





#### بِنْسِمِ اللَّهِ النَّائِنِ الرَّيَبِيدِ

#### كلمة الناشر

مصحف الحاسب الآلي، ووضعها بين أقواس مميزة بنفس خط المصحف ضمانًا لسلامتها، وتمييزًا لها عن التفسير.

حط المصحف صمعان لساد منها ، ومعييرا انها عن النفسير . ٢- تدارك ما كان من الأخطاء المطبعية واللغوية والتعليق على مواضع يسيرة أخرى .

العمل على تحسين إخراج الكتاب حتى تكون قراءته
 أسهل بحيث لا تتزاحم الأسطر عند النظر، مع العمل - قدر
 الإمكان - على التناسب في الإخراج بين المصحف والآيات

وإنناً إذ تم العمل ندعو الله عز وجل أن ينفع بجهدنا هذا علماء الأمة وطلبة العلم، وراغبي فهم الكتاب العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحه.

دار السلام للنشر والتوزيع الرياض الحمد لله ولي الحمد ومستحقه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحه أما بعد: فإن مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع الدولي تشرُف بنشر كتاب: (قسد الكريم الرحمة في نفس كلام المثان) آالذي

فإن مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع الدولي تُشَرِّف بنشر كتاب: (ليسير الكريم الرحمن في نفسير كلام السناي) تأليف العلامة الشيخ: عبدالرحمن بن نامو السعدي - رحمه الله وأسكته فسيح جنانه - وتفتخر أن كان إخراجها للكتاب في حلّة جديدة، وعلى ورق نفس في مجلد واحد أمثلة في تسهل فراءته وحمله ومغاللته، وقلك نقطر من أنه وإحسان، فله فراءته وحمله ومغاللته، وقلك نقطر من أنه وإحسان، فله

ولقد قام جماعة من العلماء والباحثين بمتابعة طباعة الكتاب وتصحيح ما كان من أخطاء مطبعية أو إخراجية بإشراف من محقق التفسير في الطبعة المعتمدة الدكتور: عمال حديد معالم اللهدة.

عبدالرحمن بن معلا اللويحق. وقد تميز عملنا بما يلي:

الحمد كثيرًا كما أجزل كثيرًا.

القرات القرآنية المفسرة والمستشهد بها من

#### المقدمات

مقدمة فضيلة الشيخ: عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل. مقدمة فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين.

مقدمة المحقق.

#### مقدمة

### صاحب الفضيلة الشيخ: عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا. وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسلمًا كثرًا. أمّا بعد:

فإن الله بحكمته ورحمته أنزل كتابه تبيانًا لكل شيء، وجعله هدى ويرهانًا لهذه الأمة، ويسره للذكر والتلاوة والهداية بجميع أنواعها ﴿وَلَقَدْ يَشَرَّنَا ٱلْقُرَّنَانَ لِللَّأَكُّرِ فَهَلَّ مِن مُّدُّكِ ﴾ أنزله بلسان عربي مبين، وتكفل بحفظه وإبلاغه لجميع البشرَ، وقيض له من العلماء من يفسرونه، ويبلغونه للناس ألفاظه ومعانيه، لتتم بذلك الهداية وتقوم به الحجة. وقد أكثر العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم، كل يما أوتى من علم، فمنهم من يفسر القرآن بالقرآن، ومنهم من يفسره بالأخبار والآثار، ومنهم من يفسره من حيث اللغة العربية بأنواعها، ومنهم من يعتني بآيات الأحكام إلى غير ذلك.

وقد كان لشيخنا العلاّمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - من ذلك حظ وافر، وذلك بتفسيره المسمّى: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) حيث جاء هذا التفسير سهل العبارة، واضح الإشارة، وصاغه على نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض، فهو يعتني بإيضاح المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مفيد، مستوعب لجميع ما تضمّنته الآية من معنى أو حكم، سواء من منطوقها أو مفهومها، دون إطالة، أو استطراد، أو ذكر قصص، أو إسرائيليات، أو حكاية أقوال تخرج عن المقصود، أو ذكر أنواع الإعراب إلَّا في النادر الذي يتوقَّف عليه المعنى، بل يركز على المعنى المقصود من الآية بعبارة واضحة يفهمها كل من يقرؤها، مهما كان مستواه العلمي، فهو في الحقيقة سهل ممتنع يفهم معناه من مجرّد تلاوة لفظه، وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية، والتوجُّه إلى الله، واستنباط الأحكام الشرعية، والقواعد الأصولية، والفوائد الفقهية إلى غير ذلك من الفوائد الأخرى، التي لا توجد في غير تفسيره مع اهتمامه بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافًا لما يؤولها بعض المفسّرين.

وقد منَّ الله عليَّ فسمعت منه بعض تفسيره شفهيًا في

حلقات الدروس في مسجد الجامع بعنيزة، كما أنني ممن أشار عليه بطبعه، فطبع الجزء الخامس فقط في حياته عام ١٣٧٥هـ في المطبعة السلفية بمصر، وبعد ذلك تشاورنا في طبع بقيته، وساهمت في ذلك أيام كنت قاضيًا في عنيزة فطبع باقيه بعد وفاته في عامي ٧٦ و٧٧، وبعد تمام طبعه تداوله الناس بالقراءة والتدريس، ودرسناه لإخواننا وأبنائنا الطلَّاب، وحصل بذلك خير كثير، وقرأه أثمة المساجد على جماعاتهم لوضوح عباراته. وقد طبع بعد ذلك طبعات أخرى، لا يخلو كل منها من ملاحظة أو مؤاخذة.

ولما صارت طبغاته بهذه المثابة مع حاجة الناس إليه سمت همة ابننا الشيخ الفاضل: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى طبعه على هامش المصحف الموجّه كل جزء (٢٠) صفحة، مراعيًا في كل صفحة وضع ما يتعلَّق بتفسيرها . وقد عرض عليَّ النماذج الأولى لهذَّه الطبعة فأعجبتني، وسررت بها جدًا مؤملًا أن تكون هذه الطبعة خير معين على فهم كتاب الله تعالى، والاعتناء به تلاوة وحفظًا وفهمًا، لأنَّه بهذا الصنيع يقرب الاستفادة لتالى القرآن لسهولة التناول وسرعة الرجوع إلى تفسير الآية من نفس الصفحة، بدلًا من الرجوع إليها من كتب التفاسير البعيدة. كما أنه سيعتنى بتصحيح الأصل وجودة الطبع، فأسأل الله أن يشكر للابن الشيخ عبد الرحمن بن معلا اللويحق هذا الصنيع المبارك، وأن يجزيه أفضل الجزاء، وأن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقاتها، وأن يجزي كل من ساهم في إخراج هذا المشروع النافع أفضل الجزاء، وأن يتغمّد الجميع ومؤلّف التفسير برحمته، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حرّر فی ۲۷/ ۱۶۱۹/۹ هـ

وكتبه الفقير إلى الله عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد)

#### مقدمة

#### فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

تقرير العقيدة .

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم، وهذا يظهر جليًا في بعض الآيات كآية

الدين. أمّا بعد: فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي

الوضوء في سورة المائدة، حيث استنبط منها خمسين حكمًا، وكما في قصة داود وسليمان في سورة صّ.

رحمه الله تعالى المسمى (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة: منها مهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في

ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿مُنْهِ الْمُنْوَ وَأَشْرٍ

> العلم ومن دونه. ومنها تجنّب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه، إلّا إضاعة وقت القارئ وتبليل فكره.

بِالْمُرْنِ وَأَمْرِضَ مِنَ الْمَهِلِينِ﴾ ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القتيم.

ي المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظ

وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارئه، إنه كريم جواد، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ماحسان.

فهمه على شيء واحد. ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه، فهو عمدة في

كتبه محمد الصالح العثيمين في ١٥/ رمضان ١٤١٦هـ

## مقدمة المحقّق

الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وإشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

أمّا بعد:

الله بعد... فإن إنزال القرآن الكريم على هذه الأنة منة عظمى؛ لأنه سييل الهداية، وطريق السلامة من الضلال والغواية: ﴿فَإِيَّا يَّالِيَنِّكُمْ مِنْ فَضَى كَنْنَ لَتَنَّجُ مُمَاكُ فَلَا يَشِيلُ وَلَا يَشْقَلُ وَ مُنْنَا أَشْرَضَ فَوْضَى فِأَنَّ لَمِنْ يَسِنْتُهُ مَنْنَاكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يع تكون بدوام ولكن الاستفادة الدقة من هذا الكتاب الكريم تكون بدوام

الصائد به هلتا وصائد الاوة وتدبئر فيضا: ﴿ يُكُنُّ أَرْتُنَا النّائِلَ وَقَعَا: ﴿ يَكُنُّ أَرْتُنَا النّائِلَ وَالْمَعَا: ﴿ يَكُنُّ أَرْتُنَا اللّهِمَ اللّهِ وَمَنْ سِيلَ فَلَكَ النّائِلِ النّائِلَ العظم؛ وأن من ما له خلوا من كمال حفظ الله عرّ وحيل لهذا الذكر الحكيم أن قيض له كني بسطوا فيها أتناظ القرآن، وإنائزا ما يعسر شهب، وفسلوا كني الناقزاعة والكليات، وفعوا التعارضات لتكي بسطوا فيها أتناظ القرآن، وإنائزا ما يعسر شهب، وفسلوا المعارضات المواجعة ويشوا مراجع الفصائر، وعيوا المعاني السرادة للي جاء المنافزاعة في عاينهم الحرفة، ويشوا طراق تعالى المواجد؛ عبد المنافزات العظم، حتى جاء شيخ مشابيخنا العلامة: عبد الرحمة من المنافزات العظم، حتى جاء شيخ مشابيخنا العلامة: عبد الرحمة من يتاب العظم، عنى الموادة الإعامة وكانات على تدبر على الموادة، وأمانات على تدبر على المدادة، وأمانات على تدبر على المدادة، وأمانات على تدبر على المدادة الوائدة على المدادة وائدة على المدادة الوائدة على المدادة وائدة على المدادة وأ

كالبحوث اللغوية الصرفة، والإسرائيليات ونحوها، وليس ذلك عن قصور، إذ لا يبلغ هذا العبلغ من القدرة على تسهيل السعاني وبيان المراد، إلا من ملك من علوم الآلة، وسعة الاطلاع على كتب التفسير ما يؤهله للقيام بهذه المهمة العظيمة.

التنزيل، دون أن يقف به على المشغلات الصارفات عن ذلك

ولقد من ألله على بالعالمة بهذا التمسير، ومعية صاحبه -رحمه الله - وقراءة التغسير وإقرائه، والتصح بقراءته، ومن الله على بالمناية بطبعه في مجلد واحد يهدم الحواجر النفسية الصادة عن قراءته في مجلداته السبعة التي كان عليها في أشهر طبعاته السابقة، وكان الهم متصرفًا إلى ذلك، ولم يكن الذهر ملتكاً إلى طبعات الكتاب وما فيها من أخطأه حتر

ماتفتي بعض أفاضل طلبة العلم من المشايخ الكرام كان منهم: فضيلة الدكتور: عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن العباد البدو، وفضيلة الدكتور: خالد بن عثمان السبت، حيث خرت مهانفات معهما، ومقابلة للشيخ عبد الرزاق كانت فاتحة خير الاحتمام بالتغيير ويشيخ المخطوطة، ووطبعات، فقين أن في الطبعات عوارًا كثيرًا، وأن التغيير لم يخرج حي الآن على الصورة التي تركها الشيخ - رحمه الله - وبيان ذلك يحتاج إلى تفصيل تاريخي لكتابة الشيخ لهذا التسير، وما وقم

حتى يستبين الأمر للقارئ الكريم، ويرى ما يمكن أن يفعله الكتبيون والناشرون في الكتب. تأليف الشيخ للتفسير: بدأ الشيخ - رحمه الله – تأليفه لهذا التفسير المبارك في

من طباعته، فرأيت أن أعرض الأمر مفصّلًا في هذه المقدمة

عام ١٣٤٢هـ وأنهاه في عام ١٣٤٤هـ. وبهذا يظهر أنه قد بدأه وله من العمر خمسة وثلاثون عامًا،

و بهذا يظهر آنه قد بداه و نه من انعمر حمسه و بلا بول عاما ، وأتمه و له من العمر سبعة و ثلاثون عامًا .

والذي يقرأ التفسير يحسب أنه لا يمكن لمن كان في هذا السن أن يكتبه، إذ يمثل كتابة عالم ناضج متمكن من العلم وآلاته، واسع الاطلاع ﴿فَيْكَ نَشَلُ أَلَةً يُؤْتِهِ مَن يَكَنَّةُ وَاللَّهُ وَسَعًى عَيْشُ﴾.

وقد كتب نسخة واحدة، ثم أمر من ينسخ له نسخة أخرى، وبالتبع والسؤال يبدو لي أنه لم يُنسخ من التفسير إلاّ هاتان النسختان: نسخة الشيخ – رحمه الله – والنسخة التي أمر النساخ بنسخها.

وابتغاء توضيح الأمر أبين تفاصيل متعلّقة بهاتين النسختين مع وصف لهما :

النسخة الأولى:

هذه النسخة هي التي كانت في حوزة الشيخ وملكه، وهي في جملتها كما سيظهر بخط الشيخ – رحمه الله – وهذا وصف اما :

تتكوّن هذه النسخة من تسعة أجزاء، جعلها الشيخ رحمه الله في تسعة مجلّدات: المجلد الأول:

. وقد كتب على غلافه (المجلّد الأول من تيسير الكريم

أن يتمه بنعمته! .

الرحمن في تفسير كلام المنان، من منن الله على عبده، وابن عبدالله بن عاصر بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مبدالله بن المؤلف و عبد المؤلف و المؤلف و

وهذا السجلًد بغط الشيخ - رحمه الله - وعليه هوامش وتعديلات بغشه أيضًا، ويقع في (١٥٠) صفحة في كل صفحة (٢٠٠) سطرًا تعربيًا، أول المتقدة، ثم تشمير الفاتحة إلى تضير قوله تعالى: ﴿ وَرَادُ مَا فِي الشَّكَوْنَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَبْشُرٍ لِينَ يَكُنُكُ وَيَرُكُ مِنْ لِيَكَاذُ وَيَلْكُ عَلَقٌ شُورٌ وَصِيدًا ﴾ الآية (١٣٩) من سورة أل عمران.

المجلد الثاني: وهو بخط الشيخ – رحمه الله – ويقع في (۱۹۲) صفحة في كل صفحة (۲۰) سطرًا تقريبًا، أوله تفسير الآية (۲۰) من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: ﴿ فَيَكَالِمُكَا اللَّهِيَ مَنْتُوا لاً تَأْسُكُوا الرَّيْنَا المُسْكَمَةُ وَالشَّوْا لَلَهُ لَلْكُمْ الْمُلُولُ ﴾ وآخره ترفسير سورة الأنعام. المحلد الثالث:

. وهو . بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (٢١٤) صفحة، في كل صفحة (٢٥) سطرًا تقريبًا، أوله أول تفسير سورة الأعراف، وآخره آخر تفسير سورة هود. المجلد الرابع:

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (١٢٩) صفحة، في كل صفحة (٢٦) سطرًا تقريبًا، أوله أول تفسير سورة يوسف، وآخره آخر تفسير سورة الإسراء.

المجلّد الخامس: وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (٢٢٩) صفحة، في كل صفحة (٢٨) سطرًا تقريبًا، أوله تفسير سورة الكهف، وآخره آخر تفسير سورة النمل.

اخره اخر تفسير سورة النمل . المجلّد السادس :

وهذا المجذّلة بخط الشيخ: محمد بن منصور بن ايراهيم بن زامل – رحمه الله – أنم كتابته في ٢٤ رجب سنة (١٩٤٥هـ) وهو خط جميل، ولكن كثير الأخطاء، ويفصل بين جزئي الكلمة في سطرين، ويكثر هذا سنه معا يربك القارئ. وعلم هذا الجزء هواسش وتعديلات للشائخ عبد وعلم هذا الجزء هواسش وتعديلات المخطأ الشيخ عبد

الرحمن بن سعدي - رحمه الله - ويقع في (١٤٢) صفحة، في كل صفحة (٢٩) سطرًا تقريبًا، أوله تفسير سورة القصص، وأخرة آخر تفسير سورة الصافات. المجلد السابع:

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (١٤٦) صفحة، في كل صفحة (٢٩) سطرًا، أوله أول تفسير سورة الحجرات، وأخرة آخر تفسير سورة القيامة. المجلد الناسم:

وهو بخط السُّيخ - رحمه الله - ويقع في (٥٠) صفحة، في كل صفحة (٣٠) سطرًا تقريبًا، أوله تفسير سورة الإنسان، وآخره آخر تفسير سورة الناس.

> النسخة الثانية: المجلّد الأول:

> > الأمور كلّها).

وقد كتب عاليه: (المجلد الأول من تيسير الكريم المنان في تضير القرآن لمحلقة الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له لولوالديه وجمع المسلمين) ومكلاً كتب وفي وسط الصفحة ما يلي: (تنبيه: اعلم أن طريقتي ما منا الضير أني أذكر عند كل أية ما يعضرني من ممانيه، ولا أكتفي بذكري ما يتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاسخفة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أن هنائي، الما النافعة، لحكم عظيمة، وأمر بتدره جمعه الما في ذلك مناف المنافئة والمنافئة والمواضع المنافقة والمسافقة والمواضع المنافئة والمائية في ذلك منافئة في ذلك منافئة والمواضع المنافئة والمسلمة والمسافقة ومنافئة والمنافئة والمسافقة والمنافذة والمنافئة والمسافقة والمنافئة والمسافقة والمنافذة والمنافئة والمسافقة والمنافذة والمنافئة والمسافقة والمنافئة والمسافقة والمنافئة والمسافقة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمسافقة والمنافئة والمسافقة والمنافئة والمسافقة والمنافئة والمنافئة والمسافقة والمنافئة والمنافئ

وكثير من هذا المجلَّد بخط الشيخ - رحمه الله - إلَّا

(1) يوسط أن هذه المبارة وتب على طرة كل جعله بعد قدر رقعه مع متحالات بسير في بعض الالتقاش في طرة السجلد الثاني باحث المبارات لمحكلة: (الإسجلد الثاني من تبيد الكريم السائن في تشير كلام الرحمن بن ناصر بن هياله أن المواجلة الدولوالية معمدي غير أنه لم الوالية المحلمة: فيد الرحمن معني غير أنه أنه لم الوالية الرحمن في نشير القرآن المحاجلة الثانية: (المحلمة الثانية الراحمة المحلمة الشرق إلى الفة : هذا الرحمن من ناصر بن ناصر بن من المربى من ناصر بن ناصر بن ناصر بن ناصر بن المربى المحربية أن شهر صفر أن معرج أن شهر صفر أن معرج أن منهر صفر أن منهر المنهد إلى المنهم أنهم المنهد إلى المنهم أنهم المنهد أن منهد أن

الصفحات ما بين الصفحة (٣٦) والصفحة (٩٦) فهي بخط مغابر لخط الشيخ - رحمه الله - وبداية المجلد ونهايته كالنسخة الأولى.

المجلّد الثاني:

وهر بغط الشيخ علي الحسن العلي الحسن البريكان، وبداية المجلّد ونهايته مثل النسخة الأولى، وللشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه تصويبات مما يدل على أنه قرأه ويقع في (١٧٧) صفحة، في كل صفحة (٣١) سطرًا تقريًا.

المجلّد الثالث:

وقد نسخ هذا المجلّد ناسخان، بدأ الأول بنسخ الشي عشرة صفحة، ولكن خطه سقيم، وأخطاء، كثيرة، ولذلك كتب السنخ رحمه الله ينعقه على الصفحة الثانية: (الصحافة الاولى من هذا الجزء خطها سقيم، الأمل التأتي فيها عند تصحيحها) ثم نسخت الصحافة الثالية إلى آخر الجزء بخدم مغاير أعل من الخط الأول، ولم يكتب على هذا الجزء اسما

الناسخين. ويقع هذا الجزء في (١٥٢) صفحة، كل صفحة (٣١) سطرًا. وبداية المجلّد ونهايته كمثيله في النسخة الأولى.

المجلد الرابح: وهذا الجزء بنخط الشيخ سليمان الحمد البسام، وللشيخ عبد الرحمن السعدي عليه بعض تصويات بخط بدد رحمه الله ويقع في (۲۰ ) صفحات، في كل صفحة (۲۸) سطرًا، ويداية الدجلد زنهاية كما في النسخة الأولى:

المجلّد الخامس:

وهذا المجلّد هو الذي بعث به الشيخ رحمه الله للطباعة أول الأمر.

وكتب الشيخ بخط يده المقدمة التي طبعت مع هذا الجزء نصيف حفظه الله آمين.

أول ما طيع، وهي مقدمة أثبتها في هامش هذه الطبعة عند أول تفسير سورة الكهف، وهذا المجلد نقل عن خط الشيخ المؤلف رحمه الله، وليس عليه اسم كاتبه، وقد ألحق الشيخ رحمه الله به أصولًا من أصول النفسير، وتفسير ألفاظ عامة

يكثر في القرآن ورودها، ويحتاج إلى معرفتها) وهي يخط الشيخ رحمه الله، وقد جعلتها ملحقة بهذه الطبعة في آخر التفسير. وفي آخر الحزء فعرس لمحترباته، ثم نقا للخطاب

وفي آخر الجزء فهرس لمحتوياته، ثم نقل للخطاب الموجّه من النيخ رحمه الله إلى الشيخ محمد نصيف رحمه إلله ، وقد أرخ في ٢/٢/١٩ (هـ ونص الخطاب تجده في

هذه المقدمة، وعدد صفحات هذا المجدِّد (۲۲۶) صفحة، في كل صفحة من صفحات هذا الجزء (۳۰) سطرًا، أوله تفسير سورة الكهف، وأتحره آخر تفسير سورة النمل، ثم بعدها أصول من أصول النفسير وتفسير الأسماء الحسنى.

المجلّد السادس: وهذا المجلّد بخط الشيخ رحمه إلله، وبدايته من أول سورة

القصص ونهايته بنهاية تفسير سورة الصافات. وعدد صفحات هذا الجزء (١٥٤) صفحة، في كل صفحة ما بين (٢٥-٢٨) سطرًا، وبدايته ونهايته كمثيله في النسخة الأخرى.

المجلّد السابع: وهو بخط الشيخ: سليمان بن حمد العبدالله البسام رحمه

الله، وعدد صفحات هذا الجزء (١٢٧) صفحة، في كل صفحة (٢٧) سطرًا، وبداية الجزء ونهايته كمثيله في النسخة الأخرى.

المجلِّد الثامن:

وهو بخط الشيخ رحمه الله، وعند صفحات هذا الجزء (٢٠١) صفحة.

وبهذا فإن هذه النسخة تحتوي على ثمانية أجزاء، بينما

النسخة الأخرى على تسعة أجزاء. هذا عن نسخ الفسير المخطوطة، وأما طباعته فقد كانت فاتحتها طباعة الجزء الخامس ما، إذ بعث الشيخ رحمه الله إلى الشيخ محمد نصيف رحمه الله برسالة مدونة في خاتمة المجلد الخامس من النسخة (ب) مؤرخة في ٢٠/٠/ ١٣٧٤هـ. وقد نقلت من خط الشيخ ينظ مغاير هذا نشها: يسم الله الرحين الرحيم، حضرة محترم المقام الشيخ محمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه. سبق جواب كتابكم الأمل وصوفه، ثم إثنا تكلفكم حيث أرسلت لكم تفسيرنا الكبير المحبلة العقداء وقع النظر علمي الاقتصار على الاقتصار عليه، فيخطئنا له أمقدة وختماء بأصول وكليات من أصول وكليات القسير، ونريد أن يطبع منه خمسة آلاف نسخة، وأحيب أن يكون الاختيار لجنابكم في اختيار من يتولى طبعه، إما محب اللدين الخطيب، أو الشيخ حامد، أو من شرحح وتحة على العابلة النامة فيه، ولو زاد علينا المصرف.

الذي تطلبون لأجل طبعه، وأرجو الله أن يثيبكم الثواب

الجزيل، ويشكر مساعيك، ويجزيك عنا أفضل الجزاء، فأنت طال عمرك عوض النفس في كل شيء، والله الموفق والسلام.

محبك<sup>(١)</sup> عبد الرحمن الناصر السعدي

وتنبه الطابع على طبع خاتمة الأصول وكليات التفسير للحاجة الشديدة إليها .

وقد أبان الشيخ - رحمه الله - عن مقصوده من إفراد هذا

الجزء بالطباعة في المقدّمة التي كتبها لهذا الجزء(٢) فقال:

(وقد تكور عليَّ السؤال بمن كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه؛ وألحُّوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة، فاعتذرت بأن ذلك يصعب جدًا؛ لأنه مبسوط، وأيضًا في هذه الأوقات قلت رغبات الناس في الكتب المطولة، لذلك أحببت إجابتهم لنشر بعض ما طلبوا، وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسير، ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل، فما لا يحصل جميعه لا يترك جميعه). وقد طبع هذا المجلّد عام ١٣٧٥هـ، ثم بعث الشيخ - رحمه الله - ببقية أجزاء الكتاب للشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله - فأتم طباعة الكتاب كله، فطبع الكتاب في عام ١٣٧٦هـ، وقبل وفاته بشهر تقريبًا بعث إلى شيخنا عبدالله بن عقيل رسالة قال فيها: (التفسير مثل ما ذكرت لك، وصلني منه الجزء الأول عدة ملازم من زمان، وبعد ذلك ما جاءنا عنه خبر)(٣) وبعدها بعشرة أيام بعث برسالة أخرى قال فيها: (أفيدكم وصلني ملازم أيضًا من الجزء الثاني، وبقية الجزء الأول من التفسير، ويذكر الشيخ نصيف أنهم إن شاء

# ملاحظات على ما طبع منه، إذ توفي بعد رسالته السابقة بشهر

تقريبًا .

الله مجتهدون في إنجازه، يسِّر الله ذلك وسقله)(٤). وبهذا

يتبيّن أن الشيخ رحمه الله لم ير الكتاب كاملًا ، ويبدو أنه لم يبد

وتتميّز هذه الطبعة أولًا بالسبق الزمني فإنها أول الطبعات، وهي أصل جميع الطبعات السابقة، فليس هناك طبعة إلَّا وكان أصلها عائدًا إلى هذه الطبعة. وهي بذلك أسلم من غيرها، وأقل في الأخطاء والتصحيفات والتحريفات، وهذا لا يعني جودتها، وموافقتها للأصل، إذ ثم ملاحظ لا بد من بيانها: الملحظ الأول:

التصرف في طريقة الشيخ في تفسير الآيات، حيث يعمد

الشيخ - رحمه الله - إلى ذكر الآيات أحيانًا، وأحيانًا يقول إلخ القصة، إذا كانت قصة من القصص وأحيانًا يورد كلامًا في سياق التفسير لا يقصد به ذكر الآية، فيغير المصححون ذلك فيقومون بإيراد الآيات كاملة، ويغيّرون كلامه ويشطبون في

المخطوطة، ويضعون الآية أو الآيات بدلًا منه.

ومن أمثلة ذلك:

إنَّ الشيخ رحمه الله أورد قصة قارون هكذا: (إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم) إلى آخر القصة، فشطب المصححون على قوله: (إلى آخر القصة)، وأوردوا الآيات كاملة، وهي في هامش النسخة بخط المصحح.

وكذا عند إيراد قصة لوط في سورة العنكبوت حيث أورد الآيات من قوله تعالى: ﴿وَلُولُنَّا إِذْ قَالَ لِلْقَرْمِهِ:﴾ إلى قوله: ﴿ قَـالَ رَبِّ ٱنصُّرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ فأتموا الآيات إلى قوله: ﴿وَلِقَد تُرَكَنَا مِنْهَا ءَائِكَةٌ بِيَنَكُةً لِقَوْدٍ يَعْفِلُونَ﴾ وهي في هامش النسخة بخط المصحح.

الملحظ الثاني: التصرف في تقسيم الكتاب، حيث قسم الشيخ التفسير إلى ثمانية أجزاء في إحدى النسخ، وتسعة في الأخرى، وكانت النسخة التي اعتمدت عليها المطبعة السلفية في ثمانية أجزاء، ينتهى الأول منها بنهاية تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَشْفِرُ لِمَن يَشَالُهُ وَيُعَذِّبُ مَن بَشَآةٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ﴾ في سورة آل عمران (١٢٩) فجعلوا نهاية الجزء بنهاية تفسير سورة آل عمران، وكتبوا في نهاية الجزء (تم المجلِّد الأول من تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن عن نسخة مؤلفه العلامة الجليل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويليه المجلَّد الثاني، وأوله تفسير سورة النساء، والحمد لله رب العالمين)(٥) وليس الأمر كما قالوا، بل تقسيم النسخة التي اعتمدوها على خلاف ما ذكروا. الملحظ الثالث:

الزيادات، لقد زاد القائمون على هذه الطبعة في التفسير زيادات، وإن كانت يسيرة إلَّا أنه لم يتم الإشارة إليها، لا في المقدّمة، ولا في مواضع الزيادات، فمن ذلك:

١- زيادة رقم الجزء من أجزاء القرآن الكريم قبل بدايته،

(١) تصحفت الكلمة في النسخة إلى: (محمد)، لأن الخطاب فيما يظهر متقول عن كتابة الشيخ - رحمه الله - فهو بخط مغاير لخط. (٢) انظر نص المقدمة عند أول تفسير سُورة الكهف من هذه الطبعةً. (٣) الأجوبة الناقعة عن المسائل الواقعة (٢٩٦). (٤) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة (APY). (a) (1/AAY).

فقبل بداية الجزء الثالث كتبوا عنوانًا في وسط الصفحة (الجزء الثالث)(أ) وكذا عند الجزء الرابع، وليس في النسخة المخطوطة شيء من ذلك، ولم يشيروا إلى كونها ليست من كلام الشيخ رحمه الله.

- " ريادة جلمة: (قول تعالى) أو: (قال تعالى) في مواضع كثيرة، ومن أسئلة ذلك زيادتها في أول سورة النساء، مع أن عادة الشيخ – رحمه لله – أن يبدأ الكلام بذكر الآيات المفسرة بعد البسملة(").

٣- زيادة توله: من ديارهم، وذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَا لَمُنْكَا بِيَكَتُكُمُ لِا تَشْعِكُنَ وَمَا تَكُمُ وَلَا شَيْحِكُمْ الشَّسَكُمْ وَيَن وَيَسِكُمُ ﴾ الكِنّه، حيث قال الشيخ: (فغرض عليهم أن لا يسفك بيضهم بعضًا، وإذا وجدوا ليسفهم بعضًا، وإذا وجدوا أسيرًا منهم وجب عليهم قدارى فزواد جملة (من ديارهم).
أسيرًا منهم مكذا: (لا يغرج بعضهم بعضًا من ديارهم).

3- ومن أمثلة ذلك قال رحمه الله : (اي ﴿وَ﴾ أرسلنا ﴿إلى
 مدين﴾ القبيلة المعروفة المشهورة ﴿شعبيا﴾ فأمرهم).
 فعدل النص حتى صار بزياداته هكذا: (أي: ﴿وَ﴾ أرسلنا ﴿إلى مدين﴾ اللهي مدين﴾ اللهي المدين المقبلة المعروفة المشهورة أخاهم شعبيًا اللهي

أمرهم). وبعدها بقليل قال الشيخ (فكذبوه) فأخذهم عذاب الله. فعدلت فصارت (فكذبوه فأخذتهم الرجفة) أي: عذاب

الله"". الأصل؛ للحاجة إليه، أو لخطأ في سياق الكلام، إما يعود الأصل؛ للحاجة إليه، أو لخطأ في سياق الكلام، إما يعود الفسير المدلار على مؤتّث أو نحو ذلك، وإما يقص أو نحوه، ولكن ملا التصرف وإن كان متبولًا في الأصل إلّا إنه

لم ينبه عليه، ولم يشر المصحح إلى شيء من التغيير. المارينه عليه،

ما يب سيدر ما يسور مصطفى بى سي من تصيير. الملحظ الرابع : التصحيح في بعض الحمل تصحيحًا خاطئًا – بل ظاهر

التصحيح في بعض الجمل تصحيحًا خاطئًا - بل ظاهر الخطأ - ومن ذلك:

۱- قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا لَكَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللل

وقد تتابعت كل الطبعات مقلّدة هذا الخطأ .

- ومن التعديل ما يكون بدون مسوغ ظاهر أو بمسوغ من وجهة نظر المصحح دون أشارة التعديل، وحالاً ذلك .
 وجهة نظر المصحح دون أشارة التعديل، وحال ذلك .
 قال الشيخ مصححه الله في تسير قوله تعالى: ﴿وَانْ كُنْمُ مُنْ وَانْ كُنْمُ مُنْ اللهِ عَلَيْمَ مُنْ مُنْ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ يكب وَعَم أنه من عند ألف).

غيرت كلمة (زعم) إلى: (أخبركم أنه من عندالله) (٥٠). الملحظ الخامس:

بعض الأخطاء الظاهرة مثل:

قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن يَنَقَدُ خُدُودَ اللَّهِ فَأَنْلَتِهَكَ مُمُ ٱلظَّيْلُودَ﴾ .

(فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة) هكذا في المخطوطنين، وجاء في الطبعة السلفية (فالشرك لا يغفره الله بالتوبة)<sup>(7)</sup> وهذا خطأ شنيع، وعلى ذلك تتابعت الطبعات<sup>(7)</sup>.

\*\*\*

وبعد ظهور هذه الطبعة بستر، طبع الفسير طبعة أخرى عن طبق السوئية، التي كلّفت الأستاذ محمد زهري النجّار بتصحيح الكتاب والنجار يوصف بأنه من علماء الأزهر، وله بعض الأحسال الأخرى كتصحيحه لكتاب الأم للشافعي، وهذه الطبعة لمؤتم تبرّين بأنها أضحت الطبعة المترتبة للمائر طبعات القسير بعدها، بل اعتمدت طبعها الرائمة العامة للافتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السوية، وقد كان ذلك لإحسائهم الظن في المؤسّسة ومصححها، ولقد تبيّن لمي جعلة منها:

الملحظ الأول:

اصداد هذه الطبعة اعتمادًا كليًا على الطبعة السلفية، دون الإختياء ولل الإعتماد جعل المسلحية المشافئة وهذا الاعتماد جعل المسلحية المسلكورة مايقًا على الطبعة السلمية تصدي على منه المبلة أيضًا، بل قد زادت طبعة النجار الأمر فجمعت إلى ذلك ملاحظ أخرى أشد وأخطر، ولو أن الطبعة السلفية صورت بدل أن يعهد بتصحيحها إلى النجار لكان الأمر أهرن.

(١) (/١٤٩). (٢) المخطوطة ( (٢٣٢) والطبعة الساقية (٢٠). (١) (٢) ينظر الطبعة الساقية (٢٠). (١٤) ينظر الطبعة الساقية (٢٠)١). (١٤) المخطوطة (٢٠) (٢٠). (١٤) المخطوطة (٢٠) (١١٠). (١٠) المخطوطة (٢٠) (١١٠). (١٠) المخطوطة (٢٠) (١٢٥/١). (١٠) إنظر صابح ملا المخطوطة (٢٠) (١٢٥/١). (١٢) (١٢٥/١). (٢) ينظر عليمة المنطبعة (٢٠/١). (٢٠) (١٢٥/١).

#### الملحظ الثاني: التصرُّف في مواقع الآيات من التفسير:

لقد جرت عادة الشيخ - رحمه الله - أن يبدأ فيذكر الآيات التي يريد تفسيرها كاملة، ثم يشرع في تفسيرها مجزأة عقب ذلك، وفي بعض الأحيان يقوم رحمه الله بذكر الآيات إذا كانت قصصًا للأنبياء، فيقول إلى آخر القصة، وفي أحيان قليلة يغفل ذكر الآيات كاملة فيشرع في تفسيرها مباشرة، وعلى ذلك يجرى سياق التفسير، ولكن النجار عمد إلى جعل الآيات في أعلى الصفحة،' وجعل بينها وبين التفسير خطًا، ثم حذف الآيات في التفسير ، ومن هنا يأتي اضطراب السياق في بعض الأحيان فيضطر إلى حذف بعض الكلمات، أو الإضافة

#### أو نحو ذلك. الملحظ الثالث:

#### التصرُّف بالزيادة:

إن من أعجب ما عمل النجار أن زاد في التفسير، ففي بعض المواضع ترك الشيخ - رحمه الله - تفسير بعض الآيات سهوًا، فيقوم النجار بتفسيرها من عنده.

وفى مواضع أخرى تكون النسخة التى اعتمدت عليها الطبعة السلفية ناقصة؛ لأن الناسخ تجاوز الآيات، فيقوم النجار من قبله بتفسير هذه الآيات. وهذه المواضع كثيرة جدًا، تصل في بعض المواقع إلى صفحات، وفي بعضها إلى

أسطر، وفي أخرى إلى كلمات، وهذه أمثلة لها:

١- سقط من النسخة الخطية (ب) تفسير الآية (٢٠٧) من

سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْدِي نَفْسَكُهُ ٱبْنِيغَكَآءَ مُنْهَسَكَاتِ ٱللَّهُ وَاللَّهُ رَءُوفَكُ بِٱلْهِبَكَادِ﴾ وبناء على سقوطها من النسخة سقطت من الطبعة السلفية، فجاء النجار ففسر الآية من عنده، وبدأ بمعانى المفردات، ورجع إلى جملة مراجع؛ كالقاموس والصحاح، وتفسير ابن كثير، ولم يشر إلى أن الكلام من كلامه، وليس من كلام الشيخ - رحمه الله – وقد وقع هذا في صفحتين ونصف من طبعته ابتداء من منتصف الصفحة (٢٥٢) من المجلد الأول إلى نهاية ص

(٢٥٤)، والقارئ للكلام يعلم أنه ليس من كلام الشيخ -

تفسير الآيات رقم (١٠٥–١٠٧) من سورة الأنعام، حيث تجاوزها الشيخ فلم يفسرها، ففسرها النجار في الصفحات ذوات الأرقام (٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٢) من الجزء الثاني، ولم

رحمه الله - لأن الشيخ لا ينقل من مصادر، وإنما يفسر بما فتح الله عليه، كما قرر ذلك في أول الكتاب. ٢ - ومن الزيادات الطويلة التي زادها النجار، زيادته في

يشر إلى التصرف، وظاهر من أسلوبه أنه ليس أسلوب الشيخ حيث أتى ببعض الإعرابات والمعاني اللفظية، ثم ذكر المعنى الإجمالي. ومن عجيب أمره أنه في الصفحة (٤٤٩) تصرف تصرفًا يسيرًا بأن قدم كلمة على أخرى، وأشارِ في الهامش إلى

ذلك التصرف، ولم يشر إلى تصرفه بزيادة ثلاث صفحات. ٣- في تفسير الآيتين (٥٠، ٥١) من سورة الحج سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم ٥٦ فجمع بينهما وبين هذه الآية فكتب (فالذين أمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب الجحيم) ثم فسّر الآية على وفق ما كتب، فعمد النجار إلى تغيير التفسير والزيادة زيادة طويلة يصل مجموعها إلى صفحة ونصف

الصفحة تقريبًا(١) ولم يشر إلى شيء من التعديل. ٤- ومن الزيادات العجيبة أن الشيخ عبد الرحمن السعدي

 - رحمه الله - أورد قوله سبحانه: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاةُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُظَيِّنَ﴾ من الآية رقم (٢٩) من سورة الدخان، في سياق تفسيره للآية رقم (٤١) من سورة المؤمنون، مستشهدًا بها، ولكن يبدو أن النجار ظنها من السورة نفسها ففسرها تفسيرًا من عند نفسه ونسبه إلى الشيخ، ولم يعلق، ولم

يبين أنه من كلامه، وهذه الزيادة تقع في صفحة تقريبًا (٢٠). ومن عجيب حاله أنه يعلق أحيانًا في الهامش على زياداته وكأنها تعليق على كلام الشيخ رحمه الله (٣).

الملحظ الرابع:

الحواشي والتعقبات: لقد قام النجار بتعقب الشيخ رحمه الله في مواضع كثيرة من التفسير ووضع هوامش لتلك التعقبات فتعدى (مهمته، وتجاوز طوره، فراح يعلق على هذا التفسير القيم بآراء بعدت عن الصواب، وجانبت الحق في أجلى معانيه مما شوّه به هذا الكتاب، وأساء إلى المؤلف، وغش القراء، وأضل الناشئة، كما أنه اعترض على المؤلف، ورد أقواله بآراء من عنده لم يوفق فيها إلى الحق والصواب، مع أنه ليس من حقه ذلك، ولا من مهمته أن يعترض على المؤلف فيما اختاره، وإنما مهمته هي تحقيق النصّ وتصحيحه)(؟). (والذي في أول الكتاب من هذه التعقبات اعتراضات

بسيطة على عبارة، أو لفظة أو نحوها، أما الذي في وسطه

<sup>(</sup>١) انظر طبعة النجار ٥/٣٠٨، ٣٠٩، وقارنه بما في هذه الطبعة. (٢) ينظر طبعة النجار (٥/ ٢٥٠). (٣) ينظر طبعة النجار (٢٥٤/١). (٤) الشيخ محمد سليمان البسام: كشف الستار عن تلفيق وتعليق النجار على تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي (٧).

وآخره فهي اعتراضات وخيمة تحريف لكلام الله، وغلو في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وتنقص للعلماء وكذب عليهم)'').

ولقد كان في معظم تعليقاته متهمًا للشيخ وأسلوبه، وهذه بعض تعبيراته التي نظهر ذلك قال: (والعبارة قلقة كما ترى "أن (العبارة ميهمة تعتاج إلى إيضاح)"، (العبارة فيها شيء من الاضطراب فلأوضح أن يقال)"، (وفي العبارة فيها غموض كما ترى)"؛

ولقد أبان الشيخ محمد بن سليمان البسام عوار تلك التطبات بيانا شاقيًا في رسالة مستقلة عرانها: (كشف السار من تلفيق وتعليق النجار على نفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي). وذكر أمثلة كثيرة دالة على أعطاء النجار فيما زعمه من

أخطاء وقع فيها الشيخ - رحمه الله - وأكتفي بالإحالة على تلك الرسالة الماتمة، ففيها نقد علمي قوي لأخطاء ظاهرة وقع فيها النجار، وأشير هنا إلى ثلاث تعقبات فقط أبين من خلالها شيئًا بيسرًا من سوه صنيع النجار، وأما التعقبات التي تحتاج إلى نقد علمي فأحيل فيها إلى رسالة الشيخ محمد البسام.

ا - وقوع النجار في الخطأ ثم يخطئة الشيغ رحمه الله به:
قال الشيخ - رحمه الله - في تفسيره قوله تعالى: ﴿قَالِنَّ مُلِنَّا لَكُنْ مُكِنَّ مُلِكَا لَكُنْ اللَّهِ وَلَمْ تَعَالَى: ﴿قَالَ مُلْكُنَا لَكُونَا أَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُو

الهامش قوله: الأن النكاح الشرعي الغ، في العبارة اضطراب، والصواب أن يقال: الأن النكاح الشرعي الصحيح، يدخل فيه العقد والوطء بإجماع العلماء، فاخطأ النجار لم مطا الشيخ برعمه.

وهذا فعله، وليس فعل الشيخ – رحمه الله – ثم قال النجار في

٢- إقحام تعليقات لا محل لها، فمن ذلك: قال الشيخ – رحمه الله – ووالظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة». قال النجار: (ونمي هذا المعنى قال صاحب جوهرة الترحيد:

ومن يسمت ولسم يستب من ذنب، فسأمسره مسفسوض لسريسه

٣- الاستدراك في غير محله: قال الشيخ - رحمه الله «فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة، وزيادة في النعم

المفقودة. قال في الهامش قوله: فالشكر في بقاء النحم.. الغ» عبر العلماء عن هذا المعنى بقولهم: «الشكر قيد للموجود، وصيد للمفقودة <sup>170</sup> فكأنه خطأ الشيخ في اختيار النظاء وليس هذا بخطأ، بل الأمر واسع في اختيار اللفظ المناسب... الملحظ الخاصين:

#### سوء توزيع النص

حيث قام بإعادة توزيع التص إلى ففرات وصد إلى أن تكون ثلك الففرات تصيرة جيًّا، وعلى فقد فوق أجزاء الجيداً بين الاسطر، وتقطع الكلام عن سياته إذ نجد فعل الشرط في مسطر وجوابه في آخر، والمعلول في سطر وتعليله في آخر، ولذلك تضخم الضمير جدًا مع أن صفحات يمكن أنكون أخر، من ذلك يكتير، والمه أصلم بالهدف من وراء ذلك التضخم.

\*\*\* إنّ هذه الملاحظ ليست إلّا أمثلة دالة على أن عمل النجار لم يكن عملًا أمينًا على هذا التفسير .

وبمجعل هذا العرض يتضح أن التغسير لم يخرج بصورته التي كتبها الشيخ - رحمه الله - إذ جميع الطبعات كانت نسخًا مكرورة عن طبعة الساعواء بالتي اعتد فيها صاحبها على الطبقة السلقية ، والطبعة السلقية اعتمدت على النسخة الثانية التي لم تكن بخط الشيخ ، وكان فيها بعض التقص وبعض التحريف من النساخ.

ولما كان الأمر بهذه الصورة التي نظهر الحاجة الماسة إلى إخراج هذا القسير الديارك إخراجًا علميًّا مصححًا كما أراده الشيخ رحمه الله، نقد عمدت إلى المعمل ثلاث سنين في هذا الكتاب راجيًّا أن يكون العمل سادًا للثلمة ومبرًّك للذنة. المعمل الذي قصت به: المعمل الذي قصت به:

لقد من أله علي بأمر لم يتوفر لمن اعتنى بهذا التفسير من قبل، وهو الحصول على النسخة (أ) التي كانت بحوزة المشيخ - رحمه الله - وتحت نظره ومحل عنايته إلى أن توفي، وهي في الجملة أسلم من النسخة (ب) التي كانت أصل جميد الطبحات ولمما بدأت في العمل كان الهدف الذي سعيت إليه جاهدًا هو: إخراج التفسير كما كنهه الشيخ - رحمه الله - دون تعديل أو تبديل، أو زيادة أو نقص، وعلى ذلك قست بعا

أُولًا: نسخ التفسير كما هو، ويتضمن ذلك: إثبات الآيات (١) المصدر السابق (١). (٢) (١٠٤/١). (٢) (١/٩٩١). (٤) (١/ ٠٤١). (١٥(١/٩٩١). (١٠٤/١)

كاملة، أوردها كاملة كما أفعل، وحين يورد جزءًا منها ويقول: إلخ الفصة، أثبتها على هذا الوجه، وحين تفترق النسختان أطبق قواعد المقابلة التي سأبينها لاحقًا بحول الله، وقد راعيت في النسخ ما يلي:

١- توزيع النص توزيعًا جيدًا، بحيث يكون تقسيم فقرات الكلام وأجزائه متصلًا بمعانيه، واجتهدت ألا أقطع السياق الواحد بين فقرتين مختلفتين، وأن أبدأ تفسير الآية أو الآيات من أول السطر.

 ترقيم الآيات المفسرة في بداية تفسيرها ، وهذا لم يكن
 من عمل الشيخ – رحمه الله – ولكن وجدته مهمًا لأجل سهولة معرفة مواضع الآيات .

٣- تصحيح بعض الأخطاء الإملائية الظاهرة التي لا تخفى على الشيخ - رحمه الله - ولكنها سبق قلم.

ولقد حرصت على عدم التدخل في التفسير والتعديل فيه بأى وجه من الوجوه إلا في ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون الخطأ في الآيات، فهنا أثبت الصراب، لا ألفت إلى النطأ، ولكن في بعض الأحيان يحدث أن يكون قلم الشج سبق إلى آيات في غير السورة، أو في السورة نشمها، وليست في ذلك الموضع، ثم يفسر الآيات التي كتب، فأثبت الصواب في الآيات، وأيقي التفسير كما هو، وأشير إلى ما عملت في الهاشق.

والعيوبي لا تستصيم به بسل. الثانية: أن يكون الخطأ ظاهرًا، ولا يمكن أن يقبل به المؤلف - رحمه الله - فهنا أثبت التعديل الذي أراه صوابًا، وأشير في الهامش إلى ما في الأصل من خطأ، أو سبق قلم.

الثالثة: أن يكون التعديل طنيقاً كان يكون تعديلاً في ضمير فيقول: (طاقها) والصواب (لكانها) أو المكس أو يقول (الني) والصواب (الكانه) منها أصوب الكلام، وأشير في أحيان يسبرة إلى ما عملت، خاصة وأن الشيخ رحمه الله -: (كان حريم الكتابة، ويكتب بخط دقيق، ويدون نظارة، لكنه على ناعمة صحيحة\()) وكانت جل عنايت بالمعاني، ولذلك قال في رسالة للشيخ عبدالله بن عقيل حفظ الله - (فحسن الإملاء والجري مع المعاني أولى من اعبار حسن الإخلاء والجري مع المعاني أولى من اعبار حسن الإخلاء المعين عالسة للنائه.

# ثانيًا - المقابلة:

وابتغاء توضيح الأمر أبين ما قمت به في نقاط: أولًا: اعتمدت النسخة (أ) وجعلتها أصلًا لأمور:

**الأول: أن معظمها بخط الشيخ – رحمه الله – والثاني: أنها النسخة التي كانت بيد الشيخ –** رحمه الله –

إلى حين وفاته.

الكاف: أنها سالمة من التعديل والشطب اللذين وقعا من الساخ: أنها الساخة (ب)، فإن الساخة أو الطاقبين أو المصححين بعكس السنخة (ب)، فإن للطبعة يعدلون عليها ويشطبون، بل تجد على هوامشها أسماء (حمال المصف) تجدد اسم (محمود) أو فلانا منهم، وقالك لتوزيع العمل عليهم، بينما السنخة (أ) لم تمسها الأيلاي يشطب أو تعديل.

الرابع: سلامة هذه النسخة من الخروم والنقص، لأن معظمها بخط الشيخ - رحمه الله - بينما النسخة (ب) كتب معظمها بخطرط النساخ فوقع فيها بعض النقص والخروم.

معظمها بخطوط النساخ فوقع فيها بعض النقص والخروم. الخامس: أنها أجود كثيرًا من النسخة الأخرى في إملائها، بينما تجد في النسخة (ب) أخطاء ظاهرة.

ثانيًا: يلاحظ أنني ذكرت في وصف النسخين أن معظم السخة الأولى كان بغط الشيخ - رحمه الله - وأن النسخة الثانية في جملتها بخطوط النساخ، وهذا توضيح تفاوت الكتابة على التفصيل، مع بيان ما قمت به حيال ذلك التفاوت:

١- أجزاء كانت في النسختين بخط الشيخ - رحمه الله -وذلك مثل كثير من المجلد الأول، والمجلد الثامن، والتاسع، وفي هذه الأجزاء يلاحظ وجود الإشكالات الآتية: أن الشيخ - رحمه الله - في المجلد فسر الآيات من قوله تعالى: ﴿خَنفِظُواْ عَلَ الصَّكَوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَينِتِينَ ﴾ سورة البقرة، الآية: ٢٣٨، إلى نهاية تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَالُهُ وَيُمَذِّبُ مَن يَشَآةً وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ﴾ سورة آل عمران، الآية: ١٣٩ تفسيرًا جديدًا فليس ما في النسختين متوافقًا، بل هو متغاير من حيث الألفاظ والصياغة والأسلوب، وكأن الشيخ - رحمه الله - كتب ذلك مرتين، ولم يكن هناك احتمال لأن يكون الكلام ليس بكلامه، لأن ما في النسختين بخطه - رحمه الله - وروح الكلام وأسلوبه هو ذات أسلوب الشيخ - رحمه الله - وقد قلبت النظر بين خيارات عدة، وكان ما استقر الرأي عليه أن أجعل في صلب التفسير ما كان في النسخة (أ) وهي النسخة التي توفي الشيخ - رحمه الله - وهي في بيته، وأما ما

 (١) الشيخ عبدالله بن عقيل: الأجوبة النافعة (المقدمة) (٧). (٢) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة (١٧).

في النسخة (ب) وهو المطبوع في طبعات الكتاب السابقة فقد جعلته في ملحق في آخر التمسير . (ب) أن الشيخ - رحمه الله - في المجلد الثامن من بداية

سورة الحجرات وحتى نهاية التفسير نسخة القسير بخطه نسخة نائية، ولكنك كان يعدل في الألفاظ ويزيد في الكلمات وينقص منها، ولذلك ثفاوت حجم المقابلة بين بعض أجزاء الكتاب بشكل واضع، حيث تجد فرقاً كبيرة بين النسختين في أجزاء، ولا تجدإ إلا البسير من الغروق في أجزاء أخرى. (ج) أن بعض الأجزاء كانت في النسخة (أ) بغير خط الشيخ – رحمه الله – وفي النسخة (ب) بغط الشيخ – رحمه الشيخ – كما في المجلد السادس، ومنا كثرت الأخطاء في الشخة (أ) وقلت في (ب) فاستقدت من (ب) في المقابلة في وجملت جل اعسادي عليها، إذ هي أصح لولا ما عابها من

ثالثًا: الزيادات: جاءت زيادات في إحدى النسختين عن الأخرى، وقد جعلت الزيادات بين قوسين مركنين [] وهي عا. ثلاثة أنداء:

تعديلات مصححي المطبعة السلفية عليها.

على ثلاثة أنواع: الأول: الزيادات التي في الأصل على (ب) وقد جعلتها بين قوسين مركنين، دون إشارة فى الهامش إلى شميء.

الثاني: الزيادات التي في (ب) وقد جملتها بين قوسين مركنين، والشرت إلى الزيادة في الهامش بقولي: زيادة في ب، وهذا النوع من الزيادات يكثر في الأجزاء التي كانت بخط الشيخ - رحمه لله – في النسخين كلتيهما.

الثالث: الزيادات التي جعلتها لاقتضاء السياق وعدم استقامته بدونها، فقد جعلتها بين قوسين مركنين، وأشرت إلى الزيادة في الهامش بقولي: (زيادة يقتضيها السياق).

وبعد . يلاحظ أبي لم أثبت تخريج الأحاديث في الكتاب، لأن ما في الكتاب من الأحاديث لبس بالكتير، ومنظم ما نقل - رحمه الله - هو من صحيحي البخاري ومسلم، كما لم أفهرس فهرسة تقصيلة، لأن المفهرسة التي يمكن أن يستفاد منها هي الفهرسة الصوضوعية للمؤلف لي الإيمانية، والمسلوكة، والمعلمية، وتحرها التي في الكتاب وإذا نظرنا إلى الهترسة بهذا الاعتبار، فإن الكتاب الكتاب، والناتية، والمكتاب، والمناتية على المتحاب، فإن الكتاب، فإن الكتاب، فإن الكتاب

يحتاج إلى فهرسة كبيرة وطويلة جدًا، يمكن الاستغناء عنها

يقراءة الكتاب لمريد الاستفادة، وأما الفهارس التفصيلية للأيات والأحاديث والأعلام أو الفبائل.. ونحوها، فإن طبيعة التفسير لا تدل على الحاجة لذلك، وإن عمل على هذا التفسير فإنما هذا العمل نوع من التزيد والنكثر لا حاجة له.

♦ ♦ ♦
وبعد فهذا الجهد الذي بذلت، وهو جهد استغرق ثلاثة
أعوام قرآت فيها التفسير قراءة مقابلة ثلاث مرات، واجتهدت
في إخراج التفسير على أثم الوجوه قدر الإمكان. وما كان لي

في إغراء قرآت فيها النفسير قراء، قابلة لالات مرات، واسا كان لبي في إخراج التفسير على أثم الوجوء قدر الإمكان. وما كان لبي أن أصل إلى هذا لولا نفسل الله عز وجل، فله الحمد أولًا وأخرًا وظاهرًا وباطنًا. وأخرًا وظاهرًا وباطنًا. ثم الشكر من بعد لمن كان عونًا لي في إخراج هذا الفسير

ثم الشكر من بعد لمن كان هوالي في إشراج هما الصير يأى وجه من أوجه المون، وأضع بالذكر صاحبي الفضية لمالمين العبلين: الشيغ محمد بن صالح الخييس: والشيء عبداله بن عبد العزيز بن قطل، وفضية والذي الكريم الشيغ عبد المحسن اللبر الذي أعاشي على الحصول على النسخة المائنة (ب) لمحظوظ النسير، وأبدى من جبيل الملحوظات ما كان عونًا لي على ضبط العمل، والدكور خالد السبت الذي كانت مهانماته بداية خيز لإعادة العمل في التسير، والشيغ صالح الهيدان، والشيغ عبد الرحمن الراجعي، والشيغ محمد الخفيري، والإخوة الذين عملوا معي في المائلة فالمفردا وقاط فيلاً في سيل ذلك، ويذلوا جهدًا لا تراوري مامادو، والأخ فيصل بن طلا المطبري، فالمجمعة تراوري مامادو، والأخ فيصل بن طلا المطبري، فالمجمعة من الشعر والسيد.

سي المستور والموفق والمعادية سويين والمستورة . وأسأل الله المعقورة عما وقع من تقصير، واستمد منه العون فهو وحده المستعان.

والحمد لله أولًا وآخرًا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.

وكتب

عبد الرحمن بن معلا اللويحق المطيري بعد عشاء ليلة الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة عام ١٤١٩ هـ

#### تنبيه

اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي يذكري ما يتعلق بالسواهم السابقة عن ذكر ما تعلق بالسواهم اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه (حافي) تنش فيه الأخيار والقصص والأحكام، وجميع السواضيح النافعة لمحكم عظيمة وأمر يتدره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن، وإصلاح الأمور كلها (\*).

<sup>(</sup>١) هذا التنبيه جعله الشيخ - رحمه الله - على غلاف المجلد الأول فصدرت به التفسير كما فعل - رحمه الله - .

#### 

والاهتداء بها .

الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام، والسعداء والأشقياء، والحق والباطل.

وكان حقيقًا بالعبد أن يبذل جهده، ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك.

وجعله برحمته هدئ للناس عمومًا، وللمتقين خصوصًا، من ضلال الكفر والمعاصي والجهل، إلى نور الإيمان

وقد كثرت تفاسير الأثمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطرًال خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مُقْصِر، يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية. [بقطع النظر عن السراد]<sup>(1)</sup>. وكان الذي ينبغى في ذلك، أن يجعل المعنى هو

والتقرى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات وإلشهوات، ويحصل به البقين والعلم في العطالب العالمات. وضفاء للإبدان من أمراضها ومطلع والامها وسقمها ("ك وأخير أنه لا ربب في ولا شك بوجه من الوجوء، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره، وأوامره، ونواهيه، وأنزله مبارئ، في الخير الكثير، والعلم الغزير، والأسرار البيعة، والمطالب الرفيمة، فكل يركة وصعادة تال في الدنيا والآخرة، فسبهما الاهتذاء به واتباعه، وأخير أنه مصدف ومهيمن على الكتب السابقة، فلم يشهد له فهو الوحق، وما رده ومهيمن على الكتب

المقصود، واللفظ وسيلة إلي. فينظر في سياق الكلام، وما سيق الإجاء، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر؛ ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم ويدويهم، فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما يُعين على معرفته وفهم المراددة، خصوصًا إذا انضم إلى ذلك معرفته فيهم المراددة، خصوصًا إذا انضم إلى ذلك معرفته فيهم المراددة، خصوصًا إذا انضم إلى ذلك معرفته فيهم المراددة، أخصوصًا إذا انضم إلى ذلك

﴿ يَهْدِى بِهِ اللهُ مَنِ النَّجَ يَشُونَكُمُ شَجُلُ النَّلَدِ ﴾ فيوها و لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها، وحافّ عليها، كانف عن الطريق الموصلة إلى ما الالام ومحلّد عنها، وقال تمالى مخبرًا عنه: ﴿ كِنَتُ أَخِلَتَ مَائِثُمُ مُنْ فَتِيْتَ مِن لَكُمْ يَكِيمٍ خِيرٍ ﴾ فينَّ إنانه أكما لبين، وأتقنها أي إقاده، وفسلها بهين <sup>(1)</sup> الذي من الباطل والرئد من الفسلام، تفصيلاً كاشفًا

فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها، وقال تعالى فيه:

فن وفق لذلك، لم يين عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة الفتكر في الفاظه ومعانيه ولوازمها، وما تفسمت، وما تفلط عليه متطونًا ومفهرنا، فإذا بذل وسعه في ذلك، فالرب أكرم من عبده، فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل تحت كسه.

> للبس، لكونه صادرًا من حكيم خبير، فلا يخبر إلا بالصدق والحق والهقين، ولا يأمر إلا بالمدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيد»، والمجد: سعةً

ولما من الباري علي وعلى إخوابي بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللافقة [بنا] آحبت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تسرء وما من به الله علينا، لكين نظرة للمحصلين، والله للمستصرين، ومونة لللسالكين، ولأقيام خوف الفياع، والم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى مو المقصود، ولم أشتال في حل الألفاظ والمقرد، للمعنى الذي ذكرت، ولأن المشرين قد كلوا من بعدم، فجزاهم الله عن المسلمين خيرًا،

الأوصاف وعظمتها ، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها ، ووصفه بأنه فنو الذكر» أي: يُتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجبيلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى.

والله أرجو، وعليه أعتمد، أن يسر ما قصدت، ويذلل ما أردت، فإنه إن لم يسرو الله، فلا سبيل إلى حصوله، وإن لم يعن عليه، فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به

وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَرْتُكُ فُرُكُا عَرُكِنا لِلْمُلَكِّمُ فَعَلَمُونِكُ ﴾ فاتولُّ على المسان لنطق وضافه، وأمرانا بتدور والفكر في، والاستياط للعلوم، وما ذلك إلا لأن تعبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسوار. فلله الحمد والمنكر والشاء، الذي جمر كتابه مدى ولمناه ورحمة ونورًا، وتجمعة ونورًا وتجمعة وتذكرة،

و إساله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الخريم، وأن يقع به النفع العميم، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا،

وبركة، وهدى ويشرى للمسلمين. فإذا علم هذا، علم افتقار كل مكلّف لمعرفة معانيه

(١) في ب: وأسقامها. (٢) في ب: بتعييز. (٣) في ب: وأنزله. (٤) زيادة من هامش ب، مشطوبة من أ.

### فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن

من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى(١)

[قال: فصل] النَّكرة في سياق النفي تَعُم، مستفاد من قوله

تعالى ﴿ وَلَا يَظَّلِدُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ ، ﴿ فَلَا تَعَلَّمُ فَنَسٌ ثَأَ أُخْفِيَ لَمُهُم مِن قُرَّةٍ أَعْبُرِ﴾ وفي الاستفهام من قوله تعالى: ﴿ مَلَ تَعْلَرُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ وفي الشرط من قوله: ﴿ فَإِمَّا تَرَيَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا ﴾ ، ﴿ وَإِنَّ أَحَدٌّ مِّنَ ٱلمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ﴾ وفي النهي من قوله تعالى: ﴿وَلَا يُلْاَئِتَ مِنكُمْ أَمَدُّ﴾.

وفي سياق الإثبات، بعموم العلة والمقتضى كقوله: ﴿عَلِمَتَ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾.

وإذا أضيف إليها اكل؛ نحو ﴿وَمَآذَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّنَهَا سَآيِنُّ وَشَهِيدٌ﴾ ومن عمومها بعموم المقتضى ﴿ وَقَنْسِ وَمَا سَوَّنِهَا﴾

ويُستفاد عموم المفرد المحلِّي باللام من قوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَنِي خُسْرٍ﴾ وقوله: ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ﴾ وعموم المفرد المضاف من قوله: ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِدِ ﴾ (وكتابه)(٢).

وقوله: ﴿ هَٰذَا كِتَنِّنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّيُّ ﴾ والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم، وعموم الجمع المحلِّي باللام من قوله: ﴿ وَإِذَا ٱلزُّكُلُّ أَيِّنَتُ ﴾ وقوله: ﴿ وَإِذْ أَغَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِينَفَهُمْ ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَةِ ﴾ إلى آخرها. والمضاف من قوله: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَمَلَتَيْكِيهِ. وَكُنْبُو. وَرُسُلهِ. ﴾ .

وعموم أدوات الشَّرط من قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَنتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمًّا﴾ وقوله: ﴿فَمَن يَمْ مَنْ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَسرَهُ﴾ [وقال] ﴿وَمَا نَشْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَسْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وقوله: ﴿ أَيْنَنَا تَكُونُوا يُدِّيكُكُمُ ٱلۡمَوَّتُ ﴾ وقوله: ﴿وَخَنْكُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَتُهُ وقوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ بَخُوشُونَ فِي مَائِلِنَا قَأَعَهُم عَنْهُمْ﴾ وقوله: ﴿وَإِذَا جَاآدَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِنَائِتِنَا فَقُلْ سَلَتُمْ عَلَيْكُمْ كُنْكَ زَنْكُمْ عَلَد نَفْسِهِ ٱلآخِيَةُ ۗ هذا

فإن كان خبرًا ماضيًا، لم يلزم العموم، كقوله: ﴿وَإِذَا رَأَوَّا جِحَرَةً أَوْ لَمَوَا انفَشُوا إِلَيْهَا﴾ ، ﴿إِنَّا جَامَكَ ٱلدُّننَيْقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ السُولُ اللَّهُ ﴾

إذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآيتين.

وإن كان مستقبلًا، فالتزموا ردَّ العموم، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُحْتِمِرُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْفَارَتُهِونَ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْاْ إِذَا قِيلَ

لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَشَتَّكُمْرُونَ﴾. وقد لا يعم كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجَسَامُهُمٌّ ﴾

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب، مِن ذمَّه لمن خالَّفه،

وتسميته إياه عاصيًا، وترتيبه عليه العقاب بالعاجل أو الآجل. ويستفاد كون النهي للتحريم، من ذمَّه لمن ارتكبه، وتسميته عاصيًا، وترتيبه العقاب على فعله.

ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكَتْب، ولفظة «على»، ولفظة: حق على العباد وعلى المؤمنين.

ويستفاد التحريم من النهي، والتصريح بالتحريم والحظر، والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة بالفعل. وقوله: ﴿لا ينبغي؛ فإنها في لغة القرآن والرسول للممتنع

ولفظة «ما كان لهم كذا وكذا» و«لم يكن لهم»، وترتيب الحدِّ على الفعل، ولفظة الا يحل؛ والا يصلح؛، ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعباده، ولا يزكى فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك.

وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير، والأمر بعد الحَظُّر، ونفى الجُناح والحرج والإثم والمؤاخذة، والإخبار بأنه يعفو عنه، والإقرار على فعله في زمن الوحي، وبالإنكار على من حرَّم الشيء، والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لنا، وامتنانه علينا به، وإخباره عن فعل مَنْ قبلنا، غير ذام لهم عليه.

فإن اقترن بإخباره مدحٌ، دلُّ على رجحانه استحبابًا أو

وكل فعل عظَّمه الله ورسوله، أو مدحه، أو مدح فاعله

(١) جاءت هذه الفوائد في أ: بعد تفسير سورة الفاتحة، وقد كتب الشيخ – رحمه الله - في هامش النسخة: (حق هذه المقدمة أن تتقدم على الفاتحة). (٢) كتبت الكلمة مرتين مرة بالإفراد، ومرة بالجمع، وجاء في هامش أ ما نصه: (قرأ أهل البصرة وحفص (وكتبه). وقرأ الآخرونَ (وكتابه) على التوحد).

لأجله، أو فرح به، أو أحبُّه، أو أحبُّ فاعله، أو رضى به، أو رضي عن فاعله، أو وصفه بالطّيب، أو البركة، أو الْحُسن، أو نصبه سببًا لمحبته، أو لثوابٍ عاجل أو آجل<sup>(١)</sup>، أو نصبه سببًا لذكره لعبده، أو لشكره لهُ، أو لهُدايته إياه، أو لإرضاء فاعله، أو وصف فاعله<sup>(٢)</sup> بالطيب، أو وصف الفعل بأنه معروف، أو نفى الحُزن والخوف عن فاعله، أو وعده بالأمن، أو نصبه سببًا لولايته، أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله، أو وصفه بكونه قربة، أو أقسم به أو بفاعله، كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها(٢)، أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله، أو عجبه به، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب.

وكل فعل طلب الشارع تركه، أو ذم فاعله، أو عيب عليه، أو مقت فاعله، أو لعنه، أو نفى محبته إياه، أو محبة فاعله، أو نفي الرضا به، أو الرضا عن فاعله، أو شبَّه فاعله بالبهائم أو الشياطين، أو جعله مانعًا من الهدى، أو وصفه بسوء أو

كراهة، أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه، أو جعل سببًا لنفي الفلاح، أو لعذاب عاجل أو آجل، أو لذم أو لوم، أو ضلالة او معصبة، او وصفه بخبث<sup>(٤)</sup>، او رجس، او نجس، او بكونه فسقًا أو إثمًا، أو سببًا لإثم أو رجس، أو لعن أو غضب، أو زوال نعمة، أو حلول نقمة، أو حد من الحدود،

أو قسوة، أو خزي، أو ارتهان نفس، أو لعداوة الله أو محاربته، أو الاستهزاء به وسخريته، أو جعله سببًا لنسيانه لفاعله، أو وصف نفسه بالصبر عليه، أو الصفح أو الحلم عنه، أو دعا إلى التوبة منه، أو وصف فاعله بخبث أو احتقار،

أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه، أو تولي الشيطان لفاعله، أو وصفه بصفة ذم، مثل كونه ظلمًا أو بغيًا، أو عدوانًا أو إثمًا، أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله، أو شكوا إلى الله من فاعله، أو جاهروا فاعله بالعداوة، أو نصب سببًا لخيبة فاعله عاجلًا أو آجلًا، أو رتب عليه حرمان الجنة، أو وصف فاعله بأنه

عدو الله أو الله عدوه، أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله، أو حمل فاعله إثم غيره، أو قيل فيه: ﴿لَا يَسْغَى هَذَا} أو ﴿لَا يصلح، أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه، أو أمر بفعل يضاده،

أو هجر فاعله، أو تلاعن فاعلوه في الآخرة، أو تبرأ بعضهم من بعض، أو وصف فاعله بالضلالة، أو أنه اليس من الله في

شيء او أنه ليس من الرسول وأصحابه، أو قَرنَ بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنهما(٥) بخبر واحد، أو جعل اجتنابه سببًا للفلاح، أو جعل سببًا لإيقاع العداوة والبغضاء

بين المسلمين، أو قيل لفاعله: ﴿هَلَ أَنْتُ مَنْتُهِۥ أَوْ نَهِي الْأَنْبِياء عن الدعاء لفاعله، أو رتب عليه إبعادًا، أو طردًا، أو لفظة «قُتِل من فعله»، أو «قاتل الله من فعله»، أو أخبر أن فاعله «لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه،، أو أن الله لا يصلح عمله، ولا يهدي كيده، أو أن فاعله لا يفلح، ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء، أو أن الله يغار من فعله، أو نبَّه على وجه المفسدة فيه، أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفًا ولا عدلًا، أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين، أو جعل الفعل سببًا لإزاغة الله قلب فاعله، أو صرفه عن آياته وفهم آلاته، أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل الم فعل؛ نحو: ﴿ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ مَامَنَ﴾، ﴿ لِمْ تَلْهِسُونَ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ﴾ ﴿مَا نَتَمَكَ ٱلَّا تَسْجُدَ﴾، ﴿ لِمَ تَقُولُورَے مَا لَا تَقَـعَلُونَ﴾ ما لم يقترن به جواب من المسؤول<sup>(1)</sup> فإذا قرن به جواب، كان بحسب جوابه.

فهذا ونحوه، يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة.

وأما لفظة يكرهه الله ورسوله، أو مكروه، فأكثر ما يستعمل

في المحرَّم، وقد يستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظة «وأما أنا فلا أفعل» فالمتحقق<sup>(٧)</sup> منه الكراهة

كقوله: ﴿أَمَا أَنَا فَلَا آكُلُ مَتَكُنًّا ۗ. وأما لفظة «ما يكون لك» و«ما يكون لنا» فاطرد استعمالها في المحرَّم، نحو ﴿ فَنَا يَكُونُ اللَّهِ أَنْ تَنْكَبَّرَ نِيَا﴾، ﴿ مَا يَكُونُ لَنَّا أَن نَفُودَ فِيهَا ﴾ ، ﴿مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾ .

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، ورفع الجناح، والإذن، والعفو، و﴿إن شئت فافعل؛ و﴿إن شئت فلا تفعل؛، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع، وما يتعلق بها من الأفعال، نحو: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَادِهَا أَثَنَّا وَمَتَنَّعًا إِلَىٰ جِينِ﴾ ونحو ﴿وَبِالنَّجْجِ هُمْ يَهْمَدُونَ﴾. ومن السكوت عن التجريم، ومن الإقرار على الفعل في

زمن الوحى.

التعجُّبُ كما يدل على محبة الله تعالى للفعل نحو اعَجِب ربُّك من شاب ليست له صبوة؛ ونحوه، قد يدل على بغض الفعل كقوله: ﴿وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَوَلَّهُمْ ﴾ وقوله: ﴿بَالَ عَجِبْتَ

(۱) في ب: أو التوابه عاجلًا أو آجلًا. (٢) في ب: فاعله. (٣) في ب: وإثارتها. (٤) في ب: باللبث. (٥) في ب: عنه. (٦) في ب: من السوال. (٧) في ب: فالمحق.

فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن —————

وَيَخَذُونَهُ وَقُولُهُ: ﴿وَكَيْنَ تَكُذُّرُونَ وَأَنْتُمْ ثُنَانَ عَلَيْكُمْ مَايَنتُ اللَّهِ وَلِيحَنَّمُ رَسُولُكُمْ . وقد يدل على امتناع الحكم، وعدم حسنه، كقوله:

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِنْدُ اللَّهِ﴾ ويدل على حسن المنع منه قدرًا، وأنه لا يليق به فعله،

كفوله تعالى : ﴿كَيْنَ يَهَدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعَدَ إِسَنَوِمٍ﴾ فائدة نفى التساوي في كتاب الله ، قد يأتي بين الفعلين، كقوله

تعالى: ﴿ لَجَنَاتُمْ مِنْكَانِةً لَلْمَاجَ وَجَارَةً الْمَسْمِدِ لَلْمَزَارِ كُمْنَ مَامَنَ بِلْقَوْ وَالْكِيرِ الْآخِرِ ﴾ الآية. وقد ياني بين الفاعلين كقوله: ﴿لَا يَشْتَوِى الْقَتِيدُونَ وَنَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِ الشَّرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وقد يأتي بين الجزائين كقوله: ﴿لَا يَسْتَوَى أَصْحَابُ النَّـارِ

وَأَصَدُ النَّمَاتَذَةِ ﴾. وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿وَنَا يَسْتَوَى الْأَصْنَى وَالْقِيشِ ﴿ وَكَا الظَّلْمُنْتُ ثِلَا النَّوْرُ ﴾ الآيات.

> فائدة في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور:

في ضرب الامثال في القران يستفادهنه امور: التذكير، والوعظ، والحث، والزجر، والاعتبار، والتقرير، وتقريب المراد للعقل، وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل، كتسبة المحسوس إلى

وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم، وعلى الثواب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر، وإبطال أمر.

فائدة

السياق يرشد إلى بيان المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم (١) احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد

المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم الفرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فانظر إلى قوله: ﴿ذُقَ إِنَّكُ ثُنَّ ٱلْمَنْزِرُ ٱلْكَبْرِمُ﴾ كيف تجد سباقه يدل على أنه الذليل الحقير.

> فائدة إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد:

منها: أن يكون توطئةً وتقدمةً لإبطال ما بعده.

ومنها: أنْ يكُون مُوعظةً وتذكرةً.

ومنها: أن يكـون شاهـدًا على ما أخبر به من توحيـده ، وصـدق رسـوله ،

وإحياء الموتى.

عديدة:

ومنها: أن يذكر في معرض الامتنان. ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ.

ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ ومنها: أن يذكر في معرض المدح والذم.

وصهم . ن يستوحي صوص ..... ... ومنها : أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه . وغير ذلك من الفوائد .

ير. انتهى كلامه رحمه الله، وهو في غاية النفاسة، والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن، فجزاه الله خيرًا.

مرابعة برابطة المستمل القرآن على عدّة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت:

فمنها: ضرب الأمثال، وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها.

ومنها ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة، وفي ذلك فوائد

منها: أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير، تدل على محبة الله ورضاه وأنها محمودة، والصفات التي يوصف بها

أهل الشر، تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده،

فهو ثواب معجل، ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة، فيكون عقابًا معجلًا. ومنها: أن فيه حثًا للنفوس على الاقتداء بأهل الخبر

وصها. أن فيه حمد المتلوس على الاعداد باهل الحير ومنافستهم، وتنشيط العمال على الأعمال ببيان من عملها من أولياء الله.

وفيه الترهيب من أفعال أهل الشر، وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما أثرت.

ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشر، وأن مَنْ فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم.

وقد حثَّ تعالى على الاعتبار، في غير موضع من كتابه. وحقيقته: العبور من شيء إلى شيء، وقياس الشيء على نا

ومنها: أن العبد إذا رأى<sup>(٢)</sup> أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها، أوجب له ذلك الإزراء على نفسه واحتفارها، وهذا هو عين صلاحه، كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكير

هو عين صلاحه، كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتخبر هو عين فساده، إلى غير ذلك من الفوائد.

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله، وتقديسه عن

(١) كَلَمَا فِي ب، وفي أ: بعد. (٢) في ب: نظر إلى.

النقائص، وفي ذلك فوائد عظيمة: منها: أن هذا العلم – وهو العلم المتعلق بالله تعالى –

أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه، اشتغال بأعلى

المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب.

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته، وخوفه ورجائه، وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا يمعرفة أسمائه وصفاته، والتفقه في فهم معانيها.

وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره، من تفاصيل ذلك وتوضيحها، والتعرف بها إلى عباده، وتعريفهم لفضه كي يعرفوه. ومنها: أن الله خلق الخلق ليعبدو، ويعرفوه، فهذا هو

الغاية المطلوبة منهم، فالافتخال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضيمه إهمال لما خلق له. وقبيع بعبيه، لم تزّل نعم الله عليه موتارترة، ونضله عليه عظيمًا من كل وجه، أن يكون جاهلاً بريه معرضًا عن معرفه. ومنها: أن أحد أركان الإيماز، بل أفضلها وأصلها

الإيمان بالله، وليس الإيمان بمجرد قوله: «آمنت بالله» من غير معرفة بربه. بل حقيقة الإيمان، أن يعرف الرب الذي يؤمن به، ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته، حتى ييلغ درجة اليقين،

ويحسب معرفته بريه يكون إيمانه، فكلما آزداد معرفةً بريه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. . أو رياط تسمال الشاهي مساعد أسمال

وأقرب طريق يوصله إلى ذلك، تدبر صفاته وأسمائه من القرآن.

والطريق في ذلك، إذا مر به اسم من أسماء الله، أثبت<sup>(۱)</sup> له ذلك المعنى وكماله وعمومه، ونزهه<sup>(۲)</sup> عما يضاد ذلك.

وبنها: أن العلم به تعالى أصل الأشباء كلها، حتى إذ العارف به حقيقة المعرفة ، يستدل بعا عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعد أو على ما يشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هر مقتفى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والنقعل والمحكمة.

وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام، إلا على حسب ما اقتضاء حمده وحكمته وفضله وعدله .

فأخباره كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه:

وكيف يسصح في الأذهان شيء إذا احتماج السهار إلى دليل

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين، وما أرسلوا به، وما جرى لهم مع أممهم. وفي ذلك عدة فوائد:

منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم. وكلما كان المؤمن بذلك أعرف، كان أعظم إيمانًا

واحوالهم. وكلما كان المؤمن بلالك أعرف، كان أعظم إيماء بهم، ومحبة لهم، وتعظيمًا لهم، وتعزيزًا وتوقيرًا.

هم، ومحبه بهم، وبعصيمه بهم، وبعريرا وبوجيرا. ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا - خصوصًا النبي محمد

عمونتهم ومحبتهم محبةً صادقةً، ولا سبيل لذلك إلا بمعوفة أحوالهم.

ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما منّ به على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولًا منهم يزكيهم ويعلمهم

الكتاب والحكمة، بعد أن كانوا في ضلال مبين. ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين، الذين ما نال المؤمنون<sup>(۲)</sup> مثقال ذرة من الخير، ولا اندفع عنهم مثقال ذرة

المؤمنون (٢٦) مثقال ذرة من الخير، ولا اندفع عنهم مثقال ذر من الشر، إلا على أيديهم ويسببهم. المن المرابع المرا

فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. وإذا كان من المستنكر جعل الإنسان بحال أبويه ومباعدته

ورس من مصحور جميل 4 سعو بحق وجها معاد لذلك، فكيف بحالة الرسول، الذي هو أولى بالمؤمنين من أغسهم، وهو أبوهم الحقيقي، الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعدحق الله تعالى؟!!

ومها: أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم، تحصُّل للسؤمن<sup>(1)</sup> الأسوة والفقدة، وتخف عنه كثير من المقلقات والمنوعجات، لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة، فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء. قال تعالى: ﴿ لَمُنْكُمْ لِكُنْ الْكُمْ لِيُ رئولِ لِمَقْ مَا جرى على الأنبياء. قال تعالى: ﴿ لَمُنْكُمْ كَانَّ لَكُمْ فِي

ومن أعظم الاقتداء بهم، الاقداء بتعليماتهم، وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق، والصبر على التعليم، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هى أحسن، وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء.

ومن أولتد معرفة الرسول ﷺ، معرفة الآيات الشرآية السنزلة عليه وفهم المعنى. والمراد شها موقوف على معرفة أحوال الرسول، وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من التاس، فإن الازمنة والأمكنة والاشخاص تختلف اختلاقًا كثيرًا.

قلو أواد إنسانٌ<sup>(0)</sup> أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من (١) ني.ب: أن يبت. (٢) في ب: وينزهد. (٣) كذا في ب، وفي أ: الموض. (٤) في ب: للموضين. (٥) في ب: الإنسان.

دون معرفة منه لذلك، لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله، وعلى مراد الله من كلامه، شيء كثير.

وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلاط الفبيحة التي ينزه عنها كلام الش<sup>(1)</sup>، وغير ذلك من الفوائد المفيدة والتناتج السديدة.

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها، وهذا هو المقصود منهم، وفي معرفة ذلك عدة ذاه:

منها: أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، وذم من لم يعرف ذلك.

ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده؛ الأوامر والنواهي التي كلفنا بها، وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها .

ولا سبيل إلى امتثالها، [أو اجتنابها]<sup>[77</sup> إلا بمعرفتها، ليتأتى فعلها [أو تركها]<sup>77</sup> وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر، وجب عليه أولًا معرفة ما هو الذي أمر به، وما يدخل به وما لا يدخل.

فإذا عرف ذلك استعان بالله، واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمكان.

وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور، وجب عليه معوفة ذلك العنهي وحقيقت، ثم يبذلل جهده مستعيناً بربه على تركه، استألاً لام رانه، واجتناباً لنهم، وامثال الأمر، واجتناباً النهي، كل منهما واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعرفت أن العلم يها قبل العمل، وعقدم عليه.

ومنها: أن الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يمكن حصولها وتحصيلها إلّا بعد معرفة الخير

ليدعو له، ومعرفة المعروف ليأمر به، ومعرفة المنكر لينهى عنه، والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال، ومتضمن له أكمل تضمن.

ومن علوم الفرآن أحوال اليوم الآخر، وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر به الله في كتابه، أو أخير به رسوله من أهوال الموت، والقبر والموقف، والجنة والثار، وفي العلم بذلك فواند كثيرة:

منها: أن الإيمان باليوم الآخر، أحد أركان الإيمان السنة، التي لا يصح الإيمان بدونها، وكلما ازدادت معرفته بتفاصيله، ازداد إيمانه <sup>(1)</sup>.

ومنها: أن العلم بذلك<sup>(6)</sup> حقيقة السعرفة، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، اللذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن

المعاصي، والرجاه تيسير الطاعة وتسهيلها، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر؛ كأحوال القبر وشدته، وأحوال الموقف الهائلة، وصفات النار المفظعة.

وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم، والحيرة والسرور، ونعيم القلب والروح والبدن، فيحدث يسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب، بكار ما يقدر عليه.

ومنها: أنه يعرف بذلك فضل ألله وعدله، في المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة، الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله.

وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب، يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته.

ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين، ودفع شبه الظالمين، وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلّة النقلية.

وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الوانبين، الجهابذة الراسخين، والعقلاء السنيصيرين، وقد اشتما القرآن من الأدلة العقلية، والقواطع البرهانية، ما لو جمع عند جميع المتكلمين من خن، لكان بالنسبة إلى كفرة عصفور بالنسبة لماء البحر؛ ذلك بأن القرآن هو الحق، وقد اشتمل على الحق والصدق والمعدل والفيزان العامل والقسط والصلاح والفلاح، فإن ذكر التوجه والشرك، وأمر بالأول ونهى عن الثاني، أقام من البراهين القاطعة على صحة التوجيد وصنته وتبين طريقا للنجاة، وقبع الشرك ويطافئه، وكونه هو العلويق للهلاك، ما يجعل ذلك لليصيرة كالشمس في نحر

وإن أمر بالأوامر الشرعية، وحث على الآداب ومكارم الأخلاق، وأيته بينه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية، التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم، ما يجزم بأنه <sup>(7)</sup> لا أحسن منها، وأن حكمته تنتضي الأمر بها أشد اقتضاء.

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث، أخبر بما في

ضمنها من الفساد والفسرر، والشر الحاصل بتناولها، وأن نعمة ألله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها، وتكريمهم (۱) في ب جات الحملة مكنا (ما في كثير من التقاسير من الأفلاط الني يتوجعا كلام أهاي وقد شلب هذا الجملة، وكب النشخ - رحمه الله - في الهامش بلاً عنها ما يلى (كيف تحر صل مراه المورول على المرافق العامت فوق المطالق (لكثير). (٢) زيادة من هامش ب. (٣) زيادة من ماشن ب. (٤) في ب: إيمان البديد . (٥) في ب: أن معرة ذلك. (١) كما ياب وفي أن بها إيمان البديد . فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن

وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة، فالمأمورات مشتملات(١) على الصلاح، والمحرَمات مشتملات(٢) على المفاسد.

وإن شرع في الحجاج للمبطلين، وتزييف شبه المشبهين، وبطلان مذاهب الضالين، فقل ما شئت من إحقاق حق، ودمغ باطل، وإرشاد ضال، وإقامة الحجة على المعاند، وبيان أن

الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق، بل هو على اسمه باطل لا حقيقة له، إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل إذا جردت،

تبينت هباء منثورًا . ورأيته يسوق البراهين العقلية، بأوضح عبارة وأوجزها

وأسلمها من الاعتراض والنقض والخفاء، فيجمع بين الدليل العقلي والتقلي في كلمة واحدة، إيجازًا غير مخل بالمطلوب، وتارة يفصل ذلك، ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان.

فلله الحمد والشكر.

فهذه مقدمة نافعة، إن شاء الله، ينبغي استقراؤها في [كل] مواردها، والتنبه لكل ما يرد من هذه المطالب على وجه

التفصيل، فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات، انتفع بها نفعًا عظيمًا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو

الفضل العظيم .

(١) في ب: مشتملة. (٢) في ب: مشتملة.



# تفسير سورة الفاتحة

(١-٧) ﴿ إِنْهِ عَلَيْهِ الْفَصْدَةِ وَ الْلَكُمُ فَهُ وَيَ الْآلِينَ الْآلِينَ الْآلِينِ وَ اللَّكُو وَ اللَّكُو وَ اللَّلَّ الْآلِينَ الْآلِينَ الْآلِينَ الْآلِينَ اللَّكُونَ وَ اللَّكُو اللَّمَ اللَّمِينَ اللَّهُ الْمُمِينَ اللَّهُ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِينَ ال

واعلم أن من القواعد المنتقق عليها بين سلف الأمة وأشتها، الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلاً، بأنه رحمٰن رحيم، ذو الرحمة التي اتصف يها، المتعلقة بالمرحوم، فالنحم كلها أثر من آثار رحمته، ولهكذا في سائر الأسماء، يقال في العليم: إنه عليم ذو علم، يعلم

آبه] كل شيء، قدير : ذو قدرة يقدر على كل شيء.

﴿ الْكُنْدُ يُوَى [هر] النتاء على الله يصفات الكمال، والجفالة الدائرة تبين القضل والعداد، فله الحمد الكامل يجسع الوجود. ﴿ رَبِيّ الْمُنْكِينَةُ الربّ : هو العربي جمع العالمين -والهم منّ من الله - يخلقه لهم، وإعداده لهم الآلات، وإنماء عليهم بالنهم العظيمة، التي لو ققدوها لم يعكن لهم البغاء، هما يهم من نعمة فعد تعالى.

وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فالعامة: هي خلقه للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم لما فيه

مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الدنيا . مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الدنيا .

والخاصة: تربيت لأولياته فيربيهم بالإيسان، ويوفقهم له، ويكمك لهم ويدفع عنهم الصرارف، والعرائق المحالة بينهم وبينه، وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير، والعصمة عن كل تشر، ولمل أهذا [المحنى]، هو السر في كون أكثر أدعية الأنبية بلغظ الرب، فإن مطالبهم كالها داخلة تحت ربيت الخاصة.

فدل قوله: ﴿رَبِّ الْعَنْكُمِينَ﴾ على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه، وتمام فقر العالمين إليه، بكل وجه

واعتبار.

﴿ مَنْ إِلِي وَمِر أَالْرَبِ ﴾ المالك: هو من اتصف بصفة المللك التي من أقارها أنه يأمر وينهى، ويثب ويماني، الملك التي من اقارها أنه يأمر وينهى، ويثب ويماني، ليرم المدين، وهو يوم القيامة، يوم كيان الناس في بأعمالهم، خيرها ويشرط، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلائق نمام الظهور كمالًى ملكه وعدله وحكمت، وانقطاع أملاك الخلائق، حتى والأحرار، كلهم مذعون لمظفر، خاصصون لمؤته، متظور للسحارة، واجوز ثرابه، خافون من عقابه، فلللك خستظرون لرعن عقابه، فلللك خستظرون

بالذكر، ولا فيو المثالث ليوم الدين لفرة من الأباء. وقوله: ﴿ قَالَكَ نَبَدُمُ رَكِيْكَ لَمَنْكَ مِنْكَ أَنَّ يَنْضَالُ وحلك بالمبادة والاستانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات المحكم للمذكور، وفقيه عما عداء، فكانه يقول: نعدك، ولا نعيد غيرك، ونستعين بك، ولا تستعين بغيرك.

وقدًم" العبادة على الاستعانة، من باب تقديم العام على الخاص، واهتمائا بتقديم حقد تعالى على حق عبده، والخاصة المحاسبة تعالى على حق عبده، والالبادة اسم جامع لكل ما يجب الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، و«الاستعانة» هي الاعتماد على الله تعالى في جالمنافي، ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك.

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية، والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة من رسول الله بلالله متصورة بها وجه الله ، فيأفين الأمرين تكون عبادة، وذكر والاستعانة، بعد «العبادة» مع دخولها نيها. لاحتياج البيد في جميع مبادات إلى الاستعانة بأنه تعالى، فإنه واجتناب النواهي.

ثم قال تعالى: ﴿ لَقَدِينًا لَيُسْرَكُ لَلْسُنَتِيمُ ﴾ أي: ذُنُكُ وأرشِدًا ، ووقعًا إلى الصراط المستنج، وهو الطريق الراضح الموصل إلى أقد، وإلى جنه، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، فاللهادية إلى الصراط، تروم دين الإسلام، وترف ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط، تشمل الهداية لجميع التفاصل الدينة علمًا وعداً. فإذا الدعاء من اجمع الأدعية، وأضمها للعبد،

(۱) في ب: فله. (۲) في ب: وتقديم.

صلاته، لفرورته إلى ذلك.
وهذا الصراط المستقيم هو: ﴿ فِصِرَطُ اللَّهِ حَالَمُ الْمَدِنَ 
عَلَيْهِ ﴾ من النبين والصديقين والشهاء والصالحين ﴿ غَيْرٍ ﴾
صراط ﴿ النَّمَدُونِ عَلَيْهِم ﴾ الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود
وغير صراط ﴿ النَّمَالَيْنَ الذين تركوا الحق على
جهل وضلال، كالنصارى ونحوهم.
فلذه السرة علم العرافا فقد احتت علم ما لم تحت

نهذه السورة على إيجازها، قد احتوت على ما لم تحتو عليه صورة من سور القرآن، فتضمت أنواع التوحيد الثلاثة: توجيد الربوبية بيوخذ من قوله: ﴿وَرَبُ النَّكِيفَ﴾ وتوجد المهائية، وهو إفراز الله بالمهادة، بيؤخذ من لفظ: ﴿فَهُ وَسِهَ قوله: ﴿إِنَّكُ لَعَيْدُ﴾، وتوجد الأساء والصفات، وه إليات صفات الكمال لله تعالى، التي أنتها لنشه، وأنشها له رسوله من غير تعطل ولا تشيل ولا تشيه، وقد دل على ذلك لفظ ﴿الْكَمَنَهُ﴾ كما تقدم

وَتَصْمَنَتُ إِنْبَاتُ الْنَبُوةَ فِي قُولُهُ: ﴿ أَهُٰذِنَا ٱللَّهِمُرَاكُ الْمُسْتَقِيدُ ﴾ لأن ذلك معتنع بدلان الرسالة .

ستيب. و المستسبع بموادات المستبيد و المستب

وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة، خلافًا للقدرية والجبرية. بل تضمنت الرقّ على جميع أها البدع وإنفاضاتاً في قوله: ﴿ أَهْدِينًا أَلْسَيَّتُهِ اللَّمْسَيِّيْكِ الْمُسَعِّيْكِ لاَنْهُ سعوتة الحق والعمل به، وكل مبتدع إرضال! فيومخالف لذلك. وتضمنت إخلاص اللين قد تعالى عبادة، واستمائةً في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَمْسُدُ وَإِيَّاكَ مَنْسَتَعِيْنُ﴾ فالحمد ثه رب العالمين.

بِنْدِ أَوْ الْتُؤْنِ الْيَصَادِّ ۞ الْحَمَادُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

سر سورة الفاتحة، الآيات: ١-٧

الحَمَّد بِهِ دِبِ العَلَمِينَ ۞ النَّمْنِ النِّيْدِ ۞ بَلِكِ يَهْرِ النِّيْبِ ۞ إِيَّاكُ مَنْمُدُ وَإِيَّاكُ مَنْسَمِينُ ۞ الْهَزِيَ الْهِيمُطُ النَّسْتَتِيمُ ۞ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْسَتَ

عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُنْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّكَالَةِنَ ۞

## تفسير سورة البقرة وهي مدنية

### بِنْ الْعَلِينِ الْتَعَيْبِ الْتَعَيْبِ

(١-٥) ﴿ اللهِ ٥ . قَالَتُ الْكِنْدُ لَا رَبِّ فِيهُ هُدُنَ اِلْتَنْبِينَ ٥ . اللهِ فَهُدُنَ الْمُنْفِقِينَ اللهِ وَمُونَ الْمَنْفُونَ اللهِ وَمُونَ الْمَنْفُونَ اللهِ وَمُونَ اللهِ مُنْفُونَ اللهِ اللهِ مُنْفِقُونَ اللهِ اللهِ مُنْفِقُونَ اللهِ مُنْفِقُونَ اللهِ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفُونَ اللهِ مُنْفَعِقَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وقوله: ﴿وَلِكَ ٱلْكِتُسُهُ آي: لهذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على العقيقة، المشتمل على ما لم تشعل عليه كتب المتقدين، من العلم العظيم، والحق الديين فرلاً رَيِّ يَوْهُ ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الويب عد يستلزم ضده، إذ ضد الريب والمشك اليقيم، فؤلما الكتاب مشتمل على علم اليتين الدزيل للشك والريب، ولحدة قاعدة مفيدة أن التفي المقصود به المدح، لا بد أن يكون متضمنًا لضده، وهو

الكمال، لأن النفي عدم، والعدم المحضُ لا مدح فيه.

فلما اشمل على أنيتين وكانت الهياية لا تحصل إلا باليقية بالتحصل به الهداية باليقيق قال: ﴿ هُمُكُنُ إِلَيْتَيْنَ فِي وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في

دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر: ﴿ هُمُدَى لِتَكَايِنَ ﴾ فعشم، وفي هُذَا السوضع وغيره ﴿ هُمُدَى لِلنَّقِيْنَ ﴾ لأنه في نقسه هدى لجميع الخان، فالأشقياء لم يوفعوا به رأسًا، ولم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم به الحجة، ولم يتفعوا به الشقائهم، وأما المتقون الذين آتوا بالسبب الأكير لحصول المهاية، وهو التقوى التي حقيقتها: اتخاذها يقي سخط الله وعذابه، باستال أوامره، واجتناب النواهي، فاهتدوا به، وانفعوا غاية



الانتفاع، قال تعالى: ﴿ يَكَانِّكُ الَّذِينَ ءَاسُنُوا إِن نَنْقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَائُ﴾ فالمنقون هم المنتفعون بالآيات الغرآنية، والآيات التحد:

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان، وهداية التوفيق، فالمتقود حصات لهم الهابايان، وغيرهم لم تحصل لهم هملية التوفيق، وهداية البيان يدون توفيق للمعل بها، ليست هداية حقيقة إثامة]. ثم وصف المتمين بالعقائد والأعمال الباطئة، والأعمال

الظاهرة، لتضمن التقوى لذلك، فقال: ﴿ لَأَيْنَ بُوْمُونَ إِلَيْسِيَا﴾. منهنة الإيسان: هو التصديق التام بما أخبرت به الراس، المصنمين لاتقباد الجوارح، ولين الشأن في الإيسان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يعيز بها المسلم من الكافر، إنسا الشأن في الإيسان بالنيب، الذي لم نره ولم شاهد، وإنما لتوزي لماخير الله وخير رسول.

فهذا الإيمان الذي يُعيز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به، أو أخبر به رسوله، سواه شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو

لم يهتدِ إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغببية؛ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم، ومرجت أحلامهم، وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب، [الإيمان بـ] جميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة، وأحوال الآخرة، وحقائق أوصاف الله وكيفيتها، [وما أخبرت به الرسل من ذُّلك]،

فيؤمنون بصفات الله ووجودها، ويتيقنونها وإن لم يفهموا

ثُم قال: ﴿ وَيُقِبُّونَ ٱلصَّكَوةَ ﴾ لم يقل: يفعلُون الصلاة، أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفى فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة، إقامتها ظاهرًا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنًا(١) بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها، وتدبر ما يقوله ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: ﴿إِكَ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاةِ وَٱلْمُنكُرُّ ﴾ وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان(٢) من صلاته، إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة

فرائضها ونوافلها . نصه وتوافله . ثم قال: ﴿وَمِمَّا رَزُفْنَهُمْ يُنِفِئُونَ﴾ يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة، والنفقة على الزوجات والأقارب، والمماليك، ونحو ذُّلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليه، لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى بالمِنْ، الدالة على التبعيض، لينبههم أنه لم يُرد منهم إلا جزءًا يسيرًا من أموالهم، غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه، وينتفع به

وفي قوله: ﴿ رَزَّقُنَّاهُمْ ﴾ إشارة إلى أن لهذه الأموال التي بين أيديكم، ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم، وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضَّلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا إخوانكم المُعدَمين. وكثيرًا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة

للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود، وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم لهذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان.

ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ وهو القرآن والسنة، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ ٱلْكِتَبَ وَالْجِكُمُهُ﴾،

فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه، ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذٰلك من يفعله من المبتدعة، الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم، بما حاصله عدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها، فلم يؤمنوا بها إيمانًا حقيقيًّا. وقوله: ﴿وَمَّا أُنِّلَ مِن قَبِّكَ﴾ يشمل الإيمان بالكتب(٣)

٣- ٢- تفسير سورة البقرة، الآيتان: ٧،٦

السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصًا التوراة والإنجيل والزبور، ولهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية(<sup>٤)</sup>، وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم.

ثُمُّ قال: ﴿ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمَّ تُوقِئُونَ﴾، و«الآخرة؛ اسم لما يكون بعد الموت، وخصَّه [بالذكر] بعد العموم؛ لأن الإيمان باليوم الآخر ، أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، و«اليقين؛ هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل.

﴿ أُوْلَٰتِكَ ﴾ أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة ﴿ عَلَىٰ هُذَى مِّن رَّبِهُمُّ ﴾ أي: على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم، وأيُّ هدايةِ أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة، وهل الهداية [الحقيقية] إلا هدايتهم، وما سواها [مما خالفها] فهو<sup>(٥)</sup> ضلالة.

وأتى باعلى، في هٰذا الموضع، الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بافي؛ كما في قوله: ﴿وَإِنَّاۤ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدِّي أَوْ فِي ضَلَالِ تُبِينِ ﴾ لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى، مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر.

ثُم قال: ﴿وَأَوْلَتِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ والفلاح [هو] الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك، فلهذا، لما ذكر صفات المؤمنين حقًّا، ذكر صفات

الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول، فقال: (٧،٦) ﴿إِنَّ الَّذِيكَ كَفَرُوا سَوَاتُهُ عَلَيْهِمْ ءَأَمَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُتَذِرُهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ٥ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَأً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيعٌ ﴾ يخبر تعالى أن الذين كفروا، أي: اتصفوا بالكفِّر، وانصبغوا به، وصار وصفًا لهم لازمًا، لا يَرْدَعُهم عنه

(١) كفا في ب، وفي أ: وباطنها. (٢) في ب: للعبد. (٣) في ب: يجمع الكب. (٤) في ب: فهي ضلاقة.

رادع، ولا ينجع فيهم وعظ، إنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وحقيقة الكفر: هو الجحود لما جاء به الرسول، أو جحد بعضه، فهْؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلَّا إقامة الحجة عليهم، وكأن في لهٰذا قطعًا لطمع الرسول ﷺ في إيمانهم، وأنك لا تأسَ عليهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال: ﴿خَتَهُمُ اللَّهُ

عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ ﴾ أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان، ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم، ولا يسمعون ما

﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَدُومُ غِشَوَةً ﴾ أي: غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم، ولهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم، ولا خير يُرجى عندهم، وإنما منعوا ذٰلك، وسدّت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّثُ أَفْتَدَتُهُمْ وَأَيْصَكَرَهُمْ كُمَا لَوْ تُؤْمِنُواْ بِدِي أَوْلَ مَرَّةٌ ﴾، ولهذا عقاب عاجل.

ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ﴾ وهو عذاب النار، وسخط الجبار المستمر الدائم.

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام

وباطنهم الكفر فقال: (٨--١) ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآيِفِر وَمَا لَهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخْدِيفُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَفُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم تَرَيْشُ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِينُمْ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ﴾ واعلم أن النفاق هو: إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في لهذا التعريف النفاقُ الاعتقادي والنفاق العملي، فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي ﷺ في قوله: ﴿آيَةِ المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان؟، وفي رواية : ﴿وَإِذَا خَاصُمْ فَجَرِ﴾. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام، فهو

الذي وصف الله به المنافقين في لهذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودًا قبل هجرة الرسول ﷺ [من مكة] إلى المدينة، وبعد أن هاجر، فلما كانت وقعة «بدره(١) وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، ذلَّ (٢) مَن في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر بعضهم الإسلام خوفًا ومخادعة، ولتحقن دماؤهم، وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهُر المسلمين في الظاهر أنهم منهم،

وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلَّى أحوالهم ووصفهم

بأوصاف يتميزون بها، لئلا يغتر بهم المؤمنون، ولينقمعوا أيضًا عن كثير من فجورهم، [قال تعالى]: ﴿يَحَدَّرُ ٱلْمُنْهَفُّونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لَيَنَهُم بِمَا فِي قُلُومِيُّ ، فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلَّايِثِرِ وَمَا هُم بِنُؤُونِينَ ﴾ فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله بقوله: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما لهذا مخادعة لله ولعباده

والمخادعة: أن يُظهر المخادعُ لمن يخادعه شيئًا، ويبطن خلافه؛ لكى يتمكن من مقصوده ممن يخادع، فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده لهذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم، فإن (٣) لهذا من العجائب؛ لأن المخادع، إما أن ينتج خداعه ويحصل ما يريد<sup>(٤)</sup>، أو يسلَمَ، لا له ولا عليه، ولْهُوْلاء عاد خداعهم عليهم، وكأنهم(٥) يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم [شيئًا]، وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئًا، فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان، فسلمت بذُّلك أموالهم وحقنت دماؤهم، وصار كيدهم في نحورهم،

وحصل لهم بذُّلك الخزي والفضيحة في الدنيا، والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة، لهم العذاب الأليم الموجع المفجع، بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم - من جهلهم وحماقتهم -لا يشعرون بذلك.

وقوله: ﴿ فِي قُلُوبِهِم تَرَمُّنُّ ﴾ والمراد بالمرض هنا: مرض الشك، والشبهات، والنفاق، لأن<sup>(٦)</sup> القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات المُردِية، فالكفر والنفاق، والشكوك والبدع، كلها من مرض الشبهات، والزنا، ومحبة [الفواحش و] المعاصى وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: ﴿فَيْطَمُّعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ. مَرَضٌ﴾ وهي شهوة الزنا، والمعافي من عوفي من لهذين المرضين، فحصل له اليقين والإيمان، والصبر عن كل معصية، فرَفَل في أثواب العافية. وفي قوله عن المنافقين: ﴿فِي تُلُوبِهِم نَرَهُمْ فَزَادَهُمُ اللَّهُ

العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة، يبتليهم بالمعاصى (۱) في ب: ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر. (۲) في ب: فلل. (٣) في ب: ولهذا. (٤) في ب: ويحصل له مقصوده. (٥) في ب: عاد خداعهم على أنفسهم فكأنهم. (٦) في ب: وذلك أن.

مَرَضًا ﴾ بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على

اللاحقة الموجبة لعقوباتها كما قال تعالى: ﴿ وَتُقَلِّبُ أَفَّدُتُهُمَّ وَالْتَمَكَوْهُمْ كُمَّا لَوْ تُؤْمِنُوا بِهِ. أَوْلَ مَرَّةً﴾ وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاعَ اللَّهُ فُلُوبَهُمَّ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي فُلُوبِهِم شَرَضُ فَرَادَتُهُمْ رِجَسًا إِلَى رِجْسِهِمَ ﴾ فعقوبة المعصية، المعصية بعدها ، كما أن من ثواب الحسنةِ ، الحسنة بعدها ، قال تعالى: ﴿وَيَدْرِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آهَـنَدُوۤا هُدُىُّ ﴾.

(١٢،١١) ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا غَنُنُ مُصَلِحُونَ ٥ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْتُنْسِدُونَ وَلَنكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ أي: إذا نُهى لهُؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصى، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين ﴿قَالُوٓا إِنَّمَا غَنُن مُمَّلِحُونَ﴾، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض، وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح، قلبًا للحقائق وجمعًا بين فعل الباطل واعتقاده حقًّا، ولهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية (١١) فهذا أقرب للسلامة، وأرجى لرجوعه.

ولما كان في قولهم: ﴿إِنَّهَا غَنُّن مُمْلِحُوكَ﴾ حصر للإصلاح في جانبهم - وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح - قلب الله عليهم دعواهم بقوله: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُقْسِدُونَ﴾ فإنه لا أعظم إفسادًا (٢) ممن كفر بآيات الله، وصدًّ عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه، ووالى المحاربين لله ورسوله، وزعم – مع ذلك – أن لهذا إصلاح، فهل بعد لهذا الفساد فساد؟!! ولكن لا يعلمون علمًا ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علمًا تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل بالمعاصى في الأرض إفسادًا، لأنه يتضمن فساد<sup>(٣)</sup> ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار، والنبات، بما(٤) يحصل فيها من الآفات بسبب(٥) المعاصى.

ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق، وأسكنهم في الأرض، وأدرَّ لهم (٢) الأرزاق، ليستعينوا بها على طاعته [وعبادته]، فإذا عمل فيها بضده، كان سعيًا بالفساد فيها، وإخرابًا لها عما خلقت له.

(١٣) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَّا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنْوْمِنُ كُمَّا عَامَنَ الشُّفَهَاأَةُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَالَةُ وَلَذَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: إذا قيل للمنافقين: آمنوا كما آمن الناس، أي: كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا – بزعمهم الباطل -: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون - قبَّحهم الله -الصحابة رضى الله عنهم، بزعمهم (٧) أن سفههم أوجب لهم الإيمان، وترك الأوطان، ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضى ضد ذُّلك، فنسبوهم إلى السفه؛ وفي ضمنه (^)، أنهم

ENCH إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمَلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٦ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مِ وَعَلَى سَمْعِهِمٌّ وَعَلَى أَبْصَىٰرِهِمْ غِشَنوَةً ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُهُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مُرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ لَانْفَسِدُوافِي ٱلأَرْضِ قَالُوٓ إِنَّمَا نَعَنُ مُصْلِحُونَ ٢ أَلَّا إِنَّهُمْ مُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١١) وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ٓءَامَنَ النَّاسُ قَالُوٓ الْوَّا أَنُوْمِنُ كُمَآءَامَنَ السُّفَهَاءُۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَقَالُوٓ أَءَامَنَّا وَإِذَاخِلَوْ الِّي شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَمْزِءُونَ ١٠ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُذُهُمْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةُ بِالْهُدَىٰ فَمَارَيِحَت يَّعَدَرْتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِير ﴾

هم العقلاء أرباب الحجي والنهي.

فرد الله ذٰلك عليهم، وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه(٩) جهل الإنسان بمصالح نفسه، وسعيه فيما يضرها، ولهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجا مُعَرِّفة الإنسانَ بمصالح نفسه، والسعى فيما ينفعه، و[في] دفع ما يضره، ولهذه الصفة منطبقة على [الصحابة و]المؤمنين وصادقة عليهم. فالعبرة بالأوصاف والبرهان، لا بالدعاوي المجردة، والأقوال الفارغة، ثم قال تعالى:

(١٥،١٤) ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَالْوَا ءَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَّ شَيَطِينهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَشُ مُسْتَهْزِءُونَ ۞ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَتُذُهُمْ فِي ظُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ لهذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، [وذلك] أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين، أظهروا أنهم

 <sup>(</sup>١) في ب: مَمَن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها. (٢) كذا في ب،
 وفي أ: فساكًا. (٣) في ب: لأنه سبب فساد. (٤) في ب: لما. (٥) فَي ب: التي سببها. (٦) في ب: عليهم. (٧) في ب: لزعمهم. (٨) في ب: وفي ضمن ذلك. (٩) كذا في ب، وفي أ: الفسقة.

--- ۳۳ ----- ۲- تفسير سورة البقرة، الآيات: ۲۱-۲۰

على طريقتهم، وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم – أي رؤسائهم وكبرائهم في الشر - قالوا: إنا معكم في الحقيقة، وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم، أنا على طريقتهم، فلمذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يُحيق المكر السيء إلا بأهله .

قال تعالى: ﴿ أَنَّهُ يُسَتَّمْزِئُ بِهِمْ وَيُعَدُّمُمْ فِي كُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ولهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم، أن زيَّن لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيثة، حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين، لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم، ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورًا ظاهرًا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفىء نور المنافقين، وبقوا فى الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع، ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَن وَلَكِئَكُمْ فَنَشَدُ أَنْفُسَكُمْ وَفَرْيَضَتْم وَأَرْتَبُتُونِ الآية.

قوله: ﴿وَتَنْذُمُونِهُ أَي: يزيدهم ﴿فِي تُلْتَيْنِهُمْ ۚ أَي: فجورهم وكفرهم، ﴿يَعْمَهُونَ﴾ أي: حاثرون مترددون، ولهذا من استهزائه تعالى بهم.

(١٦) ﴿ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَحَت

يِّغَنَرَتُهُمْ وَمَا كَاثُوا مُهْتَدِينَ﴾ أولُنك، أي: المنافقون

ثم قال تعالى كاشفًا عن حقيقة أحوالهم:

الموصوفون بتلك الصفات ﴿ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ﴾ أى: رغبوا في الضلالة رغبة المشترى بالسلعة، التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان<sup>(١)</sup> النفيسة، ولهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدي الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة، رغبة فيها، فلذه تجارتهم، فبئس التجارة، وبئس الصفقة صفقتهم(٢).

وإذا كان من بذلُّ (٣) دينارًا في مقابلة درهم خاسرًا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهمًا؟ فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة، واختار الشقاء على السعادة، ورغب في سافل الأمور عن أعاليها(٤)! فما ربحت تجارته، بل خسر فيها أعظم خسارة ﴿قُلْ إِنَّ الْخَنِيرِينَ الَّذِينَ خَيْرُواْ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيمْ نَوْمَ ٱلْهَيْنَةُ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْشِينُ﴾.

وقوله: ﴿وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ﴾ تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة .

ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف، فقال:

(٢٠-١٧) ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ فَارًا فَلَمَّا أَضَاآةَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَّا يُبْصِرُونَ ۞ صُمُّمْ بُكُمُّهُ

عُمَنَّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٥ أَوَ كَصَيْبِ مِنَ الشَّمَاةِ فِيهِ طُلَّبَتُ وَرَعَدٌ وَرَقُّ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَكُمْ فِي عَاذَانِهِم مِنَ الضَوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَتَوْتُ وَاللَّهُ نُجِيطًا مِالكَنفِرِينَ ٥ يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَنرَهُمُّ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوًا فِيهِ وَإِذَا أَطْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُوهِمُّ إِكَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه، كمثل الذي استوقد نارًا، أي: كان في ظلمة عظيمة، وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة، بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله، ونظر المحل الذي هو فيه، وما فيه من المخاوف وأمنها، وانتفع بتلك النار، وقرت بها عينه، وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذُّلك، إذ ذهب الله بنوره، فذهب عنه النور، وذهب معه السرور، وبقى في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق، وبقي ما فيها من الإحراق، فبقى في ظلمات

من المؤمنين، ولم تكن صفة لهم، فانتفعوا بها<sup>(ه)</sup> وحقنت بذلك دماؤهم، وسلمت أموالهم، وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم على ذلك (٦)، إذ هجم عليهم الموت، فسلبهم الانتفاع بذُّلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر، وظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلم<sup>(٧)</sup> المعاصى على اختلاف أنواعها، وبعد ذُّلك ظلمة النار، [ويئس القرار].

متعددة: ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر،

والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال لهذا

الموصوف؟ فكذُّلك لهؤلاء المنافقون، استوقدوا نار الإيمان

فالهذا قال تعالى [عنهم]: ﴿مُثِّرُ ﴾ أي: عن سماع الخير ﴿ بُكُرُ ﴾ [أي]: عن النطق به، ﴿ عُنُّ ﴾ عن رؤية الحق، ﴿ فَهُمُّ لَا يُزْجِعُونَ﴾ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه، فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال، فإنه لا يعقل، وهو أقرب رجوعًا منهم.

ثُم قال تعالَى: ﴿أَوْ كُصَّيِّبِ بِنَ السَّمَالَى﴾ يعنى: أو مثلهم كصيب أي: كصاحب صيب من السماء، وهو المطر الذي يصوب، أي: ينزل بكثرة، ﴿فِيهِ ظُلْبَتُ﴾ ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر ﴿وَرَعَدٌ﴾ وهو الصوت الذي يسمع من السحاب ﴿وَيَرَقُّ﴾ وهو الضوء [اللامع] المشاهد مع<sup>(٨)</sup> السحاب ﴿ كُلَّمَا آَضَاءَ لَهُم ﴾ البرق في تلك الظلمات ﴿ مَشَوْا فِيهِ

(۱) في ب: الأموال. (۲) في ب: ولهذه صفقتهم فيس الصفقة. (۳) في ب: من بيلل. (٤) في ب: وترك عاليها. (٥) في ب: فاستضاءوا بها مؤقئًا وانتفعوا فعقنت. (١) في ب: هم كذّلك . (٧) في ب: وظلمة. (٨) في ب: من وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواً﴾ أي: وقفوا .

فيكذا حال'' المنافقين، إذا سعوا الفرآن وأوامره ونواهي، ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذائهم، وأعرضوا عن أمر وفيه، ووعده ووعيده فيروعهم وعيده، وتزعجهم وعرده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم، ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعاء ويجعل'' أصابعه في أذنيه'' خشية الموت، فلما تمكن له''ا السلامة،

وأما المنافقون، فأني لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرةً وطلمًا، فلا يثيرتونه ولا يعجزونه، بل يعنظ عليهم أعمالهم، ويجازيهم عليها أتم الجزئ ولما كانوا متلين بالصمم والبكم، والعمى المعنوي، ومسلودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى: ﴿وَزَوْ ثَلَةَ اللهُ

لْذَمَتْ يَسْبُوهُمْ وَالْبَسْرِيْهُ فِي الحسيّة، فليه تحذير لهم وتخوف بالعقوبة اللنبرية، ليحدورا، فيرتدعوا عن بعض شرهم وتفاقهم، ﴿إِلَكَ اللّهَ مَنْ كُلّ قَرُو فَيْرَا ﴾ فلا يحجزه شمره، ومن تعرته أنه إذا شاء شيئًا فعله من غير معانع ولا معارض،

وفي لهذه الآية وما أشبهها ردَّ على القدرية القاتلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: ﴿إِنَّ لَكُمْ تَلَّ كُلِّ تَتَوَّ قِدِيْ ﴾ .

(۲۰٬۲۱ ﴿ يَأْتُهِا النَّاسُ اَمْهُدُوا رَبَّكُمْ اللَّهِ عَلَكُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللْمُوالِمُواللَّهُ الللَّهُ الللْمُوالِمُولَا الللَّهُ اللللْمُولَى الللْمُوالِمُولَا اللَّهُ الل

ثم استدل على وجوب عبادته وحده. بأنه وبكم الذي رباكم بأسناف النعم، فخلفكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلكم، واتمم عليكم بالنعم الظاهرة والباطقة، فيجعل لكم الارض فراشا تستفرون عليها، وتتضعون بالأبية، والزواعة والحراق، والسلوك من محل إلى محل، وغير ذلك من أنواع<sup>(1)</sup> الانتفاع بها، وجعل السماء بناء المستكم، وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقعر والتجوم.

﴿وَأَنزَلَ مِنَ أَنشَكَاءِ مَآةٍ﴾ والسماء: [هو] كل ما علا فوقك فهو سماء، والهذا قال المفسرون: المراد بالسماء لههنا،

السحاب، فأنزل منه تعالى ماء ﴿فَأَنْتُجَ بِيهِ مِنَ الشَّمَرَتِ﴾ كالمجوب والثمار من نخبل وفواكه [وزروع] وغيرها ﴿وِزَقَا لُكُمُّ ﴾ به ترتزون، وتقوتون وتعيشون وتفكهون.

٧- تفسير سورة البقرة، الآيات: ٢١-٢٢

فُوكَلاً بَخْشُلُوا فِي أَلْدَائِاتُهُ أَي: نظراً، وأشباهًا من المخلوقين، فتبدونهم كما تعدون الله، وتجبونهم كما تعبون الله، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، لا يملكون مثقال فرة في السماء ولا في الأرض، ولا يتعدونكم ولا يفرون.

﴿وَأَنَّمُنْ مُلَكُونَ﴾ أن الله ليس له شريك، ولا نظير، لا في الخلق، والرزق والتدبير، ولا في العبادة (<sup>(7)</sup> فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بلالك؟ فمذا من أعجب العجب، وأسفه السفه.

ولهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته، ويطلان عبادة من سواه، وهو واذكر آتوجيد الروبية، المنتضس لانفراده بالخلق والمرزق والتدبير، فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه ليس له شريك في ذلك، فكذلك فليكن إقراره بأن [الهة] لا شريك له في المبادة، ولهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية المباري، وبطلان الشرك.

وقوله تعالى: ﴿ لَلْلَحَشُمُمْ تَنْقُونَ﴾ يحتمل أن المجنى: أنكم إذا عبدتم الله وحده، اقتيم بذلك مخطه وهذاه ﴿ لأكم أتيم بالسبب الدافق لذلك، ويحتمل أن يكون المعنى: أنكم إذا عبدتم الله، صرتم من المعتمين الموصوفين بالثقوى، وكلا المعنين صحيح، ومما مثلازمان، فعن أتم بالعبادة كاملة كان من العثمين ومن كان من المنتمن حصلت له النجاة من عذاب الله ومخطف مم قال تعالى:

(۲۶،۲۳) ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِثَا زَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَقُوا يُسُورَوْ مِن مِنْفِهِ. وَادْعُوا شُهَكَآءُكُمْ مِنْ دُودِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِيقِنَ ﴾ وَإِن لَمْ تَشْمَلُوا وَلَن تَفَمَّقُوا فَأَنْشُوا النَّارَ اللِّي وَفُرْهُمَا النَّاسُ وَالْجُمَارُةُ

 قان الم تغلموا ولن نفعلوا فالصوا المثار التي وفودها الناس والججارة أيدًّت بِالكَفِرْنِيَّ و فَلما دليل عقلي على صدق رسول الله ﷺ، وصحة ما جاء به، فقال:

﴿وَإِن كُنْمُ ۗ بِالعَمْسِ العَالَمُينِ للرَّسُول، الرَّادِين دعوته، الزَّاعِينِ كَذَبَهِ - في أَسْكُ واشْنَبَاء، مَا نَزْنَا عَلَى عِبْدَا، هَلَّ هُو حَنْ أَوْ غِيْرَهُۥ فَهُمَنَا أَمَرْ تَشَفَّ، فِهِ النَّمِصَلُّة، بِيكُمْ وبِيَّه، وهو أَنْه بَشْر طَكُم، لِسِ بالْصَحَمُ ولاً

(١) في ب: حالة (٢) في ب: فيجعل (٣) كذا في ب، وفي أ: أذنه.
 (٤) في ب: ربما حصلت له. (٥) في ب: لجميع. (٦) في ب: وجوم. (٧) في ب: ولا في الألومية والكمال.

بأعلمكم (١١)، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم، لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب، زعم أنه من عند الله، وقلتم أنتم: إنه

فإن كان الأمر كما تقولون، فأتوا بسورة من مثله، واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن لهذا أمر يسير عليكم، خصوصًا، وأنتم أهل الفصاحة والخطابة، والعداوة العظيمة للرسول، فإن جئتم بسورة من مثله، فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز، ولن تأتوا بسورة من مثله، ولكن هذا التقييم<sup>(٢)</sup> على وجه الإنصاف والتنزل معكم، فلهذا آية كبرى، ودليل واضح [جلي] على صدقه وصدق ما جاء به، فبتعين عليكم اتباعه، واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة [والشدة]، أن كانت وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا، التي إنما تتقد بالحطب، ولهٰذه النار الموصوفة معدَّة ومهيَّأة للكافرين بالله ورسله، فاحذروا الكفر برسوله، بعدما تبين لكم أنه

ولهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي، وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل لهذا القرآن، قال تعالى: ﴿قُل لَّين ٱخْتَمَعَتِ ٱلإنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِشْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْبَانِ لَا يَأْتُونَ بِيشْلِهِ۔ وَلَوْ كَاكَ بَعْشُهُمْ لِنَعْضِ ظُهِيرًا ﴾.

وكيف يقدر المخلوق من تراب، أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه، أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق، والغني الواسع من كل الوجوه؟ لهذا ليس في الإمكان، ولا في قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة [بأنواع] الكلام، إذا وزن هٰذا القرآن بغيره من كلام البلغاء، ظهر له الفرق العظيم.

وفي قوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبُّ ﴾ إلى آخره، دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة ، [هو] الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال، فهذا الذي إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق (٣)، إن كان صادقًا في طلب الحق.

وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه، فهٰذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له، لم يتركه عن جهل، فلا حيلة فيه.

وكذُّلك الشاك غير الصادق(٤) في طلب الحق، بل هو معرض غير مجتهد في طلبه، فهذا في الغالب أنه لا

وفي وصف الرسول بالعبودية في لهذا المقام العظيم، دلالة

مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقِدَ نَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآ اَتُ مَاحَوْلَهُۥ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَاتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠٠ صُمَّمُ بُكُمُّ عُمِّيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكَصَيِّبِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَنتُ وَرَعْدُورَقُ يَحْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانهم مَزَّ الصَّوَعِق حَذَرَا لَمَوَّتَّ وَاللَّهُ يُحِيطُّ بِالْكَيْفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَّقُ يَخْطَفُ أبَصَنرَهُمُّ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمَّ إِكَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وَأِرَيَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرُشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بهِ ۽ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ أَفَ لَا تَجْعَ لُوا لِلَّهِ أَنْ دَادًا وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ١٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةِ مِن مَثْله ، وَأَدْعُوا شُهَدَاً ءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُدْصَندِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلْتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَيْفِرِينَ 📆

على أن أعظم أوصافه ﷺ قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين.

كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء، فقال: ﴿شَبْحَنَ اَلَذِىٰ أَشْرَىٰ بِعَبْدِهِ.﴾ وفي مقام الإنزال فقال: ﴿بَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ .

وفي قوله: ﴿أُمِنَّتُ لِلكَّفِرِينَ﴾ ونحوها من الآيات، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان خلافًا للمعتزلة، وفيها أيضًا، أن الموحدين - وإن ارتكبوا بعض الكبائر - لا يخلدون في النار، لأنه قال: ﴿أُمِذَتْ لِلْكَهْرِينَ﴾ فلو كان [عصاة الموحدين] يخلدون فيها، لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافًا للخوارج والمعتزلة.

وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه، وهو الكفر،

(١) هكذا في أ، وفي ب: شطب قوله: (بأفصحكم ولا بأعلمكم) وفي هامش النسخة بخط المؤلف جملة أخرى، وهي (من جنس آخر) فتكون الجملة لهٰكذا (ليس من جنس آخر). (٢) هكذاً وردت الكلمة في هامش أ، وهي ليست في ب، ويبدو أن المراد ولهذا العرض. (٣) في ب: باتباعه. (٤) في ب: الذي ليس بصادق

وَهُمْ فِيهِمَا خَدَادُونَ﴾ لما ذكر جزاء الكافرين، ذكر جزاء المؤمنين، أهل الأعمال الصالحات، على طريقته تعالى في القرآن<sup>(١)</sup>، يجمع بين الترغيب والترهيب، ليكون العبد راغبًا راهبًا، خائفًا راجيًا، فقال:

﴿ رَبَيْتِرِ ﴾ أي: [يا أيها الرسول، ومن قام مقامه](٢) ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بقلوبهم ﴿وَعَكِيلُوا الصَّلِحَنتِ﴾ بجوارحهم، فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة.

ووصفت أعمال الخير بالصالحات، لأن بها تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنباه، وحباته الدنبوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذُّلك من الصالحين، الذين يصلحون لمجاورة الرحمٰن في جنته .

فبشرهم ﴿أَنَّ لَمُمْ جَنَّنِ ﴾ ، أي: بساتين جامعة من الأشجار العجيبة، والثمار الأنيقة، والظل المديد، [والأغصان والأفنان، وبلُّلك](٣) صارت جنة، يجتن بها داخلها، وينعم فيها ساكنها.

﴿ غَنِي مِن غَنتِهَا ٱلأَنْهَا ﴾ أي: أنهار الماء، واللين، والعسل، والخمر، يفجرونها كيف شاءوا، ويصرفونها أين أرادوا، وتشرب(٤) منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار. ﴿كُلِّمَا رُزِقُوا بِنْهَا مِن لَـَمْرَةِ رِزْقًا ۚ قَالُواْ هَلَاا الَّذِي رُزِقْنَا مِن فَيْلٌ﴾ أي: لهذا من جنسه، وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، ليس فيها ثمرة خاصة، وليس لهم وقت خال من اللذة، فهم دائمًا متلذذون بأكلها.

وقوله: ﴿وَأَثْوَا بِهِ، مُتَشَنِّهَا ﴾ قيل: متشابهًا في الاسم، مختلف الطعوم<sup>(٥)</sup>، وقيل: متشابهًا في اللون، مُختلفًا في الاسم، وقيل: يشبه بعضه بعضًا في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل لهذا هو الصحيح<sup>(1)</sup>.

ثم لما ذكر مسكنهم، وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم، ذكر أزواجهم، فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه، وأوضحه، فقال: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُّطَهَّـرَةٌ ﴾ فلم يقل: امطهرة من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن، أنهن عُرُبٌ متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن، وحسن التبعل، والأدب القولى

وَبَيْتِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرُّكُلُما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رَزْقَأْقَالُواْ هَنذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُّ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَدِهًا ۗ

وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَجٌ مُعَلَهَ رَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُوكَ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَّا دَاللَّهُ بهَنذَامَثَلَا يُضِلُّ بهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا

وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتُنقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُوكَ فِي ٱلأَرْضُّ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُوكِ ١ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُوَ تَنَا فَأَحْيَاكُمٌّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ إِلِنَاهِ رُّجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَكَاءَ فَسَوَّنِهُنَ سَبْعَ سَمَوَنَّ وَهُوَيكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢

والفعلي، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني، والبول والغائط، والمخاط والبصاق، والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضًا بكمال الجمال، فليس فيهن عيب، ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. ففي لهذه الآية الكريمة، ذكر المبشِّر والمبَشِّر، والمبشَّر

به، والسبب الموصل لهٰذه البشارة، فالمبشِّر: هو الرسول ﷺ ومن قام مقامه من أمته، والمبشّر: هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشِّر به: هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذُّلك، هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى لهذه البشارة، إلا بهما، ولهٰذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق، بأفضل

(١) في ب: كما هي طريقته تعالى في كتابه. (٢) في أ: أي: يا محمد. (٣) في ب: المديد ما صارت به الجنة. (٤) في ب: وتسقى. (٥) في ب: مُختَلَفًا في الطعم. (٦) في ب: أحسن. الفسق وصفهم، فلا يبغون به بدلًا، فاقتضت حكمته تعالى

إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدي، كما اقتضت حكمته وفضله

وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها [وثمراتها]، فإنها بذلك تخف وتسهل، وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فلٰلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى لهذا النعيم المقيم، نسأل الله أن يجعلنا

هداية من اتصف بالإيمان، وتحلى بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين، وهو الفسق (٢٧،٢٦) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخَى الَّن يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا المقتضى للخروج من الإيمان، كالمذكور في لهذه الآية فَوْقَهَمَّا فَأَمَّا ٱلَّذِيرَبَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ونحوها، ونوع غير مخرج عن الإيمان، كما في قوله تعالى: كَفَرُوا فَيْقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَنذَا مَشَلًا يُفِيدُلُ بِهِ. كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَذِيزًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ: إِلَّا ٱلْفَنْسِقِينَ ٥ ٱلَّذِينَ يَنْقُشُونَ ﴿ يَتَأَيُّنَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِنَّ بِنَبَا نَشَبَيْنُوا ﴾ [الآية]. ثم وصف الفاسقين، فقال: ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُومَلَ وَتُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضُ أُوْلَئِكَ مُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾

مِينَاتِدِ،﴾ ولهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه (٣)؛ والذي بينهم وبين عباده(1)؛ الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق، بل ينقضونها ويتركون أوامره، ويرتكبون نواهيه، وينقضون العهود التي بينهم وبين

﴿وَيَقَتَلَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِۦ أَن يُوصَلَ﴾ ولهذا يدخل في أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به، والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به، ومحبته، وتعزيره، والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب، والأصحاب، وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق<sup>(٥)</sup> التي أمر

الله أن نصلها. فأما المؤمنون، فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من لهذه الحقوق؛ وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون، فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة،

والعمل بالمعاصى، وهو: الإفساد في الأرض.

ف ﴿ أَوْلَيْكِ ﴾ أي: مَن هٰذه صفته ﴿ هُمُ ٱلْخَبِرُونَ ﴾ في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم، لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل صالح، شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسار هو خسار الكفر، وأما الخسار الذي قد يكون كفرًا، وقد يكون معصية، وقد يكون تفريطًا في ترك مستحب، المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَنِي خُسْرٍ﴾، فهذا عام لكل مخلوق، إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصى بالصبر، وحقيقته فوات الخير، الذي [كان] العبد

(١) في ب: نسأل الله من فضله. (٢) في ب: ثم ذكر حكمته وعدله في إضلال من يضل. (٣) في ب: وبين ربهم. (٤) في ب: الخلق. (٥) في ب: بحقوقهم.

يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخَى ۚ أَن يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا﴾ أي: أيِّ مثل كان ﴿بَمُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ لاشتمال الأمثال على الحكمة، وإيضاح الحق، والله لا يستحيي من الحق، وكأنَّ في لهذا جوابًا لمَّن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة، واعترض على الله في ذٰلك، فليس في ذٰلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر، ولهذا قال:

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ، امَنُوا نَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْعَقُّ مِن زَّبِهِمْ ﴾ فيتفهمونها، ويتفكرون فيها. فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل، ازداد بذُّلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق، وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثًا، بل لحكمة بالغة، ونعمة

﴿ أَنَّا ٱلَّذِنَ كَفَرُوا فَقُولُ كَ مَاذَا آَرَادَ ٱللَّهُ بِهَدًا مَشَكُّ ﴾ فيعترضون ويتحيرون، فيزدادون كفرًا إلى كفرهم، كما ازداد المؤمنون إيمانًا على إيمانهم.

ولهٰذا قال: ﴿ يُضِلُّ بِهِ. كَثِيرًا وَيَهْدِي بِـهِ. كَدِيرًا ﴾ فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أَرْنَتْ سُورَةٌ فَيَنْهُم مِّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلِوهِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيكُنَا وَهُمْ مَسْتَبْشِرُونَ ٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي فَلُوبِهِدِ مَرَشٌ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْبِيهِدْ وَمَاقُواْ وَهُمْ كَنْهُونَ ﴾ فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع لهذا تكون لقوم محنة، وحيرة، [وضلالة]، وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة، [ورحمة]، وزيادة خير إلى خيرهم، فسبحان من فاوَّت بين عباده، وانفرد بالهداية والإضلال.

بهدد تحصيله وهو تحت إمكانه.

(٢٨) مم قال تعالى: ﴿ وَيَتَلَ تَكُلُونَ يَاتُمُو رَكَسُنَتُمْ آهَزَنَا 
أَشَيْحُمُ لَمُ أَيْسِكُمُ لَمُ أَيْسِكُمُ مَمُّ إِلَيْهِ رَبَّمِيْنِكُمُ أَمَّ أَيْسِكُمُ أَمَّ إِلَيْهِ رَبِّمِيْنِكُمْ أَمَّ اللهِ وَيُجْمِرُكُ لَمُ المنظم المنظم المعنج التعجب والتوبيخ والإنكار، أي: كيف يحصل منكم الكفر الناف المناف النعم، قم يعينكم عند استكمال آجالكم، ويجازيكم يقين القيور، ثم يعينكم بعد البحث والشور، ثم إليه ترجعون، فيجازيكم الجزاء الأوفى.

فيجازيكم الجزاء الأوفى.

ومن بعد ذُلك تحت دينه الجزائي، أفيليق بكم أن تكفروا به، وهل لهذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة؟(١) بل الذي يليق بكم

أن تؤمنوا به وتتقوه، وتشكروه، وتخافوا عذابه، وترجوا

(14) ﴿فَمُوْ النِّبِي خَلُقُ كُمُّمُ مَّا فِي الْأَرْضِ بَكِيمُا﴾ أي: خلق لكم، برًا بكم ورحمة، جميع ما على الأرض، لالانفاع والاستناع، والاعتبار. وفي فذه الآية العليمة™ دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيفت في معرض الاستنان، يخرج بذلك الجياشة فإن التعربها إنشاً إيوخذ من نصوى الآية، بذلك الجياشة فإن التعربها إنشاً إيوخذ من نصوى الآية،

ومعرفة المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر فهو

خارج من ذُلك . ومن تمام نعمته، منعنا من الخبائث تنزيهًا لنا .

رس تعام نىشىد ، سىمىد شى ئاتىبىدى تىرىچى قى . وقولە: ﴿ وَثَمُ اَسْتَوَىٰ إِلَى اَلْسَكَانَ فَسَوَّائِهَنَّ سَبْعَ سَمَنَوْنُ وَهُوَ يَكُلِ تَمْنِهُ قِلِيمْ ﴾ .

﴿الْسَكَيْرَى﴾: رّد في الفرآن على ثلاثة معاني: " تفارة لا المتعادى بالحرف، فيكون معناها: الكمال والصام، كما في قوله عن موسى؛ ﴿وَإِنَّكَا لِللَّمُ الْمَسْتَرَقِيّكُ وَنَارَة كِونَ بَعْمَى عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّمَ الْمَسْتَرَقِيقُ وَنَارَة كِونَ بَعْمَى عَلَيْهِ وَاللَّمِينَ الْمَالِيقِيقُ مَنْ عَلَيْهِ فَي اللَّمِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّمِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّمِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي اللَّمِينَ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ فَي عَلَيْهِ فَي اللَّهِ فَي عَلَيْهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَلَيْهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَي الللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُونَا اللْهُولُولُهُ اللْمُؤْلُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّهِلِيثُ الْحَبِيرُ﴾ لأن خلقه للمخلوقات، أدل دليل على علمه وحكمته

وقدرته.

عِمَدِكَ وَنُقَدِشُ لَكُ قَالَ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأَشْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَهُمُهُمْ عَلَى الْمَلَّتِكُةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُؤُلَّاءِ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ۚ ٥ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَّا ۚ إِنَّكَ أَتَ الْهَلِيمُ الْمُتَكِيدُ ٥ قَالَ كِنَادَمُ الْبِنْهُم بِأَشْمَا بِهِمٌّ فَلَمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسْمَا بِهِمْ قَالَ أَلَمَ أَقُل لَكُمُمْ إِنَّ أَعْلَمُ غَيْبَ الشَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُندُونَ وَمَا كُنْمُ تَكَثَّبُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا ۚ إِلِلِيسَ أَنَى وَٱسۡتَكَبُرُ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَغِينَ﴾ لهذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر (°)، أن الله - حين أراد خلقه - أخبر الملائكة بذُّلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام: ﴿أَيُّمُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ بالمعاصي ﴿ وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآةِ ﴾ [و]لهذا تخصيص بعد تعميم، لبيان [شدة] مفسدة القتل، ولهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذُّلك، فنزهوا الباري عن ذُلك، وعظموه، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، فقالوا: ﴿ وَغَنُّ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ أي: ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك ﴿وَلُقَذِّسُ لَكُ﴾ يحتمل أن معناها: ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسنا، أي: نطهرها بالأخلاق الجميلة، كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة.

(٣٠-٣٤) ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ

خَلِيقَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَشْفِكُ ٱلدِّمَآةَ وَتَحْنُ نُسَبِّحُ

قال أنه تعالى للملاكة: ﴿ إِنَّ أَمَاتُهُ مِن هُذَا الخَلِفَة ﴿ تَا لا تَشَكِرُونَ ﴾ لا تكاركم بحسب ما ظنتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخبر الحاصل بخلق لهذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضيئ ذلك من الشر.

فلو لم يكن في ذلك، إلا أن الله تعالى أراد أن يجني منهم الانبياء والصليقين، والشهداء، والصالحين، ولتظهر آياته لدلخلته، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق لهذا الخليفة، كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز بني آمر<sup>71</sup> من الخير والشر بالانتحان، وليتبين عدوم من وليه، وحزيه من حريه، وليظهر ما كمن في نفس الميلس من الشر للذي نظوى عليه، وليظهر ما كمن في نفس الميلس من الشر يعضها في ذلك.

<sup>(1)</sup> في ب: وسفه كبير، بل. (٢) في ب: الكريمة. (٣) لعل الصواب: معاني، والله أعلم (الثاشر) (٤) في ب: أورد آية أخرى هي: ﴿الرَّفَّقُلُ طُلُّ الْمُدَّرِّقُ لَمُنْزِّكُ﴾. (٥) في ب: ألما المرود في ابتداء خلق أدم عليه السلام أبي البشر وفضله. (٦) في ب: المكافين.

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام، فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن بين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله، وكمال حكمة الله وعلمه فه ﴿عَلَمْ يَادَمُ الْأَسْمَةُ كُلِيَا﴾ أي: أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها، فعلّه الاسم والمسمّى، أي: الألفظ والمعاني، حتى المكبر من الأسماء كالقصعة والمصفر كالقصية. ﴿ثَمْ عَرَبُهُمْ ﴾ أي: عرض المسميات ﴿عَلَى الْمَلَيْكَةِ﴾

امتحانًا لهم، هل يعرفونها أم لا؟. ﴿فَقَالَ أَنْجُونِي بِأَسْتَلَمَ مِثْلُاكَمْ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ﴾ في قولكم

وظنكم، أنكم أفضل من لهذا الخليفة. وُقَالُولُ لَيُتَكِنَّكُ أَي: نَتْرَعْكُ عَن الاعتراض منا عليك، وُقَالُولُ الْمُتِكِنَّكُ أَي نَتْرَعْكُ عِن الاعتراض منا عليك، إياه، فضكر منك وجودًا ﴿ إِنَّكُ أَتُنَ اللّهِ لَمُتَكِنِّمُ الطَيْمِ اللّهِ اللّهِ عَنه، ولا ينزب مثقال الذي أحاط علمًا يكل شيء، فلا يغيب عنه، ولا يزب مثقال فرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ألمك ولا أكبر. المحكيم: من له الحكمة الثانية، التي لا يغرب عنها مخلوق، ولا يشد عنها مأمور، فمنا خلق شيئًا إلا لحكمة، ولا أمر يشيء إلا لحكمة، والحكمة: وضع الشيء في موضمه اللانق به، فأقروا، واعترفوا بعلم الله وحكمته، وقصورهم عن معرفة أنش شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم، وتعليمه إياهم ما لا

فحينئذ قال الله: ﴿كَانَهُ أَلْبِقَهُم بِأَسْلَهِمْ ۗ أَنْكَابِمْ ۗ أَي: أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها.

السميات التي غرصها انه على العلاكة بعبروا عنها. ﴿ وَلَمُنَا أَتُهَامُمُ إِنَّائِيمُ لِمَنْ اللهلاكة فضل أدم عليهم، وحكمة الباري وعلمه في استخلاف لهذا الخليفة ﴿ وَالَّ الْمُوالِّ لَكُمْ بِنِيۡ أَنْكُمْ يَكُمُ النَّكِيْنِ وَالْأَوْنِيُّ وهو ما غاب عنا، فلم نشاهده، فإذا كان عالمًا بالفير، فالشهادة من باب أولى،

﴿وَأَشَامُ مَا لِبُدُونَ﴾ أي: تظهرون ﴿وَمَا كُمُّمُ كَثَلُونَ﴾.
م أمرهم تعالى بالسجود لآه وب إكرامًا له وتعظيمًا،
وعودية له تعالى، فاضطوا أمر الله ويادوا كلهم بالسجود
﴿إِلَّ إِنْهِينَ أَيْنَكِ امتنع عن السجود، واستكبر عن أمر الله
وعلى آم، قال: ﴿مَانَّمُ يُنَمَّ لَيْنَتَى لِيسَاكُ ولهُمُنَا الإياء منه
والاستكبار، تنجة الكفر الذي هو منظو عليه فتبينت حيتلذ
عذاء لله بؤه ، واستكباره .

وفي لهذه الأيات من العبر والآيات: إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلمًا، يقول ما شاء، ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم، وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في

وَلَكُمْ فِي الْرَّبِي اَسْتَقَرَّ وَتَشَكَّ لِلْ جَنِ﴾ لما خلق الله آدم وفقًاله، أتم نعمته عليه، بأن خلق منه زوجةً، ليسكن إليها، ويستأنس بها، وأمرهما بسكني الجنة،

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَالْأَرْضَ خَلِيفَةً ۗ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّتِهِ كَذَا إِنَّ جَاعِلُ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً قَالْمَ الْجَعْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ ٱلدِّمَاةَ وَخَنْنُ \*\*\* مُن مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ى ئۇر بىلغىن ئىل ئىلىنىڭ ئۇل ئۇتاغىلىم ئالانداشلىق ئىنىتىخ چىمىدكە رۇنقىدىن لىڭ ئال ئۇتاغىلىم ئالانداشلىق ئى رىقائىم ئادىم الأمنى ئاتىم ئىلىم ئىل ئىللىنىدىكى ئىقال ئانىچى دىياشىدىم مىمۇلاتە رايىكىنىم مىدىدىن ئىللىنىكىدى

فَقَالَ أَنْجُونِي بِأَسْمَاء هَوُلَا مِن كُنْمُ صَدِفِينَ ﴿ فَالُوا سُبْحَنَكَ لَاعِلَمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَنَتَنَا إِنْكَ أَنتَ الْفَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴿ فَالْكِنَادُمُ الْبُغْمُم إِسْمَاعِمَ فَلِمَا أَنْكَاأَمُمُ إِسْمَامِهُ قَالَ اللَّهِمُ عِلَى اللَّهِمُ اللّ الْمَا فَلَ لَكُمْ إِنْجَاعَلُمُ عَلَيْهِا لَلْمَا السَّكَوْتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ ال

لَيْدُونُ وَمَاثُمُنَّمَ تَكُنُونُ ۞ وَوَ قُنَالِبَتَتِ كَوَاسَخُدُوا لِآدَهَ فَسَجُدُوا إِلَّا إِلِيسَ أَنِّ وَاسْتَكَبْرَوَّانَ بِنَا الْكَنْدِينَ ۞وقائناكاد مُهاسَكُن أَن وَوَضِكَ الْمُنْتَعَ وَكُلا مِنْهَا رَضَدًا حَيْثُ شِنْشًا وَلاَنْتَوَا مُعْوَاللَّمْجَ وَمُنْكُوا مِنَ الطَّالِمِينَ ۞ مَا وَلَهُمَا الذَّبِطُنُ عِنْهَا الْمُؤْجِمُهُمَا مِنَا كَانْا فِيثُو فَلَنَا الْمِيلُولُ

قازلها الشطاع عنها فالحجهد إنتا قائلية وهنا الهوطوا \* مُصَكِّرُ لِيدَ مِن مُدَّوِّكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَمَرُّ مُثَنَّعٌ الرَّحِينِ فَيْ فَتَلَقَّى مَا دُمُ مِن تَرْفِيدِ مُكِنَّدَ وَقَالَ عَلَيْمُ الْفُعُمُّ الْقُرْبُ الْرُجِيمُ فِي بعض المخلوقات والساموات فالواجب عليه النسليم،

واتهام عقله، والإقرار لله بالحكمة، وفيه اعتناء الله بشأن

الملائكة، وإحسانه يهم، بتعليمهم ما جهلوا، وتنبيههم على ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه: منها: أن اش تعرف لملائكة، يعلمه وحكمته، وشها: أن شعرتهم نقسل آم بالعلم، وأنه أفضل منفة تكون في العبد، ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآم إكرامًا له، لما بان فضل علمه، ومنها: أن الاعتمال للغير، إذا عجزوا عما احتجار به ثم عرف صاحب الفضيلة، فهو أكمل معا عرف إبتداء،

وإفضال الله عليه، وعداوة إبليس له، إلى غير ذلك من العبر. (١٦٠,٣٥) ﴿وَلِمُنَا يُقَامُمُ السَّحُرُ أَنَّ رُزِيْنِكُ الْبُقَّةُ وَلَمَّ يَهَا رَضَّنَا تَبِتُ يَفِئْنَا وَلا تَبْنَى مَدِيرِ الشَّجَرَةِ فَتَكُوا مِنَ الطَّيْنِينَ } وَ الْأَلْمَانِينَ الشَّيِنَانُ ثِينَ الْمُرْجَهُمَا وَمَا كَانًا فِيرٌ وَلِمَانَا الْمِيلُولُ الشَّمِنِّ لِلْفِينِ عَالَمُ

ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن، وبيان فضل آدم،

﴿فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ﴾ منكم، بأن آمن برسلي وكتبي، واهتدى بهم، وذُلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب، والامتثال للامر والاجتناب للنهي ﴿فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُمْزَنُونَ﴾ .

وفي الآية الأخرى: ﴿فَمَنِ ٱنَّبَعَ هُدَاَى فَلَا يَضِـلُ وَلَا

فرتَّب على اتباع هداه أربعة أشياء:

نفي الخوف والحزن، والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرًا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام، وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما، وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه، حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدي، وانتفى

عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب، واندفع عنه المرهوب. ولهذا عكس من لم يتبع هداه، فكفر به، وكذب بآياته

فَ ﴿ أُوْلَتُهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّ ﴾ أي : الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه، والغريم لغريمه ﴿هُمْ فِهَا خَلِدُونَ﴾ لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

وفي لهذه الآيات وما أشبهها، انقسام الخلق من الجن والإنس، إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذَّلك، وأن الجن كالإنس في

الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. ثم شرع تعالى يذكِّر بني إسرائيل نِعَمَّهُ عليهم وإحسانه

(٤٠-٤٠) ﴿ يَنَهِيَ إِسْرَهِ بِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَى الَّتِي ٱلَّهَٰتُ عَلَيْكُمْ وَأُولُواْ بِهَهِينَ أُوفِ بِهَهْدِكُمْ وَإِيِّنَى فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَايِنُواْ بِمَاۤ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَمَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوْلَ كَافِرِ مِنْهِ وَلَا تَشْتُرُا بِعَابَتِي نَبَنًا فَلِيلًا وَإِنْنَ فَأَقْفُونِ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْثَنُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُم تَمْلُمُونَ ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَائُواْ الرَّكُوةَ وَأَرْكُمُواْ مَعَ الرَّكِينَ﴾ ﴿يَبَنِيَ إِسْرُوبِلَ﴾ المراد

بإسرائيل: يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل، الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى من بعدهم، فأمرهم بأمر عام، فقال: ﴿ أَذَكُرُواْ نِمْيَتَى الَّتِي آتَمُتُ عَلَيْكُو﴾ وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في لهذه السورة بعضها، والمراد بذكرها بالقلب اعترافًا، وياللسان ثناءً، وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه.

﴿وَأَوْفُواْ بِهَادِيٌّ ﴾ وهو ما عهده إليهم من الإيمان به، ويرسله،

والأكل منها رغدًا، أي: واسعًا هنيئًا ﴿خَيْثُ شِثْتُمَا﴾ أي: من أَيُّ أَصِنافِ الشَّمَارِ وَالْفُواكِهِ، وَقَالَ الله له: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا نَعْرَىٰ ٥ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوًّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ﴾.

﴿ وَلَا نَقَرَيا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ نوع من أنواع شجر الجنة، الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانًا وابتلاء، [أو لحكمة غير معلومة لنا](١١ ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ دل على أن النهى للتحريم،

لأنه رتب عليه الظلم . . فلم يزل عدوهما يوسوس لهما، ويزين لهما تناول ما نهيا عنه، حتى أزلّهما، أي: حملهما على الزلل بتزيينه ﴿وَقَاسَمُهُمَآ﴾ بالله ﴿ إِنِّي لَكُمَّا لَينَ ٱلتَّصِحِينَ﴾ فاغترًّا به وأطاعاه، فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة.

﴿ مَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُرٌّ ﴾ أي: آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته، ومن المعلوم أن العدو يجدُّ ويجتهد في ضور عدوه وإيصال الشرّ إليه بكل طريق، وحرمانه الخير بكل طريق، ففي ضمن لهذا، تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّبَطُنَ لَكُو عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّنَا يَدْعُوا حِزْيَةُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصَّلِ ٱلسَّعِيرِ﴾، ﴿أَفَنَتَخِنُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بنس للظَّالِمِينَ بَدَّلًا ﴿ .

ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض فقال: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقِّهُ أَى: مسكن وقرار ﴿وَيَتَنُّم إِلَّى جِينَ ﴾ انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها ، وخلقت لكم، ففيها أن مدة لهذه الحياة مؤقتة عارضة، ليست مسكنًا حقيقيًا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار، ولا تعمر للاستقرار. (٣٧) ﴿ فَلَنْفُتِي مَادَمُ ﴾ أي: تلقف وتلقن، وألهمه الله ﴿ ين

زَيِّهِ. كَلِمَنتِ﴾ وهي قوله: ﴿رَبُّنَا ظَلَتَنَا أَنفُسَنَا﴾ الآية، فاعترف بذنبه، وسأل الله مغفرته ﴿فَاكِ﴾ الله ﴿عَلَيْهُ﴾ ورحمه ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلتُّوَّابُ﴾ لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: توفيقه أولًا، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت

شروطها ثانيًا.

﴿ ٱلرَّحِيدُ ﴾ بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة، وعفا

عنهم وصفح. (٣٩،٣٨) ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَبِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنَّى هُدُى فَمَن نَّهَمْ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَقَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أُوْلَتِهِكَ أَضَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ كرَّر الإهباط،

ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَى﴾ أي: أيَّ وقت وزمان جاءكم مني - يا معشر الثقلين - هديّ، أي: رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني، ويدنيكم من رضائي

(١) زيادة من هامش ب.

وحده، أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن

٢- تفسير سورة البقرة، الآية: ٤٤

وحده، أوجبت لحم عواه نقليم أويعان بابانه على النمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل، فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم.

ثم قال: ﴿ وَلاَ تَلْمِئُا﴾ أَيْ: تَعْلَمُوا ﴿ أَنَكُ إِلَيْهُا زِنْكُنُواْ أَنْفُقُ فَهَاهِم عِنْ شَيْنِينَ عَنْ خَلَطُ الْحَقَ بِالْبَاطُو، وتصان بيان الحرّ؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم، تمييز الحق من الباطل، وإظهار الحرّ، لهيندي بلُك المهتدون ويرجح القبالون، وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الفراس إناه، وأوضح بنائه، ليميز الحق من الباطل،

من أهل العلم، فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم. ومن لبس الحق بالباطل، قلم يعيز لهذا من فقدا مع علمه بلنك، وكتم الحق الذي يعلمه، وأمر بإظهاره، فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتلون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختارو الأنفسكم إحدى العالين.

ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، فمن عمل بهذا

ثم قال: ﴿ وَإِنْهِمُوا الْفَكَانِيُّ الْفَرَانُوا الْمَالُولُ الْفَرَانُوا الْمَالُولُولُوا الْمَالُولُولُوا ال الْوَلَوْنُهُ مُستحقِها ﴿ وَارْتُكُوا تَكَ الْوَلِينَانُهِ أَيْ: صلوا مع الشافيلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآبات الله خلاص للمعبود، والإحسان إلى عيد، وبين العبادات

القلبية والبدنية والمعالية. وقوله: ﴿وَالْكُمُوا مُعَلَّمُوا اللهِ عَلَى صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للمسادة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاءة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بعزفها بدل على فرضيته فيها. (\$3) ﴿وَالْتُرِينُ التَّلَّمُ لِلْإِنِّهِ اللهِ عالَى والخير ﴿وَلَلْسَرَقُ

أَشْتُكُمُ إِنَّ ابْتِرَكُونِهَا عَنْ أَمِرِهَا بِذَلْكَ، والحال: ﴿ وَالتَّمْ تَلُونَ الْكِنْتُ أَلْفَرَ تَشْقِلُونَ ﴾ وأسمى أألفظ مثلًا لأنه يعقل به ما يقعه من الخير، وينعقل به عما يقروه، وذلك أن العقل يحت صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به، وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله، أو نهاه عن الشر غلم يتركه، دل على عدم مقله وجهله، خصوصًا إذا كان عالمًا بذلك، قد قامت عليه الحجة.

ولهذه الآية، وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل، فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى: ﴿يَكَانِّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَاسُؤًا لِمْ تَقُولُونَ مَا لا تَشْعَلُونَ ۞ كَبُرٌ مُقَلًا عِندَ لَقُو أَنْ تُقُولُوا مَا لا نَقْعَلُونَ﴾ وإقامة شرعه، ﴿أُونِ بِمَهَرِكُمْ﴾ وهو المجازاة على ذُلك. والمراد بذُلك: ما ذكره الله في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَكَذَ اللَّهُ

يبَنَقَ بَنِي إِسْرَهِ بِلِ وَيَقَسَّلُ مِنْهُمُ أَنْقَ عَشَرَ نَفِيبًا ۚ وَتَسَالُ اللهُ إِنْ مَمَكُمُّ ۚ لِيَنْ أَنَسُمُ الفَسَكَوْةَ [وَمَالَئِسُمُ النِّكُوةَ وَمَاسَسُمُ بُرُسُ]﴾ إلى قوله: ﴿فَقَدْ صَلَّ سَوَاةَ السِّيلِ﴾.

ر في المرهم بالسبب الحامل لهم علَى الوفاء بعهده، وهو ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم علَى الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى، وخشيته وحده، فإن من خَشِيْهُ، أوجبت له خشته امثال أمره، وإجتناب نهم.

ثم أمرهم بالأمر الخاص، الذي لا يتم إيمانهم، ولا يصح إلا به، فقال: ﴿وَرَابِرُواْ بِمَا أَشَرُلُتُ﴾ وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد ﷺ، فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك الإيمان بعن أنزل عليه.

وذكر الداعي لإيمانهم به فقال: ﴿مُمَيَّدُنَّ لِمَا مَسَكُمُۗۗ لَيَنَ مَسَكُمُۗۗ لَيَنَ موافقًا له لا مخالفًا ولا مناقشًا، فإذا كان موافقًا لما معكم من الكتب، غير مخالف لها، فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق

به، لکونکم أهل الکتب والعلم. وایشا فوان فی قوله: ﴿شَکَوْفَا لِلْمَا تَنْکُمُ﴾ إشارة إلى انکم إن ام توننوا به، عاد ذلك عليکم، یتکذیب ما معکم، لان ما جایه به هو الذی جاء به موسی وعیسی وغیرهما من الأنبیاه، تتکذیکید کذیب نما محکم.

وأيضًا، فإن في الكتب التي بأيديكم صفة فحذا النبي الذي جاء بيلذا القرآن والبشارة به، فإن لم تومنوا به، كذبته يعض ما أنزل الليكم، ومن كذاب بعض ما انزل اليه، فقد كذاب بجميعه، كما أن من كفر برسول، فقد كذاب الرسل جميعهم. فلما أرمزم بالإيمان به، نهاهم ومطروعه من ضده وهو فلما أرمزم بالإيمان به، نهاهم ومطروعه من ضده وهو

قلمنا الرحم بالإيمان به، نهاهم وحدرهم من صده وهو الكفر به، فقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَزَلَ كَافِرٍ مِنْهِۥ﴾ أي: بالرسول والقرآن.

وفي قوله: ﴿ وَآلَ كِلْمَ وَسِهُ ۗ البلغ من قوله: (ولا تكفروا به)، لأنهم إذا كانوا أول كافر به، كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به، عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إلىهم وإثم من اقتدى بهم عكس من يعدهم.

ثم ذكر المناتج الهم من الإيمان، وهو اختيار الموض الأمني على السعادة الأبدية، فقال: ﴿ وَلَا تَشَكّرًا بِهَاتِي ثُنَّ قَبِيْكٍ وهو ما يحصل لهم من المناصب والملكل، التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله، فاشتروها بآيات الله واستحبوها، وأثروها،

﴿ وَإِيِّنَى ﴾ آي: لا غيري ﴿ فَأَنْقُونِ ﴾ فإنكم إذا اتقيتم الله (١) في ب: وسمي.

وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المستكر لأنها ولت هل التربية راجيين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدها لا يكون وحصد في ترك الأحر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجيين، واللقص الكامل أن يتركها، وأما قيامه بأحدها وون الآخر، فليس في رتبة الأول، وهو وون الأخير، وأيضًا فإن النفرس مجبولة على عدم الانتباد لمن يخالف وأن لمعرود.

(٤٥-٤٥) ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّارِ وَالصَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَمِيرَةُ إِلَّا عَلَى لَغَيْمِينَ ۞ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنْتُم مُّلَنقُواْ رَبِّهُ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ يَنتِن إِسْرَهِ مِلَ اذْكُرُوا مِنْمَتِيَ الْنِيْنَ أَنْقُنْتُ عَلَيْكُرْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالِمِينَ ٥ وَاتَقُواْ وَمُنَا لَا تَجْرَى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيَّنَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعةً الله حتى يؤديها والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله، وكذُّلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور ﴿وَإِنَّهَا﴾ أي: الصلاة ﴿لَكِيرَةً﴾ أي: شاقة ﴿إِلَّا عَلَى أَفْتَيْمِينَ﴾ فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع، وخشية الله، ورجاء ما عنده، يوجب له فعلها، منشرحًا صدره، لترقبه للثواب، وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذُّلك، فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشباء عليه.

ر ميب عيد . والخشوع هو: خضوع الفلب وطمأنينته، وسكونه نه تعالى، وانكساره بين يديه ذلّا وافتقارًا، وإيمانًا به وبلقائه.

رافحة اثان ﴿ وَالْمَنَ لِمُشْرَفُهُ } أَيْنَ يَسْتَقِدُونَ ﴿ اللَّهِمُ لَلْفُواْ رَبِّهُ ﴾ فيجازيهم بأحدالهم ﴿ وَأَنْهُمْ إِلَيْنَ يَشْفُونُ ﴿ فَلِهُمْ لَلْفُوا خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات، ونشر عنهم الكربات، وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعم المقبم في الغرفات العاليات، ومن لم يؤمن علمه، كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء علمه،

ثم كرَّر على بني إسرائيل التذكير بنعمته، وعظًا لهم وتحذيرًا وحثًا.

وخوَّفهم بيوم القيامة الذي ﴿لَّا تَجْزِي﴾ فيه، أي: لا تغني

المنافية ال

٢- تفسير سورة البقرة، الآيات: ٤٥-٤٨

﴿ تَشَرُى﴾ ولو كانت من الخفير الكريمة كالأنياء والصالحين رُّون تَقْبِيهُ ولو كانت من الحقيق الأقريب ﴿ تَقَايُهُ لا كَثِيرًا ولا صغيرًا، وإن عقامة الإنسان عمله اللين فلمه، ﴿ وَلا يَقْبَلُ يَبّا﴾ أي: الفضى الفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاء عن المستفوع له، ولا يوضى من العمل إلا ما أربد به وجهه، وكان على السيل والسنة ﴿ وَلَا يُؤَمِّكُ يَبِيّنًا عَدْلُهُ أَيْنَ عَدَلُهُ أَيْنَ عَلَيْهُ أَيْنَ عَدَلُهُ أَيْنَ يَقْبِيكُ عَلَيْكُ مِنْ لِلْقِيلُ مِنْهُ مِنْ الْكِلْقِي جَمِينًا وَيَقَلُمُ مِنْهُ لَكُونَاتُوا إِن مِن تَقِ الشكرية ولا يقبل منهم مُثلك ﴿ وَلا يُقْلَ مُنْهُ لَائِنَاعُ مِن الطَعْلَ وهِجْ مِن الوجّوه. الشكرية في الانقطاع من الطاق وجه من الوجوه.

نَقْتُلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١

فقوله: ﴿ وَلَا يَبُوَى تَشَلَ مَنَ لَئِسٍ كَنَا﴾ لهذا في نخصيل السائع، ﴿ وَلَا خَبْرِي ﴾ لهذا في رفع المضار، فإلما النفي لافرو السعق المائع، ﴿ وَلَا يُقِلَ بَيّا لَمَنَهُ ۚ وَلَا يُقِلَ بَيَّا مَنْلَكُ لَهُمْ النفي اللهِ يطلب من يملكه بوضر كالعادا، أو يغيره كالشفاعة، فإلما يوجب للعبد أن يضلع قليه من التعلق بالمخلوقين، لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال فرة من النفع،

(١) في ب: المستقبل.

وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له، ويستعينه على عبادته.

(٤٩-٤٩) ﴿ وَإِذْ تَجَنِّكُم مِنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّهَ اَلْعَنَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَخْيُونَ بِسَاءَكُمُ وَفِي ذَالِكُم بَسَلَاً ۖ مِن رَبِّتُكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَخَرَ فَأَعَبَئَكُمْ وَأَغْرَقَنَا ۚ ءَالَ فِرْجَنُونَ وَأَنتُد لَنُظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لِللَّهُ ثُمَّ الْخَذَائُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِو. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدٍ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْهَا مُوسَى ٱلْكِنْكِ وَٱلْفُرْقَانَ لَتَلَكُمْ نَهْمَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَرْمِهِ. يَنَقُور إِنَّكُمْ طَلَعَتُمْ أَنفُكُم ﴿ إَيَّا ذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوتُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمُّ إِنَّهُ هُوَ اَللَّوَابُ الرَّجِيدُ ٥ وَإِذْ قُلْتُمْ يَشُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَقَّ زَى اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الضَّنعِقَةُ وَأَشَدَ لَنَظْرُونَ o ثُمَّ بَعَفَنَتُكُم مِنْ بَعْدِ مَوْيَكُمْ لَتَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ٥ وَظَلَّكَ عَلِيْكُمُ ٱلْفَيَّامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوَيُّ كُلُوا مِن طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ وَمَا طَلَمُونَا وَلَيْكِن كَافُّوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ لهذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل، فقال: ﴿ وَإِذْ نَبَيُّنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ أي: من فرعون وملته وجنوده، وكانوا قبل ذُّلك ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ أي: يولونهم ويستعملونهم ﴿سُوَّهَ ٱلْعَنَابِ﴾ أي: أشدَّه بأن كانوا ﴿ يُذَيِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ خشيسة نموكم ﴿ وَيَسْتَعْيُونَ بِسَآءَكُمْ ﴾ أي: فلا يقتلونهن، فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة، مستحيرً على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة، فمنَّ الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقرّ أعينهم.

﴿ وَفِي ذَلِكُم ﴾ أي: الانجاء ﴿ لَا أَنَّ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله الله رَّتَكُمْ عَظِيدٌ ﴾ فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره.

ثم ذكر منَّته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة لينزل عليه التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة، ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده، أى: ذهابه.

﴿وَأَنْتُمْ ظَالِتُوكَ﴾ عالمون بظلمكم، قد قامت عليكم الحجة، فهو أعظم جرمًا وأكبر إثمًا.

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضًا ، فعفا الله عنكم سبب ذلك ﴿ لَعَلَّكُمْ تُشَكُّرُونَ ﴾ الله .

﴿ وَإِذْ قُلْتُكُمْ كُمُوسَىٰ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَوَّر زَى اللَّهَ جَهْـرَةً ﴾ ولهذا غاية الظلم والجرأة على الله وعلى رسوله ﴿ فَأَخَذَتْكُمُ اَلْمَنْعِقَةُ﴾: إما الموت، أو الغشية العظيمة ﴿وَأَنتُهُ نَظُرُونَ﴾ وقوع ذٰلك، كل ينظر إلى صاحبه.

وَإِذْ نَجَيَّنَنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَنَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَسَلَآءٌ مِّن زَيِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِينَكُمُ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُهُ نَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَعَذْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَلِمُوبَ (أ) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ٢ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بأتِّغَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُونُوٓ إلى بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُوۤ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمّْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُ مَيْكُمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ أَنَّ مُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْ يَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُوا مِن طَيَبَئتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِينَ كَاثُوٓ النَّفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥

٢- تفسير سورة البقرة، الآيات: ٤٩-٩٥

﴿ ثُمَّ بِمَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَمَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ .

ثم ذكر نعمته عليهم في اثنيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق فقال: ﴿وَطَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ﴾ وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذُلك، ﴿وَالسَّلْوَيُّ﴾ طائر صغير يقال له السماني، طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم ﴿ كُلُواْ مِن طَيْبَنْتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ ﴾ أي:

رزقًا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين، فلم يشكروا هذه النعم، واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. ﴿ وَمَا ظُلَمُونًا ﴾ يعنى بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لأن

الله لا تضره معصية العاصين، كما لا تنفعه طاعات الطائعين ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ فيعود ضرره عليهم.

(٥٩،٥٨) ﴿ وَرَدْ قُلْنَا ٱلنَّقُوا مَنذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُوا مِنْهَا خَيْتُ شِفْتُمْ رَهَنَا وَادْعُلُوا ٱلبَّالِبَ شُجِّكَنَا وَقُولُوا حِظَةً نَفَيْزِ لَكُمْ خَطَيْبَكُمُّ وَسَنَزِيدُ اللُّخسِينَ ٥ فَيَدَّلَ الَّذِيكَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُـٰد مَاْزَلْتَ عَلَى ٱلَّذِينَ طَكَمُواْ يِجْزَا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُواْ يَقْسُفُونَ﴾ ولهذا أيضًا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية

تكون لهم عزًا ووطنًا ومسكنًا، ويحصل لهم فيها الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب ﴿ سُجَكًا ﴾ أي: خاضعين ذليلين، وبالقول، وهو أن يقولوا: ﴿جِفَاتُ﴾ أي: أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته.

﴿ فَنَيْزَ لَكُمْ خَطَّيْنَكُمُّ ﴾ بسؤالكم المغفرة ﴿ وَسَنَزِيدُ المُخسِينَ﴾ بأعمالهم، أي: جزاء عاجلًا وآجلًا. ﴿ فَيَدُّلَ ٱلَّذِيكَ ظُلَمُوا ﴾ منهم، ولم يقل: فبدَّلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدَّلوا ﴿قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِعِبِ قِيلَ لَهُمْ﴾ فقالوا بدل حطَّة : حبة في حنطة ، استهانة بأمر الله ، واستهزاء ، وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهٰذا دخلوا يزحفون على أدبارهم، ولما كان لهذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم، قال: ﴿ فَأَرْلَتَ عَلَ ٱلَّذِينَ طَكَمُوا ﴾ منهم ﴿ رِجْنَا ﴾ أي: عذابًا ﴿ فِنَ السَّمَاءِ ﴾ بسبب فسقهم وبغيهم. (٦٠) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مَقْلُنَا ٱخْرِبُ بِمَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَانْفَجَـرَتْ مِنْهُ ٱلثَنَا عَشْرَةَ عَيْـنَّا قَدْ عَـلِدَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّفْرَيَهُمُّ كُلُوا وَافْرَيُوا مِن زِرْقِ آلَهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾، ﴿ٱسْتَشْقَىٰ﴾ أي: طلب لهم ماء يشربون منه ﴿فَقُلْنَا ٱشْرِب يِّعَمَاكَ ٱلْحَجِّرُ ﴾ إما حجر مخصوص معلوم عنده، وإما اسم جنس، ﴿ فَانْفَجَـٰرَتْ مِنْهُ ٱلْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَآ ﴾ وقبائل بنى إسرائيل ْ اثنتا عشرة قبيلة، ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ﴾ منهم ﴿مَشْرَيَهُمَّ ﴾ أي: محلهم الذي يشربون عليه من لهذه الأعين، فلا يزاحم

(٦١) ﴿ وَإِذْ قُلْتُدْ يَسْمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَمَامٍ وَرَجِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِنَا ثُنْهِتُ ٱلأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَمَا وَقِشَآبِهَا وَقُومِهَا وَعَدَيهَا وَيَسَائِما أَ قَالَ أَشَنْبِلُوكَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْفَ بِٱلَّذِي هُوَ خَيِّلُ الْمَبِطُوا مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُدُّ وَشُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَّةُ وَيَآدُو بِنَشَبِ مِنَ آمَّةٍ ذَاكِ بِأَنْهُمُ كَانُوا يَكُفُرُوكَ بِكَايَتِ آمَّهِ وَيَقْتُلُوك النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَكَاثُواْ بَمْنَدُونَ﴾ أي: واذكروا، إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها: ﴿ لَن نُصْبِرَ عَلَى طَعَمَامِ وَجِدٍ ﴾ أي: جنس من الطعام، وإن

كان كما تقدم أنواعًا لكنها لا تتغير ﴿ فَأَدُّمُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا

تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ مِنْ بَقِلِهَــــا﴾ أي: نباتها الذي ليس بشجر يقوم على

بعضهم بعضًا، بل بشربونه متهنئين لا متكدرين، ولهذا قال:

﴿ كُلُوا رَافَرَيُوا مِن رَزْقِ آهَـ ﴾ أي: الذي آتاكم من غير سعى و لا

تعب ﴿ وَلَا تَعْفَوْا فِ ٱلأَرْضِ ﴾ أي: تخربوا على وجه الإفساد.

ساقه، ﴿ وَقِثَآ إِهِـ ﴾ وهو الخيار ﴿ وَقُومِهَا ﴾ أي: ثومها والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى: ﴿ لَتُنتَبْلُونَ ٱلَّذِي هُوَ ٱذْتَكَ﴾ وهو الأطعمة

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَداً وَآدْخُلُواْ ٱلْبَالِبُ سُجَّكُ الْوَقُولُواْحِظَةٌ نَغَفِرْ لَكُرْخَطَيْ يَكُمُّ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَاللَّهُ لَهَا لَأَيْرِكَ ظَلَمُواْ قَوْلًا

غَيْرَالَّذِي قِبلَ لَهُمُّهُ فَأَنْزَلْ اعْلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَاءَ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٢٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ

لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَالَكَ ٱلْحَجَرُّ فَأَنفَجَ رَثْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَّأَ قَدْعَـلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مََشْرَبَهُ مُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُوا مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡمُوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ } وَ إِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَعَلَىٰ طَعَامٍ وَلِحِدٍ فَأَدْعُ لَنَارَيَكَ يُخْرِجُ لَنَامِتَاتُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَأْ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُوكِ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَكَ بِالَّذِي هُوَخَيُّزَّاهْ بِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُهُ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقُّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

المذكورة، ﴿ بِٱلَّذِبِ هُوَ خَيِّرٌ ﴾ وهو المن والسلوى، فلمذا غير لائق بكم، فإن لهذه الأطعمة التي طلبتم، أيَّ مصرِ هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي منَّ الله به عليكم، فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلًا؟.

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، جازاهم من جنس عملهم، فقال: ﴿ وَشُرِيتُ عَلِيْهِـدُ ٱلذِّلَّةُ ﴾ التي تشاهد على ظاهر أبدانهم ﴿ زَالْمُنْكَنَّةُ ﴾ يقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة، ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة، وهممهم أردأ الهمم.

﴿وَبَآءُو بِنَضِهِ مِنَ آمُّهُ﴾ أي: لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا، إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئست الغنيمة غنيمتهم، وبئست الحالة حالتهم.

﴿ وَالَّكِ ﴾ الذي استحقوا به غضبه ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنَتِ آتَوَ﴾ الدالَّات على الحق، الموضحة لهم، فلما كفروا بِهَا عَاقِبِهِم بِعْضِبِهِ عَلِيهِم، ﴿وَ﴾ بِمَا كَانُوا ﴿ يَقُتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ أَلْحَقُ ﴾ .

وقوله: ﴿ بِغَيْرِ ٱلْعَقُّ ﴾ زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن

قتل النبي لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم. ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا ﴾ بأن ارتكبوا معاصى الله ﴿ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ على عباد الله، فإن المعاصى يجر بعضها بعضًا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذُّلك، فنسأل الله العافية من كل بلاء.

واعلم أن الخطاب في لهذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، ولهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم، ونسبت إليهم لفوائد عديدة، منها: أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم، ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به، فبيَّن الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم، ما يبين به لكل أحد [منهم] أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق، ومعالى الأعمال، فإذا كانت لهٰذه حالة سلفهم - مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم - فكيف الظن بالمخاطبين؟!

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها، لأنها نعم تشملهم وتعمهم .

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم، مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكان الحادث من بعضهم حادثًا من الجميع؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضى بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله.

(٦٢) ثم قال تعالى حاكمًا بين الفرق الكتابية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلضَّنِينِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوكَ﴾ ولهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة؛ لأن الصابئين، الصحيح أنهم من جملة فرق النصاري، فأخبر الله أن المؤمنين من لهذه الأمة، واليهود والنصاري، والصابتين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وصدَّقوا رسلهم، فإن لهم الأجر العظيم، والأمن، ولا خوف عليهم ولا هم

وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر، فهو بضد لهذه الحال، فعليه الخوف والحزن.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّدِينِ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

---- ٢ - تفسير سورة البقرة، الآيات: ٦٢ -٦٢

عِندَرَتِهِمْ وَلَاخَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُوا مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُوْنَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَنِيرِينَ ١٠ وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ ٱلَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِ السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ١٠٠ فَعَلْنَهَا نَكَنَلًا لِمَا بْيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَــَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَّةً قَالُوٓاْ أَنْتَخِذُنَا

هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنَهِلِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيِّكَ يُبَيِّنِ لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضُ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكٌ فَأَفْعَ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَدَةٌ صَفْرَاءُ فَافِعٌ لَّوْنُهَا نَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ۞

والصحيح أن لهذا الحكم بين لهذه الطوائف، من حيث هم، لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد، فإن لهذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد ﷺ، وأن لهذا مضمون أحوالهم. ولهٰذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق

الآيات بعض الأوهام، فلا بد أن تجد ما يزيل ذَلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومَنْ رحمته وسعت

وذُّلك - والله أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم، وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن ببين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه .

ولما كان أيضًا، ذكر بني إسرانيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكمًا عامًا يشمل الطوائف كلها، ليتضح الحق، ويزول التوهم والإشكال، فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين.

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم: (٦٤،٦٣) ﴿وَإِذْ أَغَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّورَ خُدُواْ مَآ حين قتلتم قتيلًا، وادارأتم فيه، أي: تدافعتم واختلفتم في ةَاتَيْنَكُمْ بِقُوْزِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَقَلَكُمْ تَكَقُونَ o ثُمَّ قَوْلَيْنُد فِيكَ بَقْدِ قاتله، حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد – لولا تبيين الله لكم – ذَالِكُ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُد قِنَ الْخَنْسِرِينَ﴾ أي: يحدث بينكم شر كبير، فقال لكم موسى في تبيين القاتل: واذكروا ﴿إِذْ أَغَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ﴾ وهو العهد الثقيل المؤكد اذبحوا بقرة، وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره، وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض، فقالوا: ﴿ أَتَنَّفِئُنَا هُزُوًّا ﴾ فقال نبى الله: ﴿ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُهَايِكِ﴾ فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يستهزىء بالناس.

٢- تفسير سورة البقرة، الآيات: ٥٥-٧٤

وأما العاقل، فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل، استهزاءه بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه، فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه، والرحمة لعباده، فلما قال لهم موسى ذلك، علموا أن ذلك صدق، فقالوا:

﴿آذَهُ لَنَا رَبَّكَ يُبَنِّن لَنَا مَا هِئَّ﴾ أي: ما سنها؟ ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارضٌ ﴾ أي: كبيرة ﴿ وَلَا بِكُرُّ ﴾ أي: صغيرة ﴿ عَوَانٌ بَيْرِيَ ذَالِكُ ۚ فَأَفْصَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ﴾ واتركوا التشديد والتعنت.

﴿ قَالُوا أَنَّهُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّكَ مَا لَوْنُهَمَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَشَرَةٌ صَفَرَاهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾ أي: شديد ﴿فَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ﴾ من

حسنها . ﴿ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا مِنَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِّهُ عَلَيْنَا ﴾ فلم نهند إلى ما تريد ﴿وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَّهُ تَدُونَ﴾ ، ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ﴾ أي: مذللة بالعمل، ﴿ تُنبُرُ ٱلْأَرْضَ ﴾ بالحراثة، ﴿ وَلَا تَسْقِي لَلْزَثَ ﴾ أي: ليست بساقية، ﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾ من العيوب أو من العمل ﴿ لَا شِيَةً فِيهَا ﴾ أي: لا لون فيها غير لونها

﴿ قَالُواْ النَّنَ جِنْتَ بِالْعَقِّ﴾ أي: بالبيان الواضح، ولهٰذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أيَّ بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا: ﴿إِنْ شَاءَاللهِ اللهِ يَهْتَدُوا أَيْضًا إليها. ﴿فَذَبُحُوهَا﴾ أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ بسبب التعنت الذي جرى منهم .

فلما ذبحوها، قلنا لهم: اضربوا القتيل ببعضها، أي: بعضه منها، إما يعضه معين، أو أيّ عضو منها، فليس في تعيينه فائدة، فضربوه ببعضها فأحياه الله، وأخرج ما كانوا يكتمون، فأخبر بقاتله، وكان في إحيائه - وهم يشاهدون - ما يدل على إحياء الله الموتى ﴿ لَعَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ ﴾ فتنزجرون عن ما يضركم.

(١) كذا في ب، وفي أ : برفع الطور فوقكم .

الموصوف المتقدم.

بالتخويف لهَم، برفع الطور فوقهم(١٠)، وقيل لهم: ﴿خُدُواْ مَآ وَاتَيْنَكُمُ﴾ من التوراة ﴿بِقُوَّةِ﴾ أي: بجد واجتهاد، وصبر على أوامر الله ﴿وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ﴾ أي: ما في كتابكم، بأن تتلوه وتتعلموه ﴿ لَمُلَّكُمْ تَتَّغُونَ﴾ عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى. فبعد لهذا التأكيد البليغ ﴿قَرَّلْتِتُمـ﴾ وأعرضتم، وكان ذٰلك موجبًا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن ﴿لَوْلَا فَضُلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم فِنَ الْخَلِيمِينَ ﴾ .

(٦٦،٦٥) ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوّا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةً خَسِينَ ٥ لَجَمَلَنَهَا تَكَثَلًا لِمُمَا بَيْنَ يَدَيْبَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُثَقِينَ﴾ أي: ولقد تقرر عندكم حالة ﴿ٱلَّذِينَ اعْتَدَوْأ مِنكُمْ فِي اَلسَّبْتِ﴾ وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: ﴿وَشَمَّالُهُمْ عَنِ ٱلْقَرَّبِكَةِ ٱلَّذِي كَانَتْ حَاضِرَةً ٱلْبَحْدِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ، الآيات.

فأوجب لهم لهذا الذنب العظيم، أنَّ غضب الله عليهم، وجعلهم ﴿ قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴾ حقيرين ذليلين.

وجعل الله لهذه العقوبة ﴿نَكُلُا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ أي: لمن حضرها من الأمم، وبلغه خبرها، ممن هو في وقتهم، ﴿وَمَا خَلْفَهَا﴾ أي: من بعدهم، فتقوم على العباد حجة الله، وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات.

(٧٧-٦٧) ﴿وَإِذْ قَــَالَ مُوسَىٰ لِغَوْمِهِۦ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةُ قَالُوا اَنْتَخِذُنَا هُزُوّاً قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُنْهِلِينَ ۞ قَالُوا آذَعُ لَنَا رَبُّكَ بُبَيْنِ لَنَا مَا هِئَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَّةٌ لَا فَارِضٌ وَلا يِكْرُ عَوَانٌ بَيْنِ ذَلِكٌ ۚ فَأَفْصَلُوا مَا تُؤْمِّرُونَ ۞ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَمَّأَ قَالَ إِنَّـٰهُ بَـٰقُولُ إِنَّهَا بَضَرَةٌ صَفَرَاهُ فَافِعٌ لَّوْنُهَا تَشُرُّ اَلنَّظِرِينَ ٥ قَالُوا أَنْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِنَ إِنَّ ٱلْبَقَّرَ تَشَنَبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَنَّاءَ اللَّهُ لَنَهْمَنَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّمْ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَّةٌ لَا ذَلُولٌ تُجيرُ ٱلأَرْضَ وَلَا شَنْفَى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْ فَسَالُواْ الْنَهَنَ جِنْتَ بِالْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوك ٥ وَإِذْ فَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَةِتُمْ فِيهُمَّا وَاللَّهُ نُخْرَجُ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱضْرِقُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ. لَعَلَكُمْ تَفْقِلُونَ ۞ ثُمَّ فَسَتْ قُلُويُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَازَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَازَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلأَنْهَكُرُ وَإِنّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاَّةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِظُ مِنْ خَشَيَةِ ٱللَّهِ وَمَا

اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسى،

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُونِكُمُ﴾ أي: اشتدت وغلظت، فلم تؤثر فيها الموعظة ﴿ فِنْ بَهْدِ ذَالِكَ ﴾ أي: من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة، وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده.

ثم وصف قسوتها بأنها ﴿ كَأَلِحِجَارَةِ ﴾ التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجاب وقوله: ﴿أَوْ أَشَدُّ فَسَوَّةً ﴾ أي: إنها لا تقصر عن قساوة

الأحجار، وليست «أو، بمعنى «بل».

ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم، فقال: ﴿وَإِنَّ مِنَ الجِجَازُوْ لَمَا يَنْفَجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَرُ وَإِذَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ العَالَّةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشَيَةِ ٱللَّهِ ﴾ فبهذه الأمور فَضَلَتْ قلوبَكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد، فقال: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها،

وسيجازيكم على ذٰلك أتم الجزاء وأوفاه. واعلم أن كثيرًا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الآيات القرآنية، وجعلوها تفسيرًا لكتاب الله، محتجين بقوله ﷺ: احدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج.

والذي أرى أنه - وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه - تكون مفردة غير مقرونة، ولا منزلة على كتاب الله، فإنه لا يجوز جعلها تفسيرًا لكتاب الله قطعًا إذا لم تصح عن رسول الله ﷺ، وذُلك أن مرتبتها كما قال ﷺ: ﴿لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم،، فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكًا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به، والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة، التي يغلب على الظن كذبها، أو كذب أكثرها، معانى لكتاب الله، مقطوعًا بها، ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن لهذا حصل ما

(٧٥-٧٥) ﴿ أَنَشَلْمُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَربِيٌّ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَنَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَشْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُوكَ ٥ وَإِذَا لَقُواْ أَلَٰذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَغْضِ قَالْوًا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ. عِندَ رَبِّكُمُّ أَفَلَا نَمْقِلُونَ ٥ أَوْلَا يَمْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَمْلَتُهُ مَا يُبِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ٥ وَمِنْهُمْ أَنِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَافِقَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ لهذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي: فلا تطمعوا في إيمانهم، وحالتهم(١) لا تقتضى الطمع فيهم،

حصل، والله الموفق.

قَالُواْ اَدْعُ لَنَا زَيْكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْمَا وَإِنَّا

إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُشرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْمَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَأْفَ الْوَا ٱلْتَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقَّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُوكِ ﴿ وَإِنَّا وَإِذْ فَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَٰرَةُ ثُمْ فِيمَّا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنْمُونَ ١ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحْيِ أَللَّهُ ٱلْمَوْتِي وَتُريكُمْ

ءَ ايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ أَمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ فَهِيَ كَالِحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ فَسُوَّةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَ رُوانَ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاّةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله ﴿ أَفَنْظُمُعُونَ أَن تُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرَبِقُ مِنْهُمْ

يَسْمَعُونَ كَلَيْمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُو نَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالْوَاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ الْتُحَدِّثُونُهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ إِينُ عَاجُوكُم بِدِ، عِندَ رَبِّكُمُّ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ٢

فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أرادها الله، ليوهموا الناس أنها من عند الله، وما هي من عند الله، فإذا كانت لهذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم، يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء.

ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال: ﴿وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا﴾ فأظهر وا لهم الإيمان قولًا بألسنتهم، ما ليس في قلوبهم ﴿وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَغْضِ﴾ فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم، قال بعضهم لبعض: ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي: أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم، فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟

يقولون: إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق، وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربهم ﴿أَفَلا تَعْفِلُونَ ﴾ أي: أفلا يكون لكم عقل، فتتركون ما هو حجة عليكم؟ لهذا يقوله بعضهم لبعض.

(١) في ب: وأخلاقهم.

﴿ أَوْلَا بِتَشْرَقُ أَنَّ أَنَّةً يَمْلَمُ مَا يُبِرُونِكَ وَمَا يَشْلِئُونَا﴾ فهم وإن مخالفه في الحق الذي يقوله. أسرُّوا ما يعتقدونه فيما بينهم، وزعموا أنهم بإسراوهم لا ولهذه الأمور كثيرة جدًا في أهل الأهواء جملة كالرافضة،

يتطرق عليهم حجة للمؤمنين، فإن لهذا غلط منهم وجهل كبير، وتفصيلًا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. (۱-۱۳۵۸ و تؤاتل كنتك الكورة) إلا التجاه التربيط التربيط المؤاتل أن تشكيل الكورة إلى التجابات التربيط التربيط ا التربيط الت

يَّ عَدَّدُ الأُولِينَ الذَّيْنِ يَعْلَمُونَ حَقَّ المَعْرِفَةَ حَالَهُم، وَهُولاً وَيَحَلُّواْ الْشَلِكَتُواْ أَوْلِيَكُ أَمْحَتُ الْجَنَّةُ مُمْ يَمِّا كَشَلِّارَكُ ۗ ذَكر أَنْسَهُم، مَا هُذَا لَمْ مَهُمُ مَا أَنْهُم يَرْكُونَ الْفُسَهُم، وَمَا لَعْلَمُ اللَّهِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُلُّمُ وَمَا لَعْلَمُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّلِكُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللْمُواللَّالِمُ الللللْمُوالِمُولِمُ اللللْمُوالِمُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

يهونون تخريهم وه يعينون. وهمة بين يوسيه وهنا فيد محموت بالمحرب فالمحرب تعاقب العماد: ولهند كناً نافيد؟ والنام العن المحامد من أولها إلى أخرها أن ان يكونوا قد انخذوا عند الله عهدًا، فتكون دعواهم - تمن قبل، فجعلوا باطلهم شركًا يصطادون به ما في أيدى صحيحة. - تمن قبل، فجعلوا باطلهم شركًا يصطادون به ما في أيدى صحيحة.

الناس، نظلموهم من وجهين: من جهة تليس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير لخزيهم وعذايهم. حق، بل بإيطل الباطل، أعظم من يأخذها غصبًا وسرقة وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدًا،

حن. بن بابطل اباطل، من باخدنا عصب وسرفه أن خاتها انهم انهم انهم به يحدوا عند الله عهد. و وضحت بهم الحال الى أن أن يتم يتماد أن المناسبة و المحال الى أن أن يتم يتماد أن المناسبة و المحال الى أن يتم يتمان المولى: من المحرف الله و الله و المحلف المحرمات، وفي تعين بذلك أنهم متغزّلون مختقرن، قاتلون عليه ما لا يتمال الوجد الشديد. و المحرف المحرمات، والمناسبة الوجد الشديد. و المحلف المحرمات، والناسبة الله المحرمات، والشيخات. التسيخات المحرمات، والشيخات.

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الايات من قوله: القبيحات. ﴿اَتَكَتُمُونَ﴾ إلى ﴿يَكِبَيُونَ﴾ فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم له ذكر تعالى حكمًا عامًا لكل أحد، يدخل به بنو إسرائيل عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة، على ما أصله من الدع الباطلة. ويجاه المنافقة على ما ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين، فقال: ﴿يَكُونُ أَنِ لَا لَمَا يَعْمُ

وثمّ الذين لا بعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن الأمر مُما ذكرتم، فإن قول لا حقيقة له، ولكن فرنَ كَسَكَّ مَرَت تنبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروف، ومتناول لمن سيّتكمّ وهو نكوة في سياق الشرط، فيعم الشرك فناه دونه، لمن كتابً بيده، مخالفًا لكتاب إلله لمانيا، وقال: الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة وهذا معنى الكتاب والسنة، فذا هو السعة والأنفة، وهذا معنى الكتاب والسنة، على الأعيان والكتابية، في الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ومتناده من الكتاب والسنة، لئلا يحتج به

حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بدأن بكون فيما احتج به حجة عليه. وَالْتَلِينَ عَنْشُولُهُ بِاللهُ، وملائكته، وكبه، ورسله، واليوم الأخرى (فَوْتَكُولُ الْسَلِينَةِ فِيهِ لا تكون الأطمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، عنبمًا بها سنة رسوله، فحاصل هاتين الآيين، أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار المشركون بالله،

والمهود الموثقة. ﴿ لاَ تَشْبُرُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ لهذا أمر بعبادة الله وحده، ونهي عن الشرك به، ولهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن لهذا أساسها، فإذا حق الله تعالى على عباده، ثم قال:

وللإحسان ضدان: الإساءة، وهي أعظم جرمًا، وترك الإحسان بدون إساءة، ولهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول، وكذا يقال في صلة الأقارب والياس والسساكين، عناصليل الإحسان لا تنحصر بالعد، بل تكون بالعد، كما قنلم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عمومًا، فقال: ﴿وَقُولُواْ إِلِمَاكِينَا، ثم أمر بالإحسان إلى الناس عمومًا، فقال: ﴿وَقُولُواْ إِلِمَاكِينَا،

مع أمر بالإحسان إلى الناس عموماً ، قطان، ﴿ وَقُولُو لِيَسْنِيلُ حُسُنًا﴾ ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليمهم العلم، وبذل السلام، والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب.

س مراحه . ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون

الانتمائون آفاته بستام تائيروت ومايشيلون الويتمائون آفاته بستام تائيروت ومايشيلون الويتمائون آفاته بستام تائيروت ومايشيلون الويتمائون آفاته بستام تائيروت إلا آماين واده مم الموقيقة والموقية والموقية الموقية الموقي

٢- تفسير سورة البقرة، الآية: ٨٣

في ضمن ذُلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَا يُتَكِلُّوا أَهْلُ الْجَنَّدِ إِلَّا بِأَلِي هِنَ أَنْ \* كُلُهُ أَنْ \* كُلُهُ

تَوَلَّىٰ تُمُو إِلَّا قِلِي لَا مِنكُمْ وَأَنتُدَمُّعُوصُونَ ۞

ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده، أن يكون الإنسان نزيتها في أقواله وأضاله، غير فاحش ولا بذي، ولا شاتم، ولا مخاصم، بل يكون حسن الخاش، واسع الحلم، مجاملاً لكل أحد، صبورًا على ما يناله من أذى الخاش، امتألاً لأمر الله، ووجاء الوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة، وإيناء الركاة، لما تقلم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة منضمة للإحسان إلى العيد.

وائم بعد لهذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العائل، عرف أن من إحسان أنه على عباده أن أمرهم بها، وتفصل بها عليهم، وأخذ المواثبق عليكم وتؤكيتُه على وجه الإعراض، لأن المتولي قد يتولى، ولكم يتم وجوع إلى ما تولى عنه، ولهؤاه ليس لهم وغبة ولا رجوع غي لهذا الأوام، فعوذ بالله من الخذلان.

لهٰذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيكُ يَنكُمْ﴾ لهٰذا استثناء، لئلا يوهم

أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلًا منهم، عصمهم الله وثبتهم. (٨٤-٨٤) ﴿ وَإِذْ أَغَذْنَا مِيثَنقَكُمْ لَا نَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْدِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِينَرِكُمْ ثُمَّ أَفْرَرْثُمْ وَأَشْرَ نَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُمْ هَـُؤُلَاهُ تَقَـٰئُلُوكَ أَنفُسَكُمُ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا يُسَكُّم بَن دِيَنرِهِمْ نَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْجُ وَٱلْمُدُونِ وَإِن يَأْتُؤَكُّمْ أَسَكَرَىٰ ثُفَّنَدُوهُمْ وَهُوَ تُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمَّ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَغَيْنِ ٱلْكِنَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَغْضُ قَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرْقُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّأُ وَيَوْمَ ٱلْفِيَكُمَةِ يُرَدُّونَ إِنَّى أَشَلِّهِ ٱلْعَذَاتِ وَمَا اللَّهُ مِتَكَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ه أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ الْخَرَوْا الْخَيَوْةَ ٱلدُّنِّيَا بِالْآخِرَةِ مَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَكَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ولهذا الفعل المذكور في لهذه الآية، فعل للذين كانوا في زمن الوحى بالمدينة، وذْلك أن الأوس والخزرج - وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي ﷺ مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة، وبنو النضير، وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا، أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم(١١) الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهوديُّ اليهوديُّ، ويخرُّجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها، وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم

والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض، ولا يخرج بعضهم بعضًا، وإذا وجدوا أسيرًا منهم، وجب عليهم فداؤه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين، فأنكر الله عليهم ذُّلك، فقال: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ﴾ وهو فداء الأسير ﴿وَتَكَفُّرُونَ بِبَغْضِ﴾ وهو القتل والإخراج.

وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضى فعل الأوامر، واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان، قال تعالى: ﴿ نَمَا جُزَّاهُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْقٌ فِي ٱلْعَيَوْةِ ٱلدُّنِّيمَ ۗ ﴾ وقد وقع ذُّلك، فأخزاهم الله، وسلَّط رسوله عليهم، فقتل من قتل، وسبى من سبى منهم، وأجلى من أجلى ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيَاعَةِ يُرَدُّونَ إِنَّى أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ﴾ أي: أعظمه ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَنفِل عَمًّا

ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب، والإيمان ببعضه، فقال: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا بِٱلْآخِرَةِ ﴾ توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار، فاختاروا النار على العار، فلهٰذا قال: ﴿فَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ﴾ بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت

SISTER C وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَفَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٢ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُكُآءَ تَقَنُّلُوكَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمُ وَٱلْعُدُونِ وَ إِن يَأْ تُوكُمُ أُسَكَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِكْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍۚ فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللَّهُ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٥ أُولَتِيكَ الَّذِينَ اشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَكَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِئنَبَ وَقَفَّيْتِنَامِنْ بَعْدِهِ-بِأَلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ برُوج ٱلْقُدُسُّ أَفَكُلُمَاجَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا يَهُوَىٰ ٱلْفُسُكُمُ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُوك ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُنَّ مَل لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ يِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٥

٢- تفسير سورة البقرة، الآيات: ٨٤-٨٧

من الأوقات ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أي: يدفع عنهم مكروه. (٨٧) ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ. بَالرُّسُلُّ

وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِنُ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمُ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَىٰ ٱنفُشَكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُوبَ﴾ يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى، وآتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة، إلى أن ختم أنبياءهم بعيسي ابن مريم عليهم السلام، وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر ﴿وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوجٍ القُدُينَ ﴾ أي: قواه الله بروح القدس.

قال أكثر المفسرين: إنه جبريل عليه السلام، وقيل: إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده.

ثم مع لهذه النعم التي لا يقدر قدرها، لما أتوكم ﴿يِمَا لَا نَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكَابَرْتُمْ ﴾ عن الإيمان بهم ﴿فَفَرِيقًا﴾ منهم ﴿ كُذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنُلُونَ﴾ فقدَّمتم الهوى على الهدى، وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفي.

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: يعينونهم.

(۸۸) ﴿وَتَاوَا قَدُونَا مُنْتُكَ عَلَنَا أَنَّ لَلْ أَشَبَّمُ أَلَّهُ بِكُلُومِمَ فَقَيْلًا قَالِمُ اللهِ وَمُوتِم اللهِ ، يا أيها الراحل، بالأنها الروح، بالأنها الروح، بالأنها الروح، بالأنها الله علان وأعطية، فلا الرحميم – علر لعم – علر لعمل العلم، وفقا كذا عنب منهم، فليلنا قال تعالى: ﴿وَلِلْ لَشَبُمُ أَلَّهُ لِللهُ يَعْلَى تعالى: ﴿وَلِلْ لَشَبُمُ أَلَّهُ لِللهُ يَعْلَى اللهِ مَعْلَى وَلَى المُعْتِمُ وَقَلْ اللهِ عَلَى وَلَوْلُ المُعْتِمُ وَقَلْلًا اللهِ عَلَى وَلَمْ مَعْلَى وَلَا اللهُومُ مِنْ قَلْلًا اللهُ وَلَا اللهُومُ مِنْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا لَشَبُمُ أَلَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لِمُنْظِيلًا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الدؤس منهم، أو قلبلاً إيصانهم، وتخدمه هو الكثير. (٢٠.٨٥) و (٢٠٠٨) و (٢٠.٨٥) و (٢٠٠٨) و (٢٠.٨٥) و (٢٠٠٨) و (٢٠.٨٥) و (٢٠.٨٥) و (٢٠.٨٥) و (٢٠.٨٥) و (٢٠.٨٥) و (٢٠.٨٠) و

شكهم وشركهم. ولهم في الأخرة فرعدات تمهيرت أي: مؤلم موجع، وهو صلي الجحيم، وفوت النعيم المقيم، فبس الحال حالهم، وينس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيعان بالله وكتبه ورسله، الكفريم، وبكتبه وبرسله، مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظ لغذابهم.

العظم لملطبهم. (٩-٩) فوزاة يق لقم تابئوا بهتا أقرل ألك قالما فؤدن بهتا أول (٩-٩) فوزاة يق لقم تابئوا بهتا أقرل ألك قالما فؤدن بهتا أول المنظم فؤدنيك و قلقد بمتحرضه لقائلة و المنظم فؤدنيك و قلقد بمتحرضه للوثن والتنتخ وتلفته للخلوث و المنظم فؤدن بالتنظم وتلفته للخلوث و المنظم فألك المنظم فالمؤدن خذا ما المنظم فالمؤدن خذا ما المنظم فالمؤدن خذا ما المنظم في المنظم المنظمة ال

(338)34 وَلَمَّاجَآءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ من قَتْلُ سَتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا حِكَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِيِّء فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ مَلْكَمَا ٱشْتَرَوْابِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ يَغْبًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَصْبِلِهِ - عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ ۗ فَيَآيُهُ وِ بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُّ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُّ مُّهِينُّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزلَ عَلَيْهُ نَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ مُوهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْإِيكَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمُ مُّوْمِنِينَ ١٠ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُوك اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ الطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوَّأُ قَالُواسِمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلُ بِشَكَمَا يَأْمُرُكُم بِدِ وَإِيمَانَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللهِ

> على جميع رسل الله . وأما التفريق بين الر

وأما الفتريق بين الرسل والكتب، وزعم الإساد بيضها دون بيض، فيلا ليس بإيمان، با هو الكتمر بعينه، والمهدا قا تعمل : فحرة اللهيك كندكارى بالله وتشهد، وتوليدك أن ليتؤذ يتن الله وتشهد وتشوك في يتنيف وتبيانية أن يتقيدًا بتين كاف سيدك ، أولتيك شم الكيركرة كما المجا

والحفا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردًا شافيًا، وألزمهم إلزامًا لا محيد لهم عنه، فردً عليهم بكفرهم بالفرآن بأمرين، فقال: ﴿وَكُنَّ ٱلْكُنْمُۗ فَإِنَّا كَانَ هِوَ العَنْ فِي جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات، والأوامر والنواهي، وهو من عند ربهم، ماكنر به - بعد ذلك - كفر بالله، وكفر بالحق الذي أنزله.

ثم قال: ﴿مُسَيِّقًا لِمَا مَمُهُمُ النِّ : موافقًا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنًا عليه، فلِمَ تؤمنون بعا أنزل عليكم، وتكفرون بنظيره؟ هل لهذا إلا تعصب، واتباع للهوى لا للهدى؟ وأيضًا فإن كون القرآن مصدقًا لما معهم، يقتضي أنه

(١) في ب: على أنهم إذا كان وقع.

إلَّكُ مَايَتِ بِيَنِتُو وَمَايكُمُّوْمِهَمَّ إِلَّهُ الْفَيَعِيْنَ فَيْ الْمَاعَدِهُونَ فَيْ الْمَدُومُ الْمَدُومُ الْمَدُومُ الْمَدُومُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدُومُ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَعْمَدُونَ فَي وَلَمَا اللَّهِ لَا يَعْمَدُونَ فَي وَلَمَا اللَّهِ اللَّهِ مُسَدِقً لِمُعْمَدُهُمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْالِلْمُ اللَّهُ الْمُنْالِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم، وهو تعني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم، فامتنعوا من ذلك .

فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله، مع علمهم بذلك، والهذا قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَنَبُونُ أَيِّمًا هِنَا قَنْتَ أَلِيرِهُۗ﴾ من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيئة.

فالموت أكره شيء اليهم، وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس، حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب.

ثم ذكر شدة معتبهم للدنيا، فقال: ﴿ يَتُمَّةُ أَنَّهُمْ أَنَّ يُسَكُرُ أَلْنَ سَنَتُوْكُ وَلَمَا المِنْعَ الكِنَّوانُ مِن العرص، تسنوا حالة مي من المحالات، والحال أنهم لو عدور العمر الملكور، لم يعن عنهم شيئًا، ولا فقع عمهم من العذاب شيئًا. ﴿ وَأَلَّهُ بَسِيرٌ يُمَّا يَشَكُرُكُ ﴾ فيلمد لهم على المجازة الجمالية ﴿ وَأَلَّهُ بَسِيرٌ يَمَّا يَشَكُرُكُ ﴾ فيلمد لهم على المجازة الجمالية ﴿ حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إلبانها إلا به، فاذا كفروا به وجعدوه صاروا بمنزلة من دعى دعوى بحجة وبيتة، ليس له غيرها، ولا تتم دعواه إلا بسلامة بيته، ثم بأتي هو ليبته وحجته، فيقدح فيها ويكذب بها، أيس لهذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآف، كثرًا بما في أيديهم ونقضًا له. ثم تنقض عليهم عالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم

﴿ فَثْلُ بِتَسَمَّا بِالرَّحْمُ بِهِ يَمَنْكُمْ إِن كُشُرُ مُؤْمِينِ ﴾ أي: أنتم تدفون الإبعان وتتعدحون بالدين الحق، وأنتم قتلتم أنتياء الله، واتخذتم العجل إلماً من دون الله، لما غاب عنكم من من ين أنه، والم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم، فالترتم بالقول، ونقضم بالفعل، فما مذا الإبعان الذي ادعيتم، وما فمذا الدين؟.

فإن كان لهذا إيمانًا على زعمكم، فبش الإيمان الداعي صاحبًه إلى الطغيان، والكفر برسل الله، وكثرة العصيان، وقد عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير، وينها، عن

كل شر، فوضح بهذا كذبهم، وتبين تنافشهم. (۱۹–۹۰) فوقل إن كانت لسطة النائر التجوئز عِند الله عايمة بن دوه الشاس فتنتئزًا النترت إن كسفنة محمدوض ، وتل يُتعتقز أبدًا مِنا فَتَمَّتُ أَنْهِمُ وَلِلْهُ عَيْمٌ بِالظَّهِينَ ، وَتَسَعَلَمُهُمُ

يستو بعد يستو به الله التراكي القرأة المشتقين الواقع المراكية المستوات التراكية المستوات الم

ويين رسول الله على.

وليس بعد لهذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم، إلا

(٩٨.٩٧) ﴿ فَلَمْ مَنْ كَالَ يَشْرُوا لَيْمِيْلِ فَأَلَمْ مَثَلَّا لَلْهِ عَلَيْهِ فَلَلْمَ لَلْلِيْنِكَ ﴾ ويأن ألله مُنْدَلِينِكَ ﴿ وَلَمُنَا وَلَشَرَعَ لِلْفَالِينِكَ ﴾ ويأن ألله مُنْدَلِينَ وَلَمُنَا لِلْفَرِينَ اللهِ مَنْ اللهِ فَلَمْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَلَلْهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ اللهِ وَلَمْ اللهِ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ اللهِ وَلَمْ وَلَمْ اللهِ اللهِ وَلَمْ وَلَمْ اللهِ اللهِ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ اللهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

من الكتب - غير مخالف لها ولا ساقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات، والبشارة بالعغير الدنيوي والأخروي لمن أمن به، فالعدارة المجيريل الموصوف بذلك كثر بالله وآيات، وعدارة لله ولرسله وملاككه، فإن عدارتهم لجبريل لا لذاته، بل لما ينزل به من عند الله من الحق، على رسل الله، فيتضمن الكفر والعدارة للذي أنزله وأرسله، والذي أرسل به، والذي أرسل إبه، فإذا وجه ذلك.

مع أن لهذا الكتاب الذي نزل به جبريل - مصدقًا لما تقدمه

(49) ﴿ وَنَقَدْ أَرْأَتُمْ إِلَيْنَ مَاتِينِ بِيَشِيْنَ وَمَا يَكُمُلُ بِهَا الْآ النَّشِيْنَ ﴾ يقول لنيه ﷺ: ﴿ وَنَقَدْ أَرْلَتَا إِلَيْنَ مَاتِينِ بَيْتَشِيْنَ ﴾ تحصل بها الهداية لمن استهدى و إقامة الحجة على من عائد، وهمي في الرفوس و الدلالة على الحق، قد بلغت مبلغاً عائد، ووصلت إلى حالة لا يستم من قبولها إلا من فسق عن أمر الله، وخرج عن طاحة الله و استكبر غاية التكبر. (١٠٠) ﴿ (الصِحلْمُ عَهَدُوا عَهَدُا بُلِيْنَ وَمِنْ يَغْمَةً بِلَا أَكُونَهُمْ مَنْ الْمَرْكُمْ وَمِنْ يَغْمَةً بِلَا أَكُونَهُمْ أَنْ الْمَرْكُمْ وَمِنْ يَغْمَةً بِلَا أَكُونَهُمْ أَنْ الْمَرْكُمْ وَمِنْ يَغْمَةً بِلَا أَكُونَهُمْ إِلَيْنَا الْمَرْكُمْ وَمِنْ يَعْمَةً بِلَا أَكُونَهُمْ أَنْ الْمَرْكُمْ وَمِنْ يَعْمَةً بِلَا أَكُونَهُمْ إِنْ الْمُؤْمَةُ اللهُ وَمِنْ يَغْمَةً بِنَا أَكُونُهُمْ أَنْ الْمَرْكُمْ أَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَمِنْ يَعْمَةً بِلْ الْكُونَةُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الل

كَ يُؤْمِنُونَ﴾ ولفظ فيه التعجيب'' من كثرة معاهداتهم، وعدم صبرهم على الوفاء بها . : ها الله تقد الله كان الله فكلما وحد العمد تاتب علمه

فَوْكُلْمَآ ﴾ تفيد التكرار، فكلما وجد العهد ترتب عليه
 النقض. ما السبب في ذلك؟.

السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أرجب لهم نقض المهود، ولو صدق إيمانهم، لكانوا مثل من قال أنه فيهم: ﴿ وَإِنْ النَّبِينَ بِيالًا صَنَعُواْ مَا عَهُدُواْ أَنَّهُ عَلَيْهُ ﴾. (١١-١١-١١) ﴿ وَلَنَا جَنَاهُمْ رَسُولٌ مِنْ عَبْدُواْ أَنَّهُ عَلَيْهُ ﴾.

این منتهم چند فرقی بن الون فرقا الکنت جنت الله زرآن کلهروم کافتهر که بینشدری در واشتران تنظیل الشنیدلی علی شاب شهدتی ون حقیر مشیدش وندی الشهدی کشمار به بیشتر الفادی النبخر زرنا افراز می الساحشین بیاس معرف خواها میشان در اندر علی الحراز کافراز بیشتاری دیشتاری میشان در اندر خواها

ينهُمَّنا مَا يُقَوِقُونَ بِهِ بَيْنَ أَلَّمَوْ وَنَفِيهِا وَمَا هُمْ يِسَكَانِكُ بِهِ بِنَّ لَكُورُ إِلَّا بِإِلَّنِ فَلَنْ وَتَقَلَّمُونَ مَا يَشْتُلُهُمْ وَلَكَنْ فَلَنْ فَلَمْنَ مَا كَنْ فَلَهُمْ وَلَكُمْ عِلَيْنَ وَلِمِنْ عَلَيْكُمْ وَمَا مَسَوَا أَنْ لَلْمُنَّمِّ الْمَنْ مَا مُشَوَّا لِللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّمِنَ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّمِنَ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّمِيمِ اللَّمَانِ اللَّهِمِ اللَّمِنِ اللَّهِمِ اللَّمِنَ اللَّهِمِيمِ اللَّهِمِ اللَّمِنَ اللَّهِمِيمُ اللَّهِمِيمُ اللَّمِنَ اللَّهِمِيمُ اللَّمِنَ اللَّهِمِيمُ اللَّمِنَ اللَّهِمُ اللَّهِمِيمُ وَلَمْ اللَّمِنَ اللَّهِمُ اللَّهِمُونَ اللَّمِيمُ اللَّهُمِيمُ اللَّهُمِيمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمِيمُ اللَّهُمُ اللَّهُمِيمُ اللَّهُمُ اللَّهُمِيمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُ اللْمُولِي اللْلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ ال

تفسير سورة البقرة، الآيات: ٩٧-١٠٣

تبين بلهذا أن لهذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بلهذا الرسول، فصار كفرهم به كفرًا بكتابهم من حيث لا يشعرون.

ولما كان من العوائد القدرية والعكمة الألهية أن من ترك ما يقده، وأمكته الانتفاع به فلم يشقع، اينلي بالاختفال بما يشره، فمن ترك عبادة الرحض، اينلي بعبادة الأوثان، ومن يشره معية أنه وخوفه ورجاعه، اينلي بمعية غير الله وخوفه ورجاك، ومن تم يكف ماله في طاعة الله، أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه، اينلي بالذل للمبيد، ومن ترك

الحق ابتلي بالباطل. كذلك لهؤواء اليهود لما نبلوا كتاب الله اتبحوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر، وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله، وبه حصل له الملك العظيم.

وهم كَذَّبةٌ في ذَّلك، فلم يستعمله سليمان، بل نزَّهه مادة في قام: ﴿فَرَمُا كَفَ سُلَتَكَنُّ﴾ أي: يتعلم السحر،

الصادق في قيله: ﴿ ﴿ وَمَا كَثَمَرُ سُلْيَتُنَكُ ﴾ أي: بعلم السحر، فلم يتعلمه ﴿ وَلَكِنَّ النَّبِيلِينَ كَمَنْرُوا ﴾ بذلك. ﴿ يَبْلُونَ النَّاسُ اليَّمَرُ ﴾ من إضلالهم وحرصهم على إغواء بنى آدم، وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين

الكانتين بارض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السحر. امتحانًا وابتلاء من الله لعباده فيلمانهم السحر. وكرنا تشكيان من أشغر شئله يسمحاء، و فريقولًا إلمّنا تمثل في تمثيرًا تمثير كان لا تعلم السحر فإنه تعنر، فينها: السحر، ويخبرانه عن مرتبه، فعليم الشباطن للسحر على وجه التليس والإصلال، ونسبت وترويعه إلى من براه الله عنه

<sup>(</sup>۱) في ب: التعجب. (۲) في ب: وحقيقة.

وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانًا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. فلؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين، والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين، وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبُو إلى ما

ثم ذكر مفاسد السحر، فقال: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُغَرِّقُوكَ بِهِ. بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ:﴾ مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله قال في حقهما: ﴿وَيَعَمَلُ يَيْنَكُمُ مَّوَدَّةٌ وَرَجْمَةً﴾ وفي لهذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله، أي: بإرادة الله، والإذن نوعان: إذن قدري، وهو المتعلق بمشيئة الله، كما في لهذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة.

﴿ فَإِنَّهُمْ نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱلَّذِي وَفِي لَهٰذِهِ الآية ومَا أَشْبِهِهَا أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير، فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في لهذا الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين.

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة، ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي، كما قال تعالى في الخمر والميسر: ﴿قُلُّ فِيهِمَا ٓ إِنْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَنفِعُ لِنَاسِ وَإِنْتُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْيِهِمَّا﴾ فلهذا السحر مضرة محضة، فليس له داع أصلًا، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة، أو شرها أكبر من خُيرها؛ كما أن المأمورات، إما مصلحة محضة، أو خيرها أكثر من شرها.

﴿ وَلَقَدُ عَكِلُمُوا ﴾ أي: اليهود ﴿ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰنُهُ ۗ أَي: رغب في السحر رغبة المشترى في السلعة ﴿مَا لَهُ فِي ٱلْآخِيرَةِ مِنْ خَلَقً﴾ أي: نصيب، بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلًا، ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ﴿ وَلَبِنْكَ مَا شَكَرُواْ بِهِ الْعُسَلَةُ مُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ علمًا

يثمر العمل ما فعلوه. (١٠٥،١٠٤) ﴿يَأَيُّهَا الَّذِيكَ مَامَثُوا لَا تَقُولُوا رَعِتَ وَقُولُواْ انْظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِنَصَابِينَ عَمَدَاتُ أَلِيدٌ ٥ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَنُرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُنْهِكِينَ أَن يُسَرَّلُ عَلَيْكُم مِن خَيْرِ مِن نَيْحُمُ ۚ وَاللَّهُ يَخْصُ بِرَحْمَتِهِۥ مَن يَشَكَأَةُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْل أَلْعَظِيهِ﴾ كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: ﴿رَعِكَ﴾ أي: راع أحوالنا، فيقصدون

TEMEST -وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنٌّ وَمَاكَ فَرَ سُلَيْمَنْ وَلَنِكِنَّ ٱلشَّيَنطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ السِّخْرُومَآ أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِحَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْـنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ ، بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ َّ وَمَاهُم بِصَارَتِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَايَضُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُوا لَمَن اشْتَرَنهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلِبَنْسُ مَا شُكَرُواْ بِيهَ أَنفُسَهُمُّ لَوْكَ الْوَايَعَ لَمُونَ ﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ وَالْمَاوُ وَاتَّفَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ حَيْرٌ لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ يَمَا يُهَا لَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَـعُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا اَنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَالْكَ نِوِينَ عَكَذَابُ أَلِيدٌ ۞ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن زَيِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْلَفُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَكَأَةُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْرِ الْعَظِيمِ ٢ بها معنى صحيحًا.

وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدًا، فانتهزوا الفرصة، فصاروا يخاطبون الرسول بذُلك، ويقصدون المعنى الفاسد،

فنهى الله المؤمنين عن لهذه الكلمة سدًا لهذا الباب، ففيه النهى عن الجائز، إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب، واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن، وعدم الفحش، وترك الألفاظ القبيحة، أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن، فقال: ﴿ وَقُولُوا أَنْظُرُنَا ﴾ فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير

﴿وَأَسْمَعُوآ ﴾ لم يذكر المسموع، ليعم ما أمر باستماعه، فيدخل فيه سماع القرآن، وسماع السنة التي هي الحكمة، لفظًا ومعنى واستجابة، ففيه الأدب والطاعة.

ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع، وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين، أنهم ما يودون ﴿أَن يُنَزِّلَ عَلِيَكُم مِنْ خَيْرٍ﴾ أي: لا قليلًا ولا كثيرًا ﴿مَن زَيْكُمْ ﴾ حسدًا منهم، وبغضًا لكم أن يختصكم بفضله، فإنه ﴿ذُو

أَلْفَضَهِ أَلْمَظِيمِ ﴾.

ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم، ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فله الحمد والمنة.

(١٠٧،١٠٦) فِمَّا تَشَعَ بِنَ اللهِ قُو تُسْبِعًا بَأْتِ بِمَهِرِ بَنْهَا أَلْوَ لِمُسِبًا اللهِ يَمْهِرِ بَنْهَا أَلَّو لِللهُ اللهُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمَّ اللهُ لَمَّ اللهُ لَمَّ اللهُ لَمْ اللهُ لَمَّ اللهُ مِن دَلُو وَلَمْ عِبِيهُ اللهِ اللهُ اللهُ مِن دَلُو وَلَمْ عِبِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن من حكم مشروع إلى حكم آخر، أو إلى إسقاطه وكان اليهود يتكوون الشخ، ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة بإنكارهم له كفر وهري محض.

را الله تعالى عن حكمته في النسخ، وأنه ما ينسخ ﴿ وَنَ عَالَمُ إِلَّهُ لَلْهِ كَا ﴾ أي: ننسها العباد، فنزيلها من قلوبهم ﴿ فَأَتُ مُنَدُّ وَالْأَلُهُ اللَّهِ ال

مِّغَيْرِ يُنْبَأَ﴾ وأنفع لكم ﴿أَوْ سِنْبِكَا﴾. فدلً على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى بزداد، خصوصًا على لهذه الأمة، التي سهل

عليها دينها غاية السهيل.
وأخبر أن من قنح في السبخ، فقد قنح في ملكه وقدرت،
وأخبر أن من قنح في السبخ، فقد قنح في ملكه وقدرت،
فلذار ﴿ ﴿ أَلَّمَ تَشَكُمُ أَنَّ اللَّهُ فِيلَ فِيلَوْ مِنْكُمِ أَلَمَ اللَّهُ فَلَكُ لَلَّهُ فَلَا
مَلْكُ السَّكَوْبِ لَالْكُوفِيُّ فِإِذَا كَانَ مَالِكًا لَكُوم، متصرفًا فيكم تصرف المالك البر الرحم، في أقداره وأوامره وزاهم، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من

قالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدوية. فعا له والاعتراضي؟ وهر إيضًا، ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم، ويتصرهم في دفع مضارهم، فعن ولايت لهم أن يشرع لهم من الأحكام نا تقضيه حكت ورحمته بهم. ومن نائل ما رقع في القرآن والسنة من النسخ، عرف بلنلك حكمة الله ورحمت عباد، وإيصالهم إلى مصالحهم، من حيث

لا بشعرون بلطفه.
(۱۰-۱۰۰۱) ﴿ أَمْ يُويُونِكَ أَنْ فَتَقَالَ رَمُولِكُمْ كُنَّا صُهِلَ مُونِكُمْ كُنَّا صُهِلَ المُولِكُمْ فَيَا المُؤَكِّمِ الْإِنْهِ فَقَدَ صَلَّى تَقَافَ التَّكِيلِ مُونِكُمْ وَلَمْ يَوْ الْمَجْوَلِهُ وَلَمْ الْمُؤَكِّمِ الْمُؤْفِقِيلَ فَقَدَ صَلَّى مَوْقَا الشَّيْلِ الْمُؤْفِقِيلُ الْمُؤْفِقِيلُ الْمُؤْفِقِيلُ الْمُؤْفِقِيلُ اللهِ اللهُ ا

المجالف المجا

اَلْهَ مَثَلَمَ إِنَّالَهَ عَلَيْكُ فَى فَعَدُ ۞ اَلَهُ مَثَلَمُ اَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال المَالْهُ السُمَدُوبِ وَالأَوْنِ وَمَا لَسِطُهِ مِن دُوبِ اللهِ مِن وَإِنْ وَلاَهِي مِنْ اللهُ وَلِيدُوبِ أَن اَشْتَلُوا رَسُولَكُمُ كَمُاسُهِ لَمُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَسْتَلُوا السُّخْفَ وَالْإِبْنِ

ىن ئىلىن ئۆزۈنگى ئىزىن ئىلىن ئىلىن

( اَرْسَدُا السَّنَاؤُ وَمَاثُوا الْأَوْؤُ وَمَالْعَوَالْ الْمَالِمُورِ النَّمِيرُ النَّسِرُولُ مِنْ النَّعِمُ الْمَالُولُ اللَّهِمِيرُ مِنْ مَنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهِمِيرُ الْمَاكُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللْمِلْمِلْمُ اللْمُعِلِمُ ا

بــالوبا رسولهم: ﴿ كُلُّ شَهِلُ مُوتَنَ مِن قَبْلُهُ والعراد بللك أسئة التحت والاعتراض كما قال تعالى: ﴿ فِيتَنَكَّ أَهُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وأما سوال الاسترشاد والتعلم، فهذا محمود قد أمر إلله به، كما قال تعالى: ﴿فَتَنَازُا أَهَلَ اللَّذِكِ إِن كُلُنْدُ لَا تَلْكُوْكُ ويقروهم(\* عليه، كما في قول: ﴿فَيْنَاؤُكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَنْزِسُ ﴾ ﴿وَيَنْتُونُكُونَ الْمُنْزِسُ ﴾ ونحو ذلك.

ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة، قد تصل بصاحبها إلى الكفر، قال: ﴿وَمَن يَنْبَنُّكُ الْحُثُمْرَ وَإِلَابَىٰ لَمُنْذَ شَلِّ مَرَاةِ النَّهِيلِ﴾.

ثُمْ أَخبر عَنْ حَسد كثير من أهل الكتاب، وأنهم بلغت بهم الحال، أنهم ودوا ﴿ لَوَ يَرِدُونَكُمْ مِنْ بَعَدِ إِيمَنْزِكُمْ كُفَّالًا﴾

(١) في ب: ويقرهم.

وسَغُوا فِي ذَٰلك، وأعملوا المكايد، وكيدهم راجع عليهم، [كما] قال تعالى: ﴿وَقَالَتَ ظَايَمَةٌ ثِنَّ أَمْلِ الكِتَبِ بَانِهُمْ إِنَّالِينَّ أَنْرُلُ عَلَّ الْفِيْكِ ءَاشُوا نَبْعَهُ النَّئِلِو وَأَشَّرُوا مَايُونُمْ تَمْلُهُمْ بِهِمُونَا﴾ وهُذا

من حسدهم الصادر من عند أنفسهم. فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم، والصفح، حتى يأتي الله بأمره.

ثم بعد ذُلك أن الله بامره إياهم بالجهاد، فضفى الله أنفس المؤضين عنهم، فقتلوا من قتلوا، واسترقوا من استرقوا، وأجلوا من أجلوا فإلك أنَّة تَكُو كُنْ تَكُونَ قِيْرَهُم. ثم أمرهم (لفاً) بالاستختال في الوقت الحاضر بإقامة الصلاة، وإيناء الزكاة، وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم

الصلاة، وإيناء الزكاة، وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير، فإنه لا يضيع عند الله، بل يجدون عنده وافرًا موفرًا قد حفظه ﴿إِنَّ أَلَيْنَ مِنَا تَشَكُّونَ بَعِيسِمٌّ﴾. (١١٢،١١١) ﴿وَقَالُواْ لَنَ يَنْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا مَن كَانَ هُولًا أَنْ

نَصَرَفِيَّ يَقِلَكَ آتَانِيَّهُمُّ قُلْ صَافًا لِمُكَنَّحُمُّ إِن حَسَنَتُهُ مَسَفِقِتَ وَلَا ثَمَّتُهُ وَلَا مُعَلِّمُ لِلَّوْ فَلَوْ عُسِنَاً لَقَلَهُ الْجَرْقِ عِنْ رَقِيهَ ذَكْ فَقُ عَلَيْقِ وَلَا مُمْ يَمْزُونَهُ اللهِ: قال المهود: لن يدخل المعتقد إلا من كان هودًا، وقالت العسارى: لن يدخل الجبة إلا فحكموا لانفسهم بالجبة وحدهم، و فقا مجرد أماني غير مقبولة، إلا بججة وجماه، فقالها بها إن كتام ساحقي، وهُكلاً كا من اده دعوى، لا بدأن فقت الم هان محمة دونا من المعتقدة المناها من المعتقدة المناها من المعتقدة المناها المعتقدة المناها من المعتقدة المناها من المعتقدة المناها المعتقدة المناها من المعتقدة المناها عليه المناهاء المعتقدة المناها من المعتقدة المناها المعتقدة المناها مناها المعتقدة المناها مناها المعتقدة المناها المعتقدة المناهاء المعتقدة المناها المناهاء المناء المناهاء المن

مقبولة، إلا بحجة ويرهان، فاتوا بها إن كتم صافحين، وهُكذا كل من ادعى دعوى، لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا، فلر قلبت عليه دعواه، وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان، لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبها، ولما لم يكن بأيديهم برهان، غُلِم كذبهم بتلك الدعوى. ثبتك الدعوى. ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد، فقال: فرسكي اي لب بلمانيكم ودعاويكم، ولكن فرشت أشائة

رَمَهُمْ يُؤَهُ أَنِي: أخلص له أعماله، متوجهًا إليه بقلب فرُونُونَهُ فَا مع إشلاصه فخيسترگ في جاندة ربه، بأن عبد بشرعه، فارلتك هم أهل الجنة وحدهم، فلهم أجرهم عند ربهم وهو الجنة بنا اشتملت عليه من النميم فؤثلاً خُونُّد كُنْفُنَ مُنْكِمْمَ وَلا مُثْبَرِّمَ وَلا مُثْبَرِّهِمُ وَلا مُثْبَرِّهُمْ وَلا مُثْبَرِّهُمْ وَلا مُثْبَرِّهُمْ وَلا مُثْبِرَةً وَلا مُثْبِرً وَلا مُثَافِقَةً وَلا مُثْبَرِّهُمْ وَلا مُثْبِرَةً وَلا مُثْبِرًا مِنْ المرفوب.

ويفهم منها أن من ليس كذّلك، فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول.

(١١٣) ﴿وَقَالَتِ الْبَهُودُ لَيْسَتِ النَّمَدَىٰ عَلَى شَيْءِ وَقَالَتِ الشَّمَرَىٰ لِيْسَتِ الْنِهُودُ عَلَى شَيْءِ وَهُمْ يَنْلُونَ الْكِشَّبُ كَلَالِكُ قَالَ اللَّيْنَ لَا

عداهم فهو مالك. (١١) فوتين أظفل مبنى تُنتم تسكيد ألله أن يُذكّر بها استشفر وتمثن في ترافيناً ألؤلك تما كان ألمين أن يُشلُوماً إلّا كالمينزك للهُمْ في الشّينا خيرنًا ولكم في الآويزو تقدّل عظيمٌ أي: لا أحد أظفم والشد جرمًا، من منع صاجد الله عن ذكر الله فيها، وإثانه المسلاد وغيرها من أنواع الملاعات.

والمعنوى، فالخراب الحسي: هدمها وتخريبها، وتقذيرها، والخراب المعنوى، منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بلؤد الصقة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل، وقريش، حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية، والتصاري حين أخريوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خراجها، محادة أنه، ومشاقة، فخاؤاهم الله، بأن متمهم دخوله شرعًا وقدرًا، إلا عنافين ذليلين فلما أعانوا عباد الله أخافهم الله، قالمشركون اللين صدوا رسوله، لم يلب رسول الله فلله إليسيرًا، حتى أذن الله في فيح حكة، ومنع المشركين من قربان بيه، فقال تعالى: ﴿ وَكَالَيْنَ اللَّهِنَ مَن قربان بيه، فقال تعالى: ﴿ وَكَالَيْنَ اللَّهِنَ مَن قربان بيه، فقال تعالى: ﴿ وَكَالَيْنَ اللَّهِنَ مَن قربان بيه، فقال تعالى: ﴿ وَكَالَيْنَ اللَّهِنَ اللَّهِنَ مَن قربان بيه، فقال تعالى: ﴿ وَكَالَيْنَ اللَّهِنَ مَن قربان بيه، فقال تعالى: ﴿ وَكَالَيْنَ اللَّهِنَ اللَّهِ مَن قربان بيه، فقال تعالى: ﴿ وَكَالَيْنَ اللَّهِنَ مَن قربان بيه، فقال تعالى: ﴿ وَكَالَيْنَ اللَّهِنَ مَن قربان بيه، فقال تعالى: ﴿ وَكَالَيْنَ اللَّهِنَ مَن قربان بيه، فقال تعالى: ﴿ وَكَالَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَامُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَامُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمَامُ اللَّهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَامُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُلْمُ اللّهُمُلّمُ اللّهُمُلْمُ اللّهُمُ الل

﴿وَسَعَىٰ﴾ أي: اجتهد وبدُّل وسعه ﴿فِي خُرَابِهَأَ﴾ الحسى

٢- تفسير سورة البقرة، الآيات: ١١١-١١٤

يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلَهِمُّ فَأَلَقُهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ

يَخْتَلِغُونَ﴾ وذَّلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد، إلى أن

بعضهم ضلَّل بعضًا، وكفَّر بعضهم بعضًا، كما فعل الأميون

من مشركي العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلُّل الفرقة الأخرى،

ريحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل، الذي أخير به عباده، فإنه (١١) لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدَّق جميع

الأنبياء والمرسلين، وامتثل أوامر ربه، واجتنب نواهيه، ومن

سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه. ولهكذا كل من اتصف بوصفهم، فلا بد أن يناله قسطه، ولهذا من الآيات العظيمة، أخبر بها الباري قبل وقوعها،

وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصاري

فوقعت كما أخبر . واستدل العلماء بالآية الكريمة، على أنه لا يجوز تمكين

وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانًا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة

(١) كذا في ب، وفي أ: وأنه.

وَلُدُكَرُ فَهَا أَسْمُدُ ﴾.

الآيات الكريمة.

الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَشَمُّو مَسَاجِدَ أُمَّهِ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِدِ﴾ بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته

وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى: ﴿فِي يُؤْتِ أَذِنَ أَلَتُهُ أَن تُرْفَعَ وللمساجد أحكام كثيرة، يرجع حاصلها إلى مضمون لهذه

(١١٥) ﴿ وَلَهُ ٱلنَّشَرُ وَالْغَرْبُ فَأَيِّنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِمُّ عَلِيدٌ ﴾ أي: ﴿ وَلَهِ ٱلْمُثْرِقُ وَٱلْفَرْبُ ﴾ خصَّهما بالذكر، لأنهما محل الآيات العظيمة، فهما مطالع الأنوار ومغاربها،

فإذا كان مالكًا لها ، كان مالكًا لكل الجهات . ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا﴾ وجوهكم من الجهات، إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في

يكون معذورًا بصلب أو مرض ونحو ذَّلك، فهذه الأمور، إما أن يكون العبد فيها معذورًا أو مأمورًا. وبكل حال، فما استقبل جهة من الجهات، خارجة عن ملك ربه ﴿ فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ﴾ فيه إثبات الوجه لله تعالى، على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجهًا لا تشبهه

السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد أو

نشتبه القبلة، فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ، أو

الوجوه، وهو - تعالى - واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم فمن سعته وعلمه، وسُّع لكم الأمر، وقبل منكم المأمور، فله الحمد والشكر. (١١٧،١١٦) ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَذَا أَسُبَحَنَتُمْ بَلِ لَتُم مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهُ قَدِنْتُونَ ٥ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا

فَنَىٰ أَنْهُا فَإِنَّمَا بَقُولُ لَمُ كُن فَيَكُونُ ﴾ ﴿وَقَالُوا ﴾ أي: اليهود والنصاري والمشركون، وكل من قال ذُّلك: ﴿ أَتَّحَنَّذَ آلَتُهُ وَلَدُأُ ﴾ فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله، وأساؤوا كل الإساءة، وظلموا أنفسهم. وهو - تعالى - صابر على ذٰلك منهم، قد حلم عليهم،

وعافاهم، ورزقهم مع تنقصهم إياه ﴿سُبُحَنَةً﴾ أي: تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، فسبحان من له الكمال المطلق، من جميع الوجوه، الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه.

ومع رده لقولهم، أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذَٰلك، فقال: ﴿ بَل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أي: جميعهم ملكه وعبيده، يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره، فإذا كانوا كلهم عبيده،

**建筑程** 1.4 وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرِيٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ

لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعُ مَسَاجِدً

ٱللَّهِ أَن يُذْكِرُ فَهَا أَسْمُهُ, وَسِعَ فِي خَرَابِهَأْ أُوْلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن مَدَّخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ النَّا وَلَهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ

فَأَيْنَمَا نُوَلُواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ وَسِعٌ عَلِيهٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ ا وَقَالُواْ أَغَّفَ ذَاللَّهُ وَلَدَّأْ شُبْحَنَنَةٌ بَلِ لَهُمَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ كُلُّ لَهُ فَعَيْنُونَ ۞ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَ إِذَا قَضَىٰ ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ

لَانَعْلَمُونَ لَوْ لَايُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْقَاأُتِينَآ ءَايَةٌ كَذَٰ لِلكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِ مُرْتَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمٌّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ ثُوقِتُونَ اللَّهِ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيزًا ۗ وَلَا تُشْتَلُ عَنْ أَصْحَبُ الْمُحَيِدِ اللَّهُ

مفتقرين إليه، وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحمد، يكون له ولدًا، والولد لا بد أن يكون من جنس والده، لأنه جزء

والله تعالى المالك القاهر، وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع لهذا، يكون له ولد؟ لهذا من أبطل الباطل وأسمجه. والقنوت نوعان: قنوت عام، وهو قنوت الخلق كلهم،

تحت تدبير الخالق، وخاص، وهو قنوت العبادة، فالنوع الأول كما في لهذه الآية، والنوع الثاني: كما في قوله تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينِكُ ﴾ .

ثم قال: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ فلا يستعصى عليه، ولا يمتنع منه.

(١١٩،١١٨) ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَنَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ فَوَلَهُمْ تَشَابَهَتْ فُلُونِهُمُّ قَدْ بَيْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوفِئُونَ · و إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقَ يَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُشَكُّلُ عَنْ أَصْحَابٍ لَلْمَجِيرِ﴾ أي: قال الجهلة من

دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به ﷺ من الشرع العظيم،

والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة، والأوامر الحمنة، والنهي عن كل قبيح، والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في لهذه الثلاثة .

قوله: ﴿بَشِيرًا﴾ أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية ﴿نَيْرًا﴾ لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي.

﴿ وَلَا نُتُنَّلُ عَنْ أَفْعَلِ لَلْمُجِيرِ ﴾ أي: لست مسؤولًا عنهم، إنما عليك البلاغ، وعلينا الحساب.

(١٢٠) ﴿وَلَن رَّضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلصَّنْزِيٰ حَتَّى تَلَّيْعَ مِلْتُهُمُّ قُلْ إَكَ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَكُّ وَلَهِنِ النَّبَعْتَ أَهْزَاتَهُم بَعْدَ الَّذِى جَاءَكَ مِنَ الْهِلْمِ مَا لَكَ مِنَ آلَةِ مِن وَلَىٰ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصاري إلا باتباعه دينهم، لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه، ويزعمون أنه الهدى، فقل لهم: ﴿إِنَّ مُنَى اللَّهِ ﴾ الذي أرسلت به ﴿ هُوَ الْمُنَكُّ ﴾ .

وأما ما أنتم عليه، فهو الهوى بدليل قوله: ﴿وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآدَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِنَ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ فهٰذا فيه النهى العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى، والتشبه بهم فيما يختص به دينهم، والخطاب وإن كان لرسول الله ﷺ فإن أمته داخلة في ذلك، لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، ثم قال:

(١٢١-١٢١) ﴿ ٱلَّذِينَ ءَالنِّينَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ بِلَاوَتِهِ؞ ٱزْلَتِيكَ وُمِينُونَ بِيدُ وَمِن يَكُفُرُ بِيهِ- فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ يَنَيَقَ إِسْرَهِ بِلَ اذْكُرُوا يْعَمَنَى ٱلَّتِي أَنْعَمَتُ عَلَيْكُرْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُرُّ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ۞ وَالَّقُوا بَوْمًا لَا غَيْرَى نَشَلُ عَن قَنْسِ شَيْعًا وَلَا يُشْبَلُ مِنْهَا عَدْلُّ وَلَا نَعْمُعُكَ شَنَعَةٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ ﴾ يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب، ومنَّ عليهم به منة مطلقة أنهم ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِينَ﴾ أي: يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة: الاتباع، فيحلُّون حلاله، ويُحرُّمون حرامه، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ولهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب، الذين عرفوا نعمة الله وشكروها، وآمنوا بكل الرسل، ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون

والهذا توعدهم بقوله: ﴿وَمِن تَكُفُّرُ مِهِۥ فَأُوْلَتِكَ هُمُ الْخَنِيرُونَ﴾ وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها .

حَقًّا، لا من قال منهم: ﴿ تُؤْمِنُ بِمَاۤ أُنزِلَ عَلَيْمَا وَتَكَذَّرُونَ بِمَا

. 6:55

(١٢٥،١٢٤) ﴿ وَلِذِ ۚ آتِنَانِ إِرَبِيتَ رَئِيمُ بِكَلِبَتِ فَأَتَنَهُمُّ ۚ قَالَ إِنِّي

أهل الكتاب وغيرهم: هلا يكلمنا كما كلم الرسل ﴿أَوِّ تَأْتِينَاۤ ءَائِةً﴾ يعنون آيات الاقتراح، التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة، وآرائهم الكاسدة، التي تجرأوا بها على الخالق، واستكبروا على رسله كقولهم: ﴿ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى زَى اللَّهَ جَهْـرَةً﴾، ﴿ يَشَنُكَ أَهَلُ الْكِنْبِ أَن ثُغَيِّلَ عَلَيْهِمْ كِلَنِّنَا مِنَ السَّمَالَوْ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِن ذَلِكَ ﴾ الآية .

وقالوا: ﴿ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَتُمْ نَسْبِيرًا ۞ أَوَّ بُلْنَنَ إِلَيْهِ كَذَرُّ لَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّـةٌ ﴾ الآيات، وقوله: ﴿وَقَالُواْ لَن نُؤْمِرَى لَكَ حَنَّى تَفْجُرُ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ مَنْهُوعًا ﴾ الآيات.

فهذا دأبهم مع رسلهم، يطلبون آيات التعنت، لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبيُّن الحق، فإن الرسل قد جاؤوا من الآيات بما يؤمن بمثله البشر، ولهٰذا قال تعالى: ﴿ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ نُوقِنُونَ ﴾.

الظاهرة، ما حصل له به اليقين، واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه على، وصحة ما جاء به، فقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ فلمذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور:

فكل موقن، فقد عرف من آيات الله الباهرة، وبراهيته

الأول: في نفس إرساله، والثاني: في سيرته، وهديه ودله، والثالث: في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخلا في قوله: ﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَكَ﴾ والثالث دخل في قوله: ﴿ مَالَّحَقُّ ﴾ .

وبيان الأمر الأول وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته ﷺ، وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران، والصلبان، وتبديلهم للأديان، حتى كانوا في ظلمة من الكفر، قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، قد انقرضوا قبيل البعثة .

وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى، ولم يتركهم هملًا، لأنه حكيم عليم، قدير رحيم، فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم لهذا الرسول العظيم، يأمرهم بعبادة الرحمٰن وحده لا شريك له، فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله.

وأما الثاني: فمن عرف النبي ﷺ معرفة تامة، وعرف سبرته وهديه قبل البعثة، ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها، وسَبَر أحواله عَرَف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر

جُمِعَدُ بِشَانِ إِبَدَتُ قَالَ وَمَد فَرَقِيْنَ فَالَ لَا يَثَلُ تَهْدِي الشَّلِينِينَ وَلَيْنَ لِلْفَالِمِ مَنْ لَقَلَمُ إِلَيْنَ مَلَمُ اللَّهِ مِنْ لَمَلَّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ فَالْتَكَلِينَ فَالْتَكِينَ فَالْتِهِ اللَّهِ فَاللَّهِ المَعْمِلُ إِلَّهُ وَجِلالُته اللَّذِي كُل مِنْ طُوافَ اللَّهِ فَي المُستركون: أن الله المِلاه الله المُلكان المشركون: أن الله المِلاه الله والمنتجين المُلكان المشركون: أن الله المَلاه الله يلا يشتع عند الإعلام الله والمنتجين الكافب الذي لا يشت عند الإعلام وزيفة فقوه؛

الخليل عليه السلام. قائم ما ايتلاء الله به، وأكمله روزًاه، فتكر الله له ذلك، ولم يزل الله شكورًا، فقال: ﴿ إِنَّ يَجَلِكُ لِلَّائِهِ أَيَّ الْمَنَّافُ أَيْ . إِمَنَّانُهُ أَيْ : يقتدون بك في الهدى، ويسشون خلفك إلى مسافتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم، والأجر الجزيل، والتعظيم من كل حد ولحمد - تُقدر الله - أفضل دوجة، تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو الغرم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متي لهم، دام إلى الله وإلى سيله.

ويزكو عمله، ويخلص ذهبه، وكان من أجلُّهم في لهذا المقام

فلما أغتبط إيراهيم بهذا المقام، وآدرك لهذا، طلب ذلك لذريته، لتعلو درجته ودرجة ذريته، ولهذا أيضًا من إمات. ونصحه لعباد الله، ومحبته أن يُكثّر فيهم المرشدون، فلله عظمة لهذه الهمم العالية، والمقامات السامية.

فأجابه الرحيم اللطيف، وأخبر بالعانع من نيل أله ا الدعام، فقال: ﴿لاّ يَكُلُّ عَلَيْنِي الشَّلِينِيَّ أَيَّ: لا يتأل الإمامة في الدين من ظلم شده وضرها، وحط فدوها، لمنافاة الظلم الهذا الدعام، فإنه مقام آلته الصدر واليقين، ونتيجه أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة، والأخلاق الجميلة، والشمائل السديدة، والمحجة الثامة، والخمية والإنابة، فإين الظلم وهذا المقام؟.

ودلَّ مفهوم الآية أن غير الظالم سينالُ الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها.

ثم ذكر تعالى نموذجًا باقيًا دالًا على إمامة إبراهيم، وهو : هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركتًا من أركان الإسلام، حاطًا للذنوب والآثام.

وفيه من آثار الخليل وذريته، ما عرف به إمامته، وتذكرت به حالته، فقال: ﴿ وَرَاذِ جَمَلًا ٱلْلَيْتَ مُنَائِهٌ لِقَائِسُ ﴾ أي: مرجمًا يغربون إليه، لحصول منافعهم الدينية والدنيوية، ينزددون إليه،

لَا يَزِي تَقْلَ عَنْ فَنِي عَنِي وَالِاَ لِيَّالِ الْمَالَةُ الْوَلَا لَمَا مَا الْمَاكِلَوِ مَنْ الْمَلْكِين عَلَّمَنَ الْمَالِينِ عَلَيْهِ اللَّهِ إِلَيْهِ الْمَالَةُ اللَّهِ مِنْ وَلِينِيَّ قَالَ لا عَالَمَنِ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتِي اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ولا يقضون منه وطرًا ﴿وَ جعله ﴿أَنَنَا ۗ يأمن به كل أحد، حتى الوحش، وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد

الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام، زاده حرمة وتعظيمًا، وتشريفًا وتكريمًا.

﴿ وَالْهََدُوا بِن تَقْلِهِ إِلَيْهِمُ مُصَلُّ ﴾ يحتمل أن يكون العراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الأن، مقابل باب الكعبة، وأن العراد يلها: ركعا الطواف، يستحب أن تكونا خلف مقام إيراهيم، وعليه جمهور المفسرين، ويحتمل أن يكون المقام مفركا مضافاً، فيهم جميع مقامات إيراهيم في الحجء، وهي المشاعر كلها: من الطواف، والسعي، واليوة، والسعر، وقبر والوقوف بعرفة، ووزفلة، ورمي الجمار، والسعر، وقبر

فيكون معنى قوله: ﴿مُعَلَى ﴾ أي: مَعبدًا، أي: اقتدوا به في شعائر الحج، ولعل لهذا المعنى أولى، لدخول المعنى معتد من المناسمة المساهدة المعنى أولى، لدخول المعنى

ذلك من أفعال الحج.

الأول فيه، واحتمال اللفظ له. ﴿وَتَمْهِدُنَا ۚ إِنَّا إِرْبُوْتِدَ وَإِسْمَائِيلَ أَن طَهْرًا بَيْتِيَ﴾، أي: أوحينا

إليهما، وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك، والكفر والمعاصى، ومن الرجس والنجاسات والأقذار، ليكون ﴿ لِلظَّا إِنْهِينَ ﴾ فيه ﴿ وَٱلْعَكِينِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلتُّجُودِ ﴾ أي: المصلين. قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد [الحرام]، ثم الاعتكاف؛ لأن من شرطه المسجد مطلقًا، ثم الصلاة، مع أنها أفضل، للهذا المعنى، وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره، لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما، ويستفرغان وسعهما في ذٰلك. ومنها: أن الإضافة تقتضى التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه.

ومنها: أن لهٰذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه. (١٢٦) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِرَوْمِتُ رَبِّ آجَمَلُ هَذَا بَلَنَّا مَامِنًا وَٱرْزُقَ أَهْلَتُمْ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْتِزْمِ ٱلْآجَرُّ قَالَ وَمِن كَثَرَ فَأَمْيَعُهُۥ فَلِيلًا ثُمَّ أَشْطَرُهُۥ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلْمَعِيرُ ﴾ أي: وإذ دعا إبراهيم للهذا البيت، أن يجعله الله بلدًا آمنًا، ويرزق أهله من أنواع الثمرات. ثم قيد عليه السلام لهذا الدعاء للمؤمنين، تأدبًا مع الله، إذ كان دعاؤه الأول، فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيدًا بغير الظالم.

فلما دعا لهم بالرزق، وقيده بالمؤمن، وكان رزق الله شاملًا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، قال تعالى: ﴿وَمَن كَثْرُ ﴾ أي: أرزقهم كلهم، مسلمهم وكافرهم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله، ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلًا ﴿ ثُمَّ أَضَطُرُهُۥ ﴾ أي: ألجته وأخرجه مكرهًا ﴿ إِنَّ عَذَابِ ٱلنَّارُّ وَيَثْسَ ٱلْنَصِيرُ ﴾ .

(١٢٧-١٢٩) ﴿ وَإِذْ رَفَّهُ إِنْزِهِتُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِيلُ رَبُّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الشَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرْيَتِينَا أَمَّةَ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَثُبٌ مَلِيَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنَّ التَّوَابُ الرَّحِيـُدُ ٥ رَئْنَا وَاتِمَتْ فِيهِمْ رَسُولًا يَمْنَهُمْ يَتْلُواْ عَلَتُهِمْ ءَائِنِكَ وَتُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَالْفِكْمَةَ وَرُزَّتُهِمَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْفَكِيدُ﴾ أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس، واستمرارهما على لهذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما - مع لهذا العمل - دعوًا الله أن يتقبل منهما عملَهما، حتى يحصل(١) فيه ودعوًا لأنفسهما، وذريتهما بالإسلام، الذي حقيقته

خضوع القلب، وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح.

﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكُنا﴾ أي: علَّمْناها على وجه الإراءة والمشاهدة، ليكون أبلغ، يحتمل أن يكون المراد بالمناسك:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِ عُرُالْقُواعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَالْقَبَّلُ مِئَآً إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُشْلِمَيْنِ

لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيـمُ ۞ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ﴿ وَمَن يَرْعَبُ عَن مِلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةٌ وَلَقَادِاصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَأُّ

وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْآخِرَ وَلَمِنَ ٱلصَّدلِحِينَ لَيُّكَا إِذْ قَالَ لَهُ,رَيُّهُۥ أَسْلِمٌّ قَالَ أَسْلَمْتُ إِرْتِ ٱلْعَلْمِينَ ۞ وَوَضَى بِهَاۤ إِزَاهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ٰ يَنبَقَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ١١٠ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُ دُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَيْهَكَ وَإِلَيْهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَاسْحَقَ اللَّهُ وَبِهِدَاوَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١١٠ إِنَّا يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهِا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَا كَسَبِتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢

أعمال الحج كلها، كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد: ما هو أعم من ذُّلك، وهو الدين كله، والعبادات كلها، كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك: التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبًا عرفيًّا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع، والعمل ولما كان العبد - مهما كان - لا بد أن يعتريه التقصير،

ويحتاج إلى التوبة، قالا: ﴿وَيْنُ عَلِيَنَّا ۚ إِنَّكَ أَنَّ التَّوَّابُ ألرَّحيـهُ ﴾ . ﴿رَبُّنَا وَٱبْعَتْ فِيهِمْ﴾ أي: في ذريتنا ﴿رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ ليكون أرفع لدرجتهما، ولينقادوا له، وليعرفوه حقيقة المعرفة ﴿يَتْلُواَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ﴾ لفظًا، وحفظًا، وتحفيظًا ﴿وَيُعَلِّنَهُمُ ٱلْكِنَابَ

وَلَلْمُكُمَّةً ﴾ معنى. ﴿وَيُرْكِيهُمْ ﴾ بالتربية على الأعمال الصالحة، والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفوس(٢) معها .

(١) في ب: يجعل. (٢) في ب: النفس.

﴿إِلَّكَ أَنَ آلَهُزِكُ ۚ أَيْ : القاهر لكل شيء، الذي لا يستم حضورًا ﴿ على قوته شيء، ﴿لَمُتَكِمُ ۗ الذي يضع الأشياء مواضعها، فقال لبنيه ع فيعزنك وحكمتك، ابعث فيهم لهذا الرسول.

> فاستجاب الله لهما، فبعث الله لهذا الرسول الكريم، الذي رحم الله به ذريتهما خاصة، وسائر الخلق عامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "أنّا دَعْرَةً أَبِي إِبْرَاهِيمَ".

> عليه الصارة وانساره . «أن لنعوه إلي إيراجيم» . ولما عظم الله إبراهيمَ لهذا التعظيم، وأخير عن صفاته الكاملة، قال تعالى:

> (۱۳۰۰–۱۳۱) فؤتن تینک عن یقه ایرصد (لا تن سینه تشکیهٔ رینکه استفایشه بی الدک ویک به الافراد لین الشدیست و او قال لهٔ رئیه، آمیام قال استشار رین الشکیهی ۵ ویوشی یها پزیسمه تیمه وزیشونی بیمین راه الله استفاد کنام اندون که دشونی الا واشد. متیدمون مام نختیهٔ شهبته او مقدر پنشوب اندون او قال ایرسد منا مشکده ری نز تدمی قال تنجه اقیادی واقد متابقه واسعه

> وَإِنْسَهُ بِعِيلَ وَإِنْسَحُقَ إِنَّهُمْ وَجِدًا وَنَحْنُ لَتُم مُسْلِمُونَ ٥ تِلْكَ أُمَّةٌ فَدَّ

غَنَتْ لَهَا مَا كَبُنَتْ رَائِكُمْ مَا كَبْنَتْمْ رَائِهُ تُعَلَّقُ مَنَا كَافَا مِبْلُوَيْهُ. أي: ما يرغب ﴿مَنْ رَقِّدْ إِرْمِيْرَا﴾ بعدما عرف من فضله ﴿إِلَّا مَن سَيْمَ تَشْتُمُ﴾ أي: جهلها وامتهنها، ورضي لها بالدون، وباعها بصفقة المغرون كما أنه لا أرشد وأكمل ممن

رغب في ماة إبراهيم. ثم أخير عن حالته في الدنيا والآخرة، فقال: ﴿وَلَقَدَ تَشْكَلُتُهُ فِي الْمُؤْكِمُ أَي: اخترانا ووفقناه للأعمال، الني صاد بها من المصطفين الأخيار ﴿وَإِلَّهُ فِي الْآخِرُةُ لِينَ الشَّذِيعِينُهُ اللّبين لهم أعلى الدرجات.

العمليون إحمار عنا وتوسيد، ومعه، ويان، عنان التوسيد عه نعته. ثم ورثه في ذريته، ووصاهم به، وجعلها كلمة باقية في

عقبه، وتوارثت فيهم، حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه. فائتم – يا بني يعقوب – قد وصاكم أبوكم بالخصوص، فيجب عليكم كمال الانقياد، وإتباع خاتم الأنبياء، قال:

﴿ يَبَنِينَ إِنَّ اللَّهُ أَمْمُلُلُونَ كُلُمُ اللَّذِينَ ﴾ أي: اختاره وتخيره لكم رحمة بكم، وإحسانًا إليكم، فقوموا به، واتصفوا بشرائعه، وانصبغوا بانحلاق، حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت الا أنته على، إذا نه. على على خلاصات عليه، مع، مات

ر. إلا وأنتم عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه.

ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إيراهيم، ومن بعده يعقوب، قال تعالى منكرًا عليهم: ﴿ أَمْ أَنْتُمْ شُهُدَآهِ﴾ أي:

حضورًا ﴿إِذْ تَعَدَّرُ تِبَعْدِي آلَتُوْكُ أَيْ: مقدات وأسبابه،
فقال لينه على وجه الاختبار، ولتقرّعت في جانه بامتالهم ما
وصاهم به: ﴿ وَلَمَنْ أَشَكُونُ مِنْ تَعَدِى ﴾ ؟ فأجابو، بما نزت به
عيث، فقالوا: ﴿ وَلَمَنْكُ إِلَيْكُ وَلِيَاتُهُ بَالَيْكُ إِلَيْهِمْ رَأِلْسَكِيلُ
وَيْنَكُونُ أَلِمُ تَعْدِلُهِ بِهِ شَيّاً، ولا تعدل به أحدًا
وَيْنَكُونُ أَلَمُ تَعْدِلُهُ فَلا نشوك به شيّاً، ولا تعدل به أحدًا
وَيْنَكُونُ أَلْمُ تَعْدِلُهِ بِهِ الوحد والعمل.

ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقرب، لأنهم لم يوجدوا بعد، قاذا لم يحضروا، فقد أخير الله عنه أنه وصى بنيه بالحنقة، لا باليهوبية.

ثم قال تعالى: ﴿ وَقَلَى أَنَّةٌ فَذَ خَلَكُ ﴾ أي: هفت ﴿ فَهَا مَا كُنْبُتُ وَلَكُمُ تَا كُنْبُتُهُ ﴾ أي: كل له عمله، وكل سيجازى بعا فعله، لا يؤخ<sup>(۱)</sup> أحد بلنب أحد، ولا يفع أحدًا إلا إيمانه وتقواه، فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم، والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بال الراجب عليكم المرأن تنظروا حالكم إلى النم عليها، على تصلح للنجاء أم لاً!.

(۱۳۵) ﴿وَقَالُوا حَمُولًا هُوا لَوْ تَسَكَرُكُ مِنْتُوا لَّهُ لَمْ بَلَهُ لِلَهُ لِلَهُ وَلَمُكَرِئًا لِلَهُ اللهُود لِيَّا اللهُود اللهُون اللهُود اللهُون اللهُ معرفاً منا اللهُود اللهُ الله

ني اتباعه الهداية، وفي الإعراض عن ملته الكفرُ والغوايةُ. (١٣٦) ﴿فُولُوا مَاسَكَا بِاللَّهِ وَيَا أَنُولَ إِلَيْنَا وَمَا أَنُولُ إِلَيْنَا وَلِشَكِيلَ وَلِسَعَقَ وَتَشَكِّنَ وَالْأَسْبَالِ وَمَا أَنْوَلَ الْمِنْ وَيَعِشَىٰ وَمَا أُوقَى

ٱلتَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحْدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَمُ مُسْلِمُونَ﴾ لهذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به.

لاية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به . واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه

الأصول، أواقرارة المتضمن لأحمال الفلوب والجوارح، وهو - يلمذا الاعتبار - يدخل فيه الإسلام، وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان، واثر من أثاره، فديث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، ووتُلك الإسلام، إذا أطلق دخل في الإيمان، فإذا قرن بيتهما كان الإيمان اسمًا لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسمًا للاعمال الظاهرة ووثلك رؤا جمع بين الإيمان والأصلال السالحة.

فقوله تعالى: ﴿قُولُوٓٓٓ]﴾ أي: بألسنتكم، منواطنة عليها قلويكم، ولهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء،

(۱) في ب: لا يؤاخذ. (۲) في ب: قال له.

فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير، قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه، إذا كان خيرًا ومعه أصل الإيمان، لكن فرق بين القول المجرد، والمقترن به عمل القلب.

وفي قوله: ﴿قُولُوآ﴾ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة، والصدع بها، والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه.

وفي قوله: ﴿ مَامَنَّا ﴾ ونحوه مما فيه صدور الفعل، منسوبًا إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة، الاعتصام بحبل الله جميعًا، والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدًا، وعملهم متحدًا، وفي ضمنه النهي عن الافتراق، وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد.

وفي قوله: ﴿قُولُواْ ءَامَكَا بِاللَّهِ﴾ إلخ، دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، بل على وجوب ذْلك، بخلاف قوله: «أنا مؤمن» ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرونًا بالاستثناء بالمشيئة، لما فيه من تزكية النفس، والشهادة على نفسه بالإيمان.

فقوله: ﴿ مَامَكَا بِالنَّهِ ﴾ أي: بأنه موجود واحدُّ أحدٌ، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها، وعدم الإشراك به في شيء منها، بوجه من الوجوه. ﴿ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا﴾ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ

اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْكِ وَالْحِكْمَةَ﴾ فيدخل فيه الإيمان بما تضمته كتاب الله وسنة رسوله، من صفات البارى، وصفات رسله، واليوم الآخر، والغيوب الماضية والمستقبلة، والإيمان بما تضمنه ذٰلك من الأحكام الشرعية الأمرية، وأحكام الجزاء وغير ذٰلك. ﴿وَمَاۤ أَنزِلَ إِنَّ إِرَهِتَمَ﴾ إلى آخر الآية، فيه الإيمان بجميع

الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عمومًا، وخصوصًا ما نص عليه في الآية لشرفهم، ولإتيانهم بالشرائع الكبار، فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلًا .

وقوله: ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَخَرِ مِنْهُمْ ﴾ أي: بل نؤمن بهم كلهم، لهذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه

فالبهود والنصاري والصابئون وغيرهم - وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب - فإنهم يكفرون بغيره، فيفرقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به،

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَكَرَىٰ تُهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِزَهِ عَرَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ فُولُواْ ءَامَنَا إِلَّهِ وَمَآ

٢- تفسير سورة البقرة، الآية: ١٣٦

أُذِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ إِلَىٰٓ إِرَاهِۦٓ مَوَالِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ

مِن زَّيْهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ شَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِدِ، فَقَدِاْهُ تَدُواۤ وَإِن فَوَلَوْا فَإِنَّا

هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَعْنُ لَهُ. عَنبِدُونَ ۞ قُلُ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَآ أَغْمَنُلُنَا وَلَكُمُ أَغْمَلُكُمُ وَخَنْ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِنْرَاهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقِ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَنَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَعَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَااللَّهُ بِعَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ فَذْخَلَتْ لَمَا مَاكَسَبَتْ

وَلَكُمْ مَاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ وبعضها يكفرون به، وينقض تكذيبهم تصديقهم، فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به، قد صدق سائر الرسل وخصوصًا محمدًا ﷺ، فإذا كذبوا محمدًا، فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به، فيكون كفرًا برسولهم.

وفي قوله: ﴿وَمَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ﴾ دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية. لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتى الأنبياء من الملك والمال ونحو ذُّلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع، وفيه أن الأنبياء مبلِّغون عن الله، ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شيء.

وَفِي قُولُهُ: ﴿ مِّن رَّبِّهُمُّ ﴾ إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده، أن ينزل عليهم الكتب، ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته تركهم سديٌ ولا هملا .

وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم، ففيه الفرق بين

الأنبياء وبين من يدعى النبوة، وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه، فالرسل لا يدعون إلا لخير، ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر، ويشهد له

بالحق، من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَهَدُواْ فِيهِ آخَيْلِنَفًا كَثِيْرًا﴾.

ولهذا بخلاف من ادعى النبوة، فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع، وعرف ما يدعون إليه. فلما بيَّن تعالى جميع ما يؤمن به، عمومًا وخصوصًا،

وكان القول لا يغني عن العمل، قال: ﴿وَكُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ أي: خاضعون لعظمت، متقادون لعبادته، بباطنتا وظاهرنا، مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول، وهو ﴿لَهُ﴾ على العاط،، وهو ﴿تُسْلِمُنَكُ.

فقد اشتملت لهذه الآية الكريمة - على إيجازها واختصارها - على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

واشتملت على الإيمان بجميع الرسل، وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل، بعد التعميم، وعلى والمصنيق بالفلب واللسان والجوارح والإعلام في في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين، ومن ادعى النبوة من الكافيين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون، ورحته وإحسانه عليهم بالنبع الدينة المتصلة بسحادة الذيل والآخرة.

واحسانه عليهم بانتخم الديبية المنطقة بمعادة الديب والأخراء. فسيحان من جعل كتابه تبيانًا لكل شيء، وهدئ ورحمة لقوم يؤمنون. ١٩٧١ هذا: عامل قد عراض عامل قد التركير أن التركير أن التركير

(۱۳۷) ﴿قَانَ مَاشَوْا بِيشِ مَا عَاسَمُ بِدِ فَقَدِ ٱلْمَتَدُوا ۚ فَإِن تَلَوّا قَالَ مَنْ فِي نَبْغُو َ النَّجْحَالُمُ اللّهُ وَلَوْ النَّجِيعُ النّهَائِيهُ ﴾ أي: فإن آمن أهل الكتاب ﴿وَبِينِي مَا تَاسَمُ بِهِجَهِ ﴾ يا معشر المنومين – من جميع الرسان ، وجميع الكتب، اللين أول من دخل فيهم، وأولن : خايثهم وأفضلهم محمد ﷺ والفرآن، وأسلموا ﴾ وحده، ولم يغرقوا بين أحد من رسل أله ﴿قَلْقَدُ المُتَدُوا ﴾ للمراط السنقيم، الموصل لبجات النجم، أي: قلا سيل

لهم إلى الهداية، إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم:

﴿ كُونُوا هُونًا أَوْ تَمْكَرُى ۚ تَبْتُوا ۗ فَرْعموا أَنْ الهداية خاصة بما كانوا عليه .
كانوا عليه .
و«الهدى» هو العلم بالحق، والعمل به، وضدة الضلال عن العلم، والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق الذى

كانوا عليه، لما تولوا وأعرضوا، فالمشأق: هو الذي يكون في شق، والله ورسوله في تشق، ويلام من المشاقة المحادثة، والعداوة البيغة، التي من لوازمها بذل ما يقدون عليه من أذية الرسول، فلفنا وعد الله رسوله، أن يكفيه إياهم، لأنه السعيد لجيميم الأعوات، باختلاف اللغات، على نقش الماجات،

العليم بما بين أيديهم وما خلفهم، بالغيب والشهادة، بالظواهر والبواطن، فإذا كان كذُّلك، كفاك الله شرهم.

۳ - تفسير سورة البقرة، الآيتان: ۱۳۸،۱۳۷

وقد أنجز الله لرسوله وعده، وسلطه عليهم، حتى قتل بعضهم، وسبى بعضهم، وأجلى بعضهم، وشرّدهم كل مشرد، فقيه معجزة من معجزات القرآن، وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه، فوقع طبق ما أخير.

(۱۳۸) ﴿ وَمِنْكُمْ أَلَوْ وَمَنْ أَحْسَنُ بِرِكَ لَقُو سِبْنَكُمْ وَخُونُ لَمُ كَيْكُورُكُ﴾ أي: الزموا صبغة الله، وهو دين، وقوموا به قبامًا تأنا، بجميع أصاله المظاهرة والباسلة، وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة، وصفةً من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم، أوجب ذلك لكم الانفياد

وإذا أردت أن تعرف نموذكما يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ، فقس الشيء بضده.

فكف ترى في عبد آمن بربه إيمانًا صحيحًا، أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارع، فلم بزل يتحلى بكل وصف حسن، وفعل عميل، وخعلق كامل و نعت جليا، ويغخل من كل وصف قبح، ورفيلة وعبب، فوضفه: الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم، والعفة، والشجاعة، والإحسان القولي والفعلي، ومحبة الله وخشيت، وخوف، ورجاؤه، فخالة الإخلاص للعمود، وإلاحسان لعبيد،

فقسه بعيد كفر بربه، وشرد عنه، وأقبل على غيره من المخفرة والشرك، المخطوقية، فاتصف بالصفات القبيحة: من الكفر، والشرك، والكفاية، والمسكر، والخفالية، وعلم المفة، والإساءة إلى الخلق، في أقواله، وأنعاله، فلا إخلاص للمجود، ولا إحسان إلى عبيد، فإنه يظهر لك الفرة العظيم ينهضا، ويتين لك أنه لا أحسن صبغةً من صبغة الله، وفي ضبعة للا أقبح صبغة من الصبغ بغير دينه.

وفي قوله: ﴿وَكُنْنُ لَمُ عَكِيْنُونَ﴾ بيان للهذه الصبغة، وهي القيام بهذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة؛ لأن «العبادة» اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأعمال، والأقوال

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: من صبغه.

الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذُّلك، حتى يشرعها الله على لسان رسوله، والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحده، ﴿

في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. وقال: ﴿وَقَنْ لَمُ عَيْدُونَ﴾ فوصفهم باسم الفاعل الدال

على الثبوت والاستقرار؛ ليدل على انصافهم بذّلك وكونه صار صبغة لهم ملازمًا. (١٣٩) ﴿فَلْ أَلْمُتَاقِمُنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنًا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا أَمْسَلُنَا وَلَكُمْ أَمْسَلُكُمْ وَكُمْنَ لَمْ تَخْوِسُونَا﴾ المحاجّة هي: المجادلة بين

أثيراً فأكثر، تعلق في المسائل الخلافية، حتى يكون كل من الخصيين يوبد نصرة قوله، وإبطال قرل خصصه، فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك، والمطلوب منا تكون بالتي هي أحسن، بأقرب طريق يرد الفسال إلى الحق، ويقيم الحجة على المعائد، ويوضع الحق، ويبين الباطل، فإن خرجت عن لهذه الأمور، كانت معاراة، ومخاصمة لا خير فها، وأحدث من الشر ما أحدث، فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، ولهذا مجرد دعوى، تغتر أني بروان روايل.

ومناه كافر الجميع واحدًا، ليس ربًّا لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمله، فاستوينا نحن وإيتاكم (٢ بذلك، فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لا نالثغرين مع الاختراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة، وتفريق بين متماثلين، ومكابرة ظاهرة، وإنسا يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده، ولهذه الحالة وصفه المؤخين وحدهم، فنين أنهم أولى بالله من فيرهم؛ لأن

الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص. فإذا الشيطان، فإذا و الشيطان، فيقا الموحلة والياء الشيطان، بالأرصاف الحقيقية، التي يسلمها أهل العقول، ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول، ففي لحداد الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجئة، وأن الأحور مبنة على الجمع بين المتعالمين، والفرق بين المتعالمين، المتعالمين،

(۱٤) ﴿ ﴿ أَنْ تُتُولُونَ إِنَّ إِيْرِيمَةَ وَإِسْتَكِيلُ وَالِمَحْكُ وَيَسْتُلِكُ وَلَلْمَحْكُ وَيَسْتُلِكُ مَا اللّهُ اللّهِ مِنْكُ اللّهُ مِنْكُ اللّهُ مِنْكُ اللّهُ مِنْكُ اللّهُ مِنْكُ مَنْكُلُونَا اللّهُ يَشْتُلُونَا اللّهُ يَشْتُلُونَا اللّهُ يَشْتُلُونَا اللّهِ مِنْكُلُونَا اللّهِ مِنْكُلُونَا اللّهِ مَا اللّهِ مَنْكُونَا اللّهِ مَا اللّهِ مِنْكُونَا اللّهِ مِنْكُونَا اللّهِ مِنْكُونَا اللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ اللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ اللّهُ مِنْكُونَا الللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ مِنْكُونَا الللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ مِنْكُونَا اللّهُونَا اللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ مِنْكُونَا الللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ مِنْكُونَا اللّهُ مُنْكُونَا اللّهُ مِنْكُونَا الللّهُ مِنْكُو

كان بهوديًّا أو نصر انبًا.

فاما أن يكونوا هم الصادقين العالمين، أو يكون الله تعالى م هر الصادق العالم بذلك، فأحد الأمرين متعين لا محالة، وصورة الجواب مبهم، وهو في غاية الوضوح والبيان، حتى د المحالة المحالة

إنه - من وضوحه - لم يحتج أن يقول: بل الله أعلم وهو أصدق، ونحو ذلك؛ لانجلائه لكل أحد، كما إذا قبل: الليل أثور أم النهار؟ والثار أحراً أم الماء؟ والشول أحسن أم التوجيد؟ ونحو ذلك ولهذا يعرف كل من له أدنى عقل حتى إنهم بالنهاء، لم يكونوا هركا ولا نشارى، فتكنوا فماذا العلم وفخره من الأنباء، لم يكونوا هركا ولا نشارى، فتكنوا فماذا العلم وفحاء الشايات.

ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظَلَمُ مِنْكُ كَثَمْ شَكِكُمْ عَسَدُمُ مِنَ الْقَوْا فِنِي شَهَادة عندهم، مودعة من الله ، لا من الخلق، فيتنفسي الاهتمام بإقامتها ، فكتموها، وأظهروا ضدها: جمعوا بين كتم الحق، وعدم النطق به، وإظهرا الباطل، والدهو إليه، أليس لهذا أعظم الظلم؟ بلى والله، وسيعاقبهم عليه أشد الغفوية.

فلهٰذا قال: ﴿ رَمَا اللهُ مِنْفِلِ هَنَّا شَمْلُونَ﴾ بل قد أحصى أعمالهم، وعدها واذخر لهم جزاءها، فبنس الجزاء جزاوهم، وبنست النارمثوى للظالمين.

جورهم وليسم ولي المسادر من العالم والفدرة، عقب الأبات وأخد الانتخال التي يعادى عليها، فيد ذلك الوعد والوعيد، والترفيب والتربيب، ويفيد أيضًا ذكر الأسعاء الحسنى بعد الأحكام، أن الأمر الديني والجزائي، أثر من آثارها، وموجب من موجباتها، وهي متنضية له.

(١٤١) ثم قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ أَنَّا ثَمَا خَلَكُ لَهُمَا مَا كَتَبَكُ لَهُمَا مَا كَتَبَكُ لَمُ اللهِ وَيَكَ وَيَكُمُ مَا كَتَبَكُمُ وَلَا تُعْتَلِقُ مَثَالًا كُلُّواً يَسْلُونَكُ فَعْلَم فَسَيرِها، وكرّوما لقطع التعلق المحافزلون، وأن المعول عليه ما انصف به الإنسان، لا عمل أسلاف وأيان، فاللغم الحقيقي بالأعمال، لا بالانساب المجرد للرجال.

(١٤٣،١٤٢) ﴿سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِلَالِهِمُ

اللى الخال عليها فى التدفيق (الندقين تبدى تن يتخاله إلى بيريل يُشتخير و المؤقف بمناشئة أنكا أرسكال المضطورة لمنها اللهار ويُتِكُونَ ارْشُولُ فَلَيْكُمْ شَهِيمَاً لِهِ قد السلمات الآية الأولى على محجزة، وتسلية، وتعلمين قلوب المؤمنين، واعتراض، وجوابه من ثلاثة أوجه، وصفة المعترض، وصفة المُشتَّل لحكما فه وبيه.

(١) لعل الصواب: وأنتم

(9)3134 فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين \*\* لا يعرفون مصالح أنفسهم، بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى، ومَنْ أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه، وذَّلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف؛ لما لله تعالى في ذُّلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها، وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة.

فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: ﴿مَا وَلَّنَّهُمَّ عَن قِبْلَنهُمُ ٱلَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا ﴾ وهي استقبال بيت المقدس، أي: أيُّ شيء صرفهم عنه؟ وفي ذُلك الاعتراضُ على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلّاهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم، إذ قد علم مصدر لهذا الكلام، فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه، ولا يلقى له ذهنه.

ودلَّت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل، فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُنَّمُ ٱلْحِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾، ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية. ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوًّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَخْكُرُ بَيَّنَكُمْ أَن يَقُولُوا سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾.

وقد كان في قوله: ١١لسفهاء، ما يغني عن رد قولهم، وعدم المبالاة به، ولُكنه تعالى – مع لهذا – لم يترك لهذه الشبهة، حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض، فقال تعالى: ﴿قُلَّ﴾ لهم مجيبًا: ﴿قِلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى مِرَاطٍ مُسْتَغِيدٍ ﴾ أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكًا لله، ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه، ومع لهذا يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم، فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله، لم تستقبلوا جهة ليست ملكًا له؟ فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذُلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم، وهدايته وإحسانه أن هداكم لذُّلك، فالمعترض عليكم معترض على فضل الله، حسدًا لكم وبغيًا.

ولما كان قوله: ﴿ يَهْدِي مَن يَثَاثُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيدٍ ﴾ والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب

 سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمُ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلْتِي كَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُّ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ْ وَمَا جَعَلْنَا أَلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُصْدِيعَ إِيمَنْنَكُمُّ إِنْ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَهُ وَفُ رَّحِيدٌ ۞ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّـمَآةِ ۖ فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَأَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ

أُوتُوا ٱلْكِنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِهِمٌّ وَمَااللَّهُ مِعَنِلٍ عَمَّايَعْمَلُونَ ١ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِننَبِ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآأَنتَ بِسَايِعٍ قِبْلَئَهُمُّ وَمَابَعْضُهُ م بتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَهِنِ أَتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَكَآءَكَ مِنَ ٱلْمِيلَمْ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِلْمِينَ السَّا الهداية، التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال

بجميع أنواع الهداية، ومنة الله عليها، فقال: ﴿وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي: عدلًا خيارًا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله لهذه الأمة وسطًا في كل أمور الدين، وسطًا في الأنبياء، بين من غلا فيهم كالنصارى، وبين من جِفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلُّهم على الوجه اللائق بذَّلك، ووسطًا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم، ولا تهاون

تعالى: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ الَّذِيمَ رِضُوَانَكُمْ سُبُلَ ٱلسَّلَادِ ﴾ .

ذكر في لهذه الآية السبب الموجب لهداية لهذه الأمة مطلقًا

وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيَعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيباتٌ عقوبةً لهم، ولا كالنصاري الذين لا ينجسون شيئًا، ولا يحرمون شيئًا، بل أباحوا ما دب ودرج.

النصاري.

بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات

من المطاعم والمشاوب والملابس والمناكع، وحرم عليهم الخيائت من ذلك، فللمؤد الأنع من الدين اكتفائه، ومن الأخلاق أجلّها، ومن الأعمال أفضائها، ووجهم الله من المالم والحلم، والعدل والإحسان، ما لم يهيد لامة سواهم، فللله كانوا ﴿فَهَنَاتُم عَلَى الله على المناسب عائلتهم وحكمهم بالنسط، يحكمون على الناس من الترا أهل الأديان، ولا يحكم عليهم غيرهم، فعا شهدت له شهدت له مثيات، فقد الأمة بالقبول، فهو مقبول، وما شهدت له بالرد، فهو مؤول، وما شهدت له

فإن قبل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟. قبل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة، وحصلت العدالة التامة، كما في لهذه

الأمة، فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ألك العلم والعدل، وهما موجودان في لهذه الأمة، فقبل قولها. فإن شكَّ شاكَّ في فضلها، وطلب مزكّل لها، فهو أكمل الخلق نبيهم ﷺ، فلهُذا قال تعالى: ﴿وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

الخلق نبيهم ﷺ، فَلَهْذَا قال تعالى: ﴿وَيَكُثُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾.

ومن شهادة لهذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم، والأسم المكلبة عن ذلك، وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بلهذه الأمة وزكاها نبيها.

بهي الآية دليل على أن إجماع لهذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم مصمورث عن الخطأ، لإطلاق قوله: ﴿وَرَسُلَالُهُ فَلُو قدر اتفاقهم على الخطأ، لم يكونوا وسطًا إلا في بعض الأمرو، ولقوله: ﴿وَلَيْصَكُونُا اللَّهِ يُعْتَى الكَابِنُ ﴾ يقضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أرجه فإنها معصومة في ذلك. وفيها اختراط العدالة في الحكم، والشهادة الثانيا، ونحو ذلك.

والشهادة والنعاء ويضو دلك. (127) يقول معالى: ﴿وَنَ يَمَلُكُ عَلَمُكَ الْقِيلَةُ الَّتِي كُنْتُ كَلِيمًا إِلَّهُ يَشَكُمْ مَن يُقْعُ الرَّشِلُ مِنْ يَقَلِبُ عَلَى مَيْتِئَةً وَلِى ثَمْتُكَ كَلِّيمُونَا أَلَّهُ عَلَى النِّمَ مُنْكُ اللَّهِ فَيَا كُلُّ اللَّهِ لِيُضِيعًا يَسْتَكُمُ إِلَيْكُ اللَّهِ اللَّكِانِ الزُولُ وَمِينًا ﴾ يقول تعالى: ﴿وَمَا جَمْلُنَا النِّيلَةِ اللَّهِ كُمْتَ كَلَيْمًا ﴾ وهي استغال بيت المقدس أولًا ﴿إِلّا يَشِلُهِ﴾ أي: علمًا يعلق به النواب والمقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل

وجودها . ولكن لهذا العلم لا يعلِّق عليه ثوابًا ولا عقابًا، لتمام عدله، وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها

النواب والعقاب، أي: شرَّعنا ثلك القبلة لعلم ونسخن ﴿ وَمَن يَنِّحُ الرَّشُولُ» ويؤمن به، فيبعه على كل حال، لأن عبد مأمور ملهبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المنظمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنتصف اللهي مقصوده العنق، مما يؤيه، ذلك ليمانًا رطاعة للرسوا، وأما من انتظب ﴿ وَمَنْ عَيْبَيْنَهُ ﴿ وأَعَرْمُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّمِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى واتبع هوا،، فإنه يؤداد كفرًا إلى كفره، وحيرةً إلى حيرته، ويلمي بالحجة الباطلة، المبية على شبهة لا حقيقة لها.

﴿ وَإِنْ كَانَتُ ﴾ أي: صرفك عنها ﴿ لَكِيْرَةُ ﴾ أي: شاقة ﴿ إِلَّهُ عَلَيْمَ وَ شَاعَهِم و شَكَّرُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ﴾ فعرفوا بذّلك نصحة أنه عليهم و شكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى لهذا البيت العظيم، الذي فضله على سائر الأرض، وجعل قصده ركنًا من أركان الإسلام، وهادمًا للذوب والآثام، فألهذا خف عليهم لخلك، وشق على من سواهم.

له ثم قال تعالى: ﴿ وَنَا كَانَ أَلَتُهُ لِلْمِنِيمَ إِيمَنْكُمُ ﴾ أي: ما يبغي له ولا يليق به تعالى، يل هو من المستناحات عليه، فأخير أنه منتخ عليه ومستخيل أن يضيع إيمانكم، وفي نمانا بشارة عظيمة لمن من أن عليهم بالإسلام والإيمان، بأن أنف سيحفظ عليهم إيمانهم، الايشهد، وخففة نوعان:

حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له، ومنقص من المحن المقلقة، والأهواء الصادّة، وحفظٌ له بتنميته لهم، وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم، ويتم به إيقانهم، فكما ابتدأكم، بأن هداكم للإيمان، فسيحفظه لكم، ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه، وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها، تبيين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأنَّ في لهذا احترازًا عما يقال: إن قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَئِّبِمُ ٱلرَّسُولَ مِنَّن يَنقَلِبُ عَلَ عَقِبَيَّةً﴾ قد يكون سببًا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع لهذا الوهم بقوله: ﴿وَمَا كَانَ أَلَتُهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْتُكُمُّ بِتَقْدَيْرِهُ لَهَٰذَهُ المحنة أو غيرها ودخل في ذُلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم، لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذٰلك، وفي لهذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ وَالنَّالِينَ لَزُمُوتٌ رَّضِيرٌ ﴾ أي: شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي

(١) في الأصل: ولتكونوا.

وعدوانًا، فمنهم: اليهود والنصارى، أهل الكتاب الأول،

فَلَهٰذَا أَحْبَرِهِ اللهُ تَعَالَى أَنْكَ لُو ﴿ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ بِكُلِّ

عَايَةٍ ﴾ أي: بكل برهان ودليل، يوضح قولك، ويبين ما تدعو

إليه ﴿مَّا تَبِعُوا يَتِلْتَكُّ ﴾ أي: ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل

على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة، وإنما كان الأمر

كذُّلك، لأنهم معاندون، عرفوا الحق وتركوه، فالآيات إنما

تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق، وهو مشتبه عليه، فتوضح له

الآيات البينات، وأما من جزم بعدم اتباع الحق، فلا حيلة

وأيضًا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع

قبلة بعض، فليس بغريب منهم - مع ذُلك - أن لا يتبعوا قبلتك

يا محمد! وهم الأعداء حقيقة الحسدة، وقوله: ﴿وَمَمَا أَنْتَ

بِتَابِعِ قِلَلَهُمُّ ﴾ أبلغ من قوله: ولا تتبع؛ لأن ذُّلك يتضمن أنه

ﷺ اتصف بمخالفتهم، فلا يمكن وقوع ذُّلك منه، ولم يقل:

وكذُّلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية، لم يلزم الإتيان

بأجوبة الشبه الواردة عليه، لأنَّه لا حدَّ لها، ولأنه يعلم

بطلانها، للعلم بأن كل ما نافي الحق الواضح فهو باطل،

﴿ وَلَينِ ٱلَّذِيْتَ ٱلْمَرْآدَمُمِ ﴾ إنما قال: ﴿ آهَزَاتَهُم ﴾ ولم يقل

«دينهم» لأن ما هم عليه مجرد أهوية(١) نفس، حتى هم - في

قلوبهم - يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوي لا

﴿ وَمِنْ بَشَّـدِ مَا جَــَاتَـاكَ مِنَ ٱلْمِـلَةِ ﴾ بأنك على الحق، وهم

على الباطل، ﴿إِنَّكَ إِذَا ﴾ أي: إن اتبعتهم، فلذا احتراز،

لئلا تنفصل لهذه الجملة عما قبلها، ولو في الأفهام، ﴿ لِّينَ

الظَّالِلِينِ﴾ أي: داخل فيهم، ومندرج في جملتهم، وأي ظلم

أعظم من ظلم من علم الحق والباطل، فآثر الباطل على

الحق، ولهذا، وإن كان الخطاب له ﷺ، فإن أمته داخلة في

محالة ، قال تعالى : ﴿ أَفْرَ ، يَتَ مَن أَغَّذَ إِلَهُمْ هُونَهُ ﴾ .

«ولو أتوا بكل آية» لأنهم لا دليل لهم على قولهم.

فيكون حل الشبه من باب التبرع.

الذين كفروا بمحمد ﷺ عن يقين، لا عن جهل.

ابتداهم بها، وأن ميّز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانًا زاد به إيمانهم، وارتفعت به درجتهم، وأن وجّههم إلى أشرف البيوت، وأجلَها.

(١٤٤) ﴿ وَقَدْ رَكَى تَقَلُّ وَمَهِدَى فِي الشَّكَامُّ تَقَلَّوْتُكُ فِيْقَةً رَضُوعًا فَلَوْ رَحَهُمُكُ مَثَلًا النَّسَوِهِ النَّلِرُوْ وَيَسِتُ مَا لَّمُمْ وَلَمُوْ وَيَشِعُ مِن فَضِمُ رَمُومَتُكُم مَثَلُورُ وَلَهُ اللَّذِينَ فَقِالَتُ وَقَلَلُورُ ثَقَلُهُ وَلَمُهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيلُولُولِ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللللِهُ الللْمُنْ الللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ ا

﴿ فَلَنْزَلِيَنَّكَ ﴾ أي: نوجهك لولانيتنا إياك ﴿ قِبْلَةٌ تَرْمَنَهُمَّا ﴾

أي: تحبها، وهي الكعبة، وفي لهذا بيان لفضله وشرفه ﷺ،

حيث إن الله تعالى يسارع في رضاء، ثم صرح له باستقبالها نقال: ﴿ وَثَلَوْ وَمَهَلَكَ كَثَلَ النَّسْهِو النَّرَارُ ﴾ والرجه: ما أقبل من بدن الانسان ﴿ وَيَرَتُ مَا كَشَرُهُ أَي: من بر وبحر، شرق وغرب، جنوب وشمال ﴿ وَيَوْلُ أَمْرِكُمُ مَنْكَلُمُ أَيْ اَنَ جهته، نفيها اشتراط استقبال الكعبة، للصلوات كالها، وفرصا وتفاها، وأنه إن أمكن استقبال عينها، وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده.

راسية فهي على صديد وقيا تقدم - المعترضين على ذلك من ولما 22 وقيا من حقوبهم، وتكر هنا أن أهل الكتاب والكتاب والكتاب ووقر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق وأمر، لما يجدونه في كتبهم، فيترضون عادًا وبديًّا، فإذا كانراً يَملون بخطتم عليه، إذا كان الأمر مشتبهًا، وكان ممكنًا أن يكون مع عليه، إذا كان الأمر مشتبهًا، وكان ممكنًا أن يكون مع عليه، وأن المعترض معاند، عارف بيطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض المقوبة الدنيوية والأخروية، للمنافئة بل يتنظر بالمعترض المقوبة الدنيوية والأخروية، أعمالهم، ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين، وتسلية أعمالهم، ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين، وتسلية المعافرية قبّلًا

فِمَلْنَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ فِبْلَلَهُمُّ وَمَا بَعْشُهُم بِتَابِعِ فِبْسُلَةً بَعْضٍ وَلَهِنِ

اتَّبَعَكَ أَهْوَآءَهُم فِنْ بَسْدِ مَا جَمَاتُكَ مِنَ الْمِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَيْنَ الظّلِيكِ﴾ كان النبي ﷺ - من كمال حرصه على هداية الخلق

ببذل غاية ما يقدر عليه من النصيحة، ويتلطف بهدايتهم،

ذُلك. وأيضًا، فإذا كان هو ﷺ لو فعل ذُلك - وحاشاه - صار ظالمًا مع علو مرتبته، وكثرة حسناته ۲۰۰، فغيره من باب أولى وأحرى. (١٤٧،١٤٦) ثم قال تعالى: ﴿وَالَذِينَ مَانَيْتُهُمُ ٱلْكِنْتَ يَشْرُفْتُهُمُ

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في ب: أهواء. (٢) في ب: إحسانه.

كَمَّا يَعْرِفُونَ أَيْنَاتَهُمُّ ۚ وَإِنَّ فَرِيقًا يَبْنَهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ ٱلْحَقُّ مِن رَّيْكُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ﴾. يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم، وعرفوا أن

محمدًا رسول الله، وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم، فمعرفتهم بمحمد ﷺ، وصلت إلى حدٌّ لا يشكون فيه ولا يمترون.

لُكن فريقًا منهم – وهم أكثرهم – الذين كفروا به، كتموا لهٰذه الشهادة مع تيقنها، وهم يعلمون ﴿وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتَمَرَ شَهَكَدَةً عِندَرُ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَفَى ضَمَنَ ذَٰلِكَ تَسَلِّيةً للرسول والمؤمنين، وتحذير لهم من شرهم وشبههم، وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن [به]، ومنهم من كفر [به] جهلًا .

فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه، بكل ما يقدر عليه من عبارة ويرهان ومثال، وغير ذُلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق، وتشيينه وتقبيحه للنفوس، بكل طريق مؤد لذُّلك، فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر، فانعكست أحوالهم.

﴿ اَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ ﴾ أي: لهذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقًا من كل شيء؛ لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة، وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها، ودفع مفاسدها، لصدوره من ربك، الذي من جملة تربيته لك، أن أنزل عليك لهذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس، وجميع المصالح.

﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِّينَ ﴾ أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكَّر فيه، وتأمَّل، حتى تصل بذُّلك إلى اليقين،

لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك، موصل لليقين.

(١٤٨) ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَّ مُوَّلِهَمٌّ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَةِ أَيْنَ مَا تَنْكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ أي: كل أهل دين وملة، له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال، ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله، والتقرب إليه، وطلب الزلفي عنده، فهٰذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس، حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة،

ولهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها،

الخلق، وأمرهم به.

68530504

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ وَإِنَّ وَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ الْحَقُّ مِن

رَّيَكَ فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَكُلُ وَجَهَةً هُوَمُولَيَّا ۖ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاءِ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن زَّيِكُّ وَمَا ٱللهُ بِعَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِد ٱلْحَرَارِ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ فَوَلُوا وُجُو هَكُمْ شَطْرَهُ وَلِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِيكِ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَحْشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوكَ ١٩ كَمَا آرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَايَنِيْنَا وَيُزَّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَّابَ وَالْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ قَلَتُونَ ١ اللَّهُ قَالُونَ آذَكُرَكُمْ زَاشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِوَالصَّلَوْةً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ الصَّلِرِينَ 🔞

وإيقاعها على أكمل الأحوال، والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات، فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة.

والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل، من صلاة وصيام وزكوات (١٦) وحج وعمرة، وجهاد، ونفع متعد وقاصر.

ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها، ما رتب الله عليها من الثواب، قال: ﴿ أَيِّنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته، فيجازي كل عامل بعمله ﴿ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَّتُوا بِمَا عَمَلُوا وَيُحْزِيَ الَّذِينَ آحَسَنُوا بِالْمُسْتَى ﴾.

ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة: من الصيام، والحج، والعمرة، وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من

(١) في ب: وزكاة.

منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة، ومنها: أن المعهود، أن الأمر إما أن يكون للرسول، فندخل

تفسير صورة البقرة، الآيات: ١٤٩-١٥٢

فيه الأمة تبقًا، أو للأمة عمومًا، وفي لهذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: ﴿قَوْلَ رَجَهَكَ﴾ والأمة عمومًا في قوله: ﴿قَرْلُوا رُجُوكَكُمُّ﴾.

ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد، وأبطلها شبهةً شبهةً، كما تقدم توضيحها، ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب، ومنها قوله: ﴿وَإِلَهُ لِلْمَنَّ مِن تَابِّعُ الْمُعْدِمِ إِسْبَارِ الصادق العظيم قوله: ﴿وَإِلَهُ لِلْمَنْ مِن تَابِعُ الْمُعْدِمِ الْجَبَارِ الصادق العظيم

كاف شاف، ولكن مع لهذا قال: ﴿وَلِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن تَوَلِّكُۗ﴾. ومنها: أنه أخبر - وهو العالم بالخفيات - أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة لهذا الأمر، ولكنهم يكتمون أهذه الشهادة - . . الما

ظله الحمد على فضله، الذي لا نبلغ له علّمًا، فضلًا عن القيام بشكر، ﴿ وَلَلَكُمُ مُتَنِكُمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ وتعملون به، فالله بالله وتعالى – من رحمته بالعباد – قد يسر لهم أسباب الهدابة غاية النيسر، ونبههم على ملوك طرفها، وينها لهم أتر نبين.

حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضع بذلك الحق، ونظهر آباته وأعلامه، ويضع بطلان الباطل، وأنه لا حقيقة له، ولولا قبامه في مقابلة الحق، لربما لم يتين حاله لأكثر الخلق، وشدها تتين الاثنيا،، فلولا الليل ما عرف فضل النهاز، ولولا الفنيع عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف مشعة النور، ولولا الباطل ما اتضح المحق الشعة ما عرف مشعة النور، ولولا الباطل ما اتضح المحق الشعة العرب دلولا لل

(١٥٢،١٥١) ﴿كُنَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا وَبَكُمْ يَتَلُوا عَلِيَكُمْ ءَلِيْنِنَا وَرُزِيُكُمْ وَلِمَائِمُكُمُ ٱلْكِنْتَ وَلَفِكُمْ مَا لَمُ

(۱) في ب: القبلة. (۲) في ب: رأس.

(ه.۱۰) (قون تبث غريف قول تونهك شتر السيد الدير والم النظر من وابلة وما الله بخبو عنا شتائل و وي خيف خرف قول ترفيف شغير السنيد الديرة ونيف من تلفر قول وي مضا شيئراً على بخال الهاس غلام خفة إلا اللهن علما المنظر بهم قا غشرة واخذور والحرة بهن عناقر والمناكم المتنفون الها أي (فون شيئ خريف في أسفارك وعيماه، ولهذا للمسوم، الحقق تهملك ختر التشاير المترافي أي: جيد، أم عاطب الأمة عمر ما، هذال، الوريدان المتحرفة المهدية المترافية المهدية المترافية المتوافقة المتحددة المترافقة المتحددة المتحددة المتحددة المتحددة المترافقة المتحددة المتحدد

وقال: ﴿وَيُؤَيِّهُ لِتَخَرِّ مِنْ رَئِيْكُۗ ﴾ أُدَه بـ إذاته واللام، لتلا يقع لاحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال ﴿وَيْرَا اللهُ يَعْلَمُ يَسْتُلُونُكُ إِلَّ هُو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فنأدوا عمه، موادو باستال أوامره، واجتاب فراهي، فإن أحمالكم غير مفغول عنها، بل مجازون عليها أند الجزاء، إن خيرًا لغين، وإن شرًا فشر.

وقال هنا: ﴿ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّةً ﴾ أي: شرعنا لكم

استقبال الكعبة المشرفة، ليقطع عنكم احتجاج الناس من المثلل الكماة المشرقين، فإنه لو يقي مستقبلاً بيت المقدس، لترجعت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يعدون في كتابهم أن لترجعت عليه الحيث إلى المستقبة هي الكتبة البيت العظيم، وأنه من ملة إيراهيم، وأنه إذا للم يستقبله محمد على ترجعت نحوه حججهم، وقالوا: كف لم يبدعي أنه على مئة إيراهيم، وهو من فريت، وقد ترك استقبال الكعبة "كان الحجة على أهل الكتاب والمشركين، وانقطت حججهم عليه، إلا من ظلم منهم إلى المناهد والمستقبل المنتجعة عليه، والمن لها منتجعة عليه، وليس لها مستقب إلا المنطقة وكذلك لا معني لجل الشبهة التي يورونها على سيل الحركة المنتجعة علمه، من احتج منهم بحجلة من المجل الشبهة التي يورونها على سيل الاحتجاج علمه، سيل الاحتجاج علمه، الاحتجاج علمه، المنتف الانتجاج معلمة الاحتجاج معلمة الاحتجاج معلمة الاحتجاج معلمة الاحتجاج معلمة المنتفقة إلى المنتفقة المنتفقة أن المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة علمة أنها المنتفقة عليه المنافقة عليه عليه المنافقة عليه المنافقة

يتكف عن معصيته، ولم يمتثل أمره. وكان صرف السلمين إلى الكعبة، مما حصلت فيها فتنة كبيرة، أشاعها أهل الكتاب، والمتافقون، والمشركون، وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلهلذا بسطها الله تعالى، وينها أكمل بيان، وأكدها بالواع من التأكيدات التي تضمتها لهذه الآيات.

مخذول، مخذول صاحبه، ولهذا يخلاف صاحب الحق، فإن

للحق صولة وعزًّا، يوجب خشية من هو معه، وأمر تعالى

بخشيته التي هي أصل(٢) كل خير، فمن لم يخش الله، لم

كُوْوَاْ عَلَمُونَ ٥ فَالْأَوْقِ الْأَكُواْ وَالْتَصَرَّرَا لِي وَلَا تَكْمُورِهِ فِي فِول بِ تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتعامها بالشرائع، وانعم المتممة، ليس ذلك بيدع من إحسانا، ولا بأوله، بل في أنعمنا عليكم باصول النعم ومتماتها، فأبلغها إرسالنا إليكم ته فذا الرسول الكريم منكم، تعرفون نسبه وصدفه، وأمانته وكماله وتصحه

﴿ بَثُواً عَلَيْكُمْ تَاتِينَا﴾ ولهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها،
فهو يتلو عليكم الآيات السيئة للحق من الباطراء والهدى من
الضلال، التي ذاتكم أو لأ على توحيد اله وكماله، ثم على
صدق رسوله، ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به
من المعاد والغبوب، حتى حصل لكم الهداية الثامة، والعلم
﴿ رَبِّهُو عَلَيْهُ اللّهِ أَي: يعلم أخلاقكم ونفوسكم، بتربيتها على
الأخلاق الجمهان، وتزيهها خمن الأخلاق الرئيلة، وذلك

كتركيتهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياه إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الحات إلى الأمانا، ومن الكبر إلى التواضع، والنقط إلى سرء الخات إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والنقاطع إلى التحابُ والتواصل والتوادد، وغير فلاس و أنواع التركية ).

وَيُقِيِّنَهُمُ النِّحِيْنِيَّهِ فَيَ الطَّرَانُ الفَاظُهُ وَمَانِيهُ ﴿ وَلَهُكُنَّكُمُ قِبْلُ هِي السَّهُ، وقبل اللهِ الفَّالَةِ السَّمِّةِ السَّلِمَةِ السَّلِمُ السَلِمُ السَّلِمُ السَلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَّمِ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ

﴿ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَمَلَّوٰنَ﴾ لأنهم كانوا قبل بعثته في

ضلال مبين، لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته لهذه

الأمة فعلى يده على، ويسببه كان، فلهذه التم هي أصول النحم ي على الإطلاق، والهي أكبر تعم يتعم بها على عباده، فوظيفتهم تذ شكرالله عليهم والشابه بها. فلهذا قال تعالى: ﴿ وَلَمْتُولِينَ الْأَكُرُكُ ﴾ فأمر تعالى بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لهن نكره، كما قال تعالى ال على لسان رسوله: "من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن فو ذكرتي في ملا ذكرته في ملا خير منهها.

ذكرتي في ملاٍ ذكرت في ملاٍ خير منهم؟ ورقحُر الله تعالى أقضاد ما تواطأ علمه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يشر معرفة الله وصحبه، وكثرة قوابه، والذكر هو رأس الشكر، فالمذا اله خصوصاً، ثم من بعده أمر بالشكر عمومًا، فقال: ﴿وَالْتُصْكِرُوا إِلَيْهُ أَيْنَ علم ما أمنعت عليكم أَمّ بهله، النعم، ودفعت عنكم صنوف النقم، والشكر يكون و

بالقلب إفرارًا بالنمم واعترافًا، وباللسان ذكرًا وثناء، وباللجوارح طاعة فرانقايًا لامره واجتنابًا لنهم، فالشكر في بقاء النمعة الموجردة، وزيادة في النم المفقودة، قال تعالى: ﴿فِينَ كَسَكِرُهُ لِأَيْوِيلَكُمْ﴾. وفي الإتيان بالأمر بالشكر، بعد النمم الدينية: من العلم

٧- تفسير سورة البقرة، الآيات: ١٥١-١٥٣

وتزكية الأخلاق والنوفيق للأعمال، بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم المحققة التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفقل إلملم أو عمل، أن يشكروا الله على لمان، ليزيدهم من فضله، وليندفي عضم الإحجاب، فيشتغلوا بالشكر. ولما كان الشكر ضده الكفر، نهي عن ضده، فقال: ﴿وَلَهُ

تَكُوُّرُونِهِ المُعَرِفِ اللَّهِ عِلَيَّا مِنْ الشَّكِرِ، فَهِو تَضُر النَّمَ وجحدها، وعدم القيام بها. ويحتمل أن يكون المحنى عامًّا، فيكون الكفر أنواعًا تشرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع السعامي، على اختلاف أنواعها وأجناسها، من الشرك فعا

(١٥٣) ﴿ يَالَمُهُمُّ اللَّهِنَّ مَاشُوا السَّيْرُوا بِالنَّتِهِ وَالسَّدَوْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى أَمُوهِم التَّذِيرِيُّ أَمِر اللَّهُ تعالى المؤمنين بالاستعانة على أموهم الدينيَّة والنشرية ﴿ إِللَّمَيْرُ وَالشَّلَوْقُ فَالطَسِرُ هِو: حسِ النفس وكفها على ما تكره، فهو ثلاثة أتسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تسخطها.

سيوسه بلاستيون هر المعرقة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصبار أن يدرك مطلوم، خصوصًا الطاعات الشاقة السترة، فإنها مفقرة أشد الانتخار إلى تحمل الصبر، ويجرع المرازة الثانة، فإذا لازم صاحبها الصبر فإن المحارف في المحروف عليها، لم يدرك شبكا، وحصل على الحرمان، وكذلك المحصية التي يدرك شبكا، وحصل على الحرمان، وكذلك المحصية التي فيذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم، وكف للواعي قلبه فيذا تعلى، وما تعالى المحصة منها، فإنها من المتارة اللها، النقاق، خصوصًا إلى استمر، الفين الكبار، وكذلك البلاء النقاق، خصوصًا إلى استمر، على المحصة منها، فإنها من على المحسة منها، فإنها من المتارة والمجدد متضاها ما المتاريا بالصبر شه، والتركل عليه، والتراكل على المحسة منها، الإنها من على المحسة منها، فإنها من على المحسة المتارة والمتخلط، والاختفار على الدواء.

من وبنميويهي، والنصر على، مبين فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مفسطر في كل حالة من أحواله، فالهذا أمر الله تعالى به، واخبر أن ﴿مَنَّ التَسْبِرِينَ﴾ أي: مع من كان الصبر لهم خَلْقًا وصفةً، وملكةً - بمعوته وتوفيقه وتسديده -، فهانت عليهم بذلك المشاقً والمكارة،

وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة، وهذه معية خاصة تقنضي محبته ومعونته، ونصره وقويه، وهذه [منقبة عظمة]\!كالصابا بين

فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بلمذه المعبة من الله، لكفى بها فضلًا وشرقًا، وأما المعبة العامة فهي معية العلم والقدرة، كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوْ مَمَكُمْ أَيْنَ مَا كُشَهُۗ ولهذه عامة للخلق.

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد اللين، ونور المؤمنين، وهي الصلة بين البعد وبين ربه، فإذا كانت صلاة البيد صلاة أكانت مجتمعاً فيها ما يلز فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو ليها، فصار اللبد الخام المتشعر دخول على ربه، ووقوفه بين يلهيه موقف البيد الخام المتأخرة من من من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن المساحة، وبحب للبعد في قلبه وصاة وداعها يلامون المن يكون في السلاة، وجب للبعد في قلبه وصاة وداعها يلامون الى امثال أرامر ربه، واجتناب فراهي، هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخير تعالى: أن من قبل في سبيله، بأن قاتل في سبيل الله فتكون كلمة الله هي العليا، وويته الظاهر، لا لليز ذلك من الأغراض، فإنه لم تقلّه الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما نظفرت وتحسون. فالشهاد (فَاتِينَاً وَعَدْرُ يَوْمَنْ وَرَقْحَسُونَ.

يوسيع اجر الموبيزين؟ فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى، وتمتعهم برزقه البدني من المأكولات والمشروبات اللذيذة،

والرزق الروحي، وهو الفرح، والاستبشار<sup>(۲۲)</sup>، وزوال كل خوف وحزن، ولهذه حياة برزخية، أكمل من الحياة الدنيا. المتناف الدينان المشاهدات أما الإسلام أما أما أما

= ٢- تفسير سورة البقرة، الآيات: ١٥٤-١٥٧

بل قد أخير النبي ﷺ أن أرواح الشهداء في أجواف طوور<sup>(1)</sup>خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سيبل الله، وملازمة الصبر عليه.

ي بين المباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب، لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني النام هو الذي فتر

العزاتم، وزاد نوم الناتم، وأفات الأجور العظيمة والغناتم. لِمَّ لا يَحُونَ كذَلك وأنهُ تعالى قد: ﴿ لَمُتَكِّنَ مِنَ النَّفِيمِينَ الْشَمِينُةِ وَلَمُؤَلِّكُمْ مِلْكُ كَثُمُ الْجَنَّةُ بِتُكُولُونَ فِي صَهِيلِ اللَّهِ

يَقَتُمُثُونَ وَشُكُوكَ﴾. فواله! لو كان للإنسان ألف نفس، تذهب نفسًا فنفسًا في سبيل الله، لم يكن عظيمًا في جانب لهذا الأجر العظيم، وللهذا لا يتعنى الشهداء – بعدما عاينوا من نواب الله وحسن جزاله –

ريسمي السهبة المستورس والمستورس والمستورس والمستورس المرة . الا أن يردوا إلى الدنيا، حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه، كما تكاثرت

بذُلك النصوص. (١٥٥-١٥٧) ﴿وَلَنْبَالْزَلْكُمْ بِنَتْيَوْ تِنَ الْمُوْفِ وَٱلْجُرْعِ وَنَقْصِ تِنَ

الكنترل والأنش والشترق وكير التسييع من الذي إذا استنباط والمستفرق من الذي المستنباط المستبدئ ما الذي المستنباط المستبدئ المستبدئ

لهذه نائدة المحن، لا إزالة ما مع الموضين من الإيمان، ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان الموضين، قاعر في لهذه الآية أنه سيبيل عباده فوتيكن و بَنْ تُقَوِّفُونَ الأعداء فوتالهنوجة أي: بشيء يسير منها لا أند لو البلام، يالمغوف كما أو الحجوع لهلكوا، والمعن تمحص لا تهلك.

﴿ وَتَشْوِي مِنْ ٱلْأَمْوَلِي﴾ ولهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال: من جوانع مساوية، وغرق، وضياع، واخذ الظلمة للأموال: من الملوك الظلمة، وقطاع الطريق، وغير ذلك.

وال: من الملوك الطلمه، وقطاع الطريق، وغير دلك. ﴿وَالْأَنْشُورَ﴾ أي: ذهاب الأحباب: من الأولاد،

(١) زيادة من هامش ب. (٢) في ب: الأحوال. (٣) في ب: وهو الاستبشار. (٤) في ب: وهو

والاقارب، والاصحاب، ومن الواع الامراص في بلك العبد، أو بدن من يحبه، ﴿وَالنَّمَرَيُّ﴾ أي: الحبوب، وثمار النخيل، والأشجار كلها، والخضر ببرَّد أو بَرَدٍ، أو حرق، أو

آفة سماوية: من جراد<sup>(١)</sup> ونحوه.

فهذه الأمور. لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها، فوقعت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين، فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب – وهو وجود لهذه المصيبة – وفوات ما هو أعظم منها، وهو ومرح بامتنال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان، وتقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصر إلى السخط الدال على شدة القصان.

وأما من وقفه الله للصبر عند وجود لهذه المصائب، فحبس ونطمه عن المنتخفة قولاً وفعلاً، واحتسب أجيرها عند الله، وعلمه أن ما يدركه من الأجر بصبره اعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه، لأنها صارت طبيقًا لمحصول ما هو خير له وأنقع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب، فلهذا قال تعالى: ﴿وَيَثِيرَ التَّبِيرِيَ ﴾ أي: بشرهم بأنهم يوفون أجيرهم بغير حساب، فالصابرون هم

الذين فازوا بالبشارة العظيمة، والمنحة الجسيمة. ثم وصفهم بقوله: ﴿الّذِنّ إِذَا أَشَكِنْتُهُم تُصِيبَةٌ﴾ وهي كل ما

نم وصفهم بفوله: ﴿الَّذِينَ إِذَا اصْبَبْتُهُم مُصِيبَةً﴾ يؤلم القلب، أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره.

يوم المسبب أو أبيد أو ليجهة مع معرو. ﴿قَالَا إِنَّا يَهُمُ ۚ أَيْ اللهِ عَلَى معلَمُرُونَ تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموانا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها، فقد تصرف أرحم الراحيين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عمودية العبد علمه بأن وقوح المبلة من المالك المحكم الذي أرحم بعيده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله، والشكر له على تعييره، لها هو خير لعبد، وإن لم يشعر بذلك.

ومع أننا معلوكون شه، فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فعجاز كل عامل بعمله، فإن صيرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا مؤاز عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر، فكون العبد ش، وراجع إليه، من أقوى أسباب الصير.

﴿ أَنْكِيْكُ ﴾ الموصوفون بالصبر العذكور ﴿ وَعَلَيْهِمْ صَلَوَكُ ثِنَ تَوْجِهُ ﴾ أي: ثناء وقتيه بحالهم ﴿ وَرَضَعَتُهُ عَظِيمَةً وَمِن رحمت إياهم، أن وقتهم العصر الذي بالون به كمال الأجر. ﴿ وَأَنْكِنَكُ ثُمُ النّهَ يَمْدُونُكُ الذّين عرفوا الحق، وهو في لهذا الدوّمع عليهم بأنهم شه، وأنهم إله واجعون، وعملوا به،

وهو هنا صبرهم شه. ودلَّت لهذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم،

فحصل له الذم من الله والعقوبة والله الأو والخسار، أما أعظم الغرق بين الغريقين، وما أقل تعب الصابرين، وأعظم عناء الجازعين!! فقد المتسلت مثانان الأبتان على توطين النفوس على المصالب قبل وقرعها، لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعبل على الصبر، وما للصابر، من الأجو، وبعلم حال غير الصابر، يقد حال الصابر، وأن هذا الإيلاء وبالاتأنواع المصائب. قد خلت، ولن تجد لسنة الله تبديلاً، وبيان أنواع المصائب.

٣- تفسير سورة البقرة، الآية: ١٥٨

(100) ﴿إِنَّ الشَّمَا وَالشَرَقَ مِن شَكَلِمَ لَقُوْ فَمَنْ مَعَ الْبَيْنَ أَوِ المُشَكِّرُ وَلَا لِحَمَاعِ عَلَيْهِ أَنْ بِلْقُوْلِتِ بِهِما أَوْلَى فَلَغُوَا هَذِهِ فَإِنْ لَلْمَدُّ لِلْمَ غَلِيْهُ ﴾ يغير تمالي أن الصفا والدي نورة وهما معروفان فور شَكِيّر اللهِ ﴾ أي: أحكم دينه الظاهرة، الذي تبدئل أنه بها عاده، وإذا يُمَانِّ مُنْكِيرٌ لِلَّهِ فِلْهَا بِن تَقْلُولُ اللهِ بَعظِم مُعالَمُونَ فَقَالَ : ﴿وَمَنْ لَللَّهِ فَلَا أَن يُهُلِّمُ مُنْكِيرٌ لِلَّهِ فِلْهَا بِن تَقْلُولُ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى الطَّهِانُ اللَّهِ عَلَى الطَّهِا

والتقوى وأجبة على كل مكلف، وذّلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة، كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي ﷺ وقال: «خذوا

عنى مناسككم . ﴿ فَتَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اغْتَنَبَرَ فَلَا جُنَاعَ عَلَيْهِ أَنْ يَظَوْفَ بِهِمَأْ ﴾

﴿ فَمَنْ مَعَ الْبَيْنَ أَوْ أَعَشَبُرُ فَكُلْ جُمَاعَ عَلَيْهِ أَن يُطْؤَفُ بِهِمَا﴾ لهذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما، لكونهما في الجاهلية تُعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع لهذا الوهم، لا لأنه غير لازم.

ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة، أنه لا يتطوع بالسعي مفردًا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت، فإنه يشرع مع العمرة والحج، وهو عيادة مفردة.

ذأما السمي والوقوف بعرفة ومزدلفة، ورمي الجمار، فإنها تشيم السنك، قلو فيلت غير تابعة للسنك كانت بدهة، لأن للبدعة نوعان: نوع يتجد لله بعبادة لم يشرعها أصلًا، ونوع يتبدد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة، فقعل على غير تلك الصفة، ولهذا منه.

وقوله: ﴿ وَمَن تَمَلَيْعَ ﴾ أي: فعل طاعة مخلصًا بها لله تعالى ﴿ غَيْرًا﴾ من حج، وعمرة، وطواف، وصلاة، وصوم وغير

(١) كذا في ب، معدلة في الهامش، وفي أ: جند.

ذُلك ﴿ فَهُو خَيْرٌ لَهُ ﴾ فدلُّ لهذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله، ازداد خيره وكماله، ودرجته عند الله، لزيادة

ودل تقييد التطوع بالخير، أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله، أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرًا له إن كان متعمدًا عالمًا بعدم مشروعية العمل.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ الشاكر والشَّكور من أسماء الله تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره، وامتثل طاعته، أعانه على ذٰلك، وأثنى عليه ومدحه، وجازاه في قلبه نورًا وإيمانًا وسعة، وفي بدنه قوةً ونشاطًا، وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق.

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملًا موفرًا، لم تنقصه لهٰذه الأمور، ومن شكره لعبده، أن من ترك شيئًا لله أعاضه خيرًا منه، ومن تقرَّب منه شبرًا تقرَّب منه ذراعًا، ومن تقرَّب منه ذراعًا تقرَّب منه باعًا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافًا مضاعفة.

ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل، بحسب نيته وإيمانه وتقواه، ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها، بل يجدونها أوفر ما كانت، على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.

(١٥٩–١٦٢) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَرْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ وَٱلْمُدَىٰ

مِنْ بَشْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنْهُمُ اللَّعِنُونَ ٥ إِلَّا الَّذِينَ نَابُوا وَأَصْلَحُوا وَيَيَّنُوا فَأُوْلَتَهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا الثَوَابُ الرَّجِيدُ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَلَمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَمُنَاةُ اللَّهِ وَٱلْمُلَتَئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهُمُّ لَا نُحَفَّتُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا مُمْ يُطَرُونَ﴾ لهذه الآية، وإن كانت نازلة في أهل الكتاب، وما كتموا من شأن الرسول ﷺ وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله ﴿ مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴾ الدالات على الحق المظهرات له ﴿ وَأَلْمُكَنَّ ﴾ وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم، فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم، بأن يبينوا للناس ما منَّ الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذُلك وجمع بين المفسدتين: كتم ما أنزل الله، والغش لعباد الله، فأولُّنك ﴿ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ ﴾ أي: يبعدهم ويطردهم عن

﴿وَيَلْمَهُمُ ٱللَّهِنُّونَ﴾ وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِ سَهِيلِ ٱللَّهِ أَمَوَاتُنَّ أَلْ أَعَيَا " وَلَاكِن لَا تَشْعُرُونَ فَيْ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِّ وَيَشِر ٱلصَّدِيثَ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الله أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْ تَدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِاللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوا عُتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَلَوْفَ بهمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ أَلْبَيْنَتِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بِنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْنُ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ وَكِلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَك ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَيَيَّنُوا فَأُوْلَتِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُواْ وَهُمُ كُفَّارُ أَوْلَتِيكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٰ الله خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُعَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا فَمْ يُنظِرُونَ الله وَاللهُ كُورُ اللهُ وَوَجِدُّ لا إِللهِ إِلاَهُوا الصَّمَنُ الرَّحْمَدُ الرَّحْمَدُ الرَّحْمَدُ

اللعنة من جميع الخليقة، لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم، وإبعادُهم من رحمة الله، فجُوزوا من جنس عملهم، كما أن معلم الناس الخير، يصلى الله عليه وملائكته، حتى الحوت في جوف الماء، لسعيه في مصلحة الخلق، وإصلاح أديانهم، وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله.

فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله، مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، ولهذا يطمسها ويعميها(١١) فهذا عليه هذا الوعبد الشديد.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواً ﴾ أي: رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندمًا وإقلاعًا، وعزمًا على عدم المعاودة، ﴿وَأَشَلَحُوا ﴾ ما فسد من أعمالهم، فلا يكفى ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن. ولا يكفى ذٰلك في الكاتم أيضًا، حتى يبين ما كتمه،

ويبدى ضد ما أخفى، فلذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه، لأنه ﴿ ٱلنَّوَّابُ ﴾ أي: الرجاع على عباده بالعفو والصفح، بعد الذنب

(١) في ب: وهذا يسعى في طمسها وإخفائها.

إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا. ﴿الرَّحِيدُ﴾ الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل

شيء، ومن رحمته أن وفقهم للنوبة والإنابة، فنابوا وأنابوا، ثم رحمهم بأن قَبِل ذُلك منهم لطفًا وكرمًا، لهذا حكم النائب م: الذنب.

وأما من كفر، واستمر على كفره حتى مات ولم بيرجع إلى ربه، ولم ينت إليه ولم ينب عن قريب، فأولئك ﴿ لَلَيْهِمُ لَنَكُ اللّهِ وَالنَّلِيُكُوّ وَالْكَانِينَ لَلْبَحِينَ﴾ لأنه لما صار كفرهم وصفًا ثابًا، صارت اللعنة عليهم وصفًا ثابًا لا تزول، لأن المحكم يادر مع علنه وجودًا وعدمًا.

﴿ خَلِينَ فِينَا ﴾ أي: في اللعنة، أو في العذاب، والمعنيان (١٠ متلازمان. ﴿ لا يُخَلَّفُ عَبْهُم الْمَذَابُ ﴾ بل عذابهم دائم شديد مستمر،

﴿وَلَا ثُمُ يُظَرِّرُكُ﴾ أي: يمهلون، لأن وقت الإمهال - وهو الدنيا - قد مضى، ولم يبق لهم عذر فيعتذرون.

يه و تعلق من الله و السامة المناك، وأضاأت، وأضاأت، فلس له شريك في ذات، وأسامات، وصفائت، وأضاأت، فلس له لا تطرب ولا خلق ولا تظلم، ولا خالق، ولا مدير غيره، فإذا كان كذلك، فهو المستحق لأن يؤلُّه ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلق، لأن فإركتمثرُمُ ألرَّهِمُ المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء، وعمَّت كل

سي. خبرحته وجدت المخلوقات، ويرحته حصلت لها أنواع الكمالات، ويرحمته النفع عنها كل نقمة، ويرحمته عوَّف عباده نقسه بصفاته وآلانه، ويئن لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح وينهم ونزاهم، بإرسال الرسل وإنزال الكتب.

فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدًا من المخلوقين لا يقع أحدًا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنزاع المبادة، وأن يقرد بالمحجة والخوف، والرجاء والمتطبع، والتوكل، وغير ذلك من أنزاع الطاعات.

وأن من أظلم الظلم، وأقبح القبيح، أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوق<sup>(۱۱)</sup> من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي، الذي قد قهر كل شيء، ودان

ن فغي لهذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلْهيته، وتقريرها

بغيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إلبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النحم، واندفاع [جميع] النحم، فلها دليل إجمالي على وحداثيته تعالى. (11) أم ذكر الأولة الشعبلية فقال: ﴿إِنَّ فِي خَلِقَ اَلْتَكْتَوْتِ

رَالأَرْضِ وَاعْشَدِهِ الْهِلِي وَاللَّهِا وَاللَّهِا وَاللَّهِ اللَّهِ عَبْدِي فَي النَّجْ بِمَا يَنْتُمُ النَّاسُ وَمَا أَرْلُ اللَّهُ مِن التَّمَنَا فِي نَالَوْ فَلَتِهَا بِهِ الأَرْضُ بَعْدَ مَوْجَا وَيَقَّ فِيهَا مِن حُمْلِ وَالْجَوْرُ وَتَشْرِيفِ الرَّبِيّ وَالشَّمَالِ النَّسَمَّلِ بِيِّنَ السَّمَلِ المَّاسِّلُو بَيْنَ السَّمَلِ اللَّهِ مَنْ المَحْلُونَاتِ الرَّانِ فَي مَا المَحْلُونَاتِ اللَّهِ وَالْمِيةِ وَالْمَالِيّةِ اللَّهِ عَلَى وَخَلَالِنَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمِيةَ وَعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يَقِلُونَهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلًا لَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْلَةً اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِيلُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيْلِيَّةِ الْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سلطانه، ورحت، وسائر صفاته، وأكنها ﴿ أَيْتِرَ بَيْشُونَهُ أَيَّ .
لمن لهم عقول يعملونها فينا خلفت له، فعلى حسب ما من
الله على عبده ما لقلق، يتضع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره
الله على المقال ، يتضع بعلى الله فيها من الشحس والقعر
والتجوم، وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق ﴿ الأَيْتِينُهُ مهاذا للخلق بمكتهم القرار علها، والانتفاع بما عليها،
ههاذا للخلق بمكتهم القرار علها، والانتفاع بما عليها،
والاعبار، ما يملل ذلك على الفراد الله تعالى بالخفل،
والتبير، ويان قدرت العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي
إما أتفتها وأصحابها ونظمه، وملمه ورحمته التي
ورحاجاتهم،
وحاجاتهم، وضروراتهم،
وحاجاتهم، وضروراتهم،

وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله، واستحقاقه أن يفرد بالعبادة، لانفراده بالخلق والتدبير، والقيام بشؤون عباده. ﴿وَلِي فَى ﴿النَّبِلِينِ الَّذِلِ وَالنَّبَارِ﴾ وهو تعاقبهما على

الدوام، إذا أحب أحدهما خلقه الآخر، وفي اختلافهما في الحور والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والبوسط، وما الحور والبرد والتوسط، وما المقصول التي باتقاطم مصالح بني آدم روبياناتهم، وجمع ما على وجه الأرض من أشجار لروباب "") كل ذلك بانتظام وتدبير، وتسخير تتيجو له المقول، وتمجز عن يوراك من الرجال القحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها، وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة، ولطقة الشامل، وتصرفها وتبديره الذي تفرد به، وعظمت وعظمة المناس، والمحبة ما يوجب أن يؤلد ويمدد بالمحبة والتعظم، والخوف والرجاء، وبذل الجمهد في محابه

() في ب: وهما متلازمان. (٢) في ب: المخلوفين. (٣) جرى الشيخ في جمع نبات على نوابت، وذلك في مواضع متعدد، ولعل الصواب (نباتات).

﴿وَ﴾ في ﴿ النّفي الّذِي تَجْرِي في آلَيْمَ ﴾ وهي السفن والسكن والدّاب وحجها، وخلق الهم والدّاب والخارجية ما أقدوم عليها، وخلق الهم الله ألما الله المناقبة من اللّذِي الدّائية والخارجية ما أقدوم عليها، ثم سخر المناقبة المناقبة الله ألما الركاب (الأموال، والبشائم التي من ناقل النائب الهمهم صنعها، وأقدوم عليها، وخلق ألهم من الألات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر، تجري فيه يؤنه وتسخيره، والرياح؟ أم من الذي مختل الدينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فيل فله من الذي الحملة المحملة المحملة المناقبة على المناقبة المناقبة

الأسباب، التي بها وجدت لهذه الأمور العظام، فهذا يذل على رحمة الله وعايته بعثلثه، ولألك يوجب أن تكون المحبة كملها لمه، والخوف والرجاء، وجمعيم الطاعة، والذل والتعظيم. ﴿وَمَنْ أَلُولُ لِللّٰهِ مِنْ التَّكِيّّةِ مِنْ كَالَيْهِ وَهِ لسطر النازل من

السحاب ﴿فَأَخِيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا﴾ فأظهرت من أنواع

الأقوات، وأصناف النبات، ما هو من ضرورات الخلائق

وغاية العبد الضعيف، أن جعله الله جزءًا من أجزاء

لعظمته، وخضعت لجبروته.

التي لا يعشون بدونها. ألبس ذلك دليلا على قدرة من أنزله، وأخرج به ما أخرج، ورحت ولطفه بعاده، وقيامه بصالحهم، وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم والههم؟ ألبس ذلك دليلاً على إحياء الموتى ومجازاتهم باعدالهم؟.

وسيماريهم بالمساهم أي : قل الأرض فوين كُلِّق ذَاكِتَرَكُ أَيَّ : تشر في أقطار الأرض من الدواب المنتزعة، ما هو دليل على قدرته وعظمته، ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخّرها للناس، ينتضعون بها بجميع وجوه الانتفاع.

فمنها: ما يأكلون من لحمه، ويشربون من درّه، ومنها: ما يركبون، ومنها: ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها: ما يعتبر به، ومع<sup>(۱)</sup> أنه بث فيها من كل دابة، فإنّه سبحانه هو القائم بأرزاقهم، المتكفل بأقواتهم، فما من دابة

ني الأرض إلا على الله رزقها ، وبعلم مستقرها ومستودعها . ﴿وَكُ فَي ﴿تَصَوِيفُ الْإِنْكِمُ ﴾ باردة وحارة ، وجنوبًا وشمالًا ، وشرقًا وديورًا ، ربين ذلك ، ونارة تثير السحاب، ونارة تؤلف بيت ، ونارة تلقوم، ونارة تلور، ونارة تدوّه، ونزيل ضرره، ونارة تكون رحمة، ونارة نرسل بالغلب.

فمن الذي صرفها لهذا التصريف، وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه؟ وسخّوها ليميش فيها جميع الحيوانات، وتصلح الابلان والأشجار، والحبوب والنوابت، إلا العزيز الحكيم الرحيم، اللطيف بعباده، المستحق لكل ذل وضفوع، ومجة والزجم، اللطيف بعباده،

وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض – على خفته ولطاقته – يحمل الماء الكثير، فيسوقه الله إلى حبث شاء، فيحيم به البلاد والعباد، ويروي القلول والرهاد، يرزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كترته، أمسكه عنهم، فينزله رحمة ولطفًا، ويصرفه عناية وعطفًا، فما أعظم سلطانه، وإطفاء استانه!!

أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه، ويعيشوا بيره، وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ اليس ذلك دليلا على حلمه وصبره، وعفوه وصفحه، وعميم لطفه؟ فله الحمد أولاً وآخرًا، وظاهرًا وباطئًا.

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في لهذه المخلوقات، وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات، وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بألمك أنها خلفت ما لخبر وبالمحق، وأنها صحافف آيات، وكتب دلالات، على ما لخبر به الله عن نقسه ووحدانيت، وما أخبرت به الرسل من الوم الخرء، وأنها مسخرات، ليس لها تدبير ولا استعصاء على مديرها وصفرتها.

فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون، وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله، ولا رب سواه.

(170-170) ثم قال تعالى: ﴿ وَرَبِّكَ النَّاسِ ثَنَ يَلْفِيدُ مِنْ لِلْفِيدُ مِنْ لِلَّذِيدُ مِنْ النَّذِ اللَّذِي وَلَيْنَ مَالِمَا النَّذَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ النَّا النَّذَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَى مَا النَّالِ النَّهُ عَلَيْهُ مِن النَّوْعَ النَّاسِ النَّالِ النَّمَالُ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّمِينُ النَّمَالُ النَّالِ النَّمَالُ اللَّمَالُ اللَّمِينُ النَّمَالُ النَّمَالُ اللَّمَالُ اللَّمَالُ اللَّمَالُ اللَّمِينُ اللَّمَالُ اللَّمَالُولُ اللَّمَالُ اللَّمَالُ اللَّمَالُولُ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمَالُولُ اللَّمَالُ اللَّمَالُ اللَّمَالُولُ اللَّمِينَ الْمُعَلِّى اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللْمُعَلِّى اللَّمِينَ الْمُعَلِّلِينَ اللَّمِينَ الْمُعَلِّلِينَالِ اللَّمِينَ الْمُعْلِقُولُ اللَّمِينَ الْمُعْلِمِينَ اللَّمِينَالِينَ الْمُعْلِقُولُ اللَّمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

(١) في ب: ومنها أنه بث فيها.

هُم بِخَرْجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ .

ما أحسن اتصال لهذه الآية بما قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة، وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين، المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن ﴿مِنَ النَّاسِ ﴾ مع هْذا البيان التام من يتَّخذ من المخلوقين أندادًا لله، أي: نظراء ومثلاء، يساويهم في الله بالعبادة والمحبة، والتعظيم والطاعة.

ومن كان بهذه الحالة - بعد إقامة الحجة، وبيان التوحيد -علم أنه معاند لله مشاق له، أو معرض عن تدبر آياته، والتفكر في مخلوقاته، فليس له أدنى عذر في ذٰلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب، ولهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله، لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة، فيعبدونهم ليقربوهم إليه.

وفي قوله: ﴿ أَغُذُوا ﴾ دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادًا له، تسمية مجردة، ولفظًا فارغًا من المعنى، كما قال تعالى: ﴿ وَجَمَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكًّا ۚ قُلُ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنْيَعُونَهُ بِمَا لَا بَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمْ يِظَنِهِرِ مِنَ ٱلْقَوْلَ﴾، ﴿إِنّ هِيَ إِلَّا أَشَائَتُ سَيَّتَتُمُوهَا أَشُمْ وَمَاتِأَؤُكُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنٍّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّا ﴾ .

فالمخلوق ليس ندًا له، لأن الله هو الخالق، وغيره مخلوق، والرب الرازق، ومن عداه مرزوق، والله هو الغنى

وأنتم الفقراء، وهو الكامل من كل الوجوه، والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، والله هو النافع الضار، والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء، فعلم علمًا يقينًا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادًا، سواء كان ملكًا أو نبيًا، أو صالحًا، أو صنمًا أو غير ذٰلك، وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة، والذل التام، فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِتَدُّ ﴾ أي: من أهل الأنداد لأندادهم، لأنهم أخلصوا محبتهم له، ولهؤلاء أشركوا بها، ولأنهم أحبّوا من يستحق المحبة على الحقيقة، الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه، والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئًا، ومحبته عين شقاء العبد وفساده، وتشتت أمره. فَلَهٰذَا تُوعِدُهُمُ اللهُ بِقُولُهُ: ﴿ وَلَوْ نَرَى ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ﴾ باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد، وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله، وسعيهم فيما يضرهم.

﴿إِذْ يَرُونَ ٱلْمَدَّابَ ﴾ أي: يوم القيامة عيانًا بأبصارهم، ﴿أَنَّ ٱلْقُوَّةَ بِنِّهِ جَمِيمًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعَدَّابِ﴾ أي: لعلموا علمًا جازمًا أن القوة والقدرة لله كلها، وأن أندادهم ليس فيها من القوة

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِٱلَّيْسِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِٱلَّتِي تَجْسرى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَىٰ إِدِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلمُسَكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَفَخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الشَّدُّحُبَّ الِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ إِلَّا يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلْهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلَّٰبِعُوامِنَ ٱلَّذِيكِ ٱلَّبَعُوا وَرَأَوْا ٱلْعَكَ ابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْأَكَ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُ وامِنًّا كَذَٰ لِكَيْرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ١ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلأَرْضِ حَلَنكَ طَيْبًا وَلَا تَنَّبعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِيُّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُثِينً ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بالسُّورَ وَالْفَحْسَاءِ وَأَن تَقُولُواعَلَى اللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ١ شيء، فيتبين لهم في ذُلك اليوم ضعفها وعجزها، لا كما

عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئًا، ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها، من حيث ظنوا نفعها . وتبرأ المتبوعون من التابعين، وتقطعت بينهم الوُصَل التي كانت في الدنيا، لأنها كانت لغير الله، وعلى غير أمر الله، ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له، فاضمحلت أعمالهم، وتلاشت أحوالهم، وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين، وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها، انقلبت عليهم حسرة وندامة، وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدًا،

اشتبه عليهم في الدنيا، وظنوا أن لها من الأمر شيئًا، وأنها

تقربهم إليه وتوصلهم إليه، فخاب ظنهم، وبطل سعيهم، وحق

فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو، وتعلقوا بغير متعلق، فيطلت الأعمال سطلان متعلقها. . ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها، فضرتهم غاية الضرر، ولهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق

فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل،

المبين، وأخلص العمل لوجهه، ورجا نفعه، فلهذا قد وضع : الحق في موضعه، فكانت أعماله حقًا، لتعلقها بالحق، ففاز بنتيجة عمله، ووجد جزاء، عند ربه غير منقطم، كما قال .

تعالى: ﴿ اللَّهِ كُذُوا مَسْفُوا مَن يَبِي اللَّهِ لَشَكَلُ الْمُنْفَقِّمَ مَ وَالْفِيكَ يَمْ اللَّهِ وَلِمُوا السَّلَمَةِ وَمَثَافًا مِنْ اللَّهِ فَلَيْ يَشِيرُ لِمَثَّلِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْهُ مِيْتُهِ إِلَيْنَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مَنْ اللَّهُ اللَّهِ فِي مِنْ مُنْ كَلُولًا يَشِيلُ اللَّهِ فِيلًا لِنَّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وحِيلًا يَمِنْهُ لِنِيلًا لِمِنْ اللَّهِ فِيلًا أَنْ يَرِوْلُ إِلَى اللَّهِ فِيلًا فِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللّ

متبوعيهم، بأن يتركوا الشرك بالله، ويقبلوا على إخلاص

(١٧٠-١٦٨) ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلأَرْضِ خَلَلًا طَلِيبًا

﴿ لَمِينَا﴾ أي: ليس بخبيث كالميتة والدم، ولحم الخنزير، والخبائث كلها، ففي لهذه الآية دليل على أن الأصل في

وانجابت دعيه، هذه اويه دنيل على آن ادصل في الأعيان الإباحة، أكلا وانتفاقاً، وأن المحرم نوعان: إما محرّم لذاته، وهو الخبيت الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له، وهو المحرم لتعلق حق الله، أو حق عباده به، وهو ضد الحلال، وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية

واجب، بأنم تارك لظاهر الأمر. ولما أمرهم بانتاع ما أمرهم به – إذ هو عين صلاحهم – نهاهم عن انتاع فرخلكون الكيكيفلكية أي: طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي، من تكر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوانب، والحام، وتحو ذلك، ويدخل فيه أيضًا

تناول الماكولات المحرمة. ﴿
وَلِمُ لَكُمْ عَلَمُو كُمِنُ ﴾ أي: ظاهر العدارة، فلا يريد وليتم الإنجاء إلا فتكم، وأن تكونوا من أصحاب السعري فلم يأسركم، إلا فتكم، وأن تكونوا من أصحاب السعري فلم التأثير ربيا بهها عن اتباع خطواته، حتى أخبرنا وأم المدق التأثير بعهارة الداعة للحذر مته، ثم لم يكتف بذلك. حتى أخبرنا بتضيل ما يأمر به، وأنه أنيح الأشياء، وأعظمها منسئة فقال:

﴿إِلَنَا يُلْوَيُّهُ اللَّهِ اللَّهِ الذِي يسوه صاحبه، فيضل في ذلك جميع المعاصى، فيكرن تولد: ﴿ وَالْفَصْلَكُهُ من باب عطف الخاص على العام، لأن الفحشاء من المعاصي، ما تناهى قيده، كالزنا، وشرب الخمر، والشل، والفذف، وإليهل وزنح ذلك مما يستخشم نه مقطل.

وَارَانَ تَقُرُواْ كَلَّى اللَّهِ مَا لَا تَشَكُونَهُ فِيدِ على فِي ذَلْكَ القرل على الله بلا علم، في شرعه وقدو، فمن وصف الله بغير ما رصف به نفسه، أو رصفه به رسوله، أو نفى همه ما أثبته علم، ومن زعم أن لله نذا، وأونانًا تقرّب من عَبدها من الله غلم، ومن ظمل الله بلا علم. ومن قال: إن الله أحل كلا، أو حرم كلا، أو أمر بكلا، أو نهى عن كلاً، يغير بصيرة، فقد كال على الله بلا علم، ومن قال: إن الله خلق فذا الصنف من الساجلوقات للما للما للما لله إلى هان أه بذلك، فقد قال على الله بلا علم.

ومن أعظم القول على الله بلا علم، أن يتأول المتأول كلامه، أو كلام رسوله على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال، ثم يقول: إن الله أرادها، فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأتسلها، وأكبر طرق النيطان التي يدعو إليها، فيلماء طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويتلمون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. وأما الله تعالى فإنه يأمر بالمدل والإحسان، وإيتاء ذي

الفررى، وينهى عن الفحشاء والمسكر والبني، فلينظر العبد فقسه، مع أتى الداعين هو، ومن أي الحزين؟ أتتج داعي الله الذي يريد لك الحجير والسعادة الدنيرية والأعروبة، الذي كل الفلاع بطاعته، وكل الفوز في خدمته، وجميع الأرباع في معاملته المستمم بالخم الظاهرة والباطئة، الذي لا يأمر إلا بالخير، ولا ينهى إلا عن الدر أم تتح داعي الشيطان، الذي هو عدو الإنسان، الذي يريد لك الشر، ويسمى بجهد على إهلاكك في الدنيا والآعرة؛ الذي كل الشر في طاعته، وكل المرسلين في قوله: ﴿يَكَانِّهُمُ الرَّسُّلُ كُلُوا بِنَ الْفَلِيَنَٰتِ وَاَعْتَلُوا صَالِمُنَّا﴾.

فالشكر في لهذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل هحلالاً؟؛ لأن المؤمن أباح الله له الطبيات من الرزق، خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له.

وقوله: ﴿ فَإِنْ صَنْتُمْ إِنَّاهُ شَبْلُوكَ ﴾ إي: فاشكرو. فدل على أن من لم يشكر الله، فلم يعدد وحده، كما أن من شكره فقد عبد، وأن يما أمر يه، ويدل إيضًا على أن أكل الطب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عليب النعم؛ لأن الشكر يخطّ النم الموجودة، ويعلب المتم المفقودة، كما أن الكفر يغر النعم المفقودة ويزيل النعم المعرجودة،

راما ذكر ممال إياحة الطبيات ذكر تحريم الخباشة، قامل ( فإلك كثرة تؤسيكم ألكيتية له وهي: ما مان بغير تذكية شرعية، لأن الدينة خبيئة تمشورة، لرفاءتها في نفسها، ولأن الأظب أن تكون عن مرض، يكون زيادة ضرب<sup>(1)</sup>، واستشى الشارع من ألها العموم مينة العبراد وسمك البحر، فإنه حلال

﴿ وَٱلدُّمَ ﴾ أي: المسفوح كما قيَّد في الآية الأخرى.

وإنما حرم علينا لهذه الخبائث ونحوها، لطفًا بنا، ونتزيكا عن المضر، ومع لهذا فرفقتي تشكلُكُ أي: العيم، إلى المحرم يجوع وعلم، أو إكراه (فرفتر بنائجة أي: غير طالب المحرم، مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جرعه ﴿وَلاَ عَمَانِكُ أَي: متجاوز الحدمي الحلال، وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليه غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليه ﴿ اللهِ أَنْهُ إِنَّانَ ﴿ اللهِ عَلَى المَّالِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المُعلَّى اللهِ عَلَى المُعلَّى المُعلَّى اللهِ اللهِ عليه عليها عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وإذًا أرتفع الجناح'' رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بلهذ الحالة مأمورً بالأكل، بل منهيّ أن يلقي بيده إلى التهلكة، وأن يقتل نفسه.

فيجب إذًا عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلًا لنفسه، ولهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى (١) في ب: مرض. (٦) في أ: (وإذا إرفع المبناح) وفوق كلمة الجناح كلمة (الإشم) وفي ب: وردت الجملة مكذا (وإذا ارتفع الإشر). الخسران في ولايته، والذي لا يأمر إلا بشر، ولا ينهى إلا عن خير.

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين، إذا أمروا باتباع ما أثرل الله على رسوله – مما تقدم وصفه – وغيوا عن ذلك. وقالت أخبر أثناً تما تأثناً في الكتفوا بقليد الآباء ورفعا أفي الإيمان بالأنبياء، ومع لهذا، فالقاوم أجهل الناس، وأشدهم ضلالاً، وفقه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق، ورضيتهم عنه، وعدم دليل على إعراضهم عن الحق، ورضيتهم عنه، لكان الحق، هو القصد، ودار لرشدهم، وحسن قصدهم، لكان الحق هو القصد، ودن جعل الحق قصده، ووازن بيته وبين غيره، تبير، للحق قلفا، واتبعه إن كان منصفاً،

يُمِينُ يَا لا يَسْتَمُ إِلاَ مُكَانَّ مُؤَيِّتُمُ مُنْ مُثَمِّدُ لَا يَشِوْرُنَهُ لِمَنا بِينالِونَهُ لِمَنا بالله وردهم للملك المنافقة معلم من الإسلام، وردهم للملك له به بالمنافقة علم من المنافقة ولا مستجيبين أخبر تمالي أن مثلهم – عند دعاء الداعم لهم إلى الإيمان كعثل البهائم التي ينعق لها راعيها، وليس لها علم بما يقول داعيها ومائيها ومائيها ومائيها ومائيها ينعمهم، فلهذا كانوا عليه الحجة، ولكنهم لا يفقهونه فقهًا يفعهم، فلهذا كانوا طيفها لا يستعون الحق سماع فهم وقبول، عُميًا لا ينظرون نظر منظ

(١٧١) ثمم قال [تعالى]: ﴿وَمَشَلُ الَّذِينَ كَغَرُوا كَمْثَلِ الَّذِي

اعتبار، بكمًا فلا ينطقون بما قيه خير لهم.
والسبب الموجب أذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل
هم أسفة السفهاء، وأجهل الجهلاء فهل يستريب العاقل أن
من دعمي إلى الرشاد، وذيه عن الفساد، ونهي عن اقتحام
العذاب، وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه، وفوزه ونعيمه،
فضمى الناصح، وتولى عن أمر ربه، واقتحم النار على
بصيرة، واتبع الباطل، ونيذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من
عقل، وأنه لو إتصف بالمكر والخديمة واللحاء، فإنه من أسفه
السفهاء.

بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴾.

ولما كان الحل مشروطًا بفيذين الشرطين، وكان الإنسان في لهذا الحالة ربما لا يستضمي تمام الاستقصاء في تعقيقها – أخبر تعالى أن مقاور، فيغفر له ما أخطأ فيه في فحد العالما، خصوصًا وقد غلبته الشوروة، وأذجب حواسه المشقة. وفي فخذ الأبة دلاياً على الثقاعة المشهورة: الالضرورات وفي فخذ الأبية دلياً على الثقاعة المشهورة: الالضرورات

رمي المحظورات، فكل محظور اضطر له الإنسان، فقد أباحه له الملك الرحمٰن، [فله الحمد والشكر أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا].

(۱۷۷-۱۷۷) ﴿ وَإِنَّ الْبُرِي يَكُنُمُونَ مَا أَنْزُلُ اللهُ مِنَ السِحِتُهِ وَيَعْلَمُونَ اللّهِ مِنَّ اللّهَ وَلَا لَلْهُ مِنَّ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ مِنَّا اللّهَ وَلَا لِللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهَ وَلَا لَلْهُ مِنْ اللّهَ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صعبهم. ﴿ وَلَا يُحَلِّنُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْكَةِ ﴾ بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فلمذا أعظم عليهم من عذاب النار.

﴿ وَلَا يُرْكِيْهِ ﴾ أي: لا يَطْهِرهم من الأخلاق الرفيلة، وليس لهم أعمال تصليح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنها لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمار يكتاب الله والاهتداء، واللدعوة إليه.

فهٰؤلاء نبذوا كتاب الله، وأعرضوا عنه، واختاروا الضلالة على الهدى، والعذاب على المغفرة، فهٰؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكف يصبرون عليها، وأنى لهم الجلد عليها؟!!

﴿ وَلِلَّكُ السَّدُور، وهو مجازاته بالعدل، ومنعه أسباب الهداية، معن أباها واختار سواها ﴿ وَلِنَّ أَلَّهُ شَكِّلًا اللَّهِ عَنْكُ يَالْمَقِيُّ ومِن الحق مجازاة المحسن بإحسانه، والمسيء بإسامته وأيضًا ففي قوله: ﴿ وَثَرِّلُ ٱلْمُحِيَّثِينَ إِلْمَقَوَّكُم ما يام على أن الله أنوله لهداية خلقه، وتبين الحق من الباطل والهدى من الشحال، فمن صوف عن مقصود ففو حقق بان

يجازي بأعظم العقوبة.

المنطقة المنط

البنة الأولوكات الماكة فقم لا يقت فلوك تشكاللا يقتدون في وكشل الله يت متراه الكندا إلله ويتبعث المتدون في وكشل الله يت متراه الكندا إلله ويتبعث المتدون في يتأليها الله يت المتراه المتدون في يتأليها الله يت المتراه الله الله يتند عنه المتراه المت

يغير أو فعلى المسترفرين و الموقد المسترفرة المستبدون المسترف في إمّا الدّرت يكفين ما الزرا التابن المسترفرت أن المسترفرة أو لمنا المنتز المسترفرة المسترفرة المسترفرة المسترفرة والمسترفرة والمسترفرق والمسترفرة والمسترفرة

وثرارة ألين المتثلقا في الكرتني في يثليق تيميرا أي: وإذ النا الخلفية الحاقب فأسلوا بيدهم، أو كالرائد الخلفية اللذين حرفوه وصرفوه على أموانهم ومراداتهم وفي يثلقها أي: محاقدة وهجيدا مح سالحق لالهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعلم التناقض، فحرج أمرهم، وكثر خفاقهم، وترتب على ذلك اغراقهم، يخلاف أمراكم، وترتب على ذلك اغراقهم، يخلاف القداوة من كل شيء، فإنهم التفوية والمحمودة والإجتماع عليه.

وقد تضمت لهذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله . الموتربين عليه عرض الله بالغلقاب والسخط، وأن الله لا يظهرهم بالتوفق، ولا بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك بإينارهم الفعلاق على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة.

ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار، لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة لها، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه، وعدم الافتراق، وأن كل من خالف، فهو في غاية البعد عن الحق، والمتازعة والمخاصمة، والله أعلم.

(١٧٠) ﴿ لِيَنَ الذِّ أَنْ قُولًا مُجُمِّكُمُ يَمِنَ النَّشْقِي فَالتَّمْنِي وَلَكُوْ اللَّهِ مِنْ امِنْ وَلِلَّهِ فَالْقِرِيّ (اللَّيْسِةُ وَالْلَكِينِ وَاللَّهِ مِنَّ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللْمُلِلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِيلُولُولُولِي الللْ

﴿وَلَكِنَّ ٱلْذِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ﴾ أي: بأنه إلٰه واحد، موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص.

﴿وَالْتِوْرِ الْآفِرِ ﴾ وهو كل ما أخبر الله به في كتابه، أو أخبر به الرسول معا يكون بعد الموت ﴿وَالْقَلِيمُكُمُ ﴾ اللين وصفهم الله لنا في كتاب، ووصفهم رسوله ﷺ ﴿وَالْكِتُسُ ﴾ أي : جس الكتب الني أنزلها الله على رسوله، وأعظمها القرآن، فيؤمن بعا تضعته من الأخبار والأحكام ﴿وَالْشِينَا﴾ عمومًا، خصوصًا خاتهم وأنفطهم محمد ﷺ.

من الأقارب الذين تتوجياً لمصابهم، وتفرح بسرورهم، الذين يتناصرون ريمناقلون، فمن أحسن البر وأوقفه تعاهد الأقارب يتناصرات العالي والقولي، على حسب قريهم وحاجتهم ومن اليتامي الذين لا كاسب لهم، وليس لهم قولم الهم قولم يتبعثون يها، وهذا من رحمته إتعالى بالعباد، الثالث على أنه تعالى أرحم يهم من الوالد بولده، فالله قد أوصى العباد، وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فؤقد آباؤهم ليصيروا كمن

ثم ذكر المنفق عليهم، وهم أولى الناس ببرُّك وإحسانك،

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْبَرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنَابِ وَالنَّيْتِينَ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مِذُوى ٱلْقُدِّرِينَ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرَّفَالِبِ وَأَصَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَانَىٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُوبَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَنَهَدُوأً وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوّاً وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَقُونَ ﴿ يَهِمْ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِّيِ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِالْعَبَدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْيُ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْ \* فَأَلِبَاعُ إِلْلْمَعْرُوفِ وَأَدَاَّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۚ ذَٰ لِكَ تَغَفِيفُ مِن زَيْكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَتَأُولِ الْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِلَايْنِ وَالْأَقْرَيِنَ بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُنَّقِينَ ﴿ فَهَا فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعَهُ فَإِنَّهَ ۚ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّ

لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم يتيم غيره، رُحِم يتيمه.

﴿وَالْسَكَتِينَ﴾ وهم الذين أسكتهم الحاجة، وأذلهم الففر فلهم حق على الأغنياء، بما يدفع مسكنتهم أو يخففها، بما يقدرون عليه، وبما يتسر. ﴿وَاَنَ السَّهِلِ﴾ وهو الغريب المنقطع به في غير بلده،

وري سيبيد فعراد على إعطائه من المعال، ما يعبد على مفره لكونه عاده على إعطائه من المعال، ما يعبد على مفره لكونه مثلة العاجة، وكثرة المصارف، فعلى من أنحم الله عليه يوطنه وراحة، وخوله من نعمته، ولو يتزويد، أو إعطائه لله لمسلمة على حسب استطاعته، ولو يتزويد، أو إعطائه لله لمسلمة أو وفع ما ينوبه من المظالم وغيرها فإذا المياري كمن اينلي بأرش جناية، أو ضريبة عليه من والاة الأمور، أو يسائل بالناس يعبد المصالح العامنة، كالمساجد والمعارس والتعاطيف وإن كان غيثًا فوقي القاطية، وفي وإن كان غيثًا فوقي المين وعند الكفار، أو عنا الملكات ليوني سيفه، وفيذا الاسكات والمعارس عند الكفار، أو عنا الملكات ليوني سيفه، وفيذا الأمورة، أو المعارس عند على عند على الملكات المناسبة على الملكات المؤلفة على من عندا لكفار، أو عنا الملكات المؤلفة عند، وهذا المالية عند عندا لكفار، أو عنا الملكات المؤلفة عند عندا لكفار، أو عنا الملكات

٢- تفسير سورة البقرة، الآيتان: ١٧٩،١٧٨

﴿وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَمَانَى الرَّكَوْةَ ﴾ قد تقدم مرارًا أن الله تعالى

يقرن بين الصلاة والزكاة، لكونهما أفضل العبادات، وأكمل القربات، عبادات قلبية، وبدنية، ومالية، وبهما يوزن الإيمان، ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان.

﴿وَالْمُونُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا ﴾ والعهد: هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فدخل في ذُّلك حقوق الله كلها، لكون الله ألزم بها عباده والتزموها، ودخلوا تحت عهدتها، ووجب عليهم أداؤها ، وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم، والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور، ونحو ذُّلك.

﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ﴾ أي: الفقر؛ لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة، لكونه يحصل له من الآلام القلبية

والبدنية المستمرة، ما لا يحصل لغيره. فإن تنعَّم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألَّم، وإن جاع أو جاعت عياله تألُّم، وإن أكل طعامًا غير موافق لهواه تألُّم، وإن عرى أو كاد تألُّم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألُّم، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألُّم، فكلُّ لهذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها، والاحتساب، ورجاء الثواب من الله عليها.

﴿ وَالظَّرِّآوِ ﴾ أي: المرض على اختلاف أنواعه، من حمى وقروح، ورياح، ووجع عضو، حتى الضرس والإصبع ونحو ذُّلك، فإنه يحتاج إلى الصبر على ذُّلك؛ لأن النفس تضعف، والبدن يألم، وذَّلك في غاية المشقة على النفوس، خصوصًا مع تطاول ذٰلك، فإنه يؤمر بالصبر احتسابًا لثواب الله [تعالى]. ﴿ وَ مِن الْبَأْمِنُّ ﴾ أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم، لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس، ويجزع الإنسان من القتل، أو الجراح، أو الأسر، فاحتيج إلى الصبر في ذُّلك احتسابًا، ورجاء لثواب الله [تعالى]، الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين.

﴿ أَوْلَتِكَ ﴾ أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان، وبرهانه ونوره، والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقته الإنسانية، فأولُّتك هم ﴿ ٱلَّذِينَ مَدَقُواً ﴾ في إيمانهم، لأن أعمالهم صدَّقت إيمانهم.

﴿ رَأُولَتِكَ هُمُ ٱلدُّنَّقُونَ ﴾ لأنهم تركوا المحظور، وفعلوا

المتقون.

المأمور؛ لأن لهذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير، تضمنًا ولزومًا، لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، فهؤلاء الأبرار الصادقون

الدنيوي والأخروي، مما لا يمكن تفصيله في [مثل] لهذا

(١٧٨،١٧٨) ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلُّ اللُّورُ بِالْمَائِرُ وَالْمَبْلُدُ بِاللَّبِيدِ وَاللَّمْنَىٰ بِاللَّهٰقَ فَمَنْ عُلِينَ لَهُ مِنْ أَلِيدٍ فَقَاهُ فَالَيْكُ ۚ إِلَمْمَةُ وَفِ وَأَدَادُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ذَاكِ تَغْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَسَ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمُرُ عَذَابُ أَلِيدٌ ۚ ٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوا ۗ يَتأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَا ﴾ يمتن تعالى على عباده المؤمنين، بأنه فرض عليهم ﴿ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلِّي ﴾ أي: المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المفتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد.

وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين، فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص، وتمكينه (١) من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين لهذا الحد، ويمنعوا الولي من الاقتصاص، كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين.

ثم بيَّن تفصيل ذُّلك، فقال: ﴿ لَلَوُّ بِالْخُرِّ ﴾ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر، ﴿وَاللَّمَنَىٰ بِٱلْأَمَنَىٰ﴾ والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: ﴿الأنثى بالأنشى ، مع دلالة السنة ، على أن الذكر يقتل بالأنشى .

وخرج من عموم لهذا الأبوان وإن علوا، فلا يقتلان بالولد، لورود السنة بذُّلك، مع أن في قوله: ﴿الْقِصَاصُ﴾ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة، ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله، أو أذية شديدة جدًا من الولد له.

وخرج من العموم أيضًا الكافر بالسنة، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة. وأيضًا فليس من العدل أن يقتل ولى الله بعدوه ﴿وَٱلْعَبْدُ

بَالْمَبِّدِ﴾ ذكرًا كان أو أنثى، تساوت قيمتهما أو اختلفت. ودلُّ بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد، لكونه غير

مساوٍ له، ﴿وَٱلأَنْنَىٰ بِٱلأَنْنَ ﴾ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم، فلم يُجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك.

ُوفي لهٰذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل، وأن الدية بدل عنه، فللهذا قال: ﴿فَمَنْ عُنِيَ لَمُ مِنْ أَخِهِ شَيٌّ﴾ أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفا

<sup>(</sup>١) في ب: ويمكنه.

بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص، وتجب الدية، وتكون التُخرة في القرد واختيار الدية إلى الولي، فإذا عنا عد، وجب على الولي [أي: ولي المقتول] أن يتيم القائل ﴿ إِلْتَمْرُونِ ﴾ من غير أن يشن عليه، ولا بحمله ما لا يعليق، بل يحسن الانتضاء والطلب، ولا بحرجه.

﴿وَ﴾ على القاتل ﴿أَدَاتُم إِلَيْهِ بِلِمُسَرَّةٍ﴾ من غير مطل ولا نقص ولا إساء فعلية أو فراية، فهل جزاء الإحسان إليه بالضر إلا الإحسان بحسن الفضاء، ولهذا مأمور به في كل ما ثبت في ضم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالانباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بإحسان''.

وفي قوله: ﴿ فَنَنَ شَلَى لَهُ رِنَّ لَيْوِ ﴾ ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذُلك العفو مجانًا، وفي قوله: ﴿ إَلَيُو ﴾ دليل على أن القاتل لا يكثر، لان السراد بالأخوة منا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالنقل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه. وإذا عفا أولياء العقول، أو عفا بعضهم، احتقن دم

الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئًا له، فيجب قتله بذّلك . وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل، فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله، ولا يجوز العفو عنه وبذّلك قال بعض العلماء،

القاتل، وصار معصومًا منهم ومن غيرهم، وللهذا قال: ﴿فَنَيْنِ اَعْتَدُىٰ بَعَدَ ذَلِكَ﴾ أي: بعد العفو ﴿فَلَمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ﴾ أي: في

والصحيح الأول؛ لأن جناب لا تربد على جنابة غيره.

تم بين تاليا كحكته العظيمة في مشروعية القصاص،
فقال: ﴿وَلَكُمْ فِي الْفِصَالِي سَيَّوَا ﴾ إي: تتحفن بذلك العدام
وتقعيم به الأشفياء، الأنامي عرف أنه مقتول إفا قل لا يكاد
يصدر منه القتل، وإذا رئي القاتل مقتولاً الغام بذلك غيره
والزجر، فلو كانت عقربة الفاتل غير الشار، لم يحصل
التكفاف الحدر الذي يحصل بالقتل، ومُكذا مائر العدود
الشرعية، فها من الكاية والازجار ما يلا على حكمة

الشرعية، فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار، ونكَّر «الحياة» لإفادة التعظيم والنكثير. ولما كان لهذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول

الكاملة، والألباب القبلة، خصهم بالخطاب دون غيرهم، ولهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم، في تدبر ما في أحكامه من الحكم، والمصالح الدالة على كماله، وكمال حكمته وحمده، وعدله

ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح

حسن من ذلك العقو مجانًا، وفي قوله: ﴿ لِيُوبِ ﴾ لَتَمُثُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ أي: أسبابه، كالمرض المشرف على الهلاك، الفاتال لا يكتفر، لا الساره الماكنوة عنا أخوة و وحضور أسباب المهالك، وكان قدرٍ ثَيْنَ يُشْرُكُ إلى: مالًا) يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر وهو العالى الكثير عرفًا، فعليه أن يوصي لوالذيه وأقرب الناس بهم ودر الكفر لا يكفريها فاعلها، وإنما ينقص إليه بالمعروف، على قدر حاله من غير سرف، ولا اقتصار

على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، ولهذا أتن فيه بأفعل التفضيل. وقوله: ﴿مَثَّا عَلَى ٱلنَّكِيْرَى﴾ دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى.

= ٢ - تفسير سورة البقرة، الآيات: ١٨٠-١٨٨

بأنه من ذوى الألباب الذين وجه إليهم الخطاب، وناداهم رب

ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة

والآيات الرفيعة، أوجب له ذُّلك أن ينقاد لأمر الله، ويعظم

خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَآلَأَقْرَيِنَ بِالْمَعْرُونِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُنَّقِينَ ٥ فَمَنْ

بَذَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا ۚ إِنَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَذِلُونَهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ٥ فَمَنْ

خَافَ مِن مُُومِي جَنَفًا أَوْ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِنْدَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُولًا

رَّحِيدٌ ﴾ أي: فرض الله عليكم، يا معشر المؤمنين ﴿إِذَا حَضَرَ

معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. (١٨٠-١٨٢) ﴿ كُتِبَ عَلْيَتُكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَثُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرْكَ

الأرباب، وكفى بذَّلك فضلًا وشرفًا لقوم يعقلون. وقوله: ﴿ لَمَلَحَكُمْ تَـتَّقُونَ﴾ وذَّلك أن من عرف ربه، وعرف

واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن لهذه الآية منسوخة يآية المواريث و يعضهم يرى أنها في الوالدين والأفريين غير الوارين، مع أنه لم يلك على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في لهذا أن يقال: إن لهذه الوصية للوالدين والأقريين محبطة، ردها الله تعالمي إلى العرف الجارى.

يسته ورصد على بها معرض على الوادين وغيرهما من الأوادين أف تعالى قدر للوالدين الوادين وغيرهما من الأقارب الوادين فقا المعروف في آيات المواريث، بعد أن كان مجملًا، ويقي المحكم فين لم يرثوا من الوالدين وصف، قال الإنسان مأمور بالوصة لمؤلاء، وهم أحق الناس وصف، ولحقا القول تفق عليه الأمة، ويحصل به المجمع بين المؤلف المورد.

ملحظًا، واحتف المورد.
ملحظًا، واحتف المورد.
همها أكان الجمع بعد الأنتان والجمع بين الآيات، لأن أن المهام الجمع المن الجمع بعد المؤلفة والمناس المؤلفة والمناس المؤلفة الله إلى يهل لمنظ بها كان الجمع بعد المؤلفة والجمع بين الآيات، لأن أن المهام الجمنان الجمع بعد الذي لم يهل له بل المناس المنا

عليه دليل صحيح . ولما كان الموصى قد يمتنع من الوصية ، لما يتوهمه أن من

<sup>(</sup>۱) في ب: بالإحسان. (۲) في ب: فإنه.

بعده قد يبدل ما وصبى به، قال تعالى: ﴿فَمَنْ بَدُّلُهُ﴾ أى: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم ﴿بَعْدَمَا سَمِعَمُ ﴾ ، [أي:] بعدما عقله، وعرف طرقه وتنفيذه، ﴿ فَإِنَّهَا ۚ إِنَّكُمْ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ وَإِلَّا فالموصى وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل

﴿إِنَّ آلِنَهُ سَمِيمٌ﴾ يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصى ووصيته، فينبغى له أن يراقب من يسمعه ويراه، وأن لا يجور في وصيته، ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بنيته، وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصى، وعلم الله من نيته ذُّلك، أثابه ولو أخطأ، وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على فعله، فليحذر من الله، لهذا حكم الوصية العادلة. وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم، فينبغي لمن

والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف، وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم: وهو التعمد لذُّلك. فإن لم يفعل ذلك، فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم، ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة،

حضر الموصى وقت الوصية بها، أن ينصحه بما هو الأحسن

ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فلهذا قد فعل معروفًا عظيمًا، وليس عليه إثم، كما على مبدل الوصية الجائزة، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ أي: يغفر جميع الزلات، ويصفح عن

التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غضٌّ من نفسه، وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سامحه الله، غفور لميتهم الجائر في وصيته، إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضًا لأجل براءة ذمته، رحيم بعباده، حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون، فدلُّت لهذه الآيات على الحث على الوصية، وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة،

والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. (١٨٣-١٨٥) ﴿ يَأْنُهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلفِينَامُ كَمَا

كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِيرَكِ مِن فَبَلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ٥ أَيْنَامًا مَعْـدُودَائِ فَمَن كَاكَ بِمَنْكُمْ مَهِيشًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِـذَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُفَرُّ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍّ فَمَن نَظَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن نَصُهُ مُوا خَدُّ لَكُمُّ إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ ٥ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِئَ أُنــزلَ فِيـهِ ٱلقُـرْءَانُ هُدُعــ لِلنَّكَاسِ وَيَهِنَنتِ مِنَ ٱلْهُـدَىٰ وَٱلْفُرْقَائِ فَهَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهُرَ فَلْيَصُّمُّةً وَمَن كَانَ مَربطًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَيِدَةٌ مِنْ أَنِهَادٍ أُخَدُّ رُبِيدُ اللَّهُ بِحُثُمُ ٱلْلِشَرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُمُ ٱلمُسْرَ وَلِنُكِيلُوا ٱلْمِيدَّةَ وَلِتُكَيْرُوا ٱللَّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَمُلَّكُمْ تَشَكُّرُوكَ﴾ يخبر تعالى بما منَّ به على عباده، بأنه فرض عليهم

الصيام، كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع

(303)(S) عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

٢- تفسير سورة البقرة، الآيات: ١٨٣-١٨٥

لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعْدُودَتٍّ فَمَن كَارَ مِنكُمْ مَّ رِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَةٌ ثُمِّنَّ أَيَّامٍ أُخَرُّوْعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةً طُعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَّهُوَ أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لِّكُمُّ إِن كُنتُمْ نَعْلَمُونَ ١١٠ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُمْرِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَٰ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ

فَلْيَصُمْةُ وَمَنِكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِـدَّةُمِّنَ أَتِ امِ أُخَرُّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلمُسْرَوَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِيدَةَ وَلِتُكَيْرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُُوكَ

والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفيه تنشيط لهٰذه الأمة، بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال، والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها .

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام، فقال: ﴿ لَمُلَّكُمْ مَنَّتَّقُونَ ﴾ فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن فيه امتثال أمر الله، واجتناب نهيه.

فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها، التي تعيل إليها نفسه، متقربًا بذُّلك إلى الله، راجيًا بتركها ثوابه، فلمذا من التقوى، ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع الله عليه، ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه، وتقل منه المعاصى، ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى، ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذٰلك مواساة الفقراء المعدمين، ولهذا من

خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام، أخبر أنه أيام

معدودات، أي: قليلة في غاية السهولة. ثم سهل تسهيلًا آخر نقال: ﴿فَمَنَ كَاكَ مِنْكُم مَرِيشًا أَوْ عَلَىٰ سَمَر فَصِدَةً مِنْ أَيَّادٍ أَخَرُ ﴾ وذلك للمشقة في الغالب، وخص

الله لهما في الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن، أمرهما أن بقضياه في أيام أخر إذا زال المرض، وانقضى السفر، وحصلت الراحة.

وُنِي قُوله: ﴿فَمِنَّذَهُ ۚ مِنْ أَيَارٍ﴾ فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان، كاملًا كان أو ناقصًا، وعلى أنه يجوز أن يقضى

وقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أي: يطيقون الصيام

آيامًا قصيرة باردة، عن أيام طويلة حارة كالعكس. أيامًا قصيرة باردة، عن أيام طويلة حارة كالعكس.

﴿ وَيَنْهَا فِي مَن عَلَى يُوم يَعْطُرُونَهُ ﴿ كَمَاناً مِسْبِحِينَ ﴾ وهذا في كانداء فرض الصبام، لما كانوا غير معتادين للصبام، وكان فرضه حتماً، في مشقة عليهم، درجهم الرب المحكيم بأسهل طريق، وخير العطيق للصوم بين أن يصوم - وهو أفضل - أو يطعم، ولهذا قال: ﴿ وَإِنْ تَشْرَفُوا غِيرٌ لَصَحْبٌ ﴾ .

ي م و و قطر المطبق منه المطبق، وغير المطبق ثم بعد ذلك جعل الصيام حتمًا على المطبق، وغير المطبق يفطر ويقضيه في أيام أخر.

يسر ريسسيه مي ايام احر. [وقيل: ﴿وَمَلَى الَّذِيكَ يُطِيقُونَهُ﴾ أي: يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم

عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين<sup>(۱)</sup>، ولهذا هو الصحيح]<sup>(۲)</sup>. ﴿فَهُرُ رَمَعُمَانَ الَّذِينَ أَسْزِلَ فِيهِ الْشُرَةَانُ﴾ أي: الصوم

المفروض عليكم هو شهر ومضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية واللنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل، والهدى

والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر لهذا فضله، ولهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسمًا للعباد، مفروضًا فيه الصيام.

فلمًا قرره وبيَّن فضيلته، وحكمة الله تعالى في تخصيصه،
 قال: ﴿فَمَن شَهدَ وبنكُمُ الشَّمُر فَلْيَمُسَنَّمُ ﴾ لهذا فيه تعيين الصيام

على القادر الصحيح الحاضر . ولما كان النسخ للتخبير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد

الرخصة للعريض والمسافر، لئلا يتوهم أن الرخصة أيضًا منسوخة [فقال]: ﴿ رُبِيدُ آللَهُ بِكُمُ ٱللِّسَرَ وَلَا بُرِيدُ بِكُمُ آلْمُسَرَكِ أَي: يربد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة

إلى وضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أشد<sup>(٣)</sup> تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله.

وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لُثقله، سهله تسهيلًا آخر، إما بإسقاطه، أو تخفيفه بأنواع التخفيفات.

۲- تفسير سورة البقرة، الآيتان: ۱۸۷،۱۸٦

ولهذه جملة لا يمكن تفصيلها؛ لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات.

ني ذٰلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. (١٨٦) ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَسَادِى عَنِيَ وَإِنِّي قَدِيبٌ أَجِيبُ دَعُوَةً

الدَّاجِ إِنَّ ذَكَانُ لِلسَّنِجِيْقِ إِن وَلَكُمْ مِنْ اِن لَكُلُمْ مِنْ الْمَرْدِينَ مِنْ الْمَرْدِينَ مِنْ جواب سوال، سأل النبني ﷺ بعض أصحابه نقالوا: يا رسول الله الروب ربنا فتناجيه، أم بعد فتناديه؟ فترل: ﴿وَرَهَا سَمَالُكَ يَهِمُنِي مِنْ فَيْلُونَ كَرِينَّ ﴾ لانه تمالي الرقيب المسهد المطلع على السر راخفي، يعلم خانته الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب إيضًا من داعب بالإجابة، ولمهذا قال: ﴿وَلَيْنَ مُنْوَا الدَّاعِ لَذَكَانِهُ.

والدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه

نوعان: فرب بعلمه من كل خلفه، وفرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر، ودعاء مشروع، ولم يمنع مانع

من إجابة الدعاء كاكل الحرام ونحو، فإن الله قد وطه بالإجابة، وخصوصًا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة شه تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإبعان به الموجب للاستجابة، فلهذا قال: ﴿ فَيُسْتَجِيبًا لِي وَلَيُؤْمِنُو إِنَّ لَكُمْمُ يَرْشُدُونَ ﴾ أي: يحصل لهم الرئد الذي مو للهادية للإبعان والأحمال الصالحة، ويؤول عنهم الدفي السافي للإبعان والأحمال الصالحة، ولأن الإبعان باله والاستجابة لأمره سيب لحصول العلم، كما قال تعالى: ﴿ فَأَيّا اللّٰهِ عَمَامًا إِنْ تَنْفُؤا أَشْ يَعَلَى لَكُمْ وَثَوْنَكُ ﴾.

(۱۸۷۷) ثم قال تعالى: ﴿ لِمَنْ أَحَصُمْ لِنَكُمْ الْمَسِيَارِ الْرَفَّ إِنَّ لَمُنْ اللَّمِيَّارِ الْرَفَّ إِنَّ لَمُنْ عَلَمْ اللَّهُ الْحَصُمْ كُمُنَّمَ اللَّمْ وَاللَّمْ فِياسُ لَمُنَّ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١) ظاهر أن المرادعن كل يوم طعام مسكين.
 (٢) زيادة من هامش ب.
 (٣) في ب: أبلغ تسهيل.

اَلْمَيْطِ الْأَمْنَوَدِ مِنَ الْفَعْشِ ثُمَّ أَيْقُوا القِيَامْ إِلَى الْيَمَلُ وَلَا تُبْغِيْرُومُكَ وَأَشْدَ عَنكِفُونَ فِي ٱلْنَسَنجِدُّ تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَنُوهَكُّ كَذَالِكَ يُبَرِّجُتُ اللَّهُ اَيْنَتِهِ. لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ﴾.

كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكلُ والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم، فخفف الله تعالى عنهم ذَّلك، وأباح في ليالي الصيام كلها، الأكل والشرب والجماع، سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به.

﴿ فَنَابَ﴾ الله ﴿ عَلَيْكُو ﴾ بأن وسع لكم أمرًا كان - لولا توسعته - موجبًا للاثم ﴿ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ ما سلف من التخون.

﴿ فَأَلْكَنَ ﴾ بعد لهذه الرخصة والسعة من الله ﴿ بَشِرُومُنَّ ﴾ وطنًّا وقبلة ولمسًا وغير ذٰلك ﴿وَإِنْتَغُواْ مَا كَنَّبَ اللَّهُ لَكُمٌّ﴾ أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح.

ومما كتب الله لكم ليلة القدر، الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بلهذه اللذَّة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة، وليلة القدر - إذا فاتت - لم تدرك.

﴿ وَكُلُوا رَاشَرَهُا حَقَّ يَنْبَيَّنَ لَكُو الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرُ﴾ لهذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكًّا في طلوع الفجر فلا بأس عليه .

وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذًا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد.

وفيه أيضًا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق.

﴿ أُنَّهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجِرِ ﴿ أَيْثُوا الْقِيَامُ ﴾ أي: الإمساك عن المفطرات ﴿ إِلَّ ٱلَّذِلُّ ﴾ وهو غروب الشمس.

ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام، ليست إباحته(١٠) عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، استثناه بقوله: ﴿وَلَا نُبُئِيْرُولُونَ وَأَنْتُمْ عَنكِفُونَ فِي ٱلْتَسَكَجِدُّ﴾ أي: وأنتم متصفون

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله [تعالى]، وانقطاعًا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا ويستفاد من تعريف المساجد، أنها المساجد المعروفة

عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس. وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف.

﴿ رَبُّكَ ﴾ المذكورات - وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطء على المعتكف، ونحو ذٰلك من المحرمات ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ التي حدها لعباده، ونهاهم عنها، فقال: ﴿ نَكُو تَقْرَبُوهُمَّا ﴾ أبلغ من قوله: افلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه، والنهي عن وسائله الموصلة إليه.

٢- تفسير سورة البقرة، الآية: ١٨٨

والعبد مأمور بترك المحرمات، والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها، وأما الأوامر فيقول الله فيها: ﴿ يَلْكَ مُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاً ﴾ فينهي عن مجاوزتها .

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: بَيَّن [الله] لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين، وأوضحها لهم أكمل إيضاح.

﴿ يُبَرِّثُ ٱللَّهُ مَانِيَتِهِ. لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُوكَ ﴾ فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه، فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بيَّن الله للناس آياته، لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببًا للتقوى.

(١٨٨) ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَمَا إِلَى لَفُكَادِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِنْدِ وَأَنتُدْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: ولا تأخذوا أموالكم، أي: أموال غيركم، أضافها إليهم؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرىء غيره على أكل ماله عند القدرة.

ولما كان أكلها نوعين: نوعًا بحق، ونوعًا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك.

ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة نى وديعة أو عارية، أو نحو ذُلك، ويدخل فيه أيضًا أخذها على وجه المعاوضة، بمعاوضة محرمة، كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذٰلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء، والإجارة، ونحوها، ويدخل في ذُلك استعمالَ الأُجَراء، وأكل أجرتهم، وكذُّلك أخذهم أجرة على عمل، لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذٰلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح، حتى يقصد بها وجه الله تعالى. ويدخل في

<sup>(</sup>١) في ب: إياحةً.

ذْلك الأخذ من الزكوات والصدقات، والأوقاف، والوصايا لمن ليس له حق منها، أو فوق حقه.

فكل لهذا ونحوه من أكل السال بالباطل، فلا يحل لذك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بمجمّة غلبت حجة المحتن، وحكم له الحاكم إنفا فإن حكم الحاكم لا يبيع محرمًا، ولا يحلل حرامًا، إنفا يحكم على نحو مما يسع، وإلا فخالان الأمور باقيّة، فليس في حكم الحاكم لا للمبطل واحة، ولا شبهة، ولا استراحة.

فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة، وحكم له بأبلك، فإنه لا يعل له، ويكون أكاثر لمال غير بالباطل والإثم، وهو عالم بذلك، فيكون البلغ في عقوبته، واشد في نكاه، وعلى لهذا، فالموكل إذا علم أن موكله مبطل في دهواه، لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُثّى لِتُكَايِّرِينَ يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُثّى لِتَكَايِّرِينَ

(١٨٩) فَوَنَعُنُهُ مَنِ الْأَمِلَةُ فَنْ مِنْ مَوْفِ فِلنَاسِ وَالنَّجُّ وَلِنَسَ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْلِقِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِن وَفَا النَّبِرِينَ مِنْ الْأَمِيمَا وَالْقُوا الله السَّلَّحَمُمُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِيولُ<sup>(1)</sup> عللي: فِيْتَمُؤُنِّكُ فِي الْأَمِلَةِ ﴾: جمع ملال، ما فالنَّهُا رحكمتِها أو مِنْ قالِما.

﴿ فَقُ مِنْ مَرْقِتُ قِلَابِهِ ۚ أِي: جعلها الله تعالى بلطنه ورححت، على لهذا النبير، يهبو الهلال ضعيفًا في أول الشهو، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، ولمكذا لبرق الثاس بذلك مواقت عباداتهم، من الصيام، وأوقات الزكاة، والكفارات، وأوقات المحير،

ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات، ويستغرق أوقاتًا كثيرةً، قال: ﴿كُوْالَتُمَهُۥ وَكُلْكَ بَرَف بَلْكُ أَوقات الدين المؤجلات، ومدة الإجارات، ومدة العدد والمحمل، وغير المؤجلات، ومدة الإجارات، ومدة العدد والمحمل، وغير لأل عدد من صغير وكبير، وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة المنسية، لم يعرفو إلا الناوم بن الناس.

﴿وَلَيْسَ النِّرِ يَانَ تَأْفُراً الْمُبْرِينَ بِن ظَلُورِيكَ﴾ وفذا كما كان الأنسار وفيرهم به يدخلوا البيوت من الإنسار وقبل أنه بردائم الواقعات بالمنافقة في المنافقة في منظماً أنه بها فاعد الله المنافقة لم يشرعها لأن الله تعالى لم يشرعها الله ولا رسول، فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوا بها لم يه من السهولة عليهم، التي هي قاعدة من قواعد الشرع، السرعة من السولة عليهم، التي هي قاعدة من قواعد الشرع.

لِقَاسِ مَنْكُهُ مِنْكُونِ ﴿ وَلَا تَأْكُوْ اَلَوْلَكُمْ اِلَا اَلْكُوْ اَلَوْلَكُمْ الْمُؤَكِّمُ الْمُنْكُمُ إِنْسِلِ وَنَدُوْ الْمَالِي اللهِ اللهُ اللهُ عَمْلِاً اللهُ ا

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب، الذي قد جمل له موصلاً، فالآمر بالمعروف، والناهم في المنتكر، ينبغي أن ينظر في حالة المأمور، ويستعمل معه المواقع الإنهاسة، التي يها يحصل المقصود أو يعضه، والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهاه، يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرًا من الأمو وأناء من أيوابه، وثاير عليه، فلا يد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود.

﴿وَأَنْتُكُوا اللّٰهِ﴾ لهذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام، بامثنال أوامره، واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب،

مصدر عملي شو محور بمصصوب والمجاه من المرحوب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح.

(١٩٠-)٩٩) ﴿ وَقَتِبْلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِبُلُونُكُو وَلَا مَنْـَنَدُوّاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُ الْلَمْنَةِينَ ۞ وَاتَّنْلُوهُمْ مَنْـُ نَلِفْتُوهُمْ

<sup>(</sup>١) في ب: فقوله. (٢) في ب: ليس من البر.

عَلَ الظَّلِيرِيَا﴾ أي: فليس عليهم منكم اعتداء، إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه.

١- تفسير سورة البقرة، الآية: ١٩٤

(140) ﴿ وَالْتَقِرُ لِمُتَوَمِّ لِلْتَوْمِ لِنَاقِرِينَ فَيَاسُنَّ مِنْتِ اَنْتَقَدَّنَ مِنْتَالًا فَقَالَ وَالْتَقَاقِ الْتَقَدِينَ فِي وَقِيلًا الْتَقَاقِ فَقَدِهُمْ إِنْقُلُوا لَمُنَا لِمَنْ اللّهِ اللّهِ وَقَلَمْ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللللّهِ اللللّهِ اللللللل

وعلى لهذا فيكون قوله: ﴿ وَالْكُونِيَكُ فِيَسَاضُ} من باب عطف العام على الخاص، أي: كل شيء يحترم من شهر حرام، أو بيلد حرام، أو إحرام، أو إحرام، أو ما هو أعم من ذلك، جميع ما أمر الشيخ باحترام، فعن تجرأ عليها، فإنه يقتص منه، فعن قائل في الشهر الحرام، أخذ منه للد الحرام، أخذ منه للد وقبل بكن له حرمة، ومن قتل مكافئاً له قتل به، ومن جرحه، ومن قتل مكافئاً له قتل به، ومن جرحه، ومن أخذ مال غيره المنطق عشوًا منه القدم منه، ومن أخذ مال غيره المنحد وأخذ منه يله.

المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج.

ولكن مل الصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء، الراجع من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهرًا كالشيف إذا لم يقره غيره، والزوجة والقريب إذا استعامًا كان عبد عليه الفقة أمن الإنفاق علماً، فإنه يجوز أخذه ماله، وإن كان السبب خفيًا، كمن جعد نين غيرو، أو خانه في وديمة، أو سرق منه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جحمًا يين الأوند، ولهذا قال نماس تأكيمًا عين المنابئة أنه يقتمًا من عين المنابئة أنه يقتمًا عين المنابئة أنه يقتمًا كان بالمنابئة المنابئة المعدد.

ولما كانت الفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا رخص لها بن المعالمة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه، وخس لها يقا التي مع الوقوف عند حدوده، وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه فرتم التأثيريّة أي: بالعون، والنصر، والتأليد، والتوفيق. ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم الترق تخلى عنه وليه وخلله، فوكله إلى نفسه، فصار هلاك

انتها فإذا الله غلور ويم و وقطيرهم عنى لا تكون فينة ويكون الذين في إلى انتها قاد غلورة إلى الله القليمية له الآيات تنضمن الأمر بالتعال في سبيل الله، ولحذا كان بعد الهجرة إلى المدينة، لما يكف أيديهم، وفي تنصيص التعال في سكيل ألفي حث على بكف أيديهم، وفي تنصيص التعال في سكيل ألفية حث على الإخلاص، وفي عن الانتال في القني بين المسلمين. ﴿ المُنكِّنُ يُشْتِلُونُهُ أِي: المُنين هم ستعمون لتقالكم، وهم الدكانون الرجال، في الشيخ والمنين درأي لهم ولا قال.

وَأَخْرُهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَالْفِنْمَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا لَقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلمُستجد

لَمْرَارِ حَتَّىٰ يُقَدِبُوكُمْ فِيدٍّ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَاقْتَلُوهُمُّ كَذَلِكَ جَزَّاتُهُ ٱلْكَغِينَ ٥ فَإِن

المحلفول الرجان، عبر السيوع الدين و راي نهم وقد هدان. والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قل من لا يقائل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والنمثيل بالقتلى، وقتل الحيوانات، وقطع الاشجار إرتوهوا الخبر مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن

ذُلك لا يجوز : وَانْقَلْمُ مِنْ فَنَدَيْمُ فَهَا أَمْرِ يَعْتَالُهِمْ أَيْسًا وَجِدُوا، فَي كا وقت، وفي كل زمان، قال مدافعة، وقال مهاجعة. ثم استثن من فما العمرة تالهم فرهند للسّهر لتمثيرك وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقائل، فإنهم يقاتلون حزاء لهم على

ولهذا مستمر في كل وقت، حتى ينهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم، ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في السجد الحرام، وصد الرسول والمونين هنه، ولهذا من رحمت وكرم بهياه. ولما كان القنال عند المسجد الحرام يتورهم أنه مفسدة في لهذا البلد الحرام، أخير تمالي أن المفسدة بالفتة عند عليم أيها المسلمون حريبه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرفي قالهم عن هندة الشجورة، وهي: أنه ويستلال بهداً " الأبة على القاعدة المشهورة، وهي: أنه

يرتكب أعضا المفاسدين للغغ أعلاهما. يرتكب أعضا المفصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار، وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن فريكون آتين في المناس فيظهر دين ألف أتعالى! على ساز الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة، فإذا حصل لملما المقصود فلا قتل ولا.

﴿ وَإِن ٱنْهُوَّا﴾ عن قتالكم عند المسجد الحرام ﴿ فَلَا عُدُّوْنَ إِلَّا

 <sup>(</sup>١) في ب: ويستدل في هذه. (٢) كذا في ب، وفي أ: بالشهر الحرام.

أقرب إليه من حبل الوريد. (١٩٥) ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَنفِيكُو إِلَى ٱلظَّلَكُوُّ وَٱخْسِنُواْ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُغْسِنِينَ﴾ يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين، أو قريب، أو إنفاق على من تجب مؤنته.

وأعظم ذُّلك، وأول ما دخل في ذُّلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهادٌ بالمال، وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة: الإعانة على تقوية المسلمين، وعلى توهية الشرك وأهله، وعلى إقامة دين الله

العبد، إذا كان تركه موجبًا أو مقاربًا لهلاك البدن أو الروح،

بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف، أو محل مسبعة أو حيات، أو

ونحو ذُلك، فهٰذا ونحوه ممن ألقي بيده إلى التهلكة.

ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة (١) الإقامة على معاصى الله،

تركها هلاك للروح والدين. أمر بالإحسان عمومًا، فقال: ﴿وَآخِينُوًّا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النُّعْيِبِينَ﴾

ولهٰذا يشمل جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيِّده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم. ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذٰلك،

ويدخل في ذُّلك الإحسان بالأمر بالمعروف، والنهي عن الناس من تفريج كرباتهم، وإزالة شداتهم، وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، وإرشاد ضالُّهم، وإعانة من يعمل عملًا،

وإعزازه، فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح، لا يمكن وجوده بدونها، وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد، وتسليط للأعداء، وشدة

تكالبهم، فيكون قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِٱَيْبِكُمْ إِلَى التَّهْلَكُةُ ﴾ كالتعليل لذلك.

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به

وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، قيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله، أو النفقة فيه، الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذُّلك تغرير الإنسان

يصعد شجرًا، أو بنيانًا خطرًا، أو يدخل تحت شيء فيه خطر،

واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعًا من أنواع الإحسان،

المنكر، وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذٰلك قضاء حواثج والعمل لمن لا يحسن العمل، ونحو ذَّلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به، ويدخل في الإحسان أيضًا

الإحسانُ في عبادة الله تعالى، وهو كما ذكر النبي ﷺ: ﴿أَنْ

تعبد الله كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

فمن اتصف بهذه الصفات، كان من الذين قال الله فيهم: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْتَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره.

ولما فرغ تعالى من [ذكر] أحكام الصيام [فالجهاد]، ذكر

أحكام الحج فقال: (١٩٦) ﴿ وَأَتِتُوا لَلْمَعُ وَالنَّمُومُ لِنَوْ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيُ وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُو حَنَّى بَبْلَمَ الْمَنْتُى عَجِلَةً فَمَن كَانَ مِنكُم مَهِيشًا أَوْ بِدِ= أَذَى نِن زَّأْسِهِ. فَفِدْنَةٌ مِن مِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُلُقٍ فَإِذَا أَبِنتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعُ بِالْفُشْرَةِ إِلَ

لَلْتِمْ فَمَا السَّيْسَرَ مِنَ الْمَدْئِيُّ فَنَ لَّمْ يَهِدْ مَصِيَّامُ تَلَاثَةِ أَيَّارٍ فِي لَلْتُمْ وَسَبْتُهُ إِذَا رَجَعْتُمُ عِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُمُ حَسَامِينِ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ يستدل بقوله [تعالمي]: ﴿ وَأَبِّنُوا الْمُنَّةِ وَالْمُنْرَةِ ﴾ على أمور:

أحدها: وجوب الحج والعمرة، وفرضيتهما. الثاتي: وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل

عليها فعل النبي ﷺ وقوله: اخذوا عني مناسككم؟.

الثالث: أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع: أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما،

ولو كانا نفلًا . الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسانهما، ولهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما.

السادس: وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى

يكملهما، إلا بما استثناه الله، وهو الحصر، فلهذا قال:

﴿ فَإِنْ أَسْمِيرُمُ ﴾ أي: منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما، بمرض أو ضلالة أو عدو، ونحو ذٰلك من أنواع الحصر، الذي هو المنع ﴿فَمَا اُسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَيُّ﴾ أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي، وهو سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة يذبحها المحصر، ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي ﷺ وأصحابه، لما صدهم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهدى، فليصم بدله عشرة أيام كما في

المتمتع، ثم يحل. ثم قال تعالى: ﴿وَلَا غَلِثُواْ رُنُوسَكُو خَنَّى بَيْلَةِ الْمُنْثُنُّ عَلِمُهُ ۗ وَلَهٰذا من محظورات الإحرام، إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد، من الرأس، أو من البدن؛ لأن المقصود من ذُّلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته، وهو موجود في

(١) في ب: ومن ذلك.

بقية الشعر .

وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر، تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر، كما تدل عليه الآية.

ويستدل بلمذه الآية على أن المستم إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل بوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالنحج، ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنسا منع تبارل وتعالى من ذلك، لما يه من اللل والدخصوع لله، والانكسال له، والنواضع الذي هو عن مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرو، فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرضى، يتنع بعلى راسه له، أو قروح، أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فلية ﴿ وَنِ بِيَارٍ ﴾ ثلاثة إما هِ أَزْ مَنْكَوْنِهُ على (") سنة مساكين ﴿ أَزْ نُنْكُوْ ﴾ بعرى هي أضحية، فهو مخير، والنسك أفضل، فالصدةة

ومثل لهذا، كل ما كان في معنى ذُلك من تقليم الأظفار، أو تغطية الرأس، أو لبس المخيط، أو التطيب، فإنه يجوز عند الضرورة، مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه.

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَيْنَاتُهُا أَيْنَ بِانَ قَدِرَمَ على البيت من غير ما نع عدوٌ وغير، ﴿ وَلَنْ تَشَكِّ إِلَيْنَ إِنَ لَلَيْكِ اِنْ تَوصل بها إليه، وانتفي تمتمه بعد الفراغ نها ﴿ وَلَا تَشْتِشَرَ بِنَّ لَلْتَمَاتُ اِنَّ فَيْكَا أَيْنَ فيمك ، مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنتاء الله عليه بحصول الانتفاع بالمنتبة بعد فراغ المحرة، وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول الشكين له.

السروع في الحج الرسلية المواقع المستون المستون المستون المستون المراقع المائة على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة، وعلى جواز فعلها في

أشهر الحج. ﴿ فَنَ لَنْ يَهِذِ ﴾ أي: الهدي أو ثمنه ﴿ فَيَهِمْ تَشَوّ لِلَّهِ فِي لَلَيِّمْ ﴾ أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار، والمبيت بـ همني،، ولكن الأفضل

منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع . ﴿وَسَبَيْهِ إِذَا رَبِيَنَدُهُۗ﴾ أي: فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة، وفي الطريق، وعند وصوله إلى أهله . "

وَ اللَّهُ المَدْكُورِ مِنْ وجوبِ الهدي على المتمتع ﴿ لِيَن لَمْ الْمَدِي عَلَى المتمتع ﴿ لِيَن لَمْ يَكُنُ الْمُلْمُ حَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُعَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَقَ عَلَمُ مَسَافَةً قَصْر

والتكوفم من المنتقل من المنتقل من عند المتحرق المنتقل والتنقيق من المنتقل المنتقل من المنتقل المنتقل المنتقل من المنتقل المنتقل من المنتقل المنتقل المنتقل من المنتقل المنتق

فأكثر، أو بعيدًا عنه عُرفًا، فيلمنا الذي يجب عليه الهدي، لحصول النسكين له في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام، فليس عليه هدي لعدم الموجب أناه.

﴿وَاتَّشُواْ النَّمَا﴾ آي: في جميع أموركم، بامتنال أوامره، واجتناب نواهيه، ومن ذَلك امتنالكم للهذه المأمورات واجتناب لهذه المحظورات المذكورة في لهذه الآية.

﴿وَالْمَلْمُوا أَنْ أَلَفُ شَكِيهُ الْهَابِ﴾ أي: لعن عصاه، وفحفا هو العوجب للتفريه، فإن من خاف عقاب الله، الكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا نواب الله، عمل لما يوصله إلى التواب، وأما من لم يخف الفقاب ولم يرج التواب، اقتحم المحادم وتجوأ على ترك الواجبات.

(١٩٧) ﴿النَّمَةُ النَّهُمُ مَسْلُوكَ ثَنَ مَنَ وَمَنْ فِيهِكَ الْفَيَّةُ هَلَّ وَمَثَ وَلَا هُمُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي النَّجُ وَمَا تَشْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ مِسْلَمَهُ اللَّهُ وَكَنْرُوْدُوا هَلِكَ خَيْرِ الزَّالِ النَّفَوْءُ وَالْقُولِ بَنَاذُولِ الْأَلْتَبِ﴾ بخبر

(١) في ب: أو إطعام ستة مساكين.

تمالى أن ﴿الْمَتِهُ واقع في ﴿النَّهُ مُعْلَوْنَكُ عَندُ المخاطين، مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس.

وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته، معروفة بينهم.

والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبًا.

﴿ فَمَنَ فَرَضَ فِيهِكَ الْحَجَّ﴾ أي: أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضًا، ولو كان نفلًا .

واستدل بلمة الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، قلت: لو قبل: إن فيها دلالًا لقول المجهور بمحمة الإحرام إليالحج قبل أشهره لكنان قريبًا، فإن قوله: ﴿قَدَّى رُكِنَّ بِهِوَى كَلْنَجُ وليل على أن الفرض قد يمتع في الأشهر المذكورة، وقد لا يقم فيها، وإلا لم يقيد.

وقوله: ﴿ فَلَا رُفِكَ وَلا شُوكَ وَلا جِمَالُ فِي الْمَيْجُهُ أَي:
يجب أن تنظيرا الإحرام بالحج، وخصوصًا الواقع في
أشهوه، وتصوؤه عن كل ما يشدله أو يتقصه، من الموث
وهر: الجحاع ومقدات النعلية والقولية، خصوصًا عند النساء
بحضرتهن، والفسوق، وهر: جميع المعاصي، ومنها
محظورات الإحرام، والجمال، وهر: الميمارة والسنارة،
والمخاصمة، لكونها تبر الشر، وتوقع العداوة.

بما والمقصود من الحج: الذل والانكسار شه، والتقرب إليه بما أمكن من الفريات، والتنزه عن هنارقة السيئات، فإنه بذلك يكون ميروزا، والميرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان، فإنها<sup>(1)</sup> يتغلظ المنع عنها في الحج.

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، والهذا قال تعالى: ﴿وَمَا تَفَتَكُوا مِنْ تَجَرِيْتُكُمْ اللَّهُ اللهُ اللهِ المُعالَّمَةَ وَاخْلُ فِي أَنْ المَعْمَدِ اللهُ وَمَا اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

ثم أمر تعالى بالنزود لهذا السفّر المبارك، فإن النزود فيه الاستغناء عن المخلوقين، والكف عن أموالهم، سوالًا واستشرافًا، وفي الإكثار منه نقم وإعانة للمسافريهن، وزيادة

ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُّمَعَ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَٱلْجَ فَلاَرَفَثَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْـلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَكَزَّوْهُ وَأَ فَإِكَ خَيْرٌ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰۚ وَٱنَّقُونِ يتَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن زَّيِّكُمُّ فَاإِذَاۤ أَفَضْتُم مِّن عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَأَذْكُرُوهُ كُمَاهَدَنْكُمْ وَإِنْكُنتُومِنْ قَبْلِهِ -لَمِنَ الطَّكَ إِلَينَ ١١ أُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِلَى اللَّهَ غَفُورٌ زَحِيمٌ ١ فَإِذَا فَضَكَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُهُ ءَابَاءَ كُمْ أَوْأَشَكَذَذِكُرُا ۗ فَعِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَـقُولُ رَبُّنَآءَانِنَا فِي الدُّنيَكَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنق ١ وَمِنْهُ مِ مَن يَعُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَافِ ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ ١ أُولَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ يِمَاكَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

رأما الزاد العقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه أخزاء، فهو زاد التقري الذي هو زاد الرا دار القرار، وهو الموصل لأكمل للة، وأجل نبع داتم إبدًا، ومن ترك لهذا الزاد فهو المنقطي به الذي هو عرضة لكل شر، ومستوع من الوصول إلى دار المنقير، فهذا مدح للتقوي.

ثم أمر بها أولي الألباب فقال: ﴿وَأَتَقُونِ يَكَأُولِ الْأَلْبَسِ﴾ أي: يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل، وفساد الرأي.

(۱۹۸۸-۲۰۷۱) واقيل عليصفم بمنائح أن تبلنظوا تضايلا بن الرّوضائم قبارةا الفضائم بن عمولتان فالكرار الله عبدة النّف تر التكرارة والاطارة كما مدّدها وإن كلفتار بن قبار. لهن الشكرالية 6 فمرّ المبلسوا بن خيف النّاص النّاس والسّفاران اللّه إلى الله علوق توجد 6 قباة فشكيله الناسطة فالكرارة

(١) في ب: فإنه.

رَبُّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق ٥ وَمِثْهُــم مَّن يَقُولُ رَبُّكَا ءَالِنَكَا فِي ٱلدُّنْيَكَا حَسَكَنَةً وَفِي ٱلْآخِـرَةِ حَسَكَنَّةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ٥ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ تِمَّا كَسَبُوأُ وَاللَّهُ سَرِيعُ لَلْحِسَابِ﴾ لما أمر تعالى بالتقوى، أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج، وكان الكسب حلالًا منسوبًا إلى فضل الله ، لا منسوبًا إلى حذق العبد، والوقوف مع

وفي قوله: ﴿فَكَإِذَا أَنْفُسِتُم بَنَ عَرَفَكَتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمُشْعَرِ الْحَرَالِينَ الله على أمور: أحدها: الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفًا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات، لا تكون إلا بعد

السبب، ونسيان المسبب، فإن لهذا هو الحرج بعينه.

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام، وهو المزدلفة، وذَّلك أيضًا معروف، يكون ليلة النحر بائتًا بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيًا حتى يسفر جدًّا، ويدخل في ذكر الله عنده إيقاعُ الفرائض والنوافل فيه. الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة،

كما تدل عليه الفاء والترتيب. الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر

الحج المقصود فعلها وإظهارها .

السادس: أن مزدلفة في الحرم، كما قيده بالحرام. السابع: أن عرفة في الحل، كما هو مفهوم التقييد

بقمز دلفة ٤ . ﴿ زَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَناكُمْ وَإِن كُنتُم بَن قَبْلُهِ. لَمِنَ الشِّكَالِينَ﴾ أي: اذكروا الله تعالى، كما منَّ عليكم بالهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فلمذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب و اللسان.

﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾ أي: ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس، من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن، والمقصود من لهذه الإفاضة كان معروفًا عندهم، وهو: رمى الجمار، وذبح الهدايا، والطواف، والسعى، والمبيت بـ منى ليالى التشريق، وتكميل باقى

ولما كانت [هٰذه] الإفاضة يقصد بها ما ذكر ، والمذكورات

آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها، باستغفاره والإكثار

المناسك.

لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة . ولهُكذا ينبغي للعبد، كلما فرغ من عبادةٍ، أن يستغفر الله عن التقصير، ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة، ومنَّ بها على ربه، وجعلت له محلًّا ومنزلة رفيعة،

من ذكره، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد، في أداء عبادته

وتقصيره فيها. وذكر الله شكرُ اللهِ على إنعامه عليه بالتوفيق

١- تفسير سورة البقرة، الآية: ٢٠٣

فهٰذا حقيق بالمقت، ورد العمل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر . ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق، وأن الجميع يسألونه مطالِبَهم، ويستدفعونه ما يضرهم، وأكن مقاصدهم تختلف، فمنهم: ﴿مَن يَكُولُ رَبُّكَ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيَا﴾ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته، وليس له في الآخرة من نصيب؛ لرغبته عنها، وقصر همته على الدنيا، ومنهم من يدعو

الله لمصلحة الدارين، ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من لهؤلاء ولهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم، وهِمَّاتهم ونياتهم، ج: اء دائرًا بين العدل والفضل، يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وفي لهذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع، مسلمًا أو كافرًا أو فاسقًا، ولُكن ليست إجابته دعاءً من دعاه دليلًا على محبته له وقربه منه، إلا في مطالب الآخرة، ومهمات الدين.

والحسنة المطلوبة في الدنيا، يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد، من رزق هنيء واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة، وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذُلك من المطالب المحبوبة والمباحة.

وحدية الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر، والموقف، والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيم، فصار لهذا الدعاء أجمعً دعاءٍ وَأَكْمَلُه، وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي ﷺ يكثر من الدعاء به، ويحثُّ عليه. (٢٠٣) ﴿ وَالْمُكُرُوا اللَّهُ فِي آيَكَامٍ مَعْدُودَتٍّ فَمَن تَمَجُّلُ فِي يَوْمَيْنِ

فَكُذَ إِنَّمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْةً لِمَن الْفَيَّ وَانَّفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوَّا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُخْشُرُونَ ﴾ يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، لمزيتها وشرفها، وكون بقية أحكام المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافًا لله فيها، والهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها، ولهٰذا قال النبي ﷺ: ﴿أَيَامِ التَشْرِيقِ، أَيَامِ أَكُلُّ وشرب، وذكر الله».

ويدخل في ذكر الله فيها ذكرُّه عند رمي الجمار، وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء: إنه يستحب فيها التكبير المطلق، كالعشر، وليس يبعيد.

﴿ فَكَنَ تَشَكِّلُ فِي تُوَيِّقِيكُ أَي: خرج من أَهَى وَفَعْر مِنِهَا قبل غروب شمس اليوم الناني ﴿ فَكُلَّ إِنَّمْ يَتُلُهُ وَمِنْ تَأَثَّرُكُ إِنَّانِ بَاتَ بها ليلة الناك ورمى من الغد ﴿ فَكَلَّ إِنَّمْ يَتَلُهُ ﴾ ولها تخفيف من الله [تعالى] على عباده، في إياحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين، فالناخر أفضل، لأنه أكثر

ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور، وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتاخر فقط مله فيده يقوله: ﴿ فِيْنِ النَّقَرُا ﴾ أي: اتفى الله في جميع أموره وأحرال الحج، فعن اتفى الله في كل شيره، حصل له نفي الحرج في كل شيره، ومن اتفاه في شيء دون شير، كان الجزاء من جنس العمل.

هـميّه، كان الجزاء من جنس العمل.

هـميّة أنامُ الجزاء من جنس العمل.

﴿ وَالنَّمُوا اللهُ ﴾ باحثال أوامره واجتناب معاصيه، ﴿ وَاَعَلَمُوا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَجَدُ أَنَّكُمُّمُ إِلَيْنِ مُشَكِّرُونَ﴾ فيجازيكم بالعمالكم، فمن اتفاه وجد جزاء التقرى عنده، ومن لم يقنه عاقبه أشد الفقوية، فالملم المجارة من أعظم الدواعي لتقرى الله، فلهلمة حت تعالى على العلم بذلك في وترين الثابي من يشميلك قراله في الكنيزة الذي

به، وهو كاذب في ذُلك؛ لأنه يخالف قوله فعله. نظر كان صادقاً لترافق القرل رائضل، كحال المؤمن غير والمنافق، فليأنغ اقال: ﴿وَرَعَنَّ أَلَّهُ الْوَصَارِهِ أَي: إذا خاصمته، وجدت فيه من الملد والصموية والتعصيه، وما يترتب على ذُلك ما هر من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا المهولة مركبهم، والانتياذ للمتن وظيفتهم، والسماحةً

سجيّتهم.

ظننتَه يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه ﴿يُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا

فِي قَلْمِهِ،﴾ بأن يخبر: أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق

في الآوَن لِلْتِيدَ فِيهَا﴾ أي: يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض ﴿وَلَهُلِيّكِ﴾ بسبب ذلك ﴿أَلْمَرَكَ وَالشّدَلُ﴾ فالوروع والثمار والعواشي تناف وتقص، ونقل بركتها، بسب العمل في المعاصي. ﴿وَلَقُهُ لاَ يُجِبُّ ٱلْفَسَادَةِ﴾ وإذا كان لا يحب الفساد، فهو

﴿ وَإِذَا تُولِّي ﴾ لهذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك ﴿ سَعَىٰ

﴿ وَاللّٰهُ لا غِيمٌ النَّسَكَانُ ۗ وَإِذَا كَانَ لا يُحِبُ الفُسَاد، فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولًا حسنًا .

نفي لحذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الاشخاص، ليست دليلاً على صدق ولا تعذب، ولا ير ولا المختاص، خجوه، حتى يوجد العمل الصفائق لها، المتركِّم لها، وأنه يينني اختيار أحوال الشهود، والمحق والمبطل من الناس بسرأ عمالهم، والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتعويههم وتزكيتهم أنضهم. تم تكور أن لحظ المفسد في الأرض بمعاصى الله، إذا أمر تم

يتقوى الله تكبّر وأنف و ﴿ أَنْذَلُهُ ٱلرَّزُةُ بِالإِشْرِ ﴾ فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر<sup>(۱)</sup> على الناصحين. ﴿ وَمَسْتُمُمُ جُمَامُهُ ﴾ الني هي دار العاصين والمتكبرين

وَفَسَيْسُمُ جَهُمُمُ التي هي دار العاصين والعكبرين ﴿وَكِيْكَ الْهِيَانُهُ أَيُ: العستمر والعسكن، عذاب دائم، وهم لا يقطع، ويأس مستمر، لا يخفف عنهم العذاب، ولا يرجون الثواب، جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم، فعيادًا بالله من أحوالهم.

ياته من احرافهم.

(۱۹۰۱) ﴿ وَرَبِلَ النّائِينَ مَن يَشْنِي نَشَكُ أَيْنَكُ مَنْ مَنْكَ الْمَنْ مُنْكَ الْمِنْكَ مُنْكَ الْمِنْكَ مُنْكَ الْمِنْكَ مُنْكَ الْمِنْكَ مُنْكَ الْمِنْكَ وَرَبُّ وَالْمُعْمِ الْمُوفَّوِنَ اللّهِ مِن اللّهِ وَالْمُعْمِ اللّهِ فِي المُلُولِ اللّهِ مِن رأت ورحمته الله الله من رأت ورحمته أن وفقهم الملك، وقد وحد الوقاء بذلك فقال: ﴿ وَإِلَّ أَشَكُنُ اللّهِ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مثيان رَكَلَتُكُم وَمُ بَعَسْدِ مَا جَدَافَكُمْ ٱلْكَوْتِكُ فَأَعْلَمُواْ أَلَّا لَلَهُ عَرَيْكُ
 (1) في ب: والتكبر.
 (٢) من أول الآية إلى هنا ساقط من: ب، وقد قام النجاز بشعير الآية من هند قضه، انظر طبغة النجاز (٢٠ ٢١/ ٢٥٠١)، ولم يين أن هذا ليس من كلام الشيخ - رحمه أله -.

كَآفَةً وَلَا تَنَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّمُ لَكُمْ عَنُدٌّ مُّبِنَّ

حَسِيدُ ﴾ لهذا أمر من الله تعالى للموصين أن يدخلوا ﴿ فِي الْتِيلَمْ حَسَالَاتُ ﴾ أي: في جديع شراع الدين، ولا يتركوا منها شيئًا، وأن لا يكونوا معن انتخذ إليه هواه، إن وافق الأمر المستروع هواء فَقَلَهُ، وإن خالله تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبكًا للدين، وأن يقمل كل ما يقدر عمله من أفعال الخير، وما يعجز عه بلزتم ويزيره، فيدكه ينيه.

ولما كان الدخول في السلم كافة ، لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال: ﴿وَلَا تَقَبِّمُ لَمُطْلِئُونَ الْكَيْمِينَةُ ﴾ المؤتفي الكتيمينَةُ ﴿ وَالْمَعْلَمُ اللّٰمِنَ كُمْ عَنْكُ أَمِّنُونُهُ والمعلو البين لا يأسر إلا بالسو، والفحشاء، وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لا بدأن يقع منه خلل وزلل، قال تعالى: ﴿ وَلَنَ لَكُنُمُ مِنْ يُسَمِلُ لا يَعْلَمُهُمُ مُ إِلَيْنِينَكُ ﴾ أي على علم علم ويقين ﴿ فَاعْلَمُوا أَنْ أَنْ مُؤْمِدُ كُسِيمُكُ ﴾ أي على علم علم ويقين ﴿ وَالْمِنْ اللّٰهُ عَرَاتُهُ صَحِيمُهُمُ المِنْ اللّٰهِ عَلَيْ علم ويقين ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَرَاتُهُ صَحِيمُهُمُ المِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ كَالِيهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ كَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰلِهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِهُ اللّٰمِلْمُ

وفيه من الوعيد الشُديد والتَخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز القاهر (<sup>()</sup> المحكيم، إذا عصاء العاصي، قهره يقوته، وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة.

(11) ﴿ مَلَ يُطُدُّرُونَ إِلّا أَن بَلْتِهُمْ اللَّهُ فِي طَلَّو مِن التَسْتَايِرِ وَالسَّيْسِكُ وَنُمُونَ الْأَفْرُ فِيلًا القَوْمِ، يقول تعالى: هم نالوعيد السيد والتهديد ما تنعلع له القلوب، يقول تعالى: هم ينتظر السيطان، النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء المبتعمول لخطوات قد حضي من الأهوال والشائلة والفظائم ما يقلقل قلوب الظالمين، ويحقّ به الجزاء السيء على المضدين، وذلك أن اله تعالى يطوي السيوات والأرض، وتشر الكواكب، وتكور وينزل الباري إتبالى: وإن عالى: فرق ظلّك وتن المستلافي فيقمل بين عباده بالفقاء العدل، فتوضع المعوازين، وتشريع المداوين، وتبيض وجوه أهل السعادة، وتسود وجوه أهل بعضاد، فهنالك يعض الظالم على يديه، إذا علم حقيقة ما هو

ولهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة، العثين للصفات الاعتيارية، كالاستواء، والنزول والمعيى، ونحو ذلك من الصفات التي أخير بها نعالي عن نضم، أو تأخير بها عد رسوله عجم، فيه، فينتونها على وجه يليق بجلال اله وعظت، من غير تشبه ولا تحريف ولا تعليل، خلاقًا للمعطلة على اختلاف أنواعهم: من الجهمية والمعتزلة،

﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيْكَامِ مَعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْةُ لِمَنِ أَتَّقَىٌّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُعَشِّرُونَ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِرِ ۞ وَإِذَا تَوَلَىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ إِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلشَّسْلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِتُ ٱلْفَسَادَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا قِسَلَ لَهُ ٱتَّقِى ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِيزَّةُ بِالْإِنَّةِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِيلْسَ الْمِهَادُ ١ وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرى نَفْسَكُ ٱبْتِعْكَآءَ مَرْهَكَاتِ اللَّهُ وَٱللَّهُ رَّهُ وفَ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِ ٱليِّهِ لِمَ كَافَّةً وَلَا تَنَّيعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٠٠ فَإِن زَلَلْتُ مِينًا بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيْنَتُ فَأَعْلَمُوۤ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِينَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلُ مِّنَ الْعَكَامِ وَالْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُودُ ١

والأشعرية، ونحوهم، ممن ينفي لهذه الصفات، ويتأول -لأجلها - الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وييان رسوله، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في لهذا الباب.

فلؤلاء ليس معهم دليل نقلي، بل ولا دليل عقلي.

و أما التقلي، فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ظاهرها، بل صريحها، طال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها، ويزاد فيها وينقص، ولهذا كما ترى، لا يرتضيه من في قليه مثال لذؤه بإيمان.

وأما العقلي، فليس في العقل ما يدل على تفي لهذه الصفات، بل العقل ول على أن الفاعل أكدل من الذي لا يشد على الفعل، وأن فعله تعالى العتعلق بنفسه، والمتعلق بخفة هو كمال، فإن زعموا أن إبتانها يدل على الشبيب يخلقه، قبل لهم: الكلام على الصفات يتيع الكلام على اللتب ، فكما أن

(١) في ب: العزيز المقام.

ويقال أيضًا لمن أثبت بعض الصفات، ونفى بعضًا، أو

أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تُثبت الجميع كما أثبته الله

لنفسه، وأثبته رسوله، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرًا لرب العالمين، وأما إثباتك بعض ذُّلك، ونَّفيك لبعضه، فهٰذا

تناقض، ففرِّق بين ما أثبتُّه، وما نفيته، ولن تجد إلى الفرق

سبيلًا، فإن قلت: ما أثبتُه لا يقتضى تشبيهًا، قال لك أهل

السنة: والإثبات لما نفيتَه لا يقتضى تشبيهًا، فإن قلت: لا

إثباتها، ما يقتضي التشبيه بوجه.

ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْفِقَابِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ اتَّقَوَّا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ الله النَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ أَلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَقُوا فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيْنَكُ بَغَيّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ مِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يُهْدِى مَن يَشَاَّمُ إِلَىٰ

صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمٌّ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّاهُ وَذُلِزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَـهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ " أَلَآ إِنَّ نَصِّرُ اللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ إِنَّ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَاۤ أَنَفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَلِلَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَاتَحَىٰ وَٱلْسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّكِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيبُ مُ النَّهُ

يصبر ويحتسب، فيخفف الله عنه بإيمائه وصبره ما لا يكون وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية، فلهٰذا قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ﴾ فيكون المتقون في أعلى الدرجات، متمتعين بأنواع النعيم والسرور، والبهجة والحبور، والكفار تحتهم في أسفل الدركات، معذبين بأنواع العذاب والإهانة، والشقاء السرمدي، الذي لا منتهى له، ففي لهذه الآية تسلية للمؤمنين، ونعي على الكافرين، ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ، ولن تنال إلا بمشيئة الله ، قال تعالى : ﴿ وَأَلَقُهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ فالرزق الدنيوي يحصل

٢- تفسير سورة البقرة، الآيتان: ٢١١-٢١٣

سَلْ بَنِيَّ إِسْرَءِ بِلَكُمْ عَالَيْنَهُم مِنْ عَالِيةٍ بِيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلْ فِعْمَةً

للمؤمن والكافر، وأما رزق الْقلوب من العلم والإيمان، ومحبة الله، وخشيته ورجائه، ونحو ذُلك، فلا يعطيها إلا من (٢١٣) ﴿ كَانَ ٱلنَّاشُ أُمَّةً وَجِدَةً فَيَمَتَ ٱللَّهُ ٱلنِّبَيْتِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَقُواْ فِيهُ وَمَا الْخَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُونُوهُ مِنْ بَشْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَتُ بَشَّا

أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه، فما أجبت به النفاة، أجابك به أهل السنة، لما نفيته. الحاصل أن من نفى شيئًا وأثبت شيئًا مما دل الكتاب والسنة على إثباته، فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعى ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول. (٢١١) ﴿ سُلُّ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ كُمْ مَاتَيْنَهُم مِنْ مَانِيَّةٍ يَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ يْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ﴾ يقول تعالى: ﴿ سُلُّ بَنِيَّ إِنْكُوبِيلَ كُمْ مَاتَيْنَهُم مِّنْ مَايَةِ بَيْنَةً ﴾ تدل على الحق، وعلى صدق الرسل، فتيقنوها وعرفوها، فلم يقوموا بشكر لهذه النعمة، التي تقتضي القيام بها، بل كفروا بها، وبدلوا نعمة الله كفرًا، فلهْذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه، ويحرمهم من ثوابه، وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلًا لها، لأن من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية، فلم يشكرها، ولم يقم بواجبها، اضمحلت عنه وذهبت، وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة، وأما من شكر الله تعالى، وقام بحقها، فإنها تثبت وتستمر، ويزيده الله منها. (٢١٢) ﴿ زُنَنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَالَّذِبِنَ اتَّفَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ﴾ يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله، ولم ينقادوا لشرعه، أنهم زُيِّنت لهم الحياة الدنيا، فزينت في أعينهم

وقلوبهم، فرضوا بها، واطمأنوا بها، فصارت أهواؤهم

وإراداتهم وأعمالهم كلها لها، فأقبلوا عليها، وأكبوا على

تحصيلها، وعظموها، وعظموا من شاركهم في صنيعهم، واحتقروا المؤمنين، واستهزأوا بهم وقالوا: أهؤلاء من الله

عليهم من بيننا؟ ولهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر،

فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وسيحصل الشقاء فيها لأهل

الإيمان والكفران، بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه، فإنه

وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بعن قبلهم، فهي سته الجارية التي لا تخير ولا تتبدا، أن من قام بديه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله، ولم بيال بالمكار، والواقفة في سبيله، فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها، ومن السيادة أتجها ومن جعل نقتة الناس كعذاب الله، بأن صقته المكار، عما هو يصدحه وثنته المحرن عن مقصده، فهو الكاذب في دعرى الإجان، فإنه ليس الإبيان بالتحلي والشين، وحجرد الدعاوي، حتى تصدقه

انقلب المدحنة في حقه منحة، والمشقات راحات، وأعقبه للك الانتصار على الأعداء، وشفه ما في قبله من الداء، ولحمله الآية نظير قول تعالى: ﴿أَلْ تَصِيْتُمْ أَنَّ لَمُنْهُمْ اللَّهَا َ لَلَهُا اللَّهَا َ وَلَمُا بِهَلَرُ لَقُدُ اللَّهِيْ عَلَيْهِمُ اللَّهِيْ الشَّيْوِيُّ وَقِلْهُ التعالى إِلَيْ اللَّهِ وَلَهُمُ وَلَمُوا وَلَقَدْ تَنْكَ اللَّهِيْ مِن قَلِيهِمٌ لَلْمُنْكِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صبر وثابر على ما هو عليه

المنتق (المنتق عليه، فأجابهم عنهما، فقال: ﴿ فَإِنَّا تَالْتَنَشَّلُ يَنْ خَيْرٍ ﴾ أي: مال قليل أو كثير، فأولى الناس به، وأحقهم بالتقديم، أعظمهم حقًا عليك، وهم الوالدان الواجب برهما، والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهما التفقة عليهما، ومن أعظم المقرق ترك الإنفاق عليهما، ولهذا كانت الفقة عليهما واجبة، على الولد الموسر. يَنْهَمْ فَهَنَكَ أَنَّهُ الْفِينَ مَنْفُلِ لِنَا التَنْفُلُوا فِيو مِنْ الفَّقِي يَاؤَمِهُ وَالْفَّ يَهْدِى مَنْ يَكُنَّهُ إِنَّ يَمِنُوا شَنْقَتِهِ ﴿ (أَيْ: كَانَ النَّاسِ ﴾ [أي كانوا مجتمعين على الهندى، وذلك حشرة قرون بعد نرح عليه السلام، فلما اختلفوا في العين فكفر فريق شهم، وهي الفريق الأخر على الدين، وحصل الذراع وبعث الله الرسل ليفسلون

بين الخلائق، وبقيموا الحجة عليهم، وقبل بل كانوا<sup>[7]</sup>
مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا
يبدان، فرحمهم أف تعالى بإراسال الرسل اليهم فإكثيريك،
من أطاع أنه بغيرات الطاعات: من الرزق والقرة في البدن
والمقبد فوتكنيزيك من عصى الله بشعرات المعصية، من
حرمان الرزق، والضعف، والإهانة، والحياة الضيقة، وأشد
فلاس خطا الله والاراد على المنافقة والمنافقة الله والاراد الصادقة،

والأوامر المدادة، فكل ما اشتملت عليه الكتب، فهو حق يفصل بين المحتلفين في الأصول والفروع، ولهذا هر الواجب عند الاختلاف والتنازع، أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى وسوله، ولولا أن في كتابه وسنة وسوله فصل النزاع لما أمر بالردإلهما. لما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان لهذا يتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، فأخبر تعالى التهم بغي بعضم على بعض، وحصل النزاع والخصام وكثرة الامتعد، فانعال ما إنكان والناج والنحام وكثرة المناف

الاختلاف، فاختلفوا في الكتاب الذي يبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتبقوه الناس بالاجماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتبقوه لإليات البينات، والأدلة القاطعات، فضلوًا بذلك خسلالا للمجتلف الأمة ﴿إِلاَ المُمْتَلَقُ لِهِ مِنَ اللهِ الأمة ﴿إِلاَ المُمْتَلَقُ لِهِ مِنَ اللهِ اللهِ وأعطأوا فيه الحق والصواب، هدى الله للحق فيه أهذه الأمة ﴿ إِيْلِيْوَهُمُ تعالى وسيره لهم ورحمته، وراحمته إلى ميركل تُستنيع فحمُّ الخلق تعالى والمحتلفة بالمحتلق تعالى بالدعوة إلى الصواط المستقبع، عدلاً من تعالى، والمامة حجة بالدعوة إلى الصواط المستقبع، عدلاً من تعالى، والمامة حجة بالدعوة إلى الصواط المستقبع، عدلاً من تعالى، والمامة حجة بالدعوة إلى الصواط المستقبع، عدلاً من تعالى، والمامة حجة بالدعوة إلى الصواط المستقبع، عدلاً من تعالى،

- بفضله ورحمته، وإعانته ولطفه - من شاه من عباده، فلهذا فضله وإحسانه، وذلك عدله وحكمته. (۲۱) ﴿أَمْ صَيِئْتُدُ، أَنْ تَشَكُّوا الْمَهَكَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ اللَّذِيّ عَنْوَا مِن قَبْلِكُمْ مَشَيْمُمُ الْمُأْلَةُ وَلَوْقِهُ وَوُلُولًا مَثَنَّ يُقُولُ الرَّمُولُ وَلَلْمِينَ

ءَامَنُوا مَعَتُم مَنَى نَشْرُ اللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ نَشَرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ يخبر تبارك

على الخلق، لئلا يقولوا: ﴿مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٌ ﴾ وهدى

 (١) زيادة من هامش ب، لم يحدد محلها، وبالنظر إلى السباق يظهر أن الأقرب أن هذا محلها، وليها وليسس الكلام يكون آخره هكذا: (وقبل: بل كانوا مجتمعين على الكفر) ويكون قوله: (أي: كان الناس) مكرزًا. ومن بعد الوالدين، الأفريون على اختلاف طبقاتهم. الأسباب ما يصرف عنه أنه خير له، فالأوقف له في ذلك أن الأفرب فالأفرب، على حسب الفرب والحاجة، فالإنفاق يشكر الله ويجعل الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى عليهم صدفة وصلة. في يتصلحه عنه، وأقدر على مصلحة عنه أعمل التعالى: أ فرقلة تجدّمه واقدر على مصلحة عبده وأعلم ال

﴿ رَأَتُنَكَنَكُ وهم الصغار الذين لا كاسب لهم، فهم في مغلنة الحاجة، لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم، وفقد الكاسب، فوصى الله بهم العباد، رحمة منه بهم ولطفًا.

﴿وَالْسَكِيْزِ﴾ وهم أهل الحاجات، وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة، فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم.

ولما خصص انه تعالى فولاء الأصناف لشدة العاجة، عمم تعالى، فقال: ﴿وَمَا تَفْسَكُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ من صدقة على فولاء وغيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات، لأنها تدخل في اسم الخير ﴿وَلِنَّ لَقَدْ يِدِ عَلِيثٌ﴾ فيجازيكم

علیه، ویحفظه لکم، کل علی حسب نیته وإخلاصه، وکثرة نفقه وقلتها، وشدة الحاجة إلیها، وعظم وقعها ونفعها. (۲۱۲) ﴿کَیْنَ غَلَیْتُکُمْ ٱلْقِنَالُ وَهُوَ کُرُّاً أَکُمْ أَکَمُرٌ وَکَیْنَ آَنَ بحثها بهمرمه سه که رفع میسه که رفع میسه یک به نام که مین که به که مین

تَكُوْمُوا تَشِيقُ وَهُو يَتِرِّ لَصِحْمٌ وَمَسَى لَنْ يُشِيقًا يَشِيقًا فَوْهُ ذَوَّ لَكُمُّ وَاللَّهُ لِمَنْ لَمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللْهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ الللْهِيْمِ اللْهِ اللْهِ اللْهِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللْهِ الللَّهِ ا

﴿وَيَمَنَ أَنْ فَجُواً فَيَهُا وَهُوَ مَنْ كُذُهُ وَلَهُمْ وَفُلك مثل القمود عن الحجاد الطلب الراحة، فإنه شر، لأنه يعقب الخذلان، وتسلط الأحداء على الإسلام وأهله، وحصول الذل والهوان، وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب. وفقة الإبات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكومها

النفوس - لما فيها من المشقة - أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحب النفوس - لما تتوهمه فيها من الواحة واللذة -

فهي شرّ بلا شك. وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطردًا، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرًا من الأمور، فقيض الله [له] من

ولما كان الأمر بالقتال، لو لم يقيد، لشمل الأشهر الحرم وغيرها، أسنتي تمالى القتال في الأشهر الحرم قال . (۲۷۷) فيتناؤلك عن الناتي التاكير والي فيرة قل يتال فيد كيرةً ومَسَدُّ عَن تبديل أنّق وستخارً بو. كا النّشار النّزار والمِنْرَأ أَفَهِهِ. النّز الكُنْ عِندَ اللّهِ وَالفِشْنُة أَحْشَدُ مِن النّشَاقِ النّشِ وَلا يَوْلُونُ المِنْفِقَةُ عَلَى مِيوَةً وَيُؤْكِمُ عَن ويوسِطُمُ إِن اسْتَكَافُوا مِن تَبْتَدُو فَعَلَى ويوسُونُكُمُ عَنْفُ

فَيَمُتْ وَهُوَ كَالِرُّ فَأُوْلَتِكَ حَبِظَتْ أَعْمَنْكُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ

لَمَّ لَمُوكَ﴾ فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره، سواء سرتكم

أو ساءتكم.

۳۱۷،۲۱٦ تفسير سورة البقرة، الآيتان: ۲۱۷،۲۱٦

وَأَوْلِيْكِ آَسَتُمُنُ النَّارِّ مُنْ فِهَا حَلِيْنِكِ ﴾ . الجمهور على أن تحريم الفتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا ، وقال بعض المفسرين : إنه لم بنسخ ، لأن المطلق محمول على المقيد ، ولحده الآير مقيدة، لعدم الأمر بالفتال مطلقًا ، ولأن من جملة مزية

الأشهر الحرم، بل أكبر مزاياها، تحريم القتال فيها، ولهذا إنما هو في قتال الابتداء، وأما قتال الدفع، فإنه يجوز في الأشهر الحرم، كما يجوز في البلد الحرام.

ولما كانت لحده الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله 
بين جبحن، وتؤليم معرّو بن الحضرمي، راعدهم الموالهم، 
وكان ذلك - على ما قبل - في شهر رجب، عرجم المسركون 
بالقتال بالاثنهو العرم، وكانوا في تعييرهم ظالمين، إذ أخيه 
من القبائح ما بعضه أعظم ما عروا به المسلمين، قال تعالى 
في بيان ما فيهم: ﴿وَكَمَدُ عَنْ كَبِيلِ أَنْهَا فَيَا 
من يريد الإيمان بالله ويسوله، وتقتيم من أمن به، وصبيهم 
في ردهم عن دينهم، وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام 
والبلد العرام، الذي هو بمجرده كاف في الشر، فكيف وقد 
كان في شهر حرام ويلد حرام؟!

﴿ وَلِهَرَا مُفَافِرَهُ اَي: أهل المسجد الحرام، وهم النبي ﷺ وأصحاب، لأنهم أحق به من المشركين، وهم عماره على العقيقة، فأخرجوهم ﴿ يَنْهُ لِهم يمكنوهم من الوصول إليه، مم أن لهذا البيت سواء العاكف فيه والباد.

فَهٰذَهُ الْأُمُورُ كُلُّ وَاحْدُ مِنْهَا ﴿ أَكْبَرُ مِنَ ٱلۡقَتَٰلِۗ﴾ في الشهر

الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم؟! فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين.

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وتقلهم، وإننا غرضهم أن يجوموم من دينهم، ويكونوا تفازاً بعد ليمانهم، حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باظرن تقديقم في ذلك، متاحور بما أمكتهم ﴿وَيَأْكَ لَنَّهُ إِذَّا لَنَّيْمُ فَرَزُو كُنَّ كُنِّ مِنْكُمْ اللَّمِينَا المُكتامِةِ اللَّمِينَا المُكتامِة

وهذا الوصف عام لكل الكفار. لا يَوالوان يقاتلون غيرهم، حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصًا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الذين بذلوا الجمعيات، ونشروا الدعاة، ويتُوا الأطباء، ويتوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم، وتتخيلم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم.

ولْكن المرجو من الله تعالى، الذي مَنَّ على المؤمنين

بالإسلام، واختار لهم دينه القيم، وأكمل لهم دينه - أن يتم

عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام أوأن يعقل كل من أواد أن يعلني، نوره، ويجعل كيدهم في نحورهم ويصر دينه، ويعلي كلت، وتكون فحد الآية صادقة على فولا المدوجوس من الكفار، كمنا صدقت على من قبلهم فإناً أليّز كَفَرُوا يُعْيَقُهُم الكفار، يتصدُّوا عن سين التق تَشْيَقُهُم اللهِ كَلُونُ عَيْهِم حَسَرةً المُولَفِّدُ لِيَصْدُّوا عَن سين التق تَشْيَقُهُم اللهِ تَلْقُونُ عَيْهِم حَسَرةً فَمُ يَشْلُونُ مَن سين اللهِ تَقْلَ اللهِ مَسْدَةً مُنْشِلِينَ اللهِ عَلَيْهِم عَسَرةً لمُن المَلْمِر مالي أن من أوتد عن الإسلام، بأن اختار عليه الكفر واستمر على فحلك حتى مات كافرًا فِأَقْلِيقَةً لِمَن عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَمَنْفِينَ عَلَيْهِ لَمَنْفِينَا فَيْقِلَا عَلَيْهِ المُعْلَقِينَا لَمَا وَلَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الْهِ اللهِ العَلْمِ اللهِ اللهِ المَالِي اللهِ الْهِ اللهِ ا

الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرًا ﴿ وَالْتُلِقَكُ كَمِلَكُ أَمَّنَاكُمْتُ فِي الدُّنِّ وَالْقِيرَةُ لَكُ فَعَى وجود شرطها ، وهو الإسلام ﴿ وَأَنْقِينَ أَسْمَتُ النَّانِ مَمْ فِيهَا خَلِهُوكِ ﴾ . ودل الآية بعفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله أعداله المتقدمة . أعداله المتقدمة . ((١٧) ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المعاصي، فإنها تعود إليه أعداله المتقدمة .

(٢١٨) ﴿إِنَّ الْهَائِكَ مَاشَةً وَالْقَبِنَ مَاشِرًا وَجَهَدُوا فِي كَيْدِلِ اللهِ الْقَلِيكَ بَرْجُونَ رَحْمَتُ اللَّهِ وَاللهُ عَلُونَ وَجِمْهُ هَلْهُ الأعمال الثلاثة، هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، ويها يعرف ما مع الإنسان من الربع والخسران.

فأما الإيمان فلا تسأل عن نفيلته، وكيف تسأل عن شيء هر الفاصل بين أهل السعادة رأهل الشقارة، وأمل الجيمة من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صوف ولا عدل، ولا فرض ولا نفل.

وأما الهجرة: فهي مفارقة المحبوب العالوف لرضا الله تعالى، فيترك المهاجر وطنه، وأمواله، وأهله، وخلَّانه، تقرُّبًا إلى الله، ونصرة لدينه.

المستعدد ال

كَذَلِكَ مُبِينُ اللهُ لَكُمُّ الْأَيْنَ لِمُلَّحَمُ مَنْفَكُونَ فَي الْعِدَاد، وأما الجهد في مقارعة الأعداء، والسعي التام في نصرة دين الله، وقعع دين الشيطان، وهو السبب لأكبر لوسيع دائرة الإسلام وخلان عباد الأصنام، وأمن السلين على أغضهم وأموالهم وأولادهم.

وَٱلْمَيْسِرُّ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُّ كَبِيرُ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُوُّ

فمن قام بلهذه الأعمال الثلاثة – على لأوانها ومشقتها – كان لغيرها أشد قيامًا به وتكميلًا.

فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجين رحمة الله، لأنهم أثوا بالسبب الموجب للرحمة، وفي لهذا وليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة، وأما الرجاء المقارن للكسل، وعدم القيام بالأسباب، فهذا عجز وتمن فرضود، وهو دال على ضعف همة صاحبه، ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا تكاح، ووجود الغلة بلا بذر وسقي، منحذ لك.

وَقِي قوله: ﴿أَوْلَتِكُ يَرْجُونَ رَحْمَتُ اللَّهِ ﴿أَشَارَةَ إِلَى أَنَّ الْعَبد - ولو أتّى من الأعمال بعا أتى به - لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعمل عليها ، بإر يوجو رحمة ربه ، ويوجو قبول أعماله ---- ۲- تفسير سورة البقرة، الآيتان: ۲۲۰،۲۱۹

(٢٢٠،٢١٩) ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُمْنِفُونَ فَلِ ٱلْمَـنَوَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لكُمُّ الْآيُنَدِ للنَّلُحُّمُ تَنَفَكُرُونَ ۞ فِي الذَّنِياَ وَالْآجِدَةُ﴾

ولهذا سؤال عن مقدار ما ينفونه من أموالهم، فيشر الله لهم الأمرء وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو العنيسر من أموالهم، الذي لا تعدل به حاجتهم وضرورتهم، ولهذا يرجع إلى كل أحد يحسبه من غني وفقر ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما فقا من ماله، ولو شوت ترة.

والخذا أمر الله رسول ﷺ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم، ولا يكلفهم ما يشق عليهم، ذلك بأن الله تعالى لم يامرنا بما أمرنا به حاجة منه لك، أو تكليكاً لذ إيما يشق ؟ "، بل أمرنا بما فيه سعادتا، وما يسهل علينا، وما به النفح لنا ولإخوانا، فيستحق على ذلك أتم الحمد.

ولها بين تعلى لهذا البيان الشافي، وأطلع العباد على ولها بين تعالى لهذا البيان الشافي، وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: ﴿ كَثَلَاتِكَ بَيْنُ أَلَّهُ كَاكُمْ الْآَلِينِ ﴾ أي: الله النافع والفرقان ﴿ تَلَكِّكُمْ تَلْتُكُورَنَ و يَ اللّهِ يَا كَالْاَبِدَ أَهُ إِلَى الله النافع والفرقان أكثراكم في أسرار شرعه، وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والأخرة، وأيضًا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فرفضوها، وفي الأعرة ويقافها، وأنها دار الجزاء فتصوروها.

(٣٠٠) ﴿ وَيَسْتَفَيْكُ مَنِ النَّسِيَّ فَلَ إِلَمْكُمْ مَنْ مِنْ َ أَنِ مَنْكُلُومُمْ لَلْهُ وَيَسْتُفُومُ النَّمَةِ وَلَوْ يَسْتَحَمَّ النَّمَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَمْتُكُمْ الْمَنْكُمْ اللَّهِ مَنْ النَّمْلِينَ وَلَا يَسْتَفَعَى الْمَنْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلِلْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْ

وفي لهٰذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في

(۱) زیادة فی ب بخط مغایر .
 (۲) زیادة فی ب بخط مغایر .

ومغفرة ذنوبه، وستر عيوبه. ولهذا قال: ﴿وَإِلَمُهُ عَفُورٌ﴾ أي: لمن تاب توبة نصوحًا

﴿رَحِيرٌ﴾ وسعت رحمته كل شيء، وعمّ جوده وإحسانه كل حي. وفي ألذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة، حصل له مغفرة إلله، إذ الحسنات يذهبن السيئات، وحصلت

(٢٩) تم قال تعالى: ﴿ يَتَطَوَّكُ عَلَى الْكَثْرِ وَالْتَيْمِينُّ قَلَ لِلْكَثْرِ وَالْتَيْمِنُّ قَلَ لِيَقْرِ وَالْتُهَا الْسَعَقَرُ مِنْ لَلْمِينَا أَلَّكُمْ مِنْ الْمُعَامِّ أَنَّ أَنَّ الْمُعَامِّ مِنْ أَلَّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

فأخير أن إشهما ومضارهما، وما يصدر منهما من ذهاب البغقل والسال، والصد من ذكر الله ومن الصلاة، والمعادرة والبغضاء - أكبر معا يظنونه من نفعهما، من كسب السال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار، والطرب للفؤس عند تعاطيهما، وكان لهذا البيان أزاجرًا للفؤس عيما، لأن العاقل يرجع ما ترجحت مصلحت، ويجتب ما ترجحت مضرته.

ولكن لما كانوا قد الفوهما، وصعب التحتيم بتركيها أول هذا، قام فقده الآية مقدمة للتحريم، اللتي نكره في قوله: ﴿ يَا إِنَّ اللَّهِ مَا مُنْتَا إِلَيْ الْقَدِرِ وَالْفَكِنُ لِلْآَلَةِمِ مِنْتَا إِنِّ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ الْتَقَلِيْنِ ﴾ إلى قول: ﴿ تُشْتِينَ ﴾ ولهذا من لطفه ورحمته وحكمت، ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه: انتهينا النهيا: قاما الخمر: فهو كل مسكر نجامر العقل وخطّاه، من أي

نرع كان، وأما الميسر: فهو كل المغالبات التي يكون فها عوض من الطرفين، من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية إبعوض√اً من موى مسابقة الخيل والإبل والسهام، فإنها مباحة؛ لكرنها معينة على الجهاد، فلهذا رخص فيها الشارع.

المآكل والمشارب، والعقود وغيرها، ولهذه الرخصة لطف من الله [تعالى] وإحسان، وتوسعةٌ على المؤمنين.

والا فواؤن شاة الله الأغشائية أني: شق عليكم بعلم الرحصة بذلك، فحرجتم، وشق عليكم والندم فإن الله تريك أن الرحصة بذلك، فد مع ذلك المنه، ولكنه مع ذلك بالفرة الكاملة، والله لا كل شيء ولكنه مع ذلك التابيع المناب في التابيع بالمناب في حكمته الابيان: إن أضاله وكذلك أحكامه وافق المحكمة أو خالفها، بل يقال: إن أضاله وكذلك أحكامه عرفاها أم لم نعرفها، وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردًا عن المحكمة، فلا يامر إلا بما فيه مصلحة خالصة، أو راجحة، لتمام حكمته ورعني إلا معا فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لتمام حكمته ورعنيي إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لتمام حكمته ورحته في الكامر إلا بما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لتمام حكمته ورحته في الكام الكامر الكامر إلا بما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لتمام حكمته ورحته في الكام الكامر الكامر كلكة المنابع في الكام كلكة الكلكة الكلكة

نِن مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُّ وَلَا تُنكِخُوا الشَّمْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَّدُ

سيب. . ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ٱلسُّمْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا ﴾ ولهذا عام لا تخصيص

ب. ي ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، فقال: ﴿ وَأَنْكِلُكُ يَدْعُونَ إِلَّى الْكَارِّ ﴾ أي: في أقرالهم وأدفالهم وأحوالهم، فمأقلطتهم على خطر منهم، المخط لسد و الأحفال، الذنبة، انما هم الشفاء الألدين.

من وارجم وافعاتهم واحراجه، مصده تشعيم على عشر ديهم.
و الخطر ليس من الأخطار الدنوية، إنما هو الشقاء الأبدي.
ويستفاد من تعليل الآية، النهي عن مخالطة كل مشرك
ومبتذع لأنه إذا لم يجز النزوج – مع<sup>(7)</sup> أن فيه مصالح كثيرة
– فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصًا الخلطة التي

فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم، كالخدمة ونحوها . وفي قوله : ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلنُشْتِرِكِينَ﴾ دليل على اعتبار الولبي في [النكاح].

﴿ وَاَللَّهُ بِنَاعُوا إِلَى الْهَنَّةِ وَاللَّمَائِرَةِ ﴾ أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابهما من الأعمال الصالحة، والتوبة النصوح، والعلم

النافع، والعمل الصالح ﴿وَيُبَيِّنُ ءَايَتِيرِ﴾ أي: أحكامه، وحكمها ﴿لِتَنَاسِ لَمَائُهُمْ يُتَكَرُّونَ﴾ فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه، وعلم ما جهلو، والامتثال لما ضيعوه.

نسوه، وعلم ما جهلوه، والاطنال لما صيعوه. كان المتقافل الليلة في التحديث إذ فؤتشائيك تم التجيين فل فمر أدّى المتقافل الليلة في التحديث إلى القرافية تم نظافية الما انتقاق عَائِمُونَ مِن حَبِّعَا أَمْرُهُمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ النَّقِيمِ لَمَنْ النَّقِيمِينَ مَنْ النَّقِيمِينَ و يَتَأْتُمُ مِنْ لَكُمْ اللّهِ النَّمِينَ النَّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

كما كانت قبل أذلك، أم تجنب طلقًا كما يفعله اليهود؟. فاخير تعالى أن الحيض الذي، وإذا كان أذى، فمن المحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأدى وحده، فلهذا قال: ﴿قَائَوْلُوا إِلَيْتُكُ فِي السّجيشِّ أَيْ: مكان الحيض، وهو الوط، في الفريخ خاصة، فهذا المحرم إجماعًا، وتتضيض

الاعتزالُ في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز. لكن قوله: ﴿وَلَا نَتْرَوْمُكَّ عَنَّى بَيْلَهُنَّ ﴾ يدل على أن المباشرة

لحن فوله: ﴿وَلا تَقْرُونُ مِنْ يَظْهُرُنَّ قِيدُنَ عَلَى انَ الْعَبَاسُرَهُ فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة، يتبغي تركه كما كان النبي ﷺ إذا أواد أن يباشر امرأته وهي حائض، أمرها أن تأثير، فيباشرها.

رحد لهذا الاعتزال وعدم القربان للحَبُّض ﴿ يَتَّى يَتَبَارُتُهُ أي: ينظم عمون فإذا انفضل اللم زال النج اللوجود وقت جريانه الذي كان لحله شرطان: اتفطاع اللم، والاختساء منه فلما انقطع اللم، زال الشرط الأول، ويقي الناني، فلهذا قال: ﴿ وَلَمَا تَشَكِرُتُهُ أَي: اغتسان ﴿ فَكَالُومُكِي مِنْ يَتِثُ أَمَرُتُمُ التَّهُ اللهِ أي: في القبل لا في الدير، لأنه محل الحرت.

وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم شرط لصحته. ولما كان لهذا المنع لطفًا منه تعالى بعباده، وصيانة عن

ولما كان فقد استع لفقت التد نعلي بعبدة، وصباء عن الأذى، قال تعالى: ﴿ إِنَّ لَكُنَّ كُلُّتُونِكُ ﴾ أي: من ذنوبهم على الدوام ﴿ وَيُحَلِّ الشَّائِينَ ﴾ أي: المتنزمين عن الآثام، وهُذا يشمل التطهر الحسمي من الأنجاس والأحداث. فقيه مشروعية الطهارة مطلقًا، لأن الله تعالى يحب

العتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقًا، شرطًا لصحة الصلاة والطواف، وجواز مس المصحف، ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة، والصفات القبيحة، والأفعال

(١) في أ: لمع.

﴿ نِسَآ أَوْكُمْ خَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُواْ خَرْلَكُمْ أَنَّى شِثْتُمْ ﴾ مقبلة ومدبرة، غير أنه لا يكون إلا في القبل، لكونه موضع الحرث، وهو الموضع الذي يكون منه الولد.

وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتبان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي ﷺ في تحريم ذٰلك، ولعن فاعله. ﴿ وَقَدِّمُوا لِأَنفُكِكُو ﴾ أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات، ومن ذٰلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب، وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم.

﴿وَاتَّتُّوا اللَّهَ ﴾ أي: في جميع أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله، مستعينين بذلك لعلمكم ﴿أَنَّكُم مُّلَاقُومٌ ﴾

ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها . ثم قال: ﴿وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ لم يذكر المبشر به؛ ليدل على العموم، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان، فهو داخل في لهذه

وفيها محبة الله للمؤمنين، ومحبة ما يسرهم، واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي.

(٢٢٤) ﴿وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَنِ تَبْرُوا وَتَنْقُوا وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيـــُهُۥ﴾ المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به، وتأكيد المقسم عليه، وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذٰلك حفظها فى كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذُّلك، إذا كان البر باليمين، يتضمن ترك ما هو أحب إليه، فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة، أي: مانعة وحائلة عن أن يبروا: أن<sup>(١)</sup> يفعلوا

خيرًا، أو يتقوا شرًّا، أو يصلحوا بين الناس.

فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه، وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث، ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث، أو على فعل مكروه، استحب الحنث، وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، أنه «إذا تزاحمت المصالح، قدم أهمها،، فهنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في لهٰذه الأشياء مصلحة أكبر من ذُّلك، فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين، فقال: ﴿وَاللَّهُ

فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَمَى ۚ قُلْ إِصْلاحٌ لَكُمُّ خَيْرُ أُوَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَى تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِرُ حَكِيمٌ ١ وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَنتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَكَ خُيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُّ مُّوْمِنُ خَيْرُيِّنِ مُشْرِكِ وَلَوْاَعْجَبَكُمُّ اَٰوْلَيْهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ بِإِذْ نِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ اللَّهُ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضِّ قُلْهُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِّ وَلَا نَقْرَاوُهُنَّ حَتَّى يَطْهُ رْنُّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُرَ كِمِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۖ اللَّهِ ا نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُوۗ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَلَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ

سَمِيعُ﴾ أي: لجميع الأصوات ﴿عَلِيـــُرُ﴾ بالمقاصد والنيَّات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين، وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر، وفي ضمن ذُلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده.

وَتَنَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ

(٢٢٥) ثم قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَانِئُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهْ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَنكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُويُكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ خَلِيمٌ ﴾ .

أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه، كقول الرجل في عرض كلامه: الا والله؛، والبلي والله؛، وكحلفه على أمر ماض، يظن صدق نفسه، وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب.

وفي لهذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال، كما هي معتبرة في الأفعال.

والله ﴿غَفُورٌ ﴾ لمن تاب إليه ﴿خَلِيدٌ ﴾ بمن عصاه، حيث لم يعاجله بالعقوبة، بل حلم عنه وستر، وصفح مع قدرته عليه

## وكونه بين يديه .

(٢٢٧،٢٢٦) ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن لِسَاِّيهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَأَنُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيــُدُ ۞ وَإِنْ غَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ولهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة، في أمر خاص، وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقًا، أو مقيدًا، بأقل من أربعة أشهر أو أكثر .

فمن آلى من زوجته خاصة، فإن كان لِدُون أربعة أشهر،

فهٰذا مثل سائر الأيمان، إن حنث كفَّر، وإن أتم يمينه فلا شيء عليه، وليس لزوجته عليه سبيل، لأنه ملكه أربعة أشهر. وإن كان أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه، إذا طلبت زوجته ذُّلك؛ لأنه حق لها، فإذا تمت أمر بالفيئة، وهو الوطء، فإن وطيء فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع أجبر على الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم .

ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى، والهٰذا قال: ﴿ فَإِن فَآءُو ﴾ أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه، وهو الوطء ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَنُورٌ ﴾ يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف، بسبب رجوعهم ﴿زَجِيهُ ﴾ حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة، ولم يجعلها لازمة لهم، غير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم أيضًا، حيث فاؤوا إلى زوجاًتهم، وحنوا عليهن ﴿ وَإِنَّ عَزِيُوا الطَّلَقَ ﴾ أي: امتنعوا من الفيئة، فكان ذلك دليلًا

على رغبتهم عنهن، وعدم إرادتهم لأزواجهم، ولهذا لا يكون إلا عزمًا على الطلاق، فإن حصل لهذا الحق الواجب منه مباشرة، وإلا أجبره الحاكم عليه، أو قام به. ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيرٌ﴾ فيه وعيد وتهديد لمن يحلف لهذا الحلف، ويقصد

بذلك المضارة والمشاقة. ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة، لقوله: ﴿ مِن لِنَـٰٓالِهُمْ ﴾ وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة، لأنه بعد الأربعة يجبر، إما على الوطء، أو على الطلاق، ولا يكون ذٰلك إلا لتركه واجبًا .

(٢٢٨) ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَتُ يُتَرَبِّضُونَ بِٱلفِّسِهِينَ ثَلَثَةً قُرُومً وَلَا يَجِلُّ لَمُنَّ

أَن يَكْتُمَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآجَرْ وَتُعُولَئِينَ أَمَةً رَدَهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَنَهَا وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَتَهِنَّ بِٱلْمُرُوفِيِّ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَآلَهُ عَرِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ أي: النساء اللاتي طلقهن أزواجهن ﴿ يُتَرَبِّصُنَ إِنْفُسِهِنَّ﴾ أي: ينتظرن ويعتددن مدة ﴿ ثَلَتَةً وُرْوَةً ﴾ أي: حيض، أو أطهار على اختلاف العلماء

في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء الحيض، ولهذه

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَنِيزُحَكِيمٌ ۞ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ إِمَعْهُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ إِلِحْسَنُّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنَ تَأْخُذُواْمِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا آَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَمَا أَفَلَاتُ

٢- تفسير سورة البقرة، الآيات: ٢٢٦-٢٢٨

لَّا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ وَاللَّغُوفِ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ

قُلُوبُكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ۗ (إِنَّ اللَّهَ بِنَ يُوَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ

أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيـدُ ۗ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ

ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمُ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ الْمُوالِّكُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءً وَلَا يَحِلُّ هَٰٓنَ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنكُنَّ يُوْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ

فِي ذَالِكَ إِنْ أَزَادُوٓ أَ إِصْلَاحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ \*

بِهِ أَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا أَوْمَن يَنْعَذَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الظَّلِيمُونَ ١١١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوجًا غَيْرَةً ، فَإِن طَلَقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُتْرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُنَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿

العدة عدة حِكم، منها: العلم ببراءة الرحم، إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء، علم أنه ليس في رحمها حمل، فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب. وَلَهُذَا أُوجِبُ تَعَالَى عَلَيْهِنَ الْإَخْبَارِ عَنَ ﴿مَا خُلُقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ﴾ وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذُلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له، رغبة فيه واستعجالًا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه، حصل من قطع الرحم والإرث، واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه، وحصل في مقابلة ذٰلك إلحاقه بغير أبيه، وثبوت توابع ذٰلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذٰلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة - وهي الزنا - لكفي بذُلك

وأما كتمان الحيض، بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها، وإباحتها لغيره، وما

يتفرع عن ذٰلك من الشر كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم شرطًا أحلُّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا. وجود الحيض، لتطول العدة، فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه،

بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة، فيكون ذلك سفاحًا؛ لكونها أجنبية عنه، فَلَهٰذَا قَالَ تَعَالَمَى: ﴿ وَلَا يَجِلُّ لَمَنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ نُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخَرُ ﴾ .

فصدور الكتمان منهرٌّ دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر، وإلا فلو آمنً بالله واليوم الآخر، وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن، لم يصدر منهن شيء من ذلك.

وفي ذُّلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها، من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها، كالحيض والحمل ونحوه(١).

ثُم قال تعالى: ﴿ وَمُعُولَلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَفِينَ فِي ذَلِكَ﴾ أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة، أن يردوهن إلى نكاحهن ﴿إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَامًا ﴾ أي: رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذٰلك مع لهذا القصد؟ فيه قولان:

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذُّلك، كما هو ظاهر الآية الكريمة، ولهذه حكمة أخرى في لهذا التربص، وهي: أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها، فجعلت له لهذه المدة، ليتروى بها ويقطع نظره.

ولهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين، وكراهته للفراق، كما قال النبي ﷺ: اأبغض الحلال إلى الله الطلاق؛، ولهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع، فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. ثم قال تعالى: ﴿وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُرْفِئَ﴾ أي:

وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف، وهو: العادة الجارية في ذلك البلد، وذلك الزمان من مثلها لمثله،

وبختلف ذٰلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال، والأشخاص، والعوائد. وفي لهذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكَّن وكذُّلك الوطء – الكل يرجع إلى المعروف، فهٰذا

موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط، فعلى شرطهما، إلا ﴿ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق

----- ٢- تفسير سورة البقرة، الآية: ٢٢٩

عليها، كما قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُوكَ عَلَ ٱلنِّكَآءِ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمَّ﴾ ومنصب النبوة والقضاء، والإمامة الصغرى والكبرى، وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور، كالميراث ونحوه.

﴿ وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم، الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه - مع عزته - حكيم في

ويخرج من عموم لهذه الآية الحوامل، فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان، كما هو قول الصحابة رضى الله عنهم، وسياق الآيات (٢<sup>)</sup> يدل على أن المراد بها الحرة.

(٢٢٩) ﴿ ٱلطَّلَقَ مَرَّتَانَّ فَإِنسَاكًا ۚ يَمْعُرُونِ أَوْ نَشْرِيخٌ بِإِخْسَانُ وَلَا يَمِلُ لَكُمْمَ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَانَيْتُتُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيهَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفَلَدُتْ بِهِنَّ بَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا نَفْتَدُوهَأَ وَمَن بَنَعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ كان الطلاق في الجاهلية، واستمر أول الإسلام، يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، وصنع بها مثل ذٰلك أبدًا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم.

فأخبر تعالى أن ﴿ٱلطَّالَقُ﴾ أي: الذي تحصل به الرجعة

﴿مَرَّتَانِّ﴾ ليتمكن الزوج - إن لم يرد المضارة - من ارتجاعها، ويراجع رأيه في لهذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلًا لذُّلك، لأن من زاد على الثنتين، فإما متجرىء على المحرم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، فلهٰذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته ﴿يُعَرُّونِ﴾ أي: عشرة حسنة، ويجرى مجرى أمثاله مع زوجاتهم، ولهذا هو الأرجع، وإلا يسرحها ويفارقها ﴿بِإِحْسَنِّ﴾ ومن الإحسان، أن لا يَأخذ على فراقه لها شيئًا من مالها، لأنه ظلم، وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنَ تَأْخُذُواْ مِيثًا ۚ عَاتَيْتُتُمُومُنَ شَيْتًا ۚ إِلَّا أَن يَخَافَا ۚ أَلَّا بُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ﴾ وهي المخالعة بالمعروف، بأن كرهت الزوجة زوجها، لخَلقه أو خُلقه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطبع الله فيه.

(١) في ب: ونحوهما. (٢) في ب: الآية.

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُتِيَا خُدُودَ اتَّدِ فَلَا جُنَاحَ عَلَتِهِمَا فِيمَّ أَفَلَدَتْ بِدِبُّ﴾ لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي لهذا مشروعية في

﴿ يَلْكَ ﴾ أي: ما تقدم من الأحكام الشرعية ﴿ مُدُودُ اللهِ ﴾ أي: أحكامه التي شرعها لكم، وأمر بالوقوف معها.

الخلع، إذا وجدت لهذه الحكمة.

ُ ﴿وَمَنَ يُمَنَّدُ خُدُونَ اللَّهِ فَأَوْلَتِكُ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وأَيُّ ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال، وتعدى منه إلى الحرام، فلم يسعه ما أحدًّ الله؟.

والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد لله بينه وبين الله وبين الله وبين العبد للها بينه وبين العبد أنه الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا الله عنها في الظلم الله الله وبين في المدون الله والمدون في المدون في

يترك ألله منها شبكًا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك، تحت المشيئة والحكمة. (٣٣١،٢٣٠) ﴿قَوْلَ مُلْقَكًا فَلَا يُشَالًا مِنْ مَنْ يَشَدُ شَقَّ تَشَكَّمَ زَمْهًا غَيْرًا فِيَنَ مُلْقُهَا فَلَا جُمَامً عَلَيْهَا أَنْ يَرَائِكًا إِنْ طُلَّا أَنْ يُعِينًا عُمْدُو لَلْفًا

وَتَلَكَ خُدُودُ ٱللَّهَ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلِلسَّاةَ فَلِكُفَّنَ أَجَلَهُنَّ

الْسِكُونُ يَشْكِهِ أَنْ سَهُمُعُنَّ يَشْكُهُوْ ذَلَا لِلْسُكُونُّ مِبْرَالِ الْسَنْدُوْ وَنَ يَمْمُوا وَاللهِ فَقَدْ طَلَّمَ النَّسَامُ وَلَا تَشْهِلُوا ءَائِنِ اللّهِ مُمْزُوَّ وَالْأَكُوا اِللّهِ اللّهُ عَلِيْكُمْ وَمَا أَلَى عَلِيْكُمْ وَنَ اللّهِيْسِ وَالْحِيْسَةِ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ وَالْقُوا اللّه وَاعْتَمُوا أَنْ اللّهُ بِكُلِّي عَرْهِ عِلِيهِمْ بقول تعالى: ﴿ وَإِنْ عَلَيْهِمْ إِلَى اللّهِمَا اللّهِ اللّ

الطلقة الثالثة ﴿وَلَا يُمَلُّ مِنْ بَعَدُ حَقَّ تَنكَحَ رَوَبَّا عَيْرَهُۗۗ ۗ أَي: نكاحًا صحيحًا ويطؤها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحًا، ويدخل فيه العقد والوطء، ولهذا بالاتفاق.

صحيحًا، ويدخل فيه العقد والوطء، وَلَمْذَا بِالاتفاق. ويشترط<sup>(١)</sup> أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح، ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطء

تحليلها للاول فليس بتكاح، ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطء السيد، لأنه ليس بزوج، فإذا نزوجها الثاني راغبًا ووطئها، ثم فارقها، وانقضت عدتها ﴿فَلَا جُنَاعَ عَلَيْهَا﴾ أي: على الزوج الأول والزوجة ﴿أَنْ يُرَابَّهَا﴾ أي: يجددا عقدًا جديدًا بينهما،

لإضافته التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي. ولكن يشترط في التراجع أن يظنا ﴿أنْ يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ بأن

يقوم كل منهما بحق صاحبً، وذلك إذا ندمًا على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق، وعزماً أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع.

ومفهوم الآية الكريمة، أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود إلله، بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية، والعشرة السبة غير زائلة، أن عليهما في ذلك جناحًا، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله، ويسلك بها طاعته، لم يحل

الإقدام عليها .

وفي هذا دلالة على أنه يبني للإنسان. إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصًا الولايات الصخار والكبار، نظر في نفسه "، فإن رأى من نفسه فوة على ذلك ووثق بها، أقدم وإلا أحجم.

٢- تفسير سورة القرة، الأبتان: ٢٣١،٢٣٠

ولما بين الله تعالى لهذه الأحكام العظيمة، قال: ﴿وَتَالَ خُدُودُ اللَّهِ﴾ أي: شرائعه التي حدَّدها وبينها ووضحها ﴿يُبَيِّنُهُا

مُذَوَّدُ اللهِ اي: شرائعه التي حددها وبينها ووصحها ﴿ يَنْيِنُهَا لِقَرِّرِ يَتْلَمُونَ﴾ لأنهم هم المنتفعون بها، النافعون لغيرهم. وفي لهذا من فضلة أهل العلم ما لا يخفي، لأن الله تعالى

وُفي لهذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصًا بهم، وأنهم المقصودون بذلك،

وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقّه بها . ثم قال تعالى: ﴿ وَلِهَا لَمُلْقَتُمُ الْسِكَةِ ﴾ أي: طلاقًا رجعيًا

نَمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمْ النِّنَاءُ﴾ أي: قاربن انقضاء عدتهن. بواحدة أو ثنتين. ﴿ فَلَكُنَّ أَبَنَكُنَّ ﴾ أي: قاربن انقضاء عدتهن.

﴿ فَأَسْكُونَى كِنْهُونِ أَنْ سَرْعُونَا فِيتَوْلِيهِ أَي السَا أَنْ تراجعوهن، ونِينكم القيام بمخوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار، ولهذا قال: ﴿ وَكَلّ تَشِيكُونَ مِيزَارًا﴾ أي: مضارة بهن ﴿ لِتَنْتَذَوًّا﴾ في فعلكم ألمذا الحلال، إلى الحرام فالحلال:

الإمساك بمعروف<sup>(۱۲)</sup>، والحرام: العضارة. ﴿وَمَن يُقَمَّلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَّمَ نَشْسُكُمُ﴾ ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار.

﴿ وَلَا نَشَوْتًا مَا يَشِتَ اللّهِ مُؤَيَّةً لِما بين تعالى حدوده غاية التبين، وكان المفصود العلم بها والعمل، والوقوف معها ورعم مجاوزتها، لأنه تعالى لم يترلها عبنًا، بل أزئها بالحش والصلق والجد، نهى عن انتخذها مرواً، أي: لمبًا بها، وهو المتحرو عليها، وعلم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المشارة في الإسساك أو القرأة، أو كثرة الطلائ، أو جمع اللاعث، واحدة واخذ، ونقًا للاث، وإفق من رحمت جعال له واحدة بوذاحدة، ونقًا

به وسعيًا في مصلحته. ﴿وَاذَكُوا غِنْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ عمومًا، باللسان حمدًا وثناءً،

وبالقلب اعترافًا وإقرارًا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله. ﴿وَمَا أَنْنَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلكِنْتِ وَالْحِكْمَةِ﴾ أي: السنة، اللّذين

بيَّن لكُمْ بهما طَرَقَ النَّخِرُ وَرَقُبِكُمْ فِيها َ وطَّرَق الشر وحَذِّركُمْ إياها، وعرَفكم نفسه ووقاتعه في أوليائه وأعدائه، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه،

(١) في ب: ويتعين. (٢) في ب: أن ينظر. (٣) في ب: بالمعروف.

وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال: ﴿يَبِظُكُرُ مِدِّ﴾ أي: بما أنزل عليكم، ولهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة، والترغيب أو الترهيب، فالحكم به يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة ﴿وَأَتَّقُواْ اَلَةَ﴾ في جميع أموركم ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّي ثَنَّيْهِ عَلِيمٌ﴾ فللهذا بيِّن لكم هٰذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام، التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان [فله الحمد والمنة].

(٢٣٢) ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱللِّسَاتَة فَبَلَقَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا نَمْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِعْنَ أَرْوَجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُم بِالْمُعْرُونِ ۚ ذَلِكَ يُوعَظُ يِدٍ. مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْدِ ٱلْآخِرُّ ذَالِكُو أَنَّكَى لَكُو وَأَطْهَدُ ۖ وَاللَّهُ يَسْلُمُ وَأَنتُمْ لَا نَطْلُمُونَ﴾ لهٰذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث، إذا خرجت من العدة، وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذُّلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها، أي: يمنعها من التزوج به حنقًا عليه وغضبًا، واشتمئز ازًا لما فعل من الطلاق الأول.

وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولى أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق، وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له(١)، كما هو عادة المترفعين المتكبرين.

فإنَّ كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه، فالله ﴿يَمْلُرُ وَأَنْتُهُ لَا نَعْلَمُونَ﴾ فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد

لها، قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. وفي لهذه الآية دليل على أنه لا بد من الولى في النكاح،

لأنه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم، ولهم فيه حق. (٢٣٣) ثم قال تعالى: ﴿وَٱلْوَالِاتُ يُرْضِعُنَ أَوَلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ

كَامِلَيْنٌ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُنِيمُ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُؤلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُونُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسَمَّهَا ۚ لَا تُصَكَّآذَ وَلِدَهُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّمُ بِوَلَدِهِۥ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ۚ فَإِنْ أَزَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَّا ۚ وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَّمَتُم مَّآ عَانَيْتُمُ بِٱلْغُرُونُ وَالْقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَمَا نَصَّلُونَ بَصِيرٌ ﴾ لهذا خبر بمعنى الأمر، تنزيلًا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن ﴿ يُرْضِعَنَ أَوْلَنَدُهُنَّ حَوْلَتِن ﴾ .

ولما كان الحول يطلق على الكامل، وعلى معظم الحول، قال: ﴿كَامِلَيْنٌ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً﴾ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهٰذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرِّم. ويؤخذ من لهَذَا النص، ومن قوله تعالى: ﴿وَحَمَّلُهُ وَفَسَكُلُمُ

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱللِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بَعْمُونٍ أَوّ مَرَّحُوهُنَّ بَعْرُوفٍ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ

٢- تفسير سورة البقرة، الآيتان: ٢٣٣،٢٣٢

ذَاكَ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَةً وَلَانَتَخِذُوٓا ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُرُواْ يغمت الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُر بِدِّءَوَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْمَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ذَٰ إِكَ يُوعَظُّ بِهِ عَمَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكُمْ أَزَّكَ لَكُرْ وَأَطْهَرُ وَّاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ ١٩٥٠ ﴿ وَٱلْوَالِدَاثُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَهُنَّ حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةً وَعَلَىٰ لُوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ ۚ لَا تُكلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَكَّازً وَلِدَةٌ لِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودُ لَكُبِولَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَأُ وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ الْوَلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمَعُرُونِ وَأَنْقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢

تْلَنُّنُونَ شَهِّرًا﴾ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأنه يمكن وجود

﴿وَعَلَ ٱلْوَلُودِ لَذَ﴾ أي: الأب ﴿ يِنْهُنَّ وَكِسُونُهُنَّ بِالْمُرُونِ ﴾ ولهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها، أي: نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع.

ودل لهذا على أنها إذا كانت في حباله، لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله، فلهٰذا قال: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغنى، ولا من لم يجد شيئًا بالنفقة حتى يجد.

﴿لَا نُضَكَآزٌ وَالِدَهُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ جِلَدِهِۥ﴾ أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه، أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة.

﴿ وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ﴾ بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذُلك من أنواع الضرر.

(١) في ب: بعدم تزويجه.

KINGG

ولأنه من كسبه، فلذُّلك جاز له الأخذ من ماله، رضى أو لم يرض، بخلاف الأم.

وقوله: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ﴾ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين، على القريب الوارث الموسر. ﴿ فَإِنَّ أَرَادًا ﴾ أي: الأبوان ﴿ فِصَالًا ﴾ أي: فطام الصبي قبل

الحولين ﴿عَن زَّاضِ تِنْهُمَا﴾ بأن يكونا راضيين ﴿وَتَكَاوُرِ﴾ فيما بينهما، هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورَضِيًا ﴿ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا ﴾ في فطامه قبل الحولين.

فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضى أحدهما دون الآخر، أو لم يكن مصلحة للطفل، أنه لا يجوز فطامه.

وقوله: ﴿ وَإِنْ أَرَدُتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَكَدُرُ ﴾ أي: تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلِنَكُورُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمُرْبِيِّ أَي: للمرضعات ﴿وَآلَقُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُ ﴾ فمجازيكم على ذٰلك بالخير والشر.

(٢٣٤) ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَهَا يَتَرَفَّمَنَ بِأَنفُسهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشَرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُوفِيُّ وَآفَةُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًا، والحكمة في ذٰلك، ليتبين الحمل في مدة الأربعة، ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، ولهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذَّلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة، شهران وخمسة أيام. وقوله: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ أي: انقضت عدتهن ﴿ فَلَا جُنَاحَ

عَلِيْكُرْ فِيمًا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ﴾ أي: من مراجعتها للزينة والطيب ﴿ بِٱلْمَعُرُونِ ﴾ أي: على وجه غير محرم و لا مكروه. وفى لهٰذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها، دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع

عليه بين العلماء. ﴿ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أي: عالم بأعمالكم، ظاهرها

وباطنها، جليها وخفيها، فمجازيكم عليها.

وفي خطابه للأولياء بقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ﴾ دليل على أن الولى ينظر على المرأة، ويمنعها مما لا يجوز فعله، ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك، واجب عليه. (٢٣٥) ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَالَةِ أَوْ

ودل قوله: ﴿مَوْلُودٌ لَهُ﴾ أن الولد لأبيه، لأنه موهوب له،

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَآ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُوْ فِيمَافَعَلْنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرُ اللهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ أَوْأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمُّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونِهُنَّ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجُا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

وَلَئِكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْـرُوفَاْ وَلَاتَعَ زِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَبُ أَجَلَةً. وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أ أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيرٌ ١ ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُونَ طَلَّقَتُمُ النِّسَاةَ

مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَغُرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيُّلُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ، مَتَعَالُ إِلْمَعْهُ فِي ٓ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمَنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ۖ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُّ وَأَن تَعْفُوٓ ٱ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ١

أَحْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمُ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَنَدُكُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا قُوَاعِدُوهُنَّ

سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَنْسُرُوفَا ۚ وَلَا نَشْرِهُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَقَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَةً وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱنشْسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُوًّر حَلِيثٌر﴾ لهذا حكم المعتدة من وفاة، أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله: ﴿وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح.

والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فللمذا حرم خوفًا من استعجالها، وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم، وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها .

وأما التعريض، وهو الذي يحتمل النكاح وغيره، فهو جائز للبائن، كأن يقول لها: إني أريد التزوج، وإني أحب أن

تشاوريني عند انقضاء عدتك، ونحو ذُلك، فَلْمَذَا جَائز، لأنه ليس بمنزلة الصريح، وفي النفوس داع قوى إليه.

وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال: ﴿أَرْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ

أَنْكُمْ سَنَذَكُونَهُوَ ﴾ لهذا التفصيل كله في مقدمات العقد. وأما عقد النكاح فلا يحل ﴿حَقَّ يَبْلُغُ ٱلْكِلَئُبُ أَجَلَةً﴾ أي:

﴿ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهُ يَعَلَمُ مَا فِي أَنشُرِكُمُ ۗ أي: فانووا الخير، ولا تنووا الشر، خوفًا من عقابه ورجاء لثوابه.

ولا نئووا انشر، حموقاً من عمايه ورجاء نتوابه. ﴿وَنَاعَلُمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلُورٌ ﴾ لمن صدرت منه اللنوب فتاب منها، ورجع إلى ربه ﴿كَلِيمٌ ﴾ حيث لم يعاجل العاصين على

معاصبهم، مع قدرته عليهم.

(٣٦) وَلا مُحَاعِ عَلِيْتُمْ إِن الْلِئُمْ الْوَلِنَّةُ مَا لَمْ تَسْتُوهُنَ أَنْ 
تَقْرَيْدُا لُولِمْ عَلَمْ فَرَيْتُهُمْ فَلَ الْسِعِيةِ قَدْرُوْ رَعَلَ الْلَقِيْقِ فَدَرُوْ رَعَلَ الْلَقِيْ فَدَرُوْ مَثَنَّ الْلَقِيْ فَدَرُو مَثَنَّ الْلَقِيْ فَدَرُوْ مَثَنَّ اللَّقِيْ فَدَرُو مَثَنَا اللَّقِيْ فَدَرُو مَثَنَا اللَّهِمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

فلله ما أحسن لهذا الحكم الإلهي، وأدله على حكمة شارعه ورحمته!! ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟!!، فلهذا حكم المطلقات قبل السيس، وقبل فرض المهر.

ثم ذكر حكم العفروض لهن، فقال: ( ( ) العفروض لهن، فقال: ( ) ( ) العفروض لهن، فقال: ( ) ( ) ( ) العقروض لفق أن تشكر أن قد تشكناً ألفي يجدو. مُقَدَّةً إلاّ أن يَشْرُك أنَّ وَسُكِناً ألفي يجدو. مُقَدَّةً إلاّ أن يَشْرُك أنَّ وَسُلَمًا اللّفَانِ يَبْتُكُم أَوْلًا لللّفِي اللّفي اللّفي اللّفي الله الله المعلونات من المهر العفروض نصفه، ولكم ولكم المهر المعروض نصفه، ولكم

للمراة، لكونه غير مالك ولا وقبل. ثم رغب في العفو، وأن من عفا كان أقرب لتقواه، لكونه إحسانًا موجبًا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا يبنغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف، وينسى الفضل الذي هو

أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجب، وإعظاء الواجب، وإما فقل وإحسان، وهو إعظاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق، والنفس معا في النفس، فلا يبني للإنسان أن ينسى لهذه المدرجة، ولو في بعض الأوقات وخصوصًا لمن يبناك وبينه معاملة، أو مخالفة، فإن أللة بجاز المحسنين بالفضل والكرم، والمؤذا قال: ﴿ وَلَمْ أَلَهُ يُكَا تَسَمُونَكُ

بَمِبِيرٌ ﴾.

والطمأنينة.

(٣٦٩.١٣٨) هم قال تعالى: ﴿ كَنْفِظًا مَنْ الْمَتَكَرَبُ كَالْكَاتُونُو الْمُنْسِلُ وَفُولُوا لِلْمَ قَدِينِكِ مَ وَالْ خِفْتُكُرُ فِيهَا لَا وَرُكُنَا كَالْكَاتُونُ الْمُنْسِلُ وَفُولُوا لِلْمَا فَقَالَ عَلَى الصلوات عمواً، وعلى الصلوات الوسطى وهي الصمو خصوصًا، والمحافظة عليها أداوها بوقها، وشروطها، وأركانها، وخشوعها، وجميع ما لها من واجب وصححب والمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات، وقيلد النهي عن الفحشاء والمتكان خصوصًا إذا أكلها كما أمر يقوله ﴿ ﴿ وَلَمَنْ أَلَهُ اللّهِ مِنْ الْمَحْسَاء والمتكان خصوصًا إذا أكلها كما أمر يقوله ﴿ وَلَوْوَا أَنْهُ اللّهِ عِنْ الْمَحْسَاء والمتكان خصوصًا إذا أكلها كما أمر يقوله ﴿ وَلَوْوَا أَنْهُ اللّهِ عَلَى الْمَحْسَاء وقيله المي قالم عن المُحْسَاء اللّه اللهاء الله إلى المي يقوله ﴿ وَلَوْمَا أَنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عِلْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ

وَلَمْنَ خِفْشَتُمُ لِم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسيع، وغير ذلك من أنواع المخاوف، أي: إن خفتم بصلاتكم على تلك الصقة فصلوها ﴿يَهَالَا﴾ أي: على أقدامكم ﴿أَنْ زَكْمَانًا﴾ على الخيل والإبل وغيرها.

قَـٰنِتِينَ﴾ أي: ذليلين <sup>(٢)</sup> خاشعين، ففيه الأمر بالقيام والقنوت

والنهى عن الكلام، والأمر بالخشوع، هذا مع الأمن

ويلزم على ذلك أن يكونوا مستغبلها القبلة وغير مستغبلها،
وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على رقبها، حيث أمر
يلناك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يلئاك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقبها ولو في هذه الحالة الشديدة، فصلاتها على تلا الصورة أحسن وإفضال، بل أوجب من صلاتها خليد الوقت ﴿فَوَانَا أَلْبِتُهُمُ أَيْ: زَال الخوف عنكم طلبناً أنها وهذا يشمل جميع أنواع اللكر، ومن الصلاة على كمالها وتمامها ﴿كُمَا عَلَمُكُمُ مَا لَمَ تَكُوفُواْ مَنْمُونَكُمُ

(1) جاء في هامد ألما نصد؛ (طفا يحبب ما فقير لي وقت عابي لهذا للورض تم بعد ذلك تين لي أن القول بأن الذي يبدء عقد الكاح مي الولي الأوب وهو الأنء هو الأحم لمساعدة اللقط أنه والعني كما هو ظاهر للمتغير. وفي هامش ب زيادة بخط الموقف هي: (وقبل: إنه الأب وهو القوي يدل على لفظ الآية الكريمة). (1) من ها ينا الاخلاف بين اللسخين، وقد أتب الفي المقدمة، من القصيا، وقد البت اللسخين، وقد التنافسية، من القصيا،

بها، ثم قال تعالى:

فَأَذَكُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَنَا وَصِيَّةً لِّأَزْوَجِهِ مِ مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ ﴾ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنْعٌ بِالْمَعْرُونِ حَفًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده فقال: ﴿ كَذَالِكَ يُبَنُّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِيهِ ﴾ أى حدوده، وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم، لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود منها، فإن من عرف ذلك أوجب له العمل (٢٤٣-٢٤٣) ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَـرهِمْ وَهُمَّ أُلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخْيَهُمْزُ إِنَّ ٱللَّهَ لَدُو فَضْل عَلَى النَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثَّرَ النَّاسِ لَا يَنْكُرُونَ 
 وَقَيْتُلُوا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواۚ أَنَّ ٱللَّهَ سَهِيمٌ عَلِيثٌ ٥ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ

اللهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَسَرّ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ أَلِلَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمُّ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْهِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَقَنْ تِلُوا فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ \* أَنَّ مَّن ذَا الَّذِي تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضُلِّعَفَهُ إِلَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُّ وَإِلَيْهِ وَتُرْجَعُونَ ﴿ على كثرتهم واتفاق مقاصدهم، بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غيره، يقصدون بهذا الخروج السلامة من الموت، ولكن لا يغني حذر عن قدر، ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا﴾ فماتوا ﴿ثُمَّ﴾ إن الله تعالى ﴿أَتُبِكُهُمَّ﴾ إما بدعوة نبي أو بغير ذلك، رحمة بهم ولطفًا وحلمًا، وبيانًا لآياته لخلقه بإحياء الموتى، ولهذا قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلٍ﴾ أي: عظيم ﴿عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ﴾ فلا تزيدهم النعمة شكرًا، بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه، وقليل منهم الشكور الذي يعرف النعمة ويقربها ويصرفها في طاعة المنعم، ثم أمر تعالى بالقتال في سبيله، وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه فقال: ﴿وَقَانِتُلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُواَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيتُم واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئًا، ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم، فليس الأمر كذلك، ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمر، فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم، بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبوا، فاعلموا أنكم كذلك، ولما كان الفتال في

٧- تفسير سورة البقرة، الآيات: ٢٤٠-٢٤٠

كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَالَةِ وَٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ

قَننِتِينَ ١ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ

فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة، تقتضى مقابلتها بالذكر والشكر ليبقى نعمته عليكم ويزيدكم عليها، ثم قال تعالى: (٢٤٠) ﴿وَالَّذِينَ بُنَوَقُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوبُمَّا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مُقَامًا إِلَى ٱلْعَوْلِ غَيْرَ إِخْدَاجٌ فَإِنْ خَرْجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَىٰ فِي أَنْفُسِهِكِ مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَرْسِزُّ حَكِيٌّ﴾ أي: الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجًا فعليهم أن يوصوا ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنَّا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرٌ إِخْرَاجٌ﴾ أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجن منها ﴿ فَإِنْ خَرَجَنَ ﴾ من أنفسهن ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُو ﴾ أيها الأولياء ﴿فِي مَا نَمَلَكِ فِي أَنْشُمِكِ مِن مَّشِّرُونِ وَٱللَّهُ عَرْسِرُّ حَكِيٌّ ﴾ أي: من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك، وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها، وهي قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّقَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا يَتَزَيَّمْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَفْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ وقيل: لم تنسخها، بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشرًا واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلًا لحق الزوج، ومراعاة للزوجة، والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفي الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبًا لم ينف الحرج عنهم. (٢٤٢، ٢٤١) ﴿ وَالْمُطَلِّقَاتِ مَتَنَّا إِلْلَمْ رُونِ ۗ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِبِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ لَمَلَّكُمْ تَسْقِلُونَ الى الكل مطلقة متاع بالمعروف حقًّا على كل متق، جبرًا لخاطرها وأداء لبعض حقوقها، وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس، والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم، هذا أحسن ما قيل فيها، وقيل: إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجًا بعموم هذه الآية، ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيَّد، وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصةً، ولما بيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة

قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَلَّهُ أَضْعَافاً كَيْبِرَةٌ وَاللَّهُ يَقْبِصُ وَيَبْعَثُنظُ وَإِلَيْهِ

رُّتِيَعُونَ﴾ يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم

سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك، أمر تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب فيه، وسماه قرضًا فقال: ﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ فينفق ما تيسر من أمواله في طرق الخيرات، خصوصًا في الجهاد، والحسن هو الحلال المقصود به وجه الله تعالى ﴿ فَيُضَاعِفَتُهُ لَهُۥ أَضْمَافًا كَثِيرَةً ﴾ الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليها، ولما كان الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَتَبَّتُظُّ ﴾ أي: يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء، فالتصرف كله بيديه، ومدار الأمور راجع إليه، فالإمساك لا يبسُّط الرزق، والإنفاق لا يقبضه، ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله، بل لهم يوم يجدون ما قدموه كاملًا موفرًا مضاعفًا، فلهذا قال: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ فيجازيكم بأعمالكم.

ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر، وخصوصًا الأسباب التي تترك بها أوامر الله، وفيها:

الآية العظيمة بإحياء الموتى عيانًا في هذه الدار، وفيها: الأمر

بالقتال والنفقة في سبيل الله، وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه، من تسميته قرضًا، ومضاعفته، وأن الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. (٢٤٦-٢٤٦) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلۡمَلَا مِنْ بَنِيٓ إِسْرَهِ مِنْ مِنْ مِنْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَمَى لَهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكًا ثُقَنْتِلْ فِي سَجِيلِ ٱمَّةً قَالَ هَلْ عَسَيْنُتْمْ إِنْ كَتْتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا لُقَتِيلُوًّا قَالُواْ وَمَا لَنَا ٓ أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَقَدَّ أُخْرِجُنَا مِن دِيَدِهَا وَأَبْنَآلِهِنَّا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا فَلِيلًا مِنْهُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمًا إِلْظَالِمِينَ ه وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَنَكَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَـالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمَنَا وَغَعْنُ أَحَقُّ بِٱلْفُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ تُؤْتَ سَعَمَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَمُ بَسْطَةً فِي ٱلْمِـلْمِ وَالْجِسْــيْرُ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُمُ مَن يَشَكَأَهُ وَاللَّهُ وَسِيمٌ عَسَالِكُ ٥ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَائِكَةً مُلْكِءٍ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ فِن زَيِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ فِمَا تَكَرَكَ عَالَى مُوسَى وَعَالُ هَمَنُونَ غَيِمَاهُ ٱلْمَلَتَبِكُةُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ يقص تعالى على نبيه قصة الملأ من بني إسرائيل وهم الأشراف والرؤساء، وخص الملأ بالذكر، لأنهم في العادة هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما

يرونه، وذلك أنهم أتوا إلى نبي لهم بعد موسى عليه السلام

فقالوا له: ﴿ آبَنَكَ لَنَا مَلِكَا﴾ أي: عين لنا ملكًا ﴿ نُقَنيَلُ فِي

سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا عدونا، ولعلهم في

OPER THE أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَهِيَ لَّهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكَانُقَاتِلْ فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ فَكَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواًّ قَ الْوَاوَمَالَنَا ٓ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجُنَا مِن دِيَدرِنَا وَأَبْنَا آبِئًا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا فَ الْوَ ٱلَّذَى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمُ نَاوَغَيْ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَاةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسْيِّةُ وَاللَّهُ

يُوْتِي مُلْكُهُ مَنِ بَشَكَآءُ وَاللَّهُ وَسِنَّعُ كَالِيدٌ ۗ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِدِهِ أَن يَأْلِيكُمُ

ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَّيْكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّا

تَسَرَكَ ءَالُ مُوسَون وَءَالُ هَسَدُونَ تَخْصِلُهُ ٱلْمَلَتَبِكُةٌ

إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآكِةً لِّكُمْ إِن كُنتُومُ قُومِنِينَ 🛍

ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم، كما جرت عادة القبائل أصحاب البيوت، كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رئيس، فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضى الطرفين ويكون تعيينه خاصًا لعوائدهم، وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم، كلما مات نبى خلفه نبى آخر، فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة ﴿ قَالَ ﴾ لهم نبيهم: ﴿ مَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْعِتَالُ أَلَّا نُقَتِئُوآ﴾ أي: لعلكم تطلبون شيئًا وهو إذا كتب عليكم لا تقومون به، فعرض عليهم العافية فلم يقبلوها، واعتمدوا على عزمهم ونيتهم، فقالوا: ﴿وَمَا لَنَّا أَلَّا نُفَتِلَ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ وَقَنَّهُ أُخْرِجَكَا مِن دِيَنْرِنَا وَأَتِنَآلَهِنَآ﴾ أي: أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجئنا إليه، بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذرارينا، فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب علينا، فكيف مع أنه فرض

علينا وقد حصل ما حصل، ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم

يقوَ توكلهم على ربهم ﴿فَلَمَّا كُيْبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا﴾

فجينوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة، وزال ما

كانوا عزموا عليه، واستولى على أكثرهم الخور والجبن ﴿ إِلَّا

قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ فعصمهم الله وثبتهم، وقوى قلوبهم، فالنزموا

أمر الله، ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائه، فحازوا شرف

الدنيا والآخرة، وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله،

فلهذا قال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّهُ إِللَّهِ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ﴾ مجيبًا لطلبتهم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ فكان هذا

تعيينًا من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك

الاعتراض، ولكن أبوا إلا أن يعترضوا، فقالوا: ﴿ أَنَّ يَكُونُ

لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أَخَقُ إِلَمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَـَةً مِنَ

أَلْمَالُّ﴾ أي: كيف يكون ملكًا وهو دوننا في الشرف والنسب

أَقَدَامَنَكَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْرِ الْكَانِلِ ٥ فَهُزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوكَ وَمَاكَنْهُ اللَّهُ ٱللَّهُ وَالْمِينَا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَأَةُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَكَدَتِ ٱلأَرْضُ

وَلَكِينَ أَلَقَهَ ذُو فَضَـل عَلَى ٱلْعَكَىدِينَ ٥ يَلُكَ ءَايَنتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ أي: لما تملُّك طالوت ببنى إسرائيل، واستقر له الملك تجهزوا لقتال عدوهم، فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل، وكانوا عددًا

كثيرًا وجمًّا غفيرًا، امتحنهم بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن

متوفرة فيه، وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، ليس له راد، ولا لإحسانه صاد، ثم ذكر لهم نبيهم أيضًا آية حسية يشاهدونها، وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانًا طويلًا، وفي ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم، وتطمئن لها خواطرهم، وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فأتت به (٢٥٢-٢٤٩) ﴿ فَلَمَّا فَسَكُلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِكُم بِنَهِكُر فَهُن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن لَّمْ يَظْعَمْهُ فَإِلَّامُ منَ إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. فَشَرِئُوا مِنْـهُ إِلَّا قَلِيلًا يَنْهُمُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَتُوا مَعَكُمُ فَكَالُواْ لَا طَاقَتَةً لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ

الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانًا . وَجُـنُودِهِۥ قَالَ الَّذِيرَ يَطُنُونَ أَنَّهُم مُلَكَقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِتكْتُر فَلِيالَةٍ غَلَبَتْ فِتَةً كَثِيرَةً ۚ إِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَمَ الضَّامِينَ ٥ وَلَمَّا

بَـرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُـنُودِ. قَـالُواْ رَبُّكَ ۖ أَفْرِغُ عَلَيْمَا صَمَارًا وَلَـكَيِّتُ

ممن ليس كذلك فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَدٍ فَمَن شَرِبَ ونحن أحق بالملك منه، ومع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم مِنَّهُ ظَيْسٌ مِنَّى﴾ فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته به الملك من الأموال، وهذا بناء منهم على ظن فاسد، وهو والمعصيته ﴿ وَمَن لَّمَ يَطْعَمُّهُ ﴾ أي: لم يشرب منه فإنه مني ﴿ إِلَّا أن الملك ونحوه من الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِوءً﴾ فلا جناح عليه في ذلك، ولعل الله أن المال، ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم يجعل فيها بركة فتكفيه، وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء مقدمة عليها، فلهذا قال لهم نبيهم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَّطَفَئَكُ قد قل عليهم ليتحقق الامتحان، فعصى أكثرهم وشربوا من عَلَيْكُمْ ﴾ فلزمكم الانقياد لذلك ﴿وَزَادَمُ ﴾ الله ﴿بَسَطَـةً فِي النهر الشرب المنهى عنه، ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن ٱلْصِلْمِ وَٱلْجِسَدُ ﴾ أي: فضله عليكم بالعلم والجسم، أي: قتال عدوهم، وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة بقوة الرأى والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك، لأنه إذا تم أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول رأيه وقوى على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب، حصل بذلك الكمال، ومتى فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمر، فلو وتحصل فيه المشقة الكبيرة، وكان في رجوعهم عن باقى العسكر ما يزداد به الثابتون توكلًا على الله، وتضرعًا واستكانة كان قوى البدن مع ضعف الرأي، حصل في الملك خرق وقهر وتبرؤًا من حولهم وقوتهم، وزيادة صبر لقلتهم وكثرة عدوهم، مخالفة للمشروع، قوة على غير حكمة، ولو كان عالمًا فلهذا قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزُمُ ﴾ أي: النهر ﴿ هُوَ ﴾ أي: بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه طالوت ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَكَامُ﴾ وهم الذين أطاعوا أمر الله شيئًا ﴿وَاللَّهُ وَسِئَّمُ ۗ الفضل كثير الكرم، لا يخص برحمته وبره ولم يشربوا من النهر الشرب المنهى عنه فرأوا... قلتهم العام أحدًا عن أحد، ولا شريفًا عن وضيع، ولكنه مع ذلك وكثرة أعدائهم، قالوا أي: قال كثير منهم: ﴿لَا طَاقَـٰهُ لَنَا ﴿عَلِيمٌ﴾ بمن يستحق الفضل فيضعه فيه، فأزال بهذا الكلام ما ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ لكثرتهم وعددهم وعُددهم ﴿قَالَ في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن أسباب الملك

اَلَّذِينَ يَطُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَنقُوا اللَّهِ ﴾ أي: يستيقنون ذلك، وهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ، مثبتين لباقيهم ومطمئنين لخواطرهم، وآمرين لهم بالصبر: ﴿كُم مِن فِئْكُتُر قَلِيكُمْ غَلَبَتْ فِشَةً كَثِيرَةً ۚ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ أَى: بإرادته ومشيئته فالأمر لله تعالى، والعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، فلا تغنى

٢- تفسير سورة البقرة، الآيات: ٢٥٦-٢٥٦

الكثرة مع خذلانه، ولا تضر القلة مع نصره ﴿وَأَلَّهُ مَعَ ٱلفَتَدَبِينَ﴾ بالنصر والمعونة والتوفيق، فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبدلله، فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهم، ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده ﴿قَالُوٓا﴾ جميعهم: ﴿رَبُّكَ أَذْرِغُ عَلَيْمًا صَمَرًا﴾ أي: قو قلوبنا، وأوزعنا الصبر، وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار، وانصرنا على القوم الكافرين،

من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفارًا، فاستجاب الله لهم ذلك الدعاء لإتيانهم بالأسباب الموجبة لذلك، ونصرهم

SESSES.

عليهم ﴿ فَهَرَمُوهُم بِإِذْنِ آللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ ﴾ عليه السلام، وكان مع جنود طالوت ﴿ جَالُوكَ ﴾ أي: باشر قتل ملك الكفار بيده . لشجاعته وقوته وصبره ﴿وَءَانَكُنْهُ اللَّهُ﴾ أي: آتى الله داود ﴿ٱلْمُلَكَ وَالْحِكَمَةَ﴾ أي: منَّ عليه بتملكه على بني إسرائيل مع الحكمة، وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط المستقيم، ولهذا قال: ﴿وَعَلَّمَهُمْ مِكَمَّا يَشَكَّاءُ﴾ من العلوم الشرعية والعلوم السياسية، فجمع الله له الملك والنبوة، وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم، فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم وعبدوا الله آمنين مطمئنين؛ لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرض، وهذا كله من آثار الجهاد في سبيله، فلو لم يكن لم يحصل ذلك، فلهذا قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ أَلَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ﴾ أي: لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها، وإقامتهم شعائر الكفر، ومنعهم من عبادة الله تعالى، وإظهار دينه ﴿وَلَكِنَ آلَةَ ذُو فُشِّلٍ عَلَى ٱلْكَلِيرِ﴾ حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهم، ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونها، وأسباب لا يعلمونها، ثم قال تعالى: ﴿ يَلُكَ ءَايَنتُ أَنَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾ أي: بالصدق الذي لا ريب فيها، المتضمن للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلنَّرْسَالِينَ﴾ فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من أخبار الأمم السالفين، والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم، التى لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم، بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه الأمور، فدل أنه رسول الله حقًّا ونبيه

صدقًا، الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب، فمنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد، وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه، ثم العمل به، أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم، كما وقع لهؤلاء الملأ، حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم، وتحصل له الطاعة منهم، ومنها: أن الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحًا وتميز وحصل به اليقين التام كما جرى لهؤلاء، لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه والريب، ومنها: أن العلم والرأي مع القوة جَاءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَلَكِينِ ٱلْخَلَقُواْ فَيِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرٍّ وَلَوْ المنفذة بهما كمال الولايات، ويفقدهما أو فقد أحدهما

غَلَبَتْ فِنَ ةَ كَثِيرَةً أِبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدَيرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالُواْ رَبِّنَكَٱ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثِكِبَتْ أَقَدُا مَنَكَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ مَرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذْ بِٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ. دُحَالُهِ كَ وَءَاتَنهُ اللَّهُ ٱلْمُلِّكَ وَالْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِحْنَايَشَكَآءٌ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ م بِبَغْضِ لَفَكَ رَبُ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللَّهَ ذُو فَضَالَ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ١١٠ قِيلُكَ ءَايَنْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ نقصانها وضررها، ومنها أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان، والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سبب النصر، فالأول كما في قولهم لنبيهم: ﴿وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَتَٰتِلَ فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِيًّا وَأَبْنَاآبِنَا ۖ فَكَانَهُ نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولوا، والثاني في قوله: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ قَـَالُوا رَبِّنكَ ٱفْدِغْ عَلَيْنَا صَنَبْرًا وَلَتَئِتْ أَقَدَامَنَكَا وَأَنصُـرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَافِينَ ٥ فَهَرَمُوهُم بِإِذْنِ الله ﴾ ومنها: أن حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، والصابر من الجبان، وأنه لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز ومنها: أن من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين، وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره عليها ، ثم قال تعالى : (٢٥٣) ﴿ بِلَّكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتُ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَدَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدُنَّكُ بِرُوج ٱلْقُـٰدُسِنُّ وَلَقَ شَكَآءَ اللَّهُ مَا ٱقْتَـٰتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا

٢- تفسير سورة البقرة، الآية: ٢٥٣

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِكُم

بِنَهَ كُرِفَ مَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ،

مِنِيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِ بُواْ مِنْ مُ إِلَّا قَلِيلًا

مِنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَكَهُ. فَالُواْ

لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ

يَظُنُّوُكَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ اللَّهِ كَم مِّن فِكَةٍ قَلِيلَةٍ

شَاَةَ اللَّهُ مَا ٱقْتَــَنَّلُواْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، بما خصهم من بين سائر الناس بإيحاثه وإرسالهم إلى الناس، ودعائهم الخلق إلى الله، ثم فضل بعضهم على بعض، بما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام، فمنهم من كلمه الله كموسى بن عمران خصه بالكلام، ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا ﷺ الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره، وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين ﴿وَءَانَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيِّنَكَتِ﴾ الدالات على نبوته، وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ﴿وَآيَدُنَهُ بُرُومِ ٱلقُّدُسُّ﴾ أي: بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به، وقيل: أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله ﴿وَلَوْ شَـٰكَةَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـٰتَلُ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَأْءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ﴾ الموجبة للاجتماع على الإيمان ﴿وَلَكِنِ أَخْتَلَقُواْ فَيِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرٍّ فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة، ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلوا، فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب، وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة، فإذا وجدت اضمحل كل سبب، وزال كل موجب، فلهذا قال: ﴿وَلَكِئَ أَلَنَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ فإرادته غالبة ومشيئته نافذة، وفي هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته وحكمته، ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن نفسه، وأخبر به عنه رسوله ﷺ من الاستواء والنزول والأقوال، والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية، فاثدة: كما يجب على المكلف معرفته بربه، فيجب عليه معرفته برسله، ما يجب لهم ويمتنع عليهم ويجوز في حقهم، ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة، منها : أنهم رجال لا نساء، من أهل القرى لا من أهل البوادي، وأنهم مصطفون مختارون، جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء والاختبار، وأنهم سالمون من كل ما يقدح في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية، وأنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف، وأن الله تعالى خصهم بوحيه، فلهذا وجب الإيمان بهم وطاعتهم، ومن لم يؤمن بهم فهو كافر، ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتُّم قتله، ودلائل هذه الجمل كثيرة، من تدبُّر القرآن تبين له الحق، ثم قال تعالى: بِإِذْنِهِۥ يَشَلَمُ مَا بَيْنَ ٱلَّذِيهِـ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا يُجِمِلُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ (٢٥٤) ﴿ يَنَا يُنِهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواۤ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُم مِن قَبْل أَن يَأْتَى إِلَّا بِمَا شَنَاةً وَبِيعَ كُرْسِينُهُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضُّ وَلَا يَتُونُمُ حِنْظُهُمَأً وَهُو

يَوَمُّ لَا بَيْحٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِلُونَ﴾ وهذا

COURT ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْبَيْمَ ٱلْبَيِنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَنَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَيِنْهُم مِّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــَتُلُواْ وَلَكِئَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقِنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُّلًا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وُلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ أَسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لََّلَهُمَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّنْ عِلْمِهِ؞ إِلَّا بِمَا شَكَآءٌ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَلَا يَتُودُهُ مُحِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١٠ ﴿ إِكْرَاهُ فِ ٱلدِّينِّ فَدَنَّبَيَنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَهَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلْغُوتِ وَمُؤْمِرٍ ﴾ بِٱللَّهِ فَقَلِهِ ٱسْتَنْسَكَ بِٱلْعُرُوٓ وَٱلْوُتُفَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَأْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله، من صدقة واجبة ومستحبة، ليكون لهم ذخرًا وأجرًا موفرًا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبًا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ولم ينفعه خليل ولا صديق، لا بوجاهة ولا بشفاعة، وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون، ويحصل الخزي على الظالمين، وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه، فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام، وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله، فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله، فلهذا قال تعالى: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ وهذا من باب الحصر، أي الذين ثبت لهم الظلم التام، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلتِّمْرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ ثم قال تعالى: (٢٥٥) ﴿ لَنَهُ لَا إِنَّهُ إِلَّا لَهُوَ ٱلْعَنَّى ٱلْفَيْئُمُ لَا تَأْشَكُمُ سِنَةً وَلَا فَوَجُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا

٢- تفسير سورة البقرة، الآيتان: ٢٥٥،٢٥٤

والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم

منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب، فلهذا قال: ﴿وَلَا يَتُودُهُ﴾ أي: يثقله ﴿حِنْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ﴾ بذاته فوق عرشه، العلى بقهره لجميع المخلوقات العلى بقدره لكمال صفاته ﴿الْمُطِيدُ﴾ الذي تُتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، فسبحان من له العظمة العظيمة، والكبرياء الجسيمة، والقهر والغلبة لكل شيء، فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده، وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته، فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسني والصفات العُلَا، ثم قال تعالى: (٢٥٧،٢٥٦) ﴿لَآ إِكْرَاهَ فِي اللِّينِّ فَدَ تَبَيَّنَ الرُّشْلُهُ مِنَ الفَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلظَّاغُوتِ وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَـٰدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْفَةِ ٱلْوُثْفَىٰ لَا أَنفِصَامَ لَمَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ۞ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّولِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآؤُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم يْنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَسْحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُوكَ﴾ يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبيّن أمره، وعرف الرشد من الغي، فلموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره، وأما من كان سيء القصد فاسد الإرادة، خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره ليس إيمانه صحيحًا، ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفأر المحارس، وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق، وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر، ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب، كما هو قول كثير من العلماء، فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان، ويؤمن بالله إيمانًا

— ۲- تفسير سورة البقرة، الآيتان: ۲۰۷،۲۰٦

وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها، وجعلها وردًا للإنسان في أوقاته صباحًا ومساءً وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات، فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأنه ﴿لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقًّا أن يكون عبدًا لربُّه، ممتثلًا أوامره مجتنبًا نواهيه، وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما سوى الله مخلوقًا ناقصًا مدبِّرًا فقيرًا من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئًا من أنواع العبادة، وقوله: ﴿ٱلْعَٰهِ أَلْقَيُومُ ﴾ هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنًا ولزومًا، فالحيّ من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة، ونحو ذلك، والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء، من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء، وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الباري، ولهذا قال بعض المحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعى الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ومن تمام حياته وقيوميته أنه ﴿لَا تَأْخُذُوُ \* سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ والسنة: النعاس ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضُ﴾ أي: هو المالك وما سواه مملوك، وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبر، لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال فرة في السماوات ولا في الأرض، فلهذا قال: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ أي: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه، فالشفاعة كلها لله تعالى، ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذِن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه، لا ييبتدىء الشافع قبل الإذن، ثم قال: ﴿يَعَلَّمُ مَا بَيُّنَ أَيْدِيهِـرْ﴾ أي: ما مضى من جميع الأمور ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي: ما يستقبل منها فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور، متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة، والعباد ليس لهم من الأمر شيء، ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى، ولهذا قال: ﴿وَلَا يُجِيطُونَ بِشَيَّءِ مِنْ عِلْمِهِۥ إِلَّا بِمَا شَاَّةً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُۗ﴾ وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه، إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما،

四部料

تامًّا أوجب له عبادة ربه وطاعته ﴿فَقَـدِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْةِ ٱلوُثْقَرَا أي: بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، وكان المتمسك به على ثقة من أمره، لكونه استمسك بالعروة الوثقي التي ﴿لَا ٱنفِصَامَ لَمَّا﴾ وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن بالطَّاغوت، فقد أطلق هذه العروة الوثقي التي بها العصمة والنجاة، واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم ﴿ وَأَنَّهُ سَمِيمٌ عَلِيدٌ ﴾ فيجازي كلَّا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير والشر، وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقي ولمن لم يستمسك بها، ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال: ﴿ اللَّهُ وَلَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وهذا يشمل ولايتهم لربهم، بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلًا ولا يشركون به أحدًا، قد اتخذوه حبيبًا ووليًّا، ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه، فتولاهم بلطفه ومنَّ عليهم بإحسانه، فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصى والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم، وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور ﴿وَٱلَّذِيرَ كَفَرُوٓا أَوْلِيَـآأَوُهُمُ ٱلطَّلَخُوتُ﴾ فتولوا الشيطان وحزبه، واتخذوه من دون الله وليًّا ووالوه وتركوا ولاية ربهم وسيدهم، فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزًّا، ويزعجونهم إلى الشر إزعاجًا، فيخرجونهم من نور الإيمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصى، فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات، وفاتهم النعيم والبهجة والمسرات، وكانوا من حزب الشيطان وأولياءه في دار الحسرة، فلهذا قال تعالى: ﴿ أُوْلَيْكَ أَضَابُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ . (٢٥٨) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي خَاجَّ إِبْرِهِتُمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَاكِ إِذْ قَالَ إِرَاهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُخِي. وَيُبِيتُ قَالَ أَنَا أُخِي. وَأَمِيثُ قَالَ إِزَهِمْهُ فَإِكَ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَنَهُتَ ٱلَّذِي كُفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ يقول تعالى: ﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِي خَلَّجَ إِزَوْتِهُمْ فِي رَبِّعِ ﴾ أي: إلى حراءته و تحاهله وعناده و محاجته فيما لا يقبل التشكيك، وما حمله على ذلك إلا ﴿أَنْ ءَاتَنْهُ أَلَقُهُ ٱلْمُلَكِ﴾ فطغى وبغى ورأى نفسه مترئسًا على رعيته، فحمله ذلك أن حاج إبراهيم في ربوبية الله، فزعم أنه يفعل كما يفعل الله، فقال إبراهيم ﴿ رَبَّى الَّذِي يُحْي. وَتُمبتُ﴾ أي: هو المنفرد بأنواع التصرف، وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير، ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا، والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة، فقال ذلك المحاج: ﴿ أَنَّا أُخِّي، وَأُمِيثُ ﴾ ولم يقل أنا

اللهُ وَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَٱلَّذِيرِ كَفَرُوٓ أَوَّلِكَ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَنِّ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَىٰلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَعَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَاَّجٌ إِبْرَهِ مَ فِي رَبِّهِ \* أَنَّ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِهُمُ رَبَّى ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِكَ ٱللَّهَ يَأْتِي بَالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ أَوْكَأَلَّذِى مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰعُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحَّى ـ هَنذِ وِٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا أَفَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَةَ عَامِثُمَّ بَعَثَةٌ ، قَالَكُمْ لَيِثْتَ قَالَ لِيَثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِّ قَالَ بَل لِّيثْتَ مِأْثَةً عَامِ فَأَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكُ لِلنَّاسِ وَأَنظُرُ إِلَى العظايركيف ننشزها ثم تكسوها لحمأ فلما تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيتُ اللَّهُ الذي أحيى وأميت، لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف، وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه، فزعم أنه يقتل شخصًا

٢- تفسير سورة البقرة، الآية: ٢٥٨

إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلًا عن كونه حجة ، اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم ﴿ فَإِنَ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ﴾ أي: عيانًا يقربه كل أحد حتى ذلك الكافر ﴿فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ﴾ وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقًا في دعواه، فلما قال له أمرًا لا قوة له في شبهة تشوش دليله، وُلا قادحًا يقدح في سبيله ﴿فَبُهُتَ ٱلَّذِي كَفَرُ ﴾ أي: تحير فلم يرجع إليه جوابًا وانقطعت حجته وسقطت شبهته، وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه، فإنه مغلوب مقهور، فلذلك قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم، وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك، وإلا فلو كان قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه، ويسر لهم أسباب

الوصول إليه، ففي هذه الآية برهان قاطع على تفرد الرب

بالخلق والتدبير، ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة

فيكون قد أماته، ويستبقى شخصًا فيكون قد أحياه، فلما رآه

والتوكل عليه في جميع الأحوال، قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذه المناظرة نكته لطيفة جدًا، وهي أن شرك العالم إنما

هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور، ثم صورت الأصنام

على صورها، فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال إلْهية تلك جُملةً بأن الله وحده هو الذي يحيى ويميت،

ولا يصلح الحي الذي يموت للإلْهية لا في حال حياته ولا بعد

نُنشِزُهَا﴾ أي: ندخل بعضها في بعض، ونركب بعضها ببعض ﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَاً﴾ فنظر إليها عيانًا كما وصفها الله تعالى، ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّكَ لَهُ﴾ ذلك وعلم قدرة الله تعالى ﴿ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر للبعث أراد الله به خيرًا، وأن يجعله آية ودليلًا للناس لثلاثة أوجه، أحدها قوله: ﴿ أَنَّ يُعْيِ. هَنذِهِ اللَّهُ بَقَدَ مَوْتِهَا ۗ﴾ ولو كان نبيًّا أو عبدًا صالحًا لم يقل ذلك، والثاني: أن الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكره، ولم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتها، ولا في السياق ما يدل على ذلك، ولا في ذلك كثير فائدة، ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت، ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل الحقيقي في إحياته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه بحاله،

— ۲- تفسير سورة البقرة، الآيتان: ۲۹۰،۲۵۹

والثالث في قوله: ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ﴾ أي: تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليه، فعلم بذلك صحة ما ذكرناه، والله أعلم. ثم قال تعالى: (٢٦٠) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَفِيتُمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْمِي ٱلْمَوْقُ قَالَ أَوْلَمْ نُوْمِنُّ قَالَ بَلَنْ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْبَيٌّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ الطَّيْرِ فَمُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْمَلُ عَلَى كُلِّي جَبَلِ يَهْمُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا أَوَاعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وهذا فيه أيضًا أعظم دلالة حسبة على قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاء، فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيى الموتى، لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالى، ولكنه أحب أن يشاهده عيانًا ليحصل له مرتبة عين اليقين، فلهذا قال الله له: ﴿ أَوْلَمْ تُؤْمِنٌ قَالَ بَلَنْ وَلَكِكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْبِيٌّ﴾ وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الإيمان، ويكمل به الإيقان، ويسعى في نيله أولوا العرفان، فقال له ربه: ﴿فَخُذُ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَّكَ﴾ أي: ضمهن ليكون ذلك بمرأى منك ومشاهدة وعلى يديك ﴿ ثُمَّ أَجْمَلُ عَلَىٰ كُلِّي جَبَلِ تِنْهُنَّ جُزَّءًا ﴾ أي: مزقهن، اخلط أجزاءهن بعضها ببعض، واجعل على كل جبل، أي من الجبال التي في القرب منه، جزء من تلك الأجزاء ﴿ ثُمَّ أَدُّعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَـاً﴾ أي: تحصل لهن حياة كاملة، ويأتينك في هذه القوة وسرعة الطيران، ففعل إبراهيم عليه السلام ذلك وحصل له ما أراد، وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه

ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات، فلم يستعص عليه شيء

منها، بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله، ومع ذلك فأفعاله

موته، فإن له ربًا قادرًا قاهرًا متصرفًا فيه إحياءً وإماتةً، ومن كان كذلك فكيف يكون إلْهًا حتى يتخذ الصنم على صورته، ويعبد من دونه، وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس، وهي مربوبة مدبرة مسخرة، لا تصرف لها بنفسها بوجه ما، بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته، فهي مربوبة مسخرة مديرة، لا إله يعبد من دون الله. قمن مفتاح دار السعادة؛، ثم قال تعالى: (٢٥٩) ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَسَرَّ عَلَى قُرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُغِي. هَدْدِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِانَةَ عَامِرِ ثُمَّ بَعَثَتْمُ قَالَ كَمْ لَمِئْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْدُر قَالَ بَل لَبِثْتَكَ مِائَةَ عَكَامٍ فَانظُرَ إِنَّ طَعَامِكَ وَشَرَامِكَ لَمْ يَنْسَنَّةٌ وَانْظُرْ إِلَّى حِمَادِكَ وَلِنَجْمَلُكَ مَاكِنَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْبِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَخَمَا ۚ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْرٍ قَدِيرٌ﴾ وهذا أيضًا دليل آخر على توحد الله بالخلق والتدبير والإماتة والإحياء، فقال: ﴿أَوْ ݣَالَّذِي مَكَّرْ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا﴾ أي: قد باد أهلها وفني سكانها وسقطت حيطانها على عروشها، فلم يبق بها أنيس، بل بقبت موحشة من أهلها مَقَفَرَة، فوقف عليها ذلك الرجل متعجبًا و﴿قَالَ أَنَّ يُعْي. هَنذِهِ ألُّهُ بَعْدَ مَوْتِهَآ﴾ استبعادًا لذلك وجهلًا بقدرة الله تعالى، فلما أراد الله به خيرًا أراه آية في نفسه وفي حماره، وكان معه طعام وشراب، ﴿ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِانَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثُمْ ۚ قَالَ كَمْ لِيَئْتُ ۚ قَالَ لِيَلْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْرُ ﴾ استقصارًا لتلك المدة التي مات فيها لكونه قد زالت معرفته وحواسه، وكان عهد حاله قبل موته، فقيل له: ﴿ بَل لَّبِثْتَ مِانَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِنَّى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمَّ يَتُسَنَّهُ ﴾ أي: لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه، ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفساد، مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادًا ﴿وَٱنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ﴾ وكان قد مات وتمزق لحمه وجلده وانتثرث عظامه، وتفرقت أوصاله ﴿وَلِنَجْعَلُكَ الله إياه في قوله ﴿ وَكُذَاكَ نُرِينَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاكِنَةً لِلنَّاسِبُ على قدرة الله وبعثه الأموات من قبورهم، وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ﴾ ثم قال: ﴿وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ﴾ أي:

لتكون أنموذجًا محسوسًا مشاهدًا بالأبصار، فيعلموا بذلك

صحة ما أخبرت به الرسل ﴿وَٱنْظُـرَّ إِلَى ٱلْيَظَامِرِ كَيْفَ

تعالى تابعة لحكمته، لا يفعل شيئًا عبثًا، ثم قال تعالى: (٢٦١) ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوَلَهُمْرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَـل حَبَّـةِ ٱلْبُنَتَ سَنِمَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُلْئِلَةٍ مِاقَةً خَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآةً وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيمٌ ﴾ هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في قوله: ﴿ مِّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَتُم لَهُۥ أَشْعَافًا كَثِيرَا ۗ ﴾ وهنا قال: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: في طاعته ومرضاته، وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله ﴿كُمُثَكِلِ حَبَّـةِ ٱلْمِتَتَ سَنَّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّي سُلْئِلَةٍ مِّاقَةً حَبَّثُو﴾ وهذا إحصار لصورة المضاعفة بهذا المثل، الذي كان العبد يشاهده ببصره فشاهد هذه المضاعفة ببصيرته، فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان، فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة، ﴿ وَاللَّهُ يُصَّاعِفُ ﴾ هذه المضاعفة ﴿لِهَن يَشَآةً﴾ أي: بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه، ويحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها، ويحتمل أن يكون ﴿وَاللَّهُ يُشَنِّعِكُ ﴾ أكثر من هذه المضاعفة ﴿لِمَن يَشَآةُ﴾ فيعطيهم أجرهم بغير حساب ﴿وَاللَّهُ وَسِيُّم﴾ الفضل، واسع العطاء، لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائل، فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة، لأن الله تعالَى لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته، ومع هذا فهو ﴿عَلِيمٌ﴾ بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحقها، فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه

(٢٦٣،٢٦٢) ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا ۚ أَنفَقُوا مَنَّا وَلآ أَذَىٰ لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِ رَالًا هُمْ يَتَوْزُنُونَ ٥ قَوْلٌ مُعْرُونٌ وَمَغَفِرُةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يُتَّبِّعُهَا ٓ أَذَى وَاللَّهُ غَنِي حَلِيدٌ ﴾ أي: الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله وسبيله، ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن بها على المنفق عليه بالقلب أو باللسان، بأن يعدد عليه إحسانه، ويطلب منه مقابلته، ولا أذية له قولية أو فعلية، فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر، لأنهم عملوا عملًا خالصًا لله سالمًا من المفسّدات ﴿قُولٌ مُعْرُونٌ﴾ أي: تعرفه القلوب ولا تنكره، ويدخل في ذلك كل قول كريم، فيه إدخال السرور على قلب المسلم، ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل والدعاء له ﴿ وَمَغْفِرُهُ ﴾ لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه، ويدخل فيه العفو عما يصدر من السائل مما لا ينبغي، فالقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي يتبعها أذى، لأن القول المعروف إحسان قولي، والمغفرة

**建油料** وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُرُرَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَيُّ قَالَ أُوَلَمْ تُوْمِنَّ قَالَ بَلِيَ وَلَنكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ مَّثَأُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ ٱنْبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّاقَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُصَنعِفُ لِمَن يَشَآةٌ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيدُ لَهِ اللَّهِ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَكُ لَّهُمُّ ٱجْرُهُمْ عِندَرَيْهِمْ وَلاحَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ٩ قُولُ مَعْرُوكُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَىٌّ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيدٌ ١ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ مِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ مِا لَلَّهِ وَٱلْيَوْمِٱ ٱلْآخِرِ ۚ فَمَثَلُهُۥكَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْتِهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَيْ أَلَا يَقْدِرُوكَ عَلَى شَىْءٍ مِّمَّاكَسَبُواً وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِينَ ١

٢- تفسير سورة البقرة، الآيات: ٢٦١-٢٦٤

إحسان أيضًا بترك المؤاخذة، وكلاهما إحسان ما فيه مفسد، فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمن أو غيره، ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف والمغفرة، وإنما كان المن بالصدقة مفسدًا لها محرمًا، لأن المنة لله تعالى وحده، والإحسان كله لله، فالعبد لا يمن بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو ليس منه، وأيضًا فإن المانَّ مستعبد لمن يمن عليه، والذل والاستعباد لا ينبغي إلا لله، والله غنى بذاته عن جميع مخلوقاته، وكلها مفتقرة إليه بالذات في جميع الحالات والأوقات، فصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكم ﴿وَاللَّهُ غَيُّنَّ﴾ عنها، ومع هذا فهو ﴿حَلِيثٌ﴾ على من عصاه، لا يعاجله بعقوبة مع قدرته عليه، ولكن رحمته وإحسانه وحلمه يمنعه من معاجلته للعاصين، بل يمهلهم ويصرف لهم الآيات لعلهم يرجعون إليه وينيبون إليه، فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم، ولا تغني عنهم الآيات، ولا تفيد بهم المثلات، أنزل بهم عقابه وحرمهم جزيل ثوابه.

(٢٦٤) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَبْطِلُوا صَدَقَيْتُكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَدَى

كَمَثَلَ صَغُوَانِ عَلَيْهِ ثُرَاتٌ فَأَصَابَةُ وَابِلُّ فَتَرَكَةُ صَلَدًّا لَا يَقْدِدُونَ

عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْمَا كَسَبُواً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْكَلْفِرِينَ﴾ ينهى عباده

تعالى لطفًا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذي، ففيه

أن المن والأذي يبطل الصدقة، ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا جَمُّهُمُواَ لَهُ

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُرُونَ﴾

فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات، وفي هذه الآية مع قوله تعالى ﴿وَلَا نُبْطِلُواْ أَصْلَكُونَ﴾

حث على تكميل الأعمال وحفظها من كل ما يفسدها لئلا يضيع

العمل سدى، وقوله: ﴿ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرُ ﴾ أي: أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمر، فإن المنة والأذى مبطلان لأعمالكم، فتصير أعمالكم

بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار الآخرة،

النفس في إخراجها، وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان: إما أن يقصد الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء، أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد، فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصد، وتثبيتًا من أنفسهم، فمثل نفقة هؤلاء ﴿ كَمُثَكِّل جَنَّتِي﴾ أي: كثيرة الأشجار غزيرة الظلال، من الاجتنان وهو الستر، لستر أشجارها ما فيها، وهذه الجنة ﴿بَرَبُورَ﴾ أي: محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار ووسطه وآخره، فثماره أكثر الثمار وأحسنها، ليست بمحل نازل عن الرياح والشمس، فـ ﴿ أَسَابَهَا﴾ أي: تلك الجنة التي بربوة ﴿ وَابِلُّ ﴾ وهو المطر الغزير ﴿فَتَانَتَ أَكُلَهَا ضِمَّفَيْبٍ﴾ أى: تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك، وحصول الماء الكثير الذي ينميها ويكملها ﴿فَإِن لَّمْ يُمِينِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ﴾ أي: مطر قليل يكفيها لطيب منبتها، فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حاله،

فهذا لا شك أن عمله من أصله مردود، لأن شرط العمل أن يكون لله وحده، وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله، فأعماله وكل ينمي له ما أنفق أتم تنمية وأكملها، والمُنَمِّي لها هو الذي أرحم بك من نفسك، الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدها، باطلة وسعيه غير مشكور، فمثله المطابق لحاله ﴿كُمْثُلُ صَفَوَانِ﴾ وهو الحجر الأملس الشديد ﴿عَلَيْتِهِ تُرَابٌ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ﴾ فيالله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت أي: ُ مطر غزير ﴿ فَتَرَكَتُمُ مَكَانًا ﴾ أي: ليس عليه شيء من إليه الهمم وتزاحم عليه كل أحد، ولحصل الاقتتال عنده، مع التراب، فكذلك حال هذا المرائي، قلبه غليظ قاس بمنزلة انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائها، الصفوان، وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الصفوان، إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة الإيمان، دائم مستمر فيه أنواع المسرات والفرحات، ومع للنبات، فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن هذا تجد النفوس عنه راقدة، والعزائم عن طلبه خامدة، أترى عمله بمنزلة السراب، وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه ذلك زهدًا في الآخرة ونعميها، أم ضعف إيمان بوعد الله ورجاء ثوابه؟! وإلا فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين وباشر عليه، بل الرياء الذي فيه والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عمله، فلهذا ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ من أعمالهم الإيمان به بشاشة قلبه لانبعثت من قلبه مزعجات الشوق إليه، وتوجهت همم عزائمه إليه، وطوعت نفسه له بكثرة النفقات التي اكتسبوها، لأنهم وضعوها في غير موضعها، وجعلوها رجاء المثوبات، ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا نَصَّمَلُونَ بَمِيرً﴾ لمخلوق مثلهم، لا يملك لهم ضررًا ولا نفعًا، وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته، فصرف الله قلوبهم عن الهداية، فلهذا فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل، فيجازيه عليه أتم قال: ﴿ وَأَنْتُهُ لَا يُهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكُنْدِينَ ﴾ . الجزاء ثم قال تعالى: (٢٦٦) ﴿ أَيْوَدُ أَخَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِن نَجيل وَأَعْنَاب (٢٦٥) ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ٱلْمَوْلَهُمُ ٱلبِّيْكَٱءُ مَرْمَنكاتِ ٱللَّهِ والفوز بقربه ﴿وَتَشِّيتًا مِّنْ أَنفُسهم ﴾ أي: صدر الإنفاق على كل الثمرات، وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهما، لكونهما غذاءً وقوتًا وفاكهة وحلوى، وتلك الجنة وجه منشرحة له النفس سخية به، لا على وجه التردد وضعف

وَتَشْهِينَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَكِلِ جَنَّتَمِ بِرَثِوَةٍ أَسَابَهَا وَابِلُّ فَعَالَتْ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَنُرُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَزَتِ وَأَسَابُهُ ٱلكِبَرُ وَلَهُ ذُرْيَةٌ مُنْعَفَلَهُ فَأَمَانِهَا ۚ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَخَرُفَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أُكُلَهَا ضِعْفَتِينِ فَإِن لَمْ يُصِيِّهَا وَابِلُّ فَطَلَّأٌ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا نَشْمَلُونَ بَمِيرٌ﴾ هذا مثل المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقاتهم لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها، ثم عمل وتقبل به صدقاتهم، فقال تعالى: ﴿﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُهُمُ ٱيَّفِكَاةً مُرْمَنَكَاتِ ٱللَّهِ﴾ أي: قصدهم بذلك رضي ربهم أعمالًا تُفيدُه، فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من

1021042 COURT وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْفِينَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَتَالَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَاتَقَ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلُهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ۚ ذُرِّيَّةٌ شُعَفَآ ۗ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّ فَأَحْتَرَفَتُ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِئتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُّرُوكَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِنطَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهُ وَأَعْلَمُوۤ الَّذَّ اللَّهَ غَنُّ حَكِمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاٌّ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ ثُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن مَشَآةً وَمَن ثُوَّ تَ ٱلْجِكْمَةَ فَقَدّ أُونَّى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ

- تفسير سورة البقرة، الآيتان: ٢٦٨،٢٦٧

ربكم الذي يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا يضركم، ومع هذا فهو ﴿يَعِدُكُم مَّمَّنِرَةً﴾ لذنوبكم وتطهيرًا لعيوبكم ﴿وَقَفَىٰلاً﴾ وإحسانًا إليكم في الدنيا والآخرة، من الخلف العاجل، وانشراح الصدر ونعيم القلب والروح والقبر، وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة، وليس هذا عظيمًا عليه، لأنه ﴿وَرَسِعُ﴾ الفضل عظيم الإحسان ﴿عَلِيمٌ﴾ بما يصدر منكم من النفقات قليلها وكثيرها، سرها وعلنها، فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانه، فلينظر العبد نفسه إلى أيِّ الداعيين يميل، فقد تضمنت هاتان الآيتان أمورًا عظيمة منها: الحث على الإنفاق، ومنها: بيان الأسباب الموجبة لذلك، ومنها: وجوب الزكاة من النقدين وعروض التجارة كلها، لأنها داخلة في قوله: ﴿ مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْشُمْ ﴾ ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن، ومنها: أن الزكاة على من له الزرع والثمر لا على صاحب الأرض، لقوله: ﴿أَغَرَّجْنَا لَكُم﴾ فمن أخرجت

(١) في النسختين: فيه.

فيها<sup>(١١)</sup> الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة، وكان صاحبها قد اغتبط بها وسرته، ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن العمل وزاد حرصه، وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له، بل هم كُلُّ عليه، ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة، فبينما هو كذلك إذ أصابت تلك الجنة إعصار، وهو الربح القوية التي تستدير ثم ترتفع في الجو، وفي ذلك الإعصار نار فاحترقت تلك الجنة، فلا تسأل عما لقى ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزن، فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن، كذلك من عمل عملًا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمار، ولا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء، وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار، والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات، وكان بحالة لا يقدر معها على العمل، فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباءً منثورًا، ﴿وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّـنَّهُ حِسَائِةً وَاللَّهُ سَرِيعً ا الجسكاب﴾ فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته، ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه الحالة التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيمًا وخطره جسيمًا، فلهذا أمر تعالى بالتفكير وحثٌّ عليه، فقال ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَلَتِ لَشَلَّكُمْ تَنَفَّكُرُونَ ﴾ . (٢٦٨،٢٦٧) ﴿ يَاأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِنَّا أَفْرَجْنَا لَكُم بَنَ الأَرْضُ وَلَا نَيْشُمُوا الْغَبِيكَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِمَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَيْثُ حَكِيدً ٥ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالفَحْسُكَةِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّقْيِغَرَةُ مِنْهُ وَفَضَّلَا وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيهٌ ﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب، ومما أخرج لهم من الأرض، فكما منَّ عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكرًا لله وأداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم، وتطهيرًا لأموالكم، واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه لأنفسكم، ولا تيمموا الردىء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه

إلا على وجه الإغماض والمسامحة ﴿وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَيْنًا

حَبِيدُ﴾ فهو غنى عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد

إلكم، ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر

الحميدة والخصال السديدة، فعليكم أن تمتثلوا أوامره لأنها

قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح، وإياكم أن تتبعوا

عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك، ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم، وليس هذا نصحًا لكم، بل هذا غاية الغش ﴿ إِنَّنَا يَنْعُواْ حِزْيَةُ لِلكُونُواْ مِنْ أَصْلَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ بل أطيعوا

قال تعالى:

له وجبت عليه، ومنها: أن الأموال المعدة للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة، وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة، أو عند من لا يقدر ربها على استخراجها منه، ليس فيها زكاة، لأن الله أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض، وأموال التجارة مواساة من نمائها، وأما الأموال التي غير معدة لذلك ولا مقدور عليها فليس فيها هذا المعني،

(٢٦٩) ﴿ يُؤْقِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَكَأَةُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةُ فَقَدْ أُونَى خَيْرًا كَيْبِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ﴾ لما أم تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم، وكان ذلك لا يحصل لكل أحد، بل لمن منَّ عليه وآتاه الله الحكمة، وهى العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار الشرائع وحكمها، وإنَّ من آناه الله الحكمة فقد آناه خيرًا كثيرًا، وأيُّ خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما! وفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من ورثة الأنبياء، فكمال العبد متوقف على الحكمة، إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية، فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به، وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك الشر، وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره، وبدون ذلك لا يمكنه ذلك، ولما كان الله تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة الخير والقصد للحق، فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم، ومفصلين لهم ما لم يعرفوه، انقسم الناس قسمين: قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه، وما يضرهم فتركوه، وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة، والعقول التامة، وقسم لم يستجيبوا لدعوتهم، بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد، وتركوا طاعة رب العباد، فهؤلاء ليسوا من أولى الألباب، فلهذا قال تعالى: ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾. (٢٧٠) ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن ثَكْدُدٍ هَإِكَ ألَّهَ يَشَلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَارٍ﴾ وهذا فيه المجازاة على النفقات، واجبها ومستحبها، قليلها وكثيرها، التي أمر الله بها، والنذور التي ألزمها المكلف نفسه، وإن الله تعالى يعلمها

فلا يخفى عليه منها شيء، ويعلم ما صدرت عنه، هل هو

الإخلاص أو غيره، فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضاة

الله جازى عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم، وإن لم

ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات، ولم يوف ما أوجبه على

ومنها: أن الرديء ينهي عن إخراجه ولا يجزيء في الزكاة، ثم

وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْيَعَآ ءَوَجُهِ ٱللَّهِ ۗ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَانْظُلَمُونَ الله الله عَرَاء الَّذِينَ أَحْصِ رُوا فِ سَدِيل اللَّهِ لايتستطيعوك ضرركاف ألأزن يخسئه ٱلْجَكَاهِلُ أَغْنِيكَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لايستنكوب التكاس إلحافا وماثن ففوا من خكير فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ - عَلِيدُرُ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَّوَالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِسَّرًا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ نفسه من المنذورات، أو قصد بذلك رضى المخلوقات، فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه، واستحق العقوبة البليغة، ولم ينفعه أحد من الخلق ولم ينصره، فلهذا قال: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَكَادٍ ﴾ . (٢٧١) ﴿ إِن تُبْدُوا اَلصَّدَقَاتِ فَنِيسَمًا هِنَّ وَإِن تُخَفُّوهَا وَتُؤتُّوهَا ٱلْفُخَرَاةَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم قِن سَيِّئَانِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا نَصْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي: ﴿ إِن ثُبْـدُواْ اَلصَّدَقَاتِ﴾ فتظهروها وتكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله ﴿ فَنِعِـمًا مِنَّ ﴾ أي: فنعم الشيء ﴿ مِنَّ ﴾ لحصول المقصود بها ﴿ وَإِن تُخْفُومَا ﴾ أي:

المخالف الله المراقبة المراقب

يَعْـلَمُهُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَارٍ ۞ إِن تُبْـدُواْ

ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِـمَّاهِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُـقَرَّاءَ

فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ أُويُكُفِرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمُّ

وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ خَبِيرٌ ١١٠ ﴿ لَيْسَ عَلَتَكَ هُدُنُّهُمْ

تسروها ﴿ وَتُؤْتُومُا ٱلْفُ غُرَّاةَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية، وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيرًا من العلانية، فيرجع في ذلك إلى المصلحة، فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه، فهو أفضل من

الإسرار، ودل قوله: ﴿وَتُؤْتُوهُمَا ٱلْفُــُقَرَّآةِ﴾ على أنه ينبغى

للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين، ولا يعطى محتاجًا

وغيره أحوج منه، ولما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق

117

على أيِّ شخص كان، فهي خير وإحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجر، فلهذا قال: ﴿وَمَا تُسْفِقُواْ مِنْ خَسَيْرِ فَإِكَ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيحٌ﴾ ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوالُ فقال: ﴿ أَلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: طاعته وطريق مرضاته، لا في المحرمات والمكروهات وشهوات أنفسهم ﴿إِلَيْكِ وَالنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِكَةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِم ﴾ أي: أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم ﴿وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمَ﴾ إذا خاف المقصرون ﴿وَلَا هُمْ يُمْرَنُونَ﴾ إذا حزن المفرطون، ففازوا بحصول المقصود المطلوب، ونجوا من الشرور والمرهوب، ولما كمل تعالى حالة المحسنين إلى عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة فقال: (٢٧٥-٢٨١) ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلْإِيبَوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَعُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّنَا ٱلْبَشِيعُ مِثْلُ الزَّنَوْأُ وَأَمَالُ اللَّهُ ٱلْكِيْمَ وَحَدَّمَ الزَّبَوْأُ فَمَن جَاءَمُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِيهِ فَأَنْنَهَىٰ فَلَهُمْ مَا سَلَفَ وَأَشْرُهُۥ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتِكَ أَصْحَابُ النَّالِّ كُلُّ كَفَّادٍ أَثِيمٍ ۞ إِنَّ الَّذِيرَے ءَامَنُوا وَعَكِيلُواْ الطَّهَالِحَدْتِ وَأَفَامُوا الطَّمَلُوةَ وَمَاتَوُا ٱلرَّكَوْمَ لَهُمْرٍ ٱجْرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ يَعْزَنُونَ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاسَنُوا اتَّـقُوا آللَهُ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ ٱلِيَلَّا إِن كُنتُم مُثْهِمِنِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَنْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَدَسُولِةٍ ۚ وَإِن تُبَشُرُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَتَوَاكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ٥ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن نَسَدَقُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُهُ تَمْمَنُوكَ ٥ وَاتَّقُوا بَوْمًا رُبَجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ قُولًى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ يخبر تعالى عن أكلة الربا وسدء مآلهم وشدة منقلبهم، أنهم لا يقومون من قبورهم ليوم نشورهم ﴿ إِلَّا كَمَا يَعْوُمُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيِّنَ ﴾ أي: يصرعه الشيطان بالجنون، فيقومون من قبورهم حيارى سكاري مضطربين، متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال، فكما تقلبت عقولهم و﴿قَالُوٓا إِنَّنَا ٱلبُّنِّيعُ مِثْلُ ٱلْإِبْوَأَ﴾ وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله، أو متجاهل عظيم عناده، جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال المجانين، ويحتمل أن يكون قوله: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَّا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَغَبِّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّنَ﴾ أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت أراؤهم، وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم

٢– تفسير سورة البقرة، الآيات: ٢٧٢-٢٨١

ويتضمن ذلك حصول الثواب قال: ﴿وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّنَانِكُمْ ۗ ففيه دفع العقاب ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴾ من خير وشر، قليل وكثير، والمقصود من ذلك المجازاة. (۲۷۲-۲۷۲) ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ مُدَنهُمْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَكَآةُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنْسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوكَ إِلَّا ٱبْهَنَكَآة وَجُهِ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَدْرٍ بُوْفٌ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ ٥ لِلْمُنْفَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْسِدُوا فِ سَهِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْفَلِهُونَ مَسَرًا} فِي ٱلأَرْضِ يَعْسَبُهُدُ ٱلْحِسَامِلُ ٱغْفِيآة مِنَ الثَّمَثْنِ تَصْرِقُهُم بِيهِ يَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَكَافًا وَمَا تُنفِئُوا مِنْ حَمَيْرِ فَإِكَ اللَّهَ بِمِهِ عَلِيمٌ ٥ اللَّبِينَ يُنفِئُونَ أَتُوْلَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِنَّ وَعَلَانِكَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْمَ يَخْزَنُونَ ﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ ليس عليك هدى الخلق، وإنما عليك البلاغ المبين، والهداية بيد الله تعالى، ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون على الكافر ولو لم يهتد، فلهذا قال: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنَّ خَيْرٍ ﴾ أي: قلبل أو كثير على أيَّ شخص كان من مسلم وكافر ﴿فَلَأَنْشُكُمْ ﴾ أي: نفعه راجع إليكم ﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاتَهُ وَجْهِ اللَّهِ ﴾ هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن المانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالى، لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب لهم الإخلاص ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنَّ خَيْرِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ﴾ يوم القيامة تستوفون أجوركم ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظَلُّمُونَ﴾ أي: تنقصون من أعمالكم شيئًا ولا مثقال ذرة، كما لا يزاد في سيئاتكم، ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس بها، فوصفهم بست صفات: أحدها الفقر، والثاني قوله: ﴿ أُخْمِدُوا فِ سَهِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: قصروها على طاعة الله من جهاد وغيره، فهم مستعدون لذلك محبوسون له، الثالث عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق فقال: ﴿ لَا يَسْتَطِبُمُكَ ضَرَّهُا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: سفرًا للتكسب، الرابع قوله: ﴿يُغْسَبُهُمُ ٱلْجَمَامِلُ أَغْنِيَآةً مِنَ ٱلتَّمَكُّنِ﴾ وهذا بيان لصدق صيرهم وحسن تعففهم. الخامس: أنه قال: ﴿نَعْسِرُتُهُم بِسِينَهُمْ ﴾ أي: بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم، وهذا لا ينافي قوله: ﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْحَسَامِلُ أَغْنِيآاً ﴾ فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه، وأما الفطن المتفرس فمجرد ما يراهم (١) يعرفهم بعلامتهم، السادس قوله: ﴿ لَا بَسْتُلُونَ النَّاسَ إِلْحَافّاً ﴾ أي: لا يسألونهم سؤال إلحاف أى: إلحاح، بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألوا، فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات لما وصفهم به من جميل الصفات، وأما النفقة من حيث هي

<sup>(</sup>١) في النسختين: يراه.

COLUMN /

ٱللَّهُ ٱلرِّيَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارِ أَيْهِم ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّيَلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّيَالَةِ ةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلِاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا يَقِيَ مِنَ ٱلْمِيَوَاْ إِن كُنتُ مِ ثُوَّمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ١٠٠٠ اللهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ وَأَتَّقُوا مَوْمَا تُرْجَعُوكَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴿ منهم ما صدر، ذكر حالة المؤمنين وأجرهم، وخاطبهم بالإيمان، ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين، وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره، وأمرهم أن يتقوه، ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقى من الربا أي: المعاملات الحاضرة الموجودة، وأما ما سلف، فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف، وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق لربه محارب له، وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم ولا يهمله، حتى إذا أخذه، أخذه أخذ عزيز مقتدر ﴿وَإِن تُبْتُدُ﴾ عن الربا ﴿فَلَكُمْ رُهُوسُ أَمْوَلِكُمْ ﴾ أي: أنزلوا عليها ﴿لَا نَظَّلِمُونَ ﴾ من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا ﴿وَلَا نُظْلَمُونَ﴾ بنقص رؤوس أموالكم ﴿وَإِن كَاكَ﴾ المدين ﴿ذُو عُشْرَةٍ ﴾ لا يجد وفاء ﴿فَنَظِرَةً ۚ إِلَىٰ مَيْسَرَةً﴾ وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفى به ﴿وَأَن تَسَلَقُواْ خَيْرٌ لَّكُنُّ إِن كُنتُمْ تَمْلَمُونَ﴾ إما بإسقاطها أو بعضها. ﴿ وَاتَّقُوا بَوْمَا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ قُولَٰكِ كُلُّ نَفْسٍ مَّا

— ۲ - تفسير سورة البقرة، الآيات: ۲۷۰-۲۸۱

القالفة (٧) القالفة المقالفة (١) القالفة المالفة الما

يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ ۚ إِنَّمَاٱلْبَيْمُ

مِثْلُ ٱلرِيَوْأُ وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ ، مَوْعِظَةٌ

مِّن زَيِيهِ ۗ فَأَسْهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْـرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١

عليهم ومبينًا حكمته العظيمة: ﴿وَأَصَّلُ اللَّهُ ٱلۡبَيْمَ﴾ أي: لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضور بتحريمه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع ﴿ وَحَرَّمُ ٱلرَّبَوْأَ ﴾ لما فيه من الظلم وسوء العاقمة ، والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيثة، ومنه جعل ما في الذمة رأس مال، سلم. وريا فضل، وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلًا، وكلاهما محرم بالكتاب والسنة، والإجماع على ربا النسيئة، وشد من أباح ربا الفضل وخالف النصوصُ المستفيضة، بل الربا من كبَّاثُو الذنوب ومويقاتها ﴿ فَهَن جَادَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبَيه ﴾ أي: وعظ وتذك وترهيب عن تعاطى الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ، وإقامة للحجة عليه ﴿فَأَنْهَنَ﴾ عن فعله وانزجر عن تعاطيه ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة، دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر ﴿وَأَشْرُهُۥ إِلَّ أَلَمُّوكُ فِي مَجَازَاتُهُ وَفِيمًا يُستقبِّلُ مِنْ أَمُورُهُ ﴿وَمَرْتُ عَادُ﴾ إلى تعاطى الربا ولم تنفعه الموعظة، بل أصر على ذلك ﴿ فَأَوْلَتِكَ أَصْحَنْتُ ٱلنَّـارُّ هُمْ فِيهَا خَنْلِدُونَ﴾ اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الَّذَنوب التي دون الشرك بالله، والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات ومقتضيات لذلك، ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه، وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار، فلولا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحًا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره، ثم قال تعالى: ﴿يَمْحَقُّ اللَّهُ ٱلْإِيْوَا﴾ أي: يذهبه ويذهب بركته ذاتًا ووصفًا، فيكون سببًا لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه، وإن أنفق منه لم يؤجر عليه، بل يكون زادًا له إلى النار ﴿وَيُرْبِي ٱلْفَنَدَفَاتِ ﴾ أي: ينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي، فجوزي بذهاب ماله، والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه، فيحسن عليه كما أحسن على عباده ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارٍ﴾ لنعم الله، لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات، ولا يسلم منه ومن شره عباد الله ﴿ آئِيمِ﴾ أي: قد فعل ما هو سبب لإثمه وعقوبته. لما ذكر أكلة الرباً، وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانًا ينفعهم لم يصدر كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴾ وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن،

انتظامها وانسلاب العقل الأدبي عنهم، قال الله تعالى رادًا

وجعلت خاتبة لهذه الأحكام والأوامر والتواهي، لأن فيها الوعد على الخبر، والوعيد على فعل الشرء وأن من علم أنه راجع إلى الله فعجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي، وأن الله لا يظلمه مثقال فرت، أوجب له الرغبة والرهبة، وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك.

(٢٨٢) ﴿ يَتَأَنُّهَا ٱلَّذِيكَ مَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَتُم بَدِّينِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكِّنَ وَالْحَتُبُوةُ وَلَيْحَتُ بَيْنَكُمْ كَاتِنُ إِلْمَكَدَلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكَثُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ ۚ فَلِيَكُنُتِ وَلِيُمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْعَقُّ وَلِيَـتَقِ اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَمِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُبِلِّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْمَدَلِّ وَاسْتَضْهُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَنْرَأَتَكَانِ مِثَن رَّضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاةِ أَن تَضِلُّ إِحْدَلْهُمَا فَتُذَكِّدَ إِحْدَلْهُمَا الْأَخْرُىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواً وَلَا شَعْمُواْ أَن تَكَثَّبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِيهُ ذَالِكُمْمُ أَفْسَكُطْ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَهَدَةِ وَأَذَنَهُ أَلَّا تَنْزَائِوٓأُ إِلَّا أَن تَكُونَ تِحَدَةً خَامِيرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاخٌ أَلَا تَكَذَّبُوهَا وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُفِنَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيثٌ وَإِن تَشْعَلُوا فَإِنَّهُ مُسُوقًا بِكُمْ وَاتَّـٰقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار، أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره، لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرًا أحكامها، وذلك يدل على الجواز، الثاني والثالث: أنه لا بد للسلم من أجل، وأنه لا بد أن يكون معينًا معلومًا فلا يصح حالًا ولا إلى أجل مجهول، الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات، إما وجوبًا وإما استحبابًا، لشدة الحاجة إلى كتابتها، لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم، الخامس: أمر الكاتب أن يكتب، السادس: أن يكون عدلًا في نفسه لأجل اعتبار كتابته، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته، السابع: أنه يجب عليه العدل بينهما، فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك، الثامن: أن يكون الكاتب عارفًا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما، وما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك، وهذا مأخوذ من قوله: ﴿وَلَيْكُتُب بَيْنَكُمْ كَاتِهُ بِالْعَدْلَ التاسع: أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بهاء ولوكان هو والشهود قد ماتوا، العاشر: قوله: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ﴾ أي: لا يمتنع من منَّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين،

KENTE (2)加州 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِنَّ أَجَلِ مُسَحَّى فَأَكْتُهُوهُ وَلَيْكُتُ بَيْنَكُمْ كَاتِنًا إِلَّاكَ لِأَوَلَا أَنَ كَاتِّ أَن يَكْنُ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكَتُبُ وَلَيْمُلِكِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْمَ تَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ آن يُعِلَ هُوَ فَلْيُمُدِلْ وَلِيُّهُ مِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَارَجُكَيْنِ فَرَجُ لُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلأُخْرَىٰۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآهُ إِذَا مَادُعُواًْ وَلَا تَسْتَعُوٓاْ أَن تَكُنُبُوهُ مُ مَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِيُّهُ-ذَلِكُمْ أَفْسَكُمْ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَالُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُوك يِّجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيِّنَكُمٌ فَلَيْسَ عَلَيَكُرُ جُنَاحٌ ٱلَّاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوۤا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُصَاَّرُكَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّو إِن نَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمْ وَٱلِكُمْ وَٱنَّـ قُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ١

فكما أحسن الله إليه بتعليمه، فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته، ولا يمتنع من الكتابة لهم، الحادي عشر: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق، الثاني عشر: أن الذي يملى من المتعاقدين من عليه الدين، الثالث عشر: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئًا، الرابع عشر: أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول، لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب، فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه، وهو ما أقر به على نفسه، ولو ادعى بعد ذلك غلطًا أو سهوًا، الخامس عشر: أن من عليه حق من الحقوق التي البينة<sup>(١)</sup> على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل، أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه، إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته، السادس عشر: أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئًا من مقداره، أو طيبه وحسنه، أو أجله أو غير ذلك من توابعه (١) الكلمة غير واضحة في الأصل، وأقرب ما يكون أنها على ما أثبت،

والله أعلم.

إذًا مَا دُعُوأً ﴾ السادس والثلاثون: أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم، لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها، ولأنه ليس من الشهداء، السابع والثلاثون: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود، الثامن والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه ﴿ أَقْسَكُطْ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْبَانُوا ﴾ فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر، التاسع والثلاثون: يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها، بل لا بد من اليقين، الأربعون: قوله: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرًا حَاضِرًا تُدِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاءُ أَلَا تَكُلُمُومًا ﴾ فيه الرخصة

في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرًا بحاضر، لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة، الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، فإنه يشرع الإشهاد لقوله: ﴿وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَمْتُمُّ ﴾ الثاني والأربعون: النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه، الثالث والأربعون: النهى عن مضارة الشهيد أيضًا، بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه، أو غير ذلك، هذا على جعل قوله: ﴿ وَلَا يُضَاّلُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ مبنيًا للمجهول، وأما على جعلها مبنيًا للفاعل ففيه نهى الشاهد

والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك، وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون. السادس والأربعون: أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق، لقوله: ﴿وَإِن تَشْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِكُمَّ ﴾ السابع والأربعون: أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر، لقوله: ﴿فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِكُمُّ ﴾ ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُسَّاق. الثامن والأربعون: - وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه -اشتراط العدالة في الشاهد، لقوله: ﴿ مِنَّن رَضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاية . التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيًا معتبرًا عند الناس

٢٨٢ تفسير سورة البقرة، الآية: ٢٨٢

المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة ولواحقه، السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار، الثامن عشر: أنه يلزم الولى من العدل ما والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعى للشهادة وهو غير معذور، لا يجوز له أن يأبي لقوله: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَّآةُ يلزم من عليه الحق من العدل، وعدم البخس لقوله: ﴿ إِلَهُ كَذَٰلَ ﴾ المتاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولى، لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق، العشرون: ثبوت الولاية في الأموال، الحادي والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف، لا على وليهم، الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليهم، ولم يجعل لهم منه شيئًا لطفًا بهم ورحمةً، خوفًا من تلاف أموالهم، الثالث والعشرون: صحة تصرف الهلي في مال من ذكر، الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان

يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع، بل هو فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم، السادس والعشرون: أنه مأمور بالإشهاد على العقود، وذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة المكلفين، نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبًا، السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضًا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي، الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل، التاسع والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل، وقد يقال: إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها، وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات، والله أعلم. الثلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: ﴿ وَٱسْتَثْمِينُوا شَّهِ مِنْ مِن رَجَالِكُمُّ ﴾ والعبد البالغ من رجالنا، الحادي والثلاثون: أن شهادة الكفار ذكورًا كانوا أو نساء غير مقبولة، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل، **الثان**ي والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في

> مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها، الثالث والثلاثون: أن من نسى شهادته ثم ذُكِّر فذكر فشهادته مقبولة لقوله:

> ﴿ نَتُذَكِّدَ إِمْدَائِهُمَا ٱلأُمْرَىٰۚ﴾ الرابع والثلاثون: يؤخذ من

المجهول حتى يزكى، فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية

الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر، ولله في

كلامه حِكَم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده. وقوله

(٢٨٣) ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَتَم تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَنَّ مَّقْبُوطَتُ أُ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْشُكُم بَعْضَا فَلَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُدِنَ أَسَنَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُم وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَكُذُ أَوْمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ۚ مَائِمٌ قَلْتُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ

عَلِيدٌ﴾ أي: إن كنتم مسافرين ﴿وَلَمْ نَجِدُواْ كَانِبًا﴾ يكتب بينكم

ويحصل به التوثق ﴿فَرَهَنُّ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ أي: يقبضها صاحب

الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه، ودل هذا على أن

الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق، ودل أيضًا على

ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنبوية، فكانوا ملكًا له وعبيدًا، قبلت شهادته، الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة

نشورًا، وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه، وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه وأعلنوه، ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَالُهُ ﴾ وهو لمن أتى بأسباب المغفرة، ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره ﴿وَأَنَّهُ عَلَى

كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيرٌ﴾ لا يعجزه شيء، بل كل الخلق طوع ُقهره ومشبئته وتقديره وجزائه. (٢٨٥) ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْدِلَ إِلِيَّهِ مِن زَّبِيهِ. وَالْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِكُوهِ. وَكُنْهُو، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرَقُ بَيْكَ أَحَلِ مِن رُسُلِهِ، وَقَـَالُواْ سَمِعْنَا وَأَلْمَدَنَّا غُفَرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ﴾ يخبر تعالى

عن إيمان الرسول والمؤمنين معه، وانقيادهم وطاعتهم وسؤالهم مع ذلك المغفرة، فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه، وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه الإجمال والتفصيل، وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل وعن جميع صفات النقص، ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصت عليَّهم الشرائع جملة وتفصيلًا، وعلى الإيمان بجميع الرسل والكتب، أي: بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي، وأنهم لا يفرقون بين

أحد من رسله، بل يؤمنون بجميعهم، لأنهم وسائط بين الله

وبين عباده، فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم، بل كفر بالله

﴿وَقَـكَالُواْ سَمِعْنَا﴾ ما أمرتنا به ونهيتنا ﴿وَأَطْمَنَا ﴾ لك في ذلك،

ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصينا، ولما كان العبد لا بد

أن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى

لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا

مغفرته على الدوام، قالوا: ﴿غُفْرَانَكَ﴾ أي: نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير والذنوب، ومحو ما اتصفنا به من العيوب ﴿ وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: المرجع لجميع الخلائق فتجزيهم بما عملوا من خير وشر. (٢٨٦) ﴿ لَا يُكَلِّفُ آلَتُهُ فَقَسًا إِلَّا وُسَعَهَما لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ اَخْطَأَنَّا رَبُّنَا وَلَا تَخْمِلْ

عَلَيْتَنَآ إِنْسَرًا كُمَا حَمَلْتُمُ عَلَى ٱلَّذِيرَ مِن قَبْلِنَّا رَبُّنَا وَلَا تُحْتَيْلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِذْ وَآغَفُ عَنَا وَآغَبْرَ لَنَا وَآرَحَنَنَأَ أَنَكَ مَوْلَسَنَا فَأَعْسَرَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَانِينَ﴾ لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ

أن الراهن والمرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنت به، كان القول قول المرتهن، ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضًا عن الكتابة في توثق صاحب الحق، فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى المقصود، ولما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضرًا وسفرًا، وإنما نص الله

على السفر، لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه، هذا

كله إذا كان صاحب الحق يحب أن يتوثق لحقه، فما كان صاحب الحق آمنًا من غريمه وأحب أن يعامله من دون رهن، فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملًا غير ظالم له ولا باخس حقه ﴿وَلَيْتَتِّي اللَّهَ رَبُّهُ﴾ في أداء الحق ويجازي من أحسن به الظن بالإحسان ﴿وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَكَدَّةُ ﴾ لأن الحق مبنى عليها لا يثبت بدونها، فكتمها من أعظمَ الذنوب، لأنه يترك ما وَجَبَ عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب، ويترتب على ذلك فوات حق من له الحق، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكْتُنَّهَا فَإِنَّهُ ۚ مَائِثٌم ۚ قَائِنُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴾ وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده إليها على حِكَم عظيمة ومصالح عميمة دلت على أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم،

المشاجرات والمنازعات، وانتظام أمر المعاش، فلله الحمد كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصى ثناءً (٢٨٤) ﴿ يَقِهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِيُّ وَإِن تُنْبِدُواْ مَا فِينَ أَنْشُوكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُعَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَالُهُ وَيُعَذِّبُ

مَن يَشَكَأَةٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي ثَنَّ مِ قَدِيرٌ ﴾ هذا إخبار من الله أنه له ما

في السماوات وما في الأرض، الجميع خلقهم ورزقهم

لاشتمالها على العدل والمصلحة، وحفظ الحقوق وقطع

أَنْشُكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُعَاسِبَكُم بِو أَنَّهُ ﴾ شق ذلك على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة المستقرة وغيرها مؤاخذون به، فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها أي: أمرًا تسعه طاقتها، ولا يكلفها

ويشق عليها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجُ﴾ فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس، بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان، وحمية عن الضرر، فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانًا، ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل، إما بإسقاطه عن المكلف، أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهم، ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخير، وعليها ما اكتسبت من الشر، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدني سعى منه، بل بمجرد نية القلب وأتي بـ «اكتسب» في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل سعيه، ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه، وأن كل عامل سيجازي بعمله، وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ والنسيان، وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه قوتنا، أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك، وقد أخبر النبي ﷺ أن الله قال: قد فعلت. إجابة لهذا الدعاء، فقال: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِدُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَغْطَأَنَّا﴾ والفرق بينهما: أن النسيان: ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسيانًا، والخطأ: أن يقصد شيئًا يجوز له قصده، ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله: فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم وإحسانًا، فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب، أو نجس، أو قد نسي نجاسة على بدنه، أو تكلم في الصلاة ناسيًا، أو فعل مفطرًا ناسيًا، أو فعل محظورًا من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسيًا ، فإنه معفو عنه ، وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسيًا، وكذلك لو أخطأ فأتلف نفسًا أو مالًا فليس عليه إثم، وإنما الضمان مرتب على مجرد الإتلاف، وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها الإنسان ناسيًا لم يضر. ﴿رَبُّنَا وَلَا يَغْمِلْ عَلَيْنَاۤ إِشْرًا﴾ أي: تكاليف مشقة ﴿كُمَا حَمَلْتُمُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِنَا﴾ وقد فعل تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوام من الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها ﴿رَبُّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا

لَا طَافَةً لَنَا بِيُّــُهِ وَقَدَ فَعَلَ وَلَهُ الْحَمَدُ ﴿وَاقَفُ عَنَّا وَاغْفَرْ لَنَا وَٱرْصَنَآ﴾ فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور، والرحمة يحصل بها صلاح الأمور ﴿أَنَتَ مَوَلَدَنَا﴾ أي: ربنا ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايتُك إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا فَنِعَمُكَ دارة علينا متصلة عدد الأوقات، ثم أنعمت علينا

於確對 ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعَضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ آَمَنَتَهُۥ وَلَيْتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّةُ ۥ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشُّهَكَ لَدَّةٌ وَمَن يَكُتُمْهَا فَإِنَّـهُۥ ءَاثِمُّ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن زَبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَكَ كَيْهِ - وَكُنُبُهِ -وَرُسُلِهِ - لَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ \* وَقَدَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَيَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَيْتُ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أَنَّا رَبَّنَا وَ لَاتَّحْما أَ. عَلَيْتُنَا ٓإِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَأْرَبُّنَا وَلَا تُحكملْنَامَا لَاطَافَهُ لَنَابِيةً وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَدَنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْرِ ٱلْكَنفرين ١ بالنعمة العظيمة والمنحة الجسيمة، وهي نعمة الإسلام التي

تفسير سورة البقرة، الآية: ٢٨٦

تنصرنا على القوم الكافرين، الذين كفروا بك وبرسلك، وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمرك، فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان، بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم وترزقنا الإيمان والأعمال التي يحصل بها النصر، والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة البقرة بعون الله وتوفيقه، وصلى الله على

جميع النعم تبع لها، فنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتك بأن

محمد وسلم.

## تفسير سورة آل عمران ومي مدنية

وإبطال مذهبهم ودعوتهم إلى الدخول في الدين الحق دين الإسلام، كما نزل صدر البقرة في محاجة اليهود كما تقدم. (١-١) ﴿ اللَّهِ ٥ أَلَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا مُو ٱلْمَى ٱلْفَيْنُ ٥ زَّلَ عَلَيْكَ الْكِلْلُبُ بِالْعَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّعُ وَأَنزَلَ التَّوْرَنَةَ وَالْإِنْهِيلَ ٥ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَاسِّ وَأَنزَلَ ٱلنُرُقَانُّ إِنَّ ٱلَذِينَ كَغَرُوا بِمَايَتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًّ وَالْقَهُ عَنهِنَّ ذُو النِفَامِ ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيَّةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي اَلنَّتَكَانِهِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُعَنوُكُهُ فِي ٱلْأَرْعَادِ كُيْفَ بِكَنَّةً لَا إِنَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْهَبَيْزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ افتتحها تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيته، وأنه . الإله الذي لا إله إلا هو، الذي لا ينبغى التأله والتعبد إلا لوجهه، فكل معبود سواه فهو باطل، والله هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية، فالحى من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بها، كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام ﴿ٱلْقَيُّومُ﴾ الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد، فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم، تدبير للأجسام وللقلوب والأرواح، ومن قيامه تعالى بعباده ورحمته بهم أن نزل على رسوله محمد ﷺ الكتاب، الذي هو أجَلُّ الكتب وأعظمها المشتمل على الحق في إخباره وأوامره ونواهيه، فما أخبر به صدق، وما حكم به فهو العدل، وأنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعملوا كتابه ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَرْكِ يَدُنِهِ ﴾ من الكتب السابقة، فهو المزكى لها، فما شهد له فهو المقبول، وما رده فهو المردود، وهو المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون، وهي شاهدة له بالصدق، فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم رامنوا به، فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم، ثم قال تعالى: ﴿وَأَنِّلَ ٱلنَّزِّنةَ﴾ أي: على موسى ﴿وَٱلْإِغِيلَ ﴾ على عيسى ﴿ مِن قَيْلٌ ﴾ إنزال القرآن ﴿ هُدُك لِلنَّكَاسِ ﴾ الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدم، أي: أنزل الله القرآن والتوراة والإنجيل هدى للناس من الضلال، فمن قبل هدى الله فهو

CHENER (STANS) بســــــــــاللّهُ ٱلرَّحْزُ ٱلرَّحِبَ الَّمَ ۞ اَتَعُالَا إِلَهُ إِلَّا هُمُّ الْعَيُّ الْقَيْوُمُ ۞ زَلُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَنَّ بَدَبِّهِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْزِينَةَ وَٱلْإِنْحِيلَ (٢) مِن قِيلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنِلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنفِقَامٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ مَّىٰ يُّفِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّنَمَآءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِ ٱلْأَرْجَاءِ كِيْفَ يَشَاَّةُ لآ إِلٰهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ أَنَّ هُو ٱلَّذِيَّ أَنْزُلُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَنَتُ ثُمَّ كَمَنْتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِئْب وَأُخُرُمُنَشَدِهَنَّ أَفَامَا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مْ زَيْعٌ فَيَنَّبِعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ أَيْتِغَاءَ ٱلْفَسْنَةِ وَٱيْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ [لَا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِحُونَ فِي ٱلْمِلْرِيَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ۚ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا لَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَ لَٰبَكِ ۞ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُومَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَذُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّاتُ لَأَكُّ رَشَآ إِنَّكَ جَسَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدًا إِكَ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ

المهتدي، ومن لم يقبل ذلك بقى على ضلاله ﴿وَأَنزَلَ ٱلْنُرَقَانُّ﴾ أي: الحجع والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع المقاصد والمطالب، وكذلك فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جلية ظاهرة، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة لمن لم يؤمن به ويآياته، فلهذا قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا بِعَايَتِ ٱلَّهِ ﴾ أي بعدما بينها ووضحها وأزاح العلل ﴿لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌۗ﴾ لا يُقْدَرُ قدره، ولا يدرك وصفه ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ أي: قوي لا يعجزه شيء ﴿ذُو ٱنتَفَامِ﴾ ممن عصاه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ فَتَيُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَانَةِ﴾ وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلها، جليها وخفيها، ظاهرها وباطنها، ومن جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقين، ولا ينالها علمهم، وهو تعالى يدبرها بألطف تدبير، ويقدرها بكل تقدير ، فلهذا قال: ﴿ هُو الَّذِي يُمَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَارِ كَيْفَ بِنَكَأَهُ ﴾ من كامل الخلق وناقصه، وحسن وقبيح، وذكر وأنثى ﴿لاَّ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْغَائِدُ ٱلْمُتَكِيمُ﴾ تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله وتعنها، وُإيطال إلهية ما سواه، وفي ضمن ذلك رد على النصاري الذين يزعمون إلهية عيسى ابن مريم عليه السلام،

جميع الصفات المقدسة كما تقدم، وإثبات الشرائع الكبار،

وأنها رحمة وهداية للناس، وتقسيم الناس إلى مهتد وغيره،

وعقوبة من لم يهتد بها، وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته

﴿ وَمَا يَصْلُمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ ﴾ قولان: جمهورهم يقفون عندها،

وبعضهم يعطف عليها ﴿ وَالزَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْرِ ﴾ وذلك كله محتمل،

فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنهه كان الصواب

وحكمته.

الوقوف على ﴿إِلَّا اللَّهُ ﴾ لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته، نحو حقائق صفات الله وكيفيتها، وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك، فهذه لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز التعرض للوقوف عليها، لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته، كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله:

﴿ ٱلرَّحْنَةُ عَلَى ٱلْعَرْشِ [ ٱسْتَوَىٰ] (١٠) ﴿ فقال السائل : كيف استوى؟ (٧-٧) ﴿هُوَ ٱلَّذِينَ أَرْنَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْلَبَ مِنْهُ مَالِئِكٌ تُحْتَمَنُّكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ثَأَمًا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْمٌ فِيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ فقال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهكذا يقال في سائر الصفات ٱبْيَعَاتُهُ ٱلْفِتْمَنَةِ وَٱبْيَعَانَهُ تَأْوِيدِلِهِ ۚ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّابِيحُونَ فِي ٱلْهِلْمِر يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ، كُلُّ قِنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُّ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ ۞ رَبَّنا لا أَيْغُ قُلُونَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتُنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَذَنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ رَبُّنَا إِنَّكَ جَمَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُمُعْلِكُ أَلْبِيعَكَادَ﴾ القرآن العظيم كله محكم كما قال تعالى: ﴿ كِنَتُ أَمْوَكُتْ ءَايَنُكُمْ ثُمَّ فُعَيَلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيرٍ خَيرٍ﴾ فهو مشتمل على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ خُكْمًا لِتَوْمِ يُوقِنُونَ﴾ وكله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته لفظًا ومعنى، وأما الإحكام والتشابه المذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله ﴿ مِنْهُ مَايَتُ مُحَكَّتُ ﴾ أي: واضحات الدلالة ، ليس فيها شبهة ولا إشكال ﴿هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْبِ﴾ أى: أصله الذي يرجع إله كل متشابه، وهي معظمه وأكثره ﴿ و ﴾ منه آيات ﴿ أُخَرُ مُتَثَنِهَاتُ ﴾ أي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة ، أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها، فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد، وهي الأكثر التي يرجع إليها، ومنه آيات تشكل على بعض الناس، فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلى، فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضًا ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة، ولكن الناس انقسموا إلى فرقتين ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيَّةٌ﴾ أي: ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم، وصار قصدهم الغي والضلال، وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد ﴿ فَيَتَّبُّونَ مَا تَشَيُّهُ مِنَّهُ إِلَّى اللَّهُ اللَّهُ أَي : يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه، ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه ﴿ٱبْتِغَاتَهُ ٱلْوِشَـٰنَةِ﴾ لمن يدعونهم لقولهم، فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه، وإلا فالمحكم الصريح ليس محلًا للفتنة، لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعه، وقوله: ﴿ وَٱلْبَيْغَاتَهُ تَأْوِيلُهِ ۗ وَمَا يَشَـكُمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ للمفسرين في الوقوف على الله ، من قوله:

لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام مالك، تلك الصفة معلومة، وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتها، فيجب علينا الوقوف على ما حد لنا، فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضًا لما لا يعنى، وتكلفًا لما لا سبيل لهم إلى علمه، لأنه لا يعلمها إلا الله، وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيُسلِّمون ويسلمون، وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح، كان الصواب عطف ﴿ اَلزَّسِخُونَ﴾ على الله؛ فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى، والراسخون في العلم يعلمون أيضًا، فيؤمنون بها وير دونها للمحكم ويقولون: ﴿ كُلُّ ﴾ من المحكم والمتشابه ﴿ يَنْ عِندِ رَيَّناً ﴾ وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض، بل هو متفق يصدق بعضه بعضًا، ويشهد بعضه لبعض(٢)، وفيه تنبيه على الأصل الكبير، وهو أنَّهم إذا علموا أنَّ جميعه من عندالله، وأشكل عليهم مجمل المتشابه، علموا يقينًا أنه مردودٌ إلى المحكم، وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما رغب تعالى في التسليم والإيمان بأحكامه، وزجر عن اتباع المتشابه قال: ﴿وَمَا يُذَّكُّرُ﴾ أي: يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصحه وتعليمه إلا ﴿أَوْلُوا ٱلْأَلْبُكِ﴾ أي: أهل العقول الرزينة لب العالم، وخلاصة بني آدم يصل التذكير إلى عقولهم، فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه، وما يضرهم فيتركونه، وأما من عداهم فهمهم القشور التي لا حاصل لها ولا نتيجة تحتها(٣) لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة . ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون (٢) في هامش الأصل زيادة نصها: (وفيه تنبيه على الأصل الكبير، وهو أنهم إذًا علموا أن جميعه من عند الله، وأشكل عليهم مجمل المتشابه، علمُوا يقينًا أنه مردود إلى المحكم وإن لم يفهموا وجه ذلك). ولم يتبين لي محلها إلا أن الأقرب أنها هنا. (٣) في الأصل القشور الذي لا حاصل له

۳-۳ تفسير سورة آل عمران، الآيات: ۷-۹

 (١) سقطت كلمة (استوى) من الأصل وأضفتها؛ لأنها موضع الشاهد. ولا نتيجة تحته، ولعل الصواب ما أثبت. 114 -

ويقولون: ﴿رُبُّكُ لا تُحْمُعُ قُلْنِيَا بَنَدُ إِنْ مُنْفِئِكُهُ ۚ إِنَّ لا تعلها عن الحق جهلًا وعثانا منا : بل اجعلنا سمشجين هادين مهتدين فيتنا على هدايك، وعافنا مما<sup>(10</sup> إينليت به الزائغين ﴿رُبَيْتُ مِنَّا إِنَّ لِينَّ مِنْ الْمُنْفَرِكُمُهُ ۗ أَيْنَ عَظِيمةً توقفنا بها للخواصة وتعصمنا بها المنكرات ﴿ إِنَّكُ أَنَّ الْوَلَانُهُ ۗ أِي: واسع العطايا والهيات، كثير الإحسان الذي عم جودك جميع البريات.

﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَمَامِمُ ٱلنَّاسِ لِيزَمِ لَّا رَبِّ فِيدً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعْلِقُ ٱلبِيعَــاذَ﴾ فمجازيهم بأعمالهم حسنها وسيتها، وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد: إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله، المبين لأحكامه وشرائعه، الثانية: الرسوخ في العلم، وهذا قدر زائد على مجرد العلم، فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالمًا محققًا، وعارفًا مدققًا، قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه، فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علمًا وحالًا وعملًا، الثالثة: أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه ورد لمتشابهه إلى محكمه، بقوله: ﴿ نَقُولُهُ مَا مَنَّا بِهِ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ الرابعة: أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلى به الزائغون المنحرفون، الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية وذلك قوله: ﴿ رَبُّنَا لَا تُوعُ قُلُونَا بَعْدَ إِذْ مَدَيِّتَنَّا ﴾ السادسة: أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير واندفاع كل شر، وتوسلوا إليه باسمه الوهاب، السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه، وهذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل، ثم قال تعالى: (١٠-١٣) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا لَنَ ثُنَّذِي عَنْهُمْ ٱمْوَلَٰهُمْ وَلَا أَوْلَنُهُم يَنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَأَوْلَتَهِكَ هُمْ وَقُودُ النَّادِ ۞ كَدَأْبِ عَالَ وَيْمَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِدٌّ كَذَّبُوا خَايَنِتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِمٌّ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِفَاب

الراع عن الزال ، لم قال تعالى:

(١-١-١) (فإن ألتي كثيرًا أن تلذي متلم أترائله وقال (١-١) (فإن ألتي كثيرًا أن تلذي متلم أترائله وقال (١٠-١) (فإن ألتي كثر أن تلذي متلم أترائله وقال المؤلف وقال ألتي من قبل ألتي ألتي المتلك وقال ألتي أن في تلك أن تلك أن الميك وقال ألتي أن المتلك وقال ألتي المتلك وقال ألتي المتلك في المتلك في المتلك المتلك وقال ألتي المتلك وقال المتلك وقال أن المتلك وقال أن المتلك وقال أن المتلك وقال أن المتلك وقال ألتي علم الكفار به وبرساء الجادبين بدينه وكتابه، قد استحفوا المتلك المتلك والمتلك وقال أن المتلك وقال المتلك

صَلِحًا فَأُوْلَتَهَكَ لَمُمْ جَزَّةُ أَلفِيْمُونَ بِمَا عَبِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْفُرُوْنَتِ ءَامِنُونَ﴾ وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النار، أي: حطبها، الملازمون لها دائمًا أبدًا، وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغنى الأموال والأولاد عن الكفار شيئًا، سنته الجارية في الأمم السابقة، كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنة العتاة الطغاة أرباب الأموال والجنود لما كذبوا بآيات الله وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندوا، أخذهم الله بذنوبهم عدلًا منه لا ظلمًا، والله شديد العقاب على من أتى بأسباب العقاب، وهو الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد مراتبها، ثم قال تعالى: ﴿قُلُّ يَا محمد ﴿يَلَّذِينَ كُنُّوا سَتُغَلِّبُونَ وَتُعْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَـنَّدُّ وَيقْسَ ٱلبَّهَادُ﴾ وفي هذا إشارة للمؤمنين بالنصر والغلبة وتحذير للكفار، وقد وقع كما أخبر تعالى، فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين واليهود والنصاري، وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة، ففي هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحسِّ والعيان، وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم مغلوبون في الدار أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار، وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم، وبئس الجزاء جزاؤهم ﴿ قَدُّ كَانَ لَكُمَّ مَايَدٌّ ﴾ أي: عبرة عظيمة ﴿ في فَتَنَانَ ٱلنَّقَيَّا﴾ وهذا يوم بدر ﴿يَئَةٌ تُقَنِيلُ فِي سَهِيلِ الَّهِ﴾ وهم الرسول ﷺ وأصحابه ﴿وَأُخْرَىٰ كَافِرَا ۗ﴾ أي: كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرًا وفخرًا ورثاء الناس، ويصدون عن سبيل الله، فجمع الله بين الطائفتين في بدر، وكان المشركون أضعاف المؤمنين، فلهذا قال: ﴿يَرَوْنَهُم يَثْنَيْهُمْ رَأِي ٱلْدَيْنَ﴾ أي: يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة كثيرة، تبلغ المضاعفة وتزيد عليها، وأكد هذا بقوله: ﴿رَأْمُنَ ٱلْعَدِّينَ ﴾ فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره فهزموهم، وقتلوا صناديدهم، وأسروا كثيرًا منهم، وما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصره، وخاذل من كفر به، ففي هذا عبرة لأولى الأبصار، أي: أصحاب البصائر النافذة والعقول الكاملة، على أن الطائفة المنصورة معها الحق، والأخرى مبطلة، وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعُدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات، ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان

٣- ١٠ تفسير سورة آل عمران، الآيات: ١٠ -١٣

الْمُؤَلِّكُمُّرُ وَلَا أَوْلِنَكُمُ بِاللَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلِفَتِي إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: ممن، ولعل الصواب ما أثبت.

المؤمنين على أعدائه الكافرين.

بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته، وهو نصره وإعزازه لعباده

(١٤-١٤) ﴿ زُنِينَ لِلنَّاسِ مُثُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱللِّسَكَاءِ وَٱلْبَـٰنِينَ

٥٥ ﴿ اللَّهُ ا إِنَّا الَّذِينِ كَفَوُوا لَن تُغْذِي عَنْهُمُ أَمْوَلُهُمُ وَلَا الْوَلَدُهُمُهُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِدُنُوجِمٌّ وَاللَّهُ مُسَدِيدُ ٱلْمِعَابِ (إِنَّ) قُل لِلَّذِيبَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّاءُ وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ ١١٠ فَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِسَنَيْنِ ٱلْتَقَتُّ فِيئَةٌ تُقَايِّلُ فِ سَبِيلاً للَّهِ وَأُخْدَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوِّنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَكَآءُ إِنْ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّكَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِٱلْمُقَنَطَرَةِمِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْحَكِيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَكِيرِ وَٱلْحَكَرِثِّ ذَلِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيُّ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ١٠٠٠ ﴿ فَلُ ٱقُنِيَثُكُمْ بِخَيْرِين ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّفَوّا عِندَرَتِهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَكَرَةٌ وَيضُوَّاتُ مِّتَ اللَّهُ وَاللَّهُ بُصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ اختر لنفسك أحسنهما، واعرض على قلبك المفاضلة بينهما ﴿وَاللَّهُ بَعِبُ إِلَّهِ حَبَادِ﴾ أي: عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف القبيحة، وما هو اللائق بأحوالهم، يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت وصف أيضًا المستحقين لها، وهم الذين اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وكان من دعائم أن

وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَاطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّكَةِ وَٱلْخَمَالِ ٱلْمُسَوِّمَةِ وَالْأَفْكِ وَالْحَدْثُ ذَلِكَ مَتَكُمُ الْحَيْزَةِ الدُّنْيَأُ وَاللَّهُ عِندَمُ مُسْتُ الْمَعَابِ ٥ قُلْ ٱلْنَبِتَكُمُ بِغَيْرِ مِن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّفَوّاْ عِندَ رَبِّهِم جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَمْتِهَا ٱلأَنْهَنَدُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذَوَجٌ مُطَلَقَكُوَّا ۚ وَرَضَوَتُ يِّت اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدِيرٌ بِٱلْهِيبَادِ ٥ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ۚ إِنَّنَا ءَامَكَا فَأَغْفِ لَنَا ذُنُونَكَ وَقِينَا عَذَابَ النَّارِ ٥ الفَيَعِينَ وَالفَيْعِينَ وَٱلْفَنْيِينِ وَٱلْمُنْفِقِينِ وَالسِّنْفِينِ بِٱلأَسْحَارِ ﴾ يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية، وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها، قال تعالى: ﴿إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا﴾ فلما زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات، تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم، وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم: جعلوها هي المقصود، فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها، فشغلتهم عما خلقوا لأجله، وصحبوها صحبة البهائم السائمة، يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتها، ولا يبالون على أيّ وجه حصلوها، ولا فيما أنفقوها وصرفوها، فهؤلاء كانت زادًا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب، والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانًا لعباده، ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته، فجعلوها وسيلة لهم وطريقًا يتزودون منها لآخرتهم، ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته، قد صحبوها بأيدانهم وفارقوها بقلوبهم، وعلموا أنها كما قال الله فيها: ﴿ وَالِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَّا﴾ فجعلوها معبرًا إلى الدار الآخرة ومتجرًا يرجون بها الفوائد الفاخرة، فهؤلاء صارت لهم زادًا إلى قالوا: ربهم. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء، وتحذير للمغترين بها، وتزهيد لأهل العقول النيرة بها، وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار، وأخبر أنها خير من ذلكم المذكور، ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية، والأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمار، والأنهار الجارية على حسب مرادهم، والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن، مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم، مع الرضوان من الله الذي

هو أكبر نعيم، فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة، ثم

﴿ وَرَثِنَا إِنَّنَا عَامَكَا فَأَغْضِرْ لَنَا ذُوُّيْكَا وَقِينَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها، وهو عذاب النار، ثم فصل أوصاف التقوي، فقال: ﴿ الشَّهُ بِينَ ﴾ أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته، وعن معصيته، وعلى أقداره المؤلمة، ﴿رَالْسُدِينَ﴾ في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم ﴿وَالنَّنْفِينَ﴾ مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم ﴿ رُالسَنْفِي ﴾ إلاستار ﴾ لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم، وأنهم لا يرون لأنفسهم حالًا ولا مقامًا، بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم، ويتوقعون أوقات

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَآ إِنَّنَآ اَمَنَافَاغَفِ رَلَنا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَٱلنَّادِ ﴿ الْمُعَادِينَ وَٱلْقَسَدِقِينَ وَٱلْقَسَنِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ١٠ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لِإَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ عِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْرِ قَايَمًا بِٱلْقِسْطِ ۗ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ ٱلْعَرَبِيرُ ٱلْعَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْ

٣ - ٣ - تفسير سورة آل عمران، الآيات: ١٨ -٢٠

ٱللَّهِ ٱلاسَّلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمِلْرُ بَعْدَيَّا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَدتِ ٱللَّهِ فَإِنْ كَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ ۖ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَتْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَالْأُمِّيِّسَ ءَأَسَلَمَتُدُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكَدُوّاً وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنْكَمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنَةُ وَٱللَّهُ بَعِسِيرًا فِالْعِبَادِ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ

ٱلَّذِينِ يَأْمُـُرُونِ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُــم بعكذَاب أَلِيدٍ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمَّ فِٱلدُّنِيكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِنْ نَصِرِيكَ ١٠٠٠ بصفته، ومنها: أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس،

بتَايَنتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيَّ نَ بَغَيْرِ حَقَّ وَيَقْتُلُوكَ

وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به، فيكونون هم السبب في ذلك، فيكون كل من عمل بذلك نائهم من أجره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومنها: أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم، وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه، ولما قرر توحيده قرر عدله، فقال: ﴿فَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ أي: لم يزل متصفًا بالقسط في أفعاله وتدبيره بين عباده، فهو على صراط مستقيم في ما أمر به ونهى عنه، وفيما خلقه وقدره، ثم أعاد تقرير توحيده فقال: ﴿لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْغَيْرُ ٱلْحَكِمُ﴾. واعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية، حتى صار لذوى البصائر أجلى من الشمس، فأما الأدلة التقلية فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله، من الأمر به وتقريره، ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم، وذم الشرك وأهله، فهو من الأدلة النقلية على ذلك، حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه، وأما الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير

الإجابة وهي السحر، قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر، ثم جلسوا يستغفرون ربهم. فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا وأنها متاع ينقضي، ثم وصف الجنة وما فيها من النعيم وفاضل بينهما، وفضل الآخرة على الدنيا تنبيهًا على أنه يجب إيثارها والعمل لها، ووصف أهل الجنة وهم المتقون، ثم فصل خصال التقوى، فبهذه الخصال يزن العبد نفسه، هل هو من أهل الجنة أم لا؟

(١٨-١٨) ﴿ شَهِـدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهَكَّةُ وَأُولُوا الْهِلْمِ قَالِمًا بِالْفِسْطُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْذَبِيلُ ٱلْعَكِيمُ ٥ إِنَّ ٱلذِّينَ عِنْـدَ اللهِ الْإِسْلَنَةُ وَمَا الْحَسَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنَبَ إِلَّا مِنْ بَشْدِ مَا جَاتَمْهُمُ ٱلْمِلْدُ بَغْمَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِنَايَتِ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْمِسَابِ وَإِنْ عَاتِجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنُّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الكِحَتَابَ وَالْأَبْتِينَ ءَاسْلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَشَدِ الْمَتَكَدَّأُ وَالِنِ قَوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَنَاةُ وَاللَّهُ بَهِدِيرٌ بِٱلْعِبَادِ﴾ هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له، وهي شهادته تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم، أما شهادته تعالى فيما أقامه من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده، وأنه لا إله إلا هو، فنوعُ الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل العظيم، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد، وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو، والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم، ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وأما شهادة الملاثكة بذلك فنستفيدها بإخبار الله لنا بذلك وإخبار رسله، وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصًا في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها، وهو التوحيد، فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك، ودعوا إليه وبينوا للناس الطرق الموصلة إليه، فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به، وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد لأن الله شهد به بنفسه، وأشهد عليه خواص خلقه، والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين، بمنزلة المشاهدة للبصر، ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولى العلم. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة، منها: أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس، ومنها: أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وكفي بذلك فضلًا، ومنها: أنه جعلهم أولى العلم، فأضافهم إلى العلم، إذ هم القائمون به المتصفون على طريقهم، وإنما اختلفت أهل الكتاب بعدما جاءتهم كتبهم تحثهم على الاجتماع على دين الله، بغيًّا بينهم، وظلمًا وعدوانًا من أنفسهم، وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب أن يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف، وهذا من كفرهم، فلهذا قال تعالى: ﴿وَمَا اغْتَلَفَ الَّذِيكِ أُوثُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَسْدِ مَا جَاتَهُمُمُ ٱلْمِلْدُ مِنْسَيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَن يَكَغُثُو بِعَايَنِ اللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيهُ ٱلْمِسَابِ﴾ فيجازي كل عامل بعمله، وخصوصًا من ترك الحق بعد معرفته، فهذا مستحق للوعيد الشديد والعقاب الأليم، ثم أمر تعالى رسوله ﷺ عند محاجة النصاري وغيرهم ممن يفضل غير دين الإسلام عليه، أن يقول لهم: قد ﴿ أَسَاسَتُ وَتَبِّهِيَ لله وَمَن أَتَّبِعَنُّ ﴾ أي: أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا وأسلمنا

وجوهنا لربنا، وتركنا ما سوى دين الإسلام، وجزمنا ببطلانه، ففي هذا تأييس لمن طمع فيكم، وتجديد لدينكم عند ورود الشبهات، وحجة على من اشتبه عليه الأمر، لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده، ليكونوا حجة على غيرهم، وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا محمد ﷺ، ثم من بعده أتباعه على اختلاف مراتبهم وتفاوت درجاتهم، فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس لأحد من الخلق ما يساويهم أو يقاربهم، فإذا ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة، وقام به أكمل الخلق وأعلمهم، حصل بذلك اليقين، وانتفى كل شك وريب وقادح، وعرف أن ما سواه من الأديان باطل، فلهذا قال: ﴿وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ﴾ من النصارى والبهود ﴿وَالأَيْنِينَ﴾ مشركي العرب وغيرهم ﴿ مَأْسُلَمْتُمُّ فَإِنَّ أَسْلَمُوا ﴾ أي: بمثل ما آمنتم به ﴿فَقَدِ ٱهْتَدُوأُ ﴾ كما اهتديتم، وصاروا إخوانكم، لهم مالكم، وعليهم ما عليكم ﴿وَإِن نَوَّوا﴾ عن الإسلام، ورضوا بالأديان التي تخالفه ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ﴾ فقد وجب أجرك على ربك، وقامت عليهم الحجة، ولم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم، فلهذا قال: ﴿وَإِنَّهُ بَعِبْرُا (٢٢،٢١) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبَيِّدَنَ بِغَيْرِ حَقِّى رَيْقُتُلُونَ الَّذِينَ بَأْشُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِرَهُم عَدَابِ أَلِيدٍ ٥ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَنُهُمْ فِي ٱلدُّنيَ وَٱلْآئِذِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِي﴾ هؤلاء الذين أخبر الله

— ۳- تفسير سورة آل عمران، الآيتان: ۲۲،۲۱

لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله، وحثت عليها كتبه،

وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه، وهو متضمن للإخلاص الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو له في الحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ولما كان هذا من أوضح في ذلك، وهذا هو دين الرسل كلهم، وكل من تابعهم فهو الأشياء وأعظمها أكثر الله تعالى من الاستدلال به في كتابه. ومن الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره، انفراده بالنعم ودفع النقم، فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها من الله، وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها، وإن أحدًا من الخلق لا يملك لنفسه - فضلًا عن غيره - جلب نعمة ولا دفع نقمة، تيقن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل، وأن العبودية لا تنبغى إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضار، فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جدًا، ومن الأدلة العقلية أيضًا على ذلك: ما أخبر به تعالى عن المعبودات التي عبدت من دونه، بأنها لا تملك نفعًا ولا ضرًا، ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسها، وسلبها الأسماع والأبصار، وأنها على فرض سماعها لا تغنى شيئًا، وغير ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص، وما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة، والقدرة والقهر، وغير ذلك من الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية والعقلية، فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تُحسُن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كله، والمجد كله، والحمد كله، والقدرة كلها، والكبرياء كلها، لا بالمخلوقات المُدَبَّرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون، ومن الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه، من الإكرام لأهل التوحيد، والإهانة والعقوبة لأهل الشرك، وما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلًا إلى كل خير، دافعًا لكل شر ديني ودنيوي، وجعل الشرك به والكفر سببًا للعقوبات الدينية والدنيوية، ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين، وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم، قال عقب كل قصة: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِـةً ﴾ أى: لعبرة يعتبر بها المعتبرون، فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاة، وتركه هو الموجب للهلاك، فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم، وقد أكثر الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيي من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، فله الحمد والشكر والثناء. ولما قرر أنه الإله الحق المعبود، بيَّن العبادة والدين الذي

يتعين أن يعبد به ويدان له، وهو الإسلام الذي هو الاستسلام

منها، فمن أعظمها: الاعتراف بربوبية الله، فإن من عرف أنه

الحزء الثالث

والأرواح، وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم، وما لهم أحد

ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة، بل

قد أيسوا من كل خير، وحصل لهم كل شر وضير، وهذه

الحالة صفة اليهود ونحوهم، قبحهم الله، ما أجرأهم على الله

(٢٣-٢٣) ﴿ أَلَوْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ضَبِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ يُلْتَقُونَ

وعلى أنبيائه وعباده الصالحين.

عنهم في هذه الآية، أشد الناس جرمًا، وأيَّ جرم أعظم من الكفر بآبات الله التي تعلى دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر إلى يُع في هايه الكفر والعادا، ويقتلون أنياء الله اللبني حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله، اللبني أوجب الله العاعهم والإيمان بهم، وتعزيرهم وتوقيرهم، ونصرهم، وهؤلاء قابلوهم بشد ذلك، ويقتلون أيضًا اللبني بأبرون ين المناس بالقسط الذي هو العدل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المستكر الذي حقيقت إحسان إلى المأمرو ونصح له لفتا للهم شر مقابلة، فاستحقوا بهذه الجنايات المستكرات أشد لا العقوبات، وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية لا من الكثير تشرد قدرها، الدولم للإبنان والقلوب من كين وصفها، ولا يقدر قدرها، الدولم للإبنان والقلوب من المناس المؤلم المؤلم المؤلم المؤلمان والقلوب من المناس المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلمان والقلوب من المناس المؤلم المؤلم المؤلم المؤلمان والقلوب من المناس المؤلم المؤلم المؤلم المؤلمان والقلوب من المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلمان والقلوب من المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلمان والمؤلم المؤلمان والمؤلم المؤلم المؤلمان والقلم المؤلمان والقلم المؤلمان والمؤلم المؤلم المؤل

> إِنَّ كِنَابِ اللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَنْوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِشُونَ ٥ دَالِكَ بِٱلْهُمْرِ قَالُوا لَن فَنَكَتَنَا ٱلنَّالُ إِلَّا أَيَّانًا تَعْدُونَاتُّ وَغَلَّهُ فِي دينهم تَنا كَالُواْ بِفَدِّرُوكَ ٥ لَكُيْتَ إِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيُورِ لَّا رَبِّ فِيهِ وَرُفِيَتْ كُلُّ نَتْيِن مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه، فكان يجب أن يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقيادًا لأحكامه، فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فربق منهم وهم يعرضون، تولوا بأبدانهم، وأعرضوا بقلوبهم، وهذا غاية الذم، وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم، فيصيبنا من الذم والعقاب ما أصابهم، بل الواجب على كل أحد إذا دعى إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَا دُعُوًّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَخَكُّرُ بَيْنَكُمْ أَن يَقُولُوا سَيْعَنَا وَأَلْمُعَنَّا﴾ والسبب الذي غر أهل الكتاب بتجرئهم على معاصى الله هو قولهم: ﴿ لَنَ تَمَنَّتُنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَقَدُونَاتُّو وَغَرَّمُمْ فِي بِينِهِم مَّا كَانُوا يَشْتَرُونَ﴾ افتروا هذا القول فظنوه حقيقة، فعملوا على ذلك ولم ينزجروا عن المحارم، لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن مآلهم إلى الجنة، وكذبوا في ذلك، فإن هذا مجرد

كذب وافتراء، وإنما مآلهم شر مآل، وعاقبتهم عاقبة وخيمة،

فلهذا قال تعالى: ﴿ فَكَيْتُ إِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ ﴾ أي:

كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليه، حالة لا يمكن

وصفها ولا يتصور قبحها، لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما

اَتَرَبِالِهِ اللّهِي اَنْهُ الْمَيْدِينَ الْمَيْدَيْنَ الْمُعْمِينَ الْمَيْدَيْنِ الْمُيْدِينِ وَوَفِينَ حُلُّ الْمَيْنِ عَاصَلَمِينَ وَمُعْمِينَ الْمَيْدَيْنِ اللّهِ الْمَيْدِينِ وَوَفِينَ حُلُّ الْمَيْنِ عَاصَلَمِينَ وَمُعْمِينَ وَكُونِينَ وَكُونِينَ الْمُلْكِ لِينْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَن اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣- تفسير سورة آل عمران، الآمات: ٢٣-٢٧

عَلَىٰ كُلِيْ شَيْءٍ فَلِيرٌ ۚ ٥ تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَقُولِجُ النَّهَارَ فِي ٱلَّذِيلِّ وَتُخْرِجُ

ٱلْحَمَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَقُعْرَجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَالُهُ بِعَيْرِ

حِكَابِ﴾ يقول لنبيه ﷺ: ﴿قُلُ ٱللَّهُمُّ مَالِكَ ٱلنُّمُلِكِ﴾ أي: أنت

الملك المالك لجميع الممالك، فصفة الملك المطلق لك،

والمملكة كلها علويها وسفليها لك، والتصريف والتدبير كله

لك، ثم فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بها،

فقال: ﴿ تُؤْقِقُ ٱلْمُلْكَ مَن نَشَاتُهُ وَتَنذِءُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاتُهُ ﴾ وفيه

الإشارة إلى أن الله تعالى سينزع الملك من الأكاسرة

والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد، وقد فعل ولله الحمد،

فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى، ولا ينافي ذلك ما

أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية التي هي سبب

بقاء الملك وحصوله وسبب زواله، فإنها كلها بمشيئة الله، لا

يوجد سبب يستقل بشيء، بل الأسباب كلها تابعة للقضاء والقدر، ومن الأسباب التي جعلها الله سببًا لحصول الملك الإيمان والعمل الصالح، التي منها اجتماع المسلمين واتفاقهم، وإعدادهم الآلات التي يقدرون عليها والصبر وعدم التنازع، قال الله تعالى: ﴿وَيَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِلُواْ الصَّالِحَتِ لِلسَّمْلِنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخَلَفَ الَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ الآية، فأخبر أن الإيمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف المذكور، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِينَ أَيْذَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَأَلْنَ بَيْكَ تُلُوسِمُ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا إِذَا لِقِينُدُ فِئَةً فَاقْبُنُوا وَآدَكُنُوا اللَّهَ كَيْنِكُمْ لَقُلِحُونَ ٥ وَأَمِلِيهُوا اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتُذْهَبَ رِعِثُكُمٌّ وَاسْبِرُوٓا إِنَّ اللَّهَ مَهَ الصَّدِينَ﴾ فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء، وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم، ثم قال تعالى: ﴿ وَتُهِدُّ مَن نَشَاءُ ﴾ يطاعتك ﴿ وَتُذِلُّ مَن نَشَآةً ﴾ بمعصيتك ﴿إِنَّكَ عَلَنَ كُلِّي شَيْرٍ قَدِيرٌ ﴾ لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك ﴿تُولِمُ ٱلَّيْلَ فِي اَنْهَارٍ وَتُولِجُ اَنْهَارَ فِي اَلْيَـلِّ﴾ أي: تدخل هذا على هذا، وهذا على هذا، فينشأ عن ذلك من الفصول والضياء والنور والشمس والظل والسكون والانتشار، ما هو من أكبر الأدلة على قدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته ﴿وَتُخْرِجُ ٱلْعَيُّ مِنَ ٱلْمَيْتِ﴾ كالفرخ من البيضة، وكالشجر من النوى، وكالزرع من

الأشياء مسخرة مديرة لا تملك من التدبير شيئا، فخفقة تعالى الأضعاده والفعد من ضده بيان أنها مقهورة فرقترنا كن تشكلة بين أنها مقهورة فرقترنا كن تشكلة بين يشري كان و لا يكتبب ، ثم قال تعالى: يحتسب ولا يكتبب ، ثم قال تعالى: يحتسب ولا يكتبب ، ثم قال تعالى: وحد المنفيدية وتن يُفتر أفؤت تشكير أن أن تتفقل المنهزية أن تشكير أن أن تتفقل المنهزية أن أن تشكلوا من المنفوا ما يو المنفوا من المنفوا ما يو المنفوا ا

بذره، وكالمؤمن من الكافر ﴿وَتُعْرَجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْعَيْ ﴾ كالبيضة

من الطائر وكالنوى من الشجر وكالحب من الزرع، وكالكافر

من المؤمن، وهذا أعظم دليل على قدرة الله، وأن جميع

يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين، ولا يستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ نُقَنَّا ﴾ (١) أي: تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى: ﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَتُكُمُّ ﴾ أي: فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على ذلك ﴿ وَإِلَىٰ اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: مرجع العباد ليوم التناد، فيحصى أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم، فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة، واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة، ثم أخبر عن سعة علمه لما في النفوس خصوصًا، ولما في السماء والأرض عمومًا، وعن كمال قدرته، ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله كل وقت فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلًا لكل فكر ردىء، بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب، أو سنة من أحاديث رسول الله، أو تصور وبحث في علم ينفعه، أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه، أو نصح لعباد الله، وفي ضمن إخبار الله عن علمه وقدرته الإخبار بما هو لازم ذلك من المجازاة على الأعمال، ومحل ذلك يوم (١) جاء في هامش النسخة ما يلي: (قال شيخ الإسلام ابن تبعية في المنهاج، وأما قوله: ﴿إِلَّا أَن تَنتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَناةً﴾ قال مجاهد: لا مصانعة، والتقاة لَّيست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي، فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في االصحيح؛ عن النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا؛ إلخ، فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عَجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه، وإما أن يكتمه، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله، بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعونَ وامرأة فرعون، وهو لم يكن موافقًا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب، ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانه، وكتمان الدين شيء

وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا لم يبحه الله إلا لمن أكره إلخ.

على أمر من أمور المسلمين، وتوعد على ذلك فقال: ﴿وَمَن

يَغْمَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي نَتَى ۗ أَي: فقد انقطع عن الله،

وليس له في دين الله نصيب، لأن موالاة الكافرين لا تجتمع

مع الإيمان، لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه

المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه، قال

تعالى: ﴿وَٱلْمُثْوَيُّونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَسَمُكُمْ أَوْلِيَّاتُهُ بَعْضٌ﴾ فمن والى

الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفؤا نور الله

ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين، وصار من حزب

الكافرين، قال تعالَى: ﴿وَمَن بَنَوَلَهُمْ تِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنتُمَّ ۗ وَفي هذه

الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم

وصداقتهم، والميل إليهم والركون إليهم، وأنه لا يجوز أن

القيامة، فهو الذي توفي به النفوس بأعمالها، فلهذا قال: ﴿ نَوْمَ نَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَبِلَتَ مِنْ خَيْرٍ تُحْمَنُّوا ﴾ أى: كاملًا موفرًا لم ينقص مثقال ذرة، كما قال تعالى: ﴿فَكَن يَعْمَلَ مِثْقَــَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ﴾ والخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها، كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها ﴿وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوَّوِ قَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَذًا بَعِيدًاۚ﴾ أي: مسافة بعيدة، لعظم أسفها وشدة حزنها، فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد الحزن، وليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول: ﴿ بَنَحَمْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنَّبِ اللَّهِ﴾ ﴿ نَوْمَيذِ نَوْدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ شُمَرِّىٰ بِهِمُ ٱلأَرْضُ﴾ ﴿ وَتَوْمَ يَعَشُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدْيُهِ يَكُولُ يَنَاتِتَنِي الْخَنْدُتُ مَمَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ٥ يَنوَلَنَقَ لِنَنَى لَرَ أَلَيْدُ فَلَانًا خَلِيلًا﴾ ﴿حَقَّىٰ إِذَا جَاتَنَا قَالَ يَعَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَفْسَ الْقَرِينُ﴾ فوالله لترك كل شهوة ولذة وإن عسر تركها على النفس في هذه الدار، أيسر من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح، ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضر، فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب الأمور، فيقدم على ما ينفعه عاجلًا وآجلًا، ويحجم عن ما يضره عاجلًا وآجلًا، ثم أعاد تعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لئلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبنا، وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح، والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب، فقال: ﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَامُ وَٱللَّهُ رَهُوكُ إِلْهِبَادِ ﴾ فنسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام، حتى لا نفعل ما يسخطه ويغضبه.

(٣١) ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُعِيبَكُمُ اللَّهُ وَيَقْفِرَ لَكُرّ نُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ غَنُورٌ رَّجِيـدٌ ﴾ وهذه الآية فيها وجوب محبة الله، وعلاماتها، ونتيجتها، وثمراتها، فقال: ﴿قُلِّ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللَّهُ ﴾ أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية، والرتبة التي ليس فوقها رتبة، فلا يكفى فيها مجرد الدعوى، بل لا بد من الصدق فيها، وعلامة الصدق اتباع رسوله ﷺ في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن، فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى، وأحبه الله وغفر له ذنبه، ورحمه وسدده في جميع

حركاته وسكناته، ومن لم يتبع الرسول فليس محبًا لله تعالى،

لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله، فما لم يوجد ذلك دل

على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها ، مع أنها على تقدير وجودها

غير نافعة بدون شرطها، وبهذه الآية يوزن جميع الخلق، فعلى

حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله، وما

يَوْمَ تَجِدُ كُنُ لَنْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُعْضَارًا وَمَاعَمِلَتْ مِن مُوَةٍ وَوَدُّ لَوَّانَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ أَوَاللَّهُ رَهُ وَفُ إِلْمِهَادِ ١ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَنْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ اللُّهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَــــ قَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ا ٱلْكَفِرِينَ ٢٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَيْ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَعِمْرَانَعَلَىٱلْعَلَمِينَ ۞ ذُرِّيَّةُأَبْعَضُهَامِنُبَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّزًا فَتَقَبَّلُ مِنْ أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ ﴿ فَكَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْهَىٰ وَأَلَّدُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَّرُ كَٱلْأُنْثَى وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ الشَّيْطَينِ الرَّجِيدِ ۞ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكِّرِيَّا ۚ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ ۖ زَكْرَيَا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَارِزْقًا قَالَ يَنَمُزُيُّمُ أَنَّى لَكِ هَنذًا ۗ قَالَتْهُوَ مِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَدُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ نقص من ذلك نقص. (٣٢) ﴿ قُلْ أَلِمِيمُوا اللَّهُ وَالزَّمُولَ ۖ فَإِن تَوْلُوا فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ

٣- تفسير سورة آل عمران، الآيات: ٣١-٣٧

ٱلكَوْيِينَ﴾ وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامر، وهو طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان والتوحيد، وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهي عنه، لأن اجتنابه امتثالًا لأمر الله هو من طاعته، فمن أطاع الله ورسوله، فأولئك هم المفلحون ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ أي: أعرضوا عن طاعة الله ورسوله، فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل شيطان مريد ﴿كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَتُمْ مَن قَوَّلَاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَتَهدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلشَّعِيرِ ﴾ فلهذا قال: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ آلَتَهُ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ ﴾ بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة، وكأنَّ في هذه الآية الكريمة بيانًا وتفسيرًا لاتباع رسوله، وأن ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله، هذا هو الاتباع الحقيقي، ثم قال تعالى: (٣٣-٣٣) ﴿إِنَّ أَلَقَهُ ٱصْمَلَعَتْنَ عَادَمَ وَنُوحًا وَمَالَ إِنْسَرَهِيمَ وَعَالَ عِمْرَنَ

عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ۞ ذُرْيَةً مَعْشَهَا مِنْ بَعْضِ قَالَتُهُ سَمِيعً عَلِيثُم ۞ إِذْ فَالَتِ

ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَفَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُعَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْيُّ إِلَّكَ أَنتَ

البَّرِيُّ الْمَلِيمُ 
 ه فَلْمَا وَضَمَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَلْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

وَمَمَتَ وَقِيْنَ الذَّكُمُ كَالَّذِينَّ وَإِنْ سَتَبَيَّا بَرَيْنَ وَلِيلُ الْبِيلُمَا بِلَكَ وَلَكُمْ اللَّهِ لَمَا يَكُ وَلَمَتُكُمْ اللَّمِنَّ وَلَلَّهُ اللَّهِ لَمَا يَكُولُ مَسْرَ وَلَكُمْ وَلَا قَلْ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَّ ءَادَمَ وَتَمْلَنَكُمْ فِي ٱلْذِرَ وَٱلْبِيَّخِرِ وَوَذَفَنَّكُمْ مِينَ ٱلطَّيِّبَاتِ

وَنَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَنَّ خَلُقْنَا تَغْضِيلًا﴾.

واصطفى نوخا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عيدت الأوثان، ووقف من الصير والاحتمال والشكر والدعوة إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءه، وأغرق الله أهل الأرض يدعوته، ونجاه ومن "أمه هني إلقائي المشجود، وجعل ذريته هم الباقين، وترك عليه لناء يذكر في جميع الأحيان والأزمان. واصطفى آل إيراهيم وهو إيراهيم خليل الرحين الذي

واصطفى ال براهيم وهو إيراهيم خوال الرحمة الله بخاته الدائم الله المؤلفات المائم المختلفات وحمالة المؤلفات والمألفات وجهازا، وجماله الله أسوة يقتدي به من بعده، وجمل الأبناء المذين بحوا من بعده، لأبناء المذين بحوا مائل بعده لأنهم من ذويته، وقد خصهم بالزاع القطائل ما كانوا به مصفى لأنهم على العالمين، ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد كلى وأن الله تعالى جمع فيه من الكمال ما تقرق في غره، وقاق تلكل الارين والآخرين، فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد إراهيم ين المصطفى من ولد إراهميم المناسبة عمران، أو راهميم المناسبة عمران، أو

إبراهيم واصطفى الله أن عمران وهو والد مريم بنت عمران، أو الله موسى بن عمران عليه السلام وقبله البيوت التي ذكرة بنزيا بشكم ولا يتورث الي إبدرياتهم، طلبا قال تعالى: ﴿ وَنَوْيَعٌ بَسَمُمْ وَلَا يَسْتُونُ ﴾ أي: كما قال انتخال بها ما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين في ضمن هذه البيوت الكبار: ﴿ وَنَنْ مَالَهُمْ مَنْ فَيُؤْمِّمُ وَلَمُنْتِهُمْ وَلَمُنْتِهُمْ وَلَمُنْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُونُهُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُومُ وَلَمْتُهُمُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَيْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَالْمُعُمُونُهُمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْ وَلَمْتُوالِهُمُ وَلِهُمُ وَلِمْتُعُمُونُهُمُ وَلَمْ وَلَمْتُوامُ وَلِهُ وَلَمْتُوامُ وَلَمْتُمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْتُوامُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُوامُ لَلْمُعُمْ وَلَمْتُهُمُ وَلَمْتُهُمُ وَلَمُ وَلَمْتُوامُ لَلْمُعُمُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْعُلُولُهُمُ لِلْمُعُمُونُ وَاللّهُمُ وَلِهُمُ لِلْمُعُمُونُ وَلِهُمُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْمُولُومُ وَلِهُمُوال

أحوالهم الموجبة لذلك فضلًا منه وكرمًا. ومن الفائدة والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن من العالم المناسبة عليه المناسبة المناسبة

٣٧-٣٣ تفسير سورة آل عمران، الآيات: ٣٣-٣٧

أن نحمهم ونقتدي بهم، ونسأل الله أن يوفقنا لما وفقهم، وأن لا نزال نزري<sup>(٢)</sup> أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم الجميلة، وهذا أيضًا من لطفه بهم، وإظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين، والتنويه بشرفهم، فلله ما أعظم جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته، لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفي بذلك فضلًا، ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة عيسى، وكيف لطف الله بها في تربيتها ونشأتها، فقال: ﴿إِذَّ قَالَتِ آمْرَأَتُ﴾ أي: والدة مريم لما حملت ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَكَنِي مُعَرِّرًا﴾ . أي: جعلت ما في بطني خالصًا لوجهك، محررًا لخدمتك وخدمة بيتك ﴿فَنَقَبُّلْ مِنَّ ﴾ هذا العمل المبارك ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيمُ ٱلْمَلِيدُ ﴾ تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي، هذا وهي في البطن قبل وضعها ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْيَى﴾ كأنها تشوفت أن يكون ذَكرًا ليكون أقدر على الخدمة وأعظم موقعًا، ففي كلامها [نوع](٣) عذر من ربها، فقال الله: ﴿ وَأَلَقُهُ أَعْلَوُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ أي: لا يحتاج إلى إعلامها، بل علمه متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي ﴿وَلِيْسَ الذَّكِ ݣَالْأَنْفُّ وَإِلِّي سَتَيْتُهَا مَرْيَدٌ﴾ فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنشى، وعلى التسمية وقت الولادة، وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب ﴿ وَالَّذِ أَعِيدُهَا مِكَ وَذُرَّبُّهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ دعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم ﴿فَنَقَبُّلُهَا رَبُّهَا

الأب وتوالي ألها في يقت وتؤيّقها مِن الشَّعَلَى الرَّهِيهِ فِي معت لها يقدريها أن يعيدهم الله من الديبان الرجيم والتَّفَيّقها رَئِّها مِن المُنظِق الرَّها والتَّفِيق المُنظِق الرَّها السلام الدينان والجراء أو المنابع الم

ذُرْيَّةُ مَلِيَبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ النُّعَانِ o فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُوَ فَمَايِّمٌ يُصَلَى في

ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْنَى مُصَدِّقًا بِكَلِمِكَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبَيُّنَا مِنَ الضَّنالِجِينَ ٥ قَـالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَنَّمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبّرُ

وَٱسۡرَأَىٰ عَافِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْصَلُ مَا يَشَالُهُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱلجَّمَلِ لَيَّ

مَائِنَةً قَالَ مَائِئُكَ أَلَا تُحَجِلَمُ ٱلنَّاسَ فَلَنَفَةَ أَنِيَامِ إِلَّا رَمَزًّا وَٱذْكُم زَنِّكَ

ه المنطقة الم لمن نفى ذلك، فلما رأى زكريا عليه السلام ما منَّ الله به على مريم، وما أكرمها به من رزقه الهنىء الذي أتاها بغير سعى منها ولا كسب، طمعت نفسه بالولد، فلهذا قال تعالى: (٣٨-٤١) ﴿ هُمَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا زَيُّهُمْ قَالَ رَبٍّ هَبْ لِي مِن لَدُمُكَ

طَيِّسِهُ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَالَانَّهُ ٱلْمَلَتَ عَهُ وَهُوَقَ آبِمُ يُصَلِّي فِٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًاٰ بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِيغُلَكُمُ وَقَدْ بِلَغَنَىَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِيعَاقِرٌّ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَنَهُمَّ أَيَّامِ إِلَّارِمَزَّا وَٱذْكُر زَيَّكَ كَثِيرًا وَسَرَبِحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ رِ إِنَّ ۗ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْهِكَةُ يُنَمَّرِيمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّـرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءَ ٱلْعَكَمِينَ ۞ يَنَمَّرِيَهُ ٱقْتُدِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَأَرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ ٱلْبَآوَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكً وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مَ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَنَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يُنَمَّرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَنْ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَامْطَفَنَكِ عَلَىٰ نِسَالَةِ ٱلْعَنْلَمِينَ ۞ يَنْمَرْنِيكُم ٱقْنُتِي لِرَبِكِ وَٱسْجُنِي وَأَرْكِي مَمَ ٱلزَّكِوبِيرَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَالَهِ ٱلْغَيْبِ لُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذ

٣- تفسير سورة آل عمران، الآيات: ٣٨-٤٤

يُلْقُونَ أَقْلَنَهُمْ أَيُّهُمْ يَكَفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ﴾ ينوه تعالى بفضيلة مريم وعلو قدرها، وأن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت: ﴿ يَكُمْرَيُّمُ إِنَّ آلَتَهَ آصَطَفَنكِ ﴾ أي: اختاركِ ﴿ وَمُلْهَمَ لِكِ ﴾ من الآفات المنقصة ﴿ وَأَصْطَفُنَكِ عَلَى نِسَلَّهِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال السديدة، والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين، إما على عالمي زمانها، أو مطلقًا، وإن شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة، لم يناف الاصطفاء المذكور، فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرها، كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرها، فلهذا قالت لها الملائكة: ﴿ يَمَرِّيمُ ٱللَّهِ إِرَبُكِ ﴾ القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع، ﴿وَالشَّجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّكِينِ﴾ خص السجود والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله، ففعلت مريم ما أمرت به شكرًا لله تعالى وطاعة ، ولما أخبر الله

كَثِيرًا وَسَنَهُمْ بِٱلْمَثِينَ وَٱلْإِنْكَارِ﴾ أي: دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طيبة، أي: طاهرة الأخلاق، طيبة الآداب، لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم، فاستحاب له دعاءه، وبينما هو قائم في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادته الملائكة ﴿ أَنَّ اللَّهُ لِيُشْرُكَ بِيَحْنَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةِ مِنَ اللَّهَ ﴾ أي: بعيسي عليه السلام، لأنه كان بكلمة الله ﴿ وَسَيَدًا ﴾ أي: يحصل له من الصفات الجميلة ما يكون به سيدًا يرجع إليه في الأمور ﴿ وَحَصُورًا ﴾ أي: ممنوعًا من إتيان النساء، فليس في قلبه لهنّ شهوة، اشتغالًا بخدمة ربه وطاعته ﴿وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّنلِجينَ﴾ فأيُّ بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده، وبكمال صفاته، وبكونه نبيًا من الصالحين، فقال زكريا من شدة فرحه ﴿رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُّ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱشْرَأَتِي عَادِيٌّ ﴾ وكل واحد من الأمرين مانع من وجود الولد، فكيف وقد اجتمعا، فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة، فقال: ﴿ كَذَلِكَ اللَّهُ يَغْمَلُ مَا يَشَآلُ﴾ فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي منها التناسل، فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعل، لأنه لا يستعصى عليه شيء، فقال زكريا عليه السلام استعجالًا لهذا الأمر، وليحصل له كمال الطمأنينة ﴿رَبِّ اَجْعَل لَيَّ ءَايَٰذً﴾ أي: علامة على وجود الولد ﴿قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَمَّةً أَيَّامِ إِلَّا رَمَزُّكُ أَي: ينحبس لسائك عن كلامهم من غير آفة ولا سوء، فلا تقدر إلا على الإشارة والرمز، وهذا آية عظيمة أن لا تقدر على الكلام، وفيه مناسبة عجيبة، وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها، فإنه يوجدها بدون أسبابها، ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره، فامتنع من الكلام ثلاثة أيام، وأمره الله أن يشكره ويكثر من ذكره بالعشى والإبكار، حتى إذا خرج على قومه من الحراب ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا﴾ أي: أول النهار وآخره. (٢٢-٤٤) ﴿وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمُلَتِئِكَةُ يُنَمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَعَناكِ وَطَهَّرَكِ

فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك

الملك الزكي، فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية، فكان روحانيًا نشأ من مادة روحانية، فلهذا سمى روح الله ﴿وَجِهَا فِي اَلدُّنِّنَا وَالْآَخِرَةِ ﴾ أي: له الوجاهة العظيمة في الدنيا، جعله الله

== ٣- تفسير سورة آل عمران، الآيات: ٤٥-٨٥

أحد أولى العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع، ونشر الله له من الذكر ما ملأ ما بين المشرق

والمغرّب، وفي الآخرة وجيهًا عندالله، يشفع أسوة إخوانه من النبيين والمرسلين، ويظهر فضله على أكثر العالمين، فلهذا كان من المقربين إلى الله ، أقرب الخلق إلى ربهم ، بل هو عليه

السلام من سادات المقربين ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهِّلًا ﴾ وهذا غير التكليم المعتاد، بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم وفلاحهم، وهو تكليم المرسلين، ففي هذا إرساله ودعوته الخلق إلى ربهم، وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة

من آيات الله ينتفع بها المؤمنون، وتكون حجة على المعاندين، أنه رسول رب العالمين، وأنه عبد الله، وليكون نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به ﴿وَمَنَ ٱلفَّكَلِجِينَ﴾ أي: يمن عليه بالصلاح، من منَّ عليهم، ويدخله في جملتهم، وفي هذا

عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر المسيح عليه السلام ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌّ وَلَوْ يَمْسَشْنِي بَشَرٌّ ﴾ والوّلد في العادة لا يكون إلا من مس البشر، وهذا استغراب منها، لا شَكٌّ فِي قَدْرَةَ اللهُ تَعَالَى ﴿ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاَّةُ إِذَا فَشَيَّ أَمْرًا وَاللَّمَا بَقُولُ لَهُ كُن فَتَكُونُ ﴾ فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة، خلقه من يقول لكل أمر أراده: كن فيكون، فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب، ومن حكمة الباري تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منه، فذكر وجود يحيى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقر، ثم ذكر

أغرب من ذلك وأعجب، وهو وجود عيسي عليه السلام من أم بلا أب، ليدل عباده أنه الفعال لما يريد، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى عليه السلام، فقال: ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ﴾ يحتمل أن يكون المراد جنس الكتاب، فيكون ذكر التوراة والإنجيل تخصيصًا لهما، لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل والتعليم، لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ﴾ أي: الكتابة، لأن الكتابة من أعظم

نعم الله على عباده، ولهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم

بالقلم في أول سورة أنزلها، فقال: ﴿ أَقَرَّا بِأَسِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي عَلَقَ ٥

غَلَقَ ٱلإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ٥ ٱلرَّأَ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرُمُ ٥ ٱلَّذِى عَلَمَ بِٱلْقَلَرِ ﴾ والمراد

لما ذهبت بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدس، فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم، واقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهر، فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله كفالتها، فوقع ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم، فلما أخبرتهم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك بها دل على أنك صادق وأنك رسول الله حقًا، فوجب عليهم الانقياد لك وامتثال أوامرك، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ بَجَانِ ٱلْمُدَّرِينَ إِذَّ فَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ الآيات. (٥٥-٤٥) ﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْكَتِيكَةُ يَكُرْبُمُ إِنَّ أَلَّهُ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةِ يِّنَهُ أَسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَنْ مَرْمَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِّيلَ وَٱلْأَخِرَةِ وَمَنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ وَيُكِينُمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلشَّنلِينِينَ ٥ قَالَتْ رَبُّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ ۗ وَلَدُ يَمْسَشِنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ آللَهُ يَخْلُقُ مَا يَشَأَةُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا وَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُ كُن فَيَكُونُ ٥ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَبَ وَالْعِكْمَةُ وَالتَّوْرَيَّةَ وَالْإِنجِيلَ ٥ وَرَسُولًا إِنَّ بَنِيَّ إِسْرَهِ بِلَ أَنِّي قَدْ جِشْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِّن زَبِّكُمُّ

قيضها الله لها، وكان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلاّ

بالوحى، قال: ﴿ زَلِكَ مِنْ أَنْبَالَهِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَّيْكُ وَمَا كُنتَ

لَدَيْهِمْ ﴾ أي: عندهم ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقَالَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْسَمٌّ ﴾

الجزء الثالث

أَنِّهَ أَمْلُقُ لَكُمْ مِنَ اللِّينِ كَلَيْنَةِ الطَّذِي فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بإذْنِ اللَّهِ ۚ وَأَرْعُهُ ۚ الأَكْمَ، وَالأَبْرَكِ وَأَخَى ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْبَشِّكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَنَخِـرُونَ فِي يُبُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ٥ وَمُمْكِنِفًا لِمَا بَيْكَ يَدَقَّ مِنَ التَّوْرَانِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرْمَ عَلَيْكُمُّ وَجِلْمُكُمُّ بِنَايَةِ مِن رَّبَكُمٌّ فَالْتَقُوا آللَّهَ وَٱلْطِيعُونِ إِنَّ آلَةً رَئِي وَرَيُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطٌ شُسْتَقِيدٌ ٥ فَلَمَّا آحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَادِئَ إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْخَوَارُتُوكَ نَحْنُ أَنْهَارُ أَلَهُ مَامَنًا بِاللَّهِ وَأَشْهَادُ بِأَنَّا مُسْلِعُونَ ٥ رَبَّنَا مَامَكَا بِمَا أَرَاتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِينِ ٥ وَمَكْرُواْ وَمَكَدُ اللَّهُ وَآلَةُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ٥ إِذَّ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَائِعُكَ إِنَّ وَمُعَلِمُ لِكَ بِرَى ٱلَّذِينَ كَغَرُوا رَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ الْفِينَـمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَلِفُونَ ٥ قَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَكَ وَٱلْآخِيرَةُ وَمَا لَهُم فِن نَصِينَ ٥ وَأَمَّا ٱلَّذِيكَ ءَاكُواْ وَعَكُمِلُوا الْفَكَلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورُهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِينَ ٥ دَالِكَ نَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِنَتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ يخبر تعالى أن الملائكة بشرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة، وهو كلمة الله عبده ورسوله عيسي ابن مريم، سمى كلمة الله، لأنه كان بالكلمة من الله ، لأن حالته خارجة عن الأسباب، وجعله الله من آياته وعجائب مخلوقاته، فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم، ٣- تفسير سورة آل عمران، الآيات: ٥٤-٨٥

قوله: ﴿ فَأَنَّتُوا اللَّهُ ﴾ بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأطيعوني، فإن طاعة الرسول طاعة لله ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونَ﴾ استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الإلهية الذي ينكره المشركون، فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعمًا ظاهرة وباطنة، فليكن هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة، وفي هذا رد على النصارى القائلين بأن عسى إله أو ابن الله، وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد مدبِّر مخلوق، كما قال: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَدْنِيَ ٱلْكِتَبَ وَجُعَلَنِي نَبِيًّا﴾ وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرِّيمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأَتِّيَ إِلَاهَتِينِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُنبَحَننَكَ مَا يَكُونُ لِنَ أَنَّ ٱتُّولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُمُ فَقَدْ عَلِمَتَمَّ ﴾ إلى قوله ﴿مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَّا أَمْرَتِنَى بِيهِ أَنِ اتَّمُهُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ ۖ وقوله ﴿هَاذَا﴾ أي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله ﴿ صِرَطُّ مُسْتَقِيدٌ ﴾ موصل إلى الله وإلى جنته، وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم، ﴿ فَلَمَّا آحَس عِيسَى مِنْهُمُ ٱلكُفْرَ ﴾ أي: رأى منهم عدم الانقياد له، وقالوا هذا سِحر مبين، وهموا بقتله وسعو في ذلك ﴿قَالَ

بالحكمة معرفة أسرار الشرع، ووضع الأشياء مواضعها، فيكون ذلك امتنانا على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة والعلم والحكمة، وهذا هو الكمال للإنسان في نفسه، ثم ذكر له كمالًا آخر وفضلًا زائدًا على ما أعطاه الله من الفضائل، فقال: ﴿ وَرَسُولًا إِنَّى بَنِيَّ إِسْرَةِ بِلَّ ﴾ فأرسله الله إلى هذا الشعب الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله، وأقام له من الآيات ما دلهم أنه رسول الله حقًا ونبيه صدقًا، ولهذا قال: ﴿ أَنِّي قَدْ جِمُّتُكُمْ بِنَايَةٍ مِّن زَّبِكُمٌّ أَنَّ ٱلْمُلُقُ لَكُم مِّرَك اَلْمَانِ﴾ طدًا، أي: أصوره على شكل الطبر ﴿فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي: طيرًا له روح يطير بإذن الله ﴿وَأَثْرِيهُ الأَحْمَهُ﴾ وهو الذي يولد أعمى ﴿ وَالْأَبَّرَصُ ﴾ بإذن الله ﴿ وَأَنْمَى ٱلۡمَوۡنَى بِإِنَّانِ اللَّهِ ۗ وَأُنْيَشُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي يُتُوتِكُمٌّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم تُؤْمِنِينَ ﴾ وأيُّ آية أعظم من جعل الجماد حيوانًا، وإبراء ذوى العاهات التي لا قدرة للأطباء في معالجتها، وإحياء الموتى، والإخبار بالأمور الغيبية، فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردها، فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للإيقان وداعية للإيمان ﴿ وَمُصَرَفِقًا لِمَا بَيْكَ يَدَقً مِنَ ٱلتَّوْرَسُدَ ﴾ أي: أتيت يجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به موسى عليه السلام، وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين، يخبر بالصدق، ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض، بخلاف من ادعى دعوى كاذبة، خصوصًا أعظم الدعاوي وهي دعوي النبوة، فالكاذب فيها لا بدأن يظهر لكل أحد كذب صاحبها وتناقضه ومخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار الكاذبين، هذا موجب السنن الماضية والحكمة الإلهية والرحمة الربانية بعباده، إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في دعوى النبوة أبدًا، بخلاف بعض الأمور الجزئية، فإنه قد يشتبه فيها الصادق بالكاذب، وأما النبوة فإنه يترتب عليها هداية الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم، ومعلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق، والكاذب فيها من أخس الخلق وأكذبهم وأظلمهم، فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من الفروق ما يتبين لكل من له عقل، ثم أخبر عيسي عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة، فقال: ﴿ وَلِأُمِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُّ ﴾ فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل، بل كان متممًا لها ومقدرًا ﴿وَجَنَّتُكُم بِنَايَةٍ مِن رَّبِكُمُّ ۗ تدل على صدقى ووجوب

اتباعي، وهي ما تقدم من الآيات، والمقصود من ذلك كله

٣- تفسير سورة آل عمران، الآيات: ٤٥-٨٥ ﴿ الْبُقَالِثُنَّ اللَّهِ ﴿ وَهُ الْبَقَالِينِينَ ﴾ وَاللَّهُولَ مَا الْسُولَ مَا الْسُولَ مَا الْسُولَ مَا كُ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ ٱلْمَنكِرِينَ ١١ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَ مَةِّ ثُمَّ إِلَّا مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُهُ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوۤٱلْآخِرَةً وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَاحْدُوا وَعَكُمُوا ٱلصَّنلِحَاتِ فَيُوفِيهِ مِ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِينَ ٢ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْنَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ أَن الْحَقُّ مِن زَّيِكَ فَلَاتَكُن مِن المُعْمَرِينَ ١ فَمَنْ حَاتَجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْمِدْ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أبننآة فا وَأَبْنَاءَ كُثرَ وَفِسَآة فَا وَفِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ لَ فَنَجْعَل لَقَنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْدِيدِي ﴿

بالله وآياته ورسله ﴿ فَأَعَذِّبُهُمْ عَدَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ ۖ وَٱلَّاخِـكَةً ﴾ أما عذاب الدنيا، فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات المشاهدة والقتل والذل، وغير ذلك مما هو نموذج من عذاب الآخرة، وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمي، ألا وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم ثواب الأبوار ﴿وَمَا لَهُم مِّن نَصِيرِي﴾ ينصرونهم من عذاب الله، لا من زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله، ولا مَا اتخذوهم أولياء من دونه، ولا أصدقائهم وأقربائهم، ولا أنفسهم ينصرون، ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَاكُنُوا﴾ بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به ﴿وَعَكِنُواْ الْفَكَلِحَتِ﴾ القلبية والقولية والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون، وقصدوا بها رضا رب العالمين ﴿ فَيُوفِّيهُمْ أُجُورَهُمُ ﴾ دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة، وإنما توفية الأجور يوم القيامة، يجدون ما قدموه من الخيرات محضرًا موفرًا، فيعطى منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِثُ ٱلطَّالِمِينَ﴾ بل يبغضهم ويحل عليهم

أَنْصَادِينَ إِلَى اللَّهِ ﴾ من يعاونني ويقوم معى بنصرة دين الله ﴿ قَاكَ الْحَوَارِبُونَ ﴾ وهم الأنصار ﴿ غَنْ أَضِكَارُ اللَّهِ ﴾ أي انتدبوا معه وقاموا بذلك، وقالوا: ﴿ اَمَنَّا بِاللَّهِ ﴾ ﴿ مَّاكُبُّنَا مَمَ اَلنَّهدِيكَ﴾ أي: الشهادة النافعة، وهي الشهادة بتوحيد الله وتصديق رسوله مع القيام بذلك، فلما قاموا مع عيسي بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فلهذا قال تعالى هنا: ﴿ وَمَكَوْرُوا ﴾ أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره ﴿وَمَكَرُ اللَّهُ ﴾ بهم جزاء لهم على مكرهم ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلۡنَكِرِينَ﴾ رد الله كيدهم في نحورهم، فانقلبوا خاسرين ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَنِيسَىٰقَ إِنِّي مُتَوْفِيكَ وَزَافِقُكَ إِلَّ وَمُطَلِّمَوُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَنُرُوا﴾ فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليه، وألقى شبهه على غيره، فأخذوا من ألقى شبهه عليه فقتلوه وصلبوه، وياؤوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله، قال الله ﴿وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُواۚ وَلَكِكِن شُبِّهَ لَمُثَّا﴾ وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة، كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التى تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم، وكان الله عزيزًا قويًا قاهرًا، ومن عزته أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع لهم عن قتل عيسى عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ كَلَفْتُ بَينَ إِسْرَةِ مِنْ عَنْكَ إِذْ جِثْنَهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَلْذَا إِلَّا سِحْرٌ نُهِينٌ﴾ حكيم يضع الأشياء مواضعها، وله أعظم حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل، فوقعوا في الشبه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَنِي شَلِّكِ مِّنَّهُ مَا لَمُتُم بِهِ. مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلِبَّاعَ ٱلظَّلَيْ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَيَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِينَـمَةِۗ﴾ وتقدم أن الله أيد المؤمنين منهم على الكافرين، ثم إن النصاري المنتسبين لعيسى عليه السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون النصاري أقرب إلى اتباع عيسى من اليهود، حتى بعث الله نبينا محمدًا ﷺ فكانًا المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقة، فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصاري وسائر الكفار، وإنما يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين، حكمة من الله وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول ﷺ ﴿ثُمَّ إِنَّا مُرْجِعُكُمْ﴾ أي: مصير الخلائق كلها ﴿ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُرْ فِيهِ تَغَلِّلُونَا﴾ كل يدعي أن الحق معه وأنه المصيب وغيره مخطىء، وهذا مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان، ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدل، فقالَ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي:

عَمَالُوا ذَيْنُو أَنْنَاءَمَا وَأَنْنَاءَكُمْ وَنَسْاءَمًا وَنَسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ لُمَّ سخطه وعذابه ﴿ زَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَلَتِ وَٱلذُّكُمِّ ٱلْحَكَمَ ﴾ نَـنْهَـلُ فَـنَجْعَـكُل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلكَّاذِينَ ٥ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَمَعُنُ وهذا منَّة عظيمة على رسوله محمد ﷺ وعلى أمته، حيث أنزل الْمَحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَايَكَ اللَّهَ لَهُوَ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ عليهم هذا الذكر الحكيم، المحكم المتقن، المفصل آلَةَ عَلِيرٌ بِٱلْمُنْسِدِينَ ﴾ أي: ﴿فَمَن ﴾ جادلك و﴿ عَآلَمُكَ ﴾ في عيسى . للأحكام والحلال والحرام وأخبار الأنبياء الأقدمين، وما علمه السلام، وزعم أنه فوق منزلة العبودية، بل رفعه فوق أجرى الله على أيديهم من الآيات البينات والمعزات منزلته ﴿ يَنْ بَعْدِ مَا جَالَتِكَ مِنَ ٱلْمِلْمُ ﴾ بأنه عبدالله ورسوله الباهرات، فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار وببنت لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم والأحكام، فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو الله عليه، دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني، من أعظم رحمة رب العباد، ثم قال تعالى: فلم بيق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هو، لأن (٦٠،٥٩) ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلُ مَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن الحق قد تبين، فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله، ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِكَ فَلَا مَكُنْ مِنَ ٱللَّمْتَذِينَ﴾ قصده اتباع هواه، لا اتباع ما أنزل الله، فهذا ليس فيه حيلة، يخبر تعالى محتجًا على النصاري الزاعمين بعيسى عليه السلام فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنته، فيدعون الله ما ليس له بحق، يغير برهان ولا شبهة، بل بزعمهم أنه ليس له ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من والد استحق بذلك أن يكون ابن الله أو شريكًا لله في الربوبية، الفريقين، هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساء، وهذا ليس بشبهة فضلًا أن يكون حجة، لأن خلقه كذلك من فدعاهم النبي ﷺ إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلوا، وعلموا آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير، وأن جميع أنهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلًا الأسباب طوع مشيئته وتبع لإرادته، فهو على نقيض قولهم ولا مالًا وعوجلوا بالعقوبة، فرضوا بدينهم مع جزمهم أدل، وعلى أن أحدًا لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه ببطلانه، وهذا غاية الفساد والعناد، فلهذا قال تعالى: ﴿فَإِن أولى، ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُغْيِدِينَ ﴾ فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة ، ولا من أم، فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما زعمه النصاري في وأخبر تعالى ﴿إِنَّ مَنْذَا﴾ الذي قصه الله على عباده هو ﴿ٱلْقَمَـٰصُ المسيح، فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى ٱلْمَقُّ ﴾ وكل قصص يقص عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل وأحرى، فإن صح ادعاء البنوة والإلهية في المسيح، فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرى، فلهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عُسَىٰ عِندَ اللَّهِ كُمُثَىٰلِ ءَادَمٌّ خَلَقَتُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّر قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن رَّيْكُ ﴾ أي: هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح عليه السلام هو الحق الذي في أعلى رتب الصدق، لكونه من ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك والأمتك أن قصَّ عليكم ما قصَّ من أخبار الأنبياء عليهم السلام ﴿فَلَا نَكُنُ مِّنَ ٱلنُّمْتَانِ﴾ أي الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك، وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهى فاسدة، سواء قدر العبد على حلِّها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلُّها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل، قال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ﴾ وبهذه القاعدة الشرعية تنحلُّ عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فو ظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه.

(٦٣-٦١) ﴿ فَمَنْ عَاتَهَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ

﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ فهو المألوه المعبود حقًا الذي لا تنبغى العبادة إلا له، و لا يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة ﴿وَإِكَ لَلَّهُ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ﴾ الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء ﴿ لَلَّهُ كِيمُ ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها ، وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالكافرين، يقاتلونهم ويجادلونهم ويجاهدونهم بالقول والفعل(١١). (٦٤) ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَبِ تَمَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَمِ بَيْنَنَا وَيَبْتَكُمُ أَلَّا نَشَبُدُ إِلَّا آلَفَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِيهِ شَكِينًا وَلَا يَتَّخِذَ بَشَشُنَا بَشَمًّا أَرْبَاكِا يِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشّهَـدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ أي: قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ﴿ تَعَالَوْا إِنَّ كَلِمَةِ سَوْلَمَ بَيْنَنَا وَيَبْنَكُونِ﴾ أي: هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون، ليست مختصة بأحدنا دون الآخر، بل مشتركة بيننا وبينكم، وهذا من العدل في المقال والإنصاف في الجدال، ثم فسرها بقوله: ﴿ أَلَّا نَشَبُدُ إِلَّا أَنَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ. شَكِّئًا﴾ فنفرد (١) في تفسير هذه الآيات تقديم وتأخير يسير، فقد أخر نفسير قوله: ﴿وَمَا
 مِنْ إِنَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ وَقَدْ أَبْقِيتُهَا على ما هي عليه.

٣- تفسير سورة آل عمران، الآيات: ٩٥-٦٤

الله بالعبادة، ونخصه بالحب والخوف والرجاء، ولا نشرك به نبيًا ولا ملكًا ولا وليًا ولا صنمًا ولا وثنًا ولا حيوانًا ولا جمادًا ﴿وَلَا يَشَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ بل تكون الطاعة كلها لله ولرسله، فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق، لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية، فإذا دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك، فإن أجابوا كانو مثلكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وإن تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم، فأشهدوهم أنكم مسلمون، ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقة، كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم، كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين، وأيضًا فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهِم ولخبث طويتهم، كما قال تعالى: ﴿فُلِّ ءَامِنُوا بِهِۥ أَوْ لَا نُؤْمِنُوٓأَ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ: إِنَّا يُشْلَنَ عَلِيَّهِمْ يَجْرُونَ لِلأَذْفَانِ شُجَّدًا﴾ الآية، وأيضًا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه، إخبارًا بيقينه وشكرًا لنعمة ربه.

(٦٥-٦٥) ﴿يَتَأَهُلَ الْحِكَ لِمَ تُعَاَّجُونَ فِي إِيَرِهِيمَ وَمَا أُرْلَتِ اَلثَّوْرَكَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدُوهُ أَلْلَا تَشْقِلُونَ ۞ هَتَأْنُتُمْ هَتُؤُكَّمَ حَجَجُتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ- عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاّجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ. عِلْمٌ وَٱللّهُ يَعْسَلُمُ وَأَنشُدَ لَا تَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ إِلزَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَائِنًّا وَلَئِكِن كَاتَ خَنِيفًا مُسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينِ ۞ إِكَ أَوْلَ ٱلنَّاسِ بِإِلْزَهِيمَ لَلَّذِينَ أَشِّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنِّبَى ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ لما أدعى اليهود أن إبراهيم كان يهوديًا، والنصارى أنه نصراني، وجادلوا على ذلك، رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجه، أحدها: أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم، فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه، وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل، سواء أخطأوا أم أصابوا، فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم، الوجه الثاني: أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة، والنصاري يتسبون إلى أحكام الإنجيل، والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم، فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم، فهل هذا: يعقل؟! فلهذا قال: ﴿أَفَلَا نَمْقِلُونَ﴾ أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك، الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين، وجعله حنيفًا مسلمًا، وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته، وهذا النبي وهو محمدﷺ ومن آمن معه، فهم الذين اتبعوه، وهم أولى به من غيرهم، والله تعالى وليهم

القالات ١٥٥ عند المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظ CHOICH S ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ قُلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَعَ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّانَعْ بُدَإِلَّا أَلَّهَ وَلَانُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُـنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشَّهَــُدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١٠ يَتَأَهْلَ الْكِتَابِلِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَ أَوْ أَلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ \* أَفَلاَ تَعْقِلُوكَ ﴿ هَا لَنتُمْ هَتَوُلآهِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْسَلُمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١٠٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفَامُسْلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنِّيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَتَطَابَهِنَةُ مِنْ أَهْلِٱلْكِتَابِ لَوَيُضِلُونَكُو وَمَايُضِلُّوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُوكَ اللَّهُ يَسَأَهُلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكْفُرُوكَ إِنَايَنتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُوكَ

وناصرهم ومؤيدهم، وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصاري والمشركين، فليسوا من إيراهيم وليس منهم، ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد اشتملت هذه الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم، وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيه، وفيها أيضًا حثَّ على علم التاريخ، وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ، ثم قال تعالى:

(٧٤-٦٩) ﴿وَزَنْتَ ظَالَهِمَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ لَوْ يُعِيلُونَكُورٌ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَتأَهَلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكْفَرُونَ يِثَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥ يَناْهَلَ ٱلكِتنَبِ لِمَ تَلْهِمُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَعِلِلِ وَتَكَذَّنُونَ ٱلحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ۞ وَقَالَت ظَابَفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَل مَامِئُواْ بِالَّذِينَ أَيْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْمَهُ ٱلنَّهَارِ وَٱكْثُرُوٓاْ ءَاخِزُرُ لَعَلَّهُمْ رَجْعُونَ ٥ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَيعَ دِينَكُو قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَقَّةَ أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُهَاجُؤُثُو عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَائَةً وَاللَّهُ وَمِيعً عَلِيثٌ ۞ يَخْلَفُن بِرَحْـمَتِهِ. مَن يَشَاتُهُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّٰٰ ِ ٱلۡفَلِيمِ﴾ يحذر تعالى عباده المؤمنين عن مكر هذه

CHEMISS (CID)(3)

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنَبِ لِمَ تَلْبِسُوكَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَمْلَمُونَ إِنَّ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ المِنُوا بِالَّذِيُّ أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ.

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَاتُؤْمِنُوۤ الإَّلالِمَن تَمِعَ دِينَكُرْقُلْ انَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىَ أَحَـُدُ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمُ ۚ أَوْيُحَآ جُوُمُۗ عِندَرَيِّكُمُّ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضِّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآعُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ

عَلِيدُ إِنَّ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (الله عَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَادِ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْإِن تَأْمَنْهُ بدينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا

مَادُمْتَ عَلَيْتِهِ قَآبِمًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَنَقُولُوكَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوكَ ١ بَلِيَ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١ ﴿ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا

خَلَنَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِدَرَةِ وَلَا يُكَلِمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِسِمُّ ١

دِينَكُرُ﴾ أي: لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم، واكتموا<sup>(١)</sup> أمركم، فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من هو على دينكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا مثلكم، أو حاجوكم عند ربكم وشهدوا عليكم أنها قامت عليكم الحجة، وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه، فالحاصل أنهم جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعًا عنهم العلم، لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا عندهم، وموجبًا للحجة عليهم، فرد الله عليهم بأن ﴿ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ فمادة الهدى من الله تعالى لكل من اهتدى، فإن الهدى إما علم الحق، أو إيثاره، ولا علم إلا ما جاءت به رسل الله، ولا موفق إلا من وفقه الله، وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلًا، وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء مقاصدهم، وأما هذه الأمة فقد حصل لهم - ولله الحمد - من هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل أحد، فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر

الطائفة الخبئة من أهل الكتاب، وأنهم يودون أن يضلوكم، كما قال تعالى: ﴿وَةَ كَيْبِيُّ مِنَ آهُـلِ ٱلْكِئْبِ لَوَ يَرُدُّونَكُمْ يِّنَ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا﴾ ومن المعلوم أن من ود شيئًا سعى بجهده على تحصيل مراده، فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طرق يقدرون عليه، ولكن من لطف الله أنه لا يحيق المكر السبئ إلا بأهله، فلهذا قال تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْنُسَهُمْ﴾ فسعيهم في إضلال المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهم، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِيرَ كُنَرُواْ وَصَكَّدُواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْمَذَابِ بِمَا كَانُوا بُمُسِدُونَ﴾ ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ بَذلك أنهم يسعون في ضرر أنفسهم، وأنهم لا يضرونكم شيئًا ﴿يَتَأَهُّلُ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُوكَ بِتَالِنتِ ٱللَّهِ وَٱلنَّمُ تَنْهَدُوكَ ﴿ أَي: مَا الذَّي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم بأن ما أنتم عليه باطل، وأن ما جاءكم به محمد ﷺ هو الحق الذي لا تشكون فيه، بل تشهدون به، ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات، فهذا نهيهم عن ضلالهم، ثم وبخهم على إضلالهم الخلق، فقال: ﴿ يَتَأَهُّلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقُّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُسُونَ ٱلْعَقَّ وَأَنْتُمْ تَمَّلُمُونَ﴾ فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق، لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم، فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما، بل أبقوا الأمر مبهمًا، وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره، ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب، ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه، والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به، ويميزوا الحق من الباطل، ويظهروا الخبيث من الطيب، والحلال والحرام، والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة، ليهتدي المهتدون، ويرجع الضالون، وتقوم الحجة على المعاندين، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ آَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى الَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ لَنُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُنُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ﴾ ثم أخبر تعالى عن ما همت به هذه الطائفة الخبيئة، وإرادة المكر بالمؤمنين، فقال: ﴿وَقَالَتَ ظَاآيَفَةٌ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَنْبِ مَامِنُوا بِٱلَّذِينَ أَنِزَلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا عَاخِرُهُ﴾ أي: ادخلوا في دينهم على وجه المكر والكبد أول النهار، فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عن دينهم، فيقولون لو كان صحيحًا لما خرج منه أهل العلم والكتاب، هذا الذي أرادوه، عجبًا بأنفسهم، وظنًا أن الناس سيحسنون ظنهم بهم، ويتابعونهم على ما يقولونه ويفعلونه، ولكن يأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ﴿و﴾ قال بعضهم لبعض ﴿لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَمِعَ

 <sup>(</sup>١) المراد - والله أعلم -: واكتموا أمركم عن غير من تبع دينكم.

تعالى: ﴿قُلُّ إِنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ﴾ أي: الله هو الذي يحسن على وبينه وبين الخلق، فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين عباده بأنواع الإحسان ﴿ يُؤتِيهِ مَن يَتَلَأُهُ ﴾ ممن أتى بأسبابه ﴿ وَلَلَّهُ يحبهم الله تعالى، سواء كانوا من الأميين أو غيرهم، فمن قال وَسِئُ﴾ الفضل كثير الإحسان ﴿عَلِيمٌ﴾ بمن يصلح للإحسان ليس علينا في الأميين سبيل، فلم يوف بعهده ولم يتق الله، فلم فيعطيه، ومن لا يستحقه فيحرمه إياه ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ. مَن يكن ممن يحبه الله ، بل ممن يبغضه الله ، وإذا كان الأمييون قد يَشَكَآءُ﴾ أي: برحمته المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله وعدم التجرىء على الأموال بالآخرة، وهي نعمة الدين ومتمماته ﴿وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّـلِ المحترمة، كانوا هم المحبوبين لله، المتقين الذين أعدت لهم ٱلْعَظِيمِ﴾ الذي لا يصفه الواصفون، ولا يخطر بقلب بشر، بل

ليس علينا في الأميين سبيل، فإنهم داخلون في قوله: ﴿إِنَّ وصل فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا . ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَٱتِّمَنِهُمْ ثَمَنَا فَلِيلَّا﴾ ويدخلُ في ذلك كل (٧٥-٧٠) ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنظَارٍ يُؤَذِّوهِ إِلَيْكَ من أخذ شيئًا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده، وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَوِّوهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلِيْهِ فَآيِماً ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا لِيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلثَّجْيِينَ سَكِيبِلُّ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَذِبَ داخل في هذه الآية ، فهؤلاء ﴿لَا خَلَنَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِـرَةِ ﴾ أي: لا وَهُمْمَ يَعْلَمُوكَ ٥ بَلَنَ مَنْ أَوْلَىٰ بِمَهْدِهِ. وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٥ نصيب لهم من الخير ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُم اللَّهُ ﴾ يوم القيامة إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْسَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَتَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي غضبًا عليهم وسخطًا، لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَدِّلُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمْةِ وَلَا يُرْحَيْبِهِمْ ﴿وَلَا يُزْكِيهِمُ أَي: يطهرهم من ذنوبهم، ولا يزيل عيوبهم وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِسَمُ ﴾ يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِسِمُ﴾ أي: موجع للقلوب والأبدان، وهو الوفاء والخيانة في الأموال، لما ذكر خيانتهم في الدين عذاب السخط والحجاب، وعذاب جهنم، نسأل الله ومكرهم وكتمهم الحق، فأخبر أنَّ منهم الخائن والأمين، وأن منهم ﴿مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ﴾ وهو المالُ الكثير ﴿يُؤَدِّونِ﴾ وهو على أداء ما دونه من باب أولى، ومنهم ﴿ مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَادٍ لَّا ٱلْكِتَنْبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَنْبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ يُؤَوِّهِ إِلَيْكَ﴾ وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرى، مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَّذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ يخبر تعالى أن والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه من أهل الكتاب فريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي: يميلونه ﴿ لِّبْسَ﴾ عليهم ﴿ فِي ٱلْأَيْزِينَ سَبِيلٌ﴾ أي: ليس عليهم إثم في ويحرفونه عن المقصود به، وهذا يشمل اللي والتحريف عدم أداء أموالهم إليهم، لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم لألفاظه ومعانيه، وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرها، وفهم المراد منها وإفهامه، وهؤلاء عكسوا القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب، إما تعريضًا وإما تصريحًا، فالتعريض في قوله: ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ﴾ أي:

الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقار، ورأوا أنفسهم في غاية العظمة، وهم الأذلاء الأحقرون، فلم يجعلوا للأميين حرمة، وأجازوا ذلك، فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله، وكان هذا كذبًا على الله ، لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن حكم الله ليس يخبر عن نفسه، وذلك هو الكذب، فلهذا قال: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ﴾ وهذا أعظم إثمًّا من القول على الله بلا علم، ثم رد عليهم زعمهم الفاسد، فقال: ﴿ بَكِنَ ﴾ أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج، بل عليكم في ذلك أعظم الحرج وأشد الإثم. ﴿مَنْ أَوْلَىٰ بِمَهْدِهِ. وَاتَّقَىٰ﴾ والعهد يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه، وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه، ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد، والتقوىٰ تكون في هذا

مع علمهم بذلك. وَالشُّبُوَّةَ شُمَّ يَقُولَ لِلنَّناسِ كُونُوا عِبَكَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَئِينَ كُونُوا

يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله، وليس هو المراد، والتصريح في قولهم: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ وهذا أعظم جرمًا ممن يقول على الله بلا علم، هؤلاء يقولون على الله الكذب فيجمعون بين نفي المعنى الحق، وإثبات المعنى الباطل، وتنزيل اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسد،

(٧٨) ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ

الجنة، وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم، بخلاف الذين يقولون

(٨٠،٧٩) ﴿مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَنَبَ وَالْخُكُمَ رَبَّنيَتِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدَرُسُونَ ٥ وَلَا  ◄ ١٤٣ ---- ٣- تفسير سورة آل عمران، الآيات: ٨١-٨٣ (EXTERCE) وَإِنَّ مِنْهُ مُ لَفَرِيقًا لِلَّوْنَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلْكِئنْ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَاكَانَ لِبِشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيِّ نَهِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدَّرُسُونَ ۞ وَلَايَأْمُرَكُمْ أَنْ تَنَّخِذُواْللَّلَتَهِكَةَ وَالنَّبِيَّ نَ أَرْبَابًا أَيَا مُرْكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُمُ مُّسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِي ثَنْقَ النَّبِيِّ مَنَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِن كِتُب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمّ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَثُوْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنْصُرُنَّةُ . قَالَ ءَأَقَرَرْتُدُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيٌّ قَالُوَّا أَقْرَرُنَاۚ قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُم مِّنَ الشَّنهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّى بِعُدَدَ لِلِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُوكَ ٥ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ

والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته، وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم، فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره، وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم ﷺ، لما قررهم تعالى: ﴿ قَالُواْ أَقُرُنُكُ ۗ أَي: قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين ﴿قَالَ﴾ الله لهم: ﴿فَأَشْهَدُواۚ﴾ على أنفسكم وعلى أممكم بذلك، قال: ﴿وَأَنَّا مَعَكُم مِنَ ٱلشُّنهِدِينَ ٥ فَمَن تَوَلُّ بَمَّدَ ذَلِكَ﴾ العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله ﴿ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْنَسِئُوكَ﴾ فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصاري ومن تبعهم، فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ، واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم يؤمنوا بمحمد ﷺ. (٨٣) ﴿أَفَغَكَيْرَ وِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ

وَٱلْأَرْضِ طَوْعُاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ٥

يَأَمُرَكُمْ أَن نَنَجِدُوا لَلْكَتِهَكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْجَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسِّلِمُونَ﴾ وهذه الآية نزلت ردًا لمن قال من أهل الكتاب للنبي ﷺ لما أمرهم بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله، فقوله: ﴿مَا كَانَ لِلشَّكِ ﴾ أي: يمتنع ويستحيل على بشر منَّ الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم يكن يعلم وإرساله للخلق أن ﴿يَقُولَ لِلنَّكَاسِ كُونُواْ عِبَكَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ﴾ فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن هذا أقبح الأوامر على الإطلاق، والأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق، فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم، فلا يأمرون إلا بمعالى الأمور، وهم أعظم الناس نهيًا عن الأمور القبيحة، فلهذا قال: ﴿وَلَكِن كُونُواْ رُبَّيْنِوَيْنَ بِمَا كُنْتُمْ ثُمَّلِمُونَ ٱلْكِئْبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ أي: ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين، أي علماء حكماء حلماء معلمين للناس ومربيهم، بصغار العلم قبل كباره، عاملين بذلك، فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة، وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل، والباء في قوله: ﴿ بِمَا كُنتُهُ مُمَالِمُونَ ﴾ الخ، باء السببية، أي: بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه، التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى، تكونون ربانيين ﴿وَلَا يَأْمُرُّكُمُ أَن تَنَجِنُواْ لَلْتَتِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ وهذا تعميم بعد تخصيص، أي: لا يأمركم بعبادة نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة والنبيين وغيرهم ﴿ أَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُنْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ تُسْلِمُونَ﴾ هذا ما لا يكون، ولا يتصور أن يصدر من أحد منَّ الله عليه بالنبوة، فمن قدح في أحد منهم بشيء من ذلك فقد ارتكب إثمًا عظيمًا وكفرًا وخيمًا. (٨٢،٨١) ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيكَنَى ٱلنَّبِيِّتَنَ لَمَّٱ ءَاتَنِيُّكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَمَكُمْ لَثُوْمِثُنَّ بِهِ-وَلَقَنَصُرُنَّةُمْ قَالَ ءَأَفَرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِشْوِيٌّ قَالُوّا أَقْرُرْنَا قَالَ

ةَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّنهِدِينَ < فَمَن تَوَلُّ بَشَّدَ وَالِكَ فَأَوْلَتُهِكَ· هُمُ ٱلنَّسِئُونَ﴾ يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب الله المنزل، والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال، إنه إن بعث الله رسولًا مصدقًا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه، ويأخذوا ذلك وَٱلْأَرْضِ مَلْوَعًا وَكَرَّهُا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوكَ﴾ أي: أيطلب على أممهم، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن هذا ولا عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض، ويصدق بعضهم بعضًا، لأن يليق، لأنه لا أحسن دينًا من دين الله ﴿وَلَهُۥ أَسْـَكُمَ مَن فِي جميع ما عندهم هو من عند الله، وكل ما من عند الله يجب ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لِمَوْعُنا وَكَرَّهَا﴾ أي: الخلق كلهم منقادون التصديق به والإيمان، فهم كالشيء الواحد، فعلى هذا قد علم يتسخيره، مستسلمون له طوعًا واختيارًا، وهم المؤمنون أن محمدًا ﷺ هو خاتمهم، فكل الأنبياء عليهم الصلاة

المسلمون السقادون لعبادة ربهم، وكرهًا وهم سائر الخلق، حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا خروج لهم عنه، ولا امتناع لهم منه، وإليه مرجع الخلائق كلها، فيحكم بينهم ويحازيهم بحكمه الدائر بين الفضل والمدل.

ئَالْمُسْتَدِينَ وَالسَّحْقُقُ وَلِمُعْفُوتُ وَالْأَشْبَالُو وَمَا ۚ أَوْقَ مُوْمَنَ وَيَعِينَ وَالْكِيْئِكِ فِن تَقِيمِمُ لَا مُنْتِئَى بَيْنَ أَشَارِ يَنْهُمْ وَنَصْنُ لُمُ مُسْلِمُونَ﴾ تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة، ثم قال تعالى: (٨٥) ﴿ هَمْنَ مِنْكُونَ فِي الْجَرَادُ . زُمَا لُمُذَكَّ . أَكَا كُنْ أَنْكُمْ . أَنْ الْمُنْكَ . أَكَا كُنْ

(٨٤) ﴿ فَلَ ءَامَنَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْدِلَ عَلَيْمًا وَمَاۤ أُنزِلَ عَلَنَ إِبْهَاهِيمَ

( ( ( ( ) ﴿ وَرَسَ يَبْتَغَ غَيْرَ آلِيَتِلَتُمْ يِبِكَأَ فَانَ يَقِلَى لِبَعْهُ وَهُو فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَشَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْرَ ٱلظَّللِمِينَ ۞ أُوْلَتَهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكُمْ اللَّهِ وَٱلْمَلَتَيْكُو وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥ خَلِينِ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُّرُونَ﴾ هذا من باب الاستبعاد، أي: من الأمر البعيد أن يهدى الله قومًا اختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات ﴿ وَأَشَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ﴾ فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما عرفوه، واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلمًا وبغيًا واتباعًا لأهوائهم، فهؤلاء لا يوفقون للهداية، لأن الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على التماسه، فهذا بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية، ويصونه من أسباب الغواية، ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندين الظالمين الدنيوية والأخروية، فقال: ﴿ أُوْلَتِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغَنَكَةَ اللَّهِ وَالْمُلَتَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَدَّابُ وَلَا مُمْ يُظَرُّونَ ﴾ أي: لا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا لحظة، لا بإزالته أو إزالة بعض شدته، ﴿وَلَا مُمْ يُنْظُونَ﴾ أى: يمهلون، لأن زمن الإمهال قد مضى، وقد أعذر الله منهم، وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر، فلو كان فيهم من خير لوجد، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.

(٩١،٩٠) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن

تُقْبَلَ نَوْبَنُهُمْدُ وَأُوْلَئِيْكَ هُمُمُ ٱلفَتَكَالُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ

كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَـكُ مِنْ أَحَـدِهِم قِلْءُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱلْمَلَكُ بَلِّهِ:

أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيثُمْ وَمَا لَهُمْ مِن نَّصِيرِينَ﴾ يخبر تعالى أن من كفر

الهدي الهدي المرابط المرابط الهدي ا

٣- تفسير سورة آل عمران، الآيات: ٨٤-٩١

مُومَى وَعِيدَى وَالنَّيِيُّوْرَكِينَ وَيَعِمْ لَا لَأَيْوَ الْكَلِيَّةُ يَيْنَ لَكُو مِنْهُمْ وَوَمَّنُ لَلَهُ المُسْلِقُونَ ﴿ وَمَن يَسْتَعَ عَمْرَا لِإِسْلَامِ وِيَنَا ظَلَن الْفَرَايَةِ وَمُوعِى الْآخِرَةِ مِنَا الْخَسِينَ ﴿ فَيَا لِلْعَلِينَ فَيْ الْخَلِينَ وَهُمْ الْ كَيْفَ يَعْدِينَ اللَّهُ وَمُنا كَشَوْلُ الْعَلْمُ الْعَلْمِينَ الْحَجْدُوا

كَيْفَ يَهْ بِدِي اللَّهُ قَوْمًا صَحَوْلِ المَّذَ إِيمَنِيمَ وَسُهِدُوّا أَنَّ الرَّسُولَ مِنَّى حَبَّمَ مُمُ الْبَيْنَتُ وَاللَّهُ لَا يَعْبَدِي الْقَوْمَ الظَّلِيقِ لَنَّى الْمُؤْكِمَةِ مَنْ عَلَيْهِمْ لَذَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَذَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الظَّلِيقِ لَنَّى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَلْسَكَمَ اللَّهِ اللَّهُ

وَالسَّلَتِهِ كُوْوَالسَّاسِ أَجْمِيونَ ۞ خَلِينَ فِيهَا لاَ يُخْلَفُ عَنْهُمُ الْمُدَابُ وَلَاهُمْ مُنظُونَ ۞ إِلَّ الَّذِينَ قَافِرا مِن مِنْدُ وَالِكَ وَاصْدَ لَمُوَا فَإِنَّا لَمُنْظُونَ وَحَيْدٍ ۞ إِنَّ الْفِينَ كَثُوا اِمِنْدَ لِمِنْدُ مِنْمُ مُنْدَا وَالْمُواكُونُ مُنْفِينَ كُوْوَا وَمَنْفُونَ وَاوْلَتِهِ لَهُمُ الْمُنْكَانُونَ ۞ إِنَّ الْفِينَ كَثُوا وَمَا وَارْهُمْ كُنُّا (كُنْلُ وَمُنْدِكُ لَهُمْ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ مِنْ الْمُورِينَ كُنْلُونُكُونُ وَمُنْدُولُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللّهِ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللّهِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ ال

بعد إيسانه، ثم إزواد كفرًا إلى كفره بتماديه في الغي والفعلال، واستمراره على ترك الرشد والهدى، أنه لا تقبل توجهه أي . لا يقدم الله على ترت الرشعه أي أي تقبل توجهه أي . تقالى . ﴿ فَإِنْكُمْ الْكَمَاتُمُ مُنْكَانُهُمْ كُلُّ أَنْ فَيْشَالِهِ بِهِ فَقَلِ المَمْتُلُمُ مُنْكَانُهُمْ مُنْكَانًا مِنْكُما المَمْتُلُمُ مُنْ الْمُقَالِمُ وَمُنْكُمْ مُنْكَانًا مِنْكُمْ مِنْ فَلَا مُنْ المُعْلَمِ وَرَلُو السراط السخيم، وقد قامت عليه الحجة، ووضح الله له الآيات والمبارسة فيها هو الله يسمله على المنابق من في قطع أساب رحمة ربه عنه منه والبرامين، فقامه والمذي معمل المشلال في طالم من قراله الطريق من بهيرة، وطولاء الكفرة وإلى صلال استمروا على كفرهم إلى المسات بين هلاكهم وشقائه والمنات تين هلاكهم وشقائه استمروا على كفرهم إلى المسات بين هلاكهم وشقاؤه الأبدى، والأو الأرض ذكا

ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك، بل لا يزالون في العذاب

الأليم، لا شافع لهم ولا ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من

عذاب الله، فأيسوا من كل خير، وجزموا على الخلود الدائم

في العقاب والسخط، فعياذًا بالله من حالهم.

— ١٤٥ — ٣ - تفسير سورة آل عمران، الآيات: ٩٢-٩٧ 此群語 اً النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ مَا يُعِلَّقُوا مِمَّا يُعِبُونَ وَمَانُنفِقُوا مِنْسَىَّ عِ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَقَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا يُعِبُونَ وَمَانُنفِقُوا مِنْسَىَّ عِ فَإِكَ ٱللَّهَ بِعِسَمَلِيمٌ ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَحِلًا لِبَيَّ إِسْزَةِ مِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ مِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلُ ٱلتَّوَرَىٰثُ ۚ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَأَتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمُ صَندِقِين الله فَمَن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١٠ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِرْهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَنلَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَنتُ أَيْنَتُ مُقَامُ إِنْزَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْمَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَيْنٌ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ الله قُلْ يَكَأَهُلُ الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَاتَعْمَلُونَ ﴿ فَلَ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهُكَدَآةُ وَمَاللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُواْ فَرِهُا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئلَبَ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ۞

من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد ﷺ وقيام الآيات البينات المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بها، فلهذا قال تعالى: ﴿قُلُ صَدَقَ اللَّهُ ﴾ أي: فيما أخبر به وحكم، وهذا أمر من الله لرسوله ولمن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم: صدق الله، معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينية، مقيمين هذه الشهادة على من أنكرها، ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقًا لله أعظمهم علمًا ويقينًا بالأدلة التفصيلية السمعية والعقلية، ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك الشرك الذي هو مدار السعادة، وبتركه حصول الشقاوة، وفي هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين، ولما أمرهم باتباع ملة إبراهيم في التوحيد وترك الشرك أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج وغيره، فقال:

(٩٧،٩٦) ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَازَّكًا وَهُدُى لِلْعَالَمِينَ ۞ فِيهِ مَالِئَتُ ۚ بَيْنَتُ مُقَامُ إِرَاهِيتٌ وَمَن دَخَلَمُ كَانَ ءَايِئًا وَلِلَّع عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّعَلَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَيُّ

(٩٢) ﴿ لَنَ الْوَا ٱلْبَرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِنَّا يُحْبُونَّ وَمَا تُنفِقُوا مِن ثَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ. عَلِيدٌ﴾ هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات، فقال: ﴿ لَنَ لَنَالُوا ﴾ أي: تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات، الموصل لصاحبه إلى الجنة ﴿حَنَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ أي: من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم، فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته، دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم، فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال، والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما أنفقه، والإنفاق في حال الصحة، ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره، وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك، ولما كان الإنفاق على أيِّ وجه كان مُثابًا عليه العبد، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، محبوبًا للنفس أم لا، وكان قوله: ﴿ لَنَالُوا أَلَيَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِنَّا يُحْبُونَ ﴾ مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع، احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله: ﴿ وَمَا لُنَفِقُوا مِن ثَنَّى وَ فَإِنَّ اللَّهُ بِعِن عَلِيدٌ ﴾ فلا يضيق عليكم، بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه . (٩٥-٩٣) ﴿ كُلُّ الطُّمَارِ كَانَ حِلَّا لِبَنِينَ إِسْرُوبِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِشْرَةِ مِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ. مِن قَبْل أَن تُنَزَّلَ التَّوَرَنلَةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوَرِنةِ فَأَتْلُوهَا

إِن كُنتُمْ مَكْدِقِينَ ٥ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيْمُونَ ٥ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز، فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل والتحريم، فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني اسرائيل ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ﴾ وهو يعقوب عليه السلام ﴿ عَلَى نَفْسِهِ، ﴾ أي: من غير تحريم من الله تعالى، بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق النَّسَا نذر لئن شفاه الله تعالى ليحرمن أحب الأطعمة عليه، فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل وألبانها، وتبعه بنوه على ذلك، وكان ذلك قبل نزول التوراة، ثم نزل في التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم إسرائيل مما كان حِلالًا لهم طببًا، كما قال تعالى: ﴿فَيْظَالِّهِ مِّنَ ٱلَّذِيكَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَلِيَنَتِ أُجِلَّتُ لَمُنْهُ وأمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التوراة، فاستمروا بعد هذا على الظلم والعنادُ، فلهذا قال تعالى: ﴿فَنَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَّذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهَكَ هُمُ ٱلظَّائِلُونَ﴾ وأيُّ ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه، فيمتنع من ذلك عنادًا وتكبرًا وتجبرًا، وهذا

عَنِ ٱلْعَلَمِينَ﴾ يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام، وأنه

أول بيت وضعه الله للناس، يتعبدون فيه لربهم فتغفر

أوزارهم، وتقال عثارهم، ويحصل لهم به من الطاعات

المشركين به الكافرين بربهم احزامه حتى إن الواحد منهم مع شدة حديثهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للفييم بعبد أحدهم عاتم أنه في المحرم فلا يهيجه، ومن جعله حركا أن كل من أواه يسوء فلا بدأن يعاقبه عقوية عاجلة، كما فعل بأصحاب القبل وغيرهم، وقد وأيت لابن القيم ها هنا كلامًا حسنًا لحبت إيراده لمندة اللحاجة إليه، قال: فائدة: ﴿ وَيُوْمَ عَلَى النَّائِيلَ عَبِيلًا أَصَابِ عَبِيلًا أَنْ المنع منا كامًا معنا كامًا أشاب المجرورين قبله، والذي يقضيه المعنى أن يكون في أحد الساحة على الكور بيكية في تقضيه المعنى أن يكون في قوله: على الرجوب يقضيه على ويجوز أن يكون في قوله: ويشه لا لام حضمن الوجوب ويجوز أن يكون في قوله: ويشه لا لام حضمن الوجوب

أحد المجرورين قبله، والذي يقضيه المعنى أن يكون في قوله: على الناسء لأنه وجوب، والرجوب يقضى على اء ويجوز أن يكون في قوله: فوشه لأنه عضمن الوجوب والاستحقاق، ويرجع لما التفير أن الخير محط الفاشد ووضعها، وتقديمه في هذا الباب في ته التأخير، فكان الاحسن أن يكون وف على الناس، ويرجع الوجه الأول بأن يقال قوله: "عجم البيت على الماس، أكثر استمالاً في أمه فتاما. في فتاما. وعلى هذا فني تقديم المجرور الأول وليس يخير فائشتان: إحداهما: أنه اسم للموجب للحيم، فكان أحق بالتقديم من الوقاع: أحدها: الموجب للهذا القرض فيذا أمور مرتبة بحسب لوتاجب وهو المفتوض عليه وهم الناس، والغالف:

مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس، والثالث: السبة، والحق المتعلق به إيجابًا وبهم وجوبًا وأداء، وهو الحب والفاقدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسمًا لله سيحانه، وجه الاهتمام بتقليمه تعظيمًا لحرفة هذا الواجب الذي أوجه، وتخويفًا من تضييعه، إذ ليس ما أوجهه الله سيحانه بطائعة ما يوجه غيره.

سبحانه بطائية ما يوجبه غيره.
وأما قوله: «مَزّه فهي بدل، وقد استهوى طائفة من الناس
القول بأنها فاعل بالصعدر كانه قال: أن يحج البيت من
استطاع إليه سبيلاً» وهذا القول يضعف من وجوه، منها: أن
الحج فرض عين، ولو كان معنى الآية ما ذكره الأفهم فرض
الكفاية، لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم، لأن
المنغن يؤول إلى: وله على الناس حج البيت مستطيعهم، فإذا
أدى المستطيعون الواجب لم بينى واجبًا على غير
المستطيعين، وليس الأمر كذلك، بل الحج فرض عين على غير
المستطيعين، وليس الأمر كذلك، بل الحج فرض عين على

غير المستطع بعجزه عن أداء الواجب، فلا يؤاخذه به ولا

يطالبه بأدائه، فإذا حج سقط الفرض عن نفسه، وليس حج

والقربات ما ينالون به رضا ربهم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه، ولهذا قال: ﴿مُبَازُّكُ﴾ أي: فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية، كما قال تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ أَلَهُ عَلَى مَا رَدُقَهُم فِنْ بَهِيمَةِ ٱلأَفْكَرُ ۗ﴾. ﴿وَهُدُى لِلْعَالَمِينَ﴾ والهدى نوعان: هدى في المعرفة، وهدى في العمل، فالهدى في العمل ظاهر، وهو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به، وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله: ﴿فِيهِ ءَايَكُ أَبَيِّنَكُ ﴾ أي: أدلة واضحات، وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية ، كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده، وما منَّ به على أوليائه وأنبيائه، فمن الآيات ﴿ مُّقَامُ إِرَاهِيمٌ ﴾ يحتمل أن المراد به المقام المعروف، وهو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان، وكان ملصقًا في جدار الكعبة، فلما كان عمر رضى الله عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآن، والآية فيه قيل: أثر قدمي إبراهيم، قد أثرت في الصخرة، وبقى ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة، وهذا من خوارق العادات، وقيل: إن الآية فيه ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه. ويحتمل أن المراد بمقام إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلها، فيكون على هذا جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات، كالطواف والسعى ومواضعهما، والوقوف بعرفة ومزدلفة، والرمى، وسائر الشعائر، والآية في ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلها، وما في ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة، وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي بعجز الخلق عن إحصاء بعضها،

ومن الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمنًا شرعًا وقدرًا،

فالشرع قد أمر الله ورسولهُ إبراهيم ثم رسولهُ محمد باحترامه

وتأمين من دخله، وأن لا يهاج، حتى إن التحريم في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتها، وقد استدل بهذا الآية من

ذهب من العلماء أن من جني جناية خارح الحرم ثم لجأ إليه

أنه يأمن ولا يقام عليه الحدحتي يخرج منه، وأما تأمينها قدرًا

فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس، حتى نفوس

لأنه ضمير يعود على البيت، والبيت هو المقصود به الاعتناء، المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين، وإذا أردت زيادة وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم، وببيانه أعني هذا تقرير إيضاح، فإذا قلت: واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد السهيلي، وهذا بعيد جدًا، بل الصواب في متعلق الجار

والصيام.

منهم الطائفة المستطيعون للجهاد، فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب في غيرهم، وإذا قلت واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع، كان الوجوب متعلقًا بالجميع وعذر العاجز بعجزه، ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن يقال: ولله حج البيت على المستطيعين، هذه النكتة البديعة الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى

من إضافته إلى المفعول، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول، فلو كان "مَنْ" هو الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان يقال: «ولله على الناس حج من استطاع» وحمله على باب العجبني ضربُ زيدِ عمرًا؛ وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول، والظرف حمل على المكتوب المرجوح، وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)، فلا يصار إليه. وإذا ثبت أن "مَنَّ» بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى «الناس» كأنه قيل: من

استطاع منهم، وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن،

وحسنه ها هنا أمور منها: أن امن؛ واقعة على من لا يعقل،

كالاسم المبدل منه فارتبطت به، ومنها: أنها موصولة بما هو

أخص من الاسم الأول، ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف

الضمير العائد، ومثال ذلك إذا قلت: رأيت إخوتك من ذهب

إلى السوق منهم، كان قبيحًا، لأن الذاهب إلى السوق أعم من

الإخوة، وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجمل، يريد

منها، ولم يذكر الضمير كان أبعد في الجواز، لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب. وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه، فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم ويقي الخصوص، ومما حسن حذف المضاف

في هذه أيضًا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول.

وأما المجرور من قوله الله فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون في موضع من سبيل، كأنه نعت نكرة قدم عليها، لأنه لو

تأخر لكان في موضع النعت لسبيل، والثاني: أن يكون متعلقًا سسل، فإن قلت: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ قيل:

السبيل لما كان عبارة ها هنا عن الموصل إلى البيت من قوتٍ

النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير،

وزاد ونحوهما، كان فيه رائحة الفعل، ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق، فصلح تعلق المجرور به، واقتضى حسن

ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال، وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وخلتين، اعتناء به وتأكيدًا لشأنه، ثم تأمل كيف افتتح هذا

والمجرور وجه آخر أحسن من هذين، ولا يليق بالآية سواه،

وهو الوجوب المفهوم من قوله «على الناس»، أي: يجب لله

على الناس الحج، فهو حق واجب لله، وأما تعليقه بالسبيل

وجعله حالًا منها، ففي غاية البعد فتأمله، ولا يكاد يخطر

بالبال من الآية، وهذا كما تقول: لله عليك الصلاة والزكاة

ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه

ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهى، وهو الأكثر، وبلفظ

الإيجاب والكتابة والتحريم نحو ﴿كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾،

﴿ عُرْمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةُ ﴾ ، ﴿ قُلْ تَكَالُوا أَتَلُ مَا حَزْمَ رَبُّكُمْ

عَلِيْكُمُّ ﴾ وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد

الوجوب من عشرة أوجه: أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل

عليه لام الاستحقاق والاختصاص، ثم ذكر من أوجبه عليهم

بصيغة العموم الداخلة عليها حرف «على» أبدل منه أهل

الاستطاعة، ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانًا بأنه يجب

الحج على أيّ سبيل تيسرت، من قوت أو مال، فعلق

الوجوب بحصول ما يسمى سبيلًا، ثم أتبع ذلك بأعظم

التهديد بالكفر فقال: ﴿ وَمِن كَفْرَ ﴾ أي: لعدم التزامه هذا

الواجب وتركه، ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما

يستغنى به عنه، والله تعالى هو الغنى الحميد، ولا حاجة به

إلى حج أحد، وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته

له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد

وأبلغه، ثم أكد ذلك بذكر اسم «العالمين» عمومًا، ولم يقل:

فإن الله غنى عنه، لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين كلهم، فله

الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار، فكان أدل لعظم

مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه، ثم أكد هذا المعنى بأداة

﴿إِنَّ الدَّالَّةَ عَلَى التَّأْكِيدُ، فَهَذَّهُ عَشْرَةً أُوجِهُ تَقْتَضَي تَأْكِدُ هَذَا

وتأمل سر البدل في الآية المقتضى لذكر الإسناد مرتين،

مرة بإسناده إلى عموم الناس، ومرة بإسناده إلى خصوص

المستطيعين، وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر

الإسناد ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته.

الفرض العظيم.

الجزء الرابع ------ ١٤٨ ------ ٣٠٠ نفسير سورة آل عمران، الآيات: ١٠١-١٠١ الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس

بلى إنه يبلى والسوى على حاله(١) لم يبيله الملوان(١) إلى قصده وحجه، وإن لم يطلب ذلك منها، فقال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ وهذا محب قاده الشوق والهوي

بسغسيسر ذمسام قسائسد وعسنسان

أتباك عبلني ببعيد البمزار وليو ونبت

مطيسه جاءت به القدمان

انتهى كلامه رحمه الله تعالى. (٩٨-١٠١) ﴿ قُلْ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ

شَهِدُ عَلَىٰ مَا مَتْمَلُونَ ۞ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَصُدُّوكَ عَن سَهِيل اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ نَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَأَةٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِيلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ يَمْتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِيعًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِننَبَ يَرُدُوكُم بَمْدَ إِيَمْنِكُمْ كَفرينَ ٥ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنشُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ مَايَتُكُ اللَّهِ

وَفِيكُمْ رَسُولُمُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَّ صِرَطٍ مُسْنَفِيمٍ﴾ يوبخ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصاري على كفرهم بآيات الله التي أنزلها الله على رسله، التي جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه، ويستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم النافعة، فهؤلاء الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن بالله

عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له، وهم شاهدون بذلك، عالمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر الموجب الأعظم العقوبة ﴿ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَصَكَدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ رِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقًا ٱلْمَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ﴾ فلهذا توعدهم هنا بقوله: ﴿وَمَا الله يِغَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ بل محيط بأعمالكم (T) ونياتكم ومكركم السيء، فمجازيكم عليه أشر الجزاء لما توعدهم ووبخهم

عطف برحمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لئلا يمكروا بهم من حبث يشعرون، فقال: ﴿ يُتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِننَبَ يُرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِبَنيَكُمْ كَفِرِينَ﴾ وذلك لحسدهم وبغيهم عليكم، وشدة حرصهم على ردكم عن دينكم، كما قال تعالى: ﴿وَدَّ كَيْدِّرُ مِّنَ أَهْـلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ

يَرَدُّونَكُمُ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَالًا حَسَكًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ﴾ ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم، وعدم تزلزلهم عن

(١) في الهامش كتب: أي: الهوى. (٢) في الهامش: (لعل صواب هذا الست قوله: بالى إنه يُبالى المحبار وإنه

عملى حبالته لتم يسبلته التصلبوان) ويمراجعة بدائع القوائد (٤٦/٢) تبين أن البيت كما بلي: بلى إنه يبلى التصبر والهوى

عبلني حبالته لنم يسببانه التمسلنوان (٣) في الأصل: بأعمالهم، ولعل الصواب ما أثبت. بَيْتِ﴾ الخ، فوصفه بخمس صفات: أحدها كونه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض، الثاني: أنه مبارك، والبركة كثرة الخير ودوامه، وليس في بيوت العالم أبرك منه، ولا أكثر

خيرًا، ولا أدوم، ولا أنفع للخلائق، الثالث: أنه هدى، ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة، حتى كأنه نفس الهدى، الرابع: ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية، الخامس: الأمن الحاصل لداخله، وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه، وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار، ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات، وهذا يدل على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم، والتنويه بذكره، والتعظيم لشأنه، والرفعة من قدره، ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه، بقوله: ﴿وَطَهَرْ بَيْنَ﴾ لكفي بهذه الإضافة فضلًا وشرفًا، وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب

العالمين إليه، وسلبت نفوسهم حباله وشوقًا إلى رؤيته، فهذه

المثابة للمحبين يثوبون إليه، ولا يقضون منه وطرًا أبدًا، كلما

ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبًا وإليه اشتياقًا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم، كما قيل: أطوف به والنفس بعد مشوقة

إلىه وهبل بنعبد البطواف تبداني وألشم منه الركن أطلب بردما

بقلبى من شوق ومن هيمان فـــوالله مـــا أزداد إلا صــــبـــابـــة

ولا القلب إلا كشرة الخفقان فيا جنة المأوى ويا غاية المني

ويسا مسنسيستسي مسن دون كسل أمسان

أبت غلبات الشوق إلا تقرب

إلىك فما لى بالبعاد يدان وما كان صدى عنك صدملالة

ولىي شساهد من مقبلتني ولبسان

دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا فلبى البكا والصبر عنك عصاني

وقد زعموا أن المحب إذا ناى

سيبلئ هواه بعد طول زمان ولو كان هذا الزعم حقًا لكان ذا

دواء السوى في الناس كل زمان

إيقانهم، وإن ذلك من أبعد الأشباء، فقال: ﴿ وَكِنْكَ تَكَفّرُونَ زَّائِمْمُ نُفْلَكُمْ الْكُنْ لَقُوْ وَحِسْمُ رَسُولُكُهُ ۚ إِنَّ الرسول بين زَّائِمَ نُفَق عَلَيْكُمْ الْكُنْ لَقُوْ وَحِسْمُ رَسُولُكُهُ ۚ إِنَّ الرسول بين البيات التي توجب القطع بموجها والجزء بمقتضاها وعلم الشك فيما ذلت عليه برجه من الرجوء، خصوصاً والبين لها الفضل الخلق وأعلمهم وأنصحهم وأنصحهم وأرافهم بالمومنين، الحريص على هداية الخاق وإرشادهم بكل طريق يقدر عليه، فصلوات الله وسلامه عليه غيف المبين، فطم بين في نفوس القاتاين مقالاً، ولم يترك لجائل في طلب الخبر مجالاً ، ثم أخبر أن من اعتصم به فتركل عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شر، واستعان به على كل خبر واثنع بقوته ورحمته عن كل شر، واستعان به على كل خبر ﴿ وَثَمْنَ هُونِكُمُ عَلَيْهُ السِولُ فِي أَقُوالُهُ وأَفعالُهُ وأَحوالُهُ وَيونَا الا عصم بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله، وبين الا عصم بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله، وبين (٢٠ ، ٢٠ ) ﴿ وَيَاكُمُ النَّيْنَ يَسُؤُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَ مُثَافِهِ وَلَا اللَّهُ مَنْ مُثَافِهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا مُؤْمَلُهُ اللَّهُ عَنْ مُثَافِهِ وَلَا اللَّهُ مَنْ مُثَافِهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُثَافِهِ وَلَا مُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُثَافِقًا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُثَافِهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُثَافِعً مُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ مَنْ مُثَافِعًا اللَّهِ وَلَعْهِ وَلَا الْمُؤْمُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَافِقُولُهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

إِلَّا وَأَنتُم تُشْلِمُونَ ۞ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِي اللَّهِ جَبِيعُنَا وَلَا تَقَرَقُواْ وَاذْكُرُوا يَغْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ يَبْنَ فُلُوكِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيْعَنِيهِ؞

إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا خُفْرَةِ مِنَ النَّادِ فَأَنقَذَكُم مِنتُمًّا كَذَاكِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِيهِ لَمُلَكُمْ نَهْتَدُونَ﴾ هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات، فإن من عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداومًا لتقوى ربه وطاعته، منيبًا إليه على الدوام، ثبته الله عند موته، ورزقه حسن الخاتمة، وتقوى الله حق تقواه، كما قال ابن مسعود: وهو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى، وأما ما يجب على العبد منها، فكما قال تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدًا، يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فإن في اجتماع المسلمين على دينهم، وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها، من التعاون على البر

والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه، ولو

أدى إلى الضرر العام، ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم

بذكرها، فقال: ﴿وَأَذْكُرُواْ نِشْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعَدَآءَ﴾ يقتل بعضكم بعضًا، ويأخذ بعضكم مال بعض، حتى إن القبيلة يعادى بعضهم بعضًا، وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال، وكانوا في شر عظيم، وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي ﷺ فلما بعثه الله وآمنوا به، واجتمعوا على الإسلام، وتآلفت قلوبهم على الإيمان، كانوا كالشخص الواحد، من تَآلَف قلوبهم وموالاة بعضهم لبعض، ولهذا قال: ﴿فَأَلَّكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِيهِ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ فِنَ النَّارِ﴾ أي قد استحقیتم<sup>(۱)</sup> النار ولم یبق بینکم وبینها إلا أن تموتوا فتدخلوها ﴿ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ﴾ بما منَّ عليكم من الإيمان بمحمد ﷺ ﴿كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايُنتِهِ﴾ أي: يوضحها ويفسرها، ويبين لكم الحق من الباطل، والهدى من الضلال ﴿لَمَلَكُمْ نَهَنَّدُونَ﴾ بمعرفة الحق والعمل به، وفي هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكرًا له ومحبة، وليزيدهم من فضله وإحسانه، وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام، واتباع الرسول ﷺ، واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها .

(١٠٥،١٠٤) ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَنَّهُ ۚ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَغُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُمُ ٱلْمُثْلِخُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ ݣَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَٱخْتَلَفُوا مِنْ بَنْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيْنَتُ وَأُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيدٌ ﴾ أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين منَّ الله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله ﴿أُمَّةٌ ﴾ أي: جماعة ﴿يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ﴾ وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه ﴿وَيَأْمُرُونَ بِٱلْكَرُونِ﴾ وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه ﴿وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِّرُ ﴾ وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه، وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه، ويدخل في ذلك العلماء المعلِّمون للدين، والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام، ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة، والمجاهدون في سبيل الله، والمتصدون لتفقد أحوال الناس، وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام، وكتفقد المكاييل والموازين، وتفقد أهل الأسواق، ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة، وكل هذه الأمور من فروض الكفايات، كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله: ﴿ وَلَنَّكُنْ مِّنكُمْ أُنَّهُ ﴾ الخ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: استحققتم.

أي: لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة، ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلَّا به، فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به، كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء وعز الإسلام، وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخبر وسائلها ومقاصدها، وبناء المدارس للإرشاد والعلم، ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل والمال، وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه، وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين، ولهذا قال تعالى عنهم: ﴿وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْتُلْمِدُنَ﴾ الفائزون بالمطلوب، الناجون من المرهوب، ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم، فقال: ﴿وَلَا تَكُونُهُمُ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا﴾ ومن العجائب أن اختلافهم ﴿مِنَّ بَمْدِ مَا جَانَهُمُ ٱلْهَيِّنَتُۚ﴾ الموجبة لعدم التفرق والاختلاف، فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين، فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله، فاستحقوا العقاب البليغ، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأُوْلَتِكَ لَمُتَّمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ﴾.

(١٠٨-١٠٦) ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَلَسْوَدُ وُجُوةً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْفَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ مَغِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِلُـونَ ٥ بِلَّكَ مَايَتُ ٱللَّهِ نَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّقُ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَكَلِمِينَ﴾ يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل والفضل، ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء، فقال: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُورٌ﴾ وهي وجوه أهل السعادة والخير، أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله ﴿ وَتَسْوَدُ وُجُونًا ﴾ وهي وجوه أهل الشقاوة والشر، أهل الفرقة والاختلاف، هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة، وأولئك ابيضت وجوههم، لما في قلوبهم من البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على وجوههم، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّنَّهُمْ نَشَرَةٌ وَمُثَّرُولًا﴾ نضرة في وجوههم، وسرورًا في قلوبهم، وقال تعالمي: ﴿وَٱلَّذِينَ كَسُّهُمْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاةُ سَيْنَغِ بِيثْلِهَا وَنَرْهَفُهُمْ ذِلَةٌ مَّا لَمُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيتُم كَأَلْمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ وَطَعًا مِنَ الَّيْلِ مُقْلِلُمّا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمْ مِهَا خَيْلِتُونَ﴾ ، ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلسَّوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ﴾ فيقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع: ﴿ أَكَفَرْتُمْ بَعَدَ إِيعَنِكُمْ ﴾ أي: كيف آثرتم الكفر والضلال على الإيمان والهدى؟ وكيف تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي؟ ﴿فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُّرُونَ﴾ فليس

高調選 وَكَيْفَ تَكَفُّرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُةٌ, وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيم ﴿ إِلَّا يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّفُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ـ وَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ٢٠٠٠ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَاتَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدَآءَ فَأَلَّفَ يَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بنعَمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُّ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْتَدُونَ الله وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوبِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُوكَ ١ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِماجَآءَ مُرُالْبَيْنَتُ وَأُوْلَتِكَ لَمُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠٠ يَوْمَ تَلْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلسَّوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ٱكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ لَيْنَا وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ أَللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِلدُونَ الآيا يَلْكَ ءَايَثُ اللَّهَ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمَ عَنْ اللَّهُ اللّ

-٣- تفسير سورة آل عمران، الآيات: ١٠٩-١٠٩

يليق بكم إلا النار، ولا تستحقون إلا الخزى والفضيحة والعار ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ فيهنؤون وأكمل تهنثة، ويبشرون أعظم بشارة، وذلك أنهم يبشرون بدخول الجنات ورضا ربهم ورحمته ﴿فَنِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ﴾ وإذا كانوا خالدين في الرحمة، فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى، فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم، في جوار أرحم الراحمين، لما بين الله لرسوله ﷺ الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية قال: ﴿ يَلْكَ ءَايَنتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا ﴾ أي: نقصها ﴿عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ﴾ لأن أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة والرحمة وثوابها وعقابها، كذلك مشتمل على الحكمة والرحمة والعدل الخالي من الظلم، ولهذا قال: ﴿وَمَا اللَّهُ رُبُّ ظُلْمًا لِلْعَلِمَينَ ﴾ نفي إرادته ظلمهم فضلًا عن كونه يفعل ذلك، فلا ينقص أحدًا شيئًا من حسناته، ولا يزيد في ظلم الظالمين، بل يجازيهم بأعمالهم فقط، ثم قال تعالى: (١٠٩) ﴿وَيَقِهِ مَا فِي ٱلسَّكَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ

اًلْأُمُورُ﴾ أي: هو المالك لما في السماوات وما في الأرض،

الذي خلقهم ورزقهم ويتصرف فيهم بقدره وقضائه، وفي

學學

شرعه وأمره، وإليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئها. (١١٠-١١٠) ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَنْتَةٍ أُتْوِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ ٱهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكَّرُهُمُ الْفَامِيقُونَ · ٥

لَن يَشُرُّوكُمْ إِلَا أَذَكَ وَإِن يُقَنِئُوكُمْ يَوْلُوكُمُ ٱلأَدْبَازُ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ ۞ شُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِعَبْلِ قِنَ ٱللَّهِ وَخَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَيَأْءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِٱلَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلأَنْهِيَّاةَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس، وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به، وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله ، وجهادهم على ذلك، وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم، فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس، لما كانت الآية السابقة وهي قوله: ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّدُّ يَذَعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُونِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ أمرًا منه تعالى لهذه الأمة، والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به، وقد لا يقوم به، أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به، وامتثلت أمر ربها، واستحقت الفضل على سائر الأمم ﴿وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ﴾ وفي هذا من دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان، ولكن لم يؤمن منهم إلا قليل، وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، المعادون لأولياء الله بأنواع العداوة، ولكن من لطف الله بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهم، فليس على المؤمنين منهم ضرر في

مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَالَهِ مَةٌ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ ﴾ بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنَ الْمُنكَرُويُسُرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتَيْكَ مِنَ ٱلصَّيْلِحِينَ ١١٠ وَمَايَفُعَ لُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيدُ أَوِاللَّهُ عَلِيدُ أَوَاللَّهُ عَلِيدًا وَاللَّهُ تَقِير الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة، وهو القتل، فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منها، وذلك كله بسبب عصيانهم واعتدائهم، فهو الذي جرأهم على الكفر بالله وقتل أنبياء الله ، ثم قال تعالى : (١١٣-١١١) ﴿ لَيْسُوا سَوَآةٌ قِنْ أَهَلِ الْكِتَكِ أُمَّةٌ قَالْهِمَةٌ يَتْلُونَ أديانهم ولا أبدانهم، وإنما غاية ما يصلون إليه من الأذي أذية مَايَنتِ اللَّهِ مَانَاتُهُ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل معادي، فلو ٱلْآخِرِ وَيَأْثُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْنُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فرارًا، ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ٱلْغَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ الضَّلِلِحِينَ ٥ وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَلَن ذلهم، ولا هم ينصرون في وقت من الأوقات، ولهذا أخبر يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيثُمْ وَاللَّمْتَةِينَ﴾ لما بين تعالى الفرقة الفاسقة تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم، من أهل الكتاب وبيَّن أفعالهم وعقوباتهم، بَيَّن هاهنا الأمة فلا يستقرون ولا يطمئنون ﴿إِلَّا يُحَبِّلِ﴾ أي: عهد ﴿قِنَ اللَّهِ المستقيمة، وبَيَّن أفعالها وثوابها، فأخبر أنهم لا يستوون وَجَبْلِ مِّنَ ٱلنَّائِن﴾ فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين عنده، بل سنهم من الفرق ما لا يمكن وصفه، فأما تلك الطائفة وعهدهم، تؤخذ منهم الجزية ويستذلون، أو تحت أحكام الفاسقة فقد مضى وصفهم، وأما هؤلاء المؤمنون، فقال النصارى، وقد ﴿وَيَآءُو﴾ مع ذلك ﴿يَغَضُرِ ثِنَ ٱلْقِّ﴾ وهذا تعالى منهم ﴿ أَمَّةً ۚ فَآهِمَةً ﴾ أي: مستقيمة على دين الله ، قائمة أعظم العقوبات، والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره مما ألزمها الله به من المأمورات، ومن ذلك قيامها بالصلاة الله بقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِتَايَنتِ اللَّهِ ﴾ التي أنزلها ﴿ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱلَّذِ ءَائَاةَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ وهذا بيان لصلاتهم الله على رسوله محمد ﷺ الموجبة لليقين والإيمان، فكفروا في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم بِهَا بِغَيًّا وعِنادًا ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَّاةَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ أي: يقابلون أنبياء

وَيِلْهِ مَا فِي ٱلْسَكَ كَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجُعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ

CHANGE

وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْءَامَنَ آهَلُٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَنِيَلُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَّ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ صَرِيَتَ

عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوٓ إإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِ بَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَنتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ۞ ۞ لَيْسُوا سَوَاتُهُ

وإيثارهم الخضوع والركوع والسجود له ﴿يُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ أي: كإيمان المؤمنين إيمانًا يوجب لهم الإيمان بكل نبي أرسله، وكل كتاب أنزله الله، وخص الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على ما يقربه إلى الله، ويثاب عليه في ذلك اليوم، وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم ﴿وَيَأْمُرُونَ بِٱلْفَرُونِ وَيَنْهَوَنَ عَن ٱلنُّنكُّرُ ۗ فحصل منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه، وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير، ونهيهم عن كل شر، ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد ﷺ، ثم وصفهم بالهمم العالية ﴿وَ﴾ أنهم ﴿يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْخَبَّرُنِ﴾ أي: يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيها، ويفعلونها في أول وقت إمكانها، وذلك من شدة رغبتهم في الخير، ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده، فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة والأفعال الجليلة ﴿ يَنَ ٱلْشَكِيمِينَ ﴾ الذين يدخلهم الله في رحمته، ويتغمدهم بغفرانه، وينيلهم من فضله وإحسانه، وأنهم مهما فعلوا ﴿مَنْ خَيْرٍ﴾ قليلًا كان أو كثيرًا ﴿ فَلَن يُكَفِّرُونُهُ أَي : لن يحرموه ويفوتوا أجره، بل يثيبهم الله على ذلك أكمل ثواب، ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى، فلهذا قال: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمُ بَالْمُنْقِينِ﴾ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَلُّو ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنْقِينَ ﴾. (١١٧،١١٦) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوَلَّهُمْ وَلَا أَوْلَنَدُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَئِيكَ أَصْعَابُ النَّالِّر هُمْ فِهَا خَلِلُونَ ٥ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ بِيجٍ فِيهَا مِثَرُّ أَسَابَتْ حَرْثَ قَوْرِ طْلَمُوَّا أَنْفُسَهُمْ فَأَمْلَكَتْنَأُ وَمَا طَلَّمَهُمُ اللَّهُ وَلَئَكِنَ أَنْفُسَهُمْ

يَظْلِمُونَ﴾ يخبر تعالى أن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا، أي: لا تدفع عنهم شيئًا من عذاب الله، ولا تجدى عليهم شيئًا من ثواب الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَّا أَمُولَكُمُ وَلَا أَوْلَئُكُمْ بِأَلَى تُقَرِّئُكُمْ عِندَنَا زُلْفَقِ إِلَّا مَنْ مَامَنَ وَعَيِلَ صَلِحًا﴾ بل تكون أموالُهم وأولادهم زادًا لهم إلى النار، وحجة عليهم في زيادة نعم الله عليهم، تقتضي منهم شكرها، ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرها، ولهذا قال: ﴿ أُوْلَئِيكَ أَضَابُ النَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ .

ثم ضرب مثلًا لما ينفقه الكفار من أموالهم التي يصدون بها عن سبيل الله، ويستعينون بها على إطفاء نور الله، بأنها تبطل وتضمحل، كمن زرع زرعًا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ربعه، فبينما هو كذلك إذ أصابته ربح فيها صر، أي: برد شديد محرق، فأهلكت زرعه، ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسف، فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال الله

015511383 EDEE E ٥٠ العِلاق إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمُ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِيكَ أَصْعَلْبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُمَايُنفِقُونَ فِي هَلْذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِبِيجٍ فِيهَا صرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْ مِ ظَلَمُوَّ اأَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَ دُّواْ مَاعَنِتُمُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِنَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ هَنَانَتُمْ أَوْلَاءٍ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِسَبُكُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَامَنَا وَإِذَاخَلَوٓاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةُ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيَتُنَةُ يَفْرَحُواُ بِهَأْ وَإِن نَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ أَلِلَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ

فيهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ يُنفِتُونَ أَمْوَالَهُمْدَ لِيَصُدُّواْ عَن سَهِيلِ ٱللَّهَ مُسْيُونِتُونَهَا لُنُمَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُفْلَئُونَيُ ۗ﴿ وَمَا طَلْمَهُمُ أَنَّهُ ﴾ بإبطال أعمالهم ﴿وَلَكِن ﴾ كانوا ﴿أَنْسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ حيث كفروا بآيات الله، وكذبوا رسوله، وحرصوا على إطفاء نور الله، هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم، ثم قال تعالى: (١١٨–١٢٠) ﴿ يَتَأَيُّهُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشَخِدُوا بِطَالَةٌ مِّن دُونِكُمْ

لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِتُمْ فَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاةُ مِنْ أَفْوَيهِهِمُّ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ فَدَ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ ۚ إِن كُنتُمْ فَقْلُونَ ۞ مَتَأْنَتُمْ أَوْلَاءَ غُجُنُونَهُمْ وَلَا يُحِنُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِنْبِ كُلِهِ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا مَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلَ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُّدُورِ ٥ إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ شَنُؤْهُمْ وَإِن تُصِبَكُمُ سَيَئَةٌ يَغْمَرُهُوا بِهِمَّا ۚ وَإِنْ تَفْسِيرُوا وَتَنَّقُوا لَا يَغَيُّرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَشْمَلُونَ نُجِيطًا﴾ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم، يظهرونهم على سرائرهم، أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية، وذلك أنهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء يحبون، فيخف عنهم البلاء ويشكروا الله على نعمه العظيمة

التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة

خير لهم، كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرًا يسبرًا، وقد

أشار تعالى إلى هذه الحكمة في قوله: ﴿أَوَ لَمَّا أَصَابُنَّكُمُ

مُّصِيبَةٌ قَدَّ أَصَيْتُمُ مِثْلَتَهَا﴾ وحاصل قضية اأحدا وإجمالها أن

المشركين لما رجع فلُّهم من ابدر؛ إلى مكة، وذلك في سنة

اثنتين من الهجرة، استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد

بالأموال والرجال والعُدد، حتى اجتمع عندهم من ذلك ما

جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم، ثم وجهوا من مكة

للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل، حتى نزلوا قرب المدينة، فخرج

النبي ﷺ إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى

استقر رأيهم على الخروج، وخرج في ألف، فلما ساروا قليلًا

رجع عبدالله بن أبي المنافق بثلث الجيش ممن هو على مثل

طريقته، وهمت طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا، وهم بنو

سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله ، فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي

ﷺ في مواضعهم، وأسندوا ظهورهم إلى أحد، ورتب النبي

على خمسين رجلًا من أصحابه في خلة في جبل اأحدا وأمرهم

أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من

ظهورهم، فلما التقي المسلمون والمشركون انهزم المشركون

هزيمة قبيحة وخلفوا معسكرهم خلف ظهورهم، واتبعهم

المسلمون يقتلون ويأسرون، فلما رآهم الرماة الذين جعلهم

النبي ﷺ في الجبل، قال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، ما

يقعدنا هاهنا والمشركون قد انهزموا، ووعظهم أميرهم عبدالله

بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليه، فلما أخلوا موضعهم

فلم يبق فيه إلا نفر يسير، منهم أميرهم عبدالله بن جبير، جاءت

خيل المشركين من ذلك الموضع واستدبرت المسلمين

وقاتلت ساقتهم، فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر

بها عنهم، وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة، فحصل ما حصل من

قتل من قُتِلَ منهم، ثم إنهم انحازوا إلى رأس جبل اأحدا

وكف الله عنهم أيدي المشركين وانكفأوا إلى بلادهم، ودخل

رسول الله ﷺ وأصحابه المدينة، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ غَذَوْتَ

مِنْ أَمْلِكَ﴾ والغدو هاهنا مطلق الخروج، ليس المراد به

الخروج في أول النهار، لأن النبي ﷺ وأصحابه لم يخرجوا

إلا بعدما صلّوا الجمعة ﴿ثُبُوَىُ ٱلنُّؤمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ﴾ أي:

تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق به، وفيها أعظم مدح

للنبي ﷺ حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مفاعد

القتال، وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه، وسداد نظره وعلو

همته، حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة

فظهرت على أفواههم ﴿ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ ﴾ مما يسمع

منهم، فلهذا ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ أي: لا يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة، وعمل الأسباب التي فيها ضرركم،

ومساعدة الأعداء عليكم، قال الله للمؤمنين: ﴿قَدُّ بَيُّنَّا لَكُمُ

الجزء الرابع -----

تكون مخالطة في ظاهره، ولا يطلعه من باطنه على شيء، ولو

تملق له وأقسم أنه من أوليائه، قال الله مهيجًا للمؤمنين على

الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب، ومبينًا شدة

عداوتهم: ﴿ مَنَائَتُمْ أَوْلَاهِ نَجُرُتُهُمْ وَلَا يُجِيُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ

كُلِدٍ.﴾ أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، وهم لا

يؤمنون بكتابكم، بل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيمان ﴿وَإِذَا

لَقُوكُمْ قَالُوًّا ءَامَنًا وَإِذَا خَلَوًا عَشُوا عَلَيْكُمُ ٱلأَنَايِلَ﴾ وهي أطراف

الأصابع من شدة غيظهم عليكم ﴿ قُلْ مُوتُوا لِمَنْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمًا

بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ وهذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدو

ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم، وإن غيظهم لا يقدرون على

تنفيذه، بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب

﴿إِن تُسَمِّكُمْ حَسَنَةً ﴾ كالنصر على الأعداء وحصول الفتح

والغنائم ﴿نَسُوْهُمُمُ﴾ أي: تغمهم وتحزنهم ﴿وَإِن تُصِبُّكُمُ سَيِّئَةً

يَشْرَحُوا بِهِنَّا وَإِنْ تَصْدِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَعُدُّركُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ

بِمَا يَعْمَلُونَ نُجِيطٌ﴾ فإذا أتيتم بالأسباب التي وعدالله عليها

النصر - وهي الصبر والتقوى - لم يضركم مكرهم، بل يجعل

الله مكرهم في نحورهم، لأنه محيط بهم علمه وقدرته، فلا

(١٢٢،١٢١) ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثُنُوَيُّ ٱلنَّدُوْمِنِينَ مَقَاعِدَ

لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ إِذْ هَمَّت ظَالَهِقَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا

وَاللَّهُ وَلَيْهُمَّا وَعَلَى آلَةِ فَلْيَتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ هذه الآيات نزلت في

وقعة «أحدًا، وقصتها مشهورة في السير والتواريخ، ولعل

الحكمة في ذكرها في هذا الموضع، وأدخل في أثنائها وقعة

ابدر، لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا

واتقوا، نصرهم ورد كيد الأعداء عنهم، وكان هذا حكمًا عامًا

ووعدًا صادقًا لا يتخلف مع الإتيان بشرطه، فذكر نموذجًا من

هذا في هاتين القصتين، وأن الله نصر المؤمنين في ابدر، لما

صدوا واتقوا، وأدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من

الإخلال بالتقوى ما صدر، ومن حكمة الجمع بين القصتين أن

الله يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما

منفذ لهم عن ذلك، ولا يخفي عليه منهم شيء.

الدنيا إلى عذاب الآخرة.

أحد يجعل بطانة، وإنما العاقل من إذا ابتلى بمخالطة العدو أن

مَّقِلُونَ﴾ فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدو، فليس كل

ٱلْأَيْنَةِ ﴾ أي: التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية ﴿إِن كُنُّمُ

الجزء الرابع ---

رَبُّكُم بِثَلَنَةَةِ ءَالَفٍ مِّنَ ٱلْمُلَتَهِكَةِ مُعَزَّلِينَ ٥ بَلَيٌّ إِن نَصْبِرُوا وَتَنَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمٌ هَذَا﴾ أي: من مقصدهم هذا، وهو وقعة بدر ﴿ يُتُدِدْكُمْ رَبُّكُم بِحَنْسَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَّتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ أي: معلمين بعلامة الشجعان، فشرط الله لإمدادهم ثلاثة شروط: الصبر، والتقوى، وإتيان المشركين من فورهم هذا، فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم، وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين كما تقدم في قوله: ﴿ وَإِنْ تَعْسِيرُوا وَتَنَقُوا لَا يَعُبُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْقًا ﴾ ﴿ وَمَا جَمَلَهُ عصمهما، لما معهما من الإيمان، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلُّ اَلَّذِيرَكَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلْمَنَتِ إِلَى النُّورِّ﴾ ثم قال: ﴿وَعَلَ اللَّهِ ألَّتُهُ أي: إمداده لكم بالملائكة ﴿ إِلَّا بُشَرَىٰ ﴾ تستبشرون بها فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب وتفرحون ﴿ وَلِلْطَمْ يَنَّ قُلُوبُكُم بَدٍّ. وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب، بل الأسباب فيها طمأنينة على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله، وأن المؤمنين أولى بالتوكل لقلوبكم، وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له، فهو مشيئة على الله من غيرهم، وخصوصًا في موطن الشدة والقتال، الله لنصر من يشاء من عباده، فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب كما هي سنته في خلقه، وإن شاء نصر المستضعفين فإنهم مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار له، الأذلين ليبين لعباده أن الأمر كله بيديه، ومرجع الأمور إليه، والتبري من حولهم وقوتهم، والاعتماد على حول الله وقوته، والهذا قال: ﴿عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ﴾ فلا يمتنع عليه مخلوق، بل فبذلك ينصرهم ويدفع عنهم البلايا والمحن، ثم قال تعالى: (١٢٣-١٢٣) ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَوْلَةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره ﴿ ٱلْمُكِيرِ ﴾ الذي لَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ إِذْ تَقُولُ لِلْتُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِينَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ يضع الأشياء مواضعها ، وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض بِثَلَثَةِ مَالَفِ مِنَ ٱلْمُلَتَمِكَةِ مُنزَاينَ ٥ بَلَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَمَأْتُوكُم بَن الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة، قال تعالى: ﴿ وَلِكَ وَلَوْ يَشَادُ اللَّهُ لَانْفَهَرَ يَنْهُمْ وَلَكُن لَيْلُواْ بَدْضَكُم يَعْضُ﴾. فَوْرِهِمْ هَاذَا يُتَدِدْكُمُ رَبُّكُم بِخَسْمَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلْتَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ ٥ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِلطَّمَينَ قُلُونِكُم بِذٍّ. وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ (١٢٧) ﴿ لِنَقْطَعُ طَرَقًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَوْ يَكْبَتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا ألَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمُكِيدِ﴾ وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين، غَيِّبِينَ ﴾ يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عددهم أن يقطع طرفًا من الذين كفروا، أي: جانبًا منهم وركنًا من أركانهم، إما بقتل، أو أسر، أو استيلاء على بلد، أو غنيمة وعُددهم مع كثرة عدد عدوهم وعُددهم، وكانت وقعة بدر في مال، فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون، وذلك لأن السنة الثانية من الهجرة، خرج النبي ﷺ من المدينة بثلاث مائة وبضعة عشر من أصحابه، ولم يكن معهم إلا سبعون بعيرًا مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألف من أشخاصهم وفَرَسانِ لطلب عير لقريش قدمت من الشام، فسمع به وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم، المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم، وخرجوا في زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل الكثيرة، الأمر الثاني: أن يريد الكفار بقوتهم وكثرتهم، طمعًا في فالتقوا هم والمسلمون في ماء يقال له «بدر» بين مكة والمدينة المسلمين، ويمنوا أنفسهم ذلك، ويحرصوا عليه غاية فاقتتلوا، ونصر الله المسلمين نصرًا عظيمًا، فقتلوا من الحرص، ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك، فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم، بل المشركين سبعين قتيلًا من صناديد المشركين وشجعانهم، يرجعون بخسارة وغم وحسرة، وإذا تأملت الواقع رأيت نصر وأسروا سبعين، واحتووا على معسكرهم ستأتى – إن شاء الله

للمؤمنين يوم بدر مبشرًا لهم بالنصر ﴿أَنَ يَكِنِيكُمُ أَن يُمِذَكُمُ سائر المؤمنين، فلهذا قال ﴿وَأَلَّهُ وَلَيُّهُمَّأُ﴾ أي: بولايته الخاصة، التي هي لطفه بأوليائه، وتوفيقهم لما فيه صلاحهم وعصمتهم عما فيه مضرتهم، فمن توليه لهما أنهما لما هما بهذه المعصية العظيمة، وهي الفشل والفرار عن رسول الله

شكره، ومن ترك التقوى فلم يشكره، إذ تقول يا محمد الجزاء، وأيضًا فالله سميع عليم بكم، يكلؤكم، ويتولى تدبير

أموركم، ويؤيدكم بنصره، كما قال تعالى لموسى وهارون: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا ۚ أَسْمَةُ وَأَرْفَكَ﴾ ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه لما ﴿هَمَّت ظَايَفَتَانِ﴾ من المؤمنين بالفشل، وهم بنو سلمة وبنو حارثة كما تقدم، ثبتهما الله تعالى نعمة عليهما وعلى

تعالى هنا أتَّى بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروه، ومنه أنه يسمع ما يقول المؤمنون والمنافقون، كل يتكلم بحسب ما في قلبه ﴿عَلِيمٌ﴾ بنيَّات العبيد، فيجازيهم عليها أتم فلهذا قال: ﴿فَأَنَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَنْكُرُونَ﴾ لأن من اتقى ربه فقد

۳ الآيات: ۱۲۲–۱۲۷ مورة آل عمران، الآيات: ۱۲۳–۱۲۷

عنهما، إما نصر عليهم أو خذل لهم. (١٢٩،١٢٨) ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ مَنَيٌّ أَوْ يَثُوبَ عَلَيْهِمْ لَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِيْوُكَ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَانَهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآةُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيدٌ﴾ لما جرى يوم اأحد؛ ما جرى، وجرى على النبي ﷺ مصائب، رفع الله بها درجته، فشج رأسه وكسرت رباعيته، قال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي سفیان بن حرب، وصفوان بن أمیة وسهیل بن عمرو، والحارث بن هشام، أنزل الله تعالى على رسوله نهيًا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمِّرِ شَيُّهُ إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم، وإنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر الأمور، ويهدى من يشاء ويضل من يشاء، فلا تدع عليهم، بل أمرهم راجع إلى ربهم، إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام، فعل، وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم، فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك فعل، وقد تاب الله على هؤلاء المعينين وغيرهم، فهداهم للإسلام رضي الله عنهم، وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئًا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره، وأن الرسول ﷺ ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى، ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم، وأن هذا شرك في العبادة، نقص في العقل، يتركون من الأمر كله له، ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال فرة، إن هذا لهو الضلال البعيد، وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه، ولم يذكر منهم سببًا موجبًا لذلك، ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عبده، من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلة، ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم، ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية، فقال: ﴿ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴾ ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته، حيث وضع العقوبة موضعها، ولم يظلم عبده، بل العبد هو الذي ظلم نفسه، ولما نفي عن رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال: ﴿وَيَقِّهِ مَا فِي ٱلشَّكَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك والجمادات كلها، وجميع ما في السماوات والأرض، الكل ملك لله مخلوقون مدبرون،

إِذْ هَمَّت ظَآبِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَاوَٱللَّهُ وَلَيْهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلِيْدَةً كُلِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١٠ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِهَدْرِ وَأَنتُمُ أَذِلَّةً فَأَنَّقُوا أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ ١٠٠٠ إِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلَن يَكْفِيَكُمُ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم شَكَتُةِ ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمُلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِنَّا بَلَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَيُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ا وَمَاجَعَلَهُ أَلَتُهُ إِلَّا يُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِدُّ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهِيزِ ٱلْحَكِيدِ ١ ﴿ لِيَفْطَعَ طَرَفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ الْوَيكِيمَةُمْ فَينَقَلِمُواخَابِينَ ١ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَلِتَّهِ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآأَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدُ ١ اللَّهِ مَا لَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْ الْضَعَىٰ فَامُّضَىٰعَفَةٌ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُوا أَلَهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ الملك، وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه، فيغفر لمن يشاء بأن يهديه للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه ﴿وَيُمَاذِبُ مَن يَشَكَآءُ ﴾ بأن يكله إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر، فيعمل الشر ويعذبه على ذلك، ثم ختم الآية باسمين كريمين دالين على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانه، فقال: ﴿وَأَلَقُهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه، ومغفرته غلبت مؤاخذته، فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق، وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه، فلم يختمها باسمين أحدهما دال على الرحمة، والثاني دال على النقمة، بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة، فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر، ولا يدرك لها وصف، فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين. تم السفر الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من الله وإعانة، فله الحمد والشكر والثناء، وأسأله المزيد من فضله وكرمه وإحسانه، ويليه المجلد الثاني، أوله قول الباري جل جلاله ﴿يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلزِّيْزَا أَضْعَكُنَّا متصرف فيهم تصرف المماليك، فليس لهم مثقال ذرة من

مُشْتَكَفَةٌ الآية، وذلك في تسع وعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ۱۳۶۳ نالك وأربعين وثلاثمانة وألف من الهجرة النبوية، وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا كثيرًا. يقلم جامعه عبدالرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، غفر الله له ولوالديه واخرادا المسلمين، والصعد لله رب العالمين.

المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي، عفر الله لو ولوالديه، وللمسلمين أمين.

## 

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ تسليمًا كثيرًا، قال تعالى: (١٣٠-١٣٠) ﴿ يَتَأَنُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوّا أَضَكُمُا مُضَكَعَلَةً وَالَّقُوا اللَّهَ لَمَلَّكُمُ ثُقْلِحُونَ ۞ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيَّ أَبِلَدَّتْ لِلْكَفِينَ ٥ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَلْلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ وَسَايِعُوّا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن زَيْكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْشُهَا السَّنَكَوَتُ وَالْأَرْشُ أُعِدَّت لِلْمُثَقِينَ ٥ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالصَّطْفِينَ الْعَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱللُّمْدِينِكِ ٥ وَٱلَّذِيكِ إِذَا فَعَمَلُوا نَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُتُهُمْ ذَكَرُوا أَلَقَ فَاسْتَغَفَرُوا لِلْقُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِدُ الدُّنُوكِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَـٰلُوا وَهُمْ يَسْلَنُوكِ ٥ أُوْلَتِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِن زَّبِهِمْ وَجَنَّتُ خَبْرِي مِن غَنْهَا ٱلْأَنْبَرُهُ خَلِينِكَ فِيهَا وَيَعْمَ أَجُرُ ٱلْعَنْمِلِينَ﴾(١) تقدم في مقدمة لهذا التفسير، أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالَى إذا أمره بأمر، وجب عليه – أولًا – أن يعرف حده، وما هو الذي أمر به، ليتمكن بذُّلك من امتثاله، فإذا عرف ذٰلك اجتهد، واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره، بحسب قدرته وإمكانه، وكذُّلك إذا نهي عن أمر عرف حده، وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه. وأن لهذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية

والنواهي. ولهذه الآيات الكريمات، قد اشتملت على أوامر وخصال \_\_\_\_\_

و المستقداد يات المعرفية المستقدد على اوامر و حصال من خصال الخير، أمر الله [بها]، وحث على فعلها، وأخير

عن جزاء أهلها، وعلى نواهي حت على تركها.
ولعل المحكمة - والله أعلم - في إدخال لهذه الآيات أثنا،
فصة داحمة أن أن قد تعلل على عالما الموضية،
فنهم - إذا صبروا وانقوا - نصرهم على أعدائهم، وخذل
الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَزِنَ نَسْبُرُوا رَسُتُوا لَوَنَكُوا لاَ
يَشُرُّكُمُ مِنْ مَنْ مَنْ فَي قوله تعالى: ﴿وَزِنَ نَسْبُرُوا رَسُتُوا وَرَسُكُوا لاَ
يَشُرُّكُمْ مِنْ مَنْ مَنْ الْوَقَالَ وَالْأَيْمُ اللهِ الْإِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فكانَّ النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال النقرى، التي يحصل بها النصر والفلاح، والسعادة، فذكر الله في لمذه الآيات، أهم خصال النقوى التي إذا قام العبد بها، فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى.

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ «التقوى» في لهذه الآيات ثلاث مرات: مرة مطلقة، وهي قوله: ﴿أَيْوَدُنُ لِلْمُنْقِينَ﴾ ومرتين مفيدتين، فقال: ﴿وَلِكُشُوا اللَّهُ﴾ ﴿وَإِكَثُوا النَّارَ﴾.

فقوله تعالى: ﴿يَمَائِينَا أَلِينَ مَسَوْلُهُ كُلُ مَا فِي القرآن من قوله تعالى: ﴿يَمَائِلُهُ اللَّهِنَ مَسَوْلُهُ: افعلوا كذا، أو الركوا لا على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لا مثنال ذلك الأمر، واجتناب ذلك النهي؛ لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به، المستلزم لأعمال الحوارم.

ضهاهم عن أكل الريا أصداقاً مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده الم الجاهلية، ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أده إذا حل الملاحة المعتمرة على أن إذا حل الدين على المعتمر، ومن المعتبى، وإما أن زير في المعتبة، ويزيد ما في ذختك، فيضطر الفقير، ويستدفع غريسة، ويلتزم ذلك، اغتثامًا لراحة الحاضرة، فيزداد - بذلك حا في ذمته أضعاقًا نفت الحاضرة، فيزداد - بذلك حا في ذمته أضعاقًا فني ذنت أضعاقًا نفي وأنشاعًا من غير نفع وانتفاع.

ي ود. يكترته، وتنبيه لحكمة تعربه، وإن تعربه الراباء حكمت النا الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر، ويقاء ما في ذنت من غير زيادة، فإلوامه بمنا قوق ذلك لأم منفاطه، فيتمين على الدؤس المنظي تركه وعدم فريانه، لأن تركه من موجبات التقوى، فليلذا قال: ﴿كَانُكُمُ اللهُ والفلام متوقف على الشيرى، فليلذا قال: ﴿كَانُكُمُ اللهُ

والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال: ﴿وَالنَّمُوا اللَّهُ لَمُلِّكُمُ تُقْلِمُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّهِيَّ أَيْدَتُ لِلْكَفِينَ﴾ بترك ما يوجب دخولها، من الكفر والمعاصي، على اختلاف

إلى هنا كان الاختلاف بين النسختين.

وَلَهٰذَا قَالَ: ﴿وَأَطِيعُوا أَنَّهُ وَٱلرَّسُولَ﴾ بفعل الأوامر امتثالًا،

واجتناب النواهي ﴿لَمَلَكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ فطاعة الله وطاعة رسوله،

درجاتها ، فإن المعاصي كلها – وخصوصًا المعاصي الكبار – تحر إلى الكفر ، بل هي من خصال الكفر ، اللقي أهدالله الثار لأهداء قبرك المعاصي ينبي من الثار ، ويقي من سخط الجبار ، وأفعال الخبر والطاعة ، توجب رضا الرحش، ودخول الجناز، وحصول الرحمة.

من أسباب حصول الرحمة، كما قال تعالى: ﴿ وَرَحَمَتِي الْأَذَ وَمِيثَتَ كُلَّ مَنَهُمْ مُسَلِّحُتُهُمْ اللَّذِينَ بَلَثْوَنَ وَرَوْقُوكَ الرَّحَدَوَةَ ﴾ بلخ. الأبات. ا الأبات. ما أموهم تعالى، بالسسارعة إلى مفترته، وإدراك جته ﴿ وَرَا اللّهِ مِنْ مِنْ السماوات والأرض، فكف بطولها، التي أحد الذي أحد الله من المنا التي أحد من المنا التي أحد من المنا ال

التي عرصها السعوات وادارض، فعيف بينوله، المي أعدا الله للمنظين، فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة اليها. ثم وصف المنظين وأعمالهم، فقال: ﴿ اللّذِي يُوفِقُونَ فِي النّزَادُ وَاللّذَيْرَاكِم النّ : في حال عسرهم ويسرهم، إنّ أيسروا أكثروا من المفقة، وإن أصوروا لم يحقروا من المعروف شيًا،

و السَّطَوْرُ السَّطِيرُ النَّبَيَّةُ ﴾ أي: إذا حصل لهم من غيرهم أفية ترجب غيظهم - وهو امتلاء قلوبهم من العشق، العرجب للانتقام بالقرار والفعل -، هؤلاء لا يتعلون بمنتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصيرون عن مقابلة السيره إلهم.

ولو قل.

﴿ وَالْكَافِينَ عَنِ النَّاسِيَّ ﴾ يدخل في العفو عن الناس، العفو . عن كل من أساء (البك بقول أو فعل. والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك الدواعدة، مع السساحة عن المسيء، ولهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة، وتخلى عن الأخلاق الرفيلة، وممن تاجر مع الله، وعفا عن عباد الله رحمة بهم، وإحسانًا إليهم، وكرامة لحصول الشر عليهم،

وليمفو الله عنه، ويكون أجره على ربه الكريم، لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: ﴿فَرَقَ تَصَارُ لِتَّاتُمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ ثم ذكر حالة أعم من غيرها، وأحسن، وأعلى، وأجل، وهي الإحسان، فقال [تعالى]: ﴿وَأَلْتُكُ بِيُكُ النّبِيرِيكَ والإحسان نومان: الإحسان في عبادة المطالق، والإحسان

إلى المخلوق، فالإحسان في عبادة الخالق أ<sup>(1)</sup> فسرها النبي ﷺ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

2). وأما الإحسان إلى المخلوق، فهو إيصال النفع الدينى

جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجية والمستحبة إليهم، على اختلاف أحوالهم، وتباين وصائهم. ويحلل في قلك بلل الندى، وكف الأذى، واحتمال بهذا الأمور، كما وصف الله به المنقين في لهذه الآبات، فمن قام بهذاه الأمور، قد قام بحق الله حين عبد.

والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل

في ذُلك أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليم

قرائيك إلى اعتذارهم لربهم من جناياتهم وفنوبهم، فغال: هواأليك إلى التكارًا كذيئة أنر تقاشترا أنشئتهم أني: صدر منهم أحمال السبقا الله يجيرو، أو ما دون ذلك، بادورا إلى النوبة والاستغذار، وذكروا ربهم، وما توعد به العاصين، ووعد به العضين، فسألوه المعقوم المنابيهم، والستر لمبويهم، مع إقلاعهم عنها، وندمهم عليها فلهذا قال: ﴿وَلَمْ يُعِيرُوا عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

غَمَانًا وَهُمْ يَسْتَشُونَكِ.
﴿ وَأَلْتِلُهُ السُومِونُ بِتلكُ الصفات ﴿ يَمْزَلُومُ تَمْنِينًا ثَنَ

وَيُوجُهُمُ تَرِيلًا عَنهم كل معلور ﴿ وَكِنْكُ ثَجْنِينًا ثَنَ لَيْقَهَا
الْأَكْبُرُكُ فِيها من النعيم المنقيم، والليجة أوالحبوراً " والليجاء، والخيار الشرة الليقية، والأعلار الثانيقة تلك المثالثان الخيار الشرة الليقية، والأنهاد الجاريات في تلك المساكن الخيات المناسكة الخيات على المتحدود عنها، ولا يغون بها بدلًا، ولا وقون بها بدلًا، ولا

يغير ما هم فيه من التعيم ﴿وَيَشَمُ أَيَّتُرُ الْسَكِينَا﴾ عملوا لله قلبًّا فأجروا كثيرًا واعتد الصباح يحمد القوم السرى»، وعند الجواه يجد العامل أجرء كاملاً موثرًا. ولهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة، علم أن الأعمال تدخل في الإيمان، خلافًا للمرجة.

ورجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية، التي في سورة الحديد، نظير لهذه الآيات، وهي قوله تنالى: ﴿ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مَقْوَرَةً فِنَ يَرْتُكُو مَكِنَّةً مَرْتُهُمُ كَذَّرِي النَّسَالُو وَالْأَرِّينِ أَيْفَتُ لِلْلَابِكِ النَّمَا وَالْمَالِينَ مُرْشُلُهُ فِلْ لِذِي فِيهَا إِلاْ لِفُطْ الإيمانِ ورسله، وهنا قال:

وَرَّسُهِمُ فِلْمَ يِنْدُو فِهَا إِلاَ لفظ الإيمان به ويرسله، وهنا قال: ﴿ أَيْمَتُ يَشْتُقِينَ ﴾ ثم وصف المتقين بلماه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن لهولاء المتقين الموصوفين بلهذه الصفات، هم أولئك

(١) زيادة من هامش ب. (٢) زيادة من هامش ب. (٣) في الأصل:
 (السرور) والمثبت من طبعة النجار. (الناشر)

(١٣٨،١٣٧) ثم قال تعالى: ﴿فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِكُمْ سُغَنٌّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُارُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِيَبَةُ ٱلشَّكَذِبِينَ o هَٰذَا بَيَانًا ۖ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ولهذه الآيات الكريمات، وما بعدها في قصة اأحدا يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسلبهم، ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة، امتحنوا، وابتلى المؤمنون منهم بقتال الكافرين، فلم يزالوا في مداولة ومجاولة، حتى جعل الله العاقبة للمتقين، والنصر لعباده المؤمنين، وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين، وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم.

﴿ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بأبدانكم وقلوبكم ﴿ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَيْقِبَةُ ٱلْتُكَذِّبِينَ﴾ فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خوت ديارهم، وتبين لكل أحد خسارهم، وذهب عزهم وملكهم، وزال بذخهم وفخرهم، أفليس في لهذا أعظم دليل، وأكبر شاهد على صدق ما جاءت يه الرسل؟!

وحكمة الله التي يمتحن بها عباده، ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم، وللهذا قال تعالى: ﴿ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ ﴾ أي: دلالة ظاهرة، تبين للناس الحق من الباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين.

﴿وَهُدُى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّتَقِيرَ﴾ لأنهم هم المنتفعون بالآيات نتهديهم إلى سبيل الرشاد، وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي، وأما باقي الناس، فهي بيان لهم، تقوم [به] عليهم الحجة من الله، ليهلك من هلك عن بينة.

ويحتمل أن الإشارة في قوله: ﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾ للقرآن العظيم، والذكر الحكيم، وأنه بيان للناس عمومًا، وهدئ

وموعظة للمتقين خصوصًا، وكلا المعنيين حق. (١٣٩-١٤٣) ﴿ وَلَا نَهِنُوا وَلَا غَنَزَقُواْ وَآلَتُمُ ٱلأَعْلَوْنَ إِن كَثُنُّهِ

مُؤْمِدِينَ ٥ إِن يَعْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَشَ ٱلْقَوْمَ فَكَرْحٌ مِشْلَةً وَيَلْكَ ٱلأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيعْلَمَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَشَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَأَةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّليلِينَ ٥ وَلِيُمَدِّعَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقّ ٱلكَفرِينَ ٥ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جُنهَكُوا مِنكُمْ وَيَقَلَمَ الصَّنبِرِينَ o وَلَقَدْ كُتُتُمْ تَمَنَّوَنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُهُوهُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴾ يقول تعالى مشجعًا لعباده المؤمنين، ومقويًا لعزائمهم، ومنهضًا لهممهم: ﴿وَلَا تَهِنُّوا وَلَا غَغَرُثُواً﴾ أي: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم، عندما أصابتكم المصيبة، وابتليتم بهذه البلوي،

فإن الحزن في القلوب، والوهن على الأبدان، زيادة مصيبة

عليكم، وعون لعدوكم عليكم.

ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِثُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينِ إِذَا فَعَالُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓ أَأَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِنُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَكُمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَافَعَكُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَاْ وَنِعْمَ أَجُرُالْعَدَمِلِينَ ۞ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ

فَيدِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْفُكَذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا بِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَاتَهِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُدمُّ وْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرَحٌ فَقَدْمَسَ الْفَوْمَ قَرْحٌ مِّشْلُةً. وَقِلْكَ ٱلْأَمَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ١

بل شجعوا قلوبكم، وصبِّروها، وادفعوا عنها الحزن وتصلُّبوا على قتال عدوكم، وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن، وهم الأعلون في الإيمان، ورجاء نصر الله وثوابه، فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغى منه ذٰلك.

ولهذا قال [تعالى]: ﴿وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُشُتُم مُؤْمِنِينَ﴾. ثم سلًّاهم بما حصل لهم من الهزيمة، وبيَّن الحِكُم

العظيمة المترتبة على ذلك، فقال: ﴿إِن يُمَسَنَّكُمْ وَرُّمُّ فَقَدُ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَدَرِجٌ مِثْـلَةُ﴾ فأنتم [وهم](١) قد تساويتم في القرح، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَرَّجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾.

ومن الحِكَم في ذُلك أن لهذه الدار يعطى الله منها المؤمن والكافر، والبر والفاجر، فيداول الله الأيام بين الناس، يوم لهٰذه الطائفة، ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن لهٰذه الدار الدنيا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وإياهم) ولعل الصواب ما أثبت.

منقضية فانية، ولهذا بخلاف الدار الآخرة، فإنها خالصة للذين ﴿ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لهذا أيضًا من الحكم أنه يبتلي

الله عباده بالهزيمة والابتلاء، ليتبين المؤمن من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع . الابتلاء، تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام، في الضراء والسراء، واليسر والعسر، ممن ليس كذُّلك. ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً﴾ ولهذا أيضًا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابهاً، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين، أن قيُّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس، لينيلهم ما

يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم. ﴿ وَأَلَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِينَ ﴾ الذين ظلموا أنفسهم، وتقاعدوا عن القتال في سبيله، وكأن في لهذا تعريضًا بذم المنافقين، وأنهم مبغضون له، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله ﴿وَلَوْ أَرَادُواْ الْحُـُونَ لَاعَدُوا لَهُ عَدَّةً وَلَيْكِن كَرَّهَ اللَّهُ الْبِكَالَهُمْ فَشَيِّطُهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِينَ ﴾.

﴿ وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ولهذا أيضًا من الحكم، أن الله يمحص بذلك المؤمنين، من ذنوبهم وعيوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب، ويزيل العيوب ويمحص الله أيضًا المؤمنين من غيرهم من المنافقين، فيتخلصون منهم، ويعرفون المؤمن من المنافق.

ومن الحكم أيضًا أنه يقدر ذلك، ليمحق الكافرين، أي: لكون سببًا لمحقهم، واستئصالهم بالعقوبة، فإنهم إذا انتصروا، بغوا، وازدادوا طغيانًا إلى طغيانهم، يستحقون به المعاجلة بالعقوبة ، رحمة بعباده المؤمنين .

ثم قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ حَدِهِكُوا مِنكُمْ وَتَعْلَمُ ٱلصَّامِينَ ﴾ لهذا استفهام إنكاري، أى: لا تظنوا، ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة، واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب، وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته، والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا

ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها، وتمرينها عليها، ومعرفة ما تؤول إليه، أنقلب - عند أرباب البصائر - منحًا يسرون بها، ولا يبالون

وَلِيُمَخِصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ آمَرٌ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَكُوا

مِنكُمٌ وَيَعْلَمُ الصَّدِينَ ١١٠ وَلَقَدْ كُنتُمٌ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُّ إِلَّارَسُولٌ فَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَتْتُمْ عَلَيْٓ أَعْقَدِبُكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ۗ ٱلشَّلْكِرِينَ ١ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَّا مُّؤَجِّلاًّ وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَانُوْ تِهِ مِنْهَا وَمَن بُردُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ م

مِنْهَأْ وَسَنَجْزِي ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِي قَلَتَلَ مَعَـهُ. ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَآ أَصَابَهُمْ في سَبِيل ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَاٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ۞ وَمَاكَانَ فَوْلَهُمَّ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُونَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِ نَا وَتُبَتُّ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُمْ نَاعَلَى ٱلْقَوْ مِ ٱلْكَنِيمِ بِنَ الْكَالِقَالِمُهُ ٱللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ لِلْحُسِينِينَ ﴿

بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه، ويودون حصوله، فقال: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن تَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ وَذُلِكَ أَن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر، يتمنون أن يحضرهم الله مشهدًا، يبذلون فيه جهدهم.

قال الله [تعالى] لهم: ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُورُ ﴾ أي: رأيتم ما تمنيتم بأعينكم ﴿وَأَنتُهُ تَنظُرُونَ﴾ فما بالكم وترك الصبر؟ لهذه حالة لا تليق، ولا تحسن، خصوصًا لمن تمنى ذُلك، وحصل له ما تمنى، فإن الواجب عليه بذل الجهد، واستفراغ الوسع في

وفي لهذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة، ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم، ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها، والله أعلم.

(١٤٥،١٤٤) ثم قال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ فَدَ خَلَتْ

مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِـلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَبِكُمْ وَمَن يَنقَلِب عَلَىٰ عَقَيْدِهِ فَلَن يَهُمَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْرِي اللَّهُ ٱلثَّنْكِرِينَ ٥ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُونَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُؤَجِّلًا وَمَن يُرِهَ قَوَابَ

الذَّكِيرَكِ .. . يقول تعالى: ﴿وَمَا تُعَمَّدُ إِلّا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُولُ أي: ليس ببدع من الرسل، بل هو من جنس الرسل اللين أيته، وظيفتهم تبلغ رسالات ربهم، وتنفيذ أوامره، ليسوا بمخلدين، وليس بقاؤهم شرطًا بشاتال أوامر الله، بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت ويكل حال ولهذا قال: ﴿الْكِينَ قَالَ أَوْ يُشِيرُهُ مَنْ لِمَا مَنْ عَلَى وَقَدَ ويكل حال،

جاءكم به من إيمان أو جهاد، أو غير ذلك. قال [16] تعالى: ﴿وَكُنْ يَكَلِّتُ كُلُّ عَلِيْتُهِ قَالَى يُكُمُّ لَلَّهُ شَيِّئُاً﴾ [نما يضر نفس، وإلا فالله تعالى غني عنه، وسيقيم دينه، ويعز عاده الموضين، فلما ويخ تعالى من انقلب على عقيب، معر من ثبت مع رسوله، واحثل أمر ربه، فقال: ﴿وَشَيْتُونَ لَمُنْ النَّسُجِينَ﴾ والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كار حال.

سه بعاني في وها الكريمة الرشاد من الله تعالى لجاده أن وفي لهذا الآية الكريمة الرشاد من الله تعالى لجاده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم من اليمانهم، أو عن بعض لؤازمه فقد رئيس ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمر اللدين، بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه، إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن يكون عموم المومنين، قصدهم إقامة دي رئيس دون رئيس، فيهذه الحال يستب لهم أمرهم وتستخيم أمروهم.

وفي هذه الآية أيضًا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر، وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله على الألائم هم سادات الشاكرين.

ربهم مع مدات الساويون. ثم انجبر تعالى أن الفوس جميعها متعلقة بآجالها، بإذن الله وقدره وفضائه، فمن حتم عليه بالقدر أن يموت، مات ولو بغير سب، ومن أزاد بناه، فلو أنى (١) من الأسباب كل سب، لم يضره ذلك قبل يوغ أجله، وذلك أن الله قضاه، وقدّره، وكبه إلى أجل مسمى: ﴿إِنَّا يَمَاةً لَبِلُهُمْ لَلَّهُ يَسْتَخْرُونَ سَامَةً وَلا يَسْتَغَيْرُونَهُ ﴾.

سامه و بستبيره ». ثم أخبر تعالى أن يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة، ما تعلقت به إراداتهم، فقال: ﴿وَرَكَ إِنْ قِالِهَ اللَّيْكَ أَتُوْنِكَ بِنَّمَّ الْمَنْ يُوْ قُلِكَ الْآخِدَةِ لِلْقِرِهِ بِنَيْلُكِ قَالِهِ أَنْ تَعَلَّىكَ الْمُؤْكِّدِ اللَّهِ اللّ يُبِنَّ يَكُونُ وَمُعَلِّلًا مِنْ طَلَقٍ رَبِيَّ وَمَا كَانَ طَعَلَّاءً رَبِّكَ عَظْمِرًا اللَّهُ خَلْوَةً وَمُعَلِّلًا مِنْ طَلَيْ رَبِيعًا وَمَا كَانَ طَعَلَاءً رَبِّكَ عَظْمِرًا اللَّهُ كَلْكُ فَقَلْنًا بِمُعْلِمًا مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِينُ وَالْحَمْةُ أَكُمْ وَمَعْلَةً وَلِمَا عَلَيْهِمْ وَالْحَمْةُ أَنْهِمَا وَالْحَمْةُ أَلَيْهِمَا اللَّهِمَا اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ وَاللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ وَاللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ وَاللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ وَاللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمِينَا اللَّهُ وَاللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهُمَةُ وَلِلْكُواللَّهُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهِمَةُ اللَّهُ اللَّهِمَالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُمَالَةُ اللَّهِمَالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهِمَةُ اللَّهُمَالَةُ اللَّهُونَالَةً وَلَيْعَالَةً اللَّهُونَالِيّةً اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُونَا اللَّهُمَالَةً اللَّهُمُونُ اللَّهُمُونَا اللَّهُمُونَالِيرًا لِلّهُمُونَا اللّ

تَقْضِيلًا﴾ .

﴿ وَسَتَنْزِى النَّنْكِيْنَ ﴾ ولم يذكر جزاءهم، ليدل ذُلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنًا.

(١٤٦١-١٤٢) ﴿ وَقَانِ مِن لَمِن تَكُنّا مَنَمُ بِيَعُونَ كَيْهُ مُنَا وَمُوا يَتَا أَسَائِهُمْ فِي سَبِي لِلْمِ وَمَا مُمُمُوا وَمَا اسْتَكَافُواْ وَاللّهُ بِحِنْ الشَّيْرِينَ و وَمَا كَانَ كَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبِّنَا الْمَذِينَ الْمُؤْتِينَ وَيَسْرَقُنَى إِنَّهُ اللّهِمِين وَقِيْتُ الْهَامِينَ وَاللّهُمُ عَلَى اللّهِمِ اللّهِمِينَ وَقَالِمُمْ اللّهُ قَوْلُونَ " اللّهِ وَمُشْرَقُ فِي الْفَيْرِينَ وَلِلّهُ لِمِنْ اللّهِمِينَ \* فَقَالِمُمْ اللّهُ قَوْلُونَ اللّهِ وَلَمْ

اللَّذِيُّ وَمُسْنَ فَوْلِ ۖ الْآثِرَةُ وَلَكُمْ يَجُنُّ الْتَشِيئَةُ هُمُمْا اسْلَمَةً للمُوسَنِينَ وحت على الاقتداء بهم، والفعل تفعلهم، وأن للمنا لم تول سنة أنه جارية بلذات بقال: فقال: وَقَلَى تَمْنُ يَبِيُونُ يَجُنُّهُ اللَّهِ فَقَالَ مَنْمُ لِيَتُونُ يَجُنُّهُ لَيْمُ يَسْمَعُ لِيتُؤْنُ يَجُنُّهُ لَيْمُ لِللَّهِ فَقَالَ مِنْمُ لِيتُؤْنُ يَجُنُّهُ لِيتُونُ وَقَلِيمًا لللَّهِ فَقَالَ مِنْمُ لِيتُؤْنُ يَجُنُّهُ لِيتُهُمْ اللَّبِينَ قَلَى المِنْمُ لللَّفِينَ لَكُمْ لِللَّهِ فَقَالَ وَمِجْمَعُ اللَّبِينَ فَلَا يَعْمُونُ وَمِنْهُمُ لللَّفِينَ فَلَيْمُ لللَّهِ فَقَالَ وَلِمْ اللَّهِ فَلَا يَعْمُونُ اللَّهِ فَقَالَ وَجَمَا لللَّهِ فَلَيْمُ لللَّهِ فَقَالَ وَجَمَالًا لللَّهِ فَلَا يَعْمُونُ اللَّهِ فَلَا يَعْمُلُوا لللَّهِ فَلَا يَعْمُونُ اللَّهِ فَلَا يَعْمُونُ اللَّهِ فَلَا يَعْمُونُ اللَّهِ فَلَا يَعْمُلُوا للللَّهِ فَلَيْمُ لِللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ فَلَا لِمِنْ اللَّهُ لِللْفِيقُونُ فَيْلِكُمُ للللَّهُ لِللْفِيقُونُ فَلِيمُ للللَّهُ لِللْفِيقُلُونُ لِللْفِيقُلِقُونُ الللَّهُ لِللْفِيقُونُ لِللْفِيقُونُ فَلَيْمُ للللْفِيقُونُ لِلللِّهُ للللِّهُ لِللْفِيقُونُ الللَّهُ فِي اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِللْفِيقُونُ الللَّهُ فَلَيْمُ لِلْفُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لِلِيقُونُ الللَّهُ فَلَالِهُمُ اللَّهُ لِلْفُونُ لِللْفُلُونُ لِللَّهُ لِللْفِيقُونُ اللَّهُ لِللْفُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلُونُ لِلْمُؤْلِقُلُونُ وَلِلْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلِقُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ لِللْمُؤْلِقُلِقُلُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلِقُلُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلِنَا لِلْمُؤْلِقُلِقُلِمُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلِلِنَا لِمُؤْلِمُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلِي لِلْمُؤْلِقُلِي اللَّلِي لِلْمُؤْ

﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا آمَانِهُمْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَمُثُوا وَمَا اَسْتَكَالُواْ ﴾ : ما ضعفت قلوبهم، ولا وهنت أبدانهم، ولا استكانوا،

أي: ما ضعفت قلوبهم، ولا وهنت أبدانهم، ولا استكانوا، أي: ذلوا لعدوهم، بل صبروا وثبتوا، وشجعوا أنفسهم، ولهذا ال: ﴿وَاللّٰهُ بِيمُنُهُ السَّمْرِينَ﴾

ثم ذكر قولهم، واستنصارهم لربهم فقال: ﴿وَنَا كَانَ لَوَنَا كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَوْلَهُ كَا كَانَ كَانَ كَانَمُوا لَكَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَمُ لَكُنْ كَانَمُوا لَكُولُهُ وَالْجُورَافَ: هو مجاوزة الحد إلى لكن في المعاود أن الذنوب والإحراف من أعظم أسباب النصر، فسألوا ربهم المغذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم

ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل تصدوا على الله ، وسالوه أن يئيت أقدامهم عند ملافاة الأعداء الكافرين ، وأن ينصرهم عليهم، فجمعوا بين الصبر قرتك فضده ، والتربة والاستظار ، والاستضار ريهم، لا جرم أن الله نصرهم، وجمل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ﴿ وَلَكُنُهُمْ مُنْ تُوبِّ اللّبُيَّا﴾ من الصمر والنظر والغنية ﴿ وَمَنْ كُلِيا الْجَرَيْقُ وهو الفرز بضا ربهم، والنعيم العقيم، وطاقل إلا أنهم أحسبوا لمنكلات. . . . . . . . . . . . وطاعمن الحسيم المستقيم المناكلة الله المستقيم المناكلة الله المناسبة المن

الجزاء، فالهذا قال: ﴿وَكَالَةُ يُحِبُّ الْمُشْبِينِ﴾ في عبادة الخالق، ومعاملة الخلق. ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل لهؤلاء الموصوفين''

<sup>(</sup>١) في ب: فلو وقع. (٢) في ب: المؤمنين.

(١٤٩-١٥١) ثم قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا الَّذِيرَ كُفَكُرُوا بَرُزُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِيكُمْ فَتَحَمَّلُوا خَسِرِينَ ٥ بَل اللَّهُ مُؤَلَنكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ٥ سَـُنُلَقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الزُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ. سُلَطَنَنَأَ وَمَأُونَهُمُ ٱلنَّازُّ وَيِتْسَ مَنَّوَى الظَّالِينِ) .

ولهذا نهى من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين، من المنافقين والمشركين، فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، وهم [قصدهم](١) ردهم إلى الكفر، الذي عاقبته الخيبة والخسران، ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم، ففيه إخبار لهم بذُّلك، وبشارةً بأنه سيتولى أمورهم بلطفه، ويعصمهم من أنواع الشرور. وَفي ضمن ذٰلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليًا وناصرًا

من دون كل أحد، فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقى في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم، وقد فعل تعالى، وذُّلك أن المشركين - بعدما انصرفوا من وقعة «أحد» -تشاوروا بينهم، وقالوا: كيف ننصرف، بعد أن قتلنا منهم من قتلنا، وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذُّلك، فألقى الله الرعب في قلوبهم، فانصر فوا خائبين. ولا شك أن لهذا من أعظم النصر؛ لأنه قد تقدم أن نصر الله

لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفًا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ولهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين، فقال: ﴿ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِدِ. سُلْطُكَنَّا ﴾ أي: ذُلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام، التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة، من غير حجة ولا برهان، وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمٰن.

افمن ثم كان المشرك مرعوبًا من المؤمنين، لا يعتمد على ركن وثيق، وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق، لهذا حاله في الدنيا وأما في الآخرة، فأشد وأعظم، ولهذا قال: ﴿وَمَأْوَنَّهُمُ اَلْكَارُّ﴾ أي: مستقرهم الذي يأوون إليه، وليس لهم عنها خروج ﴿ وَبِنْسَ مَنَّوَى الظَّالِينَ ﴾ بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم.

(١٥٢) ﴿ وَلَقَكَدُ مَكَنَفُكُمُ أَلَنَهُ وَعَدَهُۥ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ حَقَّتِ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَقْتُمْ فِي ٱلْأَمْسِ وَعَصَيْتُمْ قِيلَ بَعْبِ مَا أَرْسَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِسْكُم مِّن يُربِدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مِّن يُربِدُ ٱلآخِــرَةُ ثُمَّةً مَكَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَمَا عَنكُمُ وَاللَّهُ ذُو فَشَـل عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: ﴿وَلَقَـكُ صَكَفَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ﴾

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوَّاإِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَى نَقِلِبُوا خَسِرِينَ اللهِ بَلِ اللَّهُ مُوْلَنَكُمُ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠ سَنُلْقِي فِ قُلُوبِ الَّذِينِ كَفَرُوا الرُّعْبِ بِمَا آشَرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مِسُلُطَنَنَّآ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّازُّ وَبِنْسَ مَثْوَى الظَّايِلِمِينَ ١١٠ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُ مْ وَتَنْ زَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَى يْتُم مِن ابَعْدِ مَا أَرْسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْك اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُا لَآخِرَةً ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتَلِيكُمُّ وَلَقَدَّ عَفَا عَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ الله الله تُصْعِدُونَ وَلَاتَكُورُكَ عَلَىٰٓ أَحَكِهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّاٰ بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْذَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَامَا أَصَكَبَكُمُّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

بالنصر، فنصركم عليهم، حتى ولوكم أكتافهم، وطفقتم فيهم قتلًا، حتى صرتم سببًا لأنفسكم، وعونًا لأعداثكم عليكم، فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور ﴿وَتَنَنَّزُعْتُمْ فِي ٱلْأَمْــيـ﴾ الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف، فاختلفتم، فمن قائل: نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي ﷺ، ومن قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو، ولم يبق محذور؛ فعصيتم الرسول، وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون وهو انخذال أعدائكم؛ لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب، أعظم من غيره، فالواجب في هذه الحال خصوصًا، وفي غيرها عمومًا، امتثال أمر الله ورسوله.

﴿ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ ﴾ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب.

﴿ وَمِنكُم مَّن تُربِدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ وهم الذين لزموا أمر رسول الله ﷺ، وثبتوا حيث أمروا .

﴿ ثُمَّ مَكَوْنَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ أي: بعدما وجدت لهذه الأمور

(١) زيادة من هامش ب.

منكم، صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم، ابتلاء من الله لكم وامتحانًا، ليتبين المؤمن من الكافر، والطائع من العاصي، وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم، فلهذا قال: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَشِّل عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: ذو فضل عظيم عليهم، حيث منَّ عليهم بالإسلام، وهداهم لشرائعه، وعفا عنهم سيئاتهم، وأثابهم على مصيباتهم.

ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرًا ولا مصيبة، إلا كان خيرًا لهم، إن أصابتهم سراء فشكروا، جازاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا، جازاهم جزاء الصابرين. (١٥٤،١٥٣) ﴿إِذْ نُسْعِلُونَ وَلَا تَكُونُ كَ عَلَقَ أَحَادِ

وَالرَّسُولُ بَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَبَكُمْ فَأَتَّبَكُمْ غَمَّأً بِغَـدٍ لِكَيِّلًا تَحْدَنُوا عَلَىٰ مَا فَانْكُمْ وَلَا مَاۤ أَصَنِكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ · ٥ ثُمَّ أَنَوْلَ عَلَيْتُكُم مِنْ بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَةُ ثُمَاسًا يَغْشَىٰ طَآلِكَةُ يَنكُمُّ وَطَآلِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ اَلِمُتَهِلِيَّةٌ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ ٱلأَنْمَ مِن ثَيَّةٌ قُلْ إِنَّ ٱلأَمْرَ كُلُمُ يَلَّهُ يُحْفُونَ فِينَ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَ أَيقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيَّةٌ مَّا قُتِلْنَا هَدُهُنَّا قُل لَوْ كُنُتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُ ۗ وَلِيَبْقَلَى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَخِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ لِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ يذكرهم تعالى حالهم، في وقت انهزامهم عن القتال، ويعاتبهم على ذُّلك، فقال: ﴿إِذَّ نُسْمِدُونَ﴾ أي: تَجِدُون في الهرب ﴿وَلَا تَكُنُّونَ عَلَىٰ أَحَكُمِ ﴾ أى: لا يلوى أحد منكم على أحد، ولا ينظر إليه، بل ليس

لكم هم إلا الفرار، والنجاء عن القتال. والحال أنه ليس عليكم خطر كبير ، إذ لستم آخر الناس مما يلى الأعداء، ويباشر الهيجاء، بل ﴿ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فَيَ أُخْرَىٰكُمْ ﴾ أي: مما يلي القوم يقول: ﴿إِلَيَّ عباد اللهِ ، فلم تلتفتوا إليه، ولا عرجتم عليه، فالفرار نفسه موجب للوم، ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لومًا بتخلفكم عنها .

﴿ فَأَنَّبُكُمْ ﴾ أي: جازاكم على فعلكم ﴿ عَمَّا بِغَمِّ ﴾ أي: غمًّا يتبع غمًّا: غم بفوات النصر وفوات الغنيمة، وغم بانهزامكم، وغم أنساكم كل غم، وهو سماعكم أن محمدًا

ولُكن الله – بلطفه، وحسن نظره لعباده – جعل اجتماع لهٰذه الأمور لعباده المؤمنين خيرًا لهم، فقال: ﴿لِكَيْلًا تَحْذَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ من النصر والظفر.

﴿وَلَا مَا أَمُكَكُمُّ ۗ مِن الهزيمة والقتل والجراح، إذا تحققتم أن الرسول ﷺ لم يقتل، هانت عليكم تلك المصيبات، واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم.

وكل لهذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم، وظواهركم ويواطنكم، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا . 45 36 6

ويحتمل أن معنى قوله: ﴿ لِكَيْلًا تَحْـذَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَسَكِكُمْ عِني: أنه قدَّر ذُلك الغم والمصيبة عليكم، لكي تتوطن نفوسكم، وتمرنوا على الصبر على المصيبات، ويخف عليكم تحمل المشقات ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَّ بَدِ الْفَدِّ ﴾ الذي أصابكم ﴿ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآيِفَتَهُ مِنكُمٌّ ﴾ .

ولا شك أن لهذا رحمة بهم، وإحسان وتثبيت لقلوبهم، وزيادة طمأنينة؛ لأن الخائف لا يأتيه النعاس، لما في قلبه من الخوف، فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. ولهٰذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون

الذين ليس لهم هَمٌّ إلا إقامة دين الله، ورضا الله ورسوله، ومصلحة إخوانهم المسلمين.

وأما الطائفة الأخرى الذين ﴿قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ فليس لهم هَمٌّ في غيرها، لنفاقهم، أو ضعف إيمانهم، فلهٰذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم ﴿يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ آلاَّشر مِن شَيْءٌ﴾ ولهذا استفهام إنكاري، أي: ما لنا من الأمر – أى: النصر والظهور - شيء، فأساؤوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله، وأن لهذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله.

قال الله في جوابهم: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ بِنُّهِ﴾ الأمر يشمل الأمر القدري، والأمر الشرعي، فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وعاقبة(١٠) النصر والظفر لأوليائه، وأهل طاعته، وإن جري عليهم ما جري.

﴿ يُخْفُونَ ﴾ يعني المنافقين ﴿ فِي أَنفُسهم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكُ ﴾ ثم بين الأمر الذي يخفونه، فقال: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْرٌ ﴾ أي: لو كان لنا في لهذه الواقعة رأي ومشورة ﴿مَّا قُتِلْنَا

ولهذا إنكار منهم، وتكذيب بقدر الله، وتسفيه منهم لرأي رسول الله ﷺ، ورأى أصحابه، وتزكية منهم لأنفسهم، فرد الله عليهم بقوله: ﴿قُلُ لَوْ كُنُتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ التي هي أبعد شيء

<sup>(</sup>١) في ب: وعاقبته.

عن مظان القتل ﴿لَبَرَزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهُمُّ ﴾ فالأسباب - وإن عظمت - إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء، فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئًا، بل لا بد أن يمضى الله ما كتب في اللوح المحفوظ، من الموت والحياة. ﴿ وَلِبُنتَالَ اللَّهُ مَا فِي صُلُورِكُمْ ﴾ أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان ﴿ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ من وساوس الشيطان، وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة ﴿وَالَّنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ أي: بما فيها، وما أكنته، فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبِّئات الصدور،

وسوائر الأمور. (١٥٥) ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَوْلُواْ مِنكُمْ بَوْمَ ٱلنَّقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيدٌ﴾ يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم «أحد» وما الذي أوجب لهم الفرار، وأنه من تسويل الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوه على أنفسهم، ومكنوه بما فعلوا من المعاصى، لأنها مركبه ومدخله، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان.

قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُّ ﴾ ثم أخبر أنه عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو واخذهم لاستأصلهم.

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ للمذنبين الخطائين، بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار، والمصائب المكفرة، ﴿ عَلِيدٌ ﴾ لا يعاجل من عصاه، بل يستأني به، ويدعوه إلى الإنابة إليه، والإقبال

ثم إن تاب وأناب قبل منه، وصيره كأنه لم يجر منه ذنب، ولم يصدر عنه عيب، فلله الحمد على إحسانه.

(١٥٦–١٥٨) ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُواْ

لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزُّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَالُواْ وَمَا قُتِلُوا ۚ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُومِينُّ وَٱللَّهُ يُحْيَى. وَتُمْبِثُ وَاللَّهُ بِمَا نَهْمَلُونَ بَصِيعٌ ه وَلَيْن قُتِلْتُدْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ أَوْ مُثُّدُ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِنَا يَجْمَعُونَ ٥ وَلَين ثُمُّتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ مُخَشِّرُونَ ﴾ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين الذين لا

ية منون بربهم، ولا بقضائه وقدره، من المنافقين وغيرهم. ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء، وفي لهذا الأمر الخاص، وهو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب: ﴿إِذَا ضَرَتُوا فِي ٱلأَرْضِ﴾ أي: سافروا للتجارة ﴿أَوْ كَانُواْ غُزُّي﴾ أي: غزاة، ثم جرى عليهم قتل أو موت، يعارضون

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ المِّدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً نُعَاسَا يَغْشَىٰ طَآيِفَ تَ مِنكُمٌّ وَطَآيِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْحَكِمِ لِيَّةَ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِ مِن ثَنَّةٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُكَّةُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَايُبَدُونَ لَكٌّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنْهُنَّا قُلُ لَوَكُنَّمَ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَنْتَلِ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ اللَّهِ إِنَّا ٱذَينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ

يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطِنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ حِلِيمٌ ١١١ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلأَرْضِ أَوْكَانُوا غُزَّى لَوْكَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحْي ـ وَيُميتُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْمُتُ مَ لَمَعْ فِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ فِمَا يَجْمَعُونَ إِنَّ اللَّهِ القدر ويقولون: ﴿ لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُوا ﴾ ولهذا كذب

منهم، فقد قال تعالى: ﴿قُلْ لَّوْ كُلُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزُ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمٌّ ﴾ . • ولَّكِن هُذَا التَكذيب لم يفدهم، إلا أن الله يجعل هٰذَا

القول، ولهذه العقيدة، حسرة في قلوبهم، فتزداد مصيبتهم، وأما المؤمنون بالله فإنهم يعلمون أن ذُلك بقدر الله، فيؤمنون ويسلمون، فيهدى الله قلوبهم، ويثبتها، ويخفف بذلك عنهم المصيبة .

قال الله ردًا عليهم: ﴿وَاللَّهُ يُمِّيء وَيُمِيثُ﴾ أي: هو المنفرد(١) بِذُلك، فلا يغنى حذر عن قدر ﴿وَأَلَقَهُ بِمَا نَصْمَلُونَ بَمِسِيرٌ﴾ فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه، ليس فيه

نقص ولا محذور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته، وذُّلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم، وأن الخلق أيضًا

(١) في ب: المتفرد.

إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت، فإنما مرجعهم إلى الله، ومآلهم إليه، فيجازي كلَّا بعمله.

فأين الفرار إلا إلى الله، وما للخلق عاصم إلا الاعتصام

(١٥٩) ﴿ فِهَمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَانَفَشُوا مِنْ حَوْلِكًا فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمَتُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَشِّ فَإِذَا عَرْبُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ أي برحمة الله لك والأصحابك، منَّ الله عليك أن ألنت(١١) لهم جانبك، وخفضت لهم جناحك، وترققت عليهم، وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك وأحبوك، وامتثلوا أمرك.

﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا ﴾ أي: سبىء الخلق ﴿ غَلِيظً ٱلْقَلْبِ ﴾ أي: قاسيه، ﴿ لَاَنْفَشُّواْ مِنْ حَوْلِكًا ﴾ لأن لهذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيء.

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى دين الله، وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص، فهٰذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف

أليس من أوجب الواجبات، وأهم المهمات، الاقتداء بأخلاقه الكريمة، ومعاملة الناس بما يعاملهم به ﷺ، من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالًا لأمر الله، وجذبًا لعباد الله لدين الله؟ .

ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه ﷺ، ويستغفر لهم في التقصير في حق الله، فيجمع بين العفو والإحسان.

﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ﴾ أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة، ونظر، وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره. منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله.

ومنها: أن فيها تسميحًا لخواطرهم، وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس – إذا جمع أهل الرأى والفضل، وشاورهم في حادثة من الحوادث - اطمأنت نفوسهم وأحبوه، وعلموا أنه ليس بمستبد<sup>(٢)</sup> عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته، لعلمهم بسعيه في مصالح

العموم. بخلاف من ليس كذُّلك، فإنهم لا يكادون يحبونه

محبة صادقة، ولا يطيعونه، وإن أطاعوه، فطاعة غير تامة.

(١) في الأصل: لنت. (٢) في ب: يستبد.

وَلَيِن مُّتُّم أَوْقُتِلْتُم لَا لَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١١٠ فَي عَارَحْمَةٍ مِّنَ

ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكَ ۚ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِيَّ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ

فَلَاغَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخَذُلْكُمُ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ أُوعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَيَّ أَنْ يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ثُمَّرَّ ثُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١٠ أَفَمَنَ أَتَّبَعَ رِضُونَ

اللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ لَلْصِيرُ 🖏 هُمْ دَرَجَنتُ عِندَائلَةِ وَاللَّهُ بَصِيرُابِمَا يَعْمَلُونَ 🖤 لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ، وَيُرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِنَ كَانُواْ مِن فَبْلُ لَغِيضَكُلِ مُّبِينِ شَ أَوَلَمَا ٓ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمُ مِثْلَتِهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَاًّ

قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١ ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار، بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذٰلك زيادة للعقول.

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأى المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطىء في فعله، وإن أخطأ، أو لم يتم له مطلوب، فليس بملوم.

فإذا كان الله يقول لرسوله ﷺ – وهو أكمل الناس عقلًا، وأغزرهم علمًا، وأفضلهم رأيًا-: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلأَثْرُ﴾ فكيف بغيره؟! ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَنَهْتَ﴾ أي: على أمر من الأمور بعد

الاستشارة فيه، إن كان يحتاج إلى استشارة، ﴿فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ أى: اعتمد على حول الله وقوته، متبرتًا من حولك وقوتك: ﴿إِنَّ أَلَقَهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ﴾ عليه، اللاجئين إليه.

(١٦٠) ﴿إِن يَشْتَرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَهَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُمُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِۥ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُّوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونته ﴿فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ ﴾ فلو اجتمع عليكم

من في أقطارها، وما عندهم من العدد والنُمد، لأن الله لا مغالب له، وقد قهر العباد، وأخذ بنواصيهم، فلا تتحرك دابة إلا ياذنه، ولا تسكن إلا بإذنه.

﴿ وَإِن يُخَذُلُكُم ﴾ ويكلكم إلى أنفسكم ﴿ فَنَن دَا اللَّهِ يَ يَشْكُرُكُم مِنْ يَشْدِينُ فلا بد أن تتخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق. وفي (١٠ ضمن ذلك الأمر بالاستثمار بالله ، والاعتماد عليه ، والبراءة من الحول والقوة ، وللهذا قال: ﴿ وَكُنْ لَلَّهُ

عليه ، والبراءة من الحول والقوة ، ولهذا قال: "وكوكل ألق يُشْتَكُونًا أَلْتُؤْمِينُّنَا وَتَقَدَّمُ المعمول يؤذن بالحصر ، أي: على الله توكلوا، لا على غيره؛ لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده، فالاعتماد على توجد محصل للمقصود، والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحب، بل ضار.

وفي لهذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله .

يسها العبد يعود وهد. (171) ﴿وَمَا كَانَ لِيَتِي أَن نَظَلُ وَان يَثَلُن بَأِن يِهَا ظَلَ يَقِرَ الْهَيْدَةُ أَتُّ فِيكُلُ لَكُنْ فَيْنَ الْكَنْبَةَ وَلَمْ لَكُوْ لِلْمُلْذِيَّةِ الْمَلْدُونَةِ الْمَلْولِ: هو الكنسان من الغنيمة أوالخيالة في كل ما يتولاه الإنسانا<sup>(7)</sup>، وهو محرم إجماعًا، بل هو من الكبار، كما تدل عليه لمله الآية الكريمة وغيرها من التصوص، فأخير الله تعالى أنه ما ينبغي ولا بليق بني أن يغل، لأن الغلول - كما

عدى اله من يبعي وله يبين ببي ال يمن. علمت - من أعظم الذنوب وأشر العيوب.

وقد صان الله تعالى أنبياء عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم، وجعلهم أفضل العالمين أخلاقًا، واطهرهم نفرتنا، وإذكاهم وأطبيهم، ونزههم عن كل عيب، وجعلهم محل رسالته، ومعدن حكمته ﴿إِنَّهُ أَيْدُمُ حَيِّتُ يَهِمَدُلُ رِسَالتَدُهُ﴾.

فيمجرد علم العبد بالواحد منهم، يجزم بسلامتهم من كل الم يقدم فيهم ولا يحتاج إلى دليل على ما قبل فيهم من اعدائهم، لأن معرفته بينوتهم مستلزم لدفعة ذلك، ولذلك أنق يصيحة يمتح معها رجود الفعل منهم، فقال: فزكزًا كان يُشِيِّ أَنْ يُكُرُّهُم أَيْ: يمتنع ذلك، ويستجيل على من اختارهم الله

ثم ذكر الوعيد على من غل، فقال: ﴿وَيَن يَغَلُلُ يَأْتِ بِمَا ظَلَّ يُوّمَ الْهَيْمَنَةُ﴾ أي: يأت به حامله على ظهره، حيوانًا كان أو مناعًا، أو غير ذلك، ليعذب به يوم القيامة.

﴿ثُمُ تُوَفِّى كُلُّ نَفَسِ مَّا كَسَيَتَۗ﴾ الغال وغيره، كل يوفى أجره ووزره، على مقدار كسبه ﴿وَهُمْ لاَ لِلْمُلْلِئِكِ﴾ أي: لا يزاد في سيئاتهم، ولا يهضمون شيئًا من حسناتهم،

وتأمل حسن هذا الاحتراز في لهذه الآية الكريمة، لما ذكر عقوبة الغال، وأنه يأتي يوم القيامة بما غله، ولما أراد أن يذكر

توفيته وجزاءه، وكان الاقتصار على الغال يوهم - بالمفهوم -أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون - أتى بلفظ عام جامع أمد الحدد.

(۱۳۲۰) ﴿ ﴿ أَلْمَنَ النَّمَ يُونَوَا لَقَوَ كُنَنَ بَهُ يَسَحَلُونِ وَاللَّهِ وَمَنْ بَهُ يَسَحَلُونِ وَاللَّهِ وَمَرَّا بَعَلَيْ مِنَا اللَّهِ فَعَلَيْ مِنَا اللَّهِ فَعَلَيْ مِنَا اللَّهِ فَعَلَيْ مِنَا اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

ولهٰذا قال هنا: ﴿هُمْ دَرَجَكُ عِندَ اللَّهُ ﴾ أي: كل لهؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم.

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات، والمتازل والغزفات، فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم، والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين، كل على حسب عمله، والله تعالى بصير بأعمالهم، لا يخفى عليه منها شيء، بل قد عليها، وأنبها في اللوح المحفوظ، ووكل ملائكته الأمناء الكرام، أن يكيرها ويحفظونها، ويشبطونها،

(١٦٤) ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَمَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ

ألفيغ بتلوا عليم النجود وتؤكيرهم وتبليمهم الكنتب والبيضة وأن كافرا من قبل ليل مثليا ليمونه فعله العند الني امن الله بها على عباده أكبر النعم، بل أصالها، وهي الامتنان عليهم بلغة الرسول الكريم، اللقي الغلم الله به من الفحالات، وعصمهم به من الهلكة، فقال: ﴿ لللهَدْ مَنْ الله عَلَى الشَّوْمِينَ إِذْ يَمْتَى فِيهِمْ يرتمُك وَتَنْ لَلْمُبِيرُهُم يعرفون نسبه، وحاله، ولسانه، من قومهم يعلمهم الفاظها ومعانيا ﴿ وَرَيْكُومُهُمُ مِنْ الشَّولُ، والمعاصى، والوظائل، وسائر مسارى، الأعلاق.

و ﴿يَعَلِيمُهُمُ الْكِتَلَكِ﴾ إما جنس الكتاب الذي هو القرآن، فيكون قوله: ﴿يَتَلَوُا عَلَيْهِمْ يَلْتِيمِهِ﴾ المواد به الآيات الكونية، أو المواد بالكتاب – هنا – الكتابة، فيكون قد امتن عليهم يتعليم الكتاب والكتابة، التي بها تدول الدول و تخطف.

﴿وَاَلِمُكُنَّةٌ﴾ هي: السنة، التي هي شقيقة القرآن، أو وضع الأشياء مواضعها، ومعرفة أسوار الشريعة، فجمع لهم بين تعليم الأحكام، وما به تنفذ الأحكام، وما به تدرك فوائدها

(۱) في ب: وقد. (۲) زيادة من هامش ب.

وثمراتها، ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين، وكانوا من العلماء الربانيين.

﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ﴾ بعثة هذا الرسول ﴿ لَفِي ضَلَالِ مُبينِ﴾ لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم، ولا ما يزكى النفوس ويطهرها، بل ما زين لهم جهلهم فعلوه، ولو ناقض ذلك عقول العالمين.

أَنَّ هَلَأً قُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِسِرٌ ۗ ٥ وَمَا أَصَكَبَّكُمْ وَمْ ٱلْنَقَى الْجَنَّعَانِ فَبَاذِنِ ٱللَّهِ وَلَشَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَلَشَّلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُمْ ثَنَالُؤا فَنَيْلُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ أَو ٱدْفَعُوَّاْ قَالُوا لَوْ نَقْلُمُ فِتَالَا لْأَتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلصُّفَر يَوْمَهِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانُ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُّ وَأَلْلَهُ أَعْلَمُ بَمَا يَكْتُشُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَائِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً قُلْ فَادَّرَءُوا عَنْ أَنْشِكُمُ ٱلْمَوْتَ إن كُنتُم صَدِيقِينَ ﴾ هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين، حين أصابهم ما أصابهم يوم اأحد،، وقتل منهم نحو سبعين،

(١٦٥-١٦٨) ﴿ أَوْ لَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتْمُ مِثْلَيْهَا قُلْمُ

فقال الله : إنكم ﴿ فَد أَصَبَّتُم ﴾ من المشركين ﴿ يَثْلَيْهَا ﴾ يوم بدر فقتلتم سبعين من كبارهم، وأسرتم سبعين، فليهن الأمر ولتخف المصيبة عليكم، مع أنكم لا تستوون، أنتم وهم، فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار . ﴿ قُلَتُمْ أَنَّى هَذَا ﴾ أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ ﴿قُلْ

هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۗ حين تنازعتم، وعصيتم من بعد ما أراكم

ما تحبون، فعودوا على أنفسكم باللوم، واحذروا من الأسباب المردية . ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فإياكم وسوء الظن بالله، فإنه قادر على نصركم، ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم،

ومصيبتكم ﴿ وَلِكَ وَلَوْ بَنَاتُهُ اللَّهُ لَانَفَهَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم سِعَضُ ﴾ . ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان، جمع

المسلمين، وجمع المشركين في اأحد من القتل والهزيمة، أنه بإذنه وقضائه وقدره، لا مرد له، ولا بد من وقوعه.

والأمر القدري – إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له، وأنه قدَّره

لحِكَم عظيمة وفوائد جسيمة، وأنه ليتبين بذُّلك المؤمن من المنافق، الذين لما أمروا بالقتال ﴿وَقِيلَ لَمُمَّ تَعَالَوْاً قَتِبُلُواْ فِي سَهِيل اللَّهِ ﴾ أي: ذبًّا عن دين الله ، وحماية له ، وطلبًا لمرضاة الله ﴿ أَو

اَدْفَعُواً﴾ عن محارمكم وبلدكم، إن لم يكن لكم نية صالحة . فأبوا ذٰلك واعتذروا بأن ﴿فَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَاَتَبَعْنَكُمْ ۗ﴾ أي: لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم، وهم

كذبة في لهٰذا، قد علموا وتيقنوا وعلم كل أحد أن لهؤلاء

فمن كانت لهذه حالهم، كيف يتصور أنهم لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟ خصوصًا وقد خرج المسلمون من المدينة، ويرزوا لهم، لهذا من المستحيل، ولُكن المنافقين ظنوا أن لهٰذا العذر يروج على المؤمنين.

المشركين قد مُلِثوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا

منهم، وأنهم قد بذلوا أموالهم، وجمعوا ما يقدرون عليه من

الرجال والعدد، وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في

بلدهم، متحرقين على قتالهم.

قال تعالى: ﴿هُمُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَيذِ﴾ أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين ﴿أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانُ

يَقُونُوكَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾. ولهٰذه خاصة المنافقين، يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم .

ومنه قولهم: ﴿ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَكُمُّ ۚ فَإِنهِم قد علموا وقوع القتال.

ويستدل بهذه الآية على قاعدة «ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وفعل أدنى المصلحتين، للعجز عن أعلاهما، [لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان](١).

﴿وَأَلَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُنُونَ﴾ فيبديه لعباده المؤمنين، ويعاقبهم

ثم قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَائِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً ﴾ أي: جمعوا بين التخلف عن الجهاد، وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره، قال الله ردًا عليهم: ﴿قُلُّ فَأَدَّرُهُوا ﴾ أي: ادفعوا ﴿عَنْ أَنفُيكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، لا تقدرون على ذٰلك، ولا تستطيعونه.

وفي لهذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر، وخصلة إيمان، وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى.

(١٦٩-١٧١) ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ ثُولُواْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ ٱلنَّوَاتُا بَلْ

أَشِيَاةً عِندَ رَبِهِمْ رُزَقُونَ ٥ فَرحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. وَيَسْتَثِيثُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفهمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَقُوكَ ٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِيَعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضَّل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَبْرَ المُوْمِينِنَ﴾ هٰذه الآيات الكريمة(٢) فيها فضيلة(٣) الشهداء وكرامتهم، وما منَّ الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي

(۱) زیادة من هامش ب. (۲) فی ب: الکریمات. (۳) فی ب: فضل.

ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم، وتعزيتهم، وتنشيطهم للفتال في سبيل الله، والتعرض للشهادة، فقال: ﴿وَلَا تَحْسَبَنُّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: في جهاد أعداء الدين، قاصدين بذُّلك إعلاء كلمة الله ﴿أَمْوَدًّا ﴾ أي: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا، وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا، والتمتع يزهرتها، الذي يحذر من فواته، من جين عن القتال، وزهد في الشهادة ﴿بَلَ﴾ قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم ﴿ أَمَّيَّاتُهُ عِندَ رَبِّهُمْ ﴾ في دار كرامته. ولفظ: ﴿عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ يقتضي علو درجتهم، وقربهم من ربهم.

﴿ يُرْزَفُونَ ﴾ من أنواع النعيم، الذي لا يعلم وصفه، إلا من أنعم به عليهم.

وَمَعَ هٰذَا ﴿ وَجِينَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّالِهِ ﴾ أي: مغتبطين بذُلك، قد قرت به عيونهم، وفرحت به نفوسهم، وذُلك لحسنه، وكثرته، وعظمته، وكمال اللذة في الوصول إليه، وعدم المنغص.

فجمع الله لهم، بين نعيم البدن بالرزق، ونعيم القلب والروح، بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم(١) النعيم والسرور، وجعلوا ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِّنَّ خَلِفِهمْ﴾ أي: يبشر بعضهم بعضًا، بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، وأنهم سينالون ما نالوا.

﴿ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أي: يستبشرون بزوال المحذور عنهم، وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور.

﴿ يَنْ تَبْثِيرُونَ بِنِعَمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضَّل ﴾ أي: يهني، بعضهم بعضًا، بأعظم مهنأ به، وهو: نعمة ربهم، وفضله، وإحسانه ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بل ينميه ويشكره، ويزيده من فضله، ما لا يصل إليه سعيهم، وفي لهذه الآيات إثبات نعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير، وزيارة بعضهم بعضًا وتبشير بعضهم

(١٧٢-١٧٥) ﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا بِلَهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْـدِ مَا أَصَائِتُهُ ٱلْذَيِّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْتُمْ وَٱتَّقَوْا أَجُّرُ عَظِيمٌ ٥ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَيَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اَللَهُ وَيِعْمَ الْوَكِيلُ o فَانْقَلَبُواْ بِبِغْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضِّل لَّمْ يَعْسَتُهُمّ سُوَّهُ وَاتَّسَعُوا رِضْوَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ دُو فَضَل عَظِيمٍ ۞ إِنَّمَا فَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوَّفُ أَوْلِيَّا أَمُّهُ فَلَا نَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ﴾ لما رجع النبي ﷺ من اأحد؛ إلى المدينة، وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة، ندب أصحابه إلى الخروج، فخرجوا - على ما بهم من الجراح - استجابة لله

وَمَاۤ أَصَكِبَكُمْ مَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلَ لَّهِ أَوَادْفَعُوٓأَ قَالُوا لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَّاثَّبَعْنَكُمُّ هُمْ لِلْكُفْر بَوْمَيذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُوكَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١١٠ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَاهِمْ

وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً قُلُ فَأَدْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَهَدِ قِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ رُزُوفُونَ ١١٠ فَرِحِينَ بِمَا ٓءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّله ، وَكَسْتَبْشُرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ يهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوك شَ

ه يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَصّْ لِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنَّينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْفَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّفَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَأَخْشَوْهُمُ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ الَّهُ

ولرسوله، وطاعة لله ولرسوله، فوصلوا إلى «حمراء الأسد»، وجاءهم من جاءهم وقال لهم: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ وهموا باستئصالكم، تخويفًا لهم وترهيبًا، فلم يزدهم ذُّلك إلا إيمانًا بالله، وإتكالًا عليه.

﴿وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ ﴾ أي: كافينا كل ما أهمنا ﴿وَيَعْمَ أَلُوكِيلُ ﴾ المفوض إليه تدبير عباده، والقائم بمصالحهم. ﴿ قَانَقَلُوا ﴾ أي: رجعوا ﴿ بِيعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ لَّمُ يَعْسَمُهُمْ

وجاء الخبر المشركين، أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم، وندم من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم، واستمروا راجعين إلى مكة، وارجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل، حيث منَّ عليهم بالتوفيق للخروج بلهذه الحالة والاتكال على ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة، فيسبب إحسانهم بطاعة ربهم، وتقواهم عن معصيته، لهم أجر عظيم، وهذا فضل الله عليهم.

(1) في النسختين: فتم له.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّكَ قَائِكُمُ النَّجِيْنُ مُقَوِّقُ أَوْلِيَّانُمُ ﴾ أي: إن ترهيب من رهب من المشركين، وقال: إنهم جمعوا لكم، داع من دعاة الشيطان، يخوف أولياءه الذين تحدم إيمائهم، أو ضَمُف.

﴿فَلَا غَنُوْهُمْ وَكَافُوهُ إِن كُنُمُ مُؤْتِينَ﴾ آي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيدالله، لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياء، الخائفين له المستجبين لدعوته.

وفي هٰذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد، يكون خوفه من الله، والخوف المحمود: ما حجز العبد عن محارم الله.

(۱۷۷، ۱۷۷) وَوَلا يَشْرُكُ الْآَوِنَ يَسْرُكُ وَ الْكُمْمُ الِّهُمْ لِلَهُمْ لِلَهُمْ اللَّهُمُ اللَّمُ يَشْرُكُ الْكُمْمُ لِلْهُمْ لِللَّهُ اللَّهُمُ يَكُلُمُ اللَّهُمُ يَكُلُمُ اللَّهُمُ يَكُلُمُ عَلَيْهُمْ لَكُمْ يَشْرُكُ اللَّهُمُ يَكُلُمُ اللَّهُمُ يَسْرُكُ اللَّهُمُ يَكُلُمُ اللَّهُمُ مَجْتِهُمَ فِيهِ وَكَالَمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ يَسْرُكُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَا لَمُحْلَى مَجْتِهُمَ فِيهِ وَحَرْصِهِمُ المَالِكُمُ اللَّهُمُ اللْحَالِقُولُولُوا اللَّهُمُ اللْمُولِلِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان، ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يعب من السال، في شراء ما يعب من السلع ﴿ فَيَ يُشِرُّوا أَنَّهُ كَيْنَاكُ بِلَ ضرو نعلهم يعود على أنفسهم، والحِمَّا الذَّا ﴿ وَكُنِّهُمْ كَذَاكُ إِلَيْكُ ﴿ وَكِفْ يَضُرُونَ اللهُ شَيِّكًا، وهم قد رغموا أشد الزهد في الإيمان، ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن؟! فالله غنى عنهم، بالرحمن؟

وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم، وأعد له - ممن ارتضاء لنصرته - أهل البصائر والعقول، وذوي الألباب من الرجال الفحول، قال الله تعالى، ﴿ فِقُلْ مَالِمُوا لِهِ. أَنْ لَا نُقِيْزًا أَيْنَ أَلِينًا أَلِهُمْ اللهِ مِن قَبْلِهِ، إِنَّا يُسْلَىٰ عَيْبُمْ يَعِيْزُونَ فِلْأَقَانِ

شُخَّدًا ﴾ الآمات.

. (٨٧٨) ﴿وَلَا يَعْسَبُغُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَلْنَا نُسْلِي لَمُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُوبِهِمْ إِنَّنَا ﴿

﴿ النَّالَةُ اللَّهِ وَفَضِّلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّةٌ وَأَتَّبَعُوا ۗ فَأَنْقَلُكُ اللَّهِ وَفَضِّلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُوا رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَل عَظِيدٍ ﴿ إِنَّهُ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطُلُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآ أَءً ۚ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا يَعَدُّرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئَ أَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْمَ عَذَابٌ عَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِأَلْإِيمَنِ لَن يَضُــرُوا ٱللَّهَ شَيْنًا وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيدٌ ١ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَانُمُ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْ لِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ الإِنْسَمَّا وَلَمُتُمْ عَذَابُّ مُّهِينُ إِنَّ مَا كَانَ أَلَنَهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ ٱلْخِيبَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ إِيظُلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَى مِن رُّسُلِهِ - مَن يَشَأَةٌ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّفُواْ فَلَكُمُ آَجُرُ عَظِيمٌ ١١٨ وَلَا يَحْسَرَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَّمُ ثَبَلُ هُوَشَرٌّ لَكُمٌّ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخِلُوا بِدِيوْمَ ٱلْقِيدَ مَدُّ وَيِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

ئنس قدّم فِيْكَافِرُتْمْ إِنْسَاقً وَكُمْ شَكَانُ تُحْمِينُهُ أَلَى : ولا يظن الذين كفروا بريهم، ونالبلوا بديه، وحادروا وسرول أن تركا المحم في لأنفسهم، ومحبة منا لهم، كلا الحيل الأمر كما زعوا، وإنها لأنفسهم، ومحبة منا لهم، وزيادة على وعقوبة إلى عقابهم، ذلك لشر بريامه الله بهم، وزيادة على وعقوبة إلى عقابهم، وقبل عالى الظالم، حتى يزداد طيانه، ويترافف كفرانه، حتى إذا خفياه الحشران أن يقوتوا الكبير المتحال، فلطلون من الإمهال، ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتحال، وللحالة

(۱۷۹) هُوَا كُنْ اللهُ لِلْذُرُ النَّفِينِينَ مُلَوَاسًا أَشَمْ شَلِيرَ عَلَى تَبِيرَ الْمُهَيْنَ مِنْ الطَّيْنِ أَنْ كَانَ الْمُلِلَّةُ مِنْ النَّبِ الرَّقِلَ اللهِ يَقِينَ النَّهِ اللهِ يَقَلِين النُّهِيدِ مِن يَثَلَّهُ فَاشِؤًا لِلْمُو وَالنَّهِيرَ وَانْ فِيرِهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَقْبِلُهُ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الله

(١) في ب: ثم أخذه. (٢) في ب: التمييز.

ثم ذكر ثالثاً السبب البحراني، فقال: ﴿ وَلَقَدُ بِنَا تَسْتُوْنَ مَنِيَّا لَا قَالَ السبب البحراني، فقال: ﴿ وَلَقَدُ بِنَا تَسْتُوْنَ مَنِيَّا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَّمُنُ النَّبِيَّةُ سَكُفْتُمُ مَا قَالُوا وَكَنْتُهُمُ الأَلْبِيَةُ يَنْلُوا فَانَ فَقِدَ وَمُثَنَّ النِّبِيَّةُ سَكُفْتُمُ مَا قَالُوا وَكَنْتُهُمُ الأَلْبِيثُمْ يَنْلُ مِنْ فَوَلَا يَمَا فَلَمْتُ البِينِهُمْ وَلَا لَيَمَا فَانَّالُهُ المستمرين، يُشَارِح لِلْتَهِبِيهِ بِخَرِير تعالى عن قول فَولاء المستمرين، الذين قالوا أقمح المفاق، وأشنعها، وأسمجها، فأخبر أنه قد معر عالموه، وأنه سياقهم على ذلك أنسيت العقوبة، وأنه يقال لهم - بدل قولهم: إن أنه فقير ونعن أغنياه - ﴿وَرُولُوا كَنَالُهُ اللّهِ عَمِيلًا للمَّامِينَ ﴾ المصوق النافذ من البدن إلى

الافتدة، وأن عذابهم ليس ظلمًا من الله لهم، فإنه ﴿لَيْسَ يِطَـكُرُو لِلْبَصِيدِ﴾ فإنه منزه عن ذلك. وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائع، التي أرجبت استحقاقهم العذاب، وحرمانهم النواب.

وقد ذكر المفسرون أن أهذه الآية نزلت في قوم من اليهود،
رئيلوما بنال م وذكروا منهم فضاص بن عافروادا،
رئوساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله
تعالى: ﴿قُرْنَا اللّهِي يُقِينُ اللّهَ تُرْبَعًا كَسَّاكِهِ﴾ ﴿وَالْمَثْلِمَا لَلّهُ تُرْبُعًا
تعالى: ﴿قُرْنَا اللّهِي يُقِينُ اللّهُ تُرْبُعًا كَسَائِعِهِم ﴿ عَلَمُهُ المُعَلَقَةِهِم اللّهِ عَلَى وجه الكير والتجرهم - هذاه المقالة،
شائعهم، بل قد سبق لهم من الشائع ما هو نظير ذلك، وهو:
تتلهم مع علمهم بشناعت، لا جهلاً وضلاكًا، بل تمركا تعرفات تتلهم مع علمهم بشناعت، لا جهلاً وضلاكًا، بل تمركا

(۱۸۲ ، ۱۸۵) ﴿ الَّذِينَ قَالِمًا إِذَّ أَلَّهُ تَعَبِدُ إِنِّمَا أَلَّا الَّوَ تُوْمِنَ رُرْمُولِ مِنَّ بِالْقِينَ مِثْنَامِ فَلَمُ السَّفِيلُ النَّافِ فَلَ تَعْتَقُمْ أَمِنَ فَنَ مَلَّا اللَّهِ فَك يَالْمُونَاتُ وَيَالِينَ مَا لَكُنْ فِي فَلَيْنَا مِنْ اللَّهِ فِي النَّفِيقِ وَالنَّفِيلَ اللَّهِ فَلَا اللَّه عَلَّهُ فَقَدْ كُوْنِ أَرْمُنَا فِي فَلِينَ عَلَى إِلَيْنِينَ وَالنَّفِيلَ اللَّهِ فَلَا المَعْنِينَ القالمين النَّيْدِي مِجْدِرِ تعالى عن حال فولاء المفتون القالمين: ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ فَلَا اللَّ ولم يكن في حكمته أبضًا، أن يطلع عباده على الغيب
الذي يعلمه من عباده، فانقضت حكمته الباهرة أن يبلغي
عباده، ويفتنهم بنا به يتميز الخيث من الطب» من أنواع
الإيناده والانتخاف، فأرسل (إنشأ رسله، وأنه يطاعتهم
والانتياد لهم، والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى
الأجر العظيم، فانقسم الناس – بحسب اتباعهم للرسل –
قسين: عظيمن وعاصين، وموضين ومناقين، وسلمين
وكافين، ليرتب على ذلك النواب والعقاب، وليظهر عدله
وفضاه، وحكمته لخلك.

(۱۸۰) ﴿وَلَا يُسَبَرُا اللَّهِنَ يَسَلُونَ بِمَا تَشْتُهُمْ أَلَّهُ بِنَ تَشْهُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمَ فَهُ بِنَ تَشْهُمُ اللَّهِمَ عَلَمُ أَلَمُ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُوا اللَّهِ وَقَالَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ وَلا يَشْهُمُ اللَّهِ مِنَا النَّامِ اللّٰهِ مِنْ المال والجاء والعلم، وغير ذلك معا منحهم الله، والحدا والجاء والعلم، وغير ذلك معا منحهم الله، في الجاه، وغير لهم، بل هو شرك الله يقبل على عباد الله، وظنوا أن خير لهم، بل هو شرك لهم، في دينهم وفياهم، وعاجلهم والمجلم، في دينهم وفياهم، وعاجلهم والمجلم، عناقبه يقبل إله، يُثِمَّ الْوَلَيْدُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ على عباد الله، وظنوا أن واستحراب بل هو شرك الله على عباد الله، وظنوا أن واستحراب بله على عباد الله، وظنوا أن واستحراب الله على عباد الله وظنوا أن الله على عباد الله وظنوا أن الله على عباد الله على عباد الله على المعلم الله على المعلم الله على الله على الله على الله على الله على المعلم الله على الله عبود إلى اللهام عبود الله الله عبود اللهام شجاعًا أفرع، المنافحة الله على على الله على الله على الله على الله عبود الله الله عبود اللهام عبود إلى اللهام عبود الله الله عبود اللهام عبود إلى اللهام عبود الله الله عبود الله على عبود الله الله عبود اللهام عبود إلى اللهام على الله على الله على الله على عبود على الله عبود اللهام عبود الله عبود الله عبود اللهام عبود اللهام عبود اللهام عبود اللهام عبود عبود اللهام عبود الله عبود اللهام ع

له زييتان، ياحذ بلهزمته يقول: أنا مالك. أنا كترك، وتلا رسول أنه في مصداق ذلك هذه الآية، فؤولاء حسيرا أن خيلهم نافعهم، ومبح عليهم، فانقلب عليهم الامر، وصار من أعظم مضارهم، وسبب عقابهم، ﴿وَيَهْ بِيَرْتُ أَلْتَكَنِّونَ وَالْأَرْقِيَّ ﴾ أي: هو تعالى مالك السلك، وترو جميع الأملاك إلى مالكها، ويتقلب العباد من المنيا، ما مهم مرهم ولا دينار، ولا غير ذلك من المال، قال على ﴿ وَلَمْ يَنْ مُنْ الْأَنْ وَلَمْ يَتَهَا وَلِيَاتُهِا العباد من تعالى: ﴿ وَلَمْ تَنْ يَلُولُ اللَّهِ مَنْ عَلَى وَلِيَاتُهِا العباد عن تعالى: ﴿ وَلَمْ تَنْ يَلُّ الْأَنْ وَنَمْ يَلِيّ وَلِيْنَ مِنْ مَنْ اللهِ وَالمَالِ وَاللهِ واحد ذكر السيب الإبناني والسبب الغاني، الموسيب كان واحد

منهما أن لا يبخل العبّد بما أعطاء الله ...
أخير أولاً : أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة،
ليس ملكًا للعباء ، بل أولا فضل الله عليه وإحسانه ، لم يصل
إليه منه في هم فند لذلك منعٌ لفضل الله وإحسانه ، ولان إحسانه مرجب الإحسان إلى عبيده كما قال نطالي : ﴿وَأَهْمِنُ إحسانه مرجب الإحسان إلى عبيده كما قال نطالي : ﴿وَأَهْمِنُ كَمْنَا لَمُنَّ لَلُهُ إِلَّكَنَّ الْعَنْ يَحْقَقُ أَنْ ما يبده فضل من الله، لم ينع الفضل الذي لا يضره، بل يفعه في قلبه وماله، وزيادة إيمانه ، وخفظه من الأقات .

CHARGO **高期**34 لَّقَدْ سَيِمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيٓ اَكُ

سَنَكْتُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآةَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ إِنَّ ذَٰلِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَـ لَّامِ لِلْعَبِـيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ

ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِرِ ﴾ لِرَسُولِ حَقَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّاأُرُ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي إِلْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْكُذِّبَ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرُ وَالْكِتَبِ الْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمُوتِ ۗ وَإِنَّمَا ثُوَفَّوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِّ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ

إِلَّا مَتَنَّاءُ ٱلْفُرُودِ ١٩ ﴿ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمُّ وَأَنفُسكُمْ وَلَتَسْمَعُ مِن الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبَيْكِ كُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينِ أَشْرَكُوٓ ٱلَّذَيُ كَيْسِيرًا وَإِن نَصْبِرُواْ وَتَنَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِالْأُمُودِ اللهِ

أنموذج مما أسلفوه، يفهم لهذا من قوله: ﴿وَإِنَّمَا تُوَّفُّونَكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ﴾ أي: توفية الأعمال التامة، إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذُلك فيكون في البرزخ. بل قد يكون قبل ذُلك في الدنيا كقوله تعالى: ﴿وَلَنَّذِيقَنَّهُم يَكَ ٱلْعَذَابِ ٱلأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَٰذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ .

(١٨٦) ﴿ لَتُبَلِّوٰكَ فِي أَمْوَلِكُمْ رَأَنْشِكُمْ رَأَتُنَّمَعُكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ الْفَرْكُوْا أَذَكِ كَشِيرًا ۚ وَإِن نَصْبِرُوا ۚ وَتَنَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَـَزْمِ ٱلْأَمُورِ﴾ يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم، من النفقات الواجبة والمستحبة، ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس، كالجهاد في سبيل الله، والتعرض فيه للتعبُّ، والقتل، والأسر، والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه، أو فيمن يحب. ﴿ وَلَتَنْمَكُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَلَبَ مِن فَبْلِكُمْ وَمِنَ

وحصر آية الرسل بما قالوه، من لهذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار، فهم - في ذلك - مطيعون لربهم، ملتزمون عهده وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر، ولم يقصرها على ما قالوه، ومع لهذا فقد قالوا إفكًا لم يلتزموه، وباطلًا لم يعملوا به.

وللهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: ﴿ قُلْ قَدْ جَآةَكُمْ رُمُسُلٌّ مِّن فَيْلِي بِٱلْبَيْنَتِ﴾ الدالات على صدقهم ﴿وَبَالَّذِي قُلْتُمْرُ﴾ بأن أتاكم بقربان تأكله النار ﴿فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾ أي: في دعواهم (١) الإيمان برسول يأتي (٢) بقربان تأكله النار، فقد تبين بهذا كذبهم، وعنادهم، وتناقضهم. ثم سلَّى رسوله ﷺ، فقال: ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُّ

يِّن فَيَّاكَ ﴾ أي: هٰذه عادة الظالمين، ودأبهم الكفر بالله، وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما أتوا به، أو عدم تبين حجة، بل قد ﴿جَالَهُو يَالْبَيْنَتِ﴾ أي: الحجج العقلية، والبراهين النقلية. ﴿ وَالزُّبُرِ ﴾ أي: الكتب المزبورة المنزلة من السماء، التي

لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل. ﴿وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ﴾ للأحكام الشرعية، وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضًا للأخبار الصادقة، فإن كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل، الذين هذا وصفهم، فلا يحزنك أمرهم، ولا يهمنك شأنهم.

(١٨٥) ثم قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتُ وَإِنَّمَا تُوْفَوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ فَمَن رُخْزَعَ عَنِ ٱلكَارِ وَأَدْخِلَ الْمَكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا الْمَيَوْةُ الدُّنْيَا ۚ إِلَّا مَتَنَعُ الْفُرُورِ﴾ .

لهٰذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها، وتخدع بغرورها، وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة، ومنتقل عنها إلى دار القرار، التي توفي فيها النفوس ما عملت في لهذه الدار، من خير

﴿ فَمَن رُخْزَحَ ﴾ أي: أخرج ﴿ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدُّ فَازُّ﴾ أي: حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليم، والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ومفهوم الآية، أن من لم يزحزح عن النار، ويدخل الجنة، فإنه لم يفز، بل قد شقى الشقاء الأبدي، وابتلى بالعذاب السرمدي.

وفي لهذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه، ويقدم لهم

<sup>(</sup>١) في ب: دعواكم. (٢) في ب: يأتيكم.

اللَّذِيكَ أَشَرُكُمُا أَذُّكَ كَذِيبُكُ مِن الطَّمَن فِيكِم، وفي دينكم، وتتابكم، ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين بذُلك، عدة فوالد: منها: أن حكمته تعالى نقتضى بذُلك؛ ليتميز المؤمن

ومنها: أنه تعالى، يقدر عليهم لهذه الأمور، لما يريده يهم من الخبر ليعلي درجانهم، ويكفر من سيئاتهم، وليزداد بذلك إيمانهم، ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر ﴿قَالُوا مُذَا مُرَكِّنَا أَنَّهُ رَوْسُولُمْ وَمُدَّكَ أَنَّهُ وَصُولُمْ وَمُولَّوْ وَمَا كَامَا

الصادق من غيره .

الَّآ المَنْنَا وَتَسْلَمُنا﴾ .

فيهون عليهم حمله، وتخف عليهم مؤتنه، ويلجأون إلى الصبر والتقوى، وللمؤة قال: ﴿قَوْلَانَ مُشَرِّهُا وَتَشَقُرُا ﴾ أي: إن تصبروا والعمل ما نالكم في أموالكم وأنفسكم، من الابتلاء، والامتحان، وعلى أنهة الظالمين، وتتقوا أله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله، والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم، الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وطيفتكم فيه الانتفام من أعداء الله.

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع

ذُّلك، والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه،

الكفنة إن الوطيعة والمسام المستعدد التي يرخ ﴿ وَلَمْ قَالِكَ مِنْ كَذِيرِ الْأَمْوَلِ ﴾ إي: من الأمور التي يعزم عليها، وينافس فيها، ولا يوني لها إلا أهل العزائم والهمم إلا ذُر خَفِلْ عَلَيْمِ ﴾ إلا ذُر خَفِلْ عَلَيْمِ ﴾ .

ر در حيق عيوسي» إلكان كان كانكائيًّم تشدُّدُورُ وَلَهُ لَلْهُ يَسَكَّنَ الْمَيْنَ الْمِيْنَا لَيْنَا الْمِيْنَ إللَّانِ لَالْ تَكْمُنُونُمُ تَشَدُّورُ وَلَهُ طُهُورِهِمْ وَانْفَتَوْا بِهِ ثَلَنَا قِيلِيَّا فَيْمُ مَا يَشْتُرُونَ ٥ لَا تُحْسَبُهُ بِمَثَلُونِ بِمَا الْمَيْلُ وَلَمْ عَلَى اللهِ فَيْمُ اللّهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ اللللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الل

... فأما الموفقون، فقاموا بهذا أتم القيام، وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم، وشفقة على الخلق، وخوفًا من

إثم الكتمان. وأما الذين أوتو الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم، فنبذوا لهذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم، فلم

فلم يختاروا الدني، الخسيس ويتركواً العالمي النفيس، إلا لسوء حظهم، وهوانهم، وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا ثم قال تعالى: ﴿لا تُحْسَكُنَّ اللَّيْنَ يَنْزَكُونَ بِمَا أَوَّالُهُ أَيْنَ. من القائع، والباطل القولي والقعلي. ﴿وَيُحِيْرُونَ أَنْ يُخْسَدُواْ بَا لَمْ يَشْتَكُواْ إِلَى اللّهِ اللّهِي للمَّى للمَّ

يعبأوا بها، فكتموا الحق، وأظهروا الباطل، تجرؤًا على محارم الله، وتهاونًا بحقوق الله، وحقوق الخلق، واشتروا

بذُّلك الكتمان ثمنًا قليلًا، وهو ما يحصل لهم إن حصل من

بعض الرياسات، والأموال الحقيرة، من سفلتهم المتبعين

﴿ فَيَلَّسُ مَا يَشْتُرُونَ ﴾ لأنه أخس العوض، والذي

رغبوا عنه – وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية،

والمصالح الدينية والدنيوية - أعظم المطالب وأجلها،

أهواءهم، المقدمين شهواتهم على الحق.

﴿وَلَهُمْ عَنَاكُمْ أَلِيهُ﴾. ويدخل في لهذا الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بعا عندهم من العلم، ولم يتفاوا الموسول، وزعموا أنهم المحقول في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولة أو فعلية، وفرح بها، ودعا إليها، وزعم أنه محق وشور

يَّذِيُّهُ أَي: هُو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق، المتصرف فيهم، يكمال القدرة، ويديع الصنعة، فلا يمتنع عليه منهم أحد، ولا يعجزه أحد. وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَتُنْبَيِّ أُنَّهُ الِنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُۥفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْالِهِ مَّنَكُ قَلِيلًا ۚ فَيِثْسَ مَايَشُتَرُوكَ ۞ لَا تَخْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوَا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا عِالَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ١ ۗ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنتِ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰجُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَا بَعِلِلًا سُبْحَنِنَكَ فَقِنَاعَذَاكَ لْنَارِ شَيْ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَيْكُمْ فَنَامَنَّا رَبِّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوسَنَا وَكَفَرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ كَانَا وَءَالِنَا مَاوَعَدَتُنَا

﴿ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ بأن تعصمنا من السيئات، وتوفُّقنا للأعمال الصالحات، لننال بذُّلك النجاة من النار، ويتضمن ذُّلك سؤال الجنة؛ لأنهم - إذا وقاهم الله عذاب النار -حصلت لهم الجنة، ولُكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم.

عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ

﴿رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخَرْيْتُهُ ﴾ أي: لحصوله على السخط من الله، ومن ملائكته، وأوليائه، ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ، ولا منقذ منها .

وللهذا قال: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَارٍ﴾ ينقذونهم من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. ﴿رَبُّنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا بِنَادِى لِلْإِيمَىٰ﴾ وهو محمد ﷺ،

أي: يدعو الناس إليه، ويرغبهم فيه، في أصوله وفروعه ﴿فَنَامَنَّا ﴾ أي: أجبناه مبادرة، وسارعنا إليه، وفي لهذا إخبار منهم بمنة الله عليهم، وتبجعٌ بنعمته، وتوسل إليه بذُّلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، والذي منَّ عليهم بالإيمان، سيمنّ عليهم بالأمان التام. (١٩٠-١٩٤) ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْل وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَتِ ٥ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَبَغَكُرُونَ فِي خَلَقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَثَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ o رَبُّنَآ إِنَّكَ مَن ثُلْمِجْلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَبْتُمُ وَمَا لِلظُّللِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ٥ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُوا بَرَبَّكُمْ فَفَامَنَّأْ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْ عَنَّا سَيَعَاتِنَا وَقَوَفَنَا مَعَ ٱلْأَثِرَارِ ٥ رَبُّنَا وَمَائِنَا مَا وَعَدَثَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا غُمَّزَنَا يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةً إِنَّكَ لَا غُلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ يخبر تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ﴾ وفي ضمن ذٰلك حث العباد على التفكر فيها، والتبصر بآياتها، وتدبر خلقها . وأبهم قوله: «آيات؛ ولم يقل: «على المطلب الفلاني»

إشارة لكثرتها وعمومها؛ وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، ويقنع المتفكرين، ويجذب أفئدة الصادقين، وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه، فلا يمكن لمخلوق أن يحصره، ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة، وانتظام السير والحركة، يدل على عظمة خالقها، وعظمة سلطانه وشمول قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان، وبديع الصنع، ولطائف الفعل، يدل على حكمة الله، ووضعه الأشياء مواضعها، وسعة علمُه، وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله، وعموم فضله، وشمول بره، ووجوب شكره.

وكل ذٰلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها، وبذل الجهد في مرضاته، وأن لا يشرك به سواه، ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره، مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وخص الله بالآيات أولى الألباب، وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بها ، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم . ثم وصف أولي الألباب بأنهم ﴿يَذَكُّرُونَ اللَّهُ ﴿ فِي جميع

أحوالهم: ﴿ فِيْنَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ ﴾ ولهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذٰلك الصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا ، فإن لم يستطع فعلى جنب .

وأنهم ﴿ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ أي: ليستدلوا بها على المقصود منها، ودل لهذا على أن التفكر عبادةً من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها، عرفوا أن الله لم يخلقها عبثًا فيقولون: ﴿رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَنَطِلًا شُبِّكَنَكَ﴾ عن كل ما لا يليق بجلالك، بل خلقتها بالحق وللحق، مشتملة

على الحق.

﴿وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ﴾ يتضمن لهذا الدعاءُ التوفيق لفعل

ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان، وتوسلهم به إلى تمام النعمة، سألوه الثواب على ذُلك، وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر، والظهور في الدنيا، ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد، فأجاب الله دعاءهم، وقَبِل تضرعهم. فلهٰذا قال:

(١٩٥) ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَلِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَيلِ مِنكُم مِن ذَكَرَ أَوْ أَنقَنُّ بَعْشُكُم مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَفْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُودُوا بِي سَهِيهِي وَقَنتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكَفِرَةً عَنْهُمْ سَيَعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَتُهُمْ جَنَّدتِ تَجَسَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَنَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَمُ حُسَّنُ الثُّوال ﴾ أي: أجاب الله دعاءهم، دعاء العبادة، ودعاء الطلب، وقال: إنِّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثل، فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملًا موقَّرًا، ﴿بَمْشُكُم مِّنَّ بَعْضَ ﴾ أي: كلكم على حدِّ سواء في الثواب والعقاب.

﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُودُوا فِي سَكِيلِي وَقَنْتُلُوا وَقُرِنُلُواً﴾ فجمعوا بين الإيمان والهجرة، ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال، طلبًا لمرضاة ربهم، وجاهدوا في سبيل الله .

﴿ لِأَكَذِينَ عَنْهُمْ سَيَقَامِهُمْ وَلَأَدْخِلَتُهُمْ جَنَّدَتِ تَجْسَرِى مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَـُرُ ثُوْابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ الذي يعطى عبده الثواب الجزيل على العمل القليل.

﴿ وَاللَّهُ عِندُمُ حُسُّنُ النَّوَابِ ﴾ مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فمن أراد ذُّلك فليطلبه من الله بطاعته، والتقرب إليه، بما يقدر عليه العبد.

(١٩٨-١٩٦) ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّتُ ٱلَّذِينَ كَضَرُوا فِي ٱلْهِلَندِ ٥ مَتَنَّمُ قَلِيلٌ ثُغَةَ مَأْوَعُهُمْ جَهَنَمُ ۚ وَبِئْسَ الْلِهَادُ o لَكِينَ ٱلَّذِينَ ٱشَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُتُمّ جَنَّئَتُ تَجْرِى مِن تَمْتِهَا ٱلأَنْهَاثُرُ خَلِيعِے فِيهَا نُتُؤُلًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ الَّذِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ ولهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا، وتنعمهم فيها، وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات، وأنواع العز، والغلبة في بعض الأوقات، فإن لهذا كله ﴿مَنَاءٌ قَلِيلٌ﴾ ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به قليلًا، ويعذبون عليه طويلًا، لهذه أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما تؤول إليه.

وأما المتقون لربهم، المؤمنون به - فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها ﴿لَمُمْ حَنَّتُ تَجْرَى مِن تَعْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِيرِكَ

فلو قدر أنهم في دار الدنيا، قد حصل لهم كل بؤس وشدة

۲۷۳ — ۳- تفسير سورة آل عمران، الآيات: ۱۹۵-۲۰۰ ٣ ﴿ النَّالِينِ ﴿ ٢٦ ﴿ النَّالِينِ النَّالِينِ ﴾ ﴿ فَأَشْدَعُ مَا كَامِلُ مِنْكُمْ مِنْ فَأَشْدَتُكُمْ مِن ذَكَرِ أَوْأُنثَنَّ بَعْضُكُم مِنابَعْضِ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ

مِن دِيَدرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَكِيبِلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَ كَفِرَنَا عَنْهُمْ سَيَعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَخْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَوَا بَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ رحُسَنُ ٱلثَّوَابِ ١ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ١٠ مَتَنَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَنهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ الْمِهَادُ ١ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلَا مِّنْ عِندِاللَّهِ وَمَاعِندَاللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ١٠ وَإِنَّامِنْ

أَهْلِ ٱلْكِتَنْ لِمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلۡيَكُمُ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمَّ إِكَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُرُواْ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ٥ 118511852

وعناء ومشقة، لكان لهذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش السليم، والسرور والحبور، والبهجة نزرًا يسيرًا، ومنحة في صورة محنة، ولهٰذا قال تعالى: ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ وهم الذين برت قلوبهم، فبرت أقوالهم وأفعالهم، فأثابهم البر

الرحيم من بره أجرًا عظيمًا ، وعطاء جسيمًا ، وفوزًا دائمًا . (٢٠٠،١٩٩) ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُمْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُدِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَمَنَكَا فَلِيلًا ۚ أَوْلَتِهِكَ لَهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمَّ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ه يَتَأَيُّهُا الَّذِينِ ءَامَنُواْ اصَّبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَزَابِطُواْ وَانَّفُواْ أَنَّةَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوكَ﴾ أي: وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة للخير، يؤمنون بالله، ويؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، ولهذا الإيمان النافع، لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب،

والهٰذا - لما كان إيمانهم عامًّا حقيقيًّا - صار نافعًا، فأحدث لهم خشية الله، وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه، والوقوف عند حدوده.

ولهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة، كما قال

تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى أَلَهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْفُلَنَّةُ أَ﴾ ومن تمام خشيتهم لله، أنهم ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِتَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنَنَا قَلِيلًا﴾ فلا يقدمون الدنيا على الدين، كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنًا قليلًا .

وأما لهؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة، وعلموا أن من أعظم الخسران، الرضا بالدون عن الدين، والوقوفَ مع بعض حظوظ النفس السفلية، وتركَ الحق الذي هو أكبر حظ وفوزً في الدنيا والآخرة، فآثروا الحق، وبينوه، ودعوا إليه، وحذروا عن الباطل، فأثابهم الله على ذلك، بأن وعدهم الأجر الجزيل، والثواب الجميل، وأخبرهم بقربه، وأنه سريع الحساب، فلا يستبطؤونَ ما وعدهم الله ، لأن ما هو آتٍ محققً حصولُه، فهو قريب.

ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح – وهو: الفوز والسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك، لزوم الصبر، الذي هو حبس النفس على ما تكرهه، من ترك المعاصى، ومن الصبر على المصائب، وعلى الأوامر الثقيلة

على النفوس، فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة أي(١٠): الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال.

والمرابطة وهي(٢): لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم، ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم، لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي، وينجون من المكروه كذُّلك.

فعلم من لهذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحدًا الفلاحُ إلا بالإخلال بها أو ببعضها. والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا به.

تم تفسير اسورة آل عمران، والحمد لله على نعمته، ونسأله تمام النعمة .

## تفسير سورة النساء وهي مدنية

## بِنْسُــُدُ النَّخَيْبِ النِّحَيْــــُدِ

(١) ﴿يَاأَيُّنَا اَلَنَاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسٍ وَسِمَوْ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَنِيرًا وَيَشَالُهُ وَأَقْفُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَشَاتَلُونَ بِهِـ وَٱلأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِبًا﴾ افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه،

## 松期33

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَاوَيَثَ مِنْهُمَارِجَالَا كَيْيُرَا وَنِسَآةٌ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ-وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَمَا تُواْ ٱلْمِلَكُمَّ أَمُواَئَمٌ وَلَاتَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُلُوٓ اأَمَوَ كَنُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَ لِكُمَّ إِنَّهُ

كَانَحُوبَاكِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْبِنَهَى فَأَنكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِنَ ٱللِّسَاءَ مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبَكُمٌ فَإِنَّ خِفْئُمُ ٱلْأَنْعَلِلُوا فَوَعِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَلَا تَعُولُوا ﴿ وَمَا تُوا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ غِحْلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّنَا مَرَيَّنَا ﴿ فَيُ وَلَا تُؤْمُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمَوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكُو قِينَمَا وَأَزْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمَنْ قَوْلَا مَعْرُوفَا إِنَّ ﴾ وَإِبْلُواْ ٱلْيَنَكَىٰ حَقَّىٰ إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشِدًا فَٱدْفَعُوٓ ا إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَمُنَّمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا

دَفَعَتُمُ إِلَهُمِمُ أَمْوَكُمُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَسْدِحَسِيبًا ٢ والحث على عبادته، والأمر بصلة الأرحام، والحث على ذلك، وبيَّن السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه أنه ﴿رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ ورزقكم، ورباكم

بنعمه العظيمة، التي من جملتها خلقكم ﴿ بِّن نَّفِّسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنَّهُ ا

زَوْجَهَن﴾ ليناسبها، فيسكن إليها، وتتم بذلك النعمة، ويحصل

به السرور. وكذلك من الموجب الداعى لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم، توسلتم لها، بالسؤال بالله، فيقول مَنْ يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعى أن لا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك،

وكذلك الإخبار بأنه رقيب، أي: مطلع على العباد، في حال حركاتهم وسكونهم، وسرهم وعلنهم، وجميع أحوالهم، مراقبًا لهم فيها، مما يوجب مراقبته، وشدة الحياء

فلتعظموه بعبادته وتقواه.

<sup>(</sup>١) في ب: هي. (٢) في النسختين: وهو، ولعل الصواب ما أثبت.

منه، بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم في وفي الإخبار الأرض. مع درجوعهم إلى أصل واحد - ليعظف بعض، على بعض، ويرقق بعضهم على بعض، وقرن الأمر بتقواه، بالأبر بير الأرحام، والنهي عن تقلمتها، ليؤكد هذا المحرّ، وأنه كما بلزم القيام بعق تقلمتها، ليؤكد هذا المحرّ، وأنه كما بلزم القيام بعق الله، كذلك يجب القيام

يحقوق الخلق، خصوصًا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به تأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى، وصلة الارحام والأزواج صومًا، ثمّ بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم

نفصيل، من أول السورة إلى آخرها، فكانها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. وفي قوله: ﴿وَنَكُونَ مُنْ وَنَهَائُ تَبْتِ على مراعاة حنا الأزواج وفي قوله: ﴿كَانَاتُ مِنْ أَرْدَاهِمُ اللهِ لَكُونَ الزوجات مخلوقات من الأزواج ينهم وينهن أرب بنب، وأشد انصال، وأقرب " علاقة. ﴿ إِنَّ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى هَلَا اللهِ عَلَى عَلَى هَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الذين نقدوا آباءهم الكافلين "ك لهم، وهم صغار ضعاف، لا يقومون بمصالحهم، فأمر الرؤوف الرحيم عبادة أن يحسنوا إلهم، وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤثرهم أموالهم، إذا بلغوا، ورشعواه كاملة موفرة. وأن لا فرنتكراً للكرية بكل مال البتم بغير حق وأن لا فرنتكراً للكرية الذي هو أكل مال البتم بغير حق المساحد المستحدة على المساحد الذي هو أكد من على المساحد الذي هو أكد عدى المساحد الذي عد المساحد الذي المساحد الذي المساحد الذي عد المساحد الذي عد المساحد الذي عد المساحد الذي المساحد الذي عد المساحد الذي المساحد الذي المساحد الذي المساحد الشيرة المساحد المسا

رب. رجمبو حيوب سي هو من من ابنيم بعير عن ﴿ يَالْلَيْنِ ﴾ وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة ﴿ وَلَا تَأَكُمُوا أَتُولَكُمْ إِنَّ آمَرُيَكُمْ ﴾ أي: مع أموالكم . فقيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة ، التي قد استغنى بها

الإنسان بما جمل ألله من الرزق في ماله، فمن تجرأ على هذه الحالة، فقد ألى ﴿هُوَلَّ كِيمَالُهُ أَلَى: إِنَّمَا عَظِيمًا، ووزرًا جميمًا، ومن استبدال الخبيث بالطب، أن بأخذ الولي من مالي اليتيم الفيس، ويجمل بدله من ماله الخميس، وفيه الولاية على اليتيم، لأن من لارز إيتاء اليتيم ماله، لموت ولايتيم، لأن تمام الدين على ماله، وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام

إينائه أماله، حفظه، والقيام به بما يصلحه وينميه، وعدم تعريضه للمخاوف والاخطار. (٤٠٣) ﴿ رَانَ غِنْتُمَ الَّا نَقْسِكُوا فِي الْإِنْتَنَ فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَنَ

الشِيَّةِ مِنْنَى وَلَئِكَ وَرُبِّعٌ فِينَ عِنْمُمْ أَلَّا لَمُؤِلَّا فَرَبِيدًا أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْنَكُكُم وَهِدَ أَنْنَهُ أَلَّا تَشْرُلُوا ۞ وَمَاثُوا الشِيَّةَ صَدُقَعِينَ غِيْلًا فَإِن طِنْقَ لَكُمْ مَن فَيْرِ مِنْهُ فَلَمَا تَكُمُونُ مُنِيَّعً تَرِيِّكِهِ ۚ إِي: وإن خفتم ألا تعدلوا في

يتامى النساء، اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم أن لا تقوموا بحقهن؛ لعدم محبتكم إياهن - فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا (همّا كلك اللّم فين الشِيّائية إي: ما وقع عليهن المراكب المراكبة المراكبة الإسلام المراكبة الم

٤- تفسير سورة النساء، الآيات: ٣-٤

وانكحوا فرمًا كمانَ لكُمْ بَنَّ اللِّيتَاكِيَّ أَي: ما وقع عليهن اختياركم: من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، والنسب، وغير ذلك من الصفات الداعية لتكاحبهن، فاختاروا على نظركم.

ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي ﷺ: وتُتكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يعينك.

رحيه، مسمو يمت الدين والته يعيت. وفي هذه الآية – أنه يبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مثل بريد تؤرُّجها، ليكون على يعيرة من أمره ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء قفال: واشتق وُلِشَّتْ وَلِيْنَةً ﴾ إي: مثل أحب أن ياخذ ثنتين فليفعل، أو لارائ فليفعل، أو أربعًا فليفعل، ولا يزيد عليه، لأن الآية سيقت ليان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سعى الث

تعالى إجماعًا. وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهرت بالواحدة، فأبيح له واحدة بمد واحدة، حتى يبلغ أربقًا، لأن في الأربع غنيةً لكم أحد إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجر والطلم، ووثن بالشام بحضوئهن.

فإن خاف شيئًا من هذا، فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم، في ملك اليمين ﴿وَلَاكَ﴾ أي: الاقتصار على واحدة، أو ما ملكت اليمين ﴿أَنْكَ أَلَّ مُثْرُولُ﴾ أي: تظلموا.

وفي مذا أن تعرض العبد للامر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالمواجب - ولو كان مباكا - أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطى العبد.

ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء، ويهضمونهن حقوقهن - خصوشا الصداق الذي يكون شيئا كثيراً، ودفعة واحدة، يقد فعه للزوجة - أمروضهم على إيناء النساء فإسكتين؟ إي: مهورمن فيقة أي: عن طيب ننس، وحيال طبائية، فلا تعطلهمن أو تبضوا منه شيئًا، وفيه: أن المهر يدفع إلى المرأة، إذا كانت مكافقة، وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافة إليها، والإضافة تنتضير النسلك.

﴿ وَأَنْ مِلِينَ لَكُمْ عَن ثَنْيَر يَنَهُ ﴾ أي: من الصداق ﴿ فَشَكَ ۗ بأن (١) في ب: وأوثر. (٢) كذا في ب، وفي أ: الذين فقدت آباؤهم الكاظرة.

وحفظها.

سمحن لكم عن رضا واختيار، بإسقاط شيء منه، أو تأخيره

أو المعاوضة عنه ﴿ نَكُنُوهُ مَنِيَّنَا ثَرِّيَّنا﴾ أي: لا حرج عليكم في

ذلك ولا تبعة . وفيه دليل على أن للمرأة التصرفَ في مالها - ولو بالتبرع -

إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء، غير ما طابت به.

وفي قوله: ﴿ فَانْكِخُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآةِ ﴾ دليل على أن نكاح الخبيثة، غير مأمور به، بل منهى عنه، كالمشركة، وكالفاجرة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا نَنكِعُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ مَتَّى يُؤْمِنُّ﴾ وقال: ﴿ اَلزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهُمَّا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكِكُ ﴾.

(٥) وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤَوُّا ٱلسُّنَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَمَلَ اللَّهُ لَكُرْ فِيْمَا وَٱزْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْشُوهُمْ وَقُولُواْ لَمَتْرَ قَوْلًا مَثْرُهَا﴾ السفهاء، جمع السفيه؛ وهو: مَن لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه، ونحوهما، وإما لعدم رشده، كالصغير وغير الرشيد، فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم، خشية إفسادها وإتلافها؛ لأن الله جعل الأموال قيامًا لعباده، في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها

فأمر الولى أن لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها ويكسوهم، وببذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولًا معروفًا، بأن يَعِدُوهم – إذا طلبوها – أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم، ونحو ذلك، ويلطفوا لهم فى الأقوال جبرًا لخواطرهم، وفي إضافته تعالى الأموالَ إلى الأولياء إشارةٌ إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء، ما يفعلونه في أموالهم: من الحفظ، والتصرف، وعدم التعريض للأخطار .

وَفَي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم، إذا كان لهم مال، لقوله: ﴿وَٱلزُّنُوهُمْ فِهَا وَٱكْتُوهُمْ ۗ وفيه دليل على أن قول الولى مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة، والكسوة؛ لأن الله جعَّله مؤتمنًا على مالهم، فلزم قبول قول

(٦) ﴿ وَآلِنَالُوا ٱلْمِنْكُ خَنَّ إِذَا بَلَعُوا ٱلذِّكَاحَ فَإِنَّ ءَانَسْتُمْ يَتَّهُمُ رُشَّدًا فَادْفَعُواْ الَّذِيهُمْ أَمْوَلَمُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَمَّا ۚ إِشْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْتَبُواْ وَمَن كَانَ غَينيًّا فَلْيَسْتَغَفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَقَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَلَغَنَى بِأَنَّهِ حَبِيبًا﴾ الابتلاء هو: الأختبار والامتحان؛ وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد، الممكن رشده، شيئًا من ماله، ويتصرف فيه التصرف اللاثق بحاله،

فيتبين بذلك رشده من سفهه، فإن استمر غير محسن للتصرف،

فإن تبين رشده وصلاحه في ماله، وبلغ النكاح ﴿ فَٱدْنَعُوْا إِلَّتِهِمْ أَمْوَلَمُهُمَّ ۗ كَامِلَةَ مُوفَرَةً. ﴿وَلَا تَأَكُلُوهَا ۚ إِشَرَافًا﴾ أي: مجاوزة

للحد الحلال الذي أباحه الله لكم، من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم.

﴿وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا ﴾ أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم،

التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم، ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا، فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها، وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء، الذين ليس

عندهم خوف من الله، ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، يرون هذه الحال حال فرصة، فيغتنمونها، ويتعجلون ما حرّم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها.

 (٧) ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَاثُونَ وَلِلزِّسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَفْرَتُوتُ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌّ نَصِيبًا مَّفْرُوصًا﴾ كان العرب في الجاهلية - من جبروتهم<sup>(١)</sup> وقسوتهم، لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم - بزعمهم - أهل الحرب والقتال، والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعًا،

يستوي فيه رجالهم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدَّم بين يدى ذلك أمرًا مجملًا، لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة فقال: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ﴾ أي: قسط وحصة ﴿ مِّمَّا تَكَرُكَ﴾ أي: خلف ﴿ ٱلْوَلِدَانِ﴾ أي: الأب والأم ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ عموم بعد خصوص ﴿وَلِلْنِمَآهِ نَصِيبُ مِمَّا زُكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُوكَ ﴾ . فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العُرف والعادة،

وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئًا مقدرًا؟ فقال تعالى: ﴿نَمِيبًا مَّقْرُوضًا﴾ أي: قد قدره العليم الحكيم، وسيأتي - إن شاء الله - تقدير ذلك.

وأيضًا فهاهنا توهم آخر، لعل أحدًا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: ﴿مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كُثِّرٌ ﴾ فتبارك الله أحسن الحاكمين.

 (A) ﴿ وَإِذَا حَفَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْنِ وَٱلْكِنْكِينَ وَٱلْسَكِينَ فَأَرْزُقُوهُم يَنْهُ وَقُولُواْ لَمُنَدّ قَوْلًا مَّمْدُوفًا﴾ وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة، الجابرة للقلوب، فقال: ﴿ وَإِذَا خَطَمَ ٱلْقِسْمَةَ ﴾ أي: قسمة المواريث ﴿أَوْلُواْ ٱلْقُرِّيَّ ﴾ أي: الأقارب

(١) في النسختين: جبريتهم.

غير الوارثين، بقرينة قوله: ﴿ٱلْقِشْـمَةَ﴾ لأن الوارثين من المقسوم عليهم، و﴿ ٱلْبَتَّنَّىٰ وَٱلْسَكِينُ﴾ أي: المستحقون من الفقراء ﴿ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾ أي: أعطوهم ما تيسر من هذا المال، الذي جاءكم بغير كد ولا تعب، ولا عناء، ولا نصب، فإن نفوسهم متشوفة إليه، وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم، بما لا يضركم، وهو نافعهم.

ويؤخذ من المعنى أن كل مَنْ له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان، ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي ﷺ يقول: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادَمُهُ بِطْعَامِهُ، فَلْيَجَلُّسُهُ معه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين! أو كما وكان الصحابة رضى الله عنهم - إذا بدأت باكورة

أشجارهم - أتوا بها رسول الله ﷺ، فبرَّك عليها، ونظر إلى

أصغر وليد عنده، فأعطاه ذلك، علمًا منه بشدة تشوفه لذلك، وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك - لكونه حقَّ سفهاء، أو ثَمَّ أهم من ذلك - فليقولوا لهم ﴿قَوْلًا مَّمَّـرُوفًا ﴾ يردوهم(١١) ردًّا جميلًا، بقول حسن، غير فاحش، ولا قبيح. (١٠،٩) ﴿ وَلَيْمَخْشَ الَّذِينَ لَوْ نَرَكُواْ مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْهَا غَافُوا عَلَيْهِمٌّ فَلَيْسَتَّقُوا اللَّهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُنُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَعَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَازًّا وَسَبْفَاؤَك سَعِيرًا ﴾ قيل: إن هذا خطاب لمن يحضر، مَنْ حضره الموت وأجنف في وصيته، أن يأمره بالعدل في وصيته، والمساواة فيها بدليل قوله: ﴿ وَلَيْقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ أي: سدادًا، موافقًا للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون مَنْ يريد الوصية على أولاده

بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء، من المجانين، والصغار، والضعاف، أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية، بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدهم من ذريتهم الضِّعاف ﴿فَلْبَـنَّقُوا اللَّهُ ﴾ في ولايتهم لغيرهم، أي: يعاملونهم يما فيه تقوى الله، من عدم إهانتهم، والقيام عليهم، وإلزامهم

ولما أمرهم بذلك، زجرهم عن أكل أموال اليتامى، و تو عد على ذلك أشد العذاب فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُّولَ أَلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا﴾ أي: بغير حق، وهذا القيد يخرج به ما تقدم، من جواز الأكل للفقير بالمعروف، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامي.

فَمَنْ أَكَلُهَا ظَلْمًا، فَ ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًّا ﴾ أي: فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوها

后胡沙 لِلرَجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوكَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَنَصِيبًا

مَّقَرُوضَا إِنَّ وَإِذَا حَضَمَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْ يَنَ وَٱلْمُنْكَمَ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُ قُوهُم مِنْـهُ وَقُولُواْ لَمُنْدِ قَوْلَا مَعْـرُوفَا ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوَتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَسَنَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ فَوْلًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُواَلَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازاً وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُواللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُ إِللَّاكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآةَ فَوْقَ ٱثَّنْتَكُنْ فَلَهُنَّ ثُلُثُنَا مَا تَرَكُّ وَ إِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِصَفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُۥ وَلَدُّ ۚ فَإِنلَّمَ يَكُن لَهُۥ وَلَدُّ وَوَرِثُهُۥ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ رَاخُوةٌ فَالِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُّ مِنْ بَعْدِ وَصِدَّةٍ يُوحِي بِهَآ أَوْدَيْنٍۗ ءَابَآ أَكُمُ وَأَبْنَآ أَوْكُمْ لَانَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَفَرَبُ لَكُو نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

في بطونهم ﴿وَسَبُمُنَاتِكَ سَعِيرًا﴾ أي: نارًا محرقة متوقدة، وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب، يدل على شناعة أكل أموال اليتامي وقبحها، وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية.

(١٢،١١) ﴿ يُوسِيكُ اللَّهُ فِي أَوْلَنِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأَنفَيَيْنُ فَإِن كُنَّ لِسَاتَهُ فَوْقَ ٱلْنَفَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُفًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِــدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلاَّ يُوتِيهِ لِكُلِّ وَحِدٍ يَنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا قَرْكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ۚ فَإِن لَّذَ يَكُنَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَوَرِئَهُۥ أَبَوَاهُ فَيَرْتُمُو ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَكَ إِخْوَةٌ فَلِأَيْتِهِ ٱلشُّدُشُّ مِنْ بَعْدِ وَصِينَةِ يُومِي بِهَاۤ أَوْ دَيْنُ مَاتِمَاۤ وُكُمْتُم وَٱيْنَآوَكُمْ لَا نَدْرُونَ أَيْتُهُمْ أَقْرُبُ لَكُو نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَلَكُمْ نِشْفُ مَا تَـٰرَكَ أَزْوَبُكُمْ إِن أَرْ بَكُن لَّهُرَى وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلزُّنَّمُ بِنَّا تَرَكْنُ مِنْ بَمَدِ وَصِيَّةِ يُوصِيكِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُكَ ٱلزُّيْعُ مِمَّا تَرْكَتُهُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌّ فَلَهُنَّ النُّمُنُّ مِمَّا تَرَكَعُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِــيَةِ فُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنُ وَإِن كَاتَ رَجُلُّ

<sup>(</sup>١) في ب: يردونهم.

مًا فالجواب أنه يستفاد من قوله: ﴿وَإِن كَانَتُ وَحِـــَةً فَلَهَا بِنُ الْقِمْثُ﴾ فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة، انتقل

الفَرض عن النصف، ولا ثم بعده إلا الثلثان. وأيضًا فقوله: ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ خَلِيًّا ٱلأَنْشَيْمَيُّ﴾ إذا خلّف ابنًا

وبتنًا، فإن الابن له الثلثان، وقد أخير الله أنه مثل حظ الأنتيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضًا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها - وهو أزيد

وريسا فإن المتخاب أنظما له - مع أخيها - من الرواول أولى وارعى، وإيضًا فإن قوله تعالى في الأختين: ﴿فَإِنَّ كَانَتُ التُنَكِّنُ فَلَهُمُنَّ الظَّنَانِ فِي اللَّهِ فِي الأختين الشين. فإذا كانَّ الاَّحتان الشتان - مع بُدهما - تأخذان الشين، فالابتنان -

مع قربهما - من باب أولى وأحرى، وقد أعطى النبي ﷺ ابنتي سعد الثلثين، كما في الصحيح. بقى أن يقال: فما الفائدة في قوله: ﴿ وَقَلَ ٱلْفُكْيَرَ ﴾ ؟

بعي ان يعان: هما العائدة في فوله: ﴿وَوَلَ النَّبَيْنِ ۗ ا قبل: الفائدة في ذلك – والله أعلم – أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثاثان، لا يزيد بزيادتهن على الثنتين، بل من النتنين فصاعدًا.

ودلت الآية الكريمة أنه إذا رجد بنت صلب راحدة، وبنت ابن أو بنات ابن، فإذا لبنت الصلب النصف، ويتقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات، أو بنات الابن السندس، فعطم بنت الابن، أو بنات الابن، وللهذا يسمى هذا السندس، تكملة الثلين، وعل ذلك بنت الابن، مع بنات الابن، اللامي أثرل

وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين، أنه يسقط من دونهن من بنات الابن؛ لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين، وقد تم؛ فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين، وهو خلاف النص، وكل هذه الأحكام

مجمع عليها بين العلماء، ونڤ الحمد. ودل قول: ﴿ فِرَنَّا كَتُرَكُ ﴾ أن الوارثين يرثون كل ما خلف السيت، من عقار، وأثاث، وذهب، وفضة، وغير ذلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته، وحتى الديون التي ني ،: ‹!)

ثم ذكر ميرات الأبوين فقال: ﴿وَلِأَبُوبِيهِ ۗ أَي: أَبِوه وأَمه ﴿لِكُولُ وَحِيرٍ وَتَهُمُنَا الشَّكُسُ مِثَا زَقَ إِن كَانَ لَمُ وَلَكُ ۖ أَي: ولد صلب، أو ولد ابن، ذكرًا كان أو أُشى، واحدًا أو متعددًا فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. يُورَكُ كَلَنَةٌ أَوِ اسْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَخَتُ قَلِكُمْ وَحِيدِ يَتَهُمَا الشُّدُسُ فَإِن كَافَرًا أَخَمَّ مِن ذَلِكَ فَيْهُم مُرْكَاتُهِ فِي الشَّلُو مِن يَعْدِ وَصِينَةٍ بُوضَى بِهَا أَوْ دَبْنِ غَيْرُ مُسْتَكَارٌّ وَصِينَةٌ مِنَ أَمُثُو وَلَلْهُ عَنْدُ مُسَتَكَارٌّ وَصِينَةٍ بُوضَى بِهَا أَوْ دَبْنِ غَيْرُ مُسْتَكَارٌّ وَصِينَةٌ مِنَ أَمُثُو وَلَلْهُ عَنْدُ مُسَدِّةً

هذه الآيات والآية التي هي آخر السررة هنّ آيات المواريت المتضمنة لها، فإنها - مع حديث عبد الله بن عباس، النابت في صحيح البخاري «ألمقول الفرائض بأماها، فما بني فلأولى رجل ذكر» - مشتملات على جل أحكام الفرائض، بل على جديما، كما سترى ذلك، إلا بيراث

لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس، مع إجماع العلماء ما الله

الجدات، فإنه غير مذكور في ذلك.

لَقُول تعالى: ﴿ وَمُوسِكُوا لِنَّهُ فِي أَلْلُوضِيَّةٌ ﴾ أي: أولادكم -يا معشر الوالدين - عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم، لتقووا بمسالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤويونهم، وتكفونهم عن المفاسد، وتأمرونهم بطاعة الله، وملائزة التقوى على الدوام كما قال تعالى: ﴿ إِلَيْكُمْ أَلْفُونَا الْتُشْكُمُ وَلَقِيكُ قَالَ وَقُوْمًا النَّافِي ﴿ وَلِينَا النَّافِيةَ اللهِ الاحامِ عند

والديهم - موصى بهم. فإما أن يقرموا بلك الوصية، وإما أن يضيعوها، فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب، وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحمُ بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين - مع كمال شفقتهم - طيهم.

ثم ذكر تحفية إرفهم فقال: ﴿ لِللَّاكِلُ مِثْلُ كُفِّلَ الْأَشْبَيْرُ ﴾ أي: الأولاد للصلب، والأولاد للابن، للذكر مثل حظ الأنتين، إن لم يكن معهم صاحب فرض، أو ما أبقت الفروض يقتسمون كذلك.

وقد الجمع العلماء على ذلك، وأنه - مع وجود أولاد الصلب - فالميرات لهم، وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب، ذكررًا وإنائا، هذا مع اجتماع الذكور والاتات، وهذا حالتان: انفراد الذكور، وسيأتي حكمها، وإنفراد الإلات، وقد ذكرة بؤلود:

﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَكَا ۚ فَوْقَ ٱلْتَشَكِّرُ ﴾ أي: بنات صلب، أو بنات ابن، ثلاثًا فاكثر ﴿ فَلَهُنَّ لَلْنَا مِا تَرَكُّ وَإِنْ كَانَتُ وَحِــدُهُ ۗ أي:

بين، أو بنت ابن ﴿فَلَكِمَا النِّصَفَّ﴾ وهذا إجماع. بقى أن يقال: من أين يستفاد أن للابتين الثنتين الثلثين بعد

الإجماع على ذلك؟ .

(١) في ب: اللمة.

ا وأما الأب فمع الذكور منهم، لا يستحق أزيد من السدس، فإن كان الولد أنثى أو إناثًا، ولم يبق بعد الفرض شيء - كأبوين وابنتين - لم يبق له تعصيب، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء، أخذ الأب السدس فرضًا،

والباقى تعصيبًا؛ لأننا ألحقنا الفروض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر، وهو أولى من الأخ والعم، وغيرهما. ﴿ فَإِن لَدَّ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥ آبَوَاهُ فَلِأَتِهِ ٱلثُّلُثُّ﴾ أي: والباقى للأب، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة، ثم

قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب. وعلم من ذلك أن الأب - مع عدم الأولاد - لا فرض له، بل يرث تعصيبًا المالَ كله، أو ما أبقت الفروض ولكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين – ويعبر عنهما بالعمريتين – فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأبُ الباقي.

وقد دلُّ على ذلك قوله: ﴿وَوَرِئَهُۥ أَبُواهُ فَلِأَتِهِ ٱلنُّلُثُّ﴾ أي: ثلث ما ورثه الأبوان، وهو في هاتين الصورتين، إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب، فلم تدل الآية

على إرث الأم، ثلث المال كاملًا، مع عدم الأولاد. حتى يقال: إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا.

يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال، والباقي بين الأبوين. ولأنا لو أعطينا الأمَّ ثلثَ المال، لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج، أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها

ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما

نصف السدَس، وهذا لا نظير له، فإن المعهود مساواتها للأب، أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأَيْمِ ٱلسُّدُسُ ﴾ أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا كانوا أو إنائًا، وارثين، أو محجوبين بالأب، أو

الجد، [لكن قد يقال: ليس ظاهرُ قولِه: ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخُوُّۥ﴾ شاملًا لغير الوارثين؛ بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة، إلا الإخوة الوارثون.

ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث، لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال، وهو معدوم، والله أعلم آ<sup>(١)</sup>. ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر، ويشكل على ذلك، إتبان لفظ «الإخوة» بلفظ الجمع، وأجيب عن ذلك، بأن المقصود مجرد

التعدد لا الجمع، ويصدق ذلك باثنين.

وقد يطلق الجمع، ويراد به الاثنان، كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: ﴿وَكُنَّا لِلْكُبِيمُ شُهْدِينَ﴾ وقال في

الإخوة للأُمّ: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَنَةٌ أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَخَتُ ۚ فَلِكُلُ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُّ فَإِن كَافُواْ أَكُنَّرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴾ . فأطلق لفظ الجمع، والمراد اثنان فأكثر، بالإجماع، فعلى

هذا لو خلف أمًّا وَأَبًا وإخوة، كان للأُم السدس، والباقي للأب، فحجبوها عن الثلث، مع حجب الأب إياهم، [إلا على الاحتمال الآخر، فإن للأم الثلث، والبافي للأب](٢).

ثم قال تعالى: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِسَيَّةٍ يُومِي بِهَاۤ أَوَّ دَيِّنَّ ﴾ أي: هذه الفروض والأنصباء، والمواريث، إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله، أو للأدميين، ويعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة.

وقدم الوصية - مع أنها مؤخرة عن الدين - للاهتمام بشأنها، لكون إخراجها، شاقًا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها، وتكون من رأس المال.

وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل، للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة، قال تعالى: ﴿ مَاجَاؤَكُمْ وَإِيَّاؤَكُمْ لَا تَذَدُونَ أَيُّكُمْ أَوَّبُ لَكُو تَفَكَّأَ ﴾ .

فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم، لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ لنقص العقول، وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن، في كل زمان ومكان، فلا يدرون أيّ الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية

﴿ فَرِيضَكَةً مِّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أي: فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علمًا، وأحكم ما شرعه، وقدَّر ما قدَّره على أحسن تقدير، لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ ﴾ أيها الأزواج ﴿نِشْتُ مَا نَــُوكَ أَرْوَبُكُمْ إِن لَرْ يَكُن لَهُرَكَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّيْمُ مِنَا تَرَكْنُ مِنَا بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْبُ وَلَهُرَى ٱلزُّبُحُ مِمَّا تَرَكَتُهُ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ اللُّمُنَّ مِنَّا نَرَكُمْمُ مِنا بَعْدِ وَصِيَّةِ نُوصُوك بِهِمَا أَوْ دَنِينٌ ﴾ .

ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه، ولد

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش ب، وهناك زيادة أخرى في هامش أ، وإن لم يتبين معطها، لكنها قات صلة بهذا الموضوع، وهي قوله: [وعد شيخ الإسلام إذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأم] وبعد كلمة الأم كلمة غير واضحة في الأصل. (٢) زيادة من هامش ب.

الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى، الواحد والمتعدد، الذي في البنات وبنات الابن، وإن كان الإخوة رجالًا ونساء فللذكر من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعًا. مثل حظ الأنثيين. ثم قَالَ تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ ٱمْرَأَةٌ ۖ

وَلَهُۥَ أَخُّ أَوْ أُخْتٌ﴾ أي: من أم، كما هي في بعض القراءات، وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة - هنا - الإخوة للأم، فإذا كان يورث كلالة أي: ليس للميت والدولا ولد، أي: لا أب، ولا جد، ولا ابن، ولا ابن ابن، ولا بنت، ولا بنت ابن وإن نزلوا، وهذه هي الكلالة، كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حصل على ذلك الاتفاق، ولله

شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۗ﴾ أي: لا يزيدون على الثلث، ولو زادوا عن اثنين، ودل قوله: ﴿فَهُمَّ شُرَكَانًا ۖ فِي ٱلنَّلُثِ ﴾ أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ «التشريك»(١) يقتضي التسوية . ودل لفظ: ﴿ٱلْكَدَلَةِ﴾ على أن الفروع وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن علوا، يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة، لم يرثوا منه ودل قوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاتُهُ فِي النُّلُثِ﴾ أن الإخوة الأشقاء

﴿ فَلِكُلِّي وَجِدٍ يَنْهُمَا ﴾ أي: من الأخ والأخت ﴿ السُّدُسُ ﴾ . ﴿فَإِن كَانُوٓا أَكُنَّرُ مِن ذَلِكَ﴾ أي: من واحد ﴿فَهُمَّ

وإخوة لأمُّ، وإخوة أشقاء. للزوج النصف؛ وللأم السدس؛ وللإخوة للأم الثلث ويسقط الأشقاء؛ لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعًا لما فرَّق الله حكمه، وأيضًا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض، والأشقاء وقد قال النبي ﷺ: ﴿الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى

يسقطون في المسألة المسماة بالحمارية، وهي: زوج، وأم،

فلأولى رجل ذكرا، وأهل الفروض هم: الذين قدّر الله أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء، فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك.

وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب،

لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب، أو

الأخوات، تأخذ النصف، والباقى من الثلثين للأخت، أو

الأخوات لأب(\*)، وهو السدس تكملة الثلثين، وإذا

استغرقت الشقيقات الثلثين سقط الأخواتُ للأب، كما تقدم

فمذكور في قوله: ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلُ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَانَاةُ﴾

مقدمة على الأخوّة النسبية المجردة. قال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: «وتأمل هذا المعني في آية المواريث، وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة، فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب، لها النصف، والثنتان

دون المرأة، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أَزْوَجُكُمْ﴾ إيذانًا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية، المقتضية للتشاكل والتناسب. والمؤمن والكافر لا تشاكل

٤ - تفسير سورة النساء، الآيتان: ١٢،١١

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل، والرقيق، والمخالف في الدين، والمبعض، والخنثي، والجد مع

الإخوة لغير أم، والعول، والرد، وذوي الأرحام، وبقية

العصبة، والأخوات لغير أم، مع البنات، أو بنات الابن، من

قيل: نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة، يعسر فهمها على

غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات؛ فأما (القاتل

والمخالف في الدين) فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة، بحسب قربهم،

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: ﴿لَا تُذَرُونَ أَيُّهُمُ

أَوْرُبُ لَكُوْ نَفْعَأَ﴾ . وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه<sup>(٣)</sup> بأعظم

الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل، الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث، فعلم من

ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث، ويقطع الرحم الذي

قال الله فيه: ﴿وَأَوْلُواْ ٱلأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ﴾ مع

أنه قد استقرت القاعدة الشرعية، أن «من استعجل شيئًا قبل

وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث

له؛ وذلك أنه قد تعارض الموجب، الذي هو: اتصال النسب

الموجب للإرث، والمانع الذي هو المخالفة في الدين،

فقوى المانع، ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع، يوضح ذلك أن الله تعالى قد

جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار

الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى مَنْ هو أولى وأحق

به، فيكون قوله تعالى: ﴿وَأُولُواْ الْأَرْحَارِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنَبِ

أَلَمُّهُ إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم، فالأخوة الدينية

القرآن أم لا؟.

ونفعهم الديني والدنيوي.

أوانه، عوقب بحرمانه.

الموجبة للمباينة من كل وجه.

(١) في ب: الشريك. (٢) في النسختين: أخوات الأب، والصواب - واله أعلم - ما أثبته، وظاهر أنه سبق قلم. (٣) في الأصل: لموروثه.

وَإِشْحَقَ وَيَعْقُوبَ﴾ . ببنهما، ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث، وأسرار

مفردات القرآن ومركباته، فوق عقول العالمين،(١١) [انتهى]. وأما (الرقيق)، فإنه لا يرث و لا يورّث.

أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده، وأما كونه لا يرث، فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأَنشَيَيَّ ﴾ ، ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَنَرَكَ أَزْوَبُكُمْ ﴾ ﴿ فَلِكُلِّي وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُّ ﴾ ونحوها، لمن يتأتى منه التملك، وأما الرقيق، فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له.

وأما من بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه تتبعض أحكامه فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكون ما فيه من الحرية، قابلًا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك، فإذًا يكون المبعض يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإذا كان العبد يكون محمودًا مذمومًا، مثابًا ومعاقبًا، بقدر ما فيه من موجبات ذلك، فهذا كذلك.

وأما (الخنثي) فلا يخلو إما أن يكون واضحًا ذكوريته أو أنوثيته، أو مشكلًا، فإن كان واضحًا، فالأمر فيه واضح. إن كان ذكرًا فله حكم الذكور، ويشمله النص الوارد فيهم.

وإن كان أنثى فله حكم الإناث، ويشملها النص الوارد فيهن .

وإن كان مشكلًا ، فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما - كالإخوة للأم - فالأمر فيه واضح.

وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته، ولم يق لنا طريق إلى العلم بذلك، لم نعطه أكثر التقديرين؛ لاحتمال ظلم مَنْ معه من الورثة، ولم نعطه الأقل؛ لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين، وسلوك أعدل الطريقين، قال تعالى: ﴿ أَعَدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلنَّقُونَ ﴾ وليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور،

و﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ﴿ فَٱلْقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ . وأما (ميراث الجد) مع الإخوة الأشقاء، أو لأب، وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دلُّ كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، كما يحجبهم الأب.

وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى: ﴿إِذْ حَضَرَ بَعْقُوبَ الْعَوْثُ إِذْ قَالَ لِلَّذِيهِ مَا نَعَبُدُونَ مِنْ بَمْـدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهُ ءَابَنَايِكَ إِبْرَهِيْعَدَ وَإِسْمَعْيِلَ وَإِسْحَقَ﴾ الآية. وقال يوسف عليه السلام: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّهُ مَابَآءِى ٓ إِبْرَهِيمَ

فسمى الله الجد وجد الأب أبًا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب، ويحجب مَنْ يحجبه.

٤- تفسير سورة النساء، الآيتان: ١٣،١١

وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم، من بني الإخوة والأعمام وبنيهم، وسائر أحكام<sup>(٢)</sup> المواريث - فينبغي أيضًا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم.

وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب، فلِمَ لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ، قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلِمَ لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع مَنْ يورث الإخوة مع الجد، نص ولا إشارة، ولا تنبيه، ولا قياس صحيح.

وأما مسائل (العولّ) فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض، وقدَّر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضًا، أو لا.

فإن حجب بعضهم بعضًا، فالمحجوب ساقط لا يزاحم، ولا يستحق شيئًا، وإن لم يحجب بعضهم بعضًا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كلُّ يأخذ فرضه كاملًا، وفي الحالة الأخيرة، وهي – ما إذا زادت الفروض على التركة - فلا يخلو من حالين:

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له، ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية، وهمي: أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم، كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلَّا بالعول، فعلم من هذا أن العول

في الفرائض قد بينه الله في كتابه. وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم (الرد)، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة، وبقى شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل ومعارضة؛ لقوله: ﴿وَأُولُوا ٱلأَرْحَارِ بَعْشُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ

الله على أن يرد على أهل الفروض، بقدر فروضهم. ولما كان الزوجان ليسا من القرابة، لم يستحقا زيادة على فرضهم المقدر [هذا عند من لا يورث الزوجين بالرد، وهم

(١) في ب: العاقلين. (٢) كذا في ب، وفي أ: الأحكام.

، وَلَكِمُ نِصْفُ مَاتَ رَكَ أَزْوَجُكُمُ إِن أَوْ يَكُن لَهُ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُرَ ﴾ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ

فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلنُّـمُنُ مِمَّاتَرَكَمُمُّ مِنْ ابَعْدِ وَصِينَةِ تُوصُونَ بِهِمَا أَوْدَيْنِ وَإِن كَاك رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْأُخَتُّ فَلِكُلِ وَحِدِ مِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُّ فَإِن كَانُواۤ أَكُثُرُ مِن ذَلِكَ

فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْدَيْنِ غَيْرَمُضَكَآرٍّ وَصِسَيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَلِيمُهُ اللهُ يَـــُلُكَ حُــُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلَهُ جَنَيْتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَيَادِينَ فِيهِكَأْ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْمَظِيمُ ١ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ خُذُودَهُ، يُدّخِلُهُ

نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ وَذَالِكَ ٱلْغَوْرُ ٱلْمَظِيبُدُ ٥ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّذَ حُدُودَمُ يُدْخِلُهُ نَــَارًا خَسَلِدًا فِيهِمَـا وَلَهُ عَدَابٌ شُهِينٌ﴾ أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب

الوقوف معها، وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها، وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ خُدُودُ اللَّهِ ﴾ (٢٠) فالوصية للوارث بزيادة على حقه، يدخل في هذا التعدي، مع قوله ﷺ: الا وصية لوارث. ثم ذكر طاعة الله ورسوله، ومعصيتهما عمومًا،

ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض، أو ترك ذلك، فقال: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُمُ﴾ بامتثال أمرهما، الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد، ثم الأوامر على اختلاف (١) ما بين القوسين زيادة من هامش أ، وقد جاء في ب بدل هذه الزيادة ما نصه: [عند القائلين بعدم الرد عليهما. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد فالدليل المذكور شامل للجميع، كما شملهم دليل العول]. (٢) هنا سبقُ قلم من الشيخ - رحمه الله - فالآية ﴿ يَلُكَ خُدُودُ اللَّهِ ﴾ وأثبت الشيخ - زيادة ﴿ فَلَا تَشَكُّوهَا ﴾ وليس هنا محلها، وعلى مقتضى ما أثبت فسر، فأبقيت الكلام كما هو، وعدلت الآية . جمهور القائلين بالرد فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب فرض قريبًا، وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يرد عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد كغيرهما فالعلة على هذا كونه وارثًا صاحب فرض، فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة، والقياس الصحيح والله أعلم](١). وبهذا يعلم أيضًا (ميراث ذوي الأرحام)، فإن الميت إذا

لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبًا، وبقى الأمر دائرًا بين كون ماله يكون لبيت المال، لمنافع الأجانب، وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المجمع عليهم، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَوْلُوا ٱلأَرْحَارِ بَعْشُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنَكِ ٱللَّهِۗ﴾ فصرفه لغيرهم تركُّ لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي وإذا تعين توريثهم، فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدَّر

صاروا – بسببها – من الأقارب، فينزلون منزلة مَنْ أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم. وأما (ميراث بقية العصبة) كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. . . إلخ فإن النبي ﷺ قال: ﴿الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". وقال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ جَمَلُكَا مَوَلِي مِنَّا ثَرُكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَمْرُمُونَ ﴾ فإذا ألحفنا الفروض بأهلها، ولم يبق شيء، لم يستحق العاصب شيئًا.

وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة، وبحسب جهاتهم

بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط،

ودرجاتهم. فإن جهات العصوبة خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء، فيقدُّم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى، وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا، والله أعلم.

وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات، أو بنات الابن عصبات، يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن، ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات.

فإذا كان الأمر كذلك، وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن، فإنه يعطى للأخوات، ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن، كابن الأخ والعم، ومَنْ هو أبعد منهم. والله

(١٤،١٣) ﴿ يَاكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِـلَهُ جَنَنتِ تَجْـرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَــُوُ خَمَلِينِ فِيهِــَا \_\_\_\_\_ 1۸۳ \_\_\_\_\_ \$- تفسير سورة النساء، الآيتان: ١٦،١٥ درجاتها، واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله، ثم المعاصى على اختلاف طبقاتها ﴿ يُدِّخِـلَّهُ جَنَّتِ تَجْـرِك مِن

> تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِينَ فِيهَا ﴾ . فَمَنَّ أَدَى الأَوامِرِ ، واجتنب النواهي، فلا بدله من دخول الجنة، والنجاة من النار ﴿وَذَالِكَ ٱلْغَوْزُ ٱلْمَظِيـــُــُ﴾ الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه، والفوز بثوابه ورضوانه،

بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ﴿ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُكُم وَيَنْتَكَذَّ خُدُودُمُ يُدْخِلُهُ نَــارًا خَيَادًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصى، فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصى، فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته، وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، فَمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومَنْ عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه، دخل النار وخلَّد فيها، ومَن اجتمع فيه معصية وطاعة، كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية، وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد، غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها . (١٦،١٥) ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن لِمَا يَكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا

عَلَيْهِنَ أَرْبَكُ مِنْ خَمَّ فَإِن شَهِدُوا فَأَسْكُوهُكَ فِي ٱلْبُسُوتِ حَنَّى يَتَوَفَّلُهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْمَلَ اللَّهُ لَمَانَ سَهِيلًا ٥ وَالْذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَنَا دُوهُمَا ۚ فَإِن تَاكِ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّاكِنَا رَّحِيمًا﴾ أي: النساء ﴿ ٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَةَ ﴾ أي: الزنا، ووصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها . ﴿ فَاسْتَشْهُدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَكُمُّ مِنكُمٌّ ﴾ أي: من رجالكم

المؤمنين العدول، ﴿ فَإِن شَهِدُوا فَأَسْكُومُكَ فِي ٱلْمُنْهُوتِ ﴾ احبسوهن عن الخروج الموجب للربية، وأيضًا فإن الحبس من جملة العقوبات. ﴿ عَنَّى يَتَوَفَّئُهُنَّ ٱلْمَوْتُ ﴾ أي: هذا منتهى الحبس ﴿ أَوْ يَجْمَلَ ٱللَّهُ لَمَنَّ سَكِيلًا﴾ أي: طريقًا غير الحبس في البيوت. وهذه

الآية ليست منسوخة، وإنما هي مغياة إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك، حتى جعل الله لهن سبيلا، وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن.

﴿ وَ كَذَلِكَ ﴿ الَّذَانِ يَأْتِينَنِهَا ﴾ أي: الفاحشة ﴿ مِنكُمْ ﴾ من الرجال والنساء ﴿فَنَاذُوهُمَّأُ﴾ بالقول والتوبيخ والتعيير، والضرب الرادع عن هذه الفاحشة، فعلى هذا يُكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون، والنساء يحبسن ويؤذين.

ESPERA S وَٱلَّذِي يَأْتِيكِ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَأُسَّشَّمْهِدُواْ

عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَكَ مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَكِيلًا ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمُ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَاكِا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَّجِيمًا

اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّ بِجَهَلَةِ

ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَتَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَاكَ اللهُ عَلِيمًا حَكِمًا ١٠ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيْعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُّ أُوْلَتِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُهُ الْا يَحِيلُ لَكُمْ أَن زَنُوا اللِّسَاءَ كَرَهُمَّ وَلَا تَعْصُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِّ فَإِن كَرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِيرًا اللَّهُ فالحبس غايته إلى الموت، والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح، ولهذا قال: ﴿فَإِن تَاكِا﴾ أي: رجعا عن الذنب الذي فعلاه، وندما عليه، وعزما أن لا يعودا ﴿وَأَصَّلَحَا﴾ العمل الدال على صدق التوبة ﴿فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ﴾ أي: عن أَذَاهِمَا ﴿ إِنَّ آلَةً كَانَ نَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ أي: كثير التوبة على المذنبين الخطائين، عظيم الرحمة والإحسان، الذي – من إحسانه - وفقهم للتوية، وقبلها منهم، وسامحهم عن ما صدر

ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة، سترًا لعباده، حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات، ولا مع الرجال، ولا ما دون ولا بد من التصريح بالشهادة، كما دلت على ذلك

الأحاديث الصحيحة وتومىء إليه هذه الآية لما قال: ﴿ فَأَشْتَشْهُمُوا عَلَيْهِمَ أَرْبَعَتُهُ مِنكُمٌّ ﴾ لم يكتف بذلك حتى قال: ﴿ وَإِن شَهِدُوا ﴾ أي: لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد

عيانًا، من غير تعريض و لا كناية. ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل، والحبس، قد شرعه الله تعزيرًا لجنس المعصية، الذي يحصل به الزجر.

(١٨،١٧) ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلنُّوءَ جَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبِ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاتَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَّيْعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ إَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ثَبْتُ ٱلْتَيْنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَعُونُونَ وَهُمَّ حُمُفَازُّ أُوْلَتَهِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة، وقبول لها بعد وجودها من العبد، فأخبر هنا - أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه، كرمًا منه وجودًا، لمن عمل السوء أي: المعاصي ﴿ بِمَهَالَةِ ﴾

أى: جهالة منه بعاقبتها، وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل

منه بنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تؤول إليه من نقص

الإيمان أو إعدامه، فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار،

وإن كان عالمًا بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها

معصية، معاقبًا عليها. ﴿نُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ﴾ يحتمل أن يكون المعنى: ثم يتوبون قبل معاينة الموت، فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعًا، وأما بعد حضور الموت، فلا يقبل من العاصين توبة، ولا من الكفار رجوع، كما قال تعالى عن فرعون: ﴿حَنَّىٰ إِذَا آدَرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّدُ لَا إِلَٰدَ إِلَّا اَلَذِى مَامَنَتْ بِدِ بَنْوًا إِسْرُوبِلَ﴾ الآية وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوًا بَأْسَنَا قَالُوّاْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرُهَا بِمَا كُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ٥ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنهُمْ لَمَّا زَأْوَا بَأْسَنَّا سُلَّتَ آلَهِ ٱلَّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِرْ﴾.

وقال هنا: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَـٰةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلنَّكِيَّاتِ ﴾ أي: المعاصيَ فيما دون الكفر . ﴿ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلَّذِينَ وَلَا الَّذِينَ

يَعُونُونَ ۖ وَهُمْ كُفَّاذُ أَوْلَتَهِكَ أَعَنَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وذلك، أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار، لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار، ويحتمل<sup>(١)</sup> أن يكون معنى قوله: «من قريب؛ أي: قريب من فعلهم للذنب، الموجب للتوبة.

فيكون المعنى: أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب، وأناب إلى الله، وندم عليه فإنَّ الله يتوب عليه، بخلاف من استمر على ذنوبه <sup>(r)</sup>، وأصر على عبوبه، حتى صارت فيه صفات راسخة، فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة، والغالب أنه لا يوفق للتوبة، ولا ييسر لأسبابها، كالذي يعمل السوء على علم تام<sup>(٣)</sup> ويقين، وتهاون<sup>(٤)</sup> بنظر الله إليه، فإنه سدّ(٥) على نفسه باب الرحمة.

نعم قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين لتوبة تامة (٦٠)، [التي] يمحو بها ما سلف من سيئاته، وما تقدم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب، ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها، فبجازي كلَّا منهما بحسب ما يستحق بحكمته ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته، توفيقه للتوبة، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله عدمَ توفيقه، والله أعلم.

(١٩-١٩) ﴿ يَعَالَنُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُ لَكُمْ أَن زَنُوا ٱللِّسَآة كَرَقاً وَلَا مَّصْلُومُنَّ لِتَذْهَبُوا يَبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُنُومُنَّ إِلَّا أَن يَأْيَينَ بِفَنجِشَنَةِ مُّتِيَنَئَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرْهَنْتُمُوهُنَ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ بِيهِ خَيْرًا كَيْبَرًا ۞ وَإِنْ أَرَدُّتُمُ تشيبتدالَ زَقِج مَكَاكَ زَقِج وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنظَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيْقًا ۚ آتَآ خُذُونَتُم بُهُمَ تَنَنَا وَإِثْمًا ثُمِينَا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَكُم وَقَذ أَفْضَىٰ بَعْشُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْتَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا﴾ كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته، رأى قريبه، كأخيه، وابن عمه ونحوهما، أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها، فلا يزوجها إلَّا مَنْ يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه، أو من صداقها.

وكان الرجل أيضًا يعضل زوجته التي [يكون] يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت، واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قوله: ﴿كَرَمُّٱ﴾ وَإَذَا أَتَين بفاحشة مبينة، كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها، لتفتدي منه إذا كان عضلًا بالعدل.

ثم قال: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة، والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته، المعروف من مثله لمثلها، في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال.

(١) في هامش أ [ويؤيد هذا الاحتمال أن الله قال: ﴿إِنَّهَا ٱلتَّوْيَةُ عَلَى ٱللَّهِ﴾ الحاضرة، ولَمْ يَقَلَ: ۚ إِنَّمَا يَوْبِ اللَّهُ، وَبِينَ اللْفَقْلِينَ فَرَقُ ظَاهِرَاً. ﴿ ۚ ﴾ فَيْ ب: ذنيه. ﴿ ٣) فَي ب: قائم. ﴿ ٤) في ب: متهاون. ﴿ ٥) في ب: يسد. ﴿ ٢) في ب: للتوبة النافعة.

وَقُولَ كُوْمُشُوفِعَ فَسَتَى آن تَكْرَكُوا شَيْعًا كَوْمَسَلُ أَلَّهُ فِيدِ مَبْرًا كَيْرُاكُ أَيْ: ينبغي لكم - أيها الأزواج - أن تسكوا زوجانكم مع الكراهة لهي، فإن في قلك خيرًا كنيرًا، من ذلك امتال أمر أله ، وقبول وصيته النبي فيها سعادة الدنيا والأحمرة. ومنها أن إجباره نفسه - مع عدم محبته لها - فيه مجاهدة النفس، والشخلق بالأخلاق الجميلة، وروسا أن الكراهة متها ولما صائحًا ، فقع والليه في الدنيا والأعرة، وهذا كله مع الإخكان في الإساك، وعدم المعدور.

فإن كان لا بد من الفراف، وليس للإمساك محل، فليس الإمساك بلازم، بل مني ﴿أَرْقُهُمْ ، أَسِيتُنَاكَ زَرَّعَ تَصْوَلُونَ أي: تطليق زوجة، ونزوج اخرى، أي: فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا ﴿تَالَيْمُ إِسْتَمْئِكُمُ ﴾ أي: المفارقة، أو التي تورجها ﴿قِتَالُونُ﴾ التي تورجها ﴿قِتَالُونُ﴾ أي: مالاً كذيراً ﴿قَدْتُ تَأْتُكُواْ مَثْنُواْ مِثْنُ

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي ﷺ في تخفيف المهر، ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم، ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه.

[لكن قد ينهى عن كثرة الصداق، إذا تضمن مفسدة دينية، وعدم مصلحة تقاومًا<sup>(١)</sup>، ثم قال: ﴿ أَتَأْخُدُونَكُمْ بُهُمُكَنَّا كَإِنْكَا يُهِينًا﴾ فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل، فإن إشه واضح.

وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: ﴿ وَكَيْتُكَ تَأْتُمُونَكُمْ وَقَدْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ وَقَدْ اللّهُ وَلَمْكَ كَلَيْكَ اللّهُ وَلَمْكَ عَلَيْكَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَا اللّهِ وَلِمَا تَلْكُ اللّهِ اللّهِ يلغُمُه الله والا بدلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وبالشوط اللباشرة التي كانت حرامًا قبل ذلك، التي لم ترض ببللها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض، فتب عليه العوض، فكيت يستوفى المعوض، فه بعد ذلك يرجع على العوض؟ هنا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ ألف على العوض؟ هنا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ ألف على الوض؟ ومنا عن أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ ألف على الوض؟ ومنا عن أعظم الظلم والجور، والفيام بعد ذلك أخذ ألف على العرض؟ هنا من أعظم الظلم والجور، والفيام في بعد ذلك أخذ ألف على العرض؟ ومنا عن أعظم الظلم والجور، والفيام في بعد ذلك أخذ ألف على ألمان الله عنال عالى :

(٢٦) ﴿وَلاَ تَشَكِمُواْ مَا نَكُمَ مُهَارَاكُمْ مِنِ الْسَكَةَ إِلَّا مَا فَذَ سَلَقَا إِلَّهُ كَانَ فَنَجِنَةً وَسَلَقًا وَسَلَةً سَكِيدًا﴾ أي: لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم، أي: الأب وإن علا ﴿إِلَّهُ كَانَ فَنَجِنَةٌ﴾ أي: أمرًا فيجًا يفحش ويعظم فبحه ﴿وَمُقَتَا﴾ من الله لكم ومن الخلق، بل يفقت بسبب ذلك

۱۸ هی ۱۹۱۹ آودگم آستیند آل زوج متکاک زوج و ۱۳ تینتُد پایند دلهٔ ن قِعط ازا فاز تأخُد اینهٔ مُسَیّعاً آناً خُدُونهٔ بهٔ تنکاو اِفْعالمُیدنا ﴿ وَکَیْفَ تَأَخُدُونهُ بهٔ تنکاو اِفْعالمُیدنا ﴿ وَکَیْفَ تَأَخُدُونهُ وَقَدْ أَفْعَی به مُشَکِم إِلَى بعضِ وَآخَذَ ک مِنکِم مِینَدَقاً کا با دادهٔ می ترکنک ای ازادگی استانه می میننگا

والبراءة منها.

(١) زيادة من هامش س.

﴿ وَكُنَّ سَيِيلًا ﴾ أي: بئس الطريق طريقًا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية، التي جاء الإسلام بالتنزه عنها،

(۱۲. ۱۳) هر ترتف تلب شا به المجافئة وتتاثلاً بالمؤتفظة وتتاثلاً وتاثلاً وتتاثلاً وتتائلاً وتتائلاً وتتائلاً وتتائلاً وتتائلاً وت

٤- تفسير سورة النساء، الآيتان: ٢٤،٢٣

خالتها، فكل أمرائين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكرًا، والأخرى أثنى، حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. ومن المحرمات في النكاح ﴿المُحصّدُكُ مِنَّ السِّنَا﴾ أي:

ومن المعرمات في النكاح ﴿المُحَشَنَّتُ مِنَ النِّبَايَهُ أَي:
حَدَّتُ الأَوْلِحَ، فَأَنْهُ يَمِمْ مَكَاحِينَ ما دَمِنْ فِي فَمَّ الْوَرِحِ،
حَدَّمَ لللّهِ، وَلَقَضِي عَلَيْهَا ﴿إِلَّهُ مَا مَلَكُنَّ أَيْنَكُمْ ﴾ أي:
بالسبي، فإذا سبيت الكافرة فأت الزوج، حلت للمسلمين بعد
أن تشيرًا، وأما إذا يبعث الأمة المؤرجة، أو وحبّ، فإنه لا
يفسخ تكاحها لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة
بريرة، حين خيرها النبي ﷺ.

وقوله: ﴿ كِنْنَبُ آتُمِّ عَلَيْكُمْ ۗ أي: الزموه واهتدوا به، فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام.

ودخل في قوله: ﴿ وَإَلَيْلَ لَكُمْ نَا وَزَاتُهُ كُلِكُمْ ﴾ كل ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب فالحرام محصور، والحلال ليس له حد ولا حصر، لطفًا من الله ورحمة، وتبسيرًا للعباد.

وقوله: ﴿أَنْ تَبْتَئُواْ إِلْمُؤَلِكُمْ﴾ أي: تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم، من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم ﴿تُحْمِينِينَ﴾ أي: مستعفِّين عن الزنا، ومعفِّين نساءكم.

﴿ لَمُنَا السَّنَسْتُمُمُ بِدِ مِتَهُنَ ﴾ أي: معن تزوجتموها ﴿ فَنَاتُولُونَ أَجُورُكُنَا﴾ أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع، ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها .

﴿ وَبِينَةً ﴾ أي: إيتاؤكم (٢٠ إياهن أجورَهن فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه، وإن شاء

عييم، يس بصوحه المبرع الله والمستحده وإن تستح رده، أو معنى قوله افريضة أي: مقدرة قد قدرتموها، فوجبت عليكم، فلا تنقصوا منها شيئًا.

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَكِنُكُ بِدِ. مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَدَّةِ ﴾ أي:

بزيادة من الزوج، أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس، إهذا قول كثير من المفسرين، وقال كثير منهم: إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالاً في أول الإسلام، ثم (١) في بن وأصوفها ولرومهما. (٢) في الأسل (إنيانكم)، ولعل الصواب نا أبت. والمحرمات بالصهو، والمحرمات بالجمع، وعلى المحللات من النساء، فأما المحرمات في النسب، فين السيم الملاقي ذكره بالله: الأم، يدخل فيها كل مَنْ لها عليك ولادة، والأخوات بعدت، ويدخل في اليت كل مَنْ لك عليها ولادة، والأخوات الشقيقات، أو لأب أو لأم، والعمة: كل أخت لأبيك، أو لجملك، وإن علا، والحالة: كل أخت لأمك، أو جدتك وإن علت، وارثة أم لا، وينات الأخ، وينات الأخت، أي: وإن

فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء، كما هو نص الآية الكريمة، وما عداهن فيدخل في قوله: ﴿وَإِنَّهِلَّ لَكُمْ تَا وَرَاتَّ وَلَاكُمْ ﴾، وذلك كبنت العمة والعم، وبنت الخال والخالة.

رأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر ألف منهن الأم، والأحت، وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللين ليس لها، إننا هو لصاحب اللبن، فال بتنبهم على أن صاحب اللبن يكون أيًا للمرتفع، فإذا لبت الأبرة والأمونة، ثبت ما هو فرع عنهما، كاخوتهما، وأصوفهم، وفروعه"،

وقال النبي على: ايجرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فيشر النحريم من جهة المرضعة، وقرئ له اللين، كما يشغر في الأقارب، وفي الطفل المرتضع إلى فريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين، كما ينت الشكة.

وأما المحرمات بالصهر، فهن أربع: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا، وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوجة وإن علون، فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد المقد.

والرابعة: الربية، وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته، كما قال هنا: ﴿وَرَبَيُهُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن يُسَالِحُمُمُ ٱلنِّتِي كَتُلْتُد بِهِنَّهِ الأَيْهِ الْآية.

تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان :

إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها كانت بمنزلة البنت، فمن المستقبح إباحتها . والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة، وأنها بمنزلة

مَنْ هي في حجره من بناته ونحوهن، والله أعلم.

ر مني عي حبود من بعده وصوص، والله العجم بين الأختين وأما المحرمات بالجمع، فقد ذكر الله الجمع بين الأختين

حرمها النبي على وأنه يؤمر بتوقيتها، وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما، فتراضيا بعد الفريضة، فلا حرج عليهما، والله أعلم]\".

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَرِيمًا ﴾ أي: كامل العلم واسعه، كامل الحكمة، فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع، وحدًّ لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام.

(۲) ثم قال تعالى: ﴿ وَيَنَ لَمْ يَسْتَطْعَ يَكُمْ طَوْلًا أَنْ يَحِيحَ النَّسْتَةِ النَّوْتِ فِن ثَا تَلَكُّكُ أَيْتُكُمْ فِي ثَنْكِيمُ الْمَقْلِقِ الْمَنْقَلِقِ الْمَنْقَلِقِ الْمَسْتَعِينَ وَلَا اللَّهِ الْمِنْقَالِقِ الْمُسْتَعِينَ فَلَا اللَّهِ الْمُنْقِ الْمُسْتَعِينَ فَلَا لَلْمُنْقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْقُوا فَلْمُنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَيْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللْمِنْ اللَّهِ فَيْ اللْمِنْ اللَّهِ فَيْ اللْمِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ فَيْعِلِي اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَيْعِلِي اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللْمِلْعِلَى اللَّهِ اللْمُنْ الْمُنْ اللْلِلْمُنْ اللْلِلْمُنْ الْمِلْمُنْ اللْمِلْمُنْ اللْلِلْمُنْ الْمِلْمُنْ اللْمِلْمُنْ اللْمُنْ الْمِلْمُنِي اللْمُنْ الِ

﴿ اللَّهِ مُولِهُ إَي : المملوكات ﴿ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ أي : سيدهن، واحدًا، أو متعددًا.

﴿وَمَانُوهُكَ أَجُورُهُنَّ بِالْمَمْرُدِنِ﴾ أي: ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة، فكذلك يجب للأمة.

ولكن لا يجوز نكاح الإماء، إلا إذا كن ﴿مُتَصَنَّتِ﴾ أي: عفيفات عن الزنا ﴿غَيْرَ مُسَنَفِحَتِ﴾ أي: زانيات علانية ﴿وَلَا مُشْخِذَاتِ أَيْمَارُ﴾ أي: أخلاء في السر.

فالحاصل، أنه لا يجوز للحر السلم نكاح أمة، إلا باربعة شروط ذكرها الله: [إيمانهن]<sup>(٢)</sup>، والعفة ظاهرًا وياطئًا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن.

ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل، لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب وهذا إذا أمكن الصبر، فإن لم يمكن الصبر عن المحرَّم إلا بنكاحهن، وجب ذلك ولهذا قال: ﴿وَلَنْ تَشْهِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَثْوُرٌ رَّوِيتُهُۗ﴾.

وقوله: ﴿ وَإِذَا أَحْسِنَكُ ۗ أَيْ: تَرُوجِنَ أَوْ اسلمن، أَيْ: الإماء ﴿ فَتَلَهِنَّ نِشَكُ مَا عَلَى ٱلْمُعْمَنَدَتِ ﴾ أي: الحرائر ﴿ وَنَ آلتَذَكِ ﴾ .

وِذْلُك، الذي يمكن تنصيفه، وهو: الجلد، فيكون عليهن

ه وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَّا مَامَلَكُتَ أَيْمَنُكُمُّ كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَسْتَغُوُّا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِيٰينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْمُم بِهِ. مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴾ فَريضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُّ فِيمَا تَرَضَيْتُ مِبِهِ ، مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّامَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ مِن فَنَيَا يَكُمُ ٱلْمُولِّمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمُ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُكِ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ مُحْصَلَعَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَ 'تِ أَخْدَانَّ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيَّنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَلَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَيْسَى ٱلْعَنَتَ مِنكُمٌّ وَأَن تَصْبِرُواْخَيِّرٌ لَكُمٌّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِلْمُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيدً حَكِيدً ١

خسسون جلدة، وأما الرجم، فليس على الإماء رجم، لأنه لا ينتصف، فعلى القول الأول، إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة، وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضًا

وختم هذه الآية بهلين الاسمين الكريمين اللففور والرحيم لكون هذه الأحكام رحمة بالمباد، وكرنا، وإحساناً إليهم، فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة، ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله بها ذوب عباده، كما ورد بذلك الحديث، وحكم العبد المذكر في الحد المذكور حكم الأنجة لعدم الفارق ينهما. في الحد المذكور حكم الأنجة لعدم الفارق ينهما.

ئىلىكى ئىرىنىدىك كىلىم بىلىمىيىكى ئىلىم بىلىنىكىكىگە مۇنىڭ بىلىدىكىكىگە ئىلىنىڭ ئۇيگە ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىكىكىم ئۆتۈپكە ئالىنىدىكى ئىلىنىگىرىكى ئاڭىكىرىن ئىلىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ

(١) زيادة من هامش ب، والزيادة غير واضحة، وقد أنممتها من الطبعة السلفية. (٢) في الأصل: (الإيمان بهن) ولعل مراده قائم بهن، والأقرب ، نام.

٥ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُّ وَخُلِقَ ٱلإنكَنُ ضَمِيفًا﴾ يخبر تعالى بمنته العظيمة، ومنحته الجسيمة، وحسن تربيته لعباده المؤمنين، وسهولة دينه، فقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسَبِّينَ لَكُمُّ﴾ أي: جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل، والحلال والحرام.

﴿ وَيُهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ أي: الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم، في سيرهم الحميدة، وأفعالهم السديدة، وشمائلهم الكاملة، وتوفيقهم التام، فلذلك نفذ ما أراده، ووضح لكم، وبيّن بيانًا ما بُيّن لمن قبلكم، وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل.

﴿ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ ﴾ أي: يلطف لكم في أحوالكم، وما شرعه لكم، حتى تمكنوا(١١) من الوقوف على ما حده الله، والاكتفاء بما أحله، فتقل ذنوبكم، بسبب ما يسر الله عليكم، فهذا من توبته على عباده، ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا، فتح لهم أبواب الرحمة، وأوزع قلوبهم الإنابة إليه، والتذلل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له فله الحمد والشكر على

وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيتُ خَكِيتُـ﴾ أي: كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه الأشياء والحدود، ومن حكمته أنه يتوب على مَن اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل مَن اقتضت حكمته وعدله، مَنْ لا يصلح للتوبة.

وَقُولُه: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: توبة تلم شعثكم، وتجمع متفرقكم، وتقرَّب بعيدكم.

﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِيكَ يَشَّبِعُونَ الشَّهَوَتِ ﴾ أي: يميلون معها حيث مالت، ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم، من أصناف الكفرة والعاصين، المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم.

فهؤلاء يريدون ﴿ أَن يَمْيِنُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ أي: [أن] تنحرفوا عن الصراط المستقيم، إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمٰن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود مَن السعادة كلها في امتثال أوامره، إلى مَن الشقاوة كلها في اتباعه، فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم، وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم، بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين، وتخيروا أحسن

﴿ رُبِدُ اللَّهُ أَن يُحَوِّفَ عَنكُمْ ﴾ أي: بسهولة ما أمركم به، و[ما]

﴿ الْمُثَالِثُونَ اللَّهِ اللّ وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلَّذِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتِكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينِ كَنَّتَمِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْ لَاعَظِيمًا ١٠ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُوكَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمٌّ وَلاَنقَتُكُوَّا أَنفُسَكُمٌّ إِنَّاللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُّوا نُـا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِمًا ۞ إِن تَجْتَنبُوا كَبَآيَرَ مَا أُنْهُوْنَ عَنْـهُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدِّخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ١ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَافَضَّلَ اللَّهُ بِهِ - بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ

نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْلَسَانَيْ وَسْتَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِيُّةً إِنَّا ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ اللهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُوكُ وَٱلَّذِينَ عَفَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُّ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ نهاكم عنه. ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع، أباح

لكم ما تقتضيه حاجتكم، كالميتة والدم ونحوهما، للمضطر، وكتزوج الأمة للحر، بتلك الشروط السابقة، وذلك لرحمته التامة، وإحسانه الشامل، وعلمه وحكمته بضعف الإنسان، من جميع الوجوه، ضعف البنية، وضعف الإرادة، وضعف العزيمة، وضعف الإيمان، وضعف الصبر، فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه، وما لا يطبقه إيمانه، وصبره،

(٣٠،٢٩) ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمَوْلَكُمْ يُنْكُم بِٱلْيَعَالُ إِلَّا أَن تَكُوك عِكَوَةً عَن زَّاضِ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا ٥ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَيْـبَّرا﴾ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب، والسرقات، وأخذها بالقمار، والمكاسب الرديثة، بل لعله يدخل في ذلك أكلُ مال نفسك على وجه

(١) في ب: تتمكنوا.

نُصِّلِيهِ تَارَّأُهُ أَى: عظيمة كما يفيده التنكير ﴿وَكَانَ نَالِكَ

عَلَى أَلَّهِ يَبِيرًا ﴾.

البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل، وليس من الحق. ثم إنه - لما حرم أكلها بالباطل - أباح لهم أكلها بالتجارات، والمكاسب الخالية من الموانع، المشتملة على

الشروط، من التراضي وغيره. ﴿وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُمُ ۗ أَي: لا يقتل بعضكم بعضًا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاءُ بالنفس إلى التهلكة، وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك ﴿ إِنَّ آللَهُ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم، ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ﴾ ﴿وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ۗ كَيف شمل أموال غيرك، ومال نفسك، وقتل نفسك، وقتل غيرك، بعبارة أخصر من

قوله: الا يأكل بعضكم مال بعض، والا يقتل بعضكم بعضًا، مع قصور هذه العبارة على مال الغير، ونفس الغير فقط. مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين، فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، ومصالحهم، كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية .

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل، التي فيها غاية الضرر عليهم، على الآكل، ومن أخذ ماله - أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات، وأنواع الحِرَف والإجارات، فقال: ﴿ إِلَّا أَن تَكُوكَ يَحِكُرُةً عَن زَّاضِ مِنكُمُّ ﴾ أي: فإنها مباحة لكم. وشرط التراضي - مع كونها تجارة - لدلالة أنه يشترط أن

يكون العقد غير عقد ربا، لأن الربا ليس من التجارة، بل مخالف لمقصودها، وأنه لا بدأن يرضي كل من المتعاقدين، ويأتي به اختيارًا . ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلومًا ، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار، فبيع الغرر بجميع أنواعه خال

من الرضا، فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل، لأن الله شرط الرضا، فبأى طريق حصل الرضا انعقد به العقد، ثم ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا﴾ ومن رحمته أن

عصم دماءكم وأموالكم، وصانها، ونهاكم عن انتهاكها. ثم قال: ﴿ وَمَن يَقْعَلُ ذَاكِ ﴾ أي: أكل الأموال بالباطل،

وقتل النفوس ﴿عُدْرَاتُ وَظُلْمًا﴾ أي: لا جهلًا ونسيانًا ﴿فَسَوْفَ

(٣١) ﴿ إِن غَيْنَيِبُوا كَنَايَرَ مَا لَنْهُونَ عَنْهُ لُكُفِرَ عَنكُمْ سَيَعَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين، وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات، غفر لهم جميع الذنوب والسيئات، وأدخلهم

مدخلًا كريمًا، كثير الخير وهو الجنة، المشتملة على ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. ويدخل في اجتناب الكبائر فعلُ الفرائض التي يكون تاركها

مرتكبًا كبيرة، كالصلوات الخمس، والجمعة وصوم رمضان، كما قال النبي ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، ما اجتنبت الكبائرًه. وأحسن ما خُدَّت به الكبائر، أن الكبيرة ما فيه حد

في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو نفي إيمان، أو ترتيب لعنة، أو غضب عليه. (٣٢) ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِدِ. بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ يَمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ يَمَّا ٱكْنَسَيْنٌ وَشَعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَشَيادًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره، من الأمور

الممكنة، وغير الممكنة، فلا تتمنى النساء خصائص الرجال، التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال، تمنيًا مجردًا، لأن هذا هو الحسد بعينه، تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك، ويسلب إياها. ولأنه يقتضي السخط على قدر الله، والإخلاد إلى الكسل

والأماني الباطلة، التي لا يقترن بها عمل ولا كسب، وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته، بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه، ولا على غير ربه، ولهذا قال تعالى: ﴿ لِلْرَجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا ﴾ أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب.

﴿ وَلِلنِّسَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنُسَابُّنَّ ﴾ فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه . ﴿ وَشَيْلُوا اللَّهُ مِن فَضَالِةً ؟ أي: من جميع مصالحكم في

الدين والدنيا، فهذا كمال العبد، وعنوان سعادته، لا من يترك العمل، أو يتكل على نفسه، غير مفتقر لربه، أو يجمع بين الأمرين، فإن هذا مخذول خاسر.

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ فيعطى من يعلمه أهلًا لذلك، ويمنع من يعلمه غير مستحق. (٣٣) فَوَلَحَشْلُ بَمَنْكَا مَوْلِيَ يَمَّا تَرْلَقُ الْفَلْهَانِ وَالْآفِلُونِ وَالْآفِلَانِ وَالْآفِلُونِ وَالْآفِلَانِ وَالْفَالِيلَانِي وَالْآفِلَانِ وَالْآفِلَانِ وَالْوَالِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلُونَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَالْلَهِلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَالْلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَالْلَّالِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَانِيلَ

ثم ذكر نوعًا آخر من الموالي نقال: ﴿ وَأَلَّينَ عَلَكَتُ
إِنْتُكُوشُهُ ۚ أَي: حَالَفَتُمُوهُم بِنا عَقَدَمَ مِمهم من عقد المحالفة على التصرة والمساعدة، والانتزاك بالأموال، المحالفة على عاده، حيث كان الموالي يتعاونون بها لا يقد عليه بضهم مؤركا.
قال تعالى: ﴿ وَكَالَهُمُ مُنْ شَيِينَهُ ﴾ أي: آقوا الموالي

من القرابة.

والمساعدة، على غير معصية الله، والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَىٰ كُمْ يَرْمِ شَهِيدًا﴾ أي: مطلمًا على كل شرع، بعلمه لجمع الأمور، وعمره لحركات عاده،

نصيبهم، الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة،

عرب الله كان على كان سويدانه اي. مطلع على كل شيء، بعلمه لجميع الأمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواتهم. (٣٤) ﴿ الرَّبِالُّ قَوْمُوكِ عَلَى الْشِكَاةِ بِمِنا فَشَكِلَ اللهُ يَشْتُهُمُ

(٣٢) واليال وتراك كل اليستان بهنا فيه الحشال الله المشابئة للهنابذة ويقتل المشابئة عن المشابئة عن المشابئة عن المشابئة ويقتل المشابئة والله تقلق المشابئة والله تقلق المشابئة والمشابئة الله المشابئة ال

﴿ وَمِنَا لَفَكُنُ اللّٰهُ بَشَهُمُ عَلَى بَعْضِ وَمِنَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾
أي: بسبب فضل الرجال على النساء، وإفضالهم عليهن.
فغضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون
الولايات مختصة بالرجال، والنبوة، والرسالة، واختصاصهم

بكير من العبادات، كالجهاد، والأعياد، والمُعَيّد. وبما خصهم الله يه من العقل، والرزانة، والصير، والجُلّد، الذي ليس للنساء مله، وكذلك خصهم بالفقات على الزوجات، بل وكثير من الثقفات يختص بها الرجال، ويضيز ومن النساء.

ولعل هذا سر قوله: ﴿يِكَا أَنْفَقُوا﴾ وحذف المفعول، لبذل على عموم النفقة، فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأت، وهي عند، عانية أسيرة خادمة فوظيفته أن يقرم بعا استرعاء أنه به.

﴿الْكَمَائِكُ قَنِتَكُ﴾ أي: مطيعات له تعالى ﴿خَفِقَكُ لِلْفَتِي﴾ أي: مطيعات لازواجهن حتى في النب، تخفظ بمبلها بضمها، وماله، وذلك بحفظ الله لهن، وترقيقه لهن، لا من أغسمين، فإن الضم ألمازة بالسوء، ولكن مَنْ توكل على الله، تكاما أحمه من أمر ويه ونياه.

ووظيفتها، القيام بطاعة ربها، وطاعة زوجها، فلهذا قال:

ثم قال: ﴿وَاَلَٰنِي كَنَافُونَ نُشُوْرُكُ﴾ أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن، بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل.

﴿ وَمُؤْكِرُكُ ﴾ أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومصيت، والترغيب في الطاعة، والترهيب من معميت، فإن انتهت فلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضبع، بأن لا يضاجعها، ولا يجامعها معدار ما يحصل به المقصود، وإلا هربها ضرباً غي مرح.

فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور، وأطمنكم ﴿ فَكَرُ يَتُمُوا عَتُلِينًا صَيِيلاً ﴾ أي: فقد حصل لكم ما تجون، فاتركوا معاتبيما على الأمور الماضية، والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها، ويحدث بسبه الشر.

﴿إِنَّ أَلَمَتُ كَانَتُ عَلِيًّا كَشِيرًا﴾ أي: له العلو المطلق بجميع الرجوه، والاعتبارات، علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، الكبير الذي لا أكبر منه، ولا أجل، ولا أعظم، كبير الذات والصفات.

(۳۵) فروان خِنْتُدَ مِثَانَ يَشِهَا فَابْسُوا كُمَّا مِنْ أَمْهُوا كُمَّا مِنْ أَلْهُو.

وَمُنْتَاعَتُونَ أَلْهِمُ أَن مُرِينًا إِلَمْلُكَا يُوفِّئِ لَلَّهُ يَبْتُهَا إِنَّ أَلَهُ كُنْ كُلَّ كُنْ فَلَهُ مَنْ فَلَلْمَا الْوَحِيْنِ، والساجفة والساجفة حتى يكون كل متجها في شر فَلْمَائِهُوا مَكَا مِنْ أَلَمْهِ وَالْمَائِهُ أَنَّ كَالَمَانُ مَسلمين عالمان عالمَقِيقَ مِي عالمَلِينَ عالمَنِيقَ، عالمَلِينَ عالمَنِيقَ، وهذا مستفاد من لفظ الحكم؛ لأنه لا يصلح حكمًا، إلا مَنِ اتفحه بالله على متجها على صحاحه، ثم يلزمان كلا منهما على صحاحه، ثم يلزمان كلا منهما على صحاحه، ثم يلزمان كلا منهما على أحمدها ذلك، قُمّا الزوج الآخر بالرضا بما تبسر من الرؤق والخاصة والخاصة والخواها في المناس بنا تبسر من الرؤق والخاصة والخاص

ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح، فلا يعدلا عنه.

ارِيَّالُ فَوَّمُوتُ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَشَكَ الْمَهْ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا الْفَقُوا مِنْ الْمَوْلِهِمَّ فَالْطَمَّدُ لِحَنْثُ فَنَيْنَتُ حُفِظَتُ الْفَتْسِ بِمَا حَفِظَ الثَّوْلُلِيَّ غَافُونَ شُوْرُهُرَّكُ فَعِظُوهُنَ وَالْمُجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَارِحِمِ شُوْرُهُرَّكُ فَعِظُوهُنَ وَالْمُجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَارِحِم

— 3 - تفسير سورة النساء، الآيات: ٣٨-٣٦

شورهرت موطوهرت واهجروهن في المصناجع وأضرؤهُ ثُنَّ فَإِنَّ الْمَعْمَدُكُمُ الْاَبْتَعُوا اللَّهِيُّ سَبِيلًا إِنَّاللَّهُ كَانَ عَلِيًّا صَكِمًا مِنَّ أَهْلِهِ، وَمَكَمًا مِنْ أَهْلِهُمُّ إِنْ يَنْهِيمًا فَالْبَشْتُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَمَكَمًا مِنْ أَهْلِهُمُّ إِنْ يُويدًا إِصْلَكُ الْمُؤْفِقِ الْفُرْسَةُهُمُّ أَنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا وَيُويدًا إِصْلَكُ الْمُؤْفِقِ الْفُرْسَةُهُمُّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهًا مُؤْفِقًا اللَّهُ عَلَيْهِا حَبِيرًا وَهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْفِقُ الْفُرْسَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولِقُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ

يريد المستحدوق الديسهان الأسلام والمستحدد المستحدد المستحدد المستحدد الله وكافئة من المستحدد والمؤلفة المستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمس

كانوا أقارب أو غيرهم، بكفالتهم، ويرهم، وجبر خواطرهم، رئاديهم، وتربيتهم أحسن تربية، في مصالح دينهم وفياهم، ﴿وَالْسَكِينِيُّ وهم اللهن أسكتهم الحاجة والفقر، فلم يحصلوا على كفايتهم، ولا كفاية مَنْ يمونون، فأسر الله تعالى يالإحسان (إلهم بعد خلتهم، وبدفع فائتهم، والحض على ذلك، والقيام بعا بمكن مه،

مِن فَضَّ إِدُّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١

﴿وَبُلْكِانِ وَى ٱلْشُرُونِ﴾ أي: الجار الفريب الذي له حقان: حق العجوار، وحق القرابة، فله على جاره حق، وإحسان، راجع إلى العرف ﴿وَيُ كَذَلُكُ ﴿النَّمَارِ ٱلْبُشُنِي ﴾ أي: الذي ليس له قرابة، ولماما كان الجار أقرب باباً، كان أكد حقًا، فينهني للجار أن يتعاهد جاره بالهماية والصدقة، والدعوة، والمطافة بالأقوال والأفعال، وعدم أذيت، يقول أو فعل.

﴿وَالْفَكَاهِي وِالْجَنْهِ ﴾ قبل: الرفيق في السفر، وقبل: الزوجة، وقبل: الصاحب مطلقًا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر، ويشمل الزوجة.

(۱) في ب: وإن. (۲) كذا في ب، وفي أ: الذين فقد آباؤهم.

فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما، إلا على وجه المعافاة والمقاطفة، ومعصية الله، ورأيا أن النخريق بينهما أصلح، فرقا بينهما، ولا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه، أن الله مساهما حكمين. والحكم يحكم، ولو (<sup>(1)</sup>لم يرض المحكرم عليه.

ولهذا قال: ﴿إِنْ مُرِيدًا إِصَلَكُمُا يُوقِيَّ الْقَدُّ يَبْتُكُمُّ أَيُّ مِنْكُمْلُكُ الْعَ: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب، ويؤلف بين القريتين. ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ طَلِمًا خَيِرًا﴾ أي: عالمًا بجميع الظواهر

والبواطن، مطلعًا على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة، والشرائع الجميلة. (٣٦-٣٦) ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. مُسَيِّعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْيَةِ وَٱلْيَتَنَعَىٰ وَٱلْسَكِينِ وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُرْبَةِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّكِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ٥ أَلَيْنَ يَبَّخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا النَّفَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِمُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْهِرِينَ عَذَابًا مُّهيئًا ۞ وَالَّذِينَ يُنْفِئُونَ أَمْوَلَهُمْ دِكَاتَه ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُنِي ٱلضَّيْطَانُ لَمُ قَرِينًا فَسَآةٍ قَرِينًا﴾ يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الذخول تحت رق عبوديته، والانقياد لأوامره ونواهيه، محبةً وذلًا وإخلاصًا له، في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئًا، لا شركًا أصغر ولا أكبر، لا ملَكًا، ولا نبيًّا، ولا وليًّا ولا غيرهم من المخلوقين، الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل، الذي لا يشركه، ولا يعينه عليه أحد، ثم بعد ما أمر بعبادته والقيام بحقه، أمر بالقيام بحقوق العباد، الأقرب فالأقرب، فقال: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم، والخطاب اللطيف، والفعل الجميل، بطاعة أمرهما،

واجتناب نهيهما، والإنفاق عليهما، وإكرام مَنْ له تعلق بهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وللإحسان ضدان: الإساءة، وعدم الإحسان. وكلاهما

منهي عنه . ﴿وَيَذِى ٱلۡشُــُزِيۡ﴾ أيضًا إحسانًا، ويشمل ذلك جميع

الأقارب، قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وأن لا يقطع برَحجه بقوله أو فعله. ﴿وَآلِيَكُنِيُ ۗ أَي: الذين فقدوا آباءهم(٢) وهم صغار، فلهم حق على المسلمين، سواء

فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه، من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والتصح له والوفاء معه، في البسر والعسر، والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد المحق وزاد.

وَ ﴿ وَآَيْنَ النَّبِيلِ ﴾ وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة ،
أو لم يحتج، فله حق على المسلمين لشدة حاجت، وكونه في
غير وطنت، بتبليفه إلى مقصوده ، أو بعض مقصوده
[ويكوامه، وتأنيسها ( ) . ﴿ وَمَا تَلَكُمُ الْبِيَكُمُ ﴾ أي: من الأدبين والبهائم، بالقبام بكفايتهم وعدم تحجيلهم ما يشق عليهم وإمانتهم على ما يتحملون، وتأديبهم لما فيه مصلحتهم، فتن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه، المتراضع لعباد الله المعقاد لأم الله وشرعه ، الذي يستحق النواب الجزيل، والثناء الجبيل.

ومَنْ لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، غير متفاد لأوامره، ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله، معجب بغض، خخور يقوله، ولهذا قال: ﴿إِنَّ أَلِثَهُ لاَ يُجِئُّ مَن حَكَانُ كُمُنَّاكُ ﴾ أي: معجبًا بغسه، متكبرًا على الخلق ﴿وَتَحُورًا﴾ ينني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عاد الله.

على عبادالله. فهولاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من الليما بالحقوق ولهذا ذمهم بذلك يقوله: ﴿ أَلِيْنَ يَبْعَلُونَ ﴾ أي: يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة، ﴿ وَيُأْثَمُونَ النَّاسَ يُؤْمِنُهُ لِهُ إِذَا لِهِم وَلَعَالِهِم.

وَرَعَضُدُهُمْ مَا تَالَّكُهُمُ أَلَّهُ مِن قَصْـوَهُ ﴾ أي: من العلم الذي
يهندي به الفطالوان ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عهم،
يهندي به الفطالوان ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عهم،
بين البخل بالعال، والبخل بالعلم، وبين السعي في خسارة
أنسهم، وخسارة فيرهم وهذه هي صفات الكافرين، فلهذا
قال تعالى: ﴿ وَأَصَلَتُنَا لِلْسَكِينِ عَلَيْكُمُ مِينًا﴾ أي: كما تكبروا
على عاد الله، ومنعوا حقوقه، وتسبوا في منع غيرهم، من
البخل، وعدم الاعتذاء، أمانهم بالعذاب الأليم، والخزي،
الدائم، فعياذًا بك اللهم من كل سوء.

ثم أخبر عن النققة الصادرة عن رياء وسمعة، وعدم إيمان به، فقال: ﴿وَالنَّذِينَ لَمُنفِقُونَ أَمَوْلَهُمْ رِنكَاةَ النَّاسِ﴾ أي: ليروهم، ويمدحوهم، ويعظموهم.

﴿ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْبَوْرِ الْآخِرِ ﴾ أي: ليس إنفاقهم صادرًا عن إخلاص وإيمان بالله، ورجاء ثوابه، أي: فهذا من

ؠڷڡؖۅؙۯڵٳٚٲؿٚۅٳڷڿۯٟۯۯڹڮؙؙۜۅٳڷۺٙڟؽؙڎؙ؞ۯ؞ؽٵٞڝٙٵ ڡۧڽؾٵ۞ۉٵڟؿؠڔٲۊٵۺۉٳڸۺۅٲؿۏٳڰؿڔۄٲڶڡٚڡؙۏ ڝٵۯۊۿؠؙؙۮٳڰڎؙۅٛٷٳڶڰڹڝڣڂۼڸڽڲٵ۞ٳؽٵڷڰڮڟڹ ڝۼ۫ۊڷڋڎٞۅ۫ٞۅٳڹؽڰ۫ػػڎؙؿؙؿڂڣۿٵۅڮٚۏٮ؈ڶڰڰ ٲۼۯۼڟڽػٳ۞ڰڲڣٳۮٳڂ؊ٵڛڴڴؙؙؙۿڗؠۺۿؠڽڔ ٲۼۯۼڟڽػٳ۞ڰڲڣٳۮٳڂ؊ٵڛڴڴؙؙۿڗؠۺۿؠڽڔ

مِنَّا وَدَقِهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ يِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظِلُمُ اللَّهُ وَقَلَمُ اللَّهُ وَكَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ المَّعْلِقُونَ وَلَا يَشْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعُلِكُمُ الْعُلِكُمُ اللْعُلِيلُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ الللْعُلُولُكُمُ ال

خطوات الشيطان وأعماله، التي يدعو حزبه إليها، ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارته لهم وأرَّهم إليها، طهداً قال: ﴿وَيَنْ يَكُنُ الشَّيْطَانُ لِلَّمْ يَبِينَا مُنَّاتًا وَيُنَاكُم أَيْ بس المقارن والصاحب الذي يريد إعلاك مَنْ قارته، ويسمى فيه أشد السعى.

فكما أن مَنْ بخل بعا آناه الله وكتم ما مَنْ به الله عليه، عاصي آنم، مخالف لربه، فكالمك مَنْ أنفق وتبدّ لدير الله، فإنّ أمّ ما على لوبه، مستوجب للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر بطاعته، وإشال أمره، على وجه الإخلاص، كما قال تعالى، فإنّا أربًا إلاّ إيتنارًا أنّه تُنهيناً له أليّنك فيها العمل المقبول بقوله: بقوله:

(٣٩) ﴿وَمَاذَا عَلَيْمَ أَوْ ءَاسُوا بِأَنْهِ وَٱلْذِرِ ٱلْآثِرِ أَلْفَغُوا بِشَا رَدَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ يَهِمَ عَلِيمًا﴾ أي: أي شيء عليهم، وأي حرج ومشقة تلحقهم، لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو

(۱) زیادة من هامش ب.

٤٦- ٤٤ - تفسير سورة النساء، الآيات: ٤٤-٤٤

أَوْ لَكَنَامُمُ ٱلنِّاشُةُ فَلَمْ غَيْدُوا كُنَّهُ فَتَنَكِيمُا فَالِحَالِقِيمِ المُعرِضِ نَهِ تعالى عليها في كتابه العزيز . مطلقًا مع وجود الماء وعدمه والعلة العرض الذي يشق معه أما حفظ الصحة والحمية من المؤذي، فقد أمر بالأكل استعمال الماء، وكذلك السفر، فإنه مظنة فقد الماء، فإذا فقده والشرب، وعلم الإسراف في ذلك، وأباح للمسافر والعريض

استعمال الماء وكذلك السفر، فإنه مظنة قند الماء، فإذا نقده والشرب، وعدم الإسراف في ذلك، وأباح للمسافر والعريض المسافر، أو وجدما يتعمل ما يصلح البدن، على التيم، التيم، التيم، من شرب ونحوه، جاز له القطر، وحماية للمريض عمّا يضره. وجد العدل، وحماية للمريض عمّا يضره. وكذلك إذا أحدث الإنسان يبول أو غائط، أو ملاسمة وأما استطرة المؤتي، فقد أباح تعالى للمُحرم الستاذي المناسبة ال

النساء، فإنه أياح له التيمم إذا لم يجد الماء، حضرًا وسفرًا، برأسه، أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتفقة فيه، فقية تتيه على
كما يدل على ذلك عموم الآية.
والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال والمني، واللهم، وغير ذلك، نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله
عدم الماء، ومنا، عطلمًا في الحضر والسفر، وحال المشقة تعالى.

عدم بهاءه وصدا متعدة على المحسور والسفر، وحان المتسحة العلى: وفي الآية وجوب تعديم مسح الوجه والبدين، وأنه يجوز واختلف المفسرون في معنى قوله: ﴿ وَأَلَّ كَسَنَمُ الْلِكَآيُّ ﴾ التيم، ولو لم يضق الوقت، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا ما المعاد لذلك: الجناء، فتكون الآية نشأ في جواز التيم. بعد وجود سبب الوجوب والله أعلم.

هل العراد بذلك: الجِمَاع، فتكون الآية نشأ في جواز الليمم بعد وجود سبب الرجوب، والله أعلم.

ثم ختم الآية بقراء " فوائل الأحاديث الصحيحة أو العراد 
ثم ختم الآية بقراء " فوائل أن مظلم المنطق العفو والمغفرة لعباده الموضي، بتبسير ما أمرهم به، وتسهيله خرج المذي، وهو العس الذي يكون لشهوة، فتكون الآية التسهيل، بحيث لا يشتر على العبد اعتقاله، فيحرج المذي، في العقد الوضوء بذلك؟

لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب، واستدل بذلك أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة، ودعاهم إليه، ووعدهم أيه، ووعدهم يضم أن المدون أن المؤمن لو أناه بقراب بعض الطاهرات، يجوز، بل العرف خطابا، ثم لقه لا يشرك بشيئا، لأناه بقرابها منفرة.

(١٤-٤٥) ﴿ وَالَوْرَ فِي ذلك بأنه ماء فير مطلق، وفي ذلك بلك مو يطلق، وفي ذلك بلنه ماء في ذلك بلك ماء فير مطلق، وفي ذلك بلك منظم. أن المنطقة من المنطقة وثيرية كون يكون أن المنطقة المنظمة المنظم، الذي منطقة أن يكون أن يكون أن يكون أن المنطقة المنظمة والمنطقة من المنطقة عمل خلال المنطقة المنطقة عمل المنطقة عملية عمل المنطقة عملية عمل المنطقة عمل

رق التيمم يكون بالصعيد الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان له غيار أم (۲ ، ويحتمل أن يعتص ذلك بذي النبار، لأن انه قال: ﴿وَالْتَسَكُوا بِمُهُوضِكُمُ وَأَلِيدِكُمُ يَتَنَهُ ﴾ وما لا غبار له لا يصح به. وقول: ﴿وَالْتَسَكُوا بِمُؤْوِكُمْ وَالْيَبِكُمُ ﴾ هذا محل المسح في

واستدل الفقهاء بقوله: ﴿فَلَمْ يَحَدُواْ مَآدُ﴾ بوجوب طلب

الماء عند دخول الوقت. قالوا: لأنه لا يقال: «لم يجد» لمن

التيمة : الوجه جميعه واليدان إلى الكوعين، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة، كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه أن تيمم الجب، كتيمم غيره، بالوجه واليدين.

فائدة

اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ

فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص، باذلون جهدهم في ذلك، ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين، وناصرهم، بيّن لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال،

ومن عفوه ومغفرته، أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة

التراب بدل الماء، عند تعذر استعماله، ومن عفوه ومغفرته،

في الدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَلْمَعْنَا وَاشْمَعْ وَانْطُرْيَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ

وَلَكِن لَّمَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفَرِهُمْ فَلَا تُؤْمِنُونَ إِلَّا فَلِيلًا﴾ هذا ذم لمن ﴿أُرتُواْ

نَهِيبًا مِّنَ ٱلْكِتُب﴾ وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار

بهم، والوقوع في أشراكهم، فأحبر أنهم في أنفسهم ﴿ يَشْتُرُونَ

ٱلشَّلَالَةَ ﴾ أي: يحبونها محبة عظيمة، ويؤثرونها إيثار من يبذل

المال الكثير في طلب ما يحبه، فيؤثرون الضلال على الهدي،

والكفر على الإيمان، والشقاء على السعادة، ومع هذا

﴿ رُبِدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ ﴾ .

الإخلاص، وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله، وأنعم بها عليهم، فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق.

ولما كان الإخلاص سرًّا بين العبد وبين ربه، لا يطُّلع عليه إِلَّا اللهُ ، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: ﴿وَكَّانَ ٱللَّهُ بهتر عَلِيمًا ﴾ .

(٤٠-٤٠) ﴿ إِنَّ آلَتُهَ لَا يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُتُهُ أَجِّرًا عَظِيمًا ٥ فَكَيْفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أَمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلآءِ شَهِيدًا ٥ يَوْمَهِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ نُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْشُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله، وتنزهه عمّا يضاد ذلك، من الظلم القليل والكثير، فقال: ﴿إِنَّ آلَةَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ أي: ينقصها من حسنات عبده، أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَدَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُّهُ ٥ وَمَن يَصْمَلُ

مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَكًّا يَرَمُ ﴾ . ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِقْهَا ﴾ أي: إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك، بحسب حالها ونفعها، وحال صاحبها، إخلاصًا ومحبة وكمالًا.

﴿ وَيُؤْتِ مِن لَّذُنَّهُ أَجِّرًا عَظِيمًا ﴾ أي: زيادة على ثواب العمل بنفسه، من التوفيق لأعمال أخر، وإعطاء البر الكثير، والخير ثم قال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِشْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءٍ شَهِيدًا﴾ أي: كيف تكون تلك الأحوال، وكيف يكون ذلك الحكم العظيم، الذي جمع أن مَنْ حكم به، كامل

العلم، كامل العدل، كامل الحكمة، بشهادة أزكى الخلق، وهم الرسل على أممهم، مع إقرار المحكوم عليه؟!! فهذا -والله - الحكم، الذي هو أعم الأحكام، وأعدلها، وأعظمها .

وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل والعدل، والحمد والثناء، وهناك يسعد أقوام بالفوز والفلاح، والعز والنجاح، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة، والعذاب المهين.

ولهذا قال: ﴿يَوْمَهِذِ يَوْدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ﴾ أي: جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله، ومعصية الرسول ﴿لَوَ شُوَّىٰ بِهُمُ ٱلْأَرْضُ﴾ أي: تبتلعهم، ويكونون ترابًا وعدمًا، كما قال تعالى: ﴿ وَمَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَالَيْنَنِي كُنُتُ مُرْبَأً ﴾ .

﴿وَلَا يَكْنُنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ أي: بل يقرون له بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم، وأيديهم، وأرجلهم، بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو

الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم، فإن

ذلك يكون في بعض مواضع القيامة، حين يظنون أن جحودهم مغن عنهم من عذاب الله، فإذا عرفوا الحقائق، وشهدت عليهم جوارحهم، حينئذ ينجلي الأمر، ولا يبقى للكتمان

موضع، ولا نفع ولا فائدة. (٤٣) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْـرَبُوا ٱلفَتَكَلُوةَ وَٱنتُدْ شَكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْتُم مَّرْهَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ حَسَانَهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْفَايْطِ أَوْ لَنَمْسُنُمُ اللِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَانَهُ فَتَيَسَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَٱلَّذِيكُمُّ إِنَّ آلَلَهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكاري، حتى يعلموا ما يقولون، وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد، فإنه لا يمكن السكران من دخوله، وشامل لنفس الصلاة، فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة؛ لاختلاط عقله، وعدم علمه بما يقول، ولهذا حدَّد

تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم، بما يقول السكران، وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقًا، فإن الخمر - في أول الأمر - كان غير محرّم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه، بقوله: ﴿يَتَنَاتُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ فَلَ فِيهِمَا ۚ إِنَّهُۥ كَبِيرٌ وَمَنَنفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْسُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْمِهِمًّا﴾ ، ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة، كما في هذه الآية، ثم إنه تعالى حرّمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: ﴿ يَاأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّنَا الْمَتَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَوْلَمُ رِجْسٌ مِّن عَمَل ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَيْبُوءُ﴾ الآية . ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة، لتضمنه

هذه المفسدة العظيمة ، بعد حصول مقصود الصلاة ، الذي هو روحها ولبها، وهو الخشوع وحضور القلب، فإن الخمر يسكر القلب، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط، الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره، كمدافعة الأخبثين، والتوقي لطعام ونحوه، كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. ثم قال: ﴿ وَلَا جُنُّمًّا إِلَّا عَارِي سَبِيلِ ﴾ أي: لا تقربوا الصلاة

حالة كون أحدكم جنبًا إلَّا في هذه الحال، وهو عابر السبيل أي: تمرون في المسجد، ولا تمكثون فيه.

﴿ حَتَّى تَنْتَسِلُوا ﴾ أي: فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب، فيحل للجنب المرور في المسجد فقط.

رلهذا قال: ﴿وَكُنْنَ بِأَنْدُ رَلِيّاً﴾ أي: يتولى أحوال عباده، ويلطف بهم في جميع أمورهم، وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم ﴿وَكُنْنَ بِأَنْدُ يَالِينَ يُنصرهم على أعاماتهم، وبيين لهم ما يحذرون منهم ريموتهم عليهم، فولايته تعالى فيها حصول الخبر، ونصره فه زوال الشر.

ثم بيّن كيفية ضلالهم وعنادهم، وإيثارهم الباطل على

الحق فقال: ﴿ قِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ أي: اليهود، وهم علماء

الفىلال منهم. ﴿يُمْرُؤُنُ ٱلْكِلَمْ عَن مُوَاضِعِه ﴾ إما ينغيبر اللفظ أو المعنى، أو هما جميعًا، فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم، التي لا تنطيق ولا تصدق إلا على محمد ﷺ على أنه غير مراد بها، ولا مقصود بها، بل أريد بها غيره، وكتمانهم

قولك، وعصينا أمرك. وهذا غاية الكفر والعناد، والشرود عن الانقياد. وكذلك يخاطيون الرسول ﷺ بأقمع خطاب وأبعده عن الأدب، فيقولون: ﴿استَع غَيْرٌ مُشتَعٍ﴾ قصدهم: اسمع منا

فهذا حالهم في العلم أشر حال، قلبوا فيه الحقائق، ونزلوا

الحق على الباطل، وجحدوا لذلك الحق، وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم ﴿يَمُولُونَ سَيِمْنَا وَعَصَيْنَا﴾ أي: سمعنا

تم أرشدهم إلى ما هو خير الهم من ذلك فقال: ﴿ وَلَوْ أَلْتُهُمْ مَن ذَلكَ فقال: ﴿ وَلَكَ لَمَا اللَّهُ مِن الْخَلِقَ لَكُمْ عَلِكُمْ مَنْ أَكُونَكُ لِمَا اللَّهُ مَن حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول، والدخول تحت طاعة الله ، والانقياد لأمره، وحسن التلطف في طليهم العلم، بسماع سؤالهم، والاعتناء لأمره.

فيذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه، ولكن لما كانت طبائعهم غير زكية، أعرضوا عن ذلك، وطردهم الله، بكفرهم وعنادهم، ولهذا قال: ﴿وَلَكِينَ لَمُنْهُمُ أَلَنَّهُ بِكُلْمِهُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِيلِيَّا﴾

› (٤٧) ﴿يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّكَ مُصَدِّقًا لِمَا

٤- تفسير سورة النساء، الآية: ٤٧

ۺۣٙٲڷڸؽ؆ۿٲڎٳڷۼؿڔٷڽؙٲڷڴڿڔۼڽ؞ۊۘۅۻڡ؞ٷؽڡٞۅڶۏ ڝؠٙڡٮؙڗۊڝۺؽؽٵۊٲڞۼۼؿۯۺؙڛۼۅۏڗڝڹٵڷؽؖٳٲڶڛؽڹ ۅڟڡؽٳ؋۩ڎڽڒۣڎڷۊٲؿٞؠ؆ڟٷٵڝؠڡڹٵۊڶڟۺٵۊٲۺۼۊٲڟؽ۠ڹٛ ڶػڶؿۼۯڸڴؠۄۊؙڷٷؠڒڮؽڵۺؽؠؙۿٳڰؽٚڿۿڒڋؿۺؽڗ

إِلَّ وَلِيلَا هِنَّ يَا أَيُّنَ أَلُونُواْ الكَلَّنَبُ عَارِشُواْ عَالَمُنَا مُصُدَقًا لِمَا مَسَكُمْ مِن جَبِّلِ أَن تَطْمِس وُجُوعًا فَرُوْهَا عَنَّ الْنَادِهَا أَوْنَدَنُهُمْ كَمَا لَمَنَّا أَصْسَبَ السَّنَيْ وَكَانَ أَمُّر اللَّمِ مَفْعُولًا هِي إِنَّاللَّهُ لا يَغْيِرُانَ يُشْرِكَ يِعِينُونُمُوانُونَ وَالْكُولِينَ يَشَاءُ وَمِن يُشْرِفُهِا اللَّهِ فَقَوْلَةً مَنْ إِنْفُرُكُونَا مُنْ الْعَلِيمَا

۞ٱؠٚۘڗۛڔٳٲڷؽڹۘؽؚؗؽۘٷٞؽٲۿؙڞؙۻٛؠ۫ڮٳڷڡؙڡؙؿڲۨؽؽۺػۿ ۅٙڰؿڟڷڡ۫ؽؽڿڰ۞ڶڟۯػڣؽؠؿٞٷؽٷڶڶڡٳڷڰؚۺ ۅػؽۑ؋ڟؿٵؿؙڽؾڰ۞ٲؠٞٮۯٳڷٲڵؽؼٲۉ۠ڟؙڝؘڽؾ ڝؿٵڶڝؾٮٛڽٷؠؿؙۏؽٳڶڿڹؾۅؘٲڶڟؽۿۅڿۅؿٷڶۏ ؠؽٙٵڵڝؾڮٷؠؿؙۏؽٳڶڿڹڎٵۺڵۺؽٵۺؙڶۺڽڐ۞

مُتكَثِّم يَن قَبِلُ أَنْ فَلْمَوْسَ وَمُؤْوِنَا فَرَوْقَاعَ فَوْ الْكَبَاوِمَّا أَوْ الْتَشَبَّمُ كُنَّا الكتاب من التجدو والنصاري، أن يؤمنوا بالرسول محمد إلى وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم، المهيمين على غيره من الكتب السابقة الذي قد صدفها، فإنها أخبرت به، فلما وقع المحبّر به كان تصديقًا للذك الخبر. وايضًا، فإنهم - إن لم يومنوا بهذا القرآن، فإنهم لم يؤمنوا

وایشت، فوجهم آن هم پوسور بهمه اعراف وجهم به پوسور بما فی آیدیهم من الکتب، لان کتب الله یصدق بعضها بعضًا، ویوافق بعضها بعضًا، فدعوی الایمان ببعضها دون بعض دعوی باطلة، لا یمکن صدقها .

وفي قوله: ﴿ يَا يُؤَلُّ مُسَيّدًا لِمَا سَمَتُكُمْ ﴾ حث لهم، وأنهم ينغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إلى بسبب ما أنم الله عليهم به من العلم، والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم، ولهذا توعدهم على عدم الإبسان فقال: ﴿ فِينَ قِبَلِ أَنْ لَعَلَيْمَ كُمِهُمَا قَدْتُكُمَا فَقَ أَنْكُونَاكُمْ فَقَ أَنْكُونًاكُمْ وَهَلْمَا جزاء من جنس ما عملوا، كما تركوا المحقّ، وأثروا الباطل، وقلبوا المحقائق، فجعلوا الباطل حقًا، والحق باطلاً، جوزوا

من جنس ذلك، بطمس وجوههم، كما طمسوا الحق، وردها على أدبارها، بأن تجعل في أقفائهم، وهذا أشنع ما يكون.

﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَّا لَعَنَّا أَضَكَ ٱلسَّبْتِ ﴾ بأن يطردهم من رحمته، ويعاقبهم بجعلهم قردة، كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةً خَلِيثِينَ﴾، ﴿وَكَانَ أَمُّرُ آلَتِهِ مَغْمُولًا﴾ كقوله: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَمُ كُن فَيِكُونُ ﴾.

(٤٨) ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِدٍ. وَيَغْفِرُ مَا مُونَ ذَلِكَ لِمَن الشوك(١) من الذنوب، صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك، إذا اقتضت حكمته مغفرته.

فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابًا كثيرة، كالحسنات الماحية، والمصائب المكفرة في الدنيا، والبرزخ، ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وشفاعة الشافعين، ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد.

وهذا بخلاف الشرك، فإنَّ المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئًا وما لهم يوم القيامة ﴿ بِن شَنِعِينَ ٥ وَلَا صَدِيقٍ حَمِي ﴾.

ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَن يُثَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ أي: افترى جرمًا كبيرًا، وأي ظلم أعظم ممن سوَّى المخلوق - من تراب الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه - فضلًا عمّن عبده - نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا - بالخالق لكل شيء، الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر، والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمِنْه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُّ﴾ وهذه

وأما النائب، فإنه يغفر له الشرك فما دونه، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَشْنَطُوا مِن رَّجْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ أي: لمن تاب إليه وأناب. (٤٩، ٥٠) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّقُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّقِي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظَلِّمُونَ فَتِيلًا ٥ أَنظُرَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَوْبُّ وَكَفَىٰ

بِهِ، إِنَّمَّا تُمِينًا﴾ هذا تعجيب من الله لعباده، وتوبيخ للذين يزكون

الآية الكريمة في حق غير التائب.

فهؤلاء هم الذين زكاهم الله، ولهذا قال هنا: ﴿ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِي مَن يَشَآهُ﴾ أي: بالإيمان والعمل الصالح، بالتخلي عن يَشَآةُ وَمَن يُشْرِكُ بِأَلَّهِ فَقَدِ أَفَتَرَىٰ إِنْمًا عَظِيمًا﴾ يخبر تعالى أنه لا الأخلاق الرذيلة، والتحلى بالصفات الجميلة. يغفر لمن أشرك به أحدًا من المخلوقين، ويغفر ما دون

وأما هؤلاء، فهم - وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء، وأن الثواب لهم وحدهم - فإنهم كذبة في ذلك، ليس لهم من خصال الزاكين نصيب، بسبب ظلمهم وكفرهم، لا بظلم من الله لهم، ولهذا قال: ﴿وَلَا يُظَلِّمُونَ فَتِيلًا﴾ وهذا لتحقيق العموم، أي: لا يظلمون شيئًا، ولا مقدار الفتيل الذي

في شق النواة، أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها.

٤- تفسير سورة النساء، الآيات: ٤٨-٧٥

أنفسهم من اليهود والنصاري، ومَنْ نحا نحوهم، من كل مَنْ

زكى نفسه بأمر ليس فيه، وذلك أن اليهود والنصاري يقولون:

﴿ فَحَنَّ أَبْنَتُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُوا ۗ ﴾. ويقولون: ﴿ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن

كَانَ هُويًا أَوْ نَصَنَرَئُ﴾ وهذا مجرد دعوى، لا برهان عليها،

وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله: ﴿بَكَنَ مَنَ أَسَلَمَ

وَجَهَةُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِمَةٌ فَلَهُۥ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. وَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ

عَزَنُونَ ﴾ .

قال تعالى: ﴿ انظُرُ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَّذِبِّ ﴾ أي: بتزكيتهم أنفسهم، لأن هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم، الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقًّا، وما عليه المؤمنون المسلمون باطلًا، وهذا أعظم الكذب، وقلب الحقائق بجعل الحق باطلًا والباطل حقًّا. ولهذا قال: ﴿وَكَنَنِ بِهِ: إِنَّمَا تُبِينًا﴾ أي: ظاهرًا بينًا، موجبًا

للعقوبة البليغة، والعذاب الأليم. (٥١-٥١) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالظَّانُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَؤُلَامَ أَهْدَىٰ مِنَ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا سَهِيلًا ٥ أُولَئِيكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ٥ أَمْ لَمُتُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلثَّمَاكِ فَإِذَا لَا يُؤَتُّونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٥ أَمّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا مَاتَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّالِةٌ. فَقَدْ ءَاتَيْنَا مَالَ إِزْهِمِيمَ ٱلْكِنْكِ وَٱلْمِكْمَةَ وَءَاتَيْنَتُهُم مُلَكًا عَظِيمًا ٥ فَيتُهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ، وَمِتْهُم مَّن صَدَّ عَنْةُ وَكَفَيْ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِثَايَتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَازًّا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ الْعَذَابُّ إِنَ اللَّهَ كَانَ عَيْهِزًا حَكِيمًا ٥ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِيينَ فِيهَا ٱللَّهِ لَمُتَّم فِيهَا ٱلْوَاحُ شُطَهَرَآ ۗ وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلَاً ظَلِيلًا﴾ وهذا من قبائح اليهود، وحسدهم للنبي ﷺ والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة، وطبعهم الخبيث،

حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيمان

بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله، أو حكم بغير شرع الله .

فدخل في ذلك السحر والكهانة، وعبادة غير الله، وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت، وكذلك حملهم الكفر والحسد، على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله - عبدة الأصنام - على طريق المؤمنين فقال: ﴿ وَتَقُولُونَ لِلَّذِينَ كُفُّوا ﴾ أي: لأجلهم، تملقًا لهم ومداهنة، وبغضًا للإيمان: ﴿هَتَوُلاَّهِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُهُا سَبِيلًا﴾ أي: طريقًا، فما أسمجهم، وأشد عنادهم، وأقل عقولهم!!

كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم، والوادي الذميم؟!! هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء، أو يدخل عقل أحد من الجهلاء.

فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان، واستقام على تحريم الطيبات، وإباحة الخبائث، وإحلال كثير من المحرمات، وإقامة الظلم بين الخلق، وتسوية الخالق بالمخلوقين، والكفر بالله، ورسله، وكتبه، على دين قام على عبادة الرحمٰن، والإخلاص لله، في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان، والأنداد، والكاذبين، وعلى صلة الأرحام، والإحسان إلى جميع الخلق، حتى البهائم، وإقامة العدل والقسط بين الناس، وتحريم كل خبيث وظلم، والصدق في جميع الأقوال والأعمال فهل هذا إلا من

وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس، وأضعفهم

عقلًا، وإما من أعظمهم عنادًا وتمردًا، ومراغمة للحق. وهذا هو الواقع، ولهذا قال تعالى عنهم: ﴿أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ

لَمَنْهُمُ اللَّهُ ﴾ أي: طردهم عن رحمته، وأحل عليهم نقمته. ﴿وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ أي: يتولاه، ويقوم

مصالحه، ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان.

﴿ أَمْ لِمُنْهُ نَصِينٌ بَنَ ٱلنَّالِينَ ﴾ أي: فيفضلون مَنْ شاءوا على مَنْ شاءوا، بمجرد أهوائهم، فيكونون شركاء لله في تدبير

المملكة، فلو كانوا كذلك لشحوا ويخلوا أشد البخل، ولهذا قال: ﴿ فَإِذًا ﴾ أي: لو كان لهم نصيب من الملك ﴿ لَّا يُؤْتُونَ اَلنَّاسَ نَفِيرًا﴾ أي: شيئًا، ولا قليلًا، وهذا وصف لهم، بشدة البخل، على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله، وأخرج

هذاً مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد.

﴿أَرْ يَخْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَانَدَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّيلِيًّا﴾ أي: هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله، فيفضلون مَنْ شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك، الحسد للرسول

ADDITION. ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُاللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجَدَلُهُ, نَصِيرًا ﴿ ﴾ أَوْلَئَتُكُ اللَّهُ فَلَن يَجَدَلُهُ, نَصِيرًا ﴿ ﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلِّكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمَّ

٤- تفسير سورة النساء، الآيات: ١٥-٧٥

يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَ اتَّنهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مَفَدَّ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْكِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا ١٠٠٠ فَيِنَّهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ، وَمِنْهُم مَّنصَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّا يَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ قَارًّا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَّ إِكَ ٱللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمِلُوا ٱلصَّدلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُخَالِدِينَ فِهَآ ٱلْدَأَّةُ لَهُمْ فِيهَا أَرْوَا مُ مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكَّمُواْ بِٱلْعَدْلِ أِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِزَّا لِلَّهَ كَانَ سَمِعًا بَصِيرًا ١١٨ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلأَمْرِ مِنكُرُّ فَإِن لَنَزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُمُنُمُ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرُّ ذَلِكَ خَيْرٌ ۗ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ وللمؤمنين، على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدُّع ولا غريب على فضل الله .

﴿فَقَدُ ءَاتَيْنَاۚ ءَالَ إِنَّزِهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْكِكْمَةَ وَمَاتَيْنَهُم ثُلُكًا عَظِيمًا﴾ وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته، من النبوة، والكتاب، والملك الذي أعطاه من أعطاه، من أنبيائه ک «داود» و «سلیمان»، فإنعامه لم يزل مستمرًا على عباده المؤمنين، فكيف ينكرون إنعامه، بالنبوة، والنصر، والملك، لمحمد ﷺ، أفضل الخلق، وأجلهم، وأعظمهم معرفة بالله، وأخشاهم له؟!!

﴿ فَيَنُّهُم مَّنَّ ءَامَنَ بِدِ، ﴾ أي: بمحمد ﷺ، فنال بذلك السعادة الدنيوية، والفلاح الأخروي ﴿وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْدُۗ﴾ عنادًا، وبغيًا، وحسدًا، فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو

بعض آثار معاصيهم. ﴿وَكُفَيْنِ بِجَهَةًمَّ سَعِيرًا﴾ تسعر على مَنْ كفر بالله، وجحد نبوة

أنبياته من البهود والنصاري وغيرهم، من أصناف الكفرة.

ولهذا قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَازًّا﴾ أي: عظيمة الوقود، شديدة الحرارة.

﴿ كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم ﴾ أي: احترقت ﴿ يَدَّلَّنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَاتَ ﴾ أي: ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ، وكما تكرر منهم الكفر والعناد، وصار وصفًا لهم وسجية؛ كرر عليهم العذاب جزاءً وفاقا، ولهذا قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ أى: له العزة العظيمة، والحكمة في خلقه وأمره، وثوامه وعقابه.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: بالله، وما أوجب الإيمان به ﴿ وَعَكِيلُوا الْهَمُلِحُنتِ﴾ من الواجبات والمستحبات ﴿سَنُدَخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْي مِن تَحْيِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱللَّهُ لَمُتُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾ أي: مَن الأخلاق الرذيلة، والخلق الذميم، ومما يكون من نساء الدنيا، من كل دنس وعيب ﴿ وَنُدَّخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ . (٥٩،٥٨) ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْشُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُه بَيْنَ آنَاسِ أَن تَحَكُمُوا بِاللَّمَالِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِهِمَا يَوْظَكُم بِلِّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَمِينًا بَصِيرًا ٥ يَئَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَلِمِيعُوا ٱللَّهَ وَأَلِمِيمُوا ٱلرَّمُولَ وَأَوْلَى ٱلآمَرِ مِنكُمَّ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِي فَتَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُفُتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ الأمانات: كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولًا بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال، والأسرار؛ والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله . وقد ذكر الفقهاء أن مَن اؤتمن أمانة؛ وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛

فوجب ذلك. وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ آهَلِهَا﴾ دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن، ووكيله بمنزلته؛ فلو دفعها لغبر ربها لم

يكن مؤديًا لها . ﴿وَإِذَا حَكَمْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَخَكُّمُوا بِالنَّدَلِّ﴾ وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء، والأموال، والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبُرُّ والفاجر، والولى والعدو، والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به، هو ما شرعه الله على لسان رسوله، من الحدود والأحكام، وهذا

يستازم معرفة العدل، ليحكم به، ولما كانت هذه أوامر حسنة

عادلة، قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِيمًا يَعِظُكُم بِئِّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا﴾ وهذا

مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين، ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون.

ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله، وذلك بامتثال أمرهما، الواجب والمستحب، واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولى

الأمر، وهم: الولاة على الناس، من الأمراء، والحكام، والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم، إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله، ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولعل هذا هو السر في حذف الفعل، عند الأمر بطاعتهم، وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومَنْ يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر، فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية.

= ٤ - تفسير سورة النساء، الآيات: ٨٥-٦٣

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه؛ من أُصول الدين وفروعه، إلى الله وإلى رسوله، أي: إلى كتاب الله وسُنَّة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما، أو عمومهما؛ أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى، يقاس عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسُنَّة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلَّا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان، فلهذا قال: ﴿إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِأَنَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرَ ﴾ فدل ذلك على أن مَنْ لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية بعدها. ﴿ ذَٰلِكُ ﴾ أي: الرد إلى الله ورسوله ﴿ خَيْرٌ ۖ وَأَحْسَنُ تَأُولِلُا ﴾ فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها، وأصلحها

(٢٠-٦٠) ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى أَلَيْكِ يَزَّعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى الظَّاعُوتِ وَقَدْ أَيْرُوا أَن يَكُفُرُوا مِدٍّ. وَسُومَدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا ٥ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُمَّ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنْذَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ٥ فَكَيْفَ إِذَا أَصَنَبَتْهُم تُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ آيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِمُونَ بِأَنِّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ٥ أُوْلَتَيْكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِـدّ فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمَّد فِي أَنفُيهِمْ قَوَّلًا بَلِيغًا﴾ يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين ﴿ ٱلَّذِينَ لَرَّعُمُونَ أَنَّهُمَ ﴾ مؤمنون بما

للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم.

ٱلطَّاغُوتِ﴾ وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. والحال أنهم ﴿قَدْ أَمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بَدِّي﴾ فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشيطان إياهم، ولهذا قال: ﴿ وَيُربدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن

جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا ﴿ رُبِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى

يُضِلُّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا ﴾ عن الحق. ﴿ لَكَيْنَ ﴾ يكون حال هؤلاء الضالين ﴿ إِذَا أَصَابَتُهُم

مُعْسِينَهُ بِهَا قَذَمَتُ أَيْدِيهِمْ﴾ من المعاصى، ومنها تعكيم الطاغوت؟. ﴿قَرْمُ جَادُوكُ معنادِينَ<sup>(١)</sup> لما صدر منهم، ويقولون: ﴿إِنْ أَرْدَنَا إِلَّهَ إِلَيْسَكِمْ وَيَقِيفِكُ اِي: ما قصدنا في ذلك إلا

الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كذبة في

ذلك؛ فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله ﴿وَمَنَّ

أَمْسَنُهُ مِنَ اللَّهِ يَحْكَمُ لِفَوْرٍ فِيؤَمُونَ﴾. ولهذا قال: ﴿ وَلَتُهِلِكَ اللَّهِ مِن يَسْلَمُ اللَّهُ مَا فِي فَلُوبِهِ مُهُ أي: من الفاق والقصد السيء ﴿ وَالْمَوْمِنُ عَنْهُمْ ﴾ أي: لا تبال يهم دلا تقابلهم على ما فعالوه وافترقوه ﴿ وَيَظَلُّمُ ﴾ أي: بين لهم حكم الله تعالى، مع الترغيب في الانقباد لله، والترهيب

﴿ وَلَنَّ لَهُمْ فِتَ النَّهِمْ قَوْلًا لِيكَا﴾ أي: الصحهم سرًا بينك وبيهم، فإنه أنجح لحصول العقصود، وبالغ في زجرهم وقمعهم عنما كانوا عليه، وفي هذا دليل على أن منترف المعاصي، وإن أعرض عنه، فإنه ينصح سرًا، ويبالغ في وعظه، بما يظن حصول العقصوديه.

رعظه، بما بلغن حصول الدفصوري (١٥٠ من) بياذين أقدً 
رعظه، بما بلغن حصول الدفصورين أو إلا الصلحة بياذين أقدً 
تؤوّ أقلمته إلا ألل المثلث المشاهرة حسلامية المستقبلة الله يُتلفظته 
تؤمّ أنزلن لؤمّية الله يُقالِن لؤمّية الله يُقلِن الله 
تؤمّ يُمن كُونُ لُونَا لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يعلن عالما حراباً في أصنه 
تؤمّ يمنا في المنظمة المثل المؤمّلة الله بعلن عالم حراباً في صنه 
الأمر، والحدث على طاحة الرسول، والانقياد له، وأن المانية 
في جميع ما أمروا به، ونهوا عنه، وأن يكونُوا معظمين، 
تعظيم العطي للمطاع (١٠ وأن الموارد) مواذ يكونُوا معظمين، 
تعظيم العطي للمطاع (١٠ وأن المؤلّو المعظمين، 
تعظيم العطي للمطاع (١٠ وأن المؤلّو المعظمين، 
تعظيم العطي للمطاع (١٠ وأن المؤلّو المعظمين، 
تعظيم العطي للمطاع (١٠ وأن يكونُوا معظمين، 
تعظيم العطي للمطاع (١٠ وأن يكونُوا معظمين، 
تعظيم العطي للمطاع (١٠ وأنه المؤلّوة عليه المؤلّوة المؤلّوة المعظمين) 
تعظيم العطي للمطاع (١٠ وأنه المؤلّوة المؤلّاة المؤلّوة المؤلّوة المؤلّوة المؤلّوة المؤلّوة المؤلّوة المؤلّو

وفي هذا إثبات عصمة الرسل، فيما يبلغونه عن الله، وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقًا، أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ، لما أمر بلذلك مطلقًا. وقوله: ﴿وَإِذَانَ اللّهِ ﴾ أي: الطاعة من المطلع صادرة بقضاء الله وقدره، فقيه إثبات القضاء والقدر، والحث على الاستعانة بالله، وبيان أنه لا يمكن الإنسان - إن لم يعة الله - أن يطيع الرسول.

ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده، ودعوته لمن اقترف السيئات - أن بعترفوا ويتوبوا، ويستغفروا الله فقال: ﴿وَلَوْ اَلْهُمْمُ إِذْ ظُلْمُنُواْ أَنْشُكُهُمْ جَمَالُوكَ﴾ أي: معترفين بلغوبهم، باخعين بها.

عين به . ﴿ فَاسْتَغَدُوا اللَّهُ وَاسْتَغَدَّرُ لَهُمُ الرَّمُونُ لُوَجَدُوا اللَّهُ وَأَبُّ

ٱلْمَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَإِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكَفُرُوا بِهِ ء وَيُريدُ ٱلشَّيْطَ نُ أَن يُضِلَّهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ أَنَّ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِحَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّآ إحْسَنَاوَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِيكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِ مُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُ مُوفِ أَنفُسِهِمْ قَوْلُا بَلِيغًا ۞ وَمَآ أَزَّسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطِكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوٓ الْنَفُسَهُمُ حِكَآءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهُ وَأَسْتَغْفَ رَلَهُمُ الرَّيسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارْجِيهُمَا ١٠٤ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيِّنَهُ مِّ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِّيمًا ١

كِيبًا﴾ أي: لتاب عليهم بعفترته ظلمهم، ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها، والتواب عليها، وهذا المجميء إلى الرسول ﷺ، مخص بحياته لأن السياق يدل على ذلك، لكون الاستففار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موك، فإنه لا يظلب عه شيء، بل ذلك شرك.

ثم أقسم تعالى بفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي: في كل شيء يعمل في اختلاف، بخلاف مسائل الإجماع، وأنها لا تكون إلا مستند للكتاب والتك. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يتفي الحرج من قلويهم والفيش، وكرفهم يحكمونه على وجه الإفغاض، ثم لا يكفي ذلك"، حتى يسلموا لحكمه تسلياً، بانشراح صدر، وطمأنية نفس، وانقياء بالظاهر والباطن.

فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان، فمن استكمل هذه -----

(١) في النسختين: معقرين. (٢) في النسختين: تعظيم المطاع للعطيع،
 وهو سبق قلم، وقد عدلت في ب عن طريق العطيعة السلفية إلى: تعظيم العطاع من المعليع. (٣) في ب: هذا التحكيم.

دِيَنِرِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمٌّ وَلَوْآنَهُمْ فَعَلُواْ مَايُوعَظُونَ بِهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَشَدَّ تَنْشِيتًا ١ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ١٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُسْتَقِيمًا ١٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَّ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ مَاللَّهُ عَلِيهُمَا ۞ يَمَّا تُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِـذَرَكُمْ فَأَنفُوا ثَيَاتِ أَو أَنفِرُوا جَمِيعًا ﴿ كَانَ مِنكُولَ مَن لَيُهَلِّكُ أَنَّ

وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوۤا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن

= ٤ - تفسير سورة النساء، الآيات: ٦٦-٧٠

فَإِنَّ أَصَائِنَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَهَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَوْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهيدًا ١١٠ وَلَينَ أَصَابَكُمُ فَضَلُّ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُنلَيُّ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠ ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَكِيدِلْ اللَّهِ ٱلَّذِينَ مَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ الْآلَاخِرَةِ وَمَن يُقَاسِّلُ فِي سَبِيل اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ أَجَّرًا عَظِيمًا ١٠٠

الأوامر الشرعية، حتى يألفها، ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات.

(الثالث) قوله: ﴿وَإِذَا لَاَتَيْنَاهُم قِن لَّذَنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا﴾ أي: في العاجل والآجل، الذي يكون للروح والقلب، والبدن، ومن النعيم المقيم، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

(الرابع) الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص، لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق، ومحبته وإيثاره به، والعمل به، وتوقف السعادة والفلاح على ذلك، فمن هدى إلى صراط مستقيم، فقد وفق لكل خير، واندفع عنه كل شر وضير.

(٢٠، ٦٩) ﴿ وَمَن يُطِعِ ۖ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيْتِينَ وَالشِّدْبِيْنِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُّ وَحَسُّنَ أُولَئَيْك رَفِيقًا ٥ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾ أى: كل مَنْ أطاع الله ورسوله - على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير ﴿ فَأَوْلَتِكَ مَمَ الَّذِينَ آنَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ أي: النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح، والسعادة هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومَنْ تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. (٦٦-٦٦) ﴿ وَلَوَ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو اَخْرُجُوا مِن دِيَرِكُمُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا فَلِيلٌ مِنْهُمَّ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُتُمْ وَأَشَدَ نَشِيتًا ۞ وَإِنَّا لَاتَّتِنْتُهُم تِن لَدُثَّا أَجْرًا عَظِيمًا ٥ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس، من قتل النفوس، والخروج من الديار، لم يفعله إلا القليل منهم والنادر،

المراتب، وكملها، فقد استكمل مراتب الدين كلها، فمن ترك

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات؛ لتخف عليه العبادات، ويزداد حمدًا وشكرًا

فليحمدوا ربهم، وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر

التي تسهل على كل أحد، ولا يشق فعلها .

ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به، أي: ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم، ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه، ولم يكونوا بصدده، وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها، فيكملها، ثم يتدرج شيئًا فشيئًا، حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا . وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه، ولم

وحصول الكسل، وعدم النشاط، ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور: (أحدها) الخيرية في قوله: ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ﴾ أي: لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم، من أفعال الخير التي أمروا

يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة،

بها، أي: وانتفي عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده.

(الثاني) حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان، الذي هو القيام بما وعظوا به. فيثبتهم في الحياة الدنيا، عند ورود الفتن في الأوامر، والنواهي، والمصائب، فيحصل لهم ثبات، يوفقون لفعل الأوامر، وترك الزواجر، التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب، التي يكرهها العبد، فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا، أو للشكر.

فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين، عند الموت وفي القبر.

وأيضًا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على

1.1 =

وأعانهم عليه، وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. ﴿ وَكُنِّ يُؤْتُو عَلِيسًا ﴾ يعلم أحوال عباده، ومَنْ يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ

عليها القلب والنجوارح.

أنورُها جَبِيعًا ٥ وَإِنْ مِبِكُمْ لِنَدُ لِيَبَالِنَّ فِيَّ أَلَّ مُبَتِكُمْ فَشَدُهُ قَالَ مَنْ أَشَمَ يُقُونُ كُلُونُ مَنْ كُلُّ اللَّهُ مُنْ يَسْتُمُ يَسْتِهُمْ مِنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّمْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٧١-٧١) ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا خُذُوا حِدْرَكُمْ فَأَنِفِرُوا ثَبَّاتِ أَو

ولهذا قال: ﴿ فَالْفِرُارُا كِنَابُ ۚ أَيْ: مَعْرَفِينَ بَأَنْ تَغْرَ سَرِيّةً أَوْ جَيْسُ ويقيم غَرِهُم ﴿ أَنْ إَنْفِرُا جَيِمًا﴾ وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم، وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿ وَلَائِيدُوا لَهُمْ نَا اَسْتَظْفَدُمْ بِنَ ثُوْزَ﴾

ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبيل الله.

ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد نقال: ﴿وَإِنَّ مِنكُمُ ۗ أَي: أَبِهَا المؤمنون ﴿لَنَ لِتَيْلِقُكُ ۖ أَي: يشاقل عن الجهاد في سبيل لله ضعفًا وخورًا وجبنًا، هذا الصحيح. وقبل معناه: ليبطئن غبره، أى يزهده عن القنال، وهؤلاء

> هم المنافقون ولكن الأول أولى، لوجهين: أحدهما: قوله: ﴿ مِنكُمْ ﴾ والخطاب للمؤمنين.

> > . 6 356

احدهما: قوله: ﴿ مِنكُمْ ﴾ والخطاب للمؤمنين. والثاني: قوله في آخر الآية: ﴿ كَأَنْ لَمْ تَكُنُّ يَنْنَكُمْ وَيَنْنَكُمْ

فإن الكفار من المستركين والسنافين قد قطع اند يستهم وبين المدومين البادومين البادومين البادومين الدومين على مدين عالم دولان الدومين المستوين عاملة والمجادة والمجادة والمجادة والمجادة المستوين على المجادة كما قال تعالى: ﴿ وَقَالِي المُحْدِينَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٤- تفسير سورة النساء، الآيات: ٧١-٧٤

لما لله في ذلك من الحكم. وقال في ذلك المتخلف فوقد أثنتم أللة عن إذ قر أكل تشكله تمييدًا و رأى من ضعف حاله وإيسان أن الفقاء عن الجهاد الذي فيه تلك المصليمة نعمة ، ولم يدر أن النعمة المتفيقة هي التوفيق الهذه المطاحة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ، ويسلم بها المد من المقوبة والخسرات، ويحصل له فيها عظيم النواب ورضا الكريم الوجاب، وأما القعود فإنه وإن استراح قبالاً .

أي: هزيمة، وقتل، وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال

للمجاهدين. ثم قال: ﴿وَلَيْنَ أَسَكِنَكُمْ فَشَلَّ بِنَّ أَشَرُكُ أَيْنَ اللَّهِ أَيْنَ نَصَر وغيمة وَلِمُوْنَقَ كَانَ أَمْ تَكُلَّى يَشَكُمْ وَيَشِيْرُ مَرَقَةٌ يَنْتَيْنِي كُنْتُ مَمَهُمْ فَالْوَرْفَقِرُا عَلِيْسَكُمُ أَيْنَ : بَعْضَ أَنْ حَاصَر لِبِاللَّمِ مِنْ المُعَالَمِ، لين له رفية، ولا تصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم، يا

معشر المؤمنين! ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية التي<sup>(١)</sup> من

فإنه يعقبه تعب طويل، وآلام عظيمة، ويفوته ما يحصل

مقتضاها أن الدؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم، ودفع مضارهم، يفرحون بحصولها، ولو على يد غيرهم، من إخوانهم المؤمنين"، وبالمون بقنفها، ويسعون جميعًا في كل أمر يصلحون به دينهم دونهاهم، فهذا الذي يتمنى الدنيا التعالى المساحون به دينهم دونهاهم، فهذا الذي يتمنى الدنيا

فقط، ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته، ولا يغلق

عنهم أبوابها، بل من حصل منه غير ما يليق، أمره ودها إلى جير نقصه وتكميل نفسه، فلها أمر هولا، بالإخلاص، والخروج في سبيله قتال: ﴿فَلْتَلْتَمْنَلُ فِي سَكِيلٍ اللَّهِ الْتُؤْمِلُ يُشْرُورُكُ الْكُتِيَّةُ اللَّهِ يَا الْآخِيرَةُ ﴾ هذا احد الأقوال في هذه الآية، وهو أصحها. الآية، وهو أصحها.

وقيل: إن معناه، فليقاتل في سبيل الله، المؤمنون الكاملو الإيمان، الصادقون في إيمانهم ﴿الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيَوْةَ

 <sup>(</sup>١) في النسختين: الذي.
 (٢) في النسختين: على يد غيره من إخوانه.

ذلك عدة فوائد:

فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم، ووطنوها على جهاد الأعداء لما معهم من الإيمان النام المقتضى لذلك.

وأما أولئك الستاقلون، فلا يعبأ بهم، خرجوا أو فعدوا، كون هذا نظير قوله تعالى: ﴿قَلْ يَائِمُ بِهِ أَنْ لَا تَشْتُمُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللْمِ

يُكَنِينَكُ وقبل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه «الذين» في محل نصب على المفعولية. ﴿وَمَن يُكَنِّلُ فِي سَهِلِ الشَّهِ بأنْ يكون جهادًا، قد أمر الله به

ورسوله، ويكون العبد مخلصًا لله فيه، قاصدًا وجه الله ﴿ فَيُمْكُمُ أَلَّ يُلِلُ فَسُوكَ فَقِيهِ أَلِمُ عَلِمًا ﴾ زيادة في إيمانه ودينه، وغيضة، وثناء حسنًا، وثواب المجاهدين في سيل الله الذين أعد الله هم في الجنة، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. (٣٠) ﴿ وَإِنْ كُورُ لا تَشْهُرُونَ فِي سَيِل اللّهِ وَالسَّتَمَيْقُ مِنَ الرَّالِ

وَالسَّنَدُ وَاللِّذِينَ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَلْمِينَا مِنْ كَنُوهِ الشَّرَلِهِ الظَّالِهِ الظَّالِهُ الطَّلَقِ الطَّلَقِ المَّلَقِ الطَّلَقِ الطَّلَقِ الطَّلَقِ الطَّلَقِ المَالِعُ الطَّالِ فَي سِبِله وَأَن ذلك قد لعباده المومنين، وتعبيح للمع عليهم يتركه نقال: ﴿وَمَا لَكُو لَكُونُ لِللَّهُ السَّمْعُمِينَ مِن الرَجَال، لا يُشتطيعون حيلة، ولا يهتدون سيلك، ومع هذا فقد نائهم أعظم الظلم من أعدائهم. يعدون أنه أن يخرجهم من مدن القرية الظالم أما لها لمن يعدون أنهم يعدون أنه أن يخرجهم من مدن القرية الظالم أما لها لما لما المعالم، من عدد القرية الظالم أما لها لا تشريع الطالم من عدد القرية الطالم أما لها لا يستعلمون ميانه أنهم بالكذو والمعد عن سيبل.

الله، ومتعهم من الدعوة لدينهم والهجرة. ويدعون الله أن يجعل لهم ولك ونصيرًا ، يستقذهم من هذه ويدعون الله أن يجعل لهم ولك ونصيرًا ، يستقذهم من باب الشال والذب عن عبلاتكم وأولادكم، ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذبي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم، ويلام المتخلف عنه أعظم لوم، فالجهاد الذبي يف عظيم، ويلام المتخلف عنه أعظم أجرًا، وأكبر فائدة بحيث استثقاد المستضفين منكم اعظم أجرًا، وأكبر فائدة بحيث

(٧٦) ثم قال: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

يكون من باب دفع الأعداء.

منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل لله، وإخلاصه، ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان، ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعم الكفر ومقتضياته.

هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله ﴿وَٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ يُقَايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاهُوتِ ﴾ الذي هو الشيطان، في ضمن

ستب الانفر ومقصيه. ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصيرون ويقاتلون، وهم على باطل، فأهل الحق أولي بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: ﴿إِنْ تَكُوْلُونًا تَأْلُونُ فَإِنْهُمُ

يَّالَيُورَتُ كُمَّا تَأْلُورَتُ وَرَجُونَ مِنَ أَقِمَا لاَ يَجْبُونُهُ الآية .
ومنها: أن الذي يفاتل في سبيل الله معتمدٌ على ركن وثيق،
وهو العنق، والتوكل على الله، فصاحب القوة، والركن
الرئيق، يطلب منه من الصير والثبات والنشاط ما لا يطلب
ممن يفاتل عن الباطل، الذي لا حقيقة له، ولا عاقبة حميدة،
ظهاذا الله العالى: ﴿ فَتَعَلِقُ النَّبِيّكُ إِنْ كَيْدَ الشَّيْطِينَ كُلُ لَلْهُ الشَّيْطِينَ كُلُ مَنْ الشَّيْطِينَ كُلُولَ الشَّيْطِينَ كُلُ الشَّيْطِينَ كُلُ الشَّيْطِينَ كُلُ الشَّيْطِينَ كُلُ الشَّيْطِينَ كُلُولَ الشَّيْطِينَ كُلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

والكيد: سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ، فإنه في غاية الضعف، الذي لا يقوم لأمنى شيء من الحق، ولا لكيد الله لعباده الموصين. (٧٨،٧٧) ﴿أَلُو تَرَ إِلَّ اللَّذِنَ قِلَ تُمْعُ كُفِّواً أَلْبِيْكُمُ وَلَيْمِيرًا الشَّلَاةُ

رْمَانُوا الْأَوْلَا ثَلَا كُلِّتَ عَلَيْهِمْ النِّيْلُ لِهَا لِيَّا يَعْبُمْ بَعْتُونُ لَالْكُونَ لَكُولَا الْمُثَلِقَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْتِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

على رجه لا يشق عليهم؟ ويبدأ بالأهم فالأهم، والأسهل فالأسهل. ومنها: أنه لو فرض عليهم الفتال - مع فلة عَديهم وتُقدّهم، وكثرة أهمائهم – لأذّى ذلك إلى الهممحلال الإسلام، فرُوعتي جانب المصلحة للعلقى على ما درنها،

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع

ولغير ذلك من الحكم.

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال، غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت، من التوحيد، والصلاة، والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْمْ وَأَشَدُّ تَشِّيتًا﴾ فلما هاجروا إلى المدينة، وقوى الإسلام، كُتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك.

فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك، خوفًا من الناس، وضعفًا وخورًا: ﴿رَبُّنَا لِرَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْهِنَالَ﴾ ؟ وفي هذا تضجرهم، واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال - التسليم لأمر الله، والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم، فقالوا: ﴿ لَوْلَا أَخَّرَنَنَّا إِلَىٰ أَبَل وِّببُّ﴾ أي: هلَّا أخرت فرض القتال، مدة متأخرة عن الوقت الحاضر، وهذه الحال كثيرًا ما تعرض لمن هو غير رزين، واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها، ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال، التي فيها التخلف عن

التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله، في المدة القصيرة، مما يسهل على النفوس ويخف عليها؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها، هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة خير منها، في ذاتها، ولذاتها، وزمانها:

القتال فقال: ﴿قُلْ مَنْغُ الذُّنِّيا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن الْغَيْ﴾ أي:

فذاتها - كما ذكر النبي ﷺ في الحديث الثابت عنه - «أن موضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها».

ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال، أو دار في الفكر، من تصور لذة - فلذة الجنة فوق ذلك كما قال تعالى: ﴿ فَلَا نَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ وقال الله على لسان نبيه: «أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت، ولا

أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر؛ وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص، الذي لو قوبل بين لذاتها، وما يقترن بها من أنواع الآلام، والهموم والغموم، لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه.

وأما زمانها، فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان - بالنسبة إلى الدنيا - شيء يسير، وأما الآخرة، فإنها دائمة النعيم، وأهلها خالدون فيها، فإذا فكّر العاقل في هاتين الدارين، وتصور حقيقتهما حق التصور، عرف ما هو أحق بالإيثار، والسعى له، والاجتهاد لطلبه، ولهذا قال: ﴿وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنَ

ESPECIAL SERVICES وَمَالَكُو ٓ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ

٤- تفسير سورة النساء، الآيات: ٨٠-٧٨

وَالنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ ٱخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّذُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّذُنكَ نَصِيرًا ١٠٠ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَلِنُونَ فِي سَبِيلِ الطَّلْغُوتِ فَقَلِنُلُوۤ الْوَلِيَّاءَ الشَّيْطَانُّ إِنَّ كُنْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا لَيْنًا ٱلْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا ٱلَّذِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ تَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْنَةِ ٱللَّهُ أَوْأَشَدَّ خَشْنَةٌ وَقَالُوا رَسَّالُهُ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنْنَا إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبٌّ قُلْمَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَهُ خَيْرٌلِمَنِ ٱلَّقِي وَلَانُظْلَمُونَ فَئِيلًا ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَهُمُ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِيَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِّنَّ عِندِ ٱللَّهِ ۚ فَمَالِ هَتُوُلَآ ۚ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اللِّهِ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَزَ ٱللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَة فِينَ نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ٢

أَنَّقَىٰ﴾ أي: اتقى الشرك، وسائر المحرمات. ﴿وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا﴾ أي: فسعيكم للدار الآخرة، ستجدونه

كاملًا موفرًا، غير منقوص منه شيئًا.

ثم أخبر أنه لا يغنى حذر عن قدر، وأن القاعد لا يدفع عنه قعوده شيئًا فقال: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ أي: في أي زمان، وأى مكان. ﴿وَلَوْ كُنُمُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً﴾ أي: قصور منيعة، ومنازل رفيعة.

وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. (٨٠-٧٨) ثم قال: ﴿ وَإِن نُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَلَامِهِ مِنْ عِندِ

اللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَكُ ۗ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَال هَٰوُلَآهِ ٱلۡقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ مَّا أَصَالِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَنِ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيْمَتُو فِمَن تَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُونَى بِأَنَّهِ شَهِيدًا ٥ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن نَوَلَّى فَمَا أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ الآية. يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون، المعرضين عمّا جاءت به الرسل، المعارضين لهم: أنهم إذا جاءتهم حسنة، فه أي: خصب وكثرة أموال، وتوفر أولاد وصحة، قالوا: أذَّ ﴿هَذِيهِ مِنْ عِنْدِ أَنَّهُ وَأَنْهِم إِنْ أَصَابِتِهم سِيئة أي: جدب،

وفقر، ومرض، وموت أولاد وأحباب قالوا: ﴿ هَٰذِيهِ مِنْ عِنْدُكُ ۚ أَي: بسبب ما جنتنا به يا محمد.

كل مَنْ نسب حصول الشر، أو زوال الخير، لما جاءت به الرسل أو لبعضه، فهو داخل في هذا الذم الوخيم. قال الله في جوابهم: ﴿ قُلْ كُنْ ﴾ أي: من الحسنة والسبة،

والخير والشرّ. ﴿ وَنُ عِندِ اللَّهِ ﴾ آيَ: بقضاته وقدر، وخلقه ﴿قَالِ مُؤَلِّدُ النَّوْرِ﴾ أي: الصادر منهم تلك المقالة الباطلة ﴿لَا يُخَاذُنُ يَنْفَقُونَ حَدِيثًا﴾ أي: لا يفهمون حديثًا بالكلية، ولا يقربون من فهمه، أو لا يفهمون منه إلا فهما ضعيًّا.

يترون من فهمه، أو لا يفهمون منه إلا فهنا ضبطا. وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقهم م أنه وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم، وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن أنه وعن رسوله، والحث على ذلك، وعلى الأسباب المعينة على ذلك، من الإقبال على كلامهما وتيره، وسلوك الطرق الدوسلة إليه، فلو تفهوا عن أنه لعلموا أن الخبر والشر، والحسنات والسيئات، كالها بقضا إنه وقدره، لا يغرج منها شيء عن ذلك، وأن الرسل عليهم

الصلاة والسلام لا يكونون سبيًا لشر يحدث، هم ولا ما جاؤوا به، لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين. ثم قال تعالى: ﴿قَا آَسَالُكُ بِنَّ سَنَتَكِ﴾ أي: في الدين والدنيا ﴿قَنَ الْهُ﴾ هو الذي منَّ بها ويسرها بتيسير أسبابها ﴿وَنَا أَسَابُكُ

ين سَيِّتَنِّ في الدين والدنيا ﴿فَن تُغْسِلُهُ ۗ أي: بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر. فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه، وأمرهم بالدخول

فالله تعالى قد فتح لعباده ابواب إحسانه، وامرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلّا نفسه، فإنه المانع لتفسه عن وصول فضل الله ويره.

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد ﷺ فقال: ﴿ وَأَرْسَتُنَكُ لِنْتُمِن رَسُولًا وَكُنْ وَلَمْ شَهِينَا﴾ على أنك رسول الله حقًا بما أيدك بنصره، والمعجزات الباهرة، والبراهين الساطعة،

" ==== \$- تفسير سورة النساء، الآيتان: ﴿مَلَّا أَنَّ نَوْرِهِ
 فهي أكبر شهادة على الإطلاق، كما قال تعالى: ﴿مَلَّا أَنَّ نَوْرِهِ
 أكبر شهادة على الإطلاق، كما قال تعالى: ﴿مَلَّا أَنَّ نَوْرِهِ

فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم، وتام القدرة، عظيم الحكمة، وقد أيد الله رسوله بما أيده، ونصره نصرًا عظيمًا، تيقن بذلك أنه رسول الله، وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل، لأخذ منه باليمين، ثم لقطع منه الوتين.

(٨٠،٨٨) ﴿ فَرَنْ لِمُلِعِ آلِنَسُولَ كَذَّكَ أَمْلُغَ آلَةٌ وَمَنْ ثَوَلَى ثَمَّا أَرَالَكُ عَلَيْهِ أَرَالُمُولَ مَنْ عَلِيْكُ وَيَنْ عَلِيْكُ وَيَنْ عَلِيْكُ وَيَنْ عَلِيْكُ وَيَنْ عَلِيْكُ مِنْ الْمَائِمُونَّ فَأَنْهِ يَكِينُهُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْتَمِثُونَا فَأَنْهُ عَلَيْهُ وَكَانَا فِي كَلِيلُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ فَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وهذا من الحقوق المشتركة، فإن الحقوق ثلاثة: حق لله 
تعالى لا كابريات لأحد من الخالق، وهو هيادا أنه رائية إليه، 
وتوابع ذلك، و قسم مختص بالرسول، وهو التعزير 
والتوقير، والنصرة، وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله 
ورسوله، ومجينها وطاعتهما كما جمع الله بين هذه الحقوق 
ني قول: ﴿ لِلْقِرْمُ لِللّهِ مَلَّمَ لِللّهِ اللهِ وله من طاعة اللهِ وَوَنَ تُولِيُهُ عَمَا اللهِ وسلام نقله اللهِ من طاعة اللهِ وَوَنَ تُولِيُهُ عَمَا طاعة اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

على ذلك.

﴿ فَمَا أَرْتَأَكُكُ عُلَيْهِمَ خَيْطًا﴾ أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك سلمًا وسيئاً وناصحًا، وقد أديت وطيفتك، ورسها أجرك على أنف، سواء أعدواً أم لم يهندوا، كما قال تعالى: ﴿ فَلَكُمْ إِلَيّا أَنَّ نُلْحَجُرٌ ۚ وَ لَكَ خَلِهِمَ يُشْتِيلُهِ ﴾ الأنف.

ولا بد أن تكون طاعة انه ورسوله ظاهرًا وباطنًا، في الحضرة الطاعة الماسمة, والمحتفي، في الحضرة الطاعة الطاعة والالتواء، فإذا خلا بنفسه، أو أبناء جنسه، ترك الطاعة مفيدة، وقائل على ضدها، فإذا الطاعة التي أطبطه غير تافعة ولا يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك في فيكن بَرْزُولُونَ مَانِعَةٌ أَيْ، يَشْهِرون الطاعة إذا كانوا عندك فيكناً بَرَزُولُ مِنْ عِندَكِمٌ أَيْ يَرْدُولُ مَنْ عَلَيْهُ أَيْنَ مِن مُن قال أَنْ فيها عليهم فيتَنْ عَنْهُمْ يَشْهُمُ مِنْهُمْ يَرْدُولُ مِنْ عَلَيْهُمْ وَمَنْهُمْ مُنْهُمْ يَشْهُمْ يَشْهُمْ يَشْهُمْ يَشْهُمْ يَشْهُمْ يَشْهُمْ يَشْهُمْ يَشْهُمْ يَشْهُمُ المَنْهُمُ عَلَيْهُمْ مُنْهَا لَهُ يَعْلُمُونُهُمْ أَنْ المَنْهُمُ عَلَيْهُمْ يَشْهُمْ يَشْهُمْ يَشْهُمْ يَشْهُمُ يَشْهُمْ يَشْهُمْ يَشْهُمْ الطاعت ولا يقول فيروا غير طاعتك ، ولا ثم إلا لمناهدا المعميد.

وفي قوله: ﴿يَبَتَ مَالِهَةٌ مِنْهُمْ مَقْرَ الْفَوَى تَقُولُۗ﴾ دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة، لأن التبيت تدبير الأمر ليلاً على وجه يستقر عليه الرأي. ثم ترعدهم على ما فعلوا فقال: ﴿وَاللّٰهُ لِكُتُنْهُ مَا يُبَهِّتُونُۗ﴾

ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض، وعدم التعنيف، فإنهم لا يضرونه شيئًا إذا توكل على الله، واستعان به في نصر دينه، وإقامة شرعه، ولهذا قال: ﴿فَأَيْرِقَى عَبْهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُنَى بِأَلْتُهِ

أي: يحفظه عليهم، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، ففيه وعيد

زَيْدِكَ ﴾. ( ) ﴿ فَالَّذُ يَسْتُرُونَ النَّرَانُ رَنُو كَانَ رَنْ مِنْدِ غَيْرِ الْفَرْ لَيْنَوْ لَيْدِ الله الله الناسل في الناسل في الناسل في معانيه، وهو الناسل في معانيه، وتحديق الناسل في فإن تدبر كتاب الله مغناخ للعلوم والمعارف، وبه يستتج كل ير وتستخرج من جميع العلوم، وبه يزهاد الإيمان في القلب، وترسخ شجرته. العلوم، وبه يزهاد الإيمان في فإن يو في باراب العمود، وما له من صفات الكمال؛ وما

ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه، وصفة أهلها، وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة؛ والطريق الموصلة إلى العذاب؛ وصفة أهلها؛ وما لهم عند وجود أسباب العقاب.

وكلما ازداد العبد تأملاً فيه، ازداد علمًا، وحملاً، ويصيرة، لذلك أمر الله بذلك، وحد عليه، وأخبر أنه لدو] المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: ﴿كِنْتُمْ أَوْلَتُمْ إِلَيْكَ يَمِنُولُ بِالْإِنَّا النِمِينِ مِنْتِنْكُمْلُ أَلْوَا الْأَلْفِيهُ وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَمْتُرُكُ لِلْفَرَاتُ لَوْمُ لَلْمُ الْفَالِكُ ﴾ وقال تعالى: ﴿أَفَلَا

ومن فوائد النبر لكتاب أنه : أنه بذلك يصل العبد إلى درجة البقين، والعلم بأنه كلام أنه، لأنه يراه يصدق بعضه درجة البقين، والعلم بأنه كلام أنه، لأنه يراه يصدق بعضه بعشاً، ويوافق بمضه بعشا، فترى الحكم والفقعة والإخبارات، تعاد في القرآن في عدد مواضع، كلها متوافقة متصادق، لا ينقض بعضها بعشا، فبذلك بعلم كمال القرآن، وأنه من عند من أحاط علمه يجمع الأمور.

وانه من عند مَنْ احاط علمه بجميع الامور. فلذلك قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ بِنَّ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَيَمُواْ فِيدِ الْحَيْلَانَا كَـَيْرًا﴾ أى: فلما كان من عند الله؛ لم يكن فيه

احتلاف أصلا . (٨٣) ﴿وَإِنَّا جَاتَهُمْمَ أَسُّرٌ مِنَ ٱلأَمْنِي أَوِ ٱلفَقُوفِ أَنْاعُوا بِيدٍ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَّى ٱلرَّشُولِ وَإِلَّتَ أَنْهِلَ ٱلأَمْنِ مِينَهُمْ ٱلْمَيْنَةُ ٱلَّذِينَ يَسْتَطِّيْرُهُمْ مِينَهُ وَنَوْلًا فَشَلُ آتَهُمِ عَلَيْكُمْ وَرَحْنَتُمُ لَاتَّتِيمَتُمْ ٱلشَّيْعَلَىٰ ٱللَّوْصِلَانِ إِلَّا قَلِيلُاكُ هذا

تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه يتبغي لهم
إذا جاههم أمر من الأمور المهمة، والمصالح العامة ما يتعلق
بالأمن، وسرود المؤمنين، أو باللخوف الذي فيه مصبية
عليهم، أن يتتبنوا، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل
يردفه إلى الرسول، وإلى أولي الأمر متهم، أهل الرأي
والعلم والنصح والعلق والرزاقة، الذين يعرفون الأمور،
ويعرفون المصالح وضعا

---- £ - تفسير سورة النساء، الآيات: ٨٤-٨٢

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين، وسرورًا لهم، وتحرُّأً من أعالتهم، فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه لس فيه مصلحة (() أو فيه مصلحة، ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيهوه، ولهذا قال: ﴿فَلْكِينَا مُمْ اللَّهِينَ بَشِنْهُ ﴾ إِنَّي يستخرجن مذكر همر وأرائهم السليفة، وطلومهم الرشيدة.

وفي هذا دليل لقاعة ذوس ومي آنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور بنيني أن يولي من هو أمل لذلك ، ويجمل إلى أمر من الأمور بنيني أن يولي من هو أمل لذلك ، ويجمل إلى الحداد من الخطأ ، وفيه النهي من العجلة والسوع لنشر الأمور من حين سعاعها ، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر في، هل هو مصلحة، فيقم عليه الإسان أم لا ليجمج عنه؟ شم قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا تَشْلُ الْمُو عَلَيْكُمُ وَلَاَعَمُمُ الْنَ الْمُ سَانَ تعلمون ترفيفكم ، وتأميكم، وتعليكم ما لم تكونوا تعلمون ولاَنَّمَتُمُكُمُ الشَّكِلُنَ إِلَّا يُقِيلُهُ لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل ، فلا تأمره نفسه لا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه ، واعتصمه به ، واجتهد في ذلك، للطف به ربه ، ووفقه لكل خير، وعصمه

(48) ﴿ فَتَقَيْلُ فِي َبِيلِ اللّهِ لَا كَالَّمُ إِلَّا تَشْلَكُ مَتِوْنِ اللّهِيقَّ عَنَى اللّهُ أَن يَكُمُّ بِأَسُ اللّهِ لَا كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُ بِأَسُكَ وَاللّهُ تَنَجِدُكُ ﴿ هَذَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

من الشيطان الرجيم.

به نشاط المؤمنين، وقوة قلوبهم، من تقويتهم، والإخبار يضعف الأعداء، وفشلهم، وبما أعد الله للمقاتلين من التواب، وما على المنخلفين من العقاب، فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال.

 <sup>(</sup>۱) في ب: ما فيه مصلحة.
 (۲) في النسختين: أيس عليك.

ACCURATE TO

\* المُجَالِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَوَلَى فَمَا ٱزْسَلَىٰكَ مَنْ يُولِينَكِهِ مُ مَنْ يُولِينَكِهِ مُ مَن يُولِينَكِهِ مُ مَن يُولِينَ فَمَا ٱزْسَلَىٰكَ

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ

عِندِكَ بَيَّتَ طَآ بِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكُمُّتُ بُ

مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوَّكَانَ مِنْ عِندِغَيْراُللَّهِ لَوَجَدُواْ

فِيهِ أَخْذِلَاهَاكَثِيرًا ١١ وَإِذَاجَآءَ هُمَّ أَمَّرُّ مِنَ ٱلْأَمَّن

أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيرٍ ۚ وَلَوْرَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي

ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَافَضْلُ

ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ

فَقَنِيْلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضَ ٱلْوُمِنِينَّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَيدُ مَأْسَكُ

وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَّن يَشْفَعْ شَفَنعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ.

نَصِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةَ سَيَنْتَةً يَكُنَ لَهُۥ كِفْلُ مِّنْهَاۗ

﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ أي: بقتالكم في سبيل الله، وتحريض بعضكم بعضًا ﴿وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأَسَا﴾ أي: قوة وعزة ﴿وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ بالمذنب في نفسه وتنكيلًا لغيره، فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته، ولم يجعل لهم باقية . ولكن - من حكمته - يبلو بعض عباده ببعض، ليقوم سوق الجهاد، ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار، لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئًا.

(٨٥) ﴿مَّن يَشْفَعُ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَكُمْ نَصِيبٌ مِنْهَا ۚ وَمَن يَشْفَعَ شَفَعَةُ سَيِنَةً يَكُن لَهُ كِفَلُّ يَنْهَأُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَتِيءٍ تُمْقِيكًا﴾ المراد بالشفاعة هنا: المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره، وقام معه على أمر من أمور الخير - ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم - كان له نصيب من شفاعته، بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل والمباشر ومَنْ عاون غيره على أمر من الشر، كان عليه كفل من الإثم

بحسب ما قام به وعاون عليه، ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الاثم والعدوان، وقرر ذلك بقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَنَ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ أي: شاهدًا حفيظًا، جسيبًا على هذه الأعمال، فيجازي كلًّا ما يستحقه.

(٨٦) ﴿ وَإِذَا خَيِيتُم بِنَجِيَةِ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۚ أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّي ثَيْءٍ حَسِيبًا﴾ التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين، على وجه الإكرام والدعاء، وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها .

وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردًّا، فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت، أن يردوها بأحسن منها لفظًا وبشاشة، أو مثلها في ذلك، ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية، أو ردها بدونها .

ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية

أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا .

الثاني: ما يستفاد من أفعل التفضيل، وهو «أحسن» الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن، كما هو الأصل في ذلك.

ويستثنى من عموم الآية الكريمة، مَنْ حيا بحال غير مأمور بها، كـ اعلى مشتغل بقراءة، أو استماع خطبة، أو مصلٌّ ونحو ذلك؛ فإنه لا يطلب إجابة تحيته، وكذلك يستثنى من

ذلك مَن أمر الشارع بهجره، وعدم تحيته، وهو العاصى غير

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُعِينًا اللَّهِ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ أَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْرُدُّوهَاۚ إِنَّ أَللَهَ كَانَعَانَكُلَّ شَيْءٍ حَسِيسًا الْآثُكُمُ التائب الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيا، ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبري. ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس، وهي غير محظورة شرعًا، فإنه مأمور بردها أو أحسن منها، ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ ثَنَّهِ حَسِيبًا﴾ فيحفظ على العباد أعمالهم، حسنها وسيئها، صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله، وحكمه المحمود.

(٨٧) ﴿ أَلَتُهُ لَا إِلَّهُ مَلَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَا رَبِّ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية، وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو، لكماله في ذاته وأوصافه، ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير، والنعم الظاهرة

وذلك يستلزم الأمر بعبادته، والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية؛ لكونه المستحق لذلك وحده، والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته، أو تركوه منها، ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء - وهو يوم القيامة - فقال: ﴿لَيَجْمَعُنُّكُمْ ﴾ أي:

أولكم وآخركم، في مقام واحد. نى ﴿ يَوْمِ ٱلْقِيَنَةَ لَا رَبِّبَ فِيلًا﴾ أي: لا شك ولا شبهة بوجه

من الوجوه، بالدليل العقلي والدليل السمعي، فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها، ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثًا، يحيون ثم يموتون، وأما الدليل السمعي، فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك، بل إقسامه عليه، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا﴾.

القرآن، كقوله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كُفَرِّوا أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَيْ وَرَقِهُ لَتُتَعَثَّنَّ ثُمَّ لَلَنَبَوْقُ بِمَا عَبِلَتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ . وفي قوله: ﴿وَمَنَّ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا﴾ ، ﴿وَمَنَّ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ إخبار بأن حديثه وأخباره، وأقواله في أعلى مراتب الصدق، بل أعلاها، فكل ما قيل في العقائد [والعلوم](١) والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به، فهو باطل؛ لمناقضته للخبر الصادق اليقيني، فلا يمكن أن يكون حقًّا.

كذلك أمر رسوله ﷺ أن يقسم عليه في غير موضع من

(٨٨-٩١) ﴿فَمَا لَكُو فِي ٱلْنَتَفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَأَلَقَهُ أَزَّكُسُهُم بِمَا كَسَبُوّاً أَثْرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُعْسَلِل اللَّهُ فَلَن تَجِهَ لَهُ سَبِيلًا ٥ وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَلَةٌ فَلَا نَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاتَهَ حَتَّى شَهَاجُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَنُتُوهُمُّ وَلَا لَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ يَنِيَكُمْ وَيَنْيَنُهُم بِيئَقُ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَالِمُوكُمْ أَوْ نَقَيْلُوا وَمُمُونًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُو فَلْفَكُلُوكُمُّ فَإِن أَعَنَزُلُوكُمْ فَلَم يُقْوِلُونُمُ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمُ مَّا جَمَلَ اللهُ لَكُو عَلَيْهِمْ سَهِيلًا ٥ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ ثُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ فَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوٓا إِلَى الفنيَّة أَنْكِسُوا فِيمَّا فَإِن لَّهُ يَعْتَزَلُوكُمْ وَثُلِقًوا اِلنَّكُمُ السَّلَمَ وَيَتَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ مَخُذُرهُمْ رَافَـنُلُوهُمْ حَبِثُ ثَقِفَتُمُوهُمُّ رَأُولَتِهِكُمْ جَمَلَنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ

سُلَطَنَا مُّبِينًا ﴾ (٢) المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات:

المنافقون المظهرون إسلامهم، ولم يهاجروا مع كفرهم،

وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه،

فبعضهم تحرج عن قتالهم، وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه

من الإيمان، وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم، فحكم

فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغى لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون، قد تكرر كفرهم، وودوا – مع ذلك – كفركم، وأن تكونوا مثلهم، فإذا تحققتم ذلك.منهم ﴿فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوَّلِيَلَة﴾ وهذا يستلزم عدم محبتهم، لأن الولاية فرع المحبة.

٩٢ يَقْوَلَنَكُاهُ مِنْ الْمُؤَلِّدُ مُعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيخٌ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُؤَلِّيَ جُمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيخٌ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ﴿ فَمَا لَكُرُ فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ فِتَنَيِّنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَاكَسَبُواً أَثَرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُصِّلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِـدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُ ونَ كَمَاكُفُرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَّخِذُوا مِنْهُمُ أَوْلِيَّاءَ حَتَّى مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمَّ

حَيْثُ وَجَد تُّمُوهُمُّ وَلَائَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِنَّا وَلَانَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ مِّيثَقُ أَوْجَآ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُرْ فَلَقَىٰنَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَٱلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُوْعَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّ وَا إِلَى ٱلْفِئْدَةِ أُرْكِسُوا فِيهَأَ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُرُويُلْفُوَّا إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ وَفَخُدُوهُمْ وَاقْدُلُوهُمْ حَيْثُ فَقِقَتُمُوهُمْ وَأُولَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا مُبِينًا ١٩

ويستلزم أيضًا بغضهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أم بضده، وهذا الأمر مؤقت بهجرتهم، فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين، كما كان النبي ﷺ يجري أحكام الإسلام لكل مَنْ كان معه وهاجر إليه، سواء كان مؤمنًا حقيقة، أو ظاهر الإيمان.

وأنهم إن لم يهاجروا، وتولوا عنها ﴿فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَبَّثُ وَجَدَّتُتُوهُمٌّ﴾ أي: في أي وقت، وأي محل كان، وهذا من جملة الأدلة الدالة، على نسخ القتال في الأشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء، والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة، محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم.

ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فِرَق: فرقتين أمر بتركهم، وحتّم [على] ذلك.

(١) زيادة من هامش ب. (٢) في هامش أ: (وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله ﷺ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم، وفرقة تقول: لا، فأنزل الله ﴿ فَمَا لَكُو فِي ٱلكَّنْفِقِينَ فِقَتَيْنَ ﴾ فقال رسول الله ﷺ: ﴿ إنها طبية، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديدا. وليس هناك علامة تدل على محل هذه الزيادة.

إحداهما (٢) من يصل إلى قوم، بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال، فينضم إليهم، فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال. والفوقة الثانية قوم ﴿ يَصِرَتُ شَدُّولُهُمْ أَنْ يُقَيِئُوكُمْ أَنْ يُقَيِئُوكُمْ أَنْ يُقَيِئُوكُمْ أَنْ يُقَيِئُوكُمْ

جَنَلُ اللهُ لِكُو عَلَيْهِ سَكِيهِ ﴾. الفرقة النالغ: فرم بريدون مصلحة أنضهم، يقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿سَتَجَبُونَ بَدُونِيَ أي: من هؤلاه السنافقين، ﴿يُرِيُونَ أَنَّ يَأْتُمُ أَيُّهُ إِيّ : حَوقًا منكم ﴿وَيَأْتُواْ وَيَعْهُمُ كُلُّ مَا رُقُوا إِلَّى الْفَتَقَةُ أَلَّكُواْ يَبْأًا﴾ أي: لا يزالون فيضين على تخرهم وتفاقهم.

وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن، أعماهم، ووكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن، أعماهم، ووكله في ولكم يقالم قالم أيق المعقبة مخالفة لها، فإن الفرقة الثانية ركبا قال الفرقة المنافقة منافة لها، فإن الفرقة أنسام، لا خوفًا على أنسام، وأما هذه الفرقة فتركرة خوفًا لا احترامًا، بل لو

ومدوا فرصة في قتال المؤمنين، فإنهم مستعدون "
لاتهاؤما، فهولاء إن لم يثين منهم، ويضح تضائما عظيمًا،
اعتزال المؤمنين وترك قتالهم، فإنهم يقاتلون، ولهذا قال:
﴿وَاللّٰهُ يَعْفِرُكُمُ وَلِنُوا إِلَيْكُمُ النَّهِ إِلَيْكُوا النَّهِ السلمة والموادعة
﴿وَيَكُمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَنْدُهُمْ وَلَنْكُومُمْ وَالنَّهُمُ عَنْدُكُمُ مَنْ وَلَقَوْمَهُمْ وَلَنْكُومُمْ وَالنَّهُمُ عَنْدُكُمُ مَنْ النَّمَا لِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰلِمُ اللّٰلِي اللّٰلِمُ الللّٰلِي اللّٰلِمُولِ الللّٰلِي اللّٰلِمُ الللّٰلِي اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِي اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمِلْلِمِلْلِمُ الللّٰلِمِ الللّٰلِمِ الللللّٰلِمِلْلِمُ الللللّٰلِمِلْلِمُ الللللّٰلِمُ اللّ

(٩٦) ﴿ وَمَا كُاكِ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَشَكُلُ وَمِينًا إِلَّا حَتَقَاً وَنَ قَلَلُ الْمَمِينَ إِلَّا أَنَّ فَقَلَ مَشْتُ اللَّهِ إِلَّا أَنَّ اللَّهِ إِلَّا أَنَّ اللَّهِ إِلَّا أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلِمُولُولُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِ

حَكِينًا﴾ هذه الصيغة من صبغ الامتناء، أي: بمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أي: متملًا، وفي هذا الإخبار بشدة تحريم، وأنه متاف للإيمان أشد منافاة، وإنما يصعد ذلك، إما من كافر أو من فاسق، قد نقص إيمانه نقضًا عظيمًا، ويدخيم عليهما هو أكبر من ذلك.

٩٢ : تفسير سورة النساء، الآية: ٩٢

فإن الإيمان الصحيح يمنع العؤمن من تشل أعيه الذي قد عقد الله يبه وبيته الأخرة الإيمانية، التي من منتشاها محبه وموالانه ولزائة ما يعرض لأخيه من الانرى، وأي أدى أشد من القتاع (مدا يصدقة قوله ﷺ: الا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بضكم وقاب بعضا، قعلم أن القتل من الكفر العملي، وأكبر الكابر بعد الشرك بالله.

ولما كان قوله: ﴿ وَمَا كَاكِ لِنَّهُونِ أَن يَقَشُلُ مُؤْمِينًا﴾ لفظًا عمال الجميع الأحوال، وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوء، استثنى تعالى قتل الخطأ فقال: ﴿ إِلَّا حَمَّكُنّاً﴾ فإن المخطىء الذي لا يقصد القتل غير آثم، ولا متجرى، على معاوم الله.

ولكنه لما كان قد فعل فعلًا شنيعًا، وصورته كافية في

قبحه، وإن لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية فقال: ﴿وَرَنَّ فَكُلُ مُؤْمِثًا مُكَلِّكًا﴾ سواء كان الفائل ذكرًا أو النبي، حرًّا أو عبدًا، صغيرًا أو كبيرًا، عاقدًا أو معجونًا، مسلمًا أو كافرًا، كما يفيد أفقط "مرئة في هذا المدافع" فإن سياق الكلام يقتضي الإثبان به مرئة في هذا الموضع؛ فإن سياق الكلام يقتضي يقول: فإن قله، ولكن هذا لقط الإشعار ما تشليد المرئة.

وسواء كان المقتول ذكراً أو أنفى، صغيراً أو كبيرًا، كما يفيده التكبر في سياق الشرط، فإن على القاتال ﴿ تَقْيِيرُ وَتُقَرَّ ثُمُّ يَكُرُهُ كَفَارة لَنلك، تكون في ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير، والذكر والأثنى، والصحيح والمعيب، في قول بعض الملماء. ولكن الحكمة تقتضى أن لا يجزى، عتن المعيب في

الكفارة؛ لأن المقصود بالعتن نفع العتيق، وملكه منافع نفسه، فإذا كان يفسيع بعثقه، وبطازه في الرق أنفع له، فإنه لا يجزي، عثقه، مع أن في قوله: ﴿فَيْرِيرُ رَفِيْتُهُ لها يلدل على ذلك، فإن التحرير: تخليص مَنَّ استحقت منافعه لغيره، أن تكون له، فإذا لم يكن فيه منافع، لم يتصور وجود التحرير، فأمل ذلك، فإن واضح.

وأما الدية، فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ، وشبه

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: أحدها. (٢) في ب: سيقدمون.

العمد ﴿ثُسَلَقَةُ إِنَّ آهَـٰإِدِ،﴾ جبرًا لقلوبهم. والمراد بأهله هنا هم ورثته، فإن الورثة برثون ما ترك الميت، فالدية داخلة فيما ترك، وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه.

وقوك: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَكَدُوْلُهُ أَيْ) يَصدق ورثة القبل بالعفو عن الدينة فإنها تسقط، وفي ذلك حث لهم على العفو، لأن السماحا صدفة، والصدقة مطلوبة في كل وقت ﴿فَإِن كَانُهُ المقتول ﴿وَن قُومِ يَكُو لَكُنُهُ أَيْ: مَن تَفَار حربيين ﴿وَتُمُو مُؤْمِرُكُ تَمْمُورُ رَكِمُو تُؤْمِيكُمُ أَيْ: وليس عليكم الأهاد دية، لَمُؤْمِرُكُ تَمْمُورُ رَكِمُومُ تُؤْمِيكُمُ أَيْءَ وليس عليكم الأهاد دية، لعلم احرامهم في دمانهم الوالهم.

فَرْوَن كُنْكُ المقتولُ فَرِن قَرْم بَيْنَكُمْ وَيَبْتُهُم وَيَنْتُهُمْ وَيَنْتُهُمْ وَيَنْتُهُمْ وَيُنْتُهُم هَيْئِدُ الْمُسْلَمَةُ إِنَّ الْهَامِدِ وَالْمَيْقِ وَكَلَّمَ الْمُؤْتَاقِ يَغِينَهُ الوقية ولا تمنها، بأن كان معسراً بقلك، ليس عنده ما يفضل من مؤته وحواته الأصلية شم، بفي بالرفية فرقيسيتام مُشَهْتَهَنَّ

مُكتَايِمَيِّنِ﴾ أي: لا يقطر بينهما من غير عذر. فإن أنظر لعذر، فإن العذر لا يقطع التتابع، كالمرض، والحيض ونحوهما، وإن كان لغير عذر، انقطع التتابع، ووجب عليه استئناف الصوم.

وَقَرْبُكُمْ ثِنَ ٱلذَّهِ الذِي الدَّمَارِةِ الذِي أُوجِهَا اللهُ على القاتل، توبة من الله على عباده، ورحمة بهم، وتكفير لما عساء أن يحصل منهم، من تقصير، وعدم احراز، كما هو واقع كثيرًا للقاتل خطأ.

﴿وَكَاكَ اللّٰهُ عَلِيمًا مَحْكِيّا﴾ أي: كامل العلم، كامل الحكمة، لا يخفى عليه مثقال ذرة ني الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك، ولا أكبر، في أي وقت كان، وأي محل كان، ولا يخرج عن حكمته من الممخلوقات والشرائع شيء،

كان، ولا يغرج عن حكمته من المخلوقات والشراع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه، فهو متضمن لفاية الحكمة، وسا علمه وحكمت، أن أوجب على القاتل، كفارة مناسبة لما صدر منه، فإن تسبب لإعدام نفس محترمة، وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة، ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى العربة النامة، فإن المهجد هذه الرقبة صام شهرين متابيين، فأعرج نفسه من رق الشهوات والللفات الحسية القاطعة للمبدعن صعادته الأبدية، إلى التعبد شعالي يتركية المدة الكثيرة الشائة في

الموضع لعدم المناسبة، بخلاف الظهار، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حكمته أن أوجب فى القتل الدية، ولو كان خطأ،

عددها، ووجوب النتابع فيها، ولم يشرع الإطعام في هذا

لتكون رادعة، وكافة عن كثير من القتل، باستعمال الأسباب
 العاصمة عن ذلك.
 ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع

ومن حكمت أن وجيت على العاقلة في قال الخطا بإجماع الملحاء، لكون القاتال لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الله الملحادية فناسب أن يقوم يذلك، من بيته وييشم المحادية والمناصرة، والمساعدة على تحصيل المصالح، وكف المفاصد، [ولعل ذلك من أسياب منهم لمن يعقلون عنه من الشقاصد، [ولعل ذلك من أسياب منهم لمن يعقلون عنه من الشائل، حذل من تحميلهم]\"، ويخف عنهم "سبب توزيعه عليهم، يقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت أيضًا بناجلها عليهم، يقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت أيضًا بناجلها عليهم، يقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت أيضًا بناجلها عليهم بالان سنين.

ومن حكمته وعلمه، أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم، بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل.

(٣٥) ﴿ وَرَنَ يَقَشُلُ مُؤْمِثُ مُثَمَّدِينًا فَجَرَاؤُورُ مِجَمَّدً كَايِلًا فِيهَا وَخَفِيبُ أَنَّهُ عَلِيهِ وَلَكَمْ وَأَصَدُ لَمُ عَلَابًا عَظِيمًا تقدم أن الله أخير أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدًا، وحيدًا ترجف له القلوب، وتصدع له الأفندة، وتنزعج منه أولو المقول.

ظم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا شلمه ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي: فهنا اللذب العظيم قد انتهض رحده، أن يجازي صاحبه بجهنم، بما فيها من العذاب العظيم، والخزي المهين، وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح، وحصول الخية والخسار، فعباذا بالله من كل سبب يعد عن رحعته.

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد، على بعض الكيائر والمعاصي، بالخلود في النار، أو حرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها، مع اتفاقهم

على بطلان قول الخوارج والمعتزلة، الذين يخلدونهم في الثاره ولو كانار مرحدين والصواب في تأريلها ما قاله الإمام المحقق: شمس الدين بن الفيح رحمه الله - في المدارع فإنه تال - بمدت تأويلات الألمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فرقة: هذه التصوص وأمالها مما ذكر فيه المقتضى للمقربة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إلمنا يتم برجود مقتضى الحكم وجوده، فإن المحتفى الحكم المحدة، وفإن هذه الحكم إنشاء موانحة موانحة موانحة م

النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها .

(۱) زیادة من هامش: ب (۲) فی ب: علیهم.

وقد قام الدليل على ذكر المرائع، فيضها بالإجماع، ويضها بالنصر، قالوية مانع بالإجماع، والوحيد مانع بالنصوص الدوارة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيم الماحية مانعة، والمصالب الكبار المككرة مانعة، وقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سيل إلى تعطيل هذه التصوص، فلا بد من إحسال التصوص من الجانيين، ومن مثا قامت الموازنة بين الحسنات والسيات، اعتبارًا بهتشفى الفناب ومانع، وإعمالاً لإرجمها.

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية، والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها، خلقًا وأمرًا.

وقد جمل الله سبحانه لكل ضد ضمًا يدافعه، ويقاومه، ويكون الحكم للإغلب منهما، فالقوة مقتضية للصحة والعاقية، وفساد الاخلاط وبغيها مانع من عمل الطبية، وقعل القوة، والحكم للغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه متنفى للصحة، ومتنفى للعطب، وأحدهما يعنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجع عليه وقوره، كان التأثير ال.

ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى مَنْ يدخل الجنة، ولا يدخل النار، وعكسه، ومَنْ يدخل النار ثم يخرج منها، ويكون مكته فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكت، في سرعة المخروج، وبطنه، ومَنْ له يعسيرة متورة بيرى بها كل ما أخير الله به في كتابه، من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهد، وأي

. ويعلم أن هذا هو مقتضى الهيته سبحانه، وربويته، وعزته، وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته، كتسبة الشمس والنجوم إلى بصره.

وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السينات، كما تحرق النار الحطب، وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السينات، وإن وقعت مت وكثرت، فإن ما معه من فور الإيمان بأرم يتجديد النوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاس، وهذا من أحب الخشل إلى الله، انتهى كلامه، قدس أله روح، وجزاء من الإسلام والمسلمين خيرًا. (48) همأنات الأركز الم يكريخ في من الكل تتحرياً الم

(٩٤) ﴿ يَنَائِمُا الَّذِينَ مَامُنَا إِنَّا صَمَّمَتُكُ فِي سَهِلِ اللَّهِ فَتَشَيَّمُوا وَكَ نَقُولُوا لِمِنَ الْفَقِ إِلَيْكُمُ السَّلَمُ السَّنَّ مُؤْمِنًا تَلِتَقُونَ عَرَضَ الْخَيْرُوَ الْذُنِينَا فَوْمِدَ اللَّهِ مَمَنَاهُ كَيْنِهُ كَيْلِكَ كَشْتُمْ مِن (

ع، وَهُ اللهِ وَهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيَّا المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِ

وَمَا كَاكِ الْمُوْمِينَ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا حَقَانًا وَمَن فَقَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَقَانًا وَمَن فَقَلَ مُؤْمِنًا وَلَا حَقَانًا وَمَن فَقَلَ مُؤْمِنًا وَلَا حَقَانًا وَمَن فَقَلَ مَعْمُولُكُمْ مُؤْمِنَا وَوَيَهُ فُسَلَمْةً أَنِّ وَهُوَ مُؤْمِنَا وَوَيَهُ فُسَلَمْةً أَنْ وَهُوَ مَعْمُولُكُمْ وَهُوَمِنَا وَوَهُ وَعَلَيْكُمْ وَمِنْكُو وَلَا كَانَ مِن فَوْمِ مَكُونِكُمْ مُسَلَمَةً وَإِن كَانَ مَن مَعْمَلُ مُسَلِمً فَوَيَمَا أَمْمُولُكُمْ مُسَلَمَةً مُوالِمَنَا وَقَعْمُ مِن مَعْمَلُ مُسَلَمَةً مُسَامِعُ فَوْمِنَا مُسْتَمِينَ فَعَلَيْمُ مَنْكُولُوكُمْ مُسْتَمِينَ فَوْمِكُمْ مَنْكُولُهُمْ وَمِن يَقْسُلُ مُؤْمِنَا لَمُولُولًا لَمُؤْمِنَا لَمُعْمَلِكُمْ مَن مَن فَيْمَا لَمُؤْمِنَا لَمُ السَّلَمُ السَّدَى مُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا لِلْمُعْمَلِكُمْ مُسْتَمِ السَّعْمَ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

44

قَبَّلُ فَمَرُكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَيُنَبِّقُوا أَلِكَ اللَّهُ قَالَ بِمَا تَشَالُكُ فَجِيرًا لَهُ الرّ تال عاده الومنين، إذا خرجوا جهادًا في سيله، وابتغاء مرضاته أن بينيزا، ويشتوا في جميع أمورهم المشتهة، فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة.

فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين؛ لأن ذلك تحصيل حاصل.

وأما الأمور المشكلة غير الواضحة، فإن الإنسان يحتاج إلى الثبت فيها والتبين، ليمرف هل يقدم عليها أم لا؟ فإن التبت في هذه الأمور يعصل فيه من الفوائد الكنيرة، والكف لشرور عظيمة، ما به يعرف دين العبد، وعقله، ورزائته، بخلاف المستمجل للأمور في بدايتها"، قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك بؤدى إلى ما لا ينبغي.

كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية، لما لم يتثبتوا، وقتلوا من سلّم عليهم، وكان معه غنيمة له أو مال غيره، ظنًا أنه يستكفي بذلك قتلهم، وكان مذا خطأ في نفس

(١) في النسختين: بداوتها.

الأمر، فلهذا عاتبهم بفوله: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِنَسَّ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ اَلسَّلَتَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَنْبَتَغُونَ عَرَضَ الْحَبَوْةِ الدُّنْبَ فَعِندَ اللَّهِ مَعَانِدُ كَثِيْرَةً ﴾ أي: فلا يحملنكم العرض الفاني القليل، على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي، فما عند الله خير وأبقى.

وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له، إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى، وهي مضرة له – أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها، وقدم مرضاة الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله، وإن شق

ثم قال تعالى - مذكرًا لهم بحالهم الأولى، قبل هدايتهم إلى الإسلام: ﴿كَذَلِكَ كُنتُم يِّن فَبِّلُ فَعَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: فكما هداكم بعد ضلالكم، فكذلك يهدى غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئًا فشيئًا، فكذلك

فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة، ومعاملته لمن كان على مثلها، بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى، ودعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسنة - من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه، ولهذا أعاد الأمر بالتبين فقال: ﴿فَتَيَنَّنُوا﴾. فإذا كان مَنْ خرج للجهاد في سبيل الله، ومجاهدة أعداء

الله، وقد استعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم، مأمورًا بالتبين لمن ألقى إليه السلام، وكانت القرينة قوية، في أنه إنما سلم تعوذًا من القتل، وخوفًا على نفسه - فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت، في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه، فيتثبت فيها العبد، حتى يتضح له الأمر، ويبين الرشد والصواب.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا نَشْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ فيجازي كلًّا ما عمله ونواه، بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتهم.

(٩٦،٩٥) ﴿ لَا يَشْتَوِى الْفَعِدُونَ مِنَ الْنُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الشَّرَرِ وَالْجُهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُتِهِمُّ فَشَلَ اللَّهُ ٱللَّجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْشُمِهُ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسِّينَ وَفَشَّلَ اللَّهُ ٱلسُّجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ٥ دَرَجَنتِ يَمَنُهُ وَمَغَفِزًا وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُوزًا رَّجِينًا﴾ أي: لا يستوي مَنْ جاهد من المؤمنين بنفسه وماله، ومَنْ لم يخرج للجهاد، ولم يقاتل أعداء الله، ففيه الحث على الخروج للجهاد، والترغيب في ذلك، والترهيب من التكاسل، والقعود عنه من غير عذر.

وأما أهل الضرر، كالمريض، والأعمى، والأعرج، والذي لا يجد ما يتجهز به، فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين، من

KHEE لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَنْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ وْلِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمِمُّ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ وِأَمْوَ لِهِمَّ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَلِعِدِينَ دَرَجَةٌ وَّكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَفَضَّا لَاللَّهُ

٤- تفسير صورة النساء، الآيتان: ٩٦،٩٥

ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَنِعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ مُرَجَنِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١١٠ إِنَّ الَّذِينَ قَوَفَّنَهُمُ الْمَلَّتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ كُنُنَّمْ قَالُواٰكُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓ ٱللَّهُ تَكُنَّ ٱرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَا حِرُوا فِيهَا فَأُولَتِهَكَ مَأْوَمَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱللِّسَاءَ وَٱلْولْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَسْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ إِلَّا

ه وَمَن يُهَاجِرٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدٌ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوَّتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْهُمُ في ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْدِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُوْعَدُوًّا مُّبِينًا ١

غير عذر، فمَنْ كان من أولي الضرر، راضيًا بقعوده، لا ينوي الخروج في سبيل الله، لولا [وجود] المانع، ولا يحدث نفسه بذلك، فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر.

ومَنْ كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع، يتمنى ذلك، ويحدِّث به نفسه، فإنه بمنزلة مَنْ خرج للجهاد، لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل.

ثم صرّح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة، أي: الرفعة، وهذا تفضيل على وجه الإجمال، ثم صرَّح بذلك على وجه التفصيل، ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير، واندفاع كل شر، والدرجات التي فصلها النبي ﷺ بالحديث الثابت عنه في «الصحيحين» أن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في

وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد، نظير الذي في سورة الصف في قوله: ﴿ يَأَتُمُّ الَّذِينَ مَامَنُوا هَلَ أَتُلُّكُو عَلَى غِنَزَهِ نُبِيكُمُ

يِّنْ عَلَابٍ أَلِيمٍ ٥ ثُوْمُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِيهِ وَثُمُهِدُونَ فِي سَبِيلِ آفَهِ بِٱلْمَوْلِكُرُ وَأَنشُيكُمُّ المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، والكون ذَالِكُو خَبَّ لَكُو إِن كُنْمُ فَلَمُونَ ۞ يَقْفِرُ لَكُو نُفُونِكُو وَيُقْفِلَكُو جَنَّتِ تَجْرِي مع المسلمين ومعاونتهم على أعداثهم.

٤- تفسير سورة النساء، الآيات: ٩٩-٩٩

﴿ وَالَّوا كُنَّا مُسْتَضْمَوْنِنَ فِي ٱلْأَرْضِ؟ أي: ضعفاء مقهورين مِن نَحْيَا ٱلأَتَهَزُ وَسَكِينَ طَيِّهَ فِي جَشَّتِ عَدْدٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ إلى آخر مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها، فإنه ذلك، لأن الله وبخهم، وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسًا إلا

نفى التسوية أولًا بين المجاهد وغيره، ثم صرَّح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة، ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة واستثنى المستضعفين حقيقة، ولهذا قالت لهم الملائكة: والرحمة والدرجات، وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها ﴿ أَلَمْ نَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَأَ﴾ وهذا استفهام تقرير، أي: عند التفضيل والمدح، أو النزول من حالة إلى ما دونها، عند قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة . فحيثما كان العبد في محل، لا يتمكن فيه من إظهار دينه، القدح والذم - أحسن لفظًا ، وأوقع في النفس.

وكذلك إذا فضّل تعالى شيئًا على شيء، وكل منهما له فإن له متسعًا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى: ﴿ يَكِيادِيَ الَّذِينَ مَامَثُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيُّسَ فضل، احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين؛ لثلا بتوهم أحد ذم المفضل عليه كما قال هنا: ﴿ وَأَكُّلُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُسْتَنَّ ﴾ . فَأَعْبُدُونِ﴾ قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: ﴿ فَأُولَتِكَ مَأُونَهُمْ وكما [قال تعالى] في الآيات المذكورة في الصف في جَهَنَّمَ وَسَآةَتْ مَصِيرًا﴾ وهذا كما تقدم، فيه ذكر بيان السبب

قوله: ﴿وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ وكما في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى الموجب، فقد يترتب عليه مفتضاه، مع اجتماع شروطه، مِنكُم تَنَّ أَنفَقَ مِن فَبُلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنَلْ ﴿ أَي: مَمِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلْكَ . وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. ثم قال: ﴿وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى} وكما قال تعالى: ﴿فَفَهَّمَّنَّهَا وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها سُلِيَّمَنُّ وَكُلًّا ءَالْيَنَا حُكْمًا وَعِلْمَا ﴾ فينبغي لمن بحث في من المحرمات، بل من أكبر الكبائر، وفي الآية دليل على أن التفضيل بين الأشخاص، والطوائف، والأعمال، أن يتفطن كل مَنْ توفى، فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق،

لهذه النكتة. والأجل، والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ «التوفي» فإنه يدل وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات، ذكر ما على ذلك، لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك، لم يكن متوفيًا. تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض، لئلا يتوهم أن وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله ساق ذلك المفضّل قد حصل له الكمال، كما إذا قيل: النصاري خير من الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم، وموافقته المجوس، فليقل مع ذلك: وكل منهما كافر.

ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة، الذين لا قدرة لهم والقتل أشنع من الزنا، وكل منهما معصية كبيرة، حرمها على الهجرة بوجه من الوجوه ﴿وَلَا يَهْنَدُونَ سَبِيلًا﴾ . الله ورسوله وزجر عنها .

ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن فهؤلاء قال الله فيهم: ﴿ فَأُولَٰتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَّهُمُّ وَكَاكَ اسميه الكريمين ﴿ الْغَنُّورُ ٱلرَّحِيدُ ﴾ ختم هذه الآية بهما فقال: أَمَّهُ عَنْوًا غَنْوًا﴾ و اعسى؛ ونحوها واجب وقوعها من الله ﴿ وَكَانَ أَنَّهُ غَفُوزًا رَّجِيمًا ﴾ . تعالى، بمقتضى كرمه وإحسانه، وفي الترجية بالثواب لمن

(٩٧-٩٧) ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّمُهُمُ التَكَتِيكُةُ طَالِعِينَ ٱنْشُسِهِمَ قَالُواْ فِيمَ عمل بعض الأعمال فائدة، وهو أنه لا يوفيه حق توفيته، ولا كُنْمَ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَلْمَاجِرُوا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصرًا، فلا

فِيمًّا فَأُولَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٥ إِلَّا ٱلسُّتَغْمَنِينَ مِنَ ٱلرِّبَالِ يستحق ذلك الثواب. والله أعلم. وَاللِّسَآةِ وَالْوِلَذَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَتَمَدُّونَ سَبِيلًا ٥ فَأُولَتِكَ عَسَى وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من اَهَهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمُّ وَكَاتَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ هذا الوعيد الشديد لمن واجبُ وغيره، فإنه معذور، كما قال تعالى في العاجزين عن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين الجهاد: ﴿ لَٰهِ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ خَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْـَرُج حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَدَيٌّ﴾ وقال في عموم الأوامر: ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهُ مَا يقبضون روحه، يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: ﴿ فِيمَ كُنُنُمُ ﴾ أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ . المشركين؟ بل كثرتم سوادهم، وربما ظاهرتموهم على

وقال النبي ﷺ: ﴿إِذَا أُمُرتَكُم بِأُمِّرٍ ، فأتوا منه ما استطعتم ،

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا ﴾ يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من

الخطيئات، خصوصًا التاثبين المنيبين إلى ربهم.

(رُحُ) بجميع الخلق، رحمة أوجدتهم وعافتهم، وروقتهم من المال والبين والقوة، وغير ذلك، رحيمًا بالموضين، حيث وفقهم للإيمان، وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان، ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح، وما به يدكون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكوم ما لا عين

يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عن رات، ولا أذن سمت، ولا خطر على قلب بشر، فسأل الله ان لا يصومنا عمره بشرٌ ما عندنا. (١٠٠١،١٠) ﴿ وَلِنَّا مُنْهَا فِي الْأَرْضِ قَلَلَنَ عَلَكُمْ لِمُنْكَا تَشْمُوْ إِنْ الشَّلَةِ بْنُ عِنْهُمْ أُنْ يَشْتِكُمْ إِلَيْنَ كَلْمَا إِنْ الْكَتِيْقِ الْمَالِيْقِ الْمَالِقِ الْمَنْقَا إِنْ الْخَلِيقِ الْمَالِقِ الْمَنْقَا إِنْ الْخَلِيقِ الْمَالِقِ الْمَنْقَا إِنْ الْمَنْقِ الْمَالِقِ الْمَنْقَا الْمَنْقِ الْمَنْقَا الْمَنْقِيقِ الْمَالِقَ الْمَنْقِ الْمَالِقِ الْمَنْقَا الْمَنْقِيقِ الْمَالِقِ الْمَنْقَا الْمَنْقِيقِ الْمَالِقِ الْمُنْقِقَا الْمُنْقِيقِ الْمَالِقِ الْمَنْقَا الْمَنْقِلِيقِ الْمَنْقِقِيقِ الْمَالِقِ الْمُنْقِقِيقِ الْمَالِقِيقِ الْمَالِقِ الْمَنْقِقِيقِ الْمَنْقِقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِيقِ الْمُنْقِقِيقِيقِ الْمُنْقِقِيقِ اللَّهِ الْمُنْقِقِيقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْقِيقِ اللَّهِ اللَّوْلِيقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُولُولُ اللَّهُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيلَةِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِلْمِلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

تشهرون الشابق إن عيثر به ينجه ابن العين هو بعد منها أيضا و المنطق المنتسبة المنتسبة

رحمه الله , وخالف في ذلك الجمهور، وهم الألمة الثلاثة وغيرهم، فلم يجوزوا الترخص " في سفر المعصية، تخصيصًا للآية بالمعنى والمناسبة، فإن الرخصة سهولة من الله لعباده، إذا سافروا أن يقصروا ويقطووا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف.

وقوله: ﴿ وَلَئِينَ مَلِكُمْ مُبَاعُ أَنْ لَقَشَرُا مِنَ الشَّنَايُ ﴾ أي: لا حرج ولا إلم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون الفصر مر الفضل، لا نفي المحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كمن من الفوس، بل ولا ينافي الوجوب، كما تقدم ذلك في سورة الفرة، في قوله: ﴿إِنَّ الشَّنَا وَالنَّرَةُ بِنَ شَمَّارٍ اللَّهِ ﴾ إلى آخر الأية.

وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة؛ لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه .

ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدهما:

(۱) في ب: الترخيص.
 (۲) في ب: الترخيص.

ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده، وانسدت عليه أبواب الحيل، لقوله: ﴿لاَ يَسْتَغِيثُونَ جِيْكَ﴾ وفي الآية تنبيه علمى أن الدليل في الحج والعمرة، ونحوهما – مما يحتاج إلى سفر – من شروط الاستفاعة.

(١٠٠) ﴿ وَمَن لِبُنَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرْغَمًا كَلِيرًا وَسَمَةً

والأمر ليس كذلك، فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشكري، فنينة في غاية النقص، لا في العبادات القاصرة عليه، كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية، كالجهاد بالقول والفعل، وتوابع ذلك، لدم تمكنه من ذلك، ومع بصدة أن يفتن عن ديت، خصوصًا إن كان مستضمًا.

فإذا هاجر في سبيل الله تمكّن من إقامة دين الله، وجهاد أعداء الله، ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل، وكذلك يحصل له سعة في رزق، وقد وقع كما أخبر الله تعالى.

واغير ذلك بالصحابة رضي ألله عنهم، فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم، وأولادهم، وأموالهم لله، كمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان النام، والجهاد العظيم، والنصر لدين الله، ما كانوا به أنمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترب على ذلك من الفتوحات والمغانم، ما كانوا به أغنى الناس، وهكذا كل من فعل فعلهم حصل له ما يحصل لهم إلى يوم القيامة.

اصلم قال: ﴿وَرَنَ يَرِّعُ مِنْ يَشِيْدُ مُهَايِرٌ إِلَّى اللَّهِ وَيَشْطِيهِ﴾ أي: أصلكاً ربه، ورضاء، ومجة لرسوله، ونصرًا للبين الله، لا لغير قلك من المقاصد ﴿ثَمَّ يُشِرِّهُ التَّوْثُ﴾ ينتل أو غير، ﴿فَقَدْ وَفَقَ يُمْرُهُ مِنْ اللّهِ﴾ إلى: فقد حصل له أجر المهاجر اللذي أورك مقصود، بيضان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزه، وحصل

منه ابتداء، وشروع في العمل، فمن رحمة الله به ويأمثاله أن أعظاهم أجرهم كاملًا، ولو لم يكملوا العمل وغفر لهم، ما حمل منه من التقديد في المحدة دغيرها.

حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها . ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَلَ إِفَكُةُ

مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيْأَخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمُّ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيْ كُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكِ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَذَّا لَيْنِ

كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِن مَطَرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓ أَشَلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهُ فَإِذَا فَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُو ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَا جُنُوبِكُمٌّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ كِتَنْبَا مَّوْقُوتَا ١١٠ وَلَا تَهِـنُوا

فِي ٱبْتِغَآء ٱلْفَوْرِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُوكَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَحُورَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبُكَ أَلَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ٢ فِهِمْ فَأَقَمَّتَ لَهُمُ الطَّمَلُونَا﴾ أي: صليت بهم صلاة تقيمها،

وتتم ما يجب فيها ويلزم، فعلُّمهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك بقوله: ﴿ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ يَمْتُهُم مَّعَكَ ﴾ أي: وطائفة قائمة بإزاء العدو ، كما يدل على ذلك ما يأتي:

﴿ فَإِذَا سَجَدُوا ﴾ أي: الذين معك أي: أكملوا صلاتهم، وعبّر عن الصلاة بالسجود؛ ليدل على فضل السجود، وأنه ركن من أركانها، بل هو أعظم أركانها.

﴿ فَلَيْكُونُواْ مِن وَرَابِكُمْ وَلَتَأْتِ طَالِفَةً أُخْرَكِ لَمْ يُصَلُّوا﴾ وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو ﴿ فَلَيْصَالُوا مَعَكَ﴾ دل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى، منتظرًا للطائفة الثانية، فإذا حضروا صلَّى بهم ما بقى من صلاته ثم جلس ينتظرهم، حتى يكملوا صلاتهم، ثم يسلم بهم، وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف.

فإنها صحت عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة، كلها جائزة، وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين:

أحدهما: أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة،

ملازمة النبي ﷺ على القصر في جميع أسفاره، والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته.

وقوله: ﴿أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ﴾ ولم يقل أن تقصروا الصلاة، فه فائدتان:

إحداهما: أنه لو قال: أن تقصروا الصلاة، لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة، وجعلها ركعة واحدة، لأجزأ، فإتيانه بقوله: ﴿مِنَ ٱلصَّلَوٰة﴾ ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط، مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي ﷺ وأصحابه.

الثانية: أن امن، تفيد التبعيض، ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات، لا جميعها، فإن الفجر والمغرب لا يقصران، وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين.

فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة، فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذ القيد، وهو قوله: ﴿إِنَّ خِفْتُمْ أَن يُقْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُوّاً ﴾ الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما، السفر مع الخوف، ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله: ﴿أَن نَتْصُرُوا﴾ قصر العدد فقط؟ أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال، إنما يكون على الوجه الأول.

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى سأل عنه النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي والله يقول: ﴿ إِنَّ خِقْتُمْ أَن يَقْدِينَكُمُ اَلَّذَنَ كَفَرُواْ ﴾ فقال رسول الله ﷺ: ﴿صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته؛ أو كما قال.

فعلى هذا يكون هذا القيد أتي به نظرًا لغالب الحال التي كان النبي ﷺ، وأصحابه عليها، فإن غالب أسفارهم أسفار

وفيه فائدة أخرى، وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، فبيّن في هذه الآية أنهى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده، الذي هو مظنة

وأما على الوجه الثاني، وهو أن المراد بالقصر: قصر العدد والصفة، فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد، وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أو الخوف وحده جاز قصر الصفة.

ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: ﴿وَإِذَا كُنتَ

... وقت اشتداد الخوف من الأعداء، وحذر مهاجمتهم، فإذا أرجبها في هذه الحالة الشديدة، فإيجابها في حالة الطمأنينة مَنْ

والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرًا من الشروط واللوازم، ويعنى فيها عن كثير من الأفعال المجللة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تتارض بين واجب وسنتحب، فلولا وجوب الجماعة، لم تترك

هذه الأمور اللازمة لأجلها. وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا يلمام واحد، ولو نفسن ذلك الإخلال بشىء، لا ينشل به لو صلوما بعدة أنمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين وإتفاقهم، وعدم تقرق كلمتهم، وليكرن ذلك أوقع هية في قلوب أعدائهم، وأمر تعالى يأخذ السلاح، والعداد في صلاة الخوف.

رهذا رإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض آحوال السلادة فإن فيه مصلحة راجعة ، وهو الجمع بين الصلاة السلادة فإن الحدادة الحريسين غاية الحرس على الإيقاع المسلمين، والعبل عليهم وصلى أمنحهم، ولها قال تعالى . "وَرَدُّ اللَّذِينُ كَلَّمُوا أَنْ لِتَقَلُونَ عَنْ الشَّوَيْمُ وَلَمُا قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولِيَّالِيَّا اللَّهُ اللْمُعِلَّاللَّهُ اللْمُعِلَّالِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيل

يهيون عينهم عيد ولد م الله علمو، من مرضى أو مطر، أن يضع شم إن الله علم مع أخذ الحدر، فقال: ﴿وَلَا جُنَاتُم عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ إِنَّى بَنِ تَقَلَّمٍ أَوْ كُنْمُم مُرْضَى أَنْ تَشَعُّوا أَسْاحَتُكُمْ وَتُلُدُوا جُذَرُكُمْ إِنَّ أَلَمُهُ أَنْكُ إِلَى اللهِ كَالِيَانِ عَلَمَا تُجِينًا لِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

وَعُدُرا هِلَوْكُمْ إِنَّ أَلَقُ الْمُدَافِينَ عَلَمًا بُوعَائِهِ مَنْهَا ... وأنصار سنا لعلبان المهين ما أمر ألله به حزيه الموخنين، وأنصار ويأخلوهم، والموحدين، من قتلهم وقتالهم حيثما تفقوهم، ويأخلوهم، ويحميروهم، ولا يقغلوا عنهم خشية أن يال الكفار بعض مطلابهم فيهم، ظلم أعظم حمد وثانا على ما من به على المؤمنين، وأيدهم بمعوت وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال، لم تهزم لهم راية، ولم يظهر عدو في وقت من الأوقات،

عليهم عدو في وقت من الأوقات. وفي قوله: ﴿ فَوَلَا مَشَكُرُا فَلَيْكُمُواْ مِن وَرَابِكُمْ ﴾ يدل على را مذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول ﷺ يتب متظرًا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولًا ذكر أن الطائفة تقوم معه، فأخير عن مصاحبتهم له، ثم أضاف القعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذلك علم ما ذكر أن.

وفي قوله: ﴿ وَلَتَأْتِ طَالِهَا أَلْمُكِ لَدُ لِيَسَلَّما الْمَلْقَالُونَ لَلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

— ٤ - تفسير سورة النساء، الآية: ١٠٣

الحرالسناط.
(٣٠) ﴿ وَإِنَّا تَشَيِّنَهُمُ التَّنْوَةَ قَالَصُكُوا اللهُ فِيَكَا وَتُشْرُهُ وَتَقَلَّمُ اللَّمْلَةَ قَالَصُكُوا اللَّمْلَةَ فَأَنْ مَثَلَقَ مَثْنَا وَاللَّمَاتُ اللَّمْلَةَ فَاتَ عَلَى اللَّمْلَةِ فَاللَّمِ مَا مَاللَّمَةً مَا تَعْلَى اللَّمِينَ كَانَتَ عَلَى اللَّمِونَ فَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ فَي جمع أحوالكم وهبائكم، ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لقوائد، منها: أن القلب ملاة الخوف بذلك لقوائد، منها: أن القلب ملاة الخوف بذلك المؤائدة بالمائة تعالى في المحبة، وامتلاء القلب من ذكره، والثناء عليه، وأعظم ما يحصل به هلا المقصود الصلاة التي حقيقها: أنها صلة بين العبد وبين

ومنها: أن فيها من حقاتق الإيمان، ومعارف الإيقان، ما أرجب أن يفرضها الله على ماده كل يوم وليلة، ومن المعلوم أن صلاة المنوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحديثة سبب المتغال القلب والبدن، والخوف، فأمر يجبرها باللكتر بعدها ومنها: أن الخوف يوجب من قلق الطلب وخوفه ما هو ومنها: أن الخوف يوجب من قلق الطلب وخوفه ما هو

مظنة لضعف، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، والذكر لله والإكتار منه من أعظم مقويات القلب. منها: أن الذكر لله تعالى – مع الصبر والنبات – سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى: ﴿يَالَّهِمُ لَلْفِيْكِ

للعرض والطفر بالإعداد، أين فأن لعاني. عربيه وتحت المتوال إلى قيدًة فِيكُمُ فَانْسُهُمُوا وَالْحَدُولُ اللهُ حَجْيَلُهُ اللّهُ الله الله الله المتعالم منه في هذه الحال، إلى غير ذلك من الحكم. وقول: ﴿وَإِنَّ المُتَالَثُمُ قَلِيمُوا الْشَلَوْءُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ

الغوف، واطمأنت قلوبكم وأبدانكم، فأتموا صلائكم على الوجه الأكمل ظاهرًا وباطنًا، بأركانها وشروطها، وخشوعها، وسائر مكملاتها. ﴿ إِنَّ الشَّلَةِ كَانَتُ عَلَى ٱلْلُؤِمِينِ كِنَا مُؤْوِثًا﴾ أي:

﴿إِنَّ الشَّلَةَ كَانَتُ عَلَى اللَّتِيْبِينِ كِنَا تَقَوْقَا﴾ أي: مفرضًا في وقد، فلل ذلك على فرضيتها، وأن لها وقا لا تصح إلا بم، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند السلمين، صغيرهم وكبيرهم، عاليمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد ﷺ بقوله: «صلّوا كما رأيتموني أصلر،»

ودل قوله: ﴿عَلَى النُّومِينَ ﴾ على أن الصلاة ميزان

الجزء الخامس -----

الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد نكون صلاته، وتتم وتكمل، ويدل ذلك على أن الكفار - وإن كانوا ملتزمين لاحكام المسلمين كاهل اللمة - أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة، ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على تكرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها، وعلى سائر الأحكام في الأخرة.

(۱۰۹) ﴿وَلَا تَهِـوَّا فِي آلِيَتَهِ الْقَرَارُ فِي كُوْقًا تَالَيْنَ قَالَوْنَ فَالِهُمْ يَالَّمُونَ كُمَّا قَالُونَ وَرَجُونَ وَنَ قُلُونَ اللهُ عَيْدًا كَيْمِناً أَنِ : لا تصغوا ولا تكسوا في اينفاء عدوتم من الكفار، أي: في جهادهم، والمرابطة على ذلك، فإن وهن القاب مستدع لوهن البدا، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوا أقويا، تنجيفين في تتالهم، ثم ذكر ما يقوي قلوب الموضين، فذكر شيين:

الأول: أن ما يصيبكم من الألم، والنعب، والجراح ونحو ذلك، فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانية، والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم، والنم وهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية لا يضعف إلا مُن توالت عليه الألام، وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا مَنْ يدال مؤة، ويدال عليه أخرى. الأمر الثاني: أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون

الفوز بتوابه، والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية، وآمال رفيعة، من تصد دين الله، وإقائد شرعه، وانساح فائرة الإسلام، وهداية الفسائين، وقمع أعداء الدين، فهذه الأمور توجب للدؤمن السصدلى وباداة القوة، وتضاعف النشاط، والشجاعة النامة؛ لأن تم يقائل ليل السعادة على نيل عزه الدنبوي إن ناله، ليس كمن يقاتل ليل السعادة الدنبوية والأخروية، واللوز برخوان الله وجنته، فيسحان نن فأوت بين العباد، وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولهذا قال: (والكرافة كيدنا تحجيكاً) كامل العلم، كامل المحكمة، (والكرافة كيدنا تحجيكاً) كامل العلم، كامل المحكمة، (دات ١١٠-١١) فراية أراقة إليانة الإنكان بالنيخ ينتنك بإلياني ويشكل بيناني

الناس با أرثت الله كل تكل للمقابين تحسيما ، واستغير الله يك أنه كان فقرار كبيما ، و لا تجوال عن اللهبت يختاون المشابر إن الله لا يحيث من كان قوان البيما ، ويشتفلون من الناس ولا يشتفون من الله وقور متفهم إلى يتبيتون ما لا يتضى الله المتعادد ال

العون وفات الله يما يسعلون تحيشا ٥ هنائش هنوالي جدائد عبّم. في الحَمَيْوَة اللّذِينَ فَمَن يُجَدِلُ اللّهُ عَنْهُم يَوْرَ الْفِينَيْدَةِ أَمْ شَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَصَجِيلًا ٥ وَمَن يُعْمَلُ شُرّوًا أَوْ يَطْلِمْ غَلَشْهُ فُذَ يُسْتَغْفِي اللّه يَجِدِ لَلّهُ عَنْفُولًا رُحِيمًا ٥ وَمَن يُكُمِينُ إِنْمًا فَأَلْمًا يُكُمِينُمُ عَلَى

المستحد على المستحد على المستحد ال

أنه أزله ليحكم بين الناس. وفي الآي الأخرى: ﴿وَالْوَلَا إِلَيْكَ الْوَصَّتَرَ لِشَيْنَ لِلنَّاسِ مَا وَلَمْ إِلَيْهِ الْمَجْلِى اللهِ مَلْهِ الآية في المحكم بين الناس، في مسائل النزاع والاختلاف، ونلك في تبين جمع الدين وأصوله وفروعه، ويحتمل أن الآيين كاليتيما، معالمها، واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في

بل نزل بالحق، ومشتملًا أيضًا على الحق، فأخباره صدق،

وأوامره ونواهيه عدل ﴿وَتَنَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَّلًا﴾. وأخبر

وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله: ﴿ ثَلِّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ علمك الله والهمك. كفوله تعالى: ﴿ وَتَنْ يَنِيلُونَ مِنْ الْمَقِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يُوكَهُ وَفِي هَمَا دَلِل عَلَى عَمَّتَ ﷺ، فِيمَا يَعْ عَنْ اللهُ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ع جميع الأحكام ( فقرها. وأنه يشترط في العاكم ( ) الطلح والعدل، لقوله: ﴿ يُمَا أَرْفِقُ اللَّهُ لِللهِ يقل: بِعالَى الإماراتِ.

الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد،

ورتب أيضًا العكم بين الناس على معرفة الكتاب، ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط، نهاء عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل، فقال: ﴿وَلَا لَكُنُّ إِلَيْهَالِينَ خَسِسَا﴾ أي: لا تخاصم عن مَنْ عرفت خياتت، من مُلُع ما ليس له، أو منكرٍ حَمُّا عليه، سواء علم ذلك، أو ظه.

ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية، والحقوق الدنيوية، ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم.

﴿ وَاَسۡـتَقَغِرِ اللَّهُ ﴾ مما صدر منك، إن صدر. ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَمُوْرًا رَّجِيـمًا ﴾ أي: يغفر الذنب العظيم

روب المستخفره، وتاب إليه وأناب، ويوفقه للعمل الصالح بعد لمن استخفره، وتاب إليه وأناب، ويوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه.

﴿ وَلَا يُحْدِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَاثُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ والاختيان،

<sup>(</sup>١) في أ: الحكم.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ أي: كثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحب ثبت ضده، وهو البغض، وهذا كالتعليل للنهى المتقدم.

ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم ﴿يَشَـنَّخُنُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّئُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلَ﴾ وهذا من ضعف الإيمان، ونقصان اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم، ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليَّهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول، من تبرثة الجاني، ورمى البريء بالجناية، والسعى في ذلك للرسول ﷺ، ليفعل ما بيتوه. فقد جمعوا بين عدة جنايات، ولم يراقبوا رب الأرض والسموات، المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله: ﴿ وَكَانَ أَنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ أي: قد أحاط بذلك علما، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم، وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم، الموجب للعقوبة البليغة.

﴿ هَتَأَنَّتُمْ هَوُّلَامٌ جَدَلَتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ أَلَنَّهُ عَنْهُمْ يَوْدَ ٱلْقِيَكَمَةِ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ أي: هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا، ودفع عنهم جدالكم بعض ما تحذرون<sup>(١)</sup> من العار والفضيحة عند الخلق، فماذا يغنى عنهم وينفعهم؟ ومَنْ يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ ﴿يَوْمَهِدِ يُوفِّهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْنُبِينُ﴾ فَمَنْ يجادل عنهم مَنْ يعلم السر وأخفى، ومَنْ

أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟. وفي هذه الآية إرشاد<sup>(٢)</sup> إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله، أو فعل مناهيه وبين ما يفوت من ثواب الآخرة، أو يحصل من عقوباتها، فيقول مَنْ أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسلًا وتفريطًا، فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِلَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوزًا زَّحِيمًا إِنَّ وَلَا تَحْدَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَيْسِمًا ١١ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ١١٠ هَا أَنتُمْ هَتُؤُلَّاء جَدَلَتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَحَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ أَمْ مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلَ سُوَّ الْوَيْظَلِمْ نَفْسَهُ ,ثُعَ يُسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُولًا رَّحِيمًا ١ اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ, عَلَى فَفْسِدُ. وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْلِهُا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ مِرَيِّنَا فَقَدِ أَحْتَمَلَ مُهَنَّنَا وَإِنْمَامُمِينَا ١١ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَحْمَتُهُ الْمُتَمَّت طَّآيِفَتْ أُمِّنْهُ مُرَّان يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءً وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَالْخِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

الشهوات المحرمة، قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت، فإن لذته تنقضي، ويعقبها من الهموم، والغموم، والحسرات، وفوات الثواب، وحصول العقاب - ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها.

وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصة العقل الحقيقي بخلاف الذي (٣) يدعى العقل، وليس كذلك، فإنه -بجهله وظلمه – يؤثر اللذة الحاضرة، والراحة الراهنة، ولو ترتب عليها ما ترتب، والله المستعان.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ شُوَّءًا أَوْ يَظَلِمُ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِير اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّجِيمًا﴾ أي: مَنْ تجرأ على المعاصى، واقتحم على الإثم، ثم استغفر الله استغفارًا تامًا، يستلزم الإقرار بالذنب، والندم عليه، والإقلاع، والعزم على أن لا يعود، فهذا قد وعده مَنْ لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب، ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة،

 <sup>(</sup>١) في ب: ما يحذرون. (٢) في ب: الإرشاد. (٣) في ب: مَن.

ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلًا عن توفيقه، لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصى

الصغيرة والكبيرة، وسمي «سوءًا» لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه - في نفسه - سيئًا غير حسن.

وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند افتران أحدهما بالآخر، قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.

ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس فظلما لان نفس العبد ليست ملكا له، يتصرف فيها بما يشاه، وإنما هي ملك لله تعالى، قد جعلها أمانة عند العبد، وأمره أن يقيمها على طريق العدل، بإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملًا، فيسمى في تعليمها ما أمر به، ويسمى في العمل بما يجب، فسميه في غير هذا الطريق ظلم نفسه، وخيانة، وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم. 
لم خال: ﴿ وَرَبْنَ يَكِيبُ إِنْمَا يُؤَكّنا يَكِيبُهُ عَلَى مَنْيِدً ﴾ وهذا لم خال: ﴿ وَرَبْنَ كِكِيبُ إِنْمَا يُؤِكنا يَكِيبُهُ عَلَى مَنْيِدً ﴾ وهذا

عقوبتها الدنبوية والأخروية على نفسه، لا تتعداها إلى غيرها، كما قال تعالى: ﴿وَلَا نُورُمُ أَوِنَدُ أَوْنَهُ أَلَوْنَهُ﴾. لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها، وشمل إثمها، فلا تخرج أيضًا عن حكم هذه الآية الكريمة، لأن مُنْ

يشمل كل ما يؤثم، من صغير وكبير، فمَنْ كسب سيئة فإن

ترك الانكار الواجب فقد كسب سيئة . وفي هذا بيان عدل الله وحكمته، أنه لا يعاقب أحدًا بذنب أحد، ولا يعاقب أحدًا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيًا﴾ أي: له العلم

الكامل، والحكمة النامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب، وما صدر منه، والسبب الداعي لفعله، والمقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب، أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعى نفسه

الأمَّارة بالسوء، مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته، أنه

سيغفر له ويوفقه للنوبة . وإن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفاقًا بنظر وبه، وتهاونًا بعقابه، فإن هذا بعيد من المغفرة، بعيد من التوفيق السنة .

ر. ثم قال: ﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّتُهُۥ أَي: ذنبًا كبيرًا ﴿أَزْ إِنَّا﴾ ما دون ذلك، ﴿فَتُدَ رَرْ بِدِ.﴾ أي: يتهم بذنبه ﴿وَرَبَّا﴾ من ذلك

اللذب، وإن كان مذبًا ﴿فَقَدِ آحَتَنَلَ يُبَتَنَا وَإِنْكَا يُبِيّا﴾ أي: فقد حمل فوق ظهره بهنا للبري، وإنّها ظاهرًا بينًا، وهذا بدل على أن ذلك من كبائر الذبو ومو بقاتها .

أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها . فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم .

و من بسع من المنطقة ا

نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية، تندفع عمن وجبت عليه، وتقام على مَنْ لا

يستحقها . ثم ما يترتب على ذلك أيضًا من كلام الناس في البري، ، إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ، ومن كل

سم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته معن أراد أن يشله قال: ﴿ وَلِكُوْ لَهُ مَنْ لَكُو عَلِكُ وَرَحْمَتُمْ مُنَتَ ظُلَهُكُمُ أَنَّهُمُ أَلَّ يُونِدُونَ اللهُ وَذَلك أَنْ هَذَه الآبات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها: أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطلع على سرتهم خافوا الفضيحة، وأخدوا سرتهم، فرموها بيت مَنْ هو بريء من ذلك، واستعان السارق يقومه أن يأتوا رسول الله يَقْفُ ويطلوا منه أن يوري، صاحبهم على رؤوس الناس،

وقالوا: إنه لم يسرق، وإنسا الذي سرق من وجدت السرقة بهيته، وهو البريء، فهم وسول الله ﷺ أن يبرى، صاحبهم، فأنزل الله هذه الآبات تذكيرًا، وتهيئاً لتلك الواقعة، وتحذيرًا للرسول ﷺ من المخاصمة عن الطخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من المشادل، فإن الفصال نوعان: صلال في المعلم، وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل، وهو العمل بغير ما يجب، فضط الله رسول عن هذا النوع من الفسلاك، [كما خفله عن المشلاك في الأعمال]<sup>(١)</sup>.

وأخير أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم، كحالة كل ماكر، فقال: ﴿وَمَا يُمِينُونَ إِلَّا أَشْمُنْهُ﴾ لكون ذلك المكر، وذلك التحيل، لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم ٢٠٠ إلا الخيبة والحرمان، والإنم والخسران.

وهذه<sup>(۱۲)</sup> نعمة كبيرة على رسوله ﷺ، يتضمن النعمة بالعمل، وهو التوفيق لفعل ما يجب، والعصمة له عن كل

ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: ﴿وَأَنْزَلُ لَقُلُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبُ وَلَلِكُمْكَهُ ۚ أَي: أَنْزِل عليك هذا القرآن العظيم، والذكر الحكيم، الذي فيه تبيان كل شيء، وعلم الأولين والآخرين.

(١) زيادة من هامش ب. (٢) في النسختين: له، وقد غيرتها للتوافق مع ما سبق من الضمائر. (٣) في النسختين: وهذا.

والحكمة: إما السُّنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السُنّة تنزل عليه، كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها ، وتنزيل الأشياء منازلها ، وترتيب كل شيء بحسبه.

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمَ تَكُن تَعَلَّمُ ﴾ وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى، فإنه ﷺ كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ﴾ ﴿وَوَجَدَكَ صَآلًا فَهَدَىٰ﴾ ثم لم يزل يوحى الله إليه، ويعلمه، ويكمله، حتى ارتقى مقامًا من العلم، يتعذر وصوله على الأولين والآخرين.

فكان أعلم الخلق على الإطلاق، وأجمعهم لصفات الكمال، وأكملهم فيها، ولهذا قال: ﴿وَكَاكَ فَشَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ ففضله على الرسول محمد ﷺ أعظم من فضله على كل مخلوق(١١). وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن

استقصاؤها(٢) ولا يتيسر إحصاؤها. (١١٤) ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَيْدِي مِن نَجْوَنِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْيَعْلَاءَ مَرْضَاتِ ألَّهِ فَسَوِّكَ نُؤْلِيهِ أَجُّرًا عَظِيمًا﴾ أي: لا خير في كثير مما يتناجي به

الناس ويتخاطبون. وإذا لم يكن فيه خير، فإما لا فائدة فيه، كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة، كالكلام المحرم بجميع أنواعه .

ثم استثنى تعالى فقال: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرُ بِصَدَقَةٍ﴾ من مال، أو علم، أو أي نفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة، كالتسبيح، والتحميد، ونحوه.

كما قال النبي ﷺ: ﴿إِن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن

المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، الحديث. ﴿أَوْ مَعْرُونِ﴾ وهو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في

الشرع والعقل حسنه، وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهى عن المنكر، دخل فيه النهى عن المنكر؛ وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا

ىترك الشر. وأما عند الاقتران، فيفسر المعروف بفعل المأمور،

والمنكر بترك المنهي.

﴿أَوْ إِصْلَتُهِ بَيْنَ النَّاسِ﴾ والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِنُواْ بِحَبُّلِ ٱللَّهِ جَدِيعًا وَلَا

تَفَرَّقُوأً﴾ وقال تعالى: ﴿وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتُلُواْ فَأَصَّـلِحُواْ بَيْنَهُمَّأً فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ الَّذِي نَبْغِي حَقَّ فَفِيٓءَ إِلَى أَشرِ ألله ﴾ الآية. وقال تعالى: ﴿وَٱلصُّلَّحُ خَيْرٌ﴾ والساعي في الإصلاح بين

الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله .

كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله، ولا يتم له مقصوده كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَنَّهَ لَا يُصَّاحُ عَمَلَ ٱلْمُقْسِدِينَ﴾ فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء.

ولكن كمال الأجر وتمامه، بحسب النية والإخلاص، ولهذا قال: ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱلْبَيْغَآةَ مَرْطَنَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجُرًا عَظِيهًا ﴾ .

فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى، ويخلص العمل لله في كل وقت، وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص، فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر، سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت، واقترن بها ما يمكن من العمل.

(١١٦،١١٥) ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَتَشَيْعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قُولُهِ. مَا قَوَلَى وَنُصْلِهِ. جَهَـئَمُّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَقْفِئُو أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِئُو مَا دُوكَ ذَالِكَ لِمَن مَثَكَآةً وَمَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُلاً بَعِيدًا﴾ أي: ومن يخالف الرسول ﷺ، ويعانده فيما جاء به ﴿مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ﴾ بالدلائل القرآنية، والبراهين النبوية.

﴿ وَيَثَّمِمْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم. ﴿ وَلَهِ. مَا تَوَلَّى ﴾ أي: نتركه وما اختاره لنفسه، ونخذله، فلا

نوفقه للخير، لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلًا أن يبقيه في ضلاله حائرًا، ويزداد ضلالًا إلى ضلاله، كما قال تعالى: ﴿فَلَتَا زَاغُواْ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُّ ۗ وقال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفِئدَتُهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كُمَا لَرَّ يُؤْمِنُوا بِهِ؞ أَوَّلَ مَرَّزٌّ ﴾ .

ويدل مفهومها على أن مَنْ لم يشاقق الرسول، ويتبع غير سبيل المؤمنين، بأن كان قصده وجه الله، واتباع رسوله، ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس، وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه، ويمن عليه بحفظه، ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: (١) في ب: الخلق. (٢) في النسخنين: استقصاؤه، وقد عدلت في ب، ولعل ألصواب ما أثبت. ا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَنْجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ

أَوَّمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ

كما يدل عليه عموم التعليل.

﴿ وَسَآدَتَ مَصِيرًا ﴾ أي: مرجعًا له ومآلا .

وهذا الوعيد المرتب(١) على الشقاق، ومخالفة المؤمنين، مراتب لا يحصيها إلا الله، بحسب حالة الذنب صغرًا وكبرًا. فمنه ما يخلد في النار، ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك، فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق.

وهو: أن الشرك لا يغفره الله تعالى، لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته، وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا، بمن هو مالك النفع والضر، الذي ما من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، والغني التام بجميع وجوه الاعتبارات.

فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال، عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق، الذي ليس له من صفات الكمال شيء، ولا له من صفات الغني شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود، وعدم الكمال، وعدم الغني، والفقر من جميع الوجوه.

وأما ما دون الشوك من الذنوب والمعاصى، فهو تحت

المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب

عليه، وعاقب بعدله وحكمته، وقد استدل بهذه الآية الكريمة، على أن إجماع هذه الأمة حجة، وأنها معصومة من الخطأ. ووجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، واسبيل المؤمنين، مفرد مضاف، يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال.

فإذا اتفقوا على إيجاب شيء، أو استحبابه، أو تحريمه، أو كراهته، أو إباحته – فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك، بعد انعقاد إجماعهم عليه، فقد اتبع غير سبيلهم، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ لَمُنَّمَّ خَيْرَ أُمَّيَّةٍ أُخْجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوِّنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾.

ووجه الدلالة منها: أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء، أو استحبابه، فهو مما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفًا، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر، وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه، فلا يكون إلا

﴿ كَنَاكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّورَ، وَالْفَحْشَآةُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُغْلَصِينَ ﴾ أي: بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص، وقوله: ﴿وَنُصِّلِهِ. جَهَنَّمُّ﴾ أي: نعذبه فيها عذابًا عظيما

ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ١١١ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَانَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِيهِ مَا تَوَكَّى وَنُصْلِهِ ، حَهَ نَدُّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِءوَ يَغْفِرُ مَا دُوك ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُوكِ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَكْتُا وَإِن يَدْعُوكَ إِلَّاشَيْطَائِنَا مَّرِيدًا ۞ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لِأَنْجَيْذَنَّ

مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١٩٥٥ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمْيِّينَتَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَنِهِ وَلَاَّمْ َتَهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَخِلْ الشَّيْطُانَ وَلِيَّ مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَا نَامُّبِينَ اللَّهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيمِمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّاعُهُمَّا شَ أُوْلَيْكَ مَأْوَلَهُ مُرْجَهَ نَكُرُولَا يَعِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا ١

شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ﴾ فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطًّا أي: عدلًا خيارًا؛ ليكونوا شهداء على الناس، أي: في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به، أو نهى عنه، أو أباحه، فإن شهادتهم معصومة؛ لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم، ولا عالمين بها .

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَنَنْزَعْتُمْ فِي نَتَىٰءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه، بل اتفقوا عليه، أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسُّنَّة ، وذلك لا يكون إلا موافقًا للكتاب والسُنَّة، فلا يكون مخالفًا.

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع، أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، ولهذا بيّن الله قبح ضلال المشركين بقوله:

(١٢١-١١٧) ﴿إِن بَدْعُونَ مِن دُونِيةِ إِلَّا إِنْكًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا ۞ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَتَ لَأَنَّجِدُنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّقُوضًا ٥ وَلَأَضِلَتُهُمْ وَلَأَمْيَنَتُهُمْ وَلَأَمْرَتُهُمْ فَلِيُنْكِكُنَّ

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِنَكُوفُوا

١٤١٥ الأنتج وَلَامْرَتُهُمْ فَلَيْمَرْتُكَ عَلَىٰ اللهُ وَن يَشْجِيلُ الشَّبْطَان رَائِثَ إِن وَرِب اللهِ فَقَدْ حَسِرَ خُسْراتا فَهِيئًا ٥ الشَّبْطان رَائِثَ فِيكَ ٥ الشَّبْطان إلاَّ عُرْدًا ٥ أُولَئِهَكَ مَا وَلَهُمْدَ جَمَانُكُمْ إِلاَّ عُرْدًا ٥ أُولَئِهَكَ مَا وَلَهُمْدَ جَمَانُكُمْ رَائِمَ عَمْدُونَ مَنْ يَحْصَلُهُ إِلَّا عُمْدًا أَنْ اللهُ عَلَىٰ مَا وَلَهْمَة مَنْ اللهُمْدَ مَنْ المُحْمَدِ عَنْهَا عَصَلَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

أي "ما يُدعو هؤلام المشركون من دون الله إلا إناثًا، أي:
اونائًا وأصناعًا، مسميات بأسماء الإناث، كم «العزي» و
المناع وضناعًا، مسميات بأسماء الإناث، كم «العزي» و
فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤتمة ناهشة، دل ذلك على نقص
المسميات بتلك الأسماء، وفقدها المضات الكمال، كما أخير
الشتمالي في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق، ولا
تنفع من عابديها، بل ولا عن نقسها نقعًا ولا ضرًا، ولا تصدر ولا
أنشيها معن يوبدها بسوء، وليس لها أسماع ولا أيصار ولا

أفئدة، فكيف يُعبد مَنْ هذا وصفه، ويُترك الإخلاص لمن له

الأسماء الحسني، والصفات العليا والحمد والكمال،

والمجد، والجلال، والعز، والجمال، والرحمة، والبر،

والإحسان، والانفراد بالخلق والتدبير، والحكمة العظيمة في

الأمر والتقدير؟!! هل هذا إلا من أقيح القبيح، الدال على نقص صاحبه، وبلوغ، من الخدة والمائدة أونى ما يتصوره متصور، أو يصفه واصف؟!! ومع ذلك<sup>(7)</sup> فجادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأونان الناقعة.

وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان، الذي هو عدوهم، الذي يريد إهلاكهم، ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد من الله، لعنه الله وأبعده عن رحمته، فكما أبعده إلله من رحمته، يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله ﴿إِلَىّ يَدَعُوا اللهِ عَنْ رحمة الله ﴿إِلَىّ يَدَعُوا

جُرِّيَهُ لِكُوْلُواْ مِنْ آصَّلِ السَّهِرِيِّ . ولهذا أخبر الله عن سعه في إغواء العباد، وتزيين الشر لهم والفساد، وأنه قال لربه مقسمًا: ﴿ لِأَلَّجِذَذَةً مِنْ بِتِكَادِكَ نَهِيبًا يُمُؤْرِشَا﴾ أي: مقدرًا.

علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلصين لبس له عليهم سلطان، وإنما سلطانه على

مَنْ تولاه، وإنَّر طاعته على طاعة مولاه. وأفسم في موضع آخر ليغوينهم ﴿ لَأَقْرِيَتُكُمْ أَنْجَوِنَ ٥ إِلَّا يَبَكَانُكُ مِنْهُمُ الْمُنْفَدِينَ﴾ فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به. أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله: ﴿ وَلَقَدْ صَلَّقَ كَلَيْمَ لِيْلِشُ طَنَّهُمْ

نَّاتَمْبُوهُ إِلَّا مَرِيِّنَا مِنَ النَّوْمِينَ﴾. وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنه يتخذهم(٢٠)، ذكر ما يريد بهم، وما يقصده لهم بقوله: ﴿وَلَأَضِلَتُهُمْ﴾ أي:

عن الصواط المستقيم، ضلالًا في العلم، وضلالًا في العمل. العمل. المحكون المستقيم، ضلالًا في العمل المستقيم،

المهتدونية أي: مع الإضلال، لأمنيهم أن يتالوا ما ناله المهتدون، وهذا هو الغرور بعين، فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الفسلال، وهذا زيادة شروم، حيث عملوا أعمال أهل الناز الموجية للمفوية، وحسورا أنها لهدونة بالمهدود والتصارى

إلى شرهم، حيث عملوا أعمال أهل النار الموجة للمقوبة، وحسوا أنها موجة للجة، واعتبر ذلك باليهود والتصارى ونحوهم، فإنهم كما حكى الله عنهم: ﴿ وَثَالُوا أَنْ يَهُمُلُ النَّهَاءُ إِلَّا مَنْ كُونًا أَنْ تَسَكَرُكُ لِمِنْكُمَ لِمُنْكُمَ الْمِنْكُمُ مَا ﴿ كُنُكُ وَثَنَّا يُكُلِّ أَيْوَ عَلَيْمُ مِنْهِ ﴿ وَقَلَ مَلْ يُعْلِمُ إِلَيْفَاتِهِمُ أَمْنُكُ اللّهِ مِنْكُمَ اللّهِ مَنْكُمَ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقال تمالى عن السنافين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنن: ﴿ أَنَّ مِثَنَّ مِنْ أَلَمْ اللَّهِ وَلَكُمْ تَشْرُ أَشْتُكُمْ وَلَقَدُمْ وَلَيْنَةُ وَمُؤْكِمُمُ الْأَمْنَ عُنِيَّةً أَلَّمْ وَمُثَلِّي إِلَّوْ اللَّمِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّمَانِ وقوله: ﴿ وَلَانَ عُلْمَ عَلَيْنَا لَمُ اللَّمِنَ اللَّمَ عَلَيْكُمْ اللَّمِينَ اللَّمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اقانها، وقلك كالمجردة، والسائة والوصيلة، والحام، فتنظيم يبضى قلك على جيمه، وهذا نوم من الأسلال، يغضى

اقانها، وقلك كاليحية، والسابة والوصية، والعام قنبه يعفن ذلك على جيمته، وهذا نوع من الإضلال، يقضى تحريم ما أحل الله، أو تعليل ما حرّم إلله، ويلتحق بللك من الاعتقادات القاسفة والأحكام البجائرة، ما هو من أكبر الفخلال.

﴿ وَآثُرُنَهُمْ قَلِمُنَارِكُ غَلْكُ اللَّهِ ﴾ وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم، والوشر، والنمص، والنفلج للحسن، ونحو

الظاهرة بالوشم، والوشر، والنمص، والتعلج للحسن، ونحو ذلك، مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمٰن. وذلك يتضمن التسخط من خلقته، والقدح في حكمته،

واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمٰن، وعدم الرضا يتقديره وتدبيره. ويتناول أيضًا تغيير الخلقة الباطقة، فإن الله تعلل خلق عباده حشاء مفطورين على قبول الحق وإيتاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل، وزينت لهم الشر والشرك، والكفرق والفسوق والعصيان. فإن كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه، أو

يتصرانه، أو بمجسانه، ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد؛ من توحيده، وجه ومعرفته، فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذناب للغنم المنفردة.

لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين، لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين، وهذا الذي جرى عليهم من

(١) في ب: ومع هذا. (٢) في النسختين: إنهم يتخذهم.

ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: ﴿سَنُدُخِلُّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَمْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾ فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، من أنواع المآكل

= 3- تفسير سورة النساء، الآيات: ١٢٢-١٢٢

والمشارب اللذيذة، والمناظر العجيبة، والأزواج الحسنة، والقصور، والغرف المزخرفة، والأشجار المتدلية، والفواكه المستغربة، والأصوات الشجية، والنُّعَم السابغة، وتزاور الإخوان، وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان. وأعلى من ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم، وتمتع الأرواح بقربه، والعيون برؤيته، والأسماع بخطابه، الذي ينسيهم كل نعيم وسرور، ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور، فلله ما أحلى ذلك النعيم، وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم، وماذا حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه

وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات، ولهذا قال: ﴿خَنادِينَ فِيهَا أَبُدًّا وَغُدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنّ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا﴾ فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون، ولهذا لما كان كلامه صدقًا، وخبره حقًّا كان ما يدل عليه مطابقة، وتضمنًا، وملازمة، كل ذلك مراد من كلامه، وكذلك كلام رسوله ﷺ، لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه.

(١٢٤،١٢٣) ﴿ لَٰٓئِسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَاۤ أَمَانِيٓ أَهْلِ ٱلۡكِتَبُ مَن يَعْمَلُ سُوَّمًا يُجْزَ بِهِ. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٥ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلضَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ أي: ﴿لَّيْسَ﴾ الأمر والنجاة والتزكية ﴿ إِنَّمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانَ أَهْلِ ٱلكِتَبُ ﴾ والأماني: أحاديث النفس المجردة عن العمل، المقترن بها دعوى مجردة، لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها، وهذا عام في كل أمر، فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية؟! فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها، أنهم قالوا: ﴿ لَن

يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَيْرُنَّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ ﴾ وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى.

وكذلك أدخل الله في ذلك مَنْ ينتسب إلى الإسلام، لكمال العدل والإنصاف، فإن مجرد الانتساب إلى أيّ دين كان، لا يفيد شيئًا، إن لم يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه، فالأعمال تصدِّق الدعوى أو تكذبها، ولهذا قال تعالى: ﴿مَن (١) كذا في ب، وفي أ: وفاطركم.
 (٢) في ب أورد الآية كاملة، بينما في أ: اقتصر على أولها. توليهم عن ربهم وفاطرهم<sup>(١)</sup>، وتوليهم لعدوَّهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا والآخرة، ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة، ولهذا قال: ﴿وَمَن يَتَّخِـذِ ٱلشَّـيَّطَانَ وَلِيُّ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَـٰذَ خَسِـرَ خُسَّرَانَا مُّهِـينَــًا﴾ وأيُّ خسار أبين وأعظم، ممن خسر دينه ودنياه، وأوبقته معاصيه وخطاياه؟!! فحصل له الشقاء الأبدي، وفاته النعيم السرمدي. كما أن مَنْ تولى مولاه، وآثر رضاه، ربح كل الربح،

وأفلح كل الفلاح، وفاز بسعادة الدارين، وأصبح قرير العين،

فلا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، اللهم تولنا فيمن

توليت، وعافنا فيمن عافيت.

ثم قال: ﴿ يَوِدُهُمُ وَيُمَيِّنِهِم اللهِ أَي: يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم، والوعد يشمل حتى الوعيد كما قال تعالى: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْغَقْرَ ﴾ فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا، ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهَا ذَلِكُمُ الظَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءً ۗ﴾ الآية، ويخوفهم عند إيثار مرضاة الله بكل ما يمكن وما لا يمكن، مما يدخله في عقولهم، حتى يكسلوا عن فعل الخير، وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة؛ التي هي - عند التحقيق - كالسراب الذي لا حقيقة له، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُودًا ٥ أُولَيِّكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ أي: مَنْ انقاد للشيطان، وأعرض عن ربه، وصار من أتباع إبليس وحزبه، مستقرهم النار، ﴿وَلَا يَجِدُونَ

(١٢٢) ولما بيَّن مآل الأشقياء أولياء الشيطان، ذكر مآل السعداء أوليائه فقال: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الْعَنْلِحَتِ سَنَدْخِلُهُمْ جَنَّدَتِ تَجْرَى مِن تَحْتِهَمَا ٱلأَنْهَدُو خَنادِينَ فِيهَا ٱلدَّأْ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (٢) أي: ﴿ مَامَنُوا ﴾ بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، على الوجه الذي أمروا به، علمًا وتصديقًا وإقرارًا ﴿ وَعَكِمُلُوا الْفَكَلِحَاتِ ﴾ الناشئة عن الإيمان.

عَنْهَا مُحِيصًا﴾ أي: مخلصًا ولا ملجاً، بل هم خالدون فيها أبد

وهذا يشمل سائر المأمورات، من واجب ومستحب، الذي على القلب، والذي على اللسان، والذي على بقية الجوارح، كل له من الثواب المرتب على ذلك، بحسب حاله ومقامه، وتكميله للإيمان والعمل الصالح.

ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل، وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته، وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسُنَّة رسوله.

يَعْمَلُ سُوِّهَا يُجْزَ بِدِ،﴾ وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأن السوء شامل لأي ذنب كان (١١)، من صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل أيضًا لكل جزاء، قليل أو كثير، دنيوي أو أخروي. والناس في هذا المقام درجات، لا يعلمها إلا الله،

فمستقل ومستكثر، فمَنَّ كان عمله كله سوءًا، وذلك لا يكون إلا كافرًا، فإذا مات من دون توبة، جوزي بالخلود في العذاب الأليم، ومَنْ كان عمله صالحًا، وهو مستقيم في غالب أحواله، وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب الصغار، فما يصيبه من الهم والغم، والأذي، و[بعض](٢) الآلام، في بدنه، أو قلبه، أو حبيبه، أو ماله، ونحو ذلك -فإنها مكفرات للذنوب، وهي مما يجزي به على عمله، قيضها الله لطفًا بعباده، وبين هذين الحالين مراتب كثيرة.

التائبين، فإن التائب من الذنب كمَنْ لا ذنب له، كما دلت على ذلك النصوص. وقوله: ﴿وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ أَنَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن مَن استحق المجازاة على عمله، قد يكون له ولى، أو ناصر، أو شافع، يدفع عنه ما استحقه،

وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير

فأخبر تعالى بانتفاء ذلك، فليس له ولى يحصل له المطلوب، ولا نصير يدفع عنه المرهوب، إلا ربه ومليكه. ﴿وُمِّن يَعْمَلُ مِنَ ٱلفَكِلِحَدِ، دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية، ودخل أيضًا كل عامل من إنس أو جن، صغير أو كبير، ذكر أو أُنثى، ولهذا قال: ﴿مِن دَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ﴾ وهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة، ولا تقبل، ولا يترتب عليها النواب، ولا يندفع بها العقاب، إلا بالإيمان. فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها،

وكبناء بني على موج الماء، فالإيمان هو الأصل والأساس، والقاعدة التي يبني عليه كل شيء، وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل أطلق، فإنه مقيد به.

﴿ فَأُولَتِكَ ﴾ أي: الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ﴿ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ المشتملة على ما تشتهي الأنفس، وتلذ الأعين ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ أي: لا قليلًا ولا كثيرًا مما عملوه من الخبر، بل يجدونه كاملًا موفرًا، مضاعفًا أضعافًا

(١٢٥) ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ بِينَا يَمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَةٍ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌّ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيغَا وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ أي: لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود، وهو إسلام

 ٤- تفسير سورة النساء، الآيتان: ١٢٦،١٢٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَتِ سَكُدٌ خِلْهُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَيْلِدِينَ فِهَآ ٱبْدُٓ اوَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا أَوْمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ١١٠ لَيْسَ إِلَمَا مِيتَكُمْ وَلَآ أَمَانِيٓ أَهْلِ ٱلْكِتَبُّ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُ ايُجُزَبِهِ. وَلَا يَجِـدْلَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١١﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَنتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١١٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّهَ إِبْرَهِيدَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيدَ خَلِيلًا ١٠٠٠ وَلِلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَقَءٍ

مُّحِيطًا ﴿ لَهُ ۗ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي مَنْهُمِي النِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ١١٠

الوجه لله، الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته وإخلاصه، وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله.

﴿وَهُوَ﴾ مع هذا الإخلاص والاستسلام ﴿مُحْسِبُ ﴾ أي: متبع لشريعة آله، التي أرسل الله بها رسله، وأنزل كتبه، وجعلها طريقًا لخواص خلقه وأتباعهم .

﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ﴾ أي: دينه وشرعه ﴿خَنِينًا ﴾ أي: ماثلًا عن الشرك إلى التوحيد، وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق ﴿وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ والخلة أعلى أنواع المحبة، وهذه المرتبة حصلت للخليلين: محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وأما المحبة من الله، فهي لعموم المؤمنين، وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلًا، لأنه وفَّى بما أمر به، وقام بما ابتلي به، فجعله الله إمامًا للناس، واتخذه خليلًا، ونوه بذكره في العالمين.

(١٢٦) ﴿ وَقَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاكَ ٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ تُجِيطًا﴾ وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: لأي سوء كان. (٢) زيادة من هامش ب.

بجميع الأشياء، فأخبر أن له ﴿مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: الجميع ملكه وعبيده، فهم المملوكون، وهو المالك المتفرد بتدبيرهم، وقد أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزه وقهره كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء.

(١٢٧) ﴿ وَيَسْتَغْتُونَكَ فِي ٱللِّسَلَّةِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى اللِّسَالَةِ الَّذِي لَا تُؤْثُونَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَزَّغَبُونَ أَن تَنكِخُولُهُنَّ رَالسُّنشَفيةِ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا اِلْيُتَنَّىٰ بِٱلْفِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا﴾ الاستفتاء: طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول عنه، فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول ﷺ في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله هذه الفتوى بنفسه، فقال: ﴿قُلِ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء، من القيام بحقوقهن، وترك ظلمهن عمومًا وخصوصًا.

وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرًا ونهيًا، في حق النساء الزوجات وغيرهن، الصغار والكبار.

ثم خص - بعد التعميم - الوصية بالضعاف من اليتامي والولدان، اهتمامًا بهم، وزجرًا عن التفريط في حقوقهم، فقال: ﴿ وَمَا يُثَلِّنَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَنِبِ فِي يَتَنْمَى ٱللِّسَآيَـ ﴾ أي: ويفتيكم أيضًا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء ﴿ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ ﴾ وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل، بخسها حقها وظلمها، إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه، أو منعها من التزوج لينتفع بمالها، خوفًا من استخراجه من يده إن زوجها، أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره، هذا إذا كان راغبًا عنها، أو يرغب فيها وهي

نكاحهن كما ذكرنا تمثيله. ﴿ وَٱلسَّنَّهُ عَنِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ ﴾ أي: ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار، أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره، وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد.

ذات جمال ومال، ولا يقسط في مهرها، بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص، ولهذا قال:

﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِمُوهُنَّ ﴾ أي: ترغبون عن نكاحهن، أو في

﴿وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَنَىٰ بِٱلْقِسْطِ ﴾ أي: بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله، وما أوجبه على عباده،

فيكون الأولياء مكلفين بذلك، يلزمونهم بما أوجبه الله. ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم، وطلب الأحظ لهم فيها، وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقًا ولا غيره، في تزوج وغيره، على وجه الهضم لحقوقهم، وهذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حَتَّ غاية الحث على القيام بمصالح مَنْ لا يقوم بمصلحة نفسه، لضعفه وفقد أبيه.

ثم حتَّ على الإحسان عمومًا، فقال: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ﴾ لليتامي ولغيرهم، سواء كان الخير متعديًا أو لازمًا ﴿ فَإِنَّ أَلَنَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ﴾ أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير، قلة وكثرة، حسنًا وضده، فيجازي كلًا بحسب

(١٢٨) ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا فَلَا مُحْدَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلأَنفُسُ الشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِكَ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِبًا﴾ أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها، أي ترفعه عنها، وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحًا، بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها، على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة، أو الكسوة، أو المسكن، أو القسم، بأن تسقط حقها منه، أو تهب يومها وليلتها لزوجها، أو

فإذا اتفقا على هذه الحالة، فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة، ولهذا قال: ﴿وَالسُّلَّحُ خَيْرٌ ﴾ ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى، أن الصلح بين مَنْ بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء، أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيه من الإصلاح، وبقاء الألفة، والاتصاف بصفة السماح. وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حرامًا، أو حرّم

حلالًا، فإنه لا يكون صلحًا، وإنما يكون جورًا.

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل، إلَّا بوجود مقتضيه، وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضى لذلك، ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه، ويرغب فيه، فإن كان – مع ذلك - قد أمر الله به، وحث عليه ازداد المؤمن طلبًا له، ورغبة

وذكر المانع بقوله: ﴿ وَأُحْفِنَرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّحُّ ﴾ أي: جبلت

الإنسان، والحرص على الحق الذي له. فالنفوس مجبولة

على ذلك طبعًا، أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم، وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة، وهو بذل الحق الذي عليك، والاقتناع ببعض الحق الذي لك . عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن.

فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن، سهل - حينئذ -عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب، بخلاف مَنْ لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه، فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله ثم قال: ﴿ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُوا ﴾ أي: تحسنوا في عبادة

جميع الخلق، القائم بمصالحهم، ولعل الله يرزقها زوجًا خيرًا الخالق، بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان، من نفع بمال، أو علم، أو جاه، أو غير ذلك ﴿وَتَتَّقُوآ﴾ الله بفعل وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه. جميع المأمورات، وترك جميع المحظور أو تحسنوا بفعل ولكنه مع ذلك ﴿حَكِينًا﴾ أي: يعطي بحكمة، ويمنع المأمُّور، وتتقوا بترك المحظور ﴿فَإِكَ اللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُوكَ لحكمة. فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه، خَبِيرًا﴾ قد أحاط به علمًا وخبرًا، بظاهره وباطنه، فيحفظه بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان، حرمه عدلًا لكم، ويجازيكم عليه أتم الجزاء.

(١٢٩) ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَشْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآ وَلَوْ خَرَصْتُمُّ (١٣٢،١٣١) ﴿ وَلِلَّهِ مَكَا فِي ٱلسَّنَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَلَا تَمِيـلُوا كُلُّ ٱلْمَيْـلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلِّفَةُ وَإِن تُصْلِحُوا وَشَيْنَا الَّذِينَ أُرقُوا الْكِتَلَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِن وَتَنْقُواْ فَإِكَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون، وليس في قدرهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والداعي على السواء، والميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك، وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفا الله عمَّا لا يستطاع، ونهى عمّا هو ممكن بقوله: ﴿فَلَا تَعِيـلُوا كُلَّ ٱلْمَيْـلِ فَتَذَرُّوهَا كَالْمُعَلِّقَةِ ﴾ أي: لا تميلوا ميلًا كثيرًا، بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من فالنفقة والكسوة، والقسم ونحوها، عليكم أن تعدلوا به عليكم سلطانًا، فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم، ولا بينهن فيها، بخلاف الحب، والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة

> إذا ترك زوجها ما يجب لها ، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. ﴿وَإِن تُصَّلِحُوا﴾ ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس، احتسابًا وقيامًا بحق الزوجة،

وتصلحوا أيضًا فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضًا بين

الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقًا كما تقدم. ﴿ وَتَنَّقُوا ﴾ الله بفعل المأمور وترك المحظور، والصبر على

المقدور، ﴿فَإِكَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّجِيمًا﴾ يغفر ما صدر منكم من الذنوب، والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم كما (١٣٠) ﴿ وَإِن يَنْفَرَّهَا يُعْنِ آلَتُهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِبُّ. وَكَانَ اللَّهُ

وَسِمًا حَكِيمًا﴾ هذه الحالة الثالثة بين الزوجين، إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق، فقال: ﴿وَإِن يَنْفَرَّقَا﴾ أي: بطلاق، أو فسخ، أو خلع، أو غير ذلك ﴿يُمِّنِ اللَّهُ كُلَّا﴾ من الزوجين ﴿ يَن سَعَتِهِ ۚ أَي: من فضله، وإحسانه الواسع الشامل، فيغني الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله، وإن انقطع نصيبها من زوجها ، فإن رزقها على المتكفل بأرزاق

﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِمًا ﴾ أي: كثير الفضل، واسع الرحمة.

تَكَفُرُواْ فَإِذَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا جَبِيدًا ٥ وَيَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَنَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴾ يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع، المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير، وتصرفه بأنواع التصريف قدرًا وشرعًا. فتصرفه الشرعي أن وصَّى الأولين والآخرين، أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي، وتشريع الأحكام، والمجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب، والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم العذاب، ولهذا قال: ﴿وَإِن تَكَفُّرُوا﴾ بأن تتركوا تقوى الله، وتشركوا بالله ما لم ينزل

وأعظم وأكثر، مطيعون له، خاضعون لأمره، ولهذا رتب على ذلك قوله: ﴿وَإِن تَكَفُّرُواْ فَإِنَّ يَقُومًا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَّكَانَ اللَّهُ غَيْنًا جَمِيدًا﴾ له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته، التي لا ينقصها الإنفاق، ولا

تضرون الله شيئًا، ولا تنقصون ملكه، وله عبيد خير منكم،

يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، لو اجتمع أهل السماوات، وأهل الأرض، أولهم وآخرهم، فسأل كل [واحد] منهم ما بلغت أمانيه، ما نقص من ملكه شيئًا؛ ذلك بأنه جواد واجد ماجد، عطاؤه كلام، وعذابه كلام، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون.

ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف، إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه، لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال، بل له كل صفة كمال، ومن تلك الصفة كمالها، ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، ولا شريكًا في ملكه، ولا ظهيرًا، ولا معاونًا له على شيء من تدابير ملكه، ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي، في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه، وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة، فقام نعالى بتلك المطالب والأسئلة، وأغناهم وأقناهم، ومنَّ عليهم بلطفه، وهداهم.

وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة، الدال على أنه [هو] المستحق لكل حمد، ومحبة وثناء وإكرام، وذلك لما اتصف به من صفات الحمد، التي هي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النِعم الجزال، فهو المحمود على كل حال.

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين ﴿ٱلْغَنُّ عُ أَلْحَكِمَدُكُ فَإِنَّهُ غَنِي محمود، فله كمال من غناه، وكمال من حمده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر.

ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في الأرض، وأنه على كل شيء وكيل، أي: عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة، فإن ذلك من تمام الوكالة، فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه، والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره، وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة، فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل، والله تعالى منزه عن كل نقص.

(١٣٤، ١٣٣) ﴿ إِن يَشَأَ بُذُهِبْكُمْ أَنُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ زُكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَدِرًا ٥ مَّن كَانَ ثُرِيدُ قَالَ ٱلدُّنْيَا فَصِندَ اللَّهِ قَالُ الذُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَكَانَ اللَّهُ سَهِيعًا بَصِيرًا ﴾ أي: هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم ﴿إِن يَشَأَ بُذْهِنِكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ يِتَاخَرِينَ ﴾ غيركم، هم أطوع لله منكم وخير منكم، وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم، وإعراضهم عن ربهم، فإن الله لا يعبأ بهم شيئًا إن لم

يطيعوه، ولكنه يمهل ويملى، ولا يهمل. ثم أخبر أن مَنْ كانت همته وإرادته دنية، غير متجاوزة ثواب الدنيا، وليس له إرادة في الآخرة، فإنه قد قصر سعيه

﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالَّذِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّلَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وُأَحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِكَ ٱللَّهُ كَاكَ بِمَاتَقَـمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَعِيـلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِكَ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُينِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهُ ، وَكَانَ أَلِلَهُ وَاسِعًا حَرِيمًا إِنَّ وَيِلْوَ مَا فِي ٱلسَّحَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتُكِ مِن مَّلِكُمِّ وَإِيَّاكُمْ أَنِانَّقُواْ اللَّهُ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّ مَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَيْنًا حَمِيدًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ١ إِن مَشَأَ لُذُ هِمْ كُمُ أَنُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ

٤- تفسير سورة النساء، الآيات: ١٣٣-١٣٥

ونظره، ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا، سوى ما كتب الله له منها، فإنه تعالى هو المالك لكل شيء، الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة، فليطلبا منه، ويستعان به عليهما، فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تدرك الأمور الدينية والدنبوية إلا بالاستعانة به، والافتقار إليه على الدوام.

ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ رُّبِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ

اللَّهِ قُوَابُ الدُّنْيَ اوَ الْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ١

وله الحكمة تعالى في توفيق مَنْ يوفقه، وخذلان مَنْ يخذله، وفي عطائه ومنعه، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بصيرًا ﴾.

(١٣٥) ثم قال تعالى: ﴿ يَأَتُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَرَمِينَ وَالْقِسْطِ شُهَدَاتَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ ٱنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينُّ إِن بَكُنّ غَنتًا أَوْ فَهِمْزًا قَالَتُهُ أَوْلَىٰ بِهِمَّا فَلَا تَشَبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوْوا أَوْ تُعْرِضُهِما فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

يأم تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا ﴿ قُرَّ مِنَ بِٱلْفِسُطِ شُهَدَّآءَ أية والقوام صيغة مبالغة، أي: كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط، الذي هو العدل في حقوق الله، وحقوق عباده، فالقسط في حقوق الله أن لا يستعان بنعمه على معصيته، بل تصرف في طاعته.

والقسط في حقوق الأدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك<sup>(\)</sup>، كما تطلب حقوقك، فتؤدي النققات الواجية، والديون، وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، من الأخلاق والمكافأة، وغير ذلك.

ومن أعظم أنواع القسط، القسط في المقالات والقاتلين، فلا يحكم لأحد القولين، أو أحد المتنازعين، لاتسابه أو ميله لأحدهما، بل يجعل رجهته العدل بينهما، ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى على الأحباب، بل على النفس، ولهذا قال: ﴿شُهُنَاكُ لِمُوَ وَلَوُ عَلَى اللّهِجِمَّةُ أَن فِلا تراعوا الغي لغناه، ولا الفقير - بزعمكم - يهمَّا أَن فلا تراعوا الغي لغناه، ولا الفقير - بزعمكم - يوسعكم - بزعمكم - بزائمهور بالمغير على ترة كان.

والقيام بالقسط من أعظم الأموز، وأدل على دين القاتم به، وورعه وغلمه في الإسلام، فيتمين على كن نصح نفسه، وأراد نجاتها أن يهتم له ظايمة الاهتمام، وأن يجعله نصب عييد، وحمل إرادته، وأن يزيل.

وأعظم عائق للذك اتباع الهوى، ولهذا فيه تعالى على إزالة هذا المانع بقول: ﴿ لَا تَشِيْعًا أَلَمُونَّ أَنْ تَشْدِلُوا ﴾ إن ذلا تتبعوا شهوات أنشكم المعارضة للعنق، والذكم – إن التبعوها – عدائم عن العراب، ولم تونقوا للعدل، فإن الهوى إما أن يعمي يصيرة صاحب، حتى يرى الحق باطلاً، والباطل حقًا، وزبا أن يعرف الحق يرترك لاجل هراه، فقلَ سلم من هرى نفسه، وُقْق للحق، وهذي إلى الصراط المستقيم.

نسمه وفق للعقر، وهلدي إلى الصراط المستقيم.
ولما بين أن الواجب القيام بالقسط، نهى عن ما يضاد
ذلك، وهو لم اللسان عن الحق في الشهادات وغيرها،
وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل رجه، أو من
بيش الوجوء، ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعلم
يمش الوجوء، ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعلم
تكميلها، أو تأويل الشاهد على أمر آخر، فإن هذا من اللي؛
لأنه الانجراف عز، الحق.

﴿ أَوْ تُعْرِضُوا ﴾ أي: تتركوا القسط المنوط بكم، كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه، الذي يجب عليه القيام

﴿ وَإِلَى اللّٰهِ كُلُّكَ بِمَا تَشْكُونَ يَمِينًا﴾ أي: محيط بعا غشتم، بعلم أعمالكم، خنيها وجلها، وفي هذا تهديد شديد للذي يلزي أو يعرض، ومن باب أولى أواحرى الذي يحكم بالباطل، أو يشهد بالزور، لانه أعظم جرمًا، لأن الأولين تركا الحق، و هذا ترك العن وقام بالباطل.

المنطقة المنط

إِنَّ أَللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَيْفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

وإما أن يوجه إلى تُنْ دخل في الشيء، فهذا يكون أمره ليصح ما وجد مته ويحصل ما لميروجد، وبت ما ذكره الله في هذاه الآية من أمر الموضين بالإبعان، فإن ذلك يتنضي أمرهم بما يصحح إيمانهم، من الإخلاص والصدق، وتجنب المفسلة، والترية من جميع المنقصات.

ويقتضي أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن، من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نص، وفهم معناه واعتقده، فإن ذلك من الإيمان المأمور به. وكذلك سائر

<sup>(</sup>١) في النسختين: الذي عليك.

الأعمال الظاهرة والباطنة، كلها من الإيمان، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، وأجمع عليه سلف الأمة.

ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات، كما قال تعالى: ﴿ يُتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا آتَقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ. وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا

وَأَشَهُ شُلِمُونَ﴾ وأمر هنا بالإيمان به وبرسوله، وبالقرآن، وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من الإيمان الواجب، الذي لا يكون العبد مؤمنًا إلَّا به، إجمالًا فيما لم يصل إليه تفصيله، وتفصيلًا فيما علم من ذلك بالتفصيل، فمن آمن هذا الإيمان المأمور به، فقد اهتدي وأنجح.

﴿وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهَكِيهِ. وَكُنْهِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدّ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا﴾ وأيُّ ضلال أبعد من ضلال مَنْ ترك طريق الهدى المستقيم، وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب

الأليم؟!! واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعها، لتلازمها، وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض.

(١٣٧) ثم قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّةً كَفَرُوا ثُمَّ مَامَنُوا ثُمَّةً كَفَرُوا ثُمَّ آزَادُوا كُفْرًا لَدْ بَكُنِي اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَمُمَّ وَلَا لِيَهْدِينُمْ سَهِيلًا﴾ أي: مَنْ تكرر منه الكفر بعد الإيمان، فاهتدى ثم ضل، وأبصر ثم عمى، وآمن ثم كفر واستمر على كفره، وازداد منه، فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق، وبعيد عن المغفرة؛ لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها، فإن كفره يكون عقوبة وطبعًا لا يزول، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓا أَزَاعَ اَمَّةُ قُلُوبَهُمَّ﴾، ﴿وَنُقَلِبُ آفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَدُ يُؤْمِنُوا بِهِ؞ أَوْلَ

ودلت الآية: أنهم إن لم يزدادوا كفرًا، بل رجعوا إلى الإيمان، وتركوا ما هم عليه من الكفران، فإن الله يغفر لهم، ولو تكررت منهم الردة، وإذا كان هذا الحكم في الكفر، فغيره - من المعاصي التي دونه - من باب أولى أن العبد لو تكررت منه، ثم عاد إلى التوبة، عاد الله له بالمغفرة.

(١٣٩،١٣٨) ﴿يَثِيرِ ٱلنَّنَفِيتِينَ بِأَذَ لَمُتُمْ عَدَابًا أَلِينًا ٥ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِيرَنَ أَوْلِيَّآتَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْمِزَّةَ

فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ البشارة تستعمل في الخير، وتستعمل في الشر بقيد، كما في هذه الآية، يقول تعالى: ﴿ بَشِرِ ٱلمُّنَفِقِينَ ﴾ أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، بأقبح بشارة وأسوئها، وهو العذاب الأليم، وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم، وتركهم لموالاة المؤمنين، فأي شيء

حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ .

وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله، وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين، ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين، وقصر نظرهم عمَّا وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء، يتعززون بهم ويستنصرون.

والحال أن العزة لله جميعًا، فإن نواصى العباد بيده، ومشيئته نافذة فيهم، وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين، ولو

تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين، وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة، فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين، وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين؛ وترك موالاة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم، وبغض الكافرين وعداوتهم.

(١٤١،١٤٠) ﴿ وَقَدْ نَزُّلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبُ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ،َايَنتِ اللَّهِ بُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَنْهَزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوشُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهُ ۚ الْكُورُ إِذَا يَشْلُهُمُ إِنَّ اللَّهَ جَاءِمُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلكَّفِينَ فِي جَهَلَّمَ جَيِمًا ٥ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَتُّ مِنَ اللَّهِ فَكَالُوٓا أَلَـدُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَلِغِينَ نَصِيبٌ قَالُوًّا أَلَدُ نَشَمُّوذً عَلَيْكُمُ وَنَسْنَعَكُم مِنَ النُثَوْمِنِينَّ قَالَتُهُ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ بَوْمَ الْقِيْنَدَةُ وَلَن يَجْعَلَ ألَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ أي: وقد بيِّن الله لكم – فيما أنزل عليكم - حكمه الشرعى عند حضور مجالس الكفر والمعاصى ﴿ أَنَّ إِذَا سَمِعُتُمْ مَايَنتِ أَلَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْرَأُ بِهَا﴾ أي: يستهان بها، وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها، وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها، وهذا هو المقصود بإنزالها، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله، فضد الإيمان الكفر بها، وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها، ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم.

وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله، لأنها لا تدل إلا على حق، ولا تستلزم إلا صدقًا، بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصى والفسوق، التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده، ومنتهي هذا النهى عن القعود معهم ﴿حَتَّى يَخُوشُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها.

﴿ إِلَّهُمْ إِذَا ﴾ أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة ﴿يَتْلَهُدُ ﴾ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها، والحاصل أن مَنْ حضر مجلسًا يعصى الله به، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم، مع القدرة، أو القيام

﴿إِنَّ اللهُ جَاهُ النَّكَوْنِينَ وَالكَوْنِينَ فِي جَهِمُّتُم جَيِمًا﴾ كما اجتموا على الكفر والموالاة، ولا يفع الكافرين" مجرد كونهم - في الظاهر - مع المومنين كما قال تعالى: ﴿إِنَّ يُؤْلُ النَّكُونُ وَالْمُؤْلِكُ لِلْمُؤْلِكُ النَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أُورُكُمُ ﴾ إلى آخر الأراث. الآل.ت.

ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين، ومعاداتهم للمؤمنين فقال: ﴿ ﴿ أَلْنِي مُنْكِشِرَى بِكُمْ ﴾ أي: يستطرون المحالة التي تصيرون عليها، وتشهون إليها من خير أو شر، قد أعدوا لكل حالة جراً! بحسب نفاقهم. ﴿ وَإِنْ كَلَّ لَكُمْ يَشَعُرُ مِنْ اللّهِ وَالْكُوالِيَّ اللّهِ مَنْ لَكُنْمٌ فِيظْهُرونُ أَنْهِم ما المؤمنين ظاهرًا وبالطان الميلموا من القلم والطمن

عليهم، وليشركوهم في الغنيمة والفيء، ولينتصروا بهم. ﴿وَإِنْ كَانَ لِلكَذِيْنِ نَفِيتِ﴾ ولم يقل: فتح، لأنه لا يحصل لهم فتح، يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة، بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر، حكمة من الله.

فإذا كان ذلك ﴿ وَالْوَا لَدُ لَشَكُمْ يَكُمُكُمُ اِنَ : نستولي عليكم ﴿ وَلَنَكُمْ مِنَ اللَّمْرِينَ ﴾ أي : يصنعون عندهم بكف أيليهم عنهم مع القدرة، وضعهم من الدؤسين، بجميع وجوء السنم من تغنيذهم، وتزهيدهم في القتال، ومظاهرة الأعداء عليهم، وقير ذلك مما هو معروف منهم. ﴿ فَاللَّمُ يَكُمُ يُتِكُمُ مِنَّا السَّائِينَ وَالسَاقِدَانِ الدؤسين ظاهرًا ﴿ وَالتَّا الِلَّجَةَ، ويعذب الناقين والساقفات، والمستركن

والمشركات. ﴿وَلَنْ يَجْمَلُ اللَّهُ لِلكَّفِينَ عَلَى ٱلكَّيْمِينَ سَبِيلاً﴾ أي: تسلطًا واستيلاء عليهم، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق

واستيلاء عليهم، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة، لا يضرهم مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم. ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين، ودفع

ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين، ودفع لتسلط الكافرين، ما هو مشهود بالعيان، حتى إن [بعض]<sup>[7]</sup> المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة، قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأديانهم، ولا يكونون مستصخرين عندهم، بل

لهم العز النام من الله، فله<sup>(۱۱)</sup> الحمد **أولًا وآخرًا،** وظاهرًا وباطنًا . (۱۶۳،۱۶۲) ﴿إِنَّ الْمُشْتِنِينَ نَجْتَدِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَدِيمُهُمْ وَلِلَا

مَّاتُوا إِلَى الصَّلَىٰوَ قَامُوا كُمُسَاقِينَ بِجَيْنِونَ النَّاسَ وَقُو حَدِيمُهُم وَلِهِ قَامُوا إِلَى الصَّلَىٰوَ قَامُوا خَمَسَاقُ رِّشُورَ النَّاسَ وَلَا يَنْذُكُونِكَ اللَّهُ إِلَّهُ تَقِيلًا ٥ نُشَيْدَينَ بِيِّنَ فَإِلَىٰ لَا إِنْ مَثُولَتُهُ وَلَا إِلَىٰ مُؤْلِثُمْ وَمَنْ يَشِيلِ اللَّهُ

قَيْلًا ٥ مَذَيْدِينَ بَيْنَ فَإِلَىٰ لا إِلَىٰ هَوْلَاهُ وَلَا إِلَىٰ هَوْلَاهُ وَتَن يُصَلِّلُ اللهُ فَلَى يُجِدَ لَلْهُ سِيدِلَا﴾ يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه، من قبيح الصفات، وشنائع السمات، وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى، أى: بما أظهروه من الإبمان، وأبطنوه من الكفران،

ظنوا أنه يورج على الله ، ولا يعلمه ، ولا يبديه لمباده ، والحال أن الله خادعهم، فمجرد وجود هذه الحال منهم، ومشيهم عليها ، خداع لانفسهم، وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيًا يهود عليه بالهوان والذل والحرمان؟!! ويدل بمجرده على يقص عقل صاحبه، حيث جمع بين المعصية ، ورآها حسنة، وظنها من العقل والمكر، ذلله ما يصنع الجهل والخذلان صاحه!!

ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله هي قوله: ﴿ وَيَمْ يَمُولُ السَّهُونُ وَالسَّهُونُ وَالْمَيْوَتُ لِلَّذِينَ مَنْكُمُ الطَّيْنِ اللَّهِ فِي الرَّفِيَّ فِيلَ الرَّجُولُ وَرَائِمُ اللِّشِولُ وَلَا يَشْهِرُ يَشِيرُ مِنْدٍ لِلَّا بِاللَّهِ فِيهِ الرَّفِيْقُ فَرَعُونُونُ مِنْ يَشِهِ النَّمَانُ ٥ يَادُونَهُمْ أَلَّهِ يَكُونُ تَشَكِّهُ إِلَى الْحَرْ وي وي وي النَّالُ ٥ يُناوَنِهُمْ أَلِي تَكُونُ تَشْتُهُ إِلَيْهِ النَّالُ وَ يَادُونَهُمْ أَلَيْهِ يَكُونُ تَ

روين من صفاتهم أنهم ﴿إِنَّا فَالْتُوا إِلَّى الصَّلَوَةِ ﴾ [ن قاموا – التي هي أكبر الطاعات العملية ﴿قَائُوا كُنْكُكُ مِثناقلين لها، متيرمين من فعلها، والكسل لا يكون إلاّ من فقد الرغبة من قلوبهم، فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما

عنده، عادة للإبعان، لم يصدر منهم الكسل. فرزّائورَ الكَتْنَكِيّة أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهم، وهذا مصدر أعمالهم، مراءاة الناس، يقصدون روية الناس وتعظيمهم واحترامهم، ولا يخلصون لله، فلهذا هركِّ يُذِكِّورَكَ لِنَّةً إِلَّهُ وَيَبِكُمُ لا لِعَالَمَ قارِيهم من الرياء، فإن ذكر الله تعالى وملازعته، لا يكون إلا من مؤمن معتلىء قلبه بمحبة الله

﴿ لَشَكَنْهِنَ مِينَ كَالِنَا لَا اللّٰهُ فَكِلَا وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن المؤضين ظاهرًا بين فريق المدوخين وفريق الكافرين، فادم أو الله المناسبة الله المناشبة وياشاً، ولا مؤسسة مل المدوخين، وهذا أعظم ضالال يقدر، ولهذا قال: ﴿ وَمَن يُشَالِي أَنَّهُ قُلِي لَمِنَ لَمُ يَسِيدًا لِهِ أَي اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فهذه الأوصاف المذمومة، تدل بتبيهها على أن الدؤمين متصفون بضدها، من الصدق، ظاهرًا وباطنًا والإخلاص، وأنهم لا يجهل ما عندهم، ونشاطهم في صلاتهم، وعباداتهم، وكرة ذكرهم أنه تعالى، وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم، فليعرض العاقل نشمه على هذين الأمرين، وليختر أيهما أولى به، وبالله <sup>(1)</sup> المستعان،

(١) في ب: المنافقين.
 (٢) زيادة من هامش ب.
 (٣) في ب: والله.

(١٤٤) ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلكَفرينَ ٱوَلِيَّاتَه مِن دُونِ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْدَ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَرُّبِيُونَ أَن تَجْعَـكُوا بِنَّو عَلَيْكُمْ سُلطَنَا مُّبِينًا﴾ لما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ ٱلْمَرْ نَسْتَحُوذُ نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة، وأن عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ يشابهوا المنافقين، فإن ذلك موجب لأن ﴿يَجْعَكُواْ بِلَّهِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِيَنَمَةً وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنِفرِينَ عَلَى ٱلْتُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١١١ سُلَطَنَّا مُّبِينًا﴾ أي: حجة واضحة على عقوبتكم، فإنه قد أنذرنا وحذرنا منها، وأخبرنا بما فيها من المفاسد، فسلوكها بعد إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُحَنِّدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَندِعُهُمْ وَإِذَا فَامُوَّا إِلَى هذا موجب للعقاب. ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوكَ اللَّهَ إِلَّا وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله، وأن الله لا يعذب فَلِيلًا ﴿ مُّذَبَّذُ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَدُولَآ وَلَاۤ إِلَىٰ هَوُلَآ إِ أحدًا قبل قيام الحجة عليه، وفيها التحذير من المعاصى؛ فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانًا مسنًا. وَمَن يُصِّيلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ ,سَبِيلًا ﴿ ثَنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ (١٤٥–١٤٧) ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلأَسْفَكُلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَنَ لَانَنَّخِذُوا ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ يِّجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَٱغْتَصَكُوا بِاللَّهِ أَن يَحْمَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّسَا الْثِيُّا إِنَّ ٱلْمُنْفَعَينَ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْرَ يَامَ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

إِن شَكَرْتُمُ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١ لفضلهما، وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما، ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما.

فِي الدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن يَحَدَلَهُمْ نَصِيرًا ١

إلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَهُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ

دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ

ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ١١ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمُ

وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرًا عظيمًا، مع أن السياق فيهم، بل قال: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلنُّمْؤُمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ لأن هذه القاعدة الشريفة – لم يزل الله يبدىء فيها ويعيد، إذا كان السياق في بعض الجزئيات، وأراد أن يرتب(١١) عليه ثوابًا أو عقابًا وكان ذلك مشتركًا بينه وبين الجنس الداخل فيه، رتب الثواب في مقابلة الحكم العام، الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرها، ولثلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي، فهذا من أسرار القرآن البديعة، فالتائب من المنافقين مع المؤمنين، وله

ثم أخبر تعالى عن كمال غناه، وسعة حلمه، ورحمته وإحسانه فقال: ﴿مَّا يَفْعَكُو اللَّهُ بِمَذَابِكُمْ إِن شَكَّرْتُدُ وَءَامَنـُتُمُّ﴾ والحال أن الله شاكر، عليم. يعطى المتحملين أَجُرًا عَظِيمًا ٥ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِن شَكْرَتُنْ وَءَامَنـتُمُّ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ يخبر تعالى عن مآل المنافقين، أنهم في أسفل الدركات من العذاب، وأشر الحالات من العقاب، فهم تحت سائر الكفار؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله، ومعاداة رسله، وزادوا عليهم المكر والخديعة، والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين، على وجه لا يشعر به ولا يحس، ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم، واستحقاق ما لا يستحقونه، فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب.

وليس لهم منقذ من عذابه، ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه، وهذا عام لكل منافق، إلا مَنَّ منَّ الله عليهم بالتوبة من السيئات ﴿وَأَشْلَحُوا﴾ له الظواهر والبواطن ﴿وَأَغْتَصَكُوا بِاللَّهِ﴾ والتجأوا إليه، في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم ﴿وَأَخَلَصُوا دِينَهُمْ ﴾ الذي هو الإسلام، والإيمان والإحسان ﴿ يَقُو ﴾ .

فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة، وسلموا من الرياء والنفاق، فمَن اتصف بهذه الصفات ﴿فَأُولَتُهِكَ مَعَ اَلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: في الدنيا، والبرزخ، ويوم القيامة ﴿وَسَوَّفَ يُؤْتِ أَلَنَهُ ٱلنُؤْمِنِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا﴾ لا يعلم كنهه إلا الله، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر، مع دخولهما في قوله: ﴿وَأَصْلَحُواْ﴾ لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح، لشدة الحاجة إليهما، خصوصًا في هذا المقام الحرج الذي تمكن من القلوب النفاق، فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله، ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه، وكون الإخلاص منافيًا كل المنافاة للنفاق، فذكرهما

<sup>(</sup>١) في ب: يترتب.

لأجله الأثقال، الدائبين في الأعمال جزيل الثواب وواسع الإحسان، ومَنْ ترك شيئًا لله أعطاه الله خيرًا منه.

ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم، وأعمالكم وما تصدر عنه من إخلاص وصدق، وضد ذلك، وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه، فإذا أنبتم إليه، فأيّ شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه لا يتشفى بعذابكم، ولا ينتفع بعقابكم. بل العاصى لا يضر إلا نفسه، كما أن عمل المطيع لنفسه. والشكر هو خضوع القلب، واعترافه بنعمة الله، وثناء

اللسان على المشكور، وعمل الجوارح بطاعته، وأن لا

يستعين بنعمه على معاصيه . (١٤٩،١٤٨) ﴿ لَا يُجِتُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱللَّهُورَ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِرٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا o إِن لَبَدُوا خَيْرًا لَوَ تَخَفُوهُ أَوْ تَغَفُوا عَن سُوّعِ فَإِنَّ أَلَلُهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن، كالشتم، والقذف، والسب ونحو ذلك، فإن ذلك كله من المنهى عنه الذي يبغضه الله.

ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطبب اللين.

وقوله: ﴿ إِلَّا مَن ظُلِرًّ ﴾ أي: فإنه يجوز له أن يدعو على مَنْ ظلمه، ويتشكي (١) منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن يكذب عليه، ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه، وعدم مقابلته أولي، كما قال تعالى: ﴿ فَمَنَّ عَفَى وَأَسْلَعَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ .

﴿وَكَانَ أَمَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيء، والحسن، والمباح، أخبر تعالى أنه سميع فيسمع أقوالكم، فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك.

وفيه أيضًا ترغيب على القول الحسن ﴿عَلِيمٌ﴾ بنياتكم ومصدر أقوالكم:

ثم قال تعالى: ﴿إِن لُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُونُ﴾ وهذا يشمل كل خير قولي وفعلي، ظاهر وباطن، من واجب ومستحب.

﴿ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوِّهِ أَي: عمن أساءكم في أبدانكم، وأموالكم، وأعراضكم، فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس

العمل، فمَنْ عفا لله عفا الله عنه، ومَنْ أحسن أحسن الله إليه، فلهذا قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا فَدِيرًا﴾ أي: يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة، فيسدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته.

1.7 Cataloga V ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ إِلسَّوْءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ

٤- تفسير سورة النساء، الآيات: ١٤٨-١٥٢

ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ١ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ ـ وَمُريدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَنُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيِّنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١١٠ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفرُونَ حَقَّا ۚ وَأَعْتُدُنَا لِلْكَلِفِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١١٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بأللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ نُفَرَّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُوِّتِيهِمْ أَجُورَهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يَسْعَلُكَ ٱهۡلُ ٱلۡكِنَٰبِٱنۡتُزَلَ عَلَيْهِمۡ كِنَبُامِنَ ٱلسَّمَآءُ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَا لُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمٌّ ثُمُّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَفَوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُبِينًا إِنَّ اللَّهِ

وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسني، كما في هذه الآية.

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُّ أَدْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا

وَقُلْنَا لَهُمُ لَاتَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ١

لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه، وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص:

(١٥٠-١٥٠) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِأَلَّهِ وَرُسُلِهِ. وَرُبِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيِّنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُثُرُ بِبَعْضِ وَيُوبِيثُونَ أَن يَنَّخِذُوا بَنْيَنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ٥ أُوَلَتِهَكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّأ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِينَ عَذَابًا مُهْهِينًا ٥ وَالَّذِينَ ءَامَوُا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَدّ كَفَرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْتُهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْمِنِهِمْ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله كلهم وكتبه، وكافر بذلك كله.

وبقى قسم ثالث: وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل

<sup>(</sup>١)في ب: ويشتكي.

دون بعض، وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله، إن هذا إلا مجرد أماني، فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله . فإن مَنْ تولى الله حقيقة تولى جميع رسله؛ لأن ذلك من تمام توليه، ومَنْ عادى أحدًا من رسله فقد عادى الله، وعادى جميع رسله، كما قال تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا بِتَهِ ﴾ الآيات.

وكذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، بل

بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن، ولهذا قال: ﴿أَوْلَتِكَ هُمُ

ٱلكَفِرُونَ حَقًّا﴾ وذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر. ووجه كونهم كافرين - حتى بما زعموا الإيمان به - أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به، موجود هو أو مثله، أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به، وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به، موجود مثلها، أو أعظم منها،

فيمن آمنو ا به .

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهى والهوى، ومجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها، ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقًّا، ذكر عقابًا شاملًا لهم، ولكل كافر فقال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَانًا مُّهِمِينًا﴾ كما تكبروا عن الإيمان بالله، أهانهم بالعذاب الأليم المخزى. ﴿وَالَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ.﴾ وهذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه، وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار

والأحكام. ﴿وَلَنْدَ يُغَرِّقُوا بَيِّنَ أَحَلُو﴾ من رسله، بل آمنوا بهم كلهم، فهذا هو الإيمان الحقيقي، واليقين المبنى على الرهان. ﴿ أُوْلَتِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجُورَهُمُّ ﴾ أي: جزاء إيمانهم، وما ترتب عليه من عمل صالح، وقول حسن، وخلق جميل، كلُّ

على حسب حاله، ولعل هذا هو السر في إضافة الأُجور إليهم ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ يغفر السيئات ويتقبل الحسنات.

(١٥٣-١٦١) ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِنَ

ٱلْبَيْنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكً وَءَانَيْنَا مُوسَىٰ شُلْطَنَّا تُبِينًا ٥ وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ

اَلظُورَ بِبِينَتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا الْبَابَ شَهِّنًا وَقُلْنَا لَمُتُمْ لَا نَقَدُوا فِي

السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم بَيِثَقًا غَلِيظًا ٥ فَيِهَا نَقْضِهِم بَيِثَقَهُمْر وَكُفْرِهِم يِئَايَتِ اللَّهِ وَقَلْلِهِمُ ٱلأَنْهَايُّة بِغَيْرِ حَقَّ وَقَوْلِهِمْ قُلُونَنَا غُلَفْتُ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ

عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥ وَيَكُفُرهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ

بُهَنَنَّا عَظِيمًا ٥ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنْلَنَا ٱلْسَبِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا

فَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَمُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَقُوا فِيهِ لَغِي شَلِّكِ يَمْنَهُ مَا

السَّمَايُّ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُومُا أَرِيَا ۚ اللَّهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّنعِقَةُ بِطُلْيِهِمُّ ثُمَّ أَغَذُواْ ٱلْوِجْلَ مِنْ بَقْدِ مَا جَآءَتْهُمُرُ

الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَحِدَةً كَذَاكِكَ لِنُنَّبَتَ بِهِ فْوَادَنَّةً وَرَثَلَنَهُ نَرْنِيلًا ٥ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَل إِلَّا حِثْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تنسك€ فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من

£- تفسير سورة النساء، الآيات: ١٦١-١٥٣

لَمُتُم بِهِ. مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّلَيْ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ٥ بَل زَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْةً

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ وَإِن تِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. فَبْلَ

مَوْقِيِّةً وَيَوْمَ ٱلْقِيْصَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَيُطْلَمِ قِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا

عَلَيْهُمْ طَيْبَاتِ أُحِلَّتَ لَمُتُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَيْبُوا ٥ وَأَخْذِهِمُ

الزنيزا وقذ ئهموا عنته وأكيلهم أتنول الناس بالبنطيل وأغتذنا يلكفيهن ينتهتم عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول

محمد ﷺ على وجه العناد والاقتراح، وجعلهم هذا السؤال

يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم، وهو أنهم سألوه أن ينزل

عليهم القرآن جملة واحدة، كما نزلت التوراة والإنجيل،

وهذا غاية الظلم منهم والجهل، فإن الرسول بشر عبد مدبر،

ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهو الذي

يرسل وينزل ما يشاء على عباده، كما قال تعالى عن الرسول،

لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد ﷺ:

وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال

الكتاب جملة أو مفرقًا، مجرد دعوى لا دليل عليها، ولا

مناسبة، بل ولا شبهة، فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء

أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقًا فلا تؤمنوا به، ولا

مل نزول القرآن مفرقًا بحسب الأحوال مما يدل على

عظمته، واعتناء الله بمن أنزل عليه، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ

﴿ فَلْ سُبِّحًانَ رَبِّي هَمُلْ كُنتُ إِلَّا بِشَرَّا رَسُولًا ﴾ .

تصدقوه؟.

أمرهم، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوه مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به، من سؤالهم له رؤية الله عيانًا، واتخاذهم العجل إلهًا يعبدونه، من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم.

ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم، وهو التوراة، حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم، وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض، والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري.

ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدًا مستغفرين، فخالفوا القول والفعل، ومن اعتداء مَن اعتدى منهم في السبت، فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة.

وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم، فنبذوه وراء ظهورهم، وكفروا بآيات الله، وقتلوا رسله بغير حق، ومن قولهم: إنهم قتلوا المسيح عيسي وصلبوه، والحال أنهم ما قتلوه وما

صلبوه، بل شبه لهم غيره، فقتلوا غيره وصلبوه. وادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه، وبصدهم الناس عن سبيل الله، فصدوهم عن الحق، ودعوهم

إلى ما هم عليه من الضلال والغي، وبأخذهم السحت والربا، مع نهي الله لهم عنه، والتشديد فيه . فالذين فعلوا هذه الأفاعيل؛ لا يستنكر عليهم أن يسألوا

الرسول محمدًا أن ينزل عليهم كتابًا من السماء، وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل. وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل، ما جعله شبهة له ولغيره في رد الحق، أن يبين من حاله الخبيثة وأفعاله

الشنيعة، ما هو من أقبح ما صدر منه، ليعلم كل أحد أن هذا

الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس، وأن له مقدمات يجعل

وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد ﷺ، يمكن أن يقابل بمثله، أو ما هو أقوى منه، في نبوة من يدّعون إيمانهم به، ليكتفي بذلك شرهم، وينقمع باطلهم. وكل حجة سلكوها في تقريرهم لنبوة مَنْ آمنوا به، فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها، دالة ومقررة لنبوة محمدﷺ.

ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه المقابلة، لم يبسطها في هذا الموضع، بل أشار إليها، وأحال على مواضعها، وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل اللائق ببسطها .

وقوله: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِدِ. قَبْلَ مَوْيَةٍ ﴾ يحتمل أن الضمير هنا في قوله: ﴿قَبُّلَ مُوْتِيِّبُ ۗ يعود إلى أهل الكتاب. فيكون - على هذا - كل كتابي يحضره الموت، ويعاين الأمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام، ولكنه إيمان لا ينفع لأنه إيمان اضطرار. فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد، وأن لا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم، فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟!!

ويحتمل أن الضمير في قوله: ﴿فَبْلَ مَوْتِيَّـ ﴾ راجع إلى عيسى عليه السلام، فيكون المعنى: وما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسبح، وذلك يكون عند اقتراب الساعة، وظهور علاماتها الكِيار. فإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في

آخر هذه الأمة. يقتل الدجال، ويضع الجزية، ويؤمن به أهلّ

الكتاب مع المؤمنين. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدًا،

﴿ النَّالِينَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَاغُلْفُ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩٠٥ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَدَ

بُهِّتَنَّا عَظِيمًا لَآتِهَا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا فَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبَّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّي مِّنَّهُ مَا لَمُهُم بِعِيمِنْ عِلْمِ إِلَّا إَنِّبَاعَ ٱلظَّلِنُّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا ١١ ﴿ وَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

﴿ وَإِن مِنْ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لِيُوْمِئَنَّ بِهِ. فَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَنَتٍ أُجِلَّتْ لَحُمْ وَيِصَدِّ هِمْ عَنْسَبِيلِ اللَّهِ كَيْيِرًا إِنَّا وَأَخْذِهِمُ الرِّيَوْا وَقَدْ ثُهُواعَنْهُ وَأَكْهِمْ أَمَّهِ لَٱلنَّاسِ

وَأَلْنَطِلُّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١٠ أَنكِن ٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُوْمِنُونَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَزْلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزلَ مِن فَبْلِكُ وَٱلمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ أَلزَّكُوهُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرُ أَوْلَيْكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجَرًا عَظِيا ١

يشهد عليهم بأعمالهم، وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟ وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه، مما هو

مخالف لشريعة القرآن ولما دعاهم إليه محمد ﷺ، علمنا بذلك، لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه، وأنه لا يشهد إلا بالحق، إلَّا أن ما جاء به محمد ﷺ، هو الحق، وما عداه فهو ضلال وباطل. ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرًا من الطيبات

التي كانت حلالًا عليهم، وهذا تحريم عقوبة، بسبب ظلمهم واعتدائهم، وصدهم الناس عن سبيل الله، ومنعهم إياهم من الهدى، ويأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل، فعاقبهم الله من جنس فعلهم، فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلها، لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه الأمة، فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم .

(١٦٢) ﴿ لَنَكِنَ الرَّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِثُونَ يُؤْمِثُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكٌ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَوَّ وَالْمُؤْوِّكَ الرَّكَوْةَ وَٱلْكَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلَّذِهِ ٱلْآخِرُ أَلَائِكَ سَنُؤنهِمْ أَبْرًا عَظِيًّا﴾ لما ذكر معايب أهل الكتاب، فكر المعدوحين منهم، فقال: ﴿لَٰكِنِ الرَّيْسُونَ فِي الْفِلِيُّ أَي: الذين ثبت العلم في قلوبهم، ورسخ أنه الإيقان في أفتدتهم، فائمر لهم الإيمان النام العام ﴿يَمَا أَوْلَى حَمَّهِ إِلَيْكَ رَمَّا أَوْلِ مِنْ قَبِلِكُ وَأَسْرِ لهم الأعمال الصالحة من إقامة تكا

الصلاة، وإيناء الزكاة، اللذين هما أفضل الأعمال. وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود، والإحسان إلى العبيد. وآمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد، ورجوا الوعد. ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَيْمًا عَطِياً﴾ لأنهم جمعوا بين العلم،

والايمان، والعمل الصالح، والإيمان بالكتب، والرسل السابقة واللاحقة. (١٦٥-١٦٥) ﴿إِنَّا أَرْضَيًنَا إِلَكُ كُنَّا أَرْضَيَنَا إِلَى ثُوجٍ وَالنَّبِيْنَ

را تهديد (19-1-۱۷) فول الوحية اليك ها ادسية إلى مو واليين ولا تبديد والوحيّة الى إليوسية راستميل والمنحق وتشكين ولا تشاه ويستى واليوب وقبل وقبل وقبل وتشرق والمثنين والمثنين والمثنية تؤكرا و ورُسُك فقد فقضتهم عنيف بن قبل ورُسُك للمنتقين ورُسُك لم تفتسمتهم عنيف والمناه المنطقة بعد الرائمية والله تمين المنطقة عينها على عبد تعالى أنه أوحى إلى عبد ورسوله: من السع العظيم، والأعبار المسادقة ما أوحر إلى مؤلاء الأنبياء عليهم المسلام، وفي هذا عدة فوائد:

منها: أن محمدًا ﷺ، ليس ببدع من الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير واللجم الغفير، فاستغراب رسالته لا محمله الا الحمل أو العناد.

رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والمدل الذي اتفقوا عليه، وأن بعضهم يصدق بعضًا، ويوافق بعضهم

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل، فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين، فدعوته دعوتهم؛ وأخلاقهم متفقة؛ ومصدرهم واحد؛ وغايتهم واحدة. فلم يقرنه بالمجهولين؛ ولا بالكذابين، ولا بالملوك الظالمين.

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعداهم، من السويه يهم، والنتاء الصادق عليهم، وضرح أحوالهم، معا يزداد به المؤمن إلىمانًا بهم، وومعية لهم، واقتماء بهديهم، واستانًا يستهم، ومرفق بعقوتهم، ويكون ذلك مصدأة للواد: ﴿ فَلَكُ يَعْنُ رَبِينَ ﴾ ﴿ مُنَامَّمٌ عَلَى يَرْجِيدَ ﴾ ﴿ مُنَامِّمٌ عَلَى يَرْجِيدَ ﴾ وَتَعْرَدِينَ ﴾ ﴿ مُنَامًّمٌ عَلَى إلين مَن الكيمية ﴾ ﴿ مُنَامًّمٌ عَلَى مُوسَدَدُهُ وَتَعْرِينَ ﴾ ﴿ مُنَامًّمٌ عَلَى إلى إلى مَن اللهمية ﴾ ﴿ مُنَامًا عَلَى اللهمية ﴾ .

من على العليبين، وسم على يتيوند. وتعذيريك ، ﴿ سَمَّا مُثَنَّ إِلَّا اللهِ مَا إِلَّا كُلُّكُ تَجْزِي النَّمْسِينَ ﴾ . فكل محسن، له من اللناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه، والرسل - خصوصًا هؤلاء العسمُون - في العرقبة العليا من الإحسان.

ولما ذكر اشراكيم بوح، ذكر تخصيص بعضهم، فذكر أنه أتى داود الزيور، وهو الكتاب المعروف، الزيور الذي خص الله به اورد عليه السلام، فضله وشرف. وأنه كتّم موسى تكلياً، أي: مشافية من إليه، لا بواسطة، حتى اشتهر بهذا عند الماليين، فيقال: «موسى كليم الرحض!»

٤- تفسير سورة النساء، الآيات: ١٦٣-١٦٣

وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله، ومنهم مَنْ لم يقصصه عليه، وهذا يدل على كترتهم، وأن الله أرسلهم مشرين لمن أطاع الله والتهمم، بالساهذة المدنوية والأخروية، ومنذرين مَنْ عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين، أثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فقولوا: ﴿مَا يَتُمَا يَنْ يَجْيُو وَلاَ يَوْرِدُ فَقَدَ جَاتُمُ بَعْيِرٌ وَنَدِيرٌ ﴾ ...

فلم يبق للخلق على الله حجة لإرساله الرسل تترى، يبينون لهم أمر دينهم، ومراضمي ربهم ومساخطه، وطرق الجنة وطرق النار . فمَنْ كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلّا نفسه .

وهذا من كمال عزته تعالى وحكمت، أن أرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وذلك أيضًا من فضله وإحسان، حيث كان الخاس مضطرين إلى الأنبياء، أعظم ضرورة تقدر، فإزل هذا الاضطرار، فله المحدد وله الشكر. ونسأله كما ابتدا عليه نعته بإرسالهم، أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم، إنه جواد كريم.

(١٦٦) ﴿ لَكِنَ اللّٰهِ لَمُنْهُ يَمَا أَزَنَ إِلَيْكَ أَنْزَلَمْ يَسِلِمِهِ وَالْكَنْتِكُمْ يَشْهُورُ وَكُنْ إِلَّهُ شِيعِينًا ﴾ لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد ﷺ كما أوحى إلى إخوانه من المعرسلين، أخير هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء به، وأنه ﴿ اللّهَ يهجيدية ﴾ يحمل أن يكون المراد، أنزله مشتملاً على علمه، أي: في من العلوم الإلهية، والأحكام الشرعة، والأخيار الذيبية، ما هو من علما أنه تعالى الذي علم هاجاه.

ويحتمل أن يكون المراد: أنزله أسادرًا عن علمه، ويكون في ذلك إشارة وتبيه على وجه شهادته. وأن المعنى: إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي، وهو بهم ذلك، ويعلم حالة الذي آزاد عليه، وأنده عا النس إليه، فمن أجابه وصدقت كان وليه، وتمنّ كذبه وعاداه كان عدود، واستياح ماك ودمه والله تعالى يمكنه، ويوالي تصره، ويجب

فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟!! ولا يمكن القدح في هذه الشهادة، إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته، وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله، لكمال إيمانهم، ولجلالة هذا المشهود عليه.

دعواته، ويخذل أعداءه وينصر أولياءه.

وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَنرُونَ وَسُلَيْمُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِ دَ زَوُرًا ١١٠ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْك مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكُلِّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ١ أَسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّايَكُونَ

لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ لَيْكِنُ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ١ لَهُدِيَهُمْ طَرِيقًا ١١٠ إِلَّا طَرِقَ جَهَنَّمَ خَدَادِنَ فِيهَا أَبَدَأُ

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَتَأَمُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جِمَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبَكُمْ فَعَامِنُوا خَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَهُ وَتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكَمُمَا اللَّهُ

وفي كفرهم يترددون، والرسالة قد انقطعت عنهم - غير لاثق بحكمة الله ورحمته. فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم، ليعرفهم الهدى من الضلال، والغي من الرشد. فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته.

وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم، والصراط المستقيم، فإن فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة، والخبر عن الله وعن اليوم الآخر – ما لا يُعرف إلا بالوحى والرسالة. وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح، ورشد، وعدل، وإحسان، وصدق، وبر، وصلة، وحسن خلق. ومن النهي عن الشر والفساد، والبغي والظلم، وسوء الخلق، والكذب، والعقوق، مما يقطع به أنه من عند الله، وكلما ازداد به العبد بصيرة، ازداد إيمانه ويقينه، فهذا السبب الداعي

وأما الفائدة في الإيمان، فأخبر أنه خير لكم والخير ضد الشر. فالإيمان خير للمؤمنين، في أبدانهم، وقلوبهم، فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص، كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: ﴿شَهِـدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْهِلْمِ قَالِهَا بِالْقِسْطَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْفَهِيرُ ٱلْعَكِيمُ، وكفي بالله شهيدًا.

(١٦٧-١٦٩) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ وَصَدُّواْ عَنِ سَسِل ٱللَّهِ قَدَّ ضَلُوا ضَلَلًا بَعِيدًا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُهُا لَتُه يَكُن ٱللَّهُ لِنَغْفَ لَهُمْ وَلَا لِيَهِدِيَهُمْ طَرِيقًا ٥ إِلَّا طَرِقَ جَهَنَّـمَ خَيَلِدِينَ فِيهَا أَيْدَأُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ﴾ لما أخبر عن رسالة الرسل، صلوات الله وسلامه عليهم، وأخبر برسالة خاتمهم محمد، وشهد بها، وشهدت ملائكته - لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر، والمشهود به، فوجب تصديقهم، والإيمان بهم واتباعهم.

ثم توعد من كفر بهم فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ ﴾ أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم، وصدهم الناس عن سبيل الله. وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال ﴿قَدُّ ضَلُّوا ضَلَلًا بَعِـيدًا﴾ وأيُّ ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه، وأضل غيره، فباء بالإثمين، ورجع بالخسارتين، وفاتته الهدايتان، ولهذا قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظُلَمُوا ﴾ وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلا فالكفر - عند إطلاق الظلم - يدخل فيه .

والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه. فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: ﴿ لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ٥ إِلَّا طَرِيقً

وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية، لأنهم استمروا في طغیانهم، وازدادوا فی کفرانهم<sup>(۱۱)</sup>، فطبع علی قلوبهم، وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّتِهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ .

﴿ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ أي: لا يبالي الله بهم ولا يعبأ، لأنهم لا يصلحون للخير، ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم.

(١٧٠) ﴿يَاأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّبِّكُمْ فَعَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكَكُرُوا فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴾ يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله محمد ﷺ. وذكر السبب الموجب للإيمان به، والفائدة من الإيمان به، والمضرة من عدم الإيمان به. فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق. أي فمجيئه نفسه حق، وما جاء

به من الشرع حق.

فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق - في جهلهم يعمهون،

<sup>(</sup>١) في ب: كفرهم.

- ۲۳

رأرواحهم، وفناهم، وأخراهم. وذلك لما يترتب عليه من السمالح والفوائد، فكن تعرات السمالح و القوائد، فكن تعرات الإيدان، فالنصر، والهلم، والعمل الصالح، واللهوة والسرور، والأفراح، والجنة وما اشتملت عليه من النجيم، كل ذلك صبب عن الإيمان. كما أن الشقاء الدنيوي من عام الإيمان وتقصه.

وأما مضرة عدم الإيمان به ﷺ، فيعرف بضد ما يترتب على

(٧٧) وُكِيَّاهُمْ السَّحِيْتُ لا تَشَوَلُوا فِي وَحِيصَةً لالْ تَشَوَلُوا فَلَيْ وَحَلَيْتُهُ أَنْهُوا فَلَى السَّمِيعُ مِيسَى انَّهُ مَرَّمَ مَرْطُكُ اللَّهِ وَحَلَيْتُهُ النَّسِيعُ مِيسَى انْهُ مَرَّمَ مَرْطُكُ اللَّهِ وَحَلَيْتُهُ النَّهُ اللَّهِ يَعْمَدُ النَّقَوْلُ النَّقَبُ وَكُوْلِكُ لَمُ وَلَلَّ النَّهُ اللَّهُ بَعْمَ عَلَمَاكُ أَنْ فَكُولُكُ لِمُولِكُ لِمَا لَمُ اللَّهُ لَمَا لَمُ اللَّمِ اللَّمِ المَالُولُ فِي الدين ، وهو مجاوزة الحد والقدر القدر القدر على مقال ما ليس بمشروع . وذلك كقول النصارى في المسلمة المولية اللي المين بين المنافى من مقام الميوة والرسالة المنافى الله المنافى المناف

لكما أن التقصير والفريط من السهيات، فالغلو كذلك. ولهذا قال: ﴿ وَلَا كَذَٰهُمْا كُلُّ لِلَّهُ اللَّكُمْ ﴾ وهنا الكلام يتمسن ثلاثة أشياء: أمرين متهي عنهما، وهنا قول الكذب على الله، والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، وشرعه، ورسله. والثالث: مأمور به، وهو قول الحق في هذه الأمور،

ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية، وكان السياق في شأن عيسى عليه السلام، نصَّ على قول الحق فيه، المتخالف لطيقة الههودية والنصرائية قال: ﴿ إِلَّنَا النَّسِيخِ عِسِى النَّيْ مَرَبِّمَ النَّمِينِ عَلَى النَّيْ مَرَبِّمَ وَرَحُولُ أَنْفِهِ ﴾ إي: غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إنه من مراتب الكمال، أعلى حالة تكون للمخلوقين، وهي درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات، وإجل الشوات.

﴿ إِنَّ أَنْهُ ﴿ كَلِمَتُهُ ۗ النَّبِي ﴿ أَلَقَنَهُمْ إِنَّكَ مُرَبِّكُ أَنِي: كَلَمَةُ تَكُلُمُ اللهِ بِهَا فَكَانَ بِهَا عِيسى، ولم يكن تلك الكلمة، وإنما كان بها، وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم.

ان بها، وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. وكذلك قوله: ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ أي: من الأرواح التي

المنافقة المستخدمة المنافقة ا

ورسية و لا من المستعمال يكون له درالله أدما في السيخية و وَعَلَى الْأَرْضُ وَكُفَى إِلَّهَ وَحِيلاً هِي أَن يَسْتَنكِفَ النسيخ أن يكون عبدالله وكا المستنجة المستنجة ومن يستنكف عن عبداده ورستضية مشتيخة أنهم إليه جيما هي قامًا الذين المنواز عبد والسالطين فيوفيهم أخورهم وريدهم من فقصية وأصا الفيلات استنكفوا واستخمروا فيعقبهم عداسا اليما وك يجهون لهم من دون القوليا وكانفي بإلى عاليا الناس

خلقها، وكملها بالصفات الفاضلة، والأخلاق الكاملة. أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليها السلام. فحملت بإذن الله، بعيسى عليه السلام.

فِى رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ١

فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام، أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله، ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة، أحدهم عيسى، والثاني مريم، فهذه مقالة النصارى، قبحهم أه

قامرهم أن ينتهوا، وأخبر أن ذلك خير لهم، لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة، وما سواه فهو طريق الهلاك ثم نزه نفسه عن الشريك والولد، فقال: ﴿إِنَّكَ أَنَّهُ إِلَّهُ وَحِدَّهُ ۗ أَيَّ : هو المنفرد بالألوهية، الذي لا تنبغي العبادة إلا له.

﴿ سُبَتِكَنَّهُۗ ۚ أَيَ : تنزه وتقدس ﴿ أَنْ يَكُونَكَ لَمُ رَائَتُهُ لأَنْ ﴿ لَهُمْ مَا بِي ٱلشَّكَوْتِ وَمَا بِي ٱلْأَرْضُ ۗ فالكل مملوكون له، مفتقرون إليه، فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد.

ولما أخبر أنه العالك للعالم العلوي والسفلي، أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيوية والأخروية وحافظها، ومجازيهم عليها تعالى. (١٧٣، ١٧٢) ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا يَتَهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱللْقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَيْهِ. وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحْشُرُمُ ۖ إِلَيْهِ جَهِيعًا ٥ فَأَمَّا ٱلَّذِيرَى ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِاحَتِ فَيُوْفِيهِمَ أُجُورَهُمْ وَنَرِيدُهُم مِن فَضَـلِّهِ. وَأَشَا الَّذِينَ السَّنَكَفُوا وَٱسْتَكَبِّرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام، وذكر أنه عبده ورسوله، ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادة ربه، أي: لا يمتنع عنها رغبة عنها لا هو ﴿وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱللَّفَرِّبُونَا﴾ فنزههم عن الاستنكاف، وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى. ونفي الشيء فيه إثبات ضده. أي: فعيسى والملائكة المقربون، قد

ولا يظن أن رفع عيسي أو غيره من الخلق، فوق مرتبته التي أنزله الله فيها، وترفعه عن العبادة كمالًا، بل هو النقص بعينه، وهو محل الذم والعقاب، ولهذا قال: ﴿وَمَن يَسْتَنَكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيَسْتَكُبِّر فَسَيَحْتُرُكُمْ إِلَيْهِ جَيِعًا﴾ أي: فسيحشر الخلق كلهم إليه، المستنكفين والمستكبرين، وعباده المؤمنين، فيحكم بينهم بحكمه العدل، وجزاته الفصل.

رغبوا في عبادة ربهم، وأحبوها وسعوا فيها بما يليق بأحوالهم، فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم، والفوز العظيم، فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدًا لربوبيته ولا لإلهيته، بل يرون

افتقارهم لذلك فوق كل افتقار.

ثم فصل حكمه فيهم فقال: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَاسَوُا وَعَمِلُوا الشَّلْاِحَتِ، أي: جمعوا بين الإيمان المأمور به، وعمل الصالحات، من واجبات، ومستحبات، من حقوق الله وحقوق عباده.

﴿ فَيُولِيهِمُ أَجُورَهُمُّ ﴾ أي: الأجور التي رتبها على الأعمال، كل بحسب إيمانه وعمله.

﴿ وَزِيدُهُم يِّن فَضَّالِهِ ﴾ من الثواب الذي لم تنله أعمالهم، ولم تصل إليه أفعالهم، ولم يخطر على قلوبهم. ودخل في ذلك كل ما في الجنة من المآكل والمشارب، والمناكح،

والمناظر، والسرور، ونعيم القلب والروح، ونعيم البدن. بل يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي، رتب على الإيمان والعمل الصالح.

﴿وَأَتَ الَّذِينَ السِّنَكُفُوا وَاسْتَكَبُرُوا ﴾ أي: عن عبادة الله تعالى ﴿ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وهو سخط الله وغضبه، والنار

الموقدة التي تطلع على الأفئدة .

﴿ وَلَا يَعِدُونَ لَّهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ أي: لا يجدون أحدًا من الخلق يتولاهم، فيحصل لهم المطلوب، ولا مَنْ ينصرهم، فيدفع عنهم المرهوب، بل قد تخلي عنهم أرحم

الراحمين، وتركهم في عذابهم خالدين. وما حكم به تعالى فلا راد لحكمه، ولا مغير لقضائه. (١٧٥،١٧٤) ﴿يَأَتُنَا النَّاسُ مَّدْ جَآءَكُمْ بُرْهَنُّ مِن زَّيْكُمْ وَأَرْلَنَا

إِلَيْكُمْ نُوزًا مُهِيدًا ٥ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ زَاعْتَصَمُوا بِهِ. فَسَيُدَخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْتُهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا﴾ يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة، والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة، ويوضع لهم المحجة، فقال: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ فَذْ جَاءَكُم بُرْهَكُ مِن زَّيِّكُمْ ﴾ أي:

حجج قاطعة على الحق، تبينه وتوضحه، وتبين ضده. وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية، الآيات الأفقية والنفسية ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

وفي قوله: ﴿ قِن زَّيِّكُمُّ ﴾ ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية. فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر، أن أوصل إليكم البينات، ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم، والوصول إلى جنات النعيم.

﴿وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ نُورًا تُمِينَا﴾ وهو هذا القرآن العظيم، الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين، والأخبار الصادقة النافعة، والأمر بكل عدل وإحسان وخير، والنهي عن كل ظلم وشر، فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم، إن لم يقتبسوا من خيره.

ولكن انقسم الناس - بحسب الإيمان بالقرآن، والانتفاع

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِيرَ ۚ مَامَنُوا بِٱللَّهِ ﴾ أي: اعترفوا بوجوده، واتصافه بكل وصف كامل، وتنزيهه من كل نقص وعيب.

﴿وَاعْتَصَمُواْ بِيهِ ﴾ أي: لجأوا إلى الله، واعتمدوا عليه،

وتبرأوا من حولهم وقوتهم، واستعانوا بربهم. ﴿ فَسَكِيْدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَّلِ﴾ أي: فسيتغمدهم بالرحمة

الخاصة، فيوفقهم للخيرات، ويجزل لهم المثوبات، ويدفع عنهم البليات والمكروهات.

﴿ وَيَهْدِيهُمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَغِيمًا ﴾ أي: يوفقهم للعلم والعمل، معرفة الحق والعمل به.

أي: ومَنْ لم يؤمن بالله ويعتصم به، ويتمسك بكتابه، منعهم من رحمته، وحرمهم من فضله، وخلى بينهم وبين أنفسهم، فلم يهتدوا، بل ضلوا ضلالًا مبينًا، عقوبة لهم على تركهم الإيمان، فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة

(۱۷۷) في تنظيف في الله يخييطي في الكفلية إن الترقيا فلك ليس تم زلة ركاء أشت قلمها بضف ما ترقق وقد يرقمها إن أم يكل أما ولك في كان التنتين فلهما الطاق بها ترقق وي كانها إلمؤة زيما لا يستاء فيلك عني عليها أن الحسين الله المستخب إن مرسوله الله إن : في الكلالة بدليل قول : في الله يجيئ في الله الكفلة وهي السيت يعوت، وليس له ولل مساب، ولا ولد ساب، ولا ولد ليس تكر كلة ؟ فاي : لا تحر ولا أشي، لا ولد ساب، ولا ولد

وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة، والإخوة بالإجماع لا يرثون مع الوالد. فإذا هلك وليس له ولد، ولا والد ﴿وَكَهُرُ أَشْتُ﴾ أي: شقيقة، أو لأب، لا لأم، فإنه قد

صعم كالمها. ﴿ فَلَمُهَا نِشِكُ مَا تَرَكَّهُ أَي: نصف متروكات أخيها، من نقود وعقار وأثاث، وغير ذلك، وذلك من بعد الدَّين والوصية كما تقدم.

﴿ وَمُوْكُ أَيْ الْحَوْمُ الشَّقِينَ ، أَوْ الذِّي للأَبْ ﴿ يَرِكُمُكُمُ إِنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم لَمُ يَكُنُ لِمَا لَكُنَّ وَلَمْ يَقَدُّلُ لَهُ إِنَّا لاَنْهُ عاصب، فيأخذ مالها كله ، إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصبٌ يشاركه ، أو ما أبقت الفروض.

﴿فَإِنَّ كَانِتَا﴾ أي الأختان ﴿أَنْتَيَرَىٰ﴾ أي: فما فوق ﴿فَلَهُمَا الظُنَّانِ مِنَّ زَلَنَّ رَانَ كُلُوّا إِخْرَةً رَبِيَالًا رَفِسَتُكِهِ أَي: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أمَّ مع الإناث ﴿فَرَلِلدَّكِمِ مِثْلًا كَظِّلَ ٱلْأَلْفَيْنَيُّهُ فيسقط فرض الإناث، ويعصبهن إخوتهن.

﴿يَيْنُ أَنْكُ لَكُمُ اللّٰهِ لَصُلْماً أَنْ نَشِلْأًا ﴾ أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها، ويوضحها، ويشرحها لكم، فضلًا منه وإحسانًا، لكي تهندوا ببيانه، وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستجه، بسبب جهلكم وعدم علمكم

﴿ وَاللّٰهُ بِحَكُمْ أَنْ مَنْ عَلِيدٌ ﴾ أي: عالم بالغيب والشهادة، والأمور العاضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام، في جميع الأزمنة والأمكة.

> -آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر.

## تفسير سورة المائدة وهي مدنية

## بند أَهُو الْأَفْفِ الْآيَدِ الْيَجَدِ

(١) ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ كَا يَكُمْ عَرَاهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَرَاهُمْ عَرَاهُ مَا اللّٰهِ وَاللّٰمِ عَرَاهُمْ عَرَاهُمْ عَرَاهُمْ اللّٰهِ عَرَاهُمْ عَرَاهُمْ عَرَاهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه، من التزام عبوديم، والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتفاص من حقوقها شبئًا، والتي يبن الرسول بلطاعته وابنامه، والتي يبنه وبين الوالدين والاقارب، ببرهم وصلتهم، وعدم قطيمتهم. والتي بين وبين أصحابه من القيام بعقوق الصحية في الفني والفقر، والبسر والعسر، والتي يب وبين الخلق من عقود المعاملات، كالبيع والإجازة، ونحوهما، وعقود الشيرعات كالهية ونحوها، بل والقيام بعقوق المسلمين التي عقدها أن بينهم في قوله: ﴿إِذَا لَمُتَلِّمُونَا لِمَتَوَالِهُ المسلمين التي عقدها أن بينهم والمتاون عليه، والقائف بين المسلمين، وعدم التغاط،

فيذا الأمر شامل لأصول الذين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها<sup>(7)</sup>. ثم قال معنناً على عباده وقبلت تأكياً أي لأجلكم، وحمة بكم ﴿ يُهِيئةٌ الْأَنْتُو﴾ من الإبل والبقر والغنم. بل وبما دخل في ذلك الوحشي منها، والظاء، وحمد الوحش ونحوها من الصيود.

واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح.

﴿إِلَّا مَا يُثَلَّى مَلِيَكُمُۥ﴾ تحريمه منها في قوله: ﴿ يُوَتَّتُ عَلَيْكُمُ، النَّبِيَّةُ وَالذَّمُ وَكُمْ الْجَنِيرِ ﴾ إلى آخر الآية. فإن هذه المذكورات، وإن كانت من بهيمة الأنعام، فإنها محرمة.

ولما كانت إياحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات، استثنى منها الصيد في حال الإحرام فقال: ﴿فَيْرَ عُمِّلِي الشَّيْدِ وَالنَّمْ سِمُومُ﴾ أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال، إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم

() في هامش أ ما نصه (ويستدل بهذه الآبة أن الأصل في العقود والشروط الإياحة، وأنها تتعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها) وليس هناك علامة تدل على موضع الزيادة. وييدو أن موضعها هنا - والله أعلم -. = 189

حرم، أي: متجرؤون على قتله في حال الإحرام، وفي الحرم فإن ذلك لا يحل لكم، إذا كان صيدًا، كالظباء ونحوه.

والصيد: هو الحيوان المأكول المتوحش.

﴿ إِنَّ اللّٰهِ كِنَكُمْ مَا مُرِيُكُ أَي: فمهما أراده تعالى حكم به حكمًا مرافقًا لحكمته، كما أمركم بالوفاء بالعقود، لحصول مصالحكم ودفع العضار عنكم.

وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم، وحرم عليكم ما استثنى منها من فوات العواوض، من المدينة ونحوها، صونًا لكم واحترامًا، ومن صيد الإحرام، احترامًا للإحرام وإعظامًا. (٢) فإيمًا إلين انتثارًا لا فجلًوا تشكير أنو لا الظبر المثرم ذلا

ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام، ومحرمات الدورام، ومحرمات الحرق. ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: ﴿وَلَا النَّمَنَ لَلْكُوا﴾ إِنَّ لا تَشْهَرُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّامِ النَّلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

والجمهور من العلماء على أن الثناك في الأشهر الحرم منسخ بقوله تعالى: ﴿قُولَا اَشَنَامُ الْكُثِيرُ الْمَوْمُ الْمَارُّ الْنَائِلِيرَ اللّهِ يَمُنُ وَيَشَفِّرُكُمْ وَغِيرِ ذَلْكَ مِن الصومات التي فيها الأمر يتال الكفار مطلقًا، والرعيد في التخلف عن قالهم مطلقًا. وبأن التي يُلِلهُ، قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم.

وقال آخرون: إن النهي عن الفتال في الأشهر الحرم، غير منسوخ لهذه الآية وغيرها، مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه. وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك، وقالوا: المطلق يحمل على المقيد.

١٠٦ عند المجاهدة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المس

لَيْسَ لَهُ وَلَدُّولَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِضْفُ مَا لَكُ وَهُو بَرِ فَهَا إِن لَمْ يَكُن فَمَا وَلَنَّ فَإِن كَانَتَا النَّنَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَانِ مِنَّا تَرَكُّ وَإِنْ كَانُواْ إِخْوَةً وَيَمَا لا وَيُسَامُ فَلِلدُّ كَرِ مِثْلُ حَقِّ الأَثْلَيْنِيُّ يُبِيِّ فَاللَّهُ لَكُنْمَ أَنْ مَنْظُولًا وَاللَّهِ مِثْلِي مَنْ عَلِيدًا لَيْ

يَّنَاقُهُ الْفَرِيَّ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيُّ الْمُؤْلِقِيَّ الْمُؤْلِقِيَّ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِيَّ اللَّهِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ اللَّهِ اللْمُعِلَّالِمِلْمُولِي اللْمُعَالِمُولِي اللْمُنْ الْمُعِلَّةِ الْمُعَالِمُولِي الْمُعَالِمُولِي الْمُنْفِقِيلِي اللْمِلْمُنِيْمِ اللْمُعِلَّةِ الْمُعَالِمُولِي الْمُعَالِمُولِيَّةِ

وحملوا قتال النبي ﷺ لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في احنين؛ في «شوال». وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع.

فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالفتال فإنه يجوز للمسلمين القتال، دفعًا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره، بإجماع العلماء.

وقول: ﴿وَلَا أَلْمَنَكَ وَلَا الْلَكَتِيكَ اللهِ وَلا تحلوا الهلهي الذي يهدى إلى بيت الله في حج، أو عمرة، أو غيرهما، من تُتَم وغيرها، فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، ولا تأخذوه بسرّقة أو غيرها، ولا تقصووا به، أو تحملوه ما لا يطنى، خوفًا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا مَنْ

 ﴿ وَلَا تَاتِينَ النِّبَ لَلْمُرَاثِهُ أَي: تأصدين له ﴿ يَتَنَفِينَ فَشَلَّ وَن رَّقِهُمْ وَوَشَرُاتُهُ أَي: مَنْ قصد هذا البيت الحرام، وقصده فضل الله بالتجارة، والمحكسب المباحث، أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته، والطواف به، والصلاة، وغيرها من أنواع العبادات، فلا تتعرضوا له بسوء، ولا تهينوه، بل أكرموه، وعظموا الوافائين الزائرين ليب ريكم.

ودخل في هذا الأمر، الأمرُ بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين، غير

ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد مَنْ هَذه حاله، عن الإساد بيت الله، كما فال تعالى: ﴿وَبَنَ لِمِهُ فِيهِ وَلِمَاتِنَ فِلْمُلَّرِ لِلْفَقَ مِنْ مَلْكِ لِلْهِمِ﴾. ولما فهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: ﴿وَلِنَا مَلْلَمُهُ فَلَمُنْكُلُونُهُ﴾ أي: إذا حللتم من الإحرام بالعج والمعرق، وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطباد، وزال فلك التحريم.

البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه – يدل على أن مَنْ قصده

البر. وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأعمال الظاهرة والباطئة، من عقوق الله وسقوق الأميين. والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله، من الأعمال الظاهرة والباطئة. وكل خصلة من خصال الخير المأمور بغملها، أو خصلة من خصال الشرائعور يتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه، وبمعاونة غيره من إخوانه الموشين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها، وبكل فعل كذلك.

هل فعل تدلك . ﴿وَلَا نَهَارَوُا عَلَى ٱلْإِنْدِ﴾ وهو التجرؤ على المعاصي التي

يأثم صاحبها، ويحرج ﴿وَٱلْمُدَوَنِ﴾ وهو التعدي على الخلق في دماڻهم وأموالهم وأعراضهم. فكل معصبة وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غيره على ترك. ﴿وَاتَّقُولُ التَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْهَالِي﴾ على تمرُ عصاء، وتجرأ

--- ٥- تفسير سورة المائدة، الآبة: ٣

﴿وَرَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَشِيدُ ٱلْهِقَابِ﴾ على مَنْ عصاه، وتجرأ على محارمه. فاحذروا المحارم، لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل.

ينز ذاته حرم ﴿النّبَيّثُةِ﴾ والمراد بالعينة: ما فقدت حياته بميز ذكاة شرعية، فإنها تحرم المصردها، وهو احتفان الدم في جوفها والحممها المضر بأكلها. وكثيرًا ما تموت بعلة تكون سبًا لهلاكها، فقضر بالأكل. ويستنشى من ذلك مينة العجراد والسمك فإنه حلال.

﴿ وَٱلدُّمُ ﴾ أي: المسفوح، كما قيد في الآية الأخرى. ﴿وَلَمْتُمُ اَلِّهَنزِيرِ﴾ وذلك شامل لجميع أجزائه. وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع، لأن طائفة من أهل الكتاب من النصاري، يزعمون أن الله أحله لهم. أي: فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث. ﴿وَمَا أَمِلَ لِنَيْرِ الله بد.﴾ أي: ذُكر عليه اسم غير الله، من الأصنام والأولياء والكواكب، وغير ذلك من المخلوقين. فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليها، يفيدها خبثًا معنويًّا، لأنه شرك بالله تعالى ﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ أي: الميتة بخنق، بيد، أو حبل، أو إدخالها رأسَها بشيء ضيق، فتعجز عن إخراجه حتى تموت ﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾ أي: الميتة بسبب الضرب بعضًا، أو حصى، أو خشبة، أو هدم شيء عليها، بقصد أو بغير قصد ﴿وَٱلْمُثَرَيِّيَّةُ﴾ أي: الساقطة من علو، كجبل، أو جدار، أو سطح ونحوه، فتموت بذلك ﴿ وَالنَّطِيحَةُ ﴾ وهي التي تنطحها غيرها فتموت ﴿ وَمَا آكُلُ ٱلسَّبُهُ ﴾ من ذئب، أو أسد، أو نمر، أو من الطيور التي تفترس الصيود، فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع، فإنها لا تحل. وقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَّكِّتُكُمُ ۗ راجع لهذه المسائل، من منخنقة، وموقوذة، ومتردية، ونطيحة، وأكيلة

سبع، إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: "لو أبان السبع أو غيره حشوتها، أو قطع وأحكامهم، إلى علوم غير علم الكتاب والسُنَّة: من علم الكلام وغيره، فهو جاهل، مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم

والتجهيل لله ولرسوله. ٱلِإِسْلَامَ دِينًا﴾ أي: اخترته واصطفيته لكم دينا، كما ارتضيتكم له. فقوموا به شكرًا لربكم، واحمدوا الذي مَنَّ عليكم بأفضل

الأديان وأشرفها وأكملها . ﴿فَمَن ٱضَّطُرَّ﴾ أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة، في قوله: ﴿خُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلۡمَيْتَةُ﴾ ﴿في عَنَّصَةِ﴾ أي: مجاعة ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ﴾ أي: ماثل ﴿لَإِنَّذِ﴾ بأن لا يأكل حتى يضطر، ولا يزيد في الأكل على كفايته. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنُورٌ رَبِيمٌ﴾ حيث أباح له الأكل في هذه الحال. ورحمه بما يقيم به بنيته، من غير نقص يلحقه في دينه.

(٤) ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أَسِلَ لَمَتُمْ قُلْ أُسِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَمَتُهُ مِنَ الْجُوَارِجِ مُكَلِّمِنَ تُعْلَمُونُهُنَّ مِنَا عَلَمْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِنَّا أَسْتَكُنَ عَلَيْكُم وَاذْكُرُوا أَنَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُصِلَ لَمُنَّهُ مِن الأطعمة؟ ﴿ قُلْ أُصِلَّ لَكُهُ ٱلطَّيِّكُ ﴾ وهي كل ما فيه نفع أو لذة، من غير ضور بالبدن ولا بالعقل. فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري. ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر، إلا ما استثناه الشارع، كالسباع والخبأثث منها .

--- ٥- تفسير سورة المائدة، الآبتان: ٣،٤

﴿وَأَتَّمْتُ عَلِيَّكُمْ يَعْمَقٍ﴾ الظاهرة والباطنة ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ

ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث، كما صرح به في قوله تعالى: ﴿وَيُجِلُّ لَهُدُ الطَّيْبَكَتِ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِدُ الْخَبَيْتَ﴾. ﴿وَمَا عَلَمْتُم يَنَ الْجَوَارِجِ﴾ أي: أحل لكم ما علمتم من

الجوارح إلى آخر الآية . دلت هذه الآية على أمور: أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث وسع عليهم

طرق الحلال، وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح. والمراد بالجوارح: الكلاب، والفهود، والصقر، ونحو ذلك، مما يصيد بنابه أو بمخلبه.

الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمة، بما يعد في العرف تعليمًا، بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لِم يأكل، ولهذا قال: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِنَا عَلَمْكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: أمسكن من الصيد لأجلكم. وما أكل منه الجارح (١) كذا في ب، وفي أ: كعدمه. (٢) كذا في النسختين: ولعل الأقرب:

[وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكاها وفيها حياة حلت، ولو كانت ميانة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة [١١]. ﴿ وَأَن تَسْنَقُسِمُوا بِاللَّزَّلَيْرَ ﴾ أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. ومعنى الاستقسام: طلب ما يقسم لكم ويقدر بها. وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها «افعل» وعلى الثاني «لا تفعل» والثالث غفل لا كتابة فيه. فإذا همَّ أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما، أجال تلك

القداح المتساوية في الجرم، ثم أخرج واحدًا منها. فإن خرج المكتوب عليه «افعل» مضى في أمره. وإن ظهر المكتوب عليه «لا تفعل» لم يفعل ولم يمض في شأنه . وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه، أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. فحرَّمه (<sup>۲)</sup> الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه، وعوضهم عنه، بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. ﴿ وَالِكُمُّ فِسَقُ ﴾ الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات، التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها ﴿فِشُقُّ﴾ أي: خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. ثم امتنَّ على عباده بقوله:

(٣) ﴿ النَّهُمَ نَسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونُ اْلَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَتُ مَلَيْكُمْ يَعْمَتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَاۚ فَمَن ٱضْطُلَرَ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلِأَمْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ۗ

واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أتم الله دينه، ونصر عبده ورسوله، وانخذل أهل الشرك انخذالًا بليغًا، بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم، طامعين في ذلك. فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره، يئسوا كل اليأس

من المؤمنين، أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي ﷺ – سنة عشر - حجة الوداع لم يحج فيها مشرك، ولم يطف بالبيت

ولهذا قال: ﴿ فَلَا نَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونُ﴾ أي: فلا تخشوا المشركين، واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم، ورد كيدهم في نحورهم.

﴿ الَّيْوَمُ أَكْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ بتمام النصر، وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسُنَّة كافيين كل الكفاية، في أحكام الدين أُصوله وفروعه. فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم

فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسكه على نفسه.

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير وتحوهما، لقول: ﴿فِيْنَ لَمُتَوَانِهِ ﴾ مع ما تقدم من تحريم المنخفة. فلو عفقه الكلب أو غيره، أو تله يتفله بأم يبح. [هلما بناء على أن الجوارح اللاتني يجرحن الصيد بأنيابها، أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي: المحصلات للصيد، والمذركات لها("). فلا يكون فيها على هذا دلالة. واله أعلمها ").

الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد، كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه، جواز اقتنائه.

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه، ولم يذكر له غسلًا، فدل على طهارته.

السادس: فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم - بسبب

العلم - يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما، ليس مذمومًا، وليس من العبث والباطل. بل هو أمر مقصود،

لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك.

التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنه إن

لم يسم الله متعمدًا، لم يبح ما قتل الجارح. العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح، سواء قتله

الجارح أم لا. وأنه إن أدركه صاحبه، وفيه حياة مستقرة، فإنه لا يباح إلا بها. ثم حث تعالى على تقواه، وحدًّر من إنيان الحساب في يوم

الفيامة، وأن ذلك أمرُ قد دنا واقترب فقال: ﴿ وَلَقُوا أَنَّهُ إِنَّا لَئُمَّ إِنَّا لَلَّهُ إِنَّا لَلَّهُ سَرِيعُ الْجَسَابِ﴾. (ه) ﴿ الْإِنْمُ أَلِينًا لِكُمْ الطَّيِنِيُّ وَلِكُمْ الطَّيْنِ الْوَقِلُ الْوَقِلَ الْوَلْفَ عِلْلُ لَكُمْ

رَّهُمَّا تَكُمْ عَلَمْ النَّشَيْعُ مِنْ النَّهِيْنَ وَالْقَيْسُتُكُ مِنْ النَّيْنَ الْوَقَا النَّكِسُ مِنْ فَلَهُمْ إِلَّا النَّشِيمُونُّ الْمِلِينَ مُقَدِّ عَلَيْهِمِ فَلَهُ النَّهِينَ كَلَّ المَقْفِقِ لَكُو عَنْيُونَ النَّمْ اللَّهِ وَمَا لَمَا لَمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ اللَّ مِنْ لَكُفِيهُ إِلَى حَرِّهُ اللَّهِ اللَّمَا فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْهُ الللَّهِ الللَّهِ الللْهِ الللَّهِ اللْهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْهِ الللَّهِ الللْهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْهِ الللَّهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللَّهِ الللْهِ الللَّهِ الللْهِ الللَّهِ الللْهِ اللْهِ الللَّهِ الللْهِ الللَّهِ الللْهِ الللْهِ الللَّهِ الللْهِ اللْهِ الللْهِ الللْهِ الللَّهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللَّهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ الللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ الللْهِ اللللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِيلِيلِيْ الللْهِ الللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِلْمِ اللْ

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَبَ طِلُّ لَكُرُ﴾ أي: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم – يا معشر المسلمين – دون باقى

١٠٧ المنتخبّة النيسّة وَالدُّمُ وَلَيْمُ الْمَدْيِرِهُ وَمَاللَّهُ اللَّهِ وَمَا الْمَدْيِرُومَا الْمَدْيِرِيَّمُ وَاللَّمْيِرِ وَالْمَدْيِرَا اللَّهِ اللَّمِيرُومَا وَالْمَدْيِرُومَ وَاللَّمْيِرُومَا اللَّيْنِ كَمُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَلِيكُمُ وَالنَّمَةُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَلِيعَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

عَلَيْكُمْ وَالْوُلْ الْمُمْ الْمُوَلِيْكُ وَالْفُوا الْمُمْ الْمُؤْلِقُ الْمُرْعِ الْمِدَانِ

الْمُيْرَا الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ وَتَعَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِكُ وَقُوا الْمُكِنْكِ وَلَّ الْمُكْتِلِكُ الْمُؤْلِكُ وَمُوا الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّه

الكفار، فإن فبالعجم لا تحل للمسلمين. وذلك لأن أهل الكتاب يتسبور إلى الأنبياء والكتب. وقد انفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله، لأنه شرك. فاليهود والتصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلأنه أبيحت فبالتحهم دون

والدليل على أن العراد بطعامهم فياتحهم. أن الطعام الذي ليس من الذبائع، كالحبوب والنمار، ليس لأهل الكتاب في خصوصية، بل يباح ذلك، ولو كان من طعام غيرهم. وأيضًا فإنه أضاف الطعام إليهم. قدل ذلك على أنه كان طعامًا، سبب فيجهم. ولا يقال: إن ذلك للتعليك، وأن العراد: الطعام الذي يعلكون. لأن هذا لا يباح على وجه الغصب،

﴿وَمَلَكَاثُكُمْ﴾ أيها المسلمون ﴿جَلَّ لُمُثُّ﴾ أي: يحل لكم أن تطعموهم إياه. ﴿وَ﴾ أحل لكم ﴿المُخَصَنَّتُ﴾ أي: الحرائر العفيفات ﴿مِنَ ٱلْلَيْمَتُو﴾ والحرائر العفيفات ﴿مِنَ ٱلْمُؤِيَّدُ﴾

<sup>(</sup>۱) في ب: له. (۲) زيادة من هامش ب.

الكِتَنَكِ مِن قَبِّكُمْ ﴾ أي: من البهود والنصارى. وهذا مختصص لفول تعالى: ﴿وَإِلَا تَنْجُمُوا النُشْرِكُمْنِ خَنَّى لَمُلْكُمُمْ تَشْكُونَكُۥ هذه أيّه عظيمة قد اشتملت على أحكام

يُؤَيِّنُّ . ومفهوم الآية، أن الارقاء من الموطنات لا يباح نكاحين للاحرار، وهو كذلك. أما الكتابيات نعلى كل حال لا يبحن، ولا يجوز نكاحين للاحرار مطلقًا، لقوله تعالى: ﴿قِنْ تَشْيَكُمُ ٱلْتُؤْيِئِنَا ﴾ . وأما السلمات إذا كن رفيقات فإنه لا يجوز

للأحرار نكاحهن إلا بشرطين، عدم الطول، وخوف العنت.

وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن،

سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يُتُين لقوله تعالى: ﴿ وَأَلَّوْنَ لَا يَكُمُعُ إِلَّا أَلِيَّةً لِلْ تُشَكِّلُهُ الَّذِينَ وقول: ﴿ وَاللَّهُ الْمُشَرِّقُ أَلْمُرَفِّكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إذا أعطيتمومن مهورمن. فعن عزم على أن لا يوتيها مهرها فإنها لا تعل له. وأمر بإليانها، إذا كانت رشيعة تصلح فإنها لا تعل له. وأمر بإليانها، إذا كانت رشيعة تصلح

للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها . وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء، إلا ما سمحت به لزوجها، أو وليها أو غيرهما .

﴿ لَمُعْيِينَ غَيْرُ مَسْتَجِينَا﴾ أي: «الذكوتكم أيها الأدواج - محمنين السائكم، يسبب خفلكم لفروجكم عن غيرهن. ﴿ يَنْ يَسْتَجِينَا ﴾ أي: زانين مع كل أدوازناة في الجاهلية، منهم تَنْ يَزْنِي مع تَنْ كان، فهذا المسافح. ومنهم تَنْ يَزْنِي مع خدته ومجه، فأخير الله تعالى أن ذلك كله ينافي المفقد. وأن شرط التربور أن يكون الرجل عيفاً عن الزنا. رفيله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكُمْنُ الإِنْنَ فَلْلَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ ﴾ أي:

وقوله تشالى: ﴿ وَمَنْ يَكُمْنُ بِالْإِنِينَ فَقَدَ حِطْ عَمَاهِ ۗ اَيَ: وَمَنْ كَثَرَ بِاللهُ تعالى، وما يجب الإيمان به من كنه وبرسله أو شيء من الشرائع، فقد حيط عمله، بشرط أن يعوث على كفره، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ بِيَرْكِودَ مِنْكُمْ مَنْ ويجيوهِ فَيَشَكُ كَوْمُ وَ اِلْأَوْلِينَ مُولِمَاتًا أَشْكَالِهِ وَ الْتَجْرِيرَةِ . ﴿ وَمُوْ فِي الْأَوْمِدُو فِي الْكَنْبِينَ ﴾ أي الكنبية في الكنبية في الكنبية في الكنبية في المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة عن الكنبية في المنافقة المن

انفسهم، وأموالهم، وأهلهم بوم القيامة، وحصلوا على الشفارة الأبينة (1) فإيماً الذي تاسئوا إذا تُنشَدُ إلى العَمَاقِ الفيلوا ويُحيقَكُم وَلَيْهِكُمْ إِلَى اللَّهِنِي وَالسَّحُوا يُومُونِكُمْ وَلَيُقَاعِمُمْ إِلَى الكَنْهَاقُ وَلَنْ كُلْمُنْهُ خِنْنًا المُلْقِدُوا وَلَنْ تَصْعُرُ إِنْهُونِهِمْ النَّوْقِيقُ إِلَى السَّقَاقِ

عِنَةَ أَخَدٌ مِنكُمْ مِنَ ٱلْغَالِطِ أَوْ لَنَسْتُمُ النِّسَاةَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَانَهُ فَتَبَشَّمُوا

صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْـةٌ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ

بعقتضى إيمانكم، بعا شرعناه لكم.

الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: ﴿ إِنَّا تُسَتَّمُ إِلَى اللَّمَانُونَ ﴾.

التَّلْمُونَ ﴾.

الثالث: الأمر بالنية للصلاة لقوله: ﴿ إِنَّا تُسَتَّمُ إِلَى

أحدها: أن هذه المذكورات فيها، امتثالها والعمل بها من

لوازم الإيمان، الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله: ﴿يَكَّاتُهَا

اَلَّذِينَ مَامَنُوا﴾ إلى آخرها. أي: يا أيها الذين آمنوا، اعملوا

كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله:

==== ٥- تفسير سورة المائدة، الآية: ٦

المُتَلَوَةِ﴾ أي: بقصدها ونيتها . الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها

عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما

تجب عند إرادة الصلاة. السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة، من الفرض والنفل، وفرض الكفاية، وصلاة الجنازة، تشترط له الطهارة،

حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء، كسجود التلاوة والشكر. السابع: الأمر بغسل الرجه، وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شمر الرأس المعتاد،إلى ما انحدر من اللحيين

والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا. ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالشُنّة، ويدخل فيه الشعور التي فيه. لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة. وإن كانت كثيفة اكتمي بظاهرها.

الثامن: الأمر بفسل البدين، وأن حدهما إلى العرفقين. و «إلى» كما قال جمهور المفسرين بمعنى «مع»، كفوله تعالى: ﴿وَكُو تَأَكُمُوا أَمُؤَكِمُمُ إِلَّهُ آمُؤكِكُمُۥ﴾ ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.

التاسع: الأمر بمسح الرأس.

العاشر: أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض، وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس.

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما، أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح، ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.

المسح، ولم يعيده بصفه، فلن دلت على إهدف. الثاني عشر: أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه، ولم يعر يده عليه لم يكف، لأنه لم يأت بما أمر الله به.

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين.

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة، على قراءة الجمهور بالنصب. وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين.

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين، على قراءة الجر في ﴿وَأَرْبُلَكُمْ﴾ وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى. فعلى قراءة النصب فيها، غسلهما إن كانتا مكشوفتين. وعلى قراءة الجر فيها، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف.

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة. ولأنه أدخل ممسوحًا - وهو الرأس - بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية . وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، أو بين

اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين، فإن ذلك غير واجب. بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وتقديم اليمني على اليسرى من اليدين والرجلين. وتقديم

مسح الرأس على مسح الأذنين. الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة، لتوجد

صورة المأمور به.

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة.

العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف

التطهر للبدن، ولم يخصصه بشيء دون شيء. الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في

الجنابة. الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفى من هما عليه، أن ينوي، ثم يعمم بدنه، لأن

الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على مَنْ أنزل المني،

يقظة أو منامًا، أو جامع ولو لم ينزل. الرابع والعشرون: أن مَنْ ذكر أنه احتلم ولم يجد بللًا،

فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق منه الجنابة.

الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العباد، بمشروعية التيمم.

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء، فيجوز له التيمم.

السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه، السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء. فالمرض يجوز

التيمم مع وجود الماء، لحصول التضرر به. وباقيها يجوزه العدم للماء، ولو كان في الحضر.

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول

--- ٥ - تفسير سورة المائدة، الآية: ٦

وغائط، ينقض الوضوء.

التاسع والعشرون: استدل بها مَنْ قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران. فلا يتتقض بلمس الفرج ولا بغيره.

الثلاثون: استحباب التكنية عمّا يستقذر التلفظ به (١٠)،

لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَانَهُ أَمَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَالِطِ﴾. الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة، ناقض

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة، يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت، وليس معه ماء، فإنه يلزمه طلبه في رحله، وفيما قرب منه، لأنه لا يقال الــم يجد؛ لمن لم يطلب.

الخامس والثلاثون: أن مَنْ وجد ماء لا يكفى بعض طهارته، فإنه يلزمه استعماله، ثم يتيمم بعد ذلك.

السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات، مقدم على التيمم، أي يكون طهورًا، لأن الماء المتغير ماء، فيدخل

في قوله: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا لَهُ ﴾.

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم لقوله: ﴿ فَتَيَمَّدُوا ﴾ أي: اقصدوا.

الثامن والثلاثون: أنه يكفى التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، من تراب وغيره. فيكون على هذا قوله: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْـهُ ﴾ إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه، ويعلق بالوجه واليدين. وإما أن يكون إرشادًا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه

التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبًا، بل خبيثًا.

الأربعون: أنه يمسح في التيمم، الوجه واليدان فقط، دون

بقية الأعضاء.

الحادي والأربعون: أن قوله: ﴿ بِوُجُوهِكُمْ ﴾ شامل لجميع الوجه وأنه يعممه (٢٠) بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب

في الفم والأنف، وفيما تحت الشعور، ولو خفيفة.

غبار فهو أولى.

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: فيه. (٢) في ب: يعمه.

٥- تفسير سورة المائدة، الآية: ٧

لأن اليدين عند الإطلاق كذلك.

فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين، لقيده الله بذلك، كما قيده في الوضوء.

الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ولنجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلًا عن طهارة الماء، وأطلق في الآية، فلم يقيد. [وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمُم، لأن السياق في الأحداث. وهو قول جمهور العلماء آ<sup>(۱)</sup>

الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان.

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان، التيمم عنهما، فإنه يجزى، أخذًا من عموم الآية وإطلاقها.

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأيُّ شيء كان، بيده أو غيرها، لأن الله قال: ﴿ فَأَمْسَحُوا ﴾ ولم يذكر الممسوح به،

فدل على جوازه بكل شيء . السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذَلك في الوضوء. ولأن الله بدأ بمسح الوجه، قبل مسح اليدين.

. الثامن والأربعون: أن الله تعالى - فيما شرعه لنا من الأحكام - لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر. وإنما هو رحمة منه بعباده، ليطهرهم، وليتم نعمته

وهذا هو التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء

والتراب، تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد، والتوبة النصوح. الخمسون: أن طهارة التيمم، وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة، تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى.

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها، ليزداد معرفة وعلمًا، ويزداد شكرًا لله ومحبة له، على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة .

(٧) ﴿ زَادْكُرُوا يَعْـمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاتَّقَكُم هِـ: إِذْ قُلْتُمْ سَكِيْهَنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ﴾ يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية، بقلوبهم وألسنتهم. فإن في استدامة ذكرها، داعيًا لشكر الله تعالى

ومحيته ، وامتلاء القلب من إحسانه .

الثاني والأربعون: أن البدين تمسحان إلى الكوعين فقط،

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكُعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوأً

وَإِن كُنْتُم مَّرْضَيَ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَنَمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدُ اطَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْفٌ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُّ

وَلِينُتِمَّ نِصْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ ١ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ الَّذِي وَاتَّفَكُم بِيعِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَأَنَّقُوا ٱللَّهُ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ فَوَيِمِينَ بِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِ عَلَيْ أَلَّاتَعْدِلُواْ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَأَتَّقُوا ٱللَّهُ إِلَّ ٱللَّهَ خَسِرًّا بِمَا تَعْسَمُلُونَ ﴿ فَيُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُوا ٱلصَّلِاحَاتِ لَهُم مَغْفِرةً وَأَجَرُعَظِيمٌ ١

وفيه زوال للعجب من النفس، بالنعم الدينية، وزيادة لفضل الله وإحسانه. و﴿وَمِيثَنَقُهُ﴾ أي: واذكروا ميثاقه ﴿الَّذِي وَاتَّقَكُم بِيرَ ﴾ أي: عهده الذي أخذه عليكم.

وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق. وإنما المراد بذلك، أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما. ولهذا قال: ﴿إِذْ قُلْتُمْ سَكِمْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ أي: سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية، سمع فهم وإذعان وانقياد. وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال، وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة

وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم، وتكون منهم على بال، ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملًا غير ناقص.

﴿وَأَتَّقُوا اللَّهُ﴾ في جميع أحوالكم ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُّدُونِ أي: بما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش ب.

هَمَّ قَنُّ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمٌّ وَأَتَّفُوا والخواطر. فاحذروا أن يطلع من قلوبكم، على أم لا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْسَوَّكُل اللَّهُونُونَ﴾ يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة، ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان. وأنهم - كما أنهم يعدُّون قتلهم لأعدائهم، وأخذ أموالهم وبلادهم

وسبيهم نعمة - فليعدُّوا أيضًا إنعامه عليهم، بكف أيديهم عنهم، ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء، قد هموا بأمر، وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم، فهو نصر من الله لعباده المؤمنين، ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك، ويعبدوه وبذكروه. وهذا بشمل كل مَنْ هم بالمؤمنين بشر، من كافر ومنافق وباغ، كف الله

شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم، وعلى جميع أمورهم، فقال: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلُ اللَّهُ مِنْهُ نَ ﴾ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنبوية، ويتدأوا من حولهم وقوتهم، ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها.

۱۳-۸ : تفسير سورة المائدة، الآيات: ۸-۱۳

(١٣،١٢) ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنو ح إِلْمَرُومِيلَ وَنَعَفْنَا مِنْهُدُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَـَالَ ٱللَّهُ إِنَّ مَعَكُمٌّ لَيْنَ ٱلْمَشَّهُ اَلْهَتَكُوْءَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوٰءُ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْنُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَةً عَنكُمْ سَيْقَانِكُمْ وَلَأَنفِكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَادُ نَمَن كَنْرَ بَعْـدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَّآةَ ٱلسَّكِيلِ ٥ فَيِمَا نَتْضِهِم بَيثَنَقَهُمْ لَمَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا ثُلُوبَهُمْ قَنيسَةٌ يُحَوُّرُكَ ٱلْكَلِّرُ عَن مَّوَاضِيهِ، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذِكْرُوا بِهُ. وَلَا لَزَالُ تَطَلِمُ عَلَى خَالِمَةِ يَنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا يِنْهُمُّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱللَّمْسِينِينَ﴾ يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيلَ

أى: عهدهم المؤكد الغليظ ﴿ وَيَعَنَّنَا مِنْهُمُ أَنْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ أى: رئيسًا وعريفًا على مَن تحته، ليكون ناظرًا عليهم، حاثًا لهم على القيام بما أمروا به، مطالبًا يدعوهم. ﴿ وَقَالَ اللَّهُ ﴾ للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا ﴿إِنَّ مَعَكُمٌّ ﴾ أي: بالعون والنصر، فإن المعونة بقدر

ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: ﴿ لَيْنَ أَفَمُّتُمُ ٱلْمَتَكَلُّونَا ﴾ ظاهرًا

وباطنًا، بالإتيان بما يلزم وينبغى فيها، والمداومة على ذلك ﴿وَوَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَاوَةَ ﴾ لمستحقيها ﴿وَوَالْمَنتُم رُسُلَى ﴾ جميعهم

يرضاه، أو يصدر منكم ما يكرهه، واعمروا قلوبكم بمعرفته، ومحبته، والنصح لعباده. فإنكم - إن كنتم كذلك – غفر لكم السيئات، وضاعف لكم الحسنات، لعلمه بصلاح قلوبكم. (٨) ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ۚ مَامَنُوا كُونُوا فَوْمِينَ بِلَّهِ شُهَدَاتَهُ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَغْدِلُواْ أَعْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقْوَئُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: ﴿يَثَانُهُا الَّذِينَ

ءَامَنُوّاً﴾ بما أمروا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم، بأن

تَكُونُوا ﴿ فَوَنِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآةً بِٱلْفِسْلِيُّ ﴾ ، بأن تنشط للقيام

بالقسط، حركاتكم الظاهرة والباطنة. وأن يكون ذلك القيام

لله وحده، لا لغرض من الأغراض الدنيوية. وأن تكونوا

قاصدين للقسط، الذي هو العدل، لا الإفراط ولا التفريط،

في أقوالكم ولا في أفعالكم. وقوموا بذلك على القريب

والبعيد، والصديق والعدو.

قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى.

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ أي: يحملنكم بغض ﴿ قَوْمٍ عَلَنَ ٱلَّا تَصْدِلُواً﴾ كما يفعله مَنْ لا عدل عنده ولا قسط. بل كما تشهدون لوليكم، فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم، فاشهدوا له، ولُو كان كافرًا أو مبتدعًا. فإنه يجب العدل فيه، وقبول ما يأتي به من الحق، لأنه حق لا لأنه قاله. ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. ﴿أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَئَا﴾ أي: كلما حرصتم على العدل، واجتهدتم في العمل به، كان ذلك أقرب لتقوى

﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا نَمْ مَلُونَ ﴾ فمجازيكم بأعمالكم، خيرها وشرها، صغيرها وكبيرها، جزاء عاجلًا، وآجلًا (١٠٠٩) ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ الظَّالِكِكُتِ لَمُّتُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّهُواْ بِتَايَنِتَنَا ٱوْلَتَيْكَ الميثاق الثقيل المؤكد. وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا أَصْحَنَابُ ٱلْجُجِيدِ ﴾ أي: ﴿ وَعَدَ أَلَّهُ ﴾ الذي لا يخلف الميعاد، به، وإثمهم إن لم يقوموا به. ثم ذكر أنهم ما قاموا به، وذكر ما وهو أصدق القائلين - المؤمنين به، وبكتبه، ورسله، واليوم عاقبهم به، فقال: ﴿وَلَقَدُ أَخَكَذُ ٱللَّهُ مِبِثَنِقَ نَهُ ﴿ إِنَّهُ مِلْكُ ﴿وَعَكِمُوا الصَّلِحَتِ﴾ من واجبات ومستحبات - بالمغفرة

> يعلم عظمه إلا الله تعالى ﴿ فَلَا نَعَلَمُ نَنْسٌ مَّا أَخْفِي فَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن جَزَّاءٌ بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴾ . ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَايِئِيناً ﴾ الدالة على الحق المسن، فكذبوا بها، بعد ما أبانت الحقائق ﴿أَوْلَتَهِكَ أَصْحَكُ

> لذنوبهم، بالعفو عنها وعن عواقبها، وبالأجر العظيم الذي لا

أَلْحَجِيمِ ﴾ الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. (١١) ﴿ يَتَأَيُّنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْتُكُمْ إِذْ

يترتب عليها من العقوبات.

الذين أفضلهم وأكملهم محمد ﷺ ﴿ وَعَزَّتُنُومُم ﴾ أي: عظمتموهم، وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة ﴿وَأَقْرَضْتُمُ أَلَنَهُ قَرْضًا حَسَنَا﴾ وهو الصدقة والإحسان، الصادر عن الصدق والإخلاص، وطيب المكسب. فإذا قمتم بذلك ﴿ لَأَكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَانِكُمْ وَلَأَضِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن غَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما

فيها من النعيم، واندفاع المكروه بتكفير السيئات، ودفع ما ﴿ فَكُن كُفَّر بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزامات، المقرون بالترغيب بذكر ثوابه. ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَّاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ أي: عن عمد وعلم، فيستحق ما

يستحقه الضالون من حرمان الثواب، وحصول العقاب. فكأنه قيل: ليت شعري ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه، فين أنهم نقضوا ذلك فقال: ﴿ فِهَمَا نَقْضِهم مِّيثَقَهُم ﴾ أي: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات:

الأولى: أنا ﴿لَعَنَّهُمْ أَي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة، ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم، الذي هو سببها الأعظم. الثانية: قوله: ﴿ وَجَعَلْنَنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ أي: غليظة لا تجدى فيها المواعظ، ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق، ولا يزعجهم تخويف، وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير

الثالثة: أنهم ﴿ يُمَرِّقُونَ ٱلْكِيمَ عَن مُّواضِعِهِ ﴾ أي: ابتلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما أراده الله ولا رسوله. الرابعة: أنهم ﴿نَسُوا حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِقِّهُ ۗ. فإنهم ذكروا

بالتوراة وبما أنزل الله على موسى، فنسوا حظًا منه. وهذا شامل لنسيان علمه، وأنهم نسوه، وضاع عنهم، ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه، عقوبة منه لهم. وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك، فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا على أهل الكتاب، بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم، أو وقع في زمانهم، أنه مما نسوه.

الخامسة: الخيانة المستمرة التي ﴿لَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَايَنَةِ مِّنَّهُمْ ﴾ أي: خيانة لله ولعباده المؤمنين.

ومن أعظم الخيانة منهم، كتمهم [عن] مَنْ يعظهم، ويحسن فيهم الظن الحق، وإيقاؤهم على كفرهم، فهذه خيانة

SHEEK وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّوُا مِنَا لَهُ لِيَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ

المُحِيدِ ﴿ يَمَانُهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مُ عَنكُمٌّ وَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْمَتُوكُلِ

ه- تفسير سورة المائدة، الآيتان: ۱۳،۱۲

ٱلمُوَّمِنُونَ ١٠٠ ﴿ وَلَقَدَّا أَخَكَذَاللَّهُ مِيثَنَقَ بَعِي إِسْرَاءِ بِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبٌ أَوْفَ الَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنَّ أَقَمَّتُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا لَأُكَفِرَنَا عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّفَسَ كَفَرَبَعَا ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَّآءَ ٱلسَّكِيدِلِ ﴿ فَهُمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّنُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيلَةً يُحَرِّفُوكَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ـ وَنَسُواْ حَظَّامِّمَا ذُكِرُواْبِةٍ ، وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ أَلَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ عظمة. وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل مَنْ اتصف

فكل مَنْ لم يقم بما أمر الله به، وأخذ به عليه الالتزام، كان له تصيب من اللعنة وقسوة القلب، والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب، ونسيان حظ مما ذكر به. وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة. نسأل الله العافية. وسمى الله تعالى ما ذُكِّروا به حظًّا، لأنه هو أعظم

الحظوظ، وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية. كما قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ فَرْمِهِ. فِي زِيفَتِهِۥ قَالَ ٱلَّذِيكِ يُرِيدُوكِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَّا يَكَلِّتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُولِ قَدُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِ عَظِيمٍ ﴾. وقال في الحظ النافع: ﴿وَمَا يُلَقِّنَهُمَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا

بُلَقَّتُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيدٍ ﴾. وقاله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ ﴾ أي: فإنهم وفوا بما عاهدوا

الله عليهم فوفقهم، وهداهم للصراط المستقيم. ﴿فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُّ﴾ أي: لا تؤاخذهم بما يصدر منهم

من الأذى الذي يقتضي أن يعفي عنهم واصفح. فإن ذلك من الإحسان ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُعْيِنِينَ ﴾ والإحسان: هو أن تعبد الله

كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حق المخلوقين: بذل النفع الديني والدنيوي لهم.

(١٤) ﴿وَيِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَسَنَوَةَ أَخَذَنَا مِيثَنَقَهُمْ فَـنَسُواْ حَظًا يَـنَّا ذُكِرُواْ بِهِـ فَأَغَرَبُنَا يَيْنَهُمُ الْمَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاةَ إِلَىٰ يَوْدِ ٱلْقِيَكُمَةَ وَسَوْفَ يُنْيَـٰتُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَاثُواْ يَسْنَثُونَ﴾ أي: وكما أخذنا على اليهود العهد والميثاق، فكذلك أخذنا على ﴿ اَلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَنَىٰ ﴾ لعيسى ابن مريم، وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسله وما جاؤوا به، فنقضوا العهد ﴿فَشَوْا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ.﴾ نسيانًا علميًّا، ونسيانًا عمليًّا.

﴿ فَأَغَرْبُنَا يَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيْنَةُ ﴾ أي: سلطنا بعضهم على بعض، وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضى بغض بعضهم بعضًا ومعاداة بعضهم بعضًا إلى يوم القيامة. وهذا أمر مشاهد، فإن النصاري لم يزالوا ولايزالون فى بغض وعداوة وشقاق ﴿وَسَوْفَتُ يُنَيِّتُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَالُواْ بُمْنَعُونَ﴾ فيعاقبهم عليه .

(١٦،١٥) ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ كِأَدَّكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنَا كُنتُمْ تُغَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُوا عَن كَيْدِيُّ قَدْ جَاءَكُم فِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَكُ ثُمِينٌ ٥ يَهَدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّـبَعَ رِضَوَانَتُمُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُغْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَنَتِ إِلَى النُّودِ بِإِذَيهِ. وَيَقدِيهِدَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيهِ ﴾ لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصاري وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلًا منهم، أمرهم جميعًا أن يؤمنوا بمحمد ﷺ، واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته، وهي: أنه بين لهم كثيرًا مما يخفون عن الناس، حتى عن العوام من أهل ملتهم. فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم، ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم، فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم. فإتبان الرسول ﷺ بهذا القرآن العظيم الذي بيّن به ما كانوا

يتكاتمونه بينهم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب – من أدل الدلائل على القطع برسالته، وذلك مثل صفة محمد في كتبهم، ووجود البشائر به في كتبهم، وبيان آية الرجم ونحو

﴿وَيَهْفُواْ عَن كَثِيرٌ﴾ أي: يترك بيان ما لا تقتضيه

﴿فَدَّ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُؤرِّ﴾ وهو القرآن، يستضاء به في ظلمات الجهالة، وعماية الضلالة.

﴿وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم، من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّانَصَكَرَى ٓ أَخَذُنَا مِيثَنْقَهُمْ

فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَأَغْهَنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةَ ۚ وَسَوْفَ يُنَبَّتُهُمُ اللَّهُ بِمَاكَاثُواْ يَصْنَعُونَ ١١ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَاب قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُ كَيْرُا مِمَّا كُنتُمْ ثَغُفُوكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَنِ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

مُّبِينُ إِنَّ يَهْدِي بِدِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رَضُوَ نَكُهُ. سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بإذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِ مَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيدٍ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْكِمَ قُلُ فَهَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَبْعًا انْ أَرَادُ أَنْيُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْكَ مَرْبَكِمَ وَأَمَّكُهُ, وَمَن فِي

ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

وَمَابَيَّنَهُمَأْ يَخْلُقُ مَا يَشَاَّةً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ١

العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية.

ثم ذكر مَن الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي من العبد لحصُول ذلك، فقال: ﴿يَهَدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّتَبَعَ رِضْوَاكُمُ سُنْبُلَ السَّلَامِ﴾ أي: يهدي به مَن اجتهد وحرصَ على بلوغ مرضاة الله ، وصار قصده حسنًا - سبل السلام التي تسلم صاحبها من العذاب، وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به، إجمالًا وتفصيلا.

﴿ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ﴾ ظلمات الكفر والبدعة والمعصية، والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسُنّة، والطاعة، والعلم، والذكر.

وكل هذه الهداية بإذن الله، الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَفِيدٍ ﴾ .

(١٨،١٧) ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ

أَبِّنُ مَرْبَيَّمَ قُلْ فَمَن يَعْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ اَلْمَسِيحَ ٱبْنَكَ مَرْبِكُمَ وَأَنْكُمُ وَبَنِ فِي الْأَرْضِ جَمِعَتُأْ وَلَلَّهِ مُلَكُ ۚ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَقَلُقُ مَا يَشَآةُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ فَنَهِ. فَلِيرٌ ٥ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ غَنُّ ٱبْنَتَوَّا اللَّهِ وَأَجِبَتُؤُهُ قُثْلُ فِيْمَ يُمْذِيكُمْ يُمْلُوبِكُمْ بِلَ أَشْدِ بَشَنْ يَشَقُّ يَشَقُر بِيْنَ يَشَكُ ﴿ وَيَقِدُ الْفَهِيرُ وَيُقِلُكُ مَن يَشَاةً وَيَوْمَ نَفَقُ التَسْتَكِنِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَشْهَمُنَا وَإِلَيْهِ الْفَهِيلَةِ، وأنم من جملة النَّمِيرُ﴾ لها ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين، المماليك، ومن جملة مَنْ يرجع إلى الله في العار الأخرة،

فيجازيكم بأعمالكم. (١٩) ﴿يَتَأَمَّلُ ٱلْكِتَب

ٱلرُّسُل ﴾ وشدة حاجة إليه.

(٩١) ﴿ وَيَأْمَلُ الْكِتَابِ قَدْ جَمَّاتُمْ رَسُولًا يَثِينَ لَكُمْ عَلَى تَكَمْرُ وَيَنْ الرَّالِ الْمَرْ الْفَلَةِ الْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَقِيرُ فَقَدْ جَمَّاتُمْ مَنِيدًا وَلَمْ يَقِيرُ وَلَا يَقِرْ فَقَدْ جَمَّاتُمْ أَمْنِ اللَّكَتَابِ - أَنْ يَقْمَلُ إِلَيْنِ اللَّهِ عَلَى الْمَلِيقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

٥- تفسير سورة المائدة، الآيات: ١٩-٢٦

وهذا مما يدعو إلى الإيمان به، وأنه بين لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعة، وقد قطع أله بذلك حجيم الله بلك والمجتمع الم يؤلوا ، وكما تُقام بكنّم في من المواب العاجل والأجما، وبالأعمال العاجل والأجما، وبالأعمال العاجل والأعلى بها. وينذر بالمقاب العاجل والأجما، وبالأعمال العاجل والأجما، وبالأعمال العاجل والأجل، وبالأعمال العاجل والأجل، وبالأعمال العاجل والأجل، وبالأعمال العرجية لذلك، وصفة العاملين

لفدرت، فلا يستحصي عليه شمء منها. ومن قدرته أن أرسل الرسل، وأزول الكتب، وأنه بينيب مَنْ أطاعهم ويعاقب مَنْ مصاهم. ( ١-٣-٦) ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى يَقْرِيدٍ. يَكُونِ ادْكُولَا يَسَنَهُ لَكُ يَشِيّكُمْ إِذْ جَلَلْ وِيكُمْ أَلْهِيَاتُهُ وَيَمَكُمُ ثُلُولًا وَرَسَتُكُمْ اللّهِ وَرَسَاعُمْ عَالَمْ يُؤْنِ

﴿وَالَقَهُ عَلَىٰ كُنِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ انقادت الأشباء طوعًا وإذعانًا

يِّنَ ٱلْمُتَكِّينَ وَيَقَيْرِ أَدْتُلُواْ ٱلْأَرْتُنَ ٱلْمُقَدِّنَكُ إِلَى آخر الفصة (٣٠) لما استنَّ الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه، وأسرهم واستعبادهم، ذهبوا فاصدين لأوطانهم ومساكنهم، وهي بيت المقدس وما حواليه، وقاربوا وصول بيت

ربي بيت المنقد وما خواب ودارو وسوار بيد المقدس. وان خواب وسوار بيت من ديادهم. لوخرم لوخره المخدس من ديادهم. وعظهم موسى عليه السلام، وتركرهم ليقدموا على الجهاد فقال لهم: ﴿ أَذَكُوا يَشْتُ اللّهُ عَلَيْكُمُ بَعْلُوكُمُ وَالسّحَمَّ، فَإِنْ دَوَمُ لواح إلى محبت تعالى ومنشط على المهادئة ﴿ فَإِنْ جَمَّلُ يَكُمُ أَلْبِيَاتُكُم يدعونكم إلى المهدى، ويحذونكم عن الردى ويحذونكم على سعادتكم الأبيات ويحذونكم على سعادتكم الأبيات لمتكون ويحذونكم على سعادتكم الأبيات لمتكون ويحذونكم على سعادتكم الأبيات لتكون تعلمون ويحلم نكونا تعلمون في تعلم

أمركم، بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم، فكنتم تملكون أمركم، وتتمكنون من إقامة دينكم.

فذكر قول النصارى، القول الذي ما قاله أحد غيرهم، بأن الله هو المسبح ابن مريم. ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب، فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل. مع أن حواء نظيره، خلقت

وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه، ذكر أقوالهم الشنيعة.

بلا أم. وآدم أولى منه، خُلق بلا أب ولا أم. فهلا ادعوا فيهما الإلهية، كما ادعوها في المسيح؟

فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة. \* الله على أن توالهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة.

فردً الله عليهم باداة عقلة واضحة فقال: ﴿ فَلَ تَمَنَّ يَسَلِكُ مِنَّ اللَّهِ كُنِّيَّا إِنِّ أَلَوْالَ لِمُلِلِكَ النَّسِيحَ الْبَسِيحَ الْبَسِّ مِتْرَتِهَمَّ وَأَنَّكُمُ وَمَنْ فِي الْأَلْفِينَ جَيِّمَاً﴾. فإذا كان الملكورون لا استاع عندهم يعنجهم لو أواد الله أن يهلكهم، ولا قدرة لهم على ذلك - ول على بطلان إلهمة من لا يعتنع من الإهلاك، ولا في فوته شرء من الفكاك.

وَالْأَنْوِينَ ﴾ يتصرف فيهم يحكمه الكوني والشرعي والجزائي.
وهم معلوكون مديرون. فهل يليق أن يكون السعلوك العبد
الفقير، إلما معمودًا غنيًا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال.
ولا وجه لاستغرابهم لخلق السبح عيسى ابن مرم من غير
أب، فإن أله ﴿ فِيكُلُّونَ مَا يَكَنَّا ﴾ إن شاء من أب وأم كسالو بني
آد، وإن شاء من أب يلا أب كل أب كحواء. وإن شاء من أم يلا أب

ُ ﴿وَ﴾ من الأدلة أنَّ ﴿لِلَّهِ﴾ وحده ﴿مُلَكُ ٱلسَّمَنَوَتِ

كىسى. وإن شاء من غير أب ولا أم، [كآدم]<sup>()</sup>. فنوع خليقته تعالى بمشيته النافذة التي لا يستعصى عليها شيء، ولهذا قال: ﴿وَاَلَٰهُ عَلَى صُلِّىاً غَرُو كَبِيرُكُۥ ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلًا منهما ادعى دعوى

ياطلة، يزكون بها أنفسهم، بأن قال كل منهما: ﴿ غَمَنَ آَيَتُواً لَقُو كَاجَيُورُ ﴾. والابر، في لغنهم هو الحبيب، ولم يريدوا البنوة الحقيقية،

واد بن في تعهم هو الحبيب، ولم يزيدوا البود الصحيفية. فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح. قال الله ردًا عليهم، حيث ادعوا بلا يرهان: ﴿قُلُ فَلَمَ

قال الله ردا عليهم، حيث ادعوا بلا برهان: "وقل فيم يُهَزِّيْكُمْ بِدُنُورِكُمْ" ؟ فلو كنتم أحبابه ما عليكم، [لكون الله لا يحد إلا مَنْ قام بمراضيه] (<sup>77</sup>.

﴿ بَلَ أَشُر بَثَرٌ يَتَنَ خَلَقَ ﴾ تجرى عليكم أحكام العدل والفضل.

صل. ﴿يَغَفُّرُ لِمَن يَشَاّهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاّهُ﴾ إذا أتوا بأسباب المغفرة

أو أسباب العذاب.

﴿ وَءَاتَنكُم ﴾ من النعم الدينية والدنيوية ﴿ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَسَدًا مِّنَ

ٱلْعَلِينَ﴾. فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق، وأكرمهم على الله تعالى. وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم. فذكرهم بالنُّعم الدينية والدنيوية، الداعي ذلك لإيمانهم وثباته، وثباتهم على الجهاد، وإقدامهم عليه، ولهذا قال: ﴿ يَنَعَوْمِ أَدْخُلُوا ٱلأَرْضَ ٱلمُقَدَّمَةَ ﴾ أي: المطهرة ﴿ ٱلَّتِي كَتُبُ ٱللَّهُ

فأخبرهم خبرًا تطمئن به أنفسهم، إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله. وأنه قد كتب الله لهم دخولها، وانتصارهم على ﴿ وَلَا زَلِنُدُوا ﴾ أي: ترجعوا ﴿عَلَنَ آدَبَارُكُو فَصَنقَابُوا خَلَمْ بِينَ ﴾ قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح

بلادكم. وآخرتكم بما فاتكم من الثواب، وما استحققتم -

بمعصيتكم - من العقاب. فقالوا قولًا يدل على ضعف

قلوبهم، وخور نفوسهم، وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ شديدي القوة والشجاعة، أي: فهذا من الموانع لنا من دخولها . ﴿ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهُمَا حَتَّى يَغُرُّجُوا مِنْهَا ۚ فَإِن يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا وهذا من الجبن وقلة اليقين، وإلا فلو كان معهم رشدهم، لعلموا أنهم كلهم من بني آدم، وأن القوى مَنْ أعانه الله بقوة من عنده، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلموا أنهم

سينصرون عليهم، إذ وعدهم الله بذلك، وعدًا خاصًا. ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ بَخَاقُونَ﴾ الله تعالى، مشجعين لقومهم، منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم ﴿أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ بالتوفيق، وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم، وأنعم عليهم بالصبر واليقين.

﴿ اَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ ۗ فَإِذَا دَحَالَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِيُونَّ ﴾ أي: ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم، وتدخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون. ثم أمراهم بعدة هي أقوى العدد فقالا: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَقَكَّلُواْ إِن كُنتُد تُؤْمِنِينَ﴾ فإن في التوكل على الله - وخصوصًا في هذا الموطن - تيسيرًا للأمر، ونصرًا على الأعداء. ودل هذا على

وجوب التوكل، وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. فلم ينجع فيهم هذا الكلام، ولا نفع فيهم الملام، فقالوا قول الأذلبن: ﴿ يَشُومَنَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَـاۤ آلِمَا مَّا دَامُواْ فِيهَـٓأٌ فَٱذْهَبّ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَامِلًا إِنَّا هَنْهُنَا قَعِدُونَ﴾.

فما أشنع هذا الكلام منهم، ومواجهتهم لنيهم فيه في هذا المقام الحرج الضيق، الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى

 - ٥- تفسير سورة المائدة، الآيات: ٢٠-٢٦ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُواَلنَّصَكَرَىٰ غَنْ ٱبْنَوْا اللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِوَا لَأَرْضِ وَمَابِيَّنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَاجَآءَ نَا مِنْ بَشِيرِ وَلَانَذِيرٍ فَقَدْ جَأَءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيزٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنَّلِيآ أَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَنقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ ٱلكُمْ وَلَاتَرِّنَدُّوا عَلَىٰٓ أَذْ بَارِكُوْ فَنَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ ١ قُالُواْ يَكُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّادِينَ

فَإِنَّكُمْ غَلِبُونً وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُدمُ وَمِنِينَ ٢ نصرة نبيهم، وإعزاز أنفسهم.

وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهَاحَتَّى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا

فَإِنَّا دَ خِلُونَ ١٠٠ قَالَ رَجُلانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ

أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَاكِ ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ

وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد ﷺ، حيث قال الصحابة لرسول الله ﷺ - حين شاورهم في القتال يوم «بدر» مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله! لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد. ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى: ﴿ فَأَذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدْتِلا إِنَّا هَنُّهُنَا فَعِدُوكَ ﴾. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، من بين يديك ومن خلفك، وعن يمينك وعن يسارك. فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ

أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ ﴾ أي: فلا يدان لنا بقتالهم، ولستُ بجبار على هؤلاء. ﴿ فَأَقْرُقَ بَنْنَنَا وَيَعْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِةِ بنَ ﴾ أي: احكم بيننا

وبينهم، بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق.

﴿ قَالَ ﴾ الله مجيبًا لدعوة موسى: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ

سَنَةٌ يَنِهُوكَ فِي الْآرْتِينَا﴾ إي: إن من عقوبهم أن نحرم عليهم دخول هذه القربة التي كتبها الله لهم، مدة أريس سنة. ولا يقون مطعنين , وهذه عقوبة دينوية ، لعل أله تعالى كثر ولا يقون مطعنين , وهذه عقوبة دينوية ، لعل أله تعالى كثر يها عنهم , ودفع عنهم عقوبة أعظم منها . وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بز وال نعمة موجودة ، أو دفع لفحة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر . ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت اكثر هؤلام اللبن تالوا هذه المتالة ، الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا تبات . بل قد النت الاستباد لعدوها ، ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما في طلب قهر الأعداء ، وعدم الاستجاد، والذل المانع من

ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الدفاق، خصوصًا قومه، وأنه ربما رق لهم، واحتملته الشفقة على على العزن عليهم في مقد الطفرية، أو الدعاء لهم بزوالها، مع أن النقرة من كل القور التيبينك؟ أي لا تألف عليهم ولا تعزن، فإنهم قد فسقوا، وفسقهم انتخب وقد غانوا، وفسقهم انتخب وقوع ما نزل بهم، لا طلمًا منا.

(٢١-٣٧) ﴿ وَإِنَّالُ عَلَيْمِ ثَنِا أَبَنِّ تَادَمُ بِالْكَتِيَّ الِلَّهِ الْحَرِ الفصة (١٠) . أي: قص على الناس وأخيرهم بالقضية التي جرت على ابني أم بالعق، لالرة يغتير بها المعتبرون، صدقاً لا كثار، وجهًا لا لعبًا . والظاهر أن ابني أمم هما ابناء لصلبه، كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور النفسير، أي: أل طليهم بأهما في حال تقريبهما للقربان، الذي أدامها إلى الحال المذكرة.

﴿ إِذْ قَرْيًا فَرْيَاكُ ﴾ أي: أخرج كل منهما شيئًا من ماله، فقصد التقرب إلى ألله ﴿ فَتُقْتِلُ مِنْ أَخْدِهِمَا وَلَتْمَ يَفْقَلُ مِنْ ٱلْأَحْرِ ﴾ بأن غَلِمْ فَلْك بخبر من السماء، أو بالعادة السابقة في الأمم: أن علامة تقبل إلله للقربان، أن تنزل نار من السماء فتحرق.

﴿ فَالَٰكِ الابن، الذي لم يتقبل منه للآخر حَسْدًا ويغيًا ﴿ لَأَفْنَنَكُ فَعَالَ له الآخر – مترفقًا له في ذلك – ﴿ إِنَّمَا يَنْتَقِبُلُ

حرو تستيخه فعان ا و او خر صفر عله في دنت حم إسبا يجمل ألَّذَ بِنَّ الْمُنْقِيْنَ فَمَا فَي نَشَلَقِى ؟ إلا أني اتقيت الله تعالى، الذي تقواه واجبة علمي وعليك وعلمى كل أحد. وأصح الأقوال في تضيير المنقين ها، أي: الدغين له في ذلك العمار، باأن يكون عملهم خالصًا لوجه

الله، متبعين فيه لسنة رسول الله ﷺ. ثم قال له مخبرًا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله، لا ابتداء ولا

المن المنافقة المناف

٥- تفسير سورة المائدة، الآيات: ٢٧-٣١

معافعة فقال: ﴿ فَإِنْهَا بَسُطَى إِنَّ يَنَكُ لِنَقَنِّينَ مَا أَنَّ بِمَاسِطٍ بَيْنَ لِيَنَكُ يَأْتَشَقُهُ ﴿ ولِسِ ذَلكَ جَنَا مَنِي ولا عجزًا. وإنما ذلك لأني ﴿ لَكُونُكُ أَنَّهُ رَبِّ ٱلْكَلِينَ؟ ﴿ والخائف لله لا يقدم ''' على الذنوب خصوصًا الذنوب الكبار.

سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ نَوْتَلَةَ مَ أَعَجَرُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلِذَا

ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ

وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه.

﴿ إِنَّ أَرِيدُ أَنْ يَتُواَ ﴾ أي: ترجح ﴿ يَالِينَ وَإِنْكُ ﴾ أي: إنه إذا دار الأمريين أن أكرن قائلاً أو تقتلني، فإني أوثر أن تقتلني، فتوه بالوزرين ﴿ فَتَكُونَ مِنْ أَسَمَّكِ النَّارُ وَنَهُلِلَ جَرُقًا الظّلِينَ؟ دل هذا على أن القتل من كبائز اللذوب، وأنه موجب لدخول النار.

فلم يرتمع ذلك الجاني ولم ينزجر، ولم يزل يعزم نفسه ويجزعها، حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه فوتشتكم فأضيح من الخيين كل دنياهم وأخرتهم، وأصبح قد سن هذه الشنة لكل قاتل. فومن سنًا (١) في ب: كب الآبات إلى فوله تعالى: فأنشتج بن أشفيينك . (١) في بنا بقور. مِنْ أُجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًأُ وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُدِبَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا جَزَ وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُفَتَّلُوا أَوْيُصَكَلِّبُوا أَوْتُفَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافِ أَوْيُنفَوْ أَمِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ حِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَآ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ مَا يُوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمَّ فَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ أتَّقُوا اللَّهَ وَأَبْنَعُهُوٓ اللَّهِ الْوَسِيلَةَ وَجَنِهِ دُواْفِي سَبِيلِهِ. لَمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلُوَّأَنَّ

٥- تفسير سورة المائدة، الآيات: ٣٢-٣٢

عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُبُلَ مِنْهُ مِّ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ١ (٣٤،٣٣) ﴿ إِنَّمَا جَزَّاؤًا ٱلَّذِينَ يُحَارِثُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُعَنَّلُوا أَوْ بُعَكَلِبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِـدْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفِ أَوْ يُنفَوّا مِنَ ٱلأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزَى ۚ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيدٌ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن فَبَلِ

لَهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُ, لِيَفْتَدُوالِهِ مِنْ

أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمٌّ فَأَعْلَمُوا أَكَ ٱللَّهَ غَفُورٌ نَجِيدٌ﴾ المحاربون لله ورسوله، هم الذين بارزوه بالعداوة، وأفسدوا في الأرض، بالكفر والقتل، وأخذ الأموال، وإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطَّاع الطريق،

الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي، فيغصبونهم أموالهم، ويقتلونهم، ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها، فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم - عند إقامة الحد عليهم -

أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور .

واختلف المفسرون: هل ذلك على التخيير، وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه، ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظ. أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط يقابلها، كما تدل عليه الآية سُنَّةَ سبئة، فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة». ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه اما من نفس تقتل إلا كان على ابن أدم الأول شطر من دمها، لأنه أول مَنْ سنِّ القتلِ. . فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أوّل ميت مات من بني أدم ﴿ فَبَعَثَ أَلَنَّهُ غُرَّاهُا يَبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: يثيرها ليدفن غرابًا آخر ميتًا ﴿ لِيُرِيَهُ﴾ بذلك ﴿ كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيهُ﴾ أي: بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة ﴿ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّندِمِينَ﴾ وهكذا عاقبة المعاصى الندامة والخسارة.

(٣٢) ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ ۚ إِسْرَتِهِ مِلَ أَنَّكُمْ مَن قَسَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخِيَاهَا فَكَأَنِّهَا أَخِيَا النَّاسَ حِيسِعًا وَلَقَدْ جَاةِتَهُمْ رُسُلُنَّا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرَقُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿ مِنْ أَجِّلِ ذَالِكَ ﴾ الذي ذكرناه في قصة ابني آدم، وقتل أحدهما أخاه، وسنِّه القتل لمن بعده، وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة ﴿كَتَبُّنَا عَلَىٰ بَنَّ إِسْرَتُومَا ﴾ أهل الكتب السماوية ﴿ أَنَّكُمُ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في ٱلأَرْضِ﴾ أي: بغير حق ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَيِيعًا﴾ ؛ لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق. فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل، علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره. وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمّارة بالسوء. فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعًا .

وكذلك مَنْ أحيا نفسًا أي: استبقى أحدًا، فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله، فمنعه خوف الله تعالى من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعًا. لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل مَنْ لا يستحق القتل.

ودلت الآية على أن الفتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل نفسًا بغير حق، متعمدًا في ذلك، فإنه يحل قتله، إن كان مكلفًا مكافئًا، ليس بوالد للمقتول. وإما أن يكون مفسدًا في الأرض، بإفساده لأديان الناس، أو أبدانهم، أو أموالهم، كالكفار المرتدين والمحاربين، والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل. وكذلك قطَّاع الطريق ونحوهم، ممن يصول على الناس لقتلهم، أو أخذ أموالهم.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيْنَاتِ ﴾ التي لا يبقى معها حجة لأحد ﴿نُدَّ إِنَّ كَيْدِيرًا يَمْنَهُم ﴾ أي: من الناس ﴿بَمْدِ ذَلِكَ﴾ البيان القاطع للحجة، الموجب للاستقامة في الأرض ﴿لُسُرِيُوك﴾ في العمل بالمعاصي، ومخالفة الرسل الذين جاؤوا بالبينات والحجج .

مالًا تحتم قتلهم وصلبهم، حتى يشتهروا ويختزوا، ويرتدع

القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخنق بالسال والعلم والجاء، والبدن، والقصح لعباداته، كل طده الأعمال تقرب إلى الله. ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحيه الله. فإذا أحب كان سمعه الذي يسمر به، ووصره الذي يصر به، ويداد التي يبطش بها، ورجله التي

يمشي [بها]، ويستجيب الله لدالدها. ثم خصر تبارك وتعالى من العبادات المنفرية إليه، الجهاد في سيله، وهو: يذل الجهد في قل الكافرين بالمدال والمضى، والرأي، واللسان، والسي في نصر دين الله، بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجلُّ الطاعات، وأفضل الفريات.

=== ٥- تفسير سورة المائدة، الآيات: ٣٥-٠٤

والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها، من أنواع

م پیدر طبح انجید) و ن هذا اللوم من اجل الفتاحات واستان الفریات و لأن مَنْ قام به، فهو على القیام بغیره أحرى وأولی (قُلَّلُو گُلُومُونُ) إذا القیتم الله بترك المعاصي، وابتغیتم الدر الذا الله فاه المالهادات و حافظات فا سباه انتخاه

الوسيلة إلى الله، بفعل الطاعات، وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب، والنجاة

من كل مرهب. فحقيقته السعادة الإبدية، والنعيه المقيم. 
(٣٧.٢٦) ﴿ إِنَّ الْقِينَ كَفْتُوا لَوْ أَنَّ لِلْمَدِ تَا فِي الْأَرْضِ 
يَّمِنَا وَسَكِمْ مَسَمَعُ لِلْقَائِمُوا فِي مَنْ عَلَىٰ مِلَّمِ الْفَيْفَوَ مَا لُقُلِّقِ مِنْ الْمَقْفِقُ مَا لُقُلِقً وَمَا لَمُنْ مِلْكُولًا مِنَ النَّالُمِ وَمَا لَمُثَلِّقِ مِنْ النَّالُمُ وَمَا لَمُنْ مِنْ مَا اللَّهُ وَمَا لَمُنْ اللَّهِ مِنَاعَةً عَلَى اللَّهِ مِنَاعَةً عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمِنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ

الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدًا، بل هم ماكنون فيه سرمدًا. (٣٦٨- ٤) ﴿وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُةُ فَاقْطَـحُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءٌ بِمَا

كُنْبُ لَكُلًا بِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَيْرُ جَكِدٌ ٥ قَنْ فَان مِنْ بَنَدَ فَلَهِ. وَلَمَا يَقُولُ وَيَجُمُ والْوَ قَلْمَ فَلَهُو وَلِمَّا وَاللَّهُ فَلَكُ فَلَوْلٌ وَيَجُمُ والْوَ قَلْمَ أَنَّا لَكُلُهُ لَكُلُهُ لَكُلُهُ وَيَقَدُّ وَيَجْمُ وَالْوَ قَلْمَ لِللَّهِ فَلَكُمْ لَا يَشَالُ وَيَقْمُ لِللَّهِ يَشَالُهُ وَيَقَلُمُ عَلَى خَلَقُولُ فَيْنِيرُكُ السارق: هو مَنْ أَوْفَدُ اللَّهُ عَلَى السوجة فَيْنَ اللهِ وَيَقْلُمُ اللهِ وَهُو فَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلْ

غيرهم. وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً تحتم قتلهم فقط. وإنَّ وال أخذوا مالاً ولم يقتلوا، تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، البدالينس والرجل اليسرى، وإن أخافوا الناس ولم يها يتقاوا ولا أخذوا مالاً، نقوا من الأرض، فلا يركون يأوون به، غي بلد حتى تقاهر توبتهم. وهالماً قول ابن عباس رضياً ألله يمنا عنه، وكثير من الأفتاء على اخلاف في بغض القناصيل. ﴿ذَلِكُ النَّكُ الْمُؤَكِّدُ خِرْتٌ فِي الْمُثَنِّكُ أَلَى : فضيحة في

وأن فاعله محاوب لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه السادية على المنطقة المناس المسلم المناسبة من المنطقة المناس المسلم وإخافة المناس المسلم وإخافة المناسبة من القتل أمنطم المحسنات وأجل اللهامات، وأند إصلاح في الأرض، كما أن ضده إنساد في الأرض، كما أن ضده إنساد في الأرض، تقديدًا عَلَيْتِهُمُ أَيْنَ مِنْ المناسبة عن الأرض.

وعار ﴿ وَلَهُمَّ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ فدل هذا أن قطع الطريق

من أعظم الذنوب، موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة.

﴿ فَأَعْلَدُوا أَكَ اللّٰهَ خَمْوُرُ تَحِيهُ ﴾ أي: فيسقط عنه ما كان له، من تحتم الفتل، والصلب، والقطء، والنفي. ومن حق الأدمي أيضًا، إن كان المعارب كافرًا ثم أسلم. فإن كان المحارب مسلمًا، فإن حق الأدمي لا ينقط عنه من الفتل، وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توية المحارب - بعد الفدرة عليه - أنها لا تسقط عنه شيئًا. والحكمة في ذلك وإذا كانت التربة قبل القدرة عليه، تعنع من إقامة الحد في

الحرابة، فغيرها من الحدود - إذا تاب مَنَّ فعلها، قبل القدرة عليه - من باب أولى، (٣٥) ﴿ يَكَالِمُهَا ٱلَّذِيكَ مَا مَنُوا النَّمُوا النَّوَ التَّهَ وَاتِبَمُتُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيهَةَ وَكَهُمُهُ إِلَى عَلِيهِ مِنْهُ لَلْمِادِهِ لَوَهُمِينَ، بما ينتشب الإيمان من تقوى الله، والحذو من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد، ويبدّل غاية ما يمكنه واللمان والجوارع، الظاهرة والباطنة. ويستعين بالله على تركها، ليجو بذلك من سخلة فوعنابه.

ربه بيمبره ﴿ رَابَتُهُوْ آ اِلْتِهِ الْوَسِيهُ ﴾ آي: القرب منه، والحظوة لديه، والحب له. وذلك بأداء فرائضه القلية، كالحب له وفيه، والخوف والرجاء، والإنابة والتوكل. والبدنية: كالزكاة --- ٢٥٤ --- ٥- تفسير سورة المائدة، الآيات: ١١-٤٤

منها: الحرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال: ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع ومنها: أنه لا بد أن يكون المسروق نصابًا، وهو ربع

دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساوي أحدهما. فلو سرق دون

ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها. فإن لفظ االسرقة؛ أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه. وذلك أن يكون المال محرزًا. فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة

ومن الحكمة أيضًا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه. فلما كان لا بد من التقدير، كان التقدير الشرعي مخصصًا للكتاب.

والحكمة في قطع اليد في السرقة، أن ذلك حفظ للأموال، واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن عاد السارق قطعت رجله اليسري. فإن عاد، فقيل: تقطع يده اليسري، ثم رجله اليمني، وقيل: يحبس حتى يموت.

وقوله: ﴿جَزَّاءٌ بِمَا كُسَبَا﴾ أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس. ﴿ لَكُلَلَا مِّنَ اللَّهِ ﴾ أي: تنكيلًا وترهيبًا للسارق ولغيره،

ليرتدع السراق - إذا علموا - أنهم سيقطعون إذا سرقوا. ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ أي: عز وحكم فقطع السارق.

﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّيهِ. وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ ﴾ فيغفر لمن تاب فترك الذنوب، وأصلح الأعمال والعبوب. وذلك أن لله (١) ملك السموات والأرض، يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية، والمغفرة والعقوبة، بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسغة

(٤١-٤١) ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَوُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِّرعُونَ فِي ٱلكَفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوًّا ءَامَنًّا بِٱفْرَهِهِمْ وَلَدَ تُؤْمِن قُلُونِهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَتَنعُونَ لِلكَذِبِ سَتَنعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحْرَفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِيِّهِ. يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْوَّهُ فَأَخَذُوا أَوْمَن ثُودِ اللَّهُ فِنْنَدَّمُ فَلَن تَسْلِكَ لَمْ مِنَ

اللَّهِ شَيْئًا أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَدَ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَمُتَّمْ فِي اَلدُّنْيَا خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيدٌ ٥ سَتَنْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّنُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَمَالُوكَ فَأَعْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمُّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْدَ فَكَنَ يَشُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتُ فَأَخَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِطِينَ ٥ وَكِيَّفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدُمُ ٱلتَّوْرَنَّةُ

SEERS يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَآ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ مُوَا

أَيْدِيهُ مَا جَزَآةً بِمَا كُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ هُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِثَ ٱللَّهَ يَتُوبُ

عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ٱلْمَرْتَعَلَّمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَلِّبُ مَن يَشَآةُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآةُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ ﴿ يَتَأَيُّهُا الرَّسُولُ لَا يَحَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا إِلَّهُ وَهِم وَلَدَنُّوْمِن قُلُوبُهُمٌ وَمِن ٱلَّذِينَ

هَادُواْ سَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَدِينَ لَدَيَأْ تُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِدَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِدِّ. يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُدِّ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْوَّهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتْنَتُهُ وَلَان تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُوْلَيْهِكَ أَلَّذِينَ لَمَّ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِدَ وَقُلُو بَهُمَّ فَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيدٌ ۞

فِيهَا خُكُمُ اللَّهِ ثُمَّدَ يَتُوَلَّوْكَ مِنْ بَصْدِ ذَلِكُ وَمَا أُوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ه إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَةَ فِيهَا هُدَى وَقُورٌ مِخَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّئِينِيُّونَ وَالأَخْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِتَب لَقَهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآةً فَلَا تَخْشُواْ النَّكَاسَ وَاخْشُونِّ وَلَا تَشْغَرُوا بِعَائِتِي ثَمْنَا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ ﴾ كان الرسول ﷺ من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان، ثم يرجع إلى الكفر. فأرشده الله تعالى، إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء. فإن هُؤلاء لا في العير ولا في النفير. إن حضروا لم ينفعوا، وإن غابوا لم يفقدوا. ولهذا قال مبينًا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم فقال:

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفَوْمِهِمْ وَلَدَ نُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ فإن الذين (٢) يؤمني ويحزن عليهم، مَنْ كان معدودًا من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهرًا وباطنًا.

وحاشا لله، أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا، فإن

<sup>(</sup>١) في ب: الله له. (٢) كذا في ب، وفي أ: الذي.

﴿قَوْنَ حَمَّاتُولَ قَاعَمُ بِيَتِهُمُ أَوْ أَمْنِينَ عَيْتُهِ فَانت مضر في ذلك. وليست هذه مصرخة، فإن – عند تحاكم هذا الصف ب حغير بين أن يحكم بينهم، أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي، إلا أن يكون مواقلًا لأهوائهم...

وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم، يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرض، لم يجب الحكم ولا الإناء لهم. فأن حكم يبهم وجب أن يعكم بالقسط، ولهذا قال: ﴿ وَإِنْ تُمْمِنَى عَنْهُمْ كَانَ يَشْرُوكُ مَنْكُمٌ وَ تَكُنتُ كَانَ خَكَنتَ الْعَكُمْ يَنْتُهُمْ إِلَّوْسِيدُ إِنَّ الْمُقْلِمِينُ حَمَّى ولو كانوا ظلمة وأعداء، فلا يعنفل قلل من العدال في الحكم ينهم.

وفي هذا بيان فضيلة ألعدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحبه.

ثم قال متعجًا لهم<sup>(1)</sup>: ﴿وَإِلَّكَ يُمْكِمُونَكَ وَيَشَكُمُ الْفَوْرَهُ فِيهَا عُكُمُ اللَّهُ ثَدَّ يَكَوْلُونَ وَرَا بَسُدِ ذَلِكَ وَمَا أَلْتَيْكَ وَالْمَوْنِينَ؟ وَإِنْهِم – لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه – لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم،

لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم. وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضًا،

لم يرضوا بذلك، بل أعرضوا عن، فلم يرتضوه أيضًا. قال تعالى: ﴿وَيَمَا أَوْتَكِنَى﴾ الذين هذا صنيعهم ﴿إِلَّتَوْبِينَ﴾ أي: ليس هذا دأب المؤمنين، وليسوا حريين بالإيمان. لأنهم جعلوا آلهتهم أهواهم، وجعلوا أحكام

الإيمان تابعة لأهوائهم.

﴿ إِنَّا أَنْوَا الْمُؤْوِقَةُ عَلَى موسى بن عمران عليه الصلاة

﴿ إِنَّا أَنْوَا الْمُؤْوِقَةُ عَلَى الإيمان والحق، وبعصم من

الطلسلاة ﴿ وَيُوَرَّةً ﴾ يستضاء به في ظلم الجعل والحيرة

والشكول، والشيهات والشهوات، كما قال تعالى: ﴿ وَلَلْمَدُ

مُؤَمِّنًا مُؤْمِنًا وَمُشْرِقًا اللَّمَافِينَ رَضِيبًة وَكُلُّ الْمُشْفِينَ ﴾.

﴿ يَمَكُمُ بِهَا ﴾ بين الذين هادوا، أي: اليهود في القضايا والفناوى ﴿ النَّبِيُوكِ الَّذِينَ آسَلَمُوا ﴾ لله، وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم، وهم صفوة الله من الداد

فإذا كان هؤلاء النيون الكرام والسادة للأنام، قد اقتدوا بها وائتموا ومشوا خلفها، فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود، من الاقتداء بها؟ ما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف غيره، ولم يغ به بدلًا. ﴿ وَيَوْنَ اللَّذِينَ هَادُوْلَ﴾ أي: اليهود ﴿ سَتَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَتَنْعُونَ لِلْقَرْمِ ءَاخَيِنَ لَنْ بِأَنْوَلَكُ ﴾ أي: مستجيبون ومقلدون

سَتُشَكِّرَ لِيَتِي مَلِيِّنَ لِمَ يَلُوْلُكُ أَي: مستجيون ومقلدون لرونائهم، البيني أمرهم على الكتب والفلال والغي. ومؤلاء الروساء المتيرعون ﴿ لَمَ يَلُولُكُ ﴾ لِل أعرضوا عنك، وفرحوا بما عندهم من الباطل، وهو تحريف الكلم على مواضعه، أي جلب معان للألفاظ ما أرادها أله ولا تصلها، لإضلال الخلق، ولدفع الحق. فهؤلاء المتقادون للدعاة إلى

النفَص، والناقص لا يؤيه له، ولا يبالَى به. ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُرْتِيْتُكُمْ هَذَا فَتُحُدُّوهُ وَإِن لَّمَ تُؤَقُّوهُ مَا مَذَرُفًا﴾

أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إلا اتباع الهوى.

الضلال، المتبعين للمحال، الذين يأتون بكل كذب، لا عقول

لهم ولا همم. فلا تبال أيضًا إذا لم يتبعوك، لأنهم في غاية

یقول بعضهم لبعض: إن حکم لکم محمد بهذا الحکم الذي یوافق أهواءکم، فاقبلوا حکمه. وإن لم یحکم لکم به، فاحذروا أن تتابعو، على ذلك. وهذا فننة واتباع ما تهوى الانفس.

﴿وَمَن يُهِرِ اللّٰهُ يِشَلْتُكُمْ فَان تَسْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًاۗ﴾ كفوله تعالى: ﴿إِلَنَكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَكَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَن كَتَالُهُ.

يسه. ﴿ ﴿ أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ لَرَ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ ﴾ أي: فلذلك صدر منهم ما صدر. فدل ذلك على أن مَنْ كان

مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي، اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي، وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة نليه. كما أن تُنّ حاكم وتحاكم إلى الشرع، ورضي يه، وأفق هوا، أو خالفه، فإنه من طهارة القلب. ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد.

﴿ لَهُمْرَ فِي الذُّنِيَا خِزْقٌ ﴾ أي: فضيحة وعار ﴿ وَلَهُمْرِ فِي اَلْكِذِيَةٍ عَذَاتُ عَظِيرٌ ﴾ هو النار وسخط الجبار.

الاچرو عداب عهده هو الله وتسعد العبدو. ﴿ مَنْ مُنْهُ وَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ والسمع لهمنا، سمع استجابة أي: من قلة دينهم وعقلهم، أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول

﴿ أَكُنَا أِنْ السُّمْنَ ﴾ أي: المال الحرام، بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق.

سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب فجمعوا بين اتباع الكذب، وأكل الحرام.

<sup>(</sup>١)في ب: منهم.

ما فيها من الإيمان بمحمد ﷺ، الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن، إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم لهم أئمة دأبهم التحريف، وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس، والتأكل بكتمان الحق، وإظهار الباطل، أولئك أثمة الضلال الذين يدعون إلى النار.

وقوله: ﴿وَالرَّبَّنِينُونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ أي: وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين أي: العلماء العاملين المعلمين، الذين يربون الناس بأحسن تربية، ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين.

والأحبار أي: العلماء الكبار الذين يقتدي بأقوالهم، وترمق آثارهم، ولهم لسان الصدق بين أممهم.

وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق ﴿ بِمَا أَسْتُحْفِظُواْ بِن كِنْكِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءً﴾ أي: بسب أن الله استحفظهم على كتابه، وجعلهم أمناء عليه، وهو أمانة عندهم، أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان، وتعليمه لمن لا يعلمه .

وهم شهداء عليه، بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه، وفيما اشتبه على الناس منه. فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحمله الجهال، فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا. وأن لا يقتدوا بالجهال، بالإخلاد إلى البطالة والكسل. وأن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة، من أنواع الذكر، والصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم، سلموا ونجوا.

وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم، فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، خصوصًا الأمور الأصولية، والتي يكثر وقوعها وأن لا يخشوا الناس بل يخشون ربهم، ولهذا قال: ﴿فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَاخْشُوزٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِطَايَتِي نَمُنَا قَلِيلًا﴾ فتكتموا الحق، وتظهروا<sup>(١)</sup> الباطل، لأجل متاع الدنيا القليل. وهذه الآفات إذا سلم منها العالم، فهو من توفيقه، وسعادته، بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أن الله قد استحفظه ما(٢) أودعه من العلم، واستشهده عليه، وأن يكون خائفًا من ربه، ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له. وأن لا يؤثر الدنيا على

كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدًا للبطالة، غير قائم بما أمر به، ولا مبال بما استحفظ عليه. قد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا، قد ارتشى في أحكامه، وأخذ

110 سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَآ أَوْكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمٌّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّاللَّهَ يُحِتُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَدَةُ فِيهَاحُكُمُ ٱللَّهِ ثُعَرَيْتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّاۤ أَنْزِلْنَاٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدَى وَثُوَرُّ مِحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْيَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْب أللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآهُ فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَأَخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُوا بِعَائِتِي ثُمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَآأَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَنِفرُونَ ١١٠ وَكُبْناعَلَتِهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ ۖ بِٱلْمَانِينِ وَٱلْأَنْفُ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّ قَكِيهِ عَهُو كَفَارَةٌ لُهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَمْزُلُ اللَّهُ فَأُولَتِهِ كَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

٥- تفسير سورة المائدة، الآية: ٥٤

المال على فتاويه، ولم يعلِّم عباد الله إلا بأجرة وجعالة. فهذا قد مَنَّ الله عليه بمنة عظيمة، كفرها، ودفع حظًا

جسيمًا، محرومًا منه غيره. فنسألك اللهم علمًا نافعًا، وعملًا متقبلًا، وأن ترزقنا العفو والعافية، من كل بلاء يا كريم.

﴿وَمَن لَّذَ يَحَكُّم بِمَا أَنْزَلَ أَنَّذَ﴾ من الحق المبين، وحكم بالباطل الذي يعلمه، لغرض من أغراضه الفاسدة ﴿ أَأْوَلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرًا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر، قد استحق من فعله العذاب الشديد. (٤٥) ﴿ وَكُلِّبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْمَيْنِ بِٱلْمُنِّينِ

وَٱلْأَفَ بِالْأَنْفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلنِّسَنَّ بِالنِّمَنِّ وَٱلْجُرُوعَ فِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّفَكَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةً لَلَّمْ وَمَن لَّذَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، (١) في الأصل: (فتكتمون الحق وتظهرون الباطل) ولعل الصواب ما أثبت. (٢) في ب: بما.

والربانيون والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس – إذا قتلت - تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة. والعين تقلع بالعين، والأذن تؤخذ بالأذن، والسن ينزع بالسن. ومثل هذه

﴿ وَٱلْجُرُوحَ فِصَاصٌّ ﴾ والاقتصاص: أن يُفعل به كما فعل. فَمَنْ جَرَح غيره عمدًا، اقتص من الجارح جرحًا مثل جرحه للمجروح، حدًّا، وموضعًا، وطولًا، وعرضًا وعمقًا. وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه.

ما أشبهها، من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون

﴿فَمَن نَصَذَفَكَ بِهِـ﴾ أي: بالقصاص، في النفس وما دونها من الأطراف والجروح، بأن عفا عمن جني، وثبت له الحق قبله. ﴿ فَهُوَ كَفَّارَةً لَمْ ﴾ أي: كفارة للجاني، لأن الآدمي عفا

عن حقه. والله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه. وكفارة أيضًا عن العافي، فإنه كما عفا عمن جنى عليه، أو على من يتعلق به، فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته. ﴿وَمَن لَذَ بَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّائِشُونَ﴾ قال

بن عباس، كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون نسق. فهو ظلم أكبر، عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. (٤٧،٤٦) ﴿ وَقُلْيَنَا عَلَىٰ مَالَئِدِهِم بِعِيسَى آتِي مَرْيَتُمْ مُصَدِّقًا لِلَّمَا بَيْنَ

بَدَيْهِ مِنَ النَّوْرَنَةِ ۚ وَءَاتَيْنَانُهُ ٱلْإنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا يَقَنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَانِّهِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلنَّتَّقِينَ ٥ وَلَيْخَكُّو أَهْلُ ٱلإنجيل بِمَا أَنْزَلَ ألَّهُ فِيهُ وَمَن لَّذَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ﴾ أي: وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين، الذين يحكمون بالتوراة، بعبدنا ورسولنا عيسي ابن مريم، روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم. بعثه الله مصدقًا لما بين يديه من التوراة، فهو شاهد لموسى ولما جاء به من التوراة، بالحق والصدق، ومؤيد لدعوته، وحاكم بشريعته، وموافق له في أكثر الأمور

وقد يكون عيسي عليه السلام أخف في بعض الأحكام، كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل: ﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَشَّنَ ٱلَّذِي خُرِّمَ عَلَنْكُمْ ۗ ﴾ .

﴿وَمَانَيْنَهُ ٱلإِنْهِيلَ﴾ الكتاب العظيم المتمم للتوراة ﴿فِيهِ هُدَى وَنُورٌ ﴾ يهدى إلى الصراط المستقيم، وبيين الحق من الباطل ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَدَةِ ﴾ بتثبيتها والشهادة لها والموافقة ﴿وَهُدُى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ فإنهم الذين ينتفعون بالهدى، ويتعظون بالمواعظ، ويرتدعون عمّا لا يليق.

وَقَفَّيْنَا عَلَيْ وَالْشِيهِمِ بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَأَنَ يَكُدِيهِ مِنَ

------ ٥- تفسير صورة المائدة، الآيات: ٤٦-٠٥

ٱلتَّوْرَدَةِ وَمَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدُى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحَكُمُ أَهْلُ ٱلإنجيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّ وَمَن لَّذَيِّحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوتَ إِنَّ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بألْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبُ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَا ءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَيَعِدَةً وَلَكِن لِيَسْلُوكُمْ فِيمَا ءَاتَنَكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِثَكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِلْفُونَ ﴿ وَأَن أَحْكُم يَنْهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَّيْعُ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّا يُرِبدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِيَعْضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ الْفَحَكُمَ ٱلْجَيْهِ لِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٢

﴿وَلِيَحَكُّرُ أَهَلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّ﴾ أي: يلزمهم التقيد بكتابهم، ولا يجوز لهم العدول عنه. ﴿ وَمَن لَّذَ يَمْكُم بِمَا أَنْزُلُ أَفَّةُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوكَ ﴾ . (٤٨-٥٠) ﴿وَأَنزَكَ ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْتَ يَدَنِهِ

مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيِّمِنًّا عَلَيْةً فَأَحْكُم يَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّي جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَأَ وَلَوْ شَاتَهُ اللَّهُ لَجَمْلَكُمْ أَنْقُ وَحِدَةً وَلَكِن لِيَتِبْلُوَكُمْ فِي مَّا ءَانَنكُمْ ۚ فَٱسْتَخِفُوا ٱلْخَيْرَتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِيُنْتِلِكُمْ بِمَا كُفُتُدْ فِيهِ تَخْلَيْفُونَ ٥ وَأَنِ اعْكُمْ يَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا نَتَبُّعُ أَمْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن بَغْيَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَرْلَ أَلَقُهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوْلُواْ فَأَعْلَمَ أَنَّهَا يُرِيدُ أَلَقَهُ أَن يُصِيبَهُم يِبَعْض نُوُّهِمُّ وَإِنَّ كَايِرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَنَسِقُونَ ٥ أَفَحُكُمَ لَلْهَالِيَّةِ يَنْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ خُكُمًا لِقَوْمِ تُوقِئُونَ ﴾ يقول تعالى: ﴿ وَأَتَرَانَا ۚ إِلَّكَ ٱلْكِتَبَ﴾ الذي هو القرآن العظيم، أفضل الكتب وأجلها.

﴿ إِلَّهَ إِنَّ أَى: إِنْوَالًا بِالحَقِّ، ومشتملًا على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه ﴿مُصَلِّقًا لِمَا بَيْكَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِنْبِ﴾ لأنه شهد لها، ووافقها، وطابقت أخباره أخبارها، وشرائعه الكبار شرائعها. وأخبرت به فصار وجوده مصداقًا لخبرها.

عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه.

فلو كان من عند الله، لم يخالفه.

جميع الشرائع.

يختلف متأخرها و[لا] متقدمها .

﴿ وَمُهَيِّينًا عَلَيْهِ ﴾ أي: مشتملًا على ما اشتملت عليه الكتب الصالح، ويعاقب أهل الباطل والعمل السيء. السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية. فهو ناسخة لقوله: ﴿ قَاعَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمٌّ ﴾ والصحيح أنها ليست بناسخة، وأن تلك الآية تدل على أنه ﷺ مخير بين

الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به، وحث وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين. وهو الكتاب الذي فيه الحكم والجكمة، والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة، فما شهد له بالصدق فهو المقبول، وما

شهد له بالرد فهو مردود، قد دخله التحريف والتبديل، وإلا ﴿ فَأَحْكُم يَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ النَّهُ ﴾ من الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك. ﴿ وَلا تَنَّبِعُ أَهْوَا مُهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ ﴾ أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق، بدلًا عمّا جاءك من الحق، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ﴿لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ﴾ أيها الأمم جعلنا ﴿يُثْرَعَةُ وَمِنْهَاجَأَ﴾ أي: سبيلًا وسُنَّة، وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف

الأمم، هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال، وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها. وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان، فإنها لا تختلف، فتشرع في اتباع أهوائهم سببًا موصلًا إلى ترك الحق الواجب والفرض ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمْلَكُمْ أَمَّذُ وَجِدَةً ﴾ تبعًا لشريعة واحدة، لا

﴿ وَلَكِينَ لِيَبَلُّؤُكُمْ فِي مَا ءَانَكُمُّ ﴾ فيختبركم وينظر كيف تعملون، ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته، ويؤتي كل

أحد ما يليق به، وليحصل التنافس بين الأمم. فكل أمة تحرص على سبق غيرها، ولهذا قال: ﴿فَأَسْتَيْقُوا ٱلْخَيْرَتِّ﴾ أي: بادروا إليها وأكملوها، فإن الخيرات الشاملة لكل فرض ومستحب، من حقوق الله وحقوق عباده، لا يصير فاعلها سابقًا لغيره، مستوليًا على الأمر، إلا بأمرين:

المبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها، ويعرض عارضها، والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به. ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبدعلي مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة. بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم وتكمل، ويحصل ﴿ إِنَّى أَنَّو مُرْحِعُكُمْ حَمِمًا ﴾ الأُمم السابقة واللاحقة، كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ربب فيه ﴿فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُتُتُمْ فِيهِ

غَذَلِقُونَ﴾ من الشرائع والأعمال، فيثيب أهل الحق والعمل

﴿ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوا مُهُمَّ ﴾ كرر النهى عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها. ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى، وهو أوسع، وهذا في مقام الحكم وحده. وكلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحق، ولهذا قال: ﴿وَٱمَّذَرَّهُمْ أَن يَغْتِـنُولَكَ عَلَّ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّكَّ ﴾ أي: إياك والاغترار بهم، وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل [الله] إليك، فصار

٥٣-٤٨ : تفسير سورة المائدة، الآبات: ٤٨-٥٣

﴿ وَأَن اَشَكُم يَنْتُهُم بِمَا أَزَلَ اللَّهُ ﴾ هذه الآية هي التي قبل: إنها

الحكم بينهم، وبين عدمه، وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم

وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم، فإنه يحكم بينهم بما

أنزل الله من الكتاب والسُّنة. وهو القسط الذي تقدم أن الله

قال: ﴿ وَإِنَّ حَكَمْتَ فَأَخَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ ودل هذا على بيان

القسط، وأن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام، فإنها

المشتملة على غاية العدل والقسط، وما خالف ذلك فهو جور

﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ عن اتباعك واتباع الحق ﴿ فَأَعْلَرُ ﴾ أن ذلك عقوبة عليهم وأن الله يريد ﴿أَنْ يُمِينُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبَيُّ ﴾ فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة، ومن أعظم العقوبات أن يبتلي العبد ويزين له ترك اتباع الرسول، وذلك لفسقه ﴿ وَإِنَّ كَيْبِرَا مِنَ أَنَّس لَفُسُدُّنَ ﴾ أي: طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله.

عنك حكم الجاهلية، وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله. فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية. فمَنْ أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبنى على الجهل والظلم والغي، ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله تعالى فمبنى على العلم، والعدل، والقسط، والنور، والهدى. ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مُكَّمًا لِتَقَوْرِ يُونِئُونَ ﴾ فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز - بإيقانه - ما في حكم الله

﴿ أَفَكُمُ لَلِهُ إِنَّهُ يَغُونًا ﴾ أي: أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم

من الحسن والبهاء، وأنه يتعين - عقلًا وشرعًا - اتباعه. واليقين: هو العلم التام الموجب للعمل.

(٥١-٥٢) ﴿ يَأَمُّ اللَّهِ مَا مَنُوا لَا لَنَجُدُوا النَّهُودَ وَالنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَّةً بَعَثْنِيمَ أَوْلِيَّالُهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم تِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ

عَقِيرٍ يُحَيَّمُهُ وَيُحْتُونَهُۥ أَوْلَةٍ عَلَى الْمُثْوِينِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَفِينَ يُجَهِدُونَ فِي الظَّلِينِ ٥ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي تُقُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُوكَ فِيمْ يَقُولُونَ نَخْشَقَ أَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَآتِهِمِّ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَأُ وَاللَّهُ وَسِغُّ تُصِيبَنَا دَايِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِدِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَآ عَلِيُّهُ ۗ يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين، وأنه مَنْ يرتد عن أَسَرُوا فِي أَنفُسِهُم نَدِمِينَ ٥ وَمَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَتُوا أَهَوُلاَهِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ دينه فلن يضر الله شيئًا، وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادًا جَهْدَ ٱيْمَنَيْمُ إِنَّهُمْ لَمَتَكُمُّ خَطِتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصَّبَحُوا خَلِيرِينَ﴾ يرشد مخلصين، ورجالًا صادقين، قد تكفل الرحمٰن الرحيم تعالى عباده المؤمنين حين بيَّن لهم أحوال اليهود والنصاري بهدايتهم، ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافًا، وصفاتهم غير الحسنة، أن لا يتخذوهم أولياء. فإن بعضهم وأقواهم نفوسًا، وأحسنهم أخلاقًا، أجل صفاتهم أن الله أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون بدًا على مَنْ سواهم. فأنتم لا تتخذوهم أولياء، فإنهم الأعداء على ﴿ يُجُبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُ ﴾ فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه، وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه، وإذا أحب الله عبدًا الحقيقة. ولا يبالون بضركم، بل لا يدخرون من مجهودهم يسر له الأسباب، وهون عليه كل عسير، ووفقه لفعل الخيرات شيئًا على إضلالكم، فلا يتولاهم إلا مَنْ هو مثلهم، ولهذا وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. قال: ﴿وَمَن بَتَوَلَّمُ يَنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ ﴾ لأن التولى التام يوجب ومن لوازم محبة العبد لربه، أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الانتقال إلى دينهم. والتولى القليل يدعو إلى الكثير، ثم

الرسول ﷺ ظاهرًا وباطنًا، في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُعْيِبْكُمُّ . 4 41

كما أن من لازم(١) محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي على في الحديث الصحيح عن الله: ﴿ وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضت عليه، ولا يزال [عبدي] يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه». ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى، والإكثار من ذكره، فإن

المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدًا، بل غير موجودة، وإن وجدت دعواها، ومَنْ أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدًا قبل منه اليسير من العمل، وغفر له الكثير من الزلل.

ومن صفاتهم أنهم ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِينَ ﴾ فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم، ونصحهم لهم، ولينهم ورفقهم ورأفتهم، ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم، وقرب الشيء الذي يطلب منهم، وعلى الكافرين بالله، المعاندين لآياته، المكذبين لرسله - أعزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطٍ ٱلْغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ . وقال تعالى: ﴿أَمِنْكَ عَلَى ٱلكُفَّادِ رُحَمَّكُ بَيْنَهُمٌّ﴾ فالغلظة

ولا انقادوا لك. ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم، أخبر أن ممن يدعى الإيمان، طائفة تواليهم، فقال:﴿قَتَعُى ٱلَّذِينَ فِي ةُلُوبِهِم مَّرَشٌ﴾ أي: شك ونفاق، وضعف إيمان، يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة فإننا ﴿غَثَنَىٰ أَن تُعِيبُنَا دَآبِرَةٌ ﴾ أي: تكون الدائرة لليهود والنصارى، فإذا كانت الدائرة لهم، فإذًا لنا معهم يد يكافئوننا عنها، وهذا سوء ظن منهم بالإسلام، قال تعالى - رادًا لظنهم السيء -: ﴿ نَعْسَى اللَّهُ أَن يَأْتِنَ بِٱلْفَتْحِ ﴾ الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصاري، ويقهرهم المسلمون ﴿ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ ﴾ بيأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم، ﴿ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا آسَرُواْ﴾ أي: أضمروا ﴿ إِنَّ ٱنتُسِمَّ تَدِمِينَ ﴾ على ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل لهم، فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين، وأذل به الكفر والكافرين، فندموا وحصل لهم

﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُرْمَ ٱلظُّلِينَ ﴾ أي: الذين وصفهم الظلم، والبه يرجعون، وعليه يعولون. فلو جنتهم بكل آية ما تبعوك،

يتدرج شيئًا فشيئًا ، حتى يكون العبد منهم .

قلوبهم مرض: ﴿ أَمْتُؤُلَّا وَ الَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنَهُمْ إِنَّهُمْ لَمُكَّذًّ أى: حلفوا وأكدوا حلفهم، وغلظوه بأنواع التأكيدات: إنهم لمعكم في الإيمان، وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاة. ظهر ما أضمروه، وتبين ما أسروه، وصار كيدهم الذي كادره، وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله – باطلًا، فبطا, كبدهم وبطلت ﴿ أَعَنَّاهُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ وَأَصَّبَحُوا خَبِيرِينَ ﴾ حيث

﴿ رَبُّتُولُ ٱلَّذِينَ مَامَنْتِهَا﴾ متعجبين من حال هؤلاء الذين في

من الغم ما الله به عليم.

فاتهم مقصودهم، وحضرهم الشقاء والعذاب. (۱) في ب: لوازم. (٥٤) ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا مَن يَرْزَدُ مِنكُمْ عَن بِينِدٍ. فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ

والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله، ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تعنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم، واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونقعه عائذ إليهم.

ولما مدحهم تعالى بما منَّ به عليهم من الصفات الجليلة، والمناقب المالية، السينازمة لما لم يذكر من أفعال الغير – أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحساء؛ ثالا يحجوبا بانفسهم، وليشكروا الذي منَّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليطف غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب، قال: ﴿ وَأَنْكُ عَشَلُ أَنَّو يَرْفِيهِ مَن يَكَانًا أَرْلُكُ رَبِّعَ مَيْشَكُهُ أَيْنِ والمع الفضل والإحسان، جزيل المنن، قد عمت رحته كل شيء، ويوسع على أدياته من فضله، ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن بدخل أفضل فعطه، فالله أعلم جيث يجمل رساته أصلاً

(ه.٦٠٥) إلى إلى تؤليم ألم ترشياته اللهيم تلكوا اللهي يميش الشكاة الرفيقة المؤلفة والمتحارفة الله تؤليرة الرفيقة الرفيقة الرفيقة المؤلفة والمتحارفة المؤلفة والمتحارفة المحارفة المختلفة المؤلفة المؤلفة المختلفة المؤلفة المؤ

وقوله: ﴿وَهُمْ رَكِعُونَ﴾ أي: خاضعون لله ذليلون، فأداة

الحصر في قوله: ﴿ إِنَّهَا وَلِئِكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين، والتبرى من ولاية

غيرهم.

عهده الله المستحدة ا

مِنْ عِندِهِ. فَيُصَّبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهُ نَدِمِينَ ﴿ وَا

رَيُعُولُ الَّذِنَ مَا مُتُواْ الْمُؤَاوِّة الَّذِنَ الْسَمُوا اللهِ جَمَّة السَّمْعِ الْمَالِمَة عِمَّة السَّمْعِ الْمَالِمَة اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَاللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهِ اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَاللهِ اللهِ مَا اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَالل

ثم ذكر فائدة هذه الرلاية فقال: ﴿وَزَنَ يَكُمُ لَكُ وَرَسُهُم وَالَيْهِ وَالَهُمُ اَمَاتُهُمْ فَالَّهِ مِنْ الطَّرِبُ المُمَالِقِينَ ﴾ إن فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية، وحربه هم الغالبون، الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَيَأْ جَمَدُنَا كُلّهِ التَّلَمُونُ مِنْ الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَيَأْ جَمَدُنَا كُلّهِ

وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله، وصار من حزبه وجنده، أن له الغلبة. وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى، فآخر أمره الغلبة والانتصار، ومَنْ أصدق من الله قيلا.

(٥٨, ٥٥) ﴿ فَيْلِنَّا اللهُ تَسْتَعَا لاَ تَشْبُدًا اللهِ لَشْتُمًا وَيَكُو مُثَلًا لَيْنَا ثَنْ الْنِينَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ لَنَّا لِنَّا لَمُشَالُمُ وَلَيْنَ الْنِفَالَ اللهُ اللهُ لَنِينَ اللهُ لَقَالِمَ اللهُ وَيَلْمَ مَثَنَا إِنَّا أَنْفِقَ الْمُؤْلِقَا اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَمْنَا مِنْ اللهُ وَلَمْنَا مِنْ اللهُ وَلَمْنَا مِنْ اللهُ وَلَمْنَا مِنْ اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلِمْنَا اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلِمُنْ اللهُ وَلِمْنَا اللهُ وَلَمْنَا اللهُ وَلَمْنَا اللهُ وَلِمُنْ اللهُ لَاللهُ اللهُ لَلْنَالِمُ اللهُ لِمُنْ اللهُ لِمُنْ اللهُ اللهُ لِمُنْ اللهُ لَهُ لِمُنْ اللهُ لَلْمُنْ اللهُ لِمُنْ اللهُ لِمُنَالِهُ لِلللهُ لِمُنْ اللهُ لَلْمُنْ اللهُ لَمِنْ اللهُ لَلْمُنْ اللهُ لِمُنْ اللهُ لَلْمُنْ اللهُ لَلْمُنْ اللهُ لَلْمُنْ اللهُ لِمُنْ اللهُ لِمُنْ اللهُ لَلْمُنْ اللهُ لَلْمُنْ اللهُ لَلْمُنْ اللهُ لَلْمُنْ اللهُ لِمُنْ اللهُ لِمُنْ اللهُ لَلْمُنْ اللهُ لِمُنْ اللهُ لِمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ اللّهُ لِمُنْ لِللْمُنِلِمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِللْمُلْلِمُ لِللْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنِمِ لِلْمُنْ لِللْمُنْ لِلْمُنْ لِللْمُنْ لِلْمُنْ لِللْمُنْ لِلْمُنْ لِلللْمُلْلِمُ لِلللْمُلْلِمُلْلِمُ لِلْمُنْ لِلللْمُلْلِمُ لِلللْمُلْلِمُلْلِلْلْلِمُلْلِلْمُ لِللْمُلْلِلْلْلِمُلْلِلْلِم

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: ويبدون إليهم.

أمورهم، التي تضر الإسلام والمسلمين، وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم، ويحثهم على معاداتهم. وكذلك التزامهم لتقوى الله، التي هي امتثال أوامره، واجتناب زواجره مما ندعوهم إلى معاداتهم.

وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين، من قدحهم في دين المسلمين، واتخاذهم إياه هزوًا ولعبًا، واحتقاره واستصغاره، خصوصًا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين، وأجل عباداتهم.

إنهم إذا نادوا إليها انخذوها هزرًا ولعبًا، وذلك لعدم عقلهم، ولمجهلم العظيم، وإلا نلو كان لهم عقول لدفضموا عقلهم، ولمجهل أنها أكبر من جميع الفضائل التي تصف بها النفوس. فإذا علمتم - أيها المؤمنون! حال الكفار وشدة معاداتهم

لكم ولدينكم - فعن لم يعادهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص، وأن لا يبالي بعن قدع فيه، أو قدم بالكفر والفسلال، وأنه ليس عنده من المروة والإنسانية شي. فكيف تدعي لنفسك ديئا قيمًا، وأنه الدين الحن؛ وما سواه باطل، وترضى بموالاة من اتخذه هزوًا ولعبًا، وسخر به ويأهله، من أهل الجهل والحمق؟ وهذا فيه من التهبيج على عدارتهم، ما هو معلوم لكل من أنه أدنى مفهوم.

(٥٩-٦٣) ﴿قُلْ يَتَأْهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلَ تَعَقِمُونَ مِنَاۤ إِلَّاۤ أَنْ ءَامَنَّا بِأَمَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُانَكُمُ فَسِفُونَ ٥ قُلُّ هَلْ أَنْبَقْتُكُم بِشَرّ مِّن فَالِكَ مَنُوبَةٌ عِندَ النَّوُّ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْمَانَارِرَ وَعَيْدَ الطَّاهُوتَ أَوْلَيْكَ شَرٌّ مُتَكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَلِهِ ٱلسَّبِيلِ ٥ وَإِذَا جَآهُوكُمْ قَالُوٓا مَاسَنَا وَقَد دَّخَلُوا بِٱلكُفر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِيِّ. وَاللَّهُ أَعَلَا بِمَا كَافُوا يَكْتُمُونَ ٥ وَرَّىٰ كَثِيرًا بَمْتُهُمْ يُسَرَعُونَ فِي ٱلإِنَّدِ وَٱلْقُدَّوٰنِ وَأَحْدِلِهِدُ ٱلشُّحْتَ لَيْلَسَ مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ٥ لَؤُلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلزَّيْنِيُّوكَ وَٱلأَحْبَارُ عَن قَرْلِمُهُ ٱلإِنْدَ وَأَكِيْهِمُ ٱلشُّحْتُ لِبَلْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ أي: ﴿فُلْ اللَّهِ يا أيها الرسول: ﴿ يَتَأَهُّلَ الْكِنَبِ ﴾ ملزمًا لهم، إن دين الإسلام هو الدين الحق، وإن قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدح عليه: ﴿ هَلَ تَنْهَمُونَ بِنَا ۚ إِلَّا أَنْ مَامَنًا بِاللَّهِ وَمَا أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلُ وَأَنّ أَكْثَرُكُو فَيقُونَ ﴾ أي: هل لنا عندكم من العيب إلا إيماننا بالله ، وبكتبه السابقة واللاحقة، وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين، وبأننا نجزم أن مَنْ لم يؤمن كهذا الإيمان، فإنه كافر فاسق؟ فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟!!

المكلفين١١٢ ومع هذا فأكثركم فاسقون، أي: خارجون عن طاعة الله، متجرئون على معاصيه، فأولى لكم – أيها الفاسقون –

المنطقة المنط

٥- تفسير سورة المائلة، الآيات: ٥٩-٦٣

د بعضوده في هايناهما الاختسام في نصورتها و اندامتها بالقور مَا أَرْلِيا لِيَنَا مَا أَرْلِينَ مَنْ أَرْلِيانَ أَكَا كَمْرُكُونِينِهُ فِينَ هِنْ هَلْ أَنْبِتُكُمْ مِنْ مِنْ فَالِكُ مُنْ مُنْفَقِهُ عَلَىنا القَوْمُ لَمُنَا أَلْمُكُونَ عَلَىٰ اللهِ مَنْ ال يَعْمَى وَهَمَا لِمِنْهُمُ الْفِرْدَةُ وَلَقْنَا لِمِنْ وَمِنْ الْمُنْفِقِ وَلِنَا الطَّهُونَ الْفَالِينِ لَنَ تَكَانا وَالْمُونِينِ اللهِ عَلَى مِنْ اللّهِ اللّهِ عِلَى وَلِنَا مَا يُورِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

متكافاولسل عن سؤلو التيبيل في ولنا جاء وثم افا المتنافرة المتنافر

السكوت، فلر كان عبيكم، وأنتم سالمون من الفسق وهيات ذلك - اكان الذر أخف من قد كم فينا هم فسكم.
ولما كان قدحه في المومنين يقضفي أنهم يعتقدون أنهم
على شرء قال تعالى: ﴿وَلَنَّ اللهِي قصم فَخِرًا عن شاعة ما كانل على فرة التبتئر مِنْ يَرَّ وَلَنِّ اللهِي قصم في عليا، مع الشنز على هِنْ أَلْيَتَكُمْ بِنَرِّ مِنْ وَلِيَّ اللهِي قصم في عليا، مع الشنز معكم هن أنشأ أنتُهُ إلى: أبعده عن رحمت ﴿وَنَفِيتَ عَيْنِهُ رعافيه في الدنيا والآخرة ﴿وَيَهَلَ يَهُمُّ الْمِنْ قَلَيْنِ وَعَنَّدُ طافون. ولا الله فهر وكل ما غَيِدٌ من دون الله فهو طافون.

وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

﴿ وَلَتَكِنَاكُ المَدْكُورُونَ بِهَذَهِ الخَصَالُ النَّبِيحَةُ ﴿ وَتَحَلَّى النَّبِحَةُ ﴿ وَتَحَلِيهُ المَوْسِنُ اللّذِينَ وَحَمَّا اللّهُ وَعَلَيْهِمَ اللّهُ وَالْحَرِهُ لَا لِنَهِمَ الْحَلَّمِ الْأَحْمَةُ لَلْهُمْ أَعْلَمُوا لَهُ اللّذِينَ وَحَمَّا النّوعُ مِنْ إِلَّا التَّعْمَلُ أَنْ مِنْ عَبْرِ بِاللّهِ وَكَذَلِكَ وَقَلْلًا اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَكَذَلُكُ وَمِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الل

مشتملين على الكفر ﴿وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِيَّ﴾ فمدخلهم ومخرجهم بالكفر وهم يزعمون أنهم مؤمنون، فهل أشر من هؤلاء، إحسانه بمعاصيهم.

وأقبح حالًا منهم؟!! ﴿ وَالَّهُ أَعَادُ بِنَا كَاثُوا يَكْتُنُونَ ﴾ فيجازيهم بأعمالهم، خيرها

ثم استمر تعالى يعدد معايبهم، انتصارًا لقدحهم في عباده المؤمنين، فقال: ﴿ وَزَىَ كَتِيرًا مِنْهُمْ ﴾ أي: من اليهود ﴿ يُسَرِعُونَ فِي ٱلإِنَّهِ وَٱلْفُدَّوٰنِ﴾ أي: يحرصون، ويبادرون المعاصى المتعلقة

في حق الخالق والعدوان على المخلوقين .

﴿وَأَكَّلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ﴾ الذي هو الحرام، فلم يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك، حتى أخبر أنهم يسارعون فيه، وهذا يدل على خبثهم وشرهم، وأن أنفسهم مجبولة على حب المعاصى والظلم، هذا وهم يدعون لأنفسهم المقامات العالية ﴿ لِيَلْسَ مَا كَانُوا بِمُمَلُونَ ﴾ وهذا في غاية الذم لهم، والقدح فيهم. ﴿ لَوْلَا يَنْهَنَّهُمُ ٱلنَّكِينُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنَ قَلِلِمُ ٱلْإِفْدَ وَأَقِلِهِمُ أَنْتُحَتُّ﴾ أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس، الذين مَنَّ الله عليهم بالعلم والحكمة – عن المعاصى التي تصدر منهم، ليزول ما عندهم من الجهل، وتقوم حجة الله فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم، وأن يبينوا لهم

الطريق الشرعي، ويرغبونهم في الخير ويرهبونهم من الشر ﴿ لَبِشْكَ مَا كَانُواً يَصْنَعُونَ ﴾ . (٦٤-٦٦) ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عَلَتْ ٱلَّذِيهِمْ وَلُونُوا بِمَا قَالُواً بَلْ يَذَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِيقُ كَيْفَ يَشَاتُهُ وَلَيْرِيدَكَ كَيْزًا بَنْهُم ثَنَّا أَوْلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ مُطْفِئنًا وَكُفْرُأً وَأَلْقِتَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوْةَ وَالْبُعْضَاةِ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِينَدُّةِ كُلْمَا أَوْقَدُوا نَازَا لِلْحَرْبِ أَلْمُقَالَمَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَأً وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ ٱلْمُفْسِينَ ٥ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ ءَامَنُوا وَٱتَّفَوَا لَكَفَّرُنَا عَتْهُمْ سَيِّئَاتِهُمْ وَلَأَنْظَلْنَهُدْ جَنَّاتِ النَّهِيدِ ٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا النَّوْرَيَةَ وَالإنجيلَ وَمَا أُولَ إِلَيْهِم مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَالُوا مِن فَوْقِهِدْ وَمِن غَنِّتِ أَرْتُهُهُمُّ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُّفَتَّمِيدَةٌ وَكِيْرٌ مِنْهُمْ سَآة مَا يَعْمَلُونَ﴾ يخبر تعالى عن مقالة

اليهود الشنيعة، وعقيدتهم الفظيعة، فقال: ﴿ وَقَالَتِ ٱلِّيُّهُودُ يَدُّ أَلَّهُو مَغْلُولَةً﴾ أي: عن الخير والإحسان، والبر. ﴿غُلَّتَ أَلِمَتِهُمْ وَلُمِنُّوا بِمَا قَالُواً﴾ وهذا دعاء عليهم بجنس

مقالتهم، فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقًا عليهم.

فكانوا أبخل الناس، وأقلهم إحسانًا، وأسوأهم ظنًا بالله، وأبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء، وملأت أقطار

العالم العلوي والسفلي، ولهذا قال: ﴿ بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كُّيْفَ يَشَّأَتُهُ لا حجر عليه، ولا مانع يمنعه مما أراد، فإنه تعالى قد بسط فضله، وإحسانه الديني والدنيوي، وأمر العباد أن

فيداه(١) سحاء الليل والنهار، وخيره في جميع الأوقات

يتعرضوا لنفحات جوده، وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب

مدرار، يفرج كربًا، ويزيل غمًا، ويغني فقيرًا، ويفك أسيرًا، ويجبر كسيرًا، ويجيب سائلًا، ويعطى فقيرًا عائلًا، ويجيب المضطرين، ويستجيب للسائلين، وينعم على مَنْ لم يسأله، ويعافي من طلب العافية، ولا يحرم من خيره عاصيًا، بل خيره يرتع فيه البر والفاجر، ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال، ثم يحمدهم عليها، ويضيفها إليهم، وهي من جوده ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف، ولا يخطر على بال العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصل إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه، فسبحان مَنْ كلِّ النعم التي بالعباد فمنه، وإليه يجأرون في دفع المكاره، وتبارك مَنْ لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وتعالى مَنْ لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا

وقبِّح الله مَن استغنى بجهله عن ربه، ونسبه إلى ما لا يليق يجلاله، بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة، ونحوهم ممن حاله كحالهم، ببعض قولهم، لهلكوا، وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال، وهو تعالى يحلم عنهم، ويصفح، ويمهلهم، ولا يهملهم.

وقوله: ﴿ فَلَيْزِيدَكَ كَثِيْرًا يَنْهُم ثَمَّا أَرْنَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكَ مُلْمَيْكَ وَكُفْرَا﴾ وهذا أعظم العقوبات على العبد<sup>(٣)</sup>، أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله، الذي فيه حياة القلب والروح، وسعادة الدنيا والآخرة، وفلاح الدارين، الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها، والاستسلام لله بها، وشكرًا لله عليها، أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه، وطغيان إلى طغيانه، وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها، ورده لها، ومعاندته إياها، ومعارضته لها بالشبه الباطلة.

﴿ وَٱلۡقَيْنَ بَيْنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَالۡبَعۡضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلۡقِيۡنَةُ﴾ فلا يتآلفون، ولا يتناصرون، ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم، متعادين بأفعالهم إلى يوم

﴿ كُلُّمَا ۚ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ﴾ ليكيدوا بها الإسلام وأهله،

<sup>(</sup>١) في ب: فيده. (٢) في ب: وهذا أعظم من العقوبات على العبد.

وأبدوا، وأعادوا، وأجلبوا بخيلهم ورجلهم ﴿لَمُقَلَّهَا لَلَهُۗ بخذلانهم، وتفرق جنودهم، وانتصار المسلمين عليهم.

﴿وَيَسْمَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ أي: يجتهدون ويجدون، ولكن بالفساد في الأرض، بعمل المعاصي، والدعوة إلى دينهم الباطل، والتعويق عن الدخول في الإسلام.

﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ بل يبغضهم أشد البغض، وسيجازيهم على ذلك.

[ثم قال تعالى]: ﴿وَاتُو أَنَّ أَهَنَّ ٱلْحَجَّتِ مَسَنَهُا وَالْقَوْا لَكَشَّرُنَا كُنْهُمْ مَيْنَائِهِمْ وَلَقَائِلُهُمْ كَنْنَ الْكِيرِهُ وهذا من كرمه لوطوده - في لما ذكر قبائح أهل الكاب ومعاييم، وأقوالهم لوطيع كنه، وجميع رسك، والقوا المعاصي، لكفر عنهم سينائهم، ولو كانت ما قائت، ولاذخلهم جنات النجم، الني فها ما تشتهد الأنفس وتلذ الأعين.

﴿ وَرُوْلُ أَلَيْمُ اللّهُوا التَّوْيَةُ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أَوْلَ إِلَيْمِ بِنَ وَيُوجٍ ﴾ أي: قامو بأوامهما وتواهيما، كما تديهم الله وخشه، ومن وبالقرآن، فلو قاموا بهذه السمة العطية التي أنزلها ويهم إليهم، أي: لأجلهم وللاعتناء بهم ﴿ وَلَحَسَّفُوا مِن فَوَقِمْ وَنَ يَّقَى النَّهِيدُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الرَّقِيمَ كَن اللهم الرَق، ولاحظر عليهم السماء، وأنب لهم الأرض، كما قال تعالى: ﴿ وَزُولُ أَنْ أَنْهُ عَلِيمَ الرَقْ وَ لَمَا لَمَا عَلَيْهِمَ الرَقْ وَلَوْلُولُ أَنْهُمَا لَمَا اللّهُونَ بِمَا لِللّهِمُ فِي النَّذِي وَلَاقُولُ أَنْهِمَا اللّهُونَ عَلَيْهِمَ الرَقْ وَلَّهُ اللّهُ اللّهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمِينَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُونَهُمُ وَالْمُعِلَّمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُونَهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُونَهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ

المرى «نسو وانطو المحت طيهم بالياسي بن السيدو واداري». ﴿وَيَنْهُمُ ﴾ إن: من أهل الكتاب ﴿أَنَّهُ لَشَيْعَةٌ ﴾ أن: عاملة بالتوراة والإنجيل، عملاً غير قوي ولا تشيط ﴿وَقِيقُ يُتِهُمُ سِنّةً كما يَشْقُرُنُهُ أَيْ: والمسيء منهم الكثير، وأما السابقون منهم، فقلياً, ما هم.

فلم بين خير إلا دلّ أمته عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة، فمن بعدهم من أثمة الدين، ورجال المسلمين.

المن المنطقة المنطقة

لَاتَهُوكَ أَنْفُسُهُمْ فِي يَكَاكَذَبُوا وَفِيهَا يَقَشُلُونَ فَي اللهِ مِن ربك فِهَا لِمُشْلُونَ فَي اللهِ من ربك فِهَا لِنْدَا الله من ربك فِهَا لِمُدَال الله من ربك فِهَا لِمُدَال الله من ربك فِهَا لِمُدَال أَمْء ربائعً إلى أي: فما امتلال أمره.

﴿ وَإِنَّتُمْ يَسِينُكُ مِنَ التَّامِينَ ﴾ هذه حماية وعصمة من الله لرسول من الناس، وأن ينغي أن يكون حرصك على التعليم الرابطية عن عن عرف من المخلوفين؛ فإن نواصيع بيدالله، وقد تكفل بعصمات فأنت إنسا عليك البلاغ السين، فمن احتى فلنسه، وأما الكافرون الذين لا قصد لهم الا لتياع مواتهم فإن الله لا يهديهم، ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهم.

(٨٨) ﴿ فِقُ يَكُفُلُ الكِنَّبِ لَنَمُ قَلْ نَبُرهِ خَلَّ لِيُمِنُوا الْفُوْرَنَةُ وَالْهُوْمِيلُ وَالْ أَلِكُ فِي لَوْمُكُمَّ وَالْمُؤْمِنُ كَافَا الْمُبْعِمُ الْمُؤْمِنُةُ اللّهِ عَلَيْنِ اللّه في المُتَّافِ مَلْمُؤَمِنُ وَكُلُّوا فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله في فَرْمُ فِي اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل (دعيا) ولعل الصواب ما أثبت، والله أعلم.

أصل اعتمدتم.

﴿ حَنَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاءُ وَالَّإِنجِيلَ ﴾ أي: تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما واتباعهما، والتمسك بكل ما يدعوان إليه.

﴿و﴾ تقيموا ﴿مَا أَنزِلَ إِلْيَكُم بِن زَّيَكُهُ ﴾ الذي رياكم، وأنعم عليكم، وجعل أجلُّ إنعامه إنزال الكتب إليكم، فالواجب عليكم أن تقوموا بشكر الله، وتلتزموا أحكام الله، وتقوموا بما حملتم من أمانة الله وعهده.

﴿ وَلَذِيدَكَ كَثِيرًا يَنْهُم ثَنَّ أَذِلَ إِلَّكَ مِن زَّيْكَ مُلْشِئَنًا وَكُفَّزًّ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ﴾. (٦٩) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّذِيثُونَ وَٱلتَّصَدِّينُ مَنَّ

مَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْرِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَللِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِـدُ وَلَا لهُمَّ يُعْزَنُونَ﴾ يخبر تعالى عن أهل الكتب(١)، من أهل القرآن والتوراة والإنجيل، أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد، وأصل واحد، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، [والعمل الصالح](٢). فمَنْ آمن منهم بالله واليوم الآخر، فله النجاة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة، ولا هم

يحزنون على ما خلفوا منها، وهذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمنة. (٧١،٧٠) ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيتَنَقَى بَيْنَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَرْسَلُنَا ۚ إِلَيْهِ

رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذُّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٥ رَحَيبُوٓا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَسَلُوا وَمَسَلُّوا ثُمَّةً تَاكِ للَّهُ عَلَيْهِمْدَ ثُمَّ عَمُوا وَمَكْتُواْ كَذِينٌ يَنْتُهُمُّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا

يَعْمَلُونَ ﴾ يقول تعالى: ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنَ إِسْرُومِ لَهُ أي: عهدهم الثقيل بالإيمان بالله، والقيام بواجباته، التي تقدم الكلام عليها في قوله: ﴿وَلَقَدَ أَكَدُ اللَّهُ مِيثَنِقَ بَغِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَّ

وَبُعَقْهَا مِنْهُدُ أَثْنَى عَشَرَ نَتِيهِ ﴾ إلى آخر الآيات. ﴿ وَأَرْسَلْنَا إِلَّهُمْ رُسُلاً ﴾ يتوالون عليهم بالدعوة،

ويتعاهدونهم بالإرشاد ولكن ذلك لم ينجع فيهم ولم يفد. ﴿ كُلًّا جَاءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُتُهُمْ مِن الحق

كذبوه، وعاندوه، وعاملوه أقبح المعاملة.

﴿ فَرَيْفًا كَنْدُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٥ وَحَبِيبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَّةً ﴾

أي: ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابًا ولا

عقوبة، واستمروا على باطلهم، ﴿فَعَمُواْ وَمَكَمُّواْ﴾ عن الحق

﴿ثُمَّ﴾ نعشهم و ﴿تَابَ اللَّهَ عَلِيْهِ رُّ﴾ حين تابوا إليه، وأنابوا ﴿ ثُمَّ ﴾ لم يستمروا على ذلك، حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة، ﴿ فَعَمُواْ وَمَكَثُواْ كَيْنِيُّ يَنْهُمُّ ﴾ بهذا الوصف، والقليل

استمروا على توبتهم وإيمانهم ﴿وَالَّنَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.

(٧٢-٧٧) ﴿لَقَدَ كَغَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوّاً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيمُ

أَيْنُ مَرْيَكً ۚ وَقَالَ ٱلْمُسِيحُ يَنِهَىٓ إِشْرَىهِ لِللَّهِ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَمَرُمَ اللَّهُ عَلَيْتِهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَدُ ٱلنَّـارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَسَكَادٍ ٥ لَقَدْ كَفَرْ ٱلَّذِينَ قَالُوّاْ إِنَّ ٱللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثُةُ وَمَا

مِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَهُ وَمِثُّ وَإِن لَّدَ بِنَتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيْمَشِّنُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ٥ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيُسْتَغَيُّرُونَهُ وْلَقَةُ غَـعُورٌ زَجِيــــُدٌ ٥ مَّا الْمَيــبِعُ آتِثُ مَرْيَـدَ إِلَّا رَسُولُ فَذَ

خَلَتْ مِن قَبْسِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَنْتُهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا بَأْكُلَانِ ٱلطَّكَامُّ الطُّرُ كَيْفُ بُرِّفُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ الطُّرْ أَلَّى تُؤْتُمُونَ﴾ يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ

أَيُّهُ مُرْيَكُمٌ ﴾ بشبهة أنه خرج من أم بلا أب، وخالف المعهود من الخلقة الإلهية. والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوى، وقال لهم: ﴿ يَنْبَيْ إِسْرُوبِلَ أَعْبُدُواْ لَقَهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾

فأثبت لنفسه العبودية التامة، ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق. ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِأُنَّهِ﴾ أحدًا من المخلوقين، لا عيسى ولا

غيره ﴿فَقَدْ حَـرَّمَ لَقَهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّـازُّ﴾ وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق، وصرّف ما خلقه الله له – وهو العبادة الخالصة - لغير من هي له، فاستحق أن يخلد في النار .

﴿ وَمَا لِتَطَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ ينقذونهم من عذاب الله، أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم.

﴿لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ اللَّهَ ثَالِكُ ثَلَىٰثُوۡ﴾ وهذا من أقوال النصاري المنصورة عندهم، زعموا أن الله ثالث ثلاثة: الله، وعيسى، ومريم، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.

وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى. كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء، والعقيدة القبيحة؟ كيف اشتبه عليهم الخالق

بالمخلوقين (٣) إ كيف خفي عليهم رب العالمين؟ .

قال تعالى - رادًا عليهم وعلى أشباههم -: ﴿وَمَــَا مِنْ إِلَيْهِ إِلَّا إِلَهٌ رَبِيدٌ ﴾ متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، متفرد بالخلق والتدبير، ما بالخلق من نعمة إلا منه، فكيف

يجعل معه إله غيره؟!! تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًا ثم توعدهم بقوله: ﴿وَإِن لَّةَ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَسَّنَّ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاتِ أَلِيمٌ ﴾ ثم دعاهم إلى التوبة عمَّا صدر منهم، وبيَّن أنه يقبل التوبة عن عباده، فقال: ﴿أَفَلَا

(۱) في ب: الكتاب. (۲) زيادة من هامش ب. (۳) في ب: المخلوق.

٧٦٥ ---- ٥- تفسير سورة المائدة، الآيات: ٧٦-٨١

يَتُوْيُونَ إِلَى اَنْيَى﴾ أي: يرجعون إلى ما يحبه ويوضاه من الإقرار فه بالتوحيد، ويأن عيسى عبدالله ورسوله – عمّا كانوا يقولونه، ﴿وَيَسْتَمْبُونَهُ﴾ عن ما صدر منهم ﴿وَاللّهُ عَقُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي: يغفر ذنوب التانبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم

وصدر دعوتهم إلى التوبة بالمعرض الذي هو في غاية اللطف واللذي تولول: ﴿فَلَنَا يُرْتُهِنَ إِلَى اللّهِ مَ قَالَ: ﴿فَنَا ثُمْ وَكَرْ حَقِيقَةُ السِمِح وَأَمَّهِ الذِي هو الحَجْءَ ، فقال: ﴿فَنَا النَّسِيخُ إِلَى مُرْتِكَ إِلاَ مُرْقِلُ فَذَ لَكَنْ مِنْ شَيِعَةً الأَسْلِكُ ﴾ أي: هذا غايته، ومتهى أمره، أنه من عباد الله المرسلين، الذين ليس فهم من الأمر، ولا من التشريع، إلا ما أرسلهم به الله، البشرية إلى مرتبة الروية: 
البشرية إلى مرتبة الروية:

بقبول توبتهم، وتبديل سيثاتهم حسنات.

﴿وَالْتُنْهُ مِرِم ﴿مِينَكَنَّهُ أَيْ: هَذَا أَيضًا عَلَيْهَا، أَنْ كانت من الصديفين، الذين هم أعلى الخاش رتبة بعد الأسياء، والصديفية، همي: العلم النائع المشرط لللين، والعمل الصالح، وهذا دليل على أن مريم لم بكن نية، بل أعلى أحرائها الصديفية، وكنى بذلك نضار وشرقًا.

وكذلك سائر النساء، لم يكن منهن نبية، لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين، في الرجال، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ فَيَلِكَ إِلَّهِ رِينَالًا لَّرِينَ إِلَيْهِ﴾.

فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبله، وأمه صديقة، فلأي شيء اتخذهما النصارى إلهين مع ش؟.

وقوله: ﴿كَانَا بَأَكُلُانِ ٱلظُكَائِكَ دَلِيلَ ظَاهْرِ عَلَى أَنْهِما عبدان فقيران، محتاجان كما يحتاج ينو أنم إلى الطعام والشراب، فلو كانا الهين لاستغنيا عن الطعام والشراب، ولم يحتاجا إلى شيء، فإن الإله هو الغني الحميد.

ولما بين تعالى البرهان قال: ﴿أَشُلَرُ كَيْتُكُ ثَمِيْتُكُ لَهُمُ الْأَيْكِيَا﴾ الموضحة للحق، الكاشفة لليقين، ومع هذا لا تفيد فيهم شيئًا، بل لا يزالون على إقكهم وكذبهم وافترائهم، وذلك ظلم وعناد منهم.

ودلك فلم وعاد منهم. (٧٧) ﴿ وَلَمْ الْمُشَادِّكِ مِنْ دُرْبِ اللَّهِ تَا لَا يَسْهِلُ لَسَحَمْ مَثَرًا وَلَا يَشَكُّ أَرْلَكُ مُنْ النَّسِيمُ النَّبِيمُ اللَّهِ : ﴿ وَقَلَى الهم أَيْهَا الرسول: ﴿ لَشَيْدُونَ مِنْ دُرْبِ اللَّهِ السَّالِحَةِ وَلَى اللَّمْةُ السَّالِحِينَ القَمْرِ السَّاسِينَ مِنْ ﴿ لَا يَسْبُلُ لَتَسَامُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الشَّمْةُ ﴾ وتدّعون من انقرد بالضر والنقيء والعظاء والعناء والمناع.

﴿ وَأَلَنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيمُ﴾ لجميع الأصوات باختلاف اللغات

١٢٠ تفلالله المرابع ا

يعْمَلُوكُ ﴿ لَا لَقَدَكُمُ اللَّذِيكُ فَالْوَا إِنَّ الْفَكُولُ الْفَسِيخُ لِنُ مُرْبِيدٌ وَقَالَ الْمَسِيخُ يُنْجِعَ الْمُزَّى الْمُسْلُولُ الْفَرَيْقِ وَرَبِّكُمْ إِيَّالُهُ مِنْ يُشْرِلُولُ فِلْقُوفُقَدْ حَرَّا اللَّمْفِيدِ

القدَيْهِ وَرَيُكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُصْرِلُهِ الْقَوَفَقُدْ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُلَولِ اللَّهِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلْكِلِيدِينَ مِنْ أَمْسَادٍ اللَّهِ الْمُلْكِلِيدِينَ مِنْ أَمْسَادٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالِينًا لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالِينًا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالِينًا للَّهُ وَمَالِينًا لللَّهُ وَمَالِينًا لللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الييت همواوينه معالب إليه في الملاينون إلى القورَسَنغفِروَنهُ واللهُ عَفُورٌدَجِهُ فَيْ مَّا النَّسِمُ النَّى مُرْيَحُ إِلَّا رَسُولٌ ذَذَ خَلَقَ مِن قَسِيهِ الرُّسُلُ وَأَمُنُهِ مِنْ يَكُ اللَّهِ كَانَا أَكُونُ الظَّامَةُ الطُّنَّ وَيَنْكُ فَيْتُ لَهُمُ الْآكِينَ ثُمَّةً الظَّرْلُّ

انظر كَنِّبَ بُنِّرَتُ لَهُمُ الْأَيْنِينَ ثُمَّ اَنْظُرْ اَكُّ يُؤْمَنُونَ ﴿ قُلْ أَنْشُدُونِ مِن دُوبِ القِمالَا بِعَيْنَ لَكُمْ مَثَرًا وَلَا نَفَاأً وَاللَّهُ هُوَ السَّيخُ السِّيمُ السِّيمُ السِّيمُ ﴿

على تفنن الحاجات ﴿ الْقَلِيمَ ﴾ بالظواهر والبواطن، والغيب والشهادة، والأمور الماضية والسنطية فالكامل تعالى الذي هذه أوصاف، هم الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة، ويخلص له الدين. (١٠٧/ ١٨) ﴿ فَقَلْ يَتَأَهْلَ الْعَيْسَيُّ لاَ تَغْلُواْ فِي رَبِيحَتُمْ فَيْرً

ٱلْحَقِّ وَلَا تَنَهِّعُوٓا أَهْوَاتَهُ قَوْمٍ قَـٰذَ صَكَلُوا مِن قَسْلُ وَأَصَكُوا كَيْبُهُا

وَمَكُمُ مَ سَوّلَهِ النَّكِيلِ ٥ لُونَ الْإِنْ حَكَمًا بِلَ بَيْنَ عَمَلِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَهُ مِنْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ ا

مِن قَبِـلُ﴾ أي: تقدم ضلالهم. ﴿ وَأَضَالُوا كَثِيرًا ﴾ من الناس، بدعوتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه، ﴿وَضَالُواْ عَن سَوَآهِ ٱلسَّكِيلِ﴾ أي: قصد

الطريق، فجمعوا بين الضلال والإضلال، وهؤلاء هم أثمة الضلال الذين حذر الله عنهم، وعن اتباع أهوائهم المردية، وآرائهم المضلة، ثم قال تعالى: ﴿لُعِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسَرَ مِلَ﴾ أي: طُردوا وأبعدوا عن رحمة الله ﴿عَلَىٰ لِسَـــانِ دَاوُهُ وَعِيسَى آبَنِ مَرْبَيَدًا ﴾ أي: بشهادتهما وإقرارهما، بأن الحجة قد قامت عليهم، وعاندوها ﴿ ذَٰلِكَ﴾ الكفر واللعن ﴿ بِمَا عَمَوا وَكَاثُوا يَمْتَدُونَ﴾ أي: بعصيانهم لله، وظلمهم لعباد الله، صار سبيًا لكفرهم، وبعدهم عن رحمة الله، فإن للذنوب

ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات، وأوقعت بهم العقوبات أنهم: ﴿ كَانُواْ لَا يَنَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَدٍ فَعَلُومُ ﴾ أي: كانوا يفعلون المنكر، ولا ينهى بعضهم بعضًا، فيشترك بذُّلك المباشر وغيره، الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك.

والظلم عقوبات.

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله، وأن معصيته خفيفة عليهم، فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه، ولغضبوا لغضبه، وإنما كان السكوت عن المنكر - مع القدرة - موجبًا للعقوبة، لما فيه من المفاسد العظيمة:

منها: أن مجرد السكوت فعل معصية، وإن لم يباشرها الساكت فإنه - كما يجب اجتناب المعصية - فإنه يجب

الإنكار على مَنْ فعل المعصية . ومنها: ما تقدم، أنه يدل على التهاون بالمعاصى، وقلة الاكتراث بها .

ومنها: أن ذلك يجرىء العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصى إذا لم يردعوا عنها، فيزداد الشر، وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية، ويكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر، حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولًا .

ومنها : [أنه بترك]<sup>(١)</sup> الإنكار للمنكر يندرس العلم، ويكثر الجهل؛ فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص، وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها - يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة، وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرّم الله حلالًا؟ وانقلاب الحقائق

على النفوس ورؤية الباطل حقًّا؟!! ومنها: أن بالسكوت (٢٠) على معصية العاصين ربما تزينت

SESSEN. 111 قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالْحَقِّ

وَلَاتَنَّيْعُوَا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَـدْضَـكُوا مِن قَبْـلُ وَأَصَـكُوا كَثْمُرًا وَضَلُّواْ عَنْ سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ لَهُ لُعِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدُّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَــتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لِيَشْسَ

مَاكَانُواْيَفَعَلُونَ ۞ تَكَرَىٰ كَيْبِيَالِمِنْهُمْ يَتَوَلَّوْتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيِنْسَ مَاقَدَّمَتَ لَمُمُّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ ١ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاتَهُ وَلَيْكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلَسِقُوك ٤ ﴿ لَتَحِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَكَ أَقْرَبَهُ مِمُّودًةً لِلَّذِينَ

فِتِيسِينِ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُ مْ لَا يَسْتَكُبُونَ ٥ المعصية في صدور الناس، واقتدى بعضهم ببعض، فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه، ويني جنسه، ومنها ومنها.

ءَامَنُهُ اٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَكَدَئَّ ذَٰ لِلْكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة، نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم، وخص من ذلك هذا المنكر العظيم، ﴿لَيْشَنَ مَا كَاثُواْ يَغْمَلُونَ ٥ تَنَوَىٰ كَيْثِيرًا مِنْهُمْ بَنْوَلُونَ الَّذِينَ كَغُرُواْ﴾

بالمحبة والموالاة والنصرة. ﴿ لِيَقْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُد أَنفُسُهُم ﴾ هذه البضاعة الكاسدة، والصفقة الخاسرة. وهي: سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء، والخلود الدائم في العذاب العظيم. فقد ظلمتهم أنفسهم، حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم، وقد ظلموًا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم .

﴿ وَلَوْ كَانُوا بُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَرْكَ إِلَيْهِ مَا أَغَّنَذُوهُمْ أَوْلِيَآةً﴾ فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه؛ يوجب على العبد موالاة ربه، وموالاة أوليائه، ومعاداة مَنْ

(١) كذا في ب، وفي أ: أن في ترك. (٢) كذا في ب، وفي أ: السكوت.

كفر به وعاداه، وأوضع في معاصيه، فشرط ولاية الله والإيمان به، أن لا يتخذ أعداء الله أولياء.

وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط، فدل على انتفاء المشروط ﴿وَلَكِنَّ صَّتِيْرًا يَرْتُهُمْ تَنسِقُوك﴾ أي: خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبي ومن فسقهم موالاة أعداء الله، ثم قال تعالى:

(٨٦-٨٨) ﴿ لَقَدِيدَةُ أَنْدُ النَّاسِ عَدَوَةً لِلْمِنَ مَامِثُوا النَّهِفُو وَالْهُرِى آفَرُقُوا وَلَنَجِدَةً أَلْقَبُدُ عَرَقًا لِلْهِنِينَ مَامِقًا اللَّهِنَ الْمُعَلِّمِينَ فَا اللَّهِ قَالَ إِلَّ مُسَتَّجُوا وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعَلِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللْهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللْهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللْهِ الْمُعَلِيْمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللْهِ الْمُعَلِّمِ اللْمِعْلَى الْمُعَلِمِي اللْهِ الْمُعَلِمِي اللْهِ الْمُعَلِمُ اللْهِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمُ الْمِعْلَمِ الْمُعَلِ

يقول تعالى في بيان أقرب الطائفين إلى المسلمين، وإلى ولا ينهم، ومحبتهم، وأبعدهم من ذلك: ﴿ لَتُتِهِدُنُ أَلَّتُكُ النَّالِينَ مَلَنَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُنِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه

﴿ وَلَتَجِدُذُ أَوْرَبَهُ مَ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ مَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا فَعَالُوا إِنَّا فَعَالُوا إِنَّا فَعَلَى اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ السَّابِ:

منها: أَنْ وَيُنَهُمْ يَبْسِيرِكَ وَيُوْكِنَانُهُ أَنِي علماء و متزهدين، وقائل في الصوامع متعبدين، والعلم مع الزهد و وكذلك العبادة؛ مما يلطف القلب ويرققه، ويزيل عنه ما فيه بم من الجفاء والعلظة، فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود، وشدة المشركين.

ومنها: ﴿أَيَّهُمْ كَا يَشَكُمُيُونَهُۥ أَي: ليس فيهم تكبر ولا عتو، عن الانقياد للحق، وذلك موجب لقربهم من المسلمين، ومن محبتهم، فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر.

ومنها: أنهم ﴿إِنَّ سَيُمُوا تَا أَرِّلُ إِلَّ الرَّشِلُ مَحَد ﷺ، أثر ذلك في قلوبهم وخموا له، وفاضت أعينهم بحسب ما مسعوا من الذي تيقوه، فللناك أمواء وأقروا به فقالوا: ﴿رَبِنَا ءَنْكُ أَكْثَمَتُ مَعَ الشَّهِيْنِ﴾ وهم أما محمد ﷺ، يشهدون فه بالترجيد، ولرسله بالرسالة، وصحة ما جاؤوا به، وصهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكفيب. وهم علول، شهادتهم حقيلة، كما قال نائل: ﴿ ﴿ وَلِشَاكُ

المنطقة المنط

الدَّنِي مِنْامَ وَالْمِنَ الْحَقِي يَوْلُونَ رَبَّا مَانَنَا فَاكَلَّلُكُ الْمَعْ الشَّهِدِينَ ﴿ وَالْمَاكَ لَا يُوْرِهُ الصَّرِيدِينَ ﴿ فَانَتَهُمُ وَتَطَمَّعُ أَنْ لِلَّهِ عَلَىٰا رَبَّنَا مَنَّ القَوْرِ الصَّرِيدِينَ ﴿ فَانَتَهُمُ الصَّهِمِنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ الْمُعْرَدُ عَلَيْنِي فَهِمَّ وَمَالِكَ جَزَا اللَّهُ عَلَيْنِ فَيَهُمُ لَلْمَتِيدِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ فَيَكُمُ اللَّهُ مِنْكُونَ وَعَلِينَا أَوْلَتِكَ الصَّحْدِيدِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْكُمُ اللَّهُ وَلا تَسْتَدُوا إِلَيْنَ اللَّهُ وَلا تَسْتُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا تَسْتُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا تَسْتُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

والمقوا الله الوي الشديدة مؤونون لها لا يؤاخد الله الله والما الله في المؤونة المؤونة

جَمَلَتُكُمْ أَشَدُ وَسَكّا لِيَصَحُولُوا لَمُهَدَّة عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّشُولُ عَلَيْكُمْ تَهِيدًاً﴾ فكانهم ليموا على إيمانهم، ومسارعهم فيه، فقالوا: ﴿وَمِنَا لَكُ لَوْقُولُ لِللَّهِ مَنَا يَجَالُهُ عَلَى الْمُؤَوِّ لَلْمُسَكِّمُ أَنْ لِلْجِنَافِيلَّمَ يَشْهُ، والحال أنه قد جامانا الحق من ربنا، الذي لا يقبل الشهر والرب، ونحن إذا أمنا واتبعنا الحق، طحننا أن يلخلنا الله المجتم عمر القوم الصالحين، فأي مانع يعنعنا؟ أليس ذلك مرجًا للسارعة الإنقياد للإيمان، وعلم التخلف عنه؟.

قال الله تعالى: ﴿قَالَتُهُمُ أَنَّهُ يَمَا قَالُوا﴾ أَي: بما تفوهوا به من الإبعان، ونقلوا به من التصديق بالحق ﴿خَيْتِ تَقِي مِن يَقْتِهَا الْفَرَّبُرُ خَيْقِي فِمَا رَقِيقِتَ خَرَّلُهُ النَّمْسِينَ۞ وهذه الأيات يُقْتِقَ فَي التصارى الذين آمنوا بمحمد ﷺ، كالتجاشي وظيره، معن أمن شهي.

وكذلك لا يزال يوجد فيهم مَنْ يختار دين الإسلام، ويتبين له بطلان ما كانوا عليه، وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام.

ولما ذكر ثواب المحسنين ذكر عقاب المسيئين فقال:

﴿وَالَّذِينَ كُفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَائِنَتَنَا أَوْلَتِكَ أَصَّنَتُ لَلْتَجِيدِ﴾ لأنهم(١١) كفروا بالله، وكذبوا بآياته المبينة للحق. (٨٨٠٨٧) ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا غُخَرَمُوا طَلِيَبَتِ مَا أَسَلَ ٱللَّهُ

لَكُمْ وَلَا نَصْنَدُواْ إِنَ اللَّهَ لَا يُجِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَكُلُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيْمَأً وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي ٱلنَّدِيدِ، مُؤْمِنُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تُحْرَمُوا طَيِّبَتِ مَا أَمَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾ من المطاعم والمشارب، فإنها نِعَم أنعم الله بها عليكم، فاحمدوه إذ أحلها لكم، واشكروه، ولا تردوا نعمته بكفرها، أو عدم

فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب، وكفر النعمة، واعتقاد الحلال الطيب حرامًا خبيثًا، فإن هذا من الاعتداء.

قبولها، أو اعتقاد تحريمها.

والله قد نهى عن الاعتداء فقال: ﴿وَلَا نَفَّــُنَّدُوٓأَ إِكَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ النُمُنَّدِينَ﴾ بل يبغضهم ويمقتهم، ويعاقبهم على ذلك. ثم أمر بضد ما عليه المشركون، الذين يحرمون ما أحل الله

فقال: ﴿وَكُنُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّماً﴾ أي: كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم، بما يسره من الأسباب، إذا كان حلالًا، لا سرقة، ولا غصبًا، ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حق.

وكان أيضًا طيبًا، وهو الذي لا خبث فيه، فخرج بذلك

الخبيث من السباع والخبائث. ﴿وَاتَّـتُواْ اللَّهَ﴾ في امتثال أوامره، واجتناب نواهيه ﴿الَّذِينَ أَنتُد بِدِ. مُؤْدِنُونَ﴾ فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراعاة حقه فإنه لا يتم إلا بذلك ودلّت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالًا عليه من طعام، وشراب، وسرية، وأمة، ونحو ذلك، فإنه لا يكون حرامًا بتحريمه، لكن لو فعله، فعليه كفارة يمين، كما قال تعالى: ﴿يَأَتُهَا النَّبِيُّ لِدَ نُحْرُهُ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكُّ﴾ الآية. إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار.

ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات، ويحرمها نفسه، بل يتناولها، مستعينًا بها، على طاعة ربه.

(٨٩) ﴿لَا يُوَاحِنُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّذِرِ فِي ٱَيْمَانِيكُمْ﴾ (٦) أي: في

أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو، وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك.

﴿ وَلَئِكِنَ لِمُؤْخِذُكُم بِمَا عَقَّدَتُمُ ٱلأَيْمَانُّ ﴾ أي: بما عزمتم عليه، وعقدت عليه قلوبكم. كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَلَنَكِن نُوَاخِلُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ . ﴿ فَكَفَّارَتُهُ ﴾ أي: كفارة اليمين التي عقدتموها بقصدكم

﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مُسَكِكِينَ ﴾.

وذلك الإطعام ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِعُونَ آهْلِيكُمْ أَو كِسُوَتُهُمْ ﴾ أى: كسوة عشرة مساكين، والكسوة هي التي تجزئ في

٥- تفسير سورة المائدة، الآيات: ٨٧-٩١

﴿أَوْ تَعَرِيرُ رَقَبَةً ﴾ أي: عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير هذا الموضع، فمنى فعل واحدًا من هذه الثلاثة فقد انحلت

يمينه. ﴿ فَنَ لَمْ يَهِدُ ﴾ واحدًا من هذه الثلاثة ﴿ فَسِيَّامُ تُلَتَةِ آلِنَّامٍ ذَلِكَ ﴾

المذكور ﴿ كُفُّنَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمُّ ﴾ تكفرها، وتمحوها، وتمنع من الإثم.

﴿ وَأَحْفَظُوا ۚ أَيْمَنْكُمْ ۗ عَنِ الحلفِ بِاللَّهِ كَاذَبًا، وعَن كَثْرَة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث خيرًا، فتمام الحفظ: أن يفعل الخير، ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير.

﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَلَنَّهُ لَكُمُّ ءَايَنتِهِ ﴾ المبينة للحلال من الحرام، الموضحة للأحكام ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الله، حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون.

. فعلم العباد، شكر الله تعالى على ما منَّ به عليهم، من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها .

(٩١،٩٠) ﴿ يَالَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمَثَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَالأَرْاثُمُ رِجَسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِمَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْمُغْضَاءَ فِي ٱلْحَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنُّمُ مُّنتُهُونَ﴾ يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة، ويخبر أنها من عمل الشيطان، وأنها رجس ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ أي: اتركوه ﴿لَعَلَّكُمْ لُمُلِحُونَ﴾ فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرّم الله، خصوصًا هذه الفواحش المذكورة، وهي الخمر، وهي: كل ما خام العقل أي: غطاه بسكره.

والميسر: وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين، كالمراهنة ونحوها.

والأنصاب التي هي: الأصنام والأنداد ونحوها، مما ينصب ويعبد من دون الله.

والأزلام التي يستقسمون بها .

فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجر، وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها، واجتنابها.

فمنها: أنها رجس، أي: خبث، نجس معنى، وإن لم تكن نجسة حسًا والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها، وعدم التدنس

(١) كذا في ب، وفي أ: لأنه. (٢) في ب كتب الآية كاملة.

بأوضارها.

ومنها: أنها من عمل الشيطان، الذي هو أعدى الأعداء للإنسان، ومن المعلوم أن العدو يُحذر منه، وتحذر مصايده وأعماله، خصوصًا الأعمال التي يعملها، ليوقع فيها عدوه، فإنها فيها هلاكه، فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين، والحذر منها، والخوف من الوقوع فيها.

ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها، فإن الفلاح

هو: الفوز بالمطلوب المحبوب، والنجاة من المرهوب، وهذه الأمور مانعة من الفلاح، ومعوقة له. ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس، والشيطان حريص على بثها، خصوصًا الخمر والميسر، ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء، فإن في الخمر من انغلاب العقل، وذهاب حجاه، ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين، خصوصًا إذا اقترن بذلك من السباب، ما هو من لوازم شارب الخمر، فإنه ربما أوصل إلى القتل، وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر، وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة، ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء.

ومنها: أن هذه الأشياء تصد القلب، ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة، اللذين خلق لهما العبد، وبهما سعادته، فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد، ويشتغل قلبه، ويذهل لبه في الاشتغال بهما، حتى يمضى عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو. فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها،

وتجعله من أهل الخبث، وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه، فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها، وتحول بين العبد وبين فلاحه، وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن ذكرًا الله وعن الصلاة؟!! فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر

ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهى عنها، عرضًا بقوله: ﴿فَهَلَ أَنْهُ مُنتَهُونَ﴾ لأن العاقل - إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد - انزجر عنها، وكفت نفسه، ولم يحتج إلى وعظ كثير، ولا زجر بليغ.

(٩٢) ﴿ وَأَلِيمُوا اللَّهَ وَآلِيمُوا الرَّسُولَ وَاسْذَرُواْ فَإِن قَرَائِتُمْ فَاعَلَمُوَّا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلۡشِينُ﴾ طاعة الله وطاعة رسوله واحدة، فمَنْ أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبة، المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه، والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه

يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ

مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِٱلْخَمِّرُوَٱلْمَيْسِر وَيَصُدُّكُمُ عَن ذَكُمُ ٱللَّهِ وَعَنَ ٱلصَّلَوْءَ فَهَلَّ أَنَّهُمُ مُنَّهُونَ إِنَّ ۗ وَأَطِيعُوا

ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤ الْنَحَاعَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَـمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوٓ إِذَا مَا أَنَّقُواْ وَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا وَءَامَنُوا ثُمُّ ٱتَّقُواْ وَٱحْسُوْ أُواللَّهُ يُعِبُّ لَلْحُسِنِينَ

اللهُ يَنَالَهُما الَّذِينَ وَامَنُوا لِيَتِلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيِّ وِمِنَ الصَّبْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِ بِكُمْ وَرِ مَا كُكُمْ لِيَعَالَوَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِبِالْغَيْبُ فَمَن أَعْتَذَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ, عَذَاتُ أَلِيمٌ ١ إِنَّا يُمَّا أَلِي مَا مَنُوا لَا تَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدُ افْجَزَا مُعْمِثُلُما قَلْلَ مِن ٱلنَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ - ذَوَاعَدُ لِ مِنكُمْ هَدْ يَأْبَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَنَرَةٌ طَعَامُ مَسَزِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِوْ. عَفَاٱللَّهُ عَمَّا مَلَفَ وَمَنْعَادَ فَيَسْنَقِمُ اللَّهُ مِنْةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنِيْقَامٍ ۞

كذلك. وهذا الأمر أعم الأوامر، فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر ونهى، ظاهر وباطن.

وقولُه: ﴿وَٱلْمَذَرُوأَ﴾ أي: من معصية الله ومعصية رسوله، فإن في ذلك الشر والخسران المبين ﴿فَإِن تَوَيَّتُمُۥۗ عمَّا أمرتم به، ونهيتم عنه ﴿فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلۡشِيئَ﴾ وقد أدى ذلك، فإنَّ اهتديتم فلأنفسكم، وإن أسأتم فعليها، والله هو الذي يحاسبكم، والرسول قد أدى ما عليه، وما حمل به.

(٩٣) ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَسِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا إِذَا مَا اتَّـٰقُوا وْمَامَنُوا وَعَـهِلُوا الصَّالِحَتِ ثُمَّ انْقُوا وْمَامَنُوا ثُمَّ انَّقُوا وَأَحْسَنُواْ وَلَقَةً يُمِبُّ ٱلمُتَّمِينِينَ﴾ لما نزل تحريم الخمر، والنهى الأكيد والتشديد فيه؛ تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونها، فأنزل الله هذه الآية، وأخبر تعالى أنه ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَتُواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِيعَاتِ جُنَاجٌ﴾ أي: حرج وإثم ﴿فِيمَا طَعِمُواً) من الخمر والميسر قبل تحريمهما .

ولما كان نفي الجناح يشمل المذكورات وغيرها، قيد ذلك بقوله: ﴿إِذَا مَا اتَّقَوا وَّمَامَنُوا وَعَمِثُوا الصَّالِحَتِ﴾ أي: بشرط أنهم

عمل الصالحات، ثم استمروا على ذلك، وإلا فقد يتصف العبد بذلك في وقت دون آخر، فلا يكفي حتى يكون كذلك، حتى يأتيه أجله، ويدوم على إحسانه، فإن الله يحب المحسنين

في عبادة الخالق، المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في هذه الآية الكريمة من طعم المحرم، أو فعل

غيره بعد التحريم، ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله، واتقى وآمن وعمل صالحًا، فإن الله يغفر له، ويرتفع عنه الإثم في ذلك. (٩٢-٩٤) ﴿ يَانَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُّونَكُمُّ أَنَّهُ بِثَتِيءٍ مِنَ الضَّبِدِ تَنَالُتُهُ آلِيدِيكُمْ وَرِمَاعُكُمْ لِيَعْلَدُ اللَّهُ مَن يَخَافُتُو بِالْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ

عَدَابُ أَلِيمٌ ٥ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَنُّلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَنْلَهُ

مِنكُم مُنْتَمَيِدًا فَجَزَّاءٌ يَشْلُ مَا قَلْلَ مِنَ النَّمَدِ يَحْكُمُ بِدِ. ذَوَا عَدْلِ يَنكُمْ هَدَّيَّا

بَدِلِغَ ٱلكَمْبَةِ أَوْ كَلَّذَرُهُ طَعَادُ مَسَنِكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ مِسِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِيًّ. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفُّ وَمَنْ عَادَ فَيَسَلْفِهُمُ ٱللَّهُ مِنْةُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو

تاركون للمعاصى، مؤمنون بالله إيمانًا صحيحًا، موجبًا لهم

أَنْفِقَامِ ٥ أُجِلُّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَنْنَا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةُ وَتُمْعَ عَلَيْكُمْ صَيَّدُ ٱلَّذِي مَا دُمْتُمْ حُرُمًّا وَاتَّـقُوا اللَّهُ ٱلَّذِينَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ هذا من منن الله على عباده، أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدرًا، ليطبعوه، ويقدموا على بصيرة، ويُهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة، فقال تعالى: ﴿يَأَتُمُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا﴾ لا بد أن يختبر الله إيمانكم .

﴿ لِبَتِّلُونَكُمُ اللَّهُ بِنَتِّيرٍ مِنَ الصَّبِّدِ﴾ أي: بشيء غير كثير، فتكون محنة يسيرة، تخفيفًا منه تعالى ولطفًا، وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به ﴿تَنَالُتُهُ آيْدِيكُمْ وَرِمَاكُكُمْ﴾ أي: تتمكنون من صيده؛ ليتم بذلك الابتلاء، لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح، فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء فقال: ﴿لِتَلَدِّ اللَّهُ عَلَمًا

ظاهرًا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب ﴿مَن يَعَافُمُ بِٱلْغَيْبُ﴾ فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه، فيثيبه الثواب الجزيل، ممن لا يخافه بالغيب، فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه. ﴿ فَمَنِ آعَنَّدُىٰ ﴾ منكم ﴿ بَعْدُ ذَالِكَ ﴾ البيان الذي قطع الحجج، وأوضح السبيل ﴿فَلَمُ عَذَابُ أَلِيدٌ﴾ أي: مؤلم موجع، لا يقدر

على وصفه إلا الله، لأنه لا عذر لذلك المعتدى، والاعتبار بمن يخافه بالغيب، وعدم حضور الناس عنده، وأما إظهار مخافة الله عند الناس، فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس، فلا يثاب على ذلك.

ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام فقال: ﴿يَئَائِبًا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَنُّلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُّمٌ ﴾ أي: محرمون في

الحج والعمرة، والنهى عن قتله يشمل النهى عن مقدمات القتل، وعن المشاركة في القتل، والدلالة عليه، والإعانة على قتله، حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله، وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم، أنه يحرم على المحرم، قتل وصيد ما كان حلالًا له قبل الإحرام.

٥- تفسير سورة المائدة، الآيات: ٩٤-٩٦

وقوله: ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا ﴾ أي: قتل صيدًا عمدًا ﴿ فَ ﴾ عليه ﴿جَزَآءٌ يَثَلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلتَّعَيهِ﴾ أي: الإبل، أو البقر، أو الغنم، فينظر ما يشبه شيئًا من ذلك، فيجب عليه مثله، يذبحه ويتصدق به .

والاعتبار بالمماثلة أن ﴿يَقَكُمُ بِهِ. ذَوَا عَدُلٍ مِنكُمٌ ﴾ أي: عدلان يعرفان الحكم، ووجه الشبه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث قضوا بالحمامة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي

بقر الوحش - على اختلاف أنواعه - بقرة . وهكذا كل ما يشبه شيئًا من النَّعَم ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئًا ففيه قيمته، كما هو القاعدة في المتلفات، وذلك الهدى

لا بدأن يكون ﴿ مَدِّيًّا بَلِغَ ٱلْكَمِّبَةِ ﴾ أي: يذبح في الحرم. ﴿ أَوْ كُفَّنَرُ أُ طَعَـادُ مَسَلِكِينَ ﴾ أي: كفارة ذلك الجزاء طعام

مساكين، أي: يجعل مقابل المثل من النَّعم، طعام يطعم المساكين. قال كثير من العلماء: يُقَوِّم الجزاء، فيُشترى بقيمته طعام،

فيطعم كل مسكين مُدّ بُرّ أو نصف صاع من غيره ﴿أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ﴾ الطعام ﴿صِيَامًا﴾ أي: يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا ﴿ لِيَذُونَ ﴾ بإيجاب الجزاء المذكور عليه ﴿وَبَالَ أَمْرُدُ ﴾ ﴿وَمَنْ

عَادَ﴾ بعد ذلك ﴿ فَيَسْنَقِمُ أَللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنْفِقَامٍ ﴾. وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد، مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطىء، كما هو القاعدة الشّرعية - أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة، فإنه يضمنها على أي

حال كان، إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله رتب عليه الجزاء

والعقوبة والانتقام، وهذا للمعتمد، وأما المخطىء فليس عليه

عقوبة، إنما عليه الجزاء، [هذا جواب الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله، وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد، وهو ظاهر الآية، والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه نله، فكما لا إثم لا جزاء لإتلافه نفوس الآدميين وأموالهم](١).

ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري، استثنى

(١) ما بين القومين زيادة من هامش أ، وجاء في هامش ب بدلًا منها بخط المؤلف: (هذا قول جمهور العلماء، والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير المعتمد كما لا إثم عليه). عليهم متنبذ البر ماد متعرجها واقسعوا الله الدعت إليه و تُحَشَّرُوت ۞ ﴿ جَمَلَ اللهُ الْكَتِبَدَ ٱلْبَيْتَ الْحَرَامُ قِينَمُ النَّاسِ وَالنَّهِ رَالْحَرَامُ وَالْمَنْ عَوْالْقَاتِيدُ ذَلِكَ لِيَّمْ لَمُوَّا أَنَّ اللَّهِ يَصْلَمُ مِنْ السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَكَ اللَّهِ بِكُلْ

عَنْهُ عَلِيدُ ﴿ اَلْمَ لَمُوّااَكُ الْتَسْدِيدُ الْمِقَالِ وَأَنَّالُهُ عَفُورُ وَحِدٌ ﴿ نَاحَلَ الرَّسُولِ الْاالْكُ وَالْفَهُمَا تَبْدُورُ وَمَا تَكُمُنُونَ ۞ فَى لَايَسْتَوى الْغِيدُ وَالْفَيْدِ وَوَلَوْعَجَكُ ذَكُوالْ الْخِيدِ فَاقْتُوا اللّهَ يَثَالُولَ الْأَلْبَ

لَمُلَكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ يَعَالَبُ اللَّذِينَ مَامُوا لاَ تَسْتَلُوا عَنَ الشَّيَاةُ إِن ثِنْدُ لَكُمْ تَشُوْكُمْ وَإِن تَسْتُلُوا عَبْ عِنْ يُسْتَلُّوا اللَّهُ عَالَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِن مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِي مَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّ

سَأَلَهَا قَوْمٌ فِن قَبْلِكُمْ ثُمَّا أَصْبَحُوا بِهَا كَغْيِرِينَ ۗ ۞ مَاجَمَا اللَّهُ مِنْ أَجِرَةُ وَلَا سَابِّمَةُ وَلَا وَصِيلَةً وَلَا مَا مُولَكِنَّ الَّذِينَ كَشُواْ لِغَنْزُونَ كَلَ الشَّا الكَذِبِ وَأَلَّمُونُمُ لَا يَعْقِلُونَ ۞

واليقين، تعلمون أنه شديد العقاب – العاجل والآجل – على مَنْ عصاه، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه، فيشعر لكم هذا العلم الخوف من عقابه، والرجاء لمغفرته وثوابه، وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء.

ثُمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثَمَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْلَكُمُ ﴾ وقد بلغ كما أمر، وقام بوظيفته، وما سوى ذلك، فليس له من الأمر شيء ﴿ رَاتُهُ يَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكَثُمُونَ ﴾ فيجازيكم بما يعلمه – تعالى

(٠٠) ﴿ وَهُنْ لَا يَسْتَمِى الْفَيْتُ وَالْقَبِّنُ وَتُو أَشَيْتُكُ كُنَّةً لِلْفَائِدِينَّ وَالْقِبْتُ وَقَا أَشَيْتُكُ كُنَّةً للسَّمِينَّ الْفَقْدِينَّ الْفَيْدِينَّ الْفَيْدِينَّ الْفِياتِ الْفَلِينِّ : ﴿ وَلَنَّهُ لَلْمُنْفِئِينَ ﴾ من كالمشروء الإيمان والتكوير المُقْلِمِنُ كَالْفِينِّ ﴾ من كل شروء فلا يستوي الإيمان والتكوير ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهل النار، ولا العال الجنة وأهل النار، ولا العال الحرام بالعال

(١) في ب: وتقتحم.

تعالى الصيد البحري فقال: ﴿ قُلِشُ لَكُمْ سَيْدُ ٱلبَّحِ وَكَمَامُهُ﴾

أي: أحل لكم – في حال إجراعكم – صيد البحر وهو الحي
من جيرانات، وطعامه وهو البيت منها، فقدل قلك على حل
من جيرانات، وطعامه وهو البيت منها، فقدل قلك على حل
لأجل انتفاعكم، وانتفاع رفقتكم الذين يسبون معكم ﴿ وَشَعْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَالْقَبَرُ الْمُؤْمَ وَالْمَتَّتُونَ وَالْلَقَتِيْدُ فَقِلِكَ لِيَسْتَمُوا أَنَّ أَلَّهُ يَسْتُمُ مَا فِي السَّمِنَ النَّا اللَّهِ يَكُمُ مَا فَيْ السَّمِنَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَ وَلَمْكَ الْمُسَلِّمِا أَلَّهُ لَشَيْعًا أَلَٰكُ الشَّمِيلُ الْفَاقِعَا وَلَوْا اللَّهُ عَلَيْنَ وَلِمِيلُ فِيضِهِ وَفَاهِمَ اللَّهُ اللَّمِنَ اللَّهُ عِنْنَا إِلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَلِلْمَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا الللَّهِ عَلَيْنَ اللَّمِنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا الللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللِيمِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللْمِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللْمِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللْمِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَانِ اللْمِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللْمُنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَا اللْمِنْ عَلَيْنَ اللْمِنْ الْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَا الْمِيْنِ اللْمِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللْمِنْ الْ

قال نعالى: ﴿ وَلِيَسْتِكُمُ نَسْتُهِعُ نَهُمْ وَيُخْضُواْ أَسَمَ اللَّهِ فِيَ الْمُبْرِقِهُ وَمِنْ أَجِلُ الْمُنْفِقِ لَمُ اللَّهِ الْمُلْفَقِينَ وَمِنْ أَجَلَ لَلْمُنْفِقِهُ وَمِنْ أَجَلَ كُونَا لَهِمْ الْعَلَمَاء: إن حج بيت ولا في في كان منه ، فلو ترك الناس حجه لائم كل قارم، بل لو ترك الناس حجه لائم كل القارم، وقامت الفيامة.

وقوله: ﴿وَلَلْمَتَىٰ وَالْتَقَبِّهُ أَي: وكذلك جعل الهدي والقلائد - التي هي أشرف أنواع الهدي - قيامًا للناس، يتنعون بهما، وينابون عليهما. ﴿وَلِكَ لِتَمَلِيّوا أَنْ أَلْتُهَ يَمْلُمُ مَا فِي التَّمَكُوتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَكَ

الله بِكُلِي مُنْيَعِ عَلِيدُ ﴾ فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام، لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية .

﴿ اَمْـلَمُوّا أَكَ اللّهُ شَدِيدُ الْهِفَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ أي: ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم ﴿وَلَوْ أَعْجَكَ كَنَّهُ ٱلْخَبِيثِ﴾ فإنه لا ينفع صاحبه شيئًا، بل يضره في دينه ودنياه.

الألباب، أي: أهل العقول الوافية، والآراء الكاملة، فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب، وهم الذين يؤبه لهم، ويرجى أن يكون فيهم خير . ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله

فى أمره ونهيه، فمَن اتقاه أفلح كل الفلاح، ومَنْ ترك تقواه

حصل له الخسران، وفاتته الأرباح. (١٠٢،١٠١) ﴿ يَدَائِبُ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشَكُوا عَنْ أَشْبِهَا إِن ئَبُدَ لَكُمْ تَشَوَّكُمْ وَإِن تَشْنَلُوا عَنْهَا جِينَ بُدَنَّكُ ٱلْقُرْمَانُ ثَبْدَ لَكُمْ عَلَا آلقَهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيثٌ ٥ قَـدْ سَأَلْهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَسْبَحُوا بهَا كَلِفِينَ﴾ ينهي عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله ﷺعن آبائهم، وعن حالهم في الجنة أو النار فهذا ربما أنه لو بيّن للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور

وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع، ربما أحرجت الأمة، وكالسؤال عمّا لا يعني، فهذه الأسئلة وما

غير الواقعة.

أشبهها هي المنهى عنها . وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك، فهذا<sup>(١)</sup>

مأمور به، كما قال تعالى: ﴿فَتَنَاتُواْ أَهَـٰلَ ٱلذِّكُّرِ إِن كُشُتُر لَا

تَعَامُونَ ﴾. ﴿ وَإِن تَشْتَلُوا عَنْهَا حِينَ بُسَنَزُلُ ٱلقُرْةَانُ ثُبُدَ لَكُمُّ ﴾ أى: وإذا وافق سؤالكم محله، فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن، نتسألون عن آية أشكلت، أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت يمكن فيه نزول الوحى من السماء، تبد لكم، أي: تبين لكم وتظهر، وإلا، فاسكتوا عمّا سكت الله عنه.

﴿ عَنَا أَلَتُ عَنَّا ﴾ أي: سكت معافيًا لعباده منها، فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه، وعفا عنه ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ عَلِيمٌ﴾ أي: لم يزل بالمغفرة موصوفًا، وبالحلم والإحسان معروفًا، فتعرضوا لمغفرته وإحسانه، واطلبوه من رحمته ورضوانه.

وهذه المسائل التي نهيتم عنها ﴿فَدَّ سَأَلُهَا فَوْمٌ يَن فَبْلِكُمْ ﴾ أي: جنسها وشبهها، سؤال تعنت لا استرشاد، فلما بينت لهم وجاءتهم ﴿أَمَّبُكُواْ بِمَا كَفِرِينَ﴾ كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: •ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما

أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم

كثرةُ مسائلهم، واختلافهم على أنبياتهم.

(١٠٥) ﴿ يَنَأَيُّنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمٌّ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُدُّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا فَيُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿ يَأَيُّنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمٌّ ﴾ أي: اجتهدوا في إصلاحها، وكمالها، وإلزامها سلوك الصراط المستقم، فإنكم إذا صلحتم لا يضركم مَنْ ضل عن الصراط المستقم، ولم يهتد إلى الدين القويم، وإنما يضر نفسه. ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف، والنهي عن

المنكر، لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، إذا كان عاجزًا عن إنكار المنكر، بيده، (١) في ب: فهو . العراد - واله أعلم - .

(١٠٤،١٠٣) ﴿مَا جَعَلَ آلَةُ مِنْ بَجِيرَةِ وَلَا سَآلِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَالِّمِ وَلَئِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَّذِبُّ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَقْقِلُونَ ٥ ﴿ فَاتَّنَعُوا اللَّهُ يَتَأْوَلِ الْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ فأم أولى

وَإِذَا قِيلَ لَمُنْدَ تَصَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنْزَلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَــَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَا بِأَنْهَأَ أَوْلُو كَانَ مَابَأَوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتُدُونَ﴾ هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما أحله الله، فجعلوا بآرائهم الفاصدة شيئًا من

تفسير سورة المائدة، الآيات: ١٠١-٥٠٠

مواشيهم محرمًا، على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما أَنزِلُ اللهُ، فقال: ﴿مَا جَمَلَ آلَتُهُ مِنْ بَجِيرَةٍ﴾ وهي: ناقة يشقون أَذَنها، ثم يحرمون ركوبها، ويرونها محترمة ﴿وَلَا سَالِبَةِ﴾

وهي: ناقة، أو بقرة، أو شاة، إذا بلغت شيئًا<sup>(٢)</sup> اصطلحوا عليه، سيبوها، فلا تركب، ولا يحمل عليها، ولا تؤكل، وبعضهم ينذر شيئًا من ماله، يجعله سائبة ﴿وَلَا حَلْمِ﴾ أي: جمل يحمى ظهره عن الركوب والحمل، إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم، فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغبر دليل ولا برهان، وإنما ذلك افتراء على الله، وصادرة من جهلهم، وعدم عقلهم، ولهذا قال: ﴿وَلَئِكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى أَنَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ فلا نقل فيها ولا عقل، ومع

هذا فقد أعجبوا بآراثهم، التي بنيت على الجهالة والظلم. فإذا دعوا ﴿إِلَىٰ مَا أَنـٰزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ﴾ أعرضواً، فلم يقبلوا، و﴿ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا ﴾ من الدين، ولو كان غير سديد، ولا دينًا ينجى من عذاب الله.

ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية، لهان الأمر، ولكن آباءهم لا يعقلون شيئًا، أي: ليس عندهم من المعقول شيء، ولا من العلم والهدى شيء، فتبًا لمن قلَّد مَن لا علم عنده صحيح، ولا عقل رجيح، وترك اتباع ما أنزل الله،

واتباع رسله، الذي يملأ القلوب علمًا وإيمانًا وهدى وإيقانًا.

ولسانه، وأنكره بقلبه، فإنه لا يضره ضلال غيره. وقوله: ﴿ إِلَّى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ أي: مآلكم يوم القيامة، واجتماعكم بين يدي الله تعالى، ﴿ فَيُنَيِّنُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ قَدَّمَلُونَ﴾ من خيږ وشر. (١٠٨-١٠٠) ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَهَادَةُ بَيْنِيكُمْ إِذَا حَضَرَ لَحَدَّكُمْ

ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلثَّمَانِ ذَوَا عَدَّلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرَكُمْ إِنَّ أَنتُد ضَرَيْتُم فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَنبَتَكُم تُصِيبَةُ ٱلْمَوَّتِ غَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّــلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُدُ لَا نَشْتَرِى بِهِ. ثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِّنٌ وَلَا نَكْتُمُ مُهَدَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّهِنَ الْأَثِينَ ٥ فَإِنْ عُثْرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِنْهَا فَنَاخَرُانِ يَقُومَانِ مَفَاسَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَان بِاللَّهِ لَشَهَدَدُنُنَّا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيُّنَا ۚ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّلِيدِينَ ٥ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَمَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَّةً أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوًّا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ ٱلْفَنيويةِ﴾ يخبر تعالى خبرًا متضمنًا للأمر، بإشهاد اثنين على الوصية، إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه، فينبغي له أن يكتب وصيته، ويشهد عليها اثنين ذوي عدل، ممن يعتبر شهادتهما. ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ أي: من غير أهل دينكم، من اليهود أو النصاري أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين.

﴿إِنْ أَنتُدْ ضَرَّيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: سافرتم فيها ﴿فَأَصَابَتَكُم مُّهِيبَةُ ٱلْمَوْتِۗ﴾ أي: فأشهدوهما، ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد عليهما، بأن يحسا ﴿ مِنْ بَعْدِ أَلْضَلُوٰةِ ﴾ التي يعظمونها .

﴿ فَيُعْسِمَانِ بِأَشِّهِ أَنهما صدقا، وما غيرا، ولا بدّلا، هذا ﴿إِنِ ٱرْتَبَـُّنُّ ﴾ في شهادتهما، فإن صدقتموها، فلا حاجة إلى القسم بذلك.

ويقولان: ﴿ لَا نَشْتَرِى بِدِ ﴾ أي: بأيماننا ﴿ ثَبَنَّا ﴾ بأن نكذب فيها، لأجل عرض من الدنيا ﴿وَلَوْ كَانَ نَا تُرْبَيِّ﴾ فلا نراعيه لأجل قربه منا ﴿وَلَا نَكْتُتُهُ شَهَادَةً ٱللَّهِ﴾ بل نؤديها على ما سمعناها ﴿إِنَّا إِذَا ﴾ أي: إن كتمناها ﴿لَّينَ ٱلْآثِيينَ ﴾.

﴿ فَإِنْ غُيْرُ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ﴾ أي: الشاهدين ﴿ أَسْتَحَقَّا إِنْمَا ﴾ بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما، وأنهما خانا ﴿فَاخَرَان يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُم ٱلْأَوْلَيْنَ ﴾ أي: فليقم رجلان من أولياء المنت، ولنكونا من أقرب الأولياء إليه ﴿ فَيُقْسِمَانَ بِاللَّهِ لَشَهَدَلُنَّا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِما ﴾ أي: أنهما كذبا، وغيرا، وخانا ﴿وَمَا أَعْتَدَيَّنَّا إِنَّا إِذًا لَّهِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ أي: إن ظلمنا واعتدينا، وشهدنا بغير الحق.

**松本松田** وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَةًا إِلَىٰ مَاۤ أَنِّلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ

حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِئَآءَنَّا أُوَلُوْكَانَءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيِّئًا وَلَا يَهْتَدُونَ إِنَّ إِنَّا يُنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُدُّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعَا فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمُوّتُ حِينَ ٱلْوَصِينَةِ ٱشْالِدَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

فَأَصَنِبَتَكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتَ تَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ

فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُدُ لَانَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرِّينٌ

وَلَانَكُتُومُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّا ثِمِينَ الثَّكَّ فَإِنْ عُمْ عَلَيْ

تفسير سورة المائدة، الآيات: ١٠٦-١٠٨

MAD SIZ

أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمَافَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ أَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَ لُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لِّمِنَ الظَّلِلِمِينَ لَأَنَّا وَالَّهِنَ اللَّ أَدُّنَّ أَن يَأْتُواْ إِللَّهُ لَدَةِ عَلَى وَجِهِهَ آؤَيَّا فُوَّا أَن تُرَدَّأَ يَمَنُ إِعَدَ أَيْمَنْ مِمُّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمَعُوًّا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿

وردها على أولياء الميت، حين تظهر من الشاهدين الخيانة: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَتُ ﴾ أي: أقرب ﴿ أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا ٓ ﴾ حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات ﴿ أَوْ يَعَافُواْ أَن تُرَدَّ أَكُنَّ بِمَدَ أَيْسَمِمْ ﴾ أي: أن لا تقبل أيمانهم، ثم ترد على أولياء الميت.

﴿ وَأَلَنَّهُ لَا يَهِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنِيقِينَ ﴾ أي: الذين وصفهم الفسق، فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم.

وحاصل هذا، أن الميت - إذا حضره الموت في سفر ونحوه، مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين - أنه ينبغي أن يوصى شاهدين مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين، جاز أن يوصى إليهما، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما(١) بعد الصلاة أنهما ما خانا، ولا كذبا، ولا غيّراً، ولا بدّلاً، فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما، فإن لم يصدقوهما، ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين فإن شاء أولياء الميت، فليقم منهم اثنان، فيقسمان بالله: لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين،

<sup>(</sup>١) في النسختين: يحلفونهم.

قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة، وتأكيدها،

وهذه الآبات الكريمة نزلت في قصة اتميم الداري، و اعدى بن بداءة المشهورة حين أوصى لهما العدوي، والله

ويستدل بالآبات الكريمات على عدة أحكام: منها: أن الوصية مشروعة، وأنه ينبغي لمن حضره

الموت، أن يوصي. ومنها: أنها معتبرة، ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات

الموت وعلاماته، ما دام عقله ثابتًا . ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من

أهل العلم: أن هذا الحكم منسوخ. وهذه دعوى لا دليل ومنها: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه، أن شهادة الكفار - عند عدم غيرهم ، حتى في غير هذه المسألة -

مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر، إذا لم يكن محذور. ومنها: جواز السفر للتجارة. ومنها: أن الشاهدين – إذا ارتيب منهما، ولم تبد قرينة

تدل على خيانتهما، وأراد الأولياء - أن يؤكدوا عليهم اليمين، يحبسوهما من بعد الصلاة، فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى. ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى

حبسهما، وتأكيد اليمين عليهما . ومنها: تعظيم أمر الشهادة، حيث أضافها تعالى إلى

نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها، والقيام بها بالقسط. ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما،

وتفريقهما لينظر عن شهادتهما . ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين

أيماننا أصدق من أيمانهما ، ولقد خانا وكذبا .

قائمة مقام البينة .

(١١٠، ١٠٩) ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا لَّهِجِنَّتُمْ قَالُواْ لَا

النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهُلًّا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ ٱلْكِتَبُ وَٱلْفَكَمَةُ وَٱلْتَّوْرَدَةَ

في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت، فأقسما بالله: أن

ثم يدفع إليهما ما ادعياه، فتكون القرينة - مع أيمانهما -

عِلْمُ لَنَّا إِنَّكَ أَتَ عَلَّدُ ٱلْغُيُوبِ ٥ إِذْ قَالَ أَلَتُهُ يَعِيسَى أَبَّنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ يَعْمَنِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَيْكَ إِذْ أَيَّدِتُكَ بِرُومِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ

روح فيه، فتنفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله، وتبرئ الأكمه الذي لا بصر له ولا عين ﴿وَٱلْأَثِرَصُ بِإِذَٰتِي وَإِذْ تُخْدِئُ ٱلْمَوْقُ بِإِذْتِيْ﴾

﴿ وَإِذْ غَنَّاقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّنَةِ ٱلطَّايِرِ ﴾ أي: طيرًا مصورًا لا

تفسير سورة المائدة، الآيتان: ١١٠،١٠٩

وَٱلْإِغِيـلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْمَةِ ٱلطَّذِي بِإِذْنِي فَنَـنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ

طَيَّراً بِإِذَاتِي وَتُبْرِئُ ٱلأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَعَى بِإِذَاتِي وَإِذَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْنَ بِإِذَاتِي

وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِيَ إِسْرَتُوسِلَ عَنكَ إِذْ جِشْتَهُم بِالْبَيْنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ لَقَنُواْ مِنْهُمْ إِنَّ هَلَذَا إِلَّا سِخْرٌ تُبْعِثُ﴾ يخبر تعالى عن يوم القبامة

وما فيه من الأهوال العظام، وأن الله يجمع به جميع الرسل فيسألهم: ﴿ مَاذَا أُجِبُّتُكُّ ﴾ أي: ماذا أجابتكم به أممكم؟ .

فـ ﴿ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَّا ﴾ وإنما العلم لك، يا ربنا، فأنت أعلم

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَامِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱذَّكُرْ يَعْمَنِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَلِكَ﴾

﴿إِذَ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ﴾ أي: إذ قويتك بالروح

والوحي، الذي طهرك وزكاك، وصار لك قوة على القيام بأمر

الله والدعوة إلى سبيله، وقيل: إن المراد ابروح القدس؛

جبريل عليه السلام، وأن الله أعانه به، وبملازمته له، وتثبيته

﴿ تُكَيِّدُ ۚ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًّا﴾ المراد بالتكليم هنا غير

التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام، وإنما المراد بذلك

التكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب، وهو الدعوة إلى

ولعيسي عليه السلام من ذلك، ما لإخوانه من أولى العزم

من المرسلين، من التكليم في حال الكهولة، بالرسالة

والدعوة إلى الخير، والنهي عن الشر. وامتاز عنهم بأنه كلُّم الناس في المهد، فقال: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَدْنِيَ ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَنِي

نِيَتًا ٥ وَجَمَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْدِ مَا

﴿وَإِذْ عَلَّمَتُكَ ٱلۡكِتُبُ وَلَلْمُكَمَٰذَ﴾ فالكتاب يشمل الكتب

والحكمة: هي معرفة أسرار الشرع، وفوائده وحكمه،

وحسن الدعوة والتعليم، ومراعاة ما ينبغي، على الوجه الذي

السابقة، وخصوصًا التوراة، فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل

- بعد موسى - بها . ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه .

أي: اذكرها بقلبك ولسانك، وقم بواجبها شكرًا لربك، حيث

أنعم عليك نعمًا ، ما أنعم بها على غيرك.

في المواطن المشقة .

دُمَّتُ حَبًّا ﴾ الآبة.

منا ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَّنُهُ ٱلْفُيُوبِ﴾ أي: تعلم الأمور الغائبة

فهذه آيات بيّنات، ومعجزات باهرات، يعجز عنها الأطباء

وغيرهم، أيدالله بها عيسي، وقوّى بها دعوته.

﴿ وَإِذْ كَفَنْتُ بَنِيَ إِنْرُوبِلَ عَنكَ إِذْ جِثْتَهُم بِٱلْهَبَنْتِ فَعَالَ ألَّانَ كُنْرُوا مُنْهُ ﴾ لما جاءهم الحق مؤيدًا بالبينات الموجبة للإيمان به ﴿إِنَّ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ تُبِينٌ﴾ وهمُّوا بعيسى أن يقتلوه، وسعوا في ذلك، فكفّ الله أيديهم عنه، وحفظه منهم،

ودعاه إلى شكرها، والقيام بها، فقام بها عليه السلام أتم القيام، وصبر كما صبر إخوانه من أولى العزم. (١٢١-١١١) ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْخَوَارِيْتِينَ أَنَّ مَامِنُواْ بِي وَيِسُولِي قَالُواْ ءَامَنَا﴾ إلى آخر الآيات. <sup>(١)</sup> أي: واذكر نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعًا وأعوانًا، فأوحيت إلى الحواريين أي: ألهمتهم، وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسولي، أو

أوحيت إليهم على لسانك، أي: أمرتهم بالوحى الذي جاءك

من عند الله، فأجابوا لذلك وانقادوا، وقالوا: آمنا بالله واشهد

فهذه منن امتنّ الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم،

بأننا مسلمون. فجمعوا بين الإسلام الظاهر، والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان.

والحواريون: هم الأنصار كما قال تعالى: ﴿ كُمَّا قَالَ عِيسَى أَنْ مَرْيَمُ لِلْحَوَارِيْوِنَ مَنْ أَنصَارِينَ إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْمُوَارِثُونَ نَحْنُ أَصَارُ اللَّهُ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْعَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَيْنَ مَنْزِيَدَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُتَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَأَّةِ﴾ أي: مائدة فيها طعام، وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله، واستطاعته على ذلك، وإنما ذلك من

باب العرض والأدب منهم. ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيًا للانقياد للحق، وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى عليه السلام فقال: ﴿ أَتَّقُواْ أَلَلُهُ إِن كُنتُم تُوْمِينِينَ ﴾ فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى، وأن ينقاد لأمر الله، ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئًا .

فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعني، وإنما لهم مقاصد صالحة، ولأجل الحاجة إلى ذلك فـ ﴿قَالُواْ زُيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا﴾ وهذا دليل على أنهم محتاجون لها ﴿وَتَطْمَعِنَّ قُوبُكَ﴾ بالإيمان، حين نرى الآيات العيانية، فيكون<sup>(٢)</sup> الإيمان عين اليقين، كما كان قبل ذلك علم اليقين، كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيى الموتى ﴿ قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنُّ قَالَ بَئَنُّ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَّ فَلَبِّيٌّ ﴾ فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت، ولهذا قال: ﴿وَتَعْلَمُ أَنّ

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْفُيُوبِ ﴿ إِنَّا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُنِعِيسَى أَنْ مَرْيَمَ

أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَيْكَ إِذْ أَيَّدَتُلُكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَآ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنِ وَٱلْمِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَغْلُقُ

ه- تفسير سورة المائدة، الآيات: ١٢١-١٢١

مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّابِرِ بِإِذْ فِ فَتَسْفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذَٰ إِنَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَثْرَصَ بِإِذَٰ إِنَّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ يَنَّ وَإِذْكَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرٌ وِ سِلَ عَنكَ إِذْ حثْتَهُم بِٱلْمِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَنْهُمْ إِنَّ هَلَآ ٱلَّا سِحْرٌ مُّبِعِثُ ١ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبُنَ أَنْ ءَامِنُوا بِ وَيِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ قَالَ اُتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ١ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِ بِينَ اللَّهُ

قَدُّ صَدَقَتَنَا﴾ أي: نعلم صدق ما جثت به، أنه حق وصدق. ﴿وَنَّكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّنْهِدِينَ﴾ فتكون مصلحة لمن بعدنا، نشهدها لك، فتقوم الحجة، ويحصل زيادة البرهان بذلك.

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك، وعلم مقصودهم، أجابهم إلى طلبهم في ذلك فقال: ﴿ٱلَّهُمَّ رَبُّنَّا أَرْلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاتِهِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَزَّلِنَا وَمَاخِينًا وَمَالِغُ يْمَنُّكُ ﴾ أي: يكون وقت نزولها عيدًا وموسمًا، يتذكر به هذه الآية العظيمة، فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات، وتكرر

كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكّرًا لآياته، ومنيَّهًا على سنن المرسلين وطرقهم القويمة، وفضله وإحسانه عليهم ﴿وَآرَزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ﴾ أي: اجعلها لنا

فسأل عيسى عليه السلام نزولها أن تكون لهاتين المصلحتين، مصلحة الدين بأن تكون آية باقية، ومصلحة (١) في ب أكمل الآيات إلى قوله: ﴿ وَهُو عَنْ كُل مُنْ وَقِدٌ ﴾. (٢) في ب: حتى يكون.

الدنيا، وهي أن تكون رزقًا .

أنهم لم يختاروا ذلك .

﴿ قَالَ اللَّهُ ۚ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ مَبْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَاكما لَّا أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ﴾ لأنه شاهد الآية الباهرة، وكفر عنادًا وظلمًا، فاستحق العذاب الأليم، والعقاب الشديد.

واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلها، وتوعَّدهم - إن كفروا -بهذا الوعيد، ولم يذكر أنه أنزلها، فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي

والله لا يخلف المبعاد، ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم، من الحظ الذي ذكروا به فنسوه. أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلًا، وإنما ذلك كان متوارثًا بينهم، ينقله الخلف عن السلف، فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل، ويدل على هذا المعنى قوله: ﴿وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ

النصارى، ولا له وجود، ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله،

ٱلشَّنهِدِينَ﴾ والله أعلم بحقيقة الحال. ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلَّخِذُونِ وَأَتِيَ إِلْهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، فيقول الله هذا الكلام لعيسى، فيتبرأ عيسى ويقول: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ عن هذا الكلام القبيح، وعمَّا لا يليق ﴿ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾ أي: ما ينبغي لي، ولا

يليق أن أقول شيئًا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين، لا الملائكة المقربون، ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم، له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما الجميع عباد مدبرون، وخلق مسخرون، وفقراء ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُكُو فَقَدْ عَلِمَتَكُمْ نَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَمْلَكُ مَا فِي

نَفْسِكَ﴾ فأنت أعلم بما صدر مني. و﴿أَنْتَ عَلَّنُهُ ٱلْغُيُوبِ﴾ وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه، فلم يقل عليه السلام: «لم أقل شيئًا من ذلك». وإنما أخبر بكلام ينفى عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافى منصه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه، ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة .

ثم صرّح بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال: ﴿مَا قُلْتُ لَمُمَّ إِلَّا مَّا أَمْرَتَنِي بِدِيَّ ۚ فأنا عبد متبع لأمرك، لا متجرى، على عظمتك. ﴿ أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُّ ﴾ أي: ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده، وإخلاص الدين له، المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمى إلهبن من دون الله، وبيان أنى عبد مربوب، فكما أنه

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمُ ٱللَّهُ مَرْيِّنَا ٱلْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوْلِنَاوَءَ اخِرِنَاوَءَ ايَةً مِنكُّ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ

خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ آحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ لَيْ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ وَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أُغِّذُونِي وَأُتِيَ إِلَنَهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنْ

أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفَسِي وَلَآ أَعَلَرُمَا فِي نَفْسِكَۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ ٱلْفَيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ ۚ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِ عَأَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدُا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءِ شَهِيدٌ اللَّهِ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ لَلْتَكِيمُ ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِيقِينَ صِدْقَهُمَّ فَكُمْ جَنَّتُ ثَمِّرِي مِنْ عَيِّيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدَأْرَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ لَأَلَّا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرًا ﴿ اللَّهِ

ربكم فهو ربي. ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمَ شَهِيدًا مَّا دُنتُ فِيمٌّ ﴾ أشهد على مَنْ قام بهذا

الأمر ممن لم يقم به ﴿ فَلَمَّا تَوَقَّيْتُنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: المطلع على سرائرهم وضمائرهم ﴿وَأَنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ﴾ علمًا وسمعًا وبصرًا، فعلمك قد أحاط بالمعلومات، وسمعك بالمسموعات، وبصرك بالمبصرات، فأنت الذي تجازي عبادك، بما تعلمه فيهم من خير وشر.

﴿إِن تُعَلِّيُّمُ ۚ فَإِنُّهُمْ عِبَادُكَّ﴾ وأنت أرحم بهم من أنفسهم، وأعلم بأحوالهم، فلولا أنهم عباد متمردون، لم تعذبهم ﴿وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَتَ ٱلْعَزِيزُ لَقَكِيدُ﴾ أي: فمغفرتك صادرة عن نمام عزة وقدرة، لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة، الحكيم: حيث كان من مقتضى حكمتك، أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة.

﴿ قَالَ لَقَهُ ﴾ مبينًا لحال عباده يوم القيامة، ومَنِ الفائز منهم، ومَن الهالك، ومَن الشقى، ومَن السعيد: ﴿هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ العَّنْدِيْقِينَ صِدَقُهُمُ ۗ والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم، ونياتهم على الصراط المستقيم، والهدي القويم،

فيوم القيامة يبدون ثمرة ذلك الصدق، إذا أحلهم ألله في مقعد صدق عند مليك مقتره، ولهذا قال: ﴿ فَكُمْ يَكُنَّ فَهُونِ مِنْ تَعَيِّ الْمُقَارِّ كَلِيْهِيْنَ فِيهَا لِمَا يُونِيَّا لَلْفَا مُنْ الْمُؤْمِّ فَلَا قَالَمْ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ ال والكانيون بضدهم، سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم، وثمرة أصالهم القاسدة.

﴿ إِنَّهُ مُثْلُقُ اَلْشَكَرُونَ وَالْأَرْفِيُ لِأَنْهِ الخَالَقُ لَهِما والمدير لذلك يحكمه القدري، وحكمه الشرعي، وحكمه الجزائي، ولهذا قال: ﴿ وَهُوْمَ عَلَى كُلُّ مَرْدِ فَيْقِالُهُ فلا يعجزه شيء، بل جميع الأشياء متقادة لمشيئته، ومسخرة بأمره.

تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان، والحمد لله رب العالمين.

## تفسير سورة الأنعام وهي مكبة

## يندء المَو النَّخَيِبِ الْتَحَيِّبِ

(۱، ۲) ﴿ وَالْمَدَّةَ فِي اللَّذِي مُنْقُلُ الشَّكَوْتِ وَالْأَرْقُ رَبِيَعَلَ الْفُلْلُتِ وَرَالُوْرَ فَرَبِيلًا الْفُلْلُتِ وَالْمُورَّةِ فَيَعَلَّمُ مِنْ طِينَّوْرَكَ ٥ هُوَ الْمُؤْفِقَ مِنْ طِينَّوْ لَمُنْ أَشَرِّ وَالْمُولَا لَمُنْ أَمْرُ أَشَّرُ لَمُنْقَلِقَ وَالْمَجْلُ الْمِجْلُ وَالْمَتِلَا الْمِجْلُلُ وَنِمْتِ الطَّفْمَةِ وَالْمَجْلُ وَالْمَجْلُ المَّالِقِينَ المُطْفَةِ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُتِينَا وَمُلْمِلًا وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُلُولُ وَالْمُجْلُلُولُ وَالْمُجْلُلُولُ وَالْمُجْلِدُولُ وَالْمُجْلُلُولُ وَالْمُجْلُلُولُ وَالْمُجْلِدُولُ وَالْمُجْلُلُولُ وَالْمُجْلِدُولُ وَالْمُجْلِدُولُ وَالْمُجْلِدُولُ وَالْمُجْلِدُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلِدُولُ وَالْمُجْلِدُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلِدُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلِدُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلِدُولُ وَالْمُجْلُولُ وَلِمْعِينَا لِمُعْلِمُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلِقُلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَلَالِمُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجِلِينَا وَالْمُولُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُجْلُولُ وَالْمُحْلِقِ وَالْمُحْلِقِ وَالْمُحْلِقُ وَالْمُحْلِقُ وَالْمُحْلِقِ وَالْمُحْلِقِ وَالْمُحْلُولُ وَالْمُحْلِقُ وَالْمُحْلِقُ وَالْمُحْلِقُولُ وَالْمُحْلِقُ وَالْمُحْلِقُولُ وَالْمُحْلِقُولُ وَالْمُحْلِقُولُ وَالْمُحْلِقُولُ وَالْمُحْلِقُولُ وَالْمُحْلِقُولُ وَالْمُحْلِقُولُ وَالْمُحْلِقُولُ وَالْمُحْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُحْلِقُ وَالْمُحْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُحْلِقُ وَالْمُعِلَّ وَلِمُولُولُولُولُولُ وَالْمُحْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعِلَّالِي وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعِلَّالِمُولِ وَالْمُعِلَّالِمُعِلَّالْمِلْمُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعِلَالِمُولُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعِلْمُولُولُ وَالْ

وذلك شامل للعسي من ذلك، كالليل والنهار، والشعس والقصر، والمعنزي كظلمات الجهل والشك، والشرك والمعصية، والغلقة، ونور العلم والإيمان، واليقين والطاعة. وهذا كلد يدل دلال قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة، وإخلاص الذين لد.

ومع هذا الدليل ووضوح البرهان ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبَّمَ يَنْدِلُنَکُ ۗ أَي: يعدلون به سواه. يسوونهم به في المبادة والتعليم، مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال، وهم فقراء عاجزون ناقصون من كار رجه.

﴿ فَوْ ٱلْنِي مُلَكُمُ يَن لِمِينَ ﴾ وذلك يخلق مادتكم وأبيكم أم عليه السلام ﴿ لَمُ قَمَّنَ آلِيلًا ﴾ أي: ضرب لمنة إقامتكم في هذه الدار أجياً ، تنتمون به وتمتحون، وتبتلون بما يرسل [[ليكم](١) به رسله.



المُسَمَدُ فِيهُ النَّهِي عَلَقَ السَّمَدُونِ وَالْأَرْضُ وَبَحَالُ الْفُلْدَتِ

وَالْثُورِّ فُعْ الْفِيهُ كَفَرُولُ وَإِنْ مِنْ الْأَرْضُ وَبَحَالُ الْفُلْدَتِ

عَلَقَحُمْ مِن طِيئِ فُمْ فَعَنَى آجَارُ وَأَجْلُ مُسَمَّى عِنْدُ مُثَالِّمُ مُورِّفُهُ

عَلَقَحُمْ مِن طِيئِ فُمْ فَعَنَى آجَارُ وَأَجْلُ مُسَمَّى عِنْدُ مُثَالِّمُ مُرَكُّمُ

وَجَعْرُهُمْ وَتَعَلَّمُ مَا تَكْمِيمُونَ فَي وَمَا تَأْلِيهِمِ مِنْ مَا تَجْرَفُهُمْ وَاللَّهِ مِنْ مَا تَجْرَفُونَ اللَّهِ مِنْ مَا تَجْرَفُهُمْ وَاللَّهِ مِنْ مَا تَجْرَفُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُمُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللْعُلْمُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللْعُلْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُمُو

مُشَكِّى لَكُرُواَرَسَلَاالَسَّسَاءَ عَلَيْمٍ مِنْدَرَا وَجَمَلَنَا الْأَنْفَرَ غَرِى مِنْ غَيْمٍ مَّا الْمَلْكُمْ يُمِنُونُ مِنْ وَأَشْنَا وَمِنْ اللهِ هِمْ قَرْلَا مَا خَرِينَ فِي وَلَوْزَلَنَا عَلَيْكُ كَتَنَا فِي فِيمَاسِ المَّسُونُ إِلَيْنِينَ الْفَاللَّذِينَ كَفَرَقِ إِنْ هَذَا الْأَسِرِ مُنْفِينٌ فِي وَقَالُوا لَوَلَا أَنِنَا عَيْدِمَكُ وَلَوْزَلَامَ مَنْكَا أَنْفِينَ الْأَرْمُ مُنْ وَمَنْ لِالْفَالِينَ الْمَالِينَ فَيْ

﴿ لِيَتُوْحِنُمُ أِنْكُمْ أَمْسُنُ مَنَكُ ﴾ ويعدركم ما يتذكر فيه مَنْ تذكر ﴿ وَلِئِلُنَّ مُنْتَى عِندَمُ ﴾ وهي: الدار الآخرة، الني ينتقل العباد إليها من هذه الدار، فيجازيهم بأعمالهم من خير وضر. ﴿ قُنُهُ م هذا البيان النام وقطع الحجة ﴿ أَشَدُ تَشْرُدَهُ

أي: تشكّون في وعد الله ووعيده، ووقوع العزاء برم الفياءة. وذكر الله الظلمات بالجمع ، الكثرة موادها ، وتدع طرقها : ووخد النور الكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد غيها، وهي الصراط المتضمة للملم بالحق، والعمل به، كما قال تعالى: ﴿وَزَاقَ كُذَا صِرَّعَلْ مُسْتَقِيمًا الْقَبِيْمُونَّ وَلَا تَظْيِمُواْ الشَيْلَةِ . فَنْزَلُوْ يَكُمْ مِنْ سَيْهِينًا ﴾ .

(٣) ﴿ وَثَوْرَ اللّٰهِ فِي النَّسُونَ وَقِ الْأَثْنِيّ يَنْلُمْ يَتَلَمُ بِتَكُمْ وَيَقَدَّمُ وَيَقَلَّمُ اللّ مَا تَكْفِيرُونَهُ إِنَّ وَهِ السَّالُونَ المَعْمُونُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الراؤس، فاطل السَّماء والأرض متبدون لربهم خاضعون لعظت، مستكنون لعزه وجلاله، الملائكة المقبولة والأنبياء، والمرسلون، والصفيقون، والشهداء،

<sup>(</sup>١) في الأصل (إليهم) ولعل الصواب ما أثبت.

والصالحون.

وهو تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم مته، وتدنيكم من رحمته، واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن

(٤-٦) ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ مَايَتُو مِنْ مَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا

مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدْ كَذِّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمٌّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُوا بير. يَسْتَهْزِئُونَ ٥ أَلَمْ بَرْوَا كُمْ أَهَلَكُمَا مِن قَبْلِهِد مِن قَرْنٍ مُتَكَّفَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَدُ نُعْكِنْ لَكُزُ وَأَرْسَلْنَا الشَّمَاةَ عَلَيْهِم يَدْرَارًا وَجَمَلُنَا الْأَفْهَارَ تَجْرِى مِن تَمْتِهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُفُوبِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا مَلخَرِينَ﴾ هذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين، وشدة تكذيبهم وعداوتهم، وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم المثلات، فقال: ﴿ وَمَا تَأْتِهِم مِنْ مَايَةً مِنْ مَايَتِ رَبِّهِ ﴾ الدالة على الحق دلالة قاطعة، الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله ﴿ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ لا يلقون لها بالًا، ولا يصغون لها سمعًا، قد انصرفت قلويهم إلى غيرها، وولوها أدبارهم.

﴿ فَقَدْ كُذِّهِمْا بِالْحَقِّ لَنَّا جَاءَهُمٌّ ﴾ والحق حقه أن يتبع، ويشكر الله على تيسيره لهم، وإتيانهم به، فقابلوه بضد ما يجب مقابلته به فاستحقوا العقاب الشديد.

﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَتُواْ مَا كَانُوا بِدِ. يَسْتَهْزِيُونَ﴾ أي: فسوف يرون ما استهزأوا به، أنه الحق والصدق، وبيين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم، وكانوا يستهزؤون بالبعث والجنة والنار، فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين: ﴿ هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُهُ بِهَا

وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَعُوا بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنْنِهِمٌّ لَا يَتَعَثُ لَلَّهُ مَن بَعُوثُ بَلَىٰ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَنكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسُ لَا يَعَلَمُونَ ٥ إِنْهَيْنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَغْتِلُونَ فِيهِ وَلِيْعَلَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَافُوا كَنْدِينَ﴾ ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السالفة فقال:

﴿ أَلَّهِ بَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ ﴾ أي: كم تتابع إهلاكنا للأمم المكذبين، وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك، بأن ﴿مَّكَّمُّهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُنْكِنِ ﴾ لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية . ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاةَ عَلَيْهِم يَقَدَارُا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِى مِن تَحْمِيهُ﴾

فينبت لهم بذلك ما شاء الله، من زروع وثمار، يتمتعون بها، ويتناولون منها ما يشتهون. فلم يشكروا الله على نعمه، بل أقبلوا على الشهوات، وألهتهم أنواع اللذات.

فجاءتهم رسلهم بالبينات، فلم يصدقوها، بل ردوها وكذبوها، فأهلكهم الله بذنوبهم وأنشأ ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

ءَاخَرِينَ ﴾ .

فهذه سُنَّة الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين، فاعتبروا بمَنْ قص الله عليكم نبأهم .

- ٦- تفسير سورة الأنعام، الآيات: ٤-٩

(٧-٧) ﴿ وَلَوْ مَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنَّهُا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوءُ بِٱلدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَثَرُواْ إِنْ هَذَا ۚ إِلَّا سِحْرٌ شَهِينٌ ٥ وَقَالُوا لَوْلَا أَنِيلَ عَلَيْهِ مَكُ ۚ وَلَوْ أَزَلَنَا مَلَكًا لَقُهُنَى ٱلأَمْرُ ثُمَّرَ لَا يُنظَرُونَ ٥ وَلَوْ جَمَلَنَتُ مَلَكًا لَجَمَلَنَتُ رَجُـلًا وَلَّابَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ﴾ هذا إخبار من الله لرسوله عن

شدة عناد الكافرين، وأنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به، ولا لجهل منهم بذلك، وإنما ذلك ظلم وبغي، لا حيلة لكم فيه، فقال: ﴿وَلَوْ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي فِرْطَاسِ فَلْسُورُ بِأَلِيهِمْ﴾ وتيقنوه ﴿لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاً﴾ ظلمًا وعلوًّا: ﴿ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا سِخْ ۗ ئېينى ﴾ . فأي بينة أعظم من هذه البينة، وهذا قولهم الشنيع فيها،

حيث كابروا المحسوس، الذي لا يمكن مَنْ له أدنى مسكة من عقل دفعه؟!! ﴿وَقَالُوا﴾ أيضًا تعنتًا مبنيًا على الجهل، وعدم العلم

بالمعقول: ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ أي: هلا أنزل مع محمد ملك، يعاونه ويساعده على ما هو عليه بزعمهم أنه بشر، وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدى الملائكة.

قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده، حيث أرسل إليهم بشرًا منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم، وبصيرة، وغيب: ﴿ وَلَوْ أَزَلْنَا مَلَكًا﴾ برسالتنا ، لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق ولكان إيمانًا بالشهادة الذي لا ينفع شيئًا وحده. هذا إن آمنوا، والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة، فإذا لم يؤمنوا قضي الأمر بتعجيل الهلاك عليهم، وعدم إنظارهم، لأن هذه سُنة الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها.

فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات، التي يعلم الله أنها أصلح للعباد، وأرفق بهم، مع إمهال الله للكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع. فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون، ومع ذلك

فالملك لو أنزل عليهم وأرسل، لم يطيقوا التلقى عنه، ولا احتملوا ذلك، ولا أطاقته قواهم الفانية.

﴿وَلَوْ جَمَلَتُهُ مَلَكًا لَّجَمَلَتُهُ رَجُـلًا﴾ لأن الحكمة لا تقتضى سوى ذلك، ﴿ وَٱلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِشُونَ ﴾ أي: ولكان الأمر مختلطًا عليهم وملبوسًا، وذلك بسبب ما لبسوه على أنفسهم، فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس، وعدم سان الحق.

فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة، وقواعده التي هي

قواعده، لم يكن ذلك هداية لهم، إذا اهتدى بذلك غيرهم،

(١١،١٠) ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ مِرْسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِدِ. يَسْتَهْزِءُونَ ٥ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ أنظُرُواْ كَيْفَ كَاتَ عَنِيَبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾ يقول تعالى - مسليًا لرسوله ومصبرًا ومتهددًا أعداءه، ومتوعدًا: ﴿وَلَقَدِ ٱسْتُهْرَئَّ رُسُل مِن قَبِّكِ ﴾ لما جاؤوا أممهم بالبينات، كذبوهم واستهزأوا بهم، وبما جاؤوا به، فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب، ووفى لهم من العذاب أكمل نصيب ﴿فَحَاقَ مِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ﴾ فاحذروا - أيها المكذبون - أن تستمروا على تكذيبكم، فيصيبكم ما أصابهم. فإن شككتم في ذلك، أو ارتبتم، فسيروا في الأرض ثم

انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فلن تجدوا إلا قومًا

مهلكين، وأُممًا في المثلات تالفين. قد أوحشت منهم المنازل، وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور نازل، أبادهم الملك الجبار، وكان بناؤهم عبرة لأولى الأبصار، وهذا السير المأمور به سير القلوب والأبدان، الذي يتولد منه الاعتبار، وأما مجرد النظر من غير اعتبار، فإن ذلك لا يفيد شيئًا. (١٢) ﴿ قُلُ لِمَن مَّا فِي السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أُمُّل لِتُّمُّ كُنَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْـمَةُ لِيَجْمَعُكُمُ إِنَّ يَوْمِ الْفِيْمَةِ لَا رَبَّ فِيهُ الَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلُّ﴾ لهؤلاء

المشركين بالله، مقررًا لهم وملزمًا بالتوحيد: ﴿ لِمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: من الخالق لذلك، المالك له، المتصرف فيه؟ . ﴿ لَمْ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ وَهُمْ مَقُرُونَ بِذَلِكَ لَا يَنْكُرُونَهُ ، أَفَلَا

حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟! وقوله: ﴿ كُنِّبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ أي: العالم العلوي والسفلي تبحت ملكه وتدبيره، وهو تعالى قد بسط عليهم . رحمته وإحسانه، وتغمدهم برحمته وامتنانه، وكتب على نفسه كتابًا أن رحمته تغلب غضبه، وأن العطاء أحب إليه من المنع، وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة، إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم، ودعاهم إليها، إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم، وقوله: ﴿لَيْجَمَّعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْدِ ٱلْقِيَّكُمْةِ لَا رَبَّ فِيدٌ﴾ وهذا قسم منه، وهو أصدق المخبرين، وقد أقام على ذلك من الحجج البينة والبراهين ما يجعله حق اليقين. ولكن أبي الظالمون إلا جحودًا، وأنكروا قدرة الله على

المجالفة المجالفة المجالفة المجالفة المجالفة المجالفة المجالفة المجالفة والمجالفة والمجالفة المجالفة يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ أَسَنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن فَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِ مَّاكَانُواْ بِهِ ، يَسْنَهْرِ وُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَ كَابَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ مَا لِمَن مِّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ قُل لِلَّهِ ۗ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْ مَةَ لَيَجْ مَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ

لَارَسَ فِيهُ اللَّهِ يَ خَيِيمُ وَأَأَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلَهُ, مَاسَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَازُّ وَهُوَا لسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ قُلُّ أَغَيْراً لِلْهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِراً للسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَيُطُعِمُ وَلَا يُطْعَدُ قُلُ إِنَّ أُمِّرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مَلَ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ

رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ بِنِفَقَدُ رَحِمَةً وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْمُهِينُ ﴿ وَإِن يَعْسَسُكَ ٱللَّهُ بِخُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوِّ وَإِن يَعْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِدٍ . وَهُوَ الْفَكِيمُ الْفَبِيرُ ١

بعث الخلائق، فأوضعوا في معاصيه، وتجرأوا على الكفر به، فخسروا دنياهم وأخراهم، ولهذا قال: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُتُهُمْ فَهُدُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾. (١٣- ٢٠) ﴿وَلَمُو مَا سَكَنَ فِي ٱلَّتِيلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥

قُلُ أَنَيْزَ اللَّهِ ٱلَّذِيدُ وَإِنَّا فَالِمْرِ ٱلسَّمَدَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ بُنُلُومُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِلَيْ إِنْهِتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُـلًا ۚ وَلَا تَكُوْنَكَ مِنَ النَّشْرِكِينَ ۞ قُلَّ إِنَّ أَنَاكُ إِنْ عَصَكَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ٥ مَّن يُشْرَفُ عَنْهُ يَوْمَهِ فِي فَقَدْ رَحِمَةً وَذَالِكَ ٱلْغَوْزُ ٱلْمُهِينُ ٥ وَإِن يَعْسَسُكَ اللَّهُ بِشَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ: إِلَّا هُوٌّ وَإِن يَسْكَسُكَ عِنْدِ فَهُو عَلَى كُلِّي شَيْرِ فَلِيسٌ ٥ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْمُتَكِيمُ الْمُؤِيدُ ٥ قُلَ أَنَّ نَنْ: آكَبُرُ شَهَدَةً قُل اللَّهُ شَهِيدًا بَنِي وَيَنْفِكُمْ وَأُومِي إِلَنَ هَنَا ٱلذِّيَانُ لِأَنْفِرَكُمْ بِدِ. وَمَنْ بَلِغُ أَلِمِنْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَكَ مَعَ اللَّهِ مَالِهَةً أَخَرَىٰ قُلُ لَا آشَهَدُ قُلْ إِنَّنَا هُوَ إِلَهٌ وَسِدٌ وَإِنِّنِي رَبِيٌّ مِّنَّا تُشْرِكُونَ ٥ الَّذِينَ مَانَيْتَكُمُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونُمُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَيْنَاتُهُمُّ ٱلَّذِينَ خَيرُوٓا أَنْفُسُهُم فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ اعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلى ونقلي، بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد، ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله.

الشرك. فذكر أن ﴿أَنَهُ تعالى ﴿مَا سَكَنَ فِي آلِيلٍ وَالنَّهَارَ ﴾ وذلك هو المخلوقات كلها، من آدميها، وجِنَّها، وملاتكتها، وحيواناتها وجماداتها.

فالكل خلق مدبرون، وعبيد مسخرون لربهم العظيم، القاهر المالك. فهل يصح في عقل ونقل، أن يعبد من هؤلاء المماليك،

الذي لا نفع عنده ولا ضر؟ ويترك الإخلاص للخالق، المدير المالك، الضار النافع؟ أم العقول السليمة، والفطر المستقيمة، تدعو إلى إخلاص

ام العقون السبيعة، وانقشر المستقيمة، مدعو إبى إحد ص العبادة، والحب، والخوف، والرجاء لله رب العالمين؟! ﴿اَلْسَمِيعُ﴾ لجميع الأصوات على اختلاف اللغات يتفنن الحاجات ﴿اَلْمَايِمُ﴾ بما كان، وما يكون، وما لم يكن، لو كان

كيف كان يكون، المعلل على النظراهر والبواطن. قَرْقُ) له فولاء المشركين باف : ﴿قَلَدُ اللّهُ رَوْلَا مِن هؤلاء المخلوفات الماجزة، يتولاني، ويصرني؟ قال اتنظ من دونه تعالى وليًا لأنه فاطر السيوات والأرض، أي خالفها ومديرها فؤوكة يُلئورُ وَلا يُكْتَدُوكُ أيّان وهو الرازاق لجميع الخان، من غير حاجة ت تعالى إليه، وكيف يليل أن

الواجبات. وقل إن أخَكُ إنْ عَسَيْتُ رَقِ عَلَانٍ يَوْمِ عَلِيسٍ ﴾ فإن المعصمة في الشرك، توجب الخلود في النار، وسخط الحجار، وثلك اليوم هر اليوم الذي يحاف عقابه، وسخط عقابه؛ لأنه مَنْ ضرف عنه المذاب يومثذ فهو المرحوم، ومَنْ نجا فه فهو الفائز حقًا، كما أن مَنْ لم يح منه، فهو الهالك

الشقي. ومن أدلة توحيده أنه تعالى السفرد بكشف الفصراء، وجلب الخبر والسراء. ولهذا قال: فروان بتستشك الله يشتركم من فقر، أو مرض، أو حسر، أو غم، أو هم أو نحوه، فوقد كايش كُمّ إِلاَّ هُوَّ وَلَنْ يَسْسَتُكُ يَعَمِّرُ فَهُمْ كُلُّ مِثْرَو قَيْمِينًا. فإذا كان وحده النافع الفسار، فهو الذي يستحق أن يفود بالمسوودية

والالهية. وُوَمَّوْ الْفَالِمْ وَقَ صِادِوْبَ فلا يتصرف منهم متصرف، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بسنيت، وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون مفهرون، فإذا كان هو الفاهر، وغيره مقهورًا، كان هو المستحق للمبادة.

﴿ وَهُوْ لَلْكِيرُ﴾ فيما أمر به ونهى، وأثاب، وعاقب، وفيما خلق وقدّر، ﴿ لَلَئِيرُ ﴾ العطّلع على السرائر والضمائر، وخفايا الأمور، وهذا كله من أدلة التوحيد.

﴿ فَأَنَّ ﴾ لهم - لما بينا لهم الهدى، وأوضحنا لهم المسالك -: ﴿ فَنَّ تَنْهُ مُنْهُ أَنَّ عَلَى هذا الأصل العظيم؟ ﴿ فَلُ انْهُ ﴾

أو من مهم المعرب على ملك الرئيس التطليم، ومن المعلم منه شهادة، ولا أكبر شهادة، ولا أكبر وهو يشهد لي بإقراره وفعله، فيقرني على ما قلت لكم.
كما قال تعالى: ﴿وَرَّوْ عَلَنَ عَلِمَا بَعْنَ الْأَقْدِينَ وَلَى اللَّهِ عَلَى إِنْهَا لَيْ بَعْنَ الْأَقْدِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنْهَا إِنْهَا اللَّهِ عَلَى إِنْهَا أَنْهَا إِنْهَا إِنْهِا إِنْهِ إِنْهَا أَنْهَا إِنْهَا أَنْهَا إِنْهَا إِنْهِ إِنْهَا أَنْهَا أَنْهُمَا أَنْهَا إِنْهَا أَنْهَا أَنْهِا أَنْهِ أَنْهِا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهِ

إلَّتِينِ ٥ ثُمُّ لِللَّذَي الْرَجِيَّةِ ( يَحْكَمَتُ وَقَدْرَتُ أَنْ يَشْرَ كَاذَابًا فَضَاءً مَا فَا لَمْ لَذَابًا فَضَاءً وَقَدْرَتُ أَنْ يَشْرَ كَاذَابًا فَضَاءً وَاللَّمِ أَنَّا أَنْ أَلْهُ أَرْسِلُهُ وَلَمْ يُرْسُأَهُ وَأَنْ أَلَّهُ أَلَّمَ يُدْعَواهً وَمِنْ أَمْ يُلْعَوَا اللَّحْلَقِينَ وَأَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَمَنْ عَلَيْمًا وَمِنْ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَمِنْ عَلَى اللَّهِ وَمِنْ عَلَيْكُ اللَّهِ وَمِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَنْ وَمِنْ عَلَيْكُ اللَّهِ وَمَنْ عَلَيْكُ اللَّهِ وَمِنْ عَلَيْكُ اللَّهِ وَمِنْ عَلَيْكُ اللَّهِ وَمِنْ عَلَيْمًا وَمِنْ عَلِيضًا وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ وَمِنْ الللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهِ وَاللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُونِ اللْمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُونِ اللْمُؤْمِ اللللْمُونَالِمُونَالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْ اللْمُؤْمِنَا لِللْمُؤْمِنَا لِللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُولِيْمُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللللَّهُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ لَلْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ لَلْمُؤْمِ الللْمُؤَ

مَنْ خالفه وعاداه، فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟!!

وقوله: ﴿ وَأَوْنِ إِنْ كُلُمْ اللّذِينَانُ يُؤْوِنُكُم بِدِ رَمَنْ لِيُهُۗ أَيْ: وأرض الله إلى هذا القرآن لمنفسكم ومصلحتكم، لاتذركم به من العقاب الأليم، والنفارة إنسا تكون بذكر ما ينذرهم به، من الترخيب، والترحيب، ويبيان الأصال والأقوال الظاهرة والباطنة، التي مَنْ قام بها فقد قبل النفارة.

فهذا القرآن فيه التذارة لكم أيها المخاطبون، وكل مَنْ بلغه القرآن إلى يوم القيامة، فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. لما بيّن تعالى شهادته التى هى أكبر الشهادات على

لعا بين تعالى شهادته التي هي اكبر الشهادات على توحيده قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله، والمكانيين لرسله: ﴿ لَهُ لِللَّمُ الْمُسَالِّةِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُنَّ فَلَ لَا آتَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَاللَّالَاللَّاللَّ

وتوري بين سهوده اصدى انقاسين ورب إنقالمين، وشهادة أذكى الخلق الدويدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة، على توحيد الله وحده لا شريك له، وشهادة أهل الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم، وفسدت آراؤهم وأخلافهم، وأضحكوا علم أنفسهم العقلاء.

بل خالفوا بشهادة فطرهم، وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرى، مع أنه لا يقوم على ما قالوه<sup>(١)</sup> أدنى شبهة، فضلًا عن الحجج.

واختر لنفسك أي الشهادتين، إن كنت تعقل ونحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه، الذي أمرنا الله بالاقتداء به، فقال: ﴿فَلَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَخِدٌ﴾ أي: متفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه، كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير.

﴿ وَإِنَّنِى بَرِئٌّ ثِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ به من الأوثان، والأنداد، وكل ما أشرك به مع الله فهذا حقيقة التوحيد، إثبات الإلهية لله ونفيها

لما بيّن شهادته، وشهادة رسوله على التوحيد، وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضده، ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصاري ﴿يُتْرِفُونَهُ﴾ أي: يعرفون صحة التوحيد ﴿كُمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءُكُمٌّ﴾ أي: لا شك عندهم فيه بوجه، كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم، خصوصًا البنين الملازمين في الغالب

ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد ﷺ، وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته، ولا يمترون بها، لما عندهم من البشارات به، ونعوته التي تنطبق عليه، ولا تصلح لغيره، والمعنيان متلازمان.

قوله: ﴿ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ أي: فوتوها ما خلقت له من الايمان والتوحيد، وحرموها الفضل من الملك المجيد ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوكَ﴾ فإذا لم يوجد الإيمان منهم، فلا تسأل عن الخسار والشر الذي يحصل لهم.

(٢١) ﴿ وَمَنْ أَفَلَتُ مِشَنِ ٱقْنَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ يَعَايَدِيَّهِ. إِنَّذُ لَا يُمْلِعُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ أي: لا أعظم ظلمًا وعنادًا، ممن كان فيه أحد الوصفين، فكيف لو اجتمعا، افتراء الكذب على الله، أو التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون، فإن هذا أظلم الناس، والظالم لا يفلح أبدًا.

ويدخل في هذا كل مَنْ كذب على الله، بادعاء (٢) الشريك له والعوين، أو [زعم] أنه ينبغي أن يعبد غيره أو اتخذ له صاحبة أو ولدًا، وكل مَنْ رد الحق الذي جاءت به الرسل أو مَنْ قام مقامهم.

(٢٢-٢٢) ﴿ وَنَوْمَ غَشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ ٱلْمَرَّكُوٓا أَيْنَ شُرِّكَاۤوَكُمُّ اَلِّينَ كُنُمْ زُعُمُونَ ٥ ثُمَّ لَرَ نَكُن فِتْنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَلَقُو رَبَّنَا مَا كُمَّا مُشْرِكِينَ ٥ الظُرْ كَيْكَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَغْتَرُونَ﴾ بخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة، وأنهم يُسألون ويوبخون فيقال لهم: ﴿ أَنِّنَ شُرِّكَا ۚ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنُّتُم زَّعُمُونَ ﴾ أي: إن

قُلْ أَيُّ شَيَّءٍ أَكْبُرُهُمُ مَا مُنَّ قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرْكُمُ بِهِ ء وَمَنْ بَلَغُ أَبِنَّكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخَرَىٰ قُلُ لَاۤ أَشْهَدُ قُلَّ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنِّي بَرِئَ مُتِّمَّا

تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الَّذِينَ ءَا تَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْ إِنُّونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَأَهُ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُدْ لا يُؤمِنُونَ ١ وَمَنْ أَظَارُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِنَا يَتِهِ إِنَّهُ وَلا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَيَوْمَ غَضْمُرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ أَأَيْنَ شُرَكَاۤ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠ ثُمَّ لَرَّتَكُن فِتْنَكُمْمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَمِّنَا مَاكُنَّامُشْرِكِينَ ﴿ النَّطْرَكَيْفَكَذَبُواْعَكَ النَّسِيمُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمَّ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقَرَّا وَإِن بَرَوَا كُلَّ وَايَةٍ

لَا يُؤْمِنُواْ مِنَا حَتَىٰ إِذَا جَآءُ وَكَ يُحَدِدُ لُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَكَتِنَانُونُو وَلَانْكَذِبِ عَايَتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِزَالْتُوْمِينِ ٢٠٠٠ الله ليس له شريك، وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء

﴿ ثُدَّ لَا نَكُن مِثْنَلُهُم ﴾ أي: لم يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين ﴿ ٱنْظُرُ ﴾ متعجبًا منهم ومن أحوالهم ﴿ كَيْكَ كَذَبُواْ عَنْ أَنْسِيمٌ ﴾ أي: كذبوا كذبًا عاد بالخسار على أنفسهم وضرهم – والله – غاية الضرر ﴿وَمَسَلَّ عَتْهُم تَنا كَانُوا يَغَنَّرُونَ﴾ من الشركاء الذين زعموهم مع الله، تعالى الله عن ذلك علوًا (٢٥) ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَكُ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَٰهُ أَن يَلْفَهُوا

وَقِهِ مَنْكَهِمْ وَقُواْ وَمِن بَرُواْ كُلُّ مَلَيْهِ لَا يُقِيمُوا بِمَا حَتَّى إِنَّا بَمَنْهُمْ يُجْتِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلأَوْلِينَ﴾ أي: ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات، بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقول، ولكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه، ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم

(١) في ب: على ما خالفوه. (٢) كذا في ب، وفي أ: الدعاء.

﴿وَجَمَلْنَا عَلَ قُلُوبِهِمْ أَكِنَٰةً﴾ أي: أغطية وأغشية، لئلا يفقهوا كلام الله، فصان كلامه عن أمثال هؤلاء ﴿وَفِي مَاذَانِمَ ﴾ جعلنا ﴿وَقُرَّا﴾ أي: صممًا، فلا يستمعون ما ينفعهم. ﴿ وَإِن نَرُوا كُلُّ مَا يَهِ لَّا يُؤْمِنُوا بِأَ ﴾ وهذا غاية الظلم والعناد، أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لها، ولا يصدقون بها ، بل يجادلون بالباطل الحقُّ ليدحضوه .

التي ليست عن الله، ولا عن رسله، وهذا من كفرهم، وإلا فكيف يكون هذا الكتاب الحاوى لأنباء السابقين واللاحقين، والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون، والحق، والقسط، والعدل التام من كل وجه، أساطير الأوليز؟. (٢٦) ﴿وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنَّهُ وَلِن يَقْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَتُعُرُدُنَ ﴾ وهم: أي المشركون بالله، المكذبون لرسوله، يجمعون بين الضلال والإضلال، ينهون الناس عن اتباع الحق، ويحذرونهم منه، ويبعدون بأنفسهم عنه، ولن يضروا الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئًا ﴿ وَإِن يُقِلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَثْعُرُونَ ﴾ بذلك.

(٢٧-٢٧) ﴿ وَلَوْ تَرَىٰتَ إِذْ وُمَثُواْ عَلَى ٱلنَّادِ فَقَالُواْ يُلْتِينَنَا لَرَّةُ وَلَا تُكَوِّنَتِ بِعَايَتِ رَبَّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُحْفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَو

رُدُواْ لَمَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ رَائِهُمْ لَكُونِهُونَ ٥ وَقَالُواْ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلشُّنِهَا

ولهذا قال: ﴿خَنَّ إِنَا جَاءُوكَ يُجَدِثُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا ا

إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّايِنَ ﴾ أي: مأخوذ من صحف الأولين المسطورة

وَمَا غَنُّ بِمَبِّعُوثِينَ ﴾ يقول تعالى - مخبرًا عن حال المشركين يوم القيامة، وإحضارهم النار: ﴿ وَلَوْ تَرْنَقَ إِذْ وُقِقُوا عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ ليوبخوا ويقرعوا، لرأيت أمرًا هائلًا، وحالًا مفظعة، ولرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق، وتمنوا أن لو يردون إلى ﴿ فَقَالُواْ يَلْئِلْنَا نُرَدُّ وَلَا تُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبَّنَا وَتُكُونَ مِنَ ٱلْتَهِينِينَ ٥ بَلْ بَدَا لْمُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبِّلُ﴾ فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم أنهم كانوا كاذبين، ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات، ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك، وصرفت قلوبهم عن الخبر، وهم كذبة في هذه الأمنية وإنما قصدهم أن يدفعوا بها

> عن أنفسهم العذاب. ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَمَا مُوا لِمَا مُهُوا عَنْهُ وَالَّيْنِ الْكُونُونَ ﴾ .

﴿ وَقَالُوا ﴾ منكرين للبعث ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنَّيَّا ﴾ أي: ما حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادنا، إلا الحياة الدنيا وحدها ﴿وَمَا نَحَّنُ بِمَبِّعُوثِينَ﴾.

(٣٠) ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ وُفِقُواْ عَلَى رَبِّهُمُّ قَالَ ٱلْكِنَبِ هَلِنَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَ وَرَبِّنَّا قَالَ فَذُوقُوا الْفَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُّرُونَ﴾ أي: ﴿وَلَوْ تَرَيَّهُ﴾

عَلَىٰظُهُورِهِمُّ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُونَ ۞ وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآإِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلْدَارُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ يَنَقُونُّ أَفَلَاتَمْ قِلُونَ اللهُ مَّلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونٌ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِئَ ٱلظَّالِمِينَ مِنَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ الَّيُّ ۗ وَلَقَدَّكُذِّ بَتُّ

٦- تفسير سورة الأنعام، الآيات: ٢٦-٣٣

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْرُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْـهُ

وَإِنَّهُمْ لَكَنِيْهُونَ ﴿ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّاحِيَاثُنَا ٱلدُّنِّيا وَمَا خَنُّ

بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلَوْتَرَىٰۤ إِذْ وُقِفُواْعَلَىٰ رَبِّهِمٌّ قَالَ ٱلۡيُسَ هَلَا

بِٱلْحَقُّ قَالُواْ يَلِهُ وَرَيِّناً قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُّرُونَ

وَ قَدْخَيِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ

بَغْتَةُ قَالُواْ يَحَسَّرَ لَنَاعَلَىٰ مَافَرَ طَنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ

وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ أَللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَايُ أَنْهُ وْسَلَابَ ا وَإِن كَانَ كُثْرِ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغَى نَفَعَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلُمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ لَا لَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَه

رُسُلُّ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَقَّ ٓ ٱلْنَهُمْ نَصْرُناً

الكافرين ﴿إِذْ رُقِتُواْ عَلَىٰ رَبِّيبً ﴾ لرأيت أمرًا عظيمًا، وهولًا ﴿قَالَ﴾ لهم موبخًا ومقرعًا : ﴿أَلَيْسَ هَٰذَا﴾ الذي ترون من

العذاب ﴿ بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَبَّنَّا ﴾ فأقروا، واعترفوا، حيث لا ينفعهم ذلك ﴿ قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تُكُفُّرُونَ ﴾ . (٣١) ﴿قَدْ خَيمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَلَوِ ٱللَّهِ حَنَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ

بَقْتَةً قَالُواْ يَحَتَمَنَنَا عَلَى مَا فَزَطَّنَا فِهَا وَهُمْ تَصْلُونَ أَوْزَارُهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمَّ أَلَا سَاتَهَ مَا يَزِرُونَ﴾ أي: قد خاب وخسر، وحرم الخير كله، مَنْ كذَّب بلقاء الله، فأوجب له هذا التكذيب الاجتراء على المحرمات، واقتراف الموبقات ﴿ حَتَّى إِذَا جَآدَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ وهم على أقبح حال وأسوئه، فأظهروا غاية الندم، و﴿فَالُواْ يُحَسِّرُنَا

عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا﴾ ولكن هذا تحسّر ذهب وقته.

﴿ وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَلَهُ مَا يَرْزُونَ ﴾ فإن وزرهم وزر يثقلهم، ولا يقدرون على التخلص منه، ولهذا خلدوا في النار، واستحقوا التأبيد في غضب الجبار.

(٣٢) ﴿ وَمَا الْحَمَوٰةُ الدُّنيَّا إِلَّا لَمِثْ وَلَهُوٌّ وَلَلِدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ نَتَّقُونَّ أَفَلَا تُمْقِلُونَ﴾ هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، أما

حقيقة الدنيا فإنها لعب ولهو، لعب في الأبدان، ولهو في القلوب. فالقلوب لها والهة، والنفوس لها عاشقة، والهموم فيها متعلقة، والاشتغال بها كلعب الصبيان.

وأما الآخرة، فإنها ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ﴾ في ذاتها وصفاتها، ويقائها ودوامها، وفيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، من نعيم القلوب والأرواح، وكثرة السرور والأفراح.

ولكنها ليست لكل أحد، وإنما هي للمتقين الذين يفعلون أوامر الله، ويتركون نواهيه وزواجره.

﴿أَفَلَا تُمْقِلُونَ﴾ أي: أفلا يكون لكم عقول، بها تدركون أي الدارين أحق بالإيثار .

(٣٥-٣٣) ﴿ نَدْ مَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُلُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونٌّ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَكَ وَلَنكِنَّ الظَّالِمِينَ بِنَايَلتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٥ وَلَقَدَ كُذِّبَتْ رُسُلٌّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ وَأُونُواْ حَتَّى آلنَّهُمْ ضَتْرَاً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِ اللَّهِ وَلَقَدّ جَاةَكَ مِن نَّبَإِينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ وَإِن كَانَ كُبُرٌ عَلَيْكَ إِعْمَاضُهُمْ فَإِنِ ٱشْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغَى نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلِّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم جَايَةً

وَلَوْ شَآهُ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ﴾ أي: قد

نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك ويسوءك، ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر ، إلا لتحصل لك المنازل العالية والأحوال الغالية، فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباء في أمرك، وشك فيك. ﴿ وَإِنَّهُمْ لَا بُكِّزُونَكَ ﴾ لأنهم يعرفون صدقك، ومدخلك

ومخرجك، وجميع أحوالك، حتى إنهم كانوا يسمونه - قبل البعثة – الأمين، ﴿وَلَئِكِنَّ الظَّلِيهِينَ بِنَايَنتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ أي: فإن تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك(١). ﴿ وَلَقُدَ كُذِبَتْ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبْرُهُا عَلَىٰ مَا كُذِيوًا وَأُودُوا حَتَّى

أَنْنُهُمْ نَسِّرُنَا ﴾ فاصد كما صدوا، تظفر كما ظفروا.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَاى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ما به يثبت فؤادك، ويطمئن

به قلبك

﴿ وَإِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكَ إِمْرَاضُهُمْ ﴾ أي: شق عليك من حرصك عليهم، ومحبتك لإيمانهم، فابذل وسعك في ذلك، فليس في

مقدورك أن تهدي مَنْ لم يرد الله هدايته . ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبَنَّغِي نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ سُلِّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ

فَتَأْتِيهُم بِنَايَةً﴾ أي: فافعل ذلك، فإنه لا يفيدهم شيئًا. وهذا قطع لطمعه في هداية أشباه هؤلاء المعاندين.

﴿ وَلَوْ شَانَهُ اللَّهُ لَجَمَّعُهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئ ﴾ ولكن حكمته تعالى

اقتضت أنهم يبقون على الضلال، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهْلِينَ﴾ الذين لا يعرفون حقائق الأمور، ولا ينزلونها على منازلها.

(٣٧،٣٦) ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونًا وَٱلْمَوْقَ يَبْعَثُهُمُ لَقَدْ ثُمُّ

إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزْلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن رَبِّهِ؞ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُتَرِّلُ ءَايَةً وَلَكِئَنَ أَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ ﴾ لدعوتك، ويلبى رسالتك، وينقاد لأمرك ونهيك ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ ﴾ بقلوبهم ما ينفعهم، وهم أولو الألباب والأسماع.

والمراد بالسماع هنا: سماع القلب والاستجابة، وإلا

فمجرد سماع الأذن، يشترك فيه البر والفاجر، فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته، فلم يبق لهم عذر في عدم القبول.

﴿ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ لَقَدُ ثُمُّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ يحتمل أن المعنى، مقابل للمعنى المذكور، أي: إنما يستجيب لك أحياء

القلوب، وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم، ولا يحسون بما ينجيهم، فإنهم لا يستجيبون لك، ولا يتقادون، وموعدهم القيامة، يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.

ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرها، وأن الله تعالى يقرر المعاد، وأنه سبيعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. ويكون هذا متضمنًا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله،

والترهيب من عدم ذلك . ﴿وَقَالُواْ﴾ أي: المكذبون بالرسول تعنتًا وعنادًا: ﴿لَوْلَا نُزِّلُ

عَلَيْهِ مَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ﴾ يعنون بذلك آيات الاقتراح، التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة، وآرائهم الكاسدة.

كقولهم: ﴿وَقَالُواْ لَن تَّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُّرُ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ بْنُبُوعًا ٥ أَرُّ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِن تَخِيلِ وَعِنَبِ نَلْفَجْرَ ٱلأَنْهَارَ خِلْلَهَا

تَشْجِيرًا ٥ أَزْ تُشْفِطُ ٱلسَّمَاءَ كُمَّا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا﴾ الآيات.

﴿ قُلَ ﴾ مجيبًا لقولهم: ﴿ إِنَّ أَلَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلُ ءَايَةً ﴾ فليس في قدرته قصور عن ذلك، كيف وجميع الأشياء منقادة لعزته،

مذعنة لسلطانه؟. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهم - لجهلهم وعدم علمهم

- يطلبون ما هو شر لهم من الآيات، التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها - لعوجلوا بالعقاب، كما هي سُنَّة الله التي لا تبديل

لها، ومع هذا فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق، وتوضح السبيل.

فقد أتى محمد ﷺ بكل آية قاطعة، وحجة ساطعة، دالة على ما جاء به من الحق، بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من (١) السياق يقتضي أن يأتي بخبر إن، ومقصود الشبخ - رحمه الله - فإن
 تكذيبهم . . . جحود منهم لما علموه حقًا .

مسائل الدين، أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية، بحيث لا تبقى في القلوب أدنى شك وارتياب.

فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأيده بالآيات البينات ليهلك مَنْ هلك عن بينة، ويحيا مَنْ حتى عن بينة، وإن الله لسميع عليم.

(٣٨) ﴿وَمَا مِن دَابَتُو فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَلَيْمٍ يَبْطِيرُ بِجَنَاعَتِيهِ إِلَّا أَلْمُمُّ أَشَالُكُمُّ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ أي: جميع الحيوانات الأرضية والهوائية، من البهائم والوحوش والطيور، كلها أمم أمثالكم خلقناها كما خلقناكم، ورزقناها كما رزقناكم ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا، كما كانت نافذة

اللوح المحفوظ شيئًا من الأشياء، بل جميع الأشياء، صغيرها وكبيرها، مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وَفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع

﴿ مَّا فَرَّمْكَ فِي ٱلْكِتَنِ مِن شَيَّوِ ﴾ أي: ما أهملنا ولا أغفلنا في

علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات، حتى أفعال العباد.

ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن، وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَيْنَا لِكُلَّ

وقوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّا رَبُّهُمْ يُمْشَرُونَ ﴾ أي: جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهاثل، فبجازيهم بعدله وإحسانه، ويمضى عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، أهل السماء وأهل

(٣٩) ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَتِنَا صُدٌّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمُنَتِّ مَن يَشَلٍّ أَمَّهُ يُضَلِمْةُ وَمَن بَشَأَ يَجْعَلَهُ عَلَىٰ صِرَطٍ تُسْتَقِيمٍ ﴾ هذا بيان لحال المكذبين بآيات الله المكذبين لرسله، أنهم قد سدوا على

أنفسهم باب الهدى، وفتحوا باب الردى، وأنهم ﴿مُثِّمُ عَن سماع الحق ﴿ وَبُكِّمٌ ﴾ عن النطق به، فلا ينطقون إلا بباطل (١٠). ﴿ إِن الظُّلُكَتِّ ﴾ أي: منغمسون في ظلمات الجهل، والكفر، والظلم، والعناد، والمعاصى، وهذا من إضلال الله

إباهم، فـ ﴿مَن يَشَلِ اللَّهُ يُشْلِلْةُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ لأنه المنفرد بالهداية والإضلال، بحسب ما اقتضاه

المُمَالِينَةِ اللهِ ١٣٢ إِنَّمَالِسَتَجِيبُ الَّذِينَ يَسَمَعُونُ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمُّ إِلَيْهِ 6321534 يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَانْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَيِّدٍ عَلَّ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) وَمَا مِن دَاَبَةِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَاطَايْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُثُمَّ أَمْثَالُكُمُّ مَّافَرَّطْنَافِ ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّ وِثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ إِخَايَتِنَاصُةٌ وَبُكُمُّ فِٱلظُّلُمَ عِنَّ مَن يَشَاإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبٍ ﴿ ثُلَّ قُلُ أَرَهُ يْتَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ أَوْأَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُدْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّا بَلَّ إِيَّاهُ تَدَّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاآةً وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدُأَرُسَلُنَآ إِلَىٰ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُ مِ الْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَمَّوُنَ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَمَّنَ لَهُدُ الشَّيْطِانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ . فَتَحْنَا عَلَيْهِ مِرْ أَبُوْبَ كُلِّ شُومٍ .. و حَتَىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواۤ أَخَذَنَهُم بَغْتَدُّ فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ ﴿ اللَّهُ

فضله وحكمته.

(٤١،٤٠) ﴿ قُلُ أَرْمَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُدٌ صَدِيقِينَ ٥ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكَشِفُ مَا نَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاَّةً وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ يقول تعالى لرسوله: ﴿ قُلَ ﴾ للمشركين بالله، العادلين به غيره: ﴿ أَرَهَ يُتَّكُّمُ إِنَّ أَتَنكُمُ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِيْنِينَ ﴾ أى: إذا حصلت هذه المشقات، وهذه الكروب، التي يضطر إلى دفعها، هل تدعون آلهتكم وأصنامكم، أم تدعون ربكم الملك الحق المبين.

﴿ فَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُمِنْكُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاتَة وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم عند الشدائد، تنسونهم، لعلمكم أنهم لا يملكون لكم ضرًا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

وتخلصون لله الدعاء، لعلمكم أنه هو النافع الضار، المجيب لدعوة المضطر، فما بالكم في الرخاء تشركون به،

(١) في ب: بالباطل.

بها وقوعه.

﴿قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ﴾ أي: أخبروني ﴿إِنَّ أَلَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْنَةً وتجعلون له شركاء؟ هل دلكم على ذلك عقل أو نقل، أم أَوْ جَهَرَةٌ﴾ أي: مفاجأة أو قد تقدم أمامه مقدمات، تعلمون

عندكم من سلطان بهذا؟ بل(١١) تفترون على الله الكذب؟ (٤٢-٤٥) ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰٓ أُسَدِ مِن قَبِلِكَ وَأَخَذْتُهُم بِٱلْبَأْسَالِ وَالفَيْرَانِ لَعَلَهُمْ بَفَنَرُعُونَ ٥ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَفَرَّعُواْ وَلَنَكِن فَسَتْ

قُلُونِهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَافُواْ يَعْمَلُونَ ٥ فَلَـمَّا نَسُواْ مَا وُكِرُوا بِهِ. فَنَحْنَا عَلِيَهِمْ أَتَوَابَ كُلِّ شَوْرٍ عَقِّنَ إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُونُواْ لْمُذَنَّهُم بَشَتَةً فَإِذَا لِهُم مُّنْلِيتُونَ o فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا وَالْمَسْدُ يُّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أَسَمِ مِن قَبْلِكَ﴾ من الأُمم السالفين، والقرون المتقدمين، فكذبوا رسلنا، وجحدوا آياتنا ﴿ فَأَغَذْتَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَالفِّرَّآءِ﴾ أي: بالفقر والمرض والآفات والمصائب، رحمة منا بهم ﴿ لَمَّلُّهُمْ بَنْفَدُّمُونَ ﴾ إلينا، و بلجأون عند الشدة إلينا.

﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَادَهُم بَأْسُنَا تَفَرَّعُوا وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي: استحجرت فلا تلين للحق ﴿وَرَبَّنَ لَهُدُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ فظنوا أن ما هم عليه دين الحق فتمتعوا في باطلهم برهة من الزمان، ولعب بعقولهم الشيطان. ﴿ فَلَـنَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا هِدِ فَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَبَ كُلِّ تَنْتَى. ﴾

من الدنيا ولذاتها وغفلاتها ﴿حَيَّ إِذَا وَحُواْ بِمَا أُولُوا أَغَذَّتُهُم بَفْتَةً فَإِذَا لَهُم ثُنْلِكُونَ﴾ أي: آيسون من كل خير، وهذا أشد ما يكون من العذاب، أن يؤخذوا على غرة، وغفلة وطمأنينة، ليكون أشد لعقوبتهم، وأعظم لمصيبتهم.

﴿ فَقُطِهَ دَائِرُ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي: اصطلموا بالعذاب، وتقطعت بهم الأسباب ﴿وَالْحَنَّدُ يَنِّهِ رَبِّ ٱلْفَكَهِينَ﴾ على ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين، فإنه بذلك تتبين آياته، وإكرامه

لأوليائه، وإهانته لأعدائه، وصدق ما جاءت به المرسلون.

(٤٧،٤٦) ﴿قُلُ أَرَءَيْتُدُ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَيْصَدَرُكُمْ وَخُمْرَ عَلَى فُلُوبَكُمْ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَدُّ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَتِ ثُدَّ

مُمْ يَصْدِفُونَ ٥ قُلْ أَرَهَيْنَكُمْ إِنَّ أَلَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْنَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يْهَاكُ إِلَّا ٱلْقَرَّمُ ٱلظَّالِلُونَ ﴾ يخبر تعالى أنه كما أنه المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرها، فإنه المنفرد بالوحدانية والإلهية فقال: ﴿قُلُّ أَرْيَشُدُ إِنَّ أَخَذَ أَلَقُهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُّكُمْ وَخَفَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم﴾ فبقيتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل ﴿مَنَّ إِنَّهُ غَيْرُ ٱلَّهِ يَأْتِيكُمْ بِيُّهِ﴾ فإذا لم يكن

غير الله يأتي بذلك، فلِمَ عبدتم معه مَنْ لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله . وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك، ولهذا قال: ﴿انْظُرِّ

كَيْكَ نُهَرِّكُ ٱلْآيِئِيَ ﴾ أي: ننوعها، ونأتي بها من كل فن، ولتنير الحق، وتنبين سبيل المجرمين ﴿ثُمَّ هُمَّ﴾ مع هذا البيان

لتام ﴿ يَصْدِفُونَ ﴾ عن آيات الله، ويعرضون عنها .

(٥٠) ﴿قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْدَ عِندِى خَزَّانِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلَكُّ إِنْ أَنَّهُمُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰۚ قُلْ هَلَ يَسْتَوى ٱلأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَّكُونَ ﴾ يقول تعالى لنبيه على المقترحين (٢) عليه

٦- تفسير سورة الأنعام، الآيات: ٤٢-٥٠

﴿هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ الذين صاروا سببًا لوفوع

(٤٩،٤٨) ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيِّشِينَ وَمُنذِرِينٌّ فَمَنْ ءَامَنَ

وَأَشْلَحَ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَقُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِمَايَنِنَا يَنَشَّهُمُ

الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَشْتُونَ ﴾ يذكر تعالى زبدة ما أرسل به

المرسلين، أنه البشارة والنذارة، وذلك مستلزم لبيان المبشر

والمبشر به، والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له

البشارة، والمنذِر والمنذَر به، والأعمال التي مَنْ عملها حقت

عليه النذارة، ولكن الناس انقسموا - بحسب إجابتهم

﴿ فَمَنَّ ءَامَنَ وَأَصْلَمَ ﴾ أي: آمن بالله، وملائكته، وكتبه،

﴿ وَالَّذِينَ كُلُّهُم إِنَّا يَتُسْهُمُ ٱلْمُدَابُ ﴾ أي: ينالهم،

ورسله، واليوم الآخر، وأصلح إيمانه وأعماله ونيته ﴿فَلَا

خَوْثُ عَلَيْهِ ﴾ فيما يستقبل ﴿ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ على ما مضى.

لدعوتهم وعدمها - إلى قسمين:

ويذوقونه ﴿بِهَا كَانُواْ يَنْسُقُونَ ﴾ .

بخاطب) المقترحين.

العذاب بهم، بظلمهم وعنادهم، فاحذروا أن تقيموا على

الظلم، فإنه الهلاك الأبدى، والشقاء السرمدى.

الآيات أو القائلين له: إنما تدعونا لنتخذك إلهًا مع الله: ﴿ لَا آَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَانِهُ ٱللَّهِ ﴾ أي: مفاتيح رزقه ورحمته ﴿ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ وإنما ذلك كله عند الله، فهو الذي ما يفتح للناس من رحمةِ فلا ممسك لها وما يُمسك فلا مرسل له من

بعده، وهو - وحده - عالم الغيب والشهادة، ﴿فَلَا يُتَّلُهُرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ: أَحَدًا ٥ إِلَّا مَنِ أَرْتَفَكِنِ مِن رَّسُولِي﴾ . ﴿وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكَ ﴾ فأكون نافذ التصرف قويًا، فلست

أدعى فوق منزلتي التي أنزلني الله بها ﴿ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَيَّ إِلَّيُّ ﴾ أي: هذا غايتي ومنتهي أمرى وأعلاه، إن أتبع إلا ما يوحي إليَّ، فأعمل به في نفسي، وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك. فإذا عُرفت منزلتي، فلأي شيء يبحث الباحث معي، أو

يطلب منى أمرًا لست أدعيه، وهل بلزم الإنسان، بغير ما هو ىصدد؟.

ولأي شيء – إذا دعوتكم، بما يوحى إليٌّ - تلزموني أني (١) في ب: أم (٢) زاد هنا في الطبعة السلفية قبل كلمة المقترحين: (أن 82134

أدعي لنفسي غير مرتبتي، وهل هذا إلا ظلم منكم، وعناد، وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين مَنْ قَبِلَ دعوتي، وانقاد لما أوحى إليَّ وبين مَنْ لم يكن كذلك - ﴿قُلْ هَلْ يَشْتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ﴾ فتنزلون الأشياء منازلها، وتختارون ما

هو أولى بالاختيار والإيثار؟ . (٥١-٥٥) ﴿وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُّ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ. وَإِنُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّمَلَهُمْ يَنْقُونَ ٥ وَلَا تَطَارُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلۡمِشْنَى يُرِيدُونَ وَجَهَةً مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيَّءٍ وَمَا مِنْ حِسَالِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْرِ فَنَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ رَكَذَلِكَ فَتَنَا بَمْضُهُم بِبَعْضِ لِتُقُولُوا أَهَكُوْلَآ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضَأً أَلْيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينَ ٥ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَنُمْ عَلَيْكُمْ كُنِّبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْسَةُ أَنَـُهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّوًا بِجَهَىٰلَةِ شُخَرَ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَصْلَحَ فَأَنَّتُمْ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ٥ وَكَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلَّذِينَتِ وَلِنَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلنُّجْرِمِينَ ﴾ هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به ﴿ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشُرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُّ ﴾ فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم .

﴿ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِيرٍ ﴾ أي: من دون الله ﴿ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ أي: لا من يتولى أمرهم؛ فيحصل لهم المطلوب، ويدفع عنهم المحذور، ولا من يشفع لهم، لأن الخلق كلهم، ليس لهم من الأمر شيء.

﴿لَمُلَّهُمْ يَلَّقُونَ﴾ الله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، فإن الإنذار موجب لذلك، وسبب من أسبابه.

﴿ وَلَا تَظْرُدِ ٱلَّذِينَ بَنْـعُونَ رَبَّهُم ۚ بِالْفَدَفَةِ وَٱلۡمَيْتِي يُرِيدُونَ وَجَهَــتُمْ أي: لا تطرد عنك، وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص، رغبة في مجالسة غيرهم، من الملازمين لدعاء ربهم، دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها، ودعاء المسألة، في أول النهار وآخره، وهم قاصدون بذلك وجه الله، ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل .

فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم، وإدنائهم وتقريبهم، لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء، الأعزاء في الحقيقة وإن كانوا عند الناس أذلاء.

﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَالِكَ عَلَيْهِم مِن نَمْرُ﴾ أي: كل له حسابه، وله عمله الحسن، وعمله القبيح. ﴿فَنْظُرُدَهُمْ فَنَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ وقد امتثل ﷺ هذا الأمر أشد امتثال، فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم، وأحسن معاملتهم، وألان لهم جانبه، وحسن خلقه،

قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ أَلَنَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ إِنَّهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيِكَ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ ﴿ قُلَّ أَرْءَ يْتَكُمْ إِنَّ أَلَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغَنَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ وَمَا نُرِّسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٍّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَذُّبُوا إِنَّا يَدِينَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَدَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُّ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّتِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ٢ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَدُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مِّ لِيَسَ لَهُ مِين دُونِهِ ، وَ إِنَّ وَلَاشَفِيمٌ لَّمَلَّهُمْ يَنْقُونَ الله وَالانظرُوالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَةً، مَاعَلَيّاكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَظْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾

وقربهم منه، بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم. وكان سبب نزول هذه الآيات، أن أناسًا [من قريش، أو] من أجلاف العرب، قالوا للنبي ﷺ: إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك، فاطرد فلانًا وفلانًا، أناسًا من فقراء الصحابة، فإنا

نستحيى أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله حبه لإسلامهم واتباعهم له، فحدثته نفسه بذلك، فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها .

﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيُقُولُواْ أَهَتَوُلَآهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ يَتِنِئُّا﴾ أي: هذا من ابتلاء الله لعباده، حيث جعل بعضهم غنيًا؛ وبعضهم فقيرًا، وبعضهم شريفًا، وبعضهم وضيعًا، فإذا مَنَّ الله بالإيمان على الفقير، أو الوضيع؛ كان ذلك محل محنة للغنى والشريف.

فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم، ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف، وإن لم يكن صادقًا في طلب الحق، كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق. وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: ﴿أَهَـٰتُؤُلُّهِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ يَبْنِينَّا ﴾ فمنعهم هذا من اتباع الحق، لعدم زكائهم،

قال الله - مجيبًا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء، وعدم هدايتهم هم: ﴿ أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينَ ﴾ الذين يعرفون النعمة، ويقرون بها، ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح، فيضع فضله ومتَّته عليهم، دون مَنْ ليس

فإن الله تعالى حكيم، لا يضع فضله عند مَنْ ليس له بأهل، وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف مَنَّ منَّ الله عليهم بالإيمان، من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون، ولما نهي الله رسوله عن طود المؤمنين القانتين، أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام، والتبجيل والاحترام، فقال: ﴿وَلِذَا جَلَّتُكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِتِنَا فَقُلْ سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: وإذا جاءك المؤمنون، فحيُّهم، ورحّب بهم ولقهم منك تحية وسلامًا، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم، من رحمة الله، وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك. ورهِّبهم من الإقامة على الذنوب، وأمُّرهم بالتوبة من

تَابَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَصَّلَحَ﴾ أي: فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها، من إصلاح العمل، وأداء ما أوجب الله، وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة . فإذا وجد ذلك كله ﴿ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّجِيدٌ ﴾ أي: صب عليهم

المعاصى، لينالوا مغفرة ربهم وجوده، ولهذا قال: ﴿كُنُّكُ

رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ ا

من مغفرته ورحمته، بحسب ما قاموا به، مما أمرهم به.

﴿وَكَذَٰزِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَ ﴾ أي: نوضحها ونبينها، ونميز بين طريق الهدى من الضلال، والغي والرشاد، ليهتدى بذلك المهتدون، ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه.

﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلنَّجْرِينَ ﴾ الموصلة إلى سخط الله وعذابه، فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت، أمكن اجتنابها، والبُعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة،

فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. (٥٨-٥٦) ﴿ فَلَلَ إِنِّي نُهُيتُ أَنَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِيكَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل

لَّا آلَيْهُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ مَسَلَلَتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَئِينَ ٥ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةِ بْن زِّنْ وَكَذِّنُهُ بِهِۥ مَا عِندِي مَا شَتَعْجُلُونَ بِهِۥ إِن ٱلمُحَكَّمُ إِلَّا بِيَّدُّ يَقُشُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ٥ قُل لَّوَ أَنَّ عِندِى مَا نَسْتَعْجِلُونَ بهِ. نَقُهِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَصَّلَمُ بِٱلظَّالِيونَ﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿فُلُّ لَهُو لاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى: ﴿ إِنِّي نُهُيتُ أَنَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ من

الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا ولا

حياة ولا نشورًا، فإن هذا باطل، وليس لكم فيه حجة ولا

عَلَيْهِ مِ مِنْ يَتِنِنَأُ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِ رِنَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايِنِينَا فَقُلْ سَلَنَّمُ عَلَيْكُمْ كَتَكَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلُ مِنكُمْ سُوَّا بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ ، عَفُورٌرَّحِيدٌ [اللَّهُ وَكُذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْلَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِينَ ﴿ إِنَّ ا قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلُ لَا ٱلَّبَعُ أَهْوَآ وَكُمُ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّى عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَّتِي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ اللهُ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِدِ، لَقُضِيَ ٱلْأَمَّرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِالظَّالِمِينَ ﴿

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ٓ إِلَّا هُوٌّ وَيَعْلَرُمَا فِ

ٱلْبِرَ وَٱلْبِحَرُّ وَمَاتَسْفُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ

فِ ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِنْبُ مُّبِينٍ ٢

٦- تفسير سورة الأنعام، الآيات: ٥٦-٨٠

شبهة، إلا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال.

ولهذا قال: ﴿قُلُ لَا آلَيْهُ أَهْوَآءَكُمْ فَدَ صَلَلَتُ إِذَا﴾ أي: إن اتبعت أهواءكم ﴿وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ﴾ بوجه من الوجوه، وأما ما أنا عليه من توحيد الله، وإخلاص العمل له، فإنه هو

الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة .

وأنا ﴿عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّتِّي﴾ أي: على يقين مبين، بصحته، وبطلان ما عداه، وهذه شهادة من الرسول جازمة، لا تقبل التردد، وهو أعدل الشهود من الخلق على الإطلاق، فصدق بها المؤمنون، وتبين لهم من صحتها وصدقها، بحسب ما مَنَّ الله به عليهم.

﴿و﴾ لكنكم أيها المشركون - ﴿كُذَّبْتُمْ بِدِّ﴾ وهو لا يستحق هذا منكم، ولا يليق به إلا التصديق، وإذا استمررتم (١٦) على تكذيبكم، فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة وهو عند الله، هو الذي ينزله عليكم إذا شاء، وكيف شاء، وإن استعجلتم به فليس بيدي من الأمر شيء ﴿إِن ٱلْمُكُمُّ

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: استمريتم.

الشهيد، المحيط.

وجل من إله لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثني على نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده، فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء، وكتابه المحيط، بجميع الحوادث. (٦٠-٦٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَنَوْنَنكُم بِالَّذِلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُد بِالنَّهَارِ

ثُمُّ يَيْمَتُكُمْ فِيهِ لِيُقْفَىٰ أَجَلُّ مُسَفَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعَكُمْ ثُمَّ يُنْيِقَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِدٍ" وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَلَّةَ أَسَمَنَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ٥ ثُمَّ رُدُوٓا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنْهُمُ ٱلْحَقُّ أَلَا لَهُ ٱلْحَنَّكُمُ وَهُوَ أَشْرَعُ الْخَنِسِينَ﴾ هذا كله تقرير لألوهيته، واحتجاج على المشركين به، وبيان أنه تعالى

المستحق للحب والتعظيم، والإجلال والإكرام، فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده، في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم، فتهدأ حركاتهم، وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم، ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية.

وهو - تعالى - يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم، حتى يستوفوا آجالهم، فيقضَى بهذا التدبير أجلٌ مسمى، وهو: أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك، وهو البعث بعد الموت، ولهذا قال: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ لا إلى غيره ﴿ثُمَّ يُنْبِنَكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ من خير وشر .

﴿ وَهُوَ ﴾ تعالى ﴿ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْ . ﴾ ينفذ فيهم إرادته الشاملة، ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيئًا، ولا يتحركون، ولا يسكنون إلا بإذنه.

ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة، يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ خَنْفِظِينَ ٥ كِرَامًا كَنْبِينَ ٥ يَعْلَمُونَ مَا تَشْعَلُونَ﴾، ﴿عَن ٱلْبَمِينِ وَعَن الشِّمَالِ نِّيدٌ ٥ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَذَيْهِ رَفِيتُ عَنِيدٌ﴾ فهذا حفظه لهم في

حال الحياة. ﴿ حَنَّىٰ إِذَا جَاةَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ قَوْفَتُهُ رُسُلُنَا﴾ أي: الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، ﴿وَهُمْ لَا يُنْزِّطُونَ﴾ في ذلك، فلا

يزيدون ساعة مما قدره الله وقضاه، ولا ينقصون، ولا ينفذون من ذلك، إلا بحسب المراسيم الإلهية، والتقادير الربانية. ﴿ ثُمَّ﴾ بعد الموت والحياة البرزخية، وما فيها من الخبر

والشر ﴿رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ﴾ أي: الذي تولاهم بحكمه القدري، فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير، ثم تولاهم بأمره ونهيه، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب. ما تقتضيه حكمته، فالاعتراض على حكمه مطلقًا مدفوع، وقد أوضح السبيل، وقص على عباده الحق قصًا، قطع به معاذيرهم، وانقطعت له حجتهم، ليهلك مَنَّ هلك عن بيَّتة، ويحيا مَنْ حيَّ عن بيّنة .

﴿وَهُوَ خَبْرُ ٱلْغَصِلِينَ﴾ بين عباده في الدنيا والآخرة، فيفصل بينهم فصلًا، يحمده عليه حتى مَنْ قضى عليه، ووجه الحق ﴿فُلُ﴾ للمستعجلين بالعذاب، جهلًا وعنادًا وظلمًا: ﴿لَّوَ

أَنَّ عِندِى مَا مَسْنَعْجِلُونَ بِهِ. لَتُغِنَى ٱلأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ ۗ فأوقعته بكم، ولا خير لكم في ذلك. ولكن الأمر عند الحليم الصبور، الذي يعصيه العاصون، ويتجرأ عليه المتجرؤون، وهو يعافيهم، ويرزقهم، ويسدي عليهم نعمه، الظاهرة والباطنة. ﴿وَأَلَتُهُ أَصَّلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ﴾ لا

يخفي عليه من أحوالهم شيء، فيمهلهم ولا يهملهم.

(٥٩) ﴿ وَعِندَرُ مَغَاتِثُمُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ۚ إِلَّا هُوٌّ وَيَقَادُ مَا فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا نَسْقُطُ مِن وَرَقَـهُ إِلَّا يَصْلَعُهَا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمُنَتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ شُبِينِ﴾ هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلًا، لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها، التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين، والأنبياء المرسلين، فضلًا عن غيرهم . من العالمين، وأنه يعلم ما في البراري والقفار، من الحيوانات، والأشجار، والرمال والحصى، والتراب، وما في البحار، من حيواناتها، ومعادنها، وصيدها، وغير ذلك،

مما تحتويه أرجاؤها، ويشتمل عليه ماؤها. ﴿ وَمَا تَشْغُطُ مِن وَرَفَتِهِ ﴾ من أشجار البر والبحر، والبلدان والقفر، والدنيا والآخرة، إلا يعلمها ﴿وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمُنَتِ ٱلأَرْضِ﴾ من حبوب الثمار والزروع، وحبوب البذور التي يبذرها الخلق؛ وبذور النوابت البرية التي ينشيء منها أصناف

﴿ وَلَا رَمُّكِ وَلَا يَاهِينِ ﴾ هذا عموم بعد خصوص ﴿ إِلَّا فِي كِنَكِ تُبِينِ﴾ وهو اللوح المحفوظ، قد حواها واشتمل عليها،

وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء، ويذهل أفئدة النبلاء، فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته، في أوصافه كلها . وأن الخلق - من أولهم إلى آخرهم - لو اجتمعوا على أن بحيطوا ببعض صفاته، لم يكن لهم قدرة، ولا وسع في ذلك، فتبارك الرب العظيم، الواسع العليم، الحميد، المجيد،

ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء، ويثيبهم على ما

عملوا من الخيرات، ويعاقبهم على الشرور والسيئات، ولهذا قال: ﴿أَلَا لَهُ اَلْمُتَكُمُ﴾ وحده لا شريك له ﴿وَمُوَ أَشَرَعُ الْمَسِينَ﴾ لكمال علمه وحفظه لأعمالهم، بما أثبته في اللوح المحفوظ، ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم.

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، وهو القاهر فوق عباده، وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونعته، إلى عبادة مَنْ ليس له من الأمر شيء، ولا عنده مثقال ذرة من النفع، ولا له قدرة وإرادة؟!

أما والله! لو علموا حلم الله عليهم، وعفوه ورحمته بهم، وهم يبارزونه بالشرك والكفران، ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان، وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت دواعيهم إلى معرفته، وذهلت عقولهم في حبه. ولمقتوا أنفسهم أشد المقت، حيث انقادوا لداعي الشيطان، الموجب للخزى والخسران، ولكنهم قوم لا يعقلون.

(٦٤،٦٣) ﴿قُلْ مَن يُنجَيكُم مّن ظُلُنتِ ٱلَّذِ وَٱلْبَحْرِ تَدَّعُونَهُ تَقَدُّعُا

وَخُفَيْهُ لَمِنْ أَنْجَلَنَا مِنْ هَذِهِ. لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ٥ قُلِ ٱللَّهُ يُنْجَيِّكُم يَنَّهَا وَمِن كُلِّي كُرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُتَرِّكُونَ ﴾ أي: ﴿قُلَّ ﴾ للمشركين بالله، الداعين معه آلهة أخرى، ملزمًا لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية، على ما أنكروا من توحيد الإلهية: ﴿مَن يُنَجِّيكُم مِّن لْمُلَئِدِ ٱلَّذِرُ وَٱلۡبَعْرِ ﴾ أي: شدائدهما ومشقاتهما، وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة، فتدعون ربكم تضرعًا بقلب خاضع، ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء، وتقولون -وأنتم في تلك الحال: ﴿ لَّينَ أَنِحُنَّا مِنْ كَذِوبَ ﴾ الشدة التي وقعنا فيها ﴿ لَنَكُونَ مِنَ ٱلشَّلَكِرِينَ ﴾ لله أي: المعترفين بنعمته، الواضعين لها في طاعة ربهم، الذين حفظوها عن أن يبذلوها في

﴿ قُلُ اللَّهُ يُنْجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّي كُرْبٍ ﴾ أي: من هذه الشدة الخاصة، ومن جميع الكروب العامة ﴿ثُمَّ أَنُّمُ تُشْرِكُونَ﴾ لا تفون لله بما قلتم، وتنسون نعمه عليكم فأي برهان أوضح من هذا؛ على بطلان الشرك، وصحة التوحيد؟!!

(٦٥-٦٧) ﴿فُلْ هُوَ ٱلْفَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْتُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن نَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَلِذِينَ بَتَضَكُّمْ بَأْسَ بَعْضُ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرَفُ ٱلْأَيْنَتِ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُوكَ ٥ وَكُذَّتِ بِهِ. قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَسْتُ مَلِئَكُم بِرَكِيلِ ٥ لِكُلِّي نَبَلٍ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي: هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة: ﴿ يَن نَوْقِكُمْ أَوْ مِن نَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ لِلْبِسَكُمْ﴾ أي: يخلطكم ﴿فِيْعَا وَلِيْقَ بَشَمَكُم بَأْسَ

يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُفْضَىٰ أَجَلُّ مُسَمِّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّقُكُمُ بِمَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِسَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى ٓ إِذَاجَآهَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ إِنَّ مُمَّرِدٌ وَأَإِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَشَرَعُ ٱلْحَسِينَ ١٠ قُلُّ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُنتِٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ, نَضَرُّعاً وَخُفِّيهُ لَأَيْنَ أَبْحَانَا مِنْ هَاذِهِ ء لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَّ قُلْ هُوَ أَلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا

مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْلَلِسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضُ النُطْرِكِيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوكَ ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقَّ ثُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ (أَنَّ لِكُلِّ لَهُ الْمُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايْنِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَلِمَا لِنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

بَمْنِيُّ﴾ أي: في الفتنة، وقتل بعضكم بعضًا.

فهو قادر على ذلك كله، فاحذروا من الإقامة على معاصيه، فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم، ومع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك، ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم، والحصب، ونحوه، ومن تحت أرجلهم بالخسف. ولكن عاقب من عاقب منهم، بأن أذاق بعضهم بأس

بعض، وسلط بعضهم على بعض، عقوبة عاجلة يراها المعتبرون، ويشعر بها العالمون(١١). ﴿ أَنْظُرٌ كُيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآئِنَتِ﴾ أي: ننوعها، ونأتي بها على

أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق ﴿لَمَلُّهُمْ يَلْفَهُوكَ﴾ أي: يفهمون ما خلقوا من أجله، ويفقهون الحقائق الشرعية، والمطالب الإلهية.

﴿ وَكُذَّبَ بِيهِ ﴾ أي: بالقرآن ﴿ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ الذي لا مرية فيه، ولا شك يعتريه ﴿قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ﴾ أحفظ أعمالكم،

<sup>(</sup>١) في ب: العاملون.

الله وقال الله وقال الله عليه الله الله وقال الله الله وقال الله الله وقال الله الله وقال الله

﴿ لَكُنْ نَبُرُ أَسُنَكُو ۗ أَي: وقت يستَحر فِه، وزمان لا يقدم عنه ولا يتأخر، ﴿ وَسَوَقَ مَلْكُونَ ﴾ ما توعدون به من العذاب.

وأجازيكم عليها، وإنما أنا منذر ومبلغ.

أَشِيقًا بِمَا كَسُواً لَهُمْ مُرَاتِ بِنَ جَمِو وَمَكَانُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواً يَكُثّرُونَكُهُ المقصود من العباد أن يخلصوا له الدين، بأن يعدده وحده لا شريك له، ويذارا مقدورهم في مرضاته وصحابه، وذلك مضمن الإسال القلب على الله وتوجهه إليه، وكون سعي العبد نافقا، وجدًا لا مزلًا، وإخلاصًا لوجه إليه، لا رياد وصحة:

(١٩٠ ـ ١٨) فَوْإِنَّا تَأْلِثَ لَلْفِينَ تَقُوشُونَ فِي بَالِيَقَا فَأَمْتِ صَبِّهُ حَتَّى يَشُونُواْ فَ خَدِينَ غَيْرَ فَمَا تَلْجَيْنَا النَّجْنِيَّا فَلَا تَشْدَ لَلْهَ اللَّمْتَ لَلَّمَ فَيْرَ مَن الْقَرِيرَ النَّقِيرِينَ وَمِنَّ عَلَيْنَ النَّجْنِينَ إِلَى العاوض في آيات الله: النكلم بها يخالف العنى، من تحسين المعالات الماطلة، والدعوة إليها، ومدح أهلها، والإعراض عن العنى، والقدح يفوض بأيات الله بشيء معا ذكر بالإعراض عنهم، وعلم، حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك، حض يكون البحث والخوض في كلام غيره، وقا كان في كلام

هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين. قاما كن زهم أنه على الحدة، وأنه صاحب دين وتقوى، وقد اتخذ دينه لمياً ولهؤا، بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفت، وأقبل على كل ما يضروه، ولها في باطله، ولعب فيه بينف، لأن الدسل والسمي إذا كان لغير الله فهو لعب. فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر، ولا يعتربه، وتنظر حاله، ويحذر من فعاله، ولا يعتر بعرفية مثا يقرب إلى الله. ﴿وَيَحْوَدُهُ عَلَيْهِ فِيهِ لَهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

غيره زال التيمي المذكور. فإن كان مصلحة كان المروا به، وإن كان غير ذلك كان غير هميد ولا مأمور به، وفي ذم الخوض بالباطل حت على البحث والنظر والمناظرة بالحق. ثم قال: ﴿ وَلِمَنْ يُمُنِينُكُ التَّكِينُانُ ﴾ أي: بأن جلست معهم،

﴿وَنْصَوْرُ بِهِيهُ آي: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد، امرًا، وتفصيلاً، وتحسينًا له، بذكر ما فيه من أوصاف المُحسن، وما يضر العباد نهيًا عنه، وتفصيلًا لأنواعه، وبيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة، الناعية لتركه.

> مُ قَالَ: ﴿ وَلَمُنَا يُسْتِئُكُ النَّشِيِّنُ الْمَا النَّيْقِيلُ الْمَا جلست معهم، على وجه النسان اوفاهفلة ﴿ وَلَلَّ تَشَكَّدُ يَمَدُ الرَّسِيِّينُ ثَمَّ النَّشِرِ النَّلِينِينُ فِي شَمَّ الخافصين بالباطل، وكل متكلم بمحرَّم، أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر، الذي لا يقدر على إزائد.

وكل هذا لئلا تبسل نفس بما كسبت، أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرئه على علّام الغيوب، واستمراره على ذلك المرهوب، فذكرها، وعظها؛ لترتدع وتنزجر، وتكف عن فعلها.

> هذا النهي والتحريم لمن جلس ممهم، ولم يستعمل تقوى أنه بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم، أو يسكت عنهم وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان با يأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشر والكلام المذي يصدر منهم، فيترتم على ذلك زوال الشر أو تعفيف خهذا ليس علم حرج فيترتم على ذلك زوال الشر أو تعفيف خهذا ليس علم حرج

وقوله: ﴿لَيْسَ لَمَا يِن دُونِ اللَّهِ وَلِنَّ رُكَّ شَيْعِ﴾ أي: قبل [أن] تعبط بها ذنوبها، ثم لا ينفعها أحد من الخلق، لا قريب ولا صديق، ولا يتولاها من دون الله أحد، ولا يشفع لها

> ولا إثم، ولهذا قال: ﴿وَمَا عَلَى النَّبِينَ يَنْقُونَ مِنْ جَسَابِهِمْ مِنْ مُنتِهِ وَتَكِنْ وَكَنْ لَمَنْهُمْ يَتَقُونَ﴾ أي: ولكن ليذكرهم، ويعظهم، لعلهم يقون الله تعالى.

﴿ وَإِن نَمْلِكَ كُلُّ عَمْلِ﴾ أي: تفتدي بكل فداء، ولو بمل، الأرض ذهبًا ﴿ لَا يُؤَخَذُ بَنَتُهُ ﴾ أي: لا يقبل ولا يفيد. ﴿ الْوَلِيَكِ كُى الموصوفون بما ذكر ﴿ الَّذِينَ أَشِيدُرُا﴾ أي:

> وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى، وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ، مما يزيد الموعوظ شرًا إلى شره، إلى أن تركه هو الواجب''، لأنه إذا ناقض المقصود، كان

وویچه «موضوون به در سرایین بیمور» ای. اُملکوا وابسوا من الخیر، وذلك فریما کشتراً لَمُهُمْ مُرَاتِ بَنَ چَیهِ ﴾ ای: ماه حار، قد انتهی حره، یشوی وجوههم، ویقطع اُمعاهم فروَکنانُ اَیگر بِهَا کَلَوْانِکُهُرِینَ﴾.

> تركه مفصودًا. (٧٠) ﴿وَدَرِ اللَّذِيكِ الْحَكَدُوا بِينَهُمْ فِيهًا وَلَهُوا وَعَمَّقَهُمُ الْحَيْوَةُ الذُّنَا ۚ وَدَكِرْ بِعِدِ أَنْ تُنْسَلَ تَفْسُلُ مِنَا كُسُيْتُ فِيسَ ثَمَا مِن دُوبِ

(۱۳-۷۷) ﴿قَا لَمَنْهَا مِن فَوْنِ لَقَوْمًا لَا يَقَفَعُ وَلَا يَثَكُوا وَلَوْ فَقَ لَشَقَاعِ بَنْهُ إِلَّا فَقَدُكُ اللَّهُ كَالَّهِ النَّبَيْقِيدُ فَا الْأَلِيفُ عَنْوَ لَهُ السَّمَّةُ يَشْفِقُهُ إِلَّى الْفَهُمَا النَّبَأَ فَلَ إِلَى مُمْكَا اللَّهُ فَلَ اللَّهُ الْفُعَنَّ وَلِمُنَا يَشْفِهُ إِلَيْ النَّفِيرَى وَقَلَّ أَيْسِمُوا السَّلَاةُ وَالْفُرُا

(١) في ب: كان تركه هو الواجب

وَهُوَ الَّذِينَ إِلَيْهِ تُمُشَرُونَ ٥ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّكَوَتِ وَالأَرْمَنِ بِالْحَقِّ وَمَوْمَ يَقُولُ كُن فِيَكُونَّ فَوْلَهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورُ عَكِلُمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَكَدَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ النَّهِيرُ ﴾ ﴿قُلْ ﴾ يا أيها الرسول للمشركين بالله، الداعين معه غيره، الذين يدعونكم إلى دينهم، مبينًا وشارحًا لوصف آلهتهم، التي يكتفي العاقل بذكر وصفها، عن النهي عنها، فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانه قبل أن تقام البراهين على ذلك، فقال: ﴿ أَنَدُّعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا

وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من دون الله، فإنه لا ينفع ولا يضر، وليس له من الأمر شيء، إنِ الأمرُ إلا لله. ﴿ وَنُرَدُّ عَلَيْ آَعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَنَا آلَتُهُ ۗ أَي: ونتقلب بعد هداية

الله لنا إلى الضلال، ومن الرشد إلى الغي، ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم، إلى الطرق التي تفضى بسالكها إلى العذاب الأليم.

فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد، وصاحبها ﴿ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلأَرْضِ﴾ أي: أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه، الموصل إلى مقصده، فبقى ﴿ عَيْرَانَ لَهُ وَ أَصَّحَبُّ يَدَّعُونَهُ إِلَى أَلْهُدَى، والشياطين يدعونه إلى الردى، فبقى بين الداعيين

وهذه حال الناس كلهم، إلا مَنْ عصمه الله تعالى، فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي(١) متعارضة، دواعي(٢) الرسالة والعقل الصحيح، والفطرة المستقيمة ﴿يَدَّعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى﴾ والصعود إلى أعلى عليين.

ودواعي(٣) الشيطان، ومَنْ سلك مسلكه، والنفس الأمّارة بالسوء، يدَّعونه إلى الضلال، والنزول إلى أسفل سافلين، فمن الناس مَنُّ يكون مع داعي الهدى، في أموره كلها أو أغلها.

## ومنهم مَنْ بالعكس من ذلك .

ومنهم مَنُّ يتساوى لديه الداعيان، ويتعارض عنده الجاذبان، وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاه ة .

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْمُكَنَّا ﴾ أي: ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها ألله على لسان زسوله، وما عداه فهو ضلال وردى وهلاك ﴿وَأَيْرَهَا لِلْشَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَنْلِيعِينَ﴾ بأن ننقاد لتوحيده، ونستسلم لأوامره ونواهيه، وندخل تحت رق عبوديته، فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد، وأكمل تربية أوصلها إليهم.

200 JUNE وَمَاعَلَ ٱلَّذِينَ يَلَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِ مِّن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ

٦- تفسير سورة الأنعام، الآيات: ٧٤-٨٣

دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهَوًا وَغَرَّتْهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَأُ وَذَكِّرْبِهِ: أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَأَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسِبُواۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكْفُرُونَ ٥ قُلُ أَنَدَّعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعَقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسۡـتَهُوتَهُ ٱلشَّيۡطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيۡرَانَ لَهُۥ ٱصۡحَبُّ يَدْعُونَهُ ۗ إِلَى ٱلْهُدَى ٱقْدِيَناۚ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىُّ وَأُمِرْنَا لِلْسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَيِينَ ١٠٠٠ وَأَنَّ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّـٰقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ السَّمَنَهُ تِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُّ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورَّ عَمَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةَ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَدِيرُ ۞

﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا أَلْقَنَلُودَ ﴾ أي: وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها ﴿وَاتَّقُورُ﴾ بفعل ما أمر به، واجتناب ما عنه نهى ﴿وَهُوَ الَّذِيُّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ أي: تجمعون ليوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم، خيرها وشرها.

﴿ وَهُوَ الَّذِي غَلَقَ السَّمَنَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ ليأمر العباد وينهاهم، ويثبيهم ويعاقبهم ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلۡحَقّٰ﴾ الذي لا مرية فيه ولا مثنوية، ولا يقول شيئًا عبثًا ﴿وَلَهُ ٱلۡمُلُكُ يَوۡمُ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ﴾ أي: يوم القيامة، خصه بالذكر -مع أنه مالك كل شيء - لأنه تنقطع فيه الأملاك، فلا يبقى ملك إلا لله الواحد القهار ﴿عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَكَدُوُّ وَهُوَ لَلْكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ الذي له الحكمة التامة، والنعمة السابغة، والإحسان العظيم، والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا، لا إله إلا هو، ولا رب سواه.

(٧٤–٨٣) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِرْبِعِيدُ لِأَبِيهِ مَازَدَ أَنَتَخِذُ أَصْنَامًا مَالِهَةً (١) كذا في ب، وفي أ: دواع. (٣) كذا في ب، وفي أ: داع. (٣) كذا في ب، وفي أ: داعي.

إِنَّ أَرَنَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ شُهِينِ ٥ وَكُذَالِكَ نُرِئَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاؤَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ﴾ إلى آخر القصة، يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثنيًا عليه ومعظمًا في حال دعوته إلى التوحيد، ونهيه عن الشرك، إذ قال لأمه آزر: ﴿أَنتُخِذُ أَصَّنَامًا مَالِهَةً﴾ أي: لا تنفع ولا تضر وليس لها من

الأمر شيء، ﴿ إِنَّ أَرَبُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَئِلٍ مُّرِينٍ ﴾ حيث عبدتم مَنَّ لا يستحق من العبادة شيئًا، وتركتم عبادة خالقكم، ورازقكم، ﴿ زَكَذَلِكَ﴾ حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه ﴿زُى إِبْرَهِيـدَ

مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ أي: ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة ﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْتُوقِنِينَ﴾. فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان، والعلم التام، بجميع المطالب.

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلِيْهِ ٱلِّبَلِّ﴾ أي: أظلم ﴿ رَمَا كَوَّكُمًّا ﴾ لعله من الكواكب المضيئة، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره؛ ولهذا - والله أعلم - قال مَنْ قال: إنه الزهرة.

﴿ قَالَ هَٰذَا رَبِّ ﴾ أي: على وجه التنزل مع الخصم أي: هذا ربي، فهلم ننظر، هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا

﴿ فَلَنَّا أَفَّلَ ﴾ أي: غاب ذلك الكوكب ﴿ فَالَ لَا أُحِبُّ أَلْاَفِلِينَ﴾ أي: الذي يغيب ويختفي عمّن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائمًا بمصالح من عبده، ومديرًا له في جميع فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب، فمن أين يستحق

العبادة؟ وهل اتخاذه إلهًا إلا من أسفه السفه، وأبطل الباطل؟ ﴿ فَلَمَّا رَهَا ٱلْقَمَرَ مَازِغَا﴾ أي: طالعًا، رأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها ﴿فَالَ هَٰذَا رَيِّي﴾ تنزلًا ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لُّمْ بَهَٰدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلشَّآلِينَ﴾ فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم يعنه

على طاعته فلا معين له. ﴿ فَلَمَّا رَمَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَـٰةً قَالَ هَنذَا رَبِّي هَلَآ ٱكَبِّرُ ۗ مِن الكوكب ومن القمر، ﴿فَلَمَّا أَفَلَتُ﴾ تقرر حينئذ الهدى، واضمحل الردي فـ ﴿ قَالَ بَنْقُورِ إِنِّي بَرِيَّ ۗ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانه .

﴿ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلشَّنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيغًا ﴾ أي: لله وحده، مقبلًا عليه، معرضًا عن مَنْ سواه ﴿وَمَمَّا أَنَّا

ESESS ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَالِ مُّبِينِ الْأَيُّ الْكَلَالِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِبِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَا لَلْمُوقِبِينَ ﴿ اللَّهُ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ أَلِّينُ رَءًا كَوْكُيَّأَ قَالَ هَنذَارَتِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآأُحِبُ الْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّارَءَ الْقَمَرَ بَازِعُ اقَالَ هَلْذَا رَبُّ فَلَمَّ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَكَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلضَّالِينَ ۞ فَلَمَّارَهَ ٱلشَّمْسَ بَازِعَــُةً قَالَ هَلِذَارَتِي هَلْذَآ أَكْبَرُّ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِي بَرِي َ يُّمِمَا ثُمُمْ رِكُونَ ﴿

إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَهُ وَوَمُدُّ وَاللَّهُ أَتُحَكَجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَىنِ وَلَآ أَخَاكُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ة إِلَّا أَن يَشَآهُ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلًا تَنَذَكَّرُونَ ١ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُه بِأَللَّهِ مَالَمُ يُنزِّلْ بِهِ ، عَلَيْكُمْ سُلْطَنَنَأَفَأَ قُالُورِيقَيْنِ أَحَقُ فِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون الله

مِنَ ٱلسُّرِكِينَ﴾ فتبرأ من الشرك، وأذعن بالتوحيد، وأقام على ذلك البرهان، [وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام مناظرةٍ، من إبراهيم لقومه، وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها، وأما مَنْ قال: إنه مقام نظر في حال طفوليته، فليس عليه دليل](١).

﴿وَمَآئِكُمُ قُوْمُمُ قَالَ أَتُحَكِّدُونَ فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَدُنٍّ﴾ أي فائدة لمحاجة مَنْ (٢٠) لم يتبين له الهدى؟ فأما مَنْ هداه الله، ووصل إلى أعلى درجات اليقين، فإنه - هو بنفسه - يدعو الناس إلى ما هو عليه . ﴿وَلَا أَخَافُ مَا نُشْرِكُونَ بِهِ:﴾ فإنها لن تضرني، ولن تمنع

عنى من النفع شيئًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآةَ رَبِّي شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلَّمَّا أَفَلَا تَنَذَّكَّرُونَا﴾ فتعلمون أنه - وحده - المعبود المستحق

﴿ وَكَيْفَ أَخَاقُ مَا أَشْرَكَنُّمُ ﴾ وحالها حال العجز ، وعدم النفع ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُه بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِـهِ. عَلَيْكُمْ

 (۱) زیادة من هامش ب، وهی بخط الشیخ - رحمه انه -. (۲) کذا فی ب، وفي أ: المحاجة لمن.

سُلَطَنَأَ﴾ أي: إلا بمجرد اتباع الهوى ﴿فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ إِلَّامَّيُّ

قال الله تعالى فاصلًا بين الفريقين: ﴿ اَلَّذِينَ مَا مَنُوا وَلَدَ بْنْبِسْتَوَا﴾ أي: يخلطوا ﴿ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتِكَ لَمُمُ ٱلأَثَنُّ وَهُم تُهْتَدُونَ﴾ الأمن من المخاوف، والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم، فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقًا، لا بشرك، ولا بمعاصى، حصل لهم الأمن التام، والهداية التامة.

وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده، ولكنهم يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية، وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها .

ومفهوم الآية الكريمة، أن الذين لم يحصل لهم الأمران، لم يحصل لهم هداية، ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال: ﴿ وَيَلْكَ خُجُّتُنَا ۚ ءَاتَيْنَهَا ۚ إِنَّافِيدَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ أي: علا بها عليهم، وفلجهم بها .

﴿ زُفُّهُ دَرَجَاتِ مِّن نُّشَاءً ﴾ كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصًا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إمامًا للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله، وتقتفي آثاره، ويستضاء بنوره، ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره.

قال تعالى: ﴿يَرْفِعَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْرَ

﴿إِنَّ رَبُّكَ عَكِيرٌ عَلِيدٌ ﴾ فلا يضع العلم والحكمة ، إلا في المحل اللائق بها، وهو أعلم بذلك المحل، وبما ينبغي له. (٩٠-٨٤) ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَقَ وَيَعْـقُوبَ كُولًا هَدَيْنَآ

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. دَاؤُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَبُوبَ وَبُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُووْنَّ وَكَذَالِكَ نَجْزَى ٱلدُّحْسِنِينَ ۞ وَزَّكُوبَيَا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُّ كُلُّ مِنَ الضَّالِحِينَ ٥ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَتُولُسَ وَلُوطُأً وَكُنُّكُ فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَنْلَمِينَ ٥ وَمِنْ ءَالْآلِيهِدْ وَذُرَّتُنْهِمْ وَإِخْوَنِهُمُّ وَأَجْنَيْنَكُمُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى يِدِ. مَن يَشَالُهُ مِنْ عِبَادِنِّ رَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ٥ أُوْلَيْكَ الَّذِينَ مَاتِينَتُهُمُ الْكِنْتُ وَالْكُورُ وَالنَّيَاءُ فَإِن يَكُثُرُ بِمَا هَوْلِا فَقَدْ وَكُلّنا بِهَا فَوْمًا لَّيْسُوا بِمَا يَكُنونِكَ ٥ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَّى ٱللَّهُ فَيهُدَنْهُمُ ٱفْتَـدِةً ﴿

ثُل لَا أَشْتَلُكُمْ عَلَتْهِ أَجْدًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْمَالَمِينَ ﴾ لما ذكر

الله تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام، وذكر ما منَّ الله عليه به من العلم والدعوة والصير، ذكر ما أكرمه الله به من

الذرية الصالحة، والنسل الطيب، وأن الله جعل صفوة الخلق

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَوْ يَلْبِسُوٓ إِيمَانَهُ مِنِظُلْمِ أُوْلَئِهَ كَالْمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّه مَدُونَ إِنَّ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَهِيمَعَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مِّن نَّشَآةُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ اللَّهُ وَوَهَبْنَاللَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا أُونُوحًا

٣- تفسير سورة الأنعام، الآيات: ٨٤-٩٠

هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَالُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَنرُونَ ۚ وَكَذَٰ لِكَ بَعْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَزَّكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُّ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّدلِحِينَ ﴿ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَالْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِ مْ وَدُرِّيكَ بِمِ وَإِخْوَنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ اللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بدٍ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ؞ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ مَنْمَلُونَ ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْخُكُرُ وَالنُّبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُّ لَآءٍ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَيْفِرِينَ ﴿ أُوْلَٰكِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنِهُ مُ ٱفْتَدِةً قُل لَآ

من نسله، وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة، التي لا يدرك لها نظير فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَقَ وَيَعْتُوبُ ﴾ ابنه، الذي هو إسرائيل، أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين. ﴿كُلُّهُ منهما ﴿ هَدَيْنَا ﴾ الصراط المستقيم، في علمه

أَشْنَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ۞

﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا﴾ ﴿مِن فَبَلُّ﴾ وهدايته من أنواع(١) الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم؛ وهم أولو العزم من الرسل، الذي هو أحدهم.

﴿وَمِن ذُرِّيَتَّتِهِ ﴾ يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح، لأنه أقرب مذكور، لأن الله ذكر مع مَنْ ذكر لوطًا، وهو من فرية نوح، لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه.

ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم؛ لأن السياق في مدحه والثناء عليه،

ولوط - وإن لم يكن من ذريته - فإنه ممن آمن على يده، فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له .

(١) في ب: أعلى أنواع.

﴿ وَأَوْدَ رَسُتُهِتَنَ ﴾ بن داوه ﴿ وَأَوْبَ رَوُسُلُتُ ﴾ بن يعقوب ﴿ وَنُوسُنَ مُخَدِّرُتُ ﴾ ابني عمران ﴿ وَكَنَّوْفَ ﴾ تما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل، لأنه أحسن في عادة ربه، وأحسن في نفع الخلق ﴿ وَلَمَلِكَ خَبِّرُى التَّحْسِينَ ﴾ بأن نجعل لهم من الثناء الصدق، والطرية الصالحة بحسب إحسانهم.

﴿وَرَكِيَا وَتَحَيَّى﴾ ابنه ﴿وَعِينَى﴾ أبن مريم ﴿وَإِلِمَاشَ كُلُّ﴾ من هؤلاء ﴿وَنِکَ الْفَيْلِينِکِ﴾ في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، بل هم سادة الصالحين وقادتهم، وأنمتهم.

قُرْمَاتَحَدِلُهُ بِن إبراهيم أبر الشعب الذي هو أفضل الشعب، دو الشعب العربي، دوالدسيد ولد آمم محمد للله فَرْوَكُنْرُ هِي بن منى قُرْوَكُنْرُ هُي بن هاران، أحي إبراهيم قُرْمَتُكُنْ عَلَى فُرِسُعِينَ فَرْمُكُنْ اللّهِ والمرسلين فُرْمُكُنْ عَلَى النّهاء والمرسلين فُرْمُكُنْ عَلَى النّهائينَ فَكُمْ الله تَقْرَبُونَ فَلَا لِنَّهَ اللّهَ فَلَيْمَ مَنْ اللّهَ مَنْهُم بَنَ بَشِيعًا بَنَ فَالْرَبُولُ الْفَلِيقُ مَنْ اللّهَ فَلَيْمَ اللّهُ اللّهِ مَنْهُم بَنَ اللّهَ مَنْهُم بَنَ اللّه مَنْهُم بَنَ اللّه مَنْهُم بَنَ اللّه مَنْهُم بَنَ اللّه مَنْهُم بَنَ بِلّه مِنْ فَلْمُ الرّمَا الله الله الملية العليا، بن هم أفضل الرسل على الأطاق،

﴿وَوَنْ ءَانِكُهِمَ ﴾ أي: آباء هؤلاء المذكورين ﴿وَقَرْنِيَكُمْ رَاخَوَنِيَّةٌ﴾ أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم. ﴿وَاجْنَبِيَتُمْ ﴾ أي: اخترناهم ﴿وَهَانَيْتُهُمْ إِنَّ سِرَطٍ تُسْتَقِيمِ ﴾.

روبينبيه كاني اختراهم ولدينهم ال وسيو تستييه . ﴿ وَالِكَ اللهِ اللهِ قَالِمَ اللهِ قَالِمَ اللهِ اللهِ على الا هداه ﴿ يَبْنِي بِهِ مَن يَشَاتُه مِنْ بِسَاوِيهُ فَاطْلِوا منه الهدى فإنه إِنْ لَم يُعِدِكُم، فَلا هَادِي لَكُمْ غِيره، وممن شاه هدايته هؤلاء المذكورون.

﴿ وَنَوْكُ أَنْشُؤُهُا عَلَى الفَرض والتقدير ﴿ لَكَنِيطً عَنَاهُمُ عَا كَانُوا يَسْتَلَوْنَهُ فَإِنَّ الشرك مجلط للعمل، موجب للخلود في النار، فإذا كان هولاء الصفوة الأخيار، لو أشركوا – وحاشاهم – لحبطت أعمالهم، فغيرهم أولى.

المستخدمة المستخدمة وفي . ﴿ الْتُلْتِكَ ﴾ المدكورون ﴿ النَّذِي مَدَى اللَّهُ لَيُهَدُهُمُ ٱلْمُسَدِّةُ ﴾ أي: امش – أيها الرسول الكريم – خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار، واتبع ملتهم.

وقد امتثل ﷺ، فاهندی بهدی الرسل قبله، وجمع کل کمال فیهم. فاجتمعت لدیه فضائل وخصائص، فاق بها جمیع العالمین، وکان سید المرسلین، وإمام المتقین، صلوات الله وسلامه علیه وعلیهم أجمعین.

وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من الصحابة، أن رسول الله ﷺ أفضل الرسل كلهم.

﴿ وَلَنَهُ للذِينَ آعرضوا عن دعونك: ﴿ لاَ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ.

يَدَمُنُا اللهِ إِنَّ الطلبِ سَكَم مَعْرَا ومالًا جزاء عن البلاغي 
إلياكم، ودعوتي لكم فيكون من أسباب استاعكم، إن أجري 
إلا على الله ﴿ إِنَّ لَمْ إِلَّا لِأَنِّقِي لِشَكَوْرِيكَ إِمَنْكُورَ به مع بقد 
يفعلونه، وما يقرمم فيلورونه، ويتذكرون به معرفة ربهم، 
بأسمائه، وأوصافه، ويتذكرون به الأخلاق الحينية، والطرق 
المنفسة إليها، 
فإذا كان ذكرى للعالمين، كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم، 
غلهم فولها والشكر عليها.

(11) وتركا قدّرًا فلا تلكن عليها. (11) وتركا قدّرًا فلا تلكن قدّر إذ كالوا تا ألّل الله على تدّر تن قرّالهات ثبترة الله تلكن الكيان المؤتشر ما أو تدلّوا أشر زلا بمنافرة أو قرالهات المن المهود والمسلمون المنافرة الله الله المنافرة أو الرسالة، لهن المهود والمسلمون الا وزمم أن الله ما أنول علم بشر من شمى، فين قال هذا، فعا لما لذول المعتقد، وزمم أنه يترك علمه عن عظلته، إذ هذا قدم في حكمت، وزهم أنه يترك عياده حلى عظلته إلا يتهاجه، ونقى لاعظم منه المن

حلى يسرمن سيء همنا قادم، عن فدر انه على هدره و و عظله حقاسته ، إذ هنا قلح في حكت، و زهم أنه يترا عباده ممكّر ، لا يأمرهم ولا يتهاهم، ونفى لأعظم منة، امنن الله بها على عباده، وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة، والكرامة، والفلاح، إلا يها، فأي قلح في الله أعظم من هذا؟!! ﴿قُلُّ لُهِم مَارَعًا بِفِسادة قولهم وقروهم، بعا به يقرون-:

هُنَدُ أَنِّوَلَ ٱلْكِنْكُبُ الْهَى عَبَّدَ بِهِ، مُوسَىٰكِ وهُو التوراة العظيمة فِهُولِكُ فِي ظلمات الجهل فُولَكُكُ مِن الضلالة، وهاديًا إلى السابق شاع الصراط السنتيم علمًا وعملاً، وهو الكتاب الذي شاع وقاع، وهلا ذكره القلوب والأسماع، حتى إنهم جعلوا وقاع، وهلا تتناسخونه في القراطيس، ويتصوفون فيه بما شاءوا، فما والق أهواهم منه أبدو، وأظهروه، وما خالف ذلك أخفره وكنسوه.

وْرَفَيْتَنْدُ مِن العلوم التي بسب ذلك الكتاب الجليل ﴿ قَا ثَرُ تَشَكّا أَشَّرُ ثَرُ ثَانِكُمْ ﴾ فإها ساتهم عن مَنْ أَتُول هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب هذا السوال و﴿ قَلْ لَشَكُ اللّني أنزله، فحيتنذ ينضح الحق، وينجلي مثل الشمس وتقوم عليهم المحجة، ثم إذا الزنتهم بهذا الإثارام ﴿ وَتَمْمَ لَى خَرْتِهِمَ يَنْتَمِرُونَهُ آي: اترتهم يعنوضوا في الباطل، ويلعبوا بما لا فائدة فيه، حري بالافرا يوجهم الذي يوحدون.

(٩٢) ﴿وَهَلَذَا كِتَنَبُّ أَنْزَلَنَهُ مُبَازِكٌ مُّصَدِقُ الَّذِى يَيْنَ يَنَيْهِ وَلِنُنذِرَ أَمَّ

(۱) زیادة من هامش: ب

النُّرُى وَمَنْ حَوْلَماً وَالَّذِينَ بِالْحِدُونَ بِالْآخِرَةِ بِلِيْسُونَ بِلِدُّ وَمُعْمَ طَلَ صَلَابِهِمْ غَيْنِطُونَ﴾ أي: ﴿وَهَلَنَهُ العَرَانَ الذي ﴿آزَلَتُهُۗ إِلِيكَ ﴿نَبَرُكُۗ﴾ أي: وصفه البركة، وذلك لكثرة خيراته، وسعة مبراته

لها بالصدق. وَهُوْلِيَوْرُ أَمُّ الْفُرْنِيْنَ مَنْمَ خَوْلُمُّ أَهِ : وَانْزِلناه أَيْضًا ! لتنظر أُم الشرى، همي مكة المكرمة، ومن حولها من ديار العرب، بل ومن سائر البلدان، فتحذر الناس عقوبة ألله، وأخذه الأُمم، وتخذره ما يوجب ذلك.

﴿ تُصَدِّقُ الَّذِي يَنْ يَدَيْهِ ﴾ أي: موافق للكتب السابقة، وشاهد

وليحدرهم مها يوجب دنت. ﴿وَالَّذِينَ بُؤُمِنُونَ بِالْآتِرَةِ بُؤْمِنُونَ بِيرًا﴾ لأن الخوف إذا كان في

القلب، عمرت أركانه، وانقاد لمراضي الله. ﴿وَهُمْ كُلّ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ أي: يداومون عليها، ويخفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها، ومكملاتها،

(٩٤. ٩٣) ﴿ وَمَن الْمَلَةُ مِنْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كُمّا اللَّهُ وَالَّهُ أَمِن إِلَّهُ كُلُّ فِي إِلَيْهِ فَيَّ فِينَ اللَّهِ فَيَا لَـكُّنِ لِمِنَا أَلَّ اللَّهُ فَيْ وَمَن إِلَيْهِ اللَّهِ فِيمَ الْمُنْجِعَةُ إِلَمِنَا اللَّهِ فِيمَ الْمُنْجِعِينَا اللَّهِ فِيمَ الْمُنْجِعَلَى اللَّهِ فَيَا لَمُنْكِمِنَا اللَّهِ فِيمَ اللَّهِ فَيَا لَمُنْكِمِنَا اللَّهِ فَيَعْمَلُونَا مَا اللَّهِ فَيَاكُمُ اللَّهِ فَيَعْمَلُونَا عَلَيْمَ اللَّهِ فَيَعْمَلُونَا اللَّهِ فَيَعْمَلُونَا اللَّهِ فَيَعْمَلُونَا اللَّهِ فَيَعْمِينَا اللَّهِ فَيْعَالْمُ اللَّهِ فَيَعْمَلُونَا اللَّهِ فَيْعَالِمُ اللَّهِ فَيْعَالِمُ اللَّهِ فَيْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ فَيْعَالِمُ اللَّهُ اللّهِ فَيْعَالَمُ اللَّهِ فَيَعْمَلُونَا اللَّهِ فَيْعَالِمُ اللَّهِ فَيَعْمَلُونَا اللَّهِ فَيَعْمَلُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَيَعْمِلُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

ويدخل في ذلك ادعاء النبوة، وأن الله يوحي إليه، وهو كاذب في ذلك، فإنه - مع كلنه على الله، وجرأته على عظمته وسلطانه - يوجب على الخلق أن يتبدوه، ويجاهدهم على ذلك، ويستجل دماء من عالله وأم الهم.

ويدخل في هذه الآية كل مَنِ ادّعى النبوة، كمسيلمة الكذّاب، والأسود العَنسي، والمختار، وغيرهم ممن اتصف مذا الـصف.

بهذا الرصف. وَوَمَنَ قَالَ مُنْاؤِنُ مِثَلَ مَا أَوْلَ أَنْنَهُهُ أَيَ: ومن أظلم ممن زعم أن يقدر على ما يقدر الله عليه، ويجاري الله في أحكامه، ويشرع من الشرائع كما شرعه الله؟ ويدخل في هذا كل مَنْ رغم أنه يقدر على معارضة القرآن، وأنه في إمكانه أن يأتميّ منكه.

المناطقة وَمَا غَدَرُوا اللّهَ حَقَّ مَدْرُومِ إِذْقَا لُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن حَقَّرَهُ قُلْ مَنْ أَفْرَلَ الْمُرَكِّبِ اللّذِي حَبَّةً بِدِيهُ مُوسِيّةٍ فَرَا وَهُدُّكُ لِلنّاسِيّةً تَجْمَعُونَهُ فَرَا فِلِمِنْ مِنْدُوسٍ وَتَعْلَمُونَ كَلِيمًا وَعُلِمْتُمْ مَا لَوْعَلَمْتُمْ مَا لَوْعَلَمْتُ

اَسْتُولَا اَانَاؤُكُمْ قُلِ اللَّمُنْدُ دَرْهُمْ فِيخَوْجِهِمْ يَلْمَبُونَ ۞ وَهَذَا كِنَنْهُ أَنْزَلْتُهُ مُعْرَاكُهُ مُصَدِقًا اللّهِ يَثَنِينَهِ وَلَسُدِرَ أَمُّ الفَّرِينَ وَمَنْ حَوْلَمُ وَاللّهِ يَنْفِيمُونَ الآخِرَةِ وَقِيدُونَ بِدِّ وَهُمْ عَلْصَلاحِهُمْ يَعْلِيظُونَ ۞ وَمَنْ اَطْلَمْمِ مِنْ اَفْتَرَى عَلْ

أَمُّ الْفُرَى وَمِنْ حَقِلْمَا وَالَيْنِ فَوْمُونَ الْآخِرَةِ فَقِيمُونَ بِدُّ وَهُمْ عَلَ صَلاحِمْ عَالِمُونَ فِي وَمَنْ أَظَيْمُ مِنْ الْفَكْمِ مِنْ الْفَكْمِ الْمُوكِنَا الْقَالَ أُرِحَى إِلَى وَلَمْ فِي إِلَيْهِ فَيْ الْمِنْ وَالْسَالُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِيهَ أَخْرِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عُرْوَتَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِيهَ أَخْرِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَكُمْ مُنْ اللِّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُ

وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات، الناقص من كل وجه، مشاركة القري الغني، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، في ذاته وأسمائه وصفاته؟!!

ولما أذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضار، ويوم القيامة فقال: ﴿وَلَوْ تَرَكَّ لِهِ الظَّيْلِيْمِنَ فِي غَيْرِيَ الْلِرْبِيُهِ أَي: شدائده وأهواله الفظيعة، وكربه الشنيعة – لرأيت أمرًا هاتلًا، وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها.

﴿ وَالنَّتُهِكُمُ بَالِمُوْا لَيْنِيهِ ﴾ إلى أولئك الظالمين المحتشرين بالفدي، والغذاب، يؤلون لهم عند منازها وإدامهم وقلفها، وتصميها للخروج من الأبدان: ﴿ أَشْوِيتُوا التُنْسُخُمُ التِّرُمُ كُوْرُكَ عُلَابًا اللهونِ ﴾ أي: العذاب الشديد، الذي يهيكر ويذلكم، والجزاء من جنس العمل.

وقد هذا العذاب (فيتا كُنْمُمْ تُؤُوَّوُنَ كُلُّ اللَّهِ فَيَا لَقَوْمَ مُنَ لَقُوْمَ مَنَ لَقَوْمَ مَن كليكم عليه، وردكم للحق، الذي جامت به الرسل (فَرَكُمُمُ مَنَّ يَكِيرُونَ مُنْكُورُوَكَ إِلَيْنَ تِرفَوْنِ مَا اللَّهِ لِلهَا، والأسلسرم لاحكامها، وفي هذا وليل على هذاب البرزخ ونبعه، فإن هذا الخطاب، والعذاب العوج اليهم النا هو عند

وعظمة سلطانه، وقوة اقتداره، وسعة رحمته، وعموم كرمه، وشدة عنايته بخلقه، فقال: ﴿إِنَّ آتَةَ فَالِقُ ٱلْمَٰتِ﴾ شامل لسائر

الحبوب، التي يباشر الناس زرعها، والتي لا يباشرونها، كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار، فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت، على اختلاف أنواعها، وأشكالها، ومنافعها .

ويفلق النوى عن الأشجار، من النخيل، والفواكه، وغير ذلك، فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب، ويرتعون

فيما فلق الله، من الحب، والنوى، ويقتاتون، وينتفعون بجميع أنواع المنافع، التي جعلها الله في ذلك.

ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول، ويذهل الفحول، ويريهم من بدائع صنعته، وكمال حكمته، ما به يعرفونه ويوحدونه، ويعلمون أنه هو الحق، وأن عبادة ما سواه

﴿ يُغَرِّجُ ٱلْمَنَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ﴾ كما يخرج من المني حيوانًا، ومن البيضة فرخًا، ومن الحب والنوى زرعًا وشجرًا.

﴿وَنُحْرُجُ ٱلۡمَيۡتِ﴾ وهو الذي لا نمو فيه، أو لا روح ﴿مِنَ ٱلْعَيِّ ﴾ كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب،

ويخرج من الطائر بيضًا ونحو ذلك. ﴿ذَالِكُم﴾ الذي فعل ما فعل، وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها ﴿أَنَّهُ﴾ ربكم أي: الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين، وهو الذي ربَّي جميع العالمين بنعمه، وغذاهم بكرمه ﴿ فَأَنَّكَ تُؤْمَكُونَ ﴾ أي: فأنى تصرفون، وتصدون عن عبادة مَنْ هذا شأنه، إلى عبادة مَنْ لا يملك لنفسه نفعًا ولا

ضرًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا؟!!

ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات، ذكر منته بتهيئة المساكن، وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد، من الضياء والظلمة، وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح فقال: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِشْهَاجِ ﴾ أي: كما أنه فالق الحب والنوى، كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي، الشامل لما على وجه الأرض، بضياء الصبح الذي يفلقه شيئًا فشيئًا، حتى تذهب ظلمة الليل كلها، ويخلفها الضياء والنور العام، الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم، ومنافع دينهم ودنياهم.

ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة، التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور ﴿جَمَلَ﴾ الله ﴿ ٱلَّذِلَ سَكَّا﴾ يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم، والأنعام إلى مأواها، والطيور إلى أوكارها، فتأخذ نصيبها من الراحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء، وهكذا أبدًا إلى يوم القيامة. الاحتضار، وقبيل الموت وبعده، وفيه دليل على أن الروح جسم، يدخل ويخرج، ويخاطب، ويساكن الجسد، ويفارقه، فهذه حالهم في البرزخ. وأما يوم القيامة، فإنهم إذا وردوها، وردوها مفلسين

فرادی بلا أهل ولا مال، ولا أولاد ولا جنود، ولا أنصار، كما خلقهم الله أول مرة، عارين من كل شيء، فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها، التي هي أسبابها.

الدنيا، صوى العمل الصالح، والعمل السيِّيء، الذي هو مادة الدار الآخرة، الذي تنشأ عنه، ويكون حسنها وقبحها، وسرورها وغمومها، وعذابها ونعيمها، بحسب الأعمال، فهي التي تنفع أو تضر، وتسوء أو تسر، وما سواها من الأهل والولد، والمال والأنصار، فعواري خارجية، وأوصاف زائلة، وأحوال حائلة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَقَدُّ حِشَّتُمُونَا فُرَّدَىٰ

كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرْكُتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ﴾ أي: أعطيناكم، وأنعمنا

وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في

به عليكم ﴿وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ ﴾ لا يغنون عنكم شيئًا ﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُّ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَنشُمْ أَنَّتُمْ فِيكُمْ شُرَّكُوّاً﴾. فإن المشركين يشركون بالله، ويعبدون معه الملائكة، والأنبياء والصالحين، وغيرهم، وهم كلهم لله، ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبًا من أنفسهم، وشركة في عبادتهم، وهذا زعم منهم وظلم، فإن الجميع عبيد لله، والله

مالكهم، والمستحق لعبادتهم، فشركهم في العبادة، وصرفها لبعض العبيد، تنزيل لهم منزلة الخالق المالك، فيوبخون يوم القيامة ويقال لهم هذه المقالة. ﴿ وَمَا نَزَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَتُتُمْ ٱلَّهُمْ بِيكُمْ شُرَّكُوًّا لَقَد نَّقَطُّعَ بَيْنَكُمْ﴾ أي: تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين

شركائكم، من الشفاعة وغيرها. فلم تنفع ولم تُجُّدِ شيئًا. ﴿ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم تَرْعُمُونَ ﴾ من الربح، والأمن، والسعادة، والنجاة، التي زينها لكم الشيطان، وحسّنها في قلوبكم، فنطقت بها ألستتكم. واغتررتم بهذا الزعم الباطل، الذي لا حقيقة له، حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون، وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم، وأهليكم، وأموالكم.

(٩٥-٩٥) ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْمَتِ وَاللَّوَكُ ۚ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَنُحْرَجُ ٱلۡمَيۡتِ مِنَ ٱلۡحَيُّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٥ فَالَقُ ٱلاِصْبَاءِ وَجَمَلَ اَلَٰتِلَ سَكَنَا وَالشَّـنُسَ وَالْقَـمَرَ حُسَّبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ o وَهُوَ ٱلَّذِي جَمَـٰلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِلْمَتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَنَتِ ٱلَّذِي وَٱلْبَحْرُ فَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِينَ ٱنشَأَكُمْ مِن نَّفَيِن وَجِدَوْ فَمُسْتَقَرُّهُ وَمُسْتَوْدَةً قَدْ فَشَلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُوكَ ﴾ يخبر تعالى عن كماله ، ورة جعل تعالى والنّسَس والنّسَس والنّسَس في أَلْسَسُ مُسَيَاتُهُ بِهِما تعرف المُواَّلِين في أَلَّلُهُ وَأَلِّ الأزمة والأوقات، فتضبط بذلك أوقات العبادات، وأجال المَستِ مِن الله وقات التي لولا المَستِ والنّس والنّس واختلافها - لما عرف وجود النسس والنشر، وانتظافها - لما عرف والمنافعات المنافعات المنافعات والمنافعات والمنافعات المنافعات المنافع

﴿ وَلَكِ ﴾ التقدير المذكور ﴿ تَقَوِيرُ النَّهِيرِ ٱلنَّهِيـ ﴾ الذي - من عزته - انفادت له هذه المخلوقات العظيمة، فجرت مذللة مسخرة بأمره، بحيث لا تتعدى ما حده الله لها، و لا تتقدم عته ولا تتأخر.

ريس. ﴿ ٱلۡمَلِيمُ ﴾ الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والأوائل والأواخر.

ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المبخلوقات العقلية، على تقدير ونظام بديم، تحير العقول في حت، وكماله ومواقعت للمصالح والحكم... فروتو ألفى يتذك لكان النجوا، إيتندا بالحكم... عن تشبه عليكم المسالك، ويتحير في سيره السالك، فيصل الله النجوم هداية للخلق إلى السيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم، وتجاراتهم، وأسفارهم.

منها: نجوم لا تزال تُرى، ولا تسير عن محلها .

ومنها: ما هو مستمر السير، يعرف سيره أهل المعرفة بذلك، ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب

ومحالها الذي يسمى علم التسبير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. ﴿ فَذَ فَشَكَ الْأَيْتِ ﴾ أي: بيناها، ووضعناها، وميزنا كل

جنس ونوع منها من الأُخر، بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة، ﴿ فِيْتُورِ يَكْتُمُونُ﴾ أي: لأهل العلم والمعرقة، فإنهم اللمن يوجه إليهم الخطاب، ويطلب منهم الجواب بغلاف أهل الجهل والجفاء، المعرضين عن آيات الله، وعن العلم الذي جاءت به الرسل، فإن البيان لا يفيده مُثياً، والتفصيل لا يزيل عنهم ملتباً، والإنجاح لا يكشف لهم مشكلاً.

﴿ وَمُوْ اَلْفِئَ الْنَاكُمْ بِنَ لَئِسَ ذِيمَتُكِ وهو أَمَّ عليه السلام. أنشأ الله نمه هذا العنصر الأقرب الذي قد ملأ الأرض، ولم بزل في زيادة ونسو، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه، وأوصافه نماؤنًا لا يمكن ضبطه، ولا يدرك وصفه. وجعل الله لهم مستقرًا، أي، مشعبي يتهون إليه، وظاية

١١٠ هـ المنتقب والمنتقب والمنتقب والمنتقب والمنتقب والمنتقب والمنتقب والمنتقب والمنتقب والمنتقب المنتقب والمنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب والمنتقب المنتقب الم

وجَمَا النِّلَ سَكَا وَالنَّفْسِ وَالفَمْرَ خُسَبَانَ فِاللّهَ تَقْلِيرٌ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

خَيْرًا تَغْمَى مُنِيلُهُ حَنَّا مُتَمَّاكِ وَالْأَيْتُونَ وَالْتَفَالِينَ لَلْهُهُ ا يَوْنَا وَالِنَّهُ وَجَنَّسُونِهُ أَعْمَالِ وَالْرَّتُونَ وَالْتَفَانُ مُسْتَهُهُ وَمَيْرَمُنْتَنَدُهُ الشَّلُومَ اللَّهُ مَهِ إِنَّا الْمَرَوَنِيوْفِاقَ فَى لَلْمُ لاَيْسُولَةُ وَلِمُولِمُونَ ﴿ وَيَعْلُولُوهُ مُنْكُمُ الْمُؤْنِفُونَ وَاللَّمِينَ وَمَنْفُولُهُ وَخَوْلُولُهُ اللَّهُ يَنِينَ وَبَنْسِ يَفْرِي عَلْمُ صَلَّى اللَّمْتِ مَنْهُ وَتَمَكَلُ مَتَالًا يَسِمُونَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا الْمَنْفِقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلِيلًا عَمْواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلِ

يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها، وَلا نهاية فوقها، فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناها، وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها، التي تنشأ عليها وتعمر ما

وأودعهم الله في أصلاب آبائهم، وأرحام أمهاتهم، ثم في دار الدنيا، ثم في البرزخ، كل ذلك على وجه الوديعة، التي لا

دار الدنيا، ثم في البرزخ، كل ذلك على وجه الوديمة، التي لا تستقر ولا تثبت، بل ينتقل منها، حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر وأما هذه الدار، فإنها مستودع وممر.

﴿قَدْ فِشَكَا ٱلَّذِيْتِ لِقَوْرِ يَقَفُّهُونَ﴾ عن الله آياته، ويفهمون عنه حججه وبيناته.

(99) ﴿وَهُو اَلَّذِنَ آذِنَلَ مِنَ السَّمَاةِ مَنَّهُ فَأَخِيجَنَا بِهِ. نَبَاتَ كُلِ فَيْهِ فَأَخَرِجَنَا مِنْهُ خَشِرًا تَخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُقَاصِحِبًا وَمَنَ النَّخْلِ مِن لِمَنْهُمْ فِيْمَاقُ كَانِيَّةً وَيَضِّتِ مِنْ أَنْتُتِهِ وَالزَّنُونَ وَالزَّمَانُ الشَّفِيهُمُا وَمَقَرَ

الها قيان والله نوكت ون أصنه والزائر والزائر والزائر الشها وفيز مُشكية أشرار إلى تمري إنا أشكر والزيار الله والله الخاب ليقر ليُؤمَّرُنُ﴾ وهذا من أعظم منه العظيمة التي يضطر إليها الخاب من الأدمين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماه متنابعًا، وقت حاجة النامن إليه، فأنبت الله به كل شيء، مما ياكل الناس والأنمام، فرتع الخاق بفضل الله، وانبسطوا برزقه، المعنى المقصود، وفرحوا بإحسانه، وزال عنهم الجدب واليأس والقحط، فقال: ﴿إِنَّ فِي فَلَا فقرحت القلوب، واسفرت الرجوه، وحصل للعباد من رحمته منها: الفكر في أن الرحين الرحيم، ما به يتنحون، وبه يرتمون، ما يوجب لهم منها: الفكر في أن ان يذلوا جهدهم في شكر مَنْ أسدى النَّم، وعيادته والإثابة تدل علم عقلاً والمعجد له.

> ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء، من أنواع الأشجار والنبات، ذكر الزرع والنخل، لكترة نفعهما وكونهما قوتًا لاكتر الناس فقال: ﴿فَالْتَرَبِّنَا رَبُنُهُ خَيْرًا لِخُرِجٌ وَبُنُهُ آيِ: من ذلك النبات الخضر.

﴿ يَكُ نُتُرَكِياً ﴾ بعضه فوق بعض، من بر، وشعير، وفرة، وأرز، وغير ذلك من أصناف الزروع. وفي رصفه بأنه متراكب، إشارة إلى أن جويه متعددة، وجميمها تستمد ما مادة واحدة، وهي لا تختلط، بل هي متفرقة الجبرب، مجتمعة الأصول، وإشارة أيضًا إلى كثرتها، وضمول ربعها وغلجا، ليقى أصل البذر، ويبقى بقية كثيرة للأكار والاختار.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّفَلِ﴾ أخرج الله ﴿ مِن طَلَيْهَا﴾ وهو الكفرى،

والوعاء قبل ظهور القنو منه، فيخرج من ذلك الوعاء ﴿قِتْوَانُّ

أينة أي: قريبة سهلة التناول، متدلية على مَنْ أرادها،

بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت، فإنه يوجد فيها كرب ومراق، يسهل صعودها. ﴿ وَهِ أَعْرَجَ مَالَى بالمَاءُ ﴿ يَشَتَى تِنَ أَتَسَتِي وَالْزَئِقَ وَالْزَئِقَ وَالْزَئَانَ ﴾ فهذه من الأشجار الكثيرة النفع، العظيمة الوقع، فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عمّ جميع الأشجار والنوابت. وقوله: ﴿ مُشْتَهُهُ وَقَرْدُ مُشْتَوَهُمْ يَحْمَلُ أَنْ يَعْرِجِ إِلَى الرمان

والزيتون، أي: مشتبيًا في شجره وورقه، غير مشايه في ثمره. ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه، وأن بهضها مشتبه، يضه بعضًا، ويتفارب في بعض أوصافه، وبعضها لا مشابهة بيت وبين غيره، والكل يتضم به العباد،

يه، فقال: ﴿أَنْظُرُواۗ﴾ نظر فكر واعتبار ﴿إِلَّ نَمُرِيهِ﴾ أي: الأشجار كلها، خصوصًا: النخل، إذا أشر. ﴿وَيَتَوْمِنُهُ أَيْ: انظروا إليه وقت إطلاعه، ووقت نضجه بالناص طائرة خالف كان وقائد براع الما الحجة

ويتفكهون، ويقتاتون، ويعتبرون، ولهذا أمر تعالى بالاعتبار

﴿وَرَتِيْوِيهِۗ إِنَّ انظُرُوا إِلَيْهِ وَقَتْ إَطْلاَعُهُ، وَوَقْتَ نَصْجَهُ وإيناعُهُ، فإن في ذلك عبرًا، وآيات، يستدل بها على رحمة الله، وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده. ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، وليس كل مَنْ تفكر أدرك

المعنى المقصود، ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالموضين فقال: ﴿إِنَّ فِي نَكِمُّ لِاكْتِنَ لِقَوْرٍ يُؤْمِرُكُ فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان، على العمل بمنتضياته ولوازمه، الني منها: الفكر في آيات ألف، والاستناج منها ما يراد منها، وما تدل عليه عقلاً وفطرة وشرقًا (١٠٠٠: ١) ﴿وَيَمَكُواْ يَوْ مُنْكُمُةٌ لَهِنَّ مَثَلَقَةٌ مُثَوَّاً لَمْ يَكُنْ

والألوهية شيء، فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر، وهو

المنعم بسائر أصناف النُّعم، الدافع لجميع النقم، وكذلك «خرق المشركون» أي: ائتفكوا، وافتروا من تلقاء أنفسهم لله،

پنین رینات بغیر علم منهم. و من أظلم معن قال علی الله بلا علم، وافتری علیه أشنع القص، الذی یجب تنزیه الله عنه!! ولهذا نزء نفسه عنما افزاده علیه المشركون فقال: ﴿شَبِّكُنَّمُ وَمَكَانُ مَكَا يُوسُورُكِ﴾ فإنه تعالى المصروف بكل ﴿شَبِّكُنَّمُ وَمَكَانُ مَكَا يُوسُورُكِ﴾ فإنه تعالى الموصوف بكل

كمال، المنزه عن كل نقص وأنة وعيب. ﴿ يَبِيعُ السَّدُونَ وَالْأَرْضُ ﴾ أي: خالقهما، ومتقن صنعتهما، على غير مثال سبق، بأحسن خالق ونظام ويهاء، لا تقترح عقول أولى الألباب مثله، وليس له في خلقهما مشارك.

ي أمي . والولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله خالق كل شيء، وليس شيء من المخلوقات مشابهًا لله بوجه من الوجوء

ولما ذكر عموم خلقه للأشياء، ذكر إحاطة علمه بها فقال: ﴿وَهُو يُكُلُّ ثَنَهِ عَلِيمٌ﴾ وفي ذكر العلم بعد الخلق، إشارة إلى الدليل المقلى إلى ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات، وما السرائر والخفايا، والخبايا والبواطن. اشتملت عليه من النظام التام، والخلق الباهر، فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق، وكمال حكمته، كما قال تعالى:

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِلِيثُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ وكما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ اَلْحَالَٰقُ ٱلْعَلِيمُ﴾ ﴿ذَالِكُمُ﴾ الذي خلق ما خلق، وقلَّر ما قدَّر ﴿ اَنَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ أي: المألوه المعبود، الذي يستحق نهاية الذل، ونهاية الحب، الرب الذي رَبَّى جميع الخلق بالنُّعَم، وصرف عنهم صنوف النِقَم.

﴿ قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن زَيِّكُمٌّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِيٌّ. وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا أَ ﴿ إِلَّهَ إِلَّا لَهُو خَدَاقُ كُلِ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ أي: إذا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ . استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلّا هو، فاصرفوا له جميع أنواع العبادة، وأخلصوها لله، واقصدوا بها وجهه، فإن هذًّا هو المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله ﴿وَمَا خَلَقَتُ اَلِّجَنَّ

وَٱلَّانِسَ إِلَّا لِيَعْبِئُدُونِ ﴾ . ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ أي: جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره، خلقًا وتدبيرًا وتصريفًا. ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته،

وتمامه، وكمال انتظامه، بحسب حال الوكيل عليه، ووكالته الظاهرة والباطنة، التي من أفضلها وأجلُّها تبيين الآيات، تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالتهم وتوضيح المشكلات. وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله.

وأما الباري تبارك وتعالى، فوكالته من نفسه لنفسه، ﴿ فَلِنَفْسِةً ، ﴾ فإن الله هو الغنى الحميد. متضمنة لكمال العلم، وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله، ولا يرى في خلقه ﴿وَمَنَّ عَمِيَ﴾ بأن بصر فلم يتبصر، وزجر فلم ينزجر، وبيَّن خللًا ، ولا فطورًا ، ولا في تدبيره نقصًا وعيبًا .

ومن وكالته: أنه تعالى توكل ببيان دينه، وحفظه عن وأراقبها على الدوام، إنما علَىَّ البلاغ المبين، وقد أديته، المزيلات والمغيرات، وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عمّا يزيل إيمانهم ودينهم.

﴿ لَا تُدَّرِكُهُ ٱلأَبْصَنَّرُ ﴾ لعظمته وجلاله وكماله، أي: لا تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم، فنفى الإدراك لا ينفى الرؤية، بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفي الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية، دلُّ على أن الرؤية ثابتة.

فإنه لو أراد نفى الرؤية، لقال: «لا تراه الأبصار» ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة، الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض

﴿وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُّرُ﴾ أي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وبصره بجميع المبصرات، صغارها وكبارها، ولهذا قال: ﴿وَهُوَ اللَّظِيفُ ٱلْهَبِيرُ﴾ الذي لطف علمه وخبرته، ودق حتى أدرك

ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه، ويوصَّلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد، ولا يسعى فيها، ويوصله إلى السعادة الأبدية، والفلاح السرمدي، من حيث لا يحتسب، حتى إنه يقدر عليه الأمور، التي يكرهها العبد، ويتألم منها، ويدعو الله أن يزيلها، لعلمه أن دينه أصلح، وأن كماله متوقف عليها، فسبحان اللطيف لما يشاء، الرحيم بالمؤمنين.

لما بين تعالى من الآيات البينات، والأدلة الواضحات، الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد، نبه العباد عليها، وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال: ﴿فَذَّ جَآءَكُم بَصَآيِرُ مِن زَيْكُمْ ﴾ أي: آيات تبين الحق، وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار، لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ، وبيانه، ووضوحه، ومطابقته للمعانى الجليلة، والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب الذي ربَّى خلقه بصنوف نعمه

﴿ فَكُنَّ أَبْصَرَ ﴾ بتلك الآيات مواقع العبرة، وعمل بمقتضاها

له الحق فما انقاد له ولا تواضع، فإنما عماه مضرته عليه. ﴿وَمَّا أَنَّا﴾ أيها الرسول ﴿عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ﴾ أحفظ أعمالكم

وبلغت ما أنزل الله إليَّ، فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفًا فيه (١).

(١٠٨) ﴿ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أَمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم تَرْجِمُهُمْ فِلْبَتْهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزًا، بل مشروعًا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين، التي اتخذت أوثانًا وآلهة مع الله، التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها.

ولكن لما كان هذا السب طريقًا إلى سب المشركين لرب

 (١) انتقل الشيخ - رحمه الله - بعد تفسير هذه الآية إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْبُوا﴾ فلم يفسّر الآيات من قوله تعالى: ﴿وَكُذَاكِ نُعَمَٰرِكُ ٱلْآيَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا ۚ أَنَّ مَلَتِهِم مِكِيلٍ﴾ ذات الأرقام (١٠٥–١٠٧) فقام النجار بتُفسيرها دون الإشارة إلى أنها ليست من كلام الشيخ - رحمه الله - انظر طبعة النجار (٢/ ٥٠ ٤-٥٢ ٤). ا ١٤١ ﴿ اللهُ الل

فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

ٱلْأَبْصَدُرُوَهُوَ يُدْدِكُ ٱلْأَبْصَدَرُّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآ بِرُ مِن زَيِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ - وَمَنْعَيى

فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَاعَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ وَكَالَاكَ نُصَرِّفُ

ٱلْأَيْنَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ۚ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُ

ٱلَّيْعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَّوَأَعْرِضْ عَنِ

ٱلْمُشْرِكِينَ ١١٠ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ

حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ

يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَذْوَا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَلِكَ زَيِّنَّا

العالمين، الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب، وآفة، وسب، وقدح - نهى الله عن سب آلهة المشركين، لأنهم يحمون لدينهم، ويتعصبون له، لأن كل أمة زيّن الله لهم عملهم، فرأوه حسنًا، وذبوا عنه، ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم ليسبون الله رب العالمين، الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار، إذا سب المسلمون آلهتهم.

ولكن الخلق كلهم، مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة، يعرضون عليه، وتعرض أعمالهم، فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر.

وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهي أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة، إذا كانت تفضى إلى الشر. (١٠٩-١١١) ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْتَكَنِهُمْ لَهِن جَاءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لِّيُوْمِئُنَّ بِهَاۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِبُ أَفِئدَتُهُمْ وَأَيْصَدَرُهُمْ كُمَا لَدُ يُؤْمِنُواْ بِهِ؞ أَوْلَ مَرَّزٌ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ٥ وَلَوْ أَنَّنَا زَلَّنَّا إِلَيْهُمْ ٱلتَلَيِّكَةَ وْكَلّْمَهُمُ ٱلْنُولَقَ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ أللهُ وَلَنْكِنَ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ أي: وأقسم المشركون المكلبون للرسول محمد ﷺ ﴿إِنَّهِ جَهَّدَ أَيْنَانِهُم ۗ أَي: قسمًا اجتهدوا فيه، وأكدوه.

﴿ لَهِنَ جَآءَتُهُمْ ءَايَّةً ﴾ تدل على صدق محمد ﷺ ﴿ لَيُؤْمِئُنَ بِهَأَ﴾. وهذا الكلام الذي صدر منهم، لم يكن قصدهم فيه الرشاد، وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم، ورد ما جاء به الرسول قطعًا، فإن الله أيد رسوله ﷺ بالآيات البينات، والأدلة الواضحات، التي - عند الالتفات لها - لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به .

فطلبهم - بعد ذلك - للآيات من باب التعنت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم.

فإن الله جرت سنته في عباده، أن المقترحين للآيات على رسلهم، إذا جاءتهم، فلم يؤمنوا بها - أنه يعاجلهم بالعقوبة،

ولهذا قال: ﴿فُلِّ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ أي: هو الذي يرسلها إذا شاء، ويمنعها إذا شاء، ليسْ لي من الأمر شيء. فطلبكم منى الآيات ظلم، وطلب لما لا أملك، وإنما

توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه، وقد حصل، ومع ذلك فليس معلومًا أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن، ولهذا قال: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنْهَا إِذَا جَآدَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

لِكُلِ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مَرْثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُ مَ فَيُنِيِّنُهُ مِيمَاكَا فُأ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْكَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةً لَيُوْمِئُنَّ بِمَأْ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنْهَا إِذَا

المستقيم.

جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِبُ أَفِيْدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُوابِهِ = أَوَّلُ مَرَّ إِزِّ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِ مْ يَعْمَهُونَ ١ فِي كُلْفَيْكِنِهِمْ يَسْمَهُونَ﴾ أي: ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي، وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب، والحيلولة بينهم وبين الإيمان، وعدم التوفيق لسلوك الصراط

وهذا من عدل الله، وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم، وفتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبيَّن لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق، كان مناسبًا لأحوالهم.

وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم، ومشيئتهم وحدهم، وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط، فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة، من تنزيل الملائكة إليهم، يشهدون للرسول بالرسالة، وتكليم الموتى، وبعثهم بعد موتهم، وحشر كل شيء إليهم حتى يكلمهم(١١) ﴿قُبُلا﴾ ومشاهدة، ومباشرة، بصدق ما جاء به الرسول ما حصل منهم الإيمان، إذا لم يشإ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون، فلذلك رتبوا إيمانهم

<sup>(</sup>١) في ب: وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم.

<sup>﴿</sup> رَنْفَلِبُ أَقِنْدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَرَّ يُؤْمِنُوا بِهِ؞ أَوْلَ مَرَّزٌّ وَنَذَرُهُمْ

٣٠١ ===== ٦- تفسير سورة الأنعام، الآيات: ١١٢-١١٥

على مجرد إتيان الآيات. وإنما العقل والعلم، أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق، ويطلبه بالطرق التي بينها الله، ويعمل بذلك، ويستعين ربه في اتباعه، ولا يتكل على نفسه، وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه.

(١١٣،١١٢) ﴿وَكَنَالِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّي نَبِيٍّ عَدُّوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنْ يُوحِي بَعْشُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزاً وَلَوْ شَاتَهَ رَبُّكَ مَا فَمَنُونَ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ ٥ وَلِيَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْهِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا بُؤْمِنُوكَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِتَرْضَوْهُ وَلِيَقَرَقُواْ مَا هُم مُّقَةَوْوُك﴾ يقول تعالى - مسليًا لرسوله محمد ﷺ - وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك، ويحاربونك، ويحسدونك، فهذه سنتنا، أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء، من شياطين الإنس والجن، يقومون بضد ما جاءت به الرسل.

﴿ وُحِي بَعْشُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزاً ﴾ أي: يزين بعضهم لبعض، الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات، حتى يجعلوه في أحسن صورة، ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق، ولا يفقهون المعاني.

بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة، والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلًا والباطل حقًا، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلِنَصْغَنَ إِلَيْهِ ﴾ أي: ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف ﴿أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ﴾ لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة، يحملهم على ذلك.

﴿ وَلِيَرْضُونُ ﴾ بعد أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أولًا، فإذا مالوا إليه، ورأوا تلك العبارات المستحسنة، رضوه، وزين في قلوبهم، وصار عقيدة راسخة، وصفة لازمة.

ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم . مقترفون، أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل، ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة .

فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والجن، المستجيبين لدعوتهم.

وأما أهل الإيمان بالآخرة، وأولو العقول الوافية، والألباب الرزينة، فإنهم لا يغترون بتلك العبارات، ولا تخليهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فنظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة.

فإن كانت حقًّا قبلوها، وانقادوا لها، ولو كسيت عبارات ردية، وألفاظًا غير وافية، وإن كانت باطلًا ردوها على مَنْ قالها، كائنًا مَرْ كان، ولو ألبست من العيارات المستحسنة،

عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ أَنَّ وَكَنَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًا وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفَتَرُونَ اللهُ وَلِنصَّعَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا يَحْرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرَفُواْ مَاهُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿ أَفَعَـٰ يَرَاللَّهِ أَبْتَغِيءَكُمَّا وَهُوَالَّذِيَّ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبُ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن زَّبِكَ بِٱلْحَقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمَّدِّينَ ١ وَتَمَّتْكِلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَّا مُبُدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيدُ ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِ لُوكَ عَن سَكِيل أَللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَغْرُصُونَ ١ ﴿ إِنَّا رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِ لُعَن سَكِيلِةً وَهُوَأَعْلَمُ إِلَّهُ مَا يَعِيلُ فَكُلُواْمِمَا ذُكِرُ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ ١

ما هو أرق من الحرير . ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء، وللباطل

أنصارًا قائمين بالدعوة إليه، أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب، والعاقل من الجاهل، والبصير من الأعمى.

ومن حكمته أن في ذلك بيانًا للحق، وتوضيحًا له، فإن الحق يستنير ويتضح، إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه -حينئذ - يتبين من أدلة الحق، وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه، ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون.

(١١٥،١١٤) ﴿ أَفَنَـٰ يَرَ اللَّهِ أَبْتَنِي حَكَّمًا وَهُوَ ٱلَّذِينَ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّمُ مُنَزَّلٌ مِّن زَّيْكَ بِلَلْقُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَّذِّينَ ۞ وَنَفَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِيِّ. وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ أي: قل يا أيها الرسول: ﴿أَفَغَاثِرُ ٱللَّهِ أَبْتَغَىٰ حَكَّمًا﴾ أحاكم إليه، وأنقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه، لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب

والجور .

الطريق.

مشتملة على الحكمة والرحمة .

وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكمًا، فهو الله وحده لا شويك له، الذي له الخلق والأمر. ﴿ الَّذِينَ أَزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِلْكَ مُنْصَدًّا﴾ أي: موضحًا فيه

الحلال والحرام، والأحكام الشرعية، وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه، ولا برهان أجلى من برهانه، ولا أحسن منه حكمًا، ولا أقوم قيلًا، لأن أحكامه

رَ ﴿ يَتَكُونَ أَنَّهُ مُثَرِّلًا فِن نَتِكَ يُلِقِيُّ ولهذا تواطأت الإخبارات فَرَكَا ﴾ تشكن في ذلك ولا ﴿ وَكَنَّتَ كِسُتُ كُونَ لِمَنْ الْمَثَيْرَا ﴾. ثم وصف تفصيلها فقال : ﴿ وَنَكْتَ كُلِسُتُ كُونَ لِمَنْكَا أَيْ مَلْكَا وَكَنْلَا أُهُ أي: صدقاً في الأخبار، ومدلاً في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار أنه ألتي أودهها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهم فلا مُتَمِلًا لِكُلِئِينِينُ ﴾ [حيث خطفها واحكمها

وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصاري يعترفون بذلك

بأعلى أنواع الصدق، ويغانية الحق، فلا يمكن تغييرها، ولا اقتراح أحسن منها!''. ﴿وَهُو اَلْتَيْهِ﴾ لسائر الأصوات، باختلاف اللغات على تغنن الحاجات، ﴿أَلْفَيْهُ﴾ الذي أحاط علمه بالظواهر

والبواطن، والمناهي والمستقبل.

يتوبل آفر و كالمؤتل أشخّر من في الأثري يُضِلُون عَن لَكُنُ مِن المُدَّقِق عَن لِكُنُ مِن فِي اللَّذِين يُضِلُونَ عَن لِي المُدَّقِق مَن لِي اللَّذِين يُضِلُون اللَّهِ الطَّقَ وَلَنْ مَمْ إِلَّا يَقِطُونَ وَ إِلَّ وَلَكُنْ فَوْ أَلَمُنَا مِن اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِيلُولُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللل

بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا .
ويتخرصون في الفول على الله ما لا يعلمون، وترتم كان بهلم
المناباة، فحري أن يحذر الله منه عباده، ويصف لهم أحوالهم؛
لأن هذا - وإن كان خطابًا للنبي على - فإن أنته أسوة له في
سائر الأحكام، التي ليست نخصائصه.
والله تعالى أصدق قيلًا، وأصدق حديثًا، و ﴿هُمُ ٱلْقُلُمُ مَنْ

رائة اتحام، الهي يستاه عصابية والله تعالى أصدق قيلاء وأصدق حديثًا، و ﴿فَهُوْ أَلْقُلُمُ مَنَ يَهِلُ فَنَ سَيِيلِيَّةٍ ﴿وَاعْمَ بِمِن يَهْتِدِي وَيَهِدِي، فَيَجِبَ عَلَيْمَ – أيها المؤمنون – أن تتبوا نصائحه وأوامره ونواهيه لأنه أعلم بمصالحكم، وأرحم يكم من أنشكم.

سالحكم، وأرحم بكم من أنفسكم . ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله،

ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور، أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددًا، الأعظمون - عند الله - قدرًا وأجرًا، بل الواجب أن يستدل

الأعظمون – عند الله – قدرًا وأجرًا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل، بالطرق الموصلة إليه . (١١٩،١١٨) ﴿ فَكُوْلًا مِمَّا ذَكِرُ أَسُمُ أَلَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُشُمُ بِتَالِيْتِو.

المُعْلَقِينَ اللهُ وَ الْكُلُوا مِنْا ذَكِرُ اللهُ لَلْوَ طَلَقُو عَلَيْهِ إِن كُمْ يَشْلِئِكِ.
يُشْرِينَ وَوَا لَكُمْ إِلَّا الْمُطَلِّقِينَ لَكُمْ اللهِ لَمَّوْلِينَ لَمِنْ الْمِشْلِينَ لِلْوَرِيلِ لَكُولَ لِلْمُولِ الْمُولِينَ لِمُعْلَقِينَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ ال

فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية، في هذه العادة اللذمية، النشمية للخبير شرع الله، وإله أي شيء يستمهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه، وقد فقشل الله لمجاده حرّم عليهم، وينه ووضعته؟ قبل بين فيه إشكال ولا شبهة ترجب أن يستع من أكل بعض الحلال، خوفًا من الوقوع في

الحرام. وطنت الإنجة الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها، فإنه باق على الإباحة، فنا مسكت الله عن فهو حلال، لأن الحرام قد فضله ألف فعا لم يضمله ألف فليس بحرام.

ومع ذلك فالحرام الذي قد فضله الله وأوضحه. قد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالى: ﴿ فُرِيَتُ مُلْكِكُمْ النَّبِيَّةُ وَلَدُمْ وَلَكُمْ أَلِمُنْتِرِكُ إِلَى أن قال: ﴿ فَنَنِ الشَّلْمُ فِي عَنْسَتَهُ غَيْرُ مُنْجَافِعِ لِيْزِلُ فِإِنَّ أَلَّهُ مَثْفِرُ رُجِيعًا ﴾.

ثم حذّر عن كثير من الناس، فقال: ﴿وَلِنَّ كُبِيُ لِيُلِئُونَ إِلْمُوالِهِهِ ﴾ إن بحجرد ما تهوى أنقسهم ﴿يَثَنَّ مِلِنُّ ۗ ولا حجة، فليحذر العبد من أمثال هؤلاء، وعلامته، وعارضهم وصفهم إلى لعباده - أن دعوتهم غير مبنة على برهان، ولا لهم حجة شرعة، وإننا يوجد لهم شه بعسب أهرائهم الفاسدة،

فهؤلاء معتدون على شرع الله، وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين.

. بخلاف الهادين المهندين، فإنهم يدعون إلى الحق

(١) زيادة من هامش: ب بخط الشيخ – رحمه الله –.

و آرائهم القاصرة.

إلى آراثهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعًا لها، لفسدت السماوات والأرض ومَنْ فيهن.

فتبًّا لمن قدَّم هذه العقول على شرع الله وأحكامه، الموافقة للمصالح العامة، والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم، فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين، الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم،

ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير . ﴿وَإِنَّ أَطْمَتُنُوهُمْ ۚ فَى شركهم، وتحليلهم الحرام، وتحريمهم الحلال ﴿إِنَّكُمْ لَشَرِّكُونَ﴾ لأنكم انخذتموهم أولياء

من دون الله ، ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من

الإلهامات والكشوف، التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم، لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسُنَّة رسوله. فإن شهدا لها بالقبول قبلت، وإن ناقضتهما ردت، وإن لم

يعلم شيء من ذلك، توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب. لأن الوحى والإلهام يكون من الرحمن، ويكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان. وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال، ما لا يحصيه إلا الله.

(١٢٢–١٢٤) ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْـتَا فَأَخَيَـٰيْنَتُهُ وَجَعَلْنَا لَمُ نُولًا يَمْشِي بِهِ. فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُمُ فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِج يَتْهَأُ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلّ وَيَهِمْ أَكَيْرَ مُجْرِيبِهَا لِينْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِٱلنَّهِمَ وَمَا يَشْتُرُونَ ٥ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَـٰةٌ قَالُوا لَن تُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْقَ مِشْلَ مَا أُوفَى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَغِمَلُ رِسَالَتَكُمْ سَبُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجَرَمُواْ صَغَازً عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَتْكُرُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ ﴾ من قبل هداية الله له ﴿ يَسِّتُنا ﴾ في ظلمات الكفر

والجهل والمعاصي. ﴿ فَأَخْدَيْنَكُ ﴾ بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشى بين الناس في النور، متبصرًا في أموره، مهتديًا لسبيله، عارفًا للخير، مؤثرًا له، مجتهدًا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفًا بالشر، مبغضًا له، مجتهدًا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوى هذا بمَنَّ هو في الظلمات، ظلمات الجهل

والغي، والكفر والمعاصى؟. ﴿ لَيْسَ يَخَارِج يَتَّهَا ﴾ قد التبست عليه الطرق، وأظلمت عليه

المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء. فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه، أنه لا يستوى هذا ولا هذا، كما لا

يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم، والقرب منه. (١٢٠) ﴿ وَذَرُوا خَلَتِهِرَ ٱلْإِنَّدِ وَبَاطِئَةٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَاثُوا يَقْتَرِفُونَ ﴾ المراد بالإثم جميع المعاصى التي تؤثم العبد، أي: توقعه في الإثم والحرج، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله، وحقوق عباده، فنهى الله عباده عن

اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي: السر والعلانية، المتعلقة بالبدن والجوارح، والمتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصى الظاهرة والباطنة إلا بعد

القلب والبدن، والعلم بذلك، واجبًا متعينًا على المكلف. وكثير من الناس، تخفي عليه كثير من المعاصي، خصوصًا معاصى القلب، كالكِبر، والعجب، والرياء، ونحو ذلك. حتى إنه يكون به كثير منها، وهو لا يحس به ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم، وعدم البصيرة.

ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن،

سيجزون على حسب كسبهم، وعلى قدر ذنوبهم، قلَّت أو

كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا،

(١٢١) ﴿ وَلَا تَأْحُنُواْ مِنَا لَرُ يُتَكُو اسْدُ اللَّهِ عَلِيْهِ وَإِنَّامُ لَيْسَقُّ وَإِنَّا

الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْمَتُنُوهُمْ إِنَّكُمْ

لَمُتَرِكُونَ﴾ ويدخل تحت هذا المنهى عنه ما ذكر عليه اسم غير

يعاقب العبد، فيخفف عنه بذلك من سيئاته.

معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها، ومعرفة معاصى

الله ، كالذي يذبح للأصنام وآلهتهم، فإن هذا مما أُهل لغير الله به، المحرم بالنص عليه خصوصًا . ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله، كالضحايا والهدايا، أو للحم والأكل، إذا كان الذَّابِح متعمدًا ترك التسمية، عند كثير من العلماء. ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخر، الدالة

على رفع الحرج عنه، ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات، فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه.

ونص الله عليها بخصوصها في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ آلَمَيْنَةُ﴾ ولعلها سبب نزول الآية، لقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَالِلُوْكُمْ ﴾ بغير علم. فإن المشركين - حين سمعوا تحريم الله ورسوله المنة،

وتحليله للمذكاة، وكانوا يستحلون أكل المبتة - قالوا -معاندة لله ورسوله، ومجادلة بغير حجة وبرهان – أتأكلون ما

قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك: الميتة. وهذا رأيٌّ فاسد، لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند

823E3

فكأنه قيل: فكيف يؤثر مَنْ له أدنى مسكة من عقل، أن يكون بهذه الحالة، وأن يبقى في الظلمات متحيرًا؟! فأجاب بأنه ﴿ زُيِّنَ لِلْكَنفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم، ويزينها في قلوبهم، حتى استحسنوها، ورأوها حقًا. وصار ذلك عقيدة في قلوبهم، وصفة راسخة ملازمة لهم. فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون، وفي باطلهم يترددون غير

فمنهم: القادة، والرؤساء، والمتبوعون، ومنهم: التابعون المرؤوسون. والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال، ولهذا قال: ﴿وَكَنَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ فَرْيَةٍ أَكَبَرَ مُجْرِمِيهَـــا﴾ أي: الرؤساء الذين قد كبر جرمهم، واشتد طغيانهم ﴿ لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ﴾ بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان، ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل.

وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم، لأنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم، يناضلون هؤلاء المجرمين، ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله، ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله ويسدد رأيهم، ويثبت أقدامهم، ويداول الأيام بينهم وبين أعدائهم، حتى يدول الأمر في عاقبته، بنصرهم وظهورهم، والعاقبة للمتقين.

وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم، وقاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل، حسدًا منهم وبغيًّا، فقالوا: ﴿ لَن نُّؤْمِنَ حَنَّى نُؤْنَى مِشْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهِ﴾ من النبوة والرسالة. وفي هذا اعتراض منهم على الله، وعجب بأنفسهم، وتكبر على الحق

الذي أنزله على أيدي رسله، وتحجر على فضل الله وإحسانه. فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد، وأخبر أنهم لا يصلحون للخير، ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين، فضلًا عن أن يكونوا من النبيين والمرسلين، فقال: ﴿ أَلَنَّهُ أَعَّلُمُ حَبِّثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُمَّ ﴾ فمن علمه يصلح لها، ويقوم بأعبائها، وهو متصف بكل خلق جميل، ومتبرؤ من كل خلق دنيء، أعطاه الله منها ما تقتضيه حكمته أصلًا وتبعًا، ومن لم يكن كذلك، لم يضع أفضل مواهبه عند مَنْ لا يستأهله، ولا يزكو

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى، لأنه وإن

يستوى الليل والنهار، والضياء والظلمة، والأحياء والأموات.

127 وَمَالَكُمُ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاحَرٌمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمَّ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِ مِ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ وَذَرُواْظُنِهِرَٱلْإِنَّهِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُحِزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرَفُونَ ١٠٠ وَلَا تَأْكُلُوا بِمَا كَانُوا يَقْتَرَفُونَ ١٠٠ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعَتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرَكُونَ ١ أَوْمَن كَانَ مَيْسَتَافَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَالُهُ، نُوراكِيمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَأْ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ وَرِّهَ إِ أَكْبِرَ مُحْرِمِيهِ الْبِمَعْكُرُوا فِيهِمُ أَوْمَا

٦- تفسير سورة الأنعام، الآية: ١٢٥

أَعْلَمُ حَيْثُ يَجِعَلُ رِسَالَتَهُ إِسَيْصِيثُ ٱلَّذِينَ أَجْهِ رَمُوا صَغَازُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١ كان تعالى رحيمًا، واسع الجود، كثير الإحسان، فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله.

يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّا وَإِذَا كِأَةَ تُهُمْ

ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْقَى مِثْلَ مَآ أُوفَى رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ

ثم توعد المجرمين فقال: ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجَّرَهُوا صَغَارُ عِندَ أُلَّهِ﴾ أي: إهانة وذل، كما تكبروا على الحق أذلهم الله.

﴿ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَتَكُرُونَ ﴾ أي: بسبب مكرهم، لا ظلمًا منه تعالى. (١٢٥) ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَائِرٌ وَمَن

يُودٍ أَن يُغِيلَةُ يَجْعَلُ صَدْرَةُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَنُدُ فِي السَّمَاآةِ كَنَائِكَ يَجْعَكُمُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يقول تعالى:- مبينًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته، وعلامة شقاوته وضلاله - إن من انشرح صدره للإسلام، أي: اتسع وانفسح، فاستنار بنور الإيمان، وحيى بضوء اليقين، فاطمأنت بذلك نفسه، وأحب الخير، وطوعت له نفسه فعله، متلذدًا به - غير مستثقل - فإن هذا علامة على أن الله قد هداه، ومنّ عليه بالتوفيق، وسلوك أقوم الطريق.

وإن علامة من يرد الله أن يضله، أنه يجعل صدره ضيقًا حرجًا أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد

انغمس قلبه في الشبهات والشهوات، فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة له

يو. وهذا سبه عدم إيمانهم هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والاحسان. وهذا ميزان لا يعول، وطريق لا يغير، قان تمنَّ أعطى والتقى وصدق بالمحسني، يشره الله لليسرى. وتمنَّ بخل واستغير وكذّب بالحسني، يشره اللهسري. وتمنَّ بخل واستغير وكذّب بالحسني، فسيسره للمسرى.

يم يكري (١٧١، ١٧١) ﴿ وَلَكُمْ اَسِرَادُ وَلِيُ الْسَيْدِينَا لَمْ ضَلَّكَ الْاَئِينِ لِيَوْرَافِهُمْ مِنَا كَافُوْلُ لِيَوْرِينَ لِمَنْقِينَا لِمَا فَقَا الْمَائِينَ لِمَا لَمَا لَمُ لِلَّا اللهِ ا

ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال، ونهاية التنام، بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون، ولا يتمنى فوقه العنمون، من نعيم الروح والقلب والبدن، ولهم فيها ما تشتهد الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون.

وَّوَهُوْ رَائِشُكُمُ الذي يتول تاليره و تربيتهم، ولطف يهم في جميع أمورهم، وأعانهم على طاعت، ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبت، وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة، ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم، بخلاف من أعرض عن مولاه واتبح همواه، فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه، فأفسد عليه دينه ودنياه. (١٧١-١٣٥) (١٤٤٤-١٤٤٤) في تشاهل خير كانكتُ لكن كذ

ما دب دفاء . والمح هرا والمح الله المحافظة المح

١٤٤ المناقصة المناقبة المناقب

أَنْ يُصِلُ يَجْمَلُ صَدَّدُهُ مَنْ يَقَاحُكُ كَاكُ الْمُلَكَدُ وَالْمُنْ الْمُنْكَدُ وَالْمُنْكِدُ وَالْمَنْكَ الْمُنْكَدُ الْمُنْكَدُ الْمُنْكَدُ الْمُنْكَدُ الْمُنْكَدُ الْمُنْكَدُ اللّهُ الْمُنْكَدُ الْمُنْكَدُ اللّهُ الل

يُمُمَّدُرَا لِمِنْ قَوَالْ الْمِيْنَ الْمُونِيَّ الْمِدْسِ وَقَالُ الْمِيْنَ أَوْلِلَّ الْمِيْنَ الْمَيْنَ الْمُعْنَى اللّهِ اللّهُ اللّهُولِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اَن أَمْ يَكُنُ رَبُّكُ مُعَلِّلُكُ الْقَرِي الْفَائِي الْفَالِمُ الْفَلْهُمُ عَلَيْلُونَ اللهِ الْمَائِلُونَ فَلَا اللهُ وَمَائِلُونَ فَلَا اللهُ وَمَنْ اللهُ مَا اللهُ وَمَنْ اللهُ مَائِلُونَ مُنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ مَائِلُونَ مُنْ اللهُ اللهُ مَائِلُونَ مُنْ اللهُ اللهُ مَائِلُونَ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَائِلُونَ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَائِلُونَ مُنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

التعلين، من الإنس والجن، مَنْ ضل منهم، ومَنْ أَصَل غيره، فيقول موبعًا للجن الفين أصلوا الإنس، وزيتوا لهم السر، وأزّوهم إلى المعاصي: ﴿ يَكَنَّدُنَ لَيْنَ لِنَّهَ اللّهِ، تَكَثَّلُانُ لِنَّ الإَلَيْنَ اللّهِ اللّهِ، أي: من إصلالهم، وصلهم عن سيل الله، تككيف أقدتم على محارمي، وتجرأته على معائدة رسلي؟ وقدم محاربين فف ساعين في صدعاد الله عن سيله إلى سيل الجحيم؟ فاليوم حقت عليكم لعنني، ووجبت لكم نفضي،

وستزيدكم من العقاب بحسب كفركم، وإضلائكم لغيركم. وليس لكم عقر به تعقدون، ولا ملجا إله تلجاون، ولا شافع يشقع، ولا دعاء يسمع. فلا تسأل حيشة، عمّا بحل بهم من الكال والمؤدي والويال، ولهقا لم يذكر الله لهم اعتذارًا. وأما أراياؤهم من الإنس، فأيفوا عذرًا غير مقبول،

وأما أولياؤهم من الإنس، فأبدوا عذرًا غير مقبول، فقالوا: ﴿رَبُّنَّا لَسَتَمْتُمَ بَّعَشُنَا بِيَعْضِ﴾ أي: تمتع كل من الجنّى

والإنسى بصاحبه، وانتفع به. فالجِنِّي يستمتع بطاعة الإنسى له، وعبادته، وتعظيمه، واستعاذته به. والإنسى يستمتع بنيل أغراضه، وبلوغه بحسب خدمة الجنِّي له بعض شهواته. فإن الإنسى يعبد الجنِّي، فيخدمه الجنَّى، ويحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية. أي: حصل منا من الذنوب ما حصل، ولا يمكن رد ذلك.

﴿ وَبَلَقْنَا ۚ أَجَلَنَا ٱلَّذِي ٓ أَجَّلْتَ لَنَّا﴾ أي: وقد وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال. فافعل بنا الآن ما تشاء، واحكم فينا بما تريد، فقد انقطعت حجتنا، ولم يبق لنا عذر، والأمر أمرك، والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام منهم نوعَ تضرع وترقق، ولكن في غير أوانه. ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل، الذي لا جور فيه، فقال: ﴿ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ

ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه، ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ رَبُّكَ حَرِيمُ عَلِيدٌ﴾ فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمّها، فحكمته الغائبة شملت الأشياء وعمتها ووسعتها . ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُولِلَ بَعْضَ الظَّلِهِينَ بَعْضُمَّا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ أي:

وكما ولينا الجن المردة، وسلطناهم على إضلال أوليائهم من

الإنس، وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة، بسبب كسبهم وسعيهم بذلك. كذلك من سنتنا أن نولى كل ظالم ظالمًا مثله، يؤزه إلى الشر ويحثه عليه، ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من

عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها، البليغ خطرها. والذنب ذنب الظالم، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه، وعلى نفسه جني ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْقَبِيدِ﴾ ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم، ومنعهم الحقوق الواجبة، ولَّى عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب، ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله، وحقوق عباده، على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين.

كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا، أصلح الله رعاتهم، وجعلهم أثمة عدل وإنصاف، لا ولاة ظلم واعتساف. ثم ويّخ الله جميع مَنْ أعرض عن الحق ورده، من الجن والإنس، وبيّن خطأهم، فاعترفوا بذلك، فقال:

﴿ يَنَمَعْنَمَ لَلِّينَ وَالْإِنِسِ أَلَدَ بَأَتِكُمْ رُمُثُلُّ مِنكُمْ يَقْشُونَ عَلَيْكُمْ أيني الواضحات البينات، التي فيها تفاصيل الأمر والنهي،

والخير والشر، والوعد والوعيد. ﴿ وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَآةً يَوْمِكُمُ هَدَأً﴾ ويعلمونكم أن النجاة فيه،

المنطقة ١٤٥ منافقة المنطقة ال يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُوَالزَّحْمَةُ إِن يَشَكُّ

يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيكَةِ قَوْمٍ ءَاحَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَكُونِ لَآتِّ وَمَآ أَنتُ بِمُعْجِزِينَ ﴿ قَا لَكَوْمِ أغْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَةِ كُمْ إِنَّى عَمَامِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

مَن تَكُوثُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّـهُ، لَا يُقْلِحُ ٱلظَّايِلِمُونَ اللهِ وَجَعَلُواٰ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَكَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِيهِ نَصِيبُ افْضَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِ مِّر وَهَكَذَا لِشُرِّكَا إِنْكَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَايَصِلُ إِلَى اللَّهِ

وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآبِهِمْ سكآة مَايَحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَنَّنَ يكيثيرتين ألمشركين قتل أؤكيدهم شُرَكَآ وَهُمْ لِيُرِّدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ إِنَّ

والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه، وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك، فأقروا بذلك واعترفوا، ف ﴿فَالْوَّا﴾ بلى ﴿ضَهِدًا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ لَقَبُوهُ الدُّنيَّا﴾ بزينتها وزخرفها، ونعيمها، فاطمأنوا بها ورضوا، وألهتهم عن الآخرة.

﴿وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنْفُهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنِينَ﴾ فقامت عليهم حجة الله، وعلم حينئذ كل أحد، حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم، فقال لهم حاكمًا عليهم بالعذاب الأليم: ﴿أَدُّخُلُوا فِي﴾ جملة ﴿أَمَرٍ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِنْ وَٱلْإِنِي﴾ صنعوا كصنيعكم، واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم، وخاضوا بالباطل كما خضتم، إنهم كانوا خاسرين. أي: الأولون من هؤلاء والآخرون. وأيُّ خسران أعظم من خسران جنات النعيم، وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟! ولكنهم وإن اشتركوا في الخسران، فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتًا عظيمًا.

﴿ وَلِكُولِ ﴾ منهم ﴿ دَرَجَنتُ مِنَا عَكِنلُوا ﴾ بحسب أعمالهم، لا

يجعل قليل الشر منهم ككثيره، ولا التابع كالمتبوع، ولا المرؤوس كالرئيس، كما أن أهل الثواب والجنة، وإن

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَنْكُونُ لَهُ عَنِيْبَةُ ٱلدَّادِّ﴾ أنا أو أنتم. وهذا من الإنصاف بموضع عظيم، حيث بيّن الأعمال وعامليها، وجعل الجزاء مقرونًا بنظر البصير، ضاربًا فيه صفحًا عن التصريح الذي يغنى عنه التلويح. وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين، وأن المؤمنين لهم . عقبی الدار ، وأن كل معرض عن ما جاءت به الرسل، عاقبته سوء وشر، ولهذا قال: ﴿ إِنَّهُ لَا يُقَلِحُ ٱلظَّلِئُونَ﴾ فكل ظالم، وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به، فنهايته [فيه] الاضمحلال

والتلف «إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته».

(١٣٦-١٣٦) ﴿ وَجَعَلُوا يَتُهِ مِنَّا نَرَأَ مِنَ ٱلْحَكَرُثِ وَٱلأَفْكِيدِ نَصِيبُنَا فَقَالُوا هَكَذَا بِلَهِ بِرَضِيهِدَ وَهَذَا اِلنُّرُّكَانِكُمْ فَكَا كَانَ لِثُكَابِهِمْ فَكَلَا يَمِيـُ لُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِمُو فَهُوَ يَهِيـ أَنْ اللَّهُ كَالِهِ فُم سَانَهُ مَا بُعْكُمُونَ ٥ وَكَذَالِكَ زَفَّكَ لِكَيْدِ فِنَ ٱلنَّهْجِينَ قَشَلَ أَوْلَدِهِمْ شُرْكَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَـٰ لَلِيمُوا عَلَيْهِـدّ وِينَهُمُّ وَلَوْ شَكَةَ اللَّهُ مَا فَعَكُونُ فَكَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ٥ وَقَالُوا هَلَاهِ: أَنْفَكُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهُمَا إِلَّا مَن نَشَيَاتُهُ بِرَغِيهِمْ وَاتَّعَدُّ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَتَّفَدُّ لَا يَلْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ٱلْمِرَّآةُ عَلَيْهُ سَيَجْرِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥ وَقَـالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَمَاذِهِ ٱلأَنْفَدِ عَالِصَةً لِلْكُورِنَا وَمُحَكَّمُ عَلَىٓ أَزْوَجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْــتَةُ فَهُدْ فِـيهِ شُرَكَآةً سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمُّ إِنَّهُمْ حَكِيمُ عَلِيدٌ ٥ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ فَتَلُوّا أَوْلَنَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْحَيْرَاتُهُ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَكُواْ وَمَا كَاثُواْ مُهْتَذِينَ﴾ يخبر تعالى عمّا عليه المشركون المكذبون للنبي 歌، من سفاهة العقل، وخفة الأحلام، والجهل البليغ، وعدَّد تبارك وتعالى شيئًا من خرافاتهم، لينبه بذلك علَّى ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول، لا تقدح فيه أصلًا، فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق، فذكر من ذلك أنهم ﴿جَنَالُوا يَدِّهِ مِمَّا ذَرًّا مِنَ ٱلْحَكَرْثِ وَٱلْأَنْكِ نَصِيبًا﴾ ولشركائهم من ذلك

رزقًا، فجمعوا بين محلورين محظورين، بل ثلاثة محاذير: منتهم على الله في جعلهم له نصيبًا، مع اعتقادهم أن ذلك وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم، ولم يوجدوا لهم شيئًا

نصيبًا، والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد، وأوجده

في ذلك . وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا،

ولو كان واصلًا إلى الشركاء. وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به، ولم يصل إلى

الفرق، ما لا يعلمه إلَّا الله، مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم، وقنعوا بما حباهم . فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعدها الله للمقربين من عباده، والمصطفين من خلقه، وأهل

اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة، فإن بينهم من

الصفوة من أهل وداده. ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَنِهِلِ عَمَّا يَتْمَلُونَ﴾ فيجازي كلًا بحسب عمله، وبما يعلمه من مقصده، وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة، ونهاهم عن الأعمال السيئة، رحمة بهم وقصدًا لمصالحهم. وإلَّا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فلا تنفعه طاعة الطائعين، كما لا تضره معصية العاصين.

﴿ إِن يَشَأُ يُدْهِبُكُمْ ﴾ بالإهلاك ﴿ وَيَسْتَغَلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا

يَشَأَهُ كُمَا أَنشَأَكُم فِن ذُرْبَكِةِ فَوْمِ مَلْخُدِينَ ﴾.

فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم، وترحلون منها، وتخلونها لمن بعدكم، كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم، فلِمَ اتخذتموها قرارًا؟ وتوطنتم بها، ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقر، وأن أمامكم دارًا، هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟ . وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون، ويرحل

نحوها السابقون واللاحقون، التي إذا وصلوها، فثم الخلود

الدائم، والإقامة اللازمة، والغاية التي لا غاية وراءها، والمطلوب الذي ينتهى إليه كل مطلوب، والمرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب. هنالك، والله! ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، ويتنافس فيه المتنافسون، من لذة الأرواح وكثرة الأفراح، ونعيم الأبدان والقلوب، والقرب من علّام الغيوب.

فلله همة تعلقت بتلك الكرامات، وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات، وما أبخس حظ من رضي بالدون، وأدنى همة من اختار صفقة المغبون! ولا يستبعد المعرض الغافل، سرعة الوصول إلى هذه الدار.

ف ﴿ إِنَّ مَا نُوعَتُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُد بِمُعْجِزِينَ ﴾ لله، فارين من عقابه، فإن نواصيكم تحت قبضته، وأنتم تحت تدبيره وتصرفه.

﴿قُلْ﴾ يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله، وبيّنت لهم ما لهم وما عليهم من حقوقه، فامتنعوا من الانقياد لأمره، واتبعوا أهواءهم، واستمروا على شركهم: ﴿يَتَقَوْمِ ٱعْـمَلُواْ عَلَىٰ مُّكَانَبِكُمْ ﴾ أي: على حالتكم التي أنتم عليها، ورضيتموها لأنفسكم ﴿إِنَّ عَمَامِلًّا﴾ على أمر الله، ومتبع لمراضى الله. الله منه شيء. وذلك أنهم إذا حصل لهم – من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم – شيء، جعلوه

> قسمًا قالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم، وإلا فالله لا يقبل إلَّا ما كان خالصًا لوجهه، ولا يقبل عمل مَنْ أشرك به. وقسمًا جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد.

> فإن وصل شيء مما جعلوه لله، واختلط بما جعلوه لغيره، لم يبالوا بذلك. وقالوا: الله غني عنه، فلا يردونه، وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله، ردوه إلى محله،

> وقالوا: إنها فقراء، لا بد من رد نصيبها . فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم؟! حيث جعلوا ما للمخلوق، يجتهد فيه وينصح ويحفظ، أكثر مما يفعل بحق

> ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة، ما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال عن الله تعالى أنه قال: ﴿أَنَا أَغْنِي الشَّرِكَاءَ عَنَّ الشرك، مَنْ أشرك معى شيئًا تركته وشركه. وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم، فهو

> تقرب خالص لغير الله، ليس لله منه شيء، وما جعلوه لله – على زعمهم - فإنه لا يصل إليه لكونه شركًا، بل يكون حظ

> الشركاء والأنداد، لأن الله غني عنه، لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق.

ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زيّن لكثير من المشركين شركاؤهم - أي: رؤساؤهم وشياطينهم - قتل أولادهم،

وهو: الوأد، الذين يدفنون أولادهم خشية الافتقار، والإناث خشية العار.

وكل هذا من خدع الشياطين، الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك، ويلبسوا عليهم دينهم، فيفعلون الأفعال التي في غاية ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم، حتى تكون عندهم من

الأمور الحسنة والخصال المستحسنة، ولو شاء الله أن يمنعهم، ويحول بينهم وبين هذه الأفعال، ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم، ما فعلوه. ولكن اقتضت حكمته، التخلية بينهم وبين أفعالهم، استدراجًا منه لهم، وإمهالًا لهم، وعدم مبالاة بما هم عليه، ولهذا قال: ﴿فَنَرَهُمْ وَمَا يَقْتُرُونَ﴾ أي:

دعهم مع كذبهم وافترائهم، ولا تحزن عليهم، فإنهم لن

يضروا الله شبئًا. ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عمومًا، وجعلها رزقًا ورحمة، يتمتعون بها وينتفعون، قد اخترعوا فيها

بدعًا وأقوالًا من تلقاء أنفسهم. فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام [والحرث] أنهم يقولون فيها: ﴿ هَاذِهِ أَنْمَادُ وَحَرَّتُ حِجْرٌ ﴾ أي: محرم ﴿ لَا يَطْعَمُهَا ٓ

إِلَّا مَن نَّشَآءٌ﴾ أي: لا يجوز أن يطعمه أحد، إلا مَنْ أردنا أن يطعمه، أو وصفناه بوصف - من عندهم -. وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة، إلا أهويتهم

وآراءهم الفاسدة . وأنعام ليست محرمة من كل وجه، بل يحرمون ظهورها،

أي: بالركوب والحمل عليها، ويحمون ظهرها، ويسمونها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، بل يذكرون اسم

أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها، وينسبون تلك الأفعال إلى الله، وهم كذبة فجار في ذلك. ﴿ سَيَجْزِيهِ عَمَا كَانُواْ يَقْتُرُونَ ﴾ على الله من إحلال

الشرك، وتحريم الحلال من الأكل والمنافع. ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها

- محرمًا ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون: ﴿مَا فِ بُطُونِ هَكُذِهِ ٱلأَنْهَامِ خَالِصَةٌ لِلْكُورِنَا﴾ أي: حلال لهم، لا يشاركهم فيها النساء.

﴿وَمُحَكَّزُمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا ﴾ أي: نساثنا، هذا إذا ولد حيًا. وإن يكن ما [في] بطنها يولد ميتًا، فهم فيه شركاء، أي: فهو حلال

للذكور والإناث. ﴿ سَبَجَرِيهِ مِ ﴾ الله ﴿ وَصْفَهُمُّ ﴾ حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام، ووصفوا الحرام بالحلال، فناقضوا شرع الله وخالفوه،

ونسبوا ذلك إلى الله . ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ ﴾ حيث أمهل لهم، ومكنهم مما هم فيه من الضلال. ﴿عَلِيمٌ﴾ بهم، لا تخفي عليه خافية، وهو تعالى يعلم

بهم وبما قالوه عليه وافتروه، وهو يعافيهم ويرزقهم جل حلاله. ثم بيّن خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال: ﴿قَدَّ خَسِرَ ٱلَّذِينَ

فَتَلُواْ أَوْلَئَدُهُمْ سَفَهُمَّا مِغَيْرِ عِلْمِ﴾ أي: خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم، وصار وصفهم - بعد العقول الرزينة - السفه المردى والضلال. ﴿ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَّقَهُمُ اللَّهُ ﴾ أي: ما جعله رحمة لهم، وساقه

رزقًا لهم، فردوا كرامة ربهم، ولم يكتفوا بذلك، بل وصفوها بأنها حرام، وهي من أحل الحلال.

وكل هذا ﴿أُفْـيِّرَأَةُ عَلَى أَشِّكِ أَي: كذبًا يكذب به كل معاند كفار. ﴿فَدَ ضَكُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ﴾ أي: قد ضلوا ضلالًا = ٣٠٩

بعدًا، ولم يكونوا مهتمين في شيء من أمورهم.

(١٤) فإضرة اللهن التأكيم تختركت وتشق تشريت و الشرق والشرق التأكيم والشرق التأكيم والشرق التأكيم والتأكيم والمتابع المستوين في كثير مما أحله ألله لهم من الحروث والأنعام، ذكر تبارك وتعالى تعصر المنابع نقال: فإذكر الذي التكويم في الحروث والأنعام المنابع نقال: فإذكر الذي التنوعة والتابتات عليهم بذلك، ووظيفهم اللازمة التابير، فيها أنواع الأشجار المنتوعة، والناباتات المنابعة المنابعة المنابعة التابير، التابير، المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة التنابعة التنابعة المنابعة المنابعة المنابعة التنابعة التنابعة المنابعة التنابعة التنابعة المنابعة المنابعة التنابعة التنابعة

مجمول له عرش، تنتشر عليه الأشجار، ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خال من العروش، تنبت على ساق، أو تنفرش في الأرض. وفي هذا تنبه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم

﴿ تَعْرُونَنَتِ وَغَيْرَ مَثْرُونَنتِ ﴾ أي: بعض تلك الجنات،

العباد كيف يعرشونها وينمونها. ﴿وَ اَنْشَا تَعَالَى ﴿النَّحْلَ رَائِزَةً غُلِيْكًا أُكُلُهُ ۗ أَي: كله في محل واحد، ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل.

وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواصه لكترة منافعها، ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. ﴿وَهِيُّ انْشَا تعالى ﴿الزَّبُورَ وَالْأَيْكِيَّ مُشْتَكِيها﴾ في شجر، ﴿وَيَثَّ يُشْتَكِيهُ﴾ في أشعر، ووَيَثَّ يُشْتَكِيهاً في ثمر، وطعمه. كانه قبل: لأي شيء انشأ أنه هذه الجباد فقال: ﴿حَكُلُوا عَلَمَ الله عليه القباد فقال: ﴿حَكُلُوا مِنْ مُنْ الله الله الله الله والله والرعة ﴿ وهو الركاة ذات الأنصباء حَسَكَامِينَّ ﴾ أي: أعطوا حق الزرع، وهو الركاة ذات الأنصباء المنقدة في الشرع.

أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزوع يسترلة حولان الحول. لأنه الوقت الذي تشتوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حيننذ إخراجه على أهل الزروع، ويكون الأمر فيها ظاهرًا لمن أخرجها، حتى يتميز الممخرج معن لا يخرج.

المنظمة المنظ

مَعَهُمَّا يَعْدَيُ عِلَى وَحَدَّهُواْ مَا ذَدَعَهُمُ الدَّا أَفَ بِرَاتَهُ عَلَا لَقَوْ هَ مَسَلُواْ وَمَا صَالُواْ مُهْتَيِينَ ۞ ﴿ وَهُوَ الَّذِي َ اَشَاءَ مَنْ يَعْمُ مِنْ مَن وَهَنَ مَعْرُونَتِ وَالْشَفْلُ وَالْزَيْنَ عُنْفِقاً أَصَالَهُ وَالْوَيْنِونَ وَالْإِنْمَانَ مُتَسَكِوفَيْنَ مُسْتَكِيمُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُل

إذا كانت لفير التجارة، لأن الله لم يأمر بالإعراج منه إلا وقت حصاده. وأنه لو أصابها أقة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والشعر، أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من الشخل والزرع قبل إخواج الزركة، عنه، وأنه لا يحسب ذلك من الزركة، بل

حول لها، بل حولها حصادها في الزروع، وجذاذ النخيل.

وأنه لا تتكرر فيها الزكاة، لو مكثت عند العبد أحوالًا كثيرة،

رق دري او در يود الله الدائل الذي يقى بعده . وقد كان النبي عليه يبعد خارضا يخرص للناس شارهم، ويأمره أن يدع لأهلها الثلث، أو الربع، بحسب ما يعتربها من الأكار وغيره من أهلها، وغيرهم.

(121-127) فؤرس الأنشي مشولة وتؤمّل كالخارات وزيقة بند يوند فقيها فقيمي الشيف إلما الله مثلاً فين 6 نشية الزيق عن المشارأة التي ورس النمو الشام في المستحدين مثارًا الأفقيق الما المشتلف عليه المساركة المقتل تعقوا بهذي ال حشد مشيفية دون الإيل التنق ومن القرأ الشيق تقول المساكنة مشيفية دون الإيل التنق ومن القرأ الشيق فق المساكنة عمل ١٧٧ الله المستوان ال

٦- تفسير سورة الأنعام، الآيتان: ١٤٦،١٤٥

شُحُو مَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَوَاكَ أَوْمَا

أَخْتَلُطَ بِمَظْمِ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُ مِ بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ١

(۱۶٬۰۱۶) فَوَالَ لَنَّ أَلِيدُ يِن مَا أُوحِي أِنْ عَبْرَهُا عَلَى طَاعِيرِ يَتَلِمُنَكُمُ إِلَّهُ أَنْ يَجُرُّونَ بَدَيْنَةً أَنْ نَامَ تَسْتَقُونَ أَنْ لَمَنْ يَخْرِمِ فَإِلَّهُ وَهُمْ لَوْ يَشْتُمُ وَمَنْ أَوْلِينَ فِي الْمُؤْمِنِ فَيْنَ مِنْ الْمُؤَمِّنِ فَيْنَ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤ وَلَكُونَ الْمُؤْمِنُ وَمِنْكُونَ وَقَلْ اللَّهِينَ عَامُونُ مَنْفُونِهُمَا إِلَّا مِنْ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهِ وَمُنْكُونَ الْمُؤْمِرِ وَاللَّهِ مِنْفُونِهِمُنَا إِلَّا مِنْ مُنْفُونِهُمَا إِلَّا مَا مُنْكُونُ أَوْ الْفُنْكِينَ أَنَّا الْمُسَتَلَقَ فَيُوا الْمُلْمَدِينَّ أَمْ الْمُفْتَكِنَّ أَمْ الْمُشَكِنَّ أَمْ الْمُفَكِنَّ أَمَّا الْمُفْتَكِنَّ أَمْ الْمُفَقِيلَ أَلَّمَ الْمُسَلِّقِيلُ أَمْ الْمُفَقِيلِ مَنْ الْمُقْتِلِ مَنْهُمُ الْمُؤْمِلُ أَنَّ اللهِ مَنْفَعِ اللهِ مَنْفِقِهِ لَا مُشْتِلًا وَمُؤْمِلًا أَمْ اللهِ مَنْفِعَ اللهُ تحلون على وترفوه، ويضفيا لا تصلح المحمل والركوب تقسم إلى هفينا القسمين. فيهي من جهة الأكل وانواع الانتفاع، فإنها كلما تؤكما، فأنها كلما تؤكما، ويضع الذي رفيضا لا تؤكما، ويشع الله وكل ويضع المنافق المنافق ويضع بها، ولهذا قال: ﴿ حَلَمُنَا إِمَّا يُؤْمِلُهُ الْمُعْلَى وَيَعْلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهِ من جماة الله الله وأوامان اللهِ من جماة المنافق الله الله من جماة المنافق الله الله من جماعة المنافق المنافق الله الله بنافية على المحافقة المنافقة المنا

وهذه الأنعاء التي اعتباً الله بها على عباده، وجعلها كلها حلاًلا طيئا، فصلها بانها: ﴿ وَتَنْتِهَا أَنْزَجُ ثِنَ الشَّتَانِ النَّبَيّ ذكر واشى ﴿ وَرَتَ النَّمَةِ النَّبَيْرُ ﴾ كذلك. فهذه أوبعة، كلها داخلة فيما أحل الله، لا فرق بين شيء منها.

فقل لهولاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء، إد يعرمون بعضها على الإناث دون الذكور، علرتما لهم بعدم وجود الفرق، بين ما أباحوا منها وحرموا: ﴿ اللَّشَكِينَ ﴾ من الضأن والسعر ﴿ مُرَّمُهُ الله، فلسم تقولون بذلك وتطرودن، ﴿ إِلَّ الْكُنْيَيْنَ ﴾ حرّم الله من الضان والمحر، فليس هذا قولكم، لا تحريم الذكور الخلص، ولا الإناث الخلص من الصنفين. بقى إذا كان الرحم مشتملًا على ذكر وأنثى، أو على مجهول فقال: ﴿ إِنَّهُ تَحْرَمُونَ مَا ﴿ الْمَعْمَلُهُ عَلَيْهِ أَرْتُكُمْ مُجِولُ مِن غير فرق بين ذكر وأنثى، فلنسة تقولون أيضًا بهذا القور.

قاذا كتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة، التي مصرت الأنسام المسكنة في ذلك فإلى أي شربة تغييرون؟ . حمرت الأنسام المسكنة في ذلك في قولكم ودعواكم. ومن المسلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا فولا سائقاً في المسلوم أنهم لا يقولون العقل، ولا واحدًا من هذه الأمور الثلاثة. وهم لا يقولون يشيء منها. إنسا يقولون: أن يعمن الأنمام التي يعطلحون عليها اصطلاحات من عند أنضهم، حرام على الإناف دون المسلوم المنكورة في وقت من الأوقائ، أو نحو ذلك من المنافقة المنحوفة، والمنطول المختلفة المنحوفة، والأم المقاسلة، وأن أنه ما أناف ما تألوب با قالوه - من سلطان، ولا لهم عليه حجة ولا يوعائد

بعضها صريحًا، وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة. ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْعَوَاكِمَا أَوْ مَا الْفَتَلُطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَرَبْتَهُم يَنْفِيمُ فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير، أو وَإِنَّا لَهَٰدِيثُونَا﴾ لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الأخير منها فقط: ﴿ فَإِنَّهُ رِجِّتُ ﴾ وصف شامل لكل محرم، الحلال، ونسبوه إلى الله، وأبطل قولهم، أمر تعالى رسوله أن فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من الخبائث بين للناس ما حرّمه الله عليهم، ليعلموا أن ما عدا ذلك المستقذرة التي حرمها الله على عباده، صيانة لهم، وتكرمة حلال. مَنْ نسب تحريمه إلى ألله فهو كاذب مبطل، لأن عن مباشرة الخبيث الرجس. التجريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله، وقد قال

ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السُنَّة، فإنها تفسر القرآن، وتبين المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله -دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله، مفترون على الله، متقولون عليه ما لم يقل.

وفي الآية احتمال قوي، لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة، في تحريمهم ما أحله الله، وخوضهم بذلك، بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة. وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية: الميتة منها، وما أهل لغير الله به، وما سوى ذلك، فحلال.

ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال، أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهمه جُهلة النصارى وأشباههم، فينمونها كما ينمون المواشى، ويستحلونها، ولا يفرقون بينها وبين الأنعام، فهذا المحرم على هذه الأمة، كله(١) من باب التنزيه لهم والصيانة.

وأما ما حرم على أهل الكتاب، فبعضه طيب، ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلِّ ذِي ظُفُرٌ ﴾ وذلك كالإبل، وما أسبهها

وحرمنا عليهم ﴿ مِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْفَنَدِ ﴾ بعض أجزائها، وهو ﴿ شُحُومَهُما ﴾ .

وليس المحرم جميع الشحوم منها، بل شحم الألبة والثرب، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال: ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْعَوَامِآ﴾ أي: الشحم المخالط للأمعاء ﴿أَوْ مَا أَخْتَلُطَ بِعَظْمٍ ﴾ .

﴿ وَالَّكَ ﴾ التحريم على اليهود ﴿ جَزَيْنَهُم يِنْغِيبِمُ ﴾ أي: ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالًا. ﴿وَإِنَّا لَصَنْدِقُونَ﴾ في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن أصدق من الله حديثًا، ومَنْ ﴿ قُلْ لَا أَحِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِيهِ ﴾ أي: محرمًا أكله، بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه. ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ مَنْالَةً ﴾ والمئة: ما مات بغير ذكاة شرعية،

فإن ذلك لا يحل. كما قال تعالى: ﴿حُرْمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةُ وَٱلدُّمُ وَلَمْتُمُ ٱلِقَنزيرِ ﴾.

﴿أَوْ دَمَّا مَّسْفُومًا﴾ وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الذم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم.

ومفهوم هذا اللفظ، أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح، أنه حلال طاهر.

﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّامُ رِجْشُ ﴾ أي: فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس، أي: خبث نجس مضر، حرمه الله لطفًا بكم، ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث. ﴿ أَوْ ﴾ إلا أن يكون ﴿ نِسْفًا أُمِلَّ لِنَدْرِ ٱللَّهِ بِيدًا ﴾ أي: إلا أن

تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله، من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. أي: ومع هذا، فهذه الأشياء المحرمات، من اضطر

إليها، أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها، بأن لم يكن عنده شيء، وخاف على نفسه التلف. ﴿غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ﴾ أي: ﴿غَيْرَ بَاغِ﴾ أي: مريد لأكلها،

من غير اضطرار، ولا متعد أي: متجاوز للحد، بأن يأكل زيادة عن حاجته ﴿فَمَنِ أَشْطُرُ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ زَّحِيرٌ ﴾ أي: فالله قد سامح مَنْ كان بهذه الحال.

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية، مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع، وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك. فقال بعضهم: إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد، على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحى إليه في ذلك الوقت.

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات،

<sup>(</sup>١) في ب: كلها.

أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون. (١٤٧) ﴿ فَإِن كَنَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْشُتُمْ عَنِ ٱلْفَوْدِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: فإن كذبك هؤلاء المشركون، فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرهم بأن الله ﴿ رُو رَجْمَةِ وَسِعَةِ ﴾ أي: عامة شاملة [لجميع] المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها، التي رأسها وأساسها ومادتها تصديق محمد ﷺ فيما جاء به . ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُمُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: الذين كثر

إجرامهم وذنوبهم، فاحذروا الجراثم الموصلة لبأس الله، التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد ﷺ. (١٤٩،١٤٨) ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آفَنَرُواْ لَوْ شَآةِ ٱللَّهُ مَا ٱلْفَرَكَ وَلَا مَانَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن فَيْهِ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَنَّى ذَاقُواْ بَالْكِنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم قِنْ عِلْدِ تَنْخَرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْفِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُدُ إِلَّا غَفُرْصُونَ ٥ قُلْ فَيْتَدِ ٱلْحُنِيَّةُ ٱلْتِلِفَةُ فَلَوْ شَآة

ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر، حجة لهم في دفع اللوم عنهم . وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَوَالَ الَّذِيكَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآةَ لَقَةً مَا عَبَدْنَا مِن دُونِـهِـ مِن

لَهَدَىٰكُمُ أَجْمَعِينَ﴾ هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون

على شركهم وتحريمهم، ما أحل الله بالقضاء والقدر،

فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم نزل الأُمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل، ويحتجون بها، فلم تُجْدِ فيهم شيئًا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه.

فلو كانت حجة صحيحة، لدفعت عنهم العقاب، ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. فعلم أنها حجة فاسدة، وشبهة كاسدة من عدة أوجه:

منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة، لم تحل بهم العقوبة .

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والرهان.

فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يُغنى من الحق شيئًا، فإنها باطلة، ولهذا قال: ﴿قُلْ هَلْ

عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوا لَنا ﴾ فلو كان لهم علم - وهم خصوم ألداء - لأخرجوه، فلما لم يخرجوه عُلم أنه لا علم عندهم. ﴿إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُدٌ إِلَّا تَقَوْصُونَ﴾ ومَنْ بنى

حججه على الخرص والظن، فهو مبطل خاسر. فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟.

١٤٨ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

بَأْسُهُ,عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ اَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَاءَابَاۤ وُنَا وَلَاحَرُمُنَا مِن ثَنَّيُّ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْحَتَّى ذَاقُواْ بَأَسَنَّا قُلِّ هَلَ عِندَكُم مِّنْ عِلْدِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا إِن تَنَبِعُوك إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا غَرَّصُونَ ۞ قُلْ فِلَهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُّ فَلُوشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فُلُ هِلُمُ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُوكَ أَنَّ أَلِلَّهُ حَرَّمَ هَنَذَّ أَفَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَكُ مَعَهُدًّ وَلَا تَنَّيِعً أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَا يَنِينَا وَٱلَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ فِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِ مْ يَعْدِلُونَ ١٠ ١٠ أَنَّا ﴿ قُلُّ تَعَالَوْا أَنْلُ مَاحَزُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَا ثُشْرُكُواْبِهِ . شَيْغًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۗ وَلاَتَقْنُ لُوٓ الْوَلَدَكُم مِنْ إِمَّلَتِيٌّ نَخَّنُ نَرَّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمٌ ۖ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ ماظَهَ رَمِنْهِ كَاوَمُ كَابَطَ نَ وَلَا نَقْ نُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمُ مَعْقِلُونَ ﴿

ومنها: أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرًا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون، والكتب الإلهية، والآثار النبوية، والعقول الصحيحة، والفطر المستقيمة، والأخلاق

فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة (١) القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلَّا باطلًا .

ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة، يتمكن بها من فعل ما كُلِّف به. فلا أوجب الله على<sup>(٢)</sup> أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. فالاحتجاج - بعد هذا - بالقضاء والقدر، ظلم محض، وعناد

ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل

أفعالهم تبعًا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا، وإن شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا مَنْ كابر وأنكر المحسوسات. فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة 

القسرية، وإن كان الجميع داخلًا في مشيئة الله، ومندرجًا تحت إرادته.

ومنها: أن المحتجين على المعاصى بالقضاء والقدر، بتناقضون في ذلك. فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إلبهم مسيء بضرب، أو أخذ مال، أو نحو ذلك، واحتج بالقضاء والقدر، لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولغضبوا من ذلك أشد الغضب.

فيا عجبًا كيف يحتجون به على معاصى الله ومساخطه، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم؟!.

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودًا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل، فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطأ (١).

(١٥٠) ﴿قُلْ هَلُمُمْ شُهُمَا آثِكُمْ ٱلَّذِينَ بَشَهُدُونَ أَذَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَأً فَهِن شَهِدُوا فَلَا نَشْهَكُ مَعَهُذُ وَلَا تَشِّعَ أَهْوَاتَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَنِتَنَا وَٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بَرَيْهِمْ يَعْدِلُوكَ﴾ أي: قل لمن حرَّم ما أحل الله، ونسب ذلك إلى الله: أحضِروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيل لهم هذا

الكلام، فهم بين أمرين: إما أن لا يُحضِروا أحدًا يشهد بهذا، فتكون دعواهم إذًا

باطلة، خالية من الشهود والبرهان. وإما أن يُحضِروا أحدًا يشهد لهم بذلك، ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفَّاك أثيم، غير مقبول الشهادة. وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول؛ ولهذا قال تعالى -

ناهيًا نبيه وأتباعه عن هذه الشهادة -: ﴿ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَلَّابُوا بِنَايَتِنَنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَهُم بِرَيِّهِم يَعْدِلُوك﴾ أي: يسوون به غيره من الأنداد

والأوثان. فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر، غير موحدين لله، كانت أهويتهم مناسبة لعقبدتهم، وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق. فحرى بهوًى هذا شأنه، أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه، وعن الشهادة مع أربابه، وعلم حيئذ أن تحريمهم لما أحل الله ، صادر عن تلك الأهواء المضلة .

(١٥١-١٥٣) ﴿فُلْ تَكَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

اَّلَا تُنْمَرُواْ بِهِ. شَنَيْنَا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ وَلَا تَقْدُلُوٓا أَوْلَدَكُم مِن إِمْلَنَقُ غَنْهُ زَرْفُكُمْ وَإِنَّاهُمُّ وَلَا تَقْدَرُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْشُلُوا ٱلنَّنْسَ ٱلَّذِي خَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُةً وَضَنكُم بِهِ. لَعَلَّكُو نَمْقِلُونَ ٥ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيهِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ

حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُمُّ وَأَوْفُوا ٱلكَّيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْفِسْطِ لَا تُكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُدْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا ثُرِّينٌ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَمَنْكُمْ بِدِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا وَالْتَهِوُهُ وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. ذَلِكُمْ وَضَنكُم بِهِ. لَمُلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ ﴾ لهؤلاء الذين حرَّموا ما أحل الله: ﴿ تَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَزَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ ﴾ تحريمًا عامًا شاملًا لكل أحد، محتويًا على سائر المحرمات،

من المآكل، والمشارب، والأقوال، والأفعال. ﴿ أَلَّا تُشَرِّقُوا بِهِ ، شَنْيَنَا ﴾ أي : لا قليلًا ولا كثيرًا .

وحقيقة الشرك بالله: أن يُعبَد المخلوق كما يُعْبَد الله، أو يُعَظُّم كما يُعَظُّم الله، أو يُصْرَف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدًا، مخلصًا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا

يشركوا به شيئًا. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال: ﴿ وَبِٱلْوَلِينِ إِحْسَانًا ﴾ من الأقوال الكريمة الحسنة، والأفعال الجميلة المستحسنة، فكل قول وفعل، يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما، فإن ذلك من الإحسان، وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق.

﴿ وَلَا تَقَنُّلُوا أَوْلَدَكُم ﴾ من ذكور وإناث ﴿ مِنْ إِمْلَقِ ﴾ أي: بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم، كما كان ذلك موجودًا في الجاهلية القاسية الظالمة، وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير موجب، أو قتل أولاد غيرهم، من باب أولى وأحرى.

﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّاهُمْ ﴾ أي: قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم، بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق. ﴿وَلَا تَقْـَرَبُوا ٱلْفَرَحِثَى﴾ وهي الذنوب العِظام المستفحشة

﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُّ ﴾ أي: لا تقربوا الظاهر منها والخفى، أو المتعلق منها بالظاهر، والمتعلق بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد

فعلها، فإنه يتناول النهى عن مقدماتها ووسائلها الموصلة

﴿ وَلَا تَقَـٰئُلُوا ٱلنَّفَسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ أَنْتُهُ ﴿ وَهِي: النفس المسلمة من ذكر وأُنثى، صغير وكبير، بَر وفاجر، والكافرة التي قد عصمتُ بالعهد والميثاق. ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ كالزاني المحصن،

والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ﴿ ذَلِكُم ﴾ المذكور ﴿ وَشَنكُم بِدِ. لَقَلَّكُو غَيْلُونَ ﴾ عن الله

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِأَلِّيَ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱشُذَّةً وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْنُ نَفْسًا إِلَّا الْقِسْطَّ لَا ثُكِّلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ أَذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِلِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ ا

— ٦- تفسير سورة الأنعام، الآيات: ١٥١–١٥٣

وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَاتَنَّبِعُواْ السُّبُلَ فَنُفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ \* ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ ثُمُّ النَّيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّي شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لَعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ ١١٠ وَهَلْدَاكِلْنَاتُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ أَن تَقُولُوٓ الإِنَّمَآ أَنْزِلَ ٱلْكِنَبُ عَلَى طَأَ إِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَ إِن كُنَّاعَنِ دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِيلِينَ اللهُ أَوْ نَقُولُوا لَوَ أَنَا أَنزلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ لَكُنّا أَهْدَى مِنْهُمُّ فَقَدْجَاءً حُكُم بَيِّنَةٌ مِّن زَّيِّكُمَّ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ فَهَنَّ أَظْلَرُمِمَّن كَذَّبَ بِحَايَنتِ أَللَّهِ وَصَدَفَ عَنْمَأْسَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّ ءَايَنِيْنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ الْ

حق القيام، وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام.

ولما بيّن كثيرًا من الأوامر الكبار، والشرائع المهمة، أشار إليها وإلى ما هو أعم منها، فقال: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا﴾ أي: هذه الأحكام وما أشبهها، مما بيَّنه الله في كتابه، ووضحه لعباده، صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته، المعتدل السهل المختصر.

﴿ وَأَتَّبِعُونُ ﴾ لتنالوا الفوز والفلاح، وتدركوا الآمال والأفراح. ﴿وَلَا تَنَّبِعُواْ السُّبُلَ﴾ أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق. ﴿ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيادٍ ﴾ أي: تضلكم عنه وتفرقكم يمينًا وشمالًا، فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم، فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم.

﴿ ذَلِكُمْ وَصَّنَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علمًا وعملًا، صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين. ووحد الصراط، وأضافه إليه، لأنه سبيل راحد موصل إليه، والله هو المعين للسالكين على سلوكه. وصيته، ثم تحفظونها، ثم تراعونها وتقومون بها.

ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر

﴿وَلَا نَقْرَنُوا مَالَ ٱلْمُنْهِمِ ﴾ بأكل، أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم، أو أخذ من غير سبب. ﴿إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَخْسَنُ﴾ أي: إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم، ويتفعون بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها، على وجه يضر اليتامي، أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة. ﴿ نَتْنَ يَلُمُونُ البِّتِيمِ ﴿ أَشُدُونُ ﴾ أي: حتى يبلغ ويرشد، ويعرف التصرف. فإذا بلغ أشده أعطى حينتذ ماله، وتصرف فيه على

وفي هذا دلالة على أن اليتيم - قبل بلوغ الأشد - محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ، وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد.

﴿وَآرُنُوا الْكَبْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسَطِّ﴾ أي: بالعدل والوفاء التام. فإذا اجتهدتم في ذلك، فـ ﴿ لَا نُكِّلِفُ نَفْسًا إِلَّا رُسَّعَهَا ﴾ أي: بقدر ما تسعه، ولا تضيق عنه. فمَنَّ حرص على الإيفاء في الكيل والوزن، ثم حصل منه تقصير، لم يفرط فيه ولم يعلمه، فإن الله عفو غفور (١).

وبهذه الآية ونحوها استدل الأُصوليون، بأن الله لا يكلف أحدًا ما لا يطيق، وعلى أن مَن اتقى الله فيما أمر، وفعل ما يمكنه من ذلك، فلا حرج عليه فيما سوى ذلك.

﴿وَإِذَا قُلْتُدُّ﴾ قولًا تحكمون به بين الناس، وتفصلون بينهم الخطاب، وتتكلمون به على المقالات والأحوال ﴿ فَأَعَدِلُوا ﴾ في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبون ومن تكرهون، والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه. فإن الميل على مَنَّ تكوه بالكلام فيه، أو في مقالته من الظلم المحرم.

بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع، فالواجب عليه أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن يبيِّن ما فيها من الحق والباطل، ويعتبر قربها من الحق، وبعدها منه.

وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه.

﴿وَبِمَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ﴾ وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد، من القيام بحقوقه والوفاء بها، ومن العهد الذي يقع التعاهد به بين الخلق. فالجميع يجب الوفاء به، ويحرم نقضه والإخلال به.

﴿ زَائِكُم ﴾ الأحكام المذكورة ﴿ وَمَثَنَّكُم بِهِ لَعَلَّمُ نَذَكَّرُونَ﴾ ما بيّنه لكم من الأحكام، وتقومون بوصية الله لكم

(١) في ب: غفور رحيم.

(١٥٤-١٥٧) ﴿ ثُمَّ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ تِمَامًا عَلَى ٱلَّذِئَ الْجِمع، ولا أوضح، ولا أبين منه.

آسَنَ رَتَفْسِيلًا لِكُمَّ فَوَرَ هُمُكُنَ وَرَحَمُّ قُلْمُمْ يَقِيقًا رَبِهِمْ الْفَاقِ أَنَّ الْفَوَاقُولَ اللَّهِ الْفَاقِلَ الْمَا يَسْتُهُمْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّ

يب منه بيضم بيسه بن ويقيحه وهذه ويرحك في العديين السمجس، يعطل به فوا عليها للها أن المادة لكم في المثل المؤلفة وترتشكا أن المادة لكم في المثل المؤلفة المثنية المثلوث المثنية المثنية

﴿ النَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ ال

وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجلُّ العلام وأبركها وأوسعها. وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم، هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلفين، ولا إلى أفكار المتقلمفين، ولا الخير ذلك من علوم الأولين والآخرين.

والحرين. وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلّا على الطائفتين، [من] اليهود والنصارى. فهم أهل الكتاب عند الإطلاق، لا يدخل فيهم سائر الطوائف، لا المجوس ولا

عيرهم. وفي: ما كان عليه الحاهلية قبل نزول القرآن، من الجهل العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب، الذين عندهم مادة العلم، وغفتهم عن دراسة تنهم. (١٥٨) ﴿فَنَلَ بَشُونَ وَلِنَّ مِنْ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَى رَبُكَ لَوْ يَؤْكِ بَشَنْ مِنْنَ وَلِنَّ مِنْمَ إِلَّى الشَّمْ بَانْنَ وَلِيْنَ لَا يَشَمُ النَّلِيمَةُ الْوَ يَلِيْنَ رَلُكَ لَوْ

ثَكُنَّ كَانَتُكَ مِن قَبِلُ أَوْ كَنْبَتْ فِيهِ لِيَنِهَا خَيْلًا إِنَّا لَمُنْفَا اللهِ استمر ظلمهم مُمُثَلِّتُونَا فِي اللهِ استمر ظلمهم مُمُثَلِّتُونَاكُ فِينَا مِنْفَالِهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ومقامات العالمات العالمية والهم إذا اللاحوة، والهم إذا اللاحوة باللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ومِجازاة الإنسان الفاصل اللهُ عنها إلا اللهُ اللهُ ومجازاة الإنسان اللهُ اللهُ اللهُ ومجازاة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ومجازاة اللهُ اللهُ

المحسنين والمسيئين. ﴿أَقُو بَأَلُوكَ بَنْشُ ءَلِنَكِ تَرِيْكُ﴾ الدالة على قرب الساعة. ﴿ فِيْمَ بِأَنْي بَشُنُ مَلِئِكِ رَبِّكِ﴾ الخارقة للعادة، التي يعلم بها أن لا تحصى. من جملتها وتمامها إنزال الثوراة عليهم، فتحتُ عليهم نعمة الله ورجب عليهم القيام بشكرها. ﴿وَنَقْسِيلًا لَكُمْ مُوْرِهِ بِمَناجِرِهِ اللَّمِ نقسيله، من الحلال والحرام، والأمر والشهي، والمقائد ونحوها ﴿وَمُشَكَّى وَرَتَحَهُمُ أي: يهديهم إلى الخير، ويعرفهم بالشر، في الأصول والفرو المؤرّوتيّة بحصل به لهم السادة والرحمة، والخير الكثير

﴿لَمُنَاهُمُ ﴾ بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم ﴿لِيقَاء رَبِّهِـدَ يُؤمِّنُونَ﴾ فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء

لَحْمَنَ﴾ من أمة موسى، فإن الله أنعم على المحسنين منهم بنِعَم

بالأعمال، ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد له. ﴿ وَهُكَا ﴾ القرآن العظيم، والذكر العكيم ﴿ وَكِنَا ۗ أَوَّكُنَّ مُهُمُرُكُ ﴾ أي نه الحنج الكنير والعلم المغزير، وهو اللتي تستعد منه سائز العلوم، وتستخرج منه البركات، فنا من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه، وذكر الحكم والمصالح التي تحت عليه وما من شرإلا وقد فنهي عنه وذكر العكم المسالح التي تحت عليه وما من شرإلا وقد فنهي عنه وذكر العكم المسالحة في الشيار المنفرة

وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه فراتلقائه الله تعالى أن تخالفوا له أمراً فِلْلَصْحَيَّهِ إِن المُتحدود فرتكوّرَتُهُ فأكبر سبب لنيل رحمة الله الناب علما وصلاً. وَلَنْ تَقْوِلُوا إِنْنَا أَلِنِ لَنَ النِّكِ فَلَ طَالِمَتْنِونِ مِنْ تَلِيَّا وَإِنْ كُمَّا صَ وَرَكَتِهِمْ لِتَقْفِيرَتُهُ أَيْ: أَمْزُكَ النِّكُمْ فَلَا النَّحَابِ المَارِدُ فَلْمَا للجيئكر، وخنية أن تقولوا إلىا أنوال الكانو على الطافين

عن فعله، وعواقبها الوخيمة ﴿فَأَتَّبَعُونُ﴾ فيما يأمر به وينهر،

من قبلنا، أي: اليهود والنصارى. ﴿ وَإِن كُنَّا عَن وَرَاسَيْهِمَ لَلْمُؤْلِدِينَ ﴾ أي: تقولون لم تنزل

علينا كتابًا، والكتب التي أنزلتها على الطافقتين ليس لنا بها علم ولا معرفة، فأنزلنا إليكم كتابًا، لم ينزل من السماء كتاب

الساعة قد دنت، وأن القيامة قد اقتربت. ﴿ لَا يَنَعُمُ نَفْسًا إِينَتُهَا لَرَ نَكُنَّ مَامَنَتْ مِن قَبَّلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِينَتِهَا

خَبِّراً ﴾ أي: إذا وجد بعض آيات الله، لم ينفع الكافر إيمانه أن آمن، ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك، بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك، وما كان له من الخير المرجو قبل أن يأتي بعض الآيات.

والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانًا بالغيب، وكان اختيارًا من العبد، فأما إذا وجدت الآيات، صار الأمر شهادة، ولم يبق للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري، كإيمان الغربق والحربق ونحوهما، ممن إذا رأى الموت أقلع عمّا هو فيه، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَا بِاللَّهِ وَخَدَمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ٥ فَلَتْر يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْتُهُمْ لَمَّا زَأُواْ بِأَسْتًا سُلَتَ اللَّهِ الَّذِي قَدَّ خَلَتَ فِي

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ أن المراد ببعض آيات الله، طلوع الشمس من مغربها، وأن الناس إذا رأوها آمنوا، فلم ينفعهم إيمانهم، ويغلق حينئذ باب التوبة. ولما كان هذا وعيدًا للمكذبين بالرسول ﷺ منتظرًا، وهم ينتظرون بالنبى ﷺ وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور، قال: ﴿ قُلُ انْنَظِرُواْ إِنَّا مُنْنَظِرُونَ ﴾ فستعلمون أينا أحق بالأمن. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السُّنَّة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى، كالاستواء، والنزول، والإتيان

لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين. وفي الكتاب والسُّنَّة من هذا شيء كثير. وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، وأن الله تعالى حكيم، قد جرت عادته وسُتَّه أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًا لا اضطراريًا، كما تقدم.

وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه. فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو، إذا كان مع العبد الإيمان. فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك.

(١٦٠،١٥٩) ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَزَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيمًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي نَنَيْءُ إِنَّمَا أَشْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْتِئُهُم بِمَا كَانُوا يَشْعَلُونَ ٥ مَن جَلَّه بِالْحَسَنَةِ فَلَدُ عَشْرُ أَتَشَالِهَا ۚ وَمَن جَاهُ بِٱلسَّيْشَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِنْلَهَا وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ﴾ يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم، أي: شتتوه وتفرقوا فيه، وكلُّ أخذ لنفسه نصيبًا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئًا، كالبهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه، بأن بأخذ من الشريعة شيئًا، ويجعله دينه، ويدع مثله، أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل

هَلَ مَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَتِهِكُةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيَـأْتِك بَعْضُ ءَايَنْتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَوْتَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَبْراً قُلْ اَنفَظُرُوٓا إِنَّا مُنفَظِرُونَ ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْيَتِّهُمْ بِمَاكَانُواْ يَشْعَلُونَ ﴿ مَن جَاةَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيْتَةِ فَلَا يُحْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ ١٩٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰ وَيْ إلى صِرَطِ مُستَقِيعِ دِينَاقِيمَا مِلْةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْمَايَ وَمَمَاقِلَهِ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ لَاشَرِيكَ لَهُ وَيَذَاكِ أُمُرَتُ وَأَنَا أَوَلُ ٱلْمُسْتِلِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ أَغَيْرًا لَقُواَ بِغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيٍّ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ عَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكَٰتُمُّ فِيهِ تَغْلَلِفُونَ ۞ وَهُوَالَّذِيجَعَلَكُمْ خَلَتِيفَٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَاتَنكُرُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيجُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ الْعَفُورُّ زَحِيمُ اللَّهِ

البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين، وفي سائر

مسائله الأصولية والفروعية. وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم فقال: ﴿لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي نَيُّ أَي: لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك ﴿إِنَّهَا أَتْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ يردون إليه، فيجازيهم بأعمالهم ﴿ثُمَّ يُنْبَتُّهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ .

ثم ذكر صفة الجزاء فقال: ﴿ مَن جَانَه بِٱلْمُسَنَةِ ﴾ القولية والفعلية، الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحق الله، أو حق خلقه ﴿ فَلَهُ عَثْرُ أَنْتَالِهَا ﴾ هذا أقل ما يكون من التضعيف.

﴿ وَمَن جَآةً بِٱلسَّيْتَةِ فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِنْلَهَا ﴾ وهذا من نمام عدله تعالى وإحسانه، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، ولهذا قال: ﴿وَهُمْ لَا

(١٦١-١٦١) ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَلَاتِي رَبِّيَّ إِلَىٰ مِمْرَطٍ مُسْتَقِيدٍ دِينًا قِيْمًا مِّلَةً إِيْرِهِيمَ حَنِيقاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِى وَتَحْمَايَ وَمَمَاقِى بِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ لَا شَرِيكَ لَلَّمْ وَيَذَلِكَ أُمِّزَتُ وَأَنَا أَوْلُ غَنْيُلُونَ﴾ من خير وشر، ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء. ﴿وَلُونَ اللَّذِي جَمَلَتُكُم خَلَيْكِ ٱلْأَرْضُ﴾ أي: يخلف بعضكم

بعضًا، واستخلفكم الله في الأرض، وسخَّر لكم جميع ما فيها، وابتلاكم؛ لينظر كيف تعملون. ﴿وَرَفَعُ يَعْضُكُمْ فَوَّنَ يَعْنِي دَرَكِنتِ﴾ في القوة والعالمية،

والرزق، والحذلق والخذل ﴿ لِيَسَاؤُكُمُ فِي نَا تَاسَكُو ﴾ فغاوت أعمالكم ﴿ إِنَّ رَئِقَهُ سَرِعُ الْمِقَابِ ﴾ لمن عصاه وكذب بآياته ﴿ وَيَقُمْ لَتَشَوُّرُ وَجُمِهُ لَمِن آمِن به، وعمل صالحًا، وتاب من الموقات.

آخر تقسير سورة الأنعام، فللَّه الحمد والثناء.

وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد [وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين](٢)

المجلد الثالث من تيسير الرحمن في تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر السعدي.

> تفسير سورة الأعراف <sub>مكبة</sub>

ينسب أقو الكانب التجسية

(-٧٠) ﴿ الْعَمْنَ وَ كِينَا أَوْلَ اللّهِ لَذِي تُكُونُ وَ صَدْيَةً كَانَ وَاللّهُ وَ لَكُونُ وَ صَدْيَةً كَانَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۱) في ب: بللك. (۲) زيادة من ب، وقد جا، يعدها قول الناسخ: (وكان القراع من كاتبه، في يوم الجمعة، المواق لمصد وضيئين من جدادي الأخروعت 20 كاتبه، في القراقيل أور المناسخ المسحس المناسخ المسئ البريكان، وقد نسخة مل نسخة المواقف، غفر الله كه، وأتابه على ذلك، القراب الجزائي. رجزاء الله عالي من جمع المسلمين، أفسى الجزاء، في طول الجزاء، وأضاف الله بي حيث - فيها الجزائ، وقائل المها في المناسخة لموركان، أن ين معيد، وممل أنه على لينا حمد، وممل أن وصحه أجمين "مين أمن إن الاناسخ،"

وجميع المطالب الإلهية، والمقاصد الشرعبة، محكمًا

السيين ، قر لَمَيْنِ اللهِ أَمِنِي رَبُّ وَمَنْ رَبُّ كُلِي فَيْرَوْ وَلَا يَكُوبُ حَلَّىٰ لِمَا لِمَنْ فَلَمْ اللهِ فَلَا لِمَنْ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ وَلَمْ تَشْهِمُ فَيْتُهُ فَلَيْ فَيْ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ مَنْ فَلَكُمْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللّهُ الللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم، الدين المعتدل العنضمن للمقائلة النافخة، والأحمال الصالحة، والأمر بكل حسن، والنهي عن كل قبيح، الذي عليه الأنيباء والمرسلون، تحصوصًا إمام الحقاء، ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء، خليل الرحف، إيمام عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الحيف المائل عن كل دين غير مستقيم، من أديان أهل الانعراف، كالهود والتصاري والمشركين.

﴿قُلْ إِنَّ سَكُونَ رَكُتِكِ﴾ أي: ذبحي، وذلك لشرف ماتين العبادتين وفضلهما، ودلالهما على محية الله تعالى، وإخلاص المدين له، والتقرب إليه بالقلب واللمان والجوارع، وبالذبح الذي هو يلد ما تحبه النفس من العال، لما هو أحب إليها، وهو الله تعالى.

وهذا عموم، ثم خصّص من ذلك أشرف العبادات فقال:

إيبها، وهو الله تعالى. ومَنْ أخلص في صلاته ونسكه، استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله.

وقوله: ﴿ وَقَمْنَاتِ ﴾ آي: ما آتيه في حياتي، وما يجربه الله على وما يقدر على في معاتي، الجميع ﴿ فِيُو بَتِ المُشَيِّرَةِ كَمْ يَبِيَّا أَنَّهُ فِي المهادة، كما أن ليس له شريك في الملك والتقبير. ليس هذا الإخلاص له إنتداعاً مني، ويدتما أته من تلفظ نفسي، بل ﴿ فِيْلِلْكَ يُرْتُهُ ﴾ أمرًا حشّا، لا أخرج من النبعة إلا باستاله ﴿ وَثَلَّا أَنْنَ التَّتِينَ ﴾ من هدالأنه.

﴿ ثُلَّ أَشَيْرٌ الشَّرِ﴾ من المخلوقين ﴿ أَيْنِ رَبُّ﴾ أي: أيحسن ذلك ويليق بي، أن أتخذ غيره مربيًا ومديرًا والله رب كل شيء؟! فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته، متقادون لأمره.

فتعين عليَّ وعلى غيري أن يتخذ الله ربًا، ويرضى به، وألا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين.

ثم رغب ورهب بذكر'' العجزاء فقال: ﴿وَلَا تَكْتِبُ كُلُّ نَشِينَ﴾ من خير وشر ﴿إِلَّا عَلِيْنَا﴾ كما قال تعالى: ﴿مَّنْ عَبِلَ شَلَعًا نَفَشْتُهُۥ وَمَنْ أَسَاتَهُ مَلَّنَهَا﴾.

﴿ وَلَا لَزُو َ وَارَدُ ۚ وَرَدَا أَخَيَانُهُ بِل كُلُّ عليه وزر نفسه. وإن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزره، فإنه عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء.

. رُوْنُ إِلَى رَبِّكُمْ مُرْجِعُكُمْرَ﴾ يوم القيامة ﴿ فَيُنْبَقَكُمْ بِمَا كُشُتُمْ فِيهِ

مفصلًا. ﴿ فَلَا يَكُن فِي مَكَدُرِكَ حَرَجٌ مِّتُهُ ﴾ أي: ضيق وشك واشتباه. بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد ﴿لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْن بَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيدٌ تَرَبُّلُ مِنْ حَكِيمٍ جَيدٍ ﴾ وأنه أصدق الكلام، فلينشرح له صدرك، ولتطمئن به نفسك، ولتصدع بأوامره ونواهيه، ولا تخش لائمًا ومعارضًا.

﴿ لِلَّذِرَ بِينَ الخلق، فتعظهم، وتذكرهم، فتقوم الحجة على المعاندين. ﴿وَ﴾ ليكون ﴿وَكُرَىٰ لِلْتُوْمِنِينَ﴾ كما قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ ثَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ يتذكرون به الصراط المستقيم، وأعماله الظاهرة والباطنة، وما يحول بين العبد، ويين سلوكه .

ثم خاطب الله العباد، وألفتهم إلى الكتاب فقال: ﴿ آتَبِعُواْ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيْكُرُ ﴾ أي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم، وهو ﴿ فِن زَيْكُمُّ ﴾ الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه، كملت تربيتكم، وتمت عليكم النعمة، وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق،

﴿وَلَا تَنَّهُوا بِن دُونِهِۥ أَوْلِيَأَةً﴾ أي: تتولونهم وتتبعون أهواءهم، وتتركون لأجلها الحق.

﴿ فَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ﴾ فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة، لما آثرتم الضار على النافع، والعدو على الوليِّ.

ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم، لئلا يشابهوهم (١) فقال: ﴿وَيُّكُم مِّن قَرْيَةِ أَهَلَكُنْهَا فَجَاتَهَا بَأْسُنَا﴾ أي: عذابنا الشديد ﴿يَنَتَا أَوَّ هُمَّ فَٱلْمُونَ﴾ أي: في حين غفلتهم، وعلى غرتهم غافلون، لم يخطر الهلاك على قلوبهم. فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم، ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم، ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصى.

﴿ فَنَا كَانَ دَعَوَنَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْمُنَا ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّكَ طَلِيعِينَ ﴾ كما قال تعالى: ﴿وَكُمْ فَصَمَّنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتُ طَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا فَوْمًا ءَاخَرِينَ ٥ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا ۚ إِذَا هُم بِنَهَا يَرْقُنُونَ ٥ لَا نَرْكُشُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَتُرْفَتُمْ فِيهِ وَمَسَدِيكُمْ لَعَلَكُمْ شُتَاتُونَ ٥ قَالُوا يَنْوَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِيمِينَ ٥ فَمَا زَالَت تِلَّكَ دَعْوَتُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيلًا وقوله: ﴿ فَلَنَسْنَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ أي: لنسألن الأمم

الذين أرسل الله إليهم المرسلين، عما أجابوا به رسلهم ﴿وَيَوْمَ يُنَادِجِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ الآيات. ﴿ وَلَنَسْتَكَ ۚ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ عن تبليغهم لرسالات ربهم، وعما

أجابتهم به أممهم.

=٧- تفسير سورة الأعراف، الآيتان: ٩،٨ **CENTE** بنــــــــــاللَّهُ الرَّحْبَرَالرَّحِيبِهِ

الَّمْضَ ١ كِنَاجُ أَزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلُنذِرَبِهِ. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّبِعُوا مَآ أَنزلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَّبَكُووَلَاتَلَبْعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَأَةً قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ وَكُم مِن قَرْبِيةِ أَهْلَكُنْهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَابِينَا أَوْهُمْ فَآبِلُون ا فَمَا كَانَ دَعْوَمُهُمْ إِذْ جَآءَهُم بِأَشْنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ إِنَّا كُنَّكَ طَيْلِينَ ٢ فَلَنَسْعَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَ ٱلمُرْسَلِينَ ٢ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلَّهِ وَمَأَكُنَا غَآبِبِينَ ٧ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن تَقُلُتُ مَوْزِيثُ أَمَا أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ، فَأُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَاكَانُواْ بِمَا يَنتِنَا يَظْلِمُونَ إِنَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيثُ قَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ ٢

﴿ فَأَنْقُصَّنَّ عَلَيْهِم ﴾ أي: على الخلق كلهم ما عملوا ﴿ بِعِلِّم ﴾ منه تعالى لأعمالهم ﴿وَمَا كُنَّا غَايِّبِينَ﴾ في وقت من الأوقات، كما قال تعالى: ﴿ أَخْصَنْهُ اللَّهُ وَنَسُوُّهُ ۗ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَائَدُ خَلَقْنَا فَوَقَكُمْ سَتَبْعَ طَلَ إِينَ وَمَا كُمَّا عَنِ الْخَلَقِ غَنِيلِينَ ﴾ .

وَلَقَدْ خَلَقْنَدَكُمْ ثُمُّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ أَسْجُدُوا

لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ لَوْيَكُن مِنَ السَّجِديكِ اللَّهُ

(٩،٨) ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال: ﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَنَن تَقَلَتْ مَوَزِيثُـمُ فَأَوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ٥ وَمَنْ خَلَتْ مَوْزِتُهُمْ فَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَيدُرُواْ أَنفُسُهُم بِمَا كَانُواْ بِعَائِنِتَنَا يَظْلِمُونَ﴾ أي: والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط، الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه.

﴿ فَنَن تُقُلُّتُ مَوَا رِيثُهُ ﴾ بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته ﴿فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ﴾ أي: الناجون من المكروه، المدركون للمحبوب الذين حصل لهم الربح العظيم، و السعادة الدائمة.

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ ﴾ بأن رجحت سيئاته، وصار الحكم لها ﴿ قَالَٰوَلَٰكِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُنَّهُم ﴾ إذ فاتهم النعيم المقيم، وحصل

(١) في ب: فلا يشابهونهم.

لهم العذاب الأليم ﴿ مِنَا كَاثُواْ بِتَائِيْنَا يَظَلِمُونَ ﴾ فلم يتفادوا لها ، كما يجب عليهم ذلك . (١٠) ﴿ وَلَقَدْ نَكَّنَاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَمَلُنَا لَكُمْ مِنَا مَمْنِشُ قَيْلًا مَّا

ر (۱۷) فروند مختصم في ادراق بيمتنا تاجم بين معين بهر من المشترة فتكرُّرُيُّ في قول المسكن والمعبشة والمتابعة المتابعة في الأرتبي أي: حياناها لكم، بحيث تتمكن من البناء عليها وحرثها، ووجوه الانتفاع بها. ﴿وَبَكِنَاكُ لَكُمْ فِهَا مَنْكِنَاكُمْ فِيكَ مَنْكِنَاكُمْ عَلَى المُنْتَظَاعِ بها. ﴿وَبَكُنَاكُمْ فِيكَ مَنْكِنَاتُكُمْ عَلَى الأَسْجار والبنات، ومعادداً الأرض، وأنه هو الذي هيأها، وسخر وأنواع الصنائع والتجارات، فإنه هو الذي هيأها، وسخر

بيه. ﴿ وَلِيلًا مَّا نَشَكُرُونَ ﴾ الله، الذي أنعم عليكم بأصناف النعم، س ف عنكم النقد.

وصوف عنكم النقم. (١١-١٥) ﴿وَلَقَدَ خِنْفَتَكُمْ ثُمَّ صَوَّرَتَكُمْ ثُمَّ فَكَا لِلسَّلَتِكُمْ

أَسْجُدُوا قِوْمَمْ مُسْجَمِّدُوا إِلَّا إِلِيهِنَ لَوْ يَكُنَّ بِنِ ٱلتَّهِيمِينِ ٥ قَالَ عَا يُنتقه الاَ شَنِيَةِ إِنَّ الرَّفِّةَ قَالَ أَمَّا يَتَّا يَبِقَ مُنتقى مِن تُلو رَفِقَتَهُمْ مِن لِمِينٍ ٥ قَالَ قَافِمِيْكِ يَنْهِ بَمَانُ قَالَ أَنْ تَتَكِيمْمْ فِي قَالْمُمْ إِلَّكُ مِنْ الشَّعْمِينَ ٥

قَالَ الْقِيْرَةِ اِلَىٰ يَرِّو بِيُنْدُنُ وَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ النَّظَيْرَ﴾ يقول تعالى مخاطبًا لبني آدم: ﴿رَئَقَدَ مُنْقَصَحُنَّ﴾ بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم: أبيكم آدم عليه السلام ﴿ثُمِّ مَنْوَلِنَكُمْ﴾ في أحسن صورة وأحسن تقريم، وعلمه الله تعالى ما به تكمل

صورته الباطنة، أسماء كل شيء.

ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم، إكرامًا واحترامًا، وإظهارًا لفضله، فامتلوا أمر ربهم ﴿ فَكَبَيْتُوا﴾ كلهم اجمعون ﴿ إِلَّا إِلِيْسَ ﴾ أبي أن يسجد له، تكبرًا عليه، وإعجابًا بضمه، فوبغه الله على ذلك وقال:

﴿مَا مَنْكَكَ أَلَّا تَسْبُقُهُ لِما خلقت بيديًّ، أي: شرقه وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، فعصيت أمري، وتهاونت . ؟

هده الفصيلة التي لم نكن لعيره، فعصيت امري، ونهاونت ي؟ ﴿قَالَ﴾ إيليس معارضًا لربه: ﴿أَنَا نَيْرٌ بِنَهُ﴾ ثم برهن على

أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه: منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النص، فإنه قياس باطل، لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذى لم يأت فيه نصر، يقارب الأمور

المنصوص عليها، ويكون تابعًا لها. فأما قباس يعارضها، ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص،

فهذا القياس من أشنع الأقيسة .

ومنها: أن قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ نِنَهُ﴾ بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث. فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه، وتكبره،

٧- تفسير سورة الأعراف، الآيات: ١٠-١٧

والقول على الله بلا علم. وأي نقص أعظم من هذا؟!! ورعها: أنه كذب في نقضيل هادة النار على مادة الطين والتراب فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها نقلهم بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات، على اختلاف أجناسه وأنواعه. وأما النار فينها النفخة والطيش

والإحراق. ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى، انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين، فقال الله له: ﴿ فَاتَجَلَّمُ بَيْكُ إِلَى مَن الجنة ﴿ فَنَا يَكُنُ لِنَهُ أَنْ تَتَكَبَّكُمْ يَبِكُ لأَنْهَا دار الطبيين الطاهرين،

فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرَّهم. ﴿ فَالْمَرُّحُ إِنَّكَ مِنَ الصَّنْفِينَ ﴾ أي: المهانين الأذلين، جزاء

على كبره وعجبه، بالإهانة والذل. فلما أعلن عدو الله بعداوة الله، وعداوة آدم وذريته، سأل الله النظرة والإمهال إلى يوم البعث، ليتمكن من إغواء ما يقدر

عليه من بني آدم. ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم، ليتبين الصادق من الكاذب، ومن يطيعه ممن يطبع عدوه،

بيبين المستدى من العدوب ومن يسيد عمل يسبح عمور. أجابه لما سأل فقال: ﴿ إِنَّكَ بِنَ ٱلنَّظَيِنَ ﴾. (١٧،١٦) ﴿ قَالَ نَبِنَا ٱلْمُنْيَنِينَ لأَقْلَدُواْ مَنْهِ مِنْطَكَ ٱلنَّسْتَغِيمَ ۞ ثُمَّ

التَّنْ عَنْ الدَّيْمِ دَنِيْ خَلِيمٍ وَنَ النَّيْمِ وَنَ النَّيْمِ وَنَ عَلِيمِهِ وَلَا يَقِدُ لَمُ اللَّهِ المُتَّمِّمُ ثِيْمِينَ ﴾ إي: قال إلياس - لما ألماس وأس من رحمة أه - وقيمًا أَفْرَيْقُ لِلْفَرِيْقُ لَيْهِ أَيْنِ للخلق فِيرِيِّلُمُ ٱلسَّيْمِينَ أي: الارتمن الصواط والاسعل عاية جهدي، على صد الناس عن، وعدم سلوكهم إياه.

﴿ ثُمْ كَنْيَتُهُمْ وَمَا يَتِنَ أَنْدِيمَ وَمِنْ خَلِيْهِمْ وَمَنْ أَنْبَيْهِمْ وَمَنْ خَلِلْهِمْ ﴾ أي: من جميع الحجات والجوانب، ومن كل طريق يتمكن فيه، من إدراك بعض مقصوده فيهم.

ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم، وكان جاؤنًا بيذل معهوده على إغوائهم، ظن وصدق عنه فنان! ﴿وَلَا يُشَا أَكُورُهُمْ يَكُونِ﴾ فإن القام الملكر، من سلوك الصراط المستقيم، وهو يريد صدهم عنه، وعام فيامه، به قال عمال: ﴿وَلِكَ نَتُمُمْ يَرُكُونًا مَنْ أَنْكُونًا مَنْ أَنْسُكُمْ الْمَنْ النَّمْ يُكُونًا مَنْ أَنْسُكُمْ النَّمِينُ النَّمْ الْمُؤْفًا مِنْ أَنْسُكُمْ النَّمْ النَّمْ الْمَنْ النَّمْ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمْ النَّمْ النَّمْ الْمُعْمَا عَلَمْ النَّمْ الْمُؤْمِلُونُ النَّمُ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمُ الْمُؤْمِلُ النِّمْ الْمُؤْمِلُ النَّمُ النَّمْ الْمُؤْمِلُ النَّمْ الْمُؤْمِلُ النَّمْ الْمُؤْمِلُ النِّمْ النَّمْ الْمُؤْمِلُ النِّمْ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ النَّمْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ النَّمْ الْمُؤْمِلُ النَّامِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

وإنما نبهنا أله على ما قال وعزم على فعاه. لتأخذ منه حذرنا ونستمد لعدونا، ونحترز منه بطمننا بالطرق الني يأتي منها، ومداخله الني ينفذ منها، فله تعالى علينا بذلك أكمل

(١٨) ﴿وَالَ النَّاجِ بِنَّهَا مَذْمُومًا مَّنْشُورًا ۚ لَّمَن نَبِعَكَ مِنْتُمْ لِأَمَلَأَنَّ جَهَتُم مِنكُمْ أَجَوِينَ﴾ أي: قال الله لإبليس لما قال ما قال: ﴿ أَخْرِجُ مِنْهَا﴾ خروج صغار واحتقار، لا خروج إكرام، بل ﴿مُذَّءُومًا﴾ أي: مذمومًا ﴿مُتَّحُورًا ﴾ مبعدًا عن الله، وعن رحمته، وعن كل خير . ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمُ﴾ منك وممن تبعك منهم ﴿ أَجَّمِينَ ﴾ وهذا قسم منه تعالى، أن النار دار العصاة، لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس. ثم حذَّر آدَم شره وفتنته فقال:

(١٩ - ٢٣) ﴿ وَتِمَادَمُ ٱسْكُنْ أَنَّ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُنَّا وَلَا نَقْرُهَا هَانِهِ الشُّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّيَامِينَ ٥ فَوْسُوسَ لِمُنَّمَا الشَّيْطَانُ السُّدِي لَمُنَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن نَكُونَا مَنْكَانِ أَوْ نَكُونَا مِنَ الْخَنْلِينَ ٥ وَقَاسَمَهُمَا ۚ إِنِّي لَكُمَّا لَهِنَ التَّصِيبِ ٥ فَدَلَّمُهُمَا مِزُورٌ فَلَمَّا ذَفَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ فَكُمَّا سَوَّءُمُّمَّا وَطَيْفَا يُغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ لَلْمُنَّةُ وَنَادَعُهُمَا رَثِيهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن يَلْكُمَا النَّجَزَةِ رَأَقُلُ لَكُمُّمَّا إِنَّ الشَّيْطِانَ لَكُمَّا عَلَوٌّ شِّينٌ ٥ قَالَا رَبَّنَا طَلَقْنَا أَنفُتَ وَإِن لَّرْ تَغْفِرْ لَنَا وَزَحْمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَيْمِينَ ﴾ .

أي أمر الله تعالى، آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه، ليسكن إليها، أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها بما أرادا، إلا أنه عيَّن لهما شجرة، ونهاهما عن أكلها، والله أعلم ما هي، وليس في تعيينها فائدة لنا . وحرّم عليهما أكلها، بدليل قوله: ﴿فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّائِهِينَ﴾ فلم يزالا ممتثلين لأمر الله ، حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره، فوسوس لهما وسوسة، خدعهما بها، وموه عليهما وقال:

﴿مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُمَا عَنَ هَلَاهِ النَّجَرَةِ إِلَّا أَن نَكُونَا مَلَكَتِنِ﴾ أي: من جنس الملائكة ﴿أَوْ نَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِينَ﴾ كما قال في الآية الأخرى: ﴿هَلَ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخَلَّدِ وَمُلَّكِ لَا يَبَلَىٰ﴾. ومع قوله هذا أقسم لهما بالله: ﴿ إِنِّ لَكُمَّا لَهِنَ ٱلنَّصِيرِيَ ﴾ أي: من جملة الناصحين، حيث قلت لكما ما قلت.

فاغترا بذلك، وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل. ﴿ فَدَلَّنَّهُمَّا ﴾ أي: نزَّلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصى إلى التلوث بأوضارها، فأقدما على

﴿ فَلَنَّا دَافًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَّا سَوْمَ أَبُّنَّا ﴾ أي: ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة، فصار العري الباطن من التقوى في هذه الحال، أثر في اللباس الظاهر، حتى انخلع فظهرت عوراتهما، ولما ظهرت عوراتهما خجلا، وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة، ليستترا بذلك.

﴿وَنَادَنُهُمَا رَئُهُمَآ ﴾ وهما بتلك الحال موبخًا ومعاتبًا: ﴿أَلَّوَ

0231374 قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَإِذْ أَمَرَتُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّادٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ ﴿ إِنَّا قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ

فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِينَ ﴿ إِنَّا قَالَ أَنظِرْفِي إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ (الله عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِينَ ﴿ قَالَ فِهِمَا آغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ هُمُ مَا اللَّهِ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ حِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (إِنَّا ثُمَّ لَاتِينَهُ عِنْ اِبَيْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَيْكِرِيكَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱخْرُجُ مِنْهَا مَذْهُ وَمَا مَّذْحُوزًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَعَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْحَيْثُ شِتْتُمَاوَلَانْقُرَهَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِامِينَ ﴿ أَنَّ فَوَسُوسَ لحَمُا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبِّدِي لَمُمُامَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهمَا وَقَالَ مَانَهَنكُمَارَيُكُمَاعَنْ هَلَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِينَ ١٠ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ النَّصِحِينَ ١ فَدَلَّتُهُمَا بِمُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَحُمَاسُو المُمُمَا وطَفِقًا

يخصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ لَلْحَنَّةِ وَنَادَ نَهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْوَ أَنْهَكُ مَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَنْهَكُما عَن تِلكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَّا إِنَّ الشَّيْطَانَ لكُمَّا عَدُوٌّ مُبِيرٌ﴾ فلم اقترفتما المنهى، وأطعتما عدوكما؟

فحينتذٍ منّ الله عليهما بالتوبة وقبولها، فاعترفا بالذنب، وسألا من الله مغفرته فقالا: ﴿رَبُّنَا ظَلَنَا ۚ أَنْشُنَا رَانِ لَرْ تَنْفِرْ لَنَا وَرَّحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَنِمِينَ﴾ ، أي: قد فعلنا الذنب الذي نهيتنا عته، وضررنا أنفسنا باقتراف الذنب، وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا، بمحو أثر الذنب وعقوبته، وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا. فغفر الله لهما ذلك ﴿ وَعَصَيْنَ مَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ٥ ثُمَّ آجَنَّكُ رُبُّمُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ .

هذا، وإبليس مستمر على طغيانه، غير مقلع من عصيانه، فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع - إذا صدرت منه الذنوب - اجتباه ربه وهداه.

ومن أشبه إبليس - إذا صدر منه الذنب، لا يزال يزداد من المعاصى - فإنه لا يزداد من الله إلا بعدًا.

(٢٦،٢٥) ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ٥ بَنَيْنَ مَادَمَ فَدَ أَرْلَنَا عَلَيْكُو لِلسَّا يُؤْدِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيثُأْ وَلِيَاشُ ٱلنَّفَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرًا ذَلِكَ مِنْ مَانِئتِ أَلَهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾ أي: لما أهبط الله آدم

وزوجت وذريتهما إلى الأرض، أخبرهما بحال إقامتهم فيها، وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت، مشحونة بالاستحان والابلاء، وأنهم لا يزالون فيها، يرسل إليهم رسله، ويؤل عليهم كنه، حتى يأتيهم الموت، فيفقون فيها. ثم إذا استكمارا بعثهم الله، وأخرجهم منها إلى الدار التي هي المدار خفيقة، التي هي دار المقامة.

أم انتما عليهم بعا يسر لهم من اللباس الشروري، واللباس الذي المقصود منه الجمال، وهكفا سائر الأشياء، كالطعام والشراب والعراكب، والمتاكح ونحوها. قد يسر الله للعداد ضروريها، ومكمل ذلك، وإبين لهيما أن قذا ليس مقصوة بالذات، وإنما أنزله أنه ليكون معونة لهم على عبادته وطاعه، ولهذا قال:

وَلَيْكُ النَّقُونَ قَلِكَ خَيَّا مِ مِن اللباس الحسي، فإن لباس النقوى يستمر مع العبد، ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروم.

ومورك. وأما اللباس الظاهري، فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات. أو يكون جمالًا للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفر.

وأيضًا، فيتقدير عدم هذا اللباس، تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما يتقدير عدم لباس التقوى، فإنها تنكشف عورته الباطنة، وينال الخزي والفضيحة.

وقوله: ﴿ وَلِكَ مِنْ مَالِنِ اللَّهِ لَمَلَهُمْ بَلَكُوْنَ ﴾ أي: ذلك المذكور لكم من اللباس، مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم، وتشبهون (٢٠) باللباس الظاهر على الباطن.

رسهون بالمبنى المتعار على المبتدئ كما تشرح ألينكم من (٧٧) المتعارفة بالمبتدئ كما تشرح ألينكم من المتعارفة بالمتعارفة المتعارفة بالمتعارفة بالمتعارفة المتعارفة المتعارفة بالمتعارفة بالمتعارفة المتعارفة بالمتعارفة بالمتعا

فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك، ولا يألو جهده عنكم، حتى يفتنكم إن استطاع. فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم، وأن تلبسوا لأمة الحرب بينكم وبيته، وأن لا تغفلوا

عن المواضع التي يدخل منها إليكم . فـ ﴿إِنَّهُ ﴾ يراقبكم على الدوام، و ﴿إِيَكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ ﴾ من شباطين الجن ﴿وَنَ حَبُّ لَا زَوْيُهُمْ إِنَّا جَمَلُنَا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَةٌ لِلْفِينَ لَا

بي الدار بروري، لأشياء، يسر الله

الأرض مستقر ومتعلم ال جين الما قال فيها تقريرة وفيها متموزة وفيها متعلم المستقر ومتعلم النجية المراقة المتعلم المتعلم

قَالَارَبَّنَاظَلَتَنَآأَنفُسَنَا وَإِن لَّرْتَغْفِرُلْنَا وَرَّحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

ٱلْخَسِرِينَ ١٩ قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي

أَمَرَنِيَ بِالْفِسْطِ وَأَقِيمُوا مُجُوعُكُمْ عِنكُمْ مِنكِيّ مَسْعِهِ وَادْعُومُ كُلُّفِيرِينَ لَهُ الْإِنْ ثَكَابَدُا كُمُ تَعُووُنَ ۞ فَرِيقًا هَذَكُ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْمِ الشَّلْلَةُ أَيِّهُمُ اَعَنْدُوا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَّةَ مِن دُونِا لَوْ رَجَّعُمُ إِنْ الشَّلْكَةُ أَيِّهُمُ اَعْتُدُونَ ۞ أَوْلِيَّةَ مِن دُونِا لَوْ رَجَعُمُ مُونَا أَنْهُمْ مُفْهَمْ مُدُونَ

يُهُمُونَ؟ فعدم الإيمان هو السوجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان ﴿ يُثَمُّ لِنَنَ لَمُ مُنْفُنَا عَلَى اللَّيْبَ ، الشَّمَا وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَرْجَعُلُونَ ﴾ إِنَّنَا مُنْفَلَتُمْ عَلَى اللَّهِينَ ، يَتَوْفَرَهُ رَائِينَ هُمْ بِدِ الشَّهُمُونَ ﴾ الشَّهُمُونَ ﴾

﴿ وَاَلَوْا وَمِنْدًا عَنْهَا ۚ مَا اَنْهَا ﴾ وصدقوا في هذا ﴿ وَاللّهُ أَرَانَا بِمَا ۗ ﴾ وكذبوا في هذا، ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال: ﴿ وَلَنْ إِنَّ اللّهَ لَا يَأْشُرُ إِلْفَاتِحَكَمْ ۗ أَنْ : لا يليق بكماله وحكمته، أن

(۱) زیادة من هامش ب. (۲) هکذا فی أ، وفی ب: وتستعینون.

يأمر عباده بتعاطى الفواحش، لا هذا الذي يفعله المشركون مشوهًا . ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس ولا غيره ﴿ أَنْقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ ﴾ وأيُّ افتراء أعظم من

> ثم ذكر ما يأمر به فقال: ﴿ قُلْ أَنَّ رَبِّي بِٱلْتِسْطِّ ﴾ أي: بالعدل في العبادات والمعاملات، لا بالظلم والجور. ﴿وَأَنِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أي: توجهوا لله،

> واجتهدوا في تكميل العبادات، خصوصًا «الصلاة» أقيموها ظاهرًا وباطنًا، ونقوها من كل نقص ومفسد ﴿وَٱدْعُوهُ تُمْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّنَّ ﴾ أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، أي: لا تراءوا ولا تقصدوا من الأغراض في دعائكم، سوى عبودية الله

> ﴿ كُمَّا بَدَأَكُمُ ﴾ أول مرة ﴿ تَعُرُدُونَ ﴾ للبعث، فالقادر على بدء خلقكم، قادر على إعادته، بل الإعادة أهون من البداءة.

> ﴿فَرِيقًا﴾ منكم ﴿هَدَىٰ﴾ الله، أي: وفقهم للهداية، ويسر لهم أسبابها، وصرف عنهم موانعها ﴿وَفَرْهًا حَقَّ عَلَتُهُ الهَّلَالَةُ ﴾ أي: وجبت عليهم الضلالة، بما تسببوا الأنفسهم،

> وعملوا بأسباب الغواية. ف ﴿ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّبَطِينَ أَوْلِيَّآةً مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ ﴿ وَمَن يَشَّخِــٰذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيُّنَا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّسِينًا ﴾ . فحين انسلخوا من ولاية الرحمٰن، واستحبوا ولاية

> الشيطان، حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان، ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. وهم يحسبون أنهم مهتدون، لأنهم انقلبت عليهم الحقائق، فظنوا الباطل حقًّا، والحق باطلًا . وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة، حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما

تستفحشه وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص، وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنَّه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد، إذ تولى - بجهله وظلمه - الشيطان، وتسبب لنفسه بالضلال. وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال، أنَّه لا عذر له، لأنه متمكن من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدي.

ا (٣١) ﴿ يَبَنِيَ مَادَمَ خُدُوا رِينَتُكُمْ عِندَ كُلُّ سَجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَقُوا وَلَا شُهُوْأً إِنَّهُ لَا يُحِتُّ ٱلْمُسْرِوٰنَ﴾ يقول تعالى - بعدما أنول على بني أدم لباسًا يواري سوآتهم وريشًا -: ﴿ يَنَبَىٰ مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلُّ مُسْجِدِ﴾ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلها، وفرضها

ونفلها، فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحًا

ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله، بل استعان بها على معاصيه، فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها

٧- تفسير سورة الأعراف، الآيات: ٣١-٣٣

النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة،

وباستعمال التجمل فيها، ونظافة السترة من الأدناس

ثم قال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ أي: مما رزقكم الله من الطيبات

﴿ وَلَا نُتُمْ وُوا أَ ﴾ في ذلك. والإسراف إما أن يكون بالزيادة على

القدر الكافي، والشره في المأكولات الذي يضر بالجسم،

رإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب

بدن الإنسان ومعيشته، حُتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن

بعجز عما يجب عليه من النفقات، ففي هذه الآية الكريمة، الأمر بتناول الأكل والشرب، والنهى عن تركهما، وعن

(٣٣،٣٢) ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ لِيهَادِهِ. وَٱلطَّيْبَاتِ

مِنَ الرَّزِقَ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا خَالِصَةُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةُ كَذَلِك

نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَمْلَتُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْيَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطَلَنَ وَٱلْإِنْتُمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَدُ بُنْزِلْ بِو. سُلْطَكَا

وَأَنْ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْفُهُونَ ﴾ يقول تعالى: - منكرًا على من

نعنت، وحرم ما أحل الله من الطيبات - ﴿قُلُّ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ اللَّهِ

الَّتَيْ أَخْرُجَ لِهِيَادِدِ﴾ من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه،

والطيبات من الرزق، من مأكل ومشرب بجميع أنواعه، أي:

من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد،

وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات، جعله لهم ليستعينوا

به على عبادته، فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين، ولهذا قال: وْقًا. هِمَ لِلَّذِينَ مَامَتُوا فِي ٱلْحَمَاةِ ٱلدُّنَّا خَالِمَةُ يَوْمَ ٱلْفَكَنَّةُ ﴾ أي: لا

ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله؟!!

واللياس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. ﴿ إِنَّكُمْ لَا يُجِبُّ ٱلْمُسْرِمَىٰ ﴾ فإن السرف يبغضه الله، ويضر

والأنجاس.

الإسراف فيهما.

تبعة عليهم فيها .

وعلى التنعم يها، ويسأل عن النعيم يوم القيامة. ﴿ كَذَاِكَ نُفْصَلُ ٱلْآيَتِ﴾ أي: نوضحها ونبينها ﴿إِنْوَارِ

عُمَامُونَ﴾ لأنهم الذين يتنفعون بما فصله الله من الآيات، ويعلمون أنها من عنداله، فيعقلونها ويفهمونها.

ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من

الشرائع فقال: ﴿قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَتَى ٱلْفَوْيِعِشَ﴾ أي: الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح، لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا

واللواط ونحوهما. وقوله: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَكَا وَمَا بَطَنُّ ﴾ أي: الفواحش التي تتعلق بحركات البدن، والتي تتعلق بحركات القلوب، كالكبر والعجب والرياء والنفاق، ونحو ذلك ﴿وَٱلِإِثْمَ وَٱلْكِغُي بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾ أي: الذنوب التي تؤثم، وتوجب العقوبة في حقوق الله، والبغى على الناس، في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فدخل في هذا، الذنوب المتعلقة بحق الله، والمتعلقة بحق

﴿وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَرُ يُمَزِّلُ بِدِ. سُلْطَكَا﴾ أي: حجة، بل أنزل

الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك: هو أن يشرك مع الله في عبادته، أحد من الخلق. وربما دخل في هذا، الشرك الأصغر كالرياء، والحلف بغير الله، ونحو ذلك. ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ في أسمائه وصفاته وأفعاله، وشرعه. فكل هذه قد حرّمها الله، ونهى العباد عن تعاطيها، لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله، والاستطالة على عباد الله، وتغيير

دين الله وشرعه . (٣٤) ﴿وَلِكُنِّي أَنْتِهِ أَجَلُّ فَإِذَا جَاتَهُ أَجَلُتُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُونُوكَ ﴾ أي: وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض، وأسكنهم فيها، وجعل لهم أجلًا مسمى، لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى، ولا تتأخر، لا الأمم المجتمعة، ولا

(٣٦،٣٥) ﴿ يَنِيَنِيٓ مَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُّ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِيْ نَمَن ٱتَٰغَىٰ وَأَشْلَعَ فَلَا خَوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْمْ يَحْزَقُونَ ٥ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ يَايَنِنَا وَاسْتَكَثِّرُوا عَنْهَا أُوْلَتِكَ أَشْحَتْ النَّازُّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ﴾ لما أخرج الله بني آدم من الجنة، ابتلاهم بإرسال الرسل، وإنزال الكتب عليهم، يقصون عليهم آيات الله، ويبينون لهم أحكامه. ثم ذكر فضل من استجاب لهم، وخسار من لم يستجب لهم فقال: ﴿فَنَنِ ٱتَّقَىٰ﴾ ما حرّم الله، من الشرك، والكبائر، والصغائر.

﴿وَأَصْلَحَ﴾ أعماله الظاهرة والباطنة ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ﴾ من الشر الذي قد يخافه غيرهم ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ على ما مضي، وإذا انتفى الحوف والحزن، حصل الأمن التام، والسعادة، و الفلاح الأبدي.

﴿ وَٱلَّذِي كُذَّهُمُ إِنَّا يَلَيْنَا وَأَسْتَكُمُوا عَنْهَا ﴾ أي: لا آمنت بها قلوبهم، ولا انقادت لها جوارحهم، ﴿ أَوْلَتُهِكَ أَضَعَتُ ٱلنَّارُّ هُمْ فهًا خَلِدُونَ﴾ كما استهانوا بآياته، ولازموا التكذيب بها، أهينوا بالعذاب الدائم الملازم.

٣٢٣ ---- ٧- تفسير سورة الأعراف، الآيات: ٣٤-٣٧ OF THE PARTY وَلَاتُسْرِفُوٓأَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـٰهَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ عِوَالطَّلِيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِّ قُلِّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِٱلْحَيَوٰةِٱلدُّنْيَاخَالِصَةَ يَوْمَٱلْقِينَمَةُ كَنَالِكَ نُفَصِّلُٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَقُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشُ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنَّمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرَّ بُزَلْ بِدِ-سُلْطَانِنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ٢٠٠٠ وَلِكُلَّ أَمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُوكَ ٢ يَبَنِيٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِيِّ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواٰ إِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنْهَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمَّ فَهَاخَلِدُونَ ١١٠ فَمَنَّ أَظَّلَمُ مِمَّنَّ أَظُلُكُم مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذُبَ بِعَايِنيَةٍ عَأُولَيْكَ يَنَا أَمُعُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَبِّ حَقَّ إِذَاجَآءَ تُهُمَّ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْ نَهُمْ قَالُوٓ أَأَيِّنَ مَا كُنتُمِّ تَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ " قَالُواْ صَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ﴿

(٣٧) ﴿فَمَنْ أَظْلَةُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِعَايَنتِهِ. أُوْلَتِكَ يَنَاهُمُتُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ ٱلْكِنَكِ خَقَّ إِنَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَنَوَفُوَنَهُمْ فَالْوَآ أَنَّ مَا كُنتُهُ تَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ۚ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهَدُوا عَلَى ٱلفُّسهمْ أَنْهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ﴾ أي: لا أحد أظلم ﴿ بِنَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا﴾ بنسبة الشريك له، أو النقص له، أو التقول عليه ما لم يقل ﴿أَوْ كُذَّبَ بِتَايَتِهِمْ ۗ الواضحة المبينة للحق المبين، الهادية إلى الصراط المستقيم. فهؤلاء، وإن تمتعوا بالدنيا، ونالهم نصيبهم مما كان مكتوبًا لهم في اللوح المحفوظ، فليس ذلك بمغن عنهم شيئًا، يتمتعون قليلًا، ثم يعذبون طويلًا.

﴿ حَمَّةً إِذَا جَادَتُهُمْ رُسُلُنَا يَنْوَقُونَهُمْ ﴾ أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم، واستيفاء آجالهم. ﴿قَالُوٓا﴾ لهم في تلك الحالة - توبيخًا وعتابًا - ﴿ أَيُّنَ مَا كُنتُدُ نَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ۗ ﴾ من الأصنام والأوثان، فقد جاء وقت الحاجة، إن كان فيها منفعة لكم، أو دفع مضرة.

﴿ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا ﴾ أي: اضمحلوا وبطلوا، وليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شيء.

﴿وَتَهَدُواْ عَلَقَ أَنْفُهِمُ أَنَّهُمُ كَالُواْ كَنْبِينَ﴾ مستحفين

للعذاب المهين الدائم. (٣٨) فقالت لهم الملائكة: ﴿آتَـُنْلُواْ فِي أَسَرِ﴾ أي: في

جملة أمم. ﴿فَذَ خَلَتَ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِي﴾ أي: مضوا على ما مضيتم عليه، من الكفر والاستكبار، فاستحق الجميع الخزى والبوار .

كلما دخلت أمة من الأمم العاتية النار ﴿لَمَنَتْ أَخْنَهُ ۗ كما قال تعالى: ﴿ثُنَّوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعَشُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَثُ يَعْشُكُم بَعْضَا﴾ ، ﴿ حَقَّ إِذَا آذَارَكُواْ فِيهَا جَبِعًا ﴾ أي: اجتمع في النار جميع أهلها، من الأولين والآخرين، والقادة والرؤساء، والمقلدين الأتباع. ﴿قَالَتَ أُنَّرَهُمُ ۗ أَي: متأخروهم، المتبعون للرؤساء ﴿ لِأُولَـٰهُمْ ﴾ أي: لرؤسائهم، شاكين إلى الله إضلالهم إياهم: ﴿رَبُّنَا هَتَوُلَّهِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ﴾ أي: عذَّبهم عذابًا مضاعفًا لأنهم أضلونا، وزينوا لنا الأعمال الخبيثة .

(٣٩) ﴿وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِلْأَخْرَنَهُمْرَ﴾ أي: الرؤساء، قالوا لأتباعهم: ﴿فَمَا كَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلَ﴾ أي: قد اشتركنا جميعًا في الغي والضلال، وفي فعل أسباب العذاب، فأيُّ فضل لكم علينًا؟ ﴿قَالَ﴾ الله ﴿لِكُلِّي﴾ منكم ﴿ضِفْتُ﴾ ونصيب

من العذاب. ﴿ فَذُوقُوا الْفَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكْسِبُونَ ﴾ ، ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأثمة الضلال، أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع، كما أن نعيم أثمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِيرَ كَفَرُوا وَمَكَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَرْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ بُنْسِدُونَ﴾، فهذه الآيات ونحوها، دلَّت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله، مخلدون في العذاب، مشتركون فيه وفي أصله، وإن كانوا متفاوتين في مقداره، بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافتراثهم، وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة

(٤١،٤٠) ﴿ إِنَّ الَّذِيبَ كُذَّبُواْ بِنَائِدِينَا وَاسْتَكُمْبُواْ عَنْهَا لَا فُضَّعُ لَئَمْ أَثِوَبُ الشَّمَايُّ وَلَا يَدْغُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى بَلِجَ ٱلْجَسَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَالِمُ وَكَذَلِك · تَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ لَمُتم تِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِتُ وَكَذَلِكَ نَجْزى الظَّالِمِينَ﴾ يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته، فلم

يؤمن بها، مع أنها آيات بينات، واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامها، بل كذب وتولى، أنهم آيسون من كل خير، فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج

إلى الله ، فتستأذن ، فلا يؤذن لها . كما لم تصعد في الدنيا إلى

قَالَ ٱدُّخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَيْلِكُم مِّنَ ٱلْحِنَّ وَٱلْانس فِي ٱلنَّارِكُلُّمَادَخَلَتْ أُمَّلُّهُ لَعَنَتْ أُخَنَهَأَحَقَى إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا

جَيِعًاقَالَتَ أُخْرَنهُ مَ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَاهَ ٓ وُلَاءً أَصَكُونَا فَغَاتِهمْ عَذَابَاضِعْفَامِّنَٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَانْغَلَمُونَ ١٠٠٠ وَقَالَتْ أُولَنْهُمْ لِأُخْرَنْهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُرْ عَلِيْسَامِن فَضْلِ

فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُهُ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّا ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِثَايَنِيْنَا وَٱسۡـتَكُبُرُواْ عَنَّهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِ سَيِّرَ ٱلْحِيَاطَّ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَي كُمُ مِّن جَهَنَّمُ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ۗ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَيْلِحَتِ لَاثُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِبِكَ أَصْعَبُ ٱلْحَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَ تَجْرِى مِن تَعْيِهِمُ ٱلْأَنْهَنْزُّ وَقَالُواْ ٱلْحَسَّدُ لِنَّهِ ٱلَّذِى هَدَ مَنَا لِهَنذاً وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَآ أَنْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَامِا لَحَيٌّ وَنُودُوٓ النَّا يَلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَابِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، كذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل.

ومفهوم الآية، أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله، المصدقين بآياته، تفتح لها أبواب السماء، حتى تعرج إلى الله، وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي، وتبتهج بالقرب من ربها، والحظوة برضوانه. وقوله عن أهل النار: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ﴾

وهو البعير المعروف ﴿فِي سَيِّرَ ٱلِّيَافِيُّ﴾ أي: حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسمًا، في خرق الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء، وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال.

أي فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط، فكذلك المكذبون بآيات الله، محال دخولهم الجنة، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَـٰزُمَ لَلَّهُ عَلَيْتِهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّـاأَثُ﴾ ، وقال هنا: ﴿وَكَذَاكَ نَجْرَى ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ أي: الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم.

﴿ لَمُنْمُ بِن جَهَامًا مِنْهَادًا ﴾ أي: فراش من تحتهم ﴿ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِي ﴾ أي: ظلل من العذاب، تغشاهم. ﴿ وَكَنَاكِ خَنْزِى

الطَّنِينَ﴾ لأنفسهم، جزاء وفاقًا، وما ربك بظلام للعبيد. (٢٠،٤٣) ﴿وَلَقِينَ مَاسَمُوا وَصَحِيقًا الصَّيْطَةِ لَا تُكَلِّفُ قَشَّا إِذَّ رُسَمُهَا أَوْلَتُكَ أَصَّمَتُ النَّقُّ هُمْ ضَا خَلِيدُنَ وَ وَوَعَنَا مَا فِي

قوله: ﴿وَعَكِيلُوا الفَكِلِحَتِ﴾ لفظًا عامًا يشمل جميع

الصالحات، الواجبة والمستحبة، وقد يكون بعضها غير

مقدور للعبد، قال تعالى: ﴿لا لَكُمُلُكُ نَشَا إِلَّا وَسُمَا ﴾ أي: بمقدار ما تسعه طاقتها، ولا يعسر على قدرتها، فعليها في هدف الحال، أن تنفي الله بحسب استطاعتها، وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها، كما قال تعالى: ﴿لاَ لِيَكُمُّ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

واجب مع العجز، ولا محرم مع الفسرورة. ﴿ وَأَلْتُولُكُ أَنَ السَّمَسُولُ بِالإِيمَانُ والعمل الصالح ﴿ أَسَّمَتُ الْمَئِلَةُ مِنْ يَهَا خَيْلُورِكُ ﴾ أي: لا يحولون عنها، ولا يغون بها بدلاً، لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات، وأصناف المشتهيات، ما تقف عنده الغايات، ولا يطلب أعلى منه.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَّ غِلَّ﴾ وهذا من كرمه وإحسانه،

على أهل الجنة، أن الغل اللذي كان موجونًا في قلوبهم، والتنافس الذي يستهم، أن الله يقلعه ويزيله، حتى يكونوا إخوانًا متخابين، وأخلاء متصافين. قال تعالى: ﴿ وَكَرَنْكَ الله يَ شُكُورِهم بَنْ بِيْلًا يُؤِنَّا فَلَ سُرُور تُنْكَلِيرَاكُ ويخلَق الله لهم من الكرامة، ما يه يحصل لكرا واحد منهم الغبطة والسروره ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النجم نعيم، فيهذا يأمنون من التحاسد والتباغض، لأنه قد

نقدت أسابه. وقوله: (قَرْنِي نَ تَمْنِيمُ التَّانِّيُّ أَيْ يَفجرونها تَفجيرًا، حيث شاورا، إن أرادوا، إن شاءوا في خلال القصور، أو في نلك المرف العاليات، أو في رياض الجنات، من تحد نلك العدائل الزاهرات، أنهار تجرى في قير أخدود،

وخيرات ليس لها حد محدود. ﴿وَ﴾ لهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به ﴿فَالُواْ

لَّتُنَدُ فِوَ اللَّهِى هَدَمَنَا لِهَنَاكُ فِأَنْ مَنْ عَلَينا، وأوحى إلى قلوبنا فأمت به، وإنقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار، وحفظ أنه علينا إيماننا وأعماليا، حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار، فعم الرب الكريم الذي أبتُمانا بالنعم، وأسدى من النعم الظاهرة والباطئة، ما لا يحصيه المحصون، ولا يعد

٧- تفسير سورة الأعراف، الآيات: ٤٢-٥٥

الْمَدَّنَ رَمُشُ رَبِّ يُلَقِيُّهُ أَي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخيرت به الرسل، وصار حتى يقين لهم، بعد أن كان الذي أخين الهم، إلما أن كان الذي أخين الهم، إلما أن كان الرسل، والمناب وعدتنا بالرسل، وأن جميع ما جاؤوا به حتى البقين، لا مرية في ولا يشكل المؤردُونَّ فِيهَ تهمه وإكرامًا، وتحية، واحزامًا وأن يتم في من المرافين لها، وصارت إقطاعًا يتمثم أبوارثين لها، وصارت إقطاعًا كُمُمُمُ بِهُ وَكَانَ إِنْقَالًا النَّار، أورشعوها ﴿ فِيهَا كُمُمُمُ مَنْ المُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، وأدخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة، وهي من رحمته، بل من أعلى أنواع رحمته.

﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ مِينَهُم ﴾ أي: بين أهل النار وأهل الجنة، بأن

قال: ﴿ أَن لَتَنَةُ اللَّهِ ﴾ أي: بعده وإقصاؤه عن كل خير ﴿ عَلَ

ٱلظَّالِدِينَ﴾ إذ فتح الله لهم أبواب رحمته، فصدفوا أنفسهم عنها ظلمًا، وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم، وصدوا غيرهم، فضلوا وأضلوا.

والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة، ويعتدل سير السالكين إليه، ﴿و﴾ هؤلاء يريدونها ﴿عِرَجًا﴾ منحرفة صادة عن سواء السبيل، ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴾ .

وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط، والإقبال على شهوات النفوس المحرمة، عدم إيمانهم بالبعث، وعدم خوفهم من العقاب، ورجائهم للثواب. ومفهوم هذا النداء، أن رحمة الله على المؤمنين، وبره شامل لهم، وإحسانه متواتر

(٤٩-٤٦) ﴿وَنَيْنَهُمُنَا جِمَاتُ وَعَلَى ٱلأَقْرَافِ رِجَالٌ يَعْهُونَ كُلاًّ بِسِيمَعُمُّ وَنَادَوْا أَضَعَبَ ٱلِمُنْذَةِ أَن سَلَنَمُ عَلَيْكُمْ لَدَ يَدْخُلُوهَا وَقُمْ يَطْمَعُونَ ٥ وَإِذَا صُرِفَت أَبْصَنْرُهُمْ بِلْنَازَ أَصَنَبِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْمَلْنَا مَمَ ٱلْقَوْرِ ٱلظَّالِينَ ۞ وَنَادَىٰ أَصَّنْتُ ٱلأَقْرَافِ رِجَالًا بَنْهِؤُمْتُم بِسِينَعُمْ قَالُواْ مَا أَفَقَ عَنْكُمْ جَنْفُكُو وَمَا كُشُتُمْ تَسْتَكُورُونَ ٥ أَهَـُؤُكُمْ ٱلَّذِينَ أَفْسَنُتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ رَحْمَةً ٱتَّخَلُوا لَكُنَّةَ لَا خَوْفُ عَلِيْكُمْ وَلَا أَنتُدُ تَحَرَّؤُتَ﴾ أي: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال له: ﴿ ٱلأَثْمَاتِ ﴾ لا من الجنة ولا من النار، يشرف على الدارين، وينظر من عليه حال الفريقين، وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلًّا من أهل الجنة والنار، ﴿ بِسِنَهُمُّ ﴾ أي: علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون. فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم ﴿أَن سَلَمُّ عَلَيْكُمُّ ۗ أَى: يحيونهم، ويسلمون عليهم، وهم - إلى الآن - لم يدخلوا الجنة، ولكنهم يطمعون في دخولها ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم، إلا لما يريد بهم من كرامته.

﴿ وَإِذَا صُرِلَتَ أَنْصَدُوْمُمْ لِلْقَاتَةَ أَصَكِ النَّارِ ﴾ ورأوا منظرًا شنيعًا، وهولًا فظيمًا ﴿قَالُوا رَبَّا لَا تَجْمَلْنَا مَعَ ٱلفَّوْرِ ٱلظَّالِمِينَ﴾. فأهل الجنة [إذا رآهم أهل الأعراف](1) يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة، ويحيرنهم ويسلمون عليهم، وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار، يستجيرون بالله من حالهم، هذا على وجه العموم.

ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال: ﴿ وَأَدَى أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ يِّهَالَا يَتْرِبُونَهُمْ بِسِينَهُمُ ﴾ وهم من أهل النار، وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف، وأموال وأولاد، فقال لهم أصحاب الأعراف، حين رأوهم منفردين في العذاب، بلا ناصر ولا مغيث ﴿مَّا أَغَنَ عَنَّكُمْ جَمْعُكُمُ﴾ في الدنيا، الذي تستدفعون به المكاره، وتتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا، فاليوم اضمحل، ولا أغنى عنكم شيئًا، وكذلك، أي شيء نفعكم

107 وَنَادَىٰۤ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدْنَارَشُاحَقُّا

فَهَلَ وَجَدَتُمُ مَّا وَعَدَرَكُكُمْ حَقًّا قَالُواْنَعَدُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَب لْقَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَ سَبِيلًا لَنَّهِ وَيَعْوُمَا عِوَجًا وَهُم إِلْآخِرَ وَكَغِرُونَ ١٠٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُّ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمَّ وَنَادَوًا أَصْعَبَٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُّ عَلَيْكُمُّ لَّةِ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ ۞ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَدُرُهُمْ لِلْقَاَّةَ أَصْنَى أَلْنَارِقَالُواْرَيَّنَا لَا يَحْعَلْنَا مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (إِنَّ) وَنَادَىٰ أَصْبُ ٱلْأَعْرَافِ بِهَا لَا يَعْرِفُونَهُم بسيمنعُمْ قَالُوامَ ٱغْفَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنُتُمْ تَسْتَكُمُونَ ١١٠ أَحْتُؤُلآ إِلَّذِينَ أَقْسَمْتُ لَا يَسَالُهُمُ ٱللَّهُ بُرِحْمَةً أَدْخُلُواْ ٱلْجُنَّةَ لَاحْوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ أَنْتُمْ تَحْزُنُون (الله وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْخُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآهِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ فَالْوَا إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ أَنَّحَ ذُواْدِينَهُمْ لَهُواْ وَلَوِسَبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَّ فَٱلْيُوْمَ نَنسَنهُ مُركَمَا نَسُوا لِفَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَاكَ الْوَابِعَ الْمِنْنَا يَجِعَدُونَ (أَنَّ

استكباركم على الحق، وعلى من جاء به، وعلى من اتبعه. ثم أشاروا لهم، إلى أناس من أهل الجنة، كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزىء بهم أهل النار، فقالوا لأهل النار: ﴿أَهَوَٰكُوۡهِ﴾ الذين أدخلهم الله الجنة ﴿الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ

رِحْمَةً﴾ احتقارًا لهم، وازدراء، وإعجابًا بأنفسكم، قد حنثتم في أيمانكم، وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب. ﴿ لَا خُلُوا لَكُنَّةً ﴾ يما كنتم تعملون، أي: قيل لهؤلاء

الضعفاء، إكرامًا واحترامًا: ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة . ﴿لَا خَوْفُ عَلِيَكُمْ ﴾ فيما يستقبل من المكاره ﴿وَلَا أَنُّهُ تَحَرَّؤُنَ﴾ على ما مضى، بل أمنون مطمئنون، فرحون بكل

وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيكَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَشْحَكُونَ ٥ وَإِذَا مَرُّوا بهمْ يَنْغَاشُونَ﴾ إلى أن قال: ﴿ فَٱلْهُونَ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَحَّمُونَ ٥ عَلَى ٱلْأَرْبَاكِ يَظُرُونَ﴾ واختلف أها. العلم والمفسرون، من هم أصحاب الأعراف، وما أعمالهم؟

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش ب.

﴿ هُدُكُ وَجَحَدُ لِتَوْمِ لِخِيثُونَ ﴾ أي: تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال، وبيان الحق والباطل، والغي

٧- تفسير سورة الأعراف، الآيات: ٥٠-٥٤

والرشد، ويحصل أيضًا لهم به الرحمة، وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. و الدنيا والآخرة، فينفي عنهم بذلك الضلال والشقاء.

وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب، لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم، ولا انقادوا لأوامره ونواهيه، فلم يبق فيهم حيلة، إلا

العظيم، ولا انقادوا لا وامره ونواهيه، فلم يبل فيهم حيله، إلا استحقاقهم أن يحل بهم، ما أخبر به القرآن.

ولهذا قال: ﴿مَلَ يَشُونَ إِلَّا تَأْوِيلَمُ﴾ أي: وقوع ما أخبر به، كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: ﴿هَذَا تَأْوِيلُ

كما قال يوسف طلبه السارم حين وتعت رويه. الإهدا تاويل رُدِيكِي مِن قَبْلُ﴾ .

(يَتِعَ بِلَيْنَ تَلِيهُمْ يُكُولُ اللّذِي كُونُ مِن قَبْلُ مِن تَلَهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ مَن قَبْلُ مثالية على ما مضى سنهم، منتفيق في مغفرة فنويهم، مقرين بها أخرته إدارال: (قدّ بَشَدَنُ رُشُلُ رَبِيّ اللّهُ فِلْ لَنَّ مِنْ مُنْنَامٌ تَنْفَقِلُونَ اللّهِ وَلَمُ لِللّهُ إلى اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه تَسَكُّرُ وقد قات الرقت عن الرجوع إلى اللّها، ﴿فَنَ تَنْفُلُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّه

وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا، ليعملوا غير عملهم، كذب منهم، مقصودهم به دفع ما حل بهم، قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُبُّوا لَمَدُوا لِنَا مُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُونِيُونَ﴾.

﴿ يَتَ خَيِرُمُمُ التَّمَيْمُ ﴾ حِن فوتوها الأرباح، وسلكوا بها سيل الهلاك، وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث، أو الأولاد، إنما هذا حسران لا جران لمصاب، ﴿ وَيَمَلُ تَبْهُمُ كُوْلِ يَتَنْفُكُهُ فِي الدُنيا، منا منتهم أنفسهم »، ويعدهم به الشيطان، فنموا على ما لم يكن لهم في حساب، وتبين لهم

باطلهم وضلالهم، وصدق ما جاءتهم به الرسل. (20) ﴿ إِن كَنْ يَكُمُ لِنَّهُ اللَّذِي عَنْقَ الشَّكَوْنِ وَالْأَكُونَ فِي سِنَّغَ لَيَّانٍ ثِمَّ اسْتَيْنَ عَلَى النَّبِي بِنِينَ النِّهِلَ النَّلِيمُ عَبِينًا وَالشَّنَسُ وَالْشَنْرَ وَالشَّهِمُ مُسْتَقِيقٍ بِالرَّبِي اللَّهِ اللَّهِ النَّفِقِ وَالنَّمِ عَلَيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّ النَّفِيزِينَ فِي عَلِينَ لَمِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

﴿ لَكَ رَبُّكُمُ اللَّهُ اللَّهِى عَلَقَ النَّمَتُونِ وَالْأَرْضُ ﴾ وما فيهما، على عظمهما وسعتهما، وإحكامهما وإنقائهما، ولديع خلقهما. ﴿ فِي سِنَّةِ آيَارٍ ﴾ أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة،

ولى سِنَدِّ زَارِهِ الولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، فلما قضاهما، وأروع فيهما من أمره ما أودع ﴿السَنَوَى ﴾ تبارك وتعالى ﴿فَلَى النَّرِيّ ﴾ العظيم، الذي يسع السعوات والأرض وما فيهما، وما يتهما، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وصلفات، فاستوى على العرض، واحترى على الملك، وفبر الممالك، وأجرى عليهم أحكامه الكرنية، وأحكامه المنبقة، ولهذا قال: ﴿نَيْسَ آلِنَهُ العللم ﴿المُكَانَةُ الصّعَامَ المُضَعَ، فَظَلَمُ والصحيح في ذلك، أنهم قوم تساوت حساتهم وسيانهم، فلا رجحت سياتهم فدخلوا الثار، ولا رجحت حسانهم فدخلوا البخ، فساروا في الأعراف ما شاه اش، ثم إن الله تعالى بدخلهم – برحت – البخة، قان رحت تسيق ونغلب فضيه، ورحمته وسمت كل شيء.

(or-o·) ﴿ وَمَادَى أَسْحَتُ اثَانِ أَسْحَتُ الْمُتَاقِ أَنْ فَيَسُوا عَلَيْتُ إِنَّ الْمِيْسُوا عَلَيْتُ مِنْ النَّذِيَّ أَنِينَا وَمُؤْخِمُمُ إِنَّا عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ حَرِّمُهُمَّا عَلَى الكَثِيرِ ﴾ اللَّذِينَ الْفَحَدُوا مِينَهُمْ قَبُوا وَلِينَا وَعَرَّفُهُمُ ٱلْحَجَيْزُ الْشَهِنَّ قَالِينَ

نشكيْر كتا دُمُّراً الدَّنَّةَ يَهِيمَ هَذَا رَبِّ كَالَوْ الِهَلِيَّا الْهِلَاِلِيَّةِ الْهِلَوْلِيَّةِ الْهِلَّ يَمْمُونُ هَ فَلَ يُطْلِقُونُ إِلَّا أَلِيلَمْ يَمِّالُ اللَّهِلَّ يُقُلِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِلَّ يُقُلِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِلَّ عَلَى اللَّهِلَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلِيمُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلِيمُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَالِيمُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللللْعَالِيمُ الللللْعِلَى الللللِّهُ عَلَى اللللْعَلَى اللللْعِلَى اللَّهُ اللْعَلِيمُ اللْعَلِيمُ اللللْعِلَى الللللْعِلَى الللللْعِيمُ الللللِّهُ عَلَى الللللْعِلَى الللللْعِلَى اللللْعِلَى اللْعَلِيمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ الللْعِلْمُ اللْعِلْمُ الللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ الللّهُ اللْعِلْمُ الللّهُ اللْع

حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ، وحين يمسهم الحوع المفرط، والظما الموجع، يستغيون بهم، فيقولون: ﴿فَيْشُوا غَيْبَ مِنْ آلِيَّةٍ أَنِّ مِنَا رَدَقَتُهُمْ أَلَيُّهُ مِن الطعام، فأجابهم أهل الجنة بقولهم: ﴿ إِلَى لَنَّهُ مَرْمُهُمْ أَنَّهُ مِنَا الطعام، فأجابهم أهل ﴿فَيْلَ الْتَكَفِينَ ﴾ وذلك جزاء لهم على كفرهم بأيات الله، واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستجموا عليه، ووعدوا

بالجزاء الجزيل عليه . ﴿لَهُوْ وَلَكِنَّ﴾ أي: لهت قلوبهم، وأعرضت عنه، ولعبوا واتخذوه سخري، أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب،

واستعاضوا بذلك عن الدين القيم. ﴿وَمُرَنِّهُمُ الْحَيْزَةُ الدُّنِيَّا ﴾ بزينتها وزخرفها، وكترة دعاتها، فاطمأنوا إليها، ورضوا بها وفرحوا، وأعرضوا عن الآخرة

سوها . ﴿ وَالْكُومُ لَشَكُمُ مُ ﴾ أي: نتركهم في العذاب ﴿ كُمَا شُوا آن " - مُذَكُ فَكُلُمُ إِلَيْنِا اللهِ إِلَا الذِيارِ الذِيارِ الذِيارِ الدِيارِ الدِيارِ الدِيارِ الدِيارِ ال

اِنَّاةَ بِرِّهِمِ مَنْكُ فَكَانِهِم لَم يَخْلَقُوا إِلاَ لَلْدَنِيا، ولِس أمامهم عرض ولا جزاء. ﴿مُنَا كَانًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ والحال أن جودهم هذا،

ما على وجه الأرض، ويسكن الآدميون، وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، ويستريحون من التعب والذهاب والإياب، الذي حصل لهم في النهار .

﴿يَطْلُبُهُ حَبِّيثًا﴾ كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدًا على الدوام، حتى يطوى الله هذا العالم، وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار .

﴿ وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخِّرَتِ بِأَثِّرُهِ ﴾ أي بتسخيره وتدبيره، الدال على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته، وذلك دال على سعة علمه، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغى

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها، أعيانها، وأوصافها، وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات.

فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء.

﴿ نَبَارَكَ اللَّهُ ﴾ أي: عظم وتعالى، وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه، لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل، والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته، ولهذا قال: ف﴿ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ .

ولما ذكر من عظمته وجلاله، ما يدل ذوى الألباب على أنه وحده، المعبود المقصود في الحواثج كلها، أمر بما يترتب على ذلك، فقال:

(٥٦،٥٥) ﴿ آدَعُوا رَبَّكُمْ نَضَرُّهَا رَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْنَدِينَ ٥ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾.

الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة، ودعاء العبادة، فأمر بدعائه ﴿ فَنَرُّعُا ﴾ أي: إلحاحًا في المسألة، ودؤوبًا في العبادة ﴿وَخُفِّيَةً﴾ أي: لا جهرًا وعلانية يخاف منها الرياء، بل خفية وإخلاصًا لله تعالى.

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْنَدِينَ﴾ أي: المتجاوزين للحد في كل الأمور، ومن الاعتداء: كون العبد يسأل الله مسائل، لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه .

﴿وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ بعمل المعاصي ﴿بَعَدَ

وَلَقَدْ حِشْنَهُم بِكِنْكِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْتَ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِنشُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْثُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّانَعْ مَلُّ

قَدَّ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوْاٰيَفْتَرُونَ ۞ إِتَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةٍ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَكَ ٱلْعَرِّشِي يُغْشِي ٱلَّيْسَ ٱلنَّهَارَيْطَلُبُهُۥ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَوَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِمَا لَالْهُ الْخَالْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَانْفُسِدُوا فِ

ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَحَقَّى إِذَا ٱلْلَتْ سَحَامًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِللَهِ مَيْتِ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَآةَ فَأَخْرَجْنَابِهِ مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ مَذَكَّرُوكَ

ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ

إِصْلَيْجِهَا﴾ بالطاعات، فإن المعاصى تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال تعالى: ﴿طَهَرَ ٱلْنَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ﴾ كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق، والأعمال، والأرزاق، وأحوال الدنيا والآخرة. ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أي: خوفًا من عقابه، وطمعًا في

ثوابه، طمعًا في قبولها، وخوفًا من ردها، لا دعاء عبد مدل على ربه، قد أعجبته نفسه، ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لاه. وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الإخلاص فيه لله

وحده، لأن ذلك يتضمنه الخفية، وإخفاؤه وإسراره، وأن يكون القلب خائفًا طامعًا لا غافلًا، ولا آمنًا ولا غير مبال بالإجابة، وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها، وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولهذا قال: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ فَرِيٌّ ثِنَ ٱلْمُخْسِنِينَ﴾ في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله، فكلما كان العبد أكثر إحسانًا، كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبًا منه برحمته، وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفي.

(٥٨،٥٧) ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرَّيْحَ بُثَمِّرًا بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِيةً خَقَّ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَّنَهُ لِبَلَدِ مَيْتِ فَأَتَرَكَنَا بِوِ ٱلْمَآةِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ. مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتُ كَذَالِكَ غُرْجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ ٥ وَالْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ يَغَرُمُ نَبَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّيدٌ وَٱلَّذِى خَبُكَ لَا يَغْرُمُ إِلَّا نَكِيدًا كَذَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ﴾ يبين تعالى أثرًا من آثار قدرته، ونفحة من نفحات رحمته فقال: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلِيَكَ بُشَرًّا بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ أَي: الرياح المبشرات بالغيث التي تثيره بإذن الله من الأرض، فيستبشر الخلق برحمة الله، وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله .

﴿ مَنَّىٰ إِذَا أَقَلَتْ ﴾ الرياح ﴿ سَحَابًا ثِقَالًا ﴾ قد أثاره بعضها ، وألفه ربح أخرى، وألقحه ربح أخرى ﴿سُقَّنَكُ لِلَّذِ مَّيْتِ﴾ قد كادت تهلك حيواناته، وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله. ﴿ فَأَنْزَلْنَا مِهِ ﴾ أي: بذلك البلد الميت ﴿ ٱلْمَاتَهُ الغزير من

ذلك السحاب، وسخر الله له ريحًا تدره، وتفرقه بإذن الله. ﴿ فَأَخْرَجُنَا بِهِ. مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ ﴾ فأصبحوا مستبشرين برحمة

الله، راتعين بخير الله. وقوله: ﴿ كَذَالِكَ غُمْجُ ٱلْمَوْنَ لَعَلَكُمْ نَنْكُرُونَ﴾ أي: كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات، كذلك نخرج الموتى من قبورهم، بعدما كانوا رفاتًا متمزقين، وهذا استدلال واضح، فإنه لا فرق بين الأمرين، فمنكر البعث استبعادًا له - مع أنه يرى ما هو نظيره - من باب العناد، وإنكار المحسوسات.

وفي لهذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله، والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال، لا بعين الغفلة والإهمال.

ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر فقال: ﴿وَٱلٰٰٰۡٓكَدُ ٱلۡفَٰلِیۡبُ﴾ أي: طیب التربة والمادة، إذا نزل علیه مطر ﴿ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ ﴾ الذي هو مستعد له ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهُ ﴾ أي: بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء، حتى يأذن الله بذلك.

﴿ وَالَّذِي خَبُتُ ﴾ من الأراضى ﴿ لَا يَخْرُمُ إِلَّا نَكِدَأً ﴾ أي: إلا نباتًا خاسًا لا نفع فيه ولا بركة.

﴿كَذَٰلِكَ نُصَرِّقُ ٱلْآيَنَتِ لِفَوْرٍ يَشَكُّرُونَ﴾ أي: ننوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال، ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه، والإقرار بها، وصرفها في مرضاة الله، فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام، والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، فيتدبرونها ويتأملونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحى الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ا إِلَّانَكِدًا ْكَذَاكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لَقَدْأَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ

٧- تفسير سورة الأعراف، الآيات: ٥٧-٦٤

مِّنْ إِلَاهِ عَيْرُهُۥ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١) قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٢٠٠ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَيَحَتِّي رَسُولٌ مِن زَّتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَبُلِغُكُمْ رَسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَائِعًا لَهُ ذَا لَيْكَ أَوَعَتْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُيْنِ زَيْكُوعَلَىٰ رَجُلِ مِنكُرٌ لِلُنذِ رَكُمُ وَلِلَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُوْ تُرَّمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيَّنَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ، فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواُ بَّايَكِنِنَاۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَّا عَبِينَ إِنَّ ﴿ وَالْيَعَادِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ الثَّا قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِيهِ ۚ إِنَّا لَنَرَيْناكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنذِبِينَ ﴿ ثَا ۚ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَـُةٌ وَلَنكِحِتِي رَسُولٌ مِّن زَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

مادة الحيا، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي، تقبله وتعلمه، وتنبت بحسب طيب أصلها، وحسن عنصرها.

وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها، فإذا جاءها الوحي لم يجد محلًّا قابلًا، بل يجدها غافلة معرضة، أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور، فلا يؤثر فيها شيئًا، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَنَزُلَ مِنَ ٱلنَّمَالَ مَاهَ نَسَالُتُ أَوْدِيَةٌ لِقَدَرِهَا فَآعْتَهُلَ ٱلتَّيْثُ زَيْدًا زَّابِيّاً ﴾ الآيات.

(٥٩-٦٤) ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِدِ. ﴾ إلى آخر القصة (١٠). لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة، أيَّد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك، وكيف أيد الله أهل التوحيد، وأهلك من عائدهم ولم ينقد لهم، وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد، ومعتقد واحد، فقال عن نوح - أول المرسلين - :

﴿ لَقَدْ أَرْسَلَنَا نُومًا إِلَى قَوْمِدِ. ﴾ يدعوهم إلى عبادة الله وحده، حين كانوا يعبدون الأوثان، ﴿فَقَالَ﴾ لهم: ﴿يَفَوْمِ أَعْبُدُواْ أَنْدَ﴾

<sup>(</sup>١) في ب، ذكر الآيات كاملة.

. اي: وحده ﴿مَا لَكُمْ يَنْ إِلَى غَيْهِ ۚ ﴾ لأنه الخالق الوازق المديّر ﴿ ﴿ أَوْ بَهِنْتُمْ أَنْ خَلَقُو فَرَكُمْ عَنْ زَيْكُو عَنْ زَيْلٍ يَسْخُرُهُ أي:

لجميع الأمور، وما سواه مخلوق منبر، ليس له من الأمر شيء، ثم خزقهم إن لم يطيع، عقاب الله، نقال. ﴿ لِمَنْ لَمَنْكَ غَلِّتُكُمْ عَلَانَ بَرِءِ عَلِيهِمُ وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام، وشفقت عليهم، حيث خاف عليهم العقاب الأبدي، والشفاء السرمدي، كإخواته من العرسلين اللهين يشتفون على الخلق اعظم من شفقة أياضي والمجاتهم، فلما قال

لهم هذه المقالة، ردوا عليه أقبح رد. ﴿قَالَ الْمُنَا وَ لَوْبِهِ ﴾ أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون

را المنابع في ويوجه؟ اين . المنابوهي المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع أيثرية فلم يكفهم – تبحيم الله – أنهم لم يتفادوا له، بل استكبروا عن الانقياد له، وقدحوا فيه أعظم قدم، وتسبوه إلى المسلال، ولم يكتفوا بمجرد المسلال عمر عملوه ضالاً بعيدًا واسميل المسلال من على المنابع الكل أحد اللي لا تروج على أضعف وهذا من أعظم أنواع المكابرة التي لا تروج على أضعف

جاؤوا إلى أصنام، قد صوروها ونحترها بأيديهم، من الجمدادات التي لا تسمع ولا تبصر، ولا تغني عتهم شيئا، فتولوها متراة فاطر السماوات، وصوفوا لها ما أمكتهم من أنواع القربات. أنواع القربات. فلولا أن لهم أفعانا تموم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم

الناس عقلًا، وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح، الذين

فلولا أن لهم أذهانًا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم، بل هم أهدى منهم وأعقل، فرد نوح عليهم ردًّا لطيفًا، وترقق لهم، لعلهم يتقاون له، فقال: ﴿ يُنَفُّونَ لِيَسَ بِهِ صَلَّكُلًا ﴾ أي: لست ضالًا في مسألة من

المسائل برجه من الوجوه، وإنما أنا هادمهند، بل هدايته عليه العصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه، أولي العزم من المرسلين، أعلى أنواع الهدايات وأكملها، وأنمها، وهي هداية الرسالة الثامة الكمالمة، ولهيةا قال: ﴿ وَلَكَيْنَ يَسُولُ مَن وَرَبِّكُم ورب جميع الخلق، الذي وربكم ورب جميع الخلق، الذي ربي، جبيع الخلق، الذي من جميع الخلق، الذي من أجميع الخلق، الذي من أجميع الخلق من أحدة أن

والأخلاق الفاضلة، والعقائد الحسنة، وتنهاهم عن أضدادها. ولهذا قال: ﴿أَلْفِكُمُ رِسَائِكِ رَقِي وَأَلْصَمُ لَكُرُ﴾ أي: وظيفتي تبلينكم، بيبان توجده، وأوامره، ونواهيه، على وجه

أرسل إلى عباده رسلًا، تأمرهم بالأعمال الصالحة،

النصيحة لكم، والشفقة عليكم. ﴿وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ﴾ فالذي يتعين أن تطيعوني

وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون.

كيف تعجيون من حالة لا بينجي العجب منها، وهو أن جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة، على يد رجل منكم، تعرفون حقيقته وصلة، وحاله؟. فهذه الحال من عناية ألله يكم ويره وإحسانه الذي يناتش

بالقبول والشكر، وقوله: ﴿لِيُنذِنَكُمُ رَلَشَوْلُ مُتَلَقُوا وَتَشَكُمُ رَضُونُهُ اِيَ: لينذركم العذاب الأليم، وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى الله ظاهرًا وباطنًا، وبذلك تحصل عليهم وتنزل رحمة اله الواسعة.

" فلم يقد أيهم، ولا نجح ﴿ لَكُمْرُهُ فَأَشِيَتُهُ وَالْفِيَتَهُ مِثَالِينَ مَمَرُ فِي النَّقُولِ﴾ أي: السقية التي أمر الله نومًا عليه الصلاة والسلام يصنعها، وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات، زوجين النين، وأهله، ومن أمن معه، فحملهم فيها ونجاهم الله بها.

الله بها. و(قُرْقَتُنَا اللّذِينَ كَنَائِهِ وَلِنَائِهِ إِنَّهُ كَانُوا فَوْنَا عَبِينَ﴾ عن الهدى، أبصروا الحق، وأراهم أنه – على يد نوح – من الآيات البينات، ما يهم يؤمن أولو الألباب، فسخروا منه، واستهزؤوا به، وكذوا. (د-۲۰۰) ﴿وَلِنْ عَلِوْ لَمَائِهُ لِمَائِهُ إِلَى الرّدِ اللّفَةَ \* لَكُنْ مُواَهُ إِلَى آخِرِ اللّفَةَ \* لَى

وله أرسلنا ﴿إِنَّ عَلِيهُ الأولى، الذين كانوا في أرض البمن ﴿ التَّهُمُ \* في النّب ﴿ هُولًا \* عليه السلام، يدعوهم إلى التَّرِيدِينَ وينهاهم عن السَّرِكُ والطّغانِ في الأرض. : ﴿ قَالُهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ التَّمْنُ التَّهِ لَا اللّهِ اللهِ يَعْمُونُ اللّهِ عَلَيْهُ لِللّهِ اللّه

ف ﴿ قَالَ ﴾ لهم: ﴿ يَعْقُرِهِ آمَنُهُ أَلَنَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِنَّهِ غَيْرَهُۥ لَقَدْ
 نَشُونَ ﴾ سخطه وعذابه، إن أقسم على ما أنتم عليه، فلم يستجيبوا ولا إنقادوا.

ن ﴿قَالَ اللّٰمَا ۚ أَلَيْتِكَ كَشَرُواْ بِن قَرْبُوهِۥ وادين لدعوته، قادحين في رأيه: ﴿إِنَّ لَنَرْبَكَ فِي سَكَاهُوَ رَبَّا الظَّلُفُ مِنَ الْكَثِيرِينَ﴾ أي: ما نراك إلا سفيهًا غير رشيد، ويغلب على ظنا أنك من جملة الكاذبين.

وقد انقلبت عليهم الحقيقة، واستحكم عماهم، حيث رموا نبيهم عليه السلام بما هم متصفون به، وهو أبعد الناس عته، فإنهم السفهاء حتًّا، الكاذيرن. وأى سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكار،

وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء، وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد، ووضع العبادة في غير موضعها، فعبد من لا يغني عنه شيئا من الأشجار والأحجار؟.

<sup>(</sup>١) في ب، كتب الآيات كاملة.

﴿قَالَ يَنَقُرُمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَـٰتُهُۥ بوجه من الوجوه، بل هو الرسول المرشد الرشيد ﴿وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن زَّبٍّ ٱلْعَنْفِينَ ٥ أَيْلِغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُورُ نَاجِمٌ أَمِينًا ﴾ .

فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد، وطاعة

﴿ أَوَ عَجَمْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِن زَيْتُكُو عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُسْخِرُ لِيُسْفِرَكُمْ أي: كيف تعجبون من أمر لا يتعجب منه، وهو أن الله أرسل إليكم رجلًا منكم تعرفون أمره، يذكركم بما فيه مصالحكم، ويحثكم على ما فيه النفع لكم، فتعجبتم من ذلك تعجب المنكرين.

﴿ وَآذَكُرُوۤ اللَّهُ جَمَلَكُمْ خُلَفَآةً مِنْ بَعْدٍ قَوْمٍ نُوجٍ ﴾ أي: واحمدوا ربكم واشكروه، إذ مكن لكم في الأرض، وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل، فأهلكهم الله وأبقاكم، لينظر كيف تعملون، واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا، فيصيبكم ما أصابهم. ﴿و﴾ اذكروا نعمة الله عليكم، التي خصكم بها، وهي أن

﴿زَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً﴾ في القوة، وكبر الأجسام، وشدة البطش ﴿ نَأَذَكُرُواْ ءَالَآءُ ٱللَّهِ ۚ أَي: نعمه الواسعة، وأياديه المتكررة ﴿لَمُلَكُّمُ ﴾ إذا ذكرتموها بشكرها، وأداء حقها ﴿ لَنْلِحُ نَ﴾ أي: تفوزون بالمطلوب، وتنجون من المرهوب، فوعظهم، وذكرهم، وأمرهم بالتوحيد، وذكر لهم وصف نفسه، وأنه ناصح أمين، وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم، وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم، فلم ينقادوا، ولا استجابوا.

ف ﴿قَالُوٓا﴾ متعجبين من دعوته، ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه: ﴿ أَجِفْتُنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَخَـدَةُ وَنَدُرُ مَا كَانَ يَمْـبُدُ ءَابَآؤُنّاً﴾ قبحهم الله، جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات، وأكمل الأمور من الأمور التي لا يُعَارَضُون بها، ما وجدوا عليه آباءهم، فقدموا ما عليه الآباء الضالون، من الشرك وعبادة الأصنام، على ما دعت إليه الرسل، من توحيد الله وحده لا شريك له، وكذبوا نبيهم، وقالوا: ﴿فَأَلِنَا بِمَا تَّمِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ﴾ وهذا استفتاح منهم على

فقال لهم هود عليه السلام: ﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن زَّيْكُمْ رجُسٌ وَغَضَبٌ ﴾ أي: لا بد من وقوعه، فإنه قد انعقدت أسبابه، وحان وقت الهلاك.

وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله

أُيْلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِي وَأَنَا لَكُرُ نَاصِعٌ أَمِينُ ۞ أَوَعَجَبْتُهُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُيِّن رَّيِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُسْلِدِ رَكُمْ وَٱذْكُرُوٓأَ إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ

- ٧- تفسير سورة الأعراف، الآيات: ٦٥-٧٢

فِ ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓاْءَ الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُوْ ثُفْلِحُونَ ﴿ قَالُوٓاْ أَجِعْنَنَا لِنَعْبُدَاللَّهَ وَحْدَهُ ، وَنَذَرَ مَاكَانَ

يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَّا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن زَيِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِدِ لُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَ آأَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنِ فَأَنظِرُوۤ أَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُسْتَظرِينَ ﴿ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مِرْحَمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَارِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ إِنَّا يَدَلِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحًا قَالَ يَنقَوْمِ آعَبُ دُوااللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَاهٍ عَنْ رُهُ أَنْ فَدْ جَاآة تْكُم بَنِيْنَةُ مِن

رَّيِّكُمُّ هَٰذِهِ ءِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ

فِ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا مِنْوَءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ أَتُجَدِيْلُونَنِي فِتِ أَسْمَاتِهِ سَنَيْنُتُومًا أَنْتُدْ وَءَابَآؤُكُمُ ۗ أَي: كيف تجادلون على أمور، لا حقائق لها، وعلى أصنام سميتموها آلهة، وهي لا شيء من الإلهية فيها، ولا مثقال ذرة و﴿مَا نَزَّلَ ألَّةً بِهَا مِن سُلْطَكِنُّ﴾ فإنها لو كانت صحيحة لأنزل الله بها

فعدم إنزاله له دليل على بطلانها، فإنه ما من مطلوب ومقصود - وخصوصًا الأمور الكبار - إلا وقد بين الله فيها من الحجج ما يدل عليها، ومن السلطان ما لا تخفي معه.

﴿ فَأَنْفَطِرُوا ﴾ ما يقع بكم من العقاب الذي وعدتكم به ﴿ إِنِّ مَعَكُم مِنَ ٱلسُّنتَظِرِينَ﴾ وفرق بين الانتظارين، انتظار من يخشى وقوع العقاب، ومن يرجو من الله النصر والثواب، ولهذا فتح الله بين الفريقين. فقال: ﴿ تَأْتَجَيَّنَكُ ﴾ أي: هودًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ﴾ آمنوا ﴿ مَمَّدُم بَرْحَمَةِ

مِّنَّا﴾ فإنه الذي هداهم للإيمان، وجعل إيمانهم سببًا ينالون به رحمته فأنجاهم برحمته.

﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَابُواْ بِنَايَائِنا ﴾ أي: استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يُبق منهم أحدًا، وسلط الله عليهم

المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجج، فلم ينقادوا لها، وهي باقية ما بقيت الجبال. وْفَأَذْكُرُواْ ءَالَّذَهُ ٱللَّهِ أَي: نعمه، وما خولكم من الفضل وأمروا بالإيمان، فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلاك، والخزي، والرزق والقوة، ﴿ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ أي: لا ﴿وَأَيْمُوا فِي هَذِهِ الدُّنِّيا لَعَنَّهُ وَيَوْمَ الْقِينَدُّ أَلَّا إِذَ عَلَا كَشَرُوا رَئَيْمُ تخربوا الأرض بالفساد والمعاصى، فإن المعاصى تدع الديار

> وقال هنا: ﴿وَقَطَلْمُنَا دَارِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُّوا يَخَايَظِنًّا وَمَا كَافُواْ مُؤْمِنِينَ﴾ يوجه من الوجوه، بل وصفهم التكذيب والعناد، ونعتهم الكبر والفساد.

أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾ .

الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم،

فأهلكوا فأصبحوا لايري إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة

(٧٩-٧٣) ﴿ وَإِنَّ تَنْمُودَ أَغَاهُمُ مَدَايَّاً ﴾ إلى آخ قصتهم (١١). أي: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إِنَّ تَمُودَ﴾ القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجاز، وجزيرة العرب.

أرسل الله إليهم ﴿ أَخَاهُمْ صَلِكًا ﴾ نيًّا يدعوهم إلى الإيمان

والتوحيد، وينهاهم عن الشرك والتنديد. ف ﴿قَالَ يَنفَوْرِ أَعْبُدُوا أَلَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ﴾ دعوته عليه

الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين: الأمر بعبادة الله ، وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله . .

﴿ فَدْ حَانَنْكُم بَهَٰنَةٌ مِن رَّبِّكُم ۗ ﴾ أي خارق من خوارق

العادات التي لا تكون إلا آية سماوية، لا يقدر الناس عليها، ئم فسرها بقوله: ﴿ هَدَذِهِ، نَافَةُ أَنَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾ أي: هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف، لكم فيها

وقد ذكر وجه الآية في قوله: ﴿ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ بَوْر نَعْلُومٍ ﴾ وكان عندهم بئر كبيرة، وهي المعروفة بيئر الناقة، يتناوبونها هم والناقة، للناقة يوم تشربها، ويشربون اللين من

ضرعها، ولهم يوم يردونها، وتصدر الناقة عنهم.

وقال لهم نبيهم صالح عليه السلام: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَ أَرْضِ اللَّهِ﴾ فلا علبكم من مؤونتها شيء ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا يِسْوَو﴾

أَى: بعقر أو غيره ﴿ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ .

﴿ زَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ﴾ في الأرض تتمتعون بها

وتدركون مطالبكم ﴿ مِنْ بَعْدِ عَادِ ﴾ الذين أهلكهم الله، وجعلكم خلفاء من بعدهم ﴿ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: مكن

لكم فيها، وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون ﴿ تَنَفِذُوكَ مِن سُهُولِهَا قُصُولًا ﴾ أي: الأراضي السهلة التي لبست بجبال، تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصينة

القويم ﴿وَلَنَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ﴾ بل رددتم قول النصحاء، وأطعتم كل شيطان رجيم.

قد أبادهم الله، وقطع دابرهم.

واعلم أن كثيرًا من المفسرين يذكرون في هذه القصة، أن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على

﴿وَنَنْجِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا ﴾ كما هو مشاهد إلى الآن، من

أعمالهم التي في الجبال، من المساكن والحجر ونحوها،

العامرة بلاقع، وقد أخلت ديارهم منهم، وأبقت مساكنهم

﴿ وَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَّرُوا مِن فَوْمِهِ، ﴾ أي: الرؤساء

والأشراف، الذين تكبروا عن الحق ﴿ لِلَّذِينَ آسَتُمْ عِنْواً ﴾ ولما

كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين، قالوا ﴿ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ لْتَمْلَمُونَ أَنَّ مَكِلِمًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ ﴾ أي: أهو صادق أم

فقال المستضعفون: ﴿إِنَّا بِكَ أَرْسِلُ بِهِ. مُؤْمِنُوكَ﴾ من

﴿قَالَ ٱلَّذِينَ ٱلنَّتَكَبُّولًا إِنَّا بِٱلَّذِينَ مَامَنتُم بِهِ، كَفِيرُونَ﴾

﴿ فَعَقَّرُوا النَّاقَةَ ﴾ التي توعدهم إن مسوها بسوء، أن يصيبهم عذاب أليم، ﴿ وَكُنَّوَّا عَنْ أَنَّ رَبِّهِمْ ﴾ أي: قسوا عنه،

واستكبروا عن أمره الذي من عنا عنه أذاقه العذاب الشديد،

﴿ وَقَالُوا ﴾ مع هذه الأفعال متجرئين على الله ، معجزين له ، غير مبالين بما فعلوا، بل مفتخرين بها: ﴿ يَكَمَنْ لِمُ ٱثْنِنَا بِمَا

يِّهُدُنَّا﴾ إن كنت من الصادقين من العذاب فقال: ﴿تَمَنَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنْقَةَ أَتِبَارِ ذَلِكَ وَعَدُ غَيْرُ مَكْدُوبِ ﴾ .

﴿ فَأَخْذَتُهُ مُ ٱلرَّجْفَكُ فَأَسْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنهِينَ ﴾ على ركبهم،

﴿ فَتُولُّ عَنَّهُم ﴾ صالح عليه السلام حين أحل الله بهم

العذاب ﴿وَقَالَ﴾ مخاطبًا لهم، توبيخًا وعتابًا، بعدما أهلكهم

الله: ﴿ يَنْقُورِ لَقَدْ أَلِنَفْتُكُمْ إِسَالَةَ رَقِ وَلَفَسَحْتُ لَكُمْ ﴾ أي:

جميع ما أرسلني الله به إليكم، قد أبلغتكم به، وحرصت على

هدايتكم، واجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم، والدين

لا جرم، أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم.

حملهم الكير أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء.

توحيدالله، والخبر عنه، وأمره ونهيه.

موحشة بعدهم.

(١) في ب، كتب الآيات كاملة .

صالح، وأنها تمخضت تمخض الحامل، فخرجت الناقة وهم ينظرون، وأن لها فصيلًا حين عقروها، رغى ثلاث رغيات، وانفلق له الجبل، ودخل فيه، وأن صالحًا عليه السلام قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة، واليوم الثاني: محمرة، والثالث: مسودة، فكان كما قال.

وكل هذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله، وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى، لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى، ويدع ذكره، حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله، بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات، فإن صالحًا قال لهم: ﴿تَمَنَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَالِهِ﴾ أي: تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدًّا، فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا .

وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب، وذكر لهم وقوع مقدماته، فوقعت يومًا فيومًا، على وجه يعمهم ويشملهم [احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب](١).

هل هذا إلا مناقض للقرآن، ومضاد له؟. فالقرآن، فيه الكفاية والهداية ، عن ما سواه .

نعم لو صح شيء عن رسول الله ﷺ، مما لا يناقض كتاب الله، فعلى الرأس والعين، وهو مما أمر القرآن باتباعه ﴿وَمَاۤ مَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُواْ﴾.

وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية، ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها، فإن معانى كتاب الله يقينية، وتلك أمور لا تصدق و لا تكذب، فلا يمكن اتفاقهما .

(٨٠-٨٠) ﴿وَلُومًا إِذْ قَالَ لِغَوْمِهِ: أَتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ

بِهَا مِنْ أَمَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ إلى آخر القصة (٢). أي: ﴿و﴾ اذكر عبدنا ﴿لُوطًا﴾ عليه الصلاة والسلام، إذ أرسلناه إلى قومه، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن الفاحشة، التي ما سبفهم بها أحد من العالمين، فقال: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَّةَ ﴾ أي: الخصلة التي بلغت - في العظم والشناعة - إلى أن استغرقت

وْمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ لَمَنو مِنَ ٱلْعَلَمِينَ﴾ فكونها فاحشة من أشنع الأشياء، وكونهم ابتدعوها، وابتكروها، وسنوها لمن بعدهم، من أشنع ما يكون أيضًا.

ثم بيَّنها بقوله: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْرِجَالَ مُنْهُونًا مِّن دُونِ

وَأَذْكُرُوٓ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلْفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُوكِ مِن سُهُولِهِ كَاقْصُورًا وَلَنْحِلُونَ

ٱلْحِبَالَ يُبُونَا فَأَذْكُرُواْءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ٱتَّعَلَّمُونَ أَنَ صَلِحًامُّ مَسَلُّ مِن زَّبَةٍ ، قَالُواْ إِنَّا بِكَ أَرْسِلَ بِهِ ،

مُوْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓ أَإِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُه بِهِ،كَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَهَوَاْ عَنْ أَمْرِدَبِهِ مُرَوَقَالُواْ يَنصَىٰ لِمُ ٱثْقِتَنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَتُهُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنشِمِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْ تُكُمُّ رسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ وَلَكِينَ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ وَلُوطًاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ التَّاتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَعَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُّوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَكَّةِ بَلْ أَسَدُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۞

اَلِنَكَآءِ﴾ أي: كيف تذرون النساء اللاتي خلقهن الله لكم، وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة، وتقبلون على أدبار الرجال، التي هي غاية ما يكون في الشناعة والخبث، محلُّ تخرج منه الأنتان والأخباث، التي يستحيى من ذكرها فضلًا عن ملامستها وقربها.

﴿ يَلُ أَنتُهُ قَوْمٌ مُسْدِئُونَ ﴾ أي: متجاوزون لما حده الله متجرئون على محارمه .

﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ: إِلَّا أَن قَالُوٓا أَغْرِجُوهُم نِين وْيَيَكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يُنْطَهَّرُونَ﴾ أي: يتنزهون عن فعل الفاحشة ﴿وَمَا نَقَعُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَبِيدِ﴾.

﴿ فَأَخِيَنَتُهُ وَلَعْلَمُ إِلَّا الرَّأْنَامُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴾ أي: الباقين المعذبين، أمره الله أن يسري بأهله ليلًا، فإن العذاب مصبح قومه، فسرى بهم، إلا امرأته أصابها ما أصابهم.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَكَّا﴾ أي: حجارة حارة شديدة من سجيل، وجعل الله عاليها سافلها ﴿فَأَنْظُرُ كُيْفَ كَاكَ عَبْنِبَةُ

(۱) زیادة من هامش ب. (۲) فی ب، أورد الآیات كاملة.

ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ الهلاك والخزي الدائم. (٨٥-٩٣) ﴿ وَإِنَّ مَدَّيَكَ أَخَاهُمْ شُعَيِّناً ﴾ إلى آخر القصة (١٠

أي: ﴿و﴾ أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين ﴿أَنَاهُمُ﴾ في النسب ﴿شُعَيْمَا ﴾ يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين، بالإكثار من عمل المعاصى، ولهذا قال: ﴿وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْـدَ إِصَلَنجِهَاۚ ذَالِكُمْ خَيرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُد تُؤْمِنِينَ﴾، فإن ترك المعاصى امتثالًا لأمر الله وتقربًا إليه خير، وأنفع للعبد، من ارتكابها الموجب لسخط الجبار، وعذاب النار.

﴿ وَلَا نَقَعُدُوا ﴾ للناس ﴿ بِكُلِّ صِرَطٍ ﴾ أي: طريق من الطرق التي يكثر سلوكها، تحذرون الناس منها و﴿ثُوعِدُونَ﴾ من سلكها ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ ﴾ من أراد الاهتداء به ﴿وَتَبْغُونَهَا عِوَجُـأَ﴾ أي: تبغون سبيل الله تكون معوجة، وتميلونها اتباعًا لأهوائكم.

وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته، ودار كرامته، ورحمهم بها أعظم رحمة، وتصدون لنصرتها، والدعوة إليها، والذب عنها، لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها، الصادين الناس عنها، فإن هذا كفر لنعمة الله، ومحادة لله، وجعل أقوم الطرق وأعدلها ماثلة، وتشنعون على من سلكها. ﴿ وَاذْكُرُوا ﴾ نعمة الله عليكم ﴿ إِذْ كُنتُدْ قِلِيلًا فَكُذُّكُمٌّ ﴾

أي: نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات، والنسل، والصحة وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم، ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكم ولا فرقكم في الأرض، بل أنعم عليكم باجتماعكم، وإدرار الأرزاق، وكثرة النسل.

﴿ وَأَنْظُرُوا كُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةً ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات، ولا في ربوعهم إلا الوحشة

والانبتات، ولم يورثوا ذكرًا حسنًا، بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة أشد خزيًا وفضيحة. ﴿ وَان كَانَ طَا إِنْكُمُّ يَنكُمُ مَامَنُوا بِٱلَّذِينَ أَرْسِلْتُ بِهِ.

وَطَآيِفَةٌ لَّذَ نُوْمِنُوا﴾ وهم الجمهور منهم ﴿فَآصْبُرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ يَبْنَنَأُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ﴾ فينصر المحق، ويوقع العقوبة على

﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡنَكُبُرُوا مِن قَوۡمِهِۦ﴾ وهم الأشواف، والكبراء منهم، الذين اتبعوا أهواءهم، ولهوا بلذاتهم، فلما أتاهم الحق، ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة، ردوه، واستكبروا عنه، فقالوا لنبيهم شعيب، ومن معه من المؤمنين

٣٣٤ ——— ٧- تفسير سورة الأعراف، الآيات: ٥٥-٩٣ وَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن

قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ (إِنَّ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ، إِلَّا أَمْرَأَتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْدِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرْكَيْفَكَاكَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُةٌ، قَدْ جَآءَ تْكُم بِكِيْنَةٌ مِّن رَّبَكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبْخَسُواْ

ٱلتكاسَ أَشْيَاءَ هُمَّ وَلَانُفُسِدُوا فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُدمُّ قَيمِنِينَ ﴿ وَلَانَقَ عُدُواْ بِكُلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن مسكيل أللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ . وَ تَسْبِغُو نَهَا عِوَجُلًّا وَاذْكُرُوٓ أَإِذْكُنتُمْ قَليلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَإِن كَانَ طَآيِفَتُهُ يِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ - وَطَا آبِفَةٌ لَّرْ نُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَـنَا ۚ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿

المستضعفين: ﴿ لَنُحْرِجَنَّكَ يَنشُهَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لْتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِمَنَّا﴾ استعملوا قوتهم السبعية في مقابلة الحق، ولم يراعوا دينًا، ولا ذمة، ولا حقًّا، وإنما راعوا، واتبعوا أهواءهم، وعقولهم السفيهة التي دلتهم على هذا القول الفاسد، فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو لنخر جنكم من قريتنا .

ف اشعيب؛ عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعًا في

إيمانهم، والآن لم يسلم من شرهم، حتى توعدوه إن لم يتابعهم بالجلاء عن وطنه، الذي هو ومن معه أحق به منهم. ف ﴿ قَالَ ﴾ لهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبًا من

قولهم: ﴿ أَوَلَوْ كُنَّا كُرِهِينَ ﴾ أي: أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة، ولو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانها، فإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيها، أما من يعلن بالنهي عنها، والتشنيع على من اتبعها فكيف يدعى إليها؟.

﴿فَدِ ٱلْتَرَيُّنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْيَكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ

(١) في ب، أورد الآيات كاملة.

ينَبُهُ في: اشهدوا علينا، أننا إن عدنا إليها بعدما نجانا الله منها، وأنقذنا من شرها، أننا كافيون مفتوون على الله الكذب، فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جمل لله شريكا، وهو الوحد الأحد، القرد الصمد، الذي لم يتخذ ولدًا ولا صاحبة، ولا شريكا في الملك.

﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا ۚ أَن نَّعُودَ فِيهَا ﴾ أي: يمتنع على مثلنا أن نعود

نيها فإن هذا من المحال، فآيسهم عليه الصلاة والسلام من كونه بوافقهم من وجوه تنفدة، من جهة أنه يحارهون لها، على كذا، وأشيدهم أنه إن انهيهم ومن معهة أنه جعل ما هم على كذا، وأشيدهم أنه إن انهيهم ومن معه فافهم كافرون. ومنها: أنا عزوهم فيها - يعلما هداهم ألف سنها. رمنها: أنا عروهم فيها - يعلما هداهم ألف سنها. المحالات، بانظر إلى حالتهم الراحة، وما في قلوبهم من تعلقيم أنه تمالى، والأعزاف له بالعروبة، وأنه إلا وحده، الذي لا تنهي العبادة إلا لم وحده لا شريك له، وأن ألهة الذي لا تنهي العبادة إلا لم وحده لا شريك له، وأن ألهة

المشركين أبطل الباطل، وأمحل المحال. وحيث إن الله منَّ عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل، والهدى والضلال.

وأما من حيث النظر إلى مشيئة ألله، وإدادته النافذة في خلقه التي لا خروج لاحد عنها، ولو تواترت الاسباب، وتواقعت القوى، فإنهم لا يحكمون على أنسهم أنهم سيفعلون شيئاً أو ريزون، ولهذا استثنى وتركا يكون آل أنشؤيم بيناً إلاّ أن يكتُرك أنَّذُ رَبَّنًا مُها أن الله في مناسبت النابعة لعلمه وحكمت، وقد فوسع ربّنًا لم تُلاق عمن مشبته النابعة لعلمه وحكمت، وقد فوسع ربّنًا كلّ مُنهم عناب.

﴿ عَلَى اللهِ تَوَكَّناً ﴾ أي: اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم، فإن من توكل على الله كفاه، ويسر له أمر دينه ودنياه.

﴿رُبُّنَا أَفَتُكُمْ بَيْنَنَا رَبْيَنَ فَرِينَا فِالْحَقِ﴾ أي: انصر المظلوم وصاحب الحق، على الظالم المعاند للحق ﴿وَأَنتَ خَبُّرُ ٱلتَّذِينِينَ﴾ وفتحه تعالى لعباده نوعان:

قتح العلم بتبيين الحق من الباطل، والهدى من الضلال، ومن هو من المستقيمين على الصراط، معن هو منحرف عنه. والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين، والنجاة والإكرام للصالحين.

فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل، وأن يربهم من آياته وعبره، ما يكون فاصلًا بين الفريقين. ﴿ وَقَلَ لَلْكُوا لَلْيُنَا كَفَرُوا بِن قَرْبِو.﴾ محذرين عن اتباع شعيب:

ا النه المستخدما المن المستخدما المن المنتخدة المنتخدة المنتخدما المنتخدما

الَّذِينَ كَفَرُوانِ فَقِيدِ لِيَ الْبَعْثُمُ شُعِينا إِلَّكُولَا لَكُولِا لَكُولِدُ لَكُولِدُ لَكُولِدُ لَكُ اللَّذِينَ كَذَّهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصَّبَاكُولِ دَارِهِ جَدْمِينَ ۞ اللَّذِينَ كَذَّهُمُ الْمُعَيَّبًا كَانَ لَمَّمْ مَنْوَالِهِمَا اللَّذِينَ كَذَّوْلُفُمَينَا كَانُواهُمُ الْحَدِينَ ۞ فَنَوَلُ عَمْهُمْ وَقَالَ مِعْقَرِلَقَدُ المَنْدُكُمْ وَمُعَلِينَاتِ مِنْ وَيَوْفَصَاتُ كُمُّ وَكُفِّهُمْ وَقَالَ مِعْقَرِلِقَدُ المَنْدُكُمْ وَمِنْ النَّهِ مِنْ وَيَوْفَصَاتُ لَكُمْ وَكُفِّهُمْ وَقَالَ مِعْقَرِلِقَدُ

عَلَى قُورِ كُفِيهِ تَ ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا إِنَّ فَرَيَمُ وَمِن تَجْهِ إِلَّا اللهِ وَالشَّرِقِ الْمُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿لَيْنِ النَّمَاتُمُ مُنْكِمًا إِلَّكُو لِهَا لَخَيْرُونَ﴾ هذا ما سولت لهم أنفسهم أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدى، ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة، في لزوم ما هم عليه من الفسلال

والإضلال، وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال. ﴿ فَأَنْفَدُتُمُ ۗ الرَّبَفَكُ ۗ أَي: الزلزلة الشديدة ﴿ فَأَشَبَحُواْ فِ

كاروة كينيوكي إي: صرعى سين، هاملمين. قال نمال عناك ساعيم. ﴿ ﴿ أَلَّينَ كُلُّمُوا شَكِينَ كُانَ لَهُ يَشَوَا رَبِهَا ﴾ إن كانهم ما أقاموا في ديارهم. وكانهم ما تستموا في عرصاتها، ولا تقوا في مسار أنهارها، ولا أكاوا من ثمار أشجارها، حين فاجاهم() العذاب، فقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات، إلى مستقر العذاب، فقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات، إلى مستقر

إنهارها، وو أداوا من مندر استودان عمين العباسم الحذاب، فقطهم من مرود اللهو واللعب واللذات إلى مستقر العزن والنقاء والنقاب والدركات، ولهذا قال: ﴿ النَّهُمِكَ كُلُّواً نُشِيًا كُلُواً لَمُنْ النَّذِيكِ؟ أي: الخسار محصور فيهم؛ لانهم خسروا دينهم وأنفسهم وأهليهم يوم الفيامة، ألا ذلك هو الخسران السين، لا من قالوا لهم: ﴿ لِلْهِي أَنْتُمْتُمْ ثُمِّنًا إِلَّكُمْ

(١) في ب: فأخذهم العذاب.

فحين هلكوا تولي عنهم نبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام ﴿وَقَالَ﴾ معاتبًا وموبخًا ومخاطبًا بعد موتهم: ﴿يَقَوِّم لَقَدَّ أَتُلْفُكُمْ رِسَلَنتِ رَقَى﴾ أي: أوصلتها إليكم، وبينتها حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه، وخالطت أفندتكم ﴿وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ فلم تقبلوا نصحى ولا انقدتم لإرشادي، بل فسقتم وطغيتم.

﴿ فَكُنِّفَ مَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِيرَ ﴾ أي: فكيف أحزن على قوم لا خبر فيهم؟ أتاهم الخير فردوه، ولم يقبلوه، ولا يليق بهم إلا الشر، فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم، بل يفرح بإهلاكهم ومحقهم، فعياذًا بك اللهم من الخزي والفضيحة، وأي شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم؟ .

(٩٥،٩٤) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي فَرْيَةِ مِن نَّبِينَ إِلَّا آخِذُمَّا أَهْلَهَا بِٱلْبَائْسَةِ وَالطَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَطَّرَعُونَ ٥ ثُمَّ بَدَّلْنَا شَكَّانَ الشَّيْنَةِ الْحَسَنَةَ حَنَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ فَدْ مَشَكَ ءَابَاتَهَا الفَّنزَّلَّةُ وَالسَّرَّاتُهُ فَأَخَذْنَهُم بَيْنَةً وَلهْم لَا يَشْمُرُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَيَةٍ مِّن نَّبِيٓ﴾ يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم عن ما هم فيه من الشر، فلم ينقادوا له، إلا ابتلاهم الله ﴿ بَالْبَأْسَلَو وَالضَّرَّلِ ﴾ أي: بالفقر، والمرض، وأنواع البلايا .

﴿لَمَلَّهُمْ﴾ إذا أصابتهم، أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله، واستكانوا للحق.

﴿ثُمَّ﴾ إذا لم يفد فيهم، واستمر استكبارهم، وازداد طغيانهم ﴿بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّنَةِ ٱلْحَسَنَةَ﴾ فَأَدَّرَّ عليهم الأرزاق،

وعافى أبدانهم، ورفع عنهم البلاء. ﴿حَتَّىٰ عَفُواً﴾ أي: كثروا، وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله، ونسوا ما مر عليهم من البلاء ﴿وَقَالُواْ قَدَّ مَشَكَ ءَابَآءَنَا ٱلفِّئرَآةُ وَٱلشَّرَّآةِ﴾ أي: هذه عادة جارية، لم نزل

موجودة في الأولين واللاحقين، تارة يكونون في سراء وتارة في ضراء، وتارة في فرح، ومرة في ترح، على حسب تقلبات الزمان، وتداول الأيام، وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير، ولا للاستدراج والنكير. حتى إذا اغتبطوا، وفرحوا بما أوتوا، وكانت الدنيا أسر ما كانت إليهم، أخذناهم بالعذاب ﴿ بَقْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ﴾ أي: لم

الله، وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه.

بخطر لهم الهلاك على بال، وظنُّوا أنهم قادرون على ما آتاهم (٩٦-٩٦) ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُثْرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَقَنْحَا عَلَيْهِم بُرَكَنتِ مِنَ ٱلشَكَالَ. وَٱلأَرْضِ وَلَنكِن كَذَّبُوا فَأَخَذَنتُهُم بِمَا كَاتُوا

يَكْسِبُونَ ١ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْتَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٠٠ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَالْلَهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١١٠ أَوْلَوْ بَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَ ٓ ٱنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَيْنَاهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطَّبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُدُّ لَا يَسْمَعُونَ ﴿

وَلُوَّأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَأَنَّقُواْ لَفَنْحَاعَلَيْهِم بَرَكَتْتِ

مِّنَ ٱلسَّمَآ اِهُ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ

تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآ إِنهَاۚ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلۡبِيِّنَتِ فَمَاكَانُواٰلِيُوۡمِنُواٰ بِمَاكَذَّبُواٰ مِن قَبْلُ كَنَالِكَ يَطْبَعُ أَلِنَهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْفِينَ النَّا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْ نَا أَكْثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ أَنُّ أُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِثَايَدِينَا ٓ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلاِئِهِ، فَظَلَمُواْ مِمَّا فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ

وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿

يَكْمِبُونَ ٥ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَئَقَ أَن يَأْنِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَتُا وَهُمْ نَابِمُونَ ٥ أَوَ أَيِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا شُحَى وَهُمْ يَلْمَبُونَ ٥ أَفَـأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارًا، وبالسراء استدراجًا ومكرًا، ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانًا صادقًا صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرًا وباطنًا، بترك جميع ما حرَّم الله، لفتح عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارًا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون، وتعيش بهائمهم، في أخصب عيش، وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كد ولا نصب، ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا ﴿ فَأَخَذُنُّهُم بِمَا كَالُوا يَكْمُسُونَ﴾ بالعقوبات والبلايا، ونزع البركات، وكثرة الآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلاّ فلو واخذهم بجميع

﴿ظَهُرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرَ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِبُدِيقَهُم

ما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة.

بَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴾ . ﴿ أَفَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ أي: المكذبة، بقرينة السياق ﴿ أَن

المكذبين رسلهم، تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم، وأيدهم الله يَأْتِيَهُم بَأْشُنَا﴾ أي: عذابنا الشديد ﴿يَكَتَا وَهُمْ نَآبِعُونَ﴾ أي: في بالمعجزات الظاهرة، والبينات المبينات للحق، بيانًا كاملًا، ولكنهم لم يفدهم هذا، ولا أغنى عنهم شيئًا.

﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن فَبَلُّ ﴾ أي: بسبب تكذيبهم، وردهم الحق أول مرة، ما كان الله ليهديهم . للإيمان، جزاء لهم على ردهم الحق، كما قال تعالى: ﴿ وَنَقَلِبُ أَفَعَدَتُهُمْ وَأَنْصَدَرُهُمْ كُمَّا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ، أَوْلَ مَرَّزٌ وَنَذَرُهُمْ فِي ظُفْيَكِنهِ يَعْمَهُونَ﴾.

﴿ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَانِرِينَ﴾ عقوبة منه، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم .

﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتُهِم مِّنْ عَهْدٍّ﴾ أي: وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد، أي: من ثبات والتزام، لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين، ولا انقادوا

لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله . ﴿ وَإِن وَجَدْنَا ۚ أَكُنَّاهُمْ لَنَسِقِينَ ﴾ أي: خارجين عن طاعة الله، متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله، فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وأمرهم باتباع عهده وهداه، فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم

من الله سابقة السعادة. وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى، واستكبروا عما جاءت به الرسل، فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل.

(١٠٣-١٠٣) ﴿ ثُمَّ بَمَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم تُوسَىٰ يَتَايَشِنَا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَهَزِيْهِ ﴾ إلى آخر قصته (٣)، أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم، الامام العظيم، والرسول الكريم، إلى قوم عتاة جبابرة، وهم فرعون وملؤه، من أشرافهم وكبرائهم، فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهد له نظير ﴿فَظَلَمُواْ بِمَّا﴾ بأن لم يتقادوا لحقها، الذي من لم ينقد له فهو ظالم، بل استكبروا عنها.

﴿ فَأَنظُرْ كُيْتَ كَانَ عَنِبَةً ٱلْمُنْسِدِينَ ﴾ كيف أهلكهم الله، وأتبعهم الذم واللعنة في الدنيا ويوم القيامة، بنس الرفد المرفود، وهذا مجمل فصَّله بقوله:

﴿ وَقَالَ مُوسَى ﴾ حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان ﴿ يَكِفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أي: إنى رسول من مرسل عظيم، وهو رب العالمين، الشامل للعالم العلوي والسفلي، مربى جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية؛ التي من جملتها أنه

(١) في ب: فإنه. (٣) في هامش ب في بيان معنى كلمة الغابرين المتكررة ما يلي: الغابرين: البافين، الغابرين: الماضين. (٣) في ب، أورد الآيات كاملة.

غفلتهم، وغرتهم، وراحتهم. ﴿ أَوْ أَيْنَ أَهُلُ ٱللَّذِينَ أَن يَأْتِيَهُم بَأَسُنَا شُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ أى: أى شيء يؤمنهم من ذلك، وهم قد فعلوا أسبابه،

وارتكبوا من الجرائم العظيمة، ما يوجب بعضه الهلاك؟! ﴿ أَنْـَأُمِنُوا مَكُّر اللَّوَ ﴾ حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويملى لهم، إن كيده منين ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكَمَ اللَّهِ إِلَّا

الْقَوْمُ الْخَنبِرُونَ﴾ فإن من أمن من عذاب الله، فهو(١) لم يصدق بالجزاء على الأعمال، ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. وهذه الآبة الكريمة فيها من التخويف البليغ، على أن العيد

لا ينبغي له أن يكون آمنًا، على ما معه من الإيمان. بل لا يزال خانفًا وجلًا أن يبتلي ببلية تسلب ما معه من الإيمان، وأن لا يزال داعيًا بقوله: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن، فإن العبد – ولو بلغت به الحال ما بلغت - فليس على يقين من السلامة .

(١٠٠-١٠٠) ﴿ أَوْلَدُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلأَرْضَ مِنْ بَسَّدِ أَهْلِهَا أَن لَوْ نَشَامُ أَصَبَنتُهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا سُمْهُونَ ٥ يَلُكَ ٱلقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِمَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْيَتِنَتِ فَمَا كَافُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذِّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَنِينَ ٥ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم قِنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَاً أَكَّنُهُمْ لَنَسِيقِينَ﴾ يقول تعالى منبهًا للأمم الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرين(''): ﴿أَوْلَدُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهُمَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبَّنَّهُم بِذُنُوبِهِدَّ ﴾ أي: أو لم يتبين ويتضح للأمم الذبن ورثوا الأرض، بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم، ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين؟.

أو لم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم، فإن هذه سنته في الأولين والآخرين.

وقوله: ﴿وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُدَّ لَا يَشَمُّونَ﴾ أي: إذا نبهَهُم الله فلم ينتبهوا، وذكرهم فلم يتذكروا، وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا، فإن الله تعالى يعاقبهم، ويطبع على قلوبهم، فيعلوها الران والدنس، حتى يختم عليها، فلا بدخلها حق، ولا يصل إليها خير، ولا يسمعون ما ينفعهم،

﴿ يَلَكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ الذين تقدم ذكرهم ﴿ نَقُشُّ عَلَيْكَ مِنْ أَلْبَآلِهِمَّا ﴾ ما يحصل به عبرة للمعتبرين، وازدجار للظالمين، وموعظة للمتقين.

وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم.

﴿ رَلَقَدُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمَهِنَدَتِ ﴾ أي: ولقد جاءت هؤلاء

لا يتركهم سدى، بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه، ويدعي أنه أرسله، ولم

فإذا كان هذا شأنه، وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته، فحقيق عليَّ أن لا أكذب عليه، ولا أقولُ عليه إلا الَّحق، فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني بالعقوبة، وأخذني أخذ عزيز

فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه، خصوصًا وقد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق، فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته، ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به، واتباعهم له، وإرسال بني إسرائيل، الشعب الذي فضله الله على العالمين، أو لاد الأنبياء، وسلسلة يعقوب عليه السلام، الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم.

فقال له فرعون: ﴿ إِن كُنتَ جِئْتَ بِنَايَةٌ فَأَتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّلدِقِينَ ٥ فَأَلْفَى﴾ موسى ﴿عَصَاهُ﴾ في الأرض ﴿فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُّبِيٌّ ﴾ أي: حية ظاهرة تسعى، وهم يشاهدونها. ﴿ وَنَزَعَ يَدَوُ ﴾ من جيبه ﴿ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآلُهُ لِلنَّظِينَ ﴾ من غير

وصدقه، وأنه رسول رب العالمين، ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الألسم. فلهذا ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾ حين بهرهم ما رأوا من الآيات، ولم يؤمنوا، وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: ﴿إِنَّ

سوء، فهاتان آيتان كبيرتان، دالتان على صحة ما جاء به موسى

هَنْذَا لَسَاءِرُ عَلِيمٌ ﴾ أي: ماهر في سحره. ثم خوفوا ضعفاء الأحلام، وسفهاء العقول، بأنه ﴿ رُبِيدُ ﴾ موسىٰ بفعله هذا ﴿أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمُّ﴾ أي: يويد أن يجليكم(١) عن أوطانكم ﴿نَمَانَا تَأْمُرُونَ﴾ أي: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى، وما يندفع به ضرره بزعمهم عنهم، فإن ما جاء به، إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه، وإلا دخل في عقول أكثر الناس، فحينئذِ انعقد رأيهم إلى أن قالوا

﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ أي احبسهما، وأمهلهما، وابعث في المدائن أناشا يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار عليم، أي: يجيئون بالسحرة المهرة، ليقابلوا ما جاء به موسى، فقالوا: يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدًا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانًا سويي.

﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ بَوْمُ ٱلرِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ شُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَيَّعَ كَيْدُمُ ثُمَّ أَنَّى ﴾ .

SEEDE THE SEEDE حَقِيقً عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِتْ لُكُم بِيَنَةٍ مِّن زَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ ﴿ فَا لَا إِن كُنتَ حِنْتَ بِنَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِنكُنْتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلَّقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعَبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ، فَإِذَاهِي بَيْضَآهُ للنَّظ بِنَ الثِّنَّا قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْ مِرْعُونَ إِنَّ هَلَا الْسَاحِرُّ عَلِيمٌ إِنَّ أَرْبِيدُ أَن يُعْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمٌّ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴾ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ إِنَّ كَأْتُوكَ بكُلِّ سَنْجِرَعَلِيدِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْكَ قَالُوٓ أَإِنَّ لْنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُّ ٱلْعَلْدِينَ ١ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّمِينَ ﴿ قَالُواٰ يَكُمُوسَىٰۤ إِمَّاۤ أَن تُلْقِي وَإِمَّاۤ أَن نَكُونَ غَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا ٱلْقُوا سَحَـُرُوٓا أَعَيُّكَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآةُ وبِسِحْرِعَظِيدِ 🟐 ﴿ وَأَوْحَدُنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَىٰ اكَّ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْ فِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحُتُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَنْغِرِينَ ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَيْحِدِينَ ۞

غلبوا ف ﴿ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا غَنُ ٱلْغَلِينَ ﴾؟. ف ﴿قَالَ﴾ فرعون: ﴿نَعَمُّ لكم أجر ﴿وَإِنَّكُمْ لَينَ

ٱلمُقَرَّبِينَ ﴾ فوعدهم الأجر والتقريب، وعلو المنزلة عنده؛ ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى، فلما حضروا مع موسلي بحضرة الخلق العظيم ﴿قَالُوٓا﴾ على وجه التألى وعدم المبالاة، بما جاء به موسيل: ﴿يَكُونَينَ إِنَّا أَن تُلْقِيَ﴾ ما معك ﴿ وَإِمَّا أَن لَكُونَ نَحَنُ ٱلمُلْقِينَ﴾ .

ف ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿أَلْقُوَّا﴾ لأجل أن يرى الناس ما معهم، وما مع موسى.

﴿ فَلَمَّا ۚ أَلْقُوا ﴾ حبالهم وعصيهم، إذا هي من سحرهم، كأنها حيات تسعى، فـ ﴿ سَحَـُرُوٓا أَعَيُكَ ٱلنَّاسِ وَلَسَرَهُوهُمْ وَجَآاُهُو

بيخر عَظِيدٍ﴾ لم يوجد له نظير من السحر. ﴿ وَأَرْجَبُنَّا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلَقِي عَصَاكً ﴾ فالقاها ﴿ فَإِذَا هِيَ ﴾ حبة تسعى، فـ ﴿ نَلْقَتُ ﴾ جميع ﴿ مَا يَأْتِكُونَ ﴾ أي: يكذبون به

ويموهون.

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: يريد ليجليكم من.

وقال هنا: ﴿وَجَانَهُ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ﴾ طالبين منه الجزاء إن

﴿فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ﴾ أي: تبين وظهر، واستعلن في ذلك المجمع ﴿ وَتَطَلَّلُ مَا كَانُوا تَعْمَلُونَ ٥ فَعُلِبُوا هُمَالِكَ ﴾ أي في ذلك المقام ﴿ وَأَنْفَلُوا صَعْرِينَ ﴾ أي: حقيرين، قد اضمحل باطلهم، وتلاشير سحرهم، ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا

وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله، لا يدان لأحد

﴿ وَأَلْفَىَ السَّحَرَةُ سَجِيبِنَ ٥ فَالْوَّا ءَامَنَّا بِرَبَ ٱلْعَلَمِينَ ٥ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُونَ ﴾ أي: وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات.

ف ﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ وَعَرِّنُ ﴾ متهددًا على الإيمان: ﴿ يَامَنتُم بِيهِ نَيْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُرَّ ﴾ كان الخبيث حاكمًا مستبدًّا على الأبدان

والأقوال، قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع، وأمره نافذ فيهم، ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه.

وتعجز عن المدافعة عن حقوقها، ولهذا قال الله عنه: ﴿ وَالسَّنَحَفُّ قَوْمَهُمْ وَأَطَاعُوهُ ﴾ وقال هنا : ﴿ يَامَنتُم بِهِ. قَبْلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُرُّ﴾ أي: فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ عليَّ، ثم موه على قومه وقال: ﴿إِنَّ هَذَا لَتَكُرُّ مُكَرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِلْتُعْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾ أى: إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر، فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له، فيظهر، فتتبعوه، ثم يتبعكم الناس أو

وبهذه الحالة تنحط الأمم، وتضعف عقولها ونفوذها،

جمهورهم، فتخرجوا منها أهلها. وهذا كذب يعلم هو ، ومن سبر الأحوال، أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم، وأنهم جمعوا على نظر فرعون ورسله، وأن ما جاء به موسى آية إلهَّيَّة، وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى، حتى عجزوا، وتبين لهم الحق، فاتبعوه.

ثم توعدهم فرعون بقوله: ﴿فَسَوَّفَ تَعْلَمُونَ﴾ ما أحل بكم من العقوبة.

﴿لَأَنْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ﴾ زعم الخبيث أنهم مفسدون في الأرض، وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين، من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أي: اليد اليمني والرجل

﴿ثُمُّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ﴾ في جذوع النخل، لتختزوا بزعمه ﴿أَبْهَوِنَ ﴾ أي: لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد، بل كلكم سيذوق هذا العذاب.

فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم: ﴿إِنَّا إِنَّ إِنَّا

رَبَّا مُنْقَلِبُونَ﴾ أي: فلا نبالي بعقوبتك، فالله خير وأبقى، فاقض ما أنت قاض.

﴿وَمَا نَنِقُمُ مِنَّا﴾ أي: وما تعيب منا على إنكارك علينا، وتوعدك لنا؟ فليس لنا ذنب ﴿ إِلَّا أَتْ ءَانَنَا [بَايَتِ] رَبَّا [لَنَّا جَاةَتُنَّا}﴾(١) فإن كان هذا ذنبًا يعاب عليه، ويستحق صاحبه

العقوبة، فهو ذنبنا. ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم فقالوا: ﴿رَبُّكَ ٱفْبِرَعُ﴾

أى: أفض ﴿عَلَيْنَا مَكَثِرًا﴾ أي: عظيمًا، كما يدل عليه التنكير، لأن هذه محنة عظيمة، تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير، ليثبت الفؤاد، ويطمئن المؤمن على إيمانه، ويزول عنه الانزعاج الكثير.

﴿ وَتُوتُّنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ أي: منقادين لأمرك، متبعين لرسولك، والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه، وأن الله تعالى ثبتهم على الإيمان.

هذا، وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملأ قد استكبروا

عن آيات الله، وجحدوا بها ظلمًا وعلوًّا، وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى، وزاعمين أن ما جاء باطل وفساد: ﴿ أَنَّذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُقْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالدعوة إلى الله، وإلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض، وما هم عليه هو الفساد، ولكن الظالمين لا يبالون بما يقولون.

﴿وَيُذَرِّكُ وَمَالِهَنَكُّ﴾ أي: يدعك أنت وآلهتك، وينهى عنك، ويصد الناس عن اتباعك.

ف ﴿ قَالَ ﴾ فرعون مجيبًا لهم، بأنه سيدع بني إسرائيل مع موسى، بحالة لا ينمون فيها، ويأمن<sup>(٢)</sup> فرعون وقومه - بزعمه - من ضورهم: ﴿ سَنُقَيْلُ أَبُنَّاتُمْ وَنَسْتَحِّي. نِسَآةَهُمْ ﴾ أي: نستبقيهن فلا نقتلهن، فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم، وكنا مستخدمين لباقيهم، ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال. ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهُرُوكَ﴾ لا خروج لهم عن حكمنا، ولا

قدرة، وهذا نهاية الجبروت لمن فرعون والعتو والقسوة. فَ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ موصيًا لهم في هذه الحالة ، التي لا

يقدرون معها على شيء، ولا مقاومة بالمقاومة الإلهية، والاستعانة الربانية: ﴿ ٱسْتَعِبْدُواْ بَانَّمِ﴾ أي: اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم، ودفع ما يضركم، وثقوا بالله أنه سيتم أمركم ﴿وَأَصِّبُرُوٓاً﴾ أي: الزموا الصبر على ما يحل بكم، منتظرين

(١) زيادة من هامش ب، وهي في آ: آمنا بربنا. (٢) كذا في ب، وفي أ:

ويؤمن.

﴿إِنَّ أَلْأَرْشَ بُوَّ لِمِسْتُ لَفُرَعُونَ وَلا لَقُومُ، حَنَى يتحكموا فيها، ﴿وَلَوْلِمُنَا مِنْ يَشْتُهِ وَمُحَلِّوَهُ فَانِ يَدِ يلولُهُ بين الناس، على حسب مشيته وحكمت، ولكن العاقبة للمنظين، فإنهم - وإن امتحزا ملة إينلاء من الله وحكمة - فإن النصر لهم ﴿وَالْمَنْفِرَاكُمُ الْحَجْلِيةُ لَهُمْ عَلَى وَمِهِمَ.

وهذه وطنيفة العبد، أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب المدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه، وعند العجز أن يصبر ويستعين الله، وينتظر الفرج.

رِيَّالُولَّهِ لمُوسِلُمُ صَفَّحِينَ مَنْ طُولُ مَا مُكُوا فِي عَلَّابِ فَرْعُونُ، وَاذِنِهَ: ﴿ أَنْوِيَنَا بِنَ ثَلِيلًا أَنْ تَأْتِينَا﴾ فإنهم يسوموننا سوء العذاب، يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا ﴿ وَمِنْ بَعْدَ مَا چُفْتُنَا﴾ كذلك،

چنسه قدنت. نــ ﴿قَالَهُ لَهِم موسى، مرجبًا [لهم] أ` الفرج والخلاص من شرهم: ﴿قَــَنَنَ رُبُكُمُ أَن يُهِلِكَ مَذَوَّكُمُ لِمَنْقِطُمُ فِي الْأَرْقِيُّ أَنِي: يمكنكم فيها، ويجعل لكم التدير فيها ﴿قِيْسُلُورُ كَــَيْنَ تَعْمُلُونُهُ هَلِ تشكّرونَ أم تكفّرونَّ؟. وهذا وعد أنجز، الله لما جاء الوقت الذي أواده الله.

(۱۳۰) ﴿ وَلَقَتَ الْمَذَنَّ اللَّهِ وَعَوْنَ وَالْسِنِينَ وَتَقْعِي مِنَ الشَّمَرَتِ لَمَنَّهُمْرَ بَذَّكُورَكَ﴾ قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة، أنها على عادته وسته في الأسم، أن يأخذهم بالبأساء والضراء، لعلهم يضرعون، الآيات.

قال الله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّا كَثْيَرُهُمْ عِندَ أَتُو﴾ أي: يقضائه وقدرته، ليس كما قالوا، بل إن ذنويهم وتخرهم هو السبب في ذلك، بل ﴿ أَكَنْكُمْ لا يَعْتَمُونَ ﴾ أي: فلذلك قالوا ما قالوا. ﴿ وَقَالُوا ﴾ سِينِين لموسى أنهم لا يزالون، ولا يزولون عن

يني إسرائيل له .

رودوم البيسين موسى الهم د يرانود، و يرونون عن باطلهم: ﴿ وَمَهَا نَفَا يَشِي مِنْ اَمَتِوْ لَلْمَتَوَا بِهَا فَمَا عَنْ اللَّهِ بَرَمُنَا اللَّهِ بَرَمُنا أي: قد تقرر عندنا أنك ساحر، فمهما جرت بأنه جرمنا أنها سحر، فلا نؤمن لك، ولا نصدق، وهذا غاية ما يكون من العناد، أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوى عندهم الحالات،

قَالُوَّا عَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ إِنَّ قَالَ فِرْعَوْنُءَامَنتُم بِهِمَقِبْلَأَنْءَاذَنَ لَكُوْ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْمِنْهَآ أَهْلُهَٓ أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَمْمَعِيك ١ فَالْوَاْإِنَّا إِلَى رَبِّنَامُنقَلِبُونَ ١١٠ وَمَالَنِقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتْءَامُنَّا إِنَايِنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْناً رَبُّنآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن فَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُهُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ تَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَآ مَهُمْ وَنَسْتَحِي. نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ١٠٠٠ مَّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِيٍّ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ إِنَّ الْوَا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْ إِلَكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُكَيْفُ تَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذْنَآ مَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١

سواه نزلت عليهم الآيات، أم لم تنزل.

﴿ فَأَيْنَكُ عَلِيمٌ الْمُوفَاقَ ﴾ إن العاء الكثير الذي أغرق
أشجارهم وزروعهم، وأضر بهم ضررًا كثيرًا ﴿ وَلَكُونَاكُونَ فَأَكُلُ

تشارهم، وزروعهم، وناتهم، ﴿ وَاَلْفَتُكُ ﴾ قبل: إنه اللباه،
اي: صغار الجراد، والظاهر أنه القمل المعروف،
﴿ وَالْفَتُهِا﴾ فعلات أوعيهم، وأقلتهم، وتتهم أفية شديدة
﴿ وَالْفَتُهِا﴾ إما أن يكون الرعاف، أو كما قال كثير من
المفسرين، أن ماهم الذي يشربون انقلب دمًا، فكانوا لا
يشربون إلا منا، ولا يطبخون إلا بدم.

﴿ آيَنَتِ مُُفَشَّلَتِ ﴾ أي: أدلة وبينات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين، وعلى أن ما جاء به موسل حق وصدق.

﴿ أَسْتَكَمَٰزُاً﴾ لما رأوا الآيات ﴿ وَكَانُوا ﴾ في سابق أمرهم ﴿ وَمَن مُجْرِينَ ﴾ فلذلك عاقبهم الله تعالى ، بأن أبقاهم على الغي والضلال .

﴿وَلَمَّا وَفَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ﴾ أي: العذاب، يحتمل أن المراد

<sup>(</sup>۱) زیادة من هامش ب.

به: الطاعون، كما قاله كثير من المفسرين، ويحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات: الطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، فإنها رجز وعذاب، وأنهم كلما أصابهم واحد منها ﴿قَالُواْ يَنْمُوسَى آدَعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكٌّ﴾ أي: ' تشفعوا بموسى بما عهدالله عنده، من الوحى والشرع ﴿لَين كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَ لَكَ وَلَفُرْسِلَنَ مَعَلَكَ بَبَى إِسْرَوَمِيلَ﴾ وهم في ذلك كذبة، لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب، وظنوا أنه إذا رفع لا يصيبهم غيره.

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَّى أَجَكِلٍ هُم بَلِغُوهُ ﴾ أي: إلى مدة قدَّر الله بقاءهم إليها، وليس كشفًّا مؤبدًا، وإنما هو مؤقت ﴿إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ﴾ العهد الذي عاهدوا عليه موسى، ووعدوه بالإيمان به، وإرسال بني إسرائيل، فلا آمنوا به، ولا أرسلوا معه بنی إسرائیل، بل استمروا علی كفرهم يعمهون، وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين.

﴿ فَأَنْفَتُنَا مِنْهُمْ ﴾ أي: حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم، امر الله موسى أن يسرى ببني إسرائيل ليلًا، وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده. ﴿فَأَرْسَلَ فِرْغَرْنُ فِي ٱلْمَنَآنِينِ خَشِرِينَ﴾ يجمعون الناس؛ ليتبعوا بني

إسرائيل، وقالوا لهم: ﴿إِنَّ مَثُولَاتِمْ نَصْرِينُدُ قَلِيلُونَ ۞ وَلِقَتُمْ لَنَا لَلْلَهِلُّونَ ۞ وَإِنَّا لَجَبِيمًا حَنِدْرُونَ ٥ فَأَخْرَجَنَهُم مِن جَنَّتِ وَغُيُونِ ٥ وَكُثُوزِ وَمَقَامِر كَرِيمِ ٥ كَذَالِكَ وَأَوْرُوْهُمُا بَنِيَ إِمْرُوبِلَ ٥ فَأَتَّمُوهُم مُشْرِفِيك ٥ فَلَمَّا تَرُّمَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَشْحَبُ مُوْمِنَى ۚ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٥ قَالَ كُلَّةً ۚ إِنَّ مَعِيَ رَقِي سَيْهِينِ ٥ قَالْوَحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اَضْرِب بِمَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَاتَفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالظَّوْدِ ٱلْعَظِيبِ ٥ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ٥ وَأَلْجَيْنَا مُومَىٰ وَمَن مَّعَدُ أَجْمَعِينَ ٥ شُدًّ

أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ﴾ . وقال هنا: ﴿ نَأْغَرَقْنَهُمْ فِي ٱلَّذِيرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَائِشِنَا وَكَاثُواْ مَنْهَا غَيْفِايِنَ﴾ أي: بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما دلت عليه من الحق.

﴿ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقُوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ ﴾ في الأرض، أي: بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون، يسومونهم سوء العذاب أورثهم الله ﴿مَشَكَرَكَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكُرِبَهَا﴾ والمراد بالأرض ههنا، أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين، أذلين أى: ملكهم الله جمعها، ومكنهم فيها التي باركنا فيها ﴿ وَتَمَتُّ كُلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْمُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ بِلَا صَبُّواً ﴾ حين قال لهم موسىٰ: ﴿ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبُرُوّاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِةٍ، وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَقِعِينَ ﴾.

﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَاتَ يَصْنَعُ فِرْغَوْثُ وَقَوْمُهُ ﴾ من الأبنية

177 813151 فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنِيْرٍ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةً يَطَّيَّرُواْبِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُّۥ أَلَآ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ١١٠ وَقَالُواْمَهُمَاتُأْنِنَابِدِينَ اللَّهِ لِتَسْعَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُواْقُومًا تُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْيَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيّ إِسْرَةِ مِلَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّحْزَ إِلَىٰٓ أَجَكُلُ

هُم كِلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ فَيْ أَنْفَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِمَا يَلْذِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ ۖ وَأَوْرَ ثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا لُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِكَ ٱلأَرْضِ وَمَعَكِ دِبَهِكَ الَّتِي بَسُرَكُنَا فِيهَا ۚ وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ بِمَاصَبَرُوٓ أَوَدَمَّرُنَا مَا كَاكَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ 🕲

الهائلة، والمساكن المزخرفة ﴿وَمَا كَانُوا يَقْرِشُونَ﴾ ﴿فَيَلُكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًا بِمَا ظَلَمُوٓاً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَةً لِلْفَوْدِ نعَـلُمُونَ ﴾ .

﴿وَجَنَوْزَنَا بِبَنِّ إِنْدَرُهِمِ لَالْبَحْرُ﴾ بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه، وأهلكهم الله، وبنو إسرائيل ينظرون. ﴿ فَأَلْوَا ﴾ أي: مروا ﴿ عَلَنْ قَوْمٍ يَعَكُنُونَ عَلَنَ أَصْنَامِ لَهُمَّ ﴾ أي:

ىقىمون عندها ويتبركون بها، ويعبدونها. قـ ﴿قَالُوٓا﴾ من جهلهم وسفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم

الله من الآيات ما أراهم: ﴿ وَيَشُوسَى آجْعَلَ أَنَا ۚ إِلَنَّهَا كُمَّا لَمُمْ وَالْهَمَّةُ ۚ أَى: اشرع لنا أَن نتخذ أصنامًا آلهة، كما اتخذها ف ﴿قَالَ﴾ لهم موسلى: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ وأي جهل

أعظم مِنْ جَهْل مَنْ جَهِلَ ربه وخالقه وأراد أن يسوي به غيره، ممن لا يملكُ نفعًا ولا ضرًّا، ولا مونًّا، ولا حباة، ولا

ولهذا قال لهم موسى: ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُتَأَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَنَظِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ لأن دعاءهم إياها باطل، وهي باطلة بنفسها،

فالعمل باطل، وغايته باطلة .

﴿ فَالَ أَغَيْرُ اللَّهِ أَنْفِيكُمْ إِلَهُمَا﴾ أي: أأطلب لكم إلهًا غير الله المألوه، الكامل في ذاته، وصفاته، وأفعاله؟.

﴿ رَهُوْ نَشَنَكُمْ عَلَ الْمَكَوْنِ ﴾ فيقتضي أن تقابلوا فضله، وتفضيله بالشكر، وذلك بإفراده وحده بالعبادة، والكفر بما يدعى من دونه.

على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقت: ﴿ لَتُلَقِّينَ فِي قَيْنِهِ أَيْنَ كُنْ خَلِيْقَنِي فِيهِمَ، واعمل فيهم بما كنت أعمل، ﴿ وَأَصْلِيمَ ﴾ أي: اتبع طريق الصلاح ﴿ وَالَا تَنَّيْمَ سَكِيلَ النَّفْيِرِينَكِي وَمِه الذين يعملون بالمعاصى. ﴿ وَلَمَنَا جَنَّةً مَرَضَ لِيقِتَكِينَا الذين وقتاء له إلازال الكتاب

﴿ وَلَمْنَا جَمَةَ مُوسَىٰ لِيهِ قَلِينَا﴾ الذي وقتناه له إلازال الكتاب ﴿ وَكُلْمَامُ رُئِمُ﴾ بعا كلمه، من وحيه، وأمره، ونهيه، تشوق إلى رؤية الله، ونزعت نفسه لذلك، حبًّا لربه ومودة لرؤيد. فـ ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْنِهِ أَلْهُوْ إِلَيْكُ قَالَ﴾ الله ﴿ وَرَبِيهِ أَيْ : لنَ

نقدر الأن على رؤيني، فإنَّ الله تبارك وتعالى أَنْشَأُ الخَلَق في هذه المدار على نشأة لا يقدرون بها، ولا يثبتون لرؤية الله، وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة.

فإنه قد دلّت النصوص القرآنية ، والأحاديث النبوية ، على أن أهل الجنة برون ربهم تبارك وتعالى ، ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم ، وأنه ينشئهم نشأة كاملة ، يقدرون معها على رؤية انه تعالى .

ولهذا رتب انه الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل، فقال – مفتمًا لموسىٰ في عدم إجابته للرؤية – ﴿وَلَكِي آلْطُرْ إِلَى الْجَمْلُ فَإِنْ الْسَنْفُرْ مُسَكِنَاتُمُ﴾ إذا تجلن انه له ﴿فَتَوَى تَرْبَيْهُ﴾.

وَجَوَزْنَابِهِيٓ إِسْرَّءِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَٱتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمَّ أَعَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَلَ لَنَاۤ إِلَنَهَا كَمَا لَمُمَّ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآ مُتَكِّرٌّمَّا هُمْ فِيهِ وَرَحِلْلُ مَّاكَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُّ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُّ وَفِي ذَلِكُم بَلَاً مُنَّنَ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثُلَيثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمُمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُسَلَّأُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبَعْ سَكِيلَٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ. رَبُّهُ وَالْ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَن رَبِّني وَلَكِي أَنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَنَسَوْفَ تَرَكُنَّ فَلَمَّا تَعَلَّا. رَبُّهُ اللَّحِكِ جَعَلَهُ وَكَأَ وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقَأَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ بُّنتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِيكَ ١

﴿ثَمَّنَا جَمَّلَ رَبُّهُ لِيَجَبَلِ﴾ الأصم الغليظ ﴿يَمَكُمُ وَكُسُا أي: انهال مثل الرمل، انزعاجًا من رؤية انه وعدم ثبوته لها<sup>(۱)</sup> ﴿وَمَكَنَّ مُونَنَ﴾ حين رأى ما رأى ﴿صَوَفَا﴾ .

فتين له حيثاتي أنه إذا لم يثبت الجل لرؤية الله، فعوسىٰ أولى أن لا يثبت لذلك، واستغفر ربه لمما صدر منه من السؤال، الذي لم يوافق موضمًا و[لذلك]<sup>(1)</sup> ﴿قَالَ سُتَهَمُنْكَ﴾ أي: تنزيجًا لك، وتعظيمًا عما لا يليق بجلاك.

اي: تنزيها لك، وتعظيما عما لا يليق بجلالك.
 ﴿نَبْتُ إِلَيْكَ﴾ من جميع الذنوب، وسوء الأدب معك،

ربيت إيت به من جميع الندوب، وسوء الا دب معت. ﴿وَأَنَا أَوْلُ ٱلنَّوْمِينِ﴾ أي: جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه، بما كمل الله له، مما كان يجهله قبل ذلك، فلما منعه الله من رؤيته - بعدما كان منشوقًا إليها - أعطاه خبرًا كثرًا فقال:

﴿ يَـُونَىٰ إِنِّى أَصْطَلَيْتُكُ عَلَى آلَنَاسِ﴾ أي: اُخترتُكُ واجتبيتك، وفضلتك، وخصصتك بفضائل عظيمة، ومناقب جليلة،

﴿ بِرَسَانِيَ ﴾ التي لا أجعلها، ولا أخص بها إلا أفضل الخلق. ﴿ وَبِكَابِي ﴾ إياك من غير واسطة، وهذه فضيلة اختص بها

(١) كذا في ب، وفي أ: وعدم ثبوت. (٢) زيادة من هامش ب.

ــــــ ٣٤٣ ـــــــ ٧- تفسير سورة الأعراف، الآيات: ١٧٠-١٧٠

موسىٰ الكليم، وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين، ﴿ فَخُذْ مَا ٓ ءَانَـٰيَتُكَ ﴾ من النعم، وخذ ما آتيتك من الأمر والنهى بانشراح صدر، وتلقه بالقبول والانقياد، ﴿وَكُن مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ ﴾ لله على ما خصك وفضلك.

﴿ وَكَنَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِن كُلِّي شَيْرٍ ﴾ يحتاج إليه العباد و ﴿ تَرْعِظَةً ﴾ ترغب النفوس في أفعال الخير، وترهبهم من أفعال الشر، ﴿ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّي شَيَّوِ﴾ من الأحكام الشرعية، والعقائد والأخلاق، والآداب.

﴿فَخُذُهَا بِثُوَّةِ﴾ أي: بجد واجتهاد على إقامتها، ﴿وَأَمُّرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا ۚ بِأَحْسَنِهَا ۚ ﴿ وَهِي الْأُوامِرِ الواجِبَةِ، والمستحبة، فإنها أحسنها، وفي هذا دليل على أن أوامر الله – في كل شريعة - كاملة، عادلة، حسنة.

﴿ سَأُورِيكُو ذَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ بعدما أهلكهم الله، وأبقى ديارهم

عبرة بعدهم، يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. وأما غيرهم، فقال عنهم: ﴿سَأَشْرِفُ عَنْ ءَايَتِيٓ﴾ أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية، والنفسية، والفهم لآيات الكتاب ﴿الَّذِينَ يَنْكُبُّرُوكَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّي﴾، أي: يتكبرون على عباد الله، وعلى الحق، وعلى من جاء به، فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرًا كثيرًا، وخذله، ولم يفقه من آيات الله ما

ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق، واستحسن القبيح. وَإِن بَرَوُا كُلُّ ءَايَةِ لَّا يُؤْمِئُواْ بِهَا﴾ لإعراضهم، واعتراضهم، ومحادتهم لله ورسوله، ﴿وَإِن يَرَوُّا سَكِيلَ ٱلرُّشَّلِـ﴾ أي: الهدى والاستقامة، وهو الصراط الموصل إلى الله، وإلى دار كرامته.

﴿لَا يُنْخِذُوهُ﴾ أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه ﴿وَإِن يَكُولّا سَسلَ ٱلذَّي ﴾ أي: الغوابة الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء ﴿ يُنَّخِذُوهُ سَهِيلًا ﴾، والسبب في انحرافهم هذا الانحراف ﴿وَنَاكَ بِأَنَّهُمْ كُذِّبُوا بِعَائِدَتِكَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِيلِينَ﴾، فردهم لآيات الله، وغفلتهم عما يراد بها، واحتقارهم لها - هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي، وتوك طريق الرشاد، ما ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّهُم إِنَّ الْعَظْمِةِ الدالةِ على صحة ما أرسلنا

به رسلنا، ﴿وَلِفَكُمْ ٱلْآخِرَةِ حَهِلَتْ أَعْدَلُهُمَّ﴾ لأنها على غير أساس، وقد فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله، والتصديق

﴿هَلَ كِبْزَرْتَ﴾ في بطلان أعمالهم، وحصول ضد مقصودهم ﴿ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَالُونَ ﴾ فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر، لا يرجو فيها ثوابًا، وليس لها غاية تنتهي إليها،

きを発 فَخُذْ مَا ءَاتَ يِتُكَ وَكُن مِنَ الشَّيكِرِينَ إِنَّ وَكُن مِنَ لَهُ , فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ واْبِأَحْسَنِهَأْسَأُوْرِيكُرُ دَارَ ٱلْفَنسِيقِينَ ﴿ سَأَصِّرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَّكَّبُّرُوكَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوُاكُلُّ ءَايَةٍ لَّايُؤْمِــنُواُ سَاوَ إِن يَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَسَرُوْأُ سَكِيلً ٱلْغَيِّينَةَ خِذُوهُ سَكِيلًا ذَاكِ بِأَنَّهُمُّ كَذَّ بُواْبِعَا يَكتِبَ وَكَاذُواْ عَنْهَا غَنْفِلِهِ فَهُ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِحَايَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُّ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ مَعْمَلُوكَ ﴿ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِتِهِ مْر عِجْلَاجَسَدًا لَهُ خُوَارُّ أَلَةً بِرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سكيدلاً أتَّخَذُوهُ وَكَانُواْطَلِمِينَ ﴿ وَلَا السَّقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا قَالُوا لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَاوَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

فلذلك اضمحلَّت ويطلت. ﴿وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَقْدِهِ مِنْ مُلِيِّهِـدّ عِجْلًا جَسَدًا﴾ صاغه السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار ﴿لَمُ خُواثُّ﴾

وصوت فعبدوه، واتخذوه إلهًا. وقال: ﴿هَٰنَاۚ إِلَهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ﴾ موسى، وذهب

يطلبه، وهذا من سفههم، وقلة بصيرتهم، كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات، بعجل من أنقص المخلوقات؟.

ولهذا قال مبينًا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية، ولا الفعلية، ما يوجب أن يكون إلهًا، ﴿أَلَمْ بَرُواْ أَنَّهُ لَا يُكُوِّنُهُمْ﴾ أي: وعدم الكلام نقص عظيم، فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم ﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ سَهِيلاً﴾ أي: لا بدلهم طريقًا دينيًا، ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية، لأن من المتقرر في العقول والفطر، أن اتخاذ إله لا يتكلم، ولا ينفع، ولا يضر، من أبطل الباطل، وأسمج السفه، ولهذا قال:

﴿أَغَّكَذُوهُ وَكَاثُواْ ظَالِمِينَ﴾ حيث وضعوا العبادة في غير موضعها، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا، وفيها دليل على أن من أنكر كلام الله، فقد أنكر خصائص إلْهية الله تعالى، لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية.

﴿ وَلَمَّا ﴾ رجع موسىٰ إلى قومه، فوجدهم على هذه الحال، وأخبرهم بضلالهم، ندموا و﴿مُتِطَ فِي آيَدِيهِمُ﴾ أي: من الهم والندم على فعلهم، ﴿وَرَأَوَا أَنَّهُمْ فَدَّ ضَلُّوا﴾ فتنصلوا إلى الله وتضرعوا و﴿فَالْوَا لَهِن لَّمْ يَرْحَمَّنَا رَبُّنَا﴾ فيدلنا عليه، ويرزقنا عبادته، ويوفقنا لصالح الأعمال ﴿وَيَشْفِرْ لَنَــا﴾ ما صدر منا من عبادة العجل، ﴿ لَنَكُونَ مِنَ ٱلْخَبِينَ ﴾ الذين خسروا الدنيا

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَشْبَنَ أَسِفًا ﴾ أي: ممتلئًا غضبًا وغيظًا عليهم، لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام، وكمال نصحه وشفقته ﴿قَالَ بِشَمَّا خَلَقْتُهُونِي مِنْ بَعْدِئٌّ ﴾ أي: بشس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم، فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي، والشقاء السرمدي.

﴿أُعَجِلْنُدُ أَمْ رَبِّكُمْ ﴾ حيث وعدكم بإنزال الكتاب، فبادرتم - برأيكم الفاسد - إلى هذه الخصلة القبيحة ﴿وَٱلْقَى ٱلْأَلْوَاءَ﴾ أي: رماها من الغضب ﴿وَأَلْمَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ﴾ هارون ولحيته ﴿ يَجُرُهُ إِلَيْهِ ﴾ وقال له: ﴿مَا مَنْفُكَ إِذْ رَأَتُهُمْ مَنَالُمْ أَ هَ أَلَّا تَنْبَعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ لك بقولي: ﴿لَمْلُقَنِي فِي قَرِّي وَأَسْلِمْ وَلَا تَلَيِّعُ سَهِيلَ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴾.

َفَ ﴿ قَالَ يَبْنَثُونَمُ لَا تَأْخُذُ بِلِخِينِي وَلَا بِرَأْنِينٌ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتُ بَيْنَ بَـنِينَ إِنسَارَهِ بِلَ وَلَمْ تَرَقُبْ قَوْلِي﴾ و﴿قَالَ﴾ هنا: ﴿ إَنَّ أُمَّ﴾ هذا ترقيق لأخيه، بذكر الأم وحدها، وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه ﴿إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَلُونِ﴾ أي: احتقروني حين قلت لهم: ﴿ يَفَوْمِ إِنَّمَا فَتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّهَٰنُ فَانَّبِعُونِ وَأَطِيعُوٓا أَشْرِي ﴾ ، ﴿وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي﴾ أي: فلا تظن بي تقصيرًا ﴿فَلَا تُشْبِتْ بِي ٱلْأَعْدَاءَ﴾ بنهرك لي، ومسّك إياي بسوء، فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا عَليَّ عثرة، أو يطلعوا لي على زلة ﴿ وَلا يَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ فتعاملني معاملتهم. فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه

قبل أن يعلم براءته، مما ظنه فيه من التقصير، و﴿قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي﴾ هارون ﴿ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ ﴾ أي: في وسطها، واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب، فإنها حصن حصين، من جميع الشرور، وثمَّ كل خير وسرور.

﴿وَأَنَّتَ أَرْكُمُ ٱلزَّجِينَ﴾ أي: أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا، وأمهاتنا، وأولادنا، وأنفسنا.

قَالَ الله تعالى مبينًا حال أهل العجل الذين عبدوه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا ٱلْعِجْلَ﴾ أي: إلهًا ﴿سَيَنَالُمُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَنِلَّةٌ

#£ T£ == ٧- تفسير سورة الأعراف، الآيات: ١٠٣-١٧٠ وَلَمَّارَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبُنَ أَسِفَاقَالَ بِلْسَمَاخَلَفْتُهُونِي

مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَدِيكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِزَأْسِ ٱڿۑڮؚؠؘۼۯؙؙڿٳڷێڋۣقَالَ ٱبْنَأُمَ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِكَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا يَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الَّيْكِ أَلَّا لِينَ أَغَّذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكُذَ لِكَ جَرَى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنْ بِعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبُّكُ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِبُّ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ ١١٩ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ، سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِنْتَ أَهْلَكُنْهُ مِن قَبْلُ وَإِنِّيٌّ أَتَهْلِكُنَا مِالْعَلَ ٱلسُّفَهَآةُ مِثَآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآةُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةُ أَنَتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لِنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرًا لَغَنفرينَ ﴿ إِيُّهُا

فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنِّيَّأَ﴾ كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره. ﴿ وَكُذَالِكَ خَرْى ٱلْمُقَاتِرِينَ ﴾ فكل مفتر على الله كاذب على شرعه، متقول عليه ما لم يقل، فإن له نصيبًا من الغضب من الله، والذل في الحياة الدنيا، وقد نالهم غضب الله، حيث

أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، وأنه لا يرضي الله عنهم إلا بذلك. فقتل بعضهم بعضًا، وانجلت المعركة عن كثير من القتلي(١١)، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك، ولهذا ذكر حكمًا عامًا يدخلون فيه هم وغيرهم فقال: ﴿وَٱلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّبَعَاتِ﴾ من شرك، وكبائر، وصغائر ﴿ثُمَّزَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا﴾ بأن ندموا على ما مضى، وأقلعوا عنها، وعزموا على أن لا يعودوا ﴿وَمَامَنُوا﴾ بالله، وبما أوجب الله من الإيمان به، ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب، وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان ﴿إِنَّ

رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ أي: بعد هذه الحالة ، حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات ﴿لَغَفُورٌ﴾ يغفر السينات ويمحوها، ولو كانت قراب الأرض ﴿نَجِيدٌ﴾ بقبول التوبة، والتوفيق

(١) في النسختين: قتلي كثيرة.

لأفعال الخير وقبولها .

﴿ وَلِنَّا سَكَتَ عَن قُرِضَ الْنَسَبُ ﴾ أي: سكن غضيه ورَاجِعت نفسه وحرف ما هو فيه اشتغل بأهم الأشياء عند، وخرف ما هو فيه اشتغل بأهم الأشياء للقدار، جليلة ﴿ وَفَ شُخَيَّ ﴾ أي: هنا اللهندى أي: فيها الهدى من الفعلالة، ويان الحق سلالته واللهدى لأحسن الباطل، وأعمال الخير، وأعمال الشر، والهدى لأحسن بها، وعلم الكاتاجا ومعانيا، ويكن ليس كل إحديثل هدى بها، وعلم الكاتاجا ومعانيا، ويقاد له، ويتفاد المتباقبول اللهن الهرما<sup>77</sup> ﴿ وَيَعَادُ لِمَا اللهُ وَلِنَا لِللهِ يَعَادُ لَلهِ عِنْ اللهِ يَعَادُ لَلهِ عَنْ اللهِ وَلِنَا اللهِ يَعَادُ لَلهِ يَعَادُ لَلهِ يَعَادُ لَلهِ يَعَادُ لَلهِ يَعَادُ لَلهِ وَلِنَا اللهِ يَعَادُ لَلهِ يَعَادُ لَلهِ يَعَادُ لَلهِ يَعَادُ لَلهِ وَلِنَا لَهِ يَعَادُ لِلهِ يَعْدُ لَلهِ وَلِنَا لِلهِ يَعَادُ لِلهِ يَعِنْ اللهِ وَلِنَا لِلهِ يَعِنْ اللهِ يَعَادُ لِنَا لِلهِ يَعِنْ اللهِ يَعِنْ اللهِ يَعِنْ اللهِ يَعِنْ اللهِ يَعْدُ لِنَا لِلهِ يَعِنْ لَا يَعْدُ لِنَا لِلهِ يَعْدُ لَلهُ يَعْدُ لَلهِ يَعْدُ لَلهِ يَعْدُ لَلهِ يَعْدُ لَلهُ يَعْدُ لَلهِ يَعْدُ لَلهِ يَعْدُ لَكُونُ لِلهِ يَعْدُ لَلهُ يَعْدُ لَكُونُ لِلهِ يَعْدُ لَلهِ يَعْدُ لَكُونُ لَكُونُ لِلْ يُعْدُونُ لَا لِنَا لِهِ يَعْدُ لَلْ يَعْدُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ فِي يُعْدُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِلْ النَّمْ فِي يُونُ لِلْ يُونَ لَكُونُ لِلْ يُونُ لَلْ يُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِلهُ لِللهُ لَلْ يُونُهُ لَكُونُ لِلْ يُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِلهُ يُونُ لَكُونُ لِلْ يُعْلُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِلْ يُونُ لُكُونُ لُكُونُ لُونُ يُعْلُونُ لَكُونُ لِلْ يُعْلِقُونُ لَلْ يُعْلُونُ لَكُونُ لُكُونُ لِلْ يُعْلِقُونُ لَلْ يُعْلِقُونُ لَلْهُ لِلْ لِلْهُ لِلَّا لِللْهُ لِلْهُ لِللْهِ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُلِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِ

بها إلا عثرًا ونفورًا، وتقوم عليه حجة الله فيها .

وقرية لما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى وشدهم فإنخار 
فرية بالم بنوات بخيارة من خيارهم إلى وشدهم فإنخار 
بيمه ، ومعدهم الله ميقانا بعضورون لهده قلما حضورا قالوا: 
يا موسل فإنها تشكية كهن مجرورا على الله جراءة كبيرة ، 
وأساؤوا الأوب مده ، فوالمنتنج ألؤلئتك فصفوا وطلكوا. 
فلم يزل موسل عليه الصلاة والسلام بضموع إلى اله 
ريتيا، ويقول: فرتيا لم يشتر الله المقورة هي حالة بمعذرون فيها لقومهم، فصاروا هم 
ويكونه في حالة بمعذرون فيها لقومهم، فصاروا هم

والتيكيًّا يا مُنذَ السُكِيَّاةِ بيَّاتُهِ أي: ضعفاء العقول، سفهاء الأحلام، فضوع إلى الله ، واعتفر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة، تروعهم حما قالوا وفعلوا، ويأتهم حصل لهم فتن يخطر بها الإنسان، ويخاف من فعاب دين فقال: فإن هي ألا يُقتَّلُ تُشكي يَاتُ تَلَكَا وَيُتِحَافِ مَن فعاب دين وإلى المُنفِرُ لَكَ وَارْتَحَاقً وَلَتَ مِنْ النَّهِينَ ﴾ أي: أنت خير من غفر، وأولى من رحم، وأكرم من أعطل، وتفضل.

ذكان موسل عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا رب بالقصد الأول التا تلناء هو التزام طاعتك، والإيمان لبك، وأن من حضره عقله ورشده، وتم على ما وحبته من التوقيق، فأن لم يزل ستقيلًا، وأما من ضفف عقله، وسفه وأيه، وصرفته النستة، فهو الذي فعل ما فعل، لذيك السيين، ومع هذا فأت ارحم الراحمين، وخير الغافرين، فاففر لنا وارحمنا.

(١٥٦) فأجاب الله سؤاله، وأحياهم من بعد موتهم، وغفر لهم ذنوبهم، وقال موسى في تمام دعائه: ﴿وَالَّكُٰبُ كَا فِي مَذَو اللَّهُ اللَّهُ عَسَمَنَهُ ﴾ من علم نافع، ورزق واسع، وعمل صالح،

المجاهدة ال

هُذَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَا إِنَّ أُمِينَهُ بِهِ، مَنْ أَصَاءٌ وَرَحْمَتِي مُهِمُنَا إِلَيْنَ يَنْفُونُ وَوُوْرَكَ الْمَائِلَةِ مَنْ أَصَاءٌ وَرَحْمَتِي وَمِيمَتَكُمْ فَيْ وَمَناكَحُمْنُ اللَّهِ مَنَ أَصَاءٌ وَوَوْرُونَ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ عَلَيْنَ يَلَمُونَ الْوَالَيْنَ مَنْفُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَقُورُ عَنَاهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

المُمْلَكُ السَّمَدُونِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَيْهِ الْمَهُونِيْمِي وَيُعِيثُ عَلَيْمُوالِلَّهُ وَرَسُولُو النَّبِي الْأَرْيَ الْفِي الْمُوتِ الْمُوتُ فِي الْمَعِ وَكَلِيْمَتُوهِ وَالنَّهِمُونُ الْمُلَّكُمُ مِنْهُ مَنْدُونَ اللَّهِ وَعَلِيْمُ وَمِنْ أَمَّةً مِّهُ وَكَلِيلًا لَهِ وَيَعِيدُ لُونَ اللَّهِ وَيُعِيدُ لُونَ اللَّهِ وَيُعِيدُ لُونَ

﴿ وَفِي ٱلۡآخِـرَةِ ﴾ حسنة، وهي ما أعدالله لأوليائه الصالحين من الثواب.

﴿إِنَّ هُذَا إِلَيْكُ ۚ إِن : رجعنا مقرين بتضيرنا، مثيبن في جميع أمورنا، ﴿قَالَهُ الله تعالى: ﴿قَالَهِ أَمُوبُ وِهِ مَنْ أَكْنَاكُ مِنْ كان شَيَّا، عَمَرَماً لأسابه ﴿وَيَصَحَبَقَ رَمِيتَ كُلُّ تَنْزَقُ مِن العالم العلوي والسقيى، البروالفاجر المؤمن والكافرة فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله، وغمره والأخرة ليست لكل أحمد، ولهذا قال عنها: ﴿وَتَمَلَّكُمْ اللَّهِنَةُ لللهِ اللَّهِنَةَ اللهِ اللَّهِنَةَ اللهِ اللَّهُ اللَّهِنَةَ اللهِ اللَّهِينَةَ اللهِ العاملي، ولكراها.

﴿وَوُوُونَ الْآَوَةِ﴾ الواجبة مستحقيها ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَالِيَكَا يُؤْمِنُونَ﴾، ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها، والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي ﷺ ظاهرًا وباطنًا، في أصول الدين وفروعه.

(١٥٧) ﴿الَّذِينَ يَشِّهُونَ الرَّسُولَ النِّينَ الْأَنِينَ﴾ احتراز عن

(۱) زیادهٔ من هامش ب.

المطلب يَنْهُمْ. والسياق في أحوال بني إسرائيل وأن الإيمان بالنبي محمد رأن المؤمنين به المتبعين ﴿ وَأَنَّ المؤمنين به المتبعينِ

عندها قبل القرآن كتاب. ﴿ ٱلَّذِى يَجِدُونَــُهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوَرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيــل} باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلها، ما يدعو إليه وينهي عنه، وأنه ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْـُرُونِ﴾ وهو كل ما عرف حسته وصلاحه،

﴿وَيُنْهُمُنُّهُمْ عَن ٱلْمُنْكَرَ﴾ وهو كل ما عرف قبحه في

هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم، ووصفه بالأمي؛

لأنه من العرب، الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، وليس

العقول، والفطر، فيأمرهم بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والإحسان إلى الجار، والمملوك، وبذل النفع لسائر الخلق، والصدق، والعفاف، والبر، والنصيحة، وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله، وقتل النفوس بغير حق، والزنا، وشرب ما يسكر العقل، والظلم لسائر الخلق، والكذب، والفجور، ونحو

فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ، ما دعا إليه ، وأمر به ، ونهى عنه، وأحله، وحرَّمه، فإنه ﴿يُجِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيْبَكَتِ﴾ من المطاعم، والمشارب، والمناكح.

﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِدُ ٱلْخَبَيْتَ﴾ من المطاعم، والمشارب،

والمناكح، والأقوال، والأفعال. ﴿ وَيَضَمُّ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي:

ومن وصفَّه أن دينه سهل سمح ميسر، لا إصر قيه، ولا أغلال، ولا مشقات، ولا تكاليف ثقال. ﴿ فَٱلَّذِينَ مَا مَنُوا بِيهِ وَعَرَّرُوهُ ﴾ أي: عظموه وبجلوه

﴿ وَنَفَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ مَعَدُّرُ ﴾ وهو القرآن، الذي يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدي به إذا تعارضت المقالات، ﴿أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِمُونَ﴾ الظافرون بخير الدنيا والآخرة، والناجون من شرهما، لأنهم أتوا بأكبر

أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي، ويعزره، وينصره، ولم

يتبع النور الذي أنزل معه، فأولئك هم الخاسرون.

ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه، وكان

ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم، أتى بما يدل على العموم فقال: ﴿فُلْ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّكُمْ

 جَمعًا﴾ أى: عربيكم، وعجميكم، أهل الكتاب منكم، ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّنَوَتِ وَٱلأَرْضَى ﴾ يتصرف فيهما بأحكامه

الكونية والتدابير السلطانية، وبأحكامه الشرعية الدينية التي من جملتها: أن أرسل إليكم رسولًا عظيمًا بدعوكم إلى الله، وإلى

دار کرامته، ویحذرکم من کل ما یباعدکم منه، ومن دار ﴿ لَا إِنَّهُ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا

شريك له، ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله ﴿يُعْيِ وَيُميتُ﴾ أي: من جملة تدابيره: الإحياء والإمانة التي لا يشاركه فيها أحد، الذي جعل الموت جسرًا ومعبرًا يعبر منه إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق الرسول محمدًا ﷺ

﴿ فَالمِنُوا بِأَلَيْهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأَمِّيَّ المَّانَا فِي القلب، متضمنًا

لأعمال القلوب والجوارح ﴿ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ﴾

أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده، وأعماله ﴿ وَٱلَّذِيمُوهُ لَعُلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ في مصالحكم الدينية والدنيوية، فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالًا بعيدًا. (١٥٩) ﴿ وَمِن قَوْرِ مُوسَىٰ أَمَدُ ﴾ أي: جماعة ﴿ يَهَدُونَ بِٱلْمَقَ وَبِهِ يَتْدِلُونَ﴾ أي: يهدون به الناس في تعليمهم إياهم،

وفتواهم لهم، ويعدلون به بينهم في الحكم بينهم بقضاياهم، كما قال تعالى: ﴿ وَيَحْمَلُنَا مِنْهُمْ أَلِمَنَّهُ يَهْدُونَكَ بِأَنْرِنَا لَمَّا صَبِّرُولًا وَكَانُواْ بِتَايَنَيْنَا يُوقِنُونَ﴾ وفي هذا فضيلة لأمة موسىٰ عليه الصلاة والسلام، وأن إلله تعالى جعل منهم هداة يهدون وكأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم،

فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل، المنافية للكمال المناقضة للهداية، فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية .

(١٦٠) ﴿وَقَطَّعَتُهُ ﴾ أي: قسمناهم ﴿آثَلَتُرُ عَثْمُوٓ أَسْكَاهًا

أَمُنَّا﴾ أي: اثنتي عشرة قبيلة، متعارفة، متوالفة، كل بني رجل من أو لا ديعقوب قبلة . ﴿ وَأَوْحَدُنَا إِنَّ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلْهُ قَوْمُهُ ﴾ أي: طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء يشربون منه، وتشرب منه

مواشيهم، وذلك لأنهم - والله أعلم - في محل قليل الماء. فأوحىٰ الله لموسىٰ إجابة لطلبتهم ﴿أَنِ ٱضَّرِب بِعَصَـاكَ ٱلۡمَٰكِرُ ﴾ يحتمل أنه حجر معين، ويحتمل أنه اسم جنس،

يشمل أي حجر كان، فضربه ﴿ قَالَبَجَتُكُ ﴾ أي: انفجرت من ذلك الحجر ﴿ اَنْتَنَا عَشْرَا خَيْنَا ﴾ جارية سارحة. ﴿ قَدْ عَيْمُ حَثْلُ أَنْسِ تَشْرَيُهُ ۗ إِي: قد قسم على كل قيلة من تلك القبائل الاثنى عشرة، وجعل لكل منهم عباً،

فعلموها، واطمأنوا، واستراحوا من التعب والمزاحمة،

والمخاصة، وهذا من تمام نعمة أنه عليهم. ﴿ وَمُلْكُنَا عَلَيْهِمْ أَلْمَنَكُمْ ۚ وَكَانَ يَسْرَهِم مَن حر الشمس ﴿ وَأَنْكُنَا عَيْهِمْ أَلْمَنَكِ ﴾ وهو الحلوي ﴿ وَالْمَاكِنَّ ﴾ وهو لحم طير، من أحسن أنواع الطيور، والذهاء فجمع أنه لهم بين المحلوي واللحوء، الظلال، والشراب، والغام الطيب، من الحلوي واللحوء،

على وجه الراحة والطمأنينة . وقيل لهم : ﴿ كُلُوا بِن فَيُبَنِّتِ مَا رَزَقْتُكُمْ رَمَا ظُلُمُونًا﴾ حين لم يشكروا الله ، ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم .

﴿ وَقُولُوا ﴾ حين تدخلون الباب: ﴿ جِطَّةٌ ﴾ أي: احطط عنا خطايانا، واعف عنا.

﴿ وَانْ لِمُوا آلُتُكِ سُبُكُمُا ﴾ أي: خاضعين لربكم، مستكينين لعزته، شاكرين انعمته، فأمرهم بالخضوع، وسؤال المعقرة،

ورعدهم على ذلك مغفرة ننويهم والنواب العاجل والآجل، فقال: ﴿ لَمُنْفِرَ لَكُمْ مُؤْمِنَكُمْ السَّائِيةُ النَّمْسِينَ﴾ من خير الدنيا والاُخْرَة، فلم يستلزا هذا الأمر الإلهي، بل بلًك ﴿ الْمُلِيثَ لَمْنَا وَيُشَهُمُ ﴾ إن عصوا الله واستهانوا بالمرو ﴿ فَلَا ثَمْنَ الْمُنْفَقِينَ الوَالِمِينَ ﴿ وَيُطَلِّعُ الرَّفَ يَلْ نَسُورًا وَاللهِ بلدل القول مع يسرو وميلوك - فبيلهم في تسوري . وإذ بلدل القول مع يسرو وميلوك - فبيلهم للفعل من باب أولى، ولهذا دخلوا وهم يزخون على

﴿فَأَرْسُكُنَا عَلَيْهِمُ حَمِن خالفوا أمر الله وعصوه ﴿فِيجُنَّ يَنَ السَّمَايَةُ إِي: عَذَابًا شديدًا، إما الطاعون وإما غيره، من العقربات السماءية.

وما ظلمهم الله بعقابه، وإنما كان ذلك فريمًا كَانُوا يُطْلِئُونَگِهُ أَي: يخرجون من طاعة الله إلى معصيته، من غير فيرورة ألجأتهم ولا داع دعاهم سوى الخبث والشر الذي كان

المالة المنظمة المنظم

ەلىجىسەتىنە الىتاغىرە جىنا دەغۇم كالىن ائىن مَشْرَعُهُمْ وَعَلَقْنَا عَلَيْهِمُ الْسَكَمَ مَازَلَنَا عَلَيْهِمُ الْسَكَ وَالسَّلَوْنَا كَنِي كَالْوَالِينَ مِلْيَنْبِ مَارَدُقْنَكُ فَرَّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِي كَانُوالْقَلْمُهُمْ يَظْلِمُونَ فَيْكُولُونِ قِيلَ لَهُمُ السَّكُولُ كُونِهُ القَرْبَةَ وَكُولُوا يَقْمَا حَيْثُ شِنْشُرُ وَقُولُوا حَظْمَةً وَالْمَدُولَةِ وَكُلُوا اللَّابُ سُكِمُنَا الْفَيْفِرُ لَنْكُمْ خَيلِتِتَنِكُمْ مُسْتَنِيدًا لَلْمُحْسِينِ كَنْ لَلْمُحْسِينِ كَلَّالْمُحْسِينِ كَلَّالْمُحْسِينِ كَلْ

فَيَدَّلَ الَّذِيكِ طَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلَا غَيْرَالُوكِ فِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِجْرَا مِنِ السَّكَمَا وَ مِناكَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ وَمَنَالُهُمْ عَنِ الْفَرْكِيةَ الَّيْ كَانَا عَاضِرَةً الْلِمَّوْنِ إِلَّهِ مِنْهُ وَمِنْ فِي السَّمْنُوا وَ الْنِيهِمْ حِينَا لُهُمْ يَوْمُ مَسْتَنِهِمْ شُرِّعًا وَيَوْمُ لِانْسَلِمُونَ لَا تَأْتِيهِمْ مُنْكِيمَ مُشْرَعًا وَيُوْمُ بِمِنَاكُومُ مِنْ النِّسْلُونَ فَيْ

كامنًا في نفوسهم .

﴿ رَسَنَهُمْ ﴾ أي: اسأل بني إسرائيل ﴿ عَنِ الْقَرْيَكِ الَّهِ كَانَتُ مَانِيرًا ٱلِمَعْرِ ﴾ أي: على ساحله، في حال تعديهم وعقاب الله إياهم.

﴿إِنَّ يَشْدُرُكُ فِي النَّمْتُينَ ﴾ وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا في صياً، فالمالاهم الله، واستحهم، فكانت السجان نائيم ﴿قِرْمَ سَكِيْهِمْ شُكُمُكُمْ إِنْ تَشْرُونَ اللهِ اللهِ عَلَى وجه البحر ﴿وَيْقِهُ لا يُسْتُرُكُ ﴾ أن : إذا ذهب يوم السبت ﴿لاً

يُلْهِيوَكُمُ أَنِ تَلْعِبُ فِي البِيرِهِ فَلا يُرونُ مَنْهِا شَيئًا ﴿كَانِكُ تَلْقُمْهُ مِنَا كَافَا لِلشَّكُونَ﴾ فسقهم، هو الذي أوجب أن يتلهم؟ أفاه، وأن تكون لهم هذه المحتف، وإل قلل لم يشقوا، لماقاهم الله، ولمنا عرضهم للبلاء والشرء تحيياً على الصيد، فكانا يعخرون لها خترًا، ويتصبون لها الشباك، قاذا جاء يوم السبت، ووقعت في تلك الحفر

(١) كذا في ب، وفي أ : يبليهم .

والشباك، لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد، أخذوها، وكثر فيهم ذلك، وانقسموا ثلاث فرق: معظمهم اعتدوا وتجرؤوا، وأعلنوا بذلك. وفرقة أعلنت بنهيهم، والإنكار عليهم.

وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم، ونهيهم لهم وقالوا لهم: ﴿ إِنَّ يَعِفُونَ فَوَيًّا آلِنَهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ كأنهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله، ولم يصغ للنصيح، بل استمر على اعتدائه وطغيانه، فإنه لا بد أن يعاقبهم الله، إما بهلاك، أو عذاب شديد.

فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم ﴿مَعْذِرَةً إِلَّا رَبِّكُونَ ﴾، أي: ﴿ وَلَقَالُهُ مَا يَقُونَ ﴾ أي: يتركون ما هم فيه من المعصية، فلا نيأس من هدايتهم، فربما نجع فيهم الوعظ، وأثر فيهم اللوم. وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة، وإقامة حجة على المأمور المنهي، ولعل الله أن يهديه، فيعمل

بمقتضيل ذلك الأمر والنهي. ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِدِيكِ أَى: تركوا ما ذكروا به،

واستمروا على غيهم واعتداثهم. ﴿ أَغَيْمَنَا﴾ من العذاب ﴿ الَّذِينَ يَنْهُونَ عَن ٱلسُّورَ ﴾ وهكذا سنة الله في عباده، أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ﴿وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا﴾ وهم الذين اعتدوا في السبت

﴿ بِعَذَابِ بَعِسِ ﴾ أي: شديد ﴿ بِهَا كَانُوا نَشْتُونَ ﴾ وأما الفوقة الأخرى التي قالت للناهين: ﴿ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهَلِكُهُمْ ﴾ فاختلف المفسرون في نجاتهم، وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين، لأن الله خص الهلاك بالظالمين، وهو لم يذكر أنهم ظالمون . فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت، ولأن

الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فاكتفوا بإنكار أولئك، ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا آلَتُهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ فأبدوا من غضبهم عليهم، ما يقتضى أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم، وأن الله سيعاقبهم أشد

(١٦٦) ﴿ فَلَمَّا عَيَّرا عَن مَّا نُهُوا عَنَّهُ ﴾ أي: قسوا فلم يلينوا، ولا انعظوا ﴿ثُلْنَا لَمُتُمَّ﴾ قولًا قدريًا ﴿كُونُواْ قِرْدَةً خَنبِئِينَ﴾ فانقلبوا بإذن الله قردة، وأبعدهم الله من رحمته، ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقى منهم فقال: ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ﴾ أي:

المالية المال عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِنَّ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ بِنَقُونَ ١ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِهِءَ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْكَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ

وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَيْدِسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ فَلَمَّا عَنَوْا عَنَ مَّا ثُهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْةٍ ﴿ وَإِذْ تَأَذُّكَ رَبُّكَ لَينَعَنَّنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن

يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَعَفُورٌ رُحِيدُ ١٠ وَقَطَعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَسَمَا أَمِنْهُمُ ٱلصَّنلِحُوبَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ۖ وَيَلَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّيُّ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ

وَرِثُواْ ٱلْكِئنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَذَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغُفُرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ ، يَأْخُذُوهُ أَلَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنَى ٱلْكِتَابِ أَنَّ لَا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةٌ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينِ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ نُمُسَكُّونَ وِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالْمُصْلِعِينَ ١

أعلم إعلامًا صريحًا: ﴿ لِيَهَمُّنُّ عَلَيْهِمْ إِنَّ يَوْمِ ٱلْقِيْدَمَةِ مَن يَتُومُهُمْ سُوَّةَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أي: يهينهم، ويذلهم. ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَاتِ ﴾ لمن عصاه، حتى إنه يعجل له

العقوبة في الدنيا ﴿ وَإِنَّهُ لِلْنَدُرُّ رَّحِيمٌ ﴾ لمن تاب إليه وأناب، يغفر له الذنوب، ويستر عليه العيوب، ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات، ويثيبه عليها بأنواع المثوبات. وقد فعل الله بهم ما أوعدهم به، فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم، لا تقوم لهم راية، ولا ينصر لهم عَلَمٌ.

(١٦٨) ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَسُمًّا ﴾ أي: فرقناهم ومزقناهم في الأرض، بعدما كانوا مجتمعين ﴿يَمُّهُمُ أَلْصَّالِكُونَ﴾ القائمون بحقوق الله، وحقوق عباده، ﴿ وَمِنْهُمْ دُونَ أَيْنَكُ ﴾ أي: دون الصلاح، إما مقتصدون، وإما ظالمون

لأنفسهم ﴿وَيَلَوْنَهُم ﴾ على عادتنا وسنتنا ﴿ بِٱلْمُسَنِّبَ وَٱلشِّيَّاتِ﴾ أي: بالعسر واليسر. ﴿ لَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ عما هم عليه مقيمون من الردى،

يراجعون ما خلقوا له من الهدى، فلم يزالوا بين صالح، وطالح، ومقتصد، حتى خلف من بعدهم خلف؛ زاد شرهم وهذه الآية وما أشبهها دلّت على أن الله بعث رسله عليهم ﴿وَرِثُوا﴾ بعدهم ﴿ ٱلْكِتَبَ ﴾ وصار المرجع فيه إليهم، وصاروا الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد، وبالمنافع لا بالمضار، يتصرفون فيه بأهوائهم، وتبذل لهم الأموال، ليفتوا ويحكموا وأنهم بعثوا بصلاح الدارين، فكل من كان أصلح كان أقرب بغير الحق، وفشت فيهم الرشوة.

إلى اتباعهم.

من قبول ما في التوراة .

ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ أي: بجد واجتهاد.

﴿ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ إذا فعلتم ذلك.

﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَا ٱلأَدَنَّ وَيَقُولُونَ﴾ مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمة: ﴿سُيُغَفِّرُ لَنَّا﴾ وهذا قول خال من الحقيقة، فإنه ليس ستغفارًا وطلبًا للمغفرة على الحقيقة، فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا، وعزموا على أن لا يعودوا، ولكنهم - إذا

أتاهم عرض آخر، ورشوة أخرى - يأخذوه. فاشتروا بآيات الله ثمنًا قليلًا، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير .

قال الله [تعالى] في الإنكار عليهم، وبيان جراءتهم: ﴿أَلَّهُ يُؤخَذُ عَلَيْهِم بَيِئَتُهُ ٱلْكِتَنِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى أَلَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ﴾ فما بالهم يقولون عليه غير الحق، اتباعًا لأهوائهم، وميلًا مع مطامعهم.

﴿وَ﴾ الحال أنهم قد ﴿دَرَسُوا مَا فِيدُّ﴾ فليس عليهم فيه إشكال، بل قد أتّوا أمرهم متعمدين، وكانوا في أمرهم مستبصرين، وهذا أعظم للذنب، وأشد للوم، وأشنع للعقوبة، وهذا من نقص عقولهم، وسفاهة رأيهم، بإيثار الحياة الدنيا على الآخرة، ولهذا قال: ﴿وَاللَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ ما حرِّم الله عليهم، من المآكل التي تصاب، وتؤكل رشوة على

الحكم، بغير ما أنزل الله، وغير ذلك من أنواع المحرمات. ﴿أَنَّلَا تُمْقِئُونَ﴾ أي: أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغى إيثاره، وما ينبغى الإيثار عليه، وما هو أولى بالسعى إليه، والتقديم له على غيره، فخاصية العقل النظر للعواقب.

وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع، يفوت نعيمًا عظيمًا باقيًا فأنى له العقل والرأي؟ .

وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ ﴾ لَكِنْبِ﴾ أي: يتمسكون به علمًا وعملًا، فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم .

ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون، وسرور القلوب، وأفراح الأرواح، وصلاح الدنيا والآخرة.

ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات، إقامة الصلاة ظاهرًا وباطنًا، ولهذا خصها الله بالذكر لفضلها، وشرفها، وكونها ميزان الإيمان، وإقامتها داعية لإقامة غيرها

من العبادات. ولما كان عملهم كله إصلاحًا، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أُخُرُ ٱلْمُصْلِحِينَ۞ في أقوالهم وأعمالهم، ونياتهم، مصلحين لأنفسهم، ولغيرهم.

الله تعالى ربكم، خشية أن تنكروا يوم القيامة، فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم، ولا عندكم

شَهِ دَنَّا أَن تَقُولُوا فِي ٱلْقِيْمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَيْفِانِ ﴾ .

أي: إنما امتحناكم، حتى أقررتم بما تقرر عندكم، من أن

(١٧١) ثم قال تعالى: ﴿وَإِذْ نَنْقُنَا لَجُبَلُ فَوْقَهُمْ﴾ حين امتنعوا

فألزمهم الله العمل ونتق فوق رؤوسهم الجبل، فصار

﴿وَاذْكُوا مَا فِيهِ ﴿ دراسة ومباحثة، واتصافًا بالعمل به

(١٧٢-١٧٢) ﴿ زَانًا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَّ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّئَهُمْ

وَأَنْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنْشِيمِمْ أَلَسْتُ رِزِيكُمٌّ قَالُوا بَيْنَ شَهِـدَتَّا أَلَ تَقْوُلُوا يَوْمُ

ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَيْفِلِينَ ٥ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّا أَشْرِكَ مَاجَأَوْنَا مِن قَبْلُ

وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمٌّ أَنَتْهِلِكُنا بِمَا فَعَلَ ٱلْنَبْطِلُونَ ۞ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ

ٱلْآيَنَتِ وَلَقَلُّهُمْ بَرْجِعُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَغِيَّ ءَادَمَ

مِن ظُهُورِهِم دُرِيَّتُهُم ﴾ أي: أخرج من أصلابهم ذريتهم،

﴿وَ﴾ حين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم

﴿أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْشِيهُمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ ﴾ أي: قررهم بإثبات

ربوبيته، بما أودعه في فطرهم من الإقرار، بأنه ربهم

﴿ قَالُواْ مَيْنَ ﴾ قد أقررنا بذلك، فإن الله تعالى فطر عباده على

فكل أحد فهو مفطور على ذلك، ولكن الفطرة قد تغير،

وتبدل، بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة، ولهذا ﴿قَالُواْ بَلَّ

وجعلهم يتناسلون، ويتوالدون قرنًا بعد قرن.

وخالقهم، ومليكهم.

الدين الحنيف القيم.

فوقهم ﴿كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظُنُّوا أَنَّهُ وَلِقِحٌ بِهِمَ﴾ وقيل لهم: ﴿خُذُوا مَآ

بها علم، بل أنتم غافلون عنها لاهون. فاليوم قد انقطعت حجتكم، وثبتت الحجة البالغة لله

عليكم، أو تحتجون أيضًا بحجة أخرى، فتقولون: ﴿إِنَّمَا أَشْرُكَ مَانَآقُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرَّبَةً مِنْ بَعْدِهِمُ ۗ فحذونا حذوهم، وتبعناهم في باطلهم. ﴿ أَفَنَهُ إِنَّكُمَا مِمَا ٱلمُّتِظِلُّونَ ﴾ فقد أودع الله في فطركم ما

يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل، وأن الحق ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم، ويعلو عليه. الله المنظمة المنظمة

نفسه، فلهذا قال تعالى:

﴿ وَلَوْ شِنْتُنَا لَرْفَقَتُهُ بِهَا﴾ بأن نوفقه للعمل بها، فيرتفع في الدنيا والآخرة، فيتحصن من أعدائه.

فَهُوَ الْمُهَنَّدِيُّ وَمَن يُضِّلِلْ فَأُولَيِّكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ١

وْرَلَكِوْنَدُهُ فَعَلَ ما يَتَضَي الخَدُلان، فأخلد إلى الأرض،
ي: إلى الشهرات السفلية، والشفاصد الدنين فَ وَلَئِنَ مَوْلُكُم
وَرَكُ طاعة مولاه، وَهَنَكُنُهُم فِي شُعَة حرصه على الدنيا،
واتشاع فله إليها و كُنْنُلُ السحيلية إن تَحَمِيلُ مَنْكُوم بَلَهُمْتُ أَلُّهُ
مُتُرَّحُمُهُمُ بُلِمُتُهُ أَي: لا يزال لامنًا في كل حال، وهذا لا
يزال حريصًا حرعًا قاطة الله، لا يزال لامنًا في كل حال، وهذا لا
وَرُأْكُونَ مَنْكُلُ الْقَرِيرَ الْفُرِيرَةِ لَلْنِيرَا كُنُوا بَيْنَايُهُمُ بعد أن ساتها الله
إليهم، فلم يتفادوا لها، بل كذبوا بها، وردوها، لهوانهم على
الهم، فلم يتفادوا لها، بل كذبوا بها، وردوها، لهوانهم على
الهم، فلم يتفادوا لها، من كذبوا بها، وردوها، لهوانهم على
الهم، فلم يتفادوا لها، من هذبي من الله.

﴿ فَالْفَسُمِ الْفَقَصَ النَّهُمُ يَتَكَكُّرُونَ﴾ في ضرب الاسال، وفي النبر والزاع، فإذا تفكروا علموا، وإذا علموا عماوا، ولتم تلك القنيمُ اللَّذِينَ كَذَيْنًا يُنتِينًا وَالْشَبُمُ مُحَافًا يَلْمِينُونَهُ أي: ساء وقع حل من قلب بأيات الله، وظلم نفسه بالزاع المعاصى، فإن طلهم حل السوء، وهذا الذن آناه الله أيات. نمم، قد يعرض للعبد من أقوال آباته الضائين، ومقاهيهم الضاحة، ما يلقد من حجج الضاحة، ما يلقد من حجج الضاحة، ما يلقد من حجج والضية في ظاعرات عن خجج والبناء من قلل المعطون، وبما صبره بحالة يقضل بها البطاط على الحق، هذا هو الصواب في تقسير هذه الآيات. وقد قبل: إن هذا هو الصواب في تقسير هذه الآيات، احتجرجهم من ظهره، وأشهدهم على أقسهم، فشهدوا استخرجهم من ظهره، وأشهدهم على أقسهم، فشهدوا في كنرهم، وعنادهم في الذنبا والآخرة، ولكن ليس في الآية في كنرهم، وعنادهم في الذنبا والآخرة، ولكن ليس في الآية تعالى، والواقع شاهد بلنك. من المالية تعالى، والواقع شاهد بلنك. من المالية تعالى، والواقع شاهد بلنك.

ولا يخطر بيال آدمي فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خير، ولا له عين ولا أثراً. ولهذا لما كان هذا أمرًا واضحًا جليًّا، قال تعالى: ﴿وَلَكُنْكُ لِلْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال يَرْجُونُكُ إِلَى اللَّهِ الرَّحِقُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم، وإلى ما عاهدوا الله عليه، فرتدعون عن القباعي فطرهم، وإلى ما عاهدوا الله

ذرية آدم من ظهره، حين كانوا في عالم كالذر، لا يذكره أحد،

(٧٧-١٧٥) (وَالْمَا عَلَيْهِمْ بَنَا اللّهِ عَلَيْهِمْ فَالِكُمْ (١٧٥-١٧٥) وَلَوْ لِمُلْكَا وَلَمْ الْمَاكِمُ وَلَوْ لِمُلْكَا وَلَا لِلْمَاكَةُ وَلَا لِلْمَاكَةُ وَلَا لِلْمَاكَةُ وَلَا لِلْمَاكَةُ وَلَكُمْ مَنْكُمْ لِمَاكُمْ فَكُمْ اللّهَا وَلَلْهَا مَنْكُمْ اللّهَ اللّهَ مَنْكُولُ وَاللّهُ مَنْكُولُ وَاللّهُ مَنْكُولُ وَاللّهُ مَنْكُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْكُولُ وَاللّهُ مِنْكُولُ وَاللّهُ مِنْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْكُولُ وَاللّهُ مِنْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

﴿ فَالْسَلَكُمْ مِنْكُمْ الْمُنْكُمُ الْمُنْكِلُنُ ﴾ أي: انسلخ من الانصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متشقاً بمكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ويوقى إلى أعلى الدرجات، وأرفع المقامات، شرك هذا كتاب الله وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، وخلعها كما بخلع اللباس. بنطع اللباس، عنا أنبعه الشيطان، أي: تسلط عليه، حين فلما السلخ منها أنبعه الشيطان، أي: تسلط عليه، حين

فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي: تسلط عليه، حين خرج من الحصن الحصين، وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي أزًا ﴿فَكَانَ بِثَ الْقَاوِتِ﴾ بعد أن كان من الراشدين المرشدين، وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى

بحتمل أن المراد به شخص معين، قد كان منه ما ذكره الله، نقص الله قصته تنبيهًا للعباد، ويحتمل أن المراد به بذلك أنه اسم جنس، وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته، فانسلخ منها. وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه، وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزول إلى أسفل سافلين، وتسليط للشيطان عليه، وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات، يكون سببًا للخذلان.

ثم قال تعالى - مبينًا أنه المنفرد بالهداية والإضلال -: ﴿مَن يَهْدِ أَنَّهُ﴾ بأن يوفقه للخيرات، ويعصمه من المكروهات، ويعلمه ما لم يكن يعلم ﴿فَهُوَ ٱلْمُهْتَذِيُّ﴾ حقًّا لأنه آثر هدايته تعالى ﴿وَمَنْ يُضَلِلُ﴾ فيخذله ولا يوفقه للخير ﴿ نَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ ﴾ لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.

(١٧٩) ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَيْمًا مِنَ لَلِّمْ وَٱلْإِنسُ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَغْفَهُونَ بِهَا وَلَمُمْ أَعُنُنَّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمُمْ مَاذَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بَهَأَ أُوْلَتِكَ كَالْأَنْهُ بِنَ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَنِفُونَ﴾ يقول تعالى مبينًا كثرة الغاوين الضالين، المتبعين إبليس اللعين: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنا ﴾ أي: أنشأنا وبثننا ﴿ يُجَهِّنَّدُ كَيْرًا مِّنَ لَلِّينَ وَآلِانِينٌ ﴾ صارت البهائم أحسن جالة منهم.

﴿ لَئُمْ قُلُوبٌ لَا يَنْفَهُونَ بَهَا ﴾ أي: لا يصل إليها فقه ولا علم، إلا مجرد قيام الحجة .

﴿ وَلَكُمْ أَتَّيْنٌ لَا يُصِرُونَ بِهَا﴾ ما ينفعهم، بل فقدوا منفعتها

﴿ وَلَهُمْ مَاذَانٌ لَا يَسْمُونَ بَهَّا ﴾ سماعًا يصل معناه إلى قلوبهم.

﴿ أَوْلَيْكَ ﴾ الذين بهذه الأوصاف القبيحة ﴿ كَالْأَغَيرِ ﴾ أي: البهائم التي فقدت العقول، وهؤلاء آثروا ما يفني على ما

يبقى، فسلبوا خاصية العقل. ﴿ يَلُ هُمْ أَضَلُّ ﴾ من البهائم، فإن الأنعام مستعملة فيما

خلقت له، ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها، فلذلك كانت أحسن حالًا منهم ﴿أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَيْفُونَ﴾ الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله، وطاعته، وذكره. خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار، لتكون عونًا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه، فاستعانوا بها على ضد هذا

فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم

لها، فخلقهم للنار، وبأعمال أهلها يعملون. وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله، وانصبغ قلبه

(回際) ١٧٤ وَلَقَدَّ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّ عَكِيْرًا مِنَ الْجِينِ وَٱلْإِنسِ لَّهُمْ فُلُوبُ لَايَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمُّمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمُّ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِمَأْ أُوْلَتِكَ كَأَلْا نَعْدِ مِلْ هُمْ أَصَلُّ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُوكَ اللَّهُ وَيِقَواْ لَأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِمَأْ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنَهِدِ مَسَيُحِزُونَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَفْنَا أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ لَهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ مَا يَنْفِنَا سَنَسْتَدَرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَايَعْلِمُونَ ١١٥ وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١٠ أُولَمْ يَنَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ

وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيَّءِ وَأَنَّ عَسَيَّ أَن يَكُونَ قَلِهِ ٱقْلُرُكِ أَجَلُهُمُّ فَيَأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ الْمُثَّامَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكُلَّا هَادِيَ لُذِّ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الشَّاكِسْ الْوَنَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنَدَرَقٌ لَا يُجَلِّهَا لِوَقِهُمْ إِلَّا هُوَّتُقُلَّتُ فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُِّ لَاتَأْتِيكُرُ إِلَّابَغْنَةُ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْماً قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ أَللَّهِ وَلَئِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الشُّكَّا

هُوَ إِلَّا نَدَرُّ مُّهِينُّ ١١ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ

بالإيمان بالله ومحبته، ولم يغفل عن الله، فهؤلاء أهل الجنة، وبأعمال أهل الجنة يعملون.

(١٨٠) ﴿ وَلِمَّو ٱلْأَمْثَالَةُ ٱلْمُسْتَىٰ فَٱدْعُوهُ بِيمَّا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ بُلْحِدُونَ إِنّ

أَشْمَنَتِهِ مُسَيْجَزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه، بأن له الأسماء الحسني، أي: له كل اسم حسن، وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسني، فإنها لو دلت على غير صفة، بل كانت علمًا محضًا، لم تكن حسني، وكذلك لو دلَّت على صفة ليست بصفة كمال، بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح، لم تكن حسني، فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها، مستغرق لجميع معناها.

وذلك نحو «العليم» الدال على أن له علمًا محيطًا عامًا لجميع الأشياء، فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا

واكالرحيم؛ الدال على أن له رحمة عظيمة، واسعة لكل

واكالقدير؛ الدال على أن له قدرة عامة، لا يعجزها شيء،

ونحو ذلك.

قال: ﴿ فَأَدْعُوهُ بِيًّا ﴾ وهذا شامل لدعاء العبادة، ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعى مثلًا: اللهم اغفر لى وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علَيَّ يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف ونحو ذلك. وقوله: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ بُلْعِدُونَ فِي ٱلسَّكَيْدِ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ أي: عقوبة وعذابًا على إلحادهم في أسمائه، وحقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له. إما بأن يسمى بها من لا يستحقها، كتسمية المشركين بها لآلهتهم، وإما بنفي معانيها وتحريفها، وأن يجعل لها معنى، ما أراده الله ولا رسوله،

اأن له تسعة وتسعين اسمًا، من أحصاها دخل الجنة». (١٨١) وقوله: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَنَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِيدٍ يَعْدِلُونَ﴾ أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة، كاملة في نفسها، مكملة لغيرها، يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق، فيعلمون الحق، ويعملون به، ويعلمونه، ويدعون إليه وإلى العمل به.

وإما أن يشبه بها غيرها. فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها،

ويحذر الملحدون فيها، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ:

﴿وَبِهِ. يَقْدِلُونَ﴾ بين الناس في أحكامهم، إذا حكموا في الأموال، والدماء والحقوق، والمقالات، وغير ذلك، وهؤلاء هم أثمة الهدى، ومصابيح الدجى، وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصى بالصبر، وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلى مرتبة الرسالة، وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل يحسب حاله، وعلو منزلته، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

(١٨٢-١٨٦) ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَشِنَا سَنَـَنْدَرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَأَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ٥ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم بِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِرٌ مُّبِينً ۞ أَوْلَدُ يَظُرُوا فِي مَلَكُونِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيَّ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَارَبَ ٱلِجَلَّهُمُّ فَيَأَي حَدِيثِ بَعْدَةُ تُؤْمِنُونَ ٥ مَن تُصْلِل أَلَنَّهُ فَكَلَّا هَادِي لَهُ وَلَذَرْهُمْ فِي طُغْنَتِهِمْ يْمُهُونَ﴾ أي: والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء

به محمد ﷺ من الهدي فردوها ولم يقبلوها .

﴿ سَنَنَدَرَجُهُم مِنْ حَبَّثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ بأن يدر لهم الأرزاق، ﴿وَأَمِّلِي لَهُمُّ﴾ أي: أمهلهم، حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون، ولا يعاقبون، فيزدادون كفرًا وطغيانًا، وشرًّا إلى شرِّهم. وبذلك نزيد عقوبتهم، ويتضاعف عذابهم، فيضرون أنفسهم من حيث

لا يشعرون، ولهذا قال: ﴿إِنَّ كُيْدِي مَنِينٌ﴾ أي: قوى بليغ. ﴿ أُولَمْ يَنَفَّكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِ ﴾ محمد ﷺ ﴿ بَن جِنَّةٍ ﴾ اي: او

لم يعملوا أفكارهم، وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفي عليهم من حاله شيء، هل هو مجنون؟ فلينظروا في أخلاقه وهديه، ودلَّه وصفاته، وينظروا في ما دعا إلبه، فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أتمها، ولا من العقل والرأى إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكل خير، ولا ينهي إلا عن كل شر.

أفبهذا يا أولى الألباب من جنّة؟ أم هو الإمام العظيم، والناصح المبين، والماجد الكريم، والرؤوف الرحيم؟.

ولهذا قال: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ أي: يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب، ويحصل لهم الثواب. ﴿ أَوْلَدَ يَظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فإنهم إذا نظروا إليها، وجدوها أدلة دالةً على توحيد ربها، وعلى ما له من

صفات الكمال. ﴿ وَ﴾ كذلك لينظروا إلى جميع ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن نَتُى ۗ فإن جميع أجزاء العالم يدلّ أعظم دلالة على علم الله وقدرته، وحكمته، وسعة رحمته، وإحسانه، ونفوذ مشيئته، وغير ذلك من صفاته العظيمة، الدالة على تفرده بالخلق، والتدبير،

الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود، المسبح الموحد

المحوب. وقوله: ﴿وَأَنَّ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَذَبَ لَجُلُّهُمٌّ ﴾ أي: لينظروا في خصوص حالهم، وينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم، ويفجأهم الموت، وهم في غفلة معرضون، فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارط.

﴿ فِيَأْتِي حَدِيثِ بَعْدَمُ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل، فبأي حديث يؤمنون به؟ أبكتب الكذب والضلال؟ أم بحديث كل مفتر دجال؟ .

ولكن الضال لا حيلة فيه، ولا سبيل إلى هدايته، ولهذا قال تعالى: ﴿مَن يُعْدِلِل ٱللَّهُ فَكَلَّا هَادِى لَلَّمْ وَيُذَرُّهُمْ فِي ظُلْمُكِنْهِمْ يِّمُعُونَ﴾ أي: متحيرين (١) يترددون، لا يخرجون منه، ولا يهتدون إلى حق.

(١٨٨،١٨٧) ﴿ يَتَثَلُونَكَ عَنِ ٱلتَناعَةِ أَبَّانَ مُرْسَئِهٌ قُل إِنَّنَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّنْ لَا يُجْلِيَهَا لِوَقِهَا ۚ إِلَّا هُو تَقْلَتْ فِي الشَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَعْنَةُ يَسْتَلُونَكَ كَانَكَ حَفِئَ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَئِكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ قُل لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاةَ التَّهُ وَلَوْ

<sup>(</sup>١) في ب: يتحيرون ويترددون.

الآيات الكريمات ميينة جهل من يقصد النبي ﷺ ويدعوه لحصول نفع، أو دفع ضر. فإنه ليس بيده شيء من الأمر، ولا ينفع من لم ينفعه الله، ولا بدفع الله بيده الله الماها عنده ولا أمد العالم الاها.

ولا يغفو الشر، عمن لم يدفعه الله عنه ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى، وإنما ينفع من قبل ما أرسل به، من البشارة والنفارة، وعمل بذلك، فهذا نفعه في الذي فاق نفع الأباء والأمهات، والأخلاء والإخوان، بما حث العباد على كل خور، وحذوهم عن كل شرء ويته لهم غابة البيان والإيضاح.

حر، وحدرهم عن كل شر، ويته لهم غاية البيان والإيضاح.
(١٩٩٥-١٩٩) ولاثم الله عنتكثر بن لقي ترجيدا وتكول بنا وَيَجِمَّهُ يِشِيَّكُ إِنَّا لَكُنْ لَلْنَا لَمَنْ اللهِ مَنْ اللهُ يَكِمَنُ مَنْ يَدِ وَيَجْمُعُ اللهِ تَنْهَا لَمْ يَقِمَا لَنْ يَاتِيْنَ صَلِيهُ لَكُوْنَ لَنْ الشَّكِينَ دَنْ لَمَا يَا اللهِ اللهِ اللهِ يَقِمَا لَنْ يَقَالُ مِنْ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى يُقِيِّنُ وَاللهِ اللهِ يَقِيْنُ لِلهِ لَمِنْ اللهِ يَقِيْنُ فَيْنُونَ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلِينُ مِنْ الله يَشْرُ يَلْ الشَّامِ يَعْلَى فَيْنُ لِلهِ اللهِ يَقْلِينُ مِنْ اللّهِ لِلْ يَشْلِينُ مِنْ اللهِ اللهِ يَشْرُعُ

الرجال والنساء، المنتشرون في الأرض على كذرتكم ويتموتكم، فإن تُقْيَن رَمَنِهُ وهو آدم أبو البشر ﷺ. (وَيَمَلُ مِنْهُ زَرْمَهُا ﴾ أي: خلق من آدم زوجه حواء لأجل أن يحكن إليها لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة، ما يقتفي سكون أحدهما إلى الآخر، فانفاد كل منها الى صاحب بزمام الشهوة. ﴿ فَلَكَا تَشَنَّمُهُ ﴾ أي تجللها مجامعًا لها قدر الباري أن

عَلَيْكُو أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمَّ أَنْتُدْ صَلِمِتُوك﴾ أي: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَفَكُم﴾ أيها

الموصلة إليه، والترغيب فيها، ولكن ليس كل أحد يقبل هذه

البشارة والنذارة، وإنما ينتفع بذلك، ويقبله المؤمنون، وهذه

﴿ فَلَنَا عَلَيْمَا ﴾ أي تجللها مجامعًا لها قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة، وذلك الجماع النسل، [وجيئنيًا\\] ﴿ مَنْكَ حَمَدَ مَنْفِيكَ ﴾ وذلك في ابتداء الحمل، لا تحس به الاش، ولا يتقلها. ﴿ فَلَنَا ﴾ استمرت به و ﴿ فَلَنَكَ ﴾ به حين كبر في بطنها،

وهنه، سموت به و وحسب به عنى بعر به به ف فحيتانِ صار في قلوبهما الشقة على الولد، وعلى خروج كَّ صحيحًا اللّذ لا أقد في. [كالملك] \* فدعوا ﴿أَنَّهُ رَبِّهُمُّنَا كَبُرُهُمُّ اللّهِ يَمْرَتُكُونَ مِنْ الْفَكِيرَةُ ﴾ إي: صالح الخلقة تامها، لا نقص فيه ﴿لَتُكُونَ مِنْ الْفَكِيرَةُ ﴾ على وفق ما طلبا، وتمت عليهما

النعمة فيه ﴿جَمَلَا لَمُ شُرُكَةً فِينَا ۚ مَانَهُمَا ﴾ أي: جعلا نه شركاء في ذلك الولد، الذي انفرد الله بإيجاده، والنعمة به، وأفرَّ به أعين والديه، فعبَّداه لغير الله . رُبَيِّةً لِقَوْدٍ بُوْمُونَ؟ يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ: ﴿ تَنْفَيْكُ ﴾

أي: المكذبون الله المعتبون ﴿ فِنَ النَّلَيْقِ أَلَّا مُرْسَعُ ﴾ أي: من وقتها الذي تجيء به، ومنى تعلى بالخلق؟.

﴿ فَلْ إِنَّنَا بِلَنَّا يَكُمُ اللهِ عَلَى وَنَى النَّالِ اللهِ عَلَى مختص بعلمها ﴿ لاَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعِلْمِي اللّهِ عَلَيْهِ الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْ

كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لِاسْتَكَانُّتُ مِنَ الْغَيْرِ وَمَا مَشَنِيَ النُّتُوفُّ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ

﴿ نَتُكَ فِي اَلْتَكَوْتِ وَالْأَوْتِيَ ﴾ أي: خفي علمها على أهل السعاوات والأرض، واشتد أمرها أيضًا عليهم، فهم من الساعة مشفقون. ﴿ لاَ تَأْتِكُو لاَ بَنْتُهُ ﴾ أي: فجأة من حيث لا تشعرون، لم

لا التيخرا الها به اي: الهجاة من حيث لا تشعروا، لم يستعدوا الها، ولم يتهيؤ القرابها أي: هم حريصون على سؤالك ﴿يَنْتَكُونَكُ كُلُّكُ مِنْتُهِ اللهِ الها أي: هم حريصون على سؤالك عن الساعة، كانك مستحف عن السؤال عنها، ولم يعلموا أنك - لكمال علمك بربك، وما يفتع السؤال عنه - غير مبال بالسؤال عنها، ولا حريص على ذلك، فليم لا يقتدون بك، ويكفون عن الاستخفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة، وهي من الأمور التي أخفاها أنه عن الخلق، لكمال حكمت، ﴿هَنْ إِنَّا يَفْتُهَا عِندَ أَلْقَ وَلَيْقُ أَكْثَنَ الْخَلْقِ، لاَ مَلْتُهَا.

عليهم من العلم، ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لآحد أن يدركه، ولا هم مطالون معلمه، ﴿وَلَى لاَ النَّهُ يَقِيفِ نَشَكَا لاَ شَرَاكِ فَإِنِي فَقِيرِ مَلْمِ، لا يالتِنِي خبر إلا من الله، ولا يدفع عني الشر إلا هو، وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى. ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَقَالُمُ النَّبِ الْاسْتَغَائِنُ مِنَ النَّتِيّ وَمَا تَشَيّق النَّتْقُ اللّهِ مِنْ النّقِيرَ

حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه، وخصوصًا مثل حال

هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم، ويدعون ما يجب

﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَشَاهُ آلَتُنِ لَكَنْتُكُونُ مِنْ آلَتُمْ وَمَا سَتَنَعُ لَلْتُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تسج لي المصالح والمسافع ، ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه، لملكمي بالأشياء قبل كرياها، وعلمي بما نقضي إله. ولكني - لعدم علمي - قد يالني ما ينالني من السوء وقد يفرنني ما يفرنني من مصالح الدنا ومنافعها، فيذا أذا وليل

﴿إِنْ أَنَّا إِلَّا شَيْرٌ﴾ أنذر العقوبات الدينية والدنيوية والأخروية، وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك، وأحذر منها. ﴿وَيَتِيرٌ﴾ بالنواب العاجل والأجل، ببيان الأعمال

على أني لا علم لي بالغيب.

(۱) زیادة من هامش ب، وفي أ: قحملت. (۲) زیادة من هامش ب.

إما أن يسمياه بعبد غير الله كـ «عبد الحارث» و«عبد العزيز» (\*) و«عبد الكعبة» ونحو ذلك، أو يشركا بالله في العبادة، بعدما منَّ الله عليهما بما منَّ من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد.

سيص بعيده. وهذا انتقال من النوع إلى الجنس، فإن أول الكلام في آذم وجواه، ثم انتقل إلى الكلام في الجنس، ولا شك أن هذا موجود في المذرية كثيرًا، فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك، وأنهم في ذلك فاللمون أشد المظلم، سواء كان الشرك في الأقوال، أم في الأفعال، فإن المخالق لهم من نقس واحدة، الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنقسهم أزواجًا، ثم جعل بيتهم من المودة والرحمة، ما يسكن بعضهم إلى بعش، ويالفه، ويلذ به، ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة، والأولاد والنسل.

ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات، وفتًا موقتًا، تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويًّا صحيحًا، فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم.

إذا لا يتحق أن يعدوه، ولا يشركوا به في عبادته أحدًا، ويخلصوا له الدين، ولكن الأسر عباء على العكس، فأشركوا بالله من لا فيمَّقُلُ شَيَّعًا فَرِيَّ يُقَمِّنُ ٥ وَلاَ يَسْتَطِيفُونَ تَمْهُ أَنِي ا لعابديها فِشْتَرَ كُلُّ أَنْشَتُهمْ يَشْدُونَكَ ﴾ . فإذا كانت لا تخلق شيئًا، ولا مثقال فرة، بل هي مخلوقة،

ودا ثابت لا تعقل سينا، وو تمثان دره، بن هي محبوفه، ولا تستطيم أن تدفع المكروه عن من يعبدها، بل ولا عن أنشها، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم، وأسفه السفه.

ران تدعوا، أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله فإلى ألكان لا يتمكن من تلائم في المشركة أم أشر متيئوك)، فصار الإنسان أحسن حالة منها، لأنها لا تسمع ولا تيمر، ولا تمهدى، وكل هذا إن تصوره الليم، العاقل تصورًا مجرمًا، جزم بيطلان إلهيتها وسفاحة من عبدها.

تستحق من العبادة شيئًا ﴿ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُواْ لَكُمْ ﴾ فإن

١٧٥ على المستحدة ١٧٥ على المستحدة المس

آنَا إِذَ مَدِيرٌ وَمَدِيرٌ لِفَوْرِ وَمُونُونُ ﴿ هُ هُواَلَدِى حَلَقَكُم مِن فَضِ وَجِدَوْ وَجَعَلُ مِنْهَا وَدَجَهَا لِيسَّكُنُ الْبَهَا فَحَلَمُ تَفَضَّدُهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَدِيمًا فَمَرَّتُ مِنْ الْفَالَقِلَةَ وَعَوَا الفَّدُونِهُمُ الْمِنْهَ الْبَيْفَا مِنْهُمُ النَّكُونُونَ الضَّارِينَ الضَّارِينَ الْفَارِينَ الْفَارِينَ الْفَارِينَ الْفَارِينَ الْفَارِينَ الشَّامُ المَنْهُمَا أَعْمَدُنُ اللَّهِ الْمُعَالَّةُ اللَّهُ الْمُؤْمَّا وَمِنْهُمَا أَمْمُونُونَ الشَّالُونَ النَّهُمَا أَعْمَدُنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الله عَمَالِشُرِكُونَ ﴿ لِيُشْرِكُونَ الإِعَلَاقُ شَيَاكُونِهُمُ اللهِ الْمُعَلَّمُونَ اللهِ الْمُعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَالاِسْتَطِيمُونَ لَمَهُ الْمَنْكُونَ لَا يَشْعُونُهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُومُمْ وان تَدْعُومُهُمْ إِلَى الْمُلْكُونُ لاَيشِيعُونُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ين دسانسه سه منطقه ميسسينيون مسه كُنتُ مَندَ مَدِيقِيَ هِي أَلْهُمُ أَرَجُلُ يَمْشُونَ بِمَا أَمْ لَمُمُ أَيْر يَبْطِشُونَ بِمَا أَمْرَ لَهُمُ أَعَانُ يُعْبِرُون بِهَا أَمْ لَهُمُ مَا ذَاتُ يَسْفُون بَهَا أَوْلُهُ مَا تَعَانُّهُمْ مُرَكِيدُونِ فَلا أَعْلِمُونِ فِي

استجابوا لكم، وحصلوا مطلوبكم وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوى، مفترون على الله أعظم الفرية . وهذا لا يحتاج إلى التبين فيه، فإنكم إذا نظرتم إليها

وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفي شيء، فليس لها أرجل تسفي بها، ولا أيد تبطش بها، ولا أعين تبصر بها، ولا أذان تسمع بها، فهي عادمة لجميع الألات والقوى الموجودة في الإنسان.

فَّوْفَا كَانْتُ لَا تَجِيكُم إذَا دَعُوتُمُوهَا، وهي عباد أمثالكم، بل أنبَم أكمل منها، وأقوى على كثير من الأشياء، فلأي شيء عبدتموها.

﴿ وَلَى الدَّمُوا شُرُكَامُكُمْ ثُمْ كِيدُونِ فَلَا لَخِيلُونِ﴾ أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم، على إيقاع السوء والمحروه بي، من غير إمهال ولا إنظار<sup>(\*)</sup>، فإنكم غير بالغين لشيء من المحروه بي.

لأن ولئي الله الذّي يتولاني فيجلّب لي المنافع ويدفع عني لمضار.

 <sup>(</sup>۱) في ب: العزى. (۲) كذا في ب، وفي أ: إنظال.

١٧٦ إِنَّ وَلِتِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلُ الْكِنْبُّ وَهُوَمَوَلَّى الصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمُ وَلَاّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٠ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰلاَيسَمَعُوآ وَتَرَعَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِٱلْعَنُووَأَمُرُ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْعَنِ ٱلْجَهْلِينَ ۞ وَإِمَّايَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَدَّةً فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيدُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَشَّهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ١٥ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُذُونَهُمْ فِالْغَيِّ ثُمَّ

لَا يُقْصِرُونَ ﴿ إِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَا يَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْمَائِيتَهَا قُلَّ إِنَّمَا ٱتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَّ مِن زَّيِّ هُنذَا بَصَ إِرْمِن زَّيِّكُمٌ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِتَقَرِيرُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُـرْمَانُ فَأَسْتَمَعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ ثُرَّحَمُونَ الثُّكُ وَأَذْكُر زَّنَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِنَ ٱلْغَلِينَ إِنَّ إِلَّا الَّذِينَ عِندَرَبَكَ

عن تقصيرهم، ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال،

وتنشرح له صدورهم.

لَايَسْتَكَكُبرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهِ

﴿وَأَثُّرُ بِٱلْغُرِّفِ﴾ أي: بكل قول حسن، وفعل جميل، وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك، إما تعليم علم، أو حث على خير ، من صلة رحم، أو برِّ والدين، أو إصلاح بين الناس، أو نصيحة نافعة، أو رأى مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية، أو دنيوية.

ولما كان لا بد من أذية الجاهل، أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه، وعدم مقابلته بجهله فمن أذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فَصِلُهُ، ومن ظلمك فاعدل فيه.

وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الإنس والجن، فقال تعالى:

(٢٠٠-٢٠٠) ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَـزَةٌ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ

﴿ أَلَّذِي نَزَّلُ ٱلْكِنْبُ ﴾ الذي فيه الهدي، والشفاء، والنور، وهو من توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية .

﴿وَهُو بَنَّوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ﴾ الذين صلحت نياتهم وأعمالهم، وأقوالهم، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّفُلُكُنِ إِلَى النُّورُّ ﴾ فالمؤمنون الصالحون - لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى، ولم يتولوا غيره ممن لا يتفع، ولا يضر -تولاهم الله، ولطف بهم، وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم، في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل

مكروه، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُذَفِّعُ عَنِ ٱلَّذِينَ مَامَنُوآ ﴾. (١٩٨، ١٩٧) ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أَنْفُتُهُمْ يَضُرُونَ ٥ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلَكَ لَا يَسْمَعُوا ۚ وَقَرَعْهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْهِرُونَ ﴾ وهذا أيضًا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لشيء من العبادة، لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدار، في نصر أنفسهم، ولا في نصر عابديها، وليس لها قوة العقل والاستجابة، فلو دعوتها إلى الهدى لم تهتد، وهي صور لا حياة فيها .

فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة، لأنهم صوروها على صور الحيوانات، من الآدميين أو غيرهم، وجعلوا لها أبصارًا وأعضاء، فإذا رأيتها قلت: هذه حية، فإذا تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بها، ولا حياة، فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله؟ ولأي مصلحة أو نفع عكَفُوا عندها، وتقربوا لها بأنواع العبادات؟.

فإذا عرف هذا، عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها، ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر الأرض والسماوات، متولَّى أحوال عباده الصالحين، لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر، لكمال عجزهم وعجزها، وكمال قوة الله واقتداره، وقوة من احتمى بجلاله، وتوكل عليه. وقبل: إن معنى قوله: ﴿وَتَرَنَهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا

يُتِهِرُونَ ﴾ أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله ﷺ، فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله! نظر اعتبار، يتبين به الصادق من الكاذب، ولكنهم لا يبصرون حقيقتك، وما

يتوسمه المتوسمون فيك من الجمال والكمال والصدق. (١٩٩) ﴿خُنِهِ ٱلْعَثْقُ وَأَمَّرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ ٱلْجَهْلِينَ﴾ هذه

الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس، أن يأخذ العفو، أي: ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق،

فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبعاثهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به، من قول وفعل جميل، أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيدٌ ٥ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَشَهُمْ طَلَيْفٌ مِنَ ٱلشَّيْطُون تَذَكَّرُواْ فَإِذَا لَهُم تُبْصِرُونَ ۞ وَإِخْوَاتُهُمْ يَمُذُونَهُمْ فِي ٱلْغَيْ ثُمَّ لَا يُغْصِرُ ونَ ﴾ .

أى: أي وقت، وفي أي حال ﴿ يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَان نَزُغُ﴾ أي: تحس منه بوسوسة، وتثبيط عن الخير، أو حث على الشر، وإيعاز إليه. ﴿ فَأَسْتَعِذْ بِأَلَّهُ ﴾ أي: التجيء واعتصم بالله، واحتم بحماه

فإنه ﴿سَبِيعُ﴾ لما تقول. ﴿عَلِيرٌ﴾ بنيتك وضعفك، وقوة التجاثك له، فسيحميك من

فتنته، ويقيك من وسوسته، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ألنَّاسِ﴾ إلى آخر السورة. ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا

يزال مرابطًا، ينتظر غرته وغفلته، ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنب، ومسه طائف من الشيطان، فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب – تذكر من أي باب أَتِيَ، ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه، وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر انة تعالى، واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح، والحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئًا حسيرًا، قد أفسد عليه كل ما أدركه

وأما إخوان الشياطين، وأولياؤهم، فإنهم إذا وقعوا في الذنوب، لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبًا بعد ذنب، ولا يقصرون عن ذلك. فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء، لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها، وهم لا يقصرون

(٢٠٣) ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةِ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَنَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّكِمُ مَا يُوخَقَ إِلَنَ مِن زَلِيَّ هَٰذَا بَصَالِرُ مِن زَّيْكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْقَوْمِ وُوْمِنُونَ﴾ أي لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعناد، ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد. فإذا جثتهم بشيء من الآبات الدالة على صدقك، لم ينقادوا.

﴿وَإِذَا لَتُمْ تَأْتُهُمْ بَاَيَةٍ﴾ من آيات الاقتراح، التي يعينونها ﴿ قَالُوا لَوْلَا لَجَّنَبُتُمَا ﴾ أي: هلا اخترت الآية، فصارت الآية الفلانية، أو المعجزة الفلانية كأنك أنت المنزل للآيات، المدير لجميع المخلوقات، ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء، أو أن المعنى: لولا اخترعتها من نفسك.

﴿ قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِهُمُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَّنَّ مِن زَّبَيَّ﴾ فأنا عبد متبع مدبر، والله تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده وطلبته حكمته البالغة، فإن أردتم آية لا تضمحل على

تعاقب الأوقات، وحجة لا تبطل في جميع الآنات. فهذا القرآن العظيم، والذكر الحكيم ﴿بَصَايَرُ مِن زَّبِّكُمْ﴾ يستبصر به في جميع المطالب الإلهية، والمقاصد الإنسانية،

وهو الدليل والمدلول، فمن تفكر فيه وتدبره، علم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبه قامت الحجة على كل من بلغه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإلا فمن آمن، فهو ﴿هُدُّى﴾ له من الضلال ﴿وَرَحْمَةٌ ﴾ له من الشقاء، فالمؤمن مهتد بالقرآن، متبع له، سعيد في دنياه

وأما من لم يؤمن به، فإنه ضال شقى، في الدنيا والآخرة. (٢٠٤) ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُدْرَانُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ

تُرْحَمُونَ﴾ هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات، والفرق بين الاستماع والإنصات، أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه.

وأما الاستماع له، فهو أن يلقى سمعه، ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع، فإن من لازم على هذين الأمرين، حين يتلى كتاب الله، فإنه ينال خيرًا كثيرًا، وعلمًا غزيرًا، وإيمانًا مستمرًّا متجددًا، وهدى متزايدًا، ويصيرة في دينه، ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب، فلم يستمع له وينصت، أنه محروم الحُظُّ من الرحمة، قد فاته خير كثير.

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن، أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهوية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها .

(٢٠٦،٢٠٥) ﴿وَأَذْكُر زَيُّكَ فِي نَفْسِكَ نَضَرُّهَا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهَرِ مِنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْفُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا شَكُن مِنَ ٱلْفَفِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيُسَيِّحُونَمُ وَلَمُ يَسْجُدُونَ ۗ ۗ ﴾ الذكر لله تعالى يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله، فأمر الله عبده ورسوله محمدًا أصلًا، وغيره تبعًا، بذكر ربه في نفسه أي: مخلصًا

﴿نَفَرُّهَا﴾ أي: متضرعًا بلسانك، مكررًا لأنواع الذكر ﴿ وَخِيفَةً ﴾ في قلبك بأن تكون خائفًا من الله ، وَجِلَ القلب منه ، خوفًا أن يكون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه، والنصح به.

﴿وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ﴾ أي: كن متوسطًا، لا تجهر

بصلاتك، ولا تخافت بها، وابنغ بين ذلك سبيلًا ﴿إِلَّمْكُونُ أول النهار ﴿وَاَلْاَصَالِ﴾ آخره، وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما .

﴿وَإَنْ تَكُنُ مِنْ ٱلْفَيْلِينَ﴾ الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة، وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديت، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخية، في الاشتغال به.

وهذه من الأداب التي يتبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها، وهي الإكتار من ذكر الله آناء اللبل والنهار، خصوصًا طَرَقي النهار، مخلصًا خاشمًا متضرعًا، مثللًا، ماكنًا وتواطئًا عليه والمهاد الله المادب ووقار، وإقبال على اللعاء والذكر، وأخصار له بقلبه، وعدم غفلة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب خائل لافي. ثم ذكر تمالي أن له عبادًا مستديمين لعبادته، ملازمين

لخدمته وهم الملائكة، فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر

بعبادتكم من قلة، ولا ليتعزز بها من ذلة، وإنما يريد نفع

أنفسكم، وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكِ﴾ من الملائكة المقربين، وحملة

العرش والكروبيين ﴿لاَ يَسْتَكُمْيُونَهُ مَنْ يَمَارَيْدِ﴾ بل بذعون لها، ويتخادون لأوامر ربهم ﴿وَيُشِيِّحُرُهُ اللَّهِ والنَهَارَهُ لا يَعْدُونَ وَزَايُهُ وحده لا شريك له ﴿يَتَبَدُونَهُ فَلَيْتَدَا اللَّهَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلَّمُ العَلْمِ. العلاكة الكرام، ولمادوموا إطبى عبادة العلك العلام. تم تحسير سورة العراف، وقد العمد والشكر والثناء، وصلى على محمد وله وصحبه وسلم.

## تفسير سورة الأنفال وهي مدنية

## ينسد أمَّو ألكَّفِ ألْقَصَدِ

(١-٠) ﴿ وَتَعَالِمُكُ مِنَ الْغَمَالُ فِي الْأَصَالُ فِي وَالْتَصَالُ فَالْمُوا اللهِ وَالْتَصَالُ وَقَالُوا اللهِ وَالْمَصَالُ وَالْمُصَالُ وَقَالُوا اللهِ وَالْمَصَالُ وَقَالُ اللهِ وَالْمَصَالُ وَالْمُصَالِقُ اللّهِ وَلَمَا اللّهِ وَالْمَصَالُ اللّهِ فَيَا اللّهِ وَالْمَصَالُ اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ ول

المسلمون من المشركين، فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع، فسألوا رسول الله على عنها، فأنزل الله ﴿يَسْتَلَانَكَ مَن الْأَشْالَ ﴾ كيف تقسم وعلى من نقسم؟. ﴿قَلَ لِهِم: الأَنقال لله ورسوله بضعانها حيث شاءا، فلا

﴿ وَأَشْنِهُوا ذَاكَ بَيْنِكُمُ الْهِي: أصلحوا ما يبنكم من التشاحن، والتفاطع، والتفاير، بالتوادد، والتحاب، والتواصل، فبذلك تجمع كلمتكم، ويزول ما يحصل - بسبب التفاطم - من التخاصم، والشاجر والتنازع.

ويدخل في إصلاح ذات البين تحسينُ الخلق لهم، والعفو عن المسيتين منهم فإنه بذلك يزول كثير معا يكون في القلوب من البغضاء، والتداير، والأمر الجامع لذلك كله قوله: ﴿وَرَّئِيمُوا أَنَّهُ رَيْسُولُهُ إِنْ كُشُمْ تُؤْمِينَ﴾، فإن الإيعان يدعو إلى طاعة الله ورسوله، كما أن من لم يطع الله ورسوله، فليس

ومن نقصت طاعته لله ورسوله، فذلك لنقص إيمانه. ولما كان الإيمان قسمين: إيمانًا كاملًا يترتب عليه المدح والثناء، والفوز الثام، وإيمانًا دون ذلك، ذكر الإيمان الكامل

فقال: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّؤْمِنُونَ﴾ الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان. ﴿ ﴿الَّذِينَ إِنَّا لَكُوْرَ اللَّهُ وَمِلْتَ اللَّوْمِينَ﴾ أي: خافت ورهبت،

واليون إذا ذكر الله وطنت قلومها اي: حافت ورهبت، فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم، فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن اللمنوب. ﴿ وَإِذَا نَئِيتَ عَلَيْهِ مَا يُكِثِّمُ زَائِتُهُمْ لِيَهَالُهُ ، ووجه ذلك أنهم.

يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهم، لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن بيين لهم معنى كانوا يجهلونه، أو ينظرون ما كانوا نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغة في الخبر، واشتباقاً إلى كرامة ربهم، أو وجلاً من المقوبات، وإذرجازاً عن المعاصي، وكل هذا معا يزداد به الإيمان.

﴿ وَمَلَ رَبِهِمُ وحده لا شريك له ﴿ يَتَوَكُونَ ﴾ أي: يعتمدون في قلوبهم على ربهم، في جلب مصالحهم، ودفع مضارهم الدينية، والدنيوية، ويثقون بأن الله تعالى سيفعل ذلك.

-. والتوكل هو الحامل للأعمال كلها، فلا توجد ولا تكمل

﴿ٱلَّذِينَ يُقِينُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ من فرائض، ونوافل، بأعمالها الظاهرة والباطنة، كحضور القلب فيها، الذي هو روح الصلاة ولبها، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُونَ﴾ النفقات الواجبة، كالزكوات، وَالكفارات، والنفقة على الزوجات والأقارب، وما ملكت أيمانهم، والمستحبة كالصدقة في جميع طرق

﴿ أُوْلَٰتِكَ ﴾ الذين انصفوا بتلك الصفات ﴿ هُمُ ٱلْمُؤْمِثُونَ حَقَّا﴾ لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان، بين الأعمال الباطنة، والأعمال الظاهرة، بين العلم والعمل، بين أداء حقوق الله، وحقوق عباده.

وقدم تعالى أعمال القلوب، لأنها أصل لأعمال الجوارح، وأفضل منها، وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة، وينقص بضدها.

وأنه ينبغى للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه، وإن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى، والتأمل لمعانيه . ثم ذكر ثواب المؤمنين حقًّا فقال: ﴿ لَمُّمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِيرٌ ﴾ أي: عالية بحسب علو أعمالهم، ﴿وَمَغَيْرَةُ ﴾ لذنوبهم ﴿وَرِزَقٌ كَرِيدٌ﴾ وهو ما أعد الله لهم في دار كرامته، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر .

ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجتهم في الإيمان -وإن دخل الجنة - فلن ينال ما نالوا، من كرامة الله التامة. (٥-٨) ﴿كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْنَحِقِّ وَإِنَّ فَرِبْقًا مِّنَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجَدِيلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بِقَدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٥ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآلِهَنَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ وَقَوَدُونَ أَنَّ فَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَثِيرِيدُ اللَّهُ أَن يُجِقَّ ٱلْحَقُّ بِكَلِمَنِيْهِ. وَيَقْطَعَ دَاهِرَ ٱلْكَفِيرِينَ ٥ لِيُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَيُبْطِلُ ٱلْبَنطِلُ وَلَوْ كُرهَ ٱلْمُعْرِبُونَ﴾ قدم تعالى - أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة - الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها، لأن من قام بها، استقامت أحواله، وصلحت أعماله التي من أكبرها الجهاد في سبيله .

فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي، وجزاءهم هو الحق الذي وعدهم الله به، كذلك أخرج الله رسوله ﷺ من بيته إلى لقاء المشركين في ابدرا بالحق الذي يحبه الله تعالى، وقد قدره وقضاه.

وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أن يكون بينهم وبين عدوهم قتال.

فحين تبين لهم أن ذلك واقع، جعل فريق من المؤمنين

et iligii 

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ إِنَّا مَا ٱلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُهُ ﴿ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِيهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزُقْتَهُمُّ

يُنفِقُونَ ٢٥ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّمْ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِ مْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدٌ ﴿ كُمَاۤ أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرْهُونَ ﴿ ٢ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِ هَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَقَوْدُونَ أَنَّ عَنْيَرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُوْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ء وَيَقْطَعَ دَابِرَٱلْكَيفِرِينَ ﴿ لِيُعِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُهُ طِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

يجادلون النبي ﷺ في ذلك، ويكرهون لقاء عدوهم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون .

والحال أن هذا لا ينبغي منهم، خصوصًا بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق، ومما أمر الله به، ورضيه، فهذه الحال ليس للجدال محل [فيها](١٠)، لأن الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق، والتباس الأمر، فأما إذا وضح وبان، فليس إلا الانقياد والإذعان.

هذا وكثير من المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء، ولا كرهوا لقاء عدوهم، وكذلك الذين عاتبهم الله، انقادوا للجهاد أشد الانقياد، وثبتهم الله، وقبض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها .

وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام، قافلة كبيرة.

فلما سمعوا برجوعها من الشام، ندب النبي ﷺ الناس، فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا، معهم سبعون بعيرًا،

(١) زيادة من هامش ب.

يعتقبون عليها، ويحملون عليها متاعهم، فسمعت بخبرهم قريش، فخرجوا لمنع عيرهم، في عدد كثير وعُدةٍ وافرة من السلاح، والخيل والرجال، يبلغ عددهم قريبًا من الألف. فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين، إما أن يظفروا بالعير،

أو بالنفير، فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين، ولأنها غير

ذات الشوكة، ولكن الله تعالى أحب لهم، وأراد أمرًا أعلى

أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُجِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمَنِتِهِ.﴾ فينصر أهله ﴿وَيِّقَطُعَ دَابِرَ ٱلْكَفِيرِينَ﴾ أي يستأصل أهل الباطل، ويُري عباده

من نصره للحق أمرًا لم يكن يخطر ببالهم. ﴿ لِيُحِقُّ الْخَنَّ ﴾ بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه، ﴿وَيُبْطِلُ ٱلْبَطِلُ﴾ بما يقيم من الأدلة والشواهد على

بطلانه ﴿ وَلَوْ كُوهُ ٱلْمُجْرِثُونَ ﴾ فلا يبالي الله بهم. (١٤-٩) ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمُ بَأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَنِكَةِ ثُرُونِينِ ٥ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِيُطْلَمَينَّ بهِ. تُلُويُكُمُّ وَمَا النَّفَتُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ٥ إِذْ يُغَيِّيكُمُ النُّمَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَلَهُإِلُّ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَآةِ مَلَهُ لِيُطَهِّرَكُم يهِـ وَيُذْهِبَ عَنكُرَ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلأَقْدَامَ ٥ إذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتِيكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَفَيْتُوا الَّذِينَ ءَاسُؤاً سَأَلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيبَ كَفَرُوا الرُّغْبَ فَاضْرِيْوَا فَوْقَ الأَغْنَاقِ

وَاصْرِيُوا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ ٥ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ شَاتُواْ اللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَمَن يُشَافِقِ اللَّهُ وَرَسُولُلُمْ فَسَالِكَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ٥ ذَالِكُمْ فَدُوقُومُ وَأَتَ لِلْكُفرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ أي: اذكر وا نعمة الله علىكم، لما قارب التقاؤكم بعدوكم، استغثتم بربكم، وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ وأغاثكم بعدة أمور: منها: أن الله أمدكم ﴿ بِأَلْفٍ يَنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ أي: يردف بعضهم بعضًا ، ﴿ وَمَا جَعَلَهُ أَلَتُهُ ﴾ أي إنزال الملائكة ﴿ إِلَّا يُشْرَىٰ﴾ أي: لتستبشر بذلك نفوسكم، ﴿وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ، قُلُوبُكُمُّ﴾

وإلا فالنصر سد الله، لسي بكثرة عدد و لا عُدّد. ﴿إِنَّ أَنَّهُ عَرَبِرٌ ﴾ لا يغالبه مغالب، بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا من الكثرة، وقوة العدد والآلات ما بلغوا.

﴿حَكِيدً﴾ حيث قدر الأمور بأسبابها، ووضع الأشياء مواضعها.

وبهن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسًا ﴿ يُغَنِّيكُمُ ﴾ [أي:] فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل، ويكون ﴿أَمَنَةً﴾ لكم، وعلامة على النصر و الطمأنينة .

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَفِي مُمِدُّكُمْ إِلَٰفٍ

مِّنَ ٱلْمَلَتَيكَةِ مُرِّدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَٰرَىٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِ عُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ أَكَ ٱللَّهَ عَرْمِيزُ حَرِيدُ اللَّهِ إِذْ يُغَيِّفِ كُمُ النَّعَ اسَ أَمَنَدُّ مِنْ لُهُ وَبُرَلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ

ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَثُنَبْتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ شَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْهِ كَةِ أَنِّي مَعَكُمٌ فَثَبْتُوا ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ سَأَلَق فِ قُلُوبِ الَّذِينِ كَفَرُواْ الرُّعْبِ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ ١١٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

شَاقَةُ أَاللَّهَ وَرَسُولُةً وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِلَى ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ (أَنَّ) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَكَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّادِ ١ مَنَ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَا فَلَا ثُوَلُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٠ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ ذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَهَ فَقَدْ كِآءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ ۗ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرًا ليظهركم به من الحدث والخبث، وليطهركم من وساوس الشيطان ورجزه. ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ أي: يثبتها، فإن ثبات القلب أصل

ثبات البدن، ﴿ وَيُثَيِّتَ بِدِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾ فإن الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر، تلبدت، وثبتت به الأقدام.

ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة ﴿ أَنِّي مَعَكُمْ ﴾ بالعون والنصر والتأييد. ﴿فَنَيْتُوا الَّذِينَ ءَامَثُوآ﴾ أي: ألقوا في قلوبهم، وألهموهم

الجراءة على عدوهم، ورغبوهم في الجهاد وفضله. ﴿ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبِ ﴾ الذي هو أعظم

جند لكم عليهم، فإن الله إذا ثبتِ المؤمنين، وألقى الرعب في قلوب الكافرين، لم يقدر الكافرون على الثبات لهم، ومنحهم الله أكتافهم.

﴿ فَأَضْرِيُواْ فَوْفَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ أي: على الرقاب ﴿ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ﴾ أي: مفصل.

وهذا خطاب، إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا، فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدر،

ليستعلى على عدوه، أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته، أو وأنهم لا يرحمونهم. وذلك لأنهم ﴿ شَآقُوا أَلَكَ وَرَسُولُهُ ﴾ أي: حاربوهما، ليخدعه بذلك، أو غير ذلك من مقاصد المحاربين، وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار، فإن ذلك و مان وهما بالعداوة ، ﴿ وَمَن نُشَافِق أَلَتُهُ وَرَسُولُكُم فَكَاكَ أَلَّهُ شَدِيدُ جائز، فإن كانت الفئة في العسكر، فالأمر في هذا واضح. ألمِقَابِ ﴾ ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه، وتقتيلهم.

> ﴿ ذَالِكُم ﴾ العذاب المذكور ﴿ فَذُوتُوهُ ﴾ أيها المشاققون لله ورسوله عذانًا معجلًا ﴿ وَأَنَّ لِلْكُفِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾. وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة، ما يدل على أن ما

جاء به محمد على رسول الله حق.

منها: أن الله وعدهم وعدًا، فأنجزهموه.

ومنها: ما قال الله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَدٌ فِي فِئْكَيْنِ

الْنَقَتُّ فِئَةٌ تُغَنِّلُ فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْتِهِمْ رَأَى الْمَدَيْنَ ﴾ الآية. ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب، وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين،

وتقييض الأسباب، التي بها ثبت إيمانهم، وثبتت أقدامهم، وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية . ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته،

وييسرها بأسباب داخلية وخارجية. (١٦،١٥) ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَاسَنُوا إِذَا لَقِيتُهُ الَّذِيبَ كَفَرُوا رَحْقًا

فَلَا تُؤَلُّوهُمُ ٱلأَذْبَارَ ٥ وَمَن يُؤلِهُمْ يَوْمَهِ ذِيْبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّقًا لِقِنَالِ أَق

مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنْتَوْ نَقَدْ بَآةً بِغَضَبٍ نِينَ ٱللَّهِ وَمَأْزُنَهُ جَهَّنَمُّ

وَبَثْسَ ٱلْمَهِيرُ﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة

الإيمانية، والقوة في أمره، والسعى في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار، إذا التقى

الزحفان فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۚ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا﴾ أي: في صف القتال، وتزاحف الرجال، واقتراب يعضهم من بعض ﴿ فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلأَدَّبَارَ ﴾ بل اثبتوا لقتالهم،

واصبروا على جلادهم، فإن في ذلك نصرة لدين الله، وقوة لقلوب المؤمنين، وإرهابًا للكافرين. ﴿وَمَن يُولِهُمْ يَوْمَهِدِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّهَا لِقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتُهَ فَقَدْ كَآءَ﴾ أي: رجع ﴿بِغَضِب قِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ﴾ أي:

مقره ﴿جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَهِيدُ﴾. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر

جهة إلى أخرى، ليكون أمكن له في القتال، وأنكى لعدوه،

الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد.

ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال، وهو الذي ينحرف من

ٱلْمُؤْمِينَ ﴾ يقول تعالى - لما انهزم المشركون يوم بدر، وقتلهم المسلمون -: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُومُمْ ﴾ بحولكم وقوتكم ﴿ وَلَكِحَ اللَّهَ قَنَّلَهُمُّ ﴾ حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره. ﴿ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَ اللَّهَ رَمَنَّ ﴾ وذلك أن النبي عَنه وقت القتال دخل العريش، وجعل يدعو الله، ويناشده في نصرته، ثم خرج منه، فأخذ حفنة من تراب، فرماها في وجوه المشركين، فأوصلها الله إلى وجوههم، فما بقى منهم واحد

إلا وقد أصاب وجهه، وفمه، وعينيه منها، فحينئذِ انكسر حدهم، وفتر زندهم، وبان فيهم الفشل والضعف، فانهزموا. يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك - حين رميت التراب -أوصلته إلى أعينهم، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا ﴿ وَلِشُتِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَاً ﴾ أي: إن الله تعالى قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين، من دون مباشرة قتال، ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين، ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات، وأرفع المقامات، ويعطيهم أجرًا حسنًا، وثوابًا جزيلًا .

٨- تفسير سورة الأنفال، الآيات: ١٩-١٥

فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يول دبره فارًّا، وإنما ولى دبره

وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين

بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو

إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، فقد ورد من آثار

الصحابة ما يدل على أن هذا جائز، ولعل هذا يقيد بما إذا ظن

أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم، فيبعد - في

هذه الحال – أن تكون من الأحوال المرخص فيها، لأنه –

على هذا - لا يتصور الفرار المنهى عنه، وهذه الآية مطلقة،

(١٧-١٧) ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَئِكِ } أَنَّهُ قُلْلَهُمُّ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ

رَمَتَ وَلَكُوكِ اللَّهَ رَمَيٌّ وَالنَّلِي ٱللَّهْ بِينِكَ بِنَهُ بَلَّاءٌ حَسَنًا إِكَ اللَّهَ

سَمِيةً عَلِيثٌ ٥ ذَلِكُمْ وَأَكَ اللَّهَ مُوهِنُ كَبْدِ ٱلكَفِرِينَ ٥ إن

تَسْتَقْبِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَنْمُ وَإِن تَنقَبُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن

تَقُودُوا نَمَلَّذُ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُو فِقَتُكُمْ شَيْتًا وَلَوْ كَثْرُتُ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ

المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة، وأبقى عليهم.

وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد.

﴿إِنَّ آلَةً سَمِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ يسمع تعالى ما أسر به العبد، وما أعلن، ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة وضدها، فيقدر على

العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحكمته، ومصلحة عباده، ويجزي

كلَّا بحسب نيته وعمله .

﴿ ذَالِكُم ﴾ النصر من الله لكم ﴿ وَأَنَ اللَّهَ مُوهِنُ كَيِّدِ ٱلكَنفِرِينَ ﴾ أي: مضعف كل مكر وكيد، يكيدون به الإسلام وأهله، وجاعل مكرهم محيقًا بهم.

﴿إِن تَسْتَغَلِحُواْ﴾ أيها المشركون، أي: تطلبوا من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين.

﴿ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلۡفَكَتُحُ ﴾ حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان نكالًا لكم، وعبرة للمتقين ﴿وَإِن تَننَهُوا﴾ عن الاستفتاح ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ ﴾ لأنه ربما أمهلتم، ولم يعجل لكم النقمة ﴿ وَإِن تَعُودُواً﴾ إلى الاستفتاح وقتال حزب الله المؤمنين ﴿نَعُدُّ﴾ في نصرهم عليكم.

﴿وَلَن تُنْفِى عَنَكُر فِقَتُكُمُّ ۚ أَي: أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون، معتمدين عليهم شيئًا ﴿وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

ومن كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيفًا قليلًا ِ عدده، وهذه المعية التي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين، تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان.

فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات، فليس ذلك إلا تفريطًا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه وإلا فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجه، لما انهزم لهم راية [انهزامًا مستقرًا](١٠) ولا أديل عليهم عدوهم أبدًا .

(٢١،٢٠) ﴿ يَاأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَمُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْـهُ وَٱلنَّـدُ تَسْمَعُونَ ٥ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَكِيْعَنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين، أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون به معيته فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ

هَامَنُوٓا أَطِيعُوا أَللَهُ وَرَسُولَةُ﴾ بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما . ﴿ وَلَا تُولُّوا عَنْـهُ ﴾ أي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله، وطاعة رسوله، ﴿وَأَنتُدْ تَشْمَعُونَ﴾ ما يتلى عليكم من كتاب الله، وأوامره، ووصاياه، ونصائحه، فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال.

﴿ وَلَا تَكُونُوا ۚ كَاٰلَٰذِينَ قَالُوا سَكِيقَنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ أي: لا تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية التي لا حقيقة لها، فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسوله، فليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب، وصدقته الأعمال.

(٢٣،٢٢) ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلثُّمُّمُ ٱلبُّكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَشَّتَكُهُمٌّ وَلَوْ أَسْتَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُم مُغْرِشُوكَ﴾ يقول تعالى: ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَّآتِ عِندَ ٱللَّهِ﴾ من لم تفد فيهم الآيات والنذر، وهم ﴿ ٱلشُّمُّ ﴾ عن استماع الحق ﴿ ٱلْبُكُمُ ﴾

المنطقة المنط وَلَنكِ إِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِينُتِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءً حَسَنّاً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنَكَيْدِ

ٱلْكَنفرينَ ١٩ إِن تَسْتَفْيْحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَكَتْحُ وَإِن تَناهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُعْنِي عَنكُرُ فِتَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْكُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَوَلَّوْا عَنْـهُ وَأَنسُّدٌ تَسْمَعُونَ ٢٠٠٥ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَكِعْنَاوَهُمْ

لَايَسْمَعُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَمْقِلُونَ ١ وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَشَّمُعَهُمٌّ وَلَوَاسَمَعَهُمْ لَنَوَلُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

وَأَعْلَمُواْ أَكَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ وَاتَّـ قُواْفِتْنَةً لَانْصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ غَاْصَكَةً وَأَعْلَمُوٓا أَكَ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ @

عن النطق به ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَعْتِلُونَ﴾ ما ينفعهم، ويؤثرونه على ما يضرهم، فهؤلاء شر عند الله، من جميع (٢) الدواب؛ لأن الله أعطاهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدة، ليستعملوها في طاعة الله، فاستعملوها في معاصيه وعدموا - بذلك - الخير الكثير، فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية، فأبوا هذا الطريق، واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية . والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في

القلب، وأما سمع الحجة، فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته، وإنما لم يسمعهم السماع النافع، لأنه لم يعلم فيهم خيرًا يصلحون به لسماع آياته .

﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّالْتَمَكَهُمُّ ۚ وَلَوْ ٱسْتَعَهُم ﴾ على الفرض والتقدير ﴿لَتَوَلُّوا﴾ عن الطاعة ﴿وَهُم مُّعْرِشُونَ﴾ لا التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه، وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير، إلا لمن لا خير فيه، الذي لا يزكو لديه، ولا يثمر عنده، وله الحمد تعالى والحكمة في هذا .

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش ب. (٢) في ب: من شرار.

(٢٥، ٢٤) ﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يَقُو وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْبِكُمُّ وَاعْلَمُوا أَكَ لَقَهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرُّو وَفَلْيهِ. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ نُخْشَرُونَ ٥ وَاتَّـٰقُوا فِشَنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَكَةٌ وَأَعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم وهو الاستجابة لله وللرسول، أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك، والدعوة إليه، والاجتناب لما نهيا عنه، والانكفاف عنه، والنهي عنه . وقُولُه: ﴿ إِذَا دُعَاكُمُ لِمَا يُحْبِيكُمُ ۗ وصف ملازم لكل ما

والروح بعبودية الله تعالى، ولزوم طاعته، وطاعة رسوله على ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: ﴿وَٱعْلَمُواۤ أَكَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْرَكَ ٱلْمَرَّوِ وَقَلْبِهِ ﴾ فإياكم أن تودوا أمر الله أول ما يأتيكم، فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث

دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب

شاء، ويصرفها أني شاء. فليكثر العبد من قول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على

دينك، يا مصرف القلوب، اصرف قلبي إلى طاعتك،

﴿وَأَنَّهُۥ إِلَيْهِ نُحْشَرُونَ﴾ أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه،

فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بعصيانه. ﴿ وَاتَّـٰقُوا فِشَنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنكُمُ خَاصَتُهُ ۖ بل

تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير، فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى<sup>(١)</sup> هذه الفتنة بالنهي عن المنكر، وقمع أهل الشر والفساد، وأن لا يمكنوا من المعاصى والظلم مهما أمكن.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ لمن تعرض لِمَساخطه،

وجانب رضاه. (٢٦) ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ فَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن

يَنْخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَنَاوَمَكُمْ وَأَيْدَكُم بِنَصْرِهِ. وَرَزْقَكُمْ بَنَ الطَّيْبَاتِ لَمَلَكُمُ نَشُكُرُونَ ﴾ يقول تعالى ممتنًا على عباده في نصرهم بعد الذلة، وتكثيرهم بعد القلة، وإغنائهم بعد العيلة:

﴿ زَاذَكُرُواْ إِذْ أَشَدُ فَلِيلٌ تُسْتَضَّعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ﴾ أى: مقهورون نحت حكم غيركم ﴿ غَافُونَ أَن يَنَغَطُّونَكُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ أي: يأخذو نكم.

من أموالهم ما كنتم به أغنياء.

﴿ فَنَاوَنَكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ. وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيْبَيْتِ ﴾ فجعل لكم بلدًا تأوون إليه، وانتصر من أعدائكم على أيديكم، وغنمتم

رضاه على هوى نفسه ﴿وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّـلِ ٱلْعَظِيمِ﴾. 

التام، بأن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئًا. (٢٨،٢٧) ﴿يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا غَنُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّشُولَ وَغَنُونُوْا أَمَنَنَيْكُمْ وَأَنتُمْ مَشَلَتُونَ ٥ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنوَلُكُمْ وَأَوْلَاكُمْ فِشَلَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندُهُ أَجَّرُ عَظِيدٌ ﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما التمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه، فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن

﴿لَمُلَّكُمْ تُذَكِّرُونَ﴾ الله على منته العظيمة، وإحسانه

يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا ، فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدها بل خانها، استحق العقاب الوسل، وصار خانثًا لله وللرسول ولأمانته، منقصًا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات، وأقبح الشيات، وهي الخيانة، مفوتًا لها أكمل

الصفات وأتمها، وهي الأمانة. ولما كان العبد ممتحنًا بأمواله وأولاده، فريما حمله محبة (٢) ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته ، أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وأنها عارية، ستؤدى لمن أعطاها، وترد لُمن استودعها ﴿وَأَكَ اللَّهُ عِندُهُ أَجَّرُ عَظِيدٌ ﴾ .

فإن كان لكم عقل ورَأْيٌ، فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة، فالعاقل يوازن بين الأشياء، ويؤثر أولاها بالإيثار، وأحقها بالتقديم.

(٢٩) ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْقُوا آلَنَهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَالًا وَنُكُفَرُ عَنَكُمْ سَيْمَاتِكُمْ وَنَفْدَ لَكُمُّ وَأَلْلَهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَلِيمِ﴾ امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة، وعلامة الفلاح، وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئًا كثيرًا، فذكر هنا أن من اتقل الله حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها:

الأول: الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث: تكفير السيئات، ومغفرة الذنوب، وكل

واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع، يفسه تكفير السيئات بالذنوب الصغاتر، ومغفرة الذنوب بتكفير

الرابع: الأجر العظيم، والثواب الجزيل لمن اتقاه، وآثر

(٣٠) ﴿ وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْفِئُوكَ أَوْ مَقْتُلُوكَ أَوْ تُخْرِجُولُ وَنَمْكُرُونَ وَمَمْكُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَتْرُ الْمَنْكُرِينَ﴾ أي: ﴿وَ﴾ اذكر أيها الرسول ما منَّ الله به (١) عليك، ﴿إِذْ يَشَكُّرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَثَرُوا﴾ حين تشاور المشركون في دار الندوة، فيما يصنعون

> بالنبي ﷺ، إما أن يثبتوه عندهم بالحبس، ويوثقوه. وإما أن يقتلوه فيستريحوا - يزعمهم - من شره.

وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم. فكلُّ أبدى من هذه الآراء رأيًا رآه .

فاتفق رأيهم على رأى رآه شريرهم أبو جهل - لعنه الله -وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتي، ويعطوه سيفًا صارمًا، ويقتله الجميع قتلة رجل واحد، ليتفرق دمه في القبائل، فيرضى بنو هاشم [نَمَّ ] بديته، فلا يقدرون على مقاومة سائر(٢٠) قريش، فترصدوا للنبي ﷺ في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه .

فجاءه الوحي من السماء وخرج عليهم، فذرَّ على رؤوسهم التراب وخرج، وأعمى الله أبصارهم عنه، حتى إذا استبطؤوه، جاءهم آت وقال: خيبكم الله، قد خرج محمد وذُرًّ على رۋو سكم التراب.

. فنفض كل منهم التراب عن رأسه، ومنع الله رسوله منهم، وأذن له في الهجرة إلى المدينة. فهاجر إليها، وأيده الله بأصحابه المهاجرين والأنصار، ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة، وقهر أهلها، فأذعنوا له، وصاروا تحت حكمه، بعد أن خرج مستخفيًا منهم، خائفًا على نفسه. فسبحان اللطيف بعبده، الذي لا يغالبه مغالب.

(٣١-٣١) وقوله: ﴿ وَإِذَا لَنْنَانَى عَلَيْهِمْدَ ءَالِكُتُنَا قَالُواْ فَذَ سَكِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا يِشْلَ هَنذَأُ إِنْ هَنَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ٥ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْعَقَّ بِنْ عِندِكَ فَأَمْطِيرٌ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ التَّكَمَّالِهِ أَوْ الْفَيْنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٥ وَمَا كَاتَ أَنَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَتَ فَهِمُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَيْرُونَ ٥ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّيُّهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيمَآءُهُۥ إِنْ أَوْلِيَّأَوُهُۥ إِلَّا ٱلْمُثَقُونَ وَلَنَكِنَّ أَكَّتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول ﷺ: ﴿وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا﴾ الدالة على صدق ما جاء به الرسول.

﴿ عَالُوا مَدْ سَمِعْتَ لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثَلَ هَدَأُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلأَوْلِينَ﴾ وهذا من عنادهم وظلمهم، وإلا فقد تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله، ويدعوا من استطاعوا من دون الله، فلم يقدروا على ذلك، وتبين عجزهم . فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى، كذبه

المثالثة الله المالة الله المالة المالة المالة الله المالة الله المالة الله المالة الله المالة الما

أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَةِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ أَلِلَهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمُنْكَيْتِكُمْ وَأَنتُمْ تَصْلَمُونَ اللهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَئُكُمْ فِشَنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُۥأَجْرُ عَظِيعٌ ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَغِعَل لَكُمْ أُزْقَانًا وَيُكُفِّرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُرُونَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ٢٠٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِكُثِبَ تُوكَ أَوْيَقَ تُلُوكَ أَوْيُخْرِجُوكٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ إِنَّ وَإِذَا لُتُلَّى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُكَ قَالُواْقَدْ سَيَعْنَا لَوَنْشَآهُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنذَأُ إِنْ هَنْذَآإِلَّا أَسْطِهُ ٱلْأَوْلِينَ الثَّكَا وَإِذْ قَالُهُ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَلَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَابَةِ أَوِاتْتِنَابِعَذَابِأَلِيرِ ۞ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمَّ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكًا كَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١

الواقع، وقد علم أنه ﷺ أُمِّيَّ، لا يقرأ ولا يكتب، ولا رحل ليدرس من أخيار الأولين، فأتن بهذا الكتاب الجليل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم

﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَا ﴾ الذي يدعو إليه محمد ﴿هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَازَةً مِنَ ٱلشَكَآءِ أَوِ ٱلْتَيْنَا بِعَذَابِ أَلِيدٍ ﴾ قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم، والجهل بما ينبغي من الخطاب.

فلو أُنهم إذ أقاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن بكونوا على بصبرة ويقبن منه، قالوا لمن ناظرهم وادعى أن الحق معه: إن كان هذا هو الحق من عندك، فاهدنا له، لكان أولى لهم وأستر لظلمهم.

فَمَدُ قَالُوا: ﴿ أَلَلُّهُمْ إِنَّ كَاكُ هَنَذًا هُوَ ٱلْخَقِّ مِنْ عِنْدِكَ﴾ الآية، علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء، الجهلة الظالمون، فلو عاجلهم الله بالعقاب لما أبقى منهم باقية،

<sup>(</sup>١) في النسختين: ما منّ الله بك عليك. (٢) في ب: جميع.

المالية المُورِية المَّارِية المَّارِية المَّارِية المَّارِية المَّارِية المَّارِية المَّارِية المَّارِية المَّ وَمَا لَهُمْ أَلَّالِيَعَذِّ بَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِلْعُذِّبَهُمْ وَأَنَّ فِيهِمْ ۗ فُوجُوده ﷺ بين

أظهرهم أمنة لهم من العذاب. وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس الأشهاد، يدرون بقبحها، فكانوا يخافون من وقوعها فيهم، فيستغفرون الله [تعالى فلهذا] قال تعالى: ﴿وَمَا كَاكَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَفِّرُونَ﴾.

أظهرهم، فقال:

فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم، بعدما انعقدت

ثُم قال: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعُذِّبُهُمْ آللَّهُ ﴾ أي: أي شيء يمنعهم من عذاب الله، وقد فعلوا ما يوجب ذلك، وهو صد الناس عن المسجد الحرام، خصوصًا صدهم النبي ﷺ وأصحابه الذين هم أولى به منهم، ولهذا قال: ﴿وَمَا كَانُوٓا ﴾ أي: المشركون ﴿ أَوْلِكَ آءً أَنَّ ﴾ يحتمل أن الضمير يعود إلى الله ، أي : أولياء الله، ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام، أي: وما كانوا أولى به من غيرهم، ﴿إِنَّ أَوْلِيَآؤُهُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ﴾ وهم الذين آمنوا بالله ورسوله، وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة، وأخلصوا له الدين ﴿ وَلَنكِنَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فلذلك ادَّعَوا الأنفسهم أمرًا، غيرهم أولى به. (٣٥) ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا لَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَالَهُ وَتَصْدِينَةً

فَذُوفُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُشُّر تَكُفُرُونَ﴾ يعنى أن الله تعالى إنما

جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه، وتخلص له فيه العبادة،

فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر، وأما هؤلاء المشركون

الذين يصدون عنه، فما كان صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات ﴿ إِلَّا مُكَّآءٌ وَتَصَّدِينَةً ﴾ أي صفيرًا وتصفيقًا، فعل

الجهلة الأغبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم، ولا معرفة بحقوقه، ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها، فإذا كانت هذه صلاتهم فيه، فكف بقبة العبادات؟! فبأى شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي صَلَاتِهُمْ خَشِعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ لِهُمْ عَنِ ٱللَّهْوِ مُعْرِضُونَ﴾ إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة، والأفعال السديدة.

لا جرم، أورثهم الله بيته الحرام، ومكنهم منه، وقال لهم - بعدما مكن لهم فيه -: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَشَرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَكَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَكَذَا﴾ وقال هنا :

﴿ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُّرُونَ ﴾ . (٣٧،٣٦) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُبْفِقُونَ ٱلْمُؤَلَّفُتُم لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ تَسَيُنيفُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْمَرًا ثُمَّ يُعْلَبُونَتُ وَٱلَّذِينَ

ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب، بسبب وجود الرسول بين

ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓ أَوْلِيآ ءُهُۥ إِنْ أَوْلِيَآ وُمُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَالْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءُ وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّا أَلِّينَ كَفَرُوا مُنفِقُونَ

أَمَّوَ لَهُمُّ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّـمَ يُحْفَرُونَ ٥ إليمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَيثَ بَعْضَهُ، عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِيجَهَنَّمُ أُوْلَتُهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٢ قُل لِلَّذِينَ

كَفَرُوٓ النِينَهُوالُعُفَرْ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَوَ إِن بَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَقَدْنِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ, يَنَّوَفَإِن أنتَهَوْافَإِكَ ٱللَّهَ بِمَايَعْمَلُوكَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَوْلَدَكُمٌّ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَيَعْمَ الْنَصِيرُ ٥

كَثَرُواْ إِنَّى جَهَنَّدَ بُحَثَّرُونَ ٥ لِيَهِيزَ اللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْب وَيَقْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَكُمْ جَمِيعًا فَيَجْعَلَكُمْ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ يقول تعالى مبينًا لعداوة المشركين، وكيدهم، ومكرهم، ومبارزتهم لله ولرسوله، وسعيهم في إطفاء نوره، وإخماد كلمته، وأن وبال مكرهم سيعود عليهم، ولا يحيق المكر السيِّيء إلا بأهله، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ اتَّوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: ليطلوا الحق، وينصروا الباطل، ويبطل توحيد الرحمن، ويقوم دين عبادة الأوثان. ﴿ فَسَيْنَهُونَهَا ﴾ أي: فسيصدرون هذه النفقة، وتخف عليهم،

لتمسكهم بالباطل، وشدة بغضهم للحق، ولكنها ستكون ﴿ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ﴾ أي: ندامة، وخزيًّا، وذلًّا. و﴿ يُمْلَبُونَ ﴾ فتذهب أموالهم، وما أملوا، ويعذبون في الآخرة أشد العذاب، ولهذا قال: ﴿وَالَّذِينَ كُفُرُواْ إِنَّ جَهَنَّمَ يُحَمُّرُونَ﴾ أي: يجمعون إليها، للذوقوا عذائها، وذلك لأنها دار الخيث والخبثاء، والله تعالى يريد أن يميز الخبث من الطب، ويجعل كل واحدة على حدة، وفي دار تخصه، فيجعل -----

والأشخاص. ﴿ فَيُرْكُنُهُ مَيْمًا لَيَجْمَلُهُ فِي جَهَلَّمُ أَوْلَتِهَكَ هُمُ الْخَيْرُونَ﴾ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران العبين.

﴿يُمْتُقِنَّ لَهُمُ مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ منهم من الجرائم ﴿وَلِنَ يَمُولُوا﴾ إلى تفرهم وعنادهم ﴿فَقَدْ مَشَتْ سُشَّتُ ٱلْأَوْلِينَ﴾ بإهلاك الأمم المكذبة، فليتظروا ما حل بالمعاندين، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

نهذا خطابه للمكذبين، وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين فقال: ﴿وَيَشِرُهُمْ مَنْ لا تَكُونُ فِنَنَا ﴾ أي: شرك، وصد عن سيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام ﴿وَيَكُونُ أَلْيَثُ مُنِالًا اللهِ

المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين، أن يدفع شرهم عن الدين، وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له، حتى يكون هو العالمي على سائر الأدبان. وفرى ابتزالي عنى ما هم عليه من الظلم ﴿فَإِنَكَ اللّهَ يِمَا

﴿ فَإِنِ النَّهُوَا ﴾ عن ما هم عليه من الظلم ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعِيدٌ ﴾ لا تخفى عليه منهم خافية . ﴿ وَإِن لَزُوْا ﴾ عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ

وَّلِينُ وَلَوَا ۚ مِنَا الطَاعُهُ واوصُولُ فِي الإَصَاعُهُ وَاصَعُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّ اللّهُ مُرْلَكُمُ فِيمَّ النّوَلَى الذي يترلى عباده المؤمنين ويوصل وَلِهُمُّ النَّهِيرُ ۗ الذِّي يتصرهم، فيدفع عنهم كيد الفجار، وتَكَالُ الأَمْرار.

وعات به العربر. ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عليه فلا عِزَّ له، ولا قائمة له.

يب لا يون ( ) ( و ) ( النظرة الذات التي النظرة الذات ( ) ( ) ( ) ( ) ( النظرة الذات التي النظرة الذات التي النظرة الذات التي النظرة ال

وَلَكِنَ لِيَقِينَ اللهُ أَمُرًا حَالَ مَنْعُولًا لِيَنْطِكَ مَنْ هَفَكَ مَنْ يَنِهُوْ رَبَعَهِمْ مَنْ مَنِ مَنْ بَيْنَةً وَإِنَّ اللهَ لَسَيْحٌ مِيلَاكُ مِنْ هَلِكَ تعالى: ﴿وَنَظَيْرًا لِنَّا فَيْنَا فَيْنَامُ مِنْ مَنِهِ أَيْنِ: أَخَلَتْم مِن ما ا الكفار فهرًا بحق، قليلًا كان أو كثيرًا، ﴿قَالَ يُؤْخُلُكُمُ أَيْنَ وباقيد لكم أيها الغانمون، لأنه أضاف الغنبة إليهم، وأخرج

وَالرَّحَابُ السَّقَلَ مِنحُمُّ وَلَوْ تَوَاكَدَنُّتُو لَآخَتَلَفَتُدُ فِي الْمِيحَالِّ

٨- تفسير سورة الأنفال، الآيات: ٣٨-٢٤

سنها خمسها، فدل على أن الباقي لهم، يقسم على ما قسمه رسول الله كل الراجل سهم، وللقارس سهمان لفرسه، وسهم له. وأما هذا الخمس، فيقسم خمسة أسهم، سهم لله

وأما هذا الخمس، فيتسم خمسة أسهم، سهم لله ولرسول، يصرف في مصالح السلمين العامة، من غير تعين لمصلحة، لأن الله جمله ولرسوله، والله ورسوله غيان عنه، فقدم أنه لمباد الله، فإذا لم يعين الله له مصرفًا، دل على أن مصرفه للمصالح العامة إلى القربي، وهم قرابة النبي الله من بني والخمس الثاني لذى القربي، وهم قرابة النبي الله من بني

هاشم، وبني المطلب، وأضافه الله إلى القرابة دليلاً على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنناهم

والخمس الثالث للبتامي، وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فقد من يقوم بمصالحهم.

والخمس الرابع للمساكين، أي: المحتاجين الفقراء، من صغار، وكبار، ذكور، وإناث. والخمس الخامس لابن السبيل، وهو<sup>(٣)</sup> الغريب المنقطع

به في غير بلده.

أوبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لايخرج عن هذه الأصناف، ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء، بل ذلك تبع للمصلحة، وهذا هو الأولى]<sup>(٣)</sup>.

وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطًا للإيمان فقال: ﴿إِن كُشُتُهُ مَانَسُمُ بِأَلَقُ وَمَا آلَفُلَنَا عَلَى صَدِيقًا يَوْمَ الْفُرْكَانِ﴾ وهو يوم بهد، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وأظهر الحق، وأمطل الباطل.

﴿ يَتِمَ ٱلنَّمُ اَلَمُتَمَانُ ﴾ جمع المسلمين، وجمع الكافرين، أي: إن كان إيمانكم بالله، وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان، الذي حصل فيه من الآيات والبراهين، ما دل على أن ما جاء به هو الحق ﴿ وَاللهُ عَلَى صَلِّى مَنْ وَ لَمِينَهُ ﴾ لا ال كلنا في ب، وفي أ: وتيسر. (1) في ب: وهم. (1) زيادة من ماشر...

يغالبه أحد إلا غلبه . ﴿إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلدُّنيَّا﴾ أي: بعدوة الوادي القريبة من المدينة، وهم بعدوته أي: جانبه البعيد من المدينة، فقد جمعكم واد واحد.

﴿وَٱلۡرَّكُٰبُ﴾ الذي خرجتم لطلبه، وأرادالله غيره ﴿أَسْفَلَ مِنكُمُ ﴾ مما يلي ساحل البحر.

﴿وَلَوْ تَوَاعَكُنُّهُۗ أَنتُم وإياهم على هذا الوصف، وبهذه الحال ﴿ لَاخْتَلْفُنَّدُ فِي ٱلْمِيكَـٰلِيُّ ۚ أَي: لا بد من تقدم أو تأخر، أو اختيار منزل، أو غير ذلك، مما يعرض لكم، أو لهم، يصدفكم عن ميعادكم(1).

﴿ وَلَنكِن ﴾ الله جمعكم على هذه الحال ﴿ لَيَقْضَى ٱللَّهُ أَشِّهَا كَانَ مَنْعُولًا﴾ أي: مقدرًا في الأزل، لا بد من وقوعه. ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ ﴾ أي ليكون حجة وبينة للمعاند، فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه، فلا يبقى له

عذر عندالله . ﴿ وَيَخِينَ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةً ﴾ أي: يزداد المؤمن بصيرة ويقينًا، بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه، ما هو تذكرة لأولى الألباب.

﴿ وَإِنَّ لَنَهُ لَسُمِيعٌ عَلِيدٌ﴾ سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات.

عليم بالظواهر، والضمائر، والسرائر، والغيب، والشهادة (٤٤،٤٣) ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ أَلَنَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيـلًا وَلَوْ أَرْضَكُهُمْ

كَيْيَرَا لَنَشِلَتُنْدَ وَلَلَنَزَعْتُدَ فِ ٱلأَنْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيثُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي ٱلْقِيدُكُمْ قَلِيلًا وَلَقَلَكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِنَفْضِيَ أَلَقُهُ أَمْرًا كَاتَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ رُجَّعُ ٱلْأُمُورُ﴾ وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عددًا قليلًا، فبشر بذلك أصحابه، فاطمأنت قلوبهم، وتثبتت

أفئدتهم. ولو أراكهم الله إياهم كثيرًا فأخبرت بذلك أصحابك ﴿لَٰفَيْسُلِّنَدُ وَلَنَنَزْغَتُهُ فِ ٱلْأَمْرِ﴾ فمنكم من يرى الإقدام على

قتالهم، ومنكم من لا يرى ذلك، فوقع من الاختلاف والتنازع ما يوجب الفشل. ﴿ وَلَكِينَ أَنَّهَ سَلَّمَ ﴾ فلطف (٢) بكم ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ ۚ بِنَاتِ

ٱلشُّـدُورِ﴾ أي: بما فيها من ثبات وجزع، وصدق وكذب، فعلم الله من قلوبكم ما صار سببًا للطفه وإحسانه بكم، وصدق الله رؤيا رسوله، فأرى الله المؤمنين عدوهم، قليلًا في أعينهم، ويقللكم - يا معشر المؤمنين - في أعينهم، فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة ، لتقدم كل منهما على الأخرى .

وَلِذِى ٱلْقُدِّرِينَ وَٱلْمِيتَنَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْسِ ٱلسَّيِيلِإِن كُشُتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ نَا يَوْمَ ٱلْفُرْفَ إِن يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانُّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ١

أَنتُم بِٱلْعُدُووَ ٱلذُّنيَّ اوَهُم بِٱلْعُدُووَ ٱلْقُصَّوَىٰ وَٱلرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاحَدَتُكُ ذَلَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيحَـٰلِيْ وَلَنكِن لِيَقَضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْنَى مَنْحَى عَنْ بَيْنَةً وَ إِكَ ٱللَّهَ لَسَحِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْأَرَسَكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَسَرَعْتُمْ فِيلِ ٱلْأَمْرِ

وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ ، عَلِيهُ أَبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فَ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّ يَعَالَيْهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُهُ فِيكَةً فَاقْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَيْرِيا لَّعَلَّكُمْ لَقْلِحُوك ١

﴿ لِيُقْضِى أَنَّهُ أَمْرًا كَاتَ مَنْعُولًا ﴾ من نصر المؤمنين، وخذلان الكافرين وقتل قادتهم، ورؤساء الضلال منهم، ولم يبق منهم أحد، له اسم يذكر، فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام، فصار أيضًا لطفًا بالباقين الذين مَنَّ الله عليهم بالإسلام.

﴿ وَإِلَىٰ اللَّهِ زُرْجُهُ ٱلْأَمُورُ ﴾ أي: جميع أمور الخلائق ترجع إلى اقه، فيميز الخبيث من الطيب، ويحكم في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه، ولا ظلم.

(٤٥-٤٥) ﴿يَتَأَيُّهُمُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّا لَهِنْدُ فِينَةً فَاقْبُنُوا وَّاذَكُرُواْ اللَّهَ كَيْبَارًا لَعَلَكُمُ لَقُلِحُونَ ٥ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْفَرْعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَعِكُمُّ ۖ وَأَصْبُرُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ٥ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَنرِهِم بَطَرًا وَرِئَاتُهُ ٱلنَّاسِ وَيَشُذُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظًا ٥ وَإِذْ زَنِّنَ لَهُدُ الشَّيْطَانُ أَعْمَـٰلَهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبُ لَحُمُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِلَى عَارٌّ لَحُمٌّ فَلَمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَفِينَهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئَةٌ يُنكُمْ إِنَّ أَرَىٰ مَا

<sup>(</sup>١) في ب: عن ميعادهم. (٢) في ب: أي لطف.

لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ٥ إِذَ يَكُمُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَوُّلَاثَم بِينُهُمُّ وَمَن بَنَوَكَلَّ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴾ يقول تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَاسَهُمْ إِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً ﴾ أي: طائفة من الكفار تقاتلكم. ﴿ فَأَتَّبُهُ } لقتالها، واستعملوا الصبر، وحبس النفس على

هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر .

طاعة الله ورسوله.

واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله ﴿لَقَلَّكُمْ لُقُلِحُونَ﴾ أي: تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعداثكم، فالصبر والثبات، والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَرَسُولَةُ﴾ في استعمال ما أمرا به، والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال . ﴿وَلَا تَنَذَّعُوا﴾ تنازعًا يوجب تشتت القلوب وتفرقها، ﴿ فَنَفَشَلُوا ﴾ أي: تجبنوا ﴿ وَنَذْهَبَ رِعُكُمْ ﴾ أي: تنحل

﴿وَاَصْبِرُوا ﴾ نفوسكم على طاعة الله ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّنبِينَ﴾ بالعون والنصر والتأييد، واخشعوا لربكم، واخضعوا له. ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطِّرًا وَرِفَّاتُهُ ٱلنَّاسِ وَهَدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه، وهذا الذي أبرزهم من ديارهم، لقصد الأشر والبطر في

عزائمكم، وتفرق قوتكم، ويرفع ما وعدتم به من النصر على

الأرض، وليراهم الناس ويفخروا لليهم. والمقصود الأعظم: أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه، ﴿ وَآلَهُ بِمَا يَعْمَلُونَ يُحِيظًا ﴾ فلذلك أخبركم مقاصدهم، وحذركم أن تشبهوا بهم، فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة .

فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى، وإعلاء دين الله، والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه، وجذب الناس إلى سبيل الله القويم، الموصل لجنات النعيم. ﴿ وَإِذْ زَنَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ حسنها في قلوبهم وخدعهم، ﴿وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾، فإنكم

في عَدَدٍ وعُدَدٍ، وهيئة لا يقاومكم فيها محمد ومن معه. ﴿وَإِنَّى جَارٌ لَكُمٌّ ﴾ من أن يأتيكم أحد، ممن تخشون غانلته، لأن إبليس قد تبدَّى لقريش في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي، وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة

كانت بينهم. فقال لهم الشيطان: أنا جار لكم، فاطمأنت نفوسهم، وأتوا على حرد قادرين. ﴿ فَلَنَّا نَرَّآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ ﴾ المسلمون والكافرون، فرأى

ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سوّل لهم، ووسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، وأنه جار لهم. فلما أوردهم مواردهم، نكص عنهم، وتبرأ منهم، كما قال تعالى: ﴿كُنَّالِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ الْإِنسَانِ ٱكْفُرُّ فَلَمَّا كُفَرَّ قَالَ إِنِّ بَرَيَّةٌ يَمَنكَ إِنَّ أَلَمَاكُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْمَكْمِينَ ٥ فَكَانَ عَقِبَتُهُمَّا

٨- تفسير سورة الأنفال، الآيات: ٥٩-٤٩

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفْشَلُواْ وَنَذْهَبَ رِيحُكُمَّ ۗ

وَأَصْبِرُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

خَرَجُواْمِن دِين رِهِم بَطَرًا وَرِكَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١١ ﴿ وَإِذْ زَنِّنَ لَهُمُ

ٱلشَّنْطَنُ أَعْمَىٰ لَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ

ٱلنَّاسِ وَ إِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ

عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي مِرَى ۗ يُمّنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوّْنَ

إِنَّ أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَ ابِ ﴿ إِذَّ لِكُ أَوْ لِكُ قُولُ

ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّهَ ۖ وَلَآ دِينُهُمُّ

وَمَن بَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُُ حَكِيدٌ لِأَنَّى

وَلَوْتَرَىٰٓ إِذْ يَنَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضُرِيُونَ

وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٤٠ اَلْحَرِيقِ ١٤٠ اَلْكَ

بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّعِ لِلْغَيِيدِ الْكَ

كَدَأْبِ ءَالِ فِزْعَوْثُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفُرُواْ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ مِدُنُومِهِمُّ إِنَّاللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة خاف خوفًا شديدًا

و ﴿ نُكُصَ عَلَىٰ عَقِبَہُو ﴾ أي: ولي مدبرًا، ﴿ وَقَالَ ﴾ لمن خدعهم

وغرهم: ﴿ إِنِّ بَرِئَ ۗ يَنكُمْ إِنَّ أَرَكَنَا مَا لَا تَرَوْنَا﴾ أي: أرى

﴿ إِنَّ آخَاتُ اللَّهُ ﴾ أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في

الملائكة الذين لا يدان، لأحد بقتالهم.

الدنيا ﴿ وَأَنَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾.

أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِمَيْنِ فِيهَأَ وَذَلِكَ جَزَّوًّا ٱلظَّلِلِمِينَ﴾. ﴿إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ﴾ أي: شك

وشبهة، من ضعفاء الإيمان، للمؤمنين، حين أقدموا – مع قلتهم - على قتال المشركين مع كثرتهم.

﴿ غَرَّ هَوُلَآكَ بِيهُمُ ۗ أَي: أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان لهم بها، ولا استطاعة لهم بها، يقولونه احتقارًا لهم، واستخفافًا لعقولهم، وهم – والله – الأخِفَّاءُ عقولًا، الضعفاء أحلامًا.

التي لا يقدم عليها الجيوش العظام. فإن المؤمن المتوكل على

الله ، الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا

بالله تعالى، وأن الخلق لو اجتمعوا كلّهم على نفع شخص

بمثقال ذرّة لم ينفعوه، ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه

إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وعلم أنه على الحق، وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه، فإنه لا يبالي بما اقتضاه علمه وجرت به مشيئته.

أقدم عليه من قوة وكثرة، وكان واثقًا بربه، مطمئن القلب لا

فزعًا ولا جبانًا، ولهذا قال: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ

(٥٠-٥٠) ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَلَى الَّذِينَ كَغَرُوا ٱلْمَلَتَيْكَةُ

يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ دَٰلِكَ بِمَا

فَذَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ يَطَلُّو لِلْجَهِيدِ ٥ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ ۗ

وَالَّذِينَ مِن فَيَلِهِمْ كَفَوُوا يِعَايَتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ فَوَيُّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ يقول تعالى: ولو ترى الذين كفروا بآيات

الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد

بهم القلق، وعظم كربهم، و﴿ ٱلْمَالَيْكُةُ يَضِّرُونَ وُجُوهَهُمَّ

وَأَدْبَـٰرَهُمْ﴾ يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم، ونفوسهم متمنعة

مستعصية على الخروج، لعلمها ما أمامها من العدّاب الأليم. ولهذا قال: ﴿وَذُوتُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ أي: العذاب الشديد

المحرق، ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم،

وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصى التي أثرت لكم ما أثرت، وهذه سنة الله في الأولين والآخرين، فإن دأب هؤلاء

المكذبين أي: سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك بذنوبهم.

﴿ كَفَرُواْ بِعَايَتِ النَّهِ فَأَخَذَهُمُ أَنَدُ﴾ بالعقاب ﴿ يِنْوُومُ إِنَّ اللَّهَ فَوِئُّ

شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ لا يعجزه أحد يريد أخذه ﴿مَّا مِن رَآتِتَهِ إِلَّا هُوَ

(٥٤،٥٣) ﴿ وَاكِ بِأَنَّ اللَّهُ لَهُ يَكُ مُغَيِّزًا يَغْسَةً أَلْفَسَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْشِيخٌ وَأَكَ آنَةَ سَبِيعٌ عَلِيدٌ ٥ كَدَأْبٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ لِّمَ كَذَبُواْ يَنَايَتِ رَجَّمْ فَأَهْلَكُمْهُم بِلْنُوْبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا مَالَ

وْغَوْتُ وَكُلُّ كَانُوا طَلِمِينَ﴾. ﴿ وَلِكَ ﴾ العذاب الذي أوقعه الله

بالأمم المكذبين(١٠)، وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم،

بسبب ذنوبهم، وتغييرهم ما بأنفسهم، فإن ﴿أَلَنَّهَ لَتُم يَكُ مُغَيِّرًا

يِّمْمَةُ أَنْهَمَهَا عَلَى قَوْمٍ﴾ من نعم الدين والدنيا، بل يبقيها،

ويزيدهم منها، إن ازدادوا له شكرًا، ﴿خَنَى بُغَيْرُواْ مَا بِأَنفُسِمْ ﴾

ءَاخِذًا بِنَاصِيَنَهَأَ ﴾ .

﴿ كَدَأْتِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ من الأمم المكذبة

عَزِيرٌ﴾ لا يغالب قوته قوة ﴿ حَكِيدٌ ﴾ فيما قضاه وأجراه .

الضمائر، وتخفيه السرائر، فيجري على عباده من الأقدار ما

﴿ وَأَكَ اللَّهُ سَعِيمٌ عَلِيدٌ ﴾ يسمع جميع ما نطق به الناطقون، سواء من أسر القول ومن جهر به، ويعلم ما تنطوى عليه

فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة

ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى(٢) عباده، حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم، وحيث جذب قلوب أوليائه

بحسب جر مه .

لغيرهم ولهذا قال:

عملها أن لا يعاودها.

السياق ليست في النسختين.

وعقويته .

بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق.

﴿كَذَأَبِ ءَالِ فَرْعَوْنَ ﴾ أي: فرعون وقومه ﴿وَالَّذِينَ بِن

﴿ وَأَغَرُفُنَا ءَالَ فَرْعَوْنَ وَكُنَّ ﴾ من المهلكين المعذبين ﴿ كَانُوا

ظَّلِمِينَ﴾ لأنفسهم، ساعين في هلاكها، لم يظلمهم الله، ولا

أخذهم بغير جرم اقترفوه، فلبحذر المخاطبون أن بشابهوهم في الظلم، فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين.

(٥٥-٥٧) ﴿إِنَّ شَرَّ الدُّوآتِ عِندَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا

يُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِينَ عَهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُمُونَ عَهْدَهُمْ إِن كُلِّ مَرَّةٍ

وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ٥ فَإِمَّا لَنَقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَدُ بِهِمْ مَّنْ خَلْقَهُمْ لَلْلَهُمْ يَدَّكَّرُونَ﴾ هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث: الكفر،

وعدم الإيمان، والخيانة، بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه،

ولا قول قالوه، هم شر الدواب عند الله، فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها، لأن الخير معدوم منهم، والشر متوقع

فيهم، فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين، لئلا يسري داؤهم

﴿ فَإِمَّا لَنَّقَفَّتُهُمْ فِي ٱلْحَرِّبِ ﴾ أي: تجدنهم في حال المحاربة،

﴿ نَشَرَدُ بِهِد مَّنْ خَلْفَهُم ﴾ أي: نكل بهم غيرهم، وأوقع بهم

من العقوبة ما يصيرون [به](" عبرة لمن بعدهم ﴿لَلَلُّهُمْ ﴾ أي:

من خلفهم ﴿ يَدُّكُّرُونَ ﴾ صنيعهم، لئلا يصيبهم ما أصابهم. وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي،

أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصى، بل وزجرًا لمن

ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر - ولو كان

كثير الخيانة سريع الغدر - أنه إذا أُعْطِيَ عهدًا لا يجوز خيانته

(١) في ب: المكذبة. (٢) كذا في ب، وفي أ: على. (٣) زيادة يقتضيها

قَبْلُهُمُّ كُذُّبُوا بِنَايَتِ رَبِّمُ ﴾ حين جاءتهم ﴿ فَأَهْلُكُنُّهُم بِذُوْبِهُ ﴾ كل

فيسلبهم إياها، ويغيرها عليهم، كما غيروا ما بأنفسهم.

إليه، بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره.

من الطاعة إلى المعصية، فيكفروا نعمة الله، ويبدلوها كفرًا،

(٥٨) ﴿وَإِمَّا نَخَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيَالَةً فَائْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآيًا إِنَّ اَنَّهَ لَا يُحِبُّ اَلْهَآبِينَ﴾ أي: وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة .

﴿ فَأَيُّذَ إِلَّتِهِمْ ﴾ عهدهم، أي: ارمه عليهم، وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم ﴿عَلَىٰ سَوَّيَّهُ ۚ أَي: حتى يستوى علمك وعلمهم بذلك، ولا يحل لك أن تغدرهم، أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد، حتى تخبرهم بذلك.

﴿إِنَّ آمَّةَ لَا يُحِبُّ لَقُآلِتِينَ﴾ بل يبغضهم أشد البغض، فلا بد من أمر بيِّن، يبرثكم من الخيانة .

ودلَّت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة(١) منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه لم يُخَف منهم، بل علم ذلك، ولعدم الفائدة ولقوله: ﴿عَلَىٰ سَوَآءٍ﴾، وهنا قد كان معلومًا عند الجميع غدرهم.

ودل مفهومها أيضًا أنه إذا لم يُخَفُّ منهم خيانة، بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك، أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته .

(٥٩) ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَنَفُوٓاْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ أى: لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته، أنهم سبقوا الله وفاتوه، فإنهم لا يعجزونه، والله لهم بالمرصاد.

وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم، وعدم معاجلتهم بالعقوبة، التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين، وامتحانهم، وتزودهم من طاعته ومراضيه، ما يصلون به إلى المنازل العالية، واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها، فلهذا قال لعباده المؤمنين:

(٦٠) ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَظَعْتُد مِن قُوَّةٍ وَمِن رَبَاطٍ ٱلْخَيْل زُهِيُونَ بِهِ. عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَْكُهُ وَءَاخَينَ مِن دُونِهِدُ لَا لَعَلَمُونَهُمُّ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوكَ إِلَيْكُمُ وَأَشُدُ لَا ئُظْلَبُونَ ﴾ .

أى: ﴿وَأَعِدُّوا ﴾ لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم، وإبطال دينكم، ﴿مَّا أَسْتَطْعَتُم مِن قُوَّةٍ﴾ أي: كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية، وأنواع الأسلحة ونحو ذلك، مما يعين على قتالهم، فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع، والرشاشات، والبنادق، والطيارات الجوية، والمراكب البرية والبحرية، والحصون والقلاع، والخنادق، وآلات الدفاع، والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعداثهم، وتَعَلُّم الرُّمْي، والشجاعة والتدبير.

المالية الله المالية مَايِأَنفُيهِمْ وَأَكَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ كَذَأْبِ ءَالِ

فِرْعَوْكُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّرَكَذَّ بُواٰبِئَا يَنتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَفْنَآءَالَ فِرْعَوْتَ وَكُلُّكُا كُواٰظَلِمِينَ ۞

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبَعِندَٱللَّهِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْون ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُشُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّمَرَّةٍ

وَهُمْ لَا يَلَقُونَ إِنَّ إِنَّا فَإِمَّا نَتْفَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرِّبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلَّفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِن

قَوْمٍ خِيانَةَ فَأَيْدً إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابَدِينَ ٩ وَلَا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٢

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّاالسَّ تَطَعَتُ مِين قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْل تُرْهِبُوكَ بِهِ، عَدُّوَّ ٱللَّهِ وَعَدُّوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانَعْلَمُونَهُمُّ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُهُ لَانُظُلَمُونَ ﴾ ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ ، هُوَ ٱلْسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞

ولهذا قال النبي ﷺ: ﴿أَلَا إِنَ القَوْةِ الرِّمْيُّ؛، ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمِن زِبَاطِ ٱلْغَيْلِ ثُرُّهِبُونَ بِدِ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ ،

وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علَّته. فإذا كان شيء موجود(٢) أكثر إرهابًا منها، كالسيارات

البرية والهوائية، المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورًا بالاستعداد بها، والسعى لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلُّم الصناعة وجبُّ ذلك؛ لأن اما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.

وقوله: ﴿ تُرْهِبُونَ هِمِ عَدُوَّ أَنَّهِ وَعَدُوَكُمْ ﴾ ممن تعلمون أنهم أعداؤكم. ﴿ وَمَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَقْلَمُونَهُمٌّ ﴾ ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به ﴿أَلَّهُ يَعْلَمُهُمَّ﴾ فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم، ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار .

(١) في ب: المحقة. (٢) في النسختين: إذا كان موجودًا شيئًا.

٣٧.

ولهذا قال تعالى مرغبًا في ذلك: ﴿ وَنَا تُشَهِّواً بِن فَيْرٍ فِي سَبِيلٍ اللهِ قَلِيلًا كَانَ أَو كَثِيرًا ﴿ وَلِيلًا ﴿ لِلِيكَا اللهُ أَجِرِهِ بِوم اللهاء مضاعفًا أضمانًا كثيرة، حتى أن التفقة في سبيل الله شاعف إلى سبعنا نفسف إلى أصفاف كثيرة. ﴿ اللّهُ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ أَمَا لا المُعْلَمُ عَلَيْهِ مَا مَنْ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

وَالْتُمْ لَا تَطَلَقُوكُ أَيْ: لا تنفصون من أجرها وثوابها شيئاً.
(۱۵-۱۲) فران بخترا السلم قابخة تما وَوَقُلُ عَلَ اللهِ أَنْهُ مُوْ

الشيغ الليم و وان ويندا أن يُقتمُونُ فَلَ تَحْتَمُ اللهُ أَنْهُ مُوْ

الشيغ الليم والمؤينة والله يقتمُونُ والسختية اللهُ فَوَ اللهُون الله يقتمه والمؤينة والله يقتم فَقُونُهُ وَ السّعة اللهُ وَيَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَيْدُهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ

رَوَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

منها: أن طلب العاليه مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك، كان أولى لإجابتهم. ومنها: أن في ذلك إجمانًا لقواكم، واستعدادًا منكم لقتالهم في وقت آخر، إن احتيج لذلك.

بهم مي در المحلحة وأمن بعضكم بعضًا، وتدكن كل وصفية بعضًا، وتدكن كل من معرفة ما عليه الآخر، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكل من له عقل ويصيرة إذا كان معه إنصاف، فلا بد أن يؤثره على غيره من الأعيان، لحسنه في أوامره وزماجه، وحسنه في مماملت للخلف، والمدلل فيهم، وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فحييتنا يكثر الراغين فيه، والشعون به فصار هلله إلله السلم وكان للمسلمين على الكافرين، ولا يختأف من السلم إلا

خصلة واحدة، وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع

فأخبرهم الله أنه حسمهم وكافيهم خداعهم، وأن ذلك بعود

المسلمين، وانتهاز الفرصة فيهم.

عليهم ضرره فقال: ﴿ وَإِنْ رُمِينَا أَنْ يَنْدُوكَ فَرَكَ مُسَبَكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ على اللَّهِ اللَّهِ ا أي: كافيك ما يؤذيك و هو القائم بمصالحك ومهماتك، فقد سبق اللهاء من كفايته لك ونصره ما يلمنن به قلبك. فقد ﴿ هُوَ النَّهِ يَعْرِيهِ وَالْمُؤْوِينَ إِلَيْ أَنِي اَ أَعَانَك بمعونة معاوية ، وهو النَّهم عنه النَّهر لا يقاومه شيء، ومعونة بالمؤمنية بأن فيضم لتصرك.

﴿ وَأَلَٰكَ بَيْكَ تُلُوجِهُم ۖ فَاجْتَمَعُوا وَالتَّلْفُوا، وَازْدَادَتَ قُوتُهُمُ بسبب اجتماعهم، ولم يكن هذا بسعى أحد، ولا بقوة غير قوة

فلو أنفقت ما في الأرض جميعًا من ذهب وفضة رغيرهما، التاليفم بعد تلك الفرق و الفرقة الشدية ﴿قَا اللَّتَّةِ يَبْنَى قُلْرِمِيةٍ ﴾ لأنه لا يقدر على تقليب الفلوب إلا الله تعالى. وَرَنَصِحُنَ أَلَّهُ أَلَّكُ يَنِيَّهُمْ أَيْمَ مُرِاً حَكِيدًا ﴾ ومن عزته ان إلى بين قلوبهم، وجمعها بعد الغرقة كما قال تعالى ﴿وَرَنَكُومُ اللَّهُمُ مِنْ مَنْ عَمِيهُ إِنْ كُمُ لِللَّهِ قَالَتُهُ فَلَمِنَا فَالْمُعَالَى مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمِنَا فَلَا تعالى اللهِ عَلَيْهِ فَلَمِنَا فَلَا تعالى عَلَيْهِ فَلَمِنَا فَلَا تعالى عَلَيْهِ فَلَمِنَا فَلَا تعالى اللهِ عَلَيْهِ فَلَيْمًا فَلَا تعالى عَلَيْهِ فَلَيْمًا فَلَا تعالى عَلَيْهِ فَلَمِنَا فَلَا تعالى اللهِ عَلَيْهِ فَلَمِنَا فَلَا تعالى مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمِنَا فَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَيْمًا فَلَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَمِنَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْمُعَلِيمِ اللَّهِ عِلْمُواللَّهُ عَلَيْهِ فَلَائِكُمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمُواللَّهُ عَلَيْهِ فَلَائِهُ عَلَيْهِ فَلْمُعَلِيمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَائِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْمُعِلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلْمُعَلِّمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُعَلِيقًا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلْمَا عَلَي

٨- تفسير سورة الأنفال، الآيات: ١٦-٦١

ثم قال تعالى: ﴿ إِنَائِيَّا النَّبِيُّ حَسَلَةً لَفَالَهُ أَيْ : كَافِك ﴿ وَتَوْ النَّمَانُ وَرَا النَّوْمِينَ ﴾ أي: وكافي أتباعك من المؤمنين، وهذا وهد من الله لعباده المؤمنين المنتبين لرسوله، بالكفاية، والنصرة على الأعداء. طؤاة أاربا اللبيب الذي هو الإيمان والاتباع، فلا بد أن

يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا، وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. (17.10) ﴿ يَكُمْ اللَّهُ كَنِي النَّوْيِينِ عَلَى الْهَتَالُ إِن يَكُنْ وَنَا مُعَالِمُ مِنْ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْهَتَالُ إِن يَكُنْ

يُنكُمْ عِنْدُونَ تَسَرَّهُ يَلْمُهُمْ اللَّهُ أَن لَكُونَ يَنفُّ مِنْلَةً عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَأَن لَكُونَ يَنفُّ مِنْلَةً عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَأَن لَكُونَ يَنفُّ مَنْلَةً اللَّهُ اللَّهُولُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللل

﴿إِن يَكُنُّ يَنَكُمُ إِلَّهُ إِلَمَا المومون ﴿فَيْدُونَ صَحَيْقَةٌ لِيَبْدُوا بِالْتَيْزُونَ لِلَّاحِدِ سِنَّا عَشْرُوا الْفَائِلُونَ الْفَائِلُ الْفَائِلَانِ الْفَائِلَانِ الْفَائِلَانِ لَا يَشْتُهُونَ ﴾ أي: لا علم عندهم بما أحد الله للمجاهدين في سيله، فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض، والفساد فيها، وأتم تفقهون المقصود من القتال، أنه لإعلاء كلمة الله وإظهاد بيت، واللب عن كتاب الله، وحصول الفوز الأكبر عد الله، وهذه كلها دواج للشجاعة والصبر والإقدام على القتال،

ثم إن هذا الحكم خففه الله على العباد فقال: ﴿ آلَانَ خَفْتَ اللهِ عَنكُمُ وَعَلَمُ أَكَ يَعَكُمُ صَعْفًا ﴾ فلذلك اقتضت رحمته

وحكمته التخفيف، ﴿فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِأْتَةٌ صَائِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأْتَنَيَّنَّ رَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْتُ يَعْلِبُوٓا أَلْفَدِينِ بِإِذْنِ آلِقَةٌ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّنجِينَ﴾ بعونه وتأييده. وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين، بأنهم

إذا بلغوا هذا المقدار المعين، يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار، وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية . ولكن معناها وحقيقتها الأمر، وأن الله أمر المؤمنين – في أول الأمر - أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة،

والعشرة من المائة، والمائة من الألف. ثم إن الله خفف ذلك، فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار، فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار، ولكن يرد على هذا أمران:

أحدهما : أنها بصورة الخبر، والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع . والثاني: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر. ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين، فإنه يجوز لهم

الفرار، ولو أقل من مثليهم، [إذا غلب على ظنهم الضرر](١٠)، كما تقتضه الحكمة الإلهية . ويجاب عن الأول بأن قوله: ﴿ ٱلَّذِنَ خَفَّكَ ٱللَّهُ عَنكُمْ ﴾ إلى أخرها، دليل على أن هذا أمر<sup>(٢)</sup> لازم، وأمر محتم، ثم إن الله خففه إلى ذلك العدد، فهذا ظاهر في أنه أمر، وإن كان في

صيغة الخبر. وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة، لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر، وهي تقوية قلوب المؤمنين، والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين.

ويجاب عن الثاني: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين، أنه حث على الصبر، وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك، [فإذا فعلوها، صارت الأسباب الإيمانية، والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخير الله به، من النصر لهذا العدد القليل ["".

(٦٧-٦٧) ﴿مَا كَاكَ لِنَهِيَ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقَىٰ يُشْخِكَ فِي اْلاَرْضِ نُرِيدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ بُويدُ الْآيْخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَجِيدٌ ٥ زُلَا كِنَاتُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذُتُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ٥ فَكُلُوا مِمَّا فَيْمُتُمْ خَلَلًا طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيدٌ ﴾ هذه معاتبة من لله لرسوله وللمؤمنين يوم «بدر» إذ أسروا المشركين، وأبقوهم لأجل الفداء، وكان رَأْيُ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في

وَ إِن يُرِيدُواْ أَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَالَّذِيَّ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ. وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوسٍمْ لَوْأَنْفَقْتَ

مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلْفَتَ بَيْرِكَ قُلُوبِهِ مُولَاكِنَّا ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ ، عَزِيزُ حَكِيمُ ١٠٠ يَأَيُّهُ النَّيْنُ حَسْبُكَ أَللَّهُ وَمَنِ أَتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ كَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَن بِرُونَ يَغَلِبُواْ مِاثَنَيْنَۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ يُغَلِبُوٓاْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُ مُرْقَوْمٌ ۖ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْتَانَخَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّالْثَةٌ صَابِرَةً يُغَلِبُواْ مِأْتُنَايِّ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ ٱلْفُ يَغْبِلِمُوٓا أَلْفَيْنِ

بإذْنِ أَللَّهُ وَأَللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِينَ ﴿ مَا كَالَ لِنِّي أَن يَكُونَ لَهُۥَأَسْرَىٰحَقَّ يُشْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِّ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّيْمَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١ اللَّهِ لَوْلَا كِنَبُّ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ النَّهُ فَكُلُوامِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَنَالًاطِيِّبَأُوَاتَقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زَجِيدٌ ١

هذه الحال، قتلهم واستئصالهم.

فقال تعالى: ﴿مَا كَاكَ لِنَهِيَّ أَنْ يَكُونَ لَهُۥ أَشْرَىٰ حَنَّى يُشْخِكَ فِي آلاَّرُضِّ﴾ أي: ما ينبغي، ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لإخماد دينه، وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله، أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم، وإبطال شرهم، فما دام لهم شر وصَوْلة، فالأوفق أن لا يؤسروا.

فإذا أثخنوا، وبطل شرهم، واضمحل أمرهم، فحينئذٍ لا بأس بأخذ الأسرى منهم، وإبقائهم.

يقول تعالى: ﴿رُّبِيدُونَ﴾ بأخذكم الفداء وإبقائهم ﴿ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَا﴾ أي: لا لمصلحة تعود إلى دينكم. ﴿وَاللَّهُ رُسُدُ ٱلَّاخِرَةُ﴾ بإعزاز دينه، ونصر أوليائه، وجعل

كلمتهم عالية فوق غيرهم، فيأمركم بما يوصل إلى ذلك. ﴿ وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ أي: كامل العزة، لو شاء أن ينتصر من

(1) زیادة من هامش ب. (۲) فی ب: الأمر. (۳) زیادة من هامش ب.

الكفار من دون قتال لفعل لكنه حكيم، يبتلي بعضكم ببعض. ﴿ لَوْلَا كِنَتُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ به القضاء والقدر، أنه قد أحل لكم الغنائم، وأن الله رفع عنكم - أيها الأمة - العذاب ﴿لَمَشَكُّمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ وفي الحديث: الو نزل

عذاب يوم بدر، ما نجا منه إلا عمر. ﴿ فَكُلُواْ مِنَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا لَهِيَّا ۚ ﴾ وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة، أن أحل لها الغنائم، ولم يحلها لأمة قبلها.

﴿وَأَنَّتُوا اللَّهَ ﴾ في جميع أموركم، ولازموها شكرًا لنعم الله عليكم، ﴿إِنَّ آلَةَ غَفُورٌ ﴾ يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب، ويغفر لمن لم يشرك به شيئًا جميع المعاصي.

﴿زَجِيدٌ﴾ بكم، حيث أباح لكم الغنائم، وجعلها حلالًا

(٧١،٧٠) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِينَ أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَقَ إِن يَمْـاَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يَمْنَا أَخِذَ بِنَكُمْ وَتَغْفِر لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَجِيدٌ ٥ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَكَ فَقَدْ خَافُواْ ٱللَّهَ مِن فَبَلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدً﴾ وهذه نزلت في أساري يوم بدر، وكان في جملتهم العباس عم رسول الله على فلما طلب منه القداء، ادَّعي أنه مسلم قبل ذلك، فلم يسقطوا عنه الفداء، فأنزل الله تعالى جبرًا لخاطره، ومن كان على مثل حاله: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبُّ لَل لِمَن فِيْ أَيْدِيكُمْ مِنِيَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِنَا أَخِذَ مِنكُمُ » أي: من المال، بأن يبسر لكم من فضله خيرًا وأكثر(١) مما أخذ منكم.

﴿وَيَغْفِرُ لَكُرَ﴾ ذنوبكم، ويدخلكم الجنة ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره، فحصل له - بعد ذلك - من المال شيء كثير، حتى إنه مرة لما قدم على النبي ﷺ مال كثير، أناه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله، فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله.

﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَالَنَكَ ﴾ في السعى لحربك، ومتابذتك، ﴿فَقَدْ خَاتُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَّ مِنْهُمًّ﴾ فليحذروا خيانتك، فإنه

تعالى قادر عليهم، وهم تحت قبضته.

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴾ أي: عليم بكل شيء، حكيم يضع الأشياء مواضعها، ومن علمه وحكمته أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة، وأن تكفل(٢) بكفايتكم شأن الأسرى وشرهم إن أرادوا خيانة .

(٧٢) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَلَضَرُوٓا أَوْلَتَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاتُهُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَئِيتِهم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱسْتَصَرُّوكُمْ في

147 200 يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَآ أَيْخَدُ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ

وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ } وَإِن يُرِيدُواْ خِيَّانَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قِبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِدُ وَأَنفُسِمِمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أَوْلَيْتِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآةُ بَعْضِ ۚ وَٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَلَمَّ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُ مِن وَلَنيَتهم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَ إِن ٱسْــيَّنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَتَكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَتْنَكُمْ وَيَنْهُمُ مِيثَنَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتْنَةٌ فِ

ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِرُ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ حَقّالَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ لَنِّي وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْمِتْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُوْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ اللَّهِ ۗ

ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَيَبْتَهُم مِيثَنَقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ هذا عقد موالاة ومحبة، عقدها الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله، وتركوا أوطانهم لله ، لأجل الجهاد في سبيل الله ، وبين الأنصار الذين آووا رسول الله ﷺ وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم، فهؤلاء بعضهم أولياء بعض، لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض.

﴿ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَتُم يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُاً ﴾ فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم، في وقت شدة الحاجة إلى الرجال، فلما لم يهاجروا، لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء.

لكنهم ﴿إِن السُّتُصَرُّوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ أي: لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم ﴿فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ﴾ والقتال معهم، وأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَىٰ قَرِّمِ بَيِّنَكُمُ وَمَنْهُم مِيثَقُّ﴾ أي: عهد

(١) في ب: كثيرًا. (٢) في ب: وقد تكفا.

بترك القتال، فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم، فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق.

﴿ وَاللَّهُ بِمَا نَشْمَلُونَ بَصِيرً ﴾ يعلم ما أنتم عليه من الأحوال، فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم .

(٧٣) ﴿ زَالَتِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِينَا لَا بَعْضُلُوهُ فَكُنُّ فِنْـنَةٌ فِي ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ لما عقد الولاية بين المؤمنين، أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء

لبعض(١)، فلا يواليهم إلا كافر مثلهم. وقوله: ﴿إِلَّا تَتُعَلُّوهُ ﴾ أي: موالاة المؤمنين، ومعاداة

واليتم الكافرين، وعاديتم المؤمنين. ﴿نَكُن فِئْـنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل، والمؤمن بالكافر، وعدم كثير من العبادات الكبار، كالجهاد، والهجرة، وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين، التي تفوت

الكافرين، بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم، أو

إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض. (٧٥،٧٤) ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوٓا أُوْلَتَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّذُم مَنْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كُريمٌ ٥ زَالَٰذِنَ مَامَنُوا مِنْ بَنْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَمَكُمْ فَأُولَٰتِكَ مِنكُو وَأُولُوا

الْأَرْعَارِ بَعْشُهُمْ أَوْلَىٰ يَبْعَضِ فِي كِتَلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار .

وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم، فقال: ﴿وَٱلَّذِيكَ مَامَوُا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَاوَوا وَنَضَرُوٓا أُوْلَـٰتِكَ﴾ أي: المؤمنون من المهاجرين والأنصار ﴿هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض، وجهادهم لأعدائهم من الكفار

والمنافقين. ﴿ لَهُم مُّغْفِرُةٌ ﴾ من الله ، تمحى بها سيئاتهم، وتضمحل بها زلاتهم، ﴿وَ﴾ لهم ﴿رِزْقٌ كُريمٌ﴾ أي: خير كثير من الرب الكريم في جنات النعيم.

. وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقرُّ به أعينهم، وتطمئن به قلوبهم، وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار، ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل

الله ﴿ أَزْلَتِكَ مِنكُرُ ﴾ لهم ما لكم وعليهم ما عليكم (٢).

فهذه الموالاة الإيمانية ~ وقد كانت في أول الإسلام - لها وقع كبير، وشأن عظيم، حتى إن النبي ﷺ آخي بين

المهاجرين والأنصار أخوة خاصة، غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها، فأنزل الله ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْعَارِ يَتُمْهُمْ أَوْلَىٰ يَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ۗ فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات، وأصحاب الفروض، فإن لم يكونوا، فأقرب قراباته من ذوي الأرحام، كما دل عليه عموم هذه الآية الكريمة، وقوله: ﴿ فِي كِنَّبِ ٱللَّهِ ﴾ أي: في حكمه وشرعه.

﴿إِنَّ لَلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ومنه ما يعلمه من أحوالكم الني يجري من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها .

تم تفسير سورة الأنفال ولله الحمد .

## تفسير سورة براءة ويقال: سورة التوبة وهي مدنية

(٢،١) ﴿ بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدَتُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ نَسِحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَدَ أَشْهُر وَأَعْلَمُواْ أَلْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ عُزى ٱلْكُفِينَ﴾ أي: هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين، أن لهم أربعة أشهر، يسيحون في الأرض على اختيارهم، آمنين من المؤمنين، وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق.

وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر، أو مقدر بأربعة أشهر فأقل، أما من كان له عهد مقدر، بزيادة على أربعة أشهر، فإنه يتعين أن يتمم له عهده، إذا لم يخف منه خيانة، ولم يبدأ بنقض العهد.

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين، فإنهم لن يعجزوا الله، ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإن الله لا بد أن يخزيه، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام، إلا من عائد وأصر، ولم يبال بوعيد الله

(٣) ﴿وَأَذَنَّ مِنَ لَقِهِ رَنُّولِهِ: إِلَى ٱلنَّاسِ بَيْنَ ٱلْمُنْجَ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ لَقَةَ بَرِئَةٌ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ وَرَسُولُمُ فَإِن تُبْشُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْمٌ وَإِن فَوَلِمُتُمُ فَأَعْدُنُهُمْ ۚ أَنْكُمُ عَبْرٌ مُعْجِزِي اللَّهِ ۚ وَكَثْمَ ۚ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴾ هذا ما وعد الله به المؤمنين، من نصر دينه، وإعلاء كلمته، وخذلان أعدائهم، من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة، من بيت الله الحرام، وأجلوهم مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز.

نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة، وأذل

(١) قي ب: بعض. (٢) كذا في ب، وفي أ: له ما لكم وعليه ما عليكم.

المشركين، وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار. فأمر النبي<sup>(١)</sup> مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وقت اجتماع الناس، مسلمهم وكافرهم، من جميع جزيرة العرب، أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين، فليس لهم عنده عهد وميثاق، فأينما وجدوا قتلوا، وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا، وكان ذلك سنة تسع من الهجرة.

وحج بالناس أبو بكر الصديق رضى الله عنه، وأذن ببراءة - يوم النحر - ابن عم رسول الله ﷺ على بن أبي طالب رضي

ثم رغَّب تعالى المشركين بالتوبة، ورهبهم من الاستمرار على الشرك فقال: ﴿ فَإِن أَبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمٌّ وَإِن قَوَلَيْتُمْ فَأَعْـلُمُوٓا أَلْكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِۗ﴾ .

أي: فائتيه، بل أنتم في قبضته، قادر أن يسلط عليكم عباده

﴿ وَيَشْرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيدٍ ﴾ أي: مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل، والأسر، والجلاء، وفي الآخرة بالنار، ويشس

(٤) ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَلَهَدَتُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَهُ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ بُطَنَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْنُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ بُحِبُ ٱلمُنَّقِينَ﴾ أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدَتُم مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ﴾ واستمروا على عهدهم، ولم يجر منهم ما يوجب النقض، فلا نقصوكم شيئًا، ولا عاونوا عليكم أحدًا، فهؤلاء أتموا لهم(٢) عهدهم إلى مدتهم، قَلَّتْ أو كثرت، لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنْقِينَ﴾ الذين أدوا ما أمروا به، واتقوا

الشرك والخيانة، وغير ذلك من المعاصى.

(٥) ﴿ فَإِذَا اَنسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْمُرُثُمُ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَاتْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن نَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةُ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَجِيدٌ﴾ يقول تعالى: ﴿ فَإِذَا أَنسَلَمُ ٱلْأَنْتُهُرُ لَكُرُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ حَرْمَ فَيِهَا قَتَالَ المشركين المعاهدين، وهي أشهر التيسير الأربعة، وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها، فقد برثت منهم الذمة.

﴿ فَأَقْتُلُوا ۚ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنُّمُوهُم ﴾ في أي مكان وزمان ﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾ أسرى ﴿ وَآخَمُرُوهُمْ ﴾ أي: ضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها [الله] معبدًا

Section 1 بَرَآءَةٌ مِّنَ أَللَهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٢ فَيَسِيحُواْفِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرٍ وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِرِي ٱللَّهِ ۚ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ وَأَذَنُّ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ : إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجَ ٱلْأَحْجَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٌّ ثِنَ ٱلْمُشْرِكِينُّ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْدُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَإِن قَوَلَيْدُمُ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّكُمُ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَذَابٍ ٱلِيدِ اللهُ الَّذِينَ عَنهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَهَ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُطَلِّهِ رُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْسُواْ إِلَيْهِمْ عَهُدَهُ وَإِلَىٰ مُدَّتِهِمَّ إِنَّاللَّهَ يُعِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠٤ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُومُ فَأَقَنْلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُرْ وَخُذُوهُرْ وَالْمُرْوَاهُمْ وَأَفْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَانَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّاللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ٢ وَإِنْ أَحَدُّقِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ

فهؤلاء ليسوا أهلًا لسكناها، ولا يستحقون منها شبرًا، لأن الأرض أرض الله، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله، المحاربة الذين يريدون أن يخلوا الأرض من دينه، ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

كَلَّهَ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱلْبَلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوكَ ٢

﴿ زَاتُمُدُوا لَهُمَّ كُلُّ مَرْصَدِّ﴾ أي: كل ثنية وموضع يمرون عليه، ورابطوا في جهادهم، وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر، حتى يتوبوا من شركهم.

والهذا قال: ﴿فَإِن نَاتُوا﴾ من شركهم ﴿وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ﴾ أي: أدوها بحقوقها ﴿وَمَاتُوا ٱلزَّكَوْءَ﴾ لمستحقيها ﴿فَخَلُوا سَبِيلَهُمُّ﴾ أى: اتركوهم، وليكونوا مثلكم، لهم ما لكم، وعليهم ما

﴿إِنَّ آلَةَ غَفُورٌ رَّحِيــُهُ﴾ يغفر الشرك فما دونه للتاثبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة، ثم قبولها منهم.

وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة، فإنه يقاتل حتى يؤديهما، كما استدل بذلك أبو بكر

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: الله. (٢) في ب: إليهم.

الجزء العاشر

وينظر حالة الإسلام.

الصديق رضي الله عنه .

(٦) ﴿ وَإِنْ أَمَدُ مِنَ ٱلْمُشْكِرِينَ ٱسْتَجَازَكَ فَأَجِرُهُ حَنَّى يَسْمَعُ كَلَّمَ اللَّهِ ثُكَّ أَيْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَٰ إِلَى بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ﴾ لما كان ما تقدم من قوله: ﴿فَإِذَا اَنسَلَخَ الْأَقْبُرُ الْمُؤْمُ فَأَقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَشُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَآخَشُرُوهُمْ وَآفَنُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ﴾ أمرًا عامًا في جميع الأحوال، وفي كل الأشخاص منهم، ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز، بل وجب ذلك، فقال: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ أي: طلب منك أن تجيره، وتمنعه من الضرر، لأجل أن يسمع كلام الله،

﴿ فَأَيْرِهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كُلَّمَ اللَّهِ ﴾ ثم إن أسلم فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه، أي: المحلّ الذي يأمن فيه والسبب في ذلك أن الكفار

قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل

منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر الله رسوله،

وأمته أسوته في الأحكام، أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام

وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة، القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو لمتكلم به، وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلانُ مذهب المعتزلة، ومن أخذ بقولهم: إن القرآن

وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول، ليس هذا محل ذكرها .

(v) ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدً عِندَ أَنَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ الَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَئُمُ عِندَ ٱلْمُشجِدِ ٱلْحَرَّالِّمْ فَمَا ٱسْتَقَنُّواْ لَكُوُّ نَّاسْتَفِيمُواْ لَمُثَمَّ إِنَّ آللَتَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين، فقال: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ:﴾ هل قاموا بواجب الإيمان، أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أفيتهم؟ أمَّا

حاربوا الحق ونصروا الباطل؟. أما سعوا في الأرض فسادًا؟ فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم،

وأن لا يكون لهم عهد عنده، ولا عند رسوله. ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدَتُمُّ مِن المشركين ﴿عِنْدَ ٱلْمُنْجِدِ ٱلْحَرَّامِ ﴾ فإن لهم في العهد وخصوصًا في هذا المكان القاضل حرمة

أوجب أن يراعوا فيها. ﴿ فَمَّا اسْتَفَهُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمَّ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ ولهذا قال:

(٨-١١) ﴿ كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرَقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا

ا التالفظ ١٨٨ - المناقضة المناقضة المناقضة المناقضة المناقضة المناقضة والمناقضة والمناقضة المناقضة المناقضة المناقضة والمناقضة المناقضة ا رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَارِّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ فَكُمّْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

٩- تفسير سورة براءة، الآيات: ٦-١١

٧ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَزْقُرُوا فِيكُمُ الَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمُ فَنسِقُونَ ﴿ أَهُ أَشْتَرُواْ إِعَايَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَكُّواْ عَنسَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْمَدُونَ ١

فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيِمَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿إِنَّ ۗ وَإِن نَّكُنُوَّا أَيْمَنَنَهُم مِنْ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوّاً أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُواْ أَيْمَانِهُمْ وَهَكُمُواْ بإخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِكَدَّهُ وكُمْ أَوَّلُ مَرَّةٍ أَتَغَشُونَهُمُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِيكَ إِنَّ ا

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخُوا ثُكُمُ

وَلَا زِنَتُهُ يُرْشُونَكُم بِأَقْرَبِهِمْ وَتَأْنِنَ قُلُوبُهُمْ وَأَخَيْرُهُمْ فَسِقُوك ٥ الشَّيْرُوَّا بِعَايَتِ اللَّهِ فَمَنَّا قَلِيلًا فَصَلَّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاةً مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ٥ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَنَّهُ وَأَوْلَتَهِكَ لِهُمُ المُشتَدُونَ ٥ مَان تَناتُوا وَأَقَدَاتُوا اَلفَتَكَلُوةَ وَمَانُواْ اَلزَّكُوهُ فَإِخْوَلَكُمْمَ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَضِلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْدِ يَعْلَمُونَ﴾ .

أي: ﴿ كَيْفَ﴾ يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق ﴿ وَ﴾ الحال أنهم ﴿إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُرُ﴾ بالقدرة والسلطة، لا يرحموكم، و ﴿لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا رَلَا نِنَئَّا﴾ أى: لا ذمة ولا قرابة، ولا يخافون الله فيكم، بل يسومونكم سوء العذاب، فهذه حالكم معهم لو ظهروا .

ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم، فإنهم ﴿ يُرْضُونَكُم إِنَّوْرَهِهِمْ وَتَأْتِنَ قُلُوبُهُمْ ﴾ الميل والمحبة لكم، بل هم الأعداء حقًّا، المبغضون لكم صدقًا ﴿ رَأَكُنُّهُمْ نَسَيُّن ﴾ لا ديانة لهم، ولا مروءة.

﴿ أَشْتَرَوْا بِعَايِنتِ آفَهِ ثَمَنًّا قَلِيلًا﴾ أي: اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله، والانقباد لآيات الله .

﴿ فَمَنَذُوا ﴾ بأنفسهم، وصدوا غيرهم ﴿عَن سَبِيلِةٌ إِنَّهُمْ سَاةً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ لَا يَرْفُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ أي: لأجل عداوتهم للإيمان وأهله .

. فالوصف الذي جعلهم (١١) يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان، فذبوا عن دينكم، وانصروه واتخذوا من عاداه لكم عدوًّا، ومن نصره لكم وليًا، واجعلوا الحكم يدور معه وجودًا وعدمًا، لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية (٢) تميلون بهما حيثما مال الهوى، وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء، ولهذا: ﴿ قَان نَابُوا ﴾ عن شركهم، ورجعوا إلى الإيمان ﴿وَأَتَكَامُوا اَلفَتَكُوٰةَ وَءَائَوُا الزَّكُوٰةَ فَإِخَوْنَكُمْمَ فِي ٱلْذِينَّ﴾ وتناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين، لتكونوا عباد الله المخلصين، وبهذا يكون العبد عبدًا حقيقة.

لما بين من أحكامه العظيمة ما بيَّن، ووضح منها ما وضح، أحكامًا وحِكَمًا، وحُكُمًا، وحكمة قال: ﴿وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَةِ ﴾ أي: نوضحها ونميزها ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ فإليهم سياق الكلام، وبهم تعرف الآيات والأحكام، وبهم عرف دين

الإسلام وشرائع الدين . اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون، ويعملون بما بعلمون، برحمتك وجودك، وكرمك [وإحسانك، يا رب

(١٢-١٥) ﴿ وَإِن لَّكُثُواْ أَبُنَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَمْـنُوا فِي وِينِكُمْ فَتَنِلُوا أَسِنَهُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْنَنَ لَهُمْ لَمَلَّهُمْ بَنْتَهُونَ ٥ أَلَا نُقْدَيْلُونَ قَوْمًا نُكَفُّوا أَيْمَدَنَهُمْ وَهَكُمُّوا بِإِخْدَاجٍ

الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً أَتَخَفُونَهُمُ ۚ فَأَلَّهُ أَخَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُشُدُ مُؤْمِنِينَ ٥ قَتِتْلُومُمْ يُعَذِّبْهُدُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَصْرُكُمُ عَلِيَهِـدُ وَيَشْفِ صُدُودَ قَوْمٍ ثُوْمِينِكٌ ٥ وَيُدْهِبُ غَيْظً فَلُوبِهِمُّ وَيَثُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُـ﴾ يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: ﴿ وَإِن لِّكُتُوا ۚ أَيُّمَٰنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ أي: نقضوها وحلوها، فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم، أو نقصوكم، ﴿وَطَلْمَنُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ أي: عابوه،

ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين، أو إلى القرآن.

﴿ فَتَنِالُواْ أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ أي: القادة فيه، الرؤساء الطاعنين في دين الرحمٰن، الناصرين لدين الشيطان، وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم، ولأن غيرهم تبع لهم. وليدل على أن من طعن

في الدين وتصدى للرد عليه، فإنه من أثمة الكفر.

ثم قال: ﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ ﴾ من هؤلاء المحاربين، بأن يوفقهم للدخول في الإسلام، ويزينه في قلوبهم، ويُكِّرُه

٩- ٣- ١٢ - تفسير سورة براءة، الآيات: ١٢ -١٥

﴿ إِنَّهُمْ لَا آَيْتَنَ لَهُمْ ﴾ أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون

على الوفاء بها، بل لا يزالون خائنين، ناكثين للعهد، لا يوثق

﴿لَمَلَّهُمْ ﴾ في قتالكم إياهم ﴿يَنتَهُونَ ﴾ عن الطعن في دينكم، وربما دخلوا فيه، ثم حث على قتالهم، وهيج

المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء،

والتي هم موصوفون بها، المقتضية لقتالهم فقال: ﴿أَلَا فَتَنِيلُونَ قَوْمًا نَكَفُّوا أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ﴾

الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه؟ وهم هموا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه، وسعوا في ذلك ما أمكنهم، ﴿وَهُم

بَدَءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً ﴾ حيث نقضوا العهد، وأعانوا عليكم،

وذلك حيث عاونت (٣) قريش - وهم معاهدون - بني بكر

حلفاءهم، على خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ، وقاتلوا معهم

﴿ أَخَنَّوْنَهُمَّ ﴾ في ترك قتالهم ﴿ فَأَلَنَّهُ أَخَقُ أَن غَنْشَوْهُ إِن كُنتُهُ

فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله، ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله ثم أمر بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد،

وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم فقال: ﴿ قَنِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُدُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ بالقتل ﴿وَيُخْزِهِمْ﴾ إذا نصركم الله

عليهم، وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه،

﴿ وَيَشْفِ صُدُودَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينٌ ٥ وَيُدْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِدُّ﴾

فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم، ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهمّ، إذ

يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله، ساعين في

إطفاء نور الله، وزوالًا للغيظ الذي في قلوبهم، وهذا يدل على

محبة الله للمؤمنين، واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل - من جملة المقاصد الشرعية - شفاء ما في صدورهم وذهاب

﴿ وَيَصُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها .

مُؤْمِنِينَ﴾ فإنه (<sup>1)</sup> أمركم بقتالهم، وأكد ذلك عليكم غاية

كما هو مذكور مبسوط في السيرة.

إليهم الكفر والفسوق والعصيان.

﴿وَأَلْنَهُ عَلِيدً حَكِيثًا﴾ يضع الأشباء مواضعها، ويعلم من يصلح للإيمان فيهديه، ومن لا يصلح فيبقيه في غيه وطغيانه.

(١) في النسخين: جعلوهم، ولعل الصواب ما أثبت.
 (٢) في ب: أعانت.
 (٤) في ب: قائد.

(١٦) ﴿ أَمْ حَسِبَتُنْدُ أَن تُتَرَّكُوا وَلَمَّا يَعْلَيْمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَدُ يَنْتَخِذُواْ مِن دُونِو اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُتَوْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَٱلْقَهُ خَبِيرٌ بِمَا فَتَمَلُوكَ﴾ يقول تعالى لعباده المؤمنين - بعدما أمرهم بالجهاد -: ﴿ أَمَّر حَسِيْتُمْ أَن تُتَرَّكُوا ﴾ من دون ابتلاء وامتحان، وأمر بما يبين به الصادق والكاذب.

﴿ وَلَمَّا يَعْلَرِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَكُوا مِنكُمْ ﴾ أي: علمًا يظهر مما

في القوة إلى الخارج، ليترتب عليه الثواب والعقاب، فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته ﴿وَلَرْ يَشَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْنُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ أي: وليَّا من الكافرين، بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، وهو

أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله، من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الولاثج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين.

﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي: يعلم ما يصير منكم ويصدر، فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه، ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها . (١٨،١٧) ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ أَلَتُو شَنهِ بِينَ

عَلَنَ أَنفُسهِم بِٱلْكُفْرُ أُولَتِكَ حَبِطَتْ أَصَنائُهُمْ وَفِي ٱلنَّادِ هُمْ خَالِدُونَ ۚ ٥ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْبُوْمِ ٱلْآخِـــِ رَأْقَامَ الضَّلَوٰءَ وَءَانَ الزُّكُوٰةَ وَلَدْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعُسَىٰ أَوْلَتِيكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهَنِّدِينَ﴾ يقول تعالى: ﴿مَا كَانَ﴾ أي ما ينبغي ولا بليق ﴿ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ ﴾ بالعبادة، والصلاة، وغيرها من أنواع الطاعات، والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر، بشهادة حالهم وفطرهم، وعلم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل.

فإذا كانوا ﴿شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَ ﴾ وعدم الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال، فكيف يزعمون أنهم عُمَّارُ مساجدالله، والأصل منهم مفقود، والأعمال منهم باطلة؟!

ولهذا قال: ﴿ أُوْلَٰتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَدُلُهُمْ ﴾ أي: بطلت وضلت

﴿وَفِي ٱلنَّارِ هُمَّ خَلِدُونَ﴾ . ثم ذكر من هم عمَّار مساجد الله فقال: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ مَامَنَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِدِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْءَ ﴾ الواجبة

﴿وَمَانَ ٱلزَّكَوْءَ ﴾ لأهلها ﴿وَلَوْ يَخْشُ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ أي: قصر خشيته على ربه، فكف عما حرم الله، ولم يقصر بحقوق الله

والمستحبة، بالقيام بالظاهر منها والباطن.

فوصفهم بالإيمان النافع، وبالقيام بالأعمال الصالحة التي

قَنْ تِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُ دُاللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَصْرَكُمُ عَلَيْهِ مِرْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُدَذِّهِبُ

= ٩- تفسير سورة براءة، الآيات: ٢٢-١٦

غَيْظَ قُلُوبِهِ مِّ وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَأَللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ أَرْحَسِينَتُ مُ أَن تُنْزَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ منكُةُ وَلَةً مَتَّخِذُ وإِمِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُو لِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ

ان يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّهِ شَنِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُوكَ إِنَّ ا إِنَّمَا يَقْتُمُ مُسَاحِدُ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْبُوْ مِٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَاةَ وَءَانَ ٱلزَّكَوْةَ وَلَوْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىّ أُوْلَتِكَ أَن تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠٠ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ

ٱلْمَاتَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمُرَامِرَكُمَنْ الْمَنْ اللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَحْرِ وَجَهْدَ فِي سَبِيلِ أَللَّهُ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى أَلْقُومُ ٱلظَّالِمِينَ ١٩ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِكَ هُرُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴿

أُمُّها الصلاة والزكاة، وبخشية الله التي هي أصل كل خير، فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها . ﴿فَعَسَىٰ أُوْلَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ﴾ و (عسى؛ من الله

واجبة، وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا عنده خشية لله، فهذا ليس من عمار مساجد الله، ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم ذلك وادعاه.

(١٩-٢٢) ﴿ أَجَمَاتُمُ مِقَايَةً ٱلْمَآجَ وَعَارَةً ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمُرَادِ كُمَنَ مَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَهِيلِ اللَّهِ لَا يَشْتَوُنَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلظَّائِدِينَ ٥ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهُمْ وَأَنْشِهِمْ أَعْظُمُ دَرَيَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ مُرٌ الْفَايَرُونَ ٥ يُنَبِشِرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ قِنْهُ وَرِضْوَنِ وَجَنَّتِ أَلَمْ فِيهَا فَبِيدٌ نُقِيدُ ٥ خَيْلِيرِينَ فِيهَا أَبْدَأُ إِنَّ لَلَّهُ عِندُهُ أَجْرٌ عَظِيدٌ ﴾ لما اختلف بعض المسلمين، أو بعض المسلمين وبعض المشركين، في تفضيل عمارة المسجد الحرام، بالبناء، والصلاة والعبادة فيه، وسقاية الحاج، على الإيمان بالله والجهاد في سبيله، أخبر الله

تعالى بالتفاوت بينهما، فقال: ﴿أَجَمَلَتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَآجَ﴾ أي: سقيهم الماء من زمزم، كما هو المعروف إذا أطلق هذا

> اَلْآثِرِ وَجَمُهَدَ فِي سَيِلِ اللَّهِ لَا يَسْتُونَ هَندَ اللَّهُ. فالجهاد والإيمان بالله، أفضل من سقاية الحاج، وعمارة المسجد الحرام، بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين،

ويه تقبل الأعمال وتزكو الخصال.

وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين، به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع، وينصر الحق ويخذل الباطل.

راً عمارة المسجد الحرام، وسقاية الحاج، فهي وإن كانت أعمالًا صالحة، فهي متوقفة على الإيمان، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد، فلذلك قال: ﴿لاَ يَسْتُونَ

يندَ أَنْهُ وَأَنَّهُ لَا يَهْدِى الْغَنْمُ الظَّلْمِينَ\$ أَي: الذين وصفهم الظلم، الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخبر، بل لا يليق بهم إلا الشر. ثمَّ صرح بالفضل فقال: ﴿الْمَيْنَ مَانُواْ وَمُعَمِّدُواْ فِي

سَيِيلِ اللّهِ يَلْتَوْلِهُمُّ بالنفقة في الجهاد، وتجهيز الغزاة ﴿وَالْشِيمُۥ﴾ بالخروج بالنفس ﴿أَنْظُمُ دَرَيَةٌ عِندَ اللّهِ وَالْوَلِيْكُ مُرُ النَّالِمُونَ﴾ أي: لا يفوز بالمطلوب، ولا ينجو من المرهوب،

إلا من اتصف بصفاتهم، وتخلق بأخلاقهم. ﴿ يُبَيِّبُوُهُمْ رَبُّهُمُ ﴾ جودًا منه، وكرمًا ويرًّا بهم، واعتناء ومحبة لهم، ﴿ يُصَمِّقُ يَنْهُ ﴾ أزال بها عنهم الشرور، وأوصل

إليهم [بها] كل خير، ﴿ وَرِشَوَتُ ﴾ منه تعالى عليهم، الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجلّه، فيحل عليهم رضوانه، فلا يسخط أبر نعيم الجنة وأجلّه، فيحل عليهم رضوانه، فلا يسخط

﴿ وَجَنَّتُنَ فَمُّ بِهَا غَيِثُ ثُقِيدً ﴾ من كل ما اشتهت الأنفس، وتلذ الأعين، مما لا يعلم وصفه ومقدار، إلا الله تعالى، الذي منه أن الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة، ما بين كل

درجتين كما بين السماء والأرض، ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها لوسعتهم . ﴿ خَلِيْنِيَّ فِيمَّا اَيْنَا﴾ لا ينتغلون عنها ، ولا يبغون عنها حِوَّلًا

﴿ وَخَلِينِ هِهَا اللَّهِ لا يَشْعَلُونَ عَنْهَا ، ولا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ يَنْدُمُ أَجْرُ عَلِيثُ ﴾ لا تستغرب كثرته على فضل الله . دلا يتحجب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء: كن

ولا يتعجب من عظمه وحسته على من يقول الشيء: كن فيكون. (٢٤،٢٣) ﴿كَانَامُ الَّذِينَ ،اسَنُوا لاَ تَشْهِدُوا اَسِنَامُمُ وَلِمُؤَمِّكُمُ

أَوْلِنَا إِن اَسْتَمَثِوا الْحَشْرَ عَلَى الْإِمِنَىٰ وَمَن يَتَوَلَّهُم يَنكُمُ فَالْفِقِكَ مُمْ اللَّهِلِينَ ٥ قَلْ إِن كَانَ الْبَاقِيْمُ وَلِتَقَاعِمْ وَإِنْقِاعِمْ وَإِنْقِاعِمْ وَالْفَاقِمْ وَمُعْيَرَةً وَالْوَالِمُ النَّقِيْمُونَا فِيقِيرًا تَقْتَوْنَ كَلَمَاهُمُونَا وَعَلَيْكِمْ وَمُونِهُمَا أَمْنَ إِلْكُمْ مِن اللَّهِ وَيُسْلِمِهِ وَجِهَا وِ إِنْ سَهِلِمِهِ

فَرْبَضُواْ حَنَّى يَأْقِي اللَّهُ بِأَتْرِقُ وَأَلَدٌ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَصِيقِينَ ﴾ يقول

تعالى: ﴿ فِتَأَلِمُ اللَّهِ عَلَى مَا مُثَالًا ﴾ اعملوا بمقتضى الإيمان، بأن توالوا من قام به، وتعادوا من لم يقم به. و ﴿ لاَ تَشَعِفْنُوا عَلَمَا مُعَلِّمُ وَلِخُوْلَكُمْ ﴾ الذين هم أقرب الناس

٩- تفسير سورة براءة، الآيتان: ٢٤،٢٣

إليكم، وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوهم ﴿أَوْلِيَانَهُ إِنْ اسْتَنْبُواْ﴾ أي: اختاروا على وجه الرضا والمحبة ﴿الْكُنُو مَنْ الْإِيدَىٰنَ﴾.

﴿وَمَن يَنَوْلَهُمْ مِنكُمْ قَاٰوَلَتِكَ هُمُ الظَّلِلُونَ﴾ لأنهم تجرأوا على معاصي الله، واتخذوا أعداء الله أولياء، وأصل

الولاية: المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله، ومحبتهم على محبة الله ورسوله.

رولية ذكر السب الموجب لذلك، وهو أن معبة الله روسوله يتمين تقليمهما على معبة كل شيء، وبعل جميع الأشياء تابعة لهما فقال: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ بَالِكُمْ وَمِنْالِمِم الأَشْيَاء الأشياء "وَلِيَالُّوَحُمْ وَلِفَرْتُكُمْ فِي النسب والعشرة"\" ﴿وَلَتُكِمَّ يَتَخِيدُكُمْ إِي: قراباتكم عمومًا ﴿وَلَوْلُ لِتَقْفِيدُكُمْ اللهِ ال

اي. التسينموها، وبعبتم في تحصينها.
 خصها بالذكر، لأنها أرغب عند أهلها، وصاحبها أشد
 حرصًا عليها، ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كلد.

﴿ وَيَجِنَرُ تُخْشَرُتُ كُمُلَاهًا ﴾ أي: رخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات، من الأثمان، والأواني، والأسلحة، والأمتعة، والحبوب، والحروث، والأنعام، وغير ذلك.

﴿ وَتَسَكِنُ ثَرْضَتُهَا ﴾ من حسنها وزخوفتها، وموافقتها لأهوانكم، فإن كانت هذه الأشياء ﴿ أَكَبُ إِلَيْكُم بَرِسَ اللّهِ وَرَسُولِهِ رَجِمُنَاوِ فِي سَبِيلِهِ ﴾ فأنتم فسقة ظلمة.

﴿فَتَرْبَصُوا﴾ أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب ﴿مَنَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَرْبِينَهُ الذي لا مرد له . ((())

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهِى ٱلْقَرْمَ النَّهِينَ ﴾ أي: الخارجين عن طاعة الله، المقدِّمين على محبة الله شيئًا من المذكورات.

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله، وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد، على من كان شيء من المذكورات أحب إليه من الله ورسوله، وجهاد في سبيله.

وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله، وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه،

(١) في ب: والعشيرة.

ولكنه يُفَوِّثُ عليه محبوبًا لله ورسوله، أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله، دل ذلك على أنه ظالم، تارك

(٢٥-٢٥) ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَيْبِيرَةِ وَيَقِمَ خُنَيْنِ إِذْ أَمْجَيْنُكُمْ كَثَرْتُكُمْ فَلَوْ تُغَنِّن عَنكُمْ شَيِّنَا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدَّوِينَ ٥ ثُمَّ أَزَّلَ اللَّهُ سَكِيتَهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُتَوْمِنِينَ ۚ وَأَنزَلَ ۚ جُنُودًا لَّرْ تَرَوْهَــَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَاتُهُ ٱلْكَلَفِرِينَ ٥ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهَ مِنْ بَسْدِ ذَالِكَ عَلَى مَن بَشَآةٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ يمتن تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء، ومواضع الحروب والهيجاء، حتى في يوم احنين؟ الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة، ورأوا من التخاذل والفرار، ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها وسعتها.

وذلك أن النبي ﷺ لما فتح مكة، سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه، فسار إليهم على في أصحابه الذين فتحوا مكة، ويمن أسلم من الطلقاء أهل مكة، فكانوا اثنى عشر ألفًا، والمشركون أربعة آلاف، فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم، وقال بعضهم: لن نُغلب اليوم من قلة.

فلما التقوا هم وهوازن، حملوا على المسلمين حملة واحدة، فانهزموا لا يلوي أحد على أحد، ولم يبق مع رسول الله ﷺ إلا نحو مئة رجل، ثبتوا معه، وجعلوا يقاتلون المشركين، وجعل النبي ﷺ يركض بغلته نحو المشركين ويقول: ﴿أَمَّا النبي لا كذب، أمَّا ابن عبد المطلب .

ولما رأى من المسلمين ما رأى، أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار ويقية المسلمين، وكان رفيع الصوت، فناداهم: يا أصحاب السمرة! يا أهل سورة

فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحد، فاجتلدوا مع المشركين، فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة، واستولوا على معسكرهم، ونسائهم، وأموالهم.

وذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُوَاطِنَ كَيْهِرَةِ وَيُوْمُ خُنَيِّنٌ﴾ وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة

﴿إِذْ أَتَّهِيَّتُكُمْ كُنَّرَتُكُمْ فَإِ تُقْن عَنكُمْ شَيًّا﴾ أي: لم عَدَكُم شَيئًا، قَلَيْلًا وَلَا كَثَيْرًا ﴿وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ﴾ بِمَا أَصَابِكُم مِن الهِم والغم، حين انهزمتم ﴿ بِمَا رَحُبُتُ ﴾ أي على رحبها وسعتها، ﴿ثُمَّ وَلَّتِتُم مُّدَّرِيكَ ﴾ أي منهزمين. ﴿ثُمُّ أَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ والسكينة ما

١٩٠ الفاهيدة المرب المامية المرب الفاهيدة المرب 8323E34 نَعِيدُرُمُّقِيدُ ﴿ إِنَّ خَيْلِينِ فِيهَآ أَبُدُاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرُُ عَظِيدٌ ۞ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيآ اَإِنا أَسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن بِمَوْلَهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّل لِمُوك ١٠ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُّمُ وَأَبْنَآ وُكُمُّ وَإِخْوَنُكُمُّمُ وَأَزْوَجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُّونُ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَيَجِنَرُهُ تَخْشُونَ كُسَادَهَا وَمُسَكِنُّ تَرْضَوْنَهَا آحَبُ إِلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادِ فِ سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْحَتَّى يَأْتِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ۞ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَيْرِوَ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَأَرْ

٩- تفسير سورة براءة، الآيات: ٢٥-٢٧

بِمَارَحُبَتْ ثُمُّ وَلَّتْتُم مُّدّيرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلُ اللَّهُ سَكِينَتُهُ. عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَنزَلَ جُوُدًا لَرُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ ٢

تُغْن عَنكُمُ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ

يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل، والمفظعات، مما يثبتها ويسكنها، ويجعلها مطمئنة، وهي من نعم الله العظيمة على العباد.

﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّرُ تَرَوْهَـــــــــــــــــ الملائكة، أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين، يثبتونهم ويبشرونهم بالنصر. ﴿وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ بالهزيمة والقتل، واستيلاء

المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم.

﴿وَذَلِكَ جُزَّاتُهُ ٱلْكَفِرِينَ﴾ يعذبهم الله في الدنيا، ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ.

﴿ ثُمَّةً يَتُوبُ لَقَدُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَكَأَةً ﴾ فتاب الله على كثير ممن كانت الوقعة عليهم، وأتوا إلى النبي ﷺ مسلمين

تاثبين، فرد عليهم نساءهم، وأولادهم.

﴿وَالَقُهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي: ذو مغفرة واسعة، ورحمة عامة، يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة، والصفح عن جرائمهم، وقبول توباتهم، فلا ييأسنَّ أحد من مغفرته ورحمته، ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل.

4- تفسير سورة براءة، الآيتان: ۲۹،۲۸

وَدُهَبَ عَهُمْ أَرْبَافِانِ دُونِ الْقِوْلَالَمِسِمُ آرِثَ مَرْبَحُمُ وَمَا أَصُولاً الْآلِيَةُ مُوالِلَهُا وَجِدَاً لَا الْمُولِلَّا هُوَّسُبُحَنَهُ مُعَمَّا يُشْرِحُونَ فَيَ الْمَدُرُّةُ مِنْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ السَّرِينَ بعدا كانوا م المَدُلُّةُ الرَّوْلَ الْمَالِينَ عَمِلًا السَّرِينَ بعدا النام المنحول المنول والمنافقة لرسول

يُضَهَوُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَصَائَكُهُ مُر

اللَّهُ أَنَّكَ يُوْفَكُونَ ۞ ٱتَّخَكَذُوٓ الْحَبَ ارَهُمْ

نولت هذه الآية. ولما مان النبي ﷺ، أمر أن يجلوا من الحجاز، فلا يبقى فيها دينان، وكل هذا لأجل يُقد كل كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله: ﴿ لَا يُشْرِكُوا ٱلسِّنَجِدُ الْحَرَامُ بَسَدٌ كَايِهِمْ كَمَنْهُمْ .

الله ﷺ والمؤمنين، مع إقامتهم في البيت، ومكة المكرمة، ثم

(47) ﴿ وَنَوْلُوا اللَّهِ كَ الْمَيْمُونَ إِلَمْ وَلَا إِلْإِيرُ النَّحِيرُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا عَلَيْمُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ال

ولا يحرمون ما حرَّم الله ورسوله، فلا يتبعون شرعه في (١) الجملة غير واضحة في أ، وأقرب ما تكون أنها: (ولم يأمر أن ينسل

مما أصاب).

و المني عدسين ، وحاربة شه وصد عن سبيل الله ، ونصر وأعمالهم ما بين محاربة شه وصد عن سبيل الله ، ونصر للباطئ ، ورد للحتى ، وعمل بالفساد في الأرض لا في (فَلَا بَشَرُهُمُ النَّسَيدُ النَّكَرَمُ بَسَدَ عَلِيهِمَ مَحَدُنُاً ﴾ وهو سنة تسم من الهجرة، حين حج بالناس أبو بكر الصليق، وبعث النبي في إن عمه علياً ، أن يؤذن يوم المحج الأكبر به الراءة ، دليس المراد ها نجاب اللهذة ، يؤلف المحافز – كثيره – وليس المراد ها نجاب البذة ، فإن الكافر – كثيره – طاهر البذة ، بذليل أن الله تعالى أياح وطء الكتابية ومباشرتها ، ولم يأمر بغسل ما أصاب (١٠ عنه)

والمسلمون ما زالوا بياشرون أبدان الكفار، ولم يخل عنهم أنهم تقذوا منها، تَقَذَّرُهم من النجاسات، وإنما المراد - كما تقدم - نجاستهم المعنوية بالشرك، فكما أن التوحيد والإبدان طهارة، فالشرك نجاسة.

وقوله: ﴿وَإِنْ مِنْتُمَاۗ أَيِها السلمون ﴿مَيَلَةٌ﴾ أَي: فقرًا وصاجعة، من مع المشركين من قربان السجد العرام، يأن تقطع الأسباب التي يبتكم وينهم من الأمور الدنوية ﴿هَنَوَكَ بُشِيكُمُ أَنْهُ مِن تَشْلِيو﴾ فلس الرزق مقصورًا على بالا واحد، ومعل واحد، بل لا يغلق باب إلا وقتح غيره أيواب كثيرة، فإن فضل أنه واسع، وجوده عظيم، خصوصًا لمن ترك شيئًا لوجهه الكريم، فإن أنه أكرم الأعرمين،

وقد أنجز الله وعده، فإن الله أغنى المسلمين من فضله، ويسط لهم من الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والمملوك. وقوله: ﴿إِن كُنّاتِهِ تعلِيق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان، ولا يدل على محبة الله، فلهذا

علقه الله بالمشيئة، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب.

﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيدً حَكِيثُم ۚ أَي: علمه واسع، يعلم من يليق به الغنى، ومن لا يليق، ويضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها.

وتدل الآية الكريمة، وهي قوله: ﴿فَلَا يَشْرَبُوا ٱلْمُسْجِدَ

الإسلام، أو أداء الجزية، أو السيف، من غير فرق بين كِتَابِيُّ

(٣٠-٣٠) ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرٌ أَبَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّفَكَرَى ٱلْمَسِيعُ أَمِّثُ ٱللَّهُ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِالْوَهِمِدُّ بَسْهِمُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ

كَنْزُوا مِن قِبَلُ قَدَنْلُهُمُ اللَّهُ أَلَى يُؤْفَكُونَ ٥ الْحَكَانُوا أَخْكَارَفُهُ وَرُهُكِنَهُمُ أَزْكَابًا فِن دُوْبِ أَلَهِ وَٱلْمَسِيعَ أَنْكَ سَرُكُمَ رَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَشِكُوا إِلَيْهَا وَحِيدًا لَآ إِلَيْهِ إِلَّا لِمَا هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس، بسبب أنهم

سُبْحَنَةُ عَكَمًا يُشْرِكُونَ ٥ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا ثُورَ اللَّهِ بِأَنْوَهِهِـدْ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُشِيِّدَ فُورَهُ وَلَوْ كَرْهُ ٱلْكَافِرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُمُ وَالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِلْظَهِرَمُ عَلَى ٱلذِينِ كُلِّهِ. وَلَوْ كَرْهُ ٱلْمُثِّرِكُونَ﴾ لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب، ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه، على قتالهم، والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرًا أَبْنُ ٱللَّهِ ﴾ وهذه المقالة، وإن لم تكن مقالة لعامتهم نقد قالها فرقة منهم، فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث

على الله، وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: إن سبب ادعائهم في "عزير" أنه ابن الله، أنه لما سلَّط الله الملوك<sup>(٢)</sup> على بني إسرائيل، ومزقوهم كل ممزق، وقتلوا حَمَلَةَ التوراة، وجدوا عزيرًا بعد ذلك حافظًا لها أو لأكثرها، فأملاها عليهم من حفظه، واستنسخوها، فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة .

والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها

﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّمَدَى ٱلْمَسِيحُ ﴾ عيسىٰ ابن مريم ﴿ أَبُّنُ ٱللَّهِ ﴾ قال الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ ﴾ القول الذي قالو، ﴿ فَوَلُّهُم بِأَفَرُهِهِنَّهُ ﴾ لم يقيموا عليه حجة ولا برهانًا. ومن كان لا يبالي بما يقول، لا يستغرب عليه أيّ قول

يقوله، فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام. ولهذا قال: ﴿يُمُنَهُونَ﴾ أي: يشابهون في قولهم هذا ﴿ قَوْلَ الَّذِينَ كَنْرُوا مِن قَبْلُ ﴾ أي: قول المشركين الذين

يقولون: «الملائكة بنات الله تشابهت أقوالهم في البطلان. ﴿ فَنَكَالُهُمُ اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ﴾ أي: كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبين، إلى القول الباطل المبين. وهذا - وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة، أن تنفق

على قول - يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه -فإن لذلك سبيًا وهو أنهم: ﴿ أَتَّكَذُوٓا أَخْبَارُهُمْ﴾ وهم علماؤهم ﴿ وَرُهِبَ مُهُمَّ ﴾ أي: العُبَّاد المتجردين للعبادة.

(١) كذا في ب، وفي أ: يذلونها. (٢) في ب: أنه لما تسلط الملوك.

لحق، لأنه ما بين دين مبدل، وهو الذي لم يشرعه الله أصلًا، وإما دين منسوخ قد شرعه الله، ثم غيره بشريعة محمد ﷺ، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز . فأمره بقتال هؤلاء، وحَتَّ على ذلك، لأنهم يدعون إلى ما

بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين، فإنه دين غير

وغتى ذلك القتال ﴿ حَتَّى بُعْطُوا ٱلْحِزْيَةَ ﴾ أي: المال الذي بكون جزاء لترك المسلمين قتالهم، وإقامتهم آمنين على انفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام، كلٌّ على حسب حاله، من غني وفقير ومتوسط، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين. وقوله: ﴿ عَن يَدِ ﴾ أي: حتى يبذلوها (١) في حال ذلهم،

وعدم اقتدارهم، ويعطونها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادمًا

فإذا كانوا بهذه الحال، وسألوا المسلمين أن يقروهم

بالجزية، وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم، وحال الأمن

ولا غيره، بل لا تقبل إلا من أيديهم، ﴿وَهُمْ صَاغِزُونَ﴾ .

أهل كتاب.

من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون، مما ينفي عزهم وتكبرهم، وتوجب ذلهم وصغارهم، وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم. وإلا بأن لم يفوا، ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لم يجز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا

وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا، وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية، وإقرارهم في ديار المسلمين،

المجوس، فإن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس. وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار، من أهل الكتاب

وغيرهم؛ لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين، والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد إخبارًا بالواقع، لا مفهومَ له.

ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية، وليسوا أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما ،، وحد ، ااه

﴿ أَيْبَانًا بَن نُونِ ٱللَّهِ لِيجِلُّون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه، ويشرعون لهم من

الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها . وكانوا أيضًا بغلون في مشايخهم وعبّادهم، ويعظمونهم،

ويتخذون قبورهم أوثانًا تعبد من دون الله، وتقصد بالذيائح والدعاء والاستغاثة. ﴿وَالۡشِيعِمُ أَبُّكِ مُوۡكِمُ﴾ اتخذوه إلهًا من دون الله،

والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسة رسله، فما ﴿إُرِيْرُوا إِلَّهُ لِيَجْمُدُوا إِلَيْهَا وَحِيدًا ۚ لَا إِلَكَ إِلَّا مُؤَّكُ فيخلصون له العبادة والطاعة، ويخصونه بالمحبَّد والدعاء، فنبذوا أمر إنه، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا.

﴿سُبْحَنْنَةً﴾ وتعالى ﴿عَمَقًا يُشْرِكُونَ﴾ أي: تنزه وتقلس،

وتعالت عظمته عن شركهم وافتراتهم، فإنهم ينتقصونه في ذلك، ويصفرنه بما لا يليق بجلاله، والته تعالى المعالي في أضافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه، مما يناقي كماله المقدس. فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه، ولا يرهان لما

أصّلوه، وإنما هو مجرد قول قالوه، وافتراه افتروه، أخبر أنهم ﴿إِيرَاهُونَهُ بِهَا ﴿إِنْ يُطْفِئُوا قُولَ الْتَوْبِهِمْ عُدِ. وقور الله: رعبا الذي أرسل به الرسل، وأثرل به الكتب، وصعاء الله نزرًا، لأنه يستنار به في ظلمات الجمل والاكتبان الباطئة. وأنه علم بالحن، وعمل، بالحن، ما عمله قائه

الباطلة. فإنه علم بالحق، وعمل بالحق، وما عداء فإنه بضده. فهولاد الهيد والتصارى ومن [ضاهاهم]<sup>(2)</sup> من المشركين، بيريدون أن يطفنوا نور الله بمجرد أقوالهم، التي ليس عليها ذليل أصلاً. ﴿وَيُؤِيّكُ لَنُكُ إِلَّهُ أَنْ يُجِدُّ فَرَرُتُهُ لأنه النور الباهر الذي لا

يمكن لجميع الخلق، لو اجتمعوا على إطفائه، أن يطفقوه، والذي أنوله، جميع نواصي العباد يبده. وقد تكفل مخطف من كل من يريده بسوه، ولهذا قال: ﴿وَيَكُلُّكَ لَشَّهُ إِلَّهُ أَلَى يُجِمَّ فُورَهُ وَلُوْ حَبِّى ٱلْكَفِيرُونَهُ﴾ وسعوا ما أمكتهم في رده وإيطاله، فإن معهم لا يضر النحق شيئًا.

ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه قال:

فِحْمُ اللّذِي َ أَرْسُلُ رَسُولُمُ بِالْهُمُدُنَّ﴾ الذي هو العلم التافع فَوْرَسِ الْغَيْنُ الذي هو العلم الصالح. فكان ما بعث الله به معمدنا المجلّف فتشدك على بيان العق من الباطل. في أسماء الله وأوصاف وأفعاله. وفي أحكامه وأخباره، والأمر بكل مصلحة نافعة للنلوب والأمراح والأبعان من إخلاص المدين لله

وحده، ومعية الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، والأعمال الصالحة، والآداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويتاقضه من الأخلاق والأعمال السيتة، المضرة القالم ما الأدان الماذات الله :

--- ٩- تفسير سورة براءة، الأبتان: ٣٥،٥٤

للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فأرسله الله بالهدى ودين الحق ﴿ لِتُهْهِدُمُ عَلَى الَذِينِ كَيْدِ. وَلَوْ كَيْمُ ٱلشَّمْرُكُونَ ﴾ أي: ليعليه على سائر الأديان بالحجة

وَّلَ صَيْوَ النَّشَرُيُوْلَكُ أَيْ السِلْمِ عَلَى سَانَر الآديانُ بالحجة والبرهان، والسَّنِف والسنان، وإن كر، المشركون ذلك، وبغوا له الغوائل، ومكروا مكرهم، فإن المكر السَّي، لا يضر إلا صاحب، فوعد الله لا بد أن يتجزه، وما ضمنه لا بد أن يقوم

المُعَلَّقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَثْقُلُ إِلَّ كَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق، أن يعطوهم ليفتوهم، أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الأحيار والرهبان، ليحذر منهم هانان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق، وصدهم الناس عن سبيل الله.

الناس بغير حق، وصدهم الناس عن سبيل الله. ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةَ﴾ أي: يمسكونهما

﴿ وَلاَ يُعَثِّضًا فِي سَكِيلِ أَنَّهُ ۚ أَيَّ خَرِقَ الخِيرِ الموصلة إلى الله وهذا وهذا الناقبة الواجة، الله وهذا هو الناقبة المؤاجة المؤاجئة الم

﴿ فَنَیْزَمُ مِی مِیکَابِ آلِیمِ ﴾ ثم فسره بقوله: ﴿ فِيْمَ نَجَعَىٰ عَلَیْمَا﴾ أي: علی أموالهم، ﴿ فِیْ نَارِ جَهَنَّــــُ ﴾ فیحمی کل دینار أو درهم علی حدته.

(١) في الأصل (ومن ضاهوه) ولعل الصواب ما أثبت.

﴿ فَتُكُونَكُ بِهَا جِنَاهُهُمْ وَجُنُونُهُمْ وَظُهُورُهُمٌ ۖ فِي يوم القيامة كلما بردت أعبدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ويقال لهم توبيخًا ولومًا: ﴿ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمُ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْبِرُونَ﴾ فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم، وعذبتموها بهذا الكنز.

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين:

إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعًا، بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله، وإخراجها للصدعن سبيل الله .

وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات، و«النهي عن الشيء، أمر بضده.

(٣٦) وقوله: ﴿إِنَّ عِــذَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَـآ أَرْبَّكُ مُرْمُّ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّمَ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُّ وَقَدْلِمُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَـٰةُ كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ كَافَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلدُّنَّقِينَ﴾ يفول فيها: ﴿إِنَّ عِـٰذَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ﴾ أي: في قضائه وقدره ﴿أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ وهي هذه الشهور المعروفة ﴿فِي كِنْكِ ٱتَّبِّ﴾ أي: نى حكمه القدري ﴿يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ وأجرى ليلها ونهارها، وقدّر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور الاثني عشر

﴿ مِنْهَا ۚ أَرْبَعَتُهُ حُرُمُ ۗ ﴾ وهي: رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وسميت خُرُمًا، لزيادة حرمتها، وتحريم القتال فيها .

﴿ فَلَا تَطْلِمُوا فِينَ أَنْلُكُمْ ۗ يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثنى عشر شهرًا، وأن الله تعالى بيّن أنه جعلها مقادير للعباد، وأن تعمر بطاعته، ويشكر الله تعالى على مِنَّتِهِ بها، وتقييضها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم، وأن هذا نهى لهم عن الظلم فيها، خصوصًا مع النهى عن الظلم كل وقت، لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه في

ومن ذلك النهى عن القتال فيها، على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرام(١٠) لم ينسخ تحريمه عملًا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها . ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ، أخذًا بعموم

(١) في ب: الحُرم.

THE REAL PROPERTY. يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُوْرَا لَلَّهِ بِأَفَّوْهِ هِـ مْ وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِيَّةً نُوْرَهُ. وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنْفِرُونَ ١٠٠٠ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ مِ إِلَّهُ كَنْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِو وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٩٠٠ هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْمَنِطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ ۗ

٩- تفسير سورة براءة، الآية: ٣٦

وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـٰةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سكيل الله فَبَشِرُ هُم بِعَكَ ابِ أَلِيمِ اللَّهِ مَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوِّكَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمٌّ هَٰذَامَاكَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْمَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّاعِـدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٓ أَرَّبُعَاتُهُ حُرُمٌ ۗ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَالاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُّ وَقَدْنِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كُأَفَّةً كَمَا يُقَدِيْلُونَكُمُ كَآفَةٌ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ٥

نحو قوله تعالى: ﴿وَقَدَيْلُوا ٱلثُقْبِرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَدِّلُونَكُمُّ كَآفَةً﴾ أي: قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين.

ولا تخصوا أحدًا منهم بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك، قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم، لا يألونهم من الشر شيئًا.

ويحتمل أن ﴿كَافَّةً﴾ حال من الواو فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين. وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله: ﴿وَمَا كَاكَ

الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَاقَدُهُ ۗ الآية. ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْتُلْقِينَ ﴾ بعونه ونصره وتأييده. فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم، والقيام بطاعته، خصوصًا عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال، ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاريين.

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّءُ ذِيكَادَةُ فِٱلْكُفْرِّيْضَ لُّهِ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيَّوَاطِئُواْعِذَةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّ لَهُ مُسُوَّهُ أَعْمَىٰ لِهِمْ وَٱللَّهُ لَايَهُ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْهِ بِنَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُوَّ إِذَا قِيلَ لَكُوْ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُدّ إِلَى ٱلْأَرْضُ أَرَضِيتُ مِ إِلْحَكِيْوَةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةِ فَهَامَتُنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ١ إلَّا لَنفِرُوا يُعَدِّبُكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا وَمَسْتَبِّدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا نَضُدُّرُوهُ شَيْئاً وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهُ إِلَّا نَنصُ رُوهُ فَعَ ذَنَصَ رَهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱللَّهُ مَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَكَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَنجِهِ وَ لاَتَحْدَزَنَ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَنَّزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدَهُ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرَوْهَا وَجَعَكُ أَكُلُكُهُ ٱلَّذِينَ كَعَنُّ وَأَلْشُفْكُمُّ

﴿ يُتَأْنِهُنَا ٱلَّذِينَ مَا مَنُوا ﴾ ألا تعملون بمقتضى الإيمان، وداعي(١١) اليقين من المبادرة لأمر الله، والمسارعة إلى رضاه، وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم. فـ ﴿مَا لَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ ٱلْفِـرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلْمَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِّ﴾ أي: تكاسلتم، وملتم إلى الأرض، والدعة، والسكون فيها.

وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْمَا وَاللَّهُ عَزِيزُ عَكِما اللَّهُ عَزِيزُ عَكِما اللَّهُ عَزِيزُ عَكِما اللّ

٩- تفسير سورة براءة، الآيات: ٣٩-٣٧

﴿ أَرْضِيتُم وَالْحَيُوا وَالذُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةً ﴾ أي: ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا، وسعى لها، ولم يبال بالآخرة، فكأنه ما آمن بها.

﴿ فَهَا مَتَكُمُ ٱلْكَنَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ التي مالت بكم، وقدمتموها على الآخرة ﴿إِلَّا قَايِلٌ﴾، أفليس قد جعل الله لكم عقولًا، تَزنُون بها الأمور ، وأيها أحق بالإيثار؟

أفليست الدنيا - من أولها إلى آخرها - لا نسبة لها في

فما مقدار عمر الإنسان القصير جدًا من الدنيا، حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته

(٣٧) ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّينَ مُ رِيَادَةً فِي ٱلْكُفَرِّ يُمْسَلُ مِهِ ٱلَّذِيكِ كَفَرُوا يُجِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّبُونَهُ عَامًا لِلْتَوَاطِئُوا عِبدَّةً مَا حَتَّعَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَـَزَمَ اللَّهُ رُبِّكَ لَهُمْدِ سُوَّهُ أَغْمَىٰلِهِمْذُ وَلَقَهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ أَلْكَانِينَ﴾ النسيء: هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطلة، أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم، رأوا – بآراتهم الفاسدة - أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم، أو يقدموه، ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا. فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه، وجعلوا الشهر الحلال حرامًا، فهذا - كما أخبر الله عنهم - أنه زيادة في كفرهم وضلالهم، لما فيه من المحاذير.

منها: أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه، والله ورسوله بريئان منه.

ومنها: أنهم قلبوا الدين، فجعلوا الحلال حرامًا، والحرام حلالًا.

ومنها: أنهم مَوَّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده، ولبسوا عليهم دينهم، واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله .

ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها، يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة، فحصل من الغلط والضلال ما حصل، ولهذا قال: ﴿يُفِسَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَمُحَرَّثُونَهُ عَامًا لَتُوَاطِئُوا عِـدَّةً مَا حَـتَّمَ أَمَّهُ ﴾ أي: ليوافقوها في العدد، فيحلوا ما حرَّم الله .

﴿ رُبِّكَ لَهُمْ شُوَّهُ أَغْكَلِهِمْ ﴾ أي: زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة، فرأوها حسنة، بسبب العقيدة المزينة في قلو بهم .

﴿ وَأَنَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَتْعَ ٱلكَثرِينَ ﴾ أي: الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم، فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا.

(٣٩،٣٨) قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّكُمَا ٱلَّذِينَ مَاسَمُهُا مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُنُ ٱلغِنُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱقَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱرْضِيتُ مِ ٱلْحَكَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةُ فَمَا مَتَكُمُ ٱلْحَكِيْوَةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَلِيلُ ٥ إِلَّا تَنْهِـرُوا يُعْذِنِكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَتَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا نَفُسُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُل شَيْلٍ فَدِيرٌ﴾ اعلم أن كثيرًا من هذه السورة الكريمة، نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب النبي ﷺ المسلمين إلى غزو الروم، وكان الوقت حارًا، والزاد قليلًا، والمعيشة عسرة، فحصل من بعض المسلمين

من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم،

فقال تعالىٰ:

لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار، المشحونة بالأخطار.

فبأيِّ رَأَى رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم، التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون؟! فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه، ولا من جزل رأيه، ولا من عُدَّ من أولى الألباب، ثم توعدهم على عدم النفير فقال:

﴿إِلَّا نَنفِرُوا يُمَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ في الدنيا والآخرة،

فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب، لما فيه من المضار الشديدة. فإن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه، ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذب عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق

دينهم، وربما اقتدىٰ به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فَتَّ في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله، فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد، فقال: ﴿إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ ثم لا يكونوا أمثالكم ﴿ رَلَا نَصْدُرُوا شَيْئاً ﴾ فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء

كلمته، فسواء امتثلتم لأمر الله، أو ألقيتموه وراءكم ظهريًا. ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لا يعجزه شيء أراده، ولا

يغالبه أحد. (٤٠) ﴿ إِلَّا نَصْـــرُوهُ فَقَــذَ نَصَكَرُهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَبُهُ ٱلَّذِينَ

كَنْكُرُوا ثَانِيَ ٱتَّنَيْنَ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ، لَا تَحْدَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَّا فَأَلْـزَلُ اللَّهُ سَكِينَتُمُ عَلِيْهِ وَأَيْكَدُوُ

بِجُنُودٍ لَهُ تَرَوْهَا وَجَكَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَنَارُواْ ٱلشَّفَالَةُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ﴾ أي: إلا تنصروا رسوله محمدًا ﷺ، فالله غنى عنكم، لا تضرونه شيئًا، فقد نصره في أقل ما يكون وأذلُه ﴿إِذْ أَخْرَبُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من

مكة لما هموا بقتله، وسعوا في ذلك، وحرصوا أشد الحرص، فألجأوه إلى أن يخرج. ﴿ تَالِيَ ٱلنَّذِينِ ﴾ أي: هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه،

﴿إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَكَارِ﴾ أي: لما هربا من مكة، لجآ إلى غار

ثور (١) في أسفل مكة ، فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب. فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة، حين انتشر

الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال.

﴿إِذْ يَكُولُ﴾ النبي ﷺ ﴿لِصَاجِيهِ﴾ أبي بكر لما حزن واشتد قلقه، ﴿لَا نَحْــَزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَآ ﴾ بعونه ونصره

وتأييده. ﴿ فَأَنْ زَلَّ آللَهُ سَكِينَتُمُ عَلَيْهِ ﴾ أي: الثبات والطمأنينة،

والسكون المثبتة للفؤاد، ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال:

﴿ لَا غَمْـــزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَّا ﴾. ﴿وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَكَرَّفُكَا﴾ وهي الملائكة الكرام الذين

جعلهم الله حرسًا له، ﴿وَجَعَكُلَ كَلِكَةً ٱلَّذِينَ كَنْكُواْ ٱلشُّفَكُّ ﴾ أي: الساقطة المخذولة، فإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرين، في ظنهم على قتل الرسول ﷺ وأخذه،

حنقين عليه، فعملوا غاية مجهودهم في ذلك، فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم، بل ولا أدركوا شيئًا منه. ونصر الله رسوله بدفعه عنه، وهذا هو النصر المذكور في

هذا الموضع. فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم، بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا، ويستولوا على عدوهم، ويظهروا عليهم.

والثاني: نصر المستضعف الذين طمع فيه عدوه القادر، فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه، ويدافع عنه، ولعل هذا النصر أنفع النصرين، ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع.

وقوله: ﴿ وَكَلِمَةُ أَلَّهِ هِي ٱلْمُلْكِأَ ﴾ أي كلماته القدرية وكلماته الدينية، هي العالية على كلمةً غيره، التي من جملتها قوله: ﴿وَكَاكَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْتُؤْمِنِينَ﴾، ﴿إِنَّا ٱنْنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ مَامَنُوا فِي الْمُمَيِّزُورَ الدُّنْيَا وَيَرْمَ يَقُومُ الْأَشْهَنَدُ﴾، ﴿وَإِنَّا جُنَانَا لُّهُمْ ٱلْغَلِيُّونَ﴾، فدين الله هو الظاهر العالى على سائر الأديان، بالحجج الواضحة، والآيات الباهرة والسلطان الناصر.

﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ لا يغالبه مغالب، ولا يفوته هارب. ﴿ حَكِيدُ ﴾ يضع الأشياء مواضعها ، وقد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. وفي هذه الآية الكريمة، فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة

لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة، والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدّوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي ﷺ كافرًا؛ لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها .

وفيها فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفندة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه، وثقته بوعده الصادق،

وبحسب إيمانه وشجاعته. (١) في أ: (إلى غار حراء)، وفي ب: عدلت إلى: (غار ثور) وهو الصحيح، فيبدو - والله أعلم - أنه سبّق قلم.

وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع آن الأولى - إذا نزل بالعبد - أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب، موهن للعزيمة.

(١٠, ٤١) ﴿ أَنْصِرُوا عَلَمًا وَلَقَالُا وَمَهِمُوا لِمَارُكُ عِلَيْكُمُ في سَهِي اللَّهُ وَكُمْ خِتْرُ لَكُمْ إِن لَكُشْرَ تَشَلَّىنَ وَالْكُورَ اللَّمَ اللَّهُ فَيَ مَرَّكُما في استثمار اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّالِ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَامِ الللِّهُ اللْمُنِمُ اللَّهُ

وَرَكُهُ لِمُوالِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ أَيْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

ثم قال: ﴿ وَلَكُمْ مَنْهِ لَكُمْ إِنْ كُشَرُ تَلَكُوكَ﴾ أي: الجهاد في النفس والمال، خير لكم من التقاعد عن ذلك، لأن فيه رضًا إلله تعالى، والفوز باللاجات العالميات عنده، والنصر لدين إلله، واللخول في جملة جنده وحزبه.

سين المناز (ما تروجهم لطلب العرض القريب، أي منفعة دنيوية، سهلة التناول ﴿وَهِ كَانَ السَّفَرُ ﴿مَثَوَّا قَامِيلًا﴾ أي: قَا مَا سِعَلًا.

 أَوْ أَكْثُولُولُهُ لعدم المشقة الكثيرة، وْوَلَكُولُ بَلْنَتْ عَلَيْمِ
السَّفَّةُ إِنَّ طالت عليهم السافة، وصحب عليهم السفر،
الشَّفَّةُ النَّالِيَّةُ على الله من أمارات العبودية، بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال، القائم بالعبادة السهاة والسافة، فهذا العبد لله على كل حال، القائم بالعبادة

﴿وَسَيُمِنِئِنَهُ بِأَنَّهِ لَوَ اسْتَطَعْتُنَا كَرْبَعْنَا مُمَكِنَّهُ﴾ أي: سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج، أن لهم عذرًا، وأنهم لا يستطيعون ذلك.

﴿ يُهْلِكُونَ أَنْدُسُهُمُ ﴾ بالفعود والكذب والإخبار بغير الواقع، ﴿ وَاللّٰهُ يَمْلُمُ إِنَّهُمُ لَكُونُونَ ﴾ . وهذا العتاب إنها هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبي ﷺ

وهذا المتاب إدما هو للمتنافين الدين بحضوا عن الشي يقير في اغزوة تبوك وأبدوا من الأعذار الكاذية ما أبدوا، فعنا النبي عجم عنهم بمجرد اعتذارهم، من غير أن يمتحنهم، فيتين له الصادق من الكاذب، ولهذا عاتبه إنه على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال:

عدرهم ملكان. (٤٣-٤٥) ﴿عَنَا أَنَهُ عَنكَ لِمَ أَوْنتَ لَهُمْرَ خَقَى نَشَيْقُ لَكَ

١٩٤ المنتخف ا

٩- تفسير سورة براءة، الآيات: ٤١-٥١

في سيبيل القو ذَلِكُمْ خَيْرًا لَكُمْ إِن كَشَّدُ تَعْلَمُون ﴿ وَالْمَالِيَّةُ الْمُعْمَدُونَ ﴿ وَالْمَوْرَا وَالْمَعْرَا فَالِسِكَا الْاَئْتُونُ وَلَا كَانَ مَنْدَتُ الْمَتَعَلَّمُونَ وَلَا كَانَ مَنْدَتُ الْمُتَعَلِّمُونَ وَالْمَعْمَدُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتِلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْالِمُ اللَّهُ الْمُنْفِيلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

عنّا اللهُ عَلَى إِلَّهُ اللهُ عَنْ أَلْكَ الَّذِي اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

لآغذُوالمُنفذُةُ وَلَيْكِن كَرِيَّاللهُ الْمِسَافَهُمْ فَنَشَطَهُمْ وَقِيلَا فَقُدُدُواكُمُ القَدْعِينِ ۞ لَوْ خَرَجُوافِيكُ مَا وَاوُرُكُمْ إِلَّاضِيَّا لاَ وَلَا مِنْسُولُ الْحِلْلَكُمْ بَهُمُونَكُمْ الْفِنْنَةُ وَلِيْكُرْسَتَمُونَكُمْ وَاللهُ عَلِيثُواللهُ عَلِيثُولِ الطَّلِيوِينَ ۞

اَلَيْنِ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ ٱلكَادِينَ ٥ لَا يَسْتَغْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

ياقة زائيره اللوب أن يختهدا يأتنايهد والشيئة زائد كيدً والنائين و إلى يستنونك اللها لا يؤمؤت ياقة زائيره الأور وازائيت ثاريكية ثلثة في تربيهة بالأشرت) بقول تعالى لرسوله عند (هنكالله شات) أي: سامحك وفقه للك ما أجرت. ﴿ إِنْ أَوْنَ لَهُذِي فِي المخلف وفق يُنتِيَّق فَكَ اللَّهِكَ لَلْنَا

﴿ لِمُ أَوْنَتُ لَهُمُ ۗ فَي النَّخَلَفُ ﴿ خَتَى بَنَيْنَ اللَّكَ اللَّهِكَ اللَّهِكَ اللَّهِكَ اللَّهِكَ اللّ سَدُقُواْ وَتَشَارُ ٱلكَّلَانِهِنَّ ﴾ بان تمتحنهم، ليتبين لك الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك.

ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر، لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم، لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان، يحملهم على الجهاد من غير أن يحشهم عليه حاث، فضلًا عزركونهم يستأذنون في تركه من غير عذر.

﴿ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ إِلَيْمُتُوبِكِ ﴾ فيجازيهم على ما قاموا به من قهراه. ومن علمه بالمتقين، أنه أخبر، أن من علاماتهم أنهم

تقواه. ومن علمه بالمنتقين، أنه اخبر، ان من علاماتهم انهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. ﴿ إِنَّنَا مُشَيِّدُتُكُ اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُكِ بَاللَّهِ وَٱلْشَوْمِ ٱلْآخِرِ وَارْتَانَتُ

﴿ إِنَّمَا يَشْتَقَوْنَكَ الذِينَ لا يَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتَ قُلُونُهُمْرَ﴾ أي: ليس لهم إيمان تام، ولا يقين صادق، فلذلك الأفكار، وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم،

ولم يقصروا في ذلك. ﴿خَنَّ جَمَّاتَ الْمَثُّ وَلَلْهَمُ رَأَمُ اللَّهِ وَفُمْ كَنْهُورَا﴾ فبطل كيدهم واضمحل باطلهم. فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم، وأن لا يبالى

المؤمنون بتخلفهم عنهم.

(٤٩) ﴿ وَرَمْهُم مَن يَكُولُ النَّذَن لِي وَلا تَقِيقُ أَلَا فِي النِّسْدَةِ

كَافُلُوا وَرِمْهُم مَن يَكُولُ النَّذَن لِي وَلا تَقْيِقُ أَلَا فِي النِّسْدَةِ

كَافُلُوا وَرِمْهُم مَن يَكُولُ النَّذِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

كلوالو (كرك جفاند لنجيطة والطبيع» اي: ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف ، وينشذر بعلر آخر عجيب فيقول: ﴿الذّذن في في التخلف ﴿وَلَا تَشْرِئَيَّ ﴾ في الخروج. فإني إذا خرجت، فرأيت نساء بني الأصفر، لا أصبر عنه. كما قال ذلك اللجد بن قيس، ومقصوده - فيحه الله – الرياء والنفاق، بأن مقصودي مقصود حسن، فإن في خروجي فتنة وتعرضًا للشر، وفي عدم خروجي عافية وكمًّا عن الشر.

فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده ( فإن) في السخلف فصدة كبرى، وفئته غطس محققة، وهم مصحية اله ومعصية رسول، والتجرؤ على الإثم الكثير، و الوزر العظيم، وأما الخروج فضدة قابلة بالنسبة للتخلف، وهي عتوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير، ولهذا توهدهم الله بقوله: ﴿ وَاللَّهِ مُمَنِّكُمْ لَلْحِيمَةُ لِلسِيقَ لِلْهُم عَهَا مَمْ اللهِم عَهَا مَمْ اللهِم عَهَا مَمْ اللهِم عَهَا مَمْ اللهِم عَها مَمْ اللهِم عَها مَمْ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهِ اللهِم عَها مَمْ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهِم عَها مَمْ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهِمُ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهِمُ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمُ اللهُمْ عَلَيْهُمُ اللهُمْ عَلَيْهُمُ اللهُمْ عَلَيْهُمُ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمُ اللهُمْ عَلَيْهُمُ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُلِيّةُ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمُ اللهُمْ عَلَيْهُمُ اللهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمُ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمْ عِلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عِلْمُ عَلَيْهُمُ اللهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُوا عَلَيْهُمُ عَلِيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيْهُمُ عِلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيْهُمُ عِلْهُمُوا عِلْمُلْعِيْهُمُ عَلِيْهُمُ عَلِيْهُمُوا عِلَيْهُمُوا عَلِيْهُمُوا عَلَيْهُمُ عِلْمُ

ولا مناص، ولا تكاف، ولا خلاص. "

(ده، ١٥) فإن تُصِينَكَ كَتَاتًا فَتُلَقِمُ مِنْ شُمِنَكَ مُسَوِّعًا فَيْوَا مُونِيَكِ كَتَاتًا فَتُلَقِمُ مِنْ شُمِنَكِ مَصَابِعًا لِمَا مُصَابِعًا لِمَا مُصَابِعًا لِمَا مُصَابِعًا لِمَا مُصَابِعًا لَمَا المَا فَيْنَ مَلِكًا لِمُعْلَقًا مُونَ مُونِينًا الله المنافقين من الأعداء حقًا، المبغضون للدين صرفًا: ﴿ وَلَا شُمِنِكَ الله المنافقين هم حَمَيْقًا لَحَمَالًا مُعَلَّمًا المنافقين تعزيم وتفخم ﴿ وَإِنْ شُمِنِكُ كَلَيمَةً ﴾ إن تحريم وتفخم ﴿ وَإِنْ شُمِنِكُ كَمُمِينًا ﴾ إذا لله العدو عليك ﴿ وَيَعْفِينًا لله المعدود عليك المعدود عليك المحدود عليك المحدو

﴿ قَدُ أَخَذُنَا أَشَرُنَا مِن فَتَـلُ﴾ أي: قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة .

جِبَّ مَنْ الْوَلِوْعِ فِي مَنْنُ لَمُنْهُ الْمُصْلِيَّةِ. ﴿وَيَكَتَوَلُّواْ وَهُمُمْ فَرِخُونَ﴾ فيفرحون بمصيبتك، وبعدم

مشاركتهم إياك فيها

قال تعالى - رادًا عليهم في ذلك -: ﴿قُلُ لَنْ يُصِيبُنَا ۚ إِلَّا مَا كَنْتُ اللَّهُ لَنَا﴾ أي: قلده وأجراه في اللوح المحفوظ.

 قلَّت رغبتهم في الخير، وجينوا عن القتال، واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. ﴿فَهُدُ فِي رَبِيهِمْ بَّرَنَّدُوك﴾ أي: لا يزالون في الشك والحيرة.

ُ (٤٦-ۗ٤٦) ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُــُونَ لِأَمْدُوا لَمْ عُنَدُّةً وَلَنَكِنَ كَــُو لَلَهُ الْبِكَائِكُمْ فَتَنْظِمُ رَقِيلَ الْعُــُدُوا مَعَ ٱلْفَسِيدِينَ ٥ لَوَ

الخروج، ثم منعه مانع شرعي، فهذا الذي يعذر. ﴿وَلَى أَمَا هَوَلاءَ السَمَافَقُونَ وَلَوْلَ أَرَادُوا ٱلنَّــُوجَ لَآمَدُوا لَمُرَّ عُذُكَهُ أَي: لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لها لم يعدوا له عدة، علم أنهم ما أرادوا الخروج.

﴿وَلَكُونَ كُونَ كُنُّ الْكَالَةُمُ عَكُمْ فِي الْخُرُوجُ لَلْغُرُو ﴿وَلَيُمُلِيَّا فَالْمَا الْمُوجِ وَخَلِمَ كَانَ فَدَّامُومِ وَخَلِمَ عَلَى الْخُرْجِ، وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمت ما أواد إعانهم، بل خالمه وبطهم ﴿وَقِلُ الْقُدُورُاتُمُ الْكُنُورُاتُمُ الْكُنُورُاتُمُ الْكُنُورِيُنَ﴾ من الساء والمعذورين،

ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: ﴿ وَلَوْ حَرَجُواْ يَبِكُّ مَا وَالْوَكُمُ إِلَّا خَبَالَا﴾ أي: تفقا ﴿ وَلَوْلَمُمُا عِلْلَكُمْ﴾ أي: ولسموا في الفتة والشربينكم، وفرقوا جماعكم المجتمعين ﴿ وَلِيْفُوكُمْ ﴾ الْفِيْنَةُ ﴾ أي: هم حريصون على فتسكم، والله العداوة بينكم، ﴿ وَوَيْصُمَّهُمُ النّاس ضعفاء العقول ﴿ سَنَكُونَ لَمُهُمْ أَيْنَ اللهِ العالَمِ وَلَيْنَا عَلَى اللهِ العالى ويصن على ستجيون لدعوتهم يعترون بهم. وقاة كانوا هم حريصين على خلالاكم، وإلفاء الشربيكم، وتشيطكم عن أهمالكم، وفيكم

من يقبل منهم ويستنصحهم. فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين، والنقص الكثير منهم؟. فلله أتم الحكمة حيث تبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده

فلله الم الحكمة حيث ببطهم ومعهم من الحروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم، ولطفًا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم، بل

﴿وَأَلَنَّهُ عَلِيمٌ لِاَلْقَلِيٰوِينَ﴾ فيعلم عباده كيف يحذرونهم، ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم.

ر. ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال:

﴿وَعَلَىٰ آدَهِ﴾ وحده ﴿فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم، ودفع المضار عنهم، ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه. وأما من توكل على غيره، فإنه مخذول غير مدرك لما أمل.

(٥٢) ﴿ قُلْ هَلْ نَرْبَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيْنَيُّ وَغَنُّ نَتَرَيْقُنُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِوء أَوْ بِأَلِدِينَا ۗ فَتَرْهَلُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرْبَعُمُونَ ﴾ أي: قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر: أي شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرًا فيه غاية نفعنا، وهو إحدى الحسنيين، إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم، ونيل الثواب الأخروي والدنيوي. وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق، وأرفع المنازل عند الله .

وأما تربصنا بكم - يا معشر المنافقين - فنحن تتربص بكم أن يصببكم الله بعذاب من عنده، لا سبب لنا فيه، أو بأيدينا، بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم. ﴿ فَنَرَ يَصُوا ﴾ بنا الخير ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّنَرَقِصُونَ ﴾ بكم الشر.

(٥٤،٥٣) ﴿قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُنْقَبَّلَ مِنكُمٌّ إِنَّكُمْ كُنتُدْ قَوْمًا فَلِسِقِينَ ۞ وَمَا مُنَعَهُدْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُدْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَغَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَلَا يَأْتُونَ ٱلطَّكَلُوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُنُرِهُونَ﴾ يقول تعالى - مبينًا بطلان نفقات المنافقين، وذاكرًا السبب في ذلك -:

﴿ قُلْ ﴾ لهم: ﴿ أَنفِقُوا طَوْعًا ﴾ من أنفسكم ﴿ أَوْ كَرْهًا ﴾ على ذلك، بغير اختياركم.

﴿ إِنَّ يُنْفَئِلُ مِنكُمٌّ ﴾ شيء من أعمالكم ﴿ إِنَّكُمُ كُنتُدْ قَوْمًا فَيْمِقِينَ﴾ خارجين عن طاعة الله. ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم، فقال:

﴿ وَمَا مُنْعَفُدُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَنْقَنَّهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَقَوْدًا بِاللَّهِ

وَبَرَسُولِهِ.﴾ والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، فهؤلاء لا إيمان لهم، ولا عمل صالح. حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن، إذا قاموا إليها قاموا كسالى، قال: ﴿وَلَا يَأْتُونَ اَلفَّكَانَوْءَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ﴾ أي: متثاقلون، لا يكادون

يفعلونها من ثقلها عليهم. ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَنْرِهُونَ﴾ من غير انشراح صدر وثبات نفس. ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغى للعبد أن لا يأتى الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر، ثابت القلب، يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبه بالمنافقين.

(٥٥-٥٠) ﴿فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْدَ وَلَا أَوْلَئَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَلَنَّهُ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ﴿ النَّالِيَّةِ الْمُنْ الْفِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكَا لَقَدِ النِّنْ غَوْا الْفِتْ مَنْ قِينَ فِيسُلُ وَقَصَلْبُوا لَلْكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُوك ۞

٩- تفسير سورة براءة، الآيات: ٥٣-٧٥

وَمِنْهُم مِّن كَقُولُ أَشْذَن لِي وَلَا نَفْتِنَيٌّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ إِٱلْكَ فَرِينَ ﴿ إِن تُصِبِّكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمٌّ وَإِن تُصِبِّكَ مُصِيبَةٌ يُعَولُوا قَدْ أَخَذْنَا آمُرَنَا مِن قَبْلُ وَيَسَتَوَلُوا

وَهُمْ فَرِحُونَ ٥ قُلُ لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ أَنْنَا هُوَ مَوْ لَـٰنَأُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْتَنَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ا فَلْ هَلْ مَلْ مَرَيْصُوكَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَيْ وَتَحَنُّ نَتَرَبِّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّتْ عِندِهِ = أَوْيِأَيْدِينَأَ فَتَرَبَّصُوٓ إِنَّامَعَكُم مُّثَرَبْضُونَ ﴿ قُلْ

أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرْهَا أَنْ يُنَقَبَّلَ مِنكُمٌّ إِنَّكُمْ كُنتُدّ قَوْمَافَنِسِقِينَ ٣ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ء وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنرِهُونَ ١

الْمُذَيِّمُ بَهَا فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ ٱلْمُشْهُمْ وَهُمُمْ كَافِرُونَ ٥ رَغَلِلُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَينكُمْ وَمَا لَهُمْ يَنكُو وَلَلْكَفَّهُمْ فَوَاتًّا يَدُونُ وَ لَوْ عَدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَعَدُرَتِ أَوْ مُذَخَلًا لَوْلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ يقول تعالى: فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، فإنه لا غبطة فيها. وأول بركاتها عليهم أن قدموها على مراضى ربهم، وعصوا الله لأجلها.

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ آلَةُ لِتُغَذِّبَهُم بَهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ والمراد بالعذاب هنا، ما ينالهم من المشقة في تحصيلها، والسعى الشديد في ذلك، وهم القلب فيها، وتعب البدن.

فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم، لم يكن لها نسبة إليها، فهي - لما ألهتهم عن الله وذكره - صارت وبالًا عليهم، حتى في الدنيا. ومن وبالها العظيم الخطر، أن قلوبهم تتعلق بها،

وإرادتهم لا تتعداها فتكون منتهى مطلوبهم، وغاية مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا ﴿ وَتَرْهَقَ أَنْفُكُمُ مَ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴾ . فأى عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم،

والحسرة الملازمة .

﴿ وَغَلِلُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم قِنكُو وَلَكِنَّهُمْ ﴾ قصدهم في حلفهم هذا أنهم ﴿قَرْمٌ يَنْرَوُّونَ﴾ أي: يخافون الدوائر، وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم، فيخافون إن أظهروا حالهم منكم، ويخافون أن تتبرأوا منهم، فيتخطفهم الأعداء من كل جانب.

وأما حال قوي القلب، ثابت الجنان، فإنه يحمله ذلك على بيان حاله، حسنة كانت أو سيئة. ولكن المنافقين خلع عليهم خلعة الجبن، وحلوا بحلية الكذب.

ثم ذكر شدة جبنهم فقال: ﴿ لَوْ نَحَدُونَ مَلَجَنًّا ﴾ يلجأون إليه عندما تنزل بهم الشدائد. ﴿أَوْ مَغَنَرَتِ﴾ يدخلونها فيستقرون فيها ﴿أَوْ مُدَّخَلَا﴾ أي: محلًا يدخلونه فيتحصنون فيه ﴿ لَوَلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ أي: يسرعون ويهرعون، فليس لهم ملكة يقتدرون بها على الثبات.

(٥٩،٥٨) ﴿ وَمَنْهُمْ مَّن بَلْمَهُ لَكَ فِي الصَّدَقَنَتِ قَانَ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا ۚ إِذَا هُمْمْ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوْ أَنْهُمُمْ رَضُواْ مَمَّا عَائِنَهُمُ أَنَّةُ وَرَسُولُمُ وَقَالُواْ حَسَّمُنَكَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ. وَرَسُولُهُ إِنَّآ إِلَى اللَّهِ رَغِبُوكَ﴾ أي: ومن هؤلاء المنافقين، من يعيبك في قسمة الصدقات، وينتقد عليك فيها، وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح، ولا لرأي رجيح، وإنما مقصودهم أن يعطوا منها.

﴿ وَنَ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ وهذه حالة لا ينبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه، تابعًا لهوي نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعًا لمرضاة ربه، كما قال النبي ﷺ: الا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جثت به.

وقال هنا: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي: أعطاهم من قليل وكثير . ﴿ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ ﴾ أي : كافينا الله ، فنرضى بما قسمه لنا، وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن رَيْفَهُرَى﴾ أي: متضرعون في جلب منافعنا، ودفع مضارنا، لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية .

ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال: (٦٠) ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِللَّهُ قَرَّاءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلِّفَةَ لُلُونِهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْخَدِمِينَ وَفِي تَشْهِيلُ ٱللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّهِيلُّ وَرِيضَكَةً مِنَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيـدُ حَكِيدٌ» يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْهَدَقَتُ﴾ أي: الزكوات الواجبة، بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد، لا يخص بها أحد دون أحد. أي: إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم، لأنه حصرها

المالية المنطقة المنط بِمَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ ٱنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ١ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُو ۗ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴾ لَوْ يَحِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْمَغَكَرَتِ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْأُ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ١٩ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوَّا مِنْهَ آإِذَا هُمِّيسَخَطُوبَ ۞ وَلَوْ أَنَهُ مْرَضُواْ مَآءَاتَنَهُ مُاللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَّالِهِ -وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ١٠٠ ١ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَرْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَدرِمِينَ وَفِ سَيِيلِٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَكِيمٌ ١ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأَذُنُّ قُلْ أَذُنُ كَيْرٍ لَّكُمُ يُوْمِنُ بِأَلْلَهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُوْ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

فيهم، وهم ثمانية أصناف:

الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتانُّ: فالفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ بهم، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئًا، أو يجد بعض كفايته دون نصفها.

والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثر، ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيًا، فيعطون من الزكاة، ما يزول به فقرهم ومسكنتهم.

والثالث: العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها، من حافظ لها، أو جاب لها من أهلها، أو راع، أو حامل لها، أو كاتب، أو نحو ذلك، فيعطون لأجَّل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها .

والرابع: المؤلفة قلوبهم. والمؤلف قلبه: هو السيد المطاع في قومه، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها . فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة .

الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا

أنفسهم من ساداتهم. فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقية المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا، بل أولي. ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالًا، لدخوله في قوله: ﴿وَفِي ٱلزِقَاب﴾.

السادس: الغارمون، وهم قسمان: أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم، بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم. فجعل له نصيب من الزكاة، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنيًا. والثاني: من غرم لنفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يُوَفَّى به دينه .

الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم، من ثمن سلاح، أو دابة، أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد، ويطمئن قلبه.

والسابع: الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة

وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم، أعطى من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل وقالوا أيضًا: يجوز أن يعطى منها الفقير، لحج فرضه،

[وفيه نظر]<sup>(۱)</sup>. والثامن: ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير

بلده. فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم.

﴿ فَرِيضَكَةً ثِنَ اللَّهُ ﴾ فرضها وقدرها، تابعة لعلمه وحكمه ﴿وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴾ .

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية، ترجع إلى أمرين:

أحدهما: من يعطى لحاجته ونفعه، كالفقير والمسكين

وتحوهما. والثاني: من يعطى للحاجة إليه، وانتفاع الإسلام به. فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء، لسد الحاجات

الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين. فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي لم يبق فقير من المسلمين. ولحصل من الأموال ما يسد الثغور، ويجاهد به الكفار،

وتحصل به جميع المصالح الدينية.

(٦٦-٦١) ﴿وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّيَّ وَتَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلَ أَذُنُ حَنْبِرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمُةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُوْ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥ يَخْلِفُونَ ۚ بِاللَّهِ لَكُمْ

لِيُرْتَنُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ آخَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ٥

ٱلَمْ يَعْمَلُمُوٓا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَكَ لَمُ نَارَ جَهَـٰنَدَ خَلِياً فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْخِـزَّى ٱلْعَظِيدُ﴾ أي: ومن هؤلاء المنافقين ﴿ ٱلَّذِيكَ يُؤَذُّونَ ٱلنَّتَى ﴾ بالأقوال الردية، والعيب له ولدينه. ﴿وَتَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّكُ أَى: لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبي، ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك، جئنا نعتذر إليه، فيقبل منا، لأنه أذن، أي: يقبل كل ما يقال له، لا يميز بين صادق وكاذب. وقصدهم - قبحهم الله - فيما يبنهم، أنهم غير مكترئين بذلك، ولا مهتمين به، لأنه إذا لم يبلغه فهذا

مطلوبهم، وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل. فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة، أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتم، وإخراجهم من الشقاء والهلاك، إلى

الهدى والسعادة . ومنها: عدم اهتمامهم أيضًا بذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأذبة.

ومنها: قدحهم في عقل النبي ﷺ، وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلًا، وأتمهم إدراكًا، وأثقبهم رأيًا وبصيرة، ولهذا قال تعالى: ﴿فُلْ أُذُنُّ خَيْرِ لُكُمْ ﴾ أي: يقيل من قال له حيرًا وصدقًا. وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب، فلسعة خُلقه، وعدم اهتمامه بشأنهم(٢)، وامتثاله لأمر الله في قوله: ﴿ سَيَتَمِلِئُونَ بِٱللَّهِ لَكَتُمْ إِذَا ۚ الْفَلَبْتُدْ إِلَيْهِمْ

لِتُعْرِضُوا عَنْهُمٌّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسٌّ ﴾. وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه، فقال عنه: ﴿يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلَّمُؤْمِنِينَ ﴾ الصادقين المصدقين، ويعلم الصادق من الكاذب،

وإن كان كثيرًا يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم. ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ ﴾ فإنهم به يهتدون، وبأخلاقه

يقتدون. وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة، بل

ردوها، فخسروا دنياهم وآخرتهم. ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ رَسُولَ ٱللَّهِ﴾ بالقول أو الفعل ﴿لَهُمْ عَذَاتُ أَلِيكُمْ﴾ في الدنيا والآخرة، ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه.

﴿ يَمْلِنُونَ بِأَنَّهِ لَكُمُ لِيُرْشُوكُمْ ﴾ فيتبرأوا مما صدر منهم من

الأذية وغيرها. فغايتهم أن ترضوا عليهم. ﴿وَٱنَّهَ ۚ وَرَسُولُهُۥ لَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَاثُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ لأن المؤمن لا يقدم شيئًا

على رضا ربه. فدل هذا على انتفاء إيمانهم، حبث قدمه ا رضا غير الله ورسوله.

(١) زيادة من هامش: ب. (٢) في النسختين: بشأنه.

وهذا محادة لله ومشاقة له، وقد توعد من حاده بقوله: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَمَادِدِ أَمَّدَ وَرَسُولَهُ ﴾ أي (١١): يكون في حد وشق مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله، وتجرأ على

﴿فَأَكَ لَهُ نَارَ جَهَنَّدُ خَلِدًا فِيهَأْ ذَلِكَ ٱلْخِنْزُى ٱلْعَظِيمُ﴾ الذي لا خزي أشنع ولا أفظع منه، حيث فاتهم النعيم المقيم، وحصلوا على عذاب الجحيم عياذًا بالله من أحوالهم<sup>(٢)</sup>.

(٦٤-٦٤) ﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنْكِفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ شُورَةٌ ثَنِيَتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهُمْ قُلِي اسْتَهْزِيْزًا إِنَ اللَّهَ مُخْدِجٌ مَّا تَخَذَرُونَ ۞ وَلَـهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا غَنُوضٌ وَكَلَمَتُ قُلْ أَيَالَهِ وَمَايَنِهِ. وَرَسُولِهِ. كُنتُهُ تَسْتَهَرْمُونَ ٥ لَا تَصْلَدُرُوآ فَدَ كَكَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُوٓ إِن لُّمَنُّ عَن طَالِمَةِ مِنكُمْ نُسُذِتِ طَالِمَةٌ بِأَنَّتُمْ كَانُوا مُجْرِينٍ﴾ كانت هذه السورة الكريمة تسمى «الفاضحة» لأنها بينت أسرار المنافقين، وهتكت أستارهم، فما زال الله يقول: ومنهم ومنهم، ويذكر أوصافهم، إلا أنه لم يعين أشخاصهم

إحداهما: أن الله سِتِّيرٌ ، يحب الستر على عباده.

والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين، الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب، حتى خافوا غاية الخوف.

قال الله تعالى: ﴿ لَهِنَ لَّوْ يَنْنَهِ ٱللَّهُ نَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا فَلِيلًا ٥ مُّلْقُونِينَ أَيُّنَمَا ثُوَفُّوا أُنِدُأُوا وُقُتِلُوا تَقْسِلُا ﴾. وقال هنا : ﴿ يَحَدِّدُ ٱلْمُنْنَفِقُونَ أَن ثُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِرْ سُورَةٌ نُنْيِتُهُم بِمَا

في قُلُوبِيُّ ﴾ أي: تخبرهم وتفضحهم، وتبين أسرارهم، حتى تكون علانية لعباده، ويكونوا عبرة للمعتبرين.

﴿قُل ٱسْتَهْزُوُّا﴾ أي: استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. ﴿ إِنَّ أَنَّةَ مُخْدِجٌ مَّا تَحَذَّرُونَ ﴾ وقد وفَّى تعالى بوعده، فأنزل هذه السورة آلتي بينتهم وفضحتهم، وهتكت أستارهم.

﴿وَلَينِ سَأَلْتُهُمُّ﴾ عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم، يقول طائفة منهم في غزوة تبوك: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون النبي ﷺ وأصحابه - أرغب بطونًا [وأكذب ألسنًا] (")، وأجبر عند اللقاء؛ ونحو ذلك.

ولما بلغهم أن النبي ﷺ قد علم بكلامهم، جاؤوا يعتذرون إليه ويقولون: ﴿ إِنَّمَا كُنَّا غَنُوضٌ وَتَلْعَبُّ﴾ أى نتكلم بكلام لا قصد لنا به، ولا قصدنا الطعن والعيب.

﴿ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمُّ إِيْرُضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ٓ أَحَقُّ يَخْلِفُونَ بِأَللَهِ لَكُمُّ إِيْرُضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ٓ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَكَلَهُ ، فَأَرْجَهَنَّ مَخَالِدُ افِيهَا ذَيْلِكَ ٱلْمِدِرِي ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَعْدَرُ ٱلْمُنَافِقُوكَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُ مُورَةٌ نُنْيَنَّهُم بِمَا فِي قُلُوجِهِمٌ قُلِ ٱسْتَهْ نِهُواً إِنَ ٱللَّهَ تُخْرِجُ مَّاتَحْ ذَرُونَ ١ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُكِ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنْهِ ء وَرَسُولِهِ كُنْتُدُ تَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ لَاتَعَلَٰذِرُواْ فَدَّكُفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُوۗۚ إِن نَعَفُ عَنطَ آبِفَةِ مِنكُمٌ نُعُدَدِّتِ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١٠ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِينَا بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُوكَ أَيْدِيَهُمَّ مَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُّ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَنفِقِينَ وَٱلْمُنَنفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِيينَ فِيهَأْهِيَ حَسْبُهُمَّ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٥

قال الله تعالى - مبينًا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك -: ﴿ قُلْ﴾ لهم: ﴿ آيَاتُهِ وَمَايَنِهِ. وَرَسُولِهِ، كُشُتُمْ تَسْتَهْرِبُونَ ٥ لَا نَمُّ نَذِرُواۚ مَّذَ كَفَرْتُم بَعَّدَ إِيمَنِيكُو ۗ ﴾ فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبنى على تعظيم الله، وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل، ومناقض له أشد المناقضة.

ولهذا لما جاؤوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة، والرسول لا يزيدهم على قوله: ﴿ أَيَالَتُهِ وَمَايَنْهِ. وَرَسُولِهِ. كُشَتُدُ تَسْتَقَيْرِهُونَ ٥ لَا تَعْمُلُورُولًا قَدَ كَلَفُومُ مَعْمَدَ إِيكِينِكُو ۗ ﴾.

وقوله: ﴿إِن نُّعَتُّ عَن طَايِّلَةِ يَنكُمْ﴾ لتوبتهم واستغفارهم وندمهم، ﴿ نُعُكِنِّتِ طُآلِفَةً ﴾ منكم ﴿ بَأَنَّهُ وَ أَى بسبب آنهم ﴿ كَانُوا مُجْرِبِينَ ﴾ مقيمين على كفرهم ونفاقهم.

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة، خصوصًا السريرة التي يمكر فيها بدينه، ويستهزىء به وبآياته ورسوله، فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها، ويعاقبه أشد العقوبة.

(١) في ب: بأن. (٢) في ب: حالهم. (٣) زيادة مز هامش: ب.

وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة

عنه، أو سخر بذلك، أو تنقصه، أو استهزأ بالرسول، أو تنقصه، أنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة من كل ذنب،

(٦٨، ٦٧) ﴿ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ بَعَشْهُم مِنْ بَعْضَ يَأْشُرُونَ بِٱلمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمَّ شُمُواْ اللَّهَ فَنَسِيَّهُمْ إِنَّ ٱلْمُتَنفِقِينَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ٥ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُتَنفِقِينَ وَٱلْمُتَنفِقَاتِ

وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَدَلِيهِنَ فِيهَا هِيَ حَسَبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيرٌ﴾ يقول تعالى: ﴿ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُم يِّنَ بَتْضِ﴾ لأنهم اشتركوا في النفاق، فاشتركوا في تولِّي بعضهم بعضًا، وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم.

ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير، فقال: ﴿يَأْشُؤُونَ بِٱلْمُنْكَرِ﴾ وهو الكفر والفسوق والعصيان.

﴿ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ ﴾ وهو الإيمان، والأخلاق الفاضلة . والأعمال الصالحة ، والآداب الحسنة ﴿ وَنَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ ﴾ عن الصدقة، وطرق الإحسان، فوصفهم البخل. ﴿نَسُوا اللَّهُ ۗ فلا يذكرونه إلا قليلًا ﴿فَنَسِيَهُمُّ ۗ من رحمته، فلا يوفقهم لخير، ولا يدخلهم الجنة، بل يتركهم في الدرك

الأسفل من النار، خالدين فيها مخلدين.

وإن كان عظيمًا.

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِئُونَ﴾ حصر الفسق فيهم، لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم، بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم، وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم، إذ كانوا بين أظهرهم، والاحتراز منهم شديد.

﴿وَعَمَدَ اللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ فَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أ هِيَ حَسَّبُهُدًّ وَلَعَنَهُدُ اللَّهُ وَلَهُدْ عَذَاتٌ مُّقِيمٌ ﴾ جمع المنافقين والكفار في النار، واللعنة والخلود في ذلك، لاجتماعهم في الدنيا على الكفر، والمعاداة لله ورسوله، والكفر بآياته.

(٧٠٠،٦٩) ﴿ كَالَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ كَانُوَّا لَشَدٌ مِنكُمْ فُؤَةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَدُا فَأَسْتَمْتَعُوا غِلَيْهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ عِلَىْقِكُمْ كَمَا اَسْتَمْنَتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم عِلْمَنْفِهِمْ وَخُطْتُمُّ كَالَّذِي خَاصُّوٓاْ أُوْلَتِهِكَ خَيِطَتْ آغَمَنْتُهُمْ فِي الدُّنِّيَا وْٱلآخِـرَةِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلخَسِرُونَ ۞ أَلَدَ يَأْيَهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ ثُوجٍ وَعَادِ وَتَمُودَ وَقَوْرِ إِنْزَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدِّينَ وَالْتُؤْتِكُنِّ أَلَنْهُمْ رَسُلُهُم بَالْبَيْنَتِ نَمَا كَٰانَ اللَّهُ لِلظَّلِمَهُمْ وَلَكِمَن كَانُوا أَللْمُمُمْ

يقول تعالى محذرًا للمنافقين، أن يصيبهم ما أصاب مَنْ قبلهم من الأمم المكذبة ﴿قَوَمِ نُوجٍ وَعَـادٍ وَثَـَمُودَ وَقَوْرِ إِبْرَاهِيمَ

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ الْشَدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أمُواَلًا وَأُولَٰكُ افَأَسْتَمْتَعُواْ بِحَلَىٰقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِحَلَيْقِكُمُّ كَمَا أَسْتَمْتَعَا لَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِ مْ وَخُصْتُمْ كَٱلَّذِي حَكَاضُوٓ أَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَدُلُهُمْ فِيٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِـرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُّ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ٱلْوَيَأْتِهِمُ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرُهِيمَ وَأَصْحَلبِ مَلْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِأَلَّنْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظَّلِمَهُمْ وَلَنكِن

- تفسير سورة براءة، الآيات: ٧٠-٧٧

كَانْوَاْ أَنَفْسَهُمْ مَيْظَلِمُونَ ١٠٤ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ أُبُمِّضَ يَأْمُرُونَ إِلَّهُ عَرُوفِ وَيَنَّهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَيُقِهِمُوكِ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوكِ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُوكِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَيْهِكَ سَيَرْ مَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيدُ حَكِيمٌ ١ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَ كُرُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدْنٍّ وَرِضَوَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَطْيِعُ ١

وَأَصْحَب مَدْيَكَ وَأَلْمُؤْمُوكُتُ ﴾ أي: قرى قوم لوط. فكلهم ﴿ أَنَّهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيْنَتِ ﴾ أي: بالحق الواضح

الجلي، المبين لحقائق الأشياء، فكذبوا بها، فجري عليهم ما قص الله علينا فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم. استمتعتم يخلاقكم أي: بنصيبكم من الدنيا، فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة، معرضين عن المراد منه، واستعنتم به على معاصى الله، ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما خولتم من النعم، كما فعل الذين من قبلكم ﴿وَخُشْتُمْ كَالَّذِي خَـَاضُوٓاً﴾ أي: وخضتم بالباطل والزور، وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق. فهذه أعمالهم وعلومهم، استمتاع بالخلاق، وخوض بالباطل، فاستحقوا من العقوبة والإهلاك، ما استحق من قبلهم، من فعلوا كفعلهم.

وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله.

وأما علومهم فهي علوم الرسل، وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية، والمجادلة بالحق، لإدحاض

الباطل.

﴿ وَيَشْرُكُ يَعْدُونَ عَلَيْهِ وَلَا يَعِمُونَ سَهِ . ﴿ وَيَشْرُكُ يَنَ لَنُكُمْ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَهْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل هم فيه من النعيم. فإن تعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم، و. ضواته عليهم، وإذه الفاتة التر ألما العالدون، والنهابة

هم فيه من النعيم. فإن معيمهم لم يقعب إلا بروته ربهم. ورضوانه عليهم، ولأنه الغاية التي أشّها العابدون، والنهاية التي سعى نحوها الممجون، فَرِضا رب الأرض والسموات أكبر من نعيم الجنات.

﴿ وَلِكَ هُوَ النَّبَوْ أَلْقَوْلِيمُ ﴾ حيث حصلوا على كل مطلوب، وانتخى عنهم كل محذور، وحسنت وطابت منهم جميع الأمور، فنسأل انه أن يجملنا معهم بجوده.

(٧٧, ٧٧) ﴿ وَمَا إِنِّ النَّبِي جَهِدِ ٱلْكَافِرُ وَالنَّبِينِ وَمُقَالِمُ النَّبِي وَمِنْ النَّاسِينِ وَمَا قَالُوا عَنْهِمْ وَمَا أَوْمَنَهُمْ جَمَائِمُ وَمِنْ النَّهِيرُ وَجَمَّا لِمَا اللَّهِ مَا قَالُوا وَمَا تَعْلَمُوا إِلَّهُ أَنَّ النَّهِمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِمِ وَمَعْلِمُ مِنْ مَنْفِياً لِمِنْ اللَّهِمِ وَمَثَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِمَ وَمَنْ اللَّهِمُ وَمَنْ اللَّهِمُ وَمَنْ اللَّهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِمُ وَمَنْ اللَّهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللْمُعِلِّمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُؤْمِلُمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الللْمُعُمِلِمُ اللْمُعُمِمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمِّ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِم

يام التجاد يدخل فيه الجهاد باليد، والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد، واللسان، والسيف، واليان.

ومن كان مذعنًا للإسلام، بذمة أو عهد، فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام، ومساوى، الشرك والكفر، فهذا ما لهم في الدنيا.

﴿وَ﴾ أما في الآخرة، فَالْمَأْرَكُمْمْ جَهَنَّمُ ﴾ أي: مقرهم الذي الا يخرجون منها ﴿وَبَشَى ٱلنَّمِيدُ ﴾

﴿ يَمْلِئُونَ ۚ يَالَمُو ۚ نَا قَالُوا ۚ وَلَقَدُ قَالُوا ۚ كِينَةَ ٱلكُفْرِ ﴾ أي: إذا قالوا قولًا كفول من قال منهم: «ليخرجن الأعز منها الأذل» والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد، في الاستهزاء

بالدين، وبالرسول. فإذا بلغهم أن النبي ﷺ، قد بلغه شيء من ذلك، جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا.

قال تعالى مكذبًا لهم: ﴿وَلَقَدْ قَالُوا كُونَهُ ٱلْكُفْرِ وَصَحَفْرُا بَعَدُ إِشْلَكِهِرَ﴾. فإسلامهم السابق - وإن كان ظاهره أنه آخرجهم من دائرة الكفر - فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم، ويدخلهم الكف .

﴿وَهَنُوا مِمَا لَدُ يَنَالُواۚ﴾ وذلك حين هموا بالفتك برسول الله

(۱) في ب: من بعض.

قوله: ﴿نَمَا كَانَهُ لِلْفَلِيَكُمُمُ ۗ إِذَ أُوقِع بِهِم مِن عقوبته ما أوقع ﴿وَلَئِكِن كَانَوا أَنْشُكُمْ يَظْلِمُونَ﴾ حيث تجرأوا على معاصيه، وعصوا رسلهم، واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

(٧٢.٧١) ﴿ وَالْمَوْمِينَ وَالْمُؤْمِنَّتُ بَسَفْعُ الْوَلِيَّةُ بَسِّقًى إِلَّمْرِينَ بِالْمَدْرِينِ وَيَنْفِونَ عِنِ الشَّكْرِ وَلِيَسْرِي الشَّلُودَ وَيُؤْمِنَ الوَّلَوَةَ وَلِلْمِنِينَ اللَّهِ وَرَسْمِلُهُۥ أَوْلِيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ أَنِيْ اللَّهِ عَرِيدً حَكِيدً ﴿

وَمَدَ اللَّهُ اللَّهُوْمِينَ وَاللَّهُوَ عَلَيْنِ مِنْ فَيُهُمَا اللَّهُوْمُ خَلِينَ فِي مِنْ فَيُمُهَا اللَّهُوْمُ خَلِينَ فِي اللَّهِ أَسَكُمُ أَوْمُ السَّكُمُ اللَّهُ أَسَكُمُ اللَّهُ أَوْمُواْمُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ السَّمَةِ إِلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِّى اللْمِنْ عَلَى اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِيمُ اللْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِيمُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِيمُ عَلَى اللْمُولِ اللْمُنْ عَلَى اللْمُنْ عَلِيمُ عَلَى الْمُنْ عَلِيمُ الْمُنْ عَلِيمُ عَلَى الْمُنْ عَلِيمُ الْمُنْ عَلِيمُ الْمُنْ عَلِيمُ ا

﴿وَيُطِيئُونَ اللّٰهِ وَيَشْوَلُمُنِهُۥ أَي لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام . ﴿أَلْتِيْكُ مَنْهُمُمُ ٱللّٰهُۥ أَيْ : يدخلهم في رحمته، ويشملهم

من العقائد الباطلة، والأعمال الخبيئة، والأخلاق الرذيلة.

... ﴿إِنَّ اَنَّهُ عَرِيرٌ عَكِيرٌ﴾ أي: قوي قاهر، ومع قوته فهو حكيم، يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلفه وأمر به.

ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب فقال:

﴿ وَمَدَدُ لَلُمُ النَّرِينِ وَالْمُؤْمِنَةِ حَسَّتُهِ تَجْرِي مِن تَجَلِهَا ٱلْأَلْتَيْرُ ﴾ جامعة لكل نعيم وفرح، خالية من كل أذى وترح، نعري من تحت قصروها وورها، وأشجارها الأنهار الغزيرة، المورية للبسانير الأنقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى.

﴿ خَلِينِنَ نِيمًا ﴾ لا يبغون عنها حِوَلًا ﴿ وَمَسَكِنَ طَلِمِمَةً فِى جَنَّتِ عَنْنِهُ ﴾ قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين،

خترت عذابية قد زخرفت وحشت واعدت لعباد الله المتغير، قد طاب مرآها، وطاب منزلها ومقيلها، وجمعت من آلات المساكن العالبة ما لا يتمنى فوقه المتمنون، حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفاً في غاية الصفاء والحسن، يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها.

فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس، وتنزع إليها القلوب، وتشتاق لها الأرواح، لأنها في جنات

ﷺ في غزوة نبوك، فقص الله عليه نبأهم، فأمر من يصدهم

﴿ وَلَى الْحَالِ أَنْهِ ﴿ نَا تَشَكُّوا ﴿ وَعَانِوا مِن رَسُولُ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ ﴿ لَا لَنَائِكُم مِن مُشَلِّكُ بِعِد أَن كانوا فقراء ﴿ وَإِنْ مُشَلِّكُ بِعِد أَنْ كانوا فقراء معزون. وهذا من أعجب الأخياء، أن يستينوا بعن كان سبلًا لإخراجهم من الظالمات إلى النوره ومغينًا لهم بعد الفقر. وطل حقد عليم إلا أن ينظموه ويؤمنوا به ويجلوه؟! فاجتمع الداعم الذي وراعم الدورة الإنسانية.

ثم عرض عليهم التوبة فقال: ﴿ فَإِنْ يَتُوبُواْ بَكُ خَيْرًا لَمُكَمِّ ۗ لأَن التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة.

﴿ وَإِن يُنْزُلُونُ ۗ عَن النوبة والانابة ﴿ يُشَوِّبُهُمُ أَلَهُ عَلَابًا أَلِيمًا فِي الْشَيْنَ وَالْاَجْرَةُ ۚ فِي الدنبا بما بما لهم والعم والغم، والحرن على نصرة الله لدينه، وإعزاز نبيه، وعدم حصولهم على مطلوبهم، وفي الآخرة في عذاب السعير.

﴿ وَمَا لَمُتَنَّى فَالْتَأْرِسِ وَوَ لَوَلِيَّ لِمَولِى أُمورهم، ويحصل لهم المطلوب، ﴿ وَلا شَهِيرٍ ﴾ يدفع عنهم المكروه، وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى، فَتَمَّ أصناف الشر والخسران، والشقاء والحرمان.

(۱۸-۷۰) ﴿ وَرَمْتُهُ قَلَ عَلَمَهُ اللّٰهُ ثَيْفٍ النَّفِيا وَ فَشَالِهِ عَلَيْهِ النَّفِيا وَ فَشَالِهِ عَلَمْ النَّفِيا وَمَنْ النَّفِيا وَ فَقَالِهِ عَلَمْ وَالنَّا النَّفِيا وَمِنْ فَشَالِهِ عَلَمْ النَّفِيا وَمِنْ فَشَالِهِ عَلَمْ النَّفِيا وَالنَّفِيلَ وَالنَّهُ النَّفِيلَ مِنَا أَلْتُمْ النَّا النَّهُ وَمِنَا عَالَمُ النَّمْ النَّهُ وَمِنَا النَّفَقِيمِ وَالنَّهُ النَّهُ وَمِنَا النَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ عَلَيْمًا النَّبُولِينِ ﴾ أي: ومن هلاا الناقيل من النَّهُ النَّهُ عَلَيْم النَّبُولِينِ ﴾ أي: ومن هلاا الناقيل من النبي المسلما النا ورسمها ﴿ النَّهُ وَلَيْنَا وَالنَّهُ وَلَيْنَا مِنْ النَّهُ النَّهُ وَلِمَا النَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ النَّهُ وَلَيْنَا عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا النَّا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

نوائب النحق، ونعمل الافعال الحسنة الصالحة. ﴿ فَلَنَا ۚ مَانَسُهُد ثِن فَضَابِهِ.﴾ لم يفوا بما قالوا، بل ﴿ بَجَلُواْ بِدِ. وَوَلَوْلَهُ عَن الطاعة والانتفاد ﴿ وَيُعْمَ مُثَمِّشُونَ ﴾ أي: غير

ملتغين إلى الخبر. فلندا لم يقور بما عاهدوا الله عليه، عاقبهم ﴿ فَالْفَتَهُمْ يَكَالًا فِي فُشُومِهِمْ \* سنتمرًا ﴿ إِنَّ يَرِمَ يُلْقَرُهُمْ يَمَا أَلْفَتُوا أَلَقُهُ مَا وَعَدُوهُ وَمِنَا حَسُواً لِمُجْرِمُونَكُ\* فليخدر المؤمن من هذا الوصف الشنيع، أن يعاهد ربه، إن

حصل مقصوده الفلاني، ليفعلن كذا وكذا، ثم لا يفي بذلك، فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء.

وقد قال النبي ﷺ في الحديث الثابت في الصحيحين: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد

المالية المنطقة المنط

رَمَاوِهُمْ جَمِّعُدُمُونِسُمُ الصَّيدُ ﴿ يَا عَلَمُونَ ۖ اللّهِ مَا قَالُوا رَقَقَاقُوا كُلِمَةُ الْكُفْرِ وَكُنْ فَيَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَكُنْ أَلْمَا الْمُنْفِقِيرَ وَهُمُّوالِهَا لَقِنَالُواْ أَمِنا لَقَامُوا الأَنْفَاقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ مِن قضيلِهُ فَان مُتُولُوا لِكُ خَيْلُهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

مِن فَضَافِهُ فَانِ يَتُوكُوا لِكَ غَيْرًا لِكُنْ وَإِن سَتَوَلُوا لِمَدَّقِبُهُمُ اللّهُ وَلَا لَمَتَوَلُوا لِمَدَّقِهُمُ اللّهُ فَا مَا لَمُنْ فِي الْأَرْضِ
مِن فَلِوْ وَلَا تَصْهِمُ فِي فَي فَي مِنهُمْ مَنْ عَلَمَهُ اللّهُ لَيْنِ الْأَرْضِ
مَا تَنَا مِن فَصَالِهِ. لَنَصَدُ فَقَلَ وَلَيْنُهُمْ فَنَ عَلَيْهُ اللّهُ لَكِينَ مِن الصَّلَافِيقِينَ فِي اللّهِ مَنْ فَعَلَى إِنِهِ وَلَوْلُ وَلَهُمُ مُتَّمِمُونَ فَطَالِهِ وَلَوْلُوا إِنِهِ وَلَوْلُوا وَهُمُ مُتَّمِمُونَ فَلَكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَا مُنْ الصَّلَافِيقِينَ الْمَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مُلِكِنَا مِن اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَيْنَ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُلْكُمُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مُلْكُمُ وَاللّهُ مَلْكُمُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْكُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

الْمُوْوِيْنِينَ فِي الْمُسْتَدِوْنِينَ الْمُسْتَدِينَ وَالْبِينَ لَا يَجِمُ وَنَهُ إِلَّهُ الْمُؤْوِيْنِ وَلَ مُمْمَكُمْ يَسْتَحُوْنِكَ يَهْمُ مُعِوَّلِكُمْ يَجْهُ وَلَكُمْ يَعْلَمُ لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَي الخلف، الله الله الذي وعد الله وعامده، لا أعطاه الله من نطاه، المعدق ولكون من الصالحين، حدث فكلب،

وعاهد فغدر، ووعد فأخلف. ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: ﴿ أَلَّوْ يَمَالُواْ أَلَّكُ لَمُنَّةٌ يَمِنَكُمْ يَرِكُمُكُ وَ لَكُ الْمُنْ عَلَّمُ الْمُنْكُولِيهُ، وسيجازيهم على ما ععلوا من الأعمال التي بعلمها الله تعالى، وهذه الأيات نؤلت في رجل من المعاقبين يقال له: "فعلية، جاه إلى النبي على وساله أن يدعو الله له، أن يعطيه من فضله، فدعا له النبي يهي، فكان لا تعقبه للم تؤل تناعى حتى خرج بها عن المدينة، فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس، ثم أبعد، فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس، ثم يحرب غرب

فققده النبي ﷺ، فأخير بحاله، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها، فمروا على ثعلبة، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية. فلما لم يعظهم، جاؤوا، فأخيروا بذلك

بها، فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة.

النبي ﷺ فقال: ﴿يَا وَيَحْ تُعْلَبُهُ يَا وَيَحْ تُعْلَبُهُۥ ثُلاثًا.

فلما نزلت هذه الآية نيه وفي أمثاله، ذهب بها بعض أهله فبلغه إياها، فجاء بزكاته، فلم يقبلها التبي ﷺ، ثم جاء بها لأبي بكر بعد وفاة النبي ﷺ فلم يقبلها، ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمر فلم يقبلها، فيقال: إنه هلك في زمن عثمان (^^.

(۱۰۰۷) ﴿ آلِيكَ بَلِمُونَ ٱلْطَوْيِقَ مِنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَّ اللّهُ مُؤْمِنَا لِللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

المنافقين، فكانوا - قبحهم الله - لا يدعون شيئًا من أمور

الإسلام والمسلمين يرون أليم مثالاً، إلا قالوا وطعنوا بنيًا وعدوانًا. فلما حثّ أنه ورسوله على الصدقة، بادر المسلمون إلى ذلك، ويذلوا من أمرالهم، كل على حسب حاله، منهم المكتر، ومنهم المثل، فيلمنون المكتر منهم، بأن قصد بفقته الرياء والسمعة، وقالوا للمثل الفقر: إن أنه غني عن صدقة علما، فأنول أنه تعالى: ﴿ ﴿ أَلِينَ الْمِينُونَ ﴾ أي:

وَّوَى يَلْمَرُونَ ﴿الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا مُجْمَدُهُۥ فِيخْرِجُونَ مَا استطاعوا ويقولون: الله غني عن صدقاتهم ﴿فَيَسَخُرُنَ يَتْهُمُ عَنْهُمْ فقابلهم الله على صنيعهم بأن ﴿سَيْرَ اللّهُ بِيَّهُمْ وَكُمْ عَنَامُ

يعيبون ويطعنون ﴿ ٱلْمُظَوِّينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ﴾

فيقولون: مراءون، قصدهم الفخر والرياء.

أَلِيُّ﴾ فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير. منها: تتبعهم لأحوال المؤمنين، وحرصهم على أن يجدوا

منها: تتبعهم لأحوال المؤمنين، وحرصهم على أن يجدوا مقالًا يقولونه فيهم، والله يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ بُجِبُّونَ أَنْ تَثِيجَ اَلْفَكِضِلَةُ فِي النِّرِيحَ مَامَنُواْ لَمُنْ مَذَاتُ لِئَيْمٌ﴾.

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم، كفر بالله تعالى، خذ الذن

ويغض للدين. ومنها: أن اللمز محرم، بل هو مِن كبائر الفنوب في أمور

الدنبا، وأما اللمز في أمر الطاعة، فأقبح وأقبح. ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير،

فإن الذي ينبغي [هو] إعانته وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا نشيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليه.

٩- تفسير سورة براءة، الآيات: ٧٩-٨٣

﴿ اَسْتَغَفِيرَ لَمُمْ أَوْ لَا شَنْتَغَفِّرَ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرَ لَمُمْ سَبُونَ مُرَّةً ﴾ على وجه المبالغة، وإلا فلا مفهوم لها .

﴿ قَانَ يَمْفِرَ اللّٰهُ كَذِهِ كَا مَا أَنْ فِي الآية الأخرى: ﴿ مَنْوَاتُهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّقَعُونَ لَكُمْدُ أَمْ لَمَّ الشَّقِيْقِ لَمُمْ لَنَ يَقِيْزُ أَلَّهُ لَمُنْهُ ﴾ ثم ذكر السبب المانع لمعفرة الله لهم فقال: ﴿ وَقَالُو يَالْمُمْ السَّمَّةُ مِنْهُ اللّٰمِنْ عَلَيْهُ السَّمِّقُولُ إلى وَرَسُولِينَ ﴾ والكافر لا ينفعه الاستفار ولا العمل ما دام

﴿وَائِنَهُ لاَ يَهْنِى ٱلْفَرِشَ النَّمِينَى﴾ أَي: الذين صار الفسق لهم وصفًا، بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلًا، يأتهم الحق الواضح، فيردونه، فيعاقبهم الله تعالى، بأن لا يوفقهم له بعد ذلك.

( ٨٣-٨١) ﴿ رَبِّى الْمُنْظُونَ يُتَقَدِهُمْ مِنْكُنُ رُمُوا لِهُ لَكُوْلُ لِلَّوَ لِلَّوْلُ لِلَّوَ لِلَّوْلُ لِلَّا لِلَّالِيَّ لِلَّهِ لِلَّالِيِّ لِلَّالِيِّ لِلَّالِيِّ لِلَّالِيِّ لِلَّالِيِّ لِلَّهِ لِلَّالِيِّ لِلَّهِ لِلَّالِيِّ لِلَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ الْهِ اللَّهِ اللْهِ اللْهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللْهِ اللْهِ الْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللْهِ اللَّهِ الْمُؤْلِمِ اللْهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ الْمُؤْلِمِ اللْهِ الْهِلِمِلْمِلْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِلِمِيْلِمِلْمِي الْمُؤْلِمِ اللْهِلِمِيْلِي اللْهِ اللْهِلِمِيْلِمِيْلِمِيْمِ اللْهِلْمِيْلِم

﴿ فَرَحَ ٱلْمُعَلَّقُونَ بِمُقَمِّدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا تخلف محرّم، وزيادة رضا بفعل

المعصية، وتبجح به. ﴿وَكَإِهْوَا أَنْ يُجَهِّدُوا إِلْمَوْلِهُمْ وَأَلْشِيهُمْ فِي سَبِيلِ الْفَرَ﴾ وهذا

هوديوهوا ان يجهدوا إموهد والسيهم في سيبل الله، بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا - ولو لعذر - حزنوا على

(1) تقد تماية مد ذكرها كثير من المشعين، وقد صفحها بطابة أها المحديث كان حزء والبيعتي، والفراتي، والمراتي، والمراتي، والمراتي، والمراتي، والمستبد حجر والسوطري والمساون و فيوجر حرجمه له - وبينوا أن في إستاها على بن يزيف، وهو ضبعيث، كما أن من والناية عمل عملة من جهة منتها أيشا. يقطر المساهل عن المراجمة عنها المناية والمراتبة المناجمة على المساهل والمراتبة ((۲۲۸) والمناية): ترجمة غلبة وبعض المناية ((دواند (۲۲۷)) ويضل القدير (دا). ويضل القدير (دا). ويضل القدير (دا). ويضل القدير (دا) ويضل القدير (دا). ويضل القدير (دا).

\_\_\_\_

تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، ويحيون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لما في قلوبهم من الإبعان، ولما يرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. ﴿وَقَالُوا﴾ أي: المنافقون ﴿لاَ تَيْرُواْ فِي ٱلْمُرِّكُ أَيْنَ المنافقون ﴿لاَ تَيْرُواْ فِي ٱلْمُرَّكُ أَيْنَ

إن النفير مشقة علينا بسبب الحر، فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية النامة . وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال، ويذهبه البكر<sup>(۱)</sup>

والأصال، على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره، وهو النار الحامية. ولهذا قال: ﴿قُلْ مُؤَمِّدُمُ أَنْذُ جُمَّائِمُ أَنْدُ حَرَّاً أَنْ كَافُواْ يَقْفَتُهُونَ﴾ لما أثروا ما يغنى على ما يبقى، ولما فروا من المشقة الخفيفة

المنقضية إلى المشقة الشديدة الناشة. قال انه تعالى: ﴿قَلْتَمَكُواْ فَهَاكُواْ كَاكُواْ فَكَالَا لَكُواْ فَيَ: ظَيْستموا في هذه الدار المنقضية، ويفرحوا بلذاتها، ويلهوا بلمها، فسيكون كثيرًا في طاب اليم ﴿يَرَّالُ بِنَا كُولًا بِكَيْسُونَ﴾ الكفر والفاق وعدم الانفاد والراريس.

﴿ وَهُمْ الذِينَ تَخَلُّوا مِنْ مُلَكِمَةً يِنْتُهُ ۗ وهُمْ الذِينَ تَخْلُمُوا مَنْ غَيْرِ عَلْوَ، ولم يحزنوا على تخلفهم. ﴿ وَأَنْتَكَارُكُ لِلْخُرُوجِ﴾ لغير هذه الغزوة، إذا رأوا السهولة. ﴿ فَلَكُ ﴾ لهم عقوبة ﴿ لَنَّ غَرِّجُوا يَمِنَ أَلِمُ وَلَنْ تُشْتِلُوا مِنْ مُلْذًا ﴾ فسيغني الله عنكي.

﴿ إِلَكُونَ نَعِيشَدُ إِلَيْكُودُ أَنْكُ مَرُّو الْفَكُواْ ثَمِّ الْمُتَكِينَا﴾ وهذا كما قال تعالى: ﴿ وَنُقِلُوا لِنَعِنْتُهُمْ فَأَلِمُسَرَقُمُ كُمَّ لَوَ يُؤْمِنُواْ بِهِو، أَوَّلَ مُرَّرَّةٌ ۖ فإن المثنافل المنخف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة، لا يوفق له بعد ذلك، ويحال بنه ويت.

العرصه، لا يوفق له بعد دلك، ويحال بينه وبينه. وفيه أيضًا تعزير لهم، فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم، كان ذلك

توبيخًا لهم، وعارًا عليهم ونكالًا أن يفعل أحد كفعلهم. (٨٤) ﴿وَلا تُسَلِّ عَلَ أَحَدٍ يَنْتُم مَاتَ أَبَّا وَلا تُتُمّ عَلَى قَارِهُ عَلَى أَيْرَةً

كَفْرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِيهِ وَمَالَوْا وَهُمْ فَنصِفُون﴾ يقول تعالى: ﴿وَلَا نَصْلَىٰ نَقَلَ أَحَدٍ يَتْهُم مَاتَ أَبْدَا﴾ من الصنافقين ﴿وَلَا تَشْمُ عَلَ فَمْرِوٍّ﴾ بعد

﴿ إِنَّهُمْ ۚ كَثَرُواْ مِاتِنَهِ وَرَسُولِهِ. وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِئُونَ﴾ ومن كان كافرًا ومات على ذلك، فما تنفعه شفاعة الشافعين، وفي ذلك

كافرا ومات على ذلك، فيما ينقعه شفاعه الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم، وزجر ونكال لهم، وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق، فإنه لا يصلى عليه.

ر وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين، والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي ﷺ يفعل

المنافقة ال

اسعورهم رو السعورهم إن السعورهم سيورم م فَانَ يَنْفِرَ الْمُعَلَّمُ ذَلِك وَأَنْمَ كَمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَاقْدُلا يَبْدِى الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ فِي حَرِعَ الْمُحَلِّفُونَ بِمُعْمَدِهِمْ جِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ وَكُولُوا أَنْ يَسْبُهِ مُولِياً مُرَا وَأَشْهِمْ فِي سَيدِيا المَّوقَا أُولَا لَا يَعْرُوا أَنْ يَسِّهُمُ أَلِياً مَا رُحَمَّنَكُمُ أَشَدُّكُوا لُولُولِكُمُ المِنْفَقِينَ فَيْ فَلْفَسَمُ كُولُولِكُ النِّبِكُولُولِكِا جُرَّادُها كَا فُولُكُمْ مِنْ فَقَى فَنْ فَيْضَمَّكُولُولِكَ النَّهِ لَالْكُمْ لَلْهُمْ الْمُنْفِيلُ لَلْهُمْ

ينهم قاستندنۇك للخروج فقل آن تخريجواسى ابدارل فقنيلواسى عدقا الاگرزىيىدىك والشعوداتل سرة وقاقدادا متالقىيدىن ، ولاشتىل عال آخرومنهم تات آداركاتلم عن قارقىرة انهم كشروا بالقورتسلويد وتافرادكم نسيملن پايدالذن وتزهق الفلسميم وقام كيداندان بهذالله ان مدينة بهاني الذن وتزهق الفلسميم وقام كيدون ، ولا الرئيس مدونه ، ولا الرئيس مدونه ، ولا الرئيس مدونه ، المستنقذ تك

ذلك في المؤمنين، فإن تقييد النهي بالمنافقين، يدل على أنه قد كان مقررًا في المؤمنين. (٨٥) ﴿وَلَا نَشْجِيْكَ أَمْوَكُمْ وَأَلْلَكُمُ أَمَّ إِنْكَا يُرِيدُ أَنَّهُ أَنْ يُفْرَجُمْ بِهَا

في النُّبُنِ وَتَرْهَقَ النَّسُمُهُ وَهُمْ كَلِيْرُفَكَهُ أَي: لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة منه لهم.

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُكَنِّبُهُم بِهَا فِي ٱلذُّنِّيكَ ﴾ فيتعبون في تحصيلها، ويخافون من زوالها، ولا يتهنؤون بها.

يحافون من روانها، ولا ينهنوون بها. بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها، وتلهيهم عن

الله والدار الآخرة، حتى ينتقلوا من الدنيا ﴿وَرَقُوْهَا أَنْشُوهُمْ وَشُمَّهُمْ كُلِيْرُونَ﴾ قد سلبهم حبها عن كل شيء، فماتوا وقلوبهم بها متعلقة، وأفندتهم عليها متحرفة.

(٨٧،٨٦) ﴿وَيَوْا أَلُوكَ شُرِرُاۚ أَنْ بَايِنُواْ يَاتُمُو رَجَهِدُواْ مَنْ يَشُولُهِ السَّنِقِيْكُ أَوْلُواْ الطَّوْلِ يَسْتُهُمْ وَكَالُواْ ذَرَّا تَكُنَّ مِنَّ الشَّعِينِيّ ٥ رَشُواْ يَّذَ بِتَكُوْلُواْ مِمَّ الْخَوْلِيْقِ رَشِّلِيجَ عَلَى قُدْيِجِمْ فَكُمْدَ لاَ يَشْفُورَكِ﴾ يقول

(١) في ب، عدلت الكلمة إلى البكور .

تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات، وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات: ﴿وَإِذَاۤ أَزِلَتُ سُورَةً﴾ يؤمرون فيها بالإيمان بالله، والجهاد في سبيل الله. ﴿أَسْتَغَذَّنَكَ أُوْلُواْ اَلظَوْلِ مِنْهُدٌ﴾ يعني: أولى الغني والأموال الذين لا عذر لهم، وقد أمدهم الله بأموال وبنين، أفلا يشكرون الله ويحمدونه، ويقومون بما أوجبه عليهم، وسهل عليهم أمره، ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود ﴿وَقَالُواْ ذَرْنَا نَّكُن مُّهُ ٱلْقَنعِدِينَ ﴾ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿رَشُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ﴾ كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد، هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك؟ أم طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخير، ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ فهم لا يفقهون مصالحهم، فلو فقهوا حقيقة الفقه، لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. (٨٩،٨٨) ﴿ لَنَكِنَ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَاسَوُا مَعَمُ جَنَهَٰدُواْ

بِأَمْوَلِهِ رَوَانَفُسِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ لَمُمُ ٱلْغَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٥ أَمَدُ اللَّهُ لَمُتُمْ جَنَّتِ تَجْدِي مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَدُرُ خَنلِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيرُ ﴾ يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد، فالله سيغنى عنهم، ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم لفضله، يقومون بهذا الأمر، وهم ﴿ٱلرَّسُولُ﴾ محمد ﷺ ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَامُ جَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ﴾ غير متثاقلين ولا كسلين، بل هم فرحون مستبشرون، ﴿وَأَوْلَتُهِكَ لَمُتُمُّ الْمُنْزَاثُ ﴾ الكثيرة في الدنيا والآخرة ﴿وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ الذين ظفروا بأعلى المطالب، وأكمل الرغائب. ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُتُمْ جَنَّنتِ تَجْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَدُرُ خَالِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيمُ﴾ فتتًا لمن لم يرغب بما رغبوا فيه، وخسر دينه

يُتُمِينُ أَ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ، إِذَا يُشْلِكِن عَلَتُهِمْ يَحِزُونَ لِلْأَذَقَانِ وقوله: ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَتُؤَكَّرُ فَقَدْ زُكُّكُ بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بگفرين ﴾.

ودنياه وأخراه، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿قُلُّ ءَايِئُواْ بِهِ: أَزُّ لَا

(٩٠-٩٠) ﴿ وَبَهَاءَ ٱلنُّمَذِّرُونَ مِنَ ٱلأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمْ وَفَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ٥ لِّيْسَ عَلَى ٱلطُّعَكَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِيرَكَ لَا يَجِـدُونَكَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّةً إِذَا نَصَحُواْ بِنَو وَرَسُولِيدً مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَهِيـلُ وَالَنَهُ عَسَقُورٌ رَحِيدٌ ٥ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوَاكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَجُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوْلُواْ وَأَعْيُمُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْمِ حَزَنًا أَلَّا يَصِدُوا مَا نُبِنِقُوك ٥ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِيكَ يَسْتَتَذِقُكَ ا

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَا لِفِ وَطُهِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفَقَهُون ﴿ لَئِكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَثُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِلهِ مْ وَأَنفُسِهِ مَّ وَأُوْلَئِيكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١

٩٣-٨٨ تفسير سورة براءة، الآيات: ٨٨-٩٣

مِن تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَ دُرُخَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْأَهُ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُّوْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاتُ أَلِيتُ الله لَتُسَعَلَ الشُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى الْمُرْضَىٰ وَلَاعَلَى الَّذِيبَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُسُفِقُونَ حَرَّجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَـُفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَاعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآجِدُ مَآ أَجِّلُكُمُ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمُ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَمًا أَلَا يَعِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ ﴿ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أُرْضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِمٍ فَهُدُ لَا يَعْلَمُونَ ٢

وَهُمْ أَغْنِيَاأً ۚ رَضُوا بِأَن بَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿وَيَهَاهَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُنْهُ ﴾. أي: جاء الذين تهاونوا، وقصروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد، غير مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم، وإتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف. وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم، فقعدوا وتركوا

الاعتذار بالكلية، ويحتمل أن معنى قوله: ﴿ ٱلْمُعَلِّرُونَ﴾ أي: الذين لهم عذر، أتوا إلى الرسول ﷺ ليعذرهم، ومن عادته أن

يعذر من له عذر. ﴿ وَقَعْدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً﴾ في دعواهم الإيمان، المقتضى للخروج، وعدم عملهم بذلك، ثم توعدهم بقوله: ﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾ في الدنيا والآخرة . لما ذكر المعتذرين، وكانوا على قسمين، قسم معذور في

الشرع، وقسم غير معذور، ذكر ذلك بقوله: ﴿أَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءَ﴾ في أبدانهم وأبصارهم الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال. ﴿وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ﴾ وهذا شامل تَعْمَلُونَ ٥ سَيَحْلِقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا اَنْفَلْتِنْدُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمٌّ الخروج والجهاد، من عرج، وعمى، وحمى، وذات فَأَعْرَضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُشٌّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَذَهُ جَدَرًاءٌ بِمَا كَالْوَا الجنب، والفائج، وغير ذلك. بَكْسِبُونَ ٥ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضَوًا عَنْهُمٌّ فَإِن تَرْضَوًا عَنْهُمْ فَإِن ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِيكَ لَا يَجِدُوكَ مَا يُنفِقُونَ ﴾ أي: لا يجدون

ألَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْفَرْمِ ٱلْفَسِقِينَ﴾ لما ذكر تخلَّف المنافقين زادًا، ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم. فهؤلاء ليس عليهم الأغنياء، وأنهم لا عذر لهم، أخبر أنهم سـ﴿ يَعْـتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا حرج، بشرط أن ينصحوا لله ورسوله، بأن يكونوا صادقي رَجَعَتُمْ إِلَيْهِمُ ﴾ من غزاتكم. الإيمان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم، أنهم لو قدروا ﴿ فُلْ ﴾ لَهِم ﴿ لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّوْمِنَ لَكُمٌّ ﴾ أي: لن نصدقكم لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد .

في اعتذاركم الكاذب. ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلًا﴾ أي: من سبيل يكون عليهم ﴿ قَدْ نَبَانَا لَنَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُّ ﴾ وهو الصادق في قيله، فلم يبق فيه تبعة ، فإنهم - بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق للاعتذار فائدة، لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم،

مُّمَّ تُرَدُّوكَ إِلَى عَسِلِمِ ٱلْعَسَبِ وَالشَّهَـدَةِ فَيَلْتِمْكُمْ بِمَا كُشَّةً

العباد - أسقطوا توجه اللوم عليهم، وإذا أحسن العبد فيما ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى يقدر عليه، سقط عنه ما لا يقدر عليه. مراتب الصدق. ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي: أن من أحسن على ا ﴿ وَسَيْرَى أَنَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَمُثُولُهُ ﴾ في الدنيا، لأن العمل هو

غيره، في [نفسه] ٢٠)، أو في ماله، ونحو ذلك، ثم ترتب على ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها إحسانه نقص أو تلف، أنه غير ضامن لأنه محسن، ولا سبيل على شيء من ذلك. ﴿ ثُمُّ أَرُدُونَ إِلَّ عَسَلِمِ ٱلْفَرْسِ وَالشَّهَدَةِ ﴾ الذي لا تخفى على المحسنين، كما أنه يدل على أن غير المحسن - وهو

عليه خَافية، ﴿فَيُنَيِّقُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ من خير وشر، المسيء - كالمفرط، أن عليه الضمان. ﴿وَاللَّهُ عَنُورٌ رَجِيدٌ﴾ من مغفرته ورحمته، عفا عن ويجازيكم بعدله أو بفضله، من غير أن يظلمكم مثقال ذرّة. واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما يقبل قوله العاجزين، وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين. ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا ۚ أَنْوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ فلم يصادفوا عندك وعذره ظاهرًا وباطنًا، ويعفي عنه، بحيث يبقى كأنه لم يذنب، شيئًا ﴿قُلْتَ﴾ لهم معتذرًا: ﴿لَا أَجِـدُ مَا أَهْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوْلُواْ [فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين، أن عذرهم وَّأَغَيِّمُنَّهُمْ نَفِيهِشْ مِنَ الدَّمْعِ حَزَةًا أَلَّا يَجِـدُواْ مَا يُتَفِقُونَ﴾ فإنهم غير مقبول، وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم

عاجزون، باذلون لأنفسهم، وقد صدر منهم من الحزن السيئة](٤)، وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على والمشقة، ما ذكره الله عنهم. ذنبهم، وإما أن يعرض عنهم، ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية. وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حتى فهؤلاء لا حرج عليهم، وإذا سقط الحرج عنهم، عاد المنافقين، ولهذا قال: ﴿ سَيَعْلِنُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا اَنْفَائِسَتُدْ إِلَيْهِمْ الأمر إلى أصله، وهو أن من نوى الخير، واقترن بنيته الجازمة لِتُقْرَضُوا عَنَّهُمٌّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَ﴾ أي: لا توبخوهم، ولا تجلدوهم سَعْىٌ فيما يقدر عليه، ثم لم يقدر، فإنه ينزل منزلة الفاعل أو تقتلوهم. ﴿إِنُّهُمْ رِجُسُّ﴾ أي: إنهم قذر خبثاء، ليسوا بأهل

لأن يبالى بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيدًا فيهم، ﴿وَ﴾ ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلَ﴾ يتوجه واللوم يتناول الذين(") يستأذنوك وهم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر لهم، فهؤلاء تكفيهم عقوبة جهنم ﴿ جَنَرْآهُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ . وقوله: ﴿ يَمْلِقُونَ لَكُمُ إِنَّضَوّا عَنْهُمٌّ ﴾ أي: ولهم أيضًا هذا ﴿رَضُوا﴾ لأنفسهم ومن دينهم ﴿إِنَّن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ﴾ كالنساء والأطفال ونحوهم . المقصد الآخر منكم، غير مجرد الإعراض، بل يحبون أن

﴿و﴾ إنما رضوا بهذه الحال، لأن الله طبع على قلوبهم ترضوا عنهم، كأنهم ما فعلوا شيئًا. أى: ختم عليها، فلا يدخلها خير، ولا يحسون بمصالحهم (١) في النسختين: التي. (٢) زيادة من هامش: ب. (٣) في ب: واللوم الدينية والدنيوية ﴿فَهُمُّ لَا يَعْلَمُونَ﴾ عقوبة لهم على ما اقترفوا .

يتأكد على الذين . (غ) ما بين المعقوفين موجود في النسخين، مشطوب في ب يخط مغاير، وقد حذف من المعلوع، والسياق يحتاج إلى تأمل – والله أعلم – (٩٤-٩٤) ﴿ يَعْمَدُورُونَ إِلَيْكُمْ إِنَّا رَجَعَتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْمَدُووْا لَن نُؤْمِنَ لَكُمُّمَ قَدْ نَبَالًا اللَّهُ مِنْ أَغْبَارِكُمْ وَسَيْرَى اللَّهَ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ

﴿ فَيْنَ تَرْتُوْمًا عَبِهُمْ فِلَكَ أَنَّهُ لاَ يَرْتُونَى مِنْ ٱلْقَرْرِهِ ٱلْمُعْنِينَ ﴾ أي: فلا يبنغي لكم – أيها الموضوف – أن ترضوا عن من لم يرض الله عنه بل عليكم أن ترافقوا ريكم في رضاء وفضيه. وتامل كيف قال: ﴿ وَإِنْكَ أَلْهُ لاَ يُرْضَى عَنِي الْقَرِيمَ ٱلْمُعْنِيقِينَ ولم يقل: ﴿ فَإِنْ اللّهُ لا يرضى عنهم الممل الله بلك ذلك على أن بالم

وأما ما داموا فاسقين، فإن الله لا يرضى عليهم، لوجود

المانع من رضاه، وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من

عليهم ويرضى عنهم.

الإيمان والطاعة، إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي. وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر، إذا اعتذروا للمؤمنين، وزعموا أن لهم أعلازًا في تخلفهم، فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم، ترتيط وتبلوا عذومه، فاما قبل المغر منهم والرضا عنهم،

فلا حبًّا ولا كرامة لهم. وأما الإعراض عنهم، فيعرض المؤمنون عنهم، إعراضهم

عن الأمور الربية والرجس.
وفي هذه الأيات التات الكلامة تعالى في قوله: ﴿قَدْ تَنْقَا
لَمْمُ يَنْ الْمُعَلَّمِهِ الْمُبَاتِ الكلامة تعالى في قوله: ﴿قَدْ تَنْقَا
لَمْمُ يَسْتُهِ لَعْلَيْكُمْ ﴾. وإنبات الأفعال الاختيارية فقت الواقة
عَمْلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْجِبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إلبات
الرفاسة عن المحسين والقضب اللحيظ على الفاسقين.
(١٩-٩٠) ﴿ الْأَكْرِيُ النَّفَ كُلْفُلُهُ إِلَيْكُمْ الْمُثَلِّمُ الْمُثَالِقِينَ الْمُعَلِّمُ النَّاقِيمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ الْمُثَالِعُ اللَّهِيمُ وَلَيْكُمْ اللَّمِنَ الْمُعْلِمُ اللَّمِيمُ وَلَيْكُمْ اللَّمِيمُ اللَّمُ اللَّمِيمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِلِيمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمِلْمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُل

كثيرة:
منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية، والأعمال
والأحكام، فهم أحرى ﴿وَأَجْدَدُو أَلْ يَعْلَمُوا مُلْوَكُونَا أَلَوْلُ اللَّهُ عَلَّى
رُئْوِلِيْكُ مِن أصول الإيمان، وأحكام الأوامر والنواهي،
يخلاف الحاضرة، فإنهم أفرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله
على رسوله، فيعدث لهم - بسبب هذا العلم - تصورات
حسنة، وإدادت للخبر الذي يعلمون ما لا يكون في البادية.

التلایدی ۲۰۲ یَعْمَدُورُونَ إِلَيْهُمُّ إِذَا رَجَعْمُهُ إِلْيَهِمْ قُلُّ لَاَمْمَتُ وُرُولُ لَنْ تُوْمِنَ لَكُمُّ مِنْ تَنْمَانًا اللهِ يُنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى

لى نۇين كىھىم قد تېنا نالەندې كاخباركى دىرى القەتمىكىكىم درىشوڭدىم ئۇ دُرىكىلى ئىدىد ئالغىنىپ والىقىھىنىدۇ قۇئىنىڭىكىم يەككىنىدىكىنىدى ، سىنىدلىدى ياقى تىڭى بالخالقلىت ئالىنى باشتىرسۇما غىنىم قاغوشۇ ئىگىدىدى ، چەق دەكرىلىم خەلىكىدىكى ئالايماكىلى تىگىدىدى ، چەق ئىلىدى كىلىدىدىنى ئىللىلىدىدىنى ئىللىدىدىنى ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنى ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىڭ ئىللىدىدىنىگىدىدىنىكىدىدىنىگىدىدىدىنىدىنىدىنىدىدىدىنىدىنىدىدىنىدىدىنىدىدىدىدىدىنىدىد

وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعى ما ليس في

البادية. ويجالسون أهل الِّإيمان، ويخالطونهم أكثر من أهل

البادية. فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية، وإن كان في البادية والحاضرة كنار وما نقلك أن الأعراب أحرص على مما في الحاضرة. ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال، وأشح فيها. فضيم: ﴿مُنْ يَنْفِيدُمُ يُلُونُهُ مِن الزكاة والمثقة في سبيل الله وغير ذلك. ﴿مُمْرَكُمُ أَنَّ وَهِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الإلكية والمنطقة الا يحتسب فيها، ولا يويد بها وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا ترها. ﴿وَيَنْفُسُ يَكُولُ النَّذَاتِيَّ أَنَّ أَنْهَ مَن عاداتِهم للموسن وبفضهم

الزمان، وهذا سينعكس عليهم، فعليهم دائرة السوء. وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعداتهم، ولهم العقبي الحسنة، ﴿وَأَنْقُهُ سَمِيعٌ ضَيَحهٌ﴾ يعلم نيات العباد، وما صدرت عنه الأعدال من إنحلاس وغيره.

لهم، أنهم يودون وينتظرون فيهم دواثر الدهر، وفجاتع

صدرت عنه الاعمال من إحملاص وعيره . وليس الأعراب كلهم مذمومين ، بل منهم ﴿مَن يُؤْمِثُ إِنَّهِ وَالْنَيْرِمِ الْآخِدِ﴾ فيسلم بذلك من الكفر والنفاق، ويعمل

يمقنص الإجان. ﴿وَيَنْجُدُ لَمْ الْبُنِقُ فَهُكُنِ عِندَ آلَتُهُ ﴾ أي: يحتسب نفقه، ويقصد بها وجه ان تعالى والقرب منه ﴿وَهُ يجعلها وسيلة لِ ﴿تَعَلَّوْتِ الرَّمُولِ﴾ أي: دخانه لهم، وتبريكه عليهم، قال تعالى مبيئا لفق صلوات الرسول: ﴿إِلَّا إِنَّا يُؤَمَّّ أَلْمُهُ﴾ تقريهم تعالى مبيئا لفق صلوات الرسول: ﴿إِلَّا إِنَّا يُزَمَّ أَلْمُهُ﴾ تقريهم

إلى الله ، وتنسي أموالهم، وتحل فيها البركة.
﴿ مُنْفِرَةً لِمَّى فَي تَكْبَرَةً فِي فِي جملة عباده الصالحين إنه
﴿ مُنْفِرْ رَّجِمَ ﴾ فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، ويعم
عباده برحمته التي وصعت كل شمى، ويخص عباده المؤمنين
برحمة بوفقهم فيها إلى الخيرات، ويحميهم فيها من
المخالفات، ويجرل لهم فيها انواع المدويات،

وفي هذه الآية دليل على أن الاعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله، وأنهم في مطلة ذلك.

ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص، ويغلظ ويخف بحسب الأحوال.

ومنها: فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله ذم الأعراب، وأخير أنهم أشد كفرًا ونفاقًا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أزل الله على رسوله.

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم، معوفة حدود ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم، معوفة حدود ما أنزل الله على رسوله، من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحمان، واللقري، والفلاح، والطاعة، والبر، والصلة، والإحسان، والكفر، والناق، والفسوق، والمعيان، والزنا، والخسر، والزبا، ونحو ذلك، فإن في معرفتها يتمكن من فعلها إن كانت مأمورًا بها أنًا، أو

تركها إن كانت محظورة، ومن الأمر بها أو النهي عنها. ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق،

منشرح الصدر، مُطَّمِّنُ النفس، وَيَحْرَص أَنْ تَكُونَ مَغْنَمَّا، ولا تكون مغرمًا . (٠٠٠) ﴿ وَالسَّيْقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِّرِينَ وَالْوَلْسَانِ وَالْمُيْنَ

التُعَوِّمُ بِالنَّتِينَ وَمُونَا مَدُونِ مِن الْعَبِيمِينَ والسَّوِلُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُهُ اللْمُعْلِيلُهُ اللْمُعْلِمُ اللْمِلْمُؤْمِلُولُولُولُولِي الللْمُعِلَّةُ اللْمِلْمُولِيلُهُ اللْمِلْمُؤْمِلُولُولُمِلْمِلْمُ اللْمِلْمُؤْمِلُولِمِ اللللْمُولِمُول

﴿ مِنْ اَلْمُهَجِينَ ﴾ ، ﴿ الَّذِينَ آخَرِجُواْ مِن دِينَدِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَتَدُ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونًا وَيَصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُمْ أَوْلَتُهِكَ هُمُ الصَّدَيقُونَ ﴾ .

﴿ وَ ﴾ مَن ﴿ الْأَنصَارِ ﴾ ﴿ الَّذِينَ تَبَوَّهُ اللَّانَ وَٱلْإِيمَنَ بِن فَيْهِمُ يُحُونُ مَنْ هَاجَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَهِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحُهُ بِمَنَّا أُونُواً معتبد من اللهِ الله

وَلَوْتَهُونَ هَانَ أَشْرِيمَ كُولَة كُولَة عِلَمَ خَصَاصَةً ﴾ . ﴿وَالَّذِينَ النَّبَعُوهُم إِنْحَدَنِ ﴾ بالاعتــقــادات والأقــوال والأعمال، فهولاء هم الذين سلموا من الذم، وحصل لهم

نهاية المدح، وأفضل الكرامات من الله. ﴿وَمَنْ اللّٰهُ عَنْهُمُ ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة، ﴿وَرَشُورُ عَمْدُ وَأَصَدُ لَمُنْمُ جَنَّكِتِ تَجْسَرِي تَخْتَهَا ٱلْأَنْكِرُ ﴾ الجارية الني تساق إلى سَفَى الجنان، والحدائق الزاهية الزاهرة، والرياض

الناصرة. ﴿خَلِدِينَ فِهَا آبَدَاً ﴾ لا يبغون عنها حولًا، ولا يطلبون منها

بدلًا، لأنهم مهما تمنوه أدركوه، ومهما أرادوه وجدوه. ﴿ وَيَكَ ٱلْفَرْدُ ٱلْفَوْلُمُ ۗ الذي حصل لهم فيه، كل محبوب للنفوس، ولذة للأرواح، ونعيم للقلوب، وشهوة للأبدان،

واندفع عنهم كل محداور.
(۱۰۱) ﴿وَمَنْمَ خَلَكُمْ فِيكَ الْأَشْرِبِ مُنْفَقِقُ رَمِنَ أَفِي الْمَشْرِبِ مُنْفِقُونُ رَمِنَ أَفِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ لَا نَتَلَكُمْ ۗ بَأَعِيانَهِم فَتَعَاقِبِهِم، أَو تَعَامِلُهِم بَمَقْتَضَى

نفاقهم، لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة. ﴿نَمُنُ مُنْلُمُهُمْ سَنُمُذِيْبُهُم مُرَّدَيْنِ﴾ يحتمل أن التثنية على

بابها، وأن عذابهم عذاب في الدّنياً، وعذاب في الآخرة. ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والعزن<sup>(7)</sup>، والكرامة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر، وفي الآخرة عذاب النار وبشر القرار.

ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب، ونضاعفه عليهم نكرره.

(١٠٣،١٠) ﴿ وَكَا تَكُونُ الْتَقَوَّقُ بِالْرَجِيمِ عَلَمُونَا عَمَلَا صَلِيمًا تَوَالِمُ سَيْعًا صَلَّى اللّهُ لَلَّهِ مَنْ اللّهِ فَقَلَ اللّهِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ تَوَاللّهُ سَيْعِ تَلِيهُ فِي قُلْلُ تَعلَى: ﴿ وَلَا تَكُونُنَا يَكُمُ مِن المعدية و وَلَلْكُ سَيْعِ تَلِيهُ فِي قُلْلُ تَعلى: ﴿ وَلَا تَكُونُنَا اللّهِ مِن المعدية و تَوَاللّهُ مِن أَفَراتِها. والتطهر من أفراتها.

(۱) في ب: إن كانت مأمورة. (۲) في ب: والغم.

﴿ خَلَقُواً عَمَلًا صَالِمًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا ﴾ ولا يكون العمل صالحًا، إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان، المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح. فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة، بالأعمال السيئة، من التجرؤ على بعض المحرمات، والتقصير في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم، فهؤلاء ﴿عَسَى آلَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم ﴾ وتوبته على عبده نوعان:

الأول: التوفيق للتوبة. والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُهُ أي: وصفه المغفرة والرحمة، اللتان لا يخلو مخلوق منهما. بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما، فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة.

﴿ ﴾ إِنَّ أَنَّهَ يُشْمِلُ ٱلسَّمَارَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَمِن ذَالْفَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِءُ إِنَّاثُمْ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا﴾.

ومن مغفرته: أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة، إذا تابوا إليه وأنابوا، ولو قبيل موتهم بأقل القليل، فإنه يعفو عنهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، فهذه الآية دلت<sup>(١)</sup> على أن المخلط المعترف النادم، الذي لم يتب توبة نصوحًا، أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب.

وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه، بل لا يزال مصرًا على الذنوب، فإنه يخاف عليه أشد الخوف. قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه، آمرًا له بما يطهر

المؤمنين، ويتمم إيمانهم: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾ وهي الزكاة المفروضة، ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِبُهم بِهَا﴾ أي: تطهرهم من الذنوب و الأخلاق الر ذبلة.

﴿وَتُرَكِّيمِ﴾ أي: تنميهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة، وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمى أموالهم.

﴿ وَصَلَ عَلَيْهِ } أي: ادع لهم، أي: للمؤمنين عمومًا، وخصوصًا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم.

﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَمَنُّهُ أَى: طمأنينة لقلوبهم، واستبشار

لهم، ﴿وَاللَّهُ سَبِيعٌ﴾ لدعائك، سمع إجابة وقبول. ﴿عَليُّ ﴾ بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله، وعلى قدر نيته. فكان النبي ﷺ يمتثل لأمر الله، ويأمرهم بالصدقة، ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه أحد بصدقته، دعا

ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع

SEARIEM S

المجالات ٢٠٠٠ المجالات المجال ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَلَّهُ وَأَعَلَّهُ لَهُمَّ جَنَّتِ تَجْدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَ رُحَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُّأُ ذَاكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَنفِقُونَ ۚ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ٓ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَّعَلَّمُهُمَّ ۗ

نَحَنُ نَعَلَمُهُمَّ مَّنُعُلِّهُمُ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّيُرُدُُّوكِ إِلَىٰعَذَابٍ عَظِيمٍ (إِنَّ) وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِمِ خَلَطُواعَمَلُاصَلِحًا وَءَاخُرَسَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَرْحِيمُ ۞ خُذْمِنْ أَمْوَلِيمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَثَرَكَيْهِم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمٌّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ إِنْ وَقُل ٱعْمَلُوا فَسَيْرَى ٱللهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ وَٱلْمُوْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّوكَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنْيَتُكُمُّ بِمَاكَنُتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَرِيدُ ٥

الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة، فإنها أموال تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسي منها الفقراء، بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة.

وما عدا أموال التجارة، فإن كان المال ينمي، كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء، والدر، والنسل، فإنه تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت للقنية، لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالًا يتمول، ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها .

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زکاة ماله، وأنه لا یکفرها شیء سوی أدائها، لأن الزکاة والتطهير متوقف على إخراجها .

وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه، لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرًا، بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه.

<sup>(</sup>١) في ب: دالة.

ويؤخذ من المعنى، أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين، والدعاء له، ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة، وسكون لقليه.

وأنه ينبغى تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملًا صالحًا بالدعاء له والثناء، ونحو ذلك.

(١٠٤) ﴿ أَلَدَ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱللَّؤَيَّةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَفَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّجِيثُ﴾ أي: أما علموا سعة رحمة الله، وعموم كرمه وأنه ﴿يَقْبَلُ ٱلتَّوَّيَةَ عَنْ عِبَادِهِ.﴾ التائبين من أي ذنب كان، بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب، أعظم

﴿وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ﴾ منهم، أي يقبلها ويأخذها بيمينه، فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوّه، حتى تكن التموة الواحدة كالجبل العظيم، فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَاتُ﴾ أي: كثير التوبة على التائبين، فمن تاب إليه تاب عليه، ولو تكررت منه [المعصية](١) مرارًا. ولا

يمل الله من التوبة على عباده، حتى يملوا هم، ويأبوا إلا النفار والشرود عن بابه، وموالاتهم عدوهم.

﴿ ٱلرَّجِيمُ ﴾ الذي وسعت رحمته كل شيء، وكتبها للذين يتقون، ويؤتون الزكاة، ويؤمنون بآياته، ويتبعون رسوله.

(١٠٥) ﴿وَقُلِ اغْمَالُوا مُسَكِرَى اللَّهُ عَلَكُو وَرَسُولُمُ وَالْمُتَهِمُّنَّ وَسَنْرَدُونَ إِنَّ عَلِمِ الْفَيْتِ وَالشَّهَةِ فَيُنْيَفِّكُمْ بِمَا كُنُّتُمْ تَشْمَلُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿وَقُلِ﴾ لهؤلاء المنافقين: ﴿ آغَـــَمُوا ﴾ ما ترون من الأعمال، واستمروا على باطلكم، فلا تحسبوا أن ذلك

﴿ فَسَيْرَى اللَّهُ خَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَّ ﴾ أي: لا بد أن يتبين عملكم ويتضح، ﴿ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰذَةِ فَيُنْبَثَّكُم بِمَا كُتُتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ من خير وشر. ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه، وغيه وعصيانه. ويحتمل أن المعنى: أنكم مهما عملتم من خير أو شر، فإن

الله مطلع عليكم، وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم، ولو كانت باطنة . (١٠٦) ﴿وَمَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِكُنَّى آلَهِ إِمَّا لِمُدِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي: ﴿وَمَاخَرُونَ﴾ من المخلفين مؤخرون ﴿ لِأَنِّي لَلَّهِ إِنَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ ففي هذا، التخويف

الشديد للمتخلفين، والحث لهم على التوبة والندم. ﴿وَاللَّهُ عَلِيثُ﴾ بأحوال العباد ونياتهم ﴿مَكِيدٌ﴾ يضع

الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، فإن اقتضت حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم، غفر لهم وتاب عليهم، وإن اقتضت

حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة، فعل ذلك. (١٠٧-١١٠) ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَنَانُوا مَسْجِنَا ضِرَازَا وَكُفُرًا وَتَقْرِيقًا

بَيْرَكَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَكَادًا لِلْمَنْ حَارَبُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَشَلُّ وَلَيُخْلِفُنَّ إِنَّ أَرْدَنَا ۚ إِلَّا ٱلنَّحْسَنَةُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِفُونَ ٥ لَا تَقْدُ فِيهِ أَبَكُنَّا لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ لَنْ تَـقُومَ فِـمِهُ فِـمِهِ رِجَالُ يُحِجُونَ أَن يَنْطَهُرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَّهِرِينَ ٥ أَفَـمَنَ أَسَّسَ

بْنْيَكَنْمُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِک اللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَشَكَ بُلْيَكَنَّمُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَمَارِ فَٱنْهَارَ بِيهِ. فِي نَارِ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّالِمِينَ ٥ لَا يَـزَالُ بُنْيَكُنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَا رَبَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن نَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدً حَكِيدُ ﴾ كان أناس من المنافقين من أهل قباء، اتخذوا مسجدًا إلى جنب مسجد قباء، يريدون به

المضارة والمشاقة بين المؤمنين، ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يكون لهم حصنًا عند الاحتياج إليه، فبين تعالى خزيهم، وأظهر سرهم فقال:

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَدُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾ أي: مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه ﴿وَكُفْرٌ ﴾ أي: قصدهم فيه الكفر، إذا قصد غيرهم الإيمان. ﴿وَتَقْرِيقًا بَيْنَ ٱلْتُؤْمِنِينَ﴾ أي: ليتشعبوا ويتفرقوا

ويختلفوا، ﴿وَإِرْصَادًا﴾ أي: إعدادًا ﴿لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلٌ﴾ أي: إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرابهم، واشتدت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب، الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي ﷺ وهاجر إلى المدينة، كفر به، وكان متعبدًا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله على. فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر، بزعمه أنه

ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعد وممالئة، هو والمنافقون. فكان مما أعدوا له مسجد الضرار، فنزل الوحى بذلك، فبعث إليه النبي ﷺ من يهدمه، ويحرقه، فهدم وحرق، وصار بعد ذلك مزبلة. قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك

المسجد ﴿ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَّا ﴾ في بنائنا إياه ﴿ إِلَّا ٱلْحُسْنَيُّ ﴾ أي: الإحسان إلى الضعيف، والعاجز والضرير.

﴿وَأَنَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ﴾ فشهادة الله عليهم أصدق من ﴿ لَا نَقُدُ فِيهِ أَبَدًا ﴾ أي: لا تصل في ذلك المسجد الذي

بني ضرارًا أبدًا، فالله يغنيك عنه، ولست بمضطر إليه.

(١) زيادة من هامش: ب.

— ۲۰۳ — ۹- تفسير سورة براءة، الآيات: ۱۱۰-۱۱۰

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِ بِفَأْبَيْنَ ٱلْمُوَّمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن فَبَـٰلُّ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴿ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّفُوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَـعُومَ فِيدً فِيدِ رِجَالُّ يُحِبُّوكَ أَنْ يَنَطَهَ رُواْ

وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ ﴿ أَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنْكَنَّهُ وَاللَّهُ مُعْدِدُ أَنْسُ بُنْكَنَّهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرُ أَمْ مِّنْ أَسْسَ بُنْيَكَنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي فَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّدلِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوْارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱلسَّتَرَىٰ مِنِ ٱلْمُؤْمِنِينِ ٱنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُمْ بأَكَ لَهُمُ الْحَنَّةَ يُقَا لِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَّ لُمُونَ وَيُقَـٰ نَلُونَ ۗ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَ مِنهِ وَٱلَّإِنجِيلِ

بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِدٍّ. وَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيدُ ۞ اطلع على مقصود أصحابه. منها: أن العمل وإن كان فاضلًا تغيره النية، فينقلب منهيًّا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما

وَٱلْقُدُّ ءَانَّ وَمَنْ أَوْفَا بِعَهْدِهِ مِرِ ﴾ ٱللَّهُ فَأَسْتَبْشِرُواْ

ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين، فإنها

من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها . كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم،

يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار، بهذا المُقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله.

ومنها: النهى عن الصلاة في أماكن المعصية، والبعد عنها، وعن قربها.

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار، ونهى عن القيام فيه. وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد اقباء؛ حتى قال

(١) كذا في ب، وفي أ: وأمر به: الحمد.

﴿لَّمَسَّجِدُّ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقَوَّىٰ مِنْ أَزُّلِ يَوْمِ ﴾ ظهر فيه الإسلام في اقياءً،، وهو مسجد اقباءً، أسس على إخلاص الدين لله، وإقامة ذكره وشعائر دينه، وكان قديمًا في هذا، عريقًا فيه، فهذا المسجد الفاضل ﴿ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدً ﴾ وتتعبد، وتذكر الله تعالى فهو فاضل، وأهله فضلاء، ولهذا مدحهم الله بقوله: ﴿فِيهِ بِجَالٌ يُجِبُّونَ أَن يَنْطَهَـرُواً﴾ من الذنوب، ويتطهروا من

الأوساخ، والنجاسات، والأحداث. ومن المعلوم أن من أحب شيقًا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث. ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين للصلاة، محافظين على الجهاد مع رسول الله ﷺ، وإقامة شرائع الدين، وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله.

وسألهم النبي ﷺ بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء، فحمدهم

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَّلِمِينَ ﴾ الطهارة المعنوية، كالتنزه من الشرك، والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث.

ثُّم فاضل بين المساجد، بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه فقال: ﴿ أَفَكُمَنْ أَسَّسَى بُنْكِنَهُ عَلَى تَقُوَىٰ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي: على نية صالحة، وإخلاص ﴿وَرِضُونِ﴾ بأن كان موافقًا لأمره، فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، ﴿ غَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَمَّتَكَ بُنْيَكَنَهُ عَلَىٰ شَفَا﴾ أي: على طرف ﴿جُرُفٍ هَكَادٍ﴾ أي: بال، قد تداعى للانهدام، ﴿ فَأَتَهَارَ بِهِ. فِي نَارِ جَهَنَّمُّ وَأَنَدُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّالِلِمِينَ﴾ لما فيه مصالح دينهم ودنياهم. ﴿لَا يَنَزَالُ بُنْيَنَتُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوَّا رِبَهُ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ أي: شكًّا وريبًا

ماكنًا في قلوبهم. ﴿ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ ﴾ بأن يندموا غاية الندم، ويتوبوا إلى ربهم، ويخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ربيًا إلى ريبهم، ونفاقًا إلى نفاقهم.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بجميع الأشياء، ظاهرها وباطنها، خفيها وجليها، وبما أسره العباد، وأعلنوه.

﴿حَكِيثُ﴾ لا يفعل، ولا يخلق، ولا يأمر ولا ينهي، إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به، فلله الحمد(١١).

وفي هذه الآيات فوائد عدّة: منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه، أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي الله فيه: ﴿لَنَسْهِدُ أَنِيسَ ظَلَ الثَّلُونَا بِنَ لَكُو يَدِي أَنْقُ لَن تَكُمُ ۚ أَشِوفَ الكتب التي طرفت العالم، وأعملام، وأعملها، وجاء بها أكمل الرسل، أول العزب وكلها انتقت على هذا الرعد

يويي. ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره حتى كان الصادق. ﷺ يزور قباء كال سبت، يصلي فيه، وحث على الصلاة في. ﴿ وَمَنْ أَرْتُكَ مِمْهُدُو، مِنَ أَنَّهُ ثَاسَتَيْمُ إِنَّا وضها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية، القانمون بما وعدكم الله، ﴿ يَبْيِكُمْ اللَّهِي بَايْسُمْ يُؤْ ﴾ أي:

ومنها: أنه يستفاد من هأده التعاليل المذكورة في الآية، الفاندون بما وعدكم الله، ﴿ فِيتَبِكُمْ اللَّهِى كَايَتَمْ بِذَ ﴾ أي: التفريق بعد المنطقة وهي: التفريق بين الله في التجريق في التفريق أن التفريق الله في التجريق منه ولا التعامي من فروع التكثير، أو فيه تقريق بين المؤمنين، أو فيه أجل، لأنه ينضمن السعادة الأبنية، والتجم المنظم، والرضا معارفة لمن عادى الله ورسوله، فإنه معرم مضرع منه، وعكمه من الله الذي هو أكبر من يتجم الجينات. وإذا اردت أن تعرف

بعك...
وضها : أن الأعمال الحسبة النائنة عن معمية الله لا تزال جلاله، وإلى الصفية، فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل وضها : أن الأعمال الحسبة الله لا تزال المعمية حتى يزيلها النبي، واليم الشمن المبدول فيها، وهو النفس، والمال الذي ويتوب منها توية تامة بحيث يقطع قلمه من الندم والحسرات...

وتباب منها توية تامة بوعث يعملع قلم من الندم والحسرات...

التبايع، وهو أشرف الرسار، ويأي الكتب رقم، وهي كتب الله فصحد النبي ﷺ الذي أسسه بيده المباركة، وصل فيه، الكبار المتزلة على أفضل الخلق.

واختاره الله له، من باب أولى وأحرى.
واختاره الله له، من باب أولى وأحرى.
ومنها: أن العمل العبني على الإخلاص والمنابعة، هو التشيئرين الآليئيرية كالتشيئرية كالتشيئرية كالتشيئرية كالتشيئرة كالتريئ كانتها في المناسبة الموصل لعامله إلى جنات للجنائرة أفق وتبيئر الأنفيزيتك كانة فيل: من هم الموصودن الذين العمل الموصل العبن ونيل الكرامات؟ فقال التيم.
التسم.
والعمل العبني على سوء القصد، وعلى البدع والضلال، هم ﴿التَّشِينَ ﴾ أي: الملازمون للتوبة في جميع الاوقات عن

و مسلم المنها على هذا جرف هار، فانهار به في نار جميع السيئات. هو العمل المنوس على شفا جرف هار، فانهار به في نار جميع السيئات. ﴿الْكُونِكُۥ الْكِ: المتصفون بالمبودية لله والاستمرار على (۱۱۱) ﴿إِذَا إِنَّهُ الشَّرِكُ وَكَ الْتُؤْمِرِي أَنْشَهُمْز وَاتُوْكُمُ طاعت من أداء الواجبات والمستجبات في كل وقت، فبذلك

(۱۱۱) هزين اند استخد برح الستيميرى الفسيقية وانونقم. طاعته من اداء الواجبات والمستحيات في كل وقت، لبدلك وأنت للفئر المتبثغ بكلوناك في تحليل القو تمثلناؤي تقتلون كانتها بكون العبد من العابدس. يُشتر مِننا أبو القرائدة والإنجيل بالقلمة أبي ترق القرف يعقبو. ﴿الكياديّة﴾ لله في السراء والضواء، والبسر والعسر، يُشتر اللهُ التَّسَيْمُ اللهِ كابتهُم بِهُر دَوْكِ هُو اللّقِيْلُ المعدونون بعد لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، العشور

ب المستورة بينهم من المستورة والمستورة والمس

٣وات نهم الجمعة التي فيها ما نشقها الانفساء ونلد السفر في الفريات، كالحج والعمرة، والجهاد، وطلب الأعين من أنواع اللذات، والأفراح، والمسرات، والحور العلم، وصلة الأقارب، ونحو ذلك. |الحسان، والمنازل الأنقات.

وصفة العقد والمبايعة، بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في المشتملة على الركوع والسجود. جهاد أعداك، لإعلاء كلمته، وإظهار ديه فرفيكنيتيك في ﴿الْكِيرُونَ بِالْمَدْيُونِ﴾ ويدخل فيه جميع الواجبات كيهل أَقَوْ فَيُشْتُرُنَ وُلِمُشْرِكٌ﴾ فهذا العقد والعبايعة قد صدرت والمستحبات.

سبين ابو فيدان وتستون» فهذا انفقد وانفيايته قد صفرت ﴿ وَأَلْكَاهُونَ عَالَمُونَا وَالْمَاكِدَاتِ ﴿ وَمُنَا أَشِيدَ عَلَيْ إِنْ الْكُونَاتِ وَكَاجِيلِ وَالْشَرَائِ﴾ التي هي عنه .

﴿وَاَلْمَتَنِظُونَ لِحَدُوهِ اَتَّةٍ﴾ بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله، وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام، وما لا يدخل، الملازمون لها فعلًا وتركًا.

﴿وَيَشِيرِ ٱلْفُرِينِينَ﴾ لم يذكر ما يبشرهم به، ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا، والدين والآخرة، فالبشارة متناولة لكل مؤمن.

وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم، قرةً وضعفًا، وعملًا بمقتضاه.

وأيشًا، فإن النبي والذين آمنوا معه، عليهم أن يوافقوا ويهم في رضاء وغضبه، ويوالوا من والاه الله، ويعادوا من عاداء الله، والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك، منافض له. ولنن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إيراهيم عليه السلام لأبيه فإنه همّن مُؤيمَّدُ وَمُنَدَّعًا للمَّنَّ فِي قوله: ﴿ وَالْمَاتَمِينُ لَلْ كُونَةً إِلَّهُ كُلْتَ فِي حَيَّاكُ وذلك قبل أن يعلم عاقبة إلى المما تبين لإبراهيم أن أباه عدو فه، سيموت على الكفر، ولم يغنع فيه الوعظ والتذكير ﴿ فَرَبَّا يَنْهُ هوافقة لربه وتاذيا معه.

﴿ إِنَّ ۚ إِرَّهِيمَ ۚ لَاَرَّهُ ﴾ أي: رجَّاع إلى الله في جميع الأمور، كثير الذكر والدعاء، والاستغفار، والإنابة إلى ربه.

﴿ لَمُنْكِنَّهُ ۚ أَي: ذَوْ رَحِمَة بِالخَانَى وَصَفَحَ عَمَا يَصَدُر مَنْهِم إليه من الزلات، لا يستفزه جهل الجاهلين، ولا يقابل الجاني عليه يجرم، فأبوه قال له: ﴿ لَأَنْجَمَنَكُ ۗ وَهُو يقول له: ﴿ سَلَّمُ غَيْنَكُ سَلْمَنَظُرُ لَكُ رَبِيُ ۗ ﴾.

ُ فعليكم أنَّ تقتدواً به، وتتبعوا ملّة إبراهيم في كل شيء ﴿إِلّا قَلَ إِنَّرِهِمْ لِأَيْدِ لَأَسْتَقِرَنَّ اللّهُ﴾ كما نبهكم الله عليها وعلى غيرها، ولهذا قال:

SEEDELES! التَّنَيْبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحَيْدِدُونِ ٱلسَّنَيْحُونَ الزَّكِعُونَ السَّنجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِٱللَّهِ وَيَشَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاأَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَاثُوۤاْ أُوْلِي قُرُفَ مِنْ بَعْدِ مَاتِيَيْنَ لَكُمْ أَنَهُمُ أَصْحَبُ ٱلْحَجِيدِ ١ وَمَاكَاتَ أستغفار إنزهيم لأأسه إلاعن مَوْعِدَة وَعَدَهَ آإيَّاهُ فَلَمَّا لَئِيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّا إِنْزِهِي مَلَأَقَ هُحَلِيمٌ اللهُ وَ مَاكَابَ اللَّهُ لِيُصِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ مُهُمَّ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَنَقُونَ إِنَّا لَلْهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ فَأَنَّ إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِ بِرِ ۞ لَقَدَتًا ﴾ ٱللَّهُ عَلَ ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا يَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّةَ مَّابَ عَلِيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمٌ أَنَّهُ

ويعتمل أن المراد بذلك ﴿وَمَا كَاكَ اللّٰهِ لِكِنْكُ فَوَنَّا لِهَمْ اللّٰهِ لَكُونُكُ فَوَنَّا لِمَنَّا إِذْ هَدَمُهُمْ عَنْيُ يَبْتُونَكُ لَهُمْ مَا يَتَقُونُكُ فِؤَا بين لهم ما يتقون ظم يتقادوا له، عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق العبين، والأول أولى.

﴿إِنَّ آلَةَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيدٌ﴾ فلكمال علمه وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وبين لكم ما به تنفعون.

لم يحونوا للعدون، وبين لحم ما به تسمعون. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ التَّمَكُونِ وَالأَرْضِّ بَيْ. ويُمِيثُ﴾ أي: هو المالك لذلك، المدبر لعباده بالإحياء والإمانة وأنواع التدابير يمكن التعبير عنه، وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله على كل شيء.

الزلات والعصيان.

ويرضاها.

اتخلفوا).

بالاقتداء بهم فقال:

والنوازل المزعجة.

مدخولة، وإن زعم أنها مقبولة.

تعالى تعلقًا تامًا، وانقطع عن المخلوقين.

أمورهم الدينية والدنيوية .

﴿وَطَنُّواْ أَنْ لَا مَلْجَكًا مِنَ اللَّهِ إِلَّا ۚ إِلَّتِهِ﴾ أي: تيفنوا وعرفوا

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ﴾ أي: كثير التوبة والعفو، والغفران عن

﴿ٱلرَّبِيدُ﴾ وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على

وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد، أجلُّ

الغايات، وأعلى النهايات، فإن الله جعلها نهاية خواص

عباده، وامتَنَّ عليهم بها، حين عملوا الأعمال التي يحبها

ومنها: لطف الله بهم، وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد

ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس، لها فضل ومزية ليست لغيرها، وكلما عظمت المشقة عظم الأجر.

ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد،

ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة، إذا تعلق القلب بالله

ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة، أن وسمهم بوسم، ليس

بعار عليهم فقال: ﴿خُلِقُوا﴾ إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم،

[أو خلفوا عن من بُتَّ في قبول عذرهم، أو في رده](٢٠)،

وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير، ولهذا لم يقل:

ومنها: أنَّ الله تعالى مَنَّ عليهم بالصدق، ولهذا أمر

(١١٩) ﴿يُكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَثُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ﴾

وأن من لا يبالي بالذنب، ولا يحرج إذا فعله، فإن توبته

العباد في كل وقت وحين، في جميع اللحظات، ما تقوم به

بحالهم، أنه لا ينجي من الشدائد، ويلجأ إليه، إلا الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين، وتعلقوا بالله ربهم،

وفَرُّوا منه إليه، فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة. ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم ۚ أَي: أَذَنَ فَى تُوبِتُهِم، ووفقهم لها

﴿ لِنَتُوبُوا ﴾ أي لتقع منهم، فيتوب الله عليهم.

يَدَعهم ضالين جاهلين، وهو أعظم توليه لعباده؟! فلهذا قال: ﴿وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَهِبِيرٍ﴾ عنكم المضار. (١١٨،١١٧) ﴿لَقَد تَاكِ أَنَهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلنَّهَكَيْجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ

الديني، المتعلق بإلهيته، ويترك عباده سُدّى مهملين، أو

اَلَٰذِينَ اَنَّبَعُوهُ فِي سَمَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَشَدِ مَا كَادَ يَهزيغُ قُلُوبُ فَيِينِ يَنْهُدُ ثُدَّ ثَابَ عَلِيَهِدُ إِنَّهُ بِهِدُ رَدُوتُكَ تَصِيدٌ ٥ وَعَلَ اَلثَلَنَعُةِ الَّذِينَ خُلِقُوا حَنَّى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحْبَتَ وَضَاقَتَ عَلِيَهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَطَنُّواْ أَن لَا مَلَجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوُّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ اللَّوَابُ الرَّجِيدُ﴾ يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه ﴿ تَابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِينَ ﴾ محمد ﷺ ﴿ وَٱلنَّهَجِينَ وَٱلْأَنْسَارِ﴾ فغفر لهم الزلات، ووفر لهم الحسنات، ورقاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات، ولهذا قال: ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَمَاعَةِ ٱلْمُشْرَةِ﴾ أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة «تبوك<sup>(١)</sup> وكانت في حر شديد، وضيق من الزاد والركوب، وكثرة عدو، مما يدعو إلى التخلف. فاستعانوا الله تعالى، وقاموا بذلك ﴿ينَ بَمْـٰدِ مَا كَادَ

يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ يَنْهُمُ ﴾ أي: تنقلب قلوبهم، ويميلوا إلى الدُّعة والسكون، ولكن الله ثبتهم، وأيدهم وقواهم. وزَيْغُ القلب، هو انحرافه عن الصراط المستقيم، فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرًا، وإن كان في شرائعه، كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فعلها، أو فعلها على غير الوجه الشرعي. وقوله: ﴿ ثُمَّةَ تَابَ عَلِيَهِمُّ ﴾ أي: قبل توبتهم ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ

رَءُوثُ رَّحِيثٌ﴾ ومن رأفته ورحمته أن مَنَّ عليهم بالتوبة، وقبلها منهم، وثبتهم عليها . ﴿ وَ ﴾ كذلك لقد تاب الله ﴿ عَلَىٰ الثَّلَانَةِ ٱلَّذِينَ غُلِقُوا ﴾ عن

الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة، وهم: «كعب بن مالك، وصاحباه، وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح والسنن.

﴿حَنَّتِ إِذَا﴾ حزنوا حزنًا عظيمًا، و ﴿مَنَافَتُ عَلَيْهُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ﴾ أي: على سعتها ورحبها ﴿وَضَافَتَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ التي هي أحب إليهم من كل شيء، فضاق عليهم

الفضاء الواسع، والمحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منه، وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج، بلغ من الشدة والمشقة ما لا

أي: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا﴾ بالله، وبما أمر الله بالإيمان به، قوموا بما يقتضيه الإيمان، وهو القيام بتقوى الله تعالى،

(١) في ب: غزوة تبوك. (٢) زيادة من هامش: ب.

الى الجنّة.

في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق، وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقًا خلية من الكسل

والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الصدق يهدى إلى البر، وإن البر يهدى

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا يَوْمُ يَنَقُمُ ٱلصَّائِدِقِينَ صِدَقُهُم ﴾ الآية. (١٢١،١٢٠) ﴿مَا كَانَ لِأَمْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَتُم تِنَ ٱلأَثْرَابِ أَن يَتَخَلِّقُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَنُوا بِٱلفَّسِمِ عَن نَّقْسِيلُ، ذَلِكَ ۚ بِأَنْهُوْ لَا يُصِيبُهُوْ ظَلَأً وَلَا نَصَبُ وَلَا تَخْتَصَاتُ ۚ فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُّو نَيْلًا إِلَّا كُلِبَ لَهُم بِهِ. عَمَلُ مَكَابُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفِيمِعُ أَجْرَ الشُحْسِنِينَ ٥ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَوْبَرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطُعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُدُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ بَعْسَلُونَ﴾ يقول تعالى - حاثًا لأهل المدينة المنورة من المهاجرين،

والأنصار، ومن حولهم من الأعراب الذين أسلموا، فحسن

إسلامهم -: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَتُم يَنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن

يَتَخَلَّقُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ ﴾ أي: ما ينبغي لهم ذلك، ولا يليق بأحوالهم. ﴿وَلَا يَرْغَبُوا بِٱنْلُسِمِهُ فَي بِقَائِهَا وِرَاحِتِهَا، وَسَكُونِهَا ﴿عَنَ نَّقَسِيِّهِ. ﴾ الكريمة الزكية، بل النبي ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعلى كل مسلم أن يفدي النبي ﷺ بنفسه ويقدمه عليها. فعلامة تعظيم الرسول ﷺ ومحبته والإيمان التام به، أن لا يتخلفوا عنه، ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج فقال: ﴿ وَالِكَ بِأَنْهُمْ ﴾ أي: المجاهدين في سبيل الله ﴿ لَا يُصِيبُهُمْرَ ظَلَمَا ۗ وَلَا نَصَبُّ﴾ أي: تعب ومشقة ﴿وَلَا يَخْمَصَـٰةٌ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ﴾ أي: مجاعة.

﴿وَلَا بَطَلُتُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ﴾ من الخوض لديارهم والاستيلاء على أوطانهم ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا﴾ كالظفر بجيش، أو سرية، أو الغنيمة لمال ﴿ إِلَّا كُلِبَ لَهُــ بِهِـ، عَمَلُ صَلِيمٌ ﴾ لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم .

﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُنفِيهُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ﴾ الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله، وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه، فهذه الأعمال، آثار من آثار عملهم.

ثم قال: ﴿وَلَا يُنفِقُونَ نَنْقَةُ صَغِيرَا ۚ وَلَا كَبِيرَا ۗ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا﴾ في ذهابهم إلى عدوهم ﴿إِلَّا كُتِبَ لَمُتُمَّ لِيَجْ يَهُدُ أَلَهُ أَحْسَنَ مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

ومن ذلك، هذه الأعمال، إذا أخلصوا فيها لله، ونصحوا

٢٠٠٦ على الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة الم SEESTIFFE SEES بِمَارَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مَرَأَنفُسُهُ مْ وَظَنُّوٓ أَنْ لَامَلْحِ أَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّاۤ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ لَا يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدَيةِ قِينَ ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْأَغْرَ إِبِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفَسِهِ مَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُولًا يُصِيبُهُمُ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَوَلَايَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُلِبَ لَهُ م بهِ، عَمَلُ صَنَائِحُ إِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكَتُتِ لَكُمْ لِيَجْزِيَهُ ءُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ مَعْمَلُونَ ١١٠ ﴿ وَمَاكَا بَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنِفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَسَفَقَهُوا فِ ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوۤ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْدَرُونَ

فيها. ففي هذه الآيات أشد ترغيب، وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات، وأن ذلك لهم رفعة درجات، وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير.

(١٢٢) ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِثُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلُّ فِرْقَةٍ يَتَهُمُ طُآلِفَةٌ لِيَنْفَقُّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِئُوا فَوْمَهُمْ إِنَّا رَجَعُوًّا إِلَيْهِمْ لَمُلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ يقول تعالى منبهًا لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَالْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ أي: جميعًا لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك، ويفوت به كثير من المصالح الأخرى ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّي فِرْقَاةِ مِّنْهُمْ﴾ أي: من البلدان والقبائل والأفخاذ ﴿ ظُآلِفَةٌ ﴾ تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى.

ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم، وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم، فقال: ﴿ لِمُنْفَقَّهُوا ﴾ أي: القاعدون ﴿ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِنُوا ۚ فَوَمَّهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا إِلَيْهِمْ ﴾ أي: ليتعلموا العلم الشرعي، ويعلموا معانيه، ويفقهوا أسراره، وليعلِّموا غيرهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.

ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصًا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علمًا، فعليه نشره وبثه في العباد، ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم، من بركته وأجره الذي ينمي له.

وأما اقتصار العالم على نفسه، وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأيُّ منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت، فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان، لمن آتاه الله علمًا ومنحه فهمًا.

وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف، لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة، من يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم، ونهاية ما يقصدون قصدًا واحدًا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق، وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة، والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور.

(١٢٣) ﴿يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَاسَنُوا تَسْتِلُوا الَّذِيبَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّادِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَنُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلثُّنَّقِينَ﴾ وهذا أيضًا إرشاد آخر، بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال، أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفار، والغلظة عليهم، والشدة في القتال، والشجاعة والثبات.

﴿وَاَعْلَمُوا أَنَّ آلَةَ مَعَ ٱلنَّنَّقِينَ﴾ أي: وليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى، فلازموا على تقوى الله، يُعِنْكُم وينصركم على عدوكم .

وهذا العموم في قوله: ﴿قَنِيلُوا ٱلَّذِيكَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلۡحُـُـٰٓاٰرِ﴾ مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلوننا، وأنواع المصالح كثيرة جدًا. (١٢٤-١٢١) ﴿ وَإِنَا مَا أَوْلَتَ سُورًا ۚ فَيَنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْتُ عُمَّ

زَادَتُهُ هَلَنُوهُ إِيمَنَنَّا فَلَمَا الَّذِيرَے ءَاسَتُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبَيْشُرُونَ ٥ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي فَتُوبِهِد مَّرَشُ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِنَّى رِجْسِهِدْ وَمَانُوَأَ وَهُمْ كَنْوُونَ ۞ أَوَّلًا يَرْوَنَ أَنَّهُمْ بُفْتَنُوكَ فِي كُلِّي عَامِ شَرَّةً أَرُّ مُزَيِّب ثُمُّ لَا يَنُونُوكَ وَلَا هُمْ يَذَّكَرُونَ ﴾ يقول تعالى مسِنًا

حال المنافقين، وحال المؤمنين عند نزول القرآن، وتفاوت ما بين الفريقين فقال: ﴿وَإِذَا مَا أَلْزِلَتْ سُورَةً﴾ فيها الأمر والنهي، والخبر عن نفسه الكريمة، وعن الأمور الغائبة، والحث على

الجهاد. ﴿ فَوَنَّهُم مَّن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَلَوهِ إِيمَنَاكُ أَي: حصل

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَنْنِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكَّـُكُفَّادِ

وَلْيَجِدُواْفِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةً فَفِينَهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَلَاهِ =

إِيمَننَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ فَزَادَ مُّهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْوَهُمْ كَنِفِرُونَ ١ أَوَلاَ يَرُونَ ٱنَّهُ مَيْفَتَنُوكِ فِكُلِّ عَامِمٌ زَّةً ٱوْمَرَّتَيْكِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَكَرُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَا أَنزلَتُ سُورَةٌ نَظَمَر بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَبُكُمْ مِنَ أَحَدِ ثُمَّ أَنصَ رَفُواً صَرَفَ اللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوا السِينَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرْيِقُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينِ رَءُ وفُ رَحِيدٌ ١ إِنَّ فَإِن تَوَكَّوْا فَقُلْ حَسْبِهِ ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّاهُوَّ عَلَيْهِ وَوَكَّلْتُّ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرِّشِ ٱلْعَظِيمِ ١

الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها، من الطائفتين.

قال تعالى - مبينًا الحال الواقعة -: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ مَاسَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِينَنَا﴾ بالعلم بها، وفهمها واعتقادها، والعمل بها، والرغبة في فعل الخير، والانكفاف عن فعل الشر. ﴿ وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ ﴾ أي: يبشر بعضهم بعضًا، بما منَّ الله

عليهم من آياته، والتوفيق لفهمها والعمل بها. وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله، وطمأنينة قلوبهم، وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه.

﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَشٌ﴾ أي: شك ونفاق ﴿فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم ﴾ أي: مرضًا إلى مرضهم، وشكًا إلى شكهم، من حيث إنهم كفروا بها، وعاندوها وأعرضوا عنها، فازداد لذلك مرضهم، وترامى بهم إلى الهلاك ﴿وَ﴾ الطبع على قلوبهم، حتى ﴿ مَا تُوا وَهُمُ كَنِرُونَ ﴾.

وهذا عقوبة لهم، لأنهم كفروا بآيات الله، وعصوا رسوله، فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه.

قال تعالى - موبخًا لهم على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق -: ﴿أَوْلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ

مَنَرَةً أَوْ مَنَيَّتِينَ ﴾ بما يصيبهم من البلايا والأمراض، وبما يُمنُون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم. ﴿ فَمُ لَا يَنْرُونِينَ ﴾ عما هم عليه من الشر ﴿ وَلَا هُمُ

يَّذَكُرُونَ﴾ ما ينفعهم، فيفعلونه، وما يضرهم فيتركونه. فالله تعالى يبتليهم – كما هي سنته في سائر الأمم – بالسراء

والضراء وبالأوامر والنواهي، ليرجعواً إليه، ثم لا يتوبون، ولا هم يذكرون. وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه

ومي محمد ديات عنين على من به يندن يويد وينعس، واله ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده، فيجدده وينميه، ليكون دائمًا في صعود.

مَّلَ يُرْبَحَيُّهُ مِنْ آمَوِنُهُ آمَسَرُوْاً مَرَّكَ أَلَّهُ قُلِيَّهُمْ إِنَّهُمْ قُلِمُّ مِنْ اللهِ يعذون أن تنزل عليهم لَا يَقْتُهُونَكُ يعني: أن السافقين اللين يعذون أن تنزل عليهم سورة تنههم بها في قلوبهم، إذا نزلت سورة ليونونو بها، ويعدلوا بمضمونها \*فَشَكَر بُشْهُمُر إِنْ بَقِيْهِ \* جاذبين على ترك العمل بها، يتنظرون اللرصة في الاختفاء عن أعين

المؤمنين، ويقولون: ﴿ كُلُّ يُرْتَحُمُ مِنْ أَكُولُمُ أَسُرُولُهُ متسلين، وانقلبوا معرضين، فجازاهم الله بفقية من جس عملهم، فكما الصرفوا عن العمل ﴿ مَرَكَ أَنَّهُ قُدْرُهُم ﴾ أي: صدها عن العق وخذلها.

صدات من الحق وصديه . ﴿ إِنَّالُهُ مُورِّمٌ لَا يَنْقَهُونَ ﴾ فقهًا ينفعهم، فإنهم لو فقهوا ، لكانوا - إذا نزلت سورة - آمنوا بها ، وانقادوا لأمرها .

نَظَىَ الْمَقْفِقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِيُّ . (١٢٩،١٢٨) ﴿ لَلَمَدُ جَاتِكُمْ رَسُولِتْ بِنَ الْفُيصُمُّ عَرِيرُّ عَلَيْهِ مَا عَسِنُمْ حَرِيفُ عَلَيْكُمْ بِالْلَمْةِ مِنْ رَدُولُتْ رَحِيلًا ٥

يُّإِن َ وَيُوْاَ فَشُلِ حَسْمِى اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ وَتُوَكِّئُكُ وَهُوَ رَبُّ الْمُكَرِّقِ اللَّهُلِيدِ ﴾ يمتن [تعالى] على عباده الموصنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم، يعرفون حاله، ويتمكنون من الأخذ عنه، ولا يأنفون عن الانقياد له، وهو ﷺ في غاية

من الاحد عليه و لا ياتفون عن الانفياد له، وهو ﷺ في عايه النصح لهم، والسعي في مصالحهم. ﴿عَرَبِرُ عَلَيْهِ مَا عَرِسَتُهُ ﴾ أي: بشق عليه الأمر الذي يشق

عليكُمْ وَيُعْتَنَكُمْ. ﴿حَرِيفُ عَلَيْكُمْ﴾ فيحب لكم الخير، ويسعى جهده

﴿ مَرِيشَ عَنْبُكُمُ فَيحب لكم الخير، ويسمى جهده على الكه في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشر، ويسمى جهده فى تشيركم عنه ﴿ بِالْمُقْرِينَ رُمُوتُ ۖ (١)كذا في

رَّحِيدٌ﴾ أي: شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم. ولهذا كان حقه مقدمًا على سائر حقوق الخلق، وواجب

ولهذا فان حمد مندنا على سار حموق الحدق، وواجب على الأمة الإيمان به، وتعظيم، وتعزير، وتوقير، ﴿وَإِنَّهُ أَمُوا، فَلْلُكَ حَظْهِم وَتُوفِقُهِم، وإنْ ﴿وَيُولُّوا مِنَ الإيمان والعمل، فامض على سبيلك، ولا تزل في دعوتك، وقل: ﴿كَنَّهُمُ اللَّهُ لَانَهُ مَانَةً فَيْ حَدِيدًا لَمَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ حَدِيدًا لَمَّ اللَّهُ اللّ

﴿ مَسْمِى اللّٰهُ ﴾ أي: الله كافئ في جميع ما أهمني ﴿ لَا ۚ إِلّٰهَ إِلَّا لِهُوَ ﴾ أي: لا معبود بحق سواه. ﴿ عَلَيْـهِ قَرَّضَاتُكُ ﴾ أي: اعتمدت وونقت به، في جلب ما

ينفع، ودفع ما يضر، ﴿وَهُوْ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْمَنْظِيهِ﴾ الذي هو أعظم المخلوقات. وإذا كان ربَّ العرش العظيم الذي وسع المخلوقات، كان

وإدا كان رب العرس العظيم الذي وسع المحلوقات، كان ربًّا لما دونه من باب أولى وأحرى. تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنّه، فللَّه الحمد أولًا

وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا .

## تفسير سورة يونس <sup>مكية</sup>

## ينسب الله الأثنيب التجسيز

(١٠) (الرّ إلَّالَ بَهُكَ آلِكُ الْكِنْ لَلْكِيدِ ٥ أَكُوْ لِلَّانِ عَبْسًا أَنْ لُوَسِّنَا إِلَّ مَكُولِ يَتُمُ أَنَّ لَابِ النَّاسُ وَيَقِيرِ الْبَيْنَ مَانِنَا أَلَّ لَمُلَّ النَّهِ صِلْمَةٍ مِنْ رَبِّعُ فَاللَّكُولَةِ أَنِكَ كُلْ النَّمِرُ فَيْنًا فِيقُولَ تعالى: ﴿ لِلَّمْ إِنْ النَّمِيلُ الْكِنْفِيلُ وَهِمِ هَذَا الفَرْآنَ، المستعلى على الحكمة والأحكام المالة آياتُه على الحقائق الإيمانية، والأوامر والنواهي الشرعة، الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقيول والانقياد.

ومع هذا فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون، فتعجبوا ﴿أَنَّ أَنْجَيَّنَاۚ إِلَى رَبُلِي مِنْهُمْ أَنَّ أَنْذِرٍ أَلْنَاسُ﴾ عذاب الله، وخوفهم نقم الله، وذكرهم بآيات الله.

﴿ وَيَشِيرِ الْمُؤِتِكَ مَاشَوُكُ إِيمانًا صادقًا ﴿ فَلَ لَهُمْ فَتَمَ صِدْقِ عِندُ رَبِّهِمُ ﴾ أي: لهم جزاء موفور(``، وثواب مذخور عند ربهم، بما قدموه، وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة.

فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبًا حملهم على الكفر به، فـ﴿قَالَ ٱلكَفْرُونَ﴾ عنه ﴿إِنَّ هَٰذَا لَسَيْرٌ شُبِئً﴾

(١) كذا في ب، وفي أ: موفر .

آي: بَيْرُ السحر، لا يخفى – بزعمهم – على أحد، وهذا من سفهم وعادهم، فإنهم نعجبرا من أمر ليس معا يتمجب مه وستغرب، وإنما يتعجب من جهالتهم وعلم معرفتهم بمصالحهم. كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي يعته الله من

الفسهم، يعرفونه حتى المعرفة، فردوا دعوته، وحرصوا على المساوية من الكافرون.
[٣٠ ) في أوّ يَكُمُّ النَّهُ اللَّهِ عَلَى الكافرون.
[٣٠ ) في أوّ يَكُمُّ النَّمْ عَنْ السَّدَيْنِ الأَلَّى يعينَ اللَّهِ مُعَ السَّدِيّنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللْمُعِلَى الللَّهِ اللْمُعِلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْمُعِلَى الل

باسماته وصفانه ويفرد بانعبادة . ﴿ثُمُّ بَعد خلق السموات والأرض ﴿آسَــَوْنَىٰ عَلَى ٱلْمَرْتِينِ﴾ استواء يليق بعظمته .

﴿ يُشَرِّرُ الْأَمْرُ ﴾ في العالم العلوي والسفلي، من الإماتة والاحياء، وإنزال الأرزاق، ومداولة الأيام بين الناس، وكشف الضرعن المضرورين، وإجابة سؤال السائلين.

فأنواع التدابير نازلة منه، وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزه(١٠) خاضعون لعظمته وسلطانه.

﴿ نَا يَن نَلِيهِ إِلَّا مِنْ بَقِدٍ إِنْقِيهِ ﴿ فَلا يَقْدَمُ أَحَد مُنهم على الشفاعة، ولو كان أفضل الخلق، حتى يأذن الله، ولا يأذن إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهلَ الإخلاص والتوحيد له.

﴿ ذَاكِمُ ﴾ الذي هذا شأنه ﴿ أَنَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ أي: هو الله الذي له وصفُ الإلهية الجامعة لصفات الكمال. ووصفُ الربوبية، الجامع لصفات الأفعال.

﴿ فَآَمَنُهُونُهُ أَيْ: أفردو، بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية ﴿ آلَةُ نَذَكُونَ ﴾ الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود، ذو الجلال والإكرام.

فلما ذكر حكمه القدري، وهو التلبير العام، وحكمه الديني، وهو شرعه، الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له، ذكرًا الحكم الجزائبي، وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت، فقال: ﴿ إِلَيْهِ مُرْجِلُكُمْ جَيِّمَا ﴾ أي: سيجمعكم بعد الموت، فقال: ﴿ إِلَيْهِ مُرْجِلُكُمْ جَيِّمَا ﴾ أي: سيجمعكم

المنافقة ٢٠٨ المنافقة المنافقة

۱۰ == ۱۰ تفسير سورة يونس، الآيتان: ۳،٤

يىدا الىلان ئىرىيىدىلىجىزى الاين استوار علواللىلانىت بالقد خو ئالىن كۆركىلىم ئىزاب ئىن ئويىر و زعاد كى ئايىدىيىدا ئافرايكىلەردىك ھۆللۈن جىلالىقىنىش جىپىلە ئالقىكىرۇرا دۆلىدىدا ئىزلەن ئىلىموا ئاددا لىسىيەن قالىرىت ئاخاق ئەندىلەت رالايالىق ئىفىدا لايانىن يىقىرىقىلىدى قارقىن كۆلەنلىغىدالىلى ئالىلىدىدىكى ئالىلىدىدىكى ئىلىدىدىكى ئالىلىدىدىكى ئىلىدىدىكى ئىلىدىدىكىدىدىكى ئىلىدىدىلىدىدىكى ئىلىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدىكىدى

بعد موتكم لميقات يوم معلوم.

﴿ إِنَّا يَسْتُواْ النَّقُلُقُ ثَمَّ يُعِيدُهُ﴾ ، فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته ، والذي يرى ابتداء، بالخلق، ثم يُنكر إعادته للخلق، فهو فاقد العقل، منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه، فهذا دليل علني واضح على المعاد.

ثم ذكر الدليل النقلي فقال: ﴿وَعُدَ اللَّهِ حَقّاً﴾ أي: وعده صادق، لا بدمن إتمامه.

﴿ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به .

وْرَكَمْيُواْ اَلْكَالِمُتَنَّ بِهِ بِجَوارِحهم، من واجبات ومستجات وْرِاْلَتَسَوْلُهُ اَنَّ بِالْمِعانِّمِ وأَعالَمِهم، جزاء قد بين لاجاده، واخبر أنه لا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين ﴿وَرَالَينَ كَرُوْلُهُ بَلْنِاتِ الله، وكذبوا رسل الله ﴿فَلَمْنَ مِنْ مَنْ تَمِيرُ أَيْ: مَاء حَارَّ بِشَرِي الوجِوه، ويقطع الأمماء ﴿وَمَمَالُ إِنَّهُمُ مِنَ مَنْ مَنْ صَائر أَصَافَ العَلْمَاءِ ﴿وَيَمَا كُولًا كُلُولُوكُ اَنِّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَّامِةِهِ، وما ظلمهم، وما طلمهم، وما ظلمهم، وما طلمهم، وما ظلمهم، وما ظلمهم، وما طلمهم، واللمهم، وما طلمهم، و

(١) في ب: لعزته.

مرامهم(٢)، ونهاية قصدهم. فسعوا لها، وأكبوا على لذاتها وشهواتها، بأى طريق حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت ابتدروها، قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها .

فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، وكأنها ليست بدار ممر، يتزود منها المسافرون، إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون.

--- ۱۰ - تفسير سورة يونس، الآيات: ٥-٠١

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ مَايَنِنَا غَنفِلُونَ﴾ فلا ينتفعون بالآيات القرآنية، ولا بالآيات الأفقية والنفسية، والإعراض عن الدليل

مستلزم للإعراض والغفلة، عن المدلول المقصود. ﴿ أُوْلَٰتِكَ ﴾ الذين هذا وصفهم ﴿ مَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ أي: مقرهم

ومسكنهم التي لا يرحلون عنها . ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ من الكفر والشرك وأنواع المعاصى.

فلما ذكر عقابهم، ذكر ثواب المطيعين فقال: (١٠،٩) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمُلُوا ٱلصَّدِلِحَدَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِاينَنِهُمُّ تَجْرِف مِن تَحْبِهِمُ ٱلأَنْهَنَرُ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيدِ ٥ دَعْوَنِهُمْ فِيهَا

سُمْتَكُكُ ٱللَّهُمَّ وَغِيْتَكُمُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعْوَنَهُمْ أَنِي ٱلْحَمْدُ فِيهِ رَبّ الْعَنْلَمِينَ﴾. يقول تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَتِ﴾ أي:

جمعوا بين الإيمان، والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة، المشتملة على أعمال القلوب، وأعمال الجوارح، على وجه الإخلاص والمتابعة.

﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيعَيْهُمْ ﴾ أي: بسبب ما معهم من الإيمان، يثيبهم الله أعظم الثواب، وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم، ولهذا قال: ﴿تَجْرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَزُّ﴾ الجارية على الدوام ﴿ فِي جَنَّتِ ٱلنَّهِيمِ ﴾. أضافها الله إلى النعيم، لاشتمالها على النعيم النام. نعيم القلب بالفرح والسرور، والبهجة والحبور، ورؤية الرحمٰن وسماع كلامه، والاغتباط

برضاه وقربه، ولقاء الأحبة والإخوان، والتمتع بالاجتماع بهم، وسماع الأصوات المطربات، والنغمات المشجيات، والمناظر المفرحات. ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب، والمناكح، ونحو ذلك، مما لا تعلمه النفوس، ولا خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون.

(١) في ب: الدلائل. (٢) في ب: أمرهم.

(٦،٥) ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّنْسَ ضِمَيَّاتُهُ وَٱلْفَكَرُ ثُورًا وَقَذَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعَـلَمُواْ عَدَدَ السِّــنِينَ وَالْحِسَابُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعَقّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِفَوْرِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْلِنَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

أَشَّهُ فِي الشَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَشَّقُوكَ﴾ لما قرر ربوبيته وإلهبته، ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله، في أسمائه وصفاته: من الشمس والقمر، والسموات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر أنها آيات ﴿ لِقَوْرِ يَعْلَمُونَ﴾ و ﴿ لِقَوْرِ بَنَّتُوكَ﴾ .

فإن العلم يهدى إلى معرفة الدلالة فيها، وكيفية استنباط الدليل(١١) على أقرب وجه، والتقوى تُحدِث في القلب الرغبة في الخير، والرهبة من الشر، الناشئين عن الأدلة والبراهين، وعن العلم واليقين.

وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة،

دال على كمال قدرة الله تعالى، وعلمه، وحياته، وقيوميته، وما فيها من الإحكام، والإتقان، والإبداع والحُسْن، دال على كمال حكمة الله، وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من أنواع المنافع والمصالح - كجعل الشمس ضياء، والقمر نورًا، يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل - يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه. وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله، وإرادته

وذلك دال على أنه وحده المعبود، المحبوب المحمود، ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام، الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له، لا لغيره من المخلوقات المربوبات، المفتقرات إلى الله في جميع

شؤونها.

وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله، والنظر فيها بعين الاعتبار. فإن بذلك تنفتح البصيرة، ويزداد الإيمان والعقل، وتقوى القريحة. وفي إهمال ذلك تهاونٌ بما أمر الله به، وإغلاقٌ لزيادة الإيمان، وجمود للذهن والقريحة.

(٨،٧) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتُمَا رَرَشُوا بِلَقْيَزُو ٱلذَّيَّا وَالْمَمَأَثُواْ بِهَا وَالَّذِيرَ مُمَّم عَنْ مَايَدِينَا غَنيلُونَ ٥ أُولِيَهِكَ مَأْوَنَهُمُو النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقُآهَنَّا﴾ أي: لا يطمعون بلقاء الله، الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون، وأعلى ما أمله المؤملون، بل أعرضوا عن ذلك، وريما كذبوا به ﴿ وَرَضُوا بِالْمَيْوَةِ ٱلدُّنَّيَّا﴾ بدلًا عن الآخرة.

﴿ وَالْمُمَأْقُوا بِهَا ﴾ أي: ركنوا إليها، وجعلوها غاية

﴿ مُقَوِّئُهُمْ فِيهَا سُبَحَنَكَ ٱللَّهُمَّ ﴾ أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله، فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقى لهم أكمل

اللذات، الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب، وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النَّفَس، من دون كلفة ومشقة .

﴿و﴾ أما ﴿ يَٰهِيُّهُمْ ﴾ فيما بينهم عند التلاقي والتزاور، فهو السلام، أي: كلام سالم من اللغو والإثم، موصوف بأنه ﴿ سَلَنَّمُ ﴾، وقد قيل في تفسير قوله: ﴿ مَقَوَلَهُمْ فِهَا شُبْحَنَكَ ﴾ إلى آخر الآية، أن أهل الجنة - إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما - قالوا: سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال.

فإذا فرغوا قالوا: ﴿ٱلْمَـٰمَدُ يَلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾.

(١١) ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّـاسِ الشَّرِّ ٱسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَـثْيرِ لَقُضَىَ إِلَيْهِمْ أَجَائُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتَنَا فِي كُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ وهذا من لطفه وإحسانه بعباده، أنه لو عجل لهم الشر، إذا أتوا بأسبابه، وبادرهم بالعقوبة على ذلك، كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه ﴿لَقُنِينَ إِلَيْهِمْ أَكِنَّهُمْ ۚ أَي لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم، ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه، فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، ما ترك على ظهرها من دابة.

ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده، أو أهله، أو ماله، ربما دعا عليهم دعوة، لو قبلت منه لهلكوا، ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم.

وقوله: ﴿فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَجُونَ لِقَآيَةًا﴾ أي: لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها، ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله ﴿فِي طُلْفَيَنِهِمْ﴾ أي: باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد.

﴿يَعْمَهُونَ﴾ يترددون حائرين، لا يهتدون السبيل، ولا يوفقون الأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم(١) على ظلمهم، و كفر هم بآبات الله .

(١٢) ﴿ وَإِذَا مَشَ ٱلْإِنسَانَ ٱلفُّمُّرُ دَعَانَا لِجَنَّبِهِۦ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَالِمًا فَلَنَا كَثَفَنَنَا عَنْهُ خُنْرُهُ مَرَّ كَأَن لَة يَدْعُنَا إِلَىٰ خُنْرٍ مَّشَكُّم كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُشْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر، من مرض أو مصيبة، اجتهد

في الدعاء، وسأل الله في جميع أحواله، قائمًا وقاعدًا، ومضطجعًا، وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره.

﴿ فَلَمَّا كَثَفْنَا عَنْهُ شُرَّةٍ مَرَّ كَأَن لَّةٍ يَدَّعُنَا إِلَى شُرِّ مُسَّلِّمُ ﴾ أي: استمر في غفلته معرضًا عن ربه، كأنه ما جاءه ضُرُّه، فكشفه الله عنه، فأيّ ظلم أعظم من هذا الظلم؟! يطلب من الله

REFERENCES £444502

١- تفسير سورة يونس، الآيات: ١١-١١

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْمَا وَٱطْمَأَنَّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَايَنِيْنَا عَنِفِلُونَ ﴿ ۖ ٱلْوَلَيْكَ مَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ۗ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيكَنِهُمُّ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلأَنْهَدُولِ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيدِ ﴿ وَعَوْنِهُمْ فِهَا الْمُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَهُ وَءَاحِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِٱلْعَنْلَمِينِ ﴿ ۞ ۞ وَلَوْيُعَجَّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُ مِ بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَكُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِيمَ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَإِذَا سَنَّ ٱلْإنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْقَاعِدًا أَوْفَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ شُرَّهُ ، مَرَّكَأَن لَّرْيَدْعُنَ ٓ إِلَىٰ شُرِّ مُسَّةً . كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُوايَعْ مَلُوت الله وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن فَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ زُسُلُهُ مِياْلِيَنَنَتِ وَمَاكَاوُا

خَلَتِهَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمُلُونَ اللَّهُ قضاء غرضه، فإذا أناله إياه، لم ينظر إلى حق ربه، وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان، زين له ما كان مستهجنًا مستقبحًا في العقول والفطر.

لُوُّمِينُواْ كَذَالِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثَنَّا ثُمُّ جَعَلَىٰكُمُ

﴿ كَنَالِكَ زُنِينَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ أي: المتجاوزين للحد ﴿يَا كَانُواْ

(١٤،١٣) ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْفُدُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَنَا ظَلَمُواْ وَجَادَتُهُمْ دُسُلُهُم بِٱلْمِيْنَتِ وَمَا كَافُوا لِنُومِنُوا كَذَلِكَ خَرَى ٱلْقَقَ الْمُتَجْرِمِينَ ٥ ثُمُّ جَمَلُنَكُمُ خَلَتِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم، بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبيَّن الحق، فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا. فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم، متجرىء على محارم الله، وهذه سنته في جميع الأمير.

﴿ ثُمُّ جَمَلَنَكُمْ ﴾ أيها المخاطبون ﴿ غَالَتِكَ فِي ٱلأَرْضِ مِنْ بَقْدِهِمْ لِيَنظُرَ كَيْفَ تَقْمَلُونَ﴾ فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن

(١) كذًا في ب، وفي أ: عقوبة منه.

. قبلكم واتبعتم آيات الله، وصدقتم رسله، نجوتم في الدنيا

وإنَّ فعلتم كفعل الظالمين قبلكم، أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر.

(١٧-١٥) ﴿ رَبَانَ ثَنَى نَقِيمَهُ مَانِثًا يَبَتُكُو قَلَ أَلْبِكَ كُلُّ فَي الْكَلِيْكِ لَا الَّذِيكَ لَا اللهِ فَيْرَا وَلَمِنَ فَيْرِ عَلَيْكُ وَالَّ أَلَيْكُ فِلَ الْكَبِّدُ فِي الْكَلِيقُ لِلْكَا إِنَّ لَلْكَا إِنَّ لَلْكَا إِنَّ لَلْكَا إِنَّ لَلَاكُمْ فَيَصَلِيمُ وَالْكَلِيقُ مَنْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ مَنْكُمْ فَيْكُمْ مَنْكُمْ فَيْكُمْ مَنْكُمْ فَيْكُمْ مَنْكُمْ فَيْكُمْ مَنْكُمْ فَيْكُمْ مَنْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ مَنْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُومْ فَيْكُولُ فِي فَيْكُمْ فَلْكُمْ فَيْكُمْ فِي فَيْكُمْ فِي فَيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ فِي فَيْكُ

فإذا كان الرسول العظيم، يأمره الله أن يقول لهم: ﴿فَلَ مَا يَكُونَ إِنَّهُ أَيْ مَا يَبْغَيُ ولا يليق ﴿أَنَّ أَسْتِيَالُمْ مِنْ إِنِّ لَلْتَيْ أَسْتُنَاكُمْ مَنْ الْأَمر فإني رسول معضى، ليس لي من الأمر شيء ﴿إِنَّ أَلْتُمْ إِلَّا مَا يُونَحَ إِلَيْ ﴾ أي: ليس لي غير ذلك، فإني عبد مأمور.

فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالأيات التي طلبوا فهم تُمَلِّيَةٌ في ذلك، فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرفها كيف يشاه، تابعًا<sup>(()</sup> لحكمته الريانية، ورحمته بعباده.

﴿ فَى اَنَّوْ مَنَاءَ اللَّهُ مَا نَاتُونُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدَوْمِكُمْ بِيِّهُ فَكَمْ لِمَنْكُ فِيكِنْمُ عُمْرًا﴾ طويلًا ﴿ فِن فَيْلِمِ. ﴾ أي: قبل تلاوته، وقبل درايتكم به، وأنا ما خطر على بالي، ولا وقع في ظنى.

﴿ لَهُوْ مَنْهُوْنَ ﴾ أَنِي حيث لم أتقوله في مدة عمري، ولا صدر مني ما يدل على ذلك، فكيف أتَقَوَّلُه بعد ذلك، وقد لبثت فيكم عمرًا طويلًا، تعرفون حقيقة حالي، بأني أمن لا إقرا ولا أكنب، ولا أدرس ولا أنعلم من أحد؟!

فاتينكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء، وأعيا العلماء، فهل يمكن - مع هذا - أن يكون من تلقاء نفسي، أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟.

AND SECURITY OF SE

وَإِذَا أَتُكُونَ عَلَيْهِمُ ءَايِنَا نُنَا بَيْنَتُوفَالَ الَّذِيكَ لَا بَرْجُونَ اِلْمَنَاءَ نَا أَتْتِ بِقُرْمَانٍ غَيْرِهُ ذَا ٱلْوَبَدِلَهُ قُلُ مَا يَكُونُ إِنَّ إِنَّهُ أَنْ مَا لُهُ مِنْ لِلْقَالَ، نَفْسَةً أَنْ أَنْشَعُ الْأَمَانُ مُحْرَالًا مِنْ الْمَنْ

١- تفسير سورة يونس، الآيات: ١٥-١٨

آناأُجيَلَةُ مِن يُلقَايَ نَسْيِ الْنَالَيْمِ الْأَمَابُوكَ إِلَكَ إِنَّ الْخَارِكُ وَالْحَارِكُ وَالْمَابُوكَ الْخَالَةُ الْمَائِدُ وَالْمَائِدُ فَا الْمَائِدُ وَالْمَائِدُ وَالْمَائِلُونُ الْمُلَاثُ اللَّهُ مَا لَكُونُهُ مُقَلِّدُ اللَّهُ مُعَلَّدًا لِمَائِنَا اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِكُ اللَّهُ مُعْلَدُونَ فَالْمَائِمُ الْمُلَاثُ فَالْمُونُ فَالْمُؤْفِقُ فَالْمُؤْفِقُ فَالْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ فَالْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِينُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْ

مِيكَمْ عُمْرِون فِيهِ الأَّدُّ مِعْلُونَ فَالْمُعْرُ مِتَنِا أَفَرَّكُ عَلَى اللَّهِ صَلَيْهِ الْأَكْذَبِ بِالنَّبِيَّةِ إِلَّهِ الْمَعْرِفِينَ فَالْمَعْرِ لَا يُقْتِفُهُ مُورِكُ فِي وَيَعْبُدُونِ مِنْ وَمِنِ اللَّهِ مَا لَا يَشْرُكُونُمُ وَلَا يَعْفُهُمُ وَمِتُولُونَ مُوْلِاً مُثَمِّنَةً مِنَا عِندَ اللَّهُ قُلْ الْتَنْبُونِ اللَّهِ فِي الْاَسْمَامُ فِي السَّمْونِ وَلَا فِي الْأُونُ مِنْ مُنْسُحِنَتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِمَا الْمَنْسُمُ فِي السَّمْونِ وَلَا

ى الازىن شىئىت ئەرقىكى ئىقتاندىگوك ﴿ وَمَاكَانَّا الكَّامُ إِلَّا أَمْتَةَ وَحِدَةً قَالْحَكَنَّكُواْ وَالْوَلِكِينَةُ تَسْتَقْتُ مِن وَيْكِ لَقُونَ يَسْتَهُمُ وجِمَالِهِ وَيَعْتَلُونَ ﴿ وَيُقُولُونَ فَوَلَا أَمِنْ لَمَالِيهُمْ الْمِنْقَالِينَ الْمُنْظِينَ ﴿ الْمُنْتِدُ فِقَةً فَانْتَظِيرُواْ إِنْ مَمْكُمْ مِنْ الْمُنْظِينَ ﴿

فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم، وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب، لمجزمتم جزمًا لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذ<sup>(17)</sup> أبيتم إلا التكذيب والعناد، فأنتم لا شك أنكم ظالمون.

﴿ فَنَنَ ٱلْمُلَدُّ مِنَنِ ٱفْتَرَفَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ يَنْسِنُهُ ﴾ ؟!

. . تخف عليكم حالى، ولكنى جثنكم بآيات الله، فكذبتم بها،

لعق عليدم على ولعني بسلم بايت الله تصابهم بها فتمين فيكم الظلم، ولا بد أن أمركم سيضمحل، ولن تنالوا الفلاح ما دمتم كذلك. ودل قوله: ﴿قَالَ اللَّهِيِ لَا يَرْجُونَ لِلْكَانَةِ﴾ الآية، أن الذي

وعالى على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم ايمانهم حلهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم ايمانهم بلقاء الله، وعدم رجائه، وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن يتقاد لهذا الكتاب ويؤمن به، لأنه حسن القصد.

(١٨) ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَضْرُفُمْ وَلَا يَنْغَمُهُمْ

(۱) في ب: بَعًا. (۲) في ب: إذا.

كفولهم: ﴿ وَلَوْا أَمِنَ لِيَامِ مَلَكُ فَيَكُوكِ مَنَمُ شَيْرًا ﴾ الآيات. وكفولهم: ﴿ وَقَالُوا لَنَ فَيْرِكَ لَكَ خَتَى نَفَجُرُ لَنَا مِنَ الأَمْرِي يَنْمُوعُ﴾ الآيات. وَفَقَاكُ الْمَالِياتِ إِنَّا طَلُمُوا مِنْكَ آيَةً ﴿ وَإِلَّنَا الْفَتِسُ لِيَّا ﴾ أي: هو

﴿ فَقُلَ ﴾ لهم إذا طلبوا منك آية ﴿ إِلَمُا أَلْفَيْكُ بِقَرَهُ أَنْ يَدُ و المحيط علمًا بأحوال العباد، فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم، وحكمته البديعة، وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل، ولا غاية ولا تعليل.

﴿ فَأَتَظِرُوا ۗ إِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلنَّدَغِلِينَ ﴾ أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له، فانظروا لمن تكون العاقبة.

(١٦) ﴿ وَإِنَّةَ أَقُلُنَا أَكُمْنَ وَحَمَّةً بِنَّا يَشَرِّهُمْ إِنَّا لَهُمْ تَكُمْ فَيَ مُكَالِّمَ اللَّمْنَ فَيَ مَكَلِّمَ اللَّهُ فَي مَكِلِمُ اللَّهِ فَي مَكَلِمُ اللَّهِ فَي مَكِلِمُ اللَّهِ فَي اللَّهِ مَكِلًا لَمَا اللَّهِ فَي اللَّهِ مَكِلًا اللَّهِ فَي اللَّهِ مَكْلًا اللَّهِ فَي اللَّهِ مَكْلًا اللَّهِ فَي اللَّهِ مَكْلًا اللَّهِ فَي اللَّهِ مَكْلًا اللَّهِ فَي اللَّهِ مَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ مَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ في اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ في اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ في اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُلُولِي الْمُؤْلِقُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

المستور، في صفيهم وتعاوسم. ولهذا قال: ﴿إِنَّا لَهُمْ مُكَثَّرُ فِي مَالِمَانِنَاً ﴾ أي يسعون بالباطل، الله منا

ليبطلوا به الحق. ﴿ قُلُ لَقَهُ أَمْدَعُ مُكَرًا ﴾ فإن المكر السيّىء لا يحيق إلا بأهله، فمقصودهم معكس عليهم، ولم يسلموا من التبعة، بل تكتب

الملائكة عليهم ما يعملون، ويحصيه الله عليهم، ثم يجازيهم [الله]عليه أوفر الجزاء.

المسيرة (١) لكم فيها، وهداكم إليها. ﴿ حَقَّةٍ إِذَا كُنْتُرْ فِي ٱلفَّاكِ ﴾ أي: السفن البحرية ﴿ وَجَرَيْنَ بِهم

ربيج طَتِبَةِ﴾ موافقة لما يهوونه، من غير انزعاج ولا مشقة. ربيج طَتِبَةٍ﴾ موافقة لما يهوونه، من غير انزعاج ولا مشقة.

﴿ وَنَوْجُوا بِهَا﴾ واطمأنوا إليها، فبينما هم كذلك، إذ ﴿ بَمَاءَتُهَا رِيخٌ عَاصِفٌ﴾ شديدة الهبوب ﴿ وَبَهَادَهُمُ ٱلنَّوَجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَلَمُلْوَا وَيَقُولُونَ هَوُلَا شَنْعَوْنَا مِندَ النَّوْ الْ أَشْيَعُوكَ اللَّهُ بِمَا لَا يَسْتُمُ فِى السَّمَوْتِ وَلَا فِي الزَّمِينُ شَهْمَتُهُمْ رَمَّكَنَى عَمَّا يَشْرِيُونِكِ﴾ يقول تعالى: ﴿وَرَشِيْدُونِ﴾ أي: المشركون المكذبون لوسول الله ﷺ

﴿ يَنْ دُنِّ اللَّهِ مَا لَا يَشْرُهُمْ وَلَا يَنَفُهُمْ ﴾ أي: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ، ولا تدفع عنهم شيئًا . ﴿ يَنْفُولُونَ ﴾ قولًا خاليًا من البرهان ﴿ هَمُؤُلِّكَ شَمْنُكُونًا عِندُ

فليكنف العاقل بمجرد نصور هذا القول، فإنه يجزم بنساده
ويطلانه. ﴿ شَيْحَنَامُ وَتَكَلَّلُ مَنَا يُشْرِكُونَكُ ﴾ أي: تقدس وتنوه
أن يكون له شريك أو نظير، بل هو الله الأحد الفرد الصد
الذي لا أيه في السموات والأرض إلا هو، وكل معبود في
العالم العلوي والسفلي سواه، فإنه باطل مقدًلا وشرعًا وفطرة.
﴿ وَنَلْهِ بِلَكِ اللّهُ هُوْنَ الْمُؤْقُ وَلَكُ مَا يَتَمْفُونَ مِن تُوفِيدٍ هُوْ
الْبَيْلُ وَلَكَ اللّهُ هُوْ اللّمِنُ السَّكِيدُ ﴾
آلَيْمُولُ وَلَكَ اللّهُ مُوْ اللّمِنُ السَّكِيدُ ﴾
آلَيْمُولُ وَلَكَ اللّهُ مُوْ اللّمِنُ السَّكِيدُ في اللّهُ وَلَكَ مَا يَتْمُلُونَ مِن تُوفِيدٍ هُوْ

(٢٠٠١) وَزُنَّا كُنْ الْكُنْ الْآلَةُ الْآلَةُ الْآلَةُ وَمَنَّا الْقَائِدُ وَمِنْهُ الْقَائِدُ وَكُولُا كُنْ كَنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُنْ الْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمِل

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَغَتُ مِن زَيِّكَ ﴾ بإمهال العاصين،

وعدم معاجلتهم بذنوبهم فرَلْقَتِينَ بَيْنَهُمُ بَانَ ننجي العومنين، وفهلك الكافرين المكذبين، وصار هذا فارقًا بينهم فوتيمنا فيه يُخْتَهُونَكُ ولكنه أراد امتحانهم، وابتلاء بعضهم ببعض، لينبين الصادق من الكاذف.

﴿رَيَثُولُونَ﴾ أي: المكذبون المتعنتون، ﴿لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلِيَهِ مَاكِةٌ مِّن رَبِّدٍ.﴾. يعنون: آيات الاقتراح التي يعينونها،

(١) في ب: الميسرة.

أنَّهُمْ أَحِطَ بِهِنَّمُ ﴾ أي: عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينتذ تعلقهم بالمخلوقين، وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده، فدعوه مخلصين له الدِّين ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام، فقالوا: ﴿ لَمَنْ أَنْجُمَّتُنَا مِنْ هَنَادِهِ لَنَّكُمُ فَرَبُّ مِنَ الشَّكِرِينَ ٥ فَلَمَّا أَنجَدَهُمْ إِذَا هُمْ يَبَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَثْيرِ الْعَقُّ﴾ أي: نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء، وما ألزموه أنفسهم، فأشركوا بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد، ولا يدفع عنهم المضايق. فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء، كما أخلصوها في الشدة؟!

ولكن هذا البغى يعود وباله عليهم، ولهذا قال: ﴿يُأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْبُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَهَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا ﴾ أي: غاية ما تؤملون ببغيكم، وشرودكم عن الإخلاص لله، أن تنالوا شيئًا من حطام الدنيا وجاهها، النزر اليسير الذي سينقضي سريعًا، ويمضى جميعًا، ثم تنتقلون عنه بالرغم.

﴿ وَنُمَ إِلَيْنَا مَرْجِعَكُمُ ﴾ في يوم القيامة ﴿ فَنَشِيْقَكُمْ بِمَا كُشُدُّ تَعْمَلُونَ﴾ وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على (٢٤) ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِّيا كُمْلَةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاتِهِ فَأَخْلُطُ بِهِ

نَبَاتُ الأَرْضِ مِنَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْفَدُ حَنَّجَ إِنَّا أَغَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْئِنَتْ وَهَاكَ ٱلمَّلْهَا ٱلْبَيْمَ تَدِيْدُونَ عَلَيْهَا ٱلْنَهَا ٱشْهَا لِيَلَّا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالأَمْتِينَ كَلَالِكَ نُفَضِلُ الْآيَلَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ﴾ وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذَّاتها وشهواتها وجاهها، ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتًا قصيرًا، فإذا استكمل وتم اضمحل، وزال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها، ممتلىء القلب من همها وحزنها وحسرتها.

فذلك ﴿ كُنَّآهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآهِ فَأَخْلَطُ بِهِ. نَبَاتُ ٱلأَرْضِ﴾ أي: نبت فيها من كل صنف، وزوج بهيج ﴿يِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ﴾ كالحبوب والثمار ﴿و﴾ مما تأكل ﴿الأَنْعَامُ﴾ كأنواع العشب، والكلا المختلف الأصناف.

﴿حَنَّىٰ إِنَّا أَنَذَتِ ٱلأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَٱزَّئِيۡتَ﴾ أي: تزخرفت في منظرها، واكتست في زينتها، فصارت بهجة للناظرين، ونزهة للمتفرجين، وآية للمتبصرين، فصرتَ ترى لها منظرًا عجيبًا ما بين أخضر، وأصفر، وأبيض وغيره.

﴿ وَظَلَ أَمْلُهُمَّا أَنَّهُمْ قَدْدِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي: حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم، لوقوف إراداتهم عنده، وانتهاء مطالبهم فيه .

فبينما هم في تلك الحالة ﴿أَتَنَهَا أَمُّرُنَا لِتَلَّا أَوْ نَهَازًا فَجَعَلْنَهَا

ءَايَاتِنَأْقُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّارُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُونِ ٱلْبَرِّوَالْبَحَرُّ حَتَّى إِذَا كُنتُرْفِ ٱلْفُلَّاكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيْبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآةَ تَهَارِيخُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوۤا أَنَّهُمُ أُجِيطَ بِهِيْرُدَعُوُا

ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَينَ أَنِجَيْنَنَامِنْ هَنذِهِ. لَنَكُونَزَ ﴾ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ ٢ ٱلْحَقُّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَنعَ ٱلْحَسَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعُكُمْ فَنُنْتِثَكُمْ بِمَاكُنتُمْ فَعَمَلُونَ ٢ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمْ إِهِ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ-نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْ كُلُٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَنُدُ حَتَّى إِذَآ ٱخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّى نَتْ وَظَلِّ أَهَلُهُمَّا أَنَّهُمْ قَدِرُوكِ عَلَيْهَآ

أَتَىٰهَآ أَمُّرُا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأُن لَّمْ تَغْرَى بِٱلْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ بِنَفَكُّرُونَ ١٠٤ وَأَلْلَهُ يَدْعُوٓ اإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيرِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ٢

حَصِيدًا كَأَن لَّهُ نَفْرَ بِٱلأَمْشِ، أي: كأنها ما كانت، فهذه حالة الدنيا ، سواء بسواء .

﴿ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآئِنَةِ ﴾ أي: نبينها ونوضحها، بتقريب المعانى إلى الأذهان، وضرب الأمثال ﴿ لِفَوْدِ يَنْفَكُّرُونَ ﴾ أي: يعملون أفكارهم فيما ينفعهم.

وأما الغافل المعرض، فهذا لا تنفعه الآيات، ولا يزيل عنه الشكَّ البانُ.

ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها، شُوَّق إلى الدار الباقية فقال:

(٢٦،٢٥) ﴿وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَأَهُ إِلَىٰ صِرَطٍ تُسْنَقِيمٍ ٥ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُشْنَىٰ وَزِيَادَةً ۚ وَلَا يَزِهَقُ وُجُوهَهُمْ فَانْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ لَلْمَنَّةٌ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾.

عمّ تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام، والحث على ذلك والترغيب، وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه. فهذا فضله وإحسانه، والله يختص برحمته من يشاء، وذلك عدله وحكمته، وليس لأحد عليه حجة، بعد البيان والرسل.

وسمى الله الجنة ادار السلام، لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها، وتمامه، ويقائه، وحسنه من كاروجه.

ولما دعا إلى دار السلام، كأن التفوس تشوقت إلى الأحمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر علها بقوله: ﴿ فَإِلَّنَ مُسَتُوا الْشَقِينَ وَلَهَاتُهِ أَلَيْهَا، فأخبر علها بقوله: الخالق، بأن عبدوه على وجه العراقة والتصيحة في عبوديت، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد ألله بما يقدون عليه من الإحسان القولي والفعلي، من بقل الإحسان المالي، وتعلم العجاهلين، ونصيحة المعرضين، وغير ذلك من وجوه وتعلم العجاهلين، ونصيحة المعرضين، وغير ذلك من وجوه البر والإحسان.

نُهُولاء الذين أحسنوا لهم ﴿النَّسُقَ﴾ وهي الجنة الكاملة في حسنها و ﴿وَيَادَةً﴾ وهي النظر إلى وجه لله الكريم، ومساع كلامه، والفوز برضاه والبهجة بقريه، فيهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون، ويسأله السائلون.

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال: ﴿وَلَا يُكُونُ رُمُوعُهُمْ مُثَرٌّ وَلَا ذِلْتُهُ ۚ أَي: لا يتالهم مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان، تبين ذلك في وجهه، وتغير وتكد.

ر المعادد و أما هؤلاء – فهم كما<sup>(١)</sup> قال الله عنهم –: ﴿ فَنَوْلُ فِى وَشُجُومِهِمْ نَشَرَا ٱلنَّهِيهِ﴾ ﴿ وَأَوْلَتَهَى أَسَحَنْتُ ٱلْجَنَلَةِ﴾ المعلازمون لها ﴿ هُمْ لِيمَا خَيْنُونَ﴾ لا يحولون، ولا يزولون، ولا يغيرون.

(۱۷۷) ﴿ وَالْفِينَ كَسُولُ النَّيْهَاتِ مِرَّاتُ مِينَاءِ ارَبِقُوا وَرَعُمُهُمْ وَالَّا مِنَّا لَمُعْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنِ اللَّهِ الْفَيْفِقَةِ وَلِمَا مِنْ اللَّهِ الْمُلْكِلَةِ لِمُعَنِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اصحاب النار، فقد كان يضاعهم التي اكتسوها في الدنيا الأصداب النار، فقد كان يضاعهم التي اكتسوها في الدنيا الأحداد النبية المسخطة في من أنواع الكتم والكتابين،

وأصناف المعاصي. فجزاؤهم سيتة مثلها أي: جزاء يسوؤهم بحسب ما عملوا من السيتات على اختلاف أحوالهم.

﴿ رُزَمُنَهُمُ ﴾ أي تغشاهم ﴿ وَأَلَّهُ ﴾ في قلوبهم وخوف من عذاب الله ، لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم، وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم، فتكون سوادًا في

﴿ كَأَنْنَا أَشْنِيتَ وَيُمُوهُمُو فِلَهَا مِنَ الَّتِيلِ مُقْلِمَنَا أَوْلَتِكَ أَشْتَبُ النَّارِّ هُمْ فِيَا خَلِمُونَ﴾ فكم بين الغريقين من الفرق، ويا بعد ما بينهما من النفاوت؟!

﴿ لَمُعَا يَهَيْدِ الْحِنَّا ﴿ إِنْ يَهَا اللَّهِ ۚ ﴿ مَنْهُمَّا فِهَيْدِ بَاسِنَا ﴿ عَلَىٰ أَنْ يُسْلُ عَا هَذِيَّا ﴾ ﴿ فَيْمِيَّا عَيْدٍ لَسُونًا ﴿ مَا يَكُمُّ الْمُسْتَدِينَا ﴿ وَمُرْهِمُّ يَصِيدُ عَلَيْهِ مِنْهُ ﴿ وَمُثِلُهُ مِثْنًا ﴿ وَلَهُونَا مُوالِدُهُ لِمُ الْقَرْفُ السِّرَا ﴾ ...

١- تفسير سورة يونس، الآيات: ٢٧-٣٠

﴿ ثُمَّ قُلُولًا لِلَّذِينَ أَشَرُواْ مَكَنَكُمْ أَشَّرُ وَثُرُوَالُوُّ اِي: الزسوا مكانكم ليفع التحاكم والفصل بينكم وبينهم ﴿ وَرَبَّكَ بَيْتُهُمُ أي: فرقنا بينهم، بالبعد البدني والقلبي، وحصلت بينهم العداوة الشديدة، بعد أن بللوا لهم في الدنيا، خالص المحبة وصفرة الوداء فاقتلبت تلك المحبة والولاية، بغضا وعداوة.

﴿ لَكُمْنَ لِللَّهِ مَنْهِمَا لَيْنَنَا وَلِيَكُمْ لِن كُنّا عَنْ عِنَادَكُمْ لَنَظِيلِكِ﴾ ما أمرناكم بها، ولا دعوناكم لذلك، وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك، ومو المبطان، كما قال تعالى: ﴿ اللَّ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَتَنِينَ عَادَمُ لَكُ لِللَّهُ مِنْهُ لِلْفَيْقُونَ لِلْهُمْ لَكُمْ عَنْدُو بُونَاكِمْ. يَتَنِينَ عَادَمُ لَكُ لِللَّهِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

ينجي عام آت لا عنباط الشيطان إنه لاح عدد نبين». وقال: ﴿ وَيَوْمَ الْمُعْلَمُونَ خَيمًا ثُمَّ فِحُلُ الْمُلَكِمُكُمَّ الْمُوَالِّ إِلَّالِكُمِ كَانُوا مِبْدُلُونَ ٥ قَالُوا شَبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِئْنًا مِن مُونِهِمٌ بَلَ كَانُوا مِبْدُنُونَ الْهِمِنَّ الْحَكُمُ مِن مُؤْمِنُكِ».

فالملائكة الكرام، والأنبياء، والأولياء ونحوهم يتبرأون من عبدهم يوم القيامة وينتصلون من دهائهم إياهم إلى عبادتهم وهم الصادقون البادون في ذلك. فحيتنز يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها، عليدون مقدار ما قدموا الأعمال، وما أسلقوا من رديء الخصال، ويتبين لهي يومئز أنهم كانوا كاذبين، وأنهم مفترون على الله، قد ضلت عادتهم، واضمحلت معبوداتهم، وتقطعت بهم الأسباب والوسائل.

ولهذا قال تعالميٰ: ﴿ هُمَالِكَ ﴾ آي: في ذلك اليوم ﴿ بَنْهَا كُلُّ غَنِّسِ مَّا أَسْلَفَتُ ﴾ آي: تتفقد أعمالها وكسبها، وتتبعه بالجزاء، وتجازى بحسبه، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

وضلً عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه

<sup>(</sup>١)في ب: فكما . (٢)في ب: في وجوههم .

من الشرك، وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب.

(٣-٣٠) هُوْقًا مَن سَرَقَكُمْ مِنَ السَّنَةِ وَالْمَحْمِ اللَّهِ مِنْ السَّنَةِ وَالْأَفِي اَلَّنَ يَسْلِلُهُ
السَّنَةِ وَالْأَفِشِيْرُ رَبِّنَ مِنْهَا أَلْهَنِي مَنْ السَّبِينَ وَلَمْتِي اللَّبِينَ مَنْهِمُ اللَّبِينَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِينَ مَنْهَا اللَّهِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهِينَ عَلَى اللَّهِينَ اللَّهِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِينَ عَلَى اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهِينَ عَلَى اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِينَ اللَّهُ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُنْ الللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْم

﴿أَنَّنَ يَمْلِكُ النَّنْمَ وَالْأَشِيرَ﴾ أي: من هو الذي خلقهما وهو مالكهما؟ وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل، ولكمال شرفهما ونفعهما.

﴿وَمَنَ ثِيْعُ أَلْفَقَ مِنَ أَلْمَيْتِ﴾ كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى، وإخراج المؤمن من الكافر، والطائر من البيضة، ونحو ذلك ﴿وَيُمْتُحُ ٱلْقَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْ) عكس هذه المذكورات.

﴿ وَمَن يُنِيرُ ٱلْمُرَّبُ فِي العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية، فإنك إذا سألتهم عن ذلك ﴿ تَسَيَّقُورُكَ اللهُ لا نهم يعترفون بجميع ذلك، وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات.

﴿ نَثَلُ ﴾ لهم إلزامًا بالحجة: ﴿ أَلَكَ نَتُلُونَ ﴾ الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلعون ما تعبدون من دونه من الانداد والأوثان.

﴿فَنَالِكُوۡ﴾ الذي وصف نفسه بما وصفها به ﴿أَنَّهُ رَبُكُوٰ﴾ أي: المألوه المعبود المحمود، المربي جميع الخلق بالنعم وهو ﴿أَلَمُنَّ تَمَاذَا بَهَدَ النَّتِي إِلَّهُ الشَّلَقُلُ».

فإنه تعالمي المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام.

﴿ فَأَنَّى نُصَٰرُهُونَ﴾ عن عبادة مَنْ هذا وصفه، إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم، ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضوًّا،

ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا. فليس له من الملك مثقال ذرة، ولا شركة له بوجه من

الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. فتبًّا َلمن أشرك به، وويحًا لمن كفر به، لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم،

۱۷۷ هنگان آستۇالىنىڭ دۆيك دە ئۇلازمۇن ئى بۇمۇمۇم قائدىن ئولايدىن ئىلسىلىلىن ئوللىن ئۇلىن ئىلسىلىن ئوللىن ئۇلىن ئىلسىلىن ئوللىن ئۇلىن ئىلسىلىن ئوللىن ئىللىن ئىلىن ئىللىن ئىلىن ئىللىن ئىلىن ئىللىن ئىللىن ئىللىن ئىللىن ئىللىن ئىلىن ئىلىن ئىللىن ئىللىن ئىللىن ئىللىن ئىلىن ئىللىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىللىن ئىلىن ئىل

سيونا بين ما منفق المستورة المستورة في المان يَزْدُكُمُ اللَّحْقُ مَسْلَ عَنْهُمْ الْكَانُوا الْمَثْلُرُونِ فَي الْمَنْ يَزْدُكُمُ وَالسَّمَةِ وَالْاَئِسِ الْمَنْ يَسْلِهُ السَّمْعُ وَالْالْمِسْرُونَ يُنْفِي المُنْ مَن السَّبِ وَمُحْقُ السَّيِتَ مِن اللَّهِ عَنْهُ وَالْمَنْ مَسْمُولُونَ اللَّهِ عَنْهُ المَّالِقِينَ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَسَادَ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ عَلَى الْعَلِيلُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْعَلِيلُ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى الْمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمِنْ اللَّهِ عَلَى الْمِنْ اللَّهِ عَلَى الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى الْمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللْمِنْ الْمُنْ الْمُلِمِينَا اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلِيلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُولُولِي الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْم

#### بل فقدوا دنياهم وأخراهم.

ولهذا قال [تعالى] عنهم: ﴿ كَثَلِكَ حَنِّتُ كُمِنْتُ كَنِّتُ وَلَيْثُ وَلِكَ ظَلَّ الْلَّوَى تَسُمُّوا أَنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَڰُ بعد ما أراهم(`` الله من الآيات البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب، وموعظة للمنقين وهدى للعالمين.

(۲۰-۲۰) ﴿ فَلَ مَلْ مِنْ تُرْكِيكُمْ فَى يَبَكُا الْفَقَ ثُمْ يُمِينُمْ فَلَ يَسَالُوا الْفَقَ ثَلِّ فَيَهُمْ اللَّهُ وَيَلَمُونَ أَنْ فَلَوْنَ وَبَعَدَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَقَا اللَّهِ فَقَا اللَّهِ فَقَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَيَعْلَى مَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَالَيْكُوا لَلَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَلْمُؤْلِكُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لِمُنْ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُواللَّهُ لَلْمُ فَاللَّهُ فَاللْمُواللِمُ فَا لَلْمُنْ اللَّهُ فَاللَّالُولُ لِللْمُوالِمُولُولُولُولُولَ

وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير، أي: ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، وهي أضعف من ذلك وأعجز ﴿فَلِ اللَّهُ

(١) في ب: بعد أن أراهم.

يَسَنَدُوْ اَلْمَانَى ثُمُّ مِیْدِدُوْ من غیر مشارك، ولا معاون له علی ذلك. ﴿ فَأَنَّ اَنْوَکْلُونِ ﴾ أي: تصرفون، وتحرفون عن عبادة

المنفرد بالابتداء والإعادة، إلى عبادة من لا يخلق شيئًا وهم يُخَلِّمُون. ﴿ قُلَ مَلَ مِن شُرُكِيْكُمْ مَن مَهِينَةً إِلَى ٱلْحَقَّ ﴾ بيبانه وإرشاده أو

بالهامه وتوفيقًا. ﴿قُلُ انْتُنَا﴾ وحده ﴿يَهْرَى أَلِمَتَىٰۖ بالأدلة والبراهين، وبالإلهام والتوفيق، والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. ﴿قَانَ لاَ يَهْنِينَ﴾ أي: لا يهندي ﴿إِلّا أَنْ يُهْبَدُنِّ﴾ لعلم علمه

ولفدالله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهندي إلا أن تُهنّدى ﴿قَمْ لَكُوْ كَلَّقَ فَكُوْرِى﴾ أي، أي أي شيء جملكم تحكمون هذا انحكم الباطل، بهستح بادة أحد مع الله، بعد تفور الحجة والبرهان، أنه لا يستحق العبادة إلا أنه وصده. فإذا تبين أنه ليس في ألهتهم التي يعبدون مع أنه، أوصاف معنوية، ولا أوصاف فعلية، تقضي أن تبد مع الله، بال هي متصفة بالتقائص الموجة لبطلان إلهتها، فلاي شيء جعلت متصفة بالتقائص الموجة لبطلان إلهتها، فلاي شيء جعلت

فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان، أقبح الهتان، وأضل الضلال، حتى اعتقد ذلك وألف، وظنه حقًا، وهو لا شيء.

مع الله آلهة؟

ولهذا أنال: ﴿وَمَا يَشَيعُ الْبَرِتَ يَدَعُونَ مِن وَوْبِ الْمَوْ شُرِّكَانَّهُ الْيَ: ما يتبعون في الحقيقة شركاه شه، فإنه ليس شه شريك اصلاً، عقلاً ولا نقلاً، وإنما يتبعون الظن و ﴿إِنَّ اللَّمَّةُ لَا يَشْهُ وَلِي اللَّمَّةُ وَاللَّمِ اللَّهُ لَا يَشْهُونِ مِنْ لَكُوْ مُنْكِناً ﴾. فسموها آلهة، وجدوها مع الله، ﴿إِنْ فِي إِلَّهُ النَّائِةُ مَنْشُونُهُمُ النَّمَ وَمَنْاؤُكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُنْظِيَّهُهُ.

﴿ إِنَّ آلَتُهَ عَلِيمٌ بِمَا يَقْمَلُونَ ﴾ وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة ليغة.

(۱-۱۷) هُوْنِ كَانَ مَكَنَّا الْمُبَادَّةُ لِلَّهِ يَقَلَى مِنْ لَقَدْ وَلَكِنَّ مِنْ اللَّهِ وَلَكِنَّ مِنْ اللَّهِ وَلَكِنَّ مِنْ اللَّهِ وَلَكِنَّ النَّفِيقَ أَمْ يَشْهِلَ الْمُلِكِنِّ لَا يَسْتَقَلَّمُ مِنْ اللَّهِ الْمُلْقِيقِ مِنْ اللَّهِ وَلَلَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُونِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُونِ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

د بهم من ابون چد ویسم من لا بورب چو. ویسه اصح بالنخیون و این گذیرکه نقل لی عملی کانگم مشککم آشد زیجون یک آشکل آزا ترزیه بیم تشکیری به قبل تعدالی: (فرتا کان نماز النفری) آن اینترکان بن دلید آنویه آنی: غیر مسکن و لا متصور ان بفتریا هذا الفران علم این تعدال لا الاتحال العظیم الذی ولا یک نام

SEESING A قُلْهَلْ مِن شُرَكًا يِكُومُ مَن يَبْدَ وَأُا ٱلْخَافَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلُ ٱللَّهُ يَسْبَدَوُا أ ٱلْمَالُقَ ثُمَّرَهُمِيدُهُۥ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ لَنَّ كُلُ هَلْ مِن شُرَكَامٍ كُومَّن يَهْدِئَ إِلَىٓ الْحَقُّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقُّ أَفَىنَ يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَتَ يُتَّبَعَ أَمَّنَ لَآيَهِ دِيَّ إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُوْكَيْفَ تَعَكَّمُوكَ ۞ وَمَايَنَيَعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَايُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيْمُ لِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّ وَمَا كَانَ هَنَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيدِمِن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٤ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَا لَهُ قُلُ فَأَنُّوا بِسُورَةٍ مِّثْله ، وأَدْعُواْ مَن أَسْتَطَعْتُ مِنِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ (أَيُّ بَلْكَذَبُواْ بِمَالَمَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَنَالِكَ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ فَٱنظُرْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ. وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِثُ بِهِ. وَرَبُّك أَعَلَمُ بِٱلْمُقْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمٌّ أَنتُد بَرَيْتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيَّ أُثِمِّمًا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْكَا نُوالْا يَعْقِلُونَ ﴿

أليل بن يتن يتنه ولا بن ظليف تبزيل بن حكيم تجبوله وهو الكتاب الذي لو اجمعت الإنس والحبن على أن باتوا بعثله لا ياتون بعثله ولو كان بعضهم لميض ظهيرًا. وهو كتاب الله الذي تكلم بدل. يتكلم بعثله، أو بعا يقاربه، والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفهًا،

فإن كان أحد يمائل الله في عظمته وأوصاف كماله، أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولو تنزلنا على الفرض والتقدير، فَتَقَوَّله أحد على رب العالمين، لعاجله بالعقوبة وبادره بالتكال.

﴿ وَلَكِينَ ﴾ الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين، وحجة على العباد أجمعين.

أنزله ﴿ تَصَٰدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيِّهُ﴾ من كتب الله السمارية، بأن وافقها وصدقها بما شهدت به، ويشرت بنزوله، فوقع كما أخدت.

. ﴿ وَقَفْصِيلَ ٱلْكِتَبِ ﴾ للحلال والحرام، والأحكام الدينية والقدرية، والإخبارات الصادقة.

﴿لَا رَبُّ نِيهِ مِن رَبِّ ٱلْمَنْكِينَ﴾ أي: لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه، بل هو الحق اليقين: تنزيل من رب العالمين

الذي ربَّى جميع الخلق بنعمه. ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية، المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.

﴿ أَمْ يَشُولُونَ﴾ أي: المكذبون به عنادًا ويغيًا: ﴿ أَنَفَرُكُمُّ محمد على الله، واختلفہ ﴿ أَنَّ ﴾ لهم - ملزمًا لهم بشيء - إن قدروا عليه، أمكن ما ادَّعوه، وإلا كان قولهم باطلًا.

﴿ فَأَثُواْ مِسْوَرَةٍ نِيْلِهِ. وَآدَنُوا مَنِ اَسْتَطَعْتُم ثِن دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِيقِنَ﴾ يعاونكم على الإتيان بسورة مثله، وهذا محال، ولو من سَمَّةً لا من الله على الإنبان بالله على الأولى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

كان ممكنًا لادعوا قدرتهم على ذلك، ولأتوا بمثله. ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالو، باطل، لا حظً له

ولكن لما بان عجزهم تبين ان ما فاتوه باطل، لا حظ له من الحجة. والذي حملهم على التكذيب بالقرآن، المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه، أنهم لم يحيطوا به علمًا. فلو أحاطوا به علمًا، وفهموه حق فهمه، لأذعنوا

بالتصديق به. وكذلك إلى الآن لم ياتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال، وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم، ولهذا قال: ﴿كَنْكُلُكُ كُذُنِّ الْأَيْنُ مِن تَبْلِهِمْ لَمُلْظِرْ كَيْنَ كَانَ عَقِيْةً الظَّلْلِينَ﴾ وهو

الهلاك الذي لم يبق منهم أحدًا . فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم، فيحل بهم ما

أحل بالأمم المكذبين، والقرون المهلكين. وفي هذا دليل على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي

وهي همدا دنيل على انسبت هي اد مور، وانه تد يبلغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو ردّه، قبل أن يحيط به علمًا. ﴿ رَيْنَتُهُمْ مَن رُئُونُ بِدِ ﴾ أي: بالقرآن وما جاء به ﴿ وَيَنْهُم تَن كُلَّا

يُؤْمِثُ بِيَّدَ وَرُبُّكُ أَلَّمُنُمُ بِٱلْشَيْرِينَ﴾ وهم الذين لا يؤمنون به على وجه العناد والظلم، والفساد، فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب.

﴿ وَإِن كَذَّهُ فِي فَاسَمَر على دعوتك، وليس عليك من حسابهم من شهره، وما من حسابك عليهم من شهره، لكل عند ﴿ وَقَلُ لِي عَمْنُ وَلَكُمْ عَسَلَكُمْ أَشَدْ رَئِعُونَ مِثَا أَصَلَى وَقَا أَمِيّة يَشَا مَنْسُونُ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ صِلْمَ بَلِينًا فَوَقَيْمِهُ، وَمَنْ أَسَاتُهُ يَشْتُمُونُ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ صِلْمَ بَلِينًا فَوَقَيْمِهُ، وَمَنْ أَسَاتُهُ يَشْتُمُهُ ﴾

(٢٧-٤٤) ﴿ وَيَنْهُمْ مِنْ يَسْتَمِنُوا إِلَيْكُ أَأَنْكُ تُشْبِعُ الشُّمَّ لِقُو كَالْوَا لَا يَقْتُونُكُ ۞ وَيَنْهُمْ ثَن يَنْظُرُ إِلِيْكَ أَأَنَّ جَمِيفَ الشُّمْ وَلَوْ كَانْوَا لَا يُشِهِرُونَكِ ۞ إِنَّ اللَّهُ لَا يَشْلِهُمُ الشَّاسُ شَبِّنًا وَلَيْكُونُ النَّاسُ الْقُسُمُةُمْ تَطْلَسُونُكُ يِخْمِ تِعالى عِن يعضِ المحكفيين للرسول ولما

مثله، وهذا محال، ولو به. ولأتوا بمثله. وأما إسماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله

البالغة، فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم، وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخبر .

١٠- تفسير صورة يونس، الآيات: ٤٢-١٠

جاء به ﴿و﴾ أن ﴿مِّنْهُمْ تَن يَسْتَهِعُونَ﴾ إلى النبي ﷺ وقت قراءته

للوحي، لا على وجه الاسترشاد، بل على وجه التفرج

والتكذيب، وتَطلُّب(١٠) العثرات، وهذا استماع غير نافع، ولا

مُجْدِ على أهله خيرًا، لا جرم انسد عليهم باب التوفيق،

وَحرموا من فائدة الاستماع، ولهذا قال: ﴿ أَفَأَتَ تُتَمِعُ ٱلشُّمَّ وَلَوْ

كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ﴾. وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرر، أي:

لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به،

فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام،

فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعًا ينتفعون

وخصوصًا إذا كان عقلهم معدومًا .

ثم ذكر انسداد الطريق الثاني، وهو طريق النظر فقال: ﴿وَيَتُهُم مَن يَظُمُ إِلِيۡكَۗ﴾ فلا يفيده نظره إليك، ولا سبر أحوالك شيئًا، فكما أنك لا تهدى العمى ولو كانوا لا

الموصلة إلى العلم ومعرفة العقائق، فأين الطريق الموصل لهم إلى العق، ﴿ وَيَشْهُمُ تَن يَظُمُ إِلِيْكَ ﴾ الآية، أن النظر إلى حالة الد ﷺ هلمد، وأخلاق، وأعمال، وما ملاعد الله من

حالة النبي ﷺ وهدييه ، وأخلاقه ، وأعماله ، وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه ، وصحة ما جاء به ، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة .

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ فلا يزيد في سيئاتهم، ولا ينقص من حسانهم.

﴿ وَلَئِكِنَّ آلْنَاسُ أَقْلُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ يجينهم الحق فلا يقبلونه، فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم، والختم على أن المستاديا و

أسماعهم وأبصارهم. (٤٥) ﴿وَوَوْمَ يَهَشُرُهُمْ كَأَن لَزُ يَلْمِثْوَا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ بَنْعَارَفُونَ

يُتِيمَةً قَدَ كَيْرَ اللَّذِي كَلُولًا لِللَّهِ اللَّهِ وَمَا كَافًا مُمْتَوَرَكُ يخبر تعالى عن سرعة انقطاء الدنيا وأن الله تعالى إذا حضر الناس وجمعهم لوم لا ريب فيه، كأنهم ما لبنوا إلا ساحة من نهار، وكأنه ما مر عليهم نعيم ولا يؤس، وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا. فني هذا اليوم يربح العشور، ويخسر

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: وتتطلب.

الذي تعدهم من العذاب.

SECRETARY.

\* ﷺ \* ٢١٤ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِعِ ٱلْمُعْيَ وَلَوَ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْنًا وَلَنكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ كَأَن لَزَيْلَتِثُوٓ الإَّلَا

سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ يَيْنَهُمُّ قَدْ خَيِرَ الَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُهْ تَدِينَ (١٠ وَإِمَّا نُرَيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوَنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ مُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفْعَلُوكَ (إِنَّ وَلِكُلِ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مِّ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّى هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ

٤ قُلُلا آَمَلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ مَ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (إِنَّ) قُلْ أَرْءَ يَتُكُرُّ إِنْ أَتَنكُمُ عَذَابُهُ بَينَتًا أَوْنَهَا زَامًا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنتُم بِهِ \* ءَ آفَنَ وَقَدَّكُنتُم بِهِ . تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَاكُنُتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٠٥٠ أَن عَلَيْمُونَكُ

أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَقِيَّ إِنَّهُ ،لَحَقٌّ وَمَآ أَشُم بِمُعْجِزِينَ ٥ يَشْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلشَّجْرِمُونَ﴾ أي: أيّ بشارة استعجلوا بها، وأيّ عقاب ابتدروه؟ .

﴿أَنُّدُّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِلِّيهِ ۚ فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله، ويقال لهم توبيخًا وعتابًا – في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون -:

﴿ يَآ الْنَنَ﴾ تؤمنون في حال الشدة والمشقة؟ ﴿ وَقَدْ كُنُمُ بِدِ. تَسْتَمْجِلُونَ﴾ فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه ُقبل وقوع العذاب، فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسًا إيمانها، كما قال تعالى عن فرعون، لما أدركه الغرق: ﴿قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ يِدِ. بَنُواْ إِسْرَوِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ وأنه يقال له: ﴿ آلَتُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَّلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُقْسِدِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيكُنْهُمْ لَمَّا زَأَوْا بَأْسَأً سُلَّتَ اللَّهِ الَّتِي فَذَ خَلَتْ فِي عِبَادِيٍّ ﴾، وقال هنا: ﴿أَثُدُّ إِذَا مَا وَلَمْ ءَامَنتُم بِئِّهِ ءَآلَتِنَ﴾ تلَّـعون الإيمان (٢)، ﴿ وَقَدْ كُنُمُ بِدِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ فهذا ما عملت أيديكم، وهذا ما استعجلتم به.

(١) في ب: ينزل. (٢) كذا في ب، وفي أ: للإيمان.

الذين كذبوا بلقاء الله، وما كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم والدين القويم، حيث فاتهم النعيم، واستحقوا دخول النار. (٤٦) ﴿ وَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَفِئُكُمْ أَوْ نَنْوَقِتَكَ فَإِلَّتِنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اَلَهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا يَفْعَلُوك﴾ أي: لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين، ولا تستعجل لهم، فإنهم لا بد أن يصيبهم

إما في الدنيا فتراه بعينك، وتَقرُّ به نفسك. وإما في الآخرة بعد الوفاة، فإن مرجعهم إلى الله، وسينبئهم بما كانوا يعملون، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، ففيه الوعيد الشديد لهم، والتسلية للرسول الذي

كذبه قومه وعاندوه. (٤٧-٤٧) ﴿ وَلِكُلِ أَنْتُو رَّسُولٌ فَإِذَا جَاةً رَسُولُهُمْ فَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَقَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدُ صَلِيقِينَ ٥ قُلُ لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْتُ إِلَّا مَا شَاتَهَ اللَّهُ لِكُلِّي أَمْنِهِ آلَبُلُّ إِذَا جَاتَه لَجَلَهُمْ فَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْيِعُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿وَلِكُلُّ أُمَّةِ ﴾ من الأمم الماضية ﴿رَسُولُ ﴾ يدعوهم إلى توحيد الله

﴿ فَإِذَا جَآةٍ ﴾ هم ﴿ رَسُولُهُمْ ﴾ بالآيات، صدقه بعضهم، وكذبه آخرون، فيقضى الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين، وإهلاك المكذبين ﴿وَهُمْ لَا يُظْلُنُونَ﴾ بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة، أو يعذبوا بغير جرمهم. فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين، فيحل بهم ما حل

ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: ﴿مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدُّ صَدِقِينَ﴾، فإن هذا ظلم منهم، حيث طلبوه من النبي ﷺ، فإنه ليس له من الأمر شيء، وإنما عليه البلاغ والبيان للناس.

وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم، فمن الله تعالى، ينزله(١١) عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه، والوقت الذي قدره فيه، الموافق لحكمته الإلهية.

فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فليحذر المكذبون من الاستعجال بالعذاب، فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل، لا يرد بأسه عن القوم المجرمين،

(٥٠-٥٠) ﴿قُلَ أَرَوْتُمُو إِنْ أَتَنكُمُ مَفَائِمُ بَيْنَا أَوْ نَهَازًا مَّانَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥ أَنْدُ إِنَا مَا وَقَعَ مَامَنْتُم بِلِّهِ مَٱلْتَنَ وَقَدْ كُنْمُ بِهِ. نَسْتَعْجِلُونَ ٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلَ تُحْرَّوْنَ إِلَّا بِمَا كُنُتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَدَالُهُ

بَيَنًّا﴾ وقت نومكم بالليل ﴿أَرُّ نَهَارًا﴾ في وقت غفلتكم ﴿مَّاذَا

﴿ثُمَّ نِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ حين يوفون أعمالهم يوم القيامة ﴿ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْمُكَدِ﴾ أي: العذاب الذي تخلدون فيه، ولا يفتر عنكم ساعة ﴿هَلَ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنُّتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ من الكفر والتكذيب والمعاصى.

(٥٣-٥٦) ﴿ وَيَسْتَنْبُثُونَكَ أَحَقُّ هُوٌّ قُلُّ إِي وَرَقِتَ إِنَّكُم لَحَقٌّ وَمَا أَشَدُ بِمُعْجِزِينَ ٥٠ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّي نَفْسِ ظُلَمَتْ مَا فِي ٱلأَرْضِ لَٱقْتَدَتْ بِلِّهِ. وَأَسَرُّوا ٱلتَّذَامَةَ لَنَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابُّ وَقُهِنِي يَبْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ ٥ أَلَاَ إِنَّ يَلَّهِ مَا فِي السَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضُّ أَلَا إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِئَ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ هُوَ يُحْيَى وَيُهِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوكَ﴾ يقول تعالى لنبيه على وجه ﴿ وَبُسَّتَلِمُونَكَ أَحَقُّ هُرٌّ ﴾ أي: يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد، لا على وجه التبين والرشاد(١).

﴿ أَحَقُّ مُونِّ﴾ أي: أصحيح حشر العباد، وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد، وجزاء العباد بأعمالهم، إن خيرًا فخير ، وإن شرًّا

﴿قُلْ﴾ لهم مقسمًا على صحته، مستدلًا عليه بالدليل الواضح والبرهان: ﴿ إِن وَرَقِيَّ إِنَّكُمْ لَحُقٌّ ﴾ لا مرية فيه ولا شبهة تعتریه .

﴿ وَمَا آنتُد بِمُعْجِزِينَ ﴾ لله أن يبعثكم، فكما ابتدأ خلقكم، ولم تكونوا شيئًا، كذلك يعيدكم مرّة أخرى ليجازيكم

بأعمالكم. ﴿و﴾ إذا كانت القيامة فـ﴿نَوْ أَنَّ لِكُلِّي نَفْسِ ظُلَمَتْ﴾ بالكفر والمعاصى جميع ﴿مَّا فِي ٱلأَرْضِ﴾ من ذهب وفضة وغيرهما، لتفتدي به من عذاب الله ﴿ لَأَنْتَدَتْ بِيِّرٍ ﴾ ولما نفعها ذلك، وإنما النفع والضر، والثواب والعقاب، على الأعمال الصالحة والسبثة.

﴿ وَأَسَرُّوا ﴾ [أي: ] الذين ظلموا ﴿ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْمَذَابُّ ﴾ ندموا على ما قدموا، ولات حين مناص ﴿وَقُنِينَ بَيْنَهُمُ بِٱلْقِسَوَّ ﴾ أي: العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من

﴿ أَلَا إِنَّ بِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكَوْتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ يحكم فيهم بحكمه الديني والقدري، وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي. ولهذا قال: ﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فلذلك لا يستعدون للقاء الله، بل ربما لم يؤمنوا به، وقد تواترت عليه

الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية . `

وشرها.

﴿هُو نُحْيٍ. رَئِستُ ﴾ أي: هو المتصرف بالإحياء والإماتة، وسائر أنواع التدبير (٢<sup>)</sup>، لا شريك له في ذلك.

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْبَعُونَ ﴾ يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم خيرها

(٥٨،٥٧) ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُمْ مَنْوَعِظَةٌ بَنِ زَيْكُمْ وَشَفَآةٌ لِمَا فِي اَلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَيْهِ. فِلْوَكَ فَلَيْقُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ بِنَا يَجْمَعُونَ ﴾ يقول تعالى - مرغبًا

١٠- تفسير سورة يونس، الآيات: ٥٣-٨٠

للخلق، في الإقبال على هذا الكتاب الكريم، بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد فقال: ﴿ يَتَأَيُّنَّا النَّاسُ قَدْ جَاءَنَّكُم مَوْعِظَةٌ ين زَيْكُمُ ﴾ أي: تعظكم، وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله، المقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها ﴿وَشَفَاتٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ﴾ وهو هذا القرآن، شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادّة عن الانقياد للشرع، وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. فإن ما فيه من المواعظ، والترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة .

وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير، والرهبة من الشر، ونمتا

على تكرر ما يرد إليها من معانى القرآن، أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضى اللهَ أحبُّ إلى العبد من شهوة نفسه.

وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرَّفها الله غاية التصريف، وبيَّنها أحسن بيان، مما يزيل الشُّبَه القادحة في

الحق، ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرضه، ورفل بأثواب العافية، تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه، وتفسد بفساده، ﴿وَهُدُى

وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فالهدى هو العلم بالحق والعمل به . والرحمة هي: ما يحصل من الخير والإحسان، والثواب العاجل والآجل، لمن اهتدى به. فالهدى أجلّ الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي به، ولا

يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلَّت الرحمة الناشئة عنه، حصلت

السعادة والفلاح، والربح والنجاح، والفرح والسرور. ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال: ﴿ ثُلَّ بِنَصْلِ اللَّهِ ﴾

الذي هو القرآن، الذي هو أعظم نعمةٍ ومنة، وفضل تفضل الله به على عباده ﴿وَرَحْيَدِ، الدين والإيمان، وعبادة الله ومحبته ومعرفته. ﴿ فِبَدَٰزِكَ فَلَيْقُـرَحُواْ لَهُوَ خَـٰثِرٌ بِمَنَا يَجْمَعُونَ﴾ من متاع الدنيا ولذاتها.

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين، لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا، مما هو مضمحل زائل عن قريب.

وَإِنْمَا أَمْرَ اللهُ تَعَالَى بِالفَرْحِ بِفَصْلَهِ وَرَحْمَتُهُ، لأَنْ ذَلَكَ مَمَا

<sup>(</sup>١) في ب: الاسترشاد. (٢) في ب: التدابير.

يوجب انبساط النفس ونشاطها، وشكرها لله تعالى، وقوتها، وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما، وهذا فرح محمود، بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها، أو الفرح بالباطل، فإن هذا مذموم كما قال [تعالى عن] قوم قارون له: ﴿ لَا تَغْرَحُ إِنَّ ٱلَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ .

وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: ﴿فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَكِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾.

(٦٠،٥٩) ﴿فُلَ أَرَهَ يُتُدِ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رَزِق فَجَعَلْتُهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلَا قُلْ مَاللَهُ أَدِكَ لَكُمُّ أَمْر عَلَى اللَّهِ نَفَتَرُوكَ ٥ وَمَا ظَلَّه ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ مَرْمَ ٱلْفَيْمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ يقول تعالى - منكرًا على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرِّم('' -: ﴿قُلْ أَرْهَيْتُكُم ثَنَّا أَسْزَلُ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقِ﴾ يعنى أنواع الحيوانات المحللة التي جعلها الله رزقًا لهم ورحمة في

قل لهم - موبخًا على هذا القول الفاسد -: ﴿ مَآلَتَهُ أَذِكَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى اللَّهِ تَفَكَّرُونَ﴾؟ ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم فعلبم أنهم مفترون.

﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱلَّذِ ٱلْكَلِبَ مَوْمَ ٱلْفِينَدَةً ﴾ أن يفعل الله بهم من النكال، ويحل بهم من العقاب، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْفِينَـمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً ﴾ .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّـاسِ﴾ كثير، وذو إحسان جزيل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إما ألا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معاصيه، وإما أن يُحرموا منها، ويردوا ما منَّ الله به على عباده، وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة، ويثني بها على الله، ويستعين بها على طاعته.

ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة، الحل، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده.

(٦١) ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْدٍ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْمَادٍ وَلَا تَشْمَلُونَ مِنْ

عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُونًا إِذْ تُغِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعَرُّبُ عَن رَّبِكَ مِن يْتْقَالِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَشْخَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا في كِنَب تُبين﴾ يخبر تعالى عن عموم مشاهدته، واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذا، الدعوة لمراقبته على الدوام فقال: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ﴾ أي:

حالٍ من أحوالك الدينية والدنيوية ﴿وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْمَانِ﴾

أى: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك.

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ طَلَمَتْ مَافِ ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِيِّهِ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابُّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ وَهُمْ

لَايُظْلَمُونَ ١ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآإِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ (﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّن زَّيَكُمُ وَشِفَاءً يُلْمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُذَى وَرَحْمَةٌ لِٱلْمُؤْمِنِينَ (٧) قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِلَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَـ يُرُّ مِّمَا يَجْمَعُونَ ١٩ قُلْ أَرْءَ يْتُعِرِمَّا أَسْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رَزْقِ فَجَعَلْتُمُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَنُلا قُلْءَ اللَّهُ أَذِ كَلَّمْ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَانُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِكَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ

410

١٠- تفسير سورة يونس، الآيات: ٩٥-٦١

ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبِمُبِينِ ٢ ﴿وَلَا تَمْمَلُونَ مِنْ عَمَلَ﴾ صغير أو كبير ﴿إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ تُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدِّ﴾ أي: وقت شروعكم فيه، واستمراركم

لَايَشْكُرُونَ ۞ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَانَتْلُوا مِنْهُمِن قُرِّءَانِ

وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُغِيضُونَ

فِيدِّ وَمَايَعَ زُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي

على العمل به. فراقبوا الله في أعمالكم، وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم، عالم بظواهركم وبواطنكم.

﴿رَمَا يَعْرُبُ عَن رَّبِّكَ﴾ أي: ما يغيب(٢) عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته ﴿ مِن يَثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآ ۖ وَلَا أَمْهَكُرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ شُبِينَ﴾ أي: قد أحاط به

علمه، وجرى به قلمه.

وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر، كثيرًا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء، وكتابته المحيطة بجميع الحوادث، كقوله تعالى: ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَاآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْهِۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) في ب: ما حرّمه. (٢) في النسختين: ما يغاب.

SEEGISTED.

(٦٢-٦٢) ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاتُهُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْـزَوُرَكَ ٥ الَّذِيرَكَ مَامَنُوا وَكَاثُوا يَنَّقُونَ ٥ لَهُمُ ٱلْبَشْرَىٰ فِي ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةُ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِهِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ﴾ يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه، ويذكر أعمالهم وأوصافهم، وثوابهم، فقال: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآهُ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَتُهِمَ ﴾ فيما يستقبلونه، مما أمامهم من المخاوف والأهوال ﴿ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ على ما أسلفوا، لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال، وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثبت لهم الأمن والسعادة، والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله

ثم ذكر وصفهم فقال: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوي ، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي . فكل من كان مؤمنًا تقيًّا، كان لله [تعالى] وليًّا، و﴿لَهُمُرُ ٱلْمُثْرَىٰ فِي ٱلْحَيَٰوٰةِ ٱلذُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةُ﴾.

أما البشارة في الدنيا، فهي الثناء الحسن، والمودة في قلوب المؤمنين، والرؤيا الصالحة، وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق، وصرفه عنه مساوىء الأخلاق. وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَّمُوا تَـٰتَأَرُّكُ عَلَيْهِمُ الْمُلْتَبِكَةُ أَلَّا غَمَاقُوا وَلَا تَصْرَقُوا رَآيَشِهُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُشُدّ تُوعَكُونَا ﴾ . وفي القبر، ما يبشر به من رضا الله تعالى، والنعيم المقيم.

وفي الآخرة، تمام البشري بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب الأليم.

﴿ لَا بَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ﴾ بل ما وعد الله فهو حق، لا يمكن تغييره ولا تبديله، لأنه الصادق في قيله، الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه.

﴿ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيدُ﴾ لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور، والظفر بكل مطلوب محبوب. وحصر الفوز فيه، لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوي.

والحاصل أن البشري شاملة لكل خير وثواب، رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى، ولهذا أطلق ذلك فلم

(٦٥) ﴿وَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْهِـزَّةَ لِلَّهِ جَهِيمًا هُوَ السَّمِيمُ ٱلْعَلِيدُ ﴾ أي: ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك، وفي دينك، فإن أقوالهم لا

ذَيْكَ هُوَ ٱلْفَوَزُ ٱلْعَظِيهُ مُنْ وَلَا يَعْذُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِــزَّةَ لِلَّهِ جَمِيـعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ أَلَآ إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلشَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَنَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكِ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَـنَّبِعُوكِ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمِّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ ٱلَّتِّلَ لِلسِّحَّنُوْلِفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرٌّ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيِئتِ لِقَوْ مِرَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ اتَّخَاذَاللَّهُ وَلَـٰذَأُ سُبْحَننَةٌ. هُوَالْفَنَيُّ لَهُ.مَافِ السَّمَوَتِ وَمَافِ الْأَرْضِّ

أَلَآ إِكَ أَوْلِيآ اللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُوك

اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ إِنَّ لَهُمُ ٱلْلِشِّرَىٰ

فِٱلْحَمَوْةِٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَانَبْدِيلَ لِكَيْمِياسَةً

١٠- تفسير سورة يونس، الآيات: ٦٢-٦٧

إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُننِ بِهَنذَأَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ فَأُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايُقَلِعُونَ ١٠ مَتَنَعُ فِ ٱلدُّنِكَ أَثُمَّ إِلَيْسَنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَا ثُواْيَكُفُرُونَ ۞

نُعِزُّهُم، ولا تضرك شيئًا ﴿إِنَّ الْسِزَّةَ لِلَّهِ جَبِيمًا﴾ يؤتيها من يشاء، ويمنعها ممن يشاء. قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمِنْزَ فَلِلَّهِ ٱلْمِزَةُ جَيِعًا ﴾ أى:

فليطلبها بطاعته، بدليل قوله بعده: ﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَدُ ٱلْكِلَا ٱللَّيْتُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدلِمُ يَرْفَعُهُمُ ﴾. ومن المعلُّوم أنك على طاعة الله، وأن العزة لك ولأتباعك

من الله ﴿ وَإِنَّهِ ٱلْمِدَّةُ وَلرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . وقوله: ﴿هُوَ ٱلسَّمِيمُ ٱلْعَلِيمُ﴾ أي: سمعه قد أحاط بجميع

الأصوات، فلا يخفي عليه شيء منها . وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن، فلا يعزب عنه

مثقال ذرة في السموات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا وهو - تعالى - يسمع قولك وقول أعدائك فيك، ويعلم

ذلك تفصيلًا، فاكتف بعلم الله وكفايته، فمن يتق الله فهو

(٦٧،٦٦) ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلشَّمَنَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَشَيِمُ ٱلَّذِينَ يَـلَـعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَشَّيعُونَ ولدًا إلا لنقص في غناه. إِلَّا اَلظَّنَّ وَإِنْ هُمْمَ إِلَّا بَخْرُشُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْـٰتَلَ

لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِدًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْآيَتِ لِلْقَوْمِ يَسْمَعُوكَ﴾ يخبر تعالى أن له ما في السموات والأرض، خلقًا وملكًا وعبيدًا، يتصرف فيهم بما شاء(١) من أحكامه. فالجميع مماليك لله، مسخرون مدبرون، لا يستحقون شيئًا من العبادة، وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَنَّـبِهُ

الولادة. الذي لا يغني من الحق شيئًا ﴿وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ في ذلك خرص كذب وإفك وبهتان. فإن كانوا صادقين، في أنها شركاء لله، فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة، فلن يستطيعوا. فهل منهم أحد يخلق شيئًا أو يرزق، أو يملك شيئًا من المخلوقات، أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله قيامًا

> و ﴿مُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيِّلَ لِلسَّكْنُوا فِيدِ﴾ في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض، فلو استمر

> الَّذِيرَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾

الضياء لما قَرُوا، ولما سكنوا. ﴿و﴾ جعل الله ﴿ ٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ أي: مضيتًا، يبصر به

الخلق، فيتصرفون في معايشهم، ومصالح دينهم ودنياهم. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ آلَايَتِ لِلْقَوْرِ يَسْمَعُونَ ﴾ عن الله سمعَ فهم وقبول واسترشاد، لا سمعَ تعنت وعناد، فإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يستدلون بها على أنه وحده المعبود وأنه الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة، وأنه الرؤوف الرحيم العليم

(٧٠-٦٨) ﴿ قَالُواْ ٱتَّكَدُ اللَّهُ وَلَدُأَ سُبْحَدَثُمُّ هُوَ ٱلۡفَيْئَى لَمُ مَا فِي السَّمَوَيْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ؛ إِنَّ عِندَكُمْ مِّن شُلطَنِن بَهِنَأً أَتَقُولُوكَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَذِبَ لَا يُقلِحُونَ ٥ مَنتَعٌ فِي ٱلدُّنْيَ لُكَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ ۖ ٱلْمَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ يقول تعالى - مخبرًا عن بهت المشركين لرب العالمين - ﴿ قَالُوا اتَّحَكَدُ اللَّهُ وَلَدُأُ ﴾ فنزَّه نفسه عن ذلك بقوله: ﴿ شُبُحَٰنَةً ﴾ أي: تنزه عما يقول الظالمون، في نسبة النقائص إليه علوًّا كبيرًا، ثم برهن عن ذلك بعدة براهين:

أحدها: قوله: ﴿هُوَ ٱلْعَيِّنُّ﴾ أي: الغنى منحصر فيه، وأنواع الغني مستغرقة فيه، فهو الغني الذي له الغني التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه، فإذا كان غنيًّا من كل وجه، فلأيِّ شيء يتخذ الولد؟

أَلِحَاجَةِ منه إلى الولد، فهذا مناف لغناه، فلا يتخذ أحد

البرهان الثاني، قوله: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾

وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السموات والأرض، الجميع مخلوقون عبيد مماليك.

- تفسير سورة يونس، الآيات: ٦٨-٧٣

ومن المعلوم أن هذا الوصف العام، ينافي أن يكون له منهم ولد، فإن الولد من جنس والده، لا يكون مخلوقًا ولا مملوكًا. فملكيته لما في السموات والأرض عمومًا، تنافي

البرهان الثالث، قوله: ﴿إِنَّ عِندَكُم مِّن سُلَطَن بِهَندَأَ﴾ أى: هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله ولدًا، فلو كان لهم دليل لأبدوه. فلما تحداهم وعجَّزهم عن إقامة الدليل، عُلم بطلانُ ما قالوه. وأن ذلك قول بلا علم، ولهذا قال: ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى آللَهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فإن هذا من أعظم

﴿ فُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُشْلِحُونَ ﴾ أي: لا ينالون مطلوبهم، ولا يحصل لهم مقصودهم، وإنما يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليلًا، ثم ينتقلون إلى الله، ويرجعون إليه، فيذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ﴿وَمَا ظُلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

(٧١-٧١) ﴿وَآثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَتِ اللَّهِ فَعَـكَلَ اللَّهِ فَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا أَمْرَكُمْ رَشُرَكَاءَكُمْ ثُدَ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ثُدَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىٰ وَلَا تُنظِرُونِ ٥ فَإِن تَوَلَيْتُنَدُ فَمَا سَأَلْتُكُو مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِرَى ٱلشَّمَالِمِينَ ٥ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْتُهُ وَمَن مَّعَثُر فِي ٱلْقُلُكِ وَجَعَلْنَكُهُمْ خَلَتِهِكَ وَأَغَرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَاكِنِينّاً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَفِيَةُ ٱلنُّذَرِينَ﴾ يقول تعالى لنبيّه: ﴿وَإَنْلُ﴾ على قومك ﴿نَبَأَ نُوجٍ﴾ في دعوته لقومه، حين دعاهم إلى الله مدة طويلة، فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغيانًا فتمللوا منه وسئموا، وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا مُتوانِ في دعوتهم، فقال لهم: ﴿ يَقَوِّرِ إِن كَانَ كُبِّرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتُذَكِيرِي بِتَايِنَتِ ٱللَّهِ ﴾ أي: إن كان مقامي عندكم وتذكيري إياكم ما ينفعكم (٢) ﴿ يَقَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ الأدلة الواضحة البينة، قد شق عليكم، وعَظُم لديكم، وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا الحق ﴿ فَعَلَى اللَّهِ قَوَكَمَّلْتُ ﴾ أي: اعتمدت على الله في دفع كل شر يراد بي، وبما أدعو إليه، فهذا جندي وعُدّتي. وأنتم فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع العَدَد والعُدَد.

(١) في ب: بما يشاء. (٢) في التسختين: ما ينفعهم.

﴿فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ﴾ كلكم، بحيث لا يتخلف منكم أحد، ولا تدخروا<sup>(١)</sup> من مجهودكم شيئًا .

﴿و﴾ أحضروا ﴿شُرَّاءَكُمْ﴾ الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله رب العالمين.

﴿ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَنْزُكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ﴾ أي: مشتبها خفيًّا، بل ليكن ذلك ظاهرًا علانية.

﴿نُدَّ ٱتْشُوَّأُ إِلَىٰ﴾ أي: اقضوا عليَّ بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم، ﴿ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ أي: لا تمهلونِ ساعة من نهار. فهذا برهان قاطع، وآية عظيمة على صحة رسالته، وصدق ما جاء به، حيث كان وحده لا عشيرة تحميه، ولا جنود تؤويه. وقد بادأ<sup>(۲)</sup> قومه بتسفيه آرائهم، وفساد دينهم، وعيب

آلهتهم. وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي، وهم أهل القدرة والسطوة، وهو يقول لهم: اجتمعواً أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم، وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد، فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك، فلم يقدروا

على شيء من ذلك. فعلم أنه الصادق حقًّا، وهم الكاذبون فيما يدّعون، ولهذا

﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ ﴾ عن ما دعوتكم إليه، فلا موجب لتوليكم، لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق، وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته، إلى باطل قامت الأدلة على

ومع هذا ﴿فَمَا سَأَلْتُكُم بَنْ أَجْرٌ﴾ على دعوتي، وعلى إجابتكُم فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا، فتمتنعون لأجل

ذلك ﴿إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ أي: لا أريد الثواب والجزاء إلا منه ﴿وَ﴾ أيضًا فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضده، بل ﴿أُمِرَتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ فأنا أول داخل، وأول فاعل لما أمرتكم به. ﴿ نَكَذَّبُوهُ ﴾ بعدما دعاهم ليلًا ونهارًا ، وسرًّا وجهارًا ، فلم

يزدهم دعاؤه إلا فرارًا، ﴿فَنَجَيَّتُهُ وَمَن مَّعَمُّ فِي ٱلْفُلُكِ﴾ الذي أمرناه أن يصنعه بأعيننا، وقلنا له إذا فار التنور: ف﴿ آخِيلَ فَهَا مِن كُلِّ زَوْجَتِينِ النَّيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن ءَامَنُّ﴾

ففعل ذلك. فأمر الله السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونًا، فالتقى الماء على أمر قد قُدِر: ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَتِحِ وَدُسُر ﴾ تجرى

بأعيننا ﴿وَجَعَلْنَهُمْ خَلَّتِكَ ﴾ في الأرض، بعد إهلاك المكذبين. عَنْكِفُونَ ﴾ .

ثم بارك الله في ذريته، وجعل ذريته هم الباقين، ونشرهم

في أقطار الأرض ﴿وَأَغَرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُوا بِتَايَنِينآ ﴾ بعد ذلك البيان، وإقامة البرهان.

۱۰ --- الفسير سورة يونس، الآيتان: ٧٥،٧٤

﴿ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلنَّذَرِينَ ﴾ وهو الهلاك المخزي، واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم، لا تسمع فيهم

إلا لومًا، ولا ترى إلا قدحًا وذمًا. فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك

الأقوام المكذبين، من الهلاك والخزى والنكال. (٧٤) ﴿ ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِ. رُشُلًا إِلَىٰ فَوْمِهِمْدَ ۚ لِمَأْتُوهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا

كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ. مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴾ أي: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا﴾ من بعد نوح عليه السلام ﴿رُسُلًا إِلَىٰ قَوْبِهِمُ﴾ المكذبين، يدعونهم إلى الهدى، ويحذرونهم من أسباب

﴿ فَإِلَّهُ مُ مِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أي: كل نبى أيَّد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به.

﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِدِ. مِن فَبَلُّ﴾ يعنى: أن الله تعالى عاقبهم، حيث جاءهم الرسول، فبادروا بتكذيبه، طبع الله على قلوبهم، وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه، كما قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَا يُؤْمِنُوا بهِءَ أَوْلُ مَنَّ وَ ﴾ .

ولهذا قال هنا: ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى تُلُوبٍ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ أي: نختم عليها، فلا يدخلها خير. وما ظلمهم [الله]، ولكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم، وتكذيبهم الأول. (٧٥) ﴿ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَنْرُوك﴾ إلى آخر

القصة. (٣) أي: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا﴾ من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين. ﴿مُوسَىٰ ﴾ بن عمران كليم الرحمٰن، أحد أولى العزم من المرسلين، وأحد الكبار المقتدي بهم، المنزل عليهم الشرائع

المعظمة الواسعة . ﴿ وَ وَجِعَلْنَا مِعِهِ أَخَاهِ ﴿ هَكَنُّرُونَ ﴾ وزيرًا، بعثناهما ﴿ إِلَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾ أي: كبار دولته ورؤسائهم، لأن عامتهم تبع للرؤساء.

﴿ بَا يَتِناً ﴾ الدالة على صدق ما جاءا به من توحيد الله، والنهى عن عبادة ما سوى الله تعالى ﴿ فَاسْتَكَبِّرُوا ﴾ عنها ظلمًا

وعلوًّا، بعدما استيقنوها. ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ أي: وصفهم الإجرام والتكذيب.

(١) في النسختين: ولا تذخرون. (٢) في النسخنين: بادى. (٣) في
 بأكمل الآيات إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَنْفِي يَنْتُمْ يَوْمَ أَلِيْكَ فَي مَا كَانُوا بَيه

(٧٦) ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا﴾ الذي هو أكبر أنواع الحق وأعظمها، وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته الرقاب، وهو رب العالمين، المربي جميع خلقه بالنعم.

فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى ردّوه فلم يقبلوه، و ﴿ قَالُواْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ لم يكفهم - قبحهم الله -إعراضهم ولا ردهم إياه، حتى جعلوه أبطل الباطل، وهو السحر الذي حقيقته التمويه، بل جعلوه سحرًا مبينًا ظاهرًا، وهو الحق المبين.

(٧٧) ولهذا ﴿قَالَ﴾ لهم ﴿مُوسَىٰ﴾ - موبخًا لهم عن ردهم الحق الذي لا يرده إلا أظلم الناس -: ﴿ أَتَقُولُونَ لِلَّحَقِّ لَــَّا جَآءَكُمُ ﴾ أي: أتقولون إنه سحر مبين؟.

﴿أَسِحُّرُ هَٰذَا﴾ أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه، فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق. ﴿وَلَا يُثَلِثُ ٱلسَّنجُرُونَ﴾ لا في الدنيا ولا في الآخرة، فانظروا لمن تكون له العاقبة، ولمن له الفلاح، وعلى يديه النجاح. وقد علموا بعد ذلك، وظهر لكل أحد أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح، وفاز بظفر الدنيا والأخرة.

(٧٨) ﴿قَالُوٓا ﴾ لموسى رادين لقوله بما لا يرده: ﴿أَجِئْتُنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَبَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآةِنَا﴾ أي: أجثتنا لتصدنا عما وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله، وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؟ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة، يردون بها الحق الذي جاءهم به موسىٰ عليه السلام.

وقولهم(١٠): ﴿وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاهُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: وجثتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء، ولتخرجونا من أرضنا. وهذا تمويه منهم، وترويج على جهالهم، وتهييج لعوامهم على معاداة موسى، وعدم الإيمان به.

وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمور، فإن

الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين. وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمور، فإنها تدل

على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه، لأنه لو كان له حجة لأوردها، ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا، أو مرادك كذا، سواء كان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبًا، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام، كل من عرف حاله وما يدعو إليه، عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض. وإنما قصده كقصد إخوانه

ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم: ﴿وَمَا نَحَنُّ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي: تكبرًا وعنادًا، لا لبطلان ما جاء به موسى

المرسلين: هداية الخلق، وإرشادهم لما فيه نفعهم.

SEE STATES Y 1 V ، وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ فُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ، يَنَقُومِ إِنَكَانَكُبُرُ عَلَيْكُمُ

مَّقَامِي وَيَذُكْبِرِي بِتَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَىٰ ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوَّأُ أَمْرَكُمْ وَشُرِكَآءَكُمْ ثُمَوَلَايَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ١٠٠ فَإِن تَوَلَّتِتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمُّ مِنَ أَجْرَّإِنْ

آخِرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّهُا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتَمِفَ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَآ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُدِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ مِرْسُلًا إِلَىٰ قَوْمِ هِمْ فَجَآءُ وَهُمْ بِٱلْمِيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِعِينِ قَبْلٌ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ

ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ وْعَوْنَ وَمَلَانِهِ عِبَايِنِينَا فَأَسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوَمَا تُجْهِرِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ إِنَّ هَلَا الْسِحْرُمُ بِينٌ ٢ قَالَ مُوسَىٰٓ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُثِّم ٓ أَسِحْرُهُ لَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنحُ ونَ ١٠٠٠ قَالُواۤ أَجِثْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِتْرِيَاءُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا غَنُّ لِكُمَّا بِمُوْ مِنِينَ ٢ وهارون، ولا لاشتباه فيه، ولا لغير ذلك من المعاني، سوى الظلم والعدوان، وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون.

(٧٩) ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ معارضًا للحق الذي جاء به موسى مغالطًا(\*\*) لملئه وقومه: ﴿أَتْتُونِي بِكُلِّ سَنِعٍ عَلِيمٍ﴾ أي: ماهر بالسحر، متقن له.

فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة، على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم.

 (٨٠) ﴿ فَلَمَّا جَأَة السَّحَرَةُ ﴾ للمغالبة مع موسى (٣) ﴿ قَالَ لَهُـر مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَا أَشُد مُّلْقُوكَ ﴾ أي: أيَّ شيء أردتم، لا أعين لكم شيئًا، وذلك لأنه جازم بغلبته، غير مبال بهم، وبما جاءوا به.

(٨١) ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا﴾ حبالهم وعصيهم، إذا هي كأنها حيات تسعى، ف﴿قَالَ مُوسَىٰ مَا حِشَمُد بِهِ ٱلسِّحَرِّ﴾ أي: هِذَا السحر الحقيقي العظيم، ولكن مع عظمته ﴿إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُقْسِدِينَ﴾ فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق، وأيُّ فساد أعظم من هذا؟!

(١) في ب: وقوله. (٢) في ب: ومغالبًا. (٣) في ب: للمغالبة لموسى .

وهكذا كل مفسدٍ عمل عملًا، واحتال كيدًا، أو أتى بمكر، فإن عمله سببطل ويضمحل، وإن حصل لعمله رَوَجانٌ في وقت ما، فإن مآله الاضمحلال والمحق.

وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى، وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها، فإن الله يصلح أعمالهم ويرقبها، وينمبها على الدوام، فألقى موسىٰ عصاه، فتلقف جميع ما صنعوا، فبطل سحرهم، واضمحل باطلهم.

(٨٢) ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ. وَلَوْ كَرَهَ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ فألقى السحرة سجَّدًا، حين تبين لهم الحق، فتوعدهم فرعون بالصلب، وتقطيع الأيدي والأرجل، فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم .

وأما فرعون وملؤه وأتباعهم، فلم يؤمن منهم أحد، بل استمروا في طغيانهم يعمهون، ولهذا قال:

(٨٣) ﴿فَمَآ ءَامَنَ لِلْوُسَىٰ إِلَّا ذُرُيَّةٌ بِّن فَوْمِهِ؞﴾ أي: شباب من بني إسرائيل، صبروا على الخوف، لما ثبت في قلوبهم

﴿ عَلَى خَوْدٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِاتِهِمْ أَن يَفْنِنَهُمَّ ﴾ عن دينهم ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْتَ لَمَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: له القهر والغلبة فيها، فحقيق بهم أن يخافوا من بطشه .

﴿و﴾ خصوصًا ﴿إِنَّهُ﴾ كان ﴿لِينَ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ أي: المتجاوزين للحد في البغي والعدوان.

والحكمة - والله أعلم - بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أن الذرية والشباب أقبَلُ للحق، وأسرع له انقيادًا، بخلاف الشيوخ ونحوهم، ممن تربى على الكفر فإنهم -بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة - أبعد من الحق

(٨٤) ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ﴾ موصيًا لقومه بالصبر، ومذكرًا لهم ما يستعينون به على ذلك فقال: ﴿ يَقَوْمِ إِن كَثُمُّ مَامَنُمُ بِأُلَّتِكِ ۖ فَقُومُوا بوظيفة الإيمان.

﴿فَعَلَيْهِ نُوَكُّواً إِن كُنُّمُ مُسْلِمِينَ﴾ أي: اعتمدوا عليه، والجأوا إليه واستنصروه.

(٨٥) ﴿فَقَالُوٓا﴾ ممتثلين لذلك: ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّفَا رَبُّنَا لَا يَجْعَلْنَا نِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ﴾ أي: لا تسلطهم علينا فيفتنونا، أو يغلبونا فيفتتنون بذلك، ويقولون: لو كانوا على حق لما

(٨٦) ﴿وَنَجَنَا بِرَحْمَاكَ مِنَ ٱلْقَوْرِ ٱلْكَفِرِينَ﴾ لنسلم من شرهم، ولنقيم [على] ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه، وإظهاره من غير معارض، ولا منازع.

SECRETAL S وَقَالَ فِرْعَوْثُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَرِعِلِيدٍ ﴿ إِنَّ لَلْمَاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُوا مَآ أَنتُم مُلْقُوبَ ٢٠ فَلَمَّآ ٱلْقَوَا قَالَ مُوسَىٰ مَاحِقْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ . وَلَوْكَرَّهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٓ إِلَّادُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ،عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْتَ لَعَالِ فِٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ إِنَّهُ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَإِن كُننُمُ مُّسَلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْعَلَىٰ لَلَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَاجَّعَلْنَافِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَجَنَا مِرْهَيَكَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلْكَفِينَ إِنَّ الْوَجَيْدِ اللَّهِ وَأَوْحَيْدُ اللَّهُ مُوسَى وَأَخِيهِ أَن نَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُوتًا وَآجْعَـلُواْ بُيُونَكُمْ قِسْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةُ وَيَشَرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْكَ وَمَلاَّهُ رِيسَةً وَأَمْوَ لَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارِيَّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَّ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَلِهِ مَ

(٨٧) ﴿وَأَوْمَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَنْهِهِ﴾ حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون وقومه، وحرصوا على فتنهم عن دينهم. ﴿ أَنْ تَبْوَءًا لِقَوْمِكُمًا بِمِصْرَ بُيُونًا ﴾ أي: مروهم أن يجعلوا لهم

وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ۞

بيوتًا، يتمكنون [به] من الاستخفاء فيها. ﴿وَأَجْعَلُوا بِيُوتَكُمُ قِبْلَةً﴾ أي: اجعلوها محلًا تصلون فيها، حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس، والبِيَع العامة .

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ فإنها معونة على جميع الأمور، ﴿وَبَيْسِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ بالنصر والتأييد، وإظهار دينهم، فإن مع العسر

يسرًا، إن مع العسر يسرًا، وحين اشتد الكرب وضاق الأمر، فرَّجه الله ووسعه، فلما رأى موسىٰ القسوة والإعراض من فرعون وملئه<sup>(۱)</sup> دعا عليهم، وأمّن هارون على دعائه، فقال:

(٨٨) ﴿رَبُّنَاۚ إِنَّكَ مَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً﴾ يتزينون بها من أنواع الحلى والثياب، والبيوت المزخرفة، والمراكب الفاخرة، والخدام، ﴿وَأَمْرَلَا﴾ عظيمة ﴿فِي ٱلْمُيَوَةِ ٱلذُّنَيُّأُ رَبُّنَا

(١) في النسختين: وملتهم، ولعل الصواب ما أثبت.

لِلْمُسِلُّوا عَن سَهِيلِكٌ﴾ أي: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك، فَيَضِلُّون ويُضِلُّون.

﴿ رَبُّنَا أَطْمِسَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِ مَـ ﴾ أي: أتلفها عليهم إما بالهلاك، وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها . ﴿ وَأَشَدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمَ ﴾ أي: قَسْها ﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ

قال ذلك غضبًا عليهم، حيث تجرأوا على محارم الله، وأفسدوا عباد الله، وصدوا عن سبيله، ولكمال معرفته بربه، بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا، بإغلاق باب الإيمان عليهم. (٨٩) ﴿قَالَ﴾ الله تعالى: ﴿قَدْ أُجِيبَت ذَّعْوَتُكُمَّا﴾ هذا دليل على أن موسىٰ [كان] يدعو، وهارون يُؤمِّن على دعائه، وأن الذي يؤمِّن يكون شريكًا للداعي في ذلك الدعاء. ﴿ فَأَسْتَتِيمًا ﴾ على دينكما، واستمرا على دعوتكما ﴿ وَلَا نَتِّمَانَ سَكِبلَ ٱلَّذِيكَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا تتبعان سبيل الجهال

الضُّلَّال، المنحرفين عن الصراط المستقيم، المتبعين لطرق الجحيم. فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلًا، وأخبره

أنهم يُتبعون، وأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يقولون:

﴿إِنَّ هَنَوُلآمَ﴾ أي: موسىٰ وقومه ﴿لَيْرَزِمَةٌ فَلِيلُونَ ۞ وَلِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِطُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَيِيعٌ حَلَازُونَ﴾. فجمع جنوده، قاصيهم ودانيهم، فأتبعهم بجنوده بغيًا وعدوًا، أي: خروجهم باغين على موسىٰ وقومه، ومعتدين في الأرض. وإذا اشتد البغي، واستحكم الذنب، فانتظر

(٩٠) ﴿وَجَوَزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَىٰهِ لِلْلِبَحْرَ﴾ وذلك أن الله أوحى إلى موسىٰ لما وصل البحر، أن يضربه بعصاه فضربه، فانفلق اثنى عشر طريقًا، وسلكه بنو إسرائيل. وساق فرعون وجنوده خلفه (١) داخلين.

فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر، وفرعون وجنوده داخلين فيه، أمر الله البحر فالتطم على فرعون

وجنوده، فأغرقهم، وبنو إسرائيل ينظرون. حتى إذا أدرك فرعون الغرق، وجزم بهلاكه ﴿قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنَتْ يِهِ. بَنْوَا إِسْرَةِ بِلَوْ اللَّهِ الإله الحق الذي لا إله إلا هو ﴿وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ أي: المنقادين لدين الله، ولِمَا جاء به موسى.

(٩١) قال الله تعالى - مبينًا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له -: ﴿ أَكَنَ ﴾ تؤمن، وتقر برسول الله ﴿ وَقَدْ عَصَيَّتَ فَبَدُّهُ ۚ أَي: بارزت بالمعاصى، والكفر والتكذيب ﴿وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله، أن

قَالَ قَدْ أُعِيبَت ذَعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ ۞ وَجَوَزْنَابِبَنِيٓ إِشْرَهِ مِلَ ٱلْبَحْرَ

فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيَا وَعَدْوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ امَنتَ بِهِ بِنُو ٱلْسَرَّةِ مِلَ وَأَنَاْمِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ءَآكَنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَٱلْيُومَ ثُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّا كَيْبِرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْيِنَا لَغَنِفِلُوكَ ﴿ ٢ وَلَقَدْبَوَّأَنَابَنِيٓ إِسْزَءِيلَ مُبَوَّأُصِدُقِ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنْتِ فَمَا أَخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي يَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَآ أَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسْئَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرُهُ وَدَ ٱلۡكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُوكِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّ اللَّهِ حَقَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمُ ٥

الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم، لأن إيمانهم صار إيمانًا مشاهدًا كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب.

(٩٢) ﴿ فَالْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَابَةً ﴾ قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون، كأنهم لم يصدقوا بإغراقه، وشَكُّوا في ذلك. فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه، ليكون لهم عبرة

﴿ وَإِنَّ كَتِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ مَايَئِنَا لَغَنْفِلُوكَ ﴾ فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها، لعدم إقبالهم عليها.

وأما من له عقل وقلب حاضر ، فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل.

(٩٣) ﴿ وَلَقَدَ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْنَ مِن أَمُوا صِدْقِ ﴾ أي: أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون، وأورثهم أرضهم وديارهم. ﴿ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ ﴾ من المطاعم والمشارب وغيرهما

(١ُ) في أ : وجنودهم خلفهم، وفي ب عدلت إلى : وجنوده خلفه.

ومن بعده]<sup>(١)</sup> وكعب الأحبار وغيرهما .

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول ﷺ مبنة على كتابهم الفرواة الذي يتسبون إليه، فإنا كان موجودًا في التوراة ما يوافق القرآن ويصدق، ويشهد له بالصحة، فلو انفقوا من أولهم لآخرهم" على إنكار ذلك، لم يقدح بما جاء به السهل.

١- تفسير سورة يونس، الآيتان: ٩٥،٩٤

ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه، وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الاشهاد.

ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إيطال وعوة الرسول محمد للله. فلو كان عندهم ما يرد ما ذكر. الله، لا أيدو وأظهروه وينبوه. فلما لم يكن شيء من ذلك، كان عام والداما ويه، وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا الترآن وصدة.

ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول، بل أكثرهم استجاب لها، وانقاد طوعًا واختيارًا، فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب<sup>(٣</sup>).

يد وموسمي المسلمين عليه من الفاد الإسلام اكتر أهل الشام، ومصر، والعراق، وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب، ولم بيق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق، ومن تبهم من العرام الجهلة، ومن تدين بدينهم اسماً لا معنى: كالإفريج الذين حقيقة أمرهم أثمه دهرية متحلون عن جميع جاللوسل. وإنما انتسوا يعد فذلك من عرف أحوالهم الينة الظاهرة.

. وقوله: ﴿لَلْنَدَ مِبْدَكَ الْمُنَّىٰۗ أَيْ: الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه ولهذا قال: ﴿ين رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ النُسْتَمِينَ﴾ كقوله تعالى: ﴿ يَمْنَهُ أَنِوْ الْبِلَنَهُ فَلَا يَكُنُ فِي صَدْرِكَ كَنَجُ بِنَهُ﴾.

﴿وَلَا تَكُونُنَ مِنَ اللَّذِيكَ كَذَنُوا بِنَايَتِ الْغَوِ فَتَكُوكَ مِنَ اَلْخَيْرِينَ﴾ وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين: الشك في هذا القرآن والامتراء فيه.

وأشد من ذلك التكذيب به، وهو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه، ورتب على هذا الخسار وهو عدم الربح أصلاً، وذلك بفوات الثواب في الدنيا والأخرة، وحصول العقاب في الدنيا والأخرة، والنهي عن الشيء أمر بضده،

(۱) زيادة من هامش ب، بخط الموانف، وقد شطبت في ب الجملة التالية، وهي قوله: (ركب الأحيار وغيرهما). (۲) في النسختين: وآخرهم، ولعل الصواب ما أثبت. (۲) في ب: أعل الكتاب. ﴿فَنَا اَخَلَقُواْ﴾ في الحق ﴿فَنَ جَنَّهُمُ ٱلفَلَهُ السوجب لاجتماعهم والتلافهم، ولكن يغى بعضهم على بعض، وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق، فحصل بينهم من الاختلاف شرع كثير.

﴿ إِنَّ رَئِكَ يَنْفِي يَنْهُمْ يَوْمَ أَفِيْمَةٍ فِيمًا كَافَراْ فِيهِ جَمْلِلُمْزَكُ بِحكمه العدل الثاني، عن طلمه الثام، وقدرته الشاملة، وهذا هو المداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح وهو: أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية، صعى في التحويش

أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية، مسمى في التحريض برنجم، وإلقاء العدارة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو برنجه ذلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض، وعداوة بعضهم لبعض، ما هو قرة عين اللمين. وإلا فؤاذا كان ربهم واحدًا، ورسولهم واحدًا، ونيتهم

واحدًا، ومصالحهم العامة متفقة، فلأي شيء يختلفون اختلاقًا يفرق شملهم، ويشتت أمرهم، ويحل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت، ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت؟.

فسألك اللهم لطفاً بعبادك المؤمنين، يَجمَع شملهم ويرأب صدعهم، ويرُدُّ قاصيهم على دانيهم، يا ذا الجلال والاكرام.

وصيل البريت بمرون الحجيب وله بلهه اي. اسان اهل الكتاب المنصفين، والعلماء الراسخين، فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به، وموافقة لما معهم. فإن قبل: إن كثيرًا من أهل الكتاب من البهود والنصاري، بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندو، وردوا عليه دعوته.

والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم، وجعل شهادتهم حجة لما جاء به، وبرهانًا على صدقه، فكيف يكون ذلك؟

فالجواب عن هذا من عدة أوجه:

متها: أن الشهادة إذا أضيف إلى طائفة، أو أهل ملعب، أو بلد ونحرهم، فإنها إنها تتاول الأمدول الصادقين منهم. وأما من عداهم، فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عيرة فيهم، لأن الشهادة مبية على العدالة والصدق، وقد حصل ذلك، بإيمان كثير من أحبارهم الريانيين، كد قعيد الله بن سلام، لوأصحاب، وكثير معن أسلم في وقت التي يشخ، وخلفائه، فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآن، وطمأنينة القلب إليه، ال والإقبال عليه علمًا وعملًا.

فيذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب، وأفضل الرغائب، وأتم المناقب، وانتفى عنهم الخسار.

فعينئل يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال، وأن ما جاءتهم به الرسل هو المحقر، ولكن في وقت لا يجدي عليهم إيسانهم شيئا، فيومنل لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، ولا هم يستعبون، وأما الآيات فإتها تنفع من له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد.

(٨٨) ﴿ وَقَالِا كَانَتَ نَدَيْتُ مَاتَتَ فَنَعَهَا لِيَكُمْ الْأَوْ وَمَ وَلِمُلُ لَكَا
مَا مُواْ كُلُنَاهُ عَلَمْ الْجَرْهِ فِي الْجَرْوِ الْذَّانِ وَمَتَّعَا الْمُؤْوِلِ الْأَثَانِ مَتَّعَا الْمُؤْوِلِ الْمُؤْوِلِ الْفَالِمَ عَلَمَ الْجَرَةُ ﴾ وقو المحلين ﴿ مَاتَتَهُ عِن مَنهم أحد حين رأت العذاب والمحالما في المناس عمل أحد النفع بإلما انع من رأى العذاب محا قال العالى عن فرعون ما تقدم وبيّا لما قال: ﴿ مَاتَتَ لِلَّهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُعُلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُ

وكما قال تعالى: ﴿ فَلْمَنَّا رَأُواْ بَأَسُنَا قَالُواْ مَاسَنًا بِلَهُو رَسْدَمْ وَكَفْتُونَا بِمَا كُمَّا بِدِ. مُشْرِكِينَ ٥ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِينَكُهُمْ لَنَّا رَأُواْ بِأَسْنَاً شُكَ الْمَوْ اللّٰمِ فَذَ خَلْتَ فِي عِلِيورَهِ ﴾ .

وقال تعالى: ﴿حَقَّ إِنَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ٥ لَمَانًا أَعْدَارُ صَلِيحًا فِمَا رَكُتُ كُلّاً ﴾.

مين اعمل صليحاً فيما رئت كلام. والحكمة في هذا ظاهرة، فإن الإيمان الاضطراري ليس

بايمان حقيقة، ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان، لرجع إلى الكفران.

وقوله: ﴿إِلَّا فَيْمَ بِمُشْنَ لَشَاً مَاسَثُوا﴾ بعدما رأوا العذاب ﴿كَنْفَا عَنْهُمْ مَكَابُ الْبَرْي فِي الْجَيْرَةِ اللَّذِيَّا وَتَشْتُكُمْ إِلَنَّ جِينِ﴾ فهم مستنون من العموم السابق. ولا بد لذلك من حكمة لعالم

الغيب والشهادة لم تصل إلينا، ولم تدركها أفهامنا. قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُوثُنَ لَيُونَ ٱلْمُرْسِينَ﴾ إلى قوله:

﴿وَانَسْلَتُهُ إِنْ يَانَوُ آلِيهِ أَزْ رَبِيُونِكَ ٥ فَانَتُواْ أَنْفَتُنْهُمْ إِنَّ بِيرِكُ ولعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأما فوم يونس فإن الله علم أن إيمانهم سيستمر، [بل قد استمر فعلًا وليتوا عليهً] ``، والله أعلم.

(19.0. (ولا كانتار أولا كانتار كان كانتار كانتار عبداً أَولا كانتار كانار كانتار كانت

﴿ لَمُؤَلِّتُ تُكُوُّهُ أَلَنَاسَ هَقَى بِكُوُلُوا مُؤْوِيرِكَ ﴾ أي: لا تقدر على ذلك، وليس في إمكانك، ولا قدرة لغير الله <sup>(17</sup> [على أ<sup>77</sup> شيء من ذلك.

مؤمنين، وبعضهم كافرين.

﴿ وَمَا كَاتَ لِنَقْمِينَ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ أَي: بإرادته ومشيته، وإذنه القدري الشرعي، فمن كان من الخلق قابلًا لذلك، يزكو عنده الإيمان، وقفه وهداه.

﴿وَيَهْتَمُنُ الرَّفِيَ ﴾ أي: الشر والضلال ﴿عَلَى الَّذِي لَا يَعْقِلُونَ﴾ عن الله أوامره ونواهيه، ولا يلقون بالا لنصائحه ومواعظه.

(۱۰۰-۱۰) فِشْلُوا مُثَلُوا مُثَا فِي النَّتَمُوْتُ وَالْتَجْرِاتُ وَالْتَجْرِاتُ وَالْتَجْرِاتُ وَالْتَجْرِاتُ وَالْتَجْرِاتُ وَالْتَجْرِاتُ وَالْتَجْرِاتُ وَالْتَجْرِاتُ وَالْتَجْرِالُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُولِلَّالِيلُولِلْمُوالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَ

الجلال والإكرام، والأسماء والصفات العظام. ﴿وَمَا تُنْنِي ٱلْأَيْتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْرٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فإنهم لا

﴿وَمَا تَعْنِي الْاَيْتُ وَالنَّذَرُ عَنْ قَوْرٍ لَا يَؤْمِنُونَ﴾ فإنهم لا ينتفعون بالآيات لإعراضهم وعنادهم.

﴿ فَهُوْلَ يَنْظُونُونَ إِلَّا يَكُلُ أَيْكُ اللَّذِي خَلَقًا بِن قَلِيهِمُ ۗ أَي: فَهَلِ يَنظُر هُولًا اللَّذِينَ لا يؤمنُونَ بَأَيْنَ الله بعد وضوحها ﴿ إِلَّا مِثَلَّ أَنِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللهلاك أَنْ إِنْوَامِهُ مِلْمَسِينِ . (أَنْ فِيلَامِينَ فَيْهِمُ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّ اللَّهُ الشَّعِلَةِ اللَّهِ إِلَيْمِينَ اللَّهِ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِ الجزء الحادى عشر = والعقاب، فإنهم صنعوا كصنيعهم، وسنة الله جارية في

الأولين والآخرين . ﴿ قُلْ فَانْفَطِرُوا إِنَّى مَعَكُم مِن ٱلْمُنْتَظِينَ ﴾ فستعلمون لمن تكون له العاقبة الحسنة، والنجاة في الدنيا والآخرة، وليست إلا للرسل وأتباعهم .

ولهذا قال: ﴿ ثُنَّدُ نُنَجِى رُسُلُنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ من مكاره الدنيا والآخرة، وشدائدهما.

﴿ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْمَنَا﴾ أوجبناه على أنفسنا ﴿نُسُحِي ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذا من دفعه عن المؤمنين فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإنه - بحسب ما مع العبد من الإيمان - تحصل له النجاة من

(١٠٢--١٠٤) ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَلِّي قِينِ مِينِي فَلَاّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيْكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ وَلَيْرِثُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَأَنْ أَقِدَ وَجُهَكَ لِلنِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِكَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنُّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ، سيد المرسلين، وإمام المتفين وخير الموقنين:

﴿قُلْ يَئَانِبُهُا اَلنَّاسُ إِن كُنُتُمْ فِي شَلِّي مِّن دِينِ﴾ أي: في ريب واشتباه، فإنى لست في شك منه، بل لديٌّ العلم اليقيني أنه الحق، وأن ما تدعون من دون الله باطل، ولي على ذلك الأدلة الواضحة، والبراهين الساطعة. ولهذا قال: ﴿فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ من الأنداد والأصنام وغيرها، لأنها لا تخلق ولا ترزق، ولا تدبر شيئًا من الأمور، وإنما هي مخلوقة مسخرة، ليس فيها ما يقتضي عبادتها.

﴿ وَلَنِكِنَّ أَعْبُدُ أَلَكُ ٱلَّذِى يَتَوَقَّلَكُمْ ﴾ أي: هو الله الذي خلقكم، وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم، ليجازيكم بأعمالكم، فهو الذي يستحق أن يعبد، ويصلي له ويخضع ويسجد.

﴿وَأَيْرِتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلشُّؤْمِينِنَ ٥ وَأَنْ أَقِدْ وَجْهَكَ الِلَّذِينِ حَسِيفًا﴾ أي: أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله، وأقم جميع شرائع الدين حنيفًا، أي: مقبلًا على الله، معرضًا عما سواه ﴿وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ لا في حالهم، ولا تكن معهم.

﴿ وَلَا نَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَظُرُّكُ ﴾ وهذا وصف لكل مخلوق، أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع الضار، هو

﴿ فَإِن فَعَلْتَ ﴾ بأن <sup>(١)</sup> دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ﴿ وَإِنَّكَ إِنَّا مِّنَ ٱلطَّالِمِينَ ﴾ أي: الضارين أنفسهم بإهلاكها. وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلثِّنْرَكَ لَظُلَّارٌ عَظِيدٌ﴾، فإذا كان خير الخلق، لو دعا مع الله

RESERVATION CO.

المنظمة المنتقديدة المنتقد ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْحِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰحِينِ ۞ وَلَوْشَآةَ رَبُّكَ لَاْمَنَ مَن فِٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ

جَمِيعًاْ أَفَأَنتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَحَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا

كَاكِ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِرِ ﴾ إلَّا بإذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى الَّذِيكَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلِ انْظُرُواْ مَاذَافِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَاتُغُنِي ٱلْآيِنَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن فَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلَ يَنْفَظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَٱنْفَظِرُوٓ إِلِيِّى مَعَكُم مِن ٱلْمُنتَظِرِين ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْسَنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أُمُّلَ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنهُمْ فِي شَكِّهِ مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَئِكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى يَتَوَفَّنكُمُ ۖ وَأَيْرَتُ أَنْأَ كُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَأَنْ أَقِدَ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُوْنَنَّ مِرِبَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ

غيره، لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره؟ أ. (١٠٧) ﴿ رَإِن يَتَسَسَّكَ آتَهُ بِشُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَّ وَإِنِ يُردِّكَ بِعَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِوْ. يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآةُ مِنْ عِبَادِةً، وَهُوَ

مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ لَأَنَّا

ٱلْغَفُرُرُ ٱلرَّحِيثُ﴾ هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة، فإنه النافع الضار، المعطي المانع، الذي إذا مَسَّ بضر: كفقر ومرض، ونحوها ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوٌّ﴾ لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بِما كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدًا لم يقدروا على شيء من ضرره، إذا لم يرده الله.

ولهذا قال: ﴿وَالِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا زَاَّذَ لِنَضَلِهِ مَهُ أَي: لا يقدر أحد من الخلق، أن يرد فضله وإحسانه، كما قال تعالى:

﴿ مَّا يَفَتَجِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن تَرْهَمَةِ فَلَا مُشْيِكَ لَهَمَّا وَمَا يُشْيِكَ فَلَا مُرْيِيلَ لَهُ مَنْ بَعْدِورً ﴾ .

﴿يُصِيبُ بِهِ. مَن يَشَأَهُ مِنْ عِبَادِدِّهِ أَي: يختص برحمته من شاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم ﴿وَهُو ٱلْغَفُورُ ﴾ لجميع

(۱) في ب: أي.

العبد، غفر الله ذنوبه كبارها وصغارها. ﴿ٱلرَّجِيدُ﴾ الذي وَسِعت رحمته كلُّ شيء، ووصل جُوده إلى جميع الموجودات، بحيث لا تستغنى عن إحسانه طرفة عين. فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم، وكشْفِ النُّقَم، وإعطاء الحسنات، وكشف السيئات

والكربات، وأن أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما

أجراه الله على يده، جزم بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من

دونه هو الباطل.

ولهذا، لما بين الدليل الواضح قال بعده: (١٠٩،١٠٨) ﴿فُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاشُ قَدْ جَآةَكُمُ ٱلْخَقُّ مِن زَيِّكُمُّ فَمَنِ ٱلْهَٰتَدَىٰ وَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَقْسِةً. وَكُن ضَلَّ فَإِنَّمَا بَعِيْلُ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَأَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ٥ وَاتَّبِعْ مَا تُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْرَ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ لَقَكِجِينَ﴾ أي: ﴿قُلَ﴾ يا أيها الرسول، لما تبين البرهان ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ فَدْ مَآءَكُمُ الْحَقُّ مِن زَّيِّكُمٌّ ﴾ أي: الخبر الصادق المؤيد بالبراهين، الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه، وهو واصل إليكم من ربكم، الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء، وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية، والأخلاق المرضية، ما فيه أعظم تربية لكم وإحسان منه إليكم، فقد تبين الرشد من الغي، ولم يبق لأحد شبهة.

﴿فَمَنِ ٱلْمَنْدَىٰ﴾ بهدى الله: بأن علم الحق وتفهمه، وآثره على غيره فلنفسه والله تعالى غنى عن عباده، وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم.

﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾ عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق، أو عن العمل به، ﴿ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْما ۖ ﴾ ولا يضر الله شيئًا، فلا يضر

﴿وَمَّا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ﴾ فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها، وإنما أنا لكم نذير مبين، والله عليكم وكيل. فانظروا

لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال. ﴿وَأَنَّيْمِ﴾ أبها الرسول ﴿مَا بُوحَيَّ إِلَيْكَ﴾ علمًا وعملًا وحالًا، ودعوة إليه، ﴿وَأَصْبِرَ﴾ على ذلك، فإن هذا أعلى

أنواع الصبر، وإن عاقبته حميدة، فلا تكسل ولا تضجر، بل دُمْ على ذلك واثْبُت، ﴿حَنَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ﴾ بينك ويين من كذبك ﴿وَهُوَ خَيْرٌ ٱلْمُتَكِمِينَ﴾ فإن حكمه مشتمل على العدل التام، والقسط الذي يحمد عليه .

وقد امتثل ﷺ أمر ربه، وثبت على الصراط المستقيم، حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائه

RESERVE A

وَإِن يَمْسَسُّكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوٌّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضَّ لِهِ عَيْصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ،

وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ۞ قُلْ يَتَأْيُهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيْكُمُّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ ، وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ﴿ وَانَّتِعْ

مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأُصِّبِرْحَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُوحَيْرُ ٱلْخُنكِمِينَ ﴿ 

بِسْكِلَةُ أَنْ الْمَالَةُ الْمُؤَالَّةِ الْمُؤَالَّةِ الْمُؤَالَّةِ الْمُؤَالَّةِ الْمُؤَالَّةِ الْمُؤَالَّةِ الْمُرِيَّنَاتُ أَخْرِكُمْتُ اللَّهُ أَنَّمُ فَصُلَتَ مِنْ أَذَنْ خَكِيمٍ خَبِيرِ ۞ ٱلَّاتَعَبُدُوٓ الِلَّالِلَّهَ ۚ إِنِّنِي لَكُمْ مِّنْهُ لَذِيرٌ ۗ وَكِيشِيرٌ ﴿ إِنَّ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَيَّكُونَمُ أَثُونُوا إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةٌ . وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ ۞ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمٌّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلِيرُّ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَا بَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

فلله الحمد، والثناء الحسن، كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه. تم تفسير سورة يونس - والحمد لله رب العالمين.

بالسيف والسَّنان بعدما نصره [الله] عليهم بالحجة والبرهان.

# تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام [وهي] مكية

# بِنْ مِهِ أَفَّوَ ٱلْكَثِّبِ ٱلْتَجَيِّدِ (١-٤) ﴿الَّوْ كِتَنَبُّ أُخْكِتُ ءَائِنَكُمْ ثُمَّ فُسِّلَتَ مِن لَذَنْ حَكِيمٍ خَبير

ه أَلَا تَشَكُّوا إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنِّنِي لَكُمْ يَنْهُ يَذِيرٌ وَيَشِيرٌ ٥ وَأَن ٱسْتَغَيْرُوا رَبُّكُمْ خُرّ وُوُوّا الَّذِهِ بُمُونِقَكُمْ مُنْفَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَلَهَلِ مُسَمَّى وَثِوْتِ كُلَّ ذِى فَضَلِ فَضَلَةً وَإِن نَوْلُواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۞ إِلَى اللَّهِ مَرْجِمْكُوْ وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيَّو قَدِيرٌ ﴾ يقول تعالى: هذا ﴿كِنَتُ﴾ عظيم، ونزل كريم ﴿أَنْكِكُتْ ءَايَنْتُمُ﴾ أي: أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها،

عادلة أوامرها ونواهيها ، فصيحة ألفاظه بهية معانيه . ﴿ثُمَّ نُشِلَتُ﴾ أي: ميزت وبينت بيانًا في أعلى أنواع البيان ، ﴿بِن لَذَنْ مَكِيرٍ ﴾ يضم الأشياء مواضعها ، وينزلها منازلها، لا

ياًمُر ولا ينهَى إلا بما تقتضيه حكمته ﴿ يَجِيرٍ ﴾ مطلع على الظواهر والبواطن. فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير، فلا

تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة، وسعة الرحمة، وإنما أثول الله كتابه لوالاً فكنّاتًا إلّا أنّه أي: لأجل إخلاص الدين كلّه لله، وأن لا يشرك به أحد من خلقه. ولين لكرّه أيها الناس ﴿وَلَمُهُهُ أَيْنَ مِنْ الله ويكم ﴿وَلَيْنَ؟

للمطيعين لله ، بثواب الدنيا والآخرة . ﴿وَرَانُ اَسْتَغَيْرُوا رَبِّكُو﴾ عن ما صدر منكم من الذنوب ﴿ثُمَّ وُوْرًا إِلَيْهِ﴾ فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليه ، بالإنابة

وو پیچه سید سنجوی می مستویم به روی بیند . والرجوع عما یکرهه الله إلی ما یحبه ویرضاه. ثه ذکر ما یترتب علی الاستغفار والتوبة فقال: ﴿یُمْیَنَّکُمْ

نَتَنَا مُسْتَكَ أَي: يعطيكم من رزقه ما تتنعون به وتتفعون. ﴿إِنَّ أَكِسُو تُسُكِنُ ۗ أَي: إلى وقت وفاتكم ﴿وَيُؤْتِ﴾ منكم ﴿كُلُّ ذِن فَقُلِ فَشَالُمُ ۗ أَي: يعطي أهل الاحسان والبر من فضله ويره، ما هو جزاء لإحسانهم، من حصول ما

يعبّون، ودفع ما يكرهون. ﴿وَإِن تَوْلَوُا كَانَ عَن ما دعوتكم إليه، بل أعرضتم عنه، وريما كلبتم به ﴿فَإِنَّ أَنْكُ عَلَيْكُو عَلَى يَرْدِ كَيْرِ﴾ الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فيجازيهم بأعمالهم،

إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر. وفي قوله: ﴿ وَهُوْ كَانَ كَيْ فَيْرَةٍ فَيرًّ ﴾ كالدليل على إحياء الله الموتى، فإنه قدير على كل شيء (١٦)، ومن جملة الأشياء إحياء الموتى، وقد أخير بذلك وهو أصدق القاتلين، فيجب وقوع

ذلك مقلًا ونقلًا. (ه) ﴿ إِلَّا إِنَّتِهِ بِثَنَقُ مُشْتَرَفِرُ لِيسَتَشَقُوا مِنَّهُ أَلَا حِنْ يَسْتَشَقُوا يَهَائِمَةُ يَنْهُمَ الْمَرْوَى ، وَالْمَنْفُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَنْفُولُ يَخِير يَهائِمَةُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْفُولُهُ اللهِ الْمَالِمِينَ أَنْهِمُ ﴿ لِلْمَنْفُولُ اللهِ اللهِ اللهِ ا شُدُورُكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الله عالى - مبينًا خطأهم في هذا الظن - ﴿أَلَا حِينَ يَسْنَفُسُنَ يُبَائِهُدُ﴾ أي يتغطون بها، يعلمهم في تلك الحال

التي هي من أخفى الأشياء .

لمن تجرأ على المعاصي، بعقاب الدنيا والآخرة ﴿وَيَشِيرٌ﴾ عليه، وسيجازيهم بصنيعهم. الله من من الديار الآد من المنافقة عليه المنافقة عليه المنافقة عليه، وسيجازيهم بصنيعهم.

وعوارض أحوالها.

السابعة .

ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم، وأنهم لا يخفون عليه، وسيجازيهم بصنيعهم. (٦) ﴿وَمَا يِن ذَاتِقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا كُلَّ اللَّهِ يِنْقُهُا رَبِّتُكُ مُسْتَكِنًا رُسْتَرَعْمًا كُلُّ فِي كِيتِ تُمِيرِ﴾ أي: جميع ما دب على وجه

بل ﴿ يَمْلَمُ مَا يُسِرُّوكَ ﴾ من الأقوال والأفعال ﴿ وَمَا يُقْلِنُونَ ﴾

منها، بل ما هو أبلغ من ذلك، وهو: ﴿إِلَّـٰمُ عَلِيمًا بِلَـَاتِ

الشُّدُورِ﴾ أي: بما فيها من الإرادات، والوساوس، والأفكار

التي لم ينطقوا بها، سرًا ولا جهرًا، فكيف تخفي عليه

ويحتمل أن المعنى في هذا، أن الله يذكر إعراض

المكذبين للرسول، الغافلين عن دعوته، أنهم - من شدة

إعراضهم – ﴿يَنْتُونَ صُدُورَكُرُ﴾ أي: يحدودبون، حين يرون

الرسول ﷺ لئلا يراهم، ويسمعهم دعوته، ويعظهم بما

حالكم ، إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه .

ينفعهم، فهل فوق هذا الإعراض شيء؟!

الأرض، من آدمي أو حيوان بري أو بحري، فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقها<sup>(٢٢)</sup> على الله.

﴿ رَبِيَكُ مُسْتَقِرُكُمُ اللهِ اللهُ ا وهو: اللكان الذي تقيم فيه، وتستقر فيه، وتأوي إليه، ومستودعها: اللكان الذي تتقل إليه في ذهابها ومجيئها،

﴿كُلُّ﴾ مَنْ تفاصيل أحوالها ﴿في كُنِّبُ ثَبِيْزِ﴾ أي: في اللوح المحفوظ الممتدي على جميع الحوادث الواقفة، والتي تقع في السموات والأرض. الجميع قد أحاط بها علم الله، وجرى بها قلمه، ونقلت فيها مشيته، ووسمها رزقه. فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها، وأحاط علمًا

بذواتها، وصفاتها أن كل مُلقل التشكون وَالْأَرَّن في سِنَّة إِنَّا إِن اللهِ مُلقل التشكون وَالْأَرَّن في سِنَّة إِنَّا إِن وَالْمَانَ في سِنَّة إِنَّا إِن وَاللهِ مَا اللهِ يَتَلَا النَّسَ مَسَالًا وَلَهُ السَّمَ مَسَالًا وَلَهُ اللهِ مَسَالًا وَلَهُ مَنْظُ إِنْ مُمَلًا اللهِ مَسْلُونَ وَلَهُوْلَ مَا مَا يَشِيمُ اللهِ مَسْلُونًا وَاللهِ مَسْلُونًا مُمَلًا وَاللهُ مَسْلُونًا وَاللهِ مَسْلُونًا وَاللهِ وَاللهِ مَسْلُونًا مُمَلِّا مِنْ اللهِ مُسَلِّلًا اللهُ وَاللهِ مَسْلُونًا مِنْ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَوَقَا اللّهُ وَاللّهُ وَوَقَالًا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالِمُ وَاللّهُ وَقَالِمُ وَاللّهُ وَقَالِمُ اللّهُ وَقَالِمُ وَاللّهُ وَقَالِمُ وَاللّهُ وَقَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَقَالِمُ وَاللّهُ وَقَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالِمُ اللّهُ وَقَالِمُ اللّهُ وَقَالَهُ وَاللّهُ وَقَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

فبعد أن خلق السموات والأرض، استوى عليه، يدبر

(١) في ب: فإنه على كل شيء قدير . (٢) في ب: فرزقهم.

الأمور، ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية، والأحكام

ولسهـذا قـال: ﴿ لِبَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَمْسَنُ عَمَلًا﴾ أى: ليمتحنكم، إذ خلق لكم ما في السموات والأرض بأمره ونهيه، فينظر أيكم أحسن عملًا.

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «أخلصه وأصوبه». قيل: يا أبا على: "ما أخلصه وأصوبه"؟. فقال: إن العمل إذا كان خالصًا، ولم يكن صوابًا، لم يقبل. وإذا كان صوابًا، ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون لوجه الله، والصواب: أن يكون

متبعًا فيه الشرع والسنة. وهذا كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَجْنَ وَٱلْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾. وقال تعالى: ﴿ لَنَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْتُمَ سَنَوَكِ وَمِنَ ٱلأَرْضِ يَثْلَهُنَّ يْنَازَلُ ٱلأَثْرُ بَيْنَهُنَ لِلعَلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي فَنَيْءٍ فَلِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ فالله تعالى خلق الخلق لعبادته، ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمرهم بذلك. فمن انقاد وأدى ما أمر به، فهو من المُفلِحين، ومن أعرض عن ذلك، فأولئك هم الخاسرون، ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما

ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء، فقال: ﴿وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَغَرَّوْا إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ .

أمرهم به ونهاهم.

أي: ولئن قلت لهؤلاء، وأخبرتهم بالبعث بعد الموت، لم بصدقوك، بل كذبوك أشد التكذيب<sup>(١)</sup>، وقدحوا فيما جئت به، وقالوا: ﴿ إِنَّ هَلَآاً إِلَّا سِخَرٌ شُبِيتٌ ﴾ ألا وهو الحق

﴿وَلَئِنَ أَخَّرًا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَّىٰ أَنْتَةِ مَعْدُودَةٍ﴾ أي: إلى وقت مقدر فتباطأوه، لقالوا من جهلهم وظلمهم ﴿مَا يَعَيِشُهُۥ﴾ ومضمون هذا تكذيبهم به، فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلًا، على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب، فما أبعد هذا الاستدلال

﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمَ ﴾ العذاب ﴿ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنَّهُمْ ﴾ فيتمكنون من النظر في أمرهم.

﴿ وَحَافَ بِهِم ﴾ أي: نزل ﴿ مَا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهَوْبُونَ ﴾ من العذاب، حيث تهاونوا به، حتى جزموا بكذب من جاء به.

(٩-١١) ﴿وَلَيْنَ أَنْقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَنَهَا مِنْـهُ إِنَّامُ لَبَتُوسٌ كَفُرٌّ ٥ وَلَـبِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاتُهَ بَعْــدَ صَرَّاتُهُ مَشَّـتَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيِّنَاتُ عَنِيًّ إِنَّهُ لَهَرَّ ۚ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَيلُوا

🧇 وَمَامِن دَآيَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْنَامِ وَكَاكَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـبُلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمُ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُبِّينٌ ﴿ وَلَئِنْ أَخَرَنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَّ

١١- تفسير سورة هود، الآيات: ٩-١١

أُمَّةٍمَّعُدُودَةٍ لِّيَقُولُكَ مَا يَحْبِسُهُۥۚ أَلَايَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِيسَتَهْزِءُوكَ ١ وَلَهِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيْتُوسُّ كَفُورُ ١ وَلَينَ أَذَقَنَهُ نَعْمَآ اَبَعْدَضَرَّا اَ مَسَّتُهُ لَيَتُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّيًّ إِنَّهُ لَفَرِّجٌ فَخُورُ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُ مِمَّعْفِرَةُ وَأَجِرُ كَبِيرٌ ١١٠ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ أَبِعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاآبةُ أَيهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْ لَآ أَنْ لَ عَلَيْهِ كَنَرُّ أَوْجِكَآ ءَ

الصَّالِحَتِ أُوْلَٰتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَّرٌ كَبِيرٌ﴾ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان، أنه جاهل ظالم، بأن الله إذا أذاقه منه رحمة، كالصحة والرزق والأولاد، ونحو ذلك، ثم نزعها منه، فإنه يستسلم لليأس، وينقاد للقنوط، فلا يرجو ثواب الله، ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها أو خيرًا منها عليه .

مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَآ أَلْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞

وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته، أنه يفرح ويبطر، ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير، ويقول: ﴿ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنَّى إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورٌ﴾ أي: فرح (٢) بما أوتي مما يوافق هوي نفسه، فخور بنعم الله على عباد الله، وذلك يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس، والتكبر على الخلق، واحتقارهم وازدرائهم، وأي عيب أشد من هذا؟! . وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من وفقه الله

وأخرجه من هذا الخلُق الذميم إلى ضده، وهم الذين صبروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسوا، وعند السراء فلم يبطروا، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات.

(١) كذا في ب، وفي أ: أشد الكذب. (٢) في ب: يفرح.

﴿أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهم، يزول بها عنهم كل محذور ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ وهو الفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين.

(١٢-١٢) ﴿ فَلَمَلُكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَتِ إِلَيْكَ وَصَايَقٌ بِهِ. صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَحَاةً مَعَمُو مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَدَرٌّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَكِيلٌ ٥ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبُّهُ قُلْ فَأَثْوُا يِعَشْرِ سُوَدٍ يَشْلِهِ. مُفَتَرَيْنَتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْشُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كَنْتُمْ صَندِيْنِنَ ٥ وَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنْمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوٌّ فَهَلَ أَنتُد تُسْلِئُونَ﴾ يقول تعالى – مسليًا لنبيه محمد ﷺ عن تكذيب المكذبين -: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاآبِقٌ بِهِ. صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ﴾، أي: لا ينبغي هذا لمثلك، أن قولهم يؤثر فيك، ويصدك عما أنت عليه، فتترك بعض ما يوحي إليك، ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم: ﴿لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْدِ كَنْزُ أَوْ جَحَلَة مَعَلُم مَلَكً ﴾. فإن هذا القول ناشيء من تعنت، وظلم، وعناد، وضلال، وجهل بمواقع الحجج والأدلة. فامض على أمرك، ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه، ولا يضق لذلك صدرك.

فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟ أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحًا يؤثر فيه، وينقص قدره، فيضيق صدرك لذلك؟.

أم عليك حسابهم، ومطالب بهدايتهم جبرًا؟.

﴿إِنَّمَا أَنَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً﴾ فهو الوكيل عليهم، يحفظ أعمالهم، ويجازيهم بها أتم الجزاء.

﴿ أُمَّ يَقُولُونَ آفَتُرَبُّهُ ﴾ أي: افترى محمد هذا القرآن؟.

فأجابهم بقوله: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿فَأَنُّوا بِمَشْرِ سُوَدٍ يَشْلِهِ، مُفْتَرَيَّتِ وَآدْعُوا مَن آسْتَظَمَّتُم مِن دُونِ آللِّهِ إِن كُشُتُمْ صَدِيقِينَ ﴾ أنه قد

افتراه(١)، فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة، وأنتم الأعداء حقًا، الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال

دعوته، فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات.

﴿ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُوا لَكُمُّ ﴾ على شيء من ذلكم ﴿ فَأَعْلُمُوا أَنَّمَا أَزِلَ

بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ [من عند الله]<sup>(٢)</sup>، لقيام الدليل والمقتضى، وانتفاء

﴿وَأَن لَا إِلَهُ إِلَّا هُوًّ﴾ أي: واعلموا أنَّه لا إِلٰهَ إِلَّا هو أي: هو وحده المستحق للألوهية والعبادة ﴿فَهَلَ أَنُّد تُسْلِمُونَ﴾

أي: منقادون لألوهبته، مستسلمون لعبوديته.

وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده أعتراض المعترضين، ولا قدح القادحين، خصوصًا إذا

كان القدح لا مستند له، ولا يقدح فيما دعا إليه، وأنه لا يضيق صدره، بل يطمئن بذلك، ماضيًا على أمره، مقبلًا على شأنه، وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التى يختارونها، بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض، على

جميع المسائل والمطالب. وَفيها أن هذا القرآن معجز بنفسه، لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور من مثله، بل ولا بسورة من

مثله، لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك، فلم يعارضوه، لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك. وفيها: أن مما يطلب فيه العلم، ولا يكفى غلبة الظن، علم القرآن، وعلم التوحيد، لقوله تعالى: ﴿فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا ۚ أَيْلَا أَيْلَا

يَعِلَمُ اللَّهِ وَأَن لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوًّ﴾ . (١٦،١٥) ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِّيَا وَزِيلَنَّهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَصْنَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْرِ فِيهَا لَا يُبْخَشُونَ ٥ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا اَلنَّكَارُّ وَكَيْظُ مَا صَنْعُوا فِيهَا وَيَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَمْمَلُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّا وَزِينَتُهَا﴾ أي: كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا، وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب، والفضة، والخيل المسومة،

والأنعام والحرث، قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء، ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئًا، فهذا لا يكون إلا كافرًا، لأنه لو كان مؤمنًا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه وما تيسر له من

الأعمال، أثر من آثار إرادته الدار الآخرة. ولكن هذا الشقى الذي كأنه خلق للدنيا وحدها ﴿نُوَفِّ إِلَتِهِمْ أَمُّنَاكُهُمْ فِياً ﴾ أي: نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب

الدنيا . ﴿وَهُرْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ أي: لا ينقصون شيئًا مما قدر لهم،

ولكن هذا منتهى نعيمهم. ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُتُمْ فِي ٱلْآخِزَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ ﴾ خالدين فيها

أبدًا، لا يُفَتَّر عنهم العذاب، وقد حرموا جزيل الثواب.

﴿ وَكَبَطُ مَا صَنَّعُوا فِيهَا ﴾ أي: في الدنيا، أي: بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله، وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها، ولا وجود لشرطها، وهو

(١٧) ﴿ أَفَهَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَّيِّهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن

فَبَلِهِ. كِنْنَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِلِّ. وَمَن يَكُفُرُ بِهِ-

(١) في ب: أي أنه قد افتراه. (٢) في ب: ﴿ فَأَعَلَمُوا أَشَا أَبُولَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ من عندالله. والجملة الأخيرة قد شطبت في أ.

مِنَ ٱلْأَخْزَابِ قَالنَّالُ مَوْعِدُمُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْتُمْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِّك وَلَكِئَنَ أَكُنَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يذكر تعالى حال رسوله محمد ﷺ ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه، وحججه الموقنين بذلك، وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد مثلهم، فقال: ﴿أَفَهُن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن زَّبِّهِۦ﴾ بالوحى الذي أنزل<sup>(١)</sup> الله فيه المسائل المهمة، ودلائلها الظاهرة، فتيقن تلك

﴿وَيَنْلُوهُ﴾ أي: يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر ﴿شَاهِدُ مِّنَّهُ﴾ وهو شاهد الفطرة المستقيمة، والعقل الصحيح، حين شهد حقية ما أوحاه الله وشرعه، وعلم بعقله حسنه، فازداد بذلك إيمانًا إلى إيمانه. ﴿وَ﴾ ثَمَّ شَاهِد ثالث وهو ﴿كِنْنُبُ مُوسَىٰ} التوراة التي

جعلها الله ﴿إِمَامَّا﴾ للناس ﴿وَرَحْمَةً﴾ لهم، يشهد لهذا القرآن بالصدق، ويوافقه فيما جاء به من الحق.

أى: أفمن كان بهذا الوصف، قد تواردت عليه شواهد الإيمان، وقامت لديه أدلة اليقين، كمن هو في الظلمات والجهالات ليس بخارج منها؟!

لا يستوون عند الله، ولا عند عباد الله ﴿أُوْلَيْكَ﴾ أي: الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ بالقرآن حقيقة، فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة.

﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ،﴾ أي: القرآن ﴿مِنَ ٱلْأَخْرَابِ﴾ أي: ساثر طوائف أهل الأرض، المتحزبة على رد الحق ﴿فَالنَّارُ مَوْعِدُمُهُ﴾ لا بد من وروده إليها ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْتُمُ﴾ أي: في أدنى شك ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكُفَّرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوكَ﴾ إما جهلًا منهم وضلالًا، وإما ظلمًا وعنادًا وبغيًّا، وإلا فمن كان قصده حسنًا، وفهمه مستقيمًا، فلا بد أن يؤمن به، لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه.

(١٨- ٢٢) ﴿ وَمَنْ أَغَلَدُ مِنْنِ أَفَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِكَ بْتَرَمُوكَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَانَدُ هَتُؤَلِّذَهِ ٱلَّذِيكَ كَلَنْهُواْ عَلَى رَبِهِمُّ أَلَا لَعَـٰنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ٥ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَهِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُمْ بِٱلْآخِزَةِ قُرْ كَفُرُونَ ۞ أُؤْلَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُتَحِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُنْدِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآةً يُشَيِّعَفُ لَمَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ٥ أُوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَيـرُوّا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَقْتَرُونَ ٥ لَا جَرَمَ أَنَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ اْلْخَسْرُونَ﴾ يخبر تعالى أنه لا أحد ﴿أَظْلَا مِشَنِ ٱقْفَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا﴾ ويدخل في هذا كل من كذب على الله، بنسبة الشريك له، أو وصفه بما لا يليق بجلاله، أو الإخبار عنه بما لم يقل، أو ادعاء النبوة، أو غير ذلك من الكذب على الله، فهؤلاء أعظم

أَمْ يَقُولُونَ الْفَرَنَةُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِثْلِهِ مَفْتَرَيْتِ

١١- تفسير سورة هود، الآيات: ١٨-٢٢

وَأَدْعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِوَ أَنَّلَإِلَٰهَ إِلَّاهُوِّ فَهَلْ أَنتُ مُمُسْلِمُونَ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمَ أَعَمَلَهُمْ فِهَا وَهُرِفِهَا لَايُبْخَسُونَ ا أُوْلَتِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَمُمِّ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَيطَ مَاصَنَعُواٰ فِهَا وَبِنَطِلُّ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَهُ رَكَانَا

عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَيْهِ عَ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْ فَيْلِهِ كَنْتُ مُوسَىٰ إِمَامَاوَرَحْمَةً أَوْلَيْهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ـ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيْكَ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ أَلْنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَعُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيْكِ كَيْعُرَضُوكِ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَٰ لَهُ هَا قُلَآءٍ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِهِ ذَّأَ لَا لَعْنَةُ أَلَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ١ اللِّينَ يَصُدُونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ إِلْآخِرَةِ هُرَكَفِرُونَ (أَنَّ)

الناس ظلمًا ﴿أُوْلَٰتِكَ بُعْرَضُوكَ عَلَى رَبِّهِم ﴾ ليجازيهم بظلمهم، فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد ﴿يَقُولُ ٱلْأَشْهَىٰذُ﴾ أي: الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم: ﴿ هَتَوُلَآهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمُّ أَلَا لَعَنَهُ ٱلَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ﴾ أي: لعنة لا تنقطع، لأن ظلمهم صار وصفًا لهم ملازمًا، لا يقبل التخفيف. ثم وصف ظلمهم فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱلَّذِي ۗ فصدوا

إليها، وصدوا غيرهم عنها، فصاروا أثمة يدعون إلى النار. ﴿ وَيَغُونَا ﴾ أي: سبيل الله ﴿ عِوجًا ﴾ أي: يجتهدون في ميلها، وتشيينها، وتهجينها، لتصير عند الناس غير مستقيمة، فيحسنون الباطل ويقبحون الحق، قبحهم الله ﴿وَهُم بِٱلْآخِرَةِ ثُمَّ كَفُرُونَ ﴾ .

بأنفسهم عن سبيل الله، وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس

﴿ لَوْلَتِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ليسوا فائتين الله، لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه.

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ : أنزله .

﴿وَمَا كَانَ لَمُنْدَ بَن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَّاةً﴾ فيدفعون عنهم المكروه، أو يحصلون لهم ما ينفعهم، بل تقطعت بهم الأساب.

﴿ يُضَيَّعَتُ لَمُتُمُ الْعَذَابُ ﴾ أي: يغلظ ويزداد، لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم.

﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ﴾ أي: من بغضهم للحق ونفورهم عنه، ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سماعًا ينتفعون يه ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرُو مُعْرِضِينَ ٥ كَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ٥ فَرَّتْ مِن وتفكر، فيما ينفعهم، وإنما هم كالصم والبكم الذين لا

﴿ أُوْلَيْكَ الَّذِينَ خَيِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ حيث فوتوها أعظم الثواب، واستحقوا أشد العذاب، ﴿وَضَلَّ عَبُّهُم تَا كَاثُوا يَفْتَرُونَ﴾ أي اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسنونه، ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله ، لما جاء أمر ربك.

﴿ لَا جَرَمَ﴾ أي: حقًّا وصدقًا ﴿ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسُرُونَ﴾ حصر الخسار فيهم، بل جعل لهم منه أشده، لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة من العذاب، نستجير بالله من

ولما ذكر حال الأشقياء، ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب، فقال:

(٢٤،٢٣) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِيلُوا الصَّالِحَتِ وَأَخْبَـثُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلَتِكَ أَصَنَتُ ٱلْجَنَأَةِ هُمْمَ فِيهَا خَلِلْدُونَ ٥ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَغْسُ وَٱلْأَصَدِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًّا أَفَلَا نَلْكُرُونَ﴾ يقول تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَتُوا ﴾ بقلوبهم، أي: صدقوا واعترفوا، لما أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده.

﴿ وَعَكِدُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان، ﴿وَأَخْبَنُّوا إِلَّا رَبِّهِمْ﴾ أي: خضعوا له واستكانوا لعظمته، وذلوا لسلطانه، وأنابوا إليه بمحبته

وخوفه ورجائه والتضرع إليه . ﴿أَوْلَتِيكَ﴾ الذين جَمعوا تلك الصفات ﴿أَضَحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ

فِيهَا خَالِدُوكَ﴾ لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبًا إلا أدركوه، ولا خيرًا إلا سبقوا إليه.

﴿مَثَلُ ٱلْذَيِقَيْنِ﴾ أي: فريق الأشقياء وفريق السعداء ﴿كَالْأَنْهُ وَالْأَصَةِ ﴾ هؤلاء الأشقياء ﴿وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيمِ ﴾ مثل

﴿هَلَ يَشْتَوَيَانِ مَثَلًا﴾ لا يستوون مثلًا، بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف ﴿ آفَلَا نَذَكُّرُونَ ﴾ الأعمال التي تنفعكم

أَوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَحُمْمِين دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآاً يُضَاعَفُ لَمَتُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَا فُولِسَتَطِيعُونَ

ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنَفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُّ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوٓ الْإِلَىٰ رَبِيمَ أُولَتَهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةَ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ

وَٱلْأَصَيْرِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلاَ لَذَكَّرُونَ @ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُومًا إِلَى قَرْمِيهِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّينِكُ ۞ أَن لَّانَقَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيدِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانَزَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِّ ثَلْنَا وَمَازَ نَلْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُّ أَرَا ذِلْكَ ابَادِي

ٱلزَّأْيِ وَمَازَىٰ لَكُمُّ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِيبِ ﴿ قَالَ يَفَوْدِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَيْنَةٍ مِّن زَقِي وَءَالَئِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ مِنْعُيِّيَتْ عَلَيْكُو أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَمَاكُنوهُونَ ۞

فتفعلونها ، والأعمال التي تضركم فتتركونها . (٢٥-٤٩) ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فُومًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ ثُمِيثُ﴾

إلى آخر القصة(١٠). أي: ولقد أرسلنا رسولنا نوحًا أول المرسلين ﴿ إِلَىٰ قَوْمِهِ ، ﴾ يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك فقال لهم: ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ أي: بينت لكم ما أنذرتكم به بيانًا زال به الإشكال.

﴿ أَن لَّا نَتَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ أي: أخلصوا العبادة لله وحده، واتركوا كل ما يعبد من دون الله ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَّابَ يَوْمِ

أَلِيمِ ﴾ إن لم تقوموا بتوحيد الله، وتطيعوني. (٢٧) ﴿ فَغَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن فَوْمِدِ. ﴾ أي: الأشراف

والرؤساء، رادين لدعوة نوح عليه السلام، كما جرت العادة لأمثالهم، أنهم أول من رد دعوة المرسلين.

﴿مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا يَتْلَنَا﴾ وهذا مانع – بزعمهم – عن اتباعه، مع أنه - في نفس الأمر - هو الصواب الذي لا ينبغي غيره، لأنَّ البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه، ويراجعوه في كل

(١) في ب: أكمل الآيات إلى قوله تعالى: ﴿فاصبر إن العاقبة للمتقين﴾.

﴿ وَمَا زَنَكَ أَتُّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُكَا﴾ أي: ما نرى اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة بزعمهم.

وهم - في الحقيقة - الأشراف وأهل العقول الذين انقادوا للحق، ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم الملأ، الذين اتبعوا كل شيطان مريد، واتخذوا آلهة من الحجر والشجر، يتقربون إليها ويسجدون لها، فهل ترى أرذل من هؤلاء

وأخس؟. وقولهم: ﴿بَادِيَ ٱلزَّأْيِ﴾ أي: إنما اتبعوك من غير تفكر وَرَويَّةً ، بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك، يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم، ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه

بداهة العقول، وبمجرد ما يصل إلى أولى الألباب يعرفونه

ويتحققونه، لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر

﴿وَمَا زَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ﴾ أي: لستم أفضل منا فننقاد لكم ﴿بَلِّ نَظْنُكُمْ كَذِيبَ﴾ وكذَّبوا في قولهم هذا، فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح، ما يوجب لهم الجزم التام على صدقه.

الكامل القدوة، الذي ينقاد له أولو الألباب، ويضمحل في جنب عقله عقول الفحول من الرجال، وهو الصادق حقًا، فإذا قال: إنى على بينة من ربي، فحسبك بهذا القول شهادة له و تصديقًا . ﴿وَءَالَنْبَى رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ﴾ أي: أوحى إلى وأرسلني، ومنَّ

وَلهٰذَا ﴿قَالَ﴾ لهم نوح مجاوبًا: ﴿بَقَوْمِ أَرْمَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى

يَنْنَوَ مِّن زَّبِّ﴾ أي: على يقين وجزم، يعني وهو الرسول

على بالهداية، ﴿نُعُتِينَ عَلِيَكُرُ﴾ أي: خفيت عليكم، وبها

﴿أَنْلَزِيْكُمُوهَا﴾ أي: أنْكرِهُكم على ما تحققناه، وشككتم أنتم فيه؟ ﴿وَأَتُنَّدُ لَمَا كَنْرِهُونَ﴾ حتى حرصتم على رد ما جئت

به، ليس ذلك ضارنا، وليس بقادح من يقيننا فيه، ولا قولكم

وافتراؤكم علينا صادًّا لنا عما كنا عليه. وإنما غايته أن يكون صادًا لكم أنتم، وموجبًا لعدم انقيادكم للحق، الذي تزعمون أنه باطل، فإذا وصلت الحال

إلى هذه الغاية، فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الله، ولا إلزامكم ما نفرتم عنه، ولهذا قال: ﴿ أَنَّازِتُكُمُوهَا وَأَنْتُدُ لَمَّا كَرْهُونَ ﴾.

﴿ وَنَعَوْدِ لَا أَسْتُلُكُمُ عَلِيْهِ ﴾ أي: على دعوتي إياكم ﴿مَالَّا﴾ فستستثقلون المغرم.

﴿إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء، فقال لهم: ﴿وَمَا أَنَّا يَطَارِهِ الَّذِينَ ءَامَنُواً﴾ أي: ما ينبغى لى ولا يليق بى ذلك، بل أتلقاهم بالرحب والإكرام، والإعزاز والإعظام ﴿ إِنَّهُم مُّلَنُّوا رَبِّهِم ﴾ فمثيبهم على إيمانهم

وتقواهم بجنات النعيم . ﴿ وَلَٰكِكِفِّ ٓ أَرَنَكُمْ قَوْمًا جَمَهَالُونَ ﴾ حيث تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني، وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه، وحيث

استدللتم على بطلان الحق بقولكم إنى بشر مثلكم وإنه ليس لنا عليكم من فضل. ﴿ وَكِتَوْدِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن ظَرَيْتُهُمَّ ﴾ أي: من يمنعني من

عذابه، فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع. ﴿ آفَلَا نَذَّكُونَ ﴾ ما هو الأنفع لكم والأصلح، وتدبرون

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ ﴾ أي: غايتي أني رسول الله إليكم، أبشركم وأنذركم، وأما ما عدا ذلك فليس بيدي من الأمر شيء، فليست خزائن الله عندي أدبرها أنا، وأعطى من أشاء وأحرم من أشاء ﴿وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ﴾ فأخبركم بسرائركم وبواطنكم ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ﴾ والمعنى: أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي، ولا منزلة

سوى المنزلة التي أنزلني الله بها، ولا أحكم على الناس

﴿ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَرْدَرِي أَعَيْنَكُمْ ﴾ أي: ضعفاء المؤمنين الذين يحتقرهم الملا الذين كفروا : ﴿ لَن يُؤْتَبُهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُّ﴾ فإن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم الخير الكثير، وإن كانوا غير ذلك فحسابهم على الله . ﴿إِنَّ إِذَا ﴾ أي: إن قلت لكم شيئًا مما تقدم ﴿لَّينَ

ٱلظُّٰلِلِمِينَ﴾ وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومه، أن ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم، وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة للمنصف. فلما رأوه لا ينكف عما كان عليه من دعوتهم، ولم يدركوا

منه مطلوبهم ﴿قَالُوا يَعْنُوحُ قَدْ جَعَدَلْتَنَا فَأَكَثَرَنَ جِدَالَنَا فَأَلِيَّا بِمَا

تَعِدُنّاً ﴾ من العذاب ﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ فما أجهلهم وأضلهم، حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم الناصح، فهلا قالوا إن كانوا صادقين: يا نوح قد نصحتنا وأشفقت علينا، ودعوتنا إلى أمر لم يتبين لنا فنريد منك أن تبينه لنا لننقاد لك، وإلا فأنت مشكور في نصحك، لكان هذا الجواب المنصف، الذي قد دعى إلى أمر خفي عليه، ولكنهم في قولهم كاذبون، الجزء الثاني عشر \_\_\_\_\_\_\_ قطر وعلى المجادة الثاني عشر في المجادة وعلى المجادة المساكر وعلى المجادة المساكر وعن أن يردوه بحجة . في أن يردوه بحجة .

ولهذا عدلوا - من جهلهم وظلمهم - إلى الاستعجال بالعذاب، وتعجيز الله، ولهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله: ﴿إِلَّنَا يَأْلِحُمْم بِهِ أَلَّهُ إِن كَتَهُ ۗ أَي: إِن اقتضت مشيته وحكمته إِلَيْنَ يَبِلُهُ بِهِم، فعل ذلك ﴿وَمَا أَشَد بِيَمْمَوِينَ﴾ لله، وأنا لبس بيدي من الأمر شيء. ﴿وَلَا يَتَمْكُمُ شَدِى إِنْ أَرَكُ أَنْ أَلْصَاعَ لَكُمْ إِن كُنَ لَقَدْ يُرِيدُ أَن يُفِيكُمْ ﴾ أي: إن إرادة الله غالبة، فإنه إذا أواد أن يغويكم لردكم الحق، فلز حرصتُ عابة معهودي، ونصحت لكم أتم الم

مَنِيَّا ﴿ وَيَرْ فَيُكُمُ اِيضًا بَعَلَمُ مِا يشاء ، ويحكم فبكم بما يريد وَالْمِيْ فُرِنَكُمْ فَيُحَالِكُمُ بِأَعَالِكُم ، فَأَمَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ يَوْدِ إلى نُوحِ ﴿ أَمْ يُقُولُونَ الْفَرْمِيَّ فَلَهُ الصَّمِيْ وَقَوْمَه ، وأن العمني أن قومه يقولون: افترى على الله كذبًا ، وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله ، وأن الله أمره أن يقول: ﴿ وَقَلْ إِنْ أَنْفُرُتُمُ مِنْكُ إِلَيْكُونَ مِنْكَ الْمِكْمِ وَأَنَّا مِنْ الله ، وأن الله أمره أن يقول: ﴿ وَقَلْ إِنْ أَنْفُرُتُمُ مِنْكُ إِلَيْكُونَ مُولًا فَيْدُ وَلَيْنًا فِيذَا مُرْتِيَّ بِمَنْا فَيْمُونِكُ أَنْ كَانِيَا فَيْمُ اللّهِ مِنْهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلًا فَيْمُ وَاللّهِ اللّهِ وَلِلْعُ اللّهِ وَلَا لِمَنْ النِّيا اللّهِ وَلِيْكُونَ اللّهُ اللّهِ وَلَكُونَ اللّهُ وَلِيْكُونَ وَلَمْ اللّهِ وَلِيْ اللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلَا لِمَنْ اللّهِ وَلَا لِمُنْ اللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلَمُ اللّهِ وَلَمُ اللّهُ وَلِيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيْلًا فَيْلًا لِللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

النصح – وهو قد فعل عليه السلام – فليس ذلك بنافع لكم

الآية معترضة في أثناء قفعة نوح وقومه الأمها من الأمور التي وحله موساتنا ﴿ لَا لَا تُشَائِنُ وَ لَا شَعَلْهُ فَي قصها على رسوله، في أَمِّهُ مُتَعَلَّمُ اللّهِ وَمَنْ مَعْ اللّعَدِمُ اللّهَ عَلَيْكُ اللّهَ عَلَيْكُ اللّهَ عَلَيْكُ اللّهَ عَلَيْكُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ

إِنَّ ذَنْهِي وَكُذِيقٍ وَكُلِّ بَرِيَّةً لِمَنْ الْجَبُورُكِ أَيَّ فَلَم الْأَرْ المسلمون في تكليبي . وقوله: ﴿وَأَرْمِي إِلَّ فَيْ النَّمْ لَنْ يُؤْمِث مِن قَوِلِكَ إِلَّا مِنْ فَلَكَ الْأَسْ فَقَدَ قَلْدِ بَعْنَ وَلَا لِهِ مَنْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهُ قَلْد مقتهم، وأحق عليهم عذابه الذي لا يرد. ما الله وَأَرْمَتُمُ اللّذِي اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ ال

۲۹ = ۱۱- نفسير سورة مود، الآبات: ۲۰-۶۹ النابت: ۲۰۰ نفسير نفسية، نفسكر القاهدي التابية التابية

أَلْهَالْ وَالَّذِينَ مَا مَنْوَأَ إِنَّهُمْ مُلْفُوا رَبِّمْ وَلُكِيْنَ أَنَكُمْ فَوَمَا تَغِيدُ لُونَ هُو رَبْعَةٍ مِن يَشْمُرُونِ مِنَا أَهْلِهُمْ لَلْمَانَ عَيْمَالُونَ هُو رَبْعَةً وَلَا أَفُولُ لِلْمُ مِنِينَ مَنْهُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَفُولُ لِلْمُ مِنْدِي خَلِينًا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْأَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَلْاَنْدَكُونَ فِي وَلَا الْوَلَّالَٰمُ عِندَى خَرَالِهُ اللَّهِ وَلَا الْمَلْمِنَةِ عَلَى اللَّهِ وَلَا الْمَلْمِنَةُ مِنْدَوَةً الْمُلْمِنَةُ وَلَا الْمُلْمِنَةُ مِنْدَوَةً الْمُلْمِنَةُ وَلَا الْمُلْمِنَةُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إِنْ يَالِيكُمْ يِوالْفَالِ سَنَاءُ رَمَّا الشَّمِينُ عِيْرِينْ الْإِنْفَانُكُمْ الْمُسْعِرِينَ الْمُؤْلِكُمْ مُعْرِينُكُمْ رَالِيُورْحَمُونَ ﴿ اَدِيقُولُونَ اَفَتَرَنَهُ هُرُورُكُمْ رَالِيورْحَمُونَ ﴿ اَدِيقُولُونَ اَفَتَرَنَهُ قُلْ إِنَا فَتَرَبُّهُمُ فَلَكُالِهُمْ رَمِنَ الْكَالِمِينَّ مُّمِنَا الْحَرِينُونَ ﴿ وَالْمَالِمُ الْمُعْلِق وأوجى إلى في النَّهُ الى يُؤْمِن مِن قَلِيقًا لِمُعَنِقَدَانَ وَالْمَالِينَ الْعَلَى الْعَبْنَا الْمَالِمَةُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَبْنَا الْمَالِمُونَا فِي الْمَنْفِرَالِهُ الْمَنْفَالِقُونَ الْمَعْلَقِينَا وَالْمَنْفِرَالْفُلُونَ الْعَبْنَا الْفَالْمُونَا فِي الْمُنْفِقِينَا وَالْمَنْفِرَالُونَ الْمُعْلَقِينَا وَالْمَنْفِرَالُونَا الْمُعْلَقِينَا وَالْمَنْفِيلَا الْمُؤْمِنَا وَالْمَنْفِيلَانَا وَمُعْلِقًا لِمُعْلَقِيلًا اللَّهُ الْمُعْلِقَالِمُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُعْلِقَالْمُونَا اللَّهُ الْمُعْلِقِيلًا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُعْلِقَالُهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُعْلِقِيلًا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالِمِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَالْمُونَالْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِيِعِيْمِنِينَا الْمُؤْمِلُومِينَا الْمُؤْمِنِينِينَا ا

وَعَنِي مَا وَلَا تَعْطِينِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواً إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴿ وَعَلَى مُضَاوِلُونَ الْمَا وَعَلَى مُضَاوِلُونَ اللَّهِ عَلَمُوا اللَّهِ عَلَمُوا اللَّهِ عَلَمُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ني إهلاكهم ﴿إِنَّهُمْ تُشْدَرُونَ﴾ أي: قد حق عليهم الفول، ونفذ فيهم الفدر. فامثل أمر ربه، وجعل يعنع الفلك ﴿وَرَصُمْنَا مَزْ عَلَيْهِ مَلَأَ بَن قَرِيهِ، ورأوا ما يعنع ﴿حَبْرُوا يَنْهُ قَالَ إِنْ تَسْتُمُولُ مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْتُمُولُ مِنْهُ الأَنْ هُونِهَا تُشْرِيرً مِنْكُمْ مَنْكُمْ كُلُكُ مُكِنْدُ وَ مَسْرِقُ تَشْلُونِ مَنْ يَأْلِيهِ عَمَانٌ يُمْزِيرٍ وَيُقُلُّ عَلَيْهِ عَلَيْنٌ تَقْيِدُكُۥ نَحْنُ أَمْ اللّهِ مَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْنٌ تَقْيِدُ

(هنتي إذا يميّة أرُثُهَا في قدرنا بوقت نزول العذاب بهم ﴿وَهَرُ التَّقْرُكِ أَيْ الْمَوْلِ الله الساء بالماء السهم، وفجر الأوض كلها عيوناً حتى التناتير التي هي محل النار في العادة، وأبعد ما يكون عن الماء، شهرت، فالتقى الماء على أمر قد ﴿قُلُنَاكُ لَاتَ مَا اللّهِ عَمَا مِن كُلُّ وَيَشِينَ النّبُكُ أَيْ : من

فدر. ﴿قَنَا﴾ لتوح:﴿أَقِلَ فِهَا بِن كُلِّ زَلِيَتُنِ أَنَابُكُۥ أَبِي: مَن كل صف من أصناف المخلوفات، ذكر وأثنى، لنبفى مادة ساتو الأجناس، وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين، فلأن السنية لا تقلق حلما﴾ ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ مَنْيَ عَلِيهِ ٱلْقُلُكَ

ممن كان كافرًا، كابنه الذي غرق. ﴿ وَمَنْ ءَامَنَّ﴾ ﴿ وَ﴾ الحال أنه ﴿ مَا ءَامَنَ مَعَمُر إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ . ﴿وَقَالَ﴾ نوح لمن أمره الله أن يحملهم: ﴿أَرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِئُهَا وَمُرْسَلُهَا ﴾ أي: تجري على اسم الله، وترسو

على اسم الله، وتجري بتسخيره وأمره. ﴿إِنَّ رَبِّى لَنَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ حيث غفر لنا ورحمنا، ونجانا من القوم الظالمين.

ثم وصف جريانها كأنا نشاهدها فقال: ﴿وَهِيَ تَبْرِي بِهِـرٌ﴾ أي: بنوح ومن ركب معه ﴿فِي مَوْجِ ݣَالْجِبَـالِ﴾ والله حافظها وحافظ أهلها ﴿وَنَادَىٰ ثُوتُمُ آبَنَهُ ﴾ لما ركب، ليركب معه ﴿وَكَانَ﴾ ابنه ﴿فِي مَعْـزِلِ﴾ عنهم حين ركبوا، أي: مبتعدًا وأراد منه أن يقرب ليركب، فقال له: ﴿ يَثِينَ ٱرْكَب مَّمَّنَا وَلَا نَكُن مَّمَ ٱلكَفِرِينَ﴾ فيصيبك ما يصيبهم .

فَ﴿ قَالَ﴾ ابنه مكذبًا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه

﴿ سَنَاوِئَ إِنَّ جَبَلِ يَعْسِمُنِي مِنَ ٱلْتَآءَ ﴾ أي: سأرتقي جبلًا، أمتنع به من الماء، ف﴿قَالَ﴾ نوح ﴿لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ أَنُّو إِلَّا مَن زُّحِدًّ﴾ فلا يعصم أحدًا جبل ولا غيره، ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب، لما نجا إن لم ينجه الله ﴿وَعَالَ بَيْنَهُمَّا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ﴾ الابن ﴿مِنَ ٱلنَّعْرَفِينَ ﴾ .

فلما أغرقهم الله، ونجى نوحًا ومن معه ﴿وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَيْي مَّآةَكِ﴾ الذي خرج منك، والذي نزل إليك، أي: ابلعي الماء الذي على وجهك ﴿ وَنَحْسَمَاهُ أَقِلِي﴾ فامتثلتا لأمر الله، فابتلعت الأرض ماءها، وأقلعت السماء، فنُضب الماءُ من الأرض

﴿وَقُنِينَ ٱلْأَمْرُ ﴾ بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين. ﴿وَاَسْتَوَتْ﴾ السفينة ﴿عَلَى الْمُؤْدِيِّ﴾ أي: أرست على ذلك

الجبل المعروف في أرض الموصل. ﴿ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْرِ اَلظَّالِمِينَ﴾ أي: أُتبعواً بعد هلاكهم لعنة وبعدًا وسحقًا لا يزال

﴿ وَنَادَىٰ ثُوحٌ رَّبَّتُمُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آتِنِي مِنَّ آهَلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ﴾ أي: وقد قلت لى: ف﴿ أَخِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَتِينِ ٱلْنَيْنِ وَأَهْلُكَ﴾ ولن تخلف ما وعدتني به .

لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة، وأن الله وعده بنجاة أهله، ظن أن الوعد لعمومهم، من آمن ومن لم يؤمن، فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء، ومع هذا ففوض الأمر لحكمة الله البالغة.

فَوْقَالَ﴾ الله له: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ الذين وعدتك بإنجائهم ﴿ إِنَّهُ عَمَّلُ غَيْرُ مَنِاتٌ ﴾ أي: هذا الدعاء الذي دعوت(١)

TTT SERVE وَيَصْنَعُ ٱلْفُلَّكَ وَكُلِّمَا مَرْعَلَيْهِ مَلَأَيِّن قَوْمِهِ ، سَخِـرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُمِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَاتٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيعُ ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَا لِلَّنُورُ قُلْنَا أَحِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَنِ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَدُهِ إِلَّاقِلِيلٌ ۞ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ بَعْرِ مِهَا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ رَبِّى لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤ وَهِي تَعْرِى بِهِمْ فِ مَوْجٍ كَٱلْجِكَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُوكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيُّ أَرْكَب مَعَنَا وَلَاتَكُن مَعَ ٱلْكَفِرِينَ ١ قَالَسَنَاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْمُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّا وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا ٓ اللَّهِ وَيَسَمَا ٓ ا أَقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآةُ وَقَيْنِيَ ٱلْأَمَّرُ وَٱسْتَوَتَّعَكِي ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٩٤٠ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبني مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْخَيْكِينَ ١

به، لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله. ﴿ فَلَا تَتَنَّانِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ ﴾ أي: ما لا تعلم عاقبته ومآله،

وهل يكون خيرًا أو غير خير . ﴿إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ﴾ أي: أنى أعظك وعظًا

تكون به من الكاملين، وتنجو به من صفات الجاهلين.

فحينئذٍ ندم نوح عليه السلام ندامة شديدة على ما صدر منه و ﴿فَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِيهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَدْحَمْنِيَّ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين، ودل هذا على أن نوحًا عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاة ابنه محرم، داخل في قوله: ﴿وَلَا غُنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأَ إِنَّهُم مُّغَـرَقُونَ﴾ بل تعارض عنده الأمران، وظن دخوله في قوله: ﴿وَأَهَّلُكَ﴾.

وبعد ذلك تبين له أنه داخل في المنهى عن الدعاء لهم، والمراجعة فيهم.

(١) في النسختين: دعيت، ولعل الصواب ما أثبت.

﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱلْهَبِطُ بِسَلَنِهِ قِنَّا وَيُرْكَنَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أَسُمِ مِنْنَ مَّعَلَكَ﴾ من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معه، فبارك الله في الجميع، حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها.

﴿وَأَمَمُ سَنُمَيِّمُهُمْ﴾ في الدنيا ﴿ثُمَّ يَمَشُّهُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيثُ﴾ أي: هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك، أحللنا به العقاب، وإن متعوا قليلًا، فسيؤخذون بعد ذلك.

قال الله لنبيه محمد على بعدما قص عليه هذه القصة المبسوطة التي لا يعلمها إلا مَن منَّ عليه برسالته . ﴿ يِلْكَ مِنْ أَنِّكَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَا ۚ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعَلَّمُهَا أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبُّلِ هَٰذَاً﴾ فيقولوا: إنه كان يعلمها، فاحمد الله واشكره، واصبر على ما أنت عليه من الدين القويم، والصراط

المستقيم، والدعوة إلى الله ﴿إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّفِينَ﴾ الذين يتقون الشرك وسائر المعاصى، فستكون لك العاقبة على قومك، كما كانت لنوح على قومه. (٦٠-٥٠) ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَغَاهُمْ هُودًا﴾ إلى آخر القصة (١٠). أى: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إِلَىٰ عَادٍ﴾ وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف،

من أرض اليمن ﴿ أَغَاهُمُ ﴾ في النسب ﴿ هُودًا ﴾ ليتمكنوا من

الأخذ عنه والعلم بصدقه . فَوْقَالَ﴾ لهم ﴿يَنَقُورِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُۥ إِنَّ أَنُّكُمْ إِلَّا مُثَّنِّزُونَ﴾ أي: أمرهم بعبادة الله وحده، ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله، وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره، وتجويزهم لذلك، ووضح لهم وجوب عبادة الله، وفساد عبادة ما سواه.

ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد فقال: ﴿يَنَفُورِ لَآ أَتَّئُلُكُوا عَلَيْهِ أَجْدًا ﴾ أي: غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه، فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالنا، وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانًا .

﴿إِنَّ أَجْرِكَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَقْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ﴾ ما أدعوكم إليه، وأنه موجب لقبوله، مُنتفِ المانع عن رده.

﴿ رَبَعَوْدِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴾ عما مضى منكم ﴿ ثُمُّ تُوبُّوا إِلَيْهِ ﴾ فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله تعالى.

فإنكم إذا فعلتم ذلك ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاةَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ﴾ بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض، ويكثر خيرها .

﴿ وَنَزِدُكُمْ فُوَّةً إِلَىٰ قُوَّيَكُمْ ﴾ فإنهم كانوا من أقوى الناس، ولهذا قالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾؟، فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم.

﴿وَلَا نَنَوْلُوا﴾ عنه، أي: عن ربكم ﴿لِجُرْمِينَ﴾ أي: مستكبرين عن عبادته، متجرثين على محارمه.

﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَنِهِ لِينَ ﴿ إِنَّا قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ مِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَتَسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا

١١- تفسير سورة هود، الآيات: ٥٠-٦٠

تَغَفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِيَّ أَكُن مِنَ ٱلْخَسرِينَ ﴿ فَا فِيلَ بَنُوحُ أهبط بسكنومنا وتزكنت عكيك وعكى أموميمنن معكث

وَأَمَمُّ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيدٌ ۞ يَلْك مِنْ أَنْآ الْغَيْبِ نُوحِيهَ إليَّكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا آلْتَ وَلاَ فَوَمُّكَ مِن قَيْلِ هَٰذَاً فَأَصْبَرٍّ إِنَّ ٱلْمَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ ۚ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْ مِراَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُ مِرْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَنفَوْ مِرِ لَآ أَسْتَكُمُ مُعَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَبُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٠ وَيَنقَوْدِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ قُوبُوّاْ إِلَيْهِ يُرْسِيلِ ٱلسَّحَاءَ عَلَيْكُمُ مِنْدُرَازًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولَوَّا مُجْرِمِينَ ٢٠٠ قَالُواْ يَسَهُودُ مَاجِثَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَغَنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٢

فَوْقَالُوٓا﴾ رادين لقوله: ﴿يَنْهُوهُ مَا حِثْتَنَا بِبَيِّنَـٰوَ﴾ إن كان قصدهم بالبينة، البينة التي يقترحونها، فهذه غير لازمة للحق، بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به، وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة، فقد كذبوا في ذلك، فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر.

ولو لم يكن له آية، إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل، والنهى عن كل خلق ذميم من الشرك بالله، والفواحش والظلم، وأنواع المنكرات، مع ما هو مشتمل عليه هُود عليه السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم، لكفي بها آيات وأدلة على صدقه.

بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس، هي المعجزات فقط، ومن آياته وبيناته الدالة على صدقه، أنه شخص واحد، ليس له

 <sup>(</sup>١) في ب: ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: ﴿ أَلَا بُنْذَا لِمَا وَ قَوْرِ هُورِ ﴾

أنصار ولا أعوان، وهو يصرخ في قومه ويناديهم، ويعجزهم، ويقول لهم: ﴿ إِنَّ تَوَكَّتُ عَلَى النَّورَقِ وَرَكِكُمُ ﴾. ﴿ إِنْ أَنْهِدُ أَنْهُ لَنَّا رَقَتْهُمُوا أَنِّي بَهِيَتُ فِينَا فَشْرَكُونَ ٥ مِن دُولِيُّ

نَهَدُنُونَ جَيئاً نُذَ لَا تُطْوَلُونِ﴾ وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغذبة، وبريدون إطفاء ما معه من الدور، بائي طريق كان وهو غير مكترت منهم، ولا جال بهم وهم عاجزون لا پشدرون أن ينالو، بشيء من السوء، إن في ذلك لآيات لذو بهطون. وقولهم: "وَوَنَا لَمِنْ يَنْ إِلَيْكِيْ الْهِنْيَا مَنْ وَلِلِكَ﴾ أي: لا تركز عبادة المتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم ولارًكما عَنْنَ لَيْنُوبِينَكُ و هذا تأسيس منهم لنيهم مود عليه السلام في إيمانهم مود عليه يمهمون.

﴿إِنْ تَشْرُكُ فِيكَ ﴿إِلَّ الْقَرَانُ بَشْنَ بَالْهَبِنَا بِسُولُهُ لِي: أصابتك بخبال وجنون، فصرت تهذي بما لا يعقل، فسبحان من طبح على قلوب الظالمين، كيف جعلوا أصلق المخلق الذي جاء بأحق الحق، بهذه المرتبة التي يستحيى العاقل من حكايتها عنهم لولا أن الله حكاما عنهم. ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية الوثوق أنه لا يصيه شهم، ولا من المتهتم اذى قفال: ﴿وَإِنْ أَشَدُ اللّهِ

اطلبوا لي الضرر كلكم، بكل طريق تتمكنون بها مني ﴿ثُمُّ لَا تُطُورُونِ﴾ أي: لا تمهلون. ﴿إِنَّ وَتُؤَكِّنُ عَلَ النَّهِ﴾ أي: اعتمدت في أمري كله على الله ﴿رَوْ رَوَيْكُمُ﴾ أي: هو خالق الجميع، وملمبونا وإياكم(١١)،

وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيَّةٌ يِّمَّا تُشْرِكُونَ ٥ مِن دُونِيٌّ. فَكِيدُونِ جَبِيعًا﴾ أي:

وهو الذي ربانا. فَرَانِ رَبَّالَةٍ لِلَّا هُرِّ مَانِيلًا إِنْسِيَنِيَّا ﴾ فلا تتحوك ولا تسكن إلا بإذنه، فلو اجتمعتم جميعًا على الإيقاع بمي، والله لم يسلطكم عليَّ، لم تقدروا على ذلك، فإن سلطكم، فلحكمة أرادها.

فَإِنَّ أَيْوَ عَلَى مِرْكُو مُسْتَقِرِكُ أَي: على عدل، وتسط،
 وحكمة، وحمد في تضائه وقدره، في شرعه وأمره، وفي
 جزائه وقوابه وعقابه، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم،
 التي يحمد ويشى عليه بها.

﴿ فَإِن تَوْلُوا ﴾ عما دعوتكم إليه ﴿ فَقَدَ أَبَلَقَتُكُم مَا أَرْسِلْتُ بِهِ. إِلَيْكُمْ فَلْم يَبقَ عليَّ تبعة من شأنكم.

﴿ وَيَسْتَخْلِكُ بِنِ قَوْمًا غَيْرُكُهُ يَقُومُونَ بِعِيادَتِهِ وَلا يَشْرَكُونَ بِهِ شَيْئًا ﴿ وَكَا نَشْرُونُمُ مُنِيَّا ﴾ فإن ضرركم إنما يعود عليكم، فالله لا تضره معصية العاصين، ولا تنفعه طاعة المطيعين ( " ﴿ وَمَنْ عَيْلَ ضَلِهَا فَيْنَفِيدٍ قَوْنُ أَسُلَةً فَقَلْيَكُمْ ﴾ [ ﴿ إِنَّ وَقُونَ كُلُونَ مُؤْنَ وَقُونَ كُلُ ثَنْ مِنْ

وَانَمَهُوۤ الْهَا مُوعَ الْمِنَا لَتَدِيرُونَ فِي مِنْ دُويةٍ، فَكِيلُونِ جَيعُ النُّهُ النُّطِلُونِ فِي إِنْ وَكُلْنُ عَلَى القُورَةِ وَرَجُوكُمْ كَا مِن القَّقِ الْاَهْوَ الطَّنُونِ عَلَى السَّقِيمِ فَي الْمِنْ وَلَوْا فَقَدْ الْلَهُ تُكُمُّ مَنْ الْمِنْ الْمِيدِ الْمُؤْرِكُمِنَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْر وَقِوْمًا مُؤُورُوكُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤْرِكُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٥ أَن قَوْلَا فَقَدُ الْمُنْكُمُ مَّا أَرْسِكُ بِهِ الْكِرْ وَيَسْتَطِكُ 
رَوِّهُ وَمَا عَرْكُو وَكَنْدُونَهُ مَنْنَا إِنَّارِينَ مَا مَثُوا مَنْ مِي عَفِيلًا

هُولَكَا بَعَةَ أَمْنُ الْفَيْنَا هُولَا وَالْدِينَ مَا مَثُوا مَنْهُ مِينَهِ وَمَعْمَ وَارْسُلُوا مَنْهُ وَلَنْكُوا أَمْنُهُ مِنْ الْمَثَوْلِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَمَعْمَ وَارْسُلُوا مَنْهُمُ الْمَرْبُولُ اللّهُ وَالْمُنْوَدُ اللّهُ مَا الْمَرْبُولُ اللّهُ وَالْمُنْوَدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

خَفِيظَهُ! ﴿وَلَنَا جَاءَ أَثْرُنَا﴾ أي: عذابنا بإرسال الربح العقيم، التي ﴿مَا لَمَدُرُ مِن مَنْ إِنَّ تَتَنِعُ اللَّهِ جَمَلَتُهُ كَالَّوْسِمِ﴾.

نَعْبُدَ مَايَعْبُدُ ءَابَآ قُوْنَا وَإِنَّنَا لَغِي شَلِي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١

﴿فَيْمَنَا هُوَا اللَّهِنَ مَاشُواْ مَمَهُ بِصَدَّو بَنَا وَفَيْمَتُكُمْ مِنَ مَلَابٍ غَيْرِلِهُ أَي: عظيم شديد، أحله الله بعاد، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ﴿وَيُلْكَ مَلَاّتُهِ اللّذِينَ أوقع الله بهم ما أوقع بظلم منهم، لأنهم

﴿ يَمَثُواْ بِالنِّبِينِ رَبِيمٍ ﴾ ولهذا قالوا ألهود: ﴿ مَا يَمَثَنَا يَهِيْبُتُو﴾ فتين بهذا أنهم متيقنون لدعوته، وإنما عاندوا وجعدوا ﴿ وَمَشْرًا رُسُلُهُۥ لان من عصى رسولًا فقد عصى جميع العرسلين، لان دعوتهم واحدة.

﴿وَاَتَبَكُواْ أَتَنَ كُلِّ جَبَّارِ﴾ أي: متسلط على عباد الله بالجبروت ﴿عَنِيهِ﴾ أي: معاند لآيات الله، فعصوا كل ناصح

(۱) كمّا في الأصل: وهو غير صحيح. لأن (اياكم) ضمير منصوب مغصل، وقد عطقه على الفمير المجرور (١) في (مديرنا) والضمير المغصوب لا يجوز عطفه على الشمير المجرور، فلو قال: ومديرنا ومديركم، لكان صحيكا. والله أعلم. (الناشر) (۲) في ب: الطانعين. صالح أنه ما زال معروفًا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأنه من خيار قومه.

١١- تفسير سورة هود، الآيات: ٦١-٦٦

ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة، قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك [قد] كنت كاملًا، والآن أخلفت ظننا فيك، وصرت بحالة لا يرجى منك

وذنبه ما قالوه عنه، وهو تولهم: ﴿ الْتَبْسُنَا أَلَّ لِلْمُنْ مَا يُشَدُّ التَّلَّاكُ ويزعهم أن هذا من أعظم الفنح في صالح، كيف شعر في عقولهم وعقول آبالهم الضالين، وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينغم ولا يضر، ولا يغني شيئًا من الأحجار والأشجار ونحوها.

وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم تترى، وإحسانه عليهم دائمًا ينزل، الذي ما بهم من نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو.

﴿وَإِنَّكَ لِيَنْ مُنْكِ مَنْكَ تَنْتُوناً إِلَيْ رُمِيهِ أَيْ : ما زلنا شاكين فيما وعوتنا إليه شكّا مؤثرًا في قلوبنا الريب، ويزعمهم أنهم لو علمواصحة ما دعاهم إليه لاتبره، وهم كذبة في ذلك، ولهذا إين تديهم في توله: ﴿وَلَا يَكُنُونُ أَرْبَتُهُمْ أَنْ مُنْكُمْ مُنْ يَتُمْتُونَ مِنْ مُنْكَ إين برهان ويغين من ﴿وَرَاتُنْفِي مَنْهُ وَيَعْمُكُمُ إِنَّ مِنْهُمُ إِنَّ مَنْ مُلْكُمْ مَنْ يَوْمُنُكُمْ عَل برمانه ورحيه، أي: أفاليمكم على ما أنتم عليه، وما

تدعونني إليه؟. ﴿ فَمَن يَشْرُقُ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْنَاتُمْ فَمَا نَبِيلُونَنِي غَيْرَ غَنْمِيرِ﴾ أي: غير خسار وتباب وضور.

﴿ وَيَكَثَّوْمِ هَنَوْهِ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَالِكَ﴾ لها شوب من البئر يومًا، ثم يشربون كلهم من ضرعها، ولهم شرب يوم معلوم. دريم من قرق من شرعها، ولهم شرب يوم معلوم.

﴿ فَذَرُونَكُ تَأْصُلُوا فِيهَ أَرْضِ اللّهِ ۗ اي: ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شيء، ﴿ وَلَا تَنشُوعًا بِسُوهٍ ﴾ أي: بعقر ﴿ فَأَلْمُنْكُوا قَرِيْتُ ٥ فَتَكَرُّوهَا فَقَالُ ﴾ لهم صالح ﴿ نَسَتَمُوا فِي نَابِكُمْ آيَارٍ ذَوْلِكَ رَمَنْدُ غَيْرُ مَكَدُّرُوبِ ﴾ بل لا بدمن وقوعه.

﴿ لِلْمُنْتُكَا جُمَّاتُهُ أَمُرُنَا﴾ بوقوع العذاب ﴿ فَيَمِنَا سَدِيمًا وَالْفِينَ مَاشَوًا مَكَمُ بِرَضَعَةِ يَثَنَّا وَمِنْ خِزْى يَقِيدُهُ أَي: نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة.

الأمم الطاغية، ونجَّى الرسل وأتباعهم، ﴿وَلَنْذَ اللَّهِيَ طَلْمُوا الشَّيْمَةُ﴾ العظيمة فقطعت قلويهم، ﴿فَأَشَبَهُوا فِي دِيَرِهِمْ جَيْدِينَ﴾ أي: خامدين لا حراك لهم. ﴿وَأَتُبِنُواْ فِى هَذِهِ النَّنِيَا لَتَنَكُّهِ فَكُلُ وقت وجيل، إلا ولانبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة، ذكر يذكرون به، وذم يلحقهم ﴿وَيُومَ ٱلْفِينَكُونُ لهم أَيضًا لعنة.

أهلكهم الله.

﴿إِلَا إِنَّ مَانَا كَشَرُوا رَبُّهُمُ ﴾ أي: جحدوا من خَلَقهم ورزقهم وربَّاهم ﴿إِلَا بِثَنَا لِمَانِ وَتِر هُورِ﴾ أي: أبعدهم الله عن كل خير وقربهم من كل شو. (٦١-٦١) ﴿وَإِلَّ تُشْرَدُ لَغَاهُمُ صَدِيلِكُمُ ﴾ إلى آخر قصتهم (١٠.

أي ﴿وَ﴾ أرسلنا ﴿إِنْ تَدْرِئُ ۗ وَهُمَ عادَ الثانية، المعروفون اللّذِين يسكنون الحجر، ووادي القرى، ﴿أَتَاثُمُ ۗ فِي النّسب وَحَلَيْكُمُ عَبِدُ اللّهُ ورَسُولُهُ ﷺ، يدعوهم إلى عبادة الله وحد، فَوْقَلَ يُتَقَرِّهُ أَعْبُدُوا اللّهُ ۖ أَي: وحدو، وأخلصوا له الذين مُن لَكُمْ يَتَنْ إِلَيْ قَيْمِينُ ﴾ لا من أهل السماء، ولا من أهل الأرف...

هُوْدُ أَنْدَأَكُمْ مِنْ آلَاتِيهُ أَي: خلقكم فيها ﴿وَلَنَعْتَكُونُ فِينَا﴾

ق. استخلفكم فيها، وأنم عليكم بالنعم الظاهرة والباطئة،

ومككم في الأرض، تبنون، وتغرسون، وتزرعون، وتحرثون

ما شتم، وتنظمون بمنافعها، وتستغلون مصالحها، فكما أنه

لا شريك له في جميع ذلك، فلا تشركوا به في عبادت،

هُوْأَلْتَقُولُهُ مَا صاصلا منكم من الكفر والشرك

والمعاصي، وأقلعوا عنها، ﴿ثُمَّ يُوْلًا إِنِّهِ أَي: أي: أجعوا إلى بالتوبة النصور والأنابة ﴿لَانْ تَوْلَ لِلْهِ فَيْلَةٍ أَيْنَ الْجِعوا بِلَانِهِ مَنْ

دعا، دعاء سألة، أو دعاء عبادة، يجيه بإعطائه سؤله، وقبول عبادته، وإثابته عليها أجل الثواب، واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام، وخاص. فالقرب العام: فريه بعلمه من جميع المخان، وهو المذكور في قوله تعالى: "وَفَيْنَ الْتَبْنِي اللّهِ مِنْ عَلِيهِ، النَّرِيدِ﴾ والقرب الخاص: قربه من عالميه، وسائله، ومحيه، وهو المذكور في قوله تعالى: "وَلْتَسْتُو الْقَرْبِيّة، وَلَاتِيه،

وفي هذه الآية، وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَكَالَكَ عِبَــُـادِى عَقَى فَإِنِّ فَسَرِيَّ ۚ أَمِيْكُ مَعَوَةً الشَّاعِ﴾ وهذا النوع، قرب يقتضي إلطافه تعالى، وإجابته لدعوانهم، وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه «القريب» اسمه «المجيب».

فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام، ورغيهم في الإخلاص لله وحده، ردوا عليه دعوته، وقابلوه أشنع المقابلة.

﴿ قَالُوا يَصَلِحُ فَدَ كُنتَ فِينَا مَرْجُواً فَبَلَ هَدَأًا ﴾ أي: قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع، وهذا شهادة منهم لنبيهم

<sup>(</sup>١) في ب ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: ﴿ أَلَا بُشَنَّا لِنَسُورَ﴾.

\*\*\*

قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَبِّنَةٍ مِن زَيِّي وَءَاتَننِي

مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَخَا تَزِيدُونَنِي

غَيْرَ تَغْسِيرِ ١٦) وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ مَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً

فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فِيَأْخُذَكُّرُ

عَذَابٌ قَرِيبٌ ١ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ

ثَلَنْتَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعْدُ عَيْرُ مَكْذُوبٍ ۞ فَلَمَاجَآءَ

أَمُّهُ الْبَعْيَةُ مَا صَلِيحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مِرْهُمَةٍ مِّنْكَ

وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ فَي إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ إِنَّ وَأَخَذَ

ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ

اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ افِهَآ أَلَآ إِنَّ ثَنْمُودَا كَغَرُوا رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا

لِتُمُودَ اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِرَّهِمَ بِٱلْبُشْرَي قَالُواْ

سَلَمُأْقَالَ سَلَمٌ فَمَالِيثَ أَنجَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ١٠ فَامَا

رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَانْصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

قَالُوا لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (إِنَّ) وَأَمْرَ أَتُهُ وَآيِمَةً

فَضَحِكَتْ فَلِشَّرْنَهَابِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ اللَّ

الأفعال، لأن أفعاله إحسان، وجود، وبر، وحكمة، وعدل،

الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها. ﴿ فَلَنَّا ذَهَبَ عَنْ إِزَّهِمَ الزَّرَةُ﴾ الذي أصابه من خيفة أضيافه

بِمَن فِهُمَّ لَتُنْجَيِّنُهُ وَأَهْلَكُم إِلَّا أَمْرَأْنَهُ ﴾.

غضب عند جهل الجاهلين.

مجيد، والمجد: هو عظمة الصفات وسعتها، فله صفات

﴿ رَبِّكَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ ﴾ بالولد، النفت حيننذِ إلى مجادلة الرسل في

إهلاك قوم لوط، وقال لهم: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطَأً قَالُوا نَحَتُ أَعَلَمُ

﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَمُلِيمٌ﴾ أي: ذو خلق حسن وسعة صدر، وعدم

﴿أَوَّهُ﴾ أي: متضرع إلى الله في جميع الأوقات ﴿مُنِّيبٌ﴾

﴿ ثَانَ لَنَ يُغَنَّوا يَهَمَا ﴾ أي: كانهم - لما جامهم العذاب -ما تمتعوا في ديارهم، ولا أنسوا بها ( ( )، ولا تعموا بها يومًا من الدهر، قد فارقهم النعيم، وتناولهم العذاب السرمدي الذي لا يقطع، الذي كأنه لم يزل.

﴿ لَا آنَ نَسُودًا كَنُورًا رَكِيْهُ ﴾ أي: جحدوه بعد أن جامتهم الآية المبصرة، ﴿ لَا لِنَمُنَا لِنَسُودَ﴾ فما أشقاهم وأذلهم، نستجير بالله من عذاب الدنيا وخزيها .

(٣-٦٦) ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رَسُلُنا إِرَهِيمَ بِالْلَمْرَى ﴾ إلى آخو القصة (٢٠٠ أي: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنا ﴾ من الملاكة الكرام، رسولنا ﴿ وَلَيْوَسِكُ الخَطْلِ ﴿ وَالْمَنْرَى ﴾ أي: بالبشارة بالمولدة حين أرسلهم أنه لإهلاك قرم لوط، وأمرهم أن يمروا على إيراهيم، فيشروه بالسحاق، فلما دخلوا عليه ﴿ وَالْإِلَا كَتُمَا اللّهِ اللهِ ﴿ وَالْمُؤَلِّ كَتُمَا اللّهِ اللهِ مَا للهِ عَلَيْهِ السلام.

ففي هذا مشروعية السلام، وأنه لم يزل من ملة إبراهيم

عليه السلام، وإن السلام قبل الكلام، وأنه ينبغي أن يكون الرد اليغ من الابتداء، لأن سلامهم بالجملة الضلية الدائدة على الشبوت التجدد، ورده بالجمعلة الاسمية الدائدة على الشبوت والاستمرار، وينهما فرق كبير كما هو معلوم في عمل العربية فرقتاً ليك في إراهيم لما دخلوا عليه فإن تميم يتهيئل خيسيلية أي: بادر لبيت، فاستحضر لأضيافه حجلًا مشويًا على الرضيف سبيئاً، فقرم اليهم نقال: ألا تأكلون؟.

﴿ فَلَمْ اللَّهِ مِنْهُمْ كَا نَصِلُ إِلَيْهِ ۚ أَي: إلى تلك الضيافة ﴿ نَسَحَوْمُمُ وَأَنْجَسَ مِنْهُمْ خِنْفَةً ﴾ وظن أنهم أنوه بشرٌ ومكروه، وذلك قبل أن يعرف أمرهم.

فَوْقَالُواْ لَا تَغَفّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْرِ لُوطٍ﴾ أي: إنا رسل الله، أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط.

وامرأة إبراهيم ﴿قَايَمَةٌ﴾ تخدم أضيافه ﴿فَضَحِكَتُ﴾ حين سمعت بحالهم وما أرسلوا به تعجبًا .

﴿ لِلْمُنْذِنُهُۥ بِإِسْحُقَ رَمِن رَزَّلَم لِيَسْحُقَ بَعْقُوبَ﴾ فتعجبت من ذلك و ﴿ قَالَتَ يَنْوَلِنَكُ مَأْلِكُ وَأَنَّا عَمْرُورٌ وَهَذَا بَعْبِلِ شَيْمًا ﴾ فهذان مانعان . الما المد كرام كريزي كريز المدار الم

ر عرب يونيني ديه ولا عبول رك بهني سيك به عبدان المعاد من وجود الولد ﴿إِنَّ هَذَا لَنَيْءٌ عَجِبٌ ﴾ . ﴿قَالَوْا أَنْفُجُهِنْ بِنَّ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ فإن أمره لا عجب فيه، لنفوذ

مشيئته النامة في كل شيء، فلا يستغرب على قدرته شيء. وخصوصًا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك.

رخصوصًا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك. ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَنْتُمُ عَلَيْكُو أَهَلَ ٱلْبَيْتِ﴾ أي: لا تزال رحمته

عُرَّحْتُ اللهِ وَرِثْتُامُ طَلِّحُوْ الْعَلَّى اللَّهِ اللَّيْتُ لَا نُوَالُ رَحْمَتُهُ وإحسانه وبركانه، وهي الزيادة من خيره وإحسانه، وحلول الخير الإلهي على العبد ﴿مَلِيَكُمْ أَلَمُلُ ٱلْبَيْتُ إِنَّهُ جَيِّلًا مُجَيِّدً مُجِيَّةً أي: حميد الصفات، لأن صفاته صفات كمال، حميد

أي: رجَّاع إلى الله بمعرفته ومحبته، والإقبال عليه، والإعراض عمن سواه، فلذلك كان يجادل عن من حثَّم الله

والإعراض عمن سواه، فلذلك كان يجادل عن من حتّم الله بهلاكهم. نتر الن الاكمان فرأت : سم كاتّك السرار المسائدة عند أن أن

فقيل له: ﴿ يَا زَنِهِمُ أَمْرِضَ عَنْ هَذَاً ﴾ الجدال ﴿ إِنَّهُ مَدْ جَاهَ أَدُرُ

(١) في ب: فيها. (٢) في ب أكمل الآيات إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا هِنَ مِنَّ الْقُلْمِينِكِ بَعِيدِ﴾.

رَبِّكُ ﴾ بهلاكهم ﴿وَإِنَّهُمْ ءَانِهِمْ عَدَابٌ غَيْرُ مَرْدُورٍ ﴾ فلا فاثلة في

﴿ وَلَمَنَا عَانَتُ رُسُلُنَا﴾ أي: الملائكة الذين صدوا من إيراهم لما أزا ﴿ وَلَمَنَا بِينَة بِهِيّا﴾ أي: شق طبه مجيعم ﴿ وَلِمَنَاقَ بِهِمْ زَكَا وَلَكَ لَمَنَا يَرَةً عِيشٍكُ أي: شديد حرج، لأنه علم أن قوبه لا يتركونهم، لأنهم في صور شباب جرد، مرد في غاية الكمال والجمال، وللهذار في ما خطر إياله.

فَ (عَبَدُمْ فَيَمُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ وَيَبَادُونَ ، يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونها، ولهذا قال: ﴿وَمِن قِبُلُ كَانُوا يَمْمَلُونَ الشَّيِّكَاتِ﴾ أي: الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين .

رَجِينَ مَنْ مِنْ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهِ لَكُمْ الْمِيانِي، [وهذا كما عرض لسليمان ﷺ على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه، لاستخراج المحق، ولعلمه أن بناته معتنع مناظين، ولا حتى لهم فيون، والمقصود الأعظم دفع عداء الفاحشة الكرى ياأنين.

﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ وَلَا نَخْزُونِ فِى ضَيْنِينٌ ﴾ أي: إما أن تراعوا تقوى الله، وإما أن تراعوني في ضيفي، ولا تخزونِ عندهم.

لله، وإما أن تراعوني في ضيفي، ولا تخزوب عندهم. ﴿ أَلْنَسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ﴾ فينهاكم ويزجركم، وهذا دليل

على مروجهم وانحلالهم من الخير والعروءة. فواقائياً في : ﴿ وَلَنْهُ مَنْ مَا نَا فِي يَنْطُونَ مِنْ مَنْ وَلِلَّهُ لَنَفَرُ مَا يُرْفُهُ أَيْنَ لا نزيد إلا الرجال، ولا تنا رهية في النساء، فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام، و ﴿ وَالَّ لَوْ أَنْ أَنْ يُكِمَّ مُؤَّةً أَنْ وَالَّهُ لِي يُكُمْ مُؤَّةً أَنْ يُونِي الْنُوكُمْ مُنْفِرِهِمُ كَلِيلِهُ مَا العَمْلُمُ المنتكم.

وهذا بحسب الأسباب المحسوسة، وإلا فإنه يأوي إلى المركان وهو الله، الذي لا يقوم لقوته آحد، وإلها لما لما في المركان وهو الله، الذي لا يقوم لقوته آحد، وإلىاً لما في المركز ويشارة إلى الله المركز ويشارة إلى الله بسوه، في الميلة إلى بسوه، في الملكز يتوجود لموجود المسيح، وأمر المحلاكة لوطاً أن يسري بأهله في الميلة بين المسيح، وأمر المحلاكة لوطاً أن يسري بأهله من المبعد عن قريتهم.

﴿وَلَا يَلْنَفِتُ مِنْكُمْ أَمَدُ﴾ أي: بادروا بالخروج، وليكن همكم النجاء، ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم.

﴿ إِلَّا آتُرَائُكُ ۚ إِنَّهُمْ مُسِيئُهَا﴾ من العذاب ﴿ نَا أَصَائِهُمُ﴾ لأنها تشارك قومها في الإثم، فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به أضاف.

﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ﴾ فكأن لوطًا استعجل ذلك، فقيل له:

﴾ الباللينين قالتَ يَدَوَلِلَوَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا REMEMBER . لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ فَالْوَا أَنْعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرِكَنْهُ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيدٌ يَجِيدٌ ١ عَنْ إِنْزِهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِ فَوْمِلُوطٍ ۞ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيبٌ (إِنَّ كَابِرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَاَّ إِنَّهُ وَا قَدْجَآةَ أَمْرُرَيِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَرْ دُودِ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطُاسِيَّءَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًاوَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ بَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِْ قَالَ يَنقَوْمِ هَـُؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُلَكُمُّ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلْيُسَ مِنكُورَجُلُّ زَشِيكٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُرِيدُ ﴿ قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِىٓ إِلَىٰ زُكِنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِيلُوٓ ۚ إِلَيْكُّ فَأَسْرٍ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمُّ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكُ أَيْدُ، مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿

﴿ لَئِنَىٰ الشَّبُحُ بِقَرْمِي﴾ . ﴿ فَنْنَدَا بَحَنْهُ أَشْرُنَا﴾ بنزول العذاب وإحلاله فيهم ﴿ بَمَنَانَا﴾ ديارهم ﴿ عَلِيْهُمَا سَائِلُهَا﴾ أي: قلبناها عليهم ﴿ وَأَنْفَلْزَنَا عَنْهَمَا

حِجَارَةً بِن سِجِيلِ» أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة ﴿نَشُورِ﴾ أي متنابعة، تتبع من شذ عن القرية. ﴿نُسُورَهُ عِندَ رَئِكَ ﴾ أي: معلمة، عليها علامة العذاب

والعفس فيد روت التي . فعنصه عليه عدد المدار والعفس فركنا ع بن الطايرت الدين للبايون لفعل قوم لوط فريكير، فليحذر العباد أن يفعلوا كفطهم لئلا يصبيهم ما أصابهم. (٨٥-٨٥) فران تنذر لكافر شَيْناً إلى آخر الفصة "أ

(٨٥-١٤) ﴿ وَإِلَىٰ مَلَيْنَ الْمَاوَرُ صَدَيْبًا﴾ إلى الحر القصمة ``. أي: ﴿ وَ ﴾ أرسلنا ﴿ إِلَىٰ مَلَيْنَ﴾ القبيلة المعروفة الذين يسكنون مدين، في أدنى فلسطين، ﴿ لِنَامُرُ﴾ في النسب ﴿ شَيْبَاً ﴾ لانهم يعرفونه، وليتمكنوا من الأخذعت.

فَوْقَالُهُ لَهُمَ: ﴿ يُفَكِّرُ أَمَنُكُواْ أَلَنَّهُ مَنْ أَلِيَّهُ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۗ ۗ أِي: أخلصوا له العبادة، فإنهم كانوا يشركون به، وكانوا - مع (١) زيادة من هامش ب. (٢) في ب أكمل الآيات إلى نوله تعالى: ﴿ أَلَا يُمْنَا يَنْتُونَ كَمَا يَهُدُّتُ تُشْرُهُ.

E LEWES فلَمَّاجِكَآةِ أَمْرُنَاجَعَلْنَاعَىٰلِيَهَاسَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهَا

حِجَارَةً مِنسِجِيلِ مَنضُودٍ ١ۗ مُسَوِّمَةً عِندَرَبَكَ ۗ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰلِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُرٌ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥۗ

وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّ أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ثُمِيطٍ ١١٠ وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكَيَالَ وَالْمِيزَاكَ بِٱلْقِسْطِّةُ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُوا فِ ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

بَقِيَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّ فَوْمِنِينٌّ وَمَاۤ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكُ مَايِعَبُدُ ءَابِيَا قُنَآ أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشَيْةُ أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ١٩٠٠ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَةَ مُشْعُدُ إِنَّ

كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُ وَمَاۤ أُرِيدُ أَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآأَتَهَىٰكُمْ عَنْفُهِانِ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْبِكُ ۞

والغواية، أي: أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد، وآباؤنا هم السفهاء الغاوون؟!! وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم، وأن الأمر

بعكسه، ليس كما ظنوه، بل الأمر كما قالوه، إن صلاته تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون، وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأيُّ فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله، ومن منع حقوق عباد الله، أو سرقتها بالمكاييل والموازين، وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد.

﴿ قَالَ ﴾ لهم شعيب: ﴿ يَقَوْمِ أَرَمَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَبَنَهُمْ مِن زَّتِي ﴾ أي: يقين وطمأنينة في صحة ما جئت به ﴿وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَناً ﴾ أي: أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني.

﴿وَ﴾ أَنَا لَا ﴿أُرِيدُ أَنَّ أَغَالِفَكُمْ إِنَّى مَا أَنْهَنَكُمْ عَنْهُ﴾ فلست أريد أن أنهاكم عن البخس في المكيال والميزان، وأفعله أنا، حتى تتطرق إلى التهمة في ذلك، بل ما أنهاكم عن أمر، إلا وأنا أول مبتدر لتركه.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَامَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ أي: ليس لي من

شركهم - يبخسون المكيال والميزان، ولهذا نهاهم عن ذلك فقال: ﴿ وَلَا نَنفُصُوا الْبِكِيَالُ وَالْبِيزَانَّ ﴾ بل أوفوا الكيل و الميزان بالقسط.

﴿إِنِّى أَرْنَكُم بِخَيْرِ﴾ أي: بنعمة كثيرة وصحة، وكثرة أموال وبنين، فاشكروا الله على ما أعطاكم، ولا تكفروا نعمة الله فيزيلها عنكم.

﴿ وَإِنَّ أَغَافُ عَلَبُكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ثُجِيطٍ ﴾ أي: عذابًا يحيط بكم، ولا يبقى منكم باقية.

﴿ رَبَعَوْمِ أَوْفُوا الْهِكَيَالُ وَالْهِيزَاتَ بِالْقِسْطِ ۗ ﴾ أي: بالعدل الذي ترضون أن تعطوه، ﴿ وَلَا لَبَّخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاتَهُمْ ﴾ أي: لا تنقصوا من أشياء الناس، فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال

﴿وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ فإن الاستمرار على المعاصى، يفسد الأديان، والعقائد، والدين، والدنيا، ويهلك الحرث والنسل.

﴿ يَقِيَتُ اللَّهِ خَيرٌ لَّكُمْ ﴾ أي: يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير، وما هو لكم، فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنية، وهو ضار لكم جدًا .

﴿إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ﴾ فاعملوا بمقتضى الإيمان ﴿وَمَا أَنَّا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ﴾ أي: لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليها، وإنما الذي يحفظها الله تعالى، وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت

﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْنُكَ تَأْمُهُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ مَا يَاوُنَّا ﴾ أي: قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم، والاستبعاد لإجابتهم

ومعنى كلامهم: أنه لا موجب لنهيك لنا، إلا أنك تصلى لله، وتتعبد له، أفإن كنت كذلك، أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا، لقول ليس عليه دليل، إلا أنه موافق لك، فكيف نتبعك، ونترك آباءنا الأقدمين، أولى العقول والألباب؟!

وكذلك لا يوجب قولك لنا ﴿أَن تُفَعَّلُ فَى أَمَّوٰلِنَا﴾ ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان، وأداء الحقوق الواجبة فيها، بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا، لأنها أموالنا، فليس لك فيها

ولهذا قالوا في تهكمهم: ﴿إِنَّكَ لَأَنَّ ٱلْطَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ﴾ أى: أننك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق، والرشد لك سجية، فلا يصدر عنك إلا رشد، ولا تأمر إلا برشد، ولا تنهى إلا عن غي، أي: ليس الأمر كذلك.

وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه

CENTRAL C

المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم، وتستقيم منافعكم، وليس لى من المقاصد الخاصة لى وحدي، شيء بحسب ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس، دفع هذا بقوله: ﴿وَمَا

نَوْنِيتِيَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي. ﴿عَلَيْتِهِ نَوَكَنْكُ ﴾ أي: اعتمدت في أموري، ووثقت في كفايته ﴿ وَإِلَيْهِ أَيْبُ ﴾ في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات، وفي [هذا] التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات.

وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه، كما قال تعالى: ﴿فَأَعَبُدُهُ وَنَوَكُّلُ عَلَيْهِۗ﴾ وقال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

﴿ وَيَنَقَوْدِ لَا يَجْرِمَنَّكُمُ شِقَاقِ ﴾ أي: لا تحملنكم مخالفتي ومشاقتي ﴿ أَن يُصِبَكُمُ ﴾ من العقوبات ﴿ يَثُلُ مَا أَمَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلَياحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ يَنكُم بِيَعِيدٍ﴾ لا في الدار ولا في الزمان. ﴿وَالسَّنَّةِ لِمُوا رَبَّكُمْ ﴾ عما اقترفتم من الذنوب ﴿ثُمُّ نُولُوا

إِلَيْهِ ﴾ فيما يستقبل من أعماركم، بالتوبة النصوح، والإنابة إليه بطاعته، وترك مخالفته. ﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ لمن تاب وأناب، يرحمه فيغفر له، ويتقبل توبته ويحبه، ومعنى الودود من أسمائه تعالى، أنه

يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فهو «فعول» بمعنى «فاعل» ومعنى المفعول». ﴿قَالُواْ يَسْتُعَيْثُ مَا نَفْقَهُ كَذِيرًا يِّمَنَا تَقُولُ﴾ أى: تضجروا من

نصائحه ومواعظه لهم، فقالوا: ﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا بَمَّا تَقُولُ﴾ وذلك لبغضهم لما يقول، ونفرتهم عنه. ﴿ وَإِنَّا لَنَرُبِكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ أي: في نفسك لست من الكبار

والرؤساء، بل من المستضعفين ﴿ وَلَوْلَا رَهْطُكَ ﴾ أي: جماعتك وقبيلتك ﴿ لَرَجَمْنَكُ ۚ وَمَاۤ أَلْتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِزِ ﴾ أي: ليس لك قدر في صدورنا، ولا احترام في أنفسنا، وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك.

ف﴿قَالَ﴾ لهم مترققًا لهم: ﴿يَنقُومِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ أَنْهَ﴾ أي: كيف تراعوني لأجل رهطي، ولا تراعوني لله، فصار رهطي أعز عليكم من الله.

﴿وَالْغَنْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ طِهْرِيًّا﴾ أي: نبذتم أمر الله وراء ظهوركم، ولم تبالوا به، ولا خفتم منه.

﴿إِنَّ رَقَ بِمَا نَعْمَلُونَ مُحِيثًا ﴾ لا يخفي عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فسيجازيكم على ما

ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِنَّآ إِنَ رَبِّي بِمَاتَعْ مَلُونَ مُحِيظٌ ١١﴾ وَنَفَوْ مِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّ عَنِيلٌ سَوْفَ تَعَلَّمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَاكُ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ

كَنذِبٌّ وَأَرْبَقِبُوٓ إَإِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ١ وَلَمَّاجَآهُ أَمَّرُنَا خِيَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَنرِهِمْ جَنِيْمِينَ ۞ كَأَن لَوْيَغْنَوْافِيمَٱ أَلَابُعُدَالِمَدْينَ كَمَابِعِدَتْ تَحُودُ ١١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَلِتَنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَّى إِلَىٰ فِتْرَعَوْكَ وَمَلَإِيْهِ ءَأَلَنَكُوٓ اٰأَمَّرَافِرْعَوْنَّ وَمَاۤ أَمْرُ فِرْعَوْ سَ بِرَشِيدٍ ۞

١١– تفسير سورة هود، الآيات: ٨٤–٩٥

777

وَيَنْقُوْمِ لَا يَعْرِ مَنَّكُمُ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُمَاۤ أَصَابَ

قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِيحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم

بِبَعِيدِ ۞ وَٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ ثُونُوۤاْإِلَيَّهُ إِنَّ رَبِّ

رَحِيــمُ وُدُودُ ﴿ فَأَلُواْ يَاشُعَيْتُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ

وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْ لَارَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ ۗ وَمَاۤ أَنتَ

عَلَيْسَنَابِعَزِيزِ ﴿ قَالَ يَسْقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ

عملتم أتم الجزاء.

﴿و﴾ لما أعيوه وعجز عنهم قال: ﴿يَنَوْدِ ٱعْسَمَالُواْ عَلَى مَّكَانَيْكُمُ ﴾ أي: على حالتكم ودينكم.

﴿ إِنِّي عَمَامِئُلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَاتٌ يُخْزِيهِ ﴾ ويحل عليه عذاب مقيم أنا أم أنتم، وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب.

﴿وَآرْتَيْقِبُوٓٓٓا﴾ ما يحل بي ﴿إِنِّي مَعَكُمٌ رَفِيثٌ﴾ ما يحل

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ بإهلاك قوم شعيب ﴿ بَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ يَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دِكِرِهِمْ جَيْدِينَ﴾ لا تسمع لهم صوتًا، ولا ترى منهم حركة ﴿ كَأَن لَّمْ يِّغَنُّواْ فِيهَا﴾ أي: كَأَنهم ما أقاموا في ديارهم، ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب.

﴿ أَلَا بُعْدًا لِمَدِّينَ ﴾ إذ أهلكها الله وأخزاها ﴿ كُمَّا بَعِدَتْ تُمُودُ﴾ أي: قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد

والهلاك. وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء، لحسن

ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم، إرادة الإصلاح منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام،

> فكذلك بشرائعه وفروعه، لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد، وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد مرتبًا على مجموع ذلك.

مراجعته لقومه، وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير:

ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من كباثر الذنوب، وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد، فسرقتهم - على وجه القهر والغلبة - من باب

أولى وأحرى. ومنها: أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله، عوقب بنقيض ذلك، وكان سببًا لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله: ﴿ إِنِّي أَرَبْكُمْ عِنْدِ ﴾ أي: فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم. ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال

عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له لقوله: ﴿ يَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق، ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحق، وضد البركة.

ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره، فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان، فدل على أنه إذا لم يوجد العمل،

فالإيمان ناقص أو معدوم . ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها، وتقديمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه، فبإقامتها تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية.

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان - وإن كان الله قد خوّله إياه – فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنه أمانة عنده، عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق، والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار ومن أشبههم، أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون ويختارون، سواء وافق حكم الله أو خالفه.

ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به، وأول منته عما ينهي غيره عنه، كما قال شعيب عليه السلام: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُعَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَنْكُمْ عَنْدُ ﴾ ولقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٥ كُبْرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُوكَ﴾

بحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها، أو بتحصيل ما يقدر عليه منها، وبدفع المفاسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد، وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية .

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح، لم يكن ملومًا ولا مذمومًا في عدم فعله ما لا يقدر عليه، فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه، وفي غيره ما يقدر عليه. ومنها: أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين،

بل لا يزال مستعينًا بربه، متوكلًا عليه، سائلًا له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق، فلينسبه لموليه ومسديه، ولا يعجب بنفسه لقوله: ﴿ وَمَا تَرْفِيقِيُّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾ . ومنها: الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم، وأنه ينبغى أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين

في سياق الوعظ والزجر. كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه، ويعفى عنه فإن الله تعالى يحبه ويوده، ولا عبرة بقول من يقول: (إن التائب إذا تاب، فحسبه أن يغفر له، ويعود عليه العفو، وأما عود الود والحب فإنه لا يعود)، فإن الله قال: ﴿وَٱسْتَغْفِرُواْ

رَبَّكُمْ أَنْ مُؤْمُوا إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّي رَجِيكُ وَدُودٌ ﴾. ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة، قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئًا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم، أو أهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين، لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك، لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان.

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار، وعملوا على جعل الولاية جمهورية، يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية، لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضى على حقوقهم الدينية والدنبوية، وتحرص على إبادتها ، وجعلهم عَمَلَةٌ وخَدَمًا لهم .

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين، وهم الحكام، فهو المتعين. ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة، فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا، مقدمة، والله أعلم.

(١٠١-٩٦) وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَا

رُمُنَاطُنُونٍ ثُمِينِ﴾ إلى آخر الفصة (١٠ يقول تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَرَنَكُهُ مُونَى﴾ بن عمران ﴿يَاتَكِبَنَّ﴾ الدالة على صدق ما جاء به. كالعما واليد وتحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى عليه السلام.

الشمس فررَسُلَشُون بُدِينِهُ آي: حجة ظاهرة بينة، ظهور طهور الشمس فران فرتقرَّت وَمَلاَيدِيهُ آي: أشراف قومه لأنهم المتبرعون وغيرهم تبع لهم، فلم يتفادوا لما مع موسى من الآيات التي أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة الأعراف، ولكنهم فراتيجُّق أَمْرُ وَمُرَدِّدُ وَمَا أَشْرُ فِيتَوْتِ رَشِيدِهُ بل هو ضالً غاي، لا يامر إلا بما هو ضرر معض، لا جرم - لما اتبعه قومه - ارداهم والملكهم.

﴿يَثَمُمُ مُوْتُمُ يَوْمُ الْلِيَسَدَةِ فَأَنْوَمُهُمُ النَّكَأُرُ وَيَشْتُنَ الْوَرْهُ الْمَرْوَدُ وَ وَالْشِيطُ إِنِ مَنْفِونِ ﴾ اي: في الدنيا ﴿لَفَتَكُ وَيُومُ اللَّهِيَّةُ ﴾ اي: يلعنهم الله وملائكته والناس أجمعون في الدنيا والأخرة. ﴿يِئْنَ الْوِئْدُ الْمَرْفُونُهُ أَيْنَ بِشِنْ مَا اجتمع لهم، وترادف

عليهم من عذاب الله، ولعنة الدنيا والآخرة. ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم، قال الله تعالى لرسوله: ﴿ وَلَكُ مِنْ أَلَهُمَ النَّرُى نَشْتُمُ مَثَلِكَ ﴾ لتنذر به، ويكون آية على رسالتك، وموعظة وذكرى للمؤمنين.

﴿ يَبُمُ قَالِمٌ ﴾ لم يلف، بل بقي من آثار ديارهم ما يلك عليهم ﴿ وَلَهُ مَنْهُ ﴿ خَسِيلَا﴾ قد نقلت ساكتهم، واضحات متازلهم، فلم بين لها أثر ﴿ وَلَا تَلْتَنْهُمُ ﴾ أخفهم بأنواع العقوبات ﴿ وَلَكِنْ فَلَكُنْ أَلْمُسْتُهُمُ ﴾ الشول والكفاء ﴿ فَنَا أَنْفُ عَنْهُمُ بِاللّهِمُ اللّهِ إِلَّى يَشْوَدُنِ مِنْ فَولِكُ اللّهِ مِنْهُمُ لِنَّا لَهُمُنْ مِنْ

﴿ لَمُنَا اغْنَتَ عَنِهُمْ ءَالِهُمُهُمُ اللَّهِ يَدَعُونَ مِن دُولُو اللَّهِ مِن شَيْرُو لَنَا جَانَةُ أَثْرُ رُبِّكِنَّ ﴾ وهكذا كل من النجأ إلى غير الله، لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد.

رُونَ ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْيِسِ﴾ أي: خسار ودمار، بالضد مما خطر ببالهم.

(١٠٢) ﴿ وَكَدُلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الشَّرَىٰ وَهَى طَلِيَّةً إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيدٌ شَرِيقُ﴾ أي: يقصمهم بالعذاب ويبيدهم، ولا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء.

(١٠٣) ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور مِن أُخْذِهِ للظالمين بأنواع

العقوبات ﴿ لَاَيَدُ لِمُنْ عَلَى عَلَى الْاَصْرَةِ ﴾ آي: لعبرة دوليلًا على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية، والعقوبة الاخورية، ثم انتقل من هذا إلى وصف الاخورة فقال: ﴿ وَلَكُ يَرَجُ عَمْرُهُمُ لِلْمُأْلِثُهُ إِلَى: جمعوا لاجل ذلك اليوم للمجازاة، ويظهر لهم من عظمة أن وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حق العموقة.

٢٢٣ يَعْدُمُ قَوْمَمُومَ ٱلقِينَـعَةِ فَأَوْرَدُهُمُ النّارُّ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأَثْنِيمُولَ هَا فِي هَادِهِ، لَمَّا مَا فَانَارُّ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ

المؤورة في وأقيول في حديد منه مَدُورَة إليَّهُ عَلَيْكَ الزِهْ الترَّوْدُ في ذَلِكُ مِنْ النَّامَ الْقُرَى نَقْشُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِهُ وَحَصِيدٌ في وَمَاظَلَتَنَهُمْ وَلَكِينَ طَلْمُواً الفُسَمَةُ فِكَا الْغَنْتَ عَنْهُمْ وَالِهَهُمُ الْفِي يَدَّعُونَ مِن دُونِ الفَّرِينَ فَيْهِ وَلَنَا المَا الفُرْرُونَ وَمَا طَلْبَهُ إِلَيْهُمُ الْفِي يَدَّعُونَ مِن دُونِ وَكَذَلِكَ الفَّذُورُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ الفُرْرُونَ وَمَى طَلِيةً إِلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَا المِدْشُورِينُ مَنْ اللَّهُ وَكَاللَكُ مِنْ وَمِنَ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَقَاللَكُونَ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَنَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَائِكُونَ الْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَائِلُونُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْم

تُرْجَزُهُ إِلَا لِأَجْلِ تَعَدُّوهِ ۞ يَرْبَابِ لَانَكَالُمْ تَشَكُّ إِلَّا لِلْهَ فِي تَعْمَدُ سَنِيْقُ وَسَكِيدٌ ۞ فَأَنَا الَّذِينَ سَقُوا فَفِي النَّلِ الْمُنْجِنُهَا وَفِيرُ وُرُسَتِيقٌ ۞ خيليدت فِيما ما داست اسْتَنَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا تَدَرَثُنَّ إِنَّ وَلَيْنَ فَعَالَ لِلْمَاثِيدِ فَيَا ۞ ۞ وَإِمَّا الَّذِينَ شُولُوا فَفِي الْمِنْتُونَ عَلَيْنِ فَيَهَا اللَّهِ فَيْنَ الْمَنْفَقِيلُ اللَّهِ فَيْن السَّنَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَكَةً وَيُقْلِ عَلَيْنَ فَعَلِينَ فِيهَا مَانَ اللَّهِ فَيْنِ الْمَنْفَقِ

﴿ وَزَالِكَ يَوَمُّ شَشْهُودٌ ﴾ أي: يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين.

(١٠٤) ﴿ وَكَنَا لَهُؤَيْرُهُ ﴾ أي: إنيان يوم الفيامة ﴿ إِلَّا يَرْخُلُوا مُتَدَّدُرِهُ إِذَا انتفى أجل الدنيا وما قدر الله فيها من الخلق، فحيتلو يقلهم إلى الدار الأخرى، ويجري عليهم أحكامه المجزائية، كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية.

(١٥٠٥) فِرَيْمَ بِمَائِيَّهُ ذلك اليوم، ويجتمع الحلق ﴿لاَ تَحَصَّمُهُ فَشَّلُ إِلَّا بِهَوْنِيَهُمُ حَى الانبياء والسلاكة الكرام، لا يضغون إلا بيزنه، فوقيَتِهُمُّ أي: الخلق ﴿شَيْعٌ وَسَكِيدٌمُّ، فالأشقياء هم المذين كفروا بالله، ولذيوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم المونون المستقون. هم المونون المستقون.

(١٠٦) وأما جزاؤهم ﴿ وَأَمّا اللَّهِ مَشْرًا﴾ أي: حصلت لهم الشقاوة، والخزي والفضيحة، ﴿ وَلَيْ النَّالِ» منفسون في علابها، مشتد عليه عقابها، ﴿ أَلَمْ تِيبًا﴾ من شدة ما هم فيه ﴿ وَيَوْرُ رَبِّكِينُ ﴾ وهو أشنع الأصوات وأقبحها.

(١) في ب أورد الآيات إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ عَفِرْ تَنْبِيبٍ ﴾ .

رَاسَ التَّنَوَنُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا تَنَّوَ رَبُّكُ ۗ أَيَّ : خَالدِين فيها أَبِفًا . كا المدة التي شاء الله أن لا يكونوا فيها ، وذلك قبل دخولها ، كما قاله جمهور المضرين ، فالاستثناء على هذا واجع إلى ما قبل دخولها ، فهم خالدون فيها جميع الأزمان ، سوى الزمن الذي قبل اللخول فيها .

(۱۰۸) ﴿وَلَنَّا اللَّبِينَ سَيُولُهِ أَيْنَ حَصلتَ لَهِم السَادَة، والفَاحر واللَّبِرَ ﴿فَلِيلَ لِللَّتِنَّ فِلْقِينَ عَلَا مَا تَمَاعَ النَّكِيمَ وَالْآَثِمَ إِذَّ مَا نَتُمَ ثِنَّكُ فِم أَلَّكُ تَلْكِينَ فَقِينَ عَلَيْكُ فَيْرِ مَنْكُمَ فَيْزَ مِنْكُورَهُ أَيْنَ ما أعظامم الله من النعيم المقيم واللّذة العاليّة، فإنه دائمة مستعر، غير متقطع بوقت من الأوقات، نسأل الله الكريم من مستعر، غير متقطع بوقت من الأوقات، نسأل الله الكريم من

(۱۰۹) ﴿ وَلَا تُكُ فِي رَبِيَوْ يَنَا يَمُنَهُ مَكُولًا مَا يَسْبُدُونَ الْ كَالَّ مِنْهُ مِنْ الله يَسْبُدُونَ اللهِ مَنْهُ مِنَا يَمْنُهُ مَكُولًا مَنْ يَسْبُدُونَ اللهِ يَسْبُدُ مَاكِلًا لَكُولُونَهُ فِي رَبِيَةٍ وَمَا يَسْبُدُ مَكُولًا لَكُ فِي رَبِيَّةٍ وَمَا يَسْبُدُ مَكُولًا لَكُ فَي رَبِيَةٍ وَمَا يَسْبُدُ مَكُولًا لَكُ اللهِ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ وَمِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ وَمِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ وَمِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ وَمِنْهُ مِنْهُمُ وَمِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ وَمِنْهُ مِنْهُمُ وَمِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ وَمِنْهُ مِنْهُمُونَا لِكُنْ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مُؤْلِقًا مُنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُولًا مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْ مُنْهُمُ مُنْ مِنْهُمُولِكُمُ مِنْ مُنْم

اعم هوا ميتدن إلا ها بعبد مازقدم بن لبل. . ومن المعلوم أن مذا لبس بشبهة ، فضلاً عن أن يكون دليكر لان أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بها خصوصاً أمثال هولاء الضائيان الذين كتر عظاهم وفساد أقوالهم في أصول الدين، فإن أقوالهم وإن انقفوا عليها، فإنها خطأ وضلال. ﴿مَرَانَا لِمُوفِّهُمْ تَعِيْبُهُمْ ثَيِّرَ مَثْرُوسِ﴾ أي: لا بد أن ينالهم

يم أولا متواصع ميها مع العربية المتعلق النسب أو نصيبهم منك، فإنه لا يدل على صلاح حالهم، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلا من يحب، والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين على قول الضالين من آبائهم الأقدمين، ولا على ما خولهم الله وآناهم من الدنيا.

(۱۰۰۰-۱۰۰) ﴿ وَلَقَدَ مَاتِنَا مُرَى الْسَحِيْثِ مَاتَشَافِي فِي وَلَوْلاً كُلُّتُ مُنْبَقِدَ مِن وَلَقَ لَشَوْمَ يَنْهِمْ وَلِهُمْ لِلَّي مَلِقَ مِنْهُ مُرِيسٍ وَ وَلَوْ لَمُونَ مُنْ لِنَا لِلْمُنْفِقِيْنِ وَلِمَّا لَمَنْفَقِدُ لِلْمَا يَسْفُقُ خِيرٍ هِ مَا يَسْفُقُ خِيرٍ وَ ال أَرْوَى وَمِنْ اللّهِ مُنْفِقِدًا لِمَا لِمُنْفِقِيلًا لِمِنْ اللّهِ فَلَيْفِيلًا لِمَا تَشْفُونَ فِيدٍ وَ وَلا وَقُولُ إِنْ لَا لِنِنَّ مُنْفَالًا تَشْفُعُ اللّهِ وَمَنْ لِلْمَاتِقِيقِ وَمِنْ اللّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِيلًا

نُّدُّ لَا نُصَرُوكِ ﴾ يخبر تعالى أنه آتي موسى الكتاب الذي هو

ا التوراة، الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه، والاجتماع، ولكن مع هذا فإن المشتبين إليه اختلفوا في اختلاقاً أضر بشائدهم، وجامعتم الدينة ﴿وَرُوْلُو كَيْمُكُمُّ مِنْ كَيْمُكُم مِنْ كَيْمُكُم بِنَاخِيرِهم وعدم

١٠٥ = -٥٥ = -١١ - تفسير سورة هود، الآيات: ١٠٧-١١٥

وولؤلا كَلِيتُ مُنْقَتَ بِن رَبِلِتُ ؟ بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب ﴿ لَقَيْنَ بَيْنَهُمُ ﴾ بإحلال العقوبة بالظالم، ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أخَّر الفضاء بينهم إلى يوم القيامة، وبقوا في شك منه مريب.

وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم فمع القرآن الذي أوحاه

الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهود، أن لا يؤمنوا به، وأن يكونوا في شك منه مريب.

﴿ وَإِنَّ كُلُّا لَكَا لِكَوْفِيَتُهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ أي: لا بد أن الله يقضي بينهم(١) يوم القيامة بحكمه العدل فيجازي كلًا بما

يست. ﴿إِنَّهُ بِمَا يَشَكُونَ﴾ من خير وشر ﴿ خَبِـيرٌ ﴾ فلا يخفى عليه شىء من أعمالهم، دقيقها وجليلها .

ثم لما أخبر بعدم استفامتهم النبي أوجبت اختلافهم وافتراقهم، أمر نبيه محمدًا ﷺ ومن معه من المؤمنين أن يستغيبوا كما أمروا، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغوا عن ذلك يعتم ولا يسرة، ويدوموا على ذلك، ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حداد الله لهم من الاستفادة.

وقوله: ﴿إِنَّهُ بِمَا تَشْتَكُونَ بَيْرِالِهُ أَيْ: لا يخفى عليه من أَصالكم شيء، وسيجازكم عليها، فقيه ترفيب لسلوك الاستفامة وترفيب من ضدها، ولهلما حذرهم عن العيل إلى من تعدى الاستفامة فقال: ﴿إِنَّهُ يَكُوْلُهُ إِنَّ إِنَّ الْعَيْلُ ﴿ إِلَى اللَّهُمُ وَالْتَدُومِ عَلَى ظُلُمُهِمْ الْقَلْمِهِمُ الْعَلَىمِهُمُ الْمَاتِيلُ إِلَيْ اللَّهُمِ وَالْقَلْمِهِمُ الْعَلَىمِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَىمُهُمْ اللَّهُمُ عَلَىمُهُمْ اللَّهُمُ وَاللَّهِمُ وَالْقَلْمُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَىمُهُمْ اللَّهُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ اللّلَهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿أَثَرُ لاَ أَشْرُورَكِ﴾ أي: لا يدفع عنكم العذاب إذا سكم.
ففي أهذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم، والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك،
والرضا بما هو عليه من الظلم.

وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟!! نسأل الله العافية من الظلم.

(١١٥،١١٤) ﴿وَزَلْقِهِ ٱلصَّمَالُوهَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ ٱلَّذِيلِّ إِنَّ

 <sup>(</sup>١) في ب: لا بدأن يقضى الله بينهم.

V J

وَإِنَّ أَلْسَكِنْ يُدْعِبَرُ الشَّيْكَانُ اِنَ فَهَدَه الصلوات الخدس، وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات، ومي - مع أنها حسنات - تقرب إلى الله ، وترجب الثواب، فإنها تقدمه السينات وتصدوها، والمواد يثلث الصنائر، كما فل قوله: فالصلوات الخدس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رهفان، مكفرات لما ينهن ما اجتنبت الكبائرة، بل كما قيلتها لاقبة التي في سورة النساء، وهي قوله تعالى: وإن يُقْتَلِمُ كُمُنِهُ عَنْكُمْ سَيِّوَاتِكُمْ وَلَمُنْهُ عَنْكُمْ سَيِّوَاتُكُمْ وَلَمُنْهُ اللهَيْنَا الْمُؤْتِلُمُ وَلَمُنْهُ عَنْكُمْ سَيِّوَاتُكُمْ وَلَمُنْهُ اللهَيْدُ اللهِيَّالُمُ وَلَمْهُ اللهُورِيَّا وَلَمْهُ اللهُورِيَّا وَلَمْهُ اللهُورِيَّا وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ اللهُ اللهُورِيُّ مَنْهُ مَنْكُمْ سَيِّواتُكُمْ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ اللهُ اللهُورُ عَنْكُمْ سَيِّواتُكُمْ وَلَمْهُ اللهُ اللهُورِيَّةُ وَلَمْهُ وَلَهُ وَلَمْهُ وَمِنْهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلِمُعْلَاهُ وَلَمْهُ وَاللَّهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلِمُعْلِقًا وَلَمْهُ وَلِمُعْلَمُ وَلِمُعْلِقًا وَلَمْهُ وَلِمُ وَلَمْهُ وَلَمْهُولُهُ وَلَمْهُ وَلِمُوالِكُورُ وَلَمْهُ وَلَمُولُولُهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَلِمُعْلِقًا وَلَمْهُ وَلِمُعْلِقًا وَلَمْهُ وَلِمُولُولًا وَلَمُلْكُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُهُ وَلِلْلِهُ لِلْمُلْكُولُولُولُولُكُولُولُولُولُ

معصية، وألزامها لذلك، واستمر ولا تضجر. ﴿ فَإِنَّ أَلْنَهُ لاَ يُشِيعُ أَبِرَ ٱلشَّحْرِينَ ﴾ بل يقبل الله عنهم أحسن الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وفي هذا ترغب عظيم، للزوم الصبر، بشويق النفس الضعيفة إلى

١٣١٠ هَلَاقُلُمْ مِن مِنْ وَمَنَا مِنْ الْمَنْ فَقَوْلاً مَا مَنْ الْمُرْنَا إِلَّا كَالْمِسُدُ مَا أَوْهُمْ مِن مِنْ أَلْ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ صَيدَ مُ عَرَّمَ عُونِ وَلَقَدَ مَا يَمْ الْمُنْ مِنَ السَّيسَةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ الْمِنْ اللَّمِنْ اللْمِنْ اللَّمِنِينَ اللْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

عَبِدُ الله المستقدة كَتَا الْمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ طَنْوَا الله الله طَلَوْلَ الله الله وَالمَعْلَقُوا الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالهُ وَالله وَله وَالله وَالله

قاموا به من دينهم، وبكون حجة الله أجراها على أيديهم، ليهلك من هلك عن بيَّنة ويحيا من حيّ عن بيَّنةً<sup>(1)</sup>.

﴿ وَ ﴾ لكن ﴿ لَتُنَّمُ اللَّذِي طَلَّمُوا مَا أَشُولُوا فِيدِ ﴾ أي: اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف، ولم يبغوا به بدلًا . ﴿ مُنْ اللَّهِ مِن النَّالِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

﴿كُوْنُواْ يَعْرِينُ﴾ أي: ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه، طللك حقَّ عليهم المقاب، واستأصلهم العقاب، له في هذا - لهذا الاناء أن يكون فيهم بقايا مصلحون لها الناس، قائمون بدين ألله، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصيرون منهم على الاذي، ويصورونهم من السمى.

وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إمامًا في الدين، إذا جعل عمله خالصًا لرب العالمين. (١١٧) ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِلْهُلِكَ ٱلشَّرَىٰ بِطْلَبُهِ وَأَهْلُهَا

(١) جياء في هامش أ ما تصد : (والمعروف في تقسيرها غير هذا المحنى الملكي وكر هناء رهو أن هذا يعمش التنمي، أي: إنه لم يكن بي الغرود ا الساقة أولو بهيذ . . إلغ ﴿ إِلاَ لَهِيَكُ مِنَّهُ أَنْهُمَا يَشَاهُ ﴾ أي: الكن يمنى قابل يهله الصفقة رهو قريب من المعنى الذي ذكرناء لكن ما ذكرنا من الأصل . . . كم لم يضم بانمي الكلام لإصابته بالبلاء وهو بسير .

مُصْلِحُونَ﴾ أي: وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم، والحال أنهم مصلحون، أي: مقيمون على الصلاح، مستمرون عليه، فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا، وقامت عليهم حجة الله.

ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم

السابق، إذا رجعوا وأصلحوا عملهم، فإن الله يعفو عنهم، ويمحو ما تقدم من ظلمهم. (١١٩،١١٨) ﴿ وَلَوْ شَاتَهَ رَبُّكَ لَمُمَلِّلَ ٱلنَّاسَ أَتَلَةً وَبِيدَةً وَلَا مِزَالُونَ ُخْنَالِهِينِ ۚ ٥ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَثُكُّ وَلِلنَّاكَ خَلْقَهُمُّ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّدَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَيِنَ﴾ يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة، ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته أن لا يزالون مختلفين، مخالفين للصراط المستقيم، متبعين للسبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله،

والضلال في قول غيره. ﴿ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ ﴾ فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به، والاتفاق عليه، فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة، وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي.

وأما من عداهم فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم. وقوله: ﴿وَلِلْاَلِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾ أي: اقتضت حكمته أنه خلقهم، ليكون منهم السعداء والأشقياء، والمتفقون والمختلفون، والفريق الذين هدى الله، والفريق الذين حقت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر، وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء.

﴿ وَ﴾ لأنه ﴿ تُمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّدَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ فلا بد أن يبسر للنار أهلًا ، يعملون بأعمالها الموصلة

(١٢٠-١٢٣) ﴿وَكُلَّا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ آئَيْآهِ ٱلرُّسُلِ مَا نُنَيِّتُ بِهِـ، فُؤَادَكُ وَجَآءَكَ فِي هَدْدِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَقُل لَلَّذِنَ لَا يُؤْمِثُونَ آغْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَبِيلُونَ ٥ وَٱنْفِطِرُواْ إِنَّا مُنْفِطُونَ ٥ وَبِلَّو غَيْثُ الشَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ اللَّمْرُ كُلُّمُ فَاعْبُدُهُ وَقَوَحَمَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَيْلِ عَمَّا تَعَمَلُونَ﴾ لما ذكر في هذه السورة من أخبار

الأنبياء ما ذكر، ذكر الحكمة في ذكر ذلك فقال: ﴿وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَلِيَآهِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيَّتُ بِهِم فَوَادَكَ ﴾ أي، قلبك ليطمئن ويثبت، ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن النفوس تأنس بالاقتداء، وتنشط على الأعمال، وتريد المنافسة

لغيرها، ويتأيد الحق بذكر شواهده، وكثرة من قام به.

فضائل النفوس.

﴿ وَمَوْعِظَةٌ ۚ وَذَكَّرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: يتعظون به، فيرتدعون عن الأمور المكروهة، ويتذكرون الأمور المحبوبة لله، فيفعلونها. وأما من ليس من أهل الإيمان، فلا تنفعهم المواعظ

إِلَّا مَن زَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ وَكُلَّا نَقُصُ

عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ مَفْوًا دَكُّ وَجَآءَ كَ فِي هَاذِهِ

ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

آعَمَلُواْعَلَىٰمَكَانَتِكُمْ إِنَّاعَنِيلُونَ ١١٠ وَٱنتَظِرُ وَالزَّامُنتَظِرُونَ

اللَّهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْيِّهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ.

فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهُ وَمَارَثُكَ بِغَنْفِلِ عَمَّاتَهُ مَلُونَ ١١٠

المُولَةُ بُولِيْنَا كُلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يِسْكِ لِتَوَالْتُوَالِكَيْدِ الرَّيْكَ وَابَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْشِينِ ۞ إِنَّا أَزِكَهُ أُوَّ وَاعْرَبِيًّا

لَّعَلَّكُمْ نَعْقِلُوكَ ۞ نَعَنُ نَقْشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ

بِمَا أَوْحَتُنَا ٓ إِلَيْكَ هَنِذَا ٱلْقُرُ ءَانَ وَ إِن كُنتَ مِن قَسْلِهِ ،

لَمِنَ ٱلْغَيْفِلِاتِ ﴿ كُالِدُقَالَ بُوسُفُ إِلَّهِ مِنَالَتِ إِنِّي رَأَتْتُ

أَحَدَعَشَرَكُوكِبُا وَأَلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَرَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِيكَ ١

بوجه من الوجوه، فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر

﴿وَجَاآءَكَ فِي هَلَاهِ﴾ السورة ﴿الْحَقُّ﴾ اليقين، فلا شك فيه

وأنواع التذكير، ولهذا قال: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بعدما قامت عليهم الآيات ﴿ أَمْ مَلُوا عَلَى مَكَانَدِكُمْ ﴾ أي: حالتكم التي أنتم عليها ﴿إِنَّا عَبِيلُونَ ﴾ على ما كنا عليه ﴿وَأَنظِرُوا ﴾ ما يحل بنا ﴿إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾ ما يحل بكم .

وقد فصل الله بين الفريقين، وأرى عباده نصره لعباده المؤمنين، وقمعه لأعداء الله المكذبين.

﴿ وَيَلُو غَيْبُ ٱلسَّمَهُ إِن وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ما غاب فيهما من الخفايا، والأمور الغسة.

﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُّهُ﴾ من الأعمال والعمال، فيميز الخبيث من الطيب.

﴿فَأَعَبُدُهُ وَقَوَكَمُلُ عَلَيْهِ﴾ أي: قم بعبادته، وهي جميع ما

أمر الله به مما تَقْدِرُ عليه، وتوكل على الله في ذلك. ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ من الخير والشر، بل قد أحاط علمه بذلك، وجرى به قلمه، وسيجرى عليه حكمه

تم تفسير سورة هود، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم. [وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في ٢١ من شهر ربيع الآخر ١٣٤٧ هـ](١).

المجلد الرابع من تيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام الرب المنان لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، غضر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين.

تفسير سورة يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام

وهي مكية

بنسب أنَّو النَّفَي النَّحَيْبُ النَّحَيْبُ

(١-٣) ﴿ الرَّ يَلُكَ مَائِتُ ٱلْكِنَابِ ٱلنَّهِينِ ٥ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فُرَّءَمَّا عَرَبْيًّا لَمَلَكُمْ نَمْقِلُوكَ ٥ غَنُ نَقْشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْفَصَصِ بِمَا أَوْجَبَنَا إِلَيْكَ هَـٰذَا ٱلْقُـٰرُءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِ. لَمِنَ ٱلْغَلِهِيَ﴾ يخبر تعالى

أن آيات القرآن هي ﴿ مَانِتُ ٱلْكِنَابِ ٱلثِّبينِ ﴾ أي: البين الواضحة ألفاظه ومعانيه، ومن بيانه وإيضاحه:

أنه أنزله باللسان العربي، أشرف الألسنة، وأبينها، [المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة](٢) وكل هذا الإيضاح والتبيين ﴿لَّمَلَّكُمْ تَعَقِلُوكَ﴾ أي: لتعقلوا حدوده

وأصوله وفروعه، وأوامره ونواهيه.

فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم، واتصفت قلوبكم بمعرفتها، أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه، و ﴿لَمَلَكُمْ تَعَقِلُونَ﴾ أى: تزداد عقولكم بتكرر المعانى الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل.

﴿غَنُّ نَقُشُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ ٱلْقَصَصِ﴾ وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيها ﴿يِمَا أَرْحَيْنَا ۚ إِلَّيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ﴾ أى: بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحينًاه إليك، وفضلناك به

على سائر الأنبياء، وذاك محضٌ مِنَّةٍ من الله وإحسان. ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلُهِ. لَمِنَ ٱلْغَفَارِكَ ﴾ أي: ما كنت تدرى

ما الكتاب، ولا الإيمان، قبل أن يوحى الله إليك، ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا .

واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في

. \* "SE

الدنيا والآخرة.

وإخوته، القصة العجيبة الحسنة، فقال:

هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها، وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل، وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله، ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحًا، فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير، من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله

١٢- تفسير سورة يوسف، الأيات: ١-٦

ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص، وأنها

أحسن القصص على الإطلاق، فلا يوجد من القصص في

شيء من الكتب مثل هذا القرآن، ذكر قصة يوسف وأبيه

(٤-٦) ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأْبَتِ إِنِّى زَأَيْتُ أَعَدَ عَشَرَ كَوْبَكُما

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَيجِينِكَ ٥ قَالَ يَنْهُنَى لَا تَقْصُصْ رُءَيَاكَ عَلَىٰ

إِخْرَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْنَا ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ الْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبْيِثُ ۞ وَكَانَاكِ

يَجْنَبِكَ رَبُّكَ وَيُقَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِنُّدُ يَصْمَتُمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ يَالِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَتَنَّهَا عَلَىٰ أَتَوَلِّكَ مِن فَبَلْ إِنْزِهِيمَ وَإِنْحَنَّ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيدً

تعالى بشىء كثير . فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه، ويدع ما سوى ذلك،

مما ليس عن النبي ﷺ ينقل. فقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ ﴾ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام: ﴿يَتَأْبُتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَثَرَ كُوْكِيًّا وَالشَّمْسَ وَالْفَكَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِيكَ ﴾ فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في

وهكذا إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظام، قدم بين يديه مقدمة، توطئة له، وتسهيلًا لأمره، واستعدادًا لما يرد على العبد من المشاق، لطفًا بعبده، وإحسانًا إليه، فأوَّلها يعقوب بأن الشمسي: أمه، والقمر: أبوه، والكواكب: إخوته، وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له، ويسجدون له إكرامًا وإعظامًا، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له، واصطفائه له، وإتمام نعمته عليه

وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له، وصاروا تبعًا له فيها، ولهذا قال:

(۱) زیادة من مامش ب.

بالعلم والعمل، والتمكين في الأرض.

**ESSENSE** 

قَالَ يَنْبُنَى لَانَقْصُصْرُهُ يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوالْكَكَنْدُا

إِنَّ ٱلشَّيْطَ مَن لِلْإِنسَانِ عَدُّوٌّ مُّيسِ فِي وَكَذَلِكَ يَجْنَبِيكَ

رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ

وَعَلَىٰٓءَالِيَعْقُوبَكُمَاۤ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُويْكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَقَّ

إِنَّ رَبِّكَ عَلِيدُ حَكِيدُ ١٠ ﴿ لَقَدْكَانَ فِي مُسْفَ وَإِخْوَتِهِ \*

مَايَنَتُ لِلسَّامِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ ﴿

أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةُ إِنَّا أَبَانَا لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ٱقْنُلُواْ

يُوسُفَ أَوِا ظَرَحُوهُ أَرْضُا يَعْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ

بَعْدِهِ عَوْمُاصَلِحِينَ ﴿ قَالَ فَآبِلُ مِنْهُمْ لَانَقَنُلُوا مُوسُفَ

وَأَلْقُوهُ فِي غَيِكِيَتِ ٱلْجُبِ بِلْلَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُعْر

فَعِلِينَ ۞ قَالُوا يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّنَا عَلَىٰ مُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ

لَنَصِحُونَ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُۥ

لَحَنفِظُونَ ١٠٠ قَالَ إِن لَيَحْزُنُنيَ أَن تَذَّهَ بُواْ بِهِ وَأَخَاتُ

أَن يَأْكُذُ ٱلذِّفْ وَأَنتُدْ عَنْهُ عَنفِلُوك ١٠ عَالُوالَهِنّ

أَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ١

أي: من بعد هذا الصنيع ﴿قَوْمًا صَلْلِحِينَ﴾ أي: تتوبون إلى الله ،

فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلًا

﴿ وَكُذَٰلِكَ يَجْنَبِكَ رَبُّكَ ﴾ أي: يصطفيك ويختارك بما يمنُّ به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأُحَادِيثِ﴾ أي: من تعبير الرؤيا، وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة، كالكتب السماوية ونحوها ﴿وَيُتِدُّ يَعْمَتُهُ عَلِيَكَ﴾ في الدنيا والآخرة، بأن يؤتيك في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة ﴿ كُمَّا أَنْتُهَا عَلَىٰ أَبُولِكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمِ وَإِنْعَلَيُّ ﴾ حيث

أنعم الله عليهما، بنِعَم عظيمة واسعة، دينية ودنيوية. ﴿إِنَّ رَبُّكَ عَلِيدٌ حَكِيدٌ﴾ أي: علمه محيط بالأشياء، ويما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطى كلًّا ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها. ولما بان تعبيرها ليوسف، قال له أبوه:

﴿ يَنْهُنَىٰ لَا نَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْرَيْكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾ أى: حسدًا من عند أنفسهم، أن تكون أنت الرئيس الشريف

﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ الْإِنسَانِ عَدُقٌ شِّبِيُّ﴾ لا يفتر عنه ليلًّا ولا نهارًا، ولا سرًّا ولا جهارًا، فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى، فامتثل يوسف أمر أبيه، ولم يخبر إخوته بذلك، بل كتمها عنهم. (٧-٧) ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ: مَايَنَتُ لِلْمَاآيِلِينَ ٥ إِذْ فَالْوَا

لَبُوسُكُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَا وَفَعْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَّانَا لَغِي ضَلَالِ مُّتِينِ ٥ ٱقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ ٱلْمَرَحُوهُ أَرْضَا يَغَلُّ لَكُمْ وَبَبُّهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَّ بَعْدُو. قَوْمًا صَلَاحِينَ﴾ يقول تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَلِخُوَيِّهِ: مَايَنتُ ﴾ أي: عِبَرٌ وأدلة على كثير من المطالب الحسنة ﴿ لِلتَّآلِيلِينَ ﴾ أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو ملسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر ، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات، ولا [بالقصص](١) والبينات.

﴿إِذْ قَالُوا﴾ فيما بينهم ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ﴾ بنيامين، أي: شقيقه، وإلا فكلهم إخوة ﴿أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصِّبَةً﴾ أي: جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة ﴿ إِنَّ أَبَّانَا لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينِ﴾ أي: لفي خطأ بَيِّن، حيث فضَّلهما علينا من غير موجب نراه، ولا أمر نشاهده. ﴿ أَقَنْلُوا يُوسُفَ أَوِ ٱلْمَرْحُوهُ أَرْضَا﴾ أي: غيبوه عن أبيه في أرض

بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها. فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين ﴿يَغَلُّ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ﴾ أي: يتفرغ لكم، ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة، فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلًا لا يتفرغ لكم ﴿وَتَكُونُواْ مِنْ بَقْدِهِ.﴾

لفعله، وإزالة لشناعته، وتنشيطًا من بعضهم لبعض. (١٠) ﴿ قَالَ قَآيِلٌ مِنْهُمْ لَا نَقَتُلُوا يُوسُفَ وَٱلثُّوهُ فِي غَيْنَتِ ٱلْجُتِ

وتستغفرون من بعد ذنبكم.

يَلْنَقِطُهُ بَعْشُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِيلِينَ ﴾ أي: ﴿قَالَ قَآيِلُ ﴾ من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: ﴿لَا نَقَتُلُوا بُوسُفَ﴾ فإن قتله أعظم إثمًا وأشنع، والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل، ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه ﴿فِي غَيَنْهَتِ ٱلْبُيِّ﴾ وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنه عبد مملوك آبق منكم، لأجل أن ﴿يَلْنَقِظَهُ بَعْضُ ٱلشَّيَّارَةِ﴾ الذين يريدون مكانًا بعيدًا، فيحتفظون فيه.

وهذ القائل أحسنهم رأيًا في يوسف، وأبرُّهم وأتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. فلما اتفقوا على هذا الرأي.

(١) في الأصل (في القصص) ولعل الصواب ما أثبت.

(١١-١١) ﴿قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَنَا عَلَىٰ تُوسُفَ وَإِنَّا لَمُ لْنَصِحُونَ ٥ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَـٰذَا يُرْتِنعَ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُمْ لَحَفِظُونَ ٥ قَالَ إِنِّي لَيَخْزُنُينَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱللِّرْقَبُ وَأَنتُدَ عَنْهُ عَنفَلُونَ ۚ وَقَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ ٱلذِّقْتُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا

> لَخَنْمُ وَنَ ﴾. أى: قال إخوة يوسف، متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم: ﴿ يُتَأَمَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنًا عَلَى مُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴾ أي: لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف، من غير سبب ولا موجب؟ ﴿وَ﴾ الحال ﴿ إِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴾ أي: مشفقون عليه، نود له ما نود لأنفسنا، وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها .

فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم، ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له، ما

يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا: ﴿ أَرْسِلَهُ مَمَّنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْمَبُ ﴾ أي: يتنزه في البرية ويستأنس ﴿وَإِنَّا لَمُ لَحَنفِظُونَ﴾ أي: سنراعيه، ونحفظه من أذي

فأجابهم بقوله: ﴿ إِنِّي لَيَحْرُنُنِينَ أَن تَذْهَـبُوا بِهِـ.﴾ أى: مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق عَلَيَّ، لأنني لا أقدر على فراقه، ولو مدة يسيرة، فهذا مانع من إرساله ﴿وَ﴾ مانع ثان، وهو أنى ﴿ أَغَالُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلَّذِٰلُهُ وَأَنشَدَ عَنْهُ غَنْهُ غَنْهُ أَن أَى: في حال غفلتكم عنه، لأنه صغير لا يمتنع من الذئب.

﴿ قَالُوا لَينَ أَكَلَهُ ٱلذِّقْتُ وَيَنْعَنُ عُصْبَةً ﴾ أي: جماعة حريصون على حفظه، ﴿ إِنَّآ إِذَا لَّخَسِرُونَ﴾ أي: لا خير فينا ولا نفع يرجى منا، إن أكله الذئب وغُلبنا عليه.

فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله، وعدم الموانع، سمح حينتذِ بإرساله معهم لأجل أنسه.

(١٥-١٥) ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ. وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَيُّ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِ لَتُنْبَئَنَهُم بأَمْرِهِمْ هَنَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُهِنَ ٥ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِثَانَهُ يَتِكُونَ ٥ فَالْواْ يَتَأَبَانَا ۚ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنِعِنَا فَأَكُلُهُ ٱلذِّنْبِّ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَّا مَدِيْقِينَ ٥ وَجَانُو عَلَىٰ قَمْصِهِ. بِدَمِ كَذِبُّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ ُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نَصِفُونَ﴾ أي: لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعد ما أذن له أبوه، وعزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب، كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه، فنفذوا فيه قدرتهم، وألقوه في الجب، ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة ﴿ لَتُنْبَنَّتُهُم بِأَمْرِهِمْ هَنَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي: سيكون منك معاتبة

لهم، وإخبار عن أمرهم هذا، وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته، على وجه العز والتمكين له في الأرض. ﴿وَيَمَا أَرُو أَيَاهُمْ عِشَاتُهُ يَبَكُونَ﴾ ليكون إنيانهم متأخرًا عن

عادتهم، وبكاؤهم دليلًا لهم، وقرينة على صدقهم، فقالوا -معتذرين(١) بعُذر كاذب - ﴿ يَتَأَلِّانَا ۚ إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ ﴾ إما على الأقدام، أو بالرمي والنضال ﴿وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنا﴾ توفيرًا له وراحة ﴿فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُۗ﴾ في حال غيبتنا عنه في استباقنا ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا مَكِيقِينَ﴾ أي: تعذرنا بهذا العذر، والظاهر أنكُ لا تصدقنا لما في قلبك من الحزن على يوسف، والرقة الشديدة عليه.

ولكن عدم تصديقك إيانا، لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي، وكل هذا تأكيد لعذرهم ﴿و﴾ مما أكدوا به قولهم، أنهم ﴿جَآءُو عَلَىٰ قَبِيصِهِ. بِدَرِ كَذِبٌّ﴾ زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب، فلم يصدقهم أبوهم بذلك، و ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ أي: زينت لكم أنفسكم أمرًا قبيحًا في التفريق بيني وبينه، لأنه رأى من القرائن والأحوال، [ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه](٢)، ما دله على ما قال.

﴿ فَصَنْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ ﴾ أي: أما أنا

فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أني أصبر على هذه المحنة، صبرًا جميلًا، سالمًا من السخط والتَّشكِّي إلى الخلق، وأستعين الله على ذلك، لا على حولي وقوتي، فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله: ﴿إِنَّمَا أَشَّكُواْ بَثْقَ وَخُرِّنِيَّ إِلَى أَللَّهِ ﴾ لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافى الصبر الجميل، لأن النبي إذا وعد وفّي. (٢٠،١٩) ﴿ وَمِمَا تَتْ سَيَّانًا ۚ فَأَيْسَلُوا ۚ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُومٌ ۗ قَالَ يَنْبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَنَمُ وَأَسَرُّوهُ بِهِنَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيدٌ بِمَا يَسْمَلُونَ ٥ وَشَرَوْهُ

بِثُمَنِ بَغْيِنِ دَرُهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَاثُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ﴾ أى: مكت يوسف في الجب ما مكث، حتى ﴿جَأَنَتْ سَيَّارُةً ﴾ أي: قافلة تريد مصر ﴿فَأَرْبَكُوا وَارِدَهُمْ ﴾ أي: فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه، ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك ﴿ فَأَدُّلُنَ ﴾ ذلك الوارد ﴿ دَلُوُّرُ ﴾ فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج ﴿ قَالَ يَـٰكِتُمْرَىٰ هَاذَا غُلَثُم ﴾ أي: استبشر وقال: هذا غلام نفيس ﴿وَأَسَرُّورُ بِعَنْكَةً﴾ وكان إخوته قريبًا منه، فاشتراه السيارة منهم ﴿ بِثَمَنِ بَخْيِنِ ﴾ أي: قليل جدًا، فسره بقوله: ﴿ دَرُهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَاثُواْ فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴾ .

(١) في الأصل متعذرين، ولعل الصواب ما أثبت. (٢) زيادة من هامش

والمعنى في هذا: أن السيارة لما وجدوه، عزموا أن يُبيرُّوا

لهم قصد في أخذ ثمنه.

﴾ القاللينية فَلَمَّا ذَهَبُوالِهِ وَأَجْمَعُواْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْحُثَّ وَأَوْجَنْنَا 

إِلَيْ وِلَتُنَيِّتُنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءُ يَبَكُونَ ۞ قَالُواٰ يَثَأَبَانَاۤ إِنَّاذَ هَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّمُّ ۗ وَمَآأَنتَ

بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْحُنَّا صَدِيْقِينَ اللَّهِ وَجَآءُ وعَلَىٰ قَمِيصِهِ ـ بِدَمِرِكَذِبٍّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًا فَصَبْرُ جَبِيلٌّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذْلَى دَلُوَّهُ قَالَ يَسَبُشْرَيْ هَلَااغُلَمُّ وَٱسَرُّوهُ بِضَلَعَةً

وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَايَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَاثُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْهُ مِن مِصْرَ لِأَمْرَ أَيْهِ وَأَكْرِمِي مَثْوَيْهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَنَّ غِذَهُۥ وَلَدَّأُ وَكَنْ إِلَى مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ.وَلَنَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ

أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ خَرْى ٱلْمُحْسِنِينَ

مَا جَزَاهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدٌ ٥ قَالَ هِيَ

زَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيٌّ وَشَهِـدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَمَّا إِن كَاكَ قَبِيصُمُ قُذُ مِن قُبُل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِيهِنَ ٥ وَإِن كَانَ قَبِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٥ فَلَمَّا رَءًا قَيبِصَهُمْ قُدَّ مِن دُبُر قَـالَ إِنَّهُمْ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٥ يُوسُتُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَاْ وَاسْتَغْفِيهِ، لِذَيْكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ لَلْمَاطِينَ، هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرًا، لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة، لوقوع الفعل، فقدم محبة الله عليها، وأما محنته بإخوته، فصبره صبر اضطرار، بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجأ إلا الصبر عليها، طائعًا أو كارهًا، وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقى مكرمًا في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك، أن ﴿رَاوَدْتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّقْسِيرِ﴾ أي: هو غلامها، وتحت تدبيرها، والمسكن واحد، يتيسر فيه إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد، ولا إحساس بشر.

﴿وَ﴾ زادت المصيبة، بأن ﴿غَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ﴾ وصار المحل

أمره، ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته فزعموا أنَّه عبد أبق منهم، فاشتروه منهم بذلك الثمن، واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب، والله أعلم. (٢١) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرْئُهُ مِن يَضَرَ لِإِنْمَرَأَتِهِ ۚ ٱكْحَرَى مَثْوَيْهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنْجِفَهُ وَلَدُأُ وَكَذَاكِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِسِل ٱلْأَحَادِثُ وَٱللَّهُ غَالِكٌ عَلَيْتَ أَمْرِهِ. وَلَكَنَّ أَكْفَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها، فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه أعجب به، ووصى عليه امرأته وقال: ﴿أَكُرِي مُثْوَنَهُ عَسَوِى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذُو وَلَذَّا﴾ أى: إما ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع فيه

استمتاعنا بأولادنا، ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد ﴿ وَكَذَٰ لِكُ مَكَّنَّا لِبُوسُكَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أي: كما يسرنا له أن

يشتريه عزيز مصر، ويكرمه هذا الإكرام، جعلنا هذا مقدمة

لتمكينه في الأرض من هذا الطريق.

﴿ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثَ﴾ [ذا بقى لا شغل له ولا هَمَّ سوى العلم صار ذلك من أسباب تعلمه علمًا كثيرًا، من علم الأحكام، وعلم التعبير، وغير ذلك، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْمَ أَشْرِهِ.﴾ أى: أمره تعالى نافذ، لا يبطله مبطل، ولا يغلبه مغالب، ﴿ وَلَكِئَ ۚ أَكْثَرُ ۚ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ، فلذلك يجرى منهم ويصدرما يصدر، في مغالبة أحكام الله القدرية، وهم أعجز وأضعف من (٢٢) ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُهُۥ مَاتَيْنَتُهُ حُكُّمًا وَعِلْمَأً وَكَذَلِكَ خَرْى

ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي: ﴿لَمَّا بَلَغَ﴾ يوسف ﴿أَشُدَّةً﴾ أي: كمال قوته المعنوية والحسية، وصلَّح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة، من النبوة والرسالة ﴿ءَاتِينَنُهُ خُكُّمًا وَعِلْمَأَ﴾ أي: جعلناه نبيًا رسولًا، وعالمًا ربانيًا ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُعْسِنِينَ﴾ في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم، نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علمًا نافعًا. ودل هذا على أن يوسف وقَّى مقام الإحسان، فأعطاه الله

الحكم بين الناس، والعلم الكثير والنبوة. (٢٣-٢٣) ﴿وَزَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن تَقْسِيدٍ. وَغَلَّقَتِ ٱلأَبْوَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيَّ أَعْسَنَ مَثْوَاتُى إِنَّهُ

لَا يُغْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ٥ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَّا أَن رَّمَا بُرْهَدَنَ رَبِّهِ. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ النُّوَّةَ وَالْفَحْشَآةُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ٥

وَأَسْنَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَمُ مِن دُبُرٍ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ

الابراب، وهد دعته إلى نصبها «ووالت جين الشكة» لا يختله الأمر السكروه و ألولي إلى، ومع هذا فيو غريب، لا يختله مثله ما يختلمه إذا كان في وضف وبين معارف، وهو أسير تحت يدها، وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب، وقد توعدته إن لم يغمل ما تأمره به المسجن، أو العذاب الألبم. فصير عن مصمية الله، مع وجود الداعي القوي في، لأنه قد هم فيها همًا تركه ش، وقدم مراد الله على مراد الناض

والانكفاف، عن هذه المعصية الكبيرة، وهؤال مُمكاذَّ اللهُّهُ أي: أعوذ بأنه أن أفعل هذا الفعل الشيح، لانه معا يسخط الله ويعدمنه، ولانه خيانة في حق سيدي الذي أكرم شواي. فلا يلتي بم أن أقابله في أهله بأقيح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم، ولظائل لا يقلم.

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله،

ومراعاة حق سيده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم الذي

الأمارة بالسوء، ورأى من يرهان ربه – وهو ما معه من العلم

والإيمان، الموجب لترك كل ما حرم الله - ما أوجب له البعد

لا يفلع من تعاطاه، وكذلك ما منَّ الله عليه من برهان الإيمان اللذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر، واجتناب الزراجر، والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفنحاء، لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم الذين أخلصهم الله واختارهم، واختصهم لفسه، وأسدى عليهم من النعم، وصوف عتهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلفه.

وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه . ولما امتنع من إجابة طلبها بعد العراودة الشديدة، وذهب ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص، ويهرب من الفتنة، فبادرته إليه، وتعلقت بثريه، فشقت قميصه، فلما

وصلا إلى الباب في تلك الحال، ألفيا سيدها، أي زوجها لدى الباب، فرأى أمرًا شق عليه، فبادرت إلى الكذب، أن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت: ﴿مَا جَرَّالُهُ مَنْ أَرْاَدُ يَأْمَلِكُ سُوّمًا﴾ ولم تقل (من فعل بأهلك سوةًا) تبرقة لها وتبرئة

له أيضًا من الفعل. وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة ﴿إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ

اَلِيدٌ﴾ أي: أو يعذب عذابًا أليمًا . فيرأ نفسه مما رمته به، وقال: ﴿هِيَ رَوَدَتْنِي عَن فَقَسِيُّ﴾

فبرأ نفسه مما رمته به، وقال: ﴿هِنَ زَوْدَتْقِي عَن فَتْسِيُّ﴾ فحيننذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما، ولم يعلم أيهما.

هما. ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات

SEEDEN S Contract of 24.7 وَرَوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُواتًى إِنَّهُ لِلْأَيْفُلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ اللَّهُ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِيدٍ \* وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا مُرْهَدَنَ رَبِّهِ عَكَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرُ وَٱلْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْلِكَ سُوَّءً الإِلَّا أَن يُسْجَزَأُ وْعَذَابُ أَلِيرٌ اللهِ عَالَ هِيَ رُودَتْني عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَنذِبِينَ ﴿ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ. قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ اقْدَ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَغْرِضْ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِاكِيَّ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيينَ ٢٠٠٠ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُزُودُ فَنَنْهَا عَن نَفْسِةِ ، قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي صَلَالِ مُّبِينِ

۲۹-۲۳ نفسير سورة يوسف، الآيات: ۲۳-۲۹

تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها، فعنُّ الله في هذه للفضة بمعرفة الطفقة للنبية وصفعة بوسف عليه السلام، فانبعت شاهد من أهل يتبها، يشهد بقرية من وجدت معه، فهو الصدادق، فقال: ﴿إِنَّ كَانَتُ لَمِيسُمُ عَلَيْهُ مُنْ فَقَالَ: ﴿إِنَّ كَانَتَ لَمِيسُمُ فَذَ مِن فَبُلِ مَصَالًا للهِ مَنْ الكَلْمِيسُمُ فَقَدَّ وَهُوْ مِنْ الكَلْمِيسُمُ فَقَدَ وَهُوْ مِنْ الكَلْمِيسُمُ فَلَانَ الْفَالِمِينَ ﴾ إنْ ذلك على أنه هو المقبل عليها، العراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها، فشقة قميصه من هذا الجانب.

﴿ وَإِن كَانَ تَقِيشُمُ قَدُّ مِن ثَمُرُ هَكَّذَتُ وَقُوْ مِنَ الشَّنَدِيقَ ﴾ لان ذلك ببدأ على هرويه منها، وأنها من الني طلبه فشقت قسيمه من هذا الجائب ﴿ فَلَمَا أَنَّا قَيْمِشُمُ مُنَّذَ بِنُ نُبُرُۥ﴾ عرف بذلك صدق يوسف يورات، وأنها هي الكافرة فقال الها سيدها: ﴿ إِنَّهُ مِن صَلِيغًا فِي الأَكْتَفَقُ عَلَيْهِ ﴾ وهل إعظم من هذا الكبر الذي يرات به نفسها منا أوادت وهل إعظم من هذا الكبر الذي يرات به نفسها منا أوادت

وفعلت، ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام، ثم إن سيدها لما تحقق الأمر، قال ليوسف: ﴿يُوشْتُ أَعَرِضَ عَنْ مَدَاً﴾ أي: اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره لأحد، طلبًا للستر على أهله ﴿وَالْسَتَغْيِعَ﴾ آيتها المرأة ﴿إِذَلِكِيّاً إِلَّكِ كَشُنتٍ مِنَ لَمَالِهِمِينَ﴾

فأمر يوسف بالإعراض، وهي (١) بالاستغفار والتوبة.

(٣٥-٣٠) ﴿ وَقَالَ بِيَنَا ۚ وَالْمَنِيَا َ الْمَنْوِيَةُ الْمَالُونُ الْمَنْوِيَّ وَالْمَالُمِيْ الْمَنْوَلِيْنِ وَمَالًا مَنْهِمِي وَمَالًا مَنْهِمِي وَمَالًا مَنْهِمُ وَمَالًا مَنْهُمُ يَخْفُونَ مَنْهُ مِنْهُمُ يَكُونَا لَمِنْهُ لِيَحْفُونَ مِنْهُ مَنْهُمُ يَكُونُ مِنْهُ مَنْهُمُ وَمَنْهُ مَنْهُمُ وَمَنْهُ لَمُنْهِمُ لِمَنْهُمُ اللّهُ مِنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ اللّهُمِينُ وَلَيْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ اللّهُمُ مِنْهُمُ مَنْهُمُ اللّهُمِينَ وَلَيْهُمُ مَنْهُمُ مِنْهُمُ مَنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مَنْهُمُ مُنْهُمُ مُمُمُمُمُ مُنْهُمُ مُمُمُمُ مُمُمُمُ مُمُمُمُمُ مُمُمُمُ مُمُمُمُم

﴿ وَمَنْ شَكَفَكَا شُمَّا﴾ آي: وصل حبه إلى شفاف قلبها، وهو باطنه وسويداؤه، وهذا أعظم ما يكون من الحب ﴿ إِنَّا لَمَنْهَا فِي صَلَيْكِ لِمُبِينِ﴾ حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا تنبغي منها، وهي حالة تحط قُلْرها وتضعه عند الناس.

وكان هذا القول منهن مكرًا، ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فنتت به امرأة العزيز، لتحتق امرأة العزيز، وتربهن إياه ليعذرتها، ولهذا سماه مكرًا، فقال:

﴿ فَلَمَّا سَمِتَ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَتِهِنَّ ﴾ تدعوهن إلى منزلها ضافة.

﴿وَأَنْكُنُكُ لَكُنَّ الْكُلُّ مِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا والوسائد، وما يقصد الملك من السائل اللّلَهِ أَنْ وَكَانَ فِي جبلة ما أنت به واحضرته في تلك الضيافة طام يحتاج إلى سكين، إما أنرج، أو غيره ﴿وَالْتُ كُلُّ رَحَمَةٌ مِنْتُمْ يَرِكُمُكُ لِيقَعْرِيْنِ فِي ذَلْكُ الطَّمَامُ ﴿وَالْكَافُ لِرَحِمْتُ الْمُعَالِّيِّ الْمُرَافِّةُ لِلْمِنْةُ الْمُعَامُ لِيقَعْرِيْنِ فِي ذَلْكُ الطَّمَامُ ﴿وَالْكَافِي لُولِمِنْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

**ENDINE** فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامُتُكَاوَ التَّ كُلِّ وَحِدَةٍ مِّنَّهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبُرْنَهُۥ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَاهَنَذَا بَشَرَّا إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ لِنَ ۚ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ ۗ وَلَقَدَّرَ وَدَنَّهُ ءَعَن نَّقْسِهِ عَفَّاسْتَعْصَمَّ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلْ مَآءَا مُرُهُ لِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاعِرِينَ ٢٠٠٠ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيّ إِلَيْهِ وَ إِلَّا نَصَّرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّأَصُّ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْحَيْهِ إِينَ اللهُ فَأَسْتَجَابَلَهُۥ رَبُّهُ، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُۥهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ ٢ ثُمَّ بَدَا لَمُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوَّا ٱلَّايَتِ لَيَسْجُنُ نَهُ. حَقَّىٰجِينِ ١٠٠٥ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَكِانِّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنَّ أَرَكِنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنَّ أَرَكِنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِيخُبُّزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَةً نَيْقَنَا بِتَأْوِيلِيِّ إِنَّا فَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحَسِنِينَ ۞ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌّ تُرُزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نِبَأَثُكُمَا بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَأَ ذَلِكُمَا مِمَاعَلَمَنِ رَبٌّ إِنَّ تَرَكُّتُ مِلَّهَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ۞

قلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر، وأعجبهن ظاية، وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير – أرادت أن تربهن جماله الباطن بالعنة الثامة فاللت معلنة لذلك، وسيئة لمبد الشديد غير مبالية، ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة: ﴿وَلَكُدُ رَوَيُدُمُ مِنْ تَشْهِد. فَاسْتَعْمَمُ ۗ أي: امتع وهي مقيمة على مراودت، لم يزدها مرور الأوقات إلا قلقًا ومحبة وشوقًا لوصاله رة قًا.

ولهذا قالت له بحضرتهن: ﴿ وَأَيْنِ أَنْهِ بَشَلَ مَا مَا مُؤْرُ لِلسَّحَنَّ رَكِيْكُوْا بَنَ الْمَنْدِينَ﴾ لتلجئه بهذا الرحيد إلى حصول مقصودها منه، فعند ذلك اعتصم بوسف ربوه وإستمان به على كيدهن، وهؤقاً رَبِّ البَّرِيْنُ أَشَدُ إِلَّ مِنَّا يَشْمُؤُقِ إِلَيْنَهُ وهذا يدل على أن السوة، جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سينته، وجعلن يكدنه في ذلك.

فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد ﴿وَإِلَّا نَصَرِفَ عَنِي كَيْنَعُنَّ أَسَبُ إِلَيْنَ﴾

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والمراد: وإياها.

﴿وَآتُنُ﴾ إن صبوتُ إليهن ﴿ مِّنَ لَلْمُهابِنَ﴾ فإن هذا جهل، لأنه آثر لذة قليلة منغصة، على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم، ومن آثر هذا على هذا، فمن أجهل منه؟!! فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين، وأعظم اللذتين، ويؤثر ما كان محمود العاقبة .

﴿ فَٱسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ﴾ حين دعاه ﴿ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾ فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل، حتى أيَّسها، وصرف الله عنه كيدها، ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ﴾ لدعاء الداعى ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بنيته الصالحة، وبُنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه، فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة، وأما أسياده فإنه لما اشتهر الخبر وبان، وصار الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح.

﴿ بَدَا لَمُتُم ﴾ أي: ظهر لهم ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا زَأَوْا ٱلْآيَكَ ﴾ الدالة على براءته، ﴿لَيْسَجُنُـنَّهُ حَتَّى حِينِ﴾ أي: لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس، فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر، ويشاع مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نُسِيَ، فرأوا أن هذا مصلحة لهم، فأدخلوه في السجن.

ْ(٣٦-٤) ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَشَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا ۚ إِنِّ أَرْبِغِيّ أَعْصِرُ خَمَرًا ۚ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنَّ أَرْنِينَ أَحْيِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّلْتُرُ مِنَّةً نَوْقَنَا بِتَأْوِيلِيِّهِ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱللَّحْسِنِينَ ٥ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّا ذَلِكُمَا مِنَّا عَلَتَني رَفَّ إِلِّي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٥ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ مَاكِنَاءِئَ إِنْزِهِيمَ وَإِشْحَقَ وَنَعْقُوبٌ مَا كَاكَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن ثَنَيُّهُ ذَالِكَ مِن فَشْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُّرُونَ ٥ يَنصَدِجِنِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْيَاتُ مُشَفَرَقُوكَ خَبْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ٥ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِيهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَنَيْتُمُوهَا أَنْتُدْ وَمَايَاتُكُمُ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بَهَا مِن سُلطَنَ إِن الصَّكُمُ إِلَّا يَقِوا أَمَرَ أَلَّا فَتَبُدُوٓوَا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الذِّينُ ٱلْقَيْمَ وَلَنَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ﴿و﴾ لما دخل يوسف السجن، كان في جملة من ﴿ مَعَلَمُ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِ ﴾ أي: شابان، فرأى كل واحد منهما رؤيا، فقصها على يوسف ليعبرها، فـ ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَيْنِيَّ أَعْضِرُ خَمَّرٌّ وَقَالَ

ٱلَّاخَرُ إِنَّى أَرْدَىٰقَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُنْزًا﴾ وذلك الخبز ﴿تَأَكُلُ ٱلطَّلَّرُ

مِنْهُ نَبْشَنَا بِنَأُولِلِّيِّ أَي: بتفسيره، وما يؤول إليه أمرهما،

وقولهما: ﴿ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: من أهل الإحسان

إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا، كما أحسنت إلى

إِلَّا نَبَّأَتُكُمُا بِتَأْوِيلِهِ. قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّأَ﴾ أي: فلتطمئن قلوبكما، فإنى سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما، أول ما يجيء إليكما، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن بأتبكما . ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه، ليكون أنجع لدعوته، وأقبل لهما.

: ١٢ - تفسير سورة بوسف، الآيات: ٣٦-٤٠

ثم قال: ﴿ ذَلِكُما ﴾ التعبير الذي سأعبره لكما ﴿ مِنَّا عَلَّتَنِي رَبِّيٌّ﴾، أي: هذا من علم الله علمنيه وأحسن إليَّ به، وذلك ﴿ إِنْ تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَاغِرُونَ﴾ والترك كما يكون للداخل في شيء ثم يتتقل عنه، يكون لمن لم يدخل فيه أصلًا.

فلا يقال: إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم ﴿وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيَ إِبْرَهِيهَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُّ﴾ ثم فسر تلك الملَّة بقوله: ﴿مَا كَاتَ لَنَآ﴾ أي: ما ينبغي ولا يليق بنا ﴿أَن نُشْرَكَ بِأَلَمُهِ مِن شَيَّوْ﴾ بل نفرد الله بالتوحيد، ونخلص له الدين و العبادة .

﴿ ذَالِكَ مِن فَشَلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ أي: هذا من أفضل منته وإحسانه وفضله علينا، وعلى من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل من مِنَّة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله وانقاد له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل

﴿ وَلَذِينَ أَكَنَّر النَّاسِ لَا يَنْكُرُونَ ﴾ فلذلك تأتيهم المنة والإحسان، فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه، وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى. فإن الفتيين - لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال، وأنه محسن معلم - ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها، كلها من فضل الله وإحسانه، حيث مَنَّ عَلَيَّ بترك الشرك وباتباع ملة آباثي فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت.

ثم صرح لهما بالدعوة فقال: ﴿يَصَنحِينَ ٱلسِّجْنِ ءَأَرُبَاتُ مُتَفَرَقُونَ خَيْرٌ أَمِر اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴾ أي: أربابٌ عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر، ولا تعطى ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات، وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، أتلك ﴿خَبِّرُ أَمِ اللَّهُ﴾ الذي له صفات الكمال، ﴿ ٱلْوَجِدُ ﴾ في ذاته وصفاته وأفعاله،

فلا شريك له في شيء من ذلك.

غيرنا، فتوسلا ليوسف بإحسانه. ﴿ ٱلْقَهَّارُ ﴾ الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء ف ﴿ قَالَ ﴾ لهما مجيبًا لطلبتهما: ﴿ لَا يَأْتِيكُمُا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ:

كان وما لم يشأ لم يكن ﴿مَّا مِن دَّآتِهَ إِلَّا هُوَ مَلْخِذٌ بِنَاصِيْنِهَا ﴾ ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء، لا كمال لها ولا أفعال لديها، ولهذا قَــال: ﴿ وَمَا مُشَبُّدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَشْمَآنًا سَقَيْتُنُوهَا أَنتُدّ وَءَانَآؤُكُم ﴾ .

أي: كسوتموها أسماء، وسميتموها آلهة، وهي لا شيء،

ولا فيها من صفات الألوهية شيء ﴿مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِّ﴾ بل أنزل الله السلطان بالنهى عن عبادتها وبيان بطلانها، وإذا لم ينزل الله بها سلطانًا، لم يكن طريق ولا وسيلة، ولا دليل لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهي، ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، وهو الذي أمركم ﴿أَلَّا نَعَبُدُوٓا إِلَّا

وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة ، بل معوجة توصل إلى ﴿ وَلَئِكِنَّ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ حقائق الأشياء، وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له، وبين الشرك به، أظهر الأشياء وأبينها .

إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلَّذِينُ ٱلْقَيْمَ﴾ أي: المستقيم الموصل إلى كل خير،

ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك، حصل منهم ما حصل من الشرك، فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده، وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا، فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما، فقامت عليهما - بذلك - الحجة، ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعد ما وعدهما ذلك، فقال: (٤١) ﴿ يَصَابِحَى ٱلبِّمَجِنَ أَمَّآ أَحَدُكُمَا﴾ وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًا، فإنه يخرج من السجن ﴿فَيَسْقِي رَيِّهُ خَمْرًا ﴾ أي:

من السجن ﴿ وَأَمَّا ٱلَّاخَـرُ ﴾ وهو الذي رأي أنه يحمل فوق رأسه خبزًا تأكل الطير منه. ﴿ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الظَّيْرُ مِن رَّأْسِيًّا. ﴾ فإنه عبر [عن] الخبز الذي تأكله الطير، بلحم رأسه وشحمه، وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور، بل يصلب ويجعل في محل،

يسقى سيده الذي كان يخدمه خمرًا، وذلك مستلزم لخروجه

(٤٢) ﴿وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنْتُمْ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْـدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنَهُ ٱلشَّيْطَانُ وَكُرَ رَبِّهِ. فَلَبِّنَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ أي: ﴿وَقَالَ﴾ يوسف عليه السلام ﴿ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّكُمْ نَاجٍ يَتَّنَّهُمَا﴾

تأوله لهما، أنه لا بد من وقوعه فقال: ﴿ قُضِيَ ٱلأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ نَشْنَقْتِبَانِ﴾ أي: تسألان عن تعبيره وتفسيره.

تتمكن الطيور من أكله، ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي

سَبْعُ عِجَاقٌ وَسَنْبَعَ سُلْبُكَتِ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِّ يَثَأَيُّهَا ٱلْعَلَأُ أَفَتُونِي فِي رُمَّيْنِيَ إِنَّ كُمُنْتُمْ لِلرُّمَّةِ المُرْتَةِ عَنْبُرُونَ ٥ قَالُوٓا أَضْفَكُ أَعْلَمْتِ وَمَا غَقُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلأَمْلَانِيمِ بِعَيْلِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَاذْكَرَ بَعْدَ أُمَّةِ أَنَأ أَنْبَتُكُمُ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْبِيلُونِ ٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّذِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ بَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَاتٌ وَسَبْعِ سُلْبُكَتِ خُضْرٍ وَأُخَرَ

سبيًا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا

(٤٣-٤٩) ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ آرَىٰ سَبْعَ بَقَرَبَ سِمَانِ يَأْكُمُهُنَّ

YE. SERIE وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةٌ ءَابَآءِيٓ إِبْرَهِيءَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنِكِنَّ أَكُّثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْيَابُ مُّتَفَرِّقُوكَ خَيْرٌ أَمِر اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ

٩ مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّا أَسْمَآۦُ سَمَّيْـ تُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَٱوُّكُم مَّٱأَنْزَلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلْطَ فَيَ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمَرَأَ لَّانَعَبُدُوٓ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ ٱلْفَيِّمُ وَلَنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَانَعْلَمُونَ ١٠ يَصَنحَى ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِى رَيَّهُ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ لُ ٱلظَّيْرُ مِن زَّأْسِيةٍ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ، نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنْهُ

ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَرَيِهِ ، فَلَبِثَ فِٱلسِّجْنِ بِضُعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبِّهُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسُتِّ يَّاأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُهُ يَنِيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّهُ يَاتَعْبُرُونَ ﴿ إِنَّا

وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًا ﴿ أَذْكُرْنِي عِنــدَ رَبِّكَ ﴾ أي:

اذكر له شأني وقصتي، لعله يَرقُ لي، فيخرجني مما أنا فيه،

﴿ فَأَنْسَنَهُ ٱلشَّيْطَانُ وَكُرَ رَبِّهِ . ﴾ أي: فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى، وذكر ما يقرب إليه، ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتم الله أمره وقضاءه . ﴿ فَلَيِّتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِشَّعَ سِنِينَ﴾ والبضع من الثلاث إلى التسع، ولهذا قيل: إنه لبث سبع سنين، ولما أراد الله أن يتم أمره، ويأذن بإخراج يوسف من السجن، قدر لذلك سببًا كان

سِيِينَ المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. أن بن فسبحان من خفيت ألطافه، ودقّت في إيصاله البر ثُمّ يَأْن والإحسان، إلى خواص أصفيانه وأوليانه.

والإحسان، إلى خواص اصفياه واواياه. ﴿وَقَلَ الْبَيْكُمَ عَلَيْمُهُا﴾ أي: من الفنين، وهو الذي رأى أنه هِوَلَكُمْرٌ بَعَدُ أَنْهُهُ أَيْ : وتذكر يوسف، وسف أن يذكره عند ربه ﴿وَلَكُمْرٌ بَعَدُ أَنْهُهُ أَيْ : وتذكر يوسف، وما جرى له ني تعبير لروياهما، وما وصاء به، وعلم أن كفيل بتعبير هذه الوقيا بعد مدة من السنين قاماً: ﴿ثُنَّا أَيْنُكُمْ بِتَلْوِيهُ الْمَيْوَدُكُ إِلَى يُوسِعُهُ الْمِيلُولِيّا اللهِ يوسف لاساله عنها.

١٢- تفسير سورة يوسف، الآيات: ٤٣-٩١

فأرسلوه، فجاء إليه، ولم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه، وأجابه عن ذلك، فقال:

﴿ يَوْمُنُكُ أَنِّهَا النَّهِزَيُّ ﴾ أي: كثير الصدق في اقواله وأفعاله، ﴿ أَفْسَنَا فِي صَنِّعِ بِمَعَانِ وَالْحَكُمُنَّ صَنِّعٌ عِمَاكُ وَصَنَّعِ شَلْبُلُنَتِ خُشْرِ وَلَمْنَ كِالِمَنْتِ لَمَلِّ أَنْتِي إِلَّ النَّانِينَ لَمَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ فإنهم منشوقون لتعبيرها، وقد اهمتهم.

قبر يوسف السيع البقرات السمان، والسيع السنبلات الخضر، بأنهن سبع سنين مخصيات، والسيع البقرات المجعاف، والسيع السنبلات البابسات، بأنهن سنين مجدبات، ولمل وجه ذلك - والله أعلم - أن الخصي والجدب لما كان الحرث مبنًا عليه، وأنه إذا حصل الخصية قويت الزروع والحروث، وحسن منظرها، وكثرت غلالها، والجدب بالنكس من ذلك.

لوكانت البقرهي التي تحرث عليها الارض، وتسقى عليها الحروث في الخالب. والسنيلات هي أعظم الأفوات والضلها، عربعاً بذلك لوجود التناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإلمازة لما يفعلونه، ويستعدون به من التعبير في من الخصب إلى من الجديد، قال:

﴿ نَزْرَعُونَ مَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا﴾ أي: متتابعات.

﴿فَا حَشَدُتُهُۗ﴾ من تلك الزروع ﴿فَذَوُهُۗ أِي: انركوه ﴿فِي شُلِّكِيرِهُ﴾ لانه أبقى له وأبعد عن الالتفات إليه ﴿إِلَّا قِيلًا يَتَنَّا نَاكُمْرَكُ﴾ أي: دبروا أيضًا أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن قليلًا، ليكثرما تدخرون ويغظم نفعه ووقعه.

﴿ثُمُّ إِنِّكُ مِنْ بَهَدِ وَلِكَ ﴾ أي: بعد تلك السين السيم المخصبات ﴿شَيِّعُ شِكَانٌ ﴾ أي: مجدبات جدًّا ﴿أَثَاثَنَ مَا تَشَنَّمُ لَئِنَّ﴾ أي: يأكان جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرًا ﴿إِلَّا قِيلًا يَمَنَا تُشِيئُونَ﴾ أي: تمنعونه من التقديم لهن. يُلِيَسَ لِلَّيْ النِّحْ إِلَى النَّائِدِ اللَّهِ يَقِلَكُونَ مَا كُلُونُونَ مَمْ بِيجَنَّ اللَّهُ وَ لَلَّذِي وَاللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الل

وذلك أنه رأى رؤيا مالته، فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي منهم، وقال: ﴿ وَإِنْ أَنِّكَ مَنْ مَنْكُمْ مِنْكُونَ مِنْكُا إِنَّ أَنْفُقُا مَنْكُمُ أَنَّى: سع من البقرات ﴿ وَمِنْكُ ﴾ وهذا من العجب، أن السبع العجاف الهورلات اللاس مقطت قوتهن، يأكمل السبع السعان التي كُنْ تهاية في القوة.

﴿وَ﴾ رأيت ﴿مَنْهُ صُنْهُلَتِ مُشْرِكِ يأكلن سبع سنبلات ﴿الْهِنْسُوِّ﴾ ﴿يَكَانُيُّ اللَّمَا أَنْشُونِ فِي رُبُونِينَ﴾ لأن تعبير الجميع واحد، وتأويله شيء واحد ﴿إِن كُشُنْرِ اللِّرُبَا لَمَنْمُؤْتِكَ﴾ فنحيروا، ولم يعرفوا لها وجهًا.

و﴿قَالُوٓا أَشَقَتُ أَغَلَوِّ﴾ أي: أحلام لا حاصل لها، ولا لها تأويل.

وهذا جزم منهم بما لا يعلمون، وتعذر منهم، [بما ليس يعذراً ``، ثم قالوا: ﴿وَمَا غَنُنْ يِنَأْوِيلُو ٱلْفَتْلَيْمِ يَكِينِكُ أَي: لا نعير إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان، أو من حديث النفس، فإنا لا نعيرها.

الإعجاب بالنفس، يعيت إنهم لم يقراوا: لا نعلم تأديلها، وهذا من الأمور التي لا تعلق يقراوا: لا نعلم تأديلها، وهذا من الأمور التي لا تتبغي لاهل الدين والحجاء، وهذا إيشًا من لطف الله يبوضف عليه السلام، فإنه لو عبرها ابتداء قبل يمن لعلم ناهم المعلق من المحتواب على المعلق من المحتواب، وكان الملك مهتمًا لها غاية، فعيرها يوسف من الجواب، وكان الملك مهتمًا لها غاية، فعيرها يوسف على المجلوب، وكان الملك مهتمًا لها غاية، فعيرها يوسف على المجلوب، فقل آم على علماء، ثم سال قضل آم على يعلم المحادو، ثم سال قضل وكما غلى يعلم أسماء كل شره، فحصل بذلك زيادة نضله، وكما

يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى في القيامة، أن يلهم الله

الخلق أن يتشفعوا بآدم، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدًا ﷺ

فيقول: «أنا لها أنا لها»، فيشفع في جميع الخلق، وينال ذلك

<sup>(</sup>۱) زیادة من هامش: ب.

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ مَدِ ذَلِكَ ﴾ أي: بعد السبع الشداد ﴿ عَامٌّ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ أي: فيه تكثر الأمطار والسيول، وتكثر الغلات، وتزيد على أقواتهم، حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه، زيادة على أكلهم، ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب، مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التقدير (١٠) بالسبع الشداد، أن العام الذي يليها يزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين متواليات، إلا بعام مخصب جدًا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس، وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا، عجبوا من ذلك، وفرحوا بها أشد الفرح.

(٥٠-٥٠) ﴿ وَقَالَ ٱللَّهِ ٱلنَّوْلِي بِيدٌّ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ فَالَ ارْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَشَكَلُهُ مَا بَالُ اللِّشَوَةِ الَّذِي قَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَقِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٥ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَنَّنَّ يُوسُكَ عَن نَفْسِيةٍ. قُلَسَ حَنشَ لِلَّهِ مَا عَيِنْنَا عَلِيَهِ مِن سُوِّمُ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْتَنَ حَشْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدَتُمُو عَن نَفْسِهِ. وَإِنَّامُ لِمِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ٥ ذَالِكَ لِيَعْلَمُ أَلِي لَتِمْ أَخُنَّهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْغَالِمِنِينَ ٥ وَمَا أَبْرَقُ نَفْسِيُّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَأٌ بِالشُّوِّءِ إِلَّا مَا رَجِمَ رَقِئُ إِنَّ رَقِي غَفُورٌ تَجِيمٌ ٥ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِدِ: ٱسْتَخْلِصَهُ لِنَقِسِينَ فَلَمَّا كُلِّمَتُم قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنًا مَكِينً أَمِينٌ ٥ قَالَ اجْمَلْنِي عَلَى خَزَايِن ٱلأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيثُ ٥ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِبُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَنْبَوَأُ مِنْهَا حَيْثُ بَشَآةُ نُصِيبُ برَحْيَنَا مَن نَشَآةً وَلَا نُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَاثُوا يَنْقُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ﴾ لمن عنده ﴿ٱتَّوْنِي بِيرً ﴾ أي: بيوسف عليه السلام، بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه، فلما جاء يوسف الرسول، وأمره بالحضور عند الملك، امتنع عن المبادرة إلى الخروج، حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام.

ف ﴿ قَالَ ﴾ للرسول ﴿ رَجِعُ إِنَّ رَبِّكَ ﴾ يعنى به الملك ﴿ فَتَكَلَّهُ مَا بَالُ ٱللِّمْوَةِ ٱلَّذِي فَظَّمْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ أي: اسأله ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ .

فأحضرهن الملك، وقال: ﴿مَا خَطْئِكُنَّ﴾ أي: شأنكن ﴿إِذَّ

رَاوَدَنَّنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِدْ ﴾ فهل رأيتن منه ما يريب؟ . فَبِرَّأَنَهُ و ﴿فُلَىٰ حَنْنَ بِلَّهِ مَا عَلِيْنَا عَلَيْهِ مِن شُوِّيًّ﴾ أي: لا

قليل ولا كثير، فحينئذ زال السبب الذي تنبني عليه التهمة، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز ف﴿ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَنَ حَشِّحَسَ ٱلْحَقُّ﴾ أي: تمحض وتبين، بعد ما كنا ندخل معه من السوء والتهمة، ما أوجب له السجن(٢) ﴿أَنَا رَوَدَتُهُمْ عَن نَقَسِهِ۔ وَإِنَّهُمْ لَهِنَ ٱلصَّادِفِينَ ﴾ في أقواله وبراءته.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ الإقرار الذي أقررت، [أنى راودت يوسف]

﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالُوٓ الْضَغَنْتُ أَحَلَنْهِ وَمَا خَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَخْلَيْهِ بِعَلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَبَعْدَأُمَّةٍ أَنَا أَنْبَتْكُمْ مِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ﴿ إِنَّ مُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَاثُ وَسَبْعِ سُلْبُكَتٍ خُضْرٍ وَٱخۡرَيَابِسَنتِلۡعَلۡيِ ٱرۡجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ۞ۗ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَاحَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عِ إِلَّا قَلِيلَامِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مُّمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادُيًأْ كُلْنَ مَافَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَاقِلِيلَامِ مَّاتَّمُصِنُونَ فَيَ أَثَمَ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامُّ فِيهِ يَغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتْنُونِ بهِ أَفَلَمَّا جَأَةَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَتَلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِيةً -قُلْرَ حَنشَ لِلَّهِ

﴿ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَخُنَّهُ بِٱلْفَيْبِ ﴾ .

يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، أي: ليعلم أنى حين أقررت أني راودت يوسف، أني لم أخنه بالغيب، أي: لم يَجْرِ منِّي إلا مجرد المراودة، ولم أفسد عليه فراشه، ويحتمل أن المراد بذلك، ذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته، وأنه صادق، أنى لم أخنه في حال غيبته عني ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَالَيْنِينَ﴾ فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بدأن يتبين أمره.

مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّةٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَرَبِزِ ٱلْتَنَحَصْحَصَ

ٱلْحَقُّ أَنَا ۚ رَوَدَتُهُۥ عَن نَفْسِهِ ءَوَ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّدِقِيبَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

لِعَلَمَ أَنِي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَايَبِينَ ٢

ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها، وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقالت:

﴿وَمَآ أَبْرَئُ غَنْيَ ۗ﴾ أي: من المراودة والهمِّ، والحرص الشديد، والكيد في ذلك ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالنَّقِ، ﴾ أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي: الفاحشة وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيَّ﴾ فنجاه من نفسه الأمارة، حتى صارت نفسه مطمئنة إلى

<sup>(</sup>١) في ب: التعبير. (٢) كذا في ب، وفي أ: لسجن يوسف.

ليس من النفس، بل من فضل الله ورحمته بعبده. ﴿ إِنَّ رَبِّي غَفُرٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي: هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصى، إذا تابُ وأناب ﴿رَحِيدٌ﴾ بقبول توبته، وتوفيقه للأعمال الصالحة، وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز، لا من قول يوسف، فإن السياق في كلامها، ويوسف

إذ ذاك في السجن لم يحضر . فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة، أرسل إليه الملك وقال: ﴿ آتُنُونِي بِهِ أَسْتَغَلِقَهُ لِنَفِينٌ ﴾ أي: أجعله خصيصة لى، ومقربًا لدى، فأنوه به مكرمًا محترمًا، ﴿فَلَنَّا كُلِّمَهُ﴾ أعجبه كلامه، وزاد موقعه عنده فقال له: ﴿ إِنَّكَ ٱلَّهِ مَ لَدَينا ﴾ أي: عندنا ﴿مَكِينُ أَمِينٌ ﴾ أي: متمكن، أمين على الأسرار. ف ﴿قَالَ﴾ يوسف طلبًا للمصلحة العامة ﴿أَجْعَلِّني عَلَىٰ خَرَآبِنِ ٱلأَرْضُ ﴾ أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالها، وكيلًا حافظًا مدرًا.

﴿ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴾ أي: حفيظ للذي أتو لاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير، والإعطاء، والمنع، والتصرف في جميع أنواع التصرفات، وليس ذلك حرصًا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض،

فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها . قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ أي بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة، ﴿مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ﴾ في عيش رغد ونعمة واسعة، وجاه عريض، ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ أَشَاأَةُ أَى: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها،

وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا . ﴿وَلَا نُضِيمُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال: ﴿ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرُةِ خَيْرٌ ﴾ من أجر الدنيا ﴿ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ وَّكَانُواْ يَنَّفُونَ﴾ أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان. فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كباتر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان النام يحصل تصديق القلب، بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، من الواجبات والمستحبات. (٥٨-٨) ﴿وَجَانَهُ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَجْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا

G#44864 7 £ Y ASSENDABLE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P وَمَآ أَبۡرَى عَٰفُسِیٓ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةُ إِللَّهَ وِإِلَّامَارَحِمَ

رَيِّيَّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِيُّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِي بِهِ؞َ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيُّ فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱجْعَلَني عَلَى خَزَ آبِن ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَكَذَلِكَ

مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ بَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ بَشَآةُ نُصِيبُ بِرَحْمَيْنَامَن نَشَآةً ۚ وَلَا نُصَٰيعُ أَجْرًا لْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞ وَجَآ الْحُوَةُ

يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي إِلَجْ لَكُمْ مِنْ أَيكُمْ أَلَاتَرُوْكَ أَنَّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرًا لَمُنزلِينَ ﴿ فَإِن لَّهُ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَائَفً رَبُونِ ۞ قَالُواسَئُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِنْ يَنِهِ أَجْعَلُوا بِصَاعَكُمْ فِي رِحَالِمُ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمْ إِذَا أَنْفَكُبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّارَجَعُوٓ إِلِنَّ أَبِيهِ مِ قَالُواٰ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْتُ لُ اً فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لِكَفِظُونَ اللَّهُ

نَرُونِكَ أَنَىٰ أُوفِ ٱلكَٰذِلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلمُنزِلِينَ o فَإِن لَّرَ تَأْتُونِ بِهِ. فَلَا كَبْلَ

لَكُمْ عِندِى وَلَا نَفْسَرَتُونِ ٥ قَالُواْ سَنُزَوِدُ عَنْنُهُ أَبَنَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ٥ وَقَالَ لِعَلَيْنِهِ أَخِمَالُوا مِشَعَنَهُمْ فِي رِجَالِينَ لَعَلَّهُمْ يَعْرِقُونَهَا ۚ إِذَا أَنشَكُوٓاْ إِلَّكَ أَمْلِهِ ثُمَّ لَهُمُ تَرْجِعُونَ ٥ فَلَمَّا رَجَعُوًّا إِلَّهَ أَبِيهِ فَالْوَا يَتَأَمَّانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلكَّتِلُ فَأَرْسِلَ مَمَنَا أَخَانَا نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَكَغِظُونَ ٥ قَالَ هَل مَا مَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن فَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَنِفَلَّا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ٥ وَلَمَّا فَتَخُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِطَنَعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهُمُّ قَالُوا يَتَأَبُّونَا مَا نَبْغِيُّ هَاذِهِ. بِضَكَعَلْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا ۚ وَنَبِيرُ أَهْلَنَا وَتَغْلَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلً بَسِيرٌ ٥ قَالَ لَنْ أَرْسِلَمُ مَمَكُمْ حَتَّى تُؤثُونِ مَوْتِقًا مِنَ لَقِهِ لَتَأْنُنَي بِهِ: إِلَّا أَن يُمَاطَ بِكُمُّ فَلَمَّآ ءَاقَوْهُ مَوْفِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ رَكِيلٌ ٥ وَقَالَ بَنَيْنَ لَا تَدَخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَنِجِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِقَةً وَمَآ أُغْنِى عَنكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةً إِنِ ٱلْمُعَكُمُ إِلَّا يَلَةٍ عَلَيْهِ تَوَكَّلَتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَجِّلُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ خَيْثُ أَمْرَهُمْ أَلْوَهُم مَّا كَاتَ يُعْنِي عَنْهُم قِنَ ٱللَّهِ مِن نَتَى؛ إلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَأَ وَإِنَّهُ لَدُّو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَـٰتُهُ وَلَلْكِنَّ

أَكْثِرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: لما تولي يوسف عليه السلام

خزائن الأرض، دبرها أحسن تدبير، فزرع في أرض مصر

جميعها في السنين المخصبة زروعًا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجبى من الأطعمة شيئًا كثيرًا، وحفظه، وضبطه ضبطًا تامًا، فلما دخلت السنون المجدبة، وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين، التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر، ﴿وَجَاآَ إِخْوَةُ بُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَلُم مُنكِرُونَ﴾ أي: لم

﴿ رَلْنًا جَهَزَهُم بِهَهَا نِهِم ﴾ أي: كال لهم كما كان يكيل لغيرهم، وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير، وكان قد سألهم عن حالهم، فأخبروه أن لهم أخًا عند أبيه، وهو بنيامين.

ف ﴿قَالَ﴾ لهم ﴿ٱتْنُونِ بِأَجْ لَكُمْ مِنَ أَبِيكُمْ ﴾ ثم رغبهم في الإنيان به فقال: ﴿ أَلَا نَرُونَ أَنِّ أُرْفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ في الضبافة والإكرام.

ثم رهبهم بعدم الاتيان به، فقال: ﴿ فَإِن لَّةِ تَأْتُونِ بِهِ، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ﴾ وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه، وأن ذلك يحملهم على الإتيان به.

ف ﴿ قَالُواْ سَنُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾ دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعًا به لا يصبر عنه، وكان يتسلى به بعد يوسف، فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم ﴿وَإِنَّا لَنَعِلُونَ﴾ لما

﴿وَقَالَ﴾ يوسف ﴿لِفِلْيَنِيهِ﴾ الذين في خدمته: ﴿أَجْمَلُوا بِهَنَعَنَهُ ﴾ أي: الثمن الذي اشتروا به من الميرة.

﴿ فِي رِحَالِمِمْ لَمُلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ﴾ أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ لأجل التحرج من أخذها على ما قيل، والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلًا وافيًا، ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بها، ولا يشعرون لما يأتي، فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن.

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِ لَمَ قَالُواْ يَتَأَبَاكَا مُنِمَ مِنَا ٱلْكَيْتُلُ﴾ أي: إن لم ترسل معنا أخانا، ﴿فَأَرْسِلُ مَعَنَا ۚ أَخَـانَا نَكَـٰتَلَ﴾ أي: ليكون ذلك سببًا لكيلنا، ثم التزموا له بحفظه، فقالوا: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ﴾ من أن يعرض له ما يكره.

﴿قَالَ﴾ لهم يعقوب عليه السلام: ﴿مَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَّا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن فَبْلِّ﴾ أي: تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف، ومع هذا لم تفوا بما عقدتم من التأكيد، فلا أثق بالتزامكم وحفظكم، وإنما أثق بالله تعالى.

﴿ فَأَنَّهُ خَيْرٌ حَنِظًّا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّجِهِينَ﴾ أي: يعلم حالي،

HAMELESS . قَالَ هَلْءَا مَنْكُمُ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَاۤ أَمِنتُكُمْ عَلَىۤ أَخِيهِ مِن قَبَلُّ فَٱللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَلْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمُّ قَالُواٰ يَتَأَبَّانَا

مَانَبْغِيُّ هَاذِهِ ، بِصَلَعَنُنَارُدَّتَ إِلَيْنَآ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحَفَظُ ٱخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرُّ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُّ ﴿ اللَّهُ عَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْلُنُنِي مِيهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءَ اتَّوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَنَبَنِي لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَنِحِدٍ وَأَدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبٍ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أَغْنَى عَنكُم مِّن﴾ الله مِن شَيٌّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا

يِلَةً عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلِٱلْمُتَوَكِّ لُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاكَ يُعْنَى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَــ لَهَأُ وَإِنَّهُۥ لَذُوعِلْهِ لِمَاعَلَمْنَهُ وَلَنِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ الله وَلَمَّادَخَلُوا عَلَى بُوسُف ءَاوَعَ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسْ بِمَاكَانُو أَبْعُمَالُوكَ ﴿

وأرجو أن يرحمني، فيحفظه ويرده عَليَّ، وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم.

ثم إنهم ﴿لَمَّا فَتَحُوا مَنْعَهُمْ وَجَدُوا بِطَنَعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهُ ﴾ هذا دليل على أنه قد كان معلومًا عندهم أن يوسف قد ردها عليهم بالقصد، وأنه أراد أن يملكهم إياها، فـ ﴿ فَالْوَّا ﴾ لأبيهم - ترغيبًا في إرسال أخيهم معهم -: ﴿ يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِيٌّ ﴾ أي: أيُّ شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل، حيث وفَّى لنا الكيل، ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسن، المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟.

﴿ هَٰلَذِهِ. بِصَدَعَتُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا ۚ وَنَهِيرُ أَهۡلَمَا﴾ أي: إذا ذهبنا بأخينا صار سبيًا لكيله لنا، فَمِرْنا(١) أهلنا، وأتينا(٢) لهم بما هم مضطرون إليه من القوت، ﴿وَتَخْفَظُ أَغَانَا وَنَزْدَادُ كَبْلَ بَعِيرٌ ﴾ بإرساله معنا، فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير، ﴿ذَالِكَ كَيْلُّ يَسِيرٌ﴾ أي: سهل لا ينالك ضرر، لأن المدة لا تطول، والمصلحة قد تسنت.

(١) في ب: فنمير. (٢) في ب: ونأتي.

سبو. (و) إلا فـ (مَا أَفِيْ عَكُمْ بِرَكَ اللَّهِ بِن ثَنِيَّ ﴾ المقدر لا بد أن يكون ﴿ إِن ٱلنَّكُمْ إِنَّ فِيْ ﴾ أي: القضاء فضاؤه، والأمر أمره، فما فضاه وحكم به لا بد أن يقع ﴿ خَلِيهِ مِن َّكِمْ اللّهِ بِهِ أَي: اعتملت على الله، لا على ما وشيكم به من السب ﴿ وَيَقِيدُ لِلْتَرْكُونُ ﴾ فإنه بالتوكل يحصل كل مطلوب، ويعنفر كل مرهوب.

وَمِنْكَا﴾ فعبوا و ﴿وَمَثُواْ مِنْ خَنْ أَرْهُمُ أَلُوهُم نَا كَابَ﴾ وَمِنْكَا﴾ فعبوا و ﴿وَمَثُواْ مِنْ خَنْ أَرْهُمُ أَلُوهُم نَا كَانَهُ فِي تَعْمِي لِلْأَمْكَةُ فِي تَعْمِي مَقُوب فَصَنَعْهُ﴾ وهر موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له في ذلك نوع طبأنيته، وقضاء لما في خاطره.

دلت مع هما به الم الكرام والعمله الربانين، ولهذا قال عنه: ﴿ وَيُثَمّ اللّٰهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللل

وَالَقَهُ أَعْلَمُ بِمَا نَصِفُونَ ٥ فَالْوَا يَكَأَيُّهَا ٱلْعَرَزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًّا شَيْخًا كَجَيزًا

المالة المستخدمة المستخدم

مَن رُصِدَ فِي رَحَوِيه مَعْهُمَ رَجُونُهُ كَذَلِكَ جَرَي الظّليون هُ مَنَا أَوْلِهِ رَعِهِ مَعْهُمَ جَلَا وَعَا أَخِيدُ أَمَّ اسْتَحْرَجُهُمَا مِن وَعَا أُخِيهُ كَذَلِكَ كِذَلَا لِمُعَنَّ مَا كَانَ لِبَا أَنْهُ أَنْفَهُ فِي فِي اللّهِ إِلَّا أَنْ مُنْكَا أَلَهُ مُنْتَفِعُهُ وَمَكْنِ مِنْ فَنَاهُمُّ وَوَقَ صَلّى إِن يَسْوِيهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ النِيسَوِيةُ وَلَهُ بِنِهِ هَا لَهُمْ قَالَ أَنْفُر مَنْكُمُ أَنْفُلُمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فَهُدُ أَمَدُنَا مُسَكِنَةً بِنَا تَرْتُكُ مِن الشَّمْدِينَ ٥ قَالَ مُكَاذَا أَلَهُ أَن ثَلْقُدُ إِلَّا مَن وَبَقَدًا تَشَكَنَا مِمَنَّهُ إِنَّا إِلَّا لَلْمُلْسِكُ إِلَى الْمُعَالِّينَ دخل إخوة يوصف على يوصف فجارته إليه المنظمة الله المنظمة المنافقة وهو البياسية اللها أمالية المنافقة وهو المنافقة المنافقة وهو المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عند المنافقة عندوا منافقة عندوا منافقة عندوا منافقة عندوا منافقة عندوا منافقة عندوا المنافقة عندوا المنافقة عنديل لبقاله عندا.

المنافقة عندوا لمنافقة عندوا منافقة عنداً ويضع ويتحيل لبقاله عندا.

المنافقة عندوا لمنافقة عندوا منافقة عنداً ويتحيل لبقاله عندا.

﴿ لِمُنَا جَيْرُهُم بِهِكَالِهِمُ ﴾ أي: كال لكل واحد من إخوته، ومن جملتهم أخره هذا ﴿ يَمَلَ النِّيْلَةِكَ ﴿ هُو الآناه الذي يشرب به، ويكال في ﴿ فِي رَسِّل أَبِيهِ ثُمَّ ﴾ أوعوا مناعهم، فلما انطلقوا فاهين ﴿ أَذَهُ مُؤِينُهُ إِنَّهُمَا الْبِيرُ ۚ إِلَّكُمْ النَّدِيْنَ ﴾ ولمل هذا الموذن لم يعلم يحقيقة الحال

﴿قَالُوٓا﴾ أي: إخوة يوسف ﴿وَأَقَبُلُوا عَلَيْهِمِ﴾ لإبعاد التهمة، فإن السارق ليس له هَمَّ إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه،

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: ابن.

نَفْقِدُونَ﴾ ولم يقولوا: اما الذي سرقنا» لجزمهم بأنهم برآء

أنواع المعاصى، ﴿وَمَا كُنَّا سَدِقِينَ﴾ فإن السرقة من أكبر أنواع

الفساد في الأرض، وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا

مفسدين ولا سارقين، لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما

اتالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق.

من السرقة .

بقوله المؤذن المتفقد.

نَجَزى الظَّارِلِينَ﴾.

أخوه؛ مراعاة للحقيقة الواقعة .

نفسه ﴿ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمَّ ﴾ أي: لم يقابلهم على ما قالوه بما يكرهون، بل كظم الغيظ، وأسرَّ الأمر في نفسه، و ﴿قَالَ﴾ في

شقيقين لنا .

لهم بأخيهم .

﴿قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْنَبْلِكِ وَلِمَن جَلَّهُ بِدِ. حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ أي: أجرة له، على وجدَّانه ﴿وَأَنَا بِهِ، زَعِيثٌ﴾ أي: كفيل، وهذا ﴿قَالُوا تَالَقِهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا حِشَّنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلأَرْضِ﴾ بجميع

مِنَ ٱلْمُتَّسِنِينَ﴾ فأحسن إلينا وإلى أبينا بذلك. فـ ﴿قَالَ﴾ يوسف يدلهم على عفتهم وورعهم، وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم ﴿مَعَادَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندُهُ ﴾ أي: هذا ظلم من اتهموهم، وهذا أبلغ في نفي التهمة، من أن لو قالوا: منا، لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل: ﴿ قَالُواْ فَمَا جَرُونَهِ ﴾ أي: جزاء هذا الفعل ﴿ إِن كُنتُدّ امن سرق؛ كل هذا تحرز من الكذب ﴿إِنَّا إِذَا﴾ أي: إن أخذنا غير من وجد في رحله ﴿ لَظَالِمُونَ ﴾ حيث وضعنا العقوبة في كَنْدِينَ﴾ بأن كان معكم؟ ﴿قَالُواْ جَزَّوْهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ. فَهُوَّ﴾ غير موضعها. أي: الموجود في رحله ﴿جَزَّوُهُۥ﴾ بأن يتملكه صاحب (٨٠-٨٠) ﴿ فَلَمَّا ٱسْنَتِعَسُوا مِنْـهُ خَكَفُواْ يَجِئَا ۚ قَالَ كَبِيمُهُمْ السرقة، وكان هذا في دينهم أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة، ٱلْمَ نَمْ لَمُوَّا أَكَ أَبَاكُمُ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْفِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قِبَالُ مَا كان ملكًا لصاحب المال المسروق، ولهذا قالوا: ﴿كَنَالِكَ

﴿فَيَدَأَ﴾ المفتش ﴿ بِأَزْعِينَهُمْ فَبْلَ وِعَلَوْ أَنْجِيهِ وَذَلِكَ لَنَزُول وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُنكِمِينَ ٥ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأْبَانَا ۚ إِكَ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدُنَا ۚ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَبِّ خَلِفِطِينَ ٥ الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصد، فلمّا لم يجد في أوعيتهم وَشَئِلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّذِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْهِيرَ ٱلَّذِيَّ ٱقْلَنَا فِيهًّا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ٥ شيئًا ﴿أَسْتَخْرَجُهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ﴾ ولم يقل اوجدها، أو سرقها قَالَ بَلَ سَوَلَتُ لَكُمْمُ أَنفُسُكُمْ أَشَرٌّ فَسَسَبْرٌ جَبِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِدْ جَيِئًا إِنَّهُمْ هُوَ ٱلْعَلِيدُ ٱلْعَكِيدُ﴾ أي: فلما استياس إخوة فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده، على وجه لا يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم ﴿ حَكَمُواْ غَِيَّا ﴾ أي: يشعر به إخوته، قال تعالى: ﴿كَانَاكَ كِلَّنَا لِيُوسُفُّ﴾ أي: يسَّرْنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم ﴿مَا كَانَ اجتمعوا وحدهم، ليس معهم غيرهم، وجعلوا يتناجون فيما لِيَأْتُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ﴾ لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق، وإنما له عندهم جزاء آخر، فلو ردت الحكومة إلى دين الملك، لم يتمكن يوسف من إيقاء أخيه عنده، ولكنه جعل الحكم منهم، ليتم له ما أراد.

قال تعالى: ﴿ زُوْلَعُ مُرَجَلتِ مَّن نَّشَاةً ﴾ بالعلم النافع، ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها، كما رفعنا درجات يوسف، ﴿وَقَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيدٌ﴾ فكل عالم، فوقه من هو أعلم

منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا ﴿قَـَالُواْ إِن يَسْـرِقُّ﴾ هذا الأخ، فليس هذا غريبًا منه ﴿فَقَدْ سَرَفَكَ أَثُّمْ لَمُ مِن فَبَلُّ﴾

يعنون: يوسف عليه السلام، ومقصودهم تبرئة أنفسهم، وأن

بينهم فـ ﴿ قَالَ كَيْبِرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَكَ أَيَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْقِقًا يِّنَ ٱللَّهِ﴾ في حفظه، وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم ﴿وَمِن فَتَلُ مَا فَرَطَئُمْ فِي بُوسُفَتْ﴾ فاجتمع عليكم الأمران، تفريطكم

وفي هذا من الغض عليهما ما فيه، ولهذا أسرها يوسف في

نفسه: ﴿ أَنْتُمْ شُرٌّ مُّكَانًا ﴾ حيث ذممتمونا بما أنتم على أشر

منه ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِعُونَ﴾ منا، من وصفنا بالسرقة، يعلم

الله أنا برآء منها، ثم سلكوا معه مسلك التملق، لعله يسمح

فَ ﴿ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَدِيرُ إِنَّ لَهُۥ أَبَا شَيْخًا كَهِيزًا﴾ أي: وإنه لا

يصبر عنه، وسيشق عليه فراقه ﴿فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُۥ إِنَّا نَرَنكَ

فَرَّطَتُمْ فِي بُوسُفَّ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلأَرْضَ حَنَّى بِأَذَنَ لِنَ أَينَ أَوْ يَخَكُمُ ٱللَّهُ إِلَّ

في يوسف السابق، وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق، فليس لي وجه أواجه به أبي.

﴿ فَكُنْ أَبْرَحُ ٱلْأَرْضَ ﴾ أي: سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بِهَا ﴿ حَنَّى يَأْذَنَ لِيَ أَيْنَ أَوْ يَغُكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ ﴾ أي: يقدر لي المجيء

وحدي، أو مع أخى ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ﴾ ثم وصاهم بما يقولون لأبيهم، فقال: ﴿أَرْجِعُوَّا إِلَّ أَبِكُمْ فَقُولُوا يَتَأَبَانَا ۚ إِكَ أَنَّكَ سَرَقَ﴾ أي: وأُخِذَ بسرقته، ولم يحصل لنا أن نأتيك به،

مع ما بذلنا من الجهد في ذلك، والحال أنا ما شهدنا بشيء لم

نعلمه، وإنما شهدنا بما علمنا، لأنتا رأينا الصواع استخرج من رحله ﴿وَمَا كُنَّ لِفَتَبِ حَنِظِينَ﴾ أي: لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا ويذلنا المجهود في ذهابه معنا، ولما أعطيناك عهدذنا وموابقتا، فلم نظن أن الأمر سيلغ ما بلغ.

﴿ وَرَسَيْكِ ﴾ إِن شككت في تولنا ﴿ الْتَشَرِيّةَ أَلَى كُنَّ فِيهَا يَرْلُهِرَ لَلَيْ أَلْقِلَا فِيهًا ﴾ فقد اطلعوا على ما أخبرناك به ﴿ وَرَكَا لَشَيْفِرَةً ﴾ لم تكلّب ولم نغير، ولم بهذا الخبر، اشدا في الما رجعوا إلى اليهم وأخبروه بهذا الخبر، اشد وخبه و تضاعف كمده، واقهمهم إيضًا في هذه القضية كما القهمية في الأولى، و ﴿ وَأَنْ يَلْ مَرَّكَ لَكُمْ أَشَكُمُ أَشَرٌ شَيَرَا عَجِيدًا ﴾ أي: ألجا في ذلك إلى الصبر الجبيل الذي لا يصحبه تسخط ولى الأمر الجبيل الذي لا يصحبه تسخط رأى أن الأمر اشته، والكرية انتهت نقال: ﴿ عَمَى الله الله المنافرة مِيهَا يُزْتِينَ بِهِمْ وَمِينًا ﴾ أي: يوسف و ابنيامين، وأخوهم الكبير الذي أمّا من مصور.

يَنَّهُ بِينَ الْمُحْرَّةُ مَكُورٌ كُلِيلًا ٥ قَالًا نَالَةً نَشَكًا لِنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللْمُعِلَمُ اللْمِنْ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَمُ اللْمِنْ الللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِمُ اللْمِنْ اللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللْمِنْ اللْمُعِلَمُ الل

﴿وَقَالَ يَتَأْتُكُنَ عَلَىٰ وَمُسْتُكَ أَيْ: ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيمة الخفيفة بالنسبة الأولى، فقال له أولاده - متعجبين من حاله -: 

﴿قَالَمُ تَشَكُّأً يُنْسَكُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰمِ الل

فيك، ولا قدرة على الكلام . ﴿ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَمْلِكِينَ ﴾ أي: لا تترك ذكره مع قدرتك ها ذكر أماً أ

﴿ اُنْ رَحُونَ مِنِ الْهُونِينَ ﴾ آي. \* مُلُونَ دَنُونَ مَعْ صَارِبَتُ على ذكره أبدًا. ﴿ قَالَ ﴾ يعقوب: ﴿ إِنَّمَا آشَكُوا بَنِّي ﴾ أي: ما أبث من

المستعدد ۲۱۰ نظر ۲۱۰ نظر ۲۱۰ نظر ۲۱۰ نظر ۲۱۰ نظر کا کا که نظر کا که کا کا که کا کا که کا کا که کا که

قَالَكَيْمُهُمْ ٱلْمَرْتَدُلُمُوْالَكَ أَبَاكُمْ فَدَاخَذُ عَلَيْكُمْ مَوْنِهُ اَبِنَ اللهِ وَمِن قِبْلُ مَا وَمَلْشُرُونِ مِرْسُفُ فَلَنَ الْبَرَّ الْأَرْضَ حَيَّى بَاذَنْ لِهِ إِنَّ الْوَعِلْمُ اللّهِ اللّهِ وَهُوْمَدُمُ الْفَكِيمِ اللّهِ الْمَرْضَ حَيِّمَا إِلَيْ أَلِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأَلِّمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ ال

١٢- تفسير سورة يوسف، الآيات: ٨٨-٨٨

ۿؚۺۘۮۘڗٲؾڡٚڎ۫عٙ؞ٵٛڡؙ؆ۛڷڂۯۏۘڡؙڡؙۅػڟؚؠڴ ڡٵڶۅٵٵڡٞڎڡٚؾ۫ٷؙٲڎٚڝڴۯڣۺػۼۧڽڬڴڽ؞ػڟ ٲڗڲڴۯؽڔ؊ڷڣڔڮڔػ۞ڡٞٲڶڔڶۺٵٞڞڴٳؽڣٞ ۅڞۯ۫ؿٳڶٳڷڡٞۅۯؙڞڷۿڔ؊ٲڡٞۄٵڵڎۼٚڵڡؙۅٛ۞

الكلام ﴿وَشَرُونِ﴾ الذي في ظلي ﴿إِلَّ النَّرِّ﴾ وحده، لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق، فقولوا ما شتم ﴿وَأَتَقَلُ مِنَ الْغَلَقِ، لا تَشَكُرُونُ﴾ من أنه سيردهم عَلَنَّ ويفرعني بالاجتماع بهم. (٨٨.٨٧) ﴿ يُنتِئَقَ أَفْضُلُوا فِنْ يُرْشُفُ وَأَنْجِدٍ وَلَا

التناشأ إلى ترقي الله إلله إلى المتنافئ المتنافئة الكفولة في التنافئة المتنافئة الكفولة في التنافئة وليقد المتنافئة ولمتنافئة ولمتنافئة ولمتنافئة ولتنافئة ولتنافئة ولتنافئة ولتنافئة المتنافئة المتنافئة المتنافئة المتنافئة التنافئة والمتنافئة والمتنافئة والمتنافئة والمتنافئة والمتنافئة والمنافئة التنافئة والمنافئة والمنافئة المتنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة المتنافئة والمنافئة المتنافئة والمنافئة والمنافئة المتنافئة والمنافئة المتنافئة والمنافئة المتنافئة المتنافئة والمنافئة المتنافئة المتنافئة

يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدة منهم، فلا تنشبهوا بالكافرين. ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة

الله وروحه.

فذهبوا ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ أَي: على يوسف ﴿قَالُوٓا ﴾ متضرعين إليه: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلْعَرَزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلشُّرُّ وَيَشَّنَا يَضَلَعَةِ مُّرْحَدَةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَنَصَدَّقُ عَلَيْنَأٌ ﴾ أي: قد اضطررنا نحن وأهلنا ﴿وَيَحْنَا يَضَلَعَةِ مُرْبَكِنَةِ﴾ أي: مدفوعة مرغوب عنها لقلتها، وعدم وقوعها الموقع ﴿فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ﴾ أي: مع عدم وفاء العرض؛ وتصدق علينًا بالزيادة عن الواجب ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَجْرَى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ بنواب الدنيا والآخرة.

فلما انتهى الأمر، وبلغ أشده، رقَّ لهم يوسف رقَّةً شديدة، وعرَّفَهُمْ بنفسه، وعاتبهم. (٩٢-٨٩) ﴿قَالَ هَلَّ عَلِنتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُدُّ

حَهِلُونَ ٥ قَـالْوَا لَهِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُكُ قَالَ أَنَا يُوسُكُ وَهَـٰذَا أَنِيٌّ قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّهُ مَن يَنَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرً ٱلْمُعْسِنِينَ ٥ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْسَنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِينَ ٥ قَالَ لَا نَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَهُوَ أَرْحَـمُ ٱلزَّحِمِينَ﴾ ﴿قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ﴾ أما يوسف فظاهر فعلهم فيه، وأما أخوه، فلعله - والله أعلم - قولهم: ﴿إِن يَسْــيِّكُ فَقَدَّ سَرَقَكَ أَخُّ لَهُم مِن قَبْـلُ﴾ أو أن الحادث الذي فرَّق بينه وبين أبيه، هم السبب فيه، والأصل الموجب له، ﴿إِذْ أَنْتُدْ جَاهِلُونَ﴾ وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم، أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين، مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم. فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف، فقالوا: ﴿أُونَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَا أَخِيُّ قَدْ مَرَى اللَّهُ عَلَيْـنَآ﴾ بالإيمان والتقوى، والتمكين في الدنيا، وذلك بسبب الصبر والتقوى ﴿ إِنَّهُ مَن يَنَّتِي وَيَصْبَرْ ﴾ أي: يتقى فعل ما حرم الله، ويصبر على الآلام والمصائب، وعلى الأوامر بامتثالها ﴿ فَإِنَّ

يضيع أجر من أحسن عملًا. ﴿ قَالُواْ تَالُّهُ لَقَدْ ءَاثَرَكَ أَلَّهُ عَلَيْنَا ﴾ أي: فضلك علينا بمكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، وأسأنا إليك غاية الإساءة، وحرصنا على إيصال الأذي إليك، والتبعيد لك عن أبيك، فآثرك الله تعالى، ومكنك مما تريد ﴿وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ﴾ وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم

ألَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ فإن هذا من الإحسان، والله لا

ف ﴿قَالَ﴾ لهم يوسف عليه السلام كرمًا وجودًا: ﴿لَا نَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومِ ۗ أي: لا أثرب عليكم ولا ألومكم ﴿يَغْفِئُرُ آمَّةُ لَكُمُّ ۚ وَهُوَ أَرَّحُمُ الرَّجِينَ﴾ فسمح لهم سماحًا تامًا، من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص

RESIDENT. GEGGGG 717 ينبنى أذهبوا فتَحَسَسُوا مِن وُسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِنَسُوا مِن رَّوْح ٱللَّهِ إِنَّهُ ، لَا يَأْيْتَسُ مِن رَّوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِتْنَا بِبِصَدَعَةِ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّاللَّهَ يَجْزى ٱلْمُتَصَدِّوقِينَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُدْجَهِ لُوكَ ۞ قَالُوٓا أَوِنَّكُ لَأَنْتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِيُّ قَدْ مَرَّ ٱللَّهُ عَلَيْ نَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْتَ اللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرِكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِينَ ۞ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِيمِينَ ۖ اللَّهُ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْدِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُّونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْمِيرُ قَالَـــا أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِـ دُرِيحَ يُوسُفَ لَوْلَآ أَن تُفَيِّدُونِ۞ قَالُواْ ثَالَقِهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْفَكِدِيمِ۞

الخلق، وخيار المصطفين. (٩٨-٩٣) ﴿ أَذْهَبُوا بِفَيهِي هَلَنَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي بَأْتِ

بَصِيرًا وَأَتُوفِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ٥ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ بُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَن ثُفَيْدُونِ ٥ قَالُواْ تَالَمَ إِنَّكَ لَغِي ضَلَىٰلِكَ ٱلْفَكِدِيدِ ٥ فَلَمَّا أَن جَآدَ الْبَشِيرُ ٱلْفَنَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ. فَارْتَذَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ قَالُوا يَتَأَبَّانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَعِلْعِينَ ٥ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبُّ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـــــــــــُ﴾ أي: قال يوسف عليه السلام لإخوته: ﴿اَذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَلَاا فَٱلْقُوهُ عَلَىٰ وَجِّهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ لأن كل داء يداوي بضده، فهذا القميص - لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم أراد أن يشمه، فترجع إليه روحه، وتتراجع إليه نفسه، ويرجع إليه بصره، ولله في ذلك حكم وأسرار، لا يطلع عليها العباد، وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر.

﴿وَأَتُّونِي بِأَمْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي: أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم، ليحصل تمام اللقاء، ويزول عنكم نكد المعيشة، وضنك الرزق.

﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْمِيرُ ﴾ عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين، شَمَّ يعقوب ربح القميص فقال: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلَا أَن تُفَيِّدُونِ﴾ أي: تسخرون مني، وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور، لأنه رأى منهم من التعجب من حاله ما أوجب له هذا القول، فوقع ما ظنه بهم، فقالوا: ﴿ ثَالَةِ إِنَّكَ لَغِي صَلَالِكَ ٱلْفَكِدِيرِ ﴾ أي: لا تزال تائهًا في

بحر الحب، لا تدرى ما تقول. ﴿ فَلَمَّا أَن جَانَهُ ٱلْبَشِيرُ ﴾ بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم ﴿ أَلْقَنْهُ ﴾ أي: القميص ﴿ عَلَىٰ وَجِهِدِ: فَأَرْتَذَ بَصِيراً ﴾ أي: رجع على حاله الأولى بصيرًا، بعد أن ابيضت عيناه من الحزن، فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه، ويتعجبون منه منتصرًا عليهم، متبجحًا بنعمة الله عليه: ﴿ أَلُمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ حيث كنت مترجيًا للقاء يوسف، مترقبًا لزوال الهم والغم والحزن. فأقروا بذنبهم ونجعوا بذلك و ﴿قَالُواْ يَتَأَبَّانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَّا

إِنَّا كُنَّا خَاطِينَ ﴾ حيث فعلنا معك ما فعلنا . ف ﴿قَالَ﴾ مجيبًا لطلبتهم، ومسرعًا لإجابتهم: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمُّ رَبَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيــدُ﴾ ورجائى به أن يغفر لكم ويرحمكم، ويتغمدكم برحمته، وقد قيل: إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل، ليكون أتمَّ

للاستغفار، وأقرب للإجابة. (١٠٠، ٩٩) ﴿ نَـُـلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ آدَخُلُوا مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَلِمِنِينَ ٥ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَمُ سُجِّلَآ وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَنَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حُقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ مِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاَّةً بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْدِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَنْبِي وَيَبْنَ إِخْوَقِتُ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَلَأُ إِنَّهُ هُوَ الْفَلِيمُ لَقَكِيرُ ﴾ أي: ﴿ فَلَمَّا ﴾ تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون، وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها، فلما وصلوا إليه، و﴿ دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَنُوْيَدِ﴾ أي: ضمهما إليه، واختصهما بقربه، وأبدى لهما من البر والإكرام(١١) والتبجيل والإعظام شيئًا عظيمًا ﴿وَقَالَ﴾ لجميع أهله: ﴿أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ من جميع المكاره والمخاوف، فدخلوا في هذه الحال السارة، وزال عنهم النصب ونكد المعيشة، وحصل السرور والبهجة.

﴿ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْثِ ﴾ أي: على سرير الملك، ومجلس العزيز، ﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدُاً﴾ أي: أبوه، وأمه، وإخوته، سجودًا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام ﴿وَقَالَ﴾ لما رأى هذه الحال، ورأى سجودهم له: ﴿ يَكَأَبُّ هَٰذَا تَأْوِيلُ

Y E V ACCIDICATE N فَلَمَّآ أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰلُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَفَارْتَدَّ بَصِيرَٓ قَالَ

أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ لَيْنًا قَالُواْ تَتَأَمَانَا ٱسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ

أَسْتَغْفِرُكُكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّهُ وَرَفَعَ ٱبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ: سُجِّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَٱلْبَدُومِنُ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَّ إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَا يَشَآ أَ إِنَّهُ مُوَالْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ۞ ۞ رَبِّ فَدُّ ءَاتَيْتَنَى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِٱلْأَخَادِيثِّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَدِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ عِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ قَوَفَى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْهِ ، بِٱلصَّالِحِينَ ۞ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ

﴿ وَمَا أَحْ نُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ رُمْيَكِيَ مِن قَبْلُ﴾ حين رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين، فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت ﴿قَدَّ جَعَلُهَا رَبِّي حَقًّا ﴾ فلم يجعلها أضغاث أحلام. ﴿وَقَدْ أَخْسَنَ بِيَّ﴾ إحسانًا جسيمًا ﴿إِذْ أَغْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَانَةً بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُّو﴾ وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام،

حيث ذكر حاله في السجن، ولم يذكر حاله في الجب، لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلَى . فلم يقل: جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال: ﴿أَحْسَنَ بكم، بل قال: ﴿ أَهُسَنَ بِيَ ﴾ جعل الإحسان عائدًا إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده، ويهب لهم من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب.

﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتُّ ﴾ فلم يقل: النزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين، فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره، وجمعنا بعد تلك

<sup>(</sup>١) في ب: والإحسان.

الفرقة الشاقة.

بالثبات على الإسلام:

﴿ إِنَّ رَقِي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاأَهُ ﴾ يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيدُ﴾ الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، وسرائر العباد وضمائرهم ﴿ٱلْحَكِيمُ﴾ في وضعه الأشياء

مواضعها، وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. (١٠١) ﴿ رَبِّ فَذَ ءَانِّيتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثِ فَالِمَرَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيْ. فِي ٱلدُّنيَّا وَٱلْآلِخِرَةُ قَوْلَنِي مُسْلِمًا وَٱلْجِقِّني بِٱلصَّلِحِينَ﴾ لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك، وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، قال مقرًّا بنعمة الله شاكرًا لها داعيًا

الأرض وتدبيرها ووزيرًا كبيرًا للملك ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيل ٱلْأُمَادِينُ﴾ أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم ﴿فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلَيْ. في ٱلدُّنيَّا وَٱلْآخِرَةِ ۚ تَوْلَمْنِي مُسْلِمًا﴾ أي: أدِمْ عَلَيَّ الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني عليه، ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت ﴿ وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار .

﴿ رَبِّ فَدْ مَانَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُأْكِ ﴾ وذلك أنه كان على خزائن

(١٠٢) ﴿ فَالِكَ مِنْ أَنْبَاتُهِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَّ أَجْمَعُواْ أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ﴾ لما قص الله هذه القصة على محمد ﷺ قال الله له: ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ الإنباء الذي أخبرناك به ﴿ مِنْ أَنْبَآهِ ٱلْمَدِّبِ ﴾ الذي لولا إيحاؤنا إليك، لما وصل إليك هذا الخبر الجليل، فإنك لم تكن حاضرًا لديهم ﴿إِذْ أَجْمَعُواْ أَتَرَكُمُ ۚ أَي: إخوة يوسف ﴿وَهُمْ يَنكُرُونَ﴾ به، حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه، في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ولا يمكن أحدًا أن يصل إلى علمها، إلا بتعليم الله له إياها.

كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له، ذكر الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمهلم إلا بوحيه ﴿وَمَا كُنتَ عَلِبَ ٱلْفَرْقِ إِذْ فَشَيْتُكَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ﴾ الآيات، فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله ﷺ حق

(١٠٣-١٠٣) ﴿ وَمَا أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ مِنْوَمِينِينَ ٥ وَمَا تَشْتَلْهُمْدُ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرُّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْمَنْلِمِينَ ٥ وَكَأْتِن مِنْ

ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَشُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُقْرِضُونَ ۚ ٥ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْنُومُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم تُشْرِكُونَ ٥ أَفَالُمِنُواْ أَن تَأْتَبُهُمْ عَنشَكُ مِّن عَذَابِ أَشِهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغَنَّةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَكَ﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ وَمَا أَكُنُّرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ﴾ على

إيمانهم ﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾ فإن مداركهم ومقاصدهم، قد أصبحت

فاسدة، فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم ولو عدمت الموانع بأن كانوا يعلَّمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم، ودفع الشر عنهم، من غير أجر ولا عوض، ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا، ولهذا

﴿ وَمَا تَشْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَكُرٌ لِلْعَالِمِينَ ﴾ يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه، وما يضرهم ليتركوه. ﴿ وَكَأَيِّن﴾ أي: وكم ﴿ يَنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا﴾ دالة لهم على توحيد الله ﴿وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾.

ومع هذا إن وجد منهم بعض الإيمان فلا ﴿يُؤْمِنُ أَكُنُّهُم بِأَنَّهِ إِنَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى، وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، فإنهم يشركون في ألوهية الله وتوحيده، فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب، ويفجأهم العقاب وهم

آمنون، ولهذا قال: ﴿ أَفَا مِنْواً ﴾ أي: الفاعلون لتلك الأفعال، المعرضون عن آيات الله ﴿ أَن تَأْتِيَهُمْ غَنْشِيَةٌ مِنْ عَذَابٍ ٱللَّهِ ﴾ أي: عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم ﴿أَوْ تَأْتِيُّهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً﴾ أي: فجأة ﴿وَهُمَّ لَا يَشْمُرُهُنَّ﴾ أي: فإنهم قد استوجبوا لذلك، فليتوبوا إلى الله،

ويتركوا ما يكون سببًا في عقابهم. (١٠٩،١٠٨) ﴿ قُلْ هَلَاهِ - سَبِيلِيّ أَدْعُوّا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ ٱلْتَبَعَثِيُّ وَشَبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا آنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِيَّ إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْفُرُقُّ أَفَلَتْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُوا كِيْفَ كَاتَ عَنِهَمَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَلَذَارُ ٱلْآيِخَرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّفَوّا أَهَاكَ مَدْعِلُونَ ﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ فُلْ ﴾ للناس: ﴿ هَانِهِ، سَبِيلَ ﴾ أي: طريقي التي أدعو إليها ، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له ﴿أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ أي: أَحُثُ الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم، وأُرَغِّبُهُم في ذلك، وأُرَهِّبُهُم مما يبعدهم

ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية ﴿وَ﴾ كذلك ﴿مَن أَتَّبَعَنَّهُ ۚ يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره ﴿وَسُبِّحَنَّ أُنَّهِ﴾ عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله، أو ينافي كماله. ﴿وَمَا أَنَّا مِنَ ٱلنُّشْرِكِينَ﴾ في جميع أموري، بل أعبد الله

ومع هذا فأنا ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةِ﴾ من ديني، أي: على علم

مخلصًا له الدين.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَّا رَجَالًا﴾ أي: لم

نرسل ملاتكة ولا غيرهم من أصناف الخلق، فلأتي شيء يستغرب قومك رسالتك، ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل، فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة حسنة ﴿أَرْسِيَّ إِلَيْهِم مَنْ أَهْلِ

اللّذِيُّ أي: لا من البادية، بل من أهل القرى الذين هم أكسل عنولًا و إضح آراه ، وليتينا أموهم وينضع شأنهم. واقتر تحرير أن المرتبع شأنهم. واقتر تحرير أن المرتبع أن المرتبع معدول القوللله فرشنظراً أن تقبيراً على ما أقاموا عليه ، فصيحه ما أصابهم فرقدًا الآفية أن إن الجنة وما فيها من التعبم ما أصابهم فرقدًا الآفية أن أن الجنة وما فيها من التعبم النقية المنتبع أن المنتبع أن المنتبع أن المنتبع الذي نعيم الذي المنتبع وتواصل كامل لا يض إنما برائم من مرحل الدوام، في توايد وتواصل في المنتبع في توايد وتواصل في المنتبع في توايد وتواصل في المنتبع المنتبع المنتبع المنتبع الذي توايد وتواصل في المنتبع الذي توايد وتواصل في المنتبع الذي الذي الذي الذي الذي المنتبع في توايد وتواصل في المنتبع الذي الذي المنتبع في توايد وتواصل في المنتبع المنتبع الذي الذي المنتبع في توايد وتواصل في المنتبع ال

الله المستقبل المستقبل المستقبل الرئيل وكفائيا ألمّهم قد المشترفية على المستقبل الم

تُؤثِرُ الذي هو خير على الأدني.

سى يى اورسى مى كالى يعلى بالموسى و من الإياس، ونو الله ووعيد – ربيا أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس، ونو فريكانهُم تشرًا تُشْتِينَ مَن تُشَائَهُ وهم الرسل وأتباعهم ﴿وَلاَ يُرْتُ بِأَشْنَا عَنَ الْفَوْرِ الْنَهْمِينَ ﴾ أي: ولا يود عذابنا عمن اجترم، وتجرأ على الله ﴿قَالَمُ مِن ثُورَ لاَ يَكِيرِ ﴾.

وتجرا على الله قوال كار توقي لا تاجره . و الساب والرسل مع فردهم فريتراً لأزلي الألكيميّ إلى يعتبرون بها، أهل الخبر قرومهم فريتراً لأزلي الألكيميّ اللهم نالها، أهل الخبر وأهل اللهم من كرامة أو إهانة، ويعتبرون بها أيضًا ما شه من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأنه الله الذي لا تنفي العبادة إلا له وحده لا شريك له المعادد على الله الذي لا تنفي العبادة إلا له وحده لا شريك له المعادد على الله الذي لا تنفي العبادة إلا له وحده لا شريك

العظيمة، وأن الله الذي لا تبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. وقوله: ﴿مَا كَانَ حَمِيكَا يُفَتَرَف ﴾ أي: ما كان هذا الفرآن الذي قص الله به عليكم من أنهاء الفيب ما قص من الأحاديث المفتراة المنخلفة ﴿وَلَكِن ﴾ كان ﴿شَيْبِينَ أَلْفِي فِينَ تَبِيّهِ ﴾ الكتب السابقة، يوافقها ويشهد لها بالصحة، ﴿وَتَقْسِيلَ

المعتقدة المستقدة المعتقدة ال

١٢- تفسير سورة يوسف، الآيتان: ١١١،١١٠

وهُم مَنْبَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُمُهُمِ بِالْقِ الْأَ وَهُمُ مُنْمِيُونَ ﴿ أَفَا يَسْوَالْ وَالْمَيْمُ الْمَنْفَقِينَ مِنْ مَنْ اللهِ اللهِ الْوَيْلَيْمُمُ السَّاعَةُ مُنْمَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ قُلْ هَنْوهِ سَيِيلِ أَدْمُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى بَصِيرِهَ أَلَّا وَمِنْ أَنْبَعَيْنَ وَمُنْبَعَنَ اللّهُ وَمَا أَلْفُونَ مَا أَلْفُونَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ الْوَسَلْدَاعِنَ فَيْلِكَ

مبيع الدورا المنظمة المنطقة ا

كل شيء به يحتاج إليه العباد من اصول الدين وفروعه، ومن الأدلة والبراهين . ﴿وَهُدُك رَرَجُمُ لِكُورٍ رُؤِيتُونَ﴾ فإنهم - بسبب ما يحصل لهم

الإوهدى ورحمه يدور يؤترن الإنهام " بسبب ما يعتصل الهم. به من العلم بالحق وإيثاره – يحصل لهم الهدى، وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل، تحصل لهم الرحمة.

#### فصل

فمن ذلك، أن مله اللفسة من أحسن القصص وأوضحها وأينها، لما فيها من أنوع التنظات من حال إلى حال، ومن محمة إلى محمة، ومن محمة إلى منحة ويتّرة ومن قل إلى عر ومن رقّ إلى ملك، ومن فرقة وشنات إلى إحماع والتلاف، ومن حرّق إلى سروره ومن رخاه إلى جنب، ومن جذب إلى رخاه، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى إفرار، فنبارك من

قصها فأحسنها، ووضحها ويَيَّنها. ومنها: أن فيها أصلًا لتعبير الرؤيا، وإن علم التعبير من

العلوم المهمة التي يعظيها الله من يشاء من عباده، وإن أغلب ما تبنى عليه السناسية والمشابهة في الاسم والصفة، فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشسس والقير، وأحد عشر توكيًا لم ساجلدين، وجه السناسية فيها: أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها، وبهم سائفها، فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال، ويهم بهتدى في الظلمات، كما يهتدى بهذ الأنوار ولأن الأصل أبوه وأمه، وإخوته هم الفرع، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورًا وجرنا، لما هو فرع

عنه، فلذلك كانت الشمس أمه، والقمر أباه، والكواكب

إخوة. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مونث، فلذلك كانت أمه، والقمر والكواكب مذكرات، فكانت لأبيه وإخوته، ومن المناسبة، أن الساجد معظّم محترم للمسجود له، والمسجود [4] معظّم محترم، فلذلك على أن يوسف يكون معظمًا محترمً، فلذلك على أن يوسف يكون

العوجة لذلك، ولذلك قال له أبوه: ﴿ وَكُلْكِكُ يَتَبِيكُ رَبُّكُ رَبُّولِنَاكُ بِنَ تَأْوِيلِ الْآخَرِيبَ ومن المناسبة في رؤيا الفتين، أنه أول رؤيا، الذي راى أنه يعصر خمرًا، أن الذي يعصر في العادة يكون خادمًا لغيره، والمصر يقصد لغيره، فلذلك أؤلَّهُ بعا يؤول إليه، أنه يسقي ربه، وذلك متضمن لخروجه من السجن. وأولَّ الذي رأى أنه يحمر فرق رأسه خدًا تاكار الطبر منه،

ومن لازم ذلك أن يكون مجتبي مفضلًا في العلم والفضائل

وأوَّلَ الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه، بأن جلدة رأسه ولحمه، وما في ذلك من المنخ، أنه هو الذي يحمله، وأنه سيبرز للطيور، بمحل تتمكن من الأكل من رأسه، فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل مِن رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل.

راسه وراى من حاله انه مسيقتل ويصلب بعد موته قبيرز للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. وأوَّل رويا العلك للبقرات والسنبلات، بالسنين المخصبة، والسنين المجدبة، ورجه المناسبة أن الملك، به ترتبط أحوال الرعة ومصالحها، ويصلاحه تصلع، ويضاده

تفسد، وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية، واستقامة أمر المعاش أو عدمه. وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليها، ويستقى عليها

رسم ببوطهه صوت الدوض طبيها، ويستمى عليها العاء، وإذا أخصبت السنة سمنت، وإذا أجدبت صارت عجافًا، وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضر، وفي الجدب تقل وتيس وهى أفضل غلال الأرض.

ومنها: ما فيها من الأولة على صحة نبوة محمد ﷺ، عيث قص على قومه هذه القصة الطويلة، وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدًا. يراه قومه بين أظهرهم صباحًا ومساءً، وهو أمَّعٌ لا يخط

يراه فومه بين اعهرهم صباحا ومساء، وهو امي لا يحط ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة، وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.

ومنها: أنه يتبغي البعد عن أسباب الشر، وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف: ﴿يَنْهُنَىۚ لَا نَقْسُشَ رُمْيَاكَ عَلَىٰ إِنْوَيْكَ فَيْكِيدُواْ لَكَ كَيْنَا ﴾

ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: ﴿فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾.

ر ومنها: أن نعمة الله على العبد، نعمة على من يتعلق به من أهل بيته، وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملتهم، وحصل لهم

اهل بيت، وأفاريه وأصحابه، وأنه ربما شملتهم، وحصل لهم ما حصل له بسبه، كما قال يعنوب في تفسير، لرؤيا، يوسف وكرائك بجينيك رئيك رئيكريك بن تأويل الآمايين وترثير بشمتني تُلَكِّكُ وَثَلَّ بِالْمِنْفِرِ، في والما تعت النعمة على يوسف، حصل لأل يعقوب من الغر والتحكين في الأرض، والسرور والنجلة،

ما حصل بسبب يوسف. وضها: أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته والا فيما دونه، حتى في معاملة الوالد لا لأولاده، في المحبة والإينار وغيره، وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر، وتشد الأحوال، ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته، جرى منهم ما جرى على انضهه،

وعلى أبيهم وأخيهم.
وعلى أبيهم وأخيهم.
وضها: المحذر من شؤم اللنوب، وأن الذنب الواحد
وسنها: المحذر من شؤم اللنوب، وأن الذنب الواحد
يوسف لما أوادوا التأميري بيت وبين أيه، احتازال للذك بأنواع
من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزؤروا على أبيهم في
النجيم واللم الذي في، وفي إنيانهم عشاء يكون، ولا
تشبد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لمل ذلك
اتصل إلى أن اجمعوا يوسف، وكلما صار البحث، حصل، وهذا شؤم الذي

ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية، لا ينقص البداية، فإن أولا يغفوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر، مما هو أكبر أسباب القص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى الثوبة النصوح، والسماح النام من يوصف وم أيهم، والدعاء لهم بالمنفذة والرحمة، وإذا سمح المبد عن

وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة.

حقه، فالله خير الراحمين. ولهذا - في اصمح الأقوال - أنهم كانوا أنبيا، لقوله تعالى: ﴿ وَلَوَجَمَناً ۚ إِلَى الرَّهِومِدَ وَإِسْتَكِيلَ وَإِسْحَقَى وَيَقَفُونَ وَالْأَسْتِيلِ ﴾ وهم: أولاد يقتوب الانتا عشر وفريتهم، ومعا يلدا على ذلك أن في رؤيا يوسف، أنه رآهم كواكب نيرة، والكواكب فيها

النور والهداية الذي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء

فإنهم علماء هداة. ومنها: ما منَّ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم، ومكارم الأخلاق، والدعوة إلى الله وإلى ديثه، وعفوه عن إخوته الخاطئين عفرًا بادرهم به، وتمم ذلك بأن لا

يثرب عليهم ولا يعيرهم به.

ثم پُرُهُ العظيم بأبويه، وإحسانه لاحوته، بل لعموم الخلق. ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من أرتكاب أعظيمها، قان انجوة بوصف لما انقفوا على قتل يوسف أو إلفائه أرضًا، وقال قاتل منهم: ﴿لاَ يَقْتُلُوا يُرْمُتُ وَالْقُورُ فِي غَيْبَتِ النَّهِيُّ كَانَ قوله أحسن منهم وأخف، وسبه خف عن إخوته الإثم الكبير.

واضح، ويسبخ خف عن إخترته الإثم الجبير.
ومنها: أن الشيء إذا تداولته الإبيدي وصار من جملة
الاموال، ولم يعلم أنه كان على غير وجهة
على, من باشره بيبي أو شراء، أو خدمة، أو انتفاع أو
على, من باشره بيبي أو شراء، أو خدمة، أو انتفاع أو
استعمال، فإن يوصف عليه السلام باعد إحوته بيمًا حرامًا لا
يجوز. ثم فحيت به السيارة إلى مصر فباعوه يها، ويشي عند
مبدة فلاتما رقيقًا، وسماه ألف شراه (١٠) وكان عندهم بستولة
للذاتم الوقيق المكرم.

ر الحكون ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء اللائي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضًا من المحبة التي يخشى ضورها، قإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى، بسبب توخدها يوسف، وجبها الشديد له، الذي ما تركها حتى راودته تلك العراودة، ثم كذبت عليه، فسجز - بسبها - مدة طويلة.

ثم كذبت عالم، فحن - بسبها - مدة طويلة.
ونها: أن الهم ألذي ممرً به يوسف بالمرأة، ثم تركه شه
معا يقرّبه إلى الله زافم، لأن الهم داع من دواعي النفس
الأمارة بالسوء، ومو طبيعة لأغلب المثلق، فلما قابل بيت
وين معهة الله وخشيته، طلبت معهة الله وخشيته داعي النفس
والمهوى، فكان ممن ﴿ هَنَاتَ مَثْلَمَ رَبِّهِمَ الثَّمَتَ مَنْ النَّوَيَّا ﴾
والمهوى، فكان ممن ﴿ هَنَاتَ مَثْلَمَ رَبِّهِمَ الثَّمَتَ مِنَ النَّوَيَّا ﴾
والمهوى، فكان معن ﴿ هَنَاتَ مَثْلَمَ رَبِّهِمَ الثَّمَتَ مِنَ النَّوَيَّ ﴾
ومن
السبعة الذين يظلم الله على طلع مته يوم لا ظل إلا ظله،
إضاف أنفاه، وإضاء الهم الذي يلام عليه العبد، الهم الذي
ياكذ، ويصبح عرّاء ربما اقتراب الفعل.

ومنها: أن من دخل الإيبان قلبه، وكان مخلصًا لله في جميع أمروه فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه، وصدق إجلامه، من أنواع السوء والقحشاء وأسباب المعاصي، ما مو جزاء الإيبانه وإخلاصه لقوله: ﴿وَهَمْ بِهَا لَوَلاَ أَنَّ الإَيْمَانُ وَيَعْلَمُونَا مِنْ النَّقِيرَ وَالْمَعْتَلَقِ الْمَرْفِق لَشَرِق مِنْهُ النَّتِيرَ كَلَّمَاتُكُمَّ إِلَيْهُ مِنْ عَيَادًا للمُعَالَق المَعْرَف مِنْهُ النَّمَة وَلَيْهُ مِنْ عَيَادًا للمُعامِد ومن قرأها باللتح فلم ما يتفسه من السوء فلما أخلص عمله لله أخلصه من السوء فلما أخلصه من السوء فلما أخلصه من السوء المناسفة المناسفة عن السوء المناسفة عن السوء المناسفة المنا

= ۱۲ - تفسير سورة يوسف، الآيتان: ١١١،١١٠

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلاً فيه فتته وأسباب معصية، أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه، ليتمكن من التخلص من المعمية، لأن يوسف عليه السلام - لما راودته التي هو في ينها - فر هاركا، يطلب الباب ليتخلص من شرها.

ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أواني الدار، فما يصلح للرجل فإنه للرجل، وما يصلح للمرأة فهو لها، إذا لم يكن بينة، وكذا لو تنازغ نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بيت، والعمار بالقافة في الأشباء والأثر من هذا الباب، فإن شاهد يوسف شهد بالقريقة وحكم بها في قد القميص، واستدل بِقَدَّه من ديره على صدق بوسف وكذبها.

ومما يدل على هذه القاعدة، أنه استدل برجود الشّراع في رسل اخيه على الحكم عليه بالسرقة، من غير بينة شهادة ولا إقرار، فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق، خصوصًا إذا كان معروفًا بالسرقة، فإنه يحمّر عليه بالسرقة، وهذا أبلغ من الشهادة، وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمر، أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سبد، حاملًا وثان يقام بلذك الحمّد ما لم يقم مانع عنه، ولهذا سعى الله هذا الحكم شاهدًا قال: ﴿

وَسُهَا: مَا عَلَى يُوسَفُ مِن الجمال الظاهر والباطن، فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حين لُشَقًا على ذلك أن قطعن أيديهن وقلن: ﴿ كَا نَكُرُ إِنْ كُنَا إِلَّا ثَلَّا كُرِيَّ ﴾ وأما جماله الباطن، فهُو العقة العظيمة عن المعصية، مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، وشهادة مارأة العزيز والسوة بعد ذلك بيرات، ولهذا قالت امرأة العزيز والسوة بعد ذلك بيرات، ولهذا قالت امرأة العزيز والسوة بعد ذلك بيرات. -ان تعانى وفي بن سبكا، ويدورات أعلم أن ما وادرات حرصه الله فللها شراء عوزة حرانا.

وقالت بعد ذلك: ﴿ آلَتُنَ حَشَحَسَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَدَتُكُمْ عَن نَشْيِهِ. وَإِنَّكُمْ لَهِنَ ٱلصَّنبِقِينَ﴾ وقالت النسوة: ﴿حَنشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سوء ﴾ .

ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين - إما فعل معصية، وإما عقوبة دنيوية - أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. ولهذا من علامات الإيمان، أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجيء إلى الله، ويحتمي بحماه

مِّنَ لَلْكُهُ لِمَنْ ﴾ . ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير، وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس، وإن كان معصية ضارًا لصاحبه.

عند وجود أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته، لقول

يوسف عليه السلام: ﴿وَإِلَّا تَقَدِّقْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَشْبُ إِلَيْنَ وَٱكُنُ

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء، فعليه عبودية له في الشدة، فـ ايوسف، عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا الفتيين إلى التوحيد، ونهاهما عن الشرك، ومن فطنته عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته، حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له: ﴿إِنَّا نَرَبُكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهما، فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده - رأى ذلك فرصة فانتهزها، فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح لمقصوده، وأقرب لحصول مطلوبه، وبين لهما أولًا، أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم، إيمانُه، وتوحيدُه، وتركُه ملةَ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دعاء لهما بالحال، ثم دعاهما بالمقال، وبين فساد الشرك وبرهن عليه، وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتى، وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح

سأله الفتيان عن الرؤيا - قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة، لا بأس أن يستعين

المعلم وفطنته، وحسن إرشاده وتعليمه، فإن يوسف – لما

بمن له قدرة على تخليصه، أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوي للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جري

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في

للذي ظن أنه ناج من الفتيين: ﴿ أَذْكُرُنِّ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ .

مال، أو جاه، أو نفع، وأن لا يمتنع من التعليم، أو لا ينصح فيه، إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم، فإن يوسف عليه السلام قد قال، ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه، فلم يذكره ونسني، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلًا مستفتيًا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف، ولا وبّخه، لتركه ذِكْرُه بل أجابه عن سؤاله جوابًا تامّا

من کل وجه. ومنها: أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله، ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه وفطنته، وحسن إرشاده، فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم - مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع، وكثرة جبايته.

نفسه، وطلب البراءة لها، بل يحمد على ذلك، كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن . ومنها: فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة

ومنها: أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن

الظاهرة، ولو بلغت في الحسن جمال يوسف، فإن يوسف -بسبب جماله - حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض، فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب

الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير المراثي داخل في الفتوى، لقوله للفتيين: ﴿قُضِيَ ٱلأَمَّرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَشَنَفْتِيَانِ﴾ وقال الملك: ﴿أَفْتُونَى فِي رُبِّيكِي﴾ وقال الفتى ليوسف: ﴿أَفْتِنَا فِي سَبِّعِ بَقَـرَتِ﴾ الآيات، فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه، من

صفات الكمال من علم أو عمل، إذا كان في ذلك مصلحة، ولم يقصد به العبد الرياء، وسلم من الكذب، لقول يوسف: ﴿ اَجْمَلُنَى عَلَىٰ خَزَابِنِ ٱلْأَرْضُ ۚ إِنَّ حَلِيظًا عَلِيدٌ ﴾ وكذلك لا تذم الولاية، إذا كان المتولى فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله

وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها، إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم، إذا لم يكن فيه [كفاءة]<sup>[17]</sup>، أو كان موجودًا غيره مثله، أو أعلى منه، أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمورينهي عن طلبها، والتعرض لها.

ومنها: أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير

الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سبيان: الإيمان والتفوى، وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه، ويشوفها لقواب الله، ولا يدعها تجزئ، إلى رأت أهل الدنيا ولذاتها، وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروى، وفضله العظيم لقوله تعالى: ﴿ وَلَأَيْثُمْ الْآفِيرَةِ عَلَيْهِا لِلْيَّنِ عَامُواْ إِنْقُرْتِكَمْ ﴾

ومنها: أن جياية الأرزاق – إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم – لا بأس بها، لأن يرسف أمرهم يجياية الأرزاق والأطعمة في السين المخصبات، الاستعداد للسين المجدية، وأن هذا غير مناقض للتوكل علمي أش، بل يتوكل العبد على أش، ويعمل الأسباب التي تقعه في دينه ودنياه.

ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض، حتى كثرت عندهم الغلات جدًا، حتى صار أهل الأقطار يقصدون معرر لطلب الميرة منها، لعلمهم بروفورها فيها، وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار العاجة الخاصة أو أقل ، لا يزيد كل فادم على كيل بعير وحمله.

مام على بين بعير وحسد. ومنها: مشروعة الضيافة، وأنها من سنن العرسلين، وإكرام الضيف لقول يوسف لإخوت: ﴿أَلَا تَرْبَتُ أَيَّةٍ أَوْفِي ٱلْكِيْلُ يُؤَمَّا تَشِرُّ النَّمْزِينَ﴾.

لأبيهم أن قال ما قال، من غير إثم عليه ولا حرح. ومنها: أن استعمال الأسباب اللنامة للمين وغيرها من السكاره، أو الرافعة لها بعد نزولها، غير معنوع، بل جاز وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن الأسباب إيضًا من القضاء والقدر، لأمر يعقوب، حيث قال لينج: ﴿ وَيْنِيَّ لَا

الأخيرة - وإن لم يكونوا مفرطين - فقد جرى منهم ما أوجب

نَدُعُلُواْ مِنْ يَابِ رَعِيْو رَادَعُلُواْ مِنْ أَيْرَابِ شُنَدَيِّةً ﴾. ومنها: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها

الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مفاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب، أو فعل محرم.

ومنها: أنه يبغي لمن أراد أن يوهم غيره، بأمر لا يحب أن يطلع عليه، أن يستعمل المعاريض القرابة والثعابة المنامقة له من الكذب، كما فعل يوسف حين أنفى الشواع في رحل أخيه، ثم استخرجها منه، موهكا أن سارت، وإلى في إلا القريبة الموهمة لاختونه، والل بعد ذلك: (فتكاد أنفر أن ألفذ إذ كن رَبِّدُكَا مَكَنَاكا يشتَدُهُ ولم يقل: فمن سرق مناعناه وكذلك لم يقل: واذا وجدنا مناعنا عنده بل أنى يكلام عام يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محفوره، وإنما في إيهام أنه سارق لبحصل المقصود الحاضر، وأن يقى عند أخيه "أن وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال.

ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه، إما بمشاهدة، أو خير من يثق به، وتطمئن إليه النفس لقولهم: ﴿وَمَا شَهْدَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾.

وسنها: هذه ألمحة العظيمة التي امتحن الله بها نيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف، الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويعزف ذلك أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة، لا تقصر عن خمس عشرة صنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة ﴿ وَاَيْتِكُتْ مَيْسَاتُهُ مِنَ الْمُرْوَةُ مُؤْكِّ كُلِيدُ ﴾.

ثم ازداد به الامر شدة، حين صار الفراق بينه دبين ابنه الثاني شقيق يوصف، هذا وهو صاير لأمر الله، حجسب الأجر من الله، قد وعد من نفسه الصبر الججيل، ولا شك أنه وفي بها وعد به، ولا ينافي ذلك قوله: ﴿ إِنَّمَا أَلْتُكُواْ بَكُنَ مُكْرِنَّ إِلَّى لَهُكُم فَوْ السُكرى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافي الشكرى إلى المخلوفين.

ومنها: أن القرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسرًا، فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون، ثم حصل الاضطراء لآل يعقوب وسسهم الشرء أذن الله جيئذ بالمؤرج، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارًا، فتم بذلك الأجر، وحصل السرور، وعلم من ذلك أن الله يتلي أولياه، بالشدة والرخاه، والعسر واليسر (آن في الأسل (تفاية) ولمل الصواب ما أنت. (٢) لعل العراد والهام: (المناز والذي عند أخرى).

ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد - بذلك - إيمانهم ويقينهم

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد، وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما، على غير وجه التسخط، لأن إخوة يوسف قالوا: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلْمَرْيُرُ مُشَا وَأَهْلَا ٱلشُرُّ﴾ ولم ينكر عليهم يوسف.

ومنها: فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله: ﴿قَدْ مَرَى اللّٰهَ مَيْنَتًا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَقَى وَيَشَمِرْ فَإِكَ اللّٰهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لِلْمُعْمِينَى﴾.

ومنها: أنه ينبغي لَمَن أَنَّمَ اللهُ عَلِمهِ بَعَمَة بَعَدَ شَدَة وَفَقَر وسوء حال، أن يعترف بنعث الله عليه، وأن لا يزال ذاكرًا حاله الأولى، ليحدث لذلك شكرًا كلما ذكرها، لقول يوسف عليه السلام: ﴿وَقَدْ أَخْسَرُ بِنَ إِذَّ أَخْرَجِكِي مِنَ السِّجْنِ وَبَيَّةً بِكُمْ مِنْ إلّذيةٍ ﴾.

ومنها: لطف الله العظيم بيوسف، حيث نقله في تلك الأحوال، وأوصل إليه الشدائد والمحن، ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات.

ومنها: أنه يبغي للعبد أن يتعلق إلى الله دائمًا في تثبيت إيمانه، ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخانمة، ونعام النعمة لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ مَذَ مَانِتَنَى مِنَ ٱلشَّالِي وَعَلَّتَنَى مِن تَأْمِيلِ الشَّائِيلِ وَاللَّمِ: التَكُونِ كَالْأَتِي مِنَ ٱلشَّالِي وَعَلَّتَنِي مِن تَأْمِيلِ ٱلشَّائِيلِ وَاللَّمِ: التَّكُونِ كَالْأَتِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ وَالْتَكِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونِهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

. فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة ، ولا بدأن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك .

فنسأله تعالى علمًا نافعًا وعملًا متقبلًا، إنه جواد كريم. تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.

### تفسير سورة الرعد وهي مدنية، وقيل: مكية

### 

(١) ﴿النَّرْ يَلُكَ مَالِئَكُ ٱلْكِنْتُ وَالَّذِينَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ ٱلْحَقُّ
 رَائِحَ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يَثْهِيثُونَ﴾ يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آيات



لاسال التوريخ التحقيد التوريخ الكن الكند أو الذي أنو أن الدورة الدورة وليكن الكن الكاس الافيرية فق أن القائلي من التنزي يغير عَدِ وَرَوْمَا مُمَّمُ السَّرَى عَلَمُ السَّرِي المَّسَلِقِ المُسَمَّرِ المُسَمَّرِ المُسَمِّرِي المُسَمِّرِي عَمْرِي وَلَجُمُوا مُسْمَى المَّدِينَ وَالْاَرْمُ مُصْلِقًا المُعْمِدِينَ الانتيانِينَ المُسْمَلِينَ المُعْمَد معرفي والمُعلِق المُسْمَدِينَ وَالْاَرْمُ مُصْلِقًا الانتيانِينَ المُعْمَدِينَ المُعْمَدِينَ المُعْمَدِينَ ال

جُرِيَةِ عِنْ السَّعَى يَلْبُوا لَهُ مِنْ الْأَرْضَ رَجَمَا لِيَهَا مَنْ الْمَرْضِ وَمَنْ الْمَارِيَّا رَوَسِي وَأَنْهُمْ وَمُوْنَا الْمُرَاتِ جَمَلُ فِهَا زَوْجَيْنِ الْنَبِيِّ الْمَارِيَّةِ الْمُرْفِقِيلَ اللَّمِنِ النَّارُ أَنْهُ وَاللَّهُ لَاَئْتُ لِلْفَرِيمَ الْمَنْفَارُونَ فَي فِي الْأَرْضِ فِيلَّا مُنْتَجَوِرُنَّ وَجَنْتُ مِنْ أَعْنَبُ وَزَعْ مِنْفِقِلَ مِنْفَالِكُونِ وَنَفْرِصِ فَوْلِ اللَّهِ مِنْفَالِكُ الْمَارِيمَ وَمَنْفِقِلُ الْمَنْفَا الْمَعْمَا عَلَى مَنْفِولَ فِاللَّهُ مُنْفِيلًا إِنِّ فَي اللَّهِ كَلْمَنْفِقِلُ الْمَنْفَقِيلُ الْمَنْفَالِقُورِ مِنْفُولِكِيلًا وَمِنْفُولَ

و زار تفجّ نعبَ مُعَبّ أَعَلَمْهُمُ أَوْ كَلُكُونْ مُا قَالِي عَلَقِ جَدِيدُ أُولَتِهِكَ النّبِينَ كَمُنْ وَالرَحِيمَّ وَالْتِهِكَ الْأَطْلَلُ عَبْدِيدُ أُولَتِهِكَ النّبِينَ كَمْنُ وَالرَحِيمَّ وَالْتِهِكَ الْأَطْلَلُ فِي أَعْمَنُهِمِ مُولِكِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وفروعه، وأن الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق المبين،
لأن أخباره صدق، وأوامره ونواهيه عدل، مؤيدة بالأدلة
والبراهين القاطعة، فمن أقبل عليه وعلى علمه، كان من أهل
للطم باللحق الذي يوجب لهم علمهم المعمل بمنا أحب الله.
المناهج التحق الذي يوجب لهم علمهم المعمل بمنا أحب الله.
المناهج التحق الذي التحق الذي التحق الدينة التحق الدينة التحق الله التحق الله التحق الله التحق الله التحق التحق

﴿وَلَكِنَّ أَكُنَّ الْكَانِ لَا يُؤْمِثُونَ ﴾ بهذا القرآن، إما جهلًا وإعراضًا عنه، وعدم اهتمام به، وإما عنادًا وظلمًا، فلذلك أكثر الناس غير متفعين به، لعدم السبب العوجب للانفاع.

(٣-) (إلله الله وقع التقون بقر عمو تزويّا ثم استوى على المراقة الله وقد المقرق المقرق

لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي جعلها الله أوتادًا لها .

أوتاكا لها. ﴿وَى جعل فيها ﴿آنَهَكُرُ﴾ تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم، فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرًا

وحروثهم، فأخرج بها من الأشجار والزروع والشمار خيرًا كثيرًا، ولهذا قال: ﴿ وَهِن كُمْ الشَّرَتِ جَمَلَ نِهَا زَوْجَيْنِ اتَّنَيْكُ أَي: صنفين مما يحتاج إليه العباد. ﴿ \* مَا تَدَّ يَعْمَلُ مِن اللَّهِ العباد.

صنفین معا یحتاج إلیه العباد. ﴿ یُمْشِق اَتَیْلَ الْکَبَاکَ فَظْلُم الْاَفَاق، فیسکن کل حیوان إلی مأواه، ویستریحون من النعب والنصب فی النهار، ثم إذا قضوا مأربهم من النوم، غشی النهار الليل، فإذا هم مصبحون

قضوا مأربهم من النوم، غشي النهار الليل، فإذا هم مصبحون متشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار. ﴿وَهِن تُسَمِّيهِ جَمَعُلُ لَكُمْ النَّهُ النَّهَارُ لِتَسَكُّفُواْ فِيهِ وَلِيَسْتَمُّواً \*\* مِنْ مِنْهَا مِنْ مَرْاً لِمِنْ الْمُعْلِقُولُ عَلَيْهِ وَلِمُنْ الْمُعْلَقُولُ فِيهِ وَلِيَسْتَمُّواً

يس تَضْهِر وَلَلَمُّحُمُّ تَنْكُورَتُهُ ...

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكُ كَانِئُوا على المطالب الإلهية ﴿ لِتَوْرِ

ِ يَنْتَكُورَهُ فِها ، ويظون فيها نظر اصتار دالة على أن الذي

يَنْتَكُورَهُ فِيها، وينظون فيها نظر اصتار دالة على أن الذي

حديدها، وصرفها، هو إلله الذي لا إله إلا هو، ولا

حديدة أن ما الذي الدينة الدينة

معبود سواء، وأنه عالم الغيب والشهادة، الرحنن الرحيم، وأنه القادر على كل شيء، العكيم في كل شيء، المعحود على ما خلفه وأمر به تبارك وتعالى، ومن الأثبي يقلع تُشْتَكِينُ كَرَبَيْتُكُ فيها أنواع الأشجار فرق أَنْتُسَرِ وَلَنَّمَ مُؤْمِنُكُم وَضِيرَ ذَلك، والمنجل النمي بعضها أَنْتُسَرِ وَلَنَّمَ مُؤْمِنُكُم أُوضِرَ ذَلك، والمنجل النمي بعضها في تَلْوَنَهُ وَعَلَيْمُ فَعَلَمْ فِي أَلْفَ

في الأرض يقلع تشكورت كرفتك فيها الواع الانسجار فرقة أغتر رَزَيْع مُؤَيِّكُم وغير ذلك، واصد، فورَقيْر سِنَوْنِ مُ فريسَوْنَ أَي أَي : هذا أسجار في اصل واحد، فورَقيْر سِنَوْنِ فَي اللهِ ويلو بأن كان كل شجرة على حدثها، والحجيج فرائتي بيتو ويلوؤ وأرضه واحدة فرتقيقاً فريسَة على بتين بي الأحكيائي لونا، وطعمًا، ونفكا، وللذة فهذه أرض علية، تنبت الكلا والعسب لكا، ولا تمسك ماء، وهذه تسك العاء، ولا تنبت الكلا، وهذه تنبت الزروع والأسجار، ولا تنبت الكلا، وهذه الشرة حلوة، وهذه روهم وهذه بين ذلك.

فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها؟ أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ كَانِيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ أي: لقوم لهم عقول

تهديهم إلى ما ينفعهم، وتقودهم إلى ما يرشدهم ويعقلون عن الله وصاياء وأوامره ونواهيه، وأما أهل الإعراض، وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون، وفي غيهم يترددون، لا

يهندون إلى ربهم سبيلا، ولا يعون له قبلًا. (٥) ﴿ وَإِن تَشَجَّتُ فَمَكَمَّ أَمَاكُمُ أَوْذَا كُمَّا ثُرُيَّا أَوَنَا لَكِي خَلْقٍ جَدِيدٌ أَوْلَتِكِ الَّذِيرِ كَشَرُوا بَرِيهُمْ زَلْزَلْتِكِ الْأَغْلُلُ فِي أَضَائِهِمْ زَلُوْلِتِكِ

والسلطان الدال على أنه وحده المعبود، الذي لا تنبغي العبادة لا إلا له، فقال: ﴿أَنَّهُ الْنِّيْنَ رَفِّمُ ٱلنَّتَكِرَتُ ﴾ على عظمها واتساعها أو بقدرته العظيمة ﴿يَغَيْرِ عَمْدِ رَزَيْزَاً ﴾ أي: ليس لها عمد من

تحتها، فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها ﴿فَتُهُۗ بعد ما خلق السماوات والأرض ﴿آسَتَوَىٰ عَلَى ٱلدَّشِ﴾ العظيم الذي هو أعلى المخلوقات، استواء يليق بجلاله ويناسب كماله.

اعلى المخلوقات، استواء يليق بجلاله ويناسب كماله. ﴿وَيَمَثَّى النَّمَتُ وَالْفَدِّيُّ لِمصالح العباد ومصالح مواشيهم ونسارهم، ﴿ وَلَيُّ مِن السّمس والفسر ﴿ يَرَيُ مَهِ تعليم العزيز العليم ﴿ لِأَمِنُ لِمُنْسَمِّنُ لِمِسِرِ منتظم، لا يغذوان ولا ينيان، حتى

يجيء الأجل المسمى وهو طَئُّ الله هذا العالم، ونقلهم إلى

الدار الآخرة التي هي دار القرار، فعند ذلك يطوي الله

السماوات ويبدلها، ويغير الأرض ويبدلها، فتكور الشمس

والقمر، ويجمع بينهما، فيلقيان في النار، ليرى من عبدهما

أنهما غير أهل للعبادة؛ فيتحسر بذلك أشد الحسرة، وليعلم

وقوله: ﴿ يُدَيِّنُو ٱلأَمَّرَ بُلُغَيِّلُ ٱلْإِنْتِ﴾ هذا جمع بين الخلق

والأمر، أي: قد استوى الله العظيم على سوير الملك، يدبر

الأمور في العالم العلوي والسفلي، فيخلق ويرزق، ويغنى

ويفقر، ويرفع أقوامًا ويضع آخرين، ويعز ويذل، ويخفض

ويرفع، ويقيل العثرات، ويفرج الكربات، وينفذ الأقدار في

أوقاتها التي سبق بها علمه، وجرى بها قلمه، ويرسل ملائكته

الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.

الكرام، لتدبير ما جعلهم على تدبيره.

وينزل الكتب إلالهية على رسله، ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع، والأوامر والتواهي، ويفصلها غانة التفصيل بينهاه، وإيضاحها وتصيرها، ﴿لَمُلَكُمُ ﴾ بسبب ما أخرج لكم من الآبات الأفقية، والأبات الفرآنية ﴿يِفِقُرُ مُنْتِكُمُ فِينَفِعُ فإن كثرة الأداد وينانها ووضوحها، من أسباب حصول اليفن

كالبعث والنشور والإخراج من القبور. وأيضًا، فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق الخلق سدّى، ولا يتركهم عبنًا، فكما أنه أرسل رسله، وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم، فلا بد أن يتقلهم إلى دار يحل فيهم

في جميع الأمور الإلهية، خصوصًا في العقائد الكبار،

جزاؤه، فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء، ويجازي المسينين بإساءتهم. المسينين بإساءتهم . ﴿ وَهُو اللَّهِ مَا اللَّهِ الللَّلْمِي اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللّم

﴿ وَمُوَ اللَّذِي مَدَّ الْأَرْضُ﴾ أي: خلقها للعباد، ووسعها، وبارك فيها، ومهدها للعباد، وأودع فيها من مصالحهم ما أودع ﴿ وَيَمَلُ بِيَا رَوَمِنَ﴾ أي: جبالًا عظامًا، لئلا تعيد بالخلق، فإنه لولا الجبال لمادت بأهلها، لأنها على تيار ماء، الْعَفُورُ الرَّحِبُ ﴾.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ على من لم يزل مصرًا على

أَنْفُسِهِمْ لَا تَشْمَطُوا مِن زَخْمَةِ ٱللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ

الذنوب، قد أبي التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار، فليحذر العباد من عقوباته بأهل الجراثم، فإن أخذه ألم شديد.

(٧) ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَدٌّ مِن زَيِّهِ ۚ إِنْمَا أَتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّي فَوْمٍ هَادٍ﴾ أي: ويقترح الكفار عليك من الآيات التي يعينونها ويقولون: ﴿ لَوْلَا آَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيِّوْ ﴾ و يجعلون هذا القول منهم، عذرًا لهم في عدم الإجابة إلى الرسول، والحال أنه منذر، ليس له من الأمر شيء، والله هو الذي منزل الآمات.

وقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفي على أولى الألباب، وبها يهتدي من قصده الحق، وأما الكافر الذي - من ظلمه وجهله - يَقْتَرَح على الله الآيات، فهذا اقتراح منه باطل وكذب وافتر اع<sup>(۲)</sup>.

فإنه لو جاءته أيّ آية كانت، لم يؤمن ولم ينقد، لأنه لم يمتنع من الإيمان، لعدم ما يدله على صحته، وإنما ذلك لهوي نفسه، واتباع شهوته ﴿وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ﴾ أي: داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم، ومعهم من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة ما معهم من الهدى.

(٨-١١) ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْكَامُ وَمَا نَزْدَاذً وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَمُ بِمِقْدَادٍ ٥ عَناِدُ ٱلَّغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ الْكَيْدُ الْمُتَعَالِ ٥ سَوَاتُهُ مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَدَ بهِ. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بَالَيْتِل وَسَارِتُ بِالنَّهَارِ ٥ لَلْمُ مُعَقِّبَتُ ۚ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهِهِ. يَخْفُطُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْرٍ حَقَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْهُسِمُّ وَإِذًا أَزَادَ ٱللَّهُ ۚ بِقَرْمِ سُتَوَءًا فَلَا مَرَدَ لَلَّمْ وَمَا لَهُم بَن دُونِيهِ مِن وَالَ ﴾ يخبر تعالى بعموم علمه، وسعة اطلاعه، وإحاطته بكل شيء فقال: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى﴾ من بني آدم وغيرهم ﴿ وَمَا يَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ ﴾ أي: تنقص مما فيها، إما أن يهلك الحمل، أو يتضاءل أو يضمحل ﴿ وَمَا نَرْدَادُ ﴾ الأرحام وتكم الأجنة التي فيها ﴿وَكُلُّ شَيْ، عِندُهُ بِمِقْدَارِ ﴾ لا يتقدم عليه ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه حكمته

فإنه ﴿عَدِيثُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ﴾ في ذاته وأسمائه وصفاته ﴿ ٱلمُتَعَالِ ﴾ على جميع خلقه، بذاته وقدره وقهره.

(۱) في ب: شركهم. (۲) كذا في ب، وفي أ: وافتراء.

أَصْحَنْتُ النَّارُّ هُمَّ فَهَا خَلِدُونَ﴾ يحتمل أن معنى قوله: ﴿وَإِن تَعَجَّبُ ﴾ من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة توحيده، فإن العجب -مع هذا - إنكار المكذبين، وتكذيبهم بالبعث، وقولهم: ﴿ أَوِذَا كُّنَّا تُرَّابًا لَّهَا لَهِي خَلْق جَدِيدٌ ﴾ أي: هذا بعبد في غابة الامتناع بزعمهم، أنهم بعد ما كانوا ترابًا، أن الله يعيدهم، فإنهم - من جهلهم - قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق.

فلما رأوا هذا ممتنعًا في قدرة المخلوق، ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق، ونسوا أن الله خلقهم أول مرة، ولم يكونوا

وبحتمل أن معناه: وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم للبعث، فإن ذلك من العجائب، فإن الذي توضح له الآيات، ويرى من الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب، ثم ينكر ذلك، فإن قوله من العجائب.

ولكن ذلك لا يستغرب على ﴿ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا بِرَبِّيُّ ﴾ وجحدوا وحدانيته، وهي أظهر الأشياء وأجلاها ﴿وَأَوْلَتِكَ ٱلْأَغْلَالُ﴾ المانعة لهم من الهدى ﴿فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾ حيث دُعُوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا، وعرض عليهم الهدى فلم يهتدوا، فقلبت قلوبهم وأفئدتهم، عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، ﴿وَأُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِلُونَ﴾ لا يخرجون منها

(٦) ﴿ وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِٱلسَّيْتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِمُ ٱلْمَثْلَاتُ ۚ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْضِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمُهُمٌّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَكِيدُ أَلْمِقَابِ﴾ يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله، المشركين به، الذين وعظوا فلم يتعظوا، وأقيمت عليهم الأدلة فلم ينقادوا لها، بل جاهروا بالإنكار، واستدلوا بحلم [الله] الواحد القهار عنهم، وعدم معاجلتهم بذنوبهم، أنهم على حق، وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب، ويقول قائلهم: ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِهُرْ عَلَيْمَنَا حِجَمَارَةً ﴿ وَ﴾ الحال أنه ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمُثَلَثُ ﴾ أي: وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبين، أفلا يتفكرون في حالهم ويتركون جهلُهُم ﴿وَإِنَّ رَبُّكَ لَدُو مَنْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهَمَّا ﴾ أي: لايزال خبره إليهم، وإحسانه وبره وعفوه نازلًا إلى العباد،

وهم لا يزال شرهم <sup>(١)</sup>، وعصيانهم إليه صاعدًا. يعصونه فيدعوهم إلى بابه، ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه، فإن تابوا إليه فهو حبيبهم، لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بالمصائب، ليطهرهم من المعايب ﴿قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسَرَقُواْ عَلَيْ

﴿سَوَآةٌ يَنكُرُ ﴾ في علمه وسمعه، ويصره.

﴿ مَنْ أَنَّمَ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَهَ بِدِ. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف بِالنَّالِ أَي: مستقر بمكان خفي فيه ﴿وَسَارِتُ بِٱلنَّيَارِ﴾ أي: داخل سربه في النهار، والسرب هو ما يختفي فيه الإنسان، إما جوف بيته، أو غار، أو مغارة، أو نحو ذلك.

﴿لَهُ﴾ أي: للإنسان ﴿مُعَيِّبَتُّ﴾ من الملائكة، يتعاقبون في الليل والنهار.

﴿ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْنِهِ. يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَشَرِ ٱللَّوَّ ﴾ أى: يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده بسوء، ويحفظون عليه أعماله، وهم ملازمون له دائمًا، فكما أن علم الله محيط به، فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد، بحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهم، ولا ينسى منها شيء ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومِ ﴾ من النعمة والإحسان، ورغد العيش ﴿ مَنَّى بُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِيمٌ ﴾ بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها، فيسلبهم الله عند ذلك إياها . وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية، فانتقلوا

والسرور والغبطة والرحمة، ﴿وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْرِ سُوِّءًا﴾ أي: عذابًا وشدة، وأمرًا يكرهونه، فإن إرادته لا بدأن تنفذ فيهم. ﴿ فَ ﴾ إنه ﴿لَا مَرَدُّ لَتُمْ ﴾ ولا أحد يمنعهم منه ﴿وَمَا لَهُم تَن دُونِدِ. مِن وَالٍ﴾ يتولى أمورهم، فيجلب لهم المحبوب، ويدفع عنهم المكروه، فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله، خشية

إلى طاعة الله، غَيَّر الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير

أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين. (١٣،١٢) ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْدًا وَطَمَعًا وَكُنشيَّةً السَّحَابَ الِثَقَالَ ٥ وَيُسَبِّحُ الرَّغَدُ بِحَسَّدُو. وَالْمَلَتِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ. وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ

شَدِيدُ ٱلْمِمَالِ﴾ يقول تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُريكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْتُنَا وَطَمَعُـا﴾ أي: يخاف منه الصواعق والهدم، وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها، ويطمع في خيره ونفعه ﴿وَيُمْنِينَعُ التَّحَابُ اَلِثْقَالَ﴾ بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد.

﴿وَيُسَبِّحُ ٱلرَّغَدُ بِحَمَّدِهِ.﴾ وهو الصوت الذي يسمع من السحاب المزعج للعباد، فهو خاضع لربه، مسبح بحمده ﴿وَ﴾ تسبح ﴿ ٱلْمُلَدِّكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ أي: خشعًا لربهم، خاتفين

من سطوته ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ﴾ وهي هذه النار التي تخرج من السحاب ﴿ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاتُهُ ﴾ من عباده، بحسب ما شاءه وأراده ﴿وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمَالِ﴾ أي: شديد الحول والقوة، فلا يريد

شيئًا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يفوته هارب.

REGISTED C

وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِٱلسَّيِنْيَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُكَنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰظُلْمِهِ مِّ وَإِذَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ وَبَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا

أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن زَيَةٍ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُمَّا وَوْمِ هَادٍ

٧ٛ ٱللَّهُ مُعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُّوكَ لُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَادِ ﴿ عَنارُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١٠ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَ رَبِهِ ، وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحْفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنْفُسِمِةٌ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ يِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَامَرَدَّ لَلَّهُ وَمَالَهُ مِينَ دُونِهِ مِن وَالِ اللَّهِ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَ اوَطَمَعَ ا وَيُنشِئُ السَّحَابَ النِّقَالَ ﴿ وَيُسَيِّحُ الرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ. وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَتُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِا

مَن يَشَآةُ وَهُمْ يُجُدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَشَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ۗ ٢ فإذا كان هو وحده، الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبر الأمور، وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها، وتزعج العباد، وهو شديد القوة - فهو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له، ولهذا قال:

(١٤) ﴿ لَمُ مَنْوَةً اللَّمَنُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُم بِنَيْرِهِ لَّا كَبْسَطِ كُلَّتِهِ إِلَى ٱلْمَالَهِ لِبَتِّلُمْ فَادُّ وَمَا لِهُوَ بِبَلِيفِيِّهِ وَمَا دُغَلَهُ ٱلْكَفهِينَ إِلَّا فِي ضَلَا﴾ أي: لله وحده ﴿ زَقَرَةُ ٱلْمَنَّ ﴾ وهي عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة، ودعاء المسألة له تعالى. أي: هو الذي ينبغى أن يصرف له الدعاء، والخوف والرجاء، والحب، والرغبة، والرهبة، والإنابة، لأن ألوهيته هي الحق، وألوهية غيره باطلة، ﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِيــ﴾ من الأوثان،

﴿ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم ﴾ أي: لمن يدعوها ويعبدها، بشيء قليل ولا كثير، لا من أمور الدنيا، ولا من أمور الآخرة، ﴿إِلَّا كَنْسِطِ كُتَّتِهِ إِلَى ٱلْمَاهِ ﴾ الذي لا تناله كفاه لبعده، ﴿ لِبَالْمَ ﴾ ببسط كفيه إلى الماء ﴿مَارُ﴾، فإنه عطشان، ومن شدة عطشه يتناول

والأنداد التي جعلوها شركاء لله.

بيده ويبسطها إلى العاء المعتنع وصولها إليه، فلا يصل إليه. كذلك الكفار الذين يدعون معه ألهة، لا يستجيبون لهم يشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة، لأنهم فقراء، كما أن من دعوهم فقراء، لا يسلكون مثمال فرة في الأرض ولا في السماء، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم، ظهر،

﴿ مَا دُمَّادُ ٱلْكُنْرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ﴾ لبطلان ما يدعون من دون

الله، فبطلت عباداتهم ودعاؤهم، لأن الوسيلة تبطل ببطلان

غايها، ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين، كانت عبادت حقّا متملة الكافرين لغير الله بالذي والاخرة. وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاء من أحسن الأمثاثة بؤن ذلك تشبيه بأمر معال، فكما أن هذا محال، فالمشبه به محال، والتعليق على المحال من أيلغ ما يكون في نفي الشيء، كما قال تعالى: ﴿ وَقَ الشَّهِكَ لَمُؤْمًا يُهِينَ بُنْ مَنْكُورًا فِي لَا لِشَقِحُ لَمَ أَنْزُنُ الشَّقَةِ وَلا يَتَقُونُ المَنْقُدُ عُنْ يَهُمُ النَّسُلُ مِنْ قَيْلُولًا ﴾.

(a) ﴿ وَهِ يَسَهُدُ مَن فِي السَّتَوَتِ وَالْأَوْمِ طَوْعًا وَيُهَا وَلِمَائَلُمْمِ الْمَتَوَّتِ وَالْأَوْمِ طَيْعًا الساوات والأرض كلها خاضعة لربها، تسجد له ﴿ وَلَمُكَا وَكَنَّكُمُ الْفُلُومِ لَمُهَا خَاضَعة لربها، تسجد له ﴿ وَلَمُكَا وَكَنَّكُمُ الْفُلُومِ لَمِن بَالَّمِ عَلَيْهِ وَلِهِ وَطَلِّقَ مَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْنَكُمْمُ إِلَّلْكُورُ وَلَيْعَالُهُمْ إِلَيْكُورُ وَلَكُولُهِ أَيْنَ وَيَعْلِقُهُمْ إِلَيْنَ وَلَمْ وَالْحَوْمِ وَسِجِود كَلَ عَيْهِ بِحسب خلك ظلال المَخْلُونَاتُ أَوْلُ الْهَا وَ أَصِوْمَ وَسِجِود كَلَ عَيْهِ بِحسب خلك على الله المَخْلُونَاتُ أَوْلُ الْهَا وَ أَصْوِهُ وَسِجِود كَلَ عَيْهِ بِحسب خلك على الله عالمان وَلَوْلُ وَن تَوْقٍ إِلَّا يَنْتُمْ يَجْدِدٍ فَكِلَ فَيْهِ لِلْمُ اللّهِ وَالْمَوْمُ وَسَعِود كُلُ عَيْهِ وَيَعْدِد فَيَكُولُ أَنْهُمْ السَّعْلِيةُ إِلَى اللّهِ اللّهَ الْمِنْ اللّهِ وَلَوْلُ وَن تَوْمِ إِلّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربها طوعًا وكرمًا، كان هو الإله حقًا، المعبود المحمود حقًّا، وإلهية غيره باطلة، ولهذا ذكر يطلانها وبرهن عليه بقوله:

ولهذا ذكر بطلانها ويرهن عليه بقوله:

(17) فوق تر يُشْدُ السَكِينَ بِالأَنْهِ فِي لِللَّمْ فَلَ الْفَلْنَدُمُ مِن وُهِهُ

(28) في تُؤْمِرُ مِنْ مُنْ السَكِينَ بِالْأَنِي فِي اللَّمْ فَلَ الْفَلِينَ الْفَلِينَ الْفَلِينَ الْفَلِينَ الْفَلِينَ الْفَلِينَ اللَّهِينَ الْفَلِينَ الْفَلِينَ الْفَلِينَ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

فإنهم ﴿لاَ بَشِكُونَ لِأَشْهِمْ نَشَا رَكَ شَرُّ﴾ وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات، المالك للأحياء والأموات، الذي بيده الخلق والتدبير، والنفع والضر؟ فما تستوي عبادة الله

٧٠١ لَهُ دَمُوَّا لَكُوْرًا الْمُنِيَّةِ عُرْنَ بِينَ فُونِهِ بِلَا يَسْتَسِبُونَ لَهُ بِيقَ بِيلًا كَيْسِطِ كَنْتِهِ إِلَّ الْمَاتِّةِ لِيَنْتُحَانَ وَمَا هُوَ بِيلِيوْ وَمَا اَحْدَا الْكَثِيرِةِ إِلَّوْنِ مَنْكُلِ فَيْ وَلَهِ يَسْتَعِينَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ وَرَا اللّهُ مَنْ اللّهَ مَنْ وَرَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْ

الفَّلْتُ وَالنَّرُ الْمَ يَعْلَقُ الْمَوْلَةُ مِنْكَا مَنْلُوا كَنْلُومِ مَنْكَا الْمَنْلُومِ مَنْكَا الْمَنْ عَلَيْمَ فَلَاللَّهُ مَنْ مَنَاكَ أَوْمِنْ وَمُواللَّهِ مِنْ الْمَنْلُومِ مَنْكَ النَّهُ وَلَا الْمَنْلُومِ ال السَّنَاةِ مَنْ مَنَاكَ الْمَنْ وَمُواللَّهِ الْمَنْقَالَةِ مِنْ الْمَنْفُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَن يَعْمُ اللَّهُ الْمَنْ المَنْفُرِ اللَّهِ اللَّمِنِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وحده، وعبادة المشركين به، كما لا يستوي الأعمى والبصير وكما لا تستوي الظلمات والنور؟.

فإن كان عندهم شك واشتباه، وجلوا له شركاه، زعموا أنهم خلفوا كخلة، وفعلوا كفعله، قائل عنهم هذا الانشياء واللبس، بالبرهان الدال على تفرد الإله بالوحدانية، فقل لهم: ﴿إِنَّهُ عَيْنُ كُمْ يَكْبِرُ﴾ فإنه من المحال أن يخلق غيء من الأشياء نقته.

ومن المحال أيضًا أن يوجد من دون خالق، فتعين أن لها إلها خالفًا، لا شريك له في خلقه، لأنه الواحد القهار، فإنه لا توجد الرحدة والقهر إلا أله وحده، فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهوه، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه، حتى يتهيى القهر للواحد القهار، فالقهر والتوجد متلازمان، متينان قه رحده، فتين بالدليل العقلي القاهر، أن ما يُذخى من دونا قه ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادة باطلة.

عبادته باعله. (۱۷) ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَانِ مَنَهُ مَنَاكَ أُرْدِينًا ۚ بِنَدْرِهَا فَأَحْمَالِ السِّيلُ (بَهَا زَايِحًا مِنْهَا يُولِمُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبِيقَاءُ لِلَّذِي أَنْ سَتُوزَيْدٌ يَنْظُمُ كَذَيك يقربُ أَنَّهُ النَّخَ وَالْبَطِنَّ ثَنَا النَّقَ فَيْدَمْ جُمَنَا أَوْلَكُمْ مَا يَنْهُ النَّسَ و-يُمْكُنُ وَ الأَنْجُ كَلَيْهِ يَمْنِ لَنَّهُ الْأَمْلَاقِ فيه تعالى الهدى الذي كان أنوله على رسوله لحياة القلوب والأرواح، بالمنا اللذي أنوله عني لجدة الأشباح، ونبم ما في الهدى من الفتح العام الشعروري، يفسط إليه المباد، بما في المطر من الفتح العام الشعروري، لك وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها، بالأردية التي تسيل ا فيها السيول، فواو كبير يسع ما حكياً من كثيرًا، وواو صغير ياخذ ماه فليلا، كقلب كبير يسع علمًا من كثيرًا، وواو صغير ياخذ ماه فليلا، كتلب صغير يسع علمًا

وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات، عند وصول الحق إليها، بالزبد الذي يعلو الماء، ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له، حتى تذهب وتضمحل، ويقى ما ينقع الناس من الماء الصافي والحاية الخالصة.

قلىلًا وهكذا.

كذلك الشبهات والشهوات، لا يزال الفلب يكرهها، ويجاهدها بالبراهين الصادقة، والإرادات الجازة، حتى تندمه وتضمحار ريفي الفلب خالصًا صافيًا، ليس فيه إلا ما ينفح الناس من العلم بالحق رايناره، والرغبة في، فالباطأ يذهب ويحمقة العش فإن آلينيلًا كان تُورُكُها وقال هنا: ﴿ كَالِكُ

الفعال. (1) فيليّن استخارًا إرّنهم الشنقُ وَالَّذِينَ مَنْ مَسْتَجِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهَ أَكْ لَمْ مَا فِي الرَّبِي جَبِيعًا وَيَشَامُ مِنْمَ الاَتّتَكَافِيدًا أَلْقِيْفَ لَمْ شُوّةً لَلْمُسَانِ وَمَالَّهُمْ جَمْمٌ وَقِلْ الْقِيلَةِ لَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه الباطل، دكر أن الناس على قسين: مستجب لربه، فلكر توابه، وغير مستجب، فلكر عقابه فقال: ﴿ لِللَّهِمَ السّبَيْنُ السّبَيْنُ السّبَيْنُ السّبَيْنُ السّبَيْنُ السّبَيْنَ

يَضْرِبُ آللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ﴾ ليتضح الحق من الباطل والهدى من

رُبِيَجُ أَي: انقادت قاويهم للعلم والإيمان، وجوارحهم للأمر والنهي، وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهم، فلهم ﴿النَّسَيْحُ أَي: البحالة الحسنة، والثواب الحسن. فلهم من الصفات أجلُها، ومن المناقب أفضلها، ومن الثواب العاجل والأجل، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ﴿رَأَيْكِتُ لِمَ بَسَتَجِيدًا فَهُ بعد ما ضرب لهم الأطال، وبين لهم الحق، لهم الحالة غير الحسنة في الحسنة في الحسنة في الحسنة في المحسنة في المحقن في المن فلا يقورها،

﴿وَيَشَرُهُ مَنَهُ لَاتَتَكَوْا بِوَيْ﴾ من عذاب يوم القيامة، ما تقبل منهم، وأثّى لهم ذلك؟! ﴿أَوْلَئِكُ فَتُمْ سُونُ أَفِيكِ﴾، وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من حقوق الله كل ما أسلفوه من حقوق الله

وحقوق عباده قد كتب ذلك، وسطر عليهم، وقالوا: ﴿يَوَيَلَنَّكَ مَالِ هُذَا الْسَجِيْنَ لِهُ يُقَادُرُ صَغِيرًا وَلَا كِبِيَّمَ الْآ أَسْصَنَهُا وَرَبُّدُوا مَا عَبِلُوا عَامِينًا وَلَا يَظْلُرُ رَئُكُ أَحْدًاكُ ﴾ . ﴿ مَنْ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْكُوا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

— ١٣ – تفسير سورة الرعد، الآيات: ١٨ -٢٤

﴿ وَلِى بعد هذا الحساب السبي، ﴿ مَأْرَئِهُمْ يَهَيْتُهُۗ ﴾ الجامعة لكل هذاب، من الجوع الشديد، والعطن الوجيع، والنار العامية، والزقوم، والزمهرير، والفديع، وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب ﴿ وَيَشَّى لَيْهَانُهُ ﴾ أي: المقر والمسكن مسكنهم، صناخها

(١٩-١٩) ﴿ أَفَنَن يَمَاكُوا أَنْنَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِيِّكَ الْحُقُّ كُمْنَ هُمْو أَضْمَتْ

أَنَّا يَذَكُمُ الْوَا الآلَكِ وَ الْمَنْ يُولَنْ يَهَدُ اللَّهُ وَلَا يَنْفُونَ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ وَالْ يَشْفُونَ اللّهِ فَقَالُونَ مَنْ يَشْفُونَ اللّهِ فَقَالُونَ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ فَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا

﴿ إِنَّا يَكَثُرُ أَنُواْ الْأَلْتِي ﴾ أي: أولو العقول الرزية، والآراء الكاملة الذين هم لُبُّ العالم، وصفوة بني آدم، فإن سألت عن وصفهم، فلا تجدأ حسن من وصف الله لهم بقوله: ﴿ اللهِ يُعُدَّرُ مُعَد اللهِ ﴾ الذي عبده السهم، والذي عاهدهم

خلف فريقها، ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره.

﴿ اللَّيْنَ يُؤِرِّدُ يَهَدِ اللّهِ الذي عهده إليهم، والذي عامدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة، فالوقاء بها توفيها حقها من التسبيم لها، والنصح فيها، ﴿ وَهُ مِنْ تَمَامُ الوَّفَاءِ اللهُ عَلَيْنَا المُولِدُ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ وَالنَّفَرِ اللّهِ يَعْمُدُوا عَلَيْهِ اللهُ فَدَّخُلُ مِنْ مَنْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ وَالنَّفُورِ اللّهِ يَعْمُدُوا اللهُ الل

التواب العظيم، إلا باطاقها كاملة، وعدم تقضها ويخسها.

﴿ أَيْنَ يَسْلُونَ مَا أَشْرَ لَكُمْ يَسِدُ أَنْ يُسْلُ ﴿ وهذا عام في كُلّ ما أَمْ يَسُلُ ما أَمْ يَلُمُ اللهِ أَنْ يُسِدُلُ ﴿ وهذا عام في كُلّ ما أَمْ يَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إلى اللهُ عنه وسيده، ويصلون أيامهم وأمهاتهم، بيرهم بالقول والقعل، وعدم عقوقهم، ويصلون الأفارب والأرحام، بالإحسان اليهم قولًا وفعلاً ...

ويصلون الأفارب والأرحام، بالإحسان اليهم قول وفعلاً ...

ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والعماليك، بأداء حقهم كاملًا موفرًا، من الحقوق الدينية والدنبوية.

والسبب الذي يجعل العبد واصلًا ما أمرالله به أن يوصل، خشية الله وخوف يوم الحساب، ولهذا قال: ﴿وَيَخْشُونَ رَبُّهُ أَى: يخافونه، فيمنعهم خوفهم منه، ومن القدوم عليه يوم الحساب، أن يتجرأوا على معاصى الله، أو يقصروا في شيء مما أمر الله به، خوفًا من العقاب، ورجاءً للثواب. ﴿ وَالَّذِينَ صَبَّرُوا ﴾ على المأمورات بالامتثال، وعن المنهيات

بالانكفاف عنها والبعد منها، وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم

ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر ﴿ آيَتِكَآةَ وَجِّهِ رَبِّهِمْ ﴾ لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة، فإن هذا الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه، طلبًا لمرضاة ربه، ورجاء للقرب منه، والحظوة بثوابه، وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان، وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد، ومنتهاه الفخر، فهذا يصدر من البر والفاجر، والمؤمن والكافر، فليس هو الممدوح على الحقيقة.

﴿وَأَقَامُوا ٱلطَّمَلُوآ﴾ بأركانها، وشروطها، ومكملاتها، ظاهرًا وباطنًا، ﴿وَأَنْفَقُوا بِمَّا رَزَقْتُهُمْ بِنَّرًا وَعَلَانِيَةً﴾ دخل في ذلك النفقات الواجبة، كالزكوات والكفارات، والنفقات المستحبة، وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة، سرًا وعلانية ، ﴿ وَيَدَّرَدُونَ بِالْمُسَنَّةِ ٱلسَّيِّنَةَ ﴾ أي: من أساء إليهم بقول أو فعل، لم يقابلوه بفعله، بل قابلوه بالإحسان إليه.

فيعطون من حرمهم، ويعفون عمن ظلمهم، ويصلون من قطعهم، ويحسنون إلى من أساء إليهم، وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان، فما ظنك بغير المسيء؟!

﴿أَوْلَيْتِكَ﴾ الذين وصفت صفاتهم الجليلة، ومناقبهم الجميلة ﴿ يَنُّمُ عُقْنَى ٱلدَّارِ ﴾ ، فسرها بقوله : ﴿ جَنَّتُ عَدِّنِ ﴾ أي: إقامة لا يزولون عنها، ولا يبغون عنها حِوَلًا، لأنهم لا يرون فوقها غاية لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي إليه المطالب والغايات.

ومن تمام نعيمهم وقرة أعينهم، أنهم ﴿ يَتَخُلُونَهَا وَمَن صَلَهُم مِنْ يَابَآيِينَ﴾ من الذكور والإناث ﴿وَأَزْوَجِهِمَ﴾ أي: الزوج أو الزوجة، وكذلك النظراء والأشباه، والأصحاب والأحباب، فإنهم من أزواجهم وذرياتهم ﴿وَٱلْمَلَتِكَةُ يَدَخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ﴾ يهنئونهم بالسلامة، وكرامة الله لهم، ويقولون: ﴿سَلَنَّمُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: حلَّتْ عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت لكم، وذلك متضمن لزوال كل مكروه، ومستلزم لحصول كل

﴿ مَا صَبَرْتُم اي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه

﴿ أَفَسَ يَعَادُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى ۚ إِنَّا لِللَّ أُولُوا ٱلْأَلْبَاتِ ١ اللَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنفُضُونَ ٱلْمِيثَقَ ٥ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَغْشُوْكَ رَبُّهُمْ وَيَعَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ٢ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاةَ وَجَّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدَّرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّتَةَ أُوْلَيْكَ لَمُتَّمَّعُهُىٓٱلدَّارِ لَيُّ ۖ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَانَآيِهِمْ وَأَزْوَا جِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَلْمَلَتُهِكُمُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ١٩٤٥ صَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَيْعَمَ عُفَّى ٱلدَّادِ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَّدَاللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِينَا قِدٍ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَاللَّهُ يِعِدَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَحُمُ ٱللَّعْمَةُ وَلَمْتُمْ سُوَّةُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآةُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْمَانَةِ وَاللَّذَيْ وَمَا ٱلمَّيْوَةُ ٱللَّذَيْ الْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعٌ ١٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ لَآ أَذِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَيَةٍ ۚ عَثَّلَ إِنَّكَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهُدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْعَيِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلَا بِنِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ۞

المنازل العالية، والجنان الغالية ﴿فَيْهُمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ . فحقيق بمن نصح نفسه، وكان لها عنده قيمة، أن

يجاهدها، لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب، لعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفوس، وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح، فلمثلها فليعمل العاملون، وفيها فليتنافس المتنافسون.

(٢٥) ﴿وَٱلَّذِينَ يَنقُشُونَ عَهَدَ ٱلَّهِ مِنْ بَعْدِ مِينَاقِدِ. وَيَقْطَعُونَ مَا ٓ أَمْرَ لَقَهُ بِهِ: أَن يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ أُولَتِكَ لَمَتُمُ ٱللَّمَنَـٰةُ وَلَمُتُمْ سُؤَهُ الدَّار ﴾ لما ذكر حال أهل الجنة، ذكر أن أهل النار بعكس ما وصفهم به فقال عنهم: ﴿وَٱلَّذِينَ يَنْقُشُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ يَعْدِ مِيثَنْقِدِ.﴾ أي: من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله، وغلظه عليهم، فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم، بل قابلوه بالإعراض والنقض ﴿وَنَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦ أَن تُوصَلَ﴾ فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا الحقوق، بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي، والصد عن سبيل الله، وابتغاثها عِوَجًا ﴿أُوْلَٰتِكَ لَمُمْ اَلَّمَنَةُ﴾ أي: البعد والذم، من الله وملائكته وعباده المؤمنين ﴿وَلَمُمَّ سُوَّهُ ٱلدَّارِ﴾

وهي الجحيم، بما فيها من العذاب الأليم.

الله

(٣٦) ﴿أَفَّهُ يَشْمُكُ أَرْفَقُ لِيَنْ يَشَا رُفَقَرُ وَرُحُواً إِلَيْنَوَةِ النَّذَا رَمَا لَمَنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللَ

أن يطمئنوا بها، ويغفلوا عن الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم ﴿وَمَا اَلْمَيْوَةُ اللَّمَا ۚ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَنَامٌ﴾ أي: شيء حقير، يتمتع به قليلًا، ويفارق أهله وأصحابه، ويعقبهم ويلًا طويلًا. (٢٧-٢٧) ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِيِّهِ. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُصِلُّ مَن يَشَكَأُهُ وَتَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٥ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعَنُّ ٱلْقُلُوبُ ٥ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا القَيْلِحَتِ مُونِيَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابٍ ﴾ يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله، يتعنتون على رسول الله، ويقترحون ويقولون: ﴿لَوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّهُ ۗ﴾ وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا، فأجابهم الله بقوله: ﴿قُلُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآَّهُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ أي: طلب رضوانه، فليست الهداية والضلال بأيديهم، حتى يجعلوا ذلك متوقفًا على الآيات، ومع ذلك فهم كاذبون ﴿وَلَوْ أَلْنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهُمُ ٱلۡمَلۡتِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُؤْنَى وَحَشَرًا عَلَيْهِمْ كُلُّ فَيْءٍ فَبْكُرْ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءُ آللَّهُ وَلَنَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾. ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآية التي يعينونها ويقترحونها،

يل إذا جاءهم بأية تبين ما جاء به من الحق، كفي ذلك. وحصل المقصور، وكان الفق لهم من طليهم الآيات التي يعينونها، فإنها لو جاءتهم طبق ما انترجوا، فلم يؤمنوا بها، لعاجلهم الفذاب، ثم ذكر تعالى علائة المهومين فقال: ﴿التَّيْنَ المُثَارُا وَتُعْلِينًا للْمُؤْكِمِينًا لِمُنْكِحٍ اللَّهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا

أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى، من محبة خالقها، ولائس به ومعرفته، وعلى قدر مردفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له، هذا على القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه، من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك ذكر

وغير ذلك. وقبل: إن المراد بذكر الله كتابة الذي أنزله ذكرى للمؤمنين، فعلى هذا معنى طمأنينة القلوب بذكر الله: أنها حين تعرف معاني الفرآن وأحكامه تطمئن لها، فإنها تدل على الحق المبين، المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن الفلوب، فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب

الله مضمون على أتم الوجوء وأكملها، وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه، فلا تطمئن بها، بل لا نزال قلفة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام.

۳۱-۲۳ تفسير سورة الرعد، الآيات: ۲۱-۲۳

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرٍ أَلَّهِ لَنَهِكُواْ فِيدِ أَخْيِلُنَكًا كَيْنِهُا﴾ وهذا إنما يعرفه من خبر كتاب الله وتدبره، وتدبر غيره من أنواع العلوم، فإنه يجد بينها وبينه فرقًا عظيمًا.

العلوم، فإنه يجد بينها وبيته فرقا عظيماً . ثم قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ، اَشَوَا وَعَيْلُوا اَلْشَالِكُتِ ﴾ أي: المنوا بقلوبهم بالله وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر،

أَمُنوا بقلوبهم بالله وملائكت، وكنه ورسله، واليوم الاخر، وصلفوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة، أعمالي القلوب، كمحية الله، وخشيته ورجالت، وأعمالي الجوارح، كالصلاة ونحوها ﴿ لَمُونِي لَهُمْرَ وَمُشَنُّ مَنْكِ ﴾ أي: لهم حالة طبية، ومرجع حسن. وقلك بها ينالون من وضوان الله وكرامته في اللنيا

والآخرة، وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمانية، ومن جملة ذلك شجرة طوى التي في الجنة، التي يسير الراكب في ظلها مادة ما ما يقطعها، كما وودت بها الأحاديث الصحيحة. (٣٠) ﴿كَانِّكُ وَلَكُنْكُ فِي أَنْوَ قِدْ ظَنْدُ مِنْ قَلِهَا أُمْرُمُ لِلْتَكَافِّ وَلَمْ الْتَعَافِّ أُمْرُمُ لِلْتَكَافِّ مِنْ الْمَوْتِقَا أُمْرُمُ لِلْتَكَافِّ مَا يُتَكِافِرُهُ الْمُوْتَقَاقِ اللهِ لِلْتَكَافِقِ لَلْتَعَافِقِهِ اللهِ لِللهِ وَلَمْ يَكُولُونَ الْمُؤْمِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَكُلُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَكُلُونُ اللهِ اللهُونَالِي اللهِ اللهِيَّالِيَّالِيَّةِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِي اللهِي اللهِ الل

إِذَّ لَمْ يَشْدِهِ وَصَحَلَاتُ وَلِيَو مَنَابِ يَقُولُ نَعَالَى لَدِيهِ مَحْمَدُ ﷺ: ﴿كَنْهَا رُسَلَتُكَ ﴾ إلى قوطت تدعوهم إلى الهدى وَشَدَّ عَنْتَ بِن تَبْهَا أُمْرُهُ أَرسَلنا فيهم رسلنا، فلست بيدع من الرسل حتى يستنكروا رسالتك، ولست تقول من تلفاء نفسك، بل تتلو عليهم آيات الله الذي أوحاها الله إليك، التي تطهر القلوب،

والحال أن قومك يكفرون بالرحش، فلم يقابلوا رحمته وإحسانه – التي أعظمها أن ارسائلك إليهم وسولاً، والزلماً علىك كتابًا – بالتيرل والشكر، بل قابلوط بالإنكار والرد، أقلا بعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون المكانمة، كيف أخذهم الله بلغزيهم؟ ﴿قَلْ مُورَبُكَ إِي أَنَّهُ لَمُنْهُ وهذا متضمن للتوجيدين توجد الألوجية، وتوجد الروية،

وتزكى النفوس.

فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني، وهو إلهي الذي ﴿عَلَيْهِ وَسَكِلْتُهُ فِي جميع أموري ﴿وَإِلَيْهِ مَنَابٍ﴾ أي: أرجع في جميع عباداتي، وفي حاجاتي.

(٣٦) ﴿ وَلِنَ أَنْ وَكُنْ أَمَيْنَ لِمِ الْبَيَالُ أَنْ فَلَمْتَ بِهِ الْأَوْثُ أَنْ ثَمِّ بِهِ النَّبِقُ فِي لِلَّهِ الْأَمْنَ عِيمَا أَمْنَ بَائِسَ الْفِينَ المُنْزَالُ لَنْ يَتَمَا الْفَا لِمُنْكُلُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ كُلُّ إِلَّى اللَّهِ كُلُّ إِلَّى اللَّهِ عَلَيْنِهِ بِيَا يُسْتُمَا فَارِقَالُوا فَقَلْ فَيْ الرَّمِنِ لِمَا يَعْلِيلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّمِ اللَّهِ اللَّ الْفِيمَانُهِ عِلْمِنْ عَالَى – مِينَا نَصْلُ اللَّمِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّمِنَ اللَّهِ عَلَى سَائِرُ اللَّهِ

الكتب المنزلة -: ﴿ وَلَّو أَنَّ قُرَّءَانًا ﴾ من الكتب الإلهية ﴿ سُتِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ﴾ عن أماكنها ﴿أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ﴾ جنانًا وأنهارًا ﴿ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمُؤَنَّى ﴾ لكان هذا القرآن ﴿ بَل يَلَهِ ٱلأَمَّرُ جَبِيماً ﴾ فيأتى بالآيات التي تقتضيها حكمته، فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟ فهل لهم أو لغيرهم من الأمر شيء؟.

﴿ أَفَلَمْ يَانِفِينَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَّوْ بَشَآهُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَبِعًا ﴾ فليعلموا أنه قادر على هدايتهم جميعًا، ولكنه لا يشاء ذلك، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ﴿وَلَا يَرَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ على كفرهم، لا يعتبرون ولا يتعظون، والله تعالى يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم، أو تحل قريبًا منها، وهم مصرون على كفرهم ﴿حَنَّىٰ يَأْتِنَ وَعَدُّ ٱللَّهِ﴾ الذي وعدهم به، لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه ﴿إِكَ اللَّهُ لَا يُخْلِكُ ٱلِّيمَــــادَ﴾ وهذا تهذيد لهم وتخويف من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم، وعنادهم، وظلمهم.

(٣٢) ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِن فَبَلِكَ فَأَمَّلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ﴾ يقول تعالى لرسوله - مثبتًا لهُ ومسليًا -: ﴿وَلَقَدِ ٱشْنُهُزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ﴾ فلست أول رسول كُذُّب وأُوذِي ﴿ فَأَمُّلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ برسلهم، أي أمهلتهم مدة حتى ظنوا أنهم غير معذبين ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ ۖ بأنواع العذاب ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِفَاكِ ﴾ كان عقابًا شديدًا وعذابًا أليمًا، فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك، وإستهزأوا بك بإمهالنا، فلهم أسوة فيمن قبلهم من الأمم، فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل مأولئك.

(٣٤،٣٣) ﴿ أَفَكَنْ هُوَ فَآيِدُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ يَلْهِ شُرَكَاءَ قُلُ سَمُوهُمُّ أَمْ تُنْبَثُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِطَلَاهِر مِينَ ٱلْقَوْلُ بَل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ السَّبِيلُ وَمَن يُصْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِنْ هَادِ ٥ لَمُنْمُ عَذَابٌ فِي ٱلْمُيْوَةِ ٱلدُّنْيَأْ وَلَهَذَابُ ٱلْآيَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِنَ أَلَهِ مِن وَافٍ﴾ يقول تعالى: ﴿أَفَتَنْ هُوَ قَآيِدٌ عَلَى كُلِّ نَفْسَ بِمَا كَسَبَتُّ ﴾ بالجزاء العاجل والآجل، بالعدل والقسط، وهو الله تبارك وتعالى، كمن ليس كذلك؟ .

ولهذا قال: ﴿وَجَعَلُوا بِنَّو شُرَّكَاءَ﴾ وهو الله الأحد الفرد الصمد، الذي لا شريك له، ولا نِدِّ ولا نظير ﴿فُلْ﴾ لهم، إن كانوا صادقين: ﴿ سَنَّهُ هُزًّا ﴾ لتعلم حالهم ﴿ أَمْ تُتَكُونَهُ بِمَا لَا تَعْلَمُ ف ٱلأَرْضُ﴾ فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة، وهو لا يعلم له شريكًا، علم بذلك بطلان دعوى الشريك له، وأنكم بمنزلة الذي يُعَلِّمُ اللهَ أن له شريكًا، وهو لا يعلمه، وهذا أبطل ما يكون، ولهذا قال: ﴿أَمْ بِظُنهِر تِنَ ٱلْقَوْلُ﴾ أي: غاية ما يمكن

105 ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابٍ ﴿ كُذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَاۤ أُمَّمُّ لِتَتَلُوّا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۗ قُأْ هُوَرَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ ﴿ اللَّهُ وَلَوْأَنَ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِٱلْأَرْضُ أَوْكُلَمَ بِهِ ٱلْمَوْقَى بَلِ بِلَهَ ٱلْأَمْرُجِيعًا ۖ أَفَلَمْ يَأْتِفِسِ ٱلَّذِينَ ۗ اَمَنُوٓاً أَن لَّهُ يَشَآآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِعًا ۗ وَلَارَ ٱلۡ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا۟ تُصِيئُهُ بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بُرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمِّ أَخَذْ ثُهُمٌ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ١﴾ أَفَمَنْ هُوَقَآيِدُ عَلَىٰ كُلِ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكًا ۚ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِٱلْأَرْضِ أَم يِطْنِهِرِ مِّنَ ٱلْفَوْلِّ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّ واْعَنِ ٱلسَّيدلُّ وَمَن تُصْلِل ٱللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادِ الثَّيُّ الْمُهُمَّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللُّهُ نَيْ أَوْلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهُ مِن وَاقِ ٢

من دعوى الشريك له تعالى، أنه بظاهر أقوالكم. وأما في الحقيقة فلا إله إلا الله، وليس أحد من الخلق يستحق شيئًا من العيادة، ولكن ﴿زُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكَّرُهُمْ﴾ الذي مكروه، وهو كفرهم، وشركهم، وتكذيبهم لآيات الله

﴿ وَصُدُّوا عَنِ ٱلنَّبِيلُ ﴾ أي: عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى

الله وإلى دار كرامته ﴿وَبَن يُقْتَلِلِ آتَنَهُ فَمَا لَمُ مِنْ هَادِ﴾ لأنه ليس لأحد من الأمر شيء. ﴿ لَمُنْهُ عَذَاتُ فِي لُلْتُهُوا ٱلدُّنِّيُّ أَوْلَهَذَاتُ ٱلْآخِرَةِ أَنَفُّ ﴾ من عذاب الدنيا، لشدته ودوامه، ﴿وَمَا لَمُتُم بِّنَ ٱللَّهِ مِن وَافِ﴾ يقيهم من

عذاب الله، فعذابه إذا وجهه إليهم، لا مانع منه.

(٣٥) ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَّ تَجْرِي مِن غَمْنَهَا ٱلأَثَهَٰزُّ أُكُلُهَا دَآيِدٌ وَبِللُّهَأَ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ ٱتَّقَوْاً وَعُقْبَى ٱلْكَفِرِينَ النَّارُ﴾ يقول تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَّ﴾ الذَّين نركوا ما نهاهم الله عنه، ولم يقصروا فيما أمرهم به، أي: صفتها وحقيقتها ﴿تَهْرِي مِن تَحْبَهَا ٱلْأَنْهَارُّ﴾ أنهار العسل، وأنهار الخمر، وأنهار اللبن، وأنهار الماء التي تجري في غير أخدود، فتسقى تلك البساتين والأشجار، فتحمل من جميع

أنواع الثمار .

﴿ أَكُنُهُا ذَايِدٌ وَطِلْهَا ﴾ دائم أيضًا ﴿ يَلْكَ عُفَقَى الَّذِينَ اتَقُرَا ﴾ أي: عافبتهم ومآلهم الني إليها يصيرون ﴿ وَتُفْقَى آلكَيْدِينَ انْنُارُ ﴾ فكم بين الفريقين من الفوق العبين؟!

أَشْرِكَ بِهِٰءَ﴾ أي: بإخلاص الدين لله وحده ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَنَابٍ﴾ أى: مرجعي الذي أرجع به إليه، فيجازيني بما قمت

اهواء الدين لا يعمون. ولها ترعد رسوك - مع أنه معصوم - ليمتن عليه بعصته، ولتكون أمنه أسوته في الأحكام، فقال: ﴿ وَلِيَّهِ لِلْمُثَلِّ الْمُؤَلِّمُهُمْ يُمّدُ مَّا خَدَّقُولُ مِنْ اللهِ يَعِلْكُ عن النابع أهوالمهم، فَهَا لَكُ مِنْ آلُو مِن كُوْلُ﴾ يُتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب، وَلَوْلَا وَلِيْهِ يُقِبِلُ مِن الأمر المحبوب،

﴿وَلَا وَاوِ ﴾ فِعْكَ مِن الأمر المحكروه. (١٩٠٣) ﴿وَلَقَدُ أَرِينُكُ أَرِينُكُ أَرْتُكُ أَرْتُكُ أَرْتُكُ أَرْتُكُ أَمْلِ كَوْنِكُ أَوْرُكُا وَكُولِيَّةً وَمَا كَانَ أَرِسُولِ أَن بَانِيَ بِمَالِمَ إِلَّا بِإِنْهِ اللَّهِ بِكُمْ أَمْلٍ كِنَاتٍ ٥ بِمَنْمُؤَ اللَّهُ تَا يُنَاتُهُ وَرُغِيثٌ وَعَنْدُهُۥ أَنَّ الصِّينَىلِ ﴾ أي: است أول

يَنْهُوْ اللهُ مَا يُكَانُهُ وَرَثِيْنُ فِي اللهِ الناس، حمى يستخربوا وسالتك ﴿وَلَقَدُ أَرَكُنُا وسول أرسل إلى الناس، حمى يستخربوا وسالتك ﴿وَلَقَدُ أَرَكُنَا وَكُرُونُ لِلهُ أَوْلِهِ مِكْلَمًا لَمُ الزَّوْلِيَّا وَلَوْلِيَّهُ فَلا يعيدُ أَعْدَاوْلُ بَالْنَ يكون لك أزواج وروية، كما كان الإخوائك المرسلين، فلأي شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الوسل قبلك كذلك إلا لأجل أغراضهم الفائسة والعوانهم؟ وإن ظليوا علك آية

اقترحوها، فليس لك من الأمر شيء. ﴿وَمَا كَانَ لِيَمُولِ أَن يَأْتِيَ بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَلَيْكِ﴾ والله لا يأذن فيها

ا المنافظة الله المنافظة المن KHEEES أُكُلُهَادَآبِدُ وَظِلُهَأْتِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَعُقْبَى ٱلْكَنفرينَ النَّارُ (أَنَّ وَالَّذِينَ ءَالَّيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةْ ، قُلْ إِنَّمَآ أَيْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلاَ أَشْرِكَ بِهِمْ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابٍ ٢ وَكَذَٰذِكَ أَنزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيّا وَلَينِ أَتَبَعْتَ أَهُوٓآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ إِنَّ ۖ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَامِن فَبْلِكَ وَحَعَلْنَا لَهُمُّ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةُ وَمَاكَانَ لرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا إِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَا بُّ ۞ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُّ وَعِندَهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَبِ ۞ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أَوْلَمْ يَرُوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يُعَكُّمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِيةٍ - وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجِيعَ ۖ أَ يَعْلَوُمَاتَكْسِبُكُلُ نَفْسٍ وَسَيَعْلَوُ ٱلكُفَّرُ لِمَنْ عُفِي الدَّارِ ١

إلا في وقتها الذي قدره وقضاه ﴿إِكُنِّي أَكِلَ كِنَائِبُ لا يَتَقَدّم عليه ولا يتأخر عنه، فلبس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجيًا لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخر، مع أنه تعالى فعال لما

﴿يَشَمُوا أَنَّهُ مَا يُكَابُهُ مِن الأقدار ﴿رُيُضِيَّ ﴾ ما يشاء منها، وهذا المحر والتغيير، في غير ما سبق به علمه، وكبه قلمه، فإنهما لا يقع في تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله، أن يقع في علمه نقص أو خلل، ولهذا قال: ﴿رُيَئِينَهُۥ أَلَمُ السَّكِنَيْهِ أَي، اللرح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الاشياء، فيو أصلها، وهي فروع له وضع.

فالتغير والتبديل بقع في القروع والشعب، كأعمال البوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله للبرتها أسبابًا، ولمحوها أسبابًا، لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المسخوط، كما جعل الله البر والصلة والإحسان، من أسباب طول العمر، وسعة الرزق، وكما جعل أسعاب يسبًا لمحتا يركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببًا للسلامة، وجعل أسباب النجاة من المهالك سببًا

للعطب، فهو الذي يدير الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ.

رد، على ﴿ وَإِنَّ لَمْ يَتُكُ بِعَشَى الْذِي فَيَعْمُمْ أَوْ تَشَيِّفُنَكُ وَلِنَّا عَلِنَدَ النَّائِحُ وَمُؤَتِنَا الْمُسَائِقِ وَالْمَرِيَّةِ الْأَنَّ اللَّهِ النَّوْقِينَ تَشْهُمْ مِنْ الْمُرْفِقَا وَاللَّهُ يَمَنِّمُ لِا مُعْتِبُ لِمُنْجِّهِ. وَهُو سَمِيعَ الْمَسَانِيةِ مِنْ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: لا تعجل عليهم بإصابة ما يوعدون به من العذاب، فهم إن استمروا على طفانهم وتخرهم، فلا بد عينك ﴿ وَلِنَّ تَشْهُمُ وَ السّرِ الطاقِيةِ مِنْ فَلِينَ وَلَكُمْ يَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ عينك ﴿ وَلِنَّ تَشْهُمُ وَ السّرِ الطاقِيةِ مِنْ فَلِينَ وَلَكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ والسّرِ الطاقِيةِ .

﴿ وَعَلَيْنَا كَلِحَسَاتُ ﴾ فنحاسب الخلق على ما قاموا به مما عليهم وضيعوه، ونثيبهم أو نعاقبهم.

عيهم وسيسور، ولييهم و لعاليهم. ثم قال – متوعدًا للمكذبين -: ﴿ أَوْلَمُ بِرَزًا أَنَّا لَكُنْ لِلْأَنْفُ تَفُشُرُا بِنَ ۚ أَلْمِرْلِهَا ﴾ قبل: بإهلاك المكذبين، واستنصال الظالمين، وقبل: بفتح بلدان المشركين، ونقصهم في أموالهم

وأبدانهم، وقبل غير ذلك من الاقوال. والظاهر – والله أعلم – أن السراد بذلك، أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحها، ويعجل القوارع بأطرافها، تنبيكا لهم قبل أن يجتاحهم التقص، ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يرده أحد، ولهذا قال: ﴿وَاللّهُ يَكُمُّهُ لاَ مُمْيَكًمْ يُشْكِّونُهُ ويدخل في هذا حكمه الشرعي، والقدري،

المنفذة الأحكام التي يحكم الله فيها، ترجد في هاية المحكمة والإثنان، لا خلل فيها لا نقص، بل هي مينة على الفسط والعدل والحدمة لا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القتدخ فيها، يخلاف حكم غيره، فإنه قد يوافق الصواب، وقد لا يوافق ﴿وَهُنْ سَرِيعٌ لَطِّـاكٍ﴾ أي: فلا يستمجلوا بالعلماب، فإن كل ما هو آت، فيو قريب.

أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة. والمكر لا بد أن يكون من كسبها، قلا يتغفى على الله مكرهم، فيمتنع أن يمكروا مكرًا يفسر الحق وأهله، ويفيدهم شيئاً ﴿وَسَيْسَةُ الْكُمُّولِ لِمَنْ عَلَيْنَ اللَّهِ ﴾ أي: ألهم أو لرسله؟ ومن المعلوم أن العاقبة للمنتقيل للكفر وأعماله.

وَيَكْنُونَ أَلِيْكِ كُنْرُوا لَسَتَ مُرْكُا أَي إِي يَكْنُونك، ويكنبون ما أرسات به ﴿قَلُهُ لِهِم – إِن طلبوا على ذلك شهيدًا: ﴿ حَكَنَ يَاتِقَ شَهِينًا بَنِي رَبَيْتَكُ ﴿ وَشَهَادته بقوله وفعله وإقراره، أما قوله فيما أوحاه الله إلى أصدق خلقه، معا يبت به رساله.

وأما فعلم، فلأن الله تعالى أيد رسوله، ونصره نصرًا خارجًا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه، وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد.

وأما إقراره، فإنه أخير الرسول عنه أنه رسوله، وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته، ومن لم يتبعه فله النار والسخط، وحول له ماله وده، وإلله يقره على لما يد و تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوية.

﴿وَيَنَ عِندُمُ يِلْمُ آلِكُتُبِ﴾ وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، فإنهم بشهدون للرسول، من آمن واتبع الحق، صرّح يتلك الشهادة التي عليه، ومن كتم ذلك، فإخبار أنه عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة، لود استشهاده بالبرهان، فسكوته يدل على أن عنده شهادة ملهادة مكتوبة.

وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب، لأنهم أهل هذا السأن، وكل أمر إنما يستشها في أهله، ومن هم أعلم به سن غيرهم، بخلاف من هو أجنبي عنه، كالأميين من مشركمي العرب وغيرهم، فلا فائدة في استشهادهم، لعدم خيرتهم ومعرفتهم. وانة أعلم.

تم تفسير سورة الرعد، والحمد لله رب العالمين.

# تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي مكية

#### بنسب ألَّهِ النَّخِبِ التَحَسِيرِ

(١-٣) ﴿ الَّرِّ كِتَنِّ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُنَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِـمْ إِلَى صِرَطِ الْعَـزِيزِ ٱلْحَيَيـدِ ٥ اللَّهِ الَّذِي لَمُ مَا فِي ٱلشَّمَنَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ ٱللَّكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٥ ٱلَّذِينَ يَشْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَتِهَكَ فِي صَلَلِلِ بَعِيدٍ﴾ يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد ﷺ لنفع الخلق ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصى إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة، وقوله: ﴿ بِإِذِّنِ رَبِّهِـمُّ﴾ أي: لا يحصل منهم المراد المحبوب لله، إلا بإرادة من الله ومعونة، ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم.

ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب، فقال: ﴿إِلَّ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيِيدِ﴾ أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته، المشتمل على العلم بالحق والعمل به، وفي ذكر ﴿ ٱلْعَرْسِ الْحَييدِ﴾ بعد ذكر الصراط الموصل إليه، إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله قوى، ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة.

وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال، ونعوت الجلال، وأن الذي نصبه لعباده عزيز السلطان، حميد في أقواله، وأفعاله، وأحكامه، وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض، خلقًا ورزقًا وتدبيرًا، فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية، لأنهم ملكه، ولا يليق به أن يتركهم سدى، فلما بين الدليل والبرهان، توعد من لم ينقد لذلك، فقال: ﴿وَوَيْلُ لِلْكَنفرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ﴾ لا يقدر قدره، ولا يوصف أمره، ثم وصفهم بأنهم ﴿ٱلَّذِينَ يَسَتَحِبُّونَ ٱلْحَيَٰوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ﴾ فرضوا بها واطمأنوا، وغفلوا عن الدار الآخرة.

﴿ وَصَدُّونَ ﴾ الناس ﴿ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ التي نصبها لعباده، وبينها في كتبه، وعلى ألسنة رسله، فهؤلاء قد نايذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة ﴿ رَبُّونَهُ ﴾ أي: سبيل الله ﴿ عِوْجًا ﴾ أي: يحرصون على تهجينها وتقبيحها، للتنفير عنها، ولكن يأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .

BESCHENISH وَحَهُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَعَيٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ٢ ال المُورَةُ الرَافِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

يِسْ لِسُوالرِّهُ الرَّخْرِالِحَكِيدِ الرَّكِتَبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ إِلَّ صِرَطِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَوَيْلُ لِلْكَيْفِرِينَ مِنْعَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَمَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَاعِوَجًاْ أُوْلَيْكِ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن زَسُولِ إِلَّا سِلِسَانِ قَوْمِهِ ءَلِيُّ بَيْنَ كَفَّمْ فَيُصِٰلُّ ٱللَّهُ مَنيَشَاءُ وَيَهْدِي مَنيَشَاءُ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسِكُلْنَا مُوسَور بِعَايِئِيْنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِـكُلِّ صَحَبَّارِ شَكُورٍ ۞

﴿ أُوْلَٰتِكَ ﴾ الذين ذكر وصفهم ﴿ في ضَلَال بَعِيدٍ ﴾ الأنهم ضلوا وأضلوا وشاقوا الله ورسوله، وحاربوهما، فأي ضلال أبعد من هذا؟!، وأما أهل الإيمان فبعكس هؤلاء، يؤمنون مالله وآماته، ويستحبون الآخرة على الدنيا، ويدعون إلى سبيل الله ويحسنونها، مهما أمكنهم، ويبينون استقامتها.

(٤) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلَّا يِسِلِسَانِ فَرْمِيهِ، لِيُسَبِّينَ لَمُنَّمِّ فَيُضِدُّ اللَّهُ مَن يَشَالُهُ وَيَهْدِى مَن يَشَكَأَةً وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكِيمُ﴾ وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولًا ﴿ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ -البُهَيْنِ لَمُنَّهُ مَا يحتاجون إليه، ويتمكنون من تعلم ما أتي به، بخلاف ما لو كان على غير لسانهم، فإنهم يحتاجون إلى أن يتعلَّموا تلك اللغة التي يتكلم بها، ثم يفهمون عنه، فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به، ونهوا عنه، وقامت عليهم حجة الله ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاَّهُ﴾، ممن لم ينقد للهدى، ويهدي من بشاء، ممن اختصه بوحمته.

﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ﴾ الذي - من عزته - أنه انفرد بالهداية والإضلال، وتقليب القلوب إلى ما شاء، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. ٧٥٦ ( ١٩٩٥) ( ٢٥٠ ( ١٩٩٥) ( ١٩٥٥) ( وَإِنْهَ مَمَةُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَنَ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عِلْمُ عَلِي مَا عَلِي عَلَيْكُ

- ١٤ - تفسير سورة إبراهيم، الآيات: ٥-١٢

وَيُدِّ عَرْفَ أَنْنَا ثُكُمْ وَيَسْتَحْمُونَ يَسَاءَ حُمُّ وَفِي وَيُكُمُ مِن مَنْكَرَّهُ مِن رَقِيحُمْ عَطِيدٌ ﴿ وَإِنْ نَالَّانَ وَيُكُمُ لِمِن مَنْكَرَّهُ لَا يُزِيدُنَكُمْ وَلَيْنِ مَكَمْمُ إِنَّ عَلَيْهِ لَكُونِي لَمْ الْمُؤَمِّلُ المُعْمِلُ المُنْفِقِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ المُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤمِنَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ المُؤمِنِينَ المُؤمِنَ المُؤمِنِ المُؤمِنِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللّ

> النعمة ضد ذلك. ﴿ مُوَالًا مُوسَدُ إِنْ كُنَّا

﴿ وَكَالَ مُرْضَ إِن تَكُمُّوا لَلْمُ وَمَن فِي الْأَتِي جَيِما﴾ فلن تضروا الله شبياً ﴿ فِيْكَ اللهُ لَئِيْ جَيدُ﴾ فالطاعات لا تزيد في ملكه، والمعاصي لا تقصه، وهو كامل الغني، حجيد في ذاته وأصاله وصفاته وأفعاله، ليس له من الصفات إلا كل صفة حد وكمال، ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن، ولا من الأنعال إلا كل فل جيل. الأفعال إلا كل فل جيل. ( ١٠- ١١) ﴿ وَلَذَ يَلْتُكُمْ نَتُوا اللّهِ عَلْ مُنْ فَرَهُ مُنْ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَقَد فُرْمَ اللّهِ عَلَى مُنْ فَرَقُ اللّهِ عَلَى مُنْ فَرَقَ فُرْمَ اللّهِ عَلَى مُنْ فَرَقَ فُرْمَ اللّهِ عَلَى مُنْ فَرَقَ اللّهِ عَلَى مُنْ فَرَقَ فُرْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مُنْ فَرَقَ اللّهِ عَلَى مُنْ فَرَقَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مُنْ فَرَقَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

مُسَمَّىٰ قَالُوٓا إِنْ أَنتُدُ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَاكِآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَين مُّيدِ ١

رَصَاهِ وَتَدُودُ وَالْمِينَ مِنْ بَدِيمَ لَا يَتَلَايَمُ إِلَّا لِللَّا عَائِمَةً وَالْ اللَّهُ عَائِمَةً أَل وَمُنْكُم بِلِمَائِنِ مِنْ لَوْ يَعْنِ مِنَا لَا يَشْرَقُ إِلَّهِ مِنْ وَاللَّا لِلَّهُ كُلُونَا مِنَا فَرَاهُمُ إِنْ لَمْ شَدِّفُ عَلَيْ السَّمَانِ وَالْأَنِّيِ يَعْمُ لِيَنِيْ لَكُمْ فِينَا لَكُمْ عِنْ اللَّهِ فَيْهِ لَكُم وَمُونِكُمْ وَيَوْغُونِهُمْ إِلَكَ أَنْهِا فَيْسَعُمْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ اللَّ وَمُونَا لَنْ مُعْنَظِيرًا لَمُ اللَّهِ مُسْتَمَانًا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ا وَمُونَا لَمْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعُلِيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعِلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْلِقُولُولُولِيْلُولُولُولُولُولُولُول ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية السوصلة إلى تبين كالامه وكلام رسوله، أمور مطلوبة، محبوبة أنه، لأنه لا يتم معرقة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس في حالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تعرفوا على المعربية، ونشأ عليها صغيرهم، وصارت طبعة لهم، فعينتل قد اكتفوا المعوثة عليم الضعابة رضي أله عنهم. (ه-٨) ﴿وَلَكُنَدُ أَرْسَكُنَا مُؤْمِنَ يِكَائِكِنَا أَلْتَ أَخْدِجٍهُ وَتَرَاكُ

مِنَ الظُّلُمَانِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّنِمِ اللَّهِ إِلَى فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِلكُمِلِ صَحَبَّارٍ شَكُورٍ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُثُرُوا يْعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُمْ قِنْ ءَالِ فِتْرَعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّهَ ٱلْفَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَغْيُونَ بِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا ۗ مِن زَيْكُمْ غَطِيدٌ ٥ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَقِّكُمْ لَبَن شَكَرْتُهُ لَأَرِيدُنْكُمُّ وَلَهِن كَغَرُّمُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَهِيدٌ ٥ وَقَالَ مُوسَىٰۤ إِن تَكَفُّرُوٓا أَنْتُمْ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَيِمًا فَإِكَ ٱللَّهَ لَنَيْنًا حَبِيدٌ﴾ يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته، وأمره بما أمر الله به رسوله محمدًا ﷺ، بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم ﴿أَنْ أَخْـرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي: ظلمات الجهل والكفر وفروعه، إلى نور العلم والإيمان وتوابعه ﴿وَذَكِرْهُم بِأَيَّنْجِ ٱللَّهِ﴾ أي: بنعمه عليهم، وإحسانه إليهم وبأيامه في الأمم المكذبين، ووقائعه بالكافرين، ليشكروا نعمه، وليحذروا عقابه ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في أيام الله على العباد ﴿ لَآيَكَ لِلْكُلِّ صَكَّبًار شَكُور ﴾ أي: صبار في الضراء والعسر والضيق، شكور على السراء والنعمة. فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته، وعميم إحسانه، وتمام

وقال لهم - حاتًا على شكر نعم المنظر هل تصبورات الم الآ. وقال لهم - حاتًا على شكر نعم الله -: ﴿وَإِنْ تَأْذَتُكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع وَرَكُمْنِ اللهِ عَلَمَ وَمِعْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله ﴿وَرَئِينَ كَنَامُ إِنَّ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله الله الله الله على الله بها، وصرفها في مرضاة الله تعالى، وتفر الله والثناء على الله بها، وصرفها في مرضاة الله تعالى، وتفر الله فضله، ويمنعه من تفضله . فانظروا ما جنناكم به، فإن كان حقًّا فاقبلوه، وإن كان غير

ذلك فردّو، ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على ردّ ما جناكمّ به، وقولكم: ﴿فَأَقْنَا يُشْلَطُنَنِ تُبِيعِ﴾ فإن هذا ليس بأيدينا، وليس لنا من الأمر شيء.

﴿ وَمَا كَانَكُ لَنَا أَنْ لَمَا يَصَكُم مِثْلُطَنِي إِلَّا بِإِذِنِ النَّهِ ۗ فهو الذي إن شاء جاءكم به، وإن شاء لم يأتكم به، وهو لا يغمل إلا ما

هو مقتضى حكمته ورحمت، ﴿وَكُلَّ اللَّهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ ﴿ لِلْمَنْوَلِيّ الْتُؤْمِئُونَ﴾ فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم، لعلمهم بتمام كفايته، وكمال قدرته، وعميم إحسانه، ويتقون به في تيسير ذلك، ويحسب ما معهم من الإيمان يكون

قعلم بهذا وجوب التوكل، وأنه من لوازم الإبعان، ومن المبادات الكباد التي يحبها أله ويرضاها، لتوقف سائر المبادات عليه فركزًا لنا ألا تُتَرَكِحُلُ مَن الله وَكُلُ مَنَكُ الله وَكُلُ مَنَكُ الله وَكُلُ مَنَكُمُ الله والحال أننا على الحق والهدى، ونن كان على الحق والهدى، ونن مداه يوجب له تمام التوكل، وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بممورة المهندي وكثابته، يدعو إلى ذلك، يخلاف من لم يكن على الله، فإن حاله على الله، فإن حاله على الله، فإن حاله عن المه يكن حاله المنتوبة لها الديرة إلى شامنًا على الله، فإن حاله منافقة لهال الديرة إلى الديرة المنافقة لهال الديرة إلى الديرة الله على الله، فإن حاله منافقة لهال الديرة إلى الدير

وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم - بنّ الخالب - لهم القبر والدن أومهم - في الغالب - لهم القبر والغابة عليهم ، فتحدُّنهم رساهم بأنهم متوكدان على الله ، في فق أكيدهم ومكرهم أن ، وجازون بكتاب بالهم، وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من العنى، فيكون هذا كلول نوح لقوم: \* فينتمر إنها أن يُما يُمَنِّ مِنْ مُنْ اللهِ يَعَلَى مَنْ اللهِ فَمَنَ اللهِ فَشَلَ اللهِ وَسَحَلَتُ المُؤْمِنُ المُنْمَمُ وَمُنْكِمُمُ مُنَدُ لا يَمِنَّ النَّمُ عَلَيْكُمْ مَنْدُ فَدُ الشَارًا إلى وَلا المُؤْمِرُ وَاللهِ الأَيابِ.

وقول هود عليه السلام قال: ﴿إِنَّ أَشَهِدُ اللَّهَ وَٱشْهَدُ اللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيَّةٌ تِشَا تُشْرِكُونَ ٥ مِن دُولِيَّهَ فَكِيدُونِ جَبِيعًا ثُمَّ لَا تُظِرُونِ﴾.

﴿ وَلَشَيْرَةٌ عَلَى مَا ۗ اَنْتَشْرُهُ ﴾ أي: ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم وتذكيركم، ولا نبالي بعا يأتينا منكم من الأذى، فإنا سنوطن أنفسنا على ما يئالنا منكم من الأذى، احتسابًا للأجر، ونصحًا لكم، لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير ﴿ وَكُلَّ الذَّهِ

(١) في الأصل (كيدكم ومكركم) ولعله سبق قلم.

أَتُو وَقَدْ هَدَمَنَا شُمِئِكُمْ وَلَشَمِينًا عَلَى مَا مَالْتِمُمُواْ وَفِي اللّهِ فَلْيَكُمْ الْشَوْقُولَةِ فِيوْل تعالى – مخوفًا عباده – ما أحله بالأمم المكتلبة جين حاجمهم الوسل، فكتلوهم، فعاقبهم بالمقاب العاجل الذي رأة الناس وسعوه فقائد ﴿ أَلَّهُ يَلِيَّكُمْ يَؤُهُ القري مِن قبلَكُمْ وَقِدْ فَتِع مُكِانٍ وَتَكُمْ وَتَعْرَفُهُمْ وَقَدْ وَقَدْ اللهِ قصصهم في كتابه، وسطها ﴿ وَلَالْيَكِمْ مَنْ اللّهُ مِنْ تَدِهِمُ لَا يَسْتُمُهُمْ لِلْ يَسَلّهُمْ يَلْهُمْ اللّهُ اللهِ مَنْ تَدِهِمُ لَا يَسْتُلُهُمْ أَمْ وَلَلْهُمُ مِنْ مَدِينًا مُعْلَمُهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ مَنْ مَدْمِهُ لَا يَسْتُمُهُمْ أَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ مَدِينًا فَعَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مِنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ لِمَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُولِينَا عَلْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

نهولاه كلهم ﴿ يَمْتَشِمُ مُمُلِّمَ مِالْتِكْتِ ﴾ أي: بالأدلة المالة على صدق ما جاؤوا به، فلم يرسل الله رسولاً إلا أتاه من الأيات ما يومن على مثلة البشر، فحنن أنتهم رسلهم بالبينات لم يتفادوا لهم، بل استكروا عنه الرقرةً المُؤيَّمَةُ لَيْمِيْتُمْ فِي أَوْتَهَمِيْتُهُمْ اللهِ عَلَى الله إي لم يومنوا بما جاؤوا به، ولم يتفوهوا بشيء معا يدل على الإيمان كفوله: ﴿ يَمْتَلُونَ آلْمَيْتُمْ فِي تَلْتُوسِ مِنْ الشَّرَيْقِ مَكْنَ اللَّمِيْقِ مَلَى اللَّهِيقِ مَلَى اللهِ اللهِ

﴿وَقَالُوا﴾ صويحًا لرسلهم: ﴿ إِنَّا كَثَوْنَا بِمَنَّا أَنْسِلَتُمْ بِهِ. وَإِنَّا لَنِي شَكِنَ بَشَا تَشَوُنُنَا ۚ إِلَيْهِ مُرِبٍ﴾ أي: موقع في الربية، وقد كذبوا في ذلك وظلموا .

إله (قَالَتُ) لهم ﴿ رَمُنَهُمْ أَنِي لَهُ طَلَقُ اَي: فإنه اللهم الأَمْنُهُمُ أَنِي لَلهُ طَالِمُ الْيَارِفُ ا اللهم الأَمْنِها وأجلاها، فمن شك في الله ﴿ وَاللّمِ التَسْتَكِنُ عَلَيْهُ اللّهِ وجوده الله يُكن عنده لقد بشيء من الأمور المحسوسة، ولها خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الرب فيه خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الرب فيه وَيُمْرَكُمُ اللهمَ اللهم أَنَّ المُسْتَكِمُ اللهمَ اللهم اللهم

فردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلين ﴿قَالُوا﴾ لهم: ﴿إِنْ أَنْتُذِ إِلَّا يَنْتُنَ يِنْتُلُهُ أَي: فَكِفَ تَفْصَلُونَا بالنبوة والرسالة ﴿تُولِيُونَ أَنْ تَشَلُّدُونَا شَمَّا كُانَ يَسَيَّهُ مَاتِأَوْلُهُ فَكِفَ نَتُوكَ رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم؟ وكيف نظيمكم وأشم بشر مثلنا؟.

﴿ فَأَنُونَا بِشَلْطُنِ مُرِينِ ﴾ أي: بحجة وبينة ظاهرة، ومرادهم بينة يقترحونها هم، وإلا فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم الناسة

﴿ وَاَنْتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ ﴾ مجيبين عن اقتراحهم واعتراضهم: ﴿إِن قُشُّ إِلَّا لِمُنَدِّ يَتْلَكُمُهُهُ آي: صحيح وحقيقة، أمَّا بشر مثلكم ﴿ وَلَيْنَكُمْ أَنِي مَنْلِكُمْ أَنِي يَفِعُ ما يَجْعًا به من الحق، وَقُوْ وَالْمَنْ يُشَكِّنُ مِنْ مَنْ يَكُورُهُ فِوْ الْمَا يُشْرِقُهُ فَقَا مَنَّ أَلَّا عَلَيْا بِمِدِياً ورسائه، فللك فقلك وإحسان، وليس لأحد أن يعجر على

وحده لا على غيره ﴿ فَأَيْتَوَكِّي ٱلْمُتَوَكِّدُونَ﴾ فإن التوكل عليه مفتاح

واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام، توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره، وهداية عبيده، وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل ما يكون من التوكل.

(١٣-١٧) ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُالِهِمْ لَنُخْرِحَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَنَعُودُكَ فِي مِلْتِئَا ۚ مَا أَرْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَتُهَلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَلَمْ حِنَنْكُمُ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ٥ وَاسْتَقْنَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّكَارٍ عَلِيدٍ ٥ بِّن وَرَآبِهِ. جَهَنَّمُ وَيُشْقَىٰ مِن مَّآءِ سَكِدِيدِ ٥ يَتَجَرَّعُمُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْدَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ سِمَيَتُ وَمِن وَرَآبِهِ. عَذَابٌ غَلِظُ﴾ لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك، وعدم مللهم، ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم فقال: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلهُمْ﴾ متوعدين لهم: ﴿لَنُخْرِجَنُّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوُّ لْتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا ﴾ وهذا أبلغ ما يكون من الرد، وليس بعد هذا فيهم مطمع، لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى، بل توعدوهم بالإخراج من ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم، وزعموا أن الرسل لا حقَّ لهم فيها، وهذا من أعظم الظلم، فإن الله أخرج عباده إلى الأرض، وأمرهم بعبادته، وسخر لهم الأرض وما عليها، يستعينون بها على عبادته.

التبعة، ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصى، لم يكن ذلك خالصًا له، ولم يحل له، فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة، ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل بإخراجهم منها، وإن رجعنا إلى مجرد العادة فإن الرسل من جملة أهل بلادهم، وأفراد منهم، فلأيّ شيء يمنعونهم حقًّا لهم صريحًا واضحًا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلة؟.

فمن استعان بذلك على عبادة الله، حل له ذلك وخرج من

ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال، ما بقى حينئذ إلا أن يمضى الله أمره، وينصر أولياءه ﴿فَأَوْخَنَ إِلَيْهُمْ رَجُّهُمْ لَتُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ بأنواع العقوبات.

﴿ وَلَنْكِنَنَّكُمْ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَلِكَ ﴾ أي: العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم، جزاء ﴿لِمَنَّ خَافَ مَقَامِي﴾ عليه في الدنيا، وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه، ﴿وَخَاكَ وَعِيدِ﴾ أي: ما توعدت به من عصاني، فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرهه الله، والمبادرة إلى ما يحبه الله. ﴿ وَأَسْتَغَنَّهُ أَى: الكفار، أي: هم الذين طلبوا،

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعْنُ إِلَّا بَشَرُ رُيْفَلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَكَىٰمَنيَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ ۚ وَمَاكَاكَ لَنَآأَن نَاۡ تِيكُمُ بِسُلْطَىنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّىٰ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَلَصَّبرَكَ عَلَىٰمَآءَاذَيْتُمُونَاْ وَعَلَىٰاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لرُسُلهُمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِىنَآ أَوْلَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَأَ فَأَوْحَىۤ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ لَهُ لِكُنَّ ٱلظَّنيلِمِينَ ۞ وَلَشُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ

ذَيْلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ إِنَّ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَكُ لُجَبَادِ عَنِيدٍ (إِنَّا مِن وَرَآيِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَكِدِيدِ ١١٠ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكِلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآمِهِ - عَذَابُ غَلِظُ ۞ مَّثَلُ الَّذِينِ كَفَرُواْبِرَبِهِمَّةٌ أَعْمَىٰ لَهُمُ وَكَرَمَا وِ ٱشْتَذَتَ بِهِ ٱلرِيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ

واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه، فجاءهم ما استفتحوا به، وإلا فالله حليم، لا يعاجل من عصاه بالعقوبة ﴿وَخَابَ كُلُّ جَبُّ ال عَنِيدِ﴾ أي: خسر في الدنيا والآخرة من نجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله، واستكبر في الأرض، وعاند الرسل، وشاقُّهم.

مِمَّاكَسَبُواْعَلَىٰ شَيُّءُ ذَلِكَ هُوَالضَّلَالُٱلْمِعِيدُ ١

﴿ يَن وَرَآيِدٍ. جَهَنَّمُ ﴾ أي: جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد، فلا بد له من ورودها، فيذاق حيتئذ العذاب الشديد ﴿وَيُشْتَقِيٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ﴾ في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة، وهو في غاية الحرارة.

﴿ يُتَجَرَّعُهُ ﴾ من العطش الشديد ﴿ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه، وإذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى عليه من الأمعاء ﴿وَبَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بمَتُّ أي: يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب، وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت، ولكن الله قضى أن لا يموتوا، كما قال تعالى: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم تِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ جَرِى كُلَّ كَفُورٍ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِمَا﴾.

﴿ وَمِن وَرَآبِدِ ﴾ أي: الجبار العنيد ﴿ عَذَاتُ عَلِيظٌ ﴾ أي: قوى شديد لا يعلم وصفه وشدته إلا الله تعالى.

(۱۸) فِرَمَنُو النَّبِيتِ كَشَرُوا بِرَيْهِمَ أَلَمَنَالُهُمْ كُرَاهِ النَّشَدُتُ وَاللَّهِ مِنْ النِّبِيّ أَلَمْنَالُهُمْ كُرَاهُ النَّشَدُتُ وَاللَّهُ فَيْرُ وَاللَّكُ هُوَ النَّشَدُتُ النَّمَالُولُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَى الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُولُهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِ

وَتَكُلِيكَ مُوْ الشَّلَقُ الْقِيدُةِ حِبْ بطل سعيهم، واضمحل وَلَيْكُ مُو اللهِ اللهِ العالى الكفار التي معلوها، عملوها، ليكيدوا بها الحق، فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك، ومكرهم عائد عليهم، ولن يضروا الله ررسله وجنده وما معهم من الحق (١٤-١١) ﴿ إِلَّهُ تُرَفِّ لَكَ التَّكُونِ وَالْأَيْنَ إِلَمْلَيِّيَ اللهِ اللهِ وَيَنْ مَا لِللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

رَيَتَرَوُوا بِنَو حَبِيمًا فَقَالَ الشَّعَفَـُثُواْ لِلَّذِينَ انستَكَمَّرُوْاْ إِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَشَد مُفْتُونَ مَنَّا مِنْ مَذَابِ اللَّهِ مِن فَيْنً وَاللَّوَا لَوْ هَدَدُننَا اللَّهُ

لْمُتَرَكِّمْ النَّرَاءُ فَلَيْسَ الْمُوقِدَا أَمْ صَدِيًا كَا أَنَّ بِن تَجِيسِ ﴾ يبه العالى عباده بأنه ﴿فَلْتَ النَّمَايُنِ الْأَلْرَسُ بِالنَّيْكُ أَنِ : ليبده العالى عباده على ماله من صفات الكمال، وليعلموا أن اللّهي خلى أن السماوات والأرض – على طلهها وستهما - قادو على أن يعيدهم خلقاً جديدًا، ليجازيهم بإحسانهم وإسامتهم، وأن تعدر و حبثيث لا تقصر عن ذلك، ولهذا قال: ﴿إِن يَمَا يُعْمِرُهُ وَيَعْمَ مُؤْتِنَ يَقْلِينَ بَهِيرِهِمْ.
يَحِيمُمُ وَيَأْتُ يَقْلُقُ بَهِيرٍهِمْ.
يحتم أن المعنى: إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم غيركم، يكونون الهو ه منكم، ويحتمل أن المعنى: إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم غيركم، يكونون الهو ه منكم، ويحتمل أن المواد أن؛ إن يشأ يُفْكِم

ذكره بعده، من أحوال القيامة. ﴿وَكَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِمَهَائِمُ إِنَّ بِمِمْتَتَعَ بِلَ هُو سَهَلَ عَلَيه جِمَّا ﴿وَمَا خَلْكُمُ وَلَا بَشَكُمُ إِلَّا صَحْتَقِى رَبِيدَةً﴾، ﴿وَهُو اللّهِي بِتَدُوْ النَّمَائِيُ لَذُ يُعِيدُهُ وَلَا النَّهِ اللّهِ يَبْدُوْ النَّمَائِيُ لَذُ يُعِيدُهُ وَلَمْوَ أَمْوَتُ مَثِيدًا ﴾.

ثم يُعِدُكم بالبعث خلقًا جديدًا، ويدل على هذا الاحتمال ما

﴿ وَيَرَزُونَا﴾ أَي: الخلائق ﴿ يَقِو جَبِيكَا﴾ حين ينفخ في الصور، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم، فيقفون في أرض

مه المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المتحدد المتح

كان المنطقة المنظمة والمعاسسة والمعاسسة والمنطقة المنظمة والمنظمة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطق

ستویة قاع صفصف، لا تری فیها عِرَجًا ولا أمّنًا، وییرزون له، لا یخفی[علیه]منهم خافیة، فإذا برزوا صاروا یتحاجون، رکل یدفع عن نفسه، ویدافع ما یقدر علیه، ولکن أنّ لهم ذلك؟. فیقول ﴿الشّمُنكؤا﴾ أی: النابعون والمشلدون ﴿یَلْوَنِ

أَسَنَكُمُوّاً﴾ وهم المتبوعون الذين هم قادة في الضلال ﴿ إِنَّا لِمَا لَمَا فَلَا الضَّلَالَ ﴿ إِنَّا لَمَا فَلَمُ الضَّلَالَ الْمَنْ وَمُنَالِمَ الْمُعَلَّلِ الْمُلِكَالَ الْمُنْفَرِقَ مَثَالِ الْمُعَلِّقِ الْمُلَالِقِينَ الْمُنْفِقِ اللهِ عَلَى إِنَّ المَنْفِقِ اللهِ عَلَى المَنْفِقِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِلْمِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

(٣٣.٢٣) ﴿وَقَالَ النَّبُوانُ لِنَا فِينَ الْأَشْرِ كَ اللهُ وَعَلَمُ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ فِينَ الْأَشْرِ كَ اللهُ وَعَلَمُ وَنَهَ لَلْقِنَ وَنَهُلُكُمْ فَالْفَلْتُمُنْظُمْ وَنَا كَانَ لِن عَلَيْكُمْ فِن شَلْطَنِ إِلَّا اللهِ يَتَوَلِّمُ مُلْتَنِكُمْ إِلَّا أَنْ فَقَا تَلْوَمُونِ وَلُوثُوا الضَّلَحُ مِنَا أَنَّا لِمِنْفِيضُمْ وَنَا أَشْدُ مِنْسَجِعَتْ إِلَى كَشَرْتُ مِنَا لَلْيَضِمُونِ مِنْ قَالُ إِنَّ الْفَلِيمِينَ لَهُمْ، ولا خطر على قلب بشر ﴿خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ نَبِهِـثُّـ﴾ أي: لا بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته ﴿تَجَنُّهُمْ فِيهَا سَلَمُ﴾ أي:

يحقي بعضهم بعضًا بالسلام، والنحبة، والكلام الطبيب. (۱۳-۲۱) للله تتك كليمة للبيب. (۱۳-۲۱) لله تتك كليمة للبيبة المنتخذرة لجنية المستقارة فقالة أحسلتها كليمة بهذي تتفاق المستقارة من المنتخذ بين المنتخذرة من تتفق من المنتخذ بين المنتخذ المن

﴿ وَفَرَّعُهَا ﴾ منتشر ﴿ فِي السَّمَآءِ ﴾ وهي كثيرة النفع دائمًا .

﴿ وَقَوْقُ أَصَّكُمُ إِلَى لَمَرِتِهَا ﴿ كُلَّ بِينِ بِلِنِّتِنِ بَيْكِا ﴾ في ندلنك شجرة الإيمان، أصلها ثابت في قلب الدوس طلاء واعتقادًا، وفرعها من الكلم الطيب، والعمل الصالح، والأخلاق السرفية، والآداب الحسنة، في السماء دائمًا، يصعد إلى الم من من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان، ما يتمَّعُ بِه المؤمن ويضع غيره ﴿ وَيَقَدِيثُ أَنَّهُ الْمُثَالِّ لِشَاسِ لَمُنْقَارِينَا يَتَكَثَّرُونَا﴾ ما أمرهم به ونهاهم عنه، فإن في ضرب الأمثال تقريبًا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسومة، ويتبين وهذا من رحمته وحسن تعليم، فلله أثم الحمد وأكماد وأعمه، فهذا منة للمنة الرحية وثباتها في فليا الدون.

ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال: ﴿ وَمَثَلُ كُونَة خَيِئَة كَنَّهَ مَرَا خَيِئَة ﴾ الماكل والمعلم، وهي شجرة الحنظل ونحوها ﴿ إَمَنْكُنّ ﴾ هذه الشجرة ﴿ مِن فَوْقِ الْأَثْيِن مَا لَهُ مِن قَرَارٍ ﴾ أي: من ثبوت، فلا عروق تسكها، ولا ثمرة صالحة تتجها، بل إن وجد فيها ثمرة، فهي ثمرة خبيثة، صالحة تتجها، بل إن وجد فيها ثمرة، فهي ثمرة خبيثة، ولا تشعر إلا كل قول خبيث، وعمل خبيث، يستضر به صاحبه ولا يتشع، فلا يصعد إلى الله منه عمل صالح، ولا يتفع نفسه ولا يتشع، به غيره.

و يسمع به سود . (٢٧) ﴿ يَشِينُ أَنَّهُ أَلِينَ كَامَنُ إِلَّاقِلُ النَّابِ فِي الْمُتَوْةِ النَّبُ وَ وَفِي الْآوَمَرُونِ وَلِيسُولُ اللَّهُ الْعَلَيْدِةُ وَلِقَسُلُ اللَّهُ مَا يُتَابَعُ بِمِنْ اللَّمِنِ اللَّم تعالى أنه ينبت عباده المومنين، أي: اللّمِن قالمن ابنا عليهم من إيمان القلب الثام الذي يستارم أعمال المجراح ريشرها، فينتهم الله في الحجاة الذنباء عند ورود الشهات بالمهانة إلى موجب العقاب، هؤنماً أنا يتمنينيشها هي: بمغيكم من الشدة التي أنته بها هؤنماً أنند يشترضيك كل له قسط من العقاب. هيل كيفترن بينا أنتيقشنيو بن قبائيك هي: تبرات من محملكم لمي شريكا مع الله، فلست شريكا شه، ولا نجب طاعبي هؤنماً الشلايديك لانفسهم بطاعة الشيطان هؤنمر مكاتم أيشكم خالدين به أمثاً.

أني دعوتكم إلى مرادي وزينته لكم، فاستجبتم لي، اتّباعًا

لأهوائكم وشهواتكم، فإذا كانت الحال بهذه الصورة ﴿فَلَا

تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمْ﴾ فأنتم السبب، وعليكم المدار في

وهذا من لطف الله بعياده أن حذرهم من طاعة الشيطان وأخير بمداخله التي يدخل سنها على الإنسان ومقاصدة فيه، وأنه يقصد أن يدخله النيران، وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وحزي<sup>(1)</sup>، أنه يتيرا منهم هذه البراءة، ويكفر بشركهم ﴿وَكَا

واعلم أن الله ذكر في هذه الآية، أنه ليس له سلطان، وقال في آية أخرى: ﴿ وَإِلَّكَ سُطَنَّتُمْ عَلَى اللَّهِينَ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله عنه عنه وسلطان اللهجة واللها، فليس والدليل، فليس له حجة أصلاً على ما يدعو إليه، وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتربينات، ما به يتجرأون على المعاصد المعاصل الله على المعاطلة بالإغراء على وأما السلطان الذي أثبته، فهو التسلط بالإغراء على

المعاصى لأولياته يَؤُزُّهُمْ إلى المعاصى أزًّا، وهم الذين

<sup>(</sup>١) في ب: وجنده.

= ۲۹۳ — ۱٤ تفسير سورة إبراهيم، الآيات: ۲۸-۳٤

اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة، على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها . وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي،

والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين، للجواب الصحيح، إذا قيل للميت: (من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟) هداهم للجواب الصحيح، بأن يقول المؤمن: (الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبيِّي). ﴿ وَيُضِلُّ آللَهُ ٱلظَّالِمِينُّ ﴾ عن الصواب في الدنيا والآخرة،

وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم، وفي هذه الآية دلالة

على فتنة القبر وعذابه ونعيمه، كما تواترت بذلك النصوص عن النبي على، في الفتنة وصفتها، ونعيم القبر وعذابه. (٢٨-٣٠) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ يِعْسَتَ اللَّهِ كُفْلًا وَأَسَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ٥ جَهَنَّهُ يَصْلَوْنَهَا ۚ وَبِثْسَ ٱلْقَدَارُ ٥ وَجَعَـٰلُواْ لِنَّهِ أَندَادًا لِيُتَضِلُوا عَن سَهِيلِيُّهُ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ﴾ يقول تعالى – مبينًا حال المكذبين لرسوله من كفار قريش، وما آل إليه أمرهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ يَعْسَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ ونعمة الله هي إرسال محمد ﷺ إليهم، يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة، وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة فبدلوا

﴿و﴾ صدهم غيرهم حتى ﴿أَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلَّبُوَارِ﴾ وهي النار، حيث تسببوا لإضلالهم، فصاروا وبالًا على قومهم، من حيث يظن نفعهم، ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم ابدرا ليحاربوا الله ورسوله، فجرى عليهم ما جرى، وقتل كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة.

هذه النعمة بردها، والكفر بها والصَّدِّ عنها بأنفسهم.

﴿جَهَنَّمَ يُصْلَوْنَهَا ﴾ أى: يحيط بهم حرها من جميع جوانبهم ﴿ وَيِنْسَ ٱلْقَدَارُ ﴾.

﴿وَجَعَـٰلُوا يَلِهِ أَندَادَا﴾ أي: نظراء وشركاء ﴿ لِيُضِلُّوا عَن

سَبِيادٌ ﴾ أي: ليضلوا العباد عن سبيل الله، بسبب ما جعلوا لله من الأنداد، ودعوهم إلى عبادتها، ﴿فُلُّ لَهُم متوعدًا: ﴿ تَمَنَّعُوا ﴾ بكفركم وضلالكم قليلًا، فليس ذلك بنافعكم، ﴿ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ أي: مآلكم ومقركم ومأواكم فيها،

ويئس المصير. (٣١) ﴿قُل لِمِبَادِيَ ٱلَّذِينَ يَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَتُنفِقُوا مِشَّا رَزَقَتَهُمْ سِئَزًا وَعَلَائِيَةً مِن قَبُلِ أَن يَأْتِنَ يَوَمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالً﴾ أي: قل لعبادي المؤمنين آمرًا لهم بما فيه غاية صلاحهم، أن ينتهزوا الفرصة، قبل أن لا يمكنهم ذلك: ﴿يُقِيمُوا ٱلصَّلَوْءَ﴾ ظاهرًا وباطنًا ﴿وَتُنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَّهُمَّ ﴾ أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم، قلبلًا أو كثيرًا ﴿سِرًّا وَعَلَانِكَةً ﴾ وهذا يشمل النفقة

ا المنافقة ٢٥٩ المنافقة المرافقة المنافقة المنافقة المُنافقة المُنافقة المُنافقة المُنافقة المنافقة ا (24E)303 REPRESENT A لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُكُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَادٍ ٢٠ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينِ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ ۞۞ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ يِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُرًا وَأَعَلُواْقَوْمَهُمْ دَارَالْبَوَارِ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِنْسَ ٱلْفَرَارُ ١٠ وَجَعَلُواٰ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِةٍ ۚ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ۞ قُلْ لِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيْسِمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَيُنْفِقُواْ مِمَّا لَاَفْنَكُهُمْ مِسرَّا وَعَلَائِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَنُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآةً فَأَخْرَجَ بد، مِنَ الثَّمَرَ تِ رزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّ رَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِٱلْبَحْرِبِأَمْرِةٍ. وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَ رَأَى وَسَخَرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ ٥

الواجبة، كالزكاة ونفقة من تجب [عليه] نفقته، والمستحبة كالصدقات ونحوها. ﴿ نِن فَبُلِ أَن يَأْتِنَ يَوَمُّ لَا بَيْمٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ﴾ أي: لا ينفع فيه

شيء، ولا سبيل إلى استدراك ما فات، لا بمعاوضة بيع وشراء، ولا بهبة خليل وصديق، فكل امرىء له شأن يغنيه، فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله ويحاسب نفسه، قبل الحساب الأكبر. (٣٢-٣٢) ﴿ أَلَمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَمَزَلَ مِنَ

الشَّمَاتِهِ مَانَّهُ فَأَخْرَجُ بِهِ. مِنَ النَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمٌّ وَسَخْرَ لَكُمُ الفُّلَكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِيُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلأَنْهَكَرُ ٥ وَسَخَّرَ لَكُمُّ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرُ دَآيِبَيِّنَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ٥ وَمَاتَنكُم مِنْ كُلِّلَ مَا سَالَتُمُونُ وَإِن تَعَمُّدُوا نِشَتَ اللَّهِ لَا تُحْشُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَطَـٰلُومٌ كَفَارٌ﴾ يخبر تعالى: أنه وحده ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ على اتساعهما وعظمهما ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلشَّمَالِهِ مَآلَةٍ﴾ وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب ﴿ فَأَخْرَجُ ۖ بِذَلِكَ الماء ﴿ مِنَ الثَّمَرُتِ﴾ المختلفة الأنواع ﴿رِزْقًا لَكُمْمُ ۗ ورزقًا لأنعامكم ﴿وَسَخَّـرَ لَكُمُ ٱلفُّلُكَ﴾ أي: السفن والمراكب ﴿لِنَجْرِنَ نِي

اَلْبَحْرِ بِأَمْرِيِّهُ فَهُو الذِّي يَسَر لكم صنعتها، وأقدركم عليها، وحفظها على تيار الماء لتحملكم، وتحمل تجاراتكم

> وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه. ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ﴾ لتسقى حروثكم وأشجاركم، وتشربوا منها.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ دَآلِبَيْنِ﴾ لا يفتران، ولا ينيان، يسعيان لمصالحكم، من حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم، وحيواناتكم، وزروعكم، وثماركم ﴿وَسَخَّرَ لَّكُمُ ٱلَّيْلَ﴾ لتسكنوا فيه ﴿ وَٱلنَّهَارَ ﴾ مبصرًا، لتبتغوا من فضله.

﴿ وَهَ اتَّنَّكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلَتُنُوفًا ﴾ أي: أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجتكم، مما تسألونه إياه بلسان الحال، أو بلسان المقال، من أنعام، وآلات، وصناعات وغير ذلك. ﴿ وَإِن نَعُـٰذُوا نِمْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْتُمُوهَا ﴾ فضلًا عن قيامكم بشكرها ﴿إِنَّ ٱلْإِنْكَنَ لَطَلُّومٌ كَفَّارٌ ﴾ أي: هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرىء على المعاصي، مقصر في حقوق ربه، كَفَّار لنعم الله، لا يشكرها ولا يعترف بها، إلا من

هداه الله فشكر نعمه، وعرف حق ربه وقام به. ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم، مجمل ومفصل، يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره، ويحثهم على ذلك، ويرغبهم في سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار ، كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات. (٣٥) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْزَهِيمُ رَبِّ ٱجْمَلُ هَٰذَا ٱلۡبَلَٰذَ ءَلِينَا﴾ أي: ﴿و﴾ اذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة

الجميلة إذ قال: ﴿رَبِّ أَجْمَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ﴾ أي: الحرم ﴿ءَامِنَا﴾

فاستجاب الله دعاءه شرعًا وقدرًا، فحرمه الله في الشرع، ويسَّر

من أسباب حرمته قدرًا ما هو معلوم، حتى إنه لم يُردُّهُ ظالم بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. ولما دعا له بالأمن، دعا له ولبنيه بالأمن فقال: ﴿وَٱجْتُبْنِي وَيَنِيَّ أَن نَّمَّبُدُ ٱلْأَشْمَامَ﴾ أي: اجعلني وإياهم، جانبًا بعيدًا عن عبادتها، والإلمام بها، ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى

بنيه، بكثرة من افتتن وابتلى بعبادتها، فقال:

(٣٦) ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَذِيرًا مِّنَ ٱلنَّائِنَّ﴾ أي: ضلوا بسببها ﴿فَمَن تَبِعَنِي﴾ على ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين ﴿ فَإِنَّامُ مِنِّي ﴾ لتمام الموافقة ومن أحب قومًا وتبعهم،

﴿وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ نَّجِيدٌ﴾ وهذا من شفقة الخليل

الدينية، فمن أقامها كان مقيمًا لدينه، ﴿فَأَجْعَلُ أَفِّيدَةً مِنَ اَلنَاسِ نَهْوِئَ إِلَيْهُمُ ﴾ أي: تحبهم، وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه . عليه الصلاة والسلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله ، والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده، لا يعذب إلا من

فأجاب الله دعاءه، فأخرج من ذرية إسماعيل محمدًا ﷺ، حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي، وإلى ملة أبيهم إبراهيم،

المجالفة ٢٦٠ المنظلة المنظمة ASSESSED STATES لَاتَحْصُوهَٱٓإِكَٱلْإِنسَانَ لَطَلُومٌ كَفَارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ فَمَن بَّعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ رَّبُّنَا ۚ إِنِّيٓ أَشَكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرِّع عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّكَ أَلنَّاسِ مَهُويَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ مِنَ مُكْرُونَ ١

رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَوُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ

فِٱلْأَرْضِ وَلَافِٱلسَّمَآءِ ﴿ ٱلْحَمْدُلِلَّهِٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ١ رَبِّ ٱجْعَلَنِي مُقِيءَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآء ١٥ رَبَّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١١٠ وَلَاتَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلِفِلَّا عَمَّايَعْمَلُ ٱلظَّدٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ نَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ۞

(٣٧) ﴿ زَيُّنَّا ۚ إِنِّي أَشَكْنَتُ مِن ذُرِّيَّتِي مِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ﴾ وذلك أنه أتى بـ «هاجر» أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو في الرضاع، من الشام، حتى وضعهما في مكة، وهي - إذ ذاك - ليس فيها سكن، ولا داع ولا مجيب، فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء، فقال متضرعًا متوكلًا على ربه: ﴿زَيُّنَاۚ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرَيَّتِي﴾ أي: لا كل ذريتي، لأن إسحاق في الشام، وباقى بنيه كذلك، وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته، وقوله: ﴿ بَوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعِ﴾ أي: لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة.

﴿رَبُّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ﴾ أي: اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة، لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات

فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله حج هذا البيت، الذي أسكن به ذرية إبراهيم،

وجعل فيه سرًّا عجيبًا، جاذبًا للقلوب، فهي تحجه، ولا تقضى منه وطرًا على الدوام، بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه، وعظم ولعه وتَوْقُه، وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة.

وقت، والثمار فيها متوفرة، والأرزاق تتوالى إليها من كل (٣٨) ﴿رَبُّنَاۚ إِنَّكَ تَعَلَوُ مَا نُحْنِي وَمَا نُثْلِقُ﴾ أي: أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا، أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها، والتي لا نعلمها، ما هو مقتضي علمك ورحمتك ﴿ وَمَا يَغْفَنَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ﴾ ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير، وكثرة الشكر

﴿ وَٱرْزُقَهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ فأجاب الله دعاءه،

فصار يجيل إليه ثمرات كل شيء، فإنك ترى مكة المشرفة كل

لله رب العالمين. (٣٩) ﴿ ٱلْحَمَٰدُ بِنَهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِئْرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْخَنَّ ﴾ فهبتهم من أكبر النعم، وكونهم على الكبر، في حال الإياس من الأولاد، نعمة أخرى، وكونهم أنبياء صالحين أجلُّ وأفضل ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ أي: لقريب الإجابة ممن دعاه، وقد دعوته فلم يخيب رجائي، ثم دعا لنفسه ولذريته. (٤١،٤٠) فقال: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيًّ

رَبُّكَ وَتَقَبَّـلُ دُعَكَمْ ٥ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَلِدَقَّ وَللْمُؤْمِنِينَ بَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَاتُ، فاستجاب الله له في ذلك كله، إلا أن دعاءه لأبيه، إنما كان عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو الله، تبرأ

(٤٣،٤٢) ثم قال تعالى: ﴿وَلَا نَعْسَبَكَ ٱللَّهُ غَنْفِلًا عَمَّا يَمْمَلُ الظَّالِلُونُ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِزَمِ تَفْخَصُ فِيهِ ٱلأَبْصَدُ ٥ مُهْطِيبِكَ مُقْنِعِي رُءُوسِمْ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرَّفُهُمُّ وَأَنْفِدُتُهُمْ هَوَآءٌ﴾ هذا وعيد شديد للظالمين، وتسلية للمظلومين، يقول تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَنفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَّ﴾ حيث أمهلهم وأدَّرًّ عليهم الأرزاق، وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين، فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم، فإن الله يُملى للظالم ويمهله، ليزداد إنْمًا، حتى إذا أخذه لم يفلته ﴿وَكَذَلِكَ أَغَذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ ٱلْتُرَىٰ وَهِيَ طَلَبْلَةً إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ والظلم – ههنا - يشمل الظلم فيما بين العبد وربه، وظلمه لعباد الله ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَنْفَخَصُ فِيهِ ٱلأَنْصَارُ﴾ أي: لا تَطْرُفُ من شلة ما ترى من الأهوال، وما أزعجها من القلاقل.

هو محيط به علمًا وقدرة، فإنه عاد مكرهم عليهم ﴿وَلَا يَجِينُ ٱلمُكُدُ ٱلشَّمَّةُ إِلَّا بِأَهْلِكُ﴾.

﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُمُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ أي: ولقد كان

١٤- تفسير سورة إبراهيم، الآيات: ٣٨-٤٦ ﴿مُهْطِعِيكَ﴾ أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب، لا امتناع لهم ولا

محيص، ولا ملجاً ﴿مُثَنِي رُءُوسِهِمَ﴾ أي: رافعيها قد غُلَّتْ أيديهم إلى الأذقان، فارتفعت لذلك رؤوسهم ﴿لَا يَرْتَدُ إِلَيْهُ طَرَّفُهُمُّ وَأَنْبِدُهُمُّ هَوَآهُ، أي: أفندتهم فارغة من قلوبهم، قد

صعدت إلى الحناجر، لكنها مملوءة من كل هم وغم، وحزن

(٤٤-٢٤) ﴿وَأَنْدِرِ ٱلنَّاسَ بَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَبَقُولُ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ رَبِّنَا ۚ أَخْرَنا ۚ إِلَىٰ أَكِل قَرِب يُجْتِ دَعْوَلُكَ وَنَشِّيعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ نَكُونُواْ أَقْسَنْتُم بِن فَبَالُ مَا لَكُم بِن زَوَالِ ٥ وَسَكَمْنُمْ فِي مَسَكِن اَلَٰذِينَ طَلَمُونًا أَنْشَبُهُمْ وَتَبَرَّكَ لَكُمْ كَيْفَ فَمَكُنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلأَمْثَالَ ٥ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُفُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُفُمْ وَاِن كَاكَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِمَالُ﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ﴾ أي: صِفْ لهم صفة

تلك الحال، وحَذَّرْهُمْ من الأعمال الموجبة للعذاب، الذي حين يأتي في شدائده وقلاقله ﴿فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بالكفر والتكذيب، وأنواع المعاصى، نادمين على ما فعلوا، سائلين للرجعة في غير وقتها: ﴿رَبُّنَّا أَخِرْنَا إِلَّهَ أَجَكِلٍ فَرِيبٍ﴾ أي: رُدُّنا إلى الدنياً، فإنا قد أبصرنا، ﴿ يُجِبُّ دَعْرَتُكَ ﴾ والله يدعو إلى دار السلام ﴿وَنَشَجِعِ ٱلرُّسُلُّ﴾ وهذا كله لأجل التخلص من العذاب، وإلا فَهِم كَذَبَةٌ في هذا الوعد ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَمَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾.

ولهذا يوبخون ويقال لهم: ﴿أَوْلَمْ نَكُونُواْ أَفْسَمْتُم يِّن قِبْلُ مَا لَكُمْ مِن زَوَالِ﴾ عن الدنيا، وانتقال إلى الآخرة، فها قد تبين حِنْتُكمُ في إقسامكم وكذبكم فيما تدعون. ﴿ و ﴾ ليس عليكم قاصرٌ في الدنيا من أجل الآيات

البينات، بل ﴿ مَكَثُم فِي مَسَكِنِ الَّذِينَ طَـلَمُوًّا أَنفُسَهُم وَتَبَرَّفَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَـكُنَا بِهِـمَّ﴾ من أنواع العقوبات؟ وكيف أحلُّ الله بهم العقوبات، حين كذبوا بالآيات البينات، وضربنا لكم الأمثال الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالته، فلم تنفع فيكم تلك الآيات، بل أعرضتم، ودمتم على ماطلكم، حتى صار ما صار، ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل. ﴿وَقَدْ مَكَرُوا ﴾ أي: المكذبون للرسل ﴿مَكَرَهُم ﴾ الذي وصلت إراداتهم، وقدر لهم عليه، ﴿وَعِندَ اللَّهِ مَكَّرُهُمَّ﴾ أي:

مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق، وبمن جاء به - من عظمه - لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها، أي: ﴿مَكَّرُواْ مَّكَّرًا كُبَّارًا﴾ لا يقادر قدره ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. ويدخل في هذا كل مَنْ مكر من المخالفين للرسل، لينصر

باطلًا، أو يبطل حقًّا، والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيثًا، ولم يضروا الله شيئًا، وإنما ضِروا أنفسهم. (٤٧-٤٧) ﴿ فَلَا تَحْسَنَتَى اللَّهَ تَخْلِفَ وَغَدِهِ. رُسُلَهُۥ إِنَّ اللَّهَ عَزيرُ ذُو آنِيْقَادِ يَوْمَ ثُبَدَّلُ ٱلأَرْضُ عَيْرَ آلأَرْضِ وَالسَّمَنَوَثُّ وَيَبَرَزُوا يلَهِ اْلْوَجِدِ الْقَهَادِ ٥ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِلْمِ مُّقَرَّيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ٥ سَرَابِـأَلِهُم مِن فَطِرَانِ وَتَغْنَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّـادُ ٥ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ آللَهَ سَرِيعُ ٱلحِسَابِ ٥ هَلَا بَلَكُم لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِدِ. وَلِيَعْلَمُواْ أَنْنَا هُوَ إِلَنَهُ وَحِدُّ وَلِيَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَبِ﴾ يقول تعالى: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ نُخْلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ ﴿ بنجاتهم، ونجاة أتباعهم وسعادتهم، وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا، وعقابهم في الآخرة، فهذا لا بد من وقوعه، لأنه وعد به الصادق قولًا، على ألسنة أصدق خلقه، وهم الرسل، وهذا أعلى ما يكون من الأخبار، خصوصًا وهو مطابق للحكمة الإلهية، والسنن الربانية، وللعقول الصحيحة، والله تعالى لا يعجزه شيء، فإنه ﴿عَرْبِينٌ ذُو ٱلنِقَامِ﴾. أي: إذا أراد أن ينتقم من أحد، فإنه لا يفوته ولا يعجزه،

تبدل غير السماوات، وهذا التبديل تبديل صفات، لا تبديل ذات، فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم، ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم، فتصير قاعًا صفصفًا، لا ترى فيه عوجًا ولا أمتا، وتكون السماء كالمهل، من شدة أهوال ذلك اليوم، ثم يطويها الله تعالى بيميته.

وذلك في يوم القيامة ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّـنَوَتُ﴾

﴿وَبَرَزُوا﴾ أي: الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم، ونشورهم في محل لا يخفي منهم على الله شيء ﴿ لِنَّهِ ٱلْوَحِدِ

أَلْقَهَادِ﴾ أي: المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته، وأفعاله العظيمة، وقهره لكل العوالم فكلها تحت تصرفه وتدبيره، فلا يتحرك منها متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه.

﴿وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ أي: الذين وصفهم الإجرام، وكثرة الذنوب، في ذلك اليوم ﴿ مُقَرَّيْنَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ ﴾ أي: يسلسل

كل أهل عمل من المجرمين، بسلاسل من نار، فيقادون إلى العذاب، في أذل صورة وأشنعها، وأبشعها. ﴿ سَرَابِيلُهُم ﴾ أي: ثيابهم ﴿ مِن فَطِرَانِ ﴾ وذلك لشدة اشتعال

النار فيهم وحرارتها، ونتن ريحها ﴿وَيَتَشَيَّنَ وُجُوهَهُمُ﴾ التي هي أشرف ما في أبدانهم ﴿ ٱلنَّـارُ ﴾ أي: تحيط بها، وتصلاها من

المثالثين المثالث المثالثين المثالث المثالث المثالث المثالث المثالث المثالث هَوَآءٌ ﴿ إِنَّ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْرَبُّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ فَرِيبٍ غُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَشِّيعٍ

ٱلرُّسُلُّ أُوَلَمْ تَكُونُواْ أَفْسَمْتُم مِن فَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْنَكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوٓاً أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَكْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا

لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ١٠ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُهُ أَمْهُمُ وَعَندَ اللَّهِ مَكُرُهُمُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللَّهُ فَلاَ تَحْسَدَقَ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَرْبِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَثُّ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِـذٍ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصِّفَادِ ﴿ اللَّهُ سَرَابِيلُهُ مِ مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَدِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَلَا لِلنَّا لِلنَّاسِ وَلِيتُنذَرُواْ

بِهِ - وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَنِعِدٌ وَلِيذَ كُرَّ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ٢ كل جانب، وغير الوجوه من باب أولى وأحرى، وليس هذا ظلمًا من الله لهم، وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبوا، ولهذا قال تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتُّ ﴾ من خير وشر، بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه.

﴿ إِكَ آتَٰذَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ آفَتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَائِهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُتْرِشُونَ﴾ ويحتمل أن معناه: سريع

المحاسبة، فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة، لا يشغله شأن عن شأن، وليس ذلك بعسير عليه.

فلما بين البيان المبين في هذا القرآن، قال في مدحه: ﴿ هَٰذَا بَلَنَّةً لِلْتَاسِ ﴾ أي: يتبلغون به، ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات، لما اشتمل عليه من

الأصول والفروع، وجميع العلوم التي يحتاجها العباد.

﴿ وَلِيُنذُوا بِهِ ﴾ لما فيه من الترهيب من أعمال الشر، وما أعد الله لأهلها من العقاب ﴿وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَجِدُّ﴾ حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين، على ألوهيته ووحدانيته، ما صار ذلك حق اليقين.

فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، وبذلك صاروا أولي الألباب والمسائر، إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وأراؤهم، وتتورت أفكارهم، لما أخلفو، فقاط طرقًا، فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاص الأخلاق والأعمال وأفضلها، ولا يستدل على ذلك إلا باقوى الأدلة وأينها، وهذه الفاعدة ولا تدرب بها العبد الذكوي، الذي يم يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة.

والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.

## تفسير سورة الحجر ومي مكية

## ينسب ألَّهِ الْأَثْنِ الْتَحَسِمُ

قاما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها، والكفر بها، فإنه من المكذين الفسائين المذين سيآتي عليهم وقت يتعنون أقهم مسلمون، أي: متقادون لأحكامه، وذلك حين يتكشف الغطاء، وتظهر أواقل الآخرة، ومقدمات المعوت، فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتعنون أقهم مسلمون، وقد فات وقت الإمكان، ولكنهم في هذه الدنيا مغترون.

ف فرزشه بالحكار ترتشكها بالمناصر وتوليهم الألك أي: يوملون البقاء في الدنها، فيلهيهم عن الآخرة ﴿تُسَوِّفُ يُمَلِّدُونَ ﴾ أن ما هم عليه باطل، وأن أعمالهم ذهبت خسراتًا يُمَلِّدُونَ ﴾ أن ما هم عليه باطل، وأن أعمالهم ذهبت خسراتًا فرتم القلاقي من قريق كانت مستحقة للعقاب ﴿إِلَّا وَكَا كِنَاتُ الْمُتَاتُّى ﴾ مقدر الاملاكها، كِنَاتُ مَتَارُّ ﴾ مقدر الاملاكها،



إِنْ الْمَانَ الْمَانِيَّ اللَّهِ الْمَانِيَّةِ الْمَانِيَّةِ اللَّهِ الْمَانِيَّةِ الْمَانِيِّ اللَّهِ الْمَانِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَانِيِّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهِ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِيلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

من وقوع الرها وإن تأخر. (--) فوتكا أيضًا بما أي ألدى نُذِن خَدِيد الأثر إلله تسخيرًا و ألو الما يقاعي بالنسطية إن كنت بن المستبوية و مما نَدَيْلُ السَليميكَة إلاً يالمَنَّ وَمَا كَانًا إِنَّ لِمُنْظِينَ وَ إِنَّا مُحْرَرُ قِلَكَ الإِلَّمْرُ رَافًا لَمُ مُخْطِقَةً إِنَّ يالِي وقال المدكنيون للمحمد في استبواء وسخوية: فيتنائي اللهى نُؤلِ عَلَيْهِ الوَلِامِ على زعلك فهائف تشخيرُك إذ تنقل أل

﴿ إِنْ مَا تَأْتِيَا ۚ الْلَّنَاتِيكَيْكَ ﴾ يشهدون لك بصحة ما جنت به ﴿ إِن كُنتَ مِنْ الصَّدِيقِينَ ﴾ فلما لم تأت بالملائكة فلست بصادق، وهذا من أعظم الظلم والجهل.

أما الظلم فظاهر، فإن هذا تجرو على الله وتعت بتعين الأيات الكيرة، المثالة على صحة ما جاء به وإما الجهل، الآيات الكيرة، المثالة على صحة ما جاء به وإما الجهل، فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم، فليس في إنزال الملائكة خور لهم، بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم ينيه ويقد له.

ع من تم ينبعه ويعده . ﴿وَمَا كَانُواْ إِذَا﴾ أي: حين تنزل الملائكة، إن لم يؤمنوا،

ولن يؤمنوا بـ ﴿ مُنظَرِينَ ﴾ أي: بممهلين، فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلًا لأنفسهم بالهلاك والدمار، فإن الإيمان ليس في أيديهم، وإنما هو بيد الله ﴿وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَّتِهِمُ ٱلْعَلَتِكَةَ وْكُلّْمَهُمُ الْنَوْنَ وَحَشَرًا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْو قُبْلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن بَشَاتَه أللَّهُ وَلَكِكُنَّ أَكُثُّرُهُمْ بَجْهَلُونَ﴾ ويكفيهم من الآيات، إن كانوا صادقين، هذا القرآن العظيم ولهذا قال هنا:

مَوْزُونِ ٥ وَجَمَلُنَا لَكُوْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن أَسْتُمْ لَمُ بِرَزِفِينَ﴾. يقول تعالى مبينًا كمال اقتداره ورحمته بخلقه: ﴿وَلَقَدُ جَعَلْنَا ﴿إِنَّا خَنُ نُزُّلْنَا ٱللِّكْرَ ﴾ أي: القرآن الذي فيه ذكري لكل في ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا﴾ أي: نجومًا كالأبراج، والأعلام العظام شيء، من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد يهتدي بها في ظلمات البر والبحر ﴿وَزَيَّنَّهَا لِلنَّظِينَ﴾، فإنه التذكر ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَكُ أَى : في حال إنزاله، وبعد إنزاله، لولا النجوم لما كان للسماء هذا المنظر البهي، والهيئة ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم. العجيبة، وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها، والنظر في وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله، واستودعه فيها ثم في قلوب أمنه، وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها، والزيادة معانيها ، والاستدلال بها على باريها . ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّي شَيْطُنِن رَّجِيدٍ ﴾ إذا استرق السمع، أتبعته والنقص، ومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من

> أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين، ومن حفظه: أن الله يحفظ أهله من أعدائهم، ولا يسلط عليهم عدوًا (١٠-١٣) ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيْعِ ٱلْأَوْلِينَ ٥ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَشَنَهْزِءُونَ ٥ كَذَلِكَ نَسَلُكُمُو فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ لَا يُؤْمِنُونَ بِيِّرْ. وَقَدْ خَلَتْ شُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ يقول تعالى لنبيه

معانيه، إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين، وهذا من

إذ كذبه المشركون: لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ أي: فرقهم وجماعتهم رسلًا . ﴿وَمَا يَأْتِيمٍ مِّن زَّسُولِ﴾ يدعوهم إلى الحق والهدي ﴿إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَشَنَهْزِءُونَ﴾ ﴿ كَذَلِكَ نَسَلُكُمُ ﴾ أي: ندخل التكذيب ﴿ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ أي: الذين وصفهم الظلم والبهت، عاقبناهم لما اشتبهت قلوبهم بالكفر والتكذيب، تشابهت معاملتهم

لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان، ولهذا قَالَ: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ إِبِّهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَرَّلِينَ ﴾ أي: عادة الله فيهم، بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله. (١٥،١٤) ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَلَةِ فَطَلُّوا فِيهِ

يَشْرُجُونُ ٥ لَقَالُوٓا إِنَّمَا شَكِرَتُ أَنْصَدُوْنَا بَلْ غَنْ قَوْمٌ ۖ مَشْحُورُونَ﴾ أي:

ما لم نر ﴿ بَلْ غَنُّ قَوْمٌ مُسْخُورُونَ ﴾ أي: ليس هذا بحقيقة ، بل هذا

سحر، وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار، فإنهم لا

ولو جاءتهم كل آية عظيمة لم يؤمنوا وكابروا، ﴿وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ فصاروا يعرجون فيه، ويشاهدونه عيانًا بأنفسهم، لقالوا - من ظلمهم وعنادهم، منكرين لهذه الآية -: ﴿ إِنَّمَا شُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا﴾ أي: أصابها سكر وغشاوة، حتى رأينا

مَّوْزُونِ﴾ أي: نافع متقوم، يضطر إليه العباد والبلاد، ما بين نخيل وأعناب، وأصناف الأشجار، وأنواع النبات. ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِشُّ﴾ من الحرث، ومن الماشية، ومن أنواع المكاسب والحرف، ﴿ وَمَن لَّسَتُمْ لَكُمْ بِرَزِقِينَ ﴾ أي: أنعمنا

١٥- تفسير سورة الحجر، الآيات: ١٠-٢١

مطمع فيهم ولا رجاء، ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت

(١٦-٢٠) ﴿ وَلَقَدْ جَمَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتُنْهَا لِلنَّظِينَ ٥

وَحَفِظَائِهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَّجِيهِ ٥ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْتَكُم شِهَابٌ

تُمِينٌ ٥ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْمَا فِيهَا رَوْسِينَ وَأَنْبَشَنَا فِيهَا مِن كُلِ شَيْء

الشهب الثواقب، فبقيت السماء، ظاهرها مجملًا بالنجوم

﴿ إِلَّا مَنِ ٱسَّةَقَ ٱلسَّمْعَ﴾ أي: في بعض الأوقات، قد يسترق

فريما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه،

فينقطع خبر السماء عن الأرض، وربما ألقاها إلى وليه قبل أن

يدركه الشهاب، فيضمُّها ويكذب معها مائة كذبة، ويستدل

والحيوانات كلها، على الامتداد بأرجائها، والتناول من

﴿وَٱلْأَرْضَ مَدَدَّنَّهَا﴾ أي: وسعناها سعة يتمكن الآدميون

﴿وَأَلْقَتِنَا فِيهَا رَوْسِيَ﴾ أي: جبالًا عظامًا، تحفظ الأرض

بإذن الله أن تميد، وتثبتها أن تزول ﴿وَأَنْبَشَنَا فِيهَا مِن كُلِّي شَيْءٍ

بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس، ﴿ فَٱلْبَعَمُ شِهَابٌ تُمِينٌ ﴾

النيرات، وباطنها محروسًا ممنوعًا من الآفات.

أي: بين منير يقتله أو يخبله.

بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.

أرزاقها، والسكون في نواحيها.

به الرسل من الحق فقال:

عليكم بعبيد وإماء، وأنعام، لنفعكم، ومصالحكم، وليس عليكم رزقها ، بل خولكم الله إياها ، وتكفل بأرزاقها .

(٢١) ﴿ وَإِن مِّن شَيَّءِ إِلَّا عِنـٰدَنَا خَرَآبِنُكُمْ وَمَا نُنْزَلُهُۥ إِلَّا بِفَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار، لا يملكها أحد إلا الله، فخزائنها بيده، يعطى من يشاء، ويمنع من يشاء، بحسب حكمته ورحمته الواسعة ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُۥ﴾ أي: المقدر من كل شيء، من مطر وغيره ﴿إِلَّا بِقَدَرٍ مَّقَلُومٍ﴾ فلا يزيد على ما

قدره الله، ولا ينقص منه. (٢٢) ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيْكَ لَوْقِعَ فَأَرْلَنَا مِنَ ٱلشَّمَآءِ مَآءُ فَأَنتَقِيْنَكُمُوهُ

وَمَمَا أَنْتُدَ لَهُ بِخَدِنِينَ﴾ أي: وسخرنا الرياح، رياح الرحمة، تلقح السحاب، كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله، فيسقيه الله العباد، ومواشيهم، وأرضهم، ويبقى في الأرض مدخرًا لحاجاتهم وضروراتهم، ما هو مقتضى قدرته ورحمته ﴿وَكَمَا أَنْتُدَ لَهُ بِغَنزِنِينَ﴾ أي: لا قدرة لكم على خزنه وادخاره، ولكن الله يخزنه لكم، ويسلكه ينابيع في الأرض،

رحمة بكم، وإحسانًا إليكم.

(٢٣-٢٠) ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُنِّي. وَنُبِيتُ وَيَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلشُّمْتَقَايِدِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلسُّتَقْخِرِينَ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ مَكِيُّمُ عَلِيمٌ ﴾ أي: هو وحده لا شريك له، الذي يحيى الخلق من العدم، بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًا ويميتهم لآجالهم، التي قدرها ﴿وَغَمُّنُ ٱلْوَرِثُونَ﴾ كقوله: ﴿إِنَّا نَخْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ وليس ذلك بعزيز، ولا ممتنع على الله، فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم، ويعلم ما تنقص الأرض منهم، وما تفرق من أجزائهم، وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز، فيعيد عباده خلقًا جديدًا، ويحشرهم

﴿ إِنَّهُ حَكِيمٌ ﴾ يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، ويجازي كل عامل بعمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

(٢٦-٤٤) ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ خَمَلٍ مَسْتُونِ ٥ وَٱلْجَانَةَ خَلَقَنَهُ مِن قَبُلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اِلْمَلَتَتِكَةِ إِلَى خَدلِقُ بَشَكَرًا ثِن صَلْصَنلِ ثِنْ حَمَلٍ مُتَسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَيَتُكُمُ وَلَفَاخْتُ فِيهِ مِن رُّومِي فَقَعُوا لَمُ سَجِدِينَ ٥ نَسَجَدَ ٱلتَلَيِّكَةُ كُلُهُمْ أَجَعُونَ ٥ إِلَّا

إِلْلِسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَمَ ٱلسَّنجِدِينَ ٥ قَالَ يَتَإِلَيْسُ مَا لَكَ أَلَّا شَكُونَ مَعَ التَنجِدِينَ ٥ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِلنَّسَرِ خَلَقْنَعُم مِن صَلْصَالِ مِنْ خَمَلٍ مَّسْنُونِ ٥ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيتٌ ٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغَسَّةَ إِلَى يَوْمِ اَلِدِينِ ٥ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُقِ إِلَى بَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلشُظرينَ ٥ إِلَنَ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَثْلُومِ ٥ قَالَ رَبٍّ بِمَا أَغَوْيُنَنِي لَأَزْيَنَنَّ

لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُونَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٥ قَالَ هَنذَا صِرَطُ عَلَىٰ مُسْتَقِيتُ ٥ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَـَاوِينَ ٥ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ٥ لَمَا سَبْعَةُ أَبُواب لِكُلُ بَابِ يَنْهُمْ جُـزَهُ مُقْسُورً ﴾ يذكو تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام، وما جرى من عدوه إبليس، وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شره وفتنته، فقال تعالى: ﴿وَلَقُدْ خَلَقْنَا

آلاِنكَنَ ﴾ أي: آدم عليه السلام ﴿ مِن صَلْصَالِي مِّنْ حَمَلٍ مَّسَتُونِ ﴾

أى: من طين قد يبس، بعدما خمر حتى صار له صلصلة

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ ۞

وَحَفِظْنَهَامِنُكُلِ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّامَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَنِهَا وَأَلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبِنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُوْفِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَدُ مِزَزِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنــ دَنَا خَزَآيِنُهُ, وَمَانُنَزِّلُهُ ۚ إِلَّا بِقَدَرِمَعَلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَيْعَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَكَا أَنتُ مْ لَهُ. بِخَدَرِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي، وَنُمِيتُ وَخَنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَامْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمْ إِنَّهُ مُكِيمُ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ

مِن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَاٍ مَسْنُونِ ۞ وَٱلْجَانَ خَلَقْنُهُ مِن قَبْلُ مِن نَادِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِكَةِ إِنِّي خَلِقُ أَبَشَكُرًا قِن صَلَّصَكُلُ مِّنْ حَكَمَ إِمَّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوالَهُ مُسْجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمُ أَجْعَوُنَ ۞ إِلَّا إِلْلِيسَ أَنَّ أَن يَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ۞

وصوت، كصوت الفخار، والحمأ المسنون: الطين المتغير لونه وريحه، من طول مكثه.

﴿رَائِلَانَا﴾ وهو أبو الجن أي: إبليس ﴿خَلَقْنَهُ مِن فَبْلُ﴾ خلق آدم ﴿مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ﴾ أي: من النار الشديدة الحرارة، فلما أراد الله خلق آدم قال للملائكة:

﴿ إِنَّى خَدَاِقًا بَشَكَرًا مِّن صَلْصَعَلِ مِّن حَمَلٍ مَسْتُونِ ٥ فَإِذَا سَوَّيْشُكُمْ﴾ جسدًا تامًّا ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَفَعُوا لَمُ سَجِدِينَ﴾ فامتثلوا أمر

﴿ نَكِدَ ٱلْمَلَتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْعُونَ ﴾ تأكيد بعد تأكيد، ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد، وذلك تعظيمًا لأمر الله، وإكرامًا لآدم، حيث علم ما لم يعلموا. ﴿ إِلَّا ۚ إِلَٰهِسَ أَنَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ﴾ وهذه أول عداوته

لآدم وذريته، قال الله : ﴿ يَتَهَالِيشُ مَا لَكَ أَلَّا نَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ٥ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِلشَّرِ خَلَقْتُمْ مِن صَلْسَكِلٍ قِنْ خَمْلٍ مَّسْتُونِ﴾ فاستكبر على أمر الله، وأبدى العداوة لآدم وذريته، وأعجب بعنصره وقال: أنا خير من آدم.

﴿ قَالَ﴾ الله معاقبًا له على كفره واستكباره: ﴿ فَأَخْرُحُ مِنْهَا فَإِنَّكَ

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُفِ ﴾ أي: أمهلني ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٥ إِلَى بَوْرِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَقْلُورِ﴾ وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد، ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه، ممن ليس كذلك، ولذلك حذرنا منه غاية التحذير، وشرح لنا ما

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْنَنِي لَأَرْيَنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: أزين لهم الدنيا، وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى، حتى يكونوا منقادين لكل معصبة.

﴿ وَلَأَغْيِبَهُمْ أَجْمِونَ ﴾ أي: أصدهم كلهم عن الصراط المستقيم ﴿إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ ٱلنُّخْلَهِينَ ﴾ أي: الذين أخلصتهم واجتبيتهم، لإخلاصهم وإيمانهم، وتوكلهم. قال الله تعالى: ﴿ هَٰذَا صِرَالًا عَلَىٰ مُسْتَقِيدٌ ﴾ أي: معتدل

موصل إليَّ، وإلى دار كرامتي. ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلِّطَنَّ ﴾ تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات، بسبب عبوديتهم لربهم، وانقيادهم لأوامره، أعانهم الله وعصمهم من الشيطان.

﴿ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ﴾ فرضي بولايتك وطاعتك، بدلًا من طاعة الرحمٰن، ﴿مِنَ ٱلْفَادِينَ﴾ والغاوي: ضد الراشد، فهو الذي عرف الحق وتركه، والضال الذي تركه من غير علم منه به.

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتُوْعِدُهُمْ أَجَمَعِينَ ﴾ أي: إبليس وجنوده ﴿ لَمَّا سَبَّعَةُ أَبُوَٰبِ﴾ كل باب أسفل من الآخر ﴿ لِكُلِّي بَابٍ مِّنْهُمْ ﴾ أي: من أتباع إبليس ﴿جُرُهُ مُقَدُرِهُ بحسب أعمالهم، قال الله تعالى: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْفَاوُنَ ٥ وَجُنُودُ إِيْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾.

ولما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه، أتباع إبليس، من النكال والعذاب الشديد، ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم، والنعيم المقيم فقال:

(٤٥-٥٠) ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَغُيُونِ ٥ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَنِهِ مَامِنِينَ ٥ وَنَرْعَنَا مَا فِي شُدُورِهِم مِّنْ غِلْ إِخْوَنًا عَلَى شُرُر مُّنَقَدِيلِينَ ٥ لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ ٥ نَيْقَ عِبَادِى أَيْقَ أَنَا

يقول تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّةِينَ﴾ الذين اتقوا طاعة الشيطان، وما يدعوهم إليه، من جميع الذنوب والعصيان ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ﴾ قد احتوت على جميع الأشجار، وأينعت فيها جميع

ٱلْغَفُودُ ٱلرَّحِيدُ ٥ وَأَنَّ عَـٰذَابِي هُوَ ٱلْعَدَابُ ٱلْأَلِيدُ ﴾ .

(CASIDER) قَالَ يَتَإِنَّلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ﴿ فَأَكُ لَمَ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ. مِن صَلْصَدْلِ مِّنْ حَمَا ِمَسْنُونِ ﴿ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

١٥- تفسير سورة الحجر، الآيات: ١٥-٠٥

فَأَخْرُحْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيتُهُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ فَا كَارَبَ مِمَّا ٱغْوَيْنَنِي لَأُرْيَتِنَنَّ لَهُمْ فِٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَنْدَاصِرَاطُّ عَلَىَّ مُسْتَقِيدُ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ

لَمَاسَبْعَةُ أَبْوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُـزَهُ مَقْسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُّونِ ١٤ أَنْهُ لُوهَا بِسَلَامِ اَلْمِينِ ١٠٠٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ عَلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَسَبِ لِينَ اللهُ كَايِّمَشُهُمْ فِيهَانَصَبُّ وَمَاهُم مِنْهَابِمُخْرَحِينَ اللهُ ا نَعْ مَهُ عَبِهِ عِبَادِي أَيْنَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ١ وَأَنَّ عَدَابِي هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيدُ ۞ وَنَيِقَهُمْ عَن صَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞

ٱتِّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ ٱجْمَعِينَ ۞

الثمار اللذيذة، في جميع الأوقات. ويقال لهم حال دخولها: ﴿أَنْخُلُوهَا بِسَلَدٍ ءَامِنِينَ﴾ من

الموت، والنوم والنصب، واللغوب، وانقطاع شيء من النعيم، الذي هم فيه أو نقصانه، ومن المرض، والحزن، والهم، وساثر المكدرات ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم بِّنْ غِلِّ﴾ فتبقى قلوبهم سالمة من كل دغل(١) وحسد، متصافية متحابة ﴿إِخُونًا عَلَىٰ شُرُرٍ مُّنَقَامِلِينَ﴾.

دل ذلك على تزاورهم، واجتماعهم، وحسن أدبهم فيما بينهم، في كون كل منهم مقابلًا للآخر لا مستدبرًا له، متكثين على تلك السرر المزينة، بالفرش واللؤلؤ، وأنواع الجواهر. ﴿لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ﴾ لا ظاهر ولا باطن، وذلك لأن

الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة، لا تقبل شيئًا من الآفات ﴿رَمَّا هُم يَنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ على سائر الأوقات.

ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة، من مفعولات الله، من الجنة، والنار، ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال:

(١) في ب: غل.

﴿ يَهَا يَكُونَ ﴾ أي: أخبرهم خبرًا جازمًا، مؤيدًا بالأدلة ﴿ لَيَّا أَنَّا الْمَكُورُ الرَّحِيدُ﴾ فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته، سعوا في الأسباب `` الموصلة لهم إلى رحمته، وأقلعوا عن الذنوب، وتابوا منها، لينالوا مغفرته.

ومع هذا، فلا يبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال، فنجم ﴿أَنْ مَدَّالِ هُمْ النَّهُ اللَّذِيُّ الْآلِيدُ ﴾ أي: لا عنال في الحقوق لا عناله أن الذي لا يقادة قدوه، ولا يبلغ كنهه، نعرة به من غناله، فإنهم إذا عرفوا أن ﴿لا يَقَاد يُمَلِّهُ لِللَّهِ مِنْ لا يُوْلِي وَلَقَهُ النَّمَّةُ حَلَّوهِ أَنْ الْحَوْلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى سبب يوجب لهم العقاب، فالعبد يبغي أن يكون قلبه دائمًا بين الخرف والرجاه، والرغبة والرعبة، فإذا نظر إلى رحمة ربه وإذا نظر إلى ذوبه وتصيره في حقوق ره، أحدث له الخرف والرغبة، والرغبة، وإلى في والإنجاع عنها.

سَلَمُنَا قَالَ إِنَّا يَبِتُكُمْ يَتُونُونَ وَقَالُوا لَا وَقَعَلُ إِنَّا يُشْتِكُ فِلْهِمُ يَلِيهِ وَقَالَ لَمُ يَشْتُرُونَ وَقَالُوا لَمُنْتَقَلِقُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ لَيُشْتُرُونَ وَقَالُ الْمُتَقَلِقُ وَلَمْ يَشْتُمُ مِن تُحْتَقَوُ وَيُوهِ إِلَّا اللَّمْنُونَ فِي قَوْلِهِ اللَّهِ اللَّمِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّمِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّمِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّمِنِينَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّمِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّمِنِينَ اللَّهِ اللَّمِنِينَ اللَّهِ اللَّمِنَّ عَلَيْهِ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمْنِينَ الْمُنْتَمِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينِينَالِينِ اللَّمْنِينَ اللَّمِنْ اللَّمْنِينَ الْمُنْتَالِعُلِينَا اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَا لِمُنْتَالِمِينَالِينَالِينَالِمُمْنِينَالِينَالِينَالِمُمْنِينَا اللْمُعْلِيلُونَا الْمُنْتَالِمُمْنِينَا الْمُنْتَالِمُونِينِينَ اللْمُنْتِيلُونِينَا الْمُنْتَمِينِ اللَّ

(٥١-٥١) ﴿ وَنَيْقُهُمْ عَن ضَيْفِ إِنْزَهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ

إسحاق عليه الصلاة والسلام، قضمت هذه البشارة، بأنه ذكر لا انشى، عليم، أي: تثير العلم، وفي الآية الأخرى ﴿وَيُثَرِّتُهُ بِإِسْتُعْ يُؤَا يُزَ النَّسِينِينَ﴾ فقال لهم متمجيًا من هذه البشارة: ﴿إِلْمُتَرِّتُونِ﴾ بالولد فقال لهم متمجيًا من هذه البشارة: ﴿إِلَّمْرُتُونِ﴾ بالولد

فقال لهم متعجباً من هذه البسارة. ﴿ وَالْسِرَمُونِ ۗ بُنُونِدُ ﴿ عَنَ أَنْ تَسَنِّى ٱلْكِيْرُ ﴾ وصار نوع اياس منه ﴿ فَيَمْ لَنْبَيْرُونَ ﴾ أي: على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب؟ .

﴿ وَالْوَا بَشَّرَئُكَ وَالْحَقِّ ﴾ الذي لا شك فيه، لأن الله على كل شيء قدير، وأنتم بالخصوص - يا أهل هذا البيت - رحمة الله

ESERCE S 770 إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَانْوَجَلْ إِنَّانُكُشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيهِ ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١١٥ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنْ مِّنَ ٱلْقَنْنِطِينَ ١٠٠٥ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ٤ إِلَّا ٱلصَّآ أُوك ١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَالْوَاإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ تُحْرِمِينَ ۞ إِلَّا ٓ الْ لُوطِ إِنَّالْمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا أَمْرَأَنَهُ. قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَعِنَ ٱلْعَنْدِينَ ﴾ هَلْمُنَاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ إِنَّ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٥ وَأَيْتَنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَدِقُوبَ ﴿ فَأَسْرِ بِٱهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَنَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُوْ أَحَدُّ وَامْضُواْحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَفَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهَتَوُلآءِ مَفْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ١٠ وَجَاءَ أَهْـ لُٱلْمَدِيكَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَلَوُلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ۞ وَالْقُولُ اللَّهَ وَلَا تُغْذِرُونِ ١٤ قَالُواْ أُولَتُم نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ ١

وبركاته عليكم، فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم. ﴿فَلَا تَكُنُ يَنَ النَّبَطِينَ﴾ الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزل راجيًا لفضل الله وإحسانه، ويره وامتنانه، فأجابهم

إبراهيم بقوله: ﴿وَمَن يَقَنَلُهُ مِن زَصْمَة رَبُوه إِلَّا الفَتَأَلُوبَ﴾ الذين لا علم لهم بريهم، وكمال اقتداره، وأما من أندم الله عليه بالهداية والعلم العظيم، فلا سبيل إلى القنوط إليه، لأنه يعرف من نكراً الأسباب والوسائل والطرق، لرحمة أنه، شيئًا تكبيرًا، ثم لما بشروه يهاه البشارة، عرف أنهم مرسلون لامر مُهمً.

(W-ov) ﴿ اللهُ تَدَّ المَّذَكُمُ اللهُ السَّمِلُونَ وَ اللَّا إِنَّا اللهُ السَّمَالُونَ وَ اللَّا إِنَّا السَّمَالُونَ وَ اللَّهِ اللهُ السَّمَالُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

(١) في ب: بالأسباب.

أَهُـلُ الْمَدِينَكَةِ يَسْتَنِيْرُونَ ٥ قَالَ إِنَّ هَتَوُلَآءَ ضَيِّفِي فَلَا فَفَضَحُونِ ٥ وَالثَّقُوا اللهَ وَلا تُخْرُونِ ٥ فَالْوَّا أَوْلَتُمْ نَسْهَكَ عَنِ الْمُعَلَمِينَ ٥ فَالَ هَوُلَاءَ بَنَايَت

إِن كُنتُر نَعِيلِينَ ٥ لَعَنْزُكَ إِنْهُمْ لَنِي سَكَوْيَهُمْ يَعْمَهُونَ ٥ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّبْحَةُ

مُشْرِفِينَ ٥ فَجَمَلُنَا عَنلِيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُفَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِسٍلٍ ٥ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآبَنَتِ لِلْمُتَوْتِمِينَ ٥ وَإِنَّهَا لَهِسَبِيلِ مُقِيمٍ ٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: ﴿قَالَ﴾ الخليل عليه السلام للملائكة: ﴿فَمَا

خَطْبُكُمْ أَيُّهَا النُّرْسَلُونَ﴾، أي: ما شأنكم، ولأي شيء أرسلتم؟.

﴿ فَالْوَا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَرَّمِ تُجْرِينَ ﴾ أي: كثر فسادهم،

وعظم شرهم، لنعذبهم ونعاقبهم ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ﴾ أي: إلا لوطًا، وأهله ﴿إِلَّا انرَأَتُهُ فَنَرُنًّا إِنَّهَا لَهِنَ ٱلنَّهِينَ﴾ أي:

الباقين بالعذاب، وأما لوط فسنخرجنه وأهله، وننجينهم

منها، فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم، ويراجعهم، فقيل له: ﴿ يَازَلُومُ أُغُرِضُ عَنْ هَلَنَّا إِنَّهُ قَدْ جَانَةً أَثْرُ رَبِّكُ ۖ وَإِنَّهُمْ مَالِتِهُمْ

﴿ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥ قَالَ﴾ لهم لوط ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ

﴿ قَالُوا بَلْ جِنْنَكَ بِمَا كَافُواْ فِيهِ يَمْتَرُكَ ﴾ أي: جتناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه، ويكذبونك حين تعدهم به

﴿وَأَيْنَنَكَ بِٱلْحَقِ﴾ الذي ليس بالهزل ﴿وَإِنَّا لَصَائِقُونَ﴾ فيما قلنا

﴿ فَأَشْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّذِلِ ﴾ أي: في أثنائه حين تنام

العيون، ولا يدري أحد عن مسراك ﴿وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَمَدٌ﴾

أى: بل بادروا وأسرعوا ﴿وَالْمَشُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ كأن معهم

﴿ وَفَضَيْنَا ۚ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ﴾ أي: أخبرناه خبرًا لا مثنوية فيه ﴿ أَنَّ

دَابِرَ هَتَوُلاءً مَقْطُومٌ تُصْبِحِينَ ﴾ أي: سيصبحهم العذاب الذي

عَذَابٌ غَيْرُ مَرَدُودٍ ﴾ فذهبوا منه .

دليلًا يدلهم إلى أين يتوجهون .

شُنڪُرُونَ﴾ أي: لا أعرفكم ولا أدري من أنتم.

أنفر فقد أعفر، ف ﴿قَالَ ﴾ لهم لوط من شدة الأدار الذي أصابه: ﴿وَكُولَا بَالِنَّ إِنْ أَلِينَاكُ مَا فَلِيمَا إِلَّا بِقُولُهِ وَلِهَمَّا أما الله لرسوله محمد ﷺ: ﴿قَمَالُو أَبْهَ لِنَ كُلُومٍ بِمَنْهُونَ وهذه السكرة، هي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم.

بعذل ولا لوم. فلما بينت له الرسل حالهم، زال عن لوط ما كان يجده من السيق والكرب، فامنتل أمر ربه وسرى بأهله ليلا، فنجوا، وأما أهل الفرية ﴿ فَلَمُنْكُمُ النَّمِينَّهُ مُنْيَوِينَّهُ إِيّ: وقت شروق اللمس، حين كانت العلوية عليهم أشد، ﴿ وَيَعَلَّ عَلِيْهِمُ تَلَهَنُكُ ﴾ إي: قلبنا عليهم مدينتهم ﴿ وَلَعَلَنُ عَلِيْهُمْ جَدَانُونَ عَلَيْهُمْ جَدَانُونَ عَلَيْهُمْ مَانَاتُونَ عَلَيْهُمْ جَدَانُونَ عَلَيْهُمْ مَانَاتُهُمْ المُعَلِّقُونَ عَلَيْهِمْ الْمَانُونَ عَلَيْهُمْ مِنْوَانُونَ عَلَيْهُمْ مِنْوَانُونَ عَلَيْهُمْ مِنْوَانُونَ عَلَيْهُمْ مِنْوَانُونَ عَلَيْهِمْ مِنْوَانُونَ عَلَيْهِمْ مِنْوَانُونَ عَلَيْهِمْ مِنْوَانُونَ عَلَيْهِمْ مِنْوَانُونَ عَلَيْهِمْ مِنْوَانُونَ عَلَيْهِمْ مِنْوَانُونَ عَلَيْهُمْ مِنْوَانُونَ عَلَيْهِمْ مِنْوَانُونَ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَقُونَ عَلَيْهِمْ فَالْعَلَقُونُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ فَالْعَالِمُونُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ فَالْعِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ فَالْعِيمُونُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عِلْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلْهُمُ عِلْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عِلْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عِلْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عِلْهُمُ عَلِيهُمُ عِلَيْهُمُ عِلْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عِلْهُمُ عِلْهُمُ عَلِهُمُ عِلْهُمُ عِلْهُمُ عِلْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلْهُ عَلَيْهُمُ عَلِهُمُ عِلْهُمُ عِلْهُمُ عَلِهُمُ عِلْه

كُلُونَهُ ﴾ أي: قلبنا عليهم مدينهم فراَّلَمَّنَا عَلَيْمَ جَنَانَ كَنْ سِخِيلِ ﴾ تتم فيها من شذ من البلد منهم . فراَّ في قالِمَّه تَنْجَن لِيَكَرَّيْنِكُ أي: المناملين المنتكرين الذين لهم فكر وروية وفراحة ، يفهمون بها ما أريد بذلك ، منا أن من تجرأ على معاصى الله ، خصوصًا هذه الفاحقة

العظيمة، وأن الله سبعاقيهم بالشع العقوبات، كما تجرؤوا على اشنع السينات. ﴿وَلَهُا﴾ أي: مدينة قوم نوط ﴿لَهَيَهِل مُنْهِي ﴾ للسالكين، يعرف كل من تردد في تلك الديار ﴿إِنَّ إِنْ ذَلِكَ كَابَةٌ إِلَيْمَيْنَ ﴾ ، وفي هذه القصة من العرز: عناية تعالى بخليله إبراهيم، فإن لوطًا عليه السلام من أتباعه، وممن أمن به فكأنه تلميذ له، فحين أرادالله إهلاك فوم لوط، جين استحقوا ذلك، أمر رسلد

فعين ارادائه إهلاك قوم لوط، حين استحقوا ذلك، امر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه السلام، كي بيشروه بالولد، ويخبروه بما بعثوا له، حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم، حتى أقنعوه نظابت نف. وتخلك لوط عليه السلام، لما كانوا أهل وطنه، فريما

ر وكذلك لوط عليه السلام، لما كانوا أهل وطنه، فربما أخذته الوقة عليهم والرأفة بهم، قدَّر الله من الأسباب، ما به يشتد غيظه وحقه عليهم، حتى استبطأ إهلاكهم لما قبل له:

﴿وَا تَوَعَمُمُ الشَّبِعُ الْقِنْ الشَّمْ يَقِيبِ ﴿ وَمِنَهَا: أَنَّ اللهُ تعالى إذا أواداً ليظاف تربّه الزاهاة النهى، فإذا انتهى، إذا أوقع بهم من العقوبات ما يستحقوق. (٧٠٧) ﴿وَإِنْ مَنْ أَشْتُكُ الْأَنْكُةِ لَلْفَائِينَ وَ فَائْتُمَنَا مِنْهَمُ وَلَوْلِكُمْ لَلْفَائِينَ وَ فَائْتُمَنَا مِنْهُمُ وَلَوْلِكُمْ اللّهَائِينَ مُنْهَمِ اللهُ لَيْمَادٍ مُنْفِعِهِمُ اللهُ وَأَشْتَا لِكُمْ يَشْتِهِمُ اللهُ لِللّهِمُ وهو البينان كثير الأشجار، ليذكر وأضافهم إلى الأيكة، وهو البينان كثير الأشجار، ليذكر

نعته عليهم، وأنهم ما قاموا بها، بل جامهم نيهم شعيب، فدعاهم إلى الترجيه، وترك قلم الناس في المكايل والموازين، وعالجهم على ذلك أند المعالجة فاستمروا على ظلمهم في حق الخائق، وفي حق الخاق، ولهذا وصفهم سا بالظلم في تقل الخائق، وفي حق الخاق، ولهذا وصفهم سا بالظلم في المنظقة، إن كان يجتاحهم ويستأصلهم ﴿وَيَهَا أَلَمُ ٱلْكَيْكِيَةِ أَيْ العلية التي فيها لوط ﴿وَيَشَيِّبُونَهُ أَيْ: يبشر بعضهم بعضًا، بأضياف لوط، وصباحة وجوهم واقتدارهم عليهم، وذلك لقصاحه فعل الفاحثة فيهم، فجاؤوا حتى وصلوا إلى بيت لوط فجعلوا بالجون لوطًا على أضياف، ولوط ستعد عنهم

يَّ وَ فَهُ اللَّهِ عَلَىٰهُ لِلْمُنْجُونِ ۞ وَلَقُتُوا اللَّهُ وَكَ تُشْرُونِ۞ اي: راقبوا الله أول ذلك، وإن كان ليس فيكم خوف من الله، فلا تفضحون في أضيافي، وتتمكوا منهم الأمر الشنيع.

الجزء الرابع عشر عشر عدد الرابع عشر عداب يوم عظيم ﴿وَإِنْهُمَا ﴾ أي: ديار قوم لوط، وأصحاب إلى من المار الما

علماب يوم عظيم ﴿(وَإِنْهَا﴾ اي: ديار قوم لوط، وإصحاب الايكة ﴿لَهَائِرُ ثِيْرِيُ ۗ اي: لبطريق واضح، يمر بهم المسافرون كل وقت، قَيْبِينُ من آثارهم ما هو مشاهد بالابصار، فيعتبر بذلك أولو الألباب.

( (٨٤-٨) ﴿ وَاللّذَ كُذُنَ أَسَتُ لِلْمِنَ الْرَبْيَاقِ ٥ وَاللّقَامُمُ اللّهَ الْمُرْتِقِ ٥ وَاللّقَامُمُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ فَكُمْوَا مِنْهُمْ مُتَوْمِينَهُ كِبِرًا وتجبرًا على الله ﴿ وَسَعَالُوا ﴾ من كثرة إنعام الله عليهم - ﴿ وَلِيَحِيْنُ مِنْ لَيْلِكِلْ بَنْيُنَا مَلِينِكُ ﴾ من المخارف مطمئين في ديارهم، فاقو شكرو اللعمة، وصدقوا المخارعه على السلام، لاتر ألله عليهم الارزاف ولاكرمهم بأنواع من اللواب اللما جل والأجمل، ولكنهم - لما كذيوا، وعقورا الناقة، وعنوا عن أمر ربهم، وقالوا: ﴿ فَلَمُنَامُ النَّبِنَا يَمَا يُمُثَمَّ إِنْ كُنُ مِنَ العَنْدِينَ ﴾ فقطعت قلويهم في أجوافهم، ﴿ وَالنَّذَامُ الشَيْعَةُ مُنْ المِنْ العَلْمَةِ فَلَوْ يَعْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ المُؤْمِنِينَ أَمَا المَ

وَالْمُنْائِمُ النَّمِينَةُ الْمُسِيرِينُ فَتَطَعَتْ قَلْبِهِمْ فِي أَجِوافِهِمْ وَالْمُوْنِهِمْ وَالْمُوْنِهِم وأصبحوا في دارهم جائمين فَلَكَي،مع ما يتبع ذلك من الغزي واللمنة المستمرة ﴿قَلْ أَفْنَ عَبْمُ لَنَّ كُلُوا يَكُمِينُكُ لاَنْ أمر الله إذا جاء، لا يرده كثرة جنود، ولا قوة أنصار، ولا غزارة أموال.

(وم / (م) ( الله ) (

المان المنظولة المنظ

١٥- تفسير سورة الحجر، الآيات: ٨٠-٩٣

سَاقِلُهُ وَأَمُسُوا عَلَيْهِمْ حِمَاوَقُ مِن سِجْدٍ لِى إِنْ فِي ذلك الآثَّوَ لِللَّهِ الْمُنْفِقِ فَالْفَقِينَ فَي وَلِيَّا لِلْسِيدِلِ فَعْمِدِي إِنْ فَا فَالْكَ لَا لَكَ إِنَّا لِلْمُنْفِقِ فَي الْفَالَّالِينَ فَي الْمُنْفِينَ فَي الْمُنْفِينَ فَي الْمُنْفِينَ فَي الْمُنْفِينَ فَي الْمُنْفِينَ فَي اللَّهُ اللَّمِنِينَ فَي وَمَا لِمَنْفَى مَنْفِينَ فَي وَمَا لَمُنْفَعِينَ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْل

السّاعة لَآيَة قَاصَعَج الصّفج الجَيل هَيْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ المُفَانُ الْعَلِم هِي لَقَدَه اَبْنَكُ السّعَانِ وَالفُّرَهِ الْ الْفَيْلِم هِي لَائْمُنَّ مَّ مَنْكِ إِلَى مَا مَنْعَنَا بِهِ الْوَجَائِمَ الْفَخْهُ وَلاَ عَزَنَ عَلِيمَ وَالْفَيْسِ مَنَا عَلَى اللّهُ وَمِينَ هُوَ وَقَلْ إِلَّى الْمَالِيَ لِمِرْالْمُهِيمُ هُى كَمَا أَرْلَامُ عَلَى الْمُعْتَمِينَ هُوَ وَقَلْ إِلَّى

وهو: أن المأمور به هو الصفح الجيل، أي: الحسن الذي قد سلم من الحقد، والأقية القراية والضاية، هون الشفح الذي البي بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقضى المقام المقربة، كمفرة المحتدين الظالمين المين لا يشم فيهم إلا المفرقة، وهذا هو المعنى ﴿إِنَّ وَيَّكَ هُوَ لَكُنَّيُ لِكُلُ مِخْلُوقَ ﴿الْكَيْرَةُ وَلِلْ

فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه، وجرى عليه خلقه، وذلك سائر الموجودات. (٣٥–٩٣) ﴿وَلَقَدَ مَالِئَتَكُ سَبِّنًا يَنَ النَّكِلِينَ وَالْفُرِيَاكَ ٱلْفَلِيمَ ۞ لَا

شَدَّهُ عَبِيْقُ لِلْ مَا نَشَعًا بِدِهِ أَوْمُهَا يَشْهُمُ وَلَا نَجْزَهُ طَيْرَهُ مُخْفِقُ مُنْفِضً يَمَاسَلُهُ لِلْفُهِينَ وَ طُلُّ إِلَيْنَ اللَّهِمُ اللَّهِمُ وَلَا تَقْلِمُ اللَّهِمُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمِينَ أَنْ أَلْفَالُهُمُ اللَّهُمِينَ أَلْفَالُهُمُ اللَّهُمِينَ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعِلَى اللْمُلِمُ اللْمُعُمُ الْمُلْعُمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْعُمُ اللَّهُمُ اللللِهُمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ الْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ اللْمُلْعُمُ الْمُلْعُمُ ال

على ذلك، من باب عطف العام على الخاص، لكثرة ما في المثاني من التوحيد، وعلوم الغيب، والأحكام الجليلة، وتثنيتها فيها.

وعلى القول بأن «الفاتحة» هي السبع المثاني، معناه: أنها سبع آیات، تثنی فی کل رکعة، وإذا کان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني، كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون، وأعظم ما فرح به المؤمنون ﴿فُلُّ بِفَضِّلِ اللَّهِ وَيَرْجَيَهِ. فَهَذَٰلِكَ فَلْبَغَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِنا يَجْمَعُونَ ﴾ ولذلك قال بعده:

﴿ لَا نَمُذُنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَنَّعَنَا بِدِهِ أَزْوَكِمَا يَنْتُهُمُ ﴾ أي: لا تعجب إعجابًا يحملك على إشغال فكرك، بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون، واغترَّ بها الجاهلون، واشتَغْن بما آتاك الله، من المثاني والقرآن العظيم ﴿وَلَا يَحَزَّنْ عَلَيْهِمْ﴾ فإنهم لا خير فيهم يُرْجَى، ولا نفع يُرْتَقَب.

فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل، وأفضل العوض ﴿ وَٱخْفِشَ جَاٰمَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: ألِنْ لهم جانبك، وحَسَّن لهم خلقك، محبة وإكرامًا وتَوَدُّدًا.

﴿ وَقُلْ إِنِّ أَنَّا ٱلنَّذِيرُ ٱلسِّيثُ ﴾ أي: قم بما عليك من النذارة، وأداء الرسالة، والتبليغ للقريب والبعيد، والعدو والصديق، فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء.

وقوله: ﴿ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ﴾ أي: كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جثت به، الساعين لصد الناس عن سبيل الله.

﴿ اَلَّذِينَ جَمَـٰلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ أي: أصنافًا وأعضاء وأجزاء، يصرفونه بحسب ما يهوونه، فمنهم من يقول: سحر، ومنهم من يقول: كهانة، ومنهم من يقول: مُفْتَرى إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به الذين جعلوا قدحهم فيه، ليصدوا الناس عن الهدي.

﴿ فَرَرَيْكَ لَنَتَنَالَهُمْ أَغْمَعِنَ ﴾ أي: جميع من قدح فيه وعابه، وحرَّفه وبدُّله ﴿عَمَّا كَانُواْ يَسْمَلُونَ﴾ وفي هذا أعظم ترهيب، وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا عليه(١).

(٩٥،٩٤) ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهم، ولا بغيرهم، وأن يصدع بما أمر الله، ويعلن بذلك لكل أحد ولا يُعَوِّفَنَّهُ عن أمره عانق ولا تَصُدُّه أقوال المتهوكين ﴿وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ أي لا تبال بهم، واترك مشاتمتهم ومسابتهم، مقبلًا على شأنك ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلنُّسْتَهْزِينَ﴾ بك ويما جثت يه، وهذا وعد من الله لرسوله، أن لا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة .

KINDER VIV الَّذِينَ جَعَـ لُوا ٱلْقُرْءَ انَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسَّ لَنَهُ مُ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَاتُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ

عَنِٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّيْنَكِ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِرَ ﴿ وَ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِنَّا ۖ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن

مِنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُرَيُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ١ المنظمة المنطقة المنطق

بِسَــــــــــــــــــلِقَة التَّخَوَالِيَّكِيدِ اَنَّةَ اَمْرُاللَّهِ فَلا شَنَعْجِلُوهُ سُنْجَننةٌ وَتَعْلَلْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَيِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ: أَنْ أَنْذِرُوٓ أَلَّا مُلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ۞ خَلَقَ السَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَ قِ فَإِذَا هُوَخَصِيدُ مُثِّيدٌ ﴾ وَٱلأَنْفَاءَ خَلَقَهَأُلُكُمُ فِيهَادِفْ يُومَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيخُونَ وَحِينَ تَتَرَحُونَ ﴾

(٩٦) وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله ﷺ وبما جاء به، إلا أهلكه الله، وقتله شر قتلة .

ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله، فإنهم أيضًا يؤذون الله ويجعلون معه ﴿إِلَنْهَا مَاخَرٌ ﴾ وهو ربهم وخالقهم، ومدبرهم ﴿فَسَوِّقَ يَعْلَمُونَ﴾ غِبُّ أفعالهم إذا وردوا القيامة.

(٩٧) ﴿ وَلَقَدْ نَمْلَا أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ لك من التكذيب والاستهزاء. فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب، والتعجيل لهم بما يستحقون، ولكن الله يمهلهم ولا

(٩٨) فأنت يا محمد ﴿فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّنجِدِينَ﴾ أي: أكثر من ذكر الله، وتسبيحه، وتحميده، والصلاة، فإن

ذلك يوسع الصدر، ويشرحه، ويعينك على أمورك.

(٩٩) ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ أي: الموت، أي: استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع

<sup>(</sup>١) في ب: يعملون.

أتاه اليقين من ربه ﷺ ، تسليمًا كثيرًا . تم تفسير سورة الحجر .

# تفسير سورة النحل وهي مكبة

### بنب الله الكنز التجابة

(۱۲۰) ﴿ وَاَنَّ أَرُّدُ لَلَهُ فَا فَسَنَعِيْرُا مُسْتِمَنَمُ وَيَعَلَىٰ عَنَا فِي اللهِ وَمَنَّ فَعَلَمُ وَيَعَلَىٰ عَنَا فِي اللهِ وَمَنَّ لَعَلَمُ اللهِ وَمَلَّا لَمَنْ اللهِ وَمَلَّا لَمَا وَمَلَّا لَمَا وَمَلَّا لَمَا وَمَلَّا لَمَا وَمَلَّا لَمَا أَنْ اللّهُ وَمَلَّا لَمَنْ اللّهُ وَمَلَّا اللّهُ وَمَلَّا اللّهُ وَمَلَّا اللّهُ وَمَلَّا مَنَّ اللّهُ وَمَلَّا اللّهُ وَمَلَّا اللّهُ وَمَلَّا اللّهُ وَمَلَّا مَنَّ اللّهُ وَمَلَّا مَنَّ اللّهُ وَمَلَّا مَنَّ اللّهُ وَمَلَّا اللّهُ وَمَلَّا اللّهُ وَمَلَّا اللّهُ وَمَلَّا مَنْ اللّهُ وَمَلَّا اللّهُ وَمَلَّا مَنْ اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَمَلَّا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَمِلْكُمْ اللّهُ اللّهُ وَمَلّا اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

﴿ يُغَرِّلُ ٱلْكَتِّكِمُمُ ۚ يَالَّتُحِ مِن أَسْرِيكُ أَي: بالوحي الذي به حياة الأرواح ﴿ عَلَنَ مَن يَكَلَهُ مِنْ عِيَّادِوَّ ﴾ ممن يعلمه صالحًا ، لتحمل رسالته.

وزيدة دعوة المرسلين كالهم ومدارها، على قوله: ﴿وَآَنَ وَرَحِدَهُ فِي صَفَاتَ الطَّهَةُ التَّي قَلَّكُورُۥ﴾ أي: على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية، وعبادته وحده لا شريك له، فهي التي أنزا الله بها كتبه، وأرسل رسله، وجعل الشرائع كلها تدمو إليها، وتحت وتجاهد من حاربها، وقام بضدها، ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك، فقال:

out) ( ( ) ﴿ الله السَّدَاتِ وَالْأَتَّكِ اللَّهِ فَعَلَىٰ اللَّهُ فَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ فَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

السماوات والارض بالحق، ليستدل بها العباد على عظمة خالقهما، وبا له من نموت الكمال، ويعلموا أنه خلقهما مسكا لمبداه الذين يعدونه، بها يأمرهم به من السراع النها أنولها على السنة رسله، ولهنا نزو نقسه عن شرك المشركين به نقال: ﴿ وَمَنْكُنَ مَنَا يُشْرِكُنِكُ أَيْ : تَنْوَ، وتعاظم عن شركهم، فإله اللهن لا تنبغي العبادة، والعب، والذل، الا لمتعلى، ولما ذكر خلق السماوات [والأرض] "، ذكر خلق ما فيها،

ويداً باشرف ذلك وهو الإنسان فقال: ﴿ اللّٰذِي َ الْإِسَانَ فِنا لَشَرَقُ لُم يُونِ يُعْبِرُهِ، وربِقيها، حتى سارت بشرًا الغزيرة، حتى إذا استتم، فخر بنفسه وأعجب بها ﴿ وَإِذَا هُرَ خَصِيمَ ثِينَ؟ يعتمل أن المواد: فإذا هو خصيم لربه، يكفر به، ويجادل رسله، ويكفب بآياته ونسي خلقه الأول، وما أنهم الله عليه به من النعم، فاستمان بها على معاصيه، ويتعمل أن المعنى: أن الله أنشأ الأقمى من نطقة، ثم لم يزك موارى، ينظمه من طور إلى طور، حتى صار عاقلاً متكلاً، ذا فيه هذه المحال، التي ليس في إمكانا المقندة على شيء منها. هذه المحال، التي ليس في إمكانا المقندة على شيء منها.

﴿وَالْأَشْدَ مُلْلَكُمْ الْكَصَامُ ۚ أَي: لأجلكم، ولأجل منافعكم ومصالحكم، من جملة سنافعها العظيمة أن لكم ﴿فِيهَا وَثُـهٌ﴾ مما تتخذون من أصوافها وأوبارها، وأشعارها، وجلودها، من النياب، والفرش، والبيوت.

﴿ وَ ﴾ لكم فيها ﴿ مُنْفَعُ ﴾ فير ذلك ﴿ وَ مِنْهَا تَأَكُّونَ ﴾ ﴿ وَلَكُمْ اللّهِ وَ الرّحَهَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وقت راحتها ورفح الله ووقت راحتها ورفح الله ووقت حركتها وسرحها ، وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه فيره فإنكم أنتم التجملون بها ، كما تتجملون بها ، كما تتجملون بها ، كما تتجملون بها كما تتجملون بها كما تتجملون ألقت الله ﴿ وَتَحَدِلُ اللّهِ اللّهِ مِنْ الأَحْسَلُ اللّهِ اللّهِ وَتَحَدِلُكُمُ اللّهِ فِي اللّهُ وَلَكُونُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فعتها ما تركبونه، ومنها ما تحملون عليه ما تشاؤون من الاثنال إلى البلدان البيدة، ولاقطار الشامعة فإلى كَرَّيُّ لَرَيُّوُلُّ رَجِيدٌ إِذْ سخر لكم ما تقطوون إليه وتعناجونه، فله الحمد، كما يبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه، وسمح جوده وبره.

﴿ ﴿ رَالَةَ إِنَّ وَالْهِمَالَ وَٱلْمَدِيرَ ﴾ سخرناها لكم ﴿ لِتَرْكَبُوهَا وَنِينَةً ﴾

(١) زيادة يقتضيها السياق.

الجمال والزينة، ولم يذكر الأكل، لأن البغال والحمر محرم أكلها، والخيل لا تستعمل – في الغالب – للأكل، بل ينهي عن ذبحها لأجل الأكل خوفًا من انقطاعها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ، أذن في لحوم الخيل.

﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا شَلَمُونَ﴾ مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو، ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد، أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفوه، ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصلًا جاممًا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة، وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره، كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرًا في قوله : ﴿ فِيهَمَا مِن كُلِّ فَنَكِكُهُ زَوَّجَانِ﴾ . فكذلك هنا، ذكر ما نعرفه من المراكب، كالخيل،

والبغال، والحمير، والإبل، والسفن، وأجمل الباقي في قوله: ﴿وَيَخْلُنُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ولما ذكر تعالى الطريق الحسى، وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها، ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه فقال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ ٱلتَّكِيلِ﴾ أي: الصراط المستقيم الذي هو

أقرب الطرق وأخصرها، موصل إلى الله. وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله، وهو كل ما خالف

الصراط المستقيم، فهو قاطع عن الله، موصل إلى دار الشقاء، فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم، وضل الغاوون عنه، وسلكوا الطرق الجائرة، ﴿وَلَوْ شَكَّةَ لَمُدَنكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ولكنه هدى بعضًا كرمًا وفضلًا، ولم يهد آخرين حكمة منه وعدلًا.

(١١،١٠) ﴿هُوَ ٱلَّذِي آَنَزَلَ مِنَ ٱلشَّمَآةِ مَأَةً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ٥ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزُّرْعَ وَٱلزَّتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَغْسَٰتَ وَمِن كُلِّ ٱلنَّمَوْتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبِئَهُ لِفَوْمِ نَلْفَكُرُونَ﴾ بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف، ورحمته، حيث جعل فيه ماء غزيرًا منه يشربون، وتشرب مواشيهم، ويسقون منه حروثهم، فتخرج لهم الثمرات الكثيرة، والنعم الغزيرة.

(١٢) ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْفَكُرُّ وَالنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ بِأَمْرَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ أي: سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم، وأنواع مصالحكم، بحيث لا تستغنون عنها أبدًا، فبالليل تسكنون وتنامون، وتستريحون،

ESCHIEL S ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ٢٦٨ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلْأَنَفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوكُ رِّحِيدٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْفِعَالَ

-١٦- تفسير سورة النحل، الآيات: ١٠-١٣

وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَذِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (إِنَّا وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْسُآءَ لَهُدَنكُمْ أَجْمَعِينَ أَنَّ هُوَالَّذِيَّ أَسْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّسْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُوكَ ﴾ يُنْبِتُ لَكُمُ بهِ ٱلزَّرْعُ وَٱلزَّيْتُوكَ وَالنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّ وَسَخَرَلَكُمُ أَلْنُلُ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِقِيَّ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (أ) وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنِلِفًا ٱلْوَنَهُۥ إِنَّ

فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَالْبَحْرَلِتَأْكُلُواٰمِنْهُ لَحْمُاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ منهُ حلِّيةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَركِ ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَفِيهِ وَلتَبْتَغُواْمِن فَضِّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١

وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم، وبالشمس والقمر، من الضياء، والنور، والإشراق، وإصلاح الأشجار والثمار، والنبات، وتجفيف الرطوبات، وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان، وغير ذلك من الضروريات والحاجيات، التابعة لوجود الشمس والقمر. وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء، والهداية في ظلمات

البر والبحر، ومعرفة الأوقات، وحساب الأزمنة، ما تتنوع دلالاتها، وتتصرف آياتها، ولهذا جمعها في قوله: ﴿إِكَ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْرِ يَعْقِلُوكَ﴾ أي: لمن لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكر، فيما هي مهيأة له مستعدة، تعقل ما تراه، وتسمعه، لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها .

(١٣) ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ غَنْلِمًا الْوَثَهُ ۚ إِنَّ فِي ذَاكَ لَآئِهَ لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ﴾ أي: فيما ذرأ الله ونشر للعباد، من كل ما على وجه الأرض، من حيوان، وأشجار، ونبات، وغير ذلك، مما تختلف ألوانه، وتختلف منافعه آية على كمال قدرة الله، وعميم إحسانه، وسعة بره، وأنه الذي لا تنبغي

الجزء الرابع عشر

--- o.v -

يستحضرون في ذاكرتهم، ما ينفعهم من العلم النافع، ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه، حتى يتذكروا بذلك ما (١٤) ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَشَنْتَغْرِهُمْ مِنْهُ حِلْيَةً نَلْبَسُونَهَا وَتَدَوَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِمَ فِيهِ

أحق بالعبادة كلها، فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره، فإنه وَلِتَـٰتَغُواْ مِن فَضَلِهِ. وَلَمَأْكُمْ فَشَكُّرُونَ﴾ أي: هو وحده لا واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته. شُريك له ﴿ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرُ ﴾ وهيأه لمنافعكم المتنوعة ، ﴿ لِنَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ وهو السمك، والحوت الذي تجعلوا له أندادًا في عبادته، بل أخلصوا له الدين ﴿ وَإِن نَعُـُدُّوا بصطادونه منه ﴿ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْـهُ حِلْيَـةٌ تَلْبَسُونَهَــا ﴾ فتزيدكم جمالًا يِنْمَتَ اللَّهِ ﴾ عددًا مجردًا عن الشكر ﴿لَا تُحْسُوهَا ﴾ فضلًا عن وحسنًا إلى حسنكم ﴿وَتَـرَك ٱلْفُلُّك﴾ أي: السفن والمراكب كونكم تشكرونها، فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد، ﴿ مَرَاخِ فِيهِ ﴾ أي: تمخر البحر العجاج الهائل، بمقدمها، بعدد الأنفاس واللحظات، من جميع أصناف النعم، مما حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر، تحمل المسافرين وأرزاقهم، يعرف العباد، ومما لا يعرفون، وما يدفع عنهم من النقم فأكثر وأمتعتهم، وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله من أن تحصى ﴿ إِنَّ آلَةَ لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ يرضى منكم باليسير من الشكر، مع إنعامه الكثير. ﴿ وَلَمَّلَّكُمْ تَنْكُرُونَ ﴾ الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيأها، وتثنون على الله الذي مَنَّ بها، فللَّه تعالى الحمد

وكما أن رحمته واسعة، وجوده عميم، ومغفرته شاملة للعباد، فعلمه محيط بهم ﴿يَعَلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا ثُمِلُونَ﴾ والشكر والثناء، حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم بخلاف من عُبد من دونه، فإنهم ﴿لَا يَغْلَقُونَ شَيْئًا﴾ قليلًا ولا فوق ما يطلبون، وأعلى مما يتمنون، وآتاهم من كل ما سألوه، كثيرًا ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ فكيف يخلقون شيئًا مع افتقارهم في لا نحصى ثناء عليه، بل هو كما أثني على نفسه. إيجادهم إلى الله تعالى؟!! (١٥، ١٥) ﴿ أَلْقَرْ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِكَ أَنْ نَسِدَ بِكُمْ وَأَنْهَٰزُا ومع هذا، ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء، لا علم، وَشُهُلًا لَّقَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥ وَعَلَنَكَتُّ وَبِالنَّجِيمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ أي: ولا غيرَه ﴿أَمْوَاتُ غَيْرُ أَشَيَـاأَةً﴾ فلا تسمع، ولا تبصر، ولا تعقل ﴿وَأَلْفَى﴾ الله تعالى لأجل عباده ﴿فِي ٱلْأَرْضِ رَوَابِكَ﴾ وهى شيئًا، أفتتَّخذ هذه آلهة من دون ربُّ العالمين، فتبًّا لعقول الجيال العظام؛ لئلا تميد بهم وتضطرب بالخلق، فيتمكنون المشركين، ما أضلها، وأفسدها! حيث ضلت في أظهر من حرث الأرض والبناء، والسير عليها، ومن رحمته تعالى الأشياء فسادًا، وسووا بين الناقص من جميع الوجوه، فلا أن جعل فيها أنهارًا، يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض أوصاف كمال، ولا شيء من الأفعال، وبين الكامل من جميع مضطرة إليها لسقيهم وسقى مواشيهم وحروثهم، أنهارًا على وجه الأرض، وأنهارًا في بطنها يستخرجونها بحفرها، حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوها، ومن رحمته أن جعل في الأرض سبلًا أى: طرقًا توصل إلى الديار المتنائية، ﴿لَّمَلَّكُمْ نَهْنَدُونَ﴾ السيل إليها، حتى إنك تجد أرضًا مشتبكة بالجبال، مسلسلة فيها ، وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين. (١٧-١٧) ﴿ أَنْمَن يَعْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٥ وَإِن تَمُنُوا نِسْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْشُوماً إِنَّ اللَّهَ لَمَغُورٌ رَّحِيثٌ ٥ وَاللَّهُ بَسَّلَمُ مَا

تُسرُّونَ وَمَا تُقْلِنُونَ ٥ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْثًا

رَفُمْ يُخْلَقُونَ ٥ أَمُونَ عَيْرُ أَشِيَأَةً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ بَيْمَثُونَ ٥

إِلَهُمْ إِنَّ وَبِيدٌ وَالَّذِي لَا يُؤْمُونَ وِالْآخِرَةِ تَقُونُهُم شُكِرَةٌ وَهُم

الوجوه الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فله العلم المحيط بكل الأشياء، والقدرة العامة، والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم، والحمد والمجد والكبرياء والعظمة، التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافه، ولهذا قال: ﴿ إِلَنْهُكُمْ إِلَٰهُ ۗ وَبَوِدُ ﴾ وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، فأهل الإيمان والعقول، أجلته قلوبهم وعظمته، وأحبته حبًّا عظيمًا، وصرفوا له كل ما استطاعوا من القربات البدنية والمالية، وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأثنوا عليه بأسمائه الحسني، وصفاته،

وأفعاله المقدسة ﴿ فَالَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ تُلُونُهُم مُّنكِرَةٌ ﴾ لهذا

١٦- تفسم سورة النحل، الآيات: ١٤-٣٣

العظيمة، وما أنعم به من النعم العميمة، ذكر أنه لا يشبهه أحد

ولا كف، له ولا ند له، فقال: ﴿أَنْتُن يَظُنُّ﴾ جميع المخلوقات، وهو الفعال لما يريد ﴿ كَمَن لَّا يَغْلُنُّ﴾ شيئًا، لا

قليلًا، ولا كثيرًا ﴿ آلِلَا لَنَكُّرُونَ ﴾ فتعرفون أن المنفرد بالخلق،

وكما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم، فلا

﴿لَا جَرَهُ اَي: حَمَّا لا بد ﴿أَنَّ آلْلَهُ يَسْلَمُ مَا يُبِرُّونَ وَمَا يَبْرُونَ وَمَا يَبْرُونَ وَمَا يَبْلُونَ الْمَسْتَكُونَ ﴾ بل يُمْنِئُونَ ﴾ من الأعمال الفبيحة ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكُونَ ﴾ بل ييغضهم أشد البغض، وسيجازيهم من جنس عملهم ﴿إِنَّ اللَّهِنِينَ ﴾. اللَّهُنِينَ يَسْتَكُونُونَ مَنْ مِبَادَقِ سَيَمْخُلُونَ جَهَاتُمْ وَلِخِينَ ﴾.

(۲۹-۲۱) ((۲۹-۲۱) (رَايَّا عِلَى لَمْ مَنْ اَلَّمَا اَلَوَّا وَكُمْ قَالًا السَّيْرِ الْمَوْلِدِينَ وَمِنْ اَلْوَالَ وَلَكُمْ قَالُوا السَّيْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّه

إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلًا بعد جيل، منها الصداق، ومنها الكلب، فقال الكلب، فقال الكلب، فقال التأكيف، فقال التأكيف، ووزر من انقاد لهم إلى يوم النيامة. وقوله: ﴿وَمِنْ أَوْزِيلَ اللّٰذِينَ لِمُؤْكِمَ يُمِينُونُهُمْ مِينَزِرٍ عِلَيْكُمْ أَيْ اللّٰهِينَ يَشْرُفُهُمْ مِينَزِرٍ عِلْهُم ۗ أَيْ: من أوزار المقلفين اللذين لا علم عندهم إليه، وزراد المقلفين الذين لا علم عندهم إليه، فيحملون تمكنًا مستقلً

بجرمه، لأنه عرف ما عرفوا ﴿ أَلَا سَلَّةَ مَا زَرُونَ ﴾ أي: بئس ما

حملوا من الوزر المثقل لظهورهم، من وزرهم، ووزر من

﴿أَسَعِلِيرُ ٱلأَوَّلِينَ﴾ أي: كذب اختلقه محمد على الله، وما هو

اضلوه. ﴿قَدْ مَكَرَ اللَّبِكَ بِن قَلِهِمُ ﴾ برسلهم، واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاؤوهم به، وبنوا من مكرهم قصورًا هائلة ﴿قَالَ اللّٰهُ الْبِسُنَهُمُ مِنَ الْقَوْلِيهِ ﴾ أي: جامعا الأمر من

أساسها وقاعدتها ﴿نَكَرُّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّقُفُ بِن فَوْتِهِمُ فَصَارِ مَا بنوه عذابًا، عذبوا به ﴿وَاتَنْهُمُ ٱلْمَذَكُ بِنَّ عَبُثُ لَا يَشَهُونَ﴾ وذلك أنهم ظنوا أن هذا النبيان سيقعهم، ويقيهم العذاب، فصار عذابهم فيما بنوه وأصَّلوه.

الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلًا وعنادًا، وهو توحيد الله ﴿وَهُمُ شَنَكُمُرُونَ﴾ عن عبادته. ﴿ لَا يَسُكُمُ أَنَ سَنَّا لا يَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ

(H.2118)3 114 AND SERVICE SERVICES وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزَا وَسُبُلًا لَّعَلَّاكُمْ مَّهُمَّتُدُونَ ١٩٥٥ وَعَلِهُمَتُو وَبِالنَّجْمِ هُمْ مَهُمَّ مَهُمَّ مُعَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا نَذَكَرُونَ ١٠ وَإِن تَعَدُّواْنِعْمَةَ اللهِ لَاتَّحْصُوهَأَ إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ زَحِيدٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُانَّشِيرُونَ وَمَانَعْلِنُونَ ١٤ وَكَالَّعْلِينُ مَانَّعْلِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ أَمُونَّ غَيْرُ لَحْيَا أَوْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَنْهُ كُمْ إِلَاهُ كُو إِلَاهُ وُبَعِدُ فَٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآحِرَةِ قُلُومُهُم مُّسَكِرَةٌ ۗ وَهُم مُّسْتَكَمُّرُونَ اللهُ كَاجَرَمَ أَبُ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَايُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ مَّاذَآ أَمْزَلَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُوٓ السَّطِيرُ الْأَوَّايِنَ ۞ لِيَحْمِلُوٓ الْوَزَارَهُمْ كَامِلَةً نَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِيكَ يُصِلُّونَهُ مِنعَيْرِ عِلْمُ أَلَا سَاةَ مَايَزُرُونَ ۞ قَدْمَكَرَٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَأَقَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُ مِ مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِ مْ وَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢

وهذا من أحسن الأمثال في إيطال الله مكر أعدائه فإنهم فكروا وقدروا فينا جاءت به الرسل لما كذبوهم، وحبغال المهم أصولاً وقواعه إن الباطان , ويجعون إليها، ويردون بها ما جاءت ليها الرسل ، واحتالوا أيضًا على إيفاع السكرو والضور بالرسل ومن تبحيم، فضار مكرهم سئي، ﴿وَلا فضار تغييرهم فيه تغييرهم، وذلك لأن مكرهم سئي، ﴿وَلا يَحِقُ النَّمُ النَّهِيُّ إِلَيْ إِلْهَافِيْ هَا فَعَلَى النَّبِيَّةِ فَيْهِ النَّهِ وَلِيقَالِهِ النَّمِيَّةِ النَّرَيْقُ لِلْهُ النَّالِةِ وَلَيْتَهِ الْمَنْ النِّمِيَّةِ فَيْهِ النَّهِ وَالْمَا اللَّمِيَّةِ على وقوس الخلاق، ويبيل أمه كليهم، والترامع على الشاء ﴿وَيُؤَلِّلُ إِلَى مُنْهِلَكُهُ فَلَا يُكْتَفَ نَشُوعِهِ وَالتَّرِامِ على الشاء المناء على الشاء المناء على الشاء المناء على الشاء المناء على الشاء عل

تحاربون وتعادون الله وحزيه لأجلهم، وتزعمون أنهم شركاء شه فإذا سألهم مذا السؤال، لم يكن لهم جواب إلا الإفرار عبد الهم، والاعتران بعناهم فيقولون: ﴿ يَشَلُوا عَنَّا وَيَشَرُونَ يَمْ اللّهِمِمْ اللّهِمُ كُواْنَ اللّهِيَّنَ ﴾ ﴿ فَالَّ اللّهِبَ أَوْنَا اللّهِبَ أَوْنًا اللّهِمْ اللّهِمَا العلماء الريانيون فرانًا النَّجَنَّ اللّهِمُ ﴾ أي: يوم القيامة فرنائلتهُمْ أي: المعلمة الريانيون اللّهَنِيَّةِ اللّهِمَةِ أينَ إللهُمْ أين يوم القيامة فرنائلتهُمْ

. العداب عومل الحقيين؟ . وفي هذا فضيلة أهل العلم ، وأنهم الناطقون بالحق في هذه

خلق. ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة، وفي القيامة فقال: ﴿ إِلَّيْنَ تَنْوَنُهُمْ النَّبِيَّكُمْ أَوْلِينَ أَنْسِيمًا﴾ أي: تتوفاهم في هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم، وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المنقاء من أقراع العذاب والخزي والإمانة.

﴿ وَالْمَثِرُ الْمُتَكِنَّ أَيْنَ استسلموا، وأنكروا ما كانوا يعبدونهم من دون الله وقالوا: ﴿ تَا حَتَّانَ شَمَّ مِنْ مَنْ مَنِهُ فَيْقَالُ لَهُمْ : صَرَّةً فَيْدُ بِمَا كُشَّتُرُونَ فَلَا يَعْبِدُكُمُ البحود شَيْئًا، وهذا في بعض مواقف تَشَكَدُونَ فلا يغيدكم البحود شَيْئًا، وهذا في بعض مواقف القيامة، يتكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنَّ أَنْهُ يعضهم، فإذا شهدت عليهم جوارحهم، وتبين ما كانوا عليه أقروا واعترفوا، ولهذا لا يلاخلون النار، حتى يعترفوا بلغزيهم، والمنابؤ الإيدخوان النار، حتى يعترفوا بلغزيهم، الباب

واعتر قواء ولهذا لا يدخلون الناره حتى يعترفوا بلغويهم.

وَقَانَ لَمُنْكُلُ أَنِّنَ مَهُمُكُ فَلُ أَهُل معل يمتعلون من الباب
اللاق بحالهم وقيقتُن مُنَّى النَّكُيْكَ فَلْ أَهُل معل يمتعلون من الباب
الحسرة والندم، ومنول الشقاء والألم، ووحل الهموم
والمغموم، وموضع السخط من الحي القيوم، لا يُتَثَنَّ عنهم من
عذابها، ولا يرفع عنهم يومًا من البر عقابها، قد أعرض عنهم
الرب المرحيم، وأفاقهم العذاب العظيمة المناب المعتبدة والمناب المعتبدة والمعتبدة والمناب المعتبدة والمعتبدة وا

(٣٦-٣٠) ﴿ وَيَوْلِ الْمَيْنَ الْمُؤَا مَاذَا الْمُلَّ يَكُمُ قَالُوا خَيْرًا لَلْمِيْنَ الْمُشَافِّ فَيْدِ اللَّهُ عَنْمُ لِمَالَّا الْمُشْفِقَ عَبْرٍ فَيْنَمَ كُوا اللَّمْنِينَ مَنْ اللَّمِينَ مَا يَكَامِلُ مَثْنُولُ مِنْ يُونِهُمْ النَّمْلُوا الْمَيْنَ فَيْنَ الْمُلْفِقَ اللَّهِمُ اللَّهِمَ فَيْنِهِ عَلَيْنِ مَثْلُولُ مَنْ يُكِمُّ النَّمُولُ الْمُنْفَقِينَ مَا اللَّهِمِينَ اللَّهِمَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمُ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمِينَ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ الْمُعُلِينَةُ اللَّهُ اللْمُنْفِقَ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

سيون. ﴿جَنَّتُ عَنَوْ يَدَّشُونُهِ خَرِي بِن غَنِهَا ٱلْأَفْهَاتُو لَمُتَمْ فِيهَا مَا يُشَكِّرُونُ﴾ أي: مهما تسته أنفسهم، وتعلقت به إدادتهم، حصل لهم على أكمل الوجوه وأنمها، فلا يمكن أن يطلبوا

المنافقة (۱۷۰ المنافقة المنافقة (۱۷۰ المنافقة ا

طَّالِينَ اَنْفُسِمَّ أَالْقَوْالْسَلَّةَ عَاكُنَا مَسْكُلُوسُ مُسْعَبِّكُ إِنَّالَةَ عَلِيدُ مِنَا كُنْدُتُومَ مَلُونُ الْفَكَرُوبِ الْفَالَّالِيْنِ مَجْمَّمُ عَيْدِينِ عَلَيْمَ اللَّهِ مَنْ مَنْ الْفُكَرُوبِ ﴿ وَقِيلَ لِلْيِنِ اَنْقَوْا مَا وَالْمَزِلِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ مِنْ اللَّيْمِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّمِنِيلُولِ عَدِيدًا اللَّيْنِ النَّقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ وَاللَّهِ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهِ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَالْمُنْ اللَّهِ عَلَيْمَ وَالْمُنْ الْمُعْتَقِيلُ اللَّهِ عَلَيْمَ وَالْمُؤْلِقِيلِيمَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُوا عَلَيْمَ وَالْمَالِمُ عَلَيْمَ الْمُؤْلِقِيلُوا عَلَيْمَ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِيلِيمِ اللْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلُوا اللَّهُ عَلَيْمِ اللْمُؤْلِقِيلُوا الْمُؤْلِقِيلُوا اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللْمُؤْلِقِيلِيْمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُوا الْمُؤْلِقِيلُوا اللَّهُ عَلَيْمِ اللْمُؤْلِقِيلُونِ اللْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلُوا الْمُؤْلِقِيلُوا الْمُؤْلِقِيلُونِ الْمُؤْلِقِيلُوا الْمُؤْلِقِيلُوا الْمُؤْلِقِيلُونِ الْمُؤْلِقِيلُونِ الْمُؤْلِقِيلُونَا الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلُوا الْمُؤْلِقِيلُونَا الْمُؤْلِقِيلُونِ الْمُؤْلِقِيلُونِ الْمُؤْلِقِيلُونِ الْمُؤْلِقِيلُونِ الْمُؤْلِقِيلُونَ الْمُؤْلِقِيلُونَا الْمُؤْلِقِيلُونَا الْمُؤْلِقِيلُونَا الْمُؤْلِقِيلُونَ الْمُؤْلِقِلْوالْمِلْمُ الْمُؤْلِقِلْمِيْلِي الْمُؤْل

جَنَّتُ عَدَّوِيدَ خُلْدُ بَا عَنِي مِن عَنِّهَا الْأَنْهِ لَكُمْ فِيهَا مَا مِنْهَا الْأَنْهِ لَكُمْ فِيها المَّلِنَّةُ وَمِن اللَّهُ النَّفِيكِ فِيهَا الْهَنْهَ لَكُمْ فِيها اللَّهَ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ا

نوعًا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب، وسرور الأرواح، إلا وهو حاضر لديهم، ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تعنو، عليه حتى إنه نُذِكرهم المياء من النسيم، لم تخطر على فلزيهم، تتبارك الذي لا نهاية لكرم، ولا حد لجوده، الذي ليس تتبارك الذي لا نهاية لكرم، ولا حد لجوده، الذي ليس كنتائه شيء في صفات ذاته، وصفات أضاف، وآثار تلك النموت، وعظمة الملك والملكوت، ﴿ فَرَئِكُ مِنْ اللّهُ النّموت، وعظمة الملك وهذابه، بأداء ما أوجبه عليهم، من

الفروض، والواجبات المتعلقة بالقلب، واللبدن، واللسان، من حقه، وحق عباده، وترك ما نهاهم الله عنه. ﴿ اللَّهِمَ تَمَوِّنُهُمُ النَّبَكِيَّةُ﴾ مستمرين على تقواهم ﴿ لَلِمِينَّهُ أي: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق اليهم،

أي: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس ينطرق إليهم، ويخل في إيمانهم، فطابت فلويهم بمعرفة الله ومحبته، وألستهم بذكره والثناء عليه، وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه.

وَيُقُولُونَ كَنْدُ مُنْكِئُمُ اَي: النحة الكاملة، حاصلة لكم، والسلامة من كل آقة. وقد سلمتم من كل ما نكرهون واتشارا المُجَنَة بِمَا كُفُتُر تَمَمُلُونَ اللهِ من الإيمان بالله، والانقياد

لأمره، فإن العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة ALEUISUS. **美国智慧** وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱشَّرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن والنجاة من النار، وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنته عليهم، لا بحولهم وقوتهم. شَيْءٍ نَحَنُ وَلَآءَابَ ٓ أَقُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ؞مِن شَيَّءٍ كَذَلِكَ (٣٤،٣٣) ﴿ مَلْ يَظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ أَوْ تَأْنَى أَمْرُ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ ۚ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِ ينُّ رَبَكُ كَذَٰلِكَ فَعَـٰلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلهِمُّ وَمَا ظَلْمَكُمُّ ٱللَّهُ وَلَئِكِن كَانَوْأَ اللهُ وَلَقَدْ بَعَثْ نَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ زَّسُولًا أَبْ اعْبُدُواْ اللَّهَ أَتَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ فَأَسَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَمْزِيُّونَ﴾ يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء الذين جاءتهم وَآجَتَ نِبُواْ الطَّلِغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْهَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ الآيات فلم يؤمنوا، وَذُكِّرُوا فلم يتذكروا ﴿إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ﴾ لَقبض أرواحهم ﴿أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَيِّكُ ﴾ بالعذاب الذي كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَنهُمَّ سيحل بهم، فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم ﴿ كَنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِـرُّ﴾ كذبوا وكفروا، ثم لم يؤمنوا، حتى نزل بهم

> ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ﴾ إذ عذبهم ﴿ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ فإنها مخلوقة لعبادة الله، ليكون مآلها إلى كرامة الله، فظلموها، وتركوا ما خلقت له، وعرضوها للإهانة الدائمة، والشقاء الملازم.

> ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُوا﴾ أي: عقوبات أعمالهم وآثارها ﴿ وَمَاكَ بِهِم ﴾ أي: نزل ﴿ مَا كَانُواْ بِدِ. يَشْتَهْزِهُونَ ﴾ فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم بالعذاب، استهزؤوا به، وسخروا ممن أخبر به فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه .

> (٣٥) ﴿وَقَالَ الَّذِيكَ أَشْرَكُوا لَوْ شَـَآةَ اللَّهُ مَا عَبَـدْنَا مِن دُونِــهِ. مِن شَيْءٍ غُمَّنُ وَلَا ءَاكِأَوْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِيهِ مِن نَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِير مِن فَيْلُهِمُّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْكِلَامُ ٱلنَّبِينَ ﴾ أي: احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله، وأن الله لو شاء ما أشركوا، ولا حرموا شيئًا من [الأنعام] التي أحلها كالبحيرة، والوصيلة والحام، ونحوها، من دونه، وهذه حجة باطلة، فإنها لو كانت حقًّا ما عاقب الله الذين من قبلهم، حيث أشركوا به، فعاقبهم أشد العقاب، فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم، وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل، وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله.

فإن الله أمرهم ونهاهم، ومكنهم من<sup>(١)</sup> القيام بما كلفهم، وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم، فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل، هذا، وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده، من غير أن ينازعه منازع، فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله، وتكذيب الأمور العقلية، والحسية ﴿فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَنَةُ ٱلسُّبِيُّ﴾ أي: البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب، ولا يبقى لأحد على الله حجة، فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه، واحتجوا

فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُصِلُّ وَمَا لَهُم مِن نَّنصرين ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَّدَأَيْمَنِنهِ مُ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُونَ أَكُونًا لِنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ٱلْتَهُمُّ كَانُواْكَندِبِينَ ﴿ إِنَّمَاقَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنكُأَن نَقُولَ لَهُ كُن فَكُونُ ٢٠٠ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظْلِمُواْ لَنُبَوْتَنَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلاَجْرُا ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُّلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١

= ١٦ - تفسير سورة النحل، الآيات: ٣٣-٣٧

عليهم بالقدر، فليس للرسل من الأمر شيء، وإنما حسابهم على الله عز وجل.

(٣٧،٣٦) ﴿ وَلَقَدَ بَهَ فَ عَ كُلِ أَمْنَةٍ رَسُولًا أَبِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْمَنِيْهُواْ اَلطَّاهُوتُ ۚ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلِيَّهِ الضَّلَلَةُ مَسِيمُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَنْفِيَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ إِن تَخَرَضْ عَلَىٰ هُدَنهُمْ قَانَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُعِينُلُّ وَمَا لَهُم يَن نَّصِينَ﴾ يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولًا، وكلهم متفقون على دعوة واحدة، ودين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ﴿ أَنِ آعَبُدُوا آتَهَ وَآجَتَنِبُوا الطَّاخُوتَ ﴾ فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين ﴿ فَمِنَّهُم مَّنْ هَدَى أَلْلَهُ ﴾ فاتبعوا المرسلين علمًا وعملًا، ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ فاتبع سبيل الغَيُّ.

﴿ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بأبدانكم وقلوبكم ﴿ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَيْقِبَةٌ ٱلْشَّكَذِّبِينَ﴾ فإنكم سترون من ذلك العجائب، فلا تجدون

<sup>(</sup>١) كذا في ب: وفي أ: على.

﴿ إِنْ غَرْضَ عَلَىٰ هُمُدَيْمَهُ ۗ وتبدّل جهدك في ذلك ﴿ فَإِنَّ لَلَكَ الْمَوَانُّ لِللَّهُ لَا لَكَ يَهُوى مَن يُشِيِّلُ ۚ ﴿ وَلَوْ فَعَلَ كُلَّ سِبِ لِم يَهِدَهِ الْآلَانُ ، ﴿ وَمَا لَهُمُ يَرِينَ كَثِيرِينَ ﴾ يتصرونهم من عذاب الله ويقونهم بأسه.

(٢٠-٣٥) ﴿ وَأَلْسَمُواْ بِاللّٰهِ حَمْدَ أَيْدَيْهِمْ لَا يَكِثُ أَنَّهُ مَنَ مَن مِن مِنْ فَقَ مِن مِنْ فَقَ مَن مِن يَشْرِي فَلَ مَن مَن كَلَّمِ مَنَّ مَن مَن مَنْ مِن مَنَّ مَنْ مِن مَنَّ وَلَكُمْ أَنْفَى يَشْرُونَ فِيهِ وَلِمِنْلَرَ اللّٰهِي كَمْرُواْ أَتَّمْ كَافَا أَنْمُ كَلَّمُ اللّٰهِ مَنْ مَنْ مِن اللّٰمِينَ لَمِن اللّٰهِ مَنْ مَنْ فَلَكُ لَمْ كُلُ فِيكُونَ مِن المَنْفَيْقِ اللّٰهِ مِن المَسْرَقِ اللّٰمِينَ لَمِن اللّٰهِ مَنْ مَنْ فَلَكُ فَلَكُونَ مِن المَنْفَقِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

إنكارهم للبعث والجزاء. ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث فقال: ﴿ إِلَيْنِيَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَتَمْنِئُونَ فِيهِ من المسائل الكبار والصغار، فيبين حقائقها ويُوفِحها.

يغيره ﴿ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ومن جهلهم العظيم

روضحها.

﴿ وَلِيَشْدُ النِّبِ كَثْرُما أَلَيْمٌ كَانًا كَشِينَ ﴿ مِن يرون وَلِيَسْدُ النِّبِ كَثْرُما أَلَيْمٌ كَانًا كَشَيْبَ ﴾ حين يرون مع أعسام سلميا مسيدون مع الله من شيء، لما جاء أمر ربك وجين يرون ما يبيدون حطبًا للجهنم، وتكور الشمس والقمر، وتتناثر النجوم، ويتضح لمن يعبدها أنها عبد مسخرات، وأنهن مفتقرات إلى الله في جبيع يعبدها أنها عبد مسخرات، وأنهن مفتقرات إلى الله في جبيع أراد شيئًا قال له: كن فيكون، من غير منازعة ولا امتناع، بل يكون على طبق ما أراد وشاءه.

يكون على طبق ما أراده وشاء.
(٢٠.٤) ﴿ إِنَّالِينَ كَاكِنُواْ فِي اللّهِ مِنْ بَدِ تَا ظُيْرًا لَتُتَوِّئَهُمْ فِي
رَوْنَ كَيْمَ أَوْلِكُونَ الْفَرِيَّةِ أَكُلُواْ لَا كُلُواْ بِاللّهِ وَاللّهُ صَلّانًا
رَوْنَ كَيْمِدُ إِنْكُولَا اللّهِ فِي السلام وابتغاء موضاته طوراً
إِنْ لَيْمَ كَاكِنُواْ فِي اللّهِ والسحة من قومهم، اللهن يفتونهم
لا يقرأ الله بالأفية والسحة من قومهم، اللهن يفتونهم
لا يوروهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأوطان والخلان، وأبا
يوروهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأوطان والخلان، وأبا
يوراهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأوطان والذي رأوه
عالمَح في الدناء منا الروق الواسم، والعين الهني، الذي رأوه
عالى بعدما هاجروا، وانتصروا على أعالهم، وافتتحرا واقتلام الفالهم، وافتتحرا البلدان، وفتوا البلدان، وفتوا والمعلمة، فتحولوا، وآقاهم الله

في الدنيا حسنة. ﴿وَلَكَبْرُ ٱلْأَيْرِرَوَ﴾ الذي وعدهم الله على لسان رسوله

﴿ النَّبُ مَن أَجِرِ اللَّهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَيْنَ مَانَواْ وَعَاجُواْ يَتَهَمُّنُواْ فِي تَبِينِ اللَّهِ إِنْكُمْ أَنْشِيمَ أَعَلَمْ وَيَتَّا مِنْ اللَّهِ وَلَائِكُ ثُرُ الْفَارِقُ وَ مِنْفِئِوْ وَمِنْفُونِ وَمِنْفُونِ وَمِنْفُونِ وَمِنْفُونِ وَمِنْفُونِ وَمِنْفُونِ وَمِنْفُونِ الْفَارِقُ فَيْمِنُ وَ فَيُفِينِ فَمَا أَلِمَا أَنْ اللَّهِ مِنْفُونِ وَمِنْفُونِ وَمِنْفُونِ اللَّهِ فِينَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْفِي عَلَيْفِي فَمَا أَلْمَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْفًا فَيْفُوا عَلَيْفُ فِي اللَّهُ اللّ

-١٦- تفسير سورة النحل، الآيات: ٣٨-٤٤

ثم ذكر وصف أولياته فقال: ﴿ أَلَيْنَ صَرِّفًا﴾ على أوامر الله وعن نواهيه، وعلى أقدار الله المولمة، وعلى الأفية فيه، والمحمن ﴿ وَنَقَلَ رَبِيْهِ يَتَكُلُونَه ﴾ إن يحمدون عليه في تنفيذ محبائه، لا على أنفسهم. ويذلك تنجح أمورهم، وتستغيم أحوالهم، فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحدًا شهر من الخير إلا لدم صره، وبذل جهده فهما أريد

احدًا شيء من التحير إذ تعدم صبرة، وبدن جمهده عبده اريد منه، أو لعدم توكله واعتماده على الله . (٤٤٠٤٣) ﴿ رُمَّا أَرْسَلْنَا مِن تَبْلِكَ إِلَّا رِيَالًا نُوحِيَّ إِلَيْهِمْ مُسْتَلْزًا

أَمْلُ اللَّهِ فِي أَكُمْدُ لا تَشَاعِنُ وَهِ لَا لا يَعَادُ وَلَمْ النَّامِنُ اللَّهِ الْمُعَالِّقُ أَنْ اللّ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ مُعَلَّمُونُ وَاللَّهُمُ النَّلَقُ اللَّهِ مُعَلَّمُ النَّكُورَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ الللّلَالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّاللَّالَالَا الللَّهُ الللَّالَا اللَّالْمُولَا الللَّا اللَّالَا

فاسالوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات، فعلموها وفهموها، فإنهم كليم قد تقرر عندهم أن الله عا يعت إلا رجالاً يوحي إليهم من أهل القرى، وصوم هذه اللائة فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث،

وفي ضمته تعديل لأهل العلم، وتزكية لهم حيث أمر بسوالهم، وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله التمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنشهم، والإسماف بمشات الكمال. وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الاعمال المتقدر أمل بدرة هد مؤاذا لاستطيم، فإنهم أهل الاعمال المتقدر أمل بدرة هد مؤاذا لاستطيم، فإنهم أهل

الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم يهذا الاسم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَرْكُلُّ إِنِّكُ النِّكِرِّ﴾ أي: القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد، من أمور دينهم ودنياهم، الظاهرة والباطنة ﴿وَلِيْنِيِّ لِلْقَاسِ مَا يُزِّلُ إِلَيْهِمْ﴾ وهذا شامل لتبيين ألفاظه، وتبين

معانيه ﴿وَلَقَلَّهُمْ يُفَكِّرُونَ﴾ فيه، فيستخرجون من كنوزه وعلومه، بحسب استعدادهم، وإقبالهم عليه. (٤٥-٤٧) ﴿ أَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَغْيِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأَرْضَ

أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ أَوْ يَأْفَذَهُمْ فِي تَقَلُّهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ٥ أَوَ يَأْخُذُهُمْ عَلَى غَنْوُفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَمُوفٌ رَّجِيدُ﴾ هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب، وأنواع المعاصى، من أن يأخذهم بالعذاب على غِرَّة، وهم لا يشعرون، إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم، أو من أسفل منهم بالخسف وغيره، وإما في حال تَقَلِّبهم وشغلهم، وعدم خطور العذاب ببالهم، وإما في حال تَخوُّفهم من العذاب، فليسوا بمعجزين لله، في حالة من هذه الأحوال، بل هم تحت قبضته، ونواصيهم بيده.

ولكنه رؤوف رحيم، لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل

يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم<sup>(١)</sup> أبواب التوبة، ويدعوهم إلى الإقلاع من السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات، ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب، فَلْيَسْتَح المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحَّظات (٢)، ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات، وَلْيَعلَمْ أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ العاصى، أخذه أخذ عزيز مقتدر، فَلْيَتُبْ إليه، وَلْيَرْجِعُ في جميع أموره إليه، فإنه رؤوف رحيم.

فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة، ويره العميم، وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم، ألا وهي تقواه، والعمل بما يحبه ويرضاه.

(٤٨-٥٠) ﴿أَوَلَمْ يَرَوَّأُ إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن ثَنَىءٍ يَنَفَيَقُواْ ظِلَنْلُتُمْ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَدًا يَتَهَ وَهُمْ دَخِرُونَ ٥ وَيَنُّو يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآنِهَ وَٱلْمَلَتَتِكَةُ وَهُمْ لَا يَشَنَكُمُرُفَ ٥ يَمَاقُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِدٌ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَرُوَّا﴾ أي: الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله ﴿إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن نَتَءٍ﴾ أي: إلى جميع مخلوقاته، وكيف تتفيأ أظلتها ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ﴾ وعن ﴿الشَّمَائِلِ سُجَّدًا يَلُو﴾ أي: كلها ساجدة لربها، خاضعة لعظمته وجلالَه ﴿وَهُرُ دَخِرُونَ﴾ أي: ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر، ما منهم أحد إلا وناصبته ببد الله،

﴿ وَيَلُو يَسْجُدُ مَا فِي ٱلشَّمَنَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآئِتَةٍ ﴾ من الحيوانات الناطقة والصامتة ﴿وَٱلْمَلَيْكَةُ ﴾ الكرام، خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم، ولهذا قال: ﴿وَهُمْ لَا يَسْنَكُبُرُونَ﴾ أي: عن عبادته، على كثرتهم، وعظمة أخلاقهم

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَّ إِلَّتِهِمْ فَسَنْلُوٓ أَاهْلَ

ٱلذِّكْرُ إِن كُنتُولَاتَعْلَمُونَ ١٠٠ إِلَيْنَاتِ وَالزُّبُرُ وَالزَّلْاَ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ لَأَنَّا أَوْيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ١ اللَّهِ أَوْيَأْخُذَهُمْ عَلَى تَغَوُّفٍ فَإِنَّ رَيَّكُمْ لَرَءُوكُ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ بَرُوا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن مَّيْءِ يَنَفَيَّوُّا ظِلَنْلُهُ عَنِ ٱلْيَعِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَدًالِنَّهِ وَهُرَدَ خِرُونَ اللهُ وَيِلَّهُ يَسْحُدُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونَ وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ كَافُونَ رَبُّهُم مِن فَرْفِهِمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٤٥٥ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَانَّذِيدُوۤ اللَّهَيْنِ ٱتَّنَيْنُ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَنِعِدُّ فَإِنِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١١٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمُٱلِدِينُ وَاصِبَّأَ أَفَعَيْرَا لَلْهِ لَنَقُونَ ۞ وَمَابِكُم مِّن يَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ بَعَثَرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥

وقوتهم، كما قال تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُوكَ عَبْدًا لِنَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتَتِكُمُّ ٱللَّهُ أَبُونًا ﴾. ﴿ غَافُونَ رَبُّم مِن فَوْقِهِ رَ ﴾ لما مدحهم بكثرة الطاعة،

والخضوع لله، مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر، وكمال الأوصاف، فهم أذلاء تحت قهره.

﴿ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ أي: مهما أمرهم الله تعالى امتثلوا لأمره طوعًا واختيارًا، وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجود اضطرار، ودلالة على ما له من صفات الكمال، وهذا عام لكل مخلوق، من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، وحيوان ناطق وغيره، وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين، من الملائكة وغيرهم من [المخلوقات]. (٥١-٥٥) ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَشَخِذُوٓا إِلَىٰهَ بِنِ ٱلْنَيْنَ ۗ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَهُ وَنَجِدُّ

فَايَتُنَى فَأَرْهَبُونِ ٥ وَلَمْمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِيًّا أَفَخَرَ ٱللَّه نَنْقُونَ ٥ وَمَا يَكُمْ مِن يَعْمَةِ فَهِنَ ٱللَّهِ ثُكَّرَ إِذَا مَشَكُمُ ٱلصُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلشُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَهُمْ يُشْرِكُونَ ٥

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: عليهم. (٢) في ب: الحالات.

لِتَكْفُرُوا بِمَا ءَالِنَتَهُمُّ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴾ يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية فقال: ﴿لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَىٰهَتِنِ آتَنَيِّنَّ﴾ أي: تجعلون له شريكًا في إلهيته، وهو ﴿إِنَّهَا هُوَ إِلَهٌ وَعِدُّ﴾ متوحد في

فكما أنه الواحد في ذاته، وأسمائه، ونعوته، وأفعاله، فَلْتُوَحِّدُوه في عبادته، ولهذا قال: ﴿فَإِنِّنَى فَأَرْهَبُونِ﴾ أي: خافونی، وامتثلوا أمری، واجتنبوا نهیی، من غیر أن تشركوا بي شيئًا من المخلوقات، فإنها كلها لله تعالى مملوكة. ﴿ وَلَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱللِّينُ وَاصِبًا ﴾ أي: الدين،

والعبادة، والذل في جميع الأوقات، لله وحده، على الخلق

الأوصاف العظيمة، متفرد بالأفعال كلها.

أن يخلصوه لله، وينصبغوا بعبوديته. ﴿أَنَفَيْرَ اللَّهِ نَنْقُونَ﴾ من أهل الأرض أو أهل السماوات، فإنهم لا يملكون لكم ضرًا ولا نفعًا، والله المنفرد بالعطاء والإحسان، ﴿وَمَا بِكُمْ مِن يَعْمَةِ ﴾ ظاهرة وباطنة ﴿فِنَ اللَّهِ ۗ لا أحد يشركه فيها ﴿ثُدَّ إِذَا مَنَّكُمُ ٱلفُّرُّ﴾ من فقر، ومرض، وشدة ﴿ فَإِلَيْهِ تَخْتُرُونَ ﴾ أي: تضجون بالدعاء والتضرع، لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو، فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون، وصرف ما تكرهون، هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده.

ولكن كثيرًا من الناس يظلمون أنفسهم، ويجحدون نعمة الله عليهم إذا تجاهم من الشدة، فصاروا في حال الرخاء أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة، ولهذا قال:

﴿ لِكُفُرُواْ بِمَا ءَالِنَامُدُّ ﴾ أي: أعطيناهم، حيث نجيناهم من

الشدة، وخلصناهم من المشقة ﴿فَنَمَتَّمُوًّا ﴾ في دنياكم قليلًا ﴿ فَسَوْفَ تَمْلَمُونَ ﴾ عاقبة كفركم. (٥٦-٥٦) ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِنَا رَزَقَنَهُمُّ تَأْمَّهِ لَتَشْعَلُنَّ

عَمَّا كُشُتُمْ تَفَتَرُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ بِلَهِ ٱلْبَنَتِ شَيْحَنتُمْ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٥ رَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْنَى ظَلَّ وَجَهُتُم مُسْوَيًّا وَهُوَ كَلِطِيمٌ ٥ يَتَوَرَىٰ مِنَ الْفَوْدِ مِن سُوَّهِ مَا بُنِيْمَرَ بِهِ: أَيْشِيكُمُ عَلَى هُونِ أَدَّ يَدُشُهُ فِي اللَّمَاتِ أَلَا سَآةَ مَا يَعَكُمُونَ ٥ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَّةِ ۚ وَيَقِهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَطْلُ وَهُو الْفَيْرُ الْمَكِدُ ﴾ يخبر تعالى عن جهل المشركين، وظلمهم، وافترائهم على الله الكذب، وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر - نصيبًا مما رزقهم

الله، وأنعم به عليهم، فاستعانواً برزقه على الشرك به، وتقربوا به إلى أصنام منحوتة، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ يَهِ مِمَّا ذَرَّأَ مِنَ ٱلْحَكَرُثِ وَٱلْأَمْكِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَكَنَا يَقَ بِرَغَيِهِمْ وَهَنَذَا لِشُرَكَآنِكُمْ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآنِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ﴾

**建建建** 

لِيكُفُرُواْبِمَآءَالْيَنَهُمُ فَتَمَتَّعُوا أَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ (﴿ وَالْمَعْلَونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ الْمَعَلُونَ لِلْمَالَلْمَنْتِ سُبْحَنَّكُ مُولَهُم مَايَشْتَهُونَ

٧ وَإِذَابُشِّرَأَحَدُهُم إِلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمٌ ﴿ يَنُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِرَ بِهِۦ أَيْمُسِكُهُ، عَلَى هُونِ

أَمْ يَدُسُهُۥ فِي ٱلثِّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ١ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُٱلسَّوْةِ وَيَلَهِٱلْمَثُلُٱلْأَغَلُ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ تُوَاحِنُدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ وَلَكَن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُون سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللَّهُ وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسُوِّرُ لَاحِدَ مَ أَنَّ لَمَهُمُ النَّادَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ۞ تَأْمَةِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ ٓ إِلَىٰٓ أُصَهِ مِّن فَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْلَمُهُ دَفَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَحُدٌ عَذَابُ أَلِيدٌ ١٠٠ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُمُّ ٱلَّذِي ٱخْنَافُوا فِيهِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

الآية ﴿لَتُتَعَلَّنَّ عَمَّا كُشُتُه تَفَرَّفِنَ﴾ ويقال: ﴿مَاللَّهُ أَوْكَ لَكُمٌّ أَرِّه عَلَى اللَّهِ تَفَتَّرُونَكِ ٥ وَمَا ظَلُّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْتِيَنَمَةِ ﴾ فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة .

﴿ وَيَجْمَلُونَ بِلَهِ ٱلْبَنَّاتِ ﴾ حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين: إنهم بنات الله، ﴿وَلَهُم مَّا يَشَتَّهُونَ﴾ أي: لأنفسهم . الذكور، حتى إنهم يكرهون البنات كراهة شديدة، فكان أحدهم ﴿إِذَا بُئِشَرَ أَحَدُهُم بِٱلأَنْنَى ظَلَّ وَجَهُمُ مُسَوِّنًا﴾ من الغم الذي أصابه ﴿وَهُو كَظِيمٌ ﴾ أي: كاظم على الحزن والأسف، إذ بُشِّرَ بأنشى، وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه، ويتوارى منهم من سوء ما بشر به.

ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد، فيما يصنع بتلك البنت التي بشر بها ﴿ أَيْسُكُمُ عَلَى هُونِ ﴾ أي: يتركها من غير قتل على إهانة وذل ﴿ لَمْ يَدُشُدُ فِي التُّرَابُّ﴾ أي: يدفنها وهي حية، وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين ﴿أَلَا سَآةَ مَا يَعَكُّمُونَ﴾ إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله، من نسبة الولد إليه.

ثم لم يكفهم هذا، حتى نسبوا له أَرْدَأَ القسمين، وهو الإناث، اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها، ويكرهونها، فكيف

ينسبونها لله تعالى؟ فبئس الحكم حكمهم. ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون، قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآيَخِرَةِ مَثْلُ ٱلسَّوْةِ ﴾

أي: المثل الناقص والعيب التام، ﴿وَيَلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى﴾ وهو كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به، من غير أن يستلزم ذلك نقصًا بوجه، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإجلال، والمحبة والإنابة والمعرفة .

﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ﴾ الذي قهر جميع الأشياء، وانقادت له المخلوقات بأسرها ﴿ المُّكِبُرُ ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها ، فلا يأمر ولا يفعل، إلا ما يحمد عليه، ويُثِّني على كماله فيه. (٦١) ﴿ وَلَوْ يُؤْخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّا تَرْكَ عَلَيْهَا مِن ذَاتَةٍ وَلَكِن تُؤخِرُهُمْ إِنَّ أَجَل تُسَمَّنُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَنْجُرُونَ سَاعَةً وَلَا

يَسْنَقْدِمُونَ﴾ لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه، ذكر كمال حلمه وصبره فقال: ﴿وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ ﴾ من غير زيادة ولا نقص ﴿ مَا نَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَائِةٍ ﴾ أي: لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم، من أنواع الدواب والحيوانات، فإن شؤم المعاصى يهلك به الحرث والنسل.

﴿ وَلَكِنَ يُوْخِرُهُمْ ﴾ عن تعجيل العقوبة عليهم إلى أجل مسمى، وهو يوم القيامة ﴿فَإِذَا جَانَةَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَـٰنَقْدِتُوكَ﴾ فَليَحْذَروا ما داموا في وقت الإمهال، قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه.

(٦٣،٦٢) ﴿ وَمَهْمَالُونَ لِنَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ۚ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ

ٱلكَذِبَ أَنَ لَهُدُ الْمُسْتَنَّى لَا جَكَرَمَ أَنَّ لَمُتُمَّ ٱلنَّارَ وَأَنْتُمُ مُّفَرِّطُونَ ٥ تَألقو لْقَدْ أَرْسَلْنَاۚ إِلَىٰٓ أَسَدِ مِن فَيْلِكَ فَزَيْنَ لَمُتُمُّ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ

ٱلْيُوْمَ وَلَئَدُ عَذَابُ ٱلِيدُّ﴾ يخبر تعالى أن المشركين ﴿يَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ﴾ من البنات، ومن الأوصاف القبيحة، وهو الشرك، بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله، فكما أنهم يكرهون، ولا يرضون أن يكون عبيدهم - وهم مخلوقون من جنسهم - شركاء لهم فيما رزقهم الله، فكيف يجعلون له شركاء من عبيده؟!!

﴿و﴾ هم - مع هذه الإساءة العظيمة - ﴿نَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلكَذِبَ أَنَ لَهُمُ لَلْمُتنَيُّ ﴾ أي: أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، رد عليهم بقوله: ﴿لَا جَكَرَمَ أَنَّ لَمَتُمُ ٱلنَّارُ وَأَنَّتُمْ مُّقْرَطُونَ﴾

مقدمون إليها، ماكثون فيها، غير خارجين منها أبدًا. بَيَّن تعالى لرسوله ﷺ أنه ليس هو أول رسول كُذُب فقال [تعالى]: ﴿ تَالَهُ لَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُسَدِ مِن فَبْلِكَ ﴾ رسلًا يدعونهم إلى التوحيد ﴿فَرَيَّنَ لَمُهُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْنَلَهُمْ ﴾ فكذبوا الرسل،

وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجى من كل مكروه، وأن

سائغًا للشاريين؟.

بذلك.

(١)كذا في ب، وفي أ: عمم.

إن الله نسخ حِلَّ المسكرات، وأعاض عنها بالطبيات من الأنبذة، وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُوبَةً لِنَوْمِ بَعْقِلُونَ ﴾ عن الله كمال اقتداره، حيث

١٦ - تفسير سورة النحل، الآيات: ٦١ -٦٧

أعمالهم صار وليهم في الدنيا، فأطاعوه واتبعوه وتولوه

﴿أَفَنَتَخِذُونَةُ وَذُرِّيَتَهُۥ أَوْلِكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُلُمٌ بِنْسَ لِلظَّالِدِينَ

﴿وَلَمُنْهُ عَذَابٌ أَلِيدٌ﴾ في الآخرة، حيث تولوا عن ولاية

الرحمن، ورضوا بولاية الشيطان، فاستحقوا لذلك عذاب

(٦٥) ﴿ وَاللَّهُ أَمْزُلُ مِنَ ٱلسَّنَالِمِ مَانُهُ فَأَشِّهَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأً إِنَّ فِي

ذَالِكَ لَآيَةٌ لِقَوْرٍ يَسْمَعُونَ﴾ عن الله مواعظه وتذكيره، فيستدلون

بذلك على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغى العبادة إلا له وحده، لأنه المنعم بإنزال المطر، وإنبات جميع أصناف

النبات، وعلى أنه على كل شيء قدير، وأن الذي أحيا

الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات، وأن الذي نشر

(٦٧،٦٦) ﴿ وَإِنَّ لَكُو فِي ٱلْأَنْصَابِ لَعِبْرَةٌ نُسْتِيكُم مِنَّا فِي بُطُونِهِ. مِنْ بَيْن

فَرْتِ وَدَمِ لَيْنًا خَالِصًا سَآلِهَا لِلشَّندِينِينَ ٥ وَمِن ثُمَرَتِ النَّجِيلِ وَالأَغْسَب

لَنَّذِيْدُونَ مِنْهُ سَكَدًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ أي:

﴿إِنَّ لَكُو فِي ٱلْأَمْدِينِ التي سخرها الله لمنافعكم ﴿لَمِـبَّرَةُ﴾

تستدلون بها على كمال قدرة الله، وسعة إحسانه، حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم، فأخرج من

بين ذلك لبنًا خالصًا من الكدر سائغًا للشاربين، للذته، ولأنه

والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح، لبنًا خالصًا

وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع

للعباد ومصالح، من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد،

طريًّا ونضيجًا، وحاضرًا ومدخرًا، وطعامًا وشرابًا يتخذ من

عصيرها ونبيذها، ومن السكر الذي كان حلالًا قبل ذلك، ثم

يسقى ويغذي، فهل هذه إلا قدرة إلهية، لا أمور طبيعية. فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة،

هذا الإحسان لذو رحمة واسعة، وجود عظيم.

. #Vii

الهوان.

أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب، فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة، وعلى شمول رحمته، حيث عم(١) بها عباده ويسرها لهم، وأنه الإله المعبود وحده، حيث إنه المنفرد

اَلشَّجَر وَمِمَا يَعْرشُونَ ٥ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّي الثَّمَرَتِ فَاشْلُكِي شُبْلَ رَبِّكِ ذُلُّلَّا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُعْنَلِفُ ٱلْوَنَّهُ فِيهِ شِفَاتٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآلِيَةً لِنَوْمِ بَنَفَكَّرُونَ﴾ في خلق هذه النحلة الصغيرة التي هداها الله هذه الهداية العجبية، ويسر لها المراعى، ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها، ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان، بحسب اختلاف أرضها ومراعيها، فيه شفاء للناس من أمراض عديدة، فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى، وتمام لطفه بعباده، وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه.

(٧٠) ﴿وَأَلْقَهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ بِنَوْقَلَكُمْ وَمِنكُم مَّن ثُرَّةً إِلَّهَ أَزَلُوا ٱلْعُصُر لِكُنَّ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فَيَرِّ ﴾ يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد، ونقلهم في الخلقة طورًا بعد طور، ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم، ومنهم من يعمره حتى ﴿رُرُّ إِلَّا أَرْزَلِ آلَهُمُر ﴾ أي: أخسه الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة، حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه، حتى إنه ينسى ما كان يعلمه، ويصير عقله كعقل الصبي، ولهذا قال: ﴿ لِكُنَّ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْرِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيتُهُ قَدِيرٌ ﴾ أي: قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء، ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة، خلقًا بعد خلق، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم بَن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوْقِ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ يَغْلُقُ مَا يَشَآةٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيدُ

(٧١) ﴿وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرَّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّلُواْ رَآدِي رِزْفِهِدْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً أَفَهِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يُجَمَّدُونَ﴾ وهذا من أدلة توحيده، وقبح الشرك به، يقول تعالى: كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون، إلا أنه تعالى ﴿ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرَّزْقِ ﴾ فجعل منكم أحرارًا ، لهم مال وثروة، ومنكم أرقاء لهم، لا يملكون شيئًا من الدنيا، فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا ﴿ بِرَّاتِي رزْقهـ عَلَىٰ مَا مَلُكَتْ أَتَعَنُّهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً﴾ ويرون هذا من الأمور الممتنعة، فكذلك من أشركتم بها مع الله، فإنها عبيد ليس لها من الملك مثقال ذرة، فكيف تجعلونها شركاء لله

هل هذا إلا من أعظم الظلم، والجحود لنعم الله؟!! ولهذا قال: ﴿ أَفَينِهُ مَهُ إِنَّهِ يَجَمُّدُونَ ﴾ فلو أقروا بالنعمة ونسبوها إلى من أولاها، لما أشركوا به أحدًا. (٧٢) ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ

وَحَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِبَنَتِّ أَفَيِّ الْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ ١ أَرْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَفَكُم مِنَ ٱلطَّيْبَنَتِ أَفَيَٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيْفَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ يخبر تعالى عن مِنْتِهِ العظيمة على عباده، حيث جعل لهم أزواجًا ليسكنوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم أولادًا تَقَوُّ بهم أعينهم ويخدمونهم، ويقضون حوائجهم،

ESTABLES.

(Harrista)

وَٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ فِ ذَالِكَ

لَّايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُرُفِ ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَشُقِيكُمْ مِّنَا

ف بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَاخَالِصَاسَ آبِغَا لِلشَّدريينَ ١

وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا

حَسَنّاً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَيْلِ

أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أُمُّ كُلِي

مِنْكُلِّ الثَّمَرَتِ فَاسْلُكِي شُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَّ عَزْجُ مِنْ بُطُونِهَ ا

شَرَابُ تُخْنِلَفُ ٱلْوَنُهُ وَفِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ

يَنَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّ لَلْوَفَلَكُمُّ وَمِنكُومٌ نُورُأُ إِلَّا أَوْلَا

ٱلْعُمُر لِكَىٰ لَا يَعْلَرَ بَعْدَ عِلْمِ شَيَّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَٱللَّهُ

فَضَّلَ بَعْضَكُو عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّ لُوا بِرَّادِي

رزْقه مْرَعَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآعُ أَفَهِنِعْمَةِ

ٱللَّهِ يَحْمَدُون ١٧ وَٱللَّهُ مَعَلَ ٱلكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا

جميع المآكل، والمشارب، والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها . ﴿ أَفِيَا لِبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيغِمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ﴾ أي: أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئًا مذكورًا، ثم أوجده الله، وليس له من وجوده سوى العدم، فلا تخلق، ولا ترزق، ولا تدبر من الأمر شيئًا، وهذا عام لكل ما عبد من دون الله، فإنها باطلة، فكيف يتخذها المشركون من دون الله؟!!

وينتفعون بهم من وجوه كثيرة، ورزقهم من الطبيات، من

﴿وَرِبِيْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ﴾ يجحدونها، ويستعينون بها على معاصى الله والكفر به، هل هذا إلا من أظلم الظلم، وأفجر الفجور، وأسفه السفه؟

(٧٣-٧٣) ﴿وَيَشْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَشْلِكُ لَهُمْ رِزُقًا مِنَ

ٱلشَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضِ شَيْتًا وَلَا يَشتَطِيعُونَ ۞ فَلَا نَصْرِيُواْ يَنُو ٱلأَمْشَالُ إِنَّ

۱٦ - ۱٦ - ۱۵ - ۱۵ الميان: ۱۸،۷۷

﴿ ﷺ ﴿ النَّهُ عَنْ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُ مِّ رِزَّقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزَّقًا مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ **建設計算**第 وَٱلْأَرْضِ شَيْتَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَكَا نَصْرِيُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَ لَا عَبْدُا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَّزَقْنَــُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَـنًا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ مِرَّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْنَوُرَكُ ٱلْحَمْدُلِلَّةِ بَلَأَكُثُرُهُمْ لَايَعَلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبُكُمُ لاَيَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَكَ لُّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدَٰلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيعٍ ۞ وَيَتَعِفَتُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآأَمُ رُالسَّاعَةِ إِلَّا كَلَعْجِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ١٠ وَاللَّهُ أَخْرِجَكُمْ مِّنابُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ لَا نَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَوَالْأَفْعِدَةُ لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ ٱلدَّيْرَوَا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ

الله، وهو لا يقدر على شيء من مصالحه، فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئًا منها، لا يكون كفوًا وندًّا، لمن لا يقول إلا الحق، ولا يفعل إلا ما يحمد عليه. (٧٧) ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰ وَتَاكَأَرُهِمْ ۚ وَمَا أَشُرُ ٱلسَّـَاعَةِ إِلَّا كَلَمْتِمِ

مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ أَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَّا يَسْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿

ٱلْمَصَرِ أَوْ هُوَ أَفْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَـدِيرٌ ﴾ أي: هو تعالى المنفرد بغيب السموات والأرض، فلا يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو، ومن ذلك علم الساعة، فلا يدري أحد متى تأتى إلا الله، فإذا جاءت وتجلت، لم تكن ﴿إِلَّا كَلَّتِجِ ٱلْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ من ذلك، فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم، وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فلا يستغرب على قدرته الشاملة، إحباؤه للموتي.

(٧٨) ﴿ وَاللَّهُ ٱلْحَرَجَكُمُ مَنْ يُطُون أَمَّهَا لِلَّهُ لَا مَعْلَمُونَ شَنَّا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَائِرَ وَالْأَفِيدَةُ لَمَلَكُمْ نَشَكُرُونَ﴾ أي: هو المنفرد بهذه النعم حيث ﴿أَخْرَكُمُ مِنْ بُطُونِ أَنْهَاتِكُمْ لَا نَعَلَمُونَ شَيْئًا﴾ ولا تقدورن على شيء، ثم إنه ﴿جَعَلَ لَكُمُّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةً﴾ خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها ﴿ اَلَّهَ يَعْلَدُ وَأَنتُدْ لَا تَعْلَمُونَ ٥ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى غَيْءٍ وَمَن زَزَقْنَكُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِنَّا وَجَهَنَّأُ هَلَّ يَسْتَوُتُ لَلْمُمْدُ بِنَّوْ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُكَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنٰهُ أَيْنَمَا يُؤَجِّهِمُ لَا يَأْتِ يِخَيْرِ هَلَ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِيْ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴾ يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم، أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله، والحال أنهم لا يملكون لهم رزقًا من السموات والأرض، فلا ينزلون مطرًا ولا رزقًا، ولا ينبتون من نبات الأرض شيئًا، ولا يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض، ولا يستطيعون لو أرادوا، فإن غير المالك للشيء، ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به، وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون.

فهذه صفة آلهتهم، كيف جعلوها مع الله، وشبهوها بمالك الأرض والسماوات، الذي له الملك كله، والحمد كله، والقوة كلها؟!

ولهذا قال: ﴿فَلَا تَضْرِيُواْ بِنَّهِ ٱلْأَثْثَالَ﴾ المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ﴾ فعلينا أن لا نقول عليه بلا علم، وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال، فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه، أحدهما عبد مملوك، أي: رقيق لا يملك نفسه، ولا يملك من المال والدنيا شيئًا، والثاني حُرٌّ غَنِيٌّ قد رزقه الله منه رزقًا حسنًا، من جميع أصناف المال، وهو كريم محب للإحسان، فهو ينفق منه سرًّا وجهرًا، هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان، مع أنهما مخلوقان، غير محال استواؤهما .

فإذا كانا لا يستويان، فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو فقير من جميع الوجوه، بالربُّ الخالق المالك لجميع الممالك، القادر على کل شیء؟!!

ولهذا حمد نفسه، واختص بالحمد بأنواعه، فقال: ﴿ ٱلْحَكْمَدُ بِلَّهِ ﴾ فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فَلِمَ سوَّى المشركون آلهتهم بالله؟ قال: ﴿ إِلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَلَّمُونَ ﴾ فلو علموا حقيقة العلم، لم يتجرأوا على الشرك العظيم.

والمثل الثاني مثل ﴿رَجُـٰلَيْنِ أَحَدُهُـمَا أَبُكُمُۥ﴾ لا يسمع ولا ينطق و﴿لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ نَتَى ﴾ لا قليل ولا كثير ﴿وَهُو كَأَلُّو لِكَا عَلَىٰ مَوْلَـٰنَهُ ﴾ أي: يخدمه مولاه، ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه، فهو ناقص من كل وجه، فهل يستوي هذًا ومن كان يأمر بالعدل، وهو على صراط مستقيم، فأقواله عدل، وأفعاله مستقيمة، فكما أنهما لا يستويان، فلا يستوى من عُبِدَ من دون

وفضالها، ولأنها مفتاح لكل علم، فلا وصل للعبد علم إلا من أحد مذه الأبواب الثلاثة، وإلا فسائر الأعضاء، والقوى الظاهرة والباطفة، هو الذي اعظاهم إلياها، وجمل يضيها فيهم، شيئا فشئل إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به، وذلك لأجل أن يشكروا الله، باستعمال ما أعظاهم من هدا الجوارح في طاعة أنه، فمن استعمالها في غير ذلك، كانت حية عليه، وقابل النعمة بالإجم المفابلة.

(٩٧) ﴿ أَنْ يَرْوَا إِلَى الْطَلِيْسِ سَشَكِّرِينَ فِي حَوِّ السَّكِينَةِ مَا يَشْكِيرَا فِي حَوِّ السَّكِينَةِ مَا يَشْبِكُمْنَ إِلَّهُ المَشْفَرِونَ فِيهَا جعلت آية عليه، وأما المنتقبون بايات الله عليه، وأما غيرهم، فإن نظرهم نظر أيقو وغفلة، ووجه الآية فيها، أن اله تعالى خلقها بخلقة تصلح للطياران، ثم سخر لها هذا الهواء اللهافية، ثم أودع فيها من قوة الحركة وما قدرت به على ذلك، وذلك دليل على كمال حكمت، وعلمه الواسم، وعنايته الريانية بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره، تبارك الله رب العالمين.

(٨٠-٨٠) ﴿ وَأَنْتُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُؤْدِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن

جُلُهِ. ٱلأَنْفَامِدِ سُوْتًا نَشْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَنَوْمَ إِفَامَتِكُمْ وَيَنْ أَصَوَافِهَا

بت عليه، من صوف ونصر وير ويريق نشيخينها التي حجيد الحمل ...
الحمل ، تكون لكم في السفر والعازل التي لا قصد لكم في استيطانها ، فتنكيم من العر والبرد والمطر ، وقتي متاعكم من المطر ، وقي جعل لكم ﴿ين آسَرَائِهَا﴾ أي: الأنعام ...
وقريَّارِيَّا الْمُتَّاقِ الْمُنْفِعَ اللهِ وَعَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَن اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَن اللهِ وَعَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ وَمَنْدَعًا إِلَى حِينِ ﴾ أي: تتمتعون بذلك في هذه الدنيا، وتنتفعون بها، فهذا مما سخر الله للعباد لصنعته وعمله.

AND THE PERSON 777 وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُتُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُرْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِيهِ بِيُوْتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِفَامَتِكُمُ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثْنُا وَمُتَنعًا إِلَىٰحِينِ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْحِيَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَفْكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِدُّ يَعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْلِمُونَ ١٠٥ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنْمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنَغُٱلْمُبِينُ ۞ يَعْرِفُونَ يَعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَ نَرُهُمُ أَلْكَ يَعِرُونَ ١٠ وَيُوْمَ بَنْعَتُ مِن كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًاثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِنَارَ ءَا ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ شُرَكَآ ءَهُمَ قَالُوارَ تَنَاهَ ثُولَاءٍ شُرَكَا أَوْنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ لِدِبُونَ ١ هُ وَٱلْفَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَهِ ذِ السَّالِّرُّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞

١٦ - تفسير سورة النحل، الآيات: ٧٩-٨٣

﴿وَلَقَدُ بَمُكُلُ لِكُمْ مِنَا عَلَيْكِ﴾ أي: من مخلوقاته التي لا صنة لكم فيها ﴿وَلِلْلَاكِ ﴿ وَلِلَّ كَالِمُلَّا الْأَسْجَارِ والجيالُ، والأم و فرمون وتحكمل لكر بن آليهالُ أَحْسَنَكُكُ أَي، مغارات، تتكم من الحر والرو والأمطار، والأعماء. ﴿وَيَكُمُلُ لِكُمْ مِنْهُمْ إِنْ إِلَيْهِ وَلِينًا ﴿ وَلِينًا الْمِنْهِينَ الْمُؤْنِ

ولم يذكر أله البرد، لأنه قد تقدم أن هذه السورة، أولها في أصول النحم، وآخرها في مكملاتها ومتمماتها، ووقاية البرد من أصول النحم، فإنه من الضرورة، وقد ذكره في أولها في قوله: ﴿(تَكُمْ فِيهَا وَفَدُّ رَنَتَيْعَ﴾.

﴿ يَنْبِيكُمْ بِأَلْكُواْ الْهِ اللهِ اللهُ الل

(١) كذا في الأصل، والاستغناء عن هذا الضمير هو السائغ في اللغة.
 (٢) في الأصل (البيوت والغرف والبيوت).

تعالى، ولكن أبي الظالمون إلا تمردًا وعنادًا. ما ذُكِّروا بنعمه وآياته ﴿فَإِنَّهَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنَّهُ ٱلْمُبِينُ﴾ أي: ليس

ولهذا قال الله عنهم: ﴿ فَإِن تُوَلَّوْاً ﴾ عن الله وعن طاعته، بعد

الله وعلى رسله.

عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء، بلُّ أنت مطالب بالوعظ والتذكير، والإنذار والتحذير، فإذا أديت ما عليك، فحسابهم على الله، فإنهم يرون الإحسان، ويعرفون نعمة الله، ولكنهم ينكرونها ويجحدونها ﴿ زَأَكَ أَرُهُمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ لا خير فيهم، وما ينفعهم توالى الآيات، لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم، وسيرون جزاء الله لكل جبار عنيد، كفور للنعم، متمرد على

(٨٤-٨٤) ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلِّ أَمْتُو شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ

كَغَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ٥ وَإِنَا رَمَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُوْ يُنْظِرُونَ ٥ وَإِذَا رَبَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاتِهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَنَوْلاَهِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا مَنْهُوا مِن دُونِكٌ فَأَلْفَوَا الَّذِيهِدُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَادِبُونَ ٥ وَٱلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِـذِ ٱلشَّلَٰزُّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْذَرُونَ﴾ يخبر تعالى عن حال الذين كفروا في يومُ القيامة، وأنه لا يقبل لهم عذر، ولا يرفع عنهم العقاب، وأن شركاءهم تتبرأ منهم، ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله ، فقال: ﴿ وَهُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِدُا ﴾ يشهد عليها بأعمالهم، وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدي، وذلك الشهيد الذي يبعثه الله، أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم. فَ ﴿ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَغَرُوا ﴾ في الاعتذار، لأن اعتذارهم

بعدما علم يقينًا بطلان ما هم عليه، اعتذار كاذب، لا يفيدهم شيئًا، وإن طلبوا أيضًا الرجوع إلى الدنيا، ليستدركوا لم يجابوا ولم يعتبوا، بل يبادرهم العذاب الشديد، الذي لا يخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهال من حين يرونه، لأنهم لا حساب عليهم، لأنهم لا حسنات لهم، وإنما تعد أعمالهم وتحصى، ويوقفون عليها ويقررون بها، ويفتضحون. ﴿وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ ٱلْمَرَّكُواۚ شُرَكَاتَهُدَ ﴾ يوم القيامة وعلموا

بطلانها، ولم يمكنهم الإنكار. ﴿ قَالُوا رَثَنَا هَنُولاتُهِ شُرَكَ آؤًا ٱلَّذِينَ كُنَّا مَنْعُوا مِن دُونِكُ ﴾ ليس عندها نفع ولا شفع، فنوَّهوا بأنفسهم ببطلانها، وكفروا بها، وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينها ﴿فَأَلْفَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ﴾ أي: ردت عليهم شركاؤهم قولهم، فقالت لهم: ﴿إِلَّكُمْ لَكَانِبُونَ﴾ حيث جعلتمونا شركاء لله، وعبدتمونا معه، فلم نأمركم بذلك، ولا زعمنا أن فينا استحقاقًا للألوهية، فاللوم

علىكم. فحينئذ استسلموا لله، وخضعوا لحكمه، وعلموا أنهم مستحقون للعذاب.

﴿ وَصَلَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفَتَرُونَ ﴾ فدخلوا النار، وقد امتلأت قلوبهم من مقت أنفسهم، ومن حمد ربهم، وأنه لم يعاقبهم إلا بما كسبوا.

(٨٨) ﴿ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَصَكَدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَتُهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُقْسِدُونَ﴾ حيث كفروا بأنفسهم، وكذبوا بآيات الله، وحاربوا رسله، وصدوا الناس عن سبيل الله،

وصاروا دعاة إلى الضلال، فاستحقوا مضاعفة العذاب، كما تضاعف جرمهم، وكما أفسدوا في أرض الله. (٨٩) ﴿ وَنَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلُ أُمَّةً شَهِيدًا عَلَتُهِم مَنْ أَنفُسيمٌ وَجِئْنَا

بكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُلَاهَۚ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَلِيَنَا لِكُلُّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَخْمَةُ وَنُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث ﴿في كُلِّ أَتَةِ شَهِيدًا﴾ ذكر ذلك أيضًا هنا، وخص منهم هذا الرسول الكريم فقال: ﴿ وَجِنْمَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنُؤُكِّما ﴾ أي: على أمتك تشهد عليهم بالخير والشر. وهذا من كمال عدل الله تعالى أن كل رسول يشهد على أمته، لأنه أعظم اطلاعًا من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلَنَكُمُ أَمَّةً وَسَطَّا لِنَكُولُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾. وقال تعالى:

﴿ فَكُنُّكُ إِذَا جِنْمَا مِن كُلِّ أُمُّتُم بِشَهِيدٍ وَجِنْمًا بِكَ عَلَى هَتَوْلَاهِ شَهيدًا ٥ يَوْمَهِذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوَ شُوَّىٰ بِهُمُ · 6 65 وقوله: ﴿وَنَزُّكَ عَلَيْكَ ٱلْكِتُبَ يَبْكِنَا لِكُلِّي شَيْءٍ﴾ في أصول

الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين، وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين، بألفاظ واضحة، ومعان جلية. حتى إنه تعالى يثنى فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب

لمرورها عليه كل وقت، وإعادتها في كل ساعة، ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة، لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر، بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح، معانى كثيرة، يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه

الآية، وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى. فلما كان هذا القرآن تبيانًا لكل شيء، صار حجة الله على العباد كلهم. فانقطعت به حجة الظالمين، وانتفع به المسلمون، فصار هدى لهم، يهتدون به إلى أمر دينهم A A STATE OF THE S

يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. (٩٠) ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْشُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِنِ وَإِيتَآبِ ذِى ٱلْقُرْبَك وَيَنْهَنَ عَنِ ٱلْفَحْشَلَةِ وَٱلنُّكِرِ وَٱلْبَغْيُّ يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكُّرُوكَ﴾ فالعدل الذي أمر الله به، يشمل العدل في حقه، وفي حق عباده. فالعدل في ذلك، أداء الحقوق كاملة موفرة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية، والمركبة منهما، في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى، وولاية القضاء ونواب الخليفة، ونواب

والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه، وعلى لسان رسوله، وأمرهم بسلوكه، ومن العدل في المعاملات، أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات، بإيفاء جميع مَا عَلَيك، فلا تبخس لهم حقًّا، ولا تغشهم، ولا تخدعهم وتظلمهم . فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع

الناس بالمال والبدن والعلم، وغير ذلك من أنواع النفع، حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله إيتاء ذي القربي – وإن كان داخلًا في العموم – لتأكد حقهم، وتعين صلتهم وبرهم، والحرص على ذلك. ويدخل في ذلك جميع الأقارب، قريبهم وبعيدهم، لكن كل

ما كان أقرب كان أحق بالبر . وقوله: ﴿وَيَنْعَنُ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ﴾ وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله، والقتل بغير حق، والزنا، والسرقة، والعجب، والكبر، واحتقار الخلق، وغير ذلك من الفواحش.

ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى. وبالبغي، كل عدوان على الخلق، في الدماء والأموال

والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر

ودنياهم، ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح والرحمة، ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة، كصلاح القلب وبره، وطمأنينته، وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة، والرزق الواسع، والنصر على الأعداء بالقول والفعل، ونيل رضا الله تعالى، وكرامته العظيمة التي لا

هَتَوُلآءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَيْنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَنَّاللَّهُ مَا أَمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْفِ وَبَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِوَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ مَّلَكُمْ مَّذَكُرُوك ٥ وَأَوْفُواْ بِعَهْ دِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَثُّمْ وَلَالْنَقُصُوا ٱلْأَيْسُ بَعَّدَوَّكِ بِهِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ مُّ كَفِيلًا إِنَّا ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَأَلِّي نَقَضَتْ غَزْلِهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا لَتَنْخِذُوكَ أَيْمَنَنكُمُ دَخَلًا يَيْنَكُمْ أَن تَكُوبَ أَمَّةً فِي أَرْفِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِدِ وَلِيُبِيِّنَ لَكُرُوهُ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُشُتُمْ فِيهِ تَغَلِقُونَ ٢ وَلَوْشَآ اللَّهُ لُجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَبِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن

ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَصَحَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ

ٱلْعَلَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ الْمُهَا وَتَوْمَ بَعَثُ فِي كُلِ

أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِمٍ أُ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى

الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربي، فهي مما أمر الله به. وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي، فهي مما نهي الله عنه. وبها يعلم حسن ما أمر الله به، وقبح ما نهى عنه. وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال، وترد إليها سائر الأحوال، فتبارك من جعل من كلامه، الهدى، والشفاء، والنور، والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال: ﴿يَبِظُكُر﴾ به أي: بما بينه لكم في كتابه،

يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءً وَلَتَسُعُلُنَّ عَمَّا كُنتُوتَعَمَلُونَ ١

بأمركم بما فيه غاية صلاحكم، ونهيكم عما فيه مضرتكم ﴿لَمَلَّكُمْ تَذَّكُونَ﴾ ما يعظكم به، فتفهمونه وتعقلونه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه، عملتم بمقتضاه، فسعدتم سعادة لا شقاوة معها . فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع، أمر بوفاء ما

أوجبه العبد على نفسه فقال: (٩٢،٩١) ﴿وَأَرْفُواْ مِنَهَدِ ٱللَّهِ إِنَا عَلَهَدَئُدَ وَلَا نَنْفُشُوا ٱلأَيْنَنَ

بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزَّلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ٱنكَنَّا

يَبْلُوكُمُ آللَهُ بِهِ ۚ وَلِيُنَيِّنَنَّ لَكُرْ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ مَا كُمُتُمَّ فِيهِ تَخْلِفُونَ﴾. وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه، من العبادات والنذور والأَيْمانِ التي عقدها، إذَا كان الوفاء بها برًّا. ويشمل

أيضًا ما تعاقد عليه هو وغيره، كالعهود بين المتعاقدين،

وكالوعد الذي يعده العبد لغيره، ويؤكده على نفسه، فعليه في

جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة، ولهذا نهى الله عن نقضها فقال: ﴿وَلَا نَنْقُضُواْ ٱلأَيْنَانَ بَمْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ بعقدها على

اسم الله تعالى: ﴿وَقَدْ جَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ ۗ أَيها المتعاقدان ﴿ كَفِيلًا ﴾ فلا يحل لكم أن لا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلًا، فيكون ذلك ترك تعظيم لله، واستهانة به، وقد رضى الآخر منك باليمين، والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلًا. فكما التمنك وأحسن ظنه فيك، فَلْتَفِ له بِما قلت وأكدته.

حسب نيته ومقصده. ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ في نقضكم للعهود بأسوإ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيها، وذلك ﴿ كَالَّتِي ﴾ تغزل غزلًا قويًّا، فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته ﴿أَنكَنَّا﴾ فتعبت على الغزل، ثم على النقض، ولم تستفد سوى الخيبة والعناء،

وسفاهة العقل، ونقص الرأي، فكذلك من نقض ما عاهد

وقوله: ﴿ لَتَغِذُوكَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا يَبْنَكُمُ أَن تَكُوكَ أَنَةً هِيَ أَرِّكَ مِنْ أُمَّةً ﴾ أي: لا تنبغي هذه الحالة منكم، تعقدون الأيمان

المؤكدة، وتنتظرون فيها الفرص، فإذا كان العاقد لها ضعيفًا

عليه، فهو ظالم جاهل سفيه، ناقص الدين والمروءة.

﴿إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَشْعَلُوكَ ﴾ يجازي كل عامل بعمله، على

غير قادر على الآخر، أتمها، لا لتعظيم العقد واليمين، بل لعجزه. وإن كان قويًا، يرى مصلحته الدنيوية في نقضها، نقضها غير مبال بعهدالله ويمينه. كل ذلك دورانًا مع أهوية النفوس، وتقديمًا لها على مراد

الله منكم، وعلى المروءة الإنسانية، والأخلاق المرضية، لأجل أن تكون أمة أكثر عددًا وقوةً من الأخرى.

وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به حيث قيض من

أسباب المحن الذي يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر

﴿ وَلَيْبَيِّنَ لَكُرٌ مِنْمَ ٱلْفِينَدَةِ مَا كُمُنَّدَ فِيهِ غَنْلِقُونَ ﴾ فيجازي كلُّا

بما عمل، ويخزي الغادر.

(٩٣) ﴿ وَلَوْ شَكَآءَ اللَّهُ لَجَمَلُكُمْ أَمَّةً وَبَعِدَةً وَلَكِينَ يُضِيلُ مَن يَشَانَهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاّهُ وَلَتُشْتَأَنُّ عَمَّا كُنتُمْ مَعْمَلُونَ﴾ أي: ﴿ لَوْ شَآهُ أَلَّهُ ﴾ لجمع الناس على الهدى، وجعلهم ﴿أَمَّةُ وَعِدَةً﴾ ولكنه

الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل. فالزهد الحقيقي هو

نَّمَكُونَ﴾ من خير وشر، فيجازيكم عليها، أتم الجزاء وأعدله. (٩٤) ﴿ وَلَا نَتَخِذُوا أَيُّمَنَّكُمْ دَغَلًا بَيْنَكُمْ فَلَإِلَّ فَدَمُّ مَلَدُ ثُوبَهَا

أفعاله التابعة لعلمه وحكمته. يعطى الهداية من يستحقها

فضلًا، ويمنعها من لا يستحقها عدلًا ﴿رَلَشُعُانَ عَمَّا كُشُمُّ

وَيَذُوقُواْ اَلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُهُمْ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ أي:

﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓا أَيِّمَنَّكُمْ ﴾ وعهودكم ومواثيقكم تبعًا لأهوائكم، متى شئتم وفيتم بها، ومتى شئتم نقضتموها. فإنكم إذا فعلتم

ذلك، تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم ﴿وَتَذُوثُواْ الشُّوَّةِ﴾ أي: العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم ﴿يمَا صَدَدتُمْ عَن سَجِيلِ ٱللَّهِ﴾ حيث ضللتم وأضللتم غيركم ﴿وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيدٌ ﴾ مضاعف.

(٩٥-٩٥) ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلاَّ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُورُ إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ ٥ مَا عِندَكُرُ بَنفَذٌّ وَمَا عِندَ آتَهِ بَاقٍّ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوٓنَا أَجَرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِبَنَتُمْ حَيَوٰةً طَيِّمَةً وَلَنَجْرَبَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسُنِ مَا كَاثُواْ بَعْمَلُونَ ﴾ يحذر تعالى عباده

من نقض العهود والأيمان، لأجل متاع الدنيا وحطامها،

فقال: ﴿ وَلَا نَشْتُرُوا بِمَهْدِ ٱللَّهِ ثَنَنًا قَلِيلًا ﴾ تنالونه بالنقض وعدم الوفاء. ﴿ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ ﴾ من الثواب العاجل والآجل، لمن آثر رضاه، وأوقى بما عاهد عليه الله ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّكُرُ﴾ من حطام الدنيا الزائلة ﴿إِن كُنتُد تَعْلَمُونَ ﴾ . فآثروا ما يبقى علمي ما يفني، فإن الذي عندكم ولو كثر جدًّا، لا بد أن ﴿يَنفَذُ﴾ ويفنى ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاتِّي﴾ ببقائه، لا

يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقى النفيس، وهذا كقوله تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلذُّيَّا ٥ وَٱلْآيِخَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَيٰٓ﴾، ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ وفي هذا، الحث والترغيب على الزهد في الدنيا. خصوصًا الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضررًا على العبد، ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه، وتقديمه على حق الله، فإن هذا الزهد واجب.

ومن الدواعي للزهد، أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة، فإنه يجد من الفرق والتفاوت، ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. [وليس الزهد الممدوح، هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر ونحوها. بل لا يكون العبد زاهدًا زهدًا صحيحًا، حتى يقوم بما يقدر عليه، من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة، ومن

الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا، والرغبة والسعي في كل ما ينفع]'<sup>(١)</sup>.

﴿ وَلَتَجْرِتُكُ اللّٰهِ مَسْرَدًا﴾ على طاعة الله، وعن معصيته، وفطموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم ﴿ أَشِرُهُم إِنْسُنِ مَا كَانُوا يَشْتُلُونَ﴾ الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فإن الله لا يضيح أجر من أحسن عداً، ولها ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة، فقال:

وَمَنْ عَمِلْ صَدِيْهَا فِي فَصَعِلْ أَنْ أَنْ وَمُو مُؤْمِنَ ﴾ فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقولها، بل لا تسمى أعمالاً صالحة إلا بالإيمان، والإيمان متنفى لها، فإنه التصديق الجازم، المشمر لأعمال الجوارح من الواجات. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح والتستيميّة، مُؤنَّدُ يَسْبُهُ وذلك بطمانية قلبه، ومردن فقيه، وعمم التنات لمما يشرف عليه قليه، ويرزقه الله رزقًا حلالاً طياً، من حيث لا يحتب.

﴿ وَلَمُعَيِّمُهُمُ فِي الآخــرة ﴿ أَجَرَهُمُ إِنَّمَنِي مَا كَاثُوا يُتَمَثّرُكُ مِن أصناف اللذات، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب يشر . فيؤتيه الله في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة .

(۱۰-۹۰۸) فِهُمَّا أَزَّا اللَّمُونَ الْسَكِيدُ بِلَقِي مِنَ النَّبِتَكِيلِ
الرَّهِيرِ • إِنَّهُ لِيَنَ لَمُ سُلَقُلُ عَلَ اللَّبِيكَ اسْتُمُواْ وَعَلَى رَبِهِمْ
الرَّهِيرِ • إِنَّكُمْ اللَّمَا اللَّبِينَ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّبِينَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكِمْ اللَّبِينَ مَمْ بِيدِ
شَرِّكُونَ ﴾ إِنَّ المَانِ الرَّف اللَّمِينَ عَلَيْكُ اللَّهِيمُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللهِي مَوْ
السَّرِونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَى العَبْدَ، عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى العَبْد، عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَى العَبْد، عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى العَبْد، عَلَى اللهُومُ اللَّهُ اللَّهُ فِيسَعَى فِي صوفَة عن مَناصِدها ومعانها.

فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله، الله الله به من طره، فقول القارى: أعلوه بالله من الله التجاه المسلمان التجاه متمال بقله على الله به يتحال المسلمان الرحية، مجهلة على الله به المسلمان المسلما

فإن الشيطان ﴿قِيْنَ لَمُ شَلَقُنُهُ أَي: تسلط ﴿فَقَ اللَّهِكَ اَسُواْ وَفَلْ رَبِهِمَ ﴾ وحده لا شريك له ﴿يَتَوَكُّلُونَهُۥ فِيغُعِ اللهُ عن المؤمنين المتوكلين عليه، شر الشيطان، ولا يغى له عليهم سبيل.

﴾م حبين. و﴿ إِنَّمَا شُلْطَنْتُمُ﴾ أي تسلطه ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْتُمُ﴾ أي:

المنتخذة المستنخرة دخلا بينت من فقر أحد المنتخذة المستنخرة وتلا يتنتخص فقر أحد المنتخرة المنتخرة وقد وتلا تنتخ بينت من فقر أحد المنتخرة وقا المنتخرة وقا المنتخرة المنتخرة وقا المنتخرة والمنتخرة والمنتخرجة والمنتخرة والمنتخرج والمنتخرة وا

يجعلونه لهم وليًّا. وذلك بتخليهم عن ولاية الله، ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه. فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم، فأرَّهم إلى المعاصى أزًّا، وقادهم إلى النار

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدَى وَيُشْرَعِ لِلْمُسْلِمِينَ ١

(١) زيادة من هامش ب.

المدح أو القدح.

ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال: ﴿قُلُ نَـزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ﴾ وهو جبريل الرسول، المقدس المنزه عن كل عيب

و خبانة و آفة . ﴿ إِلَمْ إِنَّ ﴾ أي: نزوله بالحق، وهو مشتمل على الحق في أخباره، وأوامره ونواهيه، فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحًا صحيحًا، لأنه إذا علم أنه الحق، علم أن ما عارضه وناقضه

﴿ لِيُنَبِّتَ الَّذِينَ ءَاسَنُوا﴾ عند نزول آياته وتواردها عليهم، وقتًا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئًا فشيئًا، حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي، وأيضًا فإنهم يعلمون أنه الحق. وإذا شرع حكمًا [من الأحكام]، ثم نسخه، علموا أنه أبدله بما هو مثله، أو خير منه لهم، وأن نسخه، هو المناسب للحكمة الربانية، والمناسبة العقلية.

﴿وَهُدُى وَنُشْرَكِ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ أي: يهديهم إلى حقائق الأشياء، ويبين لهم الحق من الباطل، والهدى من الضلال، ويبشرهم أن لهم أجرًا حسنًا، ماكثين فيه أبدًا. وأيضًا، فإنه كلما نزل شيئًا فشيئًا، كان أعظم هداية وبشارة لهم، مما لو أتاهم جملة واحدة، وتفرق الفكر فيه، بل ينزل الله حكمًا وبشارة [أكثر](١)، فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه وترووا منه، أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضى الله عنهم به مبلغًا عظيمًا، وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم، وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال، فاقوا بها الأولين

وكان أعلى وأولى لمن بعدهم، أن يتربوا بعلومه، ويتخلقوا بأخلاقه، ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي والجهالات، ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات، فبذلك

تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية . (١٠٣-١٠٥) ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِقُهُ بِنَصْرًّ لِمُسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيٌّ وَهَنْذَا لِسَانٌ عَكَرَكٍ ۖ مُّبيثُ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِكَايِنَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْديهُمُ ٱللَّهُ وَلَلْهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ٥ إِنَّمَا يَقْتَرَى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِكَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتَهَكَ هُمُ ٱلكَائِبُونَ﴾ يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين لرسوله ﴿أَنَّهُمْ بَقُولُونَ إِنَّمَا يُمُلِّمُهُ﴾ هذا الكتاب الذي جاء به ﴿بَثَرُ ﴾ وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان ﴿ وَهَاذَا ﴾ القرآن ﴿ لِسَانُ عَكَرَتُ مُّبِيثُ ﴾ هل هذا القول ممكن؟ أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب، ولا يفكر فيما يؤول إليه كذبه، فيكون في قوله من التناقض

**展開版課** وَلَقَدْ نَعْ لَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَايِعُ لِمَهُ بَشَرُّ لِلَاكَ

ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيٌّ وَهَٰذَالِسَانُ عَرَبِكُ مُّيتُ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِتَايِّتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ١ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ

لَانُوْمِنُونَ بِنَايِنَتِ اللَّهِ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ هُنَّا مَنكَفَرَ بَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْحَيِنٌ بِإَ لِإِيمَنِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِ مَرْغَضَبُّ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ هَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰدِهِمٌّ وَأُوْلَتِهِكَ هَمُ مُ ٱلْعَدَيِلُوبَ ١٠ الْاَحِكَرَمَ أَنَّهُ مُوفِ ٱلْكَخِدَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِن رَبَّك للَّذِينِ هَاجِكُرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِتْنُوا ثُمَّ جَنِهَكُولُ وَصَكِرُوٓ إِلَى رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَنْفُورٌ زَحِيمٌ اللَّهُ

والفساد، ما يوجب رده بمجرد تصوره.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عِنَايَتِ اللَّهِ ﴾ الدالة دلالة صريحة على الحق المبين، فيردونها ولا يقبلونها ﴿لَا يَهْدِيهُمُ اللَّهُ ﴾ حيث جاءهم الهدى، فردوه، فعوقبوا بحرمانه، وخذلان الله لهم ﴿وَلَهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ .

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ﴾ أي: إنما يصدر افتراء الكذب من ﴿ لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ كالمعاندين لرسوله، من بعد ما جاءتهم البينات ﴿ وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ ﴾ أي: الكذب منحصر فيهم، وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد ﷺ المؤمن بآيات الله، الخاضع لربه، فمحال أن يكذب على الله، ويتقول عليه ما لم يقل. فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم فأظهر الله خزيهم، وبين فضائحهم، فله تعالَى

(١٠٦–١٠٩) ﴿مَن كَفَرَ بِأَلْهُ مِنْ بَعْد إِيعَنِهِ؞ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُتُمْ مُطْمَعِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِٱلكُفْرِ صَدْرًا

(١) زيادة من هامش ب.

أي: في غاية السندة مع أن داتم إلكا. و و و الكياب بأنفي رقاله حيث و و الكياب بأنفيد أنستكثيراً الكنيزة الذينا على الأفيد رقاله حيث من حطام الدنيا، و رفية فيه، و زهداً في خير الأخرة، فلما اعتاروا الكفر على الإيمان، منهم الله الهالية، فله يهدهم، لأن الكفر وصفهم، فليع على قلوبهم فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم وعلى أيساهم، فلا يغف منها ما يغفهم، ويصل إلى قلوبهم. أيساهم، فلا ينفذ منها ما يغفهم، ويصل إلى قلوبهم. والتي وسعت كل شيء، وذلك أنها أنتهم فردوها، وعرضت عليه شمية والحال المها أنتهم فردوها، وعرضت عليه فلم يقبلوها.

﴿ لَا جُدَرُمُ أَنْفُهُمْ فِي أَكْفِسَ قَدُمُ ٱلْفَسِيرُونَ اللّهِ نحسوا أنفسهم وأموالهم وأهلهم يوم القيامة، وفاتهم النعيم المقيم، وحصلوا على العذاب الأليم. وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه، وقلبه

مطمئن بالإيمان، راغب فيه، فإنه لا حرج عليه ولا إثم، ويجوز له التطني بكلمة الكفر، عند الإكراء عليها. ودل ذلك، على أن كلام المكره على الطلاق، أو العتاق، أو البيح، أن الشراء، أو سائر الفقود، أنه لا عبرة به، ولا يترتب عليه حكم شرعي، لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر

إذا أكره عليها، فغيرها من باب أولى وأحرى.

(ا ١١، ١١١) ﴿ فَلَمْ أَلِمَتُ كُلُكُ كُلُّهُ لِنَّهُ مَنْكُولًا مِنْ مَسْدِ
مَا شُرِيَّا أَلَّمَ مَكِمَا لَمُ وَسَكُولًا مِنْ مَسْدِ
مَنْ مُرْمَا مَنْ حَلَّمُ لَلْمَ مُكْمِلُ مَنْ فَلِيّها وَقُلُّ حَلَّى لَلْمَتَّ لَلْمَا مُكْمِلُ مَنْ فَلِيّها وَقُلُّ حَلَّى لَمْنَ مَا مَا مَنْ مَلِيها وَقُلُّ حَلَّى لَمْنَ مَا مَا مَمِنَا مِنْ الله وأسالة من المنافق وأحسانه لغفور رحم لمن هاجر في سبيله،
وعلى دياره وأمواله، طالبًا لمرفعاتها أنفه، وقينًا على دينه ليرجع الماكنم، فيت على الإيمان، وتخلص ما معه من المقين، ثم المحاد أعداد أنف، لينخلهم في دين أنف، بلسانه ويده، وصبر على مقال أكثر الناس، على الميذان المناق، على أكثر الناس، على على في ذين الذي المسانة ويده، وصبر على مقال منا المناق، على أكثر الناس.

ESERGE S ﴿ يَوْمَ تَأْقِ كُلُّ نَفْسٍ تُحَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَثُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَنَّا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةِ كَانَتْءَامِنَةً مُّطْمَيٍنَّةً يَأْتِيهَارِزْقُهَارَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُرِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ ﴿ وَلَقَدُّ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ ١ اللهُ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًاطَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ٥ إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِوَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ١ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلِّسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَاحَلَنُلُ وَهِنذَاحَرَامٌ لِنَفْتُرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّالَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَلِدَاتُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا فَصَصَّنَا عَلَيْكَ مِن مَّلُّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنَ كَانُوٓ الْنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب، صغارها وكبارها، المنشمين ذلك زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم، واستفامت أمور دينهم ودنياهم. فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة حين فإنّان حَشَّى أَنْسَى بُلُكِينَكُ مَنْ سَلَى بُلُهِ يَعْمُ لللهِم اللهِم يُعْمَرُ اللهِم اللهِم يُعْمَرُ اللهِم اللهِ عِيْمَرُ اللهِم يُعْمَرُ اللهِم إلى حصول مثال ذوّة من الخبر. ويُوثَقَّ حَيْلُ غَنْسٍ ، لا يهمه موى نقسه، في ذلك اليوم يفتر العلم الله حصول مثال ذوّة من الخبر. ويُوثَقَّ حَيْلُ غَنْسٍ نَا عَبِلَتَا ﴾ من خير وشر ﴿وَهُمْ لَا خُرِيرَا فَيْ حَيْلَتَ ﴾ من خير وشر ﴿وَهُمْ لَا

فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا، وأفضل

يُطَلَّمُونَ﴾ فلا يزاد في سَيثاتهم، ولا ينقص من حسناتهم ﴿فَأَلَّتِهُمُ لا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيِّعًا وَلا تَجْزَوْت إِلَّا مَا كُنْشُرْ تَعْمَلُونَ﴾

(۱۱۳،۱۱۷) ﴿ وَمَثِينَ آلَكُ مَكُلُ ثَنِيَةً كَانَةً اللّهُ مَكُلُ ثَنِيَةً كَانَةً اللّهُ مَكُلُ ثَنِيةً كَانَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ

العربية، فحصل لها من الأمن التام، ما لم يحصل لسواها وكذلك الرزق الواسع.

كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لمها الرق باتيما من كل مكان، فيحامهم رسول منهم، يعرفون ماأنته وصدة، يدعوهم إلى أكمل الأمور، ويتهاهم من الأمور، الميتة، فكانهم الله صدداً لله عليهم وتشوا بنمة الله عليهم، فأقاقهم الله صدداً كانوا فيه، والسيم بالماس الجرع الذي هو ضدا لرغد.

والخوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم

وعـدم شـكـرهــم ﴿وَمَا ظَلَمَكُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَاثُواً أَلْفَسُهُمْ

يَظْلِمُونَ ﴾ .

مشرومة. ويستثنى من ذلك مية الجراد والسمك. ﴿وَالِنَّهُ﴾ المسنوع، وأما ما يقى في العروق واللحم فلا يضر ﴿وَكَمَّمُ الْخَرْبِيُ فَلَمَارِتُهُ وَحَبُهُ، وَذَلكُ ضَامَلُ للحمه وضحمه وجمع أجزاله ﴿وَمَنَّ أَلْمَ يَشِيرُ لَكُوْ يَقِيرُ أَتَّهُ مِيهُ كَالمَانِي يلمبع للاضنام والنيور وتحوها ، لأمّ مقصود به الشرك.

﴿إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ الأشياء المضرة تنزيهًا لكم وذلك:

ك ﴿ ٱلْمَيْسَنَةَ ﴾ ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاة

لا وضام والعبور وسعوفا، لا مه مفصوف الشرك. ﴿ فَنَ اشْطُرُ ﴾ إلى شيء من المحرمات – بأن حملته الفصرورة، وخاف إن لم بأكل أن يهلك - فلا جناح عليه إذا لم يكن باغيًّا أو عاديًّا، أي: إذا لم يرد أكل المحرم، وهو غي مضطر، ولا متعد الحلال إلى الحرام، أو متجاوز لما زاد على قدر الضرروة، فهذا الذي حرمه الله من المباحات.

الصرووة، فهذا الذي حرمه الله من العباحات. ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ ٱلسِنْلُكُمُ ٱلكَذِبَ هَلَنَا حَلَنُلُ وَهَلَا

حَرَامٌ﴾ أي: لا تحرموا وتحللوا من تلفاء أنفسكم، كذبًا وافتراء على الله وتَقَوَّلًا عليه. ﴿ لِنَفْتُرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبُ إِنَّكَ اللَّذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ

﴿ لِنَعْتُوا عَلَى اللهِ الْحَدِّبِ إِنِّتَ اللَّبِينِ بِعَدُورَتَ عَلَى اللهِ الخَدِّبِ لَا يُقْلِحُونَكَ﴾ لا في اللنيا، ولا في الآخرة، ولا بد أن يظهر الله خزيهم، وإن تمتعوا في اللنيا فإنه ﴿ نَتُمُ ۚ قَبِيلًا﴾ ومصيرهم إلى النار ﴿ وَلَهُمْ مَلَكُ لِللَّهِ ﴾ إ

ُ فالله تعالى ما حرّم علينا إلّا الخبيثات، تفضلًا منه وصيانةً عن كل مستقذر.

أما الذين هادوا فحرما أنه عليهم طبيات أحلت لهم بسبب الملهم مقرية لهم، كما قصه في سورة الأنمام في قوله: 
﴿ وَكُلّ لَيْنِكَ مَا اَدُوا مَرْتَا حَصَّلًا فِي لَمُلِّمَا اللّهِ عَلَيْنَ حَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمَانَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِي اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَالِي اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

(۱۲۰–۱۷۲) ﴿ وَا يَرْضِيدُ كَامَتُ أَنْكَ فَايَنَا يَقِ حَيْثًا رَوْدَ يُكُّ مِنْ النَّذِيكِنَ مَ تَاصِرُكُ لِأَنْشِيدُ الْجَنِّيْدُ وَلَنَّا اللَّهِ فَاللَّهِ أَنْ مِيرُو النَّقِيمِ مَ وَتَنْقِقُهُ فِي اللَّهِ عَمَّا لِمُنْظِيرًا فِي السَّلِيونُ مَ ثَنَّ أَنْسِيلًا وَاللَّهُ أَنْ أَنْ يَعْمَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى كَانَ مَنْ الشَّلِكِينُ يَخْمِرُ تعالى عنا فضل له خليله عليه الصلاة والسلام، وخصه به من الفضل السائمة والسائمة قال: إنا المنا جامعًا لخصال الخير،

وَلِي يُرْفِيهِ فَوَ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِمَا عَلَمَا لَعَلَمَا اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّمَا هادنًا مِعْبَدُنَا ﴿ فَإِنَّا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيْ ﴿ فَيَنْكُمُ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّا الللَّهُ الللَّ

﴿ تَاكِنُ الْمُتَمِّمُهُ ۚ أَيْ: آنَاه الله فِي الدنيا حسنة، وأنحم عليه بنعم ظاهرة وباطنة، فقام بشكرها. فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن ﴿ لِنَجْنِهُ رَبُّهُ ﴾ واختصه بخلته، وجعله من صفوة خلقه، وخيار عباده المقربين ﴿ رَبُعُنَهُ لِنُكَ يَكُمُ لِلْمُنْتِئِمِ ﴾

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: عزم.

في علمه وعمله، فعلم بالحق وآثره على غيره. المستناد بالشيئ المستشكر المال الم

﴿ وَمَالَئِنَتُهُ فِي الدُّنِيَا حَسَنَتُهُۗ ورَقًا واسعًا، وزوجة حسناء، وذرية صالحين، وأخلاقًا مرضية ﴿ وَلِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِيَنَ الْشَلِيعِينَ﴾ الذين لهم المنازل العالية، والقرب العظيم من الله تعالى.

وَمَن أُعظم فضائله، أن الله أوحى لسيّد الخلق وأكملهم، أن يتبع ملّة إبراهيم، ويقتدى به هو وأمته.

رويسى مى الموسيم. (١٧٤) ﴿ إِنِّنَا جُولَ السَّبْثُ عَلَى الَّذِيكِ الْمُتَلَقُوا فِيغُ وَإِنَّ رَكَكَ لَبُحَكُمُ الْمُهُمَّ يَوْمَ الْفِيكَةِ فِيمًا كَافًا فِيهِ يَعْلِقُونَ﴾ .

يقول تعالى: ﴿إِنَّكَ جُبِلُ النَّشِيثُ﴾ أي: فرضًا ﴿طَلَّ النِّبِكَ الْمُنْلُمُلُ فِيهُۥ﴾ حين شلوا عن يوم الجمعة، وهم اليهود، وتعلقه، وإلى النافضية المتقية ليم الجمعة الذي هدى الله هذا الأنمة إلى.

﴿ وَإِنَّ ذَيْكُ لِبُحَكِّ يُنَهِم بَنِيَ النِّبِكَةِ فِينَا حَالِمًا فِيهِ غَيْلُمُونَ﴾ فيين لهم المعنق من الديطل، والمستحق للتواب معن استحق العقاب (\*). (۱۳۵) ﴿ وَلَوْ لِيَ تَبِيلِ رَبِّكِ بِالْكِنَّةِ وَالنَّرِيقَلَةِ الْمُسْتَقِّةِ الْمُسَتَقِّةِ الْمُسَتَقِّةِ الْمُسْتَقِّةِ الْمُسْتَقِّةِ الْمُسْتَقِّةِ الْمُسَاتِقِيقَةً الْمُسْتَقِّةً الْمُسْتَقِّةً الْمُسْتَقِّةً الْمُسْتَقِيقَةً الْمُسْتَقِيقَةً الْمُسْتَقِيقَةً الْمُسْتَقِيقَةً الْمُسْتَقِيقًا الْمُسْتَقِيقًا الْمُسْتَقِيقًا الْمُسْتَقِيقًا الْمُسْتَقِيقًا الْمُسْتَقِيقَةً الْمُسْتَقِيقَةً الْمُسْتَقِيقَةً الْمُسْتَقِيقًا الْمُسْتَقِيقًا الْمُسْتَقِيقًا الْمُسْتَقِيقًا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُم

(۱۲۵) ﴿ وَإِنْ إِلَى سَهِلِ رَقِيلٍ الْمِلَا وَلَهُ الْمُلِكِفُونَ وَاللَّوْعِلَقُو الْمُلْتَكِفُو كَانِهُمُ اللَّهُ عِنْ اَحَمَّنُ إِنَّ وَلِلَّهُ مُوْ اَعْكَمْ بِمِنْ صَلَّى مَن سِيلِيةٍ وكافرهم، إلى سبيل ربك السنقيم، المشنسل على العلم النافيء والعمل الصالح ﴿ إِلَيْكُمْنَةِ ﴾ أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه، وقبوله وانقياده والم

من الحكمة، الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداءة بالأهم فالاهم، وبالأقرب إلى الأهان والفهم، وسا يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين. فإن انقاد بالعكمة، وإلا فيتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والفهي المقرون بالذعوب والترهيب.

إما بما تنتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، والنواهي من المضار وتعدادها، وإما يذكر اكرام من قام بدين الله وإلمائة من لم يقيم به . وإما يذكر ما أعد الله للطانعين من العقالتين من العقالتين من العقال النواجل والآجل، وما أعد للعاصين من العقال الناجل والآجل. في فإن كان (المدعول يرى أن ما هو عليه حق، أو كان دامية إلى الباطل، فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطوق التي يكون ادعى لاستجابته عقلا وتقلاد.

الطرق التي تكون ادعى لاستجابه عقلا ونقلا. ومن ذلك، الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أمرب إلى حصول المقصود، وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمفصورها، ولا تحصل الفائلة شها، بل يكون القصد منها مداية الخلق إلى الحق لا المغالبة.

مِنْ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا الْجُولَ النَّبِكُ عَلَيْ الْلَيْنِ الْمُثَلِّوْلِينَا اللَّهِ الْمُثَلِّوْلِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

#### ونحوها.

وقوله: ﴿إِنَّ رَكُنَّ هُوَ أَشَارُ بِهَنْ ضَلَّ عَنَ سَبِيدِينَّ﴾ علم السبب الذي أداه إلى الضلال، وعلم أعماله المترتبة على ضلالته، وسيجازيه عليها.

وسيجارية عليه . ﴿وَهُو َأَنْكُمُ إِلَّهُمْ يَلِينَ﴾ علم أنهم يصلحون للهداية، فهداهم، ثم مَنَّ عليهم فاجتباهم.

﴿ وَلَيْنِ صَّرَتْمُ ﴾ عن المعاقبة، وعفوتم عن جرمهم ﴿ لَهُوَ غَيْرٌ ۚ لِلْعَكَنِينِينَ﴾ من الاستيفاء، وما عندالله خير لكم، وأحسن

<sup>(</sup>١) في ب: العذاب.

عاقبه كنما قال معالى: "لإصن علمت واسليع فجيرًا على الله» مع امر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله، والاستعانة بالله على ذلك، وعدم الاتكال على النفس، فقال: ﴿وَالْسَهْرُ وَمَا صَهْرُكُ لِلَا بِالنَّهُ﴾ هو الذي يعينك عليه ويتبتك

هُواسِيرُ وما سُركُ إِلا بِاللهِ هُ هُو الذي يُمِينُكُ عَلَيْهِ وَيَبْتُكُ ﴿وَلَا تَنْزَنَ عَنْهِمَ ﴾ إذا دعوتهم، فلم تر منهم قبولًا لدعوتك، فإن المحزن لا يجدي عليك شيئًا ﴿وَلَا نَكُ فِي مَنْتِينَ ﴾ أي: شدة وحرج ﴿فِينَا يَمْظِيْرُونَ﴾ فإن مكرهم عائد إليهم، وأنت من المثلين المحسنين.

وهم الذين انقوا الكفر والمعاصي، وأحسنوا في عبادة الله، بأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. والاحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه.

والله مع المتقين المحسنين، بعونه، وتوفيقه وتسديده،

نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. تم تفسير سورة النحل والحمد لله.

### تفسير سورة بني إسرائيل ومي مكية

## ينسب ألَّهِ النَّجَبُ النَّجَبُ

(١) ﴿ يَشْخَدُ اللّٰذِي الدّي يَسْدِد اللّٰهُ عَلَى النَّسْدِيدِ الْحَرْدِيدِ إِلَّهُ اللّٰهِ اللّٰمِيلَةِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْ

فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدًا، ورجع في لياقا، وأراه أه من آياته، ما ازاداد به هدى روصيرة وثباثاً وفرقانًا. وهذا من اعتنائه تمالي به، ولطفه، حيث يسره للأسرى في جميع أموره، وخوِّله نحمًا فاق بها الأولين للأخرين، وظامر الآية أن الإسراء كان في أول الليل، وأنه من نفس المسجد الحرام. لكن ثبت في الصحيح، أنه أسري به من نيت أم هائره. فعل هذا، تكون القضيلة في السسجد

الحرام لسائر الحرم، . فكله تتضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد، وأن الإسراء بروحه وجسده معًا، وإلا لم . ك. فـ ذاك آن كي مستنبة تبط .

. يكن في ذلك آية كبرى، ومنقبة عظيمة . وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ في الإسراء،

وذكر تفاصيل ما رأى، وأنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به من هناك إلى السماوات، حتى وصل إلى ما فوق السموات العلى، ورأى الجنة والنار، والأنبياء على مراتبهم،

وفرض الله عليه الصلوات خمسين. ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم، حتى صارت

تم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم، حتى صارت خمسًا بالفعل، وخمسين بالأجر والثواب، وحاز من المفاخر تلك الليلة، هو وأمته، ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل.

وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن، ومقام التحدي بصفة

المبودية، لأنه نالُ هذه المقامات الكبار، بتكميلُه لعبوديَّة ربه. وقوله: ﴿اَلَّذِى بَرَكَمُا حَوْلَهُ﴾ أي: بكثرة الأشجار والأنهار، والخصب الدائم.

و من بركته من تفضيله على غيره من المساجد، سوى المساجد، سوى المساجد، الحرام، ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأن الله اختصه محلًا، لكثير من أنبيائه

( ( ( ( ) ) فوزماتها عُرس الكِناب ويمثاله هذى لين بدنها أله المتحال في المرتبط أله المتحال في المتحال في المتحال في الكِناب لقائم كان المتحال في الكِناب النسلة في الكِناب النسلة في الكِناب من الكِناب من الكِناب والمناب المناب في الكِناب والمناب المناب الكِناب والمناب الكِناب والمناب الكِناب والمناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب والمناب الكِناب المناب على المناب ال

العلم بالحق. ﴿أَلَّ تَشْيَدُوا مِن دُولِ رُكِيكِ﴾ أي: وقلنا لهم ذلك، وأترانا إليهم الكتاب لذلك، لمبدوا أش وحده، رينيوا إله ويتُخذوه وحده وكيلًا ومديرًا لهم، في أمر دينهم ودنياهم، ولا يتطفوا بغيره من المخلوقين الذين لا يسلكون شيّا، ولا ينفعونهم بشيء.

﴿ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِنَنَّ إِسْرَوبِلَ ﴾ يهتدون به في ظلمات الجهل إلى

﴿ذُرُبَّـَةً مَنْ حَمَلُنَا مَعَ ثُرِجٌ﴾ أي: يا ذرية من مننا عليهم، وحملناهم مع نوح ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ ففيه التنويه بالثناء

على نوح عليه السلام، بقيامه بشكر الله، واتصافه بذلك، والحث للزينه أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكروا نعمة الله عليهم، إذ<sup>(1)</sup> أبقاهم واستخلفهم في الأرض، وأغرق غيرهم.

﴿وَتَشَيِّنَا ۚ إِنَّ بَيِ إِسْرَيْنِ ﴾ أي: تقلعنا ومهدنا إليهم، الراجرناهم في كتابهم، أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الراض مرتبن بعمل المعاصي، والبطر لنعم الله، والعلو في الأرض والتكبر فيها، وأنه إذا وقع واحدة منهما، سلط الله عليهم الأعماء، واتنقم منهم، وهذا تحذير لهم وإنذار، لعلهم يرجعون فيتلاون.

وَيُوْنَا يَتَّدَ وَيَدُ أَرُئِيْتُهَا﴾ أي: أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما. أي: إذا وقع منهم ذلك الفساد ﴿إِنَّتَنَا مَنِيَّا عَلَيْكُمْ إِمِنَّا قدريًا، وسلطنا عليكم تسليطًا كورتًا جزائيًا ﴿هِنَاكُ أَنَّا أَنْ يُلُونُ شَيْبِهِ﴾ أي: ذوي شجاعة وعدد وعدة فنصرهم الله عليكم، شقطوكم، وسبوا أولادكم، ونهبوا أموالكم، وجاسوا خلال فياركم فيتكوا اللوره، ودخلوا المسجد الحرام، وأفسدوه. ﴿وَكُنْكَ رَعْنَا مُتَمْوِكُ لا يلامن وقوعه، لوجود سهد منهم.

روي وتعاهد المفسرون في تعيين مؤلاء المسلطين، إلا أنهم واختلف المفسرون في تعيين مؤلاء المسلطين، إلا أنهم انتقوا على أنهم قرم كفار، إما من أمل العراق، لما كثرت فيهم أو غيرها، وتركوا كثيرًا من شريعتهم، وطغوا في الأرض.

﴿ثَرُ رَدِينًا لَكُمْ الْسَكِنَّ مَنْشِيتُهِمْ أَيْ: على مؤلاء اللين

وَلَنْ رِوِدًا لَكُمْ الْكَوْرَةُ طِيْتُهِ الْكِ عَلَيْهِ الْكِي سَلَطُوا عَلَيْهِ اللَّهِيْ سَلَطُوا عَلَيْهِم سَلَطُوا عَلِيكُم، فَأَجِلَتُهِمُوهُم مِنْ دَيَارِكُم وَلُوْلَكُمْ أُولُولُ وَيُسِّئِكُمُ أَكُورُ لَا أَرْاقَكُم، وكَرْنَاكُم، وقويَاكُم عَلِيم وَيُشْتِكُمُ أَكُنْرُ لَوْرَاكُم منهم، وقالك بسبب إحسانكم وخضوعكم أَنْهُ .

﴿إِنَّ أَضَّنَتُمْ أَضَنَتُمْ لِأَنْشِكُمُ ۗ لأَن الفع عائد إليكم، حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم ﴿لَوْلَ أَشَائُمْ فَلَمَا ﴾ أي: فلانفسكم يعود الضرر كما أراكم الله، من تسليط الأعداء.

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: المرة الآخرة (<sup>(1)</sup> التي تفسدون فيها في الأرض، سلطنا أيضًا عليكم الأعداء.

﴿لِسُنُوا رَجُوهُكُمُ ﴾ بانتصارهم عليكم وسبيكم، وليدخلوا المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة، والمراد بالمسجد، مسجد ست المقدس.

﴿ وَإِسْتَيْرُنَا﴾ أي: يخربوا ويدمروا ﴿ مَا فَلُوَا﴾ عليه ﴿ فَتَنِيبًا﴾ فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. ﴿ فَمَنَى رَبِّكُمْ أَنْ يَرَجَكُمْ ﴾ فيديل لكم الكرة عليهم. فرحمهم

۷۸۲ فصير سورة بني إسرائيل، الايان، ۱۸۷ الایان، ۱۸ الا

شيئة نالذي تأمّرى بمبدو مَنْكَرْ مَنَ الْسَبْدِ الْكَرْدِ إِلَّالْسَبِدِ الْأَفْسَا الَّذِي مَرْكَا عَوْلَهُ الْرُبُهُ مِنْ الْإِنْنَا أَنْهُ هُوَ السَّمِيعَ الْمَسِدُ فَي وَالْتِنَا مُوسَى الْكِنْبُ وَحَمَلَتُهُ هُلْكَ الْجَيْدِ الْمَنْكُولُ فَي وُرْتَيْنَة مِنْ حَمَلَتَا مَعْ فَيْ إِلَّهُ الْكَرْتِ الْفُيدُ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

وجعل لهم الدولة .

كَمَادَخَلُوهُ أَوْلُ مَرَّ فِوَلِتُنَبِرُوْاْ مَاعَلُوْاْ نَشِّيرًا ۞

ومن نظر إلى تسليط الكفرة على العسلمين والظلمة عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم، عقوبة لهم، وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله، مكّن لهم في الأرض، ونصرهم على أعدائهم.

(١٠،٩) ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْبَانَ يَهْدِى لِلَّنِي مِي ۖ أَقَوْمُ وَلِيُشِرُ ٱلْفُوْمِدِينَ اَلَذِينَ يَسَمَلُونَ الشَّلِياحَتِ أَنَّ هَنِّمُ أَشَرًا كَجِيبًا ۞ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِئُونَ

(١) في النسختين: إذا. (٢) في ب: الأخرى.

بِٱلْآخِرَةِ أَعْنَدُنَا لَمُنْمَ عَذَابًا أَلِمَا﴾ يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته، وأنه ﴿ يَهْدِى لِلَّتِي هِرَى أَقَوْمُ﴾ أي: أعدل وأعلى، من العقائد، والأعمال، والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن، كان أكمل الناس، وأقومهم، وأهداهم في جميع آموره.

﴿ وَيُشِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنتِ﴾ من الواجبات والسنن ﴿ أَنَّ لَمُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ أعده الله لهم في دار كوامته، لا يعلم وصفه إلا هو.

﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمَتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة، وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة، وهو الإيمان، والعمل الصالح، والتي تستحق بها النذارة وهو ضد ذلك.

(١١) ﴿ وَيَدَعُ ٱلْإِنْكُنُّ بِالشَّرِّ دُعَآءُمُ بِٱلْخَيْرِ فَكَانَ ٱلْإِنْكُنُّ عَجُولًا﴾ وهذا من جهل الإنسان وعجلته، حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب، ويبادر بذلك الدعاء، كما يبادر بالدعاء في الخير، ولكن الله - بلطفه(١) - يستجيب له فى الخير، ولا يستجيب له بالشر ﴿وَلَوْ يُعَجِّـلُ اللَّهُ لِلنَّـالِسُ ٱلشَّرَّ لَشَيْعَجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَمَلُهُمْ﴾.

(١٢) ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّٰتِلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنَّ فَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّذِيلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَادِ مُبْهِرَةً لِنَبْنَغُوا فَضَلًا مِن تَيْكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَكَدَدُ السِّنِينَ وَالْجِسَابُّ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَقْصِيلًا﴾ يقول تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَنَانٌ ﴾ أي: دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته، وأنه الذي لا تنبغى العبادة إلا له ﴿فَحَوْنَا ءَايَةَ الَّتِلِ﴾ أي:

جعلناه مظلمًا، للسكون فيه، والراحة ﴿وَبَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ أي: مضيئة ﴿لِنَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَيْكُرُ﴾ في معايشكم، وصنائعكم، وتجاراتكم، وأسفاركم.

﴿ وَلِتَعْـلَمُواْ﴾ بتوالى الليل والنهار واختلاف القمر ﴿عَدَدَ النِّينِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ فتبنون عليها ما تشاؤون من مصالحكم.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَضَلَّنَهُ تَقْصِيلًا﴾ أي: بينا الآيات وصرفناه، لتتميز الأشياء، ويستبين الحق من الباطل، كما قال تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنَبِ مِن شَيُّو﴾ .

(١٤،١٣) ﴿ وَكُلُّ إِنَّكِنِ ٱلْزَمَّنَّةُ طَتَهِرَةُ فِي عُنْقِيدٌ وَنَخْرَجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْفِيْنَمَةِ كِنَبُنَا يَلْقَنَهُ مَنشُورًا ٥ أَقَرَّا كِتَنبَكَ كَفَن يِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾ وهذا إخبار عن كمال عدله، أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه، أي: ما عمل من خير وشر، يجعله الله ملازمًا له، لا يتعداه إلى غيره، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره

المنظل المنظمة المنظم حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَاٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَكُمٍّ أَخْرًا كِبِيرًا ١

وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدَعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشِّرِدُعَآءَهُ رِالْمَنْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّتِلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَكُيْنٌ فَمَحَوْنَاءَ ايَةَ ٱلَّتِل وَجَعَلْنَاءَ اينةً ٱلنَّهَارِمُنْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلَا مِن زَّيْكُمْ وَلِتَعْلَمُ وَاعْكَدُ

ٱليِّسَيٰنَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا ١٠ وَكُلُّ إِنسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طَلَابِرَهُ، فِي عُنُقِهِ ۖ وَغُنِّرِ مُ لَهُ رَبُومَ ٱلْقِيلَمَةِ كِتَلَا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرْأُ كِنَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن الْهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيةٍ \* وَمَن صَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى بَنْعَتُ رَسُولًا لَيْنَا وَإِذَا آرَدْنَا أَن نُهَاكِ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُوا فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١٠ وَكُمَّ أَهْلَكُنَامِ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجُ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِدٍ، خَبِيرًا بَصِيرًا ١

الخير والشر حاضرًا، صغيره وكبيره، ويقال له: ﴿أَمِّراً كِنَّبُكَ كُفَن بَنْفُيكَ ٱلْبُنْ نَلْتُكَ خَبِيبًا ﴾. وهذا من أعظم العدل والإنصاف، أن يقال للعبد: حاسب نفسك، ليعترف بما عليه من الحق الموجب للعقاب. (١٥) ﴿ مَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْنَدِى لِنَفْسِيرٌ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّـمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ

وَلَا نَزِرُ وَانِزَةٌ وِنْزَدَ أُخْرَقُ وَمَا كُفًّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى بَتَعَكَ رَشُولًا﴾ أي: هداية كل أحد وضلاله لنفسه، لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يدفع عنه مثقال فرة من الشر، والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة، ثم يعاند الحجة.

وأما من انقاد للحجة، أو لم تبلغه حجة الله تعالى، فإن الله تعالى لا يعذبه. واستدل بهذه الآية على أن أهل الفترات، وأطفال

المشركين، لا يعذبهم الله، حتى يبعث إليهم رسولًا، لأنه منزه عن الظلم.

(١٧،١٦) ﴿ وَإِذَا أَرُدُنَا أَن تُجْلِكَ فَرَيَّةً أَمْرًا مُثَرَّفِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ

رِيَّةَ بِمُثْوِينِ مِيَادِ خِيَرًا مِيْرِكُ يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة، ويستأصلها بالعذاب، أمر مترفيها أمرًا قدريًا، ففسقوا فيها، واشتد طغيانهم ﴿فَكُمَّ مُثِيَّا الْقَوْلُ﴾ أي: كلمة العذاب التي لا مرد لها ﴿فَشَرَّهُا تَدْبِيُّكُ ،

وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب، من بعد قوم نوح، كعاد وثمود، وقوم لوط، وغيرهم، ممن عاقبهم الله لما كتر بغيهم، واشتد كفرهم، أنزل[الله] بهم عقابه العظيم.

﴿وَكُنَىٰ رِبِّكِ بِلُثُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَعِيرًا﴾ فلا يخافوا منه ظلمًا، وأنه يعاقبهم على ما عملوه.

(۱۹-۱۵) في كافي في التابية مثلاً الا يقتل الله التابية مثلاً الله يها ما نقلة لين 
(۱۹-۱۵) في كافي في التابية مثلوًا و نقل أراد التجميرة 
وتمكن لما مشتبكا المؤهر في في التابية وحالات المنابية المؤهرة المثلوث والمثلث المثلث وتمكنا مثلث المثلث المث

﴿ لَذَنُولُ النَّحُولُ﴾ آي: في حالة ألخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه، والبعد عن رحمة الله فيجمع له بين العذاب ﴿ وَمَنْ أَلَوْدَ الْكِيْرَةَ ﴾ فرضيها وآترها على الدنيا ﴿ وَمَكَن لَمُ اللهِ عَلَى الدنيا ﴿ وَمَكَن لَمُ السّمَويَة، والآثار النبوية، فعلى الديا المتوافقة والآثار النبوية، فعلى قدل إلكانه ﴿ وَلَمَنْ لَوَرِكُ ﴾ إنا وملاكته،

﴿اَنْتُوْرَ كُنِّكُ مُقَلِّكُمْ بَشَتُهُمْ عَنْ يَسْفِي﴾ في الدنيا، بسعة الارزاق وقلتها، والبسر والعمر، والعلم والجهل، والعقل والسف، وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم على بعض بها.

﴿ وَالْكَوْرَةُ أَكْبُرُ مَرَكَتِ وَأَكْبُرُ لَقَضِيلًا ﴾ فلا نسبة لنعيم الدنيا

المنافظة ٢٨٤ مَّنَ كَانَ رُبِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلَنَا لَهُ فِيهَا مَا فَشَاءُ لِمِن نُرِيدُ ثُعَرَّ مِنْ كَانَ رُبِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلَنَا لَهُ فِيهَا مَا فَشَاءُ لِمِن نُرِيدُ ثُعَرَّ

جَمَلْنَالَهُ جَمَةَ مِنْ مِلْلَهُ هَامُنُمُومًا مُنْدُورًا ﴿ وَمُنْ أَزَادَ الْحَجْرَةِ ﴿ وَمُنْ أَزَادَ الْخ الْاَخِيرَةُ وَسَعَىٰ لِمَا سَعَيْهُمَ اَوْفَرُمُونِ فَأَوْلَتِهِا كَانَ اللّهِ عَمْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ م سَعْيُهُم مَشْكُورًا ﴿ كُلَّا لِمُنْكِلًا مِنْكُولًا وَمُعْتُولًا وَمِثْوَلًا عِنْ عَلَالًا إِلَّا اللَّهِ عَل

سَعَيْهُم مَشَكُورًا فِي كُلَّ نُعِدُ مُعَوَّلًا وَمَتَوَّلَدُ وَمُتَوَّلَدُ وَمُعَلَا رَيِّكُ وَمَاكَانَ عَلَا مُرَيِّكَ تَعْلُمُورًا فِي انظر كَيْفَ فَضَلَنَا بَعْضُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْخِرُهُ أَكْثِرُ دَرَكَتِ وَأَكْثِرَ نَصْفِيلًا

بهنشهم عن بمعنى تاتخيرة أكثر دركتني وأكثر تفضيه لا في وقفنى رئاف ألا تعبد والآماء التركة فقفد مذفر والخند لا في ها وقفنى رئاف ألا تعبد والآماء الآن والزيادين إسسنا أمّا تيافئ عندك الكريم أعد أعد هما ألوكلا شما فالانقل أحمّا أقو والانتهر هما وقل ألهما قولاك ربيا في والخيف تهما بحال الله إن الرئاسة وقل رئيسة التحقيل الكريمية والمناسبية على المناسبية

ڵۿٮٵڿٮؙٵڷڎؙڸۯڽٵڒڞٷٷڷۯڿ۪ٵڗڂۿؽٵڰٙۯؾڮ ڝڣڽڒ۞ڗٛػڴٷڶؾڵڔڡٳ؈ڷٷڛڴڔٳ؞ػڴٷؙڶڛڮڛڹ ٷ۪ڎ؞ٛڝٳؽٳٷڗڽڔٮڞٷڒ۞ۅٵ؈ٵۺڮٷڴ ٷڵڝۺڮڹٷڗٳڞڵۺڽڸٷڵڹٛڋڗۺٙڽٷ۞ٳڡٞٵڷۺؽڡ ٷڵۅٳڿٚۯٵڶۺؙؽڟڽٷڰٵڴٷڸ

الغرف العالميات، واللذات المتترعات، والسرور والخيرات والافراح، معن هو ينظل في الجديم، ويعلم بالعذاب الاليم وقد حل عليه سخط الرب الرحيم، وكل من الدارين بين أهلها من القانوت لا يعكن احدًا عدًه. (٣٣) ﴿ لَا يَعْمَلُ مَنْ أَلِنُهُا كَثَمَرُ تَشَكَّدُ مَذْمُونُ تَشْرُدُكُ أَيْنَا

ولذاتها، إلى الآخرة، بوجه من الوجوه. فكم بين من هو في

(۱) وو عمل ع وابه دست سود مديد . لا تعتقد أن أحمًا من المنخلوقين يستحق شيئًا من العبادة، ولا تشرك بانه أحمًا منهم، فإن ذلك فام لللم والخلالات. ذلك، وملاكك، ورسله، قد نهوا عن الشرك، وضوا من عمله أشد اللم، ورتبوا عليه من الأسماء المدمومة، والأوصاف المقبوحة، ما كان به متعاطيه، أشنع الخلق وصفًا، وأتبحهم

ولد من الخذلان في آمر دينه رونياه، بحسب ما ترکه من التعلق بربه. فمن تعلق بغير، فهو مخذله، فه وكل إلى س تعلق به، ولا آحد من الخلق ينغم أحدًا إلا بإذن الله. وكما أم من جعل مع الله إلكها آخر، له الذم والخذلان. فمن وحده، وأخلص دين لله، وتعلق به دون غيره، فإنه محموده معان في

جميع أحواله . سرائركم من خير وشر، وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم، (٢٤،٢٣) ﴿وَفَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَصَّبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَثِينِ إِحْسَدَنَّا وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلْاهُمَا فَلا نَقُل لَمُمَّا أَتِّي وَلَا ﴿إِن تَكُونُواْ صَلِلِحِينَ﴾ بأن تكون إراداتكم ومقاصدكم دائرة

نَهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوْلًا كَرِيمًا ٥ وَٱغْفِضْ لَهُمَا جَنَاءَ ٱلذُّلِّي مِنَ على مرضاة الله ورغبتكم فيما يقربكم إليه، وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله . ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا﴾ لما نهى تعالى عن الشرك به، أمر بالتوحيد، فقال: ﴿وَقَفَىٰ رَبُّكَ﴾ قضاء دينيًا، ﴿ فَإِنَّامُ كَانَ لِلْأَزَّبِينَ ﴾ أي: الرجاعين إليه في جميع

الأوقات ﴿عَنُورًا﴾ . فمن اطلع الله على قلبه، وعلم أنه ليس فيه وأمر أمرًا شرعيًا ﴿أَن لَّا نَعَبُدُوٓاً﴾ أحدًا من أهل الأرض إلا الإنابة إليه ومحبته، ومحبة ما يقرب إليه، فإنه، وإن جرى والسماوات الأحياء والأموات. منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية، فإن الله ﴿ إِلَّا إِيَّانًا ﴾ لأنه الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها، على وجه لا يعفو عنه، ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة.

يشبهه أحد من خلقه، وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، (٣٠-٢٦) ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَنَ حَقَّامُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِرْ تَبْذِرًا ٥ إِنَّ ٱلْمُبَذِينَ كَاثُوًّا إِخْوَنَ ٱلشَّيْطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لَرَبِهِ الدافع لجميع النقم، الخالق، الرازق، المدبر لجميع الأمور، كَفُورًا ٥ وَإِمَّا تُمْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱلْبَعْآةَ رَخْمَةِ بَن زَلِكَ نَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فَوْلًا فهو المتفرد بذلك كلَّه، وغيره ليس له من ذلك شيء. مَيْسُورًا ٥ وَلَا نَجْعَلَ بِدَكَ مَعْلُولَةٌ إِلَى غُنْهِكَ وَلَا نَبْسُطُهِكَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين، فقال: ﴿وَبِٱلْوَلِدَيْنِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَعْسُورًا ٥ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِزُّ إِنَّهُ كَانَ إِحْسَنَا ﴾ أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان، القولي والفعلى، لأنهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبة للولد بِعِبَادِهِ. خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ يقول تعالى: ﴿وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْنَى حَقَّتُمُ﴾ من البر والإكرام، الواجب والمسنون، وذلك الحق يتفاوت بتفاوت والإحسان إليه، والقرب، ما يقتضى تأكد الحق ووجوب الأحوال، والأقارب، والحاجة وعدمها، والأزمنة.

﴿إِنَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَّا أَوْ كِلَاهُمَّا﴾ أي: إذا ﴿ وَٱلْبِشَكِينَ﴾ آته حقه من الزكاة ومن غيرها ، لتزول مسكنته ﴿وَإِنَّ ٱلسَّبِيلِ﴾ وهو الغريب المنقطع به عن بلده، فيعطى وصلا إلى هذا السن، الذي تضعف فيه قواهما، ويحتاجان من اللطف والإحسان، ما هو معروف ﴿فَلَا نَقُل لَمُمَا أَنِّهُ الجميع من المال، على وجه لا يضر المعطى، ولا يكون وهذا أدنى مراتب الأذى، نبه به على ما سواه. والمعنى لا زائدًا على المقدار اللائق، فإن ذلك تبذير، وقد نهى الله عنه تؤذهما أدني أذية.

﴿ وَلَا نَنْهَرُهُمَا﴾ أي: تزجرهما، وتتكلم لهما كلامًا خشنًا ﴿إِنَّ ٱلْمُبَذِّينَ كَانُوٓاْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينُّ﴾ لأن الشيطان لا يدعو ﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَربِيمًا﴾ بلفظ يحبانه، وتأدب، وتلطف إلا إلى كل خصلة ذميمة، فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك، فإذا عصاه، دعاه إلى الإسراف والتبذير. والله بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما، وتطمئن به نفوسهما، تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطها، ويمدح عليه، كما في وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. ﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ أي: تواضع لهما، قوله عن عباد الرحمٰن الأبرار: ﴿وَالَّذِيكَ إِذَا أَنَفَقُوا لَمْ يُشْرِقُوا وَلَمْ

ذلًا لهما ورحمة، واحتسابًا للأجر، لا لأجل الخوف منهما، بَقَنْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامُنا﴾. وقال هنا: ﴿وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ﴾ كناية عن شدة أو الرجاء لما لهما، ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر الإمساك والبخل ﴿وَلَا نَبْنُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾ فتنفق فيما لا عليها العبد. ﴿ وَقُل زَّبُ أَرْجَمُهُمَا ﴾ أي: ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتًا ينبغى، أو زيادة على ما ينبغي.

المال ولا خلفه مدح وثناء.

جزاء على تربيتهما إياك صغيرًا. ﴿ غَسُورًا ﴾ أي: حاسر اليد فارغها، فلا بقى ما في يدك من

وفهم من هذا، أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق. وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه، تربية صالحة

كَانَ اِلْأَوَّبِينَ غَنُورًا﴾ أي: ربكم تعالى مطلع على ما أكنته

غير الأبوين، فإن له على من رباه حق التربية . (٢٥) ﴿زَئِكُمْ أَعْلَا بِمَا فِي نَقُوسِكُمُّ إِن تَكُونُواْ صَلِيحِينَ فَإِنَّهُ

وهذا الأمر بإيتاء ذي القربي، مع القدرة والغني. فأما مع العدم، أو تعسر النفقة الحاضرة، فأمر تعالى أن يُرَدُّوا ردًّا جميلًا فقال: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَتَهُمُ آئِيفَاتَهُ رَحْمَةٍ مِّن زَّيِّكَ نَرْجُوهَا ﴾ أي:

﴿ فَنَفَّعُدَ ﴾ إن فعلت ذلك ﴿ مَلُومًا ﴾ أي: تلام على ما فعلت

تعرض عن إعطائهم إلى وقتٍ آخر، ترجو فيه من الله تيسير

﴿ نَقُل لَّهُمْ فَوْلَا مَيْسُورًا ﴾ أي: لطيفًا برفق، ووعد بالجميل، عند سنوح الفرصة، واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر، لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم، كما قال تعالى: ﴿ فَوَلُّ مَعْرُوكُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتَّبَعُهَا أَذَيُّ ﴾.

وهذا أيضًا من لطف الله تعالى بالعباد، أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه، لأن انتظار ذلك عبادة، وكذلك وَعُدُهُمْ بالصدقة والمعروف عند التيسر، عبادة حاضرة، لأن الهم بفعل الحسنة حسنة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، وينوى فعل ما لم يقدر عليه، ليثاب على ذلك، ولعل الله ييسره له [بسبب رجائه](١). ثم أخبر تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ويقدره

فبجزيهم على ما يعلمه صالحًا لهم، ويدبرهم، بلطفه وكرمه. (٣١) ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا أَوْلِنَدُكُمْ خَشَيَةً إِمْلَيَّ غَنْ نَرَزْفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ فَلَلْهُمْ كَانَ خِطْكَا كَبِيرًا﴾ وهذا من رحمته بعباده، حيث كان أرحم بهم من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفًا من الفقر والإملاق، وتكفل برزق الجميع. وأخبر أن قتلهم كان خِطأً كبيرًا، أي: من أعظم كبائر الذنوب، لزوال الرحمة من القلب، والعقوق العظيم، والتجرُّو على قتل الأطفال، الذين

ويضيقه على من يشاء، حكمة منه ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ. خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾

لم يجر منهم ذنب ولا معصية . (٣٢) ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّيُّ إِنَّهُ كَانَ فَنجِشَهُ وَسَالَة سَبِيلًا ﴾ والنهي

عن قربانه أبلغ من النهى عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهى عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن: "من حام حول الحمَّى يوشك أن يقع فيه؛، خصوصًا هذا الأمر، الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه .

ووصف الله الزني وقبحه بأنه ﴿كَانَ فَاحِشَةَ﴾ أي: إثمًا يستفحش في الشرع والعقل والفطر، لتضمنه التجرؤ على الحرمة في حق الله، وحق المرأة، وحق أهلها، أو زوجها،

وإفساد الفراش، واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقوله: ﴿وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ أي: بئس السبيل، سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم.

(٣٣) ﴿وَلَا نَقَتُلُوا ٱلنَّفَسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُلَلَ مَظَانُومًا فَقَدْ جَمَلُنَا لِوَلِيِّهِ. سُلْطَنَّنَا فَلَا يُشرف فِي ٱلْفَتْلُ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾ وهذا شامل لكل نفس ﴿حَرَّمَ ٱللَّهُ﴾ قتلها من صغير

وكبير، وذكر وأنثى، وحروعبد، ومسلم وكافر له عهد. ﴿إِلَّا بِٱلْحَقُّ ﴾ كالنفس بالنفس، والزاني المحصن،

﴿ اللَّهُ اللّ وَإِمَّا لَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ أَلِيْعَآهُ رَحْمَةِ مِن زَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فَوَلًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَانْبُسُطُهِ كَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآهُ وَنَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيلًا لَيُّ ۗ وَلَا نَقْنُلُوّا أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةَ إِمَلَاقً خَنُ نَرَزُفُهُمْ وَإِيَّاكُرُّ إِنَّ فَلْلَهُمْ كَالَا

خِطْئَاكَبِيرًا ٢٠ وَلَانَقْرَبُواْ ٱلزَّنِّيِّ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَانَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيحَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا فِالْحَقِّ وَمَن قُنلَ مَظْلُهُ مَا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيِّهِ عَسُلْطَنَنَا فَلَا يُسْرِفُ فِي ٱلْفَتَّالِّ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُولًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَٱلْيَبَيدِ إِلَّا إِلَّهِا لَيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُوا بِٱلْعَهْدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَاتَ مَشْتُولَا ١٠ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْمُ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرُوۤٱخۡسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ؞عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُوْلَيْهَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ١٠ وَلَانَتْشِ فِٱلْأَرْضِ مَرَهًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ لَلْجَالُ طُولًا ١ اللَّهُ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْتُهُ وَعِندَ رَيِّكَ مَكْرُوهًا ١

والتارك لدينه المفارق للجماعة، والباغي في حال بغيه، إذا لم يندفع إلا بالقتل.

﴿وَمَن قُيلَ مَظْلُومًا﴾ أي: بغير حق ﴿فَقَدْ جَمَلُنَا لِوَلِيِّهِ؞﴾ وهو أقرب عصباته وورثته إليه ﴿سُلْطَنَنَّا﴾ أي: حجة ظاهرة على القصاص من القاتل وجعلنا له أيضًا تسلطًا قدريًا على ذلك، وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص، كالعمد العدوان، والمكافأة.

﴿ فَلَا يُشْرِفُ ﴾ الولى ﴿ فِي ٱلْفَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَشُولًا ﴾ والإسراف مجاوزة الحد، إما أن يمثل بالقاتل، أو يقتله بغير ما قتل به، أو يقتل غير القاتل. وفي هذه الآية، دليل إلى أن الحق في القتل للوَلي، فلا

يقتص إلا بإذنه، وإن عفا سقط القصاص. وأن وَلِيَّ المقتول يعينه الله على القاتل ومن أعانه حتى يتمكن من قتله .

(٣٤) ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْمِنْتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِنَ أَمْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلشُّنَةُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاكَ مَسْئُولًا﴾ وهذا من لطفه ورحمته

(۱) زیادة من هامش ب.

تعالى باليتيم الذي فقد والده، وهو صغير، غير عارف بمصلحة نفسه، ولا قائم بها، أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه، وأن لا يقربوه ﴿إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱخۡسَنُ﴾ من التجارة فيه، وعدم تعريضه للأخطار، والحرص على تنميته، وذلك ممند إلى أن ﴿ بَنِلْمَ ﴾ اليتيم ﴿ أَشُدَّمُ ﴾ أي: بلوغه، وعقله، ورشده، فإذا بلغ أشده، زالت عنه الولاية، وصار

ولى نفسه، ودفع إليه ماله. كما قال تعالى: ﴿ فَإِنْ مَانَسُتُمْ يَتَهُمُ رُشُكًا فَادَفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلُمُمُّ ﴾ ﴿ وَأَوْقُوا بِالْمَهِدِ ﴾ الذي عاهدتم الله عليه، والذي عاهدتم الخلق عليه ﴿إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْئُولًا﴾ أي: مسؤولين عن الوفاء به وعدمه. فإن وفيتم، فلكم الثواب الجزيل، وإن لم تفوا(١١)، فعليكم الإثم العظيم. (٣٥) ﴿وَأَوْفُوا الْكِيلَ إِذَا كِلْمُتَّمْ وَزِنْوَا بِالْفِشْطَاسِ السُّتَّقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط، من غير بخس و لا نقص. ويؤخذ من عموم المعني، النهى عن كل غش في ثمن، أو مثمن، أو معقود عليه، والأمر بالنصح والصدق في المعاملة .

﴿ فَالِكَ خَيْرٌ ﴾ من عدمه ﴿ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴾ أي: أحسن عاقبة، به يسلم العبد من التبعات، وبه تنزل البركة. (٣٦) ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمٌ إِنَّ السَّتْمَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

كُلُّ أُوْلَئِهَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا﴾ أي: ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تَشِّتْ في كل ما تقوله وتفعله، فلا تظَّن ذلك يذهب لا لك ولا عليك ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْمَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا﴾ فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله، وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته، أن يُعِدُّ للسؤال جوابًا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله، وإخلاص

الدين له، وكفها عما يكرهه الله تعالى. (٣٧-٣٧) ﴿ وَلَا نَتَشِنُ فِي ٱلأَرْضِ مَرَكًا ۚ إِنَّكَ لَن غَشْرِقَ ٱلأَرْضَ وَلَنِ تَبْلُغُ لَلْجَالَ ظُولًا ٥ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيَتُتُمْ عِندَ رَيِّكَ مَكَّوُهًا ٥ ذَلِكَ مِمَّا ۚ أَوْخَنَ إِلَٰتِكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةَ وَلَا تَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَنْلْقَن فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَّحُورًا﴾ يقول تعالى: ﴿ وَلَا نَشِينٍ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًّا ﴾ أي: كبرًا ونيهًا وبطرًا، متكبرًا على الحق، ومتعاظمًا على

﴿إِنَّكَ﴾ في فعلك ذلك ﴿لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَمَى بَنْلُمُ لَلْجَالَ غُولًا﴾ في تكبرك بل تكون حقيرًا عند الله ومحتقرًا عند الخلق، مبغوضًا ممقوتًا، قد اكتسبت أشر الأخلاق، واكتسيت أرذلها، من غير إدراك لبعض ما تروم. ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ﴾ المذكور الذي نهي الله عنه فيما تقدم من قوله :

أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا . ثم ختمها بالنهي عن عبادة غير الله، كما افتتحها بذلك فقال: ﴿وَلَا تَجَمَلُ مَمَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ﴾ أي: خالدًا مخلدًا، فإنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه

وأسوأ الأعمال.

النار. ﴿مَلُومًا مَدَّحُورًا﴾ أي: قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من الله، وملائكته، وألناس أجمعين.

﴿ لَا تَجْعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ والنهى عن عقوق الوالدين وما

عطف على ذلك ﴿ كَانَ سَيِئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكَّرُوهًا ﴾ أي: كل ذلك

﴿ مِنَّا أَوْجَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ﴾ فإن الحكمة ، الأمر بمحاسن

الأعمال، ومكارم الأخلاق، والنهى عن أراذل الأخلاق،

وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات، من الحكمة

العالية، التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين، في أشرف

الكتب، ليأمر بها أفضل الأمم، فهي من الحكمة التي من

يسوء العاملين ويضرهم، والله تعالى يكرهه ويأباه. ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة

(٤٠) ﴿ أَفَاشَمَتُكُو رَبُّكُم بِالْبَينَ وَأَقْذَ مِنَ ٱلْمَلَتِكُمْ إِنَّا ۚ إِلَّكُو لَّنْقُولُونَ قَرَّلًا عَظِيمًا﴾ وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات، فقال: ﴿ أَفَاتُسْفَنكُرُ رَبُّكُم بِٱلْبَينَ﴾ أي: اختار لكم الصفوة والقسم<sup>(٢)</sup> الكامل، واتخذ لنفسه من الملائكة إناثًا، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله .

﴿ إِنَّكُرُ لَلْقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾ فيه أعظم الجرأة على الله ، حيث نسبتم له الولد المتضمن لحاجته، واستغناء بعض المخلوقات عنه، وحكموا له بأردأ القسمين، وهنّ الإناث، وهو الذي خلقكم، واصطفاكم بالذكور، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا.

(٤١-٤١) ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرَّمَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا نْقُولَا ٥ قُل لَّوْ كَانَ مَعَلُمُ مَالِمَاتٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَاَإِنْغَوَا إِلَىٰ ذِى ٱلْمَشِ سَبِيلًا ٥ سُبْحَنَةُ وَقَدَلَنَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٥ شُيَحُ لَهُ الشَّهَوَٰتُ الشَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن تِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِخَيْدِ. وَلَكِن لَّا نَفْغَهُونَ تَسْبِحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِمًا غَفُورًا﴾ يخبر تعالى أنه صرَّف لعباده في هذا القرآن، أي: نوَّع الأحكام ووضحها، وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه، ووعظ وذكَّر، لأجل أن يتذكَّروا ما يتفعهم فيسلكوه، وما يضرهم فيدعوه. ولكن أبي أكثر الناس إلا نفورًا عن آيات الله، لبغضهم للحق، ومحبتهم ما كانوا

<sup>(</sup>١) في ب: تفعلوا. (٢) في ب: النصيب.

عليه من الباطل، حتى تعصبوا لباطلهم، ولم يعيروا آيات الله لهم سمعًا، ولا ألقوا لها بالًا.

ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة، التوحيد الذي هو أصل الأصول، فأمر به، ونهى عن ضده، وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئًا كثيرًا، بحيث من أصغى إلى بعضهاً، لا تدع في قلبه شكًّا ولا ربيًا .

ومن الأدلة على ذلك، هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا، فقال: ﴿ قُلَ﴾ للمشركين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر: ﴿ لَّوَ كَانَ مَعَدُر ءَالِفَةٌ كَمَا يَقُولُونَ﴾ أي: على موجب زعمهم وافتراثهم ﴿إِذَا لَاَبْنَعَوَا إِلَىٰ ذِى ٱلْمَرْبِ سَبِيلًا﴾ أي: لاتخذوا سبيلًا إلى الله بعبادته والإنابة إليه، والتقرب وابتغاء الوسيلة، فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه، إلهًا مع الله؟! هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه؟!.

فعلى هذا المعنى، تكون هذه الآية كقوله تعالى: ﴿أَوْلَيْكَ اَلَّذِينَ يَدْعُوكَ يَبْنَعُوكَ إِلَّا رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ﴾

وكقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَـيَقُولُ ءَأَنتُدَ أَصْلَلُتُمْ عِبَــَادِى هَـَـُؤُكِمْ أَمْ هُـمْ صَـٰكُوا السَّبِيـلَ ٥ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَـلْبَغِي لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاتُهُ ﴾ .

ويحتمل أن المعنى في قوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُۥ ءَلِمُةٌ كَنَّا يَقُولُونَ إِنَّا لَاَبْنَغُواْ إِلَىٰ ذِى ٱلْغَيْنِ سَبِيلًا﴾ أي: لطلبوا السبيل، وسعوا في مغالبة الله تعالى، فإما أن يعلوا عليه فيكون من علا وقهر، هو الرب الإله. فأما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي يعبدون(١) من دون الله مقهورة مغلوبة، ليس لها من الأمر شيء، فلم اتخذوها وهي بهذه الحال؟ فيكون هذا كقوله تعالى: ﴿مَا أَشَكَ اللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَاتَ مَعَمُ مِنْ إِلَاهً إِنَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِيٌّ﴾ .

﴿سُبْحَنَامُ وَتَعَلَىٰ﴾ أي: تقدس وتنزه وعلت أوصافه ﴿عَمَّا يَقُولُونَ﴾ من الشرك به، واتخاذ الأنداد معه ﴿عُلُّوا كَبِيرًا﴾ فَعَلا قدره وعظم، وجلَّت كبرياؤه التي لا تقادر أن يكون معه آلهة، فقد ضل من قال ذلك ضلالًا مبينًا، وظلم ظلمًا كسرًا.

لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة، وصغرت لدى كه يائه السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن ﴿ وَٱلاَّرْشُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُّوبَتُكُّ

وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرًا ذاتيًا، لا ينفك عن أحد منهم في وقت من الأوقات. هذا الفقر بجميع وجوهه، فقر من جهة الخلق والرزق

ذَلِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَلُلْقَىٰ فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ١ۗ أَفَأَصْفَنَكُوْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَتِيكَةِ إِنَّنَاۚ إِنَّكُٰ النَّقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَلَقَدَّ صَرَّقَنَا فِي هَلَذَا ٱلْقُرَءَانِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُ هُمُ إِلَّا نُقُورًا ١ قُلُ لَهُ كَانَ مَعَهُ وَالِمَنُّ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بِّنْعَوْلُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْسَ سَبِيلًا الله سُبْحَنَهُ، وَتَعَالَمُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ١ أَسَيَحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَقْءٍ إِلَّا يُسْبَحُ بِمُ لِدِهِ وَلَكِن لَانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ ، كَانَ حَلِيمًا غَفُوزًا ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرَّءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يِٱلْآخِرَ قِحِجَابًا

مَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ الْمَاضِمُ وَقَرَأُ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ إِن وَحَدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰٓ أَدْبَلِيهِمْ نُفُولًا الله نَضْ أَعْلَرُهِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عِلْدُ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُرْ بَعُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّيِعُونَ إِلَّارَجُلَا مَسْحُودًا ﴿ النَّا أَنظُرْ

كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُوٓ إِلَّهِ ذَا كُنَّا عِظْمُ اوَرُفَنَا أَعِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١

والتدبير، وفقر من جهة الاضطرار، إلى أن يكون معبودهم ومحبوبهم، الذي إليه يتقربون، وإليه في كل حال يفزعون، ولهذا قال:

﴿ لَتُنْجُعُ لَذُ الشَّنَوْتُ السَّبَعُ وَاللَّائِضُ وَبَن فِيهِذَّ وَإِن قِن شَخَوا﴾ من حيوان ناطق وغير ناطق، ومن أشجار، ونبات، وجامد، وحيِّ وميت ﴿إِلَّا يُسَيِّحُ بَجْدِهِ﴾ بلسان الحال، ولسان المقال ﴿ وَلَكِنَهِ لَا نَفْقَهُونَ نَسْبِيحُهُمُّ ﴾ أي: تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم، بل يحيط بها علّام الغيوب.

﴿إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا﴾ حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولًا تكاد السموات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبال، ولكنه أمهلهم، وأنعم عليهم، وعافاهم، ورزقهم، ودعاهم إلى بابه، ليتوبوا من هذا الذنب العظيم، ليعطيهم الثواب الجزيل، ويغفر لهم ذنبهم، فلولا حلمه ومغفرته، لسقطت السموات على الأرض، ولما ترك على ظهرها من دابة.

(٥٥–٤٨) ﴿وَإِنَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْبَانَ جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>۱) في ب: يدعون.

بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مُسْتُورًا ٥ وَيَعَلَّنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ آكِنَّةً أَن يَقْقَهُوهُ وَفَيَ مَانَاجِمْ وَقَرْأً وَإِذَا ذَّكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلفَّرْمَانِ وَخَدَرُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَدُوهُمْ نُفُوزً ٥ نَحَنُّ أَغَازُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ يَجُونَى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْجُورًا ٥ ٱنظُّـرٌ كَيْفَ مُنْرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه، وأعرضوا عنه، أنه بحول سنهم وسن الإسمان، فقال: ﴿وَلِيَّا فَرَأْتَ ٱلْقُرْمَانَ﴾ الذي فيه الوعظ والتذكير، والهدى

والإيمان، والخير والعلم الكثير. ﴿جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِدَةِ حِجَابًا مَسْتُورَ﴾ يسترهم عن فهمه حقيقة، وعن التحقق بحقائقه، والانقباد لما

يدعو إليه من الخبر. ﴿وَجَمَلْنَا عَلَ تُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ أي: أغطية وأغشية، لا يفقهون معها القرآن، بل يسمعونه سماعًا تقوم به عليهم الحجة ﴿وَفِّ

ءَاذَائِمْ وَقَرَّا ﴾ أي: صمما عن سماعه ﴿وَٰإِذَا ذَّكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْبَانِ﴾ داعيًا لتوحيده، ناهيًا عن الشرك به ﴿وَلَّوْا عَلَىٰ أَنْهَارِهِمْ نُفُورًا﴾ من شدة بغضهم له، ومحبتهم لما هم عليه من الباطل، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخَدَهُ الشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

﴾ لِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ؞ إذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾. ﴿ غُنُّ أَغَدُّ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ﴾ أي: إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن، لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، يريدون أن

الاسترشاد وقبول الحق، وإنما هم متعمدون على عدم اتباعه. ومن كان بهذه الحالة، لم يفده الاستماع شيئًا، ولهذا قال: ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ نَخَوَىٰ ﴾ أي: متناجين ﴿إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ في مناجاتهم ﴿ إِن تَلَيِّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا﴾ فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم، وقد بنوها على أنه مسحور،

يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به، وليس استماعهم لأجل

فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال، وأنه يهذي، لا يدري ما يقول. قال تعالى: ﴿ أَنْظُرُ ﴾ متعجبًا ﴿ كَيْنَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ التي

هي أضل الأمثال، وأبعدها عن الصواب ﴿فَضَلُّواۚ﴾ في ذلك، أو فصارت سببًا لضلالهم، لأنهم بنوا عليها أمرهم، والمبنى على فاسد، أفسد منه.

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ (١) أي: لا يهتدون أي اهتداء، فنصيبهم الضلال المحض، والظلم الصّرف.

(٤٩-٥٢) ﴿وَقَالُوٓا أَوۡدَا كُنَّا عِطَلامًا وَرُقَانًا أَوۡنَا لَيَتَعُونُونَ خَلْقًا

جَدِيدًا ٥ قُل كُونُوا حِجَازَةً أَرّ حَدِينًا ٥ أَرّ خَلْفًا يَمَنَا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّزًّ فَسَيْنَغِضُونَ

إِلَيْكَ رُءُوسَتُهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَى أَهُوُّ قُلْ عَسَيَّ أَن يَكُوكَ فَرِيهَا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَشَنْجَبُونَ بِحَمَّدِهِ. وَتَطْنُونَ إِن لَبَشْمُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث، وتكذيبهم به، واستبعادهم بقولهم: ﴿ أَوْذَا كُنَّا عِطَالُنَا وَزُفَانًا ﴾ أي: أجسادًا بالية ﴿ أَوْنَا لَمَيْعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ أي: لا يكون ذلك، وهو محال ياعمهم، فحهاوا أشد الجهل، حيث كذبوا رسل الله، وجحدوا أبات الله، وقاسوا قدرة خالق السموات والأرض بقدرتهم الضعيفة

العاجزة، فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه، جعلوا قدرة الله كذلك. فسبحان من جعل خلقًا من خلقه، يزعمون أنهم أولو العقول والألباب، مثالًا في جهل أظهر الأشياء وأجلاها،

وأوضحها براهين وأعلاها ، ليري عباده أنه ما ثُمَّ الا توفقه وإعانته، أو الهلاك والضلال. ﴿ رَبُّنَا لَا تُرْخُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتُنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَذَتِكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ

ٱلْوَهَّابُ﴾ ولهذا أمر رسوله ﷺ أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث استىعادًا:

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ٥ أَوْ خَلْقًا يَمِنَّا بِكُبُرُ ﴾ أي: يعظم ﴿ فِي مُشْدُورِكُمْ ﴾ لتسلموا بذلك على زعمكم، من أن تنالكم قدرة الله، أو تنفذ فيكم مشيئته، فإنكم غير معجزي الله، في أيِّ حالة تكونون، وعلى أيِّ وصف تتحولون. وليس لكم في أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات.

فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء قدير، وبكل شيء محيط. ﴿ فَنَـٰ يَقُرُلُونَ ﴾ حين تقيم عليهم الحجة في البعث: ﴿ مَنْ يُمِيدُنَّا فَلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ فكما فطركم، ولم تكونوا شيئًا مذكورًا، فإنه سيعيدكم خلقًا جديدًا ﴿ كُمَّا مَدَأْنَا أَوْلَ خَالِق نُعِيدُوْ

﴿ فَسَيْتُوشُونَ ۚ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ أي: يهزونها إنكارًا وتعجبًا مما قلت. ﴿ رَبُّهُولُوكَ مَنَى هُوٍّ ﴾ أي: متى وقت البعث الذي تزعمه على قولك؟ لا إقرارًا منهم لأصل البعث، بل ذلك سَفَةٌ منهم، وتعجيز ﴿فُلَّ عَمَيْ أَن يَكُونَ قَرِيًّا﴾ فليس في تعبين وقته فائدة،

وإنما الفائدة والمدار، على تقريره، والإقرار به، وإثباته، وإلا فكل ما هو آت، فإنه قريب. ﴿ يَوْمَ يَدَعُوكُمْ ﴾ للبعث والنشور، وينفخ في الصور

﴿فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمَّدِهِ، ﴾ أي: تنقادون لأمره، ولا تستعصون عليه. وقوله: ﴿ يِحَمَّدِهِ ﴾ أي: هو المحمود تعالى، على ما يفعله، ويجزي به العباد، إذا جمعهم ليوم التناد.

(١) سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى آية أخرى فكنب: فلا يهندون وعلى ذلك فشرها، فأبقيت التفسير كما هو، وصوبت الآية.

عليكم من النعيم، كأنه ما كان. فهذا الذي يقول عنه المنكرون: ﴿مَنَّىٰ هُوَّ﴾ ؟ يندمون غاية الندم عند وروده، ويقال لهم: ﴿ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ. تُكَذِّبُونَ ﴾ .

(٥٣-٥٥) ﴿ وَقُلْ لِيكِ إِن يَقُولُوا الَّذِي هِنَ أَخْسَنُّ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَلاَغُ مَنْهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَاكَ لِلْإِنْكِنِ عَنْثُوا فَهِينًا ٥ رَأَيْكُو أَلِمَلُ بِكُمُّ إِن بَشَأَ يَرْحَمَنَكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَغْيِنْ وَءَاتَيْنَا رَائُورَ زَنُورًا﴾ وهذا من لطفه بعباده، حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال، والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة، فقال: ﴿وَتُل لِيبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ﴾ وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله، من قراءة، وذكر، وعلم، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وكلام حسن لطيف، مع الخلق، على اختلاف مراتبهم ومنازلهم. وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين، فإنه يؤمر بإيثار أحسنهما، إن لم يمكن الجمع

والقول الحسن داع لكل خلق جميل، وعمل صالح، فإن

من ملك لسانه، ملك جميع أمره. وقوله: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيِّنَهُمَّ ﴾ أي: يسعى بين العباد، بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم.

فدواء هذا، أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي

يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم، لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم، فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه، فإنه يدعوهم ﴿ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْمَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ . وأما إخوانهم، فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم، وسعى في العداوة، فإن الحزم كل الحزم، السعى في ضد عدوهم، وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء، التي يدخل الشيطان من قِبَلِها، فبذلك يطيعون ربهم، ويستقيم أمرهم، ويهدون

لر شدهم . ﴿زَيُّكُو أَمْلًا بِكُوًّا﴾ من أنفسكم، فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير، ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم، وقد تريدون شئًا الخير في عكسه.

﴿ إِن بَشَأَ بَرَحَنْكُو أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبْكُمُّ ۚ فيوفق من شاء لأسباب الرحمة، ويخذل من شاء، فيضل عنها، فيستحق العذاب.

﴿ وَمَا ۚ أَرْسُلُنَكُ مَلَتِهِمْ وَكِيلًا ﴾ تدبر أمرهم، وتقوم بمجازاتهم، وإنما الله هو الوكيل، وأنت مبلغ هاد إلى صراط مستقيم.

YAV STEELS

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا اللَّهُ أَوْخَلْفًا مِّمَا يَكَبُرُفِ صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَى هُوَّ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَـمْدِهِ.

وَتَظُنُّونَ إِن لِّبثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَي لَا اللَّهِ الْعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكِ لِلْإِنسُنِ عَدُوَّا مُّبِينَا ﴿ وَكُنَّ كُوْاَعَلَوُ بِكُوِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُوٓ أَوْلِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَ مُوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّتَ عَلَى بَعْضٍ ۖ

وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ قُلُ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُوكَ كَشْفَ ٱلفُّرِّعَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ أَوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكِ يَبْنَغُوكِ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْدُورًا ١ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابَاشَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِٱلْكِئْلِ مُسْطُورًا ﴿

﴿وَرَبُّكَ أَمَّلُو بِمَن فِي ٱلسَّنَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ من جميع أصناف الخلائق، فيعطي كلَّا منهم ما يستحقه، وتقتضيه حكمته، ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية، كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه على بعض بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما مَنَّ به عليهم، من الأوصاف الممدوحة، والأخلاق المرضية، والأعمال الصالحة، وكثرة الأتباع، ونزول الكتب على بعضهم، المشتملة على الأحكام الشرعية، والعقائد المرضية كما أنزل على داود زبورًا، وهو الكتاب المعروف. فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض، وأتى بعضهم

فضله به من النبوة والكتاب. (٥٧،٥٦) ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُه مِن دُونِهِ. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ اَلشُّرَ عَنكُمْ وَلَا تَقْوِيلًا ٥ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنتَغُونَ إِلَّا رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُمُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُعَدُّورًا ﴾ .

كتبًا، فلم ينكر المكذبون لمحمد ﷺ، ما أنزله الله عليه وما

يقول تعالى: ﴿ قُلِ ﴾ للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه

من وقوعه، فليبادر المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله، ملزمًا لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين: قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب، ويحق عليهم القول. ﴿ اَنْفُواْ اَلَّذِينَ زَّعَمْتُم ﴾ آلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم، أو يدفعون عنكم الضر، فإنهم لا ﴿يَمْلِكُونَ كَشُّفَ ٱلأَوْلُونَ وَمَاقِنَا تَعُودَ النَّاقَةَ مُنْصِرَةً فَطَلَمُوا بِهَأَ وَمَا رُسِلُ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا اَلفُّنَرَ عَنكُمْ﴾ من مرض، أو فقر، أو شدة ونحو ذلك، فلا غَنْوِيفًا ٥ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِذَ رَبَّكَ أَحَاظَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلزُّمُهَا ٱلْمَتِي يدفعونه بالكلية ﴿ وَلَا ﴾ يملكون أيضًا تحويله من شخص إلى أَرْثِيَنَكَ إِلَّا يِشْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلسَّلُمُونَةَ فِي ٱلقُرْبَانِ وَلْحَوْفَهُمْ فَمَا يَرَيْدُهُمْ إِلَّا ظُفِّينَنَّا كَبِيرًا﴾ يذكر تعالى رحمته، بعدم إنزاله

أندادًا يعبدونهم كما يعبدون الله، ويدعونهم كما يدعونه،

آخر، ومن شدة إلى ما دونها . فإذا كانوا بهذه الصفة فلأى شيء تدعونهم من دون الله؟ فإنهم لا كمال لهم، ولأ فعال نافعة، فاتخاذهم نقص في الدين والعقل، وسفه في الرأي. ومن العجب، أن السفه عند الاعتياد والممارسة، وتَلقِّيه عن الآباء الضالين بالقبول، يراه صاحبه، هو الرأى السديد، والعقل المفيد.

ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة، هو السفه، والأمر المتعجب

منه، كما قال المشركون: ﴿ أَبْعَلَ الْآلِمَاتُهَ إِلَىهَا وَبَعِيدًا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَلَتَيْءُ غُمَانٌ ﴾ . ثم أخبر أيضًا، أن الذين يعبدونهم من دون الله، في شغل شاغل عنهم، باهتمامهم بالافتقار إلى الله، وابتغاء الوسيلة إلبه فقال: ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ من الأنبياء والصالحين والملائكة

﴿ يَبْنَغُوكَ إِنَّ رَبِّهِدُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ أي: يتنافسون في القرب من ربهم، ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة، المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ويخافون عذابه، فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ نَحَذُورًا﴾ أي: هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقى من أسبابه.

وهذه الأمور الثلاثة، الخوف، والرجاء، والمحبة، التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده، هي الأصل والمادة في كل خير . فمن تمت له، تمت له أموره، وإذا خلا القلب منها، ترحلت عنه الخيرات، وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله، أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله،

وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله، والنصح فيها، وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك، فهو كاذب. (٥٨) ﴿ وَإِن مِن فَرَبَةِ إِلَّا غَنْ مُهَاكِنُوهَا فَبْلَ يَوْمِ ٱلْفِيكِنَةِ أَوْ

مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ أي: ما من قرية من القرى المكذبة للرسل، إلا لا بدأن يصيبهم هلاك قبل يوم

القيامة، أو عذاب شديد، كتاب كتبه الله، وقضاء أبرمه، لا بد

والمعنى، إذا كان هذان الأمران، قد صارا فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفرهم، وازداد شرهم، وبعض من كان إيمانه ضعيفًا، رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور

أنها في ليلة الإسراء.

الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم.

والحالة هذه، خير لهم وأنفع.

التي كانت ليلة الإسراء، ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كان خارقًا للعادة.

(٦٠،٥٩) ﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَن تُرْسِلَ بِٱلْآيَنِتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِمَا

الآيات التي يقترح بها المكذبون، وأنه ما منعه أن يرسلها إلا

خوف من تكذيبهم لها. فإذا كذبوا بها، عاجلهم العقاب،

وحلى بهم من غير تأخير، كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها .

الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها، ومع ذلك كذبوا بها، فأصابهم ما قص الله علينا في

كتابه. وهؤلاء كذلك، لو جاءتهم الآيات الكبار، لم يؤمنوا،

فإنه ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه،

هل هو حق أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة، ما دل

على صحة ما جاء به، الموجب لهداية من طلب الهداية فغيرها

مثلها، فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها، فترك إنزالها

وقوله: ﴿ وَمَا زُسِلُ بِٱلْأَيْسَ إِلَّا غَنْهِيفًا ﴾ أي: لم يكن القصد

بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها،

بل المقصود منها، التخويف والترهيب، ليرتدعوا عن ما هم

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَمَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ علمًا وقدرة، فليس

لهم ملجأ يلجأون إليه، ولا ملاذ يلوذون به عنه. وهذا كاف

لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس.

﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلزُّمُوا ٱلَّذِي أَرْيَتُكَ إِلَّا يِشْنَدُ ﴾ أكثر المفسرين على

﴿ وَالشَّجَوَةُ ٱلۡمَلۡمُونَةَ ﴾ التي ذكرت ﴿ فِي ٱلْقُدْرَانَّ ﴾ وهي شجرة

ومن أعظم الآيات، الآية التي أرسلها الله إلى ثمود، وهي

والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضًا، من الخوارق، فهذا الذي أوجب لهم التكذيب، فكيف لو شاهدوا

الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن

يزداد بسببه شرهم؟ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم. ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة، بذكر

الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة، أولى وأحسن، لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرًا، ربما لا تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعها، فيكون ذلك ريبًا في قلوب بعض المؤمنين، ومانعًا يمنع من لم يدخل الإسلام، ومنفرًا عنه. بل ذكر الله ألفاظًا عامة، تتناول جميع ما يكون.

﴿وَغُنُونَهُمْ ﴾ بالآيات ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ ﴾ التخويف ﴿إِلَّا مُلْقِئَنَا كِبَيرًا﴾ وهذا أبلغ ما يكون في التملي بالشر ومحبته، ويغض الخير وعدم الانقياد له.

(٦١-٦٠) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَتِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ اِلَّا إَلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيـنَا ٥ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَنَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَينَ أَخَرْتَينِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَخْمَنِكُنَّ ذُرْيَتَتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن يَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَأَؤُكُمْ جَزَّآةَ مَّوْفُورًا ٥ وَاسْتَقْرَدُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَبِّيكِ عَلَيْهِم جَيِّيكَ وَرَجِلكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَكِ وَعِدْهُمُّ وَمَا يَجِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ٥ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُّ وَكُفِّي بِرَيِّكَ وكيلاً الله تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان، وحرصه على إضلالهم، وأنه لما خلق الله آدم، استكبر عن السجود له، و ﴿قَالَ﴾ متكبرًا: ﴿ وَآلَتَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ أي: من طين، ويزعمه أنه خير منه، لأنه خلق من نار. وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه.

فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم ﴿قَالَ﴾ مخاطبًا لله: ﴿ أَرَهَ يَنَكَ هَٰذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰۤ لَينَ أَخَرَتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَخْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّنَّهُ ﴾ أي: لأستأصلنهم بالإضلال، ولأغوينهم ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ عرف الخبيث، أنه لا بد أن يكون منهم من يعاديه و يعصبه .

فقال الله له: ﴿أَذْهَبُ فَهَن بَّعَكَ مِنْهُمْ ﴾ واختارك على ربه ووليه الحق. ﴿ فَإِنَّ جَهَنَّدَ جَزَّا لَكُمْ جَزَّانَهُ مُؤْفُوزًا ﴾ أي: مدخرًا لكم، موفرًا جزاء على أعمالكم.

ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم، فقال: ﴿وَٱسْتَفْرَزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ﴾ ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية .

﴿وَأَتَبِلَبُ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله ، فهو من خيل الشيطان ورجله .

والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين، الداعي لهم إلى معصية الله ، بأقواله وأفعاله . ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَىدِ﴾ وذلك شامل لكل معصية

والحقوق الواجبة وعدم تأديب الأولاد، وتربيتهم على الخير، أو استعمال المكاسب الردية. كما ورد فيه الحديث.

وَمَامَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِإِلَّا لَاَيْتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُوَّلُونَ

وَءَالْيَنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَارُنُسِلُ بِٱلْآيِنَتِ

إِلَّا تَخْوِيفُ الْكُ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا

جَعَلْنَا ٱلرُّءَ يَا ٱلَّيْ آرَيْنَكَ إِلَافِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ

فِ ٱلْقُرْءَانِّ وَغُوْفُهُمْ فَمَا رَبِدُهُمْ إِلَّا طُغَينَنَّا كِمَا إِلَّا طُغَينَنَّا كِمَا ال

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ الْآإِبْلِيسَ

قَالَ ءَأَسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ۞ قَالَ أَرَءَ يْنَكَ هَنَذَاٱلَّذِي

كَرُّ مْتَ عَلَيَّ لَينَ أَخَرْتَن إِلَى وَ مِٱلْقِيْلَمَةِ لَأَحْتَينكُنَّ

ذُرِّيَّتَهُ وِ إِلَّا قَلِيكُا ﴿ إِنَّ قَالَ أَذْهَبْ فَهَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ

جَهَنَّمَ جَزَآ وَكُثْرَجَزَآءَ مَوْفُورًا ١٠٠٠ وَاسْتَفْرَدْ مَن اسْتَطَعْتَ

مِنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلاكَ وَشَارِكُهُمَّ

فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَلِدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا

غُرُورًا إِنَّ إِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مْ سُلَّطَنَ أُوكَفَى

برَيْكَ وَكِيلًا ﴿ ثَنَّ كُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ

فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَيلِهِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

تعلقت بأموالهم وأولادهم، من منع الزكاة والكفارات،

وترك الشر، وأخذ الأموال بغير حقها، أو وضعها بغير حقها، بل ذكر كثير من المفسرين، أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد، ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع. وأنه إذا لم يسم الله في ذلك، شارك فيه الشيطان،

﴿وَعِدْهُمَّ﴾ الوعود(١) المزخرفة التي لا حقيقة لها، ولهذا قال: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ أي: باطلًا مضمحلًا ، كأن يزين لهم المعاصى والعقائد الفاسدة، ويعدهم عليها الأجر، لأنهم يظنون أنهم على الحق. وقال تعالى: ﴿ الشَّيْطُانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم إِلْفَعْشَاءً ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضَلاُّ ﴾.

ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد، وذكر ما

(١) في النسختين: الأوعاد.

يعتصم به من فنته، وهو عبودية الله، والقيام بالإيمان والتوكل، فقال: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْنَ لَكَ عَلَيْهِمُ مُلْكَنَّهُۗ أَيْ: تسلط وإغواء، بل الله يدفع عنهم – بقيامهم بعبوديته – كل شر، ويحفظهم من الشيطان الرجيم، ويقوم بكفايتهم.

﴿وَكُنْ يَرِيْكُ وَحَكِلُا لِمِن تَرَكُ عِلْمَهُ ، وأدى ما أَمر به. أَنْ وَالْمَنْ مَا أَمر به. أَنْ وَالْمَنْ الْمَنْ لَيْنَ فَلِكُمْ الْمَنْ لَكُمْ الْمَرْبَعُ ، وَلَنْ تَشْكُمُ اللَّمْ فِي الْمَنْ فِي الْمَنْ فِي الْمَنْ فِي الْمَنْ فِي الْمَنْ فِي اللَّمْ الْمَنْفُرُ أَنْ اللَّمْ اللَّمِنْ الْمَنْفُرُ اللَّمِنَةُ فَلَا اللَّهِ اللَّمِنَةُ وَلَا اللَّمِنَ اللَّمِنَةُ فِي اللَّمْ الْمَنْفُر اللَّمِنَةُ وَلَا يَشْهُمُ فِيهُ وَمِي اللَّمْ اللَّمِن اللَّمِينَ اللَّمِنَ اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِنِينَ اللَّمِنِ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِ اللَّمِنِينَ اللَّمِينِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَامِينَ اللَّمِنِينَامِينَ اللَّمِنِينَ

ومن رحمته الدائة على أنه وحده المعبود، دون ما سواه، لهم إذا ميراتهم إلى سبع الحدر في البحر، فخافوا من الهيلاك، لمواكم الأمراج، في طل عنهم ما كانوا يدعون من دون أنه، في حال الرخاء من الأحياء والاموات، فكانهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات لعلمهم أنهم ضعفاء، عاجزون عن كشف الشعر، وسخوا يدعوة بالمعرف الأرض والسعوات الذي تستغث به في شدائدها جميع المنخلوقات، وأعلموا له اللاماء والتضوع في هذه الحال.

فلما كشف الله عنهم الفره ونجاهم إلى البر، نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل، وأشركوا به، من لا ينفع ولا يضم، ولا يعضي ولا يعضه، وأعرضوا عن الإخلاص لوبهم ومليكهم. وهذا من جهل الإنسان وكلوه، فإن الإنسان كفور ومليكهم أنه من هايه بالفقل السليم، واحتدى إلى الصراط المستقيم. فإنه يعلم، أن الذي يكشف الشنائلاء وينجي من الأهوال، هو الذي يستحق أن يفرد وتُخلص له سائر الأعمال في الشذة والرخاء، واليسر والعسر.

وأما من خذل، ووكل إلى عقله الضعيف، فإنه لم يلحظ وقا اللمذة إلا مصلحته الحاضرة، وإنجاءه في تلك الحال. فلما حصلت له النجاة، وزالت عنه المشقة، ظن بجهله، أنه قد أعجز الله ولم يخطر بقليه شيء من العواقب الدنيوية، فضلًا عر، أمر والآخرة.

٣٨٩ يخاالثان وَإِذَا سَسَكُمُ الشَّرُ فِي ٱلْبَعْرِضَلَ مَن ثَذَعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا خَذَكُرْ

وَإِنْ اَشَكُمُ الْفَرْقِ الْآَدِوَمِلْ مَنْ تَعُونُ الْآَلِيَانُ الْمَا يَشْكُرُ إِلَى الْمَرْعَلَمْ مَنْ عُرْقَانَ الإِسْنَ كَفُولُ ﴿ الْمَالِسَدُ الْرَحْيَفَ مِنْ مُهَا مِن الْوَرْقَ الْمُرْفِقِ الْمَرْمِينَ لَمْ يَعِيمُ اللّهِ مِن اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

أَضَى فَهُوَ الْأَخِرَةَ أَصَى وَأَصَلُّ شَيِيلاً ﴿ وَإِن كَانُوا لَيُقِتُونُكُ عَنَ اللَّهِ الْمَحْيِسَةِ إِلَيْكِ لِلْفَرْقِ عَلَيْسَا عَمْدُهُ وَإِنَّا لَاَضَّمُدُوكَ عَلِيه لا ﴿ وَلَوْلَا أَنْ فَيْشَلْكَ لَقَدْكُمْتُ مَرَّكَ وَلِيْهِمْ مَنْنَا قَلِيلًا ﴿ إِنَّا لَا فَقَالِكَ مِعْمَى الْحَيْرَةُ وَضِعْمَ الْسَمَاتِ أَمْ تَعْمَدُكُ كَانُو مِثْلًا عَلَيْهَا مَسِيعًا

لهذا ذكرهم اله ذلك بقوله: ﴿ لَأَيْلِتُنْدُ أَنْ يَقِيفًا بِكُمْ بَالِبَ اللّهِ أَنْ وَيَسِطُ بِكُمْ بَالِبَ ا إِنْ شَاءَ أَنْزِلَ عليكم عَلْمَاكِمَ أَنْ انْ فَعِلْ على طَلَّى عَلَى قَلْدِيهِ. قالده، إِنْ شَاءَ أَنْزُل عليكم عَلْماً؟ مِنْ أَصْفَل مَنْكُم بِاللّهِ شَاءً فِي فوتكم بالتحاصيه، وهو المذال الانهي يحصيهم، فيصبحوا مالكين، فلا نظلوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر.

وإنَّ طَنتَم ذَلكُ، فانتم آمنون<sup>(۱)</sup> مِن ﴿أَن يُّبِينَكُمُ ۖ فِي البحر ﴿نَانَةُ أَشْرَىٰ فَيُرِيلُ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا بِّنَ ٱلزِيعِ﴾ أي: ريحًا شديدة جدًّا تقصف ما أنت عليهِ .

﴿ فَيُغْرِقُكُمْ مِنَا كُفَرْتُمْ ثُمُّ لَا نَجَدُوا لَكُنْ عَلِيّنَا بِهِ. بَيْمُا﴾ أي: تبعة ومطالبة، فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة.

<sup>(</sup>١) مراد الشيخ - رحمه الله - الاستفهام. والله أعلم.

﴿ وَمُنْتَكُمُ فِي اللَّهِ على الركاب، من الإيل، والبغال، والحجير، والمراكب البرية ﴿ فِي ﴿ فِي ﴿ النَّبِيّ ﴿ فِي السفن والمراكب ﴿ وَالْفَرَاتِينَ ﴾ مِن المُمَالِ والمشارب، والملابس، والمناكح. فعا من طيب تعاقى به حوالعجهم، إلا وقد الرميم ان به ويسره في فإنه النيمير.

﴿وَهَشَلَمُهُمْ عَلَى كَشِيرٍ بِيَّقَ خَلَقَنَا تَقْضِيلُهُ بِما خصهم به من المناقب، وفضلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع الممخلوقات.

أفلا يقومون بشكر من أولى النعم، ودفع النقم، ولا تحجيهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم، بل ربما استعانوا بها على معاصيه.

(٧٦،٧١) ﴿ لِيَمْ مَنْفُواْ كُلُّ أَنَّانِ بِإِنْهِمْ مَنْ أَوْلَ كَيْكُوْ يَبِينِهِ. فَأَنْلِينَكَ يَنْدُولُ كَيْنَائِدُ وَكَنْ يَلِمُكُونَ قَيْلًا ٥ وَمَن كُلُّكُ فِي فَدْيِهِ أَشَنَ لَمُؤْنَ الْآلَانِيَّةِ وَأَلْنَى لِكُلُّ يَبِيلُكُم يَجْرِ تعالى عن حال الخاري برم القيامة، وأنه يدو كل أناس، معهم بالمهم وهاديهم إلى الرشد، وهم الرسل ونوابهم كل كل أمة، ويحضرها رسولهم الذي دعاهم، وتعرض أعالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول، ها هر عراقة له أو الأ

﴿ فَمَنْ أُولَيَ كِتَنَبُّمُ بِيَسِينِهِ لَكُونَه اتبع إمامه، الهادي إلى صراط مستقيم، واهندى بكتابه، فكثرت حسناته، وقلت سيئاته ﴿ فَأَوْلَتِهِكَ يَتَرُونُ كَتَنَبُّهُمُ ۖ قراءة سرور وبهجة، على

ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم . ﴿وَلَا يُطَلُّمُونَ وَتِيلًا﴾ مما عملوه من الحسنات .

فينقسمون بهذا قسمين:

﴿ وَلَا يُظْلُمُونَ فَيْتِيلًا ﴾ مما عملوه من الحسنات. ﴿ وَمَن كَانَ فِي مَنْذِيهِ ﴾ الدنيا ﴿ أَمْنَيَّ ﴾ عن الحق، فلم يقبله،

ولم ينقد له، بل أتبع الضلال ﴿فَهُنِّ فِي ٱلْآخِـنَةِ أَغَمَّنُهُ عَنْ سَلوكُ طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا ﴿زَأَشَكُلُ سَكِيلًا﴾ فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان.

وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها كتابها، وها عملت به أم لا؟

وكتابهاً، وهل عملت به أم لا؟ .

وأنهم لا يؤخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه، وأن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه، ومخالفته لها.

يعنب احدا إذ يعد فيم التحجه عليه، ومحافظة له. وأن أهل الخبر، يعطون كتبهم بأيمانهم ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم، وأن أهل الشر بعكس ذلك، وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم، من شدة غمهم وحزنهم

ورهم. (٧٣-٧٧) ﴿وَإِن كَادُوا لِيَقْبَنُونَكَ عَن ٱلَّذِينَ أَوْحَبَـنَا ۚ إِلَّيْكَ

الله عندما عَدَيْمًا وَإِنَّهُ الْفَكْدُولَ عَلِيهُ ٥ وَتَوَلَا أَنْ فَلَكُنْكُ لَلَّهُ لِللهِ وَلَهُ الْوَلْقَالُكُ وَلِمَا الْمُ لَلْفَلِكُ وَلِمَا الْمُ لَلْفَلِكُ وَمِنْكُ الْمُلَاقِلِكُ وَلِمَا لَمُلَاقِعُ لِللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿رَوَكِ لَو فعلت ما يهوون ﴿لَاَتُخَدُوكَ غَيْدُكِهُ أَي: حبيبًا صفيًا، أعز عليهم من أحبابهم، لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب، المحببة للقريب والبعيد، والصديق والعدو.

الله إليك.

ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك، وينابذوك العداوة، إلا للحق الذي جنت به، لا لذاتك، كما قال الله تعالى: ﴿ فَنَدَ مَنْهُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكُ اللَّهِى يَقُولُنُّ قَوْتُهُم لا يَكْوَلُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِمَنْتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ﴾.

﴿وَ﴾ مع هذا فـ ﴿ لَوْلَا أَن نَبُنَنَكَ ﴾ على الحق، وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم ﴿ لَقَدْ كِدَثَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَبْنَا

قَيلَىُّهُ مِن كثرة المعالجة، ومحبتك لهدايتهم. ﴿ إِنَّهُ لو ركنت إليهم بما يهوون ﴿ لَأَنْفَتَكَ يَشَفَ الْجَرَةُ وَشِغْفَ ٱلْسَكَاتِ ﴾ أي: لأصبناك بعذاب مضاعف، في الدنيا والآخوة، وذلك لكمال نعمة الله عليك، وكمال

ُ ﴿ثُمْ لَا يَحِدُ لَكَ عَيْبَا نَصِيرِ﴾ ينقلك مما يحل بك من العذاب، ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر، ومن البشر، فنبتك وهداك الصراط المستقيم، ولم تركن إليهم

بوجه من الوجوه، فله عليك أتم نعمة، وأبلغ منحه. ﴿ وَإِن كَاذُوا لِيُسْتَغِنُّونَكُ مِنَ الْأَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَا ﴾ أي: من بغضهم لمقامك بين أظهرهم، قد كادوا أن يخرجوك من

الأرض، ويجلوك منها.

ولو فعلوا ذلك، لم يلبئوا بعدك فيها إلا قلبلًا، حتى تحل بهم العقوبة، كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم، كل أمة كذبت رسولها وأخرجته، عاجلها الله

قوبه. ولما مكر به الذين كفروا، وأخرجوه، لم يلبئوا إلا قليلًا، حتى أوقع الله بهم بـ البدر؛ وقتل صناديدهم، وفض بيضتهم، جمع وقتهما جميعًا . وقيه : فضيلة صلاة الفجر، وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن

الْحَقُّ وَزَهَقَ آلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوفًا ﴾ يأمر تعالى نبيه محمدًا

والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك، للعذر، لأن الله

وفي هذه الآيات، دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سبيت ببعض أجزائها، دل إياه، وأن ينبغي له أن لا بزال متملقًا لربه، أن يثبته على على فرضية ذلك .

الإيمان، ساعيًا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن الشي ﷺ وقوله: ﴿وَمِنَ النَّلِي فَيَهَمُدُ بِهِۥ﴾ أي: صل به في سائر وهو أكمل الخلق، قال الله له: ﴿رَيُوَلَا أَن نَيْمُنَكَ لَقَدَ كِينَ رَّكَنْ إِنْهُمْ شَيْنًا فِيلَا﴾ فكيف بغيره؟! القدر، ورفع المدرجات بخلاف غيرك، والها تكون كمارة

وفيها تذكير الله لرسله بئته عليه، وهمسته من الشر. فل للميانة.

ويعتمل أن الله يحب من عباده أن يتطنوا لإمامه عليهم - ويعتمل أن يكون المعنى: أن الصلوات الخمس فرض عند وجود أسباب الشر - بالعصمة منه، والثبات على عليه للمؤمنين، بخلاف صلاة الليل، فإنها فرض الإبعان. على الله أن جعل وظيفتك أكثر

وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة ، تضاعف جرمها، وعظم فيشفع عند ربه، فيشفعه، ويقيمه مقامًا، يغيطه به الأولون وكبر، فيحق عليها القول من الله، فيوقع بها العقاب، كما هي والآخرون. وتكون له المنة على جميع الخلق. وقوله: ﴿وَلُقُ رَبِّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كُمْ مَعَلِيهِ عَلَيْهِ وَعَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْوْقًا عَلَيْهِ عَل وقَلْهُ عَلَيْهِ عَل

(١٩٧٨) ﴿أَفِيَّ الشَّلَقُ لِلْلُولِ النَّسِ لِلَّى شَنِّ الْتِيلِ وَقُرْنَانَ أَي: اجعل مداخلي وَمَخارجي كلّها في طَاعتَكَ وعَلَى النَّخَرُ إِنَّ قَرْنَانَ النَّمْرُ كَانَ مَثْمَانًا تَشْرَوا ٥ وَمِنَ الْمُلِّ نَتْمَجَّدَ بِهِ ، وَلَهَا أَن لَّكَ صَنْ اَنَ يَمْمَنَكُ زَلُقُ مَقَانًا تَشْمُوا ٥ وَقُلْ وَلَمْ لَيْنِ لِمُنْظَى مِنْهِ ﴿ وَلَيْمَلُ لِي نِ وَلَمْنِهِ فِي خَرَةً مِنْذِى وَإِخْمَلُ لِي مِنْ لَمُنْكُ مُنْظِئًا لَقِيرًا ٥ وَقُلْ جَلَّةً وَهِوهَا قَاطَعًا على جميع ما آبِه وما أوره.

ﷺ باقامة الصلاة تامة، ظاهرًا وباطنًا في أوقاتها ﴿إِنْرُائِي حَبِرًا، ومقربة له إلى ربه، وأن يكون له − على كل حالة من النَّشِين﴾ أي: ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر. ﴿إِنْ غَيْنِ اتَّبِي﴾ أي: ظلمت، فدخل في ذلك صلاة وقول: ﴿وَقُلْ يَمْةُ أَرْضٌ رَبِّكُولُ﴾ والحق هو ما أوحاه

العفرب وصلاة العشاء فؤوَثْرِيَّانَ اللَّنْجَرُّ أَلَيْ صلاة الفجر، الله إلى رسوله محمد ﷺ، قامره الله أن يقول ريطان، قد جاء وسبت قرآنًا المشروعية إطافة القراءة فيها أطول من غيرها، الحق الذي لا يقوم له ضميء، وزهن الباطل أي: اضمحل ولفضل القراءة حيث يشهدها الله وملاكمة الليل وملاكمة ويلائق فإن ألْنَيطِل كَانَ يُعْهِدُهَا فِي هذا الباطل، ولكنه قد

. فَي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات يكونُ لهُ صَوَّلة وروجان، إذا لم يقابله الحق، فعند مجي، المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض، لتخصيصها الحق يضمحل الباطل، فلا يقى له حراك. ولهذا لا يروج

الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب وبيناته.

وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب وبيناته. لوجوبها، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. وأن الظهر (٨٢) وقوله: ﴿وَنُقِرُلُ مِنَ ٱلفُتْرَانِ مَا هُو يَشَلَّا رَرَحَةٌ لِلْتُؤْمِينُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَهُولُهُ ، فُومِيْرِنَ مِنْ الصَّرِّءَ لِهِ مُلْقَاءً وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَازًا﴾ فالقرآن مشتمل على الشفاء

وهذا أعلى حالة، ينزلها الله العبد، أن تكون أحواله كلها

والرحمة. وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، العالمين به. وأما الظالمون بعدم التصديق به، أو عدم العمل به، فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا، إذ به تقوم عليهم الحجة.

فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب، من الشبه، والجهالة، والآراء الفاسدة والانحراف السبّيء، والقصود السيئة(١١). فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها .

وأما الرحمة، فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية، والثواب العاجل والآجل.

(٨٣) ﴿ وَإِذَا أَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَغَرَضَ وَكَنَا بِجَانِيلِتْ وَإِنَا مَسَّةُ ٱللَّمْرُ كَانَ يَتُوسًا﴾ هذه طبيعة الإنسان، من حيث هو إلا من هداه الله. فإن الإنسان - عند إنعام الله عليه - يفرح بالنعم، ويبطر بها، ويعرض وينأى بجانبه عن ربه، فلا يشكره، ولا يذكره ﴿وَإِنَّا مَّــَّهُ ٱلثَّـرُ ﴾ كالمرض ونحوه ﴿كَانَ يَتُوسَا﴾ من الخير، قد قطع عن ربه رجاءه، وظن أن ما هو فيه دائم أبدًا.

وأما من هداه الله، فإنه – عند النعم – يخضع لربه، ويشكر نعمته، وعند الضراء يتضرع، ويرجو من الله عافيته، وإزالة ما وقع فيه، وبذلك يخف عليه البلاء.

(٨٤) ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾ أي: ﴿قُلْ كُلُّ﴾ من الناس ﴿يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ.﴾ أي: على ما يليق به من الأحوال، إن كان من الصفوة الأبرار، لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين. ومن كان من غيرهم من المخذولين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين، ولم يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم.

﴿ فَرَبُّكُمْ أَمَّلُمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴾ فيعلم من يصلح للهداية، فيهديه، ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه.

(٨٥) ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلُ ٱلرُّوحُ مِنْ أَشْدِ رَقِي وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِيْرِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيز، ويدع السؤال عن المهم، فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية، التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد.

ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: ﴿ قُلُ ٱلرُّوحُ مِنْ أَشَرِ رَبِّي﴾ أي: من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت. فليس في السؤال عنها كبير فائدة، مع عدم علمكم

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا الْ وَإِذَا لَا يَلْبَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِسَلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن زُسُلِنَأَ وَلَا يَحَدُلِسُنَّتِنَا خَويلًا لَهُ كَأَلِيهِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجِّرُّ إِنَّ قُرْءَانَٱلْفَجْرِكَاكَ مَشْهُودًا ١٨ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ . نَافِلَةُ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَصِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْفِ وَأَجْعَل لِيَ مِن لَّدُنكَ سُلْطَ نَانَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَيْطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ فَي وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَامَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١١ ﴿ وَإِذَآ أَنْهَمْنَاعَلَى ۚ لِإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَنَاجِهَا نِهِ يُتُولِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسُنا إِنَّ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ - فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلُ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّ وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْمِلْرِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَهِن شِنْنَا لَنَذْ هَبَنَّا بِٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَاجَدُلُكَ بِهِۦعَلَيْنَا وَكِيلًا ١١ۗ

تفسير سورة بني إسرائيل، الآيات: ٨٣-٨٨

وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر، الأوُّلي بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه، ويدله على ما يحتاج إليه، ويرشده إلى ما ينفعه. (٨٧،٨٦) ﴿ وَلَيْنَ شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِالَّذِيَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ

لَكَ بِهِ. عَلَيْنَا وَكِيلًا ٥ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِكَ إِنَّ فَشَلَمُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله، رحمة منه عليه وعلى عباده، وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله، فإن فضل الله عليه كبير، لا يقادر قدره.

فالذي تفضل به عليك، قادر على أن يذهب به، ثم لا تجد رادًا يرده، ولا وكيلًا يتوجه عند الله فيه. فَلْتَغْتَبطُ به، وتُقَرُّ به عينك، ولا يحزنك تكذيب المكذبين، واستهزاء الضالين، فإنهم عرضت عليهم أجلُّ النعم، فردوها لهوانهم على الله، وخذلانه لهم.

(٨٨) ﴿قُل لَّهِنِ ٱجْمَنَكَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا

(١) في ب: الرديثة.

ٱلْقُرْبَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْنِابِهِ وَلَوْ كَاتَ بَعْشُهُمْ لِيَغْضِ ظَهِيرًا﴾ وهذا دليل قاطع، وبرهان ساطع، على صحة ما جاء به الرسول وصدقه. حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله، ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه. ووقع كما أخبر الله، فإن دواعي أعدائه المكذبين به،

متوفرة على رد ما جاء به بأيِّ وجه كان، وهم أهل اللسان

والفصاحة. فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك، لفعلوه. فعلم بذلك، أنهم أذعنوا غاية الإذعان، طوعًا وكرهًا، وعجزوا عن معارضته.

وكيف يقدر المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الذي ليس له علم ولا قدرة، ولا إرادة ولا مشيئة، ولا كلام ولا كمال، إلا من ربه، أن يعارض كلام رب الأرض والسموات، المطلع على سائر الخفيات الذي له الكمال المطلق، والحمد المطلق، والمجد العظيم، الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادًا، والأشجار كلها أقلام، لنفد المداد، وفنيت الأقلام، ولم تنفد كلمات الله. فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلًا لله في أوصافه،

فكلامه من أوصافه، التي لا يماثله فيها أحد. فليس كمثله شيء، في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله تبارك وتعالى. فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق، وزعم

أن محمدًا ﷺ افتراه على الله واختلقه من نفسه.

(٩٦-٨٩) ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَدَذَا ٱلْقُرْمَانِ مِن كُلِّي مَثَلِ فَأَنَّ أَكْذُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٥ وَقَالُوا لَن نُّوْمِنَ لَكَ خَتَّى تَنْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَلْبُومًا ٥ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن لَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَلْفَجَرَ ٱلأَنْهَانَر خِلَلَهَا تَقْجِيرًا ٥ أَوْ تُسْقِطُ الشَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ مَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا ٥ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّى ثُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَنَا لَقَرَؤُمُّو فَلْ سُبْحَانَ رَقِي هَمَل كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ٥ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَئَ إِلَّا أَد قَالُوا أَبْقَكَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ٥ قُل لَّوْ كَاكَ فِي ٱلأَرْضِ مَلَتِهِكَةٌ بَسَشُونَ مُثْلَمَهِينِينَ لَنَزَلُنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَالِهِ مَلَكًا رَسُولًا ٥ قُلْ كَنَىٰ بِآمَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَنْكُمُّ إِنَّهُ كَانَ بِيهَادِهِ خَيرًا بَصِيرًا﴾ يقول تعالى: ﴿وَلِقَدْ صَرَّقْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْمَانِ مِن كُلِّ مَثَلُ﴾ أى: نوعنا فيه المواعظ والأمثال، وثنينا فيه المعانى التى يضطر إليها العباد، لأجل أن يتذكّروا ويتقوا، فلم يتذكر إلا

القليل منهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة، وأعانهم الله بتوفيقه. وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة التي

هى أكبر من جميع النعم، وجعلوا يتعنتون عليه [باقتراح]<sup>(١)</sup>

إِلَّا رَحْمَةً مِّن زَّيْكَ إِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَيْدِالْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١١٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيَّ ٱ كُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُمُورًا إِنَّ وَقَالُوا لَن نُوْمِرٍ لِكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ

ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةُ ثُمِّن غَيْبِلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَٱلْأَنْهَنَرَخِلَالَهَاتَفْجِيرًا ﴿ الْوَتُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتَى بِاللَّهِ وَٱلْمَلَّيْكَةِ فَسِلًا ﴿ اللَّهُ الْمُلَّا عَلَيْهُ اللَّ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْتَرْفَى فِي السَّمَآءِ وَكَن نُوْمِرَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَانَّقْرَؤُهُۥ قُلْسُبْحَانَ رَقِي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا زَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِثُوٓ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبِعَثَ اللَّهُ بِشَرَازَسُولًا ٢٠ قُل أَوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكَ أَيُمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَأَزَّلْنَاعَلَيْهِم يِّرِيَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَارَسُولًا ۞ قُلْ كَفَيْ إِلَيْهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ إِنَّهُ ،كَانَ بِعِبَادِهِ ـ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞

آيات غير آياته، يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة. فيقولون لرسول الله ﷺ الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية: ﴿ لَن نُؤْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفَجُّرُ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يُنْبُوعًا﴾ أي: أنهارًا جارية. ﴿أَوْ نَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن لَّخِيلِ وَعِنَبٍ﴾ فتستغنى بها عن

المشي في الأسواق والذهاب والمجيء . ﴿ أَوْ تُشْقِطُ ٱلشَّمَاءَ كُمَّا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ أي: قطعًا من العذاب ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا﴾ أي: جميعًا، أو مقابلة

ومعاينة، يشهدون لك بما جئت به . ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ ﴾ أي: مزخرف بالذهب وغيره ﴿أَوْ نَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ﴾ رقيًا حسيًا ﴿وَ﴾ مع هذا فـ ﴿لَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْمَا كِنَبًّا نَقْرَؤُوُّ ﴿

ولما كانت هذه تعنتات، وتعجيزات، وكلامَ أسفَهِ الناس وأظلمِهم، متضمنةً لرد الحق، وسوءِ الأدب مع الله، وأن الرسول ﷺ هو الذي يأتي بالآيات - أمره الله أن ينزهه فقال:

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

﴿قُلْ شُبْحًانَ رَبِيهُ عِما تقولون علوًا كبيرًا، وسيحانه أن تكون أحكامه وآيانه تابعة لأهوائهم الفاسدة، وأرائهم الضالة ﴿مَلَ كُنُّ إِلَّا بِثَمَلَ يَسُوكُ﴾ ليس بيدي شيء من الأمر. وهذا السبب الذي منم أكثر الناس من الإيمان، حيث

كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرًا. وهذا من

رحمته بهم، أن أرسل إليهم بشرًا منهم، فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. فلو ﴿كَاكَ فِي ٱلْأَرْضِ مُلْتُهِكَةً يَسَدُّوكَ مُطْلَبِيْنَاكُۥ يُستون على رؤية الملائكة، والتلقى عنهم ﴿الْزَلْفَا كُلْتُهِم قِينَ الشّكَلَةِ

مَّلَكُ أَيْنُوكُ﴾ لِمدتنهم التلقي عنه. ﴿ وَالْقُ صَدَّقَ مِينَاكُو مِنْهِكُ أَيْنُهُ وَلَيْتُكُمْ إِلَّهُ كُلُّ بِيبَادِهِ خَيْرًا بَهِيرًا﴾، فمن شهادت لرسوله ما أيده به من المعجزات، وما أزله عليه من الآبات، ونصره على من عاداه وناوأه. فلو تقوّل عليه بعض الأقاول، لأخذ منه باليسين، ثم لقطع منه الوتين. فإن خير يصير لا تنخف عليه من أحوال العباد خافية.

(٩٧-٠٠) ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضَيلُلُ فَأَن تَجَدَ

لَمُمَّ أَوْلِيَاتَهَ مِن دُونِدِتْ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهُمْ عُمَّيًّا وَيُكَّمًّا

وَشُنَّا مَا رَبُهُمْ جَمَعُمُّ صَلَّما مَتَن رَنَعُهُمْ صَدِيرًا ٥ قَالِ جَزَاقُهُمْ عَلَمُهُمْ عَلَمُهُمْ عَلَمُ وَلَمُنَا مِنْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُهُمْ اللَّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُوا اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

﴿مَأْوَنُهُمْ﴾ أي: مقرهم ودارهم ﴿يَهَنَّمُ ﴾ التي جمعت كل هم، وغم، وعذاب.

يبصرون، ولا ينطقون.

﴿ حَكِنُكُ كَنَ ﴾ أي: تهيأت للانطقاء ﴿ وَنَكُمْ سَهِيّا ﴾ أي: سعرناها بهم لا يُعَثّر عنهم العذاب ولا يقضى عليهم فيموتو أولا يتغفى عليهم عليهم فيموتو أولا يختف عنهم من عذابها، ولم يظلمهم ألله تعالى، بل جازاهم بما تخروا بأباته وأنكروا البحث الذي أحبرت به ﴿ وَالْمَالِ أَنْهَا لَكُونَا الْمَالَ لَلْهَا الْمَالِيَةِ اللّهِ وَالْمَالِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

﴿ وَهَانُواْ اَءَا ۚ ثَنَا عِطْلُمَا وَوَقَنَا اَوْنَا لَهُ لَمُبْعُونِونَ خَلْفًا جَلِيْفًا ۗ ۗ إِن يكونَ هذا لأنه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة . ﴿ وَلَهُمْ نَرُواْ أَنَّ لَلَهُ النِّذِي خَلَقَ الشَّهَوَاتِ وَالْأَرْضُ﴾ وهي أكبر من

وژوئنا أو تاكمتمُوثُونَ خلقا جديدا ﴿ وَ أَوَمْ يَرَوَا أَنَا لَهُ اللّهِ يَرَوَا أَنَا لَنَهُ اللّهِ اللّذِي خَلَقَ السّنَوْتِ وَالْأَرْضَ فَارِدُ طَقَ أَن يَحْلُقُ وَلَمْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَلْكُمُونَ إ وَجَمَلَ لَهُمْ آَجَادُ لَارْتَبْ فِيهِ فَلَى الطَّلِيلُونَ إِلَّا كُمُونَ لِكُمُ تُعْزَلُهِ فَيْ أَوْلَاللّهُ مَنْمِيكُونُ خَزَايِنَ رَحْمَةٍ رَفِيّا إِلَّا أَلْسَكُمْ تَخْذَةً الإنتاقُ وَكُونَ الإستَنْ فَتُورُكُ وَاللّهِ مَنْفُولُ وَلَقَدْءَ النّامُ مِنْ فِيشِعْ

ماكنيم يَيْنَتُ فِسَقالَ بَيْنَ إِنسَانِي للرَّاجِيَّة هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوَنُ إِنِّ لَا فُلْتُكَ كِينُوسِي مُسَخُولًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمُتَ مَا أَنْلَ مَكُولُكَمْ إِلَّارِبُ السَّمَنُونِ وَالأَرْضِ بَصَابِرَ وَلِيُ لَا فُلْنُكَ يَهْزِعَوْنُ مُنْسَنَّهُ مِنْ مَنْلُولًا ﴿ قَالَوْدَانُ مِنْسَفِّوْلُمُ مِنْ الْأَرْضِ قَالْمُولُنَاكُورُونَ مَنْ مُعَمَّدِ عَلِيمًا ﴿ وَقَالًا مِنْ مَعْلِدِهِ لِينِيمَ إِنْسَوْدِهِ السَّمُواالاَرْضَ وَإِنا لَهِمْ وَعَلَى الْآخِرَةِ فِيضًا لِمُكْلِيمًا اللَّهِمِيةَ الْمَنْفِيلِهُمْ اللَّهِمُ

خلق الناس. ﴿قَارِدُ عَقَ أَن يَعْلَقُ مِنْتُهُمُۥ﴾ بلى، إنه على ذلك قدير. ﴿وَ﴾ لكت قد ﴿جَمَلُ﴾ لذلك ﴿أَيْلَا لاَنْ يَعْلَقُ رَبِّيَهِ لاَنْ إِنْ اللَّهِ وإلا فلو شاء لجاءهم به بغنة، ومع إقامت الحجج والأداة على

البعث ﴿قَالَ الطَّنِيدُونُ إِلَّهُ كُلُونُكُ قَالَمًا منهم وافتراه. وَقُلُ أَلْ تُشَكِّمُ خَنِيْنَ كَانِينَ مُشَعِقُ وَلِيّهِ النّبي لا تفد ولا تبيد ﴿إِنَّا لَأَشَكُمُ خَنِينَةً إِنْهَائِينَ ﴾ إِن : خشية أن يغدما تنفذون منه. مع أنه من المحال أن تنفذ عزائن الله، ولكن الإنسان مطيع على الشعر والمبخل.

يُنْبَيِّتُ كل راحدة منها تكفي لمن نفشده اتباع الحق: كالحية، والعصاء والشفرفان والعبراد، والثقل والفضاوى والدم، والرجو، ولغل البحر، فإن شككت في شيء من ذلك ﴿شَكَلَّ بِنَى إِنْهُولِ إِنْ يَكْتُمُمُ فَقُلُ لَمْ وَرَقِوْلُ﴾ مع هذه الآيات ﴿إِنْ لِمُنْ يَشْرِعُنْ مُنْسُولًا لِمُنْ الْمُعْرِقُ ﴾ مع هذه الآيات ﴿إِنْ

ف ﴿ اللَّهُ لَا مُوسِى ﴿ اللَّهُ مَلِثَا كَا فَرَضُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللل

﴿ فَالْوَدَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ويخرجهم منها . ﴿ فَأَمْرَفَتُهُ وَهَن نَمْتُمُ جَيِّناً ﴾ وأورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم .

ولهذا قال: ﴿ وَقَلْنَا مِنْ بَشَدِهِ. لِنِيَّ إِسْرَةِيلَ اسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا كَمْةَ وَعَدُ ٱلْآَكِيزَ وِشَنَا كِمْ لَهِيدَا﴾ أي: جميعًا، ليجازي كل عامل

(١٠٥) ﴿ وَيَلْفَقَ أَرَاتُتُ وَالْحَقَ رَلَا مَنَّ أَرَتَتَتُكَ إِلَا لَهَيْرَا وَيَقْرَكُ أي: وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم، لأمر العباد، وفهيهم، وثوابهم، وعقابهم ﴿ وَيَأْفَقِ رَنَّكُ ﴾ أي: بالصدق والمدل، والحظ من كل شيطان رجيم.

﴿ وَمَّا أَرْسَلْتُكَ إِلَّا لَهُمِيْرًا ﴾ من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل ﴿ وَنَدِيْزُكُ لَمِن عصى الله ، بالعقاب العاجل والآجل ، ما تحد الله من الذهار أن المهاذا .

ويلزم من ذلك، بيان ما بشّر به وأنذر . (١٠٦-١٠٩) ﴿ وَقُوْمَاكَ فَرْقُتُ لِيَقَرَّأُ مِنَ النّابِى مَلَى شَكْبِي وَزَلَتُكُ تَنريكُ ٥ ثَنْ مَارِغًا بِهِ. أَوْ لَا تُؤْمِثُمَّ أِنَّ النّبِينَ أُوفًا أَلْبَعْتُمْ بِن قَبْدِي. إِنَّ النّبُ

يوچر ٥ من مايتوا بهد او لا تويتوا إن البيان الرطا العام بره مهدية را بسكن غُلِيَّهُمْ بِجَلِّوْنَ الْمُقَاقِّلُ حَنْمَانُ وَتَقْمُونَ شُنْحَنَّزَ مِنْكَا إِنَّ اللَّهُ وَقَدْ رَقِيًّا الْمُشَوَّدُ وَنَقِيْرُ فِي الْمُقَاقِلُ بِيَّكُونَ كَرِيْفِالِكُمْ خَشْرًى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال والزائل هذا القرآن من قافري الله اليس المهدى والفصلال، والعق والزائل (فالله الله القرآن عَلَى النَّارِي عَنْ تُكُونِهُ أَيْنِ: على مهل، لينعبروه،

ويتفكروا في معانيه، ويستخرجوا علومه. ﴿وَرَّلَنَهُ لَنْزِيلَا﴾ أي: شبئًا فشيئًا، مفرقًا في ثلاث وعشرين

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ يَمْتُكَ إِلَّا جِنْتُكَ إِلَّكُوْ وَلَسْمَنَ فَلَيْرُكُ . وَإِذَا لِنَّمْ وَلَسْمَنَ فَلَيْرُكُ . وَإِذَا لِيسَاءَ الرّجَه ، الوجوه فـ : تَشِينُ أَنَّ اللّهِ مِنْ كلّهِ به ، وأعرض عنه : ﴿ وَالنَّمْ أَنِهِ اللّهِ لا اللّهِ وَلَمْ لا اللّهِ وَلَمْ ل يَشْرُأُهُ فِلْسِينَ شَاجَةً فِيكُم ، وأَعرض مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّمُ اللّهُ اللّهُ

٧٦٢ المنتقبة والمغتن أركة مثارً تستنك الأمنية (ويلان) ووالمغتن أولان المنتقبة (ويلان) والمنتقبة (ويلان) وأن المنتقبة (ويلان) وقد من المنتقبة (ويلان) وقد من المنتقبة المنتقبة (ويلان) والمنتقبة المنتقبة المنتقبة

لَدَّشَرِيكُ فِي ٱلنَّالِي وَلَدَيْكُنْ لَدُولِيَّ مِنَ الْذِّلِّ وَكَرِّوْ تَكْفِيلُا ﴿

( ) مَنْ الْكَلَافُونَ الْكَلَافُونَ الْكَلِيْفُ الْكِلْفِيلُونِ الْكِلْفِيلُونِ الْكِلْفِيلُونِ الْكِلْفِيلُونِ الْكِلْفِيلُونِ الْكِلْفِيلُونِ الْكِلْفِيلُونِ الْكِلْفِيلُونِ الْكِلْفِيلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ اللَّهِيلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ اللَّهِيلُونِ اللَّهِيلُونِ اللَّهِيلُونِ اللَّهِيلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُلُونِ اللَّهُ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ اللَّهُ الْمُنْفِقُلُونِ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُونِ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُقُ الْمُنْفِقُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُقُونِ الْمُنْفِقُلُقُ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِيلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُونِ الْمُنْفُلُونِ الْمُنْفُلُونِ الْمُنْفُلِيلِيقُونِ الْمُنْفِقُلُونِ الْمُنْفُلِيلُونِ الْمُنْفِقُلُقُلُونِ الْمُنْفُلُونِ الْمُنْفُلِقُلُونِ الْمُنْفُلِقُلُونِ الْمُنْفُلِيلُونِ الْمُنْفُلُونِ الْمُنْفُلِيلُونِ الْمُنْفُلُونِ الْ

بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْخَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَوْمَنَّخِذُ وَلَدُا وَلَوْيَكُن

ڵڡؙڎڎڡۣٵڷڹؾٵؙڒۯٷؾ؞ۅٵڷڮۺڔۏڷڿۼڡڵۿؙ؞ۼۄۼؖٲ۞ ۼۣؠٵؿۣؽڹۯؠٲ۠ٮٵۺڍڽٵؾڹڷڎۿۯۺؿڔٵڷؿۏؠؽڗٲڷؽؠڹ ؠۺڝؙٷڔ؊ڶڞڸڂٮڃٲۮؖڷۿؠٵٞۺڒڝۺٵ۞ؾڮۼڽ ڿۣ؞ڋٲؠڎ۞ؽڹۏۯٲؿؠٮۼٲڶٳٵڠ۫؊ۮٲۺٷؽٵ۞

غاية التأثر، ويخضعون له. ﴿وَيُقُولُونَ سُبْحَنَ رَبَّا﴾ عما لا يليق بجلاله، مما نسبه إليه

المشركون ﴿إِن كُنْ رَبُدُ رَبَّا﴾ بالبعث والجزاء بالأعمال ﴿اَنَشُولُ﴾ لا تُحَلِّفَ فِيهِ ولا شك. ﴿وَيَوْمُونُونَ لِلْأَنْقَانِ﴾ أي: على وجوههم ﴿يَتَكُونَ رَزِيْلُهُونِ﴾

﴿وَيَشِرُنَنُ لِلْأَنَّانِ﴾ أي: على وجوههم ﴿يَتَكُونَ بَرَيِهُمُّو﴾ القرآن ﴿خُشُونًا﴾ وهؤلاء كالذين منَّ الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره، ممن آمن<sup>(۱)</sup> في وقت النبي ﷺ، وبعد ذلك.

(۱۱۰۱۱) ﴿ وَهِمْ تَشَوَّا اللّهُ أَوْ الْحَوَّا اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ يَتَّا ذَلِكُمُ اللّهُ يَتَّ ذَلِكُمْ إِلَيْ اللّهِ يَتَّ ذَلِكُ فَي اللّهُ مَنْ اللّهُ يَشِيَّ فِي اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَقُوْلًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

(١) في ب: أسلم.

أن يدعى في كل مطلوب، بما يناسب ذلك الاسم. ﴿ وَلَا نَجْمَهُرْ سَلَائِكَ ﴾ أي: قراءتك ﴿ وَلَا غُنَافِتُ بِهَا ﴾ فإن في كل من الأمرين محذورًا. أما الجهر، فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه، سبُّوه، وسبُّوا من جاء به.

وأما المخافتة، فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء. ﴿وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ أي: بين الجهر والإخفات ﴿ سَبِيلًا ﴾ أي: توسط فيما بينهما . ﴿وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي﴾ له الكمال، والثناء، والحمد،

والمجد من جميع الوجوه، المنزه عن كل آفة ونقص. ﴿ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَذَا وَلَا يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلَّاكِ﴾ بل الملك كلَّه لله الواحد القهار. فالعالم العلوي والسفلي، كلهم مملوكون لله ، ليس لأحد من الملك شيء .

﴿ رَلَتُهُ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَى : لا يتولى أحدًا من خلقه، ليتعزز به ويعاونه. فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات، في الأرض ولا في السماوات، ولكنه يتخذ أولياء إحسانًا منه إليهم ورحمة بهم ﴿اللَّهُ وَلِئُ الَّذِيرَ ،َامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ ﴾.

﴿وَكِنَّ نَكُبِرًا﴾ أي: عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة، وبالثناء عليه، بأسمائه الحسني، وبتمجيده بأفعاله المقدسة، وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده، لا شريك له، وإخلاص الدين كله له.

تم تفسير سورة الإسراء، ولله الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا وذلك في ٧ جمادي الأولى ١٣٤٤.

المجلد الخامس من تيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنان لجامعه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن ناصر السعدى(١).

> تفسير سورة الكهف وهي مكية

بنسب اللو النَّخِب التَّحَيِب

(١-٦) ﴿ لَخَيْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَلَيْهِ ٱلْكَذِيبَ وَلَتْ يَحْمَلُ لَّةً عِهَا ۚ ٥ قَيْمًا لِكُنذِرَ بَأْمًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبْشِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَمْ مَلُونَ القَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَخَرًا حَسَنًا ٥ تَنكِيْنِينَ فِيهِ أَنْذًا ٥

وَيُمنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱلْحَكَدَ ٱللَّهُ وَلَذًا ٥ مَّنَا لَهُم بهِ. مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَايِهِمْ كَبُرَتَ كَلِمَةَ خَنْجُ مِنْ أَفَوْهِهِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَلَيْهَا ٥ فَلَعَلَّكَ بَحِثْمٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاتَنرِهِتْم إن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا﴾

الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية وأجل نعمه على الإطلاق: إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله، محمد ﷺ، فحمد نفسه، وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب عليهم. ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين، على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفى العوج عنه، وإثبات أنه قيم<sup>(٢)</sup> مستقيم،

ونواهيه ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة يقتضى أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجلّ الإخبارات وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانًا وعقلًا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب

فنفي العِوَج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره

(١) كان الشيخ - رحمه الله - قد طلب في ٣١ / ٢/ ١٣٧٤ من الشيخ محمد نصيف - رحمه الله - أن يختار من يتولَّى طباعة خمسة الآف نُسخة من المجلد الخامس من التفسير، وذكر محب الدين الخطيب والشيخ حامد الفقى - رحمه الله - فبعث الشيخ محمد تصيف - رحمه الله - بالكتاب إلى ألأستاذ محب الدين الخطيب لطباعته، وطبع بالفعل عام ١٣٧٥هـ.، وقد جعل الشيخ - رحمه الله - لهذا الجزء مقدمة، وأتبعه بخاتمة فيها أصول وكليات من أصُّول وكليات التفسير، وهذه هي مقدمة الشيخ لهذا الجزء، وأما الخاتمة فقد جعلتها في آخر التفسير، قال - رحمه الله-:

(بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلى وأسلم على محمد وآله وصحبه. أما بعد فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه، لكونه تنزيلًا من حكيم حميد، أنزله هدى ورحمة للعباد وتبيانًا لكل شيء، وتفصيلًا لكل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم وأخراهم، وكان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة منه يعين على فهم جميعه، لأن القرآن من أوله إلى آخره يدور على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحة، ويوجه العباد إلى كل خير، ويحذرهم من كل شر، ويعيد تقرير هذه الأمور ويبديها بأساليب متنوعة وتصاريف مناسبة في غاية اليسر والسهولة والإحكام والحسن الذي لا مزيد عليه. وقد تكرر عليَّ السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه وألحوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة، فاعتذرت بأن ذلك يصعب جدًا لأنه مبسوط، وأيضًا في هذه الأوقات قلَّتْ رغبات الناس في الكتب المطولة، لذلك أحببت إجابتهم لنشر بعض ما طلبوا، وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسير، ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل، فما لا يحصل جميعه لا يترك جميعه. وأرجو الله وأساله أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه، نافعًا لنا ولإخواننا، وأن يمدنا بعونه وعنايته وتوفيقه، إنه جواد كريم رءوف رحيم. وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير لاستدراك ما لعله يفوت القارئ في غير هذا الجزء، فإن الأصول والكليات تبنى عليها الفروع والجزئيات، ويحصل بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصل في الكلام الطويل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. (٢) في ب: مقيم. المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكي الفوس، وتظهرها وتنميلها وتكملها، الاشتمالها علمي كمال العدل والقسط، والإخلاص، والعبودية ثفر رب العالمين، وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر، أن يحمد الله نقشه على إنزاله، وأن يتمدم إلى عباده به.

وقوله: ﴿ إِنْسُرُورَ بَالَى كَدِيدًا مِنْ أَلَدُهُ ﴾ أي: لينذر بهذا القرآن الكريم، عقابه الذي عنده، أي: قدره وقضاه، على من خالف أمره، وهذا ينسل عقاب الدنيا، وعقاب الاتحرة، وهذا أيضًا من نعمه أن تحوّف عباده، والنفرهم، ما يضرهم ويهلكهم، كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار - قال: ﴿ وَلِنَّ مُبِيْنُ أَنَّهُ بِهِ عِبَالَةً مَيْنُ مِنْ أَنْ مِنْ وحته بعباده، أن قيض المقربات الغليفة على مع خالف أمره، وينها لهم، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها.

وْرَشِيْرَ ٱلنَّهْمِينَ ٱللَّهِنِ يَسْتُلُوكَ الطَّيْلَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَلَمُّوا شَكَابُهُ أَيْنَ وَأَلْوَاللهُ عَلَى عِلْمَ الكَتَابُ لِلسِّرِ اللهونين به ويرسله، وتجه، الذين كمل إيمانهم، فارجب لهم عمل المصالحات، وهي الأعمال الصالحة، من واجب، وستحب، النرجمعت الإخلاص والنابعة.

﴿ أَنْ لَهُمْ مَرِكُمَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ رَبِّهِ اللَّهِ رَبِّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ رَبِّهِ اللَّهُ عَلَى الإلَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الل

م ذلك، ام يكن حسنة ثاما . ومع ذلك فهذا الأجر الحسن فرنكيتين فيد أبتكائه لا يزول عنهم، ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد، وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به . وهر أن هذا القرآن قد المنسل على كل عمل صالح، موصل لما تستيشر به الفوس، وتفرح به الأرواح.

﴿ رَكُورُ أَنَّيْرِكُ كَالَوا أَلْتَكَدَّ أَلَنَّكُ كَلَكُ مِن السهود والتصارى، والمشركين اللبن قالوا هذه المقالة الشنيعة، فإنهم لم يقولوها عن علم والاإيقين لا علم عهم، ولا علم من آباتهم الدين قلموهم واتبعوهم، بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفى.

يرك ... والشدت مقربتها، وأي شناعة أعظم من وصفه، بالاتخاذ للولد(^) الذي يقضي نقضه، ومشاركة غيره له في خصائص الربوية، والإلهة، والكذت عليه ال

وَمَنَنَ أَطُلَرُ مِنْنَ انْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِياً ﴾ ولهذا قال هنا: ﴿إِن يَتُولُونَ إِلّٰهُ كَذِياً ﴾ أي: كذبًا محضًا ما فيه من الصدق شيء، وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء إلى أبطل منه ، فأخير أولاً: أنه ﴿إِنَّ أَلِمُ هُمُ إِلَيْهُ مِنْ عَلِمُ وَلا يُرَيِّهُمُ والقول على الله بلا علم ، لا شك في منه وبطلائه، ثم أخير ثانيًا، أنه قول فيح شنيع فقال: ﴿ كَرْتُ كَلَيْمُ عَلَيْهُمُ مَنْكُم مُنْكُم اللّهُ مُرْبَتِهُ مِن القبح، وهو الكذب المنافى للصدق.

ولما كان النبي ﷺ، حريصًا على هداية الخلق، ساعبًا في ذلك أعظم السعي، فكان ﷺ، يفرح ويسر بهداية المهتدين، ويحزر رياسف على المكذين الضالين، شفقة مت ﷺ عليهم، ورحمة بهم، أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على مولاء الذين لا يؤمنون بهذا الثرآن، كما قال في الإية الأخرى،

فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله، عليه التبليغ، والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية، وسد طرق الصلال والغواية بناية ما يسكه، مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا تَهَهّا ويُفتَكَ، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك تُشفِقً للشع، عادم للقرى، ليس له فيه فائلة، بلي يمضي على قعله، الذي كُلُفٌ به وتوجه إليه، وما عدا ذلك، فهو خارج عن قدرته.

وإذا كان النبي ﷺ يقول الله له: ﴿ إِنْكَ لَا تَبْدِي مَنْ أَحَبِيتَ﴾ وموسى عليه السلام يقول: ﴿ رَبِّ إِنَّى لاَ أَمْلِكُ إِلَّا لَاَ أَمَالُكُ إِلَّا لَقَبِي وَأَخِرَكُ الآية، فمن عداهم، من باب أولى وأحرى، قال تعالى: ﴿ وَلَذَكَ إِنْنَا أَنْتَ مُذَكِرٌ ۗ وَلَسْتَ عَلَيْهِم بُصْيَطِرٍ ﴾.

(٨٠٧) ﴿ وَإِلَّا يَجَلَقُنَا مَا طَلَ الْأَرْضِ رَبِيَّةً لِمَّا أَيْسَاؤِهُمْ أَيْنَهُمْ الْمَشْرَا عَمَلَا ٥ وَإِنَّا لِمَخِلِونَ مَا عَلِيَّا صَعِيدًا خَرْلُكَ يعضِر تعالى، أنه جعل جميع ما على وجه الأرض، من ماكل لذيلة، ومشارب، ومساكر<sup>(۱۱</sup> طيلية، وإشجار، وإنهار، وزروع، ونسار، ومناظر

(۱) كذا في ب، وفي أ: الولد. (۲) في ب: ملابس.

وأما من نظر إلى باطن الدنيا، وعلم المقصود منها ومنه،

ءَايَنِنَا عَجَبًا ٥ إِذْ أَوَى الْفِشْيَةُ إِلَى الْكَهْبِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَالِنَا مِن لَّدُنك

رَحْمَةُ وَهَيْنَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَـدًا ٥ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ

سِنِينَ عَدَدًا ٥ ثُمَّ بَعَنتَهُمْ لِنَقَارَ أَنَّ لَلْحَزَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا﴾ وهذا الاستفهام بمعنى النفى، والنهى. أي: لا تظن أن قصة

أصحاب الكهف وما جرى لهم، غريبةً على آيات الله، وبديعةً

في حكمته، وأنه لا نظير لها، ولا مجانس لها، بل لله تعالى

من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير، من جنس آياته في

أصحاب الكهف، وأعظم منها، فلم يزل الله يُرى عباده من

الآيات في الآفاق وفي أنفسهم، ما يتبين به الحق من الباطل،

والهدى من الضلال، وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون

قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله

العجيبة. وإنما المراد، أن جنسها كثير جدًّا، فالوقوف معها

بهبجة، ورياض أنيقة، وأصوات شجية، وصور مليحة، AND THE PERSON ﴿ الْمُنْفِقِينِهِ الْمُنْفِقِينِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَنْبَائِيهِمْ كُثَرُتْ كَلِمَةُ تَخْرُجُ مِنْ مَّالَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَنْبَائِيهِمْ كُثَرُتْ كَلِمَةُ تَخْرُجُ مِنْ وذهب وفضة، وخيل وإبل ونحوها، الجميع جعله الله زينة لهذه الدار، فتنة واختبارًا. أَفْوَهِهِمَّ إِن يَقُولُوكِ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلُّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ ﴿ لِنَبَلُومُمْ أَبُهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أي: أخلصه وأصوبه، ومع عَلَىٰٓءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات، فانية مضمحلة، جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُ وَأَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وزائلة منقضية، وستعود الأرض صعيدًا جرزًا قد ذهبت ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَهُا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾ أَمْ حَسِبْتَ لذاتها، وانقطعت أنهارها، واندرست آثارها، وزال نعيمها، هذه حقيقة الدنيا، قد جلّاها الله لنا كأنها رأيٌ عين، وحذرنا أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّ قِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايْتِنَا عَجِبًا ١ من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها، ويسعد مقيمها، إِذْ أُوَى ٱلْفِشْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْبِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ الِنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى وَهَيِّعْ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَـ ذَا اللهِ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ظاهر الدنيا، دون باطنها، فصحبوا الدنيا صحبة البهائم، وتمتعوا بها تَمتُّع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم، ولا ٱلْكُهْفِ سِنِينِ عَدَدًا ١١ۗ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحُرْيَيْنِ يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات، من أيُّ وجه أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُواْ أَمَدًا ﴿ مَنْ نَقْضُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ حصلت، وعلى أيّ حالة اتفقت، فهؤلاء إذا حضر أحدهم إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِ مْ وَزِدْنَكُهُ مُ هُدِّى ۞ وَرَبَطْنَا الموت، قلق لخراب ذاته، وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه، من التفريط والسيئات.

فإنه تناول منها، ما يستعين به على ما خلق له، وانتهز الفرصة قَوْمُنَاٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ م في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، إِيسُلْطَكَنِ بَيَرِ ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَشُقَّةَ سفر لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه، وتنفيذ أوامره، وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو وحدها، في مقام العجب والاستغراب، نقص في العلم حقيق منه بكل كرامة ونعيم، وسرور وتكريم، فنظر إلى باطن والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله، التي دعا الدنيا، حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته، حين الله العباد إلى التفكر فيها، فإنها مفتاح الإيمان، وطريق العلم عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين، وما أبعد الفرقَ والإيقان. وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل؛ بين الطائفتين!! والرقيم، أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم (١٢-٩) ﴿أَرْ حَسِبُتَ أَنَّ أَصْحَلَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَالُواْ مِنْ

وقصتهم، لملازمتهم له دهرًا طويلًا . ثم ذكر قصتهم مجملة، وفصلها بعد ذلك فقال: ﴿إِذْ أُوَّى ٱلْفِتْيَةُ ﴾ أي: الشباب، ﴿إِلَى ٱلْكَمْفِ ﴾ يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم. ﴿فَقَالُواْ رَبُّنَا ۚ ءَائِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً﴾ أي: تثبتنا بها وتحفظنا من

عَلَى قُلُوبِهِ مْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ

لَن نَّدْعُوَا مِن دُونِهِ إِلَاهَآ لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطَالُ هَا هَـُوُلآ هِ

الشر وتوفقنا للخير ﴿وَهَيَمْ لَنَا مِنْ أَمْرَنَا رَشَـدُا﴾ أي: يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا، فجمعوا بين السعى والفرار من الفتنة، إلى محل يمكن الاستخفاء فيه؛ وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسيرَ أمورهم؛ وعدَم اتكالهم على أنفسهم، وعلى الخلق.

فَلَذَلَكَ استجابِ الله دعاءهم، وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم قال: ﴿ فَضَرَّبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ ﴾ أي: أنمناهم

﴿ سِيْرِيَ عَدَدًا﴾ وهي ثلاثمائة سنة وتسع سنين، وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظ لهم من قومهم وليكون آية بينة .

رُوَّتَهُ بِيَنْتُهُ أَيُّ مِن نومهم ﴿ وَلِنَدُ أَنُّ لِلْإِنِينَ الْمَسِي لِنَا إِنِّيَّ الْمَاكِ أَي: لعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم، كما قال تعالى: ﴿ وَصَائِقُونَ مُتَنَاتُمُ لِلْمَاتَّالِينَيِّهُمُ الْأَيْءَ وَفِي العلم بتعدار الجهم ملالحساب، ومرة لكمال قدرة الله تعالى، وحكمته، ورحمته. فلو استروا على نومهم، لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من تصفيه،

(۱۶،۱۳) ﴿ فَمُنْنَ نَفُشُ عَلَيْكَ تِلَكُمْ إِلَاقِيَّ أَلِيْمَ إِلَيْنَ أَلِيْمَ الْمِنْ الْمِنْمِ الْمَدَّلُ يَرْتُهِمْ وَوَيْقَهُمْ هُمَاكَ وَوَيَهُكَا كُلُّ الْمُوجِدُ إِنَّ فَكُواْ يَقَالُواْ رَبَّنَا رَبُّ السَّنَوْنِ وَالْأَنْوِي لَنَ فَعَلَمْ إِنْ وَمِيدٍ إِلَيْمَا لَقَدَ فَلَنَّا إِلَى تَسْلَمُكُ اللهِ هذا شروع في تفسيل قصتهم، وأن الله يقصها على نبيه بالحق

هذا شروع في تفصيل قصتهم، وأن الله يقصها على نيه بالحق الصلف، الذي ما في شك لا لأسهة برجه من الرجوء. ﴿ إِنْهُمْ يَشَيُّ اَسَمُراً بِرَيِّهِمَ فِي وَهَا مَنْ جعرع اللله، ين ذلك على أنهم دون العشرة، ﴿ اَسَرُها﴾ باله رحده لا شريك لك من دون قومهم، فشكر الله لهم ليمانهم، والعمد هدى،

أي: بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى،

الذي هو العلم النافع، والعمل الصالح، كما قال تعالى: هُوْرِيَيْكُ أَنَّهُ النِّبِيِّ مُشَنَّزًا لَمُنْكُمُّ . ﴿وَيَهْلِنَا عَلَى قُلْرِيمِهُ ﴾ أي: صبرتاهم ويُّتِناهم، وجعلنا قلوبهم مطعنة في تلك الحالة المتوجعة، وهذا من لطفة نعالى بهم ويرّه، أن وقفهم للإيعان والهدى، والصبر والثبات،

والطَّمَاأَيَّةِ. ﴿إِذْ قَامُواْ قَالُواْ رَكُّ رَبُّ السَّمَوْنِ وَالْأَيْسِ ﴾ أي: الذي خلفنا ورزقنا، وهربوا وريانا، هو عالق السعوات والأرض، المنفرد بخلق لمد المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام، التي لا تخلق ولا ترزق، ولا تملك نفقًا ولا ضرًا، ولا مراً،

الإلهية، ولهذا قالوا : ﴿ وَنَ نَنْعُوا بِن دُريهِ إِلٰهَا ۚ ۚ أَي : من سائر المخلوقات ﴿ لَنَذَ ثُلُنَا ۚ إِنَّا ﴾ أي: إن دعونا معه آلهة، بعد ما علمنا أنه الرب

الإلد، الذي لا تجوز ولا تبغي العبادة إلا له ﴿مُشَلِمُكُهُ أَي: مِهَّ عَظْيَمًا عن العَنْي، وطرفًا بعيدة عن الصواب، فجمعوا بين الإفرار بتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، والتزام ذلك، وبيان أنه الحق، وما سوا، باطل، وهذا دليل على كمال معرفهم بربهم، وزيادة الهلوية عن اله لهم.

(١٥) ﴿ هَٰٓتُؤَكَّةٍ فَوَمُنَا ٱلْخَمَٰذُواْ مِن دُونِيهِ مَالِهَمُّةً لَٰؤُلَا يَأْتُونَكَ

ذكروا ما من ألله به عليهم من الإيمان و الهدى. الفقتو<sup>(17</sup> إلى ما كان طبلة موجودة من المقتو<sup>(18</sup> إلى ما كان طبلة موجودة من دورات ألله مفتوهم، ويينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل هم في غاية الجهار والفحلال فقالوا: ﴿وَلَوْنَ بِأَلْوَتِى عَلَيْهِمٍ مِيْمُلِكُمْ يَشْتُونُهِ مِنْكُمْ الْمَعْرِقُولُهُ الجهارة من الماطن، والإستطيعون

يحجة وبرهان، على ما هم عليه من الباطل، ولا يستلجون سيلة إلى ذلك، وإنما ذلك انتراء منهم على الله، وكذب عليه، وهذا اعظم الظلم، ولهذا قال: ﴿ ثَمَنَ أَشَّلُتُ مِثْنَ أَثَمَنُكُ عَلَّى اللَّهِ صَلَيْهُ ﴾ (١٦) ﴿ وَإِنْ التَّقْلُسُمُةً وَمَا يَسَلُونِ إِنَّ اللَّهُ قَالُوا إِلَى الكَلْمِب يَشْتُرُ لَكُرُ وَكُمْ مِنْ وَضَعْدِ وَمُنْهِنَ لَكُمْ مِنْ أَشَكُمْ مِنْ فَاللَّهِ عَلَى اللَّمُ

المفضية لذلك، لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم (" بين أظهرهم، وهم على غير دينهم. وقاّوا إلى الكيّف إلى انضموا إليه واختفوا فيه ﴿يَشْرُ

بعضهم لبعض، إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم

وأديانكم، فلم يبق إلا النجاء من شرهم، والتسبب بالأسباب

لَكُوْ يُرَكُمُ مِن رَضَيَهِ رَكُوْمَتِهُ لَكُوْ مِنْ أَمَرُكُمْ وَقَلَاكُ . وفيما تقدم المحرر أنهم دعوه بقولهم: ﴿ وَرَبَّا النَّالِي لَلَّكُ رَكُونُ وَهِيْعَ لَنَا بِلَّ أَمْرِياً وَلَمْنَكُ فَاضِعُوا بِينِ النَّبِرِي من حولهم وقوتهم، والالتجاء إلى أشافي مسلاح أمرهم، ودعاته بذلك . ... القائمة أنه أنه منظما ذلك، لا حداً أن أله نشد لمد من

وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك، لا جرم أن الله نشر لهم من رحمت، وهما أنهم من أمرهم موثقًا، فعضط أديانهم والمبادئهم وجعلهم من إثباته على خلقه، ونشر لهم من الشاء المحسن، ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب، حتى المعمل الذين ناموا فيه، كان على غاية ما يمكن من الصيانة، ولهلة قال:

رُوْبِ (١٨، ١٧) ﴿ وَرَى النَّهَ مَنْ إِذَا طَلَمَتْ تُرْتِوْرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ النَّهُ بِن وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ النِيَّمَالِ وَهُمْ فِي فَنَجُوْقٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ

يندو وإن عميدة عليهم دات النبيد وهم في محمور بند وليه در يندي أفَّرُ مِن تهد الله فقول الفَّهَا يُرَّ مِنْ فَقَالِ اللهُ عَمَا لَمُونَّ وَاللَّهِمَ اللهُ وَاللَّهِمَ وَالَّ ثَمِينًا وَكُلْهُمْ بَدِيلًا وَالقَبْهِ اللَّهِمِينَّ لَوَ الْمُلْتَتَ عَلَيْمَ الرَّيْنَ يَنْهُمْ وَلَوْلَ وَلَكُلْهُمْ بَدِيلًا وَالقَبْهِ اللَّهِمِينَّ لَوَ الْمُلْتَتَ عَلَيْمَ الرَّيْنَ يَنْهُمْ وَلَوْلَ وَلَكُلُهُمْ بَدِيلًا وَاللّهِ اللّهِمِينَّ لَوَ المُلْتَتَ عَلَيْمَ اللّهِمِينَ اللّهِمِينَ يَنْهُمْ وَلِوْلَ اللّهِمِينَ اللّهِمِينَ اللّهِمِينَ اللّهِمِينَ اللّهِمِينَ اللّهِمِينَ اللّهِمِينَ اللّهِم غروبها تعلى عد شمالًا، فلا ينالهم حرما فضد المِنالهم المِنالهم اللهُمْ أَنِي : مَالَّهُ اللّهِمِينَ اللّهِمِينَ

وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم، ويزول عنهم الوخم، والناذي بالمكان الضيق، خصوصًا مع طول المكث، وذلك من آيات ------

(۱) في ب: والتقوى، وهو تصحيف. (۲) في النسختين: ولا بقاؤهم.

الله الدالة على قدرته ورحمته بهم، وإجابة دعائهم وهدايتهم، حتى غي هذه الأمور، ولهذا قال: ﴿ تَن يَهُو أَلْفَيْتُكُ أي: لا سبيل إلى نبل الهداية إلا من الله، فهو الهادي الموشد لمصالح الدارين.

﴿ وَمَن يُضَلِلُ فَلَن تَجَدَ لَهُ وَلِيًّا مُّهْشِدًا ﴾ أي: لا تجد من

يتولاه ويدبره، على ما فيه صلاحه، ولا يرشده إلى الخير والفلاح، لأن إلله قد حكم عليه بالضلال، ولا وادَّ لحكمه. ﴿وَيَحْسَبُهُمْ أَلْهُ عَلَىٰ وَهُمْ رُؤُدُّ﴾ أي: تحسبهم أيها الناظر العرف على الناظر المناطقة المناطقة الله الناظر المناطقة ال

إليهم [كأنهم]<sup>(١)</sup> أيقاظ، والحال أنهم نيام. قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة، لثلا تفسد،

فالناظر إليهم، يحسبهم إنهاظًا، وهم رقود. و(تلكيم) من خطله و(تلكينهم أكن اكبيريو وكات البيتيالية) وهدا أيضًا من خطله لأيدانهم، لأن الارض من طبيعتها، أكل الأجسام المنتصلة يها، فكان من قدر الله، أن قليهم على جنويهم، يعينًا وشمالاً، بقدر ما لا تفسد الارض أجسامهم، والله تعالى قادر على خطلهم من الارض، من غير تطليب، ولكته تعالى على حكيم، أداد أن تجري سنته في الكون، ويربط الاسباب مسسانها.

وَرَهُمْ بُسِطٌ وَرَاتِمَ وَالْوَسِيدُ ﴾ أي: الكلب الذي كان مع المحاب الكهف، أصابه ما أصابهم من النوع وقت حراسته، لكنان باسطاً وزواعي بالوصيد، أي: الباب، أو نقائه، هذا لكنان باسطاً وزواعي بالوصيد، فأخير أنه أخطهم من الأوصين، فأخير أنه خطاهم من الأوصين، فأخير أنه حماهم بالراحية، الذي تشره الله عليهم، فقو اطلاع عليهم الدن الله الله وللى منهم قرارًا، وهذا الذي أوجب أن يقبه من المدالمدة الله الطولة، وهم لم يعز عليهم أنهم لما أنهم لما استيقظوا، أرسلوا أحدم مع أنهم لما استيقظوا، أرسلوا أحدم، يشتري لهم طعامًا من العليتة، ورقوام يقويهم منا العدية، فلذ ذلك على شدة وربهم منايا.

﴿ وَالَ فَآلِكُ يُنْهُمْ كُمْ لِمُنْتُدُ وَالْوَا لِمِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْرٍ ﴾ وهذا مبنى على ظن القائل، وكأنهم وقع عندهم اشتباه في

المنافقة والمنافقة والمنافقة

يَنَعْرَلُورَيْكُمْ مِنْ رَحْسَةِ وَمِوْعِي الْحَرَّمِنْ أَمْ مِوْمَعُ لَمَّا الْمَرْمُ وَمَقَا اللَّهِ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّمِ مُوفَا اللَّهِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا اللَّهِ مِنْ أَلَّا مُعْمَدُ وَاللَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ لَلْمِنْ مَا مُنْ مِنْ أَلْمُ لَلْمِنْ مَا مُنْ مِنْ أَلْمُ لِلْمِنْ أَلْمُ لِلْمُنْ أَلْمُ لِلْمِنْ أَلِيلِكُمْ مُنْ اللَّهِ مِنْ أَلْمُ لِلْمِنْ أَلْمُ لِلْمُنْ مِنْ أَلْمُ لِلْمُنْ أَلْمُ لِلْمُنْ أَلْمُ لِلْمُنْ فَالْمُنْ أَلْمِنْ أَلْمِنْ أَلِمْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ أَلْمُ لِلْمُنْ فَالْمُؤْلِكُ فَلَا مُنْ مُنْ أَلْمُ لِلْمُنْ فَالْمُؤْلِكُمْ اللَّهُ فَالْمُؤْلِكُمْ فَالْمُؤْلِكُمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ الْمُنْ مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ الْمُنْ مِنْ أَلْمُ الْمُنْ مُنْ أَلْمُ لِلْمُ فَالْمُلْكُولُولُكُمْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُلْكُولُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

إلى المحيط علمه بكل شيء، خسلة وتفصيلاً. ولعل الله تعالى - بعد ذلك - أطاههم على مدة الميم، لأنه بخيم المساطرات تهم ، وأخير أنهم تساءلوا، وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصال تقر أمرهم الانتجاء. فلا بد ان يكون قد أخيرهم يشاء علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عباً. ومن وحمت بعن طلب علم المتخبة في الأمور المطلوب علمها، يعدم من قول: ﴿وَرَحَكُونُ آمَنُكُ عَلَيْمٍ لِيَامُوا لَمُنْ اللهِ علمها بعدم من قول: ﴿وَرَحَكُونُ آمَنُكُ عَلَيْمٍ لِيَمَالُوا بَيَهَم وَحَرَى يكونوا وليك على ما ذكر، ثم إنهم لما تساطرا بينهم، وجرى يكونوا وليك على ما ذكر، ثم إنهم لما تساطرا بينهم، وجرى تنجيع ما المجر الله به، أرسلوا أحدهم بورقهم، أي : بالدراهم غرجوا منها، وأمروه أن ينغير من الطعام أزاكاه، أي : الطبية الذي طريعوا مها، وأمروه أن ينغير من الطعام أزاكاه، أي : أطبيه والذه، وان يطلفه في ذهابه وشرائه، وإيابه، وأن يخضي في

(١) في النسختين: كأنه.

على الجاحدين، وصار لهم أجر هذه القضية. وشهر الله أمرهم، ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم و ﴿ قَالُوا أَيْتُوا كُنْيُوم أُنْيُكُنَا ﴾ الله أعلم بحالهم ومآلهم. الله و ﴿ قَالُوا أَيْتُوا كُنْيُوم أُنْيُكُنا ﴾ الله أعلم بحالهم ومآلهم.

وقال من غلب على أمرهم – وهم الذين لهم الأمر: وَلَيُهِذِكَ عَيْهِم تَسْجِدًا ﴾ أي: نعبدالله نعالى فيه وتفاكر به أحوالهم، وما جرى لهم. وهذه الحالة معظورة، نهى عنها النبي ﷺ وثم فاعليها، ولا يدل ذكرها منا على عدم فمها، فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم، والم مؤلاء وملت بهم الحال إلى أن قالوا: إنبرا عليهم مسجداً يعد خوف أهل الكيف الشديد من قومهم، وحذوهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى،

وفي هذه القصة، دليل على أن من فرَّ بدينه من الفتن، سلمه الله منها. وأن من حرص على المافية عافاه الله: ومن أوى إلى الله ، أواه الله ، وجعله هداية لنيره. ومن تحمل الله في سبيله وابتغاء مرضاته، كان آخر أمره رصافته، المعرَّ العظيم، من حيث لا يحسب فرنا عِندَ أَمَّو تُمَّزِّ الإَثْرَارِكُ.

(٣٧) ﴿ ﴿ سَمَوْلُونَ ثَلَقَةٌ لَيْهُمُو كَلُهُمُو وَلُولُونَكُ خَمَتُهُ سُاوِهُمُ كَلُهُمُ وَثَنَّا بِالنّبِيّةِ وَلَوْلِيَ سَبَعَةً وَالْفَهُمُ كَلَيْهُمُ وَلَيْهُمُ لَوْلَ أَنْكُمْ بِعِنْهُمْ أَلَّ بَلِمُنْهُمْ إِلَّا فِيلًا لَكَ لَمَانِ فِيمِ إِلَّا وَلِمَا فَلَمِلُ لَكَ فَتَكُلُّتُ فِيهِمِ مِنْهُمُ أَصَمَاكُهُ بِخِرِ تعالى عن اعتلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف، اختلافا صادرًا عن رجمهم بالنيب، وتقوَّلهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أذا ال

منهم من يقول: ثلاثة، رابعهم كليهم. ومنهم من يقول: خمسة، سادسهم كليهم. وهذان القولان، ذكر الله بعدهما، أن هذا رجم منهم بالغيب، قدل على بطلانهما.

ومتهم من يقول: سبعة، وثامتهم كليهم، وهذا – والله أعلم – الصواب، لأن الله أيطل الأولين، ولم يطلف، فلن على صحة، رهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحت، ولا يحصل بعموق عددهم مصلحة للناس، دينية، ولا دنيوية، ولهذا قال مثال:

ولهذا فان تماني . وفي ترق أنتم يعبدتهم تا يتلقشهم إلاّ قبلتُ وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم وفلاً كذار له أي: نجادل وتحاج فيهم إلاّ بركة فهيركا في: سببًا على العلم والبقين، ويكون إيضًا به فالندة، وأما المعاراة الدينية على الجعل والرجم بالنيب، أو إلتي لا ناتفة فيها، إما أن يكون الخصص معاندًا، إذ تكون العسالة لا أهمية فيها، ولا تحصل ثاقدة دينية بعمرفها، كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن في كثرة ذلك، ويخفي حال إخوانه، ولا يشعرن بهم أحدًا. وذكروا المحذور من اطلاح غيرهم عليهم، وظهورهم عليهم، أنهم بين أمرين، اما الرجم بالحجازة، فيقتلونهم أشتم قالة، لمحقهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتوهم عن دينهم ويردوهم في ملتهم، وفي هذه الحال، لا يفلحون أبدًا، بل يفحرون في دينهم ونباهم وأخراهم، وقد دلت مانان الآيتان، على عدة فواند:

منها: الحث على العلم، وعلى المباحثة فيه، لكون الله بعثهم لأجل ذلك.

. ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم، أن يرده إلى عالمه، وأن يقف عند حده.

رك و... ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء، وصحة الشركة في ذلك.

ومنها: جواز آکل الطبیات، والمطاعم اللذیذة، إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله: ﴿قَلِيَشُلُوّ أَلِمُنَا لَمُنَانًا ظَارَاتُهُمْ مِرْلَقِ نِشْلَهُ، وخصوصًا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين، القاتاين بان هولاء أولاد ملوك الكونهم آمروه بأزكى الأطعمة التي جزت عادة الأطباء الكار بشارلها.

ومنها: الحث على التحرز، والاستخفاء، والبعد عن مواقع الفتن في الدين، واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين.

ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين، وفرارهم من كل

فتنة، في دينهم، وتركهم أوطانهم في الله . ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر، من المضار والمفاسد،

الداعية لبغض، وتركه. وأن هذه الطريقة، هي طريقة المؤمنين المنقدمين، والمتأخرين لقولهم: ﴿ وَكُنْ تَشْلِحُوّاً إِذَا أَلَيْكَاكُا﴾.

يتنازعون بينهم أمرهم، فمن مثبت للوعد والجزاء، ومن نافي لذلك، فجعل قصتهم، زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين، وحجة

المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة، تضييعًا للزمان، وتأثيرًا في مودة القلوب بغير فائدة .

﴿ وَلَا نَسْتَفْتِ فِيهِ م ﴾ أي: في شأن أهل الكهف ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أي: من أهل الكتاب ﴿أَحَدًا﴾ وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغنى من الحق شيئًا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوي، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهى عن استفتاء هذا الجنس، فنهيه هو عن الفتوي، من باب أولى وأحرى.

وفي الآية أيضًا، دليل على أن الشخص، قد يكون منهيًّا عن استفتائه في شيء دون آخر. فيستفتى فيما هو أهل له، بخلاف غيره، لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقًا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف، وما أشبهها.

(٢٤،٢٣) ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَىءِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًّا ٥ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذَّكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَيَّ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا﴾ هذا النهي كغيره، وإن كان لسبب خاص وموجهًا للرسول ﷺ، فإن الخطاب عام للمكلفين، فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة ﴿إِنِّي فَاعِلُّ ذَالِكَ﴾ من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو الكلام على الغيب المستقبل الذي لا يدري، هل يفعله أم لا؟ وهل يكون أم لا؟.

وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالًا، وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله ﴿وَمَا نَثَآتُونَ إِلَّا أَن يَثَلَهُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَيْدِينَ﴾ ولما في ذكر مشيئة الله، من تيسير الأمر وتسهيله، وحصول البركة فيه، والاستعانة من العبد لربه؛ ولما كان العبد بشرًا، لا بدأن يسهو (١) فيترك ذكر المشيئة، أمره الله أن يستثنى بعد ذلك إذا ذكر، ليحصل المطلوب ويندفع المحذور.

ويؤخذ من عموم قوله: ﴿وَأَذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتٌ﴾ الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله، ويُذَكِّر العبد ما سها عنه. وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله، أن يذكر ربه، ولا يكونن من الغافلين. ولما كان العبد مفتقرًا إلى الله في توفيقه للإصابة، وعدم الخطأ، في أقواله وأفعاله، أمره الله أن يقول: ﴿عَسَىٰ أَن يَهْدِيَن رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا﴾، فأمره أن يدعو الله ويرجوه، ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد. وحَرِيٌّ بعبد تكون هذه حاله، ثم يبذل جهده، ويستفرغ وسعه في طلب الهدي والرشد، أن يوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربه، وأن يسلده في جميع أموره.

وَكَذَٰلِكَأَعْثَرَنَاعَلَيْهِم لِيعْلَمُوٓ أَأَنَ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ

ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ ٓ إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ أَبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأَ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلْبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ١١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ زَّابِعُهُ مَكَنَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَيْ أَعْلَمُ بِعِنَةِ بِهِم مَايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّاءَ ظَهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِ مِنْهُمْ أَحَدُا ١٠٠ وَلَانَقُولَنَّ لِشَافَيْ إِنِّي فَاعِلُّ ذَٰلِكَ عَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُرَزَبَّكَ

إِذَانْسِيتَ ۗ وَقُلْ عَسَىٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّ لِأَقْرَبَمِنْ هَٰذَارَشَدًا ﴿ وَلَيْتُواْ فِي كُهْمُهُمْ ثُلَاثَ مِا نُقَوْسِنِينَ وَٱزْدَادُواْ يَسْعًا ۞ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِشُوّاً لَهُ. غَيْبُ ٱلسَّمَ وَاحِبَ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَبْصِرْبِهِ ، وَأَسْمِعُ مَا لَهُ رَيِّن دُونِيهِ ، مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَّا ﴿ وَأَنْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَاب رَيِكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَ نِيهِ ، وَلَن يَحِدَمِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًّا ١٠٠

(٢٦،٢٥) ﴿وَلِيَتُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَيْتَ مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ يْتُمَا ٥ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبَنُّواۚ لَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوٰنِ وَٱلأَرْضِ ٱبْصِرْ بِهِ؞ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِن دُونِيهِ. مِن وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ: أَحَدًا ﴾ لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب، في شأن أهل الكهف -لعدم علمهم بذلك، وكان الله عالم الغيب والشهادة، العالم بكل شيء - أخبره بمدة لبثهم، وأن علم ذلك عنده وحده، فإنه من غب السموات والأرض، وغيبها مختص به، فما أخبر به عنها على ألسنة رسله، فهو الحق اليقين، الذي لا يشك فيه، وما لا يطلع رسله عليه، فإن أحدًا من الخلق لا يعلمه .

وقوله: ﴿ أَيْضِرْ بِهِ وَأَشْبِعُ ﴾ تعجب من كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات، بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات. ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة، فهو الولى الذي يتولى تدبير جميع الكون، الولى لعباده المؤمنين، يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم

<sup>(</sup>١)كذا في ب، وفي أ: يسهى.

الجزء الخامس عشر \_\_\_\_\_\_ ٥٥٢ \_\_\_\_\_ ١٨- تفسير سورة الكهف، الآيات: ٢٧-٣١

وكرمه، ولم يكلهم إلى أحد من الخلق. ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ: أَحَدًا﴾ وهذا يشمل الحكم الكوني القدري، والحكم الشرعى الديني، فإنه الحاكم في خلقه، قضاء وقدرًا، وخلقًا وتدبيرًا والحاكم فيهم بأمره ونهيه،

و ثوابه و عقابه . ولما أخبر أنه تعالى له غيب السموات والأرض، فليس لمخلوق إليها طريق، إلا من الطريق التي يخبر بها عباده – وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب - أمر تعالى

بالإقبال عليه فقال: (٢٧) ﴿وَأَتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابٍ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَذِّلُ لِكُلِمَنتِهِ. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ. مُلْتَكُلًا﴾ التلاوة هي الاتباع، أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها، وتصديق أخباره، وامتثال أوامره ونواهيه، فإنه الكتاب الجليل، الذي لا مبدل لكلماته، أي: لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها، وبلوغها من الحسن فوق كل غاية ﴿وَتَمَّتْ كِلَّمَتُ رَبُّكَ صِدْقًا وَعَدَّلاُّ﴾ فلتمامها استحال عليها التغير والتبديل. فلو كانت ناقصة، لعرض لها ذلك، أو شيء منه. وفي هذا تعظيم للقرآن، في ضمنه، الترغيب على الإقبال عليه. ﴿ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ. مُلْتَعَدُّا﴾ أي: لن تجد من دون ربك،

ملجأ تلجأ إليه، ولا معاذًا تعوذ به، فإذا تعين أنه وحده، الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المعبود المرغوب إليه، في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسؤول في جميع المطالب. (٢٨) ﴿ وَاصْدِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدَوْةِ وَٱلْشِقَ بُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا قَعْدُ عَيْمَاكَ عَنْهُمْ رُبِيدُ زِينَـةَ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدَّنِيَّا وَلَا نُطِغَ

مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ يأمر تعالى نبيه

محمدًا ﷺ - وغيره أسوته - في الأوامر والنواهي - أن يصبر

نفسه مع المؤمنين العُبَّاد المنيبين ﴿ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ

وَٱلْمَشِيُّ أَى: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله . فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم، ومخالطتهم وإن كانو فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. ﴿ وَلَا نَعَدُ عَيْنَاكُ عَنْهُمْ ﴾ أي: لا تجاوزهم بصرك، وترفع عنهم نظرك.

﴿ رُبِيدُ زِينَةَ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَآ ﴾ فإن هذا ضار غير نافع، قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا،

هذا الحق من ربكم. أي: قد تبين الهدى من الضلال، والرشد من الغي، وصفات أهل السعادة، وصفات أهل الشقاوة، وذلك بما بينه الله على لسان رسوله، فإذا بان واتضح، ولم يبق فيه شبهة. ﴿ فَهَن شَآةً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلْيَكُمُرُ ﴾ أي: لم يبق إلا سلوك

أحد الطريقين، بحسب توفيق العبد، وعدم توفيقه، وقد أعطاه الله مشيئة، بها يقدر على الإيمان والكفر، والخير والشر. فمن آمن فقد وفق للصواب، ومن كفر فقد قامت عليه الحجة،

فتصبر الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر، وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله ويُقْبِل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته وينفرط أمرُه، فيخسر الخسارة الأبدية، والندامة السرمدية

ولهذا قال: ﴿وَلَا نُولِمْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُمْ عَن ذِكْرِنَا﴾ غفل عن الله ، فعاقبه بأن أغفله عن ذكره.

﴿ وَأَتَّبُعَ هَوَيْهُ ﴾ أي: صار تبعًا لهواه، حيث ما اشتهت نفسه فعله، وسعى في إدراكه، ولو كان فيه هلاكه وخسرانه، فهو قد

اتخذ إلْهه هواه، كما قال تعالى: ﴿أَفَرَمَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَيْهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ الآية.

﴿ وَكَاكَ أَمْرُهُ ﴾ أي: مصالح دينه ودنياه ﴿ فُرُطًا ﴾ أي: ضائعة معطلة. فهذا قد نهى الله عن طاعته، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. ودلت الآية على أن الذي ينبغى أن يطاع، ويكون إمامًا للناس، من امتلأ قلبه بمحبة الله، وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله،

واتبع مراضى ربه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما منَّ الله به عليه. فحقيق بذلك، أن يتبع ويجعل إمامًا، والصبر المذكور في هذه الآية، هو الصبر على طاعة الله، الذي هو أعلى أنواع الصبر، ويتمامه تتم باقي الأقسام. وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طَرَفي النهار،

لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله، دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به، ويرغب فيه.

(٢٩-٢٩) ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكُمُّ فَمَن شَاءَ فَلَيْتُومِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَمَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَما ۚ وَإِن يَسْتَغِيشُوا بْعَاثْواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوءُ بِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَاسَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُفِيمِعُ أَجْرَ مَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ٥ أُوْلَٰتِكَ لَمُتْمَ جَنَّتُ عَدْدِ تَجْرِي مِن تَحْنِيمُ ٱلأَثْهَٰزُ يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ

أَسَاوِدَ مِن ذَهَب وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُشْرًا مِن سُندُسِ وَإِشْتَبْرَقِ مُثَلِّكِينَ فِهَا عَلَى

ٱلأَرْآبَكِ عِنْمَ ٱلنَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا﴾ أي: قل للناس يا محمد:

وَٱصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ۚ وَلَاتَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ، عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُهُۥفُرُطًا ۞ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن زَّيْكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتُدْ فَالِلظَّالِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَاَّ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوةَ بِثُسر

ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرِّ يَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَٰتِكَ لَمْمُ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَ زُيْحُكُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَكِينِ فِهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرِّتَفَقًا ١٠ ﴿ وَاضْرِبْ لْمُم مَّثُلًا زَجُلَنْ جَعَلْنَا لِأُحَدِ هِمَا جَنَّيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا يَتِنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كِلَّنَا لَلْجَنَّذِينِ ءَالْتَأْكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِرُ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَرَنا خِلْلَهُما نَهُرًا ١ وَكَاكَ لَهُ مُمَرِّفُقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيْكَا وِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا ٢

بما يشتهون، وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية. فهذه الدار الجليلة ﴿ نِعْمَ الثَّوَابُ ﴾ للعاملين ﴿ وَحَسُّنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾

يرتفقون بها، ويتمتعون بما فيها: مما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، من الحيرة والسرور، والفرح الدائم، واللذات المتواترة، والنعم المتوافرة. وأي مرتفق أحسن من دار، أدني أهلها يسير في ملكه، ونعيمه، وقصوره، وبساتينه ألْفَي سنة، ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم، قد أعطى جميع أمانيه ومطالبه، وزيد من المطالب، ما قصرت عنه الأماني. ومع ذلك، فنعيمهم على الدوام، متزايد في أوصافه وحسنه. فنسأل الله الكريم، أن لا يحرمنا خير ما عنده، من الاحسان، بشرٌ ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة، وما أشبهها، على أن الحلية عامة

للذكور والإناث، كما ورد في الأحاديث الصحيحة، لأنه أطلقها في قوله: ﴿ يُمُزُّنَّ ﴾ وكذلك الحرير ونحوه.

(٣٢-٣٢) ﴿وَٱشْرِبْ لَمْتُم مُشَكَّلَا زَّجُلُنَ جَعَلْنَا لِلْأَحَدِهِمَا جَنَّدَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَقْنَاهُما بَخُل وَجَعَلْنَا يَتِنَهُمَا زَرْعًا ۞ كِلْنَا ٱلْجَنَّكِينِ ءَالَتْ أَكْلَهَا وَلَوْ تَظَلُّهُ مَنَّهُ شَتَنَّا وَفَجَّمَا خِلَالُهُمَا نَبَرًا ۞ وَكَانَ لَوْ نُمَرٌ ﴾ يقول تعالى وليس بمكره على الإيمان، كما قال تعالى: ﴿ لَا ۚ إِكَّرَاهَ فِي ٱلِّذِينُّ فَدَ بُّنَيِّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَنَّ﴾ وليس في قوله : ﴿فَهَن شَلَّة فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةَ فَلَيْكُفُرُ﴾ الإذن في كلا الأمرين، وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام، كما ليس فيها ترك قتال الكافرين. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال: ﴿إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلظَّائِدِينَ﴾ بالكفر والفسوق والعصيان ﴿ نَارًا أَحَاطُ بِهِمْ مُرَادِقُهُمَّا ﴾ أي: سورها المحيط بها. فليس لهم منفذ، ولا طريق، ولا مخلص منها، تصلاهم النار الحامية. ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُوا ﴾ أي: يطلبوا الشراب، ليطفىء ما نزل بهم من العطش الشديد ﴿ بُعَاتُواْ بِدَآءٍ كَالْمُهَلِ ﴾ أي: كالرصاص

المذاب، أو كعكر الزيت، من شدة حرارته ﴿يَشْهِي ٱلْأُجُّورُّ﴾ أى: فكيف بالأمعاء والبطون، كما قال تعالى: ﴿ يُصُّهُرُ مِهِ، مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَمُهُمْ مَّقَنَمِعُ مِنْ حَدِيدٍ﴾. ﴿ بِثَسَ ٱلثَّرَابُ ﴾ الذي يراد ليطفىء العطش، ويدفع بعض العذاب، فيكون زيادة في عذابهم، وشدة عقابهم ﴿وَسَآةَتُ﴾

النار ﴿ مُرْتَفَقًا﴾ وهذا ذمٌّ لحالة النار، أنها ساءت المحل، الذي يرتفق به. فإنها ليس فيها ارتفاق، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يُقتَّر عنهم ساعةً، وهم فيه مبلسون قد أيسوا من كل خير، ونسيهم الرحيم في العذاب، كما نسوه. ثم ذكر الفريق الثاني فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ اَلْفَنْلِكُنِّتُ﴾ أي: جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته، وكتبه،

ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وعمل الصالحات: من الواجبات والمستحبات ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنَّ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ وإحسان العمل: أن يريد العبد العمل لوجه الله، متبعًا في ذلك شرع الله. فهذا العمل لا يضيعه الله، ولا شيئًا منه، بل يحفظه للعاملين، ويوفيهم من الأجر، بحسب عملهم وفضله وإحسانه، وذكر أجرهم بقوله: ﴿أُوْلَيُّكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهُمُ ٱلْأَنْهَانُو يُحَلُّونَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُشْرًا بَن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُثَكِينَ فِهَا عَلَى ٱلأَرْآبِلِيُّ ﴾ أي: أولتك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح، لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارها، فأجَنَّت من فيها، وكثرت أنهارها، فصارت تجرى من تحت تلك الأشجار الأنيقة، والمنازل الرفيعة. وحليتهم فيها الذهب، ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس، وهو الغليظ من الديباج، والإستبرق، وهو ما رق منه. متكثين فيها على الأرائك وهي السرر المزينة،

المجملة بالثياب الفاخرة، فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون

كذلك. وفي اتكائهم على الأرائك، ما يدل على كمال

الراحة، وزوال النصب والتعب، وكون الخدم يسعون عليهم

وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب، ليعتبروا بحالهما، ويتعظوا بما حصل عليهما، وليس معرفة أعيان الرجلين، وفي أي زمان أو مكان هما فيه، فائدة أو نتيجة. فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك، من التكلف. فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة، جعل الله له جنتين أي: بستانين حسنين، من أعناب. ﴿ وَحَفَقْنَاهُم اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الله وخصوصًا أشرف الأشجار: العنب، والنخل. فالعنب في وسطها، والنخل قد حف بذلك، ودار به، فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه، وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح

فأخبر تعالى أن كلا من الجنتين آتت أكلها أي: ثمرها وزرعها ضعفين أي: متضاعفًا ﴿و﴾ أنها ﴿لَمْ تَطْلِر بِّنَّهُ شَيِّئًا﴾ أى: لم تنقص من أكلها أدنى شيء. ومع ذلك، فالأنهار في جوانبهما سارحة، كثيرة غزيرة.

التي تكمل بها الثمار، وتنضج وتتجوهر، ومع ذلك جعل بين

تلك الأشجار زرعًا. فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟.

﴿ وَكَانَ لَهُ ﴾ أي: لذلك الرجل ﴿ نُمِّ ﴾ أي: عظيم كما يفيده التنكير أي: قد استكملت جنتاه ثمارهما، وارجحنَّت أشجارهما، ولم تعرض لهما آفة أو نقص، فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث، ولهذا اغتر هذا الرجل بهما، وتبجح وافتخر، ونسى آخرته.

(٣٤-٣٤) ﴿ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو بِحَاوِثُهُ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُّ نَفَـرًا ٥ وَدَخَلَ جَنَّـتُمُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. قَالَ مَّا أَفْلُنُ أَن تَبِيدَ هَالِهِ. أَبَدًا ٥ وَمَا أَظُنُّ السَّنَاعَةَ قَـآيِمَةً وَلَـين رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَق لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلِكا ﴾ أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن، وهما يتحاوران، أي: يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة، مفتخرًا عليه.

﴿أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَكًا﴾ فخر بكثرة ماله، وعزة أنصاره، من عبيد، وخدم، وأقارب، وهذا جهل منه، وإلا فأى افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية، ولا صفة معنوية، وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق

ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه، حتى حكم بجهله وظلمه، وظن لما دخل جنته. فـ ﴿قَالَ مَّاۤ أَظُنُّ أَن بَبِيدَ﴾ أي: تنقطع وتضمحل ﴿ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴾ فاطمأن إلى هذه الدنيا، ورضي

بِهَا، وأنكر البعث، فقال: ﴿وَمَا أَنْلُنُّ السَّاعَةَ فَآيِمَةً وَلَين زُّودتُّ إِلَىٰ رَقَّ﴾ على ضرب المثل ﴿لَأَجِدَنَّ خَيْرًا يَنْهَا مُنقَلَبًا﴾ أي: ليعطيني خيرًا من هاتين الجنتين، وهذا لا يخلو من أمرين. إما أن يكون عالمًا بحقيقة الحال، فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره، وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة، فيكون من أجهل الناس، وأبخسهم حظًّا من العقل، فأى تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة، حتى يظن بجهله أن من أُعْطِيَ في الدنيا أعطى في الآخرة. بل الغالب، أن الله تعالى يَزُوى الدنيا عن أوليائه وأصفياته، ويوسعها على أعدائه، الذين ليس لهم في الآخرة نصيب، والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال، ولكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاء، بدليل قوله: ﴿وَدَخَلَ جَنَّـتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ،﴾ فإثبات: أن وصفه الظلم في حال دخوله، الذي جرى منه من القول ما جرى، يدل على تمرده

(٣٧-٣٧) ﴿قَالَ لَمُرْ صَاحِبُهُ وَهُوْ يُحَاوِلُهُۥ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن رُوَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَقِو ثُمَّ سَوَّتِكَ رَجُلًا o لَنكِكَأَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ برَيّ أَحَدًا ٥ وَلَوْلَا إِذْ دَعَلَتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآةِ اللَّهُ لَا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أي: قال له صاحبه المؤمن - ناصحًا له، ومذكرًا له حاله الأولى، التي أوجده الله فيها في الدنيا ﴿مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَتِم ثُمَّ سَوَّيْكَ رَجُٰلًا﴾ فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد، وواصل عليك النعم، ونقلك من طور إلى طور، حتى سواك رجلًا، كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة، وبذلك يسَّر لك الأسباب، وهيأ لك ما هيأ، من نعم الدنيا. فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك، بل بفضل الله تعالى عليك، فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب، ئم من نطفة ثم سواك رجلًا وتجحد<sup>(١)</sup> نعمته، وتزعم أنه لا يبعثك، وإن بعثك أنه يعطيك خيرًا من جنتك، هذا مما لا ينبغي ولا يليق.

ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه، قال مخبرًا عن نفسه، على وجه الشكر لربه، والإعلان بدينه، عند ورود المجادلات والشبه: ﴿ لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرُكُ بَرَقَ أَحَدًا﴾ فأقر بربوبيته لربه، وانفراده فيها، والتزم(٢) طاعته وعبادته، وأنه لا يشرك به أحدًا من ثم أخبره أن نعمة الله عليه، بالإيمان والإسلام ولو مع قلة

(١) في ب: وتجهل. (٢) في ب: والتزام.

ماله وولده - أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها مُمَرَّضٌ للزوال والعقوبة عليه والنكال، فقال:

(٤٤-٣٩) ﴿ وَنَ شَرِهُ أَنَّا اللَّهِ يَنَكُ مَا لَا وَلَكُمُا ۚ وَ فَسَى رَقِ أَنَّ لَوْنِيَ حَدَّى مِن خَلِقَ فَرِيْسًا فَيْقًا خَسْسًاكَ مِنْ الشَّمَالُ فَالْمَا المَّشِيِّ خَسِسًا لَوْنِي أَوْنِي مَا يَقُونُ هَلِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ا اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ فَلَى مُرْمِينًا وَقُولُ الْكِنْفِي اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ وَلَمْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ وَلَوْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ مِنْ وَلِوْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُو

أي: قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت – وإن فخرت عليً بكثرة مالك وولدك، ورأيتني أقل منك مالًا وولدًا – فإن ما عند الله خير وأبقى، وما يرجى من خيره وإحسانه أفضل من جميم الدنيا، التى يتنافس فيها المتنافسون.

﴿فَمَنَى رَبِّهَ أَنْ يُؤْيَنِ حَـَيْرًا قِن جَنَيَّكَ وَرُئِيسًا عَلَيْهَ﴾ أي: على جتك الني طغيت بها وغرتك ﴿خُسَيَّانًا يَنَ ٱلسَّمَّايَّ﴾ أي: عذابًا، بمطرعظيم أو غيره.

عدابه، بعضر عصيم، وعيره. ﴿فَشَيْحِ﴾ بسبب ذلك ﴿صَوِيدًا زَلَقًا﴾ أي: قد اقتلعت أشجارها، وتلفت ثمارها، وغرق زرعها، وزال نفعها.

وَأَرْ يُشِيحَ مُنْأَوَكَ﴾ الذي مادتها منه ﴿فَرَنُكُ أَي: غَائِرًا في الأَرْضُ ﴿فَرَنُكُ أَي: غَائِرًا لا يستطاع الوصول إليه، بالمعادل ولا يغيرها. وإنما دعا على جته المؤمن، غضبًا لربه، لكونها فرته وأطفته، واطمأن إليها، لعله ينيب، ويراجع رشده، ويسعر في أمره.

قاستجاب الله دعاه، ﴿وَأَيْسِكَ بِتَمْوِيهُ أَيَ: أَصَابِهُ عَلَىابُ أَخَاطُ بِهُ، واستهلكه، فلم يبق منه شيء، والإحافة بالثمر يستلزم ثلف جميع أسجاره، وثمارها، وزرعه، فندم كل الندامة، واشتد لللك أسفة ﴿وَأَشَّتَ يُقِلِّكُ كُلِّيَّةٍ عَلَى ثَا أَفَقَ بِهَا﴾ أي: على كثرة نفقاته الدنبوية عليها، حيث اضمحلت ورتاشت، فلم يبن لها عوض، ونهم أيضًا على شركه، وشوه، ولهذا قال: ﴿وَيَعْلُ لِكِنْكُولَ يَكِنْ لِدُنْلِهُ يَرِقُ أَلْكِيالُ ﴾

قال الله تعالى: ﴿وَرَاتُهُ تَكُلُ لَمْ يَئِدٌ يُشْرُيُهُمْ يِن دُونِ أَفُو وَمَا كَانَ فَيَخْرُ لَمُمْ يَنْ مُنونَا أَوْلَ يَعْخُرُ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ يَعْخُرُ اللهُ اللهُ يَعْمُرا وَكُونَ لِلهُ اللهُ اللهُ يَعْمُرا وَلَوْدُوا اللّهِ إِذَا الْمُعَالُ وَلَلْوَدَ اللهُ اللهُ يَعْمُرُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ عَلَى إِذَا اللهُ عَلَى إِذَا أَنْ عَنْ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِذَا أَنْ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِذَا أَنْ عَنْ اللهُ عَلَى إِذَا أَنْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِذَا أَنْ عَنْ اللهُ عَنْ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَى إِذَا أَنْ عَنْ اللهُ عَنْ إِنْ اللهُ اللهُ عَنْ إِنْ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَنْ إِنْ اللهُ اللهُ عَنْ إِنْ اللهُ عَنْ إِنْ اللّهُ عَالِمُ عَلَى اللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَالِكُونَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ ع

ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه، أن صاحب هذه الجنة التي أحبط بها، تحسنت حاله، ورزقه الله الإنابة إليه، وراجع

المنافقة ال

أَيْدُا ﴿ وَمَا أَفُنُ السَّاعَةَ قَايِمَهُ وَلَيْنِ زُودَتُ إِلَىٰ وَفِي لَا لَهُ مَا أَفُلُونَ الْمَا لَمُ ا لأَجِدَنَ فَيْرَا عِنْهَا المُسْقَلِّ إِنَّ فَاللَّهُ السَّاجِهُ الْمُوْمُوكُمُ الْمُنْهُ الْمُعْمَدُ الْمُنْ الْكُرْتَ وَاللَّهُ وَيَلِي وَلَا أَلْمِنْ لَلْمُنْ اللَّمُنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّمَانِي وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِيَّا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

اللّمَ مِنكَ مَا لا وَوَلِمَا ﴿ فَعَمَى دَيْنَا أَنْ نُوْنِينَ حَبُراً مَنْ جَنْنِكَ وَرُسِيلَ عَلَيْها حَسْبَانَا مِنَ السَّمَا فَضْعِ صَعِيدًا زَلْقَا ۞ أَرْضِيعً مَا فَاعْمَ كِلْلَهِ كَلَيْهِ عَلَى اللّهَ فَي اللّهَ الْحَبَا وَصِّعَا مِنْهُ ولُحِيط بَعْدَى مِنْ فَاصَعَى كَلِلْكَ كَثْنِهِ عَلَى اللّهَ فَقَالِهِ وَمَعَالَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَي عَلَى مُوصِيعًا وَيَقُلُ يَسَلِينَهِ أَوْلَدُ لِلّهِ يَعْلَيْكُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه فِينَةً يَشْمُونَهُ مِن وَوَاللّهِ وَمَا كَانُ مُسْتِعًا هِي هُمُ مَثْلَ الْمَوْلِةِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه يَقْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ السّمَاءِ فَاضْفَا لِلْهِ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه الدُّنَاكِمَا أَوْلَانِهُ مَنْ السّمَاءِ فَاضْفَا لِمَا يَعْلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

رشده، وذهب تمرده وطغيانه، بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه، وأن الله أذهب عنه ما يطغيه، وعاقبه في الدنيا، وإذا أرادا الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة في الدنيا. وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقول، ولا ينكره إلا ظالم جهول.

فَأَصْبَحَ هَشِيمَانَذْرُوهُ ٱلرِيَنَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَكَىٰكُلِ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا ٢

﴿ هُمُنَالِهُ الْوَيَّةُ فِي لَكِنَّ فُو مُتَوَّقِكًا وَمَثَلِّ مُثْبًا﴾ أي: في تلك الحال التي أجرى ألله في المفتوية على من طغى، وأثر الحجاة اللذيا. والكامة لدن أمن و وعط المعالمة، وشكل اللذيا. والكامة أن من الولاية أنه الحرق، فعن كان مؤمونا به فيتاً كان له وليًّا، فأكرمه بأنواع الكرامات، ودنع عند الشرور والشلات، ومن لم يؤمن بربه ويؤملا محتصر عند الشرور والشلات، ومن لم يؤمن بربه ويؤملا محتصر عند الديوي والأخروي خير (\*\* أنواب يرجى ويؤمل، فقوابه المدنيوي والأخروي خير (\*\* أنواب يرجى ويؤمل، فقوابه المدنيوي والأخروي خير (\*\* أنواب يرجى ويؤمل، فيؤما به المدنيوي والأخروي خير (\*\* أنواب يرجى ويؤمل، فيؤما به المدنيوي والأخروي خير (\*\* أنواب يرجى ويؤمل، فيؤما به المدنيوي والأخروي خير (\*\* أنواب يرجى ويؤما، فيؤما به المدنيوي والأخروي خير (\*\* أنواب يرجى ويؤما، فيؤما به المدنيوي والمدنيوي ويؤما به المدنيوي ويؤما به يؤما به المدنيوي ويؤما به المدنيوي ويؤما به المدنيوي ويؤما به يؤما به يؤما به المدنيوي ويؤما به يؤما به يؤما

ففي هذه القصة العظيمة، اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعمًا دنيوية، فألهته عن آخرته وأطغته، وعصى الله فيها، أن

 (١) في الجملة إشكال دفع إلى جعلها في بعض الطبعات (شر ثواب) وهي في النسختين (خير ثواب) وظاهر أن المقصود بذلك من كان مؤمناً تقيًّا، فهو الذي ثوابه خير ثواب.

وأن العبد، ينبغي له – إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده –

أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها، وأن يقول: ﴿مَا شَاءُ الله ، لا قوة إلا بالله ا ليكون شاكرًا لله متسبيًا لبقاء نعمته عليه ، لقوله: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أَهَٰذَ لَا فُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۗ . وفيها: الإرشاد إلى التسلى عن لذات الدنيا وشهواتها، بِمَا عندالله من الخير لقوله: ﴿إِن تَـٰرَنِ أَنَّا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَمَا

فَعَمَىٰ رَقِ أَن يُؤْتِينِ خَـيْرا مِن جَنَّياكَ ﴾ .

يحرمها طويلًا.

وفيها: أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة الله ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَئُكُمْ بِٱلَّتِي نُفَرِّيَكُمْ عِندَا زُلِّفَتِي إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَيمِلَ صَلْلِحًا﴾ . وفيه الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصًا إن فضَّل نفسه بسببه على المؤمنين، وفخر

وفيها: أن ولاية الله وعدمها، إنما تتضح نتيجتها، إذا انجلي الغبار وحق الجزاء، ووجد العاملون أجرهم فـ ﴿ هُنَالِكَ

اْلْوَانَبَهُ لِنَّهِ الْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُفْيًا﴾ أي: عاقبة ومآلًا . (٤٦،٤٥) ﴿ وَاشْرِبْ لَمُمْ مَثَلَ الْغَيْوَةِ الذُّنْيَا كَمُلَّةِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاَّةِ فَأَخْذَلَطَ بِهِ. نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ ٱلرِّيْنَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلّ غَيْءٍ مُقْنَدِدًا ٥ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ اللَّهْنِيَّأُ وَالْبَقِيَتُ الصَّالِحَثُ

خَيُّر عِندَ رَبِّكَ فَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ أصلًا، ولمن

قام بوراثته بعده تبعًا: اضرب للناس مثل الحياة الدنيا، ليتصوروها حق التصور، ويعرفوا ظاهرها وباطنها، فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية، ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار، وأن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر، ينزل على الأرض فيختلط نباتها، تنبت من كل زوج بهيج، فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين، وتفرح المتفرجين، وتأخذ بعيون الغافلين، إذ أصبحت هشيمًا تذروه الرياح، فذهب ذلك النبات الناضر، والزهر الزاهر، والمنظر البهي، فأصبحت الأرض غبراء ترابًا، قد انحرف عنها النظر، وصدف عنها البصر، وأوحشت

كذلك هذه الدنيا، بينما صاحبها قد أعجب بشبابه، وفاق فيها على أقرانه وأترابه، وحصل درهمها ودينارها، واقتطف من لذته أزهارها، وخاض في الشهوات في جميع أوقاته، وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه؛ إذ أصابه الموت أو التلف لماله. فذهب عنه سروره، وزالت لذته وحبوره، واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله، وانفرد بصالح أو

سبىء أعماله؛ هنالك يعض الظالم على يديه، حين يعلم حقيقة ما هو عليه، ويتمنى العود إلى الدنيا، لا ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحات. فالعاقل الحازم الموفق، يعرض على نفسه هذه الحالة،

ويقول لنفسه: قدِّري أنك قد مِثٍّ، ولا بد أن تموتى، فأي الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار، والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة أم العمل لدار أكلها دائم وظلها ، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟، فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه، وربحه من خسرانه. ولهذا أخبر تعالى، أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا،

أى: ليس وراء ذلك شيء، وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره، الباقيات الصالحات. وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة: من حقوق الله ، وحقوق عباده من صلاة ، وزكاة، وصدقة، وحج، وعمرة، وتسبيح، وتحميد، وتهليل، وتكبير، وقراءة، وطلب علم نافع، وأمر بمعروف، ونهى عن منكر، وصلة رحم، وبر والدين، وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم، وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات، فهذه خير عند الله ثوابًا وخير أملًا، فثوابها يبقى، ويتضاعف على الآباد، ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة، فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون، ويستبق إليها العاملون، ويجدُّ في تحصيلها

وتأمل، كيف لمّا ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها، ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتها، يتمتع به قليلًا، ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه، بل ربما لحقته مضرته وهو المال والبنون. ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام، وهي الباقيات

الصالحات. (٤٧-٤٩) ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْتِهُمْ فَلَمْ

نْفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٥ وَغُرِشُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِنْشُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوْلَ مَرَّةً بَلَ زَعَشْتُهُ أَلَن تَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ٥ وَوْضِعَ ٱلْكِنَتُ فَتَرَى ٱلْشُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلَنْنَا مَالِ هَلْنَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةُ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ يخبر تعالى عن حال يوم القيامة، وما فيه من الأهوال المقلقة، والشدائد المزعجة فقال: ﴿ وَبَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ ﴾ أي: يزيلها عن أماكنها، يجعلها كثيبًا، ثم يجعلها كالعهن المنفوش، ثم نضمحل وتتلاشى، وتكون هباء منبثًا، وتبرز الأرض، فتصير

بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات، وقعور البحار، ويجمعهم بعدما تفرقوا، ويعيدهم بعد ما تمزقوا، خلقًا جديدًا، فيعرضون عليه صفًا، ليستعرضهم، وينظر في أعمالهم، ويحكم فيهم بحكمه العدل، الذي لا جور فيه ولا ظلم، ويقول لهم: ﴿ لَّقَدْ جِنْتُنُونَا كُمَا خَلَقَنَّكُو أَوَّلَ مَرَّمَّ ﴾ أي: بلا مال، ولا أهل، ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال التي عملوها، والمكاسب في الخير والشر، التي كسبوها. كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِثَّنُّمُونَا فُرُونَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَزَّرَ وَثَرَّكُتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَزَاءً ظُهُورِكُمٌّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَمَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَتُمُّمْ أَلَيْمَ نىڭە ئەگەۋە .

وقال هنا، مخاطبًا للمنكرين للبعث، وقد شاهدوه عيانًا:

﴿ إِلَّ زَعْتُمْ أَلَّن يُّعْمَلُ لَكُم مَّوْعِدًا ﴾ أي: أنكرتم الجزاء على

الأعمال، ووعد الله ووعيده فها قد رأيتموه وذقتموه، فحينتذ تحضر كُتُتُ الأعمال التي كتبتها الملائكة الكرام(١)، فتطير لها القلوب، وتعظم من وقعها الكروب، وتكاد لها الصم الصلاب تذوب، ويشفق منها المجرمون، فإذا رأوها مسطرة عليهم أعمالهم، مُحْصى عليهم أقوالهم وأفعالهم، قالوا: ﴿ نِوَيْلَنْنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِنْبِ لَا يُفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأً ﴾ أى: لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة، إلا وهي مكتوبة فيه، محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية، ولا ليل ولا نهار. ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴾ لا يقدرون على إنكاره ﴿ وَلَا يَظَلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ فحينتذ يجازون بها، ويقررون بها، ويخزون، ويحق عليهم العذاب ذلك بما قدّمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد بل هم غير خارجين عن عدله وفضله.

(٥٠) ﴿ وَإِذْ مُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ أَفَنْتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُنَّهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُثًّا بِلِّسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته، وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، إكرامًا وتعظيمًا، وامتثالًا لأمر الله، فامتثلوا ذلك ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّدُ ۗ وقال: ﴿ وَٱلَّتِهُمُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيـنَّا﴾ وقال: ﴿ أَنَا خَرٌّ بَنَّهُ ﴾ فتبين بهذا، عداوته لله ولأبيكم ولكم، فكيف تتخذونه وذريته، أي: الشياطين ﴿أَوْلِكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُٰئًا بِثَنَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾، أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان - الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر -عن ولاية الرحمٰن، الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته.

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ ذِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثَوَابُا وَخَيْرُأُمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا الْأَيُّ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْحِثْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُو ۚ أَوَّلَ مَرَّةٌ إِلَّا ذَعَنْتُمْ أَلِّن تَجْعَلَ لَكُرْمَوْعِدُا ﴿ فَأَوْضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَّلَنَّنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَايْغَادِرُصَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَأْ وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كُوَ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُ وَأُ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِرَيِّهِ ۗ ٱفَنَتَخِذُونَهُۥوَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِشْ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ١٠ ﴿ مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِ ۚ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ

١٨- تفسير سورة الكهف، الآيات: ٥٠-٥٣

1100000000

وفي هذه الآية، الحث على اتخاذ الشيطان عدوًّا، والإغراء بذلك، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم، وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي وليًّا، وترك الولى الحميد؟!! قال تعالى: ﴿ أَنَّهُ وَلِئُ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُغْرِجُهُم مِّنَّ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِّ وَالَّذِينَ كَغَرُوّا أَوْلِيَٱلْوَهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُعْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَّ ٱلظُّلُمَاتِ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ الْخَذُواْ الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾.

فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَمُمَّ وَجَعَلْنَا يَيْنَهُم مَّوْبِقًا ١٠ وَرَوَا ٱلْمُجْرِمُونَ

ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓ أَأَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا ١

(٥١،٥١) ﴿قَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّنَكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْشَهِيلِينَ عَشْدًا ۞ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآدِىَ ٱلَّذِينَ رْغَمْتُمْ فَدْغَوْهُمْ فَكُرْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا﴾ يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين [وهؤلاء المضلين] ﴿ عَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْشِهِمَ ﴾ أي: ما أحضرتهم ذلك، ولا شاورتهم عليه، فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟! بل المنفرد بالخلق والتدبير، والحكمة والتقدير، هو الله، خالق الأشباء كلها، المتصرف فيها بحكمته، فكيف يجعل له شركاء

الجزء الخامس عشر

يعلقوا ولم يشهدوا خلقاً، ولم يعارنوا الله تعالى؟ اولهما قال: ﴿وَمَا كُنُتُ مُنْفِيدًا النَّبِيلِينَ عَشَكُ﴾ أي: معاونين، ظاهرين له على شأن من الشؤون، أي: ما ينبغي ولا يليق المختل إما المنادين التنبير، الانهم ساعون في إضلال المختل والعدادة لريهم، فالملائق أن يقصيهم ولا يننهم، ولما ذكر حال من أشرك به في الدنيا، وأبطل هذا الشرك عابة الإبطال، وحكم بجيل صاحبه وسفهه، أخير عن حالهم

مع شركائهم يوم القيامة، وأن الله يقول لهم: ﴿نَادُواْ

شُرُكَآءِى ﴾ بزعمكم أي: على موجب زعمكم الفاسد، وإلا،

فبالحقيقة، ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء، أي:

نادوهم، لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد ﴿فَلَكَوْهُمَّ فَلَرَّ

يُسَتَجِبِهُمُ أَمَّتُهُ لأَنْ الحكم والعلك يومند أنه، لا أحد يملك مثال فرة من النفع لنف لا لغيره . و فرومكناً يَشِهُمُ أَي : بين المشركين وشركاتهم ﴿تَرَبِقُكُ أي: مهلكا، فيرق بينهم ويسلم، ويعد يعضهم من يعض، ويتبين حينلذ عماوة الشركاء لشركاتهم، وتضرهم بهم،

ويتبين حينلاً عدارة الشركاء لشركاتهم، وكفرهم بهم، وتوبيهم منهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَوَا خَيْرَ النَّاشُ كُلُوا لِمُمْ آلْمَالَّ قَالَاً بِيَادَتِهِمْ كَلِينَ﴾ (٣٥) ﴿وَيَرَا النَّمْيِرُونَ النَّارَ فَلَمُوا أَنَّهُمْ تُولِيْتُرُهَا وَلَيْهِ يَمِدُوا عَمَّا مَعْرِيُا﴾ أي: لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما

(٣٥) فوردًا الشيئرين الثال فلطوا أثبتم قرايترقا رئام يقدلوا شيرًا متديئيًا أن إلى الداخل بإصافهم، وحقت كلمة حصل، وتبدّ كل فريق من الدلاق بأصافهم، وحقت كلمة العذاب على المجربين، فرأوا جهتم قبل دخولها، فالزعجوا واشتد قلقهم للظنهم أنهم مراقعهما، وهذا الظن قال الفصورن: إنه بمعنى الجنين، فأيقدوا أنهم داخلوها فؤوثم يُهدُوا تِمَّا مَسَرِيًا أن إن عمدلاً يعدلون إليه، ولا شافع لهم من دون إذنه، وفي هذا من التخويف والترصيب، ما ترعد له

الاقدة والقلوب. (20) فوزَقَدْ مَرْقَدَا فِي هَذَا الشَّرَانِ لِتَأْلِين مِن حَظْلِ مَنْلُو فَالَّا الإِحْشَرُ أَسْخَدُ نَّمَ وَمَدَّلَاً فِي مَنْ الشَّرَانِ لِمَا على عن عظمة القرآن وجلالته وضعومه وأنه تشرَّف فيه من كل مَثل الى، أي: من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة، والسعادة الأبدية، وكل وجزاء الأعمال، والمترفيب والترفيب، والأخبار الصادقة وجزاء الأعمال، والترفيب والترهيب، والأخبار الصادقة

التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة، وعدم المنازعة

له، في أمر من الأمور، ومع ذلك، كان كثير من الناس

يجادلون في الحق بعد ما تبين، ويجادلون بالباطل ﴿ لِيُدْحِصُواْ

يبانه وحجته ويرهانه، وإلا فلو جامع العذاب، وجامع ما جاء فيلهم، لم تكن مذه حالهم، ولها قال: (٥٥) فرنا تشخ الشرق أن فيليش إذ المتمثم المؤتمن وتشقيراً الم رئيمة إلا أن فيليم شئلة المؤلف أن وليش القذاب فلاكه أي: ما منع الناس من الإيمان، والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال، والحق والباطل قد وصل إليهم، وقامت عليه حجة الله، فلم ينتمهم عدم البيان، بل منهم، الظلم والعدوان عن الإيمان، قلم يتن إلا أن تأتيم مسته السائد، بل منهم رعادته في الأولين من أنهم إقالم يؤسوا، وموناء والغذاب،

قَلْبَخَافُوا مِن ذَلْكَ، وَلَيُّوْبِوا مِن تَصْرِهِم، قبل أن يكون العذاب (10) فَوْتَا رَشِلُ النَّشِيئَةِ لِلَّا نَبِّئِينِينَ وَسُنْيِينَّ وَسُنْيِينَ مِلْ السَاسِ وَلِينَا، ولا ليخطم الناس أوبانًا، ولا ليخطم الناس أوبانًا، ولا يوسُون عن كان غير، ويغيرونم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل، فقلت، بالمقاب العاجل ويتيزونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل ويتيزونهم على معصية ذلك بالعقاب به العربي الظالمون الكافرون، إلا المجادلة بالباطل ليحدحضوا في نصر الباطل، مهما أمكنهم، وفي دحض المحد، وأساطه وأساطه أن العام، وطي حضوا بالعالم وألهان، وفرحوا بها الكافرون، ويظهر العالم إلا يش نوره ولو ولو كالكافرون، ويظهر العالم الله إلا نَيْمَ نوره ولو ولو كالكافرون، ويظهر العالم إلانا نَيْمَ نوره ولو كالكافرون، ويظهر العالم إلانا نَيْمَ نوره ولو كالكافرون، ويظهر العالم إلى الكافرون، ويظهر العن علم أن نَيْمَ نوره ولو كالكافرون، ويظهر العن العالم أن يُمْم نوره ولو كالكافرون، ويظهر العن العالم إلى المؤلِّق نَقْلِقُ كُلُونَ الْمُلْكِينَ المُعْلَقِ الله العالم إلان نَقْمَ نُوره ولو كَانَ الكَفْرُون، ويظهر العن العالم إلى المؤلِّق نَقْلِقُ كُلُونَ المؤلِّق نَقْلِقُ كُلُونَ فَلْهُ فَلِي النَّاسِ الطَّارِقُ فَلْهُ النَّاسُ الطَّارِقُ فَلَيْلُ الْمُلْكِينَ الْعَالِي العَامِ العَامْ العَلْمُ فَلَيْ اللَّاسُ العَامْ الطَّامُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَامُ العَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَلْهُ اللهُ الل

أو يرون العذاب قد أقبل عليهم، ورأوه مقابلة ومعاينة، أي:

١٨ - تفسير سورة الكهف، الآيات: ٥٣ -٩٩.

﴿وَكَانَ ٱلْإِنْدَنُ أَكُثَّرُ ثَيْءٍ جَدَلًا﴾ أي: مجادلة ومنازعة فيه،

مع أن ذلك، غير لائق بهم، ولا عدل منهم، والذي أوجب له

ذلك وعدم الإيمان بالله ، إنما هو الظلم والعناد، لا لقصور في

فيضدها تبين الأشياء. (٥٩-٥٥) ﴿ وَمَنْ الْمُدْ يَمَنْ ذَكَرْ بِالنّبِ رَبِّيهِ فَلْمَرْضَ عَمْ وَنَسَى تَا فَشَنْتَ بِلَهُ إِلَّا بِمُلِكِنَّ فَلَيْرِيهِمْ أَسِحَتُ أَنْ يَشْفُرُهُ وَقِي النَّائِمُو فَلَى النَّفَوْرُ وَنَ شَيْمُهُمْ إِلَى اللّهُمُنِينَ فَلَى يَشْفُوا إِنَّ أَنْهُمُ النَّمْرُ اللّهُ وَنَيْلُكُمْ إِنَا لَمُنْفَر الرَّتَمَمُّةُ لِنَّا يَعْلَمُهُمْ بِنَا عَلَيْهِا لَمَنْفَلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لَنْ يَجْمُوا مِن دُورِهِم مَوْمِلًا وَيَقَافَ اللّهُونَ المُنْكَافِئِمُ لَنَّا طَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِيالًا وَمُمَالًا لِمِنْكُمْمَ وَمُولِمَا وَمِلْكَا لِمِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَيَدْمَغُهُمْ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ ومن حكمة الله ورحمته، أن تقبيضه

المبطلين المجادلين الحق بالباطل، من أعظم الأسباب إلى

وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته، وتبين الباطل وفساده،

يها، وإن ثان طالباً، فإن احت طلباً من هذا، لاتول العاصي على بعيرة وعلم، أعظم من ليس كذلك. ولكن الله تعالى عاقب بسبب إعراضه عن أياته، ونسيانه للنوبه، ورضاء لفنمه حالة الشر مع علمه بها أن سد عليه أبواب الهداية، بأن جعل على قلبه أكنة، أي: أغطية محكمة تتمته أن يقد الآيات وإن سمعها ظيس في إمكانه الفقة الذي يصل إلى القلب. في طل إلى القلب.

ومن مساعها على وجه الانتفاع وإذا كانوا بهذه الحالة، فليس هلاياتهم سيل. هرا تنتشه إلى آللهتك فكن بهتدوا إذا أيدكه لان الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى، من ليس عالمًا. وأما هولاء، الذين أيصروا ثم عموا، وراوا طريق الحق حمًّا فتركوه، وطريق الضلال ضلالا فسلكره، وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها، فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه الآية من التخريف لمن ترك الحق بعد علمه، وأن يعال ينها ويته، ولا يشكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم موج وزاجر

عن ذلك. ثم أخبر تعالى عن سعة منفرته ورحمت، وأنه ينفر النوب، ويتوب الله على من يتوب، فيغمده برحمت، ويشمله بإحسانه، وأنه لو آخذ<sup>77</sup> المعاد على ما قدمت أيابهم م الذنوب لمجل لهم العذاب، ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة، بل يمهل، ولا يهمل، والذنوب لا بد من وقوع آثارها، وإن تأخر عنها مدة طويلة، ولهذا قال:

﴿ بَلَ لَهُمْ تَمْرِيَّدُ أَنْ يَجِدُوا مِن دُونِيهِ مَوْيِكَ ﴾ أي: لهم موعد، يجازون فيه بأعمالهم، لا بد لهم منه، ولا مندوحة لهم عنه، ولا ملجأ، ولا محيد عنه.

رلا ملجا، ولا معيده. وهذه سته في الأولين والأخرين، أن لا يعاجلهم وهذه سته في الأولين والأخرين، أن لا يعاجلهم بالمقاب، ولم يتأثيرة والإثابة، فإن تأثير وأثابوا، غفر لهم ورحمهم، وأزال عنهم العقاب، وإلا، فإن استعروا على ظلمة موهناً لهم، أنول بهم بأسه، ولهذا قال: ﴿وَيَقَكَ النَّمُوتَ أَشَاكُمُهُمْ لَنَّا اللهِ بأسه، ولهذا قال: ﴿وَيَقَكَ النَّمُوتَ أَشَاكُمُهُمْ لَنَّا اللهِ بأسه، ولهذا قال: ﴿وَيَقَكَ النَّمُوتَ أَشَاكُمُمْ لَنَّا اللهِ بأسه، لا يظلم منا ﴿وَيَمَكَا لِمُتَلِكِهُمْ تَوْيَعَالُهُمْ اللهُ

**医** وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِلنَّاسِ مِن كُلِّي مَثُلَّ وَكَانَ ٱلإنسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْجَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا آنَ تَأْلِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَندِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْ حِصُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَ ايَدِي وَمَاۤ أَنْذِرُواْ هُزُوّا الْكَ وَمَنْ ٱڟٝڵڎؙڝۣمَّن ڎؙڲٚڔؽٵؽٮؾۯؠۼ؞ڣٲڠۯڞؘۘڠؠٛٵۅؘڹڛؽڡٵڡؘۜڐٞڡٮۛ۫ۑۘۮٲۀؖ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَىٰقُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ اَذَائِمٍ مَوْفَرًّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْمَدُوۤ أَإِذَا أَبُدَا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُوالرَّحْمَةُ لُوْيُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلَعَجُّلُهُمُ ٱلْعَذَابُّ بَلِ لَّهُ مِ مَّوْعِكُ لِّن يَجِدُوا مِن دُونِيهِ مَوْمِلًا ۞ وَيِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِـدًا ﴿ وَإِذْ قَالَـمُوسَىٰ لِفَتَـنْهُ لَاۤ أَبُرَحُحَقَّ أَبَلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُّبًا ۞ فَلَمَّا بَلَفَا مَحْمَعَ بَيْنِهِمَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّعَذَسَبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِسَرَيَا

أي: وقتًا مقدرًا، لا يتقدمون عنه، ولا يتأخرون. (٦٠-٨) ﴿وَإِذْ قَالَ مُومَنْ لِنَتَـٰنُهُ لَا آلْبَرَمُ حَقَّتَ أَلْبَلُمْ

مَدِينَ النّبَدَ مَنْ أَدْ أَدْيِنَ مُمْثًا ﴾ وقاتنا بكانا مُعَمَّدَ يَدِهِمَا لَبَنَا مُعَمَّدًا فَلَنَا مُعَمَّا وَالنّبَا فَالنَّا اللّهَ فَعَمَّا اللّهَ فَاللّه اللّهُ وَلَيَّا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا وَلَيْلُوا لِللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيلًا لِلللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا الللّهُ وَلِيلًا لِلللّهُ وَلِيلًا الللّهُ وَلِيلًا لِلللّهُ وَلِيلًا الللّهُ وَلِيلًا الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا لِلللّهُ وَلِيلًا الللّهُ ولِيلًا الللّهُ ولَلْهُ الللّهُ ولَلْهُ الللّهُ ولَلْهُ الللّهُ ولِيلًا الللّهُ ولَلْهُ الللّهُ ولَلّهُ اللّهُ ولَلْهُ الللّهُ ولَاللّهُ الللّهُ ولَلْهُ الللّهُ ولَلْهُ الللللّهُ الللّهُ ولَلْمُولِلِلْمُولِلِلْمُلْلِلْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّ

يلازمه في حضره وسفره، وهو ابوشع بن نونه الذي يناه الله بعد ذلك: ﴿إِلّا أَلِيرَاحُ حَقَّىٰ النَّهُ مَجْمَعُ الْمُحَمِّىٰ الْمُحَمِّىٰ الْمُحَمِّىٰ الْمُحَمِّىٰ الْمُحَمِّىٰ الْمُحَمِّىٰ السُمْقة، حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك استجد في عبدًا من عباد الله العالمين، عنده من العلم، ما ليس عندك.

﴿أَنَّ أَمْضَى حُثُمُكِ﴾ أي: مسافة طويلة، المعنى: أن الشوق والرغبة، حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه.

﴿ فَلَكُمَّا لِلْمُنَاكُ أَيْ: هو وفناه ﴿ يَمْمَعُ بِشِهِمَا لَمِينَا خُوفُهُمُا﴾ وكان معهما حوت يترودان منه ويأكلان، وقد وعد أنه متى فقد الحوت قَنَّمُ ذلك العبد، الذي قصدته، فاتخذ ذلك العجوت سبيله، أي: طريقه في البحر سربًا، وهذا من الآيات.

" اللَّمْفُسرون: إِنْ ذَلْكُ الْحَوْتُ الذِي كَانَا يُتْزُودَانَ مَنَهُ لما وصلا إلى ذلك المكان، أصابه بلل البحر، فانسرب بإذن الله في البحر، وصار مع حيواناته حيًا .

قلما جارز موس وقتاء مجمع البحرين، قال موسى لقتاء: ﴿ إِنَّا مَثَانَا لَقَدُ لَيَنَا بِن سَمَيْنَا مَثَنَا هَنَا اللهِ أَي: لقد تعبنا من مذا السفر المجارز ققط، وإلا قالسفر الطويل، الذي وصلا به إلى مجمع البحرين، لم يجدا من التعب فيه، وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلب، وأيضًا، فإن الشوق التعلق بالوصول إلى ذلك المكان، سهل لهما الطريق، فلما تجارزا غانهها، وجدا من التعب، فلما قال موسى لفتاء هذه المثالة، قال له فتاه:

وَأَوَيْتُ إِذَ أَوْنَا إِلَى الصَّغَرَةِ فَإِنْ لِيشَتُ الْفُرْتُ ﴾ أي: الم تعلم حين أوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما وَظِلْقَ لَيشَّ الْمُؤْتِ فَقَ أَشَيْفُهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ ﴾ لأنه السبب في ذلك وَرَأَتُقَدُّ سَيئِكُمْ فِي ٱلْبَرْعُ عِيمًا﴾ أي: لما انسرب في البحر، ودخل فيه، كان ذلك من التعبال،

تاك نصاء من العجاب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سربًا، ولموسى وفتاه عجبًا، فلما قال له الفتى هذا القول، وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوث، وجد الخضر، فقال مسمد.

﴿وَٰوَكَ مَا كَمَّا يَشِهُ ۗ أِي: نطلب ﴿وَأَوْلَنَا﴾ أِي: رجعا ﴿وَلَنَّ مُاتَارِهِمَا تَصَسَاهُ أِي: رجعا يقصان أثرهما، الذي نسيا فيه الحوت، فلما رصلا إليه، رجعا عبدًا من عبادنا، وهو الخضر، وكان عبدًا صالحًا، لا نبيًّا، على الصحيح.

آتيناًه [﴿رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا﴾ أي: أعطاه الله رحمة خاصة،

المنافقة ٢٠١ قال المنافقة من المنافقة المنافقة

— ۱۸ – تفسير سورة الكهف، الآيات: ٦٠ - ۸۲ – ۸۲

المؤت و من المنافرة المنظمة المؤتمة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطق

بها زاد علمه، وحسن عمله ﴿وَنَكَتُنَكُهُ } آ ﴿وَنِ لَنَكُهُ [أي: موسى وإن كان موسى عبد السلام أعلم ته باكبر الأنساء رفيصوشا في العلوم الإيمانية، والأصولية، لأنه من أولي العزم من العرسلين الذين فضلهم الله على سائر العلق، بالعلم، والعمل، وغير ذلك، فلمنا اجتمع به موسى، قال له على وجه الانب والعشاورة، وإلاجار عن مطلب: ﴿فَوْ لَيْكُنُ قَالُ أَنْ لَمِينًا عَلَيْنَ ثُمِنَاكُ إِلَى أَنْ عَلَيْنَ مَنْكُ إِلَى أَنْ مُلْكِنَ بِنَا عُلْسَ ثُمِنَاهِ أَنْ عَلَيْنَ فَيَا المُنْعَاقِينَ فَالَهُ أَنْ المِنْعِينَ عَلَيْنَ ثَمِنَاكُ إِلَى أَنْ المُنْعِينَ عَلَيْنَ ثَمِنَاكُ إِلَى أَنْ المُنْعِينَ عَلَيْنَ ثَمِنَاكُ إِلَيْنَ فَيَا لَهُ أَنْ المِنْعِينَ عَلَيْنَ ثَمِنَاكُ إِلَيْنَ فَالِهُ أَنْ المُنْعِينَ عَلَيْنَ فَلَكُ إِلَيْنَ أَنْ الْمُنْعِينَ عَلَيْنَ ثَمِنَاكُ إِلَيْنَ عَلَيْنَ أَنْ الْمُنْعِينَا عَلْمَانَ وَمُنْكُونَاكُ أَنْ الْمُنْعِينَ عَلْمَانِهُ وَمُنْكُونَاكُ أَنْ الْمُنْعِينَاكُمْ عَلَيْنَاكُ فَالْمُنْعِينَاكُمُ الْمُنْعَالِقَاقِينَا اللهُ المُنْعَلِينَا فِي اللهُ المِنْعَالِينَ اللهُ المُحسنَّالُونَا المُنْعَالِقَالُونَا فَيْكُونَاكُونَا فَيْمَانُ وَمِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا فِينَاكُمْ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَاكُمْ الْعَنْعَالِينَ الْمُنْعِلِقَالُ وَاللَّهِ الْعَلْمِينَالِ الْعَلْمَالُونَا الْعَلَيْلُ عَلْمَالُونَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلْمُؤْلِقَالِعِلْمَالْعِينَالِ الْعِنْعِلَى الْعَلْمُ عَلَيْنَاكُونَا عَلَيْنَاكُمُونَاكُونَا عَلَيْنَاكُمْ الْعَلَامِينَاكُمْ الْعَنْعِينَاكُمْ الْعَلَقَالَعَلَّى الْعَلَيْمِ عَلَيْنَاكُمْ وَالْعِلْمُ الْعِنْعِلِينَاكُمُ وَالْعَالَقِينَاعِلَى الْعَلَامِينَاكُمْ إِلَيْنَاكُمْ عَلَيْنَاكُمْ الْعَلْمِينَالِينَاكُمُ الْعَلْمُ عَلَيْنِ الْعِلْمِينَالِينَالِينَاكُمْ الْعَلْمِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِيلَالِينَالِينَالِيلِيلِيْ

على أن تعلمني مما علمك الله ، ما به أسترشد وأمتدي، وأعرف به العق في ثلك الفضايا؟ وكان الخضر، قد أعطاء الله من الإلهام والكرامة، ما به يحصل له الاطلاع، على بواطن كثير من الأشياء، التي خفيت، حتى على موسى عليه السلام، قال الخضر لموسى: لا أمتع من ذلك، ولكنك وفن تَسَغَيمٌ مَينَ مَيزًا في أي: لا تقدر على اتباعي وملازمتي، لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه، من الأمور التي

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش ب.

ظاهرها المنكر، وباطنها غير ذلك، ولهذا قال: ﴿وَكَيْنَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَزَ نَجِطَ بِدِ. خُبْرًا﴾ أى: كيف تصبر على

أمر، ما أحطت بباطنه وظاهره وعلمت المقصود منه ومآله؟! فقال موسى: ﴿سَتَجِدُنِى إِن شَآةَ ٱللَّهُ صَالِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ

أَمَّرًا﴾ وهذا عزم منه، قبل أن يوجد الشيء الممتحن به، والعزم شيء، ووجود الصبر شيء آخر، فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر . فحينئذ قال له الخضر: ﴿ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ

أكون أنا الذي أخبرك بحاله، في الوقت الذي ينبغي إخبارك به، فنهاه عن سؤاله، ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. ﴿ فَأَنْطَلُقًا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ أي: اقتلع الخضر منها لوحًا، وكان له مقصود في ذلك، سيبينه، فلم يصبر موسى عليه السلام، لأن ظاهره أنه منكر، لأنه عيب للسفينة،

أُخْدِثَ لَكَ يِنَّهُ ذِكْرًا﴾ أي: لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار، حتى

وسبب لغرق أهلها، ولهذا قال موسى: ﴿ أَغَرَقْنَهَا لِلْغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيِّنًا إِنْرًا ﴾ أي: عظيمًا شنيعًا، وهذا من عدم صبره عليه السلام، فقال له الخضر: ﴿ أَلَدُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ﴾ أي: فوقع كما أخبرتك، وكان هذا من موسى نسيانًا فقال: ﴿لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُشَرًا﴾ أي: لا تعسر علمي الأمر، واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذنى

في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغ*ى* لك أيها الخضر، الشدة على صاحبك، فسمح عنه الخضر.

﴿ قَانطُلْفَا حَتَّى إِذَا لَقِبَا غُلْنَا ﴾ أي: صغيرًا ﴿ فَقَنْلَمُ ﴾ الخضر،

فاشتد بموسى الغضب، وأخذته الحمية الدينية، حين قتل غلامًا صغيرًا، لم يذنب. ﴿ قَالَ أَقَلَتَ نَفْسًا زُكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ حِنْتَ شَنِئًا لُكُرًا ﴾. وأي

نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب، ولم يقتل أحدًا؟! وكانت الأولى من موسى نسيانًا، وهذه غير نسيان، ولكن عدم صبر، فقال له الخضر، معاتبًا ومذكرًا: ﴿أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَهْرًا﴾.

فقال [له] موسى: ﴿إِن سَأَلُكَ عَن شَيْءٍ ﴾ بعد هذه المرة ﴿فَلَا نُصَيْخِينٌ﴾ أي: فأنت معذور بذلك، ويترك صحبتي ﴿فَدَ بَلْفَتَ

مِن لَدُنِي عُذْرًا﴾ أي: أعذرت مني، ولم تقصر. ﴿ فَأَسْلَلْهَا حَتَّى إِذا آلِيَّا أَهْلَ فَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ أي:

استضافاهم فلم يضيفوهما ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ﴾ أى: قد عاب واستهدم ﴿فَأَفَامَةً ﴾ الخضر أي: بناه وأعاده جديدًا. فقال له موسى: ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ أي:

أهل هذه القرية، لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم، وأنت نبنيه من دون أجرة، وأنت تقدر عليها؟! فحينتذ لم يف موسى عليه السلام بما قال، واستعذر الخضر منه، فقال له:

١٨- تفسير سورة الكهف، الآيات: ٦٠-٨٢

﴿ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتَنِكَ ﴾ فإنك شرطت ذلك على نفسك، فلم يبق الآن عذر ، ولا موضع للصحبة .

﴿ سَأَنْيَتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمُ تَسْتَطِع غَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ أي: سأخبرك بما

أنكرت عليٌّ، وأنبئك بأن لي في ذلك من المآرب، وما يؤول إليه الأمر. ﴿أَمَّنَا ٱلسَّفِينَةُ﴾ التي خرقتها ﴿فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي

ٱلْبَحْرِ﴾ يقتضى ذلك الرقة عليهم، والرأفة بهم ﴿فَأَرُدتُ أَنَّ أَعِبْهَا وَكَانَ وَزَايَهُمْ مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالم، فكل سفينة صالحة تمر عليه، ما فيها عيب، غصبها وأخذها ظلمًا، فأردت أن أخرقها، ليكون فيها عيب، فتسلم من ذلك الظالم.

﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَارُ ﴾ الذي قتلته ﴿ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُنْيَنَنَا وَكُفَّرَا﴾ وكان ذلك الغلام، قد قدر عليه، أنه لو بلغ، لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا. أي: لحملهما على الطغيان والكفر، إما لأجل محبتهما إياه، أو للحاجة إليه أو يحدهما على ذلك، أي: فقتلته، لاطلاعي على ذلك، سلامة لدين أبويه المؤمنين، وأى فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟ وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهما، وقطعٌ لذريتهما، فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما هو خير منه، ولهذا قال: ﴿ فَأَرْدَنَا أَن يُبْدِلُهُمَا رَئُهُمَا خَيْلَ بِنَهُ كَلُولُ وَأَقْرَبَ رُهُما ﴾ أي:

ولدًا صالحًا، زكيًا، واصلًا لرَحِمه، فإن الغلام الذي قتل، لو بلغ لعقهما أشد العقوق، بحملهما على الكفر والطغيان. ﴿وَأَمَّا لَلْهَدَارُ﴾ الذي أقمته ﴿فَكَانَ لِفُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَّكَانَ نَحْتَهُ كُنِّرٌ لَّهُمَا وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا﴾ أي: حالهما تقتضي

الرأفة بهما ورحمتهما، لكونهما صغيرين، عدما أباهما، وحفظهما الله أيضًا ، بصلاح والدهما .

﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا﴾ أي: فلهذا هدمت الجدار، واستخرجت ما تحته من كنزهما، وأعدته ﴿رَحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ﴾ أي: هذا الذي فعلته رحمة من الله،

آتاها الله عبده الخضر ﴿وَمَا فَغَلْثُمْ عَنَّ أَمْرِيًّ﴾ أي: أتيت<sup>(١)</sup> شيئًا من قبل نفسي، ومجرد إرادتي، وإنما ذلك من رحمة الله

(١) كذا في النسختين، ومراد المؤلف - رحمه الله - النفي، أي: ما أتيت.

﴿ ذَٰلِكَ﴾ الذي فسرته لك ﴿ تَأْوِيلُ مَا لَوْ تَسْطِع غُلْيَهِ صَبْرًا﴾ وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد، والأحكام،

والقواعد، شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله. فمنها فضيلة العلم، والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة، ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل، لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك.

ومنها: البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم – علم الإنسان أهم من ترك ذلك - والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل.

ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن، وطلب الراحة، كما فعل موسى.

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه، إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه، وأين يريده، فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة، وإظهارًا لشرف هذه العبادة الجلبلة، كما قال موسى: ﴿لَآ أَبْرَحُ حَقَّتَ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَثِينِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ وكما أخبر النبي ﷺ، أصحابه – حين غزا تبوك –

بوجهه، مع أن عادته التورية، وذلك تبع للمصلحة. ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لقول فتى

موسى: ﴿ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَّكُرُمْ ﴾ . ومنها: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس، من نصب أو جوع، أو عطش، إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقًا، لقول موسى: ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَا

نَصَبَا﴾. ومنها: استحباب كون خادم الإنسان، ذكيًا فطنًا كيسًا، ليتم له أمره الذي يريده.

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله، وأكلهما جميعًا، لأن ظاهر قوله: ﴿ اَلِنَا غَدَآءَنَا﴾ إضافة إلى الجميع، أنه أكل هو، وهو جميعًا.

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله، يعان ما لا يعان غيره لقوله: ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَا نَصَبًا﴾ والإشارة إلى السفر

المجاوز، لمجمع البحرين. وأما الأول، فلم يشتك منه التعب مع طوله، لأنه هو السفر

على الحقيقة. وأما الأخير، فالظاهر أنه بعض يوم، لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة. فالظاهر أنهم باتوا

SECTION A

﴿ قَالَ أَلَرُ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَٱلْنُكَعَن شَيْءٍ بِعَدَ هَا فَلَا تُصْنِحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذِينَ عُذْرًا

الله فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ فَرْبَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَا زَارُ بِدُأَن بِنَقَضَ فَأَقَامَةً. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا النَّهُ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأَنْيَنُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَدْتَتْ عَلِم غَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ أَسَا

ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرُدِتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكُ يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُوْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن ثُرْهِقَهُمَاطُغْنَنَاوَكُفْرًا ٤ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَارَتُهُمُاخَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرِبُ رُحْمًا اللهِ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِ ٱلْمَدِينَةِ وَكَاك تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَنُوهُمَا صَيْلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن سَلُغَآ ٱشُدَّ هُمَاوَيَسْتَخْرِجَاكَنزَهُمَارَحْمَةً مِّن زَيْكُ وَمَافَعَلْنُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْمِيلُ مَا لَوْ تَسْطِع عَكَيْهِ صَبْرًا ١١ۗ ۗ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكِيْنِ قُلُ سَأَتَلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكُرًا ١

عندها، ثم ساروا من الغد، حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه: ﴿ عَالِمُنَا غَدَّاءَنَا﴾ فحينئذ تذكر أنه نسيه، في الموضع الذي إليه منتهي قصده .

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه، ليس نبيًا، بل عبدًا صالحًا، لأنه وصفه بالعبودية، وذكر مِنَّة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيًا، لذكر ذلك، كما ذكر غيره.

وأما قوله في آخر القصة: ﴿ وَمَا فَعَلَّتُمْ عَنْ آمْرِئَ ﴾ فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث، كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا ۚ إِنَّ أَيْرِ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَرْضِعِيةٌ ﴾، ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمَلِ أَنِ ٱلَّخِلِي مِنَ ٱلْمِبَالِ بُبُوبًا﴾.

ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله [لعباده](١) نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، ونوع علم لدني، يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذُنَّا عِلْمًا ﴾.

ومنها: التأدب مع المعلم، وخطاب المتعلم إياه ألطف

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش: ب.

خطاب، لقول موسى عليه السلام: ﴿ فَلَ أَلَيْكُ عَلَى أَنْ فَكُنِي يَنَا عُلِمَتَ رُشِكَا﴾ فاخرج الكلام بصورة الملاطقة والمشاورة، وألك هل تاذن لي في ذلك أم إلا ، وإقراره بأنه يظهر عنه، بخلاف ما عليه أمل الجفاء أو الكبر، الذي لا يظهر للمعام افتقاره إلى علمه بل يدعى أنه يخاون هو وإياه، بل ربعا ظن أنه يعلم معلمه، وهو جاهل جاءاً، فالذل للعملم، وإظهار الحاجة إلى تعليم، من أنفع في وللمتعلم.

ومنها: تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه فإن موسى - بلا شك - أفضل من الخضر.

ومنها: تعلم العالم الفاضل، للعلم الذي لم يتمهر فيه، من معر فيه، وإن كان دونه في العلم بلاجات كثيرة. فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المراسبان، الذين منصبهم الله أو أعطاهم من العلم، ما لم يعط سواهم، ولكن يقم لما العلم الخاص، كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهلا حرص على أتعلم عنه. فعل هذا، لا ينبغي للقنم المحدث، فعلما أنتاجه أن والمصرف، أو نحوه من

فقيهًا . ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى، والإقرار بذلك، وشكر الله عليها لقوله: ﴿تُمُلِّنَنِ مِنَّا غَلِمْتَ﴾ أي: مما علمك الله تعالى .

العلوم،أن لا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثًا ولا

وسنها: أن العلم النافع، هو العلم العرشد إلى الخير، فكل علم يكون في رشد وهداية لطرق (\* الخير، وتحذير عن طريق الشرء أو وسيلة لذلك، فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك، فياما أن يكون ضارًا، أو ليس في فائدة لقوله: ﴿أَنْ تُمُولَمَنَ يُمّا تُقْدِنُ رُقِنُكُ﴾.

وطها: أن من ليس له قوة الصبر على صحية العالم والعلم، وحسن الثبات على ذلك، أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم<sup>(7)</sup>، فمن لا صبر له، لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازم، أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخطر - يعتذر عن موسى بذكر العائم لموسى من الأخذ عن: إذ لا يصبر معه.

ر له يسدر أد ليسب الكبير لحصول الصير، إحاطة الإنسان علمًا وخيرة، بذلك الأمر، الذي أمر بالصير عليه، وإلا فالذي لا يدريه، أو لا يدري فانيه ولا تتيجه، ولا فاندي وفيرته يس عنه، صبح الصير لقوله: ﴿ وَكُنْكُ مَنْكُم فَى الاَ وَجُلُّا يَهِ السِم الصوب للم إحاطة حَيْرًا للأمر، وشيئة: الأمر بالتأني والتبت، وعدم المبادرة إلى الحكم وضية: الأمر بالتأني والتبت، وعدم المبادرة إلى الحكم

على الشيء، حتى يعرف ما يرادمته، وما هو المقصود. ومنها: تعليق الأمور المستقبلة – التي من أفعال العباد – بالمشيئة، وأن لا يقول الإنسان للشيء: إني قاعلٌ ذلك في المستقبل، إلا أن يقول فإن شاء الشه.

ومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال: ﴿سَتَهِمُنُونَ إِن شَآةَ أَنَّةً صَالِرًا﴾ فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل.

ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم، أن يرك الابتناء في المؤال عن بعض الأشياء، حتى يكون المعلم هو الذي يرقنه عليها، فإن المصلحة تتيح: كما إذا كان فهمة قاصرًا. أو نهاء عن الدقيق في سؤال الأخياء التي غيرها أهم منها. أو لا يدركها ذهته. أو يسأل سؤالًا، لا يتعلق في مؤضم البحث.

ومنها: جواز ركوب البحر، في غير الحالة التي يخاف

ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه، لا في حق الله، ولا في حقوق العباد لقوله: ﴿لاَ نُؤَاخِذُنِي بِمَا لَشِيثُ﴾.

ومتها: أنه يبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها، وما سمحت به أنسهم. ولا يبغي له أن يكلنهم ما لا يطيقون، أو يشق عليهم ويرهقهم، قإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر، ليتيسر له الأم.

ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام النديزية، في الاموال، والشاء وغيرها، فإن موسى عليه السلام أنكر على الغضر خونه السفية، وخوا الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها، أنها من المستكر، وموسى عليه السلام لا يسمه السكوت عنها، في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر، فاستحيا عليه السلام، وبادار إلى المسكم في حالتها العامة، ولم يالمث إلى هذا العارض، الذي يوجب عليها الصبر وعدم الباشة إلى هذا العارض، الذي يوجب عليها الصبر وعدم الباشة إلى هذا العارض،

ومنها: الفاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه ديدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحين، بنفويت أنفاهما، فإن قتل الفلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرًّا منه. ريقاء الفلام من دون قتل وعصمت، وإن كان يظن أنه خير، فالخير بنفاء دين أبويه، وإيمانهما،

(١) في ب: لطريق. (٢) بدلًا من الجملة: (أنه يفوته... كثير من العلم)
 جاء في ب: (أنه ليس باهل لتلقي العلم) وجاءت هذه الجملة في: أ
 مشطرية.

المصالح والمفاسد كلها ، داخل في هذا . ومنها: القاعدة الكبيرة أيضًا وهي أن اعمل الإنسان في مال غيره، إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة، أنه يجوز، ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله، إتلاف بعض مال الغيرة، كما خرق الخضر السفينة لتعيب، فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق، أو غرق، أو نحوهما، في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال، أو هدم بعض الدار، فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بل شرع له ذلك، حفظًا لمال الغير، وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير، ودفع إليه إنسان بعض المال، افتداء للباقي، جاز ولو ومنها: أن العمل يجوز في البحر، كما يجوز في البر

لقوله: ﴿ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ ولم ينكر عليهم عملهم. ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته، ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله أخبر أن هؤلاء

المساكين، لهم سفينة. ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام:

﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْنَا ثُكُرًا ﴾ . النفوذ في أقطار الأرض، وانقيادهم له ﴿وَءَالَيْنَهُ مِن كُلِّ نَتَى سَبَتًا ٥ قَائَتُهُ سَبَبًا﴾ أي: أعطاه الله من الأسباب الموصلة له، ومنها: أن القتل قصاصًا غير منكر لقوله: ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ . ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه، وفي ذريته. لما وصل إليه، ما به يستعين على قهر البلدان، وسهولة الوصول إلى أقاصى العمران. وعمل بتلك الأسباب، التي ومنها: أن خدمة الصالحين، أو من يتعلق بهم، أفضل من أعطاه الله إياها، أي: استعملها على وجهها، فليس كل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما، وإقامة جدارهما، بأن

> الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: ﴿ فَأَرْدَتُ أَنَّ أَعِيبَاً﴾ . وأما الخير، فأضافه إلى الله تعالى لقوله: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبَلُغُنَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْمِهَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن زَيْكَ ﴾، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَإِنَّا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِيكِ ﴾ ، وقالت الجن: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِينَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِعَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمَّر أَرَادَ عِمْ رَبُّهُمْ رَشَناً﴾ مع أن الكل بقضاء الله وقدره.

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن

أباهما صالح.

ومنها: أنه ينبغى للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال، ويترك صحبته، حتى يعتبه، ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى.

ومنها: أنَّ موافقة الصاحب لصاحبه، في غير الأمور المحذورة، مدعاة، وسبب لبقاء الصحبة، وتأكدها، كما أن

عدم الموافقة، سبب لقطع المرافقة.

حصل المقصود، وإن عدما، أو أحدهما لم يحصل. وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها، لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم، فلهذا، لا يسعنا غير السكوت عنها، وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها ، ولكننا نعلم بالجملة ، أنها أسباب قوية كثيرة، داخلية وخارجية، بها صار له جند عظيم، ذو عَدَدِ وعُدَدٍ ونظام، وبه تمكن من قهر الأعداء، ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها، فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس، حتى رأى الشمس في مرأى العين،

عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرًا على

السبب، فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي، والعمل به،

محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح، ليستدل

العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد أمورًا يكرهها جدًّا، وهي صلاح دينه: كِما في قضية الغلام،

أو وهي صلاح دنياه، كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجًا

من لطفه وكرمه، ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره

(٨٣-٨٨) ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْفَتَرَكَيْنِ قُلْ سَــَأَتُلُوا عَلَيْكُم يَـٰدُهُ

فِكُرًا ٥ إِنَّا مَكَّنَا لَمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَيْنَدُ مِن كُلِّ شَهْرٍ سَبْبًا ٥ تَأْلِبُهُ

سَيَبًا ٥ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا نَغْرُبُ فِي عَيْبِ حَبِمَةِ وَوَجَدَ

عِندَهَا فَوْمَأً قُلْنَا يَذَا ٱلْفَرْيَقِي إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِنَّا أَن نَذَجِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ٥ قَال

أَمَّا مَن ظَلَرَ فَسَوْفَ ثُمُلَوْبُكُم ثُمَّز يُرَدُّ إِنَّى رَبِّهِ. فَيَعَذِّبُهُ عَلَابًا لَكُول ٥ وَأَمَّا مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَلْلِمًا فَلَهُ جَزَّاءً ٱلْحُشْنَةُ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَثْرِنَا يُشْرَا﴾ كان

أهل الكتاب أو المشركون، سألوا رسول الله ﷺ عن قصة ذي

القرنين، فأمره الله أن يقول: ﴿سَأَتَلُوا عَلَيْكُم مِنَّهُ ذِكْرًا﴾ فيه نبأ مفيد، وخطاب عجيب. أي: سأتلو عليكم من أحواله، ما

يتذكر فيه، ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله، فلم

﴿ إِنَّا سُكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: ملكه الله تعالى، ومكنه من

المكروهة.

يتله عليهم.

كأنها تغرب في عين حمثة، أي: سوداء، وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء، رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع، ووجد عندها، أي: عند

مغربها قومًا .

﴿قُنَا يَقَا الْقَرْقِ إِنَّا لَهُ تَشْبُونَ وَإِنَّا لَنَ تَشْبَدُ فِيمْ مُسْنَا﴾ أي: إما أن تحسن إلى أم أم أم أم أم أن تحسن إليهم فَخُرُ بين الأمرية، لأن الظاهر أنهم إلىّا تكفاره أو أماله، أو أو فيهم شيء من ذلك، لأنهم لو كانوا مؤمنين غير قساق، أم يُرُزُّ غِص له في تعذيهم، فكان عند في القرنين من السياحة الشرعة، ما استحق به المدح والشاء، لتوفيق الله له لللك، نقال: با جعلهم قسمين:

﴿أَنَّا مَنْ ظَلَّهُ اللّهُ اللّهِ ﴿شَيْقَ لَمُلِيلًا لَمُ رَبُّةً إِلَّا نَهِدٍ فِيَسْقِيلًا عَلَىٰ لَكُوا﴾ أي: تحصل له العقوبتان، عقوبة الدنيا، وعقوبة الآخرة.

﴿وَأَمَّا مَنْ مَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيمًا فَلَهُ جَزَّاتُهُ ٱلْحَسْنَى ۗ أَي: فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة.

﴿ وَسَتَقُولُ لَنَّمْ بِنَّ أَمَرِنَا كِثَرِكَ ۗ أَي: وسنحسن إليه، ونلطف له بالقول، ونيسر له المعاملة، وهذا يدل على كونه من السلوك الصالحين والأولياء المعادلين العالمين، حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد، بما يليق بحاله.

(٨٩-٨٩) ﴿ثُمُّ أَنْتُمَ سَبَبًا ٥ حَتَّى إِنَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّتِينِ وَبَهَدَهَا نَطَلْتُمُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّذَ نَجْعَل لَهُم مِّن دُونِهَا سِنْرًا ۞ كَنَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَلْبَعَ سَبَبًا ۞ حَقَّ إِنَا لِلْهَ بَيْنَ ٱلسَّلَيْنِ وَجَدَ بيب دُونِهِــمَا فَوْمُمَّا لًا يَكَادُونَ بَنْفَقُونَ قَوْلًا ٥ قَالُواْ يَنذَا ٱلْفَرَيْقِي إِنَّ بَأَجُرَجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي اللَّرْضِ نَهَلَ جَمَلُ لَكَ خَرِيًّا عَلَىٰ أَن تَجَمَلَ بَيْنًا وَيَبْتُغُ سَدًّا ۞ قَالَ مَا سَكَّنِي فِيهِ رَقَى خَيْرٌ ۚ فَأَعِينُونِي فِئْزَةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَيَنْهُمُ رَدْمًا ۞ ءَلُونِي ثُبَرَ ٱلْحَكِيلَّةِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّلَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوآ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَتُمْ فَالَا قَالَ ءَائُونِ أَفْرِغُ عَلَيْتِهِ فِظْ رَا ٥ فَمَا ٱسْطَنْعُوٓا أَن يَظَهَرُوهُ وَبَا ٱسْتَطَاعُواْ لَلْمُ نَفِّبًا ٥ فَالّ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِن زَيِّنَ فَإِذَا جَاءً وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ ذَكَّاةً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا﴾ أي: لما وصل إلى مغرب الشمس كَرُّ راجعًا، قاصدًا مطلعها، متبعًا للأسباب التي أعطاه الله ، فوصل إلى مطلع الشمس ف ﴿وَيَمْدَهَا ظَلْمُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَوْ نَجْعَل لَّهُم تِن دُونِهَا سِتْرًا﴾ أي: وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس، إما لعدم استعدادهم في المساكن، وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم، وعدم تمدنهم، وإما لكون الشمس دائمة عندهم، لا تغرب غروبًا يذكر، كما يوجد ذلك في شرقى أفريقيا الجنوبي، فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض، فضلًا عن وصولهم إياه بأبدانهم، ومع هذا، فكل هذا بتقدير الله له، وعلمه به، ولهذا قال: ﴿ كَنَالِكَ وَفَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَّرًا﴾ أي: أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه، حيثما توجه وسار.

إِنَّامَكَّنَّالُهُ, فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (إِنَّهُ) فَأَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا لِلْغَمَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْبٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَا ۚ قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَنْ لَنَّخِذ فِيهِمْ حُسْنَا اللَّهُ قَالَ أَمَّامَن ظَلَرَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُعَّيْرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيُعَذِّبُهُ.عَذَابُانُكُرًا ﴿ فَأَمَّامَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ ، جَزَّاءً لَكُسُنَيٌّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّرْتَجُعَل لَّهُ حرِّن دُونِهَاسِتْرَا ﴿ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَايكَادُونَ يَفْفَهُونَ فَوَلَالَيُّ فَالْوَائِنَدَاٱلْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرِيبًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بِيِّنَنَا وَبَيْنَهُمُ سَدَّا ١٤ قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِثُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُرُ وَيَنْنُمْ رَدْمًا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَكُورًا لَحَدِيدٌ حَقَّ إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوٓ أَحَقَى إِذَا جَعَلَهُ وَنَازًا قَالَ ءَا ثُونِيٓ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رَا اللهُ فَمَا ٱسْطَنَعُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَلَعُواْ لَهُ، نَقْبَ اللهُ ﴿ثُمُّ أَنْبُمَ سَيْبًا ٥ حَتَّى إِنَّا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّذَّينِ﴾ قال المفسرون:

الأسباب العلمية، ما فقه به ألسة أولئك القوم، وفقههم، وراجعوم، وراجعوه، فاشتكوا إليه ضرر بأجوج وما جوم، هوانيًّ بأنتي تشاشرة في ألاقيه في النقل واخذ الأموال وغير ظلف فرقتل تشكر أنك خياتها إن بخد فرقت النقل واخذ الأموال يُنتِحُ سَنَهُ ودل ذلك على عدم اقتدارهم بانفسهم على بنبان المسه، ومرقوا اقتدار في القريق عليه، فيلدال له أجرة ليفسل لذلك، وفرقوا له السبب الداعي، وهو: إقسادهم غيى الأرض. ظم يكن والقرية في اللناب الأرض. ظم يكن فو القريق ذا طعم، ولا رغية في اللناب ولا تاريخ الإصلاح أحوال الرعية، بل كان قدمة الإصلاح،

فلذلك أجاب طلبتهم، لما فيها من المصلحة، ولم يأخذ منهم

ذهب متوجهًا من المشرق، قاصدًا للشمال، فوصل إلى ما بين

السدين، وهما سدان، كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك

الزمان، سدًّا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، وجد من دون

السدين قومًا، لا يكادون يفقهون قولًا، لعجمة ألسنتهم،

واستعجام أذهانهم وقلوبهم، وقد أعطى الله ذا القرنين، مُن

أجرة، وشكر ربه على تمكينه واقتداره، فقال لهم: ﴿مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيِّرٌ ﴾ أي: مما تبذلون لي وتعطوني، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم ﴿أَجْعَلَ مَنْكُ

وَيَنْهُمُ رَدُّمًّا ﴾ أي: مانعًا من عبورهم عليكم. ﴿ اَوُّنِ زُيْرٌ لَغْدِيلًا ﴾ أي: قطع الحديد، فأعطوه ذلك ﴿ حَقَّ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّنَفَيْنِ ﴾ أي: الجبلين اللذين بني بينهما السد ﴿قَالَ أَنْتُحُوَّا ﴾ النار أي: أوقدوها إيقادًا عظيمًا، واستعملوا لها

المنافيخ، لتشتد، فتذيب النحاس، فلما ذاب النحاس، الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد ﴿ قَالَ ءَاتُّونِ أَفْرِغُ عَلَيْتِهِ قِطْـكُا﴾ أي: نحاسًا مذابًا، فأفرغ عليه القطر، فأستحكم السد استحكامًا هائلًا، وامتنع به مَنْ وراءه من الناس، من ضور يأجوج ومأجوج. ﴿ فَمَا أَسْطَنَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسَتَكَلَّعُوا لَهُ تَقْبًا ﴾ أي: فما لهم

استطاعة، ولا قدرة على الصعود عليه، لارتفاعه، ولا على

نقبه لإحكامه وقوته، فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر

الجليل، أضاف النعمة إلى موليها وقال: ﴿ هَٰذَا رَجَّمَةٌ تِن رَّبِّيُّ ﴾

أي: من فضله وإحسانه عليٌّ . وهذه حال الخلفاء الصالحين، إذا مَنَّ الله عليهم بالنعم الجليلة، ازداد شكرهم وإقرارهم، واعترافهم بنعمة الله، كما قال سليمان عليه السلام، لما حضر عنده عرش ملكة سبأ، مع البعد العظيم قال: ﴿مَدَا مِن نَشَلِ رَقِي لِبَلَّوٰيَ ءَأَشَكُرُ أَمْ أَكُفُرُۗ﴾ بخلاف أهل التجبر والتكبر، والعلو في الأرض فإن النعم الكبار، تزيدهم أشرًا وبطرًا. كما قال قارون – لما آتاه الله من

أُونِينَـٰتُمُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِئَّ ﴾ . وقوله: ﴿ فَإِذَا جَأَةً رَعْدُ رَبِّي﴾ أي: لخروج يأجوج ومأجوج ﴿جَعَلَهُ﴾ أي: ذلك السد المحكم المتقن ﴿وَكُلَّمَهُ أي: دكه فانهدم، واستوى هو والأرض ﴿ زَّانَ وَعَدُ رَقَ حَقًّا ﴾ .

الكنوز، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة قال: ﴿إِنَّمَا

(٩٩) ﴿ وَرَرُّكُنَّا بَعْضُهُمْ يَوْمَهِذِ يَنُوجُ فِي بَعْضٍ ﴾ يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج. وأنهم إذا خرجوا على الناس –

من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها - يموج بعضهم بيعض، كما قال تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا فُيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ﴾ ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة، وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم ببعض، من الأهوال والزلازل العظام، بدليل قوله: ﴿وَتُهِمَ فِي

اَلشُّورِ لَجَنَّعَنَّهُمْ جَمَّا ۞ وَعَرْضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَهِلِ لِلْكَنْفِرِينَ عَرْضًا ۞ اَلَّذِينَ

كَانَتْ أَغْيُنُهُمْ فِي غِطَالَمٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ صَمَّا﴾ أي: إذا نفخ

إسرافيل في الصور، أعاد الله الأرواح إلى الأجساد، ثم

فى العقول: ﴿أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُوا عِبَادِى مِن دُونِيَ أَوْلِيَأَةً ﴾ أي: لا يكون ذلك، ولا يوالي وليُّ الله، معاديًا لله أبدًا، فإن الأولياء موافقون لله، في محبته، ورضاه، وسخطه، وبغضه، فيكون على هذا المعنى، مشابهًا لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَخْتُرُهُمْ جَيِهَا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ أَهَاتُؤَلَّمْ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْتَدُونَ ٥ قَالُواْ سُبِحَنَكُ أَنتَ وَلِينًا مِن دُونِهِمْ ﴾. فمن زعم أنه يتخذ وَلِيَّ الله وليًّا له، وهو معاد لله، فهو

كاذب، ويحتمل - وهو الظاهر - أن المعنى: أفحسب الكفار بالله، المنابذون لرسله، أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم، وينفعونهم من دون الله، ويدفعون عنهم الأذى؟ (١) في النسختين: (وإذا الجحيم برزت) وهو سبق قلم. (٢) في النسختين: له.

والكافرين والمؤمنين، ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم،

فأما الكافرون - على اختلافهم - فإن جهنم جزاؤهم،

(١٠١،١٠٠) ولهذا قال: ﴿وَعَرَضَنَا جَهَثُمْ يُوْمِيدِ لِلْكَنْدِينَ

عَرِّضًا﴾ كما قال تعالى: ﴿وَيُرِزِّتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْفَاوِينَ﴾ (١) أي: عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم، وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها،

وحميمها، وزمهريرها، وليذوقوا من العقاب، ما تبكم له القلوب، وتصم الآذان، وهذا آثار أعمالهم، وجزاء أفعالهم،

فإنهم في الدنيا ﴿ كَانَتْ أَغَيُّهُمْ فِي غِطَآهِ عَن ذِكْرِي﴾ أي: معرضين

عن الذكر الحكيم، والقرآن الكريم، وقالوا: ﴿فُلُوكًا فِيَ أَكِنَّةِ مِّمَّا نَدْعُوناً إِلَيْهِ ۗ وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية

﴿ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْنًا ﴾ أي: لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان، لبغضهم القرآن والرسول، فإن

المبغض لا يستطيع أن يلقى سمعه إلى كلام من أبغضه، فإذا

انحجبت عنهم طرق العلم والخير، فليس لهم<sup>(٢)</sup> سمع ولا

بصر، ولا عقل نافع، فقد كفروا بالله، وجحدوا آياته، وكذبوا

(١٠٢) ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَن يَنَّجِذُوا عِبَادِى مِن دُونِ ٱلْإِيَّأَةُ

إِنَّا أَغَنْدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِينَ نُزُّلًا﴾ وهذا برهان وبيان، لبطلان دعوى

المشركين الكافرين الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء، شركاء لله يعبدونهم، ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء،

ينجونهم من عذاب الله، وينيلونهم ثوابه، وهم قد كفروا بالله

يقول الله لهم على وجه الاستفهام الإنكاري المتقرر بطلانه

رسلة، فاستحقوا جهنم، وساءت مصيرًا.

آيات الله النافعة كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَدُوهِمْ غِشَوَهُ ﴾.

خالدين فيها أبدًا .

هذا حسبان باطل، وظن فاسد، فإن جميع المخلوقين، لبس بيدهم من النفع والفصر شيء، ويكرن هذا تخوله تشائل ﴿ فَيْ النَّهُا الْقُلِينَ كَنْشَكُمْ مِنْ رَفِيهِ فَلَا يَسْلُمُونَ كَنْفَ الشَّمِّ عَلَيْمٌ وَلاَ عَوِيلًا ﴾ ﴿ وَلاَ بَيْنِكُ النَّهِي يَسْلُونَ مِن دَوْيِهِ الشَّفْعَةُ ﴾ ونحو ذلك من الآيات الني يذكر ا: فيها، أن المتخذ من دونه وليًّا يسمو، ويواليه، ضال خانب الرجاء، غير ناتل لبعض مقصود،

﴿ إِنَّ أَعَنَدُنَا مُهَمَّ لِلْكَهِٰ ۚ لَئِكُۗ ۗ أَيْ : ضيافة وقرى، فبئس النزل نزلهم، وبئست جهنم ضيافتهم. (١٣٠١-٣٠) ﴿ فَمَا هَا لَنْتُكُمُ لَالْتُمْدِينَ أَضَلًا ۞ الَّذِينَ شَمَّاً سَتُسْتُهُ

(۱۰-۱۰-۱۰) ﴿ وَلَمْ مَلْ لِنَكُمْ إِلَا لَكُنْتُهِمْ أَلَاكُ وَ الْكِينَ تَلَّ مُتَنْجُمْ فِي لَكُنُونَ اللَّذَا وَلَمْ يَصَنْبُونَ لَلَهِمْ فِيضُونَ مَنْتُكَا وَلَيْقِكَ لَلَكُوا يَقْهُمُونَ مُنْفُرِينَ مِنْقُلِمَ مَنْقُونَا وَلَيْقُ مَلَّمَ مِنَّ الْفِينَةِ وَقَالَ وَقَالَ مَنْقُوناً جَوْفِهُ مَنْقُوناً مِنْ مَنْفُولِهِ مَنْفُولِهِ مَنْقُولِهِ مَنْفُولِهِ مَنْفُولِهِ مَنْفُولاً فَيْقُولُهُ محمد، للناس حمل وجه التحقير والإنفار -: هل أخبركم باخسر الناس أعمالًا على الإطلاق؟

هُ إِنِّيْنَ مَنْ سَيْبِهِ فِي لَقَيْزِهِ النَّبِيُّ إِلَى إِنْ بِطِلُ واضمحل كل ما عملوه، من عمل ، يحسبون أنهم محسنون في صنعه ، فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلق، وأنها محادة فه ورساء ومعاداة؟ فمن هم هؤلاء اللين خسرت أعمالهم، فخسروا أنفسهم والعليهم بور إلفيامة؟ ألا ذلك هو الخسران السين.

﴿ وَأَنْتُنِكُ النَّذِينُ كُفُرُوا بِالنِّبِ رَبِهِمْ وَلِقَابِدِ﴾ أي: جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية، الدالة على وجوب الإيمان به، ويملائكته، ورسله، وكتبه، واليوم الآخر.

﴿ فَيَلِتُهِ بِسِبِ ذَلِكَ ﴿ أَمَلَهُمْ قَدْ ثُيْمٌ مُمْ يَتَمَ الْبَيْدَةِ وَقَالُهُ لَا لَوَنَ فَالِنَادَ ، هَمَا لِمَا السَّبِات، والنظر في الراجع منها والسرجوم، وهؤلاء، لا حسنات لهم لعلم شرطها، وهو الإيمان، كما قال تعالى: ﴿ وَثِنَ يَسَلَ بِنَ السَّبِينَةِ وَقَوْمُ فَلَوْمُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَا تعالى: ﴿ وَثَنِي يَسَلَ بِنَ السَّبِينَةِ وَقَدْمُ فَلَيْكُ عَلَى لَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكِلَالِلَّالِيلِي الللَّهُ الْمُلْكِلَالِ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْكِلَالِ اللَّهُ الْمُلْكِلَالِلَّا الْمُلْكِلَالِلَّالِمُ

ولما بين مآل الكافرين وأعمالهم، بَيَّن أعمال المؤمنين

ومآلهم فقال:

التاليمية ٢٠٤ قَالَ هَذَارَحُمَّةٌ مِن زَّيِّ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِّ جَعَلَهُ، دُكَّاً ۖ وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ

عَنَّا ﴿ وَرَكَا المَسْمُ وَوَ لِنِكُمْ فِي الْمَضْرَ وَعَلَيْ الْمُسْرِ عَنْمَتُهُمْ اللهِ وَمَضَا حَمْمُ أَوْمِ لِلْكَنْفِينَ فَعْضًا ﴿ اللَّذِينَ كَانَتَ أَعْيَامُ وَفِطًا مِن وَكُرِي وَكُالُوا لَا لَسَنْطِيعُونَ مَمَّا ﴾ أَعْيَامُ مَنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّمِ اللَّهِ فَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّمِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أَضَدُ ﴿ اللَّهِ مَثَلَّ سَعُهُمْ إِلَيْنِ الْثَنْاؤُمْ مَسَبُونَ الْمَثَالُ وَمُ مَسَبُونَ اَلْمَهُ غَيْسَتُ أَصَّنَاهُمْ الْأَلْمُهُمْ الْمَرْمُ الْقِينَاكُونُ الْفَالِيَّالِهِ مَلَّالِهِمْ اللَّهِ اللَّهِ مَا حَهُمُ إِمَا كُلُّهُمُ وَالْفَضَّدُ اللّهِ وَرُسُهُم هُرُوا ۞ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللّ وَعَلَا الصَّلَاحِينَ كَانَتُ لَهُمْ حَنْتُ الْفِرْدُونِ وَلُولِهُمْ اللَّهُ فِي اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ في الابته في الله عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

(١٠٨٠١٧) ﴿ فَإِنَّ تَلْقُوا مُرْفُوا الشَّلِيْفُتِ كَانَّ فَمَّ خَلَّتُ اللَّهِ مَلَّكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لِقَاءَرَيِهِ مَفْلَيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِلُهُ بِعِبَادَةِ رَبِيهِ أَحَدًا ﴿

يحتمل أن المراد بجنات الفردوس، أعلى الجنة، وأوسطها، وأفضلها، وأن هذا الثواب، لمن كمَّل الإيمان، والعمل الصالح، وهم الأنبياء والمقربون.

ويحتمل أن يراد بها، جميع منازل الجنان، فيشمل هذا الثواب، جميع طبقات أهل الإيمان، من المقرين، والأيرار، والمتقصدين، فأن يحسب حاله، وهذا أولى المعتبين لعموم، ولذكر الجنع بلفظ الجمع الضفاف إلى القردوس، ولأن القردوس، يطلق على الكرم، أو القردور المنفذ، وهذا سادق على جميع الجنة.

(١) في النسختين: ويستخرون.

الجزء السادس عشر ۱۸ --- ۱۸ --- ۱۱۰، ۱۰۹ تفسير سورة الكهف، الآيتان: ۱۱۰،۱۰۹ فجنة الفردوس نُزُلُّ وضيافة لأهل الإيمان والعمل

الصالح، وأي ضيافة أجلّ، وأكبر، وأعظم، من هذه ولا لها حد ولا منتهى، فأيُّ سعة وعظمة تصورتها القلوب، فالله فوق ذلك، وهكذا سائر صفات الله تعالى، كعلمه، الضيافة، المحتوية على كل نعيم، للقلوب، والأرواح، وحكمته، وقدرته، ورحمته، فلو جمع علم الخلائق من والأبدان، وفيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، من المنازل الأنيقة، والرياض الناضرة، والأشجار المثمرة، والطيور الأولين والآخرين، أهل السموات وأُهل الأرض، لكان المغردة المشجية، والمآكل اللذيذة، والمشارب الشهية، بالنسبة إلى علم العظيم، أقل من نسبة عصفور وقع على حافة والنساء الحسان، والخدم، والولدان، والأنهار السارحة، البحر، فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته، ذلك

والمناظر الرائقة، والجمال الحسى والمعنوى، والنعمة وأعلى ذلك وأفضله وأجله، التنعم بالقرب من الرحمٰن

ونيا, رضاه، الذي هو أكبر نعيم الجنان، والتمتع برؤية وجهه الكريم، وسماع كلام الرؤوف الرحيم. فللَّه تلك الضيافة، ما أجلها وأجملها، وأدومها، وأكملها!! وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من

الخلائق، أو تخطر على القلوب، فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علمًا حقيقيًا، يصل إلى قلوبهم، لطارت إليها قلوبهم بالأشواق، ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق، ولساروا إليها زرافات ووحدانًا، ولم يؤثروا عليها دنيا فانية، ولذات منغصة متلاشية، ولم يفوتوا أوقاتًا، تذهب ضائعة خاسرة، يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب، آلاف مؤلفة، ولكن الغفلة

شملت، والإيمان ضعف، والعلم قَلَّ، والإرادة نفذت(١) فكان ما كان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهُمَّا﴾ هذا هو تمام النعيم، إن فيها النعيم الكامل، ومن تمامه أنه لا ينقطع ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلًا﴾ أي: تحولًا ولا انتقالًا، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم، ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيمًا فوق ما هم فيه. (١٠٩) ﴿ قُل لَّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَبِّي لَنَوْدَ ٱلْبَحْرُ قِبْلَ أَن

نَتَفَدَ كُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جَنَّنَا بِمِثْلِهِ. مَدَدًا﴾ أي: قل لهم مخبرًا عن

عظمة الباري، وسعة صفاته، وأنها لا يحيط العباد بشيء منها: ﴿ لَوْ كَانَ ٱلْبَرْ ﴾ أي: هذه الأبحر الموجودة في العالم ﴿ مِدَادًا لِكُولَنتِ رَبِّ ﴾ أي: وأشجار الدنيا، من أولها إلى آخرها، من أشجار البلدان والبراري، والبحار أقلام ﴿لَنَوْدَ ٱلْبَحُّ ﴾ وتكسرت الأقلام ﴿فَلَلَ أَن نَغَدَ كَلِمَتُ رَبِّي﴾ وهذا شيء عظيم، لا يحيط به أحد.

وفي الآية الأخرى ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَنَهُ ۗ وَٱلْبَحْرُ بِمُذُّمُ مِنْ بَعْدِهِ. مَسْبَعَةُ ٱلْجُصُرِ مَا نَهْدَتْ كَلِمَنتُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيهٌ ﴾. وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان،

لأن هذه الأشياء مخلوقة، وجميع المخلوقات منقضية منتهية،

ونيل رضاه.

(١) كذا في أ، وفي ب: وهت.

وأما كلام الله، فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة،

بأن له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة، وأن إلى ربك

(١١٠) ﴿قُلْ إِنَّا أَنَا بَصِّرْ يَتَلَكُونُونَ إِنَّ أَنَّمَ الْفِكُمْ إِنَّهُ رَيِّدٌ

فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَلَة رَبِّهِ. فَلَيْعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُنْدِلُه بِعِبَادَةِ رَبِّيهِ أَمْدًا﴾

أَى: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد للكفار وغيرهم: ﴿ إِنَّهَا آنًا بِشُرٌّ يَثْلُكُونَ ﴾

أي: لست بإله، ولا لي شركة في الملك، ولا علم بالغيب،

و﴿ إِنَّمَا ۚ أَنَا بَشَرٌّ يَتَلَكُونُ عبد من عبيد ربي ﴿ يُوحَىٰ إِنَّى أَنْمَا

إِلَهُكُمْ إِنَّهُ وَجِدُّهُ أَي: فضلت عليكم بالوحي، الذي يوحيه الله

إلى، الذي أجَلُّهُ الإخبار لكم: أنما إلْهكم إله واحد، أي: لا

شريك له، ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره،

وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه، وينيلكم ثوابه، ويدفع

عنكم عقابه. ولهذا قال: ﴿فَنَ كَانَ رَجُواْ لِلْمَاةَ رَبِّهِ. فَلْيَصْلَ عَلَلَّا

﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّيهِ أَحَدًا ﴾ أي: لا يراثى بعمله، بل يعمله

خالصًا لوجه الله تعالى، فهذا الذي جمع بين الإخلاص

والمتابعة، هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما من عدا

ذلك، فإنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه،

آخر تفسير سورة الكهف، ولله الحمد.

مَنلِحًا﴾ وهو الموافق لشرع الله، من واجب ومستحب.

ولا عندي خزائن الله.

## تفسير سورة مريم

## بنسب ألَّو النَّفَ النَّجَهِ إ

(١-٦) ﴿كَهِيقَسُ ٥ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبِّدَهُ زَكَرَبًّا ٥ إِذَّ نَادَعِكَ رَبُّهُ بِلِدَآءٌ خَفِيتًا ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَلْمُم مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْشُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُّ بِدُعَالِكَ رَبِّ شَقِيًّا ٥ وَإِلَى خِفْتُ ٱلْمَوَلِلَ مِن وَرَآءَى وَكَانَتِ ٱمْرَأَنِي عَافِئًا فَهَبْ لِي مِن لَّذَنكَ وَلِيًّا ٥ مَرِثُنِي وَمَرْثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ۗ وَأَجْعَـٰكُهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ أي: هذا ﴿وَكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا﴾ سنقصه عليك، ونفصله تفصيلًا، يعرف به حالة نبيه زكريا، وآثاره الصالحة، ومناقبه الجميلة، فإن في قصها عبرة للمعتبرين، وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه، وبأي سبب حصلت لهم، مما يدعو إلى محبة الله تعالى، والإكثار من ذكره ومعرفته، والسبب الموصل إليه، وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته، وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه، وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته، كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم، فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيًا، ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصًا فقال:

﴿ وَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْغَلْمُ مِنْيَ ﴾ أي: وَهَى وضَعُفَ، وإذا ضعف

العظم الذي هو عماد البدن، ضعف غيره.

﴿ وَأَشْتَمُنَا ٱلزَّاسُ مَنْيَا﴾ لأن الشيب دليل الضعف والكبر، ورسول الموت، وراثله ونذيره، فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل على الشَّرِّي من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته.

ئبرَي من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته . ﴿ وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآلِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ أي: لم تكن يا رب

تردني خائبًا ولا محرَّرًمًا من الإَجابة، بل لم أتزل بي حثيًّا ولدعاني معبيًا، ولم تزل ألطافك تتوالى عليٍّ، وإحسانك واصلاً إليَّ، وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه، وإجابة دعوانه السابقة، فسأل الذي أحسر سابقًا، أن يتهم إحسانه لاحقًا.

﴿وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوْلِيَّ مِنْ وَرَلِيَى﴾ أي: وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي، أن لا يقوموا بدينك حق القيام، ولا يدعوا عبادك إليك، وظاهر هذا أنه لم ير فيهم



بنسلقان التاركي و المناسكة التاركي و التاركي

أحدًا فيه لياقة للإمامة في الدين، وهذا فيه شفقة ذكريا عليه السلام ونصحه، وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره، قصده مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين، والخوف من ضياعه، ورأى غيره غير صالح لذلك.

وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين، ومعدن الوسالة، ومظة للخير، فدعا الله أن يرزقه ولذًا يقرم بالدين من بعده، واشتكى أن امرأته عاقر، أي: ليست تلد أسلام وأنه قد بلغ من الكبر عنيًا، أي: عمرًا يندر معه وجود الشهوة والمولد ﴿فَهَتَ لِي مِن لَمُنكَ كَيْكِا﴾ وهذه الولاية ولاية الدين، وميرات النبوة والمعلم والعمل.

ولهذا قال: ﴿ يُرْبُقُ وَرُبُّ فِنَ مَالِ يَقْفُرِنَّ ﴿ لَبَكُمُونَّ لَرَبِكُمُ لَكُو يُضِيًّا﴾ أي: عبدًا صالحًا ترضاه، وتحبيه إلى عبادك، والحاصل أنه سأل الله ولذًا ذكرًا صالحًا يبقى بعد موته، ويكون واليًا من بعده، ويكون نيًا مرضيًا عند الله وعند خلفه، وهذا الفضل ما يكون من الأولاد، ومن رحمة الله بعيده أن

لعل الصواب أنها مكية، والله أعلم.

فرحمه ربه، واستجاب دعوته فقال:

بالوحى والعلم والدين.

يرزقه ولدًا صالحًا جامعًا لمكارم الأخلاق، ومحامد الشيم، (٧-١١) ﴿ يَنزَكُ رَفًّا إِنَّا نُبَيِّمُ لِهُ بِعُلَنِدِ ٱلسَّمُمُ يَعْنَى لَمْ تَجْعَىل لَّهُ

مِن فَبَلُ سَمِينًا ٥ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَنَّمُ وَكَانَتِ ٱمْـزَّلَقِ عَاقِـرًا وَقَدْ بَلَفْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِنِيًّا ٥ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَنَّ مَيِّنٌّ وَقَدَ خَلَقْتُكَ مِن فَبَلُّ وَلَذِ تَكْ شَيْئًا ٥ قَالَ رَبِّ ٱلجَعْسَل لِيَّ مَائِنَةً قَالَ مَائِئُكَ أَلَّا ثُكَلِيمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لِيَسَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرْجَ عَلَىٰ فَوْمِهِ. مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيَحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ اي: بشره الله تعالى على يد الملائكة بـ "يحيى" وسماه الله له البحيى،، وكان اسمًا موافقًا لمسماه: يحيا حياة حسية، فتتم به المنة، ويحيا حياة معنوية، وهي حياة القلب والروح،

﴿ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن فَبَلُ سَمِيًّا ﴾ أي: لم يسم هذا الاسم قبله أحد، ويحتمل أن المعنى: لم نجعل له من قبل مثيلًا ومساميًا، فيكون ذلك بشارة بكماله، واتصافه بالصفات الحميدة، وأنه فاق من قبله، ولكن على هذا الاحتمال، هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصًا بإبراهيم، وموسى، ونوح عليهم السلام، ونحوهم، ممن هو أفضل من يحيي قطعًا، فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه، استغرب وتعجب وقال: ﴿ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ ﴾ والحال أن المانع من وجود الولد، موجود بي وبزوجتي؟ وكأنه وقت دعائه، لم يستحضر هذا المانع لقوة الوارد في قلبه، وشدة الحرص العظيم على الولد وفي هذه الحال، حين قبلت دعوته، تعجب من ذلك، فأجابه

الله بقوله: ﴿ كُذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰٓ هَيِّنَّ﴾ أي: الأمر مستغرب في العادة، وفي سنة الله في الخليقة، ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاد الأشياء بدون أسبابها فذلك هين عليه، ليس بأصعب من إيجاده قَبْلُ، ولم يكن شيئًا. ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَكُلُ لِنَّ ءَائِـةً ﴾ أي: يطمئن بها قلبي، وليس

هذا شكًا في خبر الله، وإنما هو كما قال الخليل عليه السلام ﴿ رَبِّ أَدِنِ ۚ كَيْفَ تُمْمِى ٱلْمَوْنَةَ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَنْ وَلَدَكِن لِيَطْمَينَ قَابِيٌّ﴾ فطلب زيادة العلم، والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين، فأجابه الله إلى طلبته رحمة به.

فـ ﴿فَالَ ءَايَنُكَ أَلَّا تُكْلِمَ ٱلنَّاسَ نَلَمْتُ لَيْــالِ سَوِيًّا﴾ وفي الآية الأخرى ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنَّةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزُّ﴾ والمعنى واحد، لأنه تارة يعبر بالليالي، وتارة بالأيام ومؤداها واحد، وهذا من الآيات العجيبة، فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام،

المحمودة، ولهذا قال: الله على التقوى. ﴿و﴾ كان أيضًا ﴿بَرًّا بِوَلِدَيْهِ﴾ أي: لم يكن عاقًا، ولا مسيئًا إلى أبويه، بل كان محسنًا إليهما بالقول والفعل. ﴿ وَلَذَّ يَكُن جَبَّالًا عَصِيًّا ﴾ أي: لم يكن متجبرًا متكبرًا عن متواضعًا، متذللًا، مطيعًا، أوَّابًا لله على الدوام، فجمع بين

- من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد - ومع هذا ، ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم، وأما التسبيح والتهليل، والذكر ونحوه، فغير ممنوع منه، ولهذا قال في الآية الأخرى: ﴿وَاتَّذُكُ رَبُّكَ كَثِيلًا وَسَكَبْعَ بِالْفَيْنَى وَالْإِبْكُنْرِ﴾ فاطمأن قلبه، واستبشر بهذه البشارة العظيمة، وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره، فعكف في محرابه، وخرج على قومه منه ﴿ فَأَرْحَىٰ إِلَيْهِمْ ﴾ أي: بالإشارة والرمز ﴿ أَن سَبِّحُوا لَكُوَّ إُ وَعَيْدِيًّا﴾ لأن البشارة بايحبي، في حق الجميع مصلحة دينية . (١٢-١٢) ﴿ يَنِيَحْنِي خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٌ وَمَاتَيْنَهُ ٱلْمُتَّكُمُ صَبِيًّا ٥ وَحَمَانًا مِن لَّذَنَّا وَزَّكُونَّ وَكَانِكَ تَفِيًّا ۞ وَبَرًّا وَالِدَيْهِ وَلَوْ يَكُنُّ جَبَّارًا عَصِيًّا ٥ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَوَمَ يَمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ دل الكلام السابق على ولادة يحيى، وشبابه، وتربيته، فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب، أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة، أي: بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه، وفهم معانيه، والعمل بأوامره ونواهيه، هذا تمام أخذ الكتاب بقوة، فامتثل أمر ربه، وأقبل على الكتاب، فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة، ما لا يوجد في غيره ولهذا قال: ﴿ وَمَاتَيْنَهُ ٱلْمُثَكُّمُ صَبِيتًا ﴾ أي: معرفة أحكام الله والحكم بها،

= ١٩ - تفسير سورة مريم، الآيات: ٧-١٥

وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة، بل كان سويًا، لا نقص فيه

وهو في حال صغره وصباه. ﴿ وَ ﴾ آتيناه أيضًا ﴿ حَنَانًا مِن لَّذَنَّا ﴾ أي: رحمة ورأفة، تيسرت بها أموره، وصلحت بها أحواله، واستقامت بها

﴿وَزَّكُوٰةً﴾ أي: طهارة من الآفات والذنوب، فطهرَ قلبه، وتزكى عقله، وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة، والأخلاق الرديثة، وزيادة الأخلاق الحسنة، والأوصاف

﴿وَكَاكَ تَقِيَّا﴾ أي: فاعلًا للمأمور، تاركًا للمحظور، ومن كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليًا، وكان من أهل الجنة التي أعدت للمتقين، وحصل له من الثواب الدنيوي والأخروي، ما رتبه

عبادة الله، ولا مترفعًا على عباد الله، ولا على والديه، بل كان

القيام بحق الله، وحق خلقه، ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله، مبادئها وعواقبها. ——١٩- تفسير سورة مريم، الآيات: ١٦-٢١

قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىٰ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا أَوْكَاكَ أَمْرا مَقْضِيًّا ۞ ۞ فَحَمَلَتْهُ فَأَنْبَذَتْ بهِ ـ مَكَانَا قَصِيًّا ١٠٠٠ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَلَتْتَنى مِتُ قَبْلَ هَلْدَاوَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادَ سَهَا مِن تَعْلَمْ ٱلْا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ١

غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ

وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًاجَنِيًّا ﴿ اللَّهُ تلك الحالة الخالية، والشباب، والبعد عن الناس، وهو في ذلك الجمال الباهر، والبشرية الكاملة السوية، ولم ينطق لها بسوء، أو يتعرض لها، وإنما ذلك خوف منها، وهذا أبلغ ما

يكون من العفة، والبعد عن الشر وأسبابه.

وهذه العفة - خصوصًا مع اجتماع الدواعي، وعدم المانع من أفضل الأعمال، ولذلك أثنى الله عليها فقال: ﴿ وَمُرْبَحَ ٱلِنْتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيَّ ٱلْحَصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْتُ إِنِيهِ مِن زُوجِنَا﴾، ﴿وَٱلَّتِيَّ لَمُصَكَنَتْ فَرْجَعُهَا فَنَفَغْنَا فِيهِهَا مِن زُوجِنَا وَجَعَلْنَهَا زَلَبْهُمَآ ءَاكِةُ لِلْعَكَلِمِينَ ﴾ .

فأعاضها الله بعفتها ولدًا من آيات الله، ورسولًا من رسله، فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة، قال: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ أي: إنما وظيفتي وشغلي تنيفذ رسالة ربي فيك ﴿لِأَهَّبَ لَكِ غُلَنَمًا زَكِيًّا﴾، وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه، فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة، واتصافه بالخصال الحميدة، فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَنَمٌ وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ والولد لا يوجد إلا ىذلك؟!! فلهذا قال: ﴿ وَسَلَّتُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَوْمَ يَمُوتُ وَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ وذلك يقتضي سلامته من الشيطان، والشر، والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينها، وأنه سالم من النار والأهوال، ومن أهل دار السلام، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى والده، وعلى سائر المرسلين، وجعلنا الله من أتباعهم، إنه جواد كريم. (٢١-١٦) ﴿ وَأَذَكُّمْ فِي ٱلْكِكْنُابِ مَرْيَمَ إِنِّ ٱلنَّبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِئًا ۚ ٥ فَأَغَّـٰذَتْ مِن دُونهِمْ جِمَائًا فَأَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهَا رُبِحَنَا فَتَمَثَّلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ٥ قَالَتْ إِنَّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ٥ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ٥ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَنهٌ وَلَمْ يَمْسَشنَى بَشَرٌ وَلَمْ أَلُهُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰٓ هَيْنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهُۥ مَاكِةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنْنَا وْكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ لما ذكر قصة زكريا ويحيى، وكانت من الآيات العجيبة، انتقل منها إلى ما هو أعجب منها، تدريجًا من الأدنى إلى الأعلى فقال: ﴿وَأَذَكُّرُ فِي ٱلْكِنْبِ﴾ الكريم ﴿مَرَّيِّمَ﴾ عليها السلام، وهذا من أعظم فضائلها، أن تذكر في الكتاب العظيم، الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تذكر فيه بأحسن الذكر، وأفضل الثناء، جزاء لعملها الفاضل، وسعيها الكامل، أي: واذكر في الكتاب مريم، في حالها الحسنة، حين ﴿ ٱنتَبَدَّتُ ﴾ أي: تباعدت عن أهلها ﴿ مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾ أي: مما يلي الشرق عنهم.

﴿ فَأَشَّذَتْ مِن دُونِهِمْ حِمَابًا﴾ أي: سترًا ومانعًا، وهذا التباعد منها، واتخاذ الحجاب، لتعتزل، وتنفرد بعبادة ربها، وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى، وذلك امتثالُ منها لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ ٱلۡمَلَتِكَةُ يَكُمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَمْطَفَئِكُ وَظَهْرَكِ وَأَمْطَفُنُكِ عَلَى يَسَالُهِ ٱلْعَكَلِمِينَ ۞ يَنْمُرْيَحُ ٱقْتُنَى لَرَبُكِ وَأَسْجُدِى وَأَرْكَبِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿فَأَرْسُلْنَا ۚ إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ وهو جبريل عليه السلام ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سُويًّا﴾ أي: كاملًا من الرجال، في صورة جميلة، وهيئة حسنة، لا عيب فيه ولا نقص، لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه، فلما رأته في هذه الحال، وهي معة: لة عن أهلها، منفردة عن الناس، قد اتخذت الحجاب عن أع: الناس عليها، وهم أهلها، خافت أن يكون رجلًا قد تعرض لها بسوء، وطمع فيها، فاعتصمت بربها، واستعاذت

﴿إِنَّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ ﴾ أي: ألتجيء به وأعتصم برحمته، أن تنالني بسوء، ﴿إِن كُنتَ قَعِيًّا﴾ أي: إن كنت تخاف الله، وتعمل بتقواه، فاترك التعرض لي، فجمعت بين الاعتصام يربها، وبين تخويفه وترهيبه، وأمره بلزوم التقوى، وهي في

﴿فَالَ كُنْالِكِ فَالَ رَبُكِ هُوَ عَلَىْ هَٰرِيَّةٌ رَلِيَجْحَكُهُۥ مَائِمَةٌ لِلْنَاسِ﴾ تدل على كمال فدرة الله تعالى، وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالنائير، وإنما تأثيرها بتقدير الله.

فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية، لئلا فيقفوا مع الأسباب، ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسيمها ﴿وَرَحَتُكَ يُنَاكُهُ آي: ولنجعله رحمة منا به، ويوالدته، ويالناس. أما رحمة أنه به، فلما خصه إنه يوحيه وترتم عليه بها مثرًا به

الفخر، والثناء الحسن، والمنافع العظيمة، وأما رحمته بالناس، فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولاً يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والعكمة، فيومنون به، ويطيعونه، وتحصل لهم سعادة الدنيا والأخرة.

على أولى العزم، وأما رحمته بوالدته، فلما حصل لها من

﴿ وَكَانَ ﴾ أي: وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة ﴿ أَمْنِ تَقْفِينَ ﴾ قضاء سابقًا، فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاء، فنفخ جبريل عليه السلام في جبيها. (٢٢-٢١) ﴿ وَمَكَنَدُهُ أَنْقَدُتُ بِدِ مَكَانًا فَصِينًا ۞ فَأَجْدَهَا

الشَّمَا فَى إِنْ جَاعِ النَّسَقِ قَالَتَ يَكُتِنَ فِي مَنْ قَالَى مَنْ السَّمَا فَى الْمَارَاةُ السَّمَا فَى الْمَارِقُ قَالَتَ يَكُتِنَ فِي فَى فَلَى الصَّفَّى الْمَا مَنْ السَّمَا فَى الْمَالِقَ الْمَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَيْمًا وَلَيْفَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَيْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَيْمًا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَيْمًا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْمًا اللَّهِ عَيْمًا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْمًا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْمًا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّهُ الْمُعَلِيْهُ الْمُعَلِيْهُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللِهُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي ا

تحتها، لعله في مكان الزّلَ من مكانها، وقال لها: لا تحزني، أي: لا تجزني، لا تجزني، أي: لا تجزني، أي: لا تجزني، في المؤتم تبرّله أي: لا تجزع بين منها أي: طرئا مؤتم نينا له إلى المؤتم ال

الولادة، وحصول المأكل والمشرب الهنيء.

حصل، فحيننذ سكَّن الملَكُ روعها وثبَّت جأشها وناداها من

أي: سكونًا ﴿فَلَنَ أَسَكِيمٌ إِلَيْقِ إِنْسِيّا﴾ أي: لا تخاطبيهم بكلامهم، وكان معروفًا عددهم لكلامهم، وكان معروفًا عددهم أن السكوت من العبادات المشروعة، وإنسا لم تومر يخطابهم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها، ولا فيه فائدة، وليكون تبرتها بكلام عبسى في المهد، أعظم شاهد على براءتها. على براءتها. أخذ، من أكبر الدعاوي، التي لو أقيم عدة من الشهود، لم أحد، من أكبر الدعاوي، التي لو أقيم عدة من الشهود، لم

۳۳-۲۲ تفسير سورة مريم، الآيات: ۲۲-۳۳

وأما من جهة قالة الناس، فأمرها أنها إذا رأت أحدًا من

البشر، أن تقول على وجه الإشارة: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾

تصدق بذلك، فجعلت بينة هذا الخارق للعادة، أمرًا من جنسه، وهو كلام عيسى في حال صغره جدًّا. ولهذا قال تعالى: (٣-٢٧) ﴿قَاتَتْ بِدِ قَرْمَهَا تَصْبِلُهُ قَالُواْ يَعْرَبُهُ لَلَذْ جِنْدٍ

تَتِيكُ أَيِّهُا وَ الْمُلْتُ مَنْهُمُ لَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عظيمًا وخيمًا، وأرادوا بذلك البناء (" حاشاها من ذلك . فريَّاتُمَّتُ هُزُرِدُمُّ الظاهر أنه أنح لها حقيقي، فسيوها إليه، وكانوا يسعون بأساء الأنبياء، وليس هو هارون بن عمران أخا موسى، لأن بينهما قرونًا كثيرة هما كان أَوْلِيهُ المَّرَّأُ مَنْ وَوَكَا كُلْتُ أَنْهُ بِيْنِيُا﴾ أي: لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين سالمين الشر، وتحصوصًا هذا الشر الذي يكيرون إليه، وقصاهم:

قومها تحمله، وذلك، لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت

غير مبالية ولا مكترثة، فقالوا: ﴿لَقَدْ جِمَّتِ شَنْكَ فَرَّا﴾ أي:

فكف كنت على غير وصفهها؟ وأتيت بما أم يأتيا به؟ وظك أن الذرية - في الغالب - بعضها من بعض، في الصلاح وصفهه، فتجيرا - بحسب ما قام بقلويهم - كيف وقع منها. فأشارت لهم إليه، أي: كلموه، وإنما أشارت لذلك لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول: ﴿إِنْ آلَانُونَ

للِنَّضَ مُوْنَ قَالَ أَكُنِّ اللِّرَدُ لِيسَكِّا ﴾ قلما أشارت إليه يتكليمه، تعجبوا من ذلك وقالوا: ﴿كَنِّ لَكُنَّ مِنْ مَلَى فِي النَّيْدِ مُسِيَّا لاَنْ ذلك لم تجربه عادة، ولا حصل من أحد في (الكانم بالإربادية) إلى الني، وما في بديدوا تعدل من العني، فسار (الجنام الأوربادية) من الشد.

## ذلك السان

﴿ وَانَذَنِيُ الكِنْدَ﴾ أي: قضى أن يؤتيني الكتاب ﴿ وَجَمَلَنِي يُنَا﴾ فأخبرهم بأنه عبد لله، وأن لله علمه الكتاب، وجعله من جملة أنبيائه، فهذا من ثماله لنفسه.

ثم ذكر تكميله لغيره فقال: ﴿ وَيَكِنْكِي مَا كُونُهُ مَا صَحْتُ﴾ أي: في أي مكان، وأي زمان، فالبركة جعلها الله فيَّ من تعليم الخير والدعوة إليه، والنهي عن الشر، والدَّعوة إلى الله في أقواله وأفعاله، فكل من جالسه، أو اجتم به، نالك بركته، ومعدد به مصاحب،

﴿وَأَرْضِي بِالنَّمَاقِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُنْتُ كِيَّا﴾ أي: أوصاني بالقيام بحقوقه، التي من أعظمها الصلاة، وحقوق عباده، التي أجلّها الزكاة، مدة حياتي، أي: فأنا ممثثل لوصية ربي، عامل عليها، منفذ لها.

ووضاني أيضًا أن أبر والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان، وأقوم بما ينبغي لها، لشرفها وفضلها، ولكونها والدة، لها حق الولادة وتوابعها .

﴿وَلَتُمْ يَشَمَلُنِي جَبَّارُكِهُ أَي: مَكبَرًا على الله، مترفقًا على عباده ﴿مُنَيِّئَا﴾ في دنياي أو أخراي، فلم يجعلني كذلك بل جعلني مطبقًا له خاضمًا خاشمًا متذلكًا، متواضمًا لعباد الله، سعيدًا في الدنيا والآخرة، أنا ومن اتبعني.

قلما تم له الكمال، ومحامد الخصال قال: ﴿ وَالْشَكَمُ كُلُّ يُومَ وُلِيثٌ وَيَوْمُ الْمُوثُ وَيَوْمَ أَمُنْتُ حَيَّا﴾ أي: من فضل ربي وكرم، حصلت لي السلامة يوم ولاتي، ويوم موني، ويوم بعني – من الشر، والشيطان والمقوية، وذلك يقتضي سلامة من الأهوال، ودار الفجار، وأنه من أمل ذار السلام، فهام معجزة عظيمة ويرهان باهر، على أنه رسول أفه، وعبد الله

(۲۲-۳۶) ﴿ وَلَهِكَ مِيسَى اَنْ مَرَمَّ كُوكَ ٱلْمَقَى اَلَّذِي فِيهِ يَتَفُونَ ٥ مَا كُلُّ قِفْ لَنَجْظَ مِن فَلِنَّ مُشَيِّكُمْ إِلَّا فَقَلَمُ الْمَؤْفَا يُشَيِّلُ لَا كُنْ يَكُونُ ٥ وَلِنْ أَلَّهُ وَيَنْ وَيَثَّكُمُ اَلْفَتْدُمُ فَكَ مِينِّكُ يُشَيِّئُهُ إِلَى : ذَلك الموصوف بنلك الصفات عبدى ابن مرب من غير خلك ولا مروة ، بل قول الحق، وكلام ألف اللي لا

أصدق منه قيلًا، ولا أحسن منه حديثًا، فهذا الخبر اليقيني عن

الماسية المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستحددة المستحد

به الدر ويرسي صوف الله المستخدم الوفرايس و المنافرة المن

الدَهْدِسِيّا ۞ قال إِنْ عَدْالَقُو اندَيْ الْكِتْرَوْجَعَلَى يَيَا ۞ وَجَعَلَى مُمَارَكًا أَنْ مَا صُنْتُ وَأَوْسَى والْسَلَوة وَالرَّحَوْقِ مَا مُعْتُحَا ۞ وَبَرَّا مِلِيقِ وَلَمْ يَجْمَلْى جَبَّارَا شَقِيًّا ۞ وَالسَّلَمُ عَلَيْوَ مُولِثُ وَيَعْمَلُونَ وَمَعْ أَشْتُ حَبَّا ۞ وَللتَ عِيسَى اَنْ مُرَعَّمُ وَلِسَالَ اللّهِ وَمَعْمَ أَشْتُ حَبَّا ۞ وَللتَ عِيسَى اَنْ مُرَعَّمُ وَلِسَالَ اللّهِ اللّه عند مِنْ مِنْدُونَ ۞ مَا كَانْ لَقُولُ اللّهِ عِيسَى اَنْ مُرَعَّمُ وَلِسَالَتُهُمْ اللّهِ مَعْمَدُتُهُمْ إِنْ فَضَعَ إِمْرًا فِلْمَا لِقُولُ لِللّهُ كُونُ ۞ وَلِنَا اللّهِ فَيْ وَلِينًا اللّهِ فَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ فَيْكُونُ ۞ وَلِنَا اللّهِ فَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُولِي الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إذافتى آخراً فإندايقول له كى يمكى فى كان الشرق وزدگر قائم دُوهُ مُدَّا صِرَاللهُ مُسْتَقِيدٌ ﴿ فَالْحَنْكَ الْأَخْرَابُونَ بَيْنِيةٌ فَوَلَّا لِلْذِينَ كَفُرُولُ مِن مُشْهَدِ وَمُوطِيمٍ ﴿ أَنْفِيتِهِمْ وَلَيْصِرَوْمَ مَا تُونَنَّا لُكِي الظّليلُونَ الْيَوْمِ فِ صَلَّلِ مُمِينٍ ﴿

عيسى عليه السلام، وما قبل فيه مما يخالف هذا، فإنه مقطوع يبطلان، وغايته أن يكون شكًا من قائله لا علم له به، ولهذا ويجاد الأرى يير يتكون في الميكون فيسارون بشكهم، ويجادلون بخرصهم، فعن قائل عند إنه الله، أو ابن الله، أو نالث ثلاثة، مثال الله عن إفكهم وتقوّلهم علوًا كبيرًا.

ف فرمًا كَانَ بِقَوْلَ بَنْ يَنْجُولُهُ أَي: مَا يَبْغِي وَلا يليق، لأن ذلك من الأمور المستحيلة، لأنه الغني الحميد، المالك لجميع العمالك، فكيف يتخذ من عباده ومعاليكه ولدًا؟!

بچسے العمالان این ختوب پتحد من عوادہ ومعابدہ (دسان ﴿شَرَيْكَنَّهُ ﴾ أَيْ: ختو، وقتص عن الوالد والقص ﴿إِنْ قَشَ بَرُهُ ﴾ أَيْ: من الأمور الصفار والكيار، أم يستع عليه ولم يستصحب ﴿قِلِقَنَا يُؤَلِّكُمْ لِمُنْ كَيْكُونُ﴾ فإذا كان قدره ومشيته نافلًا في العالم العلري والسفلي، فكيف يكون له ولد؟! وإذا كان إذا أواد شيئا قال له : ﴿قُرْ يَبْكُونُ﴾ فكيف يستجد إيجاده عهيم من غراب؟!

. كى كا تَحْبَر عيسى أنه عبد مربوب كغيره فقال: ﴿ وَإِنَّ أَنَهُ رَبِّ وَرَبُّكُ﴾ الذي خلقنا، وصورنا، ونفذ فينا تدبيره، وصوفنا

تقديره.

﴿ فَأَعْبُدُونَا﴾ أي: أخلصوا له العبادة، واجتهدوا في الإنابة،

وفي هذا، الإقرار بتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، والاستدلال بالأول على الثاني، ولهذا قال: فؤشكا يترفأ شُسَتَيَرَهُ أَن: طريق معتدل، موصل إلى الله، لكونه طريق الرسل وأتباعهم، وما عدا هذا، فإنه من طرق الغيّ والضلال.

وانصدرد. (۱۳۷۷) ﴿فَانَعَنْكَ الْخُرَانِ بِنَّ يَشِيغٌ فَيْنِكًا لِمَنْ كَلَيْنِ كَذَوْلُ بِنَ مُنْتُهِ يَرْدِهِ لِمَا يَغِيهِ هَ أَنْتَجَ بَنَ يَأْوَثُنَا لَيْنِي الْقَلِيمُونَ لَيْزَةٍ فِي مُنْتَالِ لَمِينَ إلى اللهِ على حال عبسى ابن مرم اللهي لا يُشَكَّ فيها ولا يعنزي، أخبر أن الأحزاب، أي: فوق الضلال، من الهيد والمعارى وخرهم، على اختلاف طبقائهم – اختلفوا في حبي عليه السلام، فين ظالي في وجاني.

فمنهم من قال: إنه الله، ومنهم من قال: إنه ابن الله، ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثة، ومنهم من لم يجعله رسولًا، بل رماه بأنه ولد يَغيُّ كاليهود.

وكل هؤلاء أقرافهم بالحلة، وآراؤهم فاسدة، مبية على الشك والمعناد، والأدلة الفاصدة، والشبه الكاسدة، وكل هؤلاء مستحقون للموجد الشديد، ولهذا قال: ﴿ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْلَقًا لِمُؤْنِقًا لِمُؤْنِقًا لِمُؤْنِقًا لَمُؤْنِقًا لَمُؤْنِقًا لَمُؤْنِقًا لَمُؤْنِقًا لَمُؤْنِقًا لِمُؤْنِقًا لِمُؤْنِقًا لِمُؤْنِقًا لِمَانِيقًا المِهود والتعماري، القائلون بعيني قول الكفر.

﴿ رَبِنَ مُثَنِّدٍ ﴿ وَلِمُ عَلِيمٍ ﴾ أي: مشهد يوم القبامة، الذي يشهد الأولو والآخرون، أهل السماوات، وأهل الأرض، الخالق والمخلوق، المعتلى، بالزلازل والأهوال المشتمل على الجزاء بالأهمال، فحينذ يتبين ما كانوا يخفون ويدون،

وما كانوا يكتمون. وأتمّغ يرة وأثبير يُومّ يَأتُونَنَّا﴾ أي: ما اسمعهم وما أيصرهم في ذلك اليوم؟ فيترون بكفرهم وشركهم، وأقوالهم ويغولون: ﴿ وَكِنَّا أَشْرَقَ كَرِيمَتُمَا تَقَارِهُمُ النَّمَا لَمَنْ النَّمَا لِمَا اللَّهِ الْمُعَلِّمِينَ ﴾ ففي القاليف مترون هذه تنظيم المراح الله المنافقة المنافقة

القيام، يستيقنون حقيقة ما هم عليه.

ولكي القيابيري التي كن كليل ليجوبه وليس لهم عذر في هذا الفسل له عذر في هذا الفسل له كان كليل الفي الفله الفسل له عند عنه الفله الفله العن متحدة من عمرفة الحق والمعلق من معرفة الحق والمعلق من عمرفة الحق من الباطل، وتأمل كيف نقاد: وقت لله عن سورة الحق من الباطل، وتأمل كيف نقاد: وقت لله في معرفة المحتمد عنه من سورة المحتمد عنه المحتمد المحتمد المحتمد عنه المحتمد عنه المحتمد عنه المحتمد المحتمد عنه المحتمد المحتمد عنه المحتمد

ه -- -- ١٩ -- تفسير سورة مريم، الآيات: ٣٧-٥٠- به، واتبعوه، فهؤلاء مؤمنون، غير داخلين في هذا الرعيد، فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين.

(٢٠٠٩) ﴿ وَالْقَوْمُ بِهِمْ أَلْتُشَرُّ إِذَ فَيْقِ الْقَرْرُ فَيْ فَقَلُو رَمْ اللَّمِيْنَ اللَّمِيْنِ اللَّمِيْنَ اللَّمِيْنِ اللَّهِ اللَّمِيْنِ اللْمِيْنِيِيْنِ اللَّمِيْنِيْنِ اللَّمِيْنِ اللَّمِيْنِ اللَّمِيْنِ اللَّمِيْنِ اللَّمِيْنِ اللَّمِيْنِ اللَّمِيْنِيْنِ اللَّمِيْنِ الْمِيْنِيْنِ اللَّمِيْنِ الْمِيْنِ اللَّمِيْنِ اللَّمِيْنِ اللَّمِيْنِ اللَّمِيْنِ اللَّمِيْنِ الْمِيْنِيْنِ الْمِيْنِيْنِ الْمِيْنِيْنِيْنِ اللْمِيْنِيْنِ اللْمِيْنِيْنِ اللْمِيْنِيْنِ اللْم

فهذا قدامهم، والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم، ولو خطر فعلى سبيل الغفلة، قد عمتهم الغفلة وشملتهم السكرة، فهم لا يؤمنون بالله، ولا

يتيمون رسله، قد ألهتهم أوحالت بيتهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفائية، فالدنيا وما فيها من أولها إلى أخرها منظم، عن أملها، ويلهمون عنها، وسيرث الله الارض ومن عليها، ويرجعهم إليه، فيجازيهم بما عملوا فيها، وما خسروا فيها أو ربحوا، فمن فعل خيرًا فليحدد الله، .

<sup>(</sup>١) ني ب: لا يسعد.

الأوامر والنواهي، وأعدلها وأقسطها، وإن ذكر فيه الجزاء، والوعد والوعيد، كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضل، وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون، كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل، ولهذا كثيرًا ما يبدىء ويعيد في قصص الأنبياء، الذين فضلهم على غيرهم، ورفع قدرهم، وأعلى أمرهم، بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته، والإنابة إليه، والقيام بحقوقه، وحقوق العباد، ودعوة الخلق إلى الله، والصبر على ذلك، والمقامات الفاخرة، والمنازل العالية.

فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء، يأمر الله رسوله أن يذكرهم، لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم، وبيان فضله وإحسانه إليهم، وفيه الحث على الإيمان بهم، ومحبتهم، والاقتداء بهم، فقال: ﴿وَأَذَكُّرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِيْرَهِيمُّ إِنَّكُمْ كَانَ صِدِيقًا نِّينًا﴾ جمع الله له بين الصديقية والنبوة.

فالصديق: كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصديق به، وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب، المؤثر فيه، الموجب لليقين، والعمل الصالح الكامل، وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد ﷺ. وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة، وهو الذي جعل الله

في ذريته النبوة والكتاب، وهو الذي دعا الخلق إلى الله، وصبر على ما ناله من العذاب العظيم، فدعا القريب والبعيد، واجتهد في دعوة أبيه، مهما أمكنه.

وذكر الله مراجعته إياه فقال: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ مَهجنًا لَهُ عَبَادَة الأوثان ﴿ يَتَأَبَّتِ لِمَ تَقَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُثْنِى عَنكَ شَيَّنًا ﴾ ، أي: لِمَ تعبد أصنامًا ناقصة في ذاتها، وفي أفعالها؟ فلا تسمع، ولا تبصر، ولا تملك لعابدها نفعًا ولا ضرًا، بل لا تملك لأنفسها شيئًا من النفع، ولا تقدر على شيء من الدفع، فهذا برهان جليٌّ دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلًا وشرعًا .

ودل بتنبيهه وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادة من له الكمال، الذي لأ ينال العباد نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو، وهو الله تعالى.

﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَتُمْ يَأْتِكَ ﴾ أي: يا أبت لا تحقرني وتقول: إني ابنك، وإن عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك، والمقصود من هذا قوله: ﴿فَاتَّبَعْنِيَ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًّا﴾ أي: مستقيمًا معتدلًا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته في جميع الأحوال، وفي هذا

REMOVED وَأَنذِ رَهُرْ يَوْمَ ٱلْمُسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَايُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَأَذَكُرُ فِٱلْكِنْكِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَصِدِّيقَانِّينَّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْمَتِ لِمَ تَعَبُّدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴿ إِنَّا كَانَّا إِنَّا كَ إِنِّي قَدْجَاءَ فِي مِنِ ٱلْعِلْدِ مَالَهُ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴿ يَكَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَ نَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَكَانَ لِلرَّحْمَٰنِ

عَصِيًّا ﴿ كَا بَالْكِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيَّا ١٠ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الهَتِي يَتَإِبْزَهِيمُ لَهِن لَوْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَتُمُ عَلَيْكٌ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَيِّتَّ إِنَّهُ كَاكِ بِيحَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُوكِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدَّعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ مِدُعَآهِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَكُمُ مُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّجَعَلْنَا نِيْتًا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيتُ الْ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ مُوسَىَّ أَيْنَهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بِّينًا ١١

من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى، فإنه لم يقل: "يا أبت أنا عالم، وأنت جاهل؛ أو اليس عندك من العلم شيء،، وإنما أتى بصيغة تقتضى أن عندي وعندك علمًا، وأن الذي وصل إلىَّ لم يصل إليك، ولم يأتك، فينبغي لك أن تتبع الحجة، وتنقاد لها .

﴿ يَنَاأَتِ لَا نَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانُّ ﴾ لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، كما قال تعالى: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنَ ءَادَمَ أَن لَا تَعْيُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّامُ لَكُونَ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾. ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا﴾ فمن اتبع خطواته فقد اتخذه

وليًا وكان عاصيًا لله بمنزلة الشيطان، وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمٰن إشارة إلى أن المعاصى تمنع العبد من رحمة الله، وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته، ولهذا قال:

﴿ يُتَأْبَتِ إِنِّي أَغَاقُ أَن يَمَسَّكَ عَذَاتُ قِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ أي: بسبب إصرارك على الكفر، وتماديك في الطغيان ﴿فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا﴾ أي: في الدنيا والآخرة، فتنزل بمنازله الذميمة، وترتع في مراتعه الوخيمة، فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه أشق شيء على النفس، لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا

منه، واعتزل إبراهيم قومه، قال الله في حقه: ﴿ فَلَمَّا أَعْتَرَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَمْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْتُونُّ وَلَلَّا﴾ من إسحاق ويعقوب ﴿جَعَلْنَا نَبِيَّنا﴾ فحصل له هبة هؤلاء الصالحين (٣) المرسلين إلى الناس، الذين خصهم الله بوحيه، واختارهم لرسالته واصطفاهم من العالمين.

﴿ وَوَهَبُّنَا لَمُهُ ﴾ أي: لإبراهيم وابنّيه ﴿ بِّن زَّمْيُناً ﴾ وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمة، من العلوم النافعة، والأعمال الصالحة، والذرية الكثيرة المنتشرة، الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون.

﴿ وَجَعَلْنَا لَمُمْ لِسَانَ صِدَّقِ عَلِينًا ﴾ وهذا أيضًا من الرحمة التي وهبها لهم، لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادقًا بحسب إحسانه، وهؤلاء من أثمة المحسنين، فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالى غير الخفى، فذكرهم ملأ الخافقين، والثناء عليهم ومحبتهم، امتلأت بها القلوب، وفاضت به الألسنة فصاروا قدوة للمقتدين، وأثمة للمهتدين، ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

(٥١ –٥٣) ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكَيْنَابِ مُوسَٰئَ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا يُّبِيًّا ۞ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّانَهُ نَجِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْلِنَا ٓ أَغَاهُ هَنُونَ بَيَّا﴾ أي: واذكر في هذا القرآن العظيم موسى ابن عمران، على وجه التبجيل له والتعظيم، والتعريف بمقامه الكويم، وأخلاقه الكاملة.

﴿إِنَّهُ كَانَ نُخْلَصًا﴾ قرىء بفتح اللام، على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه، واصطفاه على العالمين، وقرىء بكسرها، على معنى أنه مخلص لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته، فوصفه الإخلاص في جميع أحواله، والمعنيان متلازمان، فإن الله أخلصه لإخلاصه، وإخلاصه موجب لاستخلاصه، وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه.

﴿وَكَانَ رَسُولًا بَّبِيًّا﴾ أي: جمع الله له بين الرسالة والنبوة، فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل، وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع، دقه وجله، والنبوة تقتضى إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه، فالنبوة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق، بل خصه الله من أنواع الوحى بأجل أنواعه (۱) زیادة من هامش ب . (۲) في ب: من رتبة إلى رتبة. (۳) في ب: فحصل له ولهؤلاء الصالحين. إياى وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم، ثم نهاه عن عبادة الشيطان، وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون وليًا للشيطان، فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقيُّ ، وأجاب بجواب جاهل وقال : ﴿ أَرَافِتُ أَنَّ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِنَّوْهِيمٌ ﴾ فَتبجُّعَ بآلهته [التي هي إ(١) من الحجر والأصنام، ولام إبراهيم عن رغبته عنها، وهذا من الجهل المفرط، والكفر الوخيم، يتمَدَّحُ بعبادة الأوثان، ويدعو إليها.

﴿ لَكِن لَّهُ تَنتُهِ ﴾ أي: عن شتم آلهتي، ودعوتي إلى عبادة الله ﴿ لَأَرْجُمُنَّكَ ﴾ أي: قتلًا بالحجارة ﴿ وَٱهۡجُرۡنِ مَلِيًّا ﴾ أي: لا

تكلمني زمانًا طويلًا . فأجابه الخليل، جواب عباد الرحمٰن عند خطاب الجاهلين، ولم يشتمه بل صبر، ولم يقابل أباه بما يكره، وقال: ﴿ سَلَتُمْ عَلَيْكٌ ﴾ أي: ستسلم من خطابي إياك بالشتم والسب، وبما تكره.

﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّن ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ أي: لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهديك للإسلام الذي تحصل به المغفرة.

ف ﴿ ۚ إِنَّهُ كَاكَ بِي حَنِيًّا ﴾ أي: رحيمًا رؤوفًا بحالي، معتنيًا بي، فلم يزل يستغفر الله له، رجاء أن يهديه الله، فلما تبين له أنه عدو الله وأنه لا يفيد فيه شيئًا، ترك الاستغفار له، وتبرأ

وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم، فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله، بطريق العلم والحكمة، واللين والسهولة، والانتقال من مرتبة إلى مرتبة (٢)، والصبر على ذلك، وعدم السآمة منه، والصبر على ما ينال الداعي من أذي الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي.

فلما أيس من قومه وأبيه قال: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اَللَّهِ﴾ أي: أنتم وأصنامكم ﴿وَأَدْعُواْ رَبِّي﴾ وهذا شامل لدعاء العبادة، ودعاء المسألة ﴿عَسَيْنَ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ أي: عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي، وقبول أعمالي، وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم، - فاتبعوا أهواءهم، فلم تنجع فيهم المواعظ، فأصروا في طغيانهم يعمهون -، أن يشتغل بإصلاح نفسه، ويرجو القبول من ربه، ويعتزل الشر وأهله.

ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه، من

وأفضلها، وهو تكليمه تعالى وتقريبه مناجيًا لله تعالى، وبهذا اختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمٰن، ولهذا قال:

﴿وَنَدَيْتُهُ مِن جَبِ اللَّهُورِ الْأَيْتُو﴾ أي: الأيمن من موسى في وقت مسيره، أو الأيمن أي: الأبرك من «النَّيْنِ» والبركة، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿أَنَّ يُولِيُهُ مَن فِي اَلْتَابُورَ وَمَنْ خَدْلُهَا﴾.

وَفَوَيَتُكُ بَيِّكُ وَالفَرق بين النداء والنجاء، أن النداء هو الصوت الرفيع، والنجاء ما ودن نظل، وفي هذا إليات الكلام شدتمالي وأنواء من النداء والنجاء، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلاقًا لعن أنكر ذلك، من الجهمية، والمعتزلة، ومن نما نجوه.

ومن حا معرضه (﴿ وَرَبِكُنَا لَمُ سِ رَجِّينَا أَلَمُهُ خُرُونَ بِيَّا﴾ هذا من أكبر وقول: فضائل موسس وإحسانه، ونصحه لأخيه هارون، أنه سأل ربه أن يشركه في أمو، وأن يجعله رسولا نتله، فاستجاب الله له ذلك ووهب له من رحمت أخاه هارون نيئًا، فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى عليهما السلام، فساعده على أمره وأعانه عليه.

(٥٠،٥١) ﴿وَآتَكُنْ فِي الْكِتَكِ إِسْتِيلَ لِللَّهُ كُلُنَ سَيْوَلَ الْوَتَقَوْ وَكُانَ رَسُولًا لِنَهَا ﴾ وَقَانَ يَأْشُرُ أَمَلُمُ بِالْسَلَمَةِ وَالْأَنْوَةِ وَكَانَ عِندَ رَبُودِ مَرْضِينًا﴾ أي: واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه الشعب العربي، أفضل الشعوب واجلها، الذين منهم سيد ولد

أكبر من الله على عبده، وأهلها (أمن الطبقة العليا من الخلق. ﴿ وَكُونَا مُنْارُ أَمْلُمُ بِالصَّلَوْ وَالْآَدُونِ التِينَ عَلَىٰ الأمر الله على أهله فيأمرهم بإلصلاة المنتضمة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المنتضمة للإحسان إلى العبيد، فكمل نفسه، وكمل غيره، وخصوصاً أخص الناس عنده وهم أهله لأنهم أحق بدعوته من غيرهم.

﴿وَكَانَ عِندَ رَبِهِ. سَرَضِيًا﴾ وذلك بسبب امتئاله لمراضي ربه واجتهاده فيما برضيه، ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضي الله عنه، ورضي [هو] عن ربه. (٥٠،٥٧) ﴿وَزَنْزُ فِي آلَوَنَنِي إِنْهِنَ ۚ إِنْكُمْ كُلُّ صِنْبِهَا نَبْنًا ۚ نَ

(٥٧،٥٦) ﴿ وَالْكُرُّ فِي ٱلْكِنْبِ إِنْهِيَّنَ ۚ إِلَّهُ كَانَ صِذِيقًا فِيْبًا وَرَفَتَنَهُ مُنَكَاً عَلِيًّا﴾ أي: اذكر في الكتب<sup>(٢٢)</sup> على وجه التعظيم والإجلال، والوصف بصفات الكمال ﴿ إِنْهِينَ ۚ إِنَّهُ كَانَ سِنْبِقًا

نَيْنَ﴾ جمع الله له بين الصديقية المجامعة للتصديق النام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح، وبين اصطفائه لوحيه واختياره لرسالته.

﴿ وَرَفَنَنَهُ مَكُمَّا عَلِيُّا﴾ أي: وفع الله ذكره في العالمين، ومنزلته بين المقربين، فكان عالي الذكر، عالي المنزلة. در در الأنتران الذي الذكر، عالي المنزلة.

 (٥٥) ﴿ أَوْلِهِكَ اللَّذِينَ آلَتُمْ اللَّهُ عَلَيْمٍ بَنَ اللَّبِيْنَ بِن أَوْلِهُ بَاهُمْ وَمِثَنَ حَمْلًا عَنْ فِي وَمِن فَرْلَةٍ إِلَيْهِمْ وَإِسْرَهِ لَلْ وَمَثَنَ مَنْبَا وَالْجَلْيَا ۚ إِنَّا لَقَلْ
 مُقْيِمْ بَنْكُ الرّجْنِي عَيْمًا مُشْكِنًا وَبُكِياً﴾ لما ذكر هؤلاء الأنباء

يته بانت الرئين خرا <u>سيدا وذيه</u> لما دفر هؤلاء الابياء المكرمين، وخواص المرسلين، وذكر فضائلهم ومراتبهم قال: ﴿ وَلَيْقِكَ النِّينَ آلَمَمُ آلِثُهُ عَلَيْمٍ بِنَ النِّينَى ﴾ أي: أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق، ويثُّ لا تسبق، من البيرة والرسالة، وهم اللين أمن أن تدعو الله أن يهدينا صراط اللين [أنمي] (<sup>(1)</sup>

عليهم، وأن من أطاع الله كان ﴿ثَمَّ الَّذِينَ أَلَّمَ أَلَّمَ أَلَّمَ أَلَّمَ أَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَنَّ اللَّهِمَةِ وَلَى وَلِيَّةً لَانَهُ وَمُثَلًا مَنْ لَيْجَةً اللَّهِمَةِ وَلَا يَقْفُونُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ يَلِمُ عَلِيهِ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ اللَّهِمَ اللَّهُمَ وَاحْتَارِهُمْ، وَاحْتِياهُمْ، وكان حالِقهم المنفسنة للإنجاز باللوبي عند تلاوة أيات الرحمان عليهم، المنفسنة للإنجاز باللوبو وصفات علام المغيوب، والإخبار باللوم الآخر، والوعد

﴿ يَرْوَا مُشِيَّا رَبُوْكُ أَيْ : خضوا لآيات الله وخشوا لها، وأرت في قلويهم من الإبعان والرغبة والرغبة، ما والرجب لهم البكاء والإنافة والسجود لربهم، ولم يكونوا من الذين إذا سموا آيات الله خروا عليها مشاً وعياناً. وفي إصافة الآيات إلى اسمه ﴿ الكُشِّيّةُ ولالة على أنْ

ومي إنحاد اروب إلى المتحاول ملى المتحاول المتحا

مُسَوِّى يُقَوِّنَ هَيَّا ﴿ إِلَّا مَا تَأَنِّ وَمَانَ وَعَلَى تَسِيماً فَأَيْقِكَ يَسَلُمُونَ عِلَمْ إِلَيْكِ لِلْفَا وَلَا يُشَلِّدُونَ عِينَا ﴿ وَجَنِّينَ عِلَيْهِ إِلَّى اِنَّذِينَ عِينَا إِلَيْكَ الْكِنْ عَلَيْمَ إِلَيْكِ لِهُ كَانَ وَمَنْظِينًا ﴿ فِيقَ الْمَنْقُ اللَّي لَمِينَا وَمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْكَانِ لَمْ الْمَنْفِقَ فِي ال يُحْرِّدُونَ وَمَنِينًا ﴿ فِقَدَ الْمَنْقُ اللَّهِ فَرَيْثُ فِي قَالِمَ إِلَّا مَنْ كَانَ فَيْكُ لِما الْمِنْ وقد تعالى مولاً اللهِ المعلمون (\* المتعمون لمراضي

(١) زيادة من هامش ب. (٢) في ب: وجعله. (٣) في ب: في الكتاب. (١) في الأسل (النست عليه) ولعل الصواب ما أنبت. (٥) جعل الشيخ هذه الكلمات بالرفع، وجعل فوق كامة (المخلصون) بغض صغير كلنة (قطع) وفي هذا إشارة إلى أنه من باب القفع في النمت، فلما نص الشيخ - رحمه انه - على ذلك ألميتها كما هي.

ربهم، المنببون إليه، ذكر من أتى بعدهم، وبدَّلوا ما أُمرُوا به، وأنه خلف من بعدهم خلف، رجعوا إلى الخلف والوراء، فأضاعوا الصلاة التى أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها، فتهاونوا بها وضيعوها، وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين، وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين؛ التي هي آكد الأعمال، وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دينهم أضيع، وله أرفض والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إليها، مقدمة لها

ثم استثنى تعالى فقال: ﴿إِلَّا مَن تَابَ﴾ عن الشرك والبدع والمعاصى، فأقلع عنها وندم عليها، وعزم عزمًا جازمًا أن لا يعاودها ﴿وَءَامَنَ﴾ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله ، إذا قصد به وجهه. ﴿فَأَوْلَتِكَ﴾ الذين جمعوا بين التوبة والإيمان، والعمل

على حقوق الله فنشأ من ذلك التضبيع لحقوقه، والإقبال على

شهوات أنفسهم، مهما لاحت لهم حصلوها، وعلى أي وجه

اتفقت تناولوها ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ أي: عذابًا مضاعفًا

الصالح ﴿ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ المشتملة على النعيم المقيم، والعيش السليم، وجوار الرب الكريم.

﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ من أعمالهم، بل يجدونها كاملة موفرة أجورها، مضاعفًا عددها.

ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها، ليست كسائر الجنات، وإنما هي ﴿جَنَّاتِ عَتَوَّ﴾ أي: جنات إقامة، لا ظعن فيها ولا حِوَلَ ولا زوال، وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من

الخيرات والسرور، والبهجة والحبور. ﴿ أَلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِيَادُمُ وِٱلْغَيْبُ ﴾ أي: التي وعدها الرحمٰن، أضافها إلى اسمه ﴿الرَّحَانُ﴾ لأنها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب [بشر]. وسماها تعالى رحمته فقال: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَنِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ﴾ وأيضًا ففي إضافتها إلى رحمته،

ما يدل على استمرار سرورها، وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها .

واالعباد؛ في هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين عبدوه والتزموا شرائعه، فصارت العبودية وصفًا لهم كقوله: ﴿وَبِيَــَادُ الرَّمْين ﴾ ونحوه، بخلاف عباده المماليك فقط، الذين لم يعبدوه، فهؤلاء وإن كانوا عبيدًا لربوبيته، لأنه خلقهم ورزقهم، ودبرهم، فليسوا داخلين في عبيد إلهيته، العبودية

SECREMENT. وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَٰنِ وَقَرَّبْنَهُ يَٰجِيًّا ﴿ وَوَهَمْنَالُهُ مِن رَّحْمَلِنَآ أَخَاهُ هَنُرُونَ بَيْنَا لَيْ وَأَذَكُرْ فِٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ ، كَانَ

صَادِقَٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولَا نَيْنَا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُۥ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَعِندَرَيْهِ مَرْضِيًّا لَيْهُ ۖ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبْيًا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَٰتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيتِينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّ يَّهَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ مِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَاۤ إِذَالْنَائِ عَلَيْهِمْ

ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَدَاوَيُكِيًّا ﴿ فَي ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْلِيمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَتَّبَعُواْ ٱلثَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدَالُرَّحْنُ عِبَادَهُۥ إِلْفَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مِأْنِيًّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا ۗ وَلَمُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا اللَّهُ يَلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ١ ﴿ وَمَانَنَأَزُّلُ إِلَّا إِلَّمْ رَيِّكٌّ لَهُ, مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَثِنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞

الاختيارية، التي يمدح صاحبها، وإنما عبوديتهم عبودية اضطرار لا مدح لهم فيها .

وقوله: ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ يحتمل أن تكون متعلقة بـ ﴿ وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ ﴾ فيكون المعنى على هذا، أن الله وعدهم إياها وعدًا غائبًا لم يشاهدوه ولم يروه، فآمنوا بها، وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها، لكانوا أشد لها طلبًا، وأعظم فيها رغبة، وأكثر لها سعيًا، ويكون في هذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب، الذي هو الإيمان النافع، ويحتمل أنّ تكون متعلقة بعباده، أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه.

فهذه عبادتهم ولم يروه، فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة، وأعظم إنابة، وأكثر حبًا، وأجل شوقًا، ويحتمل أيضًا أن المعنى: هذه الجنات التي وعدها الرحمٰن عباده، من الأمور التي لا تدركها الأوصاف، ولا يعلمها أحد إلا الله، ففيه من التشويق لها، والوصف المجمل، ما يهيج النفوس، ويزعج الساكن إلى طلبها، فيكون هذا مثل قوله: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَقَسُّ مَّا أُخْفِيَ لَمْتُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءٌ بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ﴾ والمعانى كلها

﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُمُ مَأْتِكَا﴾ لا بد من وقوعه، فإنه لا يخلف المبعاد، وهو أصدق القائلين.

﴿ لَا يَسۡمَعُونَ بِنِهَا لَغُوًّا ﴾ أي: كلامًا لاغيًا لا فائدة فيه، ولا ما يؤثم، فلا يسمعون فيها شتمًا، ولا عيبًا، ولا قولًا فيه معصية لله، أو قولًا مكدرًا. ﴿إِنَّا سَلَنَكًا ﴾ أي: إلا الأقوال السالمة من كل عيب، من

ذكر الله، وتحية، وكلام سرور، وبشارة، ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان، وسماع خطاب الرحمٰن، والأصوات الشجية، من الحور، والملائكة، والولدان، والنغمات المطربة، والألفاظ الرخيمة، لأن الدار دار السلام، فليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه.

﴿ وَلَكُمْ رِزَّقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ أي: أرزاقهم من المآكل والمشارب، وأنواع اللذات، مستمرة حيثما طلبوا، وفي أي وقت رغبوا، ومن تمامها ولذتها وحسنها أن تكون في أوقات معلومة .

﴿ بُكُرُهُ وَعَشِيًّا ﴾ ليعظم وقعها ويتم نفعها، فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر ﴿ أَلِّي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ أي: نورثها المتقين، ونجعلها منزلهم الدائم، الذي لا يظعنون عنه، ولا يبغون عنه حِوَلًا كما قال تعالى: ﴿وَسَايِعُوٓا إِلَىٰ مَشْفِرَةٍ مِّن زَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾. (٦٥،٦٤) ﴿ وَمَا نَنَازُكُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفَنَا وَمَا بَيْكَ ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ زَّبُّ ٱلسَّنَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا يَبَتُهُمَا

فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَهْرَ لِهِنَدَيْهِ ۚ هَلْ تَغَلَّرُ لَهُ سَبِيًّا﴾ استبطأ النبي ﷺ جبريل عليه السلام مرة في نزُوله إليه فقال له: الو تأتينا أكثر مما تأتينا، تشوقًا إليه، وتوحشًا لفراقه، وليطمئن قلبه بنزوله. فَأَنْزِلَ الله تعالى على لسان جبريل ﴿وَمَا نَنْئَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ﴾ أي: ليس لنا من الأمر شيء، إن أمِرْنَا، ابتدرنا أمره، ولم نعص له أمرًا، كما قال عنهم: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَنَقْعُلُونَ مَا نُؤْمَرُونَ﴾ فنحن عبيد مأمورون . ﴿لَهُمْ مَا يَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا يَعْرَى ذَلِكَ ﴾ أى: له الأمور

الماضية والمستقبلة والحاضرة، في الزمان والمكان، فإذا تبين أن الأمر كله لله، وأننا عبيد مدبرون، فيبقى الأمر دائرًا بين، هل تقتضيه الحكمة الإلهية فينفذه؟ أنم لا تقتضيه فيؤخره؟ ولهذا قال: ﴿ وَمَا كَانَ رُبُّكَ نَسِتًا ﴾ أي: لم يكن الله لينساك ويهملك،

كما قال تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ بل لم يزل معتنيًا بأمورك، مجريًا لك على أحسن عوائده الجميلة، وتدابيره

الجميلة، أي: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد، فلا يحزنك ذلك، ولا يهمك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك، لما له من الحكمة فيه.

۱۹ - ۱۹ - تفسير سورة مريم، الآيات: ٦٤ - ٦٧

ثم علل إحاطة علمه، وعدم نسيانه، بأنه ﴿زَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ﴾ فربوبيته للسماوات والأرض، وكونهما على أحسن نظام وأكمله، ليس فيه غفلة ولا إهمال، ولا سُدي، ولا باطل، برهان قاطع على علمه الشامل، فلا تشغل نفسك

بذلك، بل اشغلها بما ينفعك، ويعود عليك طائله، وهو عبادته وحده، لا شريك له .

﴿ وَأَصْطَيْرُ لِعِنَدَيْنِهِ ۗ أَي: اصبر نفسك عليها، وجاهدها، وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتك، وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنِكَ إِلَىٰ مَا مَتَّفَنَا بِهِ؞َ أَزْوَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ

لَقْتَيْوَ ٱلدُّنَّا لِنَقَيْتُهُمْ فِيدُ﴾ إلى أن قال: ﴿وَأَمْرَ أَهَلَكَ بَالصَّلَوَةِ وَأَصْطَيرَ عَلَيْهَا ﴾ الآية. ﴿ هَلَ تَغَلَّدُ لَئُمُ سَمِيًّا ﴾ أي: هل تعلم لله مساميًا، ومشابهًا، ومماثلًا من المخلوقين، وهذا استفهام بمعنى النُّفي، المعلوم بالعقل. أي: لا تعلم له مساميًا ولا مشابهًا، لأنه الرب وغيره

مربوب، الخالق وغيره مخلوق، الغنى من جميع الوجوه، وغيره فقير بالذات من كل وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى، فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية، وأن عبادته حق، وعبادة ما سواه باطل، فلهذا أمر بعبادته وحده، والاصطبار لها، وعلل ذلك بكماله وانفراده، بالعظمة، والأسماء الحسني.

ههنا كل منكر للبعث، مستبعد لوقوعه، فيقول - مستفهمًا على وجه النفى والعناد والكفر:- ﴿ أَوَنَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾ أي: كيف يعيدني الله حيًا بعد الموت، وبعد ما كنت رميمًا؟!! هذا لا يكون ولا يتصور، وهذا بحسب عقله الفاسد، ومقصده السيء، وعناده لرسل الله وكتبه، فلو نظر أدنى نظر، وتأمل أدنى تأمل، لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة، ولهذا ذكر تعالى برهانًا قاطعًا، ودليلًا واضحًا،

(٦٧،٦٦) ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ لَوِذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أَخْرَبُمْ حَيًّا ٥ أُولَا

يَذْكُرُ ٱلْإِنْدَنُ أَنَّا خَلَقَتُهُ مِن فَبْلُ وَلَدْ يَكُ شَيِّنًا﴾ المراد بالإنسان

يعرفه كل أحد على إمكان البعث فقال: ﴿ أَوْلَا يَذَكُرُ ٱلْإِمْنَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَدْ بَكُ شَيِّنا﴾ أي: أو لا يلفت نظره، ويستذكر حالته الأولى، وأن الله خلقه أول مرة، ولم يك شيئًا، فمن قدر على خلقه من العدم، ولم يكن

شبئًا مذكورًا، أليس بقادر على إنشائه بعد ما تعزق، وجمعه بعد ما تفرق؟ وهذا كفوله: ﴿وَهُوْ ٱلَّذِي يَبَدُوُّا ٱلنَّمَاقُ تُمُّ يُمِيدُوُ وَهُوْ أَفْرُكُ عَلَيْهُ ﴾.

وفي قوله: ﴿أَوَّلَ يَنْصُرُ ٱلْإِسَىٰۗ) دعوة للنظر بالدليل العقلي، بالطف خطاب، وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على غفلة منه عن حاله الأولى، وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه، لم ينكر ذلك.

﴿ثَمَّ لَنُضِيَّنَهُمْ حَوَّلَ جُهَمَّ جِيْنًا﴾ أي: جأثين على ركبهم من شدة الأهوال، وكثرة الزلزال، وفظاعة الأحوال، منتظرين لحكم الكبير المتعال، ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال:

وَثَمْ تَدَيِّفُكُ مِن كُلِّ فِيمَة أَيُمُمْ النَّهُ فَلَ الْوَتَمْ عِينَا﴾ أي: ثم التنوع من كل طائقة وفرقة من الظالمين المستركين أمي الظلم والكفر، والنَّقُر، المُنتَّمُ مع عَنْهًا، وأعظيمهم ظلمًا، قبل الدالم تقرّاء فيقدمهم إلى العذاب، ثم مكذا يقدم إلى الدالم الأغلظ إنتما فالأغلظ، وهم في تلك الحال المحال علاحتون، يلمن يعضهم بعضًا، ويؤلر أخراهم لألاهم: ولأنَّ كَوُلَامُ أَكُمُونًا يَقْتُمَ مَنْهُ بِمِنْعَلِينًا ثَوْلَمَ لِللَّهِي مِنْكُلُ يَحْتُكُم لَنَكُولًا كَالَيْكَ وَكُلُ هَلَكُونًا قال: تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسم وليقذا قال:

وَمُ تَتَمَوُ أَنَّتُمُ يَالِيَهُمُ مَ أَنَّكَ بِمَ سِلِيًا﴾ أي: علمنا محيط بعن هو أولى صليًا بالنار، قد علمناهم وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب.

(۲۷۲۷) ﴿وَزِنِ يَنكُرُ إِلَّا رَائِكُمْ كَافَا ظَلَ رَئِقَ كَتَا تَقْفِينًا ٥ ثُمُّ تَشِقُ الْقِينَ أَقْفَلُونَ إِنَّقَالُ الْفَقِينِ عِينًا جِيَّاكُ وهذا خطاب لسائر الخلاق، برهم وفاجرهم، موضعه وكافرهم، أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار، حكمًا حمده الله على نفسه، وأوعد به عباده، فلا بد من نفوذه، ولا معيد عن وقومه.

واضخاف في معنى الورود فقيل: ورودها، حضورها للخلائق كلهم، حتى يحصل الانزعاج من كل أحد، ثم يَتَدُ، يخبي الله النخين، وقبل: ورودها، دخولها، فتكون على المومين برة (ملاكما، وقبل: الورود هو المورور على الصراط الذي هو على من جهنم، فيمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يعر كلمع اليصر، وكالريم، وكاجاريد

المن المنظمة المنظمة

عَلَى مَثَلُولُهُ السَيْعَا فِي نَعَقُلُ الْإِنْ أَوْ فَا مَا يَضَّلَ الْمِنْ فَا الْمَنْ فَا الْمَنْ فَا الْم الْمُنْ حُوالُّ فِي الْمُؤَلِّدُ الْمُنْ الْمُنْ فَالْمُ وَالْفَيْعِلِينَ فُكَّ وَلَذَيْنُ لَمُنْفِأَ فِي فَوْرَ لِلِكَ لَنَّ مُثَمِّقُهُمْ وَالشَّيْعِلِينَ فُكَّ التَّخِيرُ فَهُمْ مُولِ جَمِعَ بِينَا فِي مُؤْلِّدُنِ النَّهِي فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْعَدِ النِّهِ النَّهُ اللَّهُ فَا النَّعَرِينَ عِنَا فِي مُؤْلِّدُنِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

شِيمة أَنْهُمُ الْمَدُّعَلَى الْآخَنُوعِيَّا ۞ ثُمَّ تَحْنُ أَعْلَمُ وَالَّذِينَ هُمُ الْفَانِ مَا سِلِتًا۞ وَلِينَ تَسْخُو الْاَوارِيْهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّامَقَضِيًّا۞ ثُمُّ تُشْجَى الَّذِينَ اَفْعَوا وَنَذَرُ الطَّالِيدِينَ فِيهِجِيئًا۞ وَإِنْ الْمَالِيَّةِ فِيهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا فِيهِجِيئًا۞ وَكُونَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِيلِينَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّ

ٱۿڵڴٵڣٙڷۿؠ؋ڽۊٞڿۿؠٲڂڛۉؙڷڬٲۅڽۼؖڲ۞ۿٙڸٙؽ ڬٲڹ؈ٵڞٙڵڶۊۼؿؽڎۮڷٲڷڿٷؽٮڐٵڿٷڿۯٷۄؙۯۿ ؠڎٵڷڡڬڮۯڲٵڶڞٵۿؘڞؠۼڷڣۅڝٷۿۏڞڗ۠ڰڰڬ ۅؙڷڞڡڰ۫ڂڎٵ۞ۅڽڔڽۮٲڷڎٲڷڐؠڝڷڡۼڎۅ۠ۿۮؿ۠ ٷڷؿڣؽٮڎؙٲڶڞڶڸڂڎۼٙٷؚۼؽڎڒڸػٷٳڮٷۯڰۯڰ۞

الخيل، وكأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى، ومنهم من يعشي مشيًا، ومنهم من يزحف زحفًا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار، كُلُّ بحسب تقواه، ولهذا قال:

﴿ثَمْ تُنْتِي اللَّذِينَ اَتَفَقَا﴾ الله تعالى بفعل المأمور، واجتناب المحظور ﴿وَثَنَرُ الظَّيْدِينَ﴾ أنفسهم بالكفر والمعاصي ﴿فِيهَا رِئِيَّ﴾ وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم، وجب لهم(١) الخلود، - ما ما الذا يستخدم على الأ

وحق عليهم العذاب، وتقطعت بهم الأسباب.

(٧٧ .٧٧) وَلَوْلَ قَالَ هُلِيَّةً مِنْكُلًا يَقِيَّ كُولُوا فَقَالَ الْقِينَ كُلُولًا فِيْقًا مِنْقَالُهُ الْفَلِيقُونِ فِلْ قَلْمَا وَأَشْنَى فَيْقًا وَكُو لَمُلْكَافًا فِلْمَا مِنْ وَلَالَمَا الْعَلَمَ فِي الْمَا هُمُ أَشْنَهُ النَّكَ وَلِينًا إِلَيْنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللْمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ عَلِي اللْهِمِيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، وفي أ: له .

الجزء السادس عشر ----

وشقائه وشره، ولهذا قال تعالى:

الدنيا، من كثرة الأموال والأولاد، وتوفر الشهوات ﴿وَأَخْسَنُ

نَدِيًّا ﴾ أي مجلسًا: أي: فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة،

أنهم أكثر مالًا وأولادًا وقد حصلت لهم أكثر مطالبهم من

الدنيا، ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة، والمؤمنون

بخلاف هذه الحال، فهم خير من المؤمنين، وهذا دليل في

غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائق، وإلا فكثرة الأموال

والأولاد، وحسن المنظر، كثيرًا ما يكون سببًا لهلاك صاحبه

· ﴿ وَكُوْ أَمَانَكُمَا قَبَلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَنْشَا﴾ أي: متاعًا، من

أوان وفرش، وبيوت، وزخارف، وأحسن رئيًا، أي: أحسن

مرأى ومنظرًا، من غضارة العيش، وسرور اللذات، وحسن

جُندًا﴾ لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم، وقوة

ضلالهم، أخبر هنا، أن من كان في الضلالة، بأن رضيها

لنفسه، وسعى فيها، فإن الله يمده منها، ويزيده فيها حبًا،

عقوبة له على اختيارها على الهدى، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوّاً

أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ ﴾ ﴿ وَتُقَلِّبُ ٱلْغِنْتُهُمْ وَأَيْصَكَرَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِعِيهِ أَوْلَ

تحت كسبه، وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه، كما قاله السلف الصالح، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَرِّدَادَ ٱلَّذِينَ وَاسْوًا إِينَانًا﴾، ﴿وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُمْ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا﴾.

ويدل عليه أيضًا الواقع، فإن الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت. ثم قال: ﴿وَٱلْنِقِيَتُ ٱلصَّالِحَتُ﴾ أي: الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها، ولا تضمحل، هي الصالحات منها، من صلاة وزكاة، وصوم، وحج، وعمرة، وقراءة،

وتسبيح، وتكبير، وتحميد، وتهليل، وإحسان إلى

المخلوقين، وأعمال قلبية وبدنية . فهذه الأعمال ﴿ غَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴾ أي: خير عند

الله ثوابها وأجرها، وكثير للعاملين نفعها وردها، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، فإنه ما ثُمَّ غير الباقيات الصالحات، عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه، ولا ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات، - والله أعلم - أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد، وحسن المقام ونحو ذلك، علامة لحسن حال صاحبها، أخبر

١٩ - تفسير سورة مريم، الآيات: ٧٥-٨٠

هنا أن الأمر ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوان السعادة، ومنشور الفلاح، هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. (٨٠-٧٧) ﴿أَفَرَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِنَائِنِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالَا وَوَلَدًا ۞ أَهَٰلَكُمَ ٱلۡفِيۡبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّخَنِيٰ عَهْدًا ۞ كَلَّا سَنَكُمُلُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ٥ وَنَوِيْتُمُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَاكُ أَي: أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة، أنه سيؤتَى في الآخرة مالًا وولدًا، أي:

يكون من أهل الجنة، هذا من أعجب الأمور، فلو كان مؤمنًا بالله وادعى هذه الدعوى، لسهل الأمر . وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين، فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق، وأنه من أهل الجنة. قال الله توبيخًا له وتكذيبًا : ﴿أَظُّلُمَ ٱلْغَيْبَ﴾ أي : أحاط علمه

بالغيب حتى علم ما يكون، وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالًا وولدًا؟. ﴿ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهدًا ﴾ أنه نائل ما قاله، أي: لم يكن شيء من ذلك، فعلم أنه مُتَقَوِّلٌ، قائل ما لا علم له به، وهذا التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة،

فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة، لا

الصور، فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثًا ورئيًا، ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم، فكيف يكون هؤلاء وهم أقل منهم وأذل، معتصمين من العذاب ﴿أَكُمَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَيْكُو أَمْرُ لَكُمْ بَكَرَاءَةً فِي الزَّيْرُ﴾ ؟ وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا، من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار (٧٥) ﴿قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُو مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْمَدَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ مَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْمَفُ

> مَرَّةٌ وَنَذَرُهُمْ فِي ظُفْيَكِنِهِدْ يَعْمَهُونَ﴾. ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَاتًا﴾ أي: القائلون: ﴿ أَتُّى ٱلْفَرِيقَةِ بِن خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾، ﴿مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَلَابَ﴾ بقتل أو غيره ﴿وَإِنَّا اَلسَّاعَةَ ﴾ التي هي باب الجزاء على الأعمال ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ نَتُرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا﴾ أي: فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم، وأنها دعوي مضمحلة، ويتيقنون أنهم أهل الشر. ﴿ وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾ ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئًا، لأنه لا

> يمكنهم الرجوع إلى الدنيا، فيعملون غير عملهم الأول. (٧٦) ﴿وَنَـزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِيكِ آهَـنَدَوْأَ هُدَئَى وَٱلْيَقِينَتُ ٱلفَتَالِحَتُ

> خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوْاَبًا وَخَنْرٌ مَّرَدًّا﴾ لما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم، ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته، والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح، فكل

> من سلك طريقًا في العلم والإيمان، والعمل الصالح، زاده الله

إما أن يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب المستقبلة، وقد

علم أن هذا لله وحده، فلا أحد يعلم شيئًا من المستقبلات الغيبية، إلا ما أطلعه إنه إليه من رسله.

وإما أن يكون متخذًا عهدًا عند الله بالإيمان به واتباع رسله، الذي عهد الله لأهله، وأوزع أنهم أهل الآخرة، الناجون الفائزون، فإذا انتفى هذان الأمران علم بذلك بطلان الدعوى، ولهذا قال تعالى:

﴿ كُمَّ ﴾ أي: ليس الأمر كما زعم، فليس للقائل اطلاع على الغيب، لأنه كافر ليس عنده من علم الرسل شيء، ولا اتخذ عند الرحمٰن عهدًا، لكفره وعدم إيمانه، ولكنه يستحق ضد ما تَقَوَّلَه، وأن قوله مكتوب محفوظ، ليجازى عليه ويعاقب ولهذا قال: ﴿ سَنَكُنْتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَمُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَذًّا ﴾ أي: نزيده من أنواع العقوبات، كما ازداد من الغي

﴿وَبَرْئُهُمْ مَا يَقُولُ﴾ أي: نرثه ماله وولده، فينتقل من الدنيا فردًا، بلا مال ولا أهل ولا أنصار، ولا أعوان ﴿ مَاأَنْهَا فَرَّاكُ ﴾ فيرى من وخيم العذاب وأليم العقاب ما هو جزاء أمثاله من الظالمين.

(٨٤،٨٣) ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفِينَ تَؤُرُّهُمْ أَزَّا ٥ فَلَا نَغْجَلُ عَلَيْهِمٌّ إِنَّمَا نَقُدُّ لَهُمْ عَذًا﴾ وهذا من عقوبة الكافرين أنهم - لما لم يعتصموا بالله، ولم يتمسكوا بحبل الله، بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين - سلطهم عليهم، وقيضهم لهم، فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزًا، وتزعجهم إلى الكفر إزعاجًا، فيوسوسون لهم، ويوحون إليهم، ويزينون لهم الباطل، ويقبحون لهم الحق، فيدخل حب الباطل في قلوبهم، ويتشربها فيسعى فيه سعى المحق في حقه فينصره بجهده، ويحارب عنه، ويجاهد أهل الحق في

وهذا كله جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوه، جعل له عليه سلطانٌ. وإلا فلو آمن بالله، وتوكل عليه، لم يكن له عليه سلطان كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لِيَسَ لَهُ سُلطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَانَ رَمْهِمْ نَتَوَكَّلُونَ ٥ إِنَّمَا شُلطَنَّتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ نَتَوَلَّوْتُمْ وَالَّذِينَ هُم بدر مُشْرِكُونَ ﴾ .

﴿ فَلَا نَهَجُلُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب ﴿ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ﴾ أي: أن لهم أيامًا معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله، فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز

- ١٩ - تفسير سورة مريم، الآيات: ٨٣-٨٧

ٱفَرَءَيْتَٱلَّذِي كَفَرِيئَايَنِتَاوَقَالَلَأُوبَيَنَ مَالَاوَوَلَدًّا ﴿ أَطَّلُوٓ ٱلْعَيْبَ اَمِا تَغَذَّعِندَ ٱلرَّحْيَنِ عَهْدًا ﴿ كَانَّا اللَّهِ كَلَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُ لَهُ, مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١١٠ وَنَرِثُهُ. مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ وَأَتَّخَذُوا مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَكُمْ عِزًّا ۞ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ إِنَّ أَلْوَتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوْزُهُمُ أَزَّا ﴿ فَالاَتَّعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ نَوَمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفْدًا الَّهِ ۗ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىجَهَنَّمَ وِرْدَا ۞ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ١٠ الْقَلْدُ جِثْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴿ تَكَادُ أَلْسَمَوَتُ يَنَفَطُرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١٠٠٠ أَن دَعَوْالِلرَّحْمَن وَلَدًا الله وَمَا يَنْبَعَى للرَّحْمَن أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا ١١٠ إِن كُلُّ مَن في ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا (إِنَّ لَقَدْ أَحْصَىٰهُمْ

(٨٥-٨٥) ﴿ وَمَنْ غَشْتُرُ ٱلمُتَنَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِينَ وَقَدَا ٥ وَنَسُوقُ ٱلسُّجْمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ رِزْدًا ٥ لَا يَتْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْيَن عَهَدًا﴾ يُخبر تعالى عن تفاوت الفريقين، المتقين والمجرمين، وأن المتقين له - باتقاء الشرك والبدع والمعاصى - يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين، مبجلين معظمين، وأن مآلهم الرحمٰن، وقصدهم المنان، وفودًا إليه، والوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد [إليه](١)، ما هو معلوم.

وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ فَرْدًا ۞

فالمتقون يفدون إلى الرحمٰن، راجين منه رحمته، وعميم إحسانه، والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه، واتباع مراضيه، وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به، واثقين بفضله.

وأما المجرمون، فإنهم يساقون إلى جهنم وردًا، أي:

(١) زيادة من هامش ب.

عطاشًا، وهذا أبشع ما يكون من الحالات، سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة، وهو جهنم، في حال ظمأهم ونصبهم، يستغيثون فلا يغاثون، ويدعون فلا

يستجاب لهم، ويستشفعون فلا يشفع لهم، ولهذا قال: ﴿لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ﴾ أي: ليست الشفاعة ملكهم، ولا

لهم منها أسيره، وإنسا هي أنه تمال وأثل قط التُشكنة أجيئاً أله وقد أنه لا تنفيهم شفاعة الشافعين، لأنهم لم يتخذوا عند عهدًا بالإيمان به ويرسله، وإلا فنن اتخذ عند عهدًا فأن به ويرسله، والبهم، فإن من ارتخاء الله وتتحصل له الشفاعة كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْتُونُ إِلّٰهُ لِينَ النَّشَوَىُ اللهِ وسمى أنه الإيمان والبهم والباع رسله عهدًا، لأنه عهد في كتبه وسمى أنه الإيمان به، والباع رسله عهدًا، لأنه عهد في كتبه وعلى النجزاء الموجيل لمن اتبهم

ُ ﴿لَٰقُنَدُ جِثْتُمْ شَيْئًا إِنَّا﴾ أي: عظيمًا وخيمًا.

من عظيم أمره أنه ﴿ثَكَاذُ السَّكَرُتُ﴾ على عظمتها وصلابتها ﴿يُثَكَّرُنَ مِثْهُ﴾ أي: من هذا القول ﴿رَنَتَنُّ ٱلْأَرْثُ﴾ منه، أي: تنصده وتفطر ﴿وَتَجُرُّ لَجِبَالُ مَنَّا﴾ أي: تندك الجبال.

قَلَّ نَعْزًا لِيَرْتَغِنَّهُ أَيْ: من أجل هذه الدعوى القيمة تكاد هذه السخلوقات، أن يكون منها ما ذكر، والحال أن: فأنا يُتَّبِي أَنِّ إِنَّ لِلْ يقول لا يكون فَلِيَّتِينَ أَنْ يَتَّبِعَدُ لَكُنَّا ﴾ وقلك يُتَّبِي أَنْ اتخاذه الولد يدن على نقصه واحتياجه، وهو الخير الحيد، والولد أيضًا من جنس والده، وأنه عالى لا عبيه له

المحمدية، والموقد الهيمة على المحمد والمستعاني م علمها في ولا مثل ولا تشويق. ﴿إِن كُنُّ مَن فِي السَّنْكَوْتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَلِقِ الرَّعْنِي عَبَدًا ﴾

أي: ذليلًا متقادًا، غير متعاص ولا معتنع، الملائكة، والانس، والجن وغيرهم، الجميع معاليك، متصرف فيهم، ليس لهم من الملك شيء، ولا من التدبير شيء، فكيف يكون ل له لد، وهذا شأنه وعظمة ملكه 11!

﴿ لَقَدْ أَحْصَنْهُ وَعَدَّهُمْ عَنَّا﴾ أي: لقد أحاط علمه بالخلائق كلهم، أهل السماوات والأرض، وأحصاهم وأحصى

۱۹ – تفسير سورة مريم، الآيات: ۸۸-۸۸

أنصار، ليس معه إلا عمله، فيجازيه ألله، ويوفيه حسابه، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، كما قال تعالى: ﴿وَلَلْنَدَ جِنْتُمُونَ مُرْدَىٰ كَمَا عَلَقَتُكُمْ أَوْلَ مَرَّوَا﴾.

(97) ﴿ وَ الْمُوبِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَيَاوًا الشَيَادَتِ سَيَجَدًى لَكُمْ الرَّعَانُ وَلَمْ اللهِ اله

(۱۹٬۰۹۷) ﴿ وَإِنَّنَا يُشَرِّقُهُ بِيَسُلُونَكَ فِيْسُلُونَ لِمُنْفِينَ بِهِ النَّفِينِ رُمُورُ بِهِ. وَثَوَا أَنَّ ، وَكُمْ النَّمَاكُمَا فَلِلْمُمْ مِنْ قَرْمٍ هَلَّ فِحُلْ مِنْمُمْ فِنْ المَّمُولُ وَلَمْنُهُ عَلَيْهُمْ إِنْ فَيْفُولُ مِنْهُمْ مِنْ مَا تَعْمَلُهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وأن الله يسر مذا الفرآن الكريم بلسان الرسول محمد ﷺ يسر الفاظه ومعانيه ليحمطر المقصود عنه والانظام به.

﴿ لِتُبَيِّدَ بِهِ ٱلشَّقِينَ ﴾ بالترغيب في المبشر به من الثواب العاجل والأجل، وذكر الأسباب الموجبة للبشارة.

﴿وَتُنْذِرَ مِدِ قَوْنَا لَنَا﴾ أي: شديدين في باطلهم أقوياء في كفرهم، فتنذرهم، فتقوم عليهم الحجة وتتبين لهم المحجة

مواهما منادستان على المستوار على المستوار المستور المستور

﴿وَكُوْ أَمْلَكُمْ أَ فَكُمْ مِنْ فَرَقِ﴾ من قوم نوح، وعاد، وثعود، وفرعون، وغيرهم من المعاندين المكذبين، لما استمروا في طغيانهم، أهلكهم الله فليس لهم من باقية .

﴿ مَلْ يَجْشُ مِتْمَ مِنْ أَمْنِوَ أَنْ تَشَمُّ لَهُمْ يَكُنُكُ والركز: الصوت الخفي، أي: لم يبق منهم عين ولا أثر، بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين، وأسمارهم عظة للمتعظين.

تم تفسير سورة مريم، ولله الحمد والشكر.

(١)ني أ: لأنه.

## تفسير سورة طه

## وهي مكية بنسب أنَّو النَّخَبِ النَّجَبُ يَ

(١-٨) ﴿ طه ٥ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلقُرْمَانَ لِتَشْفَقُ ٥ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَغْفَىٰ ٥ تَبْزِيلًا مِمَنَّ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَٱلشَّمَوْتِ ٱلْغُلَى ٥ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ٥ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَمَا نَحْتَ النُّرَىٰ ٥ وَإِن نَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلبِّسَّرَّ وَأَخْفَى ٥ ٱللَّهُ لَآ إِلَك إِلَّا هُوٌّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى﴾. ﴿طه﴾ من جملة الحروف المقطعة، المفتتح بها كثير من السور، وليست اسمًا للنبي

﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْغَيُّ﴾ أي: ليس المقصود بالوحي، وإنزال القرآن عليك، وشرع الشريعة، لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العاملين، وإنما الوحى والقرآن والشرع، شرعه الرحيم الرحمٰن، وجعله موصلًا للسعادة، والفلاح، والفوز، وسهله غاية التسهيل، ويسر كل طرقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب والأرواح، وراحة للأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان، لعلمها بما احتوى عليه، من الخير في الدنيا والآخرة، ولهذا قال:

﴿ إِلَّا نَدْكِرَةً لِمَن يَخْنَىٰ﴾ إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى، فيتذكر ما فيه من الترغيب إلى أجلِّ المطالب، فيعمل بذلك، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران، فيرهب منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كانت مستقرًا في عقله حسنها مجملًا، فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله، ولهذا سماه الله ﴿ نَدْكِرَةً ﴾ .

والتذكرة لشيء كان موجودًا، إلا أن صاحبه غافل عنه، أو غير مستحضر لتفصيله، وخص بالتذكرة ﴿مَن يَخْشَىٰ﴾ لأن غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار، ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكون، ﴿سَيَذَكُّرُ مَن يَخْشَىٰ ٥ وَشَجَنَّتُهُمُ ٱلْأَشْفَى ٥ الَّذِي يَشْلَى ٱلنَّارَ ٱلكُّثْرَىٰ﴾. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم، وأنه تنزيل خالق الأرض

والسماوات، المدبر لجميع المخلوقات، أي: فاقبلوا تنزيله، بغاية الإذعان، والمحبة، والتسليم، وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرًا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية، وكما في قوله: ﴿أَلَا لَهُ الْمُؤَلِّقُ وَٱلْأَمْرُۗ﴾ وفي قوله: ﴿آلَةُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

----- ٨٤ --------- ١٠٥ ما الآيات: ١-٨ ما الآيات: ١-٨ إِذَّا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَيَحْعَلُ لَمُّهُ ٱلرَّحْنَةُ وُقَالِكُ فَإِنَّهَا مِّلَمَ رَنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرِيهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ قَوْمَالُّنَّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَاقَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْنَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ١٠ نسكألة الزَّخَزَالرَّجَيَيِهِ طه ۞ مَأَأَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرُّءَانَ لِتَشْفَقَىٰ ۞ إِلَّانَذْكِرَةُ

لِمَن يَغْفَىٰ ﴿ ثَا تَذِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ﴿ لَ ٱلرَّحْنَثُ عَلَى ٱلْعَدْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلذَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ ، يَعْلَمُ البِّرِّوَ أَخْفَى ۞ اللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوِّ لَهُ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسَنَىٰ ٢٥ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ٢٠ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِّي ءَانِيكُم مِنْهَ إِهَبِس أَوْأَجِدُ عَلَى النَّارِهُدُى ١٠٠ فَلَمَّا أَلْنَهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ١٠٠

إِنَّ أَنَارَتُكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوكِي ١

سَنَوَتِ وَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلأَثْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ وذلك أنه الخالق الآمر الناهي، فكما أنه لا خالق سواه، فليس على الخلق إلزام، ولا أمر، ولا نهى إلا من خالقهم، وأيضًا فإن خلقه للخلق، فيه التدبير القدري الكوني، وأمره فيه التدبير الشرعي الديني، فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة، فلم يخلق شيئًا عبًّا، فكذلك لا يأمر ولا ينهي إلا بما هو عدل، وحكمة، وإحسان. فلما بيِّن أنه الخالق المدبر الآمر الناهي أخبر عن عظمته

وكبربائه، فقال: ﴿ ٱلرَّحْنَةُ عَلَى ٱلْمَرْشِ﴾ الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها

وأوسعها ﴿أَسْتَوَىٰٓ﴾ استواء يليق بجلاله، ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش، واحتوى على الملك. ﴿لَمُ مَا فِي ٱلنَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من مَلَكِ وإنسى

وجني، وحيوان، وجماد، ونبات. ﴿وَمَا نَحْتَ ٱلذَّرَىٰ﴾ أي: الأرض، فالجميع ملك لله تعالى،

عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا ولا موتًا

ولا حياة ولا نشورًا .

﴿ وَإِن نَجْهَرْ لِلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ اللِّمرَ ﴾ الكلام الخفي ﴿ وَالَّخْفَى ﴾ من السر الذي في القلب، ولم ينطق به، أو السر ما خطر على

القلب ﴿وَأَخْنَى﴾ ما لم يخطر، يعلم تعالى أنه يخطرفي وقته، وعلى صفته. المعن أن علمه تعالى محمط بحدم الأثرام، وقدما،

المعنى: أن علمه تعالى محيطً بجميع الأشياء، دقيقها، وجليلها، خفيها، وظاهرها، فسواء جهرت بقولك أو أسررته، فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى.

فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه، وعموم أمره ونهيه، وعموم رحمته، وسعة عظمته، وعلوه علمي عرشه، وعموم ملكه، وعموم علمه نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة، وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والقطرة، وعبادة

غيره باطلة، فقال: ﴿أَنَّهُ لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود بحق، ولا مألوه بالحب والذل، والخوف والرجاء، والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو. ﴿فَلَ ٱلْأَشْكَامُ ٱلْمُشْكَامُ الْمُشْقَى﴾ أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة

الحسنى، من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح، فليس فها اسم لا يدل على المدح والحمد، ومن حسنها أنها لبست أعلانًا محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف، ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها، وأصهاء وإجلها، ومن حسنها أنه أمر اللهاد أن يدعوه بها،

وسمها، (وسمها، در مراجعها، لا يراجعها، ويسط الله المراجعها، لا يحبها ويحب من يحبها، ويحب من يحبها، ويحب من يحت على يحفظها، ويحب من يحت عن معانبها ويتعبد له بها، قال تعالى: ﴿وَلِهُ النَّمَامُ لَلْتُنْتُونُ النَّمُوهُ بِيَّاهُ ﴿ وَلَهُ لَلْكُوا لَهُ لَلْتَاكُ مَلْكُونُ النَّامُ مُنْتَىٰ وَ إِذَا مَا تَلَا فَقَالَ لَلْتَمْ اللهِ مُلْكُونًا وَالْتَالِمُ مُلَكُونًا وَالْتَمْ مُلْكُونًا اللهُ اللهِ مُلْكُونًا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مُلْكُونًا إِنِّ النَّتَاحُ اللهُ اللهِ مُلْكُونًا اللهُ اللهُ مُلْكُونًا اللهُ اللهُ اللهُ مُلْكُونًا اللهُ اللهُ اللهُ مُلُكُونًا اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

الحكول إلى الست تارائع اليكر بنا همين أو ليخر على اسو همك 6 تُشَّأَ أَلْمُنُ أَوْنَى يُشُوّرِينَ وَ إِنَّ أَلَّانَ أَرَيُّكَ ثَلَقَاءً لَمَلِكَ إِلَّكَ بِاللَّهِ اللَّم الْمُشَكِّرِينَ مُلْوَىكُ فِي قبل تعالى لنبيه محمد ﷺ على وجه الاستفهام المقريري والتعقيم لهذه القمة والتفخيم لها: ﴿ وَهَلَ أَشَكُ حَدِينُ مُوسَىٰ فِي حاله النبي همي مبدأ سعادته وسنشأ نبوته، أنه رأى نازًا من بعيد، وكان قد ضل الطريق وأصابه المردولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره.

ُ ﴿فَقَالُ لِأَهۡلِهِ ٱمۡكُنُوٓا ۚ إِنَّ ءَانَسَتُ﴾ أي: أبصرت ﴿فَارًا﴾ وكان ذلك في جانب الطور الأيمن.

﴿ لَمُنْ َ الِيَكُمْ نَبُنَا يَفْتِينَ تَصطلون به ﴿ أَوْ أَمِيدُ عَلَى الْتَارِ هُمُنَكُ أَيْ : مِن يهدنني الطريق، وكان مطلبه النور الحسي والهداية الحسية، فوجد ثَمَّ النور المعنوي، نور الرحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية، هداية

﴿ إِنَّ أَنَا رَبُّكَ فَاضْلَعَ تَمْلَئِكٌ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْشُقَدِّسِ طُوْيَ﴾ اخبره أنه ربه، وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك، ويلقي

الصراط المستقيم، الموصلة إلى جنات النعيم، فحصل له أمر

﴿ فَلَمَّا آلَنَهَا ﴾ أي: النار التي آنسها من بعيد، وكانت - في

الحقيقة - نورًا، وهي نار تحرق وتشرق، ويدل على ذلك قوله

ﷺ: •حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه

ما انتهى إليه بصره،، فلما وصل إليها نودي منها أي: ناداه الله

كما قال: ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْسَ وَفَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴾.

لم يكن في حسابه، ولا خطر بباله.

٢٠- تفسير سورة طه، الآيات: ٩-٥١

تعليه لأنه بالوادي يستعد ويهيد المعظم، ولو لم يكن من تعليه لأنه بالوادي التارة لمناجاته كليمَه موسى لكفى. وقد قال كثير من المفسرين: "إن الله أمره أن يلفى نعليه،

النهما من جلد حمار \* فالله أعلم بذلك .

(17) ﴿ وَالْ اَلْتَكُونُكُ اِي: تغيرتك واصطفيتك من الناس. وهذه أكبر نعمة ومنة أندم أله بها عليه، تقضي من الشكر ما يليق بها، ولهذا قال: ﴿ فَأَنْتُنَعْ لِمَا يُرِكُ ﴾ أي: ألق سمعك للذي أرحي إليك فإن حقيق بذلك، لأنه أصل الدين ومبدأ، وعماد اللدي ذا لإسلابية.

(١٤) ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله: ﴿ وَإِنَّ أَلَا أَلَهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا أَلَهُ لاَ إِلَهُ أَلَا أَلَهُ الكامل أَنَّا إِلَى أَلَهُ الكامل في أَلَهُ أَلَى الله الكامل في أسمانه وصفاته، المنظود بأفعاله الذي لا شريك له، ولا مثيل، ولا كفو، ولا تشوئ.

رد مورد مورد ﴿قَنْدُنَى﴾ بجميع أنواع البداة ظاهرها وياطنها، أصولها وفروعها، ثم خص الصلاة بالذكر وان كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفها، وتضمنها عبودية القلب، واللسان، والجوارح.

وقوله: ﴿إِرْضَعَيْنَ﴾ اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجال المقاصد، وهو صويونة كالتب، ويه مسعادت، فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كال خير، وقد خرب كل الحراب، فضرع الله للعباد أنوا العبادات التي المقصود عنها إقامة ذكره، وخصوصًا الصلاة. قال الله تعالى: ﴿قَائَلُ مَا أُوضَ إِنَّكَ مِنَ الْكِتَبُ وَأَنِهِ

قال الله تعالى: ﴿ وَأَمْلُ مَا أُوحِنَ إِلِنَكُ مِنَ الرَّحِينِ وَالِنِّهِ اَلْشَكَاؤِةٌ إِنَّكَ الشَّكَاؤَةَ تَنْغَعَ مِنَ الفَّحَثَةِ وَاللَّمْكُمُ وَلَلِكُمُ اللَّهِ أَكْثِرُهُ أَي: ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية، وتوحيد

العبادة، فالألوهية وصفه تعالى، والعبودية وصف عبده. ( ٥ / ١ ﴿ إِنَّ الْأَكِانَ أَنَاكُ اللَّهُ اللهِ ا

(١٥) ﴿إِنَّ ٱلتَّنَاعَةُ ءَالِيَةُ﴾ أي: لا بد من وقوعها ﴿أَكَادُ أَنْفِيهَا﴾، أى: عن نفسى كما في بعض القراءات، كقوله

عبر المستعمل عمر تعالى: ﴿ يَسَنَانُ النَّاشُ عَنِ النَّائَةُ قُلُ إِنَّنَا عِلْمُهَا عِندَ الشَّهِ ﴿ وقال: ﴿ ﴿ وَعِندُمُ عِلْمُ النَّائِقَةِ ﴾ فعلْمُها قد أخفاه عن الخلاق كلهم، فلا

والحكمة في إتبان الساعة ﴿ لِيُجْزِّق كُلُّ تَفِينِ بِمَا تَنْعَرُ﴾ من الخبر والشر، فهي الباب لدار الجزاء ﴿ لِيَجْزِقَ الَّذِينَ آلَئِيزَ أَسْتُوا بِنَا تَجِلُوا يُتِجْزِقَ الَّذِينَ أَمْسَتُمُنُوا إِلَّمُنْسَقَى﴾ .

يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل.

(١٦) ﴿ فَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَنـٰهُ فَتَرْدَىٰ﴾ أي: فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك، من كان كافرًا بها غير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك، ويجادل فيها بالباطل، ويقيم من الشبه ما يقدر عليه، متبعًا في ذلك هواه، ليس قصده الوصول إلى الحق، وإنما قصاراه اتباع هواه، فإياك أن تصغى إلى من هذه حاله، أو تقبل شيئًا من أقواله وأعماله الصادة عن الإيمان بها والسعى لها سعيها، وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله، لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله(١)، وكون النفوس مجبولة على التشبه، والاقتداء بأبناء الجنس، وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب، أو عن كماله، أو يوقع الشبهة في القلب، وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك، وذكر في هذا الإيمان به، وعبادته، والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان، وركن الدين، وإذا تمت تم أمر الدين، ونقصه أو فقده بنقصها، أو نقص شيء منها، وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَرَيْ مَنْ ءَامَرَ ﴾ بألَّه وَالْمَوْرِ ٱلْآخِرِ وَعَيهلَ صَلِيحًا فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمَّ

وقوله: ﴿ فَتَرْدَىٰ ﴾ أي: تهلك وتشقى، إن اتبعت طريق من يصد عنها وقوله تعالى:

يسد عه وفوق معالى: " مشكلة عشكة عشكة عشكة التجاهز من قال هن مشكلة التبطيقة المؤسنة و قال هن مشكلة التبطيقة الت

المنترقة والمنترقة والمنت

ققال موسى: ﴿ وَمَ تَصَائَلُ أَنْرَسَتُواْ مَثْنِيَا أَنْشُنْ بِهَا ظَنْ فَيْهِـهِ وَكُر فِيها هاتين السنفتين، مضغة لبخس الأدمي، وهو أنه يتمند عليها في قيامه وشيء، فيحصل فيها معوزة، وضغة اليهام، وهو أنه كان يرعى الغنم، فإذا رعاها في شجر الخيط ونجوه هش بها، أي: ضرب الشجر ليساقط ووقه، فيرعاه الغنم.

هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره، حسن رعاية الحيوان البهيم، والإحسان إليه، دل على عناية

من الله له واصطفاء، وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. ﴿وَلِيَ فِيهَا مَنَارِثِ﴾ أي: مقاصد ﴿أَشْرَكِ ﴾ غير هذين الأمرين.

ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يعينه، وكان السؤال محتملًا عن السؤال عن عينها، أو منفعتها أجابه بعينها، ومنفعتها.

فقال الله له: ﴿ أَلَقِهَا يَكُنُومَنَى ۞ فَأَلْقَنَهَا فَإِذَا هِمَ حَيَّةٌ مَّنَعَىٰ﴾

 <sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ : وتدخيله.

انقلبت بإذن الله ثعبانًا عظيمًا، فولى موسى هاريًا خائفًا، ولم يعقب، وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده، وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقة، فكونها تسعى يزيل هذا

فقال الله لموسى: ﴿ خُدُمًا وَلَا تَعَمَّلُ إِي: لِيس عليك منها س. ﴿ شَنْدِيدُكُمّا يِعِيزُهُمَا ٱلْأُولَى ﴾ أي: هيئتها وصفتها، إذ كانت

عصا، فامثل موسى أمر الله إيمانًا به وتسليمًا، فأخذها، فعادت عصاء اللي كان بيرفها هذه أبّه. ثم ذكر الأبّه الأخرى فقال: ﴿وَأَنْتُمْمُ يَلِكُ إِنْ خَيَائِكُ﴾ أي: أدخل يدك في جيك، وضم علك عضك الذي مو جياح الإنسان ﴿خَيْتُ بِيَنْكُمْ مَنْ مُرْضِرُهُ أَنْ بِيوَالًا سِاطْمًا،

من تَحْرِ عيب ولا برص ﴿ يَابَةُ أَنْوَى﴾ قال الله ﴿ فَنَفَيْكَ يُكِنَانُ لِيَوْمَنَانُ لَكُونُهِ أَلَمُهُ عَلَما قَالَ فَيَقِيفَ ﴾.
ويُرْفِقَ مِنْ مَنْفِقا النَّفِقَ اللهِ يضاء المناطقة ما ذكرنا من انقلاب العصاحية تسعى، ومن خروج الله يضاء المناطق وخيقة ما العصاحية تسعى، ومن خروج الله يضاء المناطقة وخيقة ما خريك من إثانتا الكبيري، المالقا على صحة وسائلك وحقيقة ما جنت به، فيطمن قلبك ويزداد علمك، وتتى بوعد الله لك بالمخفظ والمصرة، ولتكون حجة رومانًا لمن أوسلت اليهم. اللهمة المناطقة والمسائلة والمناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة وا

بالحفظ والنصوة، وتعلون حجه ويرها العن ارسلت البهم.. (۱۳۰۲) ﴿ النَّمَتُ إِلَى فِيزَانَ إِنَّمُ طَنَّى وَ قَالَ نِنَ النَّبِي النَّبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّذِاللّ

رُئِيْمَا لِيَ رَكِيْ بِنَ أَلَنِي ۚ هَ مُؤْلِيَةً لِنِي ٥ أَشَدُهُ بِهِ. أَوْنِ ٥ وَأَشَرُكُ فِيَّ أَنِّي ٥ كُنْ شَيِّعَةً كِيمًا ٥ وَنَقَرْلُهِ كَلِيمًا ٥ إِنَّكُ كُمْنَ يَا تَمِيمًا ٥ قَالَ قَدْ أَنْنِتَ مُؤْلِّكُ يَتُمُونُكُ لِما أوحى أنه إلى موسى ونبأه وأراه الآيات الباهرات، أرسله إلى فوعون، ملك مصر فقال: ﴿الْنَمْتُ إِنْ يُرْتِقَوْ أَلَمُ ظَنِّهُ أَلَيْهُ أَلَيْهُ أَلَى الْكِلْ

الرافض إلى أيضون إنام طنونا إلى: تعمره وزاد على الحد في الكفر والفساد، والعلو في الأرض، والضعفاء، حتى أنه ادعى البروبية والألوهية - قيمته الله - أي: وطغيانه سبب لهلاكم، ولكن من رحمة الله وحكمته وعلما أنه لا يعذب أحكا إلا بعد قيام الحجة بالرسل، فجيتنا علم موسى عليه السلام أنه تحديد حدكة على كان حد أن الما الما أنها الحداد الذي الأصلاء التعديد

يم معديه براسية المقابلة وعد المقابلة وعدا المقابلة الله في المقابلة المقابلة الله إلى المعابلة الله إلى المعا منازع في مصر من الخلق، وموسى عليه السلام وحده، وقد جرى منه ما جرى من القتل، فامنتل أمر رمه، وتلقاه بالانشراح والقبول، وساله المعونة، وتيسير الأسباب التي الحياً (" من تمام المدورة نقال:

﴿ رَبِّ أَنْجُ لِي صَدْرِى ﴾ أي: رسعه وأفسحه، لاتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري، فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق،

ودعوتهم. قال الله لنبيه محمد ﷺ: ﴿فَهَمَا رَحْمَةِ ثِنَ اللَّهِ لِنِتَ لَهُمُّ وَلَوْ

كُنتَ وَفَلًا عَلِيظً الْقَلْمِ لِالْفَضُوا بِنَ خَوْلِيْكُ وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم.

﴿ وَالْمِيرُ لِنَ أَمْرِيكَ ﴾ أي: سهّل عليَّ كل أمر أسلكه وكل طريق اصده في سياك، دهدّنْ عليَّ ما أمام من الشدائد، ومن

أقصده في سيبلك، وهؤنَّ عليُّ ما أمامي من الشدائد، ومن يتخبر الأمر أن يسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، يتخبط كل أحد بما يئاسب له، ويدعوه بأقرب الطرق المرحلة إلى قول قول. ﴿وَيُسُلُ عُشْدُةً مِنْ لِيَالِينَ ﴾ يَشْقُوا قَوْلِيهُ وكان في لسانه ثقار

لا يكاد يفهم عنه الكلام كما قاله المفسرون، كما قال الله عنه أنه قال: ﴿وَأَلِمَىٰ مَكَنُّوتُ مُنْ أَقْصَعُ بِنِي لِسَكَالُا﴾ نسال الله أن يحل منه عقدة يفقهوا ما يقول، فيحصل المقصود النام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني.

﴿ رَأَجْنَلُ لَيْ وَرَا تَرْ أَلْمِي ﴾ أي: معينًا أن يعاونني،
ويؤازني، ويساعدني على من أرسلت إليهم، وسأل أن يكون
من أهله، لأمن باب البر، وأحق بر الإنسان قرابته، ثم عيه
بيؤاله نقال: ﴿ مُرْبُقَ أَقِى ۞ تُشْتَدُ بِهِ أَنْهِ ﴾ أي: قوني به
وشد به ظهري، قال ألله: ﴿ مُنْتَدُّ مُشْتَدَةً بِلِيقَ لَيْكِ ﴾ أَيْنِكُ رَيِّمَالُ لَكُنْاً
مُشْتُكُ اللهِ عَلَيْهِي، قال الله: ﴿ مُنْتَدُّ مُشْتَدَا لَلْهَا اللهِ عَلَيْهِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا

﴿ وَأَشْرِكُهُ فِى أَسْرِيهِ ۚ أَي: فِي النبوة، بأن تجعله نبيًّا رسولًا ، كما جعلتني .

ثم ذكر ألفائدة في ذلك نقال: ﴿ كُلْ شَيِّكُ كِينًا ۞ وَلَلُوْ كَيُونًا ﴾ علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر أنفى، فسأل الله أن يجعل أعاه معه، يتساعدان ويتعارنان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر ألله من التسبيح، والتجليل، وغيره من أنواع العبادات.

﴿ أَلِكُ كُنتَ يَنَا بَعِيرًا﴾ تعلم حالنا، وضعفنا، وعجزنا، وافتقارنا إليك في كل الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فُعُنَّ علينا بِما سالناك، وأجب لنا فيما دعوناك.

نقال الله: ﴿قَدْ أُونِكَ تُمُؤِلُكُ يُكُونُكُ ۚ أَيَّ : أَعطيت جميع ما طلبت، فسنشر صدل، ونيسر أمرك، ونحل عقدة من المنائان، يقفهوا قولك، ونشد عضدك بأخيك هارون ﴿وَكَمَمْكُ لَكُمَّا مُشْلِكُمُ فَكَرْ يَعِيدُونَ إِنْكُمَّا يُنْكِيزًا أَنْثُمَا وَتَنِي أَنْتُكُمَا الْمُنْفِكُمُنُكُ فَكَرْ يَعِيدُونَ إِنْكُمَا يُنْكِيزًا أَنْثُمَا وَتَنِي أَنْتُكُما الْمُنْفِكُونُكُمْ اللَّمِنُونِيَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته

(۱) زيادة من هامش ب. (۲) في النسختين: عوينًا.

﴿وَلِشَنَعُ مَلْ عَنْيَى﴾ والتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي، وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم، القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه؟! فلا ينتقل من حالة إلى حالة، إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة.

۲۰ == ۲۰ تفسير سورة طه، الآيات: ۳۷ = ۱٤

ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه، قلفت أمه قلقًا شديدًا، وأصبح فؤادها فارغًا، وكادت تخبر به لولا أناله ثبتها، وربط على قلبها.

فقي هذه المدالة حرم الله على موسى العراضم، فلا يقبل لذي امراة نقل ليكون ماله إلى أمه فيرضمه ويكون عندها مسئلت اساكة قريرة الدين، فجعلوا يعرضون عليه السرافسم، فلا يقبل لذي، فجاءت أخت موسى، فقالت لهم، ﴿ فَمَنْ النَّكُورُ عَنْ الْقَلْ يَشِيعُ يُكُلُّكُونُهُ لَنَّكُمْ رَفِّتُهُ إِنْ مُعْرَبُكُ مُ يَصْرُبُكُ مَنْ النَّكُورُ

﴿ وَيَتَمَنَكُ إِنَّ أَيْكُ كُلُ نَقَرَّ عَيْبًا رَلا تَمْرَقُ وَقَلْتُ لَمُسَالُهِ وهو القبطي، لما دخل العدية وقت غفلة من أملها وجد رجلين بيتتلان، واحد من شيءة موسى، والآخر من عدوه قبطي ﴿ فَالتَّنَكُ اللّٰهِى مِن بِينَهِي مِنْ اللَّهِى مِنْ عَلَيْنِ عَيْبُهُ قدماله وساله العفرة، فغفر له، ثم فرّ ماريًا لما سعم أنّ العلا طلبوه يريدون قتله.

فنجاه أله فرين الذّيق من عقوبة الذنب، ومن الفتل ﴿ وَتَشَكُّ ثُمُوناً ﴾ أي: اختبرناك وبلوناك، فوجدناك مستقيمًا في أحوالك، أو نقلناك في أحوالك، وأطوارك، حتى وصلت إلى ما وصلت إله.

﴿ لَلْهَتُ عِينَ لَهُ أَهُلِ مَلَيْنَ﴾ حين فر هاريًا من فرعون وماية، حين أزادوا قتله. فتوجه إلى مدين، ووصل إليها، وتزوج مثال، ومكث عشر سنين، أو ثمان سنين ﴿ ثُمِّ جِنْتَ فَلَ فَدَرُ يَدْمُونَ﴾ أي: جنت مجيئًا قد مضى به القدر، وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان، ليس مجيئًا اتفاقًا من غير قصد ولا تدبير منا، وهذا بدل على كمال اعتناءالله بكليمه موسى عليه السلام، والها بدل على

﴿وَاَسَكَنْتُكُ لِلْقَبِى﴾ أي: أجريت عليك صنائعي ونعمي، وحسن عوائدي، وتربيتي، لتكون لنفسي حبيبًا مختصًا، وتبلغ في ذلك مبلغًا لا يناله أحد من الخلق، إلا النادر منهم.

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيه من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهد، ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك، فما ظنك

(١) كذا في ب، وفي أ: عنادٍ وتكير وطغيان.

بانه، وكمال فطنته ومعرفته للأمور، وكمال نصحه، وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخالق، خصوصًا إذا كان المدعو من أهل المتاد، والتكبر، والطغيان<sup>(()</sup>، يحتاج إلى سعة صدر، وحلم تام، على ما يصيبه من الأفنى، ولمسأن فصيح، يتمكن من التعبير بع من ما يوبده ويقصده.

بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون، لكثرة المراجعات والمراوضات، ولحاجته لتحسين الحق، وتزيينه بما يقدر عليه، ليحبيه إلى النفوس، وإلى تقسيح الباطل وتهجيه، لينفر عنه.

ويعتاج مع ذلك أيضًا، أن يتيسر له أمره، فيأتي البيوت من أبوابها، ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، يعامل الناس كلاً بحسب حاله، يسام ذلك أن يكون لمن هذه صفته، أعوان ورؤزاه، يسامدنه على مظلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر، فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، فأعطيا.

وإذا نظرت إلى حالة الأبنياء المرسلين إلى الخلق، رأيتهم بهذه الحال، بحسب أحوالهم، خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد على في الفروة العليا من كل صفة كمال ولد من شرح الصدر، وتيسير الأمر، وفصاحة اللسان، وحسن التعبير والبيان، والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم، ما ليس لغيره.

(۱۹۰۷) ﴿ وَلَقَدَ مَنْنَا عَنِيْكُ مَرَّةُ أَخَرَى ٥ وَ أَوَجَيَّا إِلَّهُ لِنَكَ مَا يُوكُ مَا يَوْنَ الْمَنِ يُومَن ٥ أَن أَنْفِيهِ فِي الثَّانِينِ قَانِيهِ فِي الْقِرْ يَلْلِيهِ أَلِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْدُ أَنْ وَعَدَّدُ أَلَّمُ وَالْفَيْنَ عَلِيْنَ عَبَيْنًا فِي الْمُسْتَقِّقُ عَلَيْنَ ٥ إِلَّهُ الْمُؤْمِنَ تَنْبَيْنَ أَنْفُلُكُ عَقَوْلُ مَنَّ أَذَكُمْ عَلَى مِنْ يَكُفُلُمُ وَيَسْتَفَى إِلَّهُ إِلَيْنَ كُلُ

لَمْنَرُ عَبِينُمُ وَلَا تَمْنَكُ نَشَكَ فَشَيْتُكُ مِنَ اللَّيْنِ وَلَئِكُ فَالِمَّا لَلْفِئُونَ مِن اللَّمْن سِينَدَ فِي أَلَّمِن مَلَيْنَ ثُمَّ جِمْنُكُ فَلَوْ يَشْرُعُنَ o وَلَشَلَقَتُكُ لِلْقِينِ ﴾ الما ذكر منت على علمه ورسوله موسى بن عمران، في اللهبن والمورو والرسالة وإجابة سؤاله، ذكر نعمت عليه وقت التربية والتقلات في أطواره فقال: ﴿وَلَنْدَ مَنْاً عَلَيْهِ مَنْ النَّهِ ﴾ حيث الهمنا أمك أن تغلظ في النابروت وقت الرضاع خوفًا من

فرعون، لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل، فأخفته أمه وخافت عليه خوفًا شديدًا فقذفته في النابوت، ثم قذفته في اليم، أي: شط نيل مصر، فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل وقيض أن يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى، ويتربى في أولاده، ويكون

قرة عين لمن رآه . ولهذا قال: ﴿وَالْفَيْتُ عَلَيْكَ نَحَبَّةً يَنِيَ﴾ فكل من رآه أحبه

لنفسه، واصطفاه من خلقه؟!! (٢٢-٤٦) ﴿ أَذْهَبُ أَنتَ وَلَغُوكَ بِنَايَتِي وَلَا نَبْيَا فِي ذِكْرِى ۞ أَذْهَبَا ۚ إِنَّىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُلَغَى ٥ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيَّا لَمَّلَّمُ يَتَذَّكُّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ٥ قَالَا رَبُّنَاۚ إِنَّنَا غَمَاكُ أَن يَغْرُطَ مَلَتِنَاۚ أَوْ أَن يَطْغَنى ٥ قَالَ لَا تَخَافّاً إِنَّهِى مَعَكُمًا أَسَّمَهُ وَأَرْكَ ﴾ لما امتن الله على موسى بما امتن به من النعم الدينية والدنيوية قال له: ﴿أَذَهَبُ أَنَّ وَأَخُوكَ﴾ هارون ﴿ عَابَنِي ﴾ أي: الآيات التي منى الدالة على الحق وحسنه، وقبح الباطل، كاليد، والعصا ونحوها، في تسع آيات إلى

فرعون ومليّه. ﴿وَلَا نَبْيَا فِي ذِكْرِي﴾ أي: لا تفترا، ولا تكسلا عن مداومة ذكرى بل استمرا عليه، والزماه كما وغدتما بذلك ﴿ كُنَّ نُسَيِّمَكُ كَثِيرًا ٥ وَيَذَّكُّرُكَ كَثِيرًا﴾ فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور، يسهلها ويخفف حملها.

﴿ أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُلَغَىٰ﴾ أي: جاوز الحد في كفره وطغيانه، وظلمه وعدوانه. ﴿ فَتُولَا لَمُ فَرَّلًا لَّبَنَّا ﴾ أي: سهلًا لطيفًا، برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف، ولا غلظة في المقال، أو فظاظة في الأفعال.

﴿لَعَلَّهُ﴾ بسبب القول اللين ﴿يَنَدَّكُّ﴾ ما ينفعه فيأتيه ﴿أَوْ يَخْتَىٰ﴾ ما يضره فيتركه، فإن القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه، وقد فسر القول اللين في قوله: ﴿فَثَلُّ هَل لَّكَ إِنَّ أَن تُرَّكُن ٥ وَأَهْدِيَكَ إِنْ رَبِّكَ فَنَخْشَى ﴾ فإن في هذا الكلام من لطف القول، وسهولته، وعدم بشاعته، ما لا يخفي على المتأمل، فإنه أتى بـ «هل؛ الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد، ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر عن الشرك، الذي يقبله كل عقل سليم، ولم يقل: (أزكيك) بل قال: (تزكى) أنت بنفسك. ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه، وأنعم عليه بالنعم

الذي يأخذ حسنه بالقلوب، علم أنه لا ينجع فيه تذكير، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ﴿ وَالَّا رَبُّنَّا إِنَّنَا غَنَاقُ أَن يَقَرُطُ عَلَيْنَا ﴾ أي: يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن نبلغه رسالاتك، ونقيم عليه الحجة ﴿أَوْ أَن يَطْغَيْ﴾ أي: يتمرد عن الحق ويطغى بملكه، وسلطانه،

الظاهرة والباطنة، التي ينبغي مقابلتها بشكرها، وذكرها

فقال: ﴿ وَأَهْدِيْكَ إِلَّ رَبِّكَ فَنَغْشَى ﴾ فلما لم يقبل هذا الكلام اللين

و جنده، وأعوانه. ﴿قَالَ لَا نَخَافَآ﴾ أن يفرط عليكما ﴿إِنَّنِي مَمَكُمْاً أَسْمَهُ

415 **医系数解**器

إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَايُوحَىٰۤ (إِنَّ أَنِافَذِ فِيهِ فِٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِ فِيهِ فِٱلْيَوْفَالِيْلَقِهِٱلْيَمُّ إِلْسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوُّ لِيَّ وَعَدُوُّلُهَ ۚ وَٱلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَنِيَّ ١٠ إِذْ تَمْشِيَّ أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُ أَفْرَجَعَنَكَ إِلَى أَمِكَكُ لَفَرَّ

عَيْنُهَا وَلَا يَحْزَنُّ وَقَلَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَنَنَّكَ فَنُونًا فَلِيثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ حِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِينُمُوسَىٰ ۞ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ إِلَّهُ أَنَّ مَا أَنَّ وَأَخُوكَ بِنَايَتِي وَلَا نَيْيَا فِي ذِكْرِي إِنَّ أَذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَلَغَى إِنَّ فَقُولًا لَهُ ، قَوْلًا لَّتِنَا لَمَلَهُ, مَتَذَكَّرُ أَوْيَغْمَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَارَبِّنَا إِنَّنَا غَنَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ

أَوْأَن يَطْغَيٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافّاً إِنَّنِي مَعَكُمْ ٓ اَسْمَعُ وَأَرَعُك إِنَّ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَارَيْكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَلَاتُعَاذِ بَهُمُّ قَدَّ حِمَّناكَ عِنَايَةٍ مِّن زَّيِّكُّ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُكُنَةَ ١ وَتَوَلَّىٰ ١ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمَّ هَدَىٰ ٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ٥

وَأَرْبَكُ﴾ أي: أنتما بحفظي ورعايتي، أسمع أقوالكما، وأرى جميع أحوالكما، فلا تخافا منه، فزال الخوف عنهما، واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما .

(٤٨،٤٧) ﴿ فَأَلِينَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَيِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةَ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِثْنَكَ بِمَالِغَوْ مِن زَيِّكَ وَالشَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ ٱلْمُكَنَّ ٥ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْمَا ۚ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَقَوْلُ﴾ أي: فأتياه بهذين الأمرين، دعوته إلى الإسلام، وتخليص هذا الشعب الشريف، بني إسرائيل، من قيده وتعبيده لهم، ليتحرروا

ويملكوا أمرهم، ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه. ﴿ فَلَدْ جِشْنَكَ بِثَالِقِ ﴾ تدل على صدقنا ﴿ فَأَلْفَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تُشْبَانٌ مُّبِينٌ ٥ وَنَزْعَ يَدَوُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآاً، لِلنَّظِرِينَ﴾ إلى آخر ما ذكر الله عنهما .

﴿ وَالسَّلَثُم عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُلَكَّ ﴾ أي: من اتبع الصراط المستقيم، واهتدى بالشرع المبين، حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة.

﴿إِنَّا قَدَّ أُوحِيَ إِلَٰتِنَآ﴾ أي: خبرٌ من عند الله، لا من عند أنفسنا ﴿ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ أي: كذب بأخبار الله

وأخبار رسله، وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم، وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما، والترهيب من ضد ذلك، ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربه وكفر، وجادل في ذلك ظلمًا وعنادًا.

(ه) - ده) ﴿ قَالَ نَسَنَ الْفِحَّا يَكُوبُنَ هِ مَقَلَ رُبُّ الْفِينَ آلَمِينَّ لَمُلِّينَ فَمَالِ ظُّلُ غَنَ هَنْ الْمُذَّمِّ مُنْ مُنَ هَا مَنْ قَالِمَ النَّرِي الْمُلِّلُ هَ فَالَ عَلَيْهِ عِنْ نَنِي فِي كِنْتُمْ لَا يَسِلُمُ لَنِّينَ كُونَ يَكُونُ لِمُنْكِّى النَّفِينَ كُلِّمِ النَّفِينَ عَلَيْكُمْ النَّ مُنْكُ ارتِنْكُ لَلَّمْ فِينَا لَمِنْكُمْ فِينَ النِّمْكُمُ فِينَى يَقْلُونُ النَّفِينَ وَلِمُنْ النِّفِينَ وَلَوْلِ النَّفِينَ وَقَلِيلًا فَقَلَى النَّفِقَ النَّفِقَ النَّفِقَ النَّفِقَ النَّفِقَ الْفِينَ وَلِمُؤْلِ النَّفِقَ النِّذِي النَّفِقَ النَّفِقَ النَّفِقَ النَّفِقَ النَّذِينَ النِّذِي النَّفِقَ النَّذِينَ وَلِمُؤْلِ النَّفِقَ النَّذِينَ وَلِمُؤْلِ النَّفِقَ النِّذِي النِّذِي النَّذِينَ النِّذِينَ النِّذِينَ النِّذِينَ النِّذِينَ النِّذِي النِّذِينَ وَلِمُؤْلِ النَّفِقَ النَّذِينَ النِّذِينَ النِّذِينَ النِّذِينَ النِّذِينَ وَلِمُنْ النِّذِينَ الْمُؤْلِقُ النَّذِينَ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهِ اللَّذِينَ الْمُنْتَقِلُ اللَّذِينَ الْمُؤْلِقُ النَّذِينَ اللَّذِينَ الْمُنْتَقِقُ النَّذِينَ اللَّذِينِ الْمُؤْلِقُ النَّذِينَ الْمُنْ الْمُنْتَقِلِقُولُ اللَّهِ اللَّذِينَ الْمُنْتِيلُ اللَّذِينَ الْمُنْتِقِيلُولُ اللَّ

مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُفْرِجُكُمْ نَارَةً أُخْرَىٰ﴾ أي: قال فرعون

لموسى على وجه الإنكار: ﴿فَتَنَ رَبِّكُما يُمُرِينُ هَا جَابِ
موسى بعواب شاف كاف واضع قفال: ﴿وَيُّ الْقِيَّ الْفَلِيَّ اللَّمَ اللَّمَا اللَّمِينَ اللَّمَا اللَّمِينَ اللَّمَا اللَّمِينَ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمِ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمِينَ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا المَالَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمِ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمَا اللَّمِينَ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمَا اللَّمِينَ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمَا اللَّمِ اللَّمَا اللَّمِينَ الْمُعْمَالِمِينَا اللَّمِينَ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِمِينَ اللَّمِينَ الْمُعْمَالِمِينَا اللَّمِينَ الْمُعْمَالِمِينَ الْمُعْمَالِمِينَ الْمُعْمِلِينَا اللَّمِينَ الْمُعْمِلِينَا اللَّمِينَ الْمُعْمَالِمِينَا اللَّمِينَ الْمُعْمَالِمِينَا اللَّهِ اللَّمِينَ الْمُعْمَالِمِينَا اللَّهِ اللَّمِينَ الْمُعْمَالِمِينَا الْمُعْمَالِمِينَا الْمُعْمَالِمِينَا الْمُعْمَالِمِينَا الْمُعْمَالِمِينَا الْمُعْمِلْمُعِمِينَا الْمُعْمَالْمِينَا الْمُعْمِلِيمِ الْمُعْمِلِيمِينَا الْمُعْمِلْمِلْمِالْمِ

دلك. وهذا تقول تعالى: ﴿ اللَّهِي آلَمَتَى كُلُّ كَنِي خَلْلَقَهُ ﴾ . فالذي خلق المخلوقات، وأعطام خلفها العسن الذي لا تقرح العقول فوق حسه، وهداها لمصالحها، هو الرب على العقيقة، فإنكارة رائكار لأعظم الأشياء وجركا، وهر مكايرة ومجاهرة بالكذب، فلو قدر أن الإنسان أتكر من الأمور المعلومة أكرى كان إنكار الرب العالسين أتجر من ظالمور

ولهذا لعا لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع، عدل إلى المشائمية وحاد عن المفصود، فقال لعوس، : هُنَّمَا بَالْ النَّرُونِ الأَوْلُكِ، الْخَيْدَ ، ما شَانِهم، وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال، وقد مسقونا إلى الإنكار والكفر، والظلم، والمعاد، ولنا فيهم أسوع؟.

فقال موسى: ﴿ وَلَمْهُمَا مِنْدُ رَقِي فِي كِنَتُكِّ لَا يَقِيشُلُ رَقِي وَلَا يُشَىٰى﴾ أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشر، وكتبه في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، وأحاط به علمًا وخيرًا فلا يضل عن شىء منها، ولا ينسى ما علمه منها.

ومضمون ذلك أنهم قدموا إلى ما قدموا، ولاقوا أعمالهم، وسيجازون عليها، فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فإن

كان الدليل الذي أوروناء عليك، والآبات التي أريناكها، قد تحققت صدقها ويشيها، وهو الواقع، فائقد إلى الحق، ودع عنك الكفر والظلم، وكثرة الجدال بالباطل، وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة، فالطيرين مفتوح وياب نا وين عاد الما الدال الدارات الدارات المادين

-۲۰ تفسير سورة طه، الآيات: ٤٩ -٥٥

سححت عيم أو رابها عير مستعيدة فالطويق متعاج واب البحث غير مغلق، فود الدليل باللدليل، والبرهان بالبرهان، ولن تجد لذلك سبيلاً ما دام الملوان. كيف وقد أخير الله عنه، أنه جحدها مع استيقائها، كما تار عدال مل محتملة الم الكاتبات المحافظة عالم استيقائها، كما

قال تعالى: ﴿وَيَمَتُواْ يَهَ وَلَنَيْنَتَنَا أَنْشُهُمْ ظُنَّكَ رُقُوْلُ﴾ وقال موسى: ﴿لَقَدَ عَلِمَتَ مَا أَنِّلَ مُكَالِّهَ إِلَّا رَبُّ الشَّكِرَةِ وَلَالْزَبِي يُسَلِّرُ﴾ فعلم أنه ظالم في جداله، قصده العلو في الأرض. ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نصمه

وإحسانه الضروري، فقال: ﴿الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهَدًا﴾ أي: فراشًا بحالة تتمكنون

من السكون فيها، والقرار، والبناء، والغراس، وإثارتها للازدراع وغيره، وذللها لذلك، ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم. ﴿وَمَاكِنَ لَكُمْ فِيَا شُبِكُهُ إِي: نفذ لكم الطرق الموصلة من

﴿ وسائل الله فيها سباؤ﴾ أي: فقل لحم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض، ومن قطر إلى قطر، حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون، ويتفعون بأسفارهم أكثر مما يتفعون بإقامتهم.

﴿ وَالْتَذِي رَا النَّذَاءُ مَنْهُ فَأَمْنِكَا بِهِ النَّوْمَا يَنْ ثَلِنَ شَقُّ ﴾ أي: أنول المعطر فأنجتنا به الأنتى بقد تنويجاً ﴿ وانب بنالك جميع أصناف النوابت على اختلاف أنواعها، وتشتت أشكالها، وتبايين أحوالها، فساقه، وقدره، ويسره، رؤنًا لنا ولأنماعنا، ولولا فلك لهلك من طبلها من آدس وجيوان.

ولهذا قال: ﴿ فَكُوْ وَلَكُونَا أَلْتُسَكُمُ ﴾ وسياقها عَلى وجه الاحتان، لبدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابت بالإباحة، فلا يحرم نمم إلا ما كان مشرًا، كالسموم رنحوه. ﴿ وَإِنْ يَكُونُكُ لِكُنِي لِأَنْوِي الشَّكِيّ ﴾ إي: لذوي العقول الروبة. والأفكار المستخبة على نقال أنه، وإحسان، ورحمت،

وسعة جوده، وتمام عنايته، وعلى أنه الرب المعبود، المالك المحمود الذي لا يستحق الميادة سواء، ولا الحمد والمدح والثناء، إلا من امنن بهذه النحم، وعلى أنه على كل شيء قدي، فكما أحيا الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيى الموتى. وخص الله أولى الشيء بذلك، لأنهم المنشعون بها،

الناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من عداهم، فإنهم بمنزلة

<sup>(</sup>١) في ب: الكاملة. (٢) كذا في ب، وفي أ : ما تتمكن.

البهائم السارحة، والأنعام السائمة، لا ينظرون إليها نظر اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم، يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية، وأجسادهم معرضة ﴿وَكَأَيْنِ مِنْ ءَايَةِ فِي ٱلشَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمُّ

ولما ذكر كرم الأرض، وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطر، وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأنواع -أخبر أنه خلقنا منها، وفيها يعيدُنا إذا متنا فدفنا فيها، ومنها يخرجنا تارة أخرى، فكما أوجدنا منها من العدم، وقد علمنا ذلك، وتحققناه، فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا، ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان: إخراج

النبات من الأرض بعد موتها، وإخراج المكلفين منها في

عَنَّهَا مُعْرِضُونَ ﴾.

إيجادهم. (٥٦-٦١) ﴿ وَلَقَدُ أَرْيَنَتُهُ مَا يَتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَيْنَ ٥ قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنَ أَرْضِنَا هِيجْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ٥ فَلَنَـأَتِيْنَكَ هِيحْرِ مِثْلِهِ. فَأَجْعَلْ يَلْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْجِدًا لَا غُلْلِفُتُم خَنْ وَلَا أَنَكَ مُكَانًا شُؤَى ٥ قَالَ مَزْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيمَةِ وَأَن يُحَشَّرَ النَّاسُ شُخَى ۞ فَتَوَلَّىٰ فِرْمَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَرُ ثُمُّ أَقَى ۚ ٥ قَــَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيُلكُمُ لَا تَفَثَّرُواْ عَلَى اللَّهِ كَـٰذِبًا فَيُشْتَحِنَّكُمْ بِعَذَاتٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ آفَتَرَىٰ﴾ يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآيات والعبر والقواطع، جميع أنواعها العيانية، والأفقية والنفسية، فما استقام ولا أرعوي، وإنما كذب وتولى.

كذب الخبر، وتولى عن الأمر والنهي، وجعل الحق باطلًا، والباطل حقًّا، وجادل بالباطل، ليضل الناس فقال: ﴿ لَهِ مَنْنَا لِتُخْرِجُنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِجْرِكَ ﴾ زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى، سحر وتمويه، المقصود منها إخراجهم من أرضهم، والاستيلاء عليها، ليكون كلامه مؤثرًا في قلوب قومه، فإن الطباع تميل إلى أوطانها، ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها . فأخبرهم أن موسى هذا قصده، ليبغضوه، ويسعوا في

محاربته، فلنأتينك بسح/ مثل سحرك فأمهلنا، واجعل لنا ﴿مَوْعِدًا لَا غُنْلِفُتُمْ غَنُ وَلَآ أَلَكَ مَكَانَا شُوَى﴾ أي: مستو علمنا وعلمك به، أو مكانًا مستويًا معتدلًا ليتمكن من رؤية ما فيه. فقال موسى: ﴿مَوْعِدُكُمْ بَوْمُ ٱلزَّيَّةِ﴾ وهو عيدهم، الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم.

﴿ وَأَن يُحَشِّرُ ٱلنَّاسُ شُحَّى ﴾ أي: يجمعون كلهم في وقت الضحى، وإنما سأل موسى ذلك، لأن يوم الزينة ووقت الضحى منه، يحصل فيه من كثرة الاجتماع، ورؤية الأشياء

على حقائقها، ما لا يحصل في غيره. ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُو ﴾ أي: جميع ما يقدر عليه، مما يكيد به موسى، فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة الماهرين في سحرهم، وكان السحر إذ ذاك متوفرًا، وعلمه علمًا مرغوبًا فيه، فجمع خلقًا كثيرًا من السحرة، ثم أتى كل

لمنهما للموعد، واجتمع الناس للموعد. فكان الجمع حافلًا، حضره الرجال والنساء، والملأ، والأشراف، والعوام، والصغار، والكبار، وحضوا الناس على الاجتماع وقالوا للناس: ﴿ هَلَ أَنَّمُ تُجْتَبِعُونَ ۞ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلشَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِينَ﴾.

فحين اجتمعوا من جميع البلدان، وعظهم موسى عليه السلام، وأقام عليهم الحجة، وقال لهم: ﴿وَيُلِكُمُّ لَا تُغَثُّرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِئَكُم بِعَلَاتٍ ﴾ أي: لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق، وتفترون على الله الكذب فيستأصلكم بعذاب من عنده، ويخيب سعيكم وافتراءكم، فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاء عند فرعون وملته، ولا تسلمون من عذاب الله.

وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب، لا جرم ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة، لما سمعوا كلام موسى، وارتبكوا، ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى، هل هو على الحق أم لا؟ ولكن هم إلى الآن ما تم أمرهم، ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا ﴿ لِيَهَالِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَتُو وَيَحْيَنَ مَنْ حَتَ عَنَّ بَيِّنَدُّ﴾، فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى، وأنهم يتفقون على مقالة واحدة، لينجحوا في مقالهم وفعالهم، وليتمسك الناس بدينهم.

والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: ﴿قَالُوٓا إِنَّ هَلَانِ لَسَنِحِزَنِ بُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم قِنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِمَا﴾ كمقالة فرعون السابقة، فإما أن يكون ذلك توافقًا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد، وإما أن يكون تلقينًا منه لهم مقالته التي صمم عليها، وأظهرها للناس، وزادوا على قول فرعون أن قالوا: ﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلشُّلَىٰ﴾ أي: طريقة السحر حسدكم عليها، وأراد أن يظهر عليكم، ليكون له الفخر والصيت والشهرة، ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي أشغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه، وما يتبع ذلك من الرياسة، وهذا حض من بعضهم على بعض، على الاجتهاد في مغالبته، ولهذا قالوا:

﴿ فَأَغِيمُوا كَبُدُّكُمُ ﴾ أي: أظهروه دفعة واحدة، متظاهرين

متساعدين فيه، متناصرين، متفقًا رأيكم وكلمتكم.

﴿ثُمَّ آتَنُواْ صَفًّا﴾ ليكون أمكن لعملكم، وأهيب لكم في القلوب، ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل، واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره، فإنه المفلح الفائز، فهذا يوم له ما بعده من الأيام.

فلله درُّهم ما أصلبهم في باطلهم، وأشدهم فيه، حيث أتوا بكل سبب، ووسيلة وممكن، ومكيدة يكيدون بها الحق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويظهر الحق على الباطل، فلما تمت مكيدتهم، وانحصر مقصدهم، ولم يبق إلا العمل ﴿قَالُواْ يَنمُوسَىٰ إِنَا أَن ثُلْقِيَ﴾ عصاك ﴿وَإِنَّا أَن ثَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلَقَى﴾ خيروه، موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه، بأي حالة

فقال لهم موسى: ﴿ بَلَ أَلْتُوَّا ﴾ فألقوا حبالهم وعصيهم ﴿فَإِذَا حِمَالُمُتُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ﴾ أي: إلى موسى ﴿مِن سِخْرِهِمُ﴾ البليغ ﴿أَنَّا نَتَعَىٰ﴾ أي: أنها حيات تسعى فلما خيّل إلى موسى ذلك ﴿أَوْجَسَ فِي نَشِيهِ، خِينَةُ تُرتَىٰ﴾ كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، وإلا فهو جازم بوعدالله ونصره.

﴿ قُلْنَا﴾ له تثبيتًا وتطمينًا: ﴿ لَا غَنْفَ إِنَّكَ أَنَ ٱلْأَعَانِ﴾ عليهم، أي: ستعلو عليهم وتقهرهم، ويذلوا لك ويخضعوا. ﴿وَأَلِّقَ مَا فِي يَمِينِكَ ﴾ أي: عصاك ﴿لَلْقَفْ مَا صَغَوَّأُ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنِيرٌ وَلَا يُقْلِمُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ﴾ أي: كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم، ولا ناجح فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على الناس، ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق، فألقى موسى عصاه، فتلقفت ما صنعوا كله، وأكلته، والناس

ينظرون لذلك الصنيع. فعلم السحرة علمًا يقينًا، أن هذا ليس بسحر، وأنه من الله، فبادروا للإيمان.

﴿ فَأَلْقِينَ الشَّحَوَّةُ سَنجِيدِينَ ٥ قَالَوَّا مَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُونَ﴾ فوقع الحق وظهر وسطع، وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم.

فصارت بينة ورحمة للمؤمنين، وحجة على المعاندين ف ﴿قَالَ﴾ فرعون للسحرة: ﴿ اَمَنتُمْ لَهُ فَيْلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُمُّ ﴾ أي: كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن؟ . استغرب ذلك منهم، لأدبهم معه، وذلهم، وانقيادهم له

في كل أمر من أمورهم، وجعل هذا من ذاك، ثم استلج فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان، واستخف عقول قومه، وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة، ليس لأن

الذي معه الحق، بل لأنه تمالأ هو والسحرة، ومكروا، ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم، فقبل قومه هذا

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ ذَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ؞َأَزْوَجُامِن نَبَاتٍ شَتَّى ١٠٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنَّعَنَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِأَوْلِي ٱلتُّهَىٰ ١٤٠٠ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْفَادُ أَرْيَنِنُهُ ءَاٰيِنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَيُّ ١ اللَّهِ قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخرِجَنَا

مِنْ أَرْضِنَا إِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْسَأْتِينَكَ إِسِحْرِ مِثْلِهِ. فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبِيِّنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُغْلِفُهُ خَنَّ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا شُوكى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ٥ فَتُوَكِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، ثُمُّ أَنَّى ١ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُّ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُرُ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ ﴿ فَلَنَازَعُوۤ أَأَمَّرُهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَّرُواً ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ ثَالُوٓ إِنَّ هَلَا نِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم

كَيْدَكُمْ ثُمُ آفْتُواصَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ۞ المكر منه، وظنوه صدقًا ﴿ نَاسْتَخَفَّ قَوْمَتُهُ نَاْطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنسِقِينَ ﴾ .

مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْثُمُّلِ ﴿ فَأَجْمِعُوا

مع أن هذه المقالة التي قالها، لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالواقع، فإن موسى أتى من مدين وحيدًا، وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم، بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه، وأراهم الآيات، فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى، فسعى ما أمكنه، وأرسل في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم، فجاءوا إليه، ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة، وهم حرصوا غاية الحرص، وكادوا أشد الكيد، على غلبتهم لموسى، وكان منهم ما كان، فهل يمكن أن يتصور مع هذا أن يكونوا دبروا هم وموسى، واتفقوا على ما صدر؟ هذا من أمحل المحال.

ثم توعد فرعون السحرة فقال: ﴿فَلَأَنْطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُّكُمْ مِّنْ خِلَفِ﴾ كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد، بقطع يده اليمني، ورجله اليسري.

﴿ رَلَاصًٰٰ لِيَكُمْمُ فِي جُنُوعِ ٱلنَّحْلِ﴾ أي: لأجل أن تشتهروا

وتختزوا .

ولهذا لما عرف السحرة الحق، ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق، أجابوه بقولهم: ﴿ لَن نُؤَثِرُكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِرَى ٱلْمُتَنَّتُ﴾ أي: لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب، على ما أرانا الله من الآيات البينات الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحده، المعظم المبجل وحده، وأن ما سواه باطل، ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا، هذا لا يكون ﴿ فَأَتَّضِ مَا أَنتَ قَاضٌّ ﴾ مما أوعدتنا به، من القطع، والصلب،

﴿إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْمُنَّاةِ ٱلدُّنَّاآ﴾ أي: إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا، ينقضي ويزول ولا يضرنا، بخلاف عذاب الله لمن استمر على كفره، فإنه دائم عظيم. وهذا كأنه جواب منهم لقوله: ﴿وَلَنْعَلِّشُ أَيُّنَا أَشَدُّ عَدَابًا وَأَبْغَى ﴾ وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة، وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.

﴿ إِنَّا ءَامَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَائِلَنَا﴾ أي: كفرنا ومعاصينا، فإن الإيمان مكفر للسيئات، والتوبة نَجُبُّ ما قبلها.

وقولهم: ﴿وَمَّا أَكْرَمْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ﴾ الذي عارضنا به الحق، هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم، وإنما أكرههم فرعون إكراهًا.

والظاهر - والله أعلم - أن موسى لما وعظهم كما تقدم في قوله: ﴿وَيُمَاكُمْ لَا تَفَذُّوا عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا فَيُشْجِئَكُمْ بِعَنَاتٍ﴾ الَّمر معهم، ووقع منهم موقعًا كبيرًا، ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة، ثم إن فرعون ألزمهم ذلك، وأكرههم على المكر الذي أجروه، ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم، حيث قَالُمُوا: ﴿ إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاجِزَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ

بيخرهِمَا﴾ فجروا على ما سَنَّهُ لهم، وأكرههم عليه. ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهم، من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض، هي التي أثرت معهم، ورحمهم الله بسببها، ووفقهم للإيمان والتوبة ﴿وَاللَّهُ خَبِّرٌ﴾ مما وعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه ﴿وَإَيْقَى﴾ ثوابًا وإحسانًا، لا ما يقول فرعون: ﴿وَلَنَعْلَشُ آتُنَّا أَشَدُّ عَدَابًا وَأَبْغَىٰ﴾ يريد أنه أشد عذابًا وأبقى، وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون، يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السحرة، أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب، ولم يذكر أنه

717 CENTER I

------

٢- تفسير سورة طه، الآيات: ٧٤-٧٦

قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ فَالَ بَلْ ٱلْقُوَّا فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيِّلُ إِلْيَهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا ضَعَىٰ (اللهُ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ (اللهُ فَلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ كُواَلْقِ مَا فِي مِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُوَّأُ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَنِحِرُّ وَلَايُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَنَّى ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَا بَرَبَ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ (إِنَّ) قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ فَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ لَكِيرِكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحِرِّ فَالْأَفَطِعَ ﴾ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصُلِبَنَّكُمْ فِيجُذُوعِ ٱلنَّحْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ فَالُوا لَن نَّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْمِيَنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَأَقْضِ مَآأَنَتَ قَاضٌّ إِنَّمَانَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا آلَيُّ إِنَّاءَ امْنَا بِرَبْنَا لِيغْفِرَ لِنَاخَطُنِيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرُّ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّا إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْدِمًا فَإِنَّ لَهُ بَهَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ١٠ وَمَن يَأْتِهِ مُوْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ الدَّرَحَاتُ الْعُلَى ٢

تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْآتَهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَرَكَّى اللَّهُ فعل ذلك، ولم يأت في ذلك حديث صحيح، والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل، والله أعلم بذلك وغيره، ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل على وقوعه، ولأنه لو لم يقع لذكره الله ، ولاتفاق الناقلين على ذلك .

(٧٤-٧٤) ﴿ إِنَّهُمْ مَن يَأْتِ زَيَّتُمْ مُجْسِرِمًا فَإِنَّ لَتُمْ جَهَتُمْ لَا يَمُوثُ فِيهَا وَلَا يَغْنِينَ ٥ وَمَن يَأْتِدِ. مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلشَّلِيحَنتِ فَأَوْلَتِكَ لَمُثُمُّ ٱلذَّرَجَنْتُ ٱلْمُلَىٰ ٥ جَنَّتُ عَدْدِ تَجَرِى مِن تَمَنِّهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَ وَذَٰلِكَ جَزَّاةً مَن رَبَّ ﴾ يخبر تعالى أن من أتاه وقدم عليه مجرمًا - أي: وصفه الجرم من كل وجه، وذلك يستلزم الكفر - واستمر على ذلك حتى مات، فإن له نار جهنم، الشديد نكالها، العظيمة أغلالها، البعيد قعرها، الأليم حرها وقرها، التي فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب، ومن شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة يتلذذ بها، وإنما حياته، محشوة بعذاب القلب، والروح، والبدن، الذي لا يقدر قدره، ولا يفتر عنه ساعة، يستغيث فلا يغاث، ويدعو فلا يستجاب له.

نعم إذا استغاث أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإن

(٧٧-٧٧) ﴿ وَلَفَدْ أَوْحَيْمَا ۚ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَشَر بِعِبَادِى فَٱشْرِبْ لَمُتَّمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا لَّا غَنَتُ دَرَّكًا وَلَا غَنَتْنِي ۞ فَٱنْبَعَهُمْ وْعَوْلُ بِجُنُودِهِ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْبَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَمُ وَمَا هَدَىٰ﴾ لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه، مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام، ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه، وفرعون في عتو ونفور، وأمره شديد على بني إسرائيل، ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله علينا في

وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه، قد اتخذوا بيوتهم مساجد، وصبروا على فرعون وأذاه، فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم، ويمكن لهم في الأرض، ليعبدوه جهرًا، ويقيموا أمره.

فأوحى إلى نبيه موسى<sup>(١)</sup>، أن سِرُ أو سيروا أول الليل، ليتمادوا<sup>(٣)</sup> في الأرض، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه، فخرجوا أول الليل، جميع بني إسرائيل، هم ونساؤهم وذريتهم، فلما أصبح أهل مصر إذا ليس فيها منهم داع ولا مجيب، فحنق عليهم عدوهم فرعون، وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل، ليوقع بهم وينفذ غيظه، والله غالب على أمره، فتكاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل ﴿ أَتَنْتَعُوهُم تُشْرِقِينَ ۗ ٥ فَلَمَّا تَرَّنَا ٱلْجَنْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدَّرَّكُونَ﴾ وقلقوا وخافوا، البحر أمامهم، وفرعون من ورائهم، قد امتلاً عليهم غيظًا وحنقًا، وموسى مطمئن القلب، ساكن اليال، قد وثق بوعد ربه فقال: ﴿ كُلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَّهُدِينِ﴾.

فأوحى الله إليه أن يضُرب البحر بعصاه، فضربه، فانفرق اثنى عشر طريقًا، وصار الماء كالجبال العالية، عن يمين

**模型的** وَلَقَدْ أَوْحَيْنَ ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِٱلْبَحْرِيبَسَالَاتَخَنَفُ دَرَكَاوَلَاتَخْشَىٰ إِنَّ ۖ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ مَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ. وَمَاهَدَىٰ إِنَّ كِيْبَنِيٓ إِسْرَةٍ بِلَ قَدْ أَجَيَّنَكُمْ مِّنْ عَدُوَّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلظُّورِ ٱلْأَيُّمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَي ٢٠٠ كُلُواْ مِن طِيبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْ إِفِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُرْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اللَّهِ ۗ وَإِنِّى لَغَفَّا ٱلْلِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمَلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ اللَّهُ \* وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ (آيُّ) قَالَ هُمْ أُوْلَآءٍ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ إِنَّ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، غَضْبَدنَ أَسِفُ أَقَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّأَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُأُمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مَوْعِدِي ﴿ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَيْكَنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَيْهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهِ

الطرق ويسارها، وأبيس الله طرقهم التي انفرق عنها الماء، وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون، ولا يخشوا من الغرق في البحر فسلكوا في تلك الطرق، فجاء فرعون وجنوده، فسلكوا وراءهم، حتى إذا تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين، أمر الله البحر، فالتطم عليهم، وغشيهم من اليم ما غشيهم، وغرقوا كلهم، ولم ينجح منهم أحد، وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم، قد أقر الله أعينهم ىعلاكە<sup>(٣)</sup>.

وهذا عاقبة الكفر والضلال، وعدم الاهتداء بهدى الله، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَضَلُّ فِرْعَزَنُ قُوْمَهُ﴾ بما زين لهم من الكفر، وتهجين ما أتى به موسى، واستخفافه إياهم، وما هداهم في وقت من الأوقات، فأوردهم موارد الغي والضلال، ثم أوردهم مورد العذاب والنكال.

(٨٠-٨٠) ﴿ يَبَنِيَ إِشْرَةِ بِلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ وَوَعَدْنَكُو جَالِبَ

 <sup>(</sup>۱) هنا زيادة في ب: أن يواعد بني إسرائيل، ويبدو أنها مشطوبة في أ.
 (۲) كذا في ب، وفي أ: الكلمة غير واضحة.
 (٣) كذا في ب، وفي أ:

رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَجِلُ عَلَيْكُمْ عَنْسَبِيٌّ وَمَن يَعْلِمُل عَلَيْهِ عَضَهِى فَقَدْ هَوَىٰ ٥ وَإِنِّي لَفَقَارٌ لِمَن تَابَ وَيَامَنَ وَعَيلَ صَلِيحًا ثُمُّ ٱلْهَنَدَىٰ﴾ يُذَكِّر تعالى بني إسرائيل مِنَّتُهُ العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم، ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن، لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة، والأخبار الجميلة، فتتم عليهم النعمة الدينية، بعد النعمة الدنيوية، ويذكر منته

الهني، الذي يحصل لهم بلا مشقة، وأنه قال لهم: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَّقْنَكُمُّ ﴾ أي: واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ أي: في رزقه، فتستعملونه في معاصيه، وتبطرون النعمة، فإنكم إن فعلتم ذلك، حل

أيضًا عليهم في التيه، بإنزال المن والسلوى، والرزق الرغد

عليكم غضبي أي: غضبت عليكم، ثم عذبتكم. ﴿ وَمَن يَمْلِيلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ أي: ردى وهلك،

وخاب وخسر، لأنه عَدِمَ الرضا والإحسان، وحل عليه الغضب والخسران. ومع هذا فالتوبة معروضة، ولو عمل العبد ما عمل من

المعاصي، فلهذا قال: ﴿وَإِنِّي لَنَفَارُّ﴾ أي: كثير المغفرة والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعمل صالحًا من أعمال القلب والبدن، وأقوال اللسان. ﴿ثُمَّ آهَنَّكُنْ﴾ أي: سلك الصراط المستقيم، وتابع الرسول الكريم، واقتدى بالدين القويم، فهذا يغفر الله أوزاره، ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره، لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة

والرحمة، بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء، فإن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، والإيمان والإسلام، يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات، وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها، من تعلم علم، وتدبر آية أو حديث، حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق، ورد بدعة أو كفر، أو ضلالة، وجهاد، وهجرة، وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب. (٨٣-٨٣) ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَشُوسَىٰ ٥ قَالَ هُمْ أُوْلَآهِ

عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ٥ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَكُمُ ٱلشَّامِرِيُ 
 فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ. غَضَبَدَنَ أَسِعُنَا قَالَ يَقَوِرِ أَلَمْ بَهِدَكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرُدَتُمْ

أَن يُعِلُّ عَلَيْكُمْ غَسَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفَتُم مَّوْعِدِي﴾ كان الله تعالى قد

واعد موسى أن يأتيه، لينزل عليه التوراة ثلاثين ليلة، فأتمها

هارون، فلم ترقبوا غائبًا، ولم تحترموا حاضرًا. (٨٩-٨٧) ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِمَا وَلَكِكًا مُحْلَمْنَا أَوْزَازًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَفَتُهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلتَّامِئُ ۞ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَمُرْ خُولَرٌ فَقَالُواْ هَلَنَّا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنْسِىَ ۞ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُتُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ أي: قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا، وملك منا لأنفسنا، ولكن السبب الداعي لذلك، أننا تأثمنا من زينة القوم التي عندنا، وكانوا - فيما بذكرون - استعاروا حليًا كثيرًا من القبط،

أَغْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُومَىٰ﴾ أي: ما الذي قدمك عليهم؟ ولِمَ

لمُ تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال: ﴿هُمْ أُولَآهُ عَلَىٰ أَنْرِي﴾ أي:

قريبًا مني، وسيصلون في أثري، والذي عجلني إليك يا رب

فقال الله له: ﴿ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ﴾ أي: بعبادتهم

﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا﴾ وصاغه فصار ﴿لَمُ خُوارٌ فَقَالُوا﴾

فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف، أي:

﴿ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ﴾ أي: المدة، فتطاولتم غيبتي

وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسرين، ويحتمل أن

معناه: أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة، فلم يكن لكم

بالنبوة علم ولا أثر، واندرست آثارها، فلم تقفوا منها على

خبر، فانمحت آثارها لبعد العهد بها، فعبدتم غير الله لغلبة

الجهل، وعدم العلم بآثار الرسالة؟ أي: ليس الأمر كذلك،

بل النبوة بين أظهركم، والعلم قائم، والعذر غير مقبول؟ أم

أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أي: فتعرضتم

﴿فَأَخَلَفَتُم مَّوْعِدِي﴾ حين أمرتكم بالاستقامة، ووصيت بكم

لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه، وهذا هو الواقع.

ممتلىء غيظاً وحنقًا وغمًّا، قال لهم موبخًا ومقبحًا لفعلهم:

﴿ يَقَوْمِ أَلَمْ يَهِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًّا ﴾ وذلك بإنزال التوراة.

لهم: ﴿هَٰذَاۤ إِلٰهُكُمُ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ﴾ فنسيه موسى، فافتتن به بنو

للعجل، ابتليناهم، واختبرناهم، فلم يصبروا، وحين وصلت

طلبٌ لقربك، ومسارعةٌ في رضاك، وشوقٌ إليك.

إليهم المحنة كفروا ﴿وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ .

إسرائيل، فعبدوه، ونهاهم هارون فلم ينتهوا.

فخرجوا وهو معهم، وألقوه، وجمعوه حين ذهب موسى، لير اجعوه فيه، إذا رجع. وكان السامري قد بَصُرَ يوم الغرق بأثر الرسول، فسولت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره، وأنه إذا ألقاها على شيء حَبيَ،

فتنة وامتحانًا، فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة

عجل، فتحرك العجل، وصار له خوار وصوت، وقالوا: إن موسى ذهب يطلب ربه، وهو هيئا، فنسيه، وهنا من بلادتهم، وسخاة عقولهم، حيث رأوا هذا الغرب الذي صار له خوار، بعد أن كان جمادًا، فظنوه أله الأرض والسماوات. يَكُم وراجعوم وراجعونه، ولا يطلل فهم ضرًّا ولا نقمًّا، فن كلم وراجعوم وراجعونه، ولا يطلل فهم ضرًّا ولا نقمًّا، فنالحاد للكمال والكلام والفعال، لا يستحق أن يعبد وهم نظاعة من عالميه، فإنهم يتكلمون ويقدوون على بعض من عالميه، فإنهم يتكلمون ويقدوون على بعض

الأشباء من الفقع والدفع، بإنشار أنه لهم. (١٤-١٥) (فَقِلَة قَالَ مُتَّا وَلِينَّهُ بِهِ وَلَمْ قَالَ مُنْ فَرَقِينَ فَالْ مُنْ فَرَقِينَ وَلَيْنَ فَالْ مُنْ فَرَقِينَ وَلَيْنَ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَيْنَ فِيلِنَّمْ الْمَنْ فَيْنِ فَلِينَّ أَلَى وَقَلْ فَيْنَ فَيْنَ فَلِينَا فَيْنَ مَنْ فَيْنَ فَيْنِ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنِ فَيْنَ فَيْنِ فَيْنِ فِي فَيْنِ فَيْنَ فِي فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنَ فِي فَيْنِ فَيْنَ فِي فَالْمُوانِ فَيْنَ فَيْنِ فَيْنِ فِي فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنَ فِي فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنَ فِي فَيْنِ فَيْنَ فِي فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنِ فَيْنَ فَيْنَا فِي فَيْنَ فَيْنَا فِي فَيْنَا فِي فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَا فِي فَيْنَا فِي فَيْنَا فِيْنَا فِي فَيْنَا فِي فَيْنَا فِي فَيْنَا فِي فَيْنَا فَيْنَا فِي فَيْنَا فِي فَيْنَ فَيْنَا

﴿ الْفَصَيْنَاتُ الْمُرِينَ ﴾ في قولي: ﴿ التَّلْتُينَ فِي قَلِّى وَالْسَافِّ وَلَا نَتَلِّجُ سَكِيلُ النَّلْمِينَ؟ ﴾. سَكِنْ النَّمْنِينَ برأس هارون ولحيته، يجره من الفضب والعتب عليه، نقال هارون: ﴿ يَبَنَوْأُهُ وَقِيلَ لَهُ وَالاَ فَهِ شَفِيةً ﴿لاَ تَلْشُذَ بِلِيتَنِي كُلْ بِأَنْقِ لَلْ بَلِيتِ أَنْ تَقُولُ رَقِّقَ بَنِي

رَأَيْنُهُمْ صَلُّوا أَ ٥ أَلَا تَشِّعَتْ ﴾ فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟ .

يَتِيَ إِسْكَوْيِلُ وَلَمْ تَرْفُتُ قُولِيهُ . فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم، فلو تبعثك لتركت ما أمرتني بلزومه وخنسيت لاتعدك، و ﴿ أَنْ تَقُولُ فَقَتَى يَتِيَ السِّكُولِيُّ ﴾ حيث تركتهم، وليس عندهم راع ولا خليفة، فإن هذا يفرقهم ويشت شملهم، فلا تبعدلني مع القوم الظالمين، ولا تشمت فنا الأعداء.

فندم موسى على ما صنع باخيه، وهو غير مستحق لذلك فـ ﴿قَالَ رَبِّ اَغَيْرَ لِى وَلِأَنِّى وَأَدْعِنْنَا فِى رَجَّيَكُ ۖ وَأَنْتَ أَرْتَكُمُ الزَّيُونِ﴾ ثم أقبل على السامري.

(٩٧-٩٥) فـ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسُمِرِيُ ۞ قَالَ بَعُمْرَثُ بِمَا لَمَ يَبْعُرُوا بِهِ، فَقَبَضْتُ قَنَصَكُ قِنْ أَثَىرٍ ٱلرَّسُولُ فَنَبَذْتُهَا

المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخ

وَلِيمَ وَلِيهِ الْهِلِيهِ الْهِلِيهِ اللهِ وَلَوْ الْوَلِيهِ اللهِ وَلَوْ الْوَالِيمُوا الْمِلْكِ اللهِ وَلَوْ الْوَلَا لَكُمْ الْمَرْفُونُ وَالْمِلِيمُوا الْمَرْفُونُ وَالْمِلِيمُوا الْمَرْفُونُ وَالْمِلِيمُوا الْمَرْفُونُ وَالْمِلِيمُوا الْمَرْفُونُ وَالْمَلِيمُوا الْمَرْفُونُ وَالْمِلِيمُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

عَلَمُ أَلْتُمْ وَقَدْهُ فُدُكُنسِفَدُ فِي أَلْمِيرَ فَسَفّا فِي إِلَكُمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ فَلَكُمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمَيْرَ فَسَفّا فَي إِلَكُ اللّهِ اللّهُ وَكُلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَكُلُوا اللّهُ عَلَيْهُ فَي الْمَيْكُونُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُواللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ ا

مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَةٌ. وَٱنظُرْ إِنَّ اللَّهَكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ

فقال: ﴿ وَمَمْنَتُ بِمَا لَمْ يَبْدُوا بِدِ﴾ وهو جبريل عليه السلام، على فرس رأه وقت خروجهم من البحر، وغرق مومون وجزوه على ما قاله المفسرون، فتبضت قبضة من أثر حافر فرسه، فيذتها على العجل ﴿ وَكِنَّاتُكُ مَثْنَاتُ لِي تَشِيهُ أَنْ أَقْضِهَا، ثُمْمُ إِنْدُاهَا، فَكُوانُ كَانَ.

﴿ وَلَكَ لَكَ فِي الْكَبْرُوْ أَنْ تُقُولُ لَا يَسَاشُ ﴾ أي: تعاقب في الحياة عقوبة، لا يانيو علت أحد، ولا يسلك أحد، حتى إن من أواد القرب منك قلت له: لا تسني، ولا تقرب مني، عقوبة، على ذلك، عيث مس ما لم يسمه غيره، وأجرى ما لم يُخرو أحد، وأن لك مُؤناً لك تُقَلِّمُهُم تتجازى يعملك، من خر وشر.

فقال له موسى: ﴿فَأَذَهَبُّ﴾ أي: تباعد عني واستأخر منى

﴿ وَإِنَّ لَكُ مُوْعِدًا لَنْ تَطَعْمُ ﴾ فتجازى بعملك، من خير وشر. ﴿ وَاَشْلَارَ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَلْتَ عَلَيْهِ عَلَيْمًا ﴾ أي: العجل ﴿ لَتُمْرَقَتُمْ ثُمَّ لَنَسِفَتُمُ فِي الْيَشِرِ شَمْنًا ﴾ ففعل موسى ذلك، فلو

كان إلْهًا لامتنع ممن يريده بأذى، ويسعى له بالإتلاف، وكان قد أُشربَ العجل في قلوب بني إسرائيل.

فأراد موسى عليه السلام إثلانه وهم ينظرون، على وجه لا تسكن إعادته – بالإحراق والسحق وقُزيِهِ في اليم، وتُشفِؤ، ليزول ما في قلوبهم من حب، كما زال شخصه، ولأن في إنقائه محتة، لأن في الفهر، أقوى داع إلى الباطل.

به فلما تبین آم بطلانه أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له، فقال:

ديريك نه هنان:
(٨٥) ﴿ إِلَكَ آَيُهُ لِللهُ لَلْهَى لَا إِلَّهُ إِلَّهُ مَنْ وَسِحَ كُلُّ فَتَهِ 
﴿ لَهُ ﴾ ﴿ إِلَكَ آَيُهُ لِكُ مُولِهِ لِلكريم، فلا يؤله، ولا يُحَبُّ، 
ولا يُرْجى ولا يُخَافُ، ولا يُدْعَى إلا هو، لأنه الكامل الذي له 
الأسماء المحسني، والصفات العلمي، المحجيط علمه بجميع 
الأشياء، الذي ما من تعمة بالعباد، إلا منه، ولا يدفع السوه 
إلا هم، قلا إلى إلا هو، ولا معرود سواه.

(١٩٠٩- ١٩) ﴿ وَكَالِنَ نَشْنُ عَلَكَ بِنَ أَلْلَهِمَ اقْدَ صَوَّقَ وَقَدَ الْبَلْتُكُ بِن لَكُمَّ وَحَكَرٌ ٥ مَّنَ أَنْوَى عَنْهُ فَلِلْمُ يَصِلُ بِمَ الْلِيَهَةِ وَنَا ٥ خَلِينَ فِيهٌ وَسَدَّةً فَمْ يَنَ الْلِينَةِ جَلَاكِ يستن الله تعالى على نبيه ﷺ بما قصه على من أنباء السابقين، وأخيار السافين، وأخيار السافين، يكونه العضة العظيمة، وما فيها من الأحكام وغيرها، التي لا يكونه أحد من أهال الكتاب، فأنت لم تدرس أخيار الأولين، ولم تعلم معن دراها، فإخبارك بالعنق اليقين من أخبارهم دليار على أنك رسول الله حقًا، وما جنب به صدق.

ولهذا قال ﴿ وَزَقَدَ النَّبَتَكُ بِنَ لَنَنَّا ﴾ أي: عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندنا ﴿ وَصَحَرْتُهُ وهُو هذا القرآن الكريم، ذكر للأخيار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء، والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي، وأحكام الجزاء.

و هذا مماً يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام، التي تشهد العقول والفطر بحسنها، وكمالها، ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيها.

وإذا كان الفرآن ذكرًا للرسول ولأمته، فيجب تلقيه بالقبول والتسليم، والانقياد، والتعظيم، وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم، وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم.

وأما مقابلته بالإعراض، أو ما هو أعظم منه من الإنكار فإنه كفر لهذه النعمة، ومن فعل ذلك فهو مستحق للعفوية ولهذا قال: ﴿ فَرَا أَنْفِي نَنَهُمُ فَلَمْ يَوْمَنُ بِهِ أَوْ يَعَلَّمُ إِنَّهُمُ أَنِّكُمُ إِنَّ الْمُنْفَقِي ونواهي، أو يتعلم معانيه الواجة ﴿ فَإِلْمُمْ يَعْلَى يَتَمَا لِلْمُعَالِّقِينَا أَلِيْفَكُمْ إِنَّكُمْ الْمُؤْف ومو فيتهم، الذي يسيم أعرض عن القرآن وأولاء الكفر

والهجران. ﴿ كَنِينَ يَدِيُّ أَي: في وزرهم، لأن العذاب هو نفس الأعمال، تنقلب عذابًا على أصحابها، بحسب صغرها

وكبرها. ﴿وَيَأْتُهُ لَمُنْ مِنْهُ ٱلْمُؤْمَةِ خِلَا﴾ أي: بشس الحمل الذي

يحملونه، والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة، ثم استطرد، فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: (١٠٢-١٠٤) ﴿ وَيَمْ يُمَنَمُ فِي الشَّرِرُ وَغَشْرُ النَّجُومِينَ بَرَيْبِهِ زَنَّا

نَتَفَتَوْنَ يَشَهُمْ إِلَيْنَمْ إِلَّا وَكَلَّا وَ فَمْنُ أَلْتُهُ إِمَا يُشَوِّلُونَ إِنْ يَتُولُ أَلَمُ الْمَنْ أَلَمْ إِلَمْ يَعْلُولُ وَلَيْتُمْ الْمُنْوَلِينَ إِلَيْنَ فِيكُا الْمَافِقِهِ عَلَى حسب حاله الماشورو إلى الرحمٰن وقله والمجرمون يحشرون وزُرْقًا الرائهم من الخوف والمقلق، والعطس، يتاجون بينهم يعضهم: ما ليتم إلا عشرة أيام، ويقول بعضهم غير ذلك، والله يعلم تخافتهم، ويسمع ما يقولون ﴿إِذَ يَشُولُ أَنْتُلَهُمْ وَاللهم المَنْهَمِ، كَلَيْنَ اللهم اللهم المقلمي، حَلَيْنَ المنافِق والمنعم، كليمة إلى التغذير: ﴿إِلَّ يَشُولُ أَنْتُلُهُمْ النّامِ العلمي عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهم ويقول بعضهم غير ذلك، ليتمولون وإذ يَشُولُ النّامُ اللهم المنظم، كليمة والمؤلف المنظم، كليمة الأولون اللهمية، موضيل ما يقدود من هذا النام العظم، محمد من عدا الأولون عليه عليه عليه المنظم، فيل غلامين، معرضين عما يفضهما المؤلف قد حضر الجزاء، وحق الوعيه، عقيل على ما يضرهم، فيل قد حضر الجزاء، وحق الوعيه، عقيل على ما يضرهم، فيلة قد حضر الجزاء، وحق الوعيه،

ظم بين إلا الندم والدعاء بالويل والدور. كما قال تعالى: ﴿ فَقَلَ كُمْ لِلْفَتْرَ فِي الْأَمِنِ عَمَدَ سِينِكَ ٥ كما قال تعالى: ﴿ فَقَلَ كُمْ لِلْفَتْرِ فِي الْفَتِيرِكَ ٥ قَلَ إِن لِلْفَتْرِ الْفَقِيرِكَ وَالْفَقِيرِكَ وَ لَوْ الْكُنْجُ عُلْمِيرَ عَلَيْكِ الْمَالِكَ فَقَلَ بِعَلْمِيلِكُ وَلِي اللّهِ عَلَيْكَ فِي الْفِيلِ وَقَلْ يَوْلِمُونِكُونَ فَقَلْ يَسْلِمُكُ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونِ فَقَلْ يُسْلِمُكُ وَلَيْكُونَ فَقَلْ يَسْلِمُكُ وَلَيْكُونُ فَقَلْ يَسْلِمُكُونَ وَلَيْكُونُ فَقَلْ يَسْلِمُكُ وَلَيْكُونُ فَقَلْ يَسْلِمُكُ وَلَيْكُونُ فَقَلْ يَسْلِمُكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونُ فَقَلْ يَسْلِمُكُونَ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ فَقَلْ يَسْلِمُكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلَيْكُونُ وَلِينَا وَالْمُعَلِّقُونُ وَلِينَا وَلِينَا الْمُؤْلِقُونُ وَلِينَا وَاللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا لِمُنْ اللّهُ وَلِينَا لِمِنْ اللّهُ وَلِينَا لِمِنْ اللّهُ وَلِينَا لِمُؤْلِقُونُ وَلِينَا وَلِينَا لِمِنْ اللّهُ وَلِينَا لِمِنْ اللّهُ وَلِينَا لِمِنْ اللّهِ وَلَيْنِ وَلِينَا لِمِنْ اللّهُ وَلِينَا لِمُنْ اللّهُ وَلِينَا لِمِنْ اللّهِ وَلِينَا لِمِنْ اللّهُ وَلِينَا لِمُنْ اللّهُ وَلَيْنَا لِمِنْ اللّهِ وَلَيْنَا لِمِنْ اللّهِ وَلِينَا لِمِنْ اللّهِ وَلَيْنَا لِمِنْ اللّهِ وَلَيْنَا لِمِنْ اللّهِ وَلَيْنَا لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْفِقِيلُونُ وَلِينَا لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْفِقِيلُونَا لِمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْفِقِيلُونَا وَالْمُنْفِقِيلُونَا وَالْمُنْفِقِيلُونَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْفِقِيلُونُ اللّهُ وَالْمُنْفِقِيلُونَا الْمِنْ الْمُنْفِقِيلُونَا الْمُنْفِقِيلِنَا الْمُنْفِقِيلُونَا الْمُنْفِقِيلُونَا الْمُنْفِقِيلُونَا الْمُنْفِقِيلُونِ الْمِنْفِيلُونِ الْمُنْفِقِيلُونِ اللّهُ الْمُنْفِقِيلُونِ اللّهُ وَالْمُونِيلُونِ اللّهُ وَلِيلُونِ الْمُنْفِقِيلُونِ الْمُنْفِقِيلُونِ الْمُنْفِقِيلُونِ الْمُنْفِقِيلُونِ الْمُنْفِقِيلُونِ الْمُنْفِقِيلُونِ اللّهِ الْمُنْفِقِيلُونِ الْمُنْفِقِيلُونِ الْمُنْفِقِيلِيلِيلِيْفِيلُونِ اللّهِ الْمُنْفِقِيلُونِ الْمُنْفِقِيلُونِ الْمُنْفِقِيلُونِ اللْمُونِ اللْمُونِ الْمُنْفِيلُونِ الْمُنْفِقِيلِ

وَيَقُلُ يَبِيثُهَا رَقِ نَشَاكُ أَي: يزيلها ويقلعها من أماكتها فتكون كالمهن، وكالرمل، ثم يدكها فيجعلها هباء منبئًا، فتضمحل وتتلاشى، ويسويها بالأرض، ويجعل الأرض قاعًا صفصفًا، مستويًا لا ترى فيه أيها الناظر عوجًا، هذا من تمام اللهِ خَنادِينَ فِيدُّوَسَاءَ لَمُنْمُ يَوْمَ ٱلْقِينَ مَةِ خِلَا ١٠ يَوْمَ يُفَخُ فِٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِزُرْفَا لَيُّا يَتَخَفَتُونَ يَّيْنَهُمْ إِن لِيَّثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا اللَّا تَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ

أَمَّنَكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا لَيْنًا ۗ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ لَلِحَبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَارَ بِي نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَ ١۞ لَّا تَرَىٰ فِهَاعِوَجَاوَلَآ أَمْتُ اللَّهِ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْنَ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسُأ الله يَوْمَهِذِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَكُهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَلَهُۥ

فَوْلَا ١ يَعْلَدُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمَا ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْفَيُّورِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلْلِحَنْتِ وَهُوَمُّ وَمِنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ١١ وَكَذَٰ لِكَأَنزَلُنَهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْتُحُدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا ١

مع قوله ﷺ: ٩لهُ أرحم بعباده من الوالدة بولدها،، فقل ما شئت عن رحمته، فإنها فوق ما تقول، وتصور ما شئت، فإنها فوق ذلك، فسبحان من رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في

فضله وإحسانه ومثوبته. وتعالى من وسعت رحمته كل شيء، وعم كرمه كل حي،

وَجَلُّ مِن غَنيٌّ عن عباده، رحيم بهم، وهم مفتقرون إليه على الدوام، في جميع أحوالهم، فلا غني لهم عنه، طرفة عين. وقُولُه: ﴿ يَوْمَيُّذِ لَّا نَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَمُ

نَّوَلَّا﴾ أي: لا يشفع أحد عنده من الخلق، إلا إذا أذن في الشفاعة (٢٠)، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله، أي: شفاعته، من الأنبياء والمرسلين، وعباده المقربين، فيمن ارتضى قوله وعمله، وهو المؤمن المخلص، فإذا اختل واحد من هذه الأمور، فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد.

وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرهم

(١) زيادة من هامش ب. (٢) في ب: إلا من أذن له في الشفاعة.

استوانها ﴿وَلَا أَمْنَا﴾ أي: أودية وأماكن منخفضة، أو مرتفعة، فتبرز الأرض، وتتسع للخلائق ويمدها الله مدًّ الأديم، فيكونون في موقف واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، ولهذا قال:

﴿ يَوْمَٰبِلِ يَشِّعُونَ ٱللَّاعِيَ﴾ وذلك حين يبعثون من قبورهم، ويقومون منها، يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف، فيتبعونه مهطعين إليه، لا يلتفتون عنه، ولا يعرجون يمنة ولا يسرة.

وقوله: ﴿ لَا عِرْجَ لَثُمْ ﴾ أي: لا عوج لدعوة الداعي، بل تكون دعوته حقًّا وصدقًا لجميع الخلق، يسمعهم جميعهم، ويصيح بهم أجمعين، فيحضرون لموقف القيامة، خاشعة أصواتهم للرحلن.

﴿ فَلَا نَسْمَعُ إِلَّا هَسَّنَا﴾ أي: إلا وطء الأقدام، أو المخافئة سرًا بتحريك الشفتين فقط، يملكهم الخشوع والسكون، والإنصات، انتظارًا لحكم الرحمٰن فيهم، وتعنو وجوههم أي: تذل وتخضع، فترى في ذلك الموقف العظيم، الأغنياء والفقراء، والرجال والنساء، والأحرار والأرقاء، والملوك والسوقة، ساكتين منصتين، خاشعة أبصارهم، خاضعة رقابهم، جاثين على ركبهم، عانية وجوههم، لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به، ولا ماذا يفعل به، قد اشتغل كُلُّ بنفسه وشأنه، عن أبيه وأخيه، وصديقه وحبيبه ﴿لِكُلِّ آمْرِي مِنْتُهُمْ بَوْمَهِذِ شَأَنٌّ يُنْبِهِ﴾ فحينئذ يحكم فيهم الحاكم العدل الديان، ويجازي المحسنَ بإحسانه، والمسيء بالحرمان.

والأمل بالرب الكريم، الرحمٰن الرحيم، أن يرى الخلائق منه، من الفضل والإحسان، والعفو والصفح والغفران، ما لا تعبر عنه الألسنة، ولا تتصوره الأفكار.

ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه [فيختص المؤمنون به ورسله بالرحمة] (``، فإن قيل: من أين لكم هذا

الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ . قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه، ومن سعة جوده، الذي عم جميع البرايا، ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا،

من النعم المتواترة في هذه الدار، وخصوصًا في فصل القيامة، فَإِنْ قُولُه: ﴿وَخَنَعَتِ ٱلْأَشْوَاتُ لِلرِّجْمَانِ﴾، ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ﴾ مع قوله: ﴿ٱلْمُلَّكُ يَوْمَهِـذِ ٱلْعَقُّ لِلرَّحْمَانِ﴾ مع قوله ﷺ: اإن لله مائة رحمة أنزل لعباده رحمة، بها يتراحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها، خشية

أن تطأه، - أي - من الرحمة المودعة في قلبها، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة، فرحم بها وشرهم، فهؤلاء لا ينالهم إلا الخبية والحرمان، والعذاب \_ اِيْمَكَلَ بِيهِ. ٥ إِنْ عَيْثَا تَمَكُمْ وَتُؤَاكُمْ ٥ فَالَ قَالَتُهُ فَأَنِّيَ وَمُالَمٌ ٥ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِيمًا بِمُنْ جَهِيم، وسخط الديان.

ن والقسم الثاني: من آمن الإيمان المأمور به، وعمل صالحًا من واجب ومسنون فرلَّلا يُقَالُ كُلَّاكُ إِلَى : زيادة في سيئاته فراَّلا مُشَكَّا أَي: نقشاً من حسناته، بل تغفر ذنويه، وتطهر عيره، وتضاعف حسناته فران تُلُّ كَتَنَّةً يُمُتَنِّهُمُّ أَوَيُّاتٍ بن لَكُمْ الْمُرْعَلِيْسِاً ﴾.

لله البراعيسية ...

الله الإراكية وَكَنْكَ أَرْلَتُكُ فَرَانًا مَرَكًا وَمَرَقًا فِيهِ مِنْ الْوَجِيدِ لَمَنَا لَلْهِ مِنْ الْوَجِيدِ لَلْهُ الْمُنابِ . وكذلك أنزلنا هذا الكتاب، باللبان القاضل العربي الذي تفهمونه وتفقهونه، ولا يخفى عليكم لفظه، ولا معناه. ولامناه. ولامناه. ولامناه. ولامناه. وتومَرَقًا فِيهِ مِنْ الرَّجِيدِي أي: تَوْضَاها أنواعًا كثيرة، تارة

يذكر أسمائه ألدالة على العدل والانتقام، وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة، وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة، ويزاق بذكر آثار الذنوب، وما تكسيم من الميوب، وتارة بذكر أهرال القيامة، وما فيها من المزعجات، والمفلقات، وتارة بذكر جهنم، وما فيها من أنواع العقاب، وأصناف المذاب، كل هذا رحمة بالمباد، لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم.

رالمناصي ما يشربه ﴿ وَأَنْ يُشِرُثُ مَرَّ كِرُكُ﴾ فيعملون من الطاعات والخير ما ينقعهم، تكونه عربيًا، وكونه مصرفًا في [من] الوعيه، أكبر سبب، وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح، فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه، لم يكن له هذا الأثر.

(11) ﴿ فَنَكُنُ اللهُ النّهُ اللهُ وَلا تَعْبَلُ اللّهُ وَلا تَعْبَلُ اللّهُ وَلا تَعْبَلُ وَلَا لَكُونُ وَلَيْ فَيَلُ حَلَمه الطَّوَاتِي فِي عِلَيه حَلَمه اللّهُ إِنَّهُ لِي وَقِي قَلِي اللّهِ إِنَّهُ فِي عِلَيه حَلَمه الأمري الديني، الذي الزاب كانه وارتفيه و وقشكل ألله إلى الملك المنت والنقس و تك ن نفس وأنة ﴿ إِللّهِ إِلَيهُ إِلَى الملك القدرية والشيعة نافلة فيهم حاليك له، وأحكام الملك القدرية حن استعاده المعلك القدرية والمن المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة والمن الله المنافلة والمنافلة منافلة المنافلة والمنافلة منافلة المنافلة المنافلة على يعلن المخالى والمنافلة منافلة المنافلة على المنافلة المنافلة على المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة على المنافلة والمنافلة المنافلة على المنافلة على المنافلة المنافلة

صدرك، وقراءتك إياه، كما قال تعالى: ﴿لَا غُرَّكَ بِدِ. لِسَانَكَ

﴿ الله الله عبلته ﴿ على تلقَف الوحي ومبادرته إليه الله كان عبلته ﴿ على تلقَف الوحي ومبادرته إليه تعالى على مراداته العلم، أمن بسالة بزادة العلم، فإن العلم خير، وكثرة الخير مطلوبة، وهي من ألله، والطريق إليها الاجتهاد، والشوق للعلم،

وسؤال الله ، والاستانة به ، والافتارائيه في كل وقت. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تنفي العلم ، وأن المستعم للعلم ينغي له أن يتأثى ويصبر ، حتى يفرغ العملي والمعلم من كلامه ، المتصل بعضه يعضى ، فإذا فرغ عه سأل إن كان عنده سؤال ، ولا يادر بالسؤال ، وقطع كلام مُلْقي العلم ، فإن صبب للعرمان ، وكذلك المسؤول، يبغي له أن يستملي سؤال السائل ، ويعرف المقصود منه قبل الجواب، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب .

(100) وَإِنْدُ عَيْنَةً إِنْ آدَمْ مِن قَبْلُ فَنَبِي رَاّ تِجِدَ لَمْ عَرَاكُ إي: ولقد وشينا أوم، وأمرناه، وعهدنا إليه عهدًا لقوم به، فالتزمه، وأذعن له، وانقاد، وعزم على القيام به ومع ذلك نسي ما أمر به، وانقضت عزيمت المحكمة، فجرى عليه ما جرى، فصار عمرة للريه، وصلت طبائعهم مثل طبيعت، بسي آدم فيسيت ذريه، وخطى، فغطتوا، ولم يتبت على العزم واعترف، فقفرت له، ومن يشابه أباه فما ظلم. ثم ذكر تفصيل ما أجملة قلال.

﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنَى مِن قَارٍ مَنَلَقَتُهُ مِن لِمِينٍ ﴾ فتبينت حينئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه، لما كان عدوًا لله، وظهر من

<sup>(</sup>١) في النسختين: يدل.

حسده ما كان سبب العداوة، فحذر الله آدم وزوجه منه، وقال: لا ﴿يُحْرِجَنُّكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ نَتَشْقَيَّ﴾ إذا خرجت منها، فإن لك فيها الرزق الهنيء والراحة التامة.

﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا نَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ٥ وَأَنَّكَ لَا تَطْمَؤُا فِنهَا وَلَا تَضْحَن ﴾ أي: تصيبك الشمس بحرّها، فضمن له استمرار الطعام والشراب، والكسوة، والماء، وعدم التعب والنصب، ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال: ﴿وَلَا نَقْرَيَا هَانِو ٱلشُّجَرَّةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ فلم يزل الشيطان يسول لهما، ويزين أكل الشجرة، ويقول: ﴿هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلَّدِ﴾ أي: الشجرة التي من أكل منها خُلِّد في الجنة .

﴿ وَمُثْلِكِ لَّا يَبَلَى ﴾ أي: لا ينقطع، إن أكلت منها، فأتاه بصورة ناصح، وتلطف له في الكلام، فاغتر به آدم، وأكلا من الشجرة فَشْقِط في أيديهما، وسقطت كسوتهما، واتضحت معصيتهما، وبدا لكل منهما سوأة الآخر، بعد أن كانا مستورين، وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة، ليستترا بذلك، وأصابهما من الخجل ما الله به عليم.

﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ﴾ فبادرا إلى التوبة والإنابة، وقالا: ﴿رَبُّنَا ظَلَمَنَا أَنفُتَنَ وَإِن لَّهِ تَغْفِرْ لَنَا وَرَّتَحَمَّنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْخَسِيرَى ﴾ فاجتباه ربه، واختاره، ويسر له التوبة ﴿فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها، ورجع كيد العدو عليه، وبطل مكره، فتمت النعمة عليه، وعلى ذريته، ووجب عليهم القيام بها والاعتراف، وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم، ليلًا ونهارًا ﴿يَبَنِيَ مَادَمَ لَا يَقْبِنَتَكُمُ اَلشَّيْطَانُ كُمَّا لَغَرَجَ أَبَوْيَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِلْاَسْهُمَا الدُّيَهُمَا سَوْءَنِهِما ۚ إِنَّامُ يَرَنكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرْيَهُم ۚ إِنَّا جَمَلْنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

(١٢٣-١٢٣) ﴿قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَىٰ جَبِيَّاۚ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُوًّا فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِّنِيَ هُدُكَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا بَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُدُومُ يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ أَعْمَىٰ ٥ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْنَنِيّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ٥ قَالَ كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنْنَا فَنَسِينَما ۚ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰي ۞ وَكَذَلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ يِئَايَتِ رَبِّهِ؞ً وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٓ﴾ يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض، وأن يتخذوا [آدم وبنوه](١) الشيطانَ عدوًا لهم، فيأخذوا الحذر منه، ويُعِدُّوا له عُدَّته ويحاربوه، وأنه سينزل عليهم كتبًا، ويرسل إليهم رسلًا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته، ويحذرونهم من هذا العدو المبين، وأنهم أيُّ وقتٍ جاءهم ذلك الهدى، الذي هو الكتب والرسل، فإن من اتبعه اتبع ما أمر به، واجتنب ما

﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَدُّ وَلَانَعُجُلْ بِٱلْقُدُّ وَانِ مِنْ فَبِهِلَانَ ﴾ ﴿ فَغَمَانَى اللَّهُ مُؤلِنًا لَهُمُ وَانِ مِنْ فَبِهِ لِإِلَّانَ

يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل زَبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْعَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نِجِدْ لَهُ، عَزْمًا ١١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيۡمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوۤ الْإِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّى إِنَّ فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَنَا عَدُوٌّ لِّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ إِفِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٠ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُمْلِكِ لَاسَلَ إِنَّ فَأَكَلَا مِنْهَا فَيَدَتْ فَكُمَا سَوْءٌ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْمُ نَةُ وَعَصَىٓ ءَادَمُ رَبَّهُ مُغَوَىٰ الثَّا مُّمَّ آجُنَبَكُهُ رَبُّهُۥ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ إِنَّيُ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَيِعًا أَبْعَثُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّا فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِّنِي هُدُى فَمَنُ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى ١١٠ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعْشُرُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ١ قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا

نهي عنه، فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يشقى فيهما، بل قد هدِيَ إلى صراط مستقيم، في الدنيا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة.

وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى لقوله: ﴿فَمَن نَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ﴾ واتباع الهدى بتصديق الخبر، وعدم معارضته بالشبه، وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة.

﴿ وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذِكْرِي ﴾ أي: كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه، أو ما هو أعظم من ذلك، بأن يكون على وجه الإنكار له، والكفر به ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ أي: فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة، ولا يكون ذلك إلا عذابًا.

وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره، ويحصر فيه، ويعذب، جزاء لإعراضه عن ذكر ربه، وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر، والثانية: قوله

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش ب.

معلى. «وَوَ مِرْنَى بِرُو الصَّلِيونِ فِي مُعْرِقِ الْوَقِ لَنَّ لِلْمِيْمَةِ ﴾ الآية، والثالثة: قوله: ﴿ وَلَنْلِيقَتُهُمْ مِنْ ﴾ الكَنَابِ الدُّنَّنُ النَّمُ النَّذَابِ الذَّكُونُ ﴾ والثاليعة: قوله عن آل فرعون: ﴿ الثَّانُ مِنْ مُنْ النَّذِي النَّمُ النَّانُ ﴿ النَّانُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

يُعْرَشُوكَ عَلَيْمًا غُدُوًّا وَصَيْغًا﴾ الآية. والذي أوجب لمن فسرها بدناب القبر فقط من السلف، وقصرها على ذلك - وأف أعلم - آخو الآية، وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القباءة. ومغضر الشفرين يرى أن المعيشة الفينك عامة في دار

الدنيا، بما يصيب المعرض عن ذكر ربه، من الهموم،

والغمرم، والآلام التي هي عذاب معجل، وفي دار البرزع، وفي الغار الأخرى، لإطلاق السينة الفضك، وعدم هيياها. ﴿وَتَشَرِّرُهُ إِيّ مِنَا المعرض عن ذكر ربه ﴿وَيَرَرُ ٱلْفِيكَةُ أَتَّنَى﴾ البصر على الصحيح، كما قال تعالى: ﴿وَقَشْرُهُمْ يَرَا إِنْهَارَ قُلُومِهِمْ نُشْرُ زُكُمُ وَمِنْ الْفِيرَا الْفِيرَا الْفِيرَا الْفِيرَانُمْ يَرَامُ الْفِيرَانُمْ يَقْرُ

 قال على وجه الذا، والمراجعة، والتألم، والضجر من هذه الحالة: ﴿ رَبِّ لِرْ حَمَرْتِيَ آَشَيْنَ وَقَدْ كُشُّ ﴾ في دار الدنيا ﴿ يَعِيرُ ﴾ فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة.
 ﴿ قَلَ كُنْكُ أَنْكُ مَنْكُ تَشْبِئًا ﴾ بإعراضك عنها ﴿ وَكَلْكُ أَنْتُمَ الْمَثْرَةِ

شُن﴾ آي: تترك في الغذاب. فأجيب، بأن هذا هو عين عملك، والجزاء من جنس الميل، فكما عيت عن ذكر ربك، وعشيت عنه، ونسيت، ونسيت خلك من، أعمى الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعمى، أصم، أيكم، وأعرض علك، ونسيك في

تعدى الحدود، وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له ﴿ وَكَمْ بِيُونَ يَاتَكِبُ رَوِنَـُهُ الدَّالَةُ عَلَى جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة مريحة، فالله لم يظلمه ولم يضع العقوية في غير محلها، وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. ﴿ وَلَمُكَانُ النَّحِيرُ لَشَنُّهُ من عذاب الدنيا أضماقًا مضاعفة ﴿ وَلَمُكَانُ النَّهِ لَا يَشْهُم، بِخُلُاف عذاب الدنيا أقماقًا مضاعفة

يسيمي معلود العذو من طاب الآخرة. (۱۲۸) ﴿ وَالْمَنْ يَهِ مُنْ كُمْ أَمَلُكُمْ قَالُمْ مِنَ الْفَرُودِ يَسْمُونَ فِي الحَكِيمُ إِنَّ فِي فَلَكُ كُنِّكُ وَلَيْنِ الْفَرِقِ الْفَكَافِي : الْطَعْ يَعِد مولاً المُكليس المعرضين، ويناهم على سلوك طريق الرشاد وتعين طرق الغر والنسادة ما أحرار أنه باللكتابين فيلهم،

من القرون الخالية، والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهم،

ويتناقلون أسمارهم، وينظرون بأعينهم مساكنهم من بعدهم،

وسأعانه، لعلك إن فعلت لآلك، ترضى بما يعطيك ربك من التواب العاجل والأجل، وليطمئن قلبك، وتقر عينك بعبادة وبلك، وتسلط التوابط التوابط والتوابط التوابط التعامل التوابط التعامل التوابط التعامل التعامل التعامل التعامل التوابط التعامل ا

كقوم هود، وصالح، ولوط وغيرهم، وأنهم لما كذبوا رسلنا، وأعرضوا عن كتبنا، أصبناهم بالعذاب الأليم؟. فما الذي يُؤمِّن مؤلاء أن يحل يهم ما حل بأولنك؟ ﴿ أَكُثُولُ مِنْ يَقْتِيكُمُ أَلَّ كُرْبَيَّاتُهُ ۚ وَالَّذِي اللّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْ

شُتُيرُ ﴾ لا شيء من هذا كله فليس هؤلاء الكفار خيرًا من أولئك، حتى ينفع عنهم العذاب بخيرهم، بل هم شر منهم، لأنهم كفروا باشرف الرسل، وخير الكتب وليس لهم براءة مزيورة، وعهد عند الله، وليبوا كما يقولون، أن لجمعهم يشمهم يوبلغ عنهم، بل هم أذل وأحقر من ذلك.

يسمه ويصد عهم. بن مه مداور من ساب الهداية، ظهلاك القرون المالة على صحة رسالة الرسل الذين يحارمه، ويطلان ما هم عليه، ولكن ما كل أحد يتقم بالأيات، إنما يتفع بها أولر النهى، أي: العقول السلية، القط السنشية، والألبات التي ترج أصحابها عما لا

والفطر المستقيمة والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ( ١٠٠٠). ( وَقَوْلَا كِنَّهُ سَيَقَتُ بِن نَوِّلَا لَكُنْ لِلْمَا لِلْمَالِمِ اللهِ ( ١٣٠٠) ( وَقَوْلَا كِنَّهُ سَيَقَتُ بِن نَوِّلَا لَكُنْ لِلْمَا لِللّهُ الشَّيْسِ مَثْقَدِ لِيَلِّهُ فَلَيْ الشَّيْسِ الشَّيْسِ مَثْقَدِ لِيَلِّهُ فَلَيْ الشَّيْسِ مَثِلَالِهُ النَّمَالِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِيالًا لِللّهِ اللهِ اللهُ بِيالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والذي اللهُ اللهُ واللهِ اللهُ والذي اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ والذي اللهُ واللهُ اللهُ الله

المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم، وضرب الأجل المسعى، فالأجل السمى وتفوذ كلمة ألث، هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إيان وقعا، ولعلهم يراجعون أمر ألله، فيتوب عليهم، ويرفع عنهم العقوبة، إذا لم تحق عليهم الكلمة. وفيلة أمر الله رصوله بالصبر على أذبهم بالقول، وأمره أن يتعوض عن ذلك، ويستعين عليه بالتسيح بحد ربه في هذه الأوقات القاضلة، قبل طلوع الشمس وغروبها، وفي أطراف النهار، أوله وآخره، عدوم بعد خصوص، وأوقات الليل

وهؤلاء قد أتوا بالسبب، ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك

الأعمال الصالحة، والأجل من النعيم المقيم، والعيش السليم في جوار الرب الرحيم ﴿خَيْرٌ ﴾ مما متعنا به أزواجًا، في ذاته وصفاته ﴿وَأَبْقَيُّ ﴾ لكونه لا ينقطع، أكلها دائم وظلها، كما قال تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْءَ ۖ ٱلذُّنْبَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ

وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه، من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا.

(١٣٢) ﴿وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَيْرَ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسَعْلُكَ رِزْقًا ۚ فَحْنُ نَرُنُفُكُ وَٱلْعَنِيْبَةُ لِلنَّقَوَىٰ﴾ أي: حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل، والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرًا بتعليمهم ما يصلح الصلاة، ويفسدها،

﴿ وَأَصْطَيْرُ عَلَيْهَا ﴾ أي: على الصلاة بإقامتها، بحدودها، وأركانها، وآدابها، وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك، والصبر معها دائمًا، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به، كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع، ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق، وأن لا يشغله الاهتمام

﴿ غَنَّ رَّزُفُكُ ﴾ أي: رزقك علينا، قد تكفلنا به، كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم، فكيف بمن قام بأمرنا، واشتغل بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقى وغيره، فينبغى الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية، وهو التقوى، ولهذا قال: ﴿وَٱلْعَلِمَةُ﴾ في الدنيا والآخرة ﴿لِلنَّقَوَىٰ ﴾ التي هي فعل المأمور وترك المنهى، فمن قام بها كان له العاقبة، كما قال تعالى:

والبيوت المزخرفة، والنساء المجملة فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا، تبتهج بها نفوس المغترين، وتأخذ إعجابًا بأبصار المعرضين، ويتمتع بها – بقطع النظر عن الآخرة – القوم الظالمون، ثم تذهب سريعًا، وتمضى جميعًا، وتقتل محبيها وعشاقها، فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا في القيامة، وإنما جعَّلها الله فتنة واختبارًا، ليعلم من يقف عندها، ويغتر بها، ومن هو أحسن عملًا كما قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّنَا لِنَبْلُوكُمْرَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٥ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾.

﴿وَرِنْكُ رَبِّكَ﴾ العاجل من العلم والإيمان، وحقائق

طموحًا إلى زينة الدنيا، وإقبالًا عليها، أن يذكرها ما أمامها

به عن إقامة دينه فقال:

﴿وَٱلْعَنْفِيَةُ لِلنُّتَّقِينَ ﴾.

ASSESSMENT TO A SECOND قَالَ كَنَالِكَ أَنْتُكَ ءَاينَتُنَا فَنْسِينَمَ أَوَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ١١٠ وَكَذَالِكَ يَخْزِي مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِثَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ

وَأَبْقَىٰ إِنَّ الْفَالَمْ يَهْدِ فَكُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا فَيَا لَهُم مِّنَ ٱلْفُرُونِ يَمْشُونَ فِ مَسَنِكِنِهِمُّ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيَنْتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ وَلَوْ لَا كَامَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ١١٠ فَأُصْبِرْعَكَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبَّلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَٱ وَمِنْ ءَانَآ يِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلْعَلَّكَ تَرْضَىٰ لَيَّا ۗ وَلَا تَمُدَّذَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ \* أَزْوَجَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْوَٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّهُا وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبرْعَلَيْهَأَ لَانْسَنْلُكَ رِزْقَآ نَحَنُ نَزُزُقُكُ ۗ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقْوَيٰ

الله وَقَالُواْلُوْلَايَأْتِينَا إِعَايَةٍ مِن زَّيِّهِ ءًا وَلَمْ تَأْتِهم بَيْنَةُ مَافِي ٱلشُّحُفِٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنَّكُمْ مِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ. لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَيِّعَ اَيَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَخَذْرَعَ اللهِ قُلْكُلُّ مُّرَيَّصُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٩٠٠

مًا في الشُّحُفِ الْأُولَىٰ ۞ وَلَوْ أَنَّا أَمْلَكُمْنَهُم بِعَنَابٍ مِن قَبْلِهِ. لَقَـالُوا رَيُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْمَا رَشُولًا فَنَتَّجَعَ ءَلَيْنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلْ وَغَدْرَكَ ٥ قُلْ كُلُّ مُنْزَيَقُتُ فَتَرْبَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلْتِمَرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱلْمَنَكَىٰ﴾ أي: قال المكذبون للرسول ﷺ: هلا يأتينا بآية من ربه؟ يعنون آيات الاقتراح كقولهم: ﴿وَقَالُواْ لَن لُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُّرَ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ بَلْبُوعًا ۗ ٥ ۚ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ ۗ مِّن نِّجْدِلِ وَعِنَبِ فَنْفَجِّرَ ٱلْأَنْهَدَرَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ٥ أَوْ تُتَنفِطُ ٱلسَّمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنًا كِمَمًّا أَوْ تَأْقِيَ بِأَهِّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَيَبِلَّا﴾.

وهذا تعنت منهم، وعناد وظلم، فإنهم هم والرسول بشر عبيد أنه، فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم، وإنما الذي ينزلها، ويختار منها ما يختار بحسب حكمته، هو الله.

ولأن(١٠)قولهم: ﴿لَوْلَا أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِن رَّبِيِّيُّ ﴾ يفتضى أنه لم يأتهم بآية على صدقه، ولا بينة على حقه، وهذا كذب وافتراء، فإنه أتى من المعجزات الباهرات، والآيات القاهرات، ما يحصل ببعضه المقصود، ولهذا قال: ﴿أَوْلَمْ

<sup>(</sup>١٣٣-١٣٣) ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا جِالَةٍ مِن زَيِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْمِم بَيْنَةُ (١)في ب: ولما كان.

تَأْتِهِم﴾ إن كانوا صادقين في قولهم، وأنهم يطلبون الحق بدلبله.

وَيَهُمْ مَا فِي السَّحْفِ الْأَوْلَى هَا فَي: هذا القرآن العظيم السَّعْفِ الصحف الأولى، من التوراة والإسجل، والتحييل، والتحيد بنا أخبرت به، والتحيد المسلمة لها المخبر بنا أخبرت به، عالى: ومنشر بالرسول بها، وهذا تعلق عالى: وأن تكلّف تحالى: ﴿ وَالْمَ الْمَاسِلَمُ الْمَاسِلَمُ الْمَالِمُ لَلَهُ الْمَالِمُ لَلَهُ الْمَامِلُولِ الله وهذا تعلق في وَلِكَ كَلِيدُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ واللهِ تعلق المُحالِق اللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

قل يا محمد! مخاطبًا للمكذبين لك الذين يقولون: تربصوا به ريب المعنون ﴿قُلْ كُلُّ تُكَوِّيُنُ فَرَيْسُوا بِي المعوت، وأنا أتربص بكم العذاب ﴿قُلْ مَلَ تَرْتُصُونَ يَنَا إِلَّا إِلَمْتُكَ المُشْتِينِيُّ النَّا الظفر أو الشَّاعِة ﴿وَيُشُونَ يَنَّ يَنِّكُمْ لِمُنَّ لَنَّا لِللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يُصِيدُكُمُ اللَّهُ يَانِ الظفر أو الشَّاعِة ﴿ وَيُؤْمِنُكُمْ لَنَّكُمْ مِكُمْ أَنْ لَنَا لِللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَمُرْتَشِرُ مُنْتَمَلِينَ مِنْ لَسَحَدُهُ النَّبِينَ النَّبِينَ إِلَّ السَعْبِم، ﴿ وَمِنَ الْمُنْتَىٰ ﴾ بسلوک، أنا أم أشه؟ فإن صاحبه هو الفائز الرائشة، الناجي المضلح، ومن حادعه خاسر خالب معذب. وقد علم أن الرسول هو الذي يهذه الحالة، وأعداؤه يخلافه وإلله أعلم.

## تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام وهي مكية

## ينه م اللهِ الأَكْفِ الْتِحَدِّ

(1-1) ﴿ (اَقَالَ لِشَانِ جَسَائِهُمْ وَلَمْ فِي تَفْفَقِ لَمُسْرِفُنَ ٥ تَا تَالِيهِمْ فِي (حَلَّى إِنَّ تُوْجِهِمْ فِيْنَا فِي الْمَسْتُونُ ثَمَّ مِلْتَمَوْنُ ٥ لَكُونَةً لَمُنْفِعُمْ وَلِمَانِي النَّبَقِي اللَّبِي عَلَيْقٍ عَلَى مَنَا لَمَ فَعَنَا وَاللَّهِمَ اللَّهِمَ يَشْفِطُمُ التَّقَالُونِ النِّهِمِ النَّبِيعِ اللَّهِمْ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمُ اللَّهِمَ اللَّهِمُ اللَّهِمَ اللَّهِمُ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمُ اللَّهِمَ اللَّهِمُ اللَّهِمِ مِنْ طَالِمُهُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمَ اللَّهُمُ اللَّ



ينسكافهم وقد القالخ التحكيد ا

الناس، وأنهم لا ينجع فيهم تذكير، ولا يرعوون إلى نثير، وأنهم قد قرب حسابهم، ومجازاتهم على أعمالهم العسالحة والطالحة، والحال أنهم في غفلة معرضون، أي: غفلة حما خلقرا له، وإعراض عما زجروا به، كأنهم للدنيا خلقرا، ولتستع بها ولدوا، وأن الله تعالى لا يزال يجدله لهم التذكير والمحقط، ولا لوان في غفلتهم وإعراضهم، ولهذا قال:

وَمَا يَأْتِهِم مِن وَكِي بِن رَبِهِم ثُمَنكَنِ لِلهِ يَلُوهِم ما ينفعهم، ويرهبهم منه ﴿إِلَّا لِمَنْهُم عليه، وما يضرهم، ويرهبهم منه ﴿إِلَّا لَمَنْهُمُ عَلَمُهُم عليه، والحجة.

وَيَرُمُ يُلَبِينُ ﴿ لَا يَحْدُ قُرْيُهُمُ اللهِ أَنِ : قلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية وأبدائهم لاهية، قد اشتغلوا بتناول الشهوات، والعمل بالباطل، ولاقوال الردية، مع أن الذي ينيني لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة، تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه، وتستمده استماعًا تفقه المواد مه، وتسعم جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلها، ويجعلون أمرهم وتستقيم أحوالهم، وتزكو أعمالهم،

وفي معنى قوله: ﴿أَثَمَٰنَ لِشَابِ جَسَائِهُمُ ۗ قُولان: أحدهما: أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم، لقوله ﷺ: «بعثت أنا والساعة

كهاتين، وقرن بين إصبعيه، السبابة والتي تليها.

مات قامت قيامتُه، ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب من كل غافل معرض، لا يدري متى يفجأه الموت، صباحًا أو مساة، فهذه حالة الناس كلهم إلا من أوركته العنانة الربانة، فاستعد للمدت وما بعده.

والقول الثاني: أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من

ثم ذکر ما پیتاجی به الکافرون الظالمون علی وجه العناد، ومقابلة الحق بالباطل، وأنهم تناجوا، وتراطأوا فیما بینهم، ان یولوا فی الرسول ﷺ: آبه بشر طلکم، فعا الذی فضله علیکم، وخصه من پینکم، ظر ادعی أحد منکم مثل دعواه لکان قوله من جنس قوله، ولکته برید أن بتفضل علیکم، ویرأس فیکم، فلا تطبعوه، ولا تصدقوه، وایه ساحر، وما جاه به من الذان سحر، فانفروا تعاد ونفروا الناس، وقولها.

﴿قَالَ رَبِي يَعْلُمُ الْقَرْلُهِ أَي: الخفي والجلي ﴿فِي السَّمَالَةِ وَالْأَنْفِيْهُ أَي: في جميع ما احتوت عليه أقطارهما ﴿رَهُوُ الْتَشِيعُ ﴾ لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ﴿الْمَلِيمُ﴾ بما في الضمائر، وأكته السرائر.

(م.) ﴿ لَمْ قَالُوا أَشْغَتُ أَشَلَيْكِ كِلَ لَقَتِنَهُ مِنْ هُوْ شَاعِرٌ ثَنْهُانِ كِنْهُ كُلَّ أَشِنَ الْأَوْلُونَ الْمَا مَاتَتَ فَلَهُمْ مَن فَرْيَوْ أَنْتُكُمُّا أَنْهُمْ يَقْطِينُكُ ﴾ يذكر تعالى التعاك السكنيين بمحمد على معاجاء به من الفران العظيم، وأنهم سقهود"، وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة، فتارة يقولون: ﴿ أَشَيْتُهُ أَشَيْرٌ ﴾ يسترلة كلام النافية إلياني، الذي لا يحرب ميا يقول،

يقولون: إنه شاعر وما جاه به شعر . وكل من له ادنى معرقة بالواقع، من حالة الرسول، ونظر في هذا الذي جاء به، جزم جزمًا لا يقبل الشك، أنه أجل الكلام وأعلاء، وأنه من عند الله، وأن أحكا من البشر لا يقط على الإنيان بمثل بعضه، كما تحدى الله أهماده بذلك،

وتارة يقولون: ﴿ أَفْتَرَكُمُ ﴾ واختلقه وتَقَوَّله من عند نفسه، وتارة

ليعارضوا مع توفر دراعيهم لمعارضته وعدارته، فلم يقدروا على شيء من معارضته، وهم يعلمون ذلك، وإلا فما الذي أقامهم، وأقعدهم؟ وأقض مضاجعهم، ويليل ألستهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيء؟ وأنها يقولون هذه الأقوال في حيث لم يؤمونا به تشيرًا عه لدن لم يعرف، وهو أكبر الأيات الستمرة، الدالة على صحة ما جاء به الرسول يحجى، الرسول يحجى، وصدف،

--- ۲۱ تفسير سورة الأنبياء، الآيات: ٥-٩

وهر كاف شاف. فمن طلب دليلًا غيره، أو اقترح آية من الآيات سواه، فهو جاهل ظالم مشبه لهة لاه المعاندين الذين كذبوه، وطلبوا من

آیات الاقراح ما هو أضر شيء علیهم، وليس لهم فيها مصلحة لائهم إن كان<sup>77</sup> قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله، فقد لائتين دليله بدونها، وإن كان قصدهم التجييز وإقامة العذر الانتهام، إن لم يأت بما طلبوا، فإنهم بهذه الحالة - على فرض إتبان ما طلبوا من الآيات - لا يومنون قطامًا، فلر جاميم في آية لا يؤمنون قطامًا، فلر جاميم في آية لا يؤمنون حقير ووا العذاب الآيم.

جاءتهم كل اية لا يؤمنون حتى بروا العذاب الاليم. ولهذا قال الله عنهم: ﴿ فَلَيَاأِنَا بِكَايَرَ كُمَّا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ﴾ أى: كناقة صالح، وعصا موسى، ونحو ذلك.

قال الله: ﴿ مَا مَاسَتَ قَلِهُمْ مِن قَرْتِيمُ أَسَلَكُنَهُۗ ﴾ أي: بهذه الآيات المقترضة، وإنما سنت تنضي أن من طلها، ثم حصلت له فلم يؤس أن يعاجله بالعقوبة، فالأولون ما آسنوا بها، أفؤس هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على أولئك؟ وما الخير الذي نهم، يتضفي إلايمان عند وجودها؟

وهذا الاستفهام بمعنى النفي، أي: لا يكون ذلك منهم

(٧-٧) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فَمَلِكَ إِلَّا بِيَالًا فُونَ إِلَتِهِمْ مُثَنَالًا أَهُلَ الذِّحْدِ إِن كُشَّدُ لا فَمَلَمُونَ وَ وَمَا جَنْلَتُهُمْ جَمَّكًا لا يَأْحَمُونَ وَمَا جَنْلُتُهُمْ عِلَى مُلْمَالُونَ وَمِنَا جَنْلُتُهُمْ جَمَّكًا لا يَأْحَمُونَ

اللَّمَامُ وَمَّا كُلُواْ خَلِينَ ٥ ثُمْ صَدَقَتُهُمُ الْوَعَدُ فَأَغَيْسَتُهُمُ وَنَ فَتَكُ وَالْمَلْكَ النَّسْرِقِيَّ ﴾ هذا جواب لشبه المحكسين للرسول القاتلين: هلَّا كان مَلَكَ الا يحتاج إلى طعام وشواب، وتصوُّف في الأسواق؟ وهلًا كان خالدًا؟ فإذا لم يكن كذلك دل على أنه ليس برسول.

وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكانيين للرسل، تشابهوا في الكفر، فتشابهت أقرالهم، فأجاب تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكانيين للرسول، المغرزين بإلبات الرسل فيله – ولر لم يكن إلا إيراهيم عليه السلام الذي قد أقر بينوته جميع الطوائف، والمشركون بزعمون أنهم على ديه ومله – بأن () في ب: به بالمعمون. (؟) في ب: تفواه في. (؟) كذا في ب. ٢١- تفسير سورة الأنبياء، الآيات: ١٠-١٥ الجزء السابع عشر

الرسل قبل محمد ﷺ كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام، تعملون على ما فيه ذكركم، وشرفكم في الدنيا والآخرة؟ فلو ويمشون في الأسواق، وتطرأ عليهم العوارض البشرية من كان لكم عقل، لسلكتم هذا السبيل. الموت وغيره، وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم، فصدقهم فلما لم تسلكوه، وسلكتم غيره من الطرق، التي فيها من صدقهم، وكذبهم من كذبهم، وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة، والسعادة لهم، ولأتباعهم، وأهلك المسرفين المكذبين لهم.

> فما بال محمد ﷺ، تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته ؟ وهي موجودة في إخوانه المرسلين، الذين يُقِرُّ بهم المكذبون لمحمد؟ فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح، وأنهم إن أفروا يرسول من البشر، ولن يقروا برسول من غير البشر، إن شبههم باطلة، قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها، وتناقضهم بها، فلو قدر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسًا، وأنه لا يكون نبى إن لم يكن ملكًا مُخَلِّدًا لا يأكل الطعام، فقد أجاب [الله] تعالى عن هذه الشبهة بقوله: ﴿وَقَالُواْ لَوَلَا أَنِزَلَ عَلَيْهِ مَلَكُّ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكُما لَقُمْنِيَ الْأَمْنُ ثُمَّوَ لَا يُنظِرُونَ ٥ وَلَوْ جَمَلَتُكُ مَلَكًا لَجَمَلَتُكُ رَجُلًا

وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّنَا يَلْبِسُونَ ﴾. وأن البشر لا طاقة لهم بتلقى الوحى من الملائكة ﴿قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلأَرْضِ مَلَتِكُمٌّ يَسْشُونَ مُطْمَيِنِينَ ٱلزَّلْنَا عَلَيْهِم بَنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا﴾، فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين ﴿فَتَنَالُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ من الكتب السالفة، كأهل التوراة والإنجيل، يخبروكم بما عندهم من العلم، وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم . وهذه الآية وإن كان سببها خاصًا بالسؤال عن حالة الرسل

المتقدمين لأهل الذكر(١١)، وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين، أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها، أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم، إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه.

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم، نهيٌ عن سؤال المعروف بالجهل، وعدم العلم، ونهيُّ له أن يتصدى لذلك، وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية، لا مريم ولا غيرها، لقوله: ﴿إِلَّا رِجَالًا﴾. (١٠) ﴿ لَقَدْ أَتِرْآنَا ۚ إِلَيْكُمْ كِنَا فِيهِ ذِكُرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾

لقد أنزلنا إليكم - أيها المرسل إليهم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - كتابًا جليلًا، وقرآنًا مبينًا ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ أي: شرفكم وفخركم، وارتفاعكم، إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة، فاعتقدتموها، وامتثلتم ما فيه من الأوامر، واجتنبتم ما فيه من النواهي، ارتفع قدركم، وعظم أمركم.

﴿أَفَلَا تُمْقِلُونَ﴾ ما ينفعكم وما يضركم؟ كيف لا ترضون ولا

ضَعَتُكُم وخِسَّتُكُم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما، علم أنه ليس لكم معقول صحيح، ولا رأي رجيح.

وهذه الآية مصداقها ما وقع، فإن المؤمنين بالرسول الذين تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم، حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر، والصيت العظيم، والشرف على الملوك، ما هو أمر معلوم لكل أحد، كما أنه معلوم ما حصل، لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسًا، ولم يهتد به ويتزكُّ به، من المقت والضعة، والتدسية، والشقاوة، فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة، إلا بالتذكر بهذا الكتاب.

(١١–١٥) ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ طَالِمَةُ وَأَنشَأَنَّا بَعْدَهَا قَوْمًا مَاخَرِينَ ٥ فَلَنَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَّا إِذَا هُم يَنْهَا يَزُهُنُونَ ٥ لَا تَرَكُّفُتُوا وَآرَجُعُوٓا إِلَىٰ مَا أَتُرِفُخُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَمُلِّكُمْ تُشْتَلُونَ ۞ قَالُوا يَوْيَلُنَاۚ إِنَّا كُمًّا طَلِيهِينَ ٥ فَمَا زَالَت ثِلْكَ دَعْوَطَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيدِينَ ﴾ يقول تعالى - محذرًا لهؤلاء الظالمين المكذبين للرسول، بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل -: ﴿ وَكُمْ فَسَمْنَا ﴾ أي: أهلكنا بعذاب مستأصل ﴿ مِن قَرْبَةِ ﴾ تلفت عن آخرها ﴿وَأَنشَأَنَّا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ﴾ وأن هؤلاء

المهلكين، لما أحسوا بعذاب الله وعقابه، وباشرهم نزوله،

لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزوع، وإنما ضربوا

الأرض بأرجلهم ندمًا وقلقًا، وتحسرًا على ما فعلوا وهروبًا

فقيل لهم على وجه التهكم بهم: ﴿لَا تَرْتُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَّ مَا

أَتُرْفُتُمْ فِيهِ وَمُسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَلُونَ﴾ أي: لا يفيدكم الركض والندم، ولكن إن كان لكم اقتدار، فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من اللذات والمشتهيات، ومساكنكم المزخرفات، ودنياكم التي غرتكم وألهتكم، حتى جاءكم أمر الله، فكونوا فيها متمكنين، وللذاتها جانين، وفي منازلكم مطمئنين معظمين، لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم، كما كنتم سابقًا، مسؤولين من مطالب الدنيا، كحالتكم الأولى، وهيهات، أين الوصول إلى هذا؟ وقد فات الوقت، وحل بهم العقاب والمقت، وذهب عنهم عزهم، وشرفهم ودنياهم، وحضرهم

> ندمهم وتحسرهم؟ . (١) في ب: من أهل.

من وقوعه .

ولهذا ﴿قَالُواْ بَنَوْيَكَنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِيهِينَ ۞ فَمَا زَالَتَ يِّلْكَ دَعُونِهُمْ﴾ أى: الدعاء بالويل والثبور، والندم، والإقرار على أنفسهم بالظلم، وأن الله عادل فيما أحل بهم. ﴿ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيدِينَ ﴾ أي: بمنزلة النبات الذي قد حصد وأنيم، قد خمدت منهم الحركات، وسكنت منهم

الأصوات، فاحذروا - أيها المخاطبون - أن تستمروا على

تكذيب أشرف الرسل، فيحل بكم كما حل بأولتك. (١٧،١٦) ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا لَعَمِينَ ٥ لَوْ أَرُوْنَا ۚ أَن تَنْجَذَ لَمُوا لَا تُخَذِّنَهُ مِن لَّذَنَّا ۚ إِن كُنَّا فَبِعِلِينَ﴾ يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبثًا، ولا لعبًا من غير فائدة، بل خلقها بالحق وللحق، ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم، المدبر الحكيم، الرحمن الرحيم، الذي له الكمال كله، والحمد كله، والعزة كلها، الصادق في قيله، الصادقة رسله فيما تخبر عنه، وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهما، قادر على إعادة الأجساد بعد موتها، ليجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

﴿لَوْ أَرْدُنَّا أَن نَّنَّخِذَ لَمَوَّا﴾ على الفرض والتقدير المحال ﴿ لَاَئَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا ﴾ أي: من عندنا ﴿ إِن كُنَّا فَعَلِنَ﴾ ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو، لأن ذلك نقص ومثل سوء، لا نحب أن نريه إياكم. فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام، لا

يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو، كل هذا تَنَزُّل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة، فسبحان الحليم الرحيم، الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها. (١٨-٢٠) ﴿ بَلِّ نَفَذِفُ بِٱلْحَقَ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَفُكُمْ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ۚ

وَلَكُمُهُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ٥ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضُِ وَمَنْ عِندَمُ لَا يَسْتَكْمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْنَحْسِرُونَ ٥ يُسَبِّحُونَ ٱلَّتِلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفَتُرُونَ﴾ يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن كل باطل قيل و جودل به، فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان، ما يدمغه فيضمحل، ويتبين لكل أحد بطلانه ﴿فَإِذَا هُوَ زَاهِيٌّ﴾ أي: مضمحل فانٍ، وهذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق، إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية، ما يُذْهبُ ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل

أحد، وهذا يتبين باستقراء المسائل، مسألة مسألة، فإنك تجدها كذلك. ثم قال: ﴿وَلَكُمْ ﴾ أيها الواصفون الله بما لا يليق به، من اتخاذ الولد والصاحبة، ومن الأنداد والشركاء، حظكم من

وَكُمْ قَصَمْنَامِن قَرْبَيةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَابَعُدَهَا فَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنَّهَا يَرْكُشُونَ ١ لَاتَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْلِكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشتَلُونَ ﴿ فَأَلُواْ يَكُوَيْكُمَ إِنَّا كُنَّا طَيْلِمِينَ ﴿ فَهَا زَالَتَ تِلْكَ دَعْوَدْهُمْ حَتَىٰ جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ ١٩ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِينَ ۞ لَوَأَرَدْنَٱلْنَنْنَفِذَ لَمُوَا لَاَتَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ، فَإِذَا هُوَزَا هِقُ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا لَصِفُونَ إِنَّ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ لَإِنَّا يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَايَفْتُرُونَ ١٠ أَمِرَاتَخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَٱلْأَرْضِ هُمِّ يُنشِرُونَ اللهُ الْوَكَانَ فِيهِمَاءَ الِمَا أَوْلَا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَاْ فَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٩٠٠ لَايُسْتُلُ عَمَّايَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُوكَ ١٩٠٠ أُمِر ٱتَّخَـٰ ذُواْمِن دُونِهِ ٤ - الِهَاةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرٌ هَاذَا ذِكْرُمَنَهَى

ذلك، ونصيبكم الذي تدركون ﴿ٱلۡوَيۡلُ﴾ والندامة والخسران، ليس لكم مما قلتم فائدة، ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونها، وتعملون لأجلها، وتسعون في الوصول إليها، إلا عكس مقصودكم، وهو الخيبة والحرمان.

وَذِكْرُمَنَ قَبْلِيٌّ بَلَّ أَكْثُرُهُوٓ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْقَيِّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ٢

ثم أخبر أنه له ملك السموات والأرض وما بينهما، فالكل عبيده ومماليكه، فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك، ولا معاونة عليه، ولا يشفع إلا بإذن الله، فكيف يتخذ من هؤلاء آلهة؟ وكيف يجعل لله منها ولد؟ .

فتعالى وتقدس المالك العظيم، الذي خضعت له الرقاب، وذلَّتْ له الصعاب، وخشعت له الملائكة المقربون، وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون.

ولهذا قال: ﴿ وَمَنْ عِندُمُ ﴾ أي: من الملائكة ﴿ لَا يُسْتَكُّمُرُونَ عَنَّ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَشَتَحْبِرُونَ﴾ أي: لا يملون ولا يسأمونها، لشدة رغبتهم، وكمال محبتهم، وقوة أبدانهم.

﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّتِلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفَتَّرُونَ ﴾ أي: مستغرفين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم فليس في أوقاتهم وقت فارغ منها ولا خالٍ منها، وهم على كثرتهم بهذه الصفة، وفي هذا من

بيان عظمته وجلالة سلطانه وكمال علمه وحكمته، ما يوجب أن لا يعبد إلا هو ، ولا تُصْرَفَ العبادة لغيره . (٢١-٢١) ﴿ أَمِرُ ٱلْخَذَاتُواْ ءَالِهَةُ مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُمْشِرُونَ ۞ لَوْ

كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَأُدُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَلَنَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَعِيقُونَ ٥ لَا يُسْنَلُ عَنَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْنَلُوك ۞ أَيرِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ: ءَلِهَـٰةً قُلَّ هَاتُواْ يُرْهِننَكُوٌّ هَٰذَا يَكُرُ مَن مَّعَىٰ وَذَكُّرُ مَن قَبَلَىٰ بَلَ أَكْثَرُكُمْرَ لَا يَعْلَمُونَ لَلْمَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ٥ وَمَآ أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ﴾ لما بين تعالى كمال اقتداره وعظمته، وخضوع كل شيء له، أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض، في غاية العجز وعدم القدرة ﴿هُمْ يُنشِرُونَ﴾ استفهام بمعنى النفي، أي: لا يقدرون على نشر هم وحشر هم، يفسر ها قوله تعالى: ﴿ وَٱتُّفَكُّواْ مِن دُونِهِ \* وَالِهَةَ لَا يَغَلَّقُونَ شَيِّنًا وَهُمْ جُنَاقُونَ﴾، ﴿وَلَا بَعْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ

دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمَاتُمْ جُندٌ تُحْفَرُونَ﴾ فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا يضر، ويدع الإخلاص لله، الذي له الكمال كله وبيده الأمر

ضَرًّا وَلَا نَفْعُنَا وَلَا يَشْلِكُونَ مَوْتَنَا وَلَا حَيَوْةً وَلَا فَشُولًا﴾، ﴿وَالْخَفُّوا مِن

والنفع والضر. وَهَذَا مِنْ عَدَمَ تُوفِيقُهُ، وَسُوءَ حَظُهُ، وَتَوَفُّر جَهِلُهُ، وشَدَة ظلمه، فإنه لا يصلح الوجود إلا على إله واحد، كما أنه لم يوجد إلا برب واحد، ولهذا قال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهُمَآ﴾ أي: في السماوات والأرض ﴿ ءَلِهُةً إِلَّا آللَّهُ لَفَسَدَنَّا ﴾ في فاتهما ، وفسد من فيهما من المخلوقات.

وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي على ما يري، في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام، الذي ما فيه خلل ولا عيب، ولا ممانعة، ولا معارضة، فدل ذلك على أن مدبره واحد، وربه واحد، وإلْهه واحد، فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك، لاختل نظامه، وتقوضت أركانه، فإنهما يتمانعان ويتعارضان، وإذا أراد أحدهما تدبير شيء، وأراد الآخر عدمه، فإنه محال وجود مرادهما معًا، ووجود مراد

أحدهما دون الآخر، يدل على عجز الآخر، وعدم اقتداره، واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن. فإذًا، يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده، من غير ممانع ولا مدافع، هو الله الواحد القهار، ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله:

﴿ مَا أَنَّفَذَ اللَّهُ مِن وَلِهِ وَمَا كَانَ مَعَةً مِنْ إِلَّهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَىٰهِ بِمَا خَلَقَ وَلَغَلَا بَعْشُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ شُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾. ومنه – على أحد التأويلين – قوله تعالى: ﴿قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُۥ

عَدُلُونَ عُلُوا كُمَّا ﴾.

وَلَهَذَا قَالَ هَنَا: ﴿ فَمُبْتَحَنَّ اللَّهِ ﴾ أي: تنزه وتقدس عن كل نقص لكماله وحده، ﴿رَبِّ ٱلْعَرِّشِ﴾ الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها، وأعظمها، فربوبية(١١) ما دونه من باب أُولِي، ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أي: الجاحدون الكافرون، من اتخاذ اله لد والصاحبة ، وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه .

مَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَاَتِنَعَوْأَ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْقِ سَبِيلًا ٥ سُبْحَنَةُ وَقَعَلَىٰ عَمَا

﴿ لَا يُشَكُّلُ عَنَّا بَفْعَلُ ﴾ لعظمته وعزته، وكمال قدرته، لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه، لا بقول، ولا بفعل، ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانها، أحسن كل شيء يقدره العقل، فلا يتوجه إليه سؤال، لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال.

﴿وَهُمْ﴾ أي: المخلوقون كلهم ﴿يُشَكُّونَ﴾ عن أفعالهم وأقوالهم، لعجزهم وفقرهم، ولكونهم عبيدًا، قد استحقت أفعالهم وحركاتهم، فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم، ولا في غيرهم مثقال ذرة.

ثم رجع إلى تهجين حال المشركين، وأنهم اتخذوا من دونه آلهة فقل لهم موبخًا ومقرعًا : ﴿أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ؞ ءَلِهَـٰهُ قُلُّ هَاتُواْ بُرُهَانِكُمٌّ ﴾ أي: حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه، ولن يجدوا لذلك سبيلًا، بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه، ولهذا قال: ﴿هَلَا ذِكْرُ مَن تَعِيَ وَذِكُّرُ مَن قَبْلُ﴾ أي: قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم، من إبطال الشرك، فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء، بأدلته العقلية والنقلية، وهذه الكتب السابقة، كلها برهان وأدلة لما قلت.

ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه، علم أنه لا برهان لهم، لأن البرهان القاطع يجزم أنه لا معارض له، وإلا لم يكن قطعيًّا، وإن وجد معارضات، فإنها شُبَّهُ لا تغني من الحق شيئًا .

وقوله: ﴿ بَلَ أَكْثَرُكُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْخَقُّ ﴾ أي: وإنما أقاموا على ما هم عليه، تقليدًا لأسلافهم يجادلون بغير علم ولا هدى، وليس عدم علمهم الحق لخفائه وغموضه، وإنما ذلك لإعراضهم عنه، وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات، تبين لهم الحق من الباطل تبينًا واضحًا جليًّا، ولهذا قال: ﴿فَهُم مُعرضُونَ ﴾ .

ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين، وأمر بالرجوع إليها في بيان هذه المسألة، بيَّنها أتم تبيين في قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن

<sup>(</sup>١) في النسختين: فربوبيته.

قَبْلِكَ مِن زَسُولِ إِلَّا نُوحِىَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَآعَبُدُونِ﴾ فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم، زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه الإله الحق المعبود، وأن عبادة ما سواه باطلة .

(٢٦-٢٦) ﴿وَقَالُواْ الْخَـٰـذَ الرَّخَانُ وَلَدَّأً سُبْخَنَةً بَل عِبَكَادٌ مُكْرَمُوك ٥ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَشْرِهِ. يَسْمَلُوك ٥ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَلِدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْقَضَىٰ وَهُم يِّنْ خَشْيَنِهِ. مُشْفِقُونَ ٥ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِلَيْ إِلَهٌ مِن دُونِهِ. فَلَالِكَ نَجَزِيهِ جَهَنَّدُّ كَنَالِكَ نَعْرِى ٱلطَّائِلِينَ ﴾ يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين للرسول، وأنهم زعموا - قبحهم الله - أن الله اتخذ ولدًا فقالوا: الملائكة بنات الله، تعالى الله عن

وأخبر عن وصف الملائكة، بأنهم<sup>(١)</sup> عبيد مربوبون مدبرون، ليس لهم من الأمر شيء، وإنما هم مكرمون عند الله، قد أكرمهم الله، وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته، وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل، وأنهم في غاية الأدب مع الله، والامتثال لأوامره.

ف ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُم بِٱلْقَوْلِبِ ﴾ أي: لا يقولون قولًا مما يتعلق بتدبير المملكة، حتى يقول الله، لكمال أدبهم، وعلمهم بكمال حكمته وعلمه.

﴿وَهُم بِأَمْرِهِ. يَعْمَلُونَ﴾ أي: مهما أمرهم امتثلوا لأمره، ومهما دبرهم عليه فعلوه، فلا يعصونه طرفة عين، ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله، ومع هذا، فالله قد أحاط بهم علمه.

فعلم ﴿مَا بَيَّنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمَّ ﴾ أي: أمورهم الماضية والمستقبلة، فلا خروج لهم عن علمه، كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره.

ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول، أنهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه، فإذا أذن لهم، وارتضى من يشفعون فيه، شفعوا فيه، ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل، إلا ما كان خالصًا لوجهه، متبعًا فيه الرسول، وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة، وأن الملاثكة يشفعون.

﴿ وَهُم مِّنَ خَشَّيَهِ. مُشْفِقُونَ ﴾ أي: خاتفون وَجلُون، قد خضعوا لجلاله، وعنت وجوههم لعزه وجماله.

فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية، ولا يستحقون شيئًا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك - ذكر أيضًا أنه لا حظ لهم، ولا بمجرد الدعوى، وأن من قال منهم: ﴿ إِنِّ إِنَّهُ مِن دُونِيهِ ﴾ على سبيل الفرض والتنزل

ACCEPTAGE NO. وَمَاۤ أَرْسَلۡنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَّهِ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهُ

إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ اتَّخَـٰذَالرَّحْنَنُ وَلَدَّاسُبْحَنَةً. بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِّمُونِكَ ۞ لَايَسْبِقُونَهُ بِٱلْفَوْلِوِهُم بِأَمْرِهِ، يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُوكَ إِلَّا لِمَنَا رْبَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَنِهِ ـ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَنَالِكَ خَرْبِهِ جَهَنَّهُ كَذَلِكَ نَجْرَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَوَلَوْمَرَالَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَتْفَا فَفَنَقْنَاهُمَا ۚ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجَا سُبُلًا لَعَكَلُّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَعَفُوظَ ۖ أَوَهُمْ عَنَّ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَوَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ الْآيُّ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِقِن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَا يُن مِّتَ فَهُمُ ٱلْغَلِلدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسُ ذَا بِفَ أَ ٱلْمَوْتُ وَنَبْلُوكُمُ بِٱلشَّرِّوٱلْخَيْرِ فِتْمَنَّةً وَإِلْيَمَا أَرْجَعُونَ ۞

﴿فَنَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّدُّ كَلَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ﴾ وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص، الفقير إلى الله من جميع الوجوه، مشاركة الله في خصائص الإلهية والربوبية؟ .

(٣٠) ﴿أَوَلَوْ بَرِ الَّذِينَ كَفَرُهَا أَنَّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ كَانَّا رَتْفًا فَفَنَقَنَائُهُمَا ۚ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: أو لم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم، وجحدوا الإخلاص له في العبودية، ما يدلهم دلالة مشاهدة، على أنه الرب المحمود الكريم المعبود، فيشاهدون السماء والأرض، فيجدونهما رتقًا، هذه ليس فيها سحاب ولا مطر، وهذه هامدة ميتة، لا نبات فيها، ففتقناهما: السماء بالمطر، والأرض بالنبات، أليس الذي أوجد في السماء السحاب، بعد أن كان الجو صافيًا لا قزعة فيه، وأودع فيه الماء الغزير، ثم ساقه إلى بلد ميت؛ قد اغبرَّت أرجاؤه، وقحط عنه ماؤه، فأمطره فيها، فاهتزت، وتحركت، وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج، مختلف الأنواع، متعدد المنافع، [أليس ذلك](١) دليلًا على

<sup>(</sup>١) في النسختين: بأنه. (٢) زيادة من هامش ب.

أنه الحق، وما سواه باطل، وأنه محيي الموتى، وأنه الرحلين الذي أوجد الرحيم؟ ولهذا قال: ﴿أَلَلَا بُؤْيَتُونَ﴾ أي: إيمانًا صحيحًا، ما ويتقل ا فيه شك ولا شرك.

ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية فقال:

(٣-٣) ﴿ وَمَعَلَنَا فِي الْأَوْنِ وَقِينَ أَنْ فَيِيدَ بِهِمْ وَمَعَلَنَا فِيهَا يَنِهَا شَهُلَا كَسَنَهُمْ بَهَنْدُونَ ۞ وَيَمَلَنَا السَّنَاءُ سَقَعًا تَحْفُولُكَا وَهُمْ عَنْ مَائِنَهَا مُعْرِشُونَ ۞ وَهُو الَّذِي خَلَقَ الْثِلَ وَالثَّهَارَ وَالشَّسَ وَالْفَشِرُ عَنْ فِي فَلَقِي يَسْبَحُونَ ﴾ .

أي: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته، ورحمته، أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال، أرساها بهها وأوتدها، لئلا تميد بالعباد، أي: لئلا تضطرب، فلا يتمكن

العباد من السكون فيها، ولا حرثها، ولا الاستقرار بها.

فأرساها بالجبال، فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل، ولما كانت الجبال المتصل بعضها بيغض، قد تتصل اتصالاً كثيرًا جدًّا، قلو بقيت بعاطاً جبالاً شامخات، وقُللا باذخات، لتعطل الاتصال بين كثير من المان:

فمن حكمة الله ورحمته، أن جعل بين تلك الجبال فجائجا سبلًا، أي: طرقًا سهلة لا خَزْنَةً، لعلهم يهتدون إلى الوصول، إلى مطالبهم من البلدان، ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان.

على وحدايه العنان. ﴿رَجَمَانُ النَّمَاةَ سَقَاً﴾ للارض التي أنتم عليها ﴿غَنُونُكَا﴾ من السقوط ﴿إِنَّ آلَة بُشِيكُ النَّمَاتِ وَالأَرْضُ أَنْ

تُرُوَّكُمُ مَضُوطًا أيضًا من استراق الشياطين للسمع .

﴿ وَكُمْ مَنْ مَائِكِمُ ثَيْرِيْرُكُهُ أَي: غافلون لاهون، وهذا عام
في جميع أيات السماء، من علوها، وسعنها، وعظمتها،
ولونها الحسن، وإثقائها العجيب، وغير ذلك من المشاهد
فيها، من الكواكب التوابت، والسيارات، وشمسها، وقمرها
التيرات، المتولد عنهما الليل والنهار، وكونهما دائمًا في
فلكهما سايحز، وكذلك التجوم.

ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم، ويستريحون في ليلهم، ويهدأون ويسكنون، ويتشرون في نهارهم، ويسعون في معايشهم. كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب، وأمعن فيها النظر، جزم

فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد، والفصول،

س متعدد موور إما مديون المبيب، وصوع مهم المعمره ، إلى جزمًا لا شك فيه، أن الله جعلها مؤققة في وقت بعلوم، إلى أجل محتوم، يقضي العباد منها مأربهم، وتقوم بها منافعهم، وليستمعوا ويتشعوا، م بعد هذا سنزول وتضمحل، ويفنيها

الذي أوجدها، ويسكنها الذي حركها. وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار، يجدون فيها جزاء

أعمالهم، كاملًا موفرًا ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرار، وأنها منزل سفر، لا محل إقامة.

(٢٥.٣٤) ﴿رَمَا جَمَلُنَا لِيَشِي مِن يَلِكَ النَّمَلُ أَفَائِن بِنَ قَهُمُ الْمُقَالِمُونَ ٥ كُلُّ نَفِي لَآلِمَةُ ٱلنَّوْقُ رَبُّكُوكُمُ إِلنَّتِنِ وَلَكُورِ فِشَكَّ رَبِّيَّا تُوْمِئُونَ﴾ لما كان أعداء الرسول يقولون `` تربصوا به ريب المنون، قال الله تعالى: هذا طريق مسلولا ومعبد ريب المنون، قال الله تعالى: هذا طريق مسلولا ومعبد

رَائِيَّ رُحُمُورَ﴾ لما كان أعداء الرسول يقولون `` تريصوا به رب العنون، قال الله تعالى: هدا طريق مسلوك وصعيد العنب أن هلم نجعل لبشر ﴿مِن تَلِقُكَ ﴾ يا محمد ﴿ آلْفَلُكُ فِي الدنياء فإذا مت قسيل أمثالك من الرسل والأنياء والأولياء وغيرهم.

﴿ لَكُونِ مِنْ مَنَهُ مُلْكُونِهُ أَيْ: فهل إذا مت خُلُمُوا بعدك، فَلَيْتِهِمُ الخاود إذاً إن كان، وليس الأمر كذلك، بل كلَّ من عليها فانٍ، ولهذا قال: ﴿ كُلُّ تَنْسِ ثَلِيَّةُ الْمُؤْتِهُ وهذا يشمل سائر نقوس الخلاق، وإن هذا كأس لا بد من شربه وإن طال بالعبد العدى، وعمر سنين.

ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنيا، وأسرهم ونهاهم، وابتلاهم بالخير والشر، بالغنى والفقر، والعز والذل، والحياة والموت، فتنة مته تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملًا، ومن يفتن عند مواقع الفنن ومن ينجو.

﴿ وَإِلَيْنَا تُرْبَعُونَ ﴾ فنجازيكم بأعمالكم، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر ﴿ وَمَا رَبُكَ فِلَكُمِ لِلْتَهِمِدِ ﴾ .

را عسر عرف ربعه يصدير يحييبه. وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر، تري الدين الدين المنافق الإطار على سائد المثانة

وأنه مخلد في الدنيا، فهو قول لا دليل عليه، ومناقض للأدلة الشرعية. (١٣٦-١٤) ﴿وَإِنَّا رَبِّالُكَ النَّمِنَّ كَشَفْرًا إِنِ نَتَجِنْدُونَكُ إِنَّا

مُشُولًا أَمَنَا اللَّهِ يَنْصَكُمُ اللَّهُ كُمْ وَهُمْ يَضِيحُ الْقَائِينَ مُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللْمُحْلِقِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللْهِلَّذِي اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ الللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ الْهِلْهِ الْهِ الللْهِ

بزعمهم، الذي يسب آلهتكم ويذمها، ويقع فيها، أي: فلا

(١) في النسختين: يقولون قل تربصوا.

تبالوا به، ولا تحتفلوا به.

اهذا استهزاؤهم واحتفارهم له، بما هو من كماله، فإنه أهد المثلما الأقطال الذي من نفسائله وبكارهم إجلام العبادة الله وفكر وم إلكوما المبادة الله وفكر وتقصه، وذكر محمله ومكانته في أو ما يعبد من دونه وتقصه، وذكر محمله ومكانته كل خلق فيهم، والو لم يكن إلا كفرهم بالرب، وجحدهم لرسلة نصاروا بللك من أخس الخلق وأرقلهم، وهم هذا لمنازع به إلى بعد الله على حالتهم، كافرون به الله وشرك، فكوف باحوالهم بعد ذلك؟ ولها قال: ﴿وَوَهُمُ يَعْمُ لَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَّ عَنْوَنَ آلِاتَكُنُ مِّ عَمَلُهُ أَي: خلق عجولًا، يبادر الأشياء، ويستعجل بوقوعها، فالسؤمنون يستعجلون عقوية الله للكافرين، ويتباطأونها، والكافرون يتولون<sup>(١١)</sup> ويستعجلون بالعذاب، تكذيكا وعنادًا، ويقولون:

﴿ مَنَ هَذَا آئِنَهُ إِن كُشُتُر صَدِيْوَيَ ﴾ والله تعالى يمهل ولا يهمل ويحلم ويجعل ويم أجلًا مؤقتا إذا ﴿ يَتُهُ لَيَكُمُ كَلَّ يَسَعُمُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ مَنَّهُ ذَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِن مُشْتُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِن مُشْتُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِن مُشْتُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ مُشْتُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِن مُشْتُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ مُشْتُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ مُشْتُم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ الل

ف ﴿ لَنَ يَعَنَمُ الَّذِينَ كَذَرُولُ﴾ حالهم الشنيعة ﴿ حِينَ لَا يَكُفُّرُكَ عَن رُبُوهِهِمُ النَّذَارُ لَا تَن ظُهُوبِهِمُ إِذْ قد أحاط بهم من كل جانب، وغشيهم من كل مكان ﴿ وَلَا لَهُمْ يُصَرُونَ ﴾ أي: لا ينصرهم غيرهم، فلا نصروا ولا انتصروا.

﴿بَلَ تُأْتِيهِم﴾ النار ﴿بَفَتَهُ فَنَبَهَنَّهُم ﴾ من الانزعاج والذعر والخوف العظيم.

﴿ فَلَا يَشْنَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ إذ هم أذل وأضعف من ذلك .

﴿وَلاَ ثَمْ يُكُوّرِك﴾ أي: يمهلون، فيؤخر عنهم العذاب، فلر علموا هذه الحالة حق العموة، لما استعجلوا بالعذاب، ولخافو، أشد الخوف، ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم، قالوا ما قالوا، ولما ذكر استيزاهم برسوله يتوليهم: ﴿فَلْمَنْ النِّفِ يَنْضِكُمْ مُرْضِكُمْ ﴾ سُلّا، بأن هذا ذاب الأمم السالفة

مع رسلهم فقال:

المنافعة ال

﴿وَلَقَدُ السَّبُونَةُ رُسُلُو تِن قَبِلَكَ فَعَانَ بِأَلْفِكَ سَخِرُا رَبَعُهُۗ أي: نزل بهم ﴿نَا كَافًا إِنِهِ سَتَبَرِّهُونَڰُ أَي: نزل بهم ﴿نَا كَافًا إِنِهِ سَتَبَرِّهُونَڰُ أَي: نزل بهم العذاب، وتقطعت عنهم الأسباب، فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب أولئك المكذين.

ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلَامُونَ اللَّهُ

ُ ﴿ فَالَّهُ مَنْ يَكُلُوكُمُ ﴾ أي: يحرسكم ويحفظكم ﴿ إِلَيْهِ ﴾ إذ كنتم نائمين على فرشكم، وذهبت حواسكم ﴿ وَالنَّهَارِ ﴾ وقت

(١) في الأصل (إياه) ولعل الصواب ما أثبت . (٢) في أ الكلمة أقرب إلى أن تكون (يقولون)، وفي ب غير واضحة، وكلمة (يتولون) أقرب مناسبة ......

انتشاركم وغفلتكم ﴿ مِنَ ٱلرَّحْمَن ﴾ أي: بدله غيره، أي: هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو.

﴿ بَلَ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم تُعْرِضُونَ ﴾ فلهذا أشركوا به، وإلا فلو أُقبلوا على ذكر ربهم، وتلقوا نصائحه، لَهُدُوا لرشدهم، وَوُقَّقُوا في أمرهم.

﴿ أَمْرُ لَمُكُمُّ عَالِهَا ۗ تَمَنَّعُهُم مِينَ دُونِكَا ﴾ أي: إذا أردناهم بسوء هل من ألهتهم من يقدر على منعهم من ذلك السوء، والشر النازل بهم؟!

﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ ٱلشَّبِيهِ مَ وَلَا هُمْ مِيَّنَّا يُصْحَبُّونَ﴾ أي: لا يعانون على أمورهم من جهتنا، وإذا لم يعانوا من الله فهم مخذولون في أمورهم، لا يستطيعون جلب منفعة، ولا دفع

والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم، وشركهم قوله: ﴿ بَنْ مَنْقُنَا هَتَوُلآءٍ وَءَابَآءَهُمْ حَنَّى طَالَ عَلِيَهِمُ ٱلْعُـمُرُ ﴾ أى: أمددناهم بالأموال والبنين، وأطلنا أعمارهم، فاشتغلوا بالتمتع بها، ولهَوًا بها عما له خلقوا، وطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم، وعسا طغيانهم، وتغلظ كفرانهم، فلو ألفتوا أنظارهم إلى مَنْ عن يمينهم، وعن يسارهم من الأرض، لم يجدوا إلا هالكًا، ولم يسمعوا إلا صوت ناعية، ولم يحسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك، وقد نصب الموت في كل طريق لاقتناص النفوس الأشراكَ .

ولهذا قال: ﴿أَفَلَا بِرَوْتَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَفْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ﴾ أي: بموت أهلها وفنائهم شيئًا فشيئًا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فلو رأوا هذه الحالة لم يغتروا، ويستمروا على ما هم عليه.

﴿أَنَّهُمُ ٱلْفَكِلِبُونَ﴾ الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله؟ وبطاقتهم الامتناع عن الموت؟ فهل هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم، أذعنوا، وذلوا، ولم يظهر منهم أدنى ممانعة؟. (٤٦،٤٥) ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ

ٱلدُّعَلَةَ إِذَا مَا يُنذَرُونَكَ ٥ وَلَهِن مُسَّنَّهُمُ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِكَ لَيْقُولُنَ بَنُويَلُنَّا إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ ﴾ أي: ﴿قُلْ﴾ يا محمد، للناس كلهم: ﴿إِنَّمَا أَنذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ﴾ أي: إنما أنا رسول، لا آتیکم بشیء من عندی، ولا عندی خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي، فإن استجبتم فقد استجبتم لله، وسيثيبكم على ذلك، وإن أعرضتم وعارضتم، فليس بيدي من الأمر شيء، وإنما الأمر لله، والتقدير كله لله.

المجاددة ال مَايُنذَرُونَ ١٠ وَلَبِن مَّسَّتْهُ مْنَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُونَ يَنُونِلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَصَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا لُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَاكَ مِثْقَ الْحَبِّيةِ مِنْ خَرْدُلْ أَلْمِنَ البِهَا ۗ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِينَ

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَصَمَآءُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِمُشْفِقُوبَ ۞ وَهَنَا ذِكْرُمُبَارَكُ أَنْزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ١ ﴿ وَلَقَدْ عَالَيْنَ ] إِنْزَهِيمَ رُشْدَهُ. مِن قَبْلُ وَكُنَّا بهِ عَلِمِينَ ١١٥ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَلَاهِ ٱلتَّمَالِيلُ أَلَّتَى

أَنتُهُ لِمَا عَكِمُونَ ١٠ قَالُواْ وَجَدْنَاءَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ١٠٠٠ قَالَ لَقَدْكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِيضَلَالِ مُّيِينِ ﴿ قَالُوٓاْ أَحِثْتَنَا بِٱلْحُقَّ أَمُ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴿ فَا كَالَ بَلِ زُّيُّكُم ۗ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِٱلَّذِى فَطَرَهُنِ وَأَنَاْعَلَىٰ ذَلِكُومِنَٱلشَّلِهِدِينَ ٥ وَيَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَدَكُم بَعْدَأَنُ تُولُوا مُدْبِينَ ١

﴿ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَالَةِ ﴾ أي: الأصم لا يسمع صوتًا، لأن سمعه قد فسد وتعطل، وشرط السماع مع الصوت، أن يوجد محل قابل لذلك، كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح، وللفقه عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدي، كان بالنسبة للهدى والإيمان، بمنزلة الأصم، بالنسبة إلى الأصوات، فهؤلاء المشركون صم عن الهدى، فلا يستغرب عدم اهتدائهم، خصوصًا في هذه الحالة التي لم يأتهم العذاب، ولا مَسَّهم ألمه. فلو مسُّهم ﴿نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ﴾ أي: ولو جزء يسير ،

ولا يسير من عذابه.

﴿لَيْقُولُكَ يَعَوَلُنَاۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ﴾ أي: لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبور، والندم، والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم للعذاب.

(٤٧) ﴿ وَنَضَهُمُ ٱلْمَوَانِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيْسَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفَسٌ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ يِثْقَالَ خَبَيْةِ مِنْ خَرْدَلٍ أَلَيْنَا بِهَأَ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيعِي﴾ يخبر تعالى عن حكمه العدل، وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين

ي يبين ... والسيئات. ﴿فَلَا أَشَلُهُ مَنْشُكُ مسلمة أو كافرة ﴿شَيْكًا﴾ بأن تنقص من

حساتها، أو يزاد في سيتاتها. ﴿وَلَكُ حَلَى اللَّهِ الأشباء واحقرها، من خبر أو شر ﴿إَلْنَتَا بِهَا﴾ وأحضرناها، ليجازي، بها صاحبها، كقوله: ﴿فَنَنْ يَشَكُلُ يَتُمُكُنَا وَنَوْ خَلُكُ لِمُتَكِانًا وَنُوْ خَلُكُ لِمُتَكِانًا وَنُوْ خَلَى يَشِيرًا وَاللَّهَا: ﴿وَلَيْهَاللَّهَا اللَّهَا اللّهَا اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَا اللّهَا الللّهَا اللّهَا الللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهَا الللّهَا اللّهَا اللّهَا الل

عَلِمُوا كَايِيزُاكِ. ﴿ وَكُلُونَ كِنَا حَسِينِكِ يعني بذلك نفسه الكريمة، فكفي به حاسبًا، أي: عالمًا بإصال السياد، حافظًا لها، مثبًا لها في الكتاب، عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستطاقها، وصلاً للمعال جزاها.

مَالِ هَٰذَا الۡحِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ۚ إِلَّا أَخْصَنْهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا

(۵۰-۱۸) ﴿وَلَقَدَ مَنْتَنَا مُرْمَنَ وَمَشْرُونَ ٱلْفَرْقَانَ وَمِسْيَّةً وَوَكُلُّ إِلَّشَيْتِ كَنَّ أَلَيْنَ مَنْتَوْتِ رَقِيمٍ إِلَقْتِيقِ وَلَمُ شِنَ السَّاعَةِ شُفِهُونَ ﴾ وَهَذَا وَكُنَّ مُبْارَكُ أَنْتَكُ أَلَّاتُمْ لَمُ مُنْكِرُونَ كَثِيرًا ما يجمع تعالى، بين هذين الكتابين الجليلين، اللذين لم يطرق

العالم اقضل عنها، ولا أعظم تكرًا، ولا أبرك، ولا أعظم هدى ربيانًا، [وهما النوراة والقرآن]<sup>(٢)</sup>، فأخير أنه آتى موسى أصلًا، وهارون تبنًا ﴿النَّمَانَّةُ وهو للنوراة الفارقة بين الحق والباطل، والهدى والفعال، وأنها ﴿وَسِيَّاتُهُ إِنَّ بُورِ بِهانِي به المهندون، ويأتم به السالكون، وتعرف به الأحكام، ويعيز به بين الحلال والحرام، وينيز في ظلمة الجهل والمدع ﴿وَيُوْكُلُ لِلنَّهِينِ﴾ يتذكرون به ما يغمهم وما يضرهم،

ويتذكر به الخير والشر، وخص المتقين بالذكر، لأنهم المتنفعون بذلك، علمًا وعملًا، ثم فسر المتقين فقال: ﴿ اللَّذِينَ يَشَنُونَ رَبُّهُم ﴿ الْمُنَبِّي ﴾ أي: يخشونه في حال

غيبتهم، وعدم مشاهدة الناس لهم، فمع المشاهدة أولى، فيتورعون عما حرم، ويقومون بما ألزم.

﴿وَمُمْ يَرَكُ السَّائَةِ شُفِقُونَ﴾ أي: خانفون وجلون، لكمال معرفتهم بربهم، فجمعوا بين الإحسان والخوف، والعطف هنا، من باب عطف الصفات المتغايرات، الواردة على شئ، واحد، وموصوف واحد.

﴿رَهَٰكَا﴾ أي: القرآن ﴿رَكُرْ شَرَكُ أَرَاتُكُ فُوصفه بوصفين جليلين، كونه ذكرًا يتذكر به جميع المطالب، من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن صفات الرسل والأولياء

وأحوالهم، ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرها، ومن أحكام العبزاء، والنجنة والنار، فيتذكر به المسائل والدلائل المقلية والنقلية، وسعاه ذكرًا، لأنه يذكر ما ركزه الله في العقل والفطر، من التصديق بالأخبار الصادقة،

— ٢١ - تفسير سورة الأنبياء، الآيات: ٤٨-٧٣

ركزه الله في العقول والفطيه والنطبه، وسماه دفراء لاه بدفر عا ركزه الله في العقول والفطره من النصدين بالأخبار الصادقة، والأمر باللحسن عقلاً، والنهي عن النسج عنقلاً، وكونه ﴿مُنَاكِنًا﴾ يقتضي كثرة خبرات<sup>(٢٢)</sup> ونمانها وزيادتها، ولا شيء أعظه بركة من هذا القرآن، فإن كل خير ونعمة، وزيادة وبية أو دنيوية، أو أخروية، فإنها بسيب، وأثر عن المعل به، فإذ كان ذكرًا مباركًا وجب تلقيه بالقبل والانقياء، والسليم، وشكر أنه على مقد المنحة الجليلة، والقيام بها، واستخراج

وشكر الله على هذه المنتخة الجالية، والقيام بها، واستخراج بركت، يتملم الفاظة ومعاني، وإما مقابلته يفعد هذه الحالة، من الإعراض عنه، والإضراب عنه صفحًا، وإلكاره، وعلم الإيمان به فهذا من أمثلم الكثر وأشد الجهل والظلم، ولهذا أكد تعالى، على من ألكره فقال: ﴿ الْأَلْمُ لِلْمَ لِلْمُونِكُ، وَلَمُنَّا رَفِيدًا (١٥-٣٠) ﴿ وَلِلْقَدَ مَالِقًا ﴾ إليهي رُشْتُرُ مِن قَلْ وَلَمُنَّا رِن قَلْ وَكُنَّا رِن

بالرسالة والحلة، واصطفيناه في الدنيا والآخرة، لعلمنا أنه أهل لذلك، وكف، له، لزكائه وذكائه، ولهذا ذكر محاجته لقومه، ونهيهم عن الشرك، وتكسير الأصنام، والزامهم بالحجة.

فقال: ﴿إِذْ قَالَ لِلْإِيهِ وَقَوْيدِ، كَا كَذِهِ النَّشَائِسُ﴾ التي مثلتوها ونحَشُّرها باليديكم، على صور بعض المدخلوقات ﴿إِنَّ أَنْتُ هَا كَمُورُكُمُ مَشْدِينَ عَلَى عبادتها، ملازمون لذلك، فعا هي؟ وأي فضيلة ثبت لها؟ وأين عقرلكم التي ذهبت حتى أفنيم أوقائكم بجبادتها؟ والحال أنكم مثلتموما، وتحتموها بالمديكم، فهذا من أكبر العجائب، تعدون ما تتحون.

قاجابوا بغير حجة، جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى (١) زيادة يقتمها السياق. (٢) زيادة من هادش ب. (٣) في النسختين خيره، وغيرت الكلمة التواتن مع الفسائر التي بعدها.

سبيلهم، وتبعناهم على عبادتها. ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل، ليس

بحجة، ولا تجوز به القدوة، خصوصًا في أصل الدين، وتوحيد رب العالمين، ولهذا قال لهم إبراهيم – مضللًا للجميع: ﴿ لَقَدْ كُتُمُّ أَنتُم وَالْمَآوُكُمْ فِي صَلَالِ مُّبِينِ ﴾ أي: ضلال بين واضح، وأي ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك، وترك التوحيد؟ أي: فليس ما قلتم يصلح للتمسك به، وقد اشتركتم

وهم (١١) في الضلال الواضح، البيِّن لكل أحد. ﴿قَالُوٓا﴾ على وجه الاستغراب لقوله، والاستعظام لما قال، وكيف بادأهم بتسفيههم، وتسفيه آبائهم -: ﴿ أَجِئُنَنَا بِٱلْحَقَّ

أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّيْهِبِينَ﴾ أي: هذا القول الذي قلته، والذي جثتنا به، هل هو حق وجد؟ أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزىء، لا يدرى ما يقول؟ وهذا الذي أرادوا، وإنما رددوا الكلام بين

الأمرين، لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد، أن الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول، فرد عليهم إبراهيم ردًّا بيّن به وجه سفههم، وقلة عقولهم فقال: ﴿ بَلَ رَبُّكُو رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الَّذِى فَطَرَهُرَى وَأَمْاً عَلَى ذَلِكُم مِّنَ أَلشَّنِهِدِينَ ﴾ فجمع لهم بين الدليل العقلي، والدليل السمعي.

أما الدليل العقلي، فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم، أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات، من بني آدم، والملائكة، والجن، والبهائم، والسماوات، والأرض، المدبر لهن بجميع أنواع التدبير، فيكون كل مخلوق مفطورًا مدبَّرًا مُتَصرفًا فيه، ودخل في ذلك جميع ما

ضرًّا، ولا موتًا، ولا حياة، ولا نشورًا، ويدع عبادة الخالق الرازق المدبر؟. وأما الدليل السمعي، فهو المنقول عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر

عبد من دون الله، أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل

وتمييز، أن يعبد مخلوقًا متصرفًا فيه، لا يملك نفعًا، ولا

بغير الحق، ومن أنواع هذا القِسم شهادة أحد من الرسل على ذلك، فلهذا قال إبراهيم: ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمُ ﴾ أي: أن الله وحده المعبود، وأن عبادة ما سواه باطل ﴿ بَنَ ٱلشَّنهِدِينَ ﴾ وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل؟ خصوصًا أولى العزم

منهم، خصوصًا خليل الرحمُن. ولما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شيء أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها، وليكيد كيدًا يحصل به إقرارهم بذلك فلهذا قال: ﴿ وَتَأْلَتُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنْهَكُم ﴾ أي:

أكسرها على وجه الكيد ﴿بَعَدَ أَن تُولُّوا مُدِّبِينَ﴾ عنها إلى عيد من أعيادهم، فلما تولوا مدبرين، ذهب إليها بخفية . ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا ﴾ أي: كِسَرًا وقِطَعًا، وكانت مجموعة في

بيت واحد، فكسرها كلها ﴿ إِلَّا كَبِرًا أَنَّمُ ﴾ أي: إلا صنمهم الكبر، فإنه تركه لمقصد سيبينه.

— ۲۱ - تفسير سورة الأنبياء، الآيات: ٥١-٧٣

وتأمل هذا الاحتراز العجيب، فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه، كما كان النبي ﷺ إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: ﴿ إِلَى عَظِيمِ الفَرسِ ﴾ ﴿ إِلَى عَظَيمِ الرُّومِ ۗ وَنَحُو ذَلَكُ، وَلَمْ يَقَلُّ:

«إلى العظيم». وهنا قال تعالى: ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَمُهُ ﴾ ولم يقل: "كبيرًا من أصنامهم. فهذا ينبغي التنبه (٢) له، والاحتراز من تعظيم ما حقره الله، إلا إذا أضيف إلى من عظمه.

وقوله: ﴿لَمَالُّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُوكَ﴾ أي: ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا؛ لأجل أن يرجعوا إليه، ويستملوا حجته، ويلتفتوا إليها، ولا يعرضوا عنها، ولهذا قال في آخرها: ﴿ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِ ١٠٠٠

فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزى ﴿ قَالُواْ مَنَ فَعَلَ هَٰذَا بِنَالِهَتِنَّا إِنَّامُ لِهِنَ ٱلظَّالِينِ﴾ فرموا إبراهيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسرها ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده، وإنما الظالم من اتخذها آلهة، وقد رأى ما يفعل بها ﴿ قَالُواْ سَبِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ ﴾ أي: يعيبهم ويذمهم، ومَن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذي كسرها، أو أن بعضهم سمعه يذكر أنه سيكيدها ﴿يُقَالُ لَتُهُ إِزَهِيمُ ﴾ فلما تحققوا أنه إبراهيم ﴿ قَالُواْ فَأَتُواْ هِ . ﴾ أي: بإبراهيم ﴿ عَلَىٰ أَنْيُنِ ٱلنَّايِنِ ﴾ أي: بمرأى منهم ومسمع ﴿ لَعَلَّهُمْ نَشَهَدُونَ﴾ أي: يحضرون ما يصنع بمن كسر آلهتهم، وهذا الذي أراد إبراهيم وقصد أن يكون بيانُ الحق بمشهد من الناس ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة، كما قال موسى حين واعد فرعون: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ شُحَى﴾ .

فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم قالوا له: ﴿ مَأْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا﴾ أي: التكسير ﴿نَالِمَتِنَا يَتَإِبَرُهِيـمُ﴾؟ وهذا استفهام تقرير، أي: فما الذي جرأك، وما الذي أوجب لك الإقدام على هذا الأمر؟.

فقال إبراهيم والناس شاهدون: ﴿ إِلَّ فَعَكَامُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا﴾ أي: كسرها غضبًا عليها، لما عبدت معه، وأراد أن تكون

(١) في الأصل: وإياهم، ولعل الصواب ما أثبت. (٢) في الأصل (الثنيه) ولعل الصواب ما أثبت.

العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده . وهذا الكلام من إبراهيم ، القصد منه إلزام الخصم وإقامة

الحجة عليه ولهذا قال: ﴿نَتَازُهُمْ إِن حَاثُواْ يَلِقُونَ﴾، وأراد: الأسنام المنكسرة، اسالوه الم تسرسة والصنم الذي لم يكسر، اسالوه لأي شيء تسرها؟ إن كان عندم نقط فسيجيرتكم إلى ذلك، وأنا وأنام، وكل أحد يدري أنها لا تنظر لا تخليم، ولا تضر مر لا تضر، بل ولا تصر, فسها ممن

﴿ نَرَبَعُونَا إِنَّ أَلْشِيهِ ﴾ أي: نابت عليهم عقولهم، ورجمت إليهم أحلامهم، وعلموا أنهم ضالون في عيادتها، وأقروا على أنفسهم بالظلم والسرك ﴿ فَقَالُوا أَيْكُمْ أَشَدُ النَّلِيوْنَكُ فحصل بلنك المقصود، ولزستم الحجة يؤترارهم أن ما هم على باطل، وأن فعلهم كفر وظلم. ولكن لم يستمروا على هذه الحالة، ولكن ﴿ لَكِمَا عَلَىٰ

يريدها بأذي.

رُوُوبِهِمَ ﴾ أي: انقلب الأمر عليهم، وانتكست عقولهم وضلت أحلامهم، فقالوا لإبراهيم: ﴿قَلَدَ عَلِمَتَ مَا خَلِكُمْ يَسْطِئُونَ﴾ فكيف تهكُمُ بنا وتستهزىء بنا وتأمونا أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنظن؟.

نقال إبراهيم - مويخًا لهم ومعلنًا بشركهم على رؤوس الأشهاد، ومبينًا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة -: ﴿ أَلْتَعَبُّدُونَ بِن دُونِ آتَهِ مَا لَا يَنْتُعُتُمُ شَيْرًا لِلَّا يَشْرُكُمْ ۖ فَلا نفع ولا دفع.

وَالْتِنَ كُوْ وَلِمَا تَعَمِيْوَاتِ وَدِ وَنَوْ لِلَّهِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَ وأخسر صفقتكم! وما أحسكم، أتتم وما عبدتم من دون الله! إذ كتتم تعلون عرفتم هذه الحال، فلما عديم العقل، وارتكتم العلون عرفتم هذه الحال، فلما عديم العقل، أحسن حالاً منكم.

فعيتلذ الما أفحهه، ولم بينوا حجة، استعملوا قوقهم في معاقبته، فوقائل كرفيل كله وكليم كله ويشكير كرفيل كله أي: اقتلوه ألم يتقلون كله أي: اقتلوه أشعم القتلات، بالإحراق، غضباً لآلهتكم، ونصرة لها، فعشناً لهم تعشاً، حيث عبدوا من أقروا أنه يعتاج إلى نصرهم، واتخذوه إلمها،

فانتصر ألله لخليله لما ألقوه في النار وقال لها: ﴿ كُونِي بَرُكَا رَبَلُنَمًا عَنَّى الرَّفِيمِينَ﴾ فكانت عليه بردًا وسلامًا، لم ينله فيها أذى، ولا أحس بمكروه.

﴿ وَأَرْدُواْ بِدِ، كَيْمُا﴾ حيث عزموا على إحراقه ﴿ فَمَمَلَنَّهُمُ الْأَخْسَرَيْنُ﴾ أي: في الدنيا والآخرة، كما جعل الله خليله وأنباعه هم الرابحين المفلحين.

تباعه هم الرابحين المفلحين . ﴿ وَيَغَيِّنَكُهُ وَلُوطًا﴾ وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط

ىيىنىدۇرۇرى ﴿ قَالْوَامْنَ مُعَلَّى مَعْدَا مِنْ لَعْمِينَا الْمُعْلِيدِينَ ﴿ قَالْواسْمِمْنَا فَقَى مُذَكِّرُهُمْ مِثَالُهُ وَإِرْهِمْ ﴿ قَالُوا فَأَفْوَاهِمْ غَلَوْمَا عُوْمِالُونِينَ مُنْكُومُ مِثْمَالُهُ وَالْمِعِمْ ﴿ قَالُوا مَانُوالِهِمْ الْمُورِينَ

ەورىمچىغىنى دىزىجىدىن شەھۇرىيىنى شەھۇرىنى بۇرۇپىيە غۇتاغىنى ائالىرى ئىكىلىغىنىڭ ئالۇغانىڭ ئىكىلى ھىندا يۇلىۋىنى ئاتىزىمچىدىنى قالىرى ئىكىلەك كېرىمخىم ھىندا ئىتىلىرى ئىرى ئىكىلىدىن ئاۋارىلىلىرىن ئىكىلەك ئىلىرى

هندا الشاؤه ألى الصافرة الطفوت في المرحقوا إلى المنطقة الواقدة المواقدة المسافرة المنطقة والمنطقة المنطقة ال

يَشْرُكُمُ ﴿ أَنِّ لَكُرُ وَلِمَا تَعَبُدُونِ مِن دُونِا أَفَوْ أَلَا مُنْ مَنْ وَالْمَا مَنْ أَنْ وَلَمُ الْمَ مَنْفِلُونِ ۞ فَالْوَا مَنْوُهُ وَالْصَرْوَا الْهَدَكُمْ إِن صَنْمَةُ مَنْ اللّهَ وَالْمَا الْمَعْلَمْ اللّهَ وَالْوَالْوِلَ الْمُنْفِيلَةُ الْمَنْفِيلِ الْمَعْلَمُ الْمُلْفِيلِ فَيْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ وَالْوَالْوِلَ الْمُنْفِيلَ الْوَيْفِ الْوَيْمَوْنِ وَالْمَا الْمَنْفِيلِ فَيْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّه اللّه اللّه المُنْفِقِ وَيَعْفُونِ وَالْمَالُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

عليه السلام قبل: إنه ابن أخيه، فنجاه الله، وهاجر ﴿إِلَّ الْأَنْتِينَ الْقَيْرِ بَلَكُمْ فِهَا لِلْمَلْكِينَ﴾ أي: الشام، فغادر قومه في بابل، من أرض العراق.

﴿ وَقَالَ إِنِّ مُهَائِمٌ إِلَىٰ رَبِيُّ إِنَّهُ هُو الْمَدِيرُ الْمُكِيمُ ﴾ ومن بركة الشام، أن كثيرًا من الأنبياء كانوا فيها، وأن الله اختارها مهاجرًا لخليله، وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسة، وهو بيت المقدس.

﴿وَوَهَنِنَا لَهُۥ﴾ حين اعتزل قومه ﴿إِسَحَقَ وَيَسْقُوبُۗ﴾ ابن إسحاق ﴿وَلَوْلَهُۥ﴾ بعدما كبر، وكانت زوجته عاقرًا، فبشرته الملائكة بإسحاق.

﴿ وَمِن وَرَاقٍ إِسْكُنَّ يُعَقُّرِبُۗ ويعقوب هو إسرائيل، الذي كانت منه الأمة العظيمة، وإسماعيل بن إبراهيم، الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية، ومن ذريته سيد الأولين والآخرين. منه (دُكْتُ مِنْ الْمُعَلِّقِةُ الْعَالِمِيةُ، ومن ذريته سيد الأولين والآخرين.

﴿وَكُنَّهُ مِن إِبراهيم وإسحاق ويعقوب ﴿ جَمَلَنَا صَلِيْمِينَ ﴾ أي: قائمين بعقوقه، وحقوق عباده، ومن صلاحهم أنه جملهم أثمة يهدون بأمره، وهذا من أكبر نعم الله على عبده أن يكون إمامًا يهتدي به المهتدون، ويمشى خلفه السالكون، وذلك لما صبروا، وكانوا بآيات الله يوقنون.

وقوله: ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ أي: يهدون الناس بديننا، لا يأمرون بأهواء أنفسهم، بل بأمر الله ودينه، واتباع مرضاته، و لا يكون العبد إمامًا حتى يدعو إلى أمر الله.

﴿ وَأَوْحَيْــٰنَا ۚ إِلَيْهِمْ فِعْـٰلَ ٱلْخَيْرَاتِ﴾ يفعلونها ويدعون الناس إليها، وهذا شامل لجميع الخيرات، من حقوق الله وحقوق ﴿وَافِنَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَاِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةً﴾ هذا من باب عطف

الخاص على العام، لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ولأن من كملهما كما أمر كان قائمًا بدينه، ومن ضيعهما كان لما سواهما أضيع، ولأن الصلاة أفضل الأعمال، التي فيها حقه، والزكاة أفضل الأعمال، التي فيها الإحسان لخلقه. ﴿وَكَانُواْ لَنَّا﴾ أي: لا لغيرنا ﴿عَنبِدِينَ﴾ أي: مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم، فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم، فاتصفوا بما أمر الله به الخلق،

وخلقهم لأجله. (٧٥،٧٤) ﴿ وَلُوطًا مَالَيْنَكُ خُكُمًا وَعِلْمًا وَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْفَرْيَةِ وَأَدْخَلْنُهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِنَ ٱلصَّمَالِحِينَ﴾ هذا ثناء من الله على رسوله (لوط) عليه السلام بالعلم الشرعي، والحكم بين الناس بالصواب والسداد، وأن الله أرسله إلى قومه، يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش، فلبث بدعوهم، فلم يستجموا له، فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم عن آخرهم لأنهم ﴿قَوْمَ سَوْمِ فَنْسِقِينَ﴾ كذبوا الداعي، وتوعدوه بالإخراج، ونجى الله لوطًا وأهله، فأمره أن يسرى بهم ليلًا، ليبعدواً عن القرية، فسَرَوا ونجوا من فضل الله عليهم ومِنَّته.

﴿ وَأَدْخَلْنَكُ فِي رَجْمَتِنَا ﴾ التي من دخلها كان من الآمنين من جميع المخاوف، النائلين كل خير وسعادة وبر وسرور وثناء، وذلك لأنه من الصالحين، الذين صلحت أعمالهم، وزكت أحوالهم، وأصلح الله فاسدهم والصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله، كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخير، وأعظم الناس صلاحًا الأنبياء عليهم السلام، ولهذا بصفهم بالصلاح، وقال سليمان عليه السلام: ﴿وَأَدَّخِلْنِي مُرَحَّمَتِكَ فِي عِبَادِكُ ٱلطَّمَانِلِحِينَ﴾.

(٧٧،٧٦) ﴿ وَنُومًا إِذْ كَادَىٰ مِن قَكِيلُ فَلَسْتَجَبُّنَا لَهُ فَنَجَيِّنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٥ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْفَوْرِ ٱلَّذِي كَلَّاقِوْ بَنَايَنِيَّنَّأً إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْءِ فَأَغَرْقَتْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي: واذكر

HEATEN TYA وَجَعَاْنَكُهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَٰإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ ۚ وَكَانُواْ لَكَا

عَنبِدِينَ ١ وَهُوطًا ءَالْيَنَهُ خُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعَيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرَىٰةِٱلَّتِيكَانَت تَعْمَلُٱلْفَئَنِيْثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَسَوْءِ فَنسِقِينَ ﴿ إِنَّا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَأَّ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّمَلِحِينَ

الله وَنُوحًا إِذْ نَكَادَىٰ مِن فَهُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَجَيْنَكُ وَأَهْلُهُ مِرِسُ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيهِ إِنَّ ۗ وَيَصَرِّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّهُ إِنَّا يَدِينَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ كُنَّا وَدَاوُرِدَوسُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمُانِ فِي ٱلْخُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ۞ فَفَهَّ مَنْهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّاءَ الْيُنَاحُكُمَّا وَعِلْمَأْ وَسَخَرْنَا

مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُوكُنَا فَنْعِلِينَ اللَّ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَاةً لَلُوسِ لَكُمْ لِلُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِرُونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَحْرِي بِأَمْرِهِ: إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي مَارِكُنَافِيها أُوكُنَّابِكُلِّي شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞ عبدنا ورسولنا نوحًا عليه السلام، مثنيًا مادحًا، حين أرسله الله

إلى قومه، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم عن الشرك به، ويُبْدِي فيهم ويعيدُ، ويدعوهم سرًّا وجهارًا، وليلًا ونهارًا. فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ، ولا يفيد لديهم الزجر،

نادى ربه وقال: ﴿رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَ ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلكَّفِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُشِيلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا﴾ فاستجاب الله له، فأغرقهم، ولم يُبْق منهم أحدًا، ونجَّى الله نوحًا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون، وجعل ذريته هم الباقين، ونصره الله على قومه المستهزئين.

(٨٢-٧٨) ﴿وَدَاوُهُ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرَٰثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْهُ ٱلْقَوْرِ وَكُنَّا لِلنَّكْوِيمْ شَهِدِينَ ٥ فَغَهَّشَهَا شُلِّبَدَنَّ وَكُلًّا ءَانْهَنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرَنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَلِعِلِينَ ۞ وَعَلَّمَنَكُ صَنَّعَةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِلتَّحْصِنَكُمْ مِنْ بَالْسِكُمُ ۚ فَهَلَ أَنتُمُ شَكِكُونَ · • وَلِشُلِيَمَنَ ٱلرَّبَحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَشْرِهِ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرُّكَما فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيْدِينَ ۞ وَمِنَ ٱلشَّبَطِينِ مَن يَغُوشُونَ لَهُ رَبِعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ﴾ أى: واذكر هذين النبيين الكريمين اداود، و اسليمان، مثنيًا مبجلًا، إذ آتاهما الله العلم الواسع، والحكم بين العباد،

> بدليل قوله: ﴿إِذْ بَمْكُمَانِ فِي ٱلْمَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ ﴾ أى: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث، نفشت فيه غنم القوم الآخرين، أي: رعت ليلًا، فأكلت ما في أشجاره، وَرعت زرعه، فقضى فيه داود عليه السلام، بأن الغنم تكون لصاحب الحرث، نظرًا إلى تفريط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة.

وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب، بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بذرِّها وصوفها، ويقومون على بستان صاحب الحرث، حتى يعود إلى حاله الأولى، فإذا عاد إلى حاله، ترادًا، ورجع كل منهما

بماله، وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام، ولهذا ﴿ فَنَهَّمْنَاهَا سُلِّيمَنَّ ﴾ أي: فهمناه هذه القضية، ولا يدل ذلك

أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر بدليا, قوله: ﴿وَكُنُّا﴾ من داود وسليمان ﴿مَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأَ﴾، وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطىء ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده.

ثم ذكر ما خص به كلًّا منهما فقال: ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ نَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبَحْنَ وَٱلطَّيْرَ ﴾، وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرًا وتسبيحًا، وتمجيدًا، وكان قد أعطاه [الله]، من حسن الصوت ورقته ورخامته، ما لم يؤته أحدًا من الخلق، فكان إذا سبح وأثنى على الله، جاوبته الجبال الصم، والطيور البُّهُم، وهذا فضل الله عليه وإحسانه فلهذا قال: ﴿وَكُنَّا فَلَعِلَينَ ﴾ .

﴿ وَعَلَّنْكُ مُنْكَةً لَهُونِ لَّكُمْ ﴾ أي: علم الله داود عليه السلام صنعة الدروع، فهو أول من صنعها وعلمها، وسرت صناعته إلى من بعده، فألانَ الله له الحديدَ، وعلمه كيف يسردها والفائدة فيها كبيرة.

﴿ لِنُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾ أي: هي وقاية لكم، وحفظ عند

الحرب واشتداد البأس.

﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ نعمة الله عليكم، حيث أجراها على يد عبده داود كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ وَسَرَيلَ نَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَلَالِكَ يُتِدُّ يِعْمَتُكُم عَلَيْكُمْ لَتَلَكُمُ تُتَلِيُوكِ﴾

يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع، وإلانَتها أمر خارق للعادة، وأن يكون – كما قاله المفسرون –: إن الله ألانَ له الحديد، حتى كان يعمله كالعجين والطين، من دون

ويحتمل أن تعليم الله له على جاري العادة، وأن إلانة الحديد له، بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها،

وهذا هو الظاهر، لأن الله امْتَنَّ بذلك على العباد وأمرهم بشكرها، ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها ألله مقدورة للعباد، لم يمتن عليهم بذلك، ويذكر فائدتها، لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانها، وإنما المِنَّةُ بالجنس، والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل عليه إلا قوله: ﴿وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ﴾ وليس فيه أن الإلانة من دون

سبب، والله أعلم بذلك. ﴿ وَإِلَّمُ لِنَّكُ الرِّيحَ ﴾ أي: سخرناها ﴿ عَاصِفَةً ﴾ أي: سريعة في

﴿ خَرِى إِلَهُ رِيَّهِ حَيثُ ذُبِّرتُ امتثلت أمره، غدوها شهر ورواحها شهر ﴿ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَنْزُكُنَا فِيهَا﴾ وهي أرض الشام، حيث كان مقره، فيذهب على الريح شرقًا وغربًا، ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركة، ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ﴾ قد أحاط علمنا بجميع الأشياء، وعلمنا من داود وسليمان، ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا.

﴿ وَبِهِ ۚ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوشُونَ لَمُ رَبِّعْ مَلُونَ عَكَلًا دُونَ ذَالِكَ ﴾ وهذا أيضًا من خصائص سليمان عليه السلام، أن الله سخر له الشياطين والعفاريت، وسلطه على تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم، فكان منهم من يغوص له في البحر، ويستخرج الدر، واللؤلؤ، وغير ذلك، ومنهم من يعمل له ﴿تَحَدْرِبَ وَتَعَاشِلَ وَجَفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتُ﴾ وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس، ومات وهم على عمله، وبقوا بعده سنة، حتى علموا موته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَنِفِلِينَ﴾ أي: لا يقدرون على الامتناع منه وعصيانه، بل حفظهم الله له، بقوته وعزته وسلطانه.

(٨٤،٨٣) ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ: أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلطُّثُّرُ وَأَنتَ أَرْجَكُمُ ٱلزَّيْمِينَ ٥ فَٱشْتَجَبْنَا لَمُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ. مِن صُدِّرٌ وَءَانَبْنَكُ أَهْـلَمُ

وَمِثْلَهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ﴾ أي: واذكر عبدنا ورسولنا أيوب - مثنيًا معظمًا له، رافعًا لقدره – حين ابتلاه ببلاء شديد، فوجده صابرًا راضيًا عنه، وذلك أن الشيطان سلط على جسده، ابتلاء من الله وامتحانًا، فنفخ في جسده، فتقرح قروحًا عظيمة ومكث مدة طويلة، واشتد به البلاء، ومات أهله، وذهب ماله، فنادى ربه: رب ﴿أَنِّ مَسَّنِيَ ٱلعَثُدُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّبِمِينَ﴾.

فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه - وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ - ويرحمة ربه الواسعة العامة، فاستجاب الله له، وقال له:

﴿ اَرْكُشْ رِمِيْكُ مَكَا مُشْتَنَاً لِمُوْ رَبَّتُكِا ﴾ فركض برجله، فخرجت من ركضته عين ماء باردة، فاغتسل منها وشرب، فأذهب الله ما به من الأذى. ﴿ اَنَاتَنْتُكُ أَهَالُهُ ﴾ أَي: رددنا علمه أهله وماله ﴿ مَثَلَثُ

﴿وَيَاتَنِيَنَهُ أَضَلَمُ﴾ أي: رددنا عليه أهله وماله ﴿وَيَلْتُهُمُ مَتَهُدُ﴾ بأن منحه الله – مع العافية – من الأهل والمال شيئًا كثيرًا.

﴿ رَحَمَةً بِنَّ مِينِاً ﴾ به حيث صبر ورضي، فأتابه الله ثوابًا عاجلًا قبل ثواب الآخرة، ﴿ وَرَحَصَيْنَ الْمَبْرِيّةُ ﴾ أَنْ : جلماله جهر المابدين، الذين يتضعون بالعبر، فإذا أرأو ما أصابه من الميلاء، ثم ما أنابه أنه بعد زواله، ونظروا السبب، وجدوه الصبر، ولهذا أثنى الله علم به في قوله: ﴿ وَالّ وَمَدْتُهُ مَينًا لَمِنْ اللّهِ المُنْبُرُ اللّهُ اللّهُ علمواه أسرة وقدوة علما يصبيهم المضرية

(٨٦.٨٥) فَرْفَسَتِهِلَ وَلِوْيَنَ أَوَّا لِمَنْكَ أَلَكُفُلُّ حَكُلُّ بِنَ الشَّبَيْوِنَ وَالْمَنْلَتِيْهِ فِي وَحَيَّا أَلَّيْهِ مِنْكَ الْشَلِيونَ الْمُلْكِينِينَ الْمُورِينَ الْوَيْ واذكر عبادنا المصطفين، وأنيامنا الموسلين بأحسرال الذكر، وأثني عليهم البغ الساء إلى لاستأيى و وورس، والارس، والموالين والمستقل من مولاء المذكورين فإنن الشَّبِينَ في والمعبر هو حبس النفس المذكورين في من المناجعة الله، والمعبر على معمية الله، والمصر على أقدار الله المولمة، فلا يستحق العبد اسم المصبر النام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها.

لهولاء الأبياء عليهم الصلاة والسلام، قد وصفهم الله بالصبر، فدل أنهم وفوها حقها، وقاموا بها كما يبنغي، ووصفهم إلله أله ومجهم إلى المنابة المنا

فَنَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ

ٱلظَّلَلِمِينَ ٥ فَاسْتَجَبْنَا لَمُ وَتَغَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ شُجى

(١) زيادة من هامش ب. (٢) في الأصل: أنه.

المستخدمة المست

— ۲۱ تفسير سورة الأنبياء، الآيات: ۸۵-۸۸

و والحسلة من رحيب إليم بين الصيوبين والحسلة من وأسلة من من المستوبين في وقا الثوراء أنهم من الصابقة أن أن تقدر تقليد و تقدرت المن من الطلل المن المن أن الآلام إلاّ أنت الشخطاك إلى من الطلل بدر في قالسنة منا الفر وقتيت في الشؤونين في ورَكسي المن ورته وريالات من وركسي المن ورته وريالات من وركسي المن وركس المنا المن وركس المن المن وركس المنا المنا

لَهُ، زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ

وَيَدْعُونَكَارَغَبُ اوَرُهَبُ أُوكَانُوالْنَاخَدَشِعِينَ

أَلْتُوْبِينَ﴾ أي: واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون وهو يونس، أي: صاحب النون، وهي الحوت، بالذكر الجميل، والثناء الحسن، فإن الله تعالى أرسله إلى قومه، فدعاهم، فلم يؤمنوا، فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم.

الفجاهم العذاب] ورأوه عيانًا، فعجُوا إلى الله، وهجوا وتابوا، فيض بله عنهم العذاب كما قال تعالى: ﴿
وَقَوْتُو كُنْتَ تَوْرَيَّهُ مَتَتَ تَفَتَمَا إِيمَا إِلَيْثَمَ إِلَيْنَ مِنْ لَمَا مَالَحُونَ لَكَا مَعَلَى لَكَا مَعَلَى لَكَا مَعَلَى لَكَا مَعَلَى لَكَا مَعَلَى لَكَنَا مَعَلَى اللّهُ وَقَالَعُلَّمَ اللّهُ مَعِيهُ وَلَى مِعِيهُ وَقَالَعُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللهُ عليه اللهُ اللهُ كابه واللهُ اللهُ على كابه ولا اللهُ ال

بذلك، وظن أن الله لا يقدر حليه، أي: يضيق عليه في بطن الحوت، أو ظن أنه سيفرت الله تعالى، ولا مانع من عروض هذا الفطن للكشّل من الخاتق على وجه لا يستقر، ولا يستمر عليه، فركب في السيفية مع أناس، فاقترعوا، مَنْ يلقون متا في الحرم؟ لما خانوا اللغرق إن يقول كلهم، فأصابت الفرعة في الحرم؟ لما خانوا اللغرق إن يقول كلهم، فأصابت الفرعة

في تلك الظلمات: ﴿لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْ شَيْحَتُكُ إِلَى حَيْثُ مِنْ الشَّلِينِينَ﴾ قائم فه تعالى بكمال الألوجية، ونزهه عن كل نقص رعيب واقة، واعترف بظلم نفسه وجناية، قال الله تعالى: ولائق اللهُ كان مِنْ السَّمْنِينُّ أَنْ أَلِيْتُ فِي اللّهِ إِلَّا يَمْ يَشِيْقُونُهُ ولها قال هنا: ﴿شَنْفِينَا لَمْ يَظِيْقُونُ مِنْ السَّمْنُ ﴾ أي: ولها قال هنا: ﴿شَنْفِينَا لَمْ يَظِيْقُونُ مِنْ السَّمْنُ ﴾ أي:

يونس، فالتقمه الحوت، وذهب به إلى ظلمات البحار، فنادي

﴿وَكَنَاكِكَ نُسُجِي ٱلذَّوْمِينَ﴾ وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم، أن الله تعالى سينجيه منها، ويكشف عنه ويخفف، لإيمانه كما فعل بـ ايونس؛ عليه السلام.

الشدة التي وقع فيها .

يسفف، لإيمان كما فعل بالبولس، عليه السلام.

(۱۹۵) ﴿ ﴿ وَلَكِيمَا إِلَّا فَالَكُ رَبِّوْ لَا كَذَلُوْ مِكْرَاً لِللّهِ مِنْ وَلَيْكُ لِللّهِ مِنْ وَلَيْكُ لَكُونُ مِنْ وَلَيْكُ لَكُونُ مِنْ وَلَيْكُونَ لَمْ الْمَنْكِمَا لَمْ وَيَقْضِكَ لَمْ الْمَنْكِمَا لَمْ وَلَيْكُونَ فِي الْمَنْفِئِينَ اللّهِ اللّهِ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَالْمَنْفِئِينَ اللّهِ وَلَيْكُونَ وَاللّهِ وَلَمْ اللّهُ فَلَيْكُونَ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْكُونَ اللّهُ وَلَمْكُونَ اللّهُ وَلَمْكُونَ اللّهُ وَلَمْكُونَ اللّهُ وَلَمْكُونَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْكُونَ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَمْكُونَ اللّهُ وَلَمْ لَكُونُ اللّهُ وَلَمْكُونَ وَلَمْ لَكُونَ اللّهُ وَلَمْكُونَ اللّهُ وَلَمْكُونَ اللّهُ وَلَمْكُونَ اللّهُ وَلَمْكُونَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُعْلَى اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُونَا لِمُنْ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُونَا لِلللّهُ ولِهُ الللّهُ الللّهُ وَلِمُونَا لِللّهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلِمُونَا لِللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ وَلِهُ وَلِلْمُونَا لِلللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّه

يَتَهُونَ كَائِحَكُمْ رَبِّ رَضِيَكِكُ. من هذه الآيات علمنا أن قوله: ﴿رَبِّ لَا شَدَّقِ كَنَرُكُكُ أَنه لما تقارب أجله، خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله، والنصح لعباد الله، وأن يكون في وقته فركا، ولا يحقف من يشغه وبينه، على ما قام به.

﴿وَإِنَّ خَيْرُ ٱلْوَرِيْرِينَ﴾ أي: خير الباقين، وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، ولكني أريد ما يطمئن به قلبي، وتسكن له نفسي، ويجري في موازيني ثوابه.

قلبي، وتسكن له نفسي، ويجري في موازيني ثوابه. ﴿ فَاسْتَجَبَّنَا لَهُ وَرَفَسْنَا لَهُ يَحْقِى﴾ النبي الكويم الذي لم يجعل الله له من قبل سميًا .

يبعن سه لحمن بن سبو. ﴿ وَأَسْلَحْنَا لَمُ رَبِّكُمُ ﴾ بعدما كانت عاقرًا، لا يصلح رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحمل، لأجل نبيه زكريا، وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح، أنه مبارك على

قرينه، فصار يحيى مشتركًا بين الوالدين. ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين، كُلًا على انفراده،

أثنى عليهم عمومًا فقال: ﴿إِلَيْهُمْ كَانُوْا لِسُرِعُونَ فِي ٱلْكَثَيْرِيُۗ أَي: يبادرون إليها ويفعلونها في أوثانها الفاضلة، ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي، ولا يتركون فضيلة يقدون عليها، إلا انتهزوا الله

الذي ينبغي، ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها، إلا انتهزوا الفرصة فيها. ﴿ وَيَتِشْوَيْنَكَ رَهَكَ ۖ وَهَكَ ۖ ﴾ أي: يسألوننا الأمور المرغوب

فيها، من مصالح الدنيا والآخرّة، ويتعوذون بنا من الأمور المهرهوب منها، من مضار الدارين، وهم راغبون واهبون لا غافلون، لاهون ولا مدلون.

﴿وَكَانُوا لَنَا خَنْمِوِينَ﴾ أي: خاضعين متذللين متضرعين، وهذا لكمال معرفتهم بربهم.

(4-9.) ﴿ وَالْمَتِيَّ أَنْصَلَمُنَ وَيُهِمَا فَلَنَفَتُكَ الِيهِكَ مِن وَالَّهِ لَلَهِمَ الْمُتَفَقِّقُ وَالْ طَلَيْهِ الْمُتَفَقِّقُ وَالْ طَلَيْهِ الْمُتَفَقِّقُ الْمُتَفَقِّقُ الْمُتَفَعِينَا أَلَمُ الْمُتَفَقِّقُوا أَرَهُمْ بِشَعْمُ الْمُتَقَاقِقُ الْمُرْهُمُ بِشَعْمُ الْمُتَقَاقِقُ الْمُرْهُمِ بَسِيمَ اللَّهِمَ الْمُتَقَاقِقُ الْمُرْهِمِينَا وَالْمُنَاقِقُ وَالْمُنْفِقُ وَلَمْ وَالْمُعَلِقُ اللَّهِ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمِينَا وَالْمُوالِمُ وَاللَّهِمُ وَاللَّهِمُ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمِينَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمِينَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُوالِمُ الللِهُمُ اللَّه

وحين جاءها جريل في صورة بشر شويٌ تامُ الخلق الوالمحين فوائك إِنْ أَشُورُ بِالرَّخْنَ مِلْكَ إِنْ كُثُورُ مِنْكَ تَشِيَاكُ فَجَازَاها الله من جنس عملها، ورزقها ولأما من غير آب، بل نفخ فيها جريل عليه السلام، فحملت بإذن الله. ﴿وَمُتَلَكِنًا وَلَهُمَا اللّهِ أَنْكُلُونَاكُ حِيثُ حملت به،

ووضعته من دون مسيس أحد، وحيث تكلم في المهد، وبرًاها مما ظن بها المتهمون، وأخير عن نفسه في تلك الحالة، وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم، فكانت وابنها آية للعالمين، يتحدث بها جيلًا بعد جيل، ويعتبر بها المعتبرون.

رلما ذكر الأنبياء عليهم السلام، قال مخاطبًا للناس: وفؤة كذية، أتُذَكِّمُ أَنْكُ رَكِمَنَكُ أَيْ: هـولاء الرسل المذكرورة، هم أمكم والمتكم الذين يهم تأتمون، ويعديهم تقدون، كلهم على دين واحد، وصراط واحد، والرب أيضًا واحد.

حد. ولهذا قال: ﴿وَإِنَّا رَبُّكُمْ ﴾ الذي خلفتكم، وربيتكم

بنعمتي، في الدين والدنيا، فإذا كان الرب واحدًا، والنبي واحدًا، والدين واحدًا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، بجميع أنواع العبادة كان وظيفتكم، والواجب عليكم، القيام بها، ولهذا قال: ﴿ فَأَعْبُدُونِ ﴾ فرتب العبادة على ما سبق بالفاء، ترتيب المسبب على سبيه.

وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر، وعدم التفرق فيه، ولكن البغى والاعتداء، أبيا إلا الافتراق والتقطع، ولهذا قال: ﴿ وَتَفَطَّعُوا أَسْرَهُم يَنْتُهُم ﴾ أي: تفوق الأحزاب المنتسبون لأتباع الأنبياء فِرَقًا، وتشتتوا، كُلِّ يدُّعي أن الحق معه، والباطل مع الفريق الآخر، و﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

وقد علم أن المصيب منهم، من كان سالكًا للدين القويم والصراط المستقيم، مؤتمًا بالأنبياء، وسيظهر هذا إذا انكشف الغطاء، ويرح الخفاء، وحشر الله الناس لفصل القضاء، فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب، ولهذا قال: ﴿ كُلُّ ﴾ من الفرق المتفرقة وغيرهم ﴿ إِلَّتِنَا رَجِعُونَ﴾ أي: فنجازيهم أتم

ثم فصل جزاءه فيهم، منطوقًا ومفهومًا، فقال: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ﴾ أي: الأعمال التي شرعتها الرسل، وحثت عليها الكتب ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ بالله وبرسله، وما جاؤوا به ﴿ فَلَا كُفُرَانَ لِسَنْهِ مِ ﴾ أي: لا نضيع سعيه ولا نبطله، بل نضاعفه له أضعافًا كثرة.

﴿وَإِنَّا لَهُ كَنْبُونَ﴾ أي: مثبتون له في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي مع الحفظة. أي: ومن لم يعمل من الصالحات، أو عملها وهو ليس بمؤمن، فإنه محروم، خاسر في دينه ودنياه .

(٩٥) ﴿وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهَلَكُنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يَزْجِعُونَ﴾ أي: يمتنع على القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه، فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعذب. فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم، فلا يمكن رفعه، وليقلعوا وقت الإمكان

(٩٧،٩٦) ﴿ حَقَىٰ إِنَا قُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَب يَسِيلُوك ٥ وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَيْخِصَةً أَيْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كُفَـُرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ قِنْ هَلَا بَلْ كُنَّا ظَيْلِينِ﴾ هذا تحذير من الله للناس، أن يقيموا على الكفر والمعاصى، وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج، وهما

قبيلتان عظيمتان من بني آدم، وقد سد عليهم ذو القرنين، لما

CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR 1152391663 وَٱلَّتِيَّ أَخْصَكَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِامِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهُا وَٱيْنَهُا ءَائِةً لِلْعَكَلِمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ۗ أُمَّتُكُمُ أُمَّاةً وَحِدَةً وَإَنَارَيُّكُمْ فَأَعْبُدُوبِ ١ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمٌّ كُلُّ إِلَيْمُ نَارَحِعُوكَ ١ فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُو مُوْمِنٌ فَكَاكُفُرانَ لِسَعْمِهِ ، وَإِنَّا لَهُ ، كَذِبُوبَ ١٠٠ وَحَكَرُهُ عَلَىٰ قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُنَّهُمْ أَأَنَّهُمْ لَايْرَجِعُونَ ١٠ حَقَّى إِذَافُيحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ إِنَّ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَـُدُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُوْيْلُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْكُنَّا ظَيْلِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَأْنَتُ وَلَهُا وَرِدُونَ ١ هَنَوُلآء ءَالِهَةُ مَّا وَرَدُوهِمَّا وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ لَهُمْ فِيهَازَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ مسكقت لَهُم مِنسًا ٱلْحُسْنَة أَوْلَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

شُكِيَ إليه إفسادهم في الأرض.

وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهم، فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة والوصف، الذي ذكره الله، من كل مكان مرتفع، وهو الحدب، ينسلون أي: يسرعون. وفي هذا دلالة على كثرتهم الباهرة، وإسراعهم في الأرض، إما بذواتهم، وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد، وتسهل عليهم الصعب، وأنهم يقهرون الناس، ويعلون عليهم في الدنيا، وأنه لا يدان لأحد بقتالهم. ﴿ وَأَقْتَرَبُ ٱلْوَعْـٰدُ ٱلْحَقُّ﴾ أي: يوم القيامة الذي وعد الله

بإتيانه، ووعده حق وصدق، ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة، من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة، والقلاقل المفظعة، وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم، وأنهم يدعون بالويل والثبور، والندم والحسرة على ما فات

لـ ﴿ فَدْ كُنَّا فِي غَفَلَةِ مِنْ هَلَا﴾ اليوم العظيم، فلم نزل فيها مستغرقين، وفي لهو الدنيا متمتعين، حتى أتانا اليقين، ووردنا القيامة، فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة،

لماتوا ﴿ لَلَ كُنَّا طَلَيْدِي ﴾ اعترفوا بظلمهم، وعدل الله فيهم، فحيننذ يؤمر بهم إلى النار، هم وما كانوا يعبدون، ولهذا قال: (٨٩-٩٠١) ﴿ إِنْكُمْ وَكَا تَعْمَلُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَمْثُ

جَمَنَدُ أَنْدُ لَهَا وَرُوْدَى وَ لَا كَانَ كَاوْلَا بَالْهِا فَمَا وَرُوْدَا وَهِلَى فِهَا خَلِيدُنَ وَ لَهِمْ بِهَا رَفِيرَ وَمَنْ بِهِمَا لَا يَسْتَمْرَى وَ وَهُلَّى الْهَالِ مَنْفُونَ لَهُمْ يِنَا الْمُشْوَقُ أَوْلِيقُ مِنَا الْمُشْفِرَةُ وَلَيْنِي مَنَا الْمُنْفُونَ يَشْتُونَ مَيْنِهَا أَلْوَى اللّهِ مَنْفُولِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَخْرُمُهُمْ اللّهِ فَيْرِيلُ إِلَّا اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

﴿حَسَبُ جَهَنَّهُ أَى: وقودها وحطبها ﴿أَنُّتُمْ لَهَا

والحكمة في دخول الأصنام النار، وهي جماد لا تعقل،

وَارِدُونَ﴾ وأصنامكم.

وليس عليها ذنب، بيان كذب من اتخدها آلهة، وليزداد عذابهم، فلهذا قال: ﴿وَلَوْ كُلُّ كُوْلُهُمُ مُلِهَكُ ثَا وَيُوْرُكُمُ ﴿ هِذَا كَفُولُهُ مَالًى: ﴿ إِنْهُوْ لَهُمْ اللَّهِى تَخْتِلُونَ لِمِوْرِوَلِيَّالًا اللَّهِمُ كُفُلًا أَلْتُمْ كُلُولًا كَشَيْرِيُّ لِكُمْ اللِّي تَخْتِلُونَ لِمِوْرِوْنِيَّ اللَّهِمَ كُفُلًا أَلْتُمْ كُلُولًا

يخرجون منها، ولا ينتقلون عنها. ﴿ لَمُمَّا يَهِمُ لَوَيُرُكُ مِن شدة العذاب ﴿ وَكُمُّ فِيكَا لَا بَسَمُورَكِ﴾ صم بكم عمي، أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتها، لشدة غلبانها واشتداد زفيرها وتغيظها.

صم بخط عميي، او و يستعول من اد صوات عبر صوبها، لشدة غلبانها واشتداد زفيرها وتغيظها. ودخول آلهة المسركين النار، إنما هو الاصنام، أو من تُحيد وهو راض بعبادت. وأما السبيح، وعزير، والعلائكة ونحوهم، ممن عبد من

الأولياء، فإنهم لا يعذبون فيها، ويدخلون في قوله: ﴿إِنَّ الْكُونِكُ سَبُقُتُ لُهُم يَّنَا ٱلْحُنْقَ﴾ أي: سبقت لهم سابقة السادة في علم الله، وفي اللوح المحفوظ، وفي تبسيرهم في الدنيا للبسرى والأعمال الصالحة. ﴿أَوْلَتِكَ مِنْهُ ﴾ أي: عن النار ﴿شَمِكُونَ﴾ فلا يدخلونها،

ولا يكونون قريبًا منها، بل يبعدون عنها غاية البعد، حتى لا يسمعوا حسيسها، ولا يروا شخصها. ﴿وَهُمْ فِي مَا آشَتَهَتُ أَنْتُسُهُمْ خَلِيُونَ﴾ من المأكل، والمشارس، والمناكع والمناظر، مما لا عين رأت، ولا أذن

والمشارب، والمنافح والمناظر، مما لا عين رات، ولا ادل سمعت، ولا خطر على قلب بشر، مستمر لهم ذلك، يزداد حسنه على الأحقاب.

حسنه على الاحقاب. ﴿لاَ يَحْرُنُهُمُ ٱلۡفَرَةُ ٱلۡآَكَبَرُ﴾ أي: لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع، وذلك يوم القيامة، حين تقرب النار، تتغيظ

على الكافرين والعاصين فيفرع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا يحزفهم، للطمهم بما يقدمون عليه، وأن الله قد أمنهم مما يمينافون فرنتناتشكم التناسخوا بعثوا من قيروهم، وأتوا على النجائب وفقاً لشورهم، مهيين لهم قاتلين: فرحنال يُؤكّمُ اللهي صحدت كينكم ما وعدديم الله، وليعظم استبشاركم، بما أمامكم من الكرامة، وليكثر فرحكم

وليعظم استبشاركم، بما أمانكم من الكرامة، وليكثر فرحكم ومروركم، بما أمنكم أله من المخاوف والمكاره. (١٠٠٠) ﴿ وَلَيْمَ تَشْلُومَ النَّكَاتُهُ كُلُّنِي الْبِيلِّ لِلْكُنْبُ كُمَّا يَمُلُكُمُ أَوْلَى لَمُنْفِئِكُمْ وَمُثَا تَلِينًا ۚ لِلَّا كُمَّا فَيْلِيمِكَ ۚ كُلُونِ النِيلِكِيمَ كُمَّا يَمُلُكُمُ أَنْفُولُ كُمِنْ مَنْفُرِكُمْ وَمُثَا تَلِينًا ۖ لِلَّا أَنْفُولِكُمْ وَمُنْفَا يَلِينًا لِلْكُولِكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كُمَّا بَتُأَنَّ أَوْلَ كُمَّتِي يُبِيِّهُمْ وَمَدًا نَئِينًا إِلَّا كُمَّا تَطِيبِكِ ٥ اللَّهُ شَكِّمًا فِي الْأَوْلِ وَلَّ بَدِيرًا اللَّهِ أَنَّ الْأَوْلَ بَيْهًا بِحَادِق الساوات - الشَّيْمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُولِ اللْمُواللَّالِيَا اللَّا

لَّمِينُوْلُهُ أَي: [عادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم، فكما ابتدائا خلقهم، ولم يكونوا شيئًا، كذلك نعيدهم بعد مرتهم. وَمُونَا عَيْنَاً إِنَّا كُلُ فَكَوْلِينَ﴾ ننفذ ما وعدنا، لكمال قدرت، وأنه لا تعتم منه الأشياء.

﴿ رَلَقَدُ صَبَّكَ لِي الْزَلِينِ ﴾ وهو الكتاب المنربور، والسواد: الكتب المنزلة، كالنوراة رضوها ﴿ وَمَ بَعَدِ اللَّهِ ﴾ أي كتبا العنزلة، بعد ما كتبنا في الكتاب اللّه إلى أنه الكتاب اللّه نواللم المنظوفة، وأم الكتاب اللّه نوالله جميع التفادير السناخرة عنه واللمكتوب في ذلك: ﴿ لَكَ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ فَيْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ويحتمل أن العراد: الاستخلاف في الأرض، وإن الصالحين بعكن الله لهم في الأرض، ويوليهم عليها كفوله على: فؤيّد ألَّهُ أَلَيْنَ كَشَاؤًا بِيكُّرٌ وَكِيلًا الشَّيْنَةِ لِيَسْتَطِيَّةً، في الأَنْنِي شَكَا السَّمَافُ اللَّذِي مِن قَبِهِمُ الآية. (١٠٠-١١) فإذْ في مُثَلًا لَكُمُنًا لَلْتُمْ عَلِيفٍ عَنِينٍ مَنْ اللَّهِمُ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْهِمُ الْمَنْ

وَأَوْرَنَنَا ٱلْأَرْضَ نَنْبَوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَبْثُ نَشَأَةً ﴾ .

ر المنتخاب أثر حَمَّةُ المُعْلَمِينَ فَي فَعَلَمِينَ فَ وَالِيَّا الْمُحَنِّقِ مِنْ الْمِينِينِ وَ وَلَيْنِ ال المُنتخِمِّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِينَّ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللْمُعِلَى الللللِّهُ اللْمُعِلَى الللللِّهُ اللْمُولِيلِي الللللِّهُ الللللِّلِيلِيلِيلِي اللللللِّهُ اللْمُعِلَى اللللللِّهُ اللْمُعِلَى اللللْمُعِلَى الْمُؤْمِلِيلُولُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِمِلْمِلْمِنْ الللللِيلِيلِمِلْمِلْم

أَلْسُتُكُنُ عَلَى مَا شَهِرُونَ ينني الله تعالى على كتاب العزيز الفرآواه، ويبين كفايته النامة عن كل شيء، وأنه لا يتغير عه قفال: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لِكُلُكُمَا يَتُوتِ عَلِيدِيكِ ﴾ إلى يتبغيرت به في الوصول إلى ربهم، وإلى دار كراحته فوصلهم إلى أجل المطالب، وأقضا الرغائب، وليس للعابدين اللذين هم أشرف الخلق وراه غاية، لأنه الكفيل بالغيرب المصادقة، وسلامة أنه الكهاد، وبالإخبار بالغيرب المصادقة، وبالدعوة لحقائق الإيمان، وشواهد بالغيرب المصادقة، وبالدعوة لحقائق الإيمان، وشواهد الإيقان، البين للمأمورات كلها، والمنهبات جميمًا، المحرف بعيوب النفس والعمل، والطرق التي ينجي سلوكها هذاخله على الإنسان، فن لم يغته القرآن فلا أغناء الله، ومن لا يكف فلا كفاد اله.

ثم ألني على رسوله الذي جاء بالقرآن، فقال: ﴿وَرَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ فَلَى ﴾ يا محمد: ﴿ وَإِنَّكَا يُوكَنَّ إِلَكَ أَلْكَا ۚ إِلْهُكُمْ إِلَكُ ۚ وَكُولًا قَالَ: ﴿ وَهُوَلًا اللّ رُحِيدُ ﴾ اللّي لا يستحق العبادة إلا هو، وليفا قال: ﴿ وَهُولًا فإن نعلوا فليجمدوا ربهم على ما منَّ عليهم بهذه التعمة التي قاقت المعنى. ﴿ وَلَوْ تَوْلُكُ عِنْ الانتياد لعبودية ربهم، فحذوهم حلول

وَهِنْ قُونِ، عَنْ أَدْ نَشِيرُ عَبُونِهِ رَبِهِمْ، مُعَدَّرُهُمْ مُعُونُ المثلات، ونزول العقوبة . ﴿ فَقُلْ مَانَنْكُمْ ﴾ أى: أعلمتكم بالعقوبة ﴿ عَلَى سَرَاتٍ ﴾

﴿ فَتُكُلُ مَنْكُونَكُمْ ﴾ أي: أعلمتم بالدقوية ﴿ فَلَ سَرَاتُهُ أي: علمي وعلمكم بذلك سنو، فلا تفولوا: - إنا نزل بكم العذاب - ﴿ مَا يَمْتُنَا رَبْ يَتِيْرٍ وَلاَ يَلِيَّرٌ ﴾. بل الآن، استوى علمي وعلمكم، لما أنذرتكم وحذرتكم، وأعلمتكم بعال الكفر، ولم أكتم حكم شياً

﴿ وَإِنْ أَدْرِتَ أَقْرِبُ أَر بَعِيدٌ مَّا ثُوَعَدُونَ ﴾ أي: من العذاب، لأن علمه عند الله، وهو بيده، ليس لي من الأمر

﴿وَإِنْ أَنْزِفَ لَمَلَمُ إِنَّـنَهُ لَكُرْ وَمَنَعُ إِلَىٰ جِيوِ﴾ آي: لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكم، وأن تتمتعوا في الدنيا إلى حين، ثم يكونِ أعظم لعقوبتكم.

خَلِدُونَ ۞ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَلَقَّلَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَٰذَايَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَآءَ كَطَى ٱلسِّجِلَ لِلْكُنُّبُ كَمَا بَدَأْنَآ أَوۡلَ حَكُلۡقِ نُعُمِدُهُۥ وَعُدَّا عَلَيۡنَأَۤ إِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ وَلَقَدْ كَتَبَنَّكَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ مَرْثُهَاعِبَادِي ٱلصَّناحُونِ ﴿ إِنَّ فِ هَنذَالْبَلَنعُا لِقَوْمِ عَنْبِدِينَ لَيْنًا وَمَآ أَرْسَلْنَكُ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وُحِدٌّ فَهَلْ أَنْتُدَمُّسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَننُكُمْ عَلَىٰ سَوَأَةً وَإِنْ أَذْرِي أَقَرِبُ أَمِيعِيدُ مَّا تُوْعَدُونَ ﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُّمُونَ اللهُ وَإِنَّ أَذَّرِكَ لَعَلَّهُ فِنْتَنَةٌ لَّكُوْ وَمَنْتُع إِلَىٰ حِينِ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمُ بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١١٠

الآخرة، بما عاقب الله به الكافرين من وقعة (بدر) وغيرها.

﴿ رَبِينًا الرَّقِينُ السِّنِينَانُ عَلَى مَا تَصِلُونَ ﴾ أي: نسأل ربنا الرحمٰن، ونستمين به على ما تصفون من قولكم ؛ سنظهر عليكم، وسيقممط ويكم، فنحن في هذا لا نعجب بالنساء ولا تنكل على حولتا وقوتنا، وإنما نستمين بالرحمٰن، الذي ناصية كل مخلوق بيده، وترجوه أن يتم ما استعناه به من رحمت، وقد فعل، ولك الحمد.

<sup>(</sup>١) في الأصل (كفرها) ولعل الصواب ما أثبت.

### تفسير سورة الحج قيل مكية، وقيل: مدنية

# بنسب أنَّو النَّخَبِ النَّحَبُ إِنَّ إِنَّ الْتَحَبُدُ

(٢،١) ﴿يَتَأْتُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ مَنَّ عَظِيدٌ ٥ فَمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَكَةٍ عَنَّا أَرْضَعَتْ وَتَفَنَّعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلِي خَلَّهَا وَيْزَى ٱلنَّاسَ شُكَّنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنْرَىٰ وَلِنَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ يخاطب الله الناس كافة، بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فحقيق بهم أن يتقوه، بترك الشرك والفسوق والعصيان، ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا.

ثم ذكر ما يعينهم على التقوى، ويحذرهم من تركها، وهو الإخبار بأهوال القيامة، فقال: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيٌّ عَظِيرٌ﴾ لا يقدر قدره، ولا يبلغ كنهه، ذلك بأنها إذا وقعت الساعة، رجفت الأرض وارتجت، وزلزلت زلزالها، وتصدعت الجبال واندكت، وكانت كثيبًا مهيلًا، ثم كانت هباء منبئًا، ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج.

فهناك تنفطر السماء، وتكور الشمس والقمر، وتنتثر النجوم، ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب، وتَجارُ منه الأفندة، وتشيب منه الولدان، وتذوب له الصم الصلاب، ولهذا قال:

﴿ وَمَن تَدَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُ مُرْضِعَكَةٍ عَنَّا أَرْضَعَتُ ﴾ مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها، خصوصًا في هذه الحال، التي لا يعيش إلا بها ﴿وَتَفَسِّعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلٍ حَمَّلُ مَنَّ اللَّهِ عَلَهَا﴾ من شدة الفزع والهول.

﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنَّرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَّرَىٰ﴾ أي: تحسبهم –

أيها الراثي لهم - سكاري من الخمر ، وليسوا سكاري ﴿وَلَيْكِنَّ عَذَاكِ أَنَّهِ شَدِيدٌ﴾: فلذلك أذهب عقولهم، وفرغ قلوبهم، وملأها من الفزع، وبلغت القلوب الحناجر، وشخصت الأبصار، وفي ذلك اليوم لا يجزي والدعن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا . ويومئذ ﴿يَفُرُ ٱلْمَرَّهُ مِنْ لَنِهِ ۞ وَأَلْمَهِ. وَأَبِيهِ

 وَصَاحِبَادِهِ وَبَنِيهِ ٥ لِكُلِّي أَنْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنُّ يُقْيِهِ ﴿ (١) . وهناك ﴿يَمَشُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ كِكُولُ يَنَيَّتَنِي الْخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَهِيلًا ٥ يَنَهَلَنَى لَيْنَي لَرُ أَلَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ وتسود حينتلًا وجوه وتبيض وجوه. وتنصب الموازين التي يوزن بها مثاقيل الذر، من الخير والشر، وتنشر صحائف الأعمال، وما فيها

ين لِتَعَالَحَالِ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّـَقُواُرَيَّكُمْ إِلَى زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيدٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَاتَذْهَلُ كُلُّمُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَيَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلَ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ متُكَنرَىٰ وَمَاهُم بِسُكَنرَىٰ وَلِيَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْدِ وَيَنَّبِعُكُلَّ

شَيْطَانِ مَريدِ ١٠ كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ,يُضِلُّهُ وَيَهِدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ إِنَّ الْكَأْتُهَاٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْعَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُّ طِفْلَاثُعَ إِنَّهُ لُغُوٓ أَأَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّ وَمِنكُمُ مِّن يُرَدُّ إِلَىَّ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَ يُلاَيَعْلَمَ مِنْ بَعَّدِ عِلْمِ شَيِّئُ أُوتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْنَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْهَ تَتْ مِن كُلِّ رَفِع بَهِيج ٥

من جميع الأعمال والأقوال والنيات، من صغير وكبير، وينصب الصراط على متن جهنم، وتزلف الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا لَمَّا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ٥ وَإِذَا ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّفًا مُفَرَّدِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ ويقال لهم: ﴿لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُنُّورًا وَجِدًا وَٱدْعُواْ ثُنُورًا كَثِيرًا﴾ وإذا نادوا ربهم، ليخرجهم منها، قال: ﴿أَغْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ قد غضب عليهم الرب الرحيم، وحضرهم العذاب الأليم، وأيسوا من كل خير، ووجدوا أعمالهم كلها، لم يفقدوا منها نقيرًا ولا قطميرًا.

هذا، والمتقون في روضات الجنات يحبرون، وفي أنواع اللذات يتفكهون، وفيما اشتهت أنفسهم خالدون.

فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه، أن يُعدُّ له عُدَّتَهُ، وأن لا يلهيه الأمل، فيترك العمل، وأن تكون تقوى الله شعاره، وخوفه دثاره، ومحبة الله وذكره، روح أعماله.

(٤،٣) ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَشَّبِعُ كُلَّ (١) صار في هذه الآيات خطأ وتداخل بين آيات سورة المعارج وآيات سورة عبس، فأثبت آيات سورة عبس.

شَيْطَانِ مَرِيدِ ٥ كُلِبَ عَلِيهِ أَنْتُمْ مَن قَوْلَاهُ فَأَنَّتُهُ يُضِلُّهُ وَيَجدِيهِ إِلَىٰ خلقه في لحظة واحدة، ولكن ليبين لنا كمال حكمته، وعظيم عَذَابِ ٱلشَّعِيرِ﴾ أي: ومن الناس طائفة وفرقة، سلكوا طريق الضلال، وجعلوا يجادلون بالباطل الحق، يريدون إحقاق قدرته، وسعة رحمته. الباطل، وإبطال الحق، والحال أنهم في غاية الجهل، ما

عندهم من العلم شيء، وغاية ما عندهم، تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد، متمرد على الله وعلى رسله، معاند لهم، قد شاقً الله ورسوله، وصار من الأثمة الذين يدعون إلى

المستقيم ﴿وَيَهْدِيدِ إِنَّى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾. وهذا نائب إبليس حقًا، فإن الله قال عنه: ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصَّلُ ٱلسَّعِيرِ ﴾. فهذا الذي يجادل في الله، قد جمع بين ضلاله بنفسه، وتصديه إلى إضلال الناس، وهو متبع، ومقلد لكل شيطان مريد، ظلمات بعضها فوق بعض، ويدخل في هذا جمهور

﴿ كُنِبَ عَلِيهِ ﴾ أي: قدر على هذا الشيطان المريد ﴿ أَنَّمُ مَن

نَّوَلَّاهُ﴾ أي: اتبعه ﴿فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ﴾ عن الحق، ويجنبه الصراط

أهل الكفر والبدع، فإن أكثرهم مقلدة، يجادلون بغير علم. (٥-٧) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا عَلَقْنَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ثُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُشْفَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخْلَفَةِ لِلْمُنَهِنَ لَكُمُّ وَلَٰتِيرٌ فِي ٱلأَيْمَارِ مَا نَشَلَهُ إِلَىٰ أَجَـلُ مُسَمَّى ثُمَّ الْغَرِيمُكُمْ طِفَلَا ثُمَّ لِتَبَلُّغُوّا أَشُدَّكُمٌّ وَمِنكُم مَّن بُنُولَكُ وَينكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَٰنَ أَرْدَلِ ٱلْعُشَرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَدَى ٱلْأَرْهَى هَامِدَةً فَإِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَلَّةَ ٱلْعَثَّرَتْ وَرَبَّتْ وَأَلْبَتَتْ مِن كُلِ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥ دَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّامُ يُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّمُ عَلَىٰ كُلِّ فَهٰهِ قَدِيثٌ ٥ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّبَ فِيهَا وَأَكَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ

مَن فِي ٱلْقُبُورِ﴾ يقول تعالى: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِ رَبِّ مِّنَ آلِيَتُ﴾ أي: شك واشتباه، وعدم علم بوقوعه، مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم، وتصدقوا رسله في ذلك، ولكن إذا أبيتم إلا الريب، فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهما، كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه، ويزيل

عن قلوبكم الريب. أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسان، وأن الذي ابتدأه سيعيده، فقال فيه: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُرُ مِّن ثُرَّابٍ ﴾ وذلك بخلق

أبي البشر آدم عليه السلام. ﴿ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ﴾ أي: مَنيٌّ، وهذا ابتداء أول التخليق ﴿ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾ أي: تنقلب تلك النطفة بإذن الله دمًا أحمر ﴿ثُدَّ مِن مُشْغَةِ ﴾ أي: ينتقل الدم مضغة، أي: قطعة لحم، بقدر ما يمضغ. وتلك المضغة تارة تكون ﴿ تُخَلِّفَةٍ ﴾ أي: مصور منها خلق الآدمي ﴿ وَغَيْرِ مُخَلِّفَةٍ ﴾ تارة،

بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها.

﴿ذَٰلِكَ﴾ الذي أنشأ الآدمي من ما وصف لكم، وأحيا

﴿ لِنُكِيِّنَ لَكُمُّ ﴾ أصل نشأتكم، مع قدرته تعالى على تكميل

﴿وَلَٰئِيرٌ فِي ٱلْأَيْمَارِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰ أَجَـٰلِ شُسَعًى﴾ أي: ونقر

﴿ أُمُّ نُضْرِئُكُمْ ﴾ من بطون أمهاتكم ﴿ طِفْلًا ﴾ لا تعلمون

﴿ وَمِنكُم مِّن يُنَوَفِّ ﴾ من قبل أن يبلغ سن الأشد، ومنكم

من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمر، أي: أخسه وأرذله، وهو

سن الهرم والتخريف، الذي به يزول العقل ويضمحل، كما

﴿ إِكَٰ يُعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ أي: لأجل أن لا يعلم

هذا المعمر شيئًا مما كان يعلمه قبل ذلك، وذلك لضعف

عقله. فقوة الآدمي محفوفة بضعفين: ضعف الطفولية

ونقصها، وضعف الهرم ونقصه، كما قال تعالى: ﴿أَنَّهُ ٱلَّذِي

خَلَقَكُم بَن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّدَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

والدليل الثاني، إحياء الأرض بعد موتها، فقال الله فيه:

﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً﴾ أي: خاشعة مغبرة لا نبات فيها،

﴿ فَإِنَّا أَنَّوْلُنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآةَ ٱلْمَنَّزَّةِ ﴾ أي: تحركت بالنبات

﴿ وَرَبُّتُ ﴾ أي: ارتفعت بعد خشوعها وذلك لزيادة نباتها،

﴿ وَٱلَّٰٰٰبَنَّتَ مِن كُلِّ زَوْمٍ ﴾ أي: صنف من أصناف النبات

﴿بَهِيمِ﴾ أي: يبهج الناظرين، ويسر المتأملين، فهذان

الدليلان القاطعان يدّلان على هذه المطالب الخمسة، وهي

صَعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَآةً وَهُوَ ٱلْعَلِيثُ ٱلْقَايِثُ﴾.

شيئًا، وليس لكم قدرة. وسخرنا لكم الأمهات، وأجرينا لكم فی ثدیها الرزق، ثم تنتقلون طورًا بعد طور، حتی تبلغوا

أي: نبقى في الأرحام من الحمل، الذي لم تقذفه الأرحام،

ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمى، وهو مدة الحمل.

أشدكم، وهو كمال القوة والعقل.

زالت باقى القوة، وضعفت.

الأرض بعد موتها ﴿ إِنَّ آلَةَ هُو آلُغَتُّ ﴾ أي: الرب المعبود، الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وعبادته هي الحق، وعبادة غيره

﴿وَأَنَّهُ يُحِي ٱلْمَوْنَى﴾ كما ابتدأ الخلق، وكما أحيا الأرض بعد موتها ﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ ثَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ كما أشهدكم من بديع قدرته، وعظيم صنعته، ما أشهدكم.

﴿وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ مَاتِيَةً لَّا رَبِّبَ فِيهَا﴾ فلا وجه لاستبعادها ﴿وَأَكَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيثها .

(٩٠٨) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدُّى وَلَا كِنَنِ مُنِيرٍ ٥ ثَانِيَ عِطْفِهِ. لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنيَّا خِزْيٌّ أَ وَنُذِيقُهُ بِنَّ ٱلْقِينَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ المجادلة المتقدمة للمقلد، وهذه المجادلة للشيطان المريد، الداعي إلى البدع، قأخبر أنه ﴿ يُجَدِلُ فِي أَلَّهِ ﴾ أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق.

﴿ بِنَيْرِ عِلْزً ﴾ صحيح ﴿ وَلَا هُدُى﴾ أي: غير متبع في جداله هذا من يهديه، لا عقل مرشد، ولا متبوع مهند ﴿وَلَا كِنَكِ مُّنِيرِ ﴾ أي: واضح بيِّن، أي: فلا له حجة عقلية ولا نقلية، إن هي إلا شبهات، يوحيها إليه الشيطان ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيَعَايِنَ لَيُوحُونَ إِلَيْ أَوْلِيَا آبِهِ مِنْ لِيُجَدِلُوكُونَ ﴾ .

ومع هذا ﴿ تَانِنَ عِلْمَانِهِ ﴾ أي: لَاوِيَ جانبه وعنقه، وهذا كناية عن كبره عن الحق، واحتقاره للخلق. فقد فرح بما معه من العلم غير النافع، واحتقر أهل الحق، وما معهم من الحق، ﴿ لِيُضِلُّ ﴾ الناس أي: ليكون من دعاة الضلال، ويدخل تحت هذا جميع أثمة الكفر والضلال. ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال: ﴿لَمُ فِي ٱلدُّنِّيَا

خِزِّيٌّ ﴾ أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة، وهذا من آيات الله العجيبة، فإنك لا تجد داعيًا من دعاة الكفر والضلال، إلا وله من المقت بين العالمين، واللعنة، والبغض، والذم، ما هو حقيق به، وكلُّ بحسب حاله.

﴿ وَنُدِيثُمُ يَوْمَ ٱلْفِينَدَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ﴾ أي: نذيقه حَرَّها الشديد، وسعيرها البليغ، وذلك بما قدمت يداه ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بظَلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ .

(١١-١١) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَسَابُهُ خَيْرً أَطْمَأَنَّ بِيرًا وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْمَانُّهُ الْفَلَبَ عَلَىٰ وَجَهِهِ. خَيسَرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِسَرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُهِينُ ٥ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُسُّرُمُ وَمَا لَا يَنفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٥ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُۥ أَقْرَبُ مِن نَّفُوذِهِ. لَيَنْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبْلَسَ ٱلْمَشِيرُ﴾ أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه، ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه، إما خوفًا، وإما عادة على وجه لا يثبت عند

﴿ فَإِنْ أَسَابُهُ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِيرًا ﴾ أي: إن استمر رزقه رغدًا، ولم يحصل له من المكاره شيء، اطمأن بذلك الخير، لا بإيمانه. فهذا، ربما أن الله يعافيه، ولا يقيض له من الفتن، ما ينصرف

﴿ وَلَنْ أَصَائِلُهُ فِلْنَاتُهُ مِن حصول مكروه، أو زوال محبوب ﴿ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ . ﴾ أي: ارتد عن ديته .

٢٣٣ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ هُولُلْقُ وَأَنَّهُ رَبُعِي ٱلْمَوْنَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ ثَنَّى وَقَدِيثٌ

ا الله وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِهَا وَأَكَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْدِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ مُنبِرِ إِنَّ ثَانِيَ عِطْفِهِ ، لِيُصَلِّ عَن سَبِيلُ لِلَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِرْيُّ وَنُدِيقُهُ بَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (أَنَّ ذَلِكَ بِمَاقَدُّمَتْ يَكَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّ مِ لِلْعَبِيدِ لِيْنَ وَمِزَّ لَنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرِّفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرًا طَمَأَنَّ بِهِ ۗ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجَهِهِ عَنِيرَاللُّهُ نِيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُٱلْمُهِينُ ۞ يَدْعُواْ مِن دُوبِٱللَّهِ مَا لَا يَضُــرُّهُۥُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَخْلِكَ هُوَٱلضَّلَالُٱلْبَعِيدُ ﴿ كَا يَدْعُواْلَمَن صَرُّهُۥ أَقَرْبُ مِن نَفْعِهُ لِيَشْسَ ٱلْمَوْلِي وَلِينْسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ

ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيْقَطَعْ فَلْيَنظُرْهَ لَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١ ﴿خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ﴾ أما في الدنيا، فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسًا لماله، وعوضًا عما يظن إدراكه فخاب سعيه، ولم يحصل له إلا ما قسم له.

تَجِّرِي مِن تَحْيِمُ ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ مَن كَاكَ

يَظُنُّ أَنَالَىٰ يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى

وأما الآخرة، فظاهر، حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، واستحق النار.

﴿ ذَلِكَ هُوَ لَلْمُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي: الواضح البين. ﴿يَدْعُوا﴾ هذا الراجع على وجهه ﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا

يَضُسِرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُمُرُ ﴾ وهذا صفة كل مدعو ومعبود من دون الله، فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا.

﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ الذي قد بلغ في البعد إلى حد النهاية، حيث أعرض عن عبادة النافع الضار، الغني المغنى، وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه، ليس بيده من الأمر شيء، بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب، ولهذا قال:

﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقْرَبُ مِن نَّفَعِهِ. ﴾ فإن ضوره في العقل والبدن، والدنيا والآخرة، معلوم ﴿لَبَشِّنَ ٱلْمَوْلَى﴾ أي: هذا المعبود ﴿ وَلَبْشَنَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ أي: القرين الملازم على صحبته، فإن المقصود من المولى والعشير، حصول النفع، ودفع

الضرر، فإذا لم يحصل شيء من هذا، فإنه مذموم ملوم. (١٤) ﴿إِنَّ آلَكُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينُ ءَاسُوُّا وَعَبِلُواْ ٱلصَّلَاِكَةِ جَنَّتِ

غَيْرِي مِن غَيْبًا الْأَمْثِدُ أَنْ لَلَّهُ يَشَلُ مَا لَمُرِيهُ لَما ذَكَر مَالَى المُجادل بالباطل، وأنه على قسمين: مقلد، وداع، ذكر أن المسمي بالإيمان أيضًا على قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلب كما نقدم. والقسم الثاني: المومن حقيقة، صدق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة، فأخير تعالى أنه\(^\) يدخلهم من الإيمان بالأعمال الصالحة، فأخير تعالى أنه\(^\) يدخلهم لاشمالها على المنازل والقصور والأشجار والتوابت التي تُبحَرُّ مَنْ فِيها، ويستر بها من تُرتُها،

ُ ﴿ وَإِنَّ اَلَٰهُ يَقَمُلُ مَا رُبِيكُ ۚ فَمَا أَرَاده تعالى فعله من غير معانع ولا معارض، ومن ذَلك إيصال أهل الجنة إليها، جعلنا الله منهم بعنه وكرمه.

(ه) في من التي يُطِقُ أن أن يَشَرُهُ أَنْهُ يَا فَقَتُ وَالْتَجَرَّةِ فِلْمَدَّةُ وَالْتَجَرَّةُ فِلَمَدُهُ اللهِ وَأَنْ كَلَمْتُو أَنَّ فِيلِنَاكُ اللهِ فَيَا اللّهُ وَيَشَلَقُ فَيْمُلُلُهُ مِنْ يَلِينَاكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

﴿ فَيْنَكُمْ مَلَ بِنُوعِينَ كَيْنُوكِ أَي: ما يكيد به الرسول، ويعمله من محاربته، والحرص على إبطال دينه، ما يغيظه من ظهور دينه، وهذا استفهام بمعنى النفي، [وأنه] لا يقدر على شقاء غيظه، بما يعمله من الأسباب.

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد يشاً ، العلمة أنهم همها نعلت من الأسباب، وسعيت في كيد الرسول، فإن ذلك لا يذهب غيظك، ولا يشغي كمعدات، فلي ال الل تقدرة في ذلك، ولكن ستشير عليك يترأي، تمكن به من شفاء غيظك، ومن قطع النصر عن الرسول - إن كان ممكنا – الت الأمر مع بابه، وارتق إليه بأسبابه، اعمد إلى حبل من إلى الأبواب التي يترل سها النصر، فشدًها، وأغلقها، وإلى الأبواب التي يترل سها النصر، فشدًها، وأغلقها، وإلىكية، وأما ما صوى هذه المحال فلا يخطر يالك أنك والمكية، وأما ما صوى هذه المحال علا يخطر يالك أنك والمكية، وأما ما صوى هذه المحال عن الغنق.

ي. وهذه الآية الكريمة، فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه، ولرسوله، وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تأييس الكافريين، الذين بريدون أن يطفئوا نور الله بأقواههم، والله

٢٢ - تفسير سورة الحج، الآيات: ١٤ - ٢٤

مِن قَوْقُ رُمُوسِمُ الْحَدِيمُ ۞ يُصْهَرُهِ مَالِيهُ عَلَيْهُ الْمُونِمَ وَالْمُلُودُ ۞ وَلَمُ مَتَنِحُ مِن حَدِيدٍ ۞ كُلْمَا أَنْ وَقُوا لَى يَعْرَجُولُ مِنْهِ مِنْ عَيْرَ أَحِيدُ وَأَضِا وَدُوفُواْ عَنَاكَ الْمُدِينَ ۞ إِنَّ الْمَدْيَادُ عِلْى اللّذِيكَ الشَّوْلُ وَعَيْدُ اللَّسِيْدِ عَنِينَ جَنَّدَتِ عَنِي مِن خَمْتِهَا الْأَنْفِقُدُ وَمُعَلِّنَ فِيهَا مِنْ فَيْمَا الْأَنْفَقِدُ وَمُعَالِقَ فَيْمَا عِنْ السَّالِودُ مِن ذَهْبِ وَلَوْلُولُ إِلَيْالُهُمْ فِيهَا حَيْدُ ۞

متم نوره ولو كره الكافرون، أي: وسعوا مهما أمكنهم. (١٦) ﴿وَكَنْلِكَ أَنْزَلْنَهُ مَالِنَجٍ بَيْنَتِ وَأَنَّ لَلَهُ يَهْدِى مَن يُرِيدُ﴾

أي: وكذلال لما فسانا في ها القرآن ما فساناً، جمناه أيات بينات واضحات دالات على جميع المطالب والمسائل الثافة، رلكن الهماية بيد الله، فمن أراد الله هدايت، اشتدى بهذا القرآن، وجمله إماثاً له وقدوةً، واستضاء بنوره، ومن لم يود أله هدايت، فلو جافته كل آية ما آمن، ولم يضعه القرآن شيئًا، بل يكون حجة عليه.

(٢٠-١٧) ﴿ إِنَّ اللَّذِي َ اَسَنُوا وَاللَّذِي مَا أَوْلِ اَلْتَشَائِينِ وَالْفَسَرَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

طوائف أهل الأرض، من الذين أوتوا الكتاب، من المؤمنين واليهود والنصاري والصابئين، ومن المجوس، ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة، ويفصل بينهم بحكمه العدل، ويجازيهم بأعمالهم، التي حفظها وكتبها، وشهدها، ولهذا قال: ﴿إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ﴾. ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُوا ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ يشمل كل كافر، من اليهود، والنصارى، والمجوس، والصابئين، والمشركين. ﴿قُطِّعَتْ

رُمُوبِهِمُ ٱلْخَبِيمُ، الماء الحار جدًا، يصهر به ما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاء، من شدة حره، وعظيم أمره. ﴿ وَلَمْ مُ مَّقَدِهُ مِنْ حَدِيدِ ﴾ بيد الملائكة الغلاظ الشداد، تضربهم فيها وتقمعهم. ﴿ كُلُّمَا ۚ أَزَادُوٓا أَن يَغَرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيْرٍ أُعِيدُواْ فِهَا﴾ فلا يُفَتُّرُ

لَهُمْ ثِيَابٌ مِن نَّادِ﴾ أي: يجعل لهم ثياب من قطران، وتشعل

فيها النار، ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم ﴿يُصُبُّ مِن فَوْقِ

في رَبُّهُم ﴾ كلُّ يدعي أنه المحق.

عنهم العذاب، ولا هم ينظرون، ويقال لهم توبيخًا: ﴿ذُوقُوا عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾ أي: المحرق للقلوب والأبدان. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكَالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾، ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير المسلمين، الذين آمنوا بجميع الكتب، وجميع الرسل.

﴿يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهَبٍ﴾ أي: يُسَوَّرونَ في أيديهم،

رجالهم ونساؤهم أساور الذهب.

﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ فتم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات المشتمل عليها، لفظ الجنات، وذكر الأنهار السارحات، أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، وأنواع اللباس، والحلى الفاخر، وذلك بسبب أنهم ﴿هُدُوا إِلَى ٱللَّمْيَبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ﴾ الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص، ثم سائر الأقوال الطيبة، التي فيها ذكر الله، أو إحسان إلى

﴿ وَهُدُوا إِنَّ سِرَطِ ٱلْحَبِيدِ ﴾ أي: الصراط المحمود. وذلك، لأن جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمد، وحسن المأمور به، وقبح المنهى عنه، وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، المشتمل على العلم النافع، والعمل الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله الحميد، لأن الله كثيرًا ما يضيف الصراط إليه، لأنه يوصل صاحبه إلى الله.

وفي ذكر ﴿ ٱلْحَبِيدِ ﴾ هنا، ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهم، ولهذا يقولون في الجنة: ﴿ لَقَـٰمُدُ يَلُو ٱلَّذِي

وَهُدُوٓ الْإِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُوٓ الْإِلَىٰ صِرَطِ ٱلْخَيِيدِ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنُهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآةً ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيهِ ۞ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِي ءَكَاكَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ فِي شَيْنًا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْرَّكَعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِن فِٱلتَّاسِ مِٱلْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَحَالًا وَعَلَّ

= ٢٢ - تفسير سورة الحج، الآية: ٢٥

كُلِّ صَامِرِيَأَ فِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أُسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَه بِمَةِ ٱلْأَنْعَكِيرُ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمَاآِسَ ٱلْفَقِيرَ ١ ثُمَّ لَيْقَضُواْتَفَنَهُمْ وَلْمُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَظَوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَسِيقِ ﴿ كَا لَكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمُنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌلَّهُ عِندَرَبِيةٍ وَأَحِلَتْ لَكُمُ ٱلأَنْعَدُمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ مِّ فَاجْتَكِبْهُواْ

ٱليِّبْسُ مِنَ ٱلأَوْشَنِ وَأَجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ۞ هَدَدْنَا لِهَنْدًا وَمَا كُمًّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنَّ هَدُدْنَا اللَّهُ ﴾ .

واعترض تعالى بين هذه الآيات، بذكر سجود المخلوقات له، جميع من في السماوات والأرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر، والدواب، الذي يشمل

الحيوانات كلها، وكثير من الناس، وهم المؤمنون. ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ أي: وجب وكتب، لكفره وعدم إيمانه، فلم يوفقه الله للإيمان، لأن الله أهانه. ﴿وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُم مِن مُّكِّرمِ﴾ ولا رادَّ لما أراد، ولا

معارض لمشيئته، فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها، خاضعة لعظمته، مستكينة لعزته، عانية لسلطانه، دل على أنه وحده الرب المعبود، والملك المحمود، وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه، فقد ضل ضلالًا بعيدًا، وخسر خسرانًا مبينًا. (٢٥) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَنَجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّكَامِن سَوَّآةً ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُسردُ فِيهِ

بِإِلْكَادِ بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ﴾ يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم، وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسوله، وبين الصدعن سبيل الله، ومنع الناس من الإيمان،

والصد أيضًا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكًا لهم ولا لأباقهم، بل الناس فيه سواه، المقيم فيه، والطارى، اليه. بل صداوا عنه أفضل الخلق محمدًا وأصحابه، والحال أن هذا المسجد الحرام، من حرمت واحترامه وعظمته، أن من يرد في بالحاد يظلم، نذفه من عذاب إليم.

برا المسلم المس

يمن أتى فيه أعظم الظلم، من الكفر والشرك، والصد عن سيله ومنع من يوله بزيارة، فعاظمتك "أن يفعل الله يهم؟! وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام العرم، وشدة تعظيمه، والتحذير من إرادة الصاحبي به، وفعلها. (٣-١-١) ﴿ وَإِذْ يُؤْلِتُنَا لِهِرْبُوبِدُ مُكَاتَ آلِمِيْنِ أَنْ لَا

شُهُرِف بِي تَنِيَّا وَلَمُهِمْ يَتِنِيَّ اللَّمَايِّينَ وَالنَّهِيْنِ وَالنَّجِيْقِ اللَّمَايِينَ وَالنَّجِيْ وَ وَأَوْنِ فِي النَّاسِ لِمُلِّتِي لِلْلَهِ يَسِكُمُوا لَنَّقِحَ فَهُمْ وَلِلَّمُولُ السَّمَ اللَّهِ فِي يَنْ لِلْمُهِمَّ النَّبِيْقِ وَ لِيَنْتَهُمُوا لَنَّنِحَ فَهُمْ وَلِيَجُونُ السَّمَ اللَّهِ فِي اللَّهِمُوا النَّالِينَ النَّفِيرَ فَي فَلَ يَشْمُوا لَمَنْ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ السوام وجلالته وعظمة بانه وهو خليل الرحمٰن، فقال: ﴿وَلَوْ يَمُونَا لِهُمْ يَسِمُ مِنْ عَلَيْنَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُتَلَمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ الْمُنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ الْمُعْلَمِينَ الْمُتَلِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْ الْمُنْفِقِينَ اللَّمِنِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّمِنِينَ الْمُنْفِيلُونَ اللَّمِنِينَ الْمُنْفِينَا لِمُنْفَالِمُونِينَ الْمُلِيلُونِينَ الْمُنْفِيلُونَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ الْمُنْفِيلُونَ اللَّمِنِينَّ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهِ اللَّمِنِينَ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهِ الْمُنْفِيلُونَ الْمُنْفِيلُونَ الْمُنْفِيلُونِ اللَّهِ الْمُنْفِيلُونِ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ اللْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمِينَ اللْمُنْفِقِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونِ اللَّهُمِنِينَ الْمُنْفِقِيلُونَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُولُونِيلُونِ اللْمُنْفِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُ اللَّذِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُولُونُ

اسم أنه. .
﴿ وَلَكُورَ لِيَنِيّ أَنِ: من الشرك والمعاصي، ومن 
وَلَوَلَكُورَ لِيَنِيّ أَنِ: من الشرك والمعاصي، ومن 
الأنجاس والأذناس. وأضاله الرحمن إلى نفسه، لشرفه، 
كل جانب، وليكون أغظم لتطهير ورنظيمه، لكون بيت الرب 
للطاغين به والعاكلين عنده، المقيمين لعبادة من العبادات من 
وُكِر، وقراءة، وتعلم علم وتعليمه، وغير ذلك من أنواع 
القرب.
﴿ وَارْتَصْعُح النَّمُورُ ﴾ أي: المصلين، أي: طهوه لهؤلاء

القرب. (الشيرة آي: المصلين، أي: طهره لهؤلاء (الشيرة آي: طهره لهؤلاء (الشيرة الثيرة المنافقة الشيرة التي والقرب إليه عند بيته، فهؤلاء الهم المنتي ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير الليزغة والميزئمة التي تطهيره، تطهيره من الأصوات الليزغة والميزئمة التي تشوش على المتعبلين بالصلاة والطواف، وقدم الطواف على الاحتكاف والصلاخ، لاختصاصه بجنس

المساجد. ﴿ وَأَوْنَى فِي النَّالِينِ لِلْمَنِيمَ ﴾ أي: أعلمهم به، وادعهم إليه، وبَلْغُ دانهم وقاصيهم، فرضه وفضيك، فإنك إذا دعوتهم، أثول حجائجا وغشارا، رجالاً، أي: مشأة على أرجلهم من الشوق. الشوق.

.سون. ﴿وَيَلَّ كُنِّ مَكِامِ ﴾ أي: ناقة ضامر، تقطع المهامه والمفاوز. وتواصل السير، حتى تأتي إلى أشرف الأماكن.

﴿ رَن كُلِي فَجَ عَيِقِ ﴾ أي: من كل بلد بعد، وقد فعل الخليل عليه السلام، ثم من بعده ابته محمد ﷺ، فدعيا الناس إلى حج هذا الليت، وإبديا في ذلك وأعادا، وقد حصل ما وعد الله به، أناه الناس رجالاً وركبانًا من مشارق الأرض ومغازيها، ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام، مرتجًا فيه فقال:

﴿ لَيْنَهَمُوا مَنْفِعَ لَهُمُ ﴾ أي: لينالوا ببيت الله منافع دينية، من العبادات الفاضلة، والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية، من التكسب، وحصول الأرباح الدنيوية، وكل هذا أمر مشاهد كُلُّ يعرف.

﴿ أَنْكُ لَيُشَرُّهُ لَنَكُمُهُمُ ﴾ أي: يقضوا نسكهم، ويزيلوا الوسخ والأذى، الذي لحقهم في حال الإحرام. ﴿ وَلَسُولُوا نُشُورُكُمْ ﴾ التي أوجوها على أنفسهم، من الحج، والعمرة والهدايا.

﴿ وَلَيَكُونُوا بِالْكِتِ آلَتَتِينَ ﴾ أي: القديم، أفضل الساجد على الإطلاق، المعتق من تسلط الجابزة عليه. وهذا أمر باللطواف، خصوصًا بعد الأمر بالمناسك عمومًا لفضله وشرف، ولكونه المقصود، وما قبله وسائل إليه. ولعله - وأنه أعلم إيشًا - فائدة أخرى، وهرأن الطواف

مشروع كل وقت، وسُواء كان تابعًا لنسك، أم مستقلًا بفضه. (۲۱،۲۰) ﴿ وَكُلُّ رَبِّنَ يَنْظِمْ خُرِكَتِ اللَّهِ فَهُو خَرِّ لَكُمْ يَسَدُّ رَبِّهِ، وَأَحِمَلُتُ لَسُكُمْ اللَّكِنَمُ إِلَّا مَا يُثْلِّى مَنْفَضِمُ فَأَنْحَكِنُوا الرَّيْشِ فِي وَالْمِكْنِينَ وَالْجَكِيْرُا فَلِكَ الرَّهِرِ ٥ خَنْفَةً اللَّهِ فَرَقَ شَرِيْكِي بِذَوْقِ اللَّهِ بِاللَّهِ فَقَالًا فَرَى الشَّقَلِ فَنَفَظَمُهُ الطَّهِ أَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، وفي أ : ظنهم .

تلكم الأحكام، وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها، وتكريمها، لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله، المقربة إليه، التي من عظَّمها وأجلُّها، أثابه الله ثوابًا جزيلًا، اللَّهِ ﴾ ومنها الهدايا والقربان للبيت.

وكانت خيرًا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه . وحرمات الله: كل ماله حرمة، وأمر باحترامه، بعبادة أو

غبرها، كالمناسك كلها، وكالحرم والإحرام، وكالهدايا، وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها. فتعظيمها إجلالها بالقلب، ومحبتها، وتكميل العبودية فيها، غير متهاون، ولا متكاسل، ولا متثاقل، ثم ذكر منته وإحسانه، بما أحله لعباده من بهيمة الأنعام، من إبل ويقر وغنم، وشرعها من جملة المناسك التي يتقرب بها إليه، فعظمت منته فيها من الوجهين.

ولكن الذي من رحمته بعباده، أن حرمه عليهم، ومنعهم منه، تزكية لهم، وتطهيرًا من الشرك به، وقول الزور، ولهذا قال: ﴿ فَأَجْتَكِبُوا الرِّجْدَ ﴾ أي: الخبث القذر ﴿ مِنَ ٱلأَوْتَسَنِ﴾ أي: الأنداد، التي جعلتموها آلهة مع الله، فإنها أكبر أنواع الرجس. والظاهر أن ﴿مِن﴾ هنا ليست لبيان الجنس، كما قاله كثير من المفسرين، وإنما هي للتبعيض، وأن الرجس عام في

﴿ إِلَّا مَا يُتَلَّىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ في القرآن تحريمه من قوله: ﴿ حُرِّمَتْ

عَلَيْكُمُ ٱلۡمَيۡنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَخَمُ ٱلِّهۡنزِيرِ ﴾ الآية .

جميع المنهيات المحرمات، فيكون منهيًا عنها عمومًا، وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصًا . ﴿ وَأَجْتَنِبُوا فَوْلَ ٱلزُّودِ ﴾ أي: جسيع الأقوال المحرمات، فإنها من قول الزور الذي هو الكذب، ومن ذلك شهادة الزور. فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور، أمرهم أن يكونوا ﴿خُنَفَّاةَ بِلَّهِ﴾ أي: مقبلين عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه.

ٱلسَّمَآءِ﴾ أي: سقط منها ﴿فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّايِّرُ﴾ بسرعة ﴿أَوْ نَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَّكَانِ سَجِينَ ﴾ أي: بعيد، كذلك المشرك، فالإيمان بمنزلة السماء، محفوظة مرفوعة. ومن ترك الإيمان، بمنزلة الساقط من السماء، عرضة للآفات والبليات، فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء، كذلك

﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِدِّ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ﴾ فمثله ﴿فَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ

المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب، ومزقوه، وأذهبوا عليه دينه ودنياه.

(٣٣،٣٢) ﴿ وَلِكَ رَمَن يُعْظِمْ شَكَيْرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَف ٱلْقُلُوبِ ٥ لَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ إِنَّ أَجَلِ تُسَكَّى ثُمَّ عَلِمُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ

على أكمل ما يقدر عليه العبد، ومنها الهدايا، فتعظيمها، باستحسانها واستسمانها، وأن تكون مكملة من كل وجه، فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله

المناسك كلها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَايِرِ

وتقدم أن معنى تعظيمها، إجلالها، والقيام بها، وتكميلها

﴿ لَكُمُّ فِيهَا ﴾ أي: [في] الهدايا ﴿ مَنْفِعُ إِلَّى أَجَلٍ مُسَكَّى ﴾ هذا في الهدايا المسوقة، من البدن ونحوها، ينتفع بها أربابها، بالركوب، والحلب ونحو ذلك، مما لا يضرها ﴿إِلَّ أَجَكِ مُّسَكِّي﴾ مقدر موقت، وهو ذبحها، إذا وصلت محلها وهو

البيت العتيق أي: الحرم كله المني، وغيرها، فإذا ذبحت، أكلوا منها وأهدوا، وأطعموا البائس الفقير. (٣٥،٣٤) ﴿ وَلِكُ لِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا أَنسَمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم تِنْ بَهِيمَةِ ٱلأَشْنَدُ فَإِلَنْهُكُرُ إِلَّهٌ وَجِدٌ فَلَهُۥ أَسْلِمُوا ۚ وَيَشَر ٱلْمُنْسِتِينَ ٥ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَيَهِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقْدِي ٱلصَّالَوْقِ وَجَنَا رَزْقَتَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ أي: ولكل أمة من

الأمم السالفة جعلنا منسكًّا، أي: فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليها، ولننظر أيكم أحسن عملًا، والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكًا، لإقامة ذكره، والالتفات لشكره، ولهذا قال: ﴿ لِيَذَكُّوا اَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلأَمَّـٰكِ فَإِلَـٰهُكُمْ إِنَّهُ وَبَحِدُّ﴾، وإن اختلفت أجناس الشرائع، فكلها متفقة على هذا الأصل، وهو ألوهية الله، وإفراده بالعبودية، وترك الشرك

به، ولهذا قال: ﴿فَلَهُۥ أَسَلِمُوأُ﴾ أي: انقادوا واستسلموا له لا لغيره، فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام ﴿وَبَشِرِ ٱلمُخْبِينَ ﴾ بخير الدنيا والآخرة، والمخبت: الخاضع لربه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده. ثم ذكر صفات المخبتين فقال: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ

فُلُوبُهُمْ أَى: خوفًا وتعظيمًا، فتركوا لذلك المحرمات، لخوفهم ووجلهم من الله وحده.

﴿ وَٱلصَّابِدِينَ عَلَىٰ مَا ٓ أَصَابُهُمْ ﴾ من البأساء والضراء، وأنواع الأذى فلا يجرى منهم التسخط لشيء من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربهم، محتسبين ثوابه، مرتقبين أجره. ﴿ وَٱلْمُقِيمِي الشَّلَوَةِ ﴾ أي: الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة، بأن أدوا

اللازم فيها والمستحب، وعيوديتها الظاهرة والباطة. ﴿وَمِمّاً رَفَّكُمُمْ مِيْنُوكُ﴾ وهذا يشمل جميع الفقات الواجة، كالزكاة، والكفارة، والفقة على الزرجات والمماليك، والأقارب. والنفقات المستحبة، كالصدقات بجميع وجوهها،

وأتى بـ ﴿مِن﴾ المفيدة للتبعيض، ليعلم سهولة ما أمر الله

به، ورغب فيه، وأنه جزء يسير مما رزق الله، ليس للعبد في تحصيله قدرة، لولا تيسير الله له، ورزقه إياه. فيا أيها

﴿ لَكُونَ فِيَا خَيْزٌ ﴾ أي: المهدي وفيره، من الأكل، والصدقة، والانتفاع، والنواب، والأجر. ﴿ وَأَنْذُوا أَسَمَ اللَّهِ عَلَيْكِهِ أَى: عند ذبيحها قولوا: ابسم الله وإذبحوها.

نيها هي: عند ذبحها قولوا: قبسم الله وادبحوها. ﴿ صَوَانَكُ ﴾ أي: قائمات، بأن تقام على قوائمها الأربع،

ثم تعقل يدها اليسرى، ثم تنحر. ﴿قَوْلَا رَبَّيْتُ جُرُبُهُا﴾ أي: سقطت في الأرض جنوبها، حين تسلخ، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض، فحيننذ قد استعدت لأن يؤكما, منها.

﴿نَكُانُا مِنْهَا﴾ وهذا خطاب للمهدي، فيجوز له الأكل

﴿ كَانِكُ سَنَّتِهَا لَكُرُ ﴾ أي: البدن ﴿ لَمَلَكُمُ مَنْكُونِكُ الله على تسخيرها، فإنه لولا تسخيره لها، لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه ذللها لكم وسخرها، رحمة بكم وإحسانًا إليكم

وقوله: ﴿ لَنَ يَالَ اللَّهَ لَمُؤْمَنًا وَلا وَمَأْوَكُمُا ﴾ أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط. ولا يتال الله من لحومها ولا دمائها شيء، لكونه الغنى الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها،

**PERMITT** ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَ مِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ الكُرْفِهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَ آلِلَ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ وَلِكُ لِي أُمَّةِ جَعَلْنَامَنسَكًا لِيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزِقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلأَنْعَكِيُّ فَإِلَاهُ كُوْ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُخْسِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَآأَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمَا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدِّ كَجَعَلْنَهَا لَكُرْ مِن شَعَتْ بِرِ ٱللَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَّكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنَهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَرِّكُنَالِكَ سَخَرْتَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَنَ يَنَالَ اللَّهَ خُومُهَ اوَلَادِ مَآ وُهَا وَلَنكِن بِنَا لَهُ أَلنَقُونِ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُرُ لِثُكَيْرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَ نَكُمْ وَمَثْمِراً لُمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ۦَامَنُوٓ أَإِنَّا ٱللَّهَ لَا يُعِثُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۗ

والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا قال: ﴿وَلَئِكِن يَالُهُ النَّقِينَ بِسُكُمْهُ.

نفي هذا كثُّ وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرًا ولا رياة ولا مسعة، ولا مبرد عادة، وهكفا سائر العبادات، إن لم يئترن بها الإخلاص وتقوى الله، كان [كالفشر] الذي لا لُبُّ فيه، والجسد، الذي لا روح نيه.

﴿ كَائِكَ صُخْرَهَا لَكُمْ لِلنَّكَيْزِلُوا أَلَنَهُ ﴾ أي: تعظموه وتجلوه ﴿عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ أي: مقابلة لهدايته إياكم، فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد، وأعلى التعظيم.

﴿ وَيَرَدِّ النَّمْسِينَ۞ بِعِبادة ألله بأن يعبدوا ألله ، كأنهم يرونه، إن له يطوا إلى هذه الدرجة، فليدوه متعنين وقت عاظهم الحُلاثة عليهم، ورويته إياهم، والمحسنين لمباد الله بجسم وجوه الإحسان من نقع مال، أو علم، أو جاه، أو أن نصم، أو أمر بعمروف، أو نهي عن منكر، أو كلمة طبية ونحو ذلك،

(١) في الأصل (كالقشور) ولعل الصواب ما أثبت.

فالمحسنون لهم البشارة من الله، بسعادة الدنيا والآخرة، وسيحسن الله إليهم، كما أحسنوا في عبادته ولعباده ﴿مَلَ

جَزَّةُ الإِنْسَنِي إِلَّا الْإِنْسَنَى﴾ ﴿لِلَّذِينَ أَنْسَنُهَا الْمُشَيِّقُ وَلِيَادَةٌ ﴾. (٨٨) ﴿إِنَّ اللَّهَ لِمَنْعُ مِنَ اللَّبِنَ مَاسَّةًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كُلُورٍ﴾ هذا إخبار ووقد ويشارة من الله الملذين آسوا، أن الله يدافع عنهم كل مكروه. ويدفع عنهم كل شر – بسبب إيمانهم

- من شر الكفار، وشر وسوسة الشيطان، وشرور أنفسهم، وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل، ومستكثر.

﴿ إِنَّ أَلَٰهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ خَوَالِكِ أَي: خاتن في أمانته، التي حمله الله إياها، فيبخس حقوق الله عليها، ويخونها، ويخون الخلق.

﴿ كَثُورٍ ﴾ لنعم الله، يوالي عليه الإحسان، ويتوالى منه الكفر والعصيان. فهذا لا يحبه الله، بل يغضه ويمقته، وسيجازيه على كفره وخيانته، ومفهوم الآية، أن الله يحب كل

وسيجارية على كامره وحيات ، ومفهوم الايه ، أن الله يعب كل أمين قالم بأمانت ، شكور لممولا . (٣٩-٤١) ﴿ أَنِّ لِلْذِينَ بِتَسَنَّلُونَ بِالنَّمُ شُهِمُ طُهُمُواً رَائِنَ اللّهَ عَلَى تَصْرِهِرُ لَشَيْرُ مَ الَّذِينُ أَخْرِهُوا بِن يَعْرِهِم بِمَدِّرِ حَقِيْ إِلَّا أَن يَمُولُوا

رئينًا الله وَقَلَا نَقَعُ اللهُ النَّاسِ سَخْمَ بِيَعُول لِلنَّهِ صَلَّى مِنْ اللهِ وَرَئِينًا اللهُ وَقَلَى مُنْ مُلِمَ اللهُ وَمَنَالًا وَاللَّمِ اللهُ وَحَدَّاً وَتَسَمَّلُوا اللهُ اللهُ وَمَنَالًا وَاللَّمِ اللهُ وَاللَّمِ اللهُ وَاللَّمِ اللهُ اللهُ وَاللَّمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللْمُعَلِّينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمِنْفِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمِنْفُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِيِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِق

هاجروا إلى المدينة وأوفوا، وحصل لهم منعة وقوة، أذن لهم باللقتال، قال تعالى: ﴿إِنْ بَلْنِينَ يُشْتَنُونَكُ يَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنهُ أَنْهُم كَانُوا قِبْلُ مِمنُوعِينَ فَأَذْنَا لِللهِ يَمْ يُقْلِينًا يَقْالِنِلُونِ يُقْالِنُونَ وإنسا أذن لهم، لانهم ظُلِموا، يمنعهم من دينهم، وأذنيتهم عليه، الخداج، من دوله في المُكانِّ أَنْهُ مِنْكُنْ اللهِ مُكَانٍّ اللهِ مُكَانٍّ اللهِ مُكَانٍّ اللهِ مُكَانٍّ اللهُ مَنْكُونَا اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

وإخراجهم من دبارهم ﴿رُأِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ مَسْرِهِمْ لَقَوْرُكُ فلستصروه، وليستعينوا به. ثم ذكر صفة ظلمهم فقال: ﴿ أَلَيْنَ أَمْرِهُواْ مِن يَدَرِهِمِ ﴾ اي:

البخوا إلى الحروج، بالأنية والفتنة ﴿يَكُمْ عِنْ إِلَيْهُ الْ نَشِهِمُ اللَّهِ. اللَّذِي نقم منهم أعداؤهم ﴿أَن يُقُولُوا رَبُّكَ لَقَنُّهُ إِلَى: إلا أنه وخدوا الله، وعدوه مخلص له اللّذِين، فإن كان هذا فنبًا، فهو فنهم تقوله تعالى: ﴿وَنَا تَشُولُ بِيْتُهِ إِلَّا أَنْ وَيُونُهُمْ إِلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وهذا يدل على حكمة الجهاد، وأن المقصود منه إقامة دين

المسدة.

الله، وذَبُّ الكفار المؤونين للمؤمنين، البادئين لهم بالاعتداء، عن ظلمهم واعتدائهم، والتمكن من عبادة الله، وإقامة الشرائم الظاهرة، ولهذا قال:

وَّرُقُولُاوَدُوْعُ الْقُرِ الْنَاسُ بَشَيْهُم بِيَتِشِي فيبدفع الله بالمجاهدين في سيله ضرر الكافرين ﴿فَيْرَتُ سَوَيْعُ وَيَجٌ وَمُلَوَّتُ وَمُسَعِدُ ﴾ أي: لهدمت هذه المعابد الكبار، لطوائف أهل الكتاب، معابد البهود والنصارى، والمساجد

﴿ يُرْحَدُ فِهَا اللهِ إِنَّ فِي هذه المعابد ﴿ اَنَّهُ اللّهِ صَبِيرًا ﴾ نقام فيها الصلوات، وتلل فيها كتب الله، ويذكر فيها اسم الله الإنواع الذكر، فلولا فقي الله الناس بعضهم بعض، لاستولى الكفار على المسلمين، فخريوا معابدهم، وفتنوهم عن دينهم، فلا هذا أن الجهاد مشروع، لأجل دفع الصائل والمؤذي، ومقصود لغير.

قان قلت: نرى الآن مساجد العسلمين عامرة لم تخرب، مع أنها كثير منها إمارة صغيرة، وحكومة غير منظفة، مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنة - بل فرى المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة، وإمانها أسنون مطمئون، مع قدرة وُلاتهم من الكفار على هدمها، وإلله أخبر أنه لولا فض أشه الناس بعضهم بعض، لهدمت هذه المعابد، وتحديل لا نشاهد دفعًا.

مذه الآية، وفرد من أفرادها. فإن من عرف أحوال اللدوّل الآن ونظامها، وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها، وداخل في حكمها، تعتبره عضوًا من أعضاء السلكة، وجزءًا من أجزاء المحكومة، سواء كانت تلك الأمة متشارة بِمُذَكِها أَرْ عُلَيْهِا، أَوْ مِالْهَا، أَوْ عَلَيْهَا أَوْ وَعَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِا أَوْ عَلَيْهِا أَوْ عَلَيْهِا أَوْ عَلَيْهِا أَوْ عَلَيْهِا أَوْ عَلَيْها بِعَلَيْها أَوْ عَلِيْها إِذْ عَلَيْها أَوْ عَلَيْها أَلْلُونَا لِلللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْها أَنْ عَلَيْها أَوْمَا أَوْمَا أَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْمَا أَنْهَا أَوْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهُ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ ال

فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينة والدنيوية، وتخشى إن لم تفقل ذلك أن يختل نظامها، وتفقد بعض أركانها، فيقوم من أمر الدين بهلما السبب ما يقوم، خصوصًا المساجد، فإنها – وله الحمد - في غاية الانتظام، حتى في عواصم الدول الكبار.

وتراعي نلك الدول الحكومات المستقلة، نظرًا لخواطر رعاياهم المسلمين مع رجود التحاسد والتباغض بين دول التحادي الذي أخير الله أنه لا برائل إلى يوم القيامة، فنبقى السكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسها، حالمة من الكبرياً `` ضررهم، لقيام الحسد عندهم، فلا يقدر أحدهم أن يعد يده علها خوفًا من احتمائها بالآخر، مع أن الله تعالى لا بذأ يُربِي عباده من نصر الإسلام والمسلمين، ما قد وعد به في كنايه،

وقد ظهرت - وقد الحيد - أسبابه، ليشعور العسلمين يضرورة رجوعهم إلى دينهم، والشعور مبدأ العمل آ<sup>4</sup> نتحمه، وتسأله أن يتم تعمته، ولهذا قال في وعده الصادق العطابق للواقع، ﴿ وَيُتَمِينُمُ اللّٰهُ مَن يَشَهُونُ ﴾ أي: يقوم بنصر ديمه، مخلصًا له في ذلك، يقاتل في سبيله، لتكون كلمة ألله هي العليا.

﴿إِنَ لَقَدُ لَقَوْتُ عَيْرُكُ إِنِي : كامل القوة، عزيز لا يرام، قد قهر الخلائق، وأخذ بنواصيهم قاشروا يا معشر السلمين! فإنكم وإن فسنم تذكرتُم، وتفوي عدد عدوكم وعديتم "، فإن ركتكم القوي العزيز، ومعتمدكم على من خلفكم وخلق ما تعلون قاصلوا بالإسباب العأمور بها، ثم اطلوا من تصركم، فلا بدأن يصركم.

﴿يَمَانِيَّا اللَّهِينَ مَانِنَا إِن تَشَكُوا أَلَّهُ يَشَكُمُ رَبَيْقِتَ الْمَانَكُرُهُ وقوموا إنها المسلمون ا بعق الإيمان والعمل الصالح، فقد ﴿وَنَدُ اللَّهُ اللَّهُ مَانُولُ مِنْ كُورَكُولُ الشَّيْعَاتِ النِّبَقِلِيَّةِ، فِي الأَرْضِ حَسَا اسْتَنْفُلُكُ اللَّهِينَ مِن قَبْلِيمٍ وَلِنَكِيْنَ فَمَا يَبِينِهُمُ اللِّبِ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ وَيُشِيَالُهُمْ فِي لِمُدْ فَرِقِهِمْ أَنَّا مِشْالُولُولُ لِا يُشْرِكُونَ فِي مُنْفِكُمْ .

ثُمْ ذَكَرُ طلامة مَنْ يُصدِر، وبها يعرف أنّ من أدعى أنه يتصر الله ويشعر دين، ولم يتصف بهذا الوصف، قد كافب، قلمال ﴿ قَالِنَيْ إِنْ تُنْكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: ملكناهم إياها، وجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع بنازعهم، ولا معارض ﴿ أَكْمُواْ الْمُسَكِّلُةِ فِي أَوْقائها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات.

﴿ وَانْزُا الزَّكَانَ ﴾ التي عليهم خصوصًا وعلى رعيتهم عمومًا، أتوها أهلها، الذين هم أهلها.

﴿وَأَسُرُوا بِٱلْمَدُونِ﴾ وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعًا وعقلًا، من حقوق الله، وحقوق الآدميين.

﴿وَيَهَوَا ۚ عَنِ ۗ ٱلۡكُنَكُرُ ۗ كُلُ مَنكُر شَرعًا وعَقَلَا، معروف قبحه، والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به، فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم، أجبروا

٢٢- تفسير سورة الحج، الآيات: ٤٦-٤٦

وَأَسْخُكُ مُنَّدِّتُ وَكُذِّتَ مُوضَىٰ فَأَمْلَتُ لِلْصَحْدِينَ فَكُمْ الْمَنْكِ لِلْصَحْدِينَ فَكُمْ الْمَلْكُ لِلْصَالِينِ فَكُمْ الْمَلْكُ فَهُمْ الْمَكُونِ فَلَوْلِكُ أَنْهُمْ الْمَلِكُ فَهُمَ الْمِلْكُ فَلَوْلِكُ أَنْهُمْ الْمَلِكُ فَلَوْلَكُ أَنْهُمُ الْمَلِكُ فَلَوْلَكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

الناس على التعلم والتعليم، وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعًا، أو غير مقدر، كأنواع التعزير، قاموا بذلك، وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له لزم ذلك، ونحو ذلك معا لا يتم الأمر بالمعروف، والنهي عن العنكر إلا به.

﴿ يَهِمُ عَلِيمُهُ آلَمُرُوبُ أَيْ : جميع الأمور ترجع إلى الله . وقد أخبر أن العاقبة للتقوى. فنن ساطه أنه على العابد دن السلول، وقام بأمر الله ، كانت أنه العانبة الحميلة والحالة الرئيسة، ومن تسلط عليهم بالجبروت، وأقام فيهم هوى نقد، فإن وإن حصل له ملك موقت، فإن عاقبت غير حميلة، فولاية مشؤومة، وعاقبته مفعومة.

ٱلْقُلُوبُ ٱلَّذِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: وإن يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كُذِّب، وليسوا بأول أمة كذبت رسولها، ﴿فَقَدْ كَلَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادٌّ وَنَسُودُ ٥ وَفَقُمُ إِنْزِهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ٥ وَأَصْحَبُ مَذَيَتُ﴾ أي: قوم

﴿ وَكُذِبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَهْدِينَ ﴾ المكذبين، فلم أعاجلهم بالعقوبة بل أمهلتهم، حتى استمروا في طغيانهم يعمهون، وفي كفرهم وشرهم يزدادون.

﴿ أَخَذُنُّهُم ۗ بَالعذابِ أَخَذَ عزيز مقتدر ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي: إنكاري عليهم كفرهم، وتكذيبهم كيف حاله، كان أشد العقوبات، وأفظع المثلات، فمنهم من أغرقه، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أُهْلِكَ بالريح العقيم. ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة، فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون، أن يصيبهم ما أصابهم، فإنهم ليسوا خيرًا منهم، ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة من الله، وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير، ولهذا

﴿ فَكَأَيْنَ مِن فَـرْكِيةٍ ﴾ أي: وكم من قرية ﴿أَمْلَكُنَّهَا﴾

بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي ﴿وَهِيَ ظَالِمَّةُ﴾ بكفرها بالله وتكذيبها لرسله، لم يكن عقوبتنا لها ظلمًا منا، ﴿فَهِيَ خَاوِكُةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ أي: فديارهم متهدمة، قصورها وجدرانها، قد سقطت عروشها، فأصبحت خرابًا بعد أن كانت عامرة، وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة، ﴿وَبِيثْرِ مُّعَطَّـلَةِ وَقَصَّر مَّشِيدٍ﴾ أي: وكم من بثر، قد كان يزدحم عليه الخلق لشربهم، وشرب مواشيهم، ففقد أهله، وعدم منه الوارد والصادر. وكم من قصر، تعب عليه أهله، فشيدوه ورفعوه وحصنوه وزخرفوه، فحين جاءهم أمر الله، لم يغن عنهم شيئًا، وأصبح خاليًا من أهله، قد صاروا عبرة لمن اعتبر،

ومثالًا لمن فكر ونظر . ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض، لينظروا ويعتبروا، فقال: ﴿أَفَلَا بَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ بأبدانهم وقلوبهم ﴿فَنَّكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْفِلُونَ بِهَا﴾ آيات الله ويتأملون بها مواقع

عبره ﴿ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَّا ﴾ أخبار الأمم الماضين، وأنباء القرون المعذبين، وإلا فمجرد نظر العين، وسماع الأذن، وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار، غير مفيد، ولا موصل إلى المطلوب.

ولهذا قال: ﴿ فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى ٱلأَبْصَائِرُ وَلَئِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي

الشُّدُونِ ﴾ أي: هذا العمى الضار في الدين، عمى القلب عن الحق، حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرتيات، وأما عمى البصر، فغايته بلغة ومنفعة دنيوية.

٣٢- تفسير سورة الحج، الآيات: ٤٧-١٥

(٤٨،٤٧) ﴿ رَبِّهَ تَعْجِلُونَكُ بِٱلْعَذَابِ ۖ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَمُّ وَإِنَّ يَومًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِنتَا نَعُدُّوكَ ٥ وَكَأَيْن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمْنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُتُهَا وَإِنَّ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: يستعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم، وعنادهم وتعجيزًا لله، وتكذيبًا لرسله، ولن يخلف الله وعده، فما وعدهم به من العذاب، لا بد من وقوعه، ولا يمنعهم منه مانع. وأما عجلته والمبادرة فيه، فليس ذلك إليك يا محمد، ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا. فإن أمامهم يوم القيامة، الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم، ويجازون بأعمالهم، ويقع بهم العذاب الدائم الأليم، ولهذا قال: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ بِمَنَّا تَعُدُّونَكَ﴾ من طوله، وشدته، وهوله، فسواء أصابهم عذاب في الدنيا، أم تأخر عنهم العذاب، فإن هذا اليوم، لا بدأن يدركهم.

ويحتمل أن المراد: أن الله حليم، ولو استعجلوا العذاب، فإن يومًا عنده كألف سنة مما تعدون. فالمدة، وإن تطاولتموها، واستبطأتم فيها نزول العذاب، فإن الله يمهل المدد الطويلة، ولا يهمل، حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم

﴿ وَكَأَيْنَ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا﴾ أي: أمهلتها مدة طويلة ﴿ وَهِيَ ظَائِلَةً ﴾ أي: مع ظلمهم، فلم يكن مبادرتهم بالظلم، موجبًا لمبادرتنا بالعقوبة . ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُهُا ﴾ بالعذاب ﴿ وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: مع عذابها في

الدنيا، سترجع إلى الله، فيعذبها بذنوبها. فلْيَحْذَرُ هؤلاء الظالمون من حلول عقاب الله، ولا يغتروا بالإمهال. (٥١-٤٩) ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُو نَذِيرٌ شُينٌ ٥ قَالَدِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَمُم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ o وَالَّذِينَ سَعَوًا فِيَ ءَايَنِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَتِهَكَ أَصْحَتُ لَلْمَجِيمِ﴾<sup>(١)</sup> يأمر تعالى عبده ورسوله محمدًا ﷺ أن يخاطب الناس جميعًا، بأنه رسول الله حَمًّا، مبشرًا للمؤمنين بثواب الله، منذرًا للكافرين والظالمين من عقابه.

(١) سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم (٥٦) من هذه السورة فجمع بينها وبين هَذه الآية فكتب (فالدِّين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولنك أصحاب الجحيم) ثمّ فسرها بما يوافق الذي كتب، فعدلت الآية وصوبتها، وأبقبت التفسير كما

وقوله: ﴿مُبِينٌ﴾ أي: بين الإنذار، وهو التخويف مع الإعلام بالمخوف، وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به.

ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال: ﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ﴾ بقلوبهم إيمانًا صحيحًا صادقًا ﴿وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ﴾ بجوارحهم ﴿ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيرِ ﴾ أي: الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصور والأصوات والتنعم برؤية الرب الكريم وسماع كلامه ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ أي: جحدوا نعمة ربهم وكذبوا رسله وآياته فأولئك أصحاب الجحيم أي: الملازمون لها المصاحبون لها في كل أوقاتهم، فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من عقابها . (٥٢-٥٧) ﴿وَمَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبَق إِلَّا إِنَّا

تَمَنَّىٰ ٱلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ. فَيَنسَحُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُانُ ثُكَّ

يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَنتِهِ. وَاللَّهُ عَلِيدً حَكِيدٌ ٥ لِيَجْعَلَ مَا يُلِقِي الشَّيْطَانُ

فِتْنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمٌّ وَإِنَّ ٱلظَّائِلِيينَ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدِ ٥ وَلِيْعَلُمُ ٱلَّذِيكَ أُوثُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِيهِ. فَتُخْبِتَ لَمُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَثُواْ إِلَى صِرَطِ تُسْتَقِيمِ ٥ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَقَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِنْـنُهُ حَتَّى تَأْلِيكُمُهُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَرْ يَأْلِيَهُمْ عَذَابُ يَوْرٍ عَفِيدٍ ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِـذِ يَقَهُ يَحْكُمُ يَنْتُهُمُ فَكَالَّدِي ءَامَنُوا وَعَكِمُوا الفَّتَالِحُدَ فِي جَنَّاتِ النَّهِيمِ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّمُوا بِعَائِدِينَا فَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ تُهيئٌ﴾ يخبر تعالى بحكمته البالغة، واختياره لعباده، وأن الله ما أرسل قبل محمد ﴿ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِنَّا نَمَنَّى ﴾ أي: قرأ قراءته، التي يذكر بها الناس، ويأمرهم وينهاهم.

﴿ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ أي: في قراءته، من طرقه ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة، مع أن الله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله، وحفظ وحيه أن يشتبه، أو يختلط بغيره. ولكن هذا الإلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر، وإنما هو عارض يعرض ثم يزول، وللعوارض أحكام، ولهذا قال: ﴿فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ﴾ أي: يزيله ويذهبه ويبطله، ويبين أنه ليس من آياته.و ﴿يُحْكِمُ اللَّهُ مَايَنتِهِ ﴾ أي: يتقنها ويحررها ويحفظها، فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان.

﴿وَاللَّهُ عَلِيدٌ ﴾ أي: كامل القوة والاقتدار. فبكمال قوته يحفظ وحيه، ويزيل ما تلقيه الشياطين ﴿ حَكِيمُ ﴾ يضع الأشياء مواضعها، فمن كمال حكمته مكَّن الشياطين من الإلقاء المذكور، ليحصل ما ذكره بقوله: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْفِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً ﴾ لطانفتين من الناس، لا

عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان، داخلهم الريب والشك، فصار فتنة لهم. ﴿ وَالْنَاسِيَةِ ۚ تُلُوبُهُمُ ۗ أَى: الغليظة، التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير، ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها، فإذا

عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّانَعُدُّوكَ ﴿ وَكَأَيْنَ مِن

قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيدٌ ٥

وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَنِنَا مُعَجِزِينَ أُولَئِيكَ أَصْحَبُ ٱلْحَجِيمِ

اللهُ وَمَآ أَرُّسُلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيٓ إِلَّا إِذَاتَمَنَّىٰ

أَلْقَى الشَّنطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ عَينسَخُ اللَّهُ مَايُلْقِي الشَّيْطَانُ

ثُمَّرَيُعُكِمُ اللَّهُ ءَايَنتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدُ ﴿ لَيَجْعَلَ

مَايُلِقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِيكِ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ

قُلُوبُهُمْ وَإِسَ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١٠ وَلِيَعْلَمُ

ٱلَّذِيرِ ﴾ أُو تُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ -

فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلنَّذِينَ اَمَنُوَ إِلَى صِرَطِ

مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَلَايَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِمِ يَقْوِقِنْـُهُ حَتَّى

تَأْلِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْلِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥

يبالى الله بهم، وهم الذين ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ ﴾ أي: ضعف وعدم

إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ

سمعوا ما ألقاه الشيطان، جعلوه حجة لهم على باطلهم، وحادلوا به وشاقُّوا الله ورسوله، ولهذا قال:

﴿ وَإِنَّ ٱلظَّالِلِينَ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴾ أي: مشاقة لله، ومعاندة للحق، ومخالفة له، بعيد من الصواب، فما يلقيه

الشيطان، يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها، وأما الطائفة الثالثة، فإنه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله:

﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِيكِ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكَ ﴾ ولأن الله متحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل، والرشد من الغي، فيميزون بين الأمرين، الحق المستقر الذي يحكمه الله، والباطل العارض الذي ينسخه الله، بما على كل منهما من

الشواهد، وليعلموا أن الله حكيم، يقيض بعض أنواع الابتلاء، ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة.

﴿ نَتُمْتِنَ لَمُ مُؤْمُهُمْ ] أي: تخشع وتخضع، وتسلم لحكمت، وهذا من هدايه إياهم، ﴿ وَإِنَّ لَقَدُ لَهُمَا اللَّهِيْ كَامُتُواكُهُ بسبب إيمانهم ﴿ إِنَّ صِنْهِ مُسْتَقِيعِهُ عَلَم بالحق، وعمل بمقتضا، فيبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبت الله لعيده.

وهذه الآبات، فيها بيان أن للرسول على أسوة بإخوانه السرساين، لما وقع منه عند قواءته على ﴿ وَالنَّمِهِ ﴾ فلما بلغ السرساين، لما وقع منه عند قواءته على ﴿ وَالنَّمِهِ ﴾ فلما بلغ قواءته الله ﴿ وَالنَّمَةِ ﴾ فلما المغان في المنافقة والمنافقة والمنافقة أن المنافقة والمنافقة والمناف

فإذا جاءتهم الساعة، أو أتاهم ذلك اليوم. علم الذين كفروا أتهم كالوا كافين، وندموا حيث لا يضهم الندم، والجلسوا وأبسوا من كل خير، ورووا لو آمنوا بالرسوك، والخدوا معه سبيلاً. ففي هذا تحفيرهم من إقامتهم على مريتهم ولرتهم. ﴿الْمُلْكُ يَرْبَحُوْ﴾ أي: يوم القيامة ﴿وَيَجُ تعالى، لا لغيره

﴿يَخَكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ بَحْكُمه العدل، وقضائه الفَصَل. ﴿ فَكَالَّذِينَ مَاسَنُوا ﴾ بالله ورسله، وما جاءوا به ﴿وَعَمِيلُوا

أَلْتَكَبَكُنْزَ﴾ ليصدقوا بذلك إيمانهم ﴿ فِي جَنَّنِ ٱلنَّبِيرِ ﴾ نعيم القلب والروح والبدن، مما لا يصفه الواصفون، ولا تدركه العقول.

﴿ وَالَّذِينَ كَثَرُوا ﴾ بالله ورسله، وكذبوا بآياته الهادية للحق والصواب فأعرضوا عنها، أو عاندوها.

﴿ فَأُولَٰتِكَ لَهُمْ عَدَاتُ مُهِدِي ﴾ لهم من شدته وألمه، وبلوغه للأفئدة كما استهانوا برسله وآياته، أهانهم الله

بالعذاب. (٥٩٠٥٨) ﴿وَالَّذِينَ مَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ ثُمَّةً فُوسُازًا أَنْ كَافًا لِتَبْرُفُتُكُمُ اللَّهِ رَفِقًا سَحَمَّاً وَلِكَ اللَّهِ لَهُوْ جَنْدُ الزَّوْفِقُ ٥ لِنُهْجِلُكُمُ مُنْفَكِلًا رَضُوْنَكُمْ وَفِيْ اللَّهِ لَعَالِمُ

الْزَرْوَقُ ﴿ كُلِّهُ اللّٰهُمُ مُلْمُتَكُلًا بِرُعَوْتُكُمْ ۚ وَلَكُمْ اللّٰهُ لَعَـٰكِمُ تَمِيْتُ ﴾ هذه بشارة كبرى، لعن هاجر في سبيل الله، فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتذاء وجه الله، ونصرة لدين الله، فهذا قد وجب أجره على الله، سواه مات على فراشه، أو

بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان، والحسن والإحسان، ونعيم القلب والبدن، ويحتمل أن المعنى (٣): أن المهاجر في سبيل الله، قد تكفل برزقه في الدنيا، رزقًا واسعًا حسنًا، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه، أو يقتل شهيدًا، فكلهم مضمون له الوزق. فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله، سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازقين، وقد وقع كما أخبر، فإن المهاجرين السابقين، تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم، نصرة لدين الله، فلم يلبثوا إلا يسيرًا، حتى فتح الله عليهم البلاد، ومكنهم من العباد فاجتبوا من أموالها، ما كانوا به من أغنى الناس، ويكون على هذا القول، قوله: ﴿ لِلَّهُ خِلَنَّهُم مُّذْخَكُلًا يَرْضَوْنَكُمُ﴾، إما ما يفتحه الله عليهم من البلدان، خصوصًا فتح مكة المشرفة، فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور، وإما المراد به رزق الآخرة، وأن ذلك دخول الجنة، فتكون الآية جمعت بين الرزقين رزق الدنيا، ورزق الآخرة، واللفظ صالح لذلك كله، والمعنى صحيح، فلا مانع من إرادة الجميع.

﴿وَإِنَّ أَلَّهُ لَسَكِيدً﴾ بالأمور، ظاهرها، وباطنها، متقدمها، ومتأخرها. ﴿خَلِيرٌ﴾ يعصبه الخلائق، ويبارزونه بالعظائم، وهو لا يعاجلهم بالعقوية مع كمال اقتداره، بل يواصل لهم رزقه، ويسدي إليهم فضله.

(17) ﴿ وَلِلْكَ وَمَنْ عَلَيْنَ بِمِنْكِي مَا عُرِيقَ بِهِ. ثُمَّ بِلِيُ عَلَيْهِ لِللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ لِللّهِ بَاللّهُ اللّهُ بَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لِللّهِ بَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَ

ظُلم، وجُني عليه، فالنصر إليه أقرب. ﴿ إِنَّكَ أَلَفَةٌ مَنْفُورٌ ﴾ أَي: يعفو عن المذنبين، فلا يعاجلهم بالعقوبة، ويغفر ذنوبهم فيزيلها، ويزيل آثارها عنهم. فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، ومعاملته لعباده في

جميع الأوقات بالعفو والمغفرة. فينبغي لكم أيها المظلومون الممجني عليهم، أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما تعاملون عباده ﴿فَكَنْ عَكَمَا رَّاسَكُمْ تَلَمُّوْمُ عَرَّالُهُۗ﴾.

(١٣.٦١) ﴿ وَلِلْكَ بِأَكُ أَلْتُهُ يُولِحُ أَلْتُكَى فِي الْفَهَارِ وَلِيْحُ أَلْتُكَى فِي الْفَهَارِ وَلِيْحُ أَلِيكُ فَلَ اللَّمِحُ أَلَيْكُ مَنْ اللَّمِكُ أَلَّ اللَّمِحُ أَلَيْكُ أَلَّ اللَّمِحُ أَلَكُ أَلَّا اللَّمِحُ أَلَكُ أَلَّا اللَّمِحُ اللَّمِلُ وَلَكَ اللَّمَ مُوا اللَّمِنِ فَلَكُ اللَّمِحُ اللَّمُ اللَّمِحُ اللَّمِ اللَّمِحُ اللَّمِ اللَّمِحُ اللَّمِحُ اللَّمِحُ اللَّمِحُ اللَّمِحُ اللَّمِحُ اللَّمِحُ اللَّمِحُ اللَّمِحُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِحُ اللَّمِحُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِحُ اللَّمِحُ اللَّمِحُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِلِي اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِلِي اللَّمِ اللَّمِلُمُ اللَّمِ اللَّمِلُمُ اللَّمِ اللَّمِلُمُ اللَّمِيلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِ اللَّمِلُمُ اللَّمِ اللَّمِلِيلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلِمُ اللَّمِلَمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِيلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلَمُ اللَّمِلَمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلِمُ اللَّمِلْمُ اللَّمِلْمُ اللَّمِلَمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلِمُ اللَّمِلَمُ اللَّمُ اللَّمِلْمُ اللَّمِمُ اللَّمِلَمُو

﴿وَيَلِكُ صَاحِبَ الحِكُمِ وَالأَحْكَامُ ﴿ إِنَّا لَقَتُمْ مُو لَكُنُّ مُو لَكُونُهُ اللهِ لِسِ قبله أي: الثابت، الذي لا يزال ولا يزول، الأول الذي ليس قبله شمع، الآخر الذي ليس بعده شميه، كامل الأسماء والصفات، صادق الرعد، الذي وعده حتى إنقازه حتى، وديته حتى، وعادته هي الحق، النافة المائية على الدواء.

﴿وَأَكَ مَا يَبُشُوكَ مِن دُونِيهِ﴾ من الأصنام والأنداد، من الحيوانات والجمادات. ﴿هُرَ ٱلْيَهِلُلُ۞ الذي هو باطل في نفسه، وعبادته باطلة، لأنها متعلقة بمضمحل فان، فتبطل تبكًا لغايتها ومقصودها.

﴿وَآَكَ أَنَّهُ مُرْ آلَنَهُمُ ٱلصَّبِيرُ﴾ العلمي في ذاته، فهو عال على جميع المخلوفات والتي وفي قاده، فهو كامل الصفات، وفي قهره اجميع المخلوفات، الكبير في فاته، وفي أسساته، وفي صفاته، الذي من عظلت وكبريائه، أن الأرض قبضته برا القيامة، والسماوات مطويات بيميته. ومن كبريائه، أن كرسيه وسع السماوات والأرض، ومن عظمته وكبريائه، أن نواصي

٣٢٩ ﷺ ٢٢٩ أَلْمُلْكُ عُومَمٍ لِزِيَّةِ بَعْثُمُ مُّ بَيْنَهُمُّ فَالَّذِينِ عَاصِنُواْ

وَالَّذِي هَا جُرُواْ فِي سَيْسِيا الْعَدُّاءُ فَيَسُلُواْ أُوَسَانُواْ أُوسَانُواْ يَسُورُ وَمَنْهُمُ اللَّهُ وَرَفْسًا حَسَانًا وَإِنَّى اللَّهَ الْمُؤْمِنِينَ وَمُنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْقِقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُ

ماغوية بهد ثُمَّة بُغِي عَلَيه لِيَنشَرَيْهُ اللَّهُ إِلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَمُنظُّ عُمُورٌ هُ ذَلِكَ إِلَّكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمِنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْ

مُفَكَنَّ أَنَّ اللهُ لَطِيفٌ خَيرٌ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلتَكَوْتِ وَمَا فِي ٱلتَكَوْتِ وَمَا فِي ٱلْكَيْدُونِ وَمَا فِي ٱلْكَيْدُ وَإِنِي ٱللهُ لَهُ وَأَلْفَيْ الْكَيْدُ فِي الْكَيْدُ ۞ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنِي ٱللَّهُ لَهُ وَالْفَيْفُ الْمَالِمُ لَلْمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

العباد بيده، فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ويسكنون، إلا بإرادته.

وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة، فهي نابته له، وله من ثلك الصفة أجلها وأكملها، ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة من أهل السجاوات والأرض، كلها المقصود عنها، تكبيره وتعظيمه، وإجلاله وإكرامه، ولهلنا كان الكبير شمارًا للمجادات الكبار، كالصلاة وشيرها.

من شجر ونبات. فتصبح مخضرة قد اكتست من كل زوج كريم، وصار لها

بذلك منظر بهيج، إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى، بعد أن كانوا رميمًا .

﴿ لَكَ لَنَهُ لَمِينًا خَبِرُ ﴾ اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء وخفياتها، وسرائرها، الذي يسوق إلى عبده الخبر، ويدفع عنه الشر ( )، يطرق لطيفة خففي على الساباه، ومن لطفه، أن يري عبده عزته في انتقامه تحكمال افتداره، ثم يظهر لطفه، أن يري عبد على الهلاك. ومن لطفه، أن يطهر مواقع القطر من الأرض، ويذور الأرض في باطنها، فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم المخلائق فينت منة أنواع البات.

﴿ خَبِيرٌ ﴾ بسرائر الأمور، وخبايا الصدور، وخفايا الأمهر.

﴿ لَمُ مَا فِي اَلْتَكَنُونَ رَمَا فِي الْأَرْضُ خَلْقًا وعبيدًا، ينصوف فيهم بملكه وحكمته، وكمال اقتداره، ليس لأحد غيره من الأمر شيء.

﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَيْنُ﴾ بذاته الذي له الغني المطلق

الثام، من جميع الرجوه. ومن غناه، أنه لا يحتاج إلى أحد من ثناه، خلفه ولا يوليهم من ثلة، ولا يكتل بهم من ثلة، ومن غناه، أنه مستد، لا يأكل أما التغذ صاحبة ولا لا يله، ومن غناه، أنه مستد، لا يأكل الوجوه، ولا يشرب ولا يشرب ولا يشرب عناه، أن الخلق كلهم مفتقرون إليه، في إيجادهم وإطادهم، وفي دينهم مفتقرون إليه، في إيجادهم وإطادهم، من في السموات ومن في روينهم، ومن غناه، أنه لو اجتمع من في السموات ومن في كل منهم ما بلغت أسبت، فأعطاهم فوق أمانيهم، ما نقص ثلك منهم ما بلغت أسبت، فأعطاهم فوق أمانيهم، ما نقص ذلك عن مناكم شيء، ومن غناه أن يله مشكاء بالخيرة والبريات، الليل والنهار، ومن في والبريات، الليل والنهار، وم يؤل إنفان على والريات، الليل والنهار، وم يؤل الوانيان، ومن والبريات، الليل والنهار، وم يؤل أوليان المؤلفة الله على الأنفاس. ومن والبريات، الليل والنهار، وم يؤل أولفان، ومن والبريات، الليل والنهار، وم يؤل أولفان، ومن

أذن سعت، ولا خطر على قلب بشر.

﴿ الْكَرِيدُ ﴾ أي: المحمود في ذاته، وفي أسمائه لكونها

خنى، وفي صفاته لكونها كلها صفات كمال، وفي أفعال

لكونها دائرة بين العدل والإحماق والرحمة والحكمة. وفي

شرعه لكونه لا يأمر إلا بعا فيه مصلحة خالصة أو راجمة، ولا

ينهي إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجمة، الذي له الحمد،

الذي يملا ما في السماوات والأرض وما بينهما، وما شاء

بعداء الذي لا يحصى العباد ثناء على حمده، بل هو كما

أش على نشه، وفرق ما يش علم عاده، وهو المحمود على

توفيق من يوقفه، وخذلان من يخذله، وهو المحمود على

غناه وكرمه، ما أودعه في دار كرامته، مما لا عين رأت، ولا

الحميد في غناه .

يُ البَّحْرِياَ أَنْهِ مِنْ أَنَّ لَقُلُ سَكِّرَ لِكُوْ يَا إِلَّهُمِينَ وَالْفَلْفَ فَمِنِي لِلَّا بِالنَّجِي وَالْفَلْفَ فَمِنِي اللَّهِ فِينَا أَنْهَا أَنْ فَمَنَ اللَّمْنِينَ إِلَّا بِالْفِنْهِ فَإِنَّ لَلَّهِ فِينَا أَمْنَا أُمْنَا أَمْنَا أُمْنَا أُمْنَا

﴿ وَٱلْمُلْكَافِ ﴾ أي: وسخر لكم الفلك، وهي السفن ﴿ فَهَرِي فِي آلَيْتِر يِالَّبَرِيهِ تحملكم، وتحمل تجاراتكم، وتوصلكم من محل إلى محل، وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها. ومن رحمته بكم أنه ﴿ يُنْسِيكُ ٱلتَكَنَّةُ أَنْ يَتُعَمَّ عَلَى الْأَرْضِ، قتلف ما رحمته وقدرته، لسقطت السماء على الأرض، قتلف ما عليها، وهلك من فيها ﴿ إِنَّ أَنْهُ يُسِيكُ الْكَنَاتِ وَالْوَصِّ أَنْ تَوْلِقً وَلِينَ وَلَاتًا إِنْ أَسْتَكُمُكُما مِنْ أَلَوْ فِي الْمِنْوا إِنَّةٌ كُلُ فَيَا عَلَى اللهِ

﴿ وَهُوۡ ٱلَّذِتَ ٱلۡمُعَاصُّمُ ۗ أُوجِدكم من العدم ﴿ ثُمُّ يُمِيتُكُمُ ﴾ بعد أن أحياكم ﴿ ثُمَّ يُمْمِيكُمُ ﴾ بعد موتكم، ليجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإسامته.

﴿إِنَّ ٱلْإِسْكَنَ﴾ أي: جنسه، إلا من عصمه الله ﴿لَكَنُورٌ﴾ لتعم الله، بل يعترف بإحسانه، بل ربما كفر بالبعث وقدرة ربه.

(٧٠-٧٧) وَإِنْكُولُ أَنْقُرْ مَسَانًا سَكُمْ هُمْ مَيْحُرُهُ فَلَا يَرْتُولُ أَنَّالَ سَكَا مُكَمَّ هُمْ مَيْحُرُهُ فَلَا يَتُرُونُ وَالْإِنْ إِنَّا يُسَانُ مَنْ مَكُمَ سُنَيْعُهِمْ وَمَنْ مَكُمَ اللَّمَ يُعَلَّمُ بَيِّعَا مُعْمَلًا مِنَّا اللَّهِ يَعَلَّمُ اللَّهِ يَعَلَّمُ اللَّهِ يَعَلَّمُ اللَّهُ يَعَلَّمُ اللَّهِ يَعَلَّمُ اللَّهُ يَعَلَّمُ اللَّهُ يَعَلَّمُ اللَّهُ يَعَلَّمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ لَلَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْعُلُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْمُعُلِيلًا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْمُعُلِيلًا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْمُعِلَّالِهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْمُعَلِيلًا عَلَيْكُمُ اللْمُعَلِيلًا اللْمُعَلِّمُ اللْمُعِلِيلًا اللْمُعَلِّلِهُ الْمُعَلِّلِهُ اللْمُعِلَّالِهُ اللْمُعِلِيلًا اللْمُعِلَى اللْمُعِلِيلًا اللْمُعَلِيلًا اللْمُعِلَّالِهُ اللْمُعِلِيلًا اللْمُعِلَ

(١) في ب: (عباده الخير، ويدفع عنهم الشر).

۲۲ ---- ۲۲ تفسير سورة الحج، الآيتان: ۲۲،۷۱ ASSESSED IN

ٱلْدُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْر بأُمْرِهِ وَيُدْمِيدُكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَكُ زَّجِيدٌ ﴿ فَكُو ٱلَّذِي ٓ أَخَيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكِمُ إِنَّا لِإِنسَانَ لَكَ فُورً ۞ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا شُنْزِعُنَّكَ

فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّع مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنجَندَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَتْ مَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴾

ٱلَّهْ تَعْلَمُ أَكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لَنَّ الْوَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالُعَ يُنَزِّلْ بِهِ مسُلَطَكَ اَوْمَالَيْسَ لَهُمُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ١١٠ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُنَابِيِّنَاتِ تَعَرُّفُ فِي

وُجُووِٱلَّذِيكَ كَفَرُواْٱلْمُنْكَ تَرُّيكَا دُوكَ يَسْطُونَ

بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتِنَأْ قُلِّ أَفَأُنِّيَتُكُم بِشَرِيِّن

ذَلِكُوْ ٱلنَّارُوعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيْشَى ٱلْمَصِيرُ لَيُّ ﴿ أَلَدْ تَعَلَّمُ أَنَّ لَقَدَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلنَّكَدَّاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لا يخفى عليه منها خافية، من ظواهر الأمور وبواطنها خفيها وجليها، متقدمها ومتأخرها، أن ذلك العلم المحيط بما في السماء

خلق الله القلم قال له: ١١ كتب قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة». ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ وإن كان تصوره عندكم لا يحاط به، فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علمًا بجميع الأشياء، وأن

والأرض قد أثبته الله في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، حين

يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع. (٧٢،٧١) ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَزٌ يُنَزِّلُ بِدِ. سُلْطَنَنَا وَمَا

لَيْسَ لَمْتُم بِدِ. عِلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ۞ وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَالِنْتُنَا بَيْنَتِ مَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا ٱلْمُنكِرِّ بَكَادُوك يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتَلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَوْنَا قُلْ أَفَأَيْنَكُم بِشَرِّ مِن ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَشَنَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ يذكر تعالى حالة المشركين به، العادلين به غيره، وأن حالهم أقبح الحالات، وأنه لا مستند لهم على ما فعلوه، فليس لهم به علم، وإنما هو تقليد، تلقوه عن آبائهم الضالين، وقد يكون

﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ أي: عاملون عليه، بحسب أحوالهم، فلا اعتراض على شريعة من الشرائع، خصوصًا من الأميين أهل الشرك والجهل المبين. فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول بأدلتها، وجب أن يتلقى جميع ما جاء به بالقبول والتسليم، وترك الاعتراض، ولهذا قال: ﴿ فَلَا يُنْذِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ ﴾ أي: لا ينازعك المكذبون لك، ويعترضون على بعض ما جئتهم به، بعقولهم الفاسدة، مثل منازعتهم في حل الميتة، بقياسهم الفاسد يقولون: «تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله».

وكقولهم: اإنما البيع مثل الربا، ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانها، وهم منكرون لأصل الرسالة، وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادها، بل لكل مقام مقال. فصاحب هذا الاعتراض، المنكر لرسالة الرسول، إذا

زعم أنه يجادل ليسترشد، يقال له: الكلام معك في إثبات

الرسالة وعدمها، وإلا فالاقتصار على هذه دليل على أن مقصوده التعنت والتعجيز، ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويمضى على ذلك، سواء اعترض المعترضون أم لا ، وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء، لأنك على ﴿ هُدُك تُسْتَقِيدِ ﴾ أي: معتدل موصل للمقصود، متضمن علم الحق والعمل به، فأنت على ثقة من أمرك، ويقين من دينك، فيوجب ذلك لك الصلابة والمضى لما أمرك به ربك، ولست على أمر مشكوك فيه، أو حديث مفترى، فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم، ويوقفك اعتراضهم. ونظير هذا قوله تعالى: ﴿فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْنُبِينِ﴾ مع أن في قوله: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُك مُّسْتَقِيدٍ﴾

وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل والفطرة السليمة، وهذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات و المنهيات. ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة، فقال:

والهدي ما تحصل به الهداية من مسائل الأصول والفروع،

إرشادًا لأجوبة المعترضين، على جزئيات الشرع، بالعقل

الصحيح، فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول.

﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ آللَّهُ أَغَلَمُ بِمَا تَعَمَلُونَ ﴾ أي: هو عالم بمقاصدكم ونباتكم، فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فمن وافق الصراط المستقيم، فهو من أهل النعيم، ومن زاغ عنه، فهو من أهل الجحيم، ومن تمام حكمه، أن يكون حكمًا بعلم، فلذلك ذكر إحاطة علمه، وإحاطة كتابه فقال:

فأخير هنا، أن الله لم يتزل في ذلك سلطانًا، أي: حجة تدل عليه وتجوزه، بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده ويطلانه، ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحق نقال: ﴿وَيَلَ لِشَلِينَ بِن تَسِيرُ﴾ ينصرهم من عقاب الله، إذا نزل بهم وحل. وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قضدٌ في اتباع الأبات والهدى إذا جاءهم؟ أم هم راضون بما هم عليه من مع عليه من الباطل؛ والمهدى إذا جاءهم؟ أم هم راضون بما هم عليه من

حجة ما علمها.

ذكر تلك بقوله: ﴿وَإِنَّا لَئَنَّ يَشَيِّمَ بَالِنَّالِيهُ النِي هِي آيات اللهُ الجليلة المستلونة لبيان الحق من الباطل، لم يلتفنوا إليها، ولم يونموا بها رأشًا، بل ﴿فَمَرْتُ فِي يُحُورُ الَّذِيكَ كَثَرُواً النُّكُمَّةُ مِن بغضها وكراهتها ترى وجرههم مُمَنَّبَة، وإنشارهم مُكفورة وإنشارهم مُكفورة

﴿ يُكَاوُرِكَ يَسْطُونَ بِاللَّهِيَ يَشَارِكَ عَيْنِهِمْ مَنْبَيْنَا لُهُ أَيْ . يَكُونَ عَلَيْهِمْ مَنْبَيْنَا لُهُ أَيْ . يُخْلِمُ اللّهِ مِن شدة بغضهم يكادون يوقعون إلى العالمة . ويغفى المحالة من الكفار يش العالمة . ويوقع الشره ولكن تُمَّ ما هو شر منها، حالتهم الني يوولون إليها، فلهذا قال: ﴿ فُلْ أَنْأَلُونَكُمْ يُشِدُ مِنْ وَكُرُكُمْ أَنَّالُونِهُمْ يُشِدُ مِنْ وَكُرُكُمْ أَنَّالُونِهُمْ يُشَدِّ مِنْ وَكُرُكُمْ اللَّهُونُهُمْ يَشَدُهُمْ مُعْلِمًا وَلَيْهِا وَلَمْهَا اللَّهُونُهُمْ يَشَدُهُمْ مُومًا طويل عربض، ومكروهم والأمها تُوناد على الدوام.

(٧٤،٧٣) ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ صَٰرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ إِلَى

الله تعدّ تنوك بن دُون الله لَن يَخْلُقُواْ دَكُمَا يُولِ المُسْتَمُواْ اللهُ وَيَهُ يَسْلَهُمُ اللّمَاتُ حَمَّا لَكُ الْمُسَقِيْقَ فِي اللّهَ لَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الله ﴿ لَنَ يَخَلُقُواْ ذَكِابًا﴾ الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسها، فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف، فما فوقه من باب أولى. هذا كرات من المراقبة على المراقبة

﴿ وَلَوِ ٱجْـتَنَعُوا لَهُمُ لِل أَلِلغَ من ذلك لو ﴿ مَسْلَتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْنَا لَا يَسَنَتَقِدُوهُ مِنْـلُهُ ۗ وهذا غاية ما يصير من العجز.

وادنسَّهُمُ الدُّبَانُ مَسْنَا لَاَسْنَفَدُهُ وَمَنْ مُسْفَتَ الشَّلِكِ وَالْسَنَّقِيْهُ وَمَنْ مُسْفَتَ السَّلِكِ وَالْسَنَّقِيْهُ وَمَنْ اللَّهِ وَعَلَيْهُ وَالْسَلَّةِ مُسْفِي مِن النَّلَيْسِكَةِ وَمُسْنَعِيْمُ مَسِيرٌ فَيَسِيرٌ فَيَسَلَّهُ مَسْمِيعٌ مَسِيرٌ فَيَسَلَّهُ مَلْكِ وَمِن النَّلَيْسِكَةَ مَسْمِيعٌ مَسِيرٌ فَيَسِيرٌ فَيَسَلَّهُ مَلَيْتِ الْدِيمِيمِ وَمَاخَلَقَهُمُ وَاللَّ اللَّوْتَ مُنَّالًا وَتُوْمَعُ الْأَمْوِلُ فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَمُنْكُولًا الْمُسْمَدُ اللَّهُ وَلَوْاعَلَمُولًا وَسَنَعِيمُ المَّعْمِدُ وَالمَسْلَمُ مُنْسِدُ وَلَوْاعَلَمُولًا وَسَنَعِيمُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَوْاعَلَمُولًا وَمُسْمَدُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَوْاعَلَمُولًا المُسْمَدُ وَالْمَسْلُولُ المُسْمَدُ وَالْمَسْلُولُ المُسْمَدُ وَالْمَسْلُولُ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمَسْلُولُ المُسْلَمُ اللَّهُ وَالْمُسْلُولُ اللَّهُ وَالْمَسْلُولُ مَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُسْلُولُ اللَّهُ وَالْمُسْلُولُ اللَّهُ وَالْمُسْلُولُ الْمُسْلَمُ اللَّهُ وَالْمُسْلُولُ اللَّهُ وَالْمُسْلُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُسْلُمُ اللَّهُ وَالْمُسْلُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُسْلُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُسْلُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُعِلِينَ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُعِلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالِمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَل

المنطقة المنط

وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَ الْوُاْ ٱلزَّكُوةَ

وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمُولِكُمُّ وَفِيعُمُ ٱلْمَوْلِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

فهذا ما قدر ﴿أَلْمَدُ حَلَى كَذَيْوا﴾ حيث سؤى الفقير العاجز من جميع الوجوه، باللغني القري من جميع الوجوه، سؤى من لا يمللك لشعب ، ولا لمفره فقاء الا ضراء ولا مرتاً ولا حرباً ولا نشورًا، بمن هو النافي الشعار، المعطي العاني، مالك العلمان، والمنتصرف فيه بجميع أنواع التصريف.

﴿إِنَ لَقُدُ لَلَوْنُ عَنِوْنُهُ اَنِ : كامل القوة، كامل العزة، من كمال قوته وعزته، أن تواصي الحلق بيديه، وأن لا يحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، إلا يإرادته ومشبته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال قوته أنه يست السحوات والأرض أن تؤولا، ومن كمال قوته، أنه يست الخاق كلهم، أولهم وآخرهم، بصبحة واحدة. ومن كمال قوته، أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتبة بشيء يسبر، وسوط

عنديد. (٧٦،٧٥) ﴿آلَةُ يَصَمَلِنِي مِنَ ٱلْمَكَيْرِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّايِنَ

إِنَّ لَلَهُ سَكِيمٌ بَصِيرٌ ٥ يَعَكُمُ مَا يَبِينَ أَدِيهِمَ وَمَا خَلَقُهُمُّ وَلِكَ اللَّهِ ثَيْحَكُمُ الْأَكْرُوكُ لما بين تعالى كماله وضعف الأصنام، وأنه المعبود حقًا، بيَّن حالة الرسل، وتميزهم عن الخلق، بما تميزوا به من الفضائل فقال:

﴿ اللهِ يَسْتَلَقِي مِنَ اللّهَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمِنَ النَّالِينَ اللهِ اللهِ ومِن النَّالِينَ اللهِ ومِن النَّالِينَ اللهِ ومِن النَّالِينَ اللهِ ومِن النَّالِينَ اللهِ ومَن المحدّدة . وأحمد لصفات السجد، وأحمد بالاصطفاء . قارلس جاملًا بحقائق على الأطباء ، أو يعلم شيئًا دون شيء . وإنما المُصطَّفِي لهم الألبياء ، أو يعلم شيئًا دون شيء . وإنما المُصطَّفِي لهم السيم المِسير الذي قد أخلا علمه وسمعه ويعمره بجميع المناسبة ويقم لللك، وألا المُشاتِق المِلم على علم منه أنهم أهل لللك، والرحى يعلم فيهم ، كما قال على إلى الرحى يعلم فيهم . كما قال على إلى الرحى يعلم فيهم ، كما قال على إلى الرحى يعلم فيهم ، كما قال على إلى الرحى يعلم فيهم . كما قال على ! وألمّه أشاكم حَيْثُ يُعْمَلُ الرحى .

وَرَالَ أَنْوَ رُبُعُ ٱلْأَمُورُ ﴾ أي: هو يرسل الرسل، يدعون الناس إلى الله، فعنهم المجيب، ومنهم الراد لدعونهم، وصهم العامل، ومنهم الناكل، فهذا وظيفة الرسل، وأما الجزاء على تلك الأعمال فعصيرها إلى الله، فلا تعدم منه د تك . با

(AA.VV) ﴿ يَالِهُمُ النَّبِينَ مَاسُوا أَوْسَكُوا وَلَسَمُنُوا وَلَمُنُوا وَلَمُنُوا وَلَمُنُوا وَلَمُنُوا وَلَمُنُوا وَلَمُنُوا وَلَمُوا لَيَ لَمُ حَقَّ لِيَكُمْ وَالْمَوْلِ لَمَنَا لَمُ النَّمِينَ مِن مَنِهُ عَلَيْهِ مِنْ حَمِيهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ فَيْ مَنِهُ عَلَيْهُ اللَّهِ فَيْ مَنْ اللَّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَ

وعلى تمالى الفلاح على هذه الأمور، فقال: ﴿لَكُلُّهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَمُلُّهُمُ اللهُ وَلَمُلُّهُمُ اللهُ مِنْ تُشْهُونُ ﴾. أي: تشورون بالمطلوب السرقوب، وتتجون من المكروء المبرهب، فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق، والسمي في نفع عبيده، فمن وفق لذلك، فله الفتح المُمَثِّنُ، من السمادة والنجاح والفلاح.

﴿ وَحَهُمِدُوا فِي اَلَيْهِ حَقَّ جِهَادِونَ ﴾ والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب. فالجهاد في الله حق جهاده، هو القيام التام بأمر الله، ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك، من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر

ووعظ، وغير ذلك. ﴿ هُوْ يَعْبَدُكُمُ ﴾ أي: اختاركم - يا معشر المسلمين - من بين الناس، واختار لكم الدين، ورضيه لكم، واختار لكم إنذا الكوم الذا الله المستخلل المن الدائمة المنا المنا

ين الناس، واعتار لحم الدين، ورصيه لاهم، واحتار لحم أفضل الكتب وأفضل الرسل. فقابلوا هذه المنحة العظيمة، بالقيام بالجهاد فيه حق القيام. ولما كان قوله: ﴿وَكَمُهِ مِنْ لَقُرْ حَقَّ عِبْكَارِيُّ وبِما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق، أو تكليف ما يشق، احترز نه بقوله:

﴿ وَمَا جَمَلُ كَلَكُمُ فَى أَلِيْنِ مِنْ حَرِّجُ اَلَى : مشقة وعسر، بل يسره غاية التسير، وصله بغاية السهولة، فأولا ما أمر وألزم إلا بها هو سها على النفوس، لا يشلها، ولا يؤوهما، تم إذا مرض بعض الأسباب الموجة للتخفيف، خفف ما أمر به إما بإسقاطه، أو إسقاط بعض، ويؤخذ من هذه الآية، قاعمة شرعة، وهي أن اللمشقة تجلب التسير، و «الفرورات تسيح المحظورات، فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعة شم، كثير

معروف في كتب الأحكام. ﴿وَلَهُ أَيِّكُمْ إِنْكِيمِينَّ﴾ أي: هذه الملة المذكورة، والأوامر المزبورة، ملة أبيكم إبراهيم، الني ما زال عليها، فالزموها

واستمسكوا بها . ﴿هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلسَّلِينَ مِن قَلَ﴾ أي: في الكتب السابقة ،

مذكورون ومشهورون. ﴿رَقِ هَكَا﴾ أي: هذا الكتاب، وهذا الشرع. أي: ما زال هذا الاسم لكم قديمًا وحديثًا .

﴿ لِيَكُونُ آلِنَّمُولُ شَهِيدًا خَيْكُرُكُ بِأَعمالكم خيرها وشرها ﴿ وَتَكُولُوا لَهُمُهُمُنَّ عَلَى آلَكِينَ ﴾ لكونكم خير أمة أخرجت اللناس، أمة وسطًا عدلًا خيارًا. تشهيرون الرسل أنهم بلغزا أممهم، وتشهدون على الآلمَ أن رسلهم بلغتهم بما أخيركم الله به في كتابه ﴿ لَلْوَيْمُوا أَلْسَكُوا ﴾ بأركانها وشروطها وحدودها، وجميم لوازمها ﴿ وَمَاثُوا أَلَاكُونَا ﴾ المغروضة لمستحقيها شكرًا لله، على ما أولاكم.

﴿إِلْتَقْتَكُمُواْ وَالْتُوَّ اِنَّ امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك، ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم ﴿فُوْ مَوْلِكُمُّ اللّٰبِ يتولى امرزم، فيلمبركم بحسن تلبيره ويصرفكم على احسن تقديم ﴿فَيْمَ ٱلْمَيْلُ وَهِمُ ٱلنَّبِيرُ ﴾ أي: نعم المولى لمن تولاه، فحصل له مطلوبه ﴿وَهُمْ ٱلنَّمِيرُ ﴾ لمن استنصره فدفع عنه المكروب

تم تفسير سورة الحج، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) في ب: واجتباهم.

#### وقال: ﴿ كُفَّ عليك هذا ٩ .

——— ۲۳ - تفسير سورة المؤمنون، الآيات: ١١-١ فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة، كُفُّ ألسنتهم، عن اللغو

والمحرمات. ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزُّكُوٰةِ فَعِلْونَ ﴾ أي: مؤدون لزكاة أموالهم، على اختلاف أجناس الأموال، مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوىء الأعمال التى تزكو النفس بتركها

وتَجَنُّها، فأحسنوا في عبادة الخالق، في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِلْهُ وَجِهِمْ خَلِقُلُونَّ ﴾ عن الزنا، ومن تمام حفظها تَجنُّب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما. فحفظوا فروجهم من كل أحد ﴿إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ﴾ من الإماء المملوكات ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوبِينَ ﴾ بقربهما، لأن الله تعالى أحلهما .

﴿ فَمَن اَبْتَغَيْ وَرَآءَ ذَلِكَ﴾ غير الزوجة والسرية ﴿ فَأُوْلَتِكَ هُمُ آلَعَادُونَ﴾ الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المتجرثون على محارم الله. وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعة، فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودًا بقاؤها، ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك.

ويدل قوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْسُنُهُمْ ﴾ أنه يشترط في حل المملوكة، أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له بعضها لم تحل، لأنها(٢) ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره، فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان،

فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان.

﴿ وَالَّذِينَ مُرِّ لِأَمْنَتَتِهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ ، أي: مراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله، والتي هي حق

قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَيِّنَ أَن بَحَيلُنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَّلُهَا ٱلْإِنسَانُۗ﴾، فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة، على العبد حفظها بالقيام التام بها، وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين، كأمانات الأموال والأسرار وتحوهما.

فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُّكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلآمَنتَتِ إِلَىٰٓ أَهَلِهَا﴾، وكذلك العهد، يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد، وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد، فعليه مراعاتها والوفاء (١) في أ : المؤمنين. (٢) في أ: لأنه ، وفي ب: لأن ، ولعل الصواب ما أثبت.

## تفسير سورة المؤمنون وهى مكية

## ينسب أنَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهَا النَّهَا إِنَّ النَّهَا إِنَّهَا إِنَّهَا إِنَّ إِنَّ النَّهَا إِنَّهِ إ

(١-١١) ﴿ قَدْ أَفَلَتُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَن ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَلِعِلُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْفُرُوحِهِمْ حَنِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٥ فَمَن آتِنَغَى وَزَآة ذَلِكَ فَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْرَ لِلْأَمْنَئَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْرَ عَلَىٰ

صَلَوْتُهُمْ يُحَافِظُونَ ٥ أُوْلَيْكُ هُمُ ٱلْوَرْقُونَ ٥ ٱلَّذِينَ يَرِقُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ﴾ هذا تنويه من الله، بذكر عباده المؤمنين، وذكر فلاحهم وسعادتهم، وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم، والترغيب فيها. فَلْيَزنِ العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادةً ونقصًا،

فقوله: ﴿ قَدْ أَفْلَمَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ أي: قد فازوا وسعدوا ونجحوا، وأدركوا كل ما يرام. المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم ﴿فِي صَلَاعِمُ خَنْشِعُونَ ﴾ .

والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى، مستحضرًا لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته، ويقل التفاته، متأدبًا بين يدي ربه، مستحضرًا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته، من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية، وهذا روح الصلاة، والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد.

فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابًا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب

﴿ زَالَّذِينَ هُمَّ عَن ٱللَّهْرِ ﴾ وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة ﴿مُعْرِشُونَ﴾ رغبة عنه، وتنزيهًا لأنفسهم، وترفعًا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كرامًا، وإذا كانوا معرضين عن اللغو، فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى. وإذا ملك العبد لسانه وخزنه – إلا في الخير – كان مالكًا لأمره، كما قال النبي ﷺ، لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال: ﴿أَلَّا أَحْبِرِكُ بملاك ذلك كله؟٩ قلت: بلي يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه

بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. ﴿وَأَلَٰذِنَ هُمُرَ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ أي: يداومون عليها في

راويين وخدوده واشراطها وأركانها، فمدحهم بالخشوع بالصلاة، وبالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين، فمن يدارم على الصلاة من غير خشوع، أو على الخشوع من دون محافظة عليها، فإنه مذموم ناقص.

﴿ فَالْتَبِكُ ﴾ الموصوفون بنك الصفات ﴿ ثُمُ الْكَوْفَ ﴾ الشوفين الله الله ورسطها الله على الجنة ورسطها الله على الجنة المحام وفروتها، أو الضافة المواضية المحاملة المواضية على المارد بذلك جمع الجنة المبدئل بقمل عدم المواضية، على ديناتهم والمراسقية، كل بحسب حاله.

﴿ هُمُّمْ أَشِهَا خَلِلَّانِكُ ﴾ لا يظعنون عنها، ولا يبغون عنها حِوَّلًا، لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله، وأتمه، من غير مكدر ولا منغص.

﴿ ثُمُّ مَمَلَنَهُ ﴾ أي : جنس الأدميين ﴿ نُطَنَفَهُ يَخْرِجُ مِن بين الصلب والترائب، نستقر ﴿ فِي قَرَلِو تَكِينِ ﴾ وهو الرحم محفوظة من الفساد والربح وغير ذلك.

﴿ لَا تَلْقَا اللَّمَانَةِ﴾ النِي قد استفرت قبل ﴿ لَا لَقَافَ اللَّمَانَة ﴾ [ي: هكا احمر، بعد عضي أرمين يومًا سرائطة. ﴿ لَا نَقَافَة الحم صغيرة، فقد ما بعد أرمين يومًا ﴿ شَكَنَكُ ﴾ أي تقلمة الحم صغيرة، فقد ما يسهد عن صغيرها. ﴿ فَكَنَلْتُ اللَّهَمَةُ ﴾ اللَيْهُ ﴿ وَظُلَنا﴾ صلية، قد تخللت اللحم، بحسب حاجة البدن إليها. ﴿ وَكُلَّنَا أَلِمِثْلَتُ لِلنَّا﴾ أي: جعلنا اللحم كموة للعظام، كما جعلنا العظام عمادًا للحم، وذلك في الأربين الثالثة.

﴿ أَنْ أَنْشَأَنَّهُ خَلَقًا مَاخَرً ﴾ نفخ فيه الروح، فانتقل من كونه جمادًا، إلى أن صار حيوانًا .

﴿نَتَبَازَكَ اللَّهُ ﴾ اي: تعالى وتعاظم، وكثر خيره ﴿أَحْسَنُ اَلْمُلِينِينَ ﴾ (آلَذِي آخَسَنَ كُلُ مَنْءٍ خَلْفَةٌ وَيُكَأْ خَلَقَ ٱلإنسَانِ من طِين

المجالفة ٢٤٢ المجالفة المجالف

مَنْ اَلْمَانُ الْمُنْ مُونُ فِي اللَّهِنَ هُمْ فِي صَكَرِمَ خَيْعُونُ فَي اللَّهِنَ هُمْ اللَّهُ مُمْ اللَّهُ وَمُ اللّهُ مُمُ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُونُ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْلَقُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْلَقُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

و ثُرِّ جَمَلَ لَشَاقٍ مِن شَلَقُ وَمِ ثَلَوْ تَعِينَ و ثَلَّ صَلَّهُ فَيَقَ ضِمِ و ثَلَقَ صَلَّهُ فَيَقَ ضِم يَن ثَمِينَ يَحَمَلُ الْكُلْمَةُ فَيَلِدُ لَا تَشَكَّرُونَهُ مَنْ لَا تَشْفَعُ فَيَا لَمَا تَشْفُرُونَهُ مَنْ أَمَا لَمَا عَلَى الْمَالِحَةُ فَيْلًا اللّهُ عَلَيْنَ الْمِنْنَ فَيْلًا اللّهِ عَلَيْنَ الْإِسْنَاقِ مَل الطالب الطالب المنظون المنافيل المنظون المنطق المنظون المنظون المنطق المنظون الم

خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ۞

وَالَّمْ إِلَّكُونَ مِنْهُ وَالْفَهُ الْخَلْقَ، وَنَعْمُ الرَّيِّ وَالْمُؤْفِكُ فِي الْمُوْفِكُ فِي الْمُوْفِكُ وَمِ الْمُؤْفِكُ وَالْمُؤْفِكُ وَالْمُؤْفِكُ وَالْمُؤْفِكُ وَالْمُؤْفِكُ وَالْمُؤْفِكُ وَالْمُؤْفِكُ وَالْمُؤْفِكُ وَالْمُؤْفِكُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولَالِمُ وَاللَّالِمُ و

(۱۰۰-۱۷) ﴿ وَلَقَتْ عَلَقَنَا فَوَكُمْ سَمَعَ طَلِّيقَ وَمَا كُمَّا عَنِ الْخَلْقِ غَيْلِهِنَّ ٥ وَلَمْزِنَا مِنْ السَّنَدِ مَنَّا يِفَقَرُ فِلْسَكُمْ فِي الْأَوْشِ وَلِمَا عَلَيْهِ بِهِ لَقَدِرُونَ ٥ الْفَتَأَلُّا لَكُمْ بِدِ جَنَّتِ مِن فَجِيلٍ وَأَشْتَبِ لَكُمْ فِيهَا كُونَةً وَمَنَا تَأْكُونَ ٥ وَشَحَرًا فَمَنْ مِن طُورٍ مِنْتَهَ تَلْتُكُ فِاللَّمْ

(١) في ب: في مراتبهم.

رُضِيْغَ لِلْأَكِينَۗ﴾ لما ذكر تعالى خلق الأممي، ذكر سكنه، وتُوَفَّرُ النمم عليه من كل وجه، فقال: ﴿وَلَكَنْمُ عَلَيْقَا فَوَكُنْكُمُ سَفَقًا للبلاد، ومصلحة للعباد ﴿مَنْجُ طَرَّلِينَّهُ ۚ أَي: سبع مسموات طباقًا، كل طبقة فوق الأخرى، قد زينت بالنجوم والشمس

﴿ وَمَا كُنَّا مَنِ لَلْقِنِ غَلِيقِكَ فَكُما أَن خَلْفنا عَام لَكُلُ مخلوق، فعلمنا أيضًا محيط بما خلقا، فلا نفقل مخلوقًا، ولا نساء، ولا نخلق خلقاً فضيعه، ولا نفقل عن السماء فقع على الأرض، ولا نسى فرة في لجيج البحار وجوانب الفلوات، ولا دابة إلا سفتا إليها رزقها ﴿ وَمَا مِن فَلَقَوْ فِي الأَرْضِ إِذْ عَلَّ الْمِرْفَةِ وَمَنْهُ سَتَقَاعًا صَبْتَوَكِيمَا ﴾ ... إذْ عَلَى اللّهِ فَعَالًا مِنْ المَا لَمَا اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى المُدْعِيدِ عَلَى عَلَيْهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

والقمر، وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع.

وكثيرًا ما يقرن تعالى بين خلفه وعلمه كفوله: ﴿ أَلَا يَشَلُمُ مِنْ خَلَقَ يُوْدُ النَّبِيْلُ الْفَيْرُ﴾، ﴿ فِبْلُ وَلُو النَّلِشُ الْفَلِيْمُ ﴾ لأن خلق المخلوقات، من أقوى الأدلة العقلية، على علم خالفها وحكمته.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآتَا﴾ يكون رزقًا لكم ولأنعامكم، بقدر

ما يكفيكم، فلا ينقصه، بحيث لا يكفي الأرض والأشجار، فلا يعصل ضد المفصود، ولا بزيله، زيادة لا تحتفل بعيث يتلف المساكن، ولا تعيش معه النباتات والأشجار، بل أنزله وقت العاجلة لتروك، ثم صرف عند التضرر من ووامه. ﴿ فِلْنَكُثُنَّ فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ أي: أنزلتاء عليها، فسكن واستغر،

﴿ وَأَشَكُنُهُ فِي الْآَرُيْنِ﴾ أي: أنزلناء عليها، فسكن واستقر، وأخرج بقدرة منزله، جميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضًا معدًا في خزائن الأرض بحيث لم يذهب نازلًا حتى لا يوصل إليه ولا يبلغ قعره.

﴿ فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ بِدِ. ﴾ أي: بذلك الماء ﴿ جَنَّتِ ﴾ أي: بساتين ﴿ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ ﴾ .

جنسها .

﴿ وَشَجَرَةً نَغَرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآةً﴾ وهي شجرة الزيتون، أي:

٢٠١ وَأَزْفَا مِنَا السَّلَةُ مِنْ الْمَنْ الْمُوْسِدُ وَأَنَا فَا الْمُوْسِدُ وَأَنْفَا فَا الْمُوسِدُ وَأَنْفَا فَا الْمُوسِدُ وَأَنْفَا فَالْمِ وَالْمَنْ فَالْمِ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ وَالْمِنْكُونَ وَالْمَنْفِ وَأَلِمَا الْمُلْكُونَ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَلِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمِنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمَنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُلُولُ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَلَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِيقِيقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْفَالِيلِمُنِيقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِيقِيقِ وَالْمُنْفِيقِيقِ وَالْمُنْفِيقِيقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِقِيقِيقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِيقِ وَالْمُنْفِيقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِيقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَ

- ٢٣ - تفسير سورة المؤمنون، الآيتان: ٢٢،٢١

خصت بالذكر، لأن مكانها خاص في أرض الشام، ولمنافعها التي ذكر بعضها في قول: ﴿ يَبْكُ بِاللَّهِي وَمِنْجُ ﴿ لَكُونِيَهُ ﴾ إِنَّ فيها الزيت الذي هو دهن يستعمل (١٠٠٠ ستعمله من الاستصباح به، واصطباغ الأكلين، أي: يجمل إدامًا للأكلين، وغير ذلك من السائم.

(۲۲،۲۱) ﴿ وَإِنَّ لَكُوْ فِي الْأَنْهُمْ لِمِيْرَةً لَشِيكُمْ فِيتًا فِي لَمُلوبَاً إِنَّا فِي مَا تَشْهِعُ كُوبَاً وَمِنَّا تَأَكُّلُونَ وَيَقَالِ الْفَلِيفِ فَمَنْلُونَاً إِنَّا إِنَّ مِن الله على على المعتبرين، ومنافع المستعبر ﴿ وَلَشِيكُمْ فِينَا فِي الْمُلُوبَاً ﴾ من لمن، يخرج من بين فرت وه خالص سائة للمارين ﴿ وَلِكُمْ فِيهَا تَشْهُعُ كَيْبُونَا﴾ من أصوافها، وأوبارها، وأشعارها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيونًا، تستخفونها يوم ظعتكم، ويوم إقامتكم ﴿ وَيُشِا تَأْكُونَا﴾ انشارا المأكل من لحم وضحم.

 (١) كذا في النسختين، وقد شطبت كلمة (يستعمل) في ب، وكتب فوقها بخط مغاير: يكثر، وهي كذلك في الطبعات المختلفة للتفسير.

تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم، وتحمل متاعكم، فليلًا [كان] أو كثيرًا.

فالله أنع بهذه اللحم، وصنف أنواع الاحسان، وأدر علينا من خيره المدوار، هو الذي يستحق كمال الشكر، وكمال الثناء، والاجتهاد في عبوديت، وأن لا يستمان ينعمه على معاصي. (٣-١٠-) ﴿وَلِقَدُ أَرْسُنَا نُشِنًا إِنِّيَ فَرَيْدٍ فَقَالُ يَكْتِرِهِ أَشْلُوا لَقَدْ

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ وَهِمْ الْمَلَّكُونُهُ إِلَى آخر القصة وهي قوله: ﴿ إِنَّ 
 يَوْلَكُ لِكُنِيْتُ وَإِنْ كُلُّ لَلْتَلِيْقُ ﴾ إلى آخر القصة وهي قوله: ﴿ إِنَّ 
 رَصِولُ السلام الأمل الأرض فأرسله إلى 
 رَصِيهُ وهم يعبدون الأصنام، فأمرهم بعبادة الله وحداء فقال 
 إِنْهُ إِنْ أَيْهُمُ إِنَّ إِلَيْهُ عَلَيْتُهُ ﴾ إلى العبادة لا 
 تصح إلا بإخلاصها، ﴿ مَا لَمُ مِنْ إِلَيْهُ عَلَيْتُهُ ﴾ نيه إيطال ألومية 
 تصح الله بالإمال الإمالية لله تعالى، لأنه المخالق الرازق الذي له 
 المحال كله، وغيره بغلاك ذلك ﴿ أَفَلَا كَتُلُونُكُ هَا أَمْهُ على من 
 عباده من على مصور قوم 
 صالحين، فعيدوما مع ألله ، فأستم على ذلك، يدعوهم سرا قوم 
 وجهازا، وليلاً ونهاراً، ألف سنة إلا خسين عائا، وهم لا 
 وجهال اورائي الله سنة إلا خسين عائم، وهم لا

﴿ فَقَالَ آلَكُمْ ﴾ من قومه الأشراف والسادة المتبوعون – على رجه المعارضة لتيهم نوح، والتحلير من اتباهه -: ﴿ فَنَا كُمْ آلَ بُنِّرُ مِنْكُمُ رُبِيدُ لَنَ يُنْفَعَلَ مَيْكِسَمُهُ ﴾ أي: ما هذا إلا بشر مثلكم، قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة، ليكون متبوعًا، وإلا فنا الذي يفصله عليكم، وهو من جنسكم؟ وهذه المعارضة، ما زالت موجودة في مكفي الرسل.

يزدادون إلا عتوًا ونفورًا .

وهذه المعارضة، ما زالت موجودة في مكذبي الرسل. وقد أجاب الله عنها بجواب شاف، على السنة رسله كما في قوله: ﴿وَقَالَكُمْ أَيْنِ لَرَسِلُهِمْ ﴿إِنَّ أَشَارٌ لِلَّا بَشَرٌ مِثَلًا كُولِيْنَ ق. يره ين من الرسليم ﴿إِنْ أَشَارٌ لِلَّا بَشَرٌ لِلْاَ بَشَرٌ الْمَالِمَةُ عَلَيْنَا كُولِيْنَ ق. يره ين من الرسم من منهائي تأثيري ماكن الله الله المنافقة المنافقة

أَنْ تَشَدُّونَا عَمَّا كَاكِنَ يَسَيْدُ يَاكِنَا فَالْقَالَا بِشَالَهُلِنِ مُبْيِعِ ٥ فَالتَّ لَهُمْ وُسُلُهُمْ إِن غَنْ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُثُو عَلَى مَن يَشَلَهُ يِنْ عِبَادِينَ﴾ فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته، فليس لكم أن

تحجروا على الله، وتمنعوه من إيصال فضله علينا .

وقالوا هنا: ﴿وَرَقَ حَلَةَ اللّهَ لِأَوْلَ مَلَكَكُمُ وهذه أَيضًا معارضة بالبشيئة باطلق، فإن وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة، فإنه حكيم رحيم، حكمته تقضي أن يكون الرسول من جنس الأمبين، لأن الملكُ لا قدرة لهم على مخاطبه، ولا يمكن أن يكون إلا يصورة دجل ثم يعود اللبس عليهم كما

= ٢٣- تفسير سورة المؤمنون، الأيات: ٢٣-٣٠

الإحسان على غيرهم سببًا لكفرهم للإحسان إليهم.

﴿ إِنَّ هُوَ لِلَّا رَبُهُلَّ بِدِ جِئَةً ﴾ أي: مجنون ﴿ فَتَرَبُقُمُوا ﴾ أي: انتظروا به ﴿ مَنَّ جِينِ ﴾ إلى أن يأتبه الموت.

وهذه الشُّبُّ التي أوردوها (١٠) معارضة لنبوة نبيهم، دالة على شدة كفرهم وعنادهم، وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال، فإنها لا تصلح للمعارضة، بوجه من الوجوه، كما ذكرنا، بل هي في نفسها متناقضة معارضة.

فقوله: ﴿ مَا كُمَّا إِلَّا بَشَرٌ بِثَاكُم مُرِيدٌ أَن يُفَصَّلَ عَلَيْكُمْ مُهُ اثبتوا أن له عقلاً يكيدهم به، ليملوهم ويسودهم ويحتاج - مع هذا - أن يحذر منه لئلا يغتر به.

فكيف يلتتم مع قولهم: ﴿إِنْ هُو لِلَّا رَبِيلًا بِهِ. جِنَّةً ﴾ وهل هذا إلا من مشبه ضال، منقلب عليه الأمر، قصده الدفع بأيً طريق اتفق له، غير عالم بما يقول؟! ويأبي الله إلا أن يظهر خزى من عاداه وعادى رسله.

فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرازًا ﴿قَالَ مِنْ السَّهُوْ يِمَا حَمَّالُوْنِهُ فَاسْتَصْدَ ربِهِ عَلَيْهِمْ غَضَبًا لَهُ، حِبْ ضَيْعِوا أَمْرِهُ، وكَذَيْهِ أَرْسُولُوا أَسُولُهُ وَقَالَ أَنْقُولُوا مِنْ الكَثْمِينُ يَمَانُ \* أَنْ اللَّهِ فِي مُتَنَّجُمْ يُمِنْأً بِمِنْكُولُةً لِمِنْقَالًا إِلَّا يُمِنَّا مُتَقَالًا اللَّهُ قال تعالى: ﴿قَلْقَدُ لَمُنْكُمْ يُمِنْفًا يَعْمِلُوا لِمُنْفِقَالًا اللَّهِ يَعْمَلُوا مِنْكُولُكُمْ اللَّهِ

﴿ فَأُوْجَيْنَا ۚ إِلِيَّهِ ﴾ عند استجابتنا له سببًا ووسيلةً للنجاة، قبل وقوع أسبابه.

سَنَّ وَهُو مِنْ اللَّلَانَ ﴾ أي: السفينة ﴿ إِنَّمَانِنَا وَوَشِينَا ﴾ أي: ﴿إِنْ أَشَيْعُ اللَّلَانَ ومعونتنا، وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمتك.

﴿ وَلَهَا يَجَنَّهُ لِمُرسال الطوقان الذي عذبوا به ﴿ وَلَا اللّهِ عَدُبُوا به ﴿ وَلَا اللّهِ عَدُمُ اللّهِ اللّ النَّقُولُ ﴾ أي: النارة الله المادة إلا بعده عن الساء ﴿ وَاللّهُ فَي يَعْلَمُ لِيَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ فَ يِن كُلِّوْ وَلِيْكُوْ أَنْ اللّهِ عَلَى مَاذَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِيلُولِي الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّ

<sup>(</sup>١) كذا في ب وفي أ: أوردها.

﴿ وَلَا تُخْطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي: لا تدعني أن أنجيهم، فإن القضاء والقدر قد حتم أنهم مغرقون.

﴿ فَإِذَا آَسْتَوَيْنَ أَنَّ وَمَن مَّعَكَ عَلَى آلْفُلِّكِ ﴾ أي: علوتم عليها، واستقلت بكم في تيار الأمواج، ولجج اليم، فاحمدوا الله على النجاة والسلامة ﴿ فَقُل ٱلْحَدُ يُلِّهِ ٱلَّذِي نَجَنَنَا مِنَ ٱلْفَوْرِ ٱلطَّالِمِينَ ﴾ وهذا تعليم منه له ولمن معه، أن يقولوا هذا شكرًا له، وحمدًا

على نجاتهم، من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. ﴿ وَقُل زَّتِ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَازَلًا مُبَازَلًا مُبَازًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُتزِلِينَ ﴾ أي: وبقيت عليكم نعمة أخرى، فادعوا الله فيها، وهي أن ييسر الله لكم منزلًا مباركًا، فاستجاب الله دعاءه، قال الله: ﴿وَقُيْنِيَ ٱلْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْرِ ٱلظَّالِمِينَ﴾ إلى أن قال: ﴿قِيلَ يَنْوُحُ ٱلْهَبِطُ بِسَلَدِ مِنَّا وَيُرَكَّنتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُدِ مِنْسَ مَّعَلَكُ ﴾

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ أي: في هذه القصة ﴿ لَّآيَنَ ﴾ تدل على أن الله وحده المعبود، وعلى أن رسوله نوحًا صادق، وأن قومه كاذبون، وعلى رحمة الله بعباده، حيث حملهم في صلب أبيهم نوح، في الفلك لما غرق أهل الأرض.

وَالْفُلُكُ أَيْضًا مِن آيَاتِ اللهِ، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ تُرَّكُنُّهَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُّذِّكِ﴾ ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات

ومطالب ﴿ وَإِن كُنَّا لَمُتِّتَلِينَ ﴾ . (٣١-٣١) ﴿ ثُرُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ فَرْيًا ءَاخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِعهمْ رَسُولًا يْتُهُمْ أَنِ ٱمْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُو مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُمْ ۚ أَفَلَا نَتَقُونَ o وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَنْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَـنذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلَكُرُ بِأَكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَتَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٥ وَلَيْنَ أَلْمَعْتُد بَشَرًا يَثْلَكُمْ إِلَّكُو إِنَّا لَخَدِيرُونَ ٥ أَبَيْذُكُمْ ٱلكُّرْ إِنَّا مِثْمُ رَكُشُتُه زُاكًا وَعِظَنْنًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٥ هَنَهَاتَ هَنَهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٥ إِنَّ هِيَ إِلَّا

حَيَىٰ لَنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْمُوثِينَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا وَمَا فَعَنُ لَمُ يِمُؤْمِنِينَ (١١) ٥ قَالَ رَبِّ آللَّمَرْفي بِمَا كَذَّبُونِ ٥ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِّيصْبِحُنَّ نَكِينِنَ ٥ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَامًا ۚ نَبُعْدًا لِلْفَوْرِ ٱلظَّالِدِينَ﴾ لما ذكر نوحًا وقومه، وكيف أهلكهم قال: ﴿ثُرُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَقْدِهِرَ قَرْنًا ءَاخَيِنَ﴾ الظاهر أنهم اثمودا قوم صالح عليه السلام لأن هذه القصة تشبه

﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْتُهُمْ ﴾ من جنسهم، يعرفون نسبه وحسبه وصدقه، ليكون ذلك أسرع لانقيادهم، إذا كان منهم، وأبعد عن اشمئزازهم، فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم ﴿أَنِ

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ أَخْدَادُ يِلْمَ الَّذِي نَجَنْنَا

مِنَٱلْقَوْمِٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَأَلُ وَقُلُ زَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُعْزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ مُرَّأَنشَأْنَا

مِنْ بَعْلِهِ وَقَرْنَاءَا خَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولَا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن فَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفِنَهُمْ فِي ٱلْحَبَوْةِ ٱلذُّنْيَا مَاهَنذَآإِلَّا بِشَرُّ يَتْلُكُرَيَأْ كُلُ مِمَّاتَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ١١٥ وَلَينَ أَطَعْتُم يَشَرُا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ

٣٠ ﴿ هَنِهَاتَ هَنْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١٠ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيِكَ الْنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلُّ أَفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّاوَ مَا نَعْنُ لَهُ رِبِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ ٱنصُرُف بِمَا كَنَّبُونِ ١٠ قَالَ عَمَّا قَلِيل لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِ فَجَعَلْنَهُمْ غُصَآةً فَبُعْدَا لِلْقَوْمِ ٱلطَّلِلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا مَاخَرِينَ ۞

﴿ أَيَوْلُكُو ٓ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمَّ وَكُنتُو تُوَابَا وَعِظَنَّمَا أَنْكُمْ تُغَرِّجُونَ

آمُبُدُوا ٱللَّهُ مَا لَكُر مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة، وهي أول دعوة يدعون بها أممهم، الأمر بعبادة الله، والإخبار أنه المستحق لذلك، والنهى عن عبادة ما سواه، والإخبار ببطلان ذلك وفساده، ولهذا قال: ﴿أَنَكُ نَنْقُونَ﴾ ربكم، فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام.

﴿وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن فَهِمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْزَفَائِهُمْ فِي لَقُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ أي: قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر والمعاندة، وأطغاهم ترفهم في الحياة الدنيا، معارضة لنبيهم، وتكذيبًا وتحذيرًا منه:

﴿ مَا هَٰذَا إِلَّا بِنَدُّ يَثَلُكُو ﴾ أي: من جنسكم ﴿ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَنَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ فما الذي يفضله عليكم؟ فهلا كان ملكًا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب.

﴿ وَلَيْنَ أَطَعَتُهُ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّا لَحَسِرُونَ ﴾ أي: إن تبعتموه وجعلتموه لكم رئيسًا، وهو مثلكم إنكم لمسلوبو العقل،

(١) كتب الشيخ هذه الآية فقال: ﴿إِنْ هُو إِلّا رَبِّلَ بِهِ جَنَّةٌ فَكَرْتُسُوا بِدِ حَقّ بيزيّ وهذا سبق قلم منه - رحمه الله - وسيفسرها فيما يلي على نحو مما أثبت، وقد تركت تفسيره للآيات كما هو.

نادمون على ما فعلتم، وهذا من العجب، فإن الخسارة والندامة حقيقة، لمن لم يتابعه، ولم يتقد له، والجهل والسفه العظيم، لمن تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيه، وفضله برسالته، وابتلى يعبادة الشجر والحجر.

وهذا نظير أولهم: ﴿ وَمَثَالُوا أَشِنَ بِنَا وَمِينَا لَلْمُنَافِلُ أَفَلَ لِنَا لَفِي ضَلَّلِ وَمُشْرٍ ﴾ أَلْفِى اللِّذِكُ عَلَيْهِ مِنْ يَبْتِنَا بَلْ هُوْ كَفَّالُ إِنَّيْرٌ ﴾ فلما أنكروا رسالته وردوها، أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت، والمجازاة على الأعمال فقالوا:

﴿ لَيُواْكُرُ الْكُرْ إِذَا مِنْهُمْ وَكُنْتُمْ زُلَهَا وَعِظْمًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ٥ هَيَهَاتَ

هَيَّاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ أي: بعيد بعيد ما يعدكم به، من البعث،

بعد أن تمزقتم، وكنتم ترابًا وعظامًا، فنظروا نظرًا قاصرًا،

ورأوا مذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن، فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم، تعالى الله، فأنكروا قدرته على إحياء الموتى وعجزوه غاية التحجيز، ونسوا خلقهم أول مرته وأن الذي أنشأهم من العدم، فإعادته لهم بعد البلى أهون عليه وكلاهما هين لديه، فلم لا ينكرون أول خلقهم، ويكابرون المحسوسات، ويقولون: إنا أم تران موجودين عنى يسلم لهم إنكارهم للبعث، ويتقلوا معهم إلى الاحتجاج على إلبات

أي: في البلى فَوَتِمَنَا كِنْتُ عَنِشُكُمْ . فإنْ في أنْ كَنَّ كَنْتُ مَنْتُوكِمَهُ فَيْ إِنْ هُوَ إِلَّا رَبُلُ بِهِ. ويحيا أناس فؤنَّ غَنْنُ مِبْتُوكِهُ . فإنْ هُو إِلَّا رَبُلُ بِهِ. حَنَّهُ الْمُنْفَقِلُ أَنْ بِما أَنِ به مَن توحيد الله والبات المسلم فيرة، احترامًا له، ولأنه مجنون غير مواخذ بما يتكلم به، أي: ظهيرين رعمهم الناظل مجادلة معه لصحة ما جاء به، أم لا الإيتاج به مع قيام الموجب، فهل فوق هذا المناد والكفر عابةً! به مع قيام الموجب، فهل فوق هذا المناد والكفر

ولهذا لما اشتد كفرهم، ولم ينفع فيهم الإندار، دعا عليهم نبيهم فقال: ﴿رَبِّ أَنَشْرَقِ بِمَا كَنْبُورِ﴾ أي: بإهلاكهم، وخزيهم الدنيوي، قبل الآخرة ﴿قَالَ﴾ الله مجيبًا لدعوته:

﴿عَمَّا قَلِيلٍ لِتُعْسِمُنَّ تَكِيعِنَ ٥ فَلَفَاتِهُمُ ٱلصَّبَعَةُ إِلَّكُونَ﴾ لا بالظلم والجور، بل بالعدل وظلمهم، أخذتهم الصيحة، فأهلكتهم عن آخرهم.

﴿ وَمَعَلَنَهُمْ عُنَكَآمُ﴾ أي: هشيمًا بيسًا بمنزلة غناء السيل السلقى في جنبات الوادي، وقال في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّا أَرْسَكَ عَلِيْمُ مَرْسَةً ذَكِمَةً ذَكُواً كَمْتِيدِ الْمُعْتَلِينِ ﴾.

﴿ فَيُشَكُّ الْلَقَرُو الظُّلِيدِينَ ﴾ أي: أتبعوا مع عذابهم البعد واللعنة والذم من العالمين ﴿ فَنَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّنَاهُ وَٱلأَرْشُ وَمَا كَانَا نَظَيْنَ﴾.

(٢٤-٤٢) ﴿ فَلَمْ أَلْمُتُنَا مِنْ مَنْدِهِمْ فَرَوْمٌ أَرَوْهُ مَنْدِكُ مِنْ مَا تَشِيقُ مِنْ اللّهِ فَلَمْ اللّهِ مَنْ اللّهِ فَلَمْ مَا تَلَقَّ أَلَّمْ نَشِقًا لِللّهِ مَنْ اللّهِ فَلَمْ مَنْ اللّهِ فَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

ظم يزل الكفر والتكذيب دأب الأسم المصاة، والكفرة البغاة، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم، يدل على حقية ما جاءوا به.

وَتَعَلَّلُتُكَا يَعَنَّمُ بِنَكَا﴾ بالهلاك فلم يبق منهم باقية، وتعقلت مساكتهم من يعدهم فرنيكنائهُ آلياريَّةُ يُختطت يهم من يعدهم، ويكونون عبرة للمنتين، وتكالّا للمكنين، وخزيًا عليهم مقرونًا بغذابهم، فؤنيًّا إيَّزي لَّه يُؤْيِّدُكِهُ مَا أشقاهم!! وتعنا لهم، ما أخسر صفقتهم!!

(۱) ينظر التعليق السابق. (۲) في ب: زعموا.

للناس، ولا يرد على هذا إهلاك فرعون، فإنه قبل نزول التوراة، وأما الآيات التي في سورة القصص، فهي صريحة جدًا، فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال:

بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بَتَذَكَّرُونَ﴾ فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية، وأخبر أنه أنزله بصائر للناس، وهدي ورحمة. ولعل من هذا، ما ذكر الله في سورة اليونس؛ من قوله: ﴿ ثُمُّ بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد نوح ﴿رُشُلًا إِلَىٰ قَوْبِهِمْ ۚ لَجَاأَتُوهُمُ

بِٱلْبَيْنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ. بِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَظَبَعُ عَلَى قُلُوبٍ

ٱلْمُعْتَذِينَ ٥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم تُوسَىٰ وَهَدُوكَ﴾ الآيات، والله فقوله: ﴿ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى ﴾ بن عمران، كليم الرحمٰن ﴿وَأَخَاهُ هَنْرُونَ﴾ حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجاب سة له .

﴿يِكَايَنِيَّا﴾ الدالة على صدقهما وصحه ما جاءا به ﴿وَسُلَّطَكَنِ شُّبِينِ﴾ أي: حجة بينة، من قوتها أن تقهر القلوب، وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها قلوب المؤمنين، وتقوم الحجة البينة على المعاندين وهذا كقوله: ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ يَشْعَ مَايَنتِ يَتِنَنُّو﴾ ولهذا رئيس المعاندين عرف الحق وعاند ﴿فَسُكُلُّ بَنِيَّ إِسْرَةِ بِلَ إِذْ جَآءَهُمْ﴾ أي: بتلك الآيات البينات ﴿فَقَالَ﴾ له ﴿ فِنْرَعَوْدُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ فـ ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿لَقَدّ عَيْمْتَ مَا أَنْزَلَ هَـَـُؤُلِكُمْ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآيِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنفِرْغَوْتُ مَشْبُورًا﴾ وقال تعالى: ﴿وَيَعَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْفَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ طُلْمًا وَعُلُواْ فِي . وقال هنا: ﴿ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنرُونَ بِثَانِيتَنَا وَشُلْطَنِ شُبِينٍّ

﴿ فَٱسۡتَكَبَّرُوا ﴾ أي: تكبروا عن الإيمان بالله، واستكبروا على أنبيائه. ﴿وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ﴾ أي: وصفهم العلو والقهر والفساد في

إِنَّ فِرْغَوْنَ وَمَلَإِثِهِ.﴾ كـ اهامان، وغيره من رؤسائهم

الأرض، فلهذا صدر منهم الاستكبار، ذلك غير مستكثر

﴿فَقَالُوَّا﴾ كبرًا وتيهًا، وتحذيرًا لضعفاء العقول، وتمويهًا: ﴿أَنُّوهُنُّ لِيَشَرِّئِنِ مِنْلِنَا﴾ كما قاله من قبلهم سواء بسواء، تشابهت قلوبهم في الكفر، فتشابهت أقوالهم وأفعالهم، وجحدوا منة الله عليهما بالرسالة.

﴿ وَفَوْتُهُمَّا ﴾ أي: بنو إسرائيل ﴿ إِنَّا عَبِدُونَ ﴾ أي: معبدون بالأعمال والأشغال الشاقة كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ غَيَّنَكُم مِّنَّ

﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَّا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ

CHARLES TO SERVICE

هَدُونَ بِثَايَنَتِنَاوَمُنْلُطَنِيْمُ بِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ ـ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينَ إِنَّ الْفَالُوٓ ٱلْوَيْمُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِتَ ا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَنِيدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَا نُوْلِمِي ٱلْمُهْلَكِينَ ٩ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْنَبَ لَعَلَّهُمْ يَعْنَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَاۤ إِلَى رَبْوَوَذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٤ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنَّ بِمَا

710 مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا لَتُكَّرُّ

كُلَّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ أَكَذَّبُوهُ فَأَتَبْعَنَابَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُهُمْ

ٱؘۧۜڝؘٳڍڽٮٛۜۧڣؠٚڠۮٵڷؚۣڡٙۊ۫ڡؚؚڷؙڵؽؘڗ۠ڡڹؗۅڹ۩ٛٛؿؙٛٛڞؙٛٲڗٛڛڵڹٵڡؙۅڛٙڡۅۧٲڂٵۿؙ

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ إِنَّ وَإِنَّ هَاذِهِ الْمَتَكُمُّ أُمَّةً وَبَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَانَّقُونِ ١٤ فَنَقَطَّعُوٓ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٠٠ فَذَرُهُمْ فِيعَمْرَتِهِمْ حَقَّى حِينٍ ١٩٠ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِهِءِمِن مَّالٍ وَہِنینَ ۞ نُسَارِعُ لَمُمَّ فِٱلْخَیْرَتِّ بَلَّا یَشْعُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم عِنَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُرِيرَ بِمُ لَايُشْرِكُونَ ۞

مَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهَ ٱلْعَلَابِ يُذَبِّعُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَـلَآءٌ مِّن زَيْتُكُمْ عَظِيمٌ ﴾ فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين؟ وكيف يكون هؤلاء رؤساء علينا؟! ونظير قولهم، قول قوم نوح: ﴿أَنْوَبِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ﴾

﴿وَمَا نَرَىٰكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ لِمُتَّم أَرَاذِلْتَا بَادِىَ الرَّأْيِ﴾ من المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق، وأنه تكذيب ومعاندة. ولهذا قال: ﴿ نَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ﴾ في الغرق في

البحر، وبنو إسرائيل ينظرون. ﴿وَلَقَدُّ ءَاتَيْنَا مُوسَى﴾ بعدما أهلك الله فرعون وخلص الشعب الإسرائيلي مع موسى، وتمكن حينئذ من إقامة أمر الله فيهم،

وإظهار شعائره، وعده الله أن ينزل عليه التوراة أربعين ليلة، فذهب لميقات ربه، قال الله تعالى: ﴿وَكَنَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَامِ مِن كُلِّ ثَنَّهِ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ ولهذا قال هنا: ﴿لَمُلَّهُمْ يَهَنَّدُونَ ﴾ أي: بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي، والثواب والعقاب، ويعرفون ربهم بأسمائه وصفاته.

(٥٠) ﴿وَيَحَمَّلُنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّتُهُۥ مَائِنَةً وَمَاوَيَّتُهُمَّا إِلَى رَبْوَوْ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ﴾ أي: وامْتَننَّا على عيسي ابن مريم، وجعلناه وأمه من

آيات الله العجبية، حيث حملته وولدته من غير أب، وتكلم في المهد صبيًا، وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى. ﴿ وَمَانَئِهُمَا ۚ إِنَّ رَبُورَ ﴾ أي: مكان مرتفع، وهذا – والله

أعلم - وقت وضعها . ﴿ وَلَهِ قَرَارِ ﴾ أي: مستقر وراحة ﴿ وَلَمِينِ ﴾ أي: ماء جار،

هُونانِ دَارِيهُ آي: مستقر وراحة فوريميزِهُ آي: تحت المكان الذي بدليل قوله: ﴿قَدْ تَحَلَّى ثَلِيكُ غَلَيْكِ أَي: أنت فيه الارتفاعه، ﴿مَرَيُّكُ أَي: نهرًا وهو المعين ﴿وَهُوْتِينَ إِلَيْكِ بِمِنْعُ النَّفَانُونُ النَّوْلُهُ عَلَيْكِ ثِمَّا خَيْنًا ٥ تَكُلِي كُلْمُهِي وَقَرْبَيَ عَيْمًا ﴾.

(١٥-٥٠) ﴿ إِنَّا أَيْنَا أَنْ الْمَوْلِ وَلَمُوا مِنَ اللَّبَيْنِ وَالْمَاقُوا مَنْ اللَّمَا الْمَوْلِ مَنْ اللَّمِيْنِ وَالْمَوْلُ مَنْ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ الْمَوْلُ أَنْ وَلَيَا اللَّمَ اللَّمِ اللَّمِي اللَّمِ اللَّمِي اللَّمِ اللَّمِي اللَّمِ اللَّمِي اللَّمِ اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِ اللَّمِي اللْمِيلِي اللْمِيلِي اللْمِيلُولُ اللَّهِ اللَّمِيلُولُ اللَّهِ اللْمِلْمُ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الل

ولهذا، الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأرتبر قد الشخت عليها الأنبياء والشرائع، كالامر يتوحيد الله، وإطلاقها وإخلاص موالخاص الدين له ومجت وخوفه ورجائه، والبرء والصدق، والواقة بالمهدة، والمشاكنة، والمثنو والإحسان إلى الضغاء والمساكين، والباسي، والمثنو والإحسان إلى الضغاء، والمثنو والمثنو والمثنو والمثنا كان أهل الملم والكتب السابقة والعقل عين بعث الله محملاً على المعلم المتعالث على معامل عدد ونفي من أجالد، والمعروض.

كما جرى لهرقل وغيره، فإنه إذا أمر بها أمر به الأنبياء الذين من قبله، ونهى عما نهوا عنه، دل على أنه من جنسهم، يخلاف الكذاب، قلا بدأن يأمر بالشر، وينهى عن المغير. ولها، قال تعالى للرسل: ﴿وَلِنَّ هَدِيدٍ أَشَكُرُ أَشَّهُ ﴾ أي: جماعتكم – يا معشر الرسل – جماعة ﴿وَيَهَدُنُ﴾ متفقة على دين واحد وريكم واحد.

أله المؤمنين بعا أمر به العرسلين، لأنهم بهم يقنفون، وخلفهم يسلكون، فقال: ﴿ وَيَأَلُّهُا الَّذِي َ يَمَنُوا كُلُوا بِنَ لَيْنِيَنَ مَا رَنْفَكُمْ وَلَشَكُوا فِي إِن كُنْتُمْ إِيَّهُ مَسْلِارِكُ فالواجب من كل المتسبين إلى الأنبياء وغيرهم، أن يستلوا هذا، ويعملوا به، ولكن أبى الظالمون المفترون إلا عصبانًا، ولهذا قال:

٣٣- تفسير سورة المؤمنون، الآيات: ٥١-٦٣

﴿ فَتَطَلَّمُواْ أَرَكُمْ بَيْنَهُمْ وُرِّاۗ﴾ أي: نقطع المنتسبون إلى اتباع الأنبياء ﴿ أَشَرُكُمُ ﴾ أي: دينهم ﴿ يَبَيْهُمْ وُرُالٍ ﴾ أي: قطعًا ﴿ كُلُّ حِرْبِهِ إِمَا لَدَيْهِمْ ﴾ أي: بما عندهم من العلم والدين.

﴿ فَرِيُونَ ﴾ يزعمون أنهم المحقون، وغيرهم على غير الحق، مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل، من أكل الطيبات، والعمل الصالح، وما عداهم فإنهم مبطلون.

رين المثليات و المستعدة والم المستم وعهم بسلم المباهرة المرتقة المؤتمرة في وسط جملهم بالدقن، ودعواهم أنهم مم<sup>(1)</sup> المحقود فرخخ جبزية أين إلى أن ينزل المثالب بهم، فإنهم لا ينفع فيهم وعظ، ولا يفيدهم زجر، وكيف يفيد من يزعم أنه على الحق، ويطمع في دعوة غيره إلى

ما هو عليه؟. ﴿ أَيْنَسُونَ إِنَّ لِلْمُنْفِرُ بِدِ بِنَ لَانِ رَبِّينٌ ۚ ٥ كُنْانِحٌ ثَنْزٍ لِ لَلْمُنِثُ﴾ أي: الطنون أن زيادتنا إياهم بالأمرال والأولاد، دليل على أنهم من أهل الخبر والسحادة، وأن لهم خير الدنيا والأخر؟؟ وهذا مقدم لهم، ليس الأمر كذلك.

﴿ إِنْ لَا يَشَرُّونَ ﴾ أنما نعلي لهم، ونمهلهم، ونمدهم بالنحم، ليزدادوا إثمًا، وليتوفر عقابهم في الآخرة، وليغتبطوا بما أوتوا ﴿ يَتَّ إِنَّا تَمِنُّوا أَلْفَاتُكُمْ مَنْنَاً﴾. (٧٥-١٥) ﴿ إِنَّ أَلْفِينَ لُمْ يَنْ مَشْئِلًا رَبِّيم، تُشْفِقُونَ ٥ وَالْفِنْ لُمْدِ

<sup>(</sup>١) في النسختين: هو.

ر المسام و المسام و

وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر وقت إليه.

المخوف من الذنوب، والتقصير في الواجبات. ﴿ وَاَلَّذِينَ هُمُر يُتَالِنَ نَهِمْ أَيُونُونَا﴾ أي: إذا تليت عليهم آياته،

زادتهم إيمانًا، وينفكرون أيضًا في الآيات القرآنية، ﴿وَهُمُ لَا يُطْلَوُكُ ويتدرفها، فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه، عفوتهم ومصاليهم. ومعام اختلاف وتنافضه، وما يدعو إليه من معرفة الله، وخوفه (٦٣-٣٠) ﴿فَلِمُ اللهُّورُةِ وَكُلُونًا وَ كُلُورًا ورجائه وأحوال الجزاء، فيحدث لهم بذلك من تفاصيل لَمُمْ لِهَا كَيْلِدُنَّ وَ كُلُورًا لِكُونَانَ ما لا يعرب عناللسان.

> ويفكرون أيضًا في الآيات الأفقية، كما في قوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ الشَّكِنَةِ وَالْأَيْنِ وَاخْتِلَقِ الَّذِلِي وَالثَّهَارِ لَأَيْمَتِ لِأَوْلِي الْأَلْتِيبُ إِلَى آخر الآيات. ﴿ وَالْذِينَ هُر بُرَجَهُ لَا يُشْكِرُكِ ﴾ أي: لا شركًا جليًا، كانخاذ

> غير الله معبودًا، يدعوه ويرجوه، ولا شركًا خفيًا كالرياه ونحوه، بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم، وسائر أحوالهم. ﴿وَاَلَيْنَ يُؤْذِنَ مَا نَاوَا﴾ إي: يعطون من أقسهم مما أمروا

> به، ما أتوا من كل ما يقدرون عليه، من صلاة، وزكاة، وحج، وصدقة، وغير ذلك. فعالم مع هذا فأنك أنك أنك أنه عادة فأثاث الكري

> ولى مع هذا ﴿ فَأَنْوَهُمْ وَجِنَّهُ ۗ أَيَّ خَافَةَ ﴿ أَنَّتُمْ لِلَّوْمِهُمْ وَجِنَّهُ ۗ أَنِ خَافَةَ ﴿ أَنَّتُمْ لِلَّانِهُمْ عَالِمُا عَلَيْهُمْ وَالْوَقْفِ بَين كَوْهُوْرُكُهُ . أَي : خَافَةَ عَنْدُ عَرضُ أَعْمَالُهُمْ عَلِمْ مَنْجِيةً مَنْ عَذَابُ اللهُ ، لعلمهم يديه، أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله الله عليهم، وما يستحقه من أصناف العبادات.

> والزَّلِيَّكُ يُسْرَعِنَ فِي لَشَوْنَ فِي الْمِيْنَ فِي مِينان النسارع في أفعال الخيرية هيم معروفة فيما ينجي من عقابه، فكل خير سعوا به، أو سنحت لهم الفرصة ينجي من عقابه، فكل خير سعوا به، أو سنحت لهم الفرصة إليه، انهزوه وبادووه، قد نظروا إلى أولياء لله وأصفياته، المهم، ويعنه ويسرة يسارعون في كل خير، وينائسون في الزلفي عند ربهم، خافسومه ولما كان المسابق لغيره المسابق لغيره المسابق الخيرة المسابق تقصيره، وقد لا يسنى تقصيره، أخد سبق المتحدودة الا يسنى تقضيره، أخد سبق المتحدودة الله السبق تقضيره، وقد لا يسنى تقضيره، أخد سبق الدينة المسابق. نقال بن

أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال: ﴿وَمُمْ لَمَا﴾ أي: للخيرات ﴿سَبِقُونَ﴾ قد بلغوا ذروتها،

وتباروا هم والرعمل الأول، ومع هذا قد سيقت لهم من الله ساوعتهم إلى سابقون، ولما ذكر مساوعتهم إلى الخيرات وسيقهم إليها، ربعا وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مغدور أو تحسر، آخير مالى أنه لا كيكف ﴿ثَمَّنَا إِلَّا وَسُمَّتُهُمُ أَيْنَ بقدر ما تسعه، ويفضل من يكلف ﴿ثَمَّنَا إِلَّا وَسُمُّتُهُمُ إِنَّ بقدر ما تسعه، ويفضل من يتوعب قوتها، وحمدة منه وحكمته ليتوجب طريق الوصول إليه، ولتصور جادة السالكين في كل

وقت إليه . ﴿ الْمُؤْمَّرُ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُثْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ مِنْ اللّ

﴿ وَلَذَيْنَا كِنَتُ يَعِلْقُ بِالْحَقِّ ﴾ وهو الكتاب الأول، الذي فيه كل شيء، وهو يطابق كل واقع يكون، فلذلك كان حقًا.

﴿ وَمُّمْ لَا يُظْلَوٰنَ ﴾ ينقص من إحسانهم، أو يزداد في عقوبتهم وعصيانهم.

(vV-Vr) فويل ألفونهم في غَرَرَ بن هَمَنَا وَلَمَهُمْ أَصَالًا بن دُمِو ذَلِكَ هُمْمُ لَمُنَا عَبِلُونَ ٥ خَتَّى إِنَّا أَلْمَنَا الْمُنْهِمِي وَالْمَنَابِ إِنَّا هُمْمُ يَجَنَّوْنِكَ ٥ لَا يَجْمَعُوا الْبُونَّ إِلَيْمُ مِثَا لَا تُصَرّونَ ٥ فَدَى كَانَتْ بَهِنِي تَنْهُنَ عَلِيْكُمْ الْمُنْفَالُ

يُتُكُنُرُ ثَلُقَ أَنْتُكُونُ نَيْكُسُونَ فِي سَنِرُونَ بِيَسَرِوْنَ بِيَسُولَ تَنْجُولُونَ فِي بِعْرِ تعالى أن قلوب المكافيين في غمرة من هذا، أي: وسط غمرة من الجهل والظلم والغلة والإعراض، تمنعهم من الوصول إلى هذا الفرائة، فلا يهتدون به ولا يصل إلى فلويهم من شيء، ﴿وَلِنَ قَرْاتُ اللّٰهِمَانَ مَثَلًا يَكُلُكُ وَيَنْ اللّٰبِينَ لَا يُقْبِمُنُ إِلَّا تَعِيْرَةً عَلَىمًا تَشْفُرُونَ وَيَتَلَامُ فَكُونُ مِنْ الْمُعَلِّلُ وَيَنْ اللّٰهِمُ وَلَيْكَ اللّٰهِمَ اللّٰهِمِينَ وَاللّٰهِمِ فَلِيالًا مِنْ اللّٰمِيمَ اللّٰمِهِمَ فَي غَمْرة منه عطوا يحسب هذا الحال، من الأعمال الكلمية، والمعانفة للشرع، ما هو موجب

لعقابهم. ﴿وَ﴾ لكن ﴿لَهُمْ أَضَلُّ مِن دُونِ﴾ هذه الأعمال ﴿هُمُ لَهَا

كيلُزيُّ أي: فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم، فإن الله يمهلهم، ليحملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم، مما كتب عليهم، فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه.

﴿ مَنَىٰ إِنَّا آلَمُنَا مُنْكِيمِ ﴾ أي: متعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنميم، ولم تحصل لهم المكاره، فإذا أخذناهم ﴿ إِلْكَمَاكِ ﴾ ووجدوا مَسَّه ﴿ إِنَّا مُنْمَ يَخْرُونَكُ يصرخون ويتوجعون، لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه.

ويستغيثون، فيقال لهم: ﴿لاَ يَخْتُواْ أَلَيْمُ ۗ إِلَّكُمْ يَنَّا لَاَ تُشَكِّرُنَ﴾، وإذا لم تأتهم النصرة من الله، وانقطع عنهم(١٠) الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم، ولم ينصرهم أحد.

فكأنه قبل: ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال: ﴿قَدُ كُلَّتَ كُلِيْنَ ثُلِنَ كَلَكُمْ﴾ لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها، فلم تفعلوا ذلك، بل كتم ﴿فَكَ لَتَنْكِمُ لَيَكُسُونَ﴾ أي: راجعين الفهقرى إلى الخلف، وذلك لأن باتباعهم القرآن يتخدمون، وبالإعراض عنه يستأخرون ويتزلون إلى أسفل سافلين.

﴿مُسْتَكَمِينَ بِهِ. سَنِيرًا تَهْجُرُونَ﴾ قال المفسرون: معناه:

<sup>(</sup>۱) كذا في ب، وفي أ: عنه.

مستكبرين به، الضمير يعود إلى البيت، المعهود عند المخاطبين، أو الحرم، أي: متكبرين على الناس بسبيه، تقولون: نحن أهل الحرم، فنحن أفضل من غيرنا وأعلى ﴿ سَبِرًا ﴾ أي: جماعة يتحدثون بالليل حول البيت ﴿ تَهَجُّرُونَ ﴾ [أى: تقولون الكلام الهُجْرَ، الذي هو القبيح في](١) هذا القرآن، فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنه، ويوصى بعضهم بعضًا بذلك ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْتَمُوا لَانَا ٱلْقُرْءَانِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ﴾ وقال الله عنهم: ﴿ أَفَيْنَ هَاذَا ٱلْمُدِيثِ هَجَيُونَ o وَهَنْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ o وَأَنتُمْ سَيِدُونَ﴾، ﴿أَمْ يَقُولُونَ

فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل، لا جرم حقت عليهم العقوبة، ولما وقعوا فيها، لم يكن لهم ناصر ينصرهم، ولا مغيث ينقذهم، ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة ﴿ أَمْلَةً بَدَّبَّرُوا ٱلْقَوْلَ﴾ أي: أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه، أي: فإنهم لو تدبروه، لأوجب لهم الإيمان، ولمنعهم من الكفر، ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه، ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير، ويعصم من كل شر، والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها.

﴿ أَرْ جَآمَهُمْ مَّا لَرْ يَأْتِ ءَائِهَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ أي: أو منعهم من الإيمان، أنه جاءهم رسول وكتاب، ما جاء آباءهم الأولين، فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين، وعارضوا كل ما خالف ذلك، ولهذا قالوا، هم ومن أشبههم من الكفار، ما أخبر الله عنهم: ﴿ وَكُذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قُرْيَةِ مِن نَذِيرٍ لِلَّا قَالَ مُتْرَقُهِمَا إِنَّا وَيَمَدُنَّا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاشُرِهِم مُقْتَنُونَ ﴾ فأجابهم بقوله: ﴿قَالَ أَوْلَوْ حِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَٱنَكُّر ﴾ فهل تَتِعُونَ إِنْ كَانَ قصدكم الحق. فأجابُوا بحقيقة أمرهم ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ. كَفِرُونَ﴾.

وقوله: ﴿ لَمُ يَعْرِقُواْ رَسُولَكُمْ فَهُمْ لَكُمْ شُرِكُرُونَ ﴾ أي: أو منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدًا ﷺ غير معروف عندهم، فهم منكرون له؟.

يقولون: لا نعرفه، ولا نعرف صدقه، دعونا حتى ننظر حاله، ونسأل عنه مَنْ له به خبرة، أي: لم يكن الأمر كذلك، فإنهم يعرفون الرسول ﷺ معرفة تامة، صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل، ويعرفون صدقه، وأمانته، حتى كانوا يسمونه قبل البعثة «الأمين»، فلم لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟.

٣٤٦ ﴿ اللَّهُ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا مَا نَوَا وَقُلُومُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَنَيْكَ يُمُّرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ ۞ وَلَانُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأُ وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْخُقُّ وَهُرَلَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةِ مِنْ هَلْ الوَلْمُمْ أَعْسَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَيِمِلُونَ إِنَّ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرِّفِهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَعِثُرُونَ اللَّهُ لَا يَعْتَنُرُواْ ٱلْمُؤَمِّ إِنَّكُمْ مِنَا لَا لُنْصَرُونَ ﴿ فَا كَانَتْ ءَايَدِي لُتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَلِهِكُو لَنكِصُونَ ١٠٠ مُسْتَكْبِرِينَ به ، سَنْمُ ا تَهْجُرُونَ اللَّهُ أَفَاهُ بَدَّتَرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرَهَا مُهُمَّ مَا لَا مَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَمْلَوْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ الله أَمْ يَقُولُونَ بِهِ ـ جِنَّةُ أَبَلْ جَآءَ هُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿ كُلُواتَبُعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ كُ بَلْ أَلْيَنْكُهُم بِلِكُرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ المَّوْمَنَالُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَخَرُ الرَّزِقِينَ ﴿ وَانَّكَ لَنَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوكِ بِٱلْآخِرَةِ عَنَّ ٱلصِّيرَطِ لَنَكِيمُوكِ ﴿ اللَّهِ مَا السَّالِكِ

والمجنون غير مسموع منه، ولا عبرة بكلامه، لأنه يهذى بالباطل، والكلام السخيف. قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة: ﴿ بِلَّ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾

أي: بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدل، لا اختلاف فيه ولا تناقض، فكيف يكون من جاء به، به جنة؟! وهلا يكون إلا في أعلى درج الكمال، من العلم والعقل ومكارم الأخلاق، وأيضًا فإن في هذا الانتقال مما تقدم، أي: بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه ﴿جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ﴾ وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده، وترك ما يعبد من دون الله وقد علم كراهتهم لهذا الأمر، وتعجبهم منه، فكون الرسول أتى بالحق، وكونهم كارهين للحق بالأصل، هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق، لا شكًّا ولا نَكَذَيبًا للرسول، كما قال تعالَى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَنَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يكن الحق موافقًا لأهوائهم لأجل أن

(۱)زیادة من هامش ب.

﴿ أَرْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً ﴾ أي: جنون، فلهذا قال ما قال،

يؤمنوا ويسرعوا الانقياد؟ . أجاب تعالى بقوله: ﴿وَلَو ٱتَّبَّعَ ٱلْعَقُّ أَمْوَآءَهُمْ لَفَسَكَتِ

ٱلسَّنَوَكُ وَالأَرْشُ﴾ ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير، المبنى على الظلم وعدم العدل، فالسماوات

﴿ إِنَّ آلِيُّنَهُم بِذِكْرِهِم ﴾ أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير، الذي به فخرهم وشرفهم، حين يقومون به، ويكونون به سادة الناس.

والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل.

﴿فَهُـرٌ عَن نِكْرِهِم مُعْرِشُونِ﴾ شقاوة منهم، وعدم توفيق ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِبَهُمُّ ﴾ ﴿نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُتَهُمُّ ﴾ فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم، فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض، فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟ وهل يكون وراءه

إلا نهاية الخسران؟ . (٧٢) ﴿ لَمُ تَعَلُّهُمْ خَيْهًا فَغَرُجُ رَبِّكَ غَيْرٌ وَقُوْ غَيْرُ الرَّوْفِينَ﴾

أي: أو منعهم من اتباعك يا محمد، أنك تسألهم على الإجابة أجرًا ﴿فَهُم مِن مَغْرَمِ مُنْقَلُونَ﴾ يتكلفون من اتباعك، بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج، ليس الأمر كذلك ﴿فَغَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ﴾ وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: ﴿ يَنَفَرْمِ لَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ ، ﴿ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ أي: ليسوا يدعون الخلق طمعًا فيما يصيبهم منهم من الأموال، وإنما يدعون نصحًا لهم، وتحصيلًا لمصالحهم، بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم، فجزاهم الله عن أممهم خير

الجزاء، ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال.

يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ ٱلنَّكِكُونَ﴾ ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب للإيمان، وذكر الموانع، وبين فسادها واحدًا بعد واحد، فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة، وأنهم لم يدبروا القول، وأنهم اقتدوا بآبائهم، وأنهم قالوا: برسولهم جنة، كما تقدم الكلام عليها.

(٧٤،٧٣) ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدَّعُومُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ ٥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبر القرآن، وتُلَقِّي نعمة الله بالقبول، ومعرفة حال الرسول محمد ﷺ، وكمال صدقه وأمانته، وأنه لا يسألهم عليه أجرًا، وإنما سعيه لنفعهم

ومصلحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم، سهل على العاملين لاستقامته، موصل إلى المقصود من قرب حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل، فدعوتك

إياهم إلى الصراط المستقيم، موجبٌ لمن يريد الحق أن

جميع أموره، قال تعالى: ﴿فَإِن لَّذِ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّكُ يَبَّعُونِكَ أَهْوَآءَهُمُّ وَمَنَ أَضَلُ مِنَّنِ ٱلْبَعُ هَوَنَهُ مِغَيْرِ هُمُدًى قِكَ الله ﴾ . (٧٧-٧٥) ﴿ وَلَوْ رَحْنَاهُمْ وَكَثَقْنَا مَا بِهِم مِّن شُرٍّ لَّلَجُوا فِي

يتبعك، لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه، وموافقته

للمصالح، فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك، لأنهم ﴿عَنِ ٱلْهِرَاطِ لَنَكِبُونَ﴾

متجنبون منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله، وإلى دار

وهكذا كل من خالف الحق، لا بد أن يكون منحرفًا في

كرامته، ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات.

مُلْقَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ٥ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَاثُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يْضَرَّمُونَ ٥ حَتَىٰ إِذَا فَتَحْنَا طَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمُّ فِيهِ مُثِلِسُونَ﴾ هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم، وأنهم إذا أصابهم الضر دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنوا، أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه، إن الله إذا كشف الضر عنهم لجُّوا، أي: استمروا في طغيانهم يعمهون، أي: يجولون في كفرهم، حاثرين مترددين.

كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك، وأنهم يدعونه مخلصين له الدين، وينسون ما يشركون به، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بالشرك وغيره.

﴿ وَلَقَدَ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ ﴾ قال المفسرون: المراد بذلك الجوع الذي أصابهم سبع سنين، وأن الله ابتلاهم بذلك، ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام، فلم ينجع فيهم، ولا نجح منهم أحد.

﴿ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ ﴾ أي: خضعوا وذلوا ﴿ وَمَا يَنَفَرَّعُونَ ﴾ إليه ويفتقرون، بل مَرَّ عليهم ذلك، ثم زال، كأنه لم يصبهم، لم يزالوا في غيهم وكفرهم، ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد، وهو قوله:

﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ كالقتل يوم بدر وغيره ﴿إِذَا هُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ آيسون من كل خير، قد حضرهم الشر وأسبابه، فَلْيَحْذَرُوا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا يرد، بخلاف مجرد العذاب، فإنه ربما أقلع عنهم، كالعقوبات

الدنيوية التي يؤدب الله بها عباده. قال تعالى فيها: ﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرَ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ

أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَيِلُوا لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ﴾ . (٧٨-٨٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِينَ أَنْكَأَ لَكُو ٱلنَّمْتُمَ وَٱلأَفْصَدَرَ وَٱلأَفْصِدَةُ ظَيلَامًا

تَشَكُّرُونَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِى يُجِي. وَيُمِيتُ وَلَهُ لَغَيْلَتُكُ ٱلَّيَّلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ﴾ بخبر تعالى

بعنته على عباده الداعية (1) لهم إلى شكره، والقيام بحقه فقال: ﴿وَهُوْ الْفَيْنَا أَلْمَا لَكُمْ النَّمَا﴾ لتدركوا به المسموعات فتتضعوا في دينكم ودنياكم. ﴿وَالْأَشْدَىٰ﴾ لتدركوا بها المبصرات، فتتضعوا بها (1) في

صالحكم. ﴿ وَالْإِنْفِيدَ ﴾ أي: العقول التي تدركون بها الأشياء،

وتتميزون بها عن البهائم، فلو عدمتم السمع والأبصار والعقول بأن كتنم صمًا عميًا بكمًا ماذا تكون حالكم؟ وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟. أفلا تشكرون الذي مَنَّ عليكم بهذه النمم، فتقرمون

بتوحيده وظاعته؟ ولكنكم قليل شكركم مع توالي النمم عليكم. ﴿وَهُوَّ﴾ تعالى ﴿أَلَيْنِ ذَرَّكُمْ فِي الْأَيْنِ﴾ أي: بتُكم في أقطارها، وجهاتها، وسلطكم على استخراج مصالحها

ومنافعها، وجعلها كافية لمعايشكم، ومساكنكم. ﴿وَلِلَّهِو تُحَدِّرُكَ﴾ بعد موتكم، فيجازيكم بما عملتم في الأرض من خير وشر، وتحدث الأرض التي كنتم فيها

بأخبارها. ﴿وَهُونَ﴾ تعالى وحده ﴿ٱلَّذِى يُعْنِي. وَيُبِيتُ﴾ أي: المتصرف في الحياة والموت، هو الله وحده.

﴿وَلَهُ النِّوَلَٰتُكُ أَلِينَ وَالنَّمَارُ ﴾ أي: تعاقبهما وتناوبهما، فلر شاء أن يجعل النهار سرمنًا، من إله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمنًا، من إله غير الله، ياتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ ﴿وَيَن رَضَيَهِ جَمَلَ لَكُمْ النَّهَا

وَالشَّهَارُ لِيَسَكُمُوا يَمْ وَلَبَنْتُوا مِنْ فَشَيْدِهِ وَلَمَلَّكُونَ تَشَكُولُونَ أَنَّ الذِي وهب لكم ولهذا قال هنا: ﴿ اللّهِ عَلَيْلُونَ لَهُ فَتَرَوْنَ أَنَّ الذِي وهب لكم من النحم، السمع والأبصار والأفقاق، والذي يتصرف بالليل والنهار وحده، أن ذلك موجب لكم أن تخلصوا لم العبادة، وحده لا شريك له، وتركزكوا جادة من لا ينقع ولا يضر ولا يتصرف بشيء، بل هو عاجز من كل وجه، فلو كان

PTIV
PTIV
﴿ وَلَوْرَهُ مَنْهُمُ وَكَمْفَا مَا يَهِم مِن شُرِ لَلْجُوْلِ مُلْمَيْنِهِمْ
يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَوْرَهُ مَنْهُمُ وَكُمْفَا أَعْذَنْهُم وَالْمَنْا وَفَا اسْتَكَافُوا لِرَتِهِمْ
وَمَا لَنَعْمُ عُنْ وَ الْكُلُونَ عَلَيْهِمُ الْمَنْعُ مَنْ وَلَيْهِمْ

يىلىمىيىنى ئى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئۇرۇپى ئۇمۇرىيە ئىلىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئائىشىز ۋالاقنىڭ قىلىلا ئانتىڭ ئون ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئۇلۇپىلىنىڭ رالىيە ئىلىنىرى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ دائىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئانقىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىگىنىڭ ئىلىنىگىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئ

ا يى دائمه يا دائم الا معلوت في بان فالوايتك ما ما ال الا تُولُوب في اقدَّرُهِدَا مَا فَيْ المَّنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُؤْلِدِينَ فَيْ الْمِنْ الْمُؤْلِدِينَ فَيْ الْمِنْ الْمُؤْلِدِينَ فَيْ الْمِنْ الْمُؤْلِدِينَ فِي الْمُؤْلِدِينَ فَيْ الْمُؤْلِدِينَ فَيْ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِدَينَ اللَّهِ الْمُؤْلِدَينَ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِدَينَ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِدُينَّةُ الْمُؤْلِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَا اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَا اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَّ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ

﴿ قَلْمَن زَبُ السَّكَوْتِ السَّيْعِ وَرَبُ الْمُلْ الْمُلْسِمُ الْمُلْفِيمِ
﴿ سَمْقُولُون كِنَّهُ قُلْ الْمُلْتَقُون ﴿ قَلْمُنْ الْمُلِيدِهِ
مَلَكُونُ كَلِي تَعْنَ ومُؤْمِجُهُ رُولا مُحِكُ رُعْلِتِهِ إِلَى
كُشُونُ كُلِي تَعْنَ ومُؤْمِجُهُ رُولا مُحْكُونُ السَّحُونُ ﴾
كُشُرِّعَة مُؤْمُ فَانَّ السَّحُونُ ﴾

﴿ لَنَدَ رُمِيْنَا تَعَنُّ رَمَائِكَانًا هَذَا بِن قَبَلُ ﴾ أي: ما ذلنا نوعد بأن البحث كافن، نحن وآباؤنا، ولم نره، ولم يأت بعد. ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْتِهُمُ ٱلْأَلِينَ ﴾ أي: قسصهم وأسمارهم الني

صَيْعُولُونَ فِيقًا فَلَمْ أَلَّهُ تَلَكُّونِكَ وَ فَلَ مَن تَبُّ الْتَسَدُونِ الشَيْعِ وَمَنْ الْمَنْفُونَ فَلَهُ فَلَ الْمَنْفُ الشَّيْعِ وَمَنْ الْمَنْفُونَ فَلَهُ فَلَ الْمَنْفُ وَمَا فَلَمْ مَنْ وَفَقَ لِمِينَّمَ فَلَا أَمْنَا لَمُنْفِق مِن فَلَ مَنْفِيقًا فَلَمْ اللّهِ فَلَمْ اللّهُ فَلّهُ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَا لِمُلّهُ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَهُ فِي اللّهُ فَلَمْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلَا اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَا لَهُ فَلْ اللّهُ فَلَا لَهُ فَلِهُ اللّهُ فَلَا لَهُ فَلْ اللّهُ فَلَا لَهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَا لِللّهُ فَلِهِ الللّهُ فَلْمَا لَهُ فَلَا لِلللّهُ فَلَا لِللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلْمُولِكُولُواللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَلْمُلْلِمُ لِلللّهُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلّهُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لِلللّهُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لِلللّهُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لِلللْمُلْلِمُ لِلللْمُلْلِمُ لِللْمُلْلِمُ لِللْمُلْمُ لِلللّهُ لِلْمُلْلِمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلللْ

— ۲۵۲ — ۲۳ تفسير سورة المؤمنون، الآيات: ۹۲-۹۰
 خلق الوجوه، وتركتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر

لجميع الأمور، فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة، وهي - بلا شك - قد سحرها الشيطان، بما زيَّن لهم، وحَسَّن لهم، وقلب الحقائق لهم، فسحر عقولهم، كما

سحرت السحرة أعين الناس. (١٩-٩) ﴿ وَلِمْ النَّبُتُمْ إِلَامَقِ وَإِنَّهُمْ لَكَذِيْنَ ٥ مَا أَخَمَدُ أَنَّهُ يِن وَلَوْ وَمَا كَاكَ مَمْمُ مِنْ إِلَيْهِ إِلاَ أَلْمَكَ كُلُّ إِلَيْمٍ بِمَا خَلَقَ وَلَلْهُمْ بَشْنُهُمْ عَلَى بَقِيقً شَيْحَنَ اللّهِ عَنَا بَعِيشُونَ ٥ عَلِيْمِ النَّبِي

وَالْقَهَدَةِ تَشَكَلُوَ مَنَّا يُشْرِكُونَهُ يقول تعالى: بل أثينا هولاء المكانيين بالدى، المنفسن للصدق في الأعبار، العدل في الأمر والشهر، فما بالهم لا يعترفون به، وهو أحق أن يتبع؟ وليس عندهم ما يعرضهم عنه، إلا الكذب والظلم، ولهذا قال: ﴿وَلِيْمَا لَكُونِكُونُهُ .

﴿نَ الْفَنْذُ لَكُهُ بِنَ وَلَوْ وَمَا كَالَتُ مَنَمُ بِنَ الْفَحَ كَلْبِ يعرف يخبر الله ، وخبر رسله، ويعرف بالفظل الصحيح، ولهذا نب تعالى على الدليل المقلي، على استاج إليهن قفال: ﴿فَإِنَّ آي: لو كان معه آلية كما يقولون ﴿فَلَكَ مِنْ اللّهِ يَسَاعَلُونَا آي: لا تقرد كل واحد من الإلهين بعضلوقاته واستقل بها، ولحرص على معانعة الآخر ومثالية.

﴿ لِنَكَ يَشَكُهُمْ عَنْ يَسْتِنَى الفالب يكون هو الإله، وإلا فسم
التاني لا يمكن وجود العالم، ولا يتصور أن ينظم هذا
الانتظام المدهش للمقول، واعتبر ذلك بالشمس والقم والكواكب الثابية والسيارة، فإنها منذ خلف، وهي تجري على نظام واحد، وترتيب واحد، كلها مسخرة بالقدرة، مديرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم، ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحد، ولن ترى فيها خللاً ولا تناقشاً ولا معارضة في أدني تصرف، فهل يتصور أن يكون ذلك، تقدير ألمين رئين؟!

فَرْشُوَكُنْ أَلَمُو مُنَّا يَشِئُونِكُ قَدْ نطقت بلسان حالها،
وأفهمت يبديع أشكالها، أن المدير لها إله واحد، كامل
الأسماء والفضائات، قد افترت إلى جميع المخلوقات في
روويته لها وفي إلهيته لها، فكما لا وجوو لها ولا دوام إلا
برويته، كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بجنادته وإفراده
براطاعة، ولماذن على عظمة صفاته بأشرفج من ذلك، وهو
علمه المحجد.

فقال: ﴿ عَلِيْمِ ٱلْفَيْبِ ﴾ أي: الذي غاب عن أيصارنا وعلمنا

المخلوقات العظيمة، على ما أنكروه من إعادة الموتى، الذي هو أسهل من ذلك: ﴿ لِيَنَ الْزُنْشُ وَتَن فِيكناً ﴾ أي: مَنْ هو الخالق للارض، ومن عليها من حيوان، ونبات، وجماد، وبحار، وأنهار،

ومن عليها من حيوان، ونبات، وجماد، وبحار، وإنهار، وجبال، المالك لذلك، المدير له؟ فإنك إذا سألتهم<sup>(1)</sup> عن ذلك، لا بد أن يقولوا: لله وحده، فقل لهم إذا أقروا بذلك: ﴿ آلَهُ نَذُكُرُنُهُ أَى: أَفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به، مما

هو معلوم عندكم، مستقر في فطركم، قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات.

والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم، بمجرد التأمل علمتم أن مالك ذلك، هو المعبود وحده، وأن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل، ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك،

﴿ فَلَ مَنْ رَبُّ التَسَكَنِ التَسْجَجِ وما فيها من النيرات، والكواكب السيارات، والنواب فرزيَّ أَلَمَتْرِيَّ النَّقِيرِ اللّهِ هم أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها، فمن الذي خلق ذلك، ودبره، وصرف بانواع التنبير؟ ﴿ يُسْبَقُونُ يَوْجُ أَي: سيقرون بادات في بدلك كله.

﴿ فَقَ مَنْ بِيَهِ. بَنَكُرَتُ كُلُ تَنْهِ ﴾ أي: ملك كل شيء، من العالم العلوي، والعالم السفلي، ما نيصوه، وما لا نيصره؟. و «الملكوت» صيغة مبالغة، بمعنى الملك ﴿ وَقَوْ يَجُوبُكُ عباده من الشر، ويدفع عنهم المكاره، ويحفظهم مما

يضرهم. ﴿وَلَا يَجُــُكُونَ عَلَيْمِهِۥ أي: لا يقدر أحد أن يجير على الله ، ولا يدفع الشر الذي قدره الله . بل ولا يشفع أحد عنده إلا

.. ﴿ سَيَنْوُلُونَ شِيْرِ﴾ أي: سيقرون أن الله المالك لكل شيء، المجير الذي لا يجار عليه.

﴿ قُلُ الهِ حِن يقرون بذلك، ملزمًا لهم: ﴿ فَأَلَّ تُسْتُونِ ﴾ أي: فأين تذهب عقولكم، حيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم، ولا قسط من الملك، وأنهم عاجزون من جميع

(١) في أ: سألتم.

من الواجبات والمستحيلات والممكنات. ﴿وَالشَّهَٰ مَذَةً﴾ وهو ما نشاهد من ذلك ﴿فَتَعَـٰ لَمَ﴾ أي: ارتفع

﴿ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ به، من لا علم عنده إلا ما علمه الله (١).

(٩٣-٩٣) ﴿ قُل رَّتِ إِنَّا تُرْكِق مَا يُوعَنُّوكَ ٥ رَبِّ فَكَلَّا نَجْعَتُ فِي أَلْقَوْدِ ٱلظَّائِلِينَ ٥ وَإِنَّا عَلَىٰۤ أَن نُّرِيكَ مَا نَفِدُهُمْ لَتَندِرُونَ﴾ لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة، فلم يلتفتوا لها، ولم يذعنوا لها، حق عليهم العذاب، ووعدوا بنزوله، وأرشد الله رسوله أن يقول: ﴿ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرْبَكِي مَا يُوعَدُوكِ ﴾ أي: أي وقت أريتني عذابهم، وأحضرتني ذلك. ﴿رَبِّ فَكَا تَجْعَلُنِي فِي ٱلْقَرْمِ ٱلظَّالِمِينَ﴾ أي: اعصمني واحمني، مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم، واحمني أيضًا من العذاب الذي ينزل بهم، لأن العقوبة العامة تعم -عند نزولها - العاصي وغيره.

قال الله في تقريب عذابهم: ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَا نَبِدُهُمْ لَقَندِرُونَ﴾ ولكن إن أخرناه فلحكمة، وإلا فقدرتنا صالحة

(٩٨-٩٦) ﴿ آدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّقَةُ غَنْ أَعَلَمُ بِمَا يَصِيفُونَ ٥ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَطِينِ ٥ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْشُرُونِ﴾ هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله بها، فقال: ﴿ آدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّنَةُ ﴾ أي: إذا أساء إليك أعداؤك، بالقول والفعل، فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء.

ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك، في الحال، وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق، وأقرب إلى ندمه وأسفه، ورجوعه بالتوبة عما فعل.

وليتصف العافى بصفة الإحسان، ويقهر بذلك عدوه الشيطان، وليستوجب الثواب من الرب، قال تعالى: ﴿فَمَنَّ عَفَىٰ وَأَشْلَعَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وقال تعالى: ﴿ آدْفَعٌ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي يَبْنَكَ وَبَيْنَاتُم عَذَاؤَةً كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَدِيثٌ ٥ وَمَا يُلَقَّدُهَا ﴾ أى: ما يوفق لهذا الخلق الجميل ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُنُّهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيعٍ ﴾.

وقوله: ﴿ غَنُنُ أَقَلُمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ أي: بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر، والتكذيب بالحق، قد أحاط علمنا بذلك، وقد حلمنا عنهم، وأمهلناهم، وصبرنا عليهم، والحق لنا، وتكذيبهم لنا، فأنت – يا محمد – ينبغى لك أن تصبر على ما يقولون، وتقابلهم بالإحسان، هذه (٢٠) وظيفة العبد في

۳٤٨ **ENGINE** بَلْأَتَيْنَكُمُ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ۞ مَاۤ اتَّخَـٰذَٱللَّهُ مِن وَلَهِ

وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِوَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّايُشْرِكُوكَ ۞ قُل رَّبٍ إِمَّاتُرِيَيِّي مَايُوعَدُونَ لِيُّ رَبِّ فَكَاتَبَعَكُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِيدِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ ال ٱدْفَعْ بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّنَةُ فَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (اللَّهُ وَقُلَ رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يُعَضُّرُونِ ﴿ حَقَّ إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١ۗ لَعَلَىٓ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَقَآيِلُهُ ۚ أَوْمِن وَرَآبِهِم بَرَزَخُ إِلَى يَوْمِرُبُعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِٱلصُّورِ فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِدِ وَلَا يَسَآءَلُوك ۞ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَيْنِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُوبَ لَيْنًا وَمَنْ خَفَتْ مَوَزِينُهُ مَأْولَكَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ

خَلِدُونَ ﴿ مَنْ اللَّهُ مَا تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِلِحُونَ ﴿ لَيْهَا مقابلة المسيء من البشر.

وأما المسيء من الشياطين، فإنه لا يفيد فيه الإحسان، ولا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير .

فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد ما أرشد الله إليه رسوله،

﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ ﴾ أي: اعتصم بحولك وقوتك متبرقًا من حولى وقوتي ﴿مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيَاطِينِ ٥ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَشُرُونِ ﴾ أي: أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم، وهمزهم ومشهم، ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم، وهذه<sup>(٣)</sup> استعاذة من مادة الشر كله وأصله، ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان، ومن مسّه ووسوسته، فإذا أعاذ الله عبّده من هذا الشر، وأجاب دعاءه، سلم من كل شر، ووفق لكل خير.

(١٠٠،٩٩) ﴿ حَنَّتَى إِذَا جَانَهُ أَحَدُهُمُ ٱلۡمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ٥

<sup>(</sup>١) في ب شطب حرف الجر (من) وغيرت الجملة فصارت (ولا علم عندهم إلا ما علمه الله). (٢) في النسختين: هذا. (٣) في النسختين: هذا.

۲۵٤ ==== ۲۳ تفسير سورة المؤمنون، الآيات: ١٠١-١١٤ الجزء الثامن عشر ----

كُنتُدْ تَعْلَمُونَ﴾ يخبر تعالى عن هول يوم القيامة، وما في ذلك

أهْنتهُ.

لَمَلَقُ أَغْمَلُ صَالِحًا فِيمَا نَرُكُتُ كَلَّأً إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا ۚ وَمِن وَرَآيِهم كالميزان الذي يميز به أعمال العبد، وينظر فيه بالعدل، ما له وما عليه، وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر. رِّزُخُ إِلَىٰ يَوْدِ يُبِعَثُونَ﴾ يخبر تعالى عن حال من حضره الموت، ﴿ فَمَن تُقُلَّتُ مَوَازِينُـ مُ ﴾ بأن رجحت حسناته على سيئاته من المفرطين الظالمين، أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله، ﴿فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُلَاِحُونَ﴾ لنجاتهم من النار، واستحقاقهم وشاهد قبح أعماله، فيطلب الرجعة إلى الدنيا، لا للتمتع

الجنة، وفوزهم بالثناء الجميل. بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك يقول: ﴿ وَمَنْ خَلَّتْ مَوْزِيثُهُ ﴾ بأن رجحت سيئاته على حسناته، ﴿لَمَلَىٰ أَغْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ﴾ من العمل، وفرطت في

وأحاطت بها خطيئاته ﴿ فَأَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا ٱنفُسَهُم﴾ كل خسارة جنب الله ﴿ كُلُّا ﴾ أي: لا رجعة له ولا إمهال، قد قضى الله غير هذه الخسارة، فإنها - بالنسبة إليها - سهلة. أنهم إليها لا يرجعون ﴿إِنَّا﴾ أي: مقالته التي تمني فيها ولكن هذه خسارة صعبة، لا يجبر مصابها، ولا يستدرك الرجوع إلى الدنيا ﴿كُلِمَةُ هُوَ قَالِلُهُمَّا﴾ أي: مجرد قول

فائتها، خسارة أبدية، وشقاوة سرمدية، قد خسر نفسه باللسان، لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم، وهو أيضًا غير الشريفة، التي يتمكن بها من السعادة الأبدية ففوَّتها هذا النعيم صادق في ذلك، فإنه لو رُدَّ لعَاد لما نُهي عنه. المقيم، في جوار الرب الكريم. ﴿ وَمِن دَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ بَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ أي: من أمامهم وبين

﴿ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ لا يخرجون منها أبد الآبدين، وهذا أيديهم برزخ، وهو الحاجز بين الشيئين، فهو هنا: الحاجز الوعيد، إنما هو كما ذكرنا، لمن أحاطت خطيئاته بحسناته، بين الدنيا والآخرة. ولا يكون ذلك إلا كافرًا، فعلى هذا، لا يحاسب محاسبة من وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون، ويعذب العاصون، من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تُعَدُّ موتهم إلى يوم يبعثون، أي: فَلْيُعِدوا له عُدَّتَه، وليأخذوا له أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها، ويقررون بها، ويخزون (١٠١-١٠١) ﴿ فَإِذَا نُوْخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ بَوْسَهِدِ بها، وأما من معه أصل الإيمان، ولكن عظمت سيئاته،

وَلَا يَنْسَآتَالُونَ ٥ فَمَن ثَقَلَتْ مَوْرَبِئُهُ فَأَلَٰلَتِكَ شُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ٥ وَمَنَّى فرجحت على حسناته، فإنه وإن دخل النار، لا يخلد فيها، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. خَفَتْ مَوْزِينُهُمْ فَأَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَيرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَنايِدُونَ ٥ ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين فقال: ﴿ تُلْنَحُ وُجُوهَهُمُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِهَا كَلِيخُونَ ۞ أَلَمْ تَكُنُّ مَاكِنِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ النَّارُ﴾ أي: تغشاهم من جميع جوانبهم، حتى تصيب فَكُمْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ · ٥ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا مَنَا آلِينَ ٥ رَبُّنَا ٱلْمُرْجِنَا مِنْهَا فَإِنْ عُثْمًا فَإِنَّا طَلِيقُونَ ٥ قَالَ ٱلْمَسْقُوا أعضاءهم الشريفة، ويتقطع لهبها عن وجوههم.

﴿وَهُمْ فِيهَا كُلِخُونَ﴾ قد عبست وجوههم، وقلصت فِهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ٥ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبُّنَّا مَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْخَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّجِينَ ۞ فَأَغَذْنُمُونُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى ٱلسَّوْكُمُ شفاههم، من شدة ما هم فيه، وعظيم ما يلقونه. فيقال لهم - توبيخًا ولومًا -: ﴿ أَلَمْ تَكُنُّ ءَايَنِي ثُنْلَ عَلَيْكُمْ ﴾ ذِكْرِى وَكُنتُم مِنْهُمْ نَشْحَكُونَ · ﴿ إِنِّ جَرَيْتُهُمُ ٱلَّذِيمَ بِمَا صَمَرُوا أَنَّهُمْ تدعون بها لتؤمنوا، وتعرض عليكم لتنظروا ﴿فَكُنتُد بِهَا هُمُ ٱلْفَكَإِرْبُونَ ٥ قَالَ كُمْ لَيِشْتُرْ فِي ٱلأَرْضِ عَكَدَ سِنِينَ ٥ قَالُواْ لِمُثَا تُكَذِّبُونَ﴾ ظلمًا منكم وعنادًا، وهي آيات بينات، دالات على يَوْمًا أَوْ مَعْضَ يَرْمِ فَسَئْلِ ٱلْعَاآتِينَ ٥ فَنَلَ إِن لَبَنْتُمْ إِلَّا فَلِيلًا لَّوْ أَنْكُمُ

فحينتذ أقروا بظلمهم، حيث لا ينفع الإقرار ﴿قَالُواْ رَنَّنَا غَلَبَتُ اليوم من المزعجات والمقلقات، وأنه إذا نفخ في الصور نفخة عَلَيْنَا شِقْرَتُنا﴾ أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم البعث، فحشر الناس أجمعون لميقات يوم معلوم، أنه يصيبهم والإعراض عن الحق، والإقبال على ما يضر، وترك ما ينفع. من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب، فغير ﴿ وَكُنَّا قَوْمًا مَنَالَيْكَ ﴾ في عملهم، وإن كانوا يدرون أنهم الأنساب من باب أولى، وأنه لا يسأل أحد أحدًا عن حاله، ظالمون، أي: فعلنا في الدنيا فعل التائه، الضال السفيه، كما لاشتغاله بنفسه، فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ أو قالوا في الآية الأخرى ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا شَمَّعُ أَوْ نَعَقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصَّكِ يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفُّرُ ٱلْمَرَّهُ مِنْ

لَيْهِ ٥ وَأَيْهِ وَأَبِهِ ٥ وَصَنجَيْهِ وَبَيْهِ ٥ لِكُلِيِّ آتَرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنَّ وفي القيامة مواضع، يشتد كربها، ويعظم وقعها،

الحق والباطل، مبينات للمحق والمبطل.

 <sup>(</sup>١) في النسختين وقع تداخل بين آيات سورة عبس وآيات سورة المعارج،
 فكانت أقرب إلى آيات سورة عبس فأثبتها منها.

﴿ وَإِنَّ الْمُهِمَّا مِنْهُمَ فَا عُشَا قَالًا طَيْلُونَكُ وهم كافيون في وعدم هذا، فإنهم كما قال تعالى: ﴿ وَقُوْ رُوَّا لَمُلَا لَكُمُ إِلَّا لَهُمَا وعدم هم الله الله الله حجة، بل قطع أعدادهم، وعمرهم في الدنيا، ما ينذكر في أدن أالمنذكر، ويرتدع فيه المجرم، فقال اله جرايا لموالهم.

﴿ لَمَنْتُمْ لِيَا تَوْ كُلُونِهِ وَهِذَا القول - نسأله تعالى العاقية - أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرودة في التخييب، والتوبيخ، والذان، والخسار، والتأييس من كل خير، والبشرى بكل شر، وهذا الكلام والشهب من الرب الرحم، أشد عليم وأبلغ في كاناتِهم من عذاب الجحيم.

ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب، وقطعت عنهم الرحمة فقال: ﴿ وَإِنْهُ كُلُّ فَيْنُ ثِنْ عِبَادِي بَشُولُوسَ رَبِّنَا مَلْنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فهؤلاً - سادات الناس وفضلاؤهم ﴿ أَنَّفَنْذُنُوُمُ ﴾ أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول والأحلام ﴿ سِخْرِيَّا﴾ تهزءون بهم، وتحتقرونهم، حتى اشتغلتم بذلك السفه.

﴿ حَقَّ الْسَرَكُمْ وَقُرِى رَكُشُمْ بِنَهُمْ تَشَكَّمُونَ﴾ وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر، اشتغالهم بالاستهزاء بهم، كما أن نسيانهم للذكر يحتهم على الاستهزاء، فكل من الأمرين يعد الآخر، فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟!

﴿إِنَّ جُرْتُهُمْ آلِئِنَ يَعْ صَدَّقَاكُ عَلَى طَاعَتِي، وعلى أَفَاكُم، حتى وصلوا إلى ﴿أَنْتُهُمْ ثُمُ الْشَكَرُونَ﴾ بالنعيم المقيم، والنجاة من الجحيم، كما قال في الآية الأخرى: ﴿قَائِينَ ٱلَّذِينَ مَاتُوا مِنَّ الْكَتَارِ يَشْتَكُونَ﴾ الآيات.

﴿قَالَ﴾ لهم على وجه اللوم، وأنهم سفهاء الأحلام، حيث اكتسبوا في هذه المدة البسيرة، كل شر أوصلهم إلى غضبه وعقوبته، ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون [من] الخير الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة، ورضوان ربهم.

وصلهم إلى السعادة النائمة، ورصوان ربهم. ﴿ كُمْ أَيْنَدُمُ فِي الْأَرْضِ مَكَدَ سِينِهُ ٥ قَالُو لِيَمَّا لِلَّهِ مِكْنَا أَنْ جَسَّنَ بَرِيهُ كالرمهم هذا مبنئي على استقصارهم جَلّاً، لمدة مكنهم في الدنيا وأفاد ذلك، لكنه لا يثيد مقداره، ولا يعيده، فلهذا قالوا: ﴿ وَشَكُلُ الْكَابِينَ ﴾ أي: الهابطين لمدده.

وأما ُهم، فَنفي شَغَل شَاغل<sup>(١)</sup>، وعذاب مذهل عن معرفة

 ۲۳ == ۲۳ تفسير سورة المؤمنون، الآيتان: ۱۱٦،۱۱٥ ٣٤٩ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ اَلَمْ مَكُنَّ مَا لِنِي مُثَلًى عَلَيْهُمْ فَكُشُم رِبَهَا تُكَذِّبُوكَ ﴿ اللَّهُ مَا لُولًا اللَّهُ مَا لُول رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْمَنَاشِقُوتُنَاوَكُنَّا فَوْمَاصَآلِينَ ۞ رَبَّنَّا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلِمُونَ إِنَّ ۗ قَالَ ٱخْسَتُوا فِيهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ الثُّيُّ إِنَّهُۥكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَسَّا ءَامَنَا فَأَغْفِرْلَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ (١) فَأَتَّخَذْ تُمُوحُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى ۚ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْمَحُكُوبَ ۞ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبَرُوٓا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآمِرُونَ لَإِنَّا قَلَ كَمْ لَبِشْتُرْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَ سِينِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لِيَثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسَسَّ إِلَّهُ كَاذِينَ ﴿ قَالَ إِن لِيَشْتُدُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَأَنَّكُمُ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٩٤٤ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاثْرَجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ اللَّيُّ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيْهًا ءَاخَرَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِءَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِهِ ۚ إِنَّهُ الْأَيْفُ لِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠٠ وَقُل رَّبِّ اغْفِرُ وَأَرْحَمْ وَأَنتَخَيْرُ الزَّحِينَ ١

عدده، فقال لهم: ﴿إِن لِبَنْتُدْ إِلَّا فَلِيلًا﴾ سواء عينتم عدده، أم لا ﴿لَوْ أَنْكُمْ كُشُدُ تَعَلَّمُونَا﴾.

﴿ فَتَكَنَّىٰ آلَتُهُ ۚ أَي: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى إلقدح في حكمته.

وَّلْمَالِكُ أَلْكُوْ أَلَكُ إِلَّا إِلَّا هُوْ رَبُّ الْسَرْقِ الْكَبِيرِ» فكونه تملِكًا للخلق كلهم حقًّا في صدته ووعده ووعيده، مالوهًا معبودًا، لمما له من الكمال فريُّ الْسَرَقِ الْكَبِيرِ» فما دونه من باب اولي، بعنم أن يخلفكم عبنًا.

(١) كذا في ب، وفي أ: كلمة غير واضحة كأنها: متاغل.

(١١٨٠١٧) ﴿وَيَنْ يَنْغُ مَعَ لَقَبِ لِنَهَا مَكَوْ لَا يُرْقِينَ لَمْ يِهِ. القدر عليه، فلا نوحمه من هذا الجانب. فَإِنَّنَا جِنَالُهُ عِنَدُ رَبِينًا إِلَيْنَ لِمِ ٱلْكَثِيرُونَ وَقُلْ لِنَهِ أَلْفَيْرُونَ وَقُلْ لِنَّ أَفَشِرُ

وُلُوحَدُ وَلَنَ مُثِلُ الْفِيرِينَ ﴾ أي: ومن دعا مع أنه آلهة غيره، بلاً بينة من أمره ولا برهان يدل على ما ذهب إليه، وهذا قيد ملازم، فكل من دعا غير الله فليس له برمان على ذلك، بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه، غاعرض عنها ظلمًا وعنانًا، فيفا سيقدم على ربه، فيجازيه بإعماله، ولا ينيله من الفلاح خيلًا، لان كانو.

﴿إِلَّهُ لَا يُشْلِعُ ٱلْكَثِيْرُونَ﴾ فكفرهم منمهم من الفلاح. ﴿وَيُلَّنَ﴾ داعيًا لربك مخلصًا له الدين ﴿وَتِ آغَفِرَ﴾ لنا حتى تنجينا من المكروه، وارحمنا، لتوصلنا برحمتك إلى كل

سير. ﴿وَأَنَتَ خَيْرُ ٱلرَّغِينَ﴾ فكل راحم للعبد، فالله خير له منه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأرحم به من نفسه. تم تفسير سورة المؤمنين، من فضل الله وإحسانه.

## تفسير سورة النور وهي مدنية

## ينسب أنَّهِ النَّفِ التَّفِ التَّقِيدِ

(١) ﴿ سُرُواْ أَرْآئِكَ وَوَقَدْتُمَا وَرَأَنَكَ بِيَرًا يَنِينَ بِيَنِينَ لِتَلَكُمُ لَتَكُورَيُهُ أي: هذه ﴿ سُرُونَا ﴾ عظيمة القدر ﴿ أَرْآئِتَهَا ﴾ رحمة منا بالعباد، وحفظناها من كل شيطان ﴿ وَرَقَدْتَهَا ﴾ أي: قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيرها.

﴿ ثَائِزَنَا فِينَا مَانِيَتِ بِيَسَتِهِ ۚ آيِ: أحكامًا جليلة، وأوامر وزواجر وحكمًا عظيمة ﴿ لَمُلَكُمُ مَنْكُونِكُ حِين نبين لكم، ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

و محمد من من محمود محمدون. ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها، فقال: دور دور المراكز الشرك الأحكام المشار إليها، فقال:

(٢) ﴿الزَّائِةُ وَالْوَلَ مَنْظِيدًا كُلَّ رَخِيرٍ يَنْتُنَا يَاتَةَ جَلَمْتُو كَلَّ أَعْلَكُمْ بِينَا لَمَا يَشْتُلُ مَلْقَالُمْ عَلَيْكُمْ لَمَا يَعْمَدُونَ إِلَّهُ وَالْتُورِ الْآخِدِرِ وَالشَّهَا مَلَائِمَا طَلْهَا أَلَيْكُمْ عَلَيْمَا طَلْهَا أَنْ عَلَيْمَا اللّهَا أَلَيْمَا عَلَيْهَا اللّهَا أَلَيْكُمْ عَلَيْمِا اللّهَا اللّهُ اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهُ اللّهِ اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهَاللّهُ اللّهَا اللّهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مِنَ ٱلنَّفِينَ؟ هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة، وأما النَّب، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم، ونهانا نعالى أن تأخذنا رأة (إيها أي من دين أنف، تنعنا من اقامة الحده عليهم، سواه رأة طبية أو لاجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانفاء منذ من الرأقة المائمة من إقامة أمر الله، فرحت حقيقة بإثامة حد اله عليه، فحن وإن رحمناه لهريان

القلار عليه، فلا ترحمه من هذا الجناب. وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائقة، أي: جماعة من المؤمنين ليشتهر، ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا المحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مما يقوى بها العلم، ويستقر بها الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا يتقص. وانة أعلم.

(٣) ﴿ إَنَّهِ لَا يَبَكُمْ إِلَّا رَبَيْعٌ أَلِ مُنْتِكٌ وَالْتُؤَلِّهُ لَا يَكُمْمُمُمْ إِلَّا رَائِهِ لَوْ الْمَرْقِدُ لَا يَكُمْمُمُ الْمَوْلِيةِ الْمُؤَلِّهِ الْمُؤْلِيةِ اللهِ اللهِ

... والزانية كذلك، لا يَنكحها إلا زان أو مشرك ﴿وَمُثِيَّ وَلِكَ عَلَى ٱلنَّذِينَ؟ أي: حرم عليهم أن ينكحوا زانيًا، أو ينكحوا ....

رمعنى الآية: أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، لريم يب من ذلك، أن المقدم على تكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخطر إما أن لا يكون ملتركا لحكم أشه ورسوله، فذلك لا يكون الإثما لحكم أشه ورسوله، فأن هذا المكلم أشه ورسوله، فأن هذا المكلم والمائح مع حاسمة بزنا،، فإن هذا المكلم زنا، والنا خلا أم يقدم على والناتح زان مسافح، فلو كان مومناً بالله حقًّا لم يقدم على تدريم تكام الزانية حى ترب، وكذلك إنكام الزاني حتى يترب، فإن هذان هان الإرجاع لروجة، والزوجة لروجها، أند الاقرائات والازدواجات.

وقد قال تعالى: ﴿ أَشَكُمُ اللَّهِ كَانَمُ وَلَوْمَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُوا وَقِيْمَ مَنْ قَلْهُ وَلَمَا الشَّلَمِ، وقيه من قلة الشيء، وإلىحاق الاولاد الذين ليسوا من الزرج، وكون الواني لا يعقها بسبب اشتغاله بغيرها مما يعقمه كاف للتحريم (١٠٠) وفي هذا وليل أن الواني ليس مومنًا، كما قال التي ﷺ: ولا يزني إلزاني حين يزني وهو مؤمن فهو وان لم يكن مشركًا، لا يظل المعالى، الذي هو الإيمان الطائي.

(٤٠٥) ﴿ وَالْآَيْنَ مُرِينَ أَلْمُسَكِّنَ مِّرَ رَبَّانًا إِلْسَعَ فَهُمْ مَا الْسَفَقَ وَهُمَ الْمُسْفَقِ وَ تَنْهَىٰ جُمَّا وَلَا فَقَالُوا الْمُعْ مَنْهُمُ الْمُنْفَقِقَ هُمُ الْسَفِقَ وَهُ الْمُنْفَقِقَ وَاللّهِ اللّهِ الْمُوانِينَ اللّهِ وَهِو وَلِمَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَمَا إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

الشر، بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال:

﴿ وَالَّذِينَ بُرُضُ النَّمُمَنَّتِ﴾ أي: النساء الحرائر العفاف. وكذاك الرجال، لا فرق بين الأمرين، والمراد بالرَّمْيِ الرَّمْيِ بالزنا، بدليل السياق.

﴿ثَمْ تَرَ يُلْوَلُهُ على ما رموا به ﴿يُوَيَّدُ لِمُنْهُ ۗ أِي: رجال عدول، يشهدون بلذك صريحًا. ﴿فَيْهُورُمْ نَشِينَ جَنْهُ﴾ يسوط عتوسط يولم فيه، ولا يبالغ بذلك حتى يلقه، لأن القصد التأوي، لا الإنلاف، وفي هنا تغير حد القلف، ولكن يشرط أن يكون العلقوف كما قال

تعالى محصنًا مؤمنًا، وأما قلف غير المحصن، فإنه يوجب التغزير. ﴿ وَلَا تَشْكِلُ لِلّٰمِ تَشِيدًا آلِنَا﴾ أي: لهم عقوبة أخرى، وهو أن شهادة القافف غير مقبولة، ولو مُذّ على القلف، حتى يتوب كما يأثر.

﴿ وَأَلْفِيكُ مُمْ الْشَعِلْتُوكَ ۚ أَي: الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كلر شرهم، وذلك لانتهاك ما حرم الله، وانتهاك عرض أحيه، وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان، ومحمدة أن تشيع الفاحثة في الذين أمنوا، وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب.

وقوله: ﴿إِلَّ الْهَٰذِي كَانُوا مِنْ بَعْدِ ذَقِقَ رَاسَلُمُوا أَلَاَ أَلَنَهُ عَقُولُهِ

رَحِيهُ ﴾ فالنوية في مذا الموضع، أن يكذّب الفاذف نف.
ويقر آنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو
ويقر أنه كاذب فيما لم يأت بأربعة شهداء. فإذا تاب الفاذف
وأصلح عمله، بدل إسامة إحسانًا، وال عنه الفسق، وكذلك
تقل شهادته على الصحيح، فإن الله فقور رحم يغفر النفرب
جيئًا لمن تاب وأناب، وإننا يجلد الفاذف إذا لم يأت بأويعة
شهدا، إذا لم يكن زوجًا، فإن كان زوجًا، فقد ذكر يقوله: .

(۱۰-۱۰) ﴿ وَالْمِنَ كِيْنُونَ الْوَيْمَمْ رَلِّ بَكُنْ لَمْ يَتَهَمْ إِلَّا لَلْفَحْمُ تَتَهَدُّهُ أَشِيدٌ لِنَّعْ مُتِكِنَ إِنَّهِ إِلَّهُ لِمِنْ أَنْ الْمُعَيِّمِةُ وَيَتَوَالًا مِثَالِقِينَ وَيَتَوَالًا مِثَالِقَالِ أَنْ فَلَاثِينَ الْمُتَكِانِينَ وَيَتَوَالًا مِثَالِقَالِ الْمَتَلِقَ لِلْفَائِقِينَ وَيَتَوَالًا مِثَالِقَ اللَّكِينَ لَلْفَيْمِينَ وَيَتَوَالًا مِنْ الْمَلِينِ وَيَتَوَالِهُ مِنْ اللَّهِيمَةِ وَلَا لَمُتَكِانِينَ وَيَوْمِلًا مِنْ الْمُلِيمِينَ وَيَوْمِلُونَا اللَّهِيمِينَ وَيَقَلِمُ فَعَلِيمَ وَيَقَالِمُ وَاللَّهِ مُؤْلًا لِمُنْ اللَّهِيمِينَ وَيَوْمِلًا لِمُنْ الْمُلِيمِينَ وَيَوْمِلُونَا لِمُنْ اللَّهِيمِينَ وَيُواللَّهُ فِيلًا لِمُنْ اللَّهِيمِينَ وَيَوْمُ فَلِيمُ لِمُنْ اللَّهِيمِينَ وَيَوْمِلُونَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَيْكُولُ وَيَعْمُ وَلِمُنْ اللَّهِيمُ لِمُنْ اللَّهِيمُ وَيَعْلَمُ مِنْ اللَّهِيمُ لِمُنْ اللَّهُ فِيلًا لِمُنْ اللَّهِيمُ وَيَعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ فِيلًا لِمُنْ اللّهُ فِيلًا لِمُنْ اللَّهُ فِيلًا لِللَّهُ فِيلًا لِمُنْ اللَّهُ فِيلًا لِمِنْ اللَّهُمِينَ لِمُنْ اللَّهُ فِيلًا لِمُنْ اللَّهُ فِيلًا لِمُنْ اللَّهُمِينَا لِمُنْ اللَّهُمِينَا لِمِنْ اللَّهُمِينَ اللَّهُمِينَ اللَّهُمِينَا لِمُنْ اللَّهُمِينَا لِمُنْ اللَّهُمِينَا لِمُنْ اللَّهُمِينَا لِمِنْ اللَّهُمِينَا لِمُنْ اللَّهُمِينَا لِمُنْ اللَّهُمِينَا لِمِنْ اللَّهُمِينَا لِمِنْ اللَّهُمِينَا لِمُنْ اللّهِمِينَا لِمُنْ اللَّهُمِينَا لِمُنْ اللَّهُمُ لِمِنْ اللَّهُمِينَا لِمُنْ اللَّهُمِينَا لِمُنْ اللَّهُمُ اللّهُمُ لِلْمُنْ اللَّهُمُ لِمِنْ الللّهُمُ اللّهُ لِمُنْ اللّهُمُ لِمِنْ اللّهُمُونِ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونِ الللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونِ الللّهُمُ اللّهُمُ ال

حَكِيَّ الله وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارتة عنه الحد، لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رَمْي زوجته، التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقًا، ولأن له في ذلك حقًا، وخوفًا من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم

الله المنظمة ا

مُوداً أَرَقَهُمُ وَوَقَدَهُمُ وَالْرَقَا فِيمَا الْمَنْ بِيَعْتُ لِمَنْ لَكُولَا كُولَا لَكُولَا الْمَنْ فَلَ عَنَا اللّهِ فَقَ وَالْوَلِهُ اللّهِ وَالْمَنْ وَعَنْ وَاللّهِ وَالْمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَشْلَاكُمُ عَنَا اللّهُ اللّهِ فِي اللّهِ اللّهِ مَنْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَيْلًا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَال

المفقودة في غيره فقال:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهُ

﴿ وَلَمُؤَيِّمَةُ أَنَّ لَمُنَدِّ اللَّهِ فَيْنِهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَفِيْنِكُ أَيْ : يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة، مؤكدًا نلك الشهادات، بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبًا، فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذف.

ظاهر الآيات، ولو سمى الرجل الذي رماها به، فإنه يسقط حقه تبكًا لها، وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل وتكولها ام تجس فيه تولان للعلماء، الذي يدل عليه للدلل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله: ﴿رَبِيرُنَّا عَبُمُ النَّكِسُ أَنْ تَشَرُكُ إلى آخره، ظولاً أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعائه، لم

<sup>(</sup>١) في النسختين: الأحرار، ولعل الصواب ما أثبت.

ويدرأ عنها، أي: يدفع عنها العذاب، إذ قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها .

﴿ أَن نَشَهَدُ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِأَلَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَذِيبِ ﴾ وتزيد في الخامسة، مؤكدة لذلك، أن تدعو على نفسها بالغضب، فإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان، منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقص منها شيء، ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمي امرأته، لا بالعكس، وأن الشُّبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابُّ حَكِيمٌ ﴾ وجواب الشرط محذوف، يدل عليه سياق الكلام أي: لأَحَلُّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما، ما دعا به على نفسه، ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين، لشدة الحاجة إليه، وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته، وفظاعة القذف به، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها .

(٢١-٢٦) ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَآدُو بِٱلإَمْكِ عُشْبَةٌ مِنكُورً لَا تَسْبَعُوهُ فَثَرًّا لَكُمُّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ إلى آخر الآيات، وهو قوله: ﴿لَهُم مَّفْهِرَهُۥ وَيِنْكُ كَرِيرٌ ﴾ لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرَّمْي بالزنا عمومًا، صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء، أم المؤمنين رضى الله عنها، وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد. وحاصلها أن النبي ﷺ في بعض غزواته، ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق، فانقطع عقدها فانحبست في

طلبه ورحلوا جملها وهودجها، فلم يفقدوها ثم استقل الجيش راحلًا، وجاءت مكانهم، وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليها، فاستمروا في مسيرهم، وكان صفوان بن المعطل السلمى، من أفاضل الصحابة رضى الله عنه، قد عَرَّس فى أخريات القوم ونام، فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفها، فأناخ راحلته، فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه، ثم جاء يقود بها بعد ما نزل الجيش في الظهيرة، فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي ﷺ في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال أشاع ما أشاع، ووشى الحديث،

وتلقفته الألسن، حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين، وصاروا يتناقلون هذا الكلام، وانحبس الوحى مدة طويلة عن

ا المنظمة الم خَيْرُلُكُمُّ لِكُلِّلَ مَرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمِ وَٱلَّذِى نَوَكَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَٰذَاۤ إِفْكُ مُّبِينٌ ﴿ لَيَ لَوْلَا جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْلَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَئِهَكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُرُ فِي مَآ أَفَضَٰتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ ١ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ فِأَلْسِنَتِكُو وَتَقُولُونَ بِأَفْواَ هِكُرُمَّا لَيْسَ لَكُم بِدِ،عِلْرٌ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١١٠ وَلَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُومَّايِكُونُ لَنَّا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَاسُبْحَنكَ هَذَامُتَنَّ عَظِيمٌ اللَّهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ۚ أَبِدَّا إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَسُيَنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَ وَاللَّهُ عَلِيدُ عَكِيدُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمَمُّ عَلَاكُ أَلِيمٌّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ وَاللَّهُ يُعَلَّمُ وَأَنتُمُ لِانتَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ لِأَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٥

وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة، فحزنت حزنًا شديدًا، فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات، وَوَعظَ الله المؤمنين، وأعظم ذلك، ووصاهم بالوصايا النافعة، فقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِمْلِي﴾ أي: الكذب الشنيع، وهو رَمْيُ أم المؤمنين ﴿ عُصَبَةٌ يُنكِّرُ ﴾ أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادق [في إيمانه، ولكنه اغتر بترويج المنافقين](١)، ومنهم المنافق.

﴿ لَا تَعْسَبُوهُ ثَرًّا لَّكُمْ بَلَ هُو خَيْرٌ لَّكُونَ ﴾ لما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها، والتنويه بذكرها، حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي ﷺ، ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد، التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا خير عظيم، لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك، وإذا أراد الله أمرًا جعل له سببًا، ولذلك جعل الخطاب عامًا مع المؤمنين كلهم، وأخبر أن قدح بعضهم ببعض، كقدح في

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش ب.

الجزء الثامن عشر =

﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِدِ عِلْرٌ﴾ والأمــران أنفسهم، ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم محظوران، التكلم بالباطل، والقول بلا علم ﴿ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّناً﴾ واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد، والمؤمن فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه، للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، فكما أنه يكره أن يقدح أحد وتطهروا بعد ذلك ﴿وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ﴾ وهذا فيه الزجر البليغ في عرضه، فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي عن تعاطى بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا بمنزلة نفسه، وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة، فإنه من نقص يفيده حسبانه شيئًا، ولا يخفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف إيمانه، وعدم نصحه. الذنب، ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. ﴿لِكُلِّي أَمْرِي يَنْهُم مَّا أَكْتَسَبُ مِنَ ٱلْإِنْمِرُ ﴾ وهذا وعيد للذين

جاءوا بالإفك، وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك، وقد حد النبي ﷺ منهم جماعة. ﴿وَالَّذِى نَوَلَّكَ كِبْرَةٌ﴾ أي: معظم الإفك، وهو المنافق الخبيث، عبد الله بن أُبَى ابن سلول، لعنه الله ﴿ لَمُّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار.

ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال: ﴿ لَّوَلَّا إِذْ سَمِمْتُمُوهُ طَنَّ ٱلثَّوْمِنُونَ وَٱلنَّوْمِنَتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ أي: ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرًا، وهو السلامة مما رموا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم، يدفع ما قيل فيهم من الإفك ﴿ وَقَالُوا ﴾ بسبب ذلك الظن: ﴿ سُبْحَنَكَ ﴾ أي: تنزيهًا لك

عن كل سوء، وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة.

وأبينها فهذا من الظن الواجب، حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن، مثل هذا الكلام، وأن يبرئه بلسانه، ويكذب القائل

﴿ هَلَا ۚ إِنَّكُ مُّهِ يَنَّ ﴾ أي: كذب وبهت، من أعظم الأشياء

ما رموا به بأربعة شهداء، أي: عدول مرضيين.

﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالنُّمَدَآءِ فَأَوْلَتِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلكَّذِيْرُنَ﴾ وإن

لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهود، ولهذا

قال: ﴿فَأُوْلَتِهَكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ﴾، ولم يقل: ﴿فأُولئكُ هم

الكاذبون، وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث

لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق. ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُمُ فِي اللَّبْيَا وَٱلْآيَخِرَةِ ﴾ بحيث

شملكم إحسانه فيهما، في أمر دينكم ودنياكم ﴿لَسَّكُمُ فِي مَا

أَفَضَّتُمْ ﴾ أي: خضتم ﴿ فِيهِ ﴾ من شأن الإفك ﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾

لاستحقاقكم ذلك بما قلتم ولكن من فضل الله عليكم ورحمته

كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك، فإنهم كاذبون في حكم الله،

﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً﴾ أي: هلا جاء الرامون على

توضيحًا جليًا ﴿وَأَقَهُ عَلِيمٌ ﴾ أي: كامل العلم عام الحكمة،

فمن علمه وحكمته أن علمكم من علمه، وإن كان ذلك راجعًا لمصالحكم في كل وقت. ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمِيُّرُنَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ﴾ أي: الأمور الشنيعة

يَعِظُكُر بِيَّةٍ ﴾ .

709

المستقبحة المستعظمة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة ﴿فِ ٱلَّذِينِ﴾ ءَامَنُواْ لَمَتُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ أي: موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين، ومحبة الشر لهم، وجراءته على أعراضهم، فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع

الفاحشة، واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله؟! وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين، وصيانة

أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم، وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه ﴿وَاللَّهُ يَمْلَمُ وَأَنتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فلذلك علمكم،

=٢٤- تفسير سورة النور، الآيات: ٢١-٢٦

﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ أي: وهلا إذ سمعتم - أيها المؤمنون -

كلام أهل الإفك ﴿قُلْتُمْ ﴾ منكرين لذلك، معظمين لأمره: ﴿مَّا

يَكُونُ لَنَا ۚ أَن تَشَكَّلُمُ بِهَٰذَا﴾ أي: ما ينبغي لنا، وما يليق بنا الكلام

بهذا الإفك المبين، لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب

﴿ يَعِظُكُمُ لَقَدُ أَن تَعُودُوا لِيثَالِيهِ ۚ أَي: لنظيره من رَمْي

المؤمنين بالفجور، فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك، ونعم المواعظ والنصائح من ربنا، فيجب علينا مقابلتها بالقبول

والإذعان، والتسلُّيم والشكر له على ما بيَّن لنا، ﴿إِنَّ اللَّهُ نِبِمَّا

﴿إِن كُنتُم مُوْمِنِيكِ ﴿ دَل ذَلك على أَن الإيمان الصادق

﴿ وَيُنَيِّنُ لَقَهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِّ﴾ المشتملة على بيان الأحكام

والوعظ، والزجر والترغيب والترهيب، يوضحها لكم

القبائح ﴿ هَٰذَا بُهُمَّنُّ ﴾ أي: كذب عظيم.

يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات.

وبيَّن لكم ما تجهلونه . ﴿ وَلَوَلَا فَشَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴾ قد أحاط بكم من كل جانب

أن شرع لكم التوبة، وجعل العقوبة مطهرة للذنوب. ﴿إِذْ نَلْقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُرُ ﴾ أي: تلقفونه، ويلقيه بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه، وهو قول باطل.

﴿ وَرَضَائُهُ عَلِيهِمْ ﴿ وَأَنَّ أَنَّهُ رَدُوكَ تَوِيرُهُ لَمَا بَيْنَ لَكُمْ هَلَهُ اللّهِ الْمُعِلَّمُ مَل الأحكام والمواعظ، والحكم الجليلة، ولما أمهل من خالف أمره، ولكن فضله ورحمت، وإن ذلك وصفه اللازم أثر لكم من الخبر اللنبوي والأخروي، ما لن تحصوه، أو تعدو. ولما نيم عن هذا اللذب يخصوص، في عن اللنوب

عمومًا ففال: ﴿يَتَأَيُّهُا لَلَيْنَ مَامَنُوا لَا تَنْبِعُواْ خُطُوْنِ اَلشَّيْطَانِّ﴾ أي: طرقه ووساوسه، وخطوات الشيطان، يدخل فيها سائر

المعاصي التعلقة بالقلب واللسان والبدن.
ومن حكمت تعالى أن بين السكم، وهو النّهي عن اتباع
خطوات الشبطان، والمحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه من
الشر المنتفى، والداعي لتركه فقال: ﴿ وَثِنَ بَيْغُ مُشْرِكُمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِمِ الْمُنْكِمِ المطلبة، مع ميل
بعض التفوس إليه. ﴿ وَلَلْمَصَلِي ﴾ وهو ما تنكره العقول ولا
تتوفه، فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن
نتوفه، فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن
نتوفه، فالدهامي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن
نتوفية، ويذكروه، لأن ذلك صيانة لهم عن التعاسى بالوظائو القابات.
ويذكروه، لأن ذلك صيانة لهم عن التعاسى بالوظائو القابات.

السموم القائلة ونحوها. ويقد المساورة القائلة ونحوها. ويقد أن يُسكُر بَن لَكِ لِللهِ إلى المؤتلة المؤت

وكال من دعاء النبي ﷺ: «اللهم أت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها » ولهذا قال:

﴿ وَلَكِئَنَ اللَّهَ يُنزَقِى مَن يَشَآءُ﴾ من يعلم منه أن يزَّكَى بالتزكية ، ولهذا قال: ﴿ وَلَقَهُ مَمِيةً عَلِيثٌ ﴾ .

ولهذا قال: ﴿وَاللّٰهُ شِيعٌ غَلِيدٌۗ﴾. ﴿وَلَا يَأْتَلِهُ أَيَ: لا يحلف ﴿أَوْلِواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُر وَالسَّمَةِ أَن يُؤَدُّا أَوْلَى ٱلْفَرْقَ وَالْسَنَكِينَ وَالْمُهَارِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَسْتُواْ

وَلَصَفَحُوٓاً ﴾ .

كان من جملة الخانضين في الإفك فوسطح بن أثاثة وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي ألله عنه، وكان مسطح فقيرًا من المهاجرين في سبيل ألله، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه، لقوله الذي قال.

ASSESSION AND ADDRESS. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَيَّعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِينِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ إِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَوْلَا فَضْلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمَا زَكَى مِنكُرِيِّنَ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُدَكِّي مَن يَشَأَةُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيدٌ ١٠ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن بُؤْتُواۤ أُوۡلِي ٱلۡقُرۡ يَن وَٱلۡمَسٰۡكِينَ وَٱلۡمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِٱللَّهُ وَلَيَعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِ ٱلدُّنْ اَوَ ٱلْآنِحَ رَوْوَكُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيِعْ مَلُونَ ٢٠٠٠) يَوْمَهِ ذِيُوَفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَكَ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۗ وَٱلطَّيِّبَنَ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَدِيَّ أُوْلَيِّكَ مُبَرَّءُون مِمَّايَقُولُونَّ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْبِيُوتًاغَيْرَبُوْتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَشُلِمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَمَلَّكُمْ مَدَّكُون ٥

فتزلت هذه الآية، ينهاهم (١) عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه ويحث على الفغو والصفح، ويعده بعنفرة الله ، إن غفر له فقال ﴿ وَأَلَّ غِيْشُولَ أَنْ يَنْشِرُ اللّهُ كَثَرُ وَلَمُنَّ عَثْرُكُ . رَحِيُجُ إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك، فقال أبو بكر - لما سمع هذه الآية -: بلى، والله إني لأحب أن ينفرالله لي، فرجع النفقة إلى مسطح.

وفي هذه الآية دليل على الثقة على القريب، وأنه لا تترك الثقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح، ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم.

اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن ﴿الْمُؤْمِنَٰتِ لَمِسُوا فِي اَشْتُنَا وَالْآخِرَةِ﴾ واللمنة، لا تكون إلا على ذنب كبير. وأكد اللمنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين ﴿وَلَهُمْ عَدَابُ

واقد اللغمة بالله مواصلة عليهم في الدارين فوولهم عداب عَظِيمٌ﴾ وهذا زيادة على اللعنة، أبعدهم عن رحمته، وأحل

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين.

بهم شدة نقمته .

ُوذلك العذاب يوم القيامة ﴿ يَمَ تَشَهُ عَلَيْمَ الْمَسْتُمُمُ وَلَلْمِيمَ وَأَيْشِلُمْمِ بِنَا كَافَا بِمَسْلَونَهُ فَكُل جارحة تشهد عليهم بما عملته، ينطقها الذي أنطق كل شيء، فلا يمكنه الإنكار، ولقد عدل

يَتَطَهُهُمُ الذِي الطِن قُل سَيءً، قَلْر يُمِيعُهُ إِلَيْكُورُ، وَلَقَدَّ تَصَانُ فِي العباد، من جعل شهودهم من أنفسهم. ﴿ وَيَهَدِرْ يُؤْمِنُمُ أَلَنَّهُ رِبَّهُمُ الْمَقَى﴾ أي: جزاءهم على أعمالهم،

الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفرًا، لم يفقدوا همها شيئًا ﴿وَيُؤْمُونَ نَيْمُتُكُمُ مَا لَمُنَا الْسَكِنِّيُ لَا يُنَادِرُ صَيْرَةً وَلَا كَبَيْرًا إِلَّا أَشْمَتُمْ أَوْرَيْهُمُوا مَا عَلِمًا عَلَيْمًا وَلَا يَشْفِرُ رُبُّكُ أَشَاكُم ويعلمون في ذلك الموقف المعلمية أن الله هو العتى العين، فيعلمون

انحصار الحق العبين في الله تعالى. قاوصاته الطليمة حق، وأقعاله هي الحق، وعبادته هي الحق، ولقاؤه عن، ووعده ووعيده الديني والجزائي حق، ورسله حق، فلا تُقرَّحُونَ لا في الله، وما من الله، والمُّهِيَّدُتُ لِلْمُؤْمِنُ وَالْكِيْنَةُ فِي اللهُ وما من الله، الرجال والشاء والكلمات والأفعال مناسب للخيين، وموافق

له. ومقترن به، ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له. فهذه كلمة عامة وحصر، لا يخرج منه شيء، من أعظم مؤدلته أن الأنياء خصوصًا أولي العزم منهم، خصوصًا سيدهم محمد تلكي، الذي مو أنفعل الطبيس من الخاتي على الإطاري، لا يناسبهم إلا كار طيب من النساء.

فالقدم في عائشة رضي أنه عنها بهذا الأمر قدم في النبي هنا ، وهو المقصود بهذا الإنك، من قصد السافقين، فمجرد كرنها زوجة للرسول فناء ، يعلم أنها لا تكون إلا طبية طاهرة، من هذا الأمر القبيح. من هذا الأمر القبيح. تكيف وهي هم؟! صِدِّيقةً النساء، وأفضلهن وأعلمهن

وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين، التي لم ينزل الوحي

عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها . ثم صرح بذلك بحيث لا يبقي لمبطل مقالاً ، ولا لشك وشبهة مجالاً فقال: ﴿ أَوْلَتِكَ مُمُكُونِكَ مَنَا بَكُولُونَّ ﴾ والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلاً ، وللمؤمنات المحصنات للمفافلات تبكا ﴿ لَكُم مُتَفِيزًا ﴾ تستغرق اللغوب ﴿ وَرَقَدُ

كَرِيهُ ﴾ في الجنة صادر من الرب الكريم . (٢٥-٧٠) ﴿ يَمَائِيُّا الَّذِينَ مَانَتُوا لَا تَسْتُمُوا بَيْرُكَا عَيْرَ أَيْمُوكُمْ حَتَّى تَسْتَأْيِشُوا رَشْتُمُوا عَنْ آهَيْهِمَا وَلِكُمْ عَيْرٌ لَكُمْ لَسَلَّكُمْ تَشَكَّدُونَكُ

٢٤- تفسير سورة النور، الآيات: ٢٧-٢٩

يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم بغير استثنان، فإن في ذلك عدة مفاسد: منها ما ذكره الرسول ﷺ، حيث قال: اإنما جعل

مهم ما دوره الرسون ويهد حيث البحد ... الاستثنان من أجل البصر» نسبب الإخلال به، يقع البصر على المورات التي داخل البيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عرورة ما وراءه، بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده.

ومنها: أن ذلك يوجب الربية من الداخل، ويتهم بالشر مرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية بدل على الشرء وضع الله المؤفيني من دخول غير يوقهم حتى يستأنسوا أي: يستأذنوا، سمي الاستفادا ستثنائنا، لأنه به يحصل الاستثناس، وبعدمه تحصل الوحشة.

﴿وَلَٰكُمْلُواْ قَالَ آَمْلِهَا﴾ وصفة ذلك ما جاء في الحديث: «السلام عليكم، أأدخل،؟ ﴿وَلِكُمْ﴾ أي: الاستنان المذكور ﴿خَبُرُ لَكُمْ لَمُلَكُمْ

تَذَكَّرُونِ﴾ لاشتماله على عدة مصالح، وهو من مكارم الاخلاق الواجه فإن أذن دخل المستأذن.

﴿ وَإِنْ أَرِّ شِيدُوا بِشِينًا لَكُمَا قَلَا لَمُشَكِّمًا خَقَّ فِؤْنَكَ لَكُمْ لِنَ قِيلًا لَكُمْ البَّوْمِينَّا الْمُؤْمِنِّا أَنْ إِنَّ فَالْمُ لِعَلَيْهِمُ الرَّجُوعُ وَلَمْ تَضَعِيلًا منه، فإن صاحب المنزل لم يستمكم حقّا واجبًا لكم، والنا مو مترع، فإن شاء أفذ أو من، فأنتم لا يأخذ أحدّكم الكيرُ والاشتراز من هذه الحال.

﴿ هُو َ أَنَّى لَكُمُّ ۗ أِي: أَشَد لتظهيركم من السيئات، وتميتكم بالحسنات، ﴿ وَلَنَّهُ بِمَا تَمَمَّلُونَ عَلِيمٌ ﴾ فيجازي كل عامل بعمله، من كثرة وقلة، وحسن، وعدمه. هذا الحكم في اليوت المسكونة، سواء كان فيها متاع

هذا الحجم في البيوت المستعولة علوا الحال يهد التي للإنسان أم لا، وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان.

لفظ عام في كل بيت ليس ملكًا للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه، وفيها متاعه، وليس فيها ساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها .

﴿ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ أحوالكم الظاهرة والخفية، وعلم مصالحكم، فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون، من الأحكام الشرعية.

(٣٠) ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِكَ يَغْشُوا مِنْ أَيْسَكَوْمِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمُّ أَنَّكُ لَمُمَّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا بَصْنَعُونَ﴾ أي: أرْشِدِ المؤمنين، وقل لهم الذين معهم إيمان، يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان: ﴿يَغْشُواْ مِنْ أَبْصَكَ هِمْ﴾ عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات، وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة، وإلى زينة الدنيا التي تفتن، وتوقع في المحذور.

﴿ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ﴾ عن الوطء الحرام في قُبُل أو دُبُر أو ما دون ذلك، وعن التمكين من مسها والنظر إليها ﴿ذَٰلِكَ﴾ الحفظ للأبصار والفروج ﴿أَزَّكَ لَمُنَّا﴾ أطهر، وأطيب، وأنمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره، طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وزكت أعماله، بسبب ترك المحرم الذي(١١) تطمع إليه النفس وتدعو إليه، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته، ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع داعي الشهوة، كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظًا، فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه، وعمل الأسباب الموجبة لحفظه، لم ينحفظ، كذلك البصر والفرج، إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا

وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقًا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال، وأما البصر فقال: ﴿يَغْشُوا مِنْ أَبْصَكَدِيهِمْ﴾ أتمل بأداة امن؛ الدالة على التبعيض، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة، كنظر الشاهد والعامل والخاطب، ونحو ذلك، ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم، ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات.

(٣١) ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغَضُضَنَ مِنْ أَبْصَدْرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ۚ وَلِْصَرْبِنَ بِخُثُرُهِنَّ عَلَىٰ جُيُوعِينَّ وَلَا يُبْدِينَ رَبِنَتُهُنَّ إِلَّا لِيُعُولَيْهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِي أَوْ ءَابِكُو بُعُولَيْهِينَ أَوْ اَنْتَأَبِهِكَ أَوْ أَنْتَأَهِ بُثُولِتِهِكَ أَزَّ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ مَنِيَّ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ مَنِيّ أَخَوَتِهِنَّ أَوْ يَسَالِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبْعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْمَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّلْفَالِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلِلْسَأَيُّ وَلَا يَضْرِفَنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِيلَتِهِنَّ وَتُولُوزُ إِلَى ٱللَّهِ

CHARLES S 404 فَإِن لِّرْتَجِ دُواْفِيهَآ أَحَدُافَلَا لَدَخُلُوهَاحَتَّى يُؤْذَ لَكُرُّولِن قِيلَلَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواً هُوَاَّ زُكَى لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيدٌ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ يُبُونًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَامَتَنَّهُ لَكُوَّ وَاللَّهُ يَعْلَوُمَا ثِنَّدُونَ وَمَانَكْتُمُونَ ۞ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ بَعُضُواْمِنْ أَبْصَدِيهِمْ وَيَحْفَظُواْفُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَّكَى لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِيمَا يَصْنَعُونَ لَيْ ۗ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَايُبُدِيكِ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَوْلَيضَرِينَ يِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِينَّ وَلَا بُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَته ﴾ أَوْأَبُنَآبِه ﴾ أَوْأَبْنَآبِه ﴾ أَوَّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْيِسَٱبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنْتُهُنَّ أَوَالتَّنْبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ

جَبِعًا أَيُّهَ ٱلْنُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُرْ تُقْلِحُونَ﴾ لما أمر المؤمنين بغض الأبصار، وحفظ الفروج، أمر المؤمنات بذلك فقال: ﴿وَثُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَّدِهِنَّ﴾ عن النظر إلى العورات والرجال، بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع. ﴿ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ من التمكين من جماعها، أو مسها،

ٱلرِّجَالِ أَوَالطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْيَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَاَّةَ

وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُوَّا

إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَبُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ١

أو النظر المحرم إليها .

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ﴾ كالثياب الجميلة والحلى، وجميع البدن كله من الزينة.

ولما كانت الثياب الظاهرة، لا بد لها منها قال: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَأَ﴾ أي: الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها .

﴿وَلِيَضَرِينَ عِخْمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ وهذا لكمال الاستتار ، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها، يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا، ثم كرر النهى عن إبداء زينتهن، ليستثنى منه قوله: ﴿ إِلَّا لِبُعُولَيْهِنَّ ﴾ أي: أزواجهن ﴿ أَوْ مَابَآيِهِ ﴾ أَوْ مَابَآيِهِ

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: التي.

﴿ لَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِنَّ﴾ أشقاء، أو لأب، أو لأم ﴿ أَوْ بَيَّ أَنْوَتِهِنَّ أَزْ نِسَآبِهِنَّ ﴾ أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقًا، ويحتمل أن الإضافة تقتضى الجنسية، أي: النساء المسلمات اللاتي من جنسكم، ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية .

﴿أَوْ مَا مَلَكُتْ أَبْنَنُهُنَّ﴾ فيجوز للمملوك إذا كان كله

للأنثى، أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال

الملك أو بعضه، لم يجز النظر. يحتاج للزواج، ممن تجب نفقته عليه، وإذا كانوا مأمورين ﴿ أَوِ ٱلنَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ أي: أو الذين بإنكاح من تحت أيديهم، كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب يتبعو نكم، ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعِنِّين الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه، ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره. ﴿ أَوْ الْفِلْلُ الَّذِيكِ لَوْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ اللِّسَلَّةِ ﴾ أي: الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد، ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على

> ﴿ زَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْلِبِنَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن، لِيُصوِّت ما عليهن من حُليٍّ، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة، ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحًا، ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة، منع منه.

عورات النساء.

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة، ووصى بالوصايا المستحسنة وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك – أمر الله تعالى بالتوبة ففال: ﴿ وَتُونِوْزُ إِلَى اللَّهِ جَبِيتًا أَيُّهُ ٱلْنُؤْمِنُونَ﴾ لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح فقال: ﴿ لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ﴾ فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله، ظاهرًا وياطنًا، إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا، ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعًا وفيه الحث علَى الإخلاص

بالتوبة، في قوله: ﴿وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ﴾ أي: لا لمقصد غير

تزوج، افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه، وفيه حث على التزوج، ووعد للمتزوج بالغني بعد الفقر .

(٣٣،٣٢) ﴿وَأَلَكِمُوا ٱلْأَيْمَنَ يِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ بِنَ عِبَادِكُمُ وَإِيَالَهِكُمُّ إِن يَكُونُوا فَقَرْلَةً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِةٍ. وَأَقَلُهُ وَاسِعُ عَجَالِيتٌ ٥

وَلِيَسْتَغَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِيزً ۖ وَٱلَّذِينَ بَيْنَغُونَ

ٱلْكِتَنَبَ مِمَّا مَلَكُتَ أَيْمَنْكُمْمْ فَكَايِنُولُهُمْ إِنْ عَلِيثُمْمْ فِيهِمْ خَيْزًا وَمَالُؤلُهُم

مِن مَالِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ مَاتَـنَكُمْ وَلَا تُكْوِهُوا فَلْبَنِيكُمْ عَلَى ٱلْهِفَالِهِ إِنْ أَلَمَانَ تَحَشُّنا

لِبْبَنَعُوا عَرْضَ لَلْبَلُورَ الدُّنْيَأْ وَمَن يُكَرِّمِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ

رَّجِيدٌ﴾ يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من نحت ولايتهم

من الأيامي وهم: من لا أزواج لهم، من رجال، ونساء ثيب،

وأبكار، فيجب على القريب، وولي اليتيم، أن يزوج من

﴿ وَالصَّالِمِينَ مِنْ عِنَادِكُمْ وَإِمَّالِكُمُّ ﴾ يحتمل أن المراد

بالصالحين، صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء،

وهو الذي لا يكون فاجرًا زانيًا، مأمور سيدُه بإنكاحه، جزاء

له على صلاحه، وترغيبًا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا منهيٌّ عن

تزوجه، فيكون مؤيدًا للمذكور في أول السورة، أن نكاح

الزاني والزانية محرم حتى يتوب، ويكون التخصيص بالصلاح

في العبيد والإماء دون الأحرار، لكثرة وجود ذلك في العبيد

عادة، ويحتمل أن المراد بالصالحين، الصالحون للتزوج

يؤيد هذا المعنى، أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل

حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما، والله

وقوله: ﴿ إِن يَكُونُواْ فَقُرْآتَ ﴾ أي: الأزواج والمتزوجين

﴿يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَشَلِيرًا﴾ فلا يمنعكم ما تتوهمون، من أنه إذا

﴿وَاللَّهُ وَسِمُّ﴾ كثير الخير عظيم الفضل ﴿عَلَيْدٌ﴾ بمن

المحتاجون إليه(١)، من العبيد والإماء.

يستحق فضله الديني والدنيوي، أو أحدهما، ممن لا يستحق، فيعطى كُلًّا ما علمه واقتضاه حكمه. ﴿ وَلِيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِلُونَ نِكَامًا حَنَّى بُغْنِيتُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّالِدً ﴾ هذا

حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف، أن يكف عن المحرم، ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من صرف دواعي

 <sup>(</sup>١) في النسختين: الصالحين للتزوج المحتاجين إليه.

قلبه بالافكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضًا، كما قال ذا النبي ﷺ: ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ح ومن لم يستطع فعليه بالصرم فإنه له وجاء.

وقوله: ﴿ اللَّذِينَ لَا يَجْدُنُونَ لِكُناكِهُ أَي: لا يقدون نكامًا إما لنفرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم، أو امتناههم من تزويجهم، [وليس لهم] `` من قدرة على إجيارهم على ذلك، وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر "لا يجدون مهر نكاح، وجعلوا الفضاف إليه نائبًا مناب المضاف، فإن في ذلك محدورين:

أحدهما: الحذف في الكلام، والأصل عدم العذف. والثاني: كون المعنى قاصرًا على من له حالان، حالة غنى بماله، وحالة عدم، فيخرج العبيد والإماء ومَن إنكاحه على وليه، كما ذكرنا.

وليه، هما دهرنا. ﴿حَقَىٰ بُشِنِيمُمُ اللَّهُ مِن نَشَلِيرًا﴾ وعد للمستعفف أن الله سيغنيه، وبيسر له أمره، وأمر له بانتظار الفرج، لئلا يشق عليه ما هو

فيه. وقوله: ﴿وَاللَّذِينَ بَيَنَتُونَ ٱلْكِنْبَ مِثَا مَلَكَتْ آلِبَنَتُكُمْ تَكَايُومُمْ إِنْ عَيْنَتُمْ فِيهِمْ خَيْلًا﴾ أي: من ابنغى وطلب منكم الكتابة، وأن يشتري نفسه، من عبيد وإماء، فاجيبوه إلى ما طلب، وكانبوه.

﴿ إِنْ عَنِشُمْ بِنِهِ ﴾ إِي: في الطالبين للكتابة ﴿ هَرَهُ ﴾ أِي: قدرة على التكسب، وصلاحًا في ديت، لأن في الكتابة تحصيل الصطلحتين، مصلحة النحق والحربة، ومصلحة العوض الذي يذله في نداء نصم، وربيا جد واجتهد، وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال، ما لا يحصل في رقه، فلا يكون ضرر على السيد في كاتب، مع حصول عظيم المنفعة للعبد، فلذك أمر أنه بالكتابة على هذا الرجاب،

بمعاونتهم على كتابتهم، لكونهم محتاجين لذلك، بسبب أنهم لا مال لهم فقال: ﴿ وَمَاثُوهُم بِن ثَالِ اللَّهِ اللَّذِي مَاتَنكُمُ ۗ بدخل في ذلك أمر سبده الذي كاتبه، أن يعطيه من كتابته، أو يسقط عنه منها، وأمر الناس بمعونتهم.

كما هو الظاهر، أو أمر استحباب على القول الآخر، وأمر

ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطًا من الزكاة، ورغب في إعطائه بقوله: ﴿ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِينَ مَاتَكُمْمُ ۗ أَي: فكما أن

العال مال الله، وإنما الذّي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منة، فأحسنوا لِعباد الله، كما أحسن الله إليكم.

ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة، لا يؤمر سيده أن يبتدى. بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيرًا، بأن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه لا كسب له، فيكون بسبب

ذلك كَلَّا على الناس ضائعًا وإما أن يخاف إذا نُحتى، وصار في حرية نفسه، أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته، بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور.

٢٤- تفسير سورة النور، الآيتان: ٣٥،٣٤

ثم قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُوفُوا يَشِيكُمُ ﴾ إن : إماءكم ﴿ وَلَنْ اللّهِ عَلَيْكُ ﴾ أنه لا يتصور آلِيَدُهُ ﴾ أي: أن تكون زانبة ﴿ إِنْ أَرْنَ فَشُكُ ﴾ لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال، وأما إذا لم ترد تحصنًا فإنها تكون بغيًّا، يجب على سيدها منعها من ذلك، وإنها هذا نهي لما كانوا يستعملون في الجاهلية، من كون السيد يجبر أمته على البغاء، ليأخذ منها أجرة ذلك، ولهذا قال:

﴿ لِلْمُتَلَوِّا مُثَلِّنًا ﴾ فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرًا منكم، وأعف عن الزنا، وأنتم تفعلون بهن ذلك، لأجل عرض الحياة، متاع قليل يعرض، ثم يزول.

فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة - بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها - أفضل من كسبكم العرض القليل، الذي

يكسبكم الرذالة والخسة. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى النوبة فقال: ﴿ وَمَن يُكُومِهُنَّ فَإِنَّ أَلَّهُ مِنْ بَعَدِ إِكَرْهِمِينَّ غَشَرٌ رُجِيرٌ ﴾ فَلَيْثُ إِلَى الله وَلَهُلُغُ عَما صل هذه مد مدا نذه مد الذا فعا إلا الله غذ الله نذر الدرور

صدر منه، معا يغضبه، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنويه، ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمنه بعدم إكراهها على ما يضرها. [كراهها على ما يضرها. كما "كراكة (قائلة الرفة الميكو الميتينية وتشكر بين التين خَلَوا بن كراه " " كه الترزية كل بالدراء المناسلة المناس

بَنَهُ وَمُوَيَّلَةً لِيَّتُونَ فِيهُ هَا تَعْلَمُ مِنْتُعَلِّمُ فَلَهُمْ لَلْهَ الْآيَاتِ اللَّهِ تَلَكُّمُ وَمُؤَيِّلَةً لِيَّتُونَ فِهُ هَا تَعْلَمُ وَتَعْمَلُوا بَعْضَا فَقَالَ: تُلاها على عاده، ليموفرا قدرها، ويقوموا بعضا فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْثَنَا إِلَيْكُمْ مُلِيْنَ مُنِيِّنَتُهِ أَنِي : واضحات اللّالة على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع، بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة.

﴿وَ﴾ أنزلنا البكم أيضًا ﴿مُنكُرَ مِنَّ النِّبِيَّ خَلُواْ مِن قَبِلِكُۗۗۗ﴾ من أخبار الأولين، الصالح منهم والطالح، وصفة أعمالهم، وما جرى لهم، وجرى عليهم تعتبرونه مثالًا ومعتبرًا، لمن فعل مثل أفعالهم أن يجازى مثل ما جوزوا.

﴿ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴾ أي: وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين، من علم والدعمان، والترغيب والترهيب وربية فالروا المترزن

الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، يتعظ بها المتقون، فينكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله.

(۱) زیادة من ب بخط مغایر ، وقد حذف بعدها حرف (من).

تَمْسَشُهُ نَازُّ نُوزً عَلَى قُوزً يَهْدِى اللَّهُ لِتُورِدِ مَن يَشَآةً وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلُّ مَنْنَ عَلِيدٌ ﴾ ، ﴿اللَّهُ فُورُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ﴾ الحسى والمعنوى، وذلك أنه تعالى بذاته نور، وحجابه - الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه - نور، وبه استنار العرش، والكرسى، والشمس، والقمر والنور، وبه استنارت الجنة، وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فَنَمَّ الظلمة والحصر.

﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ الذي يهدي إليه، وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين، ﴿ كَيْشَكَوْرَ﴾ أي: كوة ﴿ فِيهَا مِصْبَأَحُ ﴾ لأنَّ الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق، ذلك ﴿ٱلْبِصْبَاحُ فِي رُهَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ﴾ من صفائها وبهائها ﴿كَأَنَّهَا كَوْكُبُّ دُرِّئٌّ﴾ أي: مضيء إضاءة الدر.

﴿ يُولَٰذُ ﴾ ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية ﴿ مِن شَجَرَةِ مُّبُكرَكَةِ زَيْتُونَةٍ ﴾ أي: يوقد من زيت الزيتون الذي ناره مِنْ أَنُورُ مَا يَكُونَ ﴿ لَّا شَرِّقِيَّةٍ ﴾ فقط، فلا تصيبها الشمس آخر

﴿ وَلَا غَرْبَةِ ﴾ فقط، فلا تصيبها الشمس، [أول] (١٠ النهار، وإذا انتفى عنها الأمران، كانت متوسطة من الأرض، كزيتون الشام، تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فتحسن وتطيب، ويكون أصفى لزيتها، ولهذا قال: ﴿يَكَادُ زَيُّتُهَا﴾ من صفائه ﴿يُعِينَهُ وَلَوْ لَدُ تَمْسَسُهُ نَـازٌ﴾ فإذا مسته النار، أضاء إضاءة بليغة ﴿ثُورٌ عَلَىٰ نُورً ﴾ أي: نور النار، ونور الزيت.

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله، وتطبيقه على حالة المؤمن، ونور الله في قلبه، أن فطرته التي فطر عليها، بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية، مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع، فإذا وصل إليه العلم والإيمان، اشتعل ذلك النور في قلبه، بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح، وهو صافى القلب من سوء القصد، وسوء الفهم عن الله ، إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة، لصفائه من الكدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية، فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة، نور

ولما كان هذا من نور الله تعالى، وليس كل أحد يصلح له ذلك قال: ﴿ يَهْدِى آللَهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآلُ ﴾ ممن يعلم زكاءه وطهارته، وأنه يزكو معه، وينمو.

CHEMINA C وَأَنكِ حُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَآ بِكُمُّان يَكُونُواْ فُقَرَآءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلِيَسْتَعْفِفِٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيمُ أَللَّهُ مِن فَصَّلِهِ " وَٱلَّذِينَ يَتِنَعُونَٱلْكِنْبَ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَـٰكُمْ ۗ وَكُلَّ تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا لِنَبْنَعُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمُّ ا وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ اَلِينتِ مُبِيَنَنتِ وَمَثَلًا مِنَ الْفَينَ خَلُواْ من قَيْل كُورُ وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٢٠٠٠ ﴿ اللَّهُ ثُورُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ ذُورِهِ كَيشَكُوةٍ فِهَا مِصْبَاخٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي ذَجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَ قِ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ إِ ۖ وَلَوْلَهْ تَمْسَسْهُ نَارُّ نُّورُّ عَلَى ثُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ ، مَن يَشَآهُ ۚ وَبَضْرِيبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ

٢٤- تفسير سورة النور، الآية: ٣٦-٣٨

﴿وَيَفَرِبُ آمَّةُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾ ليعقلوا عنه، ويفهموا، لطفًا منه بهم، وإحسانًا إليهم، وليتضح الحق من الباطل، فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة، فيعلمها العباد علمًا واضحًا.

لِلنَّاسِّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ۞

﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ نَتَى عَلِيمٌ ﴾ فعلمه محيط بجميع الأشياء، فَلْتَعْلَمُوا أَن ضَرْبه الأمثال، ضرَّبُ من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد، فَلْيَكُن اشتغالكم بتدَبُّرها وتعقُّلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها، فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد، ذكر ها منوهًا بها فقال:

(٣٦-٣٦) ﴿ فِي بُيُونِ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُتُم بُسَيْحُ لَهُ فَهَا بِٱلنَّدُورُ وَٱلْأَصَالِ ۚ ٥ رِجَالٌ لَّا نُلْهِيتُمْ يَجِنَرُأٌ وَلَا يَبْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَلِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَلِينَآهِ ٱلزَّكُوٰةَ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلُتُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ ۖ وَٱلْأَبْصَـٰتُرُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِدٍ وَٱللَّهُ بَرْزُقُ مَن يَشَآهُ (١) في النسختين: آخر النهار، ولعل الصواب ما أثبته، ثم إن الكلمة معدلة من آخر إلى أول في ب، بقلم مغاير لما كتبت به النسخة.

يَتَرِ حِبَانِهِ أَي: يَعِيدُ لله فَإِنْ يُثِينِهُ عَظِيمةً فاضلة، هي أحب البقاع إليه، وهي المساجد ﴿قَرْنَ اللهُ ﴾ أي: أمر ووصى ﴿أَنْ نَوْعَ رَفِيْهِا السَّامَةِ ﴾ هذان مجموع أحكام الساجد، فينخل في رفعها بناؤها وكسها وتنظيفها من النجاسة والأذى، وصونها عن المجانين والصيان اللين لا يتحروف عن النجاسة، ومن الكافر، وأن تصان عن اللغيفية عن فيها وفيه الأصوات بغير ذكر ألله.

﴿وَيَنْهُ وَفِيهُ الْأَصُواتِ بغير ذكر الله.

﴿وَيَنْكَ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ لِللَّهُ فِي ذَلْكُ الصلاة كلها،

فرضها، ونقلها، وقراء القرآن، والسبيح، والتهليل، وغيره من آنواع الذكر، وتغلّم العلم وتعليم، والعلاكرة فيها، والاعتكاف، وغير ذلك من العبادات، التي تفعل في الساجد، ولهلا كانت عمارة الساجد على قسمين: عمارة بنيان، وصياته لها، وعمارة بذكر اسم الله، من

الصلاة وغيرها وهذا أشرف القسمين.
ولهذا شرعت الصلوات الخسس والجمعة في السساجد
ورهاا عند أكثر العالماء، أو استحيانا عند آخرين، ثم منح
تعالى عُشَارَة بالبداءة نقال: ﴿ وَشَيْحُ لِنَهُ إِنفَلانَا ﴾
أول الهار ﴿ وَالْآفَالِ ﴾ آخره ﴿ إِيالًا ﴾
تضى مذين الوقين،
لشرفهما وليسر البير فيها إلى الله وصهوله،

سروهها ويسبر الهيد الهراه الهوادة . ويدخل في ذلك النسيح في الصلاة وغيرها، ولهذا شرعت أذكار الصباح والصاء، وأورادهما عند الصباح والمساء، أي: بسبح فيها لله رجال، وأي رجال، ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا ذات لذات، ولا تجارة ومكاسب مشغلة

ولاً للبيم يُمَرَدُ وها يشمل كل تكلّب يقصد به العرض، فيكون قوله: ﴿لَا يَتُمُ إِلَى مَا باب عطف الخاص على العرض، فيكون قوله: (لرجال، وإن العام، لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره، فيؤلاء الرجال، وإن التجروا، وباعوا، واشتروا، فإن ذلك لا محدور فيه، لكته لا تلهيم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على ﴿فَرَدُ لِلَهُ وَلِيَهِ السَّنَاوَقِ السَّنَاوَةِ مَا العالمَ الله وسافته غاية مرادهم، ونهاية مقصدهم، فعا حال ينهم وينها وفضوه.

ولما كان ترك الدنياً شديدًا على أكثر التفوس، وحب المكاسب بأنواع التجارات مجبوبًا لها، ويشق عليها تركه في الغالب، وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك، ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيًا وترهيًا – فقال:

﴿ يَمَا لَوْنَ بَوِيَمَا النَّقَلُتُ فِيهِ ٱلتَّلُوبُ وَالْأَيْسَارُ﴾ من شدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم، فسهل عليهم العمل، وترك ما يشغل عنه .

وجال لَّهُ النَّهِيمَ، عَبَّرَةً وَلا يَعَمَّى وَكِلَّهُ وَالْعَرَالُسُلُووَ وَلِيَا اللَّهُ وَالْعَرَالُسُلُووَ وَلِيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَّا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَال

النَّنْوَتِ وَالْأَرْضِيَّ وَإِلَى الْقَوْالْسَفِيدُ ﴿ الْوَزَّلِّ الْلَهُ يُرْخِى صَالُهُ تُجْفِلُهُ مِنْتُهُ أَمْ جَعَلُهُ وَكَامَا فَرَى الْوَقَ يَحْمُحُ مِنَ خِلْلِهِ وَفَيْزِلُونَ السَّلَّةِ مِن جَهَا لِخِهَا مِنْهُ وَقَصْدِهُ بِعِمْدُ اللَّهِ مَنْفِظَةً وَيَعْدَ رِفْهُ مَنْ مَنْ رَضَالًا فِي كَادْمَنَا أَرْفِهِ مِنْ هَمْدُ وَالْأَنْصَدِ فَيْ

﴿ لِيَعْرِيَهُمْ لَكُنَّ أَشَنَ مَا عَلِمُوا﴾ والعراد باحسن ما عملوا: 
أصافهم العحمة الصالحة، لأنها أحسن ما عملوا، لانهم 
يعملون المباحات وغيرها، فالنواب لا يكون إلا على العمل 
العمن تعوله تعالى: ﴿ لِيُحْكِنُ أَلَمُهُ عَيْهُمْ أَسُونًا اللَّهِ عَلَيْهُ 
الحسن تعوله تعالى: ﴿ لِيُحْكِنُونَ أَلَمُهُ عَيْهُمْ أَسُونًا اللَّهَ عَلَيْهُ 
وَيُعْرِيهُمْ أَيْمُ كُلِمُ مِنْ لَنَسُكُونُ فَي نَصْلًا لللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ 
﴿ وَيُرْبُدُهُمْ فِي نَصْلُهُ فِي نِنْ فَسُلِيهُ فِي نَصْلُهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

﴿ وَيُؤْمِهُمْ مِنْ فَصَالِمِهِ وَيَافَهُ فَتَيْرِهُ عَلَى الْجَزَاءُ الْمُعَابِلُ لأعمالهم، ﴿ وَلَقَدُ بَرُقُكُ مِنْ يَكُنَاءُ مِنْيُرِ حِسَاتِهِ﴾ بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله، بل ولا تبلغه أمنيته، ويعطيه من الأجر بلا عَدُّ ولا كيل، وهذا كتابة عن كثرته جكًا.

﴿ حَقَّةَ إِذَا جَمَاءًمُ لَوْ يَجِدُهُ شَيْتًا﴾ فندم ندمًا شديدًا، وازداد ما به من الظمأ، بسبب انقطاع رجائه. كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب، تُرَى ويظنها الجاهل

فيقصده ليزيل ظمأه.

محتاج إليها بل مضطر إليها، كاحتياج الظمآن للماء، حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء، وجدها ضائعة، ولم يجدها شيئًا، والحال إنه لم يذهب، لا له ولا عليه، بل ﴿وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَقَّناهُ حِكَابَةً﴾ لم يَخْفَ عليه من عمله نقير ولا قطمير، ولن يعدم منه قليلًا ولا كثيرًا . ﴿ وَاللَّهُ سَرِيعُ لَلْهِ سَابِ ﴾ فلا يستبطىء الجاهلون ذلك الوعد، فإنه لا بد من إتيانه، ومَثَّلها الله بالسراب الذي بقيعة، أي: لا شجر فيه ولا نبات، وهذا مثال لقلوبهم، لا خير فيها ولا بر، فتزكو فيها الأعمال وذلك للسبب المانع، وهو الكفر.

والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار ﴿ كَفُلْمُنْتِ فِي بَحْرِ لَّجِيِّ﴾ بعيد قعره، طويل مداه ﴿بَغْشَنْهُ مَوِّجٌ مِّن فَوْقِهِ. مَوْجٌ مِّن فَرْقِيهِ. سَحَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ ظلمة البحر اللجي، ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة، ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمة، ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم، فاشتدت الظلمة جدًا، بحيث إن الكائن في تلك الحال ﴿إِذَّا أَخْرَجَ بِكُنُّم لَّرُ يَكُدُ

رَبَهاً ﴾ مع قربها إليه، فكيف بغيرها، كذلك الكفار، تراكمت

على قلوبهم الظلمات، ظلمة الطبيعة التي لا خير فيها، وفوقها

ظلمة الكفر، وفوق ذلك ظلمة الجهل، وفوق ذلك ظلمة

الأعمال الصادرة عما ذكر، فبقوا في الظلمة متحيرين وفي

غمرتهم يعمهون، وعن الصراط المستقيم مدبرين، وفي طرق الغي والضلال يترددون، وهذا لأن الله تعالى خذلهم، فلم يعطهم من نوره.

﴿ وَمَن لَّرَ يَحْمَل اللَّهُ لَهُمْ نُولًا فَمَا لَهُمْ مِن نَّدِي ﴾ لأن نفسه ظالمة جاهلة، فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها،

ومنحها ربها، يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار، كل منهما منطبق عليها، وعَدَّدَهُما لتعدد الأوصاف، ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة: فالأول للمتبوعين، والثاني للتابعين، والله أعلم. (٤٢،٤١) ﴿ أَلَوْ شَرَ أَنَّ أَلَنَّهُ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ

وَالطَّائِرُ مَنْقَدَّتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَائَةُ وَتَسْبِيحَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُوك 🌣

الذي لا يدري الأمور أعمالًا نافعة، فيغره صورتها، ويخلبه

بحسب حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح، إما بواسطة الرسل، كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام خيالها، ويحسبها هو أيضًا أعمالًا نافعة لهواه، وهو أيضًا منه تعالى، كسائر المخلوقات غير ذلك، وهذا الاحتمال أرجح، بدليل قوله: ﴿ وَآلَتُهُ عَلِيمٌ بِمَا يَنْمَلُونَ ﴾ أي: علم جميع أفعالها، فلم يخف عليه منها(١) شيء، وسيجازيهم بذلك فيكون على هذا قد جمع بين علمه (٢) بأعمالها، وذلك بتعليمه، وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير في قوله: ﴿فَدَّ عَلِمَ صَلَاتُهُ وَنَشْبِيمَهُ﴾

- أيها العباد - منها، إلا ما أطلعكم الله عليه، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ شُهِيُّمُ لَهُ السَّهَوْتُ السَّبَهُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَلِيهِ. وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوزًا ﴾ . فلما بيَّن عبوديتهم وافتقارهم إليه - من جهة العبادة والتوحيد - بيَّن افتقارهم، من جهة الملك والتربية والتدبير فقال: ﴿وَلِلَّهِ مُلِكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِيُّ خَالَقَهُمَا<sup>(٣)</sup>، ورازقهما، والمتصرف فيهما، في حكمه الشرعي [والقدري](٤)، في هذه الدار، وفي حكمه الجزائي، بدار القرار بدليل قوله: ﴿وَإِلَّ الله المَمِسِيرُ ﴾ أي: مرجع الخلق ومآلهم، ليجازيهم بأعمالهم. (٤٤،٤٣) ﴿ أَلَوْ مَرْ أَنَّ اللَّهُ يُدْرِي صَمَابًا ثُمَّ يُؤْلِفُ بَيْنَتُمْ ثُمَّ يَجْمَلُهُ زُكِامًا فَنَرَى ٱلْوَدْقَكِ يَخْرُمُ مِنْ خِلَلِهِ. وَيُنْزَلُ مِنَ ٱلنَّمَآةِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ مَرْدِ

فَيْصِيبُ بِدِ مَن يَشَادُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَالُّهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِيدٍ يَذْهَبُ

أى: ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله، وكيف ﴿يُرْجِي﴾،

أى: يسوق ﴿سَحَابًا﴾ قطعًا متفرقة ﴿ثُمَّ ثُولَتُ﴾ بين تلك

يعود إلى الله، وأن الله تعالى قد علم عباداتهم، وإن لم تعلموا

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْرَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَلِكَ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ﴾ ينبه تعالى عباده على

عظمته، وكمال سلطانه، وافتقار جميع المخلوقات له في

ربوبيتها، وعبادتها فقال: ﴿ أَلَوْ شَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلشَّمَوَٰتِ

وَٱلْأَرْضِ﴾ من حيوان وجماد ﴿وَٱلطَّائِرُ صَلَقَلْتُكِ ۚ أَي: صافات

أجنحتها في جو السماء، تسبح ربها ﴿ كُلُّ ﴾ من هذه

المخلوقات ﴿ قَدْ عَلِمَ صَلاَئَهُ وَيَنْبِيحَمُّ ﴾ أي: كل له صلاة وعبادة

القطع، فيجعله سحابًا متراكمًا، مثل الجبال. ﴿ فَنَرَى ٱلْوَدْقَ ﴾ أي: الوابل والمطر، يخرج من خلال السحاب، نقطًا متفرقة، ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر، فتمتلىء بذلك الغدران، وتتدفق الخلجان، وتسيل الأودية، وتنبت الأرض من كل زوج كريم، وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بَرَدًا يُتُلِفُ ما يصيبه.

(١) في النسختين منه.
 (٢) كذا في ب، وفي أ: علمها.
 (٣) في النسختين عنه.
 (٣) ولعل الصواب ما أثبته.
 (٤) زيادة من هامش ب.

الجزء الثامن عشر

حكمه القدري، وحكمته التي يحمد عليها . ﴿ يُكَادُ سَنَا بَرَقِيهِ ﴾ أي: يكاد ضوء برق ذلك السحاب، من شدته ﴿يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ﴾، أليس الذي أنشأها وساقها لعباده

المفتقرين، وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر، كامل القدرة، نافذ المشيئة، واسع الرحمة؟.

﴿ يُفَلِّبُ آلَنُهُ الَّذِلَ وَالنَّهَارُّ ﴾ من حر إلى برد، ومن برد إلى حر، ومن ليل إلى نهار، ونهار إلى ليل، ويُدِيلُ الأيام بين عباده.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِسْبَرَةً لِأَوْلِى ٱلْأَبْسَكُمِ ﴾ أي: لذوي

البصائر، والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية، فالبصير ينظر إلى هذه

المخلوقات نظر اعتبار وتفكر، وتَدبُّر لما أريد بها ومنها، والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة، بمنزلة نظر البهائم. (٤٥) ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ ذَاتَةِ مِن مَّلَّةٍ فَينتُهِم مَّن يَعْشِى عَلَىٰ بَطْنِيهِ. وَمِنْهُم مَّن يَعْشِي عَلَىٰ رِجْلَةِنِ وَمِنْهُم مَّن يَعْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعَ يَعَلْقُ أَنَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ أَللًا عَلَىٰ كُبِّلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ينبه عباده على ما يشاهدونه، أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض ﴿مِن مَّآوِ﴾ أي: مادتها كلها الماء، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ خَيُّ ﴾. فالحيوانات التي تتوالد، مادتها ماء النطفة، حين يلقح الذكر الأنثى، والحيوانات التي تتولد من الأرض، لا تتولد إلا من الرطوبات الماثية، كالحشرات لا يوجد منها شيء، يتولد من غير ماء أبدًا .

فالمادة واحدة، ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة ﴿ فَيَنْهُم مَّن يَشْهِي عَلَى بَطْنِهِ ﴾ كالحية ونحوها ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَشْهِي عَلَىٰ رَجُلُونِ ﴾ كالآدميين، وكثير من الطيور ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَيُّهُ ﴾ كبهيمة الأنعام ونحوها . فاختلافها - مع أن الأصل واحد - يدل على نفوذ مشيئة

الله، وعموم قدرته، ولهذا قال: ﴿يَغَلُّنُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ أي: من المخلوقات، على ما يشاؤه من الصفات. ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ كما أنزل المطر على الأرض، وهو لقاح واحد، والأم واحدة، وهي الأرض،

والأولاد مختلفو الأصناف والأوصاف ﴿وَفِي ٱلأَرْضِ قِطَمٌّ مُتَجَوزَتُ وَجَنَّتُ مِنْ أَعْنَب وَزَرْعٌ وَخَيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان يُسْفَى بِمَلَوْ وَعِيدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱللَّكُيلِّ إِنَّا فِي دَالِكَ ٱلآيَنتِ لِغَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾

(٤٦) ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُبَيِّنَتِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيرٍ﴾ أي: لقد رحمنا عبادنا، وأنزلنا إليهم آيات بينات،

والآداب المحمودة، والمعارف الرشيدة، فاتضحت بذلك السبل، وتبين الرشد من الغي، والهدى من الضلال، فلم يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها، ولا أدنى إشكال لمريد

أي: واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية،

--- ٦٦٨ ---- ٢٤- تفسير سورة النور، الآيات: ١٠-٠٥

الصواب، لأنها تنزيل مَنْ كَمُلَ علمه، وكملت رحمته، وكمل بيانه، فليس بعد بيانه بيان ﴿ لِيَهْلِكَ ﴾ بعد ذلك ﴿ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْنَىٰ مَنْ حَرَىٰ عَنْ بَيْنَةً ﴾ . ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَالُهُ ﴾ ممن سبقت لهم سابقة الحسني،

وقدم الصدق.

﴿ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴾ أي: طريق واضح مختصر، موصل إليه، وإلى دار كرامته، متضمن العلم بالحق وإيثاره، والعمل

عمم البيان التام لجميع الخلق، وخصص بالهداية من يشاء، فهذا فضله وإحسانه، وما فضل الكريم بممنون وذاك عدله، وقطع الحجة للمحتج، والله أعلم حيث يجعل مواقع

(٤٧-٥٠) ﴿ وَتَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبَالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ بَنَوَكَّ فَرِيقٌ

مِّنتُهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أُوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِهَا مُقُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ؞ لِيَعْكُمُ يَنْتُهُمْ إِذَا ذَرِيقٌ مِنْتُم مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لِمُثُمُ لَلْفُ بَاتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِينَ ٥ أَلِي ثُلُوبِهم مَّرْضُ لَمِ آرَنَائِوْا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ أَلَهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُمْ بَلَ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُوكَ ﴾ يخبر تعالى عن حالة الظالمين، ممن في قلبه مرض وضعف إيمان، أو نفاق وريب وضعف علم، أنهم يقولون بألسنتهم، ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة، ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولى فريق منهم عن الطاعة تَوَلِّيًا عظيمًا، بدليل قوله: ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ فإن المتولِّي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولَّى عنه، وهذا المتولى معرض، لا التفات له، ولا نظر لما تولى عنه، وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدَّعِي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف

العبادات، التي تشق على كثير من النفوس، كالزكوات، والنفقات الواجبة والمستحبة، والجهاد في سبيل الله ونحو ﴿ وَلِنَا دُعُوّاً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِبَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ أي: إذا صار بينهم، وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله ﴿إِنَا فَرِينٌ مِّتْهُم مُّعْرِشُونَ﴾ يريدون أحكام الجاهلية، ويفضلون أحكام القوانين

الإيمان، تجده لا يقوم بكثير من العبادات، خصوصًا

غير الشرعية على الأحكام الشرعية، لعلمهم أن الحق عليهم، وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع.

﴿ وَإِن ۚ يَكُن لَّمُ مُ لَقُقُ يَأْتُوا إِلَيهِ ﴾ أي: إلى حكم الشرع

﴿ مُذْمِينَ ﴾ وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي، وإنها ذلك لا طل موافقة أهرائهم، فليسوا معلموجين في هذه الحال، ولو أثوا إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة من يتيع الحق فيما يعب ويكرى، وفيما يسره ويحزنه، وأما الذي يتيع الشرع عند موافقة هواء، وينبأه عند مخالفته، ويقدم الهوى على الشرع، فليس بعد على الحقيقة.

قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: ﴿إِنَّ لَنُومِ مُرَضُّ أَيْ: علنه أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسة، قسار بمنزلة المريض الذي يعرض عما يفعده ويقبل على ما يضره. ﴿إِلَّ أَنْ اللّهُ إِنْ شَكِاءًا، وقلت قاديهم من حكم الله

ورسول وي في الله ويحكم بالحق. وأم يتنافرت أن يجيد ألله عكيم ويشرقانها أي: يحكم عليهم حكماً ظالمًا جائزًا، وإنما هذا وصفهم ﴿ لَنْ أَلْتَكِنَكُ هُمُ

اللَّيْشِيْسُ).
وأما حكم الله ورسول، ففي غاية العلمائة والفسط،
ورافقة الحكمة فرَيِّنَ آسَنُ مِن اللَّهِ شَكّا لِقَوْمٍ يُهِيُتُونَّهُ وفي
هذا الآبات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول، حتى
يقترن به العمل، ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة،
ووجوب الانتهاد لحكم الله ورسوله في كل حال، وأن من لم
ينقله دل على مرض في قلبه، وريب في ليمانه، وأنه يحرم
إساءة المظن بأحكام الشريعة، وأن يظن يها خلاف العدل
ولما قدة على المحرضين عن الحكم الشرعي، ذكر حالة

(٥٠،٥) ﴿ إِنِّكَ كُنْ قُلْ النَّائِينَ إِنَّا مُقَوْ الِنَّالِينَ إِنَّا مُقَوْا إِلَى الْمُو وَسَعُولِهِ إِنَّا كُلُّ فِيهُ أَلْ يُقَلِّلُ مِنْ النَّقِيقِ أَلَّكُ اللَّهِ النَّالِمُ النَّالِمُ فَا النَّالِمُونَ ا يُشَاعِ لَمْ تَوْمِيلُمُ وَيَقَدُّلُ النَّقِيقِ النَّالِمِينُ المُعَلِّمِ النَّالِمِينُ إِنَّا اللَّهِ مِنْ النَّالِمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ الللْلَهُ الللْلَهُ الللْلَهُ الللْلَهُ الللْلَهُ الللْلِلْلِلْمُولِلْمُ اللْلِلْمُولِلْمُولِلْمُولِلَلْمِلْمُولُول

المؤمنين الممدوحين فقال:

﴿ وَأَوْلَئِكُ ثُمُ الْمُلُونُ﴾ حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح: الفوز بالمطلوب، والنجاة من المكروه، ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله، وأطاع الله ورسوله،

ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصًا، ذكر فضلها عمومًا في جميع الأحوال، فقال:

مه المستقدة المستقدة

ن بهرواسهدا واعتماد الولايك هم المدوم والله والت يُطِع الله وَرَسُولُه وَيَعْنَى الله وَرَيْنَةُ مِنْ اللهُ إِنْ اللهِ (عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ ا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿وَمَن يُطِع آللَهُ وَرُسُولُمُ﴾ فيصدق خبرهما ويمتثل هما . ﴿وَيَمْنَى النَّهُ﴾ أي: يخافه، خوفًا مقرونًا بمعرفة، فيترك ما

رئيس بين ويكن نفسه عما تهوى، ولهذا قال: ويُريَّقُونِهُ بِتركُ المحظور، لأن القوى – عند الإطلاق – يدخل فيها فعل العامور، وترك النغيم عنه، وعند انجرانها بالبر أو الطاعة – كما في هذا الموضح - تفسر بترقي عقاب الهيترك معاصيه. ﴿ وَالْتُرِيْكِ﴾ الذين جمعوا بين طاعة أنه، وطاعة رسوله،

وخشية أله تتراه، فحم القائراني بينانهم من العذاب، لتركيم أسيابه، ووصولهم إلى التراب، لفعلهم أسيابه، فالفوز معصور فيهم، وأما من لم يتصف بوصفهم، فإنه يفوته من الفوز، بحسب ما تصر عنه من هذه الأوصاف الحديدة. واشتملت هذه الآية علي العنق المسترك بين الله ويين

رسوله، وهو الطاعة المستلزمة للإيمان، والحق المختص بالله، وهو الخشية والتقوى، ويقي الحق الثالث المختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير، كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: ﴿ لِتُؤْمِدُوا بِالنَّو وَرَسُولِهِ. وَشَرِيْدٍا

الجزء الثامن عشر =

﴿ لِنَهْمُنَهُ ﴾ والعنمي الأول أولى. قال الله - (اذًا عليهم -: ﴿ فَانَ لَا نَشْيَدُا ﴾ أي: لا نحتاج إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم ، فإن الله قد بنانا من أخباركم وطاعتكم معروفة لا تخفى علينا، قد كنا نمر ف منكم التثاقل والكسل من غير علم، فلا وجه لعذركم وقسمكم، إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملاً، وحاله مشتبهة، فهذا ربما يفيده العذر براءة، وأما أشم تكلاً ولعا، وإنما يتظر بكم ويخاف عليكم خلول بأس الله ونقسته، ولهذا توعدهم بقوله: ﴿ إِلَى أَشَا تَجْرِينَ مِن تَشَكَرُكَ ﴾ فيجازيكم عليها أنم العزاء، وأما الرسول عليه العلام. وأما الرسول عليه العلام.

السين، وإنما الذي يحاسبكم، ويجازيكم هو الله تعالى، فالرسول لبيل فمن الأمر شيء، وقد قام بوطيقه. (٥) فريدًا لله المؤلفية المستقبلة في الأوك المؤلفية المستقبلة في المؤلفية المؤلفية للمؤلفية المؤلفية المؤلفة المؤلفة

AND THE REAL PROPERTY. المنطقة المنط وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُدُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ مَدُواً وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَنَهُ ٱلْمُبِيثُ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُرْ وَعَكِملُواْ ٱلمَّـٰذِ لَحَدْتِ لَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّاكُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِعَ أَرْتَضَىٰ لَهُمُ وَلِيُسَبِدُ لَنَهُمُ مِنْ بَعَدِ حَوْفِهِمْ أَمَنَّا يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَنكَ فَرَيَعْ دَذَلِكَ فَأُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ وَأَقْدَمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ رُّحْهُونَ إِنَّ لَاتَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِدِين فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَرْنَهُمُ النَّازُّولَ لِشَنَّ الْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْدِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَرَسَلُغُوا ٱلْخُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّدَّةٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِ يَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ۚ تَلَكَثُ عَوْرَتِ لَكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمُ ۗ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ فُوك عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ مَّكِيدٌ

ين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاء لهذه الأمة، للفضلها وشريق وتمت عليها، بأن يشكر امن إقامه، وإقامة شريمه من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين قلياب، وألا غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين قلياب، وألا يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار ديته، وما هو عليه إلا بأدى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليان جنًا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم في عاهم الله فيان واحدة، ويغوا لهم الغوائل. في عاهم الله ذا الأحرو وقت نول الآية، وهي لم تشاهد

فوعدهم الله مقد الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتدكين فيها، والتدكين من إقامة اللين الإسلامي، والألمن الثام، ويحت يعبدون الله، ولا يشركون به شيئا، ولا يخافون أحدًا إلا الله، فقام مسد مقام الأمة، من الإيمان والعمل الفسالج بما يفوقون على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشاوق الأرض ومفاريها، وحصل الأمن الثام والتدكين الثام، فهذا من آيات السخين، حجله السراد، عقد مناهم، (ا) كذا في السخين، ولل الساد، عود،

يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيدً حَكِيدٌ ﴾ أمر المؤمنين أن الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة، مهما يستأذنهم مماليكهم، والذين لم يبلغوا الحلم منهم، قد ذكر قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله حكمته وأنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم، وقت نومهم الله، وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين، ويُديلُهم في بعض بالليل بعد العشاء، وعند انتباههم قبل صلاة الفجر، فهذا -الأحيان، بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح.

> ﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ التمكين والسلطنة التامة لكم، يا معشر المسلمين ﴿ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلنَّكِينُونَ ﴾ الذين خرجوا عن

> طاعة الله، وفسدوا، فلم يصلحوا لصالح، ولم يكن فيهم أهلية للخير، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره،

> وعدم وجود الأسباب المانعة منه، يدل على فساد نيته،

وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا ، واستخلفهم في الأرض، كما قال موسى لقومه: ﴿ فَهُنَّتَغْلِفُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَيْرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ أَشْتُشْعِقُوا فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَةً وَيَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ وَيُعْكِنَوَ لَمُنْهُ فِي ٱلأَرْضِ﴾. َ (٥٧،٥٦) ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَمَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْخَتُونَ ٥ لَا تَخْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ

وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّازُّ وَلِبُلْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ يأمر تعالى بإقامة الصلاة،

بأركانها وشروطها وآدابها، ظاهرًا وباطنًا، وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد، وأعطاهم إياها، بأن

يؤتوها الفقراء وغيرهم، ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة، فهذان أكبر الطاعات وأجلهما، جامعتان لحقه وحق خلقه

للإخلاص للمعبود، وللإحسان إلى العبيد، ثم عطف عليهما الأمر العام، فقال: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ وذلك بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ . ﴿لَلَّاكُمْ ﴾ حين تقومون بذلك ﴿زُحُمُهُنَ ﴾ فمن أراد الرحمة، فهذا طريقها، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإطاعة الرسول، فهو مُتَمَنِّ كاذب، وقد منته نفسه الأماني الكاذبة.

﴿لَا تَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِيُّ﴾ فلا يغررك ما مُتَّعُوا به في الحياة الدنيا، فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم ﴿ ثُمَيِّمُهُمْ فَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ .

ولهذا قال هنا: ﴿وَمَأْوَنَّهُمُ ٱلنَّأَرُّ وَلَيْئُسَ ٱلْنَصِيرُ﴾ أي: بئس المآل مآل الكافرين، مآل الشر والحسرة والعقوبة الأبدية.

(٥٨) ﴿ يَتَأَيُّهَمَا ٱلَّذِينَ مَامَوُا لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنتُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَّذِ يَبْلُقُوا الْحَلَّمُ مِنكُرٌ لَّانَكَ مَزَّتِ مِن قَبْل صَلَاةِ ٱللَّمَثِرِ وَحِينَ تَضَعُونَ فِيَابَكُمْ

مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمُّ لَيْسَ عَلِيَكُوُّ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاءٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُوكَ عَلَيْكُمْ بَشَيْكُمْ عَلَى بَعْضَ كَذَلِكَ

(٥٩) ﴿وَإِنَّا بِكُمَّ ٱلْأَمْلَدَالُ مِنكُمُ ٱلْمُدُّرُ ﴾ وهو إنزال المني يقظة أو منامًا ، ﴿ فَلِيَسْتَنْذِنُوا كَمَا السَّتَنْذَنَ الَّذِينَ مِن فَبْلِهِمَّهُ ﴾ أي: في سائر الأوقات، والذين من قبلهم، هم الذين ذكرهم الله بقوله: ﴿ يَمَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُونِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ ﴾ الآية .

--- ٢٤- تفسير سورة النور، الآيات: ٥٦-٩٥

في الغالب - أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبًا غير ثوبه

المعتاد، وأما نوم النهار، فلمَّا كان في الغالب قليلًا، قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة، قيده بقوله: ﴿ وَحِينَ تَصَعُونَ ثِيَابُكُمْ مِّنَ

ففي ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد الصغار

كغيرهم، لا يُمَكنُون من الدخول إلا بإذن، وأما ما عدا هذه

الأحوال الثلاثة فقال: ﴿ لَيْسَى عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاءٌ بَعْدَهُنَّ﴾

أي: ليسوا كغيرهم، فإنهم يحتاج إليهم دائمًا، فيشق

الاستئذان منهم في كل وقت، ولهذا قال: ﴿طَزَّفُوكَ عَلَيْكُمْ

بَتَشُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ؟﴾ أي: يترددون عليكم في قضاء أشغالكم

﴿ كَذَٰزِكَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ﴾ بيانًا مقرونًا بحكمته، ليتأكد

ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته، ولهذا قال: ﴿وَٱللَّهُ

عَلِيدٌ حَرِيدٌ، له العلم المحيط بالواجبات، والمستحيلات،

والممكنات، والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه،

فأعطى كل مخلوق خلقه اللاثق به، وأعطى كل حكم شرعى حكمه اللائق به، ومنه هذه الأحكام التي بيُّنها وبيَّن مآخذها

ٱلظَّهِيرَةِ ﴾ أي: للقائلة وسط النهار.

و حوائجكم.

﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَاتُ﴾ ويوضحها، ويفصل

أحكامها ﴿وَاللَّهُ عَلِيتُ حَكِيثُ﴾. وفي هاتين الآيتين فوائد، منها: أن السيد وولى الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم، ومن تحت ولايتهم من الأولاد،

العلم والآداب الشرعية، لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: ﴿ يَنَاأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَوُا لِيسْتَنْدِنكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَبْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَز يَلْفُوا اَلْمُهُ الآية، ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله: ﴿ لَتِنِينَ عَلَيْكُو وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاءٌ بِعَدَهُنَّ ﴾ .

ومنها: الأمر بحفظ العورات، والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه، أنه منهيٌّ عن الاغتسال فيه، والاستنجاء، ونحو ذلك.

ومنها: جواز كشف العورة لحاجة، كالعاجة عند النوم، وعند البول والغائط ونحو ذلك. ومنها: أن المسلمين كانوا معنادين للقيلولة وسط النهار، كما اعتادوا نوم الليل، لأن أن خاطبهم بيبان حالهم

الموجودة. وسنها: أن الصغير الذي دون البلوغ، لا يجوز أن يُمكَّن من روية العورة، ولا يجوز أن تُرى عورته، لأن الله لم يأمر باستثنائهم إلا عن أمر ما يجوز. ومنها: أن المملوك إيضًا لا يجوز أن يرى عورة سده،

كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته، كما ذكرنا في الصغير. ومنها: أنه ينبغي للراعظ والمعلم ونحوهم، ممن يتكلم في مسائل المسائري، أن يقرن بالمحكم، بيان مأخد وجهه، ولا يلقيه مجردًا عن الدليل والتحليل، لأن الله – لما يُين المحكم المذكور – علله يقول: ﴿وَلَنْكُ مَرْنِ كُذَّيُّ».

وبنها: أن الصغير والعبد مخاطبان، كما أن وليهما مخاطب لقول: ﴿ لِيَنَ مُنْكُرُهُمُ مِنْ مُنْكُرُهُمُ مِنْكُمُ لَكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ الله مَنْكُمُ وَلَا يَلْتُهِمْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ الله نجاسة ومنها: أن ربق اللهمي طائح، ولو كان بعد نجاسة حين سئل عن الهوة فإنها ليست ينجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، عليكم والطوافات، ومنها: جواز استخدام الإنسان مَنْ تحت يده، من الأطفال ويهي وجهه متاد، لا يشق على الطفل لقول: ﴿ مُنْلُونُكُ علي وجه متاد، لا يشق على الطفل لقول: ﴿ مُنْلُونُكُ علي وجه متاد، لا يشق على الطفل لقول: ﴿ مُنْلُونُكُ

ومنها: أن الحكم المذكور المفصل، إنما هو لما دون البلوغ، قاما ما بعد البلوغ، فليس إلا الاستثفان. ومنها: أن البلوغ يعصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ، حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه، وإنما بالمعند المعالم المسائلة المسائلة

الخلاف، هَل يحصل البلوغ بالسن، أو الإنبات للمانة، والله أعلم.

(٦٠) ﴿ وَالْقَائِمَةُ مِنَ اللِّسَاتِهِ اللّهِي لا يَجُونَ يَكَمّا هَلْسَكِ

(٣٠) ﴿ وَالْقَائِمَةُ مِنَ اللّبَاتِهِ اللّهِي لا يَجُونَ يَكَامًا هَلَّسَكِ مِنْ مَنْتَجَعَتْ يِرَجَّةً وَأَنْ لَمَنَا مَنْ السّاء فَيَعَمَّدُ عَبِينَا فَيْكُمْ وَاللّهُ مِنْ السّاء أَنِي اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ مَنْ السّاء أَنِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ مَنْ السّاء والنّهُ وَاللّهُ عَلَيْمَ فَيْنِ وَلَكُمْ يَكُمُ عَلَيْمُ فَيْنِ وَلَكُمْ اللّهِ عَلَيْمَ فَيْنِ وَلَكُمْ وَلِينَا وَلِللّهُمْ فَيْنِ وَلَكُمْ وَلِينَا وَلَلْكُمْ فَيْنِ وَلَكُمْ وَلِينَا وَلِللّهُمْ عَلِينَ وَلَكُمْ وَلِينَا وَلِلْكُمْ فَيْنِ وَلَكُمْ وَلِينَا وَلِلْكُمْ عَلِينَ وَلَا لِللّهُمْ عَلَيْكُمْ وَلِللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ وَلَا عَلَيْكُمْ فَيْنِ وَلَكُمْ وَلِينَا وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا وَلِينَا اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلِينَا وَلِينَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

تُشتَهَى('' ﴿ فَلَبُنَ عَلَيْهِ ﴾ جُنائجُ أي: حرج وإثم ﴿ أَن

بَعَنَعَى ثِيَابَهُكِ﴾ أي: الثياب الظاهرة، كالخمار ونحوه،

الذي قال الله فيه للنساء: ﴿ وَلِيَصِّرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ .

بغمل الأسباب المقتضية لذلك، من تزوج وتُرَّالُ لما يُختَّى منه الفتنة.
﴿ وَاللهُ تَبِيَّا ﴾ لجمعيع الأصوات ﴿ فَيَرَّمُ ﴾ بالنبات والمقاصد، فأيضُّدُونَ مَن كل قول وقصد فاسد، ويعلمن أن الله يجازي على ذلك.
﴿ (١٦) ﴿ وَلِينَ عَلَى ذَلك. ﴿ عَلَى الْأَصْبَ حَيَّمٌ وَلَا عَلَى الْأَصْبَ حَيَّمٌ وَلَا عَلَى النَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُتَالِقِينَ عَلَى الْأَصْبَ حَيَّمٌ وَلَا عَلَى النَّصِينَ اللهِ عَلَى النَّهُ اللهِ عَلَى النَّهُ اللهِ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهِ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فهؤلاء، يجوز لهن أن يكشفن وجوههن، لأمن المحذور

منها وعليها، ولما كان نَفْيُ الحرج عنهن في وضع الثياب،

ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء، دفع هذا الاحتراز

بقوله: ﴿ مُثِرَ مُتَمَرِّكَتِ بِزِينَةً ﴾ أي: غير مظهرات للناس زينة،

من تجمل بثياب ظاهرة، وتستر وجهها، ومن ضرب الأرض

برجلها، ليعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزينة على

الأنثى، ولو مع تسترها، ولو كانت لا تشتهى - يفتن فيها،

﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفُنَ خَبِّرٌ لَّهُرَثُ ﴾ والاستعفاف: طلب العفة

ويوقع الناظر إليها في الحرج .

ٱلْمَرِيضِ حَدَرُمُ وَلَا عَلَقَ أَنْشِكُمْ أَنْ تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُونِكُمْ أَوْ بُيُوتِ مَايَكَايِكُمْ أَنْ يَنُونِ أَنْهَمْنِكُمْ أَوْ بُنُيُونِ إِغَوْنِكُمْ أَوْ بُنِيُونِ أَخَوَتِكُمْ أَنْ بُيُونِ أَمْدَيِكُمْ أَوْ بُيُونِ عَنْسَكُمْ أَوْ بُيُونِ أَخَوَلِكُمْ أَوْ بُيُونِ كَلَنبِكُمْ أَوْ مَا مُلَكَتُم مُنَاقِعَهُ أَوْ صَدِيفِكُمْ لَبُن عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَهِيمًا أَرْ أَشْنَانًا فَإِذَا دَغَلْتُم بُيُونًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ ٱنفُيكُمْ قِيَّةَ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُندَكَةً طَيِّبَةً كُنْاكَ بُبَيْثُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَ لَمُلَّكُمْ تَدْقِلُونَ﴾ يخبر تعالى عن مِنَّتِهِ على عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، بل يسَّره غاية التيسير، فقال: ﴿ لِلَّهُ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْمَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَمَرُ ﴾ أي: ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر للأعمى، أو سلامة للأعرج، أو صحة للمريض، ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه، أطلق الكلام في ذلك، ولم يقيد، كما قيد قوله: ﴿رَلَا عَلَىٰ أَنْشِكُمُ ﴾ أي: حرج ﴿ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُونِكُمْ ﴾ أى: بيوت أولادكم، وهذا موافق للحديث الثابت «أنت ومالك لأبيك» والحديث الآخر: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم.

وليس العراد من قوله: ﴿ فَرَنَّ مُرْتِكُمَ ﴾ يت الإنسان نقم، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل، الذي يتزء عن كلام أه، ولان نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإنم، من هولاء المذكورين، وأما بيت الإنسان نقسه، فليس فيه أدنى توهم. (١) كما في السخين، ولعل في الكلام قبًا عائزات الإنسان. عندان: (مجوزًا لا كثيري ولانتشر، أو رمية الفلالة لانتشرى،

﴿ أَنْ شِيُونِ مِاسَلِيكُمْ أَنْ أَيْوِنِ أَنْصَيْكُمْ أَنْ شِيُونِ إِمَانِيكُمْ أَنْ شِيُونِ أَخَوْبِكُمْ أَنْ شِيُونِ أَضَيْحِهُ أَنْ شِيْوِنِ صَنْفِيحُمْ أَنْ شِيْوِن أَخَوْلِكُمْ أَنْ شِيْمِونِ مَمَنَفِحُهُمْ وهؤلاء معروفون.

﴿ أَوْ كَا مُلَكُمُ مُكَاغِمُهُ ۚ أَيْ: البيوت التي انتم متصرفون فيها بوكالة، أو ولاية ونحو ذلك، وأما تفسيرها بالمملوك، فليس بوجيه، لوجهين:

أحدهما: أن المملوك لا يقال فيه «ملكت مفاتحه» بل يقال: «ما ملكتموه» أو «ما ملكت أيمانكم» لأنهم مالكون له جملة، لا ليفاتحه فقط.

. والثاني: أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه، لأن المملوك وما ملكه لسيده، فلا وجه لنفي الحرج

عه. ﴿ وَلَ سَرِيقِطُهُ وهذا الحرج الدنفي عن الأكل<sup>(()</sup> ، من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدرن إذن، والحكمة فيه معلومة من السياق، فإن هولاه السمين<sup>(())</sup>، قد جرت العادة والعرف بالمسامعة في الأكل المتها، لأجها القرابة القريمة أو التصرف التام، أو المصداقة، فلو فَقَد في أحد من هؤلاء عدم المسامعة والشح في الأكل المذكور، لم يجز الأكل، ولم يرتنع العرج، فلأل للحكمة والعني.

وقوله: ﴿ يَنْكِ عَنِيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُواْ جَيِيمًا أَنْ أَشَنَانُا﴾ فكل ذلك جائز، أكل أهل البيت الواحد جميمًا، أو أكل كل واحد منهم وحده وهذا نفيًّ للحرج، لا نَفْيٌ للفضيلة، وإلا فالانفسل الاجتماع على الطعام.

الإطارة المتنكث يُؤيَّا نكرة في سياق الشرط، يشمل بيت الإسان وبيت غيره، سواء كان في البيت ساكن أم لا، فإذا دخلها الإنسان (هَلَيْلُوْ) مَنَّ أَشْهِيَّاكُ أَي: فَأَلِسُلُم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد، من تواددم، تراحمهم، وتعاطفهم.

فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت، من غير فرق بين بيت وبيت، والاستثنان تقلم أن في تفسيلاً في أحكامه، ثم معد حذا السلام نقال: ﴿ وَقِيْلَ مِنْ مِنْ الْفَوْمَ لَنَّمَ مِنْ الْفَوْمَ مُنْ مِنْكُما أي: سلامكم بقولكم: «السلام عليكم ورحدة أنه ويركانه» أن والسلام عليا وعلى عباد أنه الصالحين؛ إذ تدخلون البيوت.

﴿ يَشِدُ تَنْ بِنِدِ أَنَّوَ ﴾ أي: قد شرعها لكم، وجعلها تحيثكم، ﴿ أَنْسَكُ ﴾ لاشتمالها على السلامة من النقص، تحيثكم، ﴿ وَالْبَرِكَةَ وَالنّماء والزّيادة ﴿ فَيْبَيِّهُ ﴾ لأنها من الكلم الطيب المحبوب عندالله، الذي يَه طيب نفس للمحيا، ومحبة وجلب مودة.

العالمية المستخدم المواجعة المستنبية المستخددة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستنبية المستنبي

۳۷۳ — ۲۲۰ تفسير سورة النور، الأيتان: ٦١،٦٠

اللَّذِي مِن مَبْلِهِ مُحَكَدُلِكَ يُبْرُهُمُ الْفَالَكِ الْبَرِهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَصِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَالْفَوْعِدُ مِنَ اللَّسِكَ اللَّهِ الْمَرْمُونَ يَحْمُمُ الْفَلِّسِ عَلْهِمِ صَبْحَاعُ أَنْ يَعَمْضَ بِنَا الْهِمُكَ عَمْمُ الْمَرْمِينَ مِنْ اللَّهِ وَالْمَدْمُنْ الْمُفْفِى مَمْرِكُ اللَّهُ

دِكُمُمُ الْمُلْتُنِينَ مِنْ الْمُرْتُونَ الْمُنْتَمِنِينَ مَنْ الْمُؤْثِ الْمُنْفَقِينَ مَنْ الْمُؤْثِ الْمَثْ مَنْ مُنْتَمَرِ مَنْتَمِينِينَ وَالْمَنْتَمَ مَنْ وَلَا مَلَ الْمُعْتَى مَنْ وَلَا مَلَ الْمُعْتَى الْمُنْتَ مَنْ مُنْ مُنِينَ مِنْ الْمُنْتِينِينَ مَنْ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتَى الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينَ الْمُنْتَى الْمُنْتَقِينِ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتِقِينَ الْمُنْتِقِينَ الْمُنْتَقِينِ الْمُنْتِقِينَ الْمُنْتَقِينَ الْمُنْتِقِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينِ اللَّهُ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينِ الْمُنِينِ الْمُنْتِينِ الْمُن

الْهُمُونِ الْحَوْدِ الْمُعْرِدِ الْحَوْدِ الْمُعْرِدِ الْحَوْدِ الْمُعْرِدِ الْمُحْرِدِ الْمَعْرِدِ اللَّهِ الْمُعْرِدِ اللَّهِ الْمُعْرِدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال: ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُّ الْأَيْمَاتِ﴾ الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها.

﴿ لَمُنْاَحِنَاً مَنْ مَلَوْنَكِ مَنه فَنَهُمُونُهَا ، وَمَعْلَوْنَهَا فِلْ الْمِبْ الْمُؤْلِنَا الرَّبِيّة ، فإنْ فَلَمْ اللّهِ الرَّبَة ، فإنْ مَعْ الْمُؤْلِنَا الرَّبِيّة ، فإنْ معرفة أحكامه الشرعة على وجهها ، يؤيد به العقل ، ويندو به اللّه ، كون معانها أجل القماعي ، وأدابها أجل الآداب ولان الجزء من جنس العمل ، فكما استعمل عقلد للعقل عن ربه ، وللشكر في آياته التي دعاء إليها ، زاده من ذلك .

وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهي اأن العرف والعادة مخصص للالفاظ، كتخصيص اللفظ الفظ». قان الأصل أن الإنسان معنوع من تناول لحمام غيره، مع أن الله الياح الأكل من بيوت هولاه، للمرف والعادة، فكل مسألة ترقف على الإذن من مالك الشميء، إذا علم إذنه بالقول أو المرف، عبرًا الإقدام عليه.

وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال

ولده ما لا يضره، لأن الله سمى بيته بيتًا للإنسان.

وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان، كزوجته، وأخته ونحوهما، يجوز لهما الأكل عادة، وإطعام السائل وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام، سواء أكلوا

مجتمعين، أو متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم

أكثر من بعض. (٦٢-٦٢) ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُتَّوِمُونَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَاثُواْ مَعَمُ عَلَىٰ أَسْ جَامِعٍ لَمْ يَدْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغَدُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَغَدُوْنَكَ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ قَإِذَا ٱسْتَغَنْقُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاَسْتَغْفِرْ لَمَتُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّبِيعَةً ٥ لَّا غَيْمَلُوا دُعَىٓاءَ الرَسُول بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَاً قَدْ يَعْسَلُمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَشَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ: أَن تُصِيبُهُمْ فِشَنَةً أَنْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ٥ أَلَا إِنَّ يَلُومًا فِي ٱلسَّمَعُونِ وَٱلْأَرْضُ فَـٰذَ يَعْـٰلُمُ مَا أَنشُدْ عَلَيْتُ وَنَوْرَ بُرْجَعُوكَ إِلَيْهِ فَيُلْيَتُهُم بِمَا عَيِلُواً وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين، أنهم إذا كانوا مع الرسول ﷺ على أمر جامع، أي: من ضرورته أو من مصلحته، أن يكونوا فيه جميعًا، كالجهاد، والمشاورة، ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها

المؤمنون، فإن المصلحة تقتضى اجتماعهم عليه، وعدم تفرقهم، فالمؤمن بالله ورسوله حقًّا، لا يذهب لأمر من الأمور، لا يرجع لأهله، ولا يذهب لبعض الحواتج التي يشذ

بها عنهم، إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده، فجعل

موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن، ومدحهم على فعلهم هذا، وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

يَسْتَقْدُوْنَكَ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ تُؤْمِنُونَ بِأَلَّهُ وَرَسُولِهِ ﴾ ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لاذنه لهم شرطين: أحدهما: أن يكون لشأن من شؤونهم، وشغل من

أشغالهم، فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له.

والثاني: أن يشاء الإذن له فتقتضيه المصلحة، من دون مضرة بالآذن قال: ﴿ فَإِنَّا ٱسْتَنْتُذُكُ لِنَعْضِ شَكَّانِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمُ﴾، فإذا كان له عذر واستأذن، فإن كان في قعوده وعدم ذهابه، مصلحة برأيه، أو شجاعته، ونحو ذلك، لم يأذن

ومع هذا إذا استأذن، وأذن له بشرطيه، أمر الله رسوله أن يستغفر له، لما عسى أن يكون مقصرًا في الاستئذان، ولهذا قال: ﴿وَاَسْتَغْفِرْ لَمُنَّمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَنْوُرٌ رَّحِيثٌ﴾ يغفر لهم الذنوب ويرحمهم، بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر .

roq male إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِذَاكَ انُوَاٰ مَعَهُ. عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَغْذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ

أُوْلَتَهَكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَغْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيتٌ ۞ لَّا يَجْعَلُواْ دُعَكَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضُأْقَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيكَ

يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا ۚ فَلْيَحْذَرِٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۗ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْمُصِيبَهُمْ عَلَابُ أَلِيدُ ١٤ أَنْ أَلَا إِنْ لِلَّهِ مَافِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ قَدْيَعْ لَمُ مَاۤ ٱلسُّدْعَلَيْدِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِنَهُ مُهِمِيمًا عَمِلُواً وَٱللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

المُورَةُ الْفُرْفِيَّانِ ﴾ ﴿ فِي الْفُرْفِيَّانِ ﴾ ﴿ فِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ الْفُرْفِيَّانِ ﴾ ﴿ بنسك ألله الزَّمْرُ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى مَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ مَذِيرًا ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَعْ يَنَّخِذُ وَلَـكَاوَلَهُ يَكُن لَهُ مُشْرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ مُفَيْدِيرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُ

﴿ لَا تَجْمَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّمُولِ يَيْنَكُمْ كُدُعَآهِ بَعْضِكُم بَعْضَاۤ﴾ أى: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضًا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبًا، حتى إنه تجب إجابة الرسول ﷺ في حال الصلاة، وليس أحد إذا قال قولًا، يجب على الأمة قبول قوله والعمل به، إلا الرسول، لعصمته، وكوننا مخاطبين باتباعه، قال تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُصْكُمُ ﴾ وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضًا، فلا تقولوا: "يا محمد" عند ندائكم، أو "يا محمد بن عبد الله، كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه ﷺ عن غيره، أن يقال: يا رسول الله، يا نبي الله.

﴿ فَقَدْ يَعْسَلُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَلْسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًّا ﴾ لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان، فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي وهو المراد بقوله: ﴿يَتَسَلَّلُونَ بِنكُمْ لِوَاذًا﴾ أي: يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فالله يعلمهم

وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء ولهذا توعدهم بقوله: فظلَمُذُرُ اللَّذِنَ تَخْلِلُونَ مَنَّ أَنْهِيهُ أَي: يلدهون ألى بعض شوونهم عن أمر الله ورسوله، فكف بعن لم يلمه إلى شأن من شوونه 19 وإنما ترك أمر الله عن دون شغل له ﴿أَنْ تُعِينَمُمُ عَلَىٰهُمُ يَشَنَّهُ أَي: شول وشر الرَّ أَمْرِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ عَلَىٰهُمْ أَلِينُهُمْ أَلِينُهُمْ اللَّهِمُ اللَّهِمُ

يسه ؟ اي سود وسو خود بهيبهم شاب ايند ؟ . ﴿ آلَا َ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي اَلْسَنَدُونِ وَالْأَرْضِيُّ ﴾ ملكًا وعبيدًا، يتصرف فيهم بحكمه القدري، وحكمه الشرعي.

يسرت بهم بعده . ﴿قَدْ يَعَلَمُ مَا أَشْرُ كَلِيهِ إِنَّ اللهِ الْحَاطُ علمه بما أتم عليه من خير وشر، وعلم جميع أعمالكم، أحصاها علمه، وجرى بها للمه، وكنتها عليكم الخفظة الكرام الكاتبون. ﴿وَمِنْ يُرْجَمُونَ إِلَيْهُ﴾ في بوم الميامة ﴿فَيْتُهُمْ بِمَا عَبْلُواً﴾

يخبرهم بجميع أعمالهم، دقيقها رجليلها، إخبارًا مطابقًا لما وقع منهم، ويستشهد عليهم أعضاءهم، فلا يعدمون منه فضلًا أو عدلًا . ولما قيد علمه بأعمالهم، ذكر العموم بعد الخصوص،

> تفسير سورة الفرقان وهي مكبة عندالجمهور

فقال: ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾.

. ينب ما أَهُو الْكُثِّرِي الْكَتِيبَةِ

بعض إحسانه وبركانه. ﴿ اللَّذِي لَهُمُ مُلْكُ الشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: له التصرف فيها

وحده، وجميع من فيها مماليك وعبيد له، مذعنون لعظمته، خاضعون لربوبيته، فقراء إلى رحمته، الذي ﴿لَرْ يَنْفِذُ وَكَ وَلَرْ يُكُنَّ لِلَمْ رَبِيَكُ فِي ٱلْمُلْكِ﴾.

وكيف يكون له ولد أو شريك، وهو العالك، وغيره معلوك، وهو القاهر، وغيره مقهور، وهو الغني بذاته من جميع الوجوه، والمعلوقون مفتحرون إليه، فقرًا ذائبًا من جميع الوجوه؟!!

وكيف يكون له شريك في الملك، ونواصي العباد كلهم
ييديه، فلا يتحرّكن أو يسكترن، ولا يتصرفون إلا باؤنه،
قتالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، فلم يقدره حتى قلدو من قال
فيه ذلك، ولهذا قال: ﴿وَكَلَقَ كُلّ يُكِرّاً﴾ تسلم العالم العلوي
والعالم السلملي من جواناته، وجعاداته.

﴿ شَدَرَهُ نَقِيرٌ ﴾ آي: أعطى كل مخلوق منها ما يليق به، ويناسبه من الخلق، وما تقنضيه حكمته من ذلك، بحيث صار كل مخلوق، لا ينصور المقال الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة، بل كل جزء وعضو من المحلوق الواحد، لا يناسبه غير محله الذي هو فيه، قال تعالى: ﴿ شَيِح آسَدُ رَئِكُ الْكُولُّ وَ اللَّذِي مُنْ تُشَكِّ وَ كَلُّونَ مُلَّلًا فَهَدَى ﴾ وقال تعالى: ﴿ شَيِح آسَدُ رَئِكُ اللَّوَنَ أَسْلَنَ كُلُّ وَيَ وَاللَّهِ مُلْكُونًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهِ تَلْمُ فَلَكُونًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَ

ولما بين كماله وعظمته، وكثرة إحسانه، كان ذلك مقتضيًا لأن يكون وحده المحبوب المالوه المعظم، المفرد بالإخلاص وحده، لا شريك له – ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سهاه، فقال:

(٣) ﴿ وَلَقَدُهُوا بِن رَوْيهِ ، الهَمَّةُ لَا يَشَلُونَ مَنْكَ تَبَكَ وَمُمْ هَلَّلَمُونَ ذَكَ بَرَاتُ وَلَا مَنْوَا رَقِهُ مِلْكُونُ وَلَا مَنْوَا وَلا مَنْهِمِهِم، وأصل الدليل على مفهمهم، ونقص عقولهم، بال أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهم، أن انخذوا ألهة بهذا الصفة في كمال العجز، أنها لا تقدر على على منظورة ون، بل بعضهم منا عملته أيديهم.
﴿ وَلا يَسْلُونَ وَلَمْشِيهُمْ مَنْ وَلاَ تَسْلُونَ أَنْ لا تَعْلَى لا لا قبلاً و ولا

كثيرًا، لأنه نكرة في سياق النفي.
﴿ وَلاَ يُسْرَكُونَ نَوْنَ وَلاَ خَيْرَةً كِلَّ فَشُورَكُ أَي: بعثًا بعد
الموت، فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها، وفسادها وفساد
عقل من اتخذها آلهة وشركاء المخائل السائر المخلوفات، من
غير مشاوك له في ذلك، الذي يبديه النفع والضر، والعطاء
والمنع، الذي يحيي وبعيت، ويبعث من في الفيور،

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش ب.

ويجمعهم ليوم النشور، وقد جعل لهم دارين، دار الشقاء والخزى والنكال، لمن اتخذ معه آلهة أخرى، ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم، لمن اتخذه وحده معبودًا.

ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده، قرر صحة الرسالة، وبطلان قول من عارضها واعترضها فقال:

(٤-٢) ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا إِنَّكُ ٱقْتَرَنْهُ وَأَعَالَمُ عَلَيْهِ قَوْمُ ،َاخَدُونَ ۚ فَقَدْ جَآمُو طُلْمًا وَزُولًا ۞ وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آخَتَتَبَهَا فَهِيَ تُعْلَىٰ عَلَيْتِهِ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ٥ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ اَليْتَرَ فِي اَلشَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَفُولَا رَّجِيًّا﴾ أي: وقالُ الكافرون بالله، الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن والرسول: إن هذا القرآن كذب، كذبه محمد، وإفك افتراه على الله، وأعانه على ذلك قوم آخرون.

فرد الله عليهم ذلك، بأن هذا مكابرة منهم، وإقدام على الظلم والزور، الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد، وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول ﷺ، وكمال صدقه، وأمانته، وبره المتام، وأنه لا يمكنه، لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن، الذي هو أجل الكلام وأعلاه، وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك، فقد جاءوا بهذا القول ظلمًا وزورًا. ومن جملة أقاويلهم فيه، أن قالوا: هذا الذي جاء به

محمد ﴿أَسَطِيرُ ۚ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتَبَّهَا﴾ أي: هذا قصص الأولين وأساطيرهم التي تتلقاها الأفواه، وينقلها كل أحد، استنسخها محمد ﴿فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكَرَّةً وَأَصِيلًا﴾ وهذا القول منهم فيه

منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم، بالكذب والجرأة العظيمة .

ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن - الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله - بأنه كذب وافتراء.

ومنها: أن في ضمن ذلك، أنهم قادرون أن يأتوا بمثله، وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه، للخالق الكامل

من كل وجه، بصفة من صفاته، وهي الكلام.

ومنها: أن الرسول قد علمت حالته، وهم أشد الناس علمًا بها، أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له، وهم قد زعموا

فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: ﴿قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعَـٰلُمُ ٱلتُّمَّ فِي اَلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ أي: أنزله من أحاط علمه بما في السماوات وما في الأرض، من الغيب والشهادة، والجهر والسر، كفوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّومُ ٱلْأَمِينُ

وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ اوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةَ وَلَانْشُورًا ٢٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱقْتَرَىنهُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوِزُولَا ﴿ وَقَالُوٓاْأَسَاطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْهِ بُكِكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ فُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ الترَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْثِي فِ ٱلْأَسَّوَاتِّ لَوْلَآ أَدْلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ مَنْدِيرًا ١٠ أَوْيُلُقَيَّ إِلَيْهِ كَنْزُأُوْتِكُونُ لَهُ مِنَدَّ يُأْكُلُ مِنْهَا وَكَالَ ٱلظَّدلِمُوكَ إِن تَنَّيِعُوكَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَيُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلايَسْ تَطِيعُونَ مَسَبِيلًا ٢٠٠ مَسَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠ كَالْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِمَنكَذَّبَ إِلسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞

 عَلَى قَلْبُكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴾. ووجه إقامة الحجة عليهم، أن الذي أنزله هو المحيط علمه

بكل شيء، فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن، ويقول: هو من عند الله، وما هو من عنده، ويستحل دماء من خالفه وأموالهم، ويزعم أن الله قال له ذلك، والله يعلم كل شيء، ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه، ويمكنه من رقابهم وبلادهم، فلا يمكن أحدًا أن ينكر هذا القرآن، إلا بعد إنكار علم الله، وهذا لا تقول به طائفة من بني آدم، سوى الفلاسفة الدهرية.

وأيضًا، فإن ذكر علمه تعالى العام، ينبههم ويحضهم على تدبر القرآن، وأنهم لو تدبروا لرأوا فيه من علمه وأحكامه، ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة. ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله بهم، أنه لم يَدَعْهُم وظلمهم، بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه، ووعدهم بالمغفرة والرحمة، إن هم تابوا ورجعوا، فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا﴾ أي: وصفه المغفرة، لأهل الجرائم والذنوب، إذا فعلوا أسباب المغفرة، وهي الرجوع عن معاصيه، والتوبة منها ﴿ رَّحَيُّ ﴾ بهم، حيث لم يعاجلهم

بالعقوبة، وقد فعلوا مقتضاها، وحيث قبل توبتهم بعد المعاصى، وحيث محا ما سلف من سيئاتهم، وحيث قبل حسناتهم، وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده، والمقبل عليه

بعد إعراضه، إلى حالة المطيعين المنيبين إليه. (٧-٧) ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّمَامُ وَيَنْفِى فِ ٱلأَتَوَانُ لَوْلَا أَوْلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَمُ نَـذِيرًا ٥ أَوْ يُلْفَقَ إِلَيْهِ

كَذُ أَوْ تَكُونُ لَمُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَكَأً وَقَكَالَ الظَّالِمُكَ إِنَّ تَنَبِّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَنْحُولًا ٥ أَلْمَارٌ كَيْفَ مَنَرَبُوا لَكَ ٱلْأَشْالُ فَضَلُواْ فَـلَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَسلًا ٥ تَبَارَكَ ٱلَّذِينَ إِن شَيَاةً جَعَلَ لَكَ خَيْرًا نِن ذَلِكَ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْيَنهَا ٱلأَنْهَذَرُ وَيَجْعَل لَكَ فُصُورًا o بَلَ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إذَا رَأْتَهُم مِّن مِّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا لَمَا تَغَيُّطُنَا وَزَفِيرًا ۞ وَإِنَّا ٱلْقُوا مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقَا مُقَدِّمَةِنَ دَعُوا هُمَالِكَ ثُبُولَ ٥ لَا نَدْعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُولَ رَحِنًا وَآدْعُوا ثُبُورًا كَبْيرًا ﴾ هذا من مقالة المكذبين للرسول التي قدحوا بها

يساعده مَلَكٌ، فقالوا: ﴿ مَال هَنذَا ٱلرَّسُولِ ﴾ أي: ما لهذا الذي ادعى الرسالة؟ تهكمًا منهم واستهزاء ﴿يَأْكُلُ ٱلظَّمَارَ﴾ وهذا من خصائص البشر، فهلا كان مَلَكًا لا يأكل الطعام، ﴿وَيَنْهُى فِي ٱلْأَتُولَةِ ﴾ للبيع والشراء، وهذا - بزعمهم -لا يليق بمن يكون رسولًا ، مع أن الله قال : ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبَّلُكَ

مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَكَامَ وَيَكْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُ﴾. ﴿ لَوْلَا أَنْزُلَ إِلَيْهِ مُلَكُ ﴾ أي: هلا أنزل معه ملك يساعده ويعاونه ﴿فَكُونِكَ مَعَتُمُ نَـنَذِيرًا﴾ ويزعمهم أنه غير كاف

في رسالته، وهو أنهم اعترضوا بأنه هلا كان مَلَكًا أو مَلِكًا، أو

للرسالة، ولا بطوقه وقدرته القيام بها.

ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر.

﴿ أَوْ بُلِنَهُ إِلَيْهِ كَنَّ ﴾ أي: مال مجموع من غير تعب ﴿ أَوَّ تَكُونُ لَمُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾ فيستغنى بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الوزق.

﴿ وَقَالَ الظَّالَ يَ كَا حملهم على القول، ظلمهم لا اشتباه منهم ﴿إِن تَنْبَعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ هذا، وقد علموا كمال عقله، وحسن حديثه، وسلامته من جميع المطاعن.

ولما كانت هذه الأقوال منهم، عجيبة جدًّا، قال تعالى: ﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلأَمْثَالَ﴾ وهي: أنه هلا كان مَلَكًا، وزالت عنه خصائص البشر؟ أو معه ملك، لأنه غير قادر على

ما قال، أو أنزل عليه كنز، أو جعلت له جنة تغنيه عن المشى في الأسواق، أو أنه كان مسحورًا.

﴿ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ قالوا أقوالًا متناقضة، كلها

جهل وضلال وسفه، ليس في شيء منها هداية، بل ولا في شيء منها أدنى شبهة تقدح في الرسالة، فبمجرد النظر إليها وتصورها، يجزم العاقل ببطلانها، ويكفيه عن ردها، ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبرها، والنظر هل توجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟ .

٣٥- تفسير سورة الفرقان، الآيات: ٧-١٤

ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيرًا كثيرًا في الدنيا فقال: ﴿ نَبَارُكَ ٱلَّذِينَ إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ﴾ أي: خيرًا مما قالوا، ثم فسره بقوله: ﴿ جَنَّتِ تَمْرِي مِن غَيِّهَا ٱلأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا﴾ مرتفعة مزخرفة، فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك، ولكنه تعالى - لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة -أعطى منها أولياءه ورسله، ما اقتضته حكمته منها، واقتراح أعدائهم بأنهم، هلا رزقوا منها رزقًا كثيرًا جدًّا، ظلم وجراءة.

ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد، أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق، ولا لاتباع البرهان، وإنما صدرت منهم تعنتًا وظلمًا، وتكذيبًا بالحق، فقالوا ما يقلوبهم من ذلك، ولهذا قال: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِٱلسَّاعَةِ ﴾ والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق، لا سبيل إلى هدايته، ولا حيلة في مجادلته، وإنما له حيلة واحدة، وهي نزول العذاب به، فلهذا قال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بَالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ أي: نارًا عظيمة، قد اشتد سعيرها، وتغيظت على أهلها، واشتدزفيرها.

﴿إِذَا رَأَتَهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ﴾ أي: قبل وصولهم ووصولها إليهم ﴿ بَهِعُوا لَمَا تَعَيُّظُا ﴾ عليهم ﴿ وَزَفِيرًا ﴾ تقلق منهم الأفتدة ، وتتصدع القلوب، ويكاد الواحد منهم يموت خوفًا منها وذعرًا، قد غضبت عليهم لغضب خالقها، وقد زاد لهبها، لزيادة كفرهم وشرهم.

﴿ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا صَبِّيقًا مُفَرِّينَ ﴾ أي: عذابهم، وهم في وسطها، جمع في مكان بين ضيق المكان، وتزاحم السكان، وتقرينهم بالسلاسل والأغلال، فإذا وصلوا لذلك المكان النحس، وحبسوا في أشر حبس ﴿ دَعَوَّا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ دعوا على أنفسهم بالثبور والخزى والفضيحة، وعلموا أنهم ظالمون معتدون، قد عدل فيهم الخالق، حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل، وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم، ولا مغنية من عذاب الله، بل يقال لهم: ﴿ لَا نَدُّعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُهُورًا وَسِيدًا وَآدَعُوا ثُبُورًا كَبْيرًا ﴾ أي: لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه، ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن.

لما بين جزاء الظالمين، ناسب أن يذكر جزاء المتقين

فقال:

(١٦،١٥) ﴿فُلُ أَدْلِكَ خَيْرً أَرْ جَنَّـةُ ٱلْخُـلَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ كَانَتْ فَنَمْ جَزَاتُهُ وَمَصِيرًا ٥ فَكُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِينًا كَاتَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مَسْتُولًا﴾ أي: قل لهم – مبينًا لسفاهة رأيهم، واختيارهم الضار على النافع - ﴿أَنْزَلِكَ﴾ الذي وصفت لكم من العذاب ﴿خَيْرٌ أَمْرَ جَنَّـةُ ٱلْخُـلِّهِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلمُنْقُونَ ﴾ التي زادها تقوى الله، فمن قام بالتقوى، فالله قد وعده إياها .

﴿ كَانَتْ لَمُمْ جَزَآتُ﴾ على تقواهم ﴿وَمَصِيرًا﴾ موثلًا يرجعون إليها، ويستقرون فيها، ويخلدون دائمًا أبدًا.

﴿ لَٰكُمْ فِيهَا مَا يَشَكَّأُونَ ﴾ أي: ما يطلبون، وتتعلق بهم أمانيهم ومشيئتهم، من المطاعم، والمشارب اللذيذة، والملابس الفاخرة، والنساء الجميلات، والقصور العاليات، والجنات، والحدائق المرجحنة والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها، من حسنها وتنوعها، وكثرة أصنافها، والأنهار التي تجرى في رياض الجنة وبساتينها، حيث شاءوا يصرفونها، ويفجرونها أنهارًا من ماء غير آسن، وأنهارًا من لبن لم يتغير طعمه، وأنهارًا من خمر لذة للشاربين، وأنهارًا من عسل مصفى، وروائح طيبة، ومساكن مزخرفة، وأصوات شجية، تأخذ من حسنها بالقلوب، ومزاورة الإخوان، والتمتع بلقاء الأحباب.

وأعلى من ذلك كله، التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم،

وسماع كلامه، والحظوة بقربه، والسعادة برضاه، والأمن من

سخطه، واستمرار هذا النعيم ودوامه، وزيادته على ممر الأوقات، وتعاقب الآنات ﴿كَانَ﴾ دخولها والوصول إليها ﴿عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا﴾ يسأله إياها، عباده المتقون بلسان حالهم، ولسان مقالهم، فأيُّ الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار؟ وأيُّ العاملين، عمال دار الشقاء، أو عمال دار السعادة، أولى بالفضل والعقل والفخر، يا أولى الألباب؟ . لقد وضح الحق، واستنار السبيل، فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل، فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء، وأقوام بالسعادة، أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسني وزيادة، ونستغيث بك اللهم! من حالة الأشقياء، ونسألك المعافاة

(١٧ - ٢٠) ﴿ وَنَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَسَتُدُ أَضَلَلْتُمْ عِبَسَادِي هَتَوُلِآهِ أَمْ هُمْ ضَيَلُوا السَّبِيلَ ٥ قَالُوا سُبْحَنكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نُتَجَٰذِ مِن دُولِكَ مِنْ أَوْلِيَاتَة وَلَابَكِن مَتَّغَتَهُمْر وَمَاكِمَاءَهُمْ خَتَّى نَسُوا ٱلذِّكْرَ وْكَانُوا قَوْمًا بُورًا ٥ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُوكَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرَأُ وَمَن يَظَلِم مِنكُمْ نُلِقَهُ

CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH إِذَارَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَاتَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا ٱلْقُواٰمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقَا مُّقَرَّ نِينَ دَعَوَّاهُ نَالِكَ ثُبُورًا ١ لَّانَدْعُواْ ٱلْمَوْمَ ثُبُوزًا وَبِعِدًا وَآدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلُ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْجَنَّـ أُٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُتُمْجَزَاءً وَمَصِيرًا ۞ لَمُتُمْ فِيهَا مَايَشَآءُ ونَ خَلِدِينً كَابَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًامَّتُ وَلَا ١٠٠٠ وَنَوْمَ يَحْشُدُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْمُ عِبَادِى هَتُوْلِآءٍ أَمْهُمْ مَنَكُوا ٱلسَّبِيلَ ١٠ قَالُوا سُبْحَنَّكَ مَاكَانَ يَـلْبَغِيلْنَآأَن نَّتَخِذَمِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيكَ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَرَوَّكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿ فَعَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُوبَ فَمَاتَسْتَطِيعُونِ صَرْفَاوَلَا نَصَّرّاً وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ أَدُقْهُ عَذَابًاكَ بِيرًا ١ وَمَآ أَرْسِلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينِ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَا كُلُونَ الطَّعَكَامَ وَيَكْشُونِ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ لِعَضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۖ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

عَذَاكًا كَيْرًا ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبُلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَاأَكُونَ الطَّعَكَامَ وَيَكَشُّونَ فِي ٱلْأَشَوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِنَفِي فِشْنَةُ أَنْصَبِرُونًا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ يخبر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة، وتبرِّيهم منهم، وبطلان سعيهم فقال: ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُّرُهُمْ ﴾ أي: المكذبين المشركين ﴿ وَمَا يَمْبُدُونِكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ﴾ الله مخاطبًا للمعبودين على وجه التقريع لمن عبدهم: ﴿مَأْنَتُدُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَتَوُلِآهِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ السَّبِيلَ﴾ هل أمرتموهم بعبادتكم، وزينتم لهم ذلك، أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ . ﴿قَالُواْ سُبِّحَنَكَ﴾ نزهوا الله عن شرك المشركين به، وبرؤوا

أنفسهم من ذلك. ﴿مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَّا﴾ أي: لا يليق بنا، ولا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم، ونعبدهم وندعوهم، فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك، مُتَبرِّثين من عبادة غيرك، فكيف نأمر أحدًا بعبادتنا؟ هذا لا يكون. أو، سبحانك عن ﴿أَن نَّتُّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَانَ﴾ وهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام: ﴿ وَإِذْ قَالَ آلَةُ يُنعِسَى إِنَّ مَرْيَجَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُتِيَ إِلَىٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ

شُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِنَ أَنْ أَقُولَ مَا لِيَسَ لِى بِحَقٌّ إِن كُنتُ قُلْتُمُ فَقَدْ والاختيار. عَلِمْتَكُمْ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ٥ مَا قُلْتُ لَمُمَّ إِلَّا مَا أَمْرَانَنِي بِهِ: أَنِ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُّ ﴾

الآية. وقال تعالى: ﴿وَيَهِمْ يَخَشُّرُهُمْ جَبِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلسَّلَتِكَةِ أَهْتُؤُلُّهَ إِنَّاكُرُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٥ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَلَتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم تَوْمِنُونَ﴾، ﴿وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاشُ كَانُوا لَمْتَمْ

ومطالبها النفسية ﴿حَتَّى نَسُوا ٱللَّهِكَرَ﴾ اشتغالًا في لذات الدنيا، وإكبابًا على شهواتها، فحافظوا على دنياهم، وضيعوا دينهم ﴿وَكَانُواْ فَوَمَّا بُورًا﴾ أي: باثرين لا خير فيهم، ولا يصلحون لصالح، لا يصلحون إلا للهلاك والبوار، فذكروا المانع من اتباعهم الهدى، وهو التمتع في الدنيا، الذي صرفهم عن الهدى، وعَدَم المقتضى للهدى، وهو: أنهم لا خير فيهم، فإذا عدم المقتضى، ووجد المانع، فلا تشاء من شر وهلاك، إلا وجدته فيهم، فلما تبرأوا منهم، قال الله توبيخًا وتقريعًا للعابدين (١٠): ﴿فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ﴾ إنهم أمروكم بعبادتهم، ورضوا فعلكم وأنهم شفعاء لكم عند ربكم، كذبوكم في ذلك الزعم، وصاروا من أكبر أعدائكم، فحق

فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله، أو يكونوا

أضلوهم، ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين فقالوا:

﴿ رَائِكِن مُّنَّمَّتُهُمَّ رَمَّ إِنَّامَهُمْ ﴾ في لذات الدنيا وشهواتها،

أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِمِهَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ .

عليكم العذاب. ﴿ فَمَا نَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا ﴾ للعذاب عنكم بفعلكم، أو بفداء،

أو غير ذلك، ﴿وَلَا نَصْرَأُ﴾ لعجزكم، وعدم ناصركم. هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين، كما رأيت، أسوأ حكم،

وأشر مصير. وأما المعاند منهم، الذي عرف الحق وصدف عنه، فقال في حقه: ﴿وَمَن يَظْلِم يُنكُمْ﴾ بترك الحق ظلمًا وعنادًا ﴿ نُزِقَهُ عَذَاكًا كَبِيرًا ﴾ لا يقادر قدره، ولا يبلغ أمره.

ثم قال تعالى جوابًا لقول المكذبين: ﴿مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ الظَّعَارُ وَيَدِّينِي فِ الْأَمْوَاقِي ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُتْرَسَايِنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الظَّعَامَ وَيَتَشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُّ﴾ فما

جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام، وما جعلناهم ملائكة، فلك فيهم أسوة. وأما الغني والفقر، فهو فتنة، وحكمة من الله تعالى، كما

قال: ﴿وَيَحَمَّلْنَا بَمْضَكُمْ لِمُعْفِى فِشَّنَةً﴾ الرسول فتنة للمرسل إليهم، واختبار للمطيعين من العاصين (٢)، والرسل فتناهم يدعوة الخلق، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وهكذا

سائر أصناف الخلق في هذه الدار، دار الفتن والابتلاء والقصد من تلك الفتنة ﴿أَنَصْبُرُونُّ﴾ فتقومون بما هو

وظيفتكم اللازمة الراتبة، فيثيبكم مولاكم<sup>(٣)</sup>، أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ . ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ يعلم أحوالكم ويصطفى من يعلمه

يصلح لرسالته، ويختصه بتفضيله، ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

(٢١-٢١) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِلْأَلَةُ لَا لِآلُ أَنْزِلَ عَلَيْنَا المَلَتَهِكُةُ أَزْ زَقَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ اسْتَكَكَبُرُوا فِنَ أَنشُوبِهمْ وَهَـَوْ عُـثُوًّا كَبِيرًا ٥ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَالَتِيكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمِيذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ٥ وَقَايِمْنَا إِلَىٰ مَا عَبِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ فَبَكَآهُ مَّنتُورًا﴾ أي: قال

المكذبون للرسول، المكذبون بوعد الله ووعيده، الذين ليس في قلوبهم خوف الوعيد، ولا رجاء لقاء الخالق. ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمُلَتِّمِكُةً أَزَّ نَرَىٰ رَبِّناً ﴾ أي: هلا نزلت الملائكة، تشهد لك بالرسالة، وتؤيدك عليها، أو تنزل رسلًا مستقلين، أو نرى ربنا فيكلمنا، ويقول: هذا رسولي فاتبعوه؟ وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض، بل بالتكبر والعلو

والعتو. ﴿لَقَدِ السَّتَكُبُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمَ ﴾ حيث اقترحوا هذا الاقتراح، وتجرأوا هذه الجرأة، فمن أنتم يا فقراء، ويا مساكين، حتى تطلبوا رؤية الله، وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها على

ذلك؟ وأيُّ كبر أعظم من هذا؟. ﴿وَعَنَوْ عُنُوًّا كَبِيرًا﴾ أي: قسوا وصلبوا عن الحق قساوة

عظيمة، فقلوبهم أشد من الأحجار، وأصلب من الحديد، لا تلين للحق، ولا تصغى للناصحين، فلذلك لم ينجع فيهم وعظ ولا تذكير، ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذير، بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم، وآيات الله البينات، بالإعراض والتكذيب والمعارضة، فأي عتو أكبر من هذا العتو؟! ولذلك بطلت أعمالهم واضمحلت، وخسروا أشد الخسران، وحرموا غاية الحرمان. ﴿ نَوْنَ رَوْنَ ٱلْمُلَتِكُةَ ﴾ التي اقترحوا نزولها ﴿ لَا بُشَرَىٰ يَوْمَهِذِ

لِّتَمْجُرِينَ﴾ وذلك أنهم لا يرونها، مع استمرارهم على جرمهم وعنادهم، إلا لعقوبتهم، وحلول البأس بهم، فأول ذلك عند الموت، إذا تنزلت عليهم الملائكة، قال الله تعالى: ﴿وَلَوَّ تَرَئَ إِذِ الظَّلْلِتُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلنَّوْتِ وَالْمَلَئَتِكُةُ بَاسِطُوٓا لَيْدِيهِمْ أَخْدِجُوٓا (١) في ب: للمعاندين. (٢) كذا في ب ، وفي أ: المعاصي. (٣) كذا في ب ، وفي أ : مولاهم.

الذي تؤشئم من باينيم تشكيرونه.

ثم في القبر، حيث بالنهم سكر ونكور، فيسألهم عن ربهم

ونبهم وديهم، فلا يجبيون جوابا ينجيهم، فيحلون بهم

ونبهم وديهم، الله يجبيون جوابا ينجيهم، فيحلون بهم

تسوقهم الملاكة إلى الثارة في يسلمونهم لغزلته جهنم، اللمن

يتولون عذابهم، ويباشرون عقابهم، فهذا الذي افترحوه،

وهذا الذي طلبوه، إن استعروا على إجرامهم لا بد أن يروه

وهذا الذي طلبوه، إن استعروا على إجرامهم لا بد أن يروه

لفد.

تُفَدُّما بِنَ آلْمَانِ التَّكُونَ بَالْآئِنِ الْمُلْفَقِلُ الْمُفَدُّونِ إِلَّا بِمِلْلَوْقِ. وَقَوْقَتُمانًا لَمَا تَعْلِمُوا فِي مُسَلِّحًا أَنِي: أَعْمَالُهُم اللهِ بِحَوْلِهِ الْمَعْمَدِينَّا فِي الْمَلَّةِ تَكُونُ خَيْرًا، وَتَعْمِراً فِيهِ ﴿ فَيَمَلَّتُهُمُ يَكُنَّ تُشْرُكُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَصْمِحَةً مضمحةً، قد خسروه، وحرموا أجره، وعوقوا عليه، وذلك لفقةه الإمان، وصدوره عرب مكان في وطيقة والسلم فالعلم الذي

﴿ وَتَقُولُونَ حِجْهِ الصَّحْدُورُ ﴾ ، ﴿ يَمَعْشَرُ الَّذِن وَالْإِنس إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَن

يقبله الله، ما صدر عن المؤمن المخلص، المصدق للرسل المتبع لهم فيه. (٢٤) ﴿أَسْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمِينٍ خَبِّرٌ مُسْتَقَدَّرٌ وَأَعْسَنُ مُقِيلًا﴾

أي: في ذلك اليوم الهائل، كير البلابل ﴿ الْمَسَكَتُ الْمَنْتُكُ الْمَنْتُكُ الْمَنْتُكُ الْمَنْتُكُ الْمَنْتُكُ الْمَنْتُكُ الْمَنْتُ الْمَنْتُكُ مِنَ أَهَلِ الله واتقوا ربهم ﴿ فَيَرْ الْمُنْتَكُ أَيْنَا لَكُمْ مِنْ أَمْلِلُكُ أَيْنَ مَسَعْرِهم في الشياقة، هو المستقر النافع، والراحة النافع، لا تشعيل المنتفيل المنتفيل المنتفيل منافقة على تمام النجيم الذي لا يشويه كلار، يغذون أصحاب الذار، فإن جهتم ساعت سنشرًا الطرف الأخر عنه شيء، لأنه لا خير في مقبل فيما ليس في الطرف الآخر عنه شيء، لأنه لا خير في مقبل أهل النار

الطرف الأخر وصد عني مها لأنه لا خير في مقبل أهل التار ومستفرهم، كفوله: ﴿ أَنَّلُهُ مَثِلًا أَنْ يُرْفِلَكِكُ ﴾ أَمَّا لَشَرُولِكِكَ ﴾ . (١٩-٣-١) ﴿ وَيَوَا تَشَقُلُ النَّتُهُ إِلَيْتُم فَرَقًا النَّقَيْدِيُ شَيِلًا ٥ وَيَوَمَ النَّلُكُ وَيَهِدِ النَّمُ النَّبِيرَةِ مِنْهُولَ يَنْتُنِي الْخَلَقِ مَنْ اللَّهِيمَةَ مَنْزِيلًا ٥ وَيَوَمَ يَشَقُلُ الطَّلُمُ لَنَ يَبْتُو يَمِنُولُ يَنْتُنِي الْخَلَقُ مَنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدًا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُكُولُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَ

نَيْرُ التي تليها صفًّا وهكذا . القصد أن الملائكة - على كثرتهم وقوتهم - ينزلون

معيطين بالخذى، مذعنين لأمر ربهم، لا يتكلم متهم أحد الا يتكلم منهم أحد الا يتكلم منهم أحد الا يتكلم منهم أحد الا يتكلم منهم أحد الا يأدن من المعين، حصوصًا الذي يارز والكه بالخظائم، وأقدم على مساخطه، ثم قدم عليه يذوب وخطال لم يتبدع فيه المطلب الحق، بلذوب وحد يظلم متال فرة، ولهذا قال: وليكنان يُتِنَا فَلَ النَّيْنِينَ عَلَى النَّقِينَ عَلَى الله المحربة الشديدة، وتحسر وليها، يخلاف المؤون، فإن يسير عليه، خطيف الحمل أهروه عليه، يخلاف المؤون، فإن يسير عليه، خطيف الحمل أهروه عليه، يخلاف المؤون، فإن يسير عليه، خطيف الحمل أهرة عشر التنظين إلى الرَّحْنِي بَقِنَا و رَسُولُ النَّمِينَ إلى الرَّحْنِي بَقِنَا و رَسُولُ النَّمِينَ إلى الرَّحْنِي بَقَنَا و رَسُولُ النَّمِينَ إلى الرَّحْنِي بَقَنا و رَسُولُ النَّمِينَ إلى الرَّحْنِي بَقِنا و رَسُولُ النَّمِينَ بَلَيْ جَمَعَ الرَّحْنِينَ بَقِياً و مَسَالِهِ النَّمِينَ إلى الرَّحْنِينَ بَلِينَا و الرَّحْنِينَ بَلَيْ وَسُولُ و الرَّمِينَ بَلَيْ جَمَانُ الْمَوْنِ مَلْنَ الْحَمْنَ الْمَانِينَ بَلْنَا الْمِنْ الرَّمِينَ إلَيْ جَمَانُ الْمَانِينَ اللهِ جَمَانُ الْمَانِينَ إلى الرَّحْنِينَ بَلْنَا الْمَعَانِينَ اللهِ جَمَانُ الْمَانِينَ اللّهِ جَمَانُ الْمَانِينَ إلى الرَّحْنِينَ إلى المُحْمِلُ المَانِينَ اللهِ جَمَانُ الْمِنْ الْمِنْ اللّهِ عَلَى الْمَانِينَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ جَمَانُ الْحَرْنِ مَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّمَانِينَ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَانِينَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَانِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَانِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

ونوله: ﴿ وَالنَّذَافَ يَوَكِيدُ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ النَّذُو النَّجَرُكُ ﴾ لا يبقى لأحد من المخلوقين، ملكُ ولا صورة ملكِ، كما كانو أن السلوك وماياهم، والأحرار فالنيد، والأطراء والليد، والأطراء ووغيرهم، ومما يرتاح له الفلب، وتطفيه به النّضي، ويشترح له الصدد، أن أضاف الملك في يوم القيامة، لاسمه ﴿ وَالرَّحَيْثُ ﴾ الذي وسعت رحمته كل شيء، وصعت كل حيء وملات الكاتات، وعمرت بها الدنيا والأحرة، وتم يها كل نقص، وذاك يها كل نقص، وغلبت الأساء الدالة عليه، الأسعاء الدالة على الخضب، وسبقت وسعت على الخضب، وسبقت وسعت من حيث المناها والمناها على الخضب، وسبقت وسبقت وسعت على الخضب، وسبقت وسبقت وسبقت وسبقت وسعت على الخضب، وسبقت وسبقت وسبقت وسعت على الخضب، وسبقت وسب

وخلق هذا الآدمي الضعيف، وشرَّفه وكرَّمه، ليتم عليه نعمته، وليتغمده برحمت. وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين

يديه، ينتظرون ما يحكم فيهم، وما يجري عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، فما ظنك بما يعاملهم به، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت علمها الشقارة، وحقت عليه كلمة المذاب.

﴿ وَيَرْمَ يَسَقُ الطَّلَمِ ﴾ بشركه وتفره، وتكذيه للرسل ﴿ عَلَىٰ يَدْنِهِ ۚ تَاسَفًا، وتحسرًا، وحزنًا، واسفًا ﴿ يَكُولُ يَكِتَنِي أَشَّلَتُ مَ الرَّشُولِ مَبِيلًا﴾ أي: طريقًا بالإيمان به، وتصليقه واتباعه. ﴿ كَنْكُمْ آتَ لَهُ لُمُؤُلِّ اللهِ هذا الله طائد الإنجاد أنه الحداد الإنجاد ... أنه الحداد الإنجاد ... أنه الحد

ح الزولو ميدلاته اي خريفها بالإيدان به رفعطيه واجاعه. ﴿ يَنْهَا فَيْنَ لَوْ الْمُؤْهَ لَكُونًا﴾ وهو الشيفان الإنسي أو الحين ﴿ لِلَيْهُ ﴾ أي: حبيبًا مساقيًا، هاونت أنصح الناس لي. وأبرهم بي، وأرفقهم بي، وواليت أعدى عدو لي، الذي لم تقديني ولايه، إلا الشقاء والخسار والمخزي واليوار ﴿ لللّهَا الشّيُّ مِنْ الْوَسِكُمْ بِللّهُ الْمِكْلُولُ عِنْ زين له ما هو عليه من الصّلال، يعدّمه وتسويله.

﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطُانُ لِلْإِنْكِينِ خَذُولًا ﴾ يزين له الباطل،

أَنتُد بِمُفْرِخِيٌّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا ٱلْمَرْكَتُمُونِ مِن فَبَالٌ ﴾ الآية .

عداوته، وتضره صداقته، والله الموفق.

والمشى خلفه.

ويقبح له الحق، ويعده الأماني، ثم يتخلى عنه، ويتبرأ منه، كما قال لجميع أتباعه، حين قضى الأمر، وفرغ الله من حساب الخلق ﴿وَقَالَ ٱلشَّبَطَانُ لَمَّا فُضِيَ ٱلْأَمْتُرُ إِنَّكَ ٱللَّهُ وَعَلَكُمْ وَعْدَ الْخَيْقِ وَوَعَدُنَّكُمْ فَأَخْلَفَتُكُمٌّ وَمَا كَانَ لِنَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَينِ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَنَّدُ لِّي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوَّا أَنفُسَكُمْ مَّنَا أَنَا بِمُصْرِخُمْ وَمَآ فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان، ولْيَتَدارَك الممكن قبل أن لا يمكن، ولُيُوالِ مَنْ ولايته فيها سعادته، ويعادي مَنْ تنفعه

(٣١،٣٠) ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنزَتِ إِنَّ فَرَى ٱلَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْمَانَ مَهْجُوزًا ٥ وَكُذَلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّي نَبِي عَدُوًّا فِنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَيِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا﴾. ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولَ﴾ مناديًا لربه، وشاكيًا عليه إعراض قومه عما جاء به، ومتأسفًا على ذلك منهم: ﴿يُرَبِّ إِنَّ قَرْمِي﴾ الذين أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم ﴿ٱتَّخَذُوا هَنذَا أَلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا﴾ أي: قد أعرضوا عنه، وهجروه، وتركوه، مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه، والإقبال على أحكامه، قال الله مسليًّا لرسوله، ومخبرًا أن هؤلاء الخلق لهم سلف

عليه، يعارضونهم ويردون عليهم، ويجادلونهم بالباطل. من بعض فوائد ذلك، أن يعلو الحق على الباطل، وأن يتبين الحق، ويتضح اتضاحًا عظيمًا، لأن معارضة الباطل للحق، مما تزيده وضوحًا وبيانًا وكمال استدلال، وأن يتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة، وبأهل الباطل من العقوبة، فلا تحزن عليهم، ولا تذهب نفسك عليهم

﴿وَكُفَّنِي بِرَبِّكَ هَادِيـًا ﴾ يهديك، فيحصل لك المطلوب، ومصالح دينك ودنياك ﴿وَنَصِيرًا ﴾ ينصرك على أعدائك، ويدفع

صنعوا كصنيعهم، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِّي عَدُّوًّا مِّنَ أَلْمُجْرِمِينُّ﴾ أي: من الذين لا يصلحون للخير، ولا يزكون

عنك كل مكروه، في أمر الدين والدنيا، فاكْتَفِ به، وتوكلُ (٣٣،٣٢) ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَجِدَةً

كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ. فُوْادَكُ وَرَتُلْنَكُ نَرْنِيلًا ٥ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَل إِلَّا حِثَنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَشْبِيرًا ﴾ هذا من جملة مقترحات الكفار،

الذي توحيه إليهم أنفسهم فقالوا: ﴿لَّوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَلُنُّ جُمَّلَةً وَحِدَةً﴾ أي: كما أنزلت الكتب قبله، وأيُّ محذور من نزوله على هذا الوجه؟ بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن، ولهذا قال: ﴿كَنَاكِ﴾ أنزلناه متفرقًا ﴿لِنَيْتَتَ بِدِ فُوَادَكُ ۗ لأنه

ASSESSES. 777 ، وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْ مَا ٱلْمَلَتُ عِكُهُ ٱوْنَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ٦ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ١٠٠ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَيلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَكَآهَ مَن ثُورًا ١٠٠٠ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِدٍ خَيْرٌ مُسْتَفَرَّا

وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٩ وَنَوْمَ لَشَقَّقُ ٱلسَّمَآةُ وَالْغَمَنِمِ فُزِلَالْلَلَةِكَةُ تَعْزِيلًا ﴿ ٱلْمُلُكُ يَوْمَ إِلَا أَخَقُ لِلرَّحْمَنِّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحَقُولُ يَىٰ لَيْتَنِى الْخَذَٰتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا لَيْكًا يَنَوْيْلَقَ لَيْتَغِ لَرَّأْتَخِذَ

فُلَانًا غَلِيلًا ۞ لَقَدُأَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَ فِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١١ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَدَرَبِ إِنَّ قَوْمِي أَتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَ انَ مَهْجُوزًا ﴿ كَا كَانَاكِ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيكا وَيَصِمَرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً

وَبِهِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَوْاَدَكَّ وَرَتَلْنَهُ مَرْنِيلًا ١٠٠٠

كلما نزل عليه شيء من القرآن، ازداد طمأنينة وثباتًا، وخصوصًا عند ورود أسباب القلق، فإن نزول القرآن عند حدوثه، یکون له موقع عظیم، وتثبیت کثیر، أبلغ مما لو کان نازلًا قبل ذلك، ثم تذكره عند حلول سببه. ﴿وَرَتُلْنَهُ نَرْبِيلًا﴾ أي: مهلناه، ودرجناك فيه تدريجًا، وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن، وبرسوله محمد ﷺ،

حيث جعل إنزال كتابه جاريًا على أحوال الرسول ومصالحه الدينية، ولهذا قال: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلَ﴾ يعارضون به الحق، ويدفعون به رسالتك. ﴿ إِلَّا حِثْنَكَ بِٱلْعَقِ وَأَحْسَنَ تَشْبِيرًا ﴾ أي: أنزلنا عليك قرآنًا جامعًا للحق في معانيه، والوضوح والبيان التام في ألفاظه، فمعانيه كلها حق وصدق، لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من

الوجوه، وألفاظه وحدوده للاشياء أوضح ألفاظًا، وأحسن تفسيرًا، مبين للمعانى بيانًا كاملًا. وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم، من

محدث، ومعلم، وواعظ، أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله، كذلك العالم يدبر أمر الخلق، فكلما حدث موجب،

أو حصل موسم، أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والمواعظ الموافقة لذلك. وفيه رد على المتكلفين، من الجهمية ونحوهم، ممن يري

أن كثيرًا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها، ولها معان غير ما يفهم منها، فإذًا - على قولهم - لا يكون القرآن أحسن تفسيرًا من غيره، وإنما التفسير الأحسن - على زعمهم - تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفًا. (٣٤) ﴿الَّذِينَ بَخَذُرُوكَ عَلَى وَجُوْمِهِمْ إِلَى جَهَلَمْمَ أَوْلَتِهِكَ تَكُرُّ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا﴾ يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله، وسوء مآلهم وأنهم ﴿يُعْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾

أشنع مرأى، وأفظع منظر، تسحبهم ملائكة العذاب، ويجرونهم ﴿ إِنَّ جَهَنَّهُ ﴾ الجامعة لكل عذاب وعقوبة . ﴿أُوْلَيْكَ﴾ الذين بهذه الحالة ﴿نَرُّ مَّكَانَا﴾ ممن آمن بالله وصدق رسله.

﴿وَأَضَالُ سَبِيلًا﴾ وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل، فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإن المؤمنين حسن مكانهم ومستقرهم، واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم .

(٣٥-٤٠) ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ وَجَعَلْنَا مَعَـهُۥ أَخَاهُ هَـُدُونِكَ وَزِيرًا ٥ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَائِهُ وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٥ وَعَادًا وَتَعَوْدًا وَأَصَلَبَ الرَّسَ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَذِيلً ٥ وَكُلًّا مَنَرَتَنَا لَهُ ٱلْأَمْشَالُّ وَكُلَّا نَبِّرْنَا تَشْهِرًا ٥ وَلَقَدْ أَنَّوا عَلَى الْفَرْيَةِ ٱلَّذِيَّ أَشْطِرَتْ مَطَرَ السَّق أَنْكُمَمْ يَكُرُولُواْ كِرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ أشار تعالى إلى هذه القصص، وقد بسطها في آيات أخر، لِيُحَذِّر المخاطبين، من استمرارهم على تكذيب رسولهم، فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين [كانوا] ١٠٠ قريبًا منهم، ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم.

ومنهم من يرون آثارهم عيانًا، كقوم صالح في الحِجْر، وكالقرية التي أُمْطِرَتْ مطر السَّوْء، بحجارة من سجيل، يمرون عليهم مصبحين، وبالليل في أسفارهم، فإن أولئك الأمم ليسوا شرًّا منهم، ورسلهم ليسوا خيرًا من رسول هؤلاء. ﴿ أَكُنَّارُكُمْ خَرٌّ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْ لَكُمْ مَرَلَةٌ ۚ فِي ٱلزُّمْرِ ﴾. ولكن الذي منع هؤلاء من الإيمان - مع ما شاهدوا من الآيات - أنهم كَانُوا لا يرجون بعثًا ولا نشورًا، فلا يرجون لقاء ربهم، ولا يخشون نكاله، فلذلك استمروا على عنادهم، وإلا فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة، ولا إشكال، ولا

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاحِثْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ مَنْسِيرًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَى جَهَنَّمَ أَوْلَتِهِكَ شَكُّرٌ مَّكَانَا وَأَصَٰلُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَ انِّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ أَخَاهُ هَدُوونَ وَزِيزًا لَيُّ الْفَلْنَاٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينِ كَذَّنُواْبِئَا يَنِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ تَدْمِيرًا ١٠ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّاكَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَذْنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١ۗ وَعَادَاوَتُمُودَا وَأَصْدَبَ ٱلرَّسْ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُ لِنَّ وَكُلَّا تَكِرْنَا تَنْهِيرًا ٢٠٠٠ وَلَقَدْ أَقَوَا عَلَى لَقَرْيَةٍ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرًا لسَّوْءً أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَامَرْجُوكِ نُشُورًا ١٠ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُـزُوا أَهَادُا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَيْضِلْنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَب صَبَرْنَا عَلَيْهُا وَسَوْفَ مَعْلَمُونَ عِيكِ يَرَوْنَ ٱلْعَلَاكِ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١١ أَوَيْتَ مَن أَخَذَ إِلَىٰهَ أَ، هَوَىلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

(٤١-٤٤) ﴿ وَإِنَّا زَلَكَ إِن يَتَخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُونًا أَهَادَا ٱلَّذِي مَنَّكَ اللهُ رَسُولًا 0 إِن كَادَ لَيُصِلُّنَا عَنْ اللهَيْمِنَا لَوْلَا أَب صَارَفَنَا عَلَيْتِهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرْقِنَ ٱلْعَلَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ٥ رُوَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَىٰهُمُ هَوْبُهُ أَفَأَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمّ تَعْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَمْلَةِ بَلْ هُمَّ أَصَلُ سَكِيلًا ﴾ أي: وإذا رآك يا محمد، هؤلاء المكذبون لك، المعاندون لآيات [الله](١)، المستكبرون في الأرض، استهزؤوا بك واحتقروك، وقالوا - على وجه الاحتقار والاستصغار -: ﴿أَهَاذَا ٱلَّذِي بَهَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا﴾ أي: غير مناسب ولا لائق، أن يبعث الله هذا الرجل، وهذا من شدة ظلمهم وعنادهم، وقلبهم الحقائق، فإن كلامهم هذا يفهم أن الرسول - حاشاه - في غاية الخسة والحقارة، وأنه لو كانت الرسالة لغيره، لكان أنسب.

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا ثُوْلَ هَذَا الْقُرْمَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْبَدَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ فهذا

(١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) زيادة يقتضيها السياق.

الكلام لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلهم، أو من أعظمهم عنادًا، وهو متجاهل، قصده ترويج ما معه من الباطل، بالقدح بالحق ويمن جاء به، وإلا فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله ﷺ، وجده رجل العالم، وهمامهم، ومقدمهم في العقل، والعلم، واللب، والرزانة، ومكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، والعفة، والشجاعة، والكرم، وكل خُلُق فَاضل، وأن المحتقر له، والشانيء له، قد جمع من السفه والجهل، والضلال، والتناقض، والظلم، والعدوان، ما لا يجمعه غيره، وحسبه جهلًا وضلالًا، أن يقدح بهذا الرسول العظيم، والهمام الكريم.

والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به، تَصلُّبهُم على باطلهم، وغرورًا لضعفاء العقول<sup>(١)</sup>، ولهذا قالوا: ﴿إِن كَادَ ﴾ هذا الرجل ﴿ لِتُعِيلُنَا عَنْ عَالِهَتِنا ﴾ بأن يجعل الآلهة إلَّها واحدًا ﴿ لَوْلَا أَن صَنَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ لأضلنا، زعموا - قبحهم الله – أن الضلال هو التوحيد، وأن الهدى ما هم عليه من الشرك، فلهذا تواصوا بالصبر عليه، ﴿وَأَطَلَقَ ٱلْلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱلشُّوا وَأَشْبِرُواْ عَلَيْ ءَالِهَيَكُرُ ﴾.

وهنا قالوا: ﴿ لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْتِهَا ﴾ والصبر يحمد في المواضع كلها، إلا في هذا الموضع، فإنه صبر على أسباب الغضب، وعلى الاستكثار من حطب جهنم، وأما المؤمنون، فهم كما قال الله عنهم: ﴿ وَتُوَاصَوّا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّارِ ﴾.

ولما كان هذا حكمًا منهم، بأنهم المهتدون والرسول ضال، وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم، توعدهم بالعذاب، وأخبر أنهم في ذلك الوقت ﴿حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ﴾ يعلمون علمًا حقيقيًّا ﴿مَنْ﴾ هو ﴿ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ ﴿وَنَوْمَ يَعَشُّ الظَّالِلُمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكِفُولُ يَكِيْتَنِي ٱلْخَذْتُ مَمَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ الآيات.

وهل فوق ضلال من جعل إلهه معبوده [هواه](٢)، فما هويه فعله، فلهذا قال: ﴿ أَرَبُّتُ مَن أَغَنَذَ إِلَّهُمُ هُوَيْدُ ﴾ ألا تعجب من حاله، وتنظر ما هو فيه من الضلال؟ وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة؟ .

﴿ أَفَأَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ أي: لست عليه بمسيطر مسلط، بل إنما أنت منذر، وقد قمت بوظيفتك، وحسابه على

ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ، بأن سلبهم العقول والأسماع، وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمى فهم لا يعقلون، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي، وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضًا أسلم عاقبة من هؤلاء،

ESECUTION S ٱمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْ ثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَائِمْ بَلْ هُمْ أَصَلُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ ٱلْمُ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلُهُ سَاكِنَّاثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٣٠ ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَاقَبْضَا يَسِيرًا ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْنَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَانًا وَجَعَلَ النَّهَ ارَنْشُورًا ١ وَهُوَالَّذِيَ أَرْسَلَ ٱلرِّينَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ عَلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْفِيهُ مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعَنَمُاوَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْصَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَيْثَ أَكَّ أَلْنَاسِ إِلَّاكُفُورًا ۞ وَلَوْشِنْنَا لَبَعَثْنَافِ كُلِّ قَرْيَةٍ نِّذِيرًا ۞ فَلَاتُعِلِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَنِهِ ذَهُم بِهِ. جِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠٠ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَلَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلَا اللَّهُ أَجَاحٌ وَجَعَلَ بِنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءَ بَشَرَ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيرًا ١٩٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا ١

فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف، وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه.

(٤٦،٤٥) ﴿أَلَمْ ثَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَمُ سَلَكُنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ فَيَضْمَنُهُ إِلَيْمَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ أى: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك، وسعة رحمته، أنه مدَّ على العباد الظل، وذلك قبل طلوع الشمس

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ﴾ أي: على الظل ﴿دَلِيلاً﴾ فلولا وجود الشمس لما عرف الظل، فإن الضد يعرف بضده. ﴿ ثُمَّ فَيْضَنَّهُ إِلَيْنَا فَيْضَا يَسِيرًا ﴾ فكلما ارتفعت الشمس،

تقلص الظل شيئًا فشيئًا، حتى يذهب بالكلية، فتوالى الظل والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عيانًا، وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما، وتعاقب الفصول، وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك من أدل دليل على كمال قدرة الله وعظمته، وكمال رحمته، وعنايته بعباده، وأنه وحده المعبود المحمود، المحبوب المعظم، ذو الجلال والإكرام.

(١) المراد: (وتغريرًا بضعفاء العقول). (٢) زيادة يقتضيها السياق، مع العلم أن كلمة هواه كُتبت في ب بدلًا عن معبوده ثم شطبت. النّهارُ نُشُورًا﴾ أي: من رحمته بكم ولطفه، أن جعل الليل لكم بعترلة اللباس الذي يغشاكم، حتى مشغروا فيه، وتهدؤوا بالنوم، وتسبت حركاتكم، أي: تقطع عندالنوم، فلولا الليل لما سكن العباد، ولا استمروا في تصرفهم، فضرهم ذلك غاية الفضر، ولو استمر أيضًا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم ومصالحهم، ولكنه جعل النّهار نشوراً يتشرون في لتجاراتهم

(۱۵-۱۰) ﴿ وَهُوَ الْمُونَ أَنِينَ لَا لِيَنْعَ ثِينًا بِيْنِكَ بِيَنَ مِنْصَدِيدُ رَازُونَ مِنْ السَّنَامُ مُنْ فَلَهُمْ اللَّهِ فَيْنَ فِينَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا مَنْنَا الْمُنْنَا وَلَنْنَا وَلَيْنِ صَلَيْنِا فَيْنَا مَرْقَتْ يَنْتِمْ لِلْكُولُمْ اللَّهِ لِلْكُولُمُ اللَّ الصَّفِرُ النَّهِ لِلْا صَلْمَا إِنَّا فِي اللَّهِ عَلَيْنَا مِنْ اللَّهِ اللِينَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُولِ

وأسفارهم وأعمالهم، فيقوم بذلك ما يقوم من المصالح.

﴿ وَالْوَلْنَ مِنْ السَّمْلُو مَلَهُ مُلَهُولاً ﴾ يظهر من الحدث والخبث، ويطهر من الغش والأدناس، وفيه بركة من بركته، أنه أنوله يه به بلده منها، فتخلف أصناف النوابت، والأشجار فيها، معا ياكل الناس والأسما ﴿ وَلَمُنِهُمُ بِمِنْ غَلْمُنَا أَلْشَا إِلَيْانِ صَحْبُكُمْ ﴾ أي: نسقيكموه،

العباد بالمطر قبل نزوله، وليستعدوا له قبل أن يفاجئهم دفعة

فرزشيقتم ومنا طائعاً اضائا والنابغ كيزياله اي: نسبتكموه، اتم وانعامكم، اليس الذي أرسل الرياح المبشرات، وجعلها في عملها متنوعات، وأنزل من السماء ماء طهورًا مباركًا، فيه رزق العهاد ورزق بهاتمهم، هو الذي يستحق أن يعبد وحلمه، ولا يشرك معه غيره؟. ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانية المشاهدة، وصرفها

ولما ذكر تعالى هذه الايات العبانية المشاهدة، وصرفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه، مع ذلك أبى أكثر الخلق إلا كفورًا، لفساد أخلاقهم وطبائعهم. (٥٢،٥١) ﴿وَلَنْ مِشْنَا لَهَمْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ فَيْرًا ۞ لَا تُشْعِ

الكيرين كيمه نشم بور جاكا كيركا يخبر تعالى عن نفوذ مشيته، وأنه لو شاء لبعث في كل قرية نذيرًا، أي: رسولًا ينذرهم ويحذرهم، فمشيته غير قاصرة عن ذلك، ولكن اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد – يا محمد – أن أرسلك

إلى جميعهم، أحمرهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، إنسهم وجنهم. هَكُوْ ثُمَّادُ أَلِكُوْ رَكُوْ فَيْ مَا أَنْ مِمِما أَنْسِلْتِ بِهِمْ مَا أَنْفَارُ

﴿ فَلَا تُطِيعِ ٱلۡكَافِيمِينَ ﴾ في ترك شيء مما أرسلت به، بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به .

﴿وَهَمِيْتُمُهُ بِالقرآن ﴿وَهِانَا خِيمِانَ الْعِيدَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ م مجهودك في نصر الحق وقعع الباطل، إلا بذلت، ولو رأيت منهم من التكليب والجراءة ما رأيت، فابذل جهدك، واستفرغ وسعك، ولا تيأس من هدايتهم، ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم.

د هوامهم. (٥٣) ﴿وَهُوْ اللَّذِي مَرَحَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَنْتُ قُرْتُ وَهَذَا مِنْتُهُ أَلَكُمْ رَيْعَلَ يَنْتُهَا بُرْتُنَا وَجِمْرًا تَحْمُونَكُ أَي: وهو وحده الذي مرج البحرين يلتقيان، البحر العذب، وهى الأنهار السارحة على

وجه الأرض، والبحر الملح، وجعل منفعة كل واحد منهما مصلحة للعباد.

السهين، فهذا يدل على كمال اقتداره، لقوله: ﴿وَأَنْ رَبُّكُ فَيْرُكُ﴾. (وه) فروتشارئ بن فوي آلفر كا كيتكافه و لإوقائد الإوران فورتشارئ بن فوي آلفر كا لا يتكافه و لا يشترثه إلى الترفية

والممنع، مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرضادات ربهم، ذايين عن ديمه، ولكتهم مكسوا اللقسية. ﴿وَكُنْ الْكُورُ عُنْ رَئِيرٍ. شَهِيرًا﴾ فالطال الذي هو الأوثان والأنذاد أعداء لله، فالكافر عارفها وظاهرها على ربها، وصار عدوًّا لهم، عبارزًا له في العاداة والحرب.

ولا تنفع، ويجعلونها أندادًا لمالك النفع والضر، والعطاء

هذا وهو الذي خلقه ورزقه، وأنحم عليه بالنحم الظاهرة والباطئة، وليس يخرج عن ملكه وسلطانه وقبضته، والله لم يقطع عنه إحسانه وبره، وهو – بجهله – مستمر على هذه المعاداة والعبارزة.

(٥٦-٥٦) ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا مُبَيْرًا وَلَذِيرًا ۞ فَلَ مَا أَشَلُكُمُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَشَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَقْرِيرًا ۞ فَلَ مَا أَشَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَقْرِيرًا ﴿ وَقَوَكُمْ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ أَقْرِيرًا لِلَّا مَن شَكَآةً أَنْ يَتَجَوْدُ إِلَى رَبِّهِ. سَيبلًا ۞ وَقَوْكُلُ عَلَى

آلَةَيَّ الَّذِي لَا يَشُونُ وَمَنَعَ مِجْمَدُونَ وَكَفَى بِهِ. يُشُونِ جِمَادِهِ خَيِّرَا ٥ الَّذِي خَلَقَ الشَّكَوْنِ وَالْأَرِّنَ رَمَّا يَشَهِّنَا فِي سِنَّةٍ أَنَارٍ لَّذَ السَّنْوَعُ ظَلَّ الفَرْشُ الزَّمْتُونُ فَتَنْكُلُ بِهِدِ خَيْرِينًا ٥ وَإِنَّا فِيلًا لَهُمُ الشَّفِيلُولُ الزَّمْسُ قَالُولُ مِنَّا الزَّمِثُنُ أَنْتُمُ لِمَا تَأْمُنُّ وَرَدُمُمْ أَفِولُ﴾ يخبر تعالى: أنه ما

أرسل رسوله محمدًا ﷺ مسيطرًا على الخلق، ولا جعله ملكًا، ولا عنده خزائن الأشياء، وإنما أرسله ﴿مُبَيِّمَرُ﴾ يبشر من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل ﴿وَنَذِيرًا ﴾ ينذر من عصى الله، بالعقاب العاجل والآجل، وذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة، وما تحصل به النذارة، من الأوامر والنواهي، وإنك - يامحمد - لا تسألهم على إبلاغهم القرآن والهدى أجرًا، حتى يمنعهم ذلك من اتباعك، ويتكلفون من الغرامة. ﴿ إِلَّا مَن شَكَّةَ أَن يَنَّفِذَ إِلَّ رَبِّهِ. سَبِيلًا ﴾ أي: إلا من شاء أن

لمصلحتكم، وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم. ثم أمره أن يتوكل عليه، ويستعين به فقال: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ الذي له الحياة الكاملة المطلقة ﴿ ٱلَّذِي لَا يَمُونُ وَسَيِّحْ يِحَمُّدِيُّ﴾ أي: اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك، والمتعلقة بالخلق.

ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله، فهذا وإن رغبتكم فيه، فلست

أجبركم عليه، وليس أيضًا أجرًا لي عليكم، وإنما هو راجع

﴿وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِرًا﴾ يعلمها، ويجازي عليها، فأنت ليس عليك من هداهم شيء، وليس عليك حفظ أعمالهم.

وإنما ذلك كله بيد الله ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَازِيِّ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَّا في سِنَّةِ أَبَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ﴾ بعد ذلك ﴿عَلَى ٱلْمَرِّينِ﴾ الذي هو سقف المخلوقات، وأعلاها، وأوسعها، وأجملها ﴿الرَّحْمَانُ﴾ استوى على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه الرحمٰن، الذي وسعت رحمته كل شيء فاستوى على أوسع المخلوقات، بأوسع الصفات.

فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات، واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم، وعلوه فوق العرش، ومباينته إياهم.

﴿ فَتَكُلُّ بِهِ. غَبِيرًا ﴾ يعنى بذلك نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله، وقد أخبركم بذلك، وأبان لكم من عظمته، ما تسعدون به من معرفته، فعرفه العارفون،

وخضعوا لجلاله. واستكبر عن عبادته الكافرون، واستنكفوا عن ذلك، ولهذا قال: ﴿وَإِنَا فِيلَ لَهُمُ أَسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ﴾ أي: وحده الذي أنعم عليكم بسائر النعم، ودفع عنكم جميع النقم، ﴿قَالُوٓا﴾ جحدًا وكفرًا ﴿وَمَا ٱلرَّحْنَنُّ ﴾ بزعمهم الفاسد، أنهم لا يعرفون الرحمٰن، وجعلوا من جملة قوادحهم في الرسول، أن قالوا: ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله، وهو يدعو معه إلهًا آخر، يقول: هِيا رحمٰنِه ونحو ذلك، كما قال تعالى: ﴿فَلَ ٱدَّعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدَّعُواْ الرَّجْنَنُّ أَبًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَالَهُ لَلْمُتَنَّى ۖ فأسماؤه تعالى كثيرة،

REACTER AND A 470 وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَنِيرًا ﴿ قُلْمَاۤ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ ـ سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلْ

عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴿ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَايِنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْنَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَكُلْ بِهِ-خَدِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلسَّجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُلِمَاتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿ إِنَّ لَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَدَمُرَا مُّفِيرًا ١٠ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَلْكَخُرَأُوٓ أَرَادَ

شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ الرِّحْدَنِ الَّذِيرَ عَمَّ الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِيهِ مُسُجَّدًا وَقِينَمًا اللَّهَا وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَاٱصْرِفْعَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمْ ۚ إِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اللهِ

لكثرة أوصافه، وتعدد كماله، فكل واحد منها دل على صفة

﴿ أَنْتُهُدُ لِنَا تَأْمُونَا﴾ أي: لمجرد أمرك إيانا، وهذا مبني منهم على التكذيب بالرسول، واستكبارهم عن طاعته، ﴿وَزَادُهُمُّ﴾ دعوتهم إلى السجود للرحمٰن ﴿نُقُورًا﴾ هربًا من الحق إلى الباطل، وزيادة كفر وشقاء.

(٦٢،٦١) ﴿نَبَازَكَ ٱلَّذِي جَعَكُمْ فِي ٱلسَّمَاتِهِ بُرُوجًا وَجَعَكُمْ فِهَا سِرَجًا وَقَسَمُوا ثُمْنِيرًا ٥ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ ٱلَّذِلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْنَةً لِمَنْ أَزَادَ أَن يَنْكَرُ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ كور تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: ﴿ تَبَّارُكَ ﴾ ثلاث مرات، لأن معناها كما تقدم، أنها تدل على عظمة الباري، وكثرة أوصافه، وكثرة خيراته وإحسانه. وهذه السورة، فيها من الاستدلال على عظمته، وسعة سلطانه، ونفوذ مشيئته، وعموم علمه وقدرته، وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته. وفيها، ما يدل على سعة رحمته، وواسع جوده، وكثرة خيراته، الدينية والدنيوية، ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف

الحسن فقال:

أو منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة منزلة، وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظها، كذلك النجوم بمنزلة

البروج المجعولة للحراسة فإنها رجوم للشياطين. ﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا﴾ فيه النور والحرارة، وهو الشمس ﴿ وَقَكَمُ اللَّهِ عَلَى النَّورِ ، لا الحرارة، وهذا من أدلة عظمته، وكثرة إحسانه، فإن ما فيها من الخلق الباهر، والتدبير

المنتظم، والجمال العظيم، دال على عظمة خالقها في أوصافه كلها، وما فيها من المصالح للخلق والمنافع، دليل على كثرة خيراته. ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ أي: يذهب أحدهما،

فيخلفه الآخر، هكذا أبدًا، لا يجتمعان، ولا يرتفعان. ﴿ لِمَنْ أَزَادَ أَن يَنْكُرُ أَوْ أَزَادَ شُكُورًا ﴾ أي: لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر، ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية، ويشكر الله على ذلك، ولمن أراد أن يذكر الله

ويشكره، وله ورَّدٌ من الليل أو النهار، فمن فاته ورَّدُه من

أحدهما، أدركه في الآخر، وأيضًا فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل، والذكر والغفلة، والقبض والبسط، والإقبال والإعراض، فجعل الله الليل والنهار، يتوالى على العباد ويتكرران، ليحدث لهم الذكر والنشاط، والشكر لله في وقت آخر، ولأن أوراد العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهار، فكلما تكررت الأوقات، أحدث للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت

المتقدم، فزاد في تذكرها وشكرها، فوظائف الطاعات بمنزلة سَقْى الإيمان الذي يمده، فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان ويبس. فللَّه أتم حمد، وأكمله على ذلك. ثم ذكر من جملة كثرة خيره، منته على عباده الصالحين،

وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل العاليات، في غرف الجنات فقال:

(٦٣-٧٧) ﴿وَعِبَـادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِيرَ ۖ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِنَّا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِولُونَ قَالُواْ سَلَنَمًا ۞ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ شُجَّمُنَا

وَفِيْنَهَا ۚ ٥ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱشرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ

عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا ٥ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ إلى آخر

السورة الكريمة . العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته، فهذه يشترك فيها سائر الخلق، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فكلهم عبيد الله مربوبون مدبرون ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلدَّرْضِ إِلَّا عَلِي

ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا﴾ وعبودية لألوهيته، وعبادته، ورحمته، وهي

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَنْقُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ ﴾ بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء، مقبلين عليه معرضين عما سواه. · ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ وهو نفس المسلم،

اسمه «الرحمٰن» إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال

بسبب رحمته، فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات، ونعوتهم

أفضل النعوت، فوصفهم بأنهم ﴿يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا﴾ أي:

ساكنين متواضعين لله وللخلق، فهذا وصف لهم بالوقار،

﴿ وَإِذَا خَاطَبُهُمُ ٱلْجَدِهِ أُونَ ﴾ أي: خطاب جهل، بدليل إضافة

الفعل وإسناده لهذا الوصف، ﴿قَالُواْ سَلَنَمَّا﴾ أي: خاطبوهم

خطابًا يسلمون فيه من الإثم، ويسلمون من مقابلة الجاهل

بجهله، وهذا مدح لهم، بالحلم الكثير، ومقابلة المسىء

بالإحسان، والعفو عن الجاهل، ورزانة العقل الذي أوصلهم

﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُوكَ لِرَبِّهِمْ شُجَّدًا وَقِيْكَا﴾ أي: يكثرون من

صلاة الليل، مخلصين فيها لربهم، متذللين له، كما قال

تعالى: ﴿ نُتَجَافَى جُنُوثِهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَتَقُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

وَمِمَنَا رَزَقَتَنَهُمْ يُنفِقُونَ ٥ فَلَا نَعْلَمُ فَنَسُّ مَّاۤ أُخْفِىَ لَمَتُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم ﴾ أي: ادفعه

عنا، بالعصمة من أسبابه، ومغفرة ما وقع منا، مما هو مقتض

للعذاب ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ أي: ملازمًا لأهلها،

﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ وهذا منهم على وجه التضرع

لربهم، وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنهم ليس في طاقتهم

احتمال هذا العذاب، وليتذكروا مِنَّة الله عليهم، فإن صرف

الشدة، بحسب شدتها وفظاعتها، يعظم وقُعُها ويشتد الفرح

﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَّا أَنفَقُوا ﴾ النفقات الواجبة والمستحبة ﴿ لَمْ

يُسْرِقُونَ ﴾ بأن يزيدوا على الحد، فيدخلوا في قسم التبذير، وإهمال الحقوق الواجبة، ﴿وَلَمْ يَقَثَّرُوا ﴾ فيدخلوا في باب

البخل والشح ﴿وَكَانَ﴾ إنفاقهم ﴿بَيْنَ ذَالِكُ ﴾ بين الإسراف والتقتير ﴿قَوَامًا﴾ يبذلون في الواجبات من الزكوات،

والكفارات، والنفقات الواجبة، وفيما ينبغي، على الوجه

الذي ينبغي، من غير ضرر ولا ضرار، وهذا من عدلهم

والسكينة، والتواضع لله، ولعباده.

إلى هذه الحال.

جَزَّاءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾.

بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه.

والكافر المُعَاهَد، ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقَّ ﴾ كقتل النفس بالنفس، وقتل

الزاني المحصن، والكافر الذي يحل قتله ﴿وَلَا بَرَثُونَكُ ۗ بَل يحفظون فروجهم ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَنْدِيْهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْدَتُهُمْ ﴾. ﴿وَمَن يُغَمِّلُ وَاللَّهِ أَلَىٰ السّركِ باللهُ ، أَوْ قتل الفس النَّي

حرم الله يغير حق، أو الزنا، فسوف ﴿يَلَقُ الْكَنَّا﴾. ثم فسره يقوله: ﴿يُشَكَّنُكُ أَلَّكُنَاكُ يُرِّمُ الْقِيْمَةِ وَيَقَلَّلُ يغير﴾ أي: في العذاب ﴿يَتَكُنُّ فالوعيد بالنخلوه، لمن فعلها كلها، ثابت لا شك فيه، وكذا لمن أشرك بالله، وكذلك الوعيد بالغذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة، لكونها، باشرك وإما من أكبر الكبائر.

وأما خلود القاتل والزاني في العذاب، فإنه لا يتناوله الخلود، لأنه قد دلت النصوص الفرآنية والسنة النبوية، أن جميع الموفيش سيخرجون من النار، ولا يخلد فيها مؤمن، مولو فعل من المعاصمي ما فعل، ونص تعالى على هذه الثلاثة، لأنها أكبر الكبائر: فالشرك في فسادا الأديان، والقتل في فساد الأحراض. الأبدان والزنافي فسادا الأحراض.

﴿إِذَّ مَنْ تَانَهُ عِنْ هذه المعاصي وغيرها، بأن أقلع عنها في الحال، وندم على ما مضى له من فعلها، وعزم عوتما جازتما أن لا يورد ﴿رَبَّاتِكِ بِاللهِ إِمِمَانَا صِحبِهَا، يتضي ترك المعاصي وفعل الطاحات ﴿رَبِيْنَا مُسَكِمٌ صَلَيْهَا مُعَالًا مِنْهِا الشارع، إذا قصله بوجه الذي

﴿ الْأَلْتُمِلَكُ بِيْنِهُ لِللّٰهُ مِيْنَاتِهِمْ مَسَكَدَبُهُ اي: تبدل أهدالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السينات، تبدل حسنات، فيندل شركهم إماناً، وومصينهم طاطق، وتبدل نفس السينات التي مصلوماً نم أحداثوا عن كل ذنب منها توية وإنابة وطاعة، تبدل حسنات، كنا هو ظاهر الآية.

وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله بيعض ذنويه، فَمَدَّدها عليه، ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: •يا رب، إن لي سيئات لا أراها ههنا، والله أعلم.

﴿رَكَانَ آللهُ عَلَوْلَ﴾ لمن تاب، يغفر الذنوب العظيمة ﴿رَبِّيَّا﴾ يعباده، حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم، ثم وفقهم لها، ثم قبلها منهم.

﴿ وَمَن نَابُ وَهُولَ صَلِهَا فَإِنَّهُ بَرُبُ إِلَى اللَّهِ سَتَابَا﴾ أي: فَلَيْغَلُم أَن توبته في غاية الكمال، لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله، الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه،

قَلْيُخْلِصْ فيها، ولْيُخَلِّصْهَا من شوائب الأغراض الفاسدة. فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة، وإيقاعها على

أفضل الوجوه وأجلها، ليقدم على من تاب إليه، فيوفيه (أ) أجره، بحسب كمالها.

﴿ أَلَّهِ لَكَ يَتَمَلُوكَ الْوَدِيُ فِي: لا يحضرون الزور، أي: الذول والنمل المحرم، فيجننيون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة، أو الأفعال المحرمة كالخوض في آبات الله، والجدال الباطل، والغية، والنبيمة، والسب، والنقاف، والاستهزاء، والغناء المحرم، وشرب الشجر، وفرش المربر، والصور، ونحو ذلك، وإذا كانوا لا يشهدون الزور، فعن باب أولى وأحرى، أن لا يقولو، ونعله، ونعله،

وشهادة الزور داخلة في قول الزور، تدخل في هذه الآية بالأولوية ﴿ وَلَهَا مُثْمَا يَالِقَيْهِ وهو الكلام الذي لا خير فيه، ولا فية قائدة ديمية ولا دشوية، ككلام السفهاء ونحوم ﴿ وَمُرَّا حَسِرَاكُهُ إِنَّى : نوهوا أنفسهم، واكروها عن الخوض فيه، وراوا الخوض فيها، وإن كان لا إثم فيه، فإنه سفه ونقص للإنسانية والموردة، فريؤوا بأنفسهم عهه.

وفي قوله: ﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّهَوِ﴾ إشارة إلى أنهم لا يقصدون

(١) في ب: فيوفيهم.

﴿ أُوْلَيْكِ كُمُ زَوْكَ ٱلْفُرْكَةَ بِمَا سَكَبُواْ﴾ أي: المنازل

الرفيعة، والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهي، وتلذه

الأعين، وذلك بسبب صبرهم، نالوا ما نالوا، كما قال

تعالى: ﴿وَٱلۡمَلَيۡكُةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ٥ سَلَتُم عَلَيْكُم بِمَا صَبْرَثُمُّ

فَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ ولهذا قال هنا: ﴿وَيُلْقُونَ فِيهَا يَحِبَهُ وَسَلَنَّا﴾

من ربهم، ومن ملائكته الكرام، ومن بعض على بعض،

ولعباده، وحسن الأدب، والحلم، وسعة الخلق، والعفو عن

الجاهلين والإعراض عنهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان،

وقيام الليل، والإخلاص فيه، والخوف من النار، والتضرع لربهم، أن ينجيهم منها، وإخراج الواجب والمستحب في

النفقات، والاقتصاد في ذلك - وإذا كانوا مقتصدين في

الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط،

والسلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالإخلاص لله في

فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى-.

ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. والحاصل: أن الله وصفهم بالوقار والسكينة، والتواضع له

قصد، يكرمون أنفسهم عنه . ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِنَايِئِنِ رَبِّهِمْ ﴾ التي أمرهم باستماعها والاهتداء بها ﴿لَرَ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانَا﴾ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنها، والصمم عن سماعها، وصرف النظر

والقلوب عنها، كما يفعله من لم يؤمن بها ولم يصدق، وإنما حالهم فيها وعند سماعها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَاكِنَيْنَا

اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا شَجَّلُنَا رَسَتَحُوا بِحَسْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا

يَسْتَكْمُرُونَ﴾ يقابلونها بالقبول والافتقار إليها، والانقياد والتسليم لها . وتجد عندهم آذانًا سامعة، وقلوبًا واعية، فيزداد بها

إيمانهم، ويتم بها إيقانهم، وتحدث لهم نشاطًا، ويفرحون بها سوورًا واغتباطًا . ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزَوْجِنَا﴾ أي: قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات ﴿وَذُرْتِكَلِنَا قُـرَّةَ أَغْيُرِ﴾ أي: تَقَرُّ

بهم أعيننا. عبادته، والعفة عن الدماء والأعراض، والتوبة عند صدور وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم، عرفنا من هممهم وعلو شيء من ذلك، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر، والفسوق مرتبتهم، أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم، القولية والفعلية، ولا يفعلونها بأنفسهم، وأنهم يتنزهون من عالمين عاملين، وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيها، وذلك يستلزم صلاحهم، فإنه دعاء لأنفسهم، لأن نفعه يعود عليهم، ولهذا مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم، ورفعة أنفسهم عن كل جعلوا ذلك هبة لهم، فقالوا: ﴿ هَبُ لَنَّا ﴾ بل دعاؤهم يعود إلى خسيس، قولي وفعلي، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها، نفع عموم المسلمين، لأن بصلاح من ذكر، يكون سببًا لصلاح والتفهم لمعانيها، والعمل بها، والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، كثير ممن يتعلق بهم، وينتفع بهم. وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون ﴿وَأَجْعَكُنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَّامًا﴾ أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه

به وينتفع به من يتعلق بهم، وينتفع به المسلمون من صلاح الدرجة العالية، درجة الصديقين والكُمَّل من عباد الله أزواجهم وذريتهم، ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم، الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة ووعظهم، ونصحهم، لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه، للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويُطمأن لا بد أن يكون متسببًا فيه، وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم، فيهدون ويهتدون. الدرجات الممكنة لهم، وهي درجة الإمامة والصديقية. ومن المعلوم، أن الدعاء ببلوغ شيء، دعاء بما لا يتم إلا فللَّه، ما أعلى هذه الصفات، وأرفع هذه الهمم، وأجل به، وهذه الدرجة - درجة الإمامة في الدين - لا تتم إلا هذه المطالب، وأزكى تلك النفوس، وأطهر تيك القلوب، بالصبر واليقين، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آبِمَّةٌ يَهْدُونَ وأصفى هؤلاء الصفوة، وأتقى هؤلاء السادة!! بِأَثْرِينَا لَمَّا صَبَرُواۚ وَكَانُواْ بِمَالِنِتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ فهذا الدعاء يستلزم من

من جنس العمل، فجازاهم بالمنازل العاليات فقال:

ولله، فضل الله عليهم ونعمته، ورحمته التي جللتهم، الأعمال، والصبر على طاعة الله، وعن معصيته، وأقداره ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل. المؤلمة، ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين ولله، منة الله على عباده، أن بين لهم أوصافهم، ونعت لهم خیرًا کثیرًا، وعطاء جزیلًا، وأن یکونوا فی أعلی ما یمکن هيئاتهم، وبين لهم هممهم، وأوضح لهم أجورهم، ليشتاقوا من درجات الخلق بعد الرسل. ولهذا - لما كانت هممهم ومطالبهم عالية - كان الجزاء

إلى الاتصاف بأوصافهم، ويبذلوا جهدهم في ذلك، ويسألوا الذي مَنَّ عليهم وأكرمهم الذي فضله في كل زمان ومكان، وفي كل وقت وأوان، أن يهديهم كما هداهم، ويتولاهم بتربيته الخاصة، كما تولاهم.

فاللهم، لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا نملك لأنفسنا نفعًا ولا ضرًّا، ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير، إن لم تيسر ذلك لنا، فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه.

نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين، وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة، فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا، وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة، وصرفت عنا من النقم، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، فلا خاب من سألك ورجاك، ولما كان الله تعالى، قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته، واختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم، ربما توهم متوهم أنه وأيضًا غيرهم، فلم لا يدخل في العبودية؟.

فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء، وأنه لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة، ما عبأ بكم ولا أحبكم فقال: ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُوْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاَّوْكُمٌّ فَقَدْ كُذَّبْتُدْ نَسَرْنَ يَكُونُ لِزَاتًا﴾ أي: عذابًا يلزمكم، لزوم الغريم لغريمه، وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. ثم تفسير سورة الفرقان، فلله الحمد والثناء والشكر أبدًا.

## تفسير سورة الشعراء وهي مكية عند الجمهور

### بنسب ألَّهِ النَّائِبِ النَّجَهِ إِ

(١-٩) ﴿ طَسَمَةَ ٥ يَلُكَ مَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلنَّبِينِ ٥ لَعَلَّكَ بَخِمُّ فَصَلَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٥ إِن نُشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلشَّلَةِ مَايَةً فَطَلَّتُ أَعَنَقُهُمْ لَمَا خَنْفِيهِينَ ۞ وَمَا يَأْلِيهِم قِن ذِكْرٍ قِنَ ٱلرَّخَمَٰنِ تُحْمَنْتِ إِلَّا كَاثُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُوا نَسَيَأْتِهِمْ أَلْبَكُوا مَا كَانُوا بِدِ. يَسْتَهْزِعُونَ ٥ أَوْلَمْ يَرُوا إِلَى ٱلأَرْضِ كُرُ أَلَيْنَنَا فِهَا مِن كُلِ رَبْعٍ كُرِيدٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيَّةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم . تُمْوِينِينَ o وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ﴾ يشير الباري تعالى إشارة تدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين الواضح، الدال على جميع المطالب الإلْهية، والمقاصد الشرعية، بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به، لوضوحه ودلالته على أشرف المعاني، وارتباط الأحكام بحكمها، وتعليقها بمناسبها، فكان رسول الله ﷺ ينذر به الناس، ويهدي به الصراط المستقيم، فيهتدي بذلك عباد الله

# CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

طسَمَ ٢ أَيْكَ مَايَنتُ الْكِنكِ الْمُبِينِ أَنَّ لَعَلَكَ بَنجُعُ نَفْسَكَ ٱلَّايِكُونُوا مُوْمِنِينَ ٢٠ إِن نَشَأَنْنَزِلْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءَ ءَايَةَ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لِمَا خَضِعِينَ (إ) وَمَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمْنَ ٱلرَّغْنَنِ مُحْلَثُ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَنَّبُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِدِيسَنْ مَوْدَهُ وَ الْوَلَمْ مَرَوَّا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُوْ ٱلْكُنْدَا فِهَامِن كُلِّ ذَفْح كَرِيمٍ ﴿ إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَا يَهٌّ وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم تُوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٢٠ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰۤ أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ قَوْمَ فَرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ١١٠ قَالَ رَبِّ إِنَّ أَخَافُ

أَن يُكَذِّنُون (١) وَيَضِعنُ صَدَّرى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنُرُونَ ١٠٠ وَلَهُمْ عَلَىٰٓ ذَلُبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ١٠٠ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَابِثَ لِيُتِنَّأُ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١ فَأَتِيَا فِرْعَوْتَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ لَإِنَّ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَيْ إِسْرَةِ مِلَ ٧ قَالَ أَلَوْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِبَشْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَنِفِينَ اللَّهِ

المتقون، ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء، فكان يحزن حزنًا شديدًا على عدم إيمانهم، حرصًا منه على الخبر، ونصحًا

فلهذا قال تعالى عنه: ﴿لَتُلُّكَ بَنْخُ نَّنْسَكَ﴾ أي: مهلكها وشاقٌ عليها ﴿أَلَّا بِكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي: فلا تفعل، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الهداية بيد الله، وقد أديت ما عليك من التبليغ، وليس فوق هذا القرآن المبين آية حتى ننزلها ليؤمنوا [بها] فإنه كاف شاف لمن يريد الهداية، ولهذا قال:

﴿ إِن نَّمَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّمَالَةِ مَايَةً﴾ أي: من آيات الاقتراح ﴿ فَظَلَّتُ أَعْنَاتُهُمْ ﴾ أي: أعناق المكذبين ﴿ لَمَّا خَضِعِينَ ﴾ ولكن لا حاجة إلى ذلك، ولا مصلحة فيه، فإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع وإنما الإيمان النافع، الإيمان بالغيب، كما قال تعالى: ﴿ مَلَ يَظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتِيكَةُ أَوْ يَأْنِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَشْشُ عَائِنَتِ رَيْكُ يَوْمَ يَأْتِي بَشْشُ عَائِنِ رَيْكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِينَتْهَا﴾ الآبة.

﴿وَمَا يَأْتِيمٍ مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرِّغَيْنِ مُحْدَثِ﴾ يأمرهم وينهاهم، ويذكرهم ما يتفعهم ويضرهم ﴿إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ بقلوبهم

العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غيره، فكيف بإعراضهم عن غيره، وهذا لأنهم لا خير فيهم، ولا تنجع فيهم المواعظ، ولهذا قال: ﴿فَقَدْ كَذَّبُواْ﴾ أي: بالحق، وصار التكذيب لهم سجية، لا

تتغير ولا تتبدل ﴿فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَئُواْ مَا كَانُواْ بِيدِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي: سيقع بهم العذاب، ويحل بهم ما كذبوا به، فإنهم قد حقت عليهم كلمة العذاب. قال الله منبهًا على التفكر الذي ينفع صاحبه: ﴿ أَوْلَمُ يَرُوا إِلَى

ٱلْأَرْضِ كُمْ أَلْبُنَنَا فِهَا مِن كُلِّي رَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ من جميع أصناف النباتات، حسنة المنظر، كريمة في نفعها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَٰذُّ﴾ على إحياء الله الموتى بعد موتهم، كما أحيا الأرض بعد موتها ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُنْهِينِينَ﴾ كما قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَضَتَ بِمُأْمِنِينَ ﴾.

﴿وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوْ ٱلْعَزِيزُ﴾ الذي قد قهر كل مخلوق، ودان له العالم العلوي والسفلي ﴿ ٱلرَّجِيثُ﴾ الذي وسعت رحمته كل شيء، ووصل جوده إلى كل حي، العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات، الرحيم بالسعداء، حيث أنجاهم من كل شر

(١٠- ٦٨-) ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْنَتِ ٱلْفَرْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ إلى آخر القصة قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُؤْمِنِينَ ٥

وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُونَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيدُ﴾ أعاد الباري تعالى قصة موسى وثناها في القرآن ما لم يثن غيرها، لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر، وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكبرى، وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن فقال: واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياه، حين كلمه ونبأه وأرسله فقال: ﴿أَنِ ٱلْتِو ٱلْقَرَّمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ الذين تكبروا

﴿ فَوَمَ فِرْعَزِنَّ أَلَا يَنْقُونَ ﴾ أي: قل لهم بلين قول ولطف عبارة ألا تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم، فتتركون ما أنتم عليه من الكفي. فقال موسى عليه السلام معتذرًا من ربه، ومبينًا لعذره،

في الأرض، وعلوا على أهلها، وادعى كبيرهم الربوبية.

وسائلًا له المعونة على هذا الحمل الثقيل: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ أَخَافُ لِي صَدْدِي ٥ وَيَشِرْ لِنِ أَمْرِي ٥ وَٱخْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَالِي ٥ يَفْقَهُواْ فَوْلِي ٥ وَلَجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٥ هَنُوْنَ أَخِي﴾.

﴿فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنْرُونَ﴾ فأجاب الله طلبته، ونبأ أخاه هارون، كما نبأه ﴿فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدِّمَا﴾ أي: معاونًا لي على أمرى أن

يصدقوني. ﴿ وَلَكُمْ عَلَىٰ ذَلْبٌ ﴾ أي: في قتل القبطى ﴿ فَأَخَافُ أَن يَقَتُلُونِ ﴾ . ﴿ قَالَ كُلَّا ﴾ أي: لا يتمكنون من قتلك، فإنا سنجعل لكما

سلطانًا ، ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُ أَ يَالِنَيْنَا ۚ أَنْمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْعَلِيُونَ ﴾ ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى، مع منابذته له غاية المنابذة، وتسفيه رأيه، وتضليله وقومه.

﴿ فَأَذْهَبَا بِنَايُنِيَّا ﴾ الدالة على صدقكما، وصحة ما جئتما به ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ أحفظكما وأكلؤكما . ﴿ فَأَتِّيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ أي: أرسلنا إليك

لتؤمن به وبنا، وتنقاد لعبادته، وتذعن لتوحيده. ﴿ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَيْنَ إِسْرُوبِلَ ﴾ فكف عنهم عذابك، وارفع عنهم

يدك ليعبدوا ربهم، ويقيموا أمر دينهم. فلما جاءا فرعون، وقالا له ما قال الله لهما، لم يؤمن فرعون ولم يلن، وجعل يعارض موسى فـ: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرْبَكَ فِينَا

وَلِيدًا﴾ أي: ألم ننعم عليك، ونقُم بتربيتك، منذ كنت وليدًا في مهدك، ولم تزل كذلك. ﴿ وَلَبِشَتَ فِينَا مِنْ غُمُرِكَ سِنِينَ ٥ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّذِي فَعَلْتَ﴾

وهى قتل موسى للقبطي، حين استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ﴿ فَوَكَّرُمُ مُوسَىٰ فَتَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ الآية.

﴿وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ﴾ أي: وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا، وسبيلك سبيلنا في الكفر، فأقر على نفسه بالكفر من حيث لا

فقال موسى: ﴿فَعَلْنُهَا إِذَا وَآنَا مِنَ ٱلصَّالِينَ﴾ أي: عن غير كفر، وإنما كان عن ضلال وسفه، فاستغفرت ربي فغفر لي. ﴿فَنَرَرْتُ مِنكُمْ لَنَا خِفْتُكُمْ﴾ حين تراجعتم بقتلي، فهربت إلى مدين، ومكثت سنين، ثم جثتكم ﴿فَوَهَبَ لِى رَبِّي خُكُّمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْدُسَلِينَ ﴾ .

فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى، اعتراض جاهل أو متجاهل، فإنه جعل المانع من كونه رسولًا، أن جرى منه القتل، فبين له موسى أن قتله على وجه الضلال والخطأ الذي لم يقصد نفس القتل، وأن فضل الله تعالى غير ممنوع منه أحد، فلم منعتم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ بقى عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: ﴿ أَلَمْ نُرْبَكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ وعند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيها، ولهذا قال موسى:

﴿ وَبَلَكَ مِنْمَةً تَمُنُّهُا عَلَى أَنْ عَبَدَتَ بَينَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ أي: تدلى عليَّ بهذه المنة لأنك سخرت بني إسرائيل، وجعلتهم لك بمنزلة العبيد، وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك، وجعلتها عليَّ نعمة، فعند التصور يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب

الفاضل، وعذبتهم، وسخرتهم بأعمالك، وأنا قد سلمني الله من أذاك، مع وصول أذاك لقومي، فما هذه المنة التي تبت بها وتدلى بها؟.

﴿ قَالَ فِرْعَوْدُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وهذا إنكار منه لربه، ظلمًا وعلوًّا، مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسى، قال:

﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَبْنَهُمَا ۖ ﴾ أي: الذي خلق العالم العلوي والسفلى، ودبره بأنواع التدبير، ورباه بأنواع التربية، ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون، فكيف تنكرون خالق المخلوقات، وفاطر الأرض والسماوات ﴿إِن كُنُتُم تُوفِينِينَ﴾ فقال فرعون متجرهمًا، ومعجبًا لقومه: ﴿أَلَا تَسْيَعُونَ﴾ ما يقول هذا الرجل، فقال موسى: ﴿رَئِكُمْ وَرَبُّ مَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّايِنَ﴾ تعجبتم أم لا، استكبرتم أم أذعنتم؟.

فقال فرعون معاندًا للحق، قادحًا بمن جاء به: ﴿إِنَّ

رَسُولِكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَجْنُونَ ﴾ حيث قال خلاف ما نحن

عليه، وخالفنا فيما ذهبنا إليه، فالعقل عنده وأهل العقل، من زعموا أنهم لم يخلقوا، أو أن السماوات والأرض ما زالتا موجودتين من غير موجد، وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير خالق، والعقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع الوجوه، والجنون عنده أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوي والسفلي، والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، ويدعو إلى عبادته، وزين لقومه هذا القول، وكانوا سفهاء الأحلام،

خفيفي العقول ﴿ فَأَسْتَخَفُّ فَوْمَكُم ۚ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ فَوْمًا فَيَسِقِينَ﴾ فقال موسى عليه السلام مجيبًا لإنكار فرعون وتعطيله لرب العالمين: ﴿رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْتَهُمَّا ﴾ من سائر المخلوقات ﴿إِن كُنُتُمْ شَقِلُونَ﴾ فقد أديت لكم من البيان والتبيين، ما يفهمه كل من له أدنى مسكة من عقل، فما بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟ وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به موسى من الجنون، أنه داؤكم فرميتم أزكى الخلق عقلًا، وأكملهم علمًا بالجنون، والحال أنكم أنتم المجانين، حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الموجودات، خالق الأرض

والسماوات وما بينهما، فإذا جحدتموه، فأي شيء تثبتون؟ وإذا جهلتموه، فأى شيء تعلمون؟ وإذا لم تؤمنوا به وبآياته، فبأيّ شيء - بعد الله وآياته - تؤمنون؟ تالله! إن المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم، وإن الأنعام السارحة أهدى منكم. فلما خنقت فرعون الحجة، وعجزت قدرته وبيانه عن

المعارضة ﴿قَالَ﴾ متوعدًا لموسى بسلطانه: ﴿ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَنَّهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمُسْجُونِينَ﴾ زعم - قبحه الله - أنه قد طمع في

إضلال موسى، وأن لا يتخذ إلْهًا غيره، وإلا فقد تقرر أنه هو

escinit. قَالَ فَعَلَنُهُمَّا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكَّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَيَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَىَّ أَنْ عَبَدَتَّ بَنِيّ إِسْرَةٍ بِلَ إِنَّ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ الله عَلَارَبُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنتَهُمَّ إِن كُنتُم مُّوقِينِينَ ٤ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ١٩ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اَبَآبِكُمْ ٱلْأَوْلِينَ ٢ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلِتَكُولَمَجُنُونٌ ٥ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّأَ إِن كُنُتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ قَالَ ا لَين أَتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١٠٠ قَالَ أُوَلُوْجِمْنُكُ بِهُنِيءِ مُّبِينِ لِنَّا قَالَ فَأْتِ بِدِيانِ كُنتَ مِن ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي نُعْبَانٌ ثُبِّينٌ ﴿ وَإِنَّ وَيَزَّعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بِيْضَآا مُلِنَّنظِرِينَ الْآيَّا قَالَ لِلْمَلَا حَوِّلُهُۥ إِنَّ هَٰذَا لَسَيْحُرُّ عَلِيدٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُخْرِعَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونِ إِنَّ قَالُوٓ الرَّجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي ٱلْمَدَآيِن حَيْشِرِينَ اللهُ يَا أَتُوكَ بِكُلِّ سَخَارِ عَلِيدٍ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومٍ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّحْتَمِعُونَ ﴿

ومن معه على بصيرة من أمرهم. فقال له موسى: ﴿أَرْلَوْ جِئْتُكَ بِنَنَّىٰءِ تُنْهِينِ﴾ أى: آية ظاهرة جلية على صحة ما جئت به، من خوارق العادات.

﴿ فَالَ فَأْتِ بِدِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيفِينَ ٥ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ للُّهَانُّ﴾ أي: ذكر الحيات ﴿ثُبِينُّ﴾ ظاهر لكل أحد، لا خيال، ولا تشبيه.

﴿ وَزَرْعَ يَدُوُّ﴾ من جبيه ﴿ فَإِذَا هِنَ بَيْضَانُهُ لِلنَّظِينَ ﴾ أي: لها نور عظيم، لا نقص فيه لمن نظر إليها .

﴿ قَالَ﴾ فرعون ﴿ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ﴾ معارضًا للحق ومن جاء به ﴿إِنَّ هَٰذَا لَسَكِيرٌ عَلِيدٌ ٥ يُوِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ قِنَّ أَرْبَيْكُم﴾ موَّه عليهم لعلمه بضعف عقولهم، أن هذا من جنس ما يأتي به السحرة، لأنه من المتقرر عندهم، أن السحرة يأتون من العجائب بما لا يقدر عليه الناس، وخَوَّفَهُم أن قصده بهذا السحر التوصل إلى إخراجهم من وطنهم، ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد إجلاءهم عن أولادهم وديارهم ﴿فَنَاذَا تَأْشُونِكَ﴾ أن نفعل

﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَغَاثُهُ أَي: أخرهما ﴿ وَابْعَثْ فِي الْذَابِينَ خَلِشِينَ﴾

SERVICE STATE OF THE PARTY OF T 474 لَعَلَّنَا نَتِّبُعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ الْغَيْلِيينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَّةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِيِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُفَرِّينَ ١٠٠ اللَّهُ قَالَ لَهُمْ قُوسَىۤ ٱلْقُوامَ ٱلْتُمُ مُلْقُونَ الله فَأَلْفَوَأُ حِبَالَكُمْ وَعِصِيتَهُمْ وَفَالُواْبِعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلْلُونَ ﴿ إِنَّا فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ ٤ فَأَلْفَى ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ١ فَالْوَاءَ امْنَارِبَ ٱلْعَلِمِينَ ١ رَبِّمُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ١٤٠) قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ, فَيْنَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ, لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَّمُونَّ لَأُقَطِّعَنَّ لَّذِيكُمُ وَاتَّجْلَكُو مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُّ أَجْعِينَ ۞ قَالُوا لَاصَيْرٌ لِثَّا إِلَىٰ رَبُّنَا مُنْقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِنَا رَبُّنَا خَطَائِلْنَا ٱلْكُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰۤ أَنْ أَسْرِيعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآيِنِ خَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَا وُلَآهِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا يَطُونَ ﴿ وَإِنَّا لَحَمِيمٌ حَلِدُرُونَ

كَنَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا بَنَى إِسْرَى مِلَ (﴿ فَأَنَّهُ عُوهُم مُّشْرِقِيكِ ﴿ وَا ﴿فَأَلْفَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ﴾ تبتلع وتأخذ ﴿مَا يَأْفِكُونَ﴾ فالتفت جميع ما ألقوا من الحبال والعصي، لأنها إفك وكذب وزور، وذلك كله باطل، لا يقوم للحق ولا يقاومه. فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة تيقنوا - لعلمهم ~ أن

٥ فَأَخْرَجْنَهُم مِن جَنَّتٍ وَعُبُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞

هذا ليس بسحر، وإنما هو آية من آيات الله، ومعجزة تنبيء بصدق موسى، وصحة ما جاء به. ﴿فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ﴾ لربهم، ﴿فَالْوَا ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ﴾ وانقمع الباطل في ذلك المجمع، وأقر رؤساؤه ببطلانه، ووضح الحق وظهر، حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم، ولكن أبي فرعون إلا عتوًا وضلالًا، وتماديًا في غيه وعنادًا، فقال للسحرة: ﴿ َاسَنَتْمَ لَمُ قَبَّلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُمُّ ﴾ يتعجب، ويعجب قومه من جراءتهم عليه، وإقدامهم على الإيمان من غير إذنه ومؤامراته ﴿إِنَّامُ لَكُبِيرَكُمُ ٱلَّذِي عَلَىٰكُمُ ٱلبِّيخَرِّ﴾ هذا، وهو الذي جمع السحرة وملأه، الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدانتهم، وقد علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذلك، وأنهم جاءوا من السحر بما يحير الناظرين ويهيلهم، ومع ذلك، فراج عليهم هذا القول الذي هم بأنفسهم وقفوا على بطلانه، جامعين للناس، ﴿يَأْتُوكَ﴾ أولئك الحاشرون ﴿بِكُلّ سَحَّادٍ عَلِيدٍ﴾ أي: ابعث في جميع مدنك التي هي مقر العلم ومعدن السحر، من يجمع لك كل ساحر ماهر، عليم في سحره، فإن الساحر يُقابَلُ بسحر من جنس سحره.

وهذا من لطف الله أن يرى العباد بطلان ما موه به فرعون الجاهل الضال المضل، أن ما جاء به موسى سحر، قيضهم أن جمعوا أهل المهارة بالسحر، لينعقد المجلس عن حضرة الخلق العظيم، فيظهر الحق على الباطل، ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصحة ما جاء به موسى، وأنه ليس بسحر، فعمل فرعون برأيهم، فأرسل في المدائن من يجمع السحرة، واجتهد في ذلك وجد.

﴿ فَجُمِعٌ ۚ السَّحَرَةُ لِيهِ قَنتِ يَوْدٍ مَّعَلُّومٍ ﴾ قد واعدهم إياه موسى، وهو يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم.

﴿ وَفِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَنِعُونَ ﴾ أي: نودي بعموم الناس بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود ﴿ لَمَنَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيْلِينَ﴾ أي: قالوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة السحرة لموسى، وأنهم ماهرون في صناعتهم، فنتبعهم ونعظمهم، ونعرف فضيلة علم السحر، فلو وفقوا للحق لقالوا: لعلنا نتبع المحق منهم، ولنعرف الصواب، فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلَّا قيام الحجة عليهم.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ ﴾ ووصلوا لفرعون قالوا له: ﴿ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَقُ ٱلْغَلِبِينَ﴾ لموسى؟ ﴿قَالَ نَعَمُّ﴾ لكم أجر وثواب ﴿وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّهِنَ الْمُقَرِّهِينَ﴾ عندي، وعدهم الأجر والقربة منه، ليزداد نشاطهم، ويأتوا بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به فلما اجتمعوا للموعد، هم وموسى، وأهل مصر، وعظهم

فَيُشْجِنَّكُمْ بِعَذَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفَتَرَىٰ﴾ فتنازعوا وتخاصموا، ثم شجعهم فرعون، وشجع بعضهم بعضًا. فَ ﴿قَالَ لَهُم تُوسَىٰ ٱلْقُواْ مَا أَنتُم ثُلْقُوكَ﴾ أي: ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه، ولم يقيده بشيء دون شيء، لجزمه ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق.

موسى وذكرهم وقال: ﴿وَيُلكُّمْ لَا نَفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا

﴿فَأَلْفَوْأَ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ﴾ فإذا هي حيات تسعى، وسحروا بذلك أعين الناس. ﴿وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْغَوْنَ إِنَّا لَنَحَقُ ٱلْفَكِلِمُونَ﴾ فاستعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل وجه، إلا أنه قد تجبر، وحصل له صورة ملك وجنود، فغرتهم تلك الأبهة، ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمر، أو أن هذا قَسَمٌ منهم بعزة فرعون والمقسم عليه أنهم غالبون.

الواضح والآيات الباهرة، لأنهم لو قال لهم فرعون من أي شيء كان، إنه على خلاف حقيقه، صدقوه. ثم نوعد السحرة فقال: ﴿لأَفْتِكُمْ تَلْبِيكُمْ وَلَيْمُكُمْ بَنْ طَيْفِ﴾ آي: الميد البعني والرجل البسرى، كما يفعل بالمفسد في الأرض ﴿ وَلَمُنْكِمُمُ أَخْتِهِنَا لِعَلْمُونَا وَتَعْلُوا.

نقال السحرة - حين وجدوا حلاوة الإيمان وفاقوا لذته -: ﴿ لَا تَنْهُمُ أَي الْ اللَّهِ بِمَا تُوسَنَّا بِهُ ﴿ إِلَّ لِنَّ لَكِنَا مُتَلِّئِلُونَ ٥ إِلَّا لَلْمُعْ لَى يُشَرِّ لَا رُكُّ خَلَيْنَاً ﴾ من الكفر والسحر وغيرهما ﴿ أَنْ كُلَّ أَلْنَ ٱللَّهْيِينَ ﴾ بموسى، من هؤلاء المجنود، فيتهم الله وصيرهم. فيتمل أن فرمون فعل بهم ما توعدهم به، لسلطانه

واقتداره إذذاك، ويحتمل أن الله منعه منهم، ثم لم يزل فرعون وقرعه مستمرين على كفرهم، يأتهم موسى بالأيات البينات، وكلما جاءتهم آية، ويلغت منهم كل مبلغ، وعدوا موسى وعاهدوه انن كشف الله عنهم، لويمن به وليرسان معه بني إسرائيل، فيكشف الله، ثم يتكثرون، فلما يس موسى من إيمانهم، وحقت عليهم كلمة العذاب، وأن لبني إسرائيل أن ينجيهم الله من أسرهم، ويمكن لهم في الأرض، أوحى الله إلى موسى: فإن أشر بيئانوك إن: اغرج بني إسرائيل أول إلى موسى: فإن أشر بيئانوك إن: اغرج بني إسرائيل أول سيتعكم فرعون وجوده. ميتعكم فرعون وجوده. ووقع كما أخير، فإنهم لما أصبحوا، وإذا بنو إسرائيل قد ووقع كما أخير، فإنهم لما أصبحوا، وإذا بنو إسرائيل قد

سروا كلهم مع موسى. ﴿ إِنْكُنْ أَرْتِيْقُ فِي النَّلَيْنِي خَدِينِكُ يجمعون الناس، لوقع ببني راسرائيل، ﴿ فِيزُول مشجعًا لقومه: ﴿ وَلَمْ خَوَلَانَهُ ۚ أَيْنَ : بني إسرائيل ﴿ فِيزُورَةُ تُؤِينُونَ وَ وَيُهُمْ لِللَّمِلَانِكُ وَرَبِدا أَن تَفَدْ عَبْظًا في هؤلاء السيد الذين أَبْقُوا منا. ﴿ وَيَلَّا يَجِيمُ خَوْلُونُهُ ۚ إِنَّ الحَدْرِ عَلَى الْجَدِيمِ مَتْهِم، وهم ﴿ وَيَلَّا يَكُونُهُ ﴾ إِنَّ الحَدْرِ عَلَى الْجَدِيمِ مَتْهم، وهم

أعداء للجديع، والمصلحة مشتركة، فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم، ونفير عام، لم يتخلف منهم سوى أهل الأعقار الذين منعهم العجز. قال الله تعالى: ﴿ وَلَفَيْعَتُكُم مِنْ جَنُكِ وَكُيْوِرُ ﴾ أي: بساتين

قال الله تعالى: ﴿فَأَمُونَكُمُ مِنْ جَنَّتِ وَثَلِيْوَ﴾ أي: بساتين مصر وجنانها الفائقة، وعيونها المتدفقة، وزروع قد ملات أراضيهم، وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم.

أراضيهم، وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم. ﴿وَيَقَارِ كَلِيرٍ﴾ يعجب الناظرين، ويلهي العتاملين، تمتعوا به دهرًا طويلًا، وقضوا بالماته وشهواته عمرًا مديدًا، على الكفر والعناد، والنكير على العباد والتبه العظيم.

﴿ كَتَالِكُ وَلَوْتَتَهَا﴾ أي: هذه البسانين والعبون، والزروع، والمقام الكريم ﴿ وَبَقَ إِنْكَابِكُ ﴾ الذين جعلوهم من قبل عبيدهم، وسخروا في أعمالهم الشاقة، فسبحان من يؤني الملك من يشاء، وينزعه من يشاء، ويعز من يشاء بطاعته،

ويذل من يشاء بمعصيته. ﴿فَأَنْتُوهُمْ تُشْرِيْتِ﴾ أي: اتبع قوم فرعون قوم موسى، وقت شروق الشمس، وساقوا خلفهم محدين، على غيظ

وحنى تادرين. ﴿ قَلْمَا تُرَاكُ الْمُتَدَانِ ﴾ أي: رأى كل منهما صاحبه ﴿ قَالَ الْمُتَدَّقُونَ ﴾ . ف أَسْكَثُ مُرْوَيَ ﴾ الشاكين لموسى وحزين ﴿ إِنَّا لَمُتَدَّقُونَ ﴾ . ف ﴿ قَالَ موسى منبًا لهم، ومخبرًا لهم بوعد ربه الصادق ﴿ كُلُّ اي: ليس الأمر كما ذكرتم، أنكم مدوكون ﴿ إِنَّ أَسِنَ تَوْسَ مَتِينِ ﴾ لما في نجاني ونجاتكم ﴿ فَأَيْصَنَّا أَلَى مُوسَى أَنْ تَرْبِي يَسَالُونَ اللَّهِ فَضْرِيه ﴿ فَأَنْفَلَكُ ﴾ أني عشر طريقًا ﴿ فَكَانَ كُلُّ رَبِّو يَالْمُلُونِ ﴾ أي: الجبل ﴿ الْتَظِيرِ ﴾ فدخله موسى

﴿وَالْوَالْنَا لَمُهُ فِي فَلْكَ اللّٰمَكَانَ ﴿الْآَكُونَىُ ۚ أَيْ: فرعون وقومه، قريناهم، وأدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسى وقومه. ﴿وَالْهَيْنَا مُرْمِنَ وَمَنْ تَمْمُدُ أَجْبَوِنِكُ اسْتَكَمَلُوا خارجين، لم

يتخلف منهم أحد. ﴿ثُمُّ أَغْرُفُنَا ٱلْآخَرِينَ﴾ لم يتخلف منهم عن الغرق أحد.

﴿نُدُّ أَغُرُفُنَا ٱلْآخُونِيُۗ﴾ لم يتخلف منهم عن الغرق احد. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِذُۗ﴾ عظيمة على صدق ما جاء به موسى عليه

السلام، وبطلان ما عليه فرعون وقومه ﴿وَيَا كَانَ أَكُثَمُهُمْ تُؤْمِنِينَ﴾ مع هذه الآيات المقتضية للإيمان، لفساد قلوبكم.

مَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْمَزِيْرُ الرَّحِيمُ ﴾ بعزته أهلك الكافرين المكذبين، وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين.

مكدبين، وبرحمته مجى موسى ومن معه الجمعين. (19-1-1) ﴿وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ۚ إِنْزَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ؞

مَا تَشْبُدُونَ إِلَى آخر هذه الفصة ﴿وَلَوْ رَبُّكُ فَرُ الْمَنِيرُ الْمِبْدُ ﴾
أي: واتا يا محمد على الناس، نيا إيراهيم الخليا، وخرم
الجليل، في هذه الحالة بخصوصها، وإلا فله أنباء كثيرة،
ولكن من أحجب أنبائه وأفضلها هذا النيا المنضمن لرسالته
ودعوت قرمه، ومحاجته إياهم، وإيطاله ما هم عليه، ولذلك
قيده بالطوف فقال:

﴿إِذْ قَالَ لِأَيْدِ وَقَايِهِ. مَا تَسْبُدُنُ ۞ اللّٰهِ سَبِحِين بعبادتهم: ﴿شَيْلُ أَشْنَاكُ﴾ ننحتها ونعملها بأبدينا ﴿قَطَلُ مَّا عَكِيْنِ﴾ أي: مقبين على عبادتها في كثير من أوقائنا، فقال لهم إيراهيم، مبيناً لعدم استحقاقها للعبادة: ﴿فَلَ يَسْتُعْلِكُمْ إِذَ

نَذْعُونَ﴾ فيستجيبون دعاءكم، ويفرجون كربكم، ويزيلون عنكم

﴿أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُمُّونَ﴾ فأقروا أن ذلك كله غير موجود فيها، فلا تسمع دعاء، ولا تنفع، ولا تضر، ولهذا لما كسرها وقال: ﴿ بَلَ نَعَكُمُ كَبِيرُهُمْ هَنَدًّا فَتَنَلُوهُمْ إِن كَاثُواْ يَنطِقُونَ ﴾ قالوا له: ﴿لَفَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلَآءِ يَنطِقُونَ﴾ أي: هذا أمر متقرر من حالها، لا يقبل الإشكال والشك، فلجأوا إلى تقليد آبائهم الضالين، فقالوا: ﴿بَلَّ وَجَدَّنَّا ءَابَّةَتَا كَانَاكِ يَفْعَلُونَ﴾، فتبعناهم على ذلك، وسلكنا سبيلهم، وحافظنا على عاداتهم.

فقال لهم إبراهيم: أنتم وآباؤكم، كلكم خصوم في هذا الأمر، والكلام مع الجميع واحد. ﴿ أَفَرَهُ يَشْرُ مَّا كُفَتُد تَعْبُدُونَ ٥ أَشَدُ وَمَابَأَوْكُمُ ٱلأَفْفَعُونَ ٥ وَإِنَّهُمْ عَدُرٌّ لِيَّ﴾ فليضروني بأدنى شيء من الضرر، وليكيدوني فلا

﴿ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ هو المنفرد بنعمة الخلق ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية، ثم خصص منها بعض الضروريات فقال: ﴿وَٱلَّذِى هُوَ يُطَّعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٥ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَالَّذِى يُبِيئُنِي ثُنَّةً يُخْبِينِ ۞ وَالَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيتَهَى نَوْمَرِ ٱلدِّينِ﴾.

فهذا هو وحده المنفرد بذلك، فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة، وتترك هذه الأصنام التي لا تخلق، ولا تهدي، ولا تمرض، ولا تشفي، ولا تطعم، ولا تسقي، ولا تميت، ولا تحيى، ولا تنفع عابديها، بكشف الكروب، ولا مغفرة

فهذا دليل قاطع، وحجة باهرة، لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها، فدل على اشتراككم في الضلال، وترككم طريق الهدى والرشد، قال الله تعالى: ﴿وَمَآلَبُهُمُ قَوْمُمْۤ قَالَ أَثُمُكَةُونِي فِي أَلِمُو وَقَدْ هَدَائِي ۗ الآيات.

ثم دعا عليه السلام ربه فقال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا ﴾ أي: علمًا كثيرًا، أعرف به الأحكام والحلال والحرام، وأحكم به بين الأنام، ﴿وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ﴾ من إخوانه الأنبياء والمرسلين.

﴿وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ﴾ أي: اجعل لي ثناء صدق، مستمر إلى آخر الدهر، فاستجاب الله دعاءه، فوهب له من العلم والحكم، ما كان به من أفضل المرسلين، وألحقه بإخوانه المرسلين، وجعله محبوبًا مقبولًا، معظمًا مثنيّ عليه،

في جميع الملل، في كل الأوقات. قال تعالى: ﴿ وَتَرَّكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥

فَلَمَّا تَرَّاءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى ٓ إِنَّا لَمُذِّرَكُونَ لَإِنَّ قَالَ

كَلَّدَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِلَى مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَكُلُ فِرْقِ كَأَلطُودِ ٱلْعَظِيمِ ٢ وَأَزْلَفْنَاثُمُّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَبْغِيْنَامُوسَىٰ وَمَنِ مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَ الْلَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا بَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُوْمِنِينَ ١٩ وَإِنَّارَبُّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ الرَّحِيدُ ١ وَإِنَّالُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ - مَا تَعْبُدُونَ ١ ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَنكِينِينَ اللَّهُ قَالَ هَلْ يَسْمَعُ نَكُمْ إِذْ تَدَعُونَ ١ اللَّهُ أَوْرِسَفَعُونَكُمُ أَوْمِصُرُّونَ ١ كَالُواْبَلُ وَجَدْنَآءَابَآءَنَا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَ يَشُرَمًا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ

وَءَابَآ وَكُمُّ ٱلْأَقْلَهُونَ ١٩ فَإِيَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّارَبَ ٱلْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُويَظِّعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِي يُعِيثُنِي ثُمَّةً يُحْيِّينِ ١﴾ وَٱلَّذِيَ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَنِي يَوْمُ ٱلدِّينِ الله رَبِّ هَبْ لِي خُڪَمَا وَٱلْحِفْنِي اِلصَّيْلِحِينَ اللهُ

 كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ 
 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿وَأَجْمَلْنِي مِن وَرَقَةٍ جَنَّةِ ٱلنَّهِيرِ﴾ أي: من أهل الجنة التي

يورثهم الله إياها، فأجاب الله دعاءه، فرفع منزلته في جنات

﴿ وَأَغْفِرُ لِأَيْنًا ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالَةِينَ﴾ وهذا الدعاء، بسبب الوعد الذي قال لأبيه: ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَفَّ ۗ أَنَّهُ كَاكَ بِي حَفِيًّا﴾ قال تعالى: ﴿وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَيْهِ إِلَّا عَن مَّوْجِـدَةِ وَعَدَهَمَا ۚ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَّيْنَ لَهُۥ أَلَـٰهُمْ عَدُوٌّ بِلَهِ نَبُراً مِنْهُ إِنَّ إِنْهِمَ لَأَوَّهُ عَلَيْهِ ﴾.

﴿ وَلَا نُخْزِفِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ أي: بالتوبيخ على بعض الذنوب، والعقوبة عليها والفضيحة. بل أسعدني في ذلك اليوم الذي ﴿ لَا يَنفَعُ﴾ فيه ﴿مَالُّ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهَ بِقَلْمٍ سَلِيمٍ﴾ فهذا الذي ينفعه عندك، وهذا الذي ينجو به من العقاب، ويستحق جزيل الثواب.

والقلب السليم، معناه الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر، والإصرار على البدعة والذنوب، ويلزم من سلامته مما ذكر، اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة

الخير وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله، وهواه، تبعًا لما جاء عن الله.

ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم، وما فيه من النواب والعقاب فقال: ﴿وَأَوْلَئِكِ لِلْمُثَنَّةِ أَيْ: قريت ﴿لِلْمُثَيِّدِکِ﴾ ربهم، الذين امتثلوا أوامره، واجتبوا زواجره، واتقوا سخطه وعقابه.

﴿ إِنْهُونِهُ لِلْمُنْهُ اَيْ بِرِزَت، واستعلت بجميع ما فيها من العلماب، ﴿ إِنْمَابِينَ ﴾ النبن أوضعوا في معاصي الله ، وتجرأوا على معاره ، وكليوا رسله ، وردوا ما جاءوهم به من الحق من في من المثق من المثان أن المثق المثل المثان أن المثان المثل المثان أن المثل من المثان المثان أن والساعن في مرشاته ، وهدم أيسانهم ، فصاروا من دعاته ، والساعن في مرشاته ، وهدم ايسانهم ، فصاروا من دعاته ، والساعن في مرشاته ، وهدم ايسانهم ، فعال من معاته ، والساعن في مرشاته ، وهدم ايسانهم ، ومثلا لهم ، ومثلا لهم ، ومثلا لهم ، ومثلا لهم ، ومثيب لهم ، ومثلا لهم مل من ناع المناسعة ، ومجيب لهم ، ومثلا لهم .

﴿قَالَوُا﴾ آيَّ: خيد البلس الغارون، لاصنامهم وأناغهم الني و م يَدْ شَكِيكُمْ يَنِكُ اللَّمَنِينُ و الْمُشْكِكُمْ يَنِكُ اللّمَنِينُ و الْمُشْكِكُمْ يَنِكُ اللَّمَنِينُ و اللَّمَنِينُ اللَّمِينَ إلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ

﴿ وَمَا آَشَلَنَا ﴾ عن طريق الهدى والرشد، ودعانا إلى طريق الغي والفسق، ﴿ إِلَّا النَّجَرِبُرُو ﴾ وهم الأثمة الذين يدعون إلى النا.

﴿ مَنَ لَنَهُ حِينَةً ﴿ مِن شَايِعِينَهُ يَشْعُونُ لَنَا ، لِيَعْقُونُ أَنَّ مِنْ مَنْ اللَّهِ فَيَعْمَا اللَّمِن نَفِعَ ، عَلَيْهِ مَنْ اللَّمِن نَفِعَ ، عَلَيْهِ مِنْ اللَّمَانِ فَيَعْمَا اللَّمِنَ فَيَعْمَ اللَّمَانِ مَنْ اللَّمَانِ مَنْ اللَّمَانِ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنُ اللَّمِنَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنَ اللَّمِنَانِ اللَّمِنَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنِ اللَّمِينَ اللَّمِنِ اللَّمِنِ اللَّمِنِ اللَّمِنِ اللَّمِنِ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِ اللَّمِنِ اللَّمِنِ اللَّمِنِ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِ اللَّمِينَ اللَّمِنِ اللَّمِنِ اللَّمِنِ اللَّمِنِ اللَّمِنِ اللَّمِينَا اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَا اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَا اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَا اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ الْمُنْتَالِمِينَا الْمِنْ اللَّمِنِينَ الْمُنْتَقِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَا اللَّمِنْ اللَّهِمِينَ اللَّمِنْ الْمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَا اللَّمِينَ اللَّمِينَا اللْمِنْ ا

7

وَاجَمَلُ إِن وَوَقَعَلَمُ كَانَ مِنَ الشَّالِينَ فِي وَاَحْسَلُو مِن وَوَقَحَدُوْ مِنَ الْفَيْدِ فِي وَالْحَدُونِ وَقَلَ الْفَيْدِ فِي إِلَا مَنْ فَيْ الْمَائِلُونِ وَوَلَا تَخْوِي مِنَ الْمَيْدُونِ فِي الْاَمْنُ فَي الْمُعْلَمُ مِنْ الْفَالِمِينَ فَي وَلَمْنِ الْفَيْدُونِ وَالْفَالِمِينَ فَي وَلَمْنِ الْفَيْدُونِ الْمَعْمُونُ فَي وَلَيْفِينَ فَي وَلَمْنِ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْنُونِ اللّهُ وَلَمْنُونِ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَمُعْمِلُونِ فَي اللّهُ وَلَمْنُونِ وَلَمْنُونِ اللّهُ وَلَمْنُونِ وَلَمْنُونِ اللّهُ وَلَمْنُونِ وَلَمْنُونِ اللّهُ وَلَمْنُونِ وَلَمْنُ وَلَا لَمُونُ وَلَيْنِ وَلَى وَلَمْنُونِ اللّهُ وَلَمْنُونِ وَلَمْنُونِ وَلَمْنُونِ وَلَمْنُونِ وَلَمْنُونِ اللّهُ وَلَمْنُونِ وَلِمُونُ وَلَا لِمُعْمُونُ وَلَمْنُونِ وَلِمْنُونِ وَلِمُونُ وَلَمْنُونِ وَلِمُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلِمُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونِ وَلِمُونُ وَلَمْنُونُ وَلِمُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلِمُونُ وَلِلْمُونُ وَلِمُونُ وَلِلْمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِلْمُونُ وَلِلْمُونُ وَلِلْمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِلْمُونُ وَلِلْمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِهُ وَلِلْمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِهُ وَلِلْمُ

وَٱطِيعُونِ ١ ﴿ قَالُوٓا أَنَّوْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ١

﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِدِينَ﴾ مع نزول الآيات. (١٠٥-١٠٢) ﴿ كَنَّبَتْ فَرَمُ لُيْجِ ٱلشَّرْسِكِينَ﴾ إلى آخر القصة.

يذكر تعالى تكنيب قوم نوح الرسولهم نبوج، وما دو عليهم ورووا عليه، وجعل تكنيب نوح ككنيب جميع العرسايين، جيميهم، وجعل تكنيب نوح ككنيب جميع العرسايين لأنهم كلهم انقذوا على دهوة واحدة، وأخبار واحدة، فتكنيب احدهم تكنيب بجميع ما جاوا به من الحق، كلبوه فتكنيب احدهم تكنيب بجميع ما جاوا به من الحق، كلبوه من نسب من أسرال إليهم، للله ومن الانقياد له الرسال من الانقياد له الرسال من نسب من أسرال إليهم، للله يحتاجون أن يعتجوا عنه، قال المسلام لهم منخطاً بالطف خطاب – كما هي طريقة الرسل، صلوات أله وسلامه عليهم – ﴿إِنْ تَلْقُنُ ﴾ الله تعالى، فتركون ما أنته مقيمون عليه من عبادة الأونان، وتخلصون العبادة أنه وحده. هي ترجيل فهم تقيل ما أرسل إليهم، والإينان به، وأن يشكروا يوجيل فهم تقيل ما أرسل إليهم، والإينان به، وأن يشكروا

(١) في النسختين: لينقذنا.

يقتضي أنه لا يتقول على الله، ولا يزيد في وحيه ولا ينقص، وهذا يوجب لهم التصديق بخبره والطاعة لأمره. ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما آمركم به، وأنهاكم عنه، فإن هذا هو الذي يترتب على كونه رسولًا إليهم، أمينًا، فلذلك رتبه

بالفاء الدالة على السبب. فذكر السبب الموجب، ثم ذكر

انتفاء المانع فقال: ﴿وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ ﴾ فتتكلفون من المغرم الثقيل ﴿إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْفَلَمِينَ﴾ أرجو بذلك القرب منه، والثواب الجزيل. وأما أنتم فمنيتي، ومنتهى إرادتي منكم، النصح لكم، وسلوككم الصراط المستقيم. ﴿ فَأَنَّقُوا أَنَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ كرر ذلك عليه السلام لتكريره دعوة قومه، وطول مكثه في ذلك، كما قال تعالى: ﴿فَلَيِكَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَسِيبَ عَامًا﴾ وقال: ﴿رَبِّ إِنِّ مَقَتُ فَرْمَ لِئَلًا وَتَهَازُ ۞ فَلَمْ

بما ليس يصلح للمعارضة . ﴿أَنْوْمِنُ لَكَ وَأَنَّبَعَكَ ٱلْأَزْدَلُونَ﴾ أي: كيف نتبعك ونحن لا نرى أتباعك إلا أسافل الناس وأراذلهم وسقطهم. بهذا يعرف تكبرهم عن الحق، وجهلهم بالحقائق، فإنهم لو كان قصدهم الحق، لقالوا - إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته - بيِّنُّ لنا صحة ما جثت به بالطرق الموصلة إلى ذلك.

يَرْدُهُرْ دُعَلَيْنَ إِلَّا فِرَارًا﴾ الآيات. فقالوا ردًّا لدعوته، ومعارضة له

خيار الخلق، أهل العقول الرزينة، والأخلاق الفاضلة، وأن الأرذل من سلب خاصية عقله، فاستحسن عبادة الأحجار، ورضى أن يسجد لها ويدعوها، وأبي الانقياد لدعوة الرسل الكمل. وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل، يعرف فساد ما عنده، بقطع النظر عن صحة دعوي خصمه.

ولو تأملوا حق التأمل، لعلموا أن أتباعه، هم الأعلون،

فقوم نوح لما سمعنا عنهم، أنهم قالوا في ردهم دعوة نوح: ﴿ أَنَّوْمِنُ لَكَ وَأَنَّبُعَكَ ٱلأَرْذَلُونَ ﴾ فبنوا على هذا الأصل الذي

كل أحد يعرف فساده، رد دعوته، - عرفنا أنهم ضالون مخطئون، ولو لم نشاهد من آيات نوح ودعوته العظيمة، ما يفيد الجزم واليقين بصدقه وصحة ما جاء به.

فقال نوح عليه السلام: ﴿وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ

حِسَائِهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ أي: أعمالهم وحسابهم على الله، إنما عَلَى التبليغ، وأنتم دعوهم عنكم، إن كان ما جُتتكم به الحق، فانقادوا له، وكُلُّ له عمله.

﴿ وَمَّا أَنَّا بِطَارِدِ ٱلنَّوْمِنِينَ ﴾ كأنهم - قبحهم الله - طلبوا منه أن يطردهم عنه، تكبرًا وتجبرًا، ليؤمنوا، فقال: ﴿وَمَّا أَنَّا بِطَارِدِ ٱلتُؤْمِنِينَ﴾ فإنهم لا يستحقون الطرد والإهانة، وإنما يستحقون

777

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوۡتَشۡعُرُونَ ١٩٤٠ مَاۤ أَنَابِطَارِداللَّهُ وۡمِنِينَ ١٩٤٠ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَنِيرُمُٰوِينٌ

﴿ قَالُواْلَهِنَ لَّمْ تَعَنَّدِينَتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرْمِي كَلَّهُونِ النِّهُ ۖ فَأَفْنَحُ بِيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا وَنَجْنِي وَمَن مَعَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا فَأَجَنَنَهُ وَمَن مَعَهُ فِٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ مُخَاَغَرَفَنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّافِ ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَاكَاتَ

أَكْثُرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَالْعَرِيزُ الرَّحِيدُ ﴿ كَنَّاتُ عَادُّٱلْمُرۡسَلِينَ ۗ إِنَّ الْأَهُمُ الْخُوهُمْ هُورُّدُٱلْانَنَّقُونَ ۗ إِنَّ الْكُرُّ رَسُولًا أَمِينٌ ١ فَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا ٱسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ

مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ دِيعٍ ءَايَةً نَعْبَتُونَ ۞ وَتَنَّخِذُونَ مَصَائِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُم يَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ لَيُّكَا فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ لَيُّكَا وَاتَّقُوا الَّذِيَّ أَمَدُّكُوبِمَا تَعْلَمُونَ ۞ أَمَذَّكُم بِأَنْعَمْ وَبَيِنَ ۞ وَحَنَّاتِ وَعُيُونِ إِنَّ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاكِ يَوْمِ عَظِيمِ

الإكرام القولى والفعلى، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَآتِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَامِنِينًا مَقُلَ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَنَبُ رَبُكُمْ عَلَى تَفْسِهِ الرِّحْمَةُ ﴾.

ا ﴿ قَالُواْسُوآ مُعَلِيَّنَا ٓ أَوْعَظْتَ أَرْلَمْ تَكُنِّ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴿

﴿إِنَّ أَنَا إِلَّا نَفِيرٌ نُهِينٌ﴾ أي: ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الله، ومجتهد في نصح العباد، وليس لي من الأمر شيء، إن الأمر 1K ib.

فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلًا ونهارًا، سرًّا وجهارًا، فلم يزدادوا إلا نفورًا، و﴿قَالُوا لَهِنَ لَّهُ

تَنتَهِ يَنتُوحُ﴾ من دعوتك إيانا إلى الله وحده ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمَرْجُوبِينَ﴾ أي: لنقتلك شر قتلة، بالرمى بالحجارة، كما يقتل الكلب.

فتبًّا لهم، ما أقبح هذه المقابلة، يقابلون الناصح الأمين الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم، بشر مقابلة .

لا جرم لما انتهى ظلمهم، واشتد كفرهم، دعا عليهم نبيهم بدعوة أحاطت بهم، فقال: ﴿رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِينَ دَيَّارًا﴾ الآيات.

وهنا ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرْمَى كَلَّامُونِ ٥ فَأَفْنَعَ بَيْنِي وَيَهْنَهُمْ فَتَمَا﴾ أي:

من الإنعام ﴿ أَمَدُّكُم بِأَمَدِي ﴾ من إيل ويقر وغنم ﴿ وَيَبِينَ ﴾ أي: ﴿ وَيَحْنَى وَمَن مَّعَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ فَأَغَيُّنَهُ وَمَن مَّعَدُّ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ أي: السفينة ﴿ ٱلْمَشْحُونِ﴾ من الخلق والحيوانات ﴿ثُمَّ أَغَرَقْنَا بَعَدُ﴾ أى: بعد نوح، ومن معه من المؤمنين ﴿ ٱلْبَاقِينَ ﴾ أي: جميع

> ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ أي: نجاة نوح وأتباعه، وإهلاك من كذبه ﴿ لَا بَذَّ﴾ دالة على صدق رسلنا، وصحة ما جاءوا به، وبطلان

> ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم . ﴿ وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ﴾ الذي قهر بعزه أعداءه، فأغرقهم بِالطوفان ﴿ ٱلرَّجِيدُ ﴾ بأولياته، حيث نجى نوحًا ومن معه، من

أهل الإيمان. (١٢٣-١٢٣) ﴿كَنَّتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ إلى آخر القصة. أي: كذبت القبيلة المسماة عادًا، رسولهم هودًا، وتكذيبهم له

تكذيب لغيره، لاتفاق الدعوة. ﴿إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُومُرُ﴾ في النسب ﴿فُودُ﴾ بلطف وحسن

خطاب: ﴿ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾ الله ، فتتركون الشرك وعبادة غيره ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ﴾ أي: أرسلني الله إليكم رحمة بكم، واعتناء بكم، وأنا أمين تعرفون ذلك مني، رتب على ذلك قوله: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيعُونِ ﴾ أي: أدوا حق الله تعالى، وهو التقوى،

وأدوا حقى بطاعتي فيما آمركم به، وأنهاكم عنه، فهذا موجب لأن تتبعوني وتطيعوني، وليس ثمَّ مانع يمنعكم من الإيمان،

فلست أسألكم على تبليغي إياكم ونصحي لكم أجرًا، حتى تستثقلوا ذلك المغرم ﴿إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْمَكَدِينَ﴾ الذي رباهم بنعمه، وأدرُّ عليهم فضله وكرمه، خصوصًا ما ربِّي به أولياءه وأنبياءه. ﴿أَنَبُّنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ﴾ أي: مدخل بين الجبال ﴿ اَيَـٰٓ ﴾ أي:

علامة ﴿ مَبَّدُونَ ﴾ أي: تفعلون ذلك عبثًا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم. ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِمَ ﴾ أي: بركًا ومجابى للمياه ﴿ لَعَلَّكُمْ

تَخَلُّدُونَ ﴾ والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد.

﴿ وَإِذَا بَطَشْتُهُ ۚ بِالْخَلْقِ ﴿ بَطَشَّتُمْ جَبَّارِينَ ﴾ قتلًا وضربًا، وأخذ أموال. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة، وكان

الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله، ولكنهم فخروا واستكبروا، وقالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ واستعملوا قوتهم في معاصي الله، وفي العبث والسفه، فلذلك نهاهم

نبيهم عن ذلك. ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهُ ﴾ واتركوا شرككم ويطركم ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ حيث علمتم أني رسول الله إليكم، أمين ناصح ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي آمَدُّكُۥ﴾

وكثرة نسل، كثِّر أموالكم، وكثَّر أولادكم، خصوصًا الذكور، أفضل القسمين. هذا تذكيرهم بالنعم، ثم ذكرهم حلول عذاب الله، فقال: ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ أي: إنى - من شفقتى

عليكم وبري بكم - أخاف أن ينزل بكم عذاب عظيم، إذا نزل

لا يرد، إن استمررتم على كفركم وبغيكم. فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم: ﴿ سُوَّاةً عَلَيْنَا ۚ أَوَعَظْتَ أَرْ لَّةَ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِيرَ﴾ أي: الجمبع على حد سواء. وهذا غاية العتو، فإن قومًا بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله التي تذيب الجبال الصم الصلاب، وتتصدع لها أفئدة أولي

الألباب، وجودها وعدمها - عندهم - على حد سواء، لقوم انتهى ظلمهم، واشتد شقاؤهم، وانقطع الرجاء من هدايتهم ولهذا قالوا: ﴿ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلۡأَوَّلِينَ﴾ أي: هذه الأحوال والنعم، ونحو ذلك، عادة الأولين، تارة يستغنون، وتارة يفتقرون. وهذه أحوال الدهر، لا أن هذه محن ومنح من الله تعالى، وابتلاء لعباده ﴿وَمَا غَنُ بِشَمَذِّينَ﴾ وهذا إنكار منهم للبعث، أو تنزل مع نبيهم وتهكم به. إننا على فرض أننا نبعث، فإننا كما أدرَّت علينا النعم في الدنيا، كذلك لا تزال

مستمرة علينا إذا بعثنا . ﴿ فَكُذَّبُوهُ ﴾ أي: صار التكذيب سجية لهم وخلقًا، لا يردعهم عنه رادع. ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم ﴾ ، ﴿بريج مَسَرْصَر عَاتِيَةِ ٥ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَنْهُمْ لَيُعَالِ وَتَشْنِينَةَ أَنِنَامٍ حُسُومًا ۚ فَنْزَفَ ٱلْقَوْمُ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ غَقِل خَاوِيَةِ﴾ . ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيَّةً﴾ على صدق نبينا هود عليه السلام، وصحة ماجاء به، وبطلان ما عليه قومه، من الشرك

والجبروت ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُؤْمِنِينَ﴾ مع وجود الآيات المقتضية للإيمان. ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ﴾ الذي أهلك بقوته قوم هود، على

قوتهم وبطشهم. ﴿الرَّجِيدُ﴾ بنبيه هود، حيث نجاه ومن معه من المؤمنين. (١٤١–١٥٩) ﴿ كُذَّبَتْ تُمُودُ ٱلْمُرْسَايِنَ﴾ إلى آخر القصة.

﴿ كُذَّبَتْ نُمُودُ﴾ القبيلة المعروفة في مدائن الحجر ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ كذبوا صالحًا عليه السلام، الذي جاء بالتوحيد الذي دعت إليه المرسلون، فكان تكذيبهم له تكذيبًا للجميع ﴿إِذْ قَالَ لَمُمَّ لْغُوهُمْ صَالِحٌ ﴾ في النسب، برفق ولين: ﴿ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾ الله تعالى،

وتدعون الشرك والمعاصي ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ﴾ من الله ربكم،

أرسلني إليكم، لظفًا بكم ورحمةً، فتلقوا رحمته بالقبول، وقابلوها بالإذعان ﴿أَمِينَّ﴾ تعرفون ذلك مني، وذلك يوجب عليكم أن تؤمنوا بي وبما جثت به.

﴿ وَمَا أَشَتُكُمُ عَنْهِ مِنْ أَجَرٌ ﴾ فتقولون: يمنعنا من اتباعك أنك تريد أخذ أموالنا ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْفَكْبِونَ ﴾ أي: لا أطلب النواب إلا منه .

﴿ الْنَكْوَلُونَ فِي مَا يَشِيكِ ٥ فِي حَثَّقِ وَمُؤْفِرُ ٥ وَلَوْعَ رَفَعُولِ الْمُشَاكِ مَفِيدٍ كَبْرٍ. أَي: العصيول النّم تركون في هذه الخيرات والنّم شمّتي، تتعمول وتنعون، كما تتمتع الأنعام، وتركون سدى، لا تؤمرون ولا تنهون، وتستمينون بهلة النم على معاصي الله.

﴿ وَتَنْجِئُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُئُوتًا فَرِهِينَ ﴾ أي: بلغت بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم بيوتًا من الجبال الصم الصلاب.

﴿النَّقُواْ أَلَنْهُ وَالْمُبَوِّنِ وَكُوْ تَطِيفُواْ أَنْ النَّسِيقِينَ﴾ الذين تجاوزوا الحد ﴿النِّينَ يُشِيدُونَ فِي الزَّنِينَ وَلِي يُشْلِطُونَ﴾ أي: الذين وصفهم روابهم، الإنساد في الأرض، يحمل المعاصي، والمدعوة إلىها، إنسادًا لا إصلاح فيه، وهذا أضر ما يكون، لأنه شر

وكان أناشا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم، موضعون في الدعوة لسيل الغي، فنهاهم صالح عن الاخترار بهم. ولعلهم الذين قال الله فيهم: ﴿وَكُونَكَ فِي الْمَرْيَقُ فِيتُمُهُ يُشْيِدُونَكِ إِنَّ الْمُرْبِقُ رُكِّ يُشْيِمُونَكُ فلم يقد فيهم هذا النهي الوط شبكا، فقالوا لصالح: ﴿وَإِنَّا لَقَانِ مِنْ الشَّمِونَةُ أِي: قد مسحرت، فأنت تهذى بعا لا معني لد.

فقال صالح: ﴿ هَذِيهِ نَقَاتُهُ تَخْرِج مَنْ صَخْرة صَمَاء مَلَسَاه ترونها وتشاهدونها بأجمعكم ﴿ لَمُنَ يِنْرَكُ وَلَكُمْ يَنِرُكُ وَيَرْ مَنْلُورِ﴾ أي: تشرب ماء البئر يومًا، وأشم تشريون لبنها، ثم تصلو عنكم اليوم الآخر، وتشريون أشم ماه البئر.

﴿وَلَا تَنْسُوعًا بِمُثَوِّقٍ﴾ بعفر أو غيره ﴿فَيَأَغُذُكُمْ عَنَابٌ يَوْمِ غَطِيرِ﴾ فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحال، فلم يؤمنوا، واستمروا على طغيانهم.

سروً. على عليهم. ﴿ نَمَقُرُوهَا فَأَصْبَحُواْ تَندِينِنَ ٥ ۚ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ﴾ وهي صيحة

ASSESSED S إِنْ هَلِنَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١١﴾ وَمَانَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١١ فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكۡنَهُمُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَا كَثُرُهُمُرُّمُوْمِنِنَ لَآٓ الْكَاوَانَ رَبِّكَ لَمُوۡٱلۡمَرْبِرُٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ ثُمُودُٱلۡمُرْسَلِينَ ۞ إِذْقَالَ لَمُمُ آخُوهُمْ صَالِحُ أَلَانَنَقُونَ ١ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَشْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا ظَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَيْدِينَ ۞ أَتُكْرَكُونَ فِي مَا هَنْهُ نَآءَ امِنِينَ ۞ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخْ لِ طَلْعُهُا هَضِيتُمْ ﴿ اللَّهِ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ا وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ لَلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ١١ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ ١١ مَا أَنتَ الَّاسَةُ مُتِنْلُنَا فَأْتِ مِثَامَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِيكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ هَنذِهِ ؞ نَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ٢٠٠ وَلَا تَمَسُّوهَا بسُوٓ و فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ لَكُ اللَّهِ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَىدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِهَ وَمَاكَابَ أَحْفَرُهُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّارَيَّكَ لَهُوَالْعَرِيزُالْزَحِيمُ ۞

نزلت عليهم، فدمرتهم أجمعين ﴿إِنَّ بِى زَلِكَ لَاَيَّةً﴾ على صدق ما جاءت به رسلنا، ويطلان قول معارضيهم ﴿وَمَا كَانَ أَشَكَنُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لُهُوَ الْغَرِيْدُ الرَّحِيْمُ﴾.

(١٠٥-١٧٠) ﴿كَنْتُ ثُمِّ أُلِيو النَّبِيّوَيَ إِلَى آتِر القصة. قال لهم وقالوا كما قال من قبلهم، يشابهت قلويهم في الكفر، يستهم إليها أحد من العالمين، يخالون فاحشة الدوات الستقد الخبيث، ويرغون عما خلق لهم من أزواجهم، لإسرافهم ومعاداتهم، فلم يزل ينهاهم حى ﴿قَالُهُ له ﴿قِينَ أَلَّى يَتْمَرَّ بِنُكُلُّ لَكُنْنَ لِلَّا لَلْمُنْكِلُ فِي اللّهِ، فلما رأى استمراوهم علم ﴿قَالَ إِنْ لَمِنْكُمِنَ لُمُ اللّهِ، فلما رأى استمراوهم علم ﴿قَالَ إِنْ لَمِنْكِينَ لُمَ اللّهِ، فاللهِ الما رأى استمراوهم علم ﴿قَالَ إِنْ لَمِنْكِينَ لُمَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونِينَ عَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِينَّ اللهُ ا

﴿ وَيَ يَجْنِى وَأَهْلِي مِنَّا يَعَمَلُونَ﴾ من فعله وعقوبته، فاستجاب الله له ﴿ فَنَجَيَّتُهُ وَلَعَلَمُهُ أَنْجَمِينَ ۚ ۞ إِلَّا عَجُونًا فِي ٱلْفَنَهِينَ۞ أي: الباقين في العذاب، وهي امرأته.

(١) في النسختين: ولكنه.

﴿ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَأَمْطَرُوا عَلَيْهِم مَّطَرًّا ﴾ أي: حجارة من سجيل ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلمُنذَرِينَ ﴾ أهلكهم عن آخرهم ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُنْوِينِينَ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمْتُو ٱلْعَرْبِرُ ٱلرَّجِيثُرُ﴾ .

(١٧٦-١٧٦) ﴿ كُذَّبَ أَصَحَتُ لَيْتُكُمَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ أصحاب الأيكة: أى: البساتين الملتفة أشجارها(١)، وهم أصحاب مدين، فكذبوا نبيهم شعيبًا، الذي جاء بما جاء به المرسلون ﴿إِذْ قَالَ لَمْتُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَتَقُونَ﴾ الله تعالى، فتتركون ما يسخطه ويغضبه، من الكفر والمعاصى ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ يترتب على ذلك، أن تتقوا الله وتطيعون. وكانوا – مع شركهم – يبخسون المكاييل والموازين، فلذلك قال لهم: ﴿أَوْفُوا ٱلْكِيْلَ﴾ أى: أتموه وأكملوه ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾ الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها، ببخس المكيال والميزان. ﴿وَرَثُوا بِٱلْقِتْطَاسِ ٱلنُّسْتَغِيمُ ﴾ أي: بالميزان العادل الذي لا يميل ﴿ وَاتَّقُواْ الَّذِي خَلَفَكُمْ وَٱلْجِيلَٰةَ ٱلأَزَّلِينَ﴾ أي: الخليقة الأولين، فكما انفرد بخلقكم، وخلق من قبلكم من غير مشارك له في ذلك، فأفردوه بالعبادة والتوحيد، وكما أنعم عليكم بالإيجاد

والإمداد بالنعم، فقابلوه بشكره . قالوا له، مكذبين له، رادِّين لقوله: ﴿ إِنُّمَا أَنَّ مِنَ ٱلمُسَجِّرِينَ ﴾ فأنت تهذي وتتكلم كلام المسحور، الذي غايته أن لا يؤاخذ

﴿ وَمَّا أَنَ إِلَّا بَشُرٌ يَنْلُنَا ﴾ فليس فيك فضيلة اختصصت بها علينا ،' حتى تدعونا إلى اتباعك. وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم، ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة التي لم يزالوا يدلون بها ويصولون، ويتفقون عليها، لاتفاقهم على الكفر، وتشابه قلوبهم. وقد أجابت عنها الرسل بقولهم: ﴿إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌّ

مِّقُلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِوِّ. ﴿ . ﴿ وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلكَّذِينَ ﴾ وهذا جراءة منهم وظلم وقول

زور، قد انطووا على خلافه، فإنه ما من رسول من الرسل، واجه قومه ودعاهم، وجادلهم وجادلوه، إلا وقد أظهر الله على يديه من الآيات، ما به يتيقنون صدقه وأمانته، خصوصًا شعيبًا عليه السلام، الذي يسمى خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته قومه، ومجادلتهم بالتي هي أحسن، فإن قومه قد تيقنوا صدقه، وأن ما جاء به حق، ولكن إخبارهم عن ظن كذبه كذب منهم.

﴿ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسُفًا مِنَ ٱلسَّمَالَةِ ﴾ أي: قطع عذاب تستأصلنا ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّددِقِينَ﴾ كقول إخوانهم ﴿ وَإِذْ قَـالُواْ ٱللَّهُـدَّ إِن كَاتَ هَنَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِيرٌ عَلَيْمَنَا حِجَازَةً مِنَ السَّكَمْآةِ أَو أَثْنِنَا بِعَذَابِ أَلِيدٍ ﴾ أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي

SERVICE SERVICE كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ لَيْكَاإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَائَقُونَ

﴿ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَنْقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا ٓ أَشَعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَيْدِت ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَنلَمِينَ ﴿ وَيَلَا رُونَا مَاخَلَقَ لَكُرْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِهِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٠٠٥ قَالُواْ لَهِن لَّرْ تَنتَ وِينْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٠٥ قَالَ إِنَّ لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١١٠ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعَجُوزَافِ ٱلْعَلِينَ ﴿ أُمَّ مَرَّنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّي وَأَمْطَرْنَا عَلَيْمِ مَّطَرًّ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ لَيْنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَاكَانَأَ كَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ كَذَّبَ ٱصْحَابُ لْقَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنَقُونَ ١٠ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللهِ فَأَتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوْاْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ مِا لَقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلا تَبْ خَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ

لا يلزم تتميم مطلوب من سألها .

﴿ قَالَ ﴾ شعيب عليه السلام: ﴿ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَفْمَلُونَ ﴾ أي: نزول العذاب، ووقوع آيات الاقتراح، لست أنا الذي آتي بها وأنزلها بكم، وليس عليَّ إلا تبليغكم ونصحكم وقد فعلت، وإنما الذي يأتي بها ربِّي، العالم بأعمالكم وأحوالكم، الذي

يجازيكم ويحاسبكم.

العذاب.

﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ أي: صار التكذيب لهم وصفًا، والكفر لهم ديدنًا، بحيث لا تفيدهم الآيات، وليس بهم حيلة إلا نزول

﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾ أظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها مستلذين، لظلها غير الظليل، فأحرقتهم بالعذاب، فظلوا تحتها خامدين، ولديارهم مفارقين، ولدار الشقاء والعذاب

﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ لا كرة لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العمل، ولا يُفَتَّر عنهم العذاب ساعة، ولا هم ينظرون.

(١) كذا في ب، وفي أ : أشجاره.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ۚ كَانِيَّةُ ﴿ وَاللهُ على صلىق شعيب، وصحة ما دعا إليه، ويطلان رد قومه عليه ﴿وَمَا كَانَ أَكَثَيْمُمْ تُوْيَتِينَ﴾ مع رؤيتهم الآيات، لأنهم لا زكاء فيهم، ولا خير لديهم ﴿وَمَا أَكَثَمُنُ النَّايِنِ وَلَوْ حَرْصَتْ مِثْقِبِينَ﴾

﴿ وَلِوَّا رَقِيَّةٌ لَكُنْ الْمَنْ إِلَى اسْتِ بقوته عن إدراك آحد، وقبر كل مخلوق ﴿ الْكِيتِلَمُ ﴾ الذّي الرحمة وصفه، ومن أقارها جيمير الخيرات في الليا والأخرة، من حين أوجد الله العالم إلى ما نهاية ك. ومن عزت أن أهلك أعداء حين كلبوا وسله، ومن دحت أن نكى أدلياء ومن اتجهم من الدومين.

(٢٠٣-١٩٢) ﴿ وَلِنَّهُ لَلْمَارِلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ مَنْزَلَ بِهِ ٱلزُّوحُ ٱلأَمِينُ عَلَىٰ فَلَبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ٥ بِلِسَانِ عَرَقِي ثُمينِ ٥ وَالْتَمْ لَفِي زُيْرِ الأَوْلِينَ ٥ أَوَلَزَ يَكُنَ لَمُمْ عَالِمُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَيْنَ إِسْرَةٍ بِلَ ٥ وَلَوَ نَزُّكُمُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلأَعْجَبِينَ ٥ فَقَرَأَةُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ. مُؤْمِينَ ٥ كَذَلِكَ سَلَكُنَنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلنُجْرِينِ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ. حَتَّى نَرُؤُا ٱلْعَلَابَ الْأَلِيدَ ٥ فَيَالِيَهُم بَفْنَةً وَهُمْ لَا يَشْتُرُينَك ٥ فَيْقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ﴾ لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم، وكيف دعوهم، و[ما](١) ردوا عليهم به، وكيف أهلك الله أعداءهم، وصارت لهم العاقبة. ذكر هذا الرسول الكريم، والنبي المصطفى العظيم، وما جاء به من الكتاب الذي فيه هداية لأولى الألباب فقال: ﴿وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ﴾ فالذي أنزله، فاطر الأرض والسموات، المربِّي جميع العالم، الغلوي والسفلي، وكما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم، فإنه يربيهم أيضًا بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم. ومن أعظم ما رباهم به، إنزال هذا الكتاب الكريم الذي اشتمل على الخير الكثير، والبر الغزير. وفيه من الهداية لمصالح الدارين، والأخلاق الفاضلة، ما ليس في غيره، وفي قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه، من كونه نزل من الله، لا من غيره، مقصودًا فيه نفعكم وهدايتكم.

لَّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السلام، الذي هو ﴿فَرَانَ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ السلام، الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم، ﴿اللَّهِينَ﴾ الذي قد أمن أن يزيد فيه أو ينقص.

﴿ مَانَ غَلِكُ ﴾ يا محمد ﴿ لِيَكُونَ مِنَ ٱلنَّمْنُونِ ﴾ تهدي به إلى طريق الرشاد، وتنذر به عن طريق الغي. ﴿ بِلنَان عَرِيْ ﴾ وهو أفضل الألسنة، بلغة من بُعتَ إليهم،

وباشر دعوتهم أصلاً ، اللسان البين الواضح . وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على

المنافقة ال

٧٠٠ ---- ٢٦- تفسير سورة الشعراء، الآيات: ١٩٢-٢٠٣

مِنَ اَسَنَدِيْنَ فِي قَالَ نِهَا أَمْهُمُ الْمَنْ مَنْ فَكَدُونُ مِنْ لَكَدُونُ مِنْ لَكُلُونُ مِنْ لَكُلُونُ مَا خَذَهُمْ عَلَاثِ ثِرَ الظُّلَةُ اللَّهُ كَانَ عَلَاثِ تِرَعَظِيهِ فِي إِنَّ فِي وَاللَّهُ لَمَنْ أَنْ كَانُمُ تُوْمُنِينَ هُو وَلِنَّ مَنْ كَلَيْنَ مَنْ اللَّهِ الْمُنْ الدَّيْنُ فَي مَنْ مَنْ لَلِمُنْ لِمَنْ النَّيْنِ فَي الْنَالِينَ فَي نَوْلُهِ الْمُنْ الدَّيْنُ فَي مَنْ فَي مَنْ لِلْمِنْ لِمَنْ النَّيْنِ فَي مَنْ النَّيْنِ فِي فَي اللَّهِ الْمُنْ عَلَيْنِ فَي

أفضل أمة أخرجت للناس، بأفضل الألسنة وأفضحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين.

﴿ وَيُؤَمِّنَهُ لَهِى زَمُو الْوَقَائِينَ ﴾ أي: قد بشرت به كتب الأولين وصدقته، وهو لما نزل طيقَ ما أخبرت به، صدقها، بل جاء بالحق وصدق المرسلين.

﴿ الرَّتِرُ يُكُمُ لِلْمُ يَلِيُهُ على صحة، وأنه من الله ﴿ فَي يَلَمُهُ مُلْكُواً يَنِي إِسْرَيْقِيلُ اللّهِنِي قد انتهى إليهم العلم، وصاروا أعلم الناس، وهم أهل الصنف، فإن كل شيء يحصل به اشتباه، يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدواية، فيكون قولهم حجة على غيرهم. كما حوف السحرة الذين مهروا في علم السحر، صدق معجزة موسى، وأنه ليس يسحر. فقول الجاهلين بعد هذا لا واده به.

﴿وَرُوَّ نَزَلَتُهُ عَلَى بَعَسِ ٱلاِتّحَجِينَ﴾ الذين لا يفقهون لسانهم، ولا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي ﴿فَقَرَارُ عَلَيْهِم مَّا كَانُهُم بهِ. مُؤينيرِي﴾ يقولون: ما نفقه ما يقول، ولا ندري ما يدعو

(١) زيادة يقتضيها السياق.

﴿وَصَحَىٰ لِهِ مِوانَامَ حَجَهُ عَلَيْمِ ﴿وَنَ حَنَّا طَلَيْنِهُ فَهَلَكُ الْقَرَى قِلَ أَنْ نَقْرَهُم، وَتَأْخَفُم وَمِمْ غَاقَلُونَ عَنْ النَّمْر، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُمَّا مُشَيِّنِ خَقَ يَمْتُكَ رَسُولُا﴾. ﴿وَمُسُلاً مُنْتِمِنَ وَمُنْفِرِينَ لِثَلِّ يَكُونَ لِنَاسِ عَلَى اللّهِ حَمَّةٌ بِعَدْ الرَّشِّهُ ...

ولما بين تعالى كمال القرآن وجلاك، نزهه عن كل صفة يقص، وحماه - وقت نزوله، وبعد نزوله - من شياطين الجن والإنس، فقال: ﴿وَيَا نَقِلَتُ وَلِيَ الشَّيْطِينُ وَيَا يَنْكِي لَمُنَهُ اليَّانِ لا يليق بحالهم ولا يناسيهم ﴿وَيَا يُسْتَظِينُونَ لَلله ﴿ لِلْكُرْ عَلِي النَّتَحَ يَسْتَرُونُونَ قَد أَبْدُوا عنه، وأعدت لهم الرجوم لحفظه، وزرل به جبريل أقرى الملاكة، الذي لا يقدر شيطان أن يقربه، أو يحوم حول ساحته، وهذا كقوله: ﴿ إِنَّا تَعْنَى نَزْلُنَا يقربه، أو يحوم حول ساحته، وهذا كقوله: ﴿ إِنَّا تَعْنَى نَزْلُنَا لَيْنِيانَكُ.

(۱۲ روایه مرخوسه).

(۱۲ – ۲۱) هو نقع آنو اینها بدکر تنگور بن النشاید،

(الاد عَنِیرَاتُكُ الْآرَیّمِی و وَلَشِشْ جَنَاتُكُ بِنَ النَّمَاتُ النَّابِيرِينَ وَالَّوا النَّمَاتُ النَّابِيرِينَ وَالنَّا مِن الله من رساله من النَّمَاتُ النَّابُ مِن الله من الله من الله من النَّمَاتُ النَّابُ النَّابُ والنَّقَاتُ النَّابُ الله من النَّمَاتُ النَّابُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَن النَّمَاتُ النَّابُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ورجاة، وذلاً، وإنابة إليه في جميع الأوقات. ولما أمره بها في كمال نفس، أمره بتكميل غيره، فقال: وفرانيز غيرتيكاته الأقريكات اللذين هم أقرب الناس إليك، وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي، وهذا لا ينافي أمر بإنذار جميع الناس. كما إذا أمر الاسان بمعوم الاحسان، ثم قبل ف: أحسن إلى قرابتانه، فيكون هذا خصوصًا (()، وألاً

أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، محبَّة، وخوفًا،

على التأكيد، وزيادة الحق. فامثل ﷺ هذا الأمر الإلهي، فدعا سائر بطون قريش، فعمم وخصص، وذكرهم ووعظهم، ولم يُنتِ ﷺ من مقدوم \* كان مد نعم مددات الله فام الفائل على مقدوم الم

فعمم وخصص، وذكرهم ووعظهم، ولم يُبْقي ﷺ من مقدوره شيئًا، من نصحهم وهدايتهم، إلا فعله، فاهتدى من اهتدى، وأعرض من أعرض.

﴿وَلَغَيْشَ جَنَاكُ لِنِ أَلَكُناكَ مِنْ ٱلنَّفِيدِتَ﴾ بلبن جانبك، ولطف خطابك لهم، وتوددك وتحبيك إليهم، وحسن خلفك والإحسان النام بهم، وقد فعل ﷺ ذلك، قال تعالى: ﴿فَهَا رَمُتُمْ مِنْ اللهِ لِنِكَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْكَ نَشَّا ظِيطًا ٱللَّفِي لاَنْفَشُوا إِنْ طَوْلِنَاً

إليه، فليحمدوا ربهم، أن جادهم على لسان أقصح الخلق، وأقدوهم على النجير عن المقاصلة، بالمبارات الواضحة، وأنصدهم. وأبيادروا إلى التصديق به، وتلقيه بالتسليم والقبول. ولكن تكليمهم له عن غير شبهة، إن هو والا محض الكفر والعناد، وأمر قد توارثت الأمم المكلية، فلهذا قال: وأخلات في قلوب أهل الإجراء، كما يدخل السلك في وأنظمته في قلوب أهل الإجراء، كما يدخل السلك في الإيرة، فتشريته، وصار وصفاً لها. وذلك بسبب ظلههم

وجرمهم، فلذلك ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ. حَنَّ بَرُؤُا ٱلْمَذَابُ ٱلْأَلِيدَ﴾ على

تكذيبهم ﴿ فَيَأْتِيَهُم مَنْتَةُ وَهُمْ لَا يَنْفُرُونَ ﴾ أي: يأتيهم على

حين غفلة، وعدم إحساس منهم، ولا استشعار بنزوله، ليكون

أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم ﴿فَيَقُرُلُوا ﴾ إذ ذاك: ﴿مَلَّ نَحْنُ

شَكْتُونَ﴾ إي: يطلبون أن يُشَكِّروا ويمهلوا، والحال أنه قد فات الوقت، وحل بهم العلماب الذي لا يرفع عنهم، ولا يُشَرِّ ساعة.

(١٠٠٠- (١٠٠٠) ﴿ وَلَمِيْنَاكِ يَسْتَعِبُونَ ۞ أَشَيْبَكُ إِنْ تَشْتَبُهُمْ الله عَلَمُ الله يُشْتُونَ ۞ مَا أَفْقَ عَتْمَ مَا كَافَلُ مِيْنَادِينَ ۞ مَا أَفْقَ عَتْمَ مَا كَافَلُ مِينَادِينَ ۞ مَا أَفْقَ عَتْمَ مَا كَافَلُ مِينَادِينَ ۞ مَا أَفْقَ عَتْمَ مَا كَافَلُ مِينَادِينَ ۞ مَا لَقَلَ عَتْمَ مَا كَافَلُ مِينَادِينَ ۞ مَا لَقَلَ عَتْمَ مَا كَافَلُ مِينَادِينَ ﴾ لذي يعر العذاب الأليم الطيع، الذي لا يستفوا به ولا يحفر ﴿ يَسْتَمِينَكُونَ أَلْ اللّهِي عَرْمِهُ كُلُ فِينَا لِللّهِ عَرْمُ والقَق للسّرِ عليهِ مَا وَمَا فِلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا وَمَا فَق السّرِ عليهِ مَا أَنْ مِنْكُ أَنْ مُنْكُمْ وَمَا لَعَلْمُ وَمِنْ وَمِلْ اللّهِ عَرْمِهُ كُلُ فِيلًا وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ أَوْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ مِنْكُونَ أَنْ مُنْكُونًا لِمُنْكُونَا وَمِلْكُونَا وَالْحَالِقُونَا وَمِلْكُونَا وَمِلْكُونَا وَمِلْكُونَا وَمِلْكُونَا وَمِلْكُونَا وَمِلْكُونَا وَمِلْكُونَا وَمِلْكُونَا وَمِنْكُونَا وَمِلْكُونَا وَمِلْكُونَا وَمِلْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْهُمُ مِنْ وَمِلْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُعْمَالِكُمُ مِنْ وَمِلْكُونَا وَمُلْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُعْلَى اللّهِ الْمِنْكُونَا وَمُعْلَى اللّهِ الْعِلْمُ وَمِينَا وَمِنْكُونَا وَلَمْنِهُ وَمِنْ الْمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلَمْنَا لِمُلْكُونَا وَلَالْمُعِلَّى اللّهِ الْمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلَمْنَا لِمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَلَمُنْكُونَا ولِمُنْكُونَا وَلَمُونَا وَلَمُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَلِمُنَاكُونَا وَلَالْمُنْكُونَا وَلَمْنَاكُونَا وَلَالْكُونَا وَلِمُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلَمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلِمُنَاكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَلِمُنَالِكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَلِمُنْكُونَا وَل

﴿ أَمْرَيْتُ إِنْ نَقَتَنَكُمْ سِينَ﴾ أي: أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب، وأمهلناهم عدة سنين يستعون في الدنيا ﴿ مُنْ جَدَهُمْ مَا كَافَراً يُرْعَنُونَ ﴾ من العذاب. ﴿ مَا أَفْنَ عَنْهُمُ مَا كَافَوا يُشَكُّونَ ﴾ من اللذات والشهوات،

أننا لا نقدر على ذلك.

أي: أيُّ شيء تغني عنهم وتفيدهم، وقد مضت ويطلت، واضمحلت، وأعقبت تبعائها، وضوعف لهم العذاب عند طول المدة، القصد الحذر، من وقوع العذاب، واستحقاقهم لد. وأما تعجيله أو تأخيره، فلا أهمية تحت، ولا جدوى

(۱۰-۲-۱۸ فرزماً أخلكتان فرزية إلّه لما تدورة ٥ وَرُقَى وَمَا حَقَا طَلِيونَ ٥ وَمَا تَقْلَتُ فِي الشَّبِطِينُ ٥ وَمَا يَلِيقِي لَمُمْ وَمَا يُسْتَطِينُهُ ٥ وَاللَّمِ مِنْ الشَّيْقِ لَشَرْبُونَ فِيخِمْ نعالى عن كمال عداد في إملاك المكانين، وأنه ما أرقع بقرية ملاكاً وعذاباً، إلا بعد أن يعذر منهم، ويبعث فيه القُّر بالآيات البينات، وبدعونهم الى المهدن، وينهونهم عن الردى، وبذكرونهم بآيات الله، وينهونهم على الهام في نعمه ونقمه، ويشكرونهم

فَاعَتْ عَبْهُمْ وَاسْتَقِیْزِ فَمْمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى اللَّمْرِ ﴾ فهذه أخلاقه ﷺ أكمل الأخلاق، التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد.

فهل بليق بمؤمن بالله ورسوله، ويدّعي إنباعه والاقتداء به أن يكون كُلّز على العسلمين، قطْ القرار، فظيمه؟. [و إلّان التحكيمة عليهم، غليظ القلب، فظ القرار، فظيمه وأبغضهم، رأى منهم معصية أن سوء أدب، هجرهم ومتقهم وأبغضهم، لا لين عنده، ولا أدب ليه» ولا توقيق. قد حصل من هما المعاملة من المفاسد، وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتمرًا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم، قد رماه بالثفاق والمداهنة، وقد كمّل نفسه ورفعها وأعجب بعمله. يقل هذا إلا من جهله، وتزيين الشيطان وخدعه له، ولهلة قال بالدسوك: ﴿ وَإِنْ تَكَسَرِكُ فِي أَمر من الأمور، فلا تَبَرأ منهم، ولا تزلّ عماملتهم، بخفض الجناح ولين العابات، بل ترأ منهم، عملهم، فعظهم عليه وانصحهم، وابذل قدرتهل في ودهم عملهم، فعظهم عليه وانصحهم، وابذل قدرتك في ردهم عده .

وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم، أن قوله: ﴿وَلَغَيْشَ جَاكَفُ﴾ للمؤمنين، يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم، ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا، والله أعلم.

خصها بالذكر، لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربه، خشع وذل، وأكملها، ويتكميلها يكمل سائر عمله، ويستعين بهاعلى جميع أموره.

﴿إِنَّهُ هُوَ آلْتَيْمِ ﴾ الله الناز الأصوات، على اختلافها وتشتها وتترمها ﴿آلَيْرِمُ﴾ الذي أحاط بالظواهر والبواطن، والغيب والشهادة.

مَآأَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُوا يُمتَّعُوبَ ١٠ وَمَآأَهْلَكَنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَامُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظَيْلِمِينَ ۞ وَمَانَنَزُّكَتْ بِهِ ٱلشَّيَنطِينُ ﴿ وَمَا يَلْبَعِي لَحُمْ وَمَايَسَتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِٱلسَّمْعِلَمَعْزُولُونَ ۞ فَلَانَدَعُ مَعَٱللَّهِ إِلَيْهَاءَاخَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّيِينَ ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنَ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَأَنَّا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّةٌ مِّمَّاتَعْمَلُونَ ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيدِ ۞ ٱلَّذِى يَرَينكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ۞ إِنَّهُۥهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ ١ هَلُ أَبْتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ١ تَنَزَّلُ عَلَى كُلُ أَفَاكِ أَنبِهِ إِن يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَندِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَنَّبِعُهُمُ الْعَاوُدَ ١٠٠٠ أَلَوْ تَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ۞ وَأَتَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَيْسِرُا وَٱلنَّصَرُواْ مِنْ بَعْدِمَاظُلِمُوأُوسَيَعَكُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِمُونَ ۞ المراكز التحلل العالمة

فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه، من الهم والعزم والنيات، مما يعينه على منزلة الإحسان.

(۱۳۷-۲۳۱) ﴿قَلْ لَيُتِكُمْ مِنْ مَنْ فَلَ الْطَيْبِيلَى وَ يَقُلُ الطَّيْبِيلِيلَ وَ وَلَلْمَنَا الْمُؤْلِيلِينَ وَ وَلَلْمَنِكَمْ الْمُؤْلِينَ وَ وَلَلْمَنَا الْمُؤْلِينَ وَ وَلَلْمَنَا الْمُؤْلِينَ وَ وَلَلْمَنَا الْمُؤْلِينَ وَاللَّمِنَا وَاللَّمِنَا اللَّمِنَا وَاللَّمِنَا اللَّهِنَا وَاللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمَنَا اللَّمَنِينَا اللَّمِنَا اللَّمُونَا اللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمِنَّا الْمُنْتَا اللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمِنَّا اللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمِنَّا اللَّمِنَّا اللَّمِنَّا اللَّمِنَّا اللَّمِنَّا اللَّمِنَّا اللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمِنَا اللَّمِنَّالِ اللَّمِنَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَ اللَّمِنَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينِ اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنْ اللْمُعْمِنِينَ اللَّمِنِينَا اللْمُعْلِينِينَا اللَّمِنِينَا اللَّمِنِينَا اللَ

﴿ فَتَنَّلُ عَنْ كُلُّ أَقَالِهِ ﴾ أي: كذاب، كثير الفول للزور، والإقك بالباطل، ﴿ لَيُبِو ﴾ في فعله، كثير المعاصي، هذا الذي تنزل عليه الشياطين، وتناسب حاله حالهم؟.

﴿ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَاعِينَ ، وَتَنْتَسَبُ عَالَمُ عَالِمُ مِنْ السَّمَاء ، وَالسَّمَّةُ الذِّي يسترقونه من السماء ،

﴿وَأَضَيَّهُمْ كَيْتُوكِ﴾ أي: أكثر ما يلقون إليه كذب<sup>()</sup>، فيصدق واحدة، ويكذب معها مائة، فيختلط الحق بالباطل، ويضمحل الحق بسبب قلت، وعدم علمه. فهلمه أ<sup>0</sup> صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين، وهذه صفة وحيهم ا

وأما محمد ﷺ فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة، لأنه الصادق الأمين، البار الراشد، الذي جمع بين برِّ القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم.

والوحي الذي ينزل عليه من "عند الله، ينزل محروسًا محفوظًا، مشتملًا على الصدق العظيم، الذي لا شك فيه ولا ربب. فهل يستوي – يا أهل العقول – هذا وأولئك؟. وهل يشتبهان إلا على مجنون لا يعيز، ولا يغرق بين الأشياء؟

فلما أومه عن نوول السلطين عليه، برأاء أيضًا من الشعر فقال: ﴿وَالشَّكِرَاتِهِ أَي : هل أَنبكم أَيشًا عن حالة الشعراء، ووصفهم الناب، فاقهم ﴿وَلَيْتُهُمُ أَلْتَانَوَكُ عن طريق الهدى، الشقباون على طريق الغي والري، فهم في أنفسهم غاوون، روجة أناعهم كل طريق الغي والري، فهم في أنفسهم غاوون،

وسجد اساعهم على عماو صاد قاسد. ﴿ لَاَنَهُ تَدَكُمُ عُوالِيَهِمَ وَشَدَّة ضَلَالِهِمَ ﴿ لَلَّهُمْ فِي حَلَّمُ وَلَوَهُمُ مِنْ أُودِيَّة الشَّمْرِ ﴿ لَيْهِيشَرُنَى﴾ قارة في ملح، وتارة في قدح، وتارة في صلف، وتارة في كذب، وتارة يتؤلون، وأخرى يسخرون، ومرة يمرحون، وأونة يعزنون، قلا يستقر لهم قرار، ولا ينبتون على حال من الأحوال.

وزره الجيئ من عن جيان مدارهميد البراد محمد ﷺ الراشد الباره فائظر، مل يطاني حالة الرسول محمد ﷺ الراشد الباره، وجانب الردى، ولم تتاقض أشاله، ولم تخالف أقواله أشادك، الذي لا يأس إلا بالمؤسر ولا ينهي إلا عن الشر، ولا أخبر بشيء إلا صدق، ولا أمر بشيء إلا كان أول اللناعيل، له، ولا نهم عن شيء إلا كان أول الكارين له.

فهل تناسب حاله حالة الشعراء، أو يقاربهم؟ أم هو مخالف لهم من جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الأكمل، والهمام الأفضل، أبد الآبدين، ودهر

الداهرين، الذي ليس بشاعر، ولا ساحر، ولا مجنون، ولا يليق به إلا كل كمال. ولما وصف الشعرا، بما وصفهم به، استثنى منهم من آمن

ويمنا وصف السعراء بها وصفهم به اسسى منهم من اس بالله ورسوله، وعمل صالحًا، وأكثر من ذكر الله، وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم.

فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة، وآثار إيمانهم، لاشتماله على مدح أهل الإيمان، والانتصار من أهل الشرك والكفر، والذَّبُّ عن دين الله، وتبيين العلوم النافعة، والحث على الأخلاق الفاضلة، فقال:

﴿إِلَّا اللَّذِي مَاشِلُوا مُشَالِكُمْ اللَّهِ لَمُنْ وَكَذُوا اللَّهُ كَبُورُ وَانْصَدُوا بِلَّ اللَّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## 

(١-٦) ﴿ طُسَنَّ تِلْكَ مَايَنتُ ٱلْقُرْمَانِ وَكِتَابٍ ثَمِينٍ ۞ هُدَى وَهُنْرَىٰ لِلْمُتُومِينَ ۞ ٱلَّذِينَ بُعِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤثُّونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ وُقِتُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ زَنَّنَّا لَمُمَّ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ اُوْلِيَتِكَ ٱلَّذِينَ لَمَتُمْ شُوِّهُ ٱلْعَكَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَفْسَرُونَ وَإِلَّكَ لَّلْلَقَى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن، ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم، فقال: ﴿يَلُكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ تُبِينِ ﴾ أي: هي أعلى الآيات، وأقوى البينات، وأوضح الدلالات، وأبينها على أجل المطالب، وأفضل المقاصد، وخير الأعمال، وأزكى الأخلاق. آيات تدل على الأخبار الصادقة، والأوامر الحسنة، والنهي عن كل عمل وخيم، وخلق ذميم. آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيرة، مبلغ الشمس للأبصار. آيات دلت على الإيمان، ودعت للوصول إلى الإيقان، وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة، على طِبْق ما كان ويكون. آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم، بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكاملة. آيات عرفتنا برسله وأوليائه، ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا، ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين، ولم يهتد بها جميع المعاندين، صونًا لها عن من لا

<sup>(</sup>١) في النسختين: كذبًا.(٢) في النسختين: هذا.

خير فيه ولا صلاح، ولا زكاء في قلبه، وإنما اهتدى بها من خصهم الله بالإيمان، واستنارت بذلك قلوبهم، وصفت

فلهذا قال: ﴿ هُدُكُ وَيُشَرِّئُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم، وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه، وتبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق.

ربما قيل: لعله يكثر مدعو الإيمان، فهل يقبل من كل أحد ادَّعي أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق، فلذلك بيَّن تعالى صفة المؤمنين، فقال: ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ ﴾ فرضها ونفلها، فيأتون بأفعالها الظاهرة، من أركانها، وشروطها، وواجباتها، بل ومستحباتها، وأفعالها الباطنة، وهو الخشوع الذي روحها ولبها، باستحضار قرب الله، وتدبر ما يقول المصلى ويفعله.

﴿وَيُؤَوُّنَ ٱلزَّكُونَ﴾ المفروضة لمستحقيها ﴿وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ تُوقِنُونَ﴾ أي: قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين، وهو العلم التام الواصل إلى القلب، الداعي إلى العمل. ويقينهم بالآخرة يقتضى كمال سعيهم لها، وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب، وهذا أصل كل خير. ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ﴾ ويكذبون بها، ويكذبون من جاء بإثباتها ﴿زَيَّنَّا لَمُتُمْ أَصْنَاتُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ حاثرين مترددين، مؤثرين سخط الله على رضاه، قد انقلبت عليهم الحقائق، فرأوا الباطل حقًّا، والحق باطلًا.

﴿ أُوْلَٰكِنَكَ ٱلَّذِينَ لَمَتْمُ شُوَّهُ ٱلْعَكَدَابِ﴾ أي: أشده وأسوأه وأعظمه ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْآَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْتَارُكَ ﴾ حصر الخسار فيهم، لكونهم . خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل.

﴿ وَلِلَّكَ لَلْلَقَى الْفُرْدَاتَ مِن لَّذَنَّ حَكِيدٍ عَلِيدٍ ﴾ أي: وإن هذا القرآن الذي ينزل عليك، وتتلقفه وتتلقنه، ينزل من عند ﴿ عَكِيرِ ﴾ يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها ﴿ عَلِيرٍ ﴾ بأسرار الأمور(١)، وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند ﴿ عَلِيرٍ ﴾ (٢) علم أنه كله حكمة ومصالح للعباد، من الذي هو [أعلم] بمصالحهم منهم؟

(٧-٧) ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ: إِنَّ مَانَسَتُ نَازًا ﴾ إلى آخر قصته، يعنى: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران، ابتداء الوحى إليه واصطفائه برسالته، وتكليم الله إياه. وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين، وسار بأهله من مدين متوجهًا إلى مصر، فلما كان في أثناء الطريق ضل، وكان في ليلة مظلمة باردة، فقال لهم: ﴿إِنَّ مَانَسُتُ كَارًا﴾ أي:

YYY 经运动数据 STEPPE ..

طسَّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ هُدَى وَمُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْنُونَ ٱلرَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْمُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ إِنَّي أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحَذَابِ وَهُمِّ فِي ٱلْآخِزَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ لَيُّ وَإِنَّكَ لَئُلَقِّي ٱلْقُرْءَ اك مِن لَّذُنْ حَكِيدٍ عَلِيدٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِلَيْ عَانَسْتُ نَازَاسَفَانِيكُمُ مِّنْهَا بِحَبَرِ أَوْءَانِيكُمْ بِشِهَابٍ فَبَسِ لَّعَلَّكُوْ نَصْطَلُوكَ الْكَّافَلَمَا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَنْمُوسَى إِنَّهُۥ أَنَا اللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَالَةً فَلَمَّارَءَاهَاتُهُ تَزُّ كَأَنَّهَاجَآنُّ وَلَى مُدْيِرًا وَلَرْيُعَقِّبْ يَسُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّلَا يَعَافُ لَدَى ٱلْمُرْسِلُونَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَرَثُرَ بَدِّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوِّءِ فَإِنِّ عَفُورٌ تَرِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلْ بَدَكَ فِي جَبِيكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِيسُوَءُ فِي يَسْعِ ءَلَيْتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُرْصِرَةً قَالُواْ هَلَاسِحْرُ مُبِيثٌ ١

أبصرت نارًا من بعيد ﴿ مَنَانِيكُمْ يَنْهَا يِخَبِّهِ ﴾ عن الطريق ﴿ أَوْ ءَانِيكُمْ بِشَيَابِ فَبَسِ لِّمَلِّكُونِ تَصْطَلُوكِ﴾ أي: تستدفئون، وهذا دليل على أنه تائه، ومشتد برده، هو وأهله.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَنْ بُولِكَ مَن فِي أَلنَّادِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أي: ناداه الله تعالى وأخبره، أن هذا محل مقدس مبارك. ومن بركته أن جعله الله موضعًا لتكليم الله لموسى وندائه وإرساله. ﴿ وَيُشْبِّحُنَّ لَقَهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ﴾ عن أن يُظن به نقص أو سوء، بل

هو الكامل في وصفه وفعله. ﴿ يَنْهُومَنَ إِنَّهُ أَنَّا لَلَهُ ٱلْغَرِزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ أي: أخبره الله أنه الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما في الآية الأخرى ﴿ إِنِّينَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلِكَرِينَ ﴾ ، ﴿ الْمَزِيرُ ﴾ الذي قهر جميع الأشياء، وأذعنت له كل المخلوقات ﴿ لَلْتَكِيمُ ﴾ في أمره وخلقه. ومن حكمته أن أرسل عبده موسى بن عمران، الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته ووحيه وتكليمه. ومن عزته أن تعتمد عليه، ولا تستوحش من

(١) في ب: الأحوال.
 (٢) سبق قلم الشبخ - رحمه الله - فكتب (حكيم خير) فصحّحتها، وأبقيت التفسير كما هو.

انفرادك، وكثرة أعدائك وجبروتهم، فإن نواصيهم ييد الله، وحركاتهم وسكونهم بتدبيره.

وَنَاتُنِ مَسَدُهُ فَالقاها وَشَا رَكَا كِنَارُ كُلُمْ بَلَكُ وَهُو وَكُوْ اللّهِ وَلَكُمْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَقَلْ اللّهِ لَلّهُ اللّهِ اللّهِ فَقَال أَلَّهُ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِنَّا لَيْنَا أَلَّهُ فَقَال أَلَّهُ لَا وَلَا يَشَالُ اللّهِ الْخَدَوى: ﴿ وَلَقَلَ وَلا تَعْقَلُ اللّهِ اللّهِ وَيَعْلُ اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللل

﴿إِذَّ مَنْ مُثَرِّ مُثَلِّ خُسْنًا بَهَدَ شَرِيَّهُ أَيْ: فيفا الذي هو محل الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم، وما تقدم لم من الجرم، وأما المرسلون فنا لهم وللوحشة والخوف؟ ومع هذا، من ظلم نفسه بمعاصي الله، ثم تاب وأناب، فيدل سياته حسنات، ومعاصيه طاحات، فإن الله غفور رحيم. فلا يأس أحد من رحمت ومغفرت، فإنه يغفر الذنوب جميئا، وهو أرح مياداه من الوالذة يؤلدها.

﴿ وَأَنْفِلْ بِلَدُ فِي بَشِيتَ فَتُمْ يَشَكَهُ مِنْ غَيْرِ مُونِ ﴾ لا برص ولا يقص، بل بياض يبهر الناظرين شعاعه ﴿ فِي نَتِج بَكَتِ إِنَّ فِرَفِنَ وَوَبِهِ ﴾ أَي: هانان الآيتان، انقلاب المصاحبة تسمى، واخراج البد من العبب، فتخرج يشاء في جملة تسم آيات، وعرض بها وندعو فرعون وقومه ﴿ إِنْهُمْ كُلُوا فَيْنَا فَيَنِينَ ﴾ فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم على عباد الله، واستكبارهم في الأرض بغير الحق.

فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملته، ودعاهم إلى أنه تعالى، وأراهم الآيات فؤننا بينتيم بينك تيريزكه هفيته، تدل على الحق، ويصر بها كما تبصر الأبسار بالنسس فؤفؤ بذكا بيئر شرك إلى إم يكتهم مجد القول بأنه سحر، بل قالوا، فإثيرك ها ظهر لكل أحد. وهذا من أعجب العجائب، الآزات البصراف، والأنوار الساطعات تجعل من أبين المنزعيلات وأظهر السحر! هل هذا إلا من أعظم المكايرة، أن قد النفسطة.

وأوقع السفسطة.

﴿ وَمَنْهُذُوا بِهِ ﴾ أي كفروا بآبات الله، جاحدين لها

﴿ وَالْمَنْهُ اللّٰهِ ﴾ أي: ليس جدهم مستدًا إلى الشك

﴿ وَالْمَنْهُ اللّٰهُ ﴾ والله جدهم مع علمهم، ويقيهم (() بصحها

﴿ وَالْمُنَا﴾ منهم لحق ربهم والأشهم ﴿ وَيُؤَالُنِ عَلَى الحق وعلى

الجاد، وعلى الانقاد للرسل ﴿ وَالْشُدِ كِنْكَ كُلَّكَ كُمْكَ عَوْمُهُ اللّٰهِ وعلى الانقاد للرسل ﴿ وَالْشُدُرِ كُنْكَ كُلَّكَ عَوْمُهُ أَلْهُ اللّٰهِ وعلى الانقاد للرسل ﴿ وَالْشُدُرِ كُنْكُ كُلِّكَ عَوْمُهُ أَلَا اللّٰهِ وعلى الانقاد للرسل ﴿ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ وعلى الانقاد للرسل ﴿ وَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلِيلُواللّٰهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّٰهِ الللَّهِ اللَّهِ الللِّلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّلْمُلْمِنْهِ الللّٰهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِلْمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِلْمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِل

وأخزاهم، وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده. (١٥-٤٤) ﴿وَلَقَدَ مَالَيْنَا دَاوُدَ وَشُلْبَنَنَ عِلْمَا ۚ وَقَالَا الْمُعَنَدُ بِلَهِ الَّذِي

هُمَّنَا عَلَى كَبِيرِ مِنْ عِبْلِوِ النَّقِينِينَ ٥ وَوَيِنَ كَائِنَ نَاوِنَّ ﴾ إلى آخر الفصة . يذكر في هذا القرآن، ويذه بنت على داود وسالمان إنه، بالعلم الواسع الكثير، بدليل التكير، كما قال تعالى: ﴿وَرَافَ مُنْكِنَنَ إِذَ يُمَّكُنُ فِي الْمُرْتِ إِذَ فَشَتَّتْ فِيهِ مُنَامُ النَّرِيرِ رُحَافًا يُطْحِيمُ تَهِيرِينَ ٥ فَقَاتِمَا لَلْمُؤْنِ أَنْ فَلَنَا مُكَانًا رَهِمَنَا يَظْمُومِمَ تَهِيرِينَ ٥ فَقَاتِمَا لَلْمُؤْنِ أَنْهَا مُكَانًا وَكُلُونَا أَنْهَا مُكَانًا وَرَافًا

﴿ وَقَالَا﴾ شَاكِرِين لربهما منه الكبرى بتعليمهما: ﴿ لَمُنْتَذُ يُدِ الَّذِي فَشَكَنَا عَلَى كَبْيِرٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلنَّهْبِينَ﴾ فحمدا الله على جعلهما من المؤمنين، أهل السعادة، وأنهم كانوا من خواصهم.

ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون، ثم فوقهم الأنبياء.

وهاوم السيادات مع توقيهم الطسيتيون مع توقيهم الد بين وهاوه وسليدان من خواص الرساء ، وإن كانا ودن درجة أولي المرام اللذين توه الله بذكرهم، ومدحهم في كتابه مدّكا عظيمًا، فحددوا الله على بلوغ هذه المدترلة. وهذا عنوان معادة البدء أن يكون شاكراً لله على نعمه الدينية والدنوية، وأن يرى جميع النعم من ربه، فلا يفخر بها ولا يعجب بها، بل يرى أنها تستخ عليه مكرًا كثيرًا.

وروبية بن عربي الله المثلثة والفقوء ما لم يؤته أحدًا من أساب المثلث ومن المثلثة والفقوء ما لم يؤته أحدًا من الأصين، ولهذا دعا ربه فقال: ﴿وَمَنَّ أَنْ يُلْكُلاً لا يُشِي لِكُمْرٍ يُزْ يَتَرِئِكُ فَسَخَرِ الله له الشياطين، يعملون له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم، وسخر له الربح، غلاوها

 <sup>(</sup>۱) في ب: تيقنهم. (۲) في النسختين: فقال: (رب هب) وهو خطأ.

شهر، ورواحها شهر. ﴿إِنَّ هَنَا﴾ الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به ﴿لَمُو

ٱلْفَضَّلُ ٱلْمُهِينُ﴾ الواضح الجلي، فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالى. ﴿وَكُشِرَ لِسُلِيَكُنَ جُنُومُمُ مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِسِ وَٱلظَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾

أي: جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة، من بني آدم، ومن الجن والشياطين، ومن الطيور فهم يوزعون، يدبرون، ويرد أولهم على آخرهم، وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم، وحلهم وترحالهم قد استعد لذلك، وأعد له عدته. وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره، لا تقدر على عصيانه، ولا تتمرد عنه، قال تعالى: ﴿ هَٰذَا عَطَآ أَيَّا أَلَنَّ أَرْ أَسُيكُ ﴾ أى: أعط بغير حساب، فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره (١١). ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَنْوَا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ ﴾ منبهة لرفقتها وبنى جنسها: ﴿ يُتَأَنُّهُمُ ٱلنَّمَالُ ٱلنَّمَالُوا مَسَكِمَكُمْ لَا يَحْلِمَنَّكُمْ سُلَّيْمَانُ وَجُنُورُمُ وَهُرُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾. فنصحت هذه النملة، وأسمعت النمل، إما بنفسها، ويكون الله قد أعطى النمل أسماعًا خارقة للعادة، لأن التنبيه للنمل، الذي قد ملا الوادي بصوت نملة واحدة، من أعجب العجائب. وإما بأنها أخبرت مَنْ حولها من النمل، ثم سري الخبر من بعضهن لبعض، حتى بلغ الجميع، وأمرتهن بالحذر، والطريق في ذلك، وهو دخول

وعرفت حالة سليمان وجنوده، وعظمة سلطانه، واعتذرت عنهم، أنهم إن حطموكم، فليس عن قصد منهم ولا شعور، فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه.

﴿ نَنَبَسَدَ صَاحِكًا مِن فَرْلِهَا﴾ إعجابًا منه بفصاحتها (٢)، ونصحها، وحسن تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدب الكامل، والتعجب في موضعه، وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم. كما كان الرسول ﷺ جُلُّ ضحكه التبسم، فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه، يدل على شراسة الخلق والجبروت. والرسل منزهون عن ذلك.

وقال شاكرًا لله الذي أوصله إلى هذه الحال: ﴿رَبِّ أَوْزَعْنِيٓ ﴾ أي: ألهمني ووفقني ﴿أَنَّ أَشَكُرُ يِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْهَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ

وَلاَئِكَ ﴾ فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد. فسأل ربه التوفيق للقبام بشكر نعمته الدينية والدنيوية، عليه وعلى والديه ﴿ وَأَنَّ أَمْلَ صَبَابِحًا زَّضَاهُ ﴾ أي: ووفقني أن أعمل صالحًا ترضاه، لكونه موافقًا لأمرك، مخلصًا فيه، سالمًا من

المفسدات والمنقصات ﴿وَأَدْخِلْنِي مُرَحَّمَتِكَ﴾ التي منها الجنة

٣٧٨ المثانية المثاني ASSESSED S

كَانَعَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُدَ وَسُلَبْمَنَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَوَرِثَ سُلَيْمَننُ دَاوُرِدُّ وَقَالَ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيٍّ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَآلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مُونَ ٱلْبِينَ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّلْيِرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَةَى إِذَا أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّـمَلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهُ ٱلنَّـمُلُ ٱدْخُلُواْ مَسَلَكِنَكُمُ لايحطِمَنَكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُرُلايَشْعُرُونَ ﴿ فَنَبَسَعَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ ٱنْعَمْتَ عَلَى ۗ وَعَلَى وَالِدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَبَالِحًا

مَّضَىٰلُهُ وَأَدْخِلْنِي بَرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّبَلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّايْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَأَمُّ كَانَمِنَ ٱلْعَكَآبِيِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُۥعَذَابًاشَدِيدًاأُوْلَأَاذْبَحَنَّهُۥ أَوْلِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنِ ثُبِينِ ۞ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ

﴿ فِي ﴾ جملة ﴿ عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ فإن الرحمة مجعولة للصالحين، على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند سماع خطاب النملة ونداءها .

أَحَطتُ بِمَالَمْ يُحِطُّ بِهِ - وَجِثْتُكَ مِن سَيَا بِنَبَا إِيفِينٍ ١

ثم ذكر نموذجًا آخر من مخاطبته للطير، فقال: ﴿وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ﴾ دل هذا على كمال عزمه وحزمه، وحسن تنظيمه لجنوده، وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار. حتى إنه لم يهمل هذا الأمر، وهو تفقد الطيور، والنظر هل هي موجودة كلها، أم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. ولم يصنع شيئًا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها<sup>(٣)</sup>، ليدله على بعد الماء وقربه، كما زعموا عن الهدهد، أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة، فإن هذا القول لا يدل عليه دليل، بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه.

أما العقلي فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات، أن هذه الحيوانات كلها، ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة، ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة، ولو كان

 <sup>(</sup>١) في أ: في بعض في. (٢) في ب: بنصح أمتها. (٣) في ب: منه.

كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظي قبل أويد هذا المعنى، لقال: •وطلب الهدد ليظر الماما، فلما فقده قال ما قال، أو فتش عن الهدده أو بحث عنه ونحو ذلك من العبارات. وإنما نقد الطير ليظر الحاضر منها والفائب، ولزوهها للمراكز والمواضح الني عنها لها. وأيضًا فإن سليمان علمه السلام لا

فإن عنده من الشياطين والعقاريت، ما يعفرون له الداء، ولو يلغ في العنق ما بلغ. وسخر الله له الربيح، عندهما شهر ورواحها شهر، فكيف – مع ذلك – يعناج إلى الهدهد؟!! وهداء التفاسير التي توجد، وتشخير بها أقرال، لا يعرف غيرها، تنقل هذه الأقرال عن بني إسرائيل مجردة، ويغفل التافق عن منافضتها للمعاني الصحيحة، وتطبيقها على الأقوال، قم لا تزال تتناقل، ويقلها المناشر مسلماً للمنتدر.

يحتاج ولا يضطر إلى الماء، بحيث يحتاج لهندسة الهدهد.

الريب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي السبين، الذي خاطب الله به الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، وامرهم بالشريخ في معاني، وتطبيقها على ألفافة العربية المعروفة المعاني، التي لا تجهلها العرب العرباء، وإذا وجد أقراق منفولة عن غير رسول أن تلجلها ورها إلى هذا الأصل. فإن وافقت قبلها، لكون اللفظ دالًا عليها، وإن خالفته لفظًا أو معنى، رهما وجزم بيطلانها، لأن عنده أصلًا معلومًا مناقشًا لها، وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلاك.

والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير، ونقده الهداد، يلك على كمال حزمه وتبيره الملك بغسه، وكمال الهداد، يلك على كمال الطائر الصغير (فتكال كانك كأ أيُّ المُمَّدُّةُ عَلَى مِنْ المُتَكِيمَةُ أي: هل عدم روني إياه، المتافظتي به، لكون عنفاً بين هذه الأحم الكثيرة؟ أم على بابها، بأن كان غائباً من غير إذني ولا أمري؟.

فحیتند تغیظ علیه وتوعده، فقال: ﴿ وَلَأَفْیَلَتُمْ عَلَکِ کَکِیدًا﴾ دون الفتل، ﴿ أَنْ لَکَلَیْکُتُهُ أَنْ لِلَّائِیْکُمْ عَلَکِ ای: حجة واضحة علی تخلف. وهذا من کمال ورعه وإنصافه، أنه لم یقسم علی مجرد عقوبته بالعذاب أو الفتل، لأن ذلك لا یکون إلا من ذنب. وغیته قد تحتمل أنها لعذر

واضح، فلذلك استثناه لورعه وفطنته. ﴿فَمَكَنُ غَيْرَ بَصِيدِ﴾ ثم جاء، وهذا يدل على هيبة<sup>(١)</sup> جنوده

--- ۲۷ - تفسير سورة النمل، الآيات: ۱۵-٤٤

ثم فسر هذا النابا فقال: ﴿ وَإِنْ كِنَسُكُ أَمَرُنَا مُنْ يَضَيُّونُهُ ﴾ أي: تملك قبلة سبأ، وهي امرأة ﴿ وَأَرْيَتُ مِن حُيْلِ مَنْ وَالْ وَقَرَا العلوك، من الأموال، والسلاح، والجنود، والحصون والقلاع ونحو ذلك ﴿ وَلَمَا تَرْشُ عَلِيهُ ﴾ أي: كرسي ملكها، الذي تجلس عليه، عرض هائل، وعظم العروش يدل على عظمة المملكة وقرة السلطان وكثرة رجال الشورى.

﴿ رَيَّدَتُهُا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُرُهُ لِلنَّسِ مِن دُرُنِ اللَّهِ أَي: هم مشركون يعبدون الشمس ﴿ وَرَثِنَ لَهُمُ النَّبِطُنُ أَشْنَكُمْ ﴾ فرأوا ما هم عليه هو الحق ﴿ فَيُمْ لَا يَهْتَذُونَ ﴾ لأن الذي يرى أن الذي عليه حق، لا مطمع في هدايته حتى تنغير عقيدته.

ثم قال: ﴿ إِلَّهُ أَيْنَ عِلْمُ الْمُعَنَّلُوا يَوْ الْمُونِ عَلَيْنَ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ ال التَّكُنُونَ وَالْأَرْضِيُّ أَيْنَ يعلم الْفَخْلِي الْمُخْلِقِينَا مَنْ عَلَمَا الْمُخْلِقَاتُ ، فِيقُور النَّبَاتَ ، وَخَفَايا الصدور. ويخرج خبه الأرض والسماء، بِإِنْوَال السطر، ولَبَات البات، ويخرج خبه الأرض والسماء، بالنَّفَ فِي الصور، والِحَراث الإمان من الأرض، ليجازيهم بأعمالهم ﴿ وَيُمَالِنَ مُعْلَمُونَ مُنْ الْمُمْلُونَ ﴾ .

﴿أَنُهُ لاَ إِنَّهُ إِنَّ هُوْكِهُ أَي: لا تبني العبادة، والإثابة، والآثابة، والآثابة، والآثابة، والله: والله الأنه المسألوء لمنا له من الصفات الكاملة، والنحم الموجبة لذلك ﴿رَثُّ ٱلكَثِينَ ٱلمُقِيدِ ﴾ الذي هر صفف المخلوقات ووسع الأرض والسعوات. فيهذا الملك عظيم السلطان، كبير الشأن، هو الذي يذلك له ويخضع، ويسجد له ويركي، فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النا العظيم، وتحجب سليمان كيف خفي علمي.

وقال مثنيًّا لكمال عقله ورزانته: ﴿ يَنْظُرُ أَسَدُقَا أَمْ كُنَّ مِنَ ٱلْكَذِينِينَ ۞ آذَهَب يَكِنِي كَسَلَا﴾ وسيأتي نصه ﴿ قَالَفِهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَلَّ مَنْهُم﴾ أي: استأخر غير بعيد ﴿ فَالْفَلْرُ مَانًا بَرْجِهُونَ ﴾ إليك وما يتراجعون به.

فذهب به فألقاه عليها، فقالت لقومها: ﴿إِنَّ أَلْقِيَ إِلَّ كِنَتُ كُرِّمُ ﴾ أي: جليل المقدار، من أكبر ملوك الأرض.

(١) كذا في ب، وفي أ: هيبته.

۲۷ - تفسير سورة النمل، الآيات: ١٥ -٤٤

ثم بينت مضمونه فقالت: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلِّمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللَّهِ اَلرَّغْنَنِ الرَّحِيدِ ٥ أَلَّا تَقَلُّواْ عَلَى وَأَنْوُنِ مُسْلِدِينَ﴾ أي: لا تكونوا فوقى، بل اخضعوا تحت سلطاني، وانقادوا لأوامري، وأقبلوا إليَّ مسلمين.

وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام، فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه، والبقاء على حالهم التي هم عليها، والانقياد لأمره، والدخول تحت طاعته، ومجيئهم إليه، ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة، وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب.

فمن حزمها وعقلها، أن جمعت كبار دولتها، ورجال مملكتها وقالت: ﴿ يَأَيُّهُا ٱلْمَنْؤُا أَنْتُونِي فِي أَمْرِي﴾ أي: أخبروني، ماذا نجيبه به؟ وهل ندخل تحت طاعته، ونتقاد؟ أم ماذا نفعل؟ ﴿مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا حَتَّى نَشَهَدُونِ ﴾ أي: ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم.

ف ﴿ قَالُواْ غَنُّ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ أي: إن رددتِ عليه قوله، ولم تدخلي في طاعته، فإنا أقوياء على القتال، فكأنهم مالوا إلى هذا الرأى، الذي لو تم لكان فيه دمارهم. ولكنهم أيضًا لم يستقروا عليه، بل قالوا: ﴿الأَمْرُ إِيَّكِ﴾ أي: الرأي ما رأيت، لعلمهم بعقلها، وحزمها، وتصحها لهم ﴿ فَأَنظِّرِي ﴾ نظر فكو وتدبر ﴿مَاذًا تَأْمُرِينَ﴾.

فقالت لهم - مقنعة لهم عن رأيهم، ومبينة سوء مغبة القتال - ﴿ إِنَّ ٱلْمُثْلُولَةَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْبَيَةً أَفَسَدُوهَا﴾ قتلًا، وأسرًا، ونهيًّا لأموالها، وتخريبًا لديارها ﴿وَيَحَمَلُواْ أَعَرَّهَ أَهَٰلِهَاۤ أَذِلَٰٓآۗ﴾ أي: جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأذلين، أي: فهذا رأي غير سديد. وأيضًا فلست بمطيعة له قبل الاختبار، وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها. وحينئذ نكون على بصيرة من أمرنا، فقالت: ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَتُو فَنَاظِرَةً بِمَ يُرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ منه. هل يستمر على رأيه وقوله؟ أم تخدعه الهدية، وتبدل فكرته، وكيف أحواله وجنوده؟

فأرسلت له هدية، مع رسل من عقلاء قومها، وذوى الرأى منهم ﴿ فَلَنَّا جَأَةُ سُلَيْمُنَّ ﴾ أي: جاءه الرسل بالهدية ﴿ قَالَ ﴾ منكرًا عليهم ومتغيظًا على عدم إجابتهم: ﴿أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَٱ مَاتَئَنَۦَ اَنَّهُ خَبْرٌ مِّنَا ۚ ءَاتَنكُمْ ﴾ فليست تقع عندي موقعًا، ولا أفرح بها، قد أغناني الله عنها ، وأكثر عليَّ النعم ﴿ بَلَ أَنتُم عِدَيَّتُكُو نَفَرْتُونَ﴾ لحبكم للدنيا، وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله. ثم أوصى الرسول من غير كتاب، لما رأى من عقله، وأنه

سينقل كلامه على وجهه، فقال: ﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ﴾ أي: بهديتك ﴿ فَلْنَأْلِيْنَهُم بِحُثُورِ لَا قِلْ لَمُهُ ﴾ أي: لا طاقة لهم ﴿ بِهَا وَلَتُغْيِعَتُهُم

274 **ESCHOLE** إِنِّي وَجَدَتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيدٌ ١ وَجَدتُها وَقُومَها يَسْجُدُونَ لِلشَّنسِ مِن

دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَايَهْ مَدُونَ ١٠٤ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نَحْفُونَ وَمَانُعٌ لِنُونَ ﴿ ٱللَّهُ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٩٩٠ ١ مَا السَّنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَلْدِينَ ١ فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَوَلَ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يُرْجِعُونَ (١١) قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ إِنِّ أَلْقِيَ إِلَيَّكِنَتُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِن سُلَتِمَنَ وَإِنَّهُ وِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَثُونِ مُسْلِمِينَ ١ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ١ إِنَّ قَالُوا نَعَنُ أُولُوا فَوْوَ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَثْرُ لِلَّهِ فَٱنظُرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ فَالْتَإِنَّ ٱلْمُلُولَا إِذَا دَحَكُواْ فَرْكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةٌ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٢٠) وَإِنِّ مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَا ظِرَةً يُهمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥

نِنْهَا أَنِلَةُ وَهُمْ صَيْرُونَ﴾ فرجع إليهم، وأبلغهم ما قال سليمان، وتجهزوا للمسير إلى سليمان. وعلم سليمان أنهم لا بد أن يسيروا إليه، فقال لمن حضره من الجن والإنس:

﴿ لَئِكُمْ يَأْتِنِي بِعَرْتِهَا فَبَلَ أَن يَأْتُونِ شُسْلِينِ﴾ أى: لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا، فتكون أموالهم محترمة ﴿قَالَ عِفْرِتُ مِّنَ لَكِِّنَ﴾ والعفريت هو القوي النشيط جدًّا. ﴿ لَمَا عَائِكَ بِدِ. قَبْلَ أَن تَقْوَعَ مِن تَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِئُ أَمِينٌ ﴾

والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر، شهران ذهابًا، وشهران إيابًا، ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء به، على كِبَره وثقله وبُعْده، قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. والمعتاد من المجالس الطويلة، أن تكون معظم الضحي، نحو ثلث يوم، هذا نهاية المعتاد، وقد يكون دون ذلك، أو أكثر.

وهذا الملك العظيم، الذي عند آحاد رعبته هذه القوة والقدرة، وأبلغ من ذلك أن ﴿قَالَ ٱلَّذِي عِندُمُ عِلْهُ مِنْ ٱلْكِتَبِ﴾ قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له: الصف بن برخيا، كان يعرف اسم الله الأعظم، الذي إذا دُعي

به أجاب، وإذا سُثل به أعطى ﴿ أَمَّا عَالِكَ بِهِ. فَبَلَ أَن يَرَتُدُ إِلَيْكَ طَّرُفُكُّ ﴾ بأن بدعو الله بذلك الاسم، فيحضر حالًا، وأنه دعا الله فحضر. فالله أعلم، [هل هذا المراد، أم أن عنده علمًا من

الكتاب، يقتدر به على جلب البعيد، وتحصيل الشديد؟](١) ﴿ فَلَنَّا رَءَاهُ ﴾ سليمان ﴿ مُسْتَغِرًّا عِندُهُ ﴾ حمد الله تعالى على إقداره وملكه، وتيسير الأمور له، و ﴿فَالَ هَنْذَا مِن فَضَل رَتِي لِبَلُونَ ءَأَشَكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ﴾ أي: ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته، كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربه، فخاف أن لا يقوم

ثم بيَّن أن الشكر لا ينتفع الله به، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: ﴿وَمَن شَكَرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِلنَّسِيةِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنُّ كُرِيمٌ ﴾ غنى عن أعماله، كريم، كثير الخير، يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها، وكفرها داع

بشكر هذه النعمة.

ثم قال لمن عنده: ﴿نَكِرُوا لَمَّا عَرَّتُهَا﴾ أى: غيروه بزيادة ونقص، ونحو ذلك ﴿نَظُرُ﴾ مختبرين لعقلها ﴿أَنْهَاكِنَ﴾ للصواب، ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها ﴿أَمُّ نَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا سَهَّتَدُونَ﴾.

﴿ فَلَنَّا جَآءَتُ ﴾ قادمة على سليمان، عرض عليها عرشها، وكان عهدها به، قد خلفته في بلدها. و ﴿ فِيلَ﴾ لها ﴿أَمْنَكُنَا عَرَّشُكِّ﴾ أي: أنه استقر عندنا أن لك عرشًا عظيمًا، فهل هو كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ ﴿قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ﴾ وهذا من ذكائها وفطنتها، لم تقل «هو» لوجود التغيير فيه والتنكير، ولم تنف أنه هو، لأنها عرفته. فأتت بلفظ محتمل للأمرين، صادق على الحالين. فقال سليمان متعجبًا من هدايتها وعقلها، وشاكرًا لله أن أعطاه أعظم منها: ﴿وَأُوبَيْنَا ٱلْمِلْرَ مِن فِّلْهَا﴾ أي: الهداية، والعقل، والحزم، من قبل هذه الملكة، ﴿ وَكُنَّا مُسْبِينَ ﴾ وهي الهداية النافعة الأصلية .

ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: «وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه، وزيادة اقتداره، من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة، فأذعنا له، وجئنا مسلمين له، خاضعين لسلطانه.

قال الله تعالى: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَت شَّبُّهُ نَمِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ أَى: عن الإسلام وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب ﴿ إِنَّا كَانَتْ مِن قَوْرِ كَيْفِرِنَ﴾ فاستمرت على دينهم، وانفراد الواحد عن أهل الدين، والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم

ESCENSE! ٣٨٠ فَلَمَّاجَآءَ سُلِيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَنْنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرُمِّمَّا ءَاتَنكُمْ مَلْ أَنتُر بِهَدِيَّتِكُونَفْرَحُونَ ﴿ الْرَجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِعُنُودِلَّا قِبَلَ لَمُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَاۤ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ الْأَنَّا فَالَ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ مَأْتِينِي بِعَرْشِهَا فَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ لَلِّينَ أَنَا عَالِيكَ بِهِ مَثَلَ أَن نَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ الَّذِي عِندَهُ، عِلْرُقِنَ ٱلْكِنْبِ أَنَا ءَانِكَ بِهِ-فَبْلَ أَنْ مَرْيَدً إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ. قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِيَبَلُونِ ءَأَشْكُرُأَمْ أَكُفُرٌّ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ \* وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَفِّ غَنَّ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّا قَالَ نَكِرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَظُرُ أَنَهُنَدى أَمْ تَكُونُ مِنَ أَلَٰذِنَ لَا مُتَدُونَ الْ فَلَمَا جَآءَتْ قِلَ أَهَكَذَاعَ إِشَٰكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوَّوا أُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قِلْهَاوَكُنَّا مُسْلِعِينَ اللهُ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ اللُّهُ إِلَهُ الدُّخُلِي الصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْعَن سَافَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ ، صَرْحٌ مُّمَزَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِ إِنِّي

وخطئهم، من أندر ما يكون، فلهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر، ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول، فأمرها أن تدخل الصرح، وهو المجلس المرتفع المتسع، وكان مجلسًا من قوارير، تجري تحته الأنهار.

طَلَعْتُ نَفْيِي وَأَسْلَعْتُ مَعَ سُلَيْمَ نَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

ف ﴿ قِيلَ لَمَا ٱدْمُنِلِ ٱلصَّرَحُ فَلَنَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّنَهُ ماء، لأن القوارير شفافة، يرى الماء الذي تحتها، كأنه بذاته يجري، ليس دونه شيء ﴿وَكَنَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ﴾ للخياضة، وهذا أيضًا من عقلها وأدبها، فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرِت بدخوله، لعلمها أنها لم تستدع إلا للإكرام، وأن ملك سليمان وتنظيمه، قد بناه على الحكمة، ولم يكن في قلبها أدنى شك من حالة السوء، بعد ما رأت ما رأت.

فلما استعدت للخوض قيل لها: ﴿إِنَّهُ صَرْحٌ شُمَرَةٌ﴾ أي: مملس ﴿ مِّن قَوَارِيرٌ ﴾ فلا حاجة منك لكشف الساقين. فحيننذ لما وصلت إلى سليمان، وشاهدت ما شاهدت، وعلمت نبوته ورسالته، تابت ورجعت عن كفرها، و﴿ فَــَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ

<sup>(</sup>۱) زیادة من هامش ب.

نَقْبِي وَأَشْلَعْتُ مَعَ سُلَيْمَنِنَ بِنِّهِ رَبِّ ٱلْعَنْلِينَ ﴾ .

فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ، وما جرى لها مع سليمان، وما عدا ذلك من الفروع المولدة، والقصص الإسرائيلية، فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله، وهو من الأمور التي يتوقف(١) الجزم بها، على الدليل المعلوم المعصوم. والمنفولات في هذا الباب كلها أو أكثرها، ليس كذلك. فالحزم كل الحزم، الإعراض عنها، وعدم إدخالها في التفاسير، والله أعلم.

(٥٥-٤٥) ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَّ فَمُودَ أَغَاهُمْ مَسَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ لَقَهُ فَإِذَا هُمْ فَهِنَانِ يَغْنَصِمُونَ ﴾ إلى آخر القصة. يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة، أخاهم في النسب صالحًا، وأنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده، ويتركوا الأنداد والأوثان ﴿ نَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْنَبِينُونَ﴾ منهم المؤمن، ومنهم الكافر، وهم

﴿ قَالَ يَنْفُورِ لِمَ تَسْتَعْجِلُنَ بِالنَّبِنَةِ قَبْلَ ٱلْعَسَنَةِ ﴾ أي: لم تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها، قبل فعل الحسنات التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟ والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل السيئات؟ ﴿ لَوَلَا نَسْنَفْفِرُونَ ٱللَّهُ ۗ بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم، وتدعوه أن يغفر لكم ﴿لَمَلَّكُمُ تُرْخَمُونَ﴾ فإن رحمة الله تعالَى قريب من المحسنين، والتائب من الذنوب، هو من المحسنين.

﴿قَالُوآ﴾ لنبيهم صالح، مكذبين ومعارضين: ﴿الْمَيِّزَا لِكَ وَيَمَن مَّعَكُّ﴾ زعموا - قبحهم الله - أنهم لم يروا على وجه صالح خيرًا، وأنه هو ومن معه من المؤمنين، صاروا سبيًا لمنع بعض مطالبهم الدنيوية . فقال لهم صالح: ﴿ طَتَيْزُكُمْ عِندُ اللَّهِ ﴾ أي: ما أصابكم إلا بذنوبكم ﴿بَلَ أَنتُدْ قَنُّ تُقْتَنُونَ ﴾ بالسراء والضراء، والخير والشر، لينظر هل تقلعون وتتوبون، أم لا؟ فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم وما قابلوه به. ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ التي فيها صالح، الجامعة لمعظم قومه

﴿ نِنْعَةُ رَمُّطٍ يُقْيِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ أي: وصفهم الإفساد في الأرض، ولا لهم قصد ولا فعل بالإصلاح، قد استعدوا لمعاداة صالح، والطعن في دينه، ودعوة قومهم إلى ذلك، كما قال تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا أَلَنَّهُ وَأَطِيعُونِ ٥ وَلَا تُعْلِيعُوا أَشَ

أَلْشَرِيْنِينَ ٥ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾.

فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة، حتى إنهم من عداوتهم ﴿نَفَاسَمُوا﴾ فيما بينهم، كل واحد أقسم للآخر ﴿لَنُيُمَنَّكُمُ رَأَهُ لَمُ﴾ أي: نأتيه (٢) ليلًا، هو وأهله، فلنقتلنهم ﴿ثُمُّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيُهِ.﴾ إذا قام علينا، وادَّعي علينا أنا قتلناه، ننكو ذلك،

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَيلِكًا أَنِ أَعْبُدُوا أَللَهُ فَإِذَا

هُمْ فَرِهَانِ يَخْتَصِمُونَ ٥ أَنَّا لَا يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ وَالسَّيْنَةِ قِبْلَ ٱلْحَسَنَةُ لَوْلَا تَسْتَغْفُرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴾ قَالُواْ أَطَّيَرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَتِيرُكُمُ عِندَاللَّهُ مِنَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ النَّهُ ۚ وَكَاكِ فِي ٱلْمَدَينَةِ نِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُواْ تَقَاسَهُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّسَنَّةُ، وَأَهْلَهُ. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ، مَا شَهِدْ نَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ إِنَّا وَمِكَرُواْ مَكَارًا وَمَكَرْنَامَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ أَنَّ فَأَنظُرُكُيْفَ

كَانَ عَلِقِبَةُ مَكُرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَمَّعِينَ الله فَيَالَك بُيُوتُهُمْ خَاوِكَةً بِمَاظَلَمُوٓ أَيْكِ فَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيِنَقُونَ اللهِ وَلُوطًاإِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ، أَيَّأْتُوكِ ٱلْفَكِحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِمُ وكِ النَّهُ أَبِينَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱليِّحَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوكُ ٢

وننفيه ونحلف ﴿إنَّا لَصَكِيقُونَ﴾ فتواطؤوا على ذلك ﴿وَمَكَّرُوا مَكَّا﴾ دبروا أمرهم على قتل صالح وأهله، على وجه الخفية، حتى [من] قومهم، خوفًا من أوليائه ﴿وَمُكَّرَّنَّا مَكُرًا ﴾ بنصر نبينا صالح عليه السلام، وتيسير أمره، وإهلاك قومه المكذبين ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَّ ﴾ .

﴿ فَأَنْظُرُ كُنِكُ كَاكَ عَنِفِيةً مُكْرِمِينَ ﴾ هل حصل مقصودهم؟ وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم، أم انتقض عليهم الأمر. ولهذا قال: ﴿أَنَّا دَمَّرْنَتُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَهِينَ﴾ أهلكناهم، واستأصلنا شأفتهم. فجاءتهم صبحة عذاب، فأهلكوا عن آخرهم.

﴿فَيْنَاكَ يُوثُهُمْ خَاوِبَةً﴾ قد تهدمت جدرانها على سقوفها، وأوحشت من ساكنيها، وعطلت من نازليها ﴿بِمَا ظَلَمُواً﴾ أي: هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله، وبغيهم في

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآلِيَةً لِلْفَوْرِ يَصْلَمُونَ﴾ الحقائق، ويتدبرون

(١) في الأصل: يقف. (٢) في ب: لنأتينهم.

الحال، وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهرهم، عاقبة الظلم الدمار والهلاك، وأن عاقبة الإيمان والعدل، وأنهم يريدون إهلاكهم، وأن موعدهم الصبح. وأمروه أن النجاة والفوز. ولهذا قال: ﴿وَأَنْجَبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ﴾ يسري بأهله ليلًا، إلا امرأته، فإنه سيصيبها ما أصابهم، فخرج بأهله ليلًا فنجوا، وصبَّحهم العذاب، فقلب الله عليهم أي: أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

ديارهم، وجعل أعلاها أسفلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك. ولهذا قال هنا: ﴿وَأَمْطَرُا عَلَيْهِ مُطَرٌّ فَنَـآةً مَطَرٌ ۖ ٱلمُنذَبِينَ﴾ أي: بشي المطر مطرهم، ويشي العذاب عذابهم، لأنهم أنذروا

٧١١ ---- ٢٧- تفسير سورة النمل، الآيات: ٥٤-٦٠

وخوفوا، فلم ينزجروا ولم يرتدعوا، فأحل الله بهم عقابه (٥٩) ﴿ قُلِ ٱلْمُمَدُّدُ يَقِهِ وَمَلَأَمُّ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَئَ ءَالَمَهُ خَيْرً أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: قل ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الذي يستحق كمال

الحمد والمدح والثناء، لكمال أوصافه، وجميل معروفه، وهباته وعدله، وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين. وسلَّم أيضًا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين، من الأنبياء والمرسلين، وصفوة الله من العالمين. وذلك لرفع ذكرهم، وتنويهًا بقدرهم، وسلامتهم من الشر والأدناس، وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب. ﴿ يَالَفُهُ خَيْرٌ أَنَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وهذا استفهام قد تقرر وعرف.

أي: آلله الرب العظيم، كامل الأوصاف، عظيم الألطاف، خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه، وهي ناقصة من كل وجه، لا تنفع ولا تضر، ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير، فالله خير مما يشركون. ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف، ويتعين أنه الإله المعبود، وأن عبادته هي الحق، وعبادة [ما] سواه هي الباطل فقال: (٦٠) ﴿أَمَّنْ خَلَقَ ٱلتَكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاتِهِ مَانُهُ فَأَنْبَتُنَا بِدِ خَذَاتِقَ ذَاكَ بَهْجَةِ مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِئُوا شَجَرَهَأُ لَٰوَكُ مُّعَ لَقَدٍّ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ﴾ أي: من خلق

السموات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها، من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ﴿وَأَنْزُلُ لَكُمْ﴾ أي: لأجلكم ﴿قِنَ ٱلنَّمَآدِ مَآدُ فَأَلَٰبُتُنَا بِدِ مَدَآبِقَ﴾ أي: بساتين ﴿ذَاكَ بَهْجَةِ﴾ أي: حسن منظر، من كثرة أشجارها وتنوعها، وحسن ثمارها ﴿مَّا كَانَ لَكُرْ أَن وناصحًا -: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَكِشَّةَ ﴾ أي: الفعلة الشنعاء التي نستفحشها العقول والفطر، وتستقبحها الشرائع ﴿وَأَنتُـدٌ تُبَهِرُونَ﴾ ذلك، وتعلمون قبحه، فعاندتم، وارتكبتم ذلك، ظلمًا منكم وجرأةً على الله. ثم فسر تلك الفاحشة فقال: ﴿ أَبِئُّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَّةً مِّن أون ٱلنِّسَآ ﴾ أي: كيف توصلتم إلى هذه الحال، صارت شهوتكم للرجال، وأدبارهم محل الغائط والنَّجُو والخبث، وتركتم ما خلق الله لكم من النساء، من المحال الطبية التي

جبلت النفوس إلى الميل إليها، وأنتم انقلب عليكم الأمر، فاستحسنتم القبيح، واستقبحتم الحسن ﴿بَلِّ أَنُّمْ فَرُّجٍّ

والقدر خيره وشره، وكانوا يتقون الشرك بالله والمعاصى،

(٥٤-٥٨) ﴿وَلُوطُنَّا إِذْ فَسَالُ لِقَوْمِـهِ، أَنْتَأْتُونَ ٱلْفَنَحِشَةَ

وَأَنْتُدُ تُبْهِبُرُونَ﴾ إلى آخر القصة. أي: واذكر عبدنا ورسولنا

لوطًا، ونبأه الفاضل، حين قال لقومه - داعيًا لهم إلى الله

ويعملون بطاعته وطاعة رسله .

تَخَهَلُوك﴾ (١) متجاوزون لحدود الله، متجرؤون على محارمه. ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْبِهِ:﴾ قبول ولا انزجار، ولا تذكر وادكار، إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة، والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين، بالإجلاء عن وطنه، والتشريد عن بلده. فما كان جواب قومه ﴿إِلَّا أَن فَسَالُواْ أَخْرِيُواْ مَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ ﴾. فكأنه قيل: ما نقمتم منهم، وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج، فقالوا: ﴿إِنَّهُمْ أَنَاشٌ يَنْطَهَرُونَ﴾ أي: يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور. فقبحهم الله، جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات، ولم يكنفوا بمعصيتهم لنيهم فيما وعظهم به، حتى وصلوا إلى إخراجه، والبلاء موكلٌ بالمنطق، فهم قالوا: ﴿أَغْرِجُوهُم تِن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنظَهُ رُونَ ﴾.

ومفهوم هذا الكلام اوأنتم متلوثون بالخبث والقذر، المقتضى لنزول العقوبة بقريتكم، ونجاة من خرج منها». ولهذا قال تعالى: ﴿ فَأَغَيَنْنَهُ وَأَمْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتُـمُ فَلَـرْنَهُمَا مِنَ أَلْفَابِرِينَ﴾ وذلك لما جاءته الملائكة في صورة أضياف، وسمع بهم قومه، فجاءوا إليه يريدونهم بالشر، وأغلق الباب

(١) مبق قلم الشيخ - رحمه الله - فذهب إلى آية الأعراف فكتب: ﴿ لَلْ أَنْدُ قَرَّمُ مُسْرِقُونَ ﴾ وفسرها على هذا، فصححت الآية وأبقيتُ النفسير كما هو.

نَيْنُوَا شَجَرَهَا ﴾ لولا بنّه الله عليكم بإنزال العطر ﴿ أَيْلَةٌ مَنَّ النَّهُ فعل هذه الافعال، حتى يعبد معه ويشرك به؟ ﴿ بَنْ شَمْ فَرَّ مِّمَدِلُونَهُ به غيره، ويسوون به سواه، مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي، ومنزل

(٦١) ﴿أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَـرَارًا وَجَعَكُلْ خِلَالُهُمَّا أَنْهَدُرُا وَجَعَلَ لَمَّا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْكِ ٱلْبَحْرَيْنِ خَاجِزًا لَوَكَةٌ مَّعَ ٱللَّهِ مِلْ أَكَةَرُهُمْ لَا يَتَلَتُونَ﴾ أي: هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه، التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع، خير؟ أم الله الذي ﴿جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكني، والحرث، والبناء، والذهاب، والإياب ﴿وَجَعَـٰلَ خِلَالُهَا أَنَّهُذَا﴾ أي: جعل في خلال الأرض أنهارًا ينتفع بها العباد في زروعهم وأشجارهم، وشربهم وشرب مواشيهم، ﴿وَبَعَمَلَ لَمَـا رَوَسِي﴾ أي: جبالًا ترسيها وتثبتها، لثلا تميد، وتكون أوتادًا لها، لئلا تضطرب ﴿وَجَعَكَ بَيْرَكَ ٱلْبَحْرَيْنَ﴾ البحر المالح والبحر العذب ﴿ عَاجِزًا ﴾ يمنع من اختلاطهما، فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما ، بل جعل بينهما حاجزًا من الأرض، جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار، فيحصل منها مقاصدها ومصالحها ﴿أَوِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ﴾ فعل ذلك، حتى يعدل به الله ويشرك به معه ﴿ بَلْ أَكَّ تُرُكُمُ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ فيشركون بالله تقليدًا لرؤسائهم، وإلا فلو علموا حق العلم، لم يشركوا

يه شيئًا.

(۱۲) فراتش يُمين النفط إلى ادّناه تَرَكَيْفُ النُورَ رَيْمَنْلُطُمُ النَّرِي وَيَمَنْلُطُمُ النَّمَ النَّرِي النَّمَا النَّمَ النَّمَ النَّمَ اللَّهِ النَّمَ عَلَمَ اللَّهُ النَّالِي النظامية الطالب، المطالب، المطالب، المطالب، المواد أي الله وحده؟. ومن يكشف السوء أي: الله: والشر والنقية، إلا الله وحده؟ ومن يجمله خلفاء الأرض، يمكنكم منها، ويمد لكم بالرزق، ويوصل إليكم نعمه، ويمد لكم بالرزق، من ويعرب خلفاء من قبلكم، كما أن سيميكم، وياتي يقوم بعدكم، الله من الله يقمل طعاه الأفعال؟ لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك، حتى بافراركم أيها المشركون، ولهذا كانوا إذا مسهم الشمن، دعوا الله مخلفين له الذين، العلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإذا الته فيلكم لله الذين، العلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإذا الته فيلكم الأخرور التي إذا له الذين المعامم أنه وحده المقتدر على دفعه وإذا الته فيلكم الأخرور التي إذا يُلكن تذكركم اللهمور التي إذا يُلكن تذكركم المؤمور التي إذا

تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى الهدى. ولكن الغفلة والاعراض شامل لكم، فلذلك ما ارعويتم، ولا اهتديتم. (17) ﴿ أَنَّنَ يَهْدِيعِتْمْ فِي ظُلْمُنِ ٱلْذَّوِ وَٱلْيَحْوِ رَمِّنَ يُرْمِيلُ ٱلْيُؤَكِّ بُشُرُّا مِيْنِكِ يَدَىٰ رَحْبَيْرِهُ ۚ أَوْلَكُ مِّمَّ ٱللَّهُ تَعَلَىٰ ٱللَّهُ مَكناً يُشْرِكُونَ﴾ يُمُثُرُّ مِيْنِكِ يَدَىٰ رَحْبَيْرِهُ ۚ أَوْلَكُ مَمْ ٱللَّهُ تَعَلَىٰ ٱللَّهُ مَكناً يُشْرِكُونَهُ

\*

فَهَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ: إِلَّا أَنْ فَكَالُواۤ أَخْرِجُواۡ مَالَ الْخَرِجُواۡ مَالَ الْمُحْوَلَ اللّٰ الْمُحْدَّرُهِ وَقَلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا الل

وَاَهَا أَهُ إِلَّهُ اَمْرَاتُكُ، فَقَرْنَهُا مِنَ الْفَهِيتِ ۞ فَالْمَطَوَّا عَلَيْهِمَ مَعْلَرُالْمُسَادُمُ مَعْلُراً الْمُسْدُونِ ۞ فَي اَلْمُسْدُ الْمُوسَامُ عَلَيْهِمَ وَاللِّينَ اَصْطَعَتْنَ اللَّهُ عَبْرُا أَمَالُتُورِكُنِ ۞ عَلَى عَلَيْهِمَ اللَّهِمَ مَا أَمَالُهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُولَانًا

· ٢٧- تفسير سورة النمل، الآيات: ٦١-٦٢

على عبد الواليت اصطفى الله حرا المات بوت الله المنظمة من الشئة المنظمة من المنظمة المن

المن عمل الأرض قد المن و يستحض من المناجعين في المن عمل الأوض قد المن و يستحض المنظمة الفول و عمل المنظمة الفول المنظمة الفول المنظمة المنظمة المنظمة و يستحد المنظمة المنظمة المنظمة و يستحد المنظمة المنظمة

أي: من هو الذي يهديكم، حين تكونون في ظلمات البر والبحر، حيث لا دليل، ولا معلم يرى، ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايت لكم، وتسير، الطريق، وجعل ما جعل لكم من الأساب التي تهتدون بها ﴿وَرَن ثِيرِلُ إِلَيْكَ يَشَرُ الْكِيكَ بَنْ تَكِيْنُهُ أَيْ إِنَّ بِينِ يَلْقِيلُ الحَمْلُ وَيُرسَالِهَا، فَشِيرُ السحاب، مَنْ تَوْلُقَه، ثَمْ تَجَمِّه، ثَمْ تَلْقَحَه، ثم تلاره، فيستشر بلك العباد قبل ترول العطر ﴿إِيَّالَةٌ يَمْ اللَّهِ ﴾ فعل ذلك؟ ام هو وحده الذي الفرد يه قلم أشركتم معه غيره، وعيدتم سواه ﴿ ﴿ وَنَعْلَى اللَّهُ يَعْلَي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُم ﴾ تعاظم ونتزه وتقدس عن شركهم، وتسويتهم، وتسويتهم، وتسويتهم، وتسويتهم،

(18) ﴿ لَذَنْ يَدَثُوا لَلْقَنْ فَرْ شِيغُمْ وَنَ رَبْلَكُمْ مَنْ السَّنَاءِ لَالْفَيْنَ لَوْلَةً يَمْ لَقَوْ فَلَى صَافَعًا بِرَعْتُكُمْ إِن كُشْمَ سَيَدِينَ ﴾ أي: من مو اللّذي يبد الخلق، ويشمه السخوافات، ويبندى، خلفها، ثم يعيد الخلق يوم المبحث والنشرو؟ ومن يرزقكم من السما والأرضى بالمعلم والنبات؟ ﴿ إلَّهُ ثَمِعَ اللّهِ عَلَى اللّهَ ويقدر عليه؟ ﴿ وَلَمْ مَمَاوِلًا كِمُنْسَطِيّهُ أَيْنَ حَجْدَمِ وَلَلِكُم عَلَى ما قلتم ﴿ إِن كُشْرَةٍ مَسَاوِقِيّكَ ﴿ وَلِهَا مَعْدِيرَ النّمَ عَلَوْنَ: إِنْ

الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذلك، فلك مجرد دعوى، صلغوها بيرهان، وإلا ناعرفوا أنكم ميطلون، لا حجة لكم، فارجعوا إلى الادلة البقيتية والبراهين القطعية الدلة على أن الله هو المنشرد بجميع التصرفات، وأنه المستحق أن تصرف له جميع أتواع البيادات.

ملك مقرب، ولا تي مرسل. وإذا كان مو المنفرد بعلم ذلك، السادة إلا السادة إلى السادة والعقابا، قبو الله لا تتنبى السادة إلى الم نها السادة إلى الا تتنبى المالدة إلى الم من الميا المن المن والمغ منه نقال: وتن يكثركك أي: من المبدون ﴿ إِنَّهَ يَسْتُونَكُ أَيْ : من المبحث والتشور، والقام من القبور، أي: فلذلك لم يستعدوا ﴿ يَلِي وَلِنَاكُمْ يَلْتُهُمُ اللهِ مَنْ يَلِيتُكُمُ اللهِ اللهِ من المبحث والمنافق أي القلب، وهذا قبل وأنفي ديتًا لله المناب وإلى عندم علم، ولا هميف، وإنسا ﴿ فَهُمُ يَشِنُكُ ﴾ أي: من الأخرة، والشك وإلى ثم المناب الأن أن المناب الأن المناب المناب

القدرة، بقدرهم الضعيفة. ﴿ لَنَدُ دُمِيْدُنَا هَذَا﴾ أي: البعث ﴿ تَمْنُ وَيَائِنُونَا مِن قِبْلُ ﴾ أي: فلم يجتنا، ولا رأينا منه شيئاً ﴿ إِنْهَ مَكَنّا إِلاَّ أَسْتِيلُو ٱلْأَوْلِينَا﴾ أي: قصصهم وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات، وليس لها أصل،

ولهذا قال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَلَمُرُوّاً لَّهِذَا كُنّا تُرْيَا وَمَابَآؤُنّا لَهِنَا لَمُمْرُكِ﴾ أى: هذا بعيد غير ممكن، قاسوا قدرة كامل

ولا صدق فيها . فانتقل في الاخبار عن أحوال هؤلاء المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة، ثم الإخبار بضعف علمهم

٣٨٤ المَّنَّةِ الْمُلْقَافِهُ مُنْ يَعْدِهُ وَمَنْ يَرْفُكُمُ فِنَ السَّمَاةِ وَالْأَثِنُ الْمَسْمَةِ وَالْأَثِنُ الْمَسْمَةِ وَالْمُثَنِينَ المَّمْةِ الْمُلْقِدِينَ السَّمَةِ وَالْأَثِنِ الْمُنْفِقِينَ المَّمْةِ وَالْمُنْفِعِ الْفَيْمَةِ وَالْمُنْفِعِ الْفَيْمِ الْفَيْمِ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلُولِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِلِلْمُ الْمُنْفِ

فُل لَامِسَاكُمُ مَن فِي السَّنَوُ مِن وَالْأُرْضِ النَّبِ الْاَلْفُورَالِنَدُمُ وَ لَيَانَ يَبَعَثُونَ ۞ فِي الِمَاذَرُكُ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِدِرَةُ مِنَ هُمْ فِي سَلِّونِمُنَا أَبْلُهُمُ مِنْهُمَا صَمْرِنَ ۞ وَقَالَ الْيِّنِ كَكُمْرُوا أَوْذَاكُمُا ثَرَانُ وَمَا إِنَّوَالَ إِنَّا لَمُنْفَرِمُونَ ۞ قَدَدُودَنَا

خَلَاعُنَّوُهُ وَامَاتُكَا مِن هَلُولُونُ هَنَدَّا الْأَلْسَطِيرُ الْأَوْلُونِ ۞ فَاسِيرُولُولَ الْأَرْضِ فَاظَلُولِكِ عَنْكَانَ عَنِيقَا اللَّهُ عِينَ ۞ وَلَا تَعَرَقُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنُ فِي صَنْفِيقًا يَسْمُكُونَ ۞ وَيَقُولُونِكُ مَنْ هَذَا الْوَعْلُولِ كُفْشَوْصِدِ فِينَ ۞ فَالْعَسَى أَوْيَكُونَ رَوْفَ لَكُمْ يَعْضُ اللَّذِي تَسْتَغِيمُولُونَ ﴾ ﴿ فَإِنْ مَنْكُ

لَّهُ وَهُمْ لِهِ مَكَا اَتَابِ وَلَكِنَّ اَصَادَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ هُوَ وَإِنَّا رَبَّكَ لَيَسْلَمُ مَا تُكَنَّ صُدُهُ وَهُمْ وَمَا يُعْدِلُونَ ﴿ وَإِنَّ مَلَدُا الْفُوْرَانَ فِي السَّنَاةِ وَلَا تَوْمِي الَّهِ فِي كَسْبِ شَبِينٍ ﴿ إِنَّ مَلَدُا الْفُورَانَ يَشُمُّ عَلَى مِنْ الْمَرْتِي لِلَّا أَصَادَ اللَّهِ مَلِي مِنْ يَعْلَمُونَ ﴾ يَشُعُلُ عَلَى مِنْ الرَّعِيلُ وَاللَّهُ مِنْ الإعبار بأنه عمى، ثم الإعبار بأنه عمى، ثم الإعبار بانه عمى، ثم الإعبار بانه عمى، ثم الإعبار بانه عمى، ثم الإعبار بانه على،

بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه. أي: ويسبب هذه

الأحوال ترحُّل خوف الآخرة من قلويهم، فأقدموا على

معاصي ألله، وسهل عليهم تكذيب الحق، والتصديق بالبادات، فخسروا بالباطل، واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات، فخسروا دنياهم والخراهم. (11) لم نتيجة على صدق ما أخبرت به الرسل، فقال: ﴿قُلّ مِيرِهُا فِي الأَدْنِينُ النَّفْرُالِ حَيْثَ كُلُّلُ مُؤَمِّدٌ الْمُعْرِينَ فَالِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۷۷-۷۷) فاتونا تنتن تشهیم توا تنگی بی شنینی بتنا پستگریداً ه رئیشولورک مینی مان الزمند ان گفته مشدیدیان ه قا مشتی ان پشمار کرد آگه بیشش اللیمی کشتیمیارگزامی آنی: لا محمد بنا محمد علی مولاه المختلمین، وعدم ایسانهها فانیاک لو علمت ما فیهم من الشر رائهم لا بیسلمون للخیر، لد تاس ولم تعزن، ولا یشش

صدرك، ولا تقلق نفسك بمكرهم، فإن مكرهم سيعود عاقبته

وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ما يليق بحاله.

عليهم ﴿ وَيَمَكُّرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَأَلَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴾

ويقول المكذبون بالمعاد، وبالحق الذي جاء به الرسول، ح متحجلين للعذاب: ﴿فَقَى كَنَّا الْوَيْثُهُ إِنْ كَلَّمْتُ صَدِيقِينَ﴾ وهذا لبه من سفاهة رأيهم وجهلهم، فإن وقوعه ووقت، قد الجداد ألله يه بأجله، وقدر، بقدره، فلا يدل عدم استحجاله على يعض في مطاويهم.

رلكن - مع هذا - قال تعالى محذًا لهم وقوع ما استجعلوه: ﴿قُلَّ سَيْنَ لَمِنْ وَلَقِنَ لَكُمْ ﴾ إن الهذاب. وأوشك أن يقع بكم ﴿يَشُنُ اللّهِنَ تَسْتَهِ مِنْ اللّهِنَّ مِن اللهذاب. (١٣٧-١٧) ﴿وَإِنْ رَبِّكَ لَنَّ شَيْنِ مِنْ اللّهِنِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يُمُمُوُنِكُ فَلِيصِدُورا مِن عالم السرائر والظراهر، وليراقيو.
﴿ وَيَا بِنْ فَهِيْمُ فِي السَّمَلِي وَالْخَرْفِ ﴾ إي: خفية، وسر من أسرار
العالم العلوي والسفلي، ﴿ إِلَّا فِي كِلِكِ لِحَيْرِ﴾ قد أحاط ذلك
التالب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة، فكل
حادث بعدك جُلِيُّ أو كَفِي إلا وهو مطابق لما كتب في اللوح

(٧٧.٧٧) إِنَّ فَكَا النَّمِرَانَ يَشْشُ عَلْى بَيْنَ بِينَالِ أَحْشَرًا اللَّينَ مُشْشُ عَلَى بَيْنَ بِينَالِ أَحْشَرًا اللَّينَ مُشْرًا فَقَامَ اللَّهِ مِنْنَا خَبَرِ عَنْ مَنْ الخَبَرِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِيلِيْمُ اللَّهُ اللْمُعِلِيلِيلِيلِمِلْمُ الللْمِلْمُ الْمُعِلَّالِ

ولها بين أن نقد ونرو، وهذاه مخص بالدومين، هنال: ﴿وَيُمْ لَمُنَكِ مِن الضلالة والغيّ والشُّخ ﴿وَرَضَمُكُهُ تَسْلِع له صدورهم، وتستقيم به أمورهم الدينة والدنيوية ﴿التَّوْبِينِكِ به المصدقين له المنظين له بالقبول، العقاين على تدبره، المستخرب في معانيه، فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم، والرحمة المتضمة للسعادة والفوز والمقلاح.

(٧٨) ﴿إِنَّ رَأَلِكَ يَقْضِى يَتَهُم عِلْكُورُ وَهُوْ الْفَرِيْرُ ٱلْلَهِدُ﴾ أي: إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين، وسيحكم بين المختلفين، بحكمه العدل، وقضائه القسط. فالأمور وإن

حصل فيها اشتياه في الدنيا بين المختلفين، لخفاء الدليل، أو لبعض المقاصد، فإنه سبين فيها الحق المطابق اللواقع، حين يحكم الله فيها ﴿وَمَهُمُ ٱلْمَرِينَرُ ﴾ الذي فهر الخلائق فأذعنوا له ﴿الْقَلِمُ ﴾ بحميع الأشياء ﴿الْمَلِيمُ ﴾ بأقوال المختلفين، وعن ماذا صدرت، وعن غاياتها ومقاصدها، وسيجازي كلاً بما علمه في.

﴿ ثِنَّا أَنْ يَدِن الْنَبِي مَن مَنْتَفِيدٌ ﴾ كما قال نعالى: ﴿ إِنْكَ اللهِ يَعْدِن مَن يَكَنَّهُ ﴾ وإن تشدع إلا كَا تَبْدِن مَنْ المَبْلِينَ كَلِيْمُ السَّلِينِ يَعْدَلُ مِن يَكَنَّهُ ﴾ ﴿ وإن تُسمع إلا مَن يَقِيلُ وَيَقِيْنَ فَهُمُ السَّلِينِ عَلَى اللهِ يَعْدَلُون لَكُ إِنَّ عَلَيْمَ اللّهِ يَعْدُلُون لَكُ اللهِ يَعْدُلُون لَكُ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ ال

(٨٣) ﴿ وَإِنَّا نَقِعُ النَّوْلُ عَلَيْمٍ أَشْرَكُ مُنْ مَلَّذُ مِنَ الأَرْضِ فَكُلِّمُهُمْ أَنَّ النَّسِ كَافًا فِانَتِكَ لاَ يُعْلَقُونُهُ أَيْ: إذا وقع على الناس القول الذي حقّه الله ، وفرض وقته ﴿ لَقَرْبَكُ لَمْمُ أَنَّكُ خارجة ﴿ فِينَ الْأَرْضِ ﴾ أو داية من دواب الأرض، لبست من خارجة ﴿ فَيْكُمْهُمْهُ ﴾ أي: تكلم العباد أن الناس كانوا باباتا لا يوقون، أي: لأجل أن الناس ضعف علمهم وفيضهم بابات الله . فأظهر الله هذه الدابة، من أبات الله العجية، بلين للناس ما كانوا في بضرون.

رهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزامان، وتكون من أشراط الساعة، كما ككارت بذلك الأحاديث، [ولم يات دلمل يدل على كيفيتها، ولا من أي نرع هي، وإنما دلت الآية الكريمة على أن أنه يشرجها للناس وأن هذا التكليم منها خارق للمواند المالونة، وأنه من الأدلة

على صدق ما أخبر الله به في كتابه، والله أعلم](١١). (٨٣-٨٣) ﴿ وَنَوْمَ غَنْشُرُ مِن كُلِّ أُنَّةٍ فَوْجًا يَمْنَن يُكَذِّبُ بِعَايَنِتَا فَهُمْ بُوزَعُونَ ٥ حَتَّىٰ إِذَا جَآمُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِتَائِنِي وَلَرَ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ﴾ يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة، وأن الله يجمعهم، ويحشر من كل أمة من الأمم فوجًا وطائفة ﴿ مِنَّن

يُكَذِّبُ بِنَايَتِنَا فَهُمْ نُوزَعُونَ﴾ يجمع أولهم على آخرهم، وآخرهم

على أولهم، ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم. ﴿حَنَّىٰ إِذَا جَآاُو﴾ وحضروا، قال لهم موبخًا ومقرعًا: ﴿ أَكَذَّتُمْ وَابَنِي وَلَمْ نُجِيطُواْ بِهَا﴾ العلم، أي: الواجب عليكم التوقف، حتى ينكشف لكم الحق، وأن لا تتكلموا إلا بعلم، فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علمًا؟ ﴿أَمَّاذَا كُنُنَّمْ نَمْمَلُونَ﴾ أي: يسألهم عن علمهم وعن عملهم، فيجد علمهم تكذيبًا بالحق، وعملهم لغير الله، أو على غير سنة رسولهم.

﴿ وَوَقَعَ ٱلْفَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظُلَمُوا ﴾ أي: حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه، وتوجهت عليهم الحجة ﴿ نَهُمْ لَا يَنطِئُونَ ﴾ لأنه لا حجة لهم.

(٨٦) ﴿ أَلُو بَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِلسَّكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة، والنعمة الجسيمة، وهو تسخير الله لهم الليل والنهار. هذا بظلمته، ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب، ويستعدوا للعمل، وهذا بضيائه، لينتشروا فيه في معاشهم وتصرفاتهم ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱلْإِنْتِ لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ﴾ على كمال وحدانية الله وسيوغ نعمته.

ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآةَ اللَّهُ وَكُلُّ أَنْتَوْهُ دَاخِرِينَ ۚ وَقَرَى الْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى نَشُرُ مَزَ الشَّمَابِ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ أَلْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّامُ خَبِيرٌ بِهَا نَفْعَكُونَ ۞ مَن جَاةَ بِالْعَسَنَةِ فَلَرُ خَيْرٌ نِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَهِذٍ عَامِنُونَ ٥ وَمَن جَاةَ بِٱلسَّيِّئَةِ مَكْبَتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ ثُجَزَٰوْتِكَ إِلَّا مَا كُفتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يخوف تعالى عباده، ما أمامهم من يوم القيامة، وما فيه من المحن والكروب، ومزعجات القلوب، فقال: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلشُّورِ فَفَرْعَ﴾ بسبب النفخ فيه ﴿مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: انزعجوا وارتاعوا، وماج بعضهم ببعض، خوفًا مما هو مقدمة له ﴿إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ ﴾ مَمن أكرمه الله، وثبته، وحفظه من الفزع ﴿وَكُلُّ﴾ من الخلق عند النفخ في الصور ﴿أَنَرُّهُ دَخِينَ ﴾ صاغرين ذليلين، كما قال تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي اَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحْمَنِي عَبْدًا﴾ ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرؤوسون في الذل والخضوع لمالك الملك.

(٨٧-٨٧) وَيَوْمَ يُنفَعُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي

وَإِنَّهُۥ لَمُذَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم عِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَالْغَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْتِعِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شُمِّعُ ٱلصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوَا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا آلَتَ بِهَادِى ٱلْعُمْدِي عَن صَلَالَتِهِمَّ إِن تُسَمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ إِعَا يَنتِنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَنَا لَهُمْ دَاَبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْبِعَايَنتِنَا لَايُوفِئُونَ لَيُّهُ وَيَوْمَ غَشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمَن يُكَذِّبُ إِنَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞حَتَّى إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَذَ بَتُم يِثَايَتِي وَلَرْتُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ١ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطِقُونَ ١ أَلَرُ يَرَوْا أَنَّاجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِكَ فِي

مَن فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱتَّوَّهُ دَيخِرِينَ ١٩ وَمَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِي نَمُرُّمَزُ السَّحَابُ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ ، خَبِيرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ومن هَوْلِه أنك ﴿تَرَى لَلْجَالَ نَصَّبُهَا جَامِدَةً﴾ لا تفقد [شيئًا] منها، وتظنها باقية على الحال المعهودة، وهي قد بلغت منها الشدائد والأهوال كل مبلغ، وقد تفتت، ثم تضمحل، وتكون

ذَالِكَ لَآيَنَتٍ لِْقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَحُ فِٱلصُّورِ فَفَرْعَ

وشدة ذلك الخوف، وذلك ﴿صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ أَنْتَنَ كُلُّ شَيَّءٍ إِنَّكُمُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ فيجازيكم بأعمالكم . ثم بين كيفية جزائه فقال: ﴿مَن جَانَه بِٱلْحَسَنَةِ﴾ اسم جنس يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية ﴿فَلَمْ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ هذا أقل التفضيل (٢).

هباء منبئًا، ولهذا قال: ﴿وَهِيَ نَشُرُ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ﴾ من خفتها،

﴿ وَهُمْ تِن فَزَعَ يَوْمَهِذٍ عَامِنُونَ ﴾ أي: من الأمر الذي فزع الخلق لأجله آمنون، وإن كانوا يفزعون معهم.

(١) ما بين القوسين المركنين زيادة من هامش أ بخط الشيخ - رحمه الله -، وفي ب زيادة أخرى، يبدو أنها بخطه – رحمه الله – هي: (لم يذكر الله ورُسُولُه، كيفية هذه الدابة. وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها من آيات الله، تكلم الناس كلاماً خارقاً للعادة، حين يقع القول على الناس، وحين يمترون بآيات الله، فتكون حجة وبرهاناً للمؤمنين، وحجة على المعاندين). (٢)سبق قلم الشيخ إلى آية الأنعام ﴿فَلَمُ عَشْرُ أَنْتَالِهَا ﴾ وعليه

﴿ وَمَن بَمَّهُ وَالنَّبِيَّةِ ﴾ اسم جنس، يشمل كل سيته ﴿ فَكُنَّتُ وَيُؤُكِّنُ وَيُؤُكِّنُ وَيُؤُكِّنُ وَيُؤُكِّنُ وَيُؤُكِّنُ وَيُوْلِكُنَ وَيُوْلِكُنَ وَيُوْلِكُنَ وَيُوْلِكُنَ فَيُكُونُكُ . لهم: ﴿ هَمْنُ يُجْزَوْنِكَ إِلَّا كَانُمُ نَسْلُونُكُ . (٩١-٩١) ﴿ وَإِنَّا أَرْتُ أَنْ أَشِّلُ وَيَكِ كَنْبُو الْلِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّ

مُرْتَهَا ذَمْ هَا مُنْ وَأَرْتُونَ أَنْ أَكُونَ مِنْ اللّشِيقِ الذِن اللهِ الذِن اللهِ الذِن اللهِ الذِن مُرَتَها ذَمْ هَا اللّشِيقِ وَ وَلَّ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ أَفَلُو إِنِّمَا أَلَّا إِنَّ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ إِنَّا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

﴿ وَ﴾ أمرت أيضًا ﴿ أَنْ أَتْلُوا ﴾ عليكم ﴿ ٱلْثُرَمَانَ ﴾ لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه، فهذا الذي عليَّ وقد أديته.

﴿ نَنَهُ الْمُنْتَكُنُ قَالِمًا يَنْتَهِى لِنَشِيرٌ ﴾ نفعه يعود عليه، وثمرته عائدة إليه ﴿ وَنَن صَلَّ نَقُلُ إِنِّمًا ۚ أَنَا مِنَ ٱلشَّيْلِينَ ﴾ وليس بيدي من الهداية شيء .

وَيُؤِلِّ لَكُنْدُ يُوَهُ الذِي له الحمد في الأراق والأخرة، ومن جميع العلق: خصوصاً أهل الاختصاص والصفوة من عاده، وإذا الذي ينيغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم، أعظم مما يقع من غيرهم لرفة درجاتهم، وكمال قربهم منه، وكرة غيراته عليهم.

﴿ مَنْهُوكُمْ مَنْهُولَهُ مَعْوَلَة تَدَلَكُم عَلَى الْحَقَ والباطل. فلا بد أن يريكم من آياته ما تستيرون به في الظلمات ﴿ لِبُنْهُكَ مَنْ هَلَاكَ عَلَى مَيْنَةً وَيَتْهَى مَنْ حَرَى عَلَى بَيْنَةً ﴾.

﴿ وَمَا رَبُّكَ يُغِيِّلُ مَنَّا تَشَكَرُكُ ولِ قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال، وعلم مقدار جزاء نلك الأعمال، وسيحكم بينكم حكمًا تحمدونه عليه، ولا يكون لكم حجّة برجه من الوجره عليه.

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره.

. ونسأله تعالى أن لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا، وواصلة منه إلينا. فهو أكرم الأكرمين، وخير الراحمين، وموصل المنقطمين، ومجيب السائلين، ميسر الأمور العسيرة، وفاتح أبواب بركانه، ومجرك في جميع الأوقات

لِقِوسَهُ يُحِكُّونَ مَايِندِهِ فَقَمْ فِوْجَاَوْمَارُكِكَ بِعَنْفِي عَمَاتَمَلُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ مَا يَسْلِمُونَوَّ الْقَصَدُ عَلَى ﴾ ينسسلِفَ الْجَمَالِيَجِيدِ

لِنَفْسِهُ ۚ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلُ لَحَمَّدُ

طستد ق قاق الدندا الكيدي الليدي ق المثلوا قالت من المثلوا قالت من المثلوا قالت في الأ المثلود في ا

هباته، ميسر القرآن للمتذكرين، ومسهل طرقه وأبوابه للمقبلين، وممد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين، والحمد ته رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

على يد جامعه وممليه عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك في ٢٢ ومضان سنة ١٣٤٣ هـ.

المجلد السادس من تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، من منن الله على العبد الفقير إلى المعيد المبدىء، عبده وابن عبده وابن أمته: عبدالرحمن بن تاصر بن عبدالله بن سعدي غفر الله له. أمين.

<sup>.</sup> (١) سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فكتب: (وأمرت أن أكون أول المسلمين) وعلى هذا فشر الآية.

#### تفسير سورة القصص رمي مكبة

بنسبه أفر الكنيب التنسية

(١-١٥) ﴿ لَمُسَدِّ ، وَيَقَدَّ بَلَيْثُ أَلْكِنَتِ النَّبِيْوِ ، تَلْمُؤْ مَلِيَتُكَ مِنْ تَلْمُ مُونَّ وَفِرْتَوْكَ إِلَّكُنِّ لِقَوْمِ فَيْشُونِكِ ﴾ إلى آخر القصة ﴿ قَلِنَكُ ﴾ الآيات المستحقة للتنظيم والفضيم ﴿ يَلَكُنُ النَّبِينِ ﴾ لكل أمر يحتاج إليه المباد، من معرفة ربهم، ومعرفة حقوقه، ومعرفة أوليات وأعدائه، ومعرفة وقائعه وأيامه، ومعرفة ثواب الأعمال، وجزاء المعالى، فهذا القرآن قد بينها غاية النبين، وجلأها للعباد ووضعها.

من جلة ما أبان، قصة موسى وفرعون، فإنه أبداها، وأعادها في معدة مواضى، ويسطها في هذا الموضع فقال: ﴿تَنْفُواْ فَيَكُنِّ مِنْ أَمْ مُونَا وَرَقَوْتِ كِالْحَقِّ، فإن نبأهما غريب، وخرجها عجيب. ﴿قَرْدِ وَلَمْ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ عِلَى المُعْلَام، ويوجه الكلام،

حيث إن معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدير فلك. وتلقيه باللبول والاهتداء بمواقع العبر، ويزهادون ليماناً ويشاً، وتجرأ إلى خيرهم. وأما من عداهم فلا يستقيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم، وصاله الله عنهم، وجعل بينهم وينت حجابًا أن يفقهم.

فَالَول هذه القصة ﴿إِنَّ فِرَقِرَكَ كَلَّ فِي ٱلْأَثِينَ ۗ فِي ملكه وسلطانه وجنوده وجبووته، فصار من أهل العلو فيها، لا من الأعلين فيها، ﴿وَيَعَكُلُ أَهَلُهَا شِبْكًا﴾ أي: طوافف متفرقة، يتصرف فيهم يشهوته، وينفذ فيهم ما أواد من قيره وسطوته.

﴿ يُسَتَقَدِفُ طَلِيَكَةً بِثَيْمٌ وَلَكَ الطائفة، هم بنو إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين الذين له أن يكرمهم ويجلهم، ولكنه استضعفهم، بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم، فصار لا يبالي بهم، ولا يهتم بسأتهم، ويلغت به الحال إلى أنه ﴿ يُسَتَحْمَ الْمَسْتَحْمَ، فِسَتَحْمَهُمُ مَنْ المَعْمَمُ مَا المَعَالَقِمَ،

خوفًا من أن يكثروا، فيغمروه في بلاده، ويصير لهم الملك. ﴿ لِنَهُ كُلَّ مِنَ ٱلْمُشْدِينَ﴾ اللين لا قصد لهم في إصلاح الدين، ولا إصلاح الذنيا، وهذا من إنساده في الأرض.

الدين , ود إصلاح الدين وصاه من إساده في ادارس. ﴿وَرُوَلِهُ لَ نَشَقُ مِلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلِيهُ عنهم مواد الاستضاف، ونهلك من قاومهم، ونخذل كر ناراهم ﴿رَيْعَنَدُهُمْ لَمِينَكُ في اللَّذِينَ وذلك لا يعتصل مع الاستضماف، بل لا بد من تدكين في الأوض، وقدرة تامة

﴿وَيُصَمَّلُهُمُ ٱلْوَرِشِيَكِ﴾ للأرض، الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة ﴿رَشِّيَكِنَ مُثَمَّ فِي الأَرْضِ﴾ فهذه الأمور كلها، قد تعلقت بها إرادة الله، وجرت بها مشيئته.

﴿و﴾ كذلك نريد أن ﴿رَيَّنَ فَرَعَتُكَ وَمُتَنَهُ وَرَيْرَهُ ﴿وَيُكُومُكُمْكُا التي بها صالوا وجالوا، وعلوا وبغوا ﴿وَبَنْهُمُ ﴾ إخراجم، ومقدا الطائعة المستضعفة ﴿قَا صَالَّا يَعْدَوْفِكَ مِن إخراجم، وتقبل أبنائهم الذين هم محل ظلك. ذكل هذا قد أراده الله، وإذا أراد أمراً، مثل أسابه، ونهج طرقه. وهذا الأمر كذلك، فإنه قدَّر وأجرى من الأسباب - التي لم يشمر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى هذا المتصود. فأول ظلك لمنا أوجد الله رسوله موسى الذي جمل استفاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسبه، وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها الإبناء، أوحى إلى أمدان رقصه، ويمكث عندها.

﴿ وَإِنَّ مِنْتُونِ مُلْتِيهِ بِأَنْ أَحَسَتُ أَحَدًا تَخَافِينَ عَلَيْهِ مَنْهُ أَنْ يوصله إليهم ﴿ كَالْتَقِيقِ فِى أَلَيْنَهُ إِنَّ نَبْلِ مَصْرٍ ، فِي وسط يوصله إليهم ﴿ كَالْتَقَافِينَ فِي مُنْتِيقٌ إِنَّا ذَاتُهُ بِيَاكِنُ وَمَالِمُونُ مِنَ النَّشِيرِينَ فِي فِسْرِهِ مَا أَنْهُ سِيرِهُ عَلَيْهِا ، وأنه سِيكِر ويسلم من كَيْفُهُم ، ويجلدا أنه رسولًا .

وهذا من أعظم البشائر الجليلة، وتقديم هذه البشارة لأم مرسى، ليطمئن قلبها، ويسكن روعها، فإنها خافت عليه، وفعلت ما أمرت به الثقت في الميه، فساته الله تعالى حتى التقاف ألى فوعون فصار من لقطهم، وهم اللمين باشروا وجدانه ﴿ لِيَسَكِنَ لَمُهُمَّ مُثَوَّلً كَبَرُتُهُمْ إِلَيهِ إِلَيهِ إِلَيهِ اللّهِ عَلَيْهِ والمال من مذا الالتقاط، أن يكون عدوًا لهم وحزنًا يحزنهم، بسبب أن الحذر لا ينتم من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إمرائيل، قيش الله أن يكون زعيمهم، يتربى تحت أيديهم، وعلى نظرهم ويكفالتهم.

إسرائيل، ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم، ومنع كثير من التعديات قبل رسالته، بحيث إنه صار من كبار المملكة.

وبالطبع إنه لا بدأنه يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذا، ومو هر فر الهمة العالمة والغيرة المتوقفة، ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف – الذي بلغ بهم الذل وإلإمانة إلى ما قمس الله علينا بعضه – أن صار بعض أفراده، ينازع ذلك الشعب القاهر العالمي في الأرض، كما سياني بيانه. وهذا مقدمة للظهور، فإن الله تعالى من سنته الجارية، أن جعل الأمور تمشى على التدريج شيئًا فشيئًا، ولا تأتى دفعة

وقوله: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَقَدَدُنَ وَخُنُودَهُمَا كَاثُواْ خَطِيوِينَ﴾ أي: فأردنا أن نعاقبهم على خطئهم (١١)، ونكيدهم جزاء على مكرهم وكيدهم.

فلما التقطه آل فرعون، حنَّن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة، المؤمنة «آسية» بنت مزاحم ﴿وَقَالَتِ﴾: هذا الولد ﴿فُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَفْتُلُوهُ﴾ أي: أبقه لنا، لِيقرَّ به أعيننا، ونستر به في حياتنا .

﴿عَسَىٰ ۚ أَن يَنفَعَنَا ۚ أَوْ نَنَّخِذُمُ وَلَذَأَ﴾ أي: لا يخلو، إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا أو نرقيه منزلة أعلى من ذلك، نجعله ولدًا لنا، ونكرمه ونجله.

فقدَّر الله تعالى، أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة، فإنه لما صار قرة عين لها، وأحبته حبًّا شديدًا، فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه الله وأرسله، فبادرت إلى الإسلام والإيمان به، رضى الله عنها وأرضاها. قال الله تعالى عن هذه المراجعات [والمقالات] في شأن موسى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ﴾ ما جرى به القلم، ومضى به القدر، من وصوله إلى ما وصل إليه. وهذا من لطفه تعالى، فإنهم لو شعروا لكان لهم وله شأن آخر .

ولما فقدت موسى أمه، حزنت حزنًا شديدًا، وأصبح فؤادها فارغًا من القلق الذي أزعجها، على مقتضى الحالة البشرية، مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف، ووعدها

﴿إِن كَادَتَ لَنُبْدِع يِدِ.﴾ أي: بما في قلبها ﴿لَوْلَا أَن رَّيْطَنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ فثبتناها فصبرت، ولم تبد به ﴿ لِتَكُونَ ﴾ بذلك الصبر والثبات ﴿ مِنَ ٱلْتُؤْمِنِينَ ﴾ فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت، ازداد بذلك إيمانه، ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه.

﴿وَقَالَتُ﴾ أم موسى: ﴿ لِأُخْتِهِ. فَشِيدٌ ﴾ أي: اذهبه، [فقصى الأثر عن أخيك، وابحثي عنه من غير أن يحس بك أحد، أو يشعروا بمقصودك. فذهبت تقصه] ﴿فَبُصُرَتْ بِدِ. عَن جُنُب وَهُمْ لَا يَشَعُرُوكَ﴾ أي: أبصرته على وجه، كأنها مارة لا

وهذا من تمام الحزم والحذر، فإنها لو أبصرته، وجاءت إليهم قاصدة، لظنوا بها أنها هي التي ألقته، فربما عزموا على ذبحه، عقوبة لأهله.

وَنُمِّكِنَ لَمُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْتَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ ١٠ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرُوسَىٓ أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْبَهِ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَعْزَفَةً إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَالِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُرْسَالِينَ ﴿ ا

فَالْنَقَطَهُ: وَالَّهِ فِرْعَوْكِ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَانًا إِنَّ فِرْعَوْكَ وَهَلَمَانَ وَجُنُودَهُ مَاكَانُواْ خَلطِعِينَ ﴿

وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْكَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَّ لَانَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَاخِذَهُ, وَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَنَّ } وَأَصْبَحَ فُوَّادُأُمْرِمُوسَىٰ فَنرِغًا إِنكَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ ـ لَوْلَآ أَن رَّيَطْنَاعَكِي قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ

لِأُخْتِهِ وَقُصِّيةٌ فَبَصَرَتْ بِهِ عَنجُنُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ ﴿ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلُكُو عَلَىٰ أَهْلَ بَيْتِ يَكُفُلُو نَدُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنُصِحُونَ اللهِ فَرَدَدْنَكُ إِلَىٰٓ أُتِيهِ كَنْ نَقَرَّعَيْنُهُ كَا وَلَا نَحْزَتَ وَلِتَعْلَمَ أَكَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥

ومن لطف الله بموسى وأُمه، أن منعه من قبول ثدي امرأة، فأخرجوه إلى السوق رحمة به، ولعل أحدًا يطلبه، فجاءت أخته، وهو بتلك الحال ﴿فَقَالَتْ هَلْ أَدْلَكُوْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْ لَلُهُ نَصِيحُونَ ﴾.

وهذا جُلُّ غرضهم، فإنهم أحبوه حبًّا شديدًا، وقد منعه الله من المراضع فخافوا أن يموت، فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة على الترغيب في أهل هذا البيت، بتمام حفظه وكفالته والنصح له، بادروا إلى إجابتها، فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت.

﴿ نَرَدَنَتُهُ إِلَىٰ أَتِهِ.﴾ كما وعدناها بذلك ﴿ كَىٰ نَفَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَّنَّ﴾ بحيث إنه تربي عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة، تفرح به، وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك.

﴿ وَلِتَمْـلَكُمُ أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ﴾ فأريناها بعض ما وعدناها به عيانًا ، ليطمئن بذلك قلبها ، ويزداد إيمانها ، ولتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه، ورسالته ﴿وَلَكِنَّ أَكَثَّرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فإذا

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ : نعاقبهما على خطئهما .

رأوا السبب متشوشًا، شوش ذلك إيمانهم، لعدم علمهم الكامل، أن الله تعالى يجعل المحن الشاقة والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون، يتربى في سلطانهم، ويركب مراكبهم، ويلبس ملابسهم، وأمه بذلك مطمئنة، قد استقر أنها أمه من الرضاع، ولم يستنكر ملازمته إياها، وحنوها عليه. وتأمل هذَا اللطف، وصيانة نبيه موسى من الكذب في

الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقًا وحقًا. ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُۥ﴾ من القوة والعقل واللب، وذلك نحو أربعين سنة في الغالب ﴿وَٱسْتَوَيَّا﴾ كملت فيه تلك الأمور ﴿ مَالَيْنَهُ خُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ أي: حكمًا يعرف به الأحكام الشرعية، ويحكم به بين الناس، وعلمًا كثيرًا.

منطقه، وتيسير الأمر الذي صار به التعلق بينه وبينها الذي بان

للناس أنه هو الرضاع الذي بسببه يسميها أمًّا، فكان الكلام

﴿وَكَذَالِكَ خَرِى ٱلنَّحْسِنِينَ﴾ في عبادة الله، المحسنين لخلق الله، نعطيهم علمًا وحكمًا بحسب إحسانهم، ودلُّ هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام.

﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْـلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا﴾ إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار ﴿فَوَجَدَ فِهَا رَجُكَيْنِ يَقْتَـٰلِكَانِ﴾ أي: يتخاصمان ويتضاربان ﴿هَـٰلَمَا مِن شِيعَلِهِ.﴾ أي: من بني إسرائيل ﴿ وَهَٰذَا مِنْ عَدَّوِّيًّا ﴾ القبط.

﴿ فَاسْتَغَنَّاتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَذِهِ، عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَلَّوْهِ. ﴾ لأنه قد اشتهر، وعلم الناس أنه من بني إسرائيل، واستغاثته لموسى، دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلغًا يخاف منه، ويرجى من بيت المملكة والسلطان.

﴿ فَوَكَّزُومُ مُوسَىٰ ﴾ أي: وكز الذي من عدوه، استجابة لاستغاثة الإسرائيلي ﴿فَقَضَىٰ عَلَيْهُ ۚ أَي: أماته من تلك الوكزة، لشدتها وقوة موسى.

فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه، و ﴿قَالَ هَلْمَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُّ﴾ أي: من تزيينه ووسوسته ﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلُّ مُّبينٌ﴾ فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة، وحرصه على الاضلال.

ثم استغفر ربه فـ ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَلَّهُ للإنابة والتوبة، كما جرى من موسى عليه السلام. ف ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ رَبِّ بِمَا أَنْمَمْتَ عَلَى ﴾ بالتوبة والمغفرة،

والنُّعَم الكثيرة. ﴿ فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا ﴾ أي: معينًا ومساعدًا ﴿ لِلنُّجْرِمِينَ ﴾ أي: لا أعين أحدًا على معصية.

Section / وَلَمَّا بَلَغَ أَشُّدُهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَٰلِكَ خَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا وَدَخَلُ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ عِينِ غَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ ، وَهَلَا اِمِنْ عَدُوِّواتُ فَاسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَذِهِ ،عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ، فَوَكَرْهُ ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰعَلَيْهِ قَالَ هَلَا امِنْعَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُۥعَلُوُّ مُصِلُّ مُّ بِينُّ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَلُهُۥ ۚ إِنَّكُۥ هُوَ

٢٨- تفسير سورة القصص، الآيات: ١-١٥

ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّيُ قَالَ رَبِيمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَ فَلَنْ أَكُونِ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا بَتَرَقَّ مُاذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ ۚ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويُّ مُّبِينٌ ١ اللَّهُ فَلَمَّا أَنَ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَعُوسَيَّ أَتُر بِيُّدَأَن تَقْتُلُغ كَمَا قَنْلَتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُوبِدُ إِلَّا

أَن تَكُونَ جَبَازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاثُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَلِحِينَ ۞ وَجَآءَ رُجُلُّ مِنْ أَفْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَـكُأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ ٢٠٠﴾

وهذا وعد من موسى عليه السلام، بسبب منَّة الله عليه، أن لا يعين مجرمًا، كما فعل في قتل القبطي. وهذا يفيد أن النُّعُم تقتضى من العبد فعل الخير، وترك الشر.

فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞

﴿فَ﴾ لما جرى منه قتل الذي هو من عدوه ﴿أَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَابِفًا يَثَرُقُبُ﴾ هل يشعر به آل فرعون أم لا؟ وإنما خاف، لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل.

فبينما هو على تلك الحال ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَصَرَّمُ إِلَّاكْسِ ﴾ على عدوه ﴿يَسْتَصْرِغُتُمْ﴾ على قبطي آخر ﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ﴾ موبخًا له على حاله ﴿إِنَّكَ لَنَوِيٌّ تُمِينُّ﴾ أي: بين الغواية، ظاهر الجراءة ﴿ فَلَتَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ ﴾ موسى ﴿ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُّوٌّ لَّهُمَا ﴾ أي: له وللمخاصم المستصرخ، أي: لم يزل اللجاج بين القبطي والإسرائيلي، وهو يستغيث بموسى، فأخذته الحمية، حتى هم أن يبطش بالقبطي ﴿قَالَ﴾ له القبطي زاجرًا له عن قتله: ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَّا قَلْلَتَ نَفْسًا بِٱلْأَشِينُ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلأَرْضِ﴾ لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض، قتل النفس

﴿وَمَا تُرِيدُ أَن نَكُونَ مِنَ ٱلْتُصْلِحِينَ﴾ وإلا، فلو أردت الإصلاح لحلت بيني وبينه، من غير قتل أحد، فانكفُّ موسى عن قتله، وارعوى لوعظه وزجره. وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين، حتى تراود ملأ فرعون، وفرعون على قتله، وتشاوروا على ذلك. وقبّض الله ذلك الرجل الناصح، وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رَأْيُ ملئهم، فقال: ﴿وَجَالَةُ رَجُٰلُ مِنْ أَنْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْغَىٰ﴾ أي: ركضًا على قدميه من نصحه لموسى، وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعر، فـ ﴿قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنَّكَ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِلَى﴾ أي: يتشاورون فيك ﴿ لِيَقَتُلُوكَ فَأَخْرُجُ﴾ عن المدينة ﴿إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ﴾ فامتثل نصحه ﴿ فَمْرَجَ

منه للقتل، فتوعُّدُهُمْ له ظلم منهم وجراءة. ﴿ وَلَنَّا نَوْجُهُ يَلْفَآءُ مَنْذِيكِ ﴾ أي: قاصدًا بوجهه مدين، وهو جنوبي فلسطين، حيث لا ملك لفرعون ﴿قَالَ عَسَىٰ رَقِت أَن يَهْدِينِي سُوَّلَةِ ٱلتَّكِيلِ﴾ أي: وسط الطريق المختصر، الموصل إليها بسهولة ورفق، فهداه الله سواء السبيل، فوصل إلى

مِنْهَا خَايِفًا يَثَرَقُتُ ۗ﴾ أن يوقع به القتل، ودعا الله. و﴿قَالَ رَبُّ نَجْنِي مِنَ

ٱلْقَرْمِ ٱلظَّالِمِينَ﴾ فإنه قد تاب من ذنبه، وفعله غضبًا من غير قصد

﴿ وَلَمَّا وَرَدُ مَانَّهُ مَذَيَكِ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً قِنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة ﴿ وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ ﴾ أي: من دون تلك الأُمة ﴿ آمَرَأَتَـيْنِ تَذُودَاتِّكُ غنمهما عن حياض الناس، لعجزهما عن مزاحمة الرجال، وبخلهم وعدم مروءتهم عن السقى لهما .

﴿قَالَ﴾ لهما موسى ﴿مَا خَطْبُكُمَّا﴾ أي: ما شأنكما بهذه الحالة ﴿ قَالَتَ لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِر ٱلرِّيمَاأَةً ﴾ أي: قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقى حتى يصدر الرعاء مواشيهم، فإذا خلا لنا الجو سقينا ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ أي: لا قوة له على السقى، فليس فينا قوة نقتدر بها، ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء. فرَقّ لهما موسى عليه السلام ورحمهما ﴿فَسَقَىٰ لَهُمَا﴾ غير طالب منهما الأجرة، ولا له قصد غير وجه الله تعالى. فلما سقى لهما، وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار، بدليل قوله: ﴿ ثُمَّ نَوَلَّى إِلَى الظِّلَ ﴾ مستريحًا لذلك الظلال بعد التعب. ﴿ فَقَالَ ﴾ في تلك الحالة، مسترزقًا ربه ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ

وتيسره لي، وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال فلم يزل في هذه الحالة داعيًا ربه وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهما، وأخبرتاه بما جرى.

إِنَّ مِنْ خَيْرٍ فَفِيرٌ ﴾ أي: إنى مفتقر للخير الذي تسوقه إليَّ

444 (2023)E31 وَلَمَّاتُوَجَّهُ يَلْقَاءَ مَدَّيْكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِّت أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ أَنُّ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَذْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّكَاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَ يَن تَذُودَاتُّ قَالَ مَاخَطْبُكُمُّا قَالَتَ الْانْسَقِي حَتَى يُصْدِرَ ٱلرِّعَلَةُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ١٠ فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلْ فَقَالَ رَبِّ إِنْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرٌ ﴿ إِنَّا فَإِلَّا مَهُ إِخْدُ مِهُمَا تَمْشِيعَلَى ٱسْيَعْيَاءَ قَالَتْ إِكَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَاسَقَيْتَ لَنَأْفَلَمَّا جِياءَ مُوقِقَى عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ جُوَدَّتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِيلِينَ ١٠٠ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَفْجِرَةُ إِكَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَفْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ (١) قَالَ إِنِّ أُرِيدُأَنَّ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَفِ ثَمَنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرُا فَمِنْ عِندِكً وَمَآ أُرِيدُ أَنَّ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَعِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّيَالُحِينَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكُ ۚ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١

فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى، فجاءته ﴿تَنْشِي عَلَى أَشْيَتُكِياً ﴾ وهذا يدل على كرم عنصرها، وخلقها الحسن، فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة، وخصوصًا في النساء.

ويدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من السقى لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة، وإنما هو عزيز النفس، رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه، ما أوجب لها الحياء منه، فـ ﴿ فَالَتَ﴾ له: ﴿ إِنَّ أَبِي يَدَّعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَأَ ﴾ أي: لا ليمنَّ عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان، وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك، فأجابها موسى. ﴿ فَلَمَّا جَاءَةُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَيصَ ﴾ من ابتداء السبب الموجب لهويه، إلى أن وصل إليه ﴿قَالَ ﴾ له مسكنًا روعه،

جابرًا قلبه: ﴿لَا تَغَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلظَّالِمِينَ﴾ أي: ليذهب خوفك وروعك، فإن الله نجاك منهم، حيث وصلت إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه سلطان.

﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا ﴾ أَي: إحدى ابنتيه ﴿ يَتَأْبُتِ ٱسْتَفَجِّرُ ۗ ﴾ أي: اجعله أجيرًا عندك، يرعى الغنم ويسقيها ﴿إِنَّ خَيْرَ مَن عنده ويكون خادمًا له، وهو أفضل منه، وأعلى درجة، والله أَسْتَتَجَرَّتَ ٱلْقَوْقُ ٱلْأَمِينُ﴾ أي: إن موسى أولى من استؤجر، فإنه أعلم [إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة، وعلى كل جمع القوة والأمانة، وخير أجير استؤجر، من جمعهما، أي القوة والقدرة على ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة. وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل مَنْ يتولى

للإنسان عملًا، بإجارة أو غيرها. فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما، وأما اجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل، وإنما قالت ذلك، لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقى لهما ونشاطه، ما عرفت به قوته، وشاهدت من أمانته وديانته، وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما، وإنما قصده [بذلك] وجه الله تعالى. ﴿ قَالَ ﴾ صاحب مدين لموسى ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنِكُ كَكَ إِخْدَى

أَيْنَتُنَّ هَنَدُّيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُني﴾ أي: تصير أجيرًا عندي ﴿فُكِنِيَ

حِجَجٌ ﴾ أي: ثماني سنين ﴿ فَإِنْ أَنْدَمْتَ عَشَارًا فَمِنْ عِندِكُ ﴾ نبرع منك، لا شيء واجب عليك ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ ﴾ . فأحتّم عشر السنين، أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالًا شاقة، وإنما أستأجرك، لعمل سهل يسير لا مشقة فيه ﴿ سَتَجِدُنِتَ إِن شَكَآءَ أَنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ﴾ فرغبه في سهولة العمل، وفي حسن المعاملة. وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه، وأن الذي يطلب منه، أبلغ من غيره. فَوْقَالَ﴾ موسى عليه السلام - مجيبًا له فيما طلب منه -: ﴿ وَالِكَ يَبْنِي وَبَيْنَكُ ﴾ أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرت، رضيت به، وقد تم فيما بيني وبينك ﴿أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا

عُدُّوكَ عَنَّهُ ﴾ سواء قضيت الثماني الواجبة، أم تبرعت بالزائد عليها ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلًا﴾ حافظ يراقبنا، ويعلم ما تعاقدنا عليه. وهذا الرجل، أبو المرأتين، صاحب مدين، ليس بشعيب النبي المعروف، كما اشتهر عند كثير من الناس، فإن هذا قول لم يدل عليه دليل، وغاية ما يكون، أن شعيبًا عليه السلام، قد كانت بلده مدين، وهذه القضية جرت في مدين، فأين الملازمة بين الأمرين؟ . وأيضًا، فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب،

فكيف بشخصه؟ ولو كان ذلك الرجل شعيبًا لذكره الله تعالى، ولسمته المرأتان، وأيضًا فإن شعيبًا عليه الصلاة والسلام، قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه، ولم يبق إلا مَنْ آمن به، وقد أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم، بمنعهما عن الماء، وصد ماشيتهما، حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما،

ويسقى ماشيتهما، وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى

حال، لا يعتمد على أنه شعيب النبي، بغير نقل صحيح عن النبي ﷺ [<sup>(۱)</sup>. ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ ﴾ يحتمل أنه قضى الأجل الواجب، أو الزائد عليه، كما هو الظن بموسى ووفائه، اشتاق إلى

الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه، وعلم من طول المدة، أنهم قد تناسوا ما صدر منه، ﴿سَارَ بِأَهْلِينِ﴾ قاصدًا مصر ﴿ مَانَكَ﴾ أي: أبصر ﴿ مِن جَانِبِ ٱلظُّودِ تَنَازًّا فَالَ لِأَهْلِهِ المُكْثُوَّا إِنَّ مَالَسَتُ نَازًا لَّعَلَىٰ مَاتِيكُم مِنْهُمَا يِخَبَرِ أَوْ حَمَدُومَ فِيكَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوكَ﴾ وكان قد أصابهم البرد، وتاهوا (٣٠) فلما أتاها نودى ﴿ يَثُونَنَ إِنِّتَ أَنَا أَلَلَهُ رَبُّ ٱلْعَكَلَمِينَ ﴾

فأخبره بألوهيته وربوبيته، ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه، كما صرح به في الآية الأخرى ﴿ أَعَبُّدُكِ وَأَتِّهِ ٱلصَّلَوْةَ لِدِكْرِيّ ﴾ . ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً ﴾ فألقاها ﴿ فَلَنَّا رَءَاهَا خَتَرُّ ﴾ تسعى سعيًا شديدًا، ولها صورة مُهيلة ﴿ كَأَنَّهَا جَأَنَّ ﴾ ذَكَّرُ الحيات العظيم. ﴿ وَلَّىٰ مُدْرِدَ وَلَرْ يُعَقِّبُ ﴾ أي: يرجع لاستيلاء الروع على قلبه،

فقال الله له: ﴿يَنْمُونَىٰ أَقْبِلُ وَلَا نَخَفُّ ۚ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ﴾ وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف. فإن قوله: ﴿أَقِيلَ﴾ يقتضى الأمر بإقباله، ويجب عليه

الامتثال، ولكن قد يكون إقباله، وهو لم يزل الأمر المخوف، فقال: ﴿وَلَا تَعَٰفُ ﴾ أمر له بشيئين إقباله، وأن لا يكون في قلبه خوف، ولكن يبقى احتمال، وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف، ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه، فقال: ﴿إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ﴾ فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه، فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب، بل مطمئنًا، واثقًا بخبر ربه، قد ازداد إيمانه، وتم يقينه فهذه آية أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون، ليكون على يقين تام، فيكون(٢) أجرأ له، وأقوى وأصلب.

ثم أراه الآية الأخرى فقال: ﴿أَسَلُكَ يَدَكَ﴾ أي: أدخلها ﴿ فِي جَبِّيكَ تَخَرُّجُ بَيْضَاتُه مِنْ غَيْرِ سُوَّةٍ ﴾ فسلكها وأخرجها، كما ذكره الله تعالى.

﴿وَٱشْتُمْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّفْسِيُّ أَي: ضم جناحك وهو عضدك إلى جنبك يزول عنك الرهب والخوف ﴿ فَلَالِكَ ﴾

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش ب. (٢) كذا في ب، وفي أ: ليكون.

أي: انقلاب العصا حية، وخروج اليد بيضاء من غير سوء ﴿يُرْهَــَـنَانِ مِن زَبِّكَ﴾ أي: حجتان قاطعتان من الله ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْكَ وَمَلَإِنْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَنَسِيْتِيكَ ﴾ فلا يكفيهم مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم، بل لا بد من الآيات الباهرة، إن

فـ ﴿قَالَ﴾ موسى عليه السلام معتذرًا من ربه، وسائلًا له المعونة على ما حمله، وذاكرًا له الموانع التي فيه، ليزيل ربه ما يحذره منها ﴿رَبِّ إِنِّي فَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا﴾ أي: ﴿فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٥ وَأَخِى هَـَنُرُونُ هُوَ أَفْصَتُحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعَيَ رِدْءًا﴾ أي: معاونًا ومساعدًا ﴿يُصَدِّقُيُّ﴾ فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق، فأجابه الله إلى سؤاله، فقال: ﴿ سَنَشُدُّ عَصُّدَكَ بِأَخِيكَ﴾ أي: نعاونك به ونقويك.

ثم أزال عنه محذور القتل، فقال: ﴿وَنَجْعَـلُ لَكُمَا سُلْطَنَا﴾ أى: تسلطًا وتمكُّنًا من الدعوة بالحجة والهيبة الإلهية من عدوهما لهما ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْأَ﴾ وذلك بسبب آياتنا، وما دلت عليه من الحق، وما أزعجت به مَن باشرها ونظر إليها، فهي التي بها حصل لكما السلطان، واندفع بها عنكم كيد عدوكم <sup>(١)</sup>، وصارت لكم أبلغ من الجنود، أولى العَدَدِ

﴿ أَنُّمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِلِمُونَ﴾ وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت، وهو وحده فريد، وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدًا، فلم تزل الأحوال تتطور، والأمور تنتقل، حتى أنجز الله له موعوده، ومكّنه من العباد والبلاد،، وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور.

فذهب موسى برسالة ربه ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم تُوسَىٰ بِعَالِمَنِنَا بَيِّنَكِ﴾ واضحات الدلالة على ما قاله لهم، ليس فيها قصور ولا خفاء ﴿قَالُوٓا﴾ على وجه الظلم والعلو والعناد: ﴿مَا هَنذَا إِلَّا سِمَّرٌ مُّفَرِّي﴾ كما قال فرعون في تلك الحالة التي ظهر فيها الحق، واستعلى على الباطل، واضمحل الباطل، وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور ﴿إِنَّهُ لَكِيبَرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلبِّحْرُّ﴾ هذا، وهو الذكي غير الزكى الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصه الله علينا، وقد علم ﴿مَا أَنزَلَ هَـُـؤُلِكَمَ إِلَّا رَبُّ أَلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ ولكن الشقاء غالب.

﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهَكَذَا فِي مَاكِنَا إِنَّا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ وقد كذبوا في ذلك، فإن الله أرسل يوسف عليه السلام قبل موسى، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن فَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَلِّي يَمًّا جَآءَكُم بِدِّ حَنَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُكُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُعْنِيلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْقَابٌ ﴾.

(١) كذا في ب، وفي أ : عنكم كيد عدوهم .

SEEDICH S الله فَلَمَّا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ يِأَهْلِهِ ٤ عَالْسَ مِنجَانِب ٱلطُّورِيَ الْأَقَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُواْ إِنِي ٓءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِيٓ ءَاتِيكُم

= ٢٨- تفسير سورة القصص، الآيات: ١-١٥

مِّنْهَكَا بِخَبَرِ أَوْجَذُووْ مِنْكَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوك اللهُ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقَعَةِ ٱلْمُهُدَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَدُمُوسَى ٓ إِنِّكَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ٢٠ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَاهَا نَهَ تَزُّكَأَنَّهَا جَآنُّ وَكَي مُدْيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَىٓ أَقِيلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ

مِنَ ٱلْآمِنِينِ ٢ أَسُلُكُ يَلَكُ فِيجَيْبِكَ غَوْمُ مِيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَايِكَ بُرْهَا خَانِ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنِ وَمَلَا بِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَنَسِقِينَ لَنَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْ تُلُونِ ﴿ وَأَخِى هَـُنرُوثُ هُوَ أَفْصَرُحُ مِنْي لِسَكَانًا فَأَرْمِيلُهُ مَعِيَ رِدْءَ ايُصَدِّقُنَيِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ٢ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا

﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر وضلال، وأن ما هم عليه هو الهدى: ﴿رَبِّنَ أَعْلَمُ بِمَن جَحَآهَ إِلَّهُ دَىٰ مِنْ عِندِهِ. وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱللَّارَِّ﴾ أي: إذا لم تفد المقابلة معكم، وتبيين الآيات البينات، وأبيتم إلا التمادي في غيكم واللجاج على كفركم، فالله تعالى العالم بالمهتدى وغيره، ومَنْ تكون له عاقبة الدار، نحن أم أنتم ﴿إِنَّهُ لَا يُقَلِّحُ ٱلظَّالِمُونَ﴾. فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه، والفلاح والفوز، وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك.

يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِعَايَنِيَنَا أَنشُا وَمَنِ ٱتَبَعَكُمَا ٱلْعَدِلِمُونَ ٢

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ متجرتًا على ربه، ومموهًا على قومه السفهاء، أخفاء العقول: ﴿ يُتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا طَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَنهِ غَيْرِي﴾ أي: أنا وحدى إلهكم ومعبودكم، ولو كان ثمَّ إله غيري لعلمته، فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون، حيث لم يقل: اما لكم من إله غيري، بل تورع وقال: اما علمت لكم من إله غيرى». وهذا، لأنه عندهم العالم الفاضل الذي مهما قال فهو الحق، ومهما أمر أطاعوه.

فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثُمَّ إلهًا غيره، أراد أن يحقق النفى الذي جعل فيه ذلك الاحتمال، فقال لـ«هامان»: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَنهَنَّنُ عَلَى ٱلقِلِينِ﴾ ليجعل له لينًا من فخار ﴿ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحَنا﴾ أي: بناء ﴿ لَعَكَمْنَ أَطَّلِعُ إِنَّ إِلَنَّهِ مُوسَفٍ وَإِنِّي لَأَفُلُنُّمُ مِنَ ٱلْكَلِيمِينَ﴾ ولكن سنحقق هذا الظن، ونريكم كذب موسى، فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله التي ما بلغها آدمي، كذِّب موسى، وادَّعي أنه إله، ونفي أن يكون له علم بالإله الحق، وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى، وكل هذا ترويج، ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة، المدبرون لشؤونها، كيف لعب

الذي صار صفة راسخة فيهم. فسد دينهم، ثم تبع ذلك فساد عقولهم، فنسألك اللهم الثبات على الإيمان، وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

هذا الرجل بعقولهم، واستخف أحلامهم، وهذا لفسقهم

قال تعالى: ﴿وَإِسْتَكُبَرَ هُوَ وَيُمُنُونُهُ فِى ٱلْأَرْضِ بِمَكِيرِ ٱلْحَقِّ﴾ استكبروا على عباد الله، وساموهم سوء العذاب، واستكبروا على رسل الله، وما جاۋوهم به من الآيات فكذبوها، وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل.

﴿وَطَنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْيَعُنُونَ﴾ فلذلك(١) تجرؤوا، وإلا فلو علموا، أو ظنوا أنهم يرجعون إلى الله، لما كان منهم ما

﴿ فَأَخَذُنَكُ ۗ وَجُنُودُو ﴾ عندما استمر عنادهم ويغيهم ﴿ فَنَكِذَنَّهُمْ فِي الْيَدِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِيَةُ ٱلظَّالِدِينَ ﴾ كانت أشر العواقب وأخسرها عاقبة أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة، المتصلة بالعقوبة الأخروية .

﴿وَيَمَكُنَّكُمُمْ أَسِغَةً كِنْتُمُوكَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ﴾ أي: جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدي بهم، ويمشى خلفهم إلى دار الخزى والشقاء ﴿ وَمَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾ من عذاب الله، فهم أضعف شيء، عن دفعه عن أنفسهم، وليس لهم من دون الله من ولي و لا نصير .

[﴿وَأَنْبَعْنَهُمْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنِّيَا لَقَتَكَةً﴾ أي:] وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم وخزيهم، في الدنيا لعنة يلعنون، ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم، وهذا أمر مشاهد، فهم أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم ﴿وَبَوْمَ ٱلْقِيَاحَةِ هُم مِّنَ

المُقَبُّومِينَ ﴾ المبعدين، المستقذرة أفعالهم، الذين اجتمع عليهم مقت الله ومقت خلقه ومقت أنفسهم. ﴿ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ﴾ وهو التوراة ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا

(EUV) 44. Specifical C فَلَمَّا جَأَءَهُم مُّوسَى بِعَايَدِيْنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنَذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَاسَيِعْنَابِهَ لَا فِي ءَابِ آبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُومَىٰ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَنجَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ. وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُ الْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَنهَ مَن عُلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَكِيِّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَنهِ مُوسَحَن وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَنْدِينِ ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَوَجُهُ وُدُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكِيراً لْحَقِّ وَظَنُّوٓ الْنَهُمْ إِلَيْهَا لَايُرْجَعُونَ ۞ فَأَحَدُ نَكُهُ وَجُعَنُودَهُ، فَنَسَدُنَهُمَ فِي

ٱلْبَيِّةُ فَأَنْظُرْكَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةَ كَنْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايُصَرُونِ ١٠ وَأَتَبَعْنَهُمْ فِهَاذِهِ الدُّنْيَالَعَنَّةُ وَيَوْمَ الْقِيكَ مَةِ هُم مِّرِكَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيُكَا مُوسَى الْكِتَبِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُوبَ ٱلْأُولَىٰ بَصَكَ إِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

أَهَلَكُنَا ٱلْقُرُوكَ ٱلْأُولَىٰ﴾ الذين كان خاتمتهم في الإهلاك العام، فرعون وجنوده، وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام، وشرع جهاد الكفار بالسيف. ﴿بَصَكَآيِرَ لِلنَّاسِ﴾ أي: كتاب الله الذي أنزله على موسى،

فيه بصائر للناس، أي: أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم، فتقوم الحجة على العاصى، وينتفع بها المؤمن، فتكون رحمة في حقه، وهداية له إلى الصراط المستقيم، ولهذا قال: ﴿ وَهُمُدُى وَرَحْمَةً لَّقَالُهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

ولما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار الغيبية، نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محض، ليس للرسول طريق إلى علمه إلا من جهة الوحي، ولهذا قال: ﴿وَمَّا كُنتَ بِجَانِبٍ ٱلْغَـرْيِّيِّ﴾ أي: بجانب الطور الغربي وقت قضائنا لموسى الأمر ﴿وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشُّنهِدِينَ﴾ على ذلك، حتى يقال: إنه وصل إليك

﴿ وَلَنَكِنَّا ۚ أَنْفَأَنَا قُدُونًا فَعَلَمَانَكَ عَلَيْهِمُ ٱلصُّمُرُ ﴾ فاندرس العلم

<sup>(</sup>١) كذلك في ب، وفي أ: فكذلك.

ونسيت آياته، فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما علمناك وأوحينا إليك ﴿وَمَا كُنتَ تَاوِيًّا﴾ أي: مقيمًا ﴿وِيَّ أَهْلِ مَدَّيَكَ نَذْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاكِنِنَا﴾ أي: تعلمهم وتتعلم منهم، حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين.

﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ أي: ولكن ذلك الخبر الذي جئت به عن موسى، أثر من آثار إرسالنا إياك، وَوَخَىُّ لا سبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا .

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّلورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ موسى، وأمرناه أن يأتى القوم الظالمين، ويبلغهم رسالتنا، ويريهم من آياتنا وعجائبنا ما قصصنا عليك، والمقصود أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن، فقصصتها كما هي، من غير زيادة ولا نقص، لا يخلو من أحد أمرين:

إما أن تكون حضرتها وشاهدتها، أو ذهبت إلى محالُّها فتعلمتها من أهلها، فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله، إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة، من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء، ولكن هذا قد عُلِمَ وتُيُفِّن أنه ما كان وما صار، فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك.

فتعين الأمر الثاني، وهو أن هذا جاءك من قِبَل الله ووحيه وإرساله، فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك، ورحمة الله بك للعباد، ولهذا قال: ﴿وَلَنَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِشَّنذِرَ فَوْمًا مَّا أَنَّنَهُم مِن نَّذِيرٍ مِّن مَبْلِك﴾ أي: العرب وقريش، فإن الرسالة [عندهم]، لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان متطاولة، ﴿لَمَلُّهُمْ يَنَذَّرُّونَ﴾ تفصيل الخير فيفعلونه، والشر فيتركونه، فإذا كنت بهذه المنزلة، كان الواجب عليهم المبادرة إلى الإيمان بك، وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرها، ولا يدرك شكرها.

وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلًا لغيرهم، فإنه عربي، والقرآن الذي أنزل عليه عربي، وأول مَنَّ باشر بدعوته العرب، فكانت رسالته إليهم أصلًا، ولغيرهم تبعًا، كما قال تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْمَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ﴾، ﴿ قُلْ يَتَأْتُهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ اِلنَّكُمْ جَمَعًا ﴾. والمعاصى ﴿فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَشُولًا فَنَشِّعَ ءَايَنيك

وَنَكُوكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: فأرسلناك يا محمد، لدفع حجتهم، وقطع مقالتهم. ﴿فَلَمَا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ﴾ الذي لا شك فيه ﴿مِنْ عِندِنَا﴾ وهو القرآن الذي أوحيناه إليك ﴿قَالُوٓا ﴾ مكذبين له ومعترضين بما ليس يعترض به: ﴿ لَوْلَا ٓ أُونِي بِثُلَ مَا ٓ أُونِي مُونِيٍّ ﴾ أي: أنزل

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْيِيَ إِذْ فَضَيْنَ ٓ إِلَّى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَالشَّنِهدينَ ﴿ وَلَنكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَدِيِّنَا وَلَدِيِّنَا كُنَّا مُرَّسِلِينَ ﴿ وَمَاكُنْتَ بِحَاسِ ٱلثُّلور إذْ نَادَيْنَ اوَلَئِينَ رَّحْمَةً مِّن زَّيْكَ لِتُسْذِرَ فَوْمًا مَّآأَتَنهُم مِن نَدِيرِ مِن مَلْكِ كَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١ وَلَوۡلَاۤ أَنۡ ثُصِيبَهُم مُّصِيبَ أَبِماقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوَّلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْسَنَارَشُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَدَيْكَ وَنَكُوبَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا حِكَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُونِي مِثْلَ مَآ أُونِي مُوسَىًّا أَوَلَمْ يَكَفُرُوا بِمَآ أُونَى مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَان تَظَلَهَ رَا وَقِالُوٓ أَإِنَّا بِكُلِّكُ فَرُونَ الله عَلَى الله الله عَلَى ا إِن كُنتُمْ صَدِيقِيك ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يَنَّيِعُوكَ أَهْوَا ٓءَهُمُّ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱنَّبَّعُ هَوَىٰهُ بِغَيْرٍ هُذَى مِنَ اللَّهُ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

441

١

عليه كتاب من السماء جملة واحدة، أي: فأما ما دام ينزل متفرقًا، فإنه ليس من عند الله، وأي دليل في هذا؟ وأي شبهة أنه ليس من عند الله حين نزل مفرقًا؟.

بل من كمال هذا القرآن، واعتناء الله بمن أنزل عليه، أن نزل متفرقًا، ليثبت الله به فؤاد رسوله، ويحصل زيادة الإيمان للمؤمنين ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْعَقِ وَأَحْسَنَ قَنْسِيرًا ﴾ . وأيضًا، فإن قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه، فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا؟ ولهذا قال: ﴿ أَوْلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوقَ مُوسَىٰ مِن فَبَلُّ قَالُوا سِحْرَان تَطْنَهُمَ ا ﴾ أي: القرآن والتوراة، تعاونا في سحرهما وإضلال الناس ﴿ وَفَالُوا إِنَّا

. فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان، وينقضونه بما لا ينقض، ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة، وهذا شأن كل كافر، ولهذا صرّح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين، ولكن هل كفرهم بهما طلبًا للحق واتباعًا لأمر عندهم خير منهما، أم مجرد هوي؟.

بكُلُ كَفِرُونَ﴾.

قال تعالى ملزمًا لهم بذلك: ﴿ فَأَنُّواْ بِكِنَّبِ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ

أَهَنَكَ مِبْنَاً﴾ أي: من النوراة والقرآن ﴿أَلَيْمَهُ إِن حَسُنَمُ صَدِيقِنَ﴾ لا سبيل لهم، ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما، فإنه ما طرق العالم منذ خلقه الله، مثل هذين الكتابين، علمًا، وهذي، ويانًا، ورحمة للخلق.

وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال: أنا مقصودي الحق والهدى والرشد، وقد جتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك، الدوافق لكتاب موسى، فيجب عليا جميمًا الإذعان لهما واتباعهما، من حيث كونهما هدى وحمًّا، فإن جتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبته، وإلا قلا أثر هدى وحمًّا قد علمت لغير هدى وحمَّناً،

وَهُونَ لَرَ يَسَتَهِمُوا لَنَّهُ فَلَم يَانُوا بَكَابِ أَهْدَى منهما وَهُوَاكُمُ لِلْنَا يَتُمُونِكُ أَمَوْنَهُمُ أَهُ أَنْ عَالَمُهُ أَنْ تركيم الباطك، ليسوا داهين إلى حق بعرفونه، ولا إلى هلئ، وأنها ذلك مجرد الباع الأمواليم وترتق أشلُّ بِينَ إِنَّجَ مَيْنُهُ مِينَ رِينَ اللَّهِ فَهَا مَنْ أَصَل الناس، حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم، الموصل إلى الله والى دار ترامته فالطرق يلتف إليه ولى يقبل عليه، ودعاء هواه إلى سلوك الطرق

الموصلة إلى الهلاك والشقاه (\*) فاتبعه، وترك الهدى. فيل أحد أصل معن هذا وصفة ! ولكن ظلمه وعدوات فيل أحد أصل معن هذا وصفة ! ولكن ظلمه وعدوات وعدم محبته للحق، هو الذي أوجب له أن يقنى على ضلاله أي: الذي صار الظلم لهم وصفًا والعناد لهم نعنًا، جامهم الهدى فتبعوه، معدوا على الهدى فرقضوه، وعرض لهم الهوى فتبعوه، معدوا على أنسهم إبراب الهناية وطرفها، وتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلها، فهم في غيهم وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكهم يتردون.

روهو تهم بردون. وفي قوله: ﴿ وَإِنْ لَرَ يَسَكِيدُواْ لَكَ فَاعْلَمُ أَلْنًا بَيْمُونَكَ فَمَرْآتُمُمُ اللَّهِ عَلَى أَنْ كَلَّ مَنْ لَم يستجب للرسول، وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول، فإنه لم يلذهب إلى هدى، رأيما ذهب إلى هرى.

﴿وَلِقَدْ رَصَّكَ لَكُمُ التَوْلَى﴾ أي: تابعناه وواصلناه، وأنزلناه شيئًا فشيئًا، رحمة بهم ولطفًا ﴿لَمْلَهُمْ يَكَذَّكُونَ﴾ حمن تتكرر عليهم آباته، وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها، فصار نزوله منفرقًا رحمة بهم، فلم اعترضوا بعا هو من مصالحهم؟.

إيمان العبد تكون عبرته، وإن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم، وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم، وليس لهم منها نور وهدى.

- ٢٨- تفسير سورة القصص، الآيات: ١-١٥

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرًا هيّأ أسبابه، وأتى بها شيئًا فشيئًا بالتدريج، لا دفعة واحدة.

ومنها: أن الأمة السنشعةة ولو بلغت في الضعف ما يلغت، لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها، ولا الإياس من ارتفائها إلى أعلى الامور، مخصوصاً أفا كناوا مظلومين، كما استقد أنه أنه بني إسرائيل، الأمة الضعيقة، من أسر فرعون وصلت، ومكتهم في الارض، وملكهم حدم.

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به، لا يقوم لها أمر دينها [ولا دنياها]<sup>(۳)</sup>، ولا يكون لها امامة فه.

. ومنها: لطف الله بأم موسى، وتهوينه عليها المصيبة بالشارة، بأنالله سيردإليها ابنها، ويجعله من المرسلين.

ومنها: أن الله يقدّر على حام بعض المشأق، لبنياه موردًا أعظم من ذلك، أو يدفع عد شرًا اكثر منه، كما قدَّر على أم موسى ذلك الحزن الشديد، والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها، على وجه تطمئن به نفسها، وتقر به عينها وتزداد به غبطة وسرورًا.

ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخاق، لا يناني إلايمان ولا يزيله، كما إجرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. ومنها: أن الإيمان يزيد ويقص، وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان، ويتم به البقين، الصبر عند المزعجات، والشبيت ساله عند المفاقات، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَنْ رَبِّشُكَا فَلَ يَلِّهَا لِيَكُونِ مِنَ التَّرْبِينِينَ ﴾ أي: ليزهاد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. ومنها أن من أعظم يتم أله على عبده والعظم، ومزة للجد على أموره، تيمنيت أنه إياه، وربط جائمة وقله عند المخاوف، وعند الأمور المدهاة، فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب، والمفال الصواب، يخلاف من استعر المصاورة والإعاجه، والفعل الصواب، يخلاف من استعر قلقه وروعه والزعاجه، فإنه يضيع فكره، ويذهل عقله، فلا يتنفع بنفسه في تلك

ومنها: أن العبد - ولو عرف أن الفضاء والقدر ووحد الله نافذ لا بد مت - فإن لا بهمل فعل الأسباب التي أمريها، ولا يكون ذلك مناقباً لإيمانه يخبر الله، فإن الله قد وحد أم موسى اركانا في بن وفياً: لغير حق. (١) كلنا في ب، وفي أ: الشفاق. (٢) نافذه ماشد بر هاشر عن 
> ومنها: جواز خروج العرأة في حواثجها، وتكليمها ومنها: استحباب الدع للرجال من غير محذور، كما جرى لاخت موسى وابنتي الله عالمًا بها؛ لأنه تعال

للرجال من غير محذور، كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين.

لتقصه وتطلبه.

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع، والدلالة على مَنْ يفعل ذلك. ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد

إكرامه، أن يريه من آياته، ويشهده من بيناته، ما يزيد به إيمانه، كما رد الله موسى على أمه، لتعلم أن وعد الله حق.

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عُرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عدَّ قتله القبطي الكافر ذنبًا، واستغفرالله منه.

واستغفر الله منه . ومنها : أن الذي يقتل النفوس بغير حق، يُعد من الجبارين

الذين يفسدون في الأرض. ومنها: أن مَنْ قتل النفوس بغير حق، وزعم أنه يريد

الإصلاح في الأرض، وتهييب أهل المعاصي، فإنه كاذب في ذلك، وهو مفسد كما حكى الله قول القبطي: ﴿ وَإِن تُبِيدُ إِلَّا آنَ تُكُونَ جَالًا فِي الأَرْضِ رَمَا نُرِيدُ أَن تُكُونَ مِنَ ٱللْصَلِينَ﴾ على وجه

التحذير له من شريقع فيه، لا يكون ذلك نميمة – بل قد يكون واجبًا – كما أخبر ذلك الرجل لموسى، ناصحًا له ومحذرًا.

ومنها: أنه إذَا خاف القَتَلُ وَالتَّلْفُ فِي الإقامة، لا يلقي بيده إلى التهلكة، ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عنه، كما فعل

ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين، إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما أنه ترتكب الأخف منهما والأسلم، كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل، أو

يذهب<sup>(۱)</sup> إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطويق إليها، وليس معه دليل إيد]له غير ربه، ولكن هذه الحالة أقرب

للسلامة من الأولى، فتبعها موسى. ومنها: أن الناظ في العلم عند الحاحة الى التكلم فيه،

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه، إذا لم يترجع عنده أحد القولين، فإنه يستهدي ربه، ويسأله أن

يهديه الصواب من القولين، بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب مَنْ هذه حاله، كما خرج موسى تلقاء

مدين فقال: ﴿عَمَنَ رَفِّتَ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَلَةَ ٱلتَّكِيلِ﴾. ومنها: أن الرحمة بالخلق، والإحسان على مَنْ يعرف ومَنْ

الماشية الماء، وإعانة العاجز. ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها، ولو كان

الله عالمًا بها؛ لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال موسى: ﴿رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَنَّ مِنْ خَيْرٍ فَشِيرٌ﴾.

ومنها أن الحياء - خصوصًا من الكرام - من الأخلاق الممدوحة.

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم

ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى، ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول، أنَّه لا يلام على ذلك، كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين، عن معروفه

الذي لم يبتغ له، ولم يستشرف بقلبه على عوض. ومنها: مشروعية الإجارة، وأنها تجوز على رعاية الغنم

ونحوها، مما لا يقدر العمل، وإنما مرده العُرف. ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة، ولو كانت المنفعة

رسها. بضًا. ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره، لا

يلام عليه. ومنها: أن خير أجير وعامل [يعمل] للإنسان، أن يكون - " ." ."

قوليًّا أمينًا. ومنها: أن من مكارم الأخلاق أن يُتَسَّن خلقه لأجيره وخادمه، ولا يشق عليه بالعمل لقوله: ﴿وَيَمَا أَوْيِدُ أَنْ أَشَقً

عَلَيْكُ سَتَعِدُقِ إِن شَمَّةَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِعِينَ﴾. ومنها: جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود، من دون

إشهاد لقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِبِلُّ﴾. ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات،

والمعجزات الظاهرة، من الحية، وانقلاب يده بيضاء من غير سوء، ومن عصمة الله لموسى وهارون، من فرعون، ومن

الغرق. ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إمامًا في

ديا مهدياً . ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد ﷺ، حيث

(١)كذا في ب، وفي أ: ويذهب.

أخبر بذلك تفصيلًا مطابقًا، وتأصيلًا موافقًا، قصه قصًّا، صدَّق به المرسلين؛ وأيَّد به الحق المبين، من غير حضور شيء من تلك الوقائع؛ ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع؛ ولا تلاوة درس فيها شيئًا من هذه الأمور؛ ولا مجالسة أحد من أهل العلم؛ إن هو إلا رسالة الرحيم الرحمن؛ ووحي أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذر به قومًا جاهلين؛ وعن النذر والرسل غافلين.

فصلوات الله وسلامه؛ على مَنْ مجرد خبره ينبيء أنه رسول الله؛ ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة؛ أنه من عند الله، كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدَّقه خبر الأوليين والآخرين، والشرع الذي جاء به من رب العالمين، وما جُبلَ عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة؛ والنصر المبين لدينه وأمته، حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار؛ وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار؛ بالسيف والسنان، وقلوبهم بالعلم والإيمان.

ولم تزل الأمم المعاندة؛ والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه لقوس واحدة؛ وتكيد له المكايد؛ وتمكر لإطفائه وإخفائه وإخماده من الأرض، وهو قد بهرها وعلاها، لا يزداد إلا نموًّا، ولا آياته وبراهينه إلَّا ظهورًا، وكما, وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة لِلْعَالَمِينَ، وهداية لِلْعَالِمِينَ، ونور وبصيرة للمتوسمين، والحمدلة وحده.

(٥٢-٥٥) ﴿ ٱلَّذِينَ ءَالْيَنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ. هُم بِدِ. يُؤْمِنُونَ ٥ وَلِذَا يُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوّاْ ءَامَنَا بِهِ: إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ. مُسْلِمِينَ أُوْلَتِكَ يُؤْقُونَ أَخْرَهُم مَّرَيَّيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ الشَّيِئَةَ وَمِتَا رَزَقْنَهُمْ يُمِنِقُونَ ٥ وَإِذَا سَكِمُوا اللَّغُو أَغَرَشُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَّا أَضْلُنَا وَلَكُمْ أَغَمَٰلُكُوٰ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَنِي ٱلْجَهِاينَ﴾ يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه، وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه، ويؤمنون به، ويقرون بأنه الحق، فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَالَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِدٍ.﴾ وهم أهل التوراة والإنجيل، الذين لم يغيروا ولم

يبدلوا ﴿ هُم بِدِ ﴾ أي: بهذا القرآن ومَنْ جاء به ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ . ﴿وَلِذَا يُنْكُ عَلَيْهِمُ﴾ استمعوا له وأذعنوا و ﴿قَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ؞ إِنَّهُ اَلْحَقُّ مِن رَّبِّنآ ﴾ لموافقته ما جاءت به الرسل، ومطابقته لما ذكر في الكتب، واشتماله على الأخبار الصادقة، والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة.

وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم، وينفع قولهم، لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة، لأنهم أهل الصنف(١)، وأهل الكتب، وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة، فضلًا عن الحجة، لأنهم ما بين جاهل فيه

(CE1112) ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُوكَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ إِنَّ الْكَاوَلِذَا يُنْكَ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ عِلِنَهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّنَا إِنَّاكُنَا مِن فَبْلِهِ ء مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّ أُوْلَيْكَ يُؤَتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّتَةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ بُنِفِقُوكَ ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّعْوَ أَغْرَضُواْعَنْهُ وَقَالُواْلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَانَيْنَغِي الْجَنهِ لِينَ ﴿ إِنَّكَ لَانَهُ دِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥ وَقَالُوٓ إِلَا نَتَّيعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَأْ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَدُنَا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَيْلَكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرَّشَتَكَن مِّنْ بَعْدِهِرْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُ يَحْدَةُ مَنْعَثَ فِي أَمْهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايْنِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَعِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلْمُوكِ ١

أو متجاهل معاند للحق.

قال تعالى: ﴿قُلْ ءَايِنُواْ بِهِ: أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُولُواْ الْعِلْمَ بِن نَهْلِهِ: إِذَا يُشْلَقُ عَلَيْهِمْ يَعِزُّونَ لِلْأَذْقَانِ شُجَّنًا﴾ الآيات. وقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ. مُسْلِمِينَ﴾ فلذلك ثبتنا على ما مَنَّ الله

به علينا من الإيمان، فصدقنا بهذا القرآن، آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخر، وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب، إيمانه بالكتاب الأول.

﴿ لَوْلَتِكَ ﴾ الذين آمنوا بالكتابين ﴿ يُؤْوِّنَ أَجْرُهُم مَّرَّيِّينِ ﴾ أجرًا على الإيمان الأول، وأجرًا على الإيمان الثاني، ﴿يِمَا صَبَرُوٓاً﴾ على الإيمان، وثبتوا على العمل، فلم تزعزعهم(٢) عن ذلك شبهة، ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا شهوة.

﴿و﴾ من خصالهم الفاضلة التي من آثار إيمانهم الصحيح، أنهم ﴿يَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ﴾ أي: دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد، حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل، يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل، لعلمهم بفضيلة هذا

<sup>(</sup>١) في ب: الخبرة. (٢) كذا في ب، وفي أ: يزعزعهم من.

الخلق العظيم، وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. ﴿ وَإِذَا سَكِعُواْ اللَّغَوَ ﴾ من جاهل خاطبهم به، ﴿ قَالُوا ﴾ مقالة

عباد الرحمن أُولِي الألباب: ﴿ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعَمَلُكُمْ ﴾ أي: كُلِّ سَيُجازَى بعمله الذي عمله وحده، ليس عليه من وزر غيره شيء، ولزم من ذلك أنهم يتبرءون مما علمه الجاهلون من اللغو والباطل، والكلام الذي لا فائدة فيه.

﴿ سَلَتُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: لا تسمعون منا إلا الخير، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم، فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم، فإننا ننزه أنفسنا عنه، ونصونها عن الخوض فيه ﴿ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنهِلِينَ ﴾ من كل وجه .

(٥٦) ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبَتَ وَلَكِكُنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَأَةً وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾ يخبر تعالى أنك يا محمد – وغيرك من باب أولى - لا تقدر على هداية أحد، ولو كان من أحب الناس إليك، فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية التوفيق، وخلق الإيمان في القلب، وإنما ذلك بيد الله سبحانه وتعالى،

يهدي مَنْ يشاء، وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه، ممن لا

يصلح لها فيبقيه على ضلاله. وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَنَهْدِئَ إِنَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٍ﴾ فتلك هداية البيان والإرشاد، فالرسول يبيِّن الصراط المستقيم ويرغِّب فيه، ويبذل جهده في سلوك الخلق له، وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان، ويوفقهم بالفعل، فحاشا وكلًا.

ولهذا لو كان قادرًا عليها، لهدى مَنْ وصل إليه إحسانه، ونصره ومنعه من قومه، عمه أبا طالب، ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين والنصح التام، ما هو أعظم مما فعله

معه عمه، ولكن الهداية بيد الله تعالى.

(٥٧-٥٧) ﴿ وَقَالُواْ إِن تَنْجِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَاۚ أَوَلَمَ نْمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَلِمِنَا يُجْنَىَ إِلَيْهِ نُمَرَتُ كُلِّي شَيْءٍ رِزْفًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوكَ ٥ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن فَرْكِيْ بَطِرَتْ

مَعِيشَنَهَا ۚ فَيْلَكَ مَسَائِكُتُهُمْ لَوْ تُسْكَى مِنْ بَقَدِهِمْ إِلَّا فَلِيلًا ۚ وَكُنَّا غَشُ اَلْوَرِيْعِيٰ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ اَلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَيْبَهَا رَسُولًا بَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَابَنِنَأْ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِّ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُوك﴾ يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة، يقولون للرسول ﷺ: ﴿إِن تَنَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنْخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنًّا﴾

بالقتل والأسر ونهب الأموال، فإن الناس قد عادوك وخالفوك، فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم، ولم يكن لنا بهم طاقة.

وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى، وأنه لا

ينصر دينه، ولا يعلى كلمته، بل يمكن الناس من أهل دينه، فيسومونهم سوء العذاب، وظنوا أن الباطل سيعلو على قال الله مبينًا لهم حالة هم بها دون الناس وأن الله اختصهم

- ۲۸ - تفسير سورة القصص، الآيات: ٥٩-٥٠

بِهَا، فقال: ﴿أَوَلَمْ نُمُكِن لُّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْنَى إِلَيْهِ نَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقًا مِّن لَّدُّنَّا﴾ أي: أو لم نجعلهم متمكنين، [ممكنين] في حرم، يكثره المتتابون، ويقصده الزائرون، قد احترمه البعيد

والقريب، فلا يهاج أهله، ولا ينتقصونه بقليل [ولا كثير]. والحال أن كل ما حولهم من الأماكن، قد حف بها

الخوف من كل جانب، وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين، فَلْيَحْمَدُوا ربهم على هذا الأمن التام، الذي ليس فيه غيرهم، وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان، من الثمرات والأطعمة والبضائع، ما به يرتزقون ويتوسعون.

ولْيَتَّبِعُوا هذا الرسول الكريم، ليتم لهم الأمن والرغد، وإيَّاهُم وتكذيبه، والبطر بنعمة الله، فيبدلوا من بعد أمنهم خرفًا، وبعد عزهم ذلًا، وبعد غناهم فقرًا، ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم، فقال:

﴿ وَكُمْ أَفَلَكُنَا مِن فَرْكِتِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ أي: فخرت بها وألهتها، واشتغلت بها عن الإيمان بالرسل، فأهلكهم الله، وأزال عنهم النعمة، وأحل بهم النقمة ﴿فَلِلَّكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرُ نُسَكُن بَنْ بَنْدِهِمْ إِلَّا فَلِيلًا ﴾ لتوالى الهلاك والتلف عليهم، وإيحاشها من بعدهم.

﴿وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ﴾ للعباد، نُميتهم، ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النَّعَم، ثم نعيدهم<sup>(١)</sup> إلينا فنجازيهم بأعمالهم.

ومن حكمته ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل

إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم، ولهذا قال: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ﴾ أي: بكفرهم وظلمهم ﴿حَتَّى بَعْتُ فِي أُتِّهَا﴾ أي: في القرية والمدينة التي إليها يرجعون، ونحوها يترددون، وكلُّ ما حولها ينتجعها، ولا تخفي عليه أخبارها. ﴿رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَاۚ﴾ الدالة على صحة ما جاء به،

وصدق ما دعاهم إليه، فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم، بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة، والأطراف النائية، فإن ذلك مظنة الخفاء والجفاء، والمدن الأمهات مظنة الظهور والانتشار، وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم.

﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلشَّرَتِ إِلَّا وَآعَلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ بالكفر

(١) كذا في ب، وفي أ: ثم تفيدهم إلينا فنجا فنجازيهم، وهو خطأ ظاهر

من الناسخ .

والمعاصى، مستحقون للعقوبة، والحاصل أن الله لا يعذب

(٦١،٦٠) ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن ثَنَّ وَ فَمَاتَكُمُ ٱلْفَخِلُومُ ٱلدُّنْيَا وَذِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنــدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْغَيُّ أَلْلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدًّا حَسَــَنَا فَهُو لَيْقِيهِ كَمَن مَّنَّقَتُنهُ مَتَنعَ الْحَيَوْةِ اللَّمْنَا ثُمَّ هُوَ فَرْمَ الْقِينَمَةِ مِنَ الْمُحَضّرينَ ﴾ هذا حض من الله لعباده على الزهد في الدنيا، وعدم الاغترار بها، وعلى الرغبة في الأخرى، وجعلها مقصود العبد ومطلوبه، ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق، من الذهب، والفضة، والحيوانات، والأمتعة، والنساء، والبنين، والمآكل، والمشارب، واللذات، كلها متاع الحياة [الدنيا] وزينتها، أي: يتمتع به وفتًا قصيرًا، متاعًا قاصرًا، محشوًا بالمنغصات، ممزوجًا بالغصص.

ويزين به زمانًا يسيرًا، للفخر والرياء، ثم يزول ذلك سريعًا، وينقضي جميعًا، ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة والندم، والخيبة والحرمان.

﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ ﴾ من النعيم المقيم، والعيش السليم ﴿خَيْرٌ وَأَيْزَجُ ۗ أي: أفضل في وصفه وكميته، وهو دائم أبدًا، مستمر

﴿أَلَلَا تُمْقِلُونَ﴾ أي: أفلا يكون لكم عقول، بها تزنون أي الأمور(١) أولى بالإيثار، وأي الدارين أحق للعمل لها، فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله، ولهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة، فقال: ﴿أَفَسَ وَعَدَّنَهُ وَعُدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَنِقِيهِ ﴾ أي: هل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسن، الذي هو الجنة، وما فيها من النعيم العظيم، فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب، لأنه وعد من كريم صادق الوعد، لا يخلف الميعاد، لعبد قام بمرضاته، وجانب سخطه.

﴿ كُمَن مَّنَّفَنَّتُهُ مَتَنَعَ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنِّيَّا﴾ فهو يأخذ فيها ويعطى، ويأكل ويشرب، ويتمتع كما تتمتع البهائم، قد اشتغل بدنياه عن آخرته، ولم يوفع بهدى الله رأسًا، ولم ينقد للموسلين، فهو لا يزال كذلك، لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك. ﴿ ثُمَّ هُوَ رَقَ ٱلْقِيْمَةِ مِنَ ٱلمُحْضَرِينَ ﴾ للحساب، وقد علم أنه لم

يقدم خيرًا لنفسه، وإنما قدّم جميع ما يضره، وانتقل إلى دار الجزاء بالأعمال، فما ظنكم إلى ما يصير إليه؟ وما تحسبون ما يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسه، ما هو أولى بالاختيار، وأحق الأموين بالإيثار.

أحدًا إلَّا بظلمه، وإقامة الحجة عليه.

وَمَآ أُوبِيتُ مِينَ شَيْءٍ فَمَنَّاءُ الْحَبَوْةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعْدًاحَكَنَا فَهُوَ لَنِقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَنَعَ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ الْقِينَمَةِ مِنَالْمُحْضَرِينَ ﴿ ۗ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُدُ تَزَعُمُونَ لَيُّهُا فَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ رَبَّنَا هَـُثُولُآء ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَاۤ أَغْوَيْنَكُهُمْ كُمَاغُويِّنَّاۚ تَبَرَّأَنَّاۤ إِلَيْكَ مَاكَافُوۤ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۞ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَّاءَكُوْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابُ لَوَا نَهُمْ كَانُواْ يَهْذُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُوك ۞ فَأَمَّا مَنَ تَابَوَءَا مَنَ وَعِلَ صَدلِحًا فَعَسَى أَن يَكُوكِ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَثَكَآءُ وَيَغْتَ الُّهُ مَاكَابَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ شُبَّحَٰنَ

ٱللَّهِ وَبَعَ كَانَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعٌ لِنُوبَ إِنَّ وَهُوَاللَّهُ لَاۤ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّلَهُ

ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

نَرْغُمُوكَ ٥ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا مَتَوْلِكُم ٱلَّذِينَ أَغَوْيَنَآ أَفْرَيْنَكُهُمْ كُمَا غَرْيَناً تَبْرَأْنَا إِلَيْكُ مَا كَافْزًا إِيَانَا يَسْبُدُوك ٥ وَفِيلَ انتفوا شُرَاتَنَكُ مَدَعَوْهُمْ مَلَر يَسْتَجِيبُوا لَمَمْ وَرَأَوُا الْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَافُوا يُّمَذُونَ ٥ وَيَوْمَ يُنَادِمِهُمْ فَيَقُولُ مَاذًا أَجَبُثُدُ ٱلشُّرْسَلِينَ ٥ فَعَييَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَشِّكَةُ يَوْمَهِذِ فَهُمَّ لَا يَتَسَاتَةُلُونَ﴾ هذا إخبار من الله تعالى عمًّا يسأل عنه الخلائق يوم القيامة، وأنه يسألهم عن أصول الأشياء، وعن عبادة الله وإجابة رسله، فقال: ﴿رَبُّومَ يُنَادِيهِمْ﴾ أي: ينادي مَنْ أشركوا به شركاء يعبدونهم، ويرجون نفعهم، ودفع الضرر عنهم، فيناديهم، ليبين لهم عجزها، وضلالهم.

﴿ فَيَقُولُ أَنِنَ شُرِّكًا ۚ وَلَيْسَ للهُ شَرِيكَ، وَلَكُنَ ذَلَكَ بَحَسَبُ زعمهم وافترائهم ولهذا قال: ﴿ الَّذِينَ كُنُمُّ زَّعُمُونَ ﴾ فأين هم، بذواتهم، وأين نفعهم وأين دفعهم؟.

ومن المعلوم أنه<sup>(٢)</sup> يتبين لهم في تلك الحال، أن الذي عبدوه ورجوه باطل، مضمحل في ذاته، وما رجوا منه، فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية، ولهذا ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ

(١) في ب: الأمرين. (٢) في ب: أنهم.

(٦٢-٦٢) ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَتَنَ شُرَكَاْدِيَ ٱلَّذِينَ كُشُتُّهُ

غَيْمُ الْقَرْلُهُ الرقساء والقادة في الكفر والشر، مغربين بغوابتهم وانفراده باختيار منْ يختاره ويختصه، من الأشخاص، وإغوابهم: ﴿رَثِنَّا مَثُولِكُمُهُ التّابعون ﴿اللَّهِينَّ أَمُونَتُنَهُمْ كُنَّ والأوامر [والأزمان]، والأماكن، وأن أحدًا<sup>(١)</sup> لبس له من غَيْنَاً﴾ أي: كلنا قد اشترك في الغوابة، وحق عليه كلمة الأمر والاختيار شيء. وأنه تعالى منزه عن كل ما يشركونه به، من الشريك،

﴿ يَرْآَقَ إِلَيْكَ ﴾ من عبادتهم، أي نحن برآء منهم ومن والظهير والعوين، والولد، والصاحبة، ونحو ذلك، مما عملهم ﴿ تَا كُلُوّا بِيَلْكَ بَيْنُهُ كِنَّهُ وَإِنْمَا كَانُوا يعبدون الشياطين. أشرك به المشركون، وأنه العالم بما أكته الصدور وما ﴿ وَيَلِنَّهُ لِهِمَ : ﴿ وَالْمُؤَلِّمُنَّكُمُ ﴾ على ما أملتم فيهم من أعلنوه.

الثقم، فأمروا بدعاتهم في ذلك الوقت الحرج، الذي يشطر وأنه وخدا المعبود المحمود في الدنيا والآخرة، على ما له في العابد إلى مَنْ عبده. وَهَنْكَوْمُهُمُ لِيتْعَمِهِمَ، أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من الإحسان والإفضال، وأنه هو الحاكم في الدارين، في الدنين شَّمَّ وَالْتَرْ يَسْيَجِيرًا لِمَنْهُ اللّذِينَ كَلُووا أَنْهِمَ كَانُوا كَانْفِينَ بِالحَكِمِ الشَّدِري، الذي الذي جميع ما خلق وقرأ، والحكم شَّرَّهُ وَالْتَرْ يَسْيَجِيرًا لِمَا اللّذِينَ كَلُووا أَنْهِمَ كَانُوا كَانْفِينَ بِالحَكِمِ الشَّدِري، الذي الذي جميع ما خلق وقرأ، والحكم

شيء ﴿قَدَرَ بِسَيِّجِيمُوا لَمَنَّهُ فعلم اللّذِينَ تضروا أنهم كانوا كافيين \_ بالحكم القدري، الذي الرّه جميع ما خلق وفراً، والحكم مستحقين للمقوية ﴿وَرَائُوا اللّمَكَابَكُ اللّذِي سيحل بهم عبانًا، \_ الديني الذي أثره جميع الشرائع، والأوامر والنواهي. بأيصارهم بعدما كانوا مكذبين به، منكرين له.

﴿ وَ أَنْتُمْ كُولُوا يَمْتُونَ ﴾ أي: لما حصل عليهم ما حصل، ﴿ وَلَلِنَّ وُتَكُونَ ﴾ نيجازي كلَّا منكم بعنما، من خُير وشر. ولهدوا إلى صراط الجنة، كما اهندوا في الدنيا، ولكن لم ﴿ (٣٣-٣٧) ﴿ فَقَ أَيْنَتُمْ إِن جَمَعُنَ أَنَّهُ عَيْدِكُم مندوا، فلم يهندوا.

﴿ وَيَوْمُ بَايِيمَ فَيَقُلُ مَانَا أَلَيْمُكُمُ النَّرِيّدِيّنَ ﴾ هل صدقتسوهم [واتبعتوهم] أم كذبتموهم وخالفتموهم؟. ﴿ فَنَيِتَ عَيْهُم الأَلِيَّةُ بِيَّتِهِوْ فَهُمْ لَا يَسْتَأْتُونَهُ إِيّ اللهِ فَيْنَ أَلَيْ وَالْفِيلَ إِنْسَكُواْ فِي وَلِيَسْكُواْ بِي فَيْمِيكَ وَ وَفَيْتُمُواْ مِنْ الْمَالِقُ لِنَّالِمُ اللهِ وَالْمَالِمُونِهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ومن المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح شكر بالجواب الصحيح، العظابق لأحوالهم، من أننا أجباهم ليبت بالإيمان والانقياد، ولكن لما علموا تكليهم لهم وعنادهم في لأمرهم، لم ينطقوا بشيء، ولا يمكن أن يتساطوا ويتراجعوا في ينهم، في المذا يجبرونه، ولو كان كليًا.

بعبا (17) فِأَنَّا مَن تَانَ وَالْاَنَ وَمَلِلْ صَلَيْكًا فَسَيْقَ أَن يُكُولُكُ مِنْ ﴿ فَا

آلتُنْفِيويَنُهُ لما ذَكَرَ تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم، ذكر الطبرق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى. وأمن بالله فعبده، وأمن برسله فصدقهم، وعمل صالحًا متبكًا فيه للرسل ﴿فَنْسَتُو اللهِ كَلَّمُونِهُ مِنْ جعم هذه الخصال ﴿فِينَ أَنْفُرْبِينُهُ النَّاجِينَ بِالسَطْلُوبِ، النَّاجِينَ مِنْ المرهوب، فلا سيل إلى الفلاح بدود هذه الأمور.

(١٠-١٨) ﴿ ﴿ وَمَنْ لَنَّ اللّٰهِ عَلَى مَا يُسَكِّمُ مَا يُسَكِّمُ مَا يَسَكُمُ مَا حَسَلَكُمْ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

وفي الآخرة يعكم بحكمه القدري والجزائي، ولهذا قال: 
﴿ وَإِلَّهِ تَصُونُهُ فِيجَارَي كَلُّ مِنكَم بِمِعَلَمُ مَنْ خُرِ وَهُمْ مِن خُرِ وَهُمْ 

﴿ (٧٣-١٧) ﴿ وَقَى أَتَنِتُ إِن مَسْلَ اللّهُ يُسِيَّمُ أَلَكُ تَسْمَرُكَ وَ قَلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَكُ اللّهَ مَنْ خُرِ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَ

وقالُ في الليل: ﴿أَلَكَ تَسَمُّونَ﴾ وفي النهار: ﴿أَلَكَ يُشِيُّونِكِ﴾ لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان البصر، وعكسه النهار.

إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَشَكُّنُونَ فِيهِ أَفَلَا نُبْصِرُونَ﴾ مواقع

العبر، ومواضع الآيات فتستنير بصائركم، وتسلكون الطريق

وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نِعَم الله عليه، ويتبصر فيها، ويقيسها بحال عدمها، فإنه إذا وازن بين

(۱) في هامش أ: كل.

المستقيم.

حالة وجودها وبين حالة عدمها، تنبه عقله لموضع المنة، بخلاف مَنْ جرى مع العوائد، ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرًّا، ولا يزال، وعمىَ قلبهُ عن الثناء على الله، بنعمه، ورؤية افتقاره إليها في كل وقت، فإن هذا لا يحدث له فكرة شكرًا، ولا ذكرًا.

(٧٤) ٧٥) ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآدِى ٱلَّذِينَ كُفَّتُهُ تَرْغُمُونَ ٥ وَنَرَعْنَا مِن كُلِّ أَنَّةِ شَهِينَا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَنَّكُمْ فَعَكِلْمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَاقُوا يَفْتَرُونَكَ﴾ أي: ويوم ينادي الله المشركين به، العادلين به غيره، الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن يعبدوا، وينفعون ويضرون، فإذا كان يوم القيامة أراد الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم(١) لأنفسهم فـ ﴿ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَتِّنَ شُرَّكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُرّ نَزْغُمُونَ ﴾ أي: بزعمهم، لا بنفس الأمر، كما قال: ﴿وَمَا يَشَهِمُ الَّذِينَ بَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَانًا ۚ إِن يَشِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ .

فإذا حضروا وإياهم (٣)، نزع ﴿ مِن كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ من الأُمم المكذبة ﴿شَهِيدًا ﴾ يشهد على ما جرى في الدنيا، من شركهم واعتقادهم، وهؤلاء بمنزلة المنتخبين.

أي: انتخبنا من رؤساء المكذبين مَنْ يتصدى للخصومة عنهم، والمجادلة عن إخوانهم، ومن هم وإياهم (<sup>٣)</sup> على طريق واحد، فإذا برزوا للمحاكمة ﴿فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَنَكُمْ﴾ حجتكم ودليلكم على صحة شرككم، هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلى؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد يستحق شيئًا من الإلهية؟ هل ينفعونكم، أو يدفعون عنكم من عذاب الله، أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذًا [إن] كان فيهم أهلية<sup>(٤)</sup>، وليروكم، إن كان لهم قدرة. ﴿فَعَلِمُوّاً﴾ حيتئذ يطلان قولهم وفساده، و ﴿أَنَّ ٱلْمَقَّى بِّيهِ﴾ تعالى، قد توجهت عليهم الخصومة، وانقطعت حجتهم، وأفلجت حجة الله، ﴿وَمَسَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَغْتَرُونَ﴾ من الكذب والإفك، اضمحل وتلاشى وعدم، وعلموا أن الله قد عدل فيهم، حيث لم يضع

العقوبة إلا بمَن استحقها واستأهلها. (٨٢-٧٦) ﴿ إِنَّ قَدُرُونَ كَاتَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٌّ ﴾ إلى آخر القصة. يخبر تعالى عن حالة قارون وما [فعل]، وفُعِلَ به ونُصِحَ ووُعِظَ، فقال: ﴿إِنَّ قَنْرُونَ كَاتَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ﴾ أي: من بني إسرائيل، الذين فُضِّلوا على العالمين، وفاقوهم في زمانهم، وامتنَّ الله عليهم بما امتنَّ به، فكانت حالهم مناسبة للاستقامة، ولكن قارون هذا، بغى على قومه وطغى، بما أُوتِيهِ مِن الأموال العظيمة المطغية، ﴿وَمَاتَيْنَةُ مِنَ ٱلْكُتُونِ﴾ أي:

قُلْ أَرَهَ يَشَدُ إِن جَعَكَ أَلَقَهُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُّلُ سَرِّمَدًا إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ أَلَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ وَأَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ

قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن جَعَكَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدَّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَاتُبُصِرُونَ لَيُّ وَمِن زَحْمَتِهِ عَكَلَلْكُرُ ٱلْبُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ ؞ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوكَ ﴿ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا

798

يَمْ تَرُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَاكِ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبُعَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَائِنْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ الْنَنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ, لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَأَبْتَغِ فِيمَآءَاتَنٰكِ أَلَلُهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَسَ نَصِيبَكَ مِرْبِ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنُ ٱللَّهُ التِّكُّ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

هَاتُواْ بُرْهَانِكُمْ فَعَكِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ

كنوز الأموال شيئًا كثيرًا، ﴿مَا إِنَّ مَفَائِحَهُ لَلَنْتُوأُ بِٱلْمُصْبَحَةِ [ أُوْلِى آلَقُوَّةِ﴾ والعصبة] من العشرة إلى التسعة إلى السبعة، ونحو ذلك. أي: حتى إن مفاتح خزائن أمواله لتثقل الجماعة القوية عن حملها، هذه المفاتيح، فما ظنك بالخزائن؟ ﴿إِذْ قَالَ لَتُرُ فَوْمُتُو﴾ ناصحين له محذرين له عن الطغيان: ﴿ لَا تَفُرُّمُّ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ﴾ أي: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة، وتفتخر بها، وتلهيك عن الآخرة، فإن الله لا يحب الفرحين بها، المكبين على محبتها. ﴿ وَآتِيتِمْ فِيمَا ءَاتَنْكَ أَلَّهُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةً ﴾ أي: قد حصل

عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال، فابتغ بها ما عند الله، وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات، وتحصيل اللذات، ﴿وَلَا نَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَآ﴾ أي: لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعًا، بل أنفق لآخرتك، واستمتع بدنياك استمتاعًا لا يثلم دينك، ولا يضر

 (١) كذا في ب، وفي أ: وتكذيب. (٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب (والم حضووا هم وأولئك). (٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب (وهم على طريق واحداً . (٤) كذا في ب، وفي أ: فيهم إلهية .

بآخرتك ﴿وَأَحْسِن﴾ إلى عباد الله ﴿كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ﴾ عليك بهذه الأموال ﴿وَلَا نَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِيُّ ۗ بالتكبر والعمل بمعاصى الله والاشتغال بالنُّهَم عن المنعم ﴿إِنَّ أَلَقَهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة .

ف ﴿ قَالَ﴾ قارون – رادًّا لنصيحتهم، كافرًا لنعمة ربه –: ﴿إِنَّمَآ أُونِينُتُمُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِئًّا﴾ أي: إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب، وحذقي، أو على علم من الله بحالى، يعلم أنى أهل لذلك، فلم تنصحوني على ما أعطاني الله تعالى؟ . قال تعالى مبينًا أن عطاءه ليس دليلًا على حسن حالة المعطى: ﴿أَوْلَمْ يَعْلَمُ أَكَ اللَّهُ فَدْ أَهْلُكَ مِن قَبْلِهِ. مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَرُ جَمَّاً﴾ فما المانع من إهلاك قارون، مع مُضِيٌّ عادتنا وسنتنا بإهلاك مَنْ هو مثله وأعظم، إذ فعل ما يوجب الهلاك؟ .

﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِئُونَ ﴾ بل يعاقبهم الله، ويعذبهم على ما يعلمه منهم، فهم، وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة، وشهدوا لها بالنجاة، فليس قولهم مقبولًا، وليس ذلك دافعًا عنهم من العذاب شيئًا، لأن ذنوبهم غير خفية، فإنكارهم لا محل له، فلم يزل قارون مستمرًّا على عناده وبغيه، وعدم قبول نصيحة قومه، فرحًا بطرًا قد أعجبته نفسه، وغره ما أُوتَيه من الأموال ﴿ فَخَرَجَ ﴾ ذات يوم ﴿ فِي زِينَتِكِ ۖ أَي: بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، قد كان له من الأموال ما كان، وقد استعد وتجمّل بأعظم ما يمكنه، وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها، فرمقته في تلك الحالة العيون، وملأت بزُّتُهُ القلوب، واختلبت زينته النفوس، فانقسم فيه الناظرون قسمين، كل تكلُّم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة.

ف ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا﴾ أي: الذين تعلقت إرادتهم فيها، وصارت منتهى رغبتهم، ليس لهم إرادة في سواها: ﴿ يَكَيَّتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُونِي قَنْرُونُ ﴾ من الدنيا ومتاعها وزهرتها ﴿إِنَّهُ لَدُو حَظِّهِ عَظِيمٍ ﴾.

وصدقوا إنه لذو حظ عظيم، لو كان الأمر منتهيًّا إلى رغباتهم، وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى، فإنه قد أعطى منها ما به غاية التنعم<sup>(١)</sup> بنعيم الدنيا، واقتدر بذلك على جميع مطالبه، فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم، وإن همة جعلت هذا غاية مرادها، ومنتهى مطلبها، لَمِنْ أدنى الهمم . وأسفلها وأدناها، وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية، والمطالب الغالية.

﴿ وَقَكَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ الذين عرفوا حقائق الأشياء،

التلاثيم ( ٢٩٥ تقانيم المنافق المنافقة مِن قَبْلِهِ مِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةٌ وَأَكْثُرُ مُعَا

وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ. فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ ٱلَّذِيكِ يُرِيدُونِ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا يَنلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَآ أُوتِي قَنْرُونُ إِنَّهُۥلَدُوحَظٍ عَظِيمٍ ۞ وَقَصَالَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا الصَّنبِرُونَ ﴿ فَسَفْنَا بهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكًاكِ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيكَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وَبِالْأَمْسِ نَقُولُونَ وَتَكَأَثَ ٱللَّهَ يَنْشُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُولَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَأْ

وَيْكَأَنَّهُ لَايُفْلِمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ۞ تِلْكَ ٱلذَّازُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَوْبَةُ لِلْمُنَّوِينَ اللهُ مَنجَاةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مُخَيِّرُ مَنْهَا وَمَنجَاةَ بِٱلسَّيْسَةِ فَلَا يْجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ونظروا إلى باطن الدنيا، حين نظر (٢٠) أولئك إلى ظاهرها:

﴿وَيْلَكُمْ﴾ متوجعين مما تمنوا لأنفسهم، راثين لحالهم، منكرين لمقالهم ﴿ قُوابُ أَنَّهِ ﴾ العاجل من لذة العبادة ومحبته، والإنابة إليه، والإقبال عليه، والآجل من الجنة وما فيها، مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ﴿خَيْرٌ ﴾ من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه، فهذا حقيقة الأمر، ولكن ما كل مَنْ يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدني، فما يُلقَّى ذلك ويوفق له ﴿إِلَّا اَلصَّكَبِرُونَ﴾ الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أقداره المؤلمة، وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها، أن تشغلهم عن ربهم، وأن تحول بينهم وبين ما

فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر، وازَّيَّنت الدنيا عنده، وكثر بها إعجابه، بغته العذاب ﴿ فَنَسَفْنَا بِدِ. وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ جزاء من جنس عمله، فكما رفع نفسه على عباد الله، أنزله الله أسفل سافلين، هو وما اغتر به، من داره وأثاثه، ومتاعه.

خلقوا له، فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية.

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ : التنعيم. (٢) كذا في ب، وفي أ : نظروا.

﴿وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَةً بِٱلأَمِّينِ﴾ أي: اللهين يريدون

﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَدَةٍ ﴾ أي: جماعة، وعصبة، وخدم، وجنود ﴿ يَصْرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَاكَ مِنَ ٱللّهَتَمِمِينَ ﴾ أي: جاءه العذاب، فما نصر ولا انتصر.

الحياة الدنيا، الذين قالوا: ﴿يَكَتُكَ لَكَ يَثُلُ مَا أُوقِتَ قَدُونُ﴾ ﴿يُقُولُونُ﴾ متوجمين ومغتبرين، وخائفين من وقوع العذاب بهم: ﴿وَيُكَاكِّكُ لَكُنَّ يَسْلُمُ الْإِلَّذِينَ لِيَنَّا مِنْ يَكِلُهُ مِنْ يَكِلُهِ مِنْ يَكِلُهُ مِنْ يَكِلُهُ أي: يضيق الرزق على مَنْ يشاء، فعلمنا حيتلا أن بسطه لقارون، ليس ديلاً على خير فيه، وأننا غالطون في قولنا: ﴿وَلَمْ لِلْهُ عَلَمْ عَلِيهٍ ﴾

و﴿ وَالَوَلاَ أَنْ مَنْمَ اللّهُ عَلَيْكَ﴾ فلم يعاقبنا على ما قلنا، فلولا فشاه وسه ﴿ وَاللّمَدَاتَ بِنَا ﴾ فسار هلالا قارون عفوله أن وعبرة وموعظة لغيره، حتى إن الذين غيطوه، سمعت كيف ندموا، وتغير فكرهم الأول. ﴿ وَرَبِّكُمْ لَا يُمْلِيحُ الكَمْمِيّرُكِ ﴾ أي: لا في الذيا ولافي الآخرة.

فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض، والإفساد، لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله، وقصدهم الدار الآخرة، وحالهم التواضع لعباد الله، والانتهاد للحق والعمل الصالح.

ومولاد هم المنتقرن الذين لهم العاقبة، ولهذا قال: وَوَالْكِيْئِلُهُ أَيْ: حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمر، لمن اتقى الشائعالى، وغيرهم - وإن حصل لهم بعض الظهور والراحة - ظائد لا يظور وقت، ويزول عن قويب، وعلم من هذا الحصر في الآلة الكريمة، أن الذين يربدون العالم في الارض، أو القساد، ليس لهم في للدار الأحرة نسب، ولا لهم منها نصيب."

(٤/) ﴿ وَمَن جَانَهُ بِالْمُسَاتِقُو فَلَهُ مَثِنَّ تَنْمَنَا أَوْنَ كِمَانَةً بِالسَّيْنِيْقِ فَلَلَا يُخِنَى اللَّذِي عَبِلْوًا السَّيْنِيْنِ إِلَّا مَا كَافُوا يَسْتَلُونَ ﴾ يخبر تعالى عن مضاعفة فضله، وتمام عدله، فقال: ﴿ وَمَن جَلَةً بِالْمُسْتَلِّيُّ صَرْطً

فيها أن يأتي بها العامل، لأنه قد يعملها، ولكن يقترن بها ما لا تقبل منه، أو يبطلها، فهذا لم يجىء بالحسنة.

۲۸ - تفسير سورة القصص، الآيات: ۸۳-۸۸

والحسنة، اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحق الله تعالى، وحق<sup>(٢٢</sup> عباده ﴿فَلَمْ حَثِّرٌ جَنُهُۗ [أي: أعظم وأجل، وفي الآية الأخرى ﴿فَلَمُ عَشْرٌ تَشَاكِهُۗ) [<sup>٣]</sup>.

مَّذَا التَّضِيفُ للحسنة لا بد منه، وقد يُقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به المضاعقة، كما قال تعالى: ﴿ وَإِلَّهُ لِمُنْهُ لِمُنْهُ لِمُنْهُ لَمُنْهُ وَيَعْمُ يُلِيمُ لِمُ بحسب حال العالم وصله، ويَكانَهُ وَقَرْمَ يَتَمَّ يَلْمُنَّكِ جمسِ حال العالم وصله، ومناهه، وحَنَامَه ﴿ وَتَنْمَ يَمْ يَلْمُنْهُ عَلَمُ مَا لَمُ عَلَمُ السَّاعِ عَلَى مَا يَشَا يَلُونُ مِنْهُ لِللَّهِ السَّيِعُ اللَّهِ لَمُنْ عَلَمُ السَّاعِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ السَّاعِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ السَّاعِ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَل

يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط، من غير

أن يثاب العباد ويعاقبوا، بل لا بد أن يردك إلى معاد، يجازي

فيه المحسنون بإحسانهم، والمسيئون بمعصيتهم.

وقد بيّنت لهم الهدى، وأوضحت لهم السنهج، فإن تبعوك، فذلك حظهم وسعادتهم، وإن أبوا إلا عصيانك، والفتح بما جنت به من الهدى، ونفضيل ما معهم من الباطل على الحق، خلم يتن للمجادلة محل، ولم بين إلا المجازاة على الاعمال من العالم بالغيب والمعاداة، والمحقر والمبطل، ولهذا قال: ﴿ وَلَى أَيْنَ اللّهِ مَن يَلّهُ بِلْلَكُ وَمَنْ هُرُ فِي عَمْلُونَ مِنْ وَلَهُ علم أَن رساده هو المهتدي الهادي، وأن أعداء هم الضائون المضلون.

﴿ وَمَا شَمَّ رَبُوْمًا أَنْ يُلْقَنَ إِلَيْكَ الْصَحَتْبُ ۗ فَي: لَم تَكُن متحريًا لنزول هذا الكتاب عليك، ولا مستعدًا له، ولا متصديًا، ﴿ إِلَّا رَحْمَةٌ مِن وَبُكِّ ﴾ بك وبالعباد، فأرسلك بهذا (١) في ب: حظ. (٦) في ب: رحقوق العباد. (٣) زيادة من هامش

الكتاب الذي رحم به العالمين، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانو من قبل لفي ضلال مبين.

فإذاً علمت أنه أنزله إليك رحمة منه، [علمت] أن جميع ما أمر به ونهى عنه فإنه رحمة وفضل من الله، فلا يكن في صدَّرك حرج من شيء منه، وتظن أن مخالفه أصلح وأنفع.

﴿ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴾ أي: معينًا لهم على ما هو من شعب كفرهم، ومن جملة مظاهرتهم، أن يقال في شيء منه، انه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة.

﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَلِنَتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ ﴾ بل أبلغها وأنفذها، ولا تبال بمكرهم ولا يخدعنك عنها، ولا تتبع

﴿ وَأَدُّمُ إِنَّى رَبِّكُ ﴾ أي: اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك وغاية عملك، فكل ما خالف ذلك فارفضه، من رياء، أو سمعة، أو موافقة أغراض أهل الباطل، فإن ذلك داع إلى الكون معهم، ومساعدتهم على أمرهم، ولهذا قال: ﴿وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ لا في شركهم، ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي.

﴿ وَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ ﴾ بل أخلص لله عبادتك، فإنه ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوًّ ﴾ فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعبد، إلا الله الكامل الباقي الذي ﴿ كُلُّ شَيْءٍ كَالِكُ إِلَّا وَجَهَامًا ﴾ وإذا كان كل شيء هالكًا مضمحلًا سواه، فعبادة الهالك الباطل باطلة، ببطلان غايتها، وفساد نهايتها ﴿لَهُ لَلْتُكُمُۥ﴾ في الدنيا والآخرة ﴿وَإِلَيْهِ﴾ لا إلى غيره ﴿زُتِّجَعُوكَ﴾ فإذا كان ما سوى الله باطلًا هالكًا، والله هو الباقى، الذي لا إله إلا هو، وله الحكم في الدنيا والآخرة، وإليه مرجع الخلائق كلهم، يجازيهم بأعمالهم، تعيَّن على مَنْ له عقل أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويعمل لما يقربه ويدنيه، ويحذر من سخطه وعقابه، وأن يقدم على ربه غير تاثب، و لا مقلع عن خطئه وذنوبه.

تم تفسير سورة القصص - ولله الحمد والثناء والمجد دائمًا أبدًا -.

## تفسير سورة العنكبوت وهي مكية

بنسب أنمَو الأَغَنِ النِّجَبِ إِ

(١-٣) ﴿الَّهَ ٥ أَحَسِبَ ٱلنَّاشُ أَن يُتَزَّكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَلَتَنا وَهُمْ لَا

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ الْكِ لَرَّاذُكَ إِلَىٰ مَعَادِّ قُلْزَقَ

٢٩- تفسير سورة العنكبوت، الآيات: ١-٣

ٱَعْلَمُ مَنجَاءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِ ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَمَاكَثُتَ مَرْجُوَا أَنْ يُلْفَحَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكٌّ فَلَاتَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ١٠٠ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ النَّ ٱللَّه بَعْدَ إِذْ أَنْهِ لَتَ إِلَيْكُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكُ ۚ وَلَا تَكُوبَنَّ مِنَ

ٱلْمُشْرِكِينَ لَا ۗ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَاءَ اخَرُكَا إِلَنْهَ إِلَّا هُوُّكُلُّ شَيْءِهَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ ٱلْمُكْرُولِ لِيَدِنْزِ عَعُونَ ١

بنب إللَّهُ النَّجُ الرَّجَاءِ

الَّدَ ١ أَحُسِبَ النَّاسُ أَن يُتَّرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكَا وَهُمُ لَا تُفْتَنُونَ إِنَّ } وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمٌّ فَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِيبَ صَدَقُواْ وَلِيَعْلَمَنَ ٱلْكَندِبِينَ ١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّتَاتِ أَن يَسْبِقُونَأُسَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴿ مَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَكِيدُ ﴿ وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَايُحَنِهِ دُلِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَنكَمِينَ إِنَّ

يُفتَنُونَ ٥ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَالِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْمَلُكُنَّ ٱلْكُندِينَ ﴾ يخبر تعالى عن تمام [حكمته] وأن حكمته لا تقتضى أن كل مَنْ قال: ﴿إنه مؤمنِ ﴿ وادعى لنفسه الإيمان، أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه، فإنهم لو كان الأمر كذلك، لم يتمهز الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة، أن يبتليهم بالسراء والضراء، والعسر واليسر، والمنشط والمكره، والغنى والفقر، وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل، ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة، والشهوات المعارضة للإرادة.

فَمَنْ كَانَ عَنْدُ وَرُودُ الشَّبْهَاتُ يُثْبِتُ إِيمَانُهُ وَلَا يُتَزَّلُولَ، ويدفعها(١) بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصى والذنوب، أو الصارفة عن ما أمر الله به

(١) كذا في ب، وفي أ: ويدفعه.

لأن الحسنات يذهبن السيئات ﴿وَلَنَجْزِبَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَافُواْ ورسوله، يعمل بمقتضى الإيمان، ويجاهد شهوته، دلُّ على يَمْمَلُونَ﴾ وهي أعمال الخير، من واجبات ومستحبات، صدق إيمانه وصحته .

ومَنْ كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكًّا وريبًا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصى أو تصدفه عن

الجزء العشرون ----

الواجبات، دلُّ ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات، لا يحصيها إلَّا الله، فمستقل ومستكثر، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في

الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه، فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير، يخرج خبثها (٤) ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلشَّيْئَاتِ أَن يَشْبِقُوناً سَآةً مَا

يَعَكُمُونَ﴾ أي: أحَسِبَ الذين همهم فعل السيئات وارتكاب الجنايات، أن أعمالهم ستهمل، وأن الله سيغفل عنهم، أو يفوتونه، فلذلك أقدموا عليها، وسهل عليهم عملها؟. ﴿ سَآهُ مَا يُحْكُنُونَ ﴾ أي: ساء حكمهم، فإنه حكم جاثر، لتضمنه إنكار قدرة الله وحكمته، وأن لديهم قدرة يمتنعون بها من عقاب الله، وهم أضعف شيء وأعجزه. (٦،٥) ﴿مَن كَانَ يَرْجُوا لِغَالَةَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآلَتِ وَهُوَ ٱلسَّكِيمُ ٱلْعَكِيدُ ٥ وَمَن جَنِهَدَ فَإِنَّمَا يُجَنِّهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّى عَنِ ٱلْعَنْكِينَ ﴾

يعني: يا أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائه، المسارع في

مرضاته، أبشر بقرب لقاء الحبيب، فإنه آت، وكل آت إنما هو

قريب، فتزود للقائه، وسر نحوه، مستصحبًا الرجاء، مؤملًا الوصول إليه، ولكن ما كل مَنْ يَدُّعِي يُعْطَى بدعواه، ولا كل مَنْ تمنى يعطى ما تمناه، فإن الله سميع للأصوات، عليم بالنيات، فَمَنْ كان صادقًا في ذلك أناله ما يرجو، ومَنْ كان كاذبًا لم تنفعه دعواه، وهو العليم بمن يصلح لحبه ومَنْ لا ﴿وَمَن جَنهَدَ﴾ نفسه وشيطانه، وعدوه الكافر ﴿وَإِنَّمَا يُجَنهِدُ لِنَفْسِيٌّ ﴾ لأن نفعه راجع إليه، وثمرته عائدة إليه، والله غني عن

العالمين لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به، ولا نهاهم عمَّا نهاهم عنه بُخُلًا عليهم. وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى جهاد، لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير، وشيطانه ينهاه عنه،

وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي، وكل هذا معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعى شديد. (٧) ﴿وَالَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّالِخَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ

وَلْنَجْزِنَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾ يعني أن الذين منَّ الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح، سيكفر الله عنهم سيئاتهم،

فهي أحسن ما يعمل العبد، لأنه يعمل المباحات أيضًا، وغيرها. (٨) ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِقَتِهِ حُسْنًا ۚ وَإِن جَهَمَاكَ لِنُشْرِكَ بِي مَا لِبَسَ

۷۳۰ ---- ۲۹ ---- ۲۹- تفسير سورة العنكبوت، الآيات: ١١-٤

لَكَ بِهِ، عِنْهُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْحِمُكُمْ فَأَنْبِثُكُمْ بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: وأمرنا الإنسان، ووصيناه بوالديه حسنًا، أي: ببرهما،

والإحسان إليهما، بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك، ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعلمه.

﴿ وَإِن جَنَهَ ذَاكَ لِلتُّمْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِنْمٌ ﴾ وليس لأحد

علم بصحة الشرك بالله، وهذا تعظيم لأمر الشرك ﴿فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَّ مُرْجِعُكُم فَأَنْتُكُم بِمَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴾ فأجازيكم بأعمالكم،

فبروا والديكم وقدموا طاعتهما، إلا على طاعة الله ورسوله، فإنها مقدمة على كل شيء. (٩) ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمُلُوا الصَّذِلِحَتِ لَنَدْخِلَتُهُمْ فِي الصَّدلِحِينَ﴾

أي: مَنَّ آمن بالله وعمل صالحًا، فإن الله وعده أن يدخله الجنة في جملة عباده الصالحين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل على حسب درجته ومرتبته عند الله، فالإيمان

الصحيح والعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه، وأنه من أهل الرحمن، والصالحين من عباد الله تعالى. (١١،١٠) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَكَا بِأَلَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَمَلَ فِتْمَةً ٱلشَّاسِ كُمَّذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرٌ مِن زَّيِّكَ لَبْقُولُنَّ إِنَّا حُنَّا مَعَكُمُّ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ ۞ وَلَيْعُلِّمَنَّ

أَلَّهُ ٱلَّذِيرِي ءَامَنُوا وَلِتَعَلَّمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ﴾ لما ذكر تعالى أنه لا بد أن

يمتحن مَن ادَّعي الإيمان، ليظهر الصادق من الكاذب، بيَّن تعالى أن من الناس فريقًا لا صبر لهم على المحن، ولا ثبات لهم على بعض الزلازل، فقال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتُ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي ٱللَّهِ ﴾ بضرب، أو أخذ مال، أو تعيير، ليرتد عن دينه، وليراجع الباطل ﴿جَمَلَ فِئْنَةَ ٱلنَّاسِ كَمَّذَابِ اللَّهِ﴾ أي: يجعلها صادَّة له عن الإيمان والثبات عليه، كما أن العذاب صادُّ عمّا هو سبيه. ﴿ وَلَينَ جَاءً فَضَّرٌّ مِن رَّبِّكَ لِنَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌّ ﴾ لأنه موافق

للهوى، فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم: ﴿ وَمِنَ الْتَاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرٌ الْطَمَأَنَّ بِيرْ. وَإِنْ أَصَابُكُ فِنْنَةً انْفَلَبُ عَلَىٰ وَجَهِهِ. خَبِيرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

﴿ أَوَ لَنُسَ اللَّهُ بِأَعَلَمُ بِمَا فِي صُّنُورِ ٱلْعَنْلِمِينَ ﴾ حيث خبَّركم بهذا الفريق الذي حاله كما وصف لكم، فتعرفون بذلك كمال علمه

الله، أنهم لو ابتُلُوا لَثَبَتُوا. (١٣، ١٢) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَثُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَائِنَكُمْ وَمَا هُم بَحْمِلِينَ مِنْ خَطَائِكُهُم بَن فَنَيَّ إِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ٥ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْفَالْهُمْ وَأَنْفَالًا مَمَ أَنْفَالِهِمُّ وَلِيُسْمَثُنَّ يَوْمَ الْقِيسَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتُرُوكَ﴾ يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى دينهم، وفي ضمن ذلك تحذير المؤمنين من الاغترار بهم والوقوع في مكرهم، فقال: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّهِمُوا سَبِيلَنَا﴾ فاتركوا دينكم أو بعضه، واتبعونا في ديننا، فإننا نضمن لكم الأمر ﴿وَلَنَحْمِلُ خَطَنيَكُمْ﴾. وهذا الأمر ليس بأيديهم، فلهذا قال: ﴿وَمَا هُم بِحَمِيلِكِ مِنْ خَطَايَكُمُ مِّن نَنْيَةٍ﴾ لا قليل ولا كثير، فهذا التحمل، ولو رضى به صاحبه، فإنه لا يفيد شيئًا، فإن الحق لله، والله تعالى لم يمكن العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمه، وحكمه ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَيٰنَ ﴾ . ولما كان قوله: ﴿وَمَا هُم بِحَدِلِينَ مِنْ خَطَائِهُم مِن شَيْرٌ﴾ قد

يتوهم منه أيضًا، أن الكفار الداعين إلى كفرهم – ونحوهم ممن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلّا ذنبهم الذي ارتكبوه، دون الذنب الذي فعله غيرهم، ولو كانو متسببين فيه، قال [مخبرًا عن هذا الوهم:](١) ﴿وَلَيْحِيْكَ أَتَقَالَمُهُۥ أَي: أَثْقَالُ ذنوبهم التي عملوها ﴿وَأَثْقَالًا مُّمَّ أَنْفَالِمِيُّ ﴾ وهي الذنوب التي بسببهم ومن جرائهم، فالذنب الذي فعله التابع، [لكل من التابع] والمتبوع حصته منه، هذا لأنه فعله وباشره، والمتبوع؛ [لأنه] تسبب في فعله ودعا إليه، كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرة، وللداعى أجره بالتسبب، ﴿ وَلَئِسْتُمُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفَتَرُونَ﴾ من الشر وتزيينه،

[وقولهم](٢) ﴿ وَلَنَحْمِلُ خَطَائِكُمْ ﴾ . (١٥،١٤) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوَمِهِ. فَلَبَثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الظُّوفَاتُ وَهُمْ طَايِلُونَ ٥ فَأَجَيَّتُهُ

وَأَصْحَبَ الشَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَمَا ءَاكِةً لِلْعَلْمِينَ﴾ يخبر تعالى عن حكمه وحكمته، في عقوبة <sup>(٣)</sup> الأمم المكذبة، وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحًا عليه الصلاة والسلام إلى قومه، يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، والنهى عن الأنداد والأصنام

﴿ فَلَبَتَ فِيهِمْ ﴾ نبيًّا داعيًا ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَشِينَ عَامًا ﴾ وهو لا يَني بدعوتُهم، ولا يفتر في نصحهم، يدعوهم ليلًا ونهارًا وسرًّا وجهارًا، فلم يرشدوا، ولم يهتدوا، بل استمروا على

CHECK WAY Consultant C وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَنتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَتَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ

== ۲۹ - تفسير سورة العنكبوت، الآيات: ۱۲ -۱۵

بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا ۚ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِنَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُدَّخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ ٢ وَمِنْ ٱلنَّاسِ مَن بَقُولُ ءَامَكَ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرٌ مِن زَّ بِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَلَمِينَ

﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْيِلْ خَطَايَنَكُمْ وَمَاهُم بِحَنِيلِينَ مِنْ خَطَايَكُهُم مِن شَيْرٌ إِنَّهُ مُرْلَكَ لِذِبُوكَ ﴿ وَلَيْحِيدُ أَنْفَا لَكُمْ وَأَنْفَا لَا مَّعَ أَثْقَا لِهِمٌّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَ الْوَابَفْتُرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ ، فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِيبَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَدْلِمُونَ ١

كفرهم وطغيانهم، حتى دعا عليهم نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام، مع شدة صبره وحلمه واحتماله، فقال: ﴿ زَّبِّ لَا نَذَرَّ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلكَفِرِينَ دَيَارًا﴾، ﴿فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ﴾ أي: الماء الذي نزل من السماء بكثرة، ونبع من الأرض بشدة ﴿وَهُمَّ ظَالمُونَ ﴾ مستحقون للعذاب.

﴿ فَأَنْجَنَّنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّنِينَةِ ﴾ الذين ركبوا معه، أهله ومَنْ أمن به، ﴿ وَجَعَلْنَاهَا﴾ أي: السفينة، أو قصة نوح ﴿ ءَايَـٰةً لِلْعَالَمِينَ﴾ يعتبرون بها، على أن مَنْ كذَّب الرسل، آخر أمره الهلاك، وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هَمَّ فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.

وجعل الله أيضًا السفينة، أي: جنسها آية للعالمين، يعتبرون بها رحمة ربهم، الذي قيّض لهم أسبابها، ويسّر لهم أمرها، وجعلها تحملهم، وتحمل متاعهم، من محل إلى محل، ومن قُطرِ إلى قُطر .

<sup>(</sup>۱) زیادة من هامش ب. (۲) کذا فی ب، وفی أ: وقوله. (۳) فی ب:

(٢٢-١٦) ﴿ وَإِنْزِهِبِ مَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُومُ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد مَعْلَمُوك ٥ إِنَّمَا مَنْبُدُوك مِن دُونِ اللَّهِ أَوْقَنْنَا وَغَلْقُوْرَكَ إِفَكُمَّ إِنَّكَ ٱلَّذِينَ فَتَهْدُونَكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَكِ لَكُمُّ رِزْقًا فَالِنَغُواْ عِندَ اللَّهِ ٱلرَّزْفَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَكَّةً إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمَدٌّ مِن قَبْلِكُمٌّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ. إِلَّا ٱلبَّلَثُم ٱلشِّيثُ ٥ أَوْلَمْ بَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيثُمُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ٥ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضَ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلَقَ ثُدَّ اللَّهُ يُنِينُ النَّمَاأَةَ الْلَاجِرَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ هَيْءٍ قَـدِيرٌ ٥ يُعَذِّبُ مَن يَشَآةُ وَيَرْجَعُ مَن يَشَآةٌ وَإِلَيْهِ ثُقَلَبُوك ٥ وَمَا أَلْشُد بِمُعْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَأَةُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ﴾ يذكر تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قومه، يدعوهم إلى الله، فقال [لهم]: ﴿ آعَبُـدُوا اَلَّهَ﴾ أي: وحَّدوه، وأخلصوا له العبادة، وامتثلوا ما أمركم به ﴿وَاتَّـٰقُومُ ﴾ أن يغضب عليكم فيعذبكم، وذلك بترك ما يغضبه من المعاصى ﴿ ذَالِكُم ﴾ أي: عبادة الله وتقواه ﴿ غَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ من ترك ذلك، وهذا من باب إطلاق «أفعل التفضيل» بما ليس في الطرف الآخر منه شيء.

فإن ترك عبادة الله وترك تقواه، لا خير فيه بوجه، وإنما كانت عبادة الله وتقواه خيرًا للناس، لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك، وكل خير يوجد في الدنيا والآخرة، فإنه من آثار عبادة الله وتقواه، ﴿إِن كُنتُدَ تَعْلَمُونَ﴾ ذلك، فاعلموا الأمور، وانظروا ما هو أولى بالإيثار.

فلما أمرهم بعبادة الله وتقواه، نهاهم عن عبادة الأصنام، وبيَّن لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية، فقال: ﴿إِنَّمَا تَعَبُدُونَكَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلَنَنَا وَتَخَلَّقُونَكَ إِفْكَأَ﴾ تنحتونها وتخلقونها بأيديكم، وتخلقون لها أسماء الآلهة، وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك ﴿إِكَ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ الله ﴾ في نقصه، وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته ﴿لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾ فكأنه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة، لا تملك نفعًا ولا ضرًّا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، وأن من هذا وصفه، لا يستحق أدنى أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرة من العبادة والتأله، والقلوب لا بد أن تطلب

يستحق العبادة - : ﴿ فَأَنْغُواْ عِندَ اللَّهِ ٱلرِّزْفَ ﴾ فإنه هو الميسر له، المقدر، المجيب لدعوة مَنْ دعاه في أمر دينه ودنياه (١). ﴿وَاعْبُدُوهُ﴾ وحده لا شريك له، لكونه الكامل النافع

معبودًا تألهه وتسأله حوائجها، فقال - حاثًا لهم على من

الضار، المتفرد بالتدبير ﴿وَاتَّمَكُّرُوا لَنُّهُ ۖ وحده، لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النُّعُم، فمنه. وجميع ما اندفع

SECTION S فَأَنِيَنْنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُمَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِنْزِهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُۥ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ لَا مَمْلِكُو كَ لَكُمْ رِزْقَ افَأَنْنَعُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقِ وَٱعْدُدُوهُ وَٱشْكُرُوا لَكُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ كُنَّا وَإِنْ تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمَدُ مِن فَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَعُ ٱلنبيتُ ١ أُوَلَمْ يَرَوْاكَيْفَ يُبَدِئُ ٱلنَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ١ فَلْ سِيرُوا فِ ٱلأَرْضِ فَأَنْظُرُواكَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَّ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِفِئُ ٱللَّمْأَةَ ٱلْآخِرَةً إِنَّالَتَهَ عَلَىٰ كُلِّ هَنَّىٰءٍ قَـدِيرٌ ﴿ إِنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَتَرْحَمُ مَن يَشَآةُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُوكِ ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِي فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَأَةِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَ آبِهِ: أُولَيْهِكَ يَبِسُوا مِن زَحْمَتِي وَأُولَتَهِكَ لَمُتُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ١ ويندفع من النقم عنهم، فهو الدافع لها.

﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يجازيكم على ما عملتم، وينبثكم بما أسررتم وأعلنتم، فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككم، وارغبوا فيما يقربكم إليه، ويثيبكم - عند القدوم - عليه.

﴿ أَوْلَمْ يَرُوُّا كَنِّفَ يُبْدِئُ أَلَنَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقَ ثُمَّ بُمِيدُ ﴾ يوم القيامة ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾.

كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ بُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ ﴾ .

﴿قُلْ﴾ لهم، إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء: ﴿ سِيُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ بأبدانكم وقلوبكم ﴿ فَأَنْظُرُوا كَبِّفَ بَدَأَ اَلْخَلَقُّ﴾ فإنكم ستجدون أممًا من الآدميين والحيوانات، لا نزال توجد شيئًا فشيئًا، وتجدون النبات والأشجار، كيف تحدث وقتًا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددها، بل الخلق دائمًا في بدء وإعادة.

فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى - النوم - وقد هجم

(١) في ب: لمصالح دينه ودنياه.

عليهم الليل بظلامه، فسكنت منهم الحركات، وانقطعت منهم الأصوات، وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين، ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم، حتى انفلق الإصباح، فانتبهوا

الجزء العشرون ===

من رقدتهم، وبعثوا من موتتهم قائلين: «الحمدلله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور؛ ولهذا قال: ﴿ثُمَّ النَّهُ﴾ بعد الإعادة ﴿ يُنِينِيُّ النَّفَأَةُ ٱلْآخِرَةً ﴾ وهي النشأة التي لا تقبل موتًا ولا نومًا ، وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فقدرته تعالى لا يعجزها شيء، وكما قدر بها على ابتداء الخلق، فقدرته على الإعادة من باب أولى وأحرى.

﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَرَّحُمُ مَن يَشَآةً ﴾ أي: هو المنفرد بالحكم الجزائي، وهو إثابة الطائعين ورحمتهم، وتعذيب العاصين والتنكيل بهم ﴿وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونِ﴾ أي: ترجعون إلى الدار التي بها تجرى عليكم أحكام عذابه ورحمته، فاكتسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات، وابتعدوا من أسباب عذابه، وهي المعاصى.

﴿ وَمَا أَنشُد بِمُعْجِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآ يَ ﴾ أي: يا هؤلاء المكذبون، المتجرئون على المعاصى، لا تحسبوا أنه مغفول عنكم، أو معجزون لله في الأرض، ولا في السماء، فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتكم، من النجاة من عذاب الله، فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم.

﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيَّ ﴾ يتولاكم، فيحصل لكم مصالح دينكم ودنياكم، ﴿وَلَا نَصِيرِ﴾ ينصركم، فيدفع عنكم

(٢٣) ﴿ وَٱلَّذِينَ كُفَـُرُواْ بِعَائِنتِ ٱللَّهِ وَلِفَـآبِهِۦ أُوْلَتِكَ يَبِسُوا مِن رَّخْمَنَى وَأُولَئِيكَ لَمُمْ عَذَاتُ أَلِيدٌ ﴾ يخبر تعالى مَنْ هم الذين زال عنهم الحير، وحصل لهم الشر، وأنهم الذين كفروا به وبرسله، وبما جاءوهم به، وكذَّبوا بلقاء الله، فليس عندهم إلا الدنيا، فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي، لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك، ولهذا قالَ تعالى: ﴿ أُوْلَٰئِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي ﴾ أي: فلذلك لم يعملوا سببًا واحدًا يحصلون به الرحمة، وإلَّا لو طمعوا في رحمته، لعملوا لذلك أعمالًا، والإياس من رحمة الله من

إياس الكفار منها ، وتركهم جميع سبب يقربهم منها . وإياس العصاة، بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم، فملكت

أعظم المحاذير، وهو نوعان:

قلوبهم، فأحدث لها الإياس. ﴿ وَأُوْلَتِكَ لَمُنْهُ عَذَابٌ أَلِيثُهُ أَي: مؤلم موجع، وكأن هذه

الآيات معترضات بين كلام إبراهيم عليه السلام لقومه، وردهم عليه، والله أعلم بذلك.

(٢٥، ٢٤) ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ: إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَأَخِمَنُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكَتِ لِغَوْمِ بُؤْمِنُونَ ٥ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَرُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرْفَئَنَا مَوْذَةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ إِنَّا ثُمَّةً نَوْرَ ٱلْقِيْكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلَّمَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنصِرِين﴾ أي: فما كان مجاوبة قوم إبراهيم إبراهيمَ، حين دعاهم إلى ربه، قبول دعوته،

والاهتداء بنصحه، ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم، وإنما كان مجاوبتهم له شر مجاوبة .

﴿ قَالُوا الْقَتْلُوهُ أَوْ خَرِقُوهُ ﴾ أشنع القتلات، وهم أناس مقتدرون، لهم السلطان، فألقوه في النار ﴿ فَأَخِينُهُ ٱللَّهُ ﴾ منها . ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِـتُونَ﴾ فيعلمون صحة ما جاءت

به الرسل، وبرَّهُمُ ونصحهم، وبطلان قول من خالفهم وناقضهم، وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحث بعضهم بعضًا على التكذيب.

﴿وَقَالَ﴾ لهم إبراهيم في جملة ما قاله من نصحه: ﴿ إِنَّمَا أَشَّذَتْر مِن دُونِ اللَّهِ أَوْتَنَنَا مَوَدَّةً بَهْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْبَأَ ﴾ أي: غاية ذلك، مودة في الدنيا ستنقطع وتضمحل ﴿ثُمُّ يَوْمَ ٱلْقِيَّـمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضُا﴾ أي: يتبرأ كل من العابدين والمعبودين من الآخر ﴿وَإِذَا حُثِمَرَ النَّاشُ كَانُواْ لَهُمْ أَمْدَآةٌ وَكَانُوا بِمِادَتِهُمْ كَفْرِينَ﴾ فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه يتبرأ من عابديه ويلعنهم؟ .

﴿وَ﴾ أَنْ مَأْوَى الجميع، العابدين والمعبودين ﴿اَلنَّارُ﴾ وليس أحد ينصرهم من عذاب الله، ولا يدفع عنهم عقابه.

(٢٧،٢٦) ﴿فَنَامَنَ لَمُ لُوطُ ۖ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٌّ إِنَّكُمْ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيدُ ٥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْبَيِّهِ الشُّيْقَةَ وَالْكِنَابَ وَمَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِعِينَ﴾ أي: لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه، وهم مستمرون على عنادهم، إلَّا أنه آمن له بدعوته لوط الذي نبأه الله، وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره. ﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئًا:

﴿إِنَّى مُهَاجِرٌ إِنِّى رَبِّيٌّ ﴾ أي: هاجر أرض السوء، ومهاجر إلى الأرض المباركة، وهي الشام.

﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ﴾ أي: الذي له القوة، وهو يقدر على هدايتكم، ولكنه حكيم ما اقتضت حكمته ذلك، ولما اعتزلهم وفارقهم، وهم بحالهم، لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب، بل ذكر اعتزاله إياهم، وهجرته من بين أظهرهم.

فأما ما يذكر في الإسرائيليات، أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض، فشرب دماءهم، وأكل لحومهم، وأتلفهم عن آخرهم، فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي، ولم يوجد، فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة.

ولكن لعل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام، من أرحم الخلق وأفضلهم [وأحلمهم] وأجلهم، فلم يدع على قومه كما دعا غيره، ولم يكن الله ليجرى بسببه عذابًا عامًا. ومما يدل على ذلك، أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط، وجادلهم، ودافع عنهم، وهم ليسوا قومه، والله أعلم

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَ وَيَعْتُوبَ ﴾ أي: بعدما هاجر إلى الشام ﴿ وَجَمَلُنَا فِي ذُرْبَتِهِ ٱلشُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ﴾ فلم يأت بعده نبي إلا من ذريته، ولا نزل كتاب إلا على ذريته، حتى ختموا بالنبي<sup>(١)</sup> محمد ﷺ، وعليهم أجمعين.

وهذا [من] أعظم المناقب والمفاخر، أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح في ذريَّته، وعلى أيديهم اهتدى المهتدون، وآمن المؤمنون، وصلح الصالحون ﴿وَءَاتَّيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلذُّنْكَأَ﴾ من الزوجة الجميلة فاثقة الجمال، والرزق الواسع، والأولاد الذين بهم قرت عينه، ومعرفة الله ومحبته، والإنابة إليه.

﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ بل هو ومحمد صلى الله عليهما وسلم، أفضل الصالحين على الإطلاق، وأعلاهم منزلة، فجمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. (٢٨-٣٥) ﴿ وَلُوكًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهِمَا مِنْ أَحَدِ فِنَ ٱلْعَنْلِينَ ٥ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُوكَ فِي نَكَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَرُّ فَمَا كَانَ جَوَاكَ قَوْمِهِ: إِلَّا أَن قَـالُواْ أَثْنِينَا بِعَـذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ٥ قَـالَ رَبِّ انصُّرِني عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴾ إلى آخر القصة. تقدم أن لوطًا عليه السلام آمن لإبراهيم، وصار من

ابن أخي إبراهيم. فقولُه تعالى: ﴿ وَجَمَلُنَا فِي ذُرِّيِّتِهِ ٱلثُّبُّوَّةَ وَٱلْكِتَبَـ ﴾ وإن كان عامًا، فلا يناقض كون لوط نبيًّا رسولًا. وهو ليس من ذريته، لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل، وقد أخبر أن لوطًا اهتدى على يديه، ومَن اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي، والله أعلم. فأرسل الله لوطًا إلى قومه، وكانوا مع شركهم قد جمعوا

المهندين به، وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم، وإنما هو

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْحَرْقُوهُ فَأَجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْ ثُرُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ يَكُفُرُ بُعَضُكُم يبغض وَيَلْعَثُ بَعْضُكُم بَعْضَا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّاكُ وَمَالَكُمُ مِن نَّنصِرِينَ ۞ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّتُ إِنَّهُ ، هُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئلَبَ وَءَانَيْنَـٰهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَـٰ ٓ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ : إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ

مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمِنَّكُمْ لَتَأْتُوكَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُوكَ في كَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ أَثْيَنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِ قِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

بين فعل الفاحشة في الذكور، وتقطيع السبيل، وفشو المنكرات في مجالسهم، فنصحهم لوط عن هذه الأمور، وييَّن لهم قبائحها في نفسها، وما تؤول إليه من العقوبة البليغة، فلم يرعووا ولم يذكروا ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ: إِلَّا أَن قَـالُواْ أَثْقِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ﴾.

فأيس منهم نبيهم، وعلم استحقاقهم العذاب، وجزع من شدة تكذيبهم له، فدعا عليهم و ﴿قَـالَ رَبِّ ٱنصُّرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ المُقْدِينَ ﴾ فاستجاب الله دعاءه، فأرسل الملائكة إلاهلاكهم، فمروا بإبراهيم قبلُ، وبشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقو ب .

ثم سألهم إبراهيم أين يريدون؟ فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط، فجعل يراجعهم ويقول: ﴿ إِنَّ فِيهَا لُوطًّا ﴾ فقالوا له: ﴿ لِتُنْجَيِّنَامُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آتَرَأَتَكُم كَانَتْ مِنَ ٱلْمُنْجِينَ ﴾ ثم مضوا حتى أتوا لوطًا، فساءه مجيئهم، وضاق بهم ذرعًا، بحيث إنه لم يعرفهم، وظن أنهم من جملة أبناء السبيل

(١) في ب: بابته.

الضيوف، فخاف عليهم من قومه، فقالوا له: ﴿لَا تَخَفُّ وَلَا عَرَنُّ ﴾ وأخبروه أنهم رسل الله ، ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَقَلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ٥ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَمْلَ هَنْذِهِ ٱلْقَرْبَةِ رَجُزًا﴾ أي: عذابًا ﴿ فِنَ الشَّمَالَهِ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ﴾ فأمروه أن يسرى بأهله ليلًا، فلما أصبحوا قلب الله عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم، فصاروا سَمَرًا من الأسمار، وعبرة من العس ﴿ وَلَقَد تُرْكُنَا مِنْهَا مَائِكَةً بِنَتَكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ أي: تركنا

بها]. كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّكُو لَنَتُرُونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينٌ ٥ وَبِالَّيْلُ أَفَلَا تُعْقِلُونَ ﴾ . (٣٧،٣٦) ﴿ وَإِنَّ مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعِّبًا فَقَالَ يَنْفَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ فَكَذَّبُوهُ نَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْقَتُهُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ﴾ أي: ﴿وَ﴾ أرسلنا ﴿إِلَى مَدْيَنَ﴾ القبيلة المعروفة المشهورة ﴿شُعَيَّــبُّأَ﴾ فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالبعث ورجائه، والعمل له، ونهاهم عن الإفساد في الأرض، ببخس المكاييل والموازين والسعى بقطع الطرق، فكذبوه فأخذهم

عذاب الله ﴿ فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴾ . (٣٨-٤١) ﴿ وَعَادًا وَتَكُودًا وَقَد تُنَزَّى لَكُمْ فِن مُنكِنِهِمَّ

وَزَقِيَ لَهُدُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِينَ ٥ وَقَدُونِكَ وَفَرْعَوْنَكَ وَهَامَنَتُ ۖ وَلَقَدَ جَآءَهُم مُوسَى وَالْمَيْنَتِ وَلَسْنَكَبُرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِيقِينَ ٥ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَئْبِيرٌ فَيِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَيِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَـةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفُنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَاۚ وَمَا كَانَ ألَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ بَطْلِمُونَ ﴾ أي: وكذلك ما فعلنا بعاد وثمود، وقد علمتم قصصهم، وتبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم التي بانوا عنها، وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات، المفيدة للبصيرة

فكذبوهم، وجادلوهم. ﴿ وَزَنِّينَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُو أَعْمَلَهُمْ ﴾ حتى ظنوا أنها أفضل مما

جاءتهم به الرسل، وكذلك قارون، وفرعون، وهامان، حين بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات، والبراهين الساطعات، فلم ينقادوا، واستكبروا في الأرض، [على عباد الله، فأذلوهم، وعلى الحق فردُّوه، فلُّم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم العقوبة.] ﴿وَمَا كَانُواْ مَسَبِقِينَ﴾ الله، ولا فائتين، بل سلموا واستسلموا.

وَلَمَّاجَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِي مَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ إِيَّامُهَلِكُوٓ أ أَهْلُ هَٰذِهِ ٱلْقَرْبَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَيْلِمِينَ ۞ قَالَ إِنَ فِيهِ كَالُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَرُهِمَنِ فَهَأَ لَنُنَجَيِّنَهُۥ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَلِينَ ۞ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِيَّ ءَهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحَزَّنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَدْيِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٓ أَهْل من ديار قوم لوط آثارًا بينة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم [فينتفعون هَنذِهِ ٱلْقَرِّكَةِ رِحُزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ (أُنَّ) وَلَقَد تَرَكَ نَامِنْهَا آءَاكِةً بِيَنَكَةً لِقَوْمِ يَعْفِلُوك

- ٢٩- تفسير سورة العنكبوت، الآيات: ٣٦-٣٦

﴿ وَإِلَّى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا نَعْثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ۞ وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَدَيَّا يَكَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِمُّ وَزَيِّنَ لَهُ مُٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَصِرِينَ ٢

قدره، وبعقوبة مناسبة له ﴿فَينَّهُم مَّنَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ أي: عذابًا يحصبهم، كقوم عاد، حين أرسل الله عليهم الريح العقيم، و ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَفَكَنِيَةً أَيَّادٍ حُسُومًا فَنْزَفَ ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ﴾ ﴿وَمِنْهُم مَّنَّ أَخَذْتُهُ ٱلصَّيْحَةُ﴾ كقوم صالح ﴿وَمِنْهُم مَّنْ

﴿ وَكُمُّلَا ﴾ من هؤلاء الأمم المكذبة ﴿ أَخَذُنَا بِذَلْبِيرٌ ﴾ على

خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ﴾ كقارون ﴿وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَأَ﴾ كفرعون وهامان وجنودهما. ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ ﴾ أي: ما ينبغي ولا يليق به تعالى أن يظلمهم

لكمال عدله، وغناه التام عن جميع الخلق ﴿وَلَكِن كَاثُوَّا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ منعوها حقها، التي هي بصدده، فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده، فهؤلاء وضعوها في غير موضعها، وأشغلوها بالشهوات والمعاصى، فضروها غاية الضرر، من حيث ظنوا أنهم ينفعونها . (٤١-٤١) ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّحَدُواْ مِن دُوبِ اللَّهِ أَوْلِيكَاهَ

كَمَثَل الْمَنكِبُونِ ٱلْخَذَتْ يَبْتُأْ وَإِنَّ أَوْهَى ٱلْبُيُونِ لَبَتْ الْمَنكِبُونِّ لَهُ كَافَةُ مُعْلَمُونَ ٥ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ. مِن

ثَمْنَ ۚ وَهُوَ ٱلْعَذِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَيَلَكَ ٱلْأَمْنَـٰلُ نَصْرِبُهَكَا لِلنَّاسِرُّ وَمَا يَعْقِلُهَكَ ۚ إِلَّا ٱلْعَسَائِتُونَ﴾ هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره، يقصد به التعزز والتَّقَوِّي والنفع، وأن الأمر بخلاف مقصوده، فإن مثله كمثل العنكبوت، اتخذت بيتًا يقيها من الحر والبرد والآفات ﴿وَإِنَّ أَوْهَى ٱلْبُيُوتِ﴾ أضعفها وأوهاها ﴿ لِيَتُ ٱلْمَنْكُنُونَ ﴾ فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة، وبيتها من أضعف البيوت، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفًا. كذلك هؤلاء الذين يتخلون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه، وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم، ويستنصرونهم، ازدادوا ضعفًا إلى ضعفهم، ووهنًا إلى وهنهم، فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم، وألقوها عليهم، وتخلوا هم عنها، على أن أولئك سيقومون بها، فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائل، ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل. فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم، حالهم وحال مَن

الرحيم، الذي إذا تولاه عبده، وتوكل عليه، كفاه مؤونة دينه ودنياه، وازداد قوة إلى قوته، في قلبه وفي بدنه وحاله وأعماله. ولما بيَّن نهاية ضعف آلهة المشركين ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه، وأنها ليست بشيء، بل هي مجرد أسماء

اتخذوهم، لم يتخذوهم، ولتبرأوا منهم، ولتولوا الرب القادر

سموها، وظنون اعتقدوها، وعند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها وعدمها، ولهذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْـلُمُ مَا يَدْعُونَ مِن وتعقلها، ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل دُونِيهِ. مِن شَيْءٌ﴾ أي: إنه تعالى يعلم - وهو عالم الغيب والشهادة - أنهم ما يدعون من دون الله شيئًا موجودًا، ولا إلهًا له حقيقة، كقوله تعالى: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَشَمَارٌ سَيَّتُتُمُوهَا أَنتُمْ وَمَايَأَوُّكُم مَّآ أَمْزَلَ أَلَقَهُ بِهَا مِن سُلطَنَّ﴾ وقوله: ﴿وَمَا يَشَبِعُ ٱلَّذِينَ يَسَلَّعُونَ مِن دُوب اللهِ شُرَكَانًا إِن يَنْبُعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يخرصون﴾.

﴿وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ﴾ الذي له القوة جميعًا، التي قهر بها جميع المخلوقات ﴿ اللَّهِ كِيمُ ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها، الذي أحسن كل شيء خلقه، وأتقن ما أمره. ﴿ وَيَلَكَ ٱلْأَمَّٰكُ نَصْرِبُهَا لِلنَّائِنَّ ﴾ أي: الأجلهم

ولانتفاعهم وتعليمهم، لكونها من الطرق الموضحة للعلوم، ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، فيتضح المعنى المطلوب بسببها، فهي مصلحة لعموم الناس.

﴿وَ﴾ لَكُنَّ ﴿مَا يَعْقِلُهَآ﴾ بفهمها وتدبرها، وتطبيقها على ما ضربت له، وعقلها في القلب ﴿ إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَا﴾ أي: أهل

وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَلَمَانٌ وَلَقَدْجَآءَهُم مُّوسَى بالْبَيِّنَتِ فَاسْتَكَبِّرُواْ فِي الْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيِقِينَ اللهُ فَكُلًّا أَخَذَنَا بِذَنْبِةِ مُنْ أَنْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَأُومَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنكِن كَانُوٓ النَّفُسَهُ مُريَظَلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِيك

ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًأُو إِنَّا أَوْهِنَ ٱلْبُيُونِ لِبَيْثُ ٱلْعَنْكَبُونِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُونِ لَّ لَوِّكَ انْوَاْيِعْلَمُونِ ﴿ إِنَّا إِنَّا اللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونِ مِن دُونِيهِ. مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١١٠ وَيَلْكَ ٱلْأَمْنُكُ لَنَصْرِبُهِ كَالِلنَّاسِّ وَمَايَعْقِلُهِ كَاللَّالْ ٱلْعَسَلْمُونَ اللهُ حَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ

— ۲۹ - تفسير سورة العنكبوت، الآية: ٤٤

وَأَقِيهِ ٱلصَّكَافِةُ إِنَّ الصَّكَافِةَ تَنْعَيٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ العلم الحقيقي، الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح للأمثال التي يضربها، وحثٌّ على تدبرها

لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١ اللَّهُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ

العلم، فعلم أن مَنْ لم يعقلها ليس من العالمين. والسبب في ذلك، أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن،

إنما هي للأمور الكبار، والمطالب العالية، والمسائل الجليلة، فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها، لاعتناء الله بها، وحثه عباده على تعقلها وتدبرها، فيبذَّلون جهدهم في معرفتها .

وأما مَنْ لم يعقلها مع أهميتها، فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم، لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة، فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى، ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها . (٤٤) ﴿ عَلَقَ اللَّهُ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِكَ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ

لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: هو تعالى المنفرد بخلق السماوات، على علوها وارتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة، والأرض وما فيها من الجبال والبحار

والبراري والقفار، والأشجار ونحوها، وكل ذلك خلقه بالحق، أي لم يخلقها عبثًا، ولا سدى، ولا لغير فائدة، وإنما خلقها ليقوم أمره وشرعه، ولتتم نعمته على عباده، وليروا من حكمته وقهره وتدبيره، ما يدلهم على أنه وحده، معبودهم ومحبوبهم وإلههم ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ على كثير من المطالب الإيمانية، إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها

(٤٥) ﴿ أَنْلُ مَا أُرْجِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيمِ ٱلطَّمَّكَاؤُةُ إِلَّ العَتَكَلَوْةَ تَنْعَىٰ عَبِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكُرِّ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَلَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله، وهو هذا الكتاب العظيم، ومعنى تلاوته، اتباعه، بامتثال ما يأم به، واجتناب ما ينهي عنه، والاهتداء بهداه، وتصديق أخباره، وتدبر معانيه، وتلاوة ألفاظه، فصار تلاوة لفظه جزء المعنى

وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب، علم أن إقامة الدين كله، داخلة في تلاوة الكتاب، فيكون قوله: ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْ ۗ﴾ من باب عطف الخاص على العام، لفضل الصلاة وشرفها، وآثارها الجميلة، وهي ﴿ إِنَّ الْعَتَكَلُوٰةَ تَنْهُنْ عَنِ ٱلْفَحْسُآءِ وَالْمُنكُمُ ﴾ .

والفحشاء: كل ما استعظم واستفحش من المعاصى التي تشتهيها النفوس.

والمنكر : كل معصية تنكرها العقول والفطر. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد

المقيم لها، المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في الشر، فبالضرورة، مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه، تنهى عن الفحشاء

والمنكر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها. وثَمَّ في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله ، بالقلب واللسان والبدن، فإن الله تعالى إنما خلق الخلق<sup>(١)</sup> لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديات الجوارح كلها، ما ليس في

غيرها، ولهذا قال: ﴿وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكُرُكُمْ ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها، أخبر أن ذكره تعالى

خارج الصلاة أكبر من الصلاة كما هو قول جمهور المفسرين، لكن الأول أولى، لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها، ولأنها - كما تقدم - بنفسها من أكبر الذكر. ﴿وَالَّنَّهُ يَعْلَمُ مَا نَّصَّنَعُونَ﴾ من خير وشر، فيجازيكم على ذلك

أكمل الجزاء وأوفاه.

القصد بيان الحق، وهداية الخلق.

(٤٦) ﴿ وَلَا يُحْدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمِّ وَقُولُوا ءَامَنَا بِالَّذِينَ أَرْلَ إِلَيْنَا وَأُندِلَ إِلِبْكُمْ وَلِلَّهُمَا وَالِّنَهُكُمْ وَنَعِدٌ وَنَقَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب، إذا كانت من غير بصيرة من المجادل، أو بغير قاعدة مرضية، وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن، بحسن خلق ولطف ولين كلام، ودعوة إلى الحق وتحسينه، ورد عن الباطل وتهجينه، بأقرب طريق موصل لذلك، وأن لا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة، وحب العلو، بل يكون

إلا من ظلم من أهل الكتاب، بأن ظهر من قصده وحاله، أنه لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، فهذا لا فائدة في جداله، لأن المقصود منها

﴿ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَّيْمَا وَأُمْرِلَ إِلَيْكُمْمْ وَإِلَّهُمَّا وَإِلَّهُكُمْ وَعِدُّ﴾ أي: ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم، وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم، وعلى أن الإله واحد، ولا تكن مناظرتكم إياهم، [على وجه] يحصل به (٢٠) القدح في شيء من الكتب الإلهية، أو بأحد من الرسل، كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم، يقدح بجميع ما معهم، من حق وباطل، فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر، فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل، ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحقُّ لأجل قوله، ولو كان كافرًا.

وأيضًا فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق، فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن، وبالرسول الذي جاء به، فإنه إذا تكلُّم في الأُصول الدينية، التي اتفقت عليها الأنبياء والكتب وتقررت عند المتناظرين، وثبتت حقائقها عندهما، وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد ﷺ، قد بينتها، ودلت عليها وأخبرت بها، فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها، والرسل كلهم، وهذا من خصائص الإسلام.

فأما أن يقال: نؤمن بما دلُّ عليه الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني، وهو الحق الذي صدق ما قبله، فهذا ظلم وجور، وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لأنه إذا كذَّب القرآن الدال عليها، المصدق لما بين يديه من التوراة، فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن.

(١) في ب: العباد. (٢) في أ: بها.

وأيضًا فإن كل طريق ثثبت به أنبوة أي نبي كان، فإن مثلها وأعظم منها، دالة على نبوة محمد يللى، وكل شبهة يقدح يها في نبوة محمد يللى، فإن هائها أو أعظم منها، يمكن ترجهها إلى نبوة غيره، فإذا ثبت بطلائها في غيره فثبوت بطلانها في حقة يلار أظهر وأظهر.

وقوله: ﴿ وَتَمَثِنَ لَمُ مُسْلِمُونَهُ أَيْ: مَقادون مستسلمون لأمره، ومَنْ آمن به، واتخذه إليّا، وآمن بجميع كتبه ورسله، وانقاد لله واتبع رسله، فهو السعيد، ومَن انحرف عن هذا الطريق، فهو الشقي.

(٩، ٤٠) ﴿ وَكُنْكِ أَرْكَ إِلِيّكَ الْجَنَبُ قَالَيْنَ عَالِيمَةُ الْجَنَبُ قَالَيْنَ الْبَسْمُ الْمَنْ الْمَلِقَمُ الْمَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ فَالَّذِينَ كَانِيَتُهُمْ لِمُكِنِّبُكُ فَعَرَوْهِ حَنْ مَعَرَفَهُ وَلَمَ يَنَاخَلُهُمَّ حسد وهوى، ﴿ يُؤَمِنُنَ بِينَّهُ لاَنْهُمْ تِقَانِ اصدَّهُ، بِمَا لديهم من العوافقات، وبِما عندهم من البشارات، وبِما تميزوا به من معرفة الحسن والقبيح، والصدق والكذب.

فَرْوَنَ مُتَوَلِّكُمْ العرجودين فَرْقَن يُؤِينُ بِهِ اِيمانًا على المسيرة، لا عن رفيت ولا رهبته فرانا يُجَمَّدُ يَتَابِئَنَا إلَّا السَّيْسَةُ اللَّهِ الْمَعَلَّقِ اللَّهِ المُحدِد للعق والعلناد له، وهذا حصر المناد له، وهذا حصر لمن تقر به، أنه لا يكون من أحد قصده مناية السنق، وإلَّا فَنَا لا يكون من أحد قصده مناية السنق، وألَّا فَنَا لا تُقْلِمُ السنق وهو عليه من البينات، لكل مَنْ له عقل، أو ألقى السنع وهو

ومما يدل على صحته، أنه جاه به هذا النبي الأمين، الذي عرف قومه صدقه رامانته ومنخله ومخرجه، وسائر أحواله، موهو لا يكتب بيده عنظاً، ولا يقرأ خطأ مكترياً، فإنناء به في هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب، أنه من عند الله العزيز الحميد، ولهذا قال: ﴿وَمَا كُمُكَ تَشَلُهُ إِيّ تقرأ ﴿وَمِنْ قَيْلِهِ مِنْ كِنْكُو رَبِّ قَلْلُمْ يَيْسِيَكُمْ إِنَّهُ الو كنت بهذه الحال ﴿وَكَرَالَ النَّهِ لُورَكُ فَقَلُمُ يَيْسِيَكُمْ أَنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا الكتب السابقة، أو استنسخه منها.

فأما وقد نزل على قلبك كتابًا جليلًا تحديث به الفصحاء والبلغاء، الأعداء الألداء أن يأتوا بمثله، أو بسورة من مثله، فعجزوا غاية العجز، بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة،

٠٠٠ الآيات المستخدم المستخدم

٢- تفسير سورة العنكبوت، الآيات: ٤٧-٢٥

إِنْ اللهُ مُعْمِلُونَ اللهُ كُمْ وَهِ لَوْحَوْكُونَكُونَهُ مُسْلِطُونَ اللهُ وَكُونَاكُ مُسْلِطُونَ اللهُ وَك وَكَذَاكُ الْزَلْكَ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ ا يُؤْمُونَ إِلَّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

يومون به وي هونه ها بين يون بدون بينسب بين إذا المستخدون في وَمَا لَمُن تَسْلُوانِ قَبْلِهِ مِن كِنَكُ وَالاَعْظُهُ مُن مِن مِن اللهِ الْمُنْ اللهِ اللهِ مِن كِنَكُ هَا مِن عُنِينَ إِلَّهِ الْمُلْلِمُون فِي وَعَالُوا الْوَلَا أَلُوافِ عَلَيْهِ هَا مِن تَرْمِيهُ فَلِي المُسَالاً لِنَكُ عِنْ اللهِ الْوَلِيةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

لعلمهم ببلاغته وفصاحته، وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن يكون مجاريًا له أو على منواله، ولهذا قال:

(49) ﴿ ثِنْ مُنْ مُرِيَّا يَبَنَّتُ فِي شَمْدِرِ اللَّبِيِّ لَنَّا الْمُفَرِّرِ مِنْ اللَّهِ وَمَا الدَّوْ اللَّبِقُرِّ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ وَمَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمِنْ اللَّهُ اللللْمُواللَّالِي الللْمُواللَّالِيْمِ اللللْمُواللَّالِي اللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِي اللْمُوالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِيَّا الللللْمُولِيَّا الللللْمُولِي

على غيرهم، وإنكار غيرهم لا يضر، ولا يكون ذلك إلاً ظلمًا، ولهذا قال: ﴿وَإِنَّ يَغِيْثُكُمْ إِلَّهُ الشَّلِيْرُوكُ لائه لا يعجمعاه إلاّ جاهل تكلم بغير علم، ولم يقتد بأهل العلم، وهو متمكن من معرفت على حقيقت، وإما متجاهل عرف أنه حق نعائده، وعرف صدة فخالف.

(٠٠-٥٠) ﴿ وَمَنَاوَا لَوَلَا أَنْوَكَ عَلَيْهِ مَائِثَتُ بِنَ زَيْدٍ، قَلَ إِنَّنَا الْاَيْتُ مِندَ اللَّهِ رَائِنًا أَلَّا نَبِيثٌ ثُمِيثُ ٥ أَوَلَّدَ بَكُفِهِمْ أَنَّا أَلْوَكَ غَيْلِكَ الْحَجَنَدُ ثِمْنَ غَلَيْهِمْ أَلِكَ فِي ذَلِكَ لَرَّحُكُ ذَوْجُكُونَ لِغَرْمٍ

<sup>(</sup>۱)فی ب: بها.

يُؤيثُون ٥ فَلْ كَدْنَ يَلْتُو بَنِيْنَ وَيَسَطِّمْ مَبِينًا بَشَدُّ مَا فِي بِحِثُ لا نصلح الأمور إلاّ بها<sup>10</sup>. السَّنَدُينِ وَالْزَيْثُ وَلَلَّيْنِ مَا لَمُؤَا إِلَيْنِهِلِ وَكَثَيْرًا إِلَّهِ اللَّهِ عَلَى يَحْمَى مِن أواد ة شُمُّ الْخَيْرِينَ﴾ أي: واعترض هؤلاء الظالموق المكليون طلب الحق، فلا كلمي أنه من لم يك

> للرسول ولمنا جاء ُبه، واقترحوا عليه نزول آيات عينوها، كفولهم: ﴿وَكُوْلُ وَلِّوْرِكَ لِلْمُ حَلَّى تَشْكُرُ قَا مِنْ الْأَرْضِ لِلْمُؤْكِ الآيات. فعمير الآيات ليس عندمو ولا عند الرسول ﷺ وفاني في ثلك تعبيرًا مع الله، وأنه لو كان كذلك، ويسينيم ''ال يكون كذلك، وليس لأحد من الأمر شرع، ولجلة قال. ﴿قُلْ

إِنَّنَا الْآَيْتُ عِندَ الذِّهِ إِن شاء أنزلها أو منعها ﴿وَإِيِّنَا أَنَّا نَفِيرٌ شُهِرُتُ ﴾ وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة . وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل، فإذا حصل المقصود - بأي طريق - كان افتراح الآيات المعينات على

ذلك ظلمًا وجورًا، وتكبرًا على الله وعلى الحق. بل لو قدر أن تنزل نلك الآيات ، ويكون في قليهم أنهم لا يمونون بالحق ألا بها، كان ذلك ليس بإيسان، وإنما ذلك شيء وافق أهراهم، فأسوا، لا لأن حق، بل لتلك الآيات، فأي فائدة حصلت في إنزالها على القندير الفرضي؟

رلما كان المقصود بيان الحق، ذكر تعالى طريقة نقال: وَالْرَدُّ تُكِلِّهُمِرَ ﴾ في علمهم بصدقك، وصدق ما جنب به فإنّا أَرْنَكَ نَلْكِكَ الْسَجِيْنَ بِثِنْ نَلْتِيمَنِّ ﴾. وهذا كلام مختصر جامع، فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات، شيء تخير، وأنه كما تقدم إنيان الرسول به بمجرود، وهو أمى، من أكبر الآيات

على صدقه . ثم عجزهم عن معارضته ، وتحديه إياهم <sup>(17)</sup> آية أخرى، ثم ظهوره، وبروزه جهرًا علانية، ينلى عليهم، ويقال: هو من عند الله قد أظهره الرسول، وهو في وقت قلَّ فيه أنصاره وكثر مخالفوه وأعداؤه، فلم يخفه، ولم يئن ذلك عزمه، بل صرح به على رؤوس الأشهاد، ونادى به بين الحاضر والباده

بأن هذا كلام ربي.

فهل أحد يقدر على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته "م إخباره عن قصص الأولين، وأنباء السابقين ""، والغيرب المنقدة والمناخرة مع مطابقته للواقع، "م هيسه على الكتب المنقدة، وتصحيحه للصحيح، ونقيًّ ما أدخل فيها من التحريف والتبذيل، "م هذاية لسواء السيل، في أمره ونهيه، فما أمر بشي، قائل المقل: «ليت لم يأمر به» و لا نهى ونهيه، فما أمر به» و لا نهى عن من، فقال المقل: «ليت لم ية عنه» بل هو مطابق للعدل

والميزان، والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول، [ثم

مسايرة إرشاداته، وهدايته، وأحكامه لكل حال وكل زمان،

يسيد مسمد مورور به به ... فراد تصديق الحق، وعمل على فيجيع ذلك يكفى من من لم يكفه الفرآن، ولا شفى الله مُنْ لم يشفه الفرقان، ومَن اهتدى به واكتفى، فإنه خير له (٢٠٠٠) فلذلك قال: فوكك في فيك تُرتَّكُ وَرَضَيْنَ لِيَنْرَ لِمُنْفِّرِكُمْ وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثير، والخير الغزير وترتجة القلوب والأرواح، وتطهير العقائد، وتكميل الأخلاق، والشعرات الإلية، والأمراز المائلة، وتكميل الأخلاق،

والمدوعة على الرام مورور والميانية فانا قد استشهدته، ﴿ قُلْ كُنْتَ كَاذَيْهَا كُنَّاتُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

ويتصرني ويسر لمي الأمرو، فلتكوكم هذه الشهادة الجلبلة من الله فإن وقع في قلويكم إن لمهادئ - وإنتم لم تسموه ولم تروو - لا تكفي فليكر، فإنه فيتمثر كا في الشكري والأرشرافي، ومن جملة معلوماته حالي وحاكم، ومقالي لكم<sup>(1)</sup>، فلو كنت متمولاً عليه، مع علمه بذلك وقدرته على عقوبي - لكان (فلك في علمه وقدرته وحكمت كما قال عقوبي على: «قلق تنج تشتر الآقوبي ه الخشاة منة والتهين هم اللها

﴿ وَاللّٰهِ عَالِمُ اللّٰهِ الْمَلِلُ وَكَثَمُوا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَائِكُ هُمُ الْكَوْبُرُونَّهُ حِنْ هم خسوه الإيمان بالله وملاكته وكنه ورسله واليوم الآخر، وحيث فاتهم النيم المقيم، وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح، وفي مقابلة النيم كل عذاب أليم، فخسروا أنسهم وأهليهم يوم

یقول تعالی: ﴿وَلَٰوَلَاۤ أَخَلُ شَسَیٌ﴾ مضروب لنزوله، ولم یأت بعد ﴿فَلَمُنُوّ ٱلفَلاَثُ﴾ بسبب تعجیزهم لنا، وتکذیبهم الحق، فلو آخذناهم بجهلهم، لکان کلامهم أسرع لبلائهم وعقویتهم. ولکن – مع ذلك – فلا یستبطئون(۱۷ نزوله، فإنه

<sup>(</sup>١) كَلَمْا تَي ب، وقي أَ: ويتني. (٢) في ب: وتحديهم إياه. (٢) في ب: والسلطين إلى الله ويتني. (١) في ب: فإنه رحمة له وخير. (١) كَلَمْا في ب، وفي أ: ومقالكم. (٧) كَلَمْا في ب، وفي أ: يستحبطون.

سيأتيهم ﴿ بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ .

فوقع كما أخبر الله تعالى، لما قدموا ل فيدوا بطرين مفاخرين، طانين أنهم فادوره على مقصودهم، فالمانهم(۱۰ أله، وقتل كبارهم، واستوعب جملة أشراوهم، ولم بيق فيهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة، فاناهم العقاب من حيث لم يعتسبوا، وتراريهم وهم لا يشعرون.

العذاب الأخروي، الذي لا يخلص منهم أحد منه، سواه عوجل بعذاب النياء أرأميل. ﴿وَرَكَ جَمَئَكُمْ لَنَجِيئَكُ ﴿الْكَذِينَ﴾ ليس لهم عنها معدل ولا منصرف، قد أحاطت بهم من كل جانب، كما أحاطت بهم ذويهم وسياتهم وتخرهم، وذلك العذاب، هو العذاب

هذا، وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي، فإن أمامهم

وَيْمَ يَعْمُنُهُمُ ٱللَّمَاثُ مِن فَيْهِمْ وَمِن غَنِّ أَنْجُهِمْ وَيُؤَلِّ ذُوفًا مَا كُنْمُ تَشَكَّونَ﴾ فإن أحمالكم القلبت عليكم عَذَابًا، وشملكم العذاب، كما شملكم الكفر والذنوب.

(٥٦-٥٦) ﴿ يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ

اللَّهُ عَلَيْدُونِ وَ كُلُّ فَقَى اللَّهِ قُعُ اللَّذِينُ مُثَوِّ إِلَّا أَلْبَعُونِكَ وَ وَالْفِينَ اسْتُطُو حَمِيلُوا الشَّيْطِينَ التَّكِينَا مَنْ الْمُتَلَّقِ مَنْ اللَّهِ الْمُلْفِقِ مِن فَقِها اللَّهُونَ اللَّهِ عَلَيْلُونَا اللَّهُ اللَّالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَالِيلُولُولُول

فَ هُوَيْمَمُ لِمُلِكُ المَمَازَلُ، في جنات النعيم ﴿ أَلْكُرِيلِينَهُ الْمُدِيلِينَةُ الْمُولِلِينَةُ اللهِ اللهُ اللهُ

وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون.

وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله، وحسن ظنهم به، أن يحقّ ما عزموا عليه من الأعمال ويكملها، ونص على التوكل، وإن كان داخلًا في الصبر؛ لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به، ولا يتم إلّا به.

ل ونوك ما مور به، و د يسم إد به . (٦٠) ﴿وَكَأَنِن مِن دَائِثَةِ لَا تَحْيِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ

ويَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْمَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُّ مُسَمَّى غَيْاءَ مُرُالْعَذَابُ

ۉۺٙؾ۫ۻۅڵٷ؈ڸڡڐ؈ۅٷ٢ٵڝۺۺؽٵۼۘڟٳڶڟٵ ۊڷٵۣٞؽؾؠؙؠؿۼۘٷڝؙ؋ڮڞٷ۞ڝؾۼڿڶٷڽٳڷڡڎٵٮ ۊٳؽۧۼۼۼٞؠؙڵۿڿڟۼٞٳڷػڣؽؿ۞۞ۣؿؠؠٚۺۮۿؠٵؙڰڎڶڮ ڡۣ؈ٚۊۼۿؠۉ؈ڞؾٲڎؽڸۿڎٷٷڶڎٷڟٵڴۻؙۼٮػڶٷڹ ۞ؿڮڹٳؿٵڷؽڹٵ؆ٷٳڶؿؙٲۯ؈ؽڛۼۛٷؘڸؿؽٵؙڠڮٷڹ

پ يَدِيادِيَ الَّذِينَ مَا مَثُوَّا إِنَّا أَرْضِ وَسِعَهُ فَإِنِّينَ فَاعْدُوْدِ

هُ كُوْ أَنْ سِرَدَّا فِهُ أَالْمِوْتُ مُ إِلِّيَا لَيْحَمُّمُ مِنَ الْمَنْقُ فَوَا كَبْدُونِ

ءَ مُشُوا وَعَلَى اللَّهِ مِنْ السَّرِياتِ فِهَا أَنْهَ مُ مِنْ الْمَنْقَبِ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّهُ اللْمُوالِمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُنْ اللِيلِمُ

لَيُعُولُونَ اللَّهُ فُولِ الْحَمْدُ لِللَّهِ كُلُّ الصَّمْدُ لَا يَعْلَمُونَ فَيْ الْسَيْمُ الْمُؤْمِلُونَ فَي السَّيمُ النَّفِيمُ النَّيمِ النَّالِي النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمُونُ مِنْ يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللْمُعِلَ

عِبَادِه ۦ وَيَقْدِرُ لِلهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَقٍّ عِ عَلِيدٌ ١ ۖ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم

مَّن نَّزَّلَ مرسِ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا

يسخر لها الرزق في كل وقت بوقت. وألَّذُ يُرَّقُهُمُ لَوَلَاكُمُّ فَكَلَّمُ عِالَى اللهِ، القانع برزقكم، كما قام بخلقكم وتشييركم ﴿وَهُوْ النَّسِعُ آلَكُيْمُ ﴾ فلا يعنى عليه علقية، ولا تهلك دائم من هم الرزق بسبب أنها خافية عليه؛ كما قال عامل : ﴿وَكَا بن ثَاقِتُهُ لَا أَلُوبُهِ إِلَّا مِنَ أَنْهُ رِنْكُمْ النَّهُ . شَنْقَانَ وَسُتَوْتُهُمُا كُلُّ فِي كَيْنِكُ فِي اللّهِ .

(١٦-٦١) ﴿ فَلَهُنِ مَا لَكُمْ النَّكُونِ وَلَاكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ النَّشِيرَ وَلِقَدَرَ لِقُلُونَ لِللَّهُ اللَّهِ فَلَكُونَ وَلَهُ النَّفِظُ وَلَهُ اللَّهِ فَلَى النَّكُ اللَّ بنَ عِلْمِورَ وَقِيْدُ لَكُنْ لَمَا أَنْ اللَّهُ وَلَمُ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْهُ النَّفِلُ اللَّهُ فَلَ ال يونَ النَّذَاتُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا يَعْلِقُونَ فِي مِنْهُ النِّفُونَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ النَّمِنُ اللَّهُ اللَّمِنُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ النَّمِنُ المُسْرِكِينَ يَوْ يَلْ أَضْكُمُ لا يَعْلِقُونَ ﴾ منا استدلال على المشركين

(١) في النسختين: فأحانهم، ولعلها كما أثبت، والله أعلم.

نوحيد الربوبية فأنت لو سألتهم تمنّ خلق السماوات والأرض، ومَنْ نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ومَنْ يبده تلهبر جميع الأشياء؟ ﴿لِيَقُونُ أَنْتُهُ﴾ وحده، ولاغترّوا بعجز

الأوثان ومن عبدوه مع الله على شيء من ذلك.

ناعجب لانكهم وكذبهم، وعدولهم إلى ترز أقروا بعجزه، وأنه لا يستحق أن يدير شيئًا، وتنجلً عليهم بعدم النظل، وأنهم السفها، فسفاء الأحلام، فهل تجد أضهف عقلًا وأنل يسيرة، ممن أتى إلى حجر أو تير ونحوه، وهو يدري أنه لا يفع ولا يضر، ولا يخلق ولا يززق، ثم صرف له خالص الإخلام، وصافي المبودية، وأشركه مع الرب، الخالق الرازق، النامغ الضار.

وقل: الحمد لله الذي بيَّن الهدى من الضلال، وأوضح بطلان ما عليه المشركون، ليحذره الموفقون.

وقل: الحمد لله الذي خلق العالم العلوي والسفلي، وقام بتدبيرهم، ورزقهم، ويسط الرزق على مَنْ يَساء، وضيفه على من يشاء، حكمة منه، ويسلم بما يصلح عباده وما ينبغي لهم.

(3-9-1) ﴿ وَمَا حَدِيهِ النَّبَوَّ اللَّهَا ۖ إِلَّا لَهُ رَدَّ ذَيْجًا وَلَى اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يُمَّةُ النَّبِي يَمُهُمُّ مُتَوَى لَيُسَكِّينَ وَ وَلَأَيْنَ مُمَهُمُوا بِمَا لَتَبَيِّمُمُ شُيْقًا وَلِذَّ اللَّهِ لَمَّهُ السَّمْنِينَ ﴾ يخبر نعالى عن حالة الدنيا والأخرى، فين ضمن ذلك الترجي في الدنيا والنشويق للاخرى، فقال: ﴿وَكَا مُمِنِّ النِّمَانِيّ النَّبِيّا﴾ في الحقيقة ﴿إِلَّ لَقِيلَ وَلَمُنِّ النِّهِ بِهِا القُلُوبِ وَالقُلُوبِ القُلْوبِ القُلْوبِ القَلْوبِ وَالقُلْوبِ القُلْوبِ اللَّهِانَ

الله فيها من الزينة واللذات، والشهوات الخالية للقلوب المعرضة، الباهجة للعيون الغافلة، المغرحة للنفوس المبطلة الباطلة، ثم تزول سريمًا، وتنقضي جميمًا، ولم يحصل منها محبها، إلا على النام والحسرة والخسوان.

وأما الدار الآخرة فإنها دار ﴿ الْكَبِيرَائُهُ أَيّ: العجاة الكاملة التي من لوازمها، أن تكون أبادنا أهلها في غاية الفوة، وقوامم في غاية النست. لأنها أبدان وقوى خلفت للحياة، وأن يكون موجودًا فيها كل ما تكمل به الحياة، وتم به اللذات، من مفرحات اللذاب، وشهوات الأبدان، من

المآكل، والمشارب، والمناكح، وغير ذلك، مما لا عين

رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. ﴿لَوْ كَانُواْ يَشَلَمُونَ﴾ لما آثروا الدنيا على الآخرة، ولو

كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان، ورغبوا في دار اللهو واللعب، قدل ذلك على أن الذين يعلمون، لا بد أن يؤثروا والتحرير المنظم المنظم

الآخرة على الدنيا، لما يعلمونه من حالة الدارين.

ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله تعالى، في حالنا<sup>(1)</sup>
الشدة عند ركوب البحر، وتلاطم أمواجه، وخوفهم الهلاك،
يركون أن أنفادهم، ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له،
ظما زالت عنهم الشدة، ونجي<sup>(7)</sup> من أخلصوا له الدعاء إلى
البر، أشركوا به من لا نجاهم من شدة، ولا أزال<sup>(7)</sup> عنهم
مشقد. فهلا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة،
والبسر والعسر، ليكونوا مؤمنين به حقًا، مستحقين ثوابه،
مندقاً عنهم عقابه.

ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم، بالنجاة من البحر، ليكون عاقبته كفر ما أتيناهم، ومقابلة النعمة بالإساءة، وليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي هو كتمتع الأنعام، ليس لهم همرً إلا بطونهم وفروجهم.

مَّا وَ الْمُحْدِّدُ وَ الْمُعْدِّدُ وَ الْمُعْدِّدُ وَ الْمُحْدُدُ الْمُعْدِينُ إِلَى الْأَخْرَةُ ، ﴿ فَسَوْقَ يَشْلُمُونَ ﴾ وأليم العقوبة . شدة الأسف، وأليم العقوبة .

ثم امنزً عليهم بحرمه الآمن، وأنهم أهله في أمن وسعة ورزق، والناس من حولهم يتخطفون ويخافون، أفلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف.

﴿ آیَاآلِیْلِی بِیْتِیْزَیَّ وهو ما هم علیه من الشرك، والاقوال، والانعال الباطلة، ﴿ رَبِیْتَتُ لَنَّهُ هم ﴿ کَلَیْلِیتَ ﴾ قابی ذهبت عقولهم، وانسلخت أخلامهم حبث آثروا الضلال علی الهدی، والباطل علی الحق، والشقاء علی السعادة، وحیث کاراز اظام الحلق. ﴿ رَبِّنَ الْفَرِیْنِ الْفَرِیْنِ اللّهِ کَیْاً﴾ فنسب ما هو علیه من

﴿ وَمَنْ أَلِلَهُ بِنِينَ الْفَكَ عَلَى اللَّهِ كَذِياً ﴾ فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله ﴿ أَنْ كَذَّبُ إِلَيْقِ لَنَا جَلَقَهُ ﴾ على يد رسوله محمد ﷺ.

ولكن هذا الظالم العنيد، أمامه جهنم ﴿ أَلْنَسُ فِي جَهُمُّ مَنُوكَ إِلَّكَتَمِينَ﴾ يؤخذ بها منهم الحق، ويخزون بها، وتكوِن منزلهم الدائم الذين لا يخرجون منه.

روم ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا﴾ وهم الذين هاجروا في سبيل الله، وجاهدوا أعداءهم، وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته

(١) في ب : حال. (٢) كذا في ب، وفي أ: نجاهم. (٣) كذا في ب، وفي أ: زال.

﴿ لَنَهْرِيَنَهُمْ شُبُلَنَّا﴾ أي: الطرق الموصلة إلينا، وذلك، لأنهم

﴿ وَإِنَّ أَنَّهُ لَكُمْ الْمُحْمِينَ ﴾ بالعون، والنصر والهفاية، دل هذا على أن أحرى الناس بدوافقة الصواب أهل الجهاد، وهلم أن من أحسن فيما أمر به أمانه أنه، ويسر له أساب الهداية، وعلى أن مَنْ جد واجهد في طلب العلم الشرعي، فإنه يحصل له من الهداية والمدونة على تحصيل مطلوبه أمور طلب العلم الشرعي من الجهاد، في سبيل الله، بل هو أحد نُؤَعَى الجهاد، الذي لا يقوم به إلا خواص الحائي، وهو تعليم أمور الدين، وعلى رد نزاع المخالفين للحق، ولو كانوا تعليم أمور الدين، وعلى رد نزاع المخالفين للحق، ولو كانوا من الصلين.

. تم تفسير سورة العنكبوت - بحمد الله وعونه - .

## 

(١-٧) ﴿ لَذَ ٥ فِينِكِ النَّرُمُ ٥ فِي اَلَّذَ الْأَرْضِ كَمُم مِنْ بَدِيدٍ غَلِهِمْ سَتَغْلِئُونَ ٥ فِي يَضِعُ سِيرِينَ عَلَيْ الْخَدُّونِ فَيْلَ وَمَا يَمَدُّ وَيَكُولُمُ فِينَا مِنْ النَّمِيثُ وَهُمْ يَنْضَرُ النَّهِ يَنْضُرُ مَن يَكَنَكُ وَهُمُّ النَّكِيرُ النِّهِمْ ٥ وَمَنْدَ اللَّهِ لَا يَشِقُ اللَّهُ وَمَنْمُ وَلَكُونَ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض، وكان يكون بينهما من الحورب والقتال، ما يكون بين الدول المتوازنة.

وكانت الفرس مشركين يعبدون النار، وكانت الروم أهل كتاب يتنسبون إلى التوراة والإنجيل، وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس، فكان المؤمنون يحبون غليتهم وظهورهم على الفرس، وكان المشركون - لاشتراكهم والفرس في الشرك - يحبون ظهور الفرس على الروم. نظهر القرس على الروم، فلنلوهم غاباً لم يحط بملكهم،

بل بأدنى أرضهم، ففرح بذلك مشركو مكة، وحزن المسلمون، فأخبرهم الله ووعدهم (۱) أن الروم ستغلب الفرس.

﴿ فِي بِشْعِ سِنِينَ ﴾ تسع، أو ثمان، ونحو ذلك، مما لا يزيد على العشر، ولا ينقص عن الثلاث، وأن غلبة الفرس

المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافق

الدَّ ۞ غُلِبُ الْرُمُ ۞ وَالْوَالْمِ الْمُحْدِدِ اللهِ هِنْ عَلَيْنَ الْرُمُ ۞ وَالْوَالْأَوْمُ وَالْمَالَا عَلَيْهِ هِنْ مُسَعِقِيلُوك ۞ ويضع بين مُنْ أَلَوْالْمَالُ مِنْ قَدَّلُ وَمِنْ مَدَّةُ وَكُونَهُ فِي نِفْعِ بين مُنْ أَلْوُمُ وَكُونَا لَمُؤْمِنُوك ۞ وِتَصْرِاللَّهُ مِنْ مُرْتَّ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْرَحِيدُ ۞

للروم، ثم غلبة الروم للفرس، كل ذلك بمشيئته وقدره، ولهذا قال: ﴿ فِيْمَ الْأَشْرُ مِن فَبَـّلُ وَمِنْ بَهَدُّ﴾ فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب، وإنما هي لا بد أن يقترن بها القضاء النات

﴿ وَيُوَكِينِهِ ﴾ آي: يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم ﴿ يَنْمَرُ النَّوْمِينُونَ ٥ \_ يَنْصَرِ النَّهِ يَنْصُرُ مَن يَنَكَأَهُ ﴾ آي: يفرحون بانتصارهم على الفرس، وإن كان الجميع كفارًا، ولكن بعض الشر أهون من بعض، ويحزن يومنذ المشركون.

﴿وَهُو النَّمَرِيُّ الذِي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين، يؤتي الطلك من يشاء، وينزع الملك من يشاء ويغز من يشاء وينال من يشاء ﴿الرَّئِيثُ﴾ بعاده المؤمنين، حيث قيل لهم من الأسباب التي تسعدهم وتتصرهم، ما لا يدخل في الحساب.

﴿ وَمَدَ اللَّهِ لَا يُمْلِكُ اللَّهُ وَعَدُمُ ﴾ فتيقنوا ذلك، واجزموا به، واعلموا أنه لا بد من وقوعه.

(١) كذا في ب، وفي أ: بوعده.

فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعد، صدق بها المسلمون، وكفر بها المشركون، حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين على مدة سنين عينوها، فلما جاء الأجل الذي ضربه الله، انتصر الروم على الفرس، وأجلوهم من بلادهم التي أخذوها منهم، وتحقق وعد الله.

وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعها، ووجدت في زمان من أخبرهم الله بها، من المسلمين والمشركين ﴿ وَلَنَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَنُونَ﴾ أن ما وعد الله به حق، فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون بوعد الله، ويكذبون آياته، وهؤلاء الذين لا يعلمون، أي: لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقبها، وإنما ﴿يَعْلَمُونَ ظَنهِرًا بِّنَ ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنِّيَّا﴾ فينظرون إلى الأسباب، ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدت أسباب وجوده، ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئًا، فهم واقفون مع الأسباب، غير ناظرين إلى مسببها، المتصرف فيها.

﴿وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَيْلُونَ﴾ قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت لها وسعت، وأقبلت بها وأدبرت، وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إلبها، ولا النار تخافها وتخشاها، ولا المقام بين يدى الله ولقائه يروعها ويزعجها، وهذا علامة الشقاء، وعنوان الغفلة عن الآخرة.

ومن العجب أن هذا القسم من الناس، قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا، إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب.

وأظهروا من العجائب الذرية(١)، والكهربائية، والمراكب البرية والبحرية، والهوائية، ما فاقوا به وبرزوا، وأعجبوا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزًا عمّا أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب، قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي باطلهم يترددون<sup>(٢)</sup>، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون.

ثم(٢٠) نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه، من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها، و[ما] حرموا من العقل العالي، فعرفوا<sup>(٤)</sup> أن الأمر لله، والحكم له في عباده، وإن هو إلا توفيقه وخذلانه، فخافوا<sup>(ه)</sup> ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان، حتى يصلوا إليه، ويحلوا بساحته، [وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه، لأثمرت الرُّقِيَّ

وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَيْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللُّهُ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْبَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَنِفِلُونَ ( أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَاخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

وَمَابِيۡنَهُمُّاۚ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّىٌ وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَيْفِرُونَ الْكَيُّ أُوَلَدْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمَّ كَانُوۤ ٓ الْشَدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِمَآأَكَثَرُ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يُلُّ ثُكُّاكَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا السُّوٓأَيِّ أَن كَذَّهُواْ مِنَايَنتِ اللَّهِ وَكَانُواْ مِهَا يَسْتَهْزِهُ وَكَ ١٠ اللَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ ثُرَّجَعُوبَ ۞ وَيَوْمَ نَقُومُ

ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرَكاً بِهِدْ شُفَعَتْۋُاوَكَانُوابِشُرُكَآبِهِمْ كَيْفِرِينَ ١٠٠٠ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِ ذِينَفَرَّقُونَ ﴿ إِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿

العالى، والحياة الطيبة، ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد، لم تشمر إلا هبوط الأخلاق، وأسباب الفناء والتدبير]<sup>(٦)</sup>.

(٨-٠١) ﴿ أَوْلَمْ يَنْفَكُّرُوا فِي أَنْفُيهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ ٱلشَّمَوْتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بِيَنَهُمُا ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَيْثِيرًا مِّنَ ٱلسَّاسِ بِلِفَآيِ رَبِّهِمْ لَكَفِيْرُونَ ٥ أَوْلَدُ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمَّ كَاثُوًّا أَهَٰذَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَمَارُوا ٱلأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرُ مِنَا عَمْرُومًا وَمَلَمَتُمُ رُمُنْهُمْ بِٱلْهَيْنَاتِ فَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانْوًا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٥ ثُمَّ كَانَ عَنِيْمَةُ ٱلَّذِينَ ٱلسَّفُوا الشُّوأَيَّ أَن كَذَّهُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي: أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسل الله ولقائه ﴿فَ أَنفُسِهم ﴾ فإن في أنفسهم آيات يعرفون(٧) بها، أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد

(١) كذا في ب، وفي أ: النارية. (٢) كذا في ب، وفي أ: يتردون. (٣) هكذا في النسختين، وقد شطبت الكلمة في ب، وجعل بدلها (ولو). (٤) في ب عَدَلَت إلى: لعرفوا. (٥) في ب عَدَلت إلى: ولخافوا. (٦) زيادة مَنْ هامش ب، لم يتضح أولها، وقدُّ نقلته من الطبُّعة السلفية. ﴿ ٧) كذا في ب، وفي أ: يعرف.

إلى آدمى، قد نفخ فيه الروح، إلى طفل، إلى شاب، إلى شيخ، إلى هرم، غير لائق أن يتركهم سدّى مهملين، لا ينهون ولا يؤمرون، ولا يثابون ولا يعاقبون.

﴿ مَّا عَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْتَهُمَّا ۚ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ [أي:] ليبلوكم أيكم أحسن عملًا، ﴿وَأَجَلِ شُسَمَّى ﴾ أي: مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا، وتجيء به القيامة، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات.

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ﴾ فلذلك لم يستعدوا للقائه، ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به، وهذا الكفر عن غير دليل، بل الأدلة القاطعة قد دلّت على البعث والجزاء، ولهذا نبههم على السير في الأرض، والنظر في عاقبة الذين كلِّبوا رسلهم، وخالفوا أمرهم، ممن هم أشد من هؤلاء قوة، وأكثر آثارًا في الأرض، من بناء قصور ومصانع، ومن غرس أشجار، ومن زرع، وإجراء أنهار، فلم تغن عنهم قوتهم، ولا نفعتهم آثارهم، حين كذَّبوا رسلهم الذين جاءوهم بالبينات الدالات على الحق، وصحة ما جاءوهم به، فإنهم حين ينظرون في آثار أولئك، لم يجدوا إلَّا أُممًا بائدة، وخلقًا مهلكين، ومنازل بعدهم موحشة، وذم من الخلق عليهم متتابع، وهذا جزاء معجل، نموذج للجزاء الأخروي، ومبتدأ

وكل هذه الأمم المهلكة، لم يظلمهم الله بذلك الإهلاك، وإنما ظلموا أنفسهم، وتسببوا في هلاكها. ﴿ ثُمْرً كَانَ عَنِقِهَ ٱلَّذِينَ أَنْتُوا الشُّوَانَ ﴾ أي: الحالة السيئة

الشنيعة، وصار ذلك داعيًا لهم لأن ﴿كَذَّبُواْ بِعَائِنتِ اللَّهِ وَكَاثُواْ بَمَا يَسْتَهْزِبُونَ﴾ فهذا عقوبة لسوئهم وذنوبهم.

ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب، يكون سببًا لأعظم

العقوبات، وأعضل المثلاث.

(١٦-١١) ﴿ لَنَهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ بُهِيدُو ثُمَّ إِلِّيهِ تُرْبَعَثُونَ ٥ وَيَقَعَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرَّكَآيِهِمْ شُنَعَتْوًا وَكَاثُوا بِشُرَكَآبِهِمْ كَفِرِينَ ٥ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذِ بَنْفَرَقُونَ ٥ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِيلُوا الطَّمَالِخَاتِ فَهُمْر فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونِكَ ٥ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَايَنتِنَا وَلِفَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ في ٱلْعَذَابِ مُحْفَرُونَ﴾ يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداء

المخلوقات، ثم يعيدهم، ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم،

ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا ذكر جزاء أهل الشر، ثم جزاء أهل

الخير، فقال: ﴿وَبَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ أي: يقوم الناس لرب

العالمين، ويردون القيامة عيانًا، يومئذ ﴿ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أي:

الصباح والمساء وأدبار الصلوات، وما يقترن بها من النوافل؛ لأن هذه الأوقات التي اختارها الله [لأوقات المفروضات هي] أفضل من غيرها .

ييأسون من كل خير، وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا الإجرام، وهي الذنوب، من كفر، وشرك، ومعاصى.

فلما قدموا أسباب العقاب، ولم يخلطوها بشيء من

٣٠- تفسير سورة الروم، الآيات: ١١-٩٩

أسباب الثواب، أيسوا وأبلسوا وأفلسوا، وضل عنهم ما كانوا

يفترونه، من نفع شركاتهم، وأنهم يشفعون لهم. ولهذا قال: ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِن شُرِّكَا بِهِدَ ﴾ التي عبدوها مع

الله ﴿شُفَعَتُوا وَكَانُوا بِشُرَّكَآيِهِمْ كَغِرِينَ﴾. تبرأ المشركون ممن أشركوهم مع الله، وتبرأ المعبودون، وقالوا: ﴿نَبَرَأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَشَبُدُوك﴾، والتعنوا وابتعدوا، وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشر، كما افترقت أعمالهم في

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا وَتَكَهِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ﴾ آمنوا بقلوبهم، وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَكَةِ﴾ فيها سائر أنواع النبات وأصناف المشتهيات، ﴿ يُحَرِّدُك ﴾ أي: يسرون، وينعمون بالمآكل اللذيذة، والأشربة، والحور الحسان، والخدم، والولدان، والأصوات المطربات، والسماع المشجى، والمناظر العجيبة، والروائح الطيبة، والفرح والسرور واللذة والحبور، مما لا يقدر أحد أن

﴿ زُكَّذُواْ بِعَايَنَيْنَآ ﴾ التي جاءتهم بها رسلنا ﴿ فَأُولَتِكَ فِي ٱلْعَذَابِ تُحْشَرُونَ﴾ فيه، قد أحاطت بهم جهنم من جميع جهاتهم، واطُّلع العذاب الأليم على أفئدتهم، وشوى الحميم وجوههم وقطّع أمعاءهم، فأين الفرق بين الفريقين، وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟!! (١٧-١٧) ﴿ فَشَبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُنْشُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ ٥ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرُجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْعَيْ وَتُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا ۚ وَكُذَلِكَ

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وجحدوا نعمه، وقابلوها بالكفر

عن أن يماثله أحد من الخلق، وأمر للعباد أن يسبحوه حين يمسون وحين يصبحون، ووقت العشي، ووقت الظهيرة. فهذه الأوقات الخمسة، أوقات الصلوات الخمس، أمر الله عباده بالتسبيح فيها والحمد، ويدخل في ذلك الواجب منه، كالمشتملة عليه الصلوات الخمس، والمستحب كأذكار

غُرْبُونَ﴾ هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص، وتقدسه

[فالتسبيح والتحميد فيها، والعبادة فيها، أفضل من

DESIRONES S

غيرها](١) بل العبادة، وإن لم تشتمل على قول: «سبحان الله» فإن الإخلاص فيها تنزيه لله بالفعل، أن يكون له شريك في

العبادة، أو أن يستحق أحد من الخلق، ما يستحقه من ﴿يُغْرِجُ ٱلْحَيُّ مِنَ ٱلْتَيْتِ﴾ كما يخرج النبات من الأرض

البيضة، والمؤمن من الكافر، ونحو ذلك. ﴿وَثُغِرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْجَيِّ﴾ بعكس المذكور ﴿وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۚ﴾. فينزل عليها المطر، وهي ميتة هامدة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ﴿وَكَذَلِكَ ُغُرُجُوك¢ من قبوركم .

الميتة، والسنبلة من الحبة، والشجرة من النواة، والفرخ من

الإخلاص والإنابة.

فهذا دليل قاطع، ويرهان ساطع، أن الذي أحيا الأرض بعد موتها، فإنه يحيى الأموات.

فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين، ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة الآخر.

(٢١،٢٠) ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنشُر بَشَتُرُ تَنَفِيرُونَ ٥ وَمِنْ ءَايَدِيهِ. أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيْجَا لِلْشَكُمُوَّا إِلَيْهَا وَيَحْمَلُ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ بَّفَكَّرُونَ﴾ هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده بالإلهية، وكمال عظمته، ونفوذ مشيئته، وقوة اقتداره، وجميل صنعه، وسعة رحمته وإحسانه، فقال: ﴿وَمِنْ ءَابَنتِهِ؞ أَنَّ خَلَفَكُم مِن نُرَابٍ﴾ وذلك بخلق أصل النسل، آدم عليه السلام ﴿ ثُمَّ إِذَا ۚ أَنتُم بَشَرُّ نَنتَهُرُوكَ ﴾ [أي: الذي خلقكم من أصل واحدٍ ومادة واحدة](٢) وبثكم في أقطار الأرض [وأرجائها، ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل، وبثكم في أقطار الأرض] (T) هو الرب المعبود، الملك المحمود، والرحيم الودود، الذي سيعيدكم بالبعث بعد الموت. ﴿ وَبِينَ ءَالِنَتِهِ: ﴾ الدالة على رحمته وعنايته بعباده، وحكمته

العظيمة، وعلمه المحيط ﴿أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا﴾ تناسبكم وتناسبونهن، وتشاكلكم وتشاكلونهن. ﴿ لِلَّذَكُ مُولًا إِلَيْهَا وَيَعَلَ يَيْنَكُمُ مُّؤَذَّةً وَرَحْمَدًّا ﴿ بِمَا رَبِّ

على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة .

فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة، والمنفعة بوجود

الأولاد وتربيتهم، والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب، مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة ﴿ إِنَّ فِي زَلِكَ لَّآيَنَتِ لِنَقَوْدِ بَنَفَكُّرُونَ﴾ يُعْمِلُون أفكارهم، ويتدبرون آيات الله، وينتقلون من شيء إلى شي.

(٢٢) ﴿ وَمِنْ مَالِمَنِهِ. خَنْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْفَولَدَقُ ٱلسِّنَوْكُمْ

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَا يَنِنَا وَلِقَآ يَ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ

فِي ٱلْمَذَابِ مُحْضَرُونَ إِنَّ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِيحُونَ ﴿ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَاۤ أَنْشُو بَسَرُّ تَنتَشِرُونِ ٥ أَوَمِنْ ءَايَنتِهِءَأَنْ خَلَقَ لَكُرمِّنْ أَنفُسِكُمُّ أَزْوَنِجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَذَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآنِينَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ۞ وَمِنْءَ ايَنِيْهِ، خَلْقُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَيْكُمْ وَٱلْوَيْكُمْ ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ ١٠٠ وَمِنْ النَّالِيهِ مَنَامُكُم بِٱلَّتِيلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْلِغَآ قُرُّكُم مِن فَصِّلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلَّا يَسْتِ لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠ وَمِنْ وَايْدِيْهِ وَرُبِكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْي . بِهِ ٱلْأَرْضَ

بَعْدَمُوتِهَأَ إِكَ فِي ذَالِكَ أَلَا يَكْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥

وَٱلۡوَٰزِيۡكُرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَنتِ لِلْقَدَلِمِينَ﴾ والعَالِمُون: هم أهل العلم الذين يفهمون العبر، ويتدبرون الآيات، والآيات في ذلك كثيرة، فمن آيات خلق السماوات والأرض وما فيهما، أن ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره، الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة، وكمال حكمته، لما فيها من الإتقان، وسعة علمه، لأن الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه ﴿أَلَا يَمْلُمُ مَنْ خَلَقَ﴾ وعموم رحمته وفضله، لما في ذلك من المنافع الجليلة، وأنه المريد الذي يختار ما يشاء، لما فيها من التخصيصات والمزايا، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد

ويوحد؛ لأنه المنفرد بالخلق، فيجب أن يفرد بالعبادة. فكل هذه أدلة عقلية، نبه الله العقول إليها، وأمرها بالتفكر

واستخراج العبرة منها.

﴿و﴾ كذلك في ﴿الْحَتِلَكُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلْوَيْكُرُ ﴾ على كثرتكم وتباينكم مع أن الأصل واحد، ومخارج الحروف واحدة، ومع ذلك لا تجد صوتين متفقين من كل وجه، ولا لونين (۱) زیادة من ب. (۲) زیادة بخط المؤلف من هامش أ. (۳) زیادة من

متشابهين من كل وجه، إلَّا وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصل التمييز . وهذا دال على كمال قدرته، ونفوذ مشيئته .

لئلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب، ويفوت كثير من المقاصد والمطالب.

(٢٣) ﴿ رَمِنْ ءَايَنِيهِ. مَنَامُكُم بِأَلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْبِغَأَ وُكُم مِن فَصْلِيةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآدِيَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ﴾ أي سماع تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك . إن ذلك دليل على رحمة الله تعالى، كما قال: ﴿وَبِين

رَجْمَتِهِ، جَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَلُ وَالنَّهَارَ لِلسَّكُمُوا فِيهِ وَلِتَبْلَغُوا مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ نَشَّكُرُونَ﴾. وعلى تمام حكمته، إذ حكمته اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريحوا به (٢) ويستجموا (٦) وانتشارهم في وقت، لمصالحهم الدينية والدنيوية، ولا يتم ذلك إلّا بتعاقب الليل والنهار عليهم، والمنفرد بذلك هو

المستحق للعبادة . (٢٤) ﴿ وَمِنْ مَايَنْهِمِ يُرْبِكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَمُنَا وَيُتَزِّلُ مِنَ الشَمَالُو مَانَهُ فَيُنْحَى. بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِكَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْدِ يَعْقِلُونَ﴾ أي: ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد

والبرق، الذي يُخاف ويُطْمَع فيه . ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ﴾ [دالة] على عموم إحسانه، وسعة علمه، وكمال إتقانه، وعظيم حكمته، وأنه يحيى الموتى، كما أحيا الأرض بعد موتها.

﴿ لِنَوْدِ يَتْمِلُونَ ﴾ أي: لهم عقول تعقل بها ما تسمعه، وتراه وتحفظه، وتستدل به على ما جعل دليلًا عليه.

(٢٥-٢٧) ﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَالَةُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِوا ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلأَرْضِ إِذَا أَنتُد غَغْرُجُونَ ٥ وَلَيْم مَن في ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِّ كُلُّ لَمُ قَانِنُونَ ٥ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ وَهُوَ أَهْرَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمُثَلُ ٱلأَعْلَىٰ فِي ٱلتَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيدُ﴾ أي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض واستقرتا، وثبتتا بأمره، فلم تتزلزلا، ولم تسقط

السماء على الأرض، فقدرته العظيمة التي بها أمسك

السماوات والأرض أن تزولا، يقدر بها أنه إذا دعا الخلق

دعوة من الأرض، إذا هم يخرجون ﴿لَخَلَقُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾. ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِيُّ ﴾ الكل خلقه ومماليكه، المتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض، وكلهم

قانتون لجلاله، خاضعون لكماله.

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُدَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ ﴾ أي: الإعادة للخلق بعد موتهم ﴿أَهْوَتُ عَلَيْهِ﴾ من ابتداء خلقهم، وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول، فإذا كان قادرًا على الابتداء الذي و[من](١) عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدَّر ذلك الاختلاف تقرون به، كانت (٤) قدرته على الإعادة التي أهون أولى

ولما ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون، ويتذكر المؤمنون ويتبصر المهتدون، ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبير، فقال: ﴿وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ فِي ٱلشَّنَوَتِ وَٱلأَرْضِ﴾

وهو كل صفة كمال. والكمال من تلك الصفة، والمحبة، والإنابة التامة الكاملة، في قلوب عباده المخلصين، والذكر الجليل، والعبادة منهم، فالمثل الأعلى، هو وصفه الأعلى، وما ترتب

ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى، فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات، فخالقها أحق بالاتصاف بها، على وجه لا يشاركه فيها أحد، وكل نقص في المخلوق ينزه عنه، فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى.

﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ أي: له العزة الكاملة، والحكمة الواسعة، فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات

وحكمته أتقن بها ما صنعه، وأحسن فيها ما شرعه. (٢٩،٢٨) ﴿ضَرَبُ لَكُمْ مَنْسَلًا مِنْ أَنفُسِكُمٌّ هَلِ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ بَن شُرَكَاءً فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنْتُذَ فِيهِ سَوَاتُهُ خَافُونَهُمْ كَيْبِهَ يَكُمْ أَنْفُسَكُمُّ كَنْالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْلَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُوكَ ٥ بَلِ

اتَّبَعَ الَّذِيرَى ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَايْرِ عِلْوٍ فَمَن ۖ يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ۖ وَمَا لَمُهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴾ هذا مثل ضربه الله تعالى لقبح الشرك وتهجينه، مثلًا من أنفسكم، لا يحتاج إلى حل وترحال، و إعمال الجمال.

﴿ هَلَ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكُتُ أَيِّنَكُمْ مِن شُرَكَآهَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ أى: هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في رزقكم، وترون أنكم وهم فيه على حد سواء.

﴿ غَنَا قُونَهُمْ كَافِيفَكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أي: كالأحرار الشركاء في الحقيقة، الذين يخاف من قسمه، واختصاص كل شيء

ليس الأمر كذلك، فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم

 (١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) زيادة من أ. (٣) الكلمة غير واضحة في النسختين وكأنها (ويجموا)، وقد زيد عليها في نسخة ب حرفان فصارت يستجموا. (٤) في النسختين: كان.

هذا، ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم، وهم أيضًا مماليك مثلكم، فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكًا من خلقه، وتجعلونه بمنزلته، وعديلًا له في العبادة، وأنتم لا ترضون مساواة مماليككم لكم؟ .

شريكًا لكم فيما رزقكم الله تعالى.

هذا من أعجب الأشياء، ومن أدل شيء على [سفه(١٠] من اتخذ شريكًا مع الله، وأن ما اتخذه باطل مضمحل، ليس مساويًا لله ، ولا له من العبادة شيء .

﴿كَذَٰلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْلَتِ﴾ بتوضيحها بأمثلتها ﴿لِمَقْرِمِ يَمْقِلُونَ﴾ الحقائق ويعرفون، وأما مَنْ لا يعقل، فلو فُصَّلَتْ له الآيات، وبينت له البينات، لم يكن له عقل يبصر به ما تبين، ولا لُبُّ يعقل به ما توضح، فأهل العقول والألباب، هم الذين يساق إليهم الكلام، ويوجه الخطاب.

وإذا علم من هذا المثال، أن مَن اتخذ من دون الله شريكًا يعبده ويتوكل عليه في أموره، فإنه ليس معه من الحق شيء، فما الذي أوجب له الإقدام على أمر باطل، توضح له بطلانه، وظهر برهانه؟ [لقد](٢) أوجب لهم ذلك اتباع الهوى، فلهذا قال: ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ طَلَمُوا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلَيٌّ ﴾ هويت أنفسهم الناقصة التي ظهر من نقصانها، ما تعلق به هواها، أمرًا يجزم العقل بفساده، والفطر برده، بغير علم دلهم عليه، ولا برهان قادهم إليه .

﴿ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ﴾ أي: لا تعجبوا من عدم هدايتهم، فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم، ولا طريق لهداية من أضل الله؛ لأنه ليس أحد معارضًا لله، أو منازعًا له في ملكه. ﴿وَمَا لَهُمْ قِن نَّامِرِينَ﴾ ينصرونهم حين تحق عليهم

كلمة العذاب، وتنقطع بهم الوصل والأسباب.

(٣٠-٣٠) ﴿ فَأَقِدْ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِعَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيْدُ وَلَاكِكَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ مُنِينِ إِلَيْهِ وَالْقُوهُ وَأَقِمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ مِنَ ٱلَّذِينَ فَزَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِبَيْغًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيِّهِمْ فَرِحُونَ﴾ يأمر تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال، وإقامة دينه، فقال: ﴿فَأَقِمْ وَجَهَكَ﴾ أي: انصبه ووجهه إلى الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تتوجه بقلبك، وقصدك، ويدنك إلى(٣) إقامة شرائع الدين الظاهرة، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج ونحوها، وشرائعه الباطنة، كالمحبة، والخوف، والرجاء،

والإنابة، والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة، بأن تعبد

الله فيها كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

THE PROPERTY OF

ا المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة ال دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنْتُمْ تَغْرُجُونَ الْأَيُّ وَلَهُۥمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّلَهُ قَلِنِنُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي يَبْدَقُ الْلَحَلْقَ تُعَرِيعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ

وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَرْبِرُٱلْحَكِيـهُ ١٠ صَرَبَلَكُم مَّثَكَامِنْ أَنَفُسِكُمُّ هَلَ لَكُمُ مِّن مَّامَلَكَتْ أَيَّمَنْنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَّآةٌ تَغَا فُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ

أَنَّهُ سَكُمُّ كَنَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوآءَ هُم بِغَيْرِعِلْمِّ فَعَن يَهْدِي مَنْأَضَلَّ ٱللَّهُ ۗ وَمَا لَهُمُ مِن نَّنصِرِينَ لَيْ) فَأَقِدْ وَجُهَكَ لِللَّذِينِ حَنِيفَأُ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيَّما لَا بَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهُ ذَيْكَ ٱلَّذِيثُ ٱلْفَيَّدُ وَلَيْكِ ﴾ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ٢٠٠٠ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱنَّقُوهُ وَٱقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ

وَلَاتَكُوْ ذُا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ

دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ٣ وخص الله إقامة الوجه، لأن إقبال الوجه تبع لٍاقبال القلب، ويترتب على الأمرين سَعْيُ البدن، ولهذا قال: ﴿ حَنِيفًا ﴾ أي: مقبلًا على الله في ذلك، معرضًا عمَّا سواه.

وهذا الأمر الذي أمرناك به، هو ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾ ووضع في عقولهم حسنها، واستقباح غيرها،

فإن جميع أحكام الشرع، الظاهرة والباطنة، قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق، وإيثار الحق، وهذا حقيقة الفطرة. ومَنْ خرج عن هذا الأصل، فلعارض عرض لفطرته

أفسدها، كما قال النبي ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ . ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلِّقِ ٱللَّهِ ﴾ أي: لا أحد يبدل خلق الله، فيجعل

المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله ﴿ ذَٰلِكُ ﴾ الذي أمرنا به ﴿ اَلِذِينُ اَلَقِيَّمُ ﴾ أي: الطريق المستقيم الموصل إلى الله ، وإلى كرامته، فإن مَنْ أقام وجهه للدين حنيفًا فإنه سالك

<sup>(</sup>١) زيادة من ب. (٢) زيادة من ب. (٣) كذا في ب، وفي أ: على.

الصراط المستقيم، في جميع شرائعه وطرقه ﴿وَلَكِمُّ آكُثُلُوّ النَّاسِ لاَ يَمْلُونَ﴾ فلا يتعرفون الدين القيِّم، وإن عرفوه لم يسلكوه. ﴿مُنِينِينَ إِلَيْهِ وَأَنْقُونُ﴾ وهذا تفسير لإقامة الوجه للدين، فإن

الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراضي الله تعالى.

ويلزم من ذلك حمل<sup>(1)</sup> البدن بمقتضى ما في القلب، فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة، ولا يتم ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة، فلذلك قال: ﴿وَالتَّقُونُـ﴾ فهذا يشمل فعلم المأمورات، وترك المنهبات.

وخص من المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى، لقوله تعالى: ﴿وَأَلِنِهِ الشَّكَانَةُ إِلَّكَ الْشَكَانَةَ عَبِ الْفَضْكَةِ وَالْلُمُكِرِّ﴾ فهذا إعانتها على التقوى، ثم قال: ﴿وَلَوْكُرُ اللَّهِ أَكَثِرُكُ هَهٰذا حِنْها على الإنابة.

وخص من المنهيات أصلها، والذي لا يقبل معه عمل، وهو الشرك فقال: ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلنَّشْرِكِينَ﴾ لكون الشرك

وهو الشرك فقال: ﴿وَلا تَكَوَّنُوا مِنَكَ النَّشَرِكِينَ﴾ لكون الشرك مضادًا للإنابة التي روحها الإخلاص من كلّ وجه. ثم ذكر حالة المشركين مهجنًا لها ومقبحًا فقال: ﴿مِنَ

الَّلَيْرِكُ فَرَقُواْ رِيَنَهُمْ مِهُ مَنْ اللّذِينَ واحد، وَهَوْ إِخْلَاصَ اللَّمَاوَةُ لَهُ وحده، وهؤلاء المشركون فرقوء، منهم من يعبد الأوثان والأصنام، ومنهم مَنْ يعبد الشمس والقمر، ومنهم مَنْ يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم يهود، ومنهم نصارى.

ولهذا قال: ﴿وَكُوْلُ بِشِيَكُ﴾ أي: كل فرقة من فرق الشرك تألفت وتعصبت، على نصر ما معها من الباطل، ومنابذة غيرهم ومحاربتهم.

عيرهم ومعوريهم. ﴿ فَلَ عَزِيدٍ بِنَا لَيَتِهِمَ ﴾ من العلوم المخالفة لعلوم الرسل ﴿ فَيَوْرِكَ ﴾ به، يحكمون لانفسهم بأنه الحق، وأن غيرهم على باطل، وفي هذا تحذير للمسيدين من تشتهم وتقرقهم فرقًا، كل فريق يتمصب لما معهم من متن وباطل، فيكونون

مشابهين بذلك للمشركين في التفرق، بل الدين واحد،

والرسول واحد، والإله واحد. وأكثر الأمرر الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأندة، والاعموة الإيمانية قد عقدما أفه وريطها أتم ربط فما بال ذلك كله يأيض، وبينى التقوق والشفاق بين العسلمين على سائل نخية، أو فروع خلافية، يقسل بها بعضهم بعشاء على سائل نخية، أو فروع خلافية، يقسل بها بعضهم بعشاء

ويتميز بها بعضهم عن بعض؟. فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده، التي كادبها للمسلمين؟.

ي ... وهل السعي في جمع كلمتهم، وإزالة ما بينهم من الشقاق المبنى على ذلك الأصل الباطل، إلّا من أفضل الجهاد في

صبيل الله، وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟. ولما أمر تعالى بالإنابة إليه – وكان المأمور بها، هي

الإنابة الاختيارية التي تكون في خَالَي العسر واليسر، والسعة والضيق - ذكر الإنابة الاضطرارية، التي لا تكون مع الإنسان إلا عند ضيقه وكربه، فإذا زال عنه الضيق، نبذها وراء ظهره،

إلا عند ضيقه وكربه، فإذا زال عنه الضيق، نبدها وراء ظهره، وهذه غير نافعة، فقال: (٣٥-٣٣) ﴿وَإِنَا مَسَّ النَّاسَ شُرُّ دَعُواْ رَبُّهِمْ تُنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا

أَوَاقِهُمْ يَتَّهُ رَحَمُهُ أَوَا فَيِقًا يَتَنَّمُ رَبِّهِهِ يُشَكِّرُونَ ۚ يَكَفَّرُوا بِمَا وَالْبَيْهُمُ الْمُسْتَقِلُ فَسَنْوَى الْمُسْتَى وَأَمُّ أَرَاكَا عَلَيْهِمْ شَلْطُنَا فَهُرَ يَنْظُمُ بِنَا كَامُوا هِدِ يُشْرِكُونَ ﴾ .

﴿ وَإِنَّا مَشَّ النَّاسَ شُرُّ﴾ مرض، أو خوف من هلاك ونحوه ﴿ وَعَلَّا رَبُّهُم مُنْبِينَ إِلَيْهِ ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال، لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلّا الله.

﴿ إِنَّ إِنَّا أَلْقُلُمْ يِتُهُ رَبِّتُهُ شَفَاهِم من مرضهم، وآمنهم من خرفهم ﴿ إِنَّ يَوْتُهُمُ يَنْقُضُونَ تلك الإنابة التي صدرت منهم، ويشركون به من لا دفع عقهم ولا أفقى، ولا أفقر ولا أغنى، وكل هذا كفر بها آثاهم الله، ومثرًا به عليهم، حيث أنجاهم وأنقدهم من الشدة، وأزال عنهم الششقة، فهلا تابلوا هذه النعبة المجليلة بالشكر والدوام على الإخلاص له في

جميع الأحوال؟. ﴿ إِنْ أَرْكُنَا كُنْ عَلَيْمَ لَمُنْكُا ﴾ أي: حجة ظاهرة ﴿ فَهْلُو ﴾ أي: للك السلطان، ﴿ يَنْكُمُ مِنَا كُنْ إِنِهِ يُشْرِكُونَ ويقول لهم: الشوا على شرككم، واستمروا على شككم، فإن ما أنتم عليه هو الدنى، وما دعتكم الرسل إله باطل.

يسهى ود-حسوس ويه بين فهل ذلك السلطان موجود عندهم، حتى يوجب لهم شدة التسك بالشرك أم البراءين العقلية والسمعية، والكب السماوية، والرسل الكرام، وسادات الأنام، قد نهوا أشد النهي عن ذلك، وحفروا من سلوك طرقه الموصلة إليه، وحكموا بضاد عقل ودين مَن ارتكبه؟.

فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان، وإنما هو أهواء النفوس، ونزغات الشيطان.

(٣٧.٠٣٦) ﴿وَإِنَّا آقَتُكَا النَّاسُ رَمَّةً فَيَوْما بِمَّا وَإِنْ أَيْنَ فَيْدَهُمْ يَبِيَّةٌ بِمَا قَلْمَتْ لِلْبِينَّمِ إِنَّا مُمْ يَقْتُلُونَ ٥ أَلِنَّةٍ بِرَا أَنَّ لَمَنْ يَشْلُمُ الْإِنْف لِينَ يَكَنَّهُ وَيُقِوِزُ إِنَّ فِي وَقِلْ لَآئِنَتِ لِقَرْنِ أَوْلِمُونِكُم يَخْمِر تعالى عن طبيعة أكثر الناس، في حالي الرخاء والشدة، أنهم إذا أذافهم الله مد رحمة، من صحة، وغنى، ونصر ونحو ذلك، فرحوا

(١) في ب: عمل.

بذلك فرح بطر، لا فرح شكر وتبجح بنعمة الله. ﴿وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ أي: حال تسوؤهم، وذلك ﴿بِمَا

قَدَّمَتُ أَلِدِهِمُّ﴾ من المعاصى، ﴿إِنَّا هُمَّ يَقْنَطُونَ﴾ يبأسون من زوال ذلك الفقر والمرض، ونحوه، وهذا جهل منهم وعدم

﴿ أَوْلَمُ يَرُوا أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَكُّ وَيَقْدِرُ ﴾ فالقنوط

بعدما علم أن الخير والشر من الله، والرزق، سعته وضيقه من تقديره، ضائع ليس له محل، فلا تنظر أيها العاقل لمجرد الأسباب، بل اجعل نظرك لمسببها، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَّائِنَتِ لِنَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾ فهم الذين يعتبرون بسط الله الرزق لمن يشاء وقبضه، ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده، وجذب القلوب لسؤاله، في جميع مطالب الرزق. (٣٩،٣٨) ﴿ فَنَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَقَ حَقَّمُمُ وَالْمِسْكِينَ وَأَيْنَ السَّهِيلُّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَيَعْهَ اللَّهِ وَأُولَتِهَكَ هُمُ ٱلْمُغْلِخُونَ ٥ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِن رِبًّا لَيَرَيْوَأَ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْيُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَالَيْتُم مِّن ذَّكُومَ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ﴾ أي: فأعط القريب منك - على حسب قربه وحاجته - حقه الذي أوجبه الشارع، أو حض عليه، من النفقة الواجبة، والصدقة، والهدية، والبر، والسلام، والإكرام، والعفو عن زلته، والمسامحة عن هفوته، وكذلك [آت] المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة، ما تزيل به حاجته، وتدفع به ضرورته، من إطعامه وسقيه وكسوته. ﴿ وَأَبِّنَ أَلْسَبِيلِ ﴾ الغريب المنقطع به في غير بلده الذي في

مظنة شدة الحاجة، لأنه لا مال معه، ولا كسب قد دبّر نفسه به [في] سفره، بخلاف الذي في بلده، فإنه وإن لم يكن له مال، ولكن لا بد - في الغالب - أن يكون في حرفة، أو صناعة ونحوها تسد حاجته، ولهذا جعل الله في الزكاة حصة للمسكين وابن السبيل. ﴿ ذَٰلِكُ ﴾ أي: إيتاء ذي القربي والمسكين وابن السبيل

﴿ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ ﴾ بذلك العمل ﴿ وَيَهْمَ ٱللَّهِ ﴾ أي: خير غزير، وثواب كثير؛ لأنه من أفضل الأعمال الصالحة، والنفع المتعدى، الذي وافق محله المقرون به الإخلاص.

فإن لم يرد به وجه الله، لم يكن خيرًا لِلْمُعْطِي، وإن كان خيرًا ونفعًا لِلْمُعْطَى كما قال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَيْبِي مِّن نَجُونِهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرُ بِصَدَفَةِ أَوْ مَعَرُونِ أَوْ إِصْلَيْتِ يَتِكَ النَّاسِ ﴾ مفهومها، أن هذه المثبتات خير لنفعها المتعدى، ولكن مَنْ يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا.

وقوله: ﴿ وَأَوْلَٰتِكَ ﴾ الذين عملوا هذه الأعمال وغيرها لوجه الله ﴿هُمُ ٱلْمُغَلِحُونَ﴾ الفائزون بثواب الله، الناجون من

SECTION SECTION وَإِذَامُسَ ٱلنَّاسَ ضُرِّدَعُواْرَتَهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُعَ إِذَآ أَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيْهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَهُمَّ فَنَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَيًّا أَمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَافُهُوَ بِتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِدِيثُمْ رِكُونَ ١٠٠ وَإِذَا أَذَقْتَ ٱلنَّاصَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِنَةُ لِيمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَنْتِ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلُ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيكَ ثُيرِيدُ ونَ وَجَّهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَآءَاتَيْتُممِّن رِّبًا لَّرَيُواْ فِيَ أَمُولُ النَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهُ وَمَآءَ الْيَشُمِ مِّن زَكُوْةِ تُرِيدُونِ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خُلَقَكُمْ ثُدَّرَزَقَكُمْ ثُمَّ يُصِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ مَنْ يُحْيِيكُمْ مَلْمِن شُرُكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً شِبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّايُثُمْ كُونَ ۞ ظَهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْمَرِّوَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَيِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞

ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه [من النفقات]، ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي فقال:

﴿ وَمَا ۚ ءَاتَيْتُم قِن رِّبُنَا لِيَرْبُولَا فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم، وقصدكم بذلك أن يربو، أى: يزيد في أموالكم، بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها، فهذا العمل لا يربو أجره عند الله، لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص، ومثل ذلك العمل، الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس، فهذا كله لا ير يو عند الله.

﴿ وَمَّا مَانَيْتُهُ مِّن زَّكُوٰمِ ﴾ أي: مال يطهركم من الأخلاق الرذيلة، ويطهر أموالكم من البخل بها، ويزيد في دفع حاجة المُعْطَى ﴿ تُرِيدُونَ ﴾ بذلك ﴿ وَجَهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ أي: المضاعف لهم الأجر الذين تربو نفقاتهم عند الله، ويربيها الله لهم، حتى تكون شيئًا كثيرًا.

ودلُّ قوله: ﴿وَمَّا مَاتَيْتُم مِّن زَّكُوْتِ﴾ أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق، أو مع دَيْن عليه لم يقضه، ويقدم عليه

شرعًا، كما قال تعالى في الذي يمدح: ﴿ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَمُ يَتَرَكُّ ﴾ فليس مجرّد إيتاء المال خيرًا، حتى يكون بهذه الصفة، وهو أن يكون على وجه يتزكى به المؤتى. (٤٠) ﴿ لَنَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَفَكُمْ ثُمَّ يُسِينُكُمْ ثُمَّ يُسِيكُمْ

هَـَلْ مِن شُرُكَآيِكُم مِّن يَفْعَـلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٌ سُبْحَننَهُ وَقَعَلْنِي عَمَّا يُتْرِكُونَ﴾ يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم، وإماتتكم وإحياثكم، وأنه ليس أحد من الشركاء الذين يدعوهم المشركون مَنْ يشارك الله في شيء من هذه الأشياء، فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور، مَنْ ليس له تصرف فيها بوجه من الوجوه؟ فسبحانه وتعالى، وتقدس وتنزه، وعلا عن شركهم، فلا يضره ذلك، وإنما وبالهم(١١) عليهم.

(٤١) ﴿ طُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْذِرَ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُم يَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴾ أي: استعلن الفساد في

البر والبحر، أي: فساد معايشهم ونقصها، وحلول الآفات بها، وفي أنفسهم من الأمراض والوباء، وغير ذلك، وذلك بسب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها . هذه المذكورة ﴿ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ أي: ليعلموا أنه المجازى على الأعمال، فعجل لهم نموذجًا من جزاء

أعمالهم في الدنيا ﴿ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴾ عن أعمالهم، التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت فتصلح أحوالهم، ويستقيم أمرهم. فسبحان مَنْ أنعم ببلائه، وتفضل بعقوبته، وإلَّا فلو أذاقهم

جميع ما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة.

(٤٢) ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَانْظُلُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَسَّلُ

كَانَ أَكْثُرُهُمُ مُشْرِكِينَ﴾ والأمر بالسير في الأرض، يدخل فيه

السير بالأبدان(٢)، والسير في القلوب، للنظر والتأمل بعواقب

﴿ كَانَ أَكُّرُهُم مُشْرِكِينَ ﴾ تجدون عاقبتهم شر العواقب، ومآلهم شر مآل، عذاب استأصلهم، وذم ولعن مِنْ خلق الله

بتنعهم، وخزى متواصل، فاحذروا أن تفعلوا فعالهم، يُحْذَى

بكم حذوهم، فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان. (٤٣-٤٥) ﴿ فَأَقِدْ وَجُهَكَ لِلنِّينِ ٱلْفَهَيْــيرِ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ بَوْمٌ لَّا مَرَدًّ

لَهُ مِنَ ٱللَّهُ ۚ يَوْمَهِذِ يَصَّلَعُونَ ٥ مَن كَفَرَ فَعَلَتِهِ كُفُرُهُمْ وَمَنْ عَبِلَ صَلِحًا فَلِأَنْفُسِمْ يَشْهَدُونَ ٥ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَثُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَنتِ مِن فَشَلِيةً إِنَّهُ لَا يُمِنُّ ٱلكَفرينَ﴾ أي: أقبل بقلبك، وتوجه بوجهك، واشع ببدنك، لإقامة الدين القيِّم المستقيم، فنفذ أوامره ونواهيه بجد واجتهاد، وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة، وبادر زمانك وحياتك وشبابك ﴿مِن قَبَل أَن يَأْتِيَ نَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَتُر مِنَ ٱللَّهِ ﴾ وهو يوم

القيامة، الذي إذا جاء لا يمكن رده، ولا يرجأ العاملون أن يستأنفوا<sup>(٣)</sup> العمل، بل فرغ من الأعمال، لم يبق إلّا جزاء العمال ﴿ يَوْمَهِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴾ أي: يتفرقون عن ذلك اليوم، ويصدرون أشتاتًا متفاوتين، لِيُرَوا أعمالهم. ﴿ مَّن كَفَرُّ ﴾ منهم ﴿ فَعَلَيْهِ كُفْرَةً ﴾ ويعاقب هو بنفسه، لا تزر

وازرة وزر أخرى ﴿وَمَنْ عَبِلَ صَلِحًا﴾ من الحقوق التي لله، أو التي للعباد، الواجبة والمستحبة ﴿ فَلِأَنْتُهُمْ ﴾ لا لغيرهم ﴿يَنْهَدُونَ﴾ أي: يهيئون، ولأنفسهم يعمرون آخرتهم، ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتها، ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصورًا على أعمالهم، بل يجزيهم الله من فضله الممدود، وكرمه غير المحدود، ما لا تبلغه أعمالهم، وذلك لأنه أحبهم، وإذا أحب الله عبدًا صبِّ عليه الإحسان صبًّا، وأجزل له العطايا الفاخرة، وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة.

وهذا بخلاف الكافرين، فإن الله لما أبغضهم ومقتهم، عاقبهم وعذبهم، ولم يزدهم كما زاد من قبلهم، فلهذا قال: ﴿ إِنَّهُ لَا عُتُ ٱلكَّفِينَ ﴾.

 (٤٦) ﴿ وَمِنْ مَانِئِهِ \* أَن يُرْسِلُ ٱلرَّائِحَ مُبْتِذِرُتِ وَلِبُذِيقَكُمْ مِن زَّحْمَتِهِ . وَلِتَجْرِىَ ٱلْقُلْكُ بِأَشْرِهِ. وَلِتَبْنَغُوا مِن فَشَلِهِ. وَلَقَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: ومن الأدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتى، وأنه الإله المعبود، والملك المحمود ﴿ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيامَ ﴾ أمام المطر ﴿ مُبَيِّرَيْتِ ﴾ بإثارتها للسحاب، ثم جمعها، فتبشر بذلك النفوس قبل ﴿ رَلِيُذِيقَكُمْ مِّن زَّخْمَتِهِ. ﴾ فينزل عليكم من رحمته مطرًا، تحيا

به البلاد والعباد، وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد والجالبة لأرزاقهم، فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، الفاتحة لخزائن الرحمة. ﴿ وَلِنَجْرِيَ ٱلْقُلْكُ ﴾ في البحر ﴿ بِأَمْرِينًا ﴾ القدري ﴿ وَلِشَبَّنَنُواْ

مِن نَضْ إِدِ، ﴾ بالتصرف في معايشكم ومصالحكم. ﴿ وَلَمُلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ من سخر لكم الأسباب، وسير لكم

الأمور، فهذا المقصود من النُّعُم، أن تقابل بشكر الله تعالى، ليزيدكم الله منها، ويبقيها عليكم. وأما مقابلة النُّعَم بالكفر والمعاصى، فهذه حال مَنْ بدُّل

نعمة الله كفرًا، ونعمته محنة، وهو معرض لها للزوال، والانتقال منه إلى غيره.

(٤٧) ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَرِيهِ ۚ فَمَاتُوهُم بَالْبَيْنَتِ فَأَنْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ لَجَرَمُواۚ وَكَاتَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ۗ ٱلدُّومِينِينَ۞ أَى: (١) في ب: وياله. (٢) كذا في ب، وفي أ: في الأبدان. (٣) في ب:

ليستأنفوا .

﴿وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مِن قَبِلَاكُ فِي الْأَمُم السابقين ﴿رُمُتُكُ إِلَّا فَيَهِمَ ﴾ حين جعدوا توحيد الله وكذبوا بالحق، فجاشهم رسلهم يدعونهم إلى النوحيد والإخلاص، والتصديق بالحق، وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال، وجاءوهم بالبينات وبالأنف على ذلك، فلم يومنوا، ولم يزولوا عن غيهم ﴿قَائَمَنَنَا مُناوِلُوا عن غيهم ﴿قَائَمَنَا مُناوِلُوا عن غيهم براً أَنْفِينَا لَمُرْبِرًا ﴾ وتصرنا العربين إنها الرسل.

﴿ وَكَاتَ خَفًا عَلَيْنَا نَشَرُ ٱلْنُوْبِينَ۞ آي: أوجبنا ذلك على أنفسنا، وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم به، فلا بد مر وقوعه.

﴿ فَثَرَى الْوَدْكَ يَغَرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ﴾ أي: السحاب، نقطًا
 صغارًا متفرقة، لا تنزل جميعًا، فتفسد ما أتت عليه.

﴿ فَإِذَا أَسَابَ بِيهِ.﴾ بذلك المطر ﴿ مَن يَكَاتُهُ مِنْ عِيكُوهِ لِمَا مُرْ يُسْتَنْبُرُونَ﴾ يبشر بعضهم بعضًا بنزوله، وذلك لشدة حاجتهم، وضرورتهم إليه، فلهذا قال:

﴿وَلَنَ كَانُواْ مِن فَالِ أَنْ يُؤَلِّنَ مُنْكِمِهِ مِن قَلِمِهِ تَسْلِيمِيک﴾ أي: أيسين قانطين، لتأخر وقت مجيث، أي: فلما نزل في تلك الحال، صار له موقع عظيم إعناهم أ<sup>10</sup>، وفرح واستبشار. ﴿وَنَظُرُ إِنَّ مَانُوْرٍ مَنْمُنَ اللَّهِ حَبْلَتُ بِنِّي ٱلْأَوْضُ بَعْدَ مَوْمَاً﴾

وناسر يِمي ماشور رسمو سمو مستيف . في الدر فاهتزت وربت، وأنبتت من كل زوج كويم .

﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ الذي أحيا الأرض بعد موتها ﴿ لَتُنِّي النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَهُوَ غَلُ كُلِّ نَيْرٍ فَيْرٍ ﴾ فقدرته تعالى لا يتعاصى عليها شيء، وإن تعاصى على قدر خلقه، ودق عن أفهامهم، وحارت فيه تعاصى على قدر خلقه، ودق عن أفهامهم، وحارت فيه

(٥٣-٥١) ﴿وَلَيْنَ أَنْسَلَنَا بِيمَا فَرَأَوُهُ مُسْتِكًا لَفُلُواْ مِنْ بَعِيدٍ. يُكَثِّرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَا تُسْتِعُ ٱلْعَرْقُ وَلَا تُشْيِعُ ٱللَّشَدِّ اللَّمَاتُ إِنَّا وَلُوَّا مُنْبِينَ ۞ وَمَا أَنْتَ بِمِنْدِ ٱلْعَنْنِ عَن شَكَلِيعِمْ إِن تُشْجُعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

E.4 GREENERS قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِيَبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثُرُهُمُ مُّشْرِكِينَ إِنَّ الْقَاقِدْ وَجْهَكَ لِلِدِينِ ٱلْقَيِّــــمِين قَبْلِ أَن يَأْتِيَ وَمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أُللِّهِ يُوْمَ نِيصَّدَعُونَ ١٩٠ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِكُفْرُةُ وَمَنْعَبِلَصْلِحًافِلاَ نَفُسِمٍ مَيْمَهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَصْلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱڵػؘڣڔۣڽڒؘ۞ٞۅؘڡؚڹ۫ٵؽٮؽؚ؋ٵؘۘڽؠ۫ٞڛڵؘٱڸڔۜؽٳڂۘؠؙۺۜۯڗؚۅؘڸۣؽ۬ۮؚۑڡۧػؙۄ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ فِمْ فَإَاءُ وهُمِ بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَعْمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواًّ وَكَاكَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ لَهِ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيئَحَ فَلَيْسُرُسَحَابًا فَيَبْسُطُكُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَيْلِةٍ ۗ فَإِذَآ أَصَابِ بِهِ ـ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِنَّ كَانُواْمِنَ قَبَّلَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِ مِن قَبَّلِهِ عَلَيْهِ لِمُبْلِسِينَ (أ) فَأَنظُرُ إِلَى ءَاتُنرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَأَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ٥

يَّائِينًا قَهُمْ شُلِيْرُونَ﴾ يخبر تعالى عن حالة الخلق، وأنهم مع هذه النَّمَّم عليهم بإحباء الأرض بعد موتها، ونشر رحمة أنه تعالى، فو أرسلنا على هذا النبات الناشى، عن العطر، وعلى زروعهم، ويحًا عضرة منطقة أو منقصة ﴿فَرْأَوَا مُسْمَلًا﴾ قد تناعى إلى الناف ﴿لَقَالُوا مِنْ يَعْدِدِ يَكُلُّونَ﴾ قد المناسة، ويبادرون إلى الكفر، النَّمَّة، المناسقية، ويبادرون إلى الكفر،

وهؤلاء لا ينتع فيهم وعظ ولا زجر ﴿قِلْكَ لَا شُنعُ أَلْمَنْكَ وَلَا شُمِهُ ٱلشَّمَّةُ الشَّكَلَةُ وبالأولى ﴿إِلَّ لِقَلْ الْمَبِينَةُ فإن السوانع قد توفرت فيهم عن الانقباد والسماع النافع كتوفر هذه الموانع المذكورة عن سماع الصوت الحسي.

﴿ وَمَا ۚ أَتَ بِهَلِينَ ٱلْمُنْتِي عَن شَلَاتِهِيٌّ ﴾ لأنهم لا يقبلون الإبصار بسبب عماهم فليس منهم (٢) قابلية له.

﴿إِنْ تُسْسِعُ إِلَّا مَنَ يُؤْمِنُ بِكَائِيَةًا فَهُمْ تُسْلِيُونِكُ فِهْوَلاء الذين ينفع فيهم إسماع الهدى، المؤمنون بآياتنا بقلوبهم، المنقادون لأوامرنا، المسلمون لنا؛ لأن معهم الداعي القوي لقبول

(۱) زیادة من ب. (۲) في ب: فیهم.

النصائح والمواعظ، وهو استعدادهم للإيمان بكل آية من آيات الله، واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من أوامر الله

(٤٥) ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَفَكُم مِن ضَعْفِ ثُدَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَمَلَ مِنْ بَعْدِ قُوْرَ ضَغْفًا وَشَيْبَةٌ يَخْلُقُ مَا يَشَأَةٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴾ يخبر تعالى عن سعة علمه، وعظيم اقتداره، وكمال حكمته، ابتدأ خلق الآدميين من ضعف، وهو الأطوار الأول من خلقه، من نطفة إلى علقة، إلى مضغة إلى أن صار حيوانًا في الأرحام، إلى أن وُلد، وهو في سن الطفولية، وهو إذ ذاك في غاية الضعف، وعدم القوة والقدرة. ثم ما زال الله يزيد في قوته شيئًا فشيئًا، حتى بلغ سن الشباب، واستوت قوته، وكملت قواه الظاهرة والباطنة، ثم انتقل من هذا الطور، ورجع إلى الضعف والشيبة

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاذُ﴾ بحسب حكمته، ومن حكمته أن يري العبد ضعفه، وأن قوته محفوفة بضعفين، وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولولا تقوية الله لما وصل إلى قوة وقدرة، ولو استمرت قوته في الزيادة، لطغي وبغي وعتا.

وليعلم العباد كمال قدرة الله التي لا تزال مستمرة، يخلق بها الأشياء، ويدبر بها الأمور ولا يلحقها إعياء، ولا ضعف، ولا نقص بوجه من الوجوه .

(٥٥-٥٥) ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاصَةُ يُقْسِدُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِبَدُّواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَٰلِكَ كَاثُوا يُؤْفَكُونَ ٥ وَقَالَ الَّذِينَ أُوثُوا الْهِلْمَ وَٱلْإِينَانَ لَقَدْ لَبَقْتُدُ فِي كِنَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَكَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَكُمْ كُنتُدْ لَا نَعْلَمُونَ ٥ فَيَوْمَهِذِ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَغْتَبُونَ﴾ يخبر تعالى عن يوم القيامة، وسرعة مجيئه، وأنه إذا قامت الساعة ﴿ يُقْسِدُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ بالله أنهم ﴿مَا لِمَثُوا ﴾ في الدنيا إلا ﴿مُنَاعَةً﴾ وذلك اعتذار منهم لعله ينفعهم العذر، واستقصار لمدة الدنيا .

ولما كان قولهم كذبًا لا حقيقة له، قال تعالى: ﴿ كَنَالِكَ كَانُهُا نُوْفَكُونَ﴾ أي: ما زالوا - وهم في الدنيا - يؤفكون عن الحقائق، ويأتفكون الكذب، ففي الدنيا كذُّبوا الحق الذي جاءتهم به المرسلون، وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس، وهو اللُّبث الطويل في الدنيا، فهذا خلقهم القبيح، والعبد يبعث على ما مات عليه .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾ أي: مَنَّ الله عليهم بهما، وصارا وصفًا لهم، العلم بالحق، والإيمان المستلزم إيثار الحق، وإذا كانوا عالمين بالحق، مؤثرين له، لزم أن يكون

STATE OF THE PARTY وَلَيِنْ أَزْسَلْنَا رِيْحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكْفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شُمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآ ، إِذَا وَلَّوْأُ مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَآ أَنَّتِ بِهَادِٱلْعُمْيِ عَنضَلَلْنِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنْ ِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٢٠٠٠ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنضَعْفِ ثُمَّ جَعَلِ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ صَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَآةً وَهُوَالْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَ سَحَاعَةً كَذَلِكَ كَاثُوائِوْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لِبَثْتُمْ فِي كِنْبِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَا ذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَاكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ فَيَوْمَهِ ذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِيكَ طَلَمُواْمَعَٰذِرَٰتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَهَا مُسْتَعْتَبُونَ اللَّهِ } وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرُّهَ إِن مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَين حِثْمَهُم مِثَايَةٍ لِّتَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ أَنتُدُ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَثُّ وَكَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُوكَ ۞

قولهم مطابقًا للواقع، مناسبًا لأحوالهم. فلهذا قالوا الحق: ﴿لَقَدْ لَيَئْتُدُ فِي كِنَبِ اللَّهِ﴾ أي: في

قضائه وقدره، الذي كتبه الله عليكم، وفي حكمه ﴿إِلَىٰ يَوْرِ ٱلْبَقْتِ﴾ أي: عمرتم عُمْرًا يتذكر فيه المتذكر، ويتدبر فيه المتدبر، ويعتبر فيه المعتبر، حتى صار البعث، ووصلتم إلى هذه الحال. ﴿ فَهَكَذَا بِنَّ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فلذلك

أنكرتموه في الدنيا، وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتًا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة، فلم يزل الجهل شعاركم، وآثاره من التكذيب والخسار دثاركم.

﴿ فَيَوْمَهِذِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمٌ ﴾ فإن كذبوا وزعموا أنهم ما قامت عليهم الحجة، أو ما تمكنوا من الإيمان، ظهر كذبهم، بشهادة أهل العلم والإيمان، وشهادة جلودهم وأيديهم وأرجلهم، وإن طلبوا الإعذار وأنهم يردون ولا يعودون لما نُهُوا عنه، لم يُمَكَّنُوا، فإنه فات وقت الإعذار، فلا تقبل معذرتهم. ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَغَنَّوُنَ﴾ أي: يزال عتبهم، والعتاب عنهم .

(١٥--١٥) فِي نَفْتُ النَّبِينَ النَّاسِ فِي هَذَكَ الشَّرَاكِ مِن لَمِي تَشَوِّ النَّمِيلُونَ مِن لَمَ يَشَلِقُ كَلَيْ مَنْفُولُ مِن النَّمِيلُونَ مَنْ النَّبِيلُونَ مَنْ النَّبِيلُونَ مَنْسَبَهِ إِنَّ مَنْسَبَهِ النَّمِيلُونَ مَنْسَبَهِ أَنْ مَنْسَبَهِ أَنْ مَنْسَبَهِ أَنْ مَنْسَبَهِ النَّمِيلُونَ مَنْسَبَهِ النَّمِيلُونَ مَنْسَبَهِ النَّمِيلُونَ مَنْسَبَهِ النَّمِيلُونَ النَّمِيلُونَ النَّمْسُونِ النَّمْسِيلُونَ النَّمْسُونِ النَّمْسُونَ النَّمْسُونِ النَّمْسُونِ النَّمْسُونِ النَّمْسُونِ النَّمْسُونَ النَّمْسُونِ النَّمْسُونِ النَّمْسُونَ النَّمْسُونُ النَّمُونُ النَّمْسُونُ النَّمُ النَّمْسُونُ النَّمُ وَلَمْسُونُ النَّمُ وَلَمْسُونُ النَّمُ وَلَمْسُونُ النَّمُ وَلَمْسُونُ النَّمُ وَلَمْسُونُ النَّمْسُونُ النَّمُ وَلَمْسُونُ النَّاسُونُ النَّمُ وَلَمْسُونُ النَّمُ النَّمُ وَلَمْسُلُونُ الْمُلْمُولُ النَّاسُونُ النَّاسُونُ النَّاسُونُ النَّالْمُسُلِقُولُ ا

ومنه في هذا الموضع، ذكر الله تعالى ما يكون يوم القيامة وحالة المجرمين فيه وشدة أسفهم، وأنه لا يقبل منهم عذر ولا عتاب.

ولكن أبي الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح، ولهذا قال: ﴿ وَكَيْنِ جِنْتُهُمْ وَنَايَتُهُ أَيْنَ أَيْ آَيُّ آَيُّ آَيُ آَيُّ تَدَل على صحة ما جنت به ﴿ لَيُمُونَنَّ اللَّذِينَ كَشَرُّوا إِنْ أَشَدُ إِلَّا شَهِلُونَ ﴾ أي: قالوا للحق: إنه باطل.

وهذا من كفرهم وجراءتهم، وطُنِّع الله على قلوبهم، وجهلهم المفرط، ولهذا قال: ﴿ كَثَوْكَ بِلْنَجُ اللَّهُ عَنْ تُلْوبِ اللَّبِكَ لَا يَعْمَلُونَ﴾ فلا يدخلها خير، ولا تدرك الأشياء على حقيقتها، بل ترى الحق باطلًا، والباطل حقًّا.

﴿ فَأَسْرِ ﴾ على ما أمرت به، وعلى دعوتهم إلى الله، ولو رأيت منهم إعراضًا، فلا يصدنك ذلك.

﴿ إِنَّ وَقَدَ اَنَّهِ حُوُّهُ أِي: لا شك فيه، وهذا مما يعين على الصبر، فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع، بل سيجد، كاملاً، هان عليه ما يلقاء من المكاره، ويسر عليه كل عسير، واستقل من عمله كل كثير.

وَلَا يَسْتَجَفِّنُكُ أَنِّوْنَ لَا يُؤْتُوكِ ﴾ أي: قد ضعف إيمانهم وقل مبرهم، فإتاك أن وقل يقينهم، فخف لذلك أحلامهم، وقل صبرهم، فإتاك أن يستخفك مؤلام، فإنك إن لم تجعلهم " سنك على بال، وتحذر منهم، وإلا استخفوك وحملوك على عدام البنات على الأوامر والنواهي، والنفس تساعدهم على هذا، وتطلب الشبه والموافقة". وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موفي، رزين العقل، يسهل عليه الصبر، وكل ضعيف النيفين، ضعيف

فالأول بمنزلة اللب، والآخر بمنزلة القشور. فالله المستعان.

[العقل](1) خضفه.

### **تفسير سورة لقمان** وهي مكية

### بنسب ألَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ إ

(۱-٥) ﴿اللّهِ ٥ بِلْكَ الْكِنْبُ الْكَبْكِ الْكَبْكِ وَ هُمُكُنَ وَرَقَعَةً إِلَيْخَمِينَةِ ٥ اللّهَنَ يُسِينُونَ السَّلَوْءَ وَرَقِيْقِكَ اللَّهِنَّ وَيَّمَ اللَّهِنَّ اللّهِنَّ وَلَمْقَ يُولِمُونُ ٥ الْقِلِفَ كُلُّ هُمُكَ وَنَ وَيَهِمَّ وَلَلْقِفَ أَمُّ النَّلِمُونَ اللّهِ وَيَعْفَى اللّهِنَّ ال تعالى إشارة دالله على التعظيم إلى ﴿إَيْنُ الْكِبْبُ الْمُلِكِينُ الْكِبْبُ الْمُلِكِينُ الْمِلْكِينَ الْمُلْكِي أي: آياته محكمة، صدرت من حكيم خير.

من إحكامها أنها جاءت بأجلِّ الألفاظ وأفصحها وأبينها، الدالة على أجل المعاني وأحسنها.

ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل، والزيادة والنقص والتحريف.

ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار (أ أسابقة واللاحقة، والأمور الغيبة كلها مطابقة للوافع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب إلاّلهية، ولم يخبر بخلافها نمي من الأنبياء، ولولم يأت ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح، ينافض ما دلت عليه [<sup>17]</sup>.

ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة، أو راجحها، ولا نبت عن شيء إلا وهو خالص المصلحة، أو راجحها، وكثيرًا ما يجمع بين الأمر بالشيء، مع ذكر [حكمت] ألا فائلت، والنهي عن الشيء مع ذكر مضره.

ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب، والوعظ البليغ، الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم، فتعمل بالحزم.

ومن إحكامها أنك تجد آياته المتكررة، كالفصص، والاحكام ونحوها، قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تتاقض ولا اختلاف، فكلما ازداد بها البصير تدبرًا، وأعمل فيها العقل تفكرًا، انهم عقله، وذهل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزم جزمًا لا يعترى فيه، أنه تنزيل من حكيم حيد. ولكن – مم أنه حكيم – يدعو إلى كل خلق كريم، وينهى

(١) زيادة من ب. (٣) كذا ني ب وفي أ: تجعل. (٣) كذا في ب وفي أ: والعراقة: (غ) زيادة من ب. (٥) في أ: الأحكام، والتصويب من ب. (٦) زيادة من ب. (٧) زيادة من ب.

عن كل خلق لثيم، أكثر الناس محرومون الاهتداء به، معرضون عن الإيمان والعمل به، إلا مَنْ وفقه الله تعالى وعصمه، وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى

فإنه ﴿هُدُى﴾ لهم، يهديهم إلى الصراط المستقيم،

ويحذرهم من طرق الجحيم ﴿وَرَحْمَةُ﴾ لهم، تحصل لهم به السعادة في الدنيا والآخرة، والخير الكثير، والثواب الجزيل،

والفرح والسرور، ويندفع عنهم الضلال والشقاء. ثم وصف المحسنين بالعلم النام، وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من عقاب الله، فيتركون معاصيه، ووصفهم بالعمل، وخص من العمل عملين فاضلين: الصلاة المشتملة على الإخلاص ومناجاة الله تعالى، والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال، والزكاة التي تزكى صاحبها من الصفات الرذيلة، وتنفع أخاه المسلم، وتسد حاجته، ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال، فيخرجه محبوبه من المال لما هو أحب إليه، وهو

طلب مرضاة الله. فـ ﴿أُوْلَٰتِكَ﴾ هم المحسنون، الجامعون بين العلم التام والعمل﴿عَلَىٰ هُدُى﴾ أي: عظيم، كما يفيدهِ التنكير، وذلك الهدى حاصل لهم، وواصل إليهم ﴿مِّن دَّيِّهِمْ﴾ الذي لم يزل يربيهم بالنعَم، ويدفع عنهم النقم.

وهذا الهدى الذي أوصله إليهم، من تربيته الخاصة بأوليائه، وهو أفضل أنواع التربية ﴿ وَأَوْلِتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ﴾ الذين أدركوا رضا ربهم، وثوابه الدنيوي والأخروي، وسلموا من سخطه وعقابه، وذلك لسلوكهم طريق الفلاح الذي لا طريق له غيرها .

ولما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن، المقبلين عليه، ذكر من أعرض عنه، ولم يرفع به رأشًا، وأنه عوقب على ذلك، بأن تعوض عنه كل باطل من القول، فترك أعلى الأقوال، وأحسن الحديث، واستبدل به أسفل قول وأقبحه، فلذلك قال:

(٦-٩) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَهِيلِ آلَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَشَخِذُهَا هُنُرُواْ أَوْلَئِكَ لَمَّمُ عَلَابٌ ثُمِهِينٌ ۞ وَإِذَا لُثُلُ عَلَيْهِ ءَايَنْكُنَا وَلَى مُسْتَكَمِرًا كَأَن لَتَر يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَنْشِهِ وَقَلَّ فَقِيْرَهُ مِعَدَابٍ أَلِيهِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَمَتَّمْ جَنَّتُ ٱلنَّبِيمِ ۞ خَلِهِينَ

نِهَا ۚ وَعَدَ اللَّهِ حَفًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ﴾ . أى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن﴾ هو محروم مخذول ﴿يَشْتَرِي﴾ أى: يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء ﴿لَهُو ٱلْحَدِيثِ﴾ أي: الأحاديث الملهية للقلوب، الصادَّة لها عن

SECTION TO ﴿ اللَّهُ وَلَوْ الْمُؤْكِدُ اللَّهُ اللَّ بِنــــــــــــلِلْقَوَالْزَهْ الْكَيْدِ الَّمَدُ ۞ قِلْكَ مَا يَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُتَكِيدِ ۞ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْمُوقِنُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن زَيْهِمُّ وَأُوْلَيْكَ هُمُّالْمُفْلِحُونَ ﴿ فَي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّعَنسَبِيلِ اللَّهِ بِعَيْرِعِلْرِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيِّكَ لَهُمُّ عَذَابٌمُهِ يُنُّ ﴿ وَإِذَانُتُنَّا عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّى مُسْتَكَيِّرًا كَأَنلَّةِ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَّتِهِ وَقُرَّا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِسِدٍ ۞ إِنَّالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ لَمَتْمَ جَنَّنتُ النَّعِيمِ ۞ خَلِيدِينَ فَهَّا وَعْدَاللَّهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ كَا خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ بِعَيْرِعَدِ مَرْقَ كَأَوَا لَقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِي أَن تَعِيدُ بِكُمْ وَيَثَّ فِهَامِن كُلِّي دَاتَةً وَأَنزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَنَّا فِيهَا مِنكُلِّ زَوْجِ كَرِيعٍ ۞ هَنْذَاخَلْقُ ٱلنَّوْفَ أَرُوفِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيهِ عَلِي ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١

٣١- تفسير سورة لقمان، الآيات: ٦-٩

أجلِّ مطلوب، فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو وباطل، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق، المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة، ونميمة، وكذب، وشتم، وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا .

فهذا الصنف من الناس يشتري لهو الحديث عن هدي الحديث ﴿ لِيُصِٰلُّ ﴾ الناس ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ أي: بعدما ضل بفعله أضل غيره، لأن الإضلال ناشىء عن الضلال.

وإضلاله في هذا الحديث صده عن الحديث النافع، والعمل النافع، والحق المبين، والصراط المستقيم.

ولا يتم له هذا، حتى يقدح في الهدى والحق، ويتخذ آیات الله هزوًا، ویسخر بها ویمن جاء بها، فإذا جمع بین مدح الباطل والترغيب فيه، والقدح في الحق والاستهزاء به وبأهله، أضل من لا علم عنده وخدعه بما يوحيه إليه، من القول الذي لا يميزه ذلك الضال، ولا يعرف حقيقته.

﴿ أَوْلَتِكَ لَمُتُمَّ عَذَابٌ مُّجِينٌ ﴾ بما ضلوا وأضلوا، واستهزأوا

[بآيات الفا<sup>™</sup>، وكذّبوا الحق الواضح، ولهذا قال: ﴿رَبَّكَ ثُلُّنُ كُنِّهِ مَائِشُكُ لِنومَن بها وينقاد لها ﴿رَبُّلُ مُسْتَصَّمُوكُ أَيَّ أَمْرِ إِنَّارِ مستَخَيْرِ عَنها، رادَّ لها، ولو تدخل قلبه ولا الرّت فيه، بل أدبر عنها ﴿كُلُّنُ لِمُسْتَكِهُ بل ﴿كُلَّا فِي الْذِيرِ وَلَهُ أَيْ: صِمَا لا تَصَلِّ الإِنْ الْمُواتِ نَهْذَا لا حِيدُ فِي هَداية.

﴿ فَشَيِّتُرُ ﴾ بشارة تؤثر في قلبه الحزن والفع، وفي بشرته السوء والظلمة والغبرة ﴿ وَبِشَكَابٍ أَلِيرٍ ﴾ مؤلم لقلبه ولبدنه، لا يقادر قدره، ولا يدرى بعظيم أمره. وهذه بشارة أهل الشر، فلا يُفَمَّتِ البشارة.

وأما بشارة أهل الخير فقال: ﴿إِنَّ أَلْتُبِكَ مَاشُؤًا رَهُولِيُّا الشَّلِكَتَبُ جمعوا بين عبادة الباطن بالإيمان، والظاهر بالإسلام، والعمل الصالح ﴿قَتْمَ جَنَّتُ ٱلنَّيْرِ﴾ بشارة لهم بما قدمو، وقرئ لهم بما أسلفو،

﴿ عَلِينَ يُتِنَّا ﴾ أي، في جنات النعب، نعيم القلب والروح والبد ﴿ وَمُثَّلَ مُثَلًا ﴾ لا يمكن أن يحلف، ولا يغير، ولا يتبدل ﴿ وَمُنَّ أَلْمَرِينُ أَلْمُكِينُ ﴾ قامل الموز، كامل الحكمة، من عزته وحكت وفى مَنْ وفق، وخلل مَنْ خلال بحسب ما اقتضاء هله فيهم، وحكت،

(۱۱۱۱) ﴿ خَمَنَى اَسْتَكِنَ بِيَثِرٍ صَمَرَ ثَيْثَا وَالْقِنِ فِي الرَّحِينَ رَفَيْنِ أَنْ فَيْنِهِ بَجَرِّ شِنْ فِي بِنِ فِي الْشَرِقُ وَالْقَوْلِ مِنْ الشَّيْنِي لَكُمْ الْمُلْفَا فِيهُ مِنْ حَيْثِهِ لَمِنْ إِلَيْنِ الْمَنْفِقِينَ فَمِنْ لَلْمِ يَشْقِ وَالْمَلِينَ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

﴿ وَأَلْفَىٰ فِى الْأَرْفِ وَوَمِى ﴾ أي: جبالًا عظيمة، وكزها في أرجائها وأنحائها، لئلا ﴿ وَبَيدَ بِكُمْ ﴾ فلولا الجبال الراسبات لمادت الأرض، ولما استقرت بساكتها.

﴿ وَبَكَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآلِتُمَ ﴾ أي: نشر في الأرض الواسعة

رس به حرق المساورة ، التي هي مسخو له يشي آدم، من جميع أصناف الدواب، التي هي مسخو ليني آدم، ولمصالحهم ومنافعهم، ولما يتها في الأرض، علم تعالى أنه لا بد لها من رزق تعيش به، فائزل من السماء ماء مباركا، فرقائل بيًا من كل تتج كريمية المنظر، نافع مبارك، فرتعت فيه الدواب المنية، ومكن إله كل حروان.

﴿ هَٰذَا﴾ أي: خلق العالم العلوي والسفلي، من جماد، وحبوان، وشرِّق أرزاق الخلق إليهم ﴿ خَلْقُ أَقُوْ﴾ وحده لا

شريك له، كل مقر بذلك حتى أنتم يا معشر المشركين. ﴿ فَأَوْفِ مَانَا ظَلَى ٱللَّذِنَ بَن دُولِيرٌ ﴾ أي: الذين جعلتموهم له شركاء، تدعونهم وتعبدونهم، يلزم على هذا أن يكون لهم

= ٣١- تفسير سورة لقمان، الآيات: ١٠-٩٩

له سرك، للخطوبهم وتعبدوبهم، يترم على همد أن يحول لهم خلق كخلقه، ورزق كرزقه، فإن كان لهم شيء من ذلك فأرونيه، ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة.

ومن المعلّوم أنهم لا يقدرون أن يروه شيئًا من الخلق لها، لأن جميع المذكورات قد أقروا أنها خلق الله وحده، ولا تُمَّ شيء يعلم غيرها، فنبت عجزهم عن إثبات شيء لها تستحق به أن تعد.

ولكن عبادتهم إياها عن غير علم ويصيرة، بل عن جهل وضلال، ولهذا قال: ﴿قِيلَ النَّلْفِيلُونَ فِي شَكَلْنِ لِمِيهُ أَي: جَلِيْمُ واضح حيث عبدوا من لا يملك نفقا ولا شرًا ولا موقا ولا حياة ولا نشرًا، وتركوا الإخلاص للخالق الرازق المالك لكار الأمد.

يون الدور ( ) ( وَلَقَدُ مَلِنَّ الْفَكُنَّ الْمُكُلِّةَ الْمُ الْمُكُلِّ اللَّهِ وَمَنَّ الْمُكُلِّةَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّهِ وَمَنَّ الْمُكُلِّةَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمِي اللَّمِ اللَّمِيلِيِّ اللْمُعِلِي وَلِمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِيلِيِّ اللْمُعِلِيلُونَا اللَّمِيلُونَا اللَّمِيلُونَا اللْمِلْمِيلُونَا اللَّمِيلُونَا اللَّمِيلُونَ الْمُعِلِّيلُونَ اللْمُعِلِيلُونَا اللَّمِيلُونَا اللَّمِيلُونَا اللَّمِيلُونَ الْمُعِلِيلُونَا اللَّمِلْمِيلُونَا اللَّمِيلُونَا اللَّمِيلُونَ الْمُعِلْمِيلُونَا اللَّمِيلُونَا الْمُعِلِّيلُونِ اللَّمِيلُونَا الْمُعِلِيلُونَا الْمُعِلِيلُونَا الْمُعِلْمُونَا اللْمُعِلْمُونَا اللْمِلْمُعِلَى الْمُعِلِيلُونَا الْمُعِلِيلُونَا الْمُعِلَى الْمُعِلِيلُونِي الْمُعِلِيلُونِ اللْمِلْمُعِلِيلُونِيلُونِ الْمُعِلْمُو

ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة، أمره أن يشكره على ما أعطاء اليداه وأخبره أن شكر أعطاء الشاكرين بدو نفه عليهم، وأن من كفر ظم يشكر الله، عدا الشاكرين بدو نفه عليهم، وأن من كفر ظم يشكر الله، عدا وبال ذلك عليه، والله غني اعتما<sup>777</sup> حميد فيما يقدره ويقضع على من أخرا خالف أمره، فغناه تمالي من أوارة ذاته، في صفات كماله، حميدًا في جعيل صنعه، من أوارة ذاته، وكل واحد من الوصفين صفة كمال، واجتماع أحدهما إلى الأخرزوادة كمال إلى كمال.

واختلف المفسرون، هل كان لفمان نبيًّا أو عبدًا صالحًا؟ والله تعالى لم يذكر عه إلا أنه آنا، الحكمة، وذكر بعض ما يدل على حكمته في وعظه لابت، فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكِبار فقال: ﴿ لَهُ قَالَ لَشَنْ لِاَبُيْدِ رَهُو يَهُلُمُ ﴾.

أو قال له قولًا به يعظه بالأمر والنهي، المقرون بالترغيب

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ب. (۲) زیادة من ب. (۳) زیادة من ب.

والترهيب، فأمره بالإخلاص، ونهاه عن الشرك، وبيَّن له السبب في ذلك فقال: ﴿إِنَّ ٱللِّمْرَكَ لَظُلَّةً عَظِيدٌ﴾ ووجه كونه عظيمًا، أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوَّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوَّى الذَّي لا يملك من الأمر شيئًا بمن له الأمر كله، وسوَّى الناقص الفقير من جميع الوجوه، بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوَّى مَنْ لم يُنعم بمثقال ذرة [من النعَم](١)، بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم، وأخراهم، وقلوبهم، وأبدانهم، إلَّا منه، ولا يصرف السوء إلَّا هو ، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟!!

وهل أعظم ظلمًا ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده، فذهب بنفسه الشريفة، [فجعلها في أخس المراتب؟](٢) جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئًا، فظلم نفسه ظلمًا كبيرًا.

ولما أمر بالقيام بحقه، بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد، أمر بالقيام بحق الوالدين فقال: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ ﴾ أي: عهدنا إليه، وجعلناه وصية عنده، سنسأله عن القيام بها، وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه ﴿بِوَلِدَيْهِ﴾ وقلنا له: ﴿ٱشْكُرْ لى﴾ بالقيام بعبوديتي، وأداء حقوقي، وأن لا تستعين بنعمى على معصيتي، ﴿وَلَوَلِيَبِّكَ﴾ بالإحسان إليهما بالقول اللين، والكلام اللطيف، والفعل الجميل، والتواضع لهما، [وإكرامهما]<sup>(٣)</sup>، وإجلالهما، والقيام بمؤونتهما، واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه، بالقول والفعل.

فوصيناه بهذه الوصية، وأخبرناه أن ﴿إِلَّ ٱلْمَصِيرُ﴾ أي: سترجع أيها الإنسان إلى مَنْ وصاك، وكلفك بهذه الحقوق، فيسألك: هل قمت بها، فيثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتها، فيعاقبك العقاب الوبيل؟.

ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم، فقال: ﴿ مَلَتُنَّهُ أَمُّتُمْ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنِ﴾ أي: مشقة على مشقة، فلا تزال تلاقى المشاق، من حين يكون نطفة، من الوحم، والمرض، والضعف، والثقل، وتغير الحال، ثم وجع الولادة، ذلك

الوجع الشديد. ثُم ﴿وَطِلْهُ فِي عَامَيْنِ﴾ وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها

ورضاعها، أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد، مع شدة الحب، أن يؤكد على ولده، ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ .

﴿ وَإِن جَنَّهَ ذَاكَ ﴾ أي: اجتهد والداك ﴿ عَلَيْ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَّكَ يِهِ. عِلَمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ ولا نظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما، لأن حق الله مقدم على حق كل أحد، و الا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وَلَقَدْءَ الْيْنَا لُقَّمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَن ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۗ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيةً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ عَنَّ حَمِيلٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ ، يَبُنَّ لَاثَثْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيدٌ ١ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُۥ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَ إِلَايْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ١ وَإِنجَنهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالِيْسَ لَكَ بِهِ،عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُ مَأْ وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَأَتَّدِعْ سَبِيلُ مَنْ أَناكِ إِلَيُّ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩٠٠ يَنْبُنَا إِنَّا إِن تَكُ مِثْفَ الْحَبَّ فِينَ

خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أُوْفِي ٱلسَّمَوْتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ

بِهَااللَّهَ ۚ إِنَّاللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ١٠ يَنْهُ فَا قِيمِ الصَّكَلُوةَ وَأَمُرُ

بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْعَكِي مَآأَصَابِكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ

مِنْعَزْمِ ٱلْأُمُورِ إِنَّ وَلَا تُصَعِّرْخَدَ لَكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ

مَرَعًا أِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ ١ أَوْفِيدُ فِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَضُوٰبَ لَصَوْتُ ٱلْحَمِرِ ١ ولم يقل: ﴿وإن جاهداك على أنْ تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما ؛ بل قال: ﴿ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ ﴾ أي: بالشرك، وأما يرهما فاستمر عليه، ولهذا قال: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنِّيَا مَعْرُوفِيًّا ﴾ أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما، وهما

بحالة الكفر والمعاصي، فلا تتبعهما. ﴿ وَالَّذِيمُ سَهِيلَ مَنْ أَنَّابَ إِلَيَّ ﴾ وهم المؤمنون بالله، وملائكته،

وكتبه، ورسله، المستسلمون لربهم، المنيبون إليه.

واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله، التي هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله، ثم يتبعها سعى البدن، فيما يرضى الله ويقرب منه .

﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجُعُكُمْ﴾ الطائع والعاصى والمنيب وغيره ﴿ فَأَنَّبِثَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فلا يخفي على الله من أعمالهم

﴿ يُنْبُنَّ إِنَّهَا إِن نَكُ مِثْقَالَ حَبِّنْ مِنْ خَرْدَلِ﴾ التي هي أصغر الأشياء وأحقرها ﴿فَتَكُن فِي صَخْرَةِ﴾ أي: في وسطها ﴿أَزْ فِي

<sup>(</sup>۱) زیادة من ب. (۲) زیادة من ب. (۳) زیادة من ب.

الشُكَوْرَةِ أَنْ فِي الْأَرْضِ) فِي أَي جهة من جهاتهما ﴿فَيَأَتُ بِهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ الْفَنَّةُ لِلسّهُ عَلَمه، وتمام خبرته وكمال قدرته، ولهذا قال: ﴿إِنَّكَ اللّهُ لَفِيلًا خَبِرُكُ أَي: لطف في علمه وخبرته، حتى اطلع على البواطن والأسرار، وخفايا الفقار والبحار.

والمقصود من هذا، الحث على مراقبة الله، والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح، قُلَّ أَو كُثُّرُ. ﴿ يَنْهُنَّ أَذِهِ ٱلفَّكَارُةِ ﴾ حثه عليها، وخصها لأنها أكبر

العبادات البدنية ﴿ وَالْدُنْ عِلْمَدُوفِ كُلُّهُ مِنْ الْسُكُولِ وَلَكُ يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكو لينهى عنه. والامر بما لا يتم الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر ألا به، من الرفق الصير، وقد صرّح به في قوله: ﴿ وَالْمَدِّمِ عَلَى مَا المُمْلِكُ ومِن كونه فاعلًا لما يأمر به، كافًا لما ينهى عنه، فضض هذا تكميل فضه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك، بالمور وفهم.

ولمنا علم أنه لا بدأن يبتل إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشقة على الفوس، أمره بالصير على ذلك، فقال: ﴿وَالْمَتِّرِ مِنْ مَا أَسَائِكُ أَنْ وَقِلَتُهِ الذِي وعظ به لقمان ابنه ﴿وَنَ يَحَرِّهُ الْأَمْرُولُ إِلَّي مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ يَوْمَ عَلَيْهَا وَبِيَهُمْ بِهَا، ولا يوفق لها إلاّ أهل العزائم.

﴿ وَلَا نُصَيِّرُ عَنَكَ لِلنَّاسِ﴾ أي: لا تُعِلْهُ وتعبس بوجهك للناس، تكبُّرًا عليهم وتعاظمًا.

﴿ وَلَا نَتَنِي فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ أي: بطرًا، فخرًا بالنهم، ناسيًا المنعم، معجبًا بنفسك. ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ عُنَالٍ﴾ ( ) في

نفسه وهيئته وتعاظمه ﴿فَنُورِ﴾ بقوله . ﴿وَاَلْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ أي: امش متواضعًا مستكينًا، لا مَشْيَ

ووافقيد في مسيده اي. اسس سواطنان مستديد ، د مسم البطر والتكبر، ولا مشي التماوت.

﴿ وَاَعْشَصْ مِن صَرِيْقَكُ ۗ أَدِبًا مِع النَّاسِ وَمِع اللَّهِ ﴿ إِنَّ أَلَكُمْ اَلْشَرْيَتِ ﴾ أي: أفظمها وأبشعها ﴿ لَشَرْتُ لَقَيْرِ ﴾ فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة ، لما اختص بذلك الحمار، الذي قد علمت خسة وبلادته .

وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه، تجمع أمهات الحكم، وتستلزم ما لم يذكر منها، وكل وصية يقرن بها ما

الحكم، وتستلزم ما لم يذكر منها، وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرًا، وإلى تركها إن كانت نهيًا. وهذا يدل على ما ذكرنا فى تفسير الحكمة، أنها العلم

بالأحكام وحِكمِها ومناسباتها . فأمره بأصل الدين، وهو التوحيد، ونهاه عن الشرك، وبيَّن

فامره باصل الدين، وهو التوحيك، وبهاه عن الشرك، وبين له الموجب لتركه، وأمره ببر الوالدين، وبين له السبب الموجب لبرهما، وأمره بشكره وشكرهما، ثم احترز بأن

محل برهما وامتثال أوامرهما، ما لم يأمرا بمعصية، ومع ذلك فلا يعقهما، بل يحسن إليهما، وإن كان لا يطبعهما إذا جاهداه على الشرك، وأمره بمراقبة الله، وخوَّفه القدوم عليه،

٣١- تفسير سورة لقمان، الآيتان: ٢١،٢٠

وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها . ونهاه عن التكبر، وأمره بالتراضع، ونهاه عن البطر والأشر والمرح، وأمره بالسكون في الحركات والأصوات،

ونهاه عن ضد ذلك. وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة، وبالضير اللذين يسهل بهما كل أمر، كما قال تعالى، فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا، أن يكون مخصوصا بالحكمة، مشهررًا بها، ولهذا من مثّة الله عليه وعلى سائر عباده، أن قص عليهم من حكمته، ما يكون لهم به أسوة

﴿ وَمَا فِي ٱلذِّئِينُ ﴾ من الحيوانات والأشجار والزروع، والأنهار والمعادن ونحوها، كما قال تعالى: ﴿ هُمُو ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَمِينًا﴾. ﴿ وَلَئِنَهُمْ فَلِكُمْ ﴾ أي: عمْكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة

التي نطم بها، والتي تخفى علينا، نعم الدنيا، وتدم الدين، حصول المنافع، ودفع المضار، فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم، بمحبة المنعم والخضوع له، وصوفها في الاستعانة على طاعت، وأن لا يستعان بشيء منها على

﴿ وَ ﴾ لكن مع توالي هذه النَّم ﴿ وَمِنْ النَّاسِ ثَنِهُ لم تَشْكُرها، بل تَمَوَما، وتَشْرِيقُنْ أَسْمَ بها، وجعد الحق الذي أَنْزُل به كتبه، وأرسل به رسله، فجعل ﴿ وَيُجَدِلُ فِي أَنْهُ ﴾ قَلَيْ اللَّهِ يجادل عن الباطل ليدخش به الحق، وبنف به ما جاء به الرسول من الأمر بجادة الله وحده، وهذا المجادل على غير الرسول من الأمر بجادة الله وحده، وهذا المجادل على غير

(۱) كذا في ب، وزاد في أقوله تعالى: فخور.

بصيرة، فليس جداله عن علم، فيترك رشأنه، ويسمح له في ووصلت إليه عواقبهم، فليستعدوا لذلك الأمر. الكلام ﴿وَلَا هُدُكُ) يَقتدي به بالمهتدين ﴿وَلَا كِنْكُ مُثِيرٍكُ ۚ ﴿وَنَنْ كَلَنْ هَلَا يُعْزَلُكَ كُنْكُۥ لائك الديت من عليك من إغير مُنيَّن للحق، فلا معقول، ولا مقول، ولا اقتداء الدعوة والبلاغ، فإقالم يهتد، فقد وجب أجرك على الله، ولم

الدعوة والبلاغ، فإذا لم يهند، فقد وجب أجرك على الله، ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه، لأنه لو كان فيه خير لهداه الله.

٣١– تفسير سورة لقمان، الآيات: ٢٢-٢٨

ولا تحزن أيضًا، على كونهم تجرأوا عليك بالعداوة، ونابذوك المحاربة، واستمروا على غيهم وكفرهم، ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب. . كتاب مد المسلم المردوا بالعذاب.

فإن ﴿ إِلَيَّا مَرَحُهُمُ مُنَكِّتُهُم مِنَا مَمِلُوّاً ﴾ من كفرهم وعداوتهم، وسعيهم في إطفاء نور الله، وأذى رسله ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ لِمَاتِ الشُدُورِ﴾ التي ما نطق بها الناطقون، فكيف بما ظهر، وكان شهادة؟!!

﴿ لَنَيْتُهُمُ قِلِيَاكُ فِي الدنيا ، ليزداد إثمهم ، ويتوفر عذابهم ، ﴿ ثُمَّ نَفَظَرُهُمُ ﴾ أي : [نلجنهم] ٣٠ ﴿ لِنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ أي : انتهى في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته .

فر ﴿ الله إلله ما مركب على النورا به على التروا به على التروا ؛ وألقير الاستدلال ما أنكروا: ﴿ الْكَنْدُ فَرَفِ ﴾ الذي بين النور، وأظهر الاستدلال عليكم من أنضكم، فل كانوا بلملون، لجزءوا أن المنظرة بالمخلق والقدير، هو الذي يفود بالعبادة والنوجيد. ولكن بالمخلق لك يتكثرن فلللك أشركوا به غيره، ورضوا بتنافض ما فعوا إليه، على وجه الحيرة والشك، لا على وجه الحيرة والشك،

ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجًا من سعة أوصافه، ليدعو عباده إلى معرفته ومحبته وإخلاص الدين له.

فذكر عموم ملكه، وأن جميع ما في السماوات والأرض -وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي - أنه ملكه، يتصرف فيهم بأحكام الملك القدرية، وأحكامه الأمرية،

(۱) زیادة من ب. (۲) زیادة من ب. (۳) زیادة من ب.

الكلام ﴿ وَلَا هَٰذُكَ ﴾ يقتدي به بالمهندين ﴿ وَلَا كِنْنَي مُبِيرٍ ﴾ [غير مُثِين للحق، فلا معقول، ولا مقول، ولا اقتداء بالمهندين؟ ``. وإنما جداله في الله، مبنى على تقليد آباء غير مهندين، بل ضالين مضلين.

ولهذا قال: ﴿وَيَهَا بِيقَلَ فَيُمْ الْمُؤَمِّلُ مَا أَزُلُوا اللَّهُ على أَيدي رسله، فإنه الحق، وبينت لهم أولته الظاهرة ﴿قَالُواۤ} معارضين ذلك: ﴿إِنَّى نَتُمْعُ مَا وَيَمَذَّا عَلِيْهِ ،كَابَآتَاً ﴾ فلا نترك ما وجدنا عليه آماما لقرل أحد، كان مَرْ كان .

قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم: ﴿أَوَلَوْ كَانَ

النَّشِيْشُ بِمُنْوَهُمْ إِلَى عَلَابِ النَّيْرِ ﴾ فاستجاب له آباؤهم، ومشوا خلف، وصاروا من تلاميذ الشيطان، واستولت عليهم الحيرة. فهل هذا موجب لانباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم، أم ذلك يرهبهم من سلوك سيلهم، وينادى على ضلالهم وضلال

وليس دعوة الشيطان لأبائهم ولهم، محبة لهم ومودة، وإنما ذلك عداوة لهم ومكر بهم، وبالحقيقة أتباعه من أعدائه، الذين تمكن منهم، وظفر بهم، وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعير، بقبول دعوته.

(٢٢-٢٢) ﴿ وَبَمَن يُسْلِمْ وَجْهَاتُهُ إِلَى اللَّهِ وَلِهُوَ تُحْسِنُ فَقَدِ

والمعاني مثلازمة، لا فرق بينها إلا من جهة [اختلاف]<sup>(\*)</sup> مرد اللفظين، وإلا تكلما متقة عن فعل القيام بجميع شرائع الدين، على وجه تقبل به وتكمل، فعن فعل فلاك ققد أسلم و ﴿اَسْتَسَاتُكَ إِلْاَئِيرَ الْوَقِيْلُ إِيّ بِاللمِوة التي مَنْ تسملك بها، توثق زنجا، وسلم من الهلاك، وفاز بكل خير.

ومَنْ لم يسلم وجهه قد أو لم يحسن، لم يستمسك بالعروة الوثقى، وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن تُمَّ إلا الهلاك والبوار فرَيْلَ تَنْعَ عَيْنِهُ ٱلْأَمْرِيُ أَيْنَ رجوعها وموثلها ومنتهاها فيحكم في عباده، ويجازيهم بنا آلك إليه أعمالهم،

وأحكامه الجزائية.

والآخرة، يحمد عليه.

الملك شير، وأنه واسع الذين فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أحد من الخلق، فإنا أولي تؤم إن ويُوو كمّا أولية أن يُلهُ ويُروي. أحد من الخلق، فإنا أولي تؤم إن يُؤو كمّا أولية أن يُلهُ ويُروي. وأن أعمال النبين والصليفين والشهداء والمسالحين لا تنفع الله شيئا وإنما نفخ عالمها، وألله غني عنهم وعن أعمالهم، ومن غناه أن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم. لا يكون إلا حيداً من جمع الرجوء، فو حيد في ناته، وهو حيد في صفاته، فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل حمد وأتمه، لكونها صفات عظمة وكمال، وجمع عليه فعله وخلته يحمد عليه، وجمع ما أمر به ونهى عده يحمد

لفره أخبر عن سعة كلامه، وعظمة قوله، بشرح يبلغ من الفلول، وتعير فيه الأفلدة، والفلول، وتعير فيه الأفلدة، ورتسيخ في معرفت أولر الألباب والبيمنار، فقال: ﴿وَلَوْ أَلْمَنَاكِي اللَّمِنِينَ مِنْكُمْ إِنَّ لِمَنْكِلِهِ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ مِنْكُمْرً مِنْ لَمِنْدِلِهِ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمَائِينَ مِنْكُمْرً مِنْ لَمِنْدِلِهِ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ تلك الأقلام والني اللَّمَائِينَ اللَّمَائِينَ مِنْكُمْ أَنْ المَنْفِق لَلْهَائِينَ اللَّمَائِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمَائِينَ اللَّمَائِينَ اللَّمَائِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمَائِينَ اللَّمَائِينَ اللَّمِينَ اللَّمَائِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ الْمَائِلِينَالِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَالِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَمِينَالِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَالِينَ اللَّمِينَالِينَا اللَّمِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ اللْمَائِلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِي

عليه، وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد، في الدنيا

وهذا اليس مبالغة لا حقيقة له، بال لما علم تبارك وتعالى أن المقول تقاصر من الإحاطة بيعض صفاته، وعلم تعالى أن معرفته لمباده أفضل نعمة أندم بها حليهم، وأجلَّ منقية حصلوها، وهي لا تمكّن على وجهها، ولكن ما لا يدول كله لا يدول كله لا يدول كله لا يدول كله مندوهم، ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بريه: الا نحصي ثناء عليك أنت كما أثبت على نفسك، وإلاً، فالأمر أجلُّ من ذلك وأعظى

الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، وإلاّ فالأشجار، وإن تشاعفت على ما ذكر أضعافًا كثيرة، والبحور لو امتدت<sup>10</sup> بأشماف مضاعفة، فإنه يتصور نفادها وانتشاؤها، لكونها مخلوقة. وأما كلام الله تعالى فلا يتصور نفاده، بل دلنا الدليل الشرع. والعقل على أنه لا تفاد له ولا متهي، وكار شم.»

وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى، الذي لا يطاق

السرعي والعلمي على انه لا للناد له ولا مسهى، وقبل سي: ينتهي إلا الباري وصفاته ﴿وَأَنَّ إِنَّى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ﴾. وإذا تصور العقل حقيقة أوليته تعالى وآخريته، وأنه كل ما

أَلَرْتُرَوْأَ أَنَّاللَّهُ سَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْدِوَلَاهُدُّى وَلَاكِنَبِمُّنِيرِ ۞ وَإِذَاقِيلَهُمُّ ٱتَّبِعُواْ مَآأَنزَلَٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ۞ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ تُحْسِنُ فَقَدِ السَّمْسَكَ بِالْعُرُووَ ٱلْوَثْقَلُّ وَإِلَىٰٱللَّهِ عَلِقِبَةُٱلْأُمُورِ ۞ وَمَنكَفَرَفَلَا يَعْزُنكَ كُفْرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُمْ بِمَاعَمِلُوٓأَ إِنَّاللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَلَين سَأَ لْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْأَكَّنُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ اللَّهِ مَا فِي ٱلتَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِيدُ ۞ وَلَوْٱتَّمَا فِٱلْأَرْضِ مِن شَجْرَةٍ أَقَلَكُ وَٱلْبَحْرُيمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَابَعْثُكُمُ الْإِلَاكَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞

فرضه الذهن من الأزمان السابقة، مهما تسلسل الفرض والتقدير، فهو تعالى قبل فلك إلى غير نهاية، وأنه مهما فرضه الذهن والعقل من الأزمان العاشائرة، وتسلسل الفرض والتقدير، وساعد على ذلك من ساعد بقلبه ولسانه، فالله تعالى بعد ذلك إلى غير غابة ولا نهاية. ولش في جميع الأرقاب يحكم، ويتكلم، ويقول، ويفعل

كيف أراد، وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله وأنعاله، فإذا تصور العلقل ذلك، عرف أن المشل الذي ضربه الله لكلام، ليدول العباد شيئا سنه وإلا، فالامر اعظم واجل. ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته قفال: ﴿وَإِنَّ لَلْهُ عَرِيْكُمُ ﴾ إِنَّ لَلْهُ عَرِيْكُمُ ﴾ إِنَّ لَلْهُ عَرِيْكُمُ العلوي مكيمٌ ﴾ إن: له العزة جميمًا، الذي ما في العالم العلوي والسفلي من القرة إلا تمنه أعظاما للخلق، فلا حول ولا قيهم وديرهم، إلا يه، ويترته قهم والخلق كلهم، وتصرف قيهم وديرهم،

إلّا به، وبعزّته قهر الخلق كلهم، وتصرف فيهم ودبرهم، وبحكمته خلق الخلق، وابتدأه بالحكمة، وجعل غايته والمقصود منه الحكمة، وكذلك الأمر والنهي وجد بالحكمة،

(١) في ب: مدّت.

وكانت غايته المقصودة الحكمة، فهو الحكيم في خلقه

ثم ذكر عظمة قدرته وكمالها، وأنه لا يمكن أن يتصورها العقل، فقال: ﴿مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً﴾ وهذا شيء يحير العقول، إن خلق جميع الخلق - على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم، بعد تفرقهم في لمحة واحدة - كخلقه نفسًا واحدة، فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور، والجزاء على الأعمال، إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته.

ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات، ويصره لجميع المبصرات، فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَحِيعٌ بَصِيرٌ ﴾.

(٣٠،٢٩) ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ أَنَّهُ يُولِجُ ٱلَّذِلَ فِي ٱلنِّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ الَّذِلِ وَسَخَرُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِينَ إِلَّى أَبْكِ مُسَمَّى وَأَكَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِقُ ٱلْكَبِيرُ﴾ وهذا فيه أيضًا، انفراده بالتصرف والتدبير، وسعة تصرفه بإيلاج الليل في النهار، وإيلاج النهار في الليل، أي: إدخال أحدهما على الآخر، فإذا دخل أحدهما ذهب الآخر.

وتسخيره للشمس والقمر، يجريان بتدبير ونظام، لم يختل منذ خلقهما، ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافعهم، في

دينهم ودنياهم، ما به يعتبرون وينتفعون.

و ﴿ كُنُّ ﴾ منهما ﴿ يَعْرِينَ إِنَّ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ إذا جاء ذلك الأجل، انقطع جريانهما، وتعطُّل سلطانهما، وذلك في يوم القيامة، حين تكور الشمس، ويخسف القمر، وتنتهى دار الدنيا، وتبتدى، الدار الآخرة.

﴿وَأَكَ ٱلَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ﴾ من خير وشر ﴿خَيرٌ ﴾ لا يخفي عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على تلك الأعمال، بالثواب للمطيعين، والعقاب للعاصين. و﴿ذَلِكَ﴾ الذي بين لكم من عظمته وصفاته، ما بيَّن ﴿ بِأَنَّ

أَلَّهُ هُوَ ٱلْخَنُّ﴾ في ذاته وفي صفاته، ودينه حق، ورسله حق، ووعده حق، ووعيده حق، وعبادته هي الحق.

﴿وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ﴾ في ذاته وصفاته، فلولا إيجاد الله له لما وجد، ولولا إمداده لَمَا بَقِيَ، فإذا كان باطلًا، كانت عبادته أبطل وأبطل.

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُو الْعَانَ ﴾ بذاته، فوق جميع مخلوقاته، الذي علت صفاته أن يقاس بها صفات أحدٍ من الخلق، وعلا على الخلق فقهرهم ﴿ ٱلْكَبِيرُ ﴾ الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته، وله الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض. (٣٢،٣١) ﴿ أَلَوْ نَرَ أَنَّ ٱلْفُلَكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِيعْمَتِ ٱللَّهِ

وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَعْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ كَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ ٱلْمَرْزَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِينِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَدِيدَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِلْكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ١٠ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ غُولِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ فَلَمَا خَتَنَهُمْ إِلَى ٱلْكَبِّر

فَينْهُم مُّفَنَصِدُّ وَمَا يَعْحَدُنِكَ إِنْكَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ الله يَتَأَيُّهُ النَّاسُ اتَّقُواْرَيَّكُمْ وَأَخْشُواْ يَوْمَا لَا يَحْزِف وَالِدُّ عَنَ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَازِعَنَ وَالِدِهِ مَشَيًّا إِلَى وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا نَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّا لَلَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَثُمَّزِكُ ٱلْغَيْثَ

وَيَعْلَوُمَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَا تَـدْرِى نَفْشُ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَكَّاً وَمَاتَدَّرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ ﴿ لَيُرِيَكُو مِنْ مَايَنتِهِۥ إِنَّ فِي ذَاكِ لَآيَنتِ لِكُلُّ صَبَّارِ شَكُورٍ ۞ وَإِذَا

غَيْبَهُم مَوْجٌ كَالظُّلُل دَعَوا اللَّهَ عُلِصِينَ لَهُ اللِّينَ فَلَمَّا لَجَنْهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَيِنْهُم مُُقَنِّصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِمَايَئِنَا ۚ إِلَّا كُلُّ خَشَارٍ كَفُورٍ ﴾ أي: ألم تر من آثار قدرته ورحمته وعنايته بعباده، أن سخَّر البحر، تجرى فيه الفلك، بأمره القدري، [ولطفه وإحسانه ﴿لِيُرِيكُرُ مِّنْ مَلِنَتِهِيُّ ﴾ ففيها الانتفاع والاعتبار](١).

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّي صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ فهم المنتفعون بالآيات، صبّار على الضراء، شكور على السرّاء، صبّار على طاعة الله وعن معصيته، وعلى أقداره، شكور لله على نعمه

الدينية والدنيوية. وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحر، وغشيان الأمواج كالظل(٢) فوقهم، أنهم يخلصون الدعاء [لله](٣)

والعبادة: ﴿ فَلَمَّا نَعَنَّهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ ﴾ انقسموا فريقين:

فرقة مقتصدة، أي: لم تقم بشكر الله على وجه الكمال، يل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم.

(١) زيادة من ب. (٢) في ب: كالظلل. (٣) زيادة من ب.

وفرقة كافرة بنسمة الله، جاحدة لها، ولهذا قال: ﴿وَمَا يَمَنَدُ بِمُلْكِنَا إِلَّا كُلُ كَتَاوِ﴾ `ا أي: شعار، ومن غدره أنه عامد ربه، أن أمنينا من الرجو رشنته، لكونن من الشاكرين، فغار ولم يف بالملك ﴿حَكَوْرِ﴾ يُبَتِم الله، فهل يلين بين تجاهم لله من هذه الشنة، إلا الفاجا أقام بشكر يقم

الجزء الحادي والعشرون ----

(٣٣) ﴿ إِيَّانِهِ النَّاسُ الْقُوا رَيَّةُ وَالْمُقَا يَرِينُ لَا يَجْرِي رَالًا مَن لَلْهِو. لَكُ اللَّهُ فَي حَالٍ مِن لَالِهِو. ثَيْنًا إِلَّهِ لَقَدَولُم عالم تعالى تَشْرُقُطُمُ النَّجِيزُ اللَّهِ لَا يُمْزَلُكُم إِلَّهُ الشَّرُولُم عالم تعالى الناس بتقواء الني هي النياء، البيم الشديد الذي فيه كل أحد لا يهمه إلا نفسه في لا يجمع إلى المنفس من سبنان، فه تم كليهم لا يشمه إلا نفسه في حنان ولا ينقص من سبنان، فد تم على على مد عمله، وتحقق عله جزاؤه.

فلفت النظر في هذا لهذا اليوم المهبل، مما يقوي العبد ويسهّل عليه تقوى الله، وهذا من رحمة الله بالعباد، يأمرهم بتقواه التي قبها سعادتهم، ويعدهم عليها التراب، ويحذرهم من العقاب، ويزعجهم بالمواعظ والمخوفات، فلك الحمد يا رب العالمين.

﴿إِنَّ رَمَدَ اللَّهِ حَقَّ﴾ فلا تمتروا فيه، ولا تعملوا عمل غير المصدق، فلهذا قال: ﴿فَلَا تَشْرُيُكُمُ ٱلْكَبَرُةُ ٱلدُّبَا﴾ بزينتها وزخارفها، وما فيها من الفتن والمحن.

﴿وَكَ يُشَرِّكُ مِاللَّهِ اللّذِي هو الشيطان، الذي ما زال يخدع الإنسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات، فإن لله على عباده خُمًّا، وقد وعدهم موعدًا يجازيهم فيه بأعمالهم، وها, وفيا حقه، أم فصروا فيه.

وهذا أمر يجب الاهتمام به، وأن يجعله العبد نصب عينيه، ورأس مال تجارته التي يسعى إليه.

ومن أعظم العوالتي عنه والقواطع دونه، الدنيا الفتانة، والشيطان الموسوس المُسَوِّل، فنهى تعالى عباده أن تغرهم الدنيا، أن يغرهم بالله الغرور ﴿يَهِدُهُمْ وَيُعَرِّهِمْ وَمَا يَهِدُهُمُ

التُشَيِّدُنُ إِلَّا مُؤْوَلًا ﴾. (17) ﴿إِنَّ اللهُ وَعَلَمُ وَلِمُ النَّسَاءَةِ وَلَيُؤِلُسُ النَّبِينَ وَلِيَتُمُ مَا فِي اللَّمِينَ وَلِيَّوْ اللَّمِينَ وَلِيَّوْ مَا فِي اللَّمِنِ اللَّهِ اللَّمِنَ اللَّمَ عَلَيْ اللَّمِنَ اللَّمَ عَلَيْ اللَّمِنَ اللَّمَ عَلَيْ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنِ اللَّمِنِينَ عَلَيْمِ اللَّمِنِ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينِينَ اللَّمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللْمُنْفَالِمِنِينَا اللَّمِنْ اللَّمِنْمِينَ اللْمِنْمِينَا اللَّهِ الْمُؤْمِنِين

نيي موسل، ولا ملك مقرب، فضلًا عن غيرهما، فقال: ﴿إِنَّ أَلَّهُ عِنْدُمُ عِلَمُ النَّائِقَةِ أَنَّ : يعلم منى موساها، كما قال تعالى: ﴿يَتَنَفُونَكُ عِنَ النَّاقَةِ أَنَّ مُرْسَكُمٌ قُلْ إِنَّا عِلَيْهُمْ عِنْدَ رَبِّ لَا يُقِيِّمُ إِنَّهِمْ إِلَّا لَمُ مُنْ قُلْتُنَ فِي النَّكُونِ وَالْأَرْقِيُّ لَا يَتْبِكُمُ إِلَّا يَشَاعُ الآية. الآية.

﴿وَيُؤَرِّكُ ٱلْغَيْثَ﴾ أي: هو المنفرد بإنزاله، وعلم وقت

﴿وَيَسْتُرُ مَا فِي ٱلْأَنْكِيَارِ ﴾ فهر الذي أنشأ ما فيها، وعلم ما هو، هل هو ذكر أم أنش، ولهذا يسأل العلك الموكل بالأرحام ربه: هل هو ذكر أم أشئ؟ فيقضي انه ما يشاء.

﴿وَمَا ۚ كَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا مَكَدِيبُ غَنَّاۗ﴾ من كسب دينها نياها . ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَنِي أَرْضِ تَدُونُ ﴾ بل الله تعالى هو المختص

يعلم ذلك جميعه. ولما خصص هذه الأشياء، عدم علمه بجميع الأشياء ولفان ﴿ وَإِنَّ لَقَتْمَ كَبِيدٌ جَبِّرٌ ﴾ محيط بالظواهر والبواطن، والخفايا والخيايا والسرائر، ومن حكمته الثامة، أن أخفى علم هذه الخمسة عن العباد؛ لأن في ذلك من المصالح ما لا يغفى على مَنْ تعبر ذلك.

تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه، والحمد لله.

#### تفسير سورة السجدة رمي مكبة بنصد أمّر الكنّب التصدّ

را-٣) ﴿ اللهِ ٥ تَنهَٰلُ الْكِتَابِ لَا رَبُ فِيهِ مِن رَبُ الْمُلْلِينَ ٥

أَرَّ يَقْرُلُونَكَ أَفَارُهُ فَلَ أَلْفَقُ بِنَ نَوْكَ لِيُنْدِزَ فَوَا أَفَا أَلْمُنْهُمْ مِنَ يُدِرِ مِن قَبِلَكَ لَمَلُّهُمْ مِيَّمَدُونَكَ يَخِر تعالى أن هذا الكتاب الكريم، أنه تنزيل نزل من رب العالمين، الذي رياهم بنعت. ومن أعظم ما رياهم به، هذا الكتاب الذي فيه كل ما

ومن أعظم ما رياهم به، هذا الكتاب الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم، ويتمم أخلاقهم، وأنه لا ريب فيه ولا شك ولا أمتراء، ومع ذلك قال المكذبون للرسول الظامون في ذلك: أقتراء محدد اجتلفه من عند نقسه، وهذا من أكبر الجراءة على إنكار كلام الله، ورمي محمد ﷺ بأعظم الكذب، وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق، وكل واحديم هذه من الأموز الطالم.

(۱) كذا في ب، وزاد في أ قوله تعالى: ﴿كفور﴾. (٢) زيادة من بـر.

WEIGHT !

قال الله - رادًا على مَنْ قال: افتراه: ﴿ بَلَّ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد ﴿مِن رَّبِكُ ﴾ أنزله رحمة للعباد ﴿ لِتُسْنِدِرَ قَوْمًا مَّا أَتَّنَهُم مِّن نَّذِيرٍ يَن تَبَلِكَ﴾ أي: هم في حال ضرورة وفاقة لإرسال الرسول وإنزال الكتاب، لعدم النذير، بل هم في جهلهم يعمهون، وفي ظلمة ضلالهم يترددون. فأنزلنا الكتاب عليك

وهذه الأشياء التي ذكرها الله، كلها مناقضة لتكذيبهم له، وإنها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به، وهو كونه ﴿مِن رَّبِّ ٱلْعَنَلَمِينَ﴾ وأنه ﴿ٱلْحَقُّ﴾ والحق مقبول على كل حال، وأنه ﴿ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾ بوجه من الوجوه، فليس فيه ما يوجب الريبة، لا بخبر لا يطابق للواقع(١٠)، ولا بخفاء واشتباه معانيه، وأنهم في ضرورة وحاجة إلى الرسالة، وأن فيه الهداية لكل خير

(٤-٤) ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِيُّ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ. مِن وَلِمْ وَلاَ شَفِيمٌ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ٥ يُنَيِّرُ ٱلأَمَّرَ مِنَ النَّمَآ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُمُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةِ يَمَّا تَعُدُّونَ ٥ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيِّبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيرُ الرِّحِيدُ ٥ الَّذِيّ أَحْسَنَ كُلَّ مَني، خَلَقَةٌ وَيَدَأُ خَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ٥ ثُرُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن شُلَلَةِ مِن مَّآوِ تَهِينِ ٥ ثُمَّ سَوَّنَهُ وَبَفَخَ فِيهِ مِن زُّيعِيدٌ وَمَعَلَ لَكُمُّ الشَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفِيدَةُ فَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ﴾ يخبر تعالى عن كمآل قدرته بخلق ﴿ ٱلتَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّادٍ﴾ أولها يوم الأحد، وآخرها الجمعة، مع قدرته على خلقها بلحظة، ولكنه تعالى رفيق

﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ الذي هو سقف المخلوقات، استواء يليق بجلاله، ﴿مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ. مِن وَلِيَّ﴾ يتولاكم في أموركم فينفعكم ﴿ وَلَا شَفِيمٌ ﴾ يشفع لكم إن توجه عليكم

﴿أَنَّلَا نَتَذَّكُّرُونَ﴾ فتعلمون أن خالق الأرض والسماوات، المستوي على العرش العظيم، الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم، وله الشفاعة كلها، هو المستحق لجميع أنواع العبادة.

﴿ إِنَّةِ لِلْأَمِّرُ ﴾ القدري والأمر الشرعي، الجميع هو المنفرد بتدبيره، نازلة تلك التدابير من عند المليك القدير ﴿ مِنَ ٱلسَّمَاآِهِ إِلَى ٱلأَرْضِ﴾ فَيُشعِدُ بها ويُشْقِى، ويُغْنِي ويُفْقِرُ، ويُعِزُّ ويُذِلُّ، ويُكرمُ، ويُهينُ، ويرفع أقوامًا ويضع آخرين، ويُنزِّل الأرزاق. ﴿ لَمْ نَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ أي: الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه ﴿ فِي

يَوْرِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ يِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ وهو يعرج إليه ويصله

الَّمْ ۞ تَنْزِلُٱلْكِتَبْ لِلْرَبْ فِيدِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَٰكَ لَهُمْ يَهْنَدُونَ ﴾ من ضلالهم، فيعرفون الحق فيؤثرونه .

اللهُ أَمْ يَقُولُوكَ أَفَتَرَنَكُ بَلْ هُوَالْحَقُّ مِن زَّيِّكَ لِتُنذِرَقُومًا مَّأَأَتَنَهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّأَسْتَوَىٰعَكَ ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكِّرُونَ ۞ يُدَبِّرُٱلْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ الَّذِي ٱخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةٌ وَبَدَأَخَلْقَ أَلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةِ مِّن مَّآءِمَّهِ بِنِ ﴿ الْمُؤْسَوَّدِهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن زُّوجِهِ ۗ وَحَعَلَ لَكُمُّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفَيْدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونِ ﴾ ﴿ وَقَالُوٓا أَءَذَاصَلَلْنَافِ ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَآء رَبِّم مَ كَفِرُونَ ٢٠٥٠ أَنْ فَ قُلْ بَنُوفَّلُكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُولِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مُرْجَعُونَ ﴿

بِسٰلِللَّهِ الرَّحْكِيدِ

٣٢- تفسير سورة السحدة، الآيات: ٤-٩

﴿ ذَٰلِكُ ﴾ الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة، الذي استوى على العرش العظيم، وانفرد بالتدابير في المملكة ﴿عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ﴾. فبسعة علمه، وكمال عزته، وعموم رحمته، أوجدها، وأودع فيها من المنافع ما أودع، ولم يعسر عليه تدبيرها .

﴿ ٱلَّذِينَ أَمْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً ﴾ أي: كل مخلوق خلقه الله، فإن الله أحسن خلقه، وخلقه خلقًا يليق به ويوافقه، فهذا عام.

ثم خص الآدمي لشرفه وفضله فقال: ﴿وَبَدَأَ خَلَقَ ٱلْإِنْكُن مِن طِين﴾ وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي البشر .

﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَمُ﴾ أي: فرية آدم ناشئة ﴿ مِّن مَّآءِ مِّهِينِ ﴾ وهو النطفة المستقذرة الضعيفة.

﴿ثُمَّ سَوَّكُ﴾ بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه، وأحسن خلقته، ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق به غيره ﴿ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّومِهِيِّهُ بِأَن أُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح،

(١) في ب: بخبر غير مطابق للواقع.

﴿وَجَمَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ﴾ أي: ما زال يعطيكم من المنافع شيئًا فشيئًا، حتى أعطاكم السمع والأبصار ﴿وَٱلْأَقِيدَةُ فَلِيلًا مَّا نَشَّكُرُونَ﴾ الذي خلقكم وصوركم.

فيعود بإذن الله حيوانًا ، بعد إذ كان جمادًا .

(١١،١٠) ﴿ وَقَالُواْ أَبِدَا صَلَّانَــًا فِي ٱلْأَرْضِ أَبِنَا لَفِي خَلْقِ جَلِيلِيْ بَلْ هُم بِلِفَآءِ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ ٥ فَلْ يَنْوَفِّنَكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكُلُّ بِكُمْ ثُكَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ نُرْحَعُونَ﴾ أي: قال المكذبون بالبعث على وجه

الاستبعاد: ﴿ أَيِنَا ضَلَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أي: بلينَا وتمزقنا، وتفرقنا في المواضع التي لا تُعْلَمُ. ﴿ أَيُّنَا لَنِي خَلَق جُدِيدٌ ﴾ أي: لمبعوثون بعثًا جديدًا. بزعمهم

أن هذا من أبعد الأشياء، وذلك لقياسهم قدرة الخالق وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة، وإنما هو ظلم وعناد، وكفر بلقاء ربهم وجحد، ولهذا قال: ﴿بَلَّ هُم بِلْقَآءِ رَبِّهِمْ كَنِرُونَ﴾ فكلامهم عُلِمَ<sup>(١)</sup> مصدره وغايته، وإلّا، فلو كان قصدهم بيان الحق، لَبَيَّنَ لهم من الأدلة القاطعة على ذلك، ما

يجعله مشاهدًا للبصيرة، بمنزلة الشمس للبصر. ويكفيهم أنهم معهم علم أنهم قد ابتُدِثوا من العدم، فالإعادة أسهل من الابتداء، وكذلك الأرض الميتة، ينزل الله عليها المطر، فتحيا بعد موتها، وينبت به متفرق بذورها.

﴿ قُلْ بَنَوْفَنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى ثُوكَلَ بِكُمْ ﴾ أي: جعله الله وكيلًا على قبض الأرواح، وله أعوان، ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبُّكُمْ رُّهُونَ﴾ فيجازيكم بأعمالكم، وقد أنكرتم البعث، فانظروا ماذا يفعل الله بكم. (١٢-١٢) ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ

رَبِّهِ مُر رَبِّنَا ۚ أَيْصَرُنَا وَسَيِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلْلِمًا إِنَّا مُوقِنُونَ ٥ وَلَوْ شِنْنَنَا لَاَلَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ خَقَّ ٱلْقَرُّلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مَنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥ فَذُوقُواْ بِمَا نَبِيثُمْ لِفَآءٌ يَوْمِكُمْ فَكُذَّا إِنَّا نَبِينَكُمُّ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُودِ بِمَا كُنْتُمْ تَغْمَلُونَ﴾ لما ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة، ذكر حالهم في مقامهم [بيْن يديه]<sup>(۲)</sup> فقال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰعَ إِذِ ٱلْشُجْرِيُونَ﴾ الذين أصروا على الذنوب العظيمة.

﴿ نَاكِشُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ خاشعين خاضعين أذلاء، مقرين بجرمهم، سائلين الرجعة قائلين: ﴿ رَبُّنَّا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ﴾ أى؛ بان لنا الأمر، ورأيناه عيانًا، فصار عين يقين.

﴿ فَأَنْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِئُونَ ﴾ أي: صار عندنا الآن يقين بما [كنا]<sup>(٣)</sup> نكذب به، أي: لرأيت أمرًا فظيعًا، وحالًا مزعجة، وأقوامًا خاسرين، وسؤلًا غير مجاب، لأنه قد مضى

وقت الإمهال.

وكل هذا بقضاء الله وقدره، حيث خلى بينهم وبين الكفر والمعاصى، فلهذا قال: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَانَيْنَا كُلَّ نَنْسِ هُدَاهَا﴾ أي: لهدينا الناس كلهم، وجمعناهم على الهدى، فمشيئتنا صالحة لذلك، ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على الهدى، ولهذا قال: ﴿وَلَئِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوَّلُ مِنِّي﴾ أى: وجب، وثبت ثبوتًا لا تغير فيه .

﴿ لَأَتَلَأَنَّ جَهَنَّدَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ فهذا الوعد لا بد منه، ولا محيد عنه، فلا بد من تقدير أسبابه من الكفر والمعاصي.

﴿ فَلُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ ﴾ أي: يقال للمجرمين الذين ملكهم الذل، وسألوا الرجعة إلى الدنيا، ليستدركوا ما فاتهم: قد فات وقت الرجوع ولم يبق إلَّا العذاب، فذوقوا العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذا. وهذا النسيان نسيان ترك، أي: بما أعرضتم عنه، وتركتم العمل له، وكأنكم غير قادمين عليه و لا ملاقيه.

عملكم، فكما نَسِيتُم نُسِيتُم ﴿ وَذُوقُوا عَذَاكِ ٱلْخُلْدِ ﴾ أي: العذاب غير المنقطع، فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية، كان فيه بعض التنفيسُ والتخفيف، وأما عذاب جهنم - أعاذنا الله منه - فليس فيه روح راحة، ولا انقطاع لعذابهم فيها ﴿ بِمَا كُنتُد تَعْمَلُونَ ﴾ من الكفر والفسوق والمعاصى.

﴿ إِنَّا نَبِينَكُمْ ۗ أَى: تركناكم بالعذاب، جزاء من جنس

(١٥-١٧) ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ إِنَائِينَا ٱلَّذِينَ إِنَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُوا سُجِّنًا وَسَبِّحُوا بِمَنْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكَمِّرُونَ ٥ نَتَجَالَى جُنُويُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَلْوَفًا وَطَمُّمُنا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ٥ فَلا تُعْلَمُ غَنَّى مَّا أَخْفِيَ لَمُهُ مِن قُرَّةِ أَعْيُن جُزَّةٌ بِمَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ﴾ لما ذكر تعالى الكافرين بآياته، وما أعد لهم من العذاب، ذكر المؤمنين بها، ووصفهم، وما أعد لهم من الثواب، فقال: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِثَايَتِنَا﴾ [أي:](٤) إيمانًا حقيقيًّا، من يوجد منه

وهم ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا ﴾ بآيات ربهم فتليت عليهم آيات القرآن، وأتتهم النصائح على أيدي رسل الله، وَدُعُوا إلى التذكر، سمعوها فقبلوها، وانقادوا، و ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ أي: خاضعين لها خضوع ذكر لله، وفرح بمعرفته.

شواهد الإيمان.

﴿وَسَيِّتُواْ بِحَسْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكَّبُرُونَ﴾ لا بقلوبهم، ولا بأبداتهم، فيمتنعون من الانقياد لها، بل متواضعون لها، قد (١) كذا في ب، وفي أ: ظلم، ولعل الصواب ما أثبته.
 (٢) زيادة من ب.
 (٤) زيادة من ب.

تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالانشراح والتسليم، وتوصلوا بها إلى مرضاة الرب الرحيم، واهتدوا بها إلى الصراط المستقيم.

وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة، إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم، وهو الصلاة في الليل، ومناجاة الله تعالى. ولهذا قال: ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُم ﴾ أي: في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ودفع مضارهما ﴿خُوفًا وَطَمَعًا ﴾ أي: جامعين بين الوصفين، خوفًا أن ترد أعمالهم، وطمعًا في قبولها،

خوفًا من عذاب الله، وطمعًا في ثوابه. ﴿ وَمِمَّا رَزُقْنَهُمْ ﴾ من الرزق، قليلًا كان أو كثيرًا ﴿يُنفِئُونُّ﴾ ولم يذكر قيد النفقة، ولا المنفق عليه، ليدل على العموم، فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة، كالزكوات، والكفارات، ونفقة الزوجات والأقارب، والنفقة المستحبة في وجوه الخير، والنفقة والإحسان المالي خير مطلقًا، سواء وافق غنيًّا أو فقيرًا، قريبًا أو بعيدًا، ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع، فهذا عملهم.

وأما جزاؤهم، فقال: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَنْسٌ﴾ يدخل فيه جميع نفوس الخلق، لكونها نكرة في سياق النفي، أي: فلا يعلم أحد ﴿مَّا أَخْفِيَ لَمُتُم مِّن قُرَّةِ أَعَيُّنِ﴾ من الخير الكثير، والنعيم الغزير، والفرح والسرور، واللذة والحبور، كما قال تعالى على لسان رسُوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين

رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر». فكما صلوا في الليل ودعوا، وأخفوا العمل، جازاهم من جنس عملهم، فأخفى أجرهم، ولهذا قال: ﴿جَزَّاءٌ بِمَا كَانُواْ

(١٨-١٨) أَفَتَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقَتَأَ لَا يَسْتَوُينَ ٥ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّدَلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ ثُرُّالًا بِمَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ٥ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُونِهُمُ النَّارُ كُلِّمَا ۚ أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَيمِدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ. تُكَذِّبُونَ﴾ ينبه تعالى العقول على ما تقرر فيها من عدم تساوى المتفاوتين المتباينين، وأن حكمته تقتضي عدم تساويهما فقال: ﴿أَفَنَن

كَانَ مُؤْمِنًا﴾ قد عمَّر قلبه بالإيمان، وانقادت جوارحه لشرائعه،

واقتضى إيمانه آثاره وموجباته، من ترك مساخط الله، التي(١)

يضر وجودها بالإيمان. ﴿ كُمَن كَاكَ فَاسِقًــاً ﴾ قد خرب قلبه وتعطل من الإيمان، فلم يكن فيه وازع ديني، فأسرعت جوارحه بموجبات الجهل والظلم، من كلُّ إثم ومعصية، وخرج بفسقه عن طاعة الله،

﴿ نَتَجَافَى جُنُونُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ أي: ترتفع جنوبهم،

وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْرُهُ وَسِيمَ عِندَ رَبِيهِ مْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِتْنَا لَا لَيْنَاكُلُ نَفْسٍ هُدَىهَا وَلَيْكِنْ حَقَّ ٱلْفَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُ دِلِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَاۤ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَاكِٱلْخُلْدِبِمَاكُنْتُمْنَعْمَلُونَ ١١٤ إِنَّمَايُؤْمِنُ

بِنَايَنِتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُكَّدَ وْسَبَحُواْ بِحَمْدِ رَبِيهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهُمْ مُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعُا وَمِمَّارِزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ١٠٠ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّآ أَخْفِي لَهُمْ مِِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّةً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقَاأُ لَا يَسْتَوْرُنَ ١٩ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيَلِحَاتِ فَلَهُمَّ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلُّا بِمَا كَانُوْا بِمَمَلُونَ ١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُونِهُمُ النَّاثُرُكُلُمَا أَرَادُوَ أَنْ يَغِرُجُوا مِنْهَا أَعِدُوا فِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ • تُكَلِّبُوك ٢

أفيستوي هذان الشخصان؟ .

﴿لَا يَسْتَوُنَ﴾ عقلًا وشرعًا، كما لا يستوي الليل والنهار، والضياء والظلمة، وكذلك لا يستوى ثوابهما في الآخرة.

﴿أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّنلِحَتِ﴾ من فروض ونوافل ﴿فَلَهُمَّ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَيٰ﴾ أي: الجنات التي هي مأوى اللذات، ومعدن الخيرات، ومحل الأفراح، ونعيم القلوب والنفوس والأرواح، ومحل الخلود، وجوار الملك المعبود، والتمتع

بقربه، والنظر إلى وجهه، وسماع خطابه. ﴿ زُرُك ﴾ لهم أي: ضيافة وقِرى ﴿ بِمَا كَافُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فأعمالهم التي تفضل الله بها عليهم، هي التي أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية، التي لا يمكن التوصل إليها ببذل الأموال، ولا بالجنود والخدم، ولا بالأولاد، بل ولا بالنفوس والأرواح، ولا يتقرب إليها بشيء أصلًا، سوى الإيمان والعمل الصالح.

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا ۖ فَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّأَرُ ﴾ أي: مقرهم ومحل

(١) كذا في ب، وفي أ: الذي.

العقاب ساعة.

إرادتهم بالخروج، لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ، ردوا إليها، فذهب عنهم روح ذلك الفرج، واشتد عليهم

﴿ وَصَلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ. ثُكَذِّبُونَ ﴾ فهذا عذاب النار، الذي يكون فيه مقرهم ومأواهم، وأما العذاب الذي قبل ذلك، ومقدمة له وهو عذاب البرزخ، فقد ذكر ىقەلە:

(٢١) ﴿ وَلَنْذِيقَتُهُم مِنِ ٱلْعَذَابِ ٱلأَذَٰقَ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْثِرِ لَمُلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴾ أي: ولنذيقن الفاسقين المكذبين نموذجًا من العذاب الأدني، وهو عذاب البرزخ، فنذيقهم طرفًا منه قبل أن يموتوا، إما بعذاب بالقتل ونحوه، كما جرى لأهل بدر من المشركين، وإما عند الموت، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَيَّ إذِ ٱلظَّايِلِمُونَ فِي غَمَرُتِ ٱلْوَتِ وَٱلْمَلَتَيكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوّا أَنْفُكُمُ أَلَوْهُ غُبُرُوكَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴿ ثُم يَكُمَلُ لَهُمَ الْعَذَابِ الأدني في برزخهم.

وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر، ودلالتها ظاهرة، فإنه قال: ﴿وَلَنَّذِيقَنَّهُم يَنِ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَّى﴾ أي: بعض وجزء منه، فدلَّ على أن ثَمَّ عذابًا أدنى قبل العذاب الأكبر، وهو عذاب النار .

ولما كانت الإذاقة من العذاب الأدنى في الدنيا، قد لا يتصل بها الموت، فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهم، كما قال تعالى: ﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرَ وَٱلْبَحْرِ سِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِلَّذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَيِلُوا لَعَلَّهُمْ نَرْجِعُونَ ﴾ .

(٢٢) ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِنَّن ذَكُرَ جَائِنتِ رَبِّهِ ثُرُّ أَغَيْضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْهُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ﴾ أي: لا أحد أظلم وأزيد تعديًا، ممن ذكر بآبات ربه، التي أوصلها إليه ربه، الذي يريد تربيته، وتكميل نعمته عليه على بد رسله، تأمره وتذكره مصالحه الدينية والدنيوية، وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية، التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم، والانقياد والشكر، فقابلها هذا الظالم بضد ما ينبغي، فلم يؤمن بها ولا اتبعها، بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره، فهذا من أكبر المجرمين، الذين يستحقون شديد النقمة، ولهذا قال: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ (٢٣-٢٣) ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن

خلودهم النار التي جمعت كل عدّاب وشقاء، ولا يُفَتَّرُ عنهم ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَغُرُّهُوا مِنْهَا أَعِدُوا فِيهَا﴾ فكلما حدثتهم

المنظمة المنظ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ مِثْزُ أَعْرَضَ عَنْهَا ٓ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ إِنَّهُ ۗ وَلَقَدْءَ اَلَبْنَا مُوسَى ٱلْكِ تَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاَّبَةٍ مُوجَعَلَنَاهُ هُدُى لِبَيْ إِسْرَهِ مِلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةُ مَهْدُونَ

بِأَمْرِهَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُوا بِعَايَنِينَا يُوقِنُونَ ١١٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَكِينِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿ أَوَلَمْ بَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْحُرُرِ فَنُخْرِجُ بِهِ. زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَنْهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۞

قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلِيمَانُهُمْ وَلَاهُمُّ يُنظَرُونَ ٥ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنفَظِ رَإِنَّهُم مُّستَظِرُونَ ١

وَيَقُولُونِ مَنَّى هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ اللَّهِ

لْقَالَيْدُ وَجَعَلْنَاهُ هُلَكُ لِلْنَ إِشْرَةِ بِلْ ٥ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِنَّهُ يَهْدُونَ بَأَثْرِيَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُوا بِعَايِنَيْنَا يُوقِئُونَ ٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ مَّنَهُمْ وَهُ ٱلْفِيْمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِقُونَ﴾ لما ذكر تعالى آياته التي ذكر بها عباده، وهو القرآن، الذي أنزله على محمد ﷺ، ذكر أنه ليس ببدع من الكتب، ولا من جاء به بغريب من

فقد آني الله موسى الكتاب الذي هو التوراة المصدقة للقرآن، التي قد صدقها القرآن، فتطابق حقهما، وثبت يرهانهما، ﴿فَلَا تَكُن فِي مِرْبَهِ مِن لِقَٱلِيِّهُ ﴾ لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته، فلم يبق للشك والمرية محل.

﴿ وَجَعَلْنَهُ ﴾ أي: الكتاب الذي آنيناه موسى ﴿ هُدُك لِلَّهِيَ إِسْرَةِ مِلَى﴾ يهتدون به في أصول دينهم وفروعه(١)، وشرائعه موافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل.

وأما هذا القرآن الكريم، فجعله الله هداية للناس كلهم، لأنه هداية للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة،

<sup>(</sup>١) في التسختين: وفروعهم ولعل الصواب - وانه أعلم - ما أثبت.

عَكِينُهُ. ﴿وَيَمَمُنُكُ يَنْهُمُ ۚ أَي: مَن بني إسرائيل ﴿أَيْنَةُ يَهَدُونَ بِأَنْرَا﴾ أي: علماء بالشرع وطرق الهداية، مهتدين في أأماً

الله ، وأتباع مهتدون بهم . والقسم الأول، أرفع المدرجات بعد درجة النبوة والرسالة ، وهي درجة الصديقين ، وإنما نالوا هذه المدرجة العالية بالصبر على المتعلم والتعليم ، والدعوة إلى الله ، والأذى في سبيله ، وكفرة النسهم عن جماحها في المعاصي، واسترسالها في

﴿ وَكَانُوا بِنَايَدِنَا يُوقِنُونَ ﴾ أي: وصلوا في الإيمان بآيات

الله إلى درجة اليقين، وهو العلم التام الموجب للعمل، وإنما

أنفسهم، يهدون غيرهم بذلك الهدى، فالكتاب الذى أنزل

إليهم هدى، والمؤمنون به منهم على قسمين: أثمة يهدون بأمر

وصلوا إلى درجة البقين، لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًا، وأخلوا المسائل عن أدانها المفيدة للبقين. هذا زالوا يتعلمون المسائل، ويستدلون عليها بكثرة الملائل، حتى وصلوا لذاك، فبالصبر والبقين ثنّاكُ الإمامة في اللدين.

وَنَّمُ سائل اعتلف فيها بنو إسرائيل، منهم مَنْ أصاب فيها الحق، ومنهم مَنْ أعظاء خطأ أو عداً، ولله تعالى ﴿ يُنْصِلُ يَنَهُمْ مِنَّ الْفِيْلَةِ فِيمَا كَانَّا فِيهِ مِنْكَلِينِكُ وهذا الطار اليقع على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون في، مُكل خلاف وقع ينهم، ودجد في القرآن تصديق لأحد الفولين، فهو الحق،

وما عداه مما خالفه باطل. (۲۰،۲۷) ﴿ وَآرَامَ بَهَدِ كُمْ مُكَمَّ لِمُسَاكِنَا مِن قَلِهِم مِنَ ٱلشَّرُون بَمْشُونَ فِي مَسَكِيهِمَ إِنَّ فِي وَالِكَ لَاَئِنَتِ الْعَرْ بَسَمُونَ ۞ أَوْلَمَ بِرَفَا اَنَّا شَوْقُ النَّمَةُ إِلَى ٱلأَرْضِ النَّحْرُةِ وَتَشْخِيمُ بِدِ زَنِهَا تَأْصُلُ مِنْهُ

آن شُرِقُ النَّمَةُ إِلَيْهِ الْكَبْرُونِ فَتَخْيَحُ بِدِ. وَيَقَ فَاصَّلُى مِنْهُ التَّنَائِمُ وَلَشَخُمُ أَفَلَا يَجِيرُونَهُ بِعَنِي: أو لم يتبن لهولاء المكفين للرسول، ويهدمم إلى الصواب ﴿كُمْ أَهَلَتُكَ يَن قَلِهِم مِنَ الشَّكُونِ؟ الذين سلكوا مسلكهم ﴿يَشُونُ فِي مَسْكِيمَةُ قِلِهِم مِنَ الشَّكُونِ؟ الذين سلكوا مسلكهم ﴿يَشُونُ فِي مَسْكِيمَةُ فِينَا هُونِهُمْ عِلَيْهُ لَلْهُونَا؟ يستدل بها على صدق الرسل التي

جاءتهم، وبطلان ما هم عليه من الشرك والشر، وعلى أن مَنْ فعل مثل فعلهم، قُولَ بهم كما قُولَ بأشياعه من قبل.

وعلى أن الله تعالى مجازي العباد، وباعثهم للحشر ١٠٠٠

عاد. ﴿أَفَلَا يُسْمَعُونَ﴾ آيات الله فيعونها فينتفعون بها، فلو كان

لهم سمع صحيح وعقل رجيح، لم يقيموا على حالة (١) يجزم بها بالهلاك.

﴿ أَوْلَمْ بِرَوْلُهُ بِأَبْصِارِهُمْ نَعْتَنَا وَكَمَالُ حَكَمَتُنَا ﴿ أَنَّ نَتُونُ النَّذِيْنُ إِلَّهُ الْأَرْبِينَ الْجُرْزِيُّ التِي لا نبات فيها، فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجودًا فيها، فيفرغه فيها من السحاب أو من الأنهار ﴿ فِتَضْغَيْعُ بِهِ نَرْتُكُ ﴾ أي: نباتًا مختلف الأنواع من الأنهار ﴿ فِتَضْغَيْعُ بِهِ نَرْتُكُ ﴾ أي: نباتًا مختلف الأنواع

٣٢- تفسير سورة السجدة، الآيات: ٣١-٣٦

وَيَأْصُكُونَهُ وَلَمُسَاعِينَ فِيهِ وَلَمَا اللّهِ اللّهِ وَلَمْتُلَامِهُ ﴾ وهو طعام وَالْمَانِينَ. وَالْمَانِينَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ والعاد، فيستصرون فيهنادون بذلك الممتر ونلك البصيرة، إلى الصراط

﴿ اللّذِي يَشِيرُونَ لِللّهِ اللهِ الذي أحيا الله بها البلاد والعباد، فيتيمرون فيهندون بلذك اليمر ونلك اليميرة، إلى الصراط المستنيم، واكن غلب عليهم العمى، واستولت عليهم الغفلة، فلم يصروا في ذلك بصر الرجال، وإنما نظروا إلى ذلك نظر الخفلة، ومجود العادة، فلم يوقوا للخير.

(٢٠-٣٨) ﴿ وَيَقُلُونَ مَنَ هُذَا الْفَتَعُ إِن صَّبُمُ صَدِيقَ ٥ فَلْ بِمِ النَّتِحِ لَا بَعْمُ اللَّهِ كَفَرْاً إِينَائِهُمْ لِلْ هُر يُطْرِئُونَ ٥ فَأَمْنِينَ عَلَيْمَ النَّطِيرَ إِلَيْمَ النَّطِيرَةِ فَإِن : يستمجل السجرمون بالعذاب الذي وعنوا به على التكذيب جهلا منهم ومعائدة ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَا مَنَا النَّتَجُ ﴾ الذي يفنح بيننا منهم ومعائدة ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَا مَنَا النَّتَجُ ﴾ الذي يفنح بيننا وسَنِكُم بعنينا عَلَى زعمكم ﴿ إِن كُشَرُهُ أَبِهَا الرسل ﴿ وَسَنِكُم اللَّهِ عَلَيْهِ فَمِواكُم.

﴿ فُلِّ يَوْمَ ٱلْفَتِّمِ ﴾ الذي يحصل به عقابكم، لا تستفيدون به

شيئًا، فلو كان إذا حصل، حصل إمهالكم، المستدركوا ما فاتكم، حين صار الأمر عندكم يقيًا، لكان لللك رجم، ولكن إذا جاء يوم النتيء انقضى الأمر، ولم يين للمحته معلى فرقالا مُن اللهِ تُمُكِلًا يُشَيِّمُهُ لأنه صار إيمان ضرورة فرائلاً ثم يُمِينًا في يمهلون، فيؤخر عنهم العذاب، فيستدركون أمرهم.

مرهم.

﴿قَامِنُهُمُ لَنَا يُمِينًا لَهُ وصل خطابهم إلى حالة الجهار،

واستحبال العلقاب ﴿وَكَنْفِيرَ ﴾ الأمر الذي يعل بهم، فإنه لا يد عد، ولكن له أجل، إذا جاء لا يقدم ولا يناخر ﴿وَلَهُمْ شُمُنْفِرْرُونَّهُ لِكَ ربِ المنون، ومتريصون يكم دواتر السوء، والعاقبة للقنوى. تم تطبير سورة السجدة بحول الله ومثّ، فله تعالى كمال

لم تصيير سورة السجدة بجون الله ومدة فله تعالى كمان الحمد والثناء والمجد.

# تفسير سورة الأحزاب

## وهي مدنية بنسب أللو الأثني التحسير

(١-٣) ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبَى أَنَّقَ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ ٱلْكَفْعِينَ وَٱلْمُنْفِقِينُّ إِنَّكَ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ٥ وَانَّمِعْ مَا يُوخَنَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرًا ٥ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَنِّي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ أي: يا أيها الذي منَّ الله عليه بالنبوة، واختصه بوحيه، وفضله على سائر الخلق، اشكر نعمة ربك عليك باستعمال تقواه، التي أنت أولى بها من غيرك، والذي يجب عليك منها أعظم من سواك، فامتثل أوامره ونواهيه، وبلِّغ رسالاته، وأدِّ إلى عباده وحيه، وابذل النصيحة للخلق.

ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد، ولا يردك عنه راد، فلا تطع كا, كافر قد أظهر العداوة لله ورسوله، ولا منافق قد

استبطن التكذيب والكفر، وأظهر ضده. فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة، فلا تطعهم في بعض

الأُمور التي تنقض التقوى وتناقضها، ولا تتبع أهواءهم، يضلوك عن الصواب. ﴿وَ﴾ لكن ﴿اتَّبِع مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن زَّيَكً ﴾ فإنه هو الهدى

والرحمة، وَارْجُ بذلك ثواب ربك، فإنه بما تعملون خبير، يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر.

فإن وقع في قلبك، أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة، حصل عليك منهم ضرر، أو حصل نقص في هداية الخلق،

فادفع ذلك عن نفسك، واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره، وهو التوكل على الله ، بأن تعتمد على ربك اعتماد مَنَّ لا يملك

لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، في سلامتك من شرهم، وفي إقامة الدين الذي أمرت به، وثق

بالله في حصول ذلك الأمر على أيِّ حال كان. ﴿وَكَنَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ توكل إليه الأمور، فيقوم بها وبما هو أصلح للعبد، وذلك لعلمه بمصالح عبده، من حيث لا يعلم

العبد، وقدرته على إيصالها إليه، من حيث لا يقدر عليها العبد، وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه، وأرأف به من كل أحد، خصوصًا خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره،

ويُدرُّ عليهم بركاته الظاهرة والباطنة، خصوصًا وقد أمره بإلقاء أموره إليه ووعده .

فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر، وصعب يسهل،

وخطوب تهون، وكروب تزول، وأحوال وحوائج تقضى، وبركات تنزل، ونقم تدفع وشرور ترفع. وهناك ترى العبد الضعيف الذي فوض أمره لسيده، قد قام بأمور لا يقوم بها أمة من الناس، وقد سهل الله [عليه](١) ما كان يصعب على فحول الرجال وبالله المستعان.

(٤،٥) ﴿قَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَتِنِ فِي جَوْفِيدٌ وَمَا جَعَلَ ٱزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي ثُطَاعِرُونَ مِنْهُنَ أَتَنْهَائِكُو ۚ وَمَا جَمَلَ ٱنْبَيَاءَكُمْ ٱلنَّاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوْلَكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ٥ اَدْعُوهُمْ لِاَبَآيِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِغْوَقُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمُّ وَلَلْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِدٍ. وَلَيْكِن مَّا نَعَمَّدُتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا﴾ يعاتب تعالى [عباده](٢) عن التكلم بما لا حقيقة له من الأقوال، ولم يجعله الله تعالى كما قالوا، فإن ذلك القول منكم كذب وزور، يترتب عليه منكرات من الشرع. وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل

شيء، والإخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله تعالى. ولكن خص هذه الأشياء المذكورة لوقوعها، وشدة

الحاجة إلى بيانها فقال: ﴿ مَّا جَعَلَ أَلَّهُ لِرَجُٰلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيٌّ﴾ هذا لا يوجد، فإياكم أن تقولوا عن أحد: إن له قلبين في جوفه، فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية.

﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَبَكُمُ ٱلَّذِي تُطَاهِرُونَ مِنْهُنَّ﴾ بأن يقول أحدكم لزوجته: «أنتِ عَلَىَّ كظهر أُمي أو كأُميَّ فما جعلهن الله ﴿أَتَّهَٰوَيَكُو ﴾ أمك مَنْ ولدتك، وصارت أعظم النساء(٣) عليك حرمة وتحريمًا، وزوجتك أحلُّ النساء لك، فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر؟

هذا أمر لا يجوز، كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن يْسَابِهِ مَا هُرَى أَمْهَنِهِ ۗ إِنْ أَمْهَاتُهُ ۚ إِلَّا أَنِّي وَلَذَنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لِتَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوزًا ﴾ .

﴿وَمَا جَعَلَ أَيْصِيَاءَكُمْ أَتَنَاتَكُمْ ﴾ والأدعياء الولد الذي كان الرجل يدَّعيه، وهو ليس له، أو يُدْعَى إليه بسبب تبنيه إياه، كما كان الأمر بالجاهلية وأول الإسلام.

فأراد الله تعالى أن يبطله ويزيله، فقدم بين يدي ذلك بيان قبحه، وأنه باطل وكذب، وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله، ولا يتصف به عباد الله.

يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم، أو يدعون إليكم، أبناءكم، فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم. وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم، فلا جعل الله

(۱) زیادة من ب. (۲) زیادة من ب. (۳) کذا فی ب وفي أ: الناس.

هذا كهذا.

﴿ ذَالِكُم ﴾ القول الذي تقولون في الدعي: إنه ابن فلان الذي ادعاه، أو والده فلان ﴿ فَرَلْكُمْ بِأَفْرَهِكُمْ ۖ ﴾ أي: قول لا حقيقة له ولا معنى له.

﴿ وَاللَّهُ بَقُولُ ٱلْحَقُّ ﴾ أي: اليقين والصدق، فلذلكم أمركم باتباعه على قوله وشرعه، فقوله حق، وشرعه حق، والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه، وليست من هدايته؛ لأنه لا يهدى إلّا إلى السبيل المستقيمة، والطرق

وإن كان ذلك واقعًا بمشيئته، فمشيئته عامة لكل ما وجد من خير وشر.

ثم صرّح لهم بترك الحالة الأولى، المتضمنة للقول الباطل نقال: ﴿ أَدْعُوهُمْ ﴾ أي: الأدعياء ﴿ لِآكِ آبِهِمْ ﴾ الذين ولدوهم ﴿ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي: أعدل وأقوم وأهدى.

﴿ وَإِن لَّمْ تَمْلُمُوا ءَابَآءَهُمْ ﴾ الحقيقيين ﴿ وَإِخْرَائِكُمْ فِي ٱلدِّين وَمُوَلِيكُمْ ﴾ أي: إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك، فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة، والموالاة على ذلك، فترك الدعوة إلى مَنْ تبناهم حتم لا يجوز فعلها.

وأما دعاؤهم لآبائهم، فإن علموا، دعوا إليهم، وإن لم بعلموا اقتصر على ما يعلم منهم، وهو أخوة [الدين]<sup>(1)</sup> والموالاة، فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر في دعوتهم إلى مَنْ تبناهم، لأن المحذور لا يزول بذلك.

﴿ وَلَتُسَ عَلَيْكُمْ جُنَامٌ فِيمَا أَخْطَأْتُهُ بِيهِ ﴾ بأن سبق على لسان أحدكم، دعوته إلى مَنْ تبناه، فهذا غير مؤاخذ به، أو علم أبوه ظاهرًا، [فدعوتموه إليه](٢) وهو في الباطن غير أبيه،

فليس (٢) عليكم في ذلك حرج، إذا كان خطأ.

﴿ وَلَاكِن ﴾ يؤاخذكم بما ﴿ تَمَمَّدُتْ قُلُونُكُمٌّ ﴾ من الكلام بما لا يجوز. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا﴾ غفر لكم ورحمكم، حيث لم بعاقبكم بما سلف، وسمح لكم بما أخطأتم به، ورحمكم حيث بيَّن لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم، فله الحمد

(٦) ﴿ اَلَنِيُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٌ وَأَزْفَتُ أَنْهَا أَنْهَا مُؤْلُواْ الْأَرْعَارِ بَعْشُهُمْ أَوْلَكَ بَغْضِ فِي كَتَكِ اللَّهِ مِنَ النَّهْرِينَ

وَالْمُهَاجِينَ إِلَآ أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَشْرُوفًا كَاتَ ذَلِكَ فِي الْكِتُب مُسْطُورًا ﴾ يخبر تعالى المؤمنين خبرًا يعرفون به حالة الرسول على ومرتبته، فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة، فقال: ﴿ اَلنَّهُۥ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ أقرب ما للإنسان، وأولى ما له نفسه، فالرسول أولى به من نفسه، لأنه عليه الصلاة

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا هَرِيمًا إِنَّ وَأَتَّبِعُ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ مِن

رَّيْكً إِكَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعٌ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ۖ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ لَلَّهِ \* وَكَنَمْ بِأُللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لرَجُل مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظُلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَا تِكُرُ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآ أَكُمْ أَبَآ عَكُمْ ثَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَ هِكُمُ أُواللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقِّ وَهُويَهُ مِي ٱلسَّكِيلَ ﴿ الْمُعُوهُمْ لِأَكَآمِهُمْ

هُوَ أَقْسَطُ عِندَ أَلِيَّةً فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَالِيّاءَ هُمْ فَاخُوانُكُمْ فِي ٱلِدِّينِ وَمَوْلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْتِكُمْ جُنَاحٌ فِيمَاۤ ٱخْطَأْتُـمُ بِهِ ، وَلَنكِن مَّا تَعَمَّدُتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَجِمًّا ٥ ٱلنِّيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَأَزْوَ جُهُۥ أَمُّهُمْ مُ

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَكِ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَٱلْمُوْمِنِينِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِنَّ أَوْلِيَ آبِكُمُ مَّعَهُ وَفَأْكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١٠

والسلام، يذل لهم من النصح والشفقة والرأفة، ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم، فرسول الله أعظم الخلق مِنَّةُ عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير، ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر، إلا على يديه وبسببه.

فَلَذَلَكَ وَجِبَ عَلَيْهِ أَنْهِ إِذَا تَعَارِضَ مَرَادَ النَفْسِ، أَوْ مَرَاد أحد من الناس، مع مراد الرسول ﷺ، أن يقدم مراد الرسول ﷺ، وأن لا يعارض قول الرسول ﷺ بقول أحد، كائنًا مَنْ كان، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدموا محبته على محبة الخلق كلهم، وألا يقولوا حتى يقول، ولا يتقدموا

وهو ﷺ أب للمؤمنين، كما في قراءة بعض الصحابة، يربيهم كما يربى الوالد أولاده.

فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم، أي: في الحرمة والاحترام والإكرام، لا في الخلوة والمحرمية، وكأن هذا مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة الذي كان قَبْلُ (۱) زیادة من ب. (۲) زیادة من ب. (۳) فی أ وقعت هنا زیادة حرف

(في) ولا محل له.

يُدْعَى ازيد بن محمد، حتى أنزل الله ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُّ أَبَّا أَحَدِ مِّن

فأخبر في هذه الآية، أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول، فلا مزية لأحد عن أحد. وإن انقطع عن أحدهم انتساب الدعوة، فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه، فلا يحزن ولا

رِّجَالِكُمْ﴾ فقطع نسبه وانتسابه منه .

وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين، أنهن لا يحللن لأحد من بعده، كما الله صرّح(١) بذلك: ﴿وَلا أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ: أَبِدَا ﴾ .

﴿وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَارِ ﴾ أي: الأقارب، قربوا أو بعدوا ﴿بَعْنُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَكِ اللَّهِ ﴾ [أي: أ<sup>٢]</sup> في حكمه، فيرث بعضهم بعضًا، ويبر بعضهم بعضًا، فهم أولى من الحلف والنصرة. والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثون بهذه الأسباب، دون ذوى الأرحام، فقطع تعالى التوارث بذلك، وجعله للأقارب، لطفًا منه وحكمةً، فإن الأمر لو استمر على العادة السابقة

المبراث شيء كثير. ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِينَ ﴾ أي: سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين وغير مهاجرين، فإن ذوي الأرحام مقدمون في ذلك. وهذه الآية حجة على ولاية ذوى الأرحام في جميع

لحصل من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب من

الولايات، كولاية النكاح والمال وغير ذلك. ﴿إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِنَّ أَوْلِيَآبِكُم مَعْرُوفًا ﴾ أي ليس لهم حق مفروض، وإنما هو بإرادتكم، إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعًا وتعطوهم معروفًا منكم، ﴿كَانَ﴾ ذلك الحكم المذكور ﴿فِي ٱلكِتَنْبِ مُسْطُورًا ﴾ أي: قد سطر وكتب وقدره الله ، فلا بد من

(٨،٧) ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيْتِينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن قُوجٍ وَلِبَرْهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَيْنِ مَرْيَحٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم قِيئَنَقًا غَلِيظًا ٥ لِيَسْتَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمُّ وَأَعَدُّ لِلْكَفِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين عمومًا، ومن أولى العزم - وهم هؤلاء الخمسة المذكورون - خصوصًا، ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد، على القيام بدين الله والجهاد في سبيله، وأن هذا سبل قد مشي الأنباء المتقدمون، حتى ختموا بسدهم وأفضاهم محمدﷺ، وأمر الناس بالاقتداء بهم.

وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ، هل وفوا فيه وصدقوا؟ فيثيبهم جنات النعيم؟ أم كفروا، فيعذبهم العذاب الأليم؟ قال تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلْتُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ أَلِلَّهُ عَلَيْتُهُ ﴾ .

DESIGNATION OF وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظَ اللَّا لِيَسَتَلَ الصَّدِيقِينَ عَنصِدْقِهِم أَوَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَنَا يُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرَّسِلْنَا عَلَيْهِ مِي كَاوَجُنُودًا لَّهُ مَرَوْهِ أُوكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا لَيْكَ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ

زِلْزَا لَاشَدِيدًا لَأَنَّ وَلَا يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّاغُرُورًا ١٠٤ اللَّهُ وَإِذْ قَالَت ظَآ إِفَاةٌ مِّنْهُمْ بِتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُوأً وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنَّهُمُ ٱلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُنُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَازًا ﴿ كُنُّ وَلَوْدُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَآنَوْهَا وَمَاتَلَتَنُواْ بِمَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدُ كَانُوا عَنِهَدُواْ ٱللَّهَ مِن مَّنَّالُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَازُوكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١

(١١-٩) ﴿ يَتَأَيُّنَّا ٱلَّذِينَ مَامَثُواْ ٱذَّكُرُوا بِنْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآةَتُكُمْ جُنُورٌ ۚ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ نَرْوَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَهِيدًا ٥ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَفَتِ ٱلثُّلُوبُ ٱلْحَنَكَاجِرَ وَتَطْنُونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ٥ هُنَالِكَ ٱبْثُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُوكَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم، ويحثهم على شكرها، حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز من فوقهم، وأهل نجد من أسفل منهم، وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة، وذلك في وقعة الخندق. وما لأتهم [طوائف] (٣) اليهود الذين حوالي المدينة، فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة.

وخندَق رسول الله ﷺ على المدينة، فحصروا المدينة، واشتد الأمر، ويلغت القلوب الحناجر، حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ، لما رأوا من الأسباب المستحكمة، والشدائد الشديدة، فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلة، والأمر كما وصف الله : ﴿وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَكُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ

ينصر دينه ولا يتم كلمته. ﴿هُنَالِكَ ٱبْنَايَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ بهذه الفتنة العظيمة ﴿وَزُلْزِلُواْ رَلْزَالًا شَدِيدًا﴾ بالخوف والقلق والجوع، ليتبين إيمانهم ويزيد

الجزء الحادي والعشرون ====

إيقانهم، فظهر - وله الحمد - من إيمانهم وشدة يقينهم، ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. وعندما اشتد الكرب، وتفاقمت الشدائد، صار إيمانهم

عين اليقين ﴿وَلَمَّا رَءًا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَخْرَاتَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَذَا ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَصَدَقَ أَللَهُ وَرَيْسُولُمُّ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾. وهنالك تبين نفاق المنافقين، وظهر ما كانوا يضمرون،

قال تعالى: (١٢) ﴿ وَإِذْ بَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِلَى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَمًا الَّمَّةُ

وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا﴾ .

وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة، لا يثبت إيمانه، وينظر بعقله القاصر إلى الحالة القاصرة(١١)، ويصدق ظنه. (١٣) ﴿وَإِذْ قَالَتَ ظُلَّاهِفَةٌ﴾ من المنافقين، بعدما جزعوا وقلَّ

صبرهم، صاروا أيضًا من المخَذُّلين، فلا صبروا بأنفسهم، ولا تركوا الناس من شرهم، فقالت هذه الطائفة: ﴿ يَأَهَلَ يَرْبَ) يريدون ايا أهل المدينة، فنادوهم باسم الوطن

المنبىء [عن التسمية](٢) فيه إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية، ليس له في قلوبهم قدر، وأن الذي حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعي.

﴿ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُونِ ﴾ أي: في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة، وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المدينة ﴿ فَأَرْجِعُوا ﴾ إلى المدينة، فهذه الطائفة تخذل عن

الجهاد، وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم، ويأمرونهم بترك القتال، فهذه الطائفة أشر الطوائف وأضرها. وطائفة أخرى دونهم، أصابهم الجبن والجزع، وأحبوا أن

ينخزلوا عن الصفوف، فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ وَيَسْتَتَذِنُّ فَـرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلتَّبَيُّ يَقُولُونَ إِنَّ يُوزَنَّا عَرْرَةٌ ﴾ أي: عليها الخطر، ونخاف عليها أن يُهجم عليها الأعداء، ونحن غُيَّبٌ عنها، فْأَذَنْ لنا نرجع إليها فنحرسها،

وهم كذبة في ذلك.

﴿وَمَا مِنَ بِمَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ﴾ أي: ما قصدهم ﴿إِلَّا وَارَّا﴾ ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرًا [الهم](٣). فهؤلاء قلُّ

إيمانهم، وليس له ثبوت عند اشتداد المحن. (١٤) ﴿ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِم ﴾ المدينة ﴿ قِنْ أَفْطَارِهَا ﴾ أي: لو دخل الكفار إليها من نواحيها، واستولوا عليها - لا كان ذلك

﴿ ثُمَّ ﴾ سئل هؤلاء ﴿ ٱلْقِنْــنَةَ ﴾ أي: الانقلاب عن دينهم ،

والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين ﴿ آلاَنَّهَا ﴾ أي: لأعطوها مبادرين.

مضاجعهم.

﴿ وَمَا تَلْبَنُّوا بِمَا إِلَّا يَبِيرًا ﴾ أي: ليس لهم منعة ولا تَصلُّبٌ على الدين، بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداء، يعطونهم ما طلبوا، ويوافقونهم على كفرهم، هذه حالهم.

(١٥) والحال أنهم قد ﴿عَنهَدُواْ اللَّهَ مِن فَبْلُ لَا يُؤلُّونَ

٣٣ - تفسير سورة الأحزاب، الآيات: ١٢ -١٨

ٱلْأَتَيْئِرُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا﴾ سيسألهم عن ذلك العهد، فيجدهم قد نقضوه، فما ظنهم إذًا بربهم؟

(١٦) ﴿ قُلْ ﴾ لهم لائمًا على فرارهم، ومخبرًا أنهم لا

بفيدهم ذلك شيئًا ﴿ أَن نَفَعَكُمُ ٱلْفَرَارُ إِن فَرَرْتُم مِرَكَ ٱلْمَوْتِ أَر أَلْقَتَىٰ ﴾ فلو كنتم في بيوتكم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى

والأسباب تنفع، إذا لم يعارضها القضاء والقدر، فإذا جاء القضاء والقدر، تلاشي كل سبب، وبطلت(٤) كل وسيلة ظنها

الإنسان تنجيه. ﴿ وَإِذَا ﴾ حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل، ولتنعموا في الدنيا فإنكم ﴿ لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ متاعًا لا يسوى فراركم وترككم أمر الله، وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي، في النعيم السرمدي.

(١٧) ثم بيَّن أن الأسباب كلها لا تغنى عن العبد شيئًا ، إذا أراده الله بسوء، فقال: ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي بَعْصِيْكُم ﴾ أي: يمنعكم ﴿ يَنَ آلَهُ إِنْ أَرَّدُ مِنْهُ سُونًا﴾ أي: شرًّا ﴿ أَرُدُ مِنْهُ رَحْمَةُ ﴾ فإنه

هو المعطى المانع، الضار النافع، الذي لا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع السوء إلَّا هو . ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا﴾ يتولاهم، فيجلب لهم

النفع (٥) ﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴾ أي: ينصرهم، فيدفع عنهم المضار. فَلْيَمْتَتِلُوا طاعة المنفرد بالأُمور كلها، الذي نفذت مشيئته،

ومضى قدره، ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته وَلِيٌّ ولا ناصر. (١٨) ثم توعَّد تعالى المخذلين المعوقين، وتهددهم فقال: ﴿فَذَ يَعَلَوُ اَلَنَّهُ ٱلْمُتَوَلِّقَنَ بِنَكُّ ﴾ عن الخروج، لمن [لم]<sup>(١)</sup> يخرجوا ﴿وَٱلْقَالِمَانَ لِإِخْوَتُهُمْ ﴾ الذين خرجوا ﴿هَلُمُ إِلَيْنَا ﴾ أي: ارجعوا، كما تقدم من قولهم: ﴿يَتَأَمُّلَ يَثْرِبُ لَا مُفَامَ لَكُرْ فَأَرْجِعُواْ ﴾ -

وهم مع تعويقهم وتخذيلهم ﴿لَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ﴾ القتال والجهاد بأنفسهم ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ فهم أشد الناس حرصًا على

(١) في ب: الحاضرة. (٢) زيادة من ب. (٣) زيادة من ب. (٤) كذا في بّ، وقي أ: يطلّ. (٥) في ب: المنافع. (٦) زيادة من ب.

التخلف، لعدم الداعي لذلك، من الإيمان والصبر، ووجود

(١٩) ﴿ أَيْخَذُ عَلَيْكُمُ ﴾ بأبدانهم عن القتال، وأموالهم عند النفقة فيه، فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ﴿فَإِذَا جَآءَ ٱلْحَوْثُ رَأَيْتَهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ نظر المغشى عليه ﴿قِيَ ٱلْمَوْتِ﴾ من شدة الجبن الذي خلع قلوبهم، والقلق الذي أذهلهم، وخوفًا من إجبارهم على ما يكرهون من القتال.

﴿ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْمَوْفُ﴾ وصاروا في حال الأمن والطمأنينة ﴿ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةِ ﴾ أي: خاطبوكم، وتكلموا معكم بكلام حديد، ودعاوي غير صحيحة.

وحين تسمعهم، تظنهم أهل الشجاعة والإقدام ﴿ أَشِحَّةً عَلَى لَغَيْرٌ ﴾ الذي يراد منهم، وهذا شر ما في الإنسان، أن يكون شحيحًا بما أمر به، شحيحًا بماله أن ينفقه في وجهه، شحيحًا في بدنه أن يجاهد أعداء الله ، أو يدعو إلى سبيل الله ، شحيحًا بجاهه، شحيحًا بعلمه ونصيحته ورأيه.

﴿أَوْلَيْهَكَ﴾ الذين بتلك الحالة ﴿لَا يُؤْمِنُوا ﴾ بسبب عدم إيمانهم أحبط الله أعمالهم ﴿وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا﴾ . وأما المؤمنون، فقد وقاهم الله شح أنفسهم، ووفقهم لبذل ما أمروا به، من بذل لأبدانهم في القتال في سبيله، وإعلاء كلمته، وأموالهم للنفقة في طرق الخير، وجاههم وعلمهم. (٢٠) ﴿ يَصْبَبُونَ ٱلذَّمْزَابُ لَمْ يَذْهَبُوآ ﴾ أي: يظنون أن هؤلاء

الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله ﷺ وأصحابه لم يذهبوا حتى يستأصلوهم، فخاب ظنهم، وبطل حسبانهم.

﴿ وَلِن يَأْتِ ٱلْأَمْزَابُ﴾ مرة أخرى ﴿ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَغْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَبُآ إِكُمْ ﴾ أي: لو أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة، ودَّ هؤلاء المنافقون، أنهم ليسوا في المدينة ولا في القرب منها، وأنهم مع الأعراب في البادية، يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم، ماذا حصل علكم؟

فتبًا لهم وبعدًا، فليسوا ممن يبالي(١) بحضورهم ﴿وَلَوْ كَانُوا فِكُمْ مَا قَنَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ فلا تبالوهم، ولا تأسوا

(٢١) ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسَوَةً حَسَنَةً ﴾ حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة، وباشر موقف الحرب، وهو الشريف الكامل، البطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله على بنفسه فيه؟!! فَتَأْشُوا بِهِ فِي هذا الأمر وغيره. واستدل الأصوليون في هذه الآية، على الاحتجاج بأفعال

الرسول ﷺ، وأن الأصل، أن أمته أسوته في الأحكام، إلَّا ما

المقتضى للجبن من النفاق وعدم الإيمان.

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُدمِّن ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْفَسْلِ وَإِذَا لَّاتُمَنِّعُونَ إِلَّاقَلِيلًا ﴿ قُلْمَن ِذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوِّءًا أَوَّارَادَبِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُهُمِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلِانَصِيرًا ١٠٠ ﴿ قَدْيَعَلُمُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَالِمِينَ لِإِخْزَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١١ أَشِخَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْنَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ مَدُورُ أَعْيِنُهُمْ كَٱلَّذِي يُعْثَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغُوْفُ سَلَقُوكُم بأَلْسِنَةِ عِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَيْكَ لَوْنُومِنُوا فَأَحْبَطُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهَ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ مَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَاْ نَهُم بَادُون

فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ ٱلْبَآيِكُمُّ ۖ وَلَوْكَانُواْ فِيكُمُ مَّاقَىٰنَلُوٓ إِلِاَّ قَلِيلًا ۞ لَّقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَوذَكُرَ اللَّهَ كَتِيرًا ١ وَلِمَّا رَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَنَنَا وَتَسْلِيمًا ١

> دلَّ الدليل الشرعي على الاختصاص به . فالأُسوة نوعان: أُسوة حسنة، وأُسوة سيئة.

> > مَاكَآءُنَا عَلَيْمَ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَيْ ءَائِزهِم مُّهُمَّدُونَ﴾.

فالأُسوة الحسنة في الرسول ﷺ فإن المتأسَّى به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله ، وهو الصراط المستقيم . وأما الأسوة بغيره إذا خالفه، فهو الأسوة السيئة، كقول الكفار(٢) حين دعتهم الرسل للتأسِّي [بهم](٢): ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا

وهذه الأُسوة الحسنة، إنما يسلكها ويوفق لها، مَنْ كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن ما معه<sup>(٤)</sup> من الإيمان، وخوف الله، ورجاء ثوابه، وخوف عقابه، يحثه على التأسي بالرسول

(٢٢) لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف، ذكر حال المؤمنين، فقال: ﴿وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْرَابَ﴾ الذين تحزبوا، ونزلوا منازلهم، وانتهى الخوف ﴿ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ في قوله: ﴿ أَمْ حَسِبَتُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجَلَىٰءَ وَلَشَا يَأْتِكُمْ مَّثْلُ

(١) في ب: يغالي. (٢) في ب: المشركين. (٣) زيادة من ب. (٤) في ب: فإن ذلك ما معه.

الَّذِينَ خَلَوْا مِن فَبْلِكُمُّ مَّسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاهُ وَذُلِزُلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَمُ مَنَّى نَصْرُ اللَّهِ ۚ آلَاۤ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾.

﴿وَصَدَقَ النَّهُ وَرَسُولُمْ ﴾، فإنا رأينا ما أخبرنا به ﴿وَمَا زَادَهُمْ﴾ ذلك الأمر ﴿إِلَّا إِيمَنَا﴾ في قلوبهم ﴿وَتَسْلِمًا﴾ في جوارحهم، وانقيادًا لأمر الله. (٢٣) ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله، لا يولون

الأدبار، ونقضوا ذلك العهد، ذكر وفاء المؤمنين به، فقال: ﴿ بَنَ ٱلنَّوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَنهَدُوا اللَّهَ عَلَيْكِ ۗ أَي: وفوا به، وأتموه وأكملوه فبذلوا مهجهم في مرضاته، وسبَّلوا أتفسهم في طاعته.

﴿ فَيَنَّهُم مَّن قَضَىٰ غَنِّهُ ۗ أي: إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق، فقُتل في سبيل الله، أو مات مؤديًا لحقه لم ينقصه

﴿ وَمَنْهُم مَّن يَنْنَظِرُ ﴾ تكميل ما عليه، فهو شارع في قضاء ما عليه، ووفاء نحبه ولما يكمله، وهو في رجاء تكميله، ساع في

﴿ وَمَا بَدَّلُوا نَبِّدِيلًا ﴾ كما بدَّل غيرهم، بل لم يزالوا على العهد، لا يلوون ولا يتغيرون، فهؤلاء هم الرجال على الحقيقة، ومَنِّ (١) عداهم فصورهم صور رجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال.

(٢٤) ﴿ لِيَجْزِي اللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ أي: بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله، واستواء ظاهرهم وباطنهم، قال الله تعالى: ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلِدِقِينَ صِدَقُهُمُّ لَكُمْ

جَنَّتُ تُمْرِي مِن تُمْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱلدَّأَ﴾ الآية . أي: قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل، ليتبين الصادق من الكاذب، فيجزي الصادقين بصدقهم ﴿ وَيُعَذِّبُ ٱلنَّنَانِقِينَ ﴾ الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلولُ

الفتن، ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه. ﴿إِن شَاءَ﴾ تعذيبهم، بأن لم يشأ هدايتهم، بل علم أنهم لا

خير فيهم فلم يوفقهم ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهُ ۗ بأن يوفقهم للتوبة والإنابة، وهذا هو الغالب على كرم الكريم، ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ غفورًا لذنوب المسرفين على أنفسهم، ولو أكثروا من العصيان، إذا أتوا بالمتاب ﴿ رَحِمُا ﴾ بهم حيث وفقهم للتوبة، ثم قبلها منهم، وستر عليهم ما اجترحوه.

(٢٥) ﴿ وَرَدَّ آلَتُهُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَتُر سَالُوا خَيْراً ﴾ أي:

ردهم خائبين، لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حنقين عليه، مغتاظين قادرين [عليه](٢) جازمين، بأن لهم الدائرة، قد

غرتهم جموعهم، وأعجبوا بتحزبهم، وفرحوا بعَلَدِهمُ فأرسل الله عليهم ريحًا عظيمة، وهي<sup>(٣)</sup> ريح الصبا،

فزعزعت مراكزهم، وقوّضت خيامهم، وكفأت قدورهم وأزعجتهم، وضربهم الله بالرعب، فانصرفوا بغيظهم، وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين.

﴿وَكُنِّي اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالُّ﴾ بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ فَوِيًّا عَزِيزًا﴾ لا يغالبه أحد إلَّا

غُلِبَ، ولا يستنصره أحد إلا غَلَبَ، ولا يعجزه أمر أراده، ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم، إن لم يُعِنهم الله بقوته

(٢٦) ﴿وَأَنْزَلُ ٱلَّذِينَ ظُلَهُرُوهُم﴾ أي: عاونوهم ﴿مِنْ أَهْل ٱلْكِنَابِ﴾ أي: اليهود ﴿مِن صَيَاصِيهِم ﴾ أي: أنزلهم من حصونهم، نزولًا مظفورًا بهم، مجعولين تحت حكم الإسلام ﴿ وَقَذَكَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّغْبَ ﴾ فلم يقووا على القتال، بل استسلموا وخضعوا وذلوا ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ وهم الرجال

المقاتلون ﴿ وَيَأْمِرُونَ فَرِيقًا ﴾ مَنْ عداهم من النساء والصبيان. (٢٧) ﴿ وَأَوْرِنَكُمْ ﴾ أي: غنَّمكم ﴿ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا ﴾ أي: أرضًا كانت من قبل، من شرفها وعزتها عند أهلها، لا تتمكنون من وطئها، فمكَّنكم الله وخذلهم،

وغنمتم أموالهم، وقتلتموهم، وأسرتموهم ﴿وَكَاكَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرًا ﴾ لا يعجزه شيء، ومن قدرته قدَّر لكم ما قلّر. وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب، هم بنو قريظة من اليهود، في قرية خارج المدينة غير بعيّد. وكان النبي ﷺ

[حين](٤) هاجر إلى المدينة، ووادعهم وهادنهم، فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه، وهم باقون على دينهم، لم يغير عليهم شيئًا. فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول

الله وكثرتهم، وقلة المسلمين، وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين، وساعد على ذلك، [تدجيل](°) بعض رؤسائهم عليهم، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ﷺ، ومالأوا المشركين على قتاله.

فلما خذل الله المشركين، تفرغ رسول الله ﷺ لقتالهم، فحاصرهم في حصنهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم، أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم.

(١) في أ: وما عداهم، ولعل الصواب ما أثبته. (٢) زيادة من ب. (٣) في أ: وهو ، ولعل الصواب ما أثبته. (٤) زيادة من ب. (٥) زيادة من

كَفَرُواْبِغَيْظِهِمْ لَتَرِيَنَالُواْخَيْزَا وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُ مِينَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِهَا اَتَقَتْلُونِ وَمَا أَسِرُونِ فَرِيقًا ١ وَأُورَفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَاهُمُ وَأَرْضَالُمْ تَطَعُوهَأُوكَاكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى وِقلِيرًا ١٠ يَكَأَيُّهُ ٱلنِّيئُ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُّك ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْكَ أُمَيَّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ

سَرَلِكَاجَمِيلًا ۞ وَلِن كُنتُنَّ تَرِدُ ﴿ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ

ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١

يَنِسَاءَ ٱلنَّيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ ثُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ

لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ ومنها: سلامة زوجاته رضى الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله.

فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول، الموجب لسخطه، المسخط لربه، الموجب لعقابه.

ومنها: إظهار رفعتهن وعلو درجتهن، وبيان علو هممهن، أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن، دون الدنيا وحطامها . ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار، للأمر الخيار، للوصول

إلى خيار درجات الجنة، وأن يَكُنَّ زوجاته في الدنيا والآخرة. ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل الخلق، وأراد الله أن تكون نساؤه<sup>(۲)</sup> كاملات مكملات، طيبات مطيبات ﴿الطُّيِّبَاتُ لِلطَّلِيِّدِينَ وَٱلطَّيِّبَونَ لِلطَّيِّبَاتُ﴾.

ومنها: أن هذا التخيير داع، وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب، وينشرح لها الصدر، ويزول عنهن جشع الحرص، وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه، وهمه وغمه.

فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة، وأسبغ عليهم النعمة، وأَقَرُّ أعينهم بخذلان مَن انخذل من أعدائهم، وقتل مَنْ قتلوا، وأسر مَنْ أسروا، ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمرًّا. (٢٩،٢٨) ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِيكَ إِن كُمْثُنَّ ثُمُودَكَ ٱلْحَبَوْةَ الدُّنيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنِ أُمْيَعَكُنَّ وَأُسْرَتِكُنَّ سَرَاهَا جَبِيلًا ٥ وَلِين كُنتُنَّ نُرِدْكَ اللَّهَ وَرَشُولُهُ وَالذَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ لما اجتمع نساء رسول الله ﷺ عليه في الغيرة، وطلبن منه النفقة والكسوة، طلبن منه أمرًا لا يقدر عليه في كل وقت، ولم يزلن في طلبهن متفقات، وفي مرادهن متعنتات، فشَقًّ ذلك على الرسول، حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن

فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله، وأن يرفع درجة زوجاته، ويُذْهِبُ عنهن كل أمر ينقص أجرهن، فأمر رسوله أن يخيرهن''' فقال: ﴿يَتَأَيُّمُا ٱلنِّئُ قُل لِأَزْيَجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدُكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا﴾ أي: ليس لكن في غيرها مطلب، وصرتن ترضين لوجودها، وتغضين لفقدها، فليس لى فيكن أرب وحاجة، وأنتن بهذه الحال.

﴿ فَنَمَا لَيْنَ أُمِّيْقَكُنَّ ﴾ شيئًا مما عندي من الدنيا ﴿ وَأُسَرِّقَكُنَّ ﴾ أى: أفارقكن ﴿ سَرَامًا جَمِيلًا ﴾ من دون مغاضبة ولا مشاتمة، بل بسعة صدر، وانشراح بال قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي. ﴿ وَلِن كُنتُنَ ثُرِيْنَ ۖ لَلَّهَ وَرَسُولُهُمْ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي: هذه الأشباء مرادكن، وغاية مقصودكن، وإذا حصل لَكُنَّ الله ورسوله والجنة، لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها، ويسرها وعسرها، وقنعتن من رسول الله بما تيسر، ولم تطلبن منه ما يشق عليه ﴿ فَإِنَّ أَلَهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ رتب الأجر على وصفهن بالإحسان، لأنه السبب الموجب لذلك، لا لكونهن زوجات للرسول، فإن مجرد ذلك لا يكفي، بل لا يفيد شيئًا مع عدم الإحسان، فخيَّرهن رسول الله ﷺ في ذلك، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن، ولم يتخلف منهن

> واحدة، رضى الله عنهن. وفي هذا التخيير فوائد عديدة:

منها: الاعتناء برسوله وغيرته عليه، أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية .

ومنها: سلامته ﷺ بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه، إن شِاء أعطى، وإن شاء منع ﴿مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمًا فَرَضَ اللَّهُ لَلَّمْ ﴾ .

ومنها: تنزيهه عن لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله، والدار الآخرة، عنها وعن مقارنتها.

<sup>(</sup>١) في أ: يخبرهن. (٢) في أ: نساءً.

ومنها: أن يكون اختيارهن هذا، سببًا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يَكُنَّ بمرتبة ليس فيها أحد من النساء، ولهذا

(٣١،٣٠) ﴿ يَنِسَلَهُ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةِ شُبَيِّنَـةٍ

يُصَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ صِعْفَتَنَّ وَكَانِ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهَ بَسِيرًا ۞ وَمَن

يَقْتُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتَعْمَلَ صَدْلِحًا نُؤْقِتِهَا ۚ لَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمُا رِزْقًا كُرِيمًا ﴾ . لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ذكر مضاعفة أجرهن، ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن، ليزداد حذرهن، وشكرهن الله تعالى، فجعل من أتى منهن بفاحشة

﴿ وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ ﴾ أي: تطبع ﴿ يَلُو وَرَبُثُولِدٍ. وَتَشْمَلُ صَدلِحًا ﴾ قليلًا أو كثيرًا. ﴿ نُوْتِهَا ٓ أَجْرِهَا مَرَّيَّنِ﴾ أي: مثل ما نعطى غيرها مرتين ﴿وَأَعْتَدُنَا لَمَا رِزْفًا كَرِيمًا﴾ وهي الجنة، فقنتن لله ورسوله، وعملن صالحًا، فعلم بذلك أجرهن. (٣٢-٣٢) ﴿ يَنِينَاتُهُ النِّبِينَ لَشَكُّنَّ كَأَحَدِ مِنَ اللِّيسَالُهُ إِنِ الْفَيْأَقُ

ظاهرة لها العذاب ضعفين.

فَلَا تَغْضَعْنَ بِٱلْفَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْهِهِ. مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوْلَا مَعْرُوفًا ٥ وَقَرْنَ فِي بُيُونِيكُنَّ وَلَا نَبَرُجُنِّ تَبَرُّتُمُ الْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰنَّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَوَانِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَلِمْ قَنَ اللَّهُ وَرَيشُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَلِطَهَرِّلَا تَظْهِيرًا ٥ وَاذْكُرْنَ مَا يُسْلَى فِي يُتُونِكُنَّ مِنْ ءَائِبَ ٱللَّهِ وَالْمِكْمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَبِرًا ﴾ يقول تعالى: ﴿ يُنِنَــَآءَ ٱلنَّبِيِّ﴾ خطاب لهن كلهن ﴿ لَسُتُّنَّ كَأْحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَاءُ" إِن ٱتَّقَيْثُنُّ ﴾ الله، فإنكن بذلك تَفُقن النساء، ولا يلحقكن أحد من النساء، فكملن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها.

فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم، فقال: ﴿فَلَا تَغَضَّمُنَ بِٱلْقَوْلِ﴾ أي: في مخاطبة الرجال، أو بحيث يسمعون فَتَلِنَّ في ذلك، وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع ﴿ٱلَّذِي فِي قَلِّهِ. مَرَضٌ﴾ أي: مرض شهوة الزنا، فإنه مستعد، ينظر أدنى محرك يحركه، لأن قلبه غير صحيح، [فإن القلب الصحيح]<sup>(١)</sup> ليس فيه شهوة لما حرم الله، فإن ذلك لا تكاد تُعِيلُه ولا تحركه الأسباب، لصحة قلبه وسلامته من المرض.

بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح،

ولا يصبر على ما يصبر عليه، فأدنى سبب يوجد، يدعوه إلى الحرام، يجيب دعوته، ولا يتعاصى عليه. فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن الخضوع بالقول واللين فيه، في الأصل مباح. ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم، منع منه، ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال، أن لا تليين لهم

وَمَن يَقْنُتْ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . وَتَعْمَلْ صَلِيحًا نُوْتِهَا آ

لَجْرِهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۞ يَنِسَآءَ ٱلنِّيِّ لَسَّتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلَ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١٠٠ وَقَرْنَ فِيْيُوتِكُنَّ وَلَانَبَرَّجْ حِيَّتَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرُ تَطْهِيرًا ١٠٠ وَإَذْكُرْكَ مَايُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّامِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّا ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَننين وَٱلْقَنِينَاتِ وَٱلصَّندِقِينَ وَٱلصَّندِقَاتِ وَٱلصَّنبِينَ وَٱلصَّدِيرَتِ وَٱلْخَدِيثِعِينَ وَٱلْخَدِيثِ عَلَيْ عَلْتِ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَيْفِظِينَ

ولما نهاهن عن الخضوع في القول، فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله: ﴿وَقُلْنَ فَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

أي: غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بِلَيِّن خاضع.

فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَدِيفِظَدتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا

وَٱلذَّاكِرُونِ أَعَدَّاللَّهُ لَكُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

وتأمل كيف قال: ﴿ فَلَا تَخْضَمُنَ بِٱلْقَوْلِ﴾ وَلم يقل: ﴿ فلا تَلِنَّ بالقول؛ وذلك لأن المنهى عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجل، وانكسارها عنده. والخاضع هو الذي يطمع فيه بخلاف من تكلم كلامًا لينًا، ليس فيه خضوع، بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم، فإن هذا لا يطمع فيه خصمه، ولهذا مدح الله رسوله باللين، فقال: ﴿فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱلَّهِ لِنتَ لَهُمُّ﴾ وقال لموسى وهارون: ﴿أَذَهَبَآ إِلَّكَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ٥ فَقُولًا لَمُ قَلًّا لِّينًا لَعَلَّمُ يَنَذَّكُّرُ أَزْ يَخْفَىٰ﴾

ودلُّ قوله: ﴿فَيْطُمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ. مَرَضٌ﴾ مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات، ونهيه عن قربان الزنا، أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة، وأنه

<sup>(</sup>١) زيادة من ب، لا يستقيم الكلام بدونها .

الردية، ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر، وسؤال الله العصمة والتوفيق، وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به.

﴿وَقَرْنَ فِي أَيُونِكُنَّ﴾ أي: اقررن فيها، لأنه أسلم وأحفظ لَكُنَّ ﴿ وَلَا نَبَرَّهُ ۚ نَبَرُّجُ ۚ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰنَّ ﴾ أي: لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات، كعادة أهل الجاهلية الأولى، الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه.

ولما أمرهن بالتقوى عمومًا، وبجزئيات من التقوى، نص عليها [لحاجة](٢) النساء إليها، كذلك أمرهن بالطاعة، خصوصًا الصلاة والزكاة، اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما كل أحد، وهما أكبر العبادات، وأجلُّ الطاعات، وفي الصلاة الإخلاص للمعبود، وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد.

يدخل في طاعة الله ورسوله، كل أمر أمَرًا به أمر إيجاب أو استحماب. ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ ﴾ بأمركن بما أَمَرَكُنَّ به، ونهيكن بما(٣) نهاكُنَّ عنه ﴿ لِلَّذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ﴾ أي: الأذى والشر والخبث، يا ﴿أَمُّلَ ٱلْبَنْتِ وَيُطْهَرُكُو نَطْهِ يَرَا﴾ حتى تكونوا

ثم أمرهن بالطاعة عمومًا، فقال: ﴿وَأَلْمِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾

طاهرين مطهرين . أى: فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر والنواهي، التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم، لم يردالله أن يجعل عليكم بذلك حرجًا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم، ولتتطهر أخلاقكم، وتحسن أعمالكم، ويعظم بذلك أجركم.

ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك، أمرهن بالعلم وبيَّن لهن طريقه فقال: ﴿ وَٱذْكُرْنَ مَا يُشْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ أللَّهِ وَالْجِكْمَةِ﴾ والمراد بآيات الله: القرآن، والحكمة: أسراره، أو سُنَّة رسوله. وأمرهن بذكره، يشمل ذكر لفظه، بتلاوته، وذكر معناه، بتدبره والتفكر فيه، واستخراج أحكامه وحكمه، وذكر العمل به وتأويله ﴿إِنَّ اللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيًّا﴾ يدرك أسرار (٤) الأمور، وخفايا الصدور، وخبايا السماوات

والأرض، والأعمال التي تبين وتسر. فلطفه وخبرته يقتضى حثهن على الإخلاص وإسرار

الأعمال، ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن معاني االلطيف؛ الذي يسوق عبده إلى الخير،

ويعصمه من الشر، بطرق خفية لا يشعر بها، ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه، ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقًا [له] (°) إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل.

(٣٥) ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْفَانِنِينَ وَٱلْقَنِينَتِ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَتِ وَالصَّدِينَ وَالصَّبِرَتِ وَٱلْخَلِيْمِينَ وَٱلْخَيْمُونِ وَالْمُتَمَدِّقِينَ وَالْمُتَمَدِّقَتِ وَالصَّنِينِينَ وَالصَّنِينَ وَالْحَافِينَ قُرُوجَهُمْ وَالْحَنِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَيْشِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمُ مُّغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول ﷺ

وعقابهن [لو قدر عدم الامتئال]<sup>(٦)</sup> وأنه ليس مثلهن أحد من النساء، ذكر بقية النساء غيرهن. ولما كان حكمهن والرجال واحدًا، جعل الحكم مشتركًا،

فقال: ﴿إِنَّ ٱلنَّسْلِينَ وَأَلْتُسْلِئَتِ﴾ وهذا في الشرائع الظاهرة، إذا كانوا قائمين بها ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ﴾ وهذا في الأمور الباطنة، من عقائد القلب وأعماله.

﴿وَالْقَنْنِينِ﴾ أي: المطيعين لله ولرسوله ﴿وَالْقَنْنَاتِ وَالصَّدِيْقِينَ﴾ في مقالهم وفعالهم ﴿وَالصَّدِقَتِ﴾، ﴿وَالصَّدِينَ﴾

على الشدائد والمصائب ﴿ وَالصَّابِرَتِ وَالْخَنِيْعِينَ ﴾ في جميع أحوالهم، خصوصًا في عباداتهم، خصوصًا في صلواتهم ﴿ وَٱلْخَيْشَكَ يَا ﴾ ، ﴿ وَٱلْمُتَمَدِّقِينَ ﴾ فرضًا ونفلًا ﴿ وَٱلْمُصَدِّقَتِ وَالصَّنَبِينَ وَالْمُنَيِّمَاتِ﴾ شمل ذلك الفرض والنفل ﴿وَأَخْتَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ﴾ عن الزنا ومقدماته ﴿وَالْمَانِظَاتِ﴾، ﴿وَالنَّاكِرِينَ اللَّهَ [كَثِيرًا﴾ أى: ](٧) في أكثر الأوقات، خصوصًا أوقات الأوراد المقيدة، كالصباح والمساء، وأدبار الصلوات المكتوبات ﴿ وَالذَّكَ رَاتُ ﴾ .

﴿ أَعَدُّ اللَّهُ لَمُهُ ﴾ أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة، والمناقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات، وأعمال قلوب، وأعمال جوارح، وأقوال لسان، ونفع متعد وقاصر، وما بين أفعال الخير، وترك الشر الذي من قام بهن، فقد قام بالدين كله، ظاهره وباطنه، بالإسلام والإيمان والإحسان. فجازاهم على عملهم بالمغفرة لذنوبهم؛ لأن الحسنات

يذهب السيئات. ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ لا يقدر قدره إلّا الذي أعطاه، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. (٣٦) ﴿ وَمَا كَانَ لِمُتَّوِمِنِ وَلَا مُثَوْمِنَةً إِنَّا فَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَشَرًّا أَن

 (١) كذا في ب، وفي أ: يشتهي، والأقرب ما أثبته. (٢) زيادة من ب.
 (٣) في ب: عمًّا. (٤) في ب: سرائر. (٥) زيادة من ب. (١) زيادة من ب. (٧) زيادة من ب.

يَكُونَ لَمَتُمُ لَلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُلُمْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ﴾ أي: لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان إلَّا الإسراع في مرضاة الله ورسوله، والهرب من سخط الله ورسوله، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما .

فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة ﴿إِنَّا قَضَى اللَّهُ وَرَبُّولُكُۥ أَمَّرًا﴾ من الأمور، وحتَّما به وألزما به ﴿أَن يَكُونَ لَمُتُم لَلْهَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ﴾ أي: الخيار، هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابًا بينه وبين أمر الله ورسوله.

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدَّ صَلَّ صَلَلًا مُّبينًا ﴾ أي: يَيُّنًا؛ لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله، إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم، فذكر أولًا، السبب الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله، وهو الإيمان، ثم ذكر المانع من ذلك، وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة

(٣٧) ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَهَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَأَنْفَـمْتَ عَلَيْتِهِ أَمْسِكُ

عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَقَ اللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيدٍ وَتَخْشَى النَّاسَ

وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدٌ تِنْهَا وَطَلًا زَوْجَنْنَكُهَا لِكَنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزَلَجِ أَنْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضُولًا مِنْهُنَ وَطَلًّا وَكَانَ أَشُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعًا عامًا للمؤمنين، أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حَقيقة من جميع الوجوه، وأن أزواجهم لا جناح على مَنْ تبناهم نكاحهن.

وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، فأراد أن يكون هذا الشرع قولًا من رسوله وفعلًا، وإذا أراد الله أمرًا جعل له سببًا.

وكان زيد بن حارثة يدعى «زيد بن محمد» قد تبناه النبي أن فصار يدعى إليه حتى نزل: ﴿آدَعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ﴾ فقيل له:

ازيد بن حارثة ا . وكانت تحته زينب بنت جحش، ابنة عمة رسول الله ﷺ، وقد كان قد وقع في قلب الرسول ﷺ، لو طلقها زيد

لتزوَّجها. فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي ﷺ في فراقها .

قال الله: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ أي: بالإسلام ﴿وَأَنْكَمْتَ عَلَيْهِ﴾ بالعتق(١) حين جاءك مشاورًا في فراقها: فقلت له: ناصحًا ومخبرًا بمصلحته (٢) مع وقوعها في قلبك: ﴿أَشِيكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ﴾ أي: لا تفارقها، واصبر على ما جاك منها ﴿وَائِنَّ اللَّهُ ﴾ تعالى في أمورك عامة، وفي أمر زوجك

خاصة، فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به. ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيدِ﴾ والذي أخفاه، أنه لو طلقها زيد، لتزوجها ﷺ ﴿وَتَغَشَّى ٱلنَّاسَ﴾ في عدم إبداء ما في نفسك ﴿ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَشَنَّهُ ﴾ (٣) وأن لا تباليهم شيئًا .

﴿ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدٌ يَتِنْهَا وَطَرًا﴾ أي: طابت نفسه، ورغب عنها، وفارقها ﴿زَوَّجْنَكُهَا﴾ وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة وهي: ﴿ لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْفَجِ ٱدْعِبَآلِيهِمْ﴾ حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة، الذي كان من قبل

ينتسب إليك. وَلَمَا كَانَ قُولُهُ: ﴿ لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْيَجٍ أَرْعِيَآيِهِمْ﴾ عامًا في جميع الأحوال، وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك، وهي قبل انقضاء وطره منها، قيد ذلك بقوله: ﴿إِذَا قَضَوًّا مِنْهُنَّ وَطُرًّا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَغْعُولًا﴾ أي: لا بد من فعله، ولا عائق له ولا مانع.

وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد:

منها: الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين: أحدهما: أن الله سماه في القرآن، ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه أي: بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرًا وباطنًا، وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة، لو لا أن المراد بها النعمة الخاصة.

ومنها: أن المُعْتَق في نعمة المُعْتِق.

ومنها: جواز تزوج زوجة الدُّعِيّ، كما صرّح به.

ومنها: أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي، خصوصًا إذا اقترن بالقول، فإن ذلك نور على نور.

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد، لغير زوجته ومملوكته ومحارمه، إذا لم يقترن بها محذور، لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته، أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فُرَّقة بينهما، أو يتسبب بأي سبب كان، لأن الله أخبر أن الرسول ﷺ أخفى ذلك في نفسه.

ومنها: أن الرسول ﷺ قد بلغ البلاغ المبين، فلم يدع شيئًا

مما أوحى إليه إلا وبلغه، حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه. وهذا يدلُ على أنه رسول الله، ولا يقول إلا ما أوحي إليه، ولا يريد تعظيم نفسه .

ومنها: أن المستشار مؤتمن، يجب عليه - إذا استشير في

(١) في هامش ب: والإرشاد والتعليم.
 (٢) في هامش ب: فإن خشيته جالبة لكل خبر، [مانعة] من
 كل شر (مع أن كلمة مانعة غير واضحة في الأصل).

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفُرقة .

كان له حظ نفس، فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه

ومنها: [أنه يتعين](٢) أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس، وأنها أحق منها وأولى.

ومنها: فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين، حيث تولى الله تزويجها من رسوله ﷺ، من دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله ﷺ، وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات زوج، لا يجوز نكاحها،

ولا السعى فيه وفي أسبابه، حتى يقضى زوجها وطره منها، ولا يقضى وطره حتى تنقضى عدتها، لأنها قبل انقضاء عدتها، وهي في عصمته، أو في حقه الذي له وطر إليها، ولو من بعض الوجوه. (٣٩،٣٨) ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنِّبَى مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَلَّمْ سُـنَّةَ

اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَلَدُا مَّقَدُولًا ٥ ٱلَّذِيك يُبْلِغُونَ رِمَنْكَتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَبِيبًا﴾ هذا دفع لطعن من طعن في الرسول ﷺ في كثرة أزواجه، وأنه طعن بما لا مطعن فيه، فقال: ﴿مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبَى مِنْ حَرَجِ﴾ أي: إثم وذنب ﴿فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَلَّهُ أَيْرُ﴾ أي: قدر له مَن الزوجات، فإن هذا قد أباحه الله للأنبياء قبله، ولهذا قال: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلٌ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ فَدَرًا مَّقَدُورًا﴾ أي: لا بد من وقوعه. ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلوا، وهذه سنتهم

وعادتهم، وأنهم

﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسُلَتِ اللَّهِ ﴾ فيتلون على العباد آيات الله وحججه وبراهينه، ويدعونهم إلى الله ﴿وَيَغْشُونَهُ ﴾ وحده لا شريك له ﴿ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا ﴾ إلَّا الله .

فإذا كان هذا سُنَّة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها أتم القيام، وهو دعوة الخلق إلى الله، والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور، وترك كل محظور، دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه.

﴿وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ محاسبًا عباده، مراقبًا أعمالهم. وعلم من هذا، أن النكاح من سنن المرسلين.

(٤٠) ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَئِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ

مُّبِينَا ﴿ وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَعَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زُوَّحْنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّةٌ فِيَ أَزْوَجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَّأُ وَكَاكَ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى النِّي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَذٌّ، سُنَّةَ اللَّهِ فِي

لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْضَلَّضَلَالًا

ٱلَّذِينَ خَلَوٓ أَمِن فَبِّلُّ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَدَرَا مَّقَدُورًا ١٠ ٱلَّذِيبَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُهَٰنِ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن يِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن زَّمُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبَيْتُ نُّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمًا ٢ يَّنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ١٤٤ وَسَبْحُوهُ بَكُرُةً وَأَصِيلًا ١ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُهُ البُّخْرِيكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَةِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِمانَ

وَخَاتُمَ ٱلبَّيْتُ نُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ أي: لم يكن الرسول ﴿نُحَمَّدُ﴾ ﷺ ﴿أَبَّا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ أيها الأمة. فقطع انتساب زيد بن حارثة منه، من هذا الباب. ولما كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال، إن حمل

ظاهر اللفظ على ظاهره، أي: لا أبوة نسب، ولا أبوة ادعاء،

وقد كان تقرر فيما تقدم أن الرسول ﷺ أب للمؤمنين كلهم، وأزواجه أمهاتهم، فاحترز أن يدخل في هذا النوع بعموم النهى المذكور فقال: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمَ ٱلنَّيْبِصُ ﴾ أي: هذه مرتبته مرتبة المطاع المتبوع، المهتدى به، المؤمن له الذي يجب تقديم محبته على محبة كل أحد، الناصح الذي لهم، أي: للمؤمنين، من بره [ونصحه] (٢) كأنه أبُّ لهم.

﴿وَكَانَ أَلَقُهُ بِكُلِّلِ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ أي: قد أحاط علمه بجميع الأشياء، ويعلم حيث يجعل رسالاته، ومَنْ يصلح لفضله ومَنْ

(٤١-٤١) ﴿ يَاأَتُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ٥ وَسَبِحُوهُ

(١) كذا في ب، وفي أ: للمستشار، ولعل الصواب ما أثبت - والله أعلم. (٢) زيادة من ب. (٣) زيادة من ب.

كُوُّا وَلِيدًا ٥ هُمْ الَّذِي يُسَلِّ فَلَكُمْ وَلَلْهِكُمْ لِيَهْمِكُمْ لِيَهْمِكُمْ لَكُوْ وَكَالُ اللَّلْفِينَ وَجِمَّا الْمُؤْمِنِينَ وَجِمَّا الْمُؤْمِنِينَ وَجِمَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كُلُ مِنْ كُلُ وَحَدًا وتسبح وتكبير وغير ذلك، من كل قول يه فرية إلى الله، وأقل ذلك أن يلازم إلانسان أوراد الساح والساء، وأدار الصلوات الخس، وعند العوارض والأساب.

الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل، وهو مستريح، وداع إلى محبة الله ومعرف، وعون على الخبر، وكف اللسان عن الكلام القبيح. ﴿وَمَهِمُونَهُ كُلُونَ وَلَهِيلًا﴾ أي: أول النهار وآخر، لفضلهما

واما رحمته بهم أي الآخرة، فأجل رحمة، وأفضل ثواب، وهو الفوز برضا ربهم وتحيت، واستماع كلامه العلميل، ورؤية وجهه الجميل، وحمد الأجر اللكبير الذي لا يلادي ولا يعرف كله إلا من أعطاهم إليه، ولهذا قال: ﴿فَيَخَذُهُمْ يَوْمُ يُلْوَنُهُ مُلَمَّاً وَنَعْدُ لَمْمُ إِلَى كُولِياً،

رحمته ونعمته عليهم في الدنيا .

لْمُتَوَائِمُ سَلَمُ أَوَافَدُ لَمُنْ أَمَّوْ كَيْكُا ﴾. (وعدا يا أَنْ فَيْرَا إِنَّهُمْ إِلَيَّا أَلَيْنَا فَقَا أَرْمَنَاكُ شَبِهَا وَيَمْوَرُ وَشَدِيْرًا وَكَيْرًا وَرَجَالًا إِلَى أَنْ يُؤِيْرِهُ وَمِنْكُمْ تَجْدُوا وَ فَيْقِيرًا لَلْقَيْرِينَ بَأَنْ فَمْ مِنَّ لَقَا مُنْ شَنْدٌ كَيْرًا وَكُلْ لِمُنْ الْكَمْيِةِ وَالْسَيْفِينَ وَمَا أَلْفَيْنِهِ وَيَقَالِمُ وَيُوسَكِّلُهُمْ وَالسَّاعِ وَلِمَا اللّهِ وَمِنْكُوا لَمْ الْمُنْجَالُ النِّي وصف الله بها رسوله محمدتما ﷺ في موسفونها وهي خسمة أشياه:

ا المنظمة الم

مْرَاللَّهُ وَفَدُكُ كُمِرًا ﴿ فَالْطِيمِ الْكُفِيرِينَ وَالْمُنْفِينَ وَرَوَا لَمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ وَرَوَا لَنْفَيْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ مَن عِنْفِقَنَدُ وَمِنَّا لَمُنْفِقِينَ مَن عِنْفِقَنَدُ وَمِنَّ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهُ عَلَيْفِينَ اللَّهِ عَلَى وَمَنافِ عَنْفِكَ وَمَنافِقِينَ اللَّهِ عَلَى وَمَنافِقِينَ اللَّهِ عَلَى وَمَنافِ عَنْفِكَ وَمَنافِقِينَ اللَّهِ عَلَى وَمَنافِ عَنْفِكَ وَمَنافِ عَنْفِكَ مَنْفِقَ اللَّهِ عَلَى وَمَنافِقِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَمَنافِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَمَنافِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَمَنافِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَمَنِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَا اللَّهُ الْمُنْفِقِينَا الل

عَلَيْهِمْ فِي أَرْدَهِهُمْ مِكَامَلُكُ أَيْسَتُهُمْ إِلَيْكِلَا لِيَكُونَ مَا لَكُ أَيْسَتُهُمْ إِلَيْكِلَا لَكُونَ مَا لَكُونَ الْمُعَلِّدُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ مِنْ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلِيْكُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

الثاني والثالث: كونه ﴿شَيْرًا وَيَرُكُ وهِمَا لِسَنْرُهِ ذَكُرُ المبشر والمنظر، وما يبشر به ويتلز والأعمال الصوجة لللك. قالمبشر، هم المؤمنون المعتون المنتز جمعوا بين الإيمان والمممل الممالح، وترك المعاصمي، لهم البشرى في الحياة الدنيا، بكل ثواب ديري وديني، وتب على الإيمان والتخوى، وفي الأحرى بالنجم المغير،

وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب.

والمُنكَّدُ هم المجرمون الظَّالمون، أهل الظلم والجهل، لهم النفارة في الدنيا، من العقوبات الدنيوية والدنيئة المرتبة على الجهل والظلم. وفي الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل. وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به ﷺ من الكتاب والسُنَّة 🛚 سبيل الله .

الدخول.

المشتمل على ذلك . الرابع : كونه ﴿ وَاعِيّا إِلَى اللَّهِ ﴾ أي : أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم، ويسوقهم (١) لكرامته، ويأمرهم بعبادته التي خلقوا

لها. وذلك يستازم استفاعته على ما يدعو إليه، وذكر تفاصيل ما يدعو إليه، بعدتهم للريمه بعداته المقدمة، وتزييمه عمّا لا ييلن يجدلانه، وذكر أنواع العبودية، والدعوة إلى الله بالرب طريق موصل إليه، وإعطاء كل ذي حق حق، وإخلاس المدعوة إلى الله، لا إلى نشد وتعطيمها، كما قد يعرض ذلك

لكثير من النفوس في هذا المقام. وذلك كله بإذن الله تعالى له

الخامس: كونه ﴿سِرَاجًا مُّنيرً﴾ وذلك يقتضي أن الخلق

في الدعوة وأمره وإرادته وقدره.

في ظلمة عظيمة ، لا نور يهتدى به في ظلماتها، ولا علم يستدل به في جهالانها<sup>77</sup>. حتى جاء الله بيلما السي الكريم، فأضاء الله بت تلك الظلمات، وعلمي به من الجهالات، وهدى به شُكّرًا لا الصراط المستقيم. فأصبح أطل الاستفامة قد وضع لهم الطريق، فمشوا خلف فأصبح أطل الاستفامة قد وضع لهم الطريق، فمشوا خلف

هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر، وأهل السعادة من أهل

الشقاوة، واستناروا به لمعرفة معبودهم، وعرفوه بأوصافه الحميدة، وأفعاله السديدة، وأخكامه الرشيدة. وقوله: ﴿ وَمَرْيَدِمِ النَّوْمِينَ بِأَنْ قَشَ بِنَ اللَّهِ فَشَدًا ۚ كَبِرَا﴾ ذكر في

وقوله: ﴿وَشِرِ النَّوْمِيْنِ إِنَّا لِمُمْ مِنْ اللهِ فَصَلا كِبِرَا﴾ ذكر في هذه الجملة المبشّر، وهم المؤمنون، وعند ذكر الإيمان بعفرده، تدخل فيه الأعمال الصالحة. وذكر المبشّر به، وهو الفضل الكبير، أى: المظيم الجليل

وذكر العبدَّر به، وهو الفضل الكبير، أي: العظيم الجليل الذي لا يقادر فقده، من النصر في الدنيا، وهداية القلوب، وغفران الذنوب، وكشف الكروب وكثرة الأرزاق المدائرة، وحصول التمم السارة، والفوز برضا ربهم وثوابه، والنجاة من سخطه ومقابه.

أعمالهم، ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم، وهذا من جملة حكم الشرع، كما أن من حكمه، أن يذكر في مقام الترهيب العقوبات المنترتية على ما يرهب منه، ليكون عونًا على الكف عنا حرّم الله ولما كان نَمَّ طائفة من الناس، مستعدة للقيام بصد الداعين ولما كان نَمَّ طائفة من الناس، مستعدة للقيام بصد الداعين

وهذا مما ينشط العاملين، أن يذكر لهم من ثواب الله على

إلى الله، من الرسل وأتباعهم، وهم المنافقون، النين أظهروا الموافقة في الإبمان، وهم كثرة فجرة في الباطن، والكفار ظاهرًا وباطنًا، نهى الله رسول عن طاعتهم، وحملوه ذلك، فقال: ﴿وَلاَ تُطُومُ اللَّكِينِ وَالنَّكِيمِينَ ﴾ أي: في كل أمر يصد عن

نَهُ سبيل الله. ولكن لا يقتضى هذا أذاهم، [بل لا تطعهم ﴿وَدَعْ

أَدْنُهُمَ ﴾ آ<sup>۳)</sup> فإن ذلك، جالب لهم، وداع إلى قبول الإسلام، وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله. ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى أَنَفِّهُ في إتمام أمرك، وخذلان عدوك ﴿وَكَفَنَ

وَيُوَوَّلُ عُنُ النَّهُ فَى إِنسَام أمرك، وخذلان عدوك ﴿وَكُنَ يَلْهُ وَكِيلًا﴾ تُرقُلُ إليه الأمور المهمة، فيقوم بها، ويسهلها على عبده. (44) ﴿ يَعَالِمُ النَّينَ مَامَثُوا إِنَّا تَكَفَّشُرُ النَّوْيَسُتِ ثَنَّ مَلَقَتْمُونَ

ين قبل أن تشتُومُكَ مَنَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ بِنْ عِنْوَ تَمَنُوْمُنَّ مَنْهُومُنَّ أَنْهُمُ إِذَا كَمُحُوا الطومنات، ثم طلقومن من قبل أن يسوهن، فليس عليهن في ظلف عدة بعندها<sup>(10)</sup> أزواجهن عليهن. وأمرهم بعندههن<sup>(10)</sup>

بهذه الحالة، بشيء من متاع الدنيا، الذي يكون فيه جبر لخواطرهن، لأجل فراقهن، وأن يفارقوهن فراقًا جميلًا من غير مخاصمة، ولا مشاتمة، ولا مطالبة، ولا غير ذلك. ويستدل بهذه الآية، على أن الطلاق لا يكون إلّا بعد

النكاح، فلو طلقها قبل أن ينكحها، أو علَّن طلاقها على يُكَاحِها، لم يقع، لفوله: ﴿إِنَّا نَكَشَرُ ٱلنَّؤِينَتِ ثُمَّ طَلْفَتْهُوَۗ﴾ فجعل الطلاق بعد النكاح. فدل على أنه قبل ذلك لا محل له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة نامة، وتحريم نام، لا يقع

قبل النكاح، فالتحريم الناقص، لظهار أو إيلاء ُونحوه، مَنْ باب أولى وأخرى، أن لا يقع قبل النكاح، كما هو أصح قَوْلي العلماء.

ويدل على جواز الطلاق، لأن الله أخير به عن المؤمنين، على وجه لم يلمهم عليه ولم يؤنيهم، مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين. وعلى جوازه قبل المسيس، كما قال في الآية الآخرين: ﴿لَا يُحَاعُ عَيْكُمُ اللّهُمُ الْلِلّهُ اللّهُ مَنْ تَسَمُّوهُكُهُ وعلى أن المطلقة قبل الدنحول لا عدة لها، بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج، حيث لا ماتم، وعلى أن عليها العدة بعد

وهل العراد باللخول والعسيس الوطء، كما هو مُجْمَع عليه؟ -أو- وكذلك الخلوة، ولو لم يحصل معها وطء، كما أنمى بذلك الخلفاء الراشدون، وهو الصحيح. فمن دخل

عليها، وطنها أم لا، إذا خلابها، وجب عليها العدة.

وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع، على الموسع قدره،

 الصلاة والسلام، فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. وعلى المقتر قدره، ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض، فإنه إذا طلق قبل الدخول، تَنَصَّف المهر، وكفي عن المتعة. وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده، أن يكون الفراق جميلًا، يحمد فيه كل منهما الآخر. ولا يكون غير جميل، فإن في ذلك من الشر المرتب بمجرد هبتها نفسها لهم. عليه، من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير .

وعلى أن العدة حق للزوج لقوله: ﴿ فَمَا لَكُمْ مَلَيْهِنَّ مِنْ عِنَّوْ﴾ دل مفهومه، أنه لو طلقها بعد المسيس، كان له عليها عدة. [وعلى أن المفارفة بالوفاة تعتد مطلقًا، لقوله: وبيّنا فرائضه . ﴿ ثُمَّ طَلَّفَتُمُومُنَّ﴾ الآية] (١). وعلى أن من عدا غير المدخول بها، من المفارقات من الزوجات، بموت أو حياة، عليهن

(٥٠) ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَشَلَلْنَا لَكَ أَزُوبَكَ ٱلَّذِي مَاتَيْتَ أَجُورَهُكَ وَمَا مَلَكُتْ يَسِينُكَ مِناً أَفَآةَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَيَنَاتِ

عَمَّنيَكَ وَيَنَاتِ خَالِكَ وَيَنَاتِ خَنَلَنِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱثْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النِّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُهَا خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ فَلَدْ عَلِنْتُكَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي ٱزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ خَرَجٌ ۚ وَكَابَ ٱللَّهُ غُفُورًا رَّجِيـمًا ﴾ يقول تعالى مبتنًّا على رسوله بإحلاله له ما أحل، مما يشترك هو والمؤمنون، وما ينفرد به ويختص: ﴿يَكَأَيُّهَا اَلنَّمُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّذِيِّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُكِ ﴾ أي: أعطيتهن

أجورهن من الأزواج. ﴿وَ﴾ كذلك أحللنا لك ﴿مَا مَلَكَتْ يَسِنُكَ﴾ أي: الإماء التي مُلكت ﴿مِنَّا أَفَأَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ من غنيمة الكفار من عبيدهم، والأحرار من لهن زوج منهم، ومَنْ لا زوج لهن،

مهورهن، من الزوجات. وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين

المؤمنين، [فإن المؤمنين](٢) كذلك، يباح لهم ما<sup>(٣)</sup> آتوهن

وهذا أيضًا مشترك. وكذلك من المشترك، قوله: ﴿وَبَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَنَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَالِكَ﴾ شمل العم والعمة، والخال والخالة، القريبين والبعيدين، وهذا حصر المحللات.

يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب، غير محلل، كما تقدم في سورة النساء، فإنه لا يباح من الأقارب من النساء، غير هؤلاء الأربع، وما عداهن من الفروع مطلقًا، والأُصول مطلقًا، فروع الأب والأم، وإن نزلوا، وفروع مَنْ

فوقهم لصلبه، فإنه لا يباح. وقوله: ﴿ ٱلَّذِي هَاجُرُنَ مَعَكَ ﴾ قيد لحل هؤلاء للرسول، كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية. وأما غيره عليه

﴿وَ﴾ أَحَلَلُنَا لَكَ ﴿امْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِينَ﴾ بمجرد هبتها نفسها ﴿إِنَّ أَرَادَ النَّبُّ أَن يَسْتَنِكُمُ ا﴾ أي: هذا تحت الإرادة والرغبة ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ﴾ يعني: إباحة الموهية (٤). وأما المؤمنون، فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة

﴿ فَدْ عَلِيْنَكَا مَا فَرَضَّنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيُّمُنُّهُمٍّ ﴾ أي: قد علمنا ما على المؤمنين، وما يحل لهم، وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين. وقد علَّمناهم بذلك،

فما في هذه الآية، مما يخالف ذلك، فإنه خاص لك، لكون الله جعله خطابًا للرسول وحده بقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَى إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ ﴾ إلى آخر الآبة.

وقوله: ﴿ خَالِصَكَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ ﴾ [أي: ] (٥) وأبحنا لك يا أيها النبي ما لم نبح لهم، ووسعنا لك ما لم نوسع على غيرك ﴿ لِكَيْـلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله ﷺ.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا ﴾ أي: لم يزل متصفًا بالمغفرة والرحمة، وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجُوده وإحسانه، ما اقتضته حكمته، ووجدت منهم أسبابه.

(٥١) ﴿ رُبِّي مَن نَشَالَهُ مِنْهُنَ وَتُقْوِى إِلَيْكَ مَن نَشَأَةٌ وَمَنِ ٱلْنَغَيْتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ ذَلِكَ أَدْفَةَ أَن نَفَرَّ أَعْيُمُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَكَ وَيَرْضَدُكِ بِمَا ٓ ءَالْيَنَتُهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَمْلَمُ مَا فِي فُلُوبِكُمٌّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ وهذا أيضًا من توسعة الله على رسوله ورحمته به، أن أباح له ترك القسم بين زوجاته، على وجه الوجوب، وأنه إن فعل ذلك، فهو تبرع منه. ومع ذلك، فقد كان ﷺ يجتهد في القسم بينهن في كل شيء، ويقول: «اللهم هذا

قسمى فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك». فقال هنا: ﴿رُرِّي مَن تَشَاَّةُ مِنْهُنَّ﴾ [أي: تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك، ولا تبيت عندها](٢) ﴿وَتُثْوِينَ إِلَيْكَ مَن نَشَأَةً ﴾ أي: تضمها وتبيت عندها .

﴿ وَ ﴾ مع ذلك لا يتعين هذا الأمر ﴿ مَن آبْنَفَيْتَ ﴾ أي: تؤويها ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك

[وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات، له أن يرجى مَنْ يشاء، ويؤوي مَنْ يشاء. أي: إن شاء قبل مَنْ

(١) زيادة من ب. (٢) زيادة من ب. (٣) كذا في أ، وفي ب: من. (٤) في ب: الموهوبة. (٥) زيادة يقتضيها السياق. (٦) زيادة من ب.

وهبت نفسها له، وإن شاه لم يقبلها، والله أطلم] ``.
ثم بيّن الحكمة في ذلك فقال: ﴿وَلَكِ﴾ أي: النوسعة عليك، وكون الأمر واجمًا إليك ويبدك، وكون ما جاه منك إليهن تبرعًا منك ﴿أَنْكَ أَنْ نَشَرُ الشِّهُمُّونَ لَا يَحْرَكَ وَرَبِيْمَكَ بِمَا مَانِيْهُمْنَ صَلَّهُمُ لُكُ لَعْمَدُ الشِّهُمُ لَا يَحْرَكَ وَرَبِيْمَكَ بِمَا الْنِيْهُمْنُ صَلَّهُمُ لِلْعَلِمِينَ أَنْكُ لَمْ تَتْرِكُ وَاجْبًا، ولم تفوط

﴿ وَانَهُ يَمُكُمُ بَا فِي فُلُوبِكُمْ ۗ أَي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة، وعند المزاحمة في الحقوق، فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله، لتطمئن قلوب زوجائك.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا لَمِلِمًا﴾ أي: واسع العلم، كثير الحلم. ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم، وأكثر

لأجروكم. ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منكم، وما رسرت عابد نلويكم من الشر. ( ) ﴿ وَلَا يَكُلُ بِهِمَّ مِنْ أَلْنَكُ ( ) ﴿ وَلَا يَكُلُ لِللهِ اللهِ لَلْ يَلَ يَلُكُ عِلَى اللهِ اللهِ اللهِ يَلِينَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ فَقَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى

أَنْلَجِ﴾ أي: ولا تطلق بعضهن، فتأخذ بدلها . فحصل بهذا، أمنهن من الضرائر، ومن الطلاق، لأن الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، لا يكون بيته وبينهن

ُ ﴿ وَلِنَّ أَصَّلَاكُ حُسْمُنَا﴾ أي: حسن غيرهن، فلا يحللن لك ﴿ إِلَّا نَا نَكَتَّىٰ يَسِنَفُهُ إِي: السراري، فللك جائز لك، لأن المسلونات في ترامة الزوجات، لسن يعنزلة الزوجات في إلاضرار للزوجات ﴿ وَلَنَّا اللَّهُ مِنْ لِمَنْ فَيْهِ أَنْ فَيْهِ أَيْنِكُ إِلَيْهِ أَيْنِكُ الْمَائِقُ فَيَالًا اللَّهِ اللهِ توران، وقائلًا بعديرها على

اكسل نظام ، (احسن احكام .. (۱۵ دق اللوا يون التي إلا أت (۱۵ دق اللوا يون التي إلا أت (۱۵ دق اللوا يون التي إلا أت (اد دق اللوا يون التي إلا أت لا يون التي الله التي الله التي الله يون التي أن التي الله يون الل

٥٠١ ﴿ المَّالَّةِ الْمُعْمَّلُ وَتُوعِ إِلَيْكُ مَن تَشَاءُ وَمِن إِلَيْكُ مَن تَشَاءُ وَمِن إِلَيْكُ مَن تَشَاءُ وَمَن أَعْدُ مُنْ اللَّهُ وَالْمَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُلِي اللْمُنْ اللِي اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللِيلِي اللْمُنْ اللِيلُولُ مُنْ اللِيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللِيلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

رِينَ عَرَانَ فَرَجُنَامَ عَلَيْكَ فَقَالِكَ فَالْفَافَانَ فَقَرَا أَشْخُونَ مِنْ عَرَانَ فَرَجُنَامَ عَلَيْكَ فَلِينَاكَ فَالْفَافِينَ فَكُمْ أَنْ فَقَرَا أَشْخُونَ عَلَيْهِ فَلْمِنِكُمْ وَصِنَانَ الصَّفِيلَ الطَّيْمَ فَيْكُمْ أَوْضَانَ الصَّفِيلَ الطَيْمَ المَّا الاستراكان المنظمة التنظيم المنظمة الم

ما يى مولۇپ مۇردىيى النىتا أەرىزىمىڭدۇ لآن ئىكىڭ يېڭ ئون أداق و كۇ أغىخىك خىشىئەن يالا ما مىلىكىنى بىيىنىڭ ئۇكان ئالىنى كۇ ئىقى وزىيا با ئىل ئىتا ئىگا للىدى ، مىشوا لاند خۇل ئېرۇت لىننى يالا أن

يُؤِدَّت الْخُمُ إِلَى طَمَامٍ مَغَمَّ يُطِيئِ إِنَّهُ وَلَكِلَى إِنَّا فُولِكِكُلَ إِلَّا فُصِيغُمُ ا قَالَ مُقُلُوا إِفَا اَطَعِشْدُمْ فَانَتِيمُ رَا وَلَا مُسْتَعَنِيدَ بَا يَعِيمُ إِنَّ ا وَلِكُمْ صَانَ الْفَوْقِي وَإِنَّا اللَّمُوفَى مَتَعَا اَصْتَلُوفَتَ مِن يَشَتَّحِي مِنَ الْفَوْقَ وَإِنَّا اللَّمُوفَى مَتَعَا اَصْتَلُوفَتَ مِن وَرَاتِهِ عِلَيْ الْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِقِ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَكِمُوا أَوْلَوْنِهِ فَيَوْلِهِ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَكِمُوا أَوْلَوْنِهِ مَنْ مِنْ تَشْدِيهِ أَلْمَالِكُمْ الْمُؤْفِقُوهُ فَإِنَّا اللَّهُ وَلَا أَنْ تَكِمُوا أَوْلَوْنِهِ مَنْ إِلَيْنَ م فِي الشِيدِهِ الْمَالِمَةِ الْمُؤْفِقُوهُ فَإِنَّا اللَّهُ وَلَا أَنْ تَكِمُوا أَوْلَوْهِمْ اللَّهِ وَلَا اللَّ

رسول الله ﷺ في دخول بيوته فقال: ﴿يَمَانِنَّا اللَّهِيَ مَانُتُوا لَكُ تَشَكَّلُوا يُشْرِقُ النَّهِيَ ۚ إِلَّا أَنْ مُنْكُونَ كُنَّمٌ إِنَّهُ مَلْمَهُ أَيَّ اللَّهِ تتخوفوا هُمْ إِلَيْنَا اللَّمُونَ لَيْنَا اللَّمُونَ لَيْنِهُ اللَّهِ الْطَعَامِ، وأَيْضًا لا تتخوفوا ﴿قَلْهُمِينَ إِنِّهُ لُهُ أَلَى مَتَظَيْنِ، ومَأْنِينَ لاَنْظَارِ نَصْحِهِ، أو معة صدر بعد الفراغ مِن

والمعنى: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الإذن لكم باللخول، وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنْ إِلَّهُ مُؤِمِّمُ قَائِمُكُوا فَإِنَّ طَهِيْمُدُ قَانِمُورُا وَلَا شَنْفِيْمِورُ يُؤْمِنِكُ إِنَّ قِلَ الطّعام وبعده. يُؤْمِنِكُ إِنْ قَلِ الطّعام وبعده.

الله عنه النهى وفائدته فقال: ﴿إِنَّ وَلِكُمْ اَيَّنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) زيادة من هامش ب وفي بعض الكلمات عدم وضوح، وتم تصويبها من الطبعة السلقية.

﴿و﴾ لكن ﴿اللهُ لَا يَسْتَخِيء مِنَ ٱلْحَقِّي﴾.

فالأمر الشرعي، ولو كان يتوهم أن في تركه أدبًا وحياء، فإن الحزم كل الحزم، اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه، ليس من الأدب في شيء. والله تعالى لا يستحيي أن يأمركم بما فيه الخير لكم، والرفق لرسوله كاننًا ما كان.

بهرتم به يه اخير خدم، والرفع رشود دامله فان به فان فهذا أدبهم في الدخول في بيرته، وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته، فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك، أم لا يحتاج إليه، فإن لم يحتج إليه، فلا حاجة إليه، والأدب تركه، وإل احتيج إليه، كان يُسألن متانًا، أو غيره من أواني البيت أو نحوها، فإنهن يُسألن فإن رَشِّ جياسُ أي، يكون بيكم،

فصار النظر إليهن معترمًا بكل حال، وكلامهن فيه الفصل الذي كرو، فقد ثم ذكر حكمة ذلك يفوله: ﴿وَالْيَصَمُّ أَشَّهُمُ يُشْوِيكُمُ وَنَشْرِبِهِنَّ ﴾ لأنه أبعد عن الرية. وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الناعية إلى الشر، فإنه أسلم له، وأطهر لقله.

وبينهن ستر يستر عن النظر، لعدم الحاجة إليه.

فلهذا، من الأمور الشرعية التي بيّن الله كثيرًا من تفاصيلها، أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته، ممنوعة، وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق.

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة : ﴿وَمَنَا كُاكَ لَحَثُمُ ﴾ يا معشر المؤمنين أي غير لائق ولا مستحسن منكم، بل هو أقيح غييم. ﴿وَلَنَّ تَلْوَالْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ أي: أذنة قولية أو فعلية، بجسيم ما يعتلق به ﴿وَلَا أَنْ تَكُولُوا أَنْ تَكُولُوا أَنْ يَكُمُ مِنْ مِنْ يَدِينَ إِنَّا ﴾ هذا من جملة ما يؤوف، فإن يقل له مقام التعظيم والرفعة والإكرام، وتروج زوجاته ليمدالاً ، مخل بهذا الطقام، والرفعة والإكرام،

وتزوج زوجاته [بعده]<sup>77</sup>، مخل بهذا المقام. وأيضًا، فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، والزوجية باقية بعد موته، فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده، لأحد من أمته

﴿إِنَّ وَلَكُمْ كُنَاكُ عِنْدُ ٱلَّذِي عَلِيْمًا﴾ وقد امتثلت هذه الأمّه هذا الأمر، واجتنبت ما نهى الله عنه منه، ولله الحمد والشكر. ثم قال تعالى: ﴿إِنْ نُبْذُواْ مُنَيِّئًا﴾ أي: تظهروه ﴿أَوْ تُخْشُورُ ثم قال تعالى: ﴿إِنْ نُبْذُواْ مُنَيِّئًا﴾ أي: تظهروه ﴿أَوْ تَخْشُورُ

ثم قال تعالى: ﴿ إِنْ تَبَدُوا شَيْنَا﴾ اي: تطهروه ﴿ الْ يَخَفُونَ فَإِنَّ لَلَهُ كُلُ ﴿ كُنِّ شَنِّو عَلِيمًا﴾ يعلم ما في قلوبكم، وما أظهرتموه، فيجازيكم علم.

(ه) ﴿ لا يُشَاعُ غُيْرِهُ فِي مُناكِبِهُ ذَلاَ أَتَنْبِهِمُ وَلاَ يُطْوَعُونُ فَلاَ اللّهِمُ وَلاَ يَشْرَعُونُ فَلاَ اللّهِمَةُ وَلاَ المُسْتَحَدُّ لِنَبْتُهُمُ اللّهِ اللّهِمَةُ وَلاَ يَشْرَعُ لَلْ اللّهِمُ وَلَا مَا مَلَكُ اللّهُ اللّهَ عَلَى عَلَى مُؤْمِنُ فَيْسِيكُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال، لأنهن إذا لم يحتجن عمّن هن عماته ولا <sup>(٣)</sup>خالاته، من أبناء الإخوة والأخوات، مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى، ولأن منطوق الآية الأخرى، المصرحة بذكر العم

باب أولى، ولأن منطوق الآية الأخرى، المصرحة بذكر العم والخال مقدمة، على ما يفهم من هذه الآية. وقوله: ﴿وَلَا يُشَاهِينَّ ﴾ أي: لا جناح عليهن ألا يحتجبن عن تسائيه: أي: اللاتر من جنسهن في الدين فكون ذلك

وقوه. "لاوق يسبهون" إلى " حجاح منبهون أو يصحبون عن تساعين أي: اللاتي من جسمين في الدين، فيكون ذلك مغرجًا لنساء الكفار. ويعتمل أن المعراد جنس النساء، فإن المرأة لا تعتجب عن المرأة ﴿وَلاَ مَا مُلَكِتُ أَيْمَنْهُمُ ﴾ ما دام العبد في ملكها جميعه.

ولما رفع الجناح عن هؤلاء، شرط فيه وفي غيره، أثره تقرى الله، وأن لا يكون في محفود شرعي فقال: ألفّيَّه أي: استعملن تقواه في جميع الأحوال ﴿إِنَّ أَلْتَهُ كَانَّا عَلَّى صَحِيًا مِنْهِمِيًا ﴾ يشهد أعمال العباد، ظاهرها وباطنها، ويسع أقوالهم، ويرى حركاتهم، ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.

(٥٦) ﴿ وَإِنَّ اللهُ وَلِلَهِكُمُ مِسْلُونَ هَلَ النَّبِيِّ يُمَا إِلَيْ اللَّهِ مَا مَشُولُ سَمُواْ يَقَدِهِ وَمِنْهُ وَسِيمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِلْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُنِلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنْفِقُولُولُولُولُولُو

وملائكته، وجزاء له على بعض حقوقه عليكم، وتكميلًا لإيمانكم، وتعظيمًا له ﷺ، ومحبةً وإكرامًا، وزيادةً في حسنائكم، وتكفيرًا من سبنائكم.

وأفضل هيئات الصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - ما عقم به اصحاب «اللهم صلّ على محمد وعلى آن محمد كما صليت على آن إيراهيم إنك حميد مجيد. ويارك على محمد كما وعلى آن محمد كما باركت على آن إيراهيم إنك حميد مجيدة وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميعة الأوقات، وأوجه كثير من الخياة في الصلاة .

(٥٨,٥٧) ﴿إِنَّ الْمَنِيَّ بِلَوْنِكَ اللَّهُ وَيُسُولُمُ لِمَنْتُمُ لِمُنْتُمُ اللَّهُ فِي اللَّبَكِ وَالْتَجَرِّرُورُ وَلِمَّا لَمَنِّ طَلَّكُمْ لُمُهِا مُنْ اللَّهُ فِينَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِينَ اللَّهُ اللَّ

أذيته، وتوعد عليها فقال: ﴿ إِنَّ أَلَيْكَ بِكُوْرَكَ لِلَّهَ وَمُوكِهُمُ وهَذَا يشمل كل أفية قولية أو فعلية، من سب ونشيم، أو تنفص له، أو لديته، أو ما يعود إليه بالأذى ﴿ لَشَيْمُ أَلَّهُ فِي اللَّبُكِ اللَّهِ: أيعدهم وطردهم، ومن لعنهم أفي الدنيا أ<sup>(7)</sup>، أن يحتم<sup>(7)</sup> قبل من شدم الرسوف ﷺ وآفاء،

﴿وَآقِيمَوْ وَالْتُدَوِّةُ فَلَمْ نَكُمْ لُهُمِيكُ جَزَاء له على اذاه، ان يوذى بالمذاب الاليم، فائية الرسول ليست كانية فروه لائه - ﷺ ولا يونن العبد بالله، حتى يومن برسوله ﷺ. وله من التنظيم الذي هو من لوازم الإيمان، ما يقتضي ذلك أن لا يكون طل غيره.

وإن كانت أفية المؤمنين عظيمة، وإليمها عظيمًا، ولهذا قال فيها: ﴿ وَالْآَوِنَ مُؤَالِدُنَ النَّوْمِينَ وَالْمُومَانِ يَعْرَمُ الْمُعَلَّمُونُكُ أي: بغير جانية منهم موجة للاؤى ﴿ وَلَنَدُ اَمْتَكُمُلُؤُكُ عَلَى عقورهم ﴿ وَالْهَمَنَكُ ﴾ حيث أفرهم بغير سبب ﴿ وَلِلَنَا أَيْوِنَاكُ عِنْ تعدوا عليهم، وانتهكوا حرمة أمر أنه باحزامها. ولها كان مسب آحاد المؤمنين موجاً للتنزير، بحسب حالته وعلو مرتبه، فتعزير مَنْ سبً الصحابة أبلغ، وتعزير مَنْ سبً العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم.

أَنَ ﴿يُدُيِّنِكَ عَنْهِنَّ مِنْ جَلَيْهِهِنَّ﴾ وَهَنَ اللاتي يكن فوق الثياب من ملحقة وخمار ورداء ونحوه، أي: يغطين بها وجوههن وصدورهن.

ثم ذكر حكمة ذلك فقال: ﴿ وَنَهَا أَدُقَ أَنْ يُسْرَقَ فَلَ ﴿ وَيَرْتُهُ دلَّ على وجود أذية ، إن لم يحتجين، وذلك لأنهن إذا لم يحتجين، وبما ظن أنهن غير عفيفات، فيصرض لهن نثر في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما استهين بهن، وظن أنهن إماء، فتهاون بهن مَنْ بريد الشر. قالاحتجاب حاسم لمطامع الطامين فيهن عنْ بريد الشر.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا﴾ حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم،

المناح على المناح المن

اَلَّذِينِ خَلَوْاُمِن قَبَلُّ وَكُن يَجِهُ لَـ لِشُخَةً اللَّهِ تَبَدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بأن بين لكم الأحكام، وأوضح الحلال والحرام، فهذا سد للباب من جهتهنَّ.

وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم يقوله: ﴿ فَإِنْ لِكُنْ الْمُنْفِئُونَ وَالْفِينَ فِي فَلُوبِهِم تَرَضُّ﴾ أي: مرض شك أو شهوة ﴿ وَالنَّرِيفُونَ فِي النَّذِينَةِ﴾ أي: المخوفون العرهبون الأعداء، المُحَدُّثُونَ<sup>(1)</sup> بَكْرِتُهم وقوتهم، وضعف المسلمين.

ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه، ليم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشرء من المعرفض بسبّ الإسلام وأهفه، والإرجاف بالمسلمين، وتوهين قواهم، والتعرض للفوطات بالسوء والفاحثة، وغير ذلك من المعاصي الصادة من أمثال هؤلاء.

﴿ لَنْمَوْيَكُكَ بِهِمَ ﴾ أي: نامرك بعفويتهم وقتالهم، ونسلطك عليهم. ثم إذا فعلنا ذلك، لا طاقة لهم بك، وليس لهم قوة ولا امتناع، ولهذا قال: ﴿ لَنَّمْ لَا يُسْكِوْرُيكُ فِيمًا إِلَّا فِيلَاكُ ايَ: لا يجاورونك في العدينة إلاّ فليلاً، بأن تقتلهم أو تشهيم.

(١) زيادة من ب. (٢) في ب: يتحتم. (٣) زيادة من هامش ب. (٤)
 في ب: المتحدثون.

وهذا فيه دليل، لنفي أهل الشر، الذين يتضرر بإقامتهم بين اله أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسم للشر وأبعد منه، ويكونون أم ﴿ لَلْمُؤِينَكُ أَيْنَكُمُ تُؤِنْقُ أَيْدُلُوا تَوْتَيْلُوا تَقْنِيلُاكُ أَيْ: مِعدين، وأ أن (١) أحدا، لا يحصل لهم أمر، ولا يقر (٢) لهم قرار،

يخشون أن يُعتلوا، أو يُحسوا، أو يعاقبوا، هُرِسَتَةً اللهِ فِي الْفَيْنَ كَانَّا بِن مَبْلَ ﴾ أن مَنْ تعادى في العصبان، وتبيرًا على الأذى، ولم يتع معه فإنه بعاب عقوبة بعلية ﴿ وَلَنْ يَجِدُ السِّنَةِ أَلْهُ يَدِيلُا﴾ إن تغييرًا، بل شُتَة الله تعالى وعاده جارية مع الأسباب المقتضية لأسابها "\*\* (٣-١-١/ ) ﴿ يَتَلَقُلُ النَّانِ مِن النَّائِي فَلْ مَنْ النَّقِ قُلْ إِلَيْنَا يَالْمَا عِنْدُ اللَّهِ وَلَا

(۸-۳۰) وَإِنَّنَاقُهُ النَّانُ مِن النَّاكُو قَرْ إِنَّا عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ فَقَرِ الْمَائِلُةِ عِلَى اللَّهُ فَقَرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَقَ النَّاكُونُ وَأَمَنَّ لَكُونَ وَإِنَّا لِللَّهُ فَيَذُونَ وَإِنَّا لِللَّهُ فَيَوْنَ وَالْمَالِّ النَّهُونَ وَالْمُقَالِقُونَ وَالْمُقَالِقُونِ وَاللَّمُ اللَّهُ وَلِمَا النَّهُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِمَا النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِمَا النَّهُ اللَّهُ وَاللَّمَا النَّهُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِمَا النَّهُ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَاللَّمَا النَّهُ اللَّهُ وَاللَّمَا النَّهُ اللَّهُ وَاللَّمَا النَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَالَّةُ الْمُولِلَّةُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِلِيلُولُولُولُو

﴿ وَنَا يُدْرِيكَ لَلَّ الْكَنَاءُ تَكُونُ كَيْهَا﴾ ومجرد مجيء الساعة، قريًا وبعدًا، ليس تحته نتيجة ولا فائدة، وإنما التنجة، وإلفحار، والربح، والشقا<sup>60</sup> والسعادة، هل يستحق العبد العذاب، أو يستحق النواب؟ فهذه سأخبركم بها، وأصف لكم مستحقها. فرصف مستحق العذاب، ووصف العذاب، لأن الوصف

المدتور متطبق على هؤلاء المكليين بالساعة، فقال: ﴿إِنَّ لَلْنَهُ لَكُنَّ الْكَفِيرِينَ ﴾ [أي : إ<sup>ان ا</sup> اللين صار الكفر فإيهم وطويقهم الكني الله ويرسله، وساحا جاوا به من عند الله، فأبعدهم في الذبا والآخرة من رحمت، وكفى بذلك عقابًا. ﴿وَأَمَدُ كُمْ مَيْوِرُكُ أَنِي : نارًا موقدة، تسعر في أجسامهم،

ويبلغ العذاب إلى أفندتهم، ويخلدون في ذَّلك العذاب الشديد، فلا يخرجون منه، ولا يُقتَّر عنهم ساعة.

و ﴿ لَا يَجِدُونَ ﴾ لهم ﴿ وَلِيَّا ﴾ فيعطيهم مَا طلبوه ﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴾ يدفع عنهم العذاب.

بل قد تخلى عنهم الولي والنصير، وأحاط بهم عذاب السعير، وبلغ منهم مبلغًا عظيمًا، ولهذا قال: ﴿قِيْمَ ثَلْلًا وُرُهُوهُمْ فِي النَّارِ﴾ فيلوقون حرها، ويشتد عليهم أمرها، ويتحسرون على ما أسلفوا.

بتحسرون على ما أسلفوا. ﴿يَقُولُونَ يَكِيَّنَنَآ أَطَعْنَا اَنَّذَ وَأَلْمَنَا الرَّسُولَا﴾ فسلمنا من هذا

العذاب، واستحققنا - كالمطيمين - جزيل الثواب. ولكن أمنية فات وقتها، فلم تفدهم إلا حسرةً وندمًا، وهمًّا، وغمًّا، وألمًا. ﴿ يَمَالًا إِنْكُمْ إِنَّا الْمَا أَشْلَعًا صَادَتُنَا وَكُمِرْآتًا﴾ وفلدناهم على

ضلالهم ﴿ وَالْمَدَّلُونَا النّبِيلَا﴾ تقوله تعالى: ﴿ وَيَوَمَ يَسُفُ الظَّالُمُ عَلَى يَدَبُهِ بَكُولُ بَلِيَتِنِي الْخَلَقُ مَعَ الرّشُولِ سِيلًا ۞ يَكِنَّقُ لَئِنِي لَنِي لَا اللّهُولُ لَلْاَتِنَا نَبِيلًا ۞ لَقَدُ الْمَنْلِي مِن اللّهِضِي لِمَنَّا الْمَجَلَّانُ ﴾ الآبة. ولما علموا أنهم هم وكبراءهم مستحفون العقاب، أوادوا ان يشغوا من أطلوهم، فقالوا: ﴿ وَيَنَّا عَلِيمَ مِسْتَمَعِينَ لِمَعَنَّى بَاللّهِ مِنْ المَعْلَى، وَهَمَا مُعَلَقِينًا مِنْ مَنْ المَعْلَى، وَالْمَاسِ، وَالْهُ لَكُولُ وَلَمْعَاسٍ، وَاللّهُ لَكُولُ وَلَمْعَاسٍ، وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْ المُعْلَى، وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ المُعْلَى، وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ المُعْلَى، وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ

ثفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم.

(٩) ﴿ وَيَالِمُ اللَّهِى الدُّقُلُ الْ لَذَيْلُوا اللَّهِ مَا ذَلُوا مُرْسَى فَبَرُلاً اللّهُ

مِنَّا قَالُوا فَكُو عِنْدُ اللّهِي اللّهِي الكريم، الرووف الرحيم،
افيقابلوه بضد ما يجب له من الإكرام والاحترام، وأن لا

يتشهوا يجال الذين أقوا موسى بن حموان، كليم الرحين،
فيراه الله مما قالوا من الأفية، أي أظهر الله لهم براهته.
والحال أنه عليه الصلاة والسلام، ليس محل النهمة والأفية،
فيزاه الله حيثا الله، نقريا لديه، من خواص الموسلين،
ومن عباده المخلصين؛ فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن
المنتهوا يهم فيذلك.

والأفية المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى ( \* م الم المنه من ذلك إلا أنه أروا شمة حياته و تنسره عنهم: الإه أنه أكروا أنه أنها المنهم فأرادالله أن المنهم فأرادالله أن المنهم فأضل يوبك من فريه على حجر، فقر المحجر بني، فأهرى موسى عليه السلام في طلب، فمر به على مجالس يني إسرائيل، فأوه أحسن خلق الله، فوال عنه ما معالس يني إسرائيل، فأوه أحسن خلق الله، فوال عنه ما معالس يني إسرائيل، فأوه أحسن خلق الله، فوال عنه ما معاس،

(٧١,٧٠) ﴿ يَأَيُّ الْهَيْنَ مَاسُوا الْقُلُوا الْفَوْ الْفَوْدُ فَقَدْ فَانْ الْمُؤْمِدُ فَقَدْ فَانْ الْمُؤْمِدُ فَقَدْ فَانْ الْمُؤْمِنِينَ بَقُواه، في جديع أحوالهم، في السر والعلانية، ويخص منها، ويندب للقول السديد، وهو

<sup>(</sup>۱) في ب: حيث. (۲) كفا في ب، وفي أ: ولا يقرر. (۳) كفا في النسختين، ولعله - والله أعلم - المنتضية لمسياتها. (1) كفا في ب، وفي أ: قد. (٥) في ب: والشقاوة. (1) زيادة من ب. (۷) في ب:

القول الموافق للصواب، أو المقارب له، عند تعفر البقين، من قراءة، وذكر، وأمر بمعروف، ونهي عن متكر، وتعلم علم وتعليمه، والحرص على إصابة الصواب، في المسائل العليمة، وسلوك كل طريق موصل لذلك، وكل وسيلة تُعين علم.

. ومن القول السديد، لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح.

ثم ذكر ما يترتب على تقوا، وقول القول السديد فقال: ﴿ يَشِنَهُ لَكُمْ أَشَلَكُمْ ﴾ أَن : يكون ذلك سبّا لصلاحها، وطريقًا لقولها؛ ﴿ لَن استعمال التقوى، تقبل به الأعمال، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا يَشَكُلُ أَلَمُهُ مِنَ ٱللَّكْتِينَ ﴾. ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح، وصلح الله الأعمال اليشاً، بعنظها عما يفسدها، وحقظ توابها ومضاعفت، كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال، وعدم قبولها، وعدم قبولها، وعدم تَرْتُ الله المها.

رضو ادرات طبه. ﴿وَيُقِيزُ لَكُوْ أَيضًا ﴿وَنُوَيَّكُ﴾ التي هي السبب في هلاككم، فالتقوى تستقيم بها الأمور، ويتدفع بها كل محدور، ولهذا قال: ﴿وَيَنْ يُشِلِحُ لِنَّهُ رَبِّيْكُمُ فَقَدْ قَرْ وَيَّا عَلَمْاً﴾.

(٧٣.٧٣) ﴿ إِنَّا عَرْشَتَا الْأَمَانَةُ عَلَى اَشَتَرُتِ وَالْأَنْيِنِ وَالْقِبِينِ وَالْأَنِينِ وَالْقِبِينِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ أَيْثِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ

﴿ فَأَنْكِنَكَ أَنْ يَحْبِلُهُ وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا ﴾ أي خوفًا أن لا يقمن بما حُمُّلُنَ، لا عصيانًا لربهن، ولا زهدًا في ثوابه.

وعرضها الله على الإنسان، على ذلك الشرط المذكور، فقبلها، وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل هذا الحمل الثقيل. فانفسم الناس بحسب قامهم بها وعمده الى ثلاثة أشعار: منافقون: أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرًا لا باطأ، ومشركون: تركوها ظاهرًا وباطئًا، ومؤمنون: قاتمون بها ظاهرًا وباطئًا.

فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة، وما لهم من

المستخدم ال

٣٣- تفسير سورة الأحزاب، الآيتان: ٧٣،٧٢

ڵڡڵٲۺٵڡڎڂۄڽ ڡڔڽ؞ٳ؈ٳؽڛ؈ڵڡڝڽؽؗۅٵعد ۿؙؠٞڝۼڔٵ۞ڂٳۑڽۼڣؠٵۘڹۘڣؖٲڴٳۼۣۮۏػڔڲڹػڵٲڴۻٵڷڡ ۞ڽٙۄٞڠؙڡؙؙؙٞڰڿؙڿۿۿؠٞ؋ۣ۩ڶٵڔؽٷ۫ۅڵؽڬؽؿؽٚٲڟٙڞٵڶڷڡ

وَالْمَنْا الْرَسُولَا ﴿ وَالْوَارِنَاآِنَا اَطْعَاسَا ادَّنَا وَكُوْرَادَا فَا اَلْمُولَا ﴿ وَالْوَارِنَاآِنَا اَلْمَا الْمِنْ الْمُولَا لِمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّذِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

اَكُمْ اَصَلَكُوْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اَنُوْيَكُمْ وَوَنِ يُطِعِ الْفَوَوْيُولَدُ فَقَدَ فَا وَقُرْا عَظِيمًا ۞ إِنَّا عَصَلَمَا الْأَمَانَةُ عَلَى اسْتَوَا وَالْأَوْسِ وَالْرَّعِيلِ الْأَيْتِ الْمُنْقِلِينَ الْمُلْفِقِينَ مِنْهَا وَحَلَّهِ الْإِسْدَقْ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْقِينِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُنْ الْعِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِلِيلُولِي اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْل

النواب والعقاب فقال: ﴿ وَلِيُقِينَ الْثُمُّ الْسُنِينَ وَالْمُلْفِينَ وَالْمُلْفِينَ وَالْمُلْفِينَ وَالْمُلْفِقَ وَلَا الْمُلِقِينَ وَالْمُلْفِقِينَ وَالْمُلْفِقِينَ وَالْمُلْفِقِينَ وَالْمُلِقِينَ وَالْمُلْفِقِينَ وَالْمُلَفِقِينَ الْمُلْفِقِينَ المُلْفِقِينَ مَامِ مَغْفِرَةً اللهُ وسعت وحمده وجوده، مع أن المحكوم عليهم، كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة، لشاقة وشرك.

تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه .

# تفسير سورة سبأ

### بنب أنَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ إِ

(١٠١) (إلمُننذ بيَّ الَّذِي لَمْ مَا يِ النَّشِيَرِ وَمَا يِ الأَرْضِ وَلَهُ لَمُنْ مَلَهُ مِنْ الْأَدْضِ وَلَا لَمُشَرِقُ وَلَمْ النَّشِيرِ وَ بَشَمَ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمَشَمَ مَا وَلَا يَشَعُ مِنْ وَلَمْ النَّفِيرِ النَّفْوْلِ اللَّهِ النَّفُولِ اللَّهِ النَّفُولِ اللَّهِ النَّفُولِ اللَّهِ النَّفْولِ اللَّهِ النَّفْولِ اللَّهِ النَّفْولِ اللَّهِ النَّفْولِ اللَّهِ النَّمْولِ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وحمد نف هنا، على أن ﴿ أَمْ مَا فَى الْسَكَيْتِ وَمَا فِى الْرَتَيْنِ ﴾ لأن مِلْكَ اللّه اللّه فِي الْآثِينَ ﴾ لأن ملكا وصيلاً ، يظهر من حمده والثاناء عليه ما لا يكون في الدنيا. فإذا قضى أنه تعالى بين الثلاثق كلهم، ورأى الناس الثلث لللهم ما حكم به ، وكمال عمله وضعاء مودكت فيه . حمدود كلهم على ذلك . حتى أهل العقاب ما دخلوا النار، والريهم ممثلة من حدد، وأن هذا من جراء أعمالهم.

وأما فلايلي ميديهايهم... والتواب، فذلك شيء قد تواردت به الأخبار، وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي. فإنهم في الجنة، برون من توالي نقم ألله، والوار خيره، وكرة ، بركات، وسخه عطاياء، الني لم يقل في قلوب أهل الجنة أمنية، ولا إرادة، إلا وقد أعطي فوق ما تمنى وأراد، بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم، ولم يخطر بقلويهم.

فيا ظنك بحدهم لربهم في هذه الحال، مع أن في الجة تضمحل العوارض والقواطع، التي تقطع عن معرفة الله ومجيت، والثناء عليه، ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل تعيم، وألذ عليهم من كل للذ،

ولهذا إذا رأوا الله تعالى، وسمعوا كلامه عند خطابه لهم، أذهلهم ذلك عن كل نعيم، ويكون الذكر لهم في الجنة كالنَّشَر، متراصلًا في جميع الأوقات.

هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة، في الجنة كل وقت، من عظمة ربهم وجلاله وجماله وسعة كماله، ما يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه.



المند القد الذي أنه ما في التسكون وكافي الأرض وله المند في الانجزة ومولك يحد الفيك المناسكة و ما يسم المالية في الآرض و ما يختر عنها و ما يكن في السكة و ما يسم في الأرض الرئيس الذي في في المالية في محمول الاناسيا السماعة في بكن ورق المالية على المناسك المناسك بعث منعة في المناسكة ولا أحسر الملافي كن المرض ولا أستكري و ذلاك ولا أحسر الملافي كنت المرض في المناسكة في المنفئة والمناسكة المناسكة المناسك

وَلاَ آَكُمُ الْآنِ حِكْمَ بَيْهِ فِيهِ فِي اَلْمَغِينَ الْلِينَا عَامَنُوا مَعِلُوا الصَّلَالِ مَنْ الْمَلِينَ الْمُلَّالِ الْمُلَّالِمُ الْمُلْفِقِينَ الْوَلَالِينَ كَنْ عَلَالْ مِنْ وَلَيْلِينَ مَسْمَوْقَ الْبَيْنَ الْمُنْوَلِقِيلَ اللّهِ عَلَالْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

﴿وَهُو اَلْمُكِيمُ﴾ في ملكه وتدبيره، الحكيم في أمره ونهيه ﴿اَلْمَيْرُ﴾ المطلع على سرائر الأمور وخفاياها.

ولهذا فصل علمه بقوله: ﴿ يَتَمَّمُ مَا لِيَجُ فِي الْأَثْنِينَا إِنَّ مِنْ أَلِيَا فِي الْأَثْنِينَا إِنَّ الْمَبَائِاتَاتَ مطر، ويذر وحيوان ﴿ وَمَا يَنْزُلُ مِنَ النَّمَائِلَةِ مِنَ الأَمالُكُ وَالْمُرْزِقِ وَالأَقْدَارِ ﴿ وَمَا يَنْزُلُ مِنَ السَّلَامَةُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَقَمْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه وغير اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيها، وعلمه بأحوالها، ذكر مغفرته ورحمته لها، فقال: ﴿ وَهُوْ اَلْرَجِمُ ٱلْفَكُونُ ﴾ أي: الذي الرحمة والمغفرة وصفه، ولم تزل آثارهما تنزل على عباده كل وقت بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما.

(0-0) هُزَوَالَ الَّذِينَ كَارَلُوا لَا يَلْهِنَا النَّائِمَةُ الْمَا يَلُونَ لِلَهِ النَّائِمَةُ الْمَا يَلُو النَّهِينَ وَلَا النَّمَةُ مِنْ فَلِكُونَ مِنْ الْحَالَى اللَّهِ فِي النَّمَائِمِينَ لَا فِي النَّمِينَ لَلِي النَّهِينَ النِّينَ المَدْفَالِ وَمَمِلُوا السَّلِمِينَ النِّلِينَ لَمُ مَنْ النَّفِقِ لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَا فِي النَّامِينَ النِّهِ فَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ فَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٣٤- تفسير سورة سبأ، الآيات: ٦-٩ فإنه باطل، لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين. هذا موجبًا لتعظيمه وتقديسه والإيمان به، ذكر أن من أصناف

﴿و﴾ يرون أيضًا أنه في أوامره ونواهيه ﴿يَهْدِي إِنَّ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَيِيدِ﴾ وذلك أنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه

من جهة علمهم، بصدق من أخبر به.

ومن جهة موافقته للأمور الواقعة، والكتب السابقة.

ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانًا . ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق، وفي أنفسهم.

ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه. ويرون في الأوامر والنواهي، أنها تهدي إلى الصراط

المستقيم، المتضمن للأمر بكل صفة تزكى النفس، وتنمى الأجر، وتفيد العامل وغيره كالصدق والإخلاص وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى عموم الخلق، ونحو ذلك. وتنهى عن كل صفة قبيحة، تدنس النفس، وتحبط الأجر، وتوجب الإثم والوزر من الشرك، والزنا، والربا، والظلم في الدماء والأموال، والأعراض.

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة، وعلامة لهم، وأنه كلما كان العبد أعظم علمًا وتصديقًا بأخبار ما جاء به الرسول، وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه، كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول، احتج الله بهم على المكذبين المعاندين، كما في هذه الآية وغيرها.

(٧-٩) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُكُوْ عَلَى رَئِيلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا شُرِّفْتُنْهُ كُلُّ مُمَزِّقٍ إِنَّكُمْ لَهِي خَلْقِ جَحَدِيدٍ ٥ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم يهـ، جِنَّةً بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَالضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ٥ أَفَلَزُ مَرْوَا إِنِّي مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِرَى ٱلشَّمَالِهِ وَٱلأَرْضَ إِن نَّشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ نُسْفِطْ عَلَتِهِمْ كِسَفًا مِنَى ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ آلَاَيَةُ لِكُلِّي عَبْدِ مُنِيبٍ﴾ أي: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ على وجه التكذيبُ والاستهزاء والاستبعاد وذكر وجه الاستبعاد. أي: قال بعضهم لبعض: ﴿ قُلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُل يُنَبِّثُكُمْ إِذَا مُزْفَتُمْ كُلَّ مُمَرَّق إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ حَسَدِيكِ يعنون بذلك الرجل، رسول الله عليه، وأنه رجل أتى بما يستغرب منه، حتى صار - بزعمهم - فرجة يتفرجون عليه، وأعجوبة يستخرون منه، وأنه كيف يقول:

«إنكم مبعوثون» بعد ما مزقكم البلي، وتفرقت أوصالكم، فهذا الرجل الذي يأتي بذلك، هل ﴿ أَفَرَّىٰ عَلَى أَهُدِ كَذِيًّا ﴾

واضمحلت أعضاؤكم؟! حالة الموفقين من العباد، وهم أهل العلم، وأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله من الكتاب، وما اشتمل عليه من

الناس، طائفةً لم تقدر ربُّها حق قدره، ولم تعظمه حق عظمته، بل كفروا به، وأنكروا قدرته على إعادة الأموات، وقيام الساعة، وعارضوا بذلك رسله، فقال: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَغُرُوا﴾ أى: بالله وبرسله، ويما جاءوا به، فقالوا بسبب كفرهم: ﴿لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ﴾ أي: ما هي، إلَّا هذه الحياة الدنيا، نموت ونحيا. فأمر الله رسوله، أنَّ يرد قولهم ويبطله، ويقسم على البعث، وأنه سيأتيهم، واستدل على ذلك بدليل من أقرَّ به، لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة، وهو علمه تعالى الواسع العام فقال: ﴿عَلِمِ ٱلْمَيْبُ﴾ أي: الأمور الغائبة عن

﴿ يُثْقَالُ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: جميع الأشياء بذواتها وأجزائها، حتى أصغر ما يكون من الأجزاء، وهو المثاقيل منها. ﴿ وَلَا أَصْعَتُمْ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَب ثُمِينَ ﴾ أي: قد أحاط به علمه، وجرى به قلمه، وتضمنه الكتاب

ثم أكَّد علمه فقال: ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْدُ ﴾ أي: لا يغيب عن علمه

أبصارنا وعن علمنا، فكيف بالشهادة؟!

المبين، الذي هو اللوح المحفوظ. فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه، في جميع الأوقات، ويعلم<sup>(١)</sup> ما تنقص الأرض من الأموات، وما يبقى من أجسادهم، قادر على بعثهم، من باب أولى، وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم ثم ذكر المقصود من البعث، فقال: ﴿ لَيُجْزِي ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾

بقلوبهم، صدقوا الله، وصدقوا رسله تصديقًا جازمًا ﴿وَعَكِيلُواْ الْمُتَلِحَتِ ﴾ تصديقًا إليمانهم ﴿ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّفْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهم، بسبب إيمانهم وعملهم، يندفع بها كل شر وعقاب ﴿وَرَزُّقُّ كَرِيدٌ﴾ بإحسانهم، يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَنِينَا مُعَاجِزِينَ ﴾ أي: سعوا فيها كفرًا بها،

وتعجيزًا لمن جاء بها، وتعجيزًا لمن أنزلها، كما عجزوه في الإعادة بعد الموت ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ عَذَاتٌ مِّن رَجْز أَلِيمٌ ﴾ أي: مؤلم لأبدانهم، وقلوبهم. (٦) ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الَّهِـلَمُ الَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ هُوَ

أَلْحَقُّ وَيَهْدِى إِنَّ صِرَطِ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْخَيْدِي لَمَا ذكر تعالى إنكار مَنْ أنكر البعث، وأنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق، ذكر الأخبار، هو الحق أي: الحق منحصر فيه، وما خالفه وناقضه

<sup>(</sup>١)كذا في ب، وفي أ: وعلم.

فتجرأ عليه وقال ما قال، ﴿أَم بهِ جِنَّةٌ ﴾ ؟ فلا يستغرب منه، فإن الجنون فنون .

وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم، ولقد علموا أنه أصدق خلق الله وأعقلهم، ومن علمهم، أنهم أبدوا وأعادوا في معاداتهم، ويذلوا أنفسهم وأموالهم، في صد الناس عنه؛ فلو كان كاذبًا مجنونًا لم ينبغ لكم - يا أهل العقول غير الزاكية - أن تصغوا لما قال، ولا أن تحتفلوا بدعوته، فإن المجنون، لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره، أو يبلغ قوله منه كل مبلغ. ولولا عنادكم وظلمكم، لبادرتم لإجابته، ولبَّيتم دعوته، ولكن «ما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ولهذا قال تعالى: ﴿ بَلَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَةِ ﴾ ومنهم الذين قالوا تلك المقالة ﴿ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلضَّائِلِ ٱلْبَعِيدِ ﴾ أي: في الشقاء العظيم، والضلال البعيد، الذي ليس بقريب من الصواب. وأي شقاء وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث، وتكذيبهم لرسوله الذي جاء به، واستهزائهم به، وجزمهم بأن ما جاءوا به هو الحق، فرأوا الحق باطلًا، والباطل والضلال حقًّا ثم نبههم على الدليل العقلي، الدال على عدم استبعاد

البعث، الذي استبعدوه، وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض فرأوا من قدرة الله فيهما، ما يبهر العقول، ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول، وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات، أعظم من إعادة الناس - بعد موتهم - من قبورهم، فما الحامل لهم على ذلك التكذيب، مع التصديق بما هو أكبر منه؟

نعم، ذاك خبر غيبي إلى الآن، ما شاهدوه، فلذلك كذبوا

قال الله : ﴿ إِن نَّشَأَ خَشِفَ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسُفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءُ ﴾ أي: من العذاب، لأن الأرض والسماء تحت تدبيرنا، فإن أمرناهما لم يستعصيا، فاحذروا إصراركم على تكذيبكم، فنعاقبكم أشد العفوبة ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ أي: خلق السموات والأرض، وما فيهما من المخلوقات ﴿ لَآلِيَّةُ لِكُلِّلَ فكلَّما كان العبد أعظم إنابة إلى الله ، كان انتفاعه بالآيات

أعظم، لأن المنيب مقبل إلى ربه، قد توجهت إراداته وهماته لربه، ورجع إليه في كل أمر من أموره، فصار قريبًا من ربه، ليس له همّ إلّا الاشتغال بمرضاته، فيكون نظره للمخلوقات، نظر فكرة وعبرة، لا نظر غفلة غير نافعة.

(١١،١٠) ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَشَلَا ۚ يَنجِبَالُ أَوِّنِي مَعَمُ وَالطَّيِّرِّ

ٱَفۡتَرَىٰعَلَىٱللَّهِكَذِبًّا أَم بِهِۦ حِنَّةُ ۚ إِلَىٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَوْ مَرَوَّا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّرَكِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّسَأَ نَغْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْيُشْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةُ لِكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ ۞ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدَمِنَّا فَضَّلَّا يَنجِبَالُأَوِي مَعَهُ وَالطَّيْرِّ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ٢ أَنِاعَلُ سَنِغَنتِ وَقَدِّرْ فِ ٱلسَّرِّدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ ﴿ وَلِسُلَتِمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَزَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۗ وَمِنَ ٱلْجِيِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ ۗ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ فَانْدِقْ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مَحَرْمِبَ وَتَمَيْثِيلَ وَحِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ أَعْمَلُوٓ أَءَالَ دَاوُدَ شُكُّرًا وَقِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١ من فَلَمَّا قَضَيْتَ عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَ لَمُّهُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا ذَاتَتُ أُلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّبَيِّنُتِ الْحِنُّ أَن لَوْكَانُواْيَعْ لَمُونَ الْغَيْبَ مَالِيتُوافِ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ

وَأَلْنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ٥ أَن آعَلَ سَيغَنتِ وَقَدِّرْ فِي النَّرَّةُ وَأَعْمَلُوا صَلِيحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي: ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام، وآتيناه فضلًا من العلم النافع، والعمل الصالح، والنَّعَم الدينية والدنيوية. ومن نِعَمه عليه، ما خصه به من أمره تعالى الجمادات، كالجبال؛ والحيوانات من الطيور، أن تُؤوِّب معه، وتُرَجُّع التسبيح بحمد ربها مجاوبة

وفي هذا من النعمة عليه، أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده، وأن ذلك يكون منهضًا له ولغيره على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات، تتجاوب بتسبيح ربهاً، وتمجيده، وتكبيره، وتحميده، كان ذلك مما يهيج على ذكر الله تعالى.

ومنها: أن ذلك كما قال كثير من العلماء، أنه طرب لصوت داود، فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره، وكان إذا رجُّع التسبيح والتهليل والتحميد بذلك الصوت الرخيم الشجيِّ المطرب، طرب كل مَنْ سمعه من الإنس والجن، حتى الطيور والجبال، وسبحت بحمد ربها.

ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها، لأنه سبب ذلك، وتسبح تبعًا له.

ومن فضله عليه، أن ألان له الحديد، ليعمل الدورع السابغات، وعلّمه تعالى كيفية صنعته، بأن يقدره في السرد، أي: يقدره حلقًا، ويصنعه كذلك، ثم يدخل بعضها ببعض. قال تعالى: ﴿وَكُلْنَكُ مُسْتَكَمُّ لَأَمِنٍ لَلْصُحُمُّ إِنَّهُ مِسْتَكُمُّ لَأَسِّ لَلْصُحُمُّ مِنْ

بَّاسِكُمْ مَيْكُلُ أَشْكِرُوْكَ﴾ ولعا ذكر ما أمتنَّ به عليه وعلى آله، أمره بشكره، وأن يعملوا صالحًا، ويراقبوا الله تعالى فيه، بإصلاحه وخفظه من العنسدات، فإنه بصير بأعمالهم، مطلع عليهم، لا يخفى عليه منها شيء.

في مدة بسيرة فسير في اليوم مسيرة شهرين . وفَدَرُقُونَا مَيْرَاهُمُ فَي: أَوْلَ الطَهَارِ إِلَى الرَّوالَ ﴿وَرَوَاشُهَا مَيْرَتُهُمُ مِن الرَّوالَ إِلَى آخر النهارِ ﴿وَرَلَنَكَا يُمَّ يَنَ الْتَهَلَّمُ ۗ أَيَّ مِن سخرنا له عين النحاس، وسهانا له الأسياب، في استخراج ما يستخرج منا من الأواني وقيرها . يستخرج عنا من الأواني وقيرها .

يستعرب مه من دوي وميون. وسخر الله له إلها الشياطين والعين، لا يقدون أن يستعموا عن أمره، ﴿وَرَسَ يَغَ يِنْهُمْ عَنَّ أَمَانًا يُؤَقّهُ مِنْ مَلَاكٍ النَّبِيرِيُّ وأعمالهم(١)، كل ما شاء سليمان معلوه ﴿وَن تَمْرِيكُ﴾ وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية، فهذا فيه ذكر الأبنية الفخمة.

﴿ وَيَكَنِيلُ ﴾ آي: صور الحبوانات والجمادات، من إتقان منتجه، وقديتهم على ذلك وعملهم لسليمان وُرِيكُلُو كَلُوْكِي ﴾ آي: كالبرك الكبار، يعملونها لسليمان للطمام، لأن يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غير ﴿ وَهِ يعملون له قدررًا راسيات لا تزول عن أماكها من عظمها.

فلما ذكر منته عليهم، أمرهم بشكرها، فقال: ﴿آتَمَكُواْ ءَالَ كَارُدَى وهم داود وأولاده وأهله، لأن البنَّة على الجميع، وكثير من هذه المصالح عائد لكلهم ﴿ثُكُورُ ﴾ له على ما

أعطاهم، ومقابلة لما أولاهم ﴿ وَقِيلٌ مِنْ عِيْدِينَ النَّكُورُ ﴾ فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمه، ودفع عنهم من النَّهم.

والشكر: اعتراف القلب بمنة الله تعالى، وتلفيها افتقارًا إليها، وصرفها في طاعة الله تعالى، وصونها عن صرفها في المعصية.

قلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام. كل بناء، وكانوا قد موهرا على الإنس، وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب، ويطلمون على المكنونات. قاراد الله تعالى أن يُري العباد كذيهم في هذه الدعوى، فمكنوا يعملون على عملهم، وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام، وأتكا على عصاء وهي النشأة، فصاروا إذا مروا به وهو متكى، عليها، ظوه عبيًا، وهابوه.

فندوا على عدلهم مذلك سنة كاملة على ما قيل، حتى سلطت دابة الأرض على عصاء، فلم تزل ترعاها، حتى بادت وسقطت فينظ سلينان - عليه السلام - ونفرقت الشياطين وتينت الإنس أن العبن ﴿أَوْ كُلُوا بِسَنَوْنَ ٱلنّبَاكِ الْمَنَّ النّبَاكِ اللّبَوْنَ النّبَاكُ اللّبَ اللّبَاكِ اللّبَوْنَ اللّبَاكِ اللّبِينَ ﴿ وَلَا لَكُنُوا لَيْ اللّبِينَ اللّبِينَ فلر علموا الغيب، للملوا موسى عليه، ليسلموا معاهم، فيه.

رَعَمَالُ هَمَّا مِن فَقَدَ وَرَكُمْ لِيَسَعُ فِي سَنَكُهِمْ مَانَةٌ خَنَانِ مَن بِيهِ وَرَعَالُ هَلَمْ اللّهِ وَرَقَعُ فَلَمُوْنُ وَمِنْكُولًا أَلَّمْ اللّهَ اللّهِ وَلَنَاتُهُمْ مِينَاتُهُمْ بَعْنَانُمْ مِينَا فَيَالَمُ مِينَانُمْ مِينَانُمْ مِينَانُمْ مِينَانُمْ مِينَانُمْ مِينَانُمْ مِينَانُمْ مِينَانُمْ مِينَانُمْ مِينَا لَكُمْ مِينَا اللّهِمَ وَيَقَلِمُ مِنْكُولُمْ وَمِينَا يَشْهَمُ وَمَنْكُمْ اللّهِمِينَا اللّهِمُ مِينَا اللّهِمَ وَيَقَلَمُ مِنْكُولُمُ مِينَا اللّهِمَ اللّهُ وَمِينَا اللّهُمْ مِينَانُمُ اللّهِمِينَا وَمَنْكُولُ اللّهُمُ مِنْكُمْ مِنْ اللّهِمَ اللّهُمُ مِنْكُمْ مِنْ اللّهُمُ اللّهُمُ مِنْكُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ مِنْكُمْ مِنْ اللّهُمُ اللّهُمُ مِنْكُمْ مِنْ اللّهُمُ اللّهُمُ مِنْكُمْ مِنْ مَنْ اللّهُمُ مِنْكُمْ مِنْ اللّهُمُ مِنْكُمْ مِنْ اللّهُمْ مِنْكُمْ مِنْ اللّهُمْ مِنْكُمْ مِنْ اللّهُمُ اللّهُمُ مِنْكُمْ مِنْ اللّهُمُ مِنْكُمْ مِنْ اللّهُمُ مِنْكُمْ مِنْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ مِنْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ مِنْكُولُونُ وَلِينَا لِكُولُ اللّهُمُ مِنْ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُمُ الللّهُمُ

ومن يَمَم الله ولطفه بالناس عمومًا، وبالعرب خصوصًا، أنه قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين، ممن كان يجاور العرب، ويشاهد آثاره، ويتناقل الناس أخباره، ليكون ذلك أدعى إلى التصديق، وأقرب للموعظة، فقال: ﴿يَقَدُ كُنَّ

(١) كذا في ب، وفي أ: وأعماله.

\_\_\_\_

يْسَيْرِي سَسَكِهِمَ ﴾ آي: محلهم الذي يسكنون فيه هُوَلَيْهُ ﴾.
والذَّة هذا: ما أدرا له عليهم من النَّمَّم، وصرف عنهم من النَّمَّم، الذي يعدوا له ويشكروه. ثم النَّمَّم، الذي يغدوا أله ويشكروه. ثم عظيم باتني سيول كثيرة، وكانوا بمزا سلًا بحكوثا لهم عظيم باتني سيول كثيرة، وكانوا بمزا سلًا بكون مجملًا للماء، فكانت السيول تأتيه، فيجمعه هناك ماء عظيم، مجملًا للماء، فكانت السيول تأتيه، فيجمعه هناك ماء عظيم، وتُوفِّل لهم تلك الجنال المظيماتان، من الثمار ما يكفيهم، ووعمل لهم به الغيقة والسرورة: أمرهم الله بشكر نعمه، التي أدرًا عابه من وجود كشورة:

منها: هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما. ومنها: أن الله جعل بلدهم بلدة طبية، لحسن هوانها، وقلة وخمها، وحصول الرزق الرغد فيها.

و منها: أن الله تعالى وعدهم – إن شكروه – أن يغفر لهم ويَرحمهم، ولهذا قال: ﴿ بَلَدَةٌ كُلِيكَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴾ .

ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في تجاراتهم ومكاسبهم، إلى الأرض المباركة - الظاهر أنها [قرى صنعاه، قال غير واحد من السلف، وقبل: [نها] الشام - هيا لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها، بعانها السهولة، من الأمن، وعدم الخوف، وتواصل القرى بينهم وبينها، يحت لا يكن عليهم مشقة بحمل الزاد والنزاد.

ولها قال: ﴿ وَمَثَلًا يَتِهِمْ وَيَنَ أَلُتُنِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ يَرَكُنَا لِمِهُ فَيُ طُهِمُ وَلِقَدُنَا يَبِهَا النّبَرِّ ﴾ أي: [سيرًا] مقدرًا يعرفونه ويحكمون عليه، بعيث لا يتيهون عنه ﴿ لِكِلّهَ وَلَهُمَا مَايِينَ ﴾ أي: مطمئين في السير، في تلك الليالي والأيام، غير التي وهذا من تمام نعمة الله عليهم، أن أشهم من الخدف.

فأعرضوا عن الشُنْهِم، وعن عبادته، وبطروا النعمة، وملوها، حتى إنهم طلبوا وتمنوا، أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التى كان السير فيها متيسرًا.

﴿وَلِمُكُنِّكُوا لَقُصُرُمُمُ بِكَفُرهُم بِاللهُ وبنعت، فعاقبهم الله تعالى يهذه النعمة التي أطغتهم، فأبادها عليهم، فأرسل عليها سيل العرم، أي: السيل المتوعر، الذي خوب سدهم، وأتلف جنائهم، وخرَّب بسانينهم.

الأكل الذي لا يقع منهم موقعًا ﴿ مَمْطِ وَأَثْلَ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ

٥ ناك جَرَيْتُهُم مِينَ الْفَرَى الْوَي مَوْكَ عَجَرَيَ إِلَّا الْكُوْرُ ﴿
وَمَعْلَنَا بِيَنَهُمْ مَيْنَ الْفَرَى الْفِي مَرْحَكَ الْفِي مَوْكَ الْفِي مَرْحَكَ الْفِي مَوْكَ الْفِي مَرْحَكَ الْفِي مَنْ اللهُ وَقَلَ الْمَارِينَ وَهُمُ وَقَلَ الْمَارِينَ وَهُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَقَلَ الْمَارِينَ اللّهُ وَقَلَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَقَلَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَعْلَمُ مُنْ اللّهُ وَمَعْلَمُ الْفُصُومُ الْمَنْ اللّهُ وَمَعْلَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَالْمُعْمُونُ وَاللّهُ وَالْعُلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلّمُ

المايدة وَوَرَقَتُهُمْ كُلُّ مُرْزَقِياً فَا فَالِكُ لِالْمُسْتِالِهِ مَثَلِمُ مِنْ اللهِ مَلَّالِهُ اللهُ مَلَّا اللهُ مُلِيعًا اللهُ مُلِيعًا مِنْ اللهُ مَلَيْهِم وَلَهُ مَلْتِهِم وَلَهُ اللهُ مَلْتِهِم وَلَهُ مَلْتِهِم وَلَهُ مَلَيْهِم وَلَهُ مَلَيْهِم وَلَهُ اللهُ مَلْتُهِم اللهُ وَلَهُ اللهُ مَلْتُهِمُ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ مَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَيْهُمُ مِنْ مُولِعَ مَنْ اللهُ وَلَهُ اللهِ وَمَا للهُ مِنْ مُولِعُ وَلَهُ اللهِ وَمَا للهُ مِنْ مُولِعُ وَلَهُ اللهِ وَمَا للهُ مِنْ مُولِعُ وَلِي اللهُ وَلَوْ وَمَا لللهُ مِنْ مُولِعُومٍ اللهُ وَمِنْ وَمَا لللهُ مِنْ مُولِعُومٍ اللهُ وَلَوْ وَمَا لللهُ مِنْ مُؤْلِعِيرًا فِي وَمَا لللهُ مِنْ مُولِعُومٍ اللهُ اللهُ مِنْ مُؤْلِعِيرًا فِي اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ مُؤْلِعِيرًا فِي اللهُ اللهُ

قيل إلى وهذا كله شجر معروف، وهذا من جنس عملهم. فكما بلذارا الشكر المستويا لكافتر الفتيح، بالمواز المك النمهة المهاذور، وفيلما قال: ﴿وَلَلْكَ مَرْيَكُمْم بِعَا كَشُرُواً مِكُمْلٍ مَكَمُرُواً مِكُمْلٍ مَكُمُواً اللّهِ المهاذور، وهل نجازي جزاء العقوية - بدليل السياق – إلاّ المُكُورُكُ إِنْ : وهل نجازي جزاء العقوية - بدليل السياق – إلاّ المُكُورُكُ إِنْ ويطل النعمة.

فلما أصابهم ما أصابهم، تفرقوا وتعزقوا، بعدما كانوا مجتمعين، وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم، وأسمارًا للناس، وكان يضرب بهم المثل، فيقال: اتفرقوا أيدي سبأ، فكل أحد يتحدث بما جرى لهم.

ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلاّ مَنْ قال الله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْكِنْتِ لِكُلِّ صَلَّى لَكُنْكُوا ﴿ صَلَّى السَكَارِهِ وَالسَّمَالِكِ، يتحملها لوجه الله، ولا يتسخطها بل يصبر عليها، شكور لتحد الله تعالى يُمِثّرُ بها ويعترف، وينني على مَنْ أولاها، ويصوفها في طاعت

سي حس فهذا إذا سمع بقصتهم، وما جرى منهم وعليهم، عرف بذلك أن تلك العقوبة، جزاء لكفرهم نعمة الله، وأن مَنْ فعل مثلهم، فُهلَ به كما فعل بهم. وأن شكر الله تعالى حافظ

للنعمة، دافع للنقمة، وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به، وأن الجزاء حق، كما رأى أنموذجه في دار الدنيا.

ثم ذكر أن قوم سيا من الذين صدَّق عليهم إيليس ظهه حيث قال لربه: ﴿فَوَيْرُلُقُلُ كُلُّوَيُنِكُمْ أَخَوَقُكُمْ وَ إِلَّ عَلَيْكُ الْمُنْشَيِّينُكُم، وهذا ظن من إيليس، لا يقينٌ \* لأنه لا يعلم النظين، ولم يأنه خبر من الله أنه سيغويهم أجمعين، إلا مَن استثنى.

فهؤلاء وأمثالهم، ممن صدق عليه إبليس ظنه، ودعاهم وأغراهم ﴿قَالْمَبُورُ إِلَّا مَرِيقًا مِنَّ الشَّوْبِينَ﴾ ممن لم يكفر بنعمة الله، فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس

ويحتمل أن قصة سبإ، انتهت عند فوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيُنتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ . ثم ابتدأ فقال: ﴿زَلْقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمَهُ﴾ أي: على جنس

الناس، فتكون الآية عامة في كل مَن اتبعهُ. ثم قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَلَهُ أَي: لِإبليس ﴿عَلَيْهِم يُن شُلطُن﴾ أى: تسلط، وقهر، وقسر على ما يريده منهم، ولكن

سَلطْنِ﴾ اي: نسلف وفهر، وفسر على ما يريده منهم، ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم. ﴿ يُنِقَلَمُ مَن يُؤْمُنُ وَإِلَّا مِكْنَ مُوْ رَمِّنَا فِي شَائِكُ ۗ أي: ليقوم

ويشم من يون بوتجور فين هو ربطها ي سلوله "بيدم سوق الامتحان، ويعلم به الصادق من الكذاب، ويعلم أي كان إيمانه صحيحًا، بشت عند الامتحان والاعتبار، وإلقاء الشبه الشيطانية، ممن إيمانه غير ثابت، يتوانول بأفنى شبهة، ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضاده، فالله تعالى جعله امتحانًا، يمتحن به عباده، ويظهر الخبيث من الطب.

﴿ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ مَنْ مَ خَوِينُّكُ ﴾ يحفظ العباد، ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ تعالى جزاءها، فيوفيهم إياها كاملة موفرة.

(۱۳۰٬۲۲) ﴿ فِي اَدَهُوا النَّبِيِّتِ رَسَاءٌ مِنْ دُونِ اللّهِ لِهِ بِمَلِيضُونَ مِثْقَالَ دَنَّوْ فِ السَّتَكَوْبِ وَلَا فِي اللَّمْنِينِ وَاللّهِ فِيهَا مِن شِلْهِ رَمَّا لِمَ فَيْتُمْ مِنْ طَهِيمِ مَن اللّهِ لَمَا النَّفَقَةُ مِنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِلْمُ الللّهِ الللل

أي: زعمتموهم شركاء لله، إن كان دعاؤكم ينفع، فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز، وعدم إجابة الدعاء من كل وجه.

فإنهم ليس لهم أدنى ملك فـ ﴿لاَ يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّو فِي اَلسَّدَوْنِ وَلا فِي الأَرْضِ﴾ على وجه الاستقلال، ولا على وجه الاشتراك، ولهذا قال: ﴿وَمَا لَهُسُرِ﴾ أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم ﴿فِيهمَا ﴾ أي: في السماوات والأرض ﴿مِن شِرَّكِهِ﴾

أي: لا شرك قليل ولا كثير، فليس لهم ملك، ولا شركة ملك.

بقي أن يقال: ومع ذلك، فقد يكونون أعوانًا للمالك، ووزراء لمه فدعاؤهم يكون نافقًا، لأنهم - بسبب حاجة السلك إليهم - يقضرون حواتج من تعلق بهم، فنفي تعلى هذه المرتبة فقال: ﴿وَكَا لَهُ ﴾ أي: لله تعالى الواحد القهار ﴿وَيَتْهَمُ ﴾ أي: من مؤلاء المعبودين ﴿وَنَ شَهِمِ ﴾ أي: معاون ووزير، يساعد على الملك والتديير.

فلم بين إلا الشفاعة، فتفاها بقوله: ﴿ وَلَا تَنْفُمُ النَّفَيَنَةُ مِنْدُو إِلَّا لِيَنْ أَوْكَ لَمُ ﴾. فهذه أنواع التعلقات، التي يتعلق بها المشركون بالنداهم وأوثانهم من البشر والشجر وغيرهم، قطعها الله ويتن بطلانها تبيئًا حاسمًا لعواد الشرك، قاطعًا

يستعني استر. بل ينعكس على المشرك مطاويه ومقصوده، فإنه يريد منها النفع، فينًّن الله بطلانه، وعدمه، ويئين في آيات أخر ضرره على عابدي<sup>(1)</sup>، وأنه يوم القيامة، يكثر بعضهم ببعض، ويلمن يعضهم بعضًا، وماراهم المنار ﴿وَإِنَّ خُيْرَ ٱلنَّالُ كَافَراً لَمْمُ أَمْنَاكُمْ تَوَافَّلُ مِينَاتِهِمْ كَلِينَ؟﴾.

والعجب، أن المشرك استكبر عن الانفياد للرسل، بزعمه أن ألهم بشر، ورضي أن يعبد ويدهو الشجر، ورضي بعبدا ستكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان، ورضي بعبدا مَن صُواً أَتَّى بَن نفعه، طاعة لأطنى عدو له وهو الشيطان. وقوله: ﴿ حَلَّى إِنَّا فَيْعَ مَن تَلْوَيهِمْ قَالُواً مَاكَا قَالَ رَبِّكُمْ قَالُوا إِنَّهُمْ يَوْمُو النَّهُمْ بِالْمُورِونُ فِي اللَّفظ، والقاعدة في يعود إلى المشركين، لا تهم مذكورون في اللفظ، والقاعدة في ويكون العمني: إذا كان يوم القيامة، وفرع عن قلوب المشركين، أي: ذال الفونع، وسلوا جن رجعت إليهم المشركين، أي: ذال الفونع، وسلوا جن رجعت إليهم المشركين، أي: ذال الفونع، وسلوا جن رجعت إليهم المشركين،

عقولهم، عن حالهم في الدنيا، وتكذيهم للحق الذي جامت به الرسل، أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك () في ب: ضررها على الأفرب - وله أعلم - ما أنبت.

باطل، وأن ما قال الله، وأخبرت به عنه رسله، هو الحق فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وعلموا أن الحق لله، واعترفوا

. و به المنافقة المنافقة به المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملاككة، وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة، فصعقوا وخروا لله سجئا، فيكون أول مُزّ يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من سجيا، فيكون أول مُزْ إزال الصعق عن قلوب الملائكة، وزال النوع فيسأل بضهم بعضًا عن ذلك الكلام الذي صمعتوا منه؛ ماذا قال ربكم؟ فيقول بضهم لبعض: قال الحق، إما الحق، إما الحق، إما كنا وكذا، للكلام الذي سمعتوا عنه؛ وينا أن يقول إلاّ حقًا، وإما أن يقولوا: قال كذا وكذا، للكلام الذي سمعتوا منه، وذلك من الحق.

نيكون المعنى على هذا: أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلية، التي وصفنا لكم حجرها ونقصها، وحيم نفسها برجه من الوجوه، كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب الطنقيم، العلي الكبير، الذي – من عظمت وجلاك – أن الملاكة الكرام، والمقريين من الخلق، يبلغ بهم الخضوع والصفى عند سماع كلامه هذا المبلغ، ويقرون كلهم لله، أنه لا يقول إلا العربي الشكري، استكري، وا عن حادة منه هذا أنه فيا بالل ها لام الله المستحد، واحتر حادة منه هذا أنه .

فما بال هؤلاء المشركين، استكبروا عن عبادة مُنْ هذا شأنه، وعظمة ملكه وسلطانه، فتعالى العلي الكبير عن شوك المشركين وإفكهم وكذبهم. المشركين وإفكهم وكذبهم.

(۲۷-۲۱) وَإِنَّ مِنْ يَرْأَيْكُمْ مِنِ السَّنَوْتِ وَالْآرِتِ الْهِ اللَّهِ
وَإِنَّا أَوْ إِنَّاكُمْ مُلَكُو أَنْ فِي مَلَكُو مُبْعِينِ وَالْأَرْتِ اللَّهُ
وَإِنَّا أَوْ يَاللَّمُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ
اللَّهُ اللَّمَا اللَّمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالَاللَّهُ الللْمُولِلْمُولَا اللْمُولِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ

يرزقكم شيئاً، ولا يفيدكم نقاً". وقول: "فرال أن يُلكن ألم لكن أن بي صَلَى يُمِيْ ﴾ أي: إحدى الطائفتين منا ومنكم على الهدى، مستعلبة عليه أو في ضلال مبين، منغيرة فيه، وهذا الكلام يقوله مَنْ بَشِّل له العنى، واتضع له الصواب، وجزع بالحق الذي هو عليه،

النحق، وانصح له الصواب، وجزم بالنحق اللذي هو عليه،
ويطلان ما عليه خصمه.
أي: قد شرحتا من الأدلة الواضحة، عندنا وعندكم، ما به
المائلة عند الله عند كالله المائلة المائل

يعلم علمًا يقيئًا لا شك فيه، مَن المحقُّ منَّا، ومَنِ الْمبطل، يعلم المهتدي ومَن الضال؟ حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا ....

فإنك(١١) إذا وازنت بين مَنْ يدعو إلى عبادة الخالق، لسائر المخلوقات المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات، المسدي جميع النُّعَم، الذي رزقهم، وأوصل إليهم كل نعمة، ودفع عنهم كل نقمة، الذي له الحمد كله والملك كله، وكل أحد من الملائكة فما دونهم، خاضعون لهيبته، متذللون لعظمته، وكل الشفعاء تخافه، لا يشفع أحدٌ منهم عنده إلَّا بإذنه العلى الكبير، في ذاته وأوصافه وأفعاله، الذي له كل كمال وكل جلال وكل جمال، وكل حمد وثناء ومجد، يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه، وإخلاص العمل له، وينهى عن عبادة مَن سواه، وبين مَنْ يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبور، لا تخلق ولا ترزق، ولا تملك لأنفسها، ولا لِمَنْ عَبَدها، نفعًا ولا ضرًّا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، بل هي جمادات لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديها، ولو سمعته ما استجابت لهم، ويوم القيامة يكفرون بشركهم، ويتبرأون منهم، ويتلاعنون بينهم، ليس لهم قسط من الملك، ولا شركة فيه، ولا إعانة فيه، ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله .

نهو يدعو مَنْ هَذَا وصفه، ويتقرب إليه مهما أمكنه، ويعادي مَنْ أخلص الدين لله ويعاديه، ويكذب رسل الله اللمين جاءوا بالإمخلاص لله رحده. "يث<sup>77</sup> لك أي الفريقين، يعادي الميندي من الماضية ولم يعتج إلى أن يسمه لك، لأن وصف الحال أوضح من لسان المقال. هائمة لهد: اهلاً يُشترك عِلَّا أَشْرَتُكَ بِكُلُ الْمُنْعَ لَهُ الْمُنْعَلِّ مِنْ المقال.

﴿ فَلَى اللهِ : [﴿ لَا تُشَارُكُ عَنّا أَجْرَكَنَا وَلَا شُكَانًا عَنَا تَعْتَلُونَ ﴾ أي: كل منا ومنكم، له عمله، أننها لا تسألون عن إجرامنا وذنوينا لو أذنبا، ونحن لا نسال عن أعمالكم، فليكن المقصود منا ومنكم طلب المخالق وسلوك طريق الإنصاف.

ودعوا ما كنا نعمل، ولا يكن مانعًا لكم من اتباع الحق، مدخ العام هذا: خدا الله ط (٢) وردة العام هذا: حداب

(1) ورد في الهامش هنا: فعل الشرط. (٢) ورد في الهامش هنا: جواب
 الد ما

فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهر، ويتبع فيها الحق ويجتنب الباطل، وأما الأعمال، فلها دار أخرى، يحكم فيها أحكم الحاكمين، ويفصل بين المختصمين أعدل العادلين. ولهذا قال: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ يَتَّنَىٰ﴾ أي: يحكم بيننا حكمًا، يتبين به الصادق من الكاذب، والمستحق للثواب من المستحق للعقاب، وهو خير الفاتحين. ﴿ قُلَّ﴾ لهم يا أبها الرسول، ومَنْ ناب منابك: ﴿ أَرُونِيَ اَلَّذِينَ ٱلْحَقْتُد بِدِ. شُرَكَآةً﴾ أي: أين هم؟ وأين السبيل إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرض، أم في السماء؟ فإن عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود له شريك، ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ آهَهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَرَنقُولُونَ هَتُؤُلَّا شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَنْنَيْتُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ﴾ الآية ﴿وَمَا يَشَهِمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاةً إِن يَنْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

وَإِنَّ هُمْ إِلَّا بِغَرُصُوكَ ﴾ . وكذلك خواص خلقه من الأنبياء والمرسلين، لا يعلمون له شِريكًا، فيا أيها المشركون أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل بالله ﴿ شُرَكَاءً ﴾ .

وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه، ولهذا قال: ﴿ كُلُّ ﴾ أي: ليس لله شريك، ولا ند، ولا ضد ﴿بَلِّ هُوَ اللَّهُ﴾ الذي لا يستحق التأله والتعبد إلا هو .

﴿ٱلْعَزِيرُ﴾ الذي قهر كل شيء فكل ما سواه، فهو مقهور

﴿ لَلۡكِيۡمُ﴾ الذي أتقن ما خلقه، وأحسن ما شرعه، ولو لم يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده، وإخلاص الدين له، وأحب ذلك، وجعله طريقًا للنجاة، ونهى عن الشرك به، واتخاذ الأنداد من دونه، وجعل ذلك طريقًا للشقاء والهلاك، لكفي(١١) بذلك برهانًا على كمال حكمته، فكيف، وجميع ما أمر به ونهي عنه، مشتمل على الحكمة؟!!

(٢٨-٣٠) ﴿وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّا كَالَّهُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَكَذِيرًا وَلَكِئَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَقَىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُد صَدِقِينَ ٥ قُل لَكُو يَبِعَادُ يَوْمِ لَا نَسَتَغِخُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا نَسْتَقْيِعُونَ ﴾ يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله ﷺ إلَّا يبشر جميع الناس بثواب الله، ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك، وينذرهم عقاب الله، ويخبرهم بالأعمال الموجبة له، فليس

لك من الأمر شيء، وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب والعناد، فليس من وظيفتك، إنما ذلك بيد الله تعالى. ﴿ وَلَئِكِنَّ أَكْثُرُ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: ليس لهم علم صحيح، يل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم، فكأنهم لا علم

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَدُّ رَحَيَّ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِنَا لُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلَّ ٱلْكَيْرُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَ وَتِ وَالْأَرْضِ قُلُاللَّهُ ۗ وَإِنَّآ أَوْلِيَّاكُمْ لَعَكَىٰ هُدًى أَوْفِي صَلَالِ مُّهِيبِ ۞ قُل لَّا تُسْتَلُونِ عَمَّا أَجْرَمَنَا وَلِانْسَتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَأَلْ

يَجْمَعُ بَيْنَ نَارَيُّنَا ثُمَّ يَفَتَحُ بَيْنَ نَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلْمُ ﴿ قُلْ أَرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ مِشْرَكَآ أَءً كَلَّ إِلَّهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْمَـزِيزُٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَٱفَّةً لِلنَّاسِ بَيْدِيرًا وَيُكِذِيزًا وَلِنَكِنَّ أَكْفَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١١٠ قُل لَكُمْ يِبِعَادُيُوْ مِلْا تَسْتَعْخُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَانَسْتَقْدِهُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ كُفَرُواْ لَن نُوْمِكَ بِهَا ذَا ٱلْقُرَّةَ إِن وَلِا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلَوْتَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُوبَ مَوْقُوفُوبَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوالِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَّرُوا لَوْلَاّ أَنتُمْ لَكُنَّا مُوْمِنِينَ لهم، ومن عدم علمهم جعلهم عدم الإجابة لما اقترحوه على

الرسول، موجبًا لرد دعوته.

فمما اقترحوه، استعجالهم العذاب الذي أنذرهم به فقال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُدٌ صَدِقِينَ﴾ وهذا ظلم منهم، فأي ملازمة بين صدقه، وبين الإخبار بوقت وقوعه؟ وهل هذا إلا رد للحق، وسفه في العقل؟ أليس النذير [في أمر] في أحوال الدنيا، لو جاء قومًا يعلمون صدقه ونصحه، ولهم عدو ينتهز الفرصة منهم ويُعِدُّ لهم، فقال لهم: تركت عدوكم قد سار، يريد اجتياحكم واستئصالكم، فلو قال بعضهم: إن كنت صادقًا، فأخبرنا بأية ساعة يصل إلينا، وأين مَكانه الآن؟ فهل يعد هذا القاتل عاقلًا، أم يحكم بسفهه وجنونه؟ .

هذا، والمخبر يمكن صدقه وكذبه، والعدو قد يبدو له غيرهم، وقد تنحل عزيمته، وهم قد يكون بهم منعة يدافعون بها عن أنفسهم، فكيف بمن كذَّب أصدق الخلق، المعصوم في خبره، الذي لا ينطق عن الهوى، بالعذاب اليقين، الذي

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: يكفي، ولعل الصواب ما أثبته.

277 قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْحَنُّ صَكَدَدْنَكُمْ

لا مدفع له ولا ناصر منه؟! أليس رد خبره، بحجة عدم بيانه وقت وقوعه من أسفه السفه؟!!

﴿نُلْ﴾ لهم - مخبرًا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه -: ﴿ لَكُمْ بِهِعَادُ بَوْدِ لَا نَسْتَعْجُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا نَسْتَقْيِعُونَ ﴾ فاحذروا ذلك اليوم، وأعدوا له عدته.

(٣٦-٣١) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نَّوِّينَ بِهَنَا ٱلْقُرْوَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ بَدَيْثُهُ وَلَوْ نَرَىٰنَ إِذِ ٱلظَّائِلُونَ مَوْقُوفُوكَ عِنْـٰدَ رَتَهِمْ نَرْجِعُ بَعْشُهُمْ إِنَّى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِقُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَّرُوُّا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٥ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكَثِّرُوا لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ أَتَخْنُ صَدَدُنكُمُّز عَن ٱلْمُكَنِّىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَتُّكُو بَلْ كُنتُم تُجْرِمِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ اَسْتُشْعِقُوا لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَّا أَن لْكُفُرَ بَاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَإَسَرُّوا النَّدَامَةُ لَمَّا رَأَوًا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلأَغْلَالَ فِي أَغْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَاثُواْ يَسْمَلُونَ ﴾ لما ذكر تعالى أن ميعاد المستعجلين بالعذاب، لا بد من وقوعه عند حلول أجله؛ ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم، وأنك لو رأيت حالهم إذا وقفوا عند ربهم، واجتمع الرؤساء والأتباع في الكفر والضلال، لرأيت أمرًا عظيمًا وهولًا جسيمًا، ورأيت كيف يتراجع ويرجع بعضهم إلى بعض القول.

فَوْيَفُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُولَ ۗ وهم الأسباع ﴿ لِلَّذِينَ أَسْتَكَبَّرُوّا ﴾ وهم القادة: ﴿ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ ولكنكم حُلْتُم بيننا وبين الإيمان، وزينتم لنا الكفر[ان] فتبعناكم على ذلك، ومقصودهم بذلك، أن يكون العذاب على الرؤساء،

﴿ قَالَ الَّذِينَ السَّتَكْبِرُوا لِلَّذِينَ السُّمُّعِقْرَا ﴾ مستفهمين لهم ومخبرين أن الجميع مشتركون في الجرم: ﴿أَنَّمَنُ صَدَدَّنَكُرُ عَن ٱلْمُكَنَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمُ﴾ أي: بقوتنا وقهرنا لكم ﴿يَلْ كُشُرُ تُجْرِمِينَ﴾ أي: مختارين للإجرام، لستم مقهورين عليه، وإن كنا قد زينا لكم، فما كان لنا عليكم من سلطان.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُشْعِقُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْثَرُوا بَلْ مَكُرُ ٱلَّذِيلَ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَّا أَن نَّكُفُرَ بِأَنَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا ﴾ أي: بل الذي دهانا

منكم، ووصل إلينا من إضلالكم، ما دبرتموه من المكر في الليل والنهار، إذ تُحَسِّنون لنا الكفر، وتدعوننا إليه، وتقولون: إنه الحق، وتقدحون في الحق، وتهجنونه، وتزعمون أنه الباطل، فما زال مكركم بنا، وكيدكم إيانا، حتى أغويتمونا وفتنتمونا.

فلم تفد تلك المراجعة بينهم شيئًا إلّا تبرى بعضهم من يعض، والندامة العظيمة، ولهذا قال: ﴿وَأَسَرُّوا ٱلنَّذَامَةَ لَمَّا رَأَوًّا الْهَذَابُّ ﴾ أي: زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به

عَنَالَمُكُنَىٰبَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلَكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ

ٱستُضعفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِاذَ تَأْمُرُونَنَا أَنَ نَكْفُرَ بَاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ وَأَندَادَاً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةِ لَمَّارَأَوُّا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلَيْحُ زَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْيِعُمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّنِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَيْفُرُونَ ٢ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأَوْلَنَدًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿

لَايَعْلَمُونَ ۞وَمَآ أَمُولُكُمْ وَلِآ أَوْلَدُكُمْ بِالَّبِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَاَ زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَيمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْكَ لَهُمْ جَزَّاهُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمِّ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ١٠٠ وَالَّذِينَ سَعُونَ فِي ءَايَنتَنَامُعَاجِزِينَأُولَيْكِ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونِ ﴿ أَنَّا قُلْ إِنَّارَقِي يَسْطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَأُومَآ أَنفَقْتُمُ مِن شَيْءٍ فَهُوَيُخْلِفُ أَن وَهُوَحَكِرُ ٱلرَّزَقِيكَ اللَّ

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثْرَالنَّاسِ

بعضهم على بعض لينجو من العذاب، وعلم أنه ظالم مستحق له، فندم كل منهم غاية الندم، وتمنى أن لو كان على الحق، [وأنه] ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب، سرًّا في أنفسهم، لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم. وفي بعض مواقف القيامة، وعند دخولهم النار يظهرون

ذلك الندم جهرًا. ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُّ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُنُولُ يَنلِّنَني أَغَمَدُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٥ بَنَهَلَتَى لَتَنَى لَدُ أَنَّهِذُ فَلَاتًا خَلِيلًا﴾ الآيات ﴿ وَقَالُوا لَوَ كُنَّا شَمَعُ أَوْ نَمْقِلُ مَا كُنَّ فِي أَصَّبُ ٱلسَّعِيرِ ٥ فَاعَتَوْفًا بِذَلِيمٌ فَشُحْقًا لِأَشْحَبُ السَّهِرِ﴾ . ﴿رَحَمَانَ الْأَمْانَلُ فِي أَمْانِي النِّبِيرَ كَشَرُواً﴾ يغلون كما يغل

المسجون، الذي سيهان في سجنه كما قال تعالى: ﴿إِذِ الأَظْنَالُ فِي أَغْنَتِهُمْ وَٱلسَّلَاسِلُّ يُنْحَبُّونَ ٥ فِي ٱلْحَيِيدِ ثُمَّ فِي ٱلنَّادِ لشخُونَ ﴾ الآيات.

﴿ هَلَ يُجْرَونَ ﴾ في هذا العذاب والنكال، وتلك الأغلال الثقال ﴿إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ من الكفر والفسوق والعصيان.

(٣٤–٣٩) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَقُوهَا إِنَّا

يتا أُربِئَدُ بِهِ. كَيْرُونَ وَقَالُوا عَنْ أَشَكُرُ أَمْلُونَ لَوْلَكُوا وَلَكُوا وَلَكُوا وَلَكُوا وَلَكُوا وَلَكُوا وَلَكُوا وَلَكُوا أَلَّهُ لَلْهِ لَنْ يَكُمُ وَلَكُوا أَلَّكُونَ أَلَكُمْ يَشَالُونَ فَيْ يَشَالُونَ فَيْ يَعْلُمُ وَلَمُعُ أَلَقَهُ لَلْهِ لَمُ اللّهُ عَلَيْكُ فَيْ اللّهُ اللّهُ لَمِنْ فَيْ اللّهُ عَلَيْكُ فَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُ عَلِ

﴿وَقَالُواْ خَنُ أَشَكُرُ أَلَوْلَا فَإِلَّاكُ ﴾ أي: ممن اتبع الحق ﴿وَنَا نَمَنُ لِسُلَقِينَ﴾ أي: أولًا، لسنا بعبعوثين، فإن يُوشًا، فالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا، سيمطينا أكثر من ذلك في الآخرة ولا يعذبنا.

فأجابهم الله تعالى، بأن بَسُط الرزق وتضييقه ليس دليلًا على ما زعمتم، فإن الرزق تحت مشيئة الله، إن شاء بسطه لعبده، وإن شاء ضيّقه.

وليست الأموال والأولاد بالتي تقرب إلى الله زلفى وتدني إليه، وإنما الذي يقرب منه زلفى، الإيمان بما جامت به الرسلون، والعمل الصالح الذي هو من لوازم الإيمان، المرسلون، العمراء عند الله تعالى مضاعفًا، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، لا يعلمها إلّا الله، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، لا يعلمها إلّا الله،

﴿ وَهُمْ فِي ٱللَّمِكُتِ مَرِسُونَ﴾ أي: في العنازل العاليات العرتفعات جدًا، ساكتين فيها، مطمئنين، آمنون من المكدرات والمنفصات، لما هم في من اللذات وأنواع المشتبات، وآمرون من الخروج منها والحزن فيها.

وأما الذين سعوا في آياتنا على وجه التعجيز لنا، ولرسلنا، والتكذيب، ف﴿ أَوْلَئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْشَرُونَ﴾ .

ثم أعاد تعالى أنه ﴿يَشَكُ الزّنَّ لِينَ يَنَكَ بِنَ عِينَاهِ رَيْقِولُ لَمُّ لِيرَبُ عليه قوله: ﴿وَكَا أَلْفَكُمْ تِن تَكْرِي فَقَة واجة، أو مستحبة، على قريب، أو جار، أو مسكن، أو يسجم، وغير ذلك ﴿فَهُوَى عَمَالَ ﴿يَقَلَمُ لَهُ لَا لَا يَعْمَلُوا لَهُ فَلَا تَوْمِيلُ أَنْ الإَنْقَالُ مِنا يقص الرزق، بل وحد بالخلف المنفق، الذي يسط الرق لمن يشاء ريفلا ﴿وَيُوا خَرْقُ لَأَنْفِيكُ فَالْطِلِقِ الرّوق عنه،

كُوْلْ يَشِيْدُونَ وَكُوْلُ شِيْكُنَكُ أَنْ كَوْلُنَّ مِنْ هُولِهِمْ إِلَّا كُوْلُوا مِن هُولِهِمْ إِلَّا كُوْلُوا مِنْ هُولِهِمْ إِلَّا كُوْلُوا مِنْ الْمُؤْلِقُ الْقَالِمُ وَلَوْلَا كَالَوْلَ الْمُؤْلِقَ الْمُلَا وَلَوْلَا عَلَى الْمُؤْلِقَ مَنْ العالِمِين لغير الله والمعتبودين من دونه، من الملاكثة فَرَّمْ يَشْلُكُ اللهُ وَالسَّلَيْكَةُ والمُعْوِينِ عَمْن موزه، من الملاكثة فَرَّمْ يَشْلُكُ اللهُ وَالسَّلِمَةِكَةُ عَلَى اللهُ وَالسَّلِمَةِينَةً وَاللَّهُ مِنْ الملاكثة فَرَّمْ يَشْلُكُ اللهُ وَالسَّلِمَةِكَةً وَلِمَا مُعْلَقًا مِنْ الملاكثة فَرَاعِينَا مِنْ الملاكثة فَرَاعِينَا مُولِّلًا مِنْ يَعْلَى اللهُ وَتَعْلِمُوا مَا مُعْلِمًا مُنْ اللهُ وَتَعْلِما أَمْ اللهُ وَعْلَمِينًا مَا اللهُ وَعَلَيْكًا أَنْ اللهُ وَعَلَيْكًا أَلَا اللهُ وَعَلَيْكًا أَمْ اللهُ وَعَلَيْكًا أَمْ اللّهُ وَعَلَيْكًا أَمْ اللّهُ وَعَلَيْكًا أَمْ اللّهُ وَعَلَيْكًا أَلَّا اللّهُ وَعَلَيْكُوا اللّهُ وَعَلَيْكًا اللّهُ وَعَلَيْكًا أَمْ اللّهُ وَعَلَيْكًا أَلَا لِمُؤْلِقًا مِنْ اللّهُ وَعَلَيْكُوا أَمْ اللّهُ وَعَلَيْكُولُ اللّهُ وَعَلَيْكًا أَمْ اللّهُ وَعَلَيْكًا أَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُولُ اللّهُ وَعَلَيْكًا أَمْ اللّهُ وَلِمُ لَلْكُولُولُ اللّهُ وَعَلَيْكًا اللّهُ وَعَلَيْكًا أَمْ الْكُولُةُ وَلِمُؤْلِكًا اللّهُ وَعَلَيْكًا أَلْمُ اللّهُ وَعَلَيْكُوا اللّهُ وَعَلَيْكُولُهُ اللّهُ وَعَلَيْكُولُكُ اللّهُ وَعَلَيْكًا أَمْ الْكُولُةُ وَلِمُ لِللْكُولِيلُولُولِكُولِيلًا لِللْكُولِيلُولُ السِلَّالِيلُولُولِكُولِيلًا لِللْهُ وَعَلَيْكُولُهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُولِكُولًا لِمُعْلِمُ اللْعُلِمِيلًا لِللْهُ وَلِمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِقُولًا لِمُنْ اللّهُ وَلِمُولِلْكُولِ لِلللّهُ وَلِمِنْ لِلللّهُ وَلِمِنْ لِلللّهُ وَلِمُؤْلِكُمُ اللّهُ وَلِمُولِلْلِهُ لِلْمُؤْلِقِيلًا لِللْمُؤْلِعِيلًا لِللْمُؤْلِقِيلًا لِللْمُؤْلِقِيلًا لِمُؤْلِقًا لِللْمُؤْلِقُولُولُولِكُمُولِقُولِكُمُ لِلْمُؤْلِقِلْكُولُولُكُمُ لِلْمُؤْلِقِلْكُلُولُولُولُكُمُ لِللْمُؤْلِقُلُولُولُولُولُولُلُولُولُولِلْكُلُولُولُولُولُكُمُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُلُولُولُلِكُ

و ﴿ وَالْمُ سَبِّمَائِكَ ﴾ آي: تنزيها لك وتقديمًا، أن يكون لك شريك أو ند ﴿ أَنَّ كَرَائِنًا مِن مُرْفِهِمٌ ﴾ فنحن مفتقون إلى ولايك، مضطرون إليها، فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم كيف تقمل لا أن تتخذ من دولك أوليا، وشركا، ؟!!

ولكن هؤلاء المشركون ﴿كَانُواْ يَعَبُدُونَ الْهِنَّى﴾ أي: الشياطين يأمرون(١١ بعبادتنا أو عبادة غيرنا، فيطيعونهم بذلك.

وطاعتهم هي عبادتهم؛ لأن العبادة الطاعة، كما قال تعالى مخاطبًا لكل مَن اتخذ معه آلهة ﴿ أَلَرُ أَهْمَهُ إِلَيْكُمْ بِنَدِيّ مُادَمُ أَتُ لَا تَشْهُوا الشَّيْقِلُنِّ إِلَّهُمُ لَكُوْ عَنْدًا شِبُقْ وَ وَأَنْ أَصْلُدُونَا مَنْدًا سِرُطً

شُتَقِيرٌ﴾. ﴿أَكَنُّهُمْ بِهِم تُؤْمِنُونَ﴾ أي: مصدقون للجِنَّ، منقادون

لهم؛ لأن إلايمان هو التصديق العرجب للانفياد. فلما تراو اصهم، قال تعالى [مخاطئا] لهم، ﴿ وَالْإِنْ لَا بَسْكُ يَشَكُنُ يَتَشِي فَلَمَا كُوْ مَنْهُ﴾ تقلعت يبيّحم الأسباب وانقطع بعضكم من بعض ﴿ وَلِشَلُ اللَّيْنَ فَلَدُكُ ﴾ بالكفر والمعاصمي -بعدما ندخلهم التار - وَأَرْقُواْ عَلَيْنَ الْكَرْكِ اللَّهِ عَلَيْنَ الْمَاكِمِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عِلْنَاكُونَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِهُ اللَّهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِهُ عِلْمُعُمْ عَلَيْنِهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِهُ عَلْنِهُ عَلَيْنِهُ عِلَيْنِهُ عِلْمُ عَلَيْنِهُ عَلْمُوا عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهُ عَلْمُ عَلَيْنِهُ عَلْمُعِلْمُ عَلَيْنِهُ عِلْمُعِلْمُ عَلَيْنِهُ عِلْمُعِلْمُ عَلَيْنِهُ عِلْمُعِلْمُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْنِيْنِهُ عِلْمُعِلْمُ عَلِيهُ عَلَيْنُهُ عِلْكُوالْمُعُ عَلَيْنِهُو

أحدثه ذلك التكفيب، من عدم الهرب من أسبابها. (٣٤-٤٥) ﴿وَرَهَا ثَلَقَ عَلَيْهِمْ مَنْفَا كِنَتُتِ قَالُوا مَا هَذَا ۚ إِلَّا رَجُلُّ رُمِيدُ أَنْ يُصَٰذَّذُ عَنَا كَانَ يَتِبَدُ مَهَاكِّلُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا ۚ إِلَّا إِنَّكُ مُنْفَعَىٰ

فَقَالَ النَّبِي كَشَرُهُ إِنِيْنَ لَنَا عَامَمُ إِنْ هَمَالًا إِلَّا بِيشَّرُ فَيْنِ وَوَا النَّقِيمُ فِن كُلُوعٍ يَدَعُونَا وَمَا أَوْمَلًا النِّهِمْ فَلَكَ مِن فَيْرِهِ يُقْلِكُ اللَّذِي مِن قَلِهِمْ فَيَا لِمُقَلِّمُ مِنْ النِّمَالُمِ النَّقِيمُ فَلَكُمْ إِنْهُوا يُقْلِكُ لَكُنْ يُكِيرُهُ عِنْجِرِهِ عَلَى مَا اللَّهِ المَسْرِينَ، عندا تلك عليهم قالِت الله البنان، وحجج الظاهران، ورواهنه

عليهم آيات ألله البينات، وحججه الظاهرات، وبراهيه القاطعات، الدالة على كل خير، الناهية عن كل شر، الني هي أعظم نعمة جاءتهم، ويويًّو وصلت إليهم، الموجبة لمقابلتها بالإيمان والتصديق والانقياد والنسليم، أنهم يقابلونها بضد ما

واسعوا في الأسباب التي أمركم بها . (٤٢-٤) ﴿ وَيُومَ ۚ يَضُرُهُمْ جَيِنَا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَوُلِآءٍ لِيَاكُرُّ

ينبغي، ويكذبون مَنْ جاءهم بها ويقولون: ﴿مَا هَٰذَاۤ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَشَدُّكُوْ عَنَا كَانَ يَتِبُدُ مَا يَأْنُكُمْ﴾ أي: هذا قصده، حين

يُرِيدُ أَنْ يَشِكُنُ عَنَا كَانَ يَسِنُدُ كَالْكُنْمُ أَيْ يَدَا قصد، حين يأمركم بالإخلاص لله التركوا عوائد آبائكم الذين تعظمون وتمشون خلفهم، فردوا الحق بقول الضالين، ولم يوردوا<sup>(١١)</sup> برهانًا ولا شبهة.

فأي شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين باتباع الحق. فادَّعوا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالوا عليه؟.

وهذه السفاهة، ورد الحق باقوال الشالين، إذا تأملت كل حق رد، فإذا هذا ماله، لا يرد إلا بأقوال الضالين من المشتركين، والدهريين، والفلاسفة، والصابيين، والملحلمين في دين ألف المارقين، فهم أسوة كل مَنْ رد الحق إلى يوم الفياءة.

ولما احتجوا بفعل آبائهم، وجعلوها دافعة لمما جاءت به الرسل، طعنوا بعد هذا بالحق ﴿رَقَائُواْ مَا هَذَآ إِلَّا إِنْكُ ثُمَثَرَّیُّ﴾ أي: كذب افتراه هذا الرجل الذي جاء به.

﴿وَقَالَ اللَّهِينَ كُمْرُوا لِلْحَقِى لَنَا جَأَيْهُمْ إِنَ هَذَا ۚ إِلَّا سِشِرٌ مُبِينًا﴾ أي: سحر ظاهر بيّن لكل أحد، تكذيبًا بالحق، وترويجًا على السفهاء.

ولمنا بين ما ردوا به الحق، وأنها أقوال دون مرتبة الشبهة، فضلاً عن أن تكون حجة، ذكر أنهم وإن أواد أحد أن يحتج لهم، فإنهم لا مستند لهم، ولا لهم شيء يتعدون علمه أصلاء فقال: ﴿وَمَا مَالِيَهُمْ قِبْلُ كُمْ يَدَّمُونَهِا﴾ حتى تكون عمدة لهم ﴿وَمَا أَرْسَكُنا الْمِيْمَ قِلْكُ بِن تَمْيِرِ﴾ حتى يكون عندهم من أقواله وأحواله، ما يدفعون به ما جتهم به، فليس عندهم علم، ولا أنارة من علم، ولا

ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكتبين [قبلهم] فقال: ﴿وَكُفُّكِ النِّبِينَ مِنْ قِبْهِمْ زَنَّ كَلِنُولُهُ أَيْ: ما بلغ مؤلاء المخاطبون ﴿وَيَشَكُرُ مَا تَنْفِينُهُمْ ﴿وَكُفُلِكُهُ أَيْ: الأَمْمِ الذِينَ مِنْ قِبْلِهِ وَلِيْلِنَّ فَكِيْنَ كُنْ يُكِرِيهِ أَيْ: إِنْكَارِي عليهم، وعَوْمِنِي إِنَاهِمٍ.

وضفه أعلن على بهم من الكال، وأن منهم من أغرقه، وبالهم من أملك بالربح العقيم، وبالصيحة، وبالرجقة، وبالخسف بالأرض، ويارسال الحاصب من السماء، فاحذروا يا هؤلاء المكذبون، أن تقدموا على التكذيب، فيأخذكم كما أخذ من قبلكم، ويصيكم ما أصابهم.

(2-1 ° 0 ﴿ وَلَمْ إِنِّنَا أَيْشُكُمْ بِلِيَصِّدُوّ أَنْ تَقُونُواْ يَقِ شَنَى وَفُـُرُدَوْنَ ثُمَّ تَنْفَظُرُواْ مَا بِصَاحِبُرُّ مِن جِنَّا إِنْ هُوْ لِلَّا يَئِيرُ لَكُمْ يَقَ يَنْنَى عَنَابٍ شَدِيدٍ 0 قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ بِنَ أَخِر فَقُو لَكُمْ إِنْ أَلْجُونَ إِلَّا

المنظمة المنظ

ظَلَ تَقَوِّ مِنْ ظَلَ مِنْ مَبِيدٌ ٥ قَلَ إِنْ يَبْدِقُ بِلَمَاتِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَهُ لَلْ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ إِنَّ أَلَّمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ قُلْ إِنَّ رَقِي بَقْدِفُ بِٱلْحَقِيِّ عَلَيْمُ ٱلْفُيُوبِ ﴿

فإذا قمتم لله مثنى وفرادى، استعملتم فكركم وأجلتموه، وتدبرتم أحوال رسولكم: هل هو مجنون، فيه صفات المجانين من كلامه، وهيئته، وصفته؟ أم هو نبي صادق، منذر

(١) كذا في ب، وفي أ: ولم يردوا.

لأرزن الرجال عقلًا.

لكم ما يضركم، مما أمامكم من العذاب الشديد؟ .

فلر قبلوا هذه الموعظة ،واستعملوها، لتبين لهم أكثر من غيرهم، أن رسول الله على السيخورة، لأن هيئاته "البيت كهيئات المدينانين، في خنقهم، واختلاجهم، ونظرهم، بل مهيئة أحسن الهيئات، وحركاته أجلُّ الحركات، وهم أكمل الخلق، أنكن، وحركية، وزاضاً، ووقارًا، لا يكون [إلاً]

ثم [إذا] تأملوا كلامه الفصيح، ولقظه الطبح، وكلماته أني تملأ القلوب أمنًا وإيمانًا، وتركي الفتوس، وتطهر القلوب، وتبعث على مكارم الأخلاق، وتعت على محاسن الشيم، وترهب "كا عن مساوى، الأخلاق ورفائلها. إذا تكلم، رمته العين فيه أواجلاًلا وتعلياً،

فهل هذا يشبه هذيان المجانين وعربدتهم، وكلامهم الذي يشبه أحوالهم؟!!

يسيد العراجية.... فكل من تدير أحواله؛ ومقصده استعلام هل هو رسول الله أم لا؟ سواء تذكر وحده، أو مع غيره، جزم بأنه رسول الله حَمَّاً، ونيه صدقاً، خصوصًا المخاطين، الذي هو صاحبهم يع فين أول أمره وآخره.

رقَّمُ مَا لَمُ لِفَوْمِ وَحَوْمَ. رَقَّمُ مَا لَمُ لِلْفُرِسُ أَخْرَهُ مِنْ اتباع الداعي إلى الحق، وهو أنه ياخذ أموال مَنْ يستجيب أنه، وياخذ أجرة على دهوته، عَيْنَ الله تعالى نوامة رسوله على عنا الأمر فقال ﴿ وَلَمْ يَا عَالَيْكُمْ بِنَ لَهُمِ إِلَى إِنَّ على اتباعكم للحق ﴿ وَلَمْ لِلَّامِ اللهِ اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُوْ فَقَى مُنْ يَوْمِ يَشِيبُهُ أَيْ : إِنْ مَنْ لَوْ مُنْ فَقَلُ اللّهِ مِنْ عَلَى اللّهِ يَشِيبُهُ أَيْ : محيط علمه بها أحق إلى، فلو كت كانبًا، لأعذني بعقويته، وشهيد أيضًا على

أعدائكم، سيحفظها عليكم، ثم يجازيكم يها. ولما يتن البراهين الدالة على صحة الحق ويطلان الباطل، اخبر تعالى أن هذه ست وعادته أن ﴿يَقِيْنُ مِلْقَيَّ ﴾ هلى الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق؛ لأنه يتن من الحق في هذا الموضع، ورد به أقوال المكذيين، ما كان عبرة للمعتبرين، وأبة للمتأطين،

فإتك كما ترى، كيف اضمحات أقوال المكلمين، وتبين كذبهم وعادهم، وظهر الحق وسطع، وبطل الباطل واقتمي، وذلك بسبب بيان ﴿عَلَمْمُ ٱلتُشْرِينِ﴾ الذي يعلم ما تتطوي عليه القلوب، من الوساوس والشب، ويعلم ما يقابل ذلك، ويعفعه من الخجج.

من الحجج. فيعلم بها عباده، وبيتها لهم، ولهذا قال: ﴿قُلْ جَلَهُ لَلْتُنَّ﴾ أي: ظهر وبان، وصار بمنزلة الشمس، وظهر سلطانه ﴿وَمَا

يَّدِئُ ٱلۡبَطِلُ وَيَا يُعِيدُ﴾ أي: اضمحل وبطل أمره، وذهب سلطانه، فلا يبدى ولا يعيد.

ولما تين المحق بما دعا إليه الرسول، وكان المحكنيون له يرمة بالشلال، أخيرهم بالحق ووضحه لهم، وبين لهم عجزهم عن مقاومت، وأخيرهم أن رميهم له بالشلال، ليس بضائر الحق شيئًا، ولا دافع ما جاء به، وأنه إن ضل وحاشاه من ذلك، لكن على سبيل النتزل في المجادلة - فإنما يقبل على تقسه، أي: ضلاله قاصر على نقسه، غير محمد إلى

عرو. غرور لفتكنيّثُ فليس ذلك من نفسي وحولي وقوتي، وإنما هدايتي بما ﴿ وُبِينَ إِنَّ رَبِّ ﴾ فهو مادة هدايتي، كما هو مادة هداية غيري، إن ربي ﴿ نِينَا﴾ للاقوال والأصوات كلها ﴿ فَسَرِينًا﴾ همد دعاء وسأله وعبده.

﴿وَيَقَاؤُكُ فِي تلك العال: ﴿ وَانْتُكُا ﴾ بالله وصدفنا ما به كذينا ﴿ وَ لَكَنَ ﴿ إِنَّنَ لِلْمُمَاثِثُ ﴾ أي: تناول الإيمان ﴿ وَن تُنْكُنِ بِيَبِو ﴾ قد حيل بينهم وبيت، وصار من الأمور المحالة في هذه الحالة، فلو أنهم آمنوا وقت الإمكان، لكان إيمانهم مقولًا.

ولكتهم ﴿كَنُوا بِهِ. بِن مَبَلَّ رَفَيْقُونَ﴾ آي: برمون ﴿ إِلْنَتِهِ مِن تُكَانِ بِمِيهِ بَقَافِهِم الباطل، ليدخفوا به الحق، ولكن لا سيل الى ذلك، كما لا سيل للرامي من مكان بعيد إلى إصابة الغرض، تكذلك الباطل، من المحال أن يغلب العنى أو ينقد، وإننا يكون له صولة وفت غفلة الحق عنه، فإذا برز الحق وقاوم الباطل قعمه.

﴿ وَجِيلَ بَيْنَهُمْ قَوْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ من الشهوات واللذات،

(۱) فی ب: هیئته. (۲) فی ب: وتزجر.

۳۵ - ۳۰۳ - ۳۵ تفسیر سورة فاطر، الآیات: ۱-٤

والأولاد، والأموال، والخدم والجنود، وقد انفردوا بأعمالهم، وجاءوا فرادي كما خُلِقُوا، وتركوا ما خولوا وراء ﴿كُمَّا فُعِلَ بِأَشْبَاعِهِم﴾ من الأمم السابقين، حين جاءهم

الهلاك، حيل بينهم وبين ما يشتهون، ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ﴾ أي: محدث الربية وقلق القلب، فلذلك لم يؤمنوا، ولم يعتبوا حين استعتبوا . تم تفسير سورة سبأ - ولله الحمد والمِنة والفضل، ومنه

العون، وعليه التوكل، وبه الثقة.

### تفسير سورة فاطر وهي مكية

## بنسبه ألغ النَجَنِ النَجَينِ

(٢،١) ﴿ ٱلْمُمَدُدُ يَدِّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمُلَتِيكَةِ رُسُلًا أَوْلَىٰ أَجْنِحَةِ مَّنْهَىٰ وَلُلَكَ وَرُئِكُمُّ مَرِيدٌ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ فَهَيُّرُ 
هَا يُفْتَحِ اللَّهُ النَّاسِ مِن تُرْحَمَةِ فَلَا مُشْيِكَ لَهَمَّا وَمَا يُشْيِكَ فَلَا مُرْبِيلَ لَمُ مِنْ بَعْدِهِۥ وَهُوَ ٱلْعَرَارُ ٱلْفَكِيمُ﴾ يمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة، على خلقه السماوات والأرض، وما اشتملتا عليه من المخلوقات، لأن ذلك دليل على كمال قدرته، وسعة ملكه، وعموم رحمته، وبديع حكمته، وإحاطة

ولما ذكر الخلق، ذكر بعده ما يتضمن الأمر، وهو: أنه ﴿جَامِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا﴾ في تدبير أوامره القدرية، ووسائط بينه وبين خلقه، في تبليغ أوامره الدينية .

وفى ذكره أنه جعل الملائكة رسلًا، ولم يستثن منهم أحدًا، دليل على كمال طاعتهم لربهم، وانقيادهم لأمره، كما قال تعالى: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾.

ولما كانت الملائكة مدبرات بإذن الله، ما جعلهم الله موكلين فيه، ذكر قوتهم على ذلك، وسرعة سيرهم، بأن جعلهم ﴿أَوْلَ أَجْيِمَةٍ﴾ تطير بها، فتسرع تنفيذ ما أمرت به ﴿مَثَّنَى وَثُلَنَكَ وَرُبَاءً﴾ أي: منهم مَنْ له جناحان، وثلاثة، وأربعة، بحسب ما اقتضته حكمته، ﴿ بَرِيدُ فِي ٱلْخَالَقِ مَا يَشَآمُ﴾ أي: يزيد بعض مخلوقاته على بعض، في صفة خلقها، وفي القوة، وفي الحسن، وفي زيادة الأعضاء المعهودة، وفي حسن الأصوات، ولذة النغمات.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ فقدرته تعالى تأتى على ما

CHESTOSTESS. قُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَايُدِئُ ٱلْبَيطِلُ وَمَايُعِيدُ ﴿ فَأَ إِن صَلَاتُ فَإِنَّمَاۤ أَضِلُّ عَكَىٰفَسِيٌّ وَلِنِٱهْنَدَيْتُ فَبِمَابُوحِيٓ إِلَىَّ رَبِّتَ إِنَّهُۥ

سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ وَلَوْتَرَىٰۤ إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ۞ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ. وَأَنَّىٰ لَمُمُ ٱلتَّـنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١ وَقَدْكَ فَرُواْبِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِ فُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ إِنَّ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن فَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِ شَكِ مُرِيبٍ (إِنَّ

ٱلْحَمَّدُ يَلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْحِكَةِ رُسُلًا أَوْلَ أَجْنِحَةِمَّتْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَايَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُلُّ شَيْءِ قَلِيرٌ ١٩ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَامْمْسِكَ لَهِكَأُ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُمِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَرْزُلُ فَكِيمُ ٢ بَتَأْمُهُا ٱلنَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُّ هُلَّ مِنْ خَلِقٍ عَيْراً للَّهِ يَرُزُ فَكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّكُ أَتُو فَكُونَ ٢

يشاؤه، ولا يستعصي عليها شيء، ومن ذلك زيادة مخلوقاته بعضها على بعض.

ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال: ﴿مَّا يَفَتَعِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن زَّخْمَةِ فَلا مُشْيِكَ لَهَكٌّ وَمَا يُشْيِكُ﴾ من رحمته عنهم ﴿ فَلَا مُرْسِلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِمِنَ ﴾ فهذا يوجب التعلق بالله تعالى، والافتقار إليه من جميع الوجوه، وأن لا يدعى إلَّا هو، ولا يخاف ويرجى إلَّا هو ﴿ وَهُو الْمَزِيزُ ﴾ الذي قهر الأشياء كلها ﴿ لَقَكِيمُ ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها .

(٤،٣) ﴿يَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذَّكَّرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ مَلَ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُوْفَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضِ لَاَ إِلَٰهَ إِلَّا هُوُّ فَأَكَ ٱتُوفَكُونَ ٥ وَإِن يُكَوِّعُوكُ فَقَدَ كُلِيَتْ رُسُلٌ مِن قَبِلِكَ وَلِكَ اللَّهِ نُرْجَمُ ٱلْأُمُورُ ﴾ يأمر تعالى جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهم، وهذا شامل لذكرها بالقلب اعترافًا، وباللسان ثناء، وبالجوارح انقيادًا، فإن ذكر نعمه تعالى، داع لشكره، ثم نبههم على أصول النعَم، وهي: الخلق والرزق فقال: ﴿ عَلَّ مِنْ خَلِقِ عَيْرُ أَلَهِ يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَآ

ولما كان من المعلوم، أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلَّا الله،

نتج من ذلك أن كان ذلك دليلًا على ألوهيته وعبوديته، ولهذا قَالَ: ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوُّ فَأَنَّكَ ثُوَّنَكُونَ ﴾ أي: تصرفون عن عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوق. ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾ يا أيها الرسول، فلك أسوة بمن قبلك من

المرسلين، ﴿ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ بِن فَيْلِكُ ﴾ فأهلك المكذبون، ونجَى الله الرسل وأتباعهم، ﴿ وَإِلَىٰ اللَّهِ رُبُّهُمُ ٱلأُمُورُ ﴾ . (٥-٧) ﴿ كَأَنُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ رَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّلُكُمُ ٱلْحَيْرَةُ ٱلدُّنيكَ ۗ رَلَا يَغُرُنَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْفَرُودُ ٥ إِنَّ ٱلفَّيَطَانَ لَكُو عَدُوٌّ فَأَغِّذُوهُ عَدْوًّا إِنَّا بَدْعُوا حِزْيَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصَلَبِ ٱلسَّعِيرِ ٥ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَمَتْمَ عَذَاتُ شَدِيلًا ۖ رَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّالِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَلَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ يقول تعالى: ﴿ بَاأَيُّ النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ ﴾ بالبعث، والجزاء على الأعمال ﴿ عَلَّى ﴾ أي: لا شك فيه، ولا مرية، ولا تردد، قد دلت على ذلك الأدلة السمعية، والبراهين العقلية، فإذا كان وعده حقًّا، فتهيئوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة، ولا

يقطعكم عن ذلك قاطع. ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا﴾ بلذاتها وشهواتها ومطالبها النفسية، فتلهيكم عمّا خلقتم له ﴿ وَلَا يَغُزُّنَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ الذي هو: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ﴾ الذي هو عدوكم في الحقيقة ﴿ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ أي: لتكن منكم عداوته على بال، ولا تهملوا محاربته كل وقت، فإنه يراكم وأنتم لا ترونه، وهو دائمًا لكم بالمرصاد.

﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْيَةً لِكُونُوا مِنْ أَصَّكِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ هذا غايته ومقصوده فمن تبعه، أن يهان غاية الإهانة، بالعذاب الشديد. ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين، وذكر جزاء كل منهما فقال: ﴿ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا﴾ أي: جحدوا ما جاءت به الرسل، ودلَّت عليه الكتب ﴿لَهُمَّ عَذَابٌ شَدِيثٌ﴾ في نار جهنم، شديد في ذاته ووصفه، وأنهم خالدون فها أبدًا.

﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ بقلوبهم، بما دعا الله إلى الإيمان به ﴿ وَعَكِلُوا ﴾ بمقتضى ذلك الإيمان، بجوارحهم، الأعمال ﴿ اَلْفَكَلِكُنِّ لَمُم مَّغْفِرَةً ﴾ لذنوبهم، يزول بها عنهم الشر والمكروه ﴿ أُحُّ كَبِرٌ ﴾ يحصل به المطلوب.

(٨) ﴿ أَفَهَنَ زُنَّنَ لَهُ سُوَّةً عَمَلُهِ. فَرَمَاةً حَسَنَا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَأَةً وَيَهْدِى مَن يَشَأَةُ فَلَا نَذْهَبْ نَشْكَ عَلَتُهُمْ حَسَرَتُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ يقول تعالى: ﴿أَفَكَن زُيِّنَ لَمُ ﴾ عمله السيء القبيح، زينه له الشيطان، وحسنه في عينه، ﴿فَرْبَاهُ حَسَنّاتُ اللَّهِ أَي: كمن هداه الله إلى الصراط المستقيم، والدين القويم، فهل يستوي هذا وهذا؟.

 ۳۵ - تفسير سورة فاطر، الآيات: ٥-٩ وَإِن يُكَذِّبُونُ فَقَدَّ كُذِّبَتْ رُسُلُّ مِّن فَيْلِكَ ۚ وَإِلَى اللهِ تُرْجُعُ ٱلْأُمُورُ GEOGRAPHICA . ( ) يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْكَ ا وَلاَيَغُرَّكُمْ بِأَللَهِ ٱلْغَرُودُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُزَعُدُوُّ فَأَغِّذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا مَدْعُواْ حِزْ بَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابُ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَحَمْ عَذَابٌ شَيدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كِبِيرُ ۞ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَءَ عَمَلِهِ عَرْءَاهُ حَسَنَا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَمْدِي مَن يَشَآءٌ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَايَصْنَعُونَ (١٥) وَاللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرَيْحَ فَتُتَيْرُ مَعَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدِمِّيتِ فَأَحْيِيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَنَكَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ مَرْفَعُهُۥ وَٱلَّذِينَ

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِثُمَّ مِن لَطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُولَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمِّرٍ وَلاَيْنَفَصُ مِنْ عُمُومِةِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ فالأول: عَمِل السبِّيء، ورَأَى الحق باطلًا، والباطل حقًّا. والثاني: عمل الحسن، ورأى الحق حقًّا، والباطل

يَمْكُونَ ٱلسَّيَعَاتِ لَحُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُو أُولَيْكَ هُوسُورُ

ولكن الهداية والإضلال بيد الله تعالى، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَارُهُ وَيَهْدِى مَن يَشَأَدُّ فَلَا نَذَهَب نَفْسُكَ عَلَيْمٌ ﴾ أي: على الضالين الذين زيَّن لهم سوء أعمالهم، وصدهم الشيطان عن الحق ﴿ مَن رَبِي فليس عليك إلا البلاغ، وليس عليك من هداهم

يصنعون . (٩) ﴿ وَلَقَدُ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ ٱلرَّيْمَ فَتُنابُرُ سَحَابًا فَشَفْنَهُ إِلَى بَلَدِ نَبْتِ فَأَشَيْنَا مِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَيْنَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ يَخْبُرُ تَعَالَى عَن كَمَالَ اقتداره، وسعة جوده، وأنه ﴿ أَرْسَلَ ٱلرَّيْمَ فَتُنْبِرُ سَحَانًا فَشُقْنَةُ إِلَىٰ بَلَدِ تَيْتِ﴾ فأنزله الله عليها ﴿فَأَخْبَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتَهَأَ﴾ فحييت البلاد والعباد، وارتزقت الحيوانات، ورتعت في تلك

شيء، والله [هو] الذي يجازيهم بأعمالهم ﴿إِنَّ آلِنَهُ عَلِيمٌ بِمَا

الخيرات. ﴿كَذَائِكَ﴾ الذي أحيا الأرض بعد موتها، ينشر الأموات من قبورهم، بعدما مزقهم البلي، فيسوق إليهم مطرًا، كما

ساقه إلى الأرض الميتة، فينزله عليهم فتحيا الأجساد والأرواح من القبور ويأتون للقيام بين يدي الله ليحكم بينهم، ويفصل بحكمه العدل.

(١٠) ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِنَّوَ فَلِنَّهِ الْعِنَّةُ جَبِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَشْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدلِحُ بَرَفَعُكُمْ وَٱلَّذِينَ يَتَكُّرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمَتْمَ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَتِكَ هُو يَبُورُ﴾ أي: يا مَنْ يريد العزة، اطلبها ممن هي بيده، فإن العزة بيد الله، ولا تنال إلا بطاعته، وقد ذكرها بفوله: ﴿إِلَيْهِ يَشْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيْبُ﴾ من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل، وكل كلام حسن طيب، فيرفع إلى الله ويعرض عليه، ويثني الله على صاحبه، بين الملإ الأعلى ﴿وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدْلِحُ﴾ من أعمال القلوب وأعمال الجوارح

وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة، فهي التي ترفع كلمه الطيب، فإذا لم يكن له عمل صالح، لم يرفع له قول إلى الله تعالى، فهذه الأعمال التي تُرفع إلى الله تعالى، ويرفع الله صاحبها ويعزه. وأما السيئات فإنها بالعكس، يريد صاحبها الرفعة بها،

﴿ بَرْفَعُمُّ ﴾ الله تعالى إليه أيضًا ، كالكلم الطيب.

ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه، ولا يزداد إلَّا إهانة ونزولًا، ولهذا قال: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّدالِحُ بَرْفَعُثُمْ وَالَّذِينَ يَمَكُّرُونَ السَّيِّئاتِ لَمَتْمَ

عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ يهانون فيه غاية الإهانة . ﴿ وَمُكْثُرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يُبُورُ ﴾ أي: يهلك ويضمحل، ولا يفيدهم

شيئًا، لأنه مكر بالباطل، لأجل الباطل.

(١١) ﴿وَالَمُهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ظُلْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزَوْجًأً وَمَا تَحْسِلُ مِنْ أَنْنَىٰ وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ؞ ۚ وَمَا يُعْتَرُّ مِن مُعَتَّرِ وَلَا يُنقَشُ

مِنْ عُمُرُودِ إِلَّا فِي كِنْبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَبِيُّرُ ﴾ يذكر تعالى خلقه الآدميُّ، وتنقله في هذه الأطوار، من تراب إلى نطفة وما بعدها، ﴿نُدَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا ﴾ أي: لم يزل ينقلكم طورًا بعد طور، حتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجًا، ذكرًا يتزوج أُنثى، ويراد بالزواج، الذرية والأولاد، فهو وإن كان النكاح من

الأسباب فيه، فإنه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه. ﴿ وَمَا نَحْمِلُ مِنْ أَنْنَىٰ وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِينَ ﴾ وكذلك أطوار

الآدمي كلها، بعلمه وقضائه. ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن تُعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُبُرِينٍ﴾ أي: عمر الذي

كان معمرًا عمرًا طويلًا ﴿ إِلَّا﴾ بعلمه تعالى، أو وما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يصل إليه، لولا ما سلكه من أسباب قصر العمر، كالزنا، وعقوق الوالدين، وقطيعة

الأرحام، ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر.

والمعنى: أن طول العمر وقصره، بسبب وبغير سبب، كله بعلمه تعالى، وقد أثبت ذلك ﴿ فِي كِنَنْكٍ ﴾ حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته .

٣٥- تفسير سورة فاطر، الآيات: ١٠-١٠

﴿إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ أي: إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة، وإحاطة كتابه فيها، فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشور، كلها عقلية، نبه الله عليها في هذه الآيات: إحياء الأرض بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحبي الموتى، وتنقل الآدمي في تلك الأطوار .

فالذي أوجده ونقله، طبقًا بعد طبق، وحالًا بعد حال، حتى بلغ ما قدر له، فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى أقدر، وهو أهون عليه، وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم، العلوي والسفلي، دقيقها، وجليلها، الذي في القلوب، والأجنَّة التي في البطون، وزيادة الأعمار ونقصها، وإثبات ذلك كله في كتاب، فالذي كان هذا [نعته](١) يسيرًا عليه، فإعادته للأموات أيسر وأيسر. فتبارك من كثر خيره، ونبه عباده على ما فيه صلاحهم، في معاشهم، ومعادهم.

(١٢–١٤) ﴿ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْبَحْرَانِ هَلْنَا عَذَّبُّ فُرَاتٌ سَايَةٌ شَرَايُهُ

وَهَلَاَ مِلْحُ أَبُاجٌ وَمِن كُلِّي تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيجًا وَلَشَنْخُوجُونَ حِلْبَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَيَرَى ٱلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَشَابِهِ. وَلَعَلَّكُمُّ تَشَكُّرُونَ ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَكَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ يَجْدِي لِأَجْلِ أَسْتَى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَيْكُمْ لَهُ ٱلمُلْكُ وَاللَّذِي تَنْفُوك مِن دُونِي، مَا يَقْدِكُوك مِن فِطْمِيرٍ ٥ إِن تَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَلَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشَرْكِكُمُّ وَلَا يُنْبَتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ هذا إخبار عن قدرته، وحكمته، ورحمته أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضى كلهم، وأنه لم يسوُّ بينهما، لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتًا، سائغًا شرابها، لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون، وأن يكون البحر ملحًا أجاجًا، لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض، بروائح ما يموت في البحر، من الحيوانات، ولأنه ساكن لا يجري، فملوحته تمنعه من التغير، ولتكون حيواناته أحسن وألذ، ولهذا قال: ﴿وَمِن كُلُّ﴾

من البحر الملح والعذب ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ وهو السمك المتيسر صيده في البحر، ﴿ وَلَنْ تَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا ﴾ من لؤلؤ ومرجان وغيرهما، مما يوجد في البحر، فهذه مصالح عظيمة

ومن المصالح أيضًا والمنافع في البحر، أن سخره الله

(۱) هنا جاءت كلمة (تعته) في الهامش، ولم يتضح لي محلها بدقة، والأقرب أنه هنا.

تعالى بحمل الفلك من السفن والمواكب، فتراها تمخر البحر ونشف، فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر، ومن محل إلى محل، فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم، فيحصل بذلك من فضل الله وإحسانه شيء كثير، ولهذا قال: ﴿وَلِيَنْكُواْ بِرَبِ

فَشَلِهِ وَلَلْصَاعُمْ لَلْكُولِينَكُ . ومن ذلك أيضًا إيلاجه تعالى الليل بالنهار، والنهار بالليل، يدخل هذا على هذا، وهذا على هذا، كلما أتى أحدهما فعب الآخر، ويزيد أحدهما وينقص الآخر، ويتساويان، فيتوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في أبدانهم، وحيواناتهم وأشجارهم وزورعهم.

وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمر، الضياء والنور والعركة والسكرون، والنشار العباد في طلب فضله، وما فيهما من تنضيج النمار وتجفيف ما يجفف (1)، وغير ذلك مما هو من الضروريات، التي لو فقدت للجنّ النمال الضرر. وقوله: ﴿ فَلَ يَمِّي لِيَّلِي لَمِنْكُمْ ﴾ أي: كل من الشمس والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيرا، فإذا جاء الأجل، وقرب انقضاء الدنيا، انقطع سيرهما، وتعطل الناحية، وخدف القمر، وكورت الشمس، وانتثرت

فلماً بين تعالى ما يبنَّى من هذه المخلوقات العظيمة، وما فيها من البير الدالة على كماله وإحسانه، قال: ﴿ وَلِلصَّمْ لَشَهُ رَبُكُمْ لَهُ النَّمُلُوثُ﴾ أي: الذي انفرد بخلق هذه المذكورات وتسخيرها، هو الرب المألو، المعبود، الذي له الملك كله.

﴿ وَاللَّهِينَ نَشَعُونَ مِن دُونِيهِ ﴾ من الأوثان والأصنام ﴿ مَا لِيَهُ لِللَّهِ وَلا لِيَهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلا لِيكُونَ شِيئًا ، لا فليلًا ولا كثيرًا ؛ حتى ولا الفطير الذي هو أحقر الأشياء، وهذا من تنصيص النفي وعمومه، فكيف يُلْمُؤنَّ، وهم غير مالكين لشيء، من ملك السماوات والأرض؟.

نسيء من شكل السدوان والاوس. و ومع هذا ﴿وَإِن نَمُتُومُونُ ﴾ لا يسموكم لانهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم، ﴿وَلَوْ تَهِمُونُ﴾ على وجه الغرض والتقدير ﴿مَا اَسْتَكَالُواْ لَكُوْ﴾ لأنهم لا يملكون النّبَيّة الله يرضى الكرهم بعادة من عبد، ولهذا قال: ﴿وَيَهِمُ النّبُيّة بُكُورُونَ بِيرَبِيكُمُ ﴾ أي: جبرأون منكم؛ ويقولون: ﴿مُنْكُنَّةُ أَنْ يُرْفَعُهُمُ ﴾ أي: جبرأون منكم؛ ويقولون:

وَ اللّٰهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللّالْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

المنظمة المنظ

٣٥- تفسير سهرة فاطر، الآيات: ١٥-١٨

نَدَعُونَ مِن مُونِهِ مَا لَمَيْلِكُونَ مِن فَطَهِرِ ۞ إِنْ نَدَعُوهُ لِالسَّمُوادُعَا تُوْرِكُونَ مِعُواماً اسْتَحَافِلُكُمُّ وَيَمْ اَلْفِيْكُمُ وَيُوْفِرُونِ مِنْ كُمُّ وَلَا يُبَيِّكُ مِثْلُ يَبِيرِ ﴿ فَيَمَا الْفِيْكُمُ اللَّهُ الْمُذَالِّهُ فَيْلًا إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مُوَالِفَيْ الْحَبِيدُ ۞ إِن تِشَايِّرُ فِي صَاحَةً وَيَأْلِبُ عِنْ جَدِيدٍ ۞ الْحَبِيدُ ۞ إِن تِشَايِّرُ فِي صَاحَةً وَيَأْلِبُ عِنْ جَدِيدٍ ۞

مِنَادُوْلُ عَنَّ اللَّهِ مِنْ يَرِيْ وَلَا تَرْدُوَانِيَّةٌ وَزَدَا لَّحَدُونَ لَدُوَدُ وَلَا تَعْرَفُونَ لَ تَتَوَّمُنْ تَقَالُوالِ حَلِيهَ لا يَحْسَلُ مِنْ مُنْ ثَنَّ مُنْ تَكَانُونَ وَافْتَرِقُ إِنَّانُ لِذِرْ اللَّذِنَ عَنْفُورِ لَنَّ مَنْ إِلَيْنَا الْعَنْسِونَ وَأَقْلُوا السَّلُوةُ وَمَنْ تَرَكَّ فَإِنْكُما المَنْفَرِقُ لِنَصْدِدِ فَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيدِ فَيْ

فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم، لم يوجدوا.

فقراء في إمدادهم بالأقوات، والأرزاق والنتم الظاهرة والباطنة. فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور، لما حصل [لهم] من الرزق والنّمم، شميء.

<sup>(</sup>١) كذًا في ب، وفي أ: وتخفيف ما يخفف.

فقراء في صرف النقم عنهم، ودفع المكاره، وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم، وتفريجه لكرباتهم، وإزالته لعسرهم، لاستمرت عليهم المكاره والشدائد.

> فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. فقراء إليه في تألههم له وحبهم له، وتعبدهم، وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا، وفسدت أرواحهم، وقلوبهم، وأحوالهم.

فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون، وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا. فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا .

ولكن الموفق منهم، الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له، ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه، الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها .

﴿وَأَلْقَهُ هُوَ ٱلْغَيْثُ ٱلْحَبِيدُ﴾ أي: الذي له الغنى التام من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه، ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق، وذلك لكمال صفاته، وكونها

كلها صفات كمال، ونعوت جلال. ومن غِناه تعالى، أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة،

﴿ٱلْحَبِيدُ﴾ في ذاته وأسمائه لأنها حسني، وأوصافه لكونها عُليا، وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة، وفي أوامره ونواهيه، فهو الحميد على ما فيه، وعلى ما منه،

وهو الحميد في غناه، [الغني في حمده].

﴿ إِن يَشَأُ يُذْهِبَكُمُ وَيَأْتِ عِنْلُقِ جَدِيدٍ ﴾ يحتمل أن المراد: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم من الناس، أطوع لله منكم، ويكون في هذا، تهديد لهم بالهلاك والإبادة، وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك، ويحتمل أن المراد بذلك إثبات البعث والنشور، وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، وفي إعادتكم بعد موتكم خلقًا جديدًا، ولكن لذلك الوقت أجَل

> قدَّره الله، لا يتقدم عنه ولا يتأخر. ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى أَلَّهِ بِعَزِيزِ﴾ أي: بممتنع، ولا معجز له.

ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: ﴿وَلَا تُرِّرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيُّكُ أَي: في يوم القيامة كل أحد يجازي بعمله، ولا يحمل أحد ذنب أحد، ﴿وَإِن تَدَّعُ مُثَقَلَةً﴾ أي: نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها ﴿لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيٌّ وَلَوْ كَانَ ذَا قُدْرِيٌّ﴾ فإنه لايحمل عن قريب،

فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا، يساعد الحميم حميمه، والصديق صديقه، بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد، ولو على والديه وأقاربه. ﴿ إِنَّمَا نُتِلِدُ ٱلَّذِينَ يَخَشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوآ ﴾ أي:

هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون بها، أهل الخشبة لله بالغيب، أي: الذين يخشونه في حال السر والعلانية،

والمشهد والمغيب، وأهل إقامة الصلاة، بحدودها وشروطها، وأركانها وواجباتها، وخشوعها، لأن الخشية لله تستدعى من العبد العمل بما يخشى من تضييعه العقاب، والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب، والصلاة تدعو إلى

الخير، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ﴿ وَمَن تَدَرَّأَى فَإِنَّمَا يَــَأَزُّكُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ أي: ومَنْ زكى نفسه بالتنقِّي من العيوب، كالرياء والكبر، والكذب والغش،

والمكر والخداع والنفاق، ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة، وتحلَّى بالأخلاق الجميلة، من الصدق، والإخلاص، والتواضع، ولين الجانب، والنصح للعباد، وسلامة الصدر، من الحقد والحسد، وغيرهما من مساوىء الأخلاق، فإن تزكيته يعود نفعها إليه، ويصل مقصودها إليه، ليس يضيع من

عمله شيء. ﴿ وَإِلَّى اللَّهِ الْمُعِدِيُّ ﴾ فيجازي الخلائق على ما أسلفوه،

ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلَّا أحصاها. (١٩-٢٤) ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ٥ وَلَا ٱلظُّلُمِنَاتُ وَلَا

النُّورُ ٥ وَلَا الظِّلُّ وَلَا لَقُرُورُ ٥ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَشْلَةُ وَلَا ٱلأَمْرَاثُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةً وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٥ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٥ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا ۚ وَإِن مِّن أَنْتِهِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة الله، وفيما أودعه في فطر عباده ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ﴾ فاقد البصر ﴿وَٱلْبَصِيرُ ٥ وَلَا

الْأَمُّونَ ﴾. فكما أنه من المتقرر عندكم، الذي لا يقبل الشك، أن هذه المذكورات لا تتساوى، فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوى المتضادات المعنوية أولى وأولى. فلا يستوي المؤمن والكافر، ولا المهتدي والضال، ولا

ٱلظُّلُمَيْتُ وَلَا ٱلنُّورُ ٥ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخَرُورُ ٥ وَمَا يَسْنَوِى ٱلْأَعْبَآءُ وَلَا

العالم والجاهل، ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولا أحياء القلوب وأمواتها، فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا يعلمه إلَّا الله تعالى، فإذا علمت المراتب، وميزت

الأشياء، وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده، فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحقها بالإيثار.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةً ﴾ سماع فهم وقبول، لأنه تعالى هو الهادي الموفق ﴿وَمَا أَنَّ بِنُسْبِعٍ مِّن فِي ٱلْتُبُورِ﴾ أي: أموات القلوب، أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئًا، كذلك لا بفيد المعرض المعاند شيئًا، ولكن وظيفتك النذارة، وإبلاغ ما أرسلت به، قُبل منك أم لا.

ولهذا قال: ﴿ إِنَّ أَتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٥ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ ﴾ أي: مجرد إرسالنا إياك بالحق، لأنَّ الله تعالى بعثك على حين فترة من الرسل، وطموس من السيل، واندراس من العلم، و ضرورة عظيمة إلى بعثتك، فبعثك الله رحمة للعالمين. وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم، حق لا باطل، وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم، وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق ﴿ يَشْيِرُا ﴾ لمن

بعقاب الله العاجل والآجل، ولست ببدع من الرسل. فما ﴿ مَنْ أُمَّةٍ ﴾ من الأمم الماضية والقرون الخالية ﴿ إِلَّا خَلَا نِهَا نَذِرٌ ﴾ يقيم عليهم حجة الله ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْنَىٰ مَنْ حَرَىٰ عَنْ بَيْنَاقُهُ .

أطاعك شواب الله العاجل والآجل، ﴿ وَنَذِيزًا ﴾ لمن عصاك،

(٢٦،٢٥) ﴿ وَإِنَّ يُكُذِّبُوكَ فَقَدَ كُذَّبَ ٱلَّذِيكَ مِن قَبِلَهِمْ جَآءَتُهُمَّ رْسُلُهُم بِالْبَيْنَتِ وَبَالزُّبُرُ وَبِالْكِتَبِ النَّبِيرِ ٥ ثُمَّ أَنَفَتْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكُنَّتُ كَانَ نُكِيرِ ﴾ أي وإن يكذبك أيها الرسول، هؤلاء المشركون، فلست أوَّل رسول كُذَّب ﴿فَقَدْ كُذَّبَ الَّذِيكَ مِن قَلِهِمْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ﴾ الدالات على الحق، وعلى صدقهم فيما أخبروهم به ﴿وَيَالْزُبُرُ ﴾ أي: الكتب المكتوبة، المجموع فيها كثير من الأحكام ﴿وَالْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ أي: المضيء في أخباره الصادقة، وأحكامه العادلة فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشئًا عن اشتباه، أو قصور بما جاءتهم به الرسل، بل بسبب ظلمهم وعنادهم.

﴿ لَٰذُ ٱلۡمَٰذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ ﴾ بأنواع العقوبات ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نكبر، عليهم؟ كان أشد النكير وأعظم التنكيل، فإياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم، فيصيبكم كما أصاب أولئك، من العذاب الأليم والخزى الوخيم.

(٢٨،٢٧) ﴿ أَلَتُمْ نَرَ أَنَّ آلَتَهُ أَلَوْلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاتُهُ فَأَخْرَجَنَا بِيدِ نَمَرَنَو تُخْنَيْفًا ٱلْوَاتُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُنَدًا بِيضٌ وَحُمْثُرٌ تُخْسَرُكُ ٱلْوَشُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ٥ وَمِرٍ ۚ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَٱلأَتَفَدِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَتْلُهِ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَغْثَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلفُلْمَتُؤُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ ﴾ بذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات، التي أصلها واحد ومادتها واحدة، وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد

معروف، ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته.

وَمَايَسْتَوِىٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلاَ ٱلظِلُ وَلاَ أَلْمُ وُرُ ۞ رَمَايَسْتَوِى ٱلأَخْبَاءُ وَلاَ ٱلْأَمْرَتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِ ٱلْقُبُورِ ١٠٠٠ إِنْ أَنتَ إِلَّانَذُرُّ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فَهَا نَدُرٌ ١٤ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِيكَ مِن فَبْلهمْ عَأَةَ تَهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ وَيِالزُّهُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلمُنِيرِ ۞ ثُرُّ ٱلْمَدْتُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ ۞ أَلَةٍ ثَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثَمَرُتِ تُعْنَلِفًا ٱلْوَانَهُ أَوْمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِكُ ٱلْوَانِهَا وَغَرَابِيبُمُتُودٌ ۞ وَمِرَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَٱلْأَنْحَدِ مُغْتَلَفُّ أَلْوَ نُكُّ كُذَ لِكَ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلْمَ ۖ وَأَلَّا إِنَ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورً ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَاسَةً يَرْجُوكَ نِعَلَمُ أَلَن تَكُورَ ۞ لِيُوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْ لِهِ ۚ إِنَّهُ عَـ فُورٌ شَكُورٌ ۞

فمن ذلك: أن الله تعالى أنزل من السماء ماء، فأخرج به من الثمرات المختلفات، والنباتات المتنوعات، ما هو مشاهد للناظرين، والماء واحد، والأرض واحدة. ومن ذلك: الجبال التي جعلها الله أوتادًا للأرض، تجدها

جِيالًا مشتبكة، بل جبلًا واحدًا، وفيها ألوان متعددة، فيها جدد بيض أي: طرائق بيض، وفيها طرائق صفر وحمر، وفيها غرابيب سود أي: شديدة السواد جدًا.

ومن ذلك: الناس والدواب والأنعام، فيها من اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات، ما هو مرثي بالأبصار، مشهود للنظار، والكل من أصل واحد ومادة واحدة.

فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى، التي خصصت ما خصصت منها، بلونه، ووصفه، وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك، وحكمته ورحمته، حيث كان ذلك الاختلاف وذلك التفاوت، فيه من المصالح والمنافع، ومعرفة الطرق، ومعرفة الناس بعضهم بعضًا ما هو معلوم.

وذلك أيضًا دليل على سعة علم الله تعالى، وأنه يبعث مَنْ

في القبور، ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر غفلة، لا تحدث له التذكر، وإنما ينتفع بها مَنْ يخشى الله تعالى ربيعاً عنك والعالى ويندال كرة قدا

-تعالى، ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيها . ولهذا قال: ﴿ إِنَّمَا يَغْنَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْفُلْمَثُوَّ ۗ فكل مَنْ

﴿إِنَّ اللَّهُ عَرِيرُ ﴾ كامل العزة، ومن عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات، ﴿غَفُورٌ ﴾ لذنوب التاثبين.

(٢٠،٢٩) ﴿إِنَّ الَّذِنَ بَتُلُوكَ كِنْتُ اللَّهُ وَلَكُمُواْ السَّلَوَا رَانَعُوْلُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمَكِنَّةُ تَبْرِينِ عِنْمَا لَلَّ مَكِنَّا اللَّهِ الْمَكَاوَةُ الْمِنْتَائِمَةُ الْمُؤْمِنُ النِينِينَةُ مِنْ نَشْتِيلًا لِللَّهُ عَنْوالْ مَسَتَّقِيلًا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْمُواللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللْمُواللَّهُ الللَّهِ الللْمُولِي الللْمُواللَّهِ اللللْمُواللَّهِ الللْمُواللَّهُ الللْمُولِي الللْمُواللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ اللْمُؤْمِنُ الللْمُواللَّهُ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِينِ اللللْمُؤْمِنِينِ اللللْمُؤْمِنِينِ اللللْمُؤْمِنِينِ اللللْمُؤْمِنِينِ اللللْمُؤْمِنِينِ اللللْمُؤْمِنِينِ الللللْمُؤْمِنِينِ اللللْمُؤْمِنِينِ اللللْمُؤْمِنْ اللللْمُؤْمِنِينِ اللللْمُؤْمِنِينِ اللللْمُؤْمِنِينِ الللللْمِينِينِ اللللْمُؤْمِنِينِ الللللْمُؤْمِنِينِ اللللْمُؤْمِنِينِ

ثم خص من التلاوة بعدما عمّ الصلاة التي هي عماد الدين، ونور السلمين، وميزان الإيمان، وطلاة صدق إلاسلام، والمفقة على الأقارب والمساكين واليتامي وغيرهم، من الزكاة والكفارات والنفور والصدقات ﴿مِسَكِّلُ وَكَلَائِكُهُمُ في جيم الأروات.

أيضًا ألفاظه، بدراسته، ومعانيه، بتتبعها واستخراجها.

یم جمیعی (ودت. ﴿یَرْیُونَ﴾ [بذلك] ﴿یَکَرَدُّ لَن کَیُونَ﴾ آي: لن تکــد ونفســ، بل تجاوة، هي آجل التجارات وأعلاها وأفضلها، آلا وهي رضا ربهم، والفوز بجزيل ثبوابه، والنجاة من سخطه اعقام، وهذا نه أنه حقله دا<sup>00</sup> بأعماله، وأنه لا

وعقابه، وهذا فيه أنهم يخلصون<sup>(۱)</sup> بأعمالهم، وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاصدة شيئًا وذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال: ﴿ لِيُؤْيَّئِكُمْ أَجُورُهُمْ ﴾

أي: أجور أعمالهم على حسب قلنها وكثرتها، وحسنها وعدمه ﴿وَيَزِيدُهُم مِن فَضَابِوْ﴾ زيادة عن أجورهم ﴿إِلَّهُ غَنُورٌ شَكِرُهُ﴾ غفر لهم السينات، وقبل منهم القليل من

(ro-r1) فراللون أرتبينا إليك بن الكين هو الخل مُسفةً إلما بن يَنظِ إِنَّ اللهِ بِمِيادِو لَقِيطٌ مِسِيرٌ هُمُّ أَفِينَا الكِنْتِ اللَّهِ السَّلَمُنِنَا مِنْ عِبَادِنَا فَيَنظُرُ طَالِدٌ لِقَلِيهِ، وَمِثْمُ تُقْتَعِيدٌ وَمِثْمُ عَالِيٍّ النَّجْرُنِ بِإِنْ اللَّهِ وَلِلْكِ هُوْ الْفَضْلُ النِّكِيدُ هُ جَتَّتُ

عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَالُّونَ فِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوُّا وَلِمَاشُهُمْ فِهَا

بالكتب السابقة، وهو كافر بالقرآن أبدًا، لأن كفره به ينقض إيمانه بها، لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن، ولأن

بما هو الخير في كل وقت.

أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. ﴿ إِنَّ أَلْتُهُ بِعِيدُومِهِ لَمُجِيرٌ ﴾ فيعطي كل أُمة، وكل شخص، ما هو اللاتي بعاله، ومن ظلك، أن الشرائع السابقة لا تلقي ألا بوقها إورامانها، ولهذا، ما ذال الله برسل الرسل رسولاً بعد رسول، حتى خمهم بمحمد ﷺ فجاء بقا الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيانة، ويحكمل الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيانة، ويحكمل

حَرِيرٌ ٥ وَقَالُوا الْمُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِينَ أَذَهَبَ عَنَا الْمُزَنَّ إِنَّكَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ

شَكُّورٌ ٥ ٱلَّذِيَّ ٱحْلَمْنَا مَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ. لَا يَمَشُّنَا فِهَا نَصَبُّ وَلَا

يَتَشُنَا فِهَا لُقُوبٌ﴾ يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله ﴿هُو َ الْحَقُّ﴾ من كثرة ما اشتمل عليه من الحق كأن

الحق منحصر فيه، فلا يكن في قلوبكم حرج منه، ولا تتبرموا منه، ولا تستهينوا به، فإذا كان هو الحق، لزم أن كل ما دل

عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها، مطابق لما في

﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ من الكتب والرسل، لأنها

أخبرت به، فلما وجد وظهر، ظهر به صدقها، فهي بشرت به

وأخبرت، وهو صدِّقها، ولهذا لا يمكن أحدًا أن يؤمن

الواقع، فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه.

ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأم عقولًا، وأحسنهم أفكارًا، وأرقهم قلوبًا وأزكاهم أنشاً، اصطفاهم الله تعالى، واصطفى لهم دين الإسلام، وأورثهم الكتاب العهيمن على سائر الكتب، ولهذا قال: ﴿ثُمُّ أَنْزُتُنَّ ٱلْكِنْتُ النَّيْنَ ٱلنَّيْنَ السَّفَيْنَا بِنُ

عِيَادِنَّا﴾ وهم هذه الأمة. ﴿ فَيَنْهُمْ ظَالِرٌ لِتَقْدِهِ ﴾ بالمعاصي [التي] هي دون الكفر، ﴿ وَمِنْهُمْ مُقْتَعِيدٌ ﴾ فتصر على ما يجب عليه، تارك للمحرم، ﴿ مَنْهُ عَامَدُ مُنْ الْفَكْرُدَ ﴾ أن: سارة فنها ، احتمد، فسنة.

وَرُوَتُهُمْ تَعْتَسِدُ مُتَتَصَدِ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، تَارِكُ للمحرم، ﴿ وَمِنْهُمْ سَارِقٌ } لِالْمَيْرَتِيْهُ أَيْ: سارع فيها واجتهد، فسيق غيره، وهو المؤدي للفرائض، المكثر من النواقل، التارك للمحرم والمكروه. فكلهم اصطفاده الله تعالى، لورائة هذا الكتاب، وإن

تفاوتت مُواتبهم، وتميزت أحوالهم. فلكل منهم قسط من وراثت، حتى الظالم لئسه، فإن ما معه من أصل الإيمان، وعلوم الإيمان، وأعمال الإيمان، من وراثة الكتاب.

لأن المراد بوراثة الكتاب، وراثة علمه وعمله، ودراسة ألفاظه، واستخراج معانيه.

(١) في ب: الإخلاص.

وقوله: ﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ راجع إلى السابق بالخيرات، لئلا يغتر بعمله، بل ما سبق إلى الخيرات إلَّا بتوفيق الله تعالى ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به

﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ أي: وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده، هو الفضل الكبير، الذي جميع النُّعَم بالنسبة إليه كالعدم، فأجل النُّعَم على الإطلاق، وأكبر الفضل، وراثة هذا الكتاب.

ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: ﴿جَنَّتُ عَلَىٰ يَنْتُوْبَا﴾ أى: جنات مشتملات على الأشجار، والظل، والظليل، والحدائق الحسنة، والأنهار المتدفقة، والقصور العالية، والمنازل المزخرفة، في أبد لا يزول، وعيش لا يتفد. والعدن الإقامة؛ فجنات عدن أي: جنات إقامة، أضافها

للإقامة، لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلها . ﴿ يُمَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ ﴾ وهو الحلي الذي يجعل في البدين، على ما يحبون، ويرون أنه أحسن من غيره، الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء. ﴿وَ﴾ يحلون فيها ﴿لُؤُلُّوا ﴾ ينظم في ثيابهم وأجسادهم ﴿وَلِبَالسُّهُمُّ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ من سندس، ومن إستبرق أخضر.

﴿و﴾ لما تم نعيمهم، وكملت لذتهم ﴿قَالُوا ٱلْحَمْدُ يَتِّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا لَلْحَزَنَّ ﴾ وهذا يشمل كل حزن، فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم، ولا في طعامهم وشرابهم، ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم، ولا في دوام لبثهم.

فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدًا ، وهو في تزايد أبد الآباد. ﴿ إِنَكَ رَبُّنَا لَغَفُورٌ ﴾ حيث غفر لنا الزلات ﴿ شَكُورٌ ﴾ حيث قبل منا الحسنات وضاعفها، وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا؛ فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرهوب،

وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب محبوب. ﴿ٱلَّذِيُّ آَحَلُّنَّا﴾ أي: أنزلنا نزول حلول واستقرار، لا نزول معبر واعتبار ﴿ دَارَ ٱلْمُقَامَةِ ﴾ أي: الدار التي تدوم فيها الإقامة، والدار التي يرغب في المقام فيها، لكثرة خيراتها، وتوالى مسراتها، وزوال كدوراتها.

وذلك الإحلال ﴿مِن فَشَلِهِۦ﴾ علينا وكرمه، لا بأعمالنا؛ فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

﴿ لَا يَسَتُنَا فِهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَشُّنَا فِهَا لُقُوبٌ ﴾ أي: لا تعب في الأبدان ولا في القلب والقوى، ولا في كثرة التمتع، وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة، ويهيِّيء لهم من أسباب الراحة على الدوام، ما يكونون بهذه الصفة،

CANADA PARTIES £TA وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيِّكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدً إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخِيرٌ ابْصِيرٌ ١٠٠٠ ثُمَّ أَوْرُثْنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْمَنَا مِنْ عِبَادِ نَآفَهِنْهُ مِظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِإَلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَيِيرُ ﴿ جَنَّنْتُ عَدْنِيَدْخُلُونَا يُحُلُّونَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَمِنِ ذَهَبِ وَلُؤْلُوٓ أَوَلِمَا سُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١٠٠٠ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَنَّ إِنَ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ ١ الَّذِي ٓ أَخَلُنَا دَارَا لُمُقَامَةِ مِن فَضِلِهِ لَا يَمَشُنَا فَهَانَصَبُّ وَلَا يَمَشُّنَافِهَا أَغُوبٌ ١٠ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّ مَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَاْ كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورِ إِنَّ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فهَا رَبُّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمُلْ صَلِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّا نَعْمُلُّ ٱۊڵڗڹؙڠێڗػؙؠڡٞٳێۘڎؘڪٞۯڣۑ؞ؚڡؘڹڎۜڴۘۯۅؘڿٱءٙػٛٛؠؙۛٲڶڛٞۮؚؠۯؖؖ فَذُوقُواْفَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِّيرٍ ١ اللَّهُ عَكِلْمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيدُ أَبِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١

بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب، ولا هَم ولا حزن. ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأن النوم فائدته زوال

التعب، وحصول الراحة به، وأهل الجنة بخلاف ذلك، ولأنه موت أصغر، وأهل الجنة لا يموتون، جعلنا الله منهم، بمنه

(٣٧،٣٦) ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ لَا يُفضَى عَلَيْهِمْ رَهُمْ يَشْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَللِمًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَا نُعْيَمِرُكُم مَّا يَندُكَرُ فِيهِ مَن نَذَكُّرُ وَيَمَاءَكُمُ ٱلشَّذِيرُ فَذُوفُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرِ ﴾ لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمهم، ذكر حال أهل النار وعذابهم فقال: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ أي: جحدوا ما جاءتهم به رسلهم من الآيات، وأنكروا لفاء

﴿لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ يعلبون فيها أشد العذاب، وأبلغ العقاب ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ بالموت ﴿فَيَمُونُواً﴾ فيستريحوا ﴿وَلَا يُحَمَّقُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا﴾ فشدة العذاب وعظمه، مستمر عليهم في جميع الآنات واللحظات.

﴿ كَنَالِكَ نَجْرِى كُلُّ كَنُورِ ۞ وَهُمْ يَسْطَرِقُونَ فِيمَا﴾ أي: يصرخون ويتصايحون وييستغيثون ويقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

نَمَمَلُ صَدَيِامًا غَيْرَ الْذِي كُنَّا شَمَلُ ﴿ فَاعْرَوْا بِذَنِهِم، وعرفوا أن الله عدل فيهم، ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها. فقال لهم: ﴿ وَلَقَدُ نَشْهِرُكُمْ مَا ﴾ أي: دهمًا وعمرًا ﴿ يَتَلَكُمُ

نِيو مَنْ تَذَكَّرُهُ آي: يمكن أيه مَنْ أواد التذكر من العمل، متعناكم في الدنبا، وأدرنا عليكم الأرزاق، وفيضنا اكم أسباب الراحة، ومددنا ( ) لكم في العمر، وتابعا عليكم الآيات وأوصانا إليكم النفر، وابتليناكم بالسراء والفراء، لتنبير إلينا وترجموز إلينا.

فلم ينجع فيكم إنذار، ولم تفد فيكم موعظة، وأخرنا عنكم العقوبة، حتى إذا انقضت أجالكم وتمت أعماركم، ورحلتم عن دار الإمكان باشرً الحالات، ووصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال، سألتم الرجعة.

. هيهات هيهات، فات وقت الإمكان، وغضب عليكم الرحيم الرحمن، واشتد عليكم عذّاب النار، ونسيكم أهل الجينة، فامكنها فيها خالدين مخلدين، وفي العذاب مهانين،

الجنة، فامكنوا فيها خالدين مخلدين، وفي العذاب مهانين، ولهذا: قال: ﴿فَلَدُوفُوا فَمَا الظَّلْلِينَ مِن تَصِيهِ ينصوهم فيخرجهم منها، أو يخفف عنهم من عذابها.

(۱۸۸) ﴿ وَإِنْكُ أَلَمُهُ عَلِياتُمُ فَيْتِ النَّتَكِينِ وَالْأَرْقِينُ إِلَّهُمْ ظِيدٌ اللهِ الدارين، وذكر أعلى جزاء أهل الدارين، وذكر أعلى الطال الفريقين، أخبر تعالى عن معة علمه تعالى، واطلاحه على غيب السماوات والأرض، التي غابت عن أيصار الخلق وعن علمهم، وأنه عالم بالسرائز، وما تتطوي عليه الصدور، من الخبر والشر والزكاء وغير، فيعطي كلاً ما يستحقه، وينزل كا أحد نتك.

﴿ لَا حَيَانُ ٱلْكَفِينَ كُثِيرُ إِلَّا خَسَارًا﴾ أي: يخسرون أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة، فالكافر لا يزال في زيادة من الشفاء والخسران، والخزى عند الله وعند

خلقه، والحرمان. (٤٠) ﴿قُلُ أَرْمَيْتُمْ شُرُكَاتَكُمُ ٱلَّذِينَ نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُفِينِ مَاذَا

عَنْتُوْلَ مِنْ الْحَرِّى أَمْ لَمْ يَرَقُ مِنْ الْمَسْتَقِينَ أَمْ الْتَقْتُولُ أَدْ الْمَسْتُمْ فَيْنَا فَهُمْ عَنْ لَكُونِ أَمْ الْمَسْتُمْ بِعَمْنَا إِلَّا فَهُمْ عَنْ لَمَنْهُمْ مِنْتَا إِلَّا فَهُمْ عَلَى مُعَجِّرًا لاَلِهِمَ السلادن شركهم من المسروني عن شركاكم ﴿ اللّهِمَ السود لهم: ﴿ الْمَيْتُمُ ﴾ أي أخيروني عن شركاكم ﴿ اللّهِنَ اللّهِمَ اللّهِمَ اللها الموسول لهم: ﴿ اللّهَمُمُ اللّهَمُ اللها الله

سيقولون: ليس لهم شركة. فإذا لم يخلقوا شيئًا، ولم يشاركوا الخالق في خلقه، فلمَ عبدتموهم، ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟ فانتفى الدليل

العقلي على صحة عبادتهم، ودلَّ على بطلانها.
ثم ذكر الدليل السمعي، وأنه أيضًا عنش، فلهذا قال: ﴿أَرَّ
مُنْتَهَمُّ كِنَبُا﴾ يحكم بما كانوا به يشركون، يأمرهم بالشرك
وعبادة الأوثان ﴿فَهُمُّ ﴾ في شركهم ﴿فَكَلْ يَبِيْتُكِ مَن ذلك
الكتاب الذي نزل طليهم في صحة الشرك.

ليس الأمر كذلك؟ فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن، ولا جاءهم نذير قبل رسول الله محمد فللله. ولو قدر نزول كتاب إليهم، وإرسال رسول إليهم، وزعمو أنه أمرهم يشركهم، فإنا نجرم بكذيهم، لأن أله قال: فريّنا أرْيَسَالًا ب يشركهم، وتُشرِل إلا فرين إليّه ألمّ لا إِنَّه إلاّ أَنَّ قَلْمَنْهُرِيّاً». فارسل واكتب، كلها منتقع على الأمر بإخلاص اللين لله تعالى فريّناً أَمِينًا إلاّ يشكروا أنّه تُنِيونَ ثُمَّاتِينَ مُنْتَهُ.

قُوْنَ قِيلَ: إِذَا كَانَ الدليل العقلي والتقلي، قد دلاً على
بطلان الشرك، فما الذي حمل المشركين على الشرك، وفيم
دُوو العقول والذكاء والقطنة الجاب تعالى يقوله: ﴿ فَلَ لَن يَعْدُ
الْكُولُونَ يَشَجُمُمُ بِسَمَّا إِلَا مُؤْكِكُ أَيْنَ ذَلَكُ الذي مصرة عليه
ليس لهم فيه حجه، فإنه ذلك توصية بعضهم لبعض،
وتريين بعضهم لبعض، واقداء المتأخر بالمتقدم الشاك،
في قلويهم، وصارت صفة من صفاتها، فحسر زوالها، وتعسر
نقسالها، فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر، والشرك

(١) كذا في ب، وفي أ: مدينا.

هُوَالَّذِي جَعَلَكُرُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلَا ؠؘڒؠڋؙٲڵػڣڔؽؘػؙڡٞٚۯۿؠٞۼڹۮۯ؞ۣٙؠؠٳڷۜٲڡؘڨ۫ڶۜٲۜۅؘۘڵٳؠٚۯۑۮؙٱڵػۏڔۣؽ كُفْرُهُ وَلِلَّا خَسَارًا ﴿ فَلَ أَرَءَ يُتُمُّ شُرِّكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ نَدْعُونَ مِن

= ٣٥ - تفسير صورة فاطر، الآيات: ١١ - ٩٥

دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِ ٱلسَّمَوَتِ أَمَّ ءَاتَيْتُهُمْ كِنْبَافَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنَّهُ بَلْ إِن يَعِدُٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُورًا ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَن تَزُولًا وَكُين زَالْتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحْدِمِنْ بَعْدِهِ \* إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ حَهْدَ أَيْمَ عِمْ لَبِت جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ۞ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالْسَيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُو ٱلسَّمَّةُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ مَنْظُرُونِ إِلَّا سُلَّتَ ٱلْأَوَّ لِنَّ فَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا أُولَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا ا أُولَدُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدُمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَاكَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِن شَيْءِ

فِٱلسَّمَوَةِ وَلَا فِٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَاكَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١ (٤٤، ٥٥) ﴿ أَوَلَمْ يَسِبُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيْبَةُ ٱلَّذِينَ

مِن قَبْلُهِمْ وَكَانُواْ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَاتَ اللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِن نَتَيْهِ فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ إِنَّهُ كَاكَ عَلِيمًا قَدِيرًا ٥ وَلَوْ بُؤَاخِدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن ذَاتِكُو وَلُكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَخِلِ مُسَمَّنَ فَإِذَا جَاآةَ أَجَلُهُمْ فَإِكَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ. بَهِيرًا ﴾ يحض تعالى على السير في الأرض، في القلوب والأبدان، للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة، وأن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل، وكانوا أكثر منهم أموالًا وأولادًا وأشد قوة، وعمروا الأرض(١) أكثر مما عمرها هؤلاء، فلما جاءهم العذاب، لم تنفعهم قوتهم، ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا، ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته.

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِلْتُعْجِزُمُ مِن فَنْهُمْ فِي ٱلسَّمَلَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لكمال علمه وقدرته ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قُدِيرًا ﴾ .

ثم ذكر تعالى كمال حلمه، وشدة إمهاله وإنظاره أربابَ

(١) كذا في ب، وفي أ: وعمروها.

(٤١) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بُنْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۚ وَلَهِن زَالْتَا ۚ إِنَّ أَشْكَهُمَا مِنْ أَمَدِ مِنْ بَعْدِودُ إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا ﴾ يخبر تعالى عن كمال قدرته، وتمام رحمته، وسعة حلمه ومغفرته، وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال، فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق، ولعجزت قدرهم وقواهم عنهما.

ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا، ليحصل للخلق القرار، والنفع والاعتبار، وليعلموا من عظيم سلطانه، وقوة قدرته، ما به تمتليء قلوبهم له إجلالًا وتعظيمًا، ومحبة وتكريمًا، ولعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنين، وعدم معاجلته للعاصين، مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم، ولو أذن للأرض لابتلعتهم، ولكن وسعتهم مغفرته، وحلمه، وكرمه ﴿ إِنَّهُمْ كَانَ حَلِيمًا غَفُوزًا ﴾ .

(٤٣،٤٢) ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَهُمْ لَعِن جَاتَهُمْ نَدَرُّ لَنَكُوْنُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِمْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَقُورًا ۞ ٱسْتِيكَجَازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُرَ ٱللَّهِيُّ وَلَا يَجِيقُ ٱللَّكُرُ ٱللَّهِيُّ إِلَّا بِأَهْلِياً فَهَلَّ يَظُرُونَ ۚ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلُنَّ فَلَن تَعِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن تَعِدَ لِسُنَّتِ ألَّهِ نَحْوِيلًا﴾ أي: وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله، قسمًا اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة: ﴿ لَبِن عِلْمُمْ نَدَرٌّ لِّكُوُّنُو أَهْدَىٰ مِنْ إِمْدَى ٱلْأُمِّيمُ ﴾ أي: أهدى من اليهود والتصاري [أهل الكتب]، فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود. ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِرٌ ﴾ لم يهتدوا، ولم يصيروا أهدى من إحدى

الأمم، بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كان، بل ﴿ تَا زَادَهُمْ ﴾ ذلك ﴿إِلَّا نُقُورًا ﴾ زيادة ضلال وبغي وعناد.

وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن، وطلب للحق، وإلّا لوفقوا له، ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق وعلى الحق، وبهرجة في كلامهم هذا، يريدون به المكر والخداء، وأنهم أهل الحق، الحريصون على طلبه، فيغتر بهم المغترون، ويمشى خلفهم المقتدون. ﴿ وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكِّرُ ٱلسَّبَيُّ ﴾ الذي مقصوده، مقصود سيَّى،

ومآله وما يرمي إليه سيِّيء باطل ﴿ إِلَّا بِأَهْلِيُّ ﴾ ، فمكرهم إنما يعود عليهم، وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات، وتلك الإقسامات، أنهم كذبة في ذلك مزورون، فاستبان خزيهم، وظهرت فضبحتهم، وتبين قصدهم السيء، فعاد مكرهم في نحورهم، وردالله كيدهم في صدورهم.

فلم يبق لهم إلَّا انتظار ما يحل بهم من العذاب، الذي هو سُنَّة الله في الأولين، التي لا تبدل ولا تغير، أن كل مَنْ سار في الظلم والعناد، والاستكبار على العباد، أن يحل به نقمته، وتسلب عنه نعمته، فَلْيَتَرَقَّبْ هؤلاء، ما فعل بأولئك.

الجراثم والذنوب فقال: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ آلَتُهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا﴾ من الذنوب ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَاجَةِ﴾ أي: لاستوعبت العقوبة، حتى الحيوانات غير المكلفة. ﴿وَلَكِينَ﴾ يمهلهم تعالى ولا يهملهم و ﴿يُؤَخِّرُهُمْ إِنَّ أَجَل تُسَعَّقُ فَإِذَا جَمَآءَ أَجَلَهُمْ فَإِنَ لَقَةً كَأَنَ بِعِبَادِهِ بَسِيرًا﴾

# تم تفسير سورة فاطر، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة يس وهي مكية

فيجازيهم بحسب ما علمه منهم، من خير وشر.

# بنب يا لَهُ الرَّكَانِ الرَّحَابِ الرَّحَابِ

(١-١) ﴿ يَسَ ٥ وَالْقُرْمَانِ ٱلْمُتَكِيدِ ٥ إِنَّكَ لَيِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ عَلَىٰ صَرَيلٍ مُسْتَقِيدٍ ٥ تَنزِيلَ ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٥ لِلنَّائِدَ فَوْمًا مَّا أَنْذِرَ ءَالْهَاؤُهُمْ فَهُمْ عَنْفِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَوِهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَمَلْنَا فِيُّ أَعْنَقِهِمْ أَغْنَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلأَذْفَانِ فَهُم ثُقْمَحُونَ ٥ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ لْهِيهِمْ سَكِنًا وَمِنْ خَلِفِهِدْ سَلًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِيرُونَ ٥ وَسَوَّأَةً عَلَيْهِمْ مَأَنذَرْتَهُمْ أَثَرَ لَذَ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِئُونَ ٥ إِنَّمَا شُذِذُ مَنِ ٱلَّجَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَيْنَى ٱلزَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبُّ فَيَثَرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَخْرِ كَرْبِيمِ ۞ إِنَّا غَنْ نُعْيِ ٱلْمَوْقِ وَنَكْتُبُ مَا قَلَمُوا وَمَالَنَرَفُمَّ وَكُلَّ شَيْءٍ لَحَصَيْنَهُ فِي إِمَارٍ تُبِينٍ ﴾ هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم، الذي وصفه الحكمة، وهي وضع كل شيء موضعه: وضع الأمر والنهى في الموضع<sup>(١)</sup> اللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهما، فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة.

ومن حكمة هذا القرآن، أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها .

﴿ إِنَّكَ لَهِنَ ۗ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ هذا المقسم عليه، وهو رسالة محمد راك من جملة المرسلين، فلست بيدع من الرسل، وأيضًا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول اللينية.

وأيضًا فمن تأمل أحوال(٢) المرسلين، وأوصافهم، وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم، عرف أنك من خيار المرسلين، بما فيك من الصفات الكاملة، والأخلاق

ولا يخفى ما بين المقسم به، وهو القرآن الحكيم، وبين المقسم عليه، [وهو] رسالة الرسول محمد ﷺ من الاتصال،

٤٤٠ CANDENIA ( وَلَوْ تُؤَاخِ ذُاللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْ رِهَامِن دَابَكِةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسُمِّيٌّ فَإِذَاجُاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ أَلَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ. بَصِيرًا ۞

الله المؤلولية الله المؤلولية المؤلولية المؤلولية المؤلولية المؤلولية المؤلولية المؤلولية المؤلولية المؤلولية ا يس ﴿ وَالْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيدِ ﴾ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيدِ ﴾ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ اِلنَـٰنِدَ فَوْمَامَّاۤ أَنْذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ﴿ لَيْ لَقَدْحَقَ ٱلْقُولُ عَلَىٓ أَكُثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَ ٱلأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِ مِهْ سَكُنَّا وَمِنْ خَلِفِهِ مُرسَدًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِمُونَ ١ وَاسَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَ رْزَعُهُمْ أَمْ لَوَتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا لُنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرُوحَشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبُ فَيَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ١ إِنَّا لَعَنَّ نُحْيِ الْمَوْفَ وَنَكُتُبُ مَاقَدَّمُواْ وَءَاثَنَرَهُمُّ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينٍ ١

وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلّا هذا القرآن الحكيم، لكفي به دليلًا وشاهدًا على رسالة محمد ﷺ، بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول، فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد ﷺ.

ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول ﷺ، الدالة على رسالته، وهو أنه ﴿عَلَىٰ صِرَطِ تُسْتَقِيمِ﴾ معتدل موصل إلى الله وإلى دار كرامته، وذلك الصراط المستقيم مشتمل على أعمال، وهي الأعمال الصالحة، المصلحة للقلب والبدن، والدنيا والآخرة، والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهرة للقلب، المنمية للأجر، فهذا الصراط المستقيم، الذي هو وصف الرسول ﷺ، ووصف دينه الذي جاء به، فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم، كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام، على أجل مقسم عليه، وخبر الله وحده كاف، ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه، من رسالة رسوله ما نبهنا عليه، وأشرنا

(1) في ب: في المحل. (٢) كذا في ب، وفي أ: أصول.

إشارة لطبقة لسلوك طريقه. وهذا الصواط المستقيم ﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۗ فهو الذي

أنزل به كتابه، وأنزله طريقًا لعباده، موصلًا لهم إليه، فحماه بعزته عن التغيير والتبديل، ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم، حتى أوصلتهم إلى دار رحمته .

ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: العزيز، الرحيم. فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليها، ذكر شدة

الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها فقال: ﴿ لِلَّـٰذِدَ قَوْمًا ثَمَّا أَنذِدَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ﴾ وهم العرب الأميون، الذين لم يزالوا خالين من الكتب، عادمين الرسل، قد عمتهم الجهالة، وغمرتهم الضلالة وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين، فأرسل الله إليهم رسولًا من أنفسهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فينذر العرب الأميين، ومَنْ لحق بهم من كل أمى، ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب، فنعمة الله به على العرب خصوصًا، وعلى غيرهم عمومًا.

وهم الذين قال الله فيهم: ﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكَثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: نفذ فيهم القضاء والمشيئة، أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، وإنما حق عليهم القول بعد أن عُرض عليهم الحق فرفضوه، فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم.

ولكن هؤلاء الذين بُعِثْتَ فيهم لإنذارهم، بعدما أنذرتهم انقسموا قسمين: قسمٌ رد لما جئت به، ولم يقبل النذارة،

وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم فقال: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَّ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا﴾ وهي جمع «غل»، و «الغل» ما يغل به

العنق، فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل.

وهذه الأغلال التي في الأعناق(١١) عظيمة، قد وصلت إلى أذقانهم ورفعت رؤوسهم إلى فوق ﴿ نَهُم تُقْمَحُونَ ﴾ أي:

رافعوا رؤوسهم من شدة الغِل الذي في أعناقهم، فلا يستطيعون أن يخفضوها .

﴿ وَجَمَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَلِدِيهِمْ سَكَنَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ أي: حاجزًا يحجزهم عن الإيمان ﴿فَهُمْ لَا يُتِمِرُونَ ﴾ قد غمرهم الجهل

والشقاء من جميع جوانبهم، فلم تفد فيهم النذارة.

﴿ وَسَوَانَّ عَلَتُهُمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمَّر لَتُو تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وكيف يؤمن مَنْ طبع على قلبه، ورأى الحق باطلًا، والباطل حقًّا؟!

والقسم الثاني: الذين قبلوا النذارة، وقد ذكرهم بقوله: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ﴾ أي: إنما تنفع نذارتك، ويتعظ بنصحك ﴿مَن أَنَّبُعَ ٱلذِّكَرَ﴾ [أي:] مَنْ قصده اتباع الحق وما ذكر به

القصد الحسن في طلب الحق، وخشية الله تعالى، فهم الذين ينتفعون برسالتك، ويزكون بتعليمك، وهذا الذي وفق لهذين الأمرين ﴿فَيَشَرُّهُ بِمَغْفِرَةِ﴾ لذنوبه ﴿وَأَجِّر كَرِيعِ﴾ لأعماله

الصالحة، ونبته الحسنة. ﴿إِنَّا غَنُّ نُهُمِي ٱلْمَوْكَ﴾ أي: نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال ﴿وَنَكَتُبُ مَا تَتَّمُوا﴾ من الخير والشر، وهو

﴿وَخَتْنَ ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَبِّ أَي: مَن اتصف بهذين الأمرين،

٣٦- تفسير سورة يس، الآيات: ١٣-٣٠

أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم.

﴿ وَءَاكْتُرَفُّمْ ﴾ وهي آثار الخير وآثار الشر، التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فكل خير عمل به أحد من الناس، بسبب علم العبد، وتعليمه ونصحه، أو أمره بالمعروف، أو نهيه عن المنكر، أو علم أودعه عند المتعلمين، أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، أو عمل خيرًا، من صلاة أو زكاة، أو صدقة أو إحسان، فاقتدى به غيره، أو عمل مسجدًا، أو محلًّا من المحال التي يرتفق بها الناس، وما أشبه ذلك، فإنها من آثاره التي تكتب له، وكذلك عمل الشر، ولهذا "مَنْ سنَّ سُنَّة حسنة

فله أجرها وأجرُ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة، ومَنْ سنَّ سُنَة سيئة فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة». وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله، والهداية إلى سبيله، بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة

الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقة، وأشدهم جرمًا، وأعظمهم إثمًا. ﴿ وَكُلُّ شَيْرٍ ﴾ من الأعمال والنيّات وغيرها ﴿ أَحْصَيْنَهُ بَيْ

إِمَارِ شُينِ﴾ أي: كتاب هو أم الكتب وإليه مرجع الكتب، التي تكون بأيدي الملائكة، وهو اللوح المحفوظ.

(٣٠-١٣) ﴿ وَاشْرِبْ لَمْمُ مَّنْكُمْ أَصَّحَنَ ٱلْفَرِّيَةِ إِذْ جَارَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾

إلى آخر القصة. أي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك، الرادين لدعوتك، مثلًا يعتبرون به، ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير وذلك المثل: أصحاب القرية، وما جرى منهم من التكذيب لرسل الله، وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله،

وتعيين تلك القرية، لو كان فيه فائدة، لعينها الله، فالتعرض لذلك، وما أشبهه من باب التكلف، والتكلم بلا علم، ولهذا

إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار، ما تعرف به، أن طريق

(١) كذا في ب، وفي أ: الأذقان.

العلم الصحيح، الوقوف مع الحقائق، وترك التعرض لما لا و المشرب و أَصَّرِب للمُ الله و الله و المشرب و المُشرب ألمُّم مُثَلًا أَنَّ وَأَصْرِبَ للمُ مَثَلًا أَنَّ وَالله و الله و ا

واعتباد الأمور المشكوك فيها . والشاهد أن هذه الغرية جعلها الله مثلًا للمخاطبين ﴿إِذَ يَتَهَمُّ النُّرْيَكُونُ﴾ من الله تعالى بأمرونهم بعبادة الله وحده، وإخلاص الدين له، وينهونهم عن الشرك والمعاصي .

حجة عليها ولا يحصل منها من القائدة، إلا تشويش الذهن،

﴿إِنْ أَرْبَتُنَا ۚ إِلَيْمُ مُنْتُكِنَ كَذَلُهُمُ لَكُنَا يُكَالِحُهُ أَيْنَ قَوْلِهَا لِمِنْ اللّهِ عِلَىهُم بثالث، فصاروا ثلاثة رسل، اعتناء من الله بهم، وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم ﴿فَقَالُولَ﴾ لهم: ﴿إِنَّ إِلَيْكُمْ تُرْمِلُونَ﴾ غاجابوهم بالجواب، الذي ما زال مشهورًا عند مَنْ رد دعوة "

فرقائزاً مَا أَشْرُ إِلَّا بَنْشُ مِثْلَتَا﴾ أي: فما الذي فضلكم
 علينا، وخصكم من دوننا؟ قالت الرسل لأممهم: ﴿إِن تَحْنُ إِلَّا
 يُشَرُّ بِنَلُكُمْ وَلَيْكُمْ أَلْلَهَ يَمُثُونَ مَنْ مَن يَشَةً مِنْ عِمَادِينَّهُ.

يشر يتنجم وليون الله بهن على الأيشاء بين بيدويه. ﴿ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحَنُ مِن نَتِيهِ ۚ أَي: أَنكُووا عموم الرسالة، ثم أنكروا أيضًا المخاطبين لهم، فقالوا: ﴿ إِنَّ لِلْمَا لِكُوْبُونَهُ ۗ فقالت هولاء الرسل الثلاثة: ﴿ رَبَّا يَكُلُ إِلَّ الْكُرُّ لُمُرْبَلُونَهُ

فلو كنا كاذبين، لأظهر الله `` خزينا، وليادرنا بالعقوبة. وَوَا عَلَيْنَا ۚ إِلَّهُ الْلَيْكُ الْكِيثُ ﴾ أي: البلاغ السين الذي حسوس به توضيح الأمرو المطلوب بيانها، وما عما هما من إيت الاقتراح، ومن سرعة العذاب، فليس إلينا، وإن وظيفتنا التي هي البلاغ السين - قمتا بها، ويناها لكم، فإن احتديثه فهو حظكم وتوفيتكم، وإن ضللته فإنس لنا من الأمر

سي ... قال أصحاب القرية لرسلهم: ﴿إِنَّا تُشَكِّنًا بِكُثِّهُ ۗ أَيَّ: لم تر على قدومكم علينا، واتصالكم بنا، إلاّ الشر، وهذا من أعجب المجائب، أن يبعمل من قدم عليهم باجلٌ نعمة يُعم الله يها على العاد وأجلٌ كرامة يكرمهم بها، وضرورتهم إليها قوق على مرورة: قد قدم بحالة شر، وادت على الشر الذي هم عليه، واستشاوا بها!! ولكن الخذلان وعدم التوقيق، يصنع يصاحب أعظم معا <sup>(7)</sup> يصنع به عدود.

ثم توعدوهم نقالوا: ﴿ لَيْن لَرْ تَنْهُوا لَيْحَنَّكُو ﴾ أي: نقتلنكم رجمًا بالحجارة أشنع القتلات ﴿ وَلِيَسَنَّكُم مِنَّا عَذَكُ أَنْ هِنَا لِلْعَجَارِةِ أَشْنِعِ القَتْلاتِ ﴿ وَلِيَسَنِّكُم مِنَّا عَذَكُ

ايده. فقالت لهم رسلهم: ﴿ لَتَكِرُكُمْ مَكَكُمْ ﴾ وهو ما معهم من الشرك والشر، المقتضى لوقوع المكروه والنقمة، وارتفاع

ا؟ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن وَأَصْلَتُهَا إِنَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ أَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَا اللَّهِ اللَّهِ اللّ إِيَّكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا مَا أَشَرُ لِلْاَبْتُرِ أَيْفُرُ مِثْلُكِ وَمَا أَتَوْلُ

ؠٛڔۣڐڽٳۘٲڵڗۜۻۜۘۯؙڮؖڗؿؙڹٷٙؽٷٙڝۺڡؘٚٮۼؿؙۿؗؠٞۺؽٵؘۅؘڵٳ ؽؙۼؿڎۅڹ۞ٳؿؾٳڎٵڵٙؽڝؘڬڮڽؖؿؠڹ۞ٳڐۣؾٵڡؘٮٮٛ ڒڒڴؙ۫ڟڗ؞ؿؙۮڹ۞ۿڛٲۯڂڟؙڵڵؙؽڹؖؿٞؖڰؘٵۯٮڬؿڹۿؙٙڠ

يقولون ﴿ إِنِي اللهِ صَلَوْمِينِ فِي إِنِي اللهِ عَلَيْهِ مِنِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ يَعْلَمُونَ ﴿ يِمَا عَفَرَ لِي رَقِّ وَحَعَلَنِي مِنَ الْمُكَرِّمِينَ ۞ يَعْلَمُونَ ۞ يِمَا عَفَرَ لِي رَقِّ وَحَعَلَنِي مِنَ الْمُكَرِّمِينَ ۞

المحبوب والنعمة، ﴿فَهُن دُّحَيَّرُكُ ﴾ أي: بسبب أنّا ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحظكم، قلتم لنا ما قلتم، ﴿فَلَ أَشَّدُ فَرَّمٌ شُـرُونُك﴾ متجاوزون للحد، متجرهمون في قولكم، فلم يزدهم[وعاؤهم] إلا نفورًا وإستكبارًا.

﴿وَيَمَاتُهُ بِنَ أَلَّمُنَا ٱلْمُلِيَّةِ رَبِّلًا يَسْنَى﴾ حرصًا على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به، وعلم ما رد به قومه عليهم نقال [لهم]: ﴿يَنْقُرِهِ النَّيْمُولُ ٱلْفُرْسِكِينَ﴾ فأمرهم بانباعهم ونصحيم على ذلك، وشهد لهم بالرسالة .

ثم ذكر تأييدًا لما شهد به ودعا إليه، فقال: ﴿ أَتُمِعُوا نَنَ لَا يَكُنْكُمُ أَيْرًا﴾ أي: اتبعوا من نصحكم نصحًا يعود عليكم بالخير، وليس إيريد منكم أموالكم، ولا أجرًا على نصحه

لكم، وإرشاده إياكم، فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. بقي] أن يقال: فلمله يدعو ولا يأخذ أجرة، ولكنه لبس على الحق، فدفع هذا الاحتراز بقوله: ﴿وَهُمْ تُمُتَنَّدُونَ﴾ لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد المعقل الصحيح بحسنه، ولا ينهون إلّا

(١) كذا في ب، وفي أ: لظهر خزينا. (٢) كذا في ب، وفي أ: ما.

بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. فكأن قومه لم يقبلوا نصحه، بل عادوا لاثمين له على اتباع

الرسل، وإخلاص الدين له وحده فقال: ﴿وَمَا لِي َلَا أَشَيْدُ الْمُونَ طُلُونَ وَإِلَيْهِ نُرْتِشُونُ﴾ أي: وما السانع لمي من عبادة مَنْ هو المستحق للعابدة؛ لأنه الذي نظرتي، وخلفتي وروتقي، وإليه مال جميع الخلق، فيجازيهم بأعمالهم، فالذي يبده الحقل والرزق، والحكم بين العباد، في الدنيا والآخرة، هو الذي يستحق أن نجيه، ويشع عليه ويمجد، ورض تمر لا يملك نقطًا

نشورًا والهذا قال: ﴿ أَنَّقِدُ مِن دُونِهِ ۚ اللِّهَمَّ ۚ إِن بُرِنِي الزَّمَّنَ مِشْرٍ لَا تُشْنِ عَلَى شَنَكَمُهُمُ ﴾ لأنه لا أحد يشفع عند الله إلّا بإذنه، فلا تغني شفاعتهم عنى شيئًا، ولا هم يتقذون من الضر الذي أواده الله

ولا ضرًّا، ولا عطاءً ولا منعًا، ولا حياةً، ولا موتًا، ولا

بمو. «وإني إنكا أي: إن عبدت آليةً هذا وصفّها ﴿ فَيْقَ صَنَّلُوا يُمِينُهُ فَجَمْتُ فِي هذا الكلام، بين نصحهم، والشهادة للرسل بالرسالة، والاهتداء والإخبار يتميّن'' عبادة الله وحده، وذكر الأدلة عليها، وأن عبادة غيره باطلة، وذكر البراهين عليها، والإخبار بضلال من عبدها، والإعلان بإيمانه جهرًا، مع

خوفه الشديد من قتلهم فقال: ﴿ إِلَّ َ عَاسَتُ ۚ رَِبِيَكُمُ ۚ فَاسْمَكُونِ﴾ فقتله قومه، لما سمعوا منه وراجعهم بما راجعهم به.

فَ ﴿ فِيلَ ﴾ لَ فَي الحال ﴿ النَّلِي لَلِنَّهُ فَقَال مَعْرَا بِما وصلا الله من الكرامة على ترحيده، وإخلاصه، وناصحًا لقومه بعد وقاته: ﴿ وَيَلَتَى قَوْمٍ لِمَنْ مِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

قال أنه في عقوبة فومه: [﴿وَرَا أَرْاَ فَانَ وَلِهِما عِنْ مَلِيهِ ين جُنو مِن السَّمَةِ﴾ أي: ما احتجنا أن تتكلف في عقوبتهم، فنترل جندًا من السماء لإتلافهم، ﴿وَرَا كُنَّ مُرْإِينَ للعم الحاجة إلى ذلك، وظلمة اقتمار الله تعالى، وشدة ضحف بني آدم، وأنهم أدني شيء يصيبهم من عذاب الله

﴿ أَنْ كَانَتُ ۚ أَيْ: مَا كَانَتَ عَقَوِيتِهِم ﴿ إِلَّا سَيِّمَةً وَبِهَذَهُ أَيْ: صُوتًا واحدًا، تكلم به بعض ملائكة الله ﴿ فَإِنَّا لَهُمْ خَسِيْدُونَ﴾ قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم، والزعجوا لتلك

الصبحة، فأصبحوا خامدين، لا صوت ولا حركة، ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار، ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام الة حديدة حريما من

الكلام القبيح، وتجبرهم عليهم. قال الله متوجمًا للمباد: ﴿ يُسَمَّرُونَ عَلَى الْمِينَاذِ مَا تَلْتُهِم رَن تَرْمُولِ إِلَّهُ كُلُواْ بِدِرِ يَسَمَّتُهِمَاكُونَ ﴾ أي: ما أعظم شفاءهم، وأطول عناءهم، وأسد جهلهم، حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة، التي هي سبب لكل شفاء وغذاب وذكانا!! هي سبب لكل شفاء وغذاب وذكانا!!

(۲۲،۲۱) ﴿ أَلَمْ بِرَزًا كَدُ أَمُلَكُما فِينَا فِهُ اللّٰهِ مِنْ الْفَرْدُو أَنْتُهُ لِيَتُهِمْ لِنَاكُ اللّٰفِرَافِ اللّٰفِيلَ أَنْتُما فَيْتُكُمْ فِينَا فَسَرُونَا فِي فِولَ تَعَالَى: أَلَمْ يُو لَا يَجْمُونُ وَ وَوَتَدُووا بِمِنْ فَبِلْهِمْ مِنْ الفَرُونَ السَكْلَيْةِ، اللّٰبِي أَهْلِكُها الله تعالى، وأوقع بها عقابها، وأن جميعهم قد باد وهلك،

فلم يرجع إلى الدنيا، ولن يرجع إليها. وسيعيد الله الجميع خلقًا جديدًا، ويبعثهم بعد موتهم،

ويحضرون بين بديه تعالى، ليحكم بينهم بحكمه العدل، الذي لا يظلم مثغال فرزة ﴿وَإِن كُكُ عَسَنَةٌ بِكُنَيفَهَا وَكِيْتِ مِن أَلَهُ أَيْرًا عَظِيمًا﴾. (٣٦-٣٦) ﴿وَيُؤِينًا ثُمِّ الْرُضُ النِّينَةُ لَنَيْنَاهُ وَلَجْنَا بِنَا كُنَا

جملنا في الأرض تلك الأشجار، والنخيل، والاعتاب ﴿ لِأَسْكُلُوا مِنْ مَنْ مِنْ ﴾ قَوْلُ وَلَائِمَةٍ ، وَلَوْمَا لِللّهِ ﴿ لَكُ الحَالُ اللّهِ اللّهِ فَيهِ صنع ولا عمل، إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين، وغير الراؤشن، وأيضًا فلم تعمله أينهمها بليغ ولا غيره، بل أوجد الله هذه الثمار، غير محتاجة لطبخ ولا شيء، توخذ من أشجارها، فتوكل في الحال، ﴿ لَلّا يَتَسْكُونَ ﴾ من ساق لهم هذه النّم،

﴿مِنَ ٱلْعُمُونِ﴾.

(١) كذا في ب، وفي أ: بتعيين. (٢) كذا في ب، وفي أ: فأصابها.

وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه، ما به تصلح أمور دينهم ودنياهم. أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها، فأنبت فيها الزروع والأشجار، وأودع فيها لذيذ الثمار، وأظهر ذلك الجنى من

تلك الغصون، وفجّر الأرض اليابسة الميتة بالعيون، بقادر على أن يحيى الموتى؟ بلي، إنه على كل شيء قدير . ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُومَ كُلُّهَا ﴾ أي: الأصناف كلها ﴿ مِنَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ﴾ فنوَّع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده ﴿وَمِنْ أَنفُسِهِمُ ﴾ فنوَّعهم إلى ذكر وأنثى، وفاوت بين خلقهم وخُلُقِهِمْ، وأوصافهم الظاهرة والباطنة، ﴿وَمِنَّا لَا يَصْلَمُونَ﴾ من المخلوقات، التي قد خلقت وغابت عن علمنا، والتي لم

فسبحانه وتعالى أن يكون له شريك، أو ظهير، أو عوين، أو وزير، أو صاحبة، أو ولد، أو سَبِيٌّ، أو شبيه، أو مثيل في صفات كماله، ونعوت جلاله، أو يعجزه شيء يريده. (٣٧-٤٠) ﴿ وَمَالِنَةٌ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْتُهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم

مُظَلِئُونَ ٥ وَالشَّمْسُ عَجْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهُمَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ الْعَلِيدِ ٥ وَالْقَـمَرُ قَذَرْنَهُ مَنَازِلَ حَنَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ٥ لَّا الشَّمْشُ نَلْنَعَى لَمَا أَن تُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ﴾ أي: ﴿وَءَايَدٌ لَّهُمُ﴾ على نفوذ مشيئة الله، وكمال قدرته، وإحياته الموتى بعد موتهم ﴿ أَيُّلُ نَسَلَمُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ ﴾ أي: نزيل الضياء العظيم، الذي طبق الأرض، فنبدله بالظلمة، ونحلها محله ﴿فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ﴾.

وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهم، فتطلع الشمس، فتضيء الأقطار، وينتشر الخلق لمعاشهم ومصالحهم، ولهذا قال: ﴿وَالشَّـنُّسُ تَجْدِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَــأَ﴾ [أي: دائمًا تجري لمستقر لها] قدَّره الله لها، لا تتعدَّاه، ولا تقصر عنه، وليس لها تصرف في نفسها، ولا استعصاء على قدرة الله تعالى ﴿ وَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ﴾ الذي بعزته دبّر هذه المخلوقات العظيمة، بأكمل تدبير، وأحسن نظام ﴿ٱلْعَلِيمِ﴾

﴿وَٱلْقَـٰمَرُ فَدَّرْنِنَهُ مَنَازِلَ﴾ ينزل بها، كل ليلة ينزل منها واحدة ﴿ حَتَّى ﴾ يصغر جدًّا فيعود ﴿ كَالْفَرْجُونِ ٱلْفَدِيرِ ﴾ أي: عرجون النخلة، الذي من قدمه نش وصغر حجمه وانحني، ثم بعد ذلك ما زال يزيد شبئًا فشبئًا، حتى يتم [نوره] ويتسق ضياؤه. ﴿وَكُلُّ ﴾ من الشمس والقمر، والليل والنهار، قدره [الله]

تقديرًا لا يتعداه، وكلِّ له سلطان ووقت، إذا وجد عدم

الآخر، ولهذا قال: ﴿لَا اَلشَّمْشُ تَلْبَغَى لَمَاۤ أَن تُدَّرُكُ ٱلۡقَمَرَ ﴾

الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده، ومنافع في دينهم ودنياهم.

أي: يترددون على الدوام، فكل هذا دليل ظاهر، وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافه، خصوصًا وصف القدرة والحكمة، والعلم في هذا الموضع. (٤١-٥٠) ﴿ وَمَالِنَّا لَمُ أَنَّا خَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْخُونِ ٥ وَخَلَقْنَا لَمْتُم مِن مِثْلِهِ. مَا زَكَبُونَ ٥ وَإِن نَشَأَ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ وَلَا هُمْ يُنقَدُّونَ ٥ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَنَعًا إِلَى حِينِ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَمُثُمُّ اتَقُواْ مَا بَيْنَ لَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُو لَتَلَكُو ثُرْحَمُونَ ٥ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَاكِةِ مِنْ ءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ وَإِذَا فِيلَ لِمَنْمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزْفَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَغَرُوا لِلَّذِينَ مَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَمَّهُۥ إِنْ ٱلنَّمُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ٥ وَيَقُولُونَ مَنَى هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُّ صَادِقِينَ ٥ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَيُمِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ٥ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

نَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلُهُمْ رَجْعُونَ﴾ أي: ودليل لهم وبرهان، على

أن الله وحده المعبود، لأنه المنعم بالنعم، الصارف للنقم،

الذي من جملة نِعَمِهِ ﴿أَنَّا خَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ قال كثيرٌ من

EEY SCHOOL

﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِنَ ٱلسَّمَآ ، وَمَا

كُنَّامُنزِلِينَ ١٩ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةَ وَبِعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَنِيدُونَ

﴿ يَنحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوابِهِ ـ

مَسْتَهْرَءُونَ إِنَّ ٱلَهُ مَرَوْا كُمَّ أَهْلَكُنَا قِبَلَهُم مِّرَكَ ٱلْقُرُونِ

أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ

١

فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ١١٥ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّاتِ مِّن نَجْيلِ

وَأَعْنَبُ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ١ إِيا أَكُلُوا مِنْ مُروِهِ

وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِ مِنْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ النَّاسُبُحَنَ ٱلَّذِي

خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلُّهَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ

وَمِمَّا لَايَعَلَمُونَ ١٠٠ وَءَايَدُ لُّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ

فَإِذَاهُم مُُظْلِمُونَ ۞ وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرَّ لَهِكَأْ

ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴿ وَٱلْقَصَرَقَدَّ زَنَهُ مَنَازِلَحَنَّ

عَادَ كَالْعُرِّجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا ٱلْنَدْرِكَ

الْقَمَرَ وَلَا اللَّهُ لَسَابِقُ النَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُوك ٥

أي: في سلطانه الذي هو الليل، فلا يمكن أن توجد الشمس

في الليل﴿وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُّ﴾ فيدخل عليه قبل انقضاء

سلطانه ﴿وَكُلُّ ﴾ من الشمس والقمر والنجوم ﴿في فَلَك يَسْبَحُونَ ﴾

STEELS IN

المفسرين: المراد بذلك: آباؤهم ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم ﴾ أي: للموجودين من(١١) بعدهم ﴿قِن قِشْلِهِ.﴾ أي: من مثل ذلك الفلك، أي: جنسه ﴿مَا رَّكِّبُونَ﴾ به، فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن، لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية، وهذا الموضع من أشكل المواضع عليَّ في التفسير .

فإن ما ذكره كثيرٌ من المفسرين، من أن المراد بالذرية الآباء، مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء، بل فيها من الإبهام، وإخراج الكلام عن موضوعه، ما يأباه كلام رب العالمين، وإرادته البيان والتوضيح لعباده.

وئَمَّ احتمال أحسن من هذا، وهو أن المراد بالذرية الجنس، وأنهم هم بأنفسهم، لأنهم هم من ذرية [بني] آدم، ولكن ينقض هذا المعنى قوله: ﴿وَخَلَقْنَا لَمُمْ مِّن يُشِّلِهِ. مَا تَرَّكُبُونَ﴾ إن أريد: وخلقنا من مثل ذلك الفلك، أي لهؤلاء المخاطبين، ما يركبون من أنواع الفلك، فيكون ذلك تكريرًا للمعنى، تأباه فصاحة القرآن.

فإن أريد بقوله: ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن يَشْلِهِ. مَا يُرْكَبُونَ﴾ الإبل التي هي سفن البر، استقام المعنى واتضح.

إِلَّا أَنه يبقى أيضًا ، أن يكون الكلام فيه تشويش، فإنه لو أريد هذا المعنى، لقال: وآية لهم أنّا حملناهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، فأما أن يقول في الأول: وحملنا ذريتهم، وفي الثاني: حملناهم، فإنه لا يظهر المعنى، إلَّا أن يقال: الضمير عائد إلى الذرية، والله أعلم بحقيقة الحال.

فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع، ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى، وذلك أن مَنْ عرف جلالة كتاب الله، وبيانه التام من كل وجه، للأمور الحاضرة والماضية، والمستقبلة، وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله، وكانت الفلك من آياته تعالى، ويُعَمِهِ على عباده، من حين أنعم عليهم، بتعلمها إلى يوم القيامة، ولم تزل موجودة

في كل زمان، إلى زمان المواجهين بالقرآن. فلما خاطبهم الله تعالمي بالقرآن، وذكر حالة الفلك، وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم، وفي غير زمانهم، حين يعلمهم [صنعة] الفلك [البحرية]، والشراعية منها والنارية، والجوية السابحة في الجو، كالطيور ونحوها، [والمراكب البرية] مما كانت الآية العظمي فيه لم توجد إلّا في

الذرية، نبَّه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال: ﴿وَمَايَةٌ لَمْتُمْ أَنَّا خَلَنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلفُلَّكِ ٱلْمُشْخُونِ﴾ أي: المملوء

ركبانًا وأمتعة.

وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَكِ تِيْهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا مِيلَ لَمُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ، َامَنُواَ أَنْطُعِمُ مَن لَّوَيَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالٍمُّيِينِ ﴿ إِنَّا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا الْوَعْدُ إِن كُنتُوْصَدِ فِينَ ( ) مَا يَنظُرُ ونَ إِلَّا صَيْحَةَ وَخِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَايَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِحَ فِٱلصَّورِ فَإِذَاهُم مِّنَٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (اللهِ عَالُوا يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّا هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ إن كَانَتْ إِلَاصَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٠٠ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تُحْدِّزُون إِلَّا مَا كُنتُ مِّعُمَلُونَ ٢

وَءَايَةٌ لَمُّمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ إِنَّ وَخَلَقْنَا

لَمُ مِن مِثْلِهِ مَا يَزَكَبُونَ ١٠٠ وَإِن نَشَأْنُغْرِقْهُمْ فَلَاصَرِيحَ لَمُمّ

وَلَاهُمْ مِنْقَذُونَ ١٩ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰحِينِ ۞ وَإِذَا

قِيْلَ لَهُمُّ أَتَّقُواْ مَا يَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُوْ لَعَلَكُوْ نُرْحَمُونَ ۞

فحملهم الله تعالى، ونجاهم بالأسباب التي علَّمهم الله بها من الغرق، و[لهذا] نبههم على نِعمته عليهم، حيث<sup>(٢)</sup> أنجاهم مع قدرته على ذلك فقال: ﴿وَإِن نَّشَأَ نَفُرِقَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾ أي: لا أحد يصرخ لهم، فيعاونهم على الشدة، ولا يزيل عنهم المشقة ﴿ وَلَا هُمْ يُنقَدُونَ ﴾ مما هم فيه.

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَنَّمًا إِلَى حِينِ﴾ حيث لم نغرقهم، لطفًا بهم وتمتيعًا لهم إلى حين، لعلهم يرجعون أو يستدركون ما فرّط

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمُ اتَّقُواْ مَا بَيَّنَ أَلِّدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُو ﴾ أي: من أحوال البرزخ والقيامة، وما في الدنيا من العقوبات ﴿لَمَلَّكُمْ

أعرضوا عن ذلك، فلم يرفعوا به رأسًا، ولو جاءتهم كل آية، ولهذا قال: ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَالِيَةٍ مِنْ ءَالِئِتِ رَبُّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾، وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليلٌ على كمالها ووضوحها، لأنه ما أبين من آية من آيات الله، ولا أعظم بيانًا.

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: في. (٢) كذا في ب، وفي أ: حين.

وإن من جملة تربية الله لعباده، أن أوصل إليهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم، في دينهم ودنياهم.

﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُمْ أَنِفِتُواْ مِمَّا رَفَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي: من الرزق الذي منَّ به الله عليكم، ولو شاء لسلبكم إياه ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ مَامَنُوًّا﴾ معارضين للحق، محتجين بالمشيئة: ﴿أَنْقُلِهُمْ مَن لَّوْ يَنَاهُ أَنَّهُ أَلْمُعَمُّهُ إِنْ أَنتُدُ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴾ حبث تأمر وننا بذلك.

وهذا مما يدل على جهلهم العظيم، أو تجاهلهم الوخيم،

فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبدًا، فإنه وإن كان ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فإنَّه تعالى مكَّن العباد، وأعطاهم

من القوة ما يقدرون على فعل الأمر، واجتناب النهي، فإذا تركوا ما أمروا به، كان ذلك اختيارًا منهم، لا جبرًا لهم ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ على وجه التكذيب والاستعجال: ﴿ مَنَّىٰ هَٰذَا

ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَدِيقِينَ﴾.

قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك، فإنه [عن] قريب ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِجِدَةً﴾ وهي نفخة الصور ﴿تَأْخُذُهُمْ﴾ أي: تصيبهم ﴿وَهُمْ يَخِصَمُونَ﴾ أي: وهم لاهون عنها، لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم، وتشاجرهم بينهم، الذي لا يوجد في الغالب إلّا وقت الغفلة .

وإذا أخذتهم وقت غفلتهم، فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَوْيِسِنَةً ﴾ أي: لا قليلة ولا كثيرة ﴿ وَلَا ۚ إِلَىٰ أَمْلِهِمْ

(٥١-٥٤) ﴿ وَتُنْفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَبْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمَّ بَسِيلُونَ ٥ قَالُوا بَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقِينًا ۚ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّجْمَنُهُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيتُهُ

لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥ فَٱلْيَوْمَ لَا تُطْلَمُهُ نَفَسٌ فَسَيْعًا وَلَا تُجْـزَوْتَ إِلَّا مَا كُنتُدٌ تَعْمَلُونَ﴾ النفخة الأولى: هي نفخة الفزع والموت، وهذه نفخة البعث والنشور. فإذا نفخ في الصور، خرجوا من الأجداث والقبور، ينسلون إلى ربهم أي: يسرعون للحضور

بين يديه، لا يتمكنون من التأنّي والتأخر. وفي تلك الحال يحزن المكذبون، ويظهرون الحسرة والندم، ويقولون: ﴿ بَكَرَيْلُنَا مَنْ بَعَفَنَا مِن مِّرْقَدِئّاً ﴾ أي: من رقدتنا في القبور، لأنه ورد في بعض الأحاديث، أن لأهل

القبور رقدة قبيل النفخ في الصور . فيجابون، فيقال [الهم]: ﴿هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَفَ

ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ أي: هذا الذي وعدكم الله به، ووعدتكم به الرسل، فظهر صدقهم رَأْيَ عين.

ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع، لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم، سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون، ولا

٣٦- تفسير سورة يس، الآيات: ٥١-٨٥

حسب به الحاسبون، كقوله: ﴿ٱلْمُلُكُ يَوْمَهِـذٍ ٱلْحَقُّ لِلرِّحْمَانِ﴾، ﴿وَخَشَفَتِ ٱلْأَصَّوَاتُ لِلرِّحْمَانِ﴾ ونحو ذلك، مما يذكر اسمه الرحمن في هذا .

﴿إِن كَانَتُ﴾ البعثة من القبور ﴿إِلَّا صَيَّحَةً وَعِدَةً﴾ ينفخ فيها إسرافيل في الصور، فتحيا الأجساد ﴿فَإِنَّا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا

مُحْضَرُونَ﴾ الأولون والآخرون، والإنس والجن ليحاسبوا على ﴿ فَأَلِّيُوْمَ لَا نُظَّلَمُ نَفْشٌ شَيْتًا﴾ لا ينقص من حسناتها، ولا

يزاد في سيئاتها ﴿ وَلَا تُجْدَزُوْنَ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ﴾ من خبرِ أو شر، فمَنْ وجد خيرًا فليحمد الله على ذلك، ومَنْ وجد غير ذلك فلا يلومنُّ إلَّا نفسه.

(٥٥-٥٨) ﴿إِنَّ أَشْكَبَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيُؤْمَ فِي شُغُل فَكِهُونَ ٥ مُمْ

وَأَزْوَنَّهُ لَا يَالَمُلُ عَلَى ٱلأَرْآبِكِ مُشَكِّمُونَ ٥ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا بَدَّعُونَ ٥ سَلَتُمْ قُولًا مِن رَّبٍّ رَّجِيهٍ ﴾ [لما ذكر تعالى] أن كل أحد لا يجازي إلّا ما عمله، ذكر جزاء الفريقين، فبدأ بجزاء أهل الجنة، وأخبر أنهم في ذلك اليوم ﴿فِي شُغُلِ فَنَكِهُونَ﴾ أي: في شغل مفكه للنفس، مُلِذِّ لها، من كل ما تهواه النفوس، وتلذه

العيون، ويتمناه المتمنون. ومن ذلك افتضاض العذاري الجميلات، كما قال: ﴿مُرْ

وَأَزْوَجُهُمْ﴾ من الحور العين، اللاتي قد جمَعْن حُسن الوجوه والأبدان، وحُسن الأخلاق ﴿فِي ظِلَنْلِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ﴾ أي: على السرر المزينة، باللباس المزخرف الحسن، ﴿مُثِّكِتُونَ﴾

عليها، اتكاء على كمال الراحة، والطمأنينة، واللذة. ﴿ لَمُتُمْ فِهَا فَكِهَةً ﴾ كثيرة، من جميع أنواع الثمار اللذيذة،

من عنب وتين، ورمان، وغيرها ﴿وَلَمْمُ مَّا يَدَّعُونَ﴾ أي: يطلبون، فمهما طلبوه وتمنوه أدركوه.

ولهم أيضًا ﴿سَلَنُمُ﴾ حاصل لهم ﴿يَن زَّنِّ زَجِيمٍ﴾ ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة، وسلامه عليهم، وأكده بقوله:

﴿ قُولًا ﴾ وإذا سلَّم عليهم الرب الرحيم، حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، وحصلت لهم التحية، التي لا تحية أعلى منها، ولا نعيم مثلها، فما ظنك بتحية ملك الملوك، الرب العظيم، الرؤوف الرحيم، لأهل دار كرامته، الذي أحل عليهم رضوانه، فلا يسخط عليهم أبدًا .

فلولا أن الله تعالى قدَّر أن لا يموتوا، أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح، والبهجة، والسرور، لحصل ذلك، فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه ال

﴿ إِلَّوْ أَمْيَةُ إِلَيْكُمْ ﴾ أي: آمركم وأوصيكم، على السنة رسلي، [وأقول لكم]: ﴿ وَبَنَيْنَ الْمَا أَلِنَ لَهُ تَشْبُدُوا الْطَيْعَانَ الْمَا النَّرِيعَ، ينخل فيه التربيخ من جميع أنواع الكفر والمعاصي، لأنها كلها طاعة للشيطان وجادة له ﴿ إِلَّهُ لَكُمْمُ عَلَمْ أَلِّينُ ﴾ فعلارتكم منه فاية التحليم، وأنذرتكم من طاعت، وأخبرتكم بما يدعوكم إليه، ﴿ وَالْمَرْكَمُ أمرتكم ﴿ إِنْ الشِّدُونِيُ ﴾ بامثنال أوامري وترك زواجري ﴿ فَيْذَلُهُ ﴾ إن عادتي وطاعتي، ومعمية الشيطان فرينظ فيدَنُهُ فعلوم الصراط المستقيم وأعماله، ترجع إلى هفين الأبدال.

الامرين. آي: فلم تحفظوا عهدي، ولم تعطوا بوصيتي، فواليتم عدوكم، فـ فرائستَّل ينگر چيدٌ گييزاً» اي: خلقاً تعيزا، فراللَّم تُنگُوزاً نَشِيْزَیُّ اي: فلا كان لکم علی يامرکم بدوالاه ريکم ووليکم الحق، ويرجرکم عن انخاذ أعدى الاعداء لکم وايًا، فلو كان لکم عقل صحيح لما فعلتم ذلك.

فإذ أطعتم الشيطان، وعاديتم الرحمن، وكذبتم بلغاته، ووردتم القيامة دار العزاء، وحق عليكم القول بالعلباب في فيدير بحثيًّة أنَّي كُشْرُ زُمِنُكِ﴾ وتكذبون بها، فانظروا إليها عيانًا، فهاك نتزعج منهم القلوب، ونزوغ الأبصار، ويحصل الفزء الأكر.

ثم يكمل ذلك، بأن يؤمر بهم إلى النار، ويقال لهم: ﴿أَسَنُواَ الْيُوَمِ بِنَا كُشُرُ تُكُمُّرُونَ﴾ أي: ادخلوها على وجو تُصَلاكم، ويحيط بكم حرها، ويبلغ منكم كل مبلغ، بسبب كف كم بأنات أنه و وتكذيكم لرسا إلله.

المناسخت المنتق النوم ف شفل تكهون هم والزيكم فر بن طِللًا عِن الأرتاب منكون في مناسخة وبالكريمة ومناسكة والمناسكة و

٣٦- تفسير سورة يس، الأيات: ٥٩-٦٧

قال الله تعالى في بيان وصفهم الفظيم، في دار الشقاء: والتيزة تقديم في الكهويم، إن انجعلهم خرعاء فلا يحكسون، فلا يقدرون على إنكار ما معلوه، من الكفر والتكليب فرزيكلم الكيوم وتقديد أشافهم بينا كافراً يكليكونيكه أي: تسع عليهم أعضاؤهم بها معلوه رينطقها الذي أنطق كل شيء. فرزان فتتاكه المشترة في الشيزيه بان تلوب إسعارهم، كما لانه الطبيق إلى الوصول إلى الجنة ﴿ قَالَتَ بَهْمُونِكَ ﴾ وقد طستا على نقلهم ﴿ فَاسْتَمْلُوا المَسْتِلَةِ ﴾ إي: فبادوا إليه؛ لانه الطبيق إلى الوصول إلى الجنة ﴿ قَالَتَ بَهْمُونِكَ ﴾ وقد طست اجعارهم.

﴿وَاقَ تَشَكَةُ لَشَخَتُهُمْ قَلَ مَصَائِعَهُۥ أَيْ: لأَدْهَا حَرَتُهُمْ ﴿قَنَا السَّقَلَعُواْ أَمْهِمَنَا﴾ إلى الأمام ﴿وَلَا يَرْيَعُمُونَ} إلى ورائهم ليبدوا عن النار، والعمني: أن هؤلاء الكفار، حقت عليهم كلمة العقاب، ولم يكن بُلُّ مِن عقابهم.

وفي ذلك الموطن، ما تُمَّ إلاّ النار قد برزت، وليس لأحد نجاة إلَّا بالعبور على الصراط، وهذا لا يستطيعه إلّا أهل الإيمان، الذين يمشون في نورهم، وأما هؤلاء، فليس لهم عند الله عهد في النجاة من النار. الصراط لو استبقوا إليه وبادروه، وإن شاء أذهب حراكهم، فلم يستطبعوا التقدم ولا التأخر، المقصود: أنهم لا يعبرونه، فلا تحصل لهم النجاة.

(٨٦) ﴿ وَرَسَ نُمَتِيْرُهُ فِيَكِشَهُ فِي الْمَلْقِيُّ ٱلَّذِي مِقْولَى فِي مِقْولَ تعالى: ﴿ وَرَسَ نُمَتِيْرُهُ مِن بِنِي آدم ﴿ تُنَكِّسَهُ فِي الْمُلْقَلِّي ﴾ أي: يعود إلى الحالة التي ابتدأ، حالة الضعف، ضعف العقل، وضف القوة. ﴿ أَلْلَا بِمُؤْلِنُ ﴾ أن الأدمى ناقس من كل وجه،

الجزء الثالث والعشرون -

وضعت الدورة. ﴿ الله يعينون؟ ان الاعمي نافض من كل وجه، فينداركوا قوتهم وعقولهم، فيستعملونها في طاعة ربهم. (۲۰۲۵) ﴿ وَمَا عَلَمْنُهُمُ النَّهِمْرُ وَمَا يُنْبَعِينُ لَهُۥ إِنْ مُولَّا لاَ وَكُرْ

فحسم أن يكون يكتب أو يقرأ، وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينغي له ﴿إِنْ مُوَ إِلاَّ وَكُنِّ وَأَوْنَاتُ يُحِيُّ ﴾ أي: ما هذا الذي جاء به إلا ذكر ينذكر به أولو الألباب، جميع المطالب الدينة، فهو مشتمل عليها أتم اشتمال وهو يذكر الفعول، ما مرزاتُ أُفِينًا يُقِعلُم من الأمر بكل حسن، والنهي عن كل قبح. ﴿وَوْنَاتُ يُونِيُّ ﴾ أي: مبين لما يطلب بناء، ولهذا حذف المعمول، لبل على أنه مين لجميع الحق، بأنت التضياية والإجمالية، والباطل وأدلة بطلائه أزله الله كذلك على

رسوله. ﴿ لَيُسَيِّرُ مَن كُلَّ كِنَالُهِ أَي: حي القلب واعيه، فهو الذي يزكو على هذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآن لقلبه يعتزله المطر الارض الطبية الزاكية ﴿ وَيُحَقَّ الْقَرْلُ مِنَّ الرَّفِينَ لَهُ لَهُم عَلَيْهُم بِهِ حجة الله، وانقطع النَّقِلُ مَن النَّكِينَ لَا لِنَامِع عَلَيْهُم بِهِ حجة الله، وانقطع

التلال عَلَى التَّخِيرَةُ لِهِ النِمِع قامت عليهم به حجة الله و القطع الحجاجم، فلم ين لم التلقط الحجاجم، فلم ين الم التحال الحجاجم، فلم ين الم ين المناه والميان المناه واللها، وجعلهم طاقين فيه مناوعة لهم فيها منافع كليم ين حملومة من حملهم والمحالين المها من حملهم من حملهم المناه ين وحملهم، واستحجم من محل من حملهم، ومن الحيام، ومن أوبارها إلى معالى وينها، وينها وديارها ومن أوبارها إلى معالى وينها، وينها وديارها ومن أوبارها إلى معالى وينها وديارها ومن أوبارها

وأشعارها وأصوافها أثانًا ومتاعًا إلى حين، وفيها زينة وجمال، وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها. ﴿ لَفَلَا يُشَكِّرُونَ ﴾ الله تعالى الذي أنحم بهذه النّم، وحفاص ن له العادة و لا تعتمد ن عا تمتمًا خالنًا من العدة

— ۸۲۱ — ۳٦ تفسير سورة يس، الآيات: ٦٨-٨٣

ويخلصون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعًا خاليًا من العبرة والفكرة.

(٧٤. ٧٥) ﴿وَالْتُخْذُولِ مِنْ وَانِ اللَّهِ عَالِمَهُ أَلَمَنُهُمْ يُصَمُّرُونَ ٥ لَا يُتَنْطِيفُونَ تَشْرَكُمْ وَيُمْمُ لَمُنْ جُمَّدُ تُحَمِّرُونَ﴾ هذا بيان لبطلان آلهة المشركين، الني<sup>(١)</sup> انتخذوها مع الله تعالى، ورجوا نصرها وشفعها.

فإنها في غاية العجز ﴿لاَ يُسْكِيلُونَ تَسْرَكُمُۥ﴾ ولا أنسهم ينصرون، فإذا تانوا لا يستطيعن نصرهم، تكيف ينصرونهم؟ والنصر له شرطان: الاستطاعة، أو إلقلدوة! ( ، فإذا استطاع يبقى: هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ تَنْفُي الاستطاعة ينفي الأمرى تاليهما.

﴿ وَمُمْ كُنْهُ جُندٌ كُمَتُرُونَ ﴾ أي: محضرون هم، وهم في العذاب، ومتبرى، بعضهم من بعض، أفلا تبرأوا في الدنيا من عبادة هؤلاء، وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع

والفسر، والعطاء والصنيء وهو الولي النصير؟. (٧٦) وَفَلَا يَمْزَلُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَشْلُمَ مَا يُبُورُونَكَ وَمَا يُطْلُونَكَ إِيّ : فلا يحزنك، يا أيها الرسول، قول المكذيين، والعراد بالقول: ما دل عليه السياق، كل قول يقدحون فيه في الرسول، أو فيما جاء به.

الرسون، او بيها جها به. أي: فلا تشغل قلبك بالمحزن عليهم ﴿إِنَّا نَمَلُمُ مَا يُسِرُّوكَ وَمَا يُمْلِئُونَ﴾ فنجازيهم على حسب علمنا بهم، وإلا فقولهم لا يضرك شيئًا.

البعث، والجواب عنها بأنم جواب وأحسنه وأوضحه، فقال تعالى: ﴿أَوْلَدُ بِرُ ٱلْإِنْسُنَائِ﴾ المنكر للبعث والشاك فيه، أمرًا (۱) كفا في بوفي أ: الذي. (۱) زيادة من هامش ب، ويبدو - والله أعلم - أن الشريض مما: الاستطاعة والإرادة، ويفية كلام الشيخ - رحمه

الله - يدل على ذلك .

يفيده اليقين التام بوقوعه، وهو: ابتداء خلقه ﴿مِن نُّطُفَةِ﴾ ثم تنقله في الأطوار شيئًا فشيئًا، حتى كبر وشب، وتم عقله واستنب ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيدٌ تُبِينٌ﴾ بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة، فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين، وليعلم أن الذي أنشأه من العدم، قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق، من باب أولى.

﴿وَشَرَبَ لَنَا مَنَالًا﴾ لا ينبغى لأحد أن يضربه، وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق، وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق. فسّر هذا المثل [بقوله]:﴿قَالَ﴾ ذلك الإنسان ﴿مَن يُخِي أَلْعِظُنُمَ وَهِيَ رَمِيتُ ﴾ أي: هل أحد يحيبها؟ استفهام إنكار،

أي: لا أحد يحييها بعدما بليت وتلاشت.

هذا وجه الشبهة والمثل، وهو أن هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشر، وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه، ونسيان لابتداء خلقه، فلو فطن لخلقه، بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا فوجد عيانًا ، لم يضرب هذا المثل. فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف فقال: ﴿قُلَّ بُغْيِيهَا الَّذِينَ أَنشَأُهَمَّا أَوَّلَ مَرَرَّةً﴾ وهذا بمجرد تصوره، يعلم به علمًا يقينًا لا شبهة فيه، أن الذي أنشأها أوَّل مرة قادر على

الإعادة ثاني مرة، وهو أهون على القدرة، إذا تصوره المتصور

﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيتًا ﴾ . هذا أيضًا دليل ثان من صفات الله تعالى، وهو أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها، في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات، وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة، فإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم، علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من

ثم ذكر دليلًا ثالثًا ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُر مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَر نَازًا فَإِذَا أَنشُر مِّنَّهُ تُوقِدُونَ﴾ فإذا أخرج [النار] اليابسة، من الشجر الأخضر، الذي هو في غاية الرطوبة، مع تضادهما وشدة تخالفهما، فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك.

ثم ذكر دليلًا رابعًا فقال: ﴿أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْشُ﴾ على سعتهما وعظمهما ﴿ بِقَندِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمُّ ﴾ أى: [أن] يعيدهم [بأعيانهم].

﴿ بَكِنَ ﴾ قادر على ذلك، فإنَّ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ﴿وَهُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ﴾ وهذا دليل خامس، فإنه تعالى الخلاق، الذي جميع المخلوقات، متقدمها ومتأخرها، صغيرها وكبيرها – كلها أثر من آثار خلقه وقدرته،

٥٤٤ ﴿ الْمُعَالِينِهِ ﴿ وَهُ وَ مُلْكُ أَنُو مُنَا أَنْعُكُمَا فَهُمْ لَهَا أَوْلَمْ يَرُوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّاعُمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعُكُما فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَمُنْمُ فَمِنْهَا زَكُونُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيَامَنَنفِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ وَأَتَّحَذُواُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَا لَهُ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ الْأِلَّا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لِمُنْمَجُندٌ تُخْضَرُونَ ١٠٠٥ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَدْ يَرَٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ ا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِسَى خَلْقَةً قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ ﴿ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي ٓ أَنشَا هَاۤ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيهُ اللَّهِ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَوِ الْأَخْضَرِ نَازًا فَإِذَا أَنتُهُ مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بقَدِد عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلُّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَا آمُّرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ١ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ. مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٩٥ هَا يَعْرُكُ الصَّافَاتِينَ ﴾ (١٥٠ هـ ١٤ ١٤)

وأنه لا يستعصى عليه مخلوق أراد خلقه.

فإعادته للأموات، فرد من أفراد [آثار] خلقه، ولهذا قال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَّادَ شَيَّنَّا﴾ نكرة في سياق الشرط، فتعم كل شيء ﴿أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ أي: في الحال من غير

﴿ فَشَيْحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ. مَلَكُونُ كُلِّي نَنْءٍ ﴾ وهذا دليل سادس، فإنه تعالى هو الملك المالك لكل شيء، الذي جميع ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له، وعبيد مسخرون ومدبرون، يتصرف فيهم بأقداره الحكمية، وأحكامه الشرعية، وأحكامه الجزائية .

فإعادته إياهم بعد موتهم، لينفذ فيهم حكم الجزاء، من تمام ملكه، ولهذا قال: ﴿وَلِلَّهِ تُرْجَعُونَ﴾ من غير امتراء ولا شك، لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك، فتبارك الذي جعل في كلامه الهدي والشفاء والنور .

تم تفسير سورة يس، فلله [تعالى] الحمد كما ينبغي لجلاله، وله الثناء كما يليق بكماله، وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

### تفسير سورة الصافات وهي مكية

#### 

(١١-١) ﴿ وَالمَّنَقَتِ صَفًا ٥ قَالرَّجَرِتِ زَخْرً ٥ فَالنَّلِيْتِ ذِكْرً ٥ إِنَّ إِلَنْهَكُمْ لَوْجِدٌ ٥ زَّبُّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥ إِنَّا زَيَّنَا ٱلشَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بزينَةٍ ٱلكَوْكِ ٥ وَجِنْظَا مِّن كُلِّي شَيْطَيْن مَّارِدِ ٥ لَا يَسَّمُّهُونَ إِلَى اَلٰتِلَا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلُّ جَانِ ٥ دُحُوزًا ۚ وَلَمْمْ عَذَاكِ وَاسِبُ ٥ إِلَّا مَنْ خَلِفَ الْفَطْفَةَ فَأَلْتَعَلَّمْ شِهَاتُ ثَافِتٌ ٥ فَأَسْتَفْهُمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلَقًا أَمْ مَّنْ خَلَقَنَأً إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينِ لَازِيبٍ﴾ هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام، في حال عبادتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها، على ألوهيته تعالى وربوبيته، فقال: ﴿وَالصَّنَّاتِ صَفًّا﴾ أي: صفوفًا في خدمة ربهم، وهم الملائكة.

﴿ قَالزَّجِرَتِ نَعْرًا﴾ وهم الملائكة، يزجرون السحاب وغيره بأمرالله .

﴿ قَالنَّالِيَنَتِ ذِكْرًا ﴾ وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى. فلما كانوا متألهين لربهم، ومتعبدين في خدمته، ولا يعصونه طرفة عين، أقسم بهم على ألوهيته فقال: ﴿إِنَّ إِلَّهَكُّمْ لْزَيهِدٌ ﴾ ليس له شريك في الإلهية ، فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء، وسائر أنواع العبادة.

﴿ زَّبُّ الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَرِقِ ﴾ أي: هو الخالق لهذه المخلوقات، والرازق لها، المدبر لها، فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها، فكذلك لا شريك له في ألوهيته، وكثيرًا ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية؛ لأنه دالٌّ عليه، وقد أقرَّ به أيضًا المشركون في العبادة، فليزمهم بما<sup>(١)</sup> أقروا به على ما أنكروه.

وخص الله المشارق بالذكر، لدلالتها على المغارب، أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها، فلهذا قال: ﴿إِنَّا زَّيَّنَّا النَّمَاءَ الدُّنيَا بِزِينَةِ الكَوْكِ ٥ وَحِفْظًا مِّن كُلِّي شَيْطَانِ مَارِدِ ٥ لَّا يَسْمُّعُونَ إِلَى ٱلْتَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ ۗ ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين

إحداهما: كونها زينة للسماء، إذ لولاها لكانت السماء جُرمًا مظلمًا لا ضوء فيها، ولكن زينها بها لتستنير أرجاؤها، وتحسن صورتها، ويهندى بها في ظلمات البر والبحر، ويحصل فيها من المصالح ما يحصل.

والثانية: حراسة السماء عن كل شيطان مارد، يصل بتمرده

— ۸۲۳ — ۳۷ تفسير سورة الصافات، الآيات: ۱-۱۱ ENERGING: STEELS STATE

وَٱلصَّنَقَاتِ صَفًّا ﴿ فَالزَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ فَٱلنَّلِينَتِ ذَكَّرُاتُ إِنَّ إِلَنْهَكُوْ لَوْنِعِدُ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَرِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَلِكِ ۞ وَحِفَظًا مِّنَ كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِ إِنَّ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْسَلَا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْكُلِجَانِبِ ﴿ يُكُورُ أَوْلَهُمْ عَذَاكُ وَاصِبُ ١ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلنَظْفَةَ فَأَنْتِعَهُ شِهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَأَسْتَفْيِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقَنَأْ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينِ لَازِبِ ١٠ كُلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ إِنَّ ﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا بَذَكُرُونَ إِنَّ وَإِذَا رَأَوْاً الِهَ يَسْتَسْخُرُونَ اللهُ وَقَالُوا إِنْ هَنَذَا إِلَّاسِ حُرَّمُ بِينُ إِنَّا أَهِ ذَا مِنْنَا وَكُمَّا لُرُابًا وَعَظَلْمًا لَوِنَالَمَبْعُوثِهُونَ ١٩٤١ أَوْمَالِمَا قُوْيَا الْأَوْلُونَ ١٩٠٠ قُلْنَعَمْ وَأَسْتُمْ دَخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَنِعِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ اللَّهُ وَقَالُولِنَوَ يُلْنَاهَلَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ هَنَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُشُتُم بِدِيثُكَذِّبُوكَ ۞ المَّنْهُ وَاللَّذِينَ ظَلَمُواوَأَزْوَجَهُمْ وَمَاكَانُوايِعَبُدُونَ أَنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْمُتَحِيمِ ۞ وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمُ مَّسْتُولُونَ ۞

إلى استماع الملأ الأعلى، وهم: الملائكة، فإذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب ﴿ مِن كُلِّ جَانِ ﴾ طردًا لهم، وإبعادًا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى.

﴿ وَلَمُنْهُ عَذَاتُ وَاسِبُ ﴾ أي: دائم، معد لهم، لتمردهم عن طاعة ربهم.

ولولا أنه [تعالى] استثنى، لكان ذلك دليلًا على أنهم لا يستمعون شيئًا أصلًا، ولكن قال: ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْمُطْفَةَ ﴾ أي: إلَّا مَنْ تلقف من الشياطين المردة، الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة ﴿ تَأْتَبَعَتُم شِهَاتُ ثَايِقٌ﴾ تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أولياته، فينقطع خبر السماء وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذبون معها مائة كذبة، يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء.

ولما بيَّن هذه المخلوقات العظيمة قال: ﴿ أَاسْتَفْهُم ﴾ أي: اسأل منكرى خلقهم بعد موتهم ﴿أَمُّمْ أَشَدُّ خَلَقًا﴾ أي: إيجادهم بعد موتهم، أشد خلقًا وأشق؟ ﴿أَمْ مَّنْ خَلَقْنَآ﴾ من

(١) كذا في ب، وفي أ : ما .

[هذه] المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.

وفكروا فيها، لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب، أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّا خَلَقْتُهُم مِّن طِينِ لَازِبِ﴾ أي: قوى شديد كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ

مِن صَلَّصَالِ مِنْ حَمَلٍ مَّسَنُونِ ﴾ .

(٢١-١٢) ﴿ بَالَ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ٥ وَإِنَّا ذُكِّرُوا لَا يَتَكَّرُونَ ٥ وَإِنَّا زَلُوا ءَايَةً يَسْتَشْخُرُونَ ٥ وَقَالُوا إِنْ هَلَذَا إِلَّا سِخْرٌ شُبِئُ ٥ لِمِنَا يَثْنَا زَّكُمَّا لُرَّاكِ وَعَقَانِنَا لِينَا لَتَبْعُوثُونَ ٥ أَوْ ءَابَاؤُنَا الْأَوْلُونَ ٥ قُلْ نَصَمْ وَأَنْتُمْ كَخِرُونَ ٥ فَإِنَّمَا هِمَ زَجْرَةٌ وَسِلَةٌ فَإِذَا فَمْ يَنْظُرُونَ ٥ وَقَالُوا يَوْتِلْنَا هَلَنَا نَوْمُ ٱلدِّينِ ٥ هَلَنَا يَوْمُ اَلْفَصْلِ الَّذِي كُنُد بِدِ نُكَذِّبُوكِ ﴿ بِكُلِّ عَجِبْتَ ﴾ ياأيها الرسول، أو أيها الإنسان، من تكذيب مَنْ كذُّب بالبعث، بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة، والأدلة المستقيمة، وهو حقيقة، محل عجب واستغراب؛ لأنه مما لا يقبل الإنكار، ﴿وَ﴾ أعجب

عن البعث، فلم يكفهم مجرد الإنكار، حتى زادوا السخرية بالقول الحق. ﴿ وَ ﴾ من العجب أيضًا أنهم ﴿ إِذَا ذُكِرُواً ﴾ ما يعرفون في فطرهم وعقولهم، وفطنوا له، وألفت نظرهم إليه ﴿ لَا يَذُّكُونَكُ ذلك، فإن كان جهلًا فهو من أدلِّ الدلائل على شدة بلادتهم

العظيمة، حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطر، معلوم بالعقل،

من إنكارهم وأبلغ منه، أنهم ﴿يَشْخَيُونَ﴾ ممن جاء بالخبر

لا يقبل الإشكال، وإن كان تجاهلًا وعنادًا، فهو أعجب وأغرب. ومن العجب [أيضًا] أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة، وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال، وألباب الألباء،

يسخرون منها ويعجبون . ومن العجب أيضًا ، قولهم للحق لما جاءهم: ﴿إِنَّ هَنْذَآ إِلَّا سِحِّهُ مُبِينٌ﴾ فجعلوا أعلى الأشياء وأجلُّها، وهو الحق في رتبة أخس الأشياء وأحقرها .

ومن العجب أيضًا، قياسهم قدرة رب الأرض والسماوات، على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوه، فقالوا استبعادًا وإنكارًا: ﴿ لَوَنَا مِنْنَا وَكُنَّا زُابًا وَعَظَلْمًا لَوَنَّا لَتَتَّمُونُونَ ٥ t with tertis.

ولما كان هذا منتهى ما عندهم، وغاية ما لديهم، أمر الله رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم(١) فقال: ﴿قُلْ نَعَمْ﴾ ستبعثون، أنتم وآباؤكم الأولون ﴿وَأَنْتُمْ دَيْخُرُونَ﴾ ذليلون صاغرون، لا تمتنعون، ولا تستعصون على قدرة الله.

فيلزمهم إذًا الإقرار بالبعث، بل لو رجعوا إلى أنفسهم

هُمُ ﴾ مبعوثون من قبورهم ﴿يَظُرُونَ ﴾ كما ابتدىء خلقهم بعثوا بجميع أجزائهم، حفاة عراة غرلا، وفي تلك الحال يظهرون الندم والخزي والخسار، ويدعون بالويل والثبور.

﴿ فَإِنَّمَا هِنَ زُجْرَةٌ وَجِلَةٌ ﴾ ينفخ إسرافيل فيها في الصور ﴿ فَإِذَا

﴿ وَقَالُواْ يَوْيُلْنَا هَٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يستهزؤون. فيقال لهم: ﴿مَلَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ بين العباد فيما بينهم وبين

ربهم من الحقوق، وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق. (٢٢-٢٢) ﴿ لَمُشْرُوا الَّذِينَ ظَالَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَشْبُدُونُّ ٥ مِن دُونِ اللَّهِ فَٱلْمَدُونُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْمَدِيمِ ۞ وَفَقُونُمْزَ إِنَّهُم مَسْقُولُونَ ۞ مَا لَكُو لَا نَنَاصَرُونَ ٥ بَلَ هُرُ ٱلَّتِهَمُ مُسْتَمَنِهُونَ﴾ أي: إذا أحضروا يوم القيامة، وعاينوا ما به يكذبون، ورأوا ما به يستسخرون، يؤمر بهم إلى النار، التي بها كانوا يكذبون، فيقال: ﴿ آخَتُرُوا الَّذِينَ ظَلُوا﴾

أنفسهم بالكفر والشرك، والمعاصى ﴿وَأَزْوَجَهُمْ﴾ الذين من جنس عملهم، كل يُضم إلى مَنْ يجانسه في العمل.

﴿ وَمَا كَانُواْ يَشَبُّدُونُ ۚ ٥ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ من الأصنام والأنداد التي زعموها، فاجمعوهم جميعًا ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِنَّ مِنْزَطِ ٱلْهَصِيمِ ﴾ أي: سوقوهم سوقًا عنيفًا إلى جهنم ﴿و﴾ بعدما يتعين أمرهم إلى النار، ويعرفون أنهم من أهل دار البوار، يقال: ﴿قِنْهُوهُم﴾ قبل أن توصلوهم إلى جهنم ﴿إِنَّهُم مَسْتُولُونَ﴾ عمَّا كانوا يفترونه

في الدنيا، ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم.

فيقال لهم: ﴿مَا لَكُرُ لَا نَنَاصَرُونَ ﴾ أي: ما الذي جرى عليكم اليوم؟ وما الذي طرقكم حتى لا ينصر بعضكم بعضًا، ولا يغيث بعضكم بعضًا، بعدما كنتم تزعمون في الدنيا، أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب، وتغيثكم، وتشفع لكم عند الله، فكأنهم لا يجيبون على هذا السؤال، لأنهم قد علاهم الذل والصغار، واستسلموا لعذاب النار، وخشعوا وخضعوا وأبلسوا، فلم ينطقوا. ولهذا قال: ﴿ بَلَ مُرْ ٱلْذِيمَ مُسَتَسْلِئُونَ ﴾ .

(٢٧-٣٩) ﴿ وَأَثْبَلَ بَشُعُمْ عَلَى بَعْضِ بَشَآءَلُونَ ٥ قَالْوَا إِلَّكُمْ كُمُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمِمِينِ ٥ قَالُوا بَلِ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٥ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلطَنَنُ بَل كُنتُمْ قَوْمًا طَلِنِينَ ٥ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبَّنَّا إِنَّا لَذَآلِمُتُونَ ٥ فَأَغُونَ كُمُّ إِنَّا كُنَّا غَنِينَ ٥ فَإِنَّهُمْ يَوْمَهِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشَيِّرُونَ ٥ إِنَّا كَذَلِكَ غَمَلُ بِالنَّجْرِمِينَ ٥ إِنَّهُمْ كَانُوًّا إِذَا فِيلَ لَمُتُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَمُّرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ أَينَا لَتَارَكُواْ ءَالِهَيْمَا لِشَاعِرِ تَجْنُونِ ٥ بَلَ جَاءَ بِٱلْحَقَ وَصَدُقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ إِنَّكُو لَذَايَقُوا ٱلْعَدَابِ ٱلأَلِيدِ ٥ وَمَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُفُمْ نَهْمَلُونَ﴾ لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهم، وهدوا إلى

<sup>(</sup>١) كذا في ب وفي أ: تربيتهم.

صراط الجحيم ووقفوا، فسئلوا فلم يجيبوا، أقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضًا على إضلالهم وضلالهم، فقال الأثباع للمتبوعين الروساء: ﴿ إِلَّكُمْ كُلُمْ أَلْوُنَا مَن ٱلْبَينِ﴾ أي: بالقوة والغلبة، فضلونا، ولولا أنم لكنا مؤمنين.

﴿قَالُوّا﴾ لهم: ﴿بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي: ما زلتم مشركين، كما نحن مشركون.

فأي شيء فضلكم علينا؟ وأي شيء يوجب لومنا؟ ﴿وَ﴾ الحال أنه ﴿مَا كَانَ لَمَا ظَيْكُرُ مِن سُلطَنِيُّ ﴾ أي: قهر لكم على اختيار الكفر ﴿فَى كُنْمُ وِّمَا طَيْقِنَ﴾ متجاوزين للحد<sup>(۱)</sup>. ﴿فَكَنَّ غَيْنَا﴾ نحن وإياكم ﴿إِلَّا لَذَائِشُونَ﴾ العذاب، أي: حق

علينا قدر رينا وقضاؤه، أنا وإياكم سنذوق العذاب، ونشترك في المقاب. ﴿ في الملك ﴿ أَعْزِيْنُكُم إِنَّا كُمَّا عَمِينَ ﴾ أي: دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليها، وهي الغواية، فاستجبتم لنا، فلا

تلومونا ولوموا أنفسكم. قال تعالى: ﴿وَالَهُمْ يَتِيْمُو﴾ أي: يوم القيامة ﴿فِي الْمَدَانِ شُمْيُكِنَى﴾ وإن تفاوتت مقادير عذايهم بحسب جرمهم، كما اشتركوا في الدنيا على الكفر، اشتركوا في الأخرة بجزائه،

ولهذا قال: ﴿إِنَّ كَذَلِكَ نَفَشَلُ إِلَّهُجْرِينَ﴾. ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية فقال: ﴿إِنَّهُمْ كُلُوْاً إِذَا قِبَلَ لَكُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَلِنَّهُ فَدَعُوا إِليها، وأمروا بَرْكُ إِلهِيةً مَا سُواه ﴿يَسْتَكَبُّرُونَهُ عَنْها وعلى مَنْ جَاء بها.

﴿ وَيَقُولُونَ كَا مَا وَلَمْ اللّهِ ﴿ إِلَيْا لَكُونُمُا اللّهِيَنَا﴾ التي لم نزل نعيدها، نحن راباؤنا ﴿ إِلَى اللّهِ إِلَيْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ يعنون: محمدنا نظيف نلم يكفهم – قبحهم الله – الإعراض محمدن لكليه، حتى حكموا عليه بأطلم الأحكام، وجعلوه شاعرًا مجوزًا، وهم يعلمون أنه لا يعرف اللتحر والشعراء،

رلا وصفه وصفهم و إنه أعظى خلق الله واعظمهم رأيا .
ولهذا قال تعالى نافضًا لقولهم: ﴿قَلَ بَلَتُهُ محمد
﴿إِلَيْكُهُ ﴾ أَنَ محبّه حرَّه وما جاء به من الشرع والكتاب
حَلْ ﴿وَسُدُنَى النَّرِينَ ﴾ [أي: ومحبّه محدق العرسلين) فلولا
محبّه وارساله لم يكن الرسل صادقين، فهو آبة ومعجزة لكن رسول يقله، لأنهم أخيروا به ويشروا، وأخذ أنف عليهم العهد والميثاق، لنن جاءهم ليومن به وليتصونه، وأحفوا ذلك على أصهم، فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله، ويبين كلب ناز عالمة م للو قدر عدم مجبّه، وهم قد أخيروا به، لكان

مَنْ خالفهم، فلو قدر عدم مجيئه، وهم قد اخبروا به، لكان ذلك قادحًا في صدقهم. وصدَّق أيضًا المرسلين، بأن جاء بما جاءوا به، ودعا إلى

٧٠٠ (٧٠) مَا اللهُ ا مَا يَشْفِي اللّهُ اللهُ ا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

الرار ارتكورا مؤيدة في وكاكان اعتيار من خلطتي المؤلفة من خلطتي المؤلفة في المؤلفة في المؤلفة في المؤلفة في المؤلفة المؤلفة في المؤلفة المؤلفة

فَوَكَدُّوهُم مُكْرُمُونَ ۞ يَحَنَّ النَّبِعِ ۞ فَاصُرُوْمُتَلِينَ ۞ يَطَافُ عَلَيْمٍ يَكَاسِ نَعِينٍ ۞ يَتِشَا لَذُوْلِنَسِينَ ۞ دُنِها عَوْلُ وَلَامُمَ مَمَّا لِمَرْفُوت ۞ وَعِدَمُ مُعَمِرتُ الطَّرْنِ عِنَّ ۞ كَانْتُونَيْشَ كَكُونُ۞ فَا فَالْمَعْصُمُ مُعَلَّ بَعْضِ مَنْسَاءَ لُونَ۞ فَالفَالِمُونَهُمْ إِنْ كَانُ فَيْدٍ

الله إلاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ١٠ أُولَتِكَ لَمُمْرِزْقٌ مَعْلُومٌ ١٠

ما دعوا إليه، وآمن بهم، وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم.

ولما كان قولهم السابين: ﴿ فِيَّا لَكَنَهُونَ ﴾ قولًا مصادرًا منهم، يحتمل أن يكون صدقًا أو غيره، أخبر تعالى بالقول الفضل الذي لا يحتمل غير الصدق واليمين، وهو الخبر الصادر مت عمليل، فقال: ﴿ لِمُؤَلِّدُ لِلْمَهِا النَّمَاتِ الْأَيْلِيمُ ۚ أَيْنِ الموجع ﴿ وَتَعَلَّمُونَ ﴾ في إفاقة المذاب الأبيم ﴿ إِلَّا مَا كُمُنَّةً الموجع ﴿ وَتَعَلَّمُ مِنْ إِنَّا عَلَىٰ يَكُمُ ؟ .

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامًا، والمراد به: المشركون، استثنى تعالى المؤمنين فقال:

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: للحق.

الاليم، لا بهم اختصوا لله الاعمال، فاختصهم، واختصهم برحمته، وجاد عليهم بلطفه. ﴿ أَنْتُكِنَاكُ لَمُّمْ رَبِّقُ مَنْلُومٌ ﴾ أي: غير مجهول، وإنما هو رزق

الجزء الثالث والعشرون =

عظيم جليل، لا يَجهل أمره، ولا يبلغ كنهه. فسره بقوله: ﴿فَوَكِهُ﴾ من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه

بها النفس، للذتها في لونها وطعمها ﴿وَهُمْ مُكْرَّمُونَ﴾ لا مهانون محتفرون، بل معظمون مجلون موقرون.

قد أكرم بعضهم بعضًا، وأكرمتهم الملائكة الكرام، وصاروا يدخلون عليهم من كل باب، ويهنُّونهم ببلوغ أهنأ النواب، وأكرمهم أكرم الأكرمين، وجاد عليهم بأنواع

الكرامات، من نعيم القلوب والأرواح والأبدان. ﴿ فِي جَنْبَ النَّهِيرِ﴾ أي: الجنات التي النعيم وصفها، والسرور نعتها، وذلك لما جمعت، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وسلمت من كل مخلً

بعيمها، من جميع المكدرات والمنفصات.
ومن كرامتهم عند ريهم، ولأرام بعضهم بعضًا، أنهم على
فإشرار في وهي المجالس المرتفعة، النريئة بأنواع الأكمية
الفاخرة، الموخرة المجمئة، فهم متكون عليها على وجه
الراحة والطمأنية والفرح فإشكنيكياتي فيما بينهم، قد صفت
قلويهم ومجتهم فيما بينهم، وتمعوا باجتماع بعضهم مع
بعض، فإن عقابة وجرفهم تدل على تقابل قلويهم، وتأدب
بعضم، هم بعض فلم يستبره أو يجعد إلى جانبه بل من كانبه

السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل. فيظات تتجيم كأس تن تمييز كه أي: يستردد المولمان المستعدون الخدعهم، بالأشرية اللذيذ، بالكاسات الجميلة المنظر، المنترعة من الرحيق المعتزم بالعسك، وهمي كاسات الخد.

وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه، فإنها في لونها ﴿يَنْكَنَهُ مِنْ أَحسن الألوان، وفي طعمها ﴿لَذَّوَ لِلَّشَرِيئَ﴾ يلتذ شاربها بها وقت شربها وبعده.

وأنها سالمة من غول العقل وذهابه ونزفه ونزف مال صاحبها، وليس فيها صداع ولا كدر، فلما ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم، وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في

قوله: ﴿جَنَّتِ النِّبِيِ﴾. لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها، ذكر أزواجهم فقال: ﴿وَعِنْكُمْ قَلِيمِنُ ٱللَّذِي عِينًا﴾ أي: وعند أهل

ازواجهم فقال: ﴿ وَعِندُمْ فَضِرَتُ الطَّرْفِ عِينَ ﴾ أي: وعند أهل دار النعيم، في محلاتهم القريبة، حور حسان، كاملات الأوصاف، قاصرات الطرف.

إما أنها قصرت طوفها على زوجها، لعفتها وعدم مجاوزته لغيره، ولجمال زوجها وكماله، بحيث لا تطلب في الجنة سواه، ولا ترغب إلا به، وإما لأنها قصرت طرف زوجها

٨٢٦ --- ٣٧- تفسير سورة الصافات، الآيات: ٥٠-٦٦

سواه، ولا ترغب إلّا به، وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها، وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق، الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها، وقصر الطرف أيضًا يدل على قصر النفس والمحبة عليها، وكلا المعنيين محتمل، وكلاهما

و[كل] هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة، ومحبة بعضهم بعضًا، محبة لا يطمح إلى غيره، وشدة عفتهم كلهم، وأنه لا حسد فيها ولا تباغض، ولا تشاحن وذلك لانتفاء أسبابه.

انتماه اسابه. ﴿ وَمِنَّهُ ﴾ أي: حسان الأعين جيلاتها، ملاح الحدق ﴿ كَانَّهُ ﴾ أي: الحور ﴿ يَشْ تَكُونَّهُ ﴾ أي: مستور، وقلك من حسنهن وصفائهن، وكون الوانهن أحسن الألوان وابهاها، ليس فيه كدر ولا شين.

أي: كيف تصدق بهذا الأمر البعيد، الذي في غاية الاستغراب، وهو أننا إذا تمزقنا، فصرنا ترابًا وعظامًا، أننا تُبعث ونُعاد، ثم نُحاسب ونُجازى بأعمالنا؟!!

أي: يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصتي، وهذا خبري آنا وقريني، ما زلت أنا موضًا صادقًا، وهو ما زال مكذّاً مكذّاً اللبحث، حتى متنا، ثم بعثا، فوصكُ أنا إلى ما ترون من التيم الذي أخبرتنا به الرسل، وهو لا شك أنه قد وصل إلى العذاب.

فَأَمَّلُ أَنتُد مُقَلِّعُونَ ﴾ لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورًا بما
 نحن فيه، ويكون ذلك رَأي عين؟.

والظاهر من حال أهل الجنة، وسرور بعضهم بيعض، وموافقة بضفهم بعضًا، أنهم أجابيرو لما قال، وفعور تبتًا له، للاطلاع على قويته فؤشَكَنْ} فرأى قويته فؤنى تُرَقِّ لَمُتَكِينَةٍ أي: في وسط العذاب وضعراته والعذاب قدا الحاط به. فـ فؤناً} كه لاتنا على حاله، وشاكرًا لله على نعمته أن

نجاه من كيده ﴿تَأْلَمُ إِن كِدَتَّ لَتُرْدِينِ﴾ أي: تهلكني بسبب ما

أدخلت عليّ من اللّب يزعمك. ﴿ وَرُوْلًا يَنَدُ وَرِيّهُ على أَنْ تَبْنِي على الإسلام ﴿ لَكُفُ مِنَ اللّبَدِينَ عَلَى الإسلام ﴿ لَكُفُ مِنَ اللّبَدِينَ ﴾ في العذاب معك ﴿ لَمَنْ يَشْبِينَ ﴾ أَلَّا يَشْهَا بنعمة اللهُ وَيَنْ عَلَى اللّبَدِينَ بنعمة اللهُ على أمل البحة بالخطرد العالم فيها، والسلامة من العذاب، استفهام معنى الإليات والتقريراً. أي يقول لقرية العذاب: أفترهم أننا لمننا نموت سوى الموقة الأولى، ولا بعده ولا عذاب؟ (() على الإلانات الموت سوى الموقة الأولى، ولا بعده ولا عذاب؟ (()

وقــل.: ﴿ فَأَقُلُ بَعَمُهُمْ عَلَى بَعْنِي يَتُكَاتُلُونَهُ وحــقف المعمول، والمقام مقام لذة وسرور، فعل ذلك على أنهم يساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به، والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال.

التزاع والإشكال. ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه، فرق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، فلهم من هذا النوع النصيب الواقر، ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعيير عنه.

لها ذكر تعالى نعيم البيئة، ووصفه يهذه الأوصاف لطيلة عامده، وشرق الداملين، وحثيم على العمل فقال: فإن كذا تمرّ النيئية الذي عصل لهم يه كل خير، وكل ما تهوى الغوس وتنتهي، والنفع عنهم يه كل محفور ومكروه، نهل فوز يطلب فوته أم هو غاية النيائات، ونهاية النهايات، حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات، وفرحوا يقربه، وتنموا بعمرت واحزوا برقيه، وطروا لكلامه؟. فإيثل كذا فيتمن الكياري، فها أخف ما أنقت به فقائس الأنفاس، وأولى ما شعر إليه العارفون الأكباس، والعسوة والعصوة والمحدود كل اللحسوة، أن يغضي على العازه وقت من أوقاته وهو غير

يخطاياه إلى دار البوار؟!! (٢٧-٤٧) ﴿ أَنْهُ شَرِّ نُزِّكُ أَمْ شَجَرَةُ الرَّقْمِ ٥ إِنَّا بَسَلَتُهَا فِسَنَةً إِنْفُلِهِينَ ٥ إِنْهَا شَجَرَةً خَيْمٌ فِي أَسُلِ لَلْجَدِيدِ ٥ طَلْمُهَا كُلُّمُهُ رُسُونُ الشَّيْطِينِ ٥ وَإِنَّهِ \* لَاَيْكُونَ مِنَا مُنْالِقِنَ مِنَا ٱللَّلْهُونَ وَمَّ الْمُلْفَانَ هُمُّ أَن رُسُونُ الشَّيْطِينِ ٥ وَإِنِّهِ \* لَاَيْكُونَ مِنَا مُنْالِقِنَ مِنَا ٱللَّلْهُونَ وَمَّ اللَّهُ اللَّهُ

لَهُمْرَ عَلَنَهَا لَشَوْبًا مِنْ خَمِيدٍ ٥ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى لَلْجَدِيمِ ٥ إِنَّهُمْ أَلْفَؤَأ

مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار، فكيف إذا كان يسير

المنافقة ال

للَّحِيدِ ﴿ وَالْاَلْمَانِ لَكِنَّ لَكُوْنِ ﴾ وَلَوْلَا لِمَنْمُونِ لَكُفُّ مِنَ الْمُعْضَرِينَ ﴿ الْمَاعَنُ لِمِينِينَ ۞ الْمَوْلَنَا الأُولَى رَمَاعَنُ مِبْمُمَلِّينَ ۞ إِنَّ هَذَا لِفَوْلِ الفَوْلِ ۞ لِيْلِي هَذَا فَلِيْمُعُمْلِ الْمُصَلِّونَ ۞ أَذِكَ مَنْ أَفْرُالُوا أَمْ مَنَاءً وَلَوْنَا

لِنَّا كَمْنَا فَلَكُمْ الْكَلْمُ الْمُنْ فَرِقَوْلَا الْمُنْجُونَا الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمُنْفِينَ الْفَيْفِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمُنْفِينِ الْفَيْفِينِ الْمُنْفِقِينَ الْفَيْفِينِ فَلَيْفِينَ الْفَيْفِينِ فَلَيْفِينَا الْفُونَ فَي الْمُنْفِقِينَا الْفُونَ فَي الْمُنْفِقِينَا الْفُونَ فَي الْمُنْفِقِينَا الْفُونِ فَي الْمُنْفَانِ الْمُنْفِقِينَا الْفُونِ فَي الْمُنْفَانِ الْمُنْفِقِينَا الْفُونِ فَي الْمُنْفَانِ الْمُنْفِقِينَا الْفُونِ فَي الْمُنْفَانِ الْمُنْفِقِينَا الْفُونِ فَي الْمُنْفِقِينَا الْفُونِ فَي الْمُنْفَانِ الْمُنْفِقِينَا الْفُونِ الْمُنْفِقِينَا الْفُونِ فَي الْمُنْفِقِينَا الْفُونِ فَي الْمُنْفِيقِينَا الْفُونِ فَي الْمُنْفِقِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلِقِينَا الْفُلِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلْمِينَا الْفُونِينَا الْفُلْمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلِمِينَا الْفُلْمِينَا الْمُنْفِينِينَا الْفُلْمِينَا الْمُنْفِينَا الْفُلِمِينَا الْمُنْفِينَا الْفُلْمِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْفُلْمِينَا الْمُنْفِينَا الْفُلْمِينَا الْمُنْفِينَا الْفُلْمِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينِينَا الْمُنْفِينَا الْمِنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْ

إِنَّهُ النَّوْا عَامَةً مُرْصَالِينَ ﴿ ثَهْمَ عَلَى الْفَرِعْ الْمُرْعَوْنَ ﴿ وَلَقَدَا لَا مِنْ الْمُحْدَالُ وَمِ وَلَقَدَالُ مِنْ الْمُحْدَالُ وَالْمَا وَالْمَالُ وَالْمَالُونِ اللَّهِ وَالْمَالُونَ ﴿ وَلَقَدَالُ وَمَالُونُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُلِعَمِ اللَّهِ مِنْ وَلَقَدَا وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَالْمَالُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْمِنِينَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

يتهاتم كاليق و فقيم كان عليم تبيئون و كالذه صَلَّم تلكيم أَخَدُمُ الْمُلَامِمُ أَخَدُمُ و كَاللَّمُ الْحَدُمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْحَدُمُ و كَاللَّمُ الْحَدُمُ اللَّهُ وَمَا كَلُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللِّهِ اللَ

مخرجها، ومعدنها أشر المعادن وأسوؤها، وشر المغرس يدل على شر الغراس وخسته، ولهذا نبهنا الله على شرها بعا ذكر أين تنب به؟ وبعا ذكر من صفة شعرتها. وأنها كـ ﴿رُمُوسَ النَّكِيلِينِ﴾ فلا تسأل بعد هذا عن طعمها،

وأنها كـ ﴿رُثُوسِ النَّبَطِينِ﴾ فلا تسأل بعد هذا عن طعمها، وما تفعل في أجوافهم وبطونهم، وليس لهم عنها مندوحة ولا معدل(٢٠)

 (١) ما بين الحاصرتين زيادة من ب، وما بعد الحاصرة الثانية شطب عليه فيها، ورأيت إيقاء لعدم شطبه في أ. (٢) كذا في ب، وفي أ: معدن. ولهذا قال: ﴿فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ﴾ فهذا طعام أهل النار، فبئس الطعام طعامهم.

ثم ذكر شرابهم فقال: ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا ﴾ أي: على أثر هذا الطعام ﴿لَشَوْبًا مِنْ حَبِيدٍ﴾ أي: ماءً حارًا قد انتهى [حره]^١١ كما قال تعالى: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآهِ كَٱلْفَهُلِ بَشُوى ٱلْوُجُوةُ بْلُسَى اَلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ وكما قال تعالى: ﴿وَمُقُوا مَاتَهُ جَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَأَهُمْ ﴿

﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجَعَهُمْ﴾ أي: مآلهم ومقرهم [ومأواهم] ﴿ لَإِلَى الْمُجَمِ، ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم، ما ليس عليه مزيد من الشقاء.

وكأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال: ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوَا﴾ أي: وجدوا ﴿ ءَاتِهَ مُر مَنَالِينَ ٥ فَهُمْ عَلَىٰ مَانَدِهِمْ لِيُرْعُونَ﴾ أي: يسرعون في الضلال، فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل، ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا إلى أقوال الناصحين، بل عارضوهم بأن قالوا: ﴿ إِنَّا وَجَدَّنَا عَارَآءَنَا عَلَىٰٓ أَنَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَائْنُرِهِم مُّفَّتَدُونَ﴾.

﴿ وَلَقَدْ صَلَّ فَلْلَهُمْ ﴾ أي: قبل هؤلاء المخاطبين ﴿ أَكُنُّ

الْأُوَّلِينَ﴾ وقليل منهم أمن واهتدي. ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا فِيهِ تُمَدْرِينَ ﴾ ينذرونهم عن غيهم وضلالهم

﴿ فَانْظُرْ كَيْفُ كَانَ عَنِيَّةُ ٱللَّذَرِينَ ﴾ كانت عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة، فليحذر هؤلاء أن يستمروا على ضلالهم،

فيصيبهم مثل ما أصابهم. ولما كان المنذّرون ليسوا(٢) كلهم ضالين، بل منهم مَنْ

آمن وأخلص الدين لله، استثناه الله من الهلاك فقال: ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُغَلِّمِينَ﴾ أي: الذين أخلصهم الله، وخصهم برحمته

لإخلاصهم، فإن عواقبهم صارت حميدة.

ثم ذكر أنموذجًا من عواقب الأمم المكذبين فقال:

(٧٥-٨٢) ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ٥ وَتَغَيِّمَنَاتُهُ وَأَهْلَمُ

مِنَ الْكَرْبِ الْعَلِيمِ ٥ رَجَعَلْنَا ذُرْتَتُمُ لَهُرُ الْبَاقِينَ ٥ وَزَّكُمَا عَلَيْهِ فِي

ٱلْآخِرِينَ ٥ سَلَعُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَنَامِينَ ٥ إِنَّا كَلَالِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ إِنَّهُ مِنْ مِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ ثُمَّ أَغُرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ﴾ يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أول الرسل، أنه لما دعا قومه إلى الله

تلك المدة الطويلة، فلم يزدهم دعاؤه إلَّا فرارًا، أنه نادي ربه فقال: ﴿زَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلكَفْرِينَ دَيَّازًا﴾ الآية، وقال:

﴿رَبِّ اَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ فاستجاب الله له، ومدح تعالى نفسه فقال: ﴿فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ﴾ لدعاء الداعين، وسماع تبتلهم وتضرعهم.

أجابه إجابة، طابق ما سأل، نجاه وأهله من الكرب

العظيم، وأغرق جميع الكافرين، وأبقى نسله وذريته متسلسلين، فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام، وجعل له ثناء حسنًا مستمرًّا إلى وقت الآخرين، وذلك لأنه محسن في

عبادة الخالق، محسن إلى الخلق، وهذه سُنَّته تعالى في المحسنين، أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم. ودلُّ قوله: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلنَّهُوْمِينَ ﴾ أن الإيمان أرفع منازل

العباد، وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه، لأن الله مدح به خواص خلقه .

(٨٣-٨٣) ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ. لَا يَزَهِيمَ ﴾ إلى آخر القصة. أي: وإن من شبعة نوح عليه السلام، ومَن هو على طريقته في النبوة والرسالة، ودعوة الخلق إلى الله، وإجابة الدعاء،

إبراهيم الخليل عليه السلام. ﴿إِذْ جَاءَ رَبِّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ﴾ من الشرك والشبه، والشهوات

المانعة من تصور الحق والعمل به، وإذا كان قلب العبد سليمًا، سلم من كل شر، وحصل له كل خير.

ومن سلامته، أنه سليم من غش الخَلْق وحسدهم، وغير ذلك من مساوىء الأخلاق، ولهذا نصح الخلق في الله، وبدأ بأبيه وقومه فقال: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْبِهِ. مَاذَا تَقَبُّدُونَ﴾ هذا

استفهام بمعنى (٣) الإنكار، وإلزام لهم بالحجة. ﴿ أَيْفَكُمَّا مَالِهَةً دُونَ أَنَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ أي: أتعبدون [من دونه] آلهة كذبًا، ليست بآلهة، ولا تصلح للعبادة، فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟ وهذا ترهيب لهم

بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم. وما الذي ظننتم برب العالمين، من النقص حتى جعلتم له

أندادًا وشركاء. فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم، ويتمكن من ذلك،

فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم، لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم، فخرج معهم ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ٥ فَقَالَ إِنِّي سَقيرٌ ﴾. في الحديث الصحيح: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلَّا ثلاث كذبات: قوله: ﴿إِنِّي سَقِيرٌ﴾ وقوله: ﴿بَلِّ فَعَكُمُ كَبِيرُهُمْ هَنذًا﴾ وقوله عن زوجته: ﴿إِنَّهَا أَخْتَى﴾.

والقصد أنه تخلف عنهم، ليتمَّ له الكيد بآلهتهم ﴿فَـــــ الهذا ﴿ تَوَلُّوا عَنْهُ مُدِّبِينَ ﴾ فلما وجد الفرصة ﴿ فَرَاعَ إِلَّ مَالِهَنَّهُ ﴾ أي: أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة ﴿فَقَالَ﴾ متهكمًا بها: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ٥ مَا لَكُرُ لَا نَطِقُونَ ﴾ أي: فكيف يليق أن تُعبد، وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل أو تكلُّم؟ فهذه جماد لا

(١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) كذا في ب، وفي أ: ليس. (٣) في ب:

تأكل ولا تكلّم.

﴿ وَإِنْ عَلَيْهِمْ مَنْ مًا إِلْتَهِينِ ﴾ أي: جعل يضربها بقوته ونشاطه، حتى جعلها جذاذًا، إلا كبيرًا لهم، لعلهم إليه يرجعون.

﴿ فَاقَبُلُمْ إِلَيْهِ بَرُؤْرُكُۥ أَي: يَسْرَعُونَ دَيْهُرُعُونَ. أَي يُرِيدُونَ أَنْ يُوقَعُوا بَه، بعدما بحنوا وقالوا: ﴿ نَمْ فَمَلَ هَنَا خَالِهُمَنَا ۚ إِنَّهُ لِيَنَ الْشَلِيبُكِ. وقيل لهم: ﴿ سَمِننَا فَنَ يُلْكُونُمْ يُمَالُ لَنَّهِ إِلَيْهِمَ. وقيل لهم: ﴿ سَمِننَا فَنَ يُلْكُونُمْ يُمَالُ لَنَّهِ إِلَيْهِمَا \* فَعَلِ:

﴿ ثَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُم بَعْدَ أَن تُولُّوا مُدِّرِينَ ﴾ فوبخوه ولاموه،

يُهُيُّنَا﴾ أي: عاليًا مرتفعًا، وأوقدوا فيها النار ﴿فَالَّذُونُ فِي لَمُنِيرِ﴾ جزاء على ما فعل من تكسير آلهتهم. ﴿فَارُونَا إِنِهِ كِينَا﴾ لِيقتلو، أشنع قتلة ﴿فَمَالَتُهُمُ ٱلْأَسْتَهُمُ رد الله كيدهم في نحورهم، وجعل النار على إبراهيم بردًا

وسلائاً. ﴿ وَلَمْ اللّٰهِ و العَرْ مَنْ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللللّٰمِ

پهستوري سیبه ۲. ﴿رَبِّ مَدْ لِي﴾ ولذًا يكون ﴿رَبِ الْشَكِيدِينَ﴾ وذلك عندما أيس من قومه ولم ير فيهم خيرًا، دعا الله أن يهب له غلامًا صالحًا ينفع الله به في حياته، وبعدمماته.

فاستجاب الله له وقال: ﴿ وَمَنْشَرَتُهُ بِمُلْتَى كَلِيمٍ ﴾ وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك، فإنه ذكر بعده البشارة، إياسحاق، ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق: ﴿ وَمُشْرِئِكُما بإسمَّقَ وَمِن رَبِّلَمُ إِسَمَّقَى بَشْفُونَهُ فَدَلَ على أن إسحاق غير

ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم، وهو يتضمن الصبر، وحسن الخلق، وسعة الصدر، والعفو عمن جني.

﴿وَلَمَّا بَلَقَ﴾ الغلام ﴿مَعَهُ السَّمْىَ﴾ أي: أدرك أن يسعى معه، وبلغ سنًا يكون في الغالب، أحب ما يكون لوالديه، قد ذهبت

۸۲۹ — ۲۷- تفسير سورة الصافات، الآبات: ۸۲-۱۱۳ التفاقیات وَجَعَلْمَاذُرْبَعُهُمُّ إِلَمْ إِنْ شَهِرَ مُؤْكِنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ هُسَلَنْدُ

عَلَيْصِ فَالْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّاكَذِيكَ تَجْرِي الْمُعْسِيدَنِ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِاً الْلُؤْمِينَ ۞ ثُمُّ أَغْرَفَكَ الْآخَرِينَ ۞ ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيغِيدِ لِإِرْهِيدَ ۞ إِذْ يَمَارَتُهُ عِلْمِ سِلِيدٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيدُ وَقَوْمِهِ مَا كَافَعَهُ لُونَ۞ إِنْهُ كَالِهَ ذُونَكَ أَهُ وُيدُونَ لِأَبِيدُ وَقَوْمِهِ مَا كَافَعَهُ لُونَ۞ إِنْهُ كَالِهَ ذُونَكَ أَمْ وُيدُونَ

ئىيىنىد لازۇيىد (ق) د ئاتانگەيقلىرسىلىد ق) د قال كۈپدوقۇ بىد ماناتقىلەن ق) ئىگانلىدۇ ئەنگەر قىل قىنارا ئىستىم قەنتۇلات ئەنگەردى قازۇل بالغېر قىنارا كەنتاكلىن ق) ئالگىزىدۇ ئى قازۇل بالغېرى بالىپىدى قاقىلىرا لايدىرلىن ق) قازانداندىنىدانداندۇرى

فِ الْمَجِيدِ فَهُ مَارُهُ وَالِمِ كَنَا هَمَالَتُهُمُ الْأَسْفَيْنَ فَيْ وَقَالَ إِنَّ الْمِثْمِ إِلَى رَفِّ سَبَّرِينِ فَيْنَ وَمَنْ الْمَسْلِونَ فَ يَشَرِّنَ مُنْ مُلْكِيدٍ مِنْ فَقَالِمُ مَنْهُ السِّعْنَ فَسَالَ يَبْنَى إِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمُلْكِمِنْ الْفَلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمِينَ الْفَلْمِ يَتَابِمُ الْمَلْ مَا تُوْمِنُ مِنْ مَنْ الْمَنْ اللَّهِ فَيْ إِلَى الْمَنْكِلِينَ الْمَلْكِمِنْ الْقَلْمِينَ ا

مثقت، وأقبلت منفعت، فقال له ايراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّ أَرِّى فِي ٱلنَّذَاتِ إِنَّ أَيْكَانُكُۥ أَي: قد رأيت في النوم والرؤيا، أنّ لله يامرني بذبيحك، ورؤيا<sup>(١)</sup> الأنبياء وحي ﴿قَاشُلُر مَاذَا زَرِّيَتُ﴾ فإن أمر لله تعالى لا بد من تنفيذه.

﴿قَالَ﴾ إسماعيل صابرًا محسبًا، مرضيًا أربه، وبازًا بوالد: ﴿يَأْيَكُ لِمَثْلًا مُنْ أَثْرِتُهُا﴾. المشرأ لما أمرك اله وشتيئين إن ثانة أثمَّة مِن الشيرينَا﴾. أخبر أباء أنه موطن نفسه على الصبر، وقرن ذلك بمشبئة الله تعالى، لأنه لا يكون شيء بدون مشبئة الله تعالى.

﴿فَانَا آنَاتَهُ﴾ أي: إيراهيم وابنه إسماعيل جازمًا بقتل ابنه وثمرة فؤاده، امتثالًا لأمر ربه، وخوفًا من عقابه، والابن قد وطَّن نفسه على الصبر، وهانت عليه في طاعة ربه، ورضا والله.
﴿مَانَ أَنْ مَا لَمُ أَمَانًا أَنَّ الله من الداعا على حسنه،

﴿وَيَثَلُو لِنَجِينِ﴾ أي: تلُّ إبراهيم إسماعيل على جيبه، ليضجه فيذبحه، وقد انكب لوجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى ...

(١) كڏا في ب، وفي أ: ورأي.

احبر المست والمسرون ﴿ وَنَدَيْتُكُ ﴾ في تلك الحال المزعجة، والأمر المدهش ﴿ أَنَّ يُتَارِينِهِ \* وَ قَدْ مُدَّقِتُ ﴾ أي: قد فعلت ما أموت به، فإنك

وطُّنت نفسك على ذلك، وفعلت كل سبب ولم يبق إلَّا إمرار السكين على حلقه ﴿إِنَّا كَنْشِقَ يَجْزِي ٱلْمُعْسِنِينَ﴾ في عبادتنا، المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم.

﴿إِنَّ هَذَكُ﴾ الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام ﴿لَمْنَ الْلَكُواْ الْلَهِيْنُ﴾ أي: رخالته الله إلى الله الله الما الموجه الله محبت لربه رخالته ، فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله محبت أو المجلة الإراهيم، أحب حبًّا شميدًا، وهو خلل الرحمن، والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو منصب لا يقلل المشاركة، ويشتضي أماني أن تكون جديم إجراء القلب مثلقة بالمحبوب.

فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه، بابنه إسماعيل، أراد تعالى أن يصفي وُدَّه ويختبر خلته، فأمره أن يذبح مَن زاحم حُبُّه حَثَّ ربه.

فلما قدّم حب الله، وآثره على هواه، وعزم على فيحه، وزال ما في القلب من المزاحم، بني اللميح لا فائدة فيه، فلهذا قال: ﴿إِلَّكَ كُمَّا لَكُوْ الْكَيْرَا اللّهِيْنَ ٥ وَتَقْرَتُهُ بِيْنِجٍ عَلِيلِمِ ﴾ أي: صار بله فيح من القنم عظيم، فيحه إبراهيم، فكان عظيمًا من جهة أنه كان فداء لإسماعيل، ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة، ومن جهة أنه كان قربانًا وشكّ إلى يوم الشامة.

و رَوَرُكُمُا عَلِيهِ فِي الْآخِينَ ٥ سَلَمُ عَقَ إِرْضِيرَ﴾ أي: وأبقينا عليه ثناء صادقًا في الآخرين، كما كان في الأولين، فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام، فإنه [فيم] محبوب معظم مُشترَ عليه.

﴿ لَلَمْ عَنْ إِرْهِيدَ ﴾ أي: تحبته عَليه كقوله: ﴿ قُلِ لَلْمُنْدُ يَقِو وَيَلَمُّ عَنْ بِيَكِارِ ٱلَّذِيكِ ٱسْكِلَتُرُا ﴾ .

﴿ إِنَّا كَنَائِكَ ثَمْزِي ٱلْمُعْرِنِينَ ﴾ في عبادة الله، ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشدائد، ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن.

﴿ لَهُ بِنْ عَبَادِمَا النَّهُونِينَ۞ بِما أَمِرِ اللهِ بِالإِيمان بِه، اللَّذِينِ بَلْغ بهم الإِيمان إلى درجة البقين، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَّ إِيْرِهِينَ مَنْكُونَ الشَّكَوْتِ وَالأَنْفِي وَلِيَكُونَ بِنَ ٱلشُّوفِينَ۞.

﴿وَيَثَنِّتُهُ بِلِنِمَقَ نِيَّا بِنَ الْسَلِيمِينَ﴾ هذه البشارة الثانية بإسحاق، الذي من ورائه يعقوب، فبشّر بوجوده ويقائه، ووجود ذريته، وكونه نبيًّا من الصالحين، فهي بشارات متعددة.

﴿ وَيَنْزَكُنَا عَلِيهِ وَعَلَىٰ إِسْتَغَلَّهُ أَي: أَنزَلْنَا عَلَيْهِما البركة، التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما، فنشر الله من ذريتهما ثلاث أمر عظيمة.

۸۲ - ۲۷ - تفسير سورة الصافات، الابات: ۲۰ - ۲۷ - مقسير سورة الصافات، الابات: ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱

الْمُتَنَالِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الله إِنَّاكَ لَاكِ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّا إِنَّهُمَامِنَّ

عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَأَلَا نُنَّقُونَ إِنَّ أَلَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ

﴿ وَمِن لِمَنْتُهِمَا عُمِنُ وَظَالَمُ لِلْنَبِهِ. مُبِولُ ﴾ أي: منهم الصالح والطالح، والعادل والظالم الذي تبين ظلمه بكفره وشرك، ولمل هذا من باب وفع الإيهام، فإن لما قال ، ﴿ وَلَيُكُمّا يُقْبِرُ وَلَمْ الْمُنْكُمُ ﴾ اتضى ذلك البركة في فريتهما، وأن من تمام البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين. فاخبر الله تعالى أن منهم محسنا وطالكا، وإله اعلى.

(۱۳2-۱۲۷) ﴿وَلَقَدْ مُتَنَاً كُلّ مُوكِنَ مُوكِنَ وَمُكُوبِكِ﴾ إلى آخر الفقه. بذكر مثال بيثة على عبديه، ورصوليه موسى وهارون النبي عجران، بالنبوة والرسالة، والدهوة إلى الله تعالى، ونجاتها وقومهما من عدوهما فرعون، ونصرهما عليه، حتى أغرفه أنه وهم يتظرون، وإثال الله عليهما الكتاب المستبين، وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ ونفصيل كل شيء، وأن الله هماهما الصراط المستقيم، بأن شرع لهما دينًا فأ الحكام وشرائع مستقيمة، موصلة إلى الله، ومَنْ عليهما الكتابا ومناعهما ويتا فأ

أي: أبنى عليهما ثناء حساناً وتحبة في الأخرين، ومن باب المن راحيل وأخرين، ومن باب المن راحي وأخري أو يقال أخرين وأثبتا في المنال المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة الم

الله، الذي خلق الخلق، وأحسن خلقهم، ورياهم فأحسن ترتيجهم، وأدَّرُ عليهم النّتمُ الظاهرة والباطئة. وأنكم كيف تركتم عبادة الله مُنْ هذا أسأته، إلى عبادة صنم لا يضر ولا يخفى ولا يخلق ولا يرزق، بل لا يأكل ولا يكيلم!! وهل هذا إلّا من أعظم الضلال والسنه والشي؟!!

ونهاهم عن عبادتهم صنمًا لهم يقال له ابعل، وتركهم عبادة

﴿ثَكَدُوْبُ﴾ فيما دعاهم إليه فلم يقادوا له، قال الله سرعدًا لهم: ﴿وَثِنَمُ لَمُشَكِّرُفُّ﴾ أي: يوم القيامة في العذاب، ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية. ﴿إِلَّ عِبْلُا لِلْهِ الْمُنْظِينَ﴾ أي: الذين أخلصهم الله، ومنَّ

ورد ويد المهوي) اي الميان المسام المه والم عليهم باتباع نبيهم، فإنهم غير محضرين في العذاب، وإنما لهم من الله جزيل النواب.

م من الله جريل النواب. ﴿ وَرَرِّكُمْ عَيْدِهِ أَي: على إلياس ﴿ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ ثناء حسنًا . ﴿ وَيُؤَكِّنُ مِنْ مِنْ مَا مُعْمَلُونِ مِنْ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ

ورون عليه به بي حصلي إيباس عربي المعينية بالمناسطة . ﴿ مَا لَمُ عُنَّى إِلَى كِابِينَ ﴾ أي: تحية من الله ومن عباده عليه . ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُسْتِينَ ٥ | أَمَّهُ مِنْ مِبَادِنَا ٱلنَّوْمِينَ ﴾ فأشى الله عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم

أجمعين. (١٣٣-١٣٣) ﴿وَزِلَةَ لُولَا لِمِنَ ٱلشَّرْمِينِيّ ٥ إِذْ تَجَيِّتُهُ وَلَمَلَهُ. إَنْجُوبِنُ ٥ إِلَّا تَجُولًا فِي ٱلْفَدِينَ ٥ ثُمْ مَتَوَا ٱلْاَخْرِينَ ٥ وَإِلَّا لِمُشْرِّقَةً

عَلَيْهِم نُصْبِحِينٌ ٥وَوَاتُيلُ أَلَا تَقَوْلُونَ﴾ وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله لوط، بالنبرة والرسالة ودعوته إلى الله قومه، ونهيهم عن الشرك وفعل العاحشة.

فلما لم ينتهوا، نجاه الله وأهله أجمعين، فسروا ليلًا جوا.

﴿ إِلَّا عَجُونًا فِي ٱلْمَنْهِينَ﴾ أي: الباقين المعذبين، وهي زوجة لوط لم تكن على دينه.

﴿ ثُمُّ مَرَّنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴾ بأن قلبنا عليهم ديارهم ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا

ورناعايدي ويون هاستم خان مايين هاي العود تجزي النحسيين في إذ تجيئه وأمان بساد قاللغ بين في وإذ أولا لُونَا الفُرْسِينَ فِي إذ تَجِينَهُ وَأَهْلُهُ وَأَحْدِينَ هَا إِلَا كُلُونُ فِي الْمَدِينِ فِي فَيْمَ مِنَوا الاَحْدِينَ فِي وَلِكُولُلُونُ وَالْكُولُونُ عَلَيْهِمِ

ىالئىيىن ۞ ئىزەترنا الامرىن ۞ دانكۇلئىنىنى ئىسىمىدىن ۞ داڭلىل أقلاقتىلىت ۞ دائىلىك لىدى الئرتىلىنى ۞ دائىزال الىلىدالىشىدىرى شىلىم ئۇلالگى مىزاللىن ھىدىنىڭ ۞ قائىقىدالمۇرى ئومۇنلىمىڭ ئۇلۇراڭگە

النظِّيقاً وَأَنظَرُوا عَلَيْهَا حِجَارَةً بِن سِجِيلِ مَنشُودِ﴾ حتى همدوا وخمدوا. ﴿ وَالْكُو لَنَشْرِينَ تَقْهِمِ ﴾ أي: على ديار قوم لوط ﴿ مُسْهِمِينٌ ۚ ٥

ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١

﴿ وَلِيْكُ النَّهُ عَلَيْهِ ﴾ آي: على ديار فوم لوط الإنسيبين ٥ وَيَأْتُيُّ ﴾ آي: في هذه الأوقات، يكثر ترددكم إليها ومروركم بها، فلم تقبل الشك والمرية ﴿ لَلَا مَنْهِلُنَ ﴾ الآيات والعبر، وتنزجرون عمّا يوجب الهلاك؟ .

(١٣٩-١٤٨) ﴿وَإِنَّ يُونُنَّ لَمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ﴾ إلى آخر الفصة. وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى، كما

وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى. كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة، والدعوة إلى الله. وذكر تعالى عنه، أنه عاقبه عقوبة دنيوية، أنجاه منها،

بسبب إيمانه وأعماله العمالحة، فقال: ﴿إِذْ أَيْنَهُ أَيْنَ الاَحْتُ، مغاضًا له طَنَّا أَنَّهُ لا يقدر عليه، ويحب في بطن الحرت، ولم يذكر الله ما غاضب عليه، ولا ذنبه الذي ارتكبه، لعدم القائمة بدّرة، وإنما فالثنتا بما ذكريا عد أنه أذنب، وعاقب الله عم تونع من الرسل الكرام، وأن نجاه بعد ذلك، وأزال عنه المدلام، ويتمن له ما هو سب صلاحة. ----- ٨٣٢ ------ ٢٧٠- تفسير سورة الصافات، الآبات: ١٦٩-١٦٣ الجزء الثالث والعشرون =

> فلما أبق لجأ ﴿إِلَى ٱلفُّاكِ ٱلْمَشْحُونِ﴾ بالركاب والأمتعة، فلما ركب مع غيره، والفلك شاحن، ثقلت السفينة، فاحتاجوا إلى القاء بعض الركبان، وكأنهم لم يجدوا لأحد مزية في ذلك، فاقترعوا على أن مَنْ قرع وغلب، أُلقى في البحر عُدلًا من أهل السفينة، وإذا أرادالله أمرًا هيأ أسبابه. فلما [اقترعوا] أصابت القرعة يونس ﴿ فَكُمَانَ مِنَ ٱللَّذَحَينِينَ ﴾

أي: المغلوبين، فأُلقى في البحر ﴿ أَالْنَقَمَةُ الْخُوتُ وَهُوَ﴾ وقت التقامه ﴿ مُلمٌّ ﴾ أي: فأعل ما يلام عليه، وهو مغاضبته لربه. ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴾ أي: في وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده، وفي بطن الحوت حيث قال: ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَّ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ .

﴿ لَلْبُكَ فِي بَطْنِهِ: إِنَّ تَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ أي: لكانت مقبرته، ولكن

بسبب تسبيحه وعبادته لله ، نجّاه الله تعالى، وكذلك ينجى الله المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. ﴿ فَنَبُذُنَّهُ بَالْمَرْآءِ ﴾ بأن قذفه الحوت من بطنه بالعراء، وهي

الأرض الخالية العارية من كل أحد، بل ربما كانت عارية من الأشجار والظلال ﴿وَهُوَ سَقِيتُۥ﴾ أي: قد سقم ومرض، بسبب حبسه في بطن الحوت، حتى صار مثل الفرخ الممعوط من

﴿وَأَلْمَتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ﴾ تظله بظلها الظليل، لأنها بادرةً باردة الظلال، ولا يسقط عليها ذباب، وهذا من لطفه به

ثم لطف به لطفًا آخر، وامْتَنَّ عليه مِنَّةٌ عظمى، وهو أنه أرسله ﴿إِنَّ مِاتَةِ آلَيْهِ مِن النَّاسِ ﴿أَوْ نَرِيدُوكَ﴾ عنها. والمعنى أنهم إن ما زادوا لم ينقصوا، فدعاهم إلى الله تعالى.

﴿فَنَامَنُوا ﴾ فصاروا من موازينه، لأنه الداعي لهم ﴿فَتَتَّعَنَّهُمَّ إِلَّ جِينِ ﴾ بأن صرف الله عنهم العذاب، بعدما انعقدت أسبابه. قال تعالى: ﴿ فَاتَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً مَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْتُهَا إِلَّا قَيْمَ يُونُسَ لَـمَّا ۚ مَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْغِزِّي فِي ٱلْعَيَوْزِ ٱللَّذَٰيَا وَمَتَّعَنَّاهُمْ

إِلَىٰ حِينِ ﴾ . (١٤٩-١٥٧) ﴿ فَأَسْتَغْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَكَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَـنُونِ ٥ أَمَّ

عَلَقْنَا ٱلْمَلَتِئِكَةَ إِنْنَا وَهُمْ شَهِلُونَ ٥ أَلَا إِنْهُم مِنْ إِلْكِهِمْ لَيْقُولُوكُ ٥ وَلِدَ اللَّهُ وَلِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ٥ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى ٱلكِننَ ٥ مَا لَكُوْ كَنْتَ غَنْكُيْرَةَ ٥ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ٥ أَمْ لَكُوْ سُلَطَكِنَّ شُبِيتٌ ٥ مَأْتُوا بَكِنْبِكُوْ إِن كُنُتُمْ صَدِيْبِينَ﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ فَأَسْتَغْنِمْهُ﴾ أي: اسأل المشركين بالله غيره، الذين عبدوا الملائكة، وزعموا أنها بنات الله، فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما لا يليق بجلاله ﴿أَلِرَكِكَ ٱلْبَـنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَـنُوبَ﴾ أي: هذه قسمة

ضيزي وقول جائر ، من جهة جعلهم الولد لله تعالى ، ومن جهة جعلهم أردأ القسمين وأخسهما له وهو البنات التي لايرضونهن لأنفسهم، كما قال في الآية الأخرى ﴿وَيَجْعَلُونَ يَلُّهِ ٱلْتِنَتِ سُبِحَنَنَمُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ ومن جهة جعلهم الملائكة بنات الله، وحكمهم بذلك، قال تعالى في بيان كذبهم: ﴿ أَمْ خَلَفْنَا الْمُلْتِكَة إِنْكًا وَهُمْ شَهِدُوكَ ﴾ خلقهم؟ أي: لبس الأمر كذلك، فإنهم ما شهدوا خلقهم.

فدلٌّ على أنهم قالوا هذا القول بلا علم، بل افتراء على الله، ولهذا قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُم مِّنَ إِنْكِهِمْ﴾ أي: كذبهم الواضح ﴿ لَيْقُولُونَ ٥ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَانِهُونَ ﴾ . ﴿أَصَّطَفَى﴾ أي: اختار ﴿الْبَنَاتِ عَلَى آلِبَنِينَ ٥ مَا لَكُو كَيْتَ

تَعَكُّمُنَ ﴾ هذا الحكم الجائر ﴿ أَفَلَا نَذَكُّرُنَ ﴾ وتميزون هذا القول الباطل الجائر، فإنكم لو تذكرتم، لم تقولوا هذا القول.

﴿ أَمْ لَكُورَ سُلَطَكُنَّ مُبِيِّكُ ۚ أَى : حجة ظاهرة على قولكم، من كتاب، أو رسول.

وكل هذا غير واقع، ولهذا قال: ﴿ لَأَنُّوا بِكِنْبِكُرْ إِن كُنُمُّ صَدِيْنَ﴾ فإن مَنْ يقول قولًا، لا يقيم عليه حجة شرعية، فإنه كاذب متعمد، أو قائل على الله، بلا علم.

(١٥٨–١٦٠) ﴿ وَجَمَلُوا بَيْنَامُ وَبَيْنَ لَلِمَنَّةِ فَشَيًّا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ٥ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ أي: جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبًا، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله، وأن أمهاتهم سروات الجن. والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدى الله، [ليجازيهم] عبادًا أذلاء، فلو كان بينهم وبينه نسب لم

يكونوا(١) كذلك. ﴿ سُبِّكُن اللَّهِ ﴾ الملك العظيم، الكامل الحليم، عما يصفه به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم. ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُغَلَّصِينَ ﴾ فإنه لم ينزه نفسه عمَّا وصفوه به،

لأنهم لم يصفوه إلَّا بما يليق بجلاله، وبذلك كانوا مخلصين. (١٦١-١٦٣) ﴿ فَإِنَّكُو وَمَا غَلْبُلُونَ ٥ مَا أَنْشُرُ عَلَيْهِ بِغَنْيِينَ ٥ إِلَّا مَنْ

هُوَ صَالَ اَلْمُتَحِيرِ﴾ أي: إنكم أيها المشركون ومَنْ عبدتموه مع الله، لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدًا إلَّا مَنْ قضى الله أنه من أهل الجحيم، فينفذ فيه القضاء الإلهي. والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبيان كمال قدرة الله تعالى أي: فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه

(١) كذا في ب، وفي أ: لم يكن.

المفلحين.

عمًا قاله فيهم المشركون، وأنهم عباد الله لا يعصونه طرقة عين، فما منهم من أحد إلّا له مقام وتدبير قد أمره الله به، لا يتعداه ولا يتجاوزه، وليس لهم من الأمر شيء.

﴿ وَإِنَّا لَنَكُنُّ السَّالَوْنَ﴾ في طاعة الله وخدمته ﴿ وَإِنَّا لَيْحَنُّ

أَنْسَبُحُونَ ﴾ لله عما لا يليق به، فكيف - مع هذا - يصلحون أن

يكونوا شركاء شاء اتعالى الله.
(۱۸۷-۱۸۲۱) ﴿ وَإِن الْحَالِمُ الْتُقْلِقُ ٥ لَوْ اَلَّ يَمْنَا وَكُلُ مِنَ الْحَالِمُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الأولين، لأخلصنا لله العبادة، بل لكنا المخلصين على

وهم قَلْبَةً في ذلك، فقد جاهم أفضل الكب فكفروا به. لهم أنهم مسروروا أيضًا أنهم في الدنيا غالبون، بل فع يقع بهم، ولا يحسورا أيضًا أنهم في الدنيا غالبون، بل فد سيئت كلفة أنه أنهر لا لا رخالف لها لمهاده المرسلين وجنده المفلحين، أنهم الغالبون لغيرهم، المنصورون من ربهم نصرًا عززًا، يشكون في من إقامة دينهم. وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند أنه، بأن كانت أحواله مستقيمة، وقائل من أمر يغالهم، أنه غالب مقدور.

ثم أمر رسوله بالإعراض عنن عاندوا ولم يقبلوا الحق، وأن ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العقاب، ولهذا قال: وَالْيَشِرَمُ تَشِرَكُ مِن يحل به التكال، فإنه سبحل بهم وَالْيَشِرِمُ لَمِنْ يَشِيرِيُّهُ أَيْ: نزل عليهم وقريبًا منهم والمنتق سَتَاخً الشَّيْرِيُّ لا لانه صباح الشر، والعليه، وقريبًا منهم والمنتقال. ثم كرّر الكَبْرِيَّ لا لان صباح الشر، والعليه، والاستصال، ثم كرّر الأمر بالمُثِلِي عنهم، وتهديده بوقوع العقاب.

ولما ذكر في هذه السورة، كثيرًا من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بها، نزه نفسه عنها فقال: ﴿شَيْحَنَ رَبِيّتُهُ أَي: تَتُره وتعالى ﴿زُنِّ الْمِيْزَيُهُ [أي:] الذي عز، فقهر كل شيء، واعتر عن كل سوء يصفونه به.

﴿وَسَلَتُمْ عَنَى ٱلشّرِينِينَ ﴾ لسلامتهم من الذنوب والآفات، وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسموات. ﴿وَالْمَسْدُ بِيَّوْ رَبِّ ٱلْنَكِينَ﴾ الألف واللام للاستخراق، فجميع

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ ﴿ فَأَتُوا بِكِنْدِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَلِمَنَّةِ نَسَبَّأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْأَيُّ اسْبُحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِعُونَ ١٠٠ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ فَإِنَّكُرُ وَمَا تَعْبُدُونَ إِنَّ ﴾ مَآأَتُمُّ عَلَيْهِ بِفَنِينِ إِنَّ إِلَّامَا هُوَسَالِ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ وَمَامِنَاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ إِنَّ الْنَحْنُ الصَّافَوُنَ ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْسُبَحُونَ ۞ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ ۞ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرُ مِنَ الْأَوْلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ الكَفَرُوابِةِ مُسَوْفَ يَعْلَمُونَ (إِنَّا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١١٠ إِنَّهُمْ أَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٥ وَإِنَّا جُندَنَا لَمُثُمُ ٱلْغَيْلِونَ الرُّهُمَّ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ الرُّهُمَّ وَأَشِيرُهُمْ فَسُوفَ يُجِيرُونَ ١٩٤٠ أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٩٤٥ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١ ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ إِنَّ سُبْحَنَ رَيِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهِ وَسَلَتُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمُمَنَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ

أتواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة، والأنعال التي ربي يها العالمين، وأدرَّ عليهم فيها النّكم، وصرف عنهم يها النّه، ويرمع تعالى في حركاتهم وحكونهم، وفي جميع أحوالهم، كالها شتعالى، فهو المقدس عن النقس، المحمود يمكل كماا، المحبوب المعظم، ورسله مالمون مسلم عليهم، ومَن اتبعهم في ذلك له السارة في اللنيا والآخرة! (أ. وأعداؤه لهم الهلاد والعظيم، في اللنيا والآخرة! (أ.)

تم تفسير سورة الصافات في ٦ شوال سنة ١٣٤٣ هـ على يد جامعه وكاتبه: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليمًا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

المجلد السابع من تيسير الكريم المنان في تفسير آيات القرآن لجامعه: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين.

### تفسير سورة ص وهي مكية

#### بنسب ألَّهُ النَّائِبِ النَّجَبِ إِ

(١١-١) ﴿ مَنَّ وَالْقُرْمَانِ ذِي اللِّكُرِ ٥ بَلِ ٱلَّذِينَ كَقَرُواْ فِي عَزَّةِ وَشْقَاقَ ٥ كُذَ أَهْلَكُنَّا مِن قِبْلَهِم مِن قَرْن فَنَادُوا وَلَانَ جِينَ مَنَاسِ ٥ وَتَحْمُواْ أَن جَادَهُمْ شُدِيرٌ يُنتُهُمُ وَقَالَ الكَدْيُرُونَ هَذَا سَنحِرٌ كَذَابُ ٥٠ أَجْمَلُ الْأَلِمَانَة إِلَهُا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَتَنَيُّهُ هُاتٌ ٥ وَاصْلَقَ ٱلنَّلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱلشُّوا وَأَصْعُرُوا عَلَا ءَالِهَنِكُرُّ إِنَّ هَٰذَا لَنَتَىٰءٌ يُسَرِّدُ ٥ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَٰذِ ٱلْآخِزَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اَخْيَلَتُقُ ٥ أَمْرُولَ عَلَيْهِ ٱللِّكُرُ مِنْ يَبْنِيناً بَلْ هُمْ فِي شَكِي ثِن ذِكْرَتُ بَل لَمَا يَذُوفُواْ عَذَابِ ٥ أَدْ عِندَفَرْ خَزْآنِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَقَّابِ ٥ أَمْ لَهُم مُّلْكُ الشَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا مَّلْمَرْتَقُوا فِي الأَسْبَكِ ٥ جُندُ مَّا هُمَالِكَ مَهْزُومٌ بِّنَ ٱلأَخْرَابِ﴾ هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن، وحال المكذبين به معه ومع مَنْ جاء به فقال: ﴿مَنَّ وَالْقُرْمَانِ ذِي ٱلذَّكُّر ﴾ أي: ذي القدر العظيم والشرف، المُذَكِّر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم، بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء، فهو مذكِّر لهم في أصول دينهم وفروعه. وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه، فإن حقيقة الأمر أن

المقسم به وعليه شيء واحد، وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل، فإذا كان القرآن بهذا الوصف، علم [أن] ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة، وكان الواجب عليهم تَلقُّيه بالإيمان والتصديق، والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه. فهدى الله من هدى لهذا، وأبي الكافرون به وبمَنَّ أنزله، وصار معهم ﴿عَزَّةِ وَشِقَاقِ﴾ عزة وامتناع عن الإيمان به، واستكبار وشقاق له، أي: مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله،

وفي القدح بمن جاء به . فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل، وأنهم حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم، ولكن ﴿لَاتَ جِنَّ مَنَاسِ﴾ أي: وليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه، ولا فرج لما أصابهم، فَلْيَحْذَرْ هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم، فيصيبهم ما أصابهم.

﴿ رَغِيرًا أَن يَادَمُ شُنِرٌ مَنْهُ ﴾ أي: عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب، أن جاءهم منذر منهم، ليتمكنوا من التلقى عنه، وليعرفوه حق المعرفة، ولأنه من قومهم، فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه، فهذا مما يوجب الشكر

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكُرِ ﴾ بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِيعَزَّةٍ وَشِفَاقٍ ﴿ كَرْأَهْلَكْنَامِن قَبْلهم مِن قَرْنِ فَنَا دَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ١٠ وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ هَلْذَاسَدِحرُّ كَذَابُ أَجَعَا ۚ (الْآلُمَةُ الْاَهُ أُواجِدًا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَشَقَ ءُعُاتٌ إِنَّ وَأَنظَلَوَ ٱلْمَلاُّ مَنْهُ إِنَّ أَمْشُواْ وَأَصْدُواْ عَلَىٰ ءَالِهَ بِكُوَّ إِنَّا هَاذَا لَشَقَيٌّ يُسُرَادُ كُنَّا مَاسَمُعْنَا بَهُذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْأَ إِلَّا ٱخْذِلَتُ ١٠٠ أَعُرْلَ

عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنْ يَيْنِنَأْبَلُ هُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ ( ) أَرْعِندُ فَرْخَزَآيِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ( ) أَمْرَلَهُ مِ مُّلُّكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلْيَرْتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ ٢ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوعٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ لِللَّا كَذَبَتْ قَلْلُهُمْ فَقُ نُوج وَعَادٌ وَفَرْعَوْنُ ذُوا لَأَ وَالدِينَ وَتَعَوْدُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَلْتُ لْتَيْكُةُ أُولَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَبَ ٱلرُّسُلَ

عليهم، وتمام الانقياد له.

ولكنهم عكسوا القضية، فتعجبوا تعجب إنكار، وقالوا من كفرهم وظلمهم: ﴿ هَلَاَ سَحِرٌ كُذَّابُ ﴾ .

فَحَقَّ عِقَابِ (إِنَّ) وَمَا يَنظُرُهَلُولًا ۚ إِلَّاصَيْحَةً وَرَحِدَةً مَّا لَهَا

مِنفَوَاقِ ﴿ وَهَا لُواْرَبُّنَا يَجِلُلُنَا قِطْنَا قَبْلُ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١

وذنبه – عندهم – أنه ﴿جَعَلَ ٱلآلِفَةَ إِلَنْهَا وَمِدًّا﴾ أي: كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد، ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده ﴿إِنَّ مَنذَا﴾ الذي جاء به ﴿لَتَنَّهُ عُبَابٌ﴾ أي: يقضي منه العجب لبطلانه وفساده.

﴿ رَاتِطَاتُنَى ٱلْلَأُ مِنْهُمْ ﴾ المقبول قولهم، محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك ﴿ أَنْ آمَتُهُمْ وَآسَبُواْ عَلَىٰ عَالِهَنِكُمْ ﴾ أى: استمروا عليها، وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتها، ولا يردكم عنها راد، ولا يصدنكم عن عبادتها صاد ﴿إِنَّ هَندًا﴾ الذي جاء به محمد، من النهى عن عبادتها ﴿لَنْهَ مِنْ لَهُ أَيْ اللَّهِ عَصِد، أَي: له قصد ونية غير صالحة في ذلك، وهذه شبهة لا تروج إلّا على السفهاء، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق، لا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له؛ وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبواهين، وهم قصدهم أن محمدًا ما دعاكم إلى ما دعاكم،

إلا لبراس فيكم، ويكون مُعَظَّمًا عندكم، مبوعًا. وَأَنْ سَبِعًا بَيِنَاكُ القول الذي الله يدما إليه فإني البَّهِ أَنْ أَنْجَالُهُ إِنَّ فِي الرقت الأخير، فلا الدي اعلى أَمِنا، ولا آباؤنا أردكوا آباهم عليه، فامضوا على الذي مضى على آباؤكم، فإنه الحق، وما هذا الذي دعا إليه محمد إلا اختلاف اختلة وكلب أوراء.

وهذه أيضًا شبهة من جنس شبهتهم الأولى، حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول، وهو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون، فأين في هذا، ما يدل على بطلانه؟. ﴿أَنْهِلْ كَلِيْمُ النِّكُرُ مِنْ يَبْيَنَا﴾ أي: ما الذي فضّله علينا، حتى

ينزَّل الذِّكْر عليه من دوننا، ويخصه الله به؟.

وهذه أيضًا شبهة، إبن البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جبيع الراسل إلا بهذا الوصف يُمنُّ أنه عليهم برسالته، ويهارم بدعوة الحقق إلى الله، ولهذاء لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم، لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول، أخبر تعالى من أين صدرت، وأنهم ﴿فِي تَكُوْ يَرَ وَيُؤَيِّكُ لِبس عندهم علم إلا بيته فلما وقعرا في الشائك، وارتضوا به، حباهم المدت الواصع، وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم، ولنا إما قالوا من تلك الأقوال لنفع الحق، لا من بيت من أمرهم، وإنها ذلك من باب الاتفاك شهم، ورن المعلوم، من تم هر بهذه الصفة، يكلم عن شك وحناده إن قوله غير شيول، ولا قداح أدن قدح في الحق، وأنه يوجع علمي الذات وللوم بمجرد كلام، ولهذا توعدهم بالمغلب قال: ﴿فَيْلُ وَاللَّهِ المَعْلِ الله عليه الله ويتم إناقال ﴿فَيْلُ وَاللَّهِ المَعْلُ وَاللَّه الله وَيَعْرِ أَوَا عَلِهَا، حِتْكُ الله عليه الله ويتم إنا عليها، حيث

﴿ إِنْ يَنْكُمْ خَلِّلُنِّ رُكِمُوْ وَيُقَوْ الْنَهِيْرِ الْوَقَالِيَّهِ فِعطونَ منها مَنْ أَسُواوا، ويصنعون منها مَنْ شاءوا، حيث قالوا: ﴿ وَالْمَوْلَ ظَيْهِ الْهُكُرُّ مِنْ يَبْشِنَّا ﴾ أَي: هذا فضله عملي ووحجه، وليس ذلك بأيديهم، حتى يتحجووا على ألله. ﴿ لَمُهُمْ لِلْفُلُ النَّمْنُونَ وَالْأَرْضِ وَمَا يَشِيَّنَا ﴾ بحيث يكونون

كانوا ممتعين في الدنيا، لم يصبهم من عذاب الله شيء، فلو

ذاقوا عذابه لم يتجرأوا .

وار لهم ملك الشنون والارض وها بينها ◄ بحيث يحومول قادرين على ما يريدون ﴿فَلَيْمَثُواْ فِي الْأَسْيَكِي﴾ الموصلة لهم إلى السماء، فيقطعوا الرحمة عن رسول الله . فكيف يتكلمون، وهم أعجز خلق الله وأضغهم بما

تكلموا به؟! أم قصدهم التحزب والتجند، والتعاون على نصر الباطل، وخذلان الحق؟ وهو الواقع. فإن هذا المقصود لا تند لد، با سعدم خالت، وحندهم

. فإن هذا المقصود لا يتم لهم، بل سعيهم خائب، وجندهم مهزوم ولهذا قال: ﴿جُندُ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ﴾ .

-٣٨- تفسير سورة ص، الآيات: ٢١-٢٠

﴿وَمَدُوكُ قُومِ صالح، ﴿وَمَثِنُ أُولُو وَأَصَدُنُ لَيَكُوكُ أَي: الأشجار والبسانين الملتفة وهم قوم شعيب، ﴿أَوْلَيْكَ الْخَدَرُتُكُ اللّهِين اجتمعوا بقوتهم وعَلَدِهمُ وعُلَدِهمُ على رد الحق، فلم تعن عنهم شيئًا.

و القوة الهائلة .

﴿ وَانَ كُلُّ ﴾ مَن هُولاء ﴿ إِلَّا كَذَبُ الرُّسُلُ لَمَقَى ﴾ عليهم ﴿ عِنْمَابٍ ﴾ الله. وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم، أن لا يصيبهم ما أصاب أولئك.

فليسْظُروا ﴿ مَنْهَمَةً وَمِئَةً مَا لَهَا مِن فَلَقِهِ ۚ أَي: من رجوع ورد، تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. (١٧،١٦) ﴿ وَقَالُوا رَبًّا عِنَّلَ لَنّا يَشْلًا قَبْلُ وَقِرٍ الْمِيسَابِ ٥ أَسَيْرً

قَلَ مَا يُؤْلِنُكُ أَي: قال هؤلاء المكذبون، من جهلهم، رمانتهم الحق، مستحجلين للشفاب: ﴿رَبُّنَ تَجْلُ أَنْ فِقَكُمُ أي: قسطنا، وما قسم لنا من العذاب عاجلًا ﴿قَلَنَ يَبْهِ يُقْرِيهِ ﴿ مِنْ القولِي أَنْ العذابِ عاجلًا ﴿قَلَنَ يَبْهِ يُقْرِيهِ مِنْ هذا القول، وزعوا أنك يا محمد، إن كن مادقاً فيلامة صدقك أن ثانيا بالعذاب.

فقال لرسوله: ﴿ أَشَرِ كُلُ مَا يُقُولُونَ ﴾ كما صبر مَنْ قبلك من الرسل، فإن قولهم لا يضر الحق شيئًا، ولا يضرونك في شىء، وإنما يضرون أنفسهم.

(٢٠-١٧) ﴿ الْمُؤَدِّرِ مِنْهَا كَانُونَ قَا الْمُؤْرِ اللّٰهِ أَوْلُهُ ٥ إِلّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِي الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ

ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ﴿ذَا اللَّهِيُّ ۗ (\*) أي: القرة العظيمة على عبادة الله تعالى، في بدنه وقلب ﴿ إِنْكُمَّهُ أَوْكُ﴾ أي: رجَّاع إلى الله في جمع الأمور بالإنابة إليه، بالحب والتأله، والخوف والرجاء، وكثرة

(١) كذا في ب، وفي الأصل: ذو الأيد.

التضرع والدعاء، رجًّاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل، بالإقلاع والتوبة النصوح. ومن شدة إنابته لربه وعبادته، أن سخَّر الله الجيال معه، تسبُّح معه بحمد ربها ﴿ إِلَّهِ مَن وَالْإِنْتُرَاقِ ﴾ أول النهار وآخره.

﴿ وَ ﴾ سخر ﴿ الطُّنْرَ تَخَدُّرُهُ ﴾ معه مجموعة، ﴿ كُلُّ ﴾ من الجبال والطير لله تعالى ﴿أَوَّأَبُّ﴾ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿يَجِيَالُ أَوَى مَعَدُ وَالطَّارِّ ﴾ فهذه منَّةُ الله عليه بالعبادة.

ثُم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال: ﴿وَشَدَنَا مُلَكُّمُ﴾ أي: قويناه بما أعطيناه من الأسباب، وكثرة العَدَد والعُدّدِ التي بها قوّى الله ملكه.

ثم ذكر منته عليه بالعلم فقال: ﴿ وَمَاتَيِّنَكُ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ أي: النبوة والعلم العظيم ﴿وَضَلَ الْفِطَابِ﴾ أي: الخصومات بين (٢١-٢١) ﴿ وَهَلَ أَنْنَكَ نَبُؤُا ٱلْخَصِّيمِ إِذْ نَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ٥ إِذْ

دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرَدَ فَغَرَعَ مِنْهُمٍّ فَالْواْ لَا تَخَفُّ خُصْمَانِ بَغَى بَعْشُنَا عَلَى بَسْفِ فَاعْكُمْ بَيْنَـنَا بِالْحَقِّ وَلَا نُشْطِطْ وَاقْدِيَّا ۚ إِلَىٰ سَوْلِهِ الصِّيرَطِ o إِنَّ هَذَا أَخِي لَثُر نِسْمٌ وَيَسْعُونَ نَجْمَةٌ وَلِي نَجْمَةٌ وَجِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ ٥ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمَيْكَ إِلَى يَعَاجِعَ ۚ وَإِنَّ كَذِيرًا مِّنَ ٱلْخَلَطَّةِ لَبَتْنِي بَشْتُهُمْ عَلَىٰ بَشْنِينِ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَلتِّ وَقَلِلٌّ مَّا هُمٌّ وَظَلَّ دَاوُرُدُ أَلَّمَا فَئَنَّتُهُ فَأَسْتَغَفَرَ رَبِّتُمْ وَخَرَّ رَكِهَا وَأَنَّابَ ٥ فَفَقْرْنَا لَهُ ذَالِكٌ وَإِنَّ لَهُ عِندُنا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَتَابٍ ٥ يَندَاوُدُ إِنَّا جَعَلَنكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصْلُمْ يَنَ النَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاتُ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا فَرْعَ ٱلْجِسَابِ ﴾ لما ذكر تعالى أنه آتي نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس، وكان معروفًا بذلك مقصودًا، ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلهما الله فتنة لداود، وموعظة لخلل ارتكبه، فتاب الله عليه، وغفر له، وقيّض له هذه القضية، فقال لنبيه محمد ﷺ: ﴿ وَهَلَ أَنْنَكَ نَبُواْ الْخَصْمِ ﴾ فإنه نبأ عجيب ﴿ إِذْ شَوَّرُوا ﴾ على داود ﴿ ٱلْمِحْرَابَ﴾ أي: محل عبادته من غير إذن ولا استثذان، ولم يدخلوا عليه مع باب.

فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخاف، فقالوا له: نحن ﴿خَصَّمَانِ﴾ فلا تخف ﴿بَغَنَ بَعْشُنَا عَلَى بَعْضِ) بالظلم ﴿ نَامَكُمْ يَنِنَا بِالْحَقِّ ﴾ أي: بالعدل، ولا تمل مع أحدنا ﴿وَلَا نُنْطِطُ وَاهْدِنَا ۚ إِلَىٰ سَوْلُهِ ٱلصَّرَطِ﴾.

والمقصود من هذا، أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف، وإذا كان ذلك فسيقصان<sup>(١)</sup> عليه نبأهما بالحق، فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له، ولم

SCHOOL STATE

101 أَصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرْعَيْدَنَا دَاوُدِدَذَا ٱلأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَابُ ١ إِنَّاسَ خَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ مُسَيِّحْنَ فِالْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّيْرَ عَمُّورَةً كُلُّكَةً وَأَوَّابُ إِنَّا وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ، وَءَاتَبْنَنَهُ الْحِكْمَةُ وَفَصْلَ لَلْخِطَابِ ﴿ ﴾ وَهَلْ أَنَنْكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ نَسَوَّرُواْ

ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمٌّ قَالُواْ لَا تَحَفُّ

خَصْمَانِ بَعَيْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحَكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَاتُشُطِطُ وَاهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَنَدَٱ أَخِيلَهُ رِيْسُعُ وَيَسْعُونَ نَجْمَةً وَلَى نَعْمَةُ وَهِدَةً فَقَالَ أَكُفِلْنَهَا وَعَزَّ فِي فِي الْخِطَّابِ (١٠٠٠) قَالَ لْقَدْ ظَلْمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلُطُلَةِ لِتُنْفِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِّ وَقَلِيلُ مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُرُدُأَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَيَّهُ وَخَرَّرَكِعًا وَأَنابَ ١٤٥ يَنْدَاوُودُإِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُمُّ بَيْنَ النَّاسِ بِٱلْحِينَ وَلَا تَنَّيعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاكُ شَدِيدُ إِمَا نَسُوا يُوْمَ الْحِسَابِ ١

فقال أحدهما: ﴿إِنَّ هَٰذَآ أَخِي﴾ نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة، لاقتضائها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره، ﴿ لَهُ يَسُّعُ وَيَسْعُونَ نَجَدُّ ﴾ أي: زوجة، وذلك خير كثير، يوجب عليه القناعة بما آتاه الله ﴿وَلِيَ نَجْمَةٌ وَبَوِدَةً ﴾ فطمع فيها ﴿فَقَالَ أَكْفِلِّنِهَا﴾ أي: دعها لي، وخلها في كفالتي ﴿ وَعَزَّفِ فِي لَلْخِطَابِ ﴾ أي: غلبني في القول، فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد.

فقال داود – لما سمع كلامه – ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما، أنَّ هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل: الِمَ حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخرا؟ ﴿لَقَدُ ظُلْمُكَ بِسُؤَالِ نَجَيْكَ إِلَّىٰ يَعَلِّمِيُّ ﴾ وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم.

فقال: ﴿ وَإِنَّ كُبِيرًا مِّنَ ٱلْمُلْطَلَّةِ لِنَّنِي بَسْتُهُمْ عَلَى بَشِينٍ ﴾ لأن الظلم من صفة النفوس ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلمَّذِيحَنيَّ ﴾ فإن ما معهم مِن الإيمان والعمل الصالح، يمنعهم من الظلم ﴿وَقَلِلُّ مَّا هُمُّ﴾

<sup>(</sup>١) في النسختين: فسيقصون.

الجزء الثالث والعشرون \_\_\_\_\_\_ ۸۳۷ \_\_\_\_ ۸۳۷ تفسير سورة ص، الآيات: ۲۷-۶۰

كما قال تعالى: ﴿ وَلِيَلَ مِنْ عِلِيْنَ الشَّكُونِ ﴾. ﴿ وَلَمَنْ دَائِهُ ۗ حِين حكم بينهما ﴿ لَنَمَا تَشَنَّهُ ۚ أَي: اختبرناه وديرنا عليه هذه القضية لِيشِيه ﴿ وَأَسْتَفَقَرَ رَبُّهُ ﴾ لما صدر من ﴿ وَمَثَرَ ذَلِكُما ﴾ أي: ساجدًا ﴿ وَالْعَابِهُ ﴾ تعالى بالنوية النصوح والعبادة.

﴿ فَغَفَرْنَا لَمُ ذَٰلِكُ ﴾ الذي صدر منه، وأكرمه الله بأنواع الكرامات، فقال: ﴿ وَإِنَّ لَمْ عِنْنَا لَزُلْفَنَ﴾ أي: منزلة عالية،

وقرية منا ﴿ وَمُسَنَّ مَنَاكِ ﴾ أي: مرجع. وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام، لم يذكره الله لدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الدام الده قصه الله علينا من لطفه به وتويت وإنابت، وأنه ارتفر محله، كانا بعد الثوية احسن مته قبلها.

﴿ يَكَارُونُ إِنَّا جَمَلَتُكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ﴾ تتقذ فيها القضايا الدينية والدنيوية ﴿ فَاخَمُ بِيَنَ أَنَاسٍ لِلْحَقِّ أَيْ: العدل، وهذا لا يتمكن منه إلاّ بعلم بالواجب وعلم بالواقع، وقدرة على تنفيذ الحق.

﴿ لَا نَتَجَ الْهَرَىٰ فَتَسِلَ مع أَحَد، لقرابة أو صداقة أو محبة، أو بغض للآخر ﴿ لَيُسِلَّكُ ﴾ الهوى ﴿ مَنْ سَبِيلِ أَتَّهُ ﴾ ويخرجك عن الصراط المستم.

﴿إِنَّ النِّبِنَ يَشِلُونَ مَن سَهِيلِ اللَّهُ خصوصًا المتعمدين منهم، ﴿لَهُمْ عَذَاكُ شَنبِيدٌ بِمَا نَشُوا يَنَمُ الْجَنَابِ﴾ فلو ذكروه ووقع خوفه في قلومهم، لم يعيلوا مع اليهوى الفاتن.

في فلوبهم، لم يعيلوا مع الهوى الفاتن. (١٩-٣٠) ﴿وَيَ عَلَمُنَا النَّمَةُ وَالْأَوْنَ وَيَا يَتِبَنَا بَمِلِلاً وَلِهُ طَلَّ النَّبِيّ كَلْمُواْ فَيْنِ لَلْهِنَ كَلُوا مِن النَّهِ ٥ أَمْرَ تَجَمّلُ النَّيْنِ مَاشُواْ وَيَمِلُواْ الشّلِيفَ كُلْلُمْهِينَ فِي الزَّفِي لَمْ يَخْمُلُ النَّقِيقِ كَالْفُمُولِ ٥ كِتَبُ

الرَّبِيَّةُ إِلَيْكُ الْمِيْلِقِينَ الْمِيْسِ مَرْجِعْنِ الْسَجِينِ الْمَعْجِرِ الْمِيْسِ الرَّبِيَّةُ إِلَيْكُ الْمِيْلِقِينِّ الْمِيْلِقِينِّ الْمِيْلِقِينِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ اللهِ عَلَيْ عن تمام حكمت في خلقه الساوات والأرض، وأنه لم ويُنْفَعِها باطلاء أي: عبدًا ولمبا من غير فائدة ولا مصلحة وَمِنْكُ الْمِيْنِ اللّهِ اللهِ الل

وأنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق، فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه، وأنه تعالى وحده المعبود، دون من لم يخلق مثقال فرة من السماوات والأرض، وأن البعث حق، وسيفصل الله بين أهل

منهم كل مبلغ.

الخبر والشر. ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في حكمه، ولهذا قال: ﴿ أَنْهُ تَجْمُلُ اللَّذِينَ السُّوالُ رَكِمُلُوا السَّذِينَ كَالْمُنْمِينَ فِي الأَرْضِ لَمْ تَجْمُلُ السُّنْفِينَ كَالْفَجُولُ هَمْا غير لاتق

بعكمتنا وحكمنا.

﴿ يَشَنُ أَرْتُكُ أَلِيَّكُ مُؤَلِّكُ فِيه خير كثير، وعلم غزير، فه كل هدى من ضلالة، وشفاه من داء، ونور يستضاه به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطيع على كل مطلوب، ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه أله.

﴿ لَٰ لِنَبُونَا ۚ الْمِيْوِ ﴾ أي: هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسوارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة،

بالتدير فيه والتأمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، تدوك بركته وخيره، وهذا يدل على الحث على تدبر الفرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن الفراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة الثلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود.

﴿ وَلِمُنْكُدُّ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ أي: أولوا العقول الصحيحة، يتذكرون بتديرهم لها كل علم ومطلوب، فدل هذا على أن

يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب، فدل هذا على انه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. (١٠-٣-٤) ﴿وَرَقِيْنَا لِذِنُورَ سُلِيَنَنَّ فِيْمَ ٱلْمَبَدُّ إِلَّهُۥ أَوْلُهُ ﴾ إِذْ

المدح، وهو ﴿إِنَّهُۥ أَوْنَكُۥ أَنِ رَجَّاعِ إلى الله في جميع أحواله، بالتأله والإنابة، والمحبة والذكر والدعاء والتضرع، والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء.

والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على ذل شيء. ولهذاء لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات أي: التي من وصفها الصفون، وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف، وكان لها منظرٌ والتي، وجمال معجب، وخصوصًا

للمحتاج إليها كالملوك، فما زالت تُعرض عليه، حتى غابت الشمس في الحجاب، فألهته عن صلاة المساء وذكره.

فقال - ندمًا على ما مضى منه، وتقربًا إلى الله بما ألهاه عن ذكره، وتقديمًا لحب الله على حب غيره - : ﴿إِنَّ آخَبَتُ خُبَّ

الْمَقْيَرِ ﴾ وضمن «أحببت» معنى «أثرت» أي: آثرت حب الخير، الذي هو المال عمومًا، وفي هذا الموضع المراد: الخيل ﴿عَنْ ذِكْرٍ رَبْي خَنَّ ثَوْارَتْ بِالْحِجَابِ﴾

﴿رُزُونَا ۚ كُنَّ۞ فردوها ﴿نَطَفِيۤ﴾ فيها ﴿مَسَمَّا وَالسُّوٰ وَالْأَغْنَافِ﴾ أي جعل يعقرها بسيفه، في سوقها وأعناقها.

﴿ وَلَقَدَ ثَنَّتُ مُلِئِقَا﴾ [ي: انبلياء واخترزاه , فعاب ملكه وانفصاله عنه , بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية ﴿ وَالَقِينَا عَلَى كُتُرِيّتِهِ حَسَنَهُ ﴾ إي: شبطانا فضى الله وقلر أن يجلس علمي كرسي ملكه ، ويتصرف في الملك في مدة فته سليمان ﴿ فَمَّ اللّهِ عَلَىهُ مِنْ اللّهِ عَلَىهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّ فَرْهَانَ اللّهِ اللّهُ تعالى رَبّابٍ . فَرْهَانَ رَبّ اللّهِ لِي رَبّل إِنْ لِلّهِ كِلْيَكِ لِيَّكِي لِلْكِي لِلَّهِ لِيَقِلُ إِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ يَكِيدٍ وَلَمْ تَعْمِعًا لِللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَلْكُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

التَّفَاتُ﴾ فاستجاب الله له وغفر له، ورد علم ملك، وزاده منكا لم يحصل لاحمد من بعده، ومو تسخير الشياطين له، بينون ما بريد، ويغوصون له في البحر، يستخرجون الدر وإلحاني، ومَنْ عصاء منهم قرّه في الاصفاد وأوثف. وقانا ك: ﴿ وَمَنْ كَمَاتًا﴾ قَرْبِه مِنَا ﴿ وَالْتَنَى ﴾ على مَنْ شنت ﴿ وَلَا لَينَا ﴾ مَنْ شنت ﴿ فِينَمْ جَالُبُ ﴾ أي: لا حرج عليك في ذلك ولا حسبن هذا لمد تعالى بكمال علمك، وحسن أحكام. ولا تحسين هذا للبيان في اللنبا دون الأخرة، بل له في الأخرة غير عظيم، ولهذا قال: ﴿ وَيَالَّ لَمْ يَمَنَا أَلْفَانَ كُمُسَنَ مَنْ هِ ﴾ إن هو من المقربين عند الله المنكرمين بأنواء الكرامات أه. .

#### فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام

فينها: أن الله تعالى يقص على نبيه محمد \$ أقبار من قبله، ليشت فإداء وتطنعن نشبه هي ديلكر له من عباداتهم وضدة مسرحم وإناتهم، ما يشوقه إلى منافستهم، واللقرب إلى اله الذي تقربوا له، والصبح على أذى قومه، ولهنا - في هذا الموضع - لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه، وفيها : أم م بالصبر، وأن يذكر عبده داوده فيسلى به. ونها: أن الله تعالى يملح ويجب القوة في طاعت، فوة القلب والبلد، فإنه يحصل متها من آثار الطاعة وحسنها وكترتها، ما لا يحصل مم الوفر وعم القوة، وأن اللهدينيني

له تعاطي أسبابها، وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلّة بالقرى المضعفة للنفس. ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور، من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه، كما أثنى الله على داود وسليمان

وما تقاقات التداولان وما يشتب الميلاً والوقع المنافعة والمؤدن وما يشتب الميلاً والوقع المنافعة والمؤدن وما يشتب الميلاً والمؤدن وما يشتب المؤدن المسئوا ومسيلوا المتبد والمنافعة والمنافع

يِنْمُسِ وَعَدَابٍ ﴿ الْوَكُوْرِ بِرِجِالِكُ هَلَامُغَسَّلُ بِارِدُوْرَكُونِ ۗ ﴾
بذلك، فلبقند بهما المفتدون، وليهند بهداهم السالكون ﴿ الْوَقِكَ اللَّهِ مِنْ مَنْ أَنَّهُ فَهَمْدُهُمُ أَشَدِينًا ﴾

مَتَابِ ﴿ وَكُوا ۚ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ

ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام، من تحسن الصوت العظيم، الذي جعل الله بسبيه الجبال الصم، والطيور اليهم، يجاوينه إذا رجَّع صوته بالتسبيح، ويسبحن معه بالعشي والإشراق.

ومنها: أن من أكبر نِحَم الله على عبده، أن يرزقه العلم المنافع، ويعرف الحكم والفصل بين الناس، كما امتنَّ الله به على عبده داود عليه السلام.

ومنها: اعتناء الله تعالى بإنبياته وأصفياته، عندما يقع منهم بعض الخلل بفتته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور، ويعودن إلى أكمل من حالتهم الأولى، كما جرى لدواد وسليمان عليهما السلام.

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصى، ولكن الله يتناركهم وبيادرهم بلطفه. السُحراب؛ لأنه كان إذا خلا في محوابه لا يأتيه أحد، فلم يجعل كل وقته للناس، مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام، بل جعل له وقتا يخلو في بربه، ونقر عيته بعبادته، وتعينه على الإخلاص في جميم أموره.

ومنها: أنه بينغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، فإن الخصيس لها دخلا على داود، في حالة غير معتادة، ومن غير الباب المعهود، فزع منهم، واشتد عليه ذلك، ورأة غير لانق بالحال. وضها: أنه لا يفتم الحاكم من الحكم بالحق سوءً أدب

الخصم وفعلهُ ما لا ينبغي. ومنها: كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب

عليهما حين جاءاه بغير استئذان، وهو الملك، ولا انتهرهما ولا ويخهما. ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه «أنتَ ظلمتني» أو ايا

ظالم، ونحو ذلك أو «باغ عليّ» القولهما: ﴿ تَسْتَنَانَ بَنَنَ بَعَشُكَ عَلَى بَشِنِ﴾ . ومنها: أن الموعوظ والمنصوح، ولو كان كبير القدر جليل العلم، إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز، بل

يبادره بالقبول والشكر، فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئز،

ولم يغضب ولم ينته ذلك عن الحق، بل حكم بالحق الصرف. وضها: أن المخالطة بين الأفارب والأصحاب. وكثرة التعلقات الدنيوية المالية، موجبة للتحادي بينهم، وبغي بعضهم على بعض، وأنّه لا يرد عن ذلك إلّا استعمال تقوى إنه، والصبر على الأمور، بالإيمان والعمل الصائب، وإنّ هذا

من أقل شيء في الناس. ومنها: أن الاستغفار والعبادة، خصوصًا الصلاة، من كناب الذين فانتشأ أربينة تأذيب لدروا المتغارب

مكفرات اللذوب، فإن إلله رتَّب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. ومناذ إكرام إلله لعبده داود وسليمان، بالقرب منه،

وحُسن الثواب، وأن لا يظن أن ما جرى لهما، منقص لدرجهما عند الله تعالى، وهذا من تمام لظفه بعياده المخلصين، أنه إذا غفر لهم وأزال أثر تذريهم، أزال الآثار المنتربة عليه كلها، حتى ما يقع في قلوب الخلق، فإنهم إذا علموا بعض ذريهم، وقع في قلوبهم نزولهم عن دوجهم الأولى، فإزال الله تعالى هذه الآثار، وما فازل بعزيز على

الكريم الغفار .

وخواص خلقه، وأن وظيقة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهورى، فالحكم بالعن يتنفي العلم بالأمور الشرعية، والعلم بصورة القضية المحكوم بها، وكينية إدخالها في المحكم الشرعي، فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم، ولا يحلل الإقدام عليه. . ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى، ويجعله منا على بال، فإن القرس لا تنظر منه، بل يجاهد نفسه بأن يكون لأحد المقدمين. لأحد لقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد التضمين.

ومنها: أن سليمان عليه السلام من فضائل داود، ومن منن الله عليه حيث وهبه له، وأن من أكبر يُعَم الله على عبده، أن يهب له ولدًا صالحًا، فإن كان عالمًا، كان نورًا على نور.

ومنها: ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله: ﴿يَمْمَ النَّمَيُّةُ إِلَيْهُمُ الزَّاهُهُ ﴾ .

ومنها: كثرة خبر الله ويره بعيده، أن يمثّ عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق، ثم يثني عليهم بها، وهو المتفضل الوهّاب. ومنها: تقديم سليمان محبّة الله تعالى على محبّة كل شيء.

ومهم، الهديم مسيمان محبه الله لعالى على محبه من سي... ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن الله، فإنه مشؤوم مذموم، فَلَيْمَارِقُهُ وَلِيُقْيِلُ على ما هو أنفع له. ومنها: القاعدة المشهورة «مَنْ ترك شيئًا لله، عوضه الله

خيرًا منه. في السلمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للشوس، تقديمًا لمحبة ان، فعوضه ان خيرًا من ذلك، با سخّر له الربع الرخاه اللينة، التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدوها شهر ورواحها شهر، وسخّر له المساطنة. أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليه الأميون.

ومنها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان عليه السلام. ومنها: أن سليمان عليه السلام كان ملكًا نيّا، يفعل ما أراد، ولكنه لا يربد إلاّ العلم يخلاف الني البعد، فإنه تكون إرادته تائيم لأمر إنف، فلا يفعل ولا يزك إلّا بالأمر، كحال

(23-23) ﴿وَمَاتَكُنْ مِينَاتُ أَلِيْنِ إِنْ فَانَعَانُ أَلِينَ إِنْ أَنْ مَنْهُمْ الْفَيْطَانُ يُشْهِر وَعَلَانٍ وَ الْكُلْنِ بِيقِيقٌ مَكَا مُشَكِّلًا يُؤَنِّ وَكَرْبٌ ۞ وَمِينَا لَهُمْ أَشَافُ وَعَنْهُمْ مُسْهُمْ وَهَذَا يَنْهُ وَكُوْنِ الْأَلْتِ وَ وَمُلْذَ يَبِيْكُ مِنْفَا قَاضِيهِ يُورِ فِلْ غَنْثُ إِنْ وَيَمْتَكُمُ مَبْلًا فِيمَ السَّقُّ لِمَّهُ الرَّابُ فِي : ﴿وَلَاكُونُ

نبينا محمد ﷺ، وهذه الحال أكمل.

يشتك لغير ربه، ولا لجأ إلَّا إليه. فَ ﴿ نَادَوِنِ رَنَّهُ ﴾ داعبًا ، وإليه لا إلى غيره شاكيًا فقال: ربِّ ﴿ إِنَّ مَسَّنَى الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ﴾ أي: بأمر مشق متعب معذب، وكان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح، ثم تقيح

بعد ذلك واشتد به الأمر ، وكذلك هلك أهله وماله.

الجزء الثالث والعشرون

فقيل له: ﴿ أَرَّكُشَ بِهِلِكُ ﴾ أي: اضرب الأرض بها، لينبع لك منها عين تغتسلُ منها وتشرب، فيذهب عنك الضر والأذى، ففعل ذلك، فذهب عنه الضر، وشفاه الله تعالى. ﴿ رَوَمَنَّا لَذُ أَمَّلُهُ ﴾ قيل: إن الله تعالى أحياهم له ﴿ وَمِثْلَهُم مُّهُمِّرَ﴾ في الدنيا، وأغناه الله، وأعطاه مالًا عظيمًا ﴿رَحْهَةُ

يِّنَّا﴾ بعبدنا أيوب، حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابًا عاجلًا ﴿وَذَكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبُكِ﴾ أي: وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبروا، فيعلموا أن مَنْ صبر على الضر، أن الله تعالى

يثيبه ثوابًا عاجلًا وآجلًا ، ويستجيب دعاءه إذا دعاه . ﴿وَمُلَدُ بِيَرِكَ ضِنْتَا﴾ أي: حزمة شماريخ ﴿وَالنَّرِبِ بِهِ. وَلَا

عَنَتْ ﴾ . قال المفسرون: وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور، فحلف: لئن شفاه الله ليضربنها مائة

جلدة، فلما شفاه الله، وكانت امرأته صالحة محسنة إليه، رحمها الله ورحمه، فأفتاه أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة، فيبر في يمينه. ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ ﴾ أي: أيوب ﴿مِمَائِرًا ﴾ أي: ابتليناه بالضر العظيم، فصبر لوجه إلله تعالى ﴿ يَعْمَ ٱلْعَبِّدُ ﴾ الذي كمل مراتب العبودية، في حال السراء والضراء، والشدة والرخاء ﴿ إِنَّهُۥ

أرَّابُ ﴾ أي: كثير الرجوع إلى الله، في مطالبه الدينية والدنيوية، كثير الذكر لربه والدعاء، والمحبة، والتأله. (٤٥-٤٥) ﴿وَانْكُرْ عِنْدَنَّا إِبْرِهِيمَ وَإِشْحَقَ وَيَشْقُونَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ٥ إِنَّا أَغْلَصْنَامُم عِمَالِسَةِ ذِكْرَى ٱلنَّادِ ٥ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُسْطَفَيْنَ ٱلأَخْيَارِ﴾ يقولُ تعالى: ﴿وَإِنَّاكُرْ عِبْنَآ} الذينُ أخلصوا

لنا العبادة ذكرًا حسنًا. ﴿ إِرْمِيرَ ﴾ الخليل ﴿ وَ﴾ ابنه ﴿ إِسَخْقَ وَ ﴾ ابن ابنه ﴿ يَعَقُونَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي﴾ أي: القوة على عبادة الله تعالى ﴿ وَٱلْأَبْصَارِ ﴾ أي: البصيرة في دين الله. فوصفهم بالعلم النافع، والعمل الصالح

﴿إِنَّا أَغَلَقَتَنَكُمْ عِلَالِقَةِ﴾ عظيمة، وخصيصة جسيمة وهي:

والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر، ويعتبر بهم المعتبر، ويذكرون بأحسن الذكر. ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لِمِنَ ٱلنَّصَطَفَيْنَ ﴾ الذين اصطفاهم الله من صفوة

٣٨- تفسير سورة ص، الآيات: ٥٤-٤٥

خلقه ﴿ ٱللَّذِينَ لَهُمْ كُلُّ خَلَّقَ كُرِيمٌ ، وعمل مستقيم . (٤٩،٤٨) ﴿ وَالتَّكُونُ إِنْسَتِيلَ وَاللَّهَ عَ رَدًا ٱلْكِفْلُ وَكُلُّ مِنَ ٱللَّهُمَارِ ٥ هَذَا ذَكِّرُ ﴾ أي: واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر،

وأثن عليهم أحسن الثناء، فإن كلَّا منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق، واختار لهم أكمل الأحوال، من الأعمال، والأخلاق والصفات الحميدة، والخصال ﴿ هَٰذَا ﴾ أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم

﴿ إِكْرَاكُ فِي هِذَا القرآن فِي الذكر، يتذكر بأحوالهم المتذكرون، ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون، ويعرف ما منَّ الله عليهم به من الأوصاف الزكية، وما نشر لهم من الثناء بين البرية . فهذا نوع من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخير، ومن

أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشر، ولهذا قال: (٤٩–٥٤) ﴿ وَإِنَّ الِلنَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابِ ٥ جَنَّتِ عَدْنِ ثُمُفَلَّحَةً لَّمُّ ٱلْأَنَّانُ ٥ مُتَّكِينَ فَهَا يَنْفُونَ فِهَا يِنْكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشَرَّابٍ ٥ وَهِنَـُكُمْ قَلِمِيرَتُ الطَّرْفِ أَلْزَابُ o هَلَا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْجِسَابِ o إِنَّ هَنَذَا لَرَوْفُنَا مَا لَهُ مِن ظَّنَادِ﴾ أي: ﴿وَإِنَّ لِلْمُثَّتِينَ﴾ ربهم، بامتثال الأوامر، واجتناب النواهي، من كل مؤمن ومؤمنة ﴿لَحُسَّنَ مَنَابِ﴾ أي: لمآبًا حسنًا، ومرجعًا مستحسنًا.

ثم فسره وفصله، فقال: ﴿جَنَّتِ عَلَيْهُ أَي: جنات إقامة، لا يبغى صاحبها بدلًا منها، من كمالها وتمام نعيمها، وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين.

﴿ مُنْفَدَّهُ لَمُ ٱللَّهُونُ ﴾ أي: مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها، لا يحتاجون أن يفتحوها هم، بل هم مخدومون، وهذا دليل أيضًا على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها . ﴿ مُتَّكِينَ نَهَا﴾ على الأرائك المزينات، والمجالس

المزخرفات ﴿ يَرْعُنَ فَهَا ﴾ أي: يأمرون خدامهم أن يأتوا ﴿ بِنَكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشَرَبٍ ﴾ من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم، وهذا يدل عَلى كمال النعيم، وكمال الراحة والطمأنينة، وتمام اللذة.

﴿وَعِنَكُمُ ﴾ من أزواجهم، الحور العين ﴿ تَصِرَتُ ﴾ طرفهن

على أزواجهن، وطرف أزواجهن عليهن، لجمالهم كلهم، ومحبة كل منهما للآخر، وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغى بصاحبه بدلًا، ولا عنه عوضًا ﴿أَنْرَابُّ﴾ أي: على سن واحد، أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. ﴿هَٰنَا مَا تُوعَدُونَ﴾ أيها المتقون ﴿لِيَوْمِ ٱلْحِـَابِ﴾ جزاء على

أعمالكم الصالحة. ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَزِزْقُنَا﴾ الذي أوردناه على أهل دار النعيم ﴿مَا لَهُ مِن نَّفَادِ﴾ أي: انقطاع، بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات، متزايد في جميع الآنات.

وليس هذا بعظيم على الرب الكريم، الرؤوف الرحيم، البر الجواد، الواسع الغني، الحميد اللطيف الرحمن، الملك الديان، الجليل الجميل المنان، ذي الفضل الباهر، والكرم المتواتر، الذي لا تحصى نعمه، ولا يحاط ببعض بره.

فَيْلُسَ ٱلْمِهَادُ ٥ هَلَا فَلْيَدُوفُوهُ خِمِيدٌ وَغَسَّاقٌ ٥ وَمَاخَشُ مِن شَكْلِهِم أَزْوَجُ ٥ مَناذَ فَيْجٌ يُقْنَحِمُ مَّعَكُمْ لَا مَرَجَا بِهِمُّ إِنَّهُمْ صَالَوا النَّارِ ٥ قَالُوا بْنَ أَشَدُ لَا مَرْجَبًا بِكُو أَنشُرُ فَلَمُشُمُوهُ لَنّا ۚ فِيقَسَ الْفَكَرَارُ ۚ ٥ قَالُوا رَبَّنَا مَن قَـلَمَ لْنَا هَنِذَا فَرِيْدُهُ عَلَابًا مِنْعَفًا فِي ٱلنَّـارِ ٥ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِيَالًا كُنَّا نَعْدُتُهُمْ ثِنَ ٱلْأَنْشَرَادِ ٥ أَغَذَنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلأَبْصَدُر ٥ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاشُمُ أَهْلِ ٱلنَّادِ﴾ ﴿هَنذَا﴾ الجزاء للمتقين ما وصفناه

﴿وَإِنَّ لِلطَّنفِينَ ﴾ أي: المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصى

(٥٥-٦٤) ﴿ هَدَاذًا وَإِنَّ لِلظَّاغِينَ لَشَرٌّ مَثَابٍ ٥ جَهَنَّمَ بَسُلُوَّتُهَا

﴿لَثَرَّ مَنَاسٍ﴾ أي: لشر مرجع ومنقلب. ثم فصله فقال: ﴿جَهَنَّمُ التي جمع فيها كل عذاب واشتد حرها، وانتهى قرها ﴿يَصَّلُّونَهَا﴾ أي: يعذبون فيها عذابًا يحيط بهم من كل وجه، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن

تحتهم ظلل. ﴿ فَيْمُنَ ٱلْجَادُ﴾ المعد لهم مسكنًا ومستقرًّا ﴿ هَٰذَا﴾ المهاد، هذا العذاب الشديد، والخزى، والفضيحة، والنكال ﴿ فَلَيْذُونُوهُ خِيدٌ ﴾ ماء حار قد اشتد حره، يشربونه فيُقطِّع أمعاءهم ﴿ وَضَّاقٌ﴾ وهو أكره ما يكون من الشراب، من قيح

وصديد، مُر المذاق، كريه الرائحة. ﴿وَيَاخَرُ مِن شَكَلِيهِ﴾ أي: من نوعه ﴿أَذَوَجُ﴾ أي: عدة

أصناف من أصناف العذاب، يعذبون بها ويخزون بها .

وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضًا، ويقول بعضهم لبعض: ﴿ هَانَا فَيْجٌ مُقْلَحِمٌ مَّعَكُمْ ﴾ النار ﴿ لَا مَرْجَاً بِهِمَّا

إِنَّهُمْ صَالُواْ اَلنَّارِ ﴾. ﴿ قَالُوٓا ﴾ أي: الفوج المقبل المقتحم: ﴿ فَإِلَّ أَنْتُدَ لَا مَرْجَبًا بِكُرّ أَنتُم فَذَمْتُمُوهُ ﴾ أي: العذاب ﴿ لَنَّا ﴾ بدعوتكم لنا، وفتنتكم

أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَنْصَارِ (إِنَّا إِنَّا ٱخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِتَّهُمْ عِندَنَالَعِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ۞ وَٱذْكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ كُنَّا هَٰذَا ذِكُرٌّ

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابِ (إِنَّ ) جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبْوَبُ ٥٠ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدَّعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَمُثَرَابٍ (١٠) ﴾ وَعِندَهُرْقَضِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ إِنَّ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُومِ ٱلْجِسَابِ (أَنَّ إِنَّا هَٰذَا لَرَزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادِ (أَنَّ هَٰذَأُولِكَ

لِلطَّانِعِينَ لَشَرَّمَنَابٍ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فِيلْسَلَلِهَادُ ۞ هَلَا فَلْيَدُوقُوهُ مَحِيدٌ وَعَسَاقٌ ﴿ وَاعَا خَرُونِ شَكْلِهِ الْوَرَجُ ﴿ هَنذَا فَيْجٌ مُقَلَحِمٌ مَّعَكُمْ لا مُرْحَبَّا بِمِمَّا نَهُمْ صَالُوا النَّارِ ١ فَالْوَابِلَ النَّهُ وَلَا مَرْحَبَّا بِكُوَّ النَّعْ فَذَمْتُمُوهُ لَنَّا فَيَنْسَ الْقَدَارُ ٢ قَالُواْرَبَّنَامَن فَدَّمَ لَنَاهَ مُلذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ٥

وَوَهَبْنَالَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِ الْأَلْبَ

اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنَا فَأَصْرِب بِهِ ، وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا

نِعْمَ ٱلْعَبَدَّ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ لَيْكُ وَأَذْكُرْ عِبَدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَّ وَيَعْقُوبَ

وإضلالكم وتسبيكم ﴿فَيَشَنَ ٱلْتَكَرُّثُ﴾ قرار الجميع، قرار السوء

ثم دعوا على المغوين لهم، فـ ﴿ قَالُوا رَبُّنَا مَن فَـٰذُمَ لَنَا هَنَذَا فَزِدُهُ عَذَابًا صِعْفًا فِي ٱلنَّارِ﴾ وقال في الآية الأخرى: ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَنَكِن لَّا نَعْلَمُونَ ﴾ . ﴿وَقَالُوا﴾ وهم في النار ﴿مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِيَالًا كُنَّا نَمُذُهُم مِّنَ

ٱلْأَشْرَادِ ﴾ أي: كنّا نزعم أنهم من الأشرار، المستحقين لعذاب النار، وهم المؤمنون تفقدهم أهل النار – فبَّحهم الله – هل يرونهم في النار؟ .

﴿ أَغَذَّتُهُمْ سِخْرِنًا أَمْ زَاغَتْ عَنَّهُمُ ٱلأَبْسَئُرُ﴾ أي: عدم رؤيتنا لهم

دائر بين أمرين: إما أننا غالطون في عَدِّنا إياهم من الأشرار، بل هم من

الأخيار، وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم، وهذا هو الواقع، كما قال تعالى لأهل النار: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَكَ رَبُّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْخَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّجِينَ ٥ فَأَغَذَ تُتُوثُمُ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضَحَكُونَ ﴾.

والأمر الثاني: أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا

في العذاب، وإلا فهم معنا معذبون ولكن تجاوزتهم أبصارنا، . فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم، فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار، تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لها، فلخلوا النار وهم بهذه الحالة، فقالها ما قالها.

ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويه، كما موهوا في الدنيا، موهوا حتى في النار ولهذا يقول أهل الأعراف لأهل النار: ﴿ أَمَاؤُلَامُ الَّذِينَ أَفْسَنُتُمْ لَا يَنَاقُهُمُ أَلَتُهُ بِرَحْسَةً أَصْلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَنكُو وَلَا أَشَد نَحَزُونك ﴾ .

قال تعالى مؤكدًا ما أخبر به، وهو أصدق القاتلين: ﴿إِنَّ دَّلِكَ﴾ الذي ذكرت لكم ﴿لَحَقُّ﴾ ما فيه شك ولا مرية ﴿غَاصُمُ

(٦٥-٨٨) ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِذٌّ وَمَا مِنْ إِلَيهِ إِلَّا آلَتُهَ ٱلْوَبِيدُ ٱلفَّهَادُ ٥ رَبُّ ٱلشَّنَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا يَنْتُهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَظَّنُ ٥ قُلَ هُو نَبَوًّا عَظِيمٌ ٥ أَنْتُمْ عَنْدُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِاللَّهِ ٱلْأَقْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِبُونَ ۞ إِن يُوحَىٰ إِلَنَ إِلَّا أَلَمْنَا أَنَا نَذِيرٌ شُبِئُ ٥ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَائَتِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ٥ فَإِذَا سَوَّيْتُكُمْ وَلَقَحْتُ فِيهِ مِن زُوحِي فَفَعُوا لَمُّ سَجِدِينَ ٥ فَسَجَدَ ٱلْمُلَتِّكُمُّ كُنُّهُمْ ٱلْمُعُونَ ٥ إِلَّا إِلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ٥ قَالَ كَالِيشُ مَا مَنْعَكُ أَن نَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَئَّى أَشْتَكُمْرِتَ لَمْ كُتُتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٥ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارِ وَخَلَقْنُهُ مِن طِينٍ ٥ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَيْقَ إِلَى يَوْمِ ٱللِّينِ ٥ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُتِعَنُّونَ ٥ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلنَّظِينَ ٥ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٥ قَالَ فَبِعزَّ إِنَّ كَاثَّقَ بَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٥ قَالَ فَأَلْحُقُ وَالْحَقَّ أَقُولُ ٥ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِشَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجَمَعِينَ ٥ قُلْ مَّا أَشْلَكُوْ عَلَيْهِ مِنْ لَجْرٍ وَمَّا أَنَا مِنَ ٱلْلَنْكَلِيْفِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ الْعَلَمِينَ ۞ رَاتَعْلَشُ نَازُ بَعْدَ حِينٍ ﴿ قُلْ ﴾ يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك: ﴿إِنَّمَا أَنَّا مُنذِرًا ﴾ هذا نهاية ما عندي، وأما الأمر فلله تعالى، ولكني آمركم وأنهاكم، وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر، فمَن اهتدى فلنفسه ومَنْ ضلَّ فعليها .

﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ أي: ما أحد يؤله ويعبد بحق إلَّا الله ﴿ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾.

هذا تقرير لألوهيته، بهذا البرهان القاطع، وهو وحدته تعالى، وقهره لكل شيء، فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون قهاران، متساويين في قهرهما أبدًا، فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يُعبد وحده، كما كان قاهرًا وحده.

وقرر ذلك أيضًا بتوحيد الربوبية فقال: ﴿رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ

SECTION AND ADDRESS. وَقَالُواْ مَالَنَا لَانْزَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَّ ٱلْأَشْرَادِ ١ أَغَذَّنْهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَكَ لَحَقُّ تَغَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ إِنَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا أَلَّهُ ٱلْوَحِدُ الْفَهَارُ فِي رَبُّ السَّمَوَ نِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ لِنَّ عَلَى هُوَ نَبُوًّا عَظِيرٌ ﴿ أَنْتُمْ عَنْدُمُعُ رِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ إِلْلَهَ لِالْفَعْلَ آلْأَعْلَ إِذْ يَخْضِيمُونَ ١٤ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلَيْكَةِ إِنَّ خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ (إِنَّ ) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنرُّوهِي فَفَعُواْ لَهُ: سَنجِدِينَ لَيْنَا فَسَجَدَاْلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبْرَوُكَانَ مِنَ الْكُنفِرِينَ ١ قَالَ يَتَالِلِينُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكُبُرِتَ أَمْكُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ فَالَ أَنَا خَبْرٌ مِنْ أَخَ خَلَقْنِي مِن فَارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ (١) قَالَ فَأَخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ (١) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ

لَأُغُوبِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۗ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَبَّنَّهُمَّا﴾ أي: خالقهما ومربيهما ومدبرها(١) بجميع أنواع التدبير ﴿ أَلْمَزِيزُ ﴾ الذي له القوة، التي بها خلق المخلوقات العظيمة ﴿ ٱلْفَقَّرُ ﴾ لجميع الذنوب، صغيرها، وكبيرها، لمن تاب إليه وأقلع منها.

ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ

ٱلمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعَزَٰلِكَ

فهذا الذي يجب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا يرزق، ولا يضر ولا ينفع، ولا يملك من الأمر شيئًا، وليس له قوة الاقتدار، ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. ﴿ قُلَ ﴾ لهم مخوفًا ومحذرًا، ومنهضًا لهم ومنذرًا: ﴿ هُوَ نَبُوًّا

عَظِيمٌ﴾ أي: مَا أَنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال، خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه، ولا ينبغي إغفاله.

ولكن ﴿ لَنَّتُمْ عَنَّهُ مُعْرِشُونَ﴾ كأنه ليس أمامكم حساب وُلا عقاب ولا ثواب.

فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري، فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب، فإخباري بها على

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين.

على حق ما جنتكم به، ولهذا قال: ﴿مَا كَانَ بِي مِنْ مِيْمٍ إِلْلَيْهِ الْكَتْلَ۞ أَي: الملائكة ﴿إِنْ يُغْتَمِينُونَ﴾ لولا تعليم الله إياي، وايحاؤه إليّ، ولهذا قال: ﴿إِنْ يُحِيَّ إِنَّ إِلَّا أَثَنَّا أَنَا تَذِيرٌ مُبِيًّا﴾

أي: ظاهر النذارة جليها، فلا نذير أبلغ من نذارته ... ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى فقال: ﴿ إِذَ قَالَ رَبُّكَ الْمُلَّدِكَةِ ﴾

﴿وَإِنَّا سَيْمَتُكُمُ ۚ أَيَّ : سويت جسمه وتَمَّ ﴿وَيَقَدَّى فِيهِ بِن رُّوِي فَشَوًا لَمُ سَيْمِينَكُهُ فُوطِنُ العلاكة الكرام أنفسهم على ذلك، حين يتم خلف تف طلقه في بدنه وروح، واحتون أنه أوم والعلاكة في فلما تم خلف في بدنه وروح، واحتون أنه أتم والعلاكة في العلم، وطهر فضله عليهم، أمرهم إنْه بالسجود

على وجه الإخبار ﴿إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ أي: مادته من طين

فسجدوا ﴿كُنْهُمْ أَجْمُونُ إِلَّا إِلَيْسَىُ لَمْ يَسجد ﴿اَسَكَثْمَ ﴾ عن أمر ربه، واستكبر على آدم ﴿وَقَانَ مِنَ ٱلكَثْفِينَ﴾ في علم الله تعالى. فَاهِمَالَ﴾ الله موبخًا ومعاتبًا: ﴿مَا يَشَقَلُ أَنْ تَشْبُدُ لِمَا كَشْتُكُ

رِيَدَقَّ﴾ أي: شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلق، وذلك يقتضي عدم التكبر عليه ﴿اَسْتَكَبَرْتَى﴾ في امتناعك ﴿آمْ كُنتَ مِنَ النَّالِينَ﴾ .

﴿قَالَ﴾ إيليس معارضًا لربه ومناقضًا: ﴿قَالَ غَيِّرْ مِيَّلَهُ مَلَقَتَهِ وِن قُارٍ رَبِّقَتَنَهُ مِن لِمِنِهُ ويزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين، وهذا من القياس الفاسد، فإن عنصر النار مادة الشر والفساد، والعلو والطيش والخفة، وعنصر الطين مادة الرزانة

وانفساد، واعدو والطبيق والحقة ، وعصر الطين ماد الرزامة والتواضع ، وإخراج أنواع الأشجار والبانيات، وهو يغلب النار ويطفنها ، والنار تحتاج إلى مادة نقوم بها ، والطين قائد بنفسه، فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفاهي من الله، قد ليس غاية بطلائة وفساده فعا بالله بأقيسة الكلاميذ من الله، قد ليس غاية بطلائة وقساده فعا بالله بأقيسة الكلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم بطلانًا

فَ ﴿ قَالَ ﴾ الله له: ﴿ فَأَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ أي: من السماء والمحل الكريم ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيدٌ ﴾ أي: مبعد مدحور.

وفسادًا من هذا القياس.

لكريم ﴿فَإِنَّكَ رَجِيبٌ ﴾ آي: طردي وإبعادي ﴿إِنَّ بَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَفَنَقِيٓ﴾ أي: طردي وإبعادي ﴿إِنَّ بَوْمِ ٱلدِّينِ﴾

أي: دَائمًا أَبِدًا. ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَاوته لآدم ﴿ وَالَّ رَائِمُ اللَّهُ عَدَاوته لآدم

وذريته، ليتمكن من إغواء مَن قَدر الله أن يغويه. فـ ﴿قَالَ﴾ الله مجيبًا لدعوته، حيث اقتضت حكمته ذلك:

﴿ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَمِينَ ۞ إِلَى بَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾ حين تستكمل الذرية، يتم الامتحان.

فلما علم أنه مُنظَّر، بادى ربه من خبثه بشدة العداوة لربه ولادم وذريته نقال: ﴿فَيْمِرُّلِنَّ لَأَمْنِيَّتُهُمْ أَجْمِونَ ﴾ يحتمل أن الباء للقسم، وأنه أقسم بعزة الله لجنونهم كلهم أجمعين. ﴿إِنَّ عِبَادَكُ مِثْنُهُ النَّمْلُمِينَ ﴾ علم أن الله سيخفظهم من

٣٨- تفسير سورة ص، الآيات: ٦٥-٨٨

﴿ إِلَّا عِبَادُكُ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ ﴾ علم أن الله سيحفظهم من ... نه.

ويحتمل أن الباء للاستعانة، وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه، وأنه لا يضل أحدًا إلّا بمشيئة الله تعالى، استعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم، هذا وهو عدو الله حقًا.

ونحن يا رينا العاجزون المقصرون، المقرون لك بكل نعمة، ذريةً مَن شرفته وكرمته، فنستمين بعزتك العظيمة وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق، ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية،

أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النحم الدينية والدنيوية، وصوفت بها عنا ما صرفت من النقم، أن تعيننا على محاريت وعداوت، والسلامة من شره وشرك، وتحسن الظن بك أن تجيب دعامان، وتؤمن بوعدك الذي قلت لنا: ﴿وَيَقُلُ رُيُكُمُ إِذَا لَهُونَ أَسْتَهِبُ لَذَيْ فِلَا لَكُمَا أَمِرْتُنَا، فَاسْتَجِبُ لنَا كِمَا أَدْتُونَ أَسْتَهِبُ لَكُمُ فَقَد مُونِنَا كُما أَمِرْتَا، فَاسْتَجِبُ لنَا كَمَا

وعدتنا ﴿إِنَّكَ لَا غُلِكُ لِلْمِمَادُ﴾ . ﴿قَالَ﴾ الله تعالى ﴿قَالَتُنَّ رَالْفَقَ رَالْفَقَ أَلُولُ﴾ أي: الحق وصفي، والحق قولي ﴿لَأَمْرَكُنَّ جَمَّامُ مِكْ وَمِنْ نَمِّكُ مِنْكُ مِثْمُ أَجْمِينَ﴾ فلما بين

الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل قال الله أنه: . ﴿ قُلْ مَا أَسْتُلُكُمُ مَنْتِهِ ﴾ أي: على دعاني إياكم ﴿ مِنْ آخِرُ وَمَا أَمَّا يَنْ الْتَكْلِيْنِ ﴾ أدعي أمرًا ليس لي وأقفو ما ليس لي به علم،

لا أتبع إلاّ ما يوحى إليّ. ﴿إِنَّ هُوَ﴾ أي: هذا الوحي والقرآن ﴿إِلَّا رِحُسُ إِنْسَائِينَ﴾ تذكر ون به كل ما منفعه من مصالح دينم ودنياهم، فكون

حري هوج اي. سعد الوحي والعران طرية وقطر يمديونه يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم. فيكون شرقًا ورفعة للعاملين به، وإقامة حجة على المعاندين. فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم، والنبأ

العظيم، وإقامة الحجيج والبراهين على مَنْ كَذَّب بالقرآن وعارضه، وكذّب مَنْ جا، به، والإخبار عن عباد الله المخلصين، وجزاء المنتمين والطاغين، فلهذا أقسم في أولها بأنه فو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين.

وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك، كقوله: ﴿وَإَنْكُرُ عَبْدُنَا﴾ – ﴿وَانْكُرْ عِنْدَآ﴾ – ﴿رَحْمَهُ مِنْ عِندِنَا وَرَكَحَرَىٰ﴾ - ﴿مَنْدَا رَكُرُّ﴾.

روددر عيده به خرجمه من عنده ووصيرى به خدا وتر به . اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، نسيان غفلة ونسيان ترك.

﴿وَلَلْمَلَئُنَّ بَالُو﴾ أي: خبره ﴿يَمَدَ جِينٍ﴾ وذلك حين يقع عليهم العذاب وتقطع عنهم الأسباب.

تم تفسير سورة ص بمنه تعالى وعونه .

## تفسير سورة الزُّمر وهي مكية

#### بنسب ألَّو النَّانِ النَّجَبُ النَّجَبُ إِ

(٣-١) ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٥ إِنَّا أَنْوَكَا الُّنَكَ ٱلْكِنَاتِ مَالِّحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ٥ آلَا يَقِدِ ٱلدِّينُ ٱلْمَالِمُ وَالَّذِي الْمُحَدُّوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَقَ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْلِقُوتُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِي مَنْ هُوَ كَالِدِبٌ كَفَارٌ ﴾ يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة مَنْ تكلُّم به ونزل منه، وأنه نزل من الله العزيز الحكيم، أي الذي وصفه الألوهية للخلق، وذلك لعظمته وكماله، والعزة التي قهر بها كل مخلوق وذل له كل شيء، والحكمة في خلقه وأمره .

فالقرآن نازل ممن هذا وصفه، والكلام وصف للمتكلم، والوصف يتبع الموصوف، فكما أن الله تعالى الكامل من كل وجه، الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه، لا مثيل له، فهذا وحده كاف في وصف القرآن، دال على مرتبته. ولكنه – مع هذا – زاد بيانًا لكماله بمن نزل عليه، وهو محمد ﷺ ، الذي هو أشرف الخلق فعلم أنه أشرف الكتب، وبما نزل به، وهو الحق، فنزل بالحق الذي لا مرية فيه، لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مشتملًا على الحق في أخباره الصادقة، وأحكامه العادلة.

فكل ما دلُّ عليه فهو أعظم أنواع الحق، من جميع المطالب العلمية، وما بعد الحق إلَّا الضَّلال. ولما كان نازلًا من الحق، مشتملًا على الحق لهداية الخلق، على أشرف الخلق، عظمت فيه النعمة وجلَّت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين لله ، فلهذا قال : ﴿ فَأَعْدُ اللَّهُ مُعْلِمًا لَّهُ الدِّيكِ ﴾ أي: أخلص لله تعالى جميع دينك، من الشرائع الظاهرة، والشرائع الباطنة: الإسلام، والإيمان، والإحسان – بأن تفرد الله وحده بها، وتقصد به وجهه، لا غير ذلك من المقاصد.

﴿ أَلَا بِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِشُ ﴾ هذا تقرير للأمر بالإخلاص، وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله، وله التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه، وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه

ورجائه، وللإنابة إليه في عبوديته، والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده.

وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها، دون الشرك به في شيء من العبادة، فإن الله بريء منه، وليس لله فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة، مُشْقِ للنفوس غاية الشقاء.

فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص نهى عن الشرك به، وأخبر بذم مَنْ أشرك به فقال: ﴿وَالَّذِينَ الْخَذُوا مِن دُونِيرٍ: أَوْلِيَآءَ﴾ أي: يتولونهم بعبادتهم ودعائهم، [معتذرين]'' عن أنفسهم وقائلين: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلَغَيْ﴾ أي: لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده، وإلَّا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئًا .

أى: فهؤلاء قد تركوا ما أمرالله به من الإخلاص وتجرأوا على أعظم المحرمات، وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء، الملك العظيم بالملوك، وزعموا - بعقولهم الفاسدة، ورأيهم السقيم - أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلَّا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم، ويستعطفونهم

عليهم، ويمهدون لهم الأمر في ذلك، أن الله تعالى كذلك. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق، مع ثبوت الفرق العظيم عقلًا ونقلًا وفطرة، فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم، لأنهم لا يعلمون أحوالهم، فيحتاج مَنْ يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج مَنُ يعطفهم عليه [ويسترحمه لهم] ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء، ويخافون منهم، فيقضونَ حوائج مَنْ توسطوا لهم مراعاة لهم، ومداراة لخواطرهم، وهم أيضًا فقراء، قد يمنعون لما يخشون من الفقر.

وأما الرب تعالى، فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج مَنْ يخبره بأحوال رعيته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين، وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحمًا لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم.

وهو الغني الذي له الغني التام المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كلًا (١) في أ: متعذرين . (٢) كذا في النسختين، ولعل الصواب (ويسترحمهم

عنده، إلَّا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط، وجميع الشفعاء يخافونه، فلا يشفع منهم أحد إلَّا بإذنه، وله الشفاعة فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به، وسفههم العظيم، وشدة جراءتهم عليه، ويعلم أيضًا الحكمة في كون الشرك لا

يغفره الله تعالى؛ لأنه يتضمن القدح في الله تعالى، ولهذا قال

- حاكمًا بين الفريقين المخلصين والمشركين، وفي ضمنه

التهديد للمشركين -: ﴿إِنَّ آلَتُهَ يَعَكُّمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ

يَغْتَلِفُونَ ﴾ . وقد علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم، ومَنْ يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي﴾ أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم ﴿مَنْ هُوَ كَنْذِبُّ كَفَارٌ﴾ أي: وصفه الكذب أو الكفر، بحيث تأتيه المواعظ والآيات و لا يزول عنه ما اتصف

به، ويريه الله الآيات، فيجحدها ويكفر بها ويكذب. فهذا أنَّى له الهدى وقد سد على نفسه الباب، وعوقب بأن طبع الله على قلبه، فهو لا يؤمن؟. َ (٤) ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَنْجَدَ وَلَذَا لَاصْطَلَقَ, مِنَا يَضَلَقُ مَا يَشَكَأَةً

سُبْحَىنَةٌ هُوَ اللَّهُ الْوَحِـدُ الْقَهَىٰارُ﴾ أي: ﴿لَوْ أَرَادُ اللَّهُ أَن يَنْخِــذَ وَلَدًا﴾ كما زعم ذلك من زعمه من سفهاء الخلق ﴿ لَّاصَّطَفَىٰ مِمَّا يَغَـٰلُقُ مَا يَشَآئُ﴾ أي: لاصطفى بعض مخلوقاته التي يشاء اصطفاءه، واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد، ولم يكن له حاجة إلى اتخاذ الصاحبة ﴿سُبَحَنَّنَهُ ﴾ عمَّا ظنه به الكافرون، أو نسبه إليه الملحدون. ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴾ أي: الواحد في ذاته وفي

أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل، فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيهًا له في وحدته؛ لأنه بعضه وجزء منه، القهَّار لجميع العالم، العلوي والسفلي، فلو كان له ولد لم يكن مقهورًا، ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه . ووحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلّا

قهارًا، والقهَّار لا يكون إلَّا واحدًا، وذلك ينفي الشركة له من

(٥-٧) ﴿ خَلَقُ ٱلسَّنَكُونِ وَٱلأَرْضَ بِالْحَقِّ بُكُورُ ٱلَّتِلَ عَلَى اَلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلُّ وَسَخَّـرَ الشَّمْسَ وَالْقَـمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَكِنُّ أَلَا لِهُوَ ٱلْعَرَبِرُ ٱلْفَقَدُ ٥ خَلَقَكُمْ مِن نَقْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ ٱلأَقْعَمِ ثَكَنِيَةً أَزْوَج

قَالَ فَٱلْخَقُ وَالْحَقَّ أَقُولُ ١٩ كَا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّم مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (فِينَ قُلْمَا أَسْتَكُكُرْعَلَتِهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنْ لُلْتُكَلِّفِينَ

ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيثِ ﴿ بنسك للَّهُ الرَّحْزَ الرَّحِيَةِ

تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ الْحَكِيدِ ﴿ إِنَّا أَنَوْلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ ٱلَّا بِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِة أَوْلِكَ آءَ

مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيۡ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَٰذِبُّ كَفَارُّ ۞ لَوْأَرَادَاللَّهُ أَن يَنَّخِـذَ وَلِدَا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْـلُقُ مَا يَشَكَآةُ سُبْحَنَةٌ هُوَاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَكَادُ ٢

خَلَقَ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ بُكُورًا لَيَّلَ عَلَى النَّهَادِ وَتُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ﴾ أَيُّنالُّ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَسَرَ ۗ كُلُّ بَجَرِي لِأَجَلِ مُّكَمَّىُ أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ ۞

يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أَنْتَهَنِيَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَنَتِ ثَلَثِّ ذَلِكُمُ

اللَّهُ رَيُّكُمْ لَـهُ ٱلْمُلَكُّ لَا ۚ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٥ إِن تَكَفَّرُوا فَإِكَ اللَّهَ غَنَّى عَنكُمٌّ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُّرُّ وَإِن تَشْكُرُوا بَرْضَهُ لَكُمٌّ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَلْخَرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَيْكُو نَرْجِعُكُمْ فِيْكِتِثُكُم بِمَا كُفُمٍّ تَعْمَلُونَ إِنَّامُ عَلِيدً بِذَاتِ ٱلشُّدُورِ﴾ يخبر تعالى أنه ﴿خَلَقَ ٱلمُتَكَنَّوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ أي: بالحكمة والمصلحة، وليأمر العباد وينهاهم، ويثيبهم ويعاقبهم. ﴿ يُكُورُ ٱلَّذِلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّذِلَّ ﴾ أي:

يدخل كلًّا منهما على الآخر ويحله محله، فلا يجتمع هذا وهذا، بل إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه. ﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَدُّ ﴾ بتسخير منظم وسير مقنن

﴿كُلُّ﴾ من الشمس والقمر ﴿يَجَرَى﴾ متأثرًا عن تسخيره تعالى ﴿ لِأَجَل تُسَكَّىٰ ﴾ وهو انقضاء هذه الدار وخرابها، فيخرب الله ألاتها وشمسها وقمرها، وينشىء الخلق نشأة جديدة، ليستقروا في دار القرار الجنة أو النار.

﴿ أَلَا هُوَ ٱلْعَرْبِرُ ﴾ الذي لا يغالب، القاهر لكل شيء الذي لا يستعصى عليه شيء، الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات

العظيمة، وسخرها تجري بأمره ﴿التَّقَرُ ﴾ لذنوب عباده التوابين الموضين، كما قال تعالى: ﴿زَاِيَّ لَقَفَّارٌ لِيَن قَابَ رَامَنَ رَجُولَ صَلِيمًا ثُمَّ اَتَشَكَا﴾ الفقار لمن السوك به بعدما رأى من آباته العظيمة، ثم بناب وأناب.

وخصها بالذكر، مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها، لكثرة نفمها وعموم مصالحها ولشرفها ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها، كالأضحية والهدي والعقيقة، ووجوب الزكاة فيها، واختصاصها بالدية.

ولما ذكر خلق أبينا وأماً، ذكر ابتداء خلفنا ففال: ﴿يَقْلَكُمْ فِي نَظْرِو أَلْمَهَيْكُمْ غَلَى مِنْ مِنْ غَنْوِ﴾ إي: طورًا بعد طور، وأنتم في حال لا يد مخلوق تمسكم، ولا عين تنظر إليكم، وهو قد رباكم في ذلك المكان الفيق ﴿فِي ظَلْمُنَالِمَةِ تُلْفَى﴾ ظلمة البطن، ثم ظلمة الرحم، ثم ظلمة المبنية.

وَالِكُمُ اللّهِي خلق السمارات والأرض، وستَّر الشسر والقسر، وخلقكم وخلق لكم الأناما والتَّمَ ﴿لَقُدُ رَبُّكُمُ أي: المالزو المعبود، الذي رباكم ودبركم، فكما أن الواحد في خلقه وتربيت لا شريك له في ذلك، فهو الواحد في ألوهيت لا شريك له.

وَلَهِذَا قَالَ: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُمٌّ قَأَنَّ نُصْرَفُونَ ﴾ .

يده هذا البيان استخفافه تمالي للإخلاص وحده إلى عبادة الأوثان، التي لا تدبر شبئا، وليس لها من الأمر شيء: ﴿إِن كَثَمْرًا فِلِكَ لَهُمْ قَبْلَ عَلَكُمْ ﴾ لا يضر، كدركم كما لا ينتفع يطاعتكم، ولكن أمرو وزعيه لكم مخص فضله وإحسانه عليكم ﴿وَلَا يَرْضَ إِمِيانِوا أَنْكُلُنُ ﴾ لكمال إحسانه بهم، وعلمه أن الكفر يشتبهم شقارة لا يسعدون بعدها، ولأنه خلفهم لمبادته، فهي لأجلد،

﴿ وَإِن تَشَكُرُوا﴾ الله تعالى بتوحيده، وإخلاص الدين له ﴿ وَيَشَهُ لَكُمُ ﴾ لرحمته بكم، ومحبته للإحسان عليكم، ولفعلكم ما خلقكم لأجله.

صحح اجمه. وكما أنه لا يتضرر بشرككم ولا ينتفع بأعمالكم

ا ۱۹۹۹ عند المستخدمة المس

ئىزالاتىنىدىندادۇچىخىلىم بەسلوپامىنىدىكىم ئىلقا يراچىدىقىق بى طالىكىنىڭلىغ قالىم القدرۇنكىم كە الىلىك لا الىداكىدىلىقىقىقىلىدىدىن شىلىلىدىدىلىدىدىن لىقىغىنى ئىلتىم ئىلتىرىدىلىدىدىن ئىلتىرىدىدىن لىلتىم كەنتىزدۇلۇردۇرۇن قىرىدىلىدىن ئىلتىرىدىلىدىن ئىلتىتىكىم بىتىلىلىدىدىن ئىلتىرىدىن ساھىدىرىش ئىلتىتىكىم بىتىلىدىدىن ئىلتىدىدىن ئىلتىدىدىن ئىلتىدىدىن ئىلتىدىدىن

﴿ وَإِذَا مَسَّ أَلَّا نُسَنَنَ صُرِّدُ عَارَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ.

نِعْمَةً مِّنْهُ نَسَى مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَجَعَلَ بِلَّهِ أَندَادًا

لِيُسِلَّ مَن سِيدِهِ فَلْ تَعَنَّعَ بِكُفُرِكَ فِيلَالْأَنْكَ مِنْ أَحْسَبِ
النَّارِ اللَّهِ الْمَرْعَدَ وَفَيْهُ عَانَهَ الْكِهِ الْفِيلَالِيَّ الْمَا يَعْدَدُ
الْآخِرَةُ وَرَجُوا رَحَمَةً رَفِهُ فَلْ هَلْ يَسْتُوى الْفِينَ اللَّهِ مَلْكُونَ الْلَهِ فَلَا لَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ اللِمُوالِمُولِيَّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِيِيْلِيْلِيلُولِيْلِيلُولِيْلِيْلِيلِيلِيلِيْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ

وتوجدكم، كذلك كل أحد منكم له عمله من خير وشر ﴿وَلَا لِنُو َ لِوَنَا ۚ وَلَنَّ أَمِنَاكُمْ ﴾ وَشَمَّ لِلْمَ تَشِيعُ مَتِيعُكُم ﴾ في يوم القيامة والشَّيْئِينُكُم بِنَا مُشَّمَّةً مُنْتُلُونَهُ إِسَارًا أصاط به علمه، وجرى علم قامه، وكتبه عليكم العفظة الكرام، وشهلت به عليكم العوارم، فيجازي كلاً منكمها يستخه.

﴿ لَهُمْ عَلِيمٌ يَدَّاتِ اَلشَّدُورِ﴾ أي: بنفس الصدور، وما فيها من وصف يرَّ أو فجور، والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء بالعدل الثام.

(٨) ﴿ وَإِنَا سَنَّ الإِسْنَنْ شَرَّ دَعَا رَفَهُ مُبِينًا إِلَيْهِ شَمَّ إِلَيْهَ مَنْ الْحَقَلَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ الْحَقَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ الْحَقَى الْفَرْهِ عِنْمِ تعالى عن كرمه بعبد وإحسان وبره، وفلة شكر عبده، وأنه حين يسمه اللهر من مرض أو فقر أو وقوع في كربة بخير أو أخيره، أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذا الحال إلا أنه أبد يندموه متضرعاً أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذا الحال إلا أنه أبد يندموه متضرعاً منيًا، ويستخيث به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك.

﴿ أَ إِذَا خَوَّلَكُ ﴾ الله ﴿ يَسْمَةً يَنْنَهُ ﴾ بأن كشف ما به من الضر والكربة ﴿ بَنِي مَا كَانَ يَنْعُوّا إِلَّذِهِ مِن قَبْلُ ﴾ أي: نسى ذلك الضر . الذي دعا الله لأجله، ومركأنه ما أصابه ضر، واستمر على ﴿ فَمَلْدِهِ أَلَّهِ اللَّهِ

> شركه . ﴿ وَمَكَنَّ يَّهِ أَنْدَادًا لِيُشِلَّ مَن سَبِيلِيَّ﴾ آي: ليضل بنفسه ويضل غيره؛ لأن الإضلال فرع عن الضلال، فأتى بالملزوم ليدل

> على اللازم. ﴿قُلُهُ لِهِذَا العاتي، الذي بدّل نعمة الله كفرًا: ﴿نَنَتُعْ بِكُثْرِكَ قَلِكًا إِلَّكَ بِنُ أَحْمَى اللّٰرِ﴾ فلا يغنيك ما تمتع به إذا كان إلمال النار ﴿أَشَرَيْتَ إِنْ تَشَنَهُمْ سِينَ ٥ ثُرُ جَمْهُمْ مَا كَافًا

> يُويَدُونَ 0 مَا آلَقَقَ مُنْهُمَ لَا كُوْأَ بِسَتُونِ ﴾.
> (4) ﴿ وَأَنْهُمُ لَذَوْ تُشَكِّنَ كَانَة الْقَلْمَ لَسَيْعًا وَكَائِمًا يَعَدَّلُ الْآهَرَةَ وَرَبُوا وَمَنْهُمُ اللّهِ مَنْهُمُ وَرَبُوا وَمَنْهُمُ لَا يَشْرَقُ إِلَيْمَا يَسْتُكُونُ وَلَمْا اللّهِ وَطُوهُ وَمِوْهُ وَمِوْهُ وَمُوْهُ وَاللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعُلْمَ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعُلَّم اللّهُ مِنْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلِلْمُلْلِلْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

من الذنوب، وأن متعلق الرجاء رحمة الله، فوصفه بالعمل

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوَى ٱلَّذِينَ يَعْلَئُونَ﴾ ربهم ويعلمون دينه الشرعى،

الظاهر والباطن.

ربية الجزائي، وما له في ذلك من الأسرار والحكم ﴿ وَآلَيُكَ لَا مِنْ المِحْكَمِ ﴿ وَآلَيُكَ لَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّمِ وَاللّمَاءِ وَالطّامِ، واللّمَاء والثار في اللّم واللّماء والثار ﴿ وَاللّمَاء واللّمَاء والثار في اللّمِنْ اللّمِنْ في وَلَّمْ اللّمِنْ اللّمِنْ عَلَى اللّمَاء اللّمِنْ عَلَى اللّمَاء اللّمَاء اللّمَاء اللّمَاء اللّمَاء اللّمَاء اللّمَاء اللّمَاء اللّمَاء اللّمَة اللّمَاء اللّمُعلم اللّمَاء اللّمَاء اللّمَاء اللّمُعلم اللّمَاء اللّمَاء اللّم

موجب للتقوى. كما تقول: أيها الكريم تصدَّق، وأيها الشجاع قاتل. وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا فقال: ﴿ لِلَّذِيكَ أَصَـّتُواْ

ني هَدَلِيمُ اللَّشَائِكُ بِعِبادة ربهم، لهم ﴿ حَسَنَتُكُ ورزق واسع، ونفس مطمئته، وقلب منشرح، كما قال تعالى: ﴿ وَنَ صَيلَ صَدْلِكًا بِنَ ذَكِيرٍ أَنْ أَلْنَيْ وَهُوْ مُؤْمِنٌ لَلْتُعْبِنَكُمْ خَيْرَةً فَيْسَبَكُمْ .

﴿وَأَرْضُ اللّٰهِ كَنِيمَةً ﴾ إذا منعتم من عبادته في أرض، فهاجروا إلى غيرها، تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم.

ولما قال: ﴿ وَلِلْزِيْتِ آشَسُواْ فِي هَذِهِ الذَّبِّ حَسَنَةٌ ﴾ كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضع، وهو أن النص عام، أن كل مَنْ أحسن، فله في الدنيا حسنة، فما بال مَنْ أسن في أرض يفسطهه ليها ويستهن، لا يحصل له ذلك؛ وفع هذا الظنْ بقوله: ﴿ وَالْشِلُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ على الحق ظاهرين لا يضره على ذلك، . مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، .

اخير أن أرضه واسعة. فيهما مُنعتم من عبادته في موضع، فيهجروا إلى غيرها ، وهذا عام في كل زبان ومكان، فلا بدأن يكون لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ اليه، وموضع يتمكن من إقامة دنيت في. إلا يُرِقُ التَّمْيُونَ لَمُؤَمِّدُ يُؤَمِّ بِشَرِ جَسَاسٍ وهذا عام في جميع ﴿إِنّا يُرْقُ التَمْيُونَ لَمُؤَمِّدُ لِمُؤْمِ بِشَرِ جَسَاسٍ وهذا عام في جميع

تشير إليه هذه الآية، وترمي إليه من قريب، وهو أنه تعالى،

﴿إِنَّا يَوْقُ الشَّايِرِينَ اجْرِمُ إِنْهِيرَ حِسَانِ؟ وهذا عام في جميع أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها والصبر عن

الصير على العاد الله المتوانعة معر يستحمه والمصبر من معاصية قال برتكتها، والصير على طاعته حتى يزديها، فوضا الله الصابرين أجرهم بغير حساب أي: بغير حد ولا عد ولا مقدار، وما قال إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله، وأنه معين على كل الأمور.

(١٦-١١) ﴿ قَلَ إِنْ أَرْتُ أَنْ أَمُنْدُ أَنَّ فَعَيْدًا لَهُ الْغِينَ ۚ وَ فَرْرُتُ لِللّٰ وَمَنْدُ لِمَا اللّٰهِ فَيَا وَ وَأَرْتُ لِللّٰ اللّٰهِ فَيَا إِلَى اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَ اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَ اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَ اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَ اللّهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَ اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَ اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَ اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَي فَيْ اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَيَا اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ فَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ فَيْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللَّهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللل

﴿وَالْرَتُ فِنْ آلُونَ قُلْ السِّنْدِينَ﴾ لاني الداعي الهادي للخلق إلى ربهم، فيقضفي أني أؤل تمن التعرب ما أمر به، وأول مثل أسلم، وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد تللى، ومعن زعم أنه من أتباعه، فلا بد من إلاسلام في الأعمال الظاهرة، والإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطئة.

﴿ فُلَّ إِنَّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيَّتُ رَقِي﴾ في ما أمرني به من الإخلاص والإسلام ﴿عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ يخلد فيه مَنْ أشرك، ويعاقب فيه مَنْ عصى. ﴿ فُلَ اللَّهُ أَشَبُدُ نُخْلِصًا لَمُ بِنِي ۞ فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ مِن دُونِينَ ﴾ كما

قال تعالى: ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلصَّغِيرُونَ ٥ لَا أَغَبُدُ مَا تَصْبُدُونَ ٥ وَلَاّ

أَنتُدَ عَنبِدُونَ مَا أَعَبُدُ ٥ وَلَا أَنَا عَائِدٌ مَا عَبَدُتُمْ ٥ وَلَا أَنتُدْ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ هِ لَكُوْ دِينَكُوْ وَلِيَ دِينٍ﴾. ﴿ فَلْ إِنَّ لَلْنَبِرِينَ ﴾ حقيقة هم ﴿ الَّذِينَ خَيِثْرُوٓا أَنفُسَّهُمْ ﴾ حيث حرموها الثواب، واستحقت بسببهم وخيم العقاب ﴿ وَأَهَا بِهِ مَنْ الْفِيْدَةُ ﴾ أي: فرق بينهم وبينهم، واشتد عليهم الحزن، وعظم الخسران ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ لَلْمُشْرَانُ ٱلنَّبِينُ﴾ الذي ليس مثله خسران، وهو خسران مستمر لا ربح بعده، بل ولا

ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال: ﴿ أَمُّم مِّن فَوْقِهِمْ مُّللًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ أي: قطع عذاب كالسحاب العظيم ﴿ وَمِن غَيْهِمْ

﴿ذَٰلِكَ﴾ الوصف الذي وصفنا به عذابَ أهل النار، سوط يسوق الله به عباده إلى رحمته ﴿يُخَوِّقُ اللَّهُ بِهِ. عِبَادَةُ بَكِبَادِ فَأَنَّقُونِ﴾ أي: جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داع يدعو عباده إلى التقوى، وزاجرٌ عمَّا يوجب العذابَ. فسبحًان مَنْ رحم عباده في كل شيء، وسقل لهم الطرق الموصلة إليه، وحثهم على سلوكها، ورغّبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس، وتطمئن له القلوب. وحذَّرهم من العمل لغيره<sup>(١)</sup> غاية التحذير، وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن تركه .

(١٨، ١٧) ﴿ وَالَّذِينَ آجَتَنَبُوا ٱلظَّنعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَلَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَمَتُمُ ٱلْمُشْرَئُ فَيَثِيرَ عِبَادِ ٥ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـشَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِيكَ هُمُ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ﴾ لما ذكر حال المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ ٱجْتَنَّبُواْ الطَّنقُونَ أَن يَعْبُدُوهَا﴾ والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله، فاجتنبوها في عبادتها، وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم؛ لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في

﴿وَأَنَابُواْ إِلَى أَنَّهِ﴾ بعبادته وإخلاص الدين له، فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلّام، ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات.

﴿ لَهُمُ ٱلْبُثَرَىٰ﴾ التي لا يقادر قدرها، ولا يعلم وصفها، إلَّا مَنْ أكرمهم بها وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن، والرؤيا الصالحة، والعناية الربانية من الله، التي

﴿ الْمُعَالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم

اللهُ قُلِ اللَّهَ أَعَبُدُ تُخْلِصَا لَّهُ رِبِنِي إِنَّ اللَّهُ فَأَعْبُدُواْ مَا شِنْتُمْ مِّن دُونِدِيُّ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْفِينَمَةُ أَلَا ذَلِكَ هُوَالْمُشْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَهُمُ مِن فَوْفِهِمْ ظُلَلُ مِن الشَّادِ

وَمِن تَعْنِمْ مُظْلَلُّ ذَلِكَ يُعَوِّفُ اللَّهُ يُعِيءِ عَادَهُۥ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ إِنَّى وَالَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ الطَّلِعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بُوٓ إِلَى ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُشْرَئَّ فَلَشِّرْعِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَــتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥۗ أُوْلَتِيكَ الَّذِينَ هَدَدَهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِيكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَبِ ١ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ ٱلْعَلَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِ ٱلنَّادِ ١ لَكِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوَّا رَبَّهُمْ لَمُمْ عُرُفٌ مِن فَوْقِهَا عُرَفُ مَّبْنِيَةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَٰذُ وَعْدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ٱلْمَ تَرَ

أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنْكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ،زَوْعَا تُخْلِفاً ٱلْوَنْهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَّنَهُ مُصْفَ زَلْفُو يَجْعَلُهُ , حُطَاعًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥

يرون في خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة، ولهم البشرى في الآخرة عند الموت، وفي القبر، وفي القيامة، وخاتمة البشري ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة.

ولما أخبر أن لهم البشرى أمره الله ببشارتهم، وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة فقال: ﴿فَبَيْتِرْ عِبَادِ ٥ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِمُونَ ٱلْقَوْلَ﴾ وهذا جنس يشمل كل قول، فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه، فلهذا - من حزمهم وعقلهم - أنهم يتبعون أحسنه. وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله كما قال في هذه السورة: ﴿ اللَّهُ زَّلَ أَحْسَنَ لَلْمَدِيثِ كِنَّبًا مُّنْشَدِهًا ﴾ الآية.

وفي هذه الآية نكتة وهي: أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه، حتى نتصف بصفات أُولى الألباب، وحتى نعرف أن من آثره علمنا أنه من أولى الألباب؟

(١) كذا في ب، وفي أ: وحذرهم من العمالة.

حسن للعبادة. علامة اللهم اجعلنا من أُولى ا

لمصالحهم.

اللهم اجعلنا من أولي الألباب، الذين نوهت بذكرهم وهديتهم بما أعطيتهم من العقول، وأربتهم من أسوار كتابك ويديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم، إنك أنت الوهاب. (٣٢) ﴿ أَفْنَنَ ثُبُرَحُ أَنَّهُ صَدْرُتُمْ الْإِسْلَادِ فَهُنَّ ظَلَّ فَرُدِ فِنْ زُوْدٍ،

ويذكرون به كمال قدرته، وأنه يحيى الموتى كما أحيا

الأرض بعد موتها، ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق

قَيْلُ لِلْقَدِينَةِ قُلْرُهِمْ مِنْ ذَكِرُ اللَّهِ أُولَئِكُ فِي صَلَّلُو لِمِينُهُ ايَ: أفستوي مَنْ شرح الله صدره للإسلام، فانسع لنافي أحراء وهو والعمل بها مناحة قرير العابن على مصبرة من أمره، وهو الساره بقوله: ﴿فَلَهُمْ عَلَى نُورَةٍ يَنْ فَيْهُ كُمَنُ لِسِ كَلْلُك، بلللم قول: ﴿فَلَوْمَ لِلْفَائِمَةِ الْمُؤْمِّ مِنْ وَقَرْ النَّهِ } أي: لا للن لكتابه، ولا تذكر آيات، ولا تطعن بلكره، بل هي معرضة عن ربها،

ملتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد، والشر الكبير. ﴿ أَوْلَتِكَ فِي صَلَّلِ مُّيِنِ﴾ وأي ضلال أعظم من ضلال مَنْ أعرض عن وليه؟ ومن كل السعادة في الإقبال عليه، وقسا قلبه

اعرص عن وليه؟ ومن كل السعاده هي إذ قبان عليه، وقت عليه عن ذكره، وأقبل على كل ما يضره؟!! (٢٣) ﴿آئَةُ نُرُّلُ أَحْسَنَ لَلْكِيثِ كِنْنَا مُنْشَدِهَا تَشَانِيَ تَشْشَيْرُ مِنْهُ

خُبُوهُ النَّبِينَ غِنْتَوْرَكَ رَبَّتُهِمْ ثَمَّ نِلِينَ خُبُوهُمْ وَلُفُونَهُمْ إِنَّ وَكُولَ النَّهِ وَلَيْكَ هُمَدَى النَّوْ بَهْدِى بِدِمْنَ بِشَتَكَةً رَمِّنَ يَشْلِلُ اللَّهُ ثَمَّا لَكُمْ مِنْ مَالِهِ يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه ﴿أَمْسَنَ لَلْخَبِيبُ على الإطلاق. فأحسن الحديث كلام الله وأحسن الكتب المنزلة

الإطلاق، فاحسن المديث كلام ألله وأحسن الكتب المنزلة من كلام ألله مقدا القرآن. وإذا كان هر الأحسن؛ علم أن النافة أفسحها، وإن معائب إلجل المعافية النافة أفسحها، مناساية في الحسن للان أحسن المديث في لفظه ومعاه، متشابها في الحسن تدرو المديد وعدم الاختلاف، برجه من الوجود حتى إنه كلما تدرو المديد, ويقكر في المنظر، رأى من القافه – حتى في معائب الفاضفة – ما يهيم الناظرين، ويجبز بأنه لا يصدر إلا معمدان المعافسة عليه، ذلا العراد بالشنابة في خذا المراد بالشنابة في

وأما في قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهِ تَالَىٰ كَلَّهُ اللَّهُ تَالَىٰ كَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ تشد المُحكّدُةُ مُنْ أَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ مُثَلِّمُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تشده اللَّهِ تشده على فهو كثير من المئاس، ولا يزول مذا الانشباء إلَّا يرها إلى المسحكم، ولهذا قال: ﴿ فِينَا تَبْتُكُ لُمُكَانًا مُثَالًا اللَّهُ اللّ

(١)كذا في ب، وفي أ : أنه.

كِنْنَا مُتَنَبِهَا﴾ الآية . ﴿ الَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ النَّوٰلَ فَيَسَّبِعُونَ لَحْسَنَاهُ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ هَدَائِهُمُ اللَّهُ لاحسن الاخلاق والأعمال ﴿ وَأَوْلَتِكَ ثُمُ أَوْلُوا الْآتِينِ﴾

أي: العقول الزائجة. ومن اليهم وحزمهم أنهم عرفوا الحسن من غيره، وأثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواه، وهذا علامة العشل، بل لا علامة للعقل سوى ذلك، فإن الذي لا يعيز بين الأقوال حسنها وقيحها، ليس من أهل العقول الصحيحة، ال الذي يعيز كنز غليث شهوته عقله، فيض عقلة تأبعًا لشهوته،

ظلم يُوثر الأحسن كان نافس العقل.
( ١٠٠١) ﴿ إِنْسَنَ حَقَّى ثَلِيقًا لَكِنَّهُ النَّذَاتِ الْفَتَ ثُقِلًا مَن فِي اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ فَقَلَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْلِيْمُولَاللَّهُ الللَّهُ الللْلِلْمُولَا الللَّهُ الللْلِلْمُولَا الللَّهُ اللللْلِيْمُ الللْل

في الأنق الشرقي أو الغربي، ولهذا قال: ﴿فِن لَيْهَا مُرَّتُكُ أي: بعضها فوق بعض ﴿تَنَيِّنَكُ بِلْهِبِ وَفَقَّهُ وَمِلاطُهَا السَّلْفُ الْأَخْرِ ﴿قَبْنِي مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْتِيَرُ ﴾ المستفقة المسقية للبسائين الزامرة والأشجار الطاهرة، فتعل بأنواع الشار اللليلة،

﴿ لَمُهُمْ غُرُثُ ﴾ أي: منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها

وصفائها، أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها،

ومن علوها وارتفاعها [أنها]<sup>(١)</sup> ترى كما يرى الكوكب الغابر

والفاكه النضيجة. ﴿وَيَمَدُ لِنُو لا يُجْلِفُ اللّٰهِ الْبِيكَانَةِ وقد وعد المتغين هذا النواب، فلا بد من الوفاء به، فليوفوا بخصال النظوى، ليونيجم أجررهم.

(17) ﴿ إِلَّهُ تُنِ أَنَّ لَقَ أَوْلَ مِنَ التَّسَقُمَ مَلَّ مُشَكَّمُمُ يَشِيعَ فِي الأَثْنِي فُرُّ يُغِيِّعُ مِن زَنَّهُ كُلِيَّا أَلْوَلُمُ أَنَّ يُعِيعُ وَتَنَّقَ مُسْلَحَكُمُ لَذَّ يَشِيعُ خَلَقًا أَنَّ فِي وَقِلَتَ لِلْأَنِّى لِالْقُلِيلُ اللَّفِيفِ لِمَنْ تَعْرَضُ اللّهِ أَنْ الأَلْبُ مِنْ اللّهِ مِنْ السّاء مِنْ الساء، وأنه سلكه ينابع في الأرش أَنِّ أِن أَنْ وَقِفَ فَلِيعًا ينوعًا ينتوعًا يستخرج بسهولة وسر ﴿ فَنْ يُخْرُهُ مِنْ زَنَاعً لَلْفِقَا أَنْفِقَا اللّهِ مِنْ وروْد وضور وأوز وضور وأوز وضور

ذلك ﴿ فَمْ بَهِيجُ ﴾ عند استكماله، أو عند حدوث آفة فيه ﴿ وَيَرْبُهُ مُسْلَكُمُ اللَّهِ بَعْمَلُمُ خُطْلَتًا ﴾ متكسرًا ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَوْكُونَ لِأَوْلِى الْأَلْنِيكِ ﴾ يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعباده،

وهنا جعله كله متشابهًا، أي: في تُحسنه، لأنه قال: ﴿ أَخَسَنَ لَلْخَيْتِ ﴾ وهو سور وآيات، والجميع يشبه بعضه بعضًا كما ذكرنا.

﴿قَنَانِهُ أَي: تننى فيه القصص والأحكام، والوعد الوعد، وصفات أهل الخبر، ومفات أهل الشر، وتننى فيه المسلماء أه وصفات أهل الشر، وتننى فيه المسلماء أه وصفات أهل الشرك وتننى أن علم المسلماني الفلوب بسنزلة المقال الملاخلاق، وأن تلك المعاني الفلوب بسنزلة الماء لسقي الأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بسنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلما يُمّد عهدام بسقي الماء نقصت، بل ربما تلفت، وكلما تكرر صقيها حسنت وأشرت أنواع الشمار النافعة، فكذلك القلب يحتاج دائماً إلى تكرر معليه كلم عاني كلام ألله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن، لم يقع منه موقفا، ولم تحصل الحقالة واحدة الحقالة واحدة الحقالة الحقالة واحدة الحقالة واحدة الحقالة الحقال

ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا العسلك الكريم، اقتداء يما هو تقسير له، فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع، بل كل موضع تبعد تقسيره كالها المعنى، غير مراع لعا مضى مما يشبهه، وإن كان بعض المواضع يكون أبسط بيم بعض وأكثر فائدة، ومكذا ينهني للقارئ المقرآن المنتدر لمعانيه، أن لا يدع الندر في جميع المواضع مه. فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير وتفع غزير.

ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة، أثّر في ظوب أولي الألباب المهتدين، فليفا قال تعالى: ﴿ فِنْقَدُمْ يَنْهُ جُلُودُ اللَّذِينَ يُخَشِّرُتَكَ رَبُهُمْ ﴾ لما فيه من التخويف والرهيب المرجع فرَّمَّ بَيْنَ جُلُونُهُمْ وَقُلُونُهُمْ إِلَّ ذِكْرٍ اللَّهِ ﴾ إنى: عند ذكر الرجاء والترفيب فهو تارة يرغيهم لعمل الخير، ونارة يرهيهم من عمل الشر، معلى إلله فكره الله من تأثير القرآن فيهم ﴿ هُذَك اللهِ ﴾

﴿ وَالِكِ ﴾ الذي ذكره الله من تأثير الفرآن فيهم ﴿ وَهَدَى الدَّهِ ﴾ أي: هداية منه لعباده، وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم ﴿ يُقْدِعِ هِ ﴾ أي: رسب ذلك ﴿ نَهُ يَثَنَا ﴾ من عباده ويعتمل الدراد بقوله ﴿ وَالِكِ ﴾ أي: الفرآن الذي وصفاه لكم.

﴿ لَمُنَكَ اللَّهِ ﴾ الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه ﴿ يَهْوَى يُهِ. مَن يَشَكُهُ ﴾ من عباده ممن حسن قصده، كما قال تعالى: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِي النَّجَعَ رِضْوَانَكُمْ شُمُلَ السَّلَمَكِ ﴾ .

ربيحيون و المستحيد . ﴿ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ مَنَا لَهُ مِنَ مَاوِ﴾ لأنه لا طريق يوصل إليه إلّا توفيقه والتوفيق للإقبال على كتابه . فإذا لم يحصل هذا، فلا

سبيل إلى الهدى، وما هو إلّا الضلال العبين والشقاء. (٢٤-٢٦) ﴿أَنْهَنَ يَنْقِي بِوَجِهِدِ. شُوّة ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةُ وَقِيلَ

ا۱۱ و المستورة المست

٧ يَشَعُرُونَ ﴿ فَأَنَا قَلْمُ الْشَلْغُونَ فِي الْمَيْوَ النَّبُو النَّبُونَ ﴿ فَعَالَمُ مِنْ اللَّهُ مَلَاثُونَ ﴿ فَعَالَمُ مَرِيّا اللَّهُ مَلَاتُهُ كُونِهُ وَمِنْ مَرَيّا اللَّهُ مَلَاتُهُ كُونِهِ فَي مَرَيّا اللَّهُ مَلَاتُهُ كُونِهِ فَي مَرَيّا اللَّهُ مَلَاتُهُ مَلَاتُهُ كُونِهِ فَي مَرَيّا اللَّهُ مَلَاتُهُ كُونِهُ اللَّهُ مَلَاتُهُ كُونِهُ اللَّهُ مَلَاتُهُ كُونِهُ اللَّهُ مَلَاتُهُ وَاللَّهُ مِلْكَانَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَاتُهُ كُونِهُ اللَّهُ مِلْكَانِهُ اللَّهُ مَلَاتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَاتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَاتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَاتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكَثُنُمُ تَكْسِبُونَ

اللهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَالِهِمْ فَأَنْنَهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ

الطَّلِيْنِينَ وَهُوْنَا مَا كُمُّمُ يَظْمِينَ مَكُلَى الْقَرَةِ مِن قَلِهِمْ الْمُنَهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَمُهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْهِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الموصلة لدار كراحت مُحَمَّدا الذي هذاه الله ووفقه السلوك الطبق الموصلة لدار كراحت مُحَمَّدا من المضال واستمر على عناده حتى قدم الشياحة فيها، العالمات العظام العجمل يشتي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء، وأفتى شيء من العذاب يؤثر فيه فهو يشتي في مسرء المذالب، الله تعد في دياد ورجلاء ﴿ وَقِيلَ الطَّلْمِينَ ﴾ الشمم بالكثر والمعاصية توبيخة وتبيدنا وقريقًا : ﴿ وَقُولًا لَمُ اللَّمُ المُجْمِدَينَ ﴾ المناسم بالكثر والمعاصية توبيخة وتبيدنا والمُؤتمَّا : ﴿ وَقُولًا لَمُ اللَّمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مؤلاء ﴿ وَالمُعاصِدِ وَالمُعالَمِينَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المُؤْمِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ فَانَسْهُمُ ٱلۡمَسِلَاتِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْهُرُونَ﴾ جاءهم في غفلة، أول نهار، أو هم قائلون. ﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ بِذلك العذابِ ﴿ لَٰكِزَىٰ فِي ٱلْمُؤَوِّ ٱللّٰمِثَاُّ ﴾

و المنظم على بدلك العلمان و الحرف الحرف المنظم الم

اب اولئك من التعديب. (٣١-٢٧) ﴿وَلَقَدَ ضَرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا اَلْفُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَ

فيعلمون، ويعملون.

عِوَجُمَّا ٥ قِيْمُا﴾.

الله فيه من كل مثل.

الشركاء المتشاكسين؟

الرجلان ﴿مُشَالًا﴾ ؟ لا يستويان.

إِذْ جَاءَهُۥ ٱللِّسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلكَّنفرينَ ٥ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ لْعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ٥ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ فِى عِوْجٍ لَّعَلَّهُمْ يَثَقُونَ ٥ ضَرَبَ وَصَدَدَقَ بِهِۥ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ٥ لَمُتم مَّا يَشَآدُونَ عِندَ رَبِّهُمْ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّكَاءٌ مُتَشَكِمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَّ يَسْتَوينَانِ ذَلِكَ جَزَاتُهُ ٱلْمُعْسِنِينَ ٥ لِيُكَفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ ٱسْوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ مَثَلًا ٱلْمَنْدُ بِنَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّكَ مَبِيَّتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ٥ ثُدًّ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ بَعْمَلُونَ﴾ يقول تعالى محذرًا إِنَّكُمْ نَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخَنَّصِمُونَ﴾ يخبر تعالى أنه ضرب في ومخبرًا: أنهُ لا أظلم وأشد ظلمًا ﴿مِثَن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ﴾ إما القرآن من جميع الأمثال، أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر، بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله، أو بادعاء النبوة، أو الإخبار بأن وأمثال التوحيد والشرك، وكل مثل يقرّب حقائق الأشياء، الله تعالى قال كذا، أو أخبر بكذا، أو حكم بكذا وهو كاذب، والحكمة في ذلك ﴿لَمَلَّهُمْ يَتَذَّرُّونَ﴾ عندما نوضح لهم الحق

فهذا داخل في قوله تعالى: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ﴾ إن كان جاهلًا، وإلَّا فهو أشنع وأشنع. ﴿فُرْءَانًا عَرَبًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ أي: جعلناه قرآنًا عربيًا، واضح [﴿ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدَقِ إِذْ جَآءَهُۥ﴾](١) أي: ما أظلم ممن جاءه الألفاظ، سهل المعاني، خصوصًا على العرب ﴿غَيْرَ ذِي الحق المؤيد بالبينات فكذبه، فتكذيبه ظلم عظيم منه لأنه رد عِوَجٍ﴾ أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في الحق بعدما تبين له، فإن كان جامعًا بين الكذب على الله ألفاظه ولا في معانيه، وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته والتكذيب بالحق، كان ظلمًا على ظلم. كما قال تعالى: ﴿ لَلْمَنْذُ بِنَوِ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ عَلَىٰ صَبَّدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَتَرْ يَجْعَلُ لَلَّهُ

﴿ أَلَيْنَ فِي جَهَنَّمَ مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ ﴾ يحصل بها الاشتفاء منهم، وأخذ حق الله من كل ظالم وكافر ﴿إِنَّ ٱلذِّرْكَ لَظُلْمٌ ﴿ لَمَّلَّهُمْ يَنَّفُونَ ﴾ الله تعالى، حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعملية، بهذا القرآن العربي المستقيم، الذي ضرب عَظْمُ ﴾ .

وعدم استكباره.

ولما ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته، ذكر الصادق المصدق وثوابه. فقال: ﴿ وَٱلَّذِي جَأَةَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ في قوله وعمله، فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم، ممن صدق فيما قاله عن خبر الله وأحكامه، وفيما فعله من خصال

٣٩- تفسير سورة الزمر، الآيات: ٣٢-٣٥

الصدق. ﴿وَصَدَدَّقَ بِدِّيمُ أَي: بالصدق لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق، ولكن قد لا يُصَدِّقُ به، بسبب استكباره، أو احتقاره لمن قاله وأتى به، فلا بد في المدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه يدل على تواضعه

﴿ أَوْلَيْتِكَ ﴾ أي: الذين وفقوا للجمع بين الأمرين ﴿ هُمُ الْمُنْقُونَ، فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق

والتصديق به . ﴿ لَهُم مَّا يَشَآمُونَ عِندَ زُبِّهُم ﴾ من الثواب، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فكل ما

تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم، من أصناف اللذات والمشتهيات، فإنه حاصل لهم، معد مهيأ.

﴿ زَلِكَ جَزَاتُهُ ٱلْمُتَصِينِينَ ﴾ الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ إلى عباد الله . ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيُّهُمْ أَجْرَهُمْ إِلْحَسَنِ

> ﴿ أَحْصَنْهُ أَلَّهُ وَنَسُونُهُ . (٣٦-٣٢) ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ

> والموحِّد مخلص لربه قد خلصه الله من الشركة لغيره، فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة . فَ ﴿ هَلَ يَشْتُوبَانِ مَثَلًا ۚ الْحَكَمَٰدُ لِنَّهِ ﴾ على تبيين الحق من

ثم ضرب مثلًا للشرك والتوحيد فقال: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا

رَّجُلاكِ أَى: عبدًا ﴿فِيهِ شُرِّكَةُ مُتَشَكِمُونَ ﴾ فهم كثيرون، وليسوا

متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن راحته، بل هم متشاكسون متنازعون فيه، كلُّ له مطلب يريد

تنفيذه ويريد الآخر غيره، فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء

﴿وَرَجُهُلَا سَلَمًا لِرَجُلُو﴾ أي: خالصًا له، قد عرف مقصود

كذلك المشرك، فيه شركاء متشاكسون، يدعو هذا، ثم

يدعو هذا، فتراه لا يستقر له قرار، ولا يطمئن قلبه في موضع،

سيده، وحصلت له الراحة التامة ﴿ هَلِّي يَسْتَوْيَانِ ﴾ أي: هذان

الباطل، وإرشاد الجهال ﴿ زَلُّ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ﴾ أي: كلكم لا بد أن يموت ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِنَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّةُ أَفَائِن مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَيْلِدُونَ﴾ .

﴿ أَمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيَنَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ فيما تنازعتم فيه، فيفصل بينكم بحكمه العادل ويجازي كُلًّا ما عمله

(١) في النسختين: أو كلُّب بالحق لما جاءه.

﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِثَنَ اللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلْصِّدُقِ ﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن كُذَبَ بِٱلْصِّدُقِ

إِذْجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّ مَمَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ٢٠٠٠ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِدِيهُ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ٢ لَمُم مَّايَشَآءُونَ عِندَرَيْهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُٱلۡمُحْسِنِينَ ﴿

٣٩- تفسير سورة الزمر، الآيات: ٣٦-٠٠

لِيُكَ فِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَبَعْرِيهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْيَعْ مَلُونَ ۞ ٱلْيَسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةٌ ۚ وَيُخَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِيكِ مِن دُونِيةٍ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلُّ ٱلْيَسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي النِفَامِ ۞ وَلَهِن سَأَلْتَهُ مِ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُكِ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَشُم مَّاتَدْعُونَ مِندُونِٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ يِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَيْشِفَتُ ضُرِّهِ ۗ

أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَى مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ وَقُلْحَسْيَ اللَّهُ عَلَيْهِ نَنُوَكَّ لُ الْمُتَوِّكُونَ ۞ قُلْ نَفَوْ مِ أَعْ مَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَاتِ يُغَزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّفِيمُ ﴿

وأنه الخالق للمخلوقات، النافع الضار وحده، وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق، والنفع والضر، مستجلبًا كفايته، مستدفعًا مكرهم وكيدهم: ﴿فَلَّ حَشِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنُوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكُلُونَ﴾ أي: عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم، فالذي بيده - وحده - الكفاية هو حسبي، سيكفيني كل ما أهمني وما لا أهتم به.

(٤٠،٣٩) ﴿فُلْ يَنفَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلِنَ مُكَانَئِكُمُ إِنِّي عَنصِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ مَن يَأْتَيهِ عَذَاتُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاتُ مُّقيِّمُ﴾ أي: ﴿فُلَ﴾ لهم يا أيها الرسول: ﴿يَقَوْمِ اعْسَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ﴾ أي: على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم، من عبادة مَنْ لا يستحق من العبادة شيئًا، ولا له من الأمر شيء ﴿إِنَّى عَامِلًا﴾ على ما دعوتكم إليه، من إخلاص الدين لله تعالى وحده ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ لمن العاقبة و﴿مَن يَأْنِهِ عَذَابٌ يُحْزِيدِ ﴾ في الدنيا ﴿وَعَلُّ عَلَيدٍ ﴾ في الأخرى ﴿عَذَابٌ مُقِمٌّ ﴾ لا يحول عنه ولا يزول. وهذا تهديد عظيم لهم، وهم يعلمون أنهم المستحقون للعذاب المقيم، ولكن الظلم والعناد حال

بينهم وبين الإيمان.

أَلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ عمل الإنسان له ثلاث حالات: إما أسوأ، أو أحسن، أو لا أسوأ ولا أحسن.

والقسم الأخير قسم المباحات، وما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. والأسوأ: المعاصى كلها، والأحسن: الطاعات كلها. فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية، وأن قوله: ﴿ لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أي: ذنوبهم الصغار، بسبب إحسانهم وتقواهم. ﴿ وَيَجْزِيُّهُمْ لَبْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ أي: بحسناتهم كلها ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظَلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن نَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدَّتُهُ أَجَّرًا عَظِيمًا﴾.

(٣٧،٣٦) ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَةٌ وَيُخَوَفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِيهِ. وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَمُ مِنْ هَكَادٍ ٥ وَمَن نَقِيدِ ٱللَّهُ فَمَا لَكُمْ مِن تُصِلُّ ٱلْيَسَ اللَّهُ بِعَـزِر ذِي انِشَادِ﴾ ﴿ٱلنِّسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَةٌ﴾ أي: أليس من كرمه وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته، وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصًا أكمل الخلق عبودية لربه، وهو محمد ﷺ، فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من ناوأه بسوء.

﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِيدٍ ﴾ من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء، وهذا من غيهم وضلالهم ﴿وَمَن يُصِّبِلُل ٱللَّهُ فَمَا لَمُ مِنْ هَمَادٍ ٥ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمُرْ مِن مُّضِلٌّ ﴾ لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلال، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ﴾ له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء، وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكرهم ﴿ ذِي ٱلنِّقَارِ ﴾ ممن عصاه، فاحذروا موجبات نقمته.

(٣٨) ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُكِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَهَ يَنْتُم مَّا تَنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِشُرِّ هَلَ لُهُنَّ كَشِنَتُ شُرِّوهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُرَثِ مُسْبِكُتُ رَجْمَتِهِۥ قُلْ حَسِّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلمُتَوَّكِلُونَ﴾ أي: ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه، وأقمت عليهم دليلًا من أنفسهم، فقلت: ﴿ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها شيئًا ﴿ لِيَقُولُنَّ لَلَّهُ ۚ ﴾ الذي خلقها وحده ﴿ قُلْ ﴾ لهم مقررًا عجز آلهتهم، بعدما تبينت قدرة الله: ﴿ أَفُرَ يَتُّمُ ﴾ أي: أخبروني ﴿مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَيْنَ ٱللَّهُ بِعُمْرَ﴾ أيُّ

﴿ هَلَ هُنَّ كَائِنَتُ ضُرِّوهِ ﴾ بإزالته بالكلية، أو بتخفيفه من حال إلى حال؟ ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ﴾ يوصل إليَّ بها منفعة في ديني أو دنياي ﴿هَلَ هُرَكَ مُتْسِكَنُّ رَحْمَتِدِ.﴾ ومانعاتها عنى؟ سيقولون: لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة.

قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع، على أنه وحده المعبود،

(١١) ﴿إِنَّا أَلِنَا عَلِنَهُ الْكِنْبُ لِلنَّانِ بِأَلْخَقَّ مَنْنِ آمَكُمُكُ فَالْشِيرِّ مِنْنَ مَسَلًا قَالِمًا يَضِلُّ مَلَيْنَا أَنَّا أَنَّ عَلَيْهِم بِيَجِيلِهُ يَجْرِ مَامَالُ أَنْزَل عَلَى رَصِلَه الكتاب المشتمل على الحق، في أخباره وأوامره ونواجه، الذي هو مادة الهاياة، ويلا لمن أواد الوصول إلى إلله وإلى وارتاده وأنه قامت به

(شَكُنُ آمُنَكُونُهُ بنوره واتبع أوامره إن نفع ذلك يعود إلى نفسه (وَيَسُ شَرُّهُ بعدما تبين له الهدى (فَإَلَنَّا يَمِيلُ ثَلَيْتُهُ لا يضر الله شيئا فَرَنَّا أَنْ كَلُيْمٍ (كِيلُ لِلهِ تتخفظ عليهم أعسالهم وتحاسبهم عليها، وتجديم على ما تشاه، وإنما أنت مبلغ تؤدي إليهم ما أمرت به. (٢) والذَّنُّ تَنْهُمُ الْأَفْشَرَا حِينًا مِنْتَهَا وَالْهُ لَمَدْ تَنْفَعَا وَالْهَ لَمْ تَنْتُ فِي

مَنَامِهِكُمُّ فَيُمْسِكُ الَّذِي فَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَثَرْسِلُ ٱلْأَخْرَقَ إِلَىٰ أَجَل

الحجة على العالمين.

رقول: ﴿وَزَائِي لَدُ ثُنُتُ فِي تَنَامِهَا ﴾ وهذه السوتة وقول: ﴿وَزَائِي لَدُ ثُنُتُ فِي تَنَامِها ﴾ وهذه السوتة ﴿وَيُشِيكُ ﴾ من هاتين الفسين: الفس ﴿اللَّي قَشَى نَيْهَا القَرْبُ وهِي نَسَ مَنْ كَانَ مَاتَ أَوْ فَضَى أَنْ يَبُوتَ فِي سَامه ﴿وَرَثِيلُ﴾ النَّفَى ﴿النَّذِيّنَ إِلَى آئِلٍ مُسْتَقَى ﴾ أَنَّ الله استكمال رزقها وأجلها ﴿إِلَّهُ فِي قَلِكَ لَائِنَتِ لَقَرْبِ لَقَبْرِ لَقَرِيرًا يَتَكَارُونَه على كمال اقتداره، وإجاله السوتي بعد موتهم.

وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم فاتم بنفسه، مخالف جوهره جوهر البدن، وأنها مخلوقة مديرة، يتصرف الله فيها، في الوفاة والإمساك والإرسال، وأن أرواح الأحياء والأموات تتلانى في البرزخ، فتجمع فتتحادث، فيرسل الله أرواح الأحياء ويصلك أرواح الأموات.

(٤٤،٤٣) ﴿ أَرِ الْخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاةً قُلْ أَوْلَوَ كَانُوا لَا يَنْهِلِكُونَ شَيْنًا وَلَا يَتْفِلُوكَ ٥ قُل لِنَّهِ الشَّفَعَةُ جَبِيعًا لَّهُ مُلْكُ

٦٦٠ ينتلف المحتنب المنتلف المحتنب المنتلف المحتنب المنتلف المحتنب المنتلف المحتنب المنتلف الم

٣٩- تفسير سورة الزمر، الآيات: ٤١-٤٤

فَلَقْسِيةً وَمَن صَلَّ قَالِمًا يَعْدُلُ مُلَيْهَا أَوْمَالُتُ عَلَيْهِمْ الْمَلَيْهِمْ أَوْمَالُتُ عَلَيْهِم مَوْسِيلٍ فِي الْفَرَيْتُوفَّ الْأَنْمُسِكُ الْفَي فَعَن عَلَيْهِ الْلَّوْتُ لَوْتُمْنَ فِي مَنْ الْمَالِمُ الْمَنْفِيلُ لَلْفَى فَعَن عَلَيْهِمَ الْفَرْتُ وَ وَرُسِلُ الْفَرْيَ الْمَالَمُ اللّهِمَ اللّهَ اللّهَ مَنْفَظَ اللّهِمُ لَلْفَالُهُ اللّهِمُ لَلْمَالُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مرتساق المنطق المستعدد المنطقة المنطق

السَّنَدَينِ وَالْوَئِينُ قَدْمُ إِلَيْهِ فُرِيَتُمْوِنَ﴾ ينكر تعالى، هملى مَن انتخذ من دونه شفعه، وبنها يهم وبسألهم وبعبدهم ﴿قُلُو﴾ لهم -سيئا جهلهم، وإنها لا تستحق شيئًا من المبادة- ﴿وَلَوْنَ عَالَمُوْهِ اللهِ عَنْهِ إِلَى السَّعَاء ﴿لَا يَسْكَفُونَ مُؤْلِدَ يَشْكُلُونَ مُنْتَكِلًا أي: لا مثقال أوزة في السلماوات ولا في الأرض، ولا اصنح من ذلك ولا أكبر، بل وليس لهم عثل يستحقون أن يعدحوا به لا نها جمادات: من أحجاد وأشجاد وصور وأموات، قبل يقال: إن لمن انخذها عقلًا؟ أم هو من أضل الناس

وأجهلهم، وأعظمهم ظلمًا؟

﴿وَإِنَّهُ لِهِم: ﴿ وَلِيَّا النَّكْيَتَةُ جَبِيفًا ﴾ لأن الأمر كله لله وكل شفيع فهو يخافه، ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فإذا أراد رحمة عبده، أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفي، وحمة بالانتين. ثم قرر أن الشفاعة كلها لمه يقوله: ﴿ وَلَمْ قَالَ السَّمَوٰتِ وَالْأَوْسِيَّ ﴾ أَي: جميع مافيهما من الذوات والأفعال والصفات والراجب أن تطلب الشفاعة من يسلكها، وتخلص له العبادة وقرةً إيشر تُرَيمُونَ ﴾ فيجازي المنخلص له بالثواب الجزيل:

الداعي إلى عبادتها ومدحها ﴿إِذَا لَهُمَّ بَسَيَبْيْمُونَ﴾ بذلك، فرحًا

قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِيمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ (٤٨،٤٧) ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مَا فِي ٱلأَرْضِ جَبِعًا وَمِثْلَمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَيْفُونَ﴾ يذكر تعالى حالة مَعَلُمُ لَأَقْلَدُوْا بِهِ. مِن شُوِّهِ ٱلْعَنَابِ بَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَبَدًا لَمُتُم مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمُ المشركين، وما الذي اقتضاه شركهم أنهم ﴿إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ﴾ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ٥ وَيَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ يهِ. يَشْتَهْزِءُونَ﴾ لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده، وذكر توحيدًا له، وأمر بإخلاص الدين له، وترك ما يعبد من دونه، مقالة المشركين وشناعتها، كأن النفوس تشوقت إلى ما يفعل أنهم يشمئزون وينفرون، ويكرهون ذلك أشد الكراهة. ﴿وَإِذَا ذَٰكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ﴾ من الأصنام والأنداد، ودعا الله بهم يوم القيامة، فأخبر أن لهم ﴿سُونَ ٱلْعَنَّابِ﴾ أي: أشده

بذكر معبوداتهم، ولكون الشرك موافقًا لأهوائهم، وهذه والتقدير - لو كان لهم ما في الأرض جميعًا، من ذهبها الحال أشر الحالات وأشنعها، ولكن موعدهم يوم الجزاء، وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع فهناك يؤخذ الحق منهم، وينظر: هل تنفعهم آلهتهم، التي أوانيها وأثاثها ومثله معه، ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من العذاب وينجوا منه، ما قُبل منهم ولا أغنى عنهم من عذاب كانوا يدعون من دون الله شيئًا؟ الله شيئًا ﴿ وَمَ لَا يَنفَعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنَّ أَنَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ . ولهذا قال: ﴿فَلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ أي: خالقهما ومدبرهما ﴿عَلِمَ ٱلْغَيْبِ﴾ الذي غاب عن أبصارنا ﴿ وَبَدَا لَمُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَهُ يَكُونُوا يَخْتَيبُونَ ﴾ أي: يظنون من وعلمنا ﴿وَٱلشَّهَـٰدَةِّ﴾ الذي نشاهده. السخط العظيم، والمقت الكبير، وقد كانوا يحكمون ﴿ أَتَ نَعَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِقُونَ ﴾ وإن من لأنفسهم بغير ذلك. أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين القائلين: إن ﴿ وَبُدًا لَمُتُمَّ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ أي: الأمور التي تسوؤهم، ما هم عليه هو الحق، وإن لهم الحسنى في الآخرة دون بسبب صنيعهم وكسبهم ﴿وَحَالَكَ بِهِم مَّا كَاثُواْ بِدِ. يَشَتَهْزِئُونَ﴾ من

> والأوثان، وسووا فيك مَنْ لا يسوى شيئًا، وتنقصوك غاية التنقص، واستبشروا عند ذكر آلهتهم، واشمئزوا عند ذكرك، وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل، وأن لهم الحسني. قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِينِينَ وَٱلنَّصَدُونَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِبَنَةُ إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

> غيرهم، والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد

وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله: ﴿هَٰذَانِ خَصَّبَانِ ٱلْخَصَمُوا فِي رَبِّيمٌ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتَ لَمَتُمْ شِيَابٌ مِن قَادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْخَيِيمُ ٥ يُصْهَرُ بِهِ. مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجَلُودُ ٥ وَلَمْتُم مَّفَنِّيعُ مِنْ حَدِيدٍ﴾ إلى أن قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَّخِلُ ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ مُحَكَّلُوكَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِزَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُؤُا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ . وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ مَا سَنُوا وَلَرَّ يَلْبِسُوًّا إِيمَنتَهُم بِطُلْمٍ أُولَئِيكَ لَمْهُمُ ٱلأَمْنَى وَهُم تُنهَـنَدُونَ﴾، ﴿إِنَّهُ مَن يُشرك بَاللَّهِ فَقَدْ حَـنَعَ ٱللَّهُ عَلَيْمِهِ

الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَٰدُ ٱلنَّـٰأَرُ﴾ ففي هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى وعموم علمه، وعموم حكمه بين عباده، فقدرته التي نشأت

عنها المخلوقات، وعلمه المحيط بكل شيء، دال على حكمه

على علم منى بطرق تحصيله. قال تعالى: ﴿ بَلَ هِيَ فِشَنَّةٌ ﴾ يبتلي الله به عباده لينظر مَنْ يشكره ممن يكفره ﴿وَلَنَكِنَّ أَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فلذلك يعدون الفتنة منحة، ويشتبه عليهم الخير المحض، بما قد يكون سببًا

٣٩- تفسير سورة الزمر، الآيات: ٤٥-٢٥

جزائها ، وخلقه دال على علمه ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ .

وأفظعه، كما قالوا أشد الكفر وأشنعه. وأنهم - على الفرض

الوعيد والعذاب الذي نزل بهم، وما حل عليهم العقاب. (٤٩-٥٢) ﴿ فَإِذَا مَشَ ٱلْإِنْسَانَ شُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلَنَاتُهُ نِعْمَةً

مِّنَا قَالَ إِنْمَا ۚ أُونِيتُهُمْ عَلَى عِلْمَ بِلَوْ بَلَ هِنَ فِشْنَةٌ وَلَئِكِنَ ۚ أَكَثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ

ه قَدْ قَالْمًا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُكُيشِئونَ ه

فَأَصَائِهُمْ سَيْنَاتُ مَا كَسَوُّا وَالَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ هَتَؤُلَّاهِ سَيُصِيبُهُمْ

سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ٥ أَوْلَمْ بَعْلَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْشُظُ

ٱلرَّوْقَ لِمَن يَشَالُهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْرٍ يُؤْمِنُونَ﴾ يخبر

تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته، أنه حين يمسه ضر، من مرض أو شدة أو كرب ﴿دَعَانَا﴾ ملِحًا في تفريح ما نزل به ﴿ثُمُّ

إِذَا خَوَّلَنَهُ نِشَمَدٌ مِّنَّا﴾ فكشفنا ضره وأزلنا مشقته، عاد بربه

كافرًا، ولمعروفه منكرًا، و ﴿قَالَ إِنَّمَاۤ أُونَتُتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ﴾ أي: علم

من الله: أني له أهل وأني مستحق له، لأني كريم عليه. أو

للخير أو للشر. قال تعالى: ﴿فَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ ﴾ أي: قولهم ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُمُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ فما زالت متوارثة عند المكذبين لا يقرون بنعمة

﴿ عَتْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ حين جاءهم العذاب. ﴿ فَأَصَابُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوآ﴾ والسيئات في هذا الموضع: العقوبات، لأنها تسوء الإنسان وتحزنه ﴿وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتُؤُلَّآءِ سَيُصِيئُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَشَبُوا﴾ فليسوا خيرًا من أولئك ولم يكتب لهم براءة في الزبر.

ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال، وزعموا - بجهلهم - أنه يدل على حسن حال صاحبه: أخبرهم تعالى، أن رزقه لا يدل على ذلك، وأنه ﴿ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن بَشَآهُ ﴾ من عباده، سواء كان صالحًا أو طالحًا ﴿وَيَقْدِثُ﴾ الرزق، أي: يضيقه على مَنْ يشاء، صالحًا أو طالحًا، فرزقه مشترك بين البرية، والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ݣَايَنتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: بسط الرزق وقبضه، لعلمهم أن موجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه أعلم بحال عبيده فقد يضيق عليهم الرزق لطفًا بهم؛ لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض، فيكون تعالى مراعيًا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم، والله أعلم. (٥٣-٥٩) ﴿قُلْ يُعِبَادِيَ الَّذِينَ أَشَرَقُوا عَلَنَ أَنفُسِهِمْ لَا تَشْتَطُلُوا

مِن زَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنْوُبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَقُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَلَيْبِيثُواْ إِلَىٰ رَبِّيكُمْ وَأَشْلِئُوا لَهُ مِن فَبْسِلِ أَن يَأْتِيكُمُمُ ٱلْعَنَابُ ثُمَّ لَا لْنُصَرُوكَ ٥ وَأَشِّهِ مُوَّا أَحْسَنَ مَا أَلْزِلَ إِلْيَكُم مِن زَّيْكُم مِن قَرْيَكُم مِن قَسْلِ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلْعَدَابُ بَغْمَةً وَأَنتُمْ لَا نَشْعُرُونَ ٥ أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسْرَقَ عَلَىٰ مَا فَرَّمَكُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لِينَ السَّنخِرِينَ ٥ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَكَ اللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلثَّلْقِينَ ٥ أَوَ تَقُولَ حِينَ تَرَى اَلْعَذَابَ لَوَ أَكَ لِي كَنَّرَةً فَأَكُوكَ مِنَ اَلْمُعْسِنِينَ ٥ بَلَىٰ قَدَّ جَآةَتُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكَبَّرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ﴾ يخبر

تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه ويحثهم على الإنابة قبل أن

لا يمكنهم ذلك فقال: ﴿قُلْ﴾ يا أيها الرسول ومَنْ قام مقامه

من الدعاة لدين الله، مخبرًا للعباد عن ربهم: ﴿يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ

أَشَرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم ﴾ باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب، والسعى في مساخط علّام الغيوب. ﴿لَا نَفَـٰتُمُلُوا مِن رَّحَمَةِ ٱللَّهِ﴾ أي: لا تيأسوا منها، فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتقولوا قد كثرت ذنوبنا، وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها، ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزودين ما يغضب عليكم الرحمن، ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه

وَاعْلِمُوا أَنْهُ ﴿ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ من الشرك، والقتل،

171 CONCERNMENT V

وَيَدَاهَكُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ

نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَاۤ أُو تِيتُهُ ،عَلَى عِلْجٌ بَلْ هِيَ فِتْ نَةٌ وَلَكِكَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ إِقَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْيَكُسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَتَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُواْ

وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْفَ لِمَن يَشَآ اَءُ وَيَقَدِرُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِفَوْمِ نُوْمِنُونَ ﴿ ﴾ قُلْ يَنِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا لَقَ نَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَ وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوالَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِ كُمُ

ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْتَصَرُونَ ١٠ ﴿ وَاتَّبِعُوٓ الْحُسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْنَةً وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُونِ فِي أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَ قَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّنْخِرِينَ ١

والزنا، والربا، والظلم، وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَنُورُ ٱلرَّحِيـدُ﴾ أي: وصفه المغفرة والرحمة، وصفان لازمان، ذاتيان، لا تنفك ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مالثة للموجود، تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار، ويوالي النعَم على العباد والفواضل في السر والجهار، والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب، إن لم يأت بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة، أعظمها وأجلها بل لا سبب لها غيره، الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله والتعبد فهلم إلى هذا السبب الأجلِّ، والطريق الأعظم. ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه، والمبادرة إليها فقال:

﴿وَلَّذِيبُوٓا ۚ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ بقلوبكم ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ بجوارحكم، إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح، وإذا جمع بينهما، كما في هذا الموضع، كان المعنى ما ذكرنا. وفي قوله: ﴿ إِنَّى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ دليل على الإخلاص،

وأنه من دون إخلاص، لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئًا

﴿ وَن فَبْلِ أَنْ يَأْتِكُمُ ٱلْعَلَائُ﴾ مجيئًا لا يدفع ﴿ ثُمَّةً لَا تُشَرُّوكَ﴾ فكانه قبل: ما هي الإنابة والإسلام؟ وما جزئياتها وأعمالها؟ فأجاب نعالى بقوله: ﴿ وَأَتَّبِعُوا أَخْسَنُ مَا أَذْنَلُ إِلَّاكُمْ مِنْ

فأجاب تعالى بقول: ﴿ وَالْكِيْتُواْ أَشَيْنَ مَا أَشِيلَ إِلَيْكُمْ مِن نُوْضِيهُ مِنا أَمركم من الأعمال الباطنة، كصحية الله، وخضيته، وخوفه، ورجانه، والنصح لعباده، ومعية المخير لهم، وزّل ما بفداد ذلك. ومن الأعمال الظاهرة، كالصلاف والزّتاة والسبام، والحج والصدقة، وأنواع الإحسان، ونحو فلك، منا أمر الله به، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، فالمنح لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها، هو الدنيب المساف

﴿ فَيْنَ فَمَالِ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلْعَدَابُ بَغَنَةً وَأَلْتُمْ لَا تَنْعُرُونَ﴾ وكل هذا حثُّ على العبادرة وانتهاز الفرصة .

يوم بدوره ﴿ وَأَنَّ لا يستمروا على ففلتهم، حمى باتبهم يوم بددون فيه، ولا تفع الناماة و ﴿ فَقُلُ لَشُّلُ يَشَنُّ كُفُنَ كُلُ مَا الله وَ فَقُلُ الشَّرِيَّ كُلُ مَا الله الله وَقَلَ الشَّوْمِيَّ فَلَ إِمَا الله الله الله وقال الله الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله في هذا الموضع للتعني، أي: لبت أن الله هذا يقاكون منتبًا في هذا الموضع للتعني، أي: لبت أن الله هذا يقاكون منتبًا في هذا الموضع للتعني، أي: لبت أن الله هذا يقاكون منتبًا في هذا الله وكانت شرطية، لكانوا محجين بالقضاء طرطية، لأنها لو كانت شرطية، لكانوا محجين بالقضاء والمقدر على ضلالهم، وهر حجة باطلة، ويوم اللهاءة تضحط والمقدر على ضلالهم، وهر حجة باطلة، ويوم اللهاءة تضحط

کل حجة باطلة. ﴿ اَلْوَ تَقْلُ عِينَ تَنِينَ الْمُنْاتِ۞ وتجزم بوروده ﴿ لَوْ أَنَّ كَ لِى حَجَرُهُ ﴾ إِنَّ رجعة إلى الدنيا اكتن ﴿ فِينَ ٱلْمُخْبِينِ۞ قال تعالى: إن ذلك غير ممكن و لا طيف، وإن هذه أماني باطالة الأوراد. حقيقة لها، إذلا يجدد للمبذأؤ رُثَّهُ بيان بعد الليان الأوراد.

حقيقة لها، إذ لا يتجدد للعبد لؤردٌ، بيان بعد البيان الأول. ﴿ فِلْ قَدْ جَلَّهُ لِللهِ الدالة دلالة لا يعترى فيها على العن ﴿ فَكُذَّبُتُ بِهَا وَاسْتَكَبَّرِتُ ﴾ عن اتباعها ﴿ وَلَنْتَ مِنَ

المحقى ﴿ وَلَمُنْتُمْ وَالسَّمَانِينَ ﴾ اَلْكَشْفِينَ ﴾ فسؤال الرد إلى الدنيا ، نوع عبث ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَمَادُوا لِيَا اَنْهُمْ عَنْهُ وَإِنْهُمْ لَكَنِيْنُونَ ﴾ .

ئُمُوا عَنْهُ رَائِمُمْ لَكُنِيْوَنَهُ . (۱۰،۱۰ فرنوَّنَ النِيْمَةِ فَرَى الَّذِينَ كَنَيْوًا عَلَى اللَّهِ رِمُحُومُهُمْ شُسُوَدًا النِّسَ في جَهِنَدَ عَلَى الشِّكَايِّونَ ٥ وَتُنْجِي اللَّهُ اللَّينَ المُقْوَا

يَمُغَلَنْهِمْ لَا يَسَشُهُمُ الشَّرَهُ وَلَا هُمْ يُعَزَّفُونَكُ يخبر تعالى عن خزي الذين كذبوا عليه، وأن وجوههم يوم القيامة مسودة كأنها الليل البهيم، يعرفهم بذلك أهل العوقف، فالحق أبلج واضح كأنه الصبح، فكما سؤدوا وجه الحق بالكذب، سود

الله وجوههم، جزاء من جنس عملهم .

مِنَالْمُحْسِينَ ﴿ بَلَ فَدَ جَاءَتُكَ ءَانِقِ فَكَذَّبَتِ جَا وَاسْتَكْمَرَتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَنْفِينَ ﴿ وَوَمَ الْفِيْمَةِ تَرَى الَّذِينِ كَنَافِوا عَلَى اللّهِ وَمُحُومُهُمُ مُسْوَدَةٌ الْيَسَ فِي

هُمُ الْحَسِرُون ۞ قَالَ اَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُونِيَ أَغُرُهُ أَيُّهُ الْمَهِا الْحَمِلُونَ ۞ وَلَقَدَ أُوعِيَ الْجَلَّى وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبِلِكَ لَهِنَ اَمْتُرُكُ لَيْسَجَمَّانَ مَسْلَكَ وَلَتَكُونَ أَنْ مِنَ الْفَسِينَ ۞ بَالِ اللَّهَ فَاعْبُدُونُكُ مِنْ الشَّكَوِنَ ۞ وَمَا فَذَرُوا الشَّمَعَ وَالشَّمَعَ وَالشَّمَعَ وَالشَّمَعَ وَالشَّمَعَ وَالمَّسَمِينَ مُعَلَّمِهِ مَا لَمَنْ مَعْلَمَ الْفَيْسَمَةِ وَالشَّمَعَ وَالْمَسْمِينَ مُعْلَمِينَ الْفَيْسَمَةِ وَالشَّمَعَ وَالْمَسْمِينَ مُعْمَلًا مِعْمَا أَنْ وَكُونَ ۞ مَعْلَمِ يَسْمَعْنِهُ مُنْ مَعْمَلًا مُعْمَالُونَ مَنْ الْمُعْمَالُونَ مِنْ الْمَسْمِينَ الْمُعْمَالُونَ مِنْ

أَوْتَقُولَ لَوْأَكَ اللَّهَ هَدَسِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠٠

أَوْبَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ

ولهذا قال: ﴿ الْكِنْسُ فِي جَهِلَكُمْ مُلْكُونَ الْلَكَكُونِكُ عِن الحق، وعن عبادة ربهم. المغترين عليه بالمي والله! إن فها لمقوية وخزتا وسخطًا، يبلغ من المستكبرين كل مبلغ، ويؤخذ الحق منهم بها. والكذب على الله يشمل الكذب عليه بانخذاذ الشريك

فلهم سواد الوجوه، ولهم العذاب الشديد في جهنم،

والولد والصاحبة، والإخبار عه بما لا يليق بجلاله، أو ادعا النبوة، أو القول في شرعه بما لم يقله، والإخبار بأنه قاله وشرعه. ولم ذكر حالة المتكبرين ذكر حالة المنتيز، فقال:

ولما فقر حاله المستجرين فقر حاله المستجرين هان. فرزيَّتِي للهُ اللّذِينَّةُ اللّذِينَّةُ اللّذِينَّةُ اللّذِينَّةِ اللّذِينَةِ اللّذِينَّةِ اللّذِينَةِ اللهِ معهم ألّد النجاء، وهي تقرين الله تعالى، اللي هي العداء عند كل هول وشدة ﴿لاَ يَسْتُهُمُ الشَّقَةُ ﴾ أَنْشَقِهُمُ الشَّقِيَّةُ اللّذِينَةِ العذاب رخوف، يسوقهم ﴿لاَلا عَمْمُ يَعِرُفُونَ فَنْفِي عَنْهِم باشرة العذاب رخوف، فلما لماية الألا الذاء العداد مسجعة عن سعاد الله إذا السلام

فلهم الأمن التام، يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام. فحيننذ يأمنون من كل سوء ومكروه، وتجرى عليهم نضرة

لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ . (٦٣،٦٢) ﴿ اَلَنَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ٥

لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَنِيرُونَ﴾ يخبر تعالى عن عظمته وكماله، الموجب لخسران مَنْ كفر به فقال: ﴿ اَللَّهُ خَيِكُ كُلُّ نَيْمَ ﴾ هذه العبارة وما أشبهها ، مما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء - غير الله -مخلوقة، ففيها رد على كل مَنْ قال بقدم بعض المخلوقات، كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسموات، وكالقائلين بقدم الأرواح، ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل، المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه.

وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة، لأن الكلام صفة المتكلم، وإلله تعالى بأسمائه وصفاته أول، ليس قبله شيء، فَأَخْذُ أَهِلِ الاعتزال من هذه الآية ونحوها، أنه مخلوق، من أعظم الجهل، فإنه تعالى، لم يزل بأسمائه وصفاته، ولم يحدث له صفة من صفاته، ولم يكن معطلًا عنها، بوقت من الأوقات. والشاهد من هذا، أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة،

أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي، وأنه على كل شيء وكيل، والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلًا عليه، وإحاطته بتفاصيله. ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه ليتمكن من التصرف فيه، ومن حفظ لما هو وكيل عليه، ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما فَأَعْبُدُ﴾ أي: أخلص له العبادة وحده لا شريك له ﴿وَكُن مِنَ هو الأليق، فلا تتم الوكالة إلَّا بذلك كله، فما نقص من ذلك، فهو نقص فيها . ومن المعلوم المتقرر، أن إلله تعالى منزه عن كل نقص في

صفة من صفاته، فإخباره بأنه على كل شيء وكيل، يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء، وكمال قدرته على تدبيرها، وكمال تدبيره وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها . ﴿ لَمُ مَقَالِيدُ السَّمَوَرِينِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: مفاتيحها، علمًا وتدبيرًا، فـ﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّخْمَةِ فَلَا مُسْبِكَ لَهَمَّا وَمَا يُسْبِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَمُ مِنْ بَعْدِهِ. وَهُوَ الْعَـزِيرُ ٱلْحَكِيمُـ﴾ فلما بيَّن من عظمته ما يقتضي أن تمتليء القلوبُ له إجلالًا وإكرامًا، ذكر حال من عكس القضية، فلم يقدره حق قدره فقال: ﴿وَٱلَّذِيرَ كُفَرُواْ بِعَايِنتِ اللَّهِ﴾ الدالة على الحق اليقين، والصراط المستقيم ﴿ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴾ خسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله، وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله، وما تصلح به الجوارح من طاعة الله، وتعوضوا عن ذلك كل

مفسد للقلوب والأبدان، وخسروا جنات النعيم، وتعوضوا عنها بالعذاب الأليم. (٦٢-٦٤) ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ يَ أَعُبُدُ أَيُّهَا الْجَهَلُونَ ٥ وَلَقَدْ أُدِعَى اِلنَّكَ وَالَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَينْ أَنْهَرُّكَ لَيَخْيَظُنَّ عَمْلُكَ وَلِنَكُوْنَنَّ

- ٣٩ - تفسير سورة الزمر، الآيات: ٦٢-٦٧

مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ٥ مَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِرَى ٱلشَّكَرِينَ﴾ ﴿فُلُ﴾ يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين، الذين دعوك إلى عبادة غير الله: ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ يَ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنَهُ أَيُّ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّه مِن اللَّهُ مِن اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّهُ مِن اللَّه مِن اللَّهُ مِن اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّهُ مِن اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّهُ مِن اللَّه مِن اللَّهُ مِن اللَّه مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّامِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّمْ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل جهلكم، وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه، مسدي جميع النعم، هو المستحق للعبادة، دونَ مَنْ كان ناقصًا من كل وجه، لا ينفع ولا يضر، لم تأمروني بذلك .

وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال مفسد للأحوال، ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾ من جميع الأنبياء. ﴿ لَيْنَ أَشَّرُّكَ لَيَحْبُطُنَّ عَنَكَ ﴾ هذا مفرد مضاف، يعم كل ففي نبوة جميع الأنبياء، أن الشرك محبط لجميع الأعمال، كما قال تعالى في سورة الأنعام - لما عدد كثيرًا من أنبيائه ورسله قال عنهم: ﴿ وَإِلَّكَ لِهُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ. مَن يَشَآلُهُ مِنَّ

عِبَادِهِ. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . ﴿ وَلَتَكُمُّ نَنَّ مِنَ ٱلْحَسَمِينَ ﴾ دينك وآخرتك فبالشرك تحبط الأعمال ويستحق العقاب والنكال. ثم قال: ﴿ بَلِ اللَّهَ نَاعَبُدُ ﴾ لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه بالشرك، وأخبر عن شناعته، أمره بالإخلاص فقال: ﴿ بَلِ ٱللَّهَ

الشَّنِكِينَ﴾ لله، على توفيق الله تعالى، فكما أنه تعالى يشكر على النَّعم الدنيوية، كصحة الجسم وعافيته، وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يُشكر ويُثنى عليه بالنعَم الدينية، كالتوفيق للإخلاص، والتقوى. بل نِعَم الدين، هي النُّعَم على الحقيقة. وفي تدبر أنها من الله تعالى، والشكر لله عليها، سلامة من آفة العجب، التي تعرض لكثير من العاملين، بسبب جهلهم. وإلَّا، فلو عرف العبد حقيقة الحال، لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. (٦٧) ﴿ وَمَا قَدَرُوا لَلَّهَ حَقَّ فَذَره. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَيْضَبُّهُ فَوْمَ

ٱلْقِيْنَـمَةِ وَٱلسَّمَـُونُ مَطُونَكُ بِيَمِينِهِ، شُبْحَنَمُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره، ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به مَنْ هو ناقص في أوصافه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا

منع، ولا يملك من الأمر شيئًا . فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم، الذي - من عظمته الباهرة، وقدرته القاهرة - أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، وأن السموات - على سعتها وعظمها - مطويات بيمينه. فلا عظمه حق عظمته، من سوَّى به غيره، ولا أظلم منه.

﴿سُبَحَنَهُ وَتَعَالَمُ عَمَّا يُشْرَقُونَ﴾ أي: تنزه وتعاظم عن شرکهم به. (٦٨-٧٠) ﴿ وَنُفِخَ فِي الشُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآةَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخَرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ بِنَظْرُونَ ٥ وَأَشْرَقَتِ ٱلأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَتُ وَجَاءَةَ بِالنَّبَيْءَ وَالشُّهَدَاءِ

وَقُهِنِيَ يَيْنَتُهِم بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

وَهُوَ أَقَلَتُمْ بِمَا يُفْعَلُونَ﴾ لما خوفهم تعالى من عظمته، خوفهم

بأحوال يوم القيامة، ورغَّبهم ورهَّبهم فقال: ﴿وَيُونَهُ فِي ٱلشُّورِ﴾

وهو قرن عظيم، لا يعلم عظمته إلَّا خالقه ومن أطلُّعه الله على

علمه من خلقه، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام؛ أحد الملائكة المقربين، وأحد حملة عرش الرحمن. ﴿فَصَعِقَ﴾ أي: غشي أو مات، على اختلاف القولين. ﴿مَن فِي ٱلسَّمَاءَةِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ﴾ أي: كلهم، لما سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمها، وما يعلمون أنها مقدمة له ﴿ إِلَّا مَن شَكَّةَ ٱللَّهُ ﴾ ممن ثبَّته الله عند النفخة، فلم يصعق، كالشهداء أو بعضهم، وغيرهم. وهذه النفخة الأولى، نفخة الصعق، ونفخة الفزع.

﴿ ثُمَّ نُهُمْ فِيهِ النَّفَحْةِ الثَّانِيةِ نَفْخَةِ البَّعْثُ ﴿ فَإِنَّا هُمْ قِيَامٌ يَظُرُونَ ﴾ أي: قد قاموا من قبورهم، لبعثهم وحسابهم قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح، وشخصت أبصارهم ﴿ يَنْظُرُونَ ﴾ ماذا يفعل الله بهم.

﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلأَرْضُ ينُور رَبِّهَا﴾ علم من هذا، أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل، وهو كذلك. فإن الله أخبر أن الشمس تكور، والقمر يُخسف، والنجوم تندثر، ويكون الناس في ظلمة، فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها، عندما يتجلَّى وينزل للفصل بينهم، وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة، وينشئهم نشأة، يَقْوَوْنَ على أن لا يحرقهم نوره، ويتمكنون أيضًا من رؤيته، وإلّا، فنوره تعالى عظيم، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.

﴿وَوُضِهَ ٱلْكَنُّتُ﴾ أى: كتاب الأعمال وديوانه، وضع ونشر، ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات، كما قال تعالى: ﴿ وَوُضِمَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنْنَا مَالِ

٨٥٨ ---- ٣٩- تفسير سورة الزمر، الآيات: ٦٨-٥٧ 177 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ

إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَفَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَتِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِسَّبُ وَجِأْنَهُ بٱلنَّبِيِّتنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ يَنْتُهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْلَا يُظْلَمُونَ ٤ وُوفِيتَ كُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ ١

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَقَّ إِذَاجَآ ءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَكُمَّ ٱلْمَ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُمُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَأْقَالُواْ بَلَىٰ وَلِنَكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله في لَادْ خُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَخْلِدِينَ فِيهَا فَيِلْسَ مَثْوى

ٱلمُتَكَيِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْارَ يَهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ ٱبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُدُوْفَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ ۞ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةُ فَيْعُمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿

هَٰذَا الۡكِتُٰبُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبَيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا عَيِلُواْ حَاضِرًاْ وَلَا يَظَٰلِدُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: ﴿أَقْرَأُ كِنَنِكَ كَفَن بِنَفْسِكَ ٱلْبُقَ عَلَيْكَ حَسِبًا﴾ .

﴿وَمَايَءَ بِالنَّبِيِّينَ﴾ ليسألوا عن التبليغ، وعن أممهم، ويشهدوا عليهم. ﴿وَالشُّهَدَآهِ﴾ من الملائكة، والأعضاء، والأرض. ﴿وَقُضِنَى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ﴾ أي: العدل التام والقسط العظيم؛ لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة، ومَنْ هو محيط بكل شيء، وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ، محيط بكل ما عملوه، والحفظة الكرام والذين لا يعصون ربهم، قد كتبت عليهم ما عملوه، وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم، فحكم بذلك مَنْ يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب، فيحصل حكم يقر به الخلق ويعترفون لله بالحمد والعدل، ويعرفون به من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوبهم، ولا تعبر عنه ألسنتهم، ولهذا قال: ﴿وَوُولَنَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَبِلَتْ وَهُوَ أَغَلَمْ بِمَا يُفْعَلُونَ﴾ .

(٧١-٧١) ﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَلَّهُوهَا فُتِحَتْ أَنْوَبُهُمَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ۚ أَلَمْ يَاٰذِكُمْ رُسُلٌ مِنكُم يَتْلُونَ جَهَنَّمَ﴾ كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها ويوافق عملها ﴿خَلِدِينَ فِيهُأَ﴾ أبدًا، لا يظعنون عنها، ولا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا ينظرون ﴿فَيْلُسَ مُنْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ أي: بئس

حَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَيْنُسَ مَنْوَى ٱلْمُتَكَانِينَ ٥ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّفَوَّا رَبِّهُمْ إِلَى المقر، النار مقرهم، وذلك لأنهم تكبروا على الحق، ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَقُنِحَتْ ٱبْوَيْهَا وَقَالَ لَمَنْهُ خَزَنْتُهَا سَلَنَّمُ فجازاهم الله من جنس عملهم، بالإهانة والذل والخزي. عَلَيْكُمْ طِبْنُدُ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ٥ وَقَـالُوا ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ثم قال عن أهل الجنة : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ ٱلَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ صَدَقَنَا وَعَدَرُ وَلَوَيْنَا الأَرْضَ نَتَبَوّاً مِنَ الْحَنَّةِ حَيْثُ نَشَاتُهُ فَيَعْمَ لَغُرُ بتوحيده، والعمل بطاعته، سوق إكرام وإعزاز، يحشرون وفدًا اَلْعَنْدِلِينَ ٥ وَتَرَى اَلْمَالَئِهِكُةَ خَافِينَ مِنْ خَوْلِ اَلْعَرِيْنِ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهُمٌّ وَقُهِنِيَ يَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ لَلْخَنْدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ لما ذكر على النجائب ﴿ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمُرًّا ﴾ فرحين مستبشرين، كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكله ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَلَهُوهَا﴾ أي: وصلوا لتلك الرحاب الرحبية، والمنازل الأنيقة، وهتَّ عليهم ربحها ونسيمها، وآن خلودها ونعيمها ﴿وَقُتِحَتُ﴾ لهم ﴿ أَبُوَّابُهَا﴾ فتح إكرام، لكرام الخلق، ليكرموا فيها ﴿ وَقَالَ لَهُمُّ خَزَنَتُهَا ﴾ تهنئة لهم وترحيًا: ﴿سَلَنُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: سلام من كل آفة وشرٌّ حال، عليكم ﴿ طِبْتُرٌ ﴾ أي: طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته، وألسنتكم بذكره، وجوارحكم بطاعته ﴿فَ﴾ بسبب طيبكم ﴿ادخُلُوهَا خَلِدِينَ﴾ لأنها الدار الطيبة، ولا يليق بها إلّا الطيبون. وقال في النار ﴿ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ﴾ وفي الجنة ﴿ وَفُتِحَتْ﴾

الجنة، فإنها الدار العالية الغالبة التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد، إلَّا مَنْ أتى بالوسائل الموصلة إليها، ومع ذلك، فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه، فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليها، بل يستشفعون إلى الله بمحمد ﷺ حتى يشفع، فيشفعه الله تعالى. وفى الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق، وأن لكل منهما خزنة، وهما الداران الخالصتان

بالواو، إشارة إلى أن أهل النار، بمجرد وصولهم إليها فتحت

لهم أبوابها، من غير إنظار ولا إمهال وليكون فتحها في

وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرها وأشد لعذابها، وأما

اللتان لا يدخل فيهما إلَّا مَن استحقهما، بخلاف سائر الأمكنة ﴿وَقَالُوا﴾ عند دخولهم فيها واستقرارهم، حامدين ربهم

على ما أولاهم ومنَّ عليهم وهداهم: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَكَفَنَا وَقَدَمُ﴾ أي: وعدنا الجنة على ألسنة رسله إن آمنًا وصلحنا، فوفِّي لنا بما وعدنا، وأنجز لنا ما منَّانا ﴿وَأَوْرَثَنَا

الْأَرْضُ) أي: أرض الجنة ﴿نَنَبُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَهُ ﴾ أي: ننزل منها أي مكان شئنا، ونتناول منها أي نعيم أردنا، ليس ممنوعًا عنَّا شيء نريده ﴿فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنبِيلِينَ﴾ الذين اجتهدوا بطاعة ربهم، في زمن قليل منقطع، فنالوا بذلك خيرًا عظيمًا تعالى حكمه بين عباده - الذين جمعهم في خلقه ورزقه وتدبيره، واجتماعهم في الدنيا، واجتماعهم في موقف القيامة - فرقهم تعالى عند جزائهم، كما افترقوا في الدنيا بالإيمان والكفر، والتقوى والفجور، فقال: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كُفَّرُوٓا ۚ إِلَّى جَهَنَّمَ﴾ أي: سوقًا عنيفًا، يُضربون بالسياط الموجعة، من الزبانية الغلاظ الشداد، إلى شر محبس وأفظع موضع، وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب، وحضرها كل شقاء، وزال عنها كل سرور، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَغُّونَ إِلَىٰ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا﴾ أي: يدفعون إليها دفعًا، وذلك لامتناعهم من دخولها ويساقون إليها ﴿زُمَرُّ﴾ أي: فرقًا متفرقة، كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها، وتشاكل سعيها، يلعن بعضهم بعضًا، ويبرأ بعضهم من بعض ﴿حَقَّ إِذَا جَآدُوهَا﴾ أي: وصَّلوا إلى ساحتها ﴿فُنِحَتُ﴾ لهم أي: لأجلهم ﴿أَبْوَبُهَا﴾ لقدومهم وقِريّ لنزولهم. ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُما ﴾ مهنئين لهم بالشقاء الأبدى،

بها، الدالة على الحق اليقين بأوضح البراهين. ﴿ وَتُعَاذِرُونَكُمْ لِقَالَةً يَوْمِكُمْ هَلَاًّ ﴾ أي: وهذا يوجب عليكم اتباعهم والحذر من عذاب هذا البوم، باستعمال تقواه، وقد

والعذاب السرمدي، وموبخين لهم على الأعمال، التي

أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع: ﴿أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمُۗ﴾

أي: من جنسكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم، وتتمكنون من

التلقى عنهم؟ ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنَتِ رَبِّكُمْ﴾ التي أرسلهم الله

كانت حالكم بخلاف هذه الحال؟ ﴿قَالُوٓا﴾ مقرين بذنبهم، وأن حجة الله قامت عليهم:

﴿كِنَ﴾ قد جاءتنا رسل ربنا بآياته وبيناته، وبينوا لنا غاية التبيين وحذرونا من هذا اليوم ﴿وَلَكِينَ حَقَّتَ كِلْمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى الكَنفرينَ ﴾ أي: بسب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب،

التي هي لكل مَنْ كفر بآيات الله، وجحد ما جاءت به المرسلون، فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم.

فـ ﴿ قِيلَ﴾ لهم على وجه الإهانة والإذلال ﴿ أَنَّـٰئُلُوا ۚ أَبُونَ

باقتًا مستمرًّا.

وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة، التي يكرم الله فيها خواص خلقه، ورضيها الجواد الكريم لهم نزلًا، وبني أعلاها وأحسنها، وغرسها بيده، وحشاها من رحمته وكرامته ما ببعضه يفرح الحزين، ويزول الكدر ويتم الصفاء.

﴿وَتَرَى ٱلْمَلَٰتِكَةَ﴾ أيها الرائى ذلك اليوم العظيم ﴿حَآفِينَ مِنْ حَوْلِو ٱلْعَرَيْنِ﴾ أي: قد قاموا في خدمة ربهم، واجتمعوا حول عرشه، خاضعين لجلاله، معترفين بكماله، مستغرقين بجماله ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمٌّ﴾ أي: ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله، مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا.

﴿وَتُشِيحُ بَيْنَهُمُهُ أَى: بين الأولين والآخرين من الخلق ﴿ بِٱلْحَقُّ ﴾ الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار، ممن عليه الحق ﴿وَقِيلَ ٱلْخَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ لم يذكر القائل مَنْ هو، ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم، وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار، حمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة.

تم تفسير سورة الزمر - بحمد الله وعونه -.

# تفسير سورة المؤمن

## بنسب ألَّهُ الأَثْنِ الرَّجَيابِ

(١-٣) ﴿ حَمَّ ٥ تَنزيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱلَّذِيزُ ٱلْفَلِيدِ ٥ غَافِر الدَّئْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ذِى الطَّلْوَالِّ لَا ۚ إِلَٰهَ إِلَّا هُوُّ الَّذِهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ يخبر تعالى عن كتابه العظيم بأنه صادر ومنزل من الله المألوه المعبود، لكماله وانفراده بأفعاله.

﴿ٱلْعَزِيزِ﴾ الذي قهر بعزته كل مخلوق ﴿ٱلْعَلِيمِ﴾ بكا.

﴿ غَافِرِ ٱلذَّبُّ ﴾ للمذنبين ﴿ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ من التاثبين. ﴿شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ﴾ على مَنْ تجرأ على الذنوب ولم يتب منها

﴿ذِي ٱلظَّوْلِ﴾ أي: التفضل والإحسان الشامل. فلما قرر ما قرر من كماله، وكان ذلك موجبًا لأن يكون وحده المألوه، الذي تخلص له الأعمال، قال: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا

هُوُّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾. ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله، الموصوف بهذه الأوصاف، أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعاني، فإن القرآن: إما إخبار عن أسماء الله

وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك، والحث عليه، والنهي عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها، والترهيب منها، فذلك بدل عليه قوله تعالى: ﴿ لَا ۚ إِلَّهُ إِلَّا

وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل، وثواب المحسنين، وعقاب العاصين، فهذا يدل عليه قوله: ﴿ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾. فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات.

المنظمة المنظ رَبِّهِمٌّ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَفِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ المُولَوَّعَ عَلَى اللهِ الْحَالِي اللهِ اللهِ

حَمَّ ۞ تَنزِيلُٱلْكِنَبِ مِنَاللَّهِ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيدِ ۞ غَافِرٍ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ شَدِيدِٱلْمِقَابِ ذِىٱلطَّوْلِّ لِٱلْاَلْهُوُّ اِلْتُهِ الْمَصِيرُ ﴿ ثُنَّ مَا يُجَدِلُ فِي ٓ اَيْتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ

فَلاَيَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخَرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بَرَسُولِيمْ لِيَآخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِصُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُهُمُ ۗ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجِمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَيّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَتُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ زَحْمَةً وَعَلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمٌ عَذَابَ أَلْجَيمٍ ﴿ اللَّهُ

وصفاته وأفعاله؛ وهذه أسماء وأوصاف وأفعال.

وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، فهي من تعليم

العليم لعباده. وإما إخبار عن نِعَمه العظيمة، وآلائه الجسيمة، وما يوصل إلى ذلك من الأوامر، فذلك يدل عليه قوله: ﴿ ذِي ٱلطَّلُولُّ ﴾.

وإما إخبار عن نِقَمِهِ الشديدة، وعمَّا يوجبها ويقتضيها من المعاصى، فذلك يدل عليه قوله: ﴿ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ﴾.

وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار، فذلك يدل عليه قوله: ﴿ غَافِرِ ٱلذُّنِّ وَقَائِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ﴾. ٱلْعَظِيدُ ﴾ يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين، (٤-٦) ﴿مَا يُجَدِلُ فِي مَايَتِ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُزِكَ وما قيض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن نَقَأَئْهُمْ فِي ٱلْمِلَنَادِ ٥ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَقْدِهِمٌّ قدرهم، من استغفار الملائكة المقربين لهم، ودعائهم لهم بما وَهَنَّتَ كُلُّ أَنَّةِ رَسُولِمِمْ لِيَاغَدُوهُ وَجَعَدُلُواً بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ لَلْمَقَ فَأَخَذُتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِفَابٍ ٥ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى فيه صلاح دينهم وآخرتهم وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمُ ٱصَّحَٰبُ ٱلنَّارِ﴾ يخبر تبارك وتعالى أنه ﴿مَا حملة العرش ومن حوله، وقربهم من ربهم، وكثرة عبادتهم، ونصحهم لعباد الله، لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم فقال: يُجَدِلُ﴾ في آياته ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ والمراد بالمجادلة هنا، المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها بالباطل، فهذا من صنيع ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْلُونَ ٱلْعَرْشَ﴾ أي: عرش الرحمن، الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها، وأقربها من الله الكفار، وأما المؤمنون، فيخضعون لله تعالى الذي يلقى تعالى، الذي وسع الأرض والسموات والكرسي، وهؤلاء الحق، ليدحض به الباطل. ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية، ويظن

الملائكة، قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم، فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم. أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق، ولهذا قال: ﴿فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْمِلَكِهِ﴾ أي: ترددهم فيها واختيار الله لهم لحمل عرشه، وتقديمهم في الذكر، بأنواع التجارات والمكاسب، بل الواجب على العبد أن يعتبر وقربهم منه، يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة، عليهم السلام، قال تعالى: ﴿ وَيَجِلُ عَرَشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ بَوَيَهِ نَمْنِيهُ ﴾. الناس بالحق، وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس، ﴿ وَمَنَّ حَوَّلُهُ ﴾ من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة ولا يزن الحق بالناس، كما عليه مَنْ لا علم ولا عقل له. ﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّيمٌ ﴾ هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى، ثم هدد مَنْ جادل بآيات الله ليبطلها، كما فعل مَنْ قبله من

وخصوصًا التسبيح والتحميد، وسائر العبادات تدخل في الأمم من ﴿قَوْدُ نُوجِ﴾ وعاد ﴿وَٱلْأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمُّ﴾ الذين تسبيح الله وتحميده، لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه، وعلى الباطل لينصروه. لغيره، وحمد له تعالى، بل الحمد هو العبادة لله تعالى، وأما ﴿ وَ ﴾ أنه بلغت بهم الحال، وآل بهم التحزب إلى أنه قول العبد: «سبحان الله ويحمده؛ فهو داخل في ذلك وهو من ﴿ هَمَّت كُلُّ أَمَّتِهِ مِن الأَمِم ﴿ بَرَسُولِهِمْ لِيَأْخُدُونَهُ ﴾ أي: جملة العبادات. يقتلوه، وهذا أبلغ ما يكون للرسل، الذين هم قادة أهل ﴿ وَيَسْتَغَبُّونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وهذا من جملة فوائد الإيمان الخير، الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا

وفضائله الكثيرة جدًّا، أن الملائكة الذين لا ذنوب عليهم اشتباه، هموا بقتلهم، فهل بعد هذا البغى والضلال والشقاء يستغفرون لأهل الإيمان، فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟ ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية: ﴿ فَأَخَذُتُهُمُّ ﴾ العظيم. ثم ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها - غير ما أى: بسب تكذيبهم وتحزيهم ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴾ كان أشد العقاب وأفظعه، ما هو إلّا صيحة، أو حاصب ينزل عليهم، يتبادر إلى كثير من الأذهان، أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة الذنوب - ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة، بذكر أو يأمر الأرض أن تأخذهم، أو البحر أن يغرقهم، فإذا هم

ما لا تتم إلّا به، فقال: ﴿رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ فعلمك قد أحاط بكل شيء، لا يخفى عليك خافية، ﴿وَكَنَاكِ خَفَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا﴾ أي: كما ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، حقت على أولئك، حقت عليهم كلمة الضلال، التي نشأت ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ورحمتك وسعت كل شيء عنها كلمة العذاب، ولهذا قال: ﴿ أَنَّهُمْ أَصَّحَتُ ٱلنَّارِ ﴾.

فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى ووسعتهم، (٧-٩) ﴿ ٱلَّذِينَ تَجِلُونَ ٱلْقَرَّضَ وَمَنْ حَوْلَتُم لِيُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَتِهِمْ وَتُؤْمِنُونَ بِهِ. وَيَسْتَغْذُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواٞ رَبَّنَا وَمِيقَتَ كُلَّ شَيٍّءٍ ووصل إلى ما وصل إليه خلقه. ﴿ فَأَغَفِرَ لِلَّذِينَ نَابُواً ﴾ من الشرك والمعاصى ﴿ وَالَّبَعُواْ رَّحْمَةُ وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَآثَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَمِيمِ ٥ رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدِّنِ ٱلَّتِي وَعَدتُهُمْ وَمَن صَكَّلُحُ مِن ءَابَأَيْهِمْ سَبِيلَكَ﴾ باتباع رسلك، بتوحيدك وطاعتك ﴿وَفَهِمْ عَٰذَابَ ٱلْجِيمِ﴾ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرْتِئَتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ أي: قهم العذاب نفسه، وقهم أسباب العذاب. ٱلسَّيَعَاتِ وَمَن نَقِي ٱلسَّيَعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحْمَتُهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ

﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَلَيْ الَّتِي وَعَدَّتُهُمْ ﴾ على ألسنة رسلك

بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ، فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على وجهه، نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه، وجزم بأن الله

أراده، كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص، الدال عليه اللفظ. والذي يوجب له الجزم، بأن الله أراده أمران: أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى، والمتوقف

عليه. الثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه.

وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني، وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء، وأنه أفصح الكلام وأجلُّه إيضاحًا، فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير، بحسب ما وفقه الله له. وقد كان في تفسيرنا هذا، كثيرٌ من هذا مَنَّ به الله علينا.

وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة - ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين - فليس لنا إلَّا التعلق بكرمه، والتوسِّل بإحسانه، الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات، وفي جميع اللحظات، ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته، إنك الكريم

الوهاب، الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. وتضمن ذلك، أن المقارن من زوج وولد وصاحب، يسعد بقرينه، ويكون اتصاله به، سببًا لخير يحصل له، خارج عن عمله وسبب عمله، كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقد يقال: إنه لا بدّ من وجود صلاحهم لقوله: ﴿وَمَن صَلَحَ﴾ فحينئذ يكون ذلك من

نتيجة عملهم، والله أعلم. (١٠-١٠) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ نُدْعَوْكَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ٥ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَّنَنَا ٱلْشَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱلْمُنَتَانِي فَأَعْفَرُفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن

سَبِيلٍ ٥ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُۥ إِنَا دُعِىَ اللَّهُ وَخَدَمُ كَفَرْتُدَ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ. تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَيْلِيِّ ٱلْكَبِيرِ﴾ يخبر تعالى عن الفضيحة والخزى الذي يصيب الكافرين، وسؤالهم الرجعة والخروج من النار، وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا﴾ أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها: من الكفر بالله ، أو بكتبه، أو برسله، أو باليوم الآخر، حين يدخلون النار، ويقرون أنهم مستحقونها، لما فعلوه من الذنوب والأوزار، فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت، ويغضبون عليها غاية الغضب، فينادون عند ذلك. ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْذَيْرِ ﴾ القاهر لكل شيء، فبعزتك تغفر ذنوبهم، وتكشف عنهم المحذور، وتوصلهم به إلى كل خير ﴿ لَلَّكِيمُ ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها. فلا نسألك يا ربنا أمرًا تقتضى حكمتك خلافه، بل من حكمتك - التي أخبرت بها على ألسنة رسلك، واقتضاها فضلك - المغفرة للمؤمنين.

﴿ وَمَن سَلَمَ ﴾ أي: صلح بالإيمان والعمل الصالح ﴿ مِنْ ءَابَآبِهِمْ

وَأَزْوَجِهِمَ﴾ زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهم

﴿ وَذَرِكُ لِهِمْ ﴾ .

بأحسن منه.

﴿وَقِهِمُ ٱلسَّيِّنَاتِّ﴾ أي: الأعمال السيئة وجزاءها، لأنها تسوء صاحبها ﴿وَمَن نَقِ ٱلسَّكِيَّاتِ يَوْمَهِلُو﴾ أي: يوم القيامة ﴿فَقَدْ رَجْمَتُكُم﴾ لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العباد، لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم، فمن وقيته السيئات وقَّقته للحسنات وجزائها الحسن ﴿وَذَالِكَ﴾ أي: زوال المحذور بوقاية السيئات، وحصول المحبوب بحصول الرحمة ﴿هُوَ

أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيدُ﴾ الذي لا فوز مثله، ولا يتنافس المتنافسون

وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم يربهم،

والتوسل إلى الله بأسمائه الحسني، التي يحب من عباده التوسل بها إليه، والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه؛ فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة، وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها، واقتضاءها، لما اقتضته من المعاصى، ونحو ذلك من المبادىء والأسباب التي قد أحاط

الله بها علمًا ، توسلوا بالرحيم العليم . وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه، لا يُدْلِي على ربه بحالة من الأحوال، إن هو إلا فضل الله وكرمه

وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة، بمحبة ما يحبه من الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بها، واجتهدوا اجتهاد المحبين، ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه، فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلَّا المؤمنين منهم، فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله، واجتهدوا في صلاح أحرالهم، لأن الدعاء للشخص من أدلُّ الدلائل على محبته، لأنه لا يدعو إلّا لمن يحبه.

وتضمن ما شرحه الله وفصَّله من دعائهم بعد قوله: ﴿يَستَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوآ﴾ التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه، وأن لا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى اللفظ

ويقال لهم: ﴿ لَمَقْتُ اللَّهِ ﴾ أي: إياكم ﴿ إِذْ يُذْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُّرُونَ﴾ أي: حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان، وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحق، فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له، وخرجتم من رحمته الواسعة، فمقتكم وأبغضكم.

فهذا ﴿أَكْبُرُ مِن مُقَتِكُمُ أَنفُسَكُمْ ﴾ أي: فلم يزل هذا المقت، مستمرًّا عليكم، والسخط من الكريم حَالًّا بكم، حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت، فاليوم حلُّ عليكم غضب الله وعقابه، حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه.

فتمنوا الرجوع، و ﴿قَالُواْ رَبُّنَّا أَنَّنَّنَا ٱلثَّنَّينِ﴾ يريدون الموتة الأولى، وما بين النفختين على ما قيل. أو العدم المحض قبل إبجادهم، ثم أماتهم بعدما أوجدهم ﴿وَلَّمِينَــَا ٱلْنَكَيْنِ﴾ الحياة الدنيا والحياة الأخرى ﴿فَأَعَرَّفْنَا بِلُنُوبِنَا فَهَلْ إِلِّي خُرُوجٍ مِّن سَبيل﴾ أي: تحسروا وقالوا ذلك، فلم يفد ولم ينجع، ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة، فقيل لهم: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَخَدَمُ ﴾ أي: إذا دُعي لتوحيده،

وإخلاص العمل له، ونهي عن الشرك به ﴿ كَثَوْتُمْ ﴾ به واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور. ﴿وَإِن يُشَرِّكَ بِهِــ تُؤْمِنُواً﴾ أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل، وبوأكم هذا المقيل: والمحل، أنكم تكفرون بالإيمان، وتؤمنون بالكفر نرضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة، وتكرهون ما هو خير وصلاح، في الدنيا والآخرة. تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب، وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والظفر ﴿ وَإِن بَرَوَّا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَنَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَهِيلًا ﴾ . ﴿ فَٱلْمُكُمُّ بِنَّهِ ٱلْعَلَى ٱلْكِيرِ ﴾ العلى: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر.

ومن علو قدره، كمال عدله تعالى، وأنه يضع الأشياء مواضعها، ولا يساوي بين المتقين والفجار. ﴿ ٱلْكَبِيرِ ﴾ الذي له الكبرياء والعظمة والمجد، في أسمائه وصفاته وأفعاله، المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص، فإذا كان الحكم له تعالى، وقد حكم عليكم بالخلود الدائم، وحكمه لا

يغير ولا يبدل.

(١٣-١٣) ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ. وَتُغَرِّكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَالَةِ رِزْفًا وَمَا يَنَذَكِّرُ إِلَّا مَن يُنيتُ ٥ فَادْعُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَهُ كُرهَ ٱلْكَنفِرُونَ ٥ رَفيتُم ٱلدَّرَكِتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن بَشَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ. لِنُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ٥ يَوْمَ هُم بَرِزُهُنَّ لَا يَخْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَىٰ أُ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْبَوْلَمْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ ٱلْيَوْمَ تُجْرَىٰ كُلُّ

م المنظمة الم مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ

ٱلْحَكِيدُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيْعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِ ذِفَقَدْ رَحْمَتُهُ وَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ ٱكْبَرُينِ مَّقْتِكُمُّ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴿

قَالُو أَرَبِّنَآ أَمَّتَنَا أَثُنَّيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَاٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَ الِذُنُوبِنَا فَهُلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُم مِأْنَهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُۥ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ بِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ، وَبُنَرَكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقَأُومَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن تُنبُ إِنَّ ا

فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكُرهَ ٱلْكَيْفُرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَ كَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ ٱمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآ أَمُونَ عِبَادِهِ عِلْمُنْذِرَ بَوْمَ ٱلنَّاكَافِ ﴿ يَهُمَ يَعْرُمُونَّ لَا يَغْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَى أُلِّمِنِ الْمُلْكُ الْيُوَّمِّ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ١

نَفْيِن بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُؤَمُّ إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ يذكر

تعالى نعمه العظيمة على عباده، بتبيين الحق من الباطل، بما يُري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية، الدالة على كل

مطلوب مقصود، الموضحة للهدى من الضلال، بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة الحقائق. وهذا من أكبر نعمه على عباده، حيث لم يُثق الحق مشتبهًا، ولا الصواب ملتبسًا، بل نوَّع الدلالات ووضح

الآيات، ليهلك مَنْ هلك عن بيَّنة، ويحيا مَنْ حي عن بيَّنة، ركلُّما كانت المسائل أجلُّ وأكبر، كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر . فانظر إلى التوحيد، لما كانت مسألته من أكبر المسائل،

بل أكبرها، كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت، وضرب الله لها الأمثال، وأكثر لها من الاستدلال، ولهذا

ذكرها في هذا الموضع، ونبه على جملة من أدلتها، فقال: ﴿ فَأَدْعُوا ٱللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ ﴾ •

ولما ذكر أنه يُري عباده آياته، نبه على آية عظيمة فقال:

وتعيشون أنتم وبهائمكم، وذلك يدل على أن النعَم كلها منه. فمنه بُغَم الدين، وهي المسائل الدينية والأدلة عليها، وما يتبع ذلك من العمل بها، والنعَم الدنيوية كلها، كالنعم الناشئة عن الغيث، الذي تحيا به البلاد والعباد. وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبود، الذي يتعين إخلاص الدين له، كما أنه - وحده - المنعم.

﴿ مَا نَذَكُ ﴾ بالآيات حين يذكر بها ﴿ إِلَّا مَن تُنتُ ﴾ إلى لله تعالى، بالإقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه، فهذا الذي ينتفع بالآيات، وتصير رحمة في حقه، ويزداد بها ولما كانت الآيات تثمر التذكر، والتذكر يوجب الإخلاص

ش، رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية فقال:

﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِهِنَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه: تخليص القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة، حقوق الله وحقوق عباده أي:

أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه . ﴿وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ﴾ لذلك، فلا تبالوا بهم، ولا يثنكم ذلك عن دينكم، ولا تأخذكم بالله لومة لائم، فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا نُكِرَ اللَّهُ وَخِدَهُ السَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَةُ

وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ. إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾. ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له فقال: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ أي: العلى الأعلى الذي

استوى على العرش واختص به، وارتفعت درجاته ارتفاعًا باين به مخلوقاته، وارتفع به قدره، وجلَّت أوصافه وتعالت ذاته أن يتقرب إليه إلّا بالعمل الزكي الطاهر المطهّر وهو الإخلاص، الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه، ويجعلهم فوق خلقه . ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحى فقال: ﴿ يُلِّقِي ٱلرُّومَ﴾ أي: الوحى الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد، فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش، فالروح والقلب بدون روح الوحى لا يصلح ولا يفلح، فهو تعالى ﴿ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِي ﴾ الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم. ﴿ عَلَىٰ مَن بَشَاتُهُ مِنْ عِبَادِيدٌ ﴾ وهم الرسل، الذين فضلهم الله،

واختصهم الله لوحيه ودعوة عباده، والفائدة في إرسال

الرسل، هُو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم،

﴿ لَا يَخْنَى عَلَى اللَّهِ بِنُّهُمْ ثَنَيُّ ۗ لا من ذواتهم ولا من أعمالهم، ولا من جزاء تلك الأعمال. ﴿ لَنَّ الْمُلَّكُ ٱلَّذِيِّمُ ﴾ أي: مَنْ هو المالك لذلك اليوم العظيم، الجامع للأولين والآخرين، أهل السموات وأهل الأرض، الذي انقطعت فيه الشركة في الملك، وتقطعت الأسباب، ولم يبق إلَّا الأعمال الصالحة أو السيئة؟

وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولهذا قال:

﴿ لَيُسْنِدَ ﴾ مَنْ أَلقي الله إليه الوحى ﴿ يَوْمَ ٱلنَّلَافِ ﴾ أي: يخوف

العباد بذلك، ويحثهم على الاستعداد له، بالأسباب المنجبة

مما يكون فيه، وسماه ايوم التلاق؛ لأنه يلتقى فيه الخالق

والمخلوق، والمخلوقون بعضهم مع بعض، والعاملون

﴿ نَهُمْ لَهُمْ كَرُرُونَ ﴾ أي: ظاهرون على الأرض، قد اجتمعوا

في صعيد واحد، لا عوج ولا أمت فيه، يسمعهم الداعي

وأعمالهم وجزاؤهم.

وينفذهم البصر .

وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء منها، بوجه من الوجوه ﴿ ٱلْقَهَّارِ ﴾ لجميع المخلوقات، الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت، خصوصًا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم، يومئذ لا تَكَلُّمُ نفس إلَّا بإذنه. ﴿ ٱلَّذِينَ تُجَزَّق كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُّ ﴾ في الدنيا، من خير وشر، قليل وكثير. ﴿ لَا ظُلُّمَ ٱلْبُؤَّ ﴾ على أحد، بزيادة في سيئاته، أو نقص من حسناته. ﴿ إِنَّكَ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ أى: لا تستبطئوا ذلك اليوم، فإنه آت، وكل آت قريب. وهو

الملك ﴿ للهِ ٱلْهَدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ أي: المنفرد في ذاته وأسمائه

أيضًا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة، لإحاطة علمه وكمال (١٨-٢٠) ﴿ وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآَرِنَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَا لِلظَّادِلِمِينَ مِنْ حَبِيدٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ٥ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلأَغْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ٥ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَقْضُونَ بِنَتِيٌّ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَأَنْذِرُهُمْ نَوْمَ ٱلْآَرْفَذِ﴾ أي: يوم القيامة التي قد أزفت وقربت، وآن الوصول إلى أهوالها، وقلاقلها، وزلازلها، ﴿إِزِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ﴾ أي: قد ارتفعت وبقيت أفتدتهم هواء، ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى الحناجر، شاخصة أبصارهم ﴿ كَظِيبِنُّ﴾ لا يتكلمون إلَّا مَنْ

أذن له الرحمن وقال صوابًا، وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة . ﴿مَا لِلظَّائِلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ أي: قريب ولا صاحب ﴿وَلَا

شَفِيع يُطَاعُ ﴾ لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك، ولو قُدِّرت شفاعتهم، فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم، فلا ﴿يَعْلَمُ خَآبِنَةً ٱلْأَغْيُنِ﴾ وهو النظر الذي يخفيه العبد من

جليسه ومقارنه، وهو نظر المسارقة ﴿وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ﴾ مما لم يبينه العبد لغيره، فالله تعالى يعلم ذلك الخفي، فغيره من الأمور الظاهرة، من باب أولى وأحرى. ﴿ وَأَنَّهُ يَقَّضِي بِٱلْحَقُّ ﴾ لأن قوله حق، وحكمه الشرعي حق،

وحكمه الجزائى حق، وهو المحيط علمًا وكتابة وحفظًا بجميع الأشياء، وهو المنزه عن الظلم والنقص وساثر العيوب، وهو الذي يقضي قضاءه القدري، الذي إذا شاء شيئًا كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يقضى بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا، ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُوبِيرٍ ﴾ وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله ﴿لَا يَقَشُونَ بِثَتَيُّ ۗ لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ﴾ لجميع الأصوات، باختلاف اللغاب، على تفنن الحاجَّات. ﴿ٱلْبَصِيرُ﴾(١) بما كان وما يكون، وما نبصر، وما لا نبصر، وما يعلم العباد وما لا يعلمون.

قال في أول هاتين الآيتين ﴿ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآَذِفَةِ ﴾ ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم،

لاشتمالها على الترغيب والترهيب. (٢٢،٢١) ﴿ أَوْلَتُمْ بَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِيَةً

ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِ مُّ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَاثَارًا فِي ٱلأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِنُنُومِهُمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَلَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّامُ قَوِئٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ يقول تعالى: ﴿أَوْلَدَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: بقلوبهم وأبدانهم، سير نظر واعتبار وتفكر في الآثار ﴿فَيَنَظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبِّلهِ مَّ ﴾ من المكذبين، فسيجدونها شر العواقب، عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة.

وقد ﴿كَانُوٓا﴾ أشد قوة من هؤلاء في العَدَد والعُدَد وكبر الأجسام ﴿و﴾ أشد ﴿ءاثَارًا فِي ٱلأَرْضِ﴾ من البناء والغرس، وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمنِّعه بها ﴿ فَأَخَذَهُمُ أنَّهُ﴾ بعقوبته ﴿بَذُنُوبُهُۥ حين أصروا واستمروا عليها ﴿إِنَّهُ فَرَيُّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيئًا، بل من أعظم الأمم قوة، قوم عاد الذين قالوا: ﴿مَنَّ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ أرسل الله إليهم ريحًا أضعفت قواهم، ودمرتهم كل تدمير .

لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيدٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞

وَٱللَّهُ يُقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ِ لَا يَقْضُونَ بِشَىءَ اِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواٰمِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ۞ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ.

المنطقة المنط

ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَٱلْآزِفَةِ إِذِٱلْقُلُوبُ

قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِثَايَدِيْتَ وَسُلْطُن مُّبِينٍ ٣ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَهَنْمَنَ وَقَنْرُونَ فَقَالُواْسَنحِرُكَذَابُ ۞ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ أَقْتُلُوٓا أَبِّنَآءَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَهُ. وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

ثم ذكر نموذجًا من أحوال المكذبين بالرسل، وهو فرعون وجنوده فقال:

(٢٣-٤٦) ﴿وَلِقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِغَايَدَيْنَنَا وَسُلْطَنَنِ شُبِيتٍ ﴾ إلى آخر القصة.

أي ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴾ إلى جنس هؤلاء المكذبين ﴿ مُوسَىٰ ﴾ ابن عمران ﴿ بِنَايَنِيَّنَّا ﴾ العظيمة، الدالة دلالة قطعية، على حقيَّة ما أرسل به، وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه ﴿وَسُلَطُكِنِ مُّهِينِ﴾ أي: حجة بيّنة، تتسلط على القلوب فتذعن لها، كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات، التي أيّد الله بها موسى، ومكّنه مما دعا إليه من الحق.

والمبعوث إليهم ﴿فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ﴾ وزيره ﴿وَقَدُونَ﴾ الذي كان من قوم موسى، فبغي عليهم بماله، وكلهم ردوا عليه أشد الرد ﴿فَقَالُواْ سَنجُرُ كَنَّابُ﴾.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلۡحَقِّ مِنَ عِندِنَا﴾ وأيده الله بالمعجزات الباهرة، الموجبة لتمام الإذعان، لم يقابلوها بذلك، ولم

 <sup>(</sup>١) في النسختين (العليم) وهو خطأ فالوارد في الآية (البصير).

يتعهم عبود سوك وابي عربس، بن ود يتحدو ودوره. بباطلهم. بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن ﴿قَالُوا أَقَتُلُوا أَنْكَاةً

الَّذِينَ النَّمُوا النَّمُ وَالنَّتُمُوا فِيَاللَّهُمُّ وَتَا حَلَيْكُ الْكَفْيِينَا﴾ حيث الكَفيونَا حيث كادوا هذه السكيدة، ورضوا أنهم إذا تلوا أنهاضهم لم يقووا، ويقوا في رقهم، وتحت عوديتهم، فعا كيدهم ﴿إلَّا فِي مُلّكُولِكُ حِيثُ لم يتم لهم ما قصلوا، بل أصابهم ضد ما تصدوا، العلكم إنه إيادهم من الحرهم.

(أوتدبر هذه النكتة التي يكتر مرورها بكتاب الله تعالى: إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين، وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم، لا يختص به ذكر المحكم. وعلقه على الوصف العام ليكون أعم، وتندرج في الصورة التي سيق الكلام لإجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين، ظافها لم يقل فوط كيدهم إلا في ضلاله بل قال: فؤرًا كينة للكفيني ألا في تكتل في.

و ﴿ وَلَا رَبَتُونَ ﴾ مَكَبًا مجيرًا مغرًا لقوم السفهاء: ﴿ وَرَبِينَ أَقَلَ مُوبَنَ وَلَيْهُ وَلَيْهُ ﴾ أي: زهم - فيحه الله - أنه لولا براعاة خواطر قومه لنقاء، وأنه لا ينتمه من دهاء ويه. ثم ذكر الحامل له على إرادة قله ، وأنه نصح قلوم» وإذا له للسه غي الأرض نقال: ﴿ إِنْ أَنْكُ أَنْ أَيْلِيّلَ وَيَصَحِّمُ ﴾ الذي أنتم غيه وأثر أن يُنهَمّر في الأُرض النستية ﴾ وهذا من أعجب ما يكون، أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن العاع خير الخلق، هذا من النمويه والترويج، اللذي لا ينتشل إلا عقل مَنْ قال الله فيهم: ﴿ وَلْمَتَكَفَّكُ وَيَهُمُ كَافِلُونُ إِنْهُمْ كَافُونُ فَيْهُمْ مُونَا لَنْهُ فِيهِمَا ﴿ وَلَا يَسْتُولُونُ اللّهُمُ كُونُهُ فَيَالًا لَهُونَا فَيَا اللهِ فيهما ﴿ وَلَا لَهُ فَيَا اللهُ فَيْهِما ﴿ وَلَمْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

التي أوجها له طغيانه، واستعان فيها يقوته واقتداره - مستعينًا بربه: ﴿ إِلَّ مُلْثُ رِكَوْ كَرْبُكُمْ إِلَّهُ أَلَيْ : استعت بربروجه، التي دبر بها جميع الأطور فون كل مُشكِّرِ لَا يؤونُ رُبِيرٍ لَلْهَائِكِ، إي يحمله تكبره، وعدم إيمانه بيرم الحساب، على الشر والفساد. يدخل فيه فرعون وغيره، كما تقدم قريبًا في القاعدة، فعتمه

﴿ وَقَالَ مُوسَى ﴾ - حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة

انة تعالى بلطفه ، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقبض له من الأسباب ما انتفق به عن شر فرعون وملاء. ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن، الذي من آل فرعون، من بيت المملكة، لا بدأن يكون له كلفة مسموعة، وخصوصًا إذا كان يظهر مواقتهم ويكتم إيمانه، فإنهم براعونه

في الغالب، ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر، كما منع الله

رسوله محمدًا ﷺ بعمه أبي طالب من قريش، حيث كان أبو طالب كبيرًا عندهم، موافقًا لهم على دينهم، ولو كان مسلمًا

لم يحصل مه ذلك الدنم.
فقال ذلك الرجل المؤمن العوقن العاقل الحازم، مقبحًا
فقال فيوم، وشناعة ما عزموا عليه: ﴿الْفَتَنْمُونَ رَبُكُ لَنَ بُلُولَ
وَكِنَّ لَقُهُ ﴾ أي: قيف تستحلون قتل، وهذا ذنه وجرم، أنه
يقول وبي الله، ولو يكن أيقنًا تولاً مجردًا عن البينات، ولهذا
قال: ﴿وَقِدْ جَمَائُمُ ۚ إِلْشِيْتَتِ مِن تَرِيكُمْ ﴾ لأن يبته اشتهوت عنده اشتهارًا علم به الصغير والكبير، أي: فهذا لا يوجب

٤٠ تفسير سورة المؤمن، الآيات: ٢٣-٤٦

قيلاً إبطائم قبل ذلك ما جاء به من الحتى، وقابلتم البرهان يبرهان يرده، ثم بعد ذلك نظرتم، هل يعمل تفله – إذا ظهرتم علي بالحجة – أم لا؟ قأما وقد ظهرت حجت، واستعلى برهان، فيتكم برين حل إنف مفاور تفطع بها أحقاق المطمى. ثقال: ﴿وَإِن يُكِنُ كُلُ كُلُونَ كُلُهُمْ وَإِن يَكُ سَادَةً لَقَدِت ثقال: ﴿وَإِن يُكِنُ كُلُ إِنَّ الْمَالِدَ كُلُهُمْ وَإِن يَكُ سَادَةً لَلْ يَسِيتُمْ بَشَقَ أَنِّي يَوْيَكُمْ ﴾ إن : وصي بين أمرين إما كان بي من دعواه أو صادق فيها، فإن كان كان كان تكليه عليه وطبره وطبر مختص به، وليس عليكم في ذلك ضرر حجا استخم من وأخيركم أنكم إليان لم تجبره عليكم إلى غذايا في النيا وعذايا وإخبت وتصديقه، وإن كان صادقاً وقد جاءكم بالبيات، ها الكنو، قائد لا بد أن يصيكم بعض الذي يعدكم، وهو على الكنو، على المذياً على النيا وعذايا

وهذا من حسن عقله، ولطف دفعه عن موسى، حيث أنى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم، وجعل الأمر دائرًا بين تلك الحالتين، وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهلٌ منكم.

بين سيد المسابق، وحمل من سير في المسابق المسابق المسابق ألم المسابق ا

أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق، وما هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السمارية فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرفًا ولا كاذبًا، وهذا وليل على كمال علمه وعقله ومعرفته بربه.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل (قاعدة).

ثم حذّر قومه ونصحهم، وخوَّفهم عذاب الآخرة ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهر فقال: ﴿يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيُومَ﴾ أي: في الدنيا ﴿ظَهْرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ على رعيتكم، تنفذون

فيهم ما شئتم من التدبير. فهبكم حصل لكم ذلك وتم، ولن يتم ﴿فَمَن يَضُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ﴾ أي: عذابه ﴿إن جَآءَنَا ﴾ ؟ وهذا من حسن دعوته، حيث جعل الأمر مشتركًا، بينه وبينهم بقوله: ﴿فَمَن يَصُرُنَا﴾ وقوله: ﴿إِن جَآءَنَّا﴾ ليفهمهم أنه ينصح لهم، كما ينصح لنفسه، ويرضى لهم ما يرضى لنفسه. فَ ﴿ قَالَ مُرْعَوِّنُ ﴾ معارضًا له في ذلك، ومغررًا لقومه أن

يتبعوا موسى: ﴿مَا أُريكُمُ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَـاَ أَهَادِيكُو إِلَّا سَيِلَ ٱلرَّشَادِ﴾ وصدق في قوله: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ﴾ ولكن ما الذي رأى؟ رأى أن يستخف قومه فيتابعوه، ليقيم بهم رياسته، ولم يرَ الحق معه، بل رأى الحق مع موسى، وجحد به مستيقنًا وكذب في قوله: ﴿وَمَا أَهْدِيكُرُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ﴾ فإن هذا قلب للحق فلو أمرهم باتباعه اتباعًا مجردًا على كفره وضلاله، لكان الشر أهون، ولكنه أمرهم باتباعه، وزعم أن في اتباعه

اتباع الحق، وفي اتباع الحق اتباع الضلال. ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ ﴾ مكررًا دعوة قومه، غير آيس من هدايتهم - كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى، لا يزالون يدعون إلى ربهم، ولا يردهم عن ذلك راد، ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكوار الدعوة - فقال لهم: ﴿ يَقُومِ إِنَّ أَخَافُ عَلَتَكُمُ مِّثْلُ نَوْمِ ٱلْأَمُّرَابِ﴾ يعني الأمم المكذبين، الذين تحزبوا على أنبيائهم، واجتمعوا على معارضتهم.

ثم بينهم فقال: ﴿وَثُلَ دَأْبِ فَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بِمَّدِهِمٌّ ﴾ أي: مثل عادتهم في الكفر والتكذيب، وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة ﴿وَمَا اَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْقِبَادِ﴾ فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه، ولا جرم أسلفوه.

ولما خوفهم العقوبات الدنيوية، خوفهم العقوبات الأخروية، فقال: ﴿يَاقُوم ابِّنَ أَخَافُ عَلَيْكُورٌ وَهُمَ ٱلثَّنَادِ﴾ أي: يوم القيامة، حين ينادي أهل الجنة أهل النار: ﴿ أَن قَدْ وَجَدَّنَا مَا وَعَدْنَا رِنَّنَا حَفَّا﴾ إلى آخر الآيات. ﴿وَنَادَئَ أَصَّحَتُ ٱلنَّارِ أَصَّحَبَ ٱلْمَارِ أَفِيشُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَلُولُو مِنَا رَزَفَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوّا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمُهُمَا عَلَى

وحين ينادي أهل النار مالكًا ﴿لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ فيقول: ﴿إِنَّكُمْ مَنْكِتُونَ﴾. وحين ينادون ربهم: ﴿رَبَّنَا ٱلْخَرْجَنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدْنَا فَإِنَّا طَلَلِمُونَ﴾ فيجيبهم: ﴿أَنْفَتُواْ فِنهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ وحين

٧٠٤ ﴿ الْمُعَالِّدُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي الل OPERATOR IN THE أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١١٠

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّيِّر لَايُؤَمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِنْ ءَالِ وْعَوْرَ يَكْنُدُ إِيمَانَهُۥ أَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ

ٱللَّهُ وَقَدْجَآءَكُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن زَّيِّكُمٌّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ (١ۗ عَنَّا يُعَوِّمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ طَلَهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ

٤٠ تفسير سورة المؤمن، الآيات: ٢٣-٢٦

بَأْسِ اللَّهِ إِنجَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأَرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرُىٰ وَمَآ أَهْدِيكُوْ إِلَّاسَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِي ٓ ءَامَنَ يَنْقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَتُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (أَنَّ وَيَنْفُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُوْمُ أَلْتَنَادِ (١) يَوْمُ تُولُونَ مُدْبِرِينَ

مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَاللهُ مِنْ هَادِ إِنَّ اللَّهِ يقال للمشركين: ﴿ أَدَّعُوا شُرُكَّا تَكُو فَنَعَوْهُمْ فَلَر يَسْتَجِبُوا لَمْ ﴾ فخوِّفهم رضى الله عنه هذا اليوم المهول، وتوجع لهم أن أقاموا على شركهم بذلك.

ولهذا قال: ﴿ يَوْءَ نُولُونَ مُدِّبِينَ ﴾ أي: قد ذهب بكم إلى النار ﴿ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاسِيًّا ﴾ لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله، ولا ينصركم من دونه من أحد ﴿ يَزَمُ ثُبُّلُ ٱلنَّرْآيَرُ ٥ فَمَا

لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا تَاسِمٍ ﴾ . ﴿ وَمَن يُضَلِّل آللَهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ لأن الهدى بيد الله تعالى، فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به، لخبثه، فلا سبيل

إلى هدايته.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ ﴾ ابن يعقوب عليهما السلام ﴿ مِن **مَــَـَلُّ﴾ إنيان موسى، بالبينات الدالة على صدقه، وأمركم** بعبادة ربكم وحده لا شريك له ﴿فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي يَمَّا جَٱءَكُم بِيِّهُ في حياته ﴿حَنَّتِى إِذَا هَلَكَ﴾ ازداد شككم وشرككم و ﴿فُلْتُدِّ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ أي: هذا ظنكم الباطل، وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى، فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى - لا يأمرهم وينهاهم، ويرسل إليهم رسله -

﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُّرْتَابُّ﴾ وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلمًا وعلوًّا، فهم المسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال، وهم الكذبة، حيث نسبوا ذلك إلى الله، وكذبوا رسوله.

فالذي وصفه السرف والكذب - لا ينفك عنهما - لا يهديه الله، ولا يوفقه للخير، لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه، فجزاؤه أن يعاقبه الله بأن يمنعه الهدى، كما قال تعالى: ﴿ فَلَّمَّا زَاغُوًّا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُونِهُمْ ﴾ ، ﴿ وَتُقَلِّبُ أَفَتَدَتُّهُمْ وَأَتَصَكُوهُمْ كُمَا لَرَّ يُؤْمِنُوا بِهِ: أَوْلُ مَنْ إِنَّ وَنَذَرُهُمْ فِي طُلْقَيْنِهِمْ يَشْمَهُونَ ﴾ ، ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ . ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدَدِلُونَ

في ءَايَتِ أَشَهِ﴾ التي بينت الحق من الباطل، وصارت – من

ظهورها - بمنزلة الشمس للبصر، فهم يجادلون فيها على

وضوحها، ليدفعوها ويبطلوها ﴿بَغَيْرِ سُلْطَنَ أَنَّنَهُمُّ ﴾ أي: بغير حجة ور هان، وهذا وصف لازم، لكل مَنْ جادل في آيات الله ، فإنه من المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحق لا يعارضه معارض، فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعى أو عقلى أصلًا. ﴿ كُثرَ ﴾ ذلك القول المتضمن لود الحق بالباطل ﴿ مَقَّنَّا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوأُ﴾ فالله أشد بغضًا لصاحبه؛ لأنه تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه، وهذه أمور يشتد بغض الله لها ولمن اتصف بها، وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم، وهؤلاء خواص خلق الله تعالى فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه ﴿ كَنَاكِ ﴾ أي: كما طبع على قلوب آل فرعون ﴿يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قُلِّب مُتَّكَّيِّرٍ جَبَّارٍ﴾ متكبر في نفسه على الحق برده وعلى الخلق باحتقارهم. جبارٍ بكثرة ظلمه وعدوانه.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ معارضًا لموسى، ومكذبًا له في دعوته إلى

الإقرار برب العالمين، الذي على العرش استوى، وعلى الخلق اعتلى: ﴿ بَنَهَا مَنْ أَبِّنِ لِي صَرَّمًا ﴾ أي: بناء عظيمًا مرتفعًا، والقصد منه لعلى أطلع ﴿ إِلَّ إِلَنَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُّنُّهُ

كَذِباً ﴾ في دعواه أن لنا ربًا، وأنه فوق السموات. ولكنه يريد أن يحتاط فرعون، ويختبر الأمر بنفسه، قال الله

تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: ﴿وَكَنَالِكَ زُمَّنَ لِفِرْعُونَ سُوَّهُ عَمَلِدِ، ﴿ فزين له العمل السِّيء، فلم يزل الشيطان يزينه، وهو يدعو إليه ويحسنه، حتى رآه حسنًا، ودعا إليه وناظر مناظرة المحقين، وهو من أعظم المفسدين.

﴿ وَمُدَّ عَن ٱلسَّيلُ ﴾ الحق، بسبب الباطل الذي زين له

٤٧١ وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْمُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَأَةَ كُم بِيِّهُ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُدْلِنَ يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ مَعْدِهِ ، رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ

مُّوْتَاتُ اللهِ بَغَيْرِسُلُطَن

أَتَىٰهُمُّ كُثِرَمَفَّتَاعِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّادِ (١٠) وَقَالَ فِرْعَونُ يَنهَكُنُأَ إِن لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ١٠ أَلْمُ الْمُسْبَبَ ٱلسَّمَوَنِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰٓ إِلَىٰٓ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًا وَكَنْ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعُونَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنَ ٱلسَّسِلُّ وَمَاكَيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّافِي تَبَابِ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ أُتَّبعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّهِ يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكْرَادِ ٢٠ مَنْ عَمِلَ سَيِّقَةً فَلَا يُجْزَقَ إِلَامِثُلُهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرِ أَوْأَنْفَ وَهُوَمُوَّمِنُّ

﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ ﴾ الذي أراد أن يكيد به الحق، ويوهم به الناس أنه محق، وأن موسى مبطل ﴿إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ أي: خسار وبوار، لا يفيده إلّا الشقاء في الدنيا والأخرة.

فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ۞

﴿وَقَالَ ٱلَّذِئَ ءَامَنَ﴾ معيدًا نصيحته لقومه: ﴿يَنفَوْدِ أَتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلرَّشَادِ ﴾ لا كما يقول لكم فرعون، فإنه لا يهديكم إلّا طريق الغي والفساد. ﴿ يَفَوِّمُ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِّا مَنَكٌّ ﴾ يتمتع بها ويتنعم

قليلًا، ثم تنقطع وتضمحل، فلا تغرنكم وتخدعنكم عمَّا خلقتم له ﴿وَإِنَّ ٱلْآخِـرَةَ هِيَ دَارُ ٱلۡفَـرَارِ﴾ التي هي محل الاقامة، ومنزل السكون والاستقرار، فينبغى لكم أن تؤثروها، وتعملوا لها عملًا يسعدكم فيها.

﴿مَنْ عَمِلَ سَيَتَنَةً﴾ من شرك أو فسوق أو عصيان ﴿فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ أي: لا يجازى إلا بما يسوؤه ويحزنه، لأن جزاء السئة السوء. ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَكِلِحًا مِن ذَكَر أَوْ أُنفَى ﴾ من أعمال

القلوب والجوارح، وأقوال اللسانُ ﴿فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ رُزُّقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ﴾ أي: يعطون أجرهم بلا حد ولا عد،

بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم . ﴿ وَيَنْفَرِهِ مَا لِيّ أَنْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ ﴾ بما قلت لكم ﴿ وَتَنْقُرَنَ

الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها.

والأخروية .

لِيَّ اَلْنَارِ﴾ بترك اتباع نبي الله موسى عليه السلام. ثم فسر ذلك فقال: ﴿ تَدْعُونِنَى لِأَصَّخُتُنَ ﴿ وَأَشْرِكَ بِهِـ مَا لَيْنَ لِي بِهِ. عَلَمُ ﴾ أنه يستحق أن يُعبد من دون الله، والقول على

﴿وَالْنَا أَنْتُوكُمْ إِلَى الْقَرَيْزِ﴾ الذي له القوة كلها، وغيره ليس يبدء من الأمر شيء ﴿ الْفَلَرِّ﴾ الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرأون على مساخطه ثم إذا تابوا وأنابوا إليه، كفّر عنهم السيئات والذنوب، ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية

﴿لا حَرْبُهُ أَي: حَمَّا بِهِ الشَّا مَتَعُونَ إِلَيه لِيَّتِ لَمُ مَوْرًةً فِي السَّحَوَة الِيه والحبّ اللّهَا وَلا يَعْ إِلَّ فَي الْآخَرَة المِجارة والعبالما اللّها إليه لا في الآخَرة المجارة ونقصه على اللّها ولا لا يأل إلا مرتاً ولا حياته ولا نشررًا . ﴿وَلَا مَرْنَا إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ ا

فلما نصحهم وحذرهم وأنفرهم، ولم يطيعوه ولا وافقوه، قال لهم: ﴿فَنَسْلَكُونَ مَا قُولُ لَكُمْ ﴾ من هذه النصيحة ومين الغواب. ومين الغواب. خاتم أنه من التحكيم المناه ا

﴿ وَأَوْنِكُنُ أَمْرِتَ إِلَى أَنَّةٍ ﴾ أي: ألجا إليه وأعتصم، والتي أمري كلها لديه، وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم ﴿ إِلَكَ أَنَّهُ يَعِيرًا إِلِّسِكِهُ ﴾ يعلم أجوالهم وما يستحقون: يعلم أجوالهم وها يتحقون: يعلم أجوالكم فلا تتصوفون إلا يرادته ومشبته، فإن سلطكم علي، فبحكمة مته تعالى، وعن إرادته ومشبته صدر ذلك.

﴿ وَمَوْنَهُ أَنَّهُ سَيِّنَاتِ مَا مُصَكِّرَاً ﴾ أي: وفي الله القوتي الروق عقوبات ما مكر فرعون الرحم ذالرجية ذالم الرحم الموقع عقوبات ما مكر فرعون وآله له : من إدادة إجلائه وإلكائه واللافة على السلام، ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى، وهذا امر لا يحتملونه، وهم المفين الفندة إذ ذاك، وقد أغضيهم واشتد حظهم عليه فأوادوا به يتدان وحكوهم وانقلب كيدهم ومكرهم وانقلب كيدهم ومكرهم على أغضهم ﴿ وَمَاكَ يَعْلَمُ اللّهِ اللّهُ مَنْ لَكِيدُهُم ﴿ وَمَاكَ يَعْلُلُ فِرَقِيْلًا مُؤْتُونًا مُؤْتُنًا مُؤْتُمُ اللّهُ مُؤْتُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّعَامِينَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

رويقور ما الآدع كم الداخون وتدمون الدائر وتدمون الدائر الله ما المتال الم

جَهَنَّدَ أُدْعُوارَبَّكُمْ بِخُنِفْ عَنَا يَوْمُ الْمِنَ الْعَدَابِ ٥ الْمُ

الله عَالَ الَّذِينَ أَسْتَكَثَرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهُ

قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ

وفي البرزخ ﴿الْثَانُ لِمُتَشَوِّتُ عَلَيْهَا غُدُنُما وَعَنِيبًا ۚ وَيَوْمَ نَتُمُمُ النَّائِمَةُ أَدْظِلًا مَالَ فِرَعَرَتُ أَشَدٌ الْمَذَابِ﴾ فهذه العقوبات الشنيعة، التي تحل بالمكذبين لرسل الله، المعاندين لأمره.

(۱۰-۵۰) هُرَايُّ يَتَخَلَّهُونَ فِي النَّالِو تَبْتُولُ الشُّنَيْقُونَا لِيلَّيْنِكَ السُّنَعُونَا لِيلَّيْنِكَ السَّنَجُمَّا اللَّهِ فَقَالَ النَّهُ الْمُشْرَى عَنَّا لَسِبَا قِنَى النَّاتِيقَ النَّاتِيقِ فَا لَا لَيْنِ السَّاعِيقِ النَّالِيقِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ وَمُلْكُمْ وَمُلْكُمْ مِنْهُ اللَّهُ وَمَا لَمُؤْلِقًا وَمَا فَاللَّهُ وَمَلِّلُكُمْ وَمُلْكُمْ مِنْهُ اللَّهُ وَمَا لَمَا اللَّهُ وَمَلِّكُمْ وَمُلْكُمْ مُمْلُكُمْ مَنْهُ اللَّهُ وَمَا لَمُنْفِقِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ وَمِنْهُ اللَّهُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُ

﴿فَيْقُولُ ٱلشُّمَفَتَوَّا﴾ أي: الأتباع للقادة ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَّرُواۤ﴾

(١) في النسختين (بالتجري).

على الحق ودعوهم إلى ما استكبروا لأجله ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَعًا﴾ أنتم أغويتمونا، وأضللتمونا، وزينتم لنا الشرك والشر ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيدًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ أي: ولو قللًا. ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَّرُا ﴾ مسنىن لعجزهم، ونفوذ الحكم الإلهي في الجميع: ﴿إِنَّا كُلُّ فِيهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنِ الَّعِبَادِ﴾ وجعل لكل قسطه من العذاب، فلا يزاد في ذلك،

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ﴾ من المستكبرين والضعفاء ﴿لِخَزْنَةِ

جَهَنَّدَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَدَّابِ﴾ لعله تحصل بعض الراحة. ف﴿قَالُوَّا﴾ لهم موبخين ومبينين أن شفاعتهم لا تنفعهم، ودعاءهم لا يفيدهم شيئًا: ﴿ أَوَلَمْ نَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ وَالْبَيْنَاتِ ﴾ التي تبينتم بها الحق والصراط المستقيم، وما يقرب

ولا ينقص منه، ولا يغير ما حكم به الحكيم.

من الله وما يبعد منه؟ ﴿قَالُواْ بَلَنَ﴾ قد جاءونا بالبينات، وقامت علينا حجة الله البالغة، فظلمنا وعاندنا الحق بعدما تبين ﴿قَالُوٓا ﴾ أي الخزنة، لأهل النار، متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة: ﴿ فَأَدَّعُوا ﴾ أنتم ولكن هذا الدعاء، هل يغني شيئًا أم لا؟

قال تعالى: ﴿ وَمَا نُمَّاةُ ٱلْكَفِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ﴾ أي: باطل لاغ، لأن الكفر محبط لجميع الأعمال، صاد إلاجابة الدعاء.

(٥٢،٥١) ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ مَامَثُواْ فِي لَغَيَوْرَ ٱلدُّنَّا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ٥ بِوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَدْذِرُتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّمْـنَةُ وَلَهُمْ شُوَّهُ الدَّارِ﴾ لما ذكر عقوبة آل فرعون في الدنيا، والبرزخ، ويوم القيامة، وذكر حالة أهل النار الفظيعة، الذين نابذوا رسله، وحاربوهم، قال: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْخَيَرُةِ ٱلدُّنِّيا﴾ أي: بالحجة والبرهان والنصر. وفي الآخرة بالحكم لهم والأتباعهم بالثواب، ولمن حاربهم بشدة

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفُمُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُم ۗ حين يعتذرون ﴿ وَلَهُمُ ٱللَّعْيَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴾ أي: الدار السنة التي تسوء نازلها. (٥٣-٥٠) ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَوبِيلَ الْكِتَابَ ٥ مُدَّى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ٥ فَالسِّيرِ إِنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْهِكَ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِكْرِ﴾ لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون، وما آل إليه أمر فرعون وجنوده، ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار، ذكر أنه أعطى موسى ﴿ ٱلْهَٰدَيُّ ﴾ أي: الآيات، والعلم الذي يهتدي به المهتدون ﴿وَأَوْرَثُنَا بَينَ إِسْكُوبِلَ الْكِتَبَ﴾ أي: جعلناه

متوارئًا بينهم، من قرن إلى آخر، وهو التوراة.

CHERESES فَالْوَاْلُوَلُمْ تَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُم مِالْبَيْنَتِّ فَالُواْ سَإِنَّ قَالُواْ فَكَادْعُواْ وَمَادُعَتَوُّا ٱلْكَنفرينَ إِلَّا فِي ضَلَال ﴿ إِنَّا لَنَنْصُهُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحُمَاةِ ٱلدُّنْمَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٠ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ

وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ (أَنَّ وَلَقَدْءَ ٱلْيَنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَقْنَابَىٰ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ (أَنَّ هُدُى وَذِكَرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنِّبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي وَالْكِتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطُكِنِ أَتَنَهُمُّ إِن فِيصُدُودِهِمُ إِلَّاكِبُرُّ

مَّاهُم بِبَلِغِيةٌ فَأَسَّتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١١٠ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَيْكِنَّ أَكُنَّ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١١ وَمَايَسْتَوَى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّداحِدْتِ وَلَا الْمُسِيِّءُ قَلِيلًا مَّانْتَذَكُّرُونَ ٢

وذلك الكتاب مشتمل على الهدى الذي هو العلم بالأحكام الشرعية وغيرها. وعلى التذكر للخير، بالترغيب

فه. وعن الشر، بالترهيب عنه. وليس ذلك لكل أحد، وإنما

ه، ﴿ لَأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ . ﴿ قَاتِيمٌ ﴾ يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولى العزم المرسلين ﴿ إِنَّ رَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ أي: ليس مشكوكًا فيه، أو فيه ريب أو كذب، حتى يعسر عليك الصبر، وإنما هو الحق المحض، والهدى الصرف، الذي يصبر عليه الصابرون، ويجتهد في التمسك به أهل البصائر .

فقوله: ﴿ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ﴾ من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة الله ، وعن ما يكره الله . ﴿ وَأَسْتَقْفِدُ لِنَبُّكِ ﴾ المانع لك من تحصيل فوزك

وسعادتك، فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب، وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور، وبالتسبيح بحمد الله تعالى خصوصًا ﴿ بِٱلْمَثِينَ وَٱلْإِنْكَارِ ﴾ اللذين هما أفضل الأوقات، وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما لأن في ذلك عونًا على جميع الأمور .

(٥٦) ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُجَائِلُونَ فِي عَالِكِتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطُنِن أَنْنَهُمْ إِن فِي مِنْتُورِهِمْ إِلَّا كِثِرٌ مَّا هُم يَنَافِيهُ فَأَسْتَعَذَّ مِاللَّهُ إِنَّكُمْ هُوَ السَّكِيمِ الْمُصِيرُ ﴾ يخبر تعالى أن مَنْ جادل في آياته ليبطلها بالباطل، بغير بينة من أمره ولا حجة، أنَّ هذا صادر من كِبْر في صدورهم على الحق وعلى مَنْ جاء به، يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل، فهذا قصدهم ومرادهم. ولكن هذا لا يتم لهم، وليسوا ببالغيه، فهذا نص صريح،

فهو في نهايته ذليل. ﴿ فَٱسْتَهِدُ ﴾ أي: اعتصم والجأ ﴿ إِلَيَّهِ ﴾ ولم يذكر ما يستعيذ، إرادةً للعموم. أي: استعذباتُ من الكِيْر الذي يوجب التكبُّر على الحق، واستعذ بالله من شياطين الإنس والجِن، واستعذبالله من جميع الشرور.

وبشارة بأن كل مَنْ جادل الحق أنه مغلوب، وكل مَنْ تكبّر عليه

﴿إِنَّهُ هُو النَّبِيمُ ﴾ لجميع الأصوات على اختلافها ﴿ٱلْبَصِيرُ ﴾ بجميع المرثيات، بأيِّ محل وموضع وزمان

(٥٧-٥٧) ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْق النَّاسِ وَلَنَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَا يَسْتَوى ٱلأَغْمَىٰ وَٱلْهَمِينُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُهُا وَعَمِلُوا الطَّيْلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسْرَةُ فَلِسَلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ٥ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَّةً لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُخَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يخبر تعالى بما تقرر في العقول، أن خلق السماوات والأرض - على عظمهما وسعتهما - أعظم وأكبر من خلق الناس = فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون. فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها، قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى. وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة، بمجرد نظر العاقل إليها، يستدل بها استدلالًا لا يقبل الشك والشبهة، بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث. وليس كل أحد يجعل فكره لذلك، ويقبل بتديره، ولهذا قال: ﴿وَلَنَّكِرَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا لَمُلَئِّنَا﴾ ولذلك لا يعتبرون بذلك، ولا يجعلونه منهم على بال. ثم قال تعالى: ﴿وَمَا يَشَنُّوى ٱلْأَغْسَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُهُ الصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِرَّةِ ﴾ أي: كما لا يستوي الأعمى

ومَنْ كان مستكبرًا على عبادة ربه، مقدمًا على معاصيه، ساعيًا ﴿ فَلَـالًا مَّا نَتَذَكُّ رُنَّ﴾ أي: تذكركم قليل (١)، وإلَّا فلو تذكرتم مراتب الأمور، ومنازل الخير والشر، والفرق بين

والبصير، كذلك لا يستوي مَنْ آمن بالله وعمل الصالحات،

﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِنَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا﴾ قد أخبرت بها الرسل

الذين هم أصدق الخلق. ونطقت بها الكتب السماوية التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق، وقامت عليها الشواهد المرئية والآيات الأفقية ﴿وَلَيْكِنَّ أَكُنَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ مع هذه الأمور، التي توجب كمال التصديق والإذعان.

الضار، والهدى على الضلال، والسعادة الدائمة على الدنيا

٠٤- تفسير سورة المؤمن، الآبات: ٥٦-٦٥

(٦٠) ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ أَنْفُونَ أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ الَّذِيكَ مَنْتَكَمُّرُونَ عَنْ عِيَادَق سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينٍ ﴾ هذا من لطفه بعبادهً، ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم. وتوعد مَن استكبر عنها، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكِ يَسْتَكُمُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيكِ﴾ أي: ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والأهانة، جزاء على استكبارهم.

(٦١-٦١) ﴿ لَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّذِلَ لِلسَّكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِدًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكُمَّا اَلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٥ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ مَنْيَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٥ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِتَايَتِ اللَّهِ عَجَدُونَ ٥ أَلَهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فَكَالًا وَالشَّمَاةُ إِسَاَّةً وَمَوْكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَيُّكُمٌّ فَتَكَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ هُوَ ٱلْعَتُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَكَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَدُّ ٱلدِّينِ ۚ ٱلْحَمَٰذُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكِينَ﴾ تدبر هَّذه الآيات الكريمات الدالة على سعة رحمة الله تعالى، وجزيل فضله، ووجوب شكره، وكمال قدرته، وعظيم سلطانه، وسعة ملكه، وعموم خلقه لجميع الأشياء، وكمال حياته، واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات الكاملة، وما فعله من الأفعال الحسنة، وتمام ربوبيته، وانفراده فيها وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرها، ومستقبلها بيد الله تعالى، ليس لأحد من الأم شيء، ولا من القدرة شيء. فينتج من ذلك أنه تعالى المألوه المعبود وحده، الذي لا يستحق أحد [غيره](١) من العبودية شيئًا، كما لم يستحق من الربوبية شيئًا. وينتج من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخوفه ورجاته . وهذان الأمران - وهما معرفته وعبادته - هما اللذان خلق

(١) في النسختين (قليلًا). (٢) زيادة يقتضيها السياق.

الله الخلق لأجلهما، وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده. وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح، وسعادة دنيوية وأخروية. وهما اللذان هما أشرف عطاياً الكريم لعباده. وهما أشرف اللذات على الإطلاق. وهما اللذان إن فاتا فات کل خیر، وحضر کل شر.

> فنسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته، وأن يجعل -حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه، تابعة لأمره، إنه لا يتعاظمه سؤال، ولا يحفيه نوال.

> فقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلَّتِلَ ﴾ أي: لأجلكم، جعل الله الليل مظلمًا . ﴿ لِشَكْتُواْ فِيهِ ﴾ من حركاتكم التي لو استمرت لضرت، فتأوون إلى فرشكم، ويُلقى الله عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن، وهو من ضروريات الآدمي لا يعيش بدونه. ويسكن أيضًا كل حبيب إلى حبيبه، ويجتمع الفكر، وتقل الشواغل.

> ﴿و جعل تعالى ﴿النَّهَارَ مُبْصِرًّا ﴾ منيرًا بالشمس المستمرة في الفلك، فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية. هذا لذكره وقراءته، وهذا لصلاته، وهذا لطلبه العلم ودراسته، وهذا لبيعه وشرائه وهذا لبنائه أو حدادته، أو نحوها من الصناعات، وهذا لسفره برًا وبحرًا، وهذا لفلاحته، وهذا لتصليح حيواناته.

> ﴿ عَلَ النَّاسِ ﴾ . حيث أنعم عليهم بهذه النُّعَم وغيرها ، وصرف عنهم النقم، وهذا يوجب عليهم تمام شكره وذكره ﴿وَلَكِيَّ أَكُنُرُ النَّاسِ لَا نُنْكُرُونَ ﴾ بسبب جهلهم وظلمهم ﴿وَقَلَ مَنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ الذين يقرون بنعمة ربهم، ويخضعون لله ويحبونه، ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه.

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَذُر فَضَّلَ ﴾ أي: عظيم، كما يدل عليه التنكير

﴿ زَاكُمُ ﴾ الذي فعل ما فعل ﴿ آلَّهُ رَبُّكُمُّ ﴾ أي: المنفرد بالإلهية، والمنفرد بالربوبية. لأن انفراده بهذه النُّعُم من ربوبيته، وإيجابها للشكر من ألوهيته ﴿ لَآ اللَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ تقرير أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ﴿ خَيْلَقُ كُلُّ ئۇرى ۋە تقرىر لربوبىتە.

ثم صرَّح بالأمر بعبادته فقال: ﴿ فَأَنَّكَ تُؤْفَكُونَ ﴾ أي: كيف تصرفون عن عبادته وحده لا شريك له، بعدما أبان لكم الدليل، وأنار لكم السبيل؟!

﴿ كَذَلِكَ نُوْفُكُ ٱلَّذِي كَانُوا عَانَتِ اللَّهِ عَحَدُونَ ﴾ أي: عقوبةً على جحدهم لآيات إلله، وتعديهم على رسله، صرفوا عن التوحيد والإخلاص، كما قالَ تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْشُهُمْ إِنَّ يَعْضَ هَلَ نَرَنْكُمْ يَرَى أَخَدِ ثُمَّ أَصَيَرُهُأَ

CALIFORNIA . إِنَّالْسَاعَةَ لَآئِيكُةٌ لَّارَبْ فِيهَا وَلَئِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايُوْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتُكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِّي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَكَ لَكُمُ ٱلَّذِكَ لِتَسْكُنُواً فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبَّصِرًّا إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلِ عَلَىٱلنَّاسِ وَلَكُنَّ أَكُنَّ أَلْنَاسُ لَا يَشْكُرُونَ ١ اللَّهُ ذَاكُمُ

ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوُّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ الله كَذَلك وُوْفَكُ ٱلَّذِينِ كَانُوا بِنَايَدِتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ الله عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَازًا وَالسَّمَاةَ بنَآةً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِن ٱلطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ فَتَكِارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ١ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَفَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَـمَّدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ هُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ مَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن زَّقِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٢

مَرَفَكَ أَلَدُ قُلُوبُهُم بِأَنْهُمْ قَنْ لَا يَفْفَهُونَ ﴾ . ﴿ أَلَّذَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فَكَارًا ﴾ أي: قارة ساكنة ،

مهيأة لكل مصالحكم، تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء عليها، والسفر والإقامة فيها. ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ سقفًا للأرض التي أنتم فيها، قد جعل الله

فيها ما تنتفعون به من الأنوار والعلامات التي يُهتدي بها في ظلمات البر والبحر.

﴿ وَمَوَّرِكُمْ فَأَحْسَنَ صُورِكُمْ ﴾ فليس في جنس الحيوانات أحسن صورة من بني آدم. كما قال تعالى: ﴿ لَمَّدْ عَلَيْنَ ٱلْإِنْسُنَ فِي أَحْسَن تَقُوبِهِ ﴾ .

وإذا أردت أن تعرف حسن الآدمي وكمال حكمة الله تعالى فيه، فانظر إليه عضوًا عضوًا، هل تجد عضوًا من أعضائه يليق به ويصلح أن يكون في غير محله؟ وانظر أيضًا إلى الميل الذي في القلوب بعضهم لبعض، هل تجد ذلك في غير الآدميين؟ وانظر إلى ما خصه الله به من العقل والإيمان، والمحبة والمعرفة، التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور . ﴿ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَتِ﴾ وهذا شامل لكل طيب، من مأكل

خَلَقَكُم مِن زَّابٍ﴾ وذلك بخلقه لأصلكم وأبيكم آدم عليه ومشرب، ومنكح وملبس، ومنظر ومسمع، وغير ذلك من السلام ﴿ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ﴾ وهذا ابتداء خلق سائر النوع الإنساني ما دام في بطن أمه، فنبه بالابتداء على بقية الأطوار، من العلقة، فالمضغة، فالعظام، فنفخ الروح.

﴿ثُمُّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا﴾ ثم هكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية

حتى تبلغوا أشدكم من قوة العقل والبدن، وجميع قواه الظاهرة والباطنة ﴿ ثُمَّدً لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّ مِن فَبَلُّ ﴾ بلوغ الأشد ﴿ وَلِنَبْلُغُوا ﴾ بهذه الأطوار المقدرة إلى أجل مسمى تنتهى عنده أعماركم ﴿ وَلَعَلَّكُمْ نَعَقِلُونَ ﴾ أحوالكم، فتعلمون أن المطور لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدار، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلّا له، وأنكم ناقصون من كل وجه.

﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُحِي. وَيُعِيثُ ﴾ أي: هو المنفرد بالإحياء والإماتة، فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلَّا بإذنه ﴿وَمَا بُمُغَرُّر مِن مُُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ. إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ

﴿ فَإِذَا فَضَىٰ آَشُوا ﴾ جليلًا أو حقيرًا ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَلَّم كُن فَيَكُونُ ﴾ لا رد في ذلك، ولا مثنوية، ولا تمنع.

(٦٩-٧٦) ﴿ أَلَمْ قَدَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَقُونَ ٥ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلَنّا فَسَوْقَ يَعْلَمُونَ ٥ إِذِ ٱلأَظْلَلُ فِي أَغْنَفِهِمْ وَالسَّلَسِلُّ يُتَحَبُّونَ ٥ فِي ٱلْحَبَيهِ

ثُمَّ فِي ٱلنَّادِ يُسْجَرُونَ ٥ ثُمَّ قِيلَ لَمَتُمْ أَيْنَ مَا كُفتُد نُشْرِكُونَ ٥ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قَالُوا مَسَلُوا عَنَّا بَلِ لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ ا يُصِيلُ اللَّهُ ٱلْكَنفرينَ ٥ دَالِكُم بِمَا كُنتُمّ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِفَتْر لَفُقَ وَيِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ٥ أَدْخُلُوٓا أَبُوْبَ جَهَذَّمَ خَالِدِينَ فِيمَّا فَبَلْسَ مَنْوَى ٱلْمُتَكَمِّينَ﴾، ﴿أَلَمْ شَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِيلُونَ فِي مَايَتِ ٱللَّهِ﴾ الواضحة البينة متعجبًا من حالهم الشنيعة . ﴿ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴾ أي : كيف ينعدلون عنها؟ وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام؟ هل يجدون آيات بيِّنات تعارض آيات الله؟ لا والله. أم يجدون شبهًا توافق أهواءهم، ويصولون بها لأجل باطلهم؟.

فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم، بتكذيبهم بالكتاب الذي جاءهم من الله، وبما أرسل الله به رسله الذين هم خير الخلق وأصدقهم، وأعظمهم عقولًا. فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية، ولهذا توعدهم الله بعذابها فقال: ﴿فَمَوْفَ يَعْلَمُونَ ٥ ﴿ إِذْ ٱلْأَظْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ ﴾ التي لا يستطيعون معها

﴿ وَالسَّانَسِلُّ ﴾ التي يقرنون بها، هم وشياطينهم ﴿يُسْحَبُونَ ٥ فِي ٱلْحَبِيمِ﴾ أي: الماء الذي اشتد غليانه وحره ﴿ ثُمَّ فِي النَّارِ يُشْجَرُونَ ﴾ يوقد عليهم اللهب العظيم فيصلون الطيبات التي يسرها الله لعباده، ويسر لهم أسبابها، ومنعهم من الخبائث التي تضادها ، وتضر أبدانهم وقلوبهم وأديانهم . ﴿ ذَلِكُمُ ﴾ الذي دبر الأمور، وأنعم عليكم بهذه النعَم ﴿ أَفَّهُ رَبُّكُمْ ﴾.

﴿فَتَنَبَازَكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ أي: تعاظم، وكثرخيره وإحسانه، المربي جميع العالمين بنعمه.

﴿ أَنْ أَنْكُ ﴾ الذي له الحياة الكاملة التامة، المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتية، التي لا تتم حياته إلا بها، كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام، وغير ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله.

﴿ لَا إِنَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾ أي: لا معبود بحق، إلا وجهه الكريم ﴿فَأَدْعُوهُ ﴾ وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ أي: اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله تعالى، فإن الإخلاص هو المأمور به، كما قال تعالى: ﴿وَمَّا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا آلَةَ تُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ حُنَفَاتُهُ﴾.

﴿ ٱلْكُنْدُ لِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴾ أي: جميع المحامد والمدائح والثناء، بالقول كنطق الخلق بذكره. والفعل، كعبادتهم له، كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك له، لكماله في أوصافه وأفعاله، وتمام نعمه.

(٦٦-٦٦) ﴿ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَتَا جَآءَنِيَ ٱلْبَيْنَتُ مِن زَنِي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَيمِينَ ٥ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن لَطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ئُمَّ لِنَسَلَغُوَّا أَشُدَكُمْ ثُمَّ لِنَكُونُوا شَيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَقَّى مِن قَبْلُ وَلِشَلْغُواْ أَمَلًا شُمَتَى وَلَمَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِ. وَيُعِيثُ فَإِذَا فَضَىٰ أَمْرُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ لما ذكر الأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وذكر الأدلة على ذلك والبينات، صرح بالنهى عن عبادة ما سواه فقال: ﴿قُلَ﴾ يا أيها النبي ﴿ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُّدَ ٱلَّذِيكَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ من الأوثان والأصنام، وكل ما عُبد من دون الله.

ولست على شك من أمري، بل على يقين وبصيرة، ولهذا قَـال: ﴿لَمَّا جَاءَتِ ٱلْهَيْنَتُ مِن رَّقِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ بقلبي ولساني وجوارحي، بحيث تكون منقادة لطاعته، مستسلمة لأمره، وهذا أعظم مأمور به على الإطلاق. كما أن النهى عن عبادة ما سواه أعظم مَنْهِيِّ عنه علم، الإطلاق. ثم قرر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم، والمطور لخلقتكم.

فكما خلقكم وحده، فاعبدوه وحده، فقال: ﴿هُوَ ٱلَّذِي

\_\_\_\_\_ AV£ \_\_\_\_\_\_ . 5- تفسير سورة المؤمن، الآيتان: ٧٨،٧٧

بها، ثم يوبخون على شركهم وكذبهم. ويقال ﴿ لَمُمْ أَبِّنَ مَا كُنتُمْ تُنْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ هل نفعوكم، أو دفعوا عنكم بعض العذاب؟ ﴿قَالُواْ صَلُّواْ عَنَّا﴾ أي: غابوا ولم يحضروا، ولو حضروا لم ينفعوا، ثم إنهم أنكروا فقالوا: ﴿ بَلَ نَكُن نَّدَعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا ﴾ يحتمل أن مرادهم بذلك الإنكار، وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم.

ويحتمل - وهو الأظهر - أن مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون، وأنه ليس لله شريك في الحقيقة، وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية . ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿ كَلَنَّاكِ يُشِيلُ لَقَهُ ٱلْكَلْفِينَ﴾

أي: كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنيا، الضلال الواضح لكل أحد، حتى إنهم بأنفسهم يقرون ببطلانه يوم القيامة، ويتبين لهم معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا يَشَيُّمُ ٱلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَنَّهِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَاهَ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمُّ ﴾ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِشَ بَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَلَّهِ إِلَّى يَوْمِ ٱلْقِيْلَمَةِ ﴾ الآيات. ويقال لأهل النار: ﴿ذَلِكُم﴾ العذاب الذي نوع عليكم ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَخُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمُنِّي وَبِمَا كُنْتُمْ تَشْرَخُونَ﴾ أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه، وبالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل، وتمرحون على عباد الله بغيًا وعدوانًا وظلمًا وعصيانًا، كما قال تعالى في آخر هذه السورة: ﴿فَلَمَّا جَأَءْتُهُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ ٱلْمِلْدِ ﴾.

وكما قال قوم قارون له: ﴿لَا تَقَرِّحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ﴾. وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب، بخلاف الفرح الممدوح الذَّي قال الله فيه: ﴿ قُلُ يُفَسِّلِ اللَّهِ وَيَرْخَوَهِ. فَإِذَاكَ فَلْيَغْرَجُوا ﴾ وهو الفرح بالعلم النافع والعمل ﴿ أَدْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ ﴾ كل بطبقة من طبقاتها على قدر عمله

﴿خَلِدِينَ فِيهُمَّا﴾ لا يخرجون منها أبدًا ﴿فَيْلَسَ مُتَّوَى ٱلْمُتَكَانِينَ﴾ مثوی پخزون فیه، ویهانون، ویحبسون، ویعذبون، ویترددون بين حرها وزمهريرها.

(٧٧) ﴿ فَأَصْبِرْ ۚ إِنَّ وَعْـدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَهِدُهُمْ أَزْ نَتَوَقَّيْنَكَ فَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ أي: ﴿فَأَصْدِ﴾ يا أيها الرسول على دعوة قومك، وما ينالك منهم من أذى، واستعن على صبرك بإيمانك ﴿ إِنَّ رَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ سينصر دينه، ويُعْلَى كلمته، وينصر رسله في الدنيا والآخرة، واستعن على ذلك أيضًا، بتوقع العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ﴿فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِنُكُمْ ﴾ في الدنيا فذاك ﴿أَوْ نَنْوَقِّنَكَ﴾ قبل

هُوَالَّذِي خُلَقَكُم مِن زَّابٍ ثُمَّ مِن ظُّفَةٍ ثُمَّ مِنْ ظُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخَأْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوۤ الْجَلَامُسَمَّى

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ هُوَالَّذِي يُحْيِ وَيُمِيثُّ فَإِذَا صَنَىٰ أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ أَلَوْتُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَنِيلُونَ فِيَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِ تَبُ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلَنَآ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٢ إِذِا لَأَغَلَالُ فِي أَعْتَقِهِمْ وَالسَّلَسِلْ يُسْحَبُونَ ١

فِ ٱلْخَمِيدِ ثُمَّ فِ ٱلنَّارِيُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَكُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُهُ تَشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ اللَّهِ فَا لُواْصَ لُواْعَنَّا اللَّهُ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْخَقِّ وَيِمَاكُنْتُمْ تَمْرَخُونَ ۞ أَدْخُلُوٓ أَتُوبَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فَهَ ۖ فَيَلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُـدَ ٱللَّهِ حَقٍّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْنَتُوَفِّيتَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿

عقويتهم ﴿ فَإِلَّتِنَا يُرْجَعُونَ ﴾ فنجازيهم بأعمالهم، ﴿ وَلَا نَحْسَبُكَ ٱللَّهَ غَنْفِلًا عَمَّا يَصْمَلُ ٱلظَّائِلُمُونَّ﴾، ثم سلاًّه وصبَّره، بذكر إخوانه المرسلين فقال:

(٧٨) ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن فَبْلِكَ مِنْهُم مِّن فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَيِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن بَأْنِي بِكَايَةِ إِلَّا بِإِذَنِ اللَّهِ فَإِذَا حِمَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَمِيرَ هُمَالِكَ ٱلْمُنْطِلُونَ﴾ أى: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ﴾ كثيرين إلى قومهم، يدعونهم ويصبرون على أذاهم ﴿مِنْهُم مَّن قُصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ خبرهم ﴿ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقَصُصْ عُلَيْكَ ﴾ وكل الرسل مدبرون، . ليس بيدهم شيء من الأمر .

وما كان لأحد منهم ﴿أَن يَأْتِنَ بِعَايَةِ﴾ من الآيات السمعية والعقلية ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بمشيئته وأمره.

فاقتراح المقترح على الرسل الإتيان بالآيات، ظلم منهم وتعنت وتكذيب، بعد أن أيدهم الله بالآيات الدالة على صدقهم، وصحة ما جاءوا به ﴿فَإِذَا جَكَاةَ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ بالفصل بين الرسل وأعدائهم، والفتح ﴿فُضِيَ﴾ بينهم ﴿ بِالْعَقِّيُّ ﴾ الذي يقع الموقع، ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم، وإهلاك

المذكور ﴿ ٱلنُّبْطِلُونَ ﴾ الذين وصفهم الباطل، وما جاءوا به من العلم والعمل باطل، وغايتهم المقصودة لهم باطلة . فَلْيَحْذَر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم، فيخسروا كما خسر أولئك، فإن هؤلاء لا خير منهم، ولا لهم

براءة في الكتب بالنجاة. (٧٩-٨١) ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَـٰلَ لَكُمُ الْأَفْنَمُ لِقَرْكُبُوا مِنَّهَا وَمِثْهَا تَأَكُلُوكَ ٥ وَلَكُمْ فِيهِكَا مَنْنَفِمُ وَلِشَبِلْقُواْ عَلَيْهَا خَاجَةً فِي صُنُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٥ ۚ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ. فَأَتَى ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ﴾ يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من الأنعام التي بها جملة من الانعام:

منها: منافع الركوب عليها والحمل.

ومنها: منافع الأكل من لحومها، والشرب من ألبانها. ومنها: منافع الدفء، واتخاذ الآلات والأمتعة من أصوافها وأوبارها وأشعارها، إلى غير ذلك من المنافع. ﴿ وَلِنَا بُلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُنُوبِكُمْ ﴾ من الوصول إلى

الأوطان البعيدة، وحصول السرور بها، والفرح عند أهلها ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴾ أي: على الرواحل البرية، والفلك البحرية، يحملكم الله الذي سخرها، وهيأ لها ما هيأ من الأسباب التي لا تتم إلَّا بها . ﴿ وَرُرِيكُمْ ءَايَتِهِ ﴾ الدالة على وحدانيته وأسمائه وصفاته،

وهذا من أكبر نِعَمِهِ، حيث أشهد عباده، آياته النفسية وآياته الأفقية، ويُعَمَّه الباهرة، وعدَّدَها عليهم، ليعرفوه ويشكروه ويذكروه. ﴿فَأَتَّى ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ﴾ أي: أيّ آية من آياته لا تعترفون بها؟ فإنكم قد تقرر عندكم، أن جميع الآيات والنعَم منه

تعالى، فلم يبق للإنكار محل، ولا للإعراض عنها موضع. بل أوجبت لذوي الألباب بذل الجهد، واستفراغ الوسع،

للاجتهاد في طاعته والتبتل في خدمته والانقطاع إليه . (٨٥-٨٢) ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقَبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَالِهِمْ كَانُوٓا أَكَثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوۡةً وَمَاثَازًا فِي ٱلأَرْضِ

فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ ٱلْمِلْمِ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِيُونَ ٥

العالمين ﴿فَيَنظُرُوا﴾ نظر فكر واستدلال، لا نظر غفلة

فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوّا ءَامَنَا بِاللَّهِ وَخَدَهُ وَكَفْرَنَا بِمَا كُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ٥ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُلَّتَ اللَّهِ ٱلَّذِي فَذ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ أَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَثِهُونَ ﴾ يحث تعالى المكذبين لرسولهم على السير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال

٤٧٦ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبِّلِكُ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَاعَلَيْك وَمِنْهُم مَّنلَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِ بِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِٱللَّهِ فَإِذَاجِكَاءَ أَمْرُٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَفْعَامَ

لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنكفِعُ وَلِتَـبَّلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ ۚ فَأَى ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمْ بَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ كَانُوٓ أَكَثُرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

اللهُ فَلَمَّا حَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوابِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓ اُءَامَنَّا بِأَلْلَهِ وَخَدَهُ، وَكَفَّرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ-مُشْرِكِينَ ١ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْابَأْسَنَّا أُسُنَّا

وإهمال ﴿كُنِكَ كَاتَ عَنِهَاتُهُ ٱلَّذِينَ مِن فَيْلِهِنُّ﴾ من الأمم السالفة، كعاد وثمود وغيرهم، ممن كانوا أعظم منهم قوة وأكثر أموالًا وأشد آثارًا في الأرض من الأبنية الحصينة، والغراس الأنيقة، والزروع الكثيرة ﴿فَمَّا أَغْنَىٰ عَتْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ حين جاءهم أمر الله، فلم تغن عنهم قوتهم، ولا

ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ أُوخَسِرَهُ اللَّهُ ٱلْكَنْفِرُونَ ۞

افتدوا بأموالهم، ولا تحصنوا بحصونهم. ثم ذكر جرمهم الكبير فقال: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم مِٱلْبِيِّنَاتِ﴾ من الكتب الإلهية، والخوارق العظيمة، والعلم النافع المبين، للهدى من الضلال، والحق من الباطل ﴿فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ المناقض لدين الرسل.

ومن المعلوم، أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسكهم، ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل، وجعل باطلهم حقًا، وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل.

ومن أحقها بالدخول في هذا، علوم الفلسفة، والمنطق اليوناني، الذي رُدَّت به كثير من آيات القرآن، ونقصت قدره في القلوب، وجعلت أدلته اليقينية القاطعة، أدلة لفظية لا تفيد

شيئًا من اليقين، ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل. وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله، والمعارضة لها والمناقضة، فالله المستعان.

﴿وَمَاكَ بِهِم﴾ أي: نول ﴿مَا كَانُواْ هِد يَسْتَهَوْمُونَ﴾ من العذاب.

﴿ فَلَنَا ۚ رَاؤًا لِمَا اَكُ ﴾ أي: عذاينا، أفروا حيث لا يفعهم الإفرار ﴿ قَالَوا مَانِنَا لِللَّهِ وَتَشَكُرُ وَكَلَمْنَا بِمَا كُنَّا بِهِدِ مُشْرِكِينَا﴾ من الأصنام والأوثان وتبرأنا من كل ما خالف الوسل من علم أو عمل.

﴿ لِلّذِ يَكُ يَعَنَّهُمْ إِيَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته، لا بحولنا وقوتنا، فله الشكر والثناء.

#### تفسير سورة السجدة<sup>(۱)</sup> مكبة

## بِنْسِيدِ أَنَّهِ ٱلرَّكْنِيلِ ٱلرَّيَسِيدِ

(١-٨) فِحَدَّ وَ تَوَيِلُ بَنَ الْإَنْقِ اللَّهِيهِ وَ كِنْتُكُمُ فَهُمُ لِللَّهُ مِنْهُ لَمُ اللَّهُ وَيُولُمُ فَقَالَ الْحَكْمُ فَهُمُ مَنْهُمُ وَمُنَّا لَمُنْفَقِقُ اللَّهِ فَقَالَ الْحَكْمُ فَهُمُ لَمُمْ لَمُنْهُ وَلَا اللَّهِ فَيَا لَكُمْ لَلْهُمُ وَلَمْ لَلْهُ اللَّهِ فَيَا لَكُمْ لَلْهُمُ وَلَمْ لَلَّهُ اللّهِ فَيَا لَكُمْ لِللَّهِ فَيَا لَكُمْ لِللَّهِ فَيَا لَكُمْ لِللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ لِللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَيْقُوا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُوا اللَّهُ وَلَمُوا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّه



به المستحدة المستحددة المس

أعظم رحمته وأجلّها إنزال هذا الكتاب، الذي حصل به من العلم والهدى، والنور والشفاء، والرحمة والخير الكثير، ما هو من أجلٌ يَعَهِ على العباد، وهو الطريق للسعادة في

ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان فقال: ﴿فُصِّلَتْ ءَايَنُتُمْ﴾

أي: قصل كل شيء من أنواعه على حدته، وهذا يستلزم البيان النام، والتفريق بين كل شيء، وتسيز الحقائق ﴿ثَرِبَانَا عَرَبِيَّاكُ وَرَبَاناً عَرَبِيَّاكُ وَرَبَاناً عَرَبِيَّاكُ وَرَبَاناً عَرَبِيَّاكُ وَرَبِيلًا اللغات، فَشَلَمت الباته وتجعل عربيًا ﴿قِيْرَرِ يَسْتَمْرِكُ أَن يَبِين لهم معناه، كما يتبين لهذا معناه، كما يتبين لهذا معناه، كما يتبين لهذا معناه، كي من الشعلال، والغيِّ من الرشاد. وأما الجاملون الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالًا ، ولا الياد لو كما يتبين المعام، ﴿مَرَادًا عَنْبُودُ ولا يُؤَمِّنُ ولا يَؤْمِرُكُ ﴾.

﴿ مَشِيرًا بِالعقابِ العاجلِ والأجل، ونذيرًا بالعقابِ العاجلِ والأجل، وذكر تفصيلهما، وذكر (١) كلف في الأصل، والاسم المشتمر للسورة هر (سورة فصلت) أو حم

ولما ذكر الكافرين ذكر المومنين، ووصفهم وجزاهم، فقال: ﴿إِنَّ أَلْفِينَ مُلَكُلُّ ﴾ بهذا الكتاب، وما الشعل عليه معا وحداً اليه من الإعدان، وصدقوا إيمانهم بالأعدال الصالحة العاممة للإخلاص، والمتابعة ﴿أَمَّمُ أَثَرُ ﴾ أي: عظيم ﴿غَيْرُ مُتَثَوْرُ﴾ أي: غير مقطوع ولا نافذ، بل هو مستمر منى الأوقاب، عزيلة على الساعات، مشتمل على جميم اللذات

والمشهبات والمشهبات والمستسب من يحيد المستهد والمشهبات والمشهبات والمشهبات والمشهبات والمستهيات والمشهبات والمتحدد والمستهدد المستهدد الم

إلى اسبار وفي مدن من والمراوس موت الموت و المناسبة على يومين، أن جماحا في المناسبة على يومين، أن جماحا في المناسبة على المنا

الاستقرار. فكمل خلقها، ودحيها، وإخراج أفواتها، وتوابع ذلك ﴿ إِنْ أَيْهِمْ لِنَالِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص.
﴿ ثُمُ بِعد أَنْ حَلَى الأَرْضِ ﴿ أَسْتَرَبَيَّ ﴾ أَي: قصد ﴿ إِلَنْ ﴾
خلق ﴿ أَلْتَرَا مِنْ كُمُلًا ﴾ قد الراحل وجه الماء ﴿ قَالَ لِلَّهِ ﴾ ولما
كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص، عطف عليه بقوله:
وَ وَالْكُونُ مِنْ النَّبِيّ أَلَى كُرُمًا ﴾ أي: انقادا لأمري، طائعتين أو
مكرهنين، فلا بد من نفوذه ﴿ قَالَ النِّي مَلْهِينَ ﴾ ليس لنا إرادة
تخالف اوادنك.

والأنشَنَائِينَ مُنتَعَ سَكُوْكِ فِي تِوَيِّينِ فَنَهُ خلق السموات والأرض في سنة أيام، أولها يوم الأحد، وأخرها يوم الجمعة، مع أن قدرة ألله ومشيته صالحة لخلق الجميع في لحظة واحدة ولكن مم أنه قدير، فهو حكيم رفيق، فمن حكمته ورفقه أن

جعل خلقها في هذه المدة المقدرة واعلم أن ظاهر هذه الآية، مع قوله تعالى في النازعات، لما ذكر خلق السماوات قال: ﴿ وَالْأَكُونَ بِشَدَ قَلَكَ تَكَمَلًا ﴾ يظهر منها التعارض، مع أن كتاب إلله لا تعارض فيه ولا اختلاف والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف، أن خلق والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف، أن خلق الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والفذارة، وهذه الأوصاف للكتاب، معا بوجب أن يُتُلِّقَى باللقبول والإذعان والإيمان والعمل به، ولكن أعرض أكثر الخلق عا إعراض الستكبرين، ﴿وَهُمُدُ لِا يَسْمُونَ ﴾ له سعاع قبول وإجابة، وإن كانوا قد سعموه مساعًا تقوم علهم به الحجة الشرعة. ﴿وَقُولُ﴾ أي: هؤلاء المعرضون عنه مبينين علم

الجزء الرابع والعشرون ----

انتفاعهم به، بسد الأبواب الموصلة إليه: ﴿ فَأَوْبُنَا فِي آكِيَتَهِ﴾ أي: أغطية مغشاة ﴿ وَمَا نَشَرُقُ إلَيْهِ وَقِ مَا نَائِنَا وَقُرُّ ﴾ أي: صمم فلا نسمع لك ﴿ وَمِنْ بَيْنَا وَتَبْلِقُ جَالَّا﴾ فلا نراك. القصد من ذلك، أنهم أظهروا الإعراض عنه من كل وجه،

القصد من ذلك، أنهم اظهروا الإعراض عنه من كل رجه. وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليه وليا، قالوا: ﴿قَامَتُلُ إِنَّكَ عَمِلُونَّ الله على أو منتا، وهذا من أعظم الخذلان، حيث الرضا بالفعل في ديننا، وهذا من أعظم الخذلان، حيث رضوا بالفعلال عن الهدى، واستبدلوا الكفر بالإيمان، وباعوا الآخرة بالدنيا. ﴿قَلْ ﴾ لهم، يا أيها النبي: ﴿إِنْكَا أَنَّ الْمُثَرِّ تَلْكُوْ يُحِنَ إِنِّيَكَا

الأمر شيء، وإندا فضائي الله عليه، وإندا فضائي الله عليه، ويتما فضائي الله عليه، ويتما الله وأمرني بانباعه، ودهوتكم إليه. والباعه، ودهوتكم إليه. والسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى، بتصابق الخبر الذي أخبر به، وإنباع الأمر واجتناب

أي: هذه صفتي ووظيفتي، أني بشرٌ مثلكم، ليس بيدي من

النهي، هذه حقيقة الاستفامة، ثم العوام على ذلك. وفي قوله: ﴿إِنْهِا تَنبِي على الإسلام، وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته الوصول إلى انه، وإلى دار كرامت، فذلك يكون عمله خالصًا صالحًا نافئًا، ويقواته يكون عمله باطلًا.

يولما كان العبد - ولو حرص على الاستفامة - لا يد أن يحصل مه خلل يتفصير بمامورد أو ارتكاب منهي، أمرهم بدواء ذلك بالاستفدال المنتضرة للتوبة قتال: ﴿ ﴿ اَلَّمَنْتُكُونِكُ اللّٰمِ مِنْدُولُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ عَلَيْدُ لَا يُؤْتِلُنَ اللّٰمِ عَلَيْدُ لَا يُؤْتِلُ اللّمِ عَبداً مِن وقد مُنْ لا يملك تفاه والله والله والله والا حياة ولا نشورًا، ونسورا أنفسهم، ظم الله ولا حياة ولا نشورًا، ونسورا أنفسهم، ظم

ضرًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، ونسورا أقسمه، فلم يزكرها بتوحيد ربهم والإخلاص له، ولم يصلوا ولا تزكوا، فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة، ولا نفع للخلق بالنزكاء وغيرها (فرتم، إلاّجيرَة تُم كليرَائي) إن لا يومنون بالبعث ولا بالجنة والنار، فلذلك لما وذل الخوت من قلوبهم، أقدمو على ما أقدموا عليه، معا يضرهم في الآخرة.

الأرض وصورتها متقدم على خلق السعاوات كما هذا، ودحي الأرض بأن فإلىتم يُمّ تَنْمَقُلُ وَرَبُّهُمُ وَكُلِّكُمُ لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ سَاخِر عن خلق السعاوات كما في سورة النازعات، ولهذا قال: فَوْتَالُونَ بِعَدَ فَالِكُ تَكَمَّلًا ٥ أَنْمَعٌ يَبُهُ إِلَى آخَوه ولم يقل: والأرض بعد ذلك خلقها.

وقوله: ﴿وَأَوْمَىٰ فِي كُلِّ سَكَلِّ أَمَوْنَا﴾ آي: الأمر والتعبير والتعبير وزيَّا السَّلَة أَمَنَا المحاكمين وُوَزِيَّ السَّلَة السَّلِة السَّلَة السَّلِة السَّلَة السَّلِة السَّلَة السَّلِة السَّلِة السَّلَة السَّلِة السَّلَة السَّلِة السَّلَة السَّلِة السَّلَة السَّلِة السَلِيّة السَّلِة السَّلِة السَّلِة السَّلِة السَّلِة السَّلِة السَلِّة السَّلِة السَّلِيْلِة السَّلِيّة السَّلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَّلِيّة السَّلِيّة السَّلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَّلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلَّة السَّلِيّة السَلَّة السَلَّة السَلَّة السَلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلَّة السَّلِيّة السَلِيّة السَلِيْلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلِيْلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلِيْلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلِيّة السَلِيْلِيْلِيّة السَلِيّة السَلِيْلِيْلُمْ السَلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلُولِيْلُولِيْلِيْلُولِ

فَتَرْكُ المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد الفهار، الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره، من أحجب الأشياء، وإنخاذهم له أنداقاً يسوونهم به، وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم، أحجب واعجب، ولا دواء ليمكولاء إن استعر إعراضهم، إلا العقوبات الملتبوية للهذا خولهم بقولاً: (الأخرية، فلهذا خولهم بقولاً: (الأخرية، فلهذا خولهم بقولاً: (الأخرية، فلهذا خولهم بقولاً: فل سَيَقَةً كَانِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الشَّلَقَةُ مَلَانًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الشَّلَقَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ ع

رَتَمُونَ ٥ إِذَ بَهَ تَشَمَّ الرَّشُلُ مِنْ الْبَيْهِمْ وَمِثْ تَلْهِمْ أَلَّا مَشَلَانًا إِلَّا لِلْمُ قَالُولَ وَتَمَرِّقُ لَالْمَلِ مَلْكُمْ فَالِمَا الْمَلِيمَا اللَّهِ مِنْ كَلَيْهِمْ . اين ذنوا أمر صولاء المتكلبون، يعنما بين لهم م أوصاف القرآن الحميدة، ومن صفات الألماليم فِقْلُلُ الْمُنْذِكُمُ صَيْفَتُهُا أَي: عذابًا يستأصلكم ويعتاحكم، ﴿فِقْلُ

أَنْذَرْكُوْ صَوْفَةَ﴾ آي: عذابًا يستأصلكم ويجتاحكم، فريْقُلُ سَوْفَةَ عَالِو وَشُوْرَ﴾ القبالين المعروفين، حيث اجتاحهم العذاب، وحلَّ عليهم يبيل العقاب، وذلك بظلهم وترقرهم، حيث في تتجته المؤلفي بن تتبق ليديهم ويرت خليهم أي: يتبع بعضهم بعضًا متوالين، ودعوتهم جميعًا واحدة فأن لأ يشترة إلا ألله الله أي: يأمرونهم بالإخلاص لله، وينهونهم عن الشرك.

فردوا رسالتهم وكذبوهم و فؤائوا قو كنة رئياً لقرئاً مُلكِمَّاً فَكَا أي: وأمّا أنته فيدَّرُّ مثلاً فؤائم بنا أويلمَّ به كفرنَكَ ومثلَّ به كفرنَك وهم الشهلة لم تزادت بين المكافيين، إمن الأمم<sup>77</sup> وهي من أوهى الشُّبَه فإنه ليس من شرط الإرسال أن يكون العرسا تمكناً وأننا شرط الرسائة، أن يأتي الرسول بعا يدل على صدة. فَلْتَكُمْ أَوْما إن استطاعوا بصدقهم بقادع عقلي أو

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِمَصْدِيبَ وَحِفْظَا ۚ ذَٰلِكَ تَقَّدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ (إِنَّ) فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَعِفَةً مِّثْلَ صَعِفَةٍ عَادِوَتْمُودَ ﴿ إِنَّ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ اَبَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَانَمَّبُدُوٓ إِلَّا اللَّهُ قَالُوالُوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهِكُةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ كَيْفُرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَٱسْتَكَبُّرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا فُوَّةٌ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَكَ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَكَانُوا بِنَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ٥ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحُاصَرْصَرًا فِي أَيَّا مِنْعِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَلَابَ لَلِّزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَى ۚ وَهُمُّ لَا يُنْصَرُونَ ١٠ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُوا الْعَمَىٰعَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٣ وَنَجْيِّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهُ حَقَّى إِذَا مَاجَاءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْمِ مِسَمَّعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ٥

> شرعي، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا . (١٦،١٥) ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكَبُرُكُ فِي ٱلْذَرْ

فلو نظروا إلى هذه الحال نظرًا صحيحًا، لم يغتروا يقوتهم، فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوتهم التي اغتروا بها. ﴿ فَأَلْمِتَكَا كَلَيْهِمْ بِيُكَا صَرْصَكُ ﴾ أي: رحًا عظيمة، من قوتها

(١) كذا في الأصل ولعل الصواب (وحفظًا).
 (١) في النسختين (بالأصل).

﴿حَقَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا﴾ أي: حتى إذا وردوا على النار، وشدتها، لها صوت مزعج، كالرعد القاصف. فسخرها الله وأرادوا الإنكار، أو أنكروا ما عملوه من المعاصى ﴿شَهِدَ عليهم ﴿ سَنْهَ لَبَالِ وَقَمَائِيَةً آلِنَامِ خُسُومًا ۚ فَنَزَف ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُوُهُمْ وَجُلُودُهُم﴾ عموم بعد خصوص [﴿بِمَا كَأَنَّهُمْ أَغْجَازُ غَلْلِ خَاوِيَةِ﴾، ﴿ نِّجِسَاتِ﴾ فدمرتهم وأهلكتهم، كَاثُوا يَعْمَلُونَ ﴾] أي: شهد عليهم كل عضو من أعضائهم، فكل فأصبحوا لا يرى إلّا مساكنهم، وقال هنا: ﴿ لِلَّذِيقَهُمْ عَذَابَ عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذا، يوم كذا وكذا. لَغِزْي فِي اَلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِّيآ﴾ الذي اختزوا به وافتضحوا بين الخليقة وخص هذه الأعضاء الثلاثة، لأن أكثر الذنوب إنما نقع ﴿وَلَقَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرَتُنَّ وَهُمْ لَا يُتَصَرُّونَ﴾ أي: لا يمنعون من

بها أو بسببها . فإذا شهدت عليهم عاتبوها ﴿وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ﴾ هذا دليل

على أنَّ الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا: ﴿ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا ﴾ ونحن ندافع عنكن؟ ﴿ فَالْوَا أَنطَقَنَا اللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة، حين أنطقنا الذي لا يستعصى عن مشيئته أحد.

﴿وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةِ﴾ فكما خلقكم بذواتكم وأجسامكم، خلق أيضًا صفاتكم، ومن ذلك الإنطاق ﴿وَلَالِهِ تُرْجَعُونَ﴾ في الآخرة، فيجزيكم بما عملتم.

ويحتمل أن المراد بذلك، الاستدلال على البعث بالخلق الأول، كما هو طريقة القرآن.

﴿ وَمَا كُشُدُ تَسْتَقِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمُعَكَّدُ وَلاَ أَنْسَنَرُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ﴾ أي: وما كنتم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم،

ولا تحاذرون من ذلك ﴿وَلَكِن ظَنَنْتُدُ﴾ بإقدامكم على المعاصى ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا شَمَلُونَ ﴾ فلذلك صدر منكم

وهذا الظن صار سبب هلاكهم وشقائهم، ولهذا قال: ﴿وَذَالِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُد مِرَيِّكُمْ﴾ الظن السيِّيء، حيث ظننتم به ما لا يليق بجلاله ﴿أَرْدَنَكُرُ﴾ أي: أهلككم ﴿فَأَصَّبَحْتُم مِنَ

لَلْنَبِينَ﴾ لأنفسهم، وأهليهم، وأديانهم بسبب الأعمال التي أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم، فحقت عليكم كلمة العقاب والشقاء، ووجب عليكم الخلود الدائم في العذاب، الذي لا يفتر عنهم ساعة.

﴿ فَإِنْ يَصَدِيرُوا فَٱلنَّارُ مَثَوَى لَمَتْمَ ۖ فَلا جَلَدَ عليها، ولا صه، وكل حالة قُدِّر إمكان الصبر عليها، فالنار لا يمكن الصبر عليها، وكيف الصبر على نار قد اشتد حرها، وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعفًا، وعظم غليان حميمها، وزاد نتن صديدها، وتضاعف يرد زمهريرها، وعظمت سلاسلها وأغلالها، وكبرت مقامعها، وغلظ خُزَّانها، وزال ما في قلوبهم من رحمتهم. وختام ذلك سخط الجبار، وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثون: ﴿أَخَسَتُوا فِيهَا وَلَا نُكَلِّمُونِ﴾.

﴿وَإِن يَسْتَعْتِبُوا﴾ أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتب،

عذاب الله، ولا يمنعون أنفسهم. (١٨،١٧) وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى ٱلْمُلَتَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ وَتَجَيَّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَّكَانُواْ يَنْقُونَ﴾ ﴿وَأَمَّا تَمُودُ﴾ وهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا الحجر وحواليه، الذين أرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام، يدعوهم إلى توحيد ربهم، وينهاهم عن الشرك، وآتاهم الله الناقة آية عظيمة، لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، يشربون لبنها يومًا، ويشربون من الماء يومًا، وليسوا ينفقون عليها، بل تأكل من أرض الله. ولهذا قال هنا: ﴿ وَأَمَّا نُمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ ﴾ أي: هداية بيان،

رآها صغيرهم وكبيرهم، وذكرهم وأنثاهم، وكانت آية مبصرة، فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدي. ولكنهم - من ظلمهم وشرهم - استحبوا العمي - الذي هو الكفر والضلال - على الهدى - الذي هو العلم والإيمان -فأخذهم العذاب بما كانوا يكسون لا ظلمًا من الله لهم ﴿ وَيُجَّيُّنَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ﴾ أي: نجّى الله صالحًا عليه السلام، ومَن اتبعه من المؤمنين المتقين للشرك والمعاصي.

(١٩-١٩) ﴿ وَيَوْمَ يُتَحَشَّرُ أَعَدَّلُهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْم يُوزَعُونَ ٥

وإنما نص عليهم، وإن كان جميع الأمم المهلكة، قد قامت

عليهم الحجة، وحصل لهم البيان، لأن آية ثمود آية باهرة، قد

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَنْعُهُمْ وَأَيْصَدُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوْأ يَعْمَلُونَ ٥ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَفَنَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوْلَ مَرَّةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَمَا كُشُمَّر تَشْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ شَعْكُمْ وَلاّ أَيْصَدَّكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَاكِن َطَنَشْتَدَ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْثِيرًا مِيمًا شَمَلُونَ o وَذَلِكُمْ طَثْكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُه بَرَيْكُوْ أَرْدَنكُوْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ لَلْخَنِيرِينَ ٥ فَبَان يَصْدِيرُوا فَالنَّارُ

أعدائه، الذين بارزوه بالكفر به وبآياته، وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم، وحالتهم الشنيعة حين يحشرون، أي: يجمعون ﴿ إِلَى النَّادِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [أي:] يرد أولهم على آخرهم، ويتبع آخرهم أولهم، ويساقون إليها سوقًا عنيفًا، لا يستطيعون امتناعًا، ولا ينصرون أنفسهم، ولا هم ينصرون.

مَثْوَى لَمُنَّمْ وَإِن يَسْتَغْتِبُواْ فَنَا هُم مِنَ ٱلشُّغَتِّبِينَ﴾ يخبر تعالى عن

ويوجعوا إلى الدنيا، ليستانفوا العمل، هرفعا هم بين العنتيين. لأنه ذهب وقته، وعمروا ما يعمر فيه من تذكر وجاءهم النذير، وانقطعت حجتهم، مع أن استعتابهم كذب منهم ﴿وَلَوُ رَدُّواً لَمَانُوا لِمَا مُنْهُمُ مَنْهُمُ لَكُنْهُونَ﴾

وهذا التسليط والتقييض من الله للمكذبين الشياطين، بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته، وجحودهم الحق كما قال تعالى: ﴿ وَوَنَ يَشْشُ عَن وَكِمْ ٱلرَّشِينَ لَقَيْضَ لَمْ مَيْسَكُنا قَلْمُ لَكِنْ وَيِنَّ ﴾ وَوَقَعْمْ لِلْمُلُونَةُمْ عِلَى التّبِيلِ وَتَعْسَمُونَ أَلَيْمٌ مُمْمَنَاوَنَهُ .

﴿ وَمَقَ مَنْتَهِمُ لَلْقَلْكُ أَنِي وَجِبِ عَلِيهِمْ ، وَبَوْلِ الفضاء والفدر بعذابهم ﴿ وَلَى جَمَلَة ﴿ أَشُرِ قَدْ خَلَتْ مِن ثَلِيْهِم بَنَ لَلْمِنِ وَالْإِنْنِيُ إِنَّهُمَ كُانًا خَيْرِينَكَ لاديانهم وآخرتهم، ومَنْ خَسر فلا بد أن يذل ويشقى ويُعذب.

﴿لَمَلَّكُمْ ﴾ إن فعلتم ذلك ﴿تَغَلِّبُونَ ﴾ [وهذه](١) شهادة من

أَمَنْدَا اللّهِ التَّالِّمُ مَهُمَ وَالْفُلْلَةِ خُرَاتُهُ الْمُؤَلِّمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ هُوقال اللّهِ تَصَعَمُوا رَبِّنَا أَنِهَا الْمَؤَالُونَ الْمُنْدُونُ اللّهِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَلِكَ جَزَاءُ

الأعداه، وأوضح الحق ما شهدت به الأعداه، فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جاه بالحق إلاّ في حال الإعراض عنه والتواصي بذلك، ومفهوم كلامهم، أنهم إن لم يلغوا فيه، بل استمعوا إليه، والقوا أذهانهم، أنهم لا يغلبون، فإن الحق غالبغير مغلوب، يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه.

ولما كان هذا ظلمًا منهم وعادًا، لم ين فيهم مطمع للها، قال: ﴿ ثَلْتُبَكِّمُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وظاف تُرْلُتُهُ أَصَالًا لِشَهِعُ النَّفِينَ حَارِمِو وحَارِوا أُولِيامِهِ بِالْكَفِّرِ والتَكْذَيْبِ، والسجاداة والسجالدة ﴿التَّأَنِّ ثُمَّا نِهِمَا كَانَّ الْمُلْلَّهِ أي: الخلود الدائم، الذي لا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا هم ينصرون، وذلك ﴿جَزَّةً بِمَا كَانَّا بِكِنْنَا يَخَشَدُنَا﴾ فإنها آيات

<sup>(</sup>١) في النسختين (وهذا). (٢) في ب: (الشرك).

واضحة، وأدلة فاطعة مفيدة لليفين، فأعظم الظلم وأكبر المناد جحدها والكفر بها. ورقه الرئيس حكراً إلى: الأنباع منهم، بدليل ما بعده، على وجه الحين على من أصلهم: ﴿وَرَبّا أَوْمَ الْرَبِهِ أَشَاكُوا مَنْ اللهِ الشَّلَالِ المَّلَالِ المَّلَالِ والمنال المناب من شياطين المجنّ وضياطين المانين الدامن، الدعاة إلى والمغذاب، من شياطين المجنّ وضياطين الإنس، الدعاة إلى جهنم ﴿مَنْالِهُمُ المُنْ المُنْالِقِينَ المَانِينَ المُنْالِقِينَ ﴾ أين الأذلين الأنسان المناس، الدعاة إلى المؤلفان المؤلف المؤلفان المؤلفان المؤلفان المؤلفان إلى المؤلفان ال

المهانين كما أضلونا وفتنونا، وصاروا سباً لتزولنا. ففي هذا بيان حتى بعضهم من بعض، يبان حتى بعضهم من بعض، (حَبَّرِي بعضهم من بعض، (حَبَّرِي بعضهم من بعض، الله وَمَنَّ النَّسِيَّةُ إِلَّا اللَّهِ أَلَّكُنَ اللَّهُ اللَّهِ الْمَنْكُوا تَمْنَلُوا كَلَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ الل

وَنَكَانًا عَتَهِمْ التَلَيْكَا الْكِرام، أي: يكور نزولهم عليهم، بيشرين لهم عند الاحتفار وآلا تقدّلُولُه على ما المستقبل «وَالْتَحَدُلُولُهُ على ما المحكود الماقمي، فقوا عنهم المحكود الماقمي والمستقبل ﴿وَالْتَحَدُلُ الْمِلْتَمَةِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنا اللّهُ عَلَيْكُ مِنا اللّهُ عَلَيْكُ مِنا اللّهُ عَلَيْكُ مِنا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنا اللّهُ عَلَيْكُ مِنا اللّهُ عَلَيْكُ مِنا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَي

ويفولون لهم أيضًا: ﴿وَلَكُمْ فِهَا﴾ أي: في الجة ﴿مَا تُشْتَكُمْ اَنْشُاكُمْ﴾ قد أعد ولهيء ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَوْنَ﴾ أي: تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهبات، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ولا خطر على قلب بشر. ﴿ ثُرُّلًا مِنْ عَثُورِ رَحِيمٍ ۚ أي: هذا الثواب الجزيل، والنعيم المقيم، نُرُلُ وضيافة ﴿ يَنْ عَثُورٍ ﴾ غفر لكم السينات ﴿ رَحِيمٍ ﴾

مرة المنطقة من المراقب المنطقة المنطق

التهيك الآفت الموالكة والكوائد والمائية المؤلفة المتوافقة المتواف

ولكم فيها ماتناغون في نُولا يون عَفُور تجيم في وَمَن الله يَن الله يَا يُن الله يَن الله يَا يُن الله يَن الله يَن الله يَا يُن الله يَالِم يَل الله يَا يُ

اده والتي هي احسان وا الليك بينك وينه عادة و هذه و المنابقة ما المنابقة عالم الله النابقة عالم الله النابقة على المنابقة على المنابقة على المنابقة على ومن عائيته المنابقة على ومن عائيته المنابقة المنابقة في ومن عائيته المنابقة المنابقة على ومن عائيته وكاللة مرواسة وكاللة من والمنابقة على على المنابقة على على المنابقة على المناب

حيث وفقكم لفعل الحسنات، ثم قبلها منكم. فبمغفرته أزال عنكم الممحذور، وبرحمته أنالكم المطلوب. (٣٣) ﴿وَيَنْ أَشَسُرُهُ قَوْلًا بَيْنَ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَهَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ

إلَيْنِ بِنَّ النَّسْلِينِيُّ هِ هَمَا استَهَام بِمِعَى النَّهِي النَّعْرَرَايِ: لا أحد أحمن تولاً. أي: كلانًا وطريقةً وحالةً فإينَّدَ نِثَا إِلَى اللَّهِ المَّاسِمِينَ، ومِجادلةً يتعليم الجاهلين، والأمر يبعانة ألله بجميع أزواعها، والحث عليا وتصييغ مهما أمكن و والزجر عنا نهى الله عنه ورقيعت بمليا طريق يوجب تركه، خصوصًا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتصييه ومجادلة أعداله بالني مي أحسن، واللهي عنا من المنتر والشرق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر. ومن الدعوة إلى أله، تجيد إلى جابه يلتر تفاصيل نعمه،

وسعة جوده، وكمال رحمته، وذكر أوصاف كماله، ونعوت جلاله. ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وشئة رسوله، والحث على ذلك بكل طريق موصل

كتاب الله وشُنَة رسوله، والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه، ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق، والإحسان إلى

عموم الخلق، ومقابلة المسيء بالإحسان، والأمر بصلة الأرحام، وبر الوالدين. ومن ذلك، الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم

والعوارض والمصائب، بما يناسب ذلك الحال، إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده، مما يشمله الدعوة إلى الخير كله، والترهيب من جميع الشر.

ثم قال تعالى: ﴿ وَيُحَلِّ صَلِيحًا﴾ إي: مع دعوته الخلق إلى الله على العمل الصالح الذي الله الله بدورة ومو يقسم الله بالشال أمر الله بالدورة ومن السيالية أن السنادين لامره، السالكين في طريقه، وهذه المرتبة تمامها للصديقين اللهن الساوط على تكميل أغسمهم، وتكميل غيرهم، وحصلت لهم الورائة النامة من الرسل، كما أن من أشر الناس قولًا، من العالم من رعاة الطالق اللها "

وبين هانين المرتبين المنبايتين، الني ارتفعت إحداهما إلى أهلى عليين، ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين مراتب لا يعلمها إلا أنه، وكلها معمورة بالخلق ﴿وَلِكُونِ وَرَجَتْ يُتَنَا عَكُمُواْ وَمَنْ رَبُّكَ بِمَنْفِعِ عَمَنا يُسْتَلُونَ﴾.

معنو (ت الدينة) ولا تشكيل المستقبل التقع بألني هي المستقبل التقع بألني هي (١٣٥) ولا تشكيل المستقبل ألا الشيئة أن الشيئة وكا تليقية أن لا يشتبط أن ولا تليقية أن المالي: ﴿وَلا تَسْتِينَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

ثم أمر بإحسان خاص، له موقع كبير، وهو الإحسان إلى مَنْ أساء إليك نقال: ﴿ وَالْنَعْ بَالْكِي هِمْ أَلَمْسُرُكُ } أَيْ: ظإذا أساء كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إساءة بالقول أو بالفعل، غناء وإن تكلم فيك غائباً أو حاضرًا فلا تقابله، وإن ظلمك عاضه عنه، وإن تكلم فيك غائباً أو حاضرًا فلا تقابله، بل إعلى عنه، وعامله بالقول اللين، وإن هجرك، وترك خطابك، قطابي له الكلام، وإبدل له السلام، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان، حسل فائدة عيشية. ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ يَتِنَكُ وَيَتِهُمُ عَمْدُوً حَيثُم اللَّهِ عَنْ كَانَة عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الهُ اللهِ الهَالهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ الهَا الهِ اللهِ اللهِ الهَا الهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ الهُ العُلْمِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الَّذِينَ صَبَرُواً﴾ نفوسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم

العفو عنه، فكيف بالإحسان؟!

فإذا صبَّر الإنسان نفسه، واحتل أمر ربه، وعرف جزيل التواب، وعلم أن مقابلته للسمية، يجنس عمله، لا يفيد شيئا، ولا يزيد العدارة إلا شدةً وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدر، بل من تواضع ش رفعه، هان عليه الامر، وفعل ذلك عنلذًا مستحليًا له.

﴿وَمَا لِلْقَائِمَا ۚ إِلَّا ذُو حَقلِ عَظِيهِ﴾ لكونها من خصال خواص الدخلق، التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق.

(۱۹-۳۱) (وَإِنَّا يُوَقِئُنُ مِنَ الشَّيْطِينِ نَبِعٌ السَّيَدُ إِنِيَّا إِلَهُمْ وَالشَّيْلُ وَالْمَالِ الشَّيْلِ اللَّمِنِ السَّيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ المَلِيدِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلِي اللْمُولِلْمُ اللْمُولِلَّةُ

ثم ذكر تعالى أن ﴿مِنْ كَالِحَيْثِ﴾ الدالة على كمال قدرته، ونفوذ مشيته، وسعة سلطانه، ورحمته بعباده، وأنه الله وحده لا شريك له ﴿أَلَيْكُ وَالنَّهَارُ﴾: هذا بمنفعة ضياته وتصرف العباد فيه، وهذا بمنفعة ظُلْهه، وسكون الخلق فيه.

إلى عصمته وحمايته.

﴿وَالْشَنْسُ وَالْفَتْرُ ﴾ اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا ابدانهم ولا أبدان حيواناتهم إلا بهما، وبهما من المصالح ما لا يحصى عدده. ﴿لا مُسْتَجُدُوا إِللنَّمِينَ وَلَا لِلْفَصَرِ ﴾ فإنهما مديران مسخران

﴿ تَسْجَكُوا لِلشَّمِينَ وَلا لِلشَّمْنِ فَإِنْهِمَا مَدْبُرانَ مَسْخُرانَ مخلوقان. ﴿ وَأَسْجُكُوا لِلَّهِ اللَّذِي خَلْقَهُنَگُ ﴾ أي: اعبدو، وحده؛ لأنه الخالق العظيم، ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات، وإن كبر جرمه وكثرت مصالحه، فإن ذلك ليس

كذا في النسختين، ولعل الصواب (من دعاة الضلال).

منه، وإنما هو من خالقه تبارك وتعالى: ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ مَّـبُدُوكِ﴾ فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له .

الجزء الرابع والعشرون —

عن إحياء الموتى.

﴿ فَإِن السَّكَبُرُوا ﴾ عن عبادة الله تعالى، ولم ينقادوا لها، فإنهم لن يضروا الله شيئًا، والله غني عنهم، وله عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهذا قال: ﴿ فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَيِّكَ ﴾ يعني: الملائكة المقربين ﴿ يُسَبِّحُونَ لَهُ بَالَّيْـٰلِ وَالنَّبَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ﴾ أي: لا يملون من عبادته، لقوتهم وشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك. ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ﴾ الدالة على كمال قدرته، وانفراده بالملك

تحركت بالنبات ﴿ وَرَبَّتُ ﴾ ثم أنبتت من كل زوج بهيج، فيحيي به العباد والبلاد. ﴿ إِنَّ الَّذِيَّ أَخْيَاهَا﴾ بعد موتها وهمودها ، ﴿ لَمُعِّي ٱلْمَوْتُيُّ ﴾ من قبورهم إلى يوم بعثهم، ونشورهم ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فكما لم تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد موتها، لا تعجز

والتدبير والوحدانية ﴿أَنَّكَ نَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً﴾ أي: لا نبات

فيها ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآةِ ﴾ أي: المطر ﴿ ٱهْتَزَّتْ ﴾ أي:

(٤٠-٤٠) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً ۖ أَفَنَ بُلْقَن فِي النَّارِ خَنْرُ أَمْ مَّن يَأْتِينَ مَامِنًا يَوْمَ الْقِينَدَةِ أَعْمَلُواْ مَا شِقْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ ٥ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيِّهُ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ خَمِيدٍ﴾ الإلحاد في آيات الله : الميل بها عن الصواب، بأيُّ وجه كان، إما بإنكارها وجحودها، وتكذيب مَنْ جاء بها، وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي، وإثبات معانٍ لها ما أرادها الله منها.

فتوعَّد تعالى مَنْ ألحد فيها بأنه لا يخفي عليه، بل هو مطلع على ظاهره وباطنه، وسيجازيه على إلحاده بما كان يعمل، ولهذا قال: ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ ﴾ مثل الملحد بآيات الله ﴿ غَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِينَ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَمَةً﴾ من عذاب الله مستحقًا لثوابه؟ من المعلوم أن هذا خير . لما تبين الحق من الباطل، والطريق المنجى من عذابه من

الطريق المهلك قال: ﴿ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ ﴾ إن شنتم فاسلكوا طريق الرشد الموصلة إلى رضا ربكم وجنته، وإن شئتم فاسلكوا طريق الغيِّ المسخطة لربكم الموصلة إلى دار الشقاء. ﴿إِنَّهُ ۚ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ بجازيكم بحسب أحوالكم

وأعمالكم، كقوله تعالى: ﴿وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكُمُّ فَمَن شَآةَ فَلَيْؤُمِن وَمَن شَاءٌ فَلْتَكُفُرُ ﴾ .

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ ﴾ أي: يجحدون القرآن الكريم المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية

المجالة المجا CALLED BY

ٱهۡمَرَّتۡ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَةَ إِنَّهُۥعَلَىٰكُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ ٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ ايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَأً أَفَنَ

يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِي ٓءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱعْمَلُواْمَا شِئْتُمُّ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِننَبُ عَزِيزٌ (إِنَّ) لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ مُّ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيدٍ حَبِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْفِيلَ لِلزُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيعِ ۞

وَلِوَجَعَلْنَهُ قُرْءَانَا أَجْعَيَيَّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْءَ ايَنُكُهُ ۖ ءَاجْحَيِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّف وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَايُوْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّوَهُوَ عَلَيْهِ مْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوِّنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَامُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهٌ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ ثَا مَنْعَمِلُ صَلِحًا وَلِنَفْسِيةً وَمَنَّ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَيُّكَ بِظَلَّدِ لِلْعَسِيدِ ۞

جامع لأوصاف الكمال ﴿عَزِيرٌ﴾ أي: منيع من كل مَنْ أراده بتحريف أو سوء، ولهذا قال: ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيًّا ﴾ أي: لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجنَّ، لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه به، ولا بزيادة ولا نقص، فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة ألفاظه ومعانيه، قد تكفل مَنْ أنزله بحفظه كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا غَنَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَنِظُونَ ﴾ .

والأخروية، المُعْلِي لقدر مَن اتبعه ﴿لَنَّا جَآءَهُمٌّ﴾ نعمة من ربهم

على يد أفضل الخلق وأكملهم ﴿وَ﴾ الحال ﴿إِنَّهُ لَكِنَبُّ﴾

﴿ نَزِيلٌ مِّنْ خَكِيرٍ ﴾ في خلقه وأمره، يضع كل شيء موضعه، وينزله منازله. ﴿ بَهِيدٍ ﴾ على ما له من صفات الكمال، ونعوت الجلال، وعلى ما له من العدل والإفضال، فلهذا كان كتابه مشتملًا على تمام الحكمة، وعلى تحصيل المصالح والمنافع،

ودفع المفاسد والمضار، التي يحمد عليها. (٣٣) ﴿ قَالُ أَلَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن فَبْلِكُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو

مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ﴾ أي: ﴿مَّا يُقَالُ لَكَ﴾ أيها الرسولُ من الأقوال الصادرة ممن كذبك وعاندك ﴿ إِنَّا مَا فَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن

فَبْلِكَ﴾ أي: من جنسها، بل ريما إنهم تكلموا بكلام واحد،

أن الذين لا يؤمنون بالقرآن، لا ينتفعون بهداه، ولا يبصرون كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسل، من دعوتهم إلى بنوره، ولا يستفيدون منه خيرًا؛ لأنهم سدوا على أنفسهم الإخلاص لله، وعبادته وحده لا شريك له، وردهم هذا بكل طريق يقدرون عليه، وقولهم: ﴿مَا أَنتُدُّ لِلَّا بَشَرٌّ مِّثُلُتُكَا﴾. أبواب الهدى، بإعراضهم وكفرهم. (٤٦،٤٥) ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ قَاعَتُلِفَ فِيلِّهِ وَلَوْلَا واقتراحهم على رسلهم الآيات التي لا يلزمهم الإتيان بها، ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب، لما تشابهت قلوبهم في

في مكان بعيد، لا يسمع داعيًا ولا يجيب مناديًا. والمقصود

كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٥ مَّنْ عَمِلَ صَالِمًا فَلِنَفْسِيةً. وَمَنْ أَسَاتَهُ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّنهِ الكفر تشابهت أقوالهم. وصبر الرسل عليهم السلام على لِلْعَبِيدِ﴾ يقول تعالى: ﴿وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ﴾ كما آتيناك أذاهم وتكذيبهم، فاصبر كما صبر مَنْ قبلك. الكتاب، فصنع به الناس ما صنعوا معك، اختلفوا فيه: فمنهم ثم دعاهم إلى التوبة والإتيان بأسباب المغفرة، وحذرهم مَنْ آمن به واهتدى وانتفع، ومنهم مَنْ كذبه ولم ينتفع به. وإن من الاستمرار على الغيّ فقال: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَنُو مَغْفِرَةٍ ﴾ أي: الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير العذاب إلى أجل عظيمة، يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب ﴿وَذُو عِقَابِ أَلِيمٍ ﴾ مسمّى لا يتقدم عليه ولا يتأخر ﴿لَقُنِينَ بَبْنَهُمُرُ﴾ بمجرد ما يتميزُ لمن أصر واستكبر.

(٤٤) ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ ثُرُمَانًا أَنْجَمِينًا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتْ مَاكِئُهُمْ مَاجَمَعَيُّ المؤمنون من الكافرين، بإهلاك الكافرين في الحال؛ لأن سبب الهلاك قد وجب وحق ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنِي شَكِّي يَنْهُ مُرِيبٍ ﴾ أي: وَعَرَفَيٌّ فَلَ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّف وَشِفَاأً ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيَّ مَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَّ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَتِهِكَ يُنَادَوْكَ مِن مَّكَانِ قد بلغ بهم إلى الريب الذي يقلقهم، فلذلك كذبوه وجحدوه. ﴿ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا ﴾ وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله بَمِيدٍ﴾ يخبر تعالى عن فضله وكرمه، حيث أنزل كتابه عربيًا، ﴿ فَإِنَفْسِيِّهِ.﴾ نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة ﴿وَمَنَّ أَسَاءٌ فَعَلَيْهَاً﴾ على الرسول العربي، بلسان قومه ليبين لهم. وهذا مما يوجب لهم زيادة الاعتناء به، والتلقى له والتسليم، وأنه لو جعله قرآنًا ضرره وعقابه في الدنيا والآخرة. وفي هذا حثٌّ على فعل الخير وترك الشر، وانتفاع أعجميًا بلغة غير العرب، لاعترض المكذبون وقالوا: ﴿نُوَّلَا نُهِمَلَتُ ءَايَنَكُمُرُّ﴾ أي: هلا بينت آياته، ووضحت وفسرت. العاملين بأعمالهم الحسنة، وضررهم بأعمالهم السيئة، وأنه

﴿ الْحَكِيُّ وَعَرَبِيُّ ﴾ أي: كيف يكون محمد عربيًا، والكتاب لا تزر وازرة وزر أخرى ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّنهِ لِلْعَبِيدِ﴾ فَيُحمُّل أعجمي؟ هذا لا يكون. أحدًا فوق سيئاته. (٤٨،٤٧) ﴿ إِلَيْهِ يُرِدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةُ وَمَا غَرْجُ مِن نَمَرُتِ مِنْ فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شهبة لأهل الباطل عن ٱكْمَايِهَا وَمَا تَحْيِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يِعِلْمِهِ؞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ كتابه، ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقياد، ولكن شُرَكَآءِی قَالُوّا ءَاذَتَٰكَ مَا مِنّا مِن شَهِیدِ ٥ وَصَلَّ عَنْهُم مّا كَانُوْا المؤمنون الموفقون انتفعوا به، وارتفعوا، وغيرهم بالعكس

يَدَّعُونَ مِن قَبْلٌ وَظَنُّواْ مَا لَمُتم مِّن تَجِيصٍ﴾ هذا إخبار عن سعة علمه من أحوالهم. ولهذا قال: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ مَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَكَا ۗ ۗ ۗ أَى: تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه فقال: ﴿ إِلَّتِهِ يُرِّدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ أي: جميع الخلق ترد علمها إلى الله تعالى، يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم، ويعلمهم من العلوم ويقرون بالعجز عنه، الرسل، والملائكة، وغيرهم. النافعة، ما به تحصل الهداية التامة وشفاء لهم من الأسقام البدنية والأسقام القلبية، لأنه يزجر عن مساوىء الأخلاق ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِن نَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا﴾ أي: وعائها الذي تخرج

منه، وهذا شامل لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان وأقبح الأعمال، ويحث على التوبة النصوح التي تغسل والبراري، فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجار إلّا وهو يعلمها الذنوب وتشفى القلب. ﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بالقرآن ﴿ فِي مَاذَانِهِمْ وَقَرٌّ ﴾ أي: صمم عن استماعه وإعراض، ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾ أي: لا يبصرون ﴿وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ﴾ من بنى آدم وغيرهم، من أنواع به رشدًا، ولا يهتدون به، ولا يزيدهم إلَّا ضلالًا، فإنهم إذا الحيوانات، إلَّا بعلمه ﴿وَلَا نَشَعُ﴾ أنثى حملها ﴿إِلَّا بِعِلْمِهِ، ﴾ .

فكيف سوَّى المشركون به تعالى مَنْ لا علم عنده، ولا سمع ردوا الحق، ازدادوا عمى إلى عماهم، وغيًّا إلى غيّهم. ولا بصر؟. ﴿ أُوْلَيْهِ كَ يُنَادَوْكَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴾ أي: ينادون إلى الإيمان ويدعون إليه فلا يستجيبون، بمنزلة الذي ينادى وهو

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم ﴾ أي: المشركين به يوم القيامة توبيخًا

وإظهارًا لكنابهم، فيقول لهم: ﴿أَيْنَ شُوكَلُوكَ﴾ الذي وعدم أنهم شركاني، فعدتموهم وجاداتم على ذلك، وعاديتهم الرسل الأجليم؟ ﴿قَالَهُا صَعْرِينَ بِيعَلانَ الْهِيتِهم وشركتهم م الله ﴿ وَانْذَقُ نَا مِنَّا مِن تَهِيرِهِ أَي: أَعَلَمْنَاكُ بِا رَبّا، واشهد علينا أنه ما تأخذ بينه بصحة الهيتهم وشركتهم، فكلنا الأن قدر جعنا إلى بطلان عبادتها، وتيرانا منها، ولهذا قال:

فروشجا أبي يضعيه ويوسيه ويوسات ويهدات و فروشل تنهم تا كافراً يشتري من دون أنه أي: ذهبت عقائدهم وأعمالهم الني أنوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله ، وظنوا أنها تقيدهم، وتدفع عنهم العذاب، وتدفع لهم عند أنه ، فخاب معيهم، وانتقض ظلهم، ولم تعنن عنهم شركاوهم شيرًا كركفتراً أي أي أيتوا في تلك الحال ﴿كَا لَكُنِي غيرية أي: نقط يقلقم، ولا مغيث، ولا ملجاً. فهذه عاقبة تنا أشرك باله غيره، يشها الله لباده، ليحذروا

﴿ وَإِن تَشَدُ النَّتُرُ ﴾ أي: المكروه، كالمرض والفقر وأنواع البلايا ﴿ نَيْئُوسٌ فَنُولِيّهُ ۚ أي: يبأس من رحمة الله تعالى، ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك، ويتشوش من إتبان الأسباب على غير ما يحب ويطلب.

إلّا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فإنهم إذا أصابهم الخير والنعمة والمحاب، شكروا الله تعالى، وخافوا أن تكون

يَعْمَ الله عليهم استدراجًا وإمهالًا. وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم صيروا، ورجوا فضل ربهم، فلم ييأسوا.

عبور، من و ساريس ما يسم يد عام ثم قال تعالى: ﴿ وَلَيْنَ أَنْقَتُهُ ﴾ أي: الإنسان الذي لايسام من دعاء الخير، وإن سه الشر فيؤوس قوط ﴿ رَبْعَكُ يَشَا﴾ أي: بعد ذلك الشر الذي أصابه، بأن عافاه الله من مرضه، أو

المسابقة المدار المسابقة المدار المسابقة المدار المسابقة المسابقة المسابقة وما تخرج من أكمارها وما المسابقة ال

شُرَكَا إِن قَالْمَا اَدَنْكُ مَا يَشَايِن تَهِبِ هِ فَا وَسَلَ عَهُم مَا كَافُوا يَدْعُونَ مِن فَيْلُ وَطُنُوا مَا فَيَم مِن تَجْبِي هِ لَّهِ يَدَيْمُ الْإِنسَنُ مِن دُعَا الْخَيْرِ وَان مَسَّمُ الشَّرُ وَيُرُسُّ قَدُولًا هِي وَلَيْنَ اَذَقْتُهُ مَتَكَمَ تَعَيِّران بَعْدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ يَشُولُنَ هَلَن إِن وَمَا المُؤْلِسَامَةَ قَالِيمَةُ وَلَيْن تُوجِعُ اللهِ وَقِينَ فِي عِندَهُ اللهُ مَنْ عَذَاهٍ عَلَيْنِ فَاللّهِ عَلَيْهِ فَيْنَ اللّهِ مَنْ كَفَرُوا لِمِناعِد اللهُ وَلَيْذِيقَتُهُم مِنْ عَذَاهٍ عَلَيْنِ فَيْلِيمَا اللّهِ مَنْ عَذَاهِ مَعْ مَا مَعْ عَذَاهِ عَلَيْهِ فَيْلِيةً

أغناه من فقره، فإنه لا يشكر الله تعالى، بل يبغي ويطغى،

روبها يوبيت إداري باي يحبر مسهى، ب على عدر إثبان الساعة، وأني سأرجع إلى ربي، إذا أي عنده للحسن، فكما حصلت لي النعمة في الدنيا، فإنها ستحصل إلياً في الأخوة. مذا ب أمثار الحالة بالشارة الشارة الشارة على فأمثار

وهذا من أعظم الجراءة والقول على الله بلا علم، فلهذا توعده الله بقوله: ﴿ لَلْكَتِبَاتُنَّ الَّذِينَ كَذَرُوا بِمَا تَحِلُواْ وَلَنْبِيَنَتُهُمْ مِّنَ مَكَابٍ ظِيـغِلِ﴾ أي: شديدجدًا.

﴿ وَإِنَّا آلْشَنَا عَلَى آلِهِمَنِي فِيصِحة أُو رَوْق أَوْ غَيْرِهَا ﴿ أَلْفَرَهُ ﴾ عن ربه وعن شكري ﴿ وَنَهَا ﴾ أي: قرفي ﴿ يَمْنِيدُ اللهِ عَجْهِ وَتَكَرِّ ﴿ وَلَنَّ مِنْ اللّهِ فَلَهِ ﴾ أي: كثير جنّاء لعدم صبوء، فلا صبر في مُنْكُمَ تَيْمِينِ ﴾ أي: كثير جنّاء لعدم صبوء، فلا صبر في الشراء، ولا شكر في الرخاء، إلاّ مَنْ هادا أنه ومنَّ عليه. (٥٠-٤) قل آرَتُرَثُمُ إِنْ كِنَا رَبِّنْ وَيَنْ اللّهِ فَمْ كَتَنَامُ

بِهِ. مَنَ أَضَلُ مِتَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ٥ سَنُرِيهِ مَ اَيَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفَىٰ أَنفُسهمْ حَنَّى يَنْبَئِنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْكِةٍ مِن لِقَالَةٍ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ يُجِيطُكُ أي ﴿قُلَ ﴾ لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران: ﴿أَرْءَيُّثُرُ إِن كَانَ﴾ هذا القرآن

﴿مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾ من غير شك ولا ارتياب ﴿ثُمَّ كَفَرْتُم بِد. مَنّ أَضَلُ مِنَّنَ هُوَ فِي شِفَّاقِ بَعِيدٍ﴾ أي: معاندة لله ولرسوله، لأنه تبين لكم الحق والصواب، ثم عدلتم عنه، لا إلى حق، بل إلى باطل وجهل، فإذًا تكونون أضلّ الناس وأظلمهم.

فإن قلتم، أو شككتم بصحته وحقيقته، فسيقيم الله لكم ويريكم من آياته في الآفاق، كالآيات التي في السماء وفي الأرض، وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على الحق.

﴿ وَفِي أَنفُهِم مِما اشتملت عليه أبدانهم من بديع آيات

الله وعجائب صنعته، وباهر قدرته، وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبين، ونصر المؤمنين ﴿حَنَّىٰ يَبَّيَّنَ لَهُمْ﴾ من تلك الآيات، بيانًا لا يقبل الشك ﴿أَنَّهُ ٱلْحَقُّ﴾ وما اشتمل عليه حق.

وقد فعل تعالى، فإنه أرى عباده من الآيات ما به تبين لهم أنه الحق، ولكن الله هو الموفق للإيمان مَنْ شاء، والخاذل لمن يشاء. ﴿ أَوْلَمْ يَكُفِ بَرَيْكَ أَنْتُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ أي: أولم

يكفهم على أن القرآن حق، ومَنْ جاء به صادق، بشهادة الله

تعالى، فإنه قد شهد له بالتصديق، وهو أصدق الشاهدين، وأيده ونصره نصرًا متضمنًا لشهادته القولية، عند مَنَّ شك فيها . ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْتِيَةٍ مِن لِقَالَ رَبِّهِدُّ ﴾ أي: في شك من البعث والقيامة، وليس عندهم دار سوى الدار الدنيا، فلذلك لم يعملوا للآخرة، ولم يلتفتوا لها . ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا﴾ علمًا وقدرةً وعزةً.

تم تفسير سورة السجدة - بمنه تعالى -

# تفسير سورة الشّوري

### ينسب أنَّو النَّابُ النَّجَبُ

(١-٩) ﴿حَدَ ٥ عَسَقَ ٥ كَذَلِكَ بُوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكَ أَلَهُ ٱلْعَزِيزُ الْعَكِيدُ ٥ لَتُم مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ

214 الشُّهُونَ الشَّهُونَ السُّهُونَ السَّهُونَ السُّهُونَ السُّهُونَ السُّهُونَ السُّهُونَ السُّهُونَ السُّهُونَ السُّهُونَ السُّهُونَ السُّهُونَ السُّونَ السُّونَ السَّهُ السَّمُ السَّالِي السُّونَ السَّهُونَ السَّمُ السَّالِي السَّمُ السَّالِي السَّالِي السَّمُ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السُّونَ السَّالِي السّ بنـــــــــاللَّهُ ٱلرَّحْبُرِ ٱلرَّحِبَيهِ

حمد ٥ عَسَقَ ٥ كَذَلِكَ يُوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن مَّلْكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ لَيُّ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَيِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلأَرْضُّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱخَّحَدُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اللَّهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنَّ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ا وَكِنَدِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبَيًّا لِلَّنَذِرَأُمَّ ٱلْقُدَىٰ وَمَنْ

حَوْلَمَا وَلُنَذِ رَيْعَ ٱلْحَمْعِ لَارَيْبَ فِيدُّ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لِمَعَلَهُمْ أُمَّةً وَبَعِدَةً وَلَكِن يُدَّخِلُ مَن يَشَاآهُ فِي رَحْمَيْهِ وَالطَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيَّ وَلَانْصِيرِ ١ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ = أَوْلِيَّآءَ فَأَللَّهُ هُوَاْلُولَتُ وَهُوَيْحَى ٱلْمَوْتِيَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ۗ وَمَا أَخْلَفْتُهُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْبُ ۞

الْعَظِيمُ ٥ تَكَادُ السَّكَوَتُ يَتَفَطَّرْتَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَتِيكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغَيْرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّجِيمُ ٥ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِدِهِ أَوْلِيَاتَهُ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أنتَ عَلَيْهِم ۚ بِوَكِيكِ ٥ وَكَذَلِكَ أَوْمَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْمَانًا عَرَبِنًا لِلَّذِذَ أَمَّ الْقُدَىٰ وَمَنْ حَوْلِمًا وَنُشِدَرَ يَوْمَ ٱلْجَمْتُمِ لَا رَبِّ فِيهِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلَوْ شَاءُ اللَّهُ لِمُعَلَّمُمُ أَنْتُهُ وَسِدَةً وَلَكِن بُدْخِلُ مَن يَشَانُهُ فِي رَحْمَنِيدٍ وَالظَّائِلُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيَّ وَلَا ضَمِيرٍ ٥ أَمِر ٱلْخَذُواْ مِن دُونِهِ؞ أَوْلِيَأَةً فَأَلْلَهُ هُوَ ٱلْوَلَٰتُ وَهُوَ يُمْنِي ٱلْمَوْنَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم، كما أوحى إلى مَنْ قبله من الأنبياء والمرسلين، ففيه بيان فضله، بإنزال الكتب، وإرسال الرسل، سابقًا ولاحقًا، وأن محمدًا ﷺ ليس ببدع من الرسل، وأن طريقته طريقة مَنْ قبله، وأحواله تناسب أحوال مَنْ قبله من المرسلين. وما جاء به يشابه ما جاءوا به، لأن الجميع حق وصدق، وهو تنزيل مَن اتصف بالألوهية والعِزة العظيمة والحكمة البالغة، وأن جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي.

وأنه ﴿الْعَلُّ﴾ بذاته، وقدره، وقهره ﴿الْعَظُّمُ ﴾ الذي من

بعبادته وطاعته، والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات، وكونها جمادًا ﴿وَٱلْمَلَتِكَةُ﴾ الكرام المقربون خاضعون ويتولى عباده عمومًا بتدبيره ونفوذ القدر فيهم. ويتولى عباده لعظمته، مستكينون لعزته، مذعنون بربوبيته ﴿يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ المؤمنين خصوصًا، بإخراجهم من الظلمات إلى النور، رَبُّهُ ﴾ ويعظمونه عن كل نقص، ويصفونه بكل كمال وتربيتهم بلطفه، وإعانتهم في جميع أمورهم. ﴿ وَنَسْتَغَيْرُونَ لِلنَا فِي ٱلأَرْضُ ﴾ عمّا يصدر منهم، مما لا يليق ﴿ وَهُوَ يُحْيِى الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي: هو المتصرف بعظمة ربهم وكبرياته، مع أنه تعالى ﴿هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيــهُ﴾

بالإحياء والإماتة، ونفوذ المشيئة والقدرة، فهو الذي يستحق الذي لولا مغفرته ورحمته، لعاجل الخلق بالعقوبة أن يعبد وحده لا شريك له . المستأصلة. (١٠-١٠) ﴿ وَمَا الْمُنْلَقَاتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُكُمْ إِلَى اللَّهِ ذَالِكُمْ وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف، بعد أن ذكر أنه أوحى

أَلَمُّهُ رَبِّي عَلَيْنِهِ قَوَحَمْلَتُ وَإِلَيْهِ أَلِيبُ ٥ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ جَعَلَ إلى الرسل كلهم عمومًا، وإلى محمد - صلى الله عليهم لَكُمْ مِنْ ٱلفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلأَنْفَدِ أَزْوَجًا ۚ يَذْرَقُكُمْ فِيهُ لَيْسَ أجمعين - خصوصًا، إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم، فيه من كَيْثَالِهِ. شَيْءٌ وَهُوَ الشَّهِيعُ الْبَصِيرُ ٥ لَمُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ الأدلة والبراهين، والآيات الدالة على كمال الباري تعالى، وَالْأَرْفِيُّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن بَشَلَهُ وَيَقْدِزُّ إِنَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ يقول ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من تعالى: ﴿ وَمَا آخَنَافَتُمُ فِيهِ مِن شَيَّهِ ﴾ من أصول دينكم وفروعه، معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه، وصرف جميع أنواع مما لم تتفقوا عليه ﴿ فَخُكُنُهُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ يرد إلى كتابه، وإلى سُنَّة العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى. رسوله، فما حكما به فهو الحق، وما خالف ذلك فباطل وأن من أكبر الظلم وأفحش القول، اتخاذ أنداد لله من

﴿ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي﴾ أي: فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق دونه، ليس بيدهم نفع ولا ضرر، بل هم مخلوقون مفتقرون المدير، فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع إلى الله في جميع أحوالهم، ولهذا عقبه بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ أمورهم. اَتَخَذُوا مِنْ دُونِيهِ ۚ أَوَّلِكَاءَ﴾ يتولونهم بالعبادة والطاعة، كما ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، لأن الله يعبدون الله ويطيعونه، فإنما اتخذوا الباطل، وليسوا بأولياء تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلّا ما اختلفنا فيه. فما اتفقنا عليه، على الحقيقة ﴿أَنَّهُ حَفِيظً عَلَيْمَ ﴾ يحفظ عليهم أعمالهم، يكفي اتفاق الأمة عليه، لأنها معصومة عن الخطأ. ولا بد أن فيجازيهم بخيرها وشرها و﴿وَمَّا أَنَّ عَلَيْهِم مِكِيلِ﴾ فتسأل عن يكون اتفاقها موافقًا لما في كتاب الله وسُنة رسوله . أعمالهم، وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك. وقوله: ﴿عَلَيْهِ تُوكَنُّكُ ﴾ أي: اعتمدت بقلبي عليه في

ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس، حيث أنزل الله جلب المنافع، ودفع المضار، واثقًا به تعالى في الإسعاف ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ بين الألفاظ والمعانى ﴿لِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ﴾ وهي بذلك، ﴿وَالَّذِهِ أَنِيبُ ﴾ أي: أتوجه بقلبي وبدني إليه، وإلى مكة المكرمة ﴿وَمَنْ حَوْلُماً ﴾ من قرى العرب، ثم يسري هذا طاعته وعبادته. الإنذار إلى سائر الخلق ﴿وَتُتَذِرَ﴾ الناس ﴿يَوْمَ لَلْمُتِّعِ﴾ الذِي وهذان الأصلان، كثيرًا ما يذكرهما الله في كتابه، لأنهما يجمع الله به الأولين والآخرين، وتخبرهم أنه ﴿لَا رَبُّ فِيهِ﴾ يحصل بمجموعهما كمال العبد، ويفوته الكمال بفوتهما، أو وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين ﴿فَرِيقٌ فِي ٱلْمُنَّةِ﴾ وهم الذين فوت أحدهما ، كقوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ أمنوا بالله، وصدقوا المرسلين، ﴿وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ﴾ وهم

وقوله: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ﴾. أصناف الكفرة المكذبين. ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ أي: خالقهما بقدرته ومشيئته ﴿وَ﴾ مع هذا فلو شاء الله لجعل الناس ﴿أُمَّةٌ وَحِدَةً﴾ على وحكمته ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا﴾ لتسكنوا إليها، وتنتشر الهدى، لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ولكنه أراد أن منكم الذرية، ويحصل لكم من النفع ما يحصل.

يدخل في رحمته مَنْ شاء من خواص خلقه. ﴿ وَمِنَ ٱلأَنْعَابِ أَزَوَجًا ﴾ أي: ومن جميع أصنافها نوعين، وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح، فإنهم محرومون ذكرًا وأُنثى، لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة، ولهذا عداها من الرحمة، فـ ﴿مَا لَمُنْمَ﴾ من دون الله ﴿مِن وَلِيُّ﴾ يتولاهم، باللام الدالة على التعليل: أي: جعل ذلك لأجلكم، ولأجل فيحصل لهم المحبوب ﴿وَلَا نَصِيرٍ ﴾ يدفع عنهم المكروه. والذين ﴿ أَغُذُوا مِن دُونِيِّة أَوْلِكَاءً ﴾ يتولونهم بعبادتهم

النعمة عليكم، ولهذا قال: ﴿يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ﴾ أي: يبثكم

ويكثركم ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكم، وجعل لكم من الأنعام أزواجًا .

﴿ لَئِسَ كَمِثْلِهِ، شَيٌّ ﴾ أي: ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه، ولا في صْفَاتُه، ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلُّها حسني، وصفاتُه صفة (١) كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء، لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه ﴿وَهُو ٱلتَّكِيعُ﴾ لجميع الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات ﴿ ٱلْمَصِيرُ ﴾ يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء، ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدًا، وسريان الماء في الأغصان الدقيقة.

وهذه الآية ونحوها، دليل لمذاهب أهل السنة والجماعة، من إثبات الصفات، ونفي مماثلة المخلوقات. وفيها رد على المشبهة في قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِنْلِهِ. شَيٌّ ﴾ وعلى المعطلة في

قوله: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾.

وقوله: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَي: له ملك السماوات والأرض، وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق، والنعَم الظاهرة والباطنة. فكل الخلق مفتقرون إلى الله، في جلب مصالحهم، ودفع المضار عنهم، في كل الأحوال، ليس بيد أحد من الأمر شيء.

والله تعالى هو المعطى المانع، الضار النافع، الذي ما بالعباد من نعمة إلَّا منه، ولا يدفع الشر إلا هو، و ﴿ مَّا يَفَتَمِ اللَّهُ

لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُشْبِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُشْبِكَ فَلَا مُرْمِيلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِيرٌ ﴾ .

ولهذا قال هنا: ﴿يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَنَالَهُ﴾ أي: يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء ﴿وَيُقَدِّرُ﴾ أي: يضيق على مَنْ يشاء، حتى يكون بقدر حاجته، لا يزيد عنها، وكل هذا تابع

لعلمه وحكمته، فلهذا قال: ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فيعلم أحوال عباده، فيعطى كلاُّ ما يليق بحكمته، وتقتضيه مشيئته. (١٣) ﴿ مُرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَضَىٰ بِدِ. نُوسًا وَٱلَّذِي ٱلرَّحَيْبَـٰنَآ

إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ: إِنزَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّةً أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنفَزَّقُواْ فِيهُ كُبُرُ عَلَى ٱلْنُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ لَلَهُ يَجْتَبِينَ إِلَيْهِ مَن يَشَلَهُ وَبُهُدِيَّ إِلَيْهِ مَن يُبِيِّبُ﴾ هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده، أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها، وأزكاها وأطهرها؛ دين الإسلام، الذي شرعه الله للمصطفين لمختارين من عباده، بل شرعه الله لخيار الخيار، وصفة

الصفوة وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون في هذه الآية، أعلى الخلق درجة، وأكملهم من كل وجه. فالدين

لكمالهم، بل إنما كملهم الله واصطفاهم، بسبب قيامهم به،

فلولا الدين الإسلامي، ما ارتفع أحد من الخلق، فهو روح السعادة، وقطب رحى الكمال، وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم، ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق و الآداب.

الذي شرعه الله لهم، لا بد أن يكون مناسبًا لأحوالهم، موافقًا

ولهذا قال: ﴿ لَنَّ أَقِبُوا الذِّينَ ﴾ أي: أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم، وتجتهدون نى إقامته على غيركم، وتعاونون على البر والتقوى، ولا تعاونون على الاثم والعدوان ﴿وَلَا نَنْفَرَّقُواْ فِيدُ﴾ أي: ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابًا وتكونون شيعًا، يعادي بعضكم بعضًا ، مع اتفاقكم على أصل دينكم .

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه، ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة، كاجتماع الحج والأعياد، والجُمَع والصلوات الخمس والجهاد، وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلَّا بالاجتماع لها وعدم التفرق.

﴿ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلْتِدَهِ ﴾ أي: شق عليهم غاية المشقة، حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده، كما قال عنهم: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخَدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلْآلِخِرَةٌ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِية إِذَا هُمَّ يَسْتَشِرُونَ﴾ وقولهم: ﴿ أَلَيْمَلُ آلَالِمَةً إِلَهَا وَبِيثًا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَتَوَيُّهُ غَيَاتٍ ﴾ .

﴿ لَنَّهُ يَجْنَبِيَّ إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ ﴾ أي: يختار من خليقته مَنْ يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته ومنَّه أن اجتبى هذه الأمة وفضَّلها على سائر الأمم، واختار لها أفضل الأديان وخيرها . ﴿ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ هذا السبب الذي من العبد،

يتوصل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابته لربه، وانجذاب دواعي قلبه إليه، وكونه قاصدًا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية، من أسباب التيسير لها، كما قال تعالى: ﴿ يَهْدِى بِهِ أَقَهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوَانَكُمْ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾. وفيي هذه الآية، أن الله ﴿يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنبِبُ﴾ مع قوله

﴿وَأَنَّهِمْ سَبِيلَ مِّنْ أَنَابَ إِلَيُّ﴾ مع العلم بأحوال الصحابة رضى الله عنهم، وشدة إنابتهم، دليل على أن قولهم حجة، خصوصًا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.

(١٥،١٤) ﴿وَمَا نَفَرَّقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ

<sup>(</sup>١) كمّا في النسختين، ولعل الصواب: (صفات).

وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى لَقَضِىَ بَيْنَهُمْۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِيُّوا ٱلْكِتَنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْـهُ مُرِيبٍ ٥ فَلِذَلِكَ فَأَدْغُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أَيْرَتُ وَلَا نَلْيَمَ أَهْوَآءُكُمْ وَقُلْ مَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبُّ وَأَيْرَتُ لِأَهْدِلَ بَيْنَكُمُّ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمٌّ لَنَا ٱغْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَنْكُمُّ لَا حُجَّةَ يَلِنَنَا وَيَلِنَكُمُّ اللَّهُ يَجْمَعُ يَلِنَنَّأً وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم، ونهاهم عن التفرق، أخبرهم أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب، فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع، ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهم، وذلك كله بغيًا وعدوانًا منهم، فإنهم تباغضوا وتحاسدوا، وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة، فوقع الاختلاف. فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم.

القاضى ﴿ إِنَّ أَجَلَ مُسَمَّى لَقُهُنِّي يَيْنَهُمُّ ﴾ ولكن حكمته وحلمه، اقتضى تأخير ذلك عنهم ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ أي: الذين ورثوهم، وصاروا خلفًا لهم، ممن ينتسب إلى العلم منهم ﴿ لَفِي شَاكِ يَنَّهُ مُربِ ﴾ أي: لفي اشتباه كثير يوقع في الاختلاف، حيث اختلف سُلفهم بغيًا وعنادًا، فإن خُلفهم اختلفوا شكًا وارتيابًا، والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم. ﴿ مَلِذَالِكَ فَأَدُّمَّ ﴾ أي: فللدين القويم والصراط المستقيم، الذي أنزل الله به كتبه، وأرسل رسله، فادع إليه أمتك،

﴿وَلَوْلَا كَالِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيْكَ﴾ أي: بتأخير العذاب

الاستمرار على ذلك. فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة، وبتكميل غيره، بالدعوة إلى ذلك. ومن المعلوم أن أمر الرسول ﷺ أمر لأمته، إذا لم يرد

وحضهم عليه، وجاهد عليه مَنْ لم يقبله ﴿وَٱسۡتَقِمُ﴾ بنفسك

﴿كُمَّا أُمِرْتَ﴾ أي: استقامة موافقة لأمر الله، لا تفريط ولا

إفراط، بل امتثالًا لأوامر الله واجتنابًا لنواهيه، على وجه

تخصيص له. ﴿ وَلَا تَنَّبِهُ أَهُوآ ءُهُمُ ﴾ أي: أهواء المنحرفين عن الدين، من

الكفرة والمنافقين، إما باتباعهم على بعض دينهم، أو بترك الدعوة إلى الله، أو بترك الاستقامة، فإنك إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذًا لمن الظالمين، ولم يقل: اولا تتبع دينهم؛ لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم، هو دين الرسل كلهم، ولكنهم لم يتبعوه، بل اتبعوا أهواءهم، واتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا .

﴿وَقُلْ) لِهُم عند جدالهم ومناظرتهم: ﴿ مَامَنتُ بِمَا أَنِّلَ ٱللَّهُ مِن كِنَابًا ﴾ أي: لتكن مناظرتك لهم مبنية على هذا الأصل

٤٨٤ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِ إَزَّوَجًأَيَّذَرَ وُكُمِّ فِيهً لَيْسَكِّمِثْلِهِ عَنَّى أَتَّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَيْ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ

يَبْسُطُ ٱلرَزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَفْدِرُ أِنَّهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمٌ ١ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلِدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَاوَضَيْنَابِهِۦٓإِبۡرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٓۗ أَنْ أَفِمُواْ ٱلدِينَ وَلَانَنْفَزَّقُواْفِيهُ كُبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ أَللَّهُ يَجْتَى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَهَهِ دِيَ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ إِنَّ وَمَا نَفَرَقُوٓ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآ ءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى لَقُضِيَ يَيْنَهُمْۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِنَابَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْـهُ مُرِيبٍ ٥ فَلِذَلِكَ فَأَدْغٌ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أَمِّرَتُّ وَلَائَلَيْعَ أَهُوَآءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٌّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ

العظيم، الدال على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على ساثر الأديان، وأن الدين الذي يزعم أهل الكتاب، أنهم عليه، جزء من الإسلام. وفي هذا إرشاد إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنية على الإيمان ببعض الكتب، أو ببعض الرسل دون غيره، فلا يسلم لهم ذلك، لأن الكتاب الذي يدعون إليه، والرسول الذي ينتسبون إليه، من شرطه أن يكون مصدقًا بهذا القرآن، وبمن جاء به، فكتابنا ورسولنا لم يأمرنا، إلاّ بالإيمان بموسى وعيسي والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدق بها، وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته. وأما مجرد التوراة والإنجيل، وموسى وعيسى، الذين لم

الاحُجَّةُ يَيْنَنَا وَيَتَنَكُمُ أَللَهُ يَجْمَعُ يَيْنَنَّأُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ

يوصفوا لنا، ولم يوافقوا لكتابنا، فلم يأمرنا بالإيمان بهم. وقوله: ﴿وَأُمِرِّتُ لِأَعَدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ أي: في الحكم فيما اختلفتم فيه، فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم، يا أهل الكتاب، من العدل بينكم، ومن العدل في الحكم، بين أهل الأقوال المختلفة، من أهل الكتاب وغيرهم، أن يقبل ما معهم من الحق، ويرد ما معهم من الباطل ﴿ أَللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ ﴾ أي: هو

رب الجميع، لستم بأحق به منا ﴿ لَنَا أَعَدُلُنَا وَلَكُمْ أَعَدُلُكُمْ ﴾ من

خير وشر ﴿لَا حُجَّةَ يَبْنَنَا وَيَبْنَكُمُّ ﴾ أي: بعدما تبينت الحقائق، واتضح الحق من الباطل، والهدى من الضلال، لم يبق للجدال والمنازعة محل، لأن المقصود من الجدال، إنما هو بيان الحق من الباطل، ليهتدي الراشد، ولتقوم الحجة على الغاوي، وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب لا يجادلون، كيف والله يقول: ﴿وَلَا يُحَدِيْلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَغْسَنُ﴾ وإنما المراد ما ذكرنا. ﴿ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّأَ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ يوم القيامة، فيجزي كلَّا

بعمله، ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب. (١٦) ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُحِيبَ لَهُ جُمَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَتِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدًا﴾ وهذا تقرير لقوله: ﴿لَا خُبَّةً بَيْنَنَا وَيَنْنَكُمْ ﴾ فأخبر هنا أن ﴿الَّذِينَ يُحَاجُّونَ في اللَّهِ﴾ بالحجج الباطلة، والشبه المتناقضة ﴿مِنْ بَعْدِ مَا آسَتُجِيبَ لَهُ﴾ أي: من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول، لما بين لهم من الآيات القاطعة، والبراهين الساطعة، فهؤلاء المجادلون للحق، من بعد ما تبين ﴿جُمَّنُّهُمَّ دَاحِضَةُ ﴾ أي: باطلة مدفوعة ﴿عِندَ رَبِّهـ \* لأنها مشتملة على

رد الحق، وكل ما خالف الحق فهو باطل. ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ لعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبها ﴿وَلَهُمْ عَذَاتُ شَكِدِيدُ﴾ هو أثر غضب الله عليهم، فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل.

(١٨،١٧) ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ أَنزُلَ ٱلْكِئْبَ بِالْحَقِّقِ وَالْعِدَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَأَرُ ٱلسَّاعَةَ فَرِينٌ ٥ تَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا تُقْمِئُونَ بِهِمَّأُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْمُؤََّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي أَلسَّاعَةِ لَغِي صَٰلَالِ بَعِيدٍ﴾ لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بينة، بحيث استجاب لها كل مَنْ فيه خير، ذكر أصلها وقاعدتها، بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد، فقال: ﴿اللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقَ وَٱلْدِيزَانُّ﴾ فالكتاب هو هذا القرآن العظيم، نزل بالحق، واشتمل على الحق والصدق واليقين، وكله آيات

بيِّنات، وأدلة واضحات، على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينية، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. وأما الميزان، فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح، فكل الدلائل العقلية، من الآيات الآفاقية والنفسية، والاعتبارات الشرعية، والمناسبات والعلل، والأحكام والحكم، داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده، ليزنوا به ما اشتبه من الأمور، ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرت رسله، فما خرج عن هذين الأمرين - عن الكتاب والميزان - مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل،

دَلحِضَةً عِندَرَيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِدِيدُ ﴿ لَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْخَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَايُدْرِيكَ

لَعَلَّالُسَّاعَةَ قَرِيبُ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَايُؤْمِنُونَ بِهِـَأُواَلَّذِينَ-ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونِ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ۞ ٱللَّهُ لَطِيفُ مِعِبَادِهِ. يَرَّزُقُ مَن يَشَأَةُ وَهُوَ ٱلْقَوْءُ ٱلْعَزِيزُ

اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْلَهُ فِي حَرَّثِهِ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرِّثَ الدُّنْيَا نُوَّيِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِفِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ۞ أَمْ لَهُ مُشْرَكَتُوًّا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْ لَاكَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّالظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ ١ۗ۞ تَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ

مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُلْبِهِمَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنِةِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَّايَشَآءُ ونَ عِندَرَيِّهِمْ ذَلِكَ هُوَالْفَصّْلُ ٱلْكَبِيرُ

أو نحو ذلك من العبارات، فإنه باطل متناقض، قد فسدت أصوله، وانهدمت مبانيه وفروعه. يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذها، وعرف التمييز بين

راجع الأدلة من مرجوحها، والفرق بين الحجج والشبه. وأما مَن اغتر بالعبارات المزخرفة، والألفاظ المموهة، ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد، فإنه ليس من أهل هذا الشأن، ولا من فرسان هذا الميدان، فوفاقه وخلافه سيان.

ثم قال تعالى مخوفًا للمستعجلين لقيام الساعة، المنكرين لها، فقال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ أي: ليس بمعلوم بعدها، ولا متى تقوم، فهي في كل وقت، متوقع وقوعها، مخوف وجبتها .

﴿ يَشَتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ عنادًا وتكذيبًا، وتعجيزًا لربهم ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾ أي: خائفون، لإيمانهم بها، وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال، وخوفهم، لمعرفتهم بربهم، أن لا تكون أعمالهم منجية لهم ولا مسعدة، ولهذا قال: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا لَلَقُّ﴾ الذي لا مرية فيه، ولا شك يعتريه ﴿ آلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَكَ فِي ٱلسَّاعَةِ ﴾ أي:

الحقيقة، وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود السرمد، وهي دار الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله؟ وإنما هذه الدار بالنسبة إليها، كراكب قال في ظل شجرة، ثم راح وتركها، وهي دار عبور وممر، لا محل استقرار. فصدقوا بالدار المضمحلة الفانية، حيث رأوها وشاهدوها، وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالإخبار عنها

الكتب الإلهية، والرسل الكرام وأتباعهم، الذين هم أكمل

شقاق بعيد، أي: معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب،

وأيُّ بعد أبعد ممن كذَّب بالدار التي هي الدار علمي

بل في غاية البُعد عن الحق.

الخلق عقولًا ، وأغزرهم علمًا ، وأعظمهم فطنةً وفهمًا . (٢٠،١٩) ﴿ اللَّهُ لَطِيفُنَّ بِعِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَن يَشَأَةٌ وَهُوَ ٱلْفَوَئُّ اَلْعَزِيرُ ٥ مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِمَرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرْثُيْرٍ. وَمَن كَاك يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ. مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ يخبر تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه، ويتعرضوا للطفه وكرمه، واللطف من أوصافه تعالى، معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائر، الذي يوصل عباده - وخصوصًا المؤمنين - إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون.

فمن لطفه بعبده المؤمن، أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله، بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك، من فطرته على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام، أن يثبتوا عباده المؤمنين، ويحثوهم على الخير، ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيًا لاتباعه .

ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها تقوى عزائمهم، وتنبعث هممهم، ويحصل منهم التنافس على

الخير والرغبة فيه، واقتداء بعضهم ببعض. ومن لطفه، أن قبّض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصى، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها، مما يتنافس فيه أهل الدنيا، تقطع عبده عن طاعته، أو تحمله على الغفلة عنه، أو على معصيته صرفها عنه، وقدَر عليه رزقه، ولهذا قال هنا: ﴿يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ﴾ بحسب اقتضاء حكمته ولطفه ﴿وَهُوَ ٱلْقَوِئُ ٱلْغَزِيرُ﴾ الذي له القوة كلها، فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلاَّ به، الذي دانت له جميع

ثم قال تعالى: ﴿مَن كَاكَ بُرِيدُ حَرَّكَ ٱلْآئِخِرَةِ﴾ أي: أجرها وثوابها، فآمن بها وصدق، وسعى لها سعيها ﴿نَزْدُ لَمُ فِي حَرِّيْهِ ۗ﴾ بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافًا كثيرة، كما قال

تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآيِخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعَيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا﴾ ومع ذلك، فنصيبه من الدنيا لا بد أن

﴿ وَمَن كَاتَ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنْيَا﴾ بأن: كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه، فلم يقدم لآخرته، ولا رجا ثوابها، ولم يخش عقابها ﴿ نُوْتِهِ. مِنْهَا ﴾ نصيبه الذي قسم له ﴿ وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّمِيبٍ﴾ قد حرم الجنة ونعيمها، واستحق النار وجحيمها.

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱللَّٰذِيَّا وَرِينَهُمَّا نُونِي إِلَيْهِمْ أَعْدَلُهُمْ فِهَا وَقُمْرِ فِيهَا لَا يُبْخَدُونَ﴾ إلى آخر

(٢١-٢١) ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلِدِنِ مَا لَمْ يَـأَذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ٥ تَرَى الظَّالِيدِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُمُّ بِهِيٌّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ فِي رَوْضَكَاتِ الْجَكَاتِ ۚ لَتُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِيهِمٌّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ ٥ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَيِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ،َامَنُواْ وَعَبِلُوا الصَّدِيحَاتُ فَل لَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْدَةَ فِي ٱلْقُرْيَةُ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَرْدَ لَتُمْ فِيهَا حُسْنَأً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم وإياهم (١<sup>)</sup> في الكفر وأعماله، من شياطين الإنس، الدعاة إلى الكفر ﴿ نَكَرَعُوا لَهُم قِنَ الذِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ ۗ من الشركُ والبدع، وتحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرَّم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم.

مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى، ليدين به العباد، ويتقربوا به إليه، فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئًا ما جاء عن الله وعن رسوله، فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم وآباؤهم (٢) على الكفر.

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةً ٱلْفَصْلِ لَقُنِي يَنْتُهُم ﴾ أي: لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلًا بين الطوائف المختلفة، وأنه سيؤخرهم إليه، لقضى بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل، لأن المقتضى للإهلاك موجود، ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة، هؤلاء وكل ظالم.

وفي ذلك اليوم ﴿ تَرَى الظَّلْلِينَ ﴾ أنفسهم بالكفر والمعاصى ﴿مُشْفِقِينَ﴾ أي: خائفين وجلين ﴿يِّمَا كَسَبُواْ﴾ أن

ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه، وقد لا (١) كذا في الأصل، ولعل الصواب (هم وأوثئك). (٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب (المشتركين مع آباتهم).

يهم، اخبر انه خراييم بهمه العقاب الذي خافوه، لا بهم افوا بالسبب التام الموجب للعقاب، من غير معارض، من توبة ولا غيرها، ووصلوا موضعًا فات فيه الإنظار والإمهال. ﴿ وَٱلۡذِينَ مَاسَوُهُ بِقَلُوبِهِم بِاللّٰهِ وِيكتبه ورسله، وما جاءوا به

﴿وَكِيلُوا الْسُكِينَانِ﴾ يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال القلوب، وأعمال الجوارح من الواجبات والمستجات، فهؤلاء ﴿فِي رَوْصَاتِ الْمُكَانِّةِ﴾ أي: الروضات المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه، فلا تشأف عن يججة تلك الرياض المونقة، وما فيها من الأنهار المنتفقة، والفياض المحشية، والمناظر الحسة، والأشجار

المثمرة، والطبور المغردة، والأصوات الشجية المطربة،

والاجتماع بكل حبيب، والأخذ من المعاشرة والمنادمة

رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنًا وبهاء، ولا

بأكمل نصيب.

يزداد أهلها إلا اشتياقًا إلى للماتها وردامًا ﴿قَلَمُ مَّا يَكَتَاوَنُّهُ فِيها أي: في الجنات، فعهما أرادوا فهو حاصل، ومهما طلبوا حصل، مما لا عين رأت، ولا أنذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ﴿وَالِيْكَ مُنَّ الْفَصَالُ ٱلْكَثِيرُكُ وهما فوز أكبر من الفرز برضا الله تعالى، والتعم بقربه في دار كرامت؟. ﴿وَلِنَهُ اللّٰهِ كَيْبُرُ اللّٰهُ مَيْنَا اللّٰهِ مَاكُولًا اللّٰهِ كَامُولًا اللَّيْكِيّكُ أي: أي: هما الله اللهافية، الذي مم أكبر المبادئ على الإطلاق،

والعمل الصالح، فهي أجراً الغايات، والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائل وشد إلى المتكاتم تقديمه أي: على تبليني إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى احكامه ﴿أَشَرَاكُم فلست أديد أخذ أموالكم، ولا الغرلي عليكم والترأس، ولا غير ذلك من الأغراض وإلا التوتة في القرنية.

بشر بها الرحيم الرحمن، على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان

رلا التولي عليكم والتراس، ولا غير ذلك من الاغراض فؤلا التَّرَقُ لَهُ النِّيْنَ المراد: لا أسألكم عليه أجرًا إلا أجرًا واحدًا يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرًا إلا أجرًا واحدًا هو لكم، وعائد نقمه إليكم، وهو أن تودوني وتجوني في القرابة، أي: لأجل القرابة، ويكون على هذا المودة الإلتان على مودة الإبنان، فإن مودة الإينان بالرسول، وتقديم محبّ

على مودة الإيمان، فإن مودة الإيمان بالرسول، وتقديم محيد على جميع المحاب بعد محبة الله، فرض على كل مسلم، ومولاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبود لاجل القرابة، لأنه يقد دباشر بدوسة أقرب الناس إليه، حتى إنه قبل: إنه

د له ﷺ قد باسر بدعوله، افراب الناس ايسه، حملي إنه قبل. إنه ليس في بطون قريش أحد، إلاّ ولرسول الله ﷺ فيه قرابة. ويحتمل أن المواد إلّا مودة الله تعالى الصادقة، وهي التي يصحبها النقرب إلى الله، والنوسل بطاعته الدالة على صحتها

إحسان إلى الخلق ﴿تَزِنَ لَمُ فِيَا حُسَنَاۗ﴾ بأن يشرح الله صدره، وييسر أمره، ويكون سبًا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن، ويرتفع عند الله وعند خلقه، ويحصل له الثواب

وعلى كلا القولين، فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم

عليه أجرًا بالكلية، إلا أن يكون شيئًا يعود نفعه إليهم، فهذا

ليس من الأجر في شيء، بل هو من الأجر منه لهم ﷺ، كقوله

تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِآمَّهِ ٱلْعَرْبِيرِ ٱلْخَيِيدِ﴾ وقولهم:

﴿وَبَن يَقْتَرَقَ حَسَنَةً﴾ من صلاة، أو صوم، أو حج، أو

«ما لفلان ذنب عندك، إلاّ أنه محسن إليك».

الحسنات ويضاعفها أضعافًا كثيرة.

العاجل والآجل. ﴿ إِنَّ اللهُ مَثْلُونَ تَمْكُونُ عِنْفُرِ اللّذِينِ العظيمة ولو بلغت ما بلغت، عند التربة منها، ويشكر على العمل الغلبل بالأجر الكثير، فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر لليوب، ويشكره يغتبل

(17) ﴿ إِنَّمْ يَكُونُ الْقَدِّى ظُلْ اللَّمْ كَيْمَ أَوْدِ نَيْمَ اللَّهُ يَشْدُونَ لِمَ عَنْ فَلَيْدُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّمِ عَلَيْنَ اللَّمْدُونَ عَلَيْ اللَّمَ اللَّمْدُونَ اللَّمِنَ المَّمِلُ اللَّمِنَ اللَّمِ اللَّمِنَ اللَّمِينَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِينَ اللَّمِنْ اللَّمِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِينَ اللَّمِنْ اللَّمِنِينَ اللَّمِنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِمِنْ الْمُنْفِيلُونَ الْمُنْفِيلُولِيْمِ اللْمُنْفِيلِمِينَ الل

مكّنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة - على موجب رضمة الله من رخصيم - أكبر الفساد في الأرض، حيث مكّه الله من التصريح بالمعجزات، والأخلة المقامرات، والخسلة المقامرات، والأخلة المقامرات، والخسطة المتعرف والمستيلاء على تمن خالفه، وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادقها، وهو أن يختم على قلب الرسول على قلب الرسول اللهي، فلا يعي مينًا ولا يدخل إلى خير، وإذا ختم على قلب الحساس الأمر كان وانظم.

نهذا دليل قاطع على صحة ما جاه به الرسول، وأقوى شهادة على الله على ما قال، ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر. والهذا من حكمته ورحت، وشته الجارية، أنه يمحر الباطل ويزيله، وإن كان له صولة في بعض الأوقات، فإن عائبه الأضمحلال.

به ١١ صمحارن. ﴿ رَيُحِيُّ لَلْنَ بِكَلِمُنتِينًا﴾ الكونية، التي لا تغير ولا تبدل، ووعده الصادق، وكلمانه الدينية التي تحقق ما شرعه من للله المرعة من المراقبة التي تعقق ما شرعه من المراقبة المرا

الحق، وثبته في الفلوب، وتبصر أولي الألباب، عن إن من جملة إحفانه نمالي المخي، أن يُقيضُ له الباطل ليقاحى، فإذا قاوم صال علمه الحق يبراهية وبيناته فظهر من فروه وهداه ما به يضمحل الباطل ويتقدع، ويتيين بطلانه لكل أحد، ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد،

﴿إِنَّـٰهُ عَلِيدٌ بِذَاتِ ٱلصُّـٰدُونِ﴾ أي: بما فيها، وما اتصفت به من خير وشر، وما أكنته ولم تبده.

(٣٥-٨٥) ﴿ وَهُوْ اللَّهِى يَمْثُلُ اللَّهُمْ عَنْ يَباوِر وَيَعْثُوا يَوْ الشَّيْعَاتِ وَيَعْثُوا عَلَمُ النَّهِ عَنْ يَباوِر وَيَعْثُوا عَلَمْ النَّبِي النَّبْعِينَ وَيَوْلُمُ عَن يَبِيعُونَ الشَّيْعَاتِ وَيَرْهُمُ عَن يَبْعُوا يَكُولُوا الشَّيْعَاتِ وَيَعْلُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّا

العرب، وما اقتضته من العقوبات، ويعود الثانب عنده كريمًا، كأنه ما عمل سوءًا قطاء ويحبه ويوفقه لما يقرّبه إليه. والما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند تقصيما، وقد تكون قاسنة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا

الله، ختم هذه الآية بقوله: ﴿وَيَعَلَمُ مَا نَشَكُونَ﴾. فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه، والتوية من التقصير، فانقسموا - يحسب الاستجابة له – إلى قسمين:

مستجيين وصفهم بقوله: ﴿وَيَتَكِيبُ اللَّهِيَّ مَاتُكُمْ أَوَهُولُا الشَّلِيْتُكِيْ ﴾ أي: يستجيين لربهم لما دعاهم إليه ويقادرن له، ويليون دعوته، لان ما معهم من الإيمان والعمل السالح يحملهم على ذلك، فإذا استجاوا له شكر الله لهم، وهو الففر الشكر.

وزادهم من فضله توفيقًا ونشاطًا على العمل، وزادهم مضاعفة في الأجر، زيادة عن ما تستحقه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم.

وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله، فـ ﴿ لَهُمْ عَنَابُ شَدِيثُ ﴾ في الدنيا والآخرة.

المستخدمة المست

لەھچە-سىناۋەانىتە ئىمۇرىشىدۇ بىچا ئېقىلىدە اندىخا خىلىنىد كۆيگاغارىدىكى ياقتىكى ئىكىنىڭ ئوشىخ كائىدالىكىلىدۇ دۇنچىڭ ئىقق چىكىنىدۇ ياقىدىكى ئىلىنىدۇ ئىلىنىدۇ ئىلىنىدۇ ئىلىنىدۇ ئىلىنىدۇ ئىلىنىدۇ ئىلىنىدۇرىكى ئۇن قۇتىتىچىپ ئالدىن ئەتشۇرىكىدىلارلىقىدىكىدىن تۇزىدىدۇ ئىن ئىقلىدۇ. قۇتىتىچىپ ئالدىن ئەتشۇرىكىدىلىنىدىكىدىن تۇزىدىدۇ ئىن ئىقلىدىدىلىدىدىلىدىدىلىدىدىدىدۇرۇرىدىدۇ.

ايبادو. آخواني الأوس ولكن يُبَرِّلُ الْمَدَّمَةِ مِنَا يَتَأَيْنَا إِنَّهُ الْمِدَّارِةِ. خِيرُاتِهِيرُّ ( ) وَهُوَالَّذِي نَيْلُ الْمَدْتُ مِنْ بَدِيدَ مَا فَنَطُوا وَيَشْرُرُ حَسَّمُ وَهُوَالَّذِي أَنْ الْمَدِيدُ ( ) وَمِنْ مَالِيَادِهِ خَلْقُ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ وَمَا الشَّيْدِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ فَلَ جَمِيعِهُمْ عِيمَ اللَّهِ وَهُوَ فَلَ جَمِيم إذا الشَّمَانُ وَالْمُوْلِيرُ ( ) وَمَا أَصَدِيدُ عَلَى مِنْ مُعِيدِ اللَّهِ وَمُوالَحَةِ فِيمَا اللَّهِ اللَّ

كُسْبَتْ أَلِيدِيكُو وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ فَي وَمَا أَشْرِيمُعَجْزِينَ فِ الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ بِن دُوبِ الْعَوِينَ وَلِيَّ وَلاَ تَصِيرٍ فَ نه ذكر أن من لطفه بعباده، أنه لا يوسم عليهم الدنيا سعة

تضر بأديانهم فقال: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. لِنَعَوَّا فِي ٱلأَرْضِ ﴾

﴿إِنْهُ يَعْاوِنُ خِبْرُ غِيرِكُ كَمَا فَي بعض الآثار أن أنه تعالى قافرة لأقسده ذلك، وإن من عبادى من لا يصلح إيسانه ألا الغنى، ولو الفقر، ولو أغنيته لأطسده ذلك، وإن من عبادي مَنْ لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أمرضته لأقسده ذلك، وإن من عبادي مَنْ لا يصلح إيمانه إلا الموضى، ولو عافيته لأقسده ذلك، وإن من عبادي أشر أمر عبادي يعلمي بما في قلوبهم، إلى خبير بعمبره، إلى أخير بعمبره،

﴿وَهُوَ اللَّهِى يُؤَلِّلُ اللَّبِيَّتِ ﴾ آي: المطر الغزير الذي يه يضِتُ البلاد والعباد، ﴿وَمِنْ بَسِدِ مَا فَنَظُولَ﴾ وانقطع عنهم مدة، ظنوا أنه لا يأتيهم، وأيسوا وعملوا لذلك الجدب أعمالًا، فينزل الله الغيث ﴿وَيَشَرُّهُ بِهِ ﴿وَيَمَنَّيُهُ مِنْ إِخْراجِ الأفوات للأدميين

لها البحر العجاج، وحفظها من التطام الأمواج، وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة، إلى البلدان والأقطار البعيدة، وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك.

ثم نبه على هذه الأسباب بقوله : ﴿إِن يَشَأْ يُسْكِي ٱلْرِيمَ ﴾ التي جعلها الله سببًا لمشيها ﴿ نَظَلَلْنَ﴾ أي: الجوار ﴿ رَوَاكِدَ ﴾ على ظهر البحر، لا تتقدم ولا تتأخر، ولا ينتقض هذا بالمراكب النارية، فإن من شرط مشبها وجود الريح.

وإن شاء الله تعالى أوبق الجوار، بما كسب أهلها، أي: أغرقها في البحر وأتلفها، ولكنه يحلم ويعفو عن كثير.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآلِينَتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴾ أي: كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليها، فيكرهها عليه، من مشقة طاعة، أو ردع داع إلى معصية، أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط، ﴿شَكُورِ﴾ في الرخاء وعند النعم، يعترف بنعمة ربه ويخضع له، ويصرفها في مرضاته، فهذا الذي ينتفع بآيات

وأما الذي لا صبر عنده، ولا شكر له على نِعَم الله، فإنه مُعْرِض أو معاند، لا ينتفع بالآيات. ثُم قال تعالى: ﴿وَيَقَلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنِنَا﴾ ليبطلوها

بباطلهم ﴿مَا لَمُتُم مِّن تِّحِيصٍ﴾ أي: لا ينقذهم منقذ مما حل بهم من العقوبة.

(٣٦-٣٦) ﴿فَمَا أُوتِيتُم تِن ثَنَّيْ فَلَنَّمُ لَلْمَيْوَةِ الدُّنْيَّأَ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَيْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَـنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوْكُلُونَ ۞ وَالَّذِينَ يَعْلِبُونَ كَلِبَكِرَ الْوَتْم وَٱلۡفَوۡحِشَ وَإِذَا مَا عَنِسُوا هُمْ يَقَفِرُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوا لِرَبُّمْ وَٱقَامُوا الشَّلَوْةَ وَأَشْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْتَهُمْ وَبِمَّا رَزَقْتَهُمْ يُنِفُونَ ۞ وَالَّذِينَ إِذَا أَسَائِهُمُ الْبَغَىٰ ثُمّ يَنْضِرُونَ﴾ هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة، وذكر الأعمال الموصلة إليها فقال: ﴿ فَمَّا أُوتِيتُم مِن نَتْهُو ﴾ من ملك ورياسة، وأموال وبنين، وصحة وعافية بدنية ﴿فَتَنَامُ الْعَيَوْةِ الدُّنِّياكِ لذة منغصة منقطعة ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ ﴾ من الثواب الجزيل، والأجر الجليل، والنعيم المقيم ﴿خَيْرٌ﴾ من لذات الدنيا، خيرية لا نسبة بينهما ﴿وَأَبْقَيُّ﴾ لأنه نعيم لا منغص فيه ولا كدر، ولا انتقال.

ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال: ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهَمْ يَتُؤَكُّلُونَ ﴾ أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح، المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة، وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عمل، فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير تام، وهو الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبد، ودفع ما وتدبيره، الحميد على ما له من الكمال، وما أوصله إلَّم، خلقه من أنواع الأفضال. (٢٩) ﴿ وَمِنْ مَالِنَدِهِ. خَلَقُ ٱلسَّمَكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَكَّ فِيهِمَا مِن دَائِئَةً وَهُو عَلَى جَمِهِمَ إِنَا يَشَاءُ تَدِيرٌ ﴾ أي: ومن أدلة قدرته

ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم، ﴿ٱلْحَكِيدُ﴾ في ولايته

العظيمة، وأنه سيحيى الموتى بعد موتهم ﴿خَلْقُ﴾ هذه ﴿ النَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ﴾ على عظمهما وسعتهما، الدال على قدرته وسعة سلطانه، وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على حكمته، وما فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمته، وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلها، وأن إلهية ما ﴿وَمَا بَثَّ فِيهِمَا﴾ أي: نشر في السماوات والأرض من

أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح ومنافع لعباده، ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ﴾ أي: جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة ﴿إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ فقدرته ومشيئته صالحان لذلك، ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق، وقد علم أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه.

(٣١،٣٠) ﴿ وَمَا أَصَلَبَكُم مِن تُصِيبَةِ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَدِيرٍ ٥ وَمَا أَشُر بُمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُوبٍ ألَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصمة في أبدانهم، وأموالهم وأولادهم، وفيما يحبون، ويكون عزيزًا عليهم، إلاّ بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد، ولكن أنفسهم يظلمون ﴿ وَلَوْ بُوَّاخِذُ آللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَـرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَّائِكُو﴾ وليس إهمالًا منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجزًا. ﴿وَمَا آنتُد بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ﴾ أي: معجزين قدرة الله

عليكم، بل أنتم عاجزون في الأرض، ليس عندكم امتناع عمّا ينفذه الله فيكم ﴿وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلَيُّ ﴾ يتولاكم، فيحصل لكم المنافع ﴿ وَلَا نَهِيمٍ ﴾ يدفع عنكم المضار.

(٣٢-٣٦) ﴿ وَمِنْ مَانِتِهِ لَلْمُؤَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَغَلَمِ ٥ إِن بَشَأَ يُسْكَن الرِّيحَ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرُوهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِكُلِّي صَبَّارٍ شَكُورِ ٥ أَرْ بُويِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ٥ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ

فِيَّ ءَايَنِنَا مَا لَمُتُم مِّن تَّحِيضٍ﴾ أي: ومن أدلة رحمته، وعنايته بعباده ﴿ لَلْمَوْارِ فِي آلِبَعْرِ﴾ من السفن، والمراكب النارية والشراعية التي من عظمها ﴿ كَالْأَعَلَىهِ ﴾ وهي الجبال الكبار، التي سخر

يكرهه مع الثقة به تعالى. ﴿وَالَّذِينَ يَجْنَنِمُونَ كَبَّتِهِمَ ٱلْإِنِّمِ وَٱلْفَوْحِشَ﴾ والفرق بين الكبائر

الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها، كالزنا ونحوه، والكبائر ما ليس كذلك، هذا عند الاقتران، وأما مع إفراد كل منهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه.

﴿ وَإِذَا مَا عَضِبُوا لَهُمْ يَقَفِرُونَ ﴾ أي: قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، فصار الحلم لهم سجية، وحسن الخلق لهم طبيعة، حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله، كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه، بل غفروه، ولم يقابلوا المسيء إلاّ بالإحسان والعفو والصفح.

فترتب على هذا العفو والصفح، من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء كثير، كما قال تعالى: ﴿ آدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي يَلْنَكَ وَيَلِنَكُمْ عَذَوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَسَدٌ ٥ ۚ وَمَا يُلَقَّنٰهَا ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبْرُوا وَمَا يُلَقَّلٰهَا ۚ إِلَّا ذُو حَظِّي

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱشۡـتَجَائِوا لِرَهُمْ ﴾ أي: انقادوا لطاعته، ولبَّوَّا دعوته، وصار قصدهم رضوانه، وغايتهم الفوز بقربه. ومن الاستجابة لله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلذلك عطفهما على ذلك، من باب عطف العام على الخاص، الدال

على شرفه وفضله فقال: ﴿وَأَنَامُوا ٱلصَّلَوْةَ﴾ أي: ظاهرها وباطنها، فرضها ونفلها، ﴿وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِقُونَ﴾ مَن النفقات الواجبة، كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم، والمستحبة، كالصدقات على عموم الخلق.

﴿ وَأَنْرُهُمْ ﴾ الديني والدنيوي ﴿ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ أي: لا يستبد أحدٌ منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلاّ فرعًا عن اجتماعهم، وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم، وكمال عقولهم، أنهم إذا أرادوا أمرًا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأى فيها، اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبينت لهم المصلحة، انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي في الغزو والجهاد، وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء، أو غيره، وكالبحث في المسائل الدينية عمومًا، فإنها من الأمور المشتركة، والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله، وهو داخل في هذه الآية.

﴿ زَالِّذِنَ إِنَّا أَسَائِهُمُ ٱلْبَيْرُ ﴾ أي: وصل إليهم من أعدائهم ﴿ مُرّ يَنْهَبُرُونَ﴾ لقوتهم وعزتهم، ولم يكونوا أذلاء عاجزين عن

فوصفهم بالإيمان، والتوكل على الله، واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به الصغائر، والانقياد التام، والاستجابة لربهم، وإقامة الصلاة، والإنفاق في وجوه

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِفِ ٱلْبَحْرِكَا لْأَعْلَىٰدِ ﴿ إِنَّ إِن يَشَأْيُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰظَهْرِوَۚ إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَأَينَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ

١ أَوْيُوبِقْهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنَكِيْدٍ ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي ٓ اَلِكِنِنَا مَا لَهُمُ مِّن تَجِيصٍ ﴿ فَالْأُولِيدُمُ مِّن ثَنَّ وَفَلَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُومَاعِندَأَسَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۞وَالَّذِينَ يَجَنِبُونَ كَبَهَرَٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا

عَضِبُواهُمْ يَغْفِرُونَ ١٩٥ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَيِّهِمْ وَأَفَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَنْهُمْ وَمِمَارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ( اللهِ اللهِ الْمَاسَمُ ٱلْبَغَىُ ثُمَّ يَنْصِرُونَ ١٩ وَجَزَّ وَالسِّينَةِ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنَّ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْوُهُ عَلَىٰ اللَّهُ إِنَّهُ دُلَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ كَا كَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ مِنْأُولَيْهَكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ۞ إِنْمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَّ ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَيْهَكَ لَهُمَّ

عَذَابُ إَلِيهُ ﴿ إِنَّا وَلَمَن صَبَرَ وَغَضَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُصَّلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِّن ابَعْدِدٍّ وَتَرَى الظَّلِلِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّ مِن سَبِيلِ ٣

الإحسان، والمشاورة في أمورهم، والقوة والانتصار على أعدائهم، فهذه خصال الكمال قد جمعوها، ويلزم من قيامها فيهم فعلُ ما هو دونها، وانتفاء ضدها. (٤٠-٤١) ﴿ يَحَرَّوُا سَيِتُمْوِ سَيِّتُهُ يَثَلُهَا فَمَنْ عَلَىٰ وَأَسْلَمَ فَأَجْرُهُ عَلَى

اللَّهُ إِنَّامُ لَا يُحِبُّ الظَّائِلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ انْنَصَكَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ. فَأَوْلَتِكَ مَا عَلَيْهم فِن سَبِيلِ ٥ إِنَّمَا الشَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بَغَيْرِ الْحَقُّ أَوْلَتِهَاكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ٥ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَسَرَ إِنَّ ذَاكِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلأَثْمُورَ ﴾ ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم.

فمرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله.

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: ﴿ فَمَنَّ عَفَىٰ وَأَشَلَمَ فَأَجْرُمُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ يجزيه أجرًا عظيمًا وثوابًا كثيرًا، وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضى عقوبته، فإنه في – هذه الحال – لا يكون مأمورًا به، ---- ٨٩٦ ---- ٤٢- تفسير سورة الشوري، الآيات: ٤٤-٨٤

طلب للأمر المحال الذي لا يمكن.

وشزرًا، من هيبتها وخوفها.

فتين حيتذ ضلالهم.

﴿ وَتَرَى اَلْظَائِمِينَ لَمَّا رَأَوًّا ٱلْعَذَابَ﴾ مرأى ومنظرًا فظيعًا ، صعبًا

إلى رجوعنا إلى الدنيا، لنعملُ غير الذي كنَّا نعمل، وهذا

﴿ وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي: على النار ﴿ خَشِيعِينَ مِنَ أَلذُّالِ﴾ أي: ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم، ﴿ يَظُرُونَ مِن طَرِّفِ خَنيٌّ ﴾ أي: ينظرون إلى النار مسارقة

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَـُوا ﴾ حين ظهرت عواقب الخلق، وتبين

﴿ وَمَا كَانَ لَمْهُ مِنْ أَوْلِيَاتَهُ يَنْصُرُونَاهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ كما كانوا في

يدفع عنهم، ﴿وَمَن يُضَلِل أَنَّهُ فَا لَهُ مِن سَبِيلٍ﴾ تحصل به هدايته،

فهؤلاء ضلوا حين زعموا في شركائهم النفع، ودفع الضر،

(٤٨،٤٧) ﴿ ٱلتَّبَجِينُوا لِرَيْكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْيُنَ يَوَمٌّ لَا مَرَدُ لَمُ

مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَا يَوْمَهِذِ وَمَا لَكُمْ مِن نَّكِيرٍ ٥ فَإِنْ

أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلَنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَنْغُ وَإِنَّا إِذَا أَدْقَنَا

أهل الصدق من غيرهم: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْسِينَ ﴾ على الحقيقة ﴿الَّذِينَ

الله عنه، فَلْيَعْفُ عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله، فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِيدِينَ﴾ شنيعًا، يظهرون الندم العظيم، والحزن على ما سلف منهم و ﴿يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَهِيلِ﴾ أي: هل لنا طريق أو حيلة الذين يجنون على غيرهم ابتداء، أو يقابلون الجاني بأكثر من

الجزء الخامس والعشرون --

جنايته، فالزيادة ظلم.

الظلم عليه ﴿ أَزُلَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴾ أي: لا حرج عليهم في ودلُّ قوله: ﴿وَالَّذِينَ إِنَّا آسَائِهُمُ ٱلْبَقَى﴾ وقوله: ﴿وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَقَدَ

﴿ وَلَمَن ٱنْصَدَر بَهُدَ ظُلْبِهِ ﴾ أي: انتصر ممن ظلمه بعد وقوع

ظُلِيهِ.﴾ أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه . وأما إرادة البغي على الغير، وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء، فهذا لا يجازي بمثله، وإنما يؤدب تأديبًا يردعه عن قول أو فعل صدر منه.

خَبِرُوا أَنْفُتُهُمْ وَأَهْلِيمْ وَوَ الْفِيْدَأَةِ ﴾ حيث فوتوا أنفسهم جزيل الثواب، وحصلوا على أليم العقاب وفرِّق بينهم وبين أهليهم، ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ ﴾ أي: إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية فلم يجتمعوا بهم، آخر ما عليهم، ﴿ أَلَّا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أنفسهم ﴿ عَلَى الَّذِينَ بِظَلِمُونَ النَّاسَ وَيَتَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ﴾ وهذا شامل بالكفر والمعاصى ﴿ في عَذَابِ مُقِيدٍ ﴾ أي: في سواته ووسطه، للظلم والبغي على الناس، في دماتهم وأموالهم وأعراضهم، منغمرين لا يخرجون منه أبدًا، ولا يفتر عنهم وهم فيه ﴿ أُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَاتُ أَلِيتُ ﴾ أي: موجع للقلوب والأبدان، بحسب ظلمهم وبغيهم. مېلسون. ﴿ وَلَكَن صَبَرُ ﴾ على ما يناله من أذى الخلق ﴿ وَغَفَرَ ﴾ لهم، الدنيا يمنون بذلك أنفسهم، ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن بأن سمح لهم عمّا يصدر منهم ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَيِنْ عَزْرِ ٱلْأُمُّورِ ﴾ أي: أسبابهم التي أملوها تقطعت، وأنه حين جاءهم عذاب الله لم

لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها، وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم، وذوو الألباب والبصائر. فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل، من أشق شيء عليها، والصبر على الأذي، والصفح عنه، ومغفرته، ومقابلته بالإحسان، أشق وأشق، ولكنه يسير على مَنْ يسره الله عليه، وجاهد نفسه على الاتصاف به، واستعان الله على ذلك. ثم إذا ذاق العبد حلاوته، ووجد آثاره، تلقاه برحب الصدر، وسعة الخلق، والتلذذ فيه. (٤٤-٤١) ﴿ وَمَن يُصْلِلُ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلَى مِّنْ بَعْلِيَّ وَقَرَى اَلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلِّي مَرَدٍّ مِّن سَهِيلِ ٥

وَتَرَكِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَنشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّي يَظُرُوكَ مِن طَرَّفِ خَفَيُّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ الْخَبْهِينَ الَّذِينَ خَبِهُوٓا أَنْفُسَهُمْ

وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ٥ وَمَا

كَاتَ لَمْهُ مِنْ أَوْلِيَاءُ يَنْصُرُونَاهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُصَّلِل اللَّهُ فَمَا

ٱلْمِنْتُونَ مِنَا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِيِّبُمْ سَيَنَكُ لَّهِ مَا فَذَمَتُ ٱلَّذِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْكَنَ كُفُورٌ ﴾ يأمر تعالى عباده بالاستجابة له، بامتثال ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، وبالمبادرة بذلك، وعدم التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفائت. وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه؛ فيفوت ربه، ويهرب منه. بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم، ونودوا ﴿ يَمَعَشَرَ لَهُنَّ وَآلِهِ إِن السَّطَعَتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَاشْتُوااً لَا نَعُدُونَ إِلَّا يِسُلْطَن ﴾. وليس للعبد في ذلك

اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه، بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه. وهذه الآية ونحوها، فيها ذم الأمل، والأمر بالنهاز

الفرصة في كل عمل يعرض للعبد، فإن للتأخير آفات. ﴿ فَإِنْ أَغَرْشُوا﴾ عمّا جنتهم به بعد البيان النام ﴿ فَمَا أَرْسَلَنَكَ

طُنَهِمْ خَفِظًا﴾ تحفظ أحمالهم وتسأل عنها، ﴿إِنْ مَيْكُ إِلَّا الْكُنْمُ ۗ وَاذَا أَلْمَتُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ يحفظ علهم استجابوا أم أعرضوا، وحسابهم على أله الذي يحفظ علهم صغير أعمالهم وكبيرها، وظاهرها وباطنها. ثم ذكر تمال حالة الإنسان، وأنه إذا أذاف الله رحمة، من

صحة بدن ورزق رغد، وجاه ونحوه ﴿فَيْحَ بِمَنّا﴾ أي: فرح فرخًا مقصورًا عليها، لا يتعداها، ويلزم من ذلك طمأنيته بها، وإعراف عن الشّنيم. ﴿وَلَنْ شَيْعَهُمْ سَيْنَاتُهُ إِنَّ عَلَى مَرضِ، أو نقر، أو نحوهما ﴿فَيْنَا نَشِيْتُهُمْ سَيْنَاتُهُ إِنَّ عَلَى مَرضِ، أو نقر، أو نحوهما ﴿فَيْنَا نَشِيْتُ لِيَهِمْ أَنَّ لَإِنْشَانَ كُلُورُ﴾ أي: طبيعت تخزان

النعمة السابقة، والتسخط لما أصابه من السيئة.

(23. ه) ﴿ يَهُمُ مُلُفُ السَّكِرِينَ وَالْأَرْضَ يُقِلُ مَا يَكَافُّ بَيْنُ لِمِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِمُ الْمُنَالِمُ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِم

فمن الخلق مَنْ يهب له إنانًا، ومنهم مَنْ يهب له ذكورًا، ومنهم مَنْ يزوجه، أي: يجمع له ذكورًا وإنانًا، ومنهم مَنْ يجعله عقيمًا لا يُولد له.

﴿إِنَّـٰهُ عَلِيدًا﴾ بكل شيء ﴿قَيْرٌ﴾ على كل شيء، فيتصرف بعلمه وإتقانه الأشياء، ويقدرته في مخلوقاته.

(٥٠-٥) إِنْ كَا كُلْ لِللّٰهِ اللّٰهِ كَا كُلْنَا لُلّٰهِ إِلَّوْ رَبِّنَا أَلَّا مِنْ وَالَّهِ لِمَا وَالْمَ مِنْ وَالَهِ مِنْ وَالْهِ مِنْ وَالْمَالِقِينَ وَالْهَ مِنْ وَالْمَالِقِينَ وَالْمَالِقِينَ وَالْمَالِقِينَ وَالْمَالِقِينَ وَالْمَالِقِينَ وَالْمَالِقِينَ وَالْمَالِقِينَ وَالْمَالِقِينَ وَالْمَالِقِينَ اللّٰهِ مِنْ وَاللّٰمِينَ مِنْ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِينَ مِنْ اللّٰمِينَ وَاللّٰمِينَ وَاللّٰمِينَ مِنْ وَاللّٰمِينَ مِنْ مِنْ وَاللّٰمِينَ وَاللّمِينَ وَاللّٰمِينَ وَاللّٰمِينَ وَاللّٰمِينَ وَاللّٰمِينَ وَاللّٰمِينَ وَاللّٰمِينَ وَاللّٰمِينَ وَاللّٰمِينَ وَاللّٰمِينَا وَالْمِينَا وَلِمُنْ وَاللّٰمِينَ وَالْمِينَالِمُونَا وَالْمِينَانِينَ وَاللّٰمِينَا وَاللّٰمِينَ وَالْمِينَالِمِينَا وَالْمِينَالِمِينَ وَاللّٰمِينَالِمُونَالِمُونَالِمِينَالِمِينَالِمُونَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَ

لمبه وَزَ

ڡؽڟۅٛڣڂۼۣٙۄٛۊٲڶ۩ؽڹ؞ٵڞػۧڔٳڶڟڂ؞ۄٟڝٛ۩ڶؽؽؙ ڂۘؽۯۊٲڷڞؙڡٞ؋ۅؘڷڟۑۼ؋ۼۯٵێڣؽػ؋ٞڷ؆ڸۛۯٵڟڶٮڸؽڹ ڣۣڡڬڮ؈ٛٚؿڝڕ۞ۄػٲػڬۿؠؿڹڷۊڸؾؿڞؙۯۊؽڴ ڣۣ؞ؽۮڽؽٲڡٞۏۘٷؽڝؙٚڸڸٲڡٞڎڟٙڷڎڽڹڝڽڸ۞ٲۺؾڿۺؙۯ ڶٟڗؘڮڴؠؿڹۼٙۑڸٲ؆ؽٙؿۼٞڴ؆ڒڎؙڎؙؠ؈ؙڶڸٙ۞ۿٙڎٵػڴؠ

ارية هميزت هي ان بادي بوم لا مرد الدوت الذو ما الخم وَنَ مُلْتَجَالِوْمَ مِدْ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَسْكِيرٍ ﴿ فَا فَا مُعْرَا فَمَا الْوَسْلَنَ مَنَامِمْ مَعِيظًا إِنْ عَلِيكَ إِلَّا الْلِكُمُّ وَكِلَّا إِذَا الْفَكَا الْإِسْسَنَ مِنَا رَحْمَهُ فَيَ مِهَا أُولِ الْفُرِيمُ مِنْ مِنْ تَكُمُّ مِنَا فَكُمْتُ الْمِدِيمِ وَقَالَ الإِسْسَارَ كُمُورُ ﴿ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه السّمَنونِ وَالْأَرْضِ يَحْلُقُ مَا يَشْكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ۅؘؠٙۿٮڸؽڹڎٵٲڐؙڴۯ۞ٲۯڒٷڿۿؠڎ۠ۯٵۏڸڹڎٵ ۅؘۼۜڞڷؙؙؙ؈ؽػٲۼڝۺٲٳ۠ڎؙ؞ۼڛڎڣڔڔ۞ڿۅؽٵڰڹ ڸۺڔؖٲڽڲڴؽڎٲڶڎٳؖڐڔڞٵڎؘؠڽ؈ڗڲؠڿٵڛڷٷۯڛڷ ڔڞۅڰڂؽڿ؏؞ؠٳۮڽۮ؞ٵؽػٲ؋ؖؽڎؙڡڟڴڂڝڮ؞ۺ۞

العالمين، وأنه يكون على أحد هذه الأوجه:

إما أن يكلمه الله وحيًا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول، من غير إرسال ملك، ولا مخاطبة منه شفاهًا.

﴿ أَوْ ﴾ يكلمه منه شفاهًا، لكن ﴿ مِن وَرَآهِ جِمَادٍ ﴾ كما حصل لموسى بن عمران، كليم الرحمن.

سى بن عمران، كليم الرحمن. ﴿ أَوَّ ﴾ يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي فـ ﴿ يُرْسِلُ رَسُولًا ﴾

كجبريل أو غيره من الملائكة ﴿ فَيُوحِيَ يَاإِذَيْدِ ۗ أَيَ: بإذن ربه، لا بمجرد هواه. ﴿ فِأَنَّهُ تعالى على الذات على الأوصاف، عظيمها، على

الأفعال، قد قهر كل شيء، ودانت له المخلوقات ﴿ مَسَجِيدُ ﴾ في وضعه كل شيء في موضعه، من المخلوقات والشرائع. ﴿ وَوَقَدِيقُ ﴾ حين أوجيا إلى الرسل قبلك ﴿ وَانْتِياً إِلَى ارْبَا يَرْتُ أَشْرَبُهُ ﴿ هُو هُمُ هَا القرآن الكريم، سماه روحًا، لأن الروح يحيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، وتحيا به مصالح الدنيا والدين، لما فيه من الخير الكثير، والعلم الغزير.

رير وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين، من غير سبب منهم، ولهذا قال: ﴿مَا كُنتَ نَمْوى﴾ أي: قبل نزوله عليك ﴿مَا آلْكِنْتُ وَلَا آلِإِمِنْتُ﴾ أي: ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة، ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية، بل كنت أمّا لا نخط ولا تقرأ، فجاءك هذا الكتاب الذي ﴿جَمَائَتُهُ وُلًا

والبدع، والأهواء المردية، ويعرفون به الحقائق، ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. ﴿وَيُكَ لَنَهُمَ إِلَى لِسَرُطِ تُستَقِيمِ﴾ أي: تبيته لهم وتوضحه، وتيره وترخيم في، وتنهاهم عن ضده، وترهيم منه، ثم فشر

الصراط المستقيم فقال:

وباطنًا ، على تيسيره وتسهيله .

نُهُدى مِن مَن نَّشَاهُ مِنْ عِمَادِمَّا ﴾ يستضيئون به في ظلمات الكفر

﴿ يَرَبُو إِنَّهُ الْذِنِ أَلَنَ لَمْ تَا فِي الشَّكِينَ وَمَا فِي الْأَنْفِيلُهُ أَنِي : الصراط الذي نصب الد لمباده، وأخيرهم أنه موصل إليه والى دار كرات والآج إلى أني تَشِيرُ الْأَنْزُيّة أي : ترجع جميع أمور الدخير والشر فيجازي كُلُّ بحسب عمله، إنْ خيرًا فخير، وإن شراً فشر. تم تفسير صورة الشوري – والحدث أو لا إكراكرا، وظاهراً

#### تفسير سورة الزخرف مكية

# بند ألَّو النَّانِ النَّفَدِ إ

(-0) ﴿حَدَّ وَ لَلْكُتُكِ النَّهِينَ وَ لَا جَنْلَتُهُ فَرَنَا عَرَبًا لَمُنْكُمُ مُرَّعًا مَرَبًا لِمُنْكُمُ لَلْمُتَكِلِهُ لَمَنْكُمُ لَلْمُتَكَالِمُ لَمُنْكُمُ الْمُؤْمِنُ فَيْلًا فِي أَنْ الْمُنْكُمُ الْمُؤْمِنُ فَلَا الْمُنْكُمُ الْمُؤْمِنُ فَلَا المُنْفَى اللهِ اللّهَافِينَ وأطلق، ولم يذكر المتعلق، لما يقال أن مين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدني والآخرة.

﴿ إِنَّ جَمَلَتُمْ قُرَانًا عَرَبُيُكُ هِ هذا المقسم عليه، أنه جُمِلً بأفصح اللغات وأوضحها وأبينها، وهذا من بيانه، وذكر الحكمة في ذلك فقال: ﴿ فَمَنَّاكُمُ مُنْ فِلْوَبَ ﴾ ألفاظه ومعانيه لتبسرها وفربها من الأذهان.

وفريها من الاذمان. وَرَبِيُّهُ أَيْ مَلَا الكتاب (فَيْيَنِّ) في العلا الأعلى في أعلى الرئب وأفضلها (فَيَنَّيُّ حَيِيَّهُ أَي: لعليُّ في قدره وشرف ومحله، حكيم فيما يشتمل عليه، من الأوامر والنواهي والأخيار، فليس في حكم مخالف للحكمة والعلا والعيزان. ثم أخير تعالى أن حكمته وفضله يتفضي أن لا يرك عباده مملًا، لا يرسل إليهم رسولًا، ولا يزل عليهم كتابًا، ولو

مده المنطقة ا

والدند المدى إن صرافر مستطيع في مير فو سوعات ما في الشمر أن المؤرث المؤ

بنسباقة الخرائي من المستعدد من والكون المستعدد المستعدد

الآناين و وَمَا يَأْيِهِم مِن نَجْنِ إِلَّا كَافُوا بِدِ يَسْتَمْ وَمُوا الآناين و وَمَا يَأْسِهِم مِن نَجْنِ إِلَّا كَافُوا بِدِ يَسْتَمْ وَمُونَ في وَلَهِنَ سَأَلْنَهُم مِنْ عَلَى السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَ عَلَيْمُ وَالْدِيْرِ الْعَلِيمُ فِي الْمُؤْمِنُ فَلِي السَّمِعُ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَ مَهْ مَدَّانَ مَمَالَكُمْ فِيهُ السُّبُلُالُمِيمُ لَكُمْ مِنْهَ مَدُوت فَيْ مَهْ مَدَّانَ مَمَالَكُمْ فِيهُ السُّبُلُالُمِيمُ لَكُمْ مِنْهَ مَدُوت فَيْ

كانوا مسرفين ظالمين فقال: ﴿أَفَقَدُنِي عَنَكُمُ الْبُرْكُرُ سَتُشَكَا﴾ أي: أفتعرض عنكم، ونبرك إنوال اللكر إليكم، ونقدب عنكم صنكا، لا لإم إمراضكم وعدم انقيادتم له؟ بل نتزل عليكم الكتاب، ونوضح لكم فيه كل شيء، فإن آستم به واهتليتم، فهو من توفيقكم، وإلا قامت عليكم الحجة، وكتم على يُنة من أمركم.

( ﴿ ﴿ ﴿ وَكُوْ أَرَسُكَا بِن لِكِنِ فِي الْأَوْلَةِنَ وَ وَمَا يُلْجِمِ بَن لَمِنِ إِلَّا كُلُوا بِهِ. يُسْتَبِرُهُنِي وَ الْقَائِكَا أَنْدُ عِنْهُمْ بَلِشَكَا وَمَكَنَ كُلُّ الْكُرْلِيَاكِ فِيلُونَ مِثالَ : إِلَّهِ هَامِ مِسَاعًا فِي الْخَلْقَ، أَنْ لا تَرْكُمُ همداد عقم ﴿ أَرْسُكُ أَنْ يَنْ يُنِي إِلَّا كُلُوا الْكَلْفِ مِوجَوَا فَي الْمُومِدِي وَحَدُوا لَمُنْ الْأَمْم ﴿ وَمَا يَلْبِهِمْ إِنْ نَبْعٍ إِلَّا كُولًا بِي يَسْتَهُونُونِكَ اللَّهِ عِنْهُ الْمَاجِاءَ اللهِ الْمَاجِاء

يه، وتكبرًا على الحق. ﴿ وَأَمْلَكُمَا آلَـٰذَكِ مِن هولاء ﴿ بَلَسْنَا﴾ أي: قوة، وأفعالًا وآثارًا في الأرض، ﴿ وَمَنَىٰ شَكُلُ ٱلْأَلِينَ۞ أي: مضت أطالهم وأخارهم، وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب

والإنكار .

(١٤-٩) ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضَ لَيْقُولُنَّ خَلَفَهُنَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيدُ ٥ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ نَهْمَنُدُوكَ ٥ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلشَّمَلَوِ مَلَّةًا هِلَدُرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ. بَلْدَةً مَيْمَاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ٥ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلأَزْوَاعَ . كُلُهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفَلْكِ وَٱلْأَنْعَجَمِ مَا تَرْكُبُونَ o لِلسَّتُوا عَلَى ظَهُورِيـ ثُمَّ تَذَكَّرُوا بِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِنَا اسْتَوَيَّمُ عَلَيْهِ وَيَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَذَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِنِينَ ٥ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّا لَمُنْقِلِمُونَ ﴾ يخبر تعالى عن المشركين، أنك لو ﴿ سَأَلْنَهُم مَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيْقُولُنَّ﴾ الله وحده لا شريك له، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات، العليم بظواهر الأمور وبواطنها وأواثلها وأواخرها، فإذا كانوا مقرين بذلك، فكيف يجعلون له الولد والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به مَنْ لا يخلق ولا يرزق، ولا يُميت ولا يُحيى؟!.

يتمكنون فيها من كل ما يريدون. ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً﴾ أي: جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلة، تنفذون منها إلى ما وراءها من الأقطار ﴿لَعَلَكُمْ نَهْنَدُونَ﴾ في السير في الطرق ولا تضيعون، ولعلكم تهتدون أيضًا في الاعتبار بذلك والادكار فيه. ﴿ وَالَّذِي نَزُّلُ مِنَ ٱلنَّمَلَهِ مَآمًا بِقَدَرِ ﴾ لا يزيد ولا ينقص،

ثم ذكر أيضًا، من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره،

بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارًا للعباد،

ويكون أيضًا بمقدار الحاجة، لا ينقص بحيث لا يكون فيه نفع، ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد، بل أغاث به العباد، ويصلي له ويسجد. وأَنقذ به البلاد من الشدة، ولهذا قال: ﴿ فَأَنْشُرْنَا بِهِ. بَلْدَةً مَّيتًا ﴾ أى: أحبيناها بعد موتها ﴿ كَنَاكَ غُزَّجُونَ ﴾ أي: فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة بالماء، كذلك يحييكم بعدما تستكملون في البرزخ، ليجازيكم بأعمالكم.

﴿وَالَّذِي خَلَقَ ٱلأَزْوَاءَ كُلُّهَا﴾ أي: الأصناف جميعها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، من ليل ونهار، وحر وبرد، وذكر وأُنثى، وغير ذلك ﴿وَجَمَلَ لَكُرُ مِنَ ٱلفَّاكِ﴾ أى: السفن البحرية، الشراعية والنارية ما تركبون ﴿و﴾ من ﴿الْأَنْعَامِ مَا تَرَّكُبُونَ ٥ لِتَسْتَوُمُا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ وهذا شامل لظهور الفلك وَلَظهور الأنعام، أي: لتستقروا عليها، ﴿ثُمُّ تَلَكُّرُواْ نِعْمَةُ رَبِّكُمْ إِذَا آسَتَوْيَتُمْ عَلَيْهِ ﴾ بالاعتراف بالنعمة لمن سخرها، والثناء عليه تعالى بذلك، ولهذا قال: ﴿وَتَقُولُواْ سُبِّحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَمُ مُقْرِينَ ﴾ أي: لولا تسخيره لنا ما سخّر من الفلك والأنعام، ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه، ولكن من لطفه وكرمه تعالى، سخرها وذللها ويسر أسبابها.

٤٩٠ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِفَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ ، بَلْدَةً مَّيْـتًأ كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَلِيمِ مَا تَرْكَبُونَ ١٠٠ لِنَسْتَوُ أَعَلَىٰ ظُهُورِهِ = ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِينَ ١٠٠ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّا لَمُنقَلِبُونَ ١ وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءً أَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لْكَفُورُ مُّبِينً ١ إِلَا أَخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَ كُمُ بِٱلْبَنِينَ ١٩ وَإِذَائِيثُمْ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا طَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ الله الوَمَن يُنشَوُّافِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْحِصَامِ غَيْرُمُيِينِ ١١٠ وَجَعَلُواٱلْمَكَيْمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُالرَّحْمَنِ إِنَكَّأَ أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمُّ سَتُكْنَبُ

إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثُرُهِم مُّهُ مَّدُونَ ﴿ اللَّهِ والمقصود من هذا، بيان أن الرب الموصوف بما ذكره، من إفاضة النعَم على العباد، هو الذي يستحق أن يعبد،

(١٥-١٥) ﴿ وَجَعَلُوا لَتُمْ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّةًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ

شَهَدَ ثُهُمْ وَمُسْتَلُونَ ﴿ وَهَا لُوالْوَشَاءَ الرَّحْنُ مَاعَبُدْ نَهُمُّ

مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ (إِنَّ الْمُ الْيَنَاهُمُّ

كِتَنْبَامِن قَبْلِهِ ـ فَهُم بِهِ ـ مُسْتَمْسِكُونَ ١٩ بَلُ قَالُواُّ

مُّيئُ ٥ أَمِر ٱلَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْهَذِينَ ٥ وَإِذَا بُشِرَ لَّعَدُّهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُمُ مُسْوِدًا وَهُوَ كَظِيمُ ٥ أَرْمَن يُنشَؤُا فِي ٱلْمِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْحِصَارِ غَيْرُ بُهِينِ ٥ وَجَمَالُوا ٱلْمُلَتِيكُةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَينِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْدَبُ شَهَدَتُهُمْ وَلِمُتَقَلُونَ ٥ وَقَالُوا لَوْ شَاتَهَ الرَّحْمَنُ مَا عَبْدَتَهُمْ مَّا لَهُم بِلَذَاك مِنْ عِلْمِرُّ إِنْ هُمْمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٥ لَمْ ءَلَيْنَاهُمْ كِتَبُا مِن فَبَلِهِ. فَهُم بِدِ. مُسْتَشِيكُونَ ٥ بَلُ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدْنًا مَانِآتَنَا عَلَىٰ أُشَةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَالَّذِهِم مُّهَّمَتُدُونَ ٥ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُنْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَّنَا ءَائِلَتِنَا عَلَىٰ أَمْنَةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَائْدِهِم مُفْتَدُونَ ٥ قَالَ أُولُو حِفْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَيَدِنُّمْ عَلَيْهِ مَائِآتُكُمْ قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ، كَفِرُونَ ٥ قَاتَنَقَتُنَا مِنْهُمَّ قَانُظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِيَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾ يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين، الذين جعلوا لله تعالى ولدًا، وهو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا

يخبرهم بصحة أفعالهم، وصدق أقوالهم؟. منها: أن الخلق كلهم عباده، والعبودية تنافى الولادة. ليس الأمر كذلك، فإن الله أرسل محمدًا نذيرًا إليهم، وهم ومنها: أن الولد جزء من والده، والله تعالى بائن من لم يأتهم نذير غيره. أي: فلا عقل ولا نقل، وإذا انتفى خلقه، مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله، والولد جزء من

الأمران، فلا ثُمَّ إلا الباطل. الوالد، فمحال أن يكون لله تعالى ولد. نعم، لهم شبِّهة من أوهي الشُّبُه، وهي تقليد آبائهم الضالين ومنها: أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، ومن المعلوم

الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل، ولهذا قال أن البنات أدون الصنفين، فكيف يكون لله البنات، ويصطفيهم منا : ﴿ بَلِّ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدْنَا عَانِمَاتَهَا عَلَىٰ أُشَاذٍ ﴾ أي : على دين وملة بالبنين، ويفضلهم بها؟ فإذًا يكونون أفضل من الله، تعالى الله ﴿وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَائَرِهِم مُّهَمَّدُونَ﴾ أي: فلا نتبع ماجاء به محمد ﷺ. عن ذلك علوًا كبيرًا . ﴿ وَكُذَلِكَ مَا أَرْسَلُنَا مِن قَبِلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا ﴾ ومنها: أن الصنف الذي نسبوه لله، وهو البنات، أدون

أى: منعموها، وملأها الذين أطغتهم الدنيا، وغرتهم الصنفين، وأكرههما لهم، حتى إنهم من كراهتهم لذلك ﴿إِذَا الأموال، واستكبروا على الحق: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ۚ ءَابَآءَنَا عَلَنَ أَنَّهُ وَإِنَّا بُهْرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَشَلًا ظَلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًّا﴾ من

عَلَنَ ءَائَدُهِم مُقَتَدُونَ﴾ أي: فهؤلاء ليسوا ببدع منهم، وليسوا كراهته وشدة بغضه، فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟. بأول مَنْ قال هذه المقالة. ومنها: أن الأنثى ناقصة في وصفها، وفي منطقها ويبانها،

وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين، بتقليدهم ولهذا قال تعالى: ﴿ أَوْمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْجِلْيَةِ ﴾ أي: يجمل لآبائهم الضالين، ليس المقصود به اتباع الحق والهدي، وإنما فيها، لنقص جماله، فيجمل بأمر خارج عنه؟ ﴿وَهُوَ فِي هو تعصب محض، يراد به نصرة ما معهم من الباطل. لَلْحَسَارِ ﴾ أي: عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص

ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: من الكلام ﴿غَيِّرُ مُبِينِ ﴾ أي: غير مبين لحجته، ولا مفصح عمًّا ﴿ أَوْلَةً جِشْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ بِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَاتِأَتُرُكُ ﴾ أي: فهل تتبعوني احتوى عليه ضميره، فكيف ينسبونهن لله تعالى؟. لأجل الهدى؟ ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ، كَفِرُونَ﴾ فعلم بهذا، ومنها: أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى، وإنما قصدهم اتباع فتجرأوا على الملائكة، العباد المقربين، ورقوهم عن مرتبة

العبادة والذل، إلى مرتبة المشاركة لله، في شيء من خواصه، الباطل والهوى. ﴿ فَأَنْفَتَنَا بِنَّهُمْ ﴾ بتكذيبهم الحق، وردهم إياه بهذه الشبهة ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأُنوثية، فسبحان الباطلة ﴿فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِيَهُ ٱلثَّكَذِينَ ﴾ فليحذر هؤلاء أن مَنْ أَظْهِر تناقض مَنْ كذب عليه، وعاند رسله. يستمروا على تكذيبهم، فيصيبهم ما أصابهم. ومنها: أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله

(٢٦-٢٦) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِزَاهِيمُ لِأَبِيدِ وَقَوْمِدِهِ إِنَّهِي بَرَّكُ مِنَا لملائكته، فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد، أنه تَمْبُدُونَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيْهُدِينِ ٥ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي ليس لهم به علم؟ ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة، عَقِيدٍ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ بَلَ مَتَّعَتُ هَكُؤُلاَّءِ وَمَائِآءَهُمْ حَنَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وستكتب عليهم، ويعاقبون عليها.

وَرَشُلُّ شُهِينٌ ٥ وَلِمَّا جَآءَهُمُ المَنَّى قَالُوا هَذَا سِخْرٌ وَإِنَّا بِدِ. كَفِيْرُونَ ٥ وقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبْدْنَهُمَّ﴾ فاحتجوا وَقَالُواْ لَوْلَا تُزَلَى هَذَا الْقُرْمَانُ عَلَى رَجُل مِنَ ٱلْقَرْيَكَيْنِ عَظِيمٍ ٥ أَهُمْ يَفْسِمُونَ على عبادتهم الملائكة بالمشيئة، وهي حجة لم يزل المشركون رَحْمَتَ رَبِّكَ عَنْ فَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَّأَ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ يطرقونها، وهي حجة باطلة في نفسها عقلًا وشرعًا، فكل فَوْقَ يَعْضَ دَرَجَنتِ لَيَتَنْجِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر، ولو سلكه في حالة من يَجْمَعُونَ ﴾ يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، أحواله لم يثبت عليها قدمه . الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون، وكلهم يزعم أنه وأما شرعًا فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج به، ولم يذكره

عن غير المشركين به المكذبين لرسله، فإن الله تعالى قد أقام

الحجة على العباد، فلم يبق لأحد عليه حجة أصلًا، ولهذا

قال هنا: ﴿مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ۚ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَغْرُسُونَ﴾ أي:

يتخرصون تخرصًا لا دليل عليه، ويتخطبون خبط عشواء.

على طريقته، فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذربته فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِيْرِهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ:﴾ الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم، ويتقربون إليهم:

﴿إِنَّنِي بَرَّا ۗ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ أي: مبغض له، مجتنب معادٍ

ودنياي فـ ﴿ سَبَهْدِينِ ﴾ لما يصلح ديني وآخرتي . ﴿ وَجَعَلَهَا ﴾ أي: هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص العبادة لله وحده، والتبرِّي من عبادة

﴿ كِينَةً بَانِيَةً فِي عَقِيدٍ ﴾ أي: ذريته ﴿ لَمَلَّهُمْ ﴾ إليها ﴿ رَّجِهُ رَكِ لشهرتها عنه، وتوصيته لذريته، وتوصية بعض بنيه - كإسحاق ويعقوب - لبعض، كما قال تعالى: ﴿وَمَن بَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِرْدِهِ مَر إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَلُم ﴾ إلى آخر الآيات.

فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان. فقال تعالى: ﴿ بَلِّ مَتَّمَّتُ هَنَوُلِآءٍ وَمَائِآةٍ هُمْ ﴾ بأنواع الشهوات، حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهم، فلم تزل يتربي حبها في قلوبهم، حتى صارت صفات راسخة، وعقائد متأصلة ﴿عَنَّى جَآءَهُمُ الْمَنَّى﴾ الذي لا شك فيه، ولا مرية ولا

اشتباه ﴿ وَرَسُولٌ تُدِينٌ ﴾ أي: بين الرسالة، قامت أدلة رسالته

قيامًا باهرًا، بأخلاقه ومعجزاته، وبما جاء به، وبما صدق به المرسلين، وبنفس دعوته ﷺ. ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْمُقَلُّ ﴾ الذي يوجب على مَنْ له أدنى دين ومعقول أن يقبله وينقاد له ﴿قَالُوا هَنَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِمِدِ كَفِيْرُونَ﴾ وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة، فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه، بل ولا جحده، فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحًا شنيعًا، وجعلوه بمنزلة السحر الباطل، الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء، والذي حملهم على ذلك

طغيانُهم بما متعهم الله به وآباءهم. ﴿ رَقَالُوا﴾ مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُل مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ﴾ أي: معظّم عندهم، مبجّل من أهل مكة، أو أهل الطائف، كالوليد بن المغيرة ونحوه، ممن هو عندهم عظيم.

قال الله ردًا لاقتراحهم: ﴿ أَهُرٌ يَقْسِمُونَ رَخَمَتَ رَبِّكُ ﴾ أى: أهم الخزان لرحمة الله، وبيدهم تدبيرها، فيعطون النبوة والرسالة مَنْ يشاءون، ويمنعونها ممن يشاءون؟. ﴿ غُنُ مَّسَمَنَا بَيْتُهُم مَّعِيشَتُهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِّأَ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَقَ

بَعْضِ دَرَجَدتِ ﴾ أي: في الحياة الدنيا، ﴿وَ الحال أن

هو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط الرزق على مَنْ يشاء،

﴿رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ من الدنيا . فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى،

عرفوا حقائق الرجال، والصفات التي بها يعرف علو قدر الرجل، وعظم منزلته عند الله وعند خلقه، لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ﷺ، هو أعظم الرجال قدرًا،

وأعلاهم فخرًا، وأكملهم عقلًا، وأغزرهم علمًا، وأجلهم رأيًا وعزمًا وحزمًا، وأكملهم خلقًا، وأوسعهم رحمة، وأشدهم شفقة، وأهداهم وأتقاهم. وهو قطب دائرة الكمال، وإليه المنتهى في أوصاف

إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أَمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰءَ اثْرَهِم مُقْتَدُونَ ٢

﴾ قَالَ أَوَلَوْجِنْتُكُمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّاوَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ فَالُوٓأُ

إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُهُ بِهِ عَكَفِرُونَ ١٠٤ فَأَنْفَمِّنَا مِنْهُمُّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ

كَانَعَنِقِيةُ ٱلْمُكَذِّينَ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ،

إِنَّنِي مَرْآءٌ مِّمَ مَّانَعُبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مِسَيَّمٌ دِينِ

﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ لِمَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْقَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ لَكُ لَلَّهُ

مَنَّعْتُ هَنَوُلآءٍ وَءَابَآءَ هُمْ حَنَّى جَآءَ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ ١

وَلَمَّاجَاءَهُمُ الْمُقُّ قَالُوا هَنَدَاسِخٌ وَإِنَّابِهِ كَيْرُونَ ۞ وَقَالُوا

لَوْلَانُزِلَ هَنَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ ﴿ ٱلْهُرَّ

يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحَنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فَالْحَنُوةِ

ٱلدُّنَيَّا وَرَفَعْنَابَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيِّتَخِذَ بَعْضُهُم

بَعْضَامُ خُرِيّاً وَرَحْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلَا

أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن

لِبُيُونِيمَ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَ ايَظْهَرُونَ ٣

ويضيقه على مَنْ يشاء، بحسب حكمته، فرحمته الدينية، التي

أعلاها النبوة والرسالة، أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى،

فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ، وأن التدبير للأمور كلها،

دينيها ودنيويها، بيد الله وحده، هذا إقناع لهم من جهة غلطهم

في الاقتراح، الذي ليس في أيديهم منه شيء، إن هو إلاّ ظلم

وقولهم: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ ٱلْفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ لو

فالله أعلم حيث يجعل رسالته.

منهم وردُّ للحق.

الرجال، ألا وهو رجل العالم على الإطلاق، يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه، فكيف يفضل عليه المشركون مَنْ لم يشم

مثقال ذرة من كماله؟!

ومن جرمه ومنتهى حمقه، أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إلبه، صنمًا، أو شجرًا، أو حجرًا، لا يضر ولا ينفع، ولا يعطى ولا يمنع، وهو كَلُّ على مولاه، يحتاج لمن يقوم بمصالحه، فهل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟.

فكيف يجعل مثل هذا عظيمًا؟ أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم ريه ولكن الذين كفروا لا يعقلون.

وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدنيا ﴿ لِمُنَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرُيًّا ﴾ أي: ليسخر بعضهم بعضًا في الأعمال والجرّف

والصنائع. فلو تساوى الناس في الغني، ولم يحتج بعضهم إلى

بعض، لتعطل كثير من مصالحهم ومنافعهم. وفيها دليل على أن نعمته الدينية خيرٌ من النعمة الدنيوية، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَيَرْجَمَتِهِ. فِلَذَلِكَ

فَلْتُفْرَحُوا هُوَ خَنْرٌ بِنِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ . (٣٥-٣٣) ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن

يَكُفُرُ بِالرَّخَيْنِ لِبُهُونِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِثُهُونِهِمْ أَنُونًا وَمُرُرًا عَلَيْهَا يَنْكِمُونَ ٥ وَرُخُرُهُا وَان كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنعُ لَلْمَيْوَةِ الدُّنيَّأُ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، يخبر تعالى بأن

الدنيا لا تسوى عنده شيئًا، وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده، التي لا يقدم عليها شيئًا، لوسَّع الدنيا على الذين كفروا توسيعًا عظيمًا، ولجعل: ﴿ لِمُبُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِعَ﴾ أي: درجًا من فضة . ﴿ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ إلى سطوحهم .

﴿ وَلِنُمُونِهِمْ أَتُونَا وَسُرُرًا عَلَنَّهَا يَشَكُّونَ ﴾ من فضة، ولجعل لهم ﴿زُخُرُفًا﴾ أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف،

وأعطاهم ما يشتهون . ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفًا عليهم من التسارع

في الكفر وكثرة المعاصى، بسبب حب الدنيا.

ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعًا

عامًا أو خاصًا لمصالحهم، وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا، منغصة،

مكدرة، فانبة، وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، لأن نعيمها تام كامل من كل وجه، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها

خالدون، فما أشد الفرق بين الدارين!! (٣٦-٣٦) ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحَمَين نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنَّا فَهُو لَهُ

وَيِنُّ o وَانَّهُمْ لِصُدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُم مُهْمَدُونَ o حَنَّى إِذَا جَالَةِنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِشْنَ ٱلْقَرِينُ ٥ وَلَن يَنْفَعَكُمُ ٱلَّذِي إِذِ ظُلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرَكُونَ﴾ يخبر تعالى

28- تفسير سورة الزخرف، الآيات: ٣٩-٣٩

عن عقوبته البليغة لمن أعرض عن ذكره، فقال: ﴿وَمَن يَعْشُ﴾ أي: يعرض ويصد ﴿عَن ذِكْرِ ٱلرَّجْنِ ﴾ الذي هو القرآن العظيم، الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمٰن عباده، فمَنْ قبلها فقد قبل خير المواهب، وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومَنْ أعرض عنها وردها، فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها

أبدًا، وقيَّض له الرحمٰن شيطانًا مربدًا بقارنه ويصاحبه، ويعده ويمنيه، ويؤزه إلى المعاصي أزًا .

﴿ وَإِنَّهُمْ نَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّهِيلِ ﴾ أي: الصراط المستقيم، والدين القويم، ﴿ وَغُكِبُونَ أَنَّهُم تُمُّنَّدُونَ ﴾ بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له، وإعراضهم عن الحق، فاجتمع هذا وهذا.

فإن قيل: فهل لهذا من عذر، من حيث إنه ظن أنه مهتد، وليس كذلك؟ .

قيل: لا عذر لهذا وأمثاله، الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله، مع تمكنهم [من](١) الاهتداء.

فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه، ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم، والجرم جرمهم.

فهذه حالة هذا المُعْرض عن ذكر الله في الدنيا، مع قرينه، وهو الضلال والغيّ، وانقلاب الحقائق.

وأما حاله، إذا جاء ربه في الآخرة، فهو شر الأحوال، وهو إظهار الندم والتحسر، والحزن الذي لا يجبر مصابه، والتبرِّي من قريته، ولهذا قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاتَهَا قَالَ يَعَلِّتَ يَبْنِي وَيَيْنِكُ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِلْسَ ٱلْفَرِينُ ﴾ .

كما في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمُ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى بَدَيْهِ يَكُولُ كَلَّتُنَى ٱلْغَنْدُ مَعَ ٱلرَّمُولِ سَبِيلًا ٥ يَوَلَّكُنَى لِنَنَى لَرُ أَغِّيذُ فَلَانًا خَلِيلًا ٥ أَفَدْ أَضَلَّني عَن الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَأَةَذٍ وَكَانَ ٱلشَّبْطُنُ الْإِنسَان خَذُولًا ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمَتُمْ أَنْكُوْ فِي ٱلْعَذَابِ مُثْنَرَكُونَ ﴾ أي: ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب، أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم، وذلك لأنكم اشتركتم في الظلم، فاشتركتم في عقابه وعذابه.

ولن ينفعكم أيضًا روح التسلى في المصيبة، فإن المصيبة إذا وقعت في الدنيا، واشترك فيها المعاقبون، هان عليهم

<sup>(</sup>١) في الأصل (على) ولعل الصواب ما أثبت.

بعض الهون، وتسلَّى بعضهم ببعض، وأما مصيبة الآخرة، فإنها جمعت كل عقاب، ما فيه أدنى راحة، حتى ولا هذه الراحة. نسألك يا ربنا العافية، وأن تريحنا برحمتك. (٠٠-٥٥) ﴿ أَفَأَتَ نُشَيعُ ٱلصُّدَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُثْنَى وَمَن كَاكَ فِي صَلَالِ مُبِينِ ٥ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُسْتَقِمُونَ ٥ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلِيْهِم مُفْتَدِرُونَ ٥ فَاسْتَشْبِكَ بِٱلَّذِي ٓ أُوحَى إِلَيْكٌ ۚ إِلَّكَ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيدِ ٥ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لِّكَ وَلِفَوْمِكُّ وَسَوْفَ تُشْتَلُونَ ٥ وَسَثَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحَيْنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ يقول تعالى لرسوله على مسليًا له عن امتناع المكذبين

نَهْدِي ٱلْعُنْمَ﴾ الذين لا يبصرون، أو تهدي ﴿مَن كَاكَ فِي صَلَالٍ نُبِينِ﴾ أي: بَيِّن واضح، لعلمه بضلاله، ورضاه به. فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات، والأعمى لا يبصر، والضال ضلالًا مبينًا لا يهتدي، فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر، واستحدثوا عقائد فاسدة، وصفات خبيثة، تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى، وتوجب لهم الازدياد من الردي.

عن الاستجابة له، وأنهم لا خير فيهم، ولا فيهم زكاء يدعوهم إلى الهدى: ﴿ أَفَأَتَ نُسُمُّ الصُّمَّ ﴾ أي: الذين لا يسمعون ﴿ أَزُّ

فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم، إما في الدنيا، أو في الآخرة، ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْقِتُونَ﴾ أي: فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من

العذاب، فاعلم بخبرنا الصادق أنَّا منهم منتقمون. ﴿ أَوْ نُرِيَّنُّكَ ٱلَّذِى وَعَدْتَهُمْ ﴾ من العذاب ﴿ فَإِنَّا عَلَيْهِم

مُّقْتَدِرُونَ ﴾ ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو تأخيره، فهذه حالك وحال هؤ لاء المكذبين. وأما أنت ﴿فَأَسْتَسْكَ بِٱلَّذِينَ أُرْجَىَ إِلَّيْكَ ﴾ فعلًا واتصافًا، بما

بأمر بالاتصاف به ودعوة إليه، وحرصًا على تنفيذه في نفسك وفي غيرك ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَالِ مُسْتَقِيرٍ ﴾ موصل إلى الله وإلى دار . كرامته، وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء، إذا علمت أنه حق وعدل وصدق، تكون بانيًا على أصل

أصيل، إذا بني غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور. ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: هذا القرآن الكويم ﴿ لَذِكِّرٌ لَّكَ وَلَقُومِكُ ﴾ أي: فخر لكم، ومنقبة جليلة، ونعمة لا يقادر قدرها، ولا يعرف وصفها، وبذكركم أيضًا ما فيه الخير الدنيوي والأخروي، ويحثكم عليه، ويذكركم الشر ويرهبكم عنه. ﴿ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ﴾

عنه، هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم، أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم، وكفرًا منكم بهذه النعمة؟ ﴿ وَمُثَالَ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن فَيْلِكَ مِن زُّشُلِنَا ۚ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ

SERVICE S وَلِيُومِهِمْ أَتَوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِحُونَ ٢٠ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّامَتُعُ ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُوۤٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرُ ٱلرَّحْبَن نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَدُهُوِّينٌ ١٠٠ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَيُّهُم مُّهَ تَدُونَ ١٩ حَتَّى إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَيَيْنكَ بُعُدَٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِتْسَٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُ رَأَنَّكُرُ فِ ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ نُسْمِعُ ٱلصُّدَّأَوَّةَ دِىٱلْعُمْىَ وَمَنَكَاكَ فِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ فَإِمَّانَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّنلَقِمُونَ ﴿ أَوْبُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْ نَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ١٩٤٠ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوجِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّهُ وَإِنَّهُ ، لَذِكُرٌ لُّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ ثُمَّتُكُونَ ﴿ وَشَكَّلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْ يَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ عَايَدِتنا إلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِء فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٤٥ فَأَمَّا جَآءَهُم بِتَايْشِنَا إِذَاهُم مِنْهَ يَضْعَكُونَ ١

= ٤٣- تفسير سورة الزخرف، الآيات: ١٠-٥٦

 أَلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ حتى يكون للمشركين نوع حجة ، يتبعون فيها أحدًا من الرسل. فإنك لو سألتهم واستخبرتهم عن أحوالهم، لم تجد أحدًا

منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله، مع أن كل الرسل، من أولهم إلى آخرهم، يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَشَّنَا فِي كُلِّ أَتَّةِ رَّسُولًا أَبِ أَعْنُدُوا اللَّهَ وَآجْتَـنِبُواْ ٱلطَّاخُوتُّ ﴾ وكل رسول بعثه الله، يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدل هذا، أن المشركين ليس لهم مستند في شركهم، لا من عقل صحيح، ولا نقل عن الرسل. (٤٦-٤٦) ﴿ وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا شُوسَىٰ بِعَالِمِتِنَا إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِدِيهِ﴾ إلى آخر القصة (١). لما قال تعالى: ﴿وَشُئُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُمُولِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْدَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ﴾

بيَّن تعالى حال موسى ودعوته، التي هي أشهر ما يكون من

دعوات الرسل، ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه، فذكر حاله مع فرعون، فقال:

(١)وفي ب ذكر الآيات إلى آخرها .

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَتِنَا ﴾ التي دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء به، كالعصا، والحية، وإرسال الجراد، والقمل، إلى آخر الآيات، ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَاثِيهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْمَالِمَينَ﴾ فدعاهم إلى الإقرار بربهم، ونهاهم عن عبادة ما سواه.

﴿ فَلَمَّا خَامَهُمْ بِنَائِشًا إِذَا ثُمْ يَنْهَا يَضْعَكُونَ﴾ أي: ردوهـــا

وأنكروها، واستهزأوا بها، ظلمًا وعلوًا. فلم يكن لقصور بالآيات وعدم وضوح فيها، ولهذا قال: ﴿وَمَا نُرِيهِم مِّنَّ ءَايَةٍ

إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أَغْنِهَا ﴾ أي: الآية المتأخرة أعظم من السابقة ﴿وَأَخَذَّتُهُم بَالْعَذَابِ﴾ كالجراد، والقمل والضفادع، والدم، آيات مفصلات، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ إلى الإسلام، ويذعنون له، ليزول شركهم وشرهم. ﴿ وَقَالُوا ﴾ عندما نزل عليهم العذاب: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾ يعنون موسى عليه السلام، وهذا، إما من باب التهكم به، وإما أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحًا، فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به مَنْ يزعمون أنهم علماؤهم، وهم السحرة فقالوا: ﴿ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ آدَّعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ أى: بما خصك الله به، وفضلك به، من الفضائل والمناقب،

قالوا، بل غدروا، واستمروا على كفرهم، وهذا كقوله نعالى: ﴿ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهُمُ ٱلظُّوفَانَ وَالْجُزَادَ وَٱلْقُشَلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدُّمَ ءَايَتِ نْفَضَلَتِ فَاتَسْتَكُمْبُوا وَكَانُوا فَوْمَا تُجْرِمِينَ ٥ وَلَشًا وَقَمَ عَلَيْهِدُ ٱلرِّجْرُ فَالُواْ يَنْفُوسَى آدْءُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَّ لَين كَثَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لْنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَدُّسِلَنَ مَعَلَكَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ٥ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَتْهُمُ ٱلرَّخَزَ إِلَىٰٓ أَجَـٰكِي هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ﴾. ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قُوْمِهِ، قَالَ ﴾ مستعليًا بياطله، قد غره

أن يكشف عنَّا العذاب ﴿ إِنَّا لَتُهَتَّذُونَ ﴾ إن كشف الله عنَّا

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا غَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ أي: لم يفوا بما

ملكه، وأطغاه ماله وجنوده: ﴿ يَنْفَوْمِ ٱلْيُّسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾ أي:

الست المالك لذلك، المتصرف فيه، ﴿وَهَدَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجِّرَى بن تِّغَيُّ ﴾ أي: الأنهار المنسحبة من النيل، في وسط القصور

والبساتين، ﴿أَفَلَا نُبْعِرُونَ ﴾ هذا الملك الطويل العريض؟. وهذا من جهله البليغ، حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته،

ولم يفخر بأوصاف حميدة، ولا أفعال سديدة. ﴿أَرْ أَنَّا خَبْرٌ مِّنَ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِيٌّ﴾ يعنى - قبحه الله -

بالمهين، موسى بن عمران، كليم الرحمن، الوجيه عندالله، أي: أنا العزيز، وهو الذليل المُهان المحتقر، فأيّنا خير؟ ﴿و﴾ مع هذا فلا ﴿يَكَادُ يُبِينُ﴾ عمّا في ضميره بالكلام، لأنه

وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواٰ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُادْعُ لَنَا

رَيِّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّالْمُهْ تَدُونَ ١٠٠٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي فَوْمِهِ. قَالَ نَفَوْمِ أَلَثْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ نَجْرى مِن تَحَقُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١١٠ أَمْ أَمْ أَنَا خَثْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَمَهِ بِنُّ

وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَلَوْ لَا أَلْفِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاتَه مَعَهُ الْمَلَةِ كَةُمُقْتَرِ نِينَ ١٠٠ أَنَّا فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١١٠ فَلَـمَّاءَ اسَفُونَا أَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَهُمْ

سَلَفَاوَمَثَلَا لِلْآخرينِ ١٠٠٠ ﴿ وَلَمَّاصُّرِبَ ابْنُمَرِّيمَ مَثَلًا إِذَا فَوْ مُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ١٠٠ وَقَالُواْ مَأْلِهِمُنَا خَيْرًا أَوْهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَّا بَلْهُ وْقَوْمُ خَصِمُونَ ٢ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبِّدُ أَنْهُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لَبَيْ إِسْرَوِيلَ ( وَلَوَنَشَاءُ لِمَعَلَنَامِن كُم مَلَيْكُةً فِي ٱلأَرْضِ عَنْلَقُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ليس بفصيح اللسان، وهذا ليس من العيوب في شيء، إذا كان يبين ما في قلبه، ولو كان ثقيلًا عليه الكلام .

ثم قال فرعون: ﴿فَلَوْلَا أَلْنِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ﴾ أي: فهلاً كان موسى بهذه الحالة، أن يكون مزينًا مجملًا بالحلى والأساور؟ ﴿ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمُلَتَهِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ يعاونونه على دعوته، ويؤيدونه على قوله.

﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُمْ فَأَطَاعُوهُ ﴾ أي: استخف عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبه، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا حقيقة تحتها، وليست دليلًا على حق ولا على باطل، ولا

تروج إلا على ضعفاء العقول. فأى دليل يدل على أن فرعون محق، لكون مُلْك مصر له،

وأنهاره تجري من تحته؟ وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به موسى، لقلة أتباعه، وثقل لسانه، وعدم تحلية الله له؟ ولكنه لقى ملاً لا معقول عندهم، فمهما قال اتبعوه، من حق وباطل، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فَرْمَا فَسِيْدِينَ﴾ فبسبب فسقهم قيض لهم فرعون، يزين لهم الشرك والشر.

﴿ فَلَمَّأَ ءَاسَفُونَا﴾ أي: أغضبونا بأفعالهم ﴿ أَنْفَتْنَا مِنْهُمْ

الجزء الخامس والعشرون=

بهم المعتبرون، ويتعظ بأحوالهم المتعظون. (۲۵-۵۷) ﴿وَلَنَا شُرِيَ اللهُ مَرْيَكِ مَثَلًا إِذَا فَوْلُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٥ وَتَنَاقُوا مَا لِمُنْهُمُنَا غَيْرُ أَرْ هُوْ مَا مَرَوُوهُ لِكَ إِذَا وَمُؤْلِكَ مِنْهُ

بيددت و دوالو، الجنت غير الر هم ما طبيق الله إلى جبلا بل ثمر قبل تصوفرن ه إن قبل إلا تبدّ أنسّتا تلكّ بي وتتمثله الله لا إسرّائيدان وقبل تلكّ بمثلثاً يشكّل يشركه في الرقبي بمثلثون ه ويقار أبدائه النكافة فلا تشتركت بها وأشيدن فكل سركال تشتيع م ولا يُسَدِّلُكُمُ النَّمِيْنِيْنَ إِنْهُ لَكُوْ مَنْلًا يُسْرِقُ و وَلَمَا بِنَاءً بِمِنْنِ الْكِيْنِيْنِ فَالْ

قَدْ جِسْنُكُر بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى تَخْشَلِقُونَ فِيتُو فَأَنْقُوا اللَّهَ

وَأَطِيعُونِ ٥ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَقِى وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُونٌّ هَاذَا صِرَطْ مُسْتَقِيبً ٥

النّفَتُكُ الْأَمْزُلُ بِلَ سِّبِمُ فَرِيَلُ لِلْبُوكَ طَلَقُوا بِنَ مَدَكِ يَرِهِ اليَّهِ يقول تعالى: ﴿ فَلَنَّا مُرِنَ النَّ مَرْيَرَ مَنْكَا﴾ ان : فهي من يَنْ عادته، وجعلت جادته بعدلة عادة الأصنام والأنداد ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَانِّ لَكُنْ العَمْلُونُ لِكَ الْمِنْهُ إِنَّ إِنَّ مِنْ أَجِلُ هَا الطَّمْرِونُ فَي خصومتهم لك، يَقَا العَصْروبُ ﴿ فِيَهُمُونَ ﴾ أي: يستلجونُ في خصومتهم لك، يَقَا ويصبحون، ويشجون، والخجوا، . ويا

﴿ وَقَالُوٓا ءَا لِهَتُمَا خَيْرٌ أَرَّدُهُوًّ ﴾ يعني: عيسى، حيث نهي عن

عبادة الجميع، وشورك بينهم بالوعيد على مَنْ عبدهم، ونزل

أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَالنَّصِيَّةُ مِن كَذَلَوْنَ مِن دُونِ أَمَّوَ حَمَّيْثُ جَهِنْدَ أَشَدُ لَكِنَ كُونُونِكِ﴾. ووجه حجتهم الظالمة، أنهم قالوا: قد تقرر عندنا وعندك يا محمد، أن فيسى من عباد أنه المقريين، الذين لهم العاقبة العسنة، فلم موت بيته وينها في النهي عن عبادة الجميع؟ العالمة: المناسلة العلمية؟

نظولاً أن حجتك باطلة لم يونيها على الطبيع فن طبادة الجلميع! ولم قلت: ﴿إِنْكُسِطُمْ وَمَا تَشْبُدُونَ مِن وُمِن لَقَرَ مَسَدُ جَمَعَتُمْ أَشَدُّ لَكَ وَرُوْنِكَ وَمِلْكَ لَفَظْ يَوْمِهِم، يعم الاصنام وعيسى، فهل هذا إلا تنافض؟ وتنافض الحجة دليل على

. هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة [الذي]<sup>(۱)</sup> فرحوا بها واستبشروا، وجعلوا يصدون ويتباشرون.

بطلانها.

وهي – وله الحمد – من أضعف الشبه وابطلها، فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة المسجو، وين النهي عن عبادة الأصنام، لأن العبادة حق لله تعالى، لا يستخها أحد من الخناق، لا العلاكة المغيريان، ولا الأنبياء المرسلون، ولا من سواهم من الخلق، فأن شبهة في تسوية المهمي عن عبادة من سواهم من الخلق، فأن شبهة في تسوية المهمي عبادة

عيسى وغيره؟. وليس تفضيل عيسى عليه السلام، وكونه مقربًا عند ربه ما يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع، وإنما هو كما قال

والعمل ﴿وَيَمَنْتُنَهُ نَكُلُ لِئِيَّ إِسْرَهِ بِلَ﴾ يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده من دون أب. وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا نَشْبُدُونَ مِن دُوْنٍ أَنَّهِ

٩٠٥ == ٣٥- تفسير سورة الزخرف، الآبات: ٥٥-٦٥

حَسَبُ جَهَنَدً أَشَدُ لَكَمَا وَرُدُونَ ﴾ فالجواب عنها من ثلاثة وجه: أحدها: أن قوله: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَصْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾

اعتمال الله فوقد ح إصحاح وما تعجدون بن دوني الله ا أن هما اسم لما لا يعقل الا يدخل فيه المسيح ونحوه . الثاني: أن الخطاب للمشركين، الذين بمكة وما حولها ،

وهم إنما يعبدون أصنامًا وأوثانًا، ولا يعبدون المسيح.

الثالث: أن الله قال بعد هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُمَ يَّنَا ٱلْخُسْنَىُّ أَلْوَلِهِنَّ مَنْهَا شَّمَدُونَ﴾ فلا شك أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية .

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَوْ ذَكَا لِمَكُما مِنكُمْ مَلْكِكُهُ فِي الْأَرْضِ غَلْشُرُكُ ۚ أَنِ : لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض، ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم، أما أنتد ما معند الشن، فلا تعلقه ذا أن ما الكد

وأما أنتم يا معشر البشر، فلا تطيقون أن ترسل إليكم الملائكة، فمن رحمة الله بكم، أن أرسل إليكم رسلًا من جنسكم، تتمكنون من الأنخذعنهم.

﴿ رَاِئَتُمْ رَاَئِمٌ لِلْسَاعَةِ ﴾ أي: وإن عسى عليه السلام لدليل على الساعة، وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب، قادر على بعث الموتى من قبورهم، أو، وإن عيسى عليه السلام سينزل

في آخر الزمان، ويكون نزوله علامة من علامات الساعة. ﴿ هَٰذَ تَمَنَّرُكَ بِهَا﴾ أي: لا تشكنَّ في قيام الساعة، فإن

الشك فيها كفر، ﴿وَاتَمِيْكُونَۗ﴾ بامتنال ما أمرتكم، واجتناب ما نهيتكم ﴿فَاذَا مِرَطُّ شُسِّتَتِيمُ ﴾ موصل إلى الله عز وجل.

﴿ وَكَا يَصُدَّدُكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ عمّا أمركم الله به، فإن الشيطان ﴿ لَكُمْ عَكُوُّ ﴾ حريص على إغوائكم، باذل جهده في ذلك.

﴿لَكُمْ عَلَوْ ﴾ حريص على إغوائكم، باذل جهده في ذلك. ﴿وَلَمَّا بَيَّةَ عِيسَىٰ ﴿لَيَّإِنْسُتِ﴾ الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به، من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، ونحو

الله من الآيات. هُمَّالُهُ إِن إِن إِنَّالًا فَهُمَّا حَدَّيُّكُمُ الْمُكَانَّةُ الْاِنَةِ

﴿قَالَ﴾ لبني إسرائيل: ﴿فَدَ جَشَكُمْ إِلَيْحِكُمُ﴾ النبوة والعلم، بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، ﴿وَلَأَيْنَ لَكُمْ بَعَن الَّذِي غَنَيْشِرَة هِيْرُ﴾ أي: أبين لكم صوابه وجوابه، فيزول عنكم بذلك اللبس.

فجاء عليه السلام مكملًا ومتممًا لشريعة موسى عليه

للانقياد له، وقبول ماجاءهم به. ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ أي: اعبدوا الله وحده لا شريك له، وامتثلوا أمره، واجتنبوا نهيه، وآمنوا بي وصدقوني وأطيعون. ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرِئِكُمُ فَأَعْبُدُونًا هَاذًا صِرَاطًا تُسْتَقِيدٌ ﴾ ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية، بأنالله هو المربى جميع خلقه بأنواع النُّعَم الظاهرة والباطنة، والإقرار بتوحيد العبودية، بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخبار عيسى عليه السلام أنه عبد من عباد الله ، ليس كما قال فيه النصارى: «إنه ابن الله ، أو

موصل إلى الله وإلى جنته . فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذا ﴿اخْتَلْفَ ٱلْأَخْرَابُ﴾ المتحزبون على التكذيب ﴿مِنْ بَيْهِمُّ ﴾ كلُّ قال بعيسى عليه السلام مقالة باطلة، ورد ما جاء به، إلاَّ مَنْ هدى الله من المؤمنين، الذين شهدوا له بالرسالة، وصدقوا بكل ما جاء به، وقالوا: إنه عبدالله ورسوله.

ثالث ثلاثة، والإخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم،

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴾ أى: ما أشد حزن الظالمين، وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم!!

(١٦- ٢٦) ﴿ مَلْ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ ٥ الأَخِلَانُهُ يَوْمَهِ بَعْشُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلمُتَّقِيكِ ٥ يَنِهِيَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُنَعَ وَلَا أَنْتُمْ غَمْزَنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا جَائِينَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ٥ المُمْلُولُ الْجَنَّةُ أَنْتُمْ وَأَنْفَجُمُو مُحْتَرُونَ ٥ يُطَاقُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن دَهَبِ وَأَكُواتٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِـبِهِ ٱلأَنْفُسُ وَتَكَاذُ ٱلْأَمْرُتُ وَأَمْدُ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ وَيَلْكَ لَقَنَّةُ ٱلَّذِي أُوفَتُمُومًا بِمَا كُشُرُ تَمْمَلُوكَ ٥ لَكُو بِهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ يَنْهَا تَأَكُلُونَ ﴾ يغول تعالى: ما ينتظر المكذبون، وهل يتوقعون ﴿ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَن تَأْلِيَهُم بَقْتَةً وَهُمْ لَا يَشْقُرُونَ﴾ أي: فإذا جاءت، فلا تسأل عن

أحوال مَن كذَّب بها، واستهزأ بمن جاء بها. وإن ﴿ ٱلْأَخِـٰلُاءُ يَوْمَهٰذِ ﴾ أي: يوم القيامة، المتخالين على

الكفر والتكذيب ومعصية الله ﴿بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُّوًّ﴾ لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله، فانقلبت يوم القيامة عداوة، ﴿إِنَّا ٱلْمُتَّقِيرَ﴾ للشرك والمعاصي، فإن محبتهم

. تدوم وتتصل، بدوام مَنْ كانت المحبة لأجله.

ثم ذكر ثواب المتقين، وأن الله تعالى يناديهم يوم القيامة بما يسر قلوبهم، ويذهب عنهم كل آفة وشر، فيقول: ﴿نَعِمَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنْشَر غَمْزَنُونَ﴾ أي: لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمور، ولا حزن يصيبكم فيما مضي منها، وإذا انتفى المكروه من كل وجه، ثبت المحبوب المطلوب.

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتَرُكَ بِهَا وَأَشِّبِعُونُ هَٰذَاصِرَكُ

مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُّ إِنَّهُ لَكُوْعَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُرُ بِٱلْحِكُمَةِ وَلِأَبَيْنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلِفُونَ فِيلَّهِ فَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

۳۳-۱۹ تفسير سورة الزخرف، الآيات: ٦٦-٧٣

 أَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيمِ ١ ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَعْمَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٤ الْأَخِلَاءُ يُوْمَهِذِ

بَعْضُهُ مْ لِبَعْضِ عَدُّوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَنْعِبَادِلَاخَوْقُ عَلَيْكُو ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ مَعْزَنُونَ ١ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ الْدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَسَدُواَ زُوْجُكُرُ تُحْبَرُونَ ﴾ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَ فِيهِ مَا مَا تَشْتُهُ مِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنشُرْفِهَا خَالِدُونَ ١ وَيَلْكَ لَلْمَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَابِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوك اللَّهُ لَكُرُونِهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةً أَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

﴿ ٱلَّذِينَ عَامَتُوا بِمَا يُتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ أي: وصفهم الإيمان بآيات الله، وذلك ليشمل التصديق بها، وبما لا يتم التصديق إلا به، من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها .

﴿وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ لله منقادين له في جميع أحوالهم، فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن. ﴿ لَدَخُلُوا لَلْمَنَّةُ ﴾ التي هي دار القرار ﴿ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُونَ ﴾ أي:

مَنْ كان على مثل عملكم، من كل مقارن لكم، من زوجة، وولد، وصاحب، وغيرهم.

﴿ عُرَبُونِ ﴾ أي: تنعمون وتكرمون، ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات، ما لا تعبُّر الألسن عن وصفه . ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبِ وَأَكُوابٌ ﴾ أي: تدور عليهم

خدامهم، من الولدان المخلدين بطعامهم، بأحسن الأواني وأفخرها، وهي صحاف الذهب، وشرابهم بألطف الأواني، وهي الأكواب التي لا عرى لها، وهي من أصفى الأواني، من فضة أعظم من صفاء القوارير.

﴿ وَفِيهَا ﴾ أي: الجنة ﴿ مَا تَشْتَهِ لِهِ ٱلأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْبُ أَنَّ ﴾

وسرور قلب، فكل ما اشتهته النفوس، من مطاعم، كَيْمُونَ فللك فقيتم نقاوة لا سادة بعدها. وسرور قلب، وعلاس، وعائم للنه العيون، من مناظرحت، واشجار، حملات، ونشم موتقة، ومان مزحرقة، فإنه حاصل، بيؤشتر يُكُونَشُكُ تُلِيَّة النَّمِيِّة وَيُمُونَّ أَمْ يُعَامِلُ اللهِ المراجِ

> فيها، معد لأهلها، على أكمل الوجوه وأفضلها، كما قال تعالى: ﴿ لِلَّمْ فِيَا فَكِهُمْ وَلَمْ مَا يَشْرَفُهُ. ﴿ وَأَشْدُ فِيهَا خَلِيْرُتُكُ وَهِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وهو الخلد الدائم فيها، الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته،

> وعدم انقطاعه. ﴿وَيُوْكَ لَهُنَّهُ﴾ الموصوفة بأكمل الصفات هي ﴿الْمَقَّ أَرْتُنْكُونًا بِنَا كُنْتُرَ تَمْمَلُونَ﴾ أي: أورثكم الله إياها بأعمالكم، وجعلها من فضله جزاء لها، وأودة فيها من رحمته

[﴿ لَكُوْ فِيهَا فَكِلَهُ كُلِينَا ﴾ كَلُونَهُ كُلِينَا إِلَيْهِ الأَمْرِي ﴿ فِيهِمَا مِن كُلُّ فَكِلَةً لَذَهَانِهُ ﴾ . ﴿ فِينَهَا تَأَكُّونَ ﴾ أي: مما تتخيرون من تلك الفواكه الشهية، والثمار اللذيذة تأكلون] ```

واق السهيد، والنصو المعتبيدة نافقون ولما ذكر نعيم الجنة، عقبه بذكر عذاب جهنم فقال: (٧٤-٧٧) ﴿إِنَّ ٱلْشَهْرِينَ فِي ظَالِ جَمَثُمَّ خَلِيْدُنَ ۚ ٥ لَا يُمَثَّرُ

(٧٨-٧٤) ﴿ إِنْ السَجِينِ فِي عَدَابٍ جَمِيمٌ خَلِيْدُونَ ۞ لا يَعْدَرُ عَنْهُدَ وَهُمْ فِيهِ لَمُبْلِشُنِ ۞ وَمَا خَلَتَنَاهُمْ وَلَكِنَ كَافُواْ هُمُ الظَّلِمِينَ ۞ وَمَا وَلَاتَنَ يَكُنِكُ لِنَفِضِ غَلِمَنَا رَبِّكُ فَالَ إِلَّكُمْ مَنْكِئُونَ ۞ لَقَدْ جِنْتَكُمْ لِمُلْقِنَّ وَلَكُنَّ

يَكَنِكُ لِنَفِي نَقِينَا رَبُّكُ قَالَ إِنْكُمْ تَنَكِفُونَ ٥ لَقَدْ حِنْنَكُمْ بِالْمَقِّيَّ رَ اكْتُرَكُمْ لِلْمَقِيِّ كَرِهُرِيَّهِ هُذَا يَنْ الْمُنْ نَكُولانِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

﴿إِنَّ ٱلشَّمُومِينَ﴾ الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم ﴿فَي عَنَابٍ جَهَنَّهُ﴾ أي: متفمرون فيه، محيط بهم العذاب من كل جانب، ﴿خَيْدُونَهُ فِيه، لا يخرجون منه أبدًا.

سيرج، وونسا الهم بيان كي كان أكتناؤا فيها تؤلا الكين وهذا فإن مُثناً فإناً طَيْلُونِكِ 0 قال أكتناؤا فيها تؤلا الكيناؤي وهذا العذاب العظيم، بعا قدمت أيديهم، وبعا طلعوا به أنفسهم، والله لمم بظالمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم. ﴿وَنَاوَنَا اللَّهِ مِنْ هِمَ فِي النَّارِ لعلهم يعصل لهم استراحة،

﴿ لِنَهُونُ لِنَفْسِ عَلِمَا أَنَّهُ ﴾ أي: لينتا فسترج، فإقنا في غُمُ شديد، وغاب غليظ، لا صبر لنا عليه ولا جَلَد، فـ ﴿ قَالَ ﴾ قيم مالك خازن النار - حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن يفضي عليهم - : ﴿ لِلْكُمْ تَنْكُونَ﴾ أي: مقبون فيها، لا تنرجون عنها أيكا، فلم يحصل لهم ما قصدو، بار أجابهم

بنقيض قصدهم، وزادهم غمًا إلى غمهم، ثم ويخهم بما

فعلوا، فقال: ﴿لَقَدْ جِنَّنَّكُمْ بِٱلْحَقِّ﴾ الذي يوجب عليكم أن

وأنه إذا علم أنهم أكمل الخان، وأن كل خير فهم أوّل الناس سبقًا إليه، وتكميلًا له، وكل شر فهم أوّل الناس تركّا له، وإنكارًا له، وبعدًا منه، ظلو كان على هذا للرحيٰن ولد وهو الحق، لكان محمد بن عبد الله أفضل الرسل أوّل مَنْ عبده،

المكذبون بالحق المعاندون له ﴿أَمَّا﴾ أي: كادوا كيدًا،

ومكروا للحق ولمن جاء بالحق، ليدحضوه، بما موهوا من الباطل المزخرف المزوق، ﴿ فَإِنَّا مُثِهُونَ﴾ أي: محكمون أمرًا

ومدرون تدسرًا بعلم تدسرهم، وينقضه ويبطله، وهو ما قيّضه

الله من الأسباب والأدلة ، لأحقاق الحق وإبطال الباطل ، كما

﴿ أَمْ يَعْمَدُونَ ﴾ بجهلهم وظلمهم ﴿ أَنَّا لَا شَيْعُ بِيرَهُمْ ﴾ الذي لم

يتكلموا به، بل هو سر في قلوبهم ﴿وَنَجُونَهُمُّ ﴾ أي: كلامهم

الخفي الذي يتناجون به، أي: فلذلك أقدموا على المعاصي،

ونجواهم ﴿وَرُسُكُ﴾ الملائكة الكرام ﴿لَدَيْهِمْ يَكْشُبُونَ﴾ كل ما

عملوه، وسيحفظ ذلك عليهم، حتى يردوا القيامة، فيجدوا ما

(٨١–٨١) ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلزَّحْمَانِ وَلَدٌّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَهْدِينَ ٥ شُبْحَانَ

رَبِّ ٱلسَّنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَدْرُقِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ فَذَرْهُمْ يَخُوشُوا وَيُقْتِبُوا حَقَّ يُلْتَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُّرِنَ﴾ أي: قل يا أيها الرسول

الكريم، للذين جعلوا لله ولدًا، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، ولم يكن له كفوًا

﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌّ فَأَنَّا أَوَّلُ ٱلْسَهِدِينَ﴾ لذلك الولد، لأنه

جزء من والده، وأنا أولى الخلق انقيادًا للأمور المحبوبة لله،

ولكنى أوَّل المنكرين لذلك، وأشدهم له نفيًا، فعلم بذلك

بطلانه. فهذا احتجاج عظيم، عند مَنْ عرف أحوال الرسل،

وظنواً أنها لا تبعة لها ولا مجازاة على ما خفي منها. فرد الله عليهم بقوله: ﴿بَكَنَ﴾ أي: إنّا نعلم سرهم

عملوا حاضرًا، ولا يظلم ربك أحدًا.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ نَقْذِتُ إِلَّهُ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُمُ ﴾.

رقم يسبقه إليه المشركون. ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمٰن ولد، فأنا أوّل العابدين لله، ومن عبادتي لله، إثبات ما أثبته، ونفي ما تفاه،

العابدين قدّ، ومن عبادتي قد إثبات ما أثبته، ونفي ما نفاه، فهذا من العبادة القولية الاعتقادية، ويلزم من هذا، لو كان (۱) ما بين العاصرين جاء في نسخة أ مقدمًا على نفسر الآية السابقة فريقة للنظة لليا والمؤلمة المنظرة

حمًّا، لكنت أوّل مثبت له . فعلم بذلك بطلان دعوى المشركين

﴿ سُبِّحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَدَّرِشِ عَمَّا يَصِعُونَ﴾ من

الشريك والظهير، والعوين، والولد، وغير ذلك، مما نسبه إله المشركون. ﴿ نَذَرُهُمْ عَنُوسُوا وَلَلْمَهُ إِلَى أَى: يخوضوا بالباطل، ويلعبوا

بالمحال، فعلومهم ضارة غير نافعة، وهي الخوض والبحث

و فسادها عقلًا و نقلًا .

بالعلوم التي يعارضون بها الحق، وما جاءت به الرسل، وأعمالهم لعب وسفاهة، لا تزكى النفوس، ولا تثمر المعارف، ولهذا توعدهم بما أمامهم من يوم القيامة فقال: ﴿ حَتَّى بُلَنَتُوا بَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ فسيعلمون فيه ماذا حصَّلوا، وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم، والعذاب المستمر. (٨٤-٨٤) ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاتِهِ إِلَهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۗ وَهُوَ الْمُتَكُمُ ٱلْعَلَمُ ٥ وَتَنَازَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلشَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا يَبْتَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالَّذِهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَتَعُونَ مِن رُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنَّ خَلَقَهُمْ لِلْقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفِكُونَ ۞ وَفِيلِهِ. يَنَرَبُ إِنَّ هَـٰتُؤُلَامَ فَوَمُّ لَا نُؤْمِنُونَ ٥ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ يخبر تعالى أنه وحده المألوه المعبود في السماوات والأرض، فأهل السماوات كلهم، والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونه، ويعظمونه، ويخضعون لجلاله، ويفتقرون لكماله، ﴿ تُبَكُّمُ لَهُ اَلشَّنَوْتُ اَلسَّبْمُ وَٱلْأَرْشُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيَّءِ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ﴾ ﴿وَإِنَّهِ يَنْجُدُ مَن فِي ٱلشَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا﴾، فهو تعالى المألوه

المعبود الذي يألهه الخلائق كلهم، طائعين مختارين، وكارهين، وهذه كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ النَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلزَّمَنُّ ﴾ أي: ألوهيته ومحبته فيهما، وأما هو فهو فوق عرشه، بائن من خلقه، متوحد بجلاله، متمجد بكماله.

﴿وَهُوَ الْمُكِيمُ﴾ الذي أحكم ما خلقه، وأتقن ما شرعه، فما خلق شيئًا إلا لحكمة، ولا شرع شيئًا إلا لحكمة وحكمه

القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة ﴿ٱلْمَلِيمُ﴾ بكل شيء يعلم السر وأخفى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في العالم العلوي والسفلي، ولا أصغر منها، ولا أكبر.

﴿ وَتَبْارَكَ ٱلَّذِى لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا يَيْتَهُمَا ﴾ تبارك: بمعنى تعالى وتعاظم، وكثر خيره، واتسعت صفاته، وعظم ملكه، ولهذا ذكر سعة ملكه للسماوات والأرض وما بينهما، وسعة علمه، وأنه بكل شيء عليم، حتى إنه تعالى انفرد بعلم كثير من الغيوب التي لم يطّلع عليها أحد من الخلق لا نبي

مرسل، ولا ملك مقرّب، ولهذا قال: ﴿وَعِندُمُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمْ خَلِدُونَ ١٠ اللَّي لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ

فِيهِ مُتِلِسُونَ (١٠) وَمَاظَلَمَناهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ الظَّلِمِينَ ٢ وَنَادَوْأَكُمُناكُ لِنَقْضَ عَلَتُنَارَئُكُ فَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكُونَ الْأُمُّ لَقَدْ جِتْنَكُمُ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَدِهُونَ الْكُيَّ أَمُّ أَبُرُمُوۤ أَشَرًا

فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ إِنَّهِ آمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَخَوَنَهُمَّ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُذُبُونَ ﴿ فَلَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلَيدِينَ ١١٠ اللَّهُ اللَّهِ حَنْ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٩) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى بُلَنْفُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ أَنُّهُ وَهُوَٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنْهُ وَهُوَ ٱلْخَيْكِيدُ ٱلْعَلِيدُ ﴿ فَهُا وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُثَلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ،عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَلَا يَمَاكُ ٱلَّذِينِ مَدِّعُونِ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْخَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّ كُوبِيلِهِ ، يَكَرَبُ إِنَّ هَـٰ وُكَآءٍ فَوْمٌ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٠ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَنَمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١١

قدم الظرف، ليفيد الحصر، أي: لا يعلم متى تجيء الساعة

ومن تمام ملكه وسعته، أنه مالك الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أي: في الآخرة فيحكم بينكم بحكمه العدل.

ومن تمام ملكه، أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر شيئًا، ولا يقدم على الشفاعة عنده أحد إلا بإذنه. ﴿ وَلَا يَمْيِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ ﴾ أي: كل مَنْ

دُعي من دون الله، من الأنبياء والملائكة وغيرهم، لا يملكون الشَّفَاعة، ولا يشفعون إلاَّ بإذن الله، ولا يشفعون إلاَّ لمن ارتضى، ولهذا قال: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ﴾ أي: نطق بلسانه، مقرًا بقلمه، عالمًا بما شهد به، ويشترط أن تكون شهادته بالحق، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولرسله بالنبوة والرسالة، وصحة ما جاءوا به، من أصول الدين وفروعه، وحقائقه وشرائعه، فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين، وهؤلاء الناجون من عذاب الله ، الحائزون لثوابه .

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَّ خَلَقَهُمْ لِتَقُولُنَّ أَمَّهُ ﴾ أي:

\_\_\_\_\_ ٩٠٩ \_\_\_\_\_\_ ١٦-٢ تفسير سورة الدخان، الآيات: ١٦-١

ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية، ومن هو الخالق، لأقروا أنه الله وحده لا شريك له. ﴿ فَأَنَّ يُؤْلِكُونَ ﴾ أي: فكيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده؟ فإقرارهم بتوحيد الربوبية، يلزمهم به

الإقرار بتوحيد الألوهية، وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك. ﴿رَفِيلِهِ. يَكُرَبُ إِنَّ هَنَوُلَآءٍ فَوَمٌّ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾ هذا معطوف على قوله: ﴿ وَعِندُمُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ أي: وعنده علم قيله، أي:

الرسول ﷺ، شاكيًا لربه تكذيب قومه، متحزنًا على ذلك،

متحسرًا على عدم إيمانهم، فالله تعالى عالم بهذه الحال، قادر

على معاجلتهم بالعقوبة . ولكنه تعالى حليم يمهل العباد، ويستأنى بهم، لعلهم يتوبون ويرجعون، ولهذا قال: ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَنَّمْ ﴾ أي: اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية، واعف عنهم، ولا يبدر منك لهم إلاّ السلام الذي يقابل به أولو الألباب والبصائر الجاهلين، كما قال تعالى عن عباده الصالحين: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنْهِلُونَ﴾ أي: خطابًا بمقتضى جهلهم ﴿قَالُواْ سَلَمَا ۗ﴾.

فامتثل ﷺ لأمر ربه، وتلقى ما يصدر إليه من قومه وغيرهم من الأذى، بالعفو والصفح، ولم يقابلهم عليه إلاَّ بالإحسان إليهم والخطاب الجميل، فصلوات الله وسلامه على مَنْ خصه الله بالخلق العظيم الذي فَضَلَ به أهل الأرض والسماء، وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء .

وقوله: ﴿ نَسُوْكَ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: غِبٌّ ذنوبهم، وعاقبة تم تفسير سورة الزخرف .

## تفسير سورة الدخان مكنة

## بنسب أنو الكنب التيسة

(١٦-١) ﴿حمّ ٥ وَالْكِتُبِ ٱلَّذِينِ ٥ إِنَّا أَمَرَكُنَّهُ فِي لِيَالَةٍ نُهُذِرَكُةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذرينَ ٥ فيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمَّرٍ حَكِيمٍ ٥ أَمَّرَا مِنْ عِندِينًأ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ رَحْمَةً مِّن زَبِّكُ إِنَّهُ هُو َ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ ٥ رَبّ اَلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّأً إِن كُشُتُه مُّوفِنِيكَ ٥ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يْخَى. وَتُصِيُّ زَيُّكُو وَرَبُّ مَاتِنَايِكُمُ ٱلْأَوْلِينَ ٥ بَلَ هُمْ فِي شَكِي بَلْعَنُونَ ٥ فَأَرْقِفْ بَوْمَ تَنَاقِي السَّمَاةُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ٥ يَغْضَى النَّاسُّ

193 SERVING A المُورُّ الْمُورُّ لِلْمُورُ الْمُورُّ الْمُورُّ لِلْمُورُ الْمُورُّ لِلْمُورُ الْمُورُّ لِلْمُورُ الْمُورُّ لِلْمُورُ الْمُورُّ لِلْمُورُ الْمُورُّ لِلْمُورُ الْمُورُلُ لِلْمُورُ الْمُورُلُ لِلْمُورُ لِلْمُولِ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لِلْمُورِلِ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لِلْمُورِ لِلْمُولِ لِلْمُورِ لِلْمُولِلْلِيلُولِ لِلْمُولِلْلِيلُولِ لِلْمُولِ لِلْمُولِلْلِيلُولِ لِلْمُولِلْلِيلُولِ لِلْمُولِلْلِيلُولِ لِلْمُولِلْمُولِ لِلْمُولِلْلِلْمُولِ لِلْمُولِلْمُولِ لِلْمُولِلِلْمُولِلِيلِ لِلْمُولِلْمُولِ لِلْمُولِلْلِلْمُولِلْلِلْمُولِلِلْمُولِلْلِلْمُولِلْمُولِلِلْمُولِلِلْمُولِلْلِلْمُولِلْلِلْمُولِلْلِلْمُولِلْلِلْمُولِلْلِلْمُولِلْمُولِلْلِلْمُولِلْلِلْمُولِلِلْمُولِلْلِلْمُولِلْمُولِلْلِلْمُولِلِلْمُولِلْلِلْمُولِلْلِلْمُولِلْلِلْمُولِلْمُولِلِلْمُولِلْلِلْمُولِلِلْمُولِلْلِلْمُولِلِلْمُولِلْلِلْمُولِلِلْمُولِلْلِلْمُولِلِلِلْمُولِلِلْمُولِلِلِلْمُلِلِلْمُولِلِلِلْمُولِلِلْمُولِلِلْمُلْمِلِلْمُلْمِلِلْمُلْمِل بنـــــــــالله ألزُ فَرَالرَ حِبَيه

حمّ ۞ وَٱلْكِتَبِٱلْبُينِ ۞ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِ لَبْلَةٍ مُّبَنَرَكَةً إِنَّاكُنَا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَايُفْرَقُكُلُّ آمْرِحَكِيدٍ ۞ أَمْرَا مِّنْ عِندِناً إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ يَ كَحْمَةُ مِن زَيِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّعِيعُ ٱلْعَلِيعُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا ۖ إِن كُنتُومُّوقِنِين ۞ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَيُحْيِ، وَبُعِيتُّ رَبُّكُةٍ وَرَبُّءَابَآبِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ بَلْ هُمْ فِ شَكِّ يَلْعَبُونَ ( ) فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينِ ﴿ يَعْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيهٌ ١ ﴿ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١ أَنَّ لَمُمُ الذِّكْرَىٰ وَفَدْجَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ١ مُّمَّ نَوَلَوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَاَّرِيَّجَنُونُ ۞ إِنَّاكَا شِفُواٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ

إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ إِنَّ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْسَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنكَقِمُونَ اللهِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْكَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمُ ۞ أَنْ أَذُو ٓ اللَّهِ عِبَادَاللَّهِ ۚ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۞

هَنَذَا عَذَابُ أَلِيدٌ < زَبُّنَا ٱكْدِنْ عَنَّا ٱلْعَدَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ < أَنَّ لَمُنهُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ شُهِينٌ ٥ ثُمَّ فَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُمَلَّتُ تَجْنُونُ ٥ إِنَّا كَاشِنُوا الْمَدَابِ قِلِيلاً إِنْكُرُ عَلَيْدُونَ ٥ يَوْمَ نَبِطِشُ الْطَلَشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْقِتُونَ﴾ هذا قسم بالقرآن على القرآن، فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه، أنه أنزله ﴿ فِي لَيَّاةٍ مُّبَدِّكَةً ﴾ أي: كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام، على أفضل الأنام، بلغة العرب الكرام، لينذر به قومًا عمتهم الجهالة، وغلبت عليهم الشقاوة، فيستضيئوا بنوره، ويقتبسوا من هداه، ويسيروا وراءه، فيحصل لهم الخير الدنيوي، والخير الأخروي، ولهذا قال: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِدِينَ ۞ بَيَّا﴾ أي: في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن ﴿ يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِمٍ ﴾ أي: يفصل ويميز، ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به.

وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر، أحد(١١) الكتابات التي تكتب وتميز، فتطابق الكتاب الأول، الذي

(1) في النسختين (أحد) ولعل الصواب (إحدى).

ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجرى على

العبد، وهو في بطن أمه، ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدنيا، وكُّل به كرامًا كاتبين، يكتبون ويحفظون عليه أعماله، ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة . وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته، وإتقان حفظه،

واعتنائه تعالى بخلقه ﴿أَمْرَا بِّنْ عِندِيَّا ﴾ أي: هذا الأمر الحكيم، أمر صادر من عندنا ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ للرسل ومنزلين للكتب، والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقداره، ﴿ رَحْمَةً مِن رَّبِّكُ ﴾ أي: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلها القرآن، رحمة من رب العباد بالعباد، فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل، وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة، فإنه من أجل

ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة، وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه، فرحمهم بذلك، ومنَّ عليهم، فله تعالى الحمد والمنة والإحسان. ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَّا ﴾ أي: خالق ذلك

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْقِلِيمُ﴾، أي: يسمع جميع الأصوات،

ومدبره، والمتصرف فيه بما يشاء.

﴿إِن كُنُمُ مُّوتِنِينَ ﴾ أي: عالمين بذلك علمًا مفيدًا لليقين، فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق، ولهذا قال:

﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود إلا وجهه، ﴿ يُحْي، وَيُعِيتُ ﴾، أي: هو المتصرف وحده بالإحياء والإماتة، وسيجمعكم بعد موتكم فيجزيكم بعملكم، إن خيرًا فخير ، وإن شرًا فشر ﴿ رَئِّكُرُ

وَرَبُّ مَا مَا مَا مُكَّمُّ الْأَوَّلِيكِ ﴾ أي: رب الأولين والآخرين، مربيهم بالنعم، الدافع عنهم النقم.

فلما قرر تعالى ربوبيته وألوهيته، بما يوجب العلم التام ويدفع الشك، أخبر أن الكافرين مع هذا البيان ﴿فِي شَكِّ يُلْعَبُوكَ﴾ أي: منغمرون في الشكوك والشبهات، غافلون

عما خلقوا له، قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يجدي عليهم إلا الضرر . ﴿ فَأَرْبَهُ ۚ ﴾ أي: انتظر فيهم العذاب، فإنه قد قرب وآن

أوانه، ﴿ بَوْمَ تَأْقِ ٱلسَّمَالَةُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ٥ يَغْضَى ٱلنَّاسُّ ﴾ أي:

يعمهم ذلك الدخان، ويقال لهم: ﴿ هَٰذِنَا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ . واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان، فقيل: إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من

المجرمين في يوم القيامة، وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة، وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا المعنى، أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في

توعد الكفار والتأنَّى بهم، وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه، وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده أيضًا، أنه قال في هذه الآية: ﴿ أَنَّ لَمُتُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَتُمْ رَسُولًا مُّبِيٌّ﴾ وهذا يقال يوم القيامة للكفار، حين يطلبون الرجوع إلى

الدنيا، فيقال: قد ذهب وقت الرجوع. وقيل: إن المراد بذلك، ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان، واستكبروا على الحق، فدعا عليهم النبي ﷺ، فقال: «اللهم أعنى عليهم بسنين كسني يوسف؛، فأرسل الله

عليهم الجوع العظيم، حتى أكلوا الميتات والعظام، وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان، وليس به، وذلك من شدة الجوع. فيكون - على هذا - قوله: ﴿ يُوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآةُ بِدُخَانِ ﴾ أن

ذلك بالنسبة إلى أبصارهم، وما يشاهدون، وليس بدخان حقيقة.

ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله ﷺ وسألوه أن يدعو الله لهم، أن يكشفه الله عنهم، فدعا ربه، فكشفه الله عنهم، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ نَبِيلاً ۚ إِنَّكُو عَآيِدُونَ﴾ إخبار بأن الله سيصرفه عنكم، وتوغُّدٌ لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب، وإخبار بوقوعه فوقع، وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى، قالوا: وهي وقعة ابدرا وفي هذا القول نظر ظاهر .

وقيل: إن المراد بذلك، أن ذلك من أشراط الساعة، وأنه يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس، ويصيب المؤمنين منهم كهيئة الدخان. والقول هو الأول.

وفي الآية احتمال أن المراد بقوله: ﴿ فَأَرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآةُ بِدُخَانِ تُدِينِ ٥ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيدٌ ٥ رَّبَّنَا ٱكْثِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ٥ أَنَّى لَمُهُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُمِينٌ ٥ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّا تَجْنُونًا ﴾ أن هذا كله يكون يوم القيامة . وأن قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَاشِئُوا الْعَنَابِ قَلِيلًا إِلَّكُو عَلَيْدُنَ ٥ بَرْمَ

نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَقِئُونَ﴾ أن هذا ما وقع لقريش كما

وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين، لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك، بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة،

وهذا الذي يظهر عندي ويترجح، والله أعلم.

(٣٣-١٧) ﴿ (بَاتَنَدُ نَشَنَا مُنْلَهُمْ فَتَمَ يَبْقُونَكُ إِلَى آخر القصة (٣٣-١٧) ﴿ وَلَنَدُ نَشَنَا مِنْلَهُمْ فَتَمَ يَعْدُونَكُ إِلَى آخر وَلَهُ اللهِ وَكَنْ يَعْلَى كَنْلُهِمْ فَقَلَ فَسَعِم مع موسى، وها ذكر أنه بهم ليرتفع فولاء المكابرون عن ما هم هابه، نقال: ﴿ وَلَنَدُ نَشَنَا فَلَهُمْ فَقَلَ مُؤْمِرُكُ ﴾ أَنَّ ابتايناهم واخترناهم واخترناهم واخترناهم بالرسول العرام الأجاوة ما ليسرق من غيره الكورم اللكي في غيره من قبل من غيرة من خيرة من غيرة من

واطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب، فإنهم عشيرتي، وأفضل العالمين في زمانهم. وأتته قد ظلمتموهم، واستعبلتموهم بغير حق، فأرسلوهم ليجدوا ربهم، ﴿ وَإِنْ كُمْرَ مُشِنَّ أَبِينَاكُمْ أَيْنَ اللهِ أَيْنَ رَسُول من وب العالمين، أميز على ما أرسلته به، لا أكتمكم عششًا، ولا

﴿أَنَّ أَذُّواْ إِلَىٰ عِبَادَ اللَّهِ ﴾ أي: قال لفرعون وملته: أدوا إلمَّ

عباد الله، يعني بهم: بني إسرائيل، أي: أرسلوهم،

أزيد فيه ولا أنقص، وهذا بوجب تمام الانقياد له. وأن أن تقرّا على الله بالاستكبار عن عبادته، والمعلم على عباد الله، فإن تائيكر بالشلق أنهزي أي: بحجة بينة ظاهرة، وهو ما أنى به من المعجزات الباهرات، والافخالة القاهرات، تكذيره وهموا بقتله، فلجاً بالله من شرهم، فقال: ﴿وَلِلْ ثَنْتُ بِهُنِ تَرَيِّكُمُ أَنْ تَرَقُونَهُ أَي: تقتلوني شر الفتلات، بالرجم بالحجارة. ﴿ لَنَّ لَنَا لاَهِ الْمَا اللهِ ا

بي، وهو مقصودي منكم، فإن لم تحصل منكم هذه السرتية، فاعتزلوني، لا عليّ ولا لي، فاكفوني شركم. فلم تحصل منهم السرتية الأولى ولا الثانية، بل لم يزالوا متمردين عاتين على الله، محاربين لئيبه موسى عليه السلام،

نلم تحصل منهم الدرتية الاولى ولا الثانية، بل ثم إذاوا متمردين عادين على الله، محاويين لنهية موسى عليه السلام، غير ممكنين له من قومه بني إسرائيل، فيُفكًا رَيُّهُ وَلَيْكَ أَرَّيُّهُ وَلَّذَكِّ كَرُّيُّهُ وَلَيْكَ وَتَمْ غُيُّرِهُرُكَ إِي: قد أجرموا جركا، يوجب تعجيل العقوبة. فأخد علمه السلام محالهم، وهذا دعاء بالحال التي هي

أبلغ من المقال، كما قال عن نفسه عليه السلام فروّن إِنَّى لِيَّا الْوَلَّنَ إِلَّا مِن خَيْرِ فَقِيرُ ﴾ فأمره الله أن يسري بعباده ليلًا، وأخيره أن فرعون وقومه سيتيعونه فرزائيل إلى أنتر كوفياً أي: بحاله، وذلك أنه لمما سرى موسى بين إسرائيل كما أمر الله، لمن تبهم فرعون، فأمر الله موسى

أن يُصرب البحر، فضريه، فصار النبي عشر طريقًا، وصار العاء من بين تلك الطرق، كالجبال العظيمة، فسلكه موسى وقومه. فلما خرجوا منه، أمره الله أن يتركه رهوًا، أي: بحاله، ليسلكه فرعون وجنوده ﴿إِنَهْمْ جُدُّدُ مُغْرُقُونَ﴾.

سُوهم بغير عن الرسلوهم بين اي: رسول من رب بال اين مست مدينا. المنظيرين المنظيرين المنظيرين المنظيرين الأنفي من الأنفي من المنظراً أشهيت في إنّ متؤلّة ليتفولون في إن هي إلّا مؤمّنا الأولى وما بارعن عبادت، والعلو على المنظيرين في فأفرايا من المنظيرين في فأفرايا من المنظم تسكيبيون في أهمّ

وَأَنلَانَغَلُواْعَلَى اللَّهِ إِنِّ ءَالِيكُرِيسُلْطَننِ مَّبِينِ (إِنِّ) وَإِنِّي عُذْتُ

بِرَقِ وَرَبِّكُواْن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن أَرْثُومِنُواْلِي فَاعَازِلُونِ ۞ فَدَعَا

رَبَّهُۥ أَنَّ هَـُثُولَآءٍ فَوَمُّ مُجِّرِمُونَ ﴿ كَا أَسْرِيعِبَادِى لَبْلًا إِنَّكُم

مُّتَبَعُونَ إِنَّ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهْواً إِنَّهُمْ جُندٌّ مُّغْرَفُونَ ١٠٠ كَمْ

تَرَكُواْ مِنجَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةِ

كَانُوافِيهَا فَكِيهِينَ ١٠٠٠ كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١٠٠٠

فَمَابَكَتَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَأَلْأَرْضُ وَمَاكَانُوا مُنظرِينَ ﴿ وَلَقَدْ

نَعَيْنَابَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ النَّيُّ مِن فِرْعَوْبُ إِنَّهُۥ

حَيْرًا أَمْ قَوْمُ نُبَيِّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ أَهَلَكُنَكُمُ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْتُهُمَا لَيْعِينَ ﴿ إِنَّا

﴿ ثَنَا يَكُنَّ عَلَيْمُ السَّنَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ أي: لما أتلفهم الله وأملكهم، لم تِلاَلهم الله وأملكهم، لم يُحرِّن عليهم الساماء والأرض، أي: لم يُحرِّن عليهم الله استبدر بهلاكهم وللقهم، حتى السماء والأرض، لأنهم ما خلقوا من أثارهم إلا ما يسود وجوهم، ويوجب عليهم اللعنة والمقت من العلمين فرقاً كُلُّوا مُشَكِّرَتُهُ أَيْنُ مَمهاين عن العقوبة، بل العالمين في العالمان.

ثم امتنَّ تُعالى على بني إسرائيل، فقال: ﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَيِّ

<sup>(</sup>١) في نسخة ب ذكر الآيات كاملة.

إِسْرَةِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْشُهِينِ﴾ الذي كانوا فيه ﴿مِن فِرْعَوْتُ﴾ إذ يذبِّح أبناءهم، ويستحيي نساءهم. ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا ﴾ أي: مستكبرًا في الأرض بغير الحق ﴿ مِّنَ

ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ المتجاوزين لحدود الله، المتجرثين على محارمه. ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَّهُمْ ﴾ أي: اصطفيناهم وانتقيناهم ﴿عَلَىٰ عِلِّمِ ﴾ منا بهم، وباستحقاقهم لذلك الفضل ﴿عَلَى ٱلْعَلَمِينَ﴾ أي: عالمى زمانهم ومن قبلهم وبعدهم حتى أثى الله بأمة محمد ﷺ، ففضلوا العالمين كلهم، وجعلهم الله خير أمة أخرجت

﴿ وَمَالْيَنَهُم ﴾ أي: بني إسرائيل ﴿ مِّنَ ٱلَّايَنَ ﴾ الباهرة، والمعجزات الظاهرة، ﴿مَا فِيهِ بَلَتُوًّا مُبِيُّ ﴾ أي: إحسان كثير، ظاهر منا عليهم، وحجة عليهم، على صحة ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام .

للناس، وامتن عليهم بما لم يمتن به على غيرهم.

(٣٤-٣٤) ﴿إِنَّ هَنُؤُلَاءً لَيَقُولُونَ ٥ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ٥ فَأْتُواْ بِتَامَآيِنَآ إِن كُشُتُد صَدِيقِينَ ٥ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُنَبِّع وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ أَمْلَكُنَاكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ يخبر تعالى ﴿إِنَّ هَتُؤُلَّهِ ﴾ المكذبين يقولون مستبعدين للبعث والنشور: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْنَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا غَمُّن بِمُنشَرِينَ ﴾ أي: ما هي إلا الحياة الدنيا، فلا بعث ولا نشور، ولا جنة ولا نار.

ئم قالوا - متجرئين على ربهم، معجزين له -: ﴿فَأَتُوا يِتَانَآيِنَا ۚ إِن كُنْتُدُ صَكِيفِينَ﴾ وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في مكان سحيق، فأيُّ ملازمة بين صدق الرسول ﷺ، وأنه متوقف على الاتيان بآبائهم؟ فإن الآيات قد قامت على صدق ما جاءهم به، وتواترت تواترًا عظيمًا من كل وجه.

قال تعالى: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ﴾ أي: هؤلاء المخاطبون ﴿أَمْ فَرُّمُ نُبُّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ فإنهم ليسوا خيرًا منهم، وقد اشتركوا في الإجرام، فليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين.

(٣٨-٤١) ﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَبْتَهُمَا لَتِعِبِكَ ٥ مَا خَلَفْنَهُمَا ۚ إِلَّا بِٱلْحَقِّ رَلَئِكِنَّ أَكُثُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنْتُهُمْ أَبْغَيِينَ ٥ يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلٌ عَن مَوْلًى شَيْقًا وَلَا هُمُّ

بُصَرُونَ ٥ إِلَّا مَن رَّحِيمَ اللَّهُ إِنَّامُ هُوَ ٱلْعَرَادُ ٱلرَّجِيـدُ﴾ يخبر تعالى عن كمال قدرته، وتمام حكمته، وأنه ما خلق السماوات والأرض لعبًا ولا لهوًا، أو سدى من غير فائدة،

وأنه ما خلقهما إلا بالحق، أي: نفس خلقهما بالحق، وخلقهما مشتمل على الحق، وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده لا

شريك له، ولبأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. ﴿ وَلَكِئَنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فلذلك لم يتفكروا في خلق

المنطقة المنطقة المراجعين المنطقة الم عَن مَّوَّكَ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ إِلَّا مَن رَّحِـمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّفُّومِ ١ طَعَامُ الْأَثِيدِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ كَعَلِّي ٱلْحَمِيدِ ۞ خُذُوهُ فَأَعْنِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيدِ ۞ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ١ أَنْ ذُقْ إِنَّكَ

أَنتَ ٱلْعَنْ يِرُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُمْ يِهِ ، تَمْثَرُونَ اللهُ إِنَّالْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُوبِ اللهُ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَةٍ مُّتَقَدِيلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا تَقْدِيلِينَ ﴿ اللَّهِ مُ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ

فَنَكِهَةِ ءَامِنِينَ ۞ لَايَذُوقُونَ فِيهَاٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتِكَةَ ٱلْأُولَكُ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٢٠ فَضَلَا مِّن زَّبَكَۚ ذَٰلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ فَإِنَّمَا يَسَرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ١١ المُعَالِينَ اللَّهُ اللَّ

السماوات والأرض.

﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ﴾ وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين الأولين والآخرين، وبين كل مختلفين ﴿مِيقَنَّهُمْ ۗ أَي: الخلائق ﴿أَمَّهِينَ ﴾. كلهم سيجمعهم الله فيه، ويحضرهم ويحضر أعمالهم،

ويكون الجزاء عليها، ولا ينفع مولى عن مولى شيئًا لا قريب عن قريبه، ولا صديق عن صديقه، ﴿وَلَا هُمْ يُنصُّرُونَ﴾ أي: يمنعون من عذاب الله عز وجل، لأن أحدًا من الخلق لا يملك من الأمر شيئًا.

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّجِيمُ﴾ فإنه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى، التي تسبب إليها، وسعى لها سعيها في الدنيا.

ثم قال تعالى:

(٥٠-٤٣) ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُورِ ٥ طَعَامُ ٱلأَثِيدِ ٥ كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ ٥ كَعَلَى الْحَمِيمِ ٥ خُذُوهُ فَأَغَيْلُوهُ إِلَّ سَوَّآهِ لَلْتَجِيدِ ٥ ثُمُّ مُسُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ. مِنْ عَذَابِ ٱلْحَبِيدِ ٥ ذُقَ إِنَّكَ أَتَ الْعَدَيْرُ ٱلْكَرِيمُ ٥ إِنَّ هَنَا مَا كُنتُم بِهِ، تَنْتُرُونَ ﴾

﴿إِنْ هَدَا﴾ العقاب العقيم ﴿مَا تَشْتَرَ بِهِ. شَمَرُونَ۞ ايَ: تشكون، فالآن صار عندكم حق البقين . (١-٥-٥) ﴿إِنَّ الشَّقِينَ فِي مَكْارٍ لَمِينٍ ۞ فِي جَنْنَتِ وَشُهُونٍ ۞ يَتُشُونَ بِن شَنْدُسِ وَاسْتَمْنَ ثُمُنَكِيلِينَ ۞ كَذَلِكِ وَكُونِكُ وَرَقْجُنَكُمْ بِمُورٍ

يميز و يَسْتَوْنَ فِيهَا يِكُلِّي فَتَكِمَةُ بَارِينِكَ وَلَا يَدُوقُونَ فِيهَا النَّهِرِ وَهُدُوقُونَ فِيهَا النَّهِرِ وَاللَّهِ مِثْلَانَا الْمُؤْنِينَ وَاللَّهِ مَثْلَانَا الْمُؤْنِينَ وَمَثَلَا الْمُؤْنِينَ النَّمَا يَشْلُمُ يَسْتَكُونَ كُلُهُمْ يَسْتَكُونَ كُلُهُمْ يَسْتَكُونَ كُلُهُمْ النَّمْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ ا

فأضاف الجنات إلى النعيم، لأن كل ما اشتملت عليه كله نعيم وسرور، كامل من كل وجه، ما فيه منفص ولا مكدر بوجه من الوجوه.

والماسهم من الحرير الأخضر من السندس والاسترق، أي: غليظ الحرير ورقيق، مما تشتهيه أفضهم ﴿تُتَكَلِينَكِ فِي قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة، والطمأنية، والمحبة، والعشرة الحسنة، والأداب المستحسنة.

﴿ كَذَائِكَ﴾ النعيم النام والسرور الكامل ﴿ وَرَقَبَعُهُمْ بِمُورِ عِينِ﴾ أي: نساء جميلات من جمالهن وحسنهن أنه يحار الطرف في حسنهن، وينهم المقل بجمالهن، وينخلب اللب لكمالهن ﴿ عِن﴾ أي: ضخام الأعير حسانها.

﴿يَنْتُونَ فِيَهُ ۗ أَي: الجنة ﴿ وِيكُلِّ فَكِكِهَةٍ ﴾ مما له اسم في الدنيا . الدنيا .

الدنيا، ومما لا يوجد له اسم، ولا نظير في الدنيا. فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها، أحضر لهم في الحال، من غير تعب ولا كلفة، ﴿ يَبِيبِرَ ﴾ من انقطاع ذلك،

وآمين من مضرته، وآمين من كل مكدر، وآمين من الخروج منها والعلوت، ولهلما قال: ﴿لاّ يَدْدُولُكَ فِيمُكَ النّوْتَ إِلَّا النّرَيْدُةُ الْأَوْرُنِّ﴾ أي: ليس فيها موت بالكلية. ولو كان فيها موت يستشن، لم يستش الموقه الأولى، النّي هي الموقة في الغذا، فتم لهم كل محروب مظلوب، ﴿وَرُوْتُهُمُ

من الموقة في الدنيا، فتم لهم كل محبوب مطلوب، ﴿وَرَدُوَكُمْ مَنَّا لَهُمِيرِهِ مَ فَلَكُ لِنَّ رَائِنَا ﴾ متحبول النميم والدفاغ العلم وكرم، فإنه تعالى هو العفاخ العلم وكرم، فإنه تعالى هو العلم وقومه فإنه تعالى هو الدي وفقهم الأعمال المسالحة التي يها نالوا خير الآخرة، وأعظاهم أيضًا ما لم تبلغه أعمالهم ﴿وَلَيْكُ هُوَ ٱلْقَرْزُ ٱلْكَلِيدُ ﴾ وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجت، والسلامة من عذابه . . . عناه

﴿ فَإِنْكُنَا يَشَنَّتُهُ ۗ أَي: القرآنَ ﴿ بِيَسَائِكَ ﴾ أَي: سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلها، فتيسر به لفظه، وتيسر معناه ﴿ لَلْكُهُمْ يَنَذَّلُونَ ﴾ ما فيه نفعهم فيفعلونه، وما فيه ضروهم فيتركونه.

﴿فَرَيْتِتُنَى﴾ أي: انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر ﴿إِنَّهُمُ مُرْتَئِيرُنَى﴾ ما يحل بهم من العذاب، وفرق بين الارتفايين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا والآعرة، وضدهم يرتقبون الشرفي الدنيا والآخرة.

تم تفسير سورة الدخان - ولله الحمد والمنة.

تفسير سورة الجاثية سكة

# ينسم أقر الكَنْفِ الْيَحْفِ الْيَحِدِ (١١-١) ﴿حَمْ ٥ تَمْنِكُ الْكِتَابِ مِنْ أَنْوَ الْمَنْفِرِ الْمُنْكِدِ ٥ إِنَّ فِي

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيِنَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَفِي خَلْفِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن ذَاتَهُ مَانِكٌ لِفَوْمِ

 النعم الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة. ثم أيد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية والنفسية، من خلق السماوات والأرض، وما بث فيهما من الدواب، وما أودع فيهما من

> المنافع، وما أنزل الله من الماء الذي يحيى به الله البلاد والعباد. فهذه كلها آبات بينات، وأدلة واضحات، على صدق هذا القرآن العظيم، وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام، ودالات أيضًا على ما لله تعالى من الكمال، وعلى البعث

> والنشور . ثم قسم تعالى الناس، بالنسبة إلى الانتفاع بآياته وعدمه، إلى قسمين:

> قسم يستدلون بها، ويتفكرون بها، وينتفعون فيرتفعون، وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانًا تامًا، وصل بهم إلى درجة اليقين، فزكى منهم العقول، وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم.

وقسم يسمع آيات الله سماعًا تقوم به الحجة عليهم، ثم يعرض عنها ويستكبر - كأنه ما سمعها، لأنها لم تزك قلبه،

ولا طهَّرته، بل بسبب استكباره عنها ازداد طغيانه. وأنه إذا علم من آيات الله شيئًا اتخذها هزوًا، فتوعده الله نعالى بالويل فقال: ﴿ وَنِنُّ لِكُلِّي أَنَّالِهِ أَيْدِ ﴾ أي: كذاب في مقاله،

أثيم في فعاله . وأخبر أن له عذابًا أليمًا، وأن ﴿ يَن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ ۗ تَكفَى فَى

عقوبتهم البليغة، ﴿و﴾ أنه ﴿لَا يُثْنِي عَنَّهُم مَّا كُنَّبُوا﴾ من الأموال ﴿ وَلَا مَا أَغَذُواْ مِن دُودِ اللَّهِ أَوْلِيَّاتُهُ يَستنصرون بهم فخذلوهم، أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا . فلما بيَّن آياته القرآنية والعيانية، وأن الناس فيها على

قسمين، أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية، أنه هدى، فقال: ﴿ مَنا مُنانا ﴾ وهذا وصف عام لجميع القرآن، فإنه يهدى إلى معرفة الله تعالى، بصفاته المقدسة، وأفعاله الحميدة، ويهدى إلى معرفة رسله، وأوليائه، وأعدائه، وأوصافهم، ويهدى إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليها، ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها، ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال، ويبين الجزاء الدنيوي والأخروي،

فالمهتدون اهتدوا به، فأفلحوا وسعدوا. ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَائِتِ رَبِّي ۗ الواضحة القاطعة، التي لا يكفر

بها إلا من اشتد ظلمه، وتضاعف طغيانه ﴿ لَمُتَّمْ عَذَاتٌ مِّن رِّجْزِ

(١٣،١٢) ﴿ لَنُونَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلبَّكُرُ لِيَعْرِينَ ٱلْفَلَفُ فِيهِ بِأَمْرِيهِ

SELECTION OF THE PARTY OF THE P

حم ﴿ مَرْفِلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ أَسَّهِ ٱلْعَزِيزِ أَلْحَكِيدِ ﴿ إِنَّ فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِخَلْقِكُمْ وَمَايَئِكُ مِن دَابَّةٍ ءَايَتُ

لِقَوْمِ وُقِنُونَ ﴿ ۚ وَأَخِيلَافِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَذِلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّدْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرَّيْحِ ءَ ايْتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ وَبِلِّ لِكُلِّ أَفَّالِهِ أَيْدِ إِنَّ السَّمُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّرْيَسْمَعْ إِلَّا فَيَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيم ﴿ وَإِذَاعِلِمَ مِنْ اَيْكِنَا شَيْعًا أَغَنَدُهَا هُزُوًّا أَوْلَتِهِكَ هَمُّ عَذَاتُ مُّهِينٌ ١ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمٌ وَلَا يُعْنِي عَنْهُم مَّاكْسَبُواْ شَيْئًا

وَلَامَا الْغَنْدُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَّا أَهُ وَلَهُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ۞ هَنذَا هُدَّتُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنَايَنتِ رَبِّمَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيدُ اللَّ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ، وَلِنَبْنَعُولُ مِن

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَسَخَرَلَكُو مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ عَبِيعًا مِنْفُوإِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَنتِ لِفَوْمِ يَنفُكُّرُونَ (إِنَّا وَلَيْنَتُواْ مِن مَشْلِهِ. وَلَتَلَكُمُ تَتَكُرُونَ ٥ وَسَخَرَ لَكُو مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي

ٱلأَرْضِ جَيِمًا مِنْتُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْإِنْتِ لِلْقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ﴾ يخبر تعالى بفضله على عباده وإحسانه إليهم، بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره ﴿لِتَهْنَعُواْ مِن فَصَّالِمَ ﴾ بأنواع التجارات والمكاسب، ﴿وَلَمَلَّكُمْ نَشَكُّرُونَ﴾ الله تعالى، فإنكم إذا شكرتموه، زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم أجرًا جزيلًا. ﴿ وَمَنْخُرُ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِمًا مِنْفُ﴾ أي: من فضله وإحسانه. ولهذا شامل لأجرام السماوات والأرض، ولما أودع الله فيهما، من الشمس والقمر، والكواكب، والثوابت، والسيارات، وأنواع الحيوانات، وأصناف الأشجار والثمرات، وأجناس المعادن، وغير ذٰلك مما هو معدٌّ لمصالح بني آدم، ومصالح ما هو من ضروراته.

فهٰذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته، وأن تتغلغل أفكارهم في تدبر آياته وحكمه، ولهذا قال: ﴿إِنَّ

فِي ذَالِكَ لَاَبَنتِ لِفَوْمِ بِنَفَكَّرُونَ﴾.

وجملة ذُّلك أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها، دالُّ على نفوذ مشيئة الله، وكمال قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان،

وبديع الصنعة، وحسن الخلقة، دالُّ على كمال حكمته وعلمه. وما فيها من السعة والعظمة والكثرة، دالُّ على سعة ملكه وسلطانه. وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات، دليل على أنه الفعَّال لما يريد. وما فيها من المنافع، والمصالح الدينية والدنيوية، دليل على سعة رحمته، وشمول فضله وإحسانه، وبديع لطفه ويره. وكل ذُّلك دال على أنه وحده، المألوه المعبود الذي لا

تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له، وأن رسله صادقون فيما جاءوا به، فهٰذه أدلة عقلية واضحة، لا تقبل ربيًا ولا شكًا. (١٥،١٤) ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ مَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْمِيبُونَ ٥ مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِيدُ وَمَنَّ أَسَانَةً فَعَلَيْهَا ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين

بحسن الخلق، والصبر على أذية المشركين به، الذين لا يرجون أيام الله ، أي: لا يرجون ثوابه ، ولا يخافون وقائعه في العاصين، فإنه تعالى سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون. فأنتم يا معشر المؤمنين، يجزيكم على إيمانكم، وصفحكم وصبركم، ثوابًا جزيلًا . وهم - إن استمروا على تكذيبهم - فلا يحل بكم<sup>(١)</sup> ما حلً بهم من العذاب الشديد والخزى، ولهذا قال: ﴿مَنَّ عَمِلَ

صَدْلِمُنَا فَلِنَفْسِدِهِ ۚ وَمَنْ أَسَانَهُ فَعَلَيْهَا أَثُمَّ إِلَىٰ رَيِّكُمْ رُبُّجَعُوكَ﴾ . (١٧،١٦) ثبم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَالنِّنَا بَنِينَ إِسْرَتِهِ لِلْ ٱلْكِتَلَبَ وَالْمُكُورُ وَالنَّبُؤَةَ وَرَزَقَتَهُم مِنَ الظَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَكُمْ عَلَى الْعَالِمِينَ ٥ وَءَالَيْنَهُم يَهْنَتِ مِنَ الأَمْرِ" فَمَا الْخَلَقُوَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْدُ بَقَيْاً يْنْتَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي يَيْنَهُمْ بَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْلِفُونَ﴾ أي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعمًا لم تحصل لغيرهم من

الناس، وآتيناهم ﴿ٱلْكِتُنبَ﴾، أي: التوراة والإنجيل، و

﴿الحُكْمَ﴾ بين الناس، و ﴿النُّبُوَّةَ﴾ التي امتازوا بها،

وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام، أكثرهم من بني

﴿ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ ﴾ من المآكل والمشارب والملابس، وإنزال المن والسلوى عليهم ﴿ وَفَشَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أي: على الخلق بهٰذه النُّعَم، ويخرج من لهٰذا العموم اللفظي، لهٰذه الأمة، فإنهم خير أمة أخرجت للناس.

والسياق يدل على أن المراد غير لهذه الأمة، فإن الله يقص علينا ما امتن به على بني إسرائيل، وميزهم عن غيرهم، وأيضًا فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة، وغيرها من النعوت، قد حصلت كلها لهذه الأمة، وزادت عليهم لهذه الأمة فضائل كثيرة، فلهذه الشريعة، شريعة

٠٠٠ ﷺ قَالِلَّانِينَ عَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ كَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِىَ فَلِيلِيَّا

قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِدِهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُوْ تُرْجَعَنُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ الْبَنَّا بَنِيّ إِسْرَآءِ بِلَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ ٱلظِّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَءَا نَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ۗ

فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ ۚ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْرُبَغْيَــُ ايْنَنَهُ مَّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْلَلِفُوكَ اللهُ تُمَجَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَا لَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَايَعْ لَمُونَ ١٩ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّنَّا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآةُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ هَٰذَا بَصَكَيْمُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ آجَتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن جَعْمَلَهُ مْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَنتِ سَوّاءً تَغَيّاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ مُسَاءً

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ بني إسرائيل جزء منها، فإن لهذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب السابقة، ومحمد ﷺ مصدق لجميع المرسلين. ﴿ وَمَا تَيْنَكُم ﴾ أي: آتينا بني إسرائيل ﴿ بَيِّنَتُ إِ ﴾ أي:

مَا يَعَكُمُونَ ﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ

دلالات تبين الحق من الباطل ﴿ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ القدري الذي أوصله الله إليهم.

وتلك الآيات هي المعجزات التي رأوها على يد موسى عليه السلام، فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، تقتضى الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه، وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم، ولكن انعكس الأمر، فعاملوها بعكس ما يجب. وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به، وللهذا قال: ﴿فَمَا

لْخَلَقُوَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ﴾ أي: الموجب لعدم الاختلاف، وإنما حملهم على الاختلاف البغي من بعضهم على بعض، والظلم.

﴿إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى نَيْتَنُّمْ يَهُمُ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فيميز

<sup>(</sup>١) في أهذه الجملة غير واضحة، وفيها شطب، وتصويبه من ب.

بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ أي: خلق الله السماوات (١٩،١٨) ﴿فُذَ جَعَلَنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا والأرض بالحكمة، وليعبد وحده لا شريك له، ثم يجازي بعد

> لَشَيِعَ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِيدِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْشُقِّيدِي﴾ أي: ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير، وتنهى عن كل شر، من أمرنا الشرعي ﴿ فَأَنِّهُ هَا﴾ فإن في اتباعها السعادة الأبدية، والصلاح والفلاح ﴿وَلَا نَشَبِعُ أَهْوَاتُهُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم، ولا ماشية خلفه، وهم كل من خالف شريعة الرسول ﷺ هواه وإرادته، فإنه من أهواء

> الذين لا يعلمون. ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغَنُّوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ أي: لا ينفعونك عند الله، فيحصِّلوا لك الخير، ويدفعوا عنك الشر، إن اتبعتهم على أهوائهم، ولا يصلح أن توافقهم وتواليهم، فإنك وإياهم متباينون، وبعضهم ولي لبعض ﴿وَاقَةُ وَإِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. (٢٠) ﴿ هَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوفِئُونَ ﴾ أي ﴿ هَنذًا ﴾ القرآن الكريم والذكر الحكيم ﴿ يَصَا يُرِّ لِلنَّاسِ ﴾ أي: يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس، فيحصل به

ويحصل به الخير والسرور، والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي الرحمة، فتزكو به نفوسهم، وتزداد به عقولهم، ويزيد به إيمانهم ويقينهم، وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. (٢١) ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرْمُواْ السَّيِّفَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ

الانتفاع للمؤمنين، والهدى والرحمة ﴿ لِنَوْدِ يُوفِئُونَ ﴾

فيهتدون به إلى الصراط المستقيم، في أصول الدين وفروعه،

المسيئين لهم الغضب والإهانة، والعذاب والشقاء في الدنيا

والآخرة.

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَوَّاءَ تَحْيَنَهُمْ وَمَمَاثُهُمُّ سَانَة مَا يَعَكَّمُونَ﴾ أي: أم حسب المسيئون، المكثرون من الذنوب، المقصرون في حقوق ربهم ﴿أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ﴾ بأن قاموا بحقوق ربهم، واجتنبوا مساخطه، ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم؟ أي: أحسبوا أن يكونوا ﴿سَوَآءَ﴾ في الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوا، وساء ما حكموا به، فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين، وخير العادلين، ويناقض العقول السليمة، والفطر المستقيمة، ويضاد ما نزلت به الكتب، وأخبرت به الرسل، بل الحكم الواقع القطعي، أن المؤمنين العاملين الصالحات، لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب، في العاجل والأجل، كل على قدر إحسانه، وأن

ذُلك من أمرهم بعبادته، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، هل شكروا الله تعالى، وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا، فاستحقوا جزاء الكفور؟. (٢٦-٢٣) ﴿ أَقَرَائِتَ مَنِ ٱلْخَذَ إِلَهُمْ هَرَنُهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ

— ٥٤ - تفسير سورة الجائية، الآيات: ١٨ - ٢٦

(٢٢) ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفَسِ

عَلَىٰ مَنْهِهِ. وَقَالِهِ. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ. غِشَنَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ لَشَمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٥ وَقَالُوا مَا هِنَ إِلَّا حَبَاتُنَا الذَّيْنَا نَشُوتُ وَغَيَا وَمَا بُشِكُمًّا إِلَّا الشَّفرُّ وَمَا لِمَنْهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرٌ إِنْ ثُمَّ إِلَّا يَطُنُتُونَ ۞ وَإِذَا لَتُنْنَ عَلَيْهُمْ ءَايَنُنَا بَيْنَتِ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَنتُوا بِعَابَايِنَا إِن كُنتُد صَدِيقِينَ ٥ قُلِ أَفَهُ يُجْيِيكُر ثُمُّ يُميثُكُونُهُمْ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ بَيْنِ الْفِيْمَةِ لَا رَبِّنَ فِيهِ وَلَكِئَنَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿أَفَرَةَيْتَ﴾ الرجل الضال الذي ﴿أَغَّـٰذُ إِلَّنَهُمُّ هَوَيْئَهُ ۗ فما هويه سلكه، سواء كان يرضى الله، أو يسخطه ﴿ رَأَصَلَهُ آلَهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ من الله تعالى، أنه لا تليق به الهداية، ولا يزكو عليها.

﴿ وَحَمَّمَ عَلَىٰ سَمْدِهِ ﴾ فلا يسمع ما ينفعه ﴿ وَقَلْبِدٍ. ﴾ فلا يعى الخير ﴿ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَنَوَةً ﴾ تمنعه من نظر الحق ﴿ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَمْدِ اللَّهِ ﴾ أي: لا أحد يهديه، وقد سد الله عليه أبواب الهداية، وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه الله، ولكن هو الذي ظلم نفسه، وتسبب لمنع رحمة الله عليه ﴿ أَلَلَّا نَذُّكُونَ ﴾ ما ينفعكم فتسلكونه، وما يضركم فتجتنبونه.

﴿ وَقَالُوا ﴾ أَى: منكرو البعث ﴿ مَا مِنَ إِلَّا خَيَاتُنَا اللَّهَا نَتُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُمَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ﴾ إن هي إلا عادات، وجَرْيٌ على رسوم الليل والنهار، يموت أناس ويحيا أناس، ومن مات فليس براجع إلى الله، ولا مجازيه بعمله. وقولهم لهذا صادر عن غير علم ﴿إِنَّ ثُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ فأنكروا

المعاد وكذبوا الرسل الصادقين، من غير دليل دلهم على ذلك، ولا برهان. إن هي إلا ظنون، واستبعادات خالية عن الحقيقة، والهذا

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّا نُنْكَ عَلَيْهُمْ مَائِنَكًا يَيْنَتِ مَّا كَانَ خُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَتْتُواْ بِنَابَايِنَا إِن كُنتُدْ صَدِيْنِينَ ﴾ ولهذا جراءة منهم على الله، حيث اقترحوا لهٰذا الاقتراح، وزعموا أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان بآبائهم، وأنهم لو جاءوهم بكل آية لم يؤمنوا، إلا إن تبعتهم الرسل على ما قالوا وهم كذبة فيما قالوا، وإنما قصدهم دفع دعوة الرسل، لا بيان الحق، قال تعالى: ﴿ ثُلِّ اللَّهُ يُحْيِيكُو ثُمَّ يُبِيِّنُكُو ثُمَّ بَجَمَعُكُمْ إِنَّ بَهِم ٱلْقِيَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِئَ ٱكْفُرَ النَّاسِ لًا يَعْنَتُونَ﴾ وإلا فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم،

لعملوا له أعمالًا وتهيأوا له.

(٢٧-٢٧) ﴿ وَلِنَّهِ مُمَّاتُ ٱلسَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَنَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ بَوْمَهِذِ يَغْمَرُ ٱلسَّبِطِلُونَ ٥ وَمَرَىٰ كُلُّ أَنْتُو جَائِيَةً كُلُّ أَنْتُو مُنْعَىٰ إِلَىٰ كِكَنِبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْرُونَ مَا كُلُمُ مَهْمَلُونَ ٥ هَذَا كِنَائِنَا يَعِلْقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْخَقِّ إِنَّا كُنَّا مَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ فَأَمَّا ٱلَّذِيكَ مَامَنُوا وَعَيَلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ في رَخَمَتِهِ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْشُهِنُ ٥ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَاقَرَ تَكُنُّ ءَائِنِي ثُمُّلُى عَلْتَكُمُ ۚ أَأْسَتُكُمْرُتُمْ وَكُمُمْ فَوْمًا تُجْرِمِنَ ٥ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّا تَذَرِى مَا ٱلشَّاعَةُ إِن فَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَقِقِينَ ٥ وَيَدَا لَمُنْمُ سَيَّنَاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بهم مَّا كَالُوا بِهِ. يَسْتَهْزِئُونَ ٥ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَنَكُو كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَالَة يَوْمِكُو هَذَا وَمَأْوَنَكُو ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِينَ ٥ وَالِكُمْ بِالنَّكُو الْخَلَاثُمُ ءَايَتِ اللَّهِ لِمُزْقَ وَغَرْقَكُو الْخَيْرَةُ اللَّذِيَّأُ فَالْتِيْنَمَ لَا يُخْرَجُونَ ٱلْعَالِمِينَ ٥ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاتُهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَـٰزِيزُ ٱلْعَكِيـــُــُ﴾ يخبر تعالى عن سعة ملكه، وانفراده بالتصرف والتدبير في جميع الأوقات، وأنه ﴿يَوْمَ نَقُومُ أَلْتَاعَةً ﴾ ويجمع الخلائق لموقف القيامة، يحصل الخسار على المبطلين، الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وكانت أعمالهم باطلة، لأنها متعلقة بالباطل، فبطلت في يوم القيامة، اليوم الذي تستبين به الحقائق واضمحلت عنهم، وفاتهم الثواب، وحصلوا على أليم العقاب.

ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهولهِ ليحذره العباد، ويستعد له العُبَّاد، فقال: ﴿ وَرَّنَى ﴾ أيها الراثي لذَّلك اليوم ﴿ كُلُّ أَنْتُو جَائِيَةً﴾ على ركبها خوفًا وذعرًا، وانتظارًا لحكم الملك

﴿ كُلُّ أَنْتُو تُدَّعَنَ إِلَى كِنَبِهَا﴾ أي: إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله، وهل قاموا بها فيحصل لهم الثواب والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران.

فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى، وأمة عيسي كذلك، وأمة محمد كذُّلك، ولهكذا غيرهم، كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به .

لهٰذا أحد الاحتمالات في الآية، وهو معنى صحيح في نفسه، غير مشكوك فيه، ويحتمل أن المراد بقوله: ﴿ كُلُّ أُمَّةِ نُدْعَىٰ إِلَىٰ كِنَبِهَا﴾ أي: إلى كتاب أعمالها، وما سطر عليها من خیر وشر، وأن كل أحد يجازي بما عمله بنفسه، كقوله تعالى: ﴿ مَّنْ عَبِلَ صَالِمًا فَلِنَفْسِيةً ۚ وَمَنْ أَسَاتَهَ فَغَلَيْهَا ۗ ﴾.

ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية، ويدل على لهذا قوله: ﴿ هَٰذَا كِتَلِمُنَا يَعِلْقُ عَلَيْكُم بِٱلْعَقِّ﴾ أي: لهذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم، يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل ﴿إِنَّا كُنَّا

COMMO SETTING ٱفَرَءَيْتَ مَنِٱتَّخَذَ إِلَنَهَهُ مَوَنهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْرِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٢٠٠ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَعُوتُ وَنَحْيَا وَمَايُمُلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُوَّمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرَّانِ هُمْ إِلَّا بَطُنُونَ ١٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَابِيَنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ انْتُوابِعَابَآسِنَآإِن كُسْتُدْصَادِ فِينَ ۞ قُلِ اللَّهُ يُحِيِّبِكُو ثُمَّ يُصِينً كُوثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَبِّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ١١ۗ وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ نَعُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُتَطِلُونَ ( ) وَتَرَى كُلَّ أَمَّةٍ جَائِيةٌ كُلُّ أَمَّةٍ ثُدَّعَى إِلَّ كِنَّبِهَا ٱلْيُوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ۞ هَٰذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ أِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَيَمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَاللَّهُ هُوَالْفُوزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَامَرَتَكُنَّ ءَايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَأَسَّتَكُبُرَتُمْ وَكُنُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَارَبِّ فِهَاقُلْمُ مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَاغَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهُ

نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴾ فهذا كتاب الأعمال.

وَلَهٰذَا فَصُلُّ مَا يَفْعُلُ اللَّهُ بِالفَرِيقِينَ فَقَالَ: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِيْلُوا اَلصَّالِحَنتِ﴾ إيمانًا صحيحًا، وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة، من واجبات ومستحبات ﴿ يَلْدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ التي محلها الجنة، وما فيها من النعيم المقيم، والعيش السليم ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَرْزُ ٱللَّهُ بِنُ ﴾ ، أي: المفاز والنجاة والربح، والفلاح الواضح البيِّن الذي إذا حصل للعبد، حصل له كل خير، واندفع عنه كل شر.

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله، فيقال لهم توبيخًا وتقريعًا: ﴿ أَفَارَ نَكُنَّ ءَايَتِي ثُنَّانِي عَلَيْكُونِ ﴾ وقد دلتكم على ما فيه صلاحكم، ونهتكم عما فيه ضرركم، وهي أكبر نعمة وصلت إليكم، لو وفقتم لها، ولكن استكبرتم عنها وأعرضتم، وكفرتم بها، فجنيتم أكبر جناية، وأجرمتم أشد الجرم، فاليوم تجزون ما كنتم تعملون.

ويوبخون أيضًا بقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ، فِيهَا قُلْتُمُ ﴾ منكرين للْمالك: ﴿مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّفَلُنُّ إِلَّا طَلَّا وَمَا غَنَّ بِمُسْتَنفِهِ أَنَّ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فهٰذه حالهم في الدنيا، وحال البعث الإنكار له، وردّ قول من جاء به، قال تعالى: ﴿وَبَهَا لَمُتُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَبِلُواْ﴾ أي: وظهر لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم ﴿وَحَاقَكَ يَهِم﴾ أي: نزل ﴿مَا كَافُواْ بِهِ. يَشْتَهْزِهُونَ ﴾ أي: نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به وبوقوعه، وبمن جاء به.

﴿ وَقِيلَ ٱلَّذِهُ نَسَنَكُو ﴾ أي: نترككم في العذاب ﴿ كَمَّا فَبِيتُمْ لِقَالَة يَوْمِكُمْ هَنَا﴾ فإن الجزاء من جنس العمل ﴿وَمَأْوَنِكُمُ النَّارُ﴾ أي: هي مقركم ومصيركم. ﴿وَمَا لَكُمْ مِن نَصِيرِين﴾ ينصرونكم من عذاب الله، ويدفعون عنكم عقابه.

﴿ ذَلِكُم ﴾ الذي حصل لكم من العذاب بسبب أنكم ﴿ أَغَذَتُمْ مَائِتِ اللَّهِ هُزُّوًّا﴾ مع أنها موجبة للجد والاجتهاد، وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح.

﴿وَغَرَّنَّكُو لَلْمَبُوا ۚ الدُّنيَّا﴾ بزخارفها ولذاتها وشهواتها، فاطمأننتم إليها، وعملتم لها، وتركتم العمل للدار الباقية. ﴿فَالْتُؤُمُّ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ بُسْتَقَبُّوٰك﴾ أي: ولا يمهلون،

ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحًا . ﴿ لَئِنَّهِ ٱلْحَدُّ﴾ كما ينبغى لجلاله وعظيم سلطانه ﴿ رَبِّ السُّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَاتِّمِينَ﴾ أي: له الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق، حيث خلقهم ورباهم، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة .

﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَي: له الجلال والعظمة و المجد.

فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال، ومحبته تعالى وإكرامه، والكبرياء فيها عظمته وجلاله، والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله، والذل له، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه .

﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ﴾ القاهر لكل شيء، ﴿ٱلْحَكِيمُ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها، فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة، ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة.

تم تفسير سورة الجاثية - ولله الحمد والمنة والفضل.

### تفسير سورة الأحقاف مكية

ينسب أنَّو النَّائِبِ النَّجَبُ إِنَّ إ

(٣-١) ﴿ حَمَّ ٥ تَنزِيلُ ٱلْكِنْتِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَكِيدِ ٥ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجْلٍ مُسَتَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا

SECRETARIES S 0 · Y وَبَدَاهُمُ سَيَّاتُ مَاعَيِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِمِينَتَهْرِءُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَنَكُرْكَأَ نَسِيتُمْ لِقَاَّةَ يَوْمِكُمْ هَلَذَا وَمَأْوَنِكُو ۗ ٱلنَّارُومَا

لَكُوْمِن نَصِرِينَ ﴿ وَلِكُو مِأَنَّكُو ۗ أَغَذَتُمْ ءَايِنتِ اللَّهِ هُزُوَّا وَغَرَّتَكُوهُ لَغَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُغْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُوك ﷺ فَلِلَّهِ ٱلْحُمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٠٠ وَلَهُ

ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْمَدِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ المُورُو الْخَفِقِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ الْفَكِيدِ ﴿ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَدِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَعًّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَمَّآ أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمُ مَّا تَدْعُوبَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ أَشُمَّ شِرُكُ فِي ٱلسَّمَ نَوَتِيٌّ أتَنُونِ بِكِتَنب مِن قَبْلِ هَنذَآ أَوْأَثَنَرَةٍ مِّنْ عِلْمِإِن كُنتُمُّ صَدِقِيكَ ﴾ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مِّ عَفِلُونَ ٥

أَنْذِرُواْ مُمْرِضُونَ﴾ لهذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له، وفي ضمن ذُلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره، والإقبال على تدبر آياته، واستخراج كنوزه.

ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي، ذكر خلقه السماوات والأرض، فجمع بين الخلق والأمر ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَٱلْأَمْرَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ آلَةُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ مُنْفَرِّلُ ٱلأَثِّنُ سَنَهُنَّ ﴾ .

وكما قال تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْلَلَتِهِكُمَّ بِٱلزُّوحِ مِنْ أَشْرِيهِ عَلَىٰ مَن يَشَاَّهُ مِنْ عِمَادِهِۥ أَنْ أَنْذِرُوٓٓٓا أَنَّـكُم لَا إِلَنَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأَنَّقُونِ ٥ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْعَقُّ﴾.

فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين، وخلق مساكنهم، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وأمرهم ونهاهم، وأخبرهم أن لهذه الدار دار أعمال وممر للعمال، لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلها، وأنهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار، وموطن الخلود والدوام، وإنما أعمالهم التي عملوها في لهذه الدار، سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملًا موفرًا. ﴿ اَعْبُدُواْ اَللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَامٍ غَيْرُهُۥ ﴾ .

فعلم أن جدال المشركين في شركهم، غير مستندين فيه على برهان ولا دليل، وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة، وآراء كاسدة، وعقول فاسدة.

٤٦ - تفسير سورة الأحقاف، الآيات: ٤-١٠

يدلُكُ على فسادها استقراء أحوالهم، وتتبع علومهم وأعمالهم، والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته، هل

أفادهم شيئًا في الدنيا أو في الآخرة؟ . ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَشَالُ بِشَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا

يَنْتَيَبِكُ لَمْ إِنَّ يَوْرِ الْفِيْنَاكُ أَقِي : هذه مقامه في الدنيا، لا ينتفع به مثقال فرة، ﴿وَيُشْمُ نَ فَتَابِهِمْ غَيْلُونَ۞ لا يسمعون منهم دعاء، ولا يجيبون لهم نداء، لهذا حالهم في الدنيا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم.

ورق بسرے ہے. ﴿وَإِنَا كُوْسَرِ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَصَدَاتُهُ يلعن بعضهم بعضًا، ويتبرأ ....... ﴿كَانُوا سِرَاتُهُ السَّرِيَّةِ كُانِيِّةٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

والمخالفة، أعظم مما بين السماء والأرض. وكيف يقاس الحق – الذي علا وارتفع ارتفاعًا على

وضيه يعاس الحص - الله علا وارتفع ارتفاع المحمد الأفادك. وفاق بشودك ونورو نورّ الشحس، وقامت الأذال الأفاقية والقصة إلى المائز والمقارز المائز والمقارز الله والمقارزينة - بالمائل الذي هو السحر، الذي لا يصدر الذي لا يصدر الذي لا يصدر الدن الا يصدر الذي لا يصدر الدن المائة الما

﴿ أُمُّ يَقُولُونَ ٱقْتَرَبَّكُ ﴾ أي: افترى محمد لهذا القرآن من عند نفسه، فليس هو من عندالله.

نفسه، فليس هو من عندالله. ﴿قُلُ﴾ لهم: ﴿إِنِ الْفَرَّيْتُمُ﴾ فالله عليَّ قادر وبما تفيضون فيه عالم، فكيف لم يعاقبني على افترائى الذي زعمتم؟. نبوذيًا من الثواب والعقاب العاجل، ليكون أدعى لهم إلى طلب المحبوب، والهرب من المرهوب، والهذا قال هذا: ﴿قَا لَكُنُّ الشَّكِرِنِ وَالْأَشِّ رَنَّ يَشْهُما إِلَّهُ لِللَّيْفِ الَّيْ الْ الله على ولا ولا مشى، بل ليمرف العباد عظمة خالقهما، ويستدلوا على كماله، ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهما، قادر على أن يعد العابد بد موتهم للجزاء، وأن خلقهما ويقاءهما مقدر الر ﴿ أَجُلُ لِمُسْرَاهُ ﴾ .

فلما أُخبر بذُلك - وهو أصدق القائلين - وأقام الدليل، وأنار السبيل، أخبر - مع ذُلك - أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضًا عن الحق، وصدوقًا عن دعوة الرسل، فقال: ﴿وَالْمَيْنَ كَذَرُوا مَنْكَ أَنْوَدُوا مُعْرِضُونَ﴾.

وأما الذين آمنوا، فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا ربهم، وتلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالانقياد والتعظيم، فنازوا بكل خير، والنفع عنهم كل شر.

من صفوه من جرم المصورات والارسانية المن المتواد المنافعة على المتواد المتود المتود المتود الم

لا شيء من ذلك، بإقرارهم بأنفسهم، فضلًا عن غيرهم، فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله، فعبادته باطلة. ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي، فقال: ﴿النَّذِي بِكِتَكِ مِنْ فَيْلِ

تم دفر انتماء الدليل انتماي، فعال. ﴿ وَالدَّبِي يَجْتُبِ مِنْ مِيلَ هَـُذَا﴾ الكتاب يدعو إلى الشرك، ﴿ أَوْ أَنْتَزَوْ مِنْ يَلِيهُ موروث عن الرسل يامر بذلك. من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل

من المعلوم أنهم عاجزون أن بيانوا عن أحد من الوسل بديل يدا على فذلك. بهل بعنهم ويدان انجمج الرسل دعوا إلى توجد ربهم، ونهوا عن الشرك به، وهمي أعظم ما بؤثر عنهم من العلم، قال نعالي: ﴿وَلِقَدْ يَهُذَكُ فِي صَلَّى أَقَدْ وَشَكِياً أَنْ عَلَيْكِنَا إِنَّهُ وَلِيَّا النَّشَرُتُ ﴾ وكل وسول قال للومه: أَنْ التَّبِدُونَ إِنَّهُ وَلِيَّا النَّشَرُتُ ﴾ وكل وسول قال للومه:

PACESTRA PROPERTY. وَإِذَاحُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ ١

نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنُنَايِنِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُ هَٰذَا سِحْرُمُبِينُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيَّهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ

لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَغَلَرُ بِمَا نُفِيضُونَ فِينَّهُ كَفَىٰ بِهِ عَسْهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ قُلْمَا كُنْتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُل وَمَآ اَدَّرِى مَايُفُعَلُ بِ وَلَا بِكُرَّ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا تُوحَىٰۤ إِلَىٰٓ وَمَٓۤ أَنَا۟ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ لَإِنَّا قُلْ أَرَءَ يَتُعُرْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِدِ

وَشَهِدَ شَاهِدُّ مِّنْ بَنِي<sub>ٓ إ</sub>سْرَّةِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ ِ فَثَامَنَ وَأَسْتَكُمَّرَ ثُمُّ إِكَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ لَيُّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْـتَدُواْ بِهِـ

فَسَيَقُولُونَ هَنَذَا إِفْكُ قَدِيمٌ إِنَّ أَوْنَ وَمِن قَبِلِهِ كِنَتُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنْ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسْنِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُوا فَلَاخُونَّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَدَّرُونَ إِنَّا أُوْلَيْكَ أَصْحَنْبُ ٱلْمُنَاةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ١

بمنزلة من لم يقدر على الشيء، ثم طفق يذمه، ولهذا قال: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهَ مَدُواْ بِهِ، فَسَيَقُولُونَ هَنَذَا إِفَكُ قَدِيدٌ ﴾ أي: لهذا السبب الذي دعاهم إليه، أنهم لما لم يهتدوا بهٰذا القرآن، وفاتهم أعظم المواهب، وأجل الرغائب، قدحوا فيه بأنه كذب، وهو الحق الذي لا شك فيه، ولا امتراء يعتريه، الذي قد وافق الكتب السماوية، خصوصًا أكملها وأفضلها بعد القرآن، وهي التوراة التي أنزلها الله على موسى ﴿ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ أي: يقتدي بها بنو إسرائيل، ويهتدون بها، فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة.

﴿ وَهَدَا﴾ القرآن ﴿ كِتَبُّ مُصَدِّقٌ ﴾ للكتب السابقة، شهد بصدقها، وصدِّقها، بموافقته لها، وجعله الله ﴿ لَمَانًا عَاسَّاكًا ليسهل تناوله، ويتيسر تَذَكُّره ﴿ لِكَ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أنفُسهم بالكفر والفسوق والعصيان، إن استمروا على ظلمهم بالعذاب

ويبشر المحسنين في عبادة الخالق، وفي نفع المخلوقين، بالثواب الجزيل، في الدنيا والآخرة، ويذُكر الأعمال التي ينذر عنها، والأعمال التي يبشر بها . فهل ﴿نَتَلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيِّئًا﴾ إن أرادني الله بضر، أو أرادني برحمة ﴿ كَفَىٰ بِهِ. شَهِينًا بَيْنِي وَيَبْنَكُرُۗ﴾ فلو كنت متقولًا عليه، لأخذ منى باليمين، ولعاقبني عقابًا يراه كل أحد، لأن لهذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولًا.

ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته، فقال: ﴿وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّجِيدُ﴾ أي: فتوبوا إليه، وأقلعوا عما أنتم فيه، يغفر لكم ذنوبكم، ويرحمكم، فيوفقكم للخير، ويثيبكم جزيل الأجر.

﴿ فَلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا قِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ أي: لست بأول رسول جاءكم، حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي، فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم، فلأي شيء تُنكر رسالتي؟

﴿ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرَّ ﴾ أي: لست إلا بشرًا، ليس بيدي من الأمر شيء، والله تعالى هو المتصرف بي وبكم، الحاكم عليَّ وعليكم، ولست الآتي بالشيء من عندي، ﴿وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ فإن قبلتم رسالتي، وأجبتم دعوتي، فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة، وإن رددتم ذٰلك عليَّ فحسابكم على الله، وقد أنذرتكم، ومن أنذر فقد أعذر.

﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ. وَشَهدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَغِيَ إِشْرَةِ بِلَى عَلَىٰ مِثْلِهِ ۚ فَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۗ أَى: أخبروني، لو كان لهذا القرآن من عند الله، وشهد على صحته الموفقون من أهل الكتاب، الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق، فآمنوا به واهتدوا، فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء، واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء، فهل لهذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيدِينَ﴾ ومن الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه . (١٢،١١) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّا

سَبَقُونَاۚ إِلَيْهُۚ وَإِذْ لَتُمْ يَهۡـتَدُواْ بِهِۥ فَسَيَقُولُونَ هَذَاۤ إِفَكُ فَدِيثُر ٥ وَمِن قَلِهِ. كِنَتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِكَنَتُ مُصَلِقٌ لِسَانًا عَرَبَيًّا لِيُسْتَذِدَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَمُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: قال الكفار بالحق معاندين له، ورادِّين لدعوته: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوبَا ۚ إِلَيْهُ﴾ أي: ما سبقنا إليه المؤمنون، أي: لكنا أول مبادر به، وسابق إليه، وهٰذا من البهرجة في مكان.

فأيُّ دليل يدل على أن علامة الحق سبق المكذبين به للمؤمنين؟ هل هم أزكى نفوسًا؟ أم أكمل عقولًا؟ أم الهدى بأيديهم؟.

ولُكُن لهٰذا الكلام الذي صدر منهم، يُعَزُّون به أنفسهم

(۱۶۵۳) ﴿ وَلَوْ اللَّهِيْ تَقَالُوا أَلَى اللّٰهُ أَمْ السَّفَكُوا فَلَا حَبِّلُ عَنْهِمْ وَلا مَنْهِ عَلَيْنِكُونَ أَلْقِيلُهُ أَصَّنَدُ الْمُتَّذِّ تَلِيْقُونَ عَلِيْنِ عَلِياً عَلَيْنَ عَل اللّٰهُ عَلَيْنِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ إِنِّ اللّٰهِنِ أقروا بريهم، وشهدوا له بالوحدانة، والتزموا طاعة رواموا على ذلك وهم تشكيرًا مدة جائهم ﴿فَلاَ خَوْلُ عَلَيْهِمْ مَن كُل شر أمامهم ﴿فَلا مَنْهُمُ مَن كُل شر أمامهم ﴿فَلا مَنْهُمُ مَنْ كُلُ

﴿ أَوْلَتُهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةُ ﴾ أي: أهلها الملازمون لها، الذين لا يبغون عنها حولًا، ولا يريدون بها بدلًا.

﴿ خَلِينَ فِيهَا جَزَّةً بِمَا كَافُوا بَهْمَلُونَ ﴾ من الإيمان بالله ،

المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها . (١٦،١٥) ﴿وَوَشَيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بَوَلِدَيْهِ إِحْسَنَنَا حَمَلَتُهُ أَنْتُمُ كُرْهَا

(١٦٠١٥) ﴿ وَوَضَيْنَا الْإِنْسَنَى بِولِيْنَهِ الْحَسَنَا حَلَمَا النَّمُ وَحَمَّا وَوَضَمَتُهُ كُوْمًا وَحَمَّلُهُ وَنِفَسُلُمُ تَلْقُونَ ثَنْهِاً حَقَّ إِنَّا لِلَّمَّ الشُّكُرُ وَلَلَهَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَرْبَعِٰقِ أَنْ أَشَكُرُ يَفْسَتَكُ الْمِنْ أَنْفَتْكُ عَلَى وَعَلَى

وُلِينَّ وَأَنْ أَشَّلُ صَدِيعًا تَرْشَدُ وَأَسْلِحٌ لِى فِي ثَيْرَقِقَ إِلَىٰ ثِلْتُ إِلَيْكَ وَإِنْ مِنْ السَّمْدِينَ ۚ وَأَلْهِمُنَ الَّذِينَ تَنْقُلُ مَنْهُمُ السَّمَّ مَا مِمْوَا رَبْتَهَاوَدُ مَنْ يَنْهَاهِمِنْ أَسَّى الْمَنْفِى اللَّهِمُ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ الل لطفة تعالى بعاده، وشكره للوالدين أن وهي الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف، والكلام اللين،

ويذل المال والنفقة، وغير ذَلك من وجوه الإحسان. ثم نبَّه على ذكر السبب الموجب لذَلك، فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها، ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضائة،

وليست المذكورات مدة يسيرة، ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدوها ﴿ تَلَثَوْنَ ثَهَرًا ﴾ : للحمل تسعة أشهر ونحوها، والباقي للرضاء، لهذا الغالب.

. ويستدل بهذه الآية مع قوله: ﴿وَالْوَائِتُ يُرْمِنَ أَلَائِكُمُنَّ تَوْلَيْنَ كُولِيَّتِيُّ ﴾ أن أقل مدة الحمل سنة أشهر، لأن مدة الرضاع – وهي سنتان – إذا سقطت إمن الثلاثين شهرًا! أ` بقي سنة

وهي سنتان – إذا سفعت لمن التلابين سهرا) بهي سنة أشهر، مدة للحمل. ﴿كُنَّ إِذَا كُلَّ أَشْدُهُ ﴾ أي: نهاية قوته وشبابه، وكمال عقله، ﴿كُنَّ أَشْدُهُ مَنْكُ قَالَ لِرَا أَلْرَقْعَهِ ﴾ أي: العينر. وفقير ﴿أَنْهُ

﴿ وَيَعْنَ أَرْبَعِنَ سَنَهُ قَالَ رَبِ أَرْبَعِينَ ﴾ أي: أنهمني ووقفني ﴿ أَنْ لَلَمُنَ اللّهِ وَمِلْ اللّهِ ف لَنَكُمْ اللّهَانَ و شَكْرَ بِصِرْف النّهم في طاعة مسليها وموليها ، وتعمالته شِنْتُهُ ، الاعتراف والعجز عن الشاكر ، والاجتماد في الثناء بها على أنه ، والنّم على الوالدين تم على أوالاهم وذريتهم، لائهم لا بد أن ينائهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصًا يَهم اللّهن، فإن صلاح الوالدين بالعلم واللسوا، من

أعظم الأسباب لصلاح أولادهم.

﴿ وَأَنْ أَخَلُ صَدَيْهَا وَصَدْهُ﴾ بأن يكون جامعًا لما يصلحه، سالمًا مما يفسده، فهذا العمل الذي يرضاهاته ويقبله، ويثب عليه. ﴿ وَأَسْدِامْ لِي فِي ذَرِّقَتُ ﴾ لما دعا لنفسه بالصلاح، دعا

﴿ واصباح بِي فِي دَرِيقِ ﴾ نما دعا نفسه بالصلاح، دعا للربته أن يصلح الله أحوالهم، وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم، لقوله: ﴿ وَأَسْدِيمَ لِي ﴾ . ﴿ إِنْ شِنْتُ إِلَيْكَ ﴾ من الذنوب والمعاصى، ورجعت إلى

طاعتكُ ﴿ وَإِنِّ مِنَ ٱلْسُلِمِينَ ﴾ .

﴿ أُوَلَٰتِكَ﴾ الذين ذكرت أوصافهم ﴿ الَّذِينَ نَنْتَبُلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا﴾ وهو الطاعات، لانهم يعملون أيضًا غيرها.

﴿ وَيَنْجَاوَزُ عَن سَيِّنَاتِهِ ﴾ في جملة ﴿ أَخَبُ الْجَنَّةِ ﴾ فحصل لهم الخير والمحبوب، وزال عنهم الشر والمكروه.

﴿وَعَدَ الصِّدِّقِ الَّذِى كَانُوا مُوعَدُونَ﴾ أي: لهذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق الفائلين، الذي لا يخلف

يدعواه إلى ما فيه سعادته الابدية، وفلاحه السرمدي، فقابلهما باقبح مقابلة، فقال: ﴿أَلِنَ لَكُمّاۤ﴾ أي: تبّا لكما ولما حتما ه.

ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذَّلك فقال: ﴿ أَقِيمَالِينَ أَنَّ أُشْرَجُ﴾ من قبري إلى يوم القيامة ﴿ وَقَدْ خَلَتِ ٱلشَّرُونُ مِن قَبْلٍ ﴾ على التكذيب، وسلفوا على الكفر، وهم الأئمة المقتدى بهم التراريخ

لكل كفور، وجهول، ومعاند؟. ﴿وَهُمَّا﴾ أي: والداء ﴿يَسَتَيْسَانِ أَنَّهَ﴾ عليه ويقولان له: ﴿وَيَلْكَ يَهِنَ﴾ أي: يبذلان غاية جهدهما، ويسعيان في هدايته

ورونید دردی . این در ک دید جمها علیه – آنهها بسختان الله له، استفائة الغربی، ویسالانه سوال الشربی، ویمدلان ولدهما، ویتوجهان له، ویستان له المتنی، فیقولان: ﴿ إِنَّهُ رَئِمَتُهُ (رای فی الاطرار (منها الستاد) ولمل السواب ما آنید. (۱) می السخین: دیمه.

اللَّهِ حَقُّ ﴾ ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما . وولدهما لا يزداد إلا عتوًا ونفورًا، واستكبارًا عن الحق، وقدحًا فيه، ﴿فَيَقُولُ مَا هَٰذَاۤ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ أى: إلا منقول من كتب المتقدمين، ليس من عند الله، ولا أوحاه الله إلى

وكل أحد يعلم أن محمدًا ﷺ أُمِّنَّ لا يكتب ولا يقرأ، ولا

تعلُّم من أحد، فمن أبن يتعلُّمه؟ وأنَّى للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟. ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ﴾ بهذه الحالة الذميمة ﴿ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوَّلُ ﴾ أي: حقت عليهم كلمة العذاب ﴿فِي ﴿ جملة ﴿ أَمَو قَدْ خَلَتْ بِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِّهِنِّ وَٱلَّإِنْينُّ ﴾ على الكفر والتكذيب، فسيدخل لهؤلاء في غمارهم، وسيغرقون في تيارهم. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَبِمُونَ﴾ والخسران: فوات رأس مال الإنسان، وإذا فقد رأس ماله، فالأرباح من باب أولى وأحرى، فهم قد فاتهم الإيمان، ولم يحصلوا على شيء من النعيم، ولا سلموا من عذاب الجحيم. ﴿ وَلِكُولِ﴾ من أهل الخير وأهل الشر ﴿ دَرَجَكُ يَمَا عَكِمُواً﴾ أى: كلُّ على حسب مرتبته من الخير والشر، ومنازلهم في

أَعْنَلَهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بأن لا يزاد في سيئاتهم، ولا ينقص من (٢٠) ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيْنَئِكُو فِي حَيَائِكُورُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُمْ بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كَشُتُمْ نَسْتَكَبُّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيْقُ وَبِمَا كُنُمُمْ نَفْسُقُونَ﴾ يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون، فيقال لهم: ﴿أَذَهَبُمُ طَيَّنِيُّكُو فِي حَبَائِكُو ٱلدُّنْيَا﴾ حيث اطمأنتم إلى الدنيا، واغتررتم بلذاتها، ورضيتم بشهواتها، وألهتكم طيباتها عن السعى لآخرتكم،

الدار الآخرة، على قدر أعمالهم، وللهذا قال: ﴿وَلِيُوفَيُّهُمْ

وتمتعتم تمتع الأنعام السارحة، فهي حظكم من آخرتكم. ﴿ قَالَتُومَ خُرُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ أي: العذاب الشديد، الذي يهينكم ويفضحكم، بما كنتم تقولون على الله غير الحق أي: تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله، وإلى حكمه، وأنتم كذبة في ذٰلك، ﴿وَهَا كُلُمْ نَفْسُقُونَ﴾ أي: تتكبرون عن

فجمعوا بين قول الباطل، والعمل بالباطل، والكذب على الله نسبته إلى رضاه، والقدح في الحق، والاستكبار عنه، فعو قبوا أشد العقوبة .

(٢١-٢١) ﴿ زَاذَكُرُ آنَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ فَوْمَهُمْ وَٱلْأَحْقَافِ﴾ إلى آخو القصة (١١). أي: ﴿وَاَذَكَّرُ﴾ بالثناء الجميل ﴿أَغَا عَادِ﴾ وهو هود

وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بَوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا لَهَمَلَتَهُ أَمُّهُ كُرِّهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهِأٌ وَحَمْلُهُ, وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلِّبِّيّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّةً إِنَّ بَنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْوَلَتِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَيَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَب ٱلْمِنَّةِ وَعَدَالصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَ إِنِيَّ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبِّلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيِّلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَدُآ إِلَّاۤ أَسَطِيرُٱلْأَوَّلِينَ۞ٱُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِلَّهِنَّ وَٱلْإِنسَ ۗ نَهُمْ كَاثُواْ خَسِرِينَ ١٩٤٤ وَلَكُلِّ دَرَحَتُ مِمَّاعَمِلُوٓ أَوَلِيُوفِيَهُمْ أَعْسَلُهُمْ وَهُمَّ لَايُظْلَمُونَ ١٤ وَمَوْمَ يُعْرَضُ أَلَدِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ لِنَارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِبَنِيكُو ف حَيَاتِكُو الدُّنْيَا وَأَسْتَمْنَعَتُم بِهَا فَأَلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَاكَنْتُدُ تَسْتَكْمِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَمِٱكُنُمُ لَفْسُقُونَ ۞

عليه السلام، حيث كان من الرسل الكرام، الذين فضلهم الله تعالى بالدعوة إلى دينه، وإرشاد الخلق إليه. ﴿إِذْ أَنْذَرَ فَوْمَهُ﴾ وهم عاد ﴿إِلْأَحْتَاكِ﴾، أي: في منازلهم

المعروفة بالأحقاف، وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن. ﴿ وَفَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَبِنْ خَلْفِهِ ﴾ فلم يكن بدعًا منهم، ولا مخالفًا لهم، فائلًا لهم: ﴿أَلَّا نَمْبُدُوٓا ۚ إِلَّا اللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾.

فأمرهم بعبادة الله، الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد، ونهاهم عن الشرك والتنديد، وخوَّفهم - إن لم يطيعوه -العذاب الشديد، فلم تفد فيهم تلك الدعوة ﴿ قَالُواْ أَجِّنُنَا لِتَأْفِكُنَّا عَنْ ءَالْهَيْنَا﴾ أي: ليس لك من القصد، ولا معك من الحق، إلا أنك حسدتنا على آلهتنا، فأردت أن تصرفنا عنها. ﴿فَأَلِنَا بِمَا نَمِدُنَا ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ﴾ ولهذا غاية الجهل

﴿ قَالَ إِنَّمَا الْهِلَمُ عِندَ اللَّهِ ﴾ فهو الذي بيده أزمة الأمور

 (۱) في ب، ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَانَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسَّتَهُونُونَ﴾.

ومقاليدها، وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء. ﴿وَأَيْلَكُمُ مَنَّ أَرْسِلْتُ بِدِ،﴾ أي: ليس على إلا البلاغ العبين،

﴿ وَلَيُكِوْ مَ أَوَكُوْ وَمَنَا يَعَهَدُونَ ﴾ فلذُلك صدو منكم ما صدو من هذه الجرأة الشديدة، فأرسل الله عليهم العذاب العظيم، وهي الربح التي دمرتهم وأهلكتهم.

ولهذا قال: ﴿فَلَنَّا رَآوَهُۥ أَي: العذاب ﴿مَارِكَا مُسَتَقِيلَ آَوْرِيَوْمِهُۥ أَي: معترضًا كالسحاب، قد أقبل على أوديتهم التي تسيل، فتسقى نوابتهم، ويشربون من آبارها وتُحذّوانها.

﴿ قَالُواْ ﴾ مُستبشرين: ﴿ هَنَا عَارِشٌ ثُمِيْلُوّاً ﴾ أي: لهذا السحاب مط نا .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ هُوْ مَا اَسْتَمْبَئُمْ بِينَّ ﴾ أي: فحلا الذي جنيتم به على أنفسكم، حيث قلتم: ﴿ وَلَيْنَا بِمَا شِيدُنّا ۚ إِن كُنتُ مِنَ الصَّدوقِينَ ﴾ .

﴿ رَبِعُ مِنَا مَلَانُ أَلِمُ ۞ ثَنَيْرُ كُلُّ تَوْمِ ﴾ تمر عليه من شدتها ونحسها. فسلطها الله عليهم ﴿ سَيْمَ قِالُو وَتَكَنِيَةُ أَيَّامٍ شُمُونًا فَرَّفُ الْقَرْمَ فِيهَا مَرْمَنَ كَأْتُهُمْ أَشْبَالُ غَلْنٍ عَلَوْيَكُ ۗ الْحِوْلُورِ رَبِّيًا﴾ أى: ياذه ومشهدا.

﴿ فَأَصَّبَكُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُم ﴾ قد تلفت مواشيهم وأموالهم إنفسهم .

﴿ كَذَٰلِكَ غَيْرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِينِ ﴾ بسبب جرمهم وظلمهم.

لهذا مع أن الله تعالى قد أدرً عليهم النعم العظيمة، فلم سكروه، ولا ذكروه، ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ مَكُنَّكُمْ بِينَا إِنْ لَكُنْكُمْ بِينِهِ إِلَى المَّاسِمُ فِي الأرض، يتاولون طيانها، كَثَنْكُمْ بِينِهِ إِلَّهِ المهانية ، وعبرناهم عمرًا يتذكر فيه من تذكر، ويتعظ فيه المهتدي، أي: ولقد مكنا عادًا كما مكناكم يا لهؤلام المخاطرة، أي: فلا تحسيرا أن ما مكناكم فيه مخصص بن علال الله شيئًا، بل غيركم أعظم من علال الله شيئًا، بل غيركم أعظم من علال الله شيئًا، بل غيركم أعظم منكم تمكينًا، فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا

جودهم من الله شيئًا. ﴿ وَيَمَثَنَا لَهُمْ سَمّا وَأَشَكَرُا وَأَشِيدَهُ ﴾ أي: لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم ولا أذهانهم، حتى يقال: إنهم تركوا المحق جهالا منهم، وعدم تمكن من العلم به، ولا خلل في عقولهم، ولكن التوقيق بيد الله.

عفولهم، ولكن التوقيق بيد الله. ﴿فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمُهُمْ وَلَا أَيْصَدُّهُمْ وَلَا أَفْيَدَتُهُم بِن شَيَّهِ﴾ لا قلبل ولا كثير .

وذلك بسبب أنهم ﴿يَمَحَدُونَ بَايَتِ اللَّهِ﴾ الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة . ﴿رَعَادَكَ بِهِمْ تَا كَانُواْ هِدِ يُنَتَرِّهُمْنَ﴾ أي: نزل بهم العذاب

= ٩٢٣ =--- ٦٦- تفسير سورة الأحقاف، الآيتان: ٢٨،٢٧

ه وَاذَ كُرَّانِهَا عَلَواذَ أَلَدَ فَوَيْمُ وَالْحُنَعَانِ وَقَدْ عَلَيَا الْذُكُرُ مِن الْمُعَلِّقُونَ وَقَدْ عَلَيْهِ الْنُكُرُ مِن الْمُعَلِّقُونَ وَقَدْ عَلَيْهِ الْمُنْكُولًا الْمُلْكُولُ الْمُعَلِّقُونَ الْمُنْكُولًا الْمُلْكُولُ عَنْ مُلِيمًا الْمُنْكُولُ اللّهِ وَمِنْ عَلَيْهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عَلَاتَ يَرْمِ عِلِيهِ ﴿ قَالِمَ الْمِنْتَالِنَا فَكَا عَنْ الْمِنْتَاقَلِنَا فِي مَنْ الْمِنْتَاقَلِنَا فِي ا يَسْتَقِدُنَا الْمُنْتَ مِنْ الصَّنَدِيقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّنَا الْمِلْمُ عِنْدَاقَةِ وَالْمِنْكُمُ مَّا الْمِنْسَدَ فِيهِ . وَلَذِي آرَتَكُوفُومَا يَجْعَلُونَ ﴾ وَالْمُنْفَالِقَلُ الْمِنْ الْمِنْ المَّذَارُةُ وَمَا يَسْتَقِيلُ أَوْلِينِهِمَ فَالْمِلْكَ الْمَنْفِقِينَ مُنْفِقِلُ الْمِنْفِقِينَ مِنْ الْمِنْفَا اللَّهِ عَلَيْمِينَا مِنْفَالِمُ الْمُنْفَاقِينَ أَلَّمِنِينَ الْمَنْفَالُونُ الْمِنْفَالِمِينَا اللَّهِ الْمَنْفَالِقُونُ الْمِنْفَاقِينَا وَاللَّهِ الْمَنْفَالِقُونُ اللَّهِ الْمُنْفَالِقُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَالِقُونُ الْمُنْتَالُ وَالْمُنْتَالِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَالُونَ اللَّهُ الْمُنْقَالُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْقِلِقُونَ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُونَ الْمُنْفَالِقُونَ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُونُ الْمُنْفِينَا الْمُنْفَالْمُنْفَالِقُونَا الْمُنْفَالِقُونَا الْمُنْفَالِقُلُونَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُلُونَا الْمُنْفَالِقُلُونَا الْمِنْفَالِقُلِقِيلُونَا الْمُنْفَالِقُلِقُلِيلُونَا الْمُنْفَالِقِيلُونَا الْمُنْفَالِقُلُونَا الْمُنْفَالِقِلْمُ اللَّهُ الْمُنْفَالْمُنَالِقُلِقِيلُونِيلِي الْمُنْفَالِمِيلُونَا الْمُنْفَالِمِيلُونِيلُونَا الْمُنْفَالِقُلِقُونَا الْمُنْفِيلُونَا الْمُنْفِقِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونَا الْمُنْفِقِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونَا الْمُنْفَالِمِنْفِيلُونَا الْمُنْفَالِمِلْمِنْفِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونَا الْمُنْفَالِيلَالِيلَّالِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُونِيلُون

الذي يكذبون بوقوعه، ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم منه.

(٢٨.٢٧) ﴿ وَلَقَدَ المُنْكَا لَا حَرِكُمْ مِنَ الْفَرَى مَرَعَوَّا الْآَوَى مَرَقَا الْآَوَى الْمُلَّمُ يَجِوْنُ وَلَكُوْ مَنْكُمْ الْمِنْ الْمُلْأَوا مِنْ فُولِ اللَّهِ قُرْنَا اللَّهُ بَلْ صَمْلُوا عَلَيْهِ فَيْهِ وَكُلْهِمْ مَنْ الْكُلْمَ بِنَا كُولًا بِمَنْقُولِكُمْ لِمِنْ اللّهِنِ هم مركى العرب وغيرهم، بالكثير منهم في جزيرة العرب، كعاد ونبد ونحوهم وان الله تعالى صرف لهم الأيات، إن تؤجها من كل وجه ﴿ لَلْلَهُمْ يَرْجِمُونَهُ عِما هما عليه من الكفو والتكذيب.

سلوب وليمهم بحضوراً أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ولم تفعهم الهيئة التي يلعون من دون الله من سيء، وليلما قال هنا: ﴿ وَلَوْلَا نَشَرُهُمُ اللَّهِنَ الْقَشْدُوا بِن دُونِ اللَّهِ مُرْبَانَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يقربون اللهم، ويقالمونهم لرجاء نفعهم.

﴿ يَلْ مَنَكُواْ عَنْهُمَّ ﴾ فلم يجيبوهم، ولا دفعوا عنهم. ﴿ رَبُونَ مِنْكُواْ عَنْهُمَّ ﴾ الله يجيبوهم، ولا دفعوا عنهم

﴿ وَوَالِى إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَقَدُّونَ ﴾ من الكفب، الذي يمنون به أنفسهم، حيث يزعمون أنهم على الحق، وأن أعمالهم ستفعهم، فضلت وبطلت.

فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوٓاً فَلَمَّا قُضِىَ وَلَوَّا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ٥ قَالُوا يَغَوْمَنَا ۚ إِنَّا سَيِعْنَا كِتَنِّهُا أَرْلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّي وَإِلَىٰ طَهِيقِ مُسْتَفِيمٍ ۞ يَفَوْمَنَا أَجِبِبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وَمَامِئُوا بهِ. يَغْفِرْ لَكُمْ مِن دُنُوبُكُرْ وَيُجَرُّكُمْ مِنْ عَلَابِ ٱليمِ ٥ وَمَن لَا يُجِبْ دَامِيَ اللَّهِ ظَلْقِسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْشَ لَمُ مِن دُونِهِ؞ أَوْلِيَالُهُ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالِ مُبينِ﴾ كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدًا ﷺ إلى الخلق، إنسهم وجنهم، وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة

فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام، دعوتهم وإنذارهم، وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرته، وأرسل إليه ﴿نَشَرُ يَنَ ٱلْمِنْ يَسْتَهِعُونَ ٱلثُّرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوٓاً ﴾ أي: وصَّى بعضهم بعضًا بذٰلك.

النبوة والرسالة.

﴿ فَلَمَّا قُضِيَ﴾ وقد وعوه، وأثَّر ذُلك فيهم ﴿ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ﴾ نصحًا منهم لهم، وإقامة لحجة الله عليهم، وقيضهم الله معونة لرسوله ﷺ في نشر دعوته في الجن.

﴿ فَالْوَا بَنَقُوْمَنَا إِنَّا سَيِمْنَا كِتَبًّا أُنزِلَ مِنْ بَمْدِ مُوسَىٰ ﴾ لأن كتاب موسى أصل للإنجيل، وعمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع، وإنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام. ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّهِ يَهْدِئ ﴾ لهذا الكتاب الذي سمعناه ﴿ إِنَّ ٱلْعَقُّ﴾ وهو الصواب في كل مطلوب وخبر ﴿ وَإِلَّى طَرِيق

مُسْتَقِيرِ﴾ موصل إلى الله، وإلى جنته، من العلم بالله، وبأحكَامه الدينية، وأحكام الجزاء. فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته، دعوهم إلى

الإيمان به، فقالوا: ﴿يَنَقُرْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ أي: الذي لا يدعو إلا إلى ربه، لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه، ولا هوى، وإنما يدعوكم إلى ربكم، ليثيبكم، ويزيل عنكم كل شر ومكروه، وللهذا قالوا: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِن نُشُوبُكُو وَيُجْزِكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيهِ ﴾ وإذا أجارهم من العذاب الأليم، فما ثُمَّ بعد ذُلك إلا النعيم، فهذا جزاء من أجاب داعي الله.

﴿ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِي﴾ فإن الله على كل شيء قدير، فلا يفوته هارب، ولا يغالبه مغالب ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ. أَوْلِيَآةً أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ﴾ وأيُّ ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل، ووصلت إليه النذر بالآيات البينات، والحجج المتواترات، فأعرض واستكبر؟!

(٣٣) ﴿ لَوَلَمْ بَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ الشَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَغْيَ يِخَلْقِهِنَ بِفَندِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِيَ ٱلْمَوْنَىٰ بِلَنِ إِنَّامُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لهذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت، بما هو أبلغ

٩٧٤ — ٢٥ - تفسير سورة الأحقاف، الآيات: ٢٩-٣٥ ﴾ القالطانية وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْحِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرَّءَانَ فَلَمَّا

حَضَرُوهُ قَالُوٓ أَنْصِتُوٓ أَفَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْ إِلَىٰ قَوْمِهِ مُنذِرِينَ ۞ قَالُواٰ يَنَقُوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيم ﴿ كَا يَنَقُومُنَا ٓ أَجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ، يَغْفِرُ لَكُم مِّن

ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ أَوْلَيَهُ أَوْلَيْهَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلِدِ رِعَلَىٰ أَن يُحْتِيَ ٱلْمُوْتَىٰ بَلَيَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لُنَّادٍ ٱليَسَ هَذَا بِالْحَقِّ فَالْوَا بَلَن وَرَيِّنَا قَالَ فَـ ذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا

كُنتُه تَكْفُرُونَ ۞ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَاتَسْتَعْجِلُهُ مُ كَأَمُّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَوَيْكُونَ لَا يُعْبُدُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بِلَكُّ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞

منها، وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض، على عِظْمهما وسعتهما، وإتقان خلقهما، من دون أن يكترث بذُّلك، ولم يَعْيَ بِخَلْقَهِنِ، فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتكم، وهو على كل شيء قدير؟!

(٣٥،٣٤) ﴿وَيَوْمَ يُعْرَفُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ٱلْبَسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ

فَالْوَا بَلَنَ وَرَبِّنَا قَالَ ضَدُّوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُشْتُهُ تَكْفُرُونَ ٥ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْدِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا نَسْتَعْجِلِ لَمُثِّمَ كَانُّهُمْ بَيْمَ بَرْقِنَ مَا يُوْعَدُونَ لَوْ بَلِنَقُواْ إِلَّا سَاعَةً بِن قَهَارٍ بَلِنعٌ فَهَالَ بُهْلَكُ إِلَّا ٱلْغَوْمُ ٱلْهَنبِيْتُونَ﴾ يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا يكذبون بها، وأنهم يوبخون، ويقال لهم: ﴿أَلَيْسَى هَٰذَا بِٱلۡحَقُّ﴾ فقد حضرتموه وشاهدتموه عيانًا؟ ﴿قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ فاعترفوا بذنبهم، وتبين كذبهم ﴿قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَاتَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُونَ﴾ أي: عذابًا لازمًا دائمًا، كما كان كفركم صفة لازمة.

ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له، وأن لا يزال داعيًا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولى العزم من المرسلين، سادات الخلق، أولى العزائم والهمم

بالأسوة بهم، والتقو لآثارهم، والاهتداء بستارهم. فقد حتى المنتل إلله لا الاربية فقدر حسراً لم يصدره نبي قبله، حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة، وقاموا جميعًا بصده عن الدعوة إلى إنه، وقعلوا ما يمكنهم من المحاداة والمحادرية، وهو تلا لم يزل صادعًا بأمر الله، مقيمًا على جهاد أعداء الله، صابرًا على ما يائام من الأدى، حتى مكن الله له في الأرض، فسلى الله على الأرض، فسلى الله على الأرض، فسلى الله على والتم على سابرًا سليكياً.

وقوله: ﴿ وَلَا تَسْتَمِل لَمُهُ ﴾ أي: لهؤلاء المكذبين المستحيلين للمذاب، فإن هذا من جهلهم وحمقهم، فلا يُشتَرَفِّكُ بجهلهم ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو انه عليهم بذلك، فإن كال ما هر آت قويب. و ﴿ كَالْتُهِ مِنْ يَرَوْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي النَّانِ ﴿ إِلَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي النَّانِ ﴾ في النتاج ﴿ إِلّٰهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

يْنِ نَهْزِ ﴾ فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل. ﴿يَنَهُمُ أَي: لهذه الدنيا، متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة

منغصة، ودفع وقت حاضر قليل. أولهذا القرآن العظيم الذي بَيَّنًا لكم فيه البيان النام، بلاغ لكم، وزاد إلى الدار الآخرة. ونعم الزاد والبلغة، زاد يوصل

إلى دار النعيم، ويعصم من العذاب الأليم، فهو أفضل زاد يتزوده الخلائق، وأجل نعمة أنهم الله بها عليهم. ﴿ فَهَلَ يُهَائِكُ ﴾ بالعقوبات ﴿ إِلَّا الْقَرْمُ الْفَنِيقُرُكُ ﴾ أي: الذين لا خير فيهم، وقد خرجوا عن طاعة ربهم، ولم يقبلوا الحق

الذي جاءتهم به الرسل. وأعذر الله لهم وأنذرهم، فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيهم وكفرهم، نسأل الله العصمة.

آخر تفسير سورة الأحقاف والحمد لله رب العالمين

## تفسير سورة القتال وهي مدنية

#### 

(١-٣) فِلْلِينَا كَفْرُوا وَسَدُّوا مِن تَجِيلِ لَقَوْ لَمَسَكُوا مُسْتَقَاقُ مَ وَالْفِينَا مَا مَنْهِ أَرْضِلُوا الشَّوْلِينِيةِ وَمَثَلُوا بِمَا لَمِنْ لَلَّا فَلَى مُسْتَدِّ رَفِّقُ لِمَا فَيْ الْمُؤ عَنْهُمْ سِيَّتِهِمْ وَالشَّمْ بِلِمُنْ مِنْ فَالْتُهِ إِنَّهِ الْفِينَا كَفَالًا الْفِيلُولُ وَلَمْ اللَّهِ ال مَا مُؤَلِّ الْفِيلُولُ لِلْفَالِمِينَ فِيشِّ ثَقْلُهِ يَقِيلُ لِقَلْ فِيلًى السَّفِيلُ فَلْهُ اللَّهِاتِ السَ

مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين، والسبب في ذلك، ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك، فقال: ﴿ الْأَيْنِ كُفّرُوا وَمَدُّوا عَن سَهِيلِ اللَّهِ ﴾ وهولاء ووساء الكفر، وأمنة الفيلال الذن جمعوا سن الكفر ماله وآبات، والصد

٤٧ - تفسير سورة القتال، الآيات: ١-٦

وأنمة الضلال الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياته، والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، التي هي الإيمان بما دعت إليه الرسل واتباعه. المعالم طرّاتها عنه الشرائعة عنه أنه أسالها المعتادة

فهٰولا. ﴿أَشَكُى اللهِ ﴿أَتَنَكُمُ ﴾ أي: أبطلها وأشفاهم بسبها، ولهذا يشمل أعمالهم التي عملوها لبكيدوا بها الحق قصادوا شبكا، وأعمالهم التي يرجون أن ينابوا عليها، أن الله سيحطها عليهم، والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل، وهو كل غايد لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة، كانت

الأعمال لأجلها باطلة . ﴿وَ﴾ أما ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بما أنزل الله على رسله عمومًا،

وعلى محمد ﷺ خصوصًا، ﴿وَتَكِيلُوا الشَّيَاتَتِ) بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله، وحقوق العباد الواجبة والمستحبة. ﴿كُذِّهُ الله ﴿عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِ﴾ صغارها وكبارها، وإذا

كُثُرت سيئاتهم، نجوا من علاب الدنيا والآخرة ﴿ وَلَائِمَةٍ مُلِئِكُمَ وَالْمَلَةِ مَلَئِكُمُ اللهِ اللهِ والآخرة ﴿ وَلَلَمَةُ مِلَئِكُمُ اللهِ والسبب في أَوْلِهم، والسبب في أَوْلِهم، والسبب في أَوْلِهم، والبقين، وما أَذَلْكُ أَنْهِمُ اللّهِي هو الصدق واليقين، وما اشتمل عليه فما القرآن العظيم، الصادر ﴿ وَن تَوَيِّمُ اللّهِي راهم بنعت، ودبرهم بلطفه فرياهم تعالى بالحق قاتبموه، فصلحت أمورهم.

فلما كانت الغاية المقصودة لهم، متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي، الحق العبين، كانت الوسيلة صالحة باقية، باقيًا ثوابها .

﴿ كَرُوْلِنَ يَشْرِكِ لَلَهُ لِيَئْسِ أَنْكَبُهُمْ حِيثِ بِينْ لِهِم تعالى أَهَلِ الخير وأهل الشر، وذكر لكل منهم صفة بعرفون بها ويتميزون ﴿ لِلْهُلِكَ مَنْ هَلَكَ مَنْ لِهِيَّةٍ رَيْبَغِيْ مَنْ حَرَى مَنْ يَهِيْنَهُۗ ﴾ (ع. - ) ﴿ وَلِمَا لَهِنْدُ اللَّهِيْ كَلُولًا فَشَرِي ٱلْإِلَىٰ عَنْ إِلَّهِ الْمُشْتُولُةُ

SERENCE V الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ١

٧٤ - تفسير سورة القتال، الآبات: ٧-٩

ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّيٰلِحَنتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَالْحُقُّ مِن رَّيِّهِمْ كُفَّرَعَتْهُمْ سَيِّعًا بِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْحُمْ لَيُّ اذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱلبَّعُوا ٱلْمَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن زَيِّهُمْ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ ﴿ فَإِذَا لِقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى

إِذَآ أَتَّخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُو إِمَّا فِذَآ ءُحَثَّى تَضَعَ الْخُرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَضَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِبَنْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ ۗ وَالَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ إِنَّ ۗ سَيَهُ دِسِمَ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْمُنَةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّا إِن نَنصُرُواْ اللّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقَدَا مَكُوّ لَهُ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلُهُمْ لِينَ لَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ٢٠٠٠ أَفَلَة بَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كِنْفُ كَانَعَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَالُهَا ١ وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ الْكَفِرِينَ لَامَوْلَى أَهُمُ اللَّهُ

(٧-٧) ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُنْبَتْ أَقَامَتُهُ ٥ وَالَّذِينَ كُفُوا فَتَمَا لَمُنْ وَأَصَلَ أَعْمَلُهُمْ ٥ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَرْهُوا مّا أَنِّلَ أَلَّهُ فَأَغْيَطُ أَعْنَاهُمْ ﴾ لهذا أمر منه تعالى للمؤمنين، أن ينصروا الله بالقيام بدينه، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه، والقصد بذُّلك وجه الله، فإنَّهم إذا فعلوا ذُلك، نصرهم الله وثبَّت أقدامهم، أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبر أجسامهم على ذلك، ويعينهم على أعدائهم.

فهذا وعد من كريم صادق الوعد، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه، وبيسر له أسباب النصر من الثبات

وأما الذين كفروا بربهم، ونصروا الباطل، فإنهم في تعس، أي: انتكاس من أمرهم وخذلان.

﴿وَأَضَلَّ أَغَنَّاهُمْ ﴾ أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق، فرجع كيدهم في نحورهم، ويطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله.

ذُّلك الإضلال والتعس للذين كفروا، بسبب أنهم ﴿كَرِهُوا

المسلمون من هربهم، ومن شرهم. فإذا كانوا تحت أسركم، فأنتم بالخيار بين المنّ عليهم، وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم، أو يشتريهم أصحابهم بمال، أو بأسير

مسلم عندهم.

الأسر أولى وأصلح ﴿نَثُدُّوا آلْوَتَاقَ﴾ أي: الرباط، ولهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا، فإذا شدّ منهم الوثاق اطمأن

ولهذا الأمر مستمر ﴿خَنَّىٰ نَشَمَ لَلْزَنْ أَوْزَارَهَا ﴾ أي: حتى لا يبقى حرب، وتبقون في المسالمة والمهادنة، فإن لكل مقام مقالًا ، ولكل حال حكمًا ، فالحال المتقدمة ، إنما هي إذا كان

فإذا كان في بعض الأوقات، لا حرب فيه لسبب من الأسباب، فلا قتل ولا أسر. ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين،

ومداولة الأيام بينهم، وانتصار بعضهم على بعض ﴿وَلَوْ بَنَّاءُ أَنَّهُ لَأَنْهَمَ مِنْهُمْ ﴾ فإنه تعالى على كل شيء قدير ، وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدًا، حتى يبيد المسلمون خضر اءهم. ﴿ زَلَكُنَ لِبُنَّاؤًا بِغَضَكُم يَتَمِنُّ ﴾ ليقوم سوق الجهاد، ويتبين

بذُّلك أحوال العباد، الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانًا صحبحًا عن بصيرة، لا إيمانًا مبنيًّا على متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدًّا، لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. ﴿ زَائِيْنَ ثُلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ لهم ثواب جزيل، وأجر جميل،

وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم، لتكون كلمة الله هي العليا .

فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم، أي: لن يحبطها ويبطلها، بل يتقبلها وينميها لهم، ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة.

﴿ يَبَهْدِيهُ ﴾ إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة ﴿ وَيُصِّلِعُ اللَّهُ أي: حالهم وأمورهم، وثوابهم يكون صالحًا كاملًا لا

نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه. ﴿ رُبُّنِينَائُهُمُ لَلْمَنَّةَ مَرَّفَهَا لَمُتِهِ﴾ أي: عرفها أولًا، بأن شوّقهم

إليها، ونعتها لهم، وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها، التى من جملتها القتل في سبيله، ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغَّبهم فيه، ثم إذا دخلوا الجنة، عرفهم منازلهم، وما

احتوت عليه من النعيم المقيم، والعيش السليم.

﴿ أَهَلَكُنَّهُم ﴾ حين كذبوا رسلنا، ولم تفد فيهم المواعظ، قلم نجد (١٠) لهم ناصرًا، ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله

فلم نجد ً `` لهم ناصرًا، ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيئًا .

فكيف حال لهؤلاء الضعفاء، أهل قريتك، إذ أخرجوك عن وطنك وكذبوك، وعادوك وأنت أفضل المرسلين، وخبر الأولين والآخرين؟!

أليسوا بأحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة، لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأتي، بكل كافر وجاحد؟. [(١٤) ﴿أَفَنَ كُنُ عَنْ يَبْنُهِ مِنْ رَئِيهِ، كَنَّى زُيْنَ لَمُ سُؤَّهُ عَبَيْدٍ.

وَالْمُثَّالُ فَارْتُجُهُ أَنِي: لا يستوي من هو على بعيرة من أمر دينه. علنًا وعدًّا، قد علم العنق وانبه، ورجا ما وعده الله لأهل السنق، عمن هو أعمى الفلب، قد رفض العنق وأضله، وانبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك، يوى أن ما هو عليه من الحق، فعا أبعد الفرق بين القريقين وما أعظم النفاوت بين الطافقين، أهل العض والحل الشراقين المن العش والحل الشراقين، أهل العش والحل الشراقية على العشراقية المتناوت بين

(10) ﴿ ثِنَا لِلنَّمِّةِ اللَّهِ وَمِنَا النَّقُونَ فِيهَا أَمِثَوْ فِيهَا لَمِنْ فَيْ فَيْ مَنِي كَلِيقُ وَلَمِنَ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْنَا اللَّهُ لِللْلَّهِ فَيْنَا الللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْنَا لِللْمِنِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ فَيْنَا الللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا الللْهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا اللْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَيْنِيْنِ اللْهُولِيْنِيْنِ اللْهُ لِلْمُنْ اللْهُ لِلْمُنِيْنِ الللْهُ لِلْمُنْ اللْهُ لِلْمُنْ اللْهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ الللْهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ الللْهُ لِلْمُنْ الللْهُ لِلْمُنْ اللْهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللْهُ لِلْمُنْ الللْهُ لِلْمُنْ اللْهُ لِلْمُنْ اللْهُ لِلْمُنْ اللْهُ لِلْمُنْ الللْهُ لِلْمُنْ اللْهُ لِلْمُنْ اللْهُولِيْلِلْمُنْ اللْهُ لِلْمُنْمِ اللْهُ لِلْمُنْ الللْهُ لِلْمُنْ الللْهُ لِلْمُنْ اللْمُنْ الل

بريح منتة، ولا بمرارة، ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها، وأطبيها ريحًا، والذها شريًا. ﴿ وَأَنْهِزُ مِنْ لَنِهِ لَهُ يَثَقِرُ طَمْنُهُ﴾ بحموضة ولا غيرها ﴿ وَأَنْهَرُ

مِنْ خَرِ لَذَةٍ لِلنَّذِينِ ﴾ أي: يلتذ به شاربه لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس، ويغول العقل. ﴿وَإَنْهِمْ ثِنْ صَلَ لِمُعَلَىٰ ﴾ من شمعه وسائر أوساخه.

﴿ وَالْمَرِّمُ فَيْهَا مِنْ كُلِّيِّ الْفَكْرَتِ﴾ من نخيل، وعنب، وتفاح، ورمان، وأترج، ونين، وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا، فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم.

ثم قال: ﴿ وَمَقَوْرَةً مِنْ تَجَهِّمُ يَرُول بِهَا عَنهِم المرهوب، [فَهُولاء] ﴿ عَلَمُ مَنْ هُو خَالَد فِي النار التي اشتد حرها، وتضاعف عذابها ﴿ وَتُشُولُ فِيها ﴿ وَمَنْهُ عَبِينَ ﴾ ، أي: حازًا جِنًّا ﴿ وَتَشَلَّرُ تُشْلَتُمْرُ ﴾ .

(١) في ب: فلا تجد لهم ناصرًا. (٢) زيادة من هامش ب، بخط المؤلف -رحمه الله -. (٣) في الأصل (قاي هؤلاء) ولعل الصواب ما أثبت.

مَّا أَشَانَ أَشَّهُ مِن القرآن الذي أنزله الله ، صلاحًا للعباد، وفلاحًا لهم، فلم يقبلوه، بل أبغضوه وكرهوه ﴿فَأَخِلَا أَمَنْكُهُمْ ﴾. (١٠١٠) ﴿النَّرْ سَرُوا فِي الْأَرْضَ بَنْظُرُوا كِنْتُ كُلُّ عَلَيْهُمْ أَلْكُنْ مَنْ اللَّمِنِ الْمُؤْمِنُ ال

تِنَهِمْ نَثَرَ لَكُ عَنْهِمْ وَلِكُمْنِهُ أَنْتُنَا هَ وَلِنَّ إِنَّا لِلَّهُ مَكُلُوا اللَّهِ عَمْنُوا اللَّي وَلَا الْكَلَيْنَ لَا شَوْلُ لَنْهَا أَنِّهِا أَنِ اللَّل يَسِر فَولاه المُحَلَّمِينَ بالرسول ﷺ (فَيَهَمْنُ اللَّهِ ا يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حوالهم قد بادوا وهلكوا، واستأصالهم الكذّبي والكفر، فخدوا، وقرَّمُ الله عليهم

كل زمان ومكان، أمثال لهذه العواقب الوخيمة، والعقوبات الذميمة. وأما الخمومنون، فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب، ويجزل لهم كثير الثواب.

أموالهم وديارهم، بل دمر أعمالهم ومكرهم. وللكافرين في

وَلِيُكُ يِأْنَ أَنَّهُ مِنْنَ أَلَيْنَ مَمْنَا﴾ قدولاهم برحمت، فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وتولى جزاءهم ونصرهم ﴿وَلَنَّ الْكَلْيْنِ﴾ بالله تعالى، حيث قطعوا عنهم ولاية الله، وسلموا على أنسهم مرحمته ﴿لاَ مَنْلُ لَمُنَّهُ يعليهم إلى سلم السلام، ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه، بل أولياؤهم الطاغوت، فها خالدون. فها خالدون.

(١١) فإذَ ألله يُدِيلُ ألِينَ تَمَثُوا وَمَوْلُوا الشَّلِيكِ جَنْتِ تَجْهِي بِعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتِعِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهم، ذكر أنهم وُكِلُوا إلى أنفسهم، فلم يتصفوا بصفات المروءة، ولا الصفات الإنسانية، بل نزلوا عنها دركات، وصاروا كالإنعام التي لا

عقل لها ولا فضل، بل مجُلُ همهم ومقصدهم التنتع بللّمات الدنيا وشهواتها، فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولها، غير متعدية لها إلى ما فيه الخير والسعادة، وللمُفا كانت النار مثرى لهم، أى: منزلًا معدًا، لا يخرجون منها،

ولا يفتر عنهم من عذابها . (١٣) ﴿وَكَأْنِ مِن قَرَيْهِ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرَيْكِ ٱلَّتِيَ أَخَرَجَنَكَ

أَهْلَكُهُمْ فَلاَ نَاسِرٌ لَهُمْ أَيُ: وكم من قريةً من قرى المُحلنين، هي أشد قوة من قريتك، في الأموال والأولاد والأعوان،

فسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين، والعاملين والعملين.

(١٧.١١) ﴿ وَمَنْهُ مِنْ يَسْتُمْ إِلَيْكَ عَلَى إِلَا تَحْوَلُوا مِنْ عِيدِكَ قَالُوا اللَّذِي أَوْدَا اللَّهُ لَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ المُواتِّدِ مِنْ المَافَقِينِ ﴿ فَنَ يَسْتُمُ إِللَّهُ ﴾ ما تقول استماعا، لا عمل قبول والقياد، بل معرضة قلويهم عنه، والمِلا قال: ﴿ يَمْقَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وهُذا في غاية الذم لهيه فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لالقوا إليه أسماعهم، ووعد قلويهم، وانقادت له جوارحهم، ولاكتهم بعكس فذه الحال، وليلما قال: ﴿ وَالْتِيْكَ اللّهِ مَلَى لَا يُعْرِفُهُمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُا مَالًا : ﴿ وَالْتَيْكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُا مَالًا : ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللها يبول لللها اللها الها اللها اللها

ثم بين حال المهتدين فقال: ﴿ وَاللَّهِ آمَنَتُوا ﴾ بالإيمان والانقياد، واتباع ما يرضي الله ﴿ وَانْكُمْ مَنَكُ ﴿ شَكِّرًا مَنَه تعالى لهم على ذلك ﴿ زَائِشَهُمْ تَقْوَضُمْ ﴾ أي: ونقهم للخير، وخفظهم من المشر، فذكر للمهتدين جزامين: العلم النافع، والعمل الد. الـ الـ الـ

نَّالُ قَدْمُ ﴾ بَنْتُمُمُهُ وَكُرْعُهُمُ ﴾ أي: فهل ينظر أهولاه السكفيون أل ينظرون ﴿إِلَّهُ النَّائِقَةُ أَن الْأَيْلُمُ النِّبَقُكُ ﴾ أي: فجاء، وهم لا يشعرون ﴿قَلْتُمُ يَنَّهُ أَنْكُمُهُمُ ﴾ أي: علاماتها الدالة على فريها . وقالُ قَبْمُ ﴾ كَنْتُهُمُ وَكُرْعُهُمُ ﴾ أي: من أبن لوم، إذا جاشد قات الساعة وانقطعت آجالهم أن يظكروا ويستجواً؟ فقد قات

(١٨) ﴿فَهُلْ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلنَّاعَةَ أَن تَأْتِينُم بَعْنَةً فَقَدْ جَهَ أَشَرُاهُهَأً

ذْلك، وذهب وقت النذكر، فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر، وجاههم النذير . ففي لهذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت، فإن

علي حدة النصف على إلى المستعدد بين عند بـ المستوف عن موت الإنسان قيام ساعته . (١٩) ﴿ فَأَمَانَرُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَلَتُهُ وَلَسَـنَعْشَ لِذَّائِكَ وَلِلْمُقْبِينِينَ

وَالْنَوْيَسَةِ وَاللّٰهُ بِعَنْمُ مُنْفَلِّكُمْ وَمُثَوِّكُوكُ العلم لا بد فيه من إقرار الفلب ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه، وتمامه أن يعمل معتشاه

المالة المنظمة المنظم

أحدها بل أعظمها: - تدبر أسمائه وصفاته، وأفعاله الدالة على كمائه وطقلته وجلالته<sup>(1)</sup>. فإنها توجب بذل الجهد في التأله له، والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال.

ذِكْرِيهُمْ ١٤ فَأَعَلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَللَّهُ وَأَسْتَغَيْرُ لِذَيُّكَ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنَقَلِّكُمْ وَمَثُولَكُو ١

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذُّلك أنه المنفرد بالألوهية.

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته، والتأله له وحده لا شريك له.

الرابع: ما نراه ونسمعه من النواب لأولياته القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن لهذا داع إلى العلم، بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها.

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله، واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة

<sup>(</sup>١) في ب: وجلاله.

بالذات، لا تملك لتفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضوًّا، ولا مونًا ولا حياة ولا نشرًا، ولا ينصرون من عبدهم، ولا ينمونهم بمثقال فرة، من جلب غير أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله لإ هر ويطلان إلهية ما صواه. المسادس: اتفاق تكب أنه علمي ذلك، وتواطوعا علمه.

السابع: أن خواص الخلق، الذين هم أكمل الخليقة أخلاقًا وعقولًا، ورأيًا وصوابًا، وعلمًا - وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون - قد شهدوا لله بذلك.

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته، وبديع حكمته وفرائب خلقه.

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله

إلا الله، وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها، لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، فكف إذا اجتمعت وزاطأت وانفقت، وقامت أداة التوحيد من كل جانب، فيتاك يرمخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، بحث يكون كالجبال الرواسي، لا تزايله الشيه والخيالات، ولا يزعاد –

على تكرر الباطل والشبه - إلا نموًّا وكمالًا . هٰذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم، والأمر الكبير – وهو

تدبر فذا القرآن العظيم، والتأمل في آياته - فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره. يحصل في غيره. وقوله: ﴿وَالْمُنْفَقِيرُ لِذَيْكِكُ﴾ أي: اطلب من الله المغفرة

وقوله: ﴿ وَالسَّمْفِيرُ لِيَنْظِيكَ﴾ أي: اطلب من الله المعفرة لذنبك، بأن تفعل أسباب المعفرة من التوبة والدعاء بالمعفرة، والحسنات الماحية، وترك الذنوب والعفو عن الجرائم.

حسنات الماحية، وترك الذنوب والعفو عن الجرائم. ﴿وَ﴾ استغفر أيضًا ﴿لِلمُؤْمِنِينَ وَالْتُؤْمِنَيْءَ﴾ فإنهم - بسبب انهم - كان لهم حتر علم كل مسلم ومسلمة.

إيمانهم - كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة. ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر للنويهم. وإذا كان مأمورًا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوياتها

كان دامورا باد ستعفار نهم المصمن إدرانه الدنوب وعفوياتها عنهم، فإن من لوازم ذلك النصح لهم، وأن يحب لهم من الخبر ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويأمرهم بما فيه الخبر لهم، وينهاهم عما فيه ضورهم، ويعفو

عن مساويهم ومعايبهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعًا تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية

للمعاداة والشقاق الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم.

﴿ وَاللّٰهُ بَمْنُمُ مُنْفَلِكُمُ ﴾ أي: تصرفاتكم وحركاتكم، وذهابكم ومجينكم ﴿ وَمَوْنَكُمُ ﴾ الذي به تستقرون، فهو يعلمكم في الحركات والسكنات، فيجازيكم على ذلك أتم

(۲۳-۲۰) ﴿ وَتِقُلُ الْبِي الْمُوالُّ وَلَا لِنِّكَ مُوااً وَلَا الْمُوالُّ مِنْ الْمُوالُّ وَلَا الْمُوالُّ مَلَى الْمُوالُّ مِنْ اللّهَا اللّهَ فَي فَلِيمِ تَسَرَّطُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ مَنْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

شُرَيَّةً فِي: فِيها الأمر بالتنال. ﴿ وَإِنَّا أَلِينَاكُم النَّمَى مُسَرَّدًا فَيَكَنَّةً فِي: ملزم العمل بها ﴿ وَوَكِنَّ عَنِيمًا أَلِينَاكُم اللَّهِ هِلْ النَّمِ اللَّهِ مِلْ النَّمْوس، لم يبت ضغاء الإيمان على اشتال أهذا الأمرام، والمؤتما ثال: ﴿ وَلَيْنَا اللَّذِي فِي تَطْرِيمُ مَرَكًنَّ يَظْكُرِنَ إِنِّكُ لَلْكُنِّ النَّلِينَ عَلَيْهِ مِنَّ فِي مِنْ

النَّرْبَّ مِن كراهتهم للْذُلك وشدته عليهم. ولهذا كقوله تعالى: ﴿ أَلَّوْ تَنْ إِلَى الَّذِينَ فِيلَ ثَمْمُ كُلُوزًا أَيْدِيكُمْ وَلَمُشِيرًا المَشَائِرَةُ وَمَنْوُمُا الرَّكُونَا فَلَنَا كُنِي عَلَيْهِمُ اللَّهَالَ إِنَّا فِيقً يَمْتُمْ بَخَلْوَنُ النَّاسُ كَفَشْتُهِ آلَهُ أَنْ خَشْئِتُهُ ﴾.

ثم نديهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم، فقال: ﴿ وَأَوْلُ لَكُمْرَ مَ كُنَّةٌ رُوِّقًا مُشَرِّدُكُم إِلَى: فأولى لهم أن يستلوا الأمر الحاضر المعتم عليهم، ويجمعوا عليه هممهم، ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم، وليفرحوا بعافية الله تعالى عقده.

﴿ إِنَّا عَنْهُ ۚ أَوْنَ جَانِهُمُ أَنِي: جامعه الأمر جده وأمر محتم لفي لهذه الحال لو صدقوا الله بالاستمانة به، وبذل الجهد في امتاله ﴿ لَكُنْ خَيْرًا لُهُمُ أَيْ مَن الجام الأولى، وذلك من وجوه: منها: أن العبد نافص من كل وجه، لا قدوة له إلا إن أعانه الله، فلا بطلب زيادة على ما هو قالم بصده.

ومنها: أنه إذا تعلقت نقب بالمستقبل، فعض عن العمل، يوظيّقه وقت ويوظيّقة المستقبل، أنه الحال فكرن الهمة انتقلت متع إلى غيره، والعمل تبع للهمة، وأما المستقبل فإنّه لا يجي، حتى نقتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. ومنها: أن العبد الموطل للآمال المستقبلة، مع كسله عن

عمل الوقت الحاضر، شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته، على ما يستقبل من أموره. فأخرى به أن يخذل ولا يقوم بما هُمُّ به، ووطن نقسه <sup>(1)</sup> عليه، فالذي ينهني أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطحه على وقته الحاضر، ويؤدي وظيفته بحسب قدرته.

٩٠٥ الفاقلة الله المنطقة المن تُحْكَمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِسَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّسَرَضٌ

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُوكَ لَهُمْ الْ طَاعَةً وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَهَ ٱلْأَصْرُ فَلَوْصَ دَفُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُوْ ١٠٠ فَهَلْ عَسَيْتُوان تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ١٠ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

فَأَصَعَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَنْرَهُمْ ١٠٠ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْفُرْءَاك أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهُمَّا ۞ إِنَّا لَذِينِ ۖ أَزْنَدُ وَاعَلَىٰٓ أَذْبَكِرِهِر مِنْ بَعَدِ مَانِيَّنَ لَهُوُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ في بَعْضِ ٱلْأَمْرٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

٥ فَكَيْفَ إِذَا مَوْفَتْهُمُ ٱلْمَلَتِ كَدُّ يَضْرِبُوتَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أُنَّبِعُوا مَاۤ أَسْخَطَ أُلَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ١١ أَمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضَّ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ﴿ اللَّهُ ﴿ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرْهُوا مَا نَزَّكَ اللَّهُ ﴾ من المبارزين العداوة لله

أهواءهم، فلذُّلك عاقبهم الله بالضلال، والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي، والعذاب السرمدي. ﴿وَالَّنَّهُ بِشَكِّرُ إِنْمَارَقُونَ ۗ فَلَذَّلَكَ فَصْحَهُم، وبينها لعباده المؤمنين، لئلا يغتروا بها.

ولرسوله ﴿ سَنُطِيعُتُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ ﴾ أي: الذي يوافق

﴿ فَكَيْكُ ﴾ ترى حالهم الشنيعة، ورؤيتهم الفظيعة ﴿ إِذَا وَيَقَتُّهُمُ ٱلْمَلَتَكُذُّ﴾ الموكلون بقبض أرواحهم ﴿يَشْرِبُوكَ

رُجُوهَهُمْ وَأَدِّكَرُهُمْ ﴾ بالمقامع الشديدة؟!

﴿ ذَلِكَ ﴾ العذاب الذي استحقوه ونالوه سبب ﴿ أَنَّهُمُ ٱلنَّـمَعُوا مَا أَشْخَطُ أَنَّهَ ﴾ من كل كفر وفسوق وعصيان.

﴿وَكَرِهُوا رَضُّونَهُ ﴾ فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه، ولا يدنيهم منه، ﴿فَأَخَبُكُ أَعَنَكُهُمْ ﴾ أي: أبطلها وأذهبها، ولهذا

بخلاف من اتبع ما يرضى الله وكره سخطه؛ فإنه سيكفر عنه سيثاته، ويضاعف أجره وثوابه.

(٣١-٢٩) ﴿ أَمَّ حَسِبَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ أَلَهُ أَضْعَنَهُمْ ٥ وَلَوْ نَشَاتُهُ لَأَرْنَنَكُهُمْ فَلَعَرَفَنَهُم بِسِبِمَهُمُّ وَلَنَعْوِفَنَّهُمْ فِي ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة، مستعينًا بربه في ذُلك، فلهذا حريٌّ بالتوفيق والتسديد في جميع أموره.

ثم ذكر تعالى حال المتولِّي عن طاعة ربه، وأنه لا يتولى إلى خير، بل إلى شر، فقال: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُدْ إِن قَوْلَيْتُمْ أَن تُنْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُعَلِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ أَي: فهما أمران، إما النزام لطاعة الله، وامتثال لأوامره، فثُمَّ الخير والرشد والفلاح، وإما إعراض عن ذلك، وتولي عن طاعة الله، فما ثمَّ إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصى، وقطيعة الأرحام. ﴿أُوْلَٰتِكَ ٱلَّذِينَ﴾ أفسدوا في الأرض، وقطعوا أرحامهم

﴿ لَنَّهُمْ اللَّهُ ﴾ بأن أبعدهم عن رحمته، وقربوا من سخط الله. ﴿ فَأَصَّنَّهُمْ وَأَغْمَى آلِفُكَرُهُمْ ﴾ أي: جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه. فلهم آذان ولكن لا تسمع سماع إذعان وقبول، وإنما تسمع سماعًا تقوم به حجة الله عليها، ولهم أعين، ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات، ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات.

(٢٤) ﴿ أَفَلَا يَنْذَرُّونَ النُّرْمَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْعَالُهَا ﴾ أي: فهلا يتدبر لهؤلاء المعرضون لكتاب الله، ويتأملونه حق التأمل، فإنهم لو تدبروه، لَدَلُّهم على كل خير، ولَحَذَّرَهُم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان، وأفتدتهم من الإيقان، والأوصلهم إلى المطالب العالية، والمواهب الغالية، ولَبيَّن لهم الطريق الموصلة إلى الله، وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب، ويأى شيء تحذر. ولعرَّفهم بربهم، وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوَّقهم إلى الثواب الجزيل، ورهِّبهم من العقاب الوبيل.

﴿أَمْ عَلَى تُلُوبِ أَفْنَالُهَا ﴾ أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت، فلا يدخلها خير أبدًا؟ لهذا هو الواقع. (٢٥-٢٥) ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ ٱزْنَدُّوا عَلَىٰ ٱنْبَرْهِم مِّنَّ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُّ

الهُدَى ۚ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرْهُواْ مَا نَزَّكَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي يَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنْرَازُهُمْ ٥ فَكُبْكَ إِذَا نَوْفَتْهُمُ ٱلْمَلْتَيْكُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوفَهُمْ رَادُيْرَهُمْ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَشْخَطَ اللَّهُ وَكَرْهُوا

رضَوَنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران. ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم، وإملاء منه لهم: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا

يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُوُدًا﴾. وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى، فزهدوا فيه ورفضوه، و

٩٣١ ---- ٧٧ - تفسير سورة القتال، الآيات: ٣٧-٣٥

لَحْنِ ٱلْقَوْلُ وَاللَّهُ يَعْلَرُ أَعْدَلَكُمْ ٥ وَلَنْتِلُونِّكُمْ حَتَّى نَفَادَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرْ وَالصَّنهِينَ وَبَبَّلُوٓا لَّغَبَازَكُوٓ﴾ يقول تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى تُلُوبِهِم مَرَشُ﴾ من شبهة أو شهوة بحيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله.

أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله؟ لهٰذَا ظن لا يليق بحكمة الله، فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها، ودام إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة.

ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليها، وحين أتاه الامتحان، جزع وضعف إيمانه، وخرج ما في قلبه من الضغن، وتبين نفاقه، لهذا مقتضى الحكمة الإلهية، مع أنه تعالى قال: ﴿وَلَوْ نَشَآةُ لَأَرْبَنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمُّ ۗ أَي: بعلاماتهم التي هي كالوسم في وجوههم.

﴿ وَلَنَمْ فَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلُ ﴾ أي: لا بد أن يظهر ما في قلوبهم، ويتبين بفلتات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب، يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر ﴿وَاللَّهُ يَعْلَرُ أَعْدُلُكُونِ ﴾ فيجازيكم عليها.

ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده، وهو الجهاد في سبيل الله، فقال: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم ﴾ أي: نختبر إيمانكم وصبركم ﴿حَنَّى نَفَادَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنهِينَ وَبَثَّلُوا أَلْفَهَازَكُو ﴾ فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن حقًّا، ومن تكاسل عن ذُلك، كان ذُلك نقصًا في إيمانه.

(٣٢) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَقْدِ مَا نَبُنَّنَ لَمُثُمُ ٱلْمُدُكَىٰ لَن يَعْشَرُواْ آللَهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ لهذا وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها من الكفر بالله، وصد

الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلًا إليه . ﴿ وَشَآفُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُتُمُ الْمُدَىٰ ﴾ أي: عاندوه

وخالفوه عن عمد وعناد، لا عن جهل وغيٌّ وضلال، فإنهم ﴿ لَن يَضُرُّوا أَللَّهُ شَيِّئاً ﴾ فلا ينقص به ملكه .

﴿وَمَنْ يُحْبِطُ أَعْدَلُهُمْ ﴾ أي: مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل، بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران، وأعمالهم التي يرجون بها الثواب، لا تقبل لعدم وجود شرطها .

(٣٣) ﴿يَمَانِينَ الَّذِينَ ءَامَنُوا آطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَغَنَلَكُونَ ۗ يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم، وتحصل سعادتهنم الدينية والدنيوية، وهو طاعته وطاعة رسوله في أصول الدين وفروعه، والطاعة هي امتثال الأمر، واجتناب النهى على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة .

وَقُولُه: ﴿ وَلَا نُبْطِلُوا أَعْمَالَكُونَ ﴾ يشمل النهى عن إيطالها بعد

المستعلقية المستعلقية المستعلقية المستعلقية المستعلقية المستعلقية المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعدد المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة ا لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يُعَلِّرُ أَعْمَلُكُو ١٠٠ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُو وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَآ قُواْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُهُ الْمُدُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ ١٠٠ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَانْتِطِلُواْ أَعْمَلَكُو ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا ثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۞ فَلَا نَهِمُواْ وَتَدْعُوٓ اإِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنْتُواْ لَأَغَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُوْ أَعْمَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّهُمَا لَلْيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهَوُّ وَإِن ثُوْمِنُواْ وَنَفَواْ يُوْتِكُو أُجُورَكُمُّ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ ١ ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَنَنَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنَّا لِلُنفِقُواْ فِي سَلِيلِ اللَّهِ فَيمنِكُم مَّن يَسْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِّي وَأَنسُهُ ٱلْفُقَدَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوَا يَسْتَبْدِلْ فَوَمَّا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَنَاكُم ا

عملها بما يفسدها، من مَنَّ بها وإعجاب، وفخر وسمعة، ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال، ويحبط أجرها، ويشُمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها، أو الإتيان بمفسد من مفسداتها.

فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في لهٰذا، ومنهيٌّ عنها، ويستدل الفقهاء بلهٰذه الآية على تحريم قطع الفرض، وكراهة قطع النفل، من غير موجب لذَّلك. وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال، فهو أمر

بإصلاحها، وإكمالها وإتمامها، والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علمًا وعملًا .

(٣٤، ٣٥) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاثُوا وَهُمَّ كُفَارٌ مَلَن يَقْفِرَ اللَّهُ لَمَنْتُ ٥ مَلَا خَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَأَنشُدُ ٱلْأَغَلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُّو أَعْدَلَكُمْ ﴾ لهذه الآية والتي في البقرة قوله : ﴿ وَمَن يَرْتُدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ۚ أَأُولَٰتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنُكُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ مقيدتان لكل نص مطلق، فيه إحباط العمل بالكفر، فإنه مقيد بالموت عليه. فقال هنا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيرَٰ كُفَرُواْ﴾ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ﴿وَصَدُّوا﴾ الخلق ﴿عَن سَبِيلِ اللَّهِ ، بتزهيدهم إياهم بالحق،

﴿فُمَّ مَاثُوا رَقُمْ كُفَّارٌ﴾ لم يتوبوا منه ﴿فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُنَّمَ﴾ لا بشفاعة ولا بغيرها، لأنه قد تحتم عليهم العقاب وفاتهم الثواب، ووجب عليهم الخلود في النار، وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار .

ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه.

ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذَّلك قبل موتهم، فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة، ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله، والإقدام على معاصيه. فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة، ولم يغلقها عن أحد، ما دام حيًّا متمكّنًا من التوبة.

وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يعافيهم، ويرزقهم، كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم.

ثم قال تعالى: ﴿ فَلَا نَهِنُوا ﴾ أي: لا تضعفوا عن قتال عدوكم، ويستولي عليكم الخوف، بل اصبروا واثبتوا، ووطُّنوا أنفسكم على القتال والجلاد طلبًا لمرضاة ريكم، ونصحًا للإسلام، وإغضابًا للشيطان.

ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلبًا للراحة ﴿و﴾ الحال أنكم ﴿أَنتُمُ ٱلْأَقَلَوٰنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتَرَكُّرُ ﴾ أي: ينقصكم ﴿أَعْمَلُكُمُّ ﴾.

فهٰذه الأمور الثلاثة، كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين، أي: قد توفرت لهم أسباب النصر، ووعدوا من الله بالوعد الصادق، فإن الإنسان لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عددًا وعُدَدًا وقوة داخلية وخارجية . الثاني: أن الله معهم، فإنهم مؤمنون، والله مع المؤمنين

بالعون والنصر والتأبيد، وذلك موجب لقوة قلوبهم،

وإقدامهم على عدوهم. الثالث: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئًا، بل سيوفيهم أجورهم، ويزيدهم من فضله، خصوصًا عبادة الجهاد، فإن

النفقة تضاعف فيه إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

وقال نعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأً وَلَا نَصَبُّ وَلَا

خَمْصَكُ ۚ فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْتُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُةٍ نَٰئِلًا إِلَّا كُيْبَ لَهُم بِهِ. عَمَلٌ مَخَلِمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفِيءُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٥ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَفِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً

وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُتُمْ لِيَجْرِبَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده، أوجب له ذلك النشاط، وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر

والثواب، فكيف إذا اجتمعت لهذه الأمور الثلاثة؟ فإن ذُّلك يوجب النشاط التام، فلمذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم.

(٣٦-٣٦) ﴿إِنَّمَا لَلْبَوْةُ ٱلدُّبَّا لَوْبٌ وَلَهُوٌّ وَإِن قُومُوا وَتَنْفُوا يُؤتِكُو أَلْجُرَكُمْ وَلَا يَسْغَلَكُمْ أَمْوَاكُكُمْ ٥ إِن يَسْتَكْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ بَسْغَلُوا وَيُخْرِجَ ٱلصَّغَنَّاكُو ٥ عَتَأْتُدُ عَتُوْلَاهِ تُدْعَوْنَ الْسَنِفُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ فَينَكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِدٍ. وَاللَّهُ ٱلغَيٰنُ رَأَنْكُ ٱلْفَقَدَاءُ وَإِن تَنَوَلُوا بَسَنَبِيلَ فَوَمَّا غَيْرِكُمْ لَذَ لَا يَكُولُواْ أَمُّنَذَكُمُ ﴾ لهذا تزهيد منه لعباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرها، بأنها لعب ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب. فلا يزال العبد لاهيًا في ماله وأولاده وزينته، ولذاته من النساء والمآكل والمشارب، والمساكن والمجالس،

والمناظر والرياسات، لاعبًا في كل عمل لا فائدة فيه، بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصى، حتى تستكمل دنياه و بحضره أجله .

فإذا لهذه الأمور قد ولَّت وفارقت، ولم يحصل العبد منها على طائل، بل قد تبين له خسرانه وحرمانه وحضر عذابه، فهذا موجب للعاقل الزهد فيها، وعدم الرغبة فيها، والاهتمام

بشأنها . وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله: ﴿وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُوا﴾ بأن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته، وهي العمل بمرضاته على الدوام مع ترك معاصيه، فهٰذَا الذي ينفع

العبد، وهو الذي ينبغي أن يتنافس فيه، وتبذل الهمم والأعمال في طلبه . وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفًا ، ليثيبهم الثواب الجزيل، وللهذا قال: ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنْقُوا يُؤْمِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَشَعْلَكُمْ أَتَوَلَّكُمْ ﴾ أي: لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق

عليكم، ويعنتكم من أخذ أموالكم وبقائكم بلا مال، أو يتقصكم نقصًا يضركم والهذا قال: ﴿إِن يَشَكَّمُوْهَا فَبُحِّفِكُمُّ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ ﴾ أي: ما في قلوبكم من الضغن، إذا طلب منكم ما تكرهون بذله. والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم

بسؤالها، أنكم تمتنعون منها أنكم ﴿ تُدَعَّوْ كَ لِلَّـنِفُوا فِي سَهِيل ألَّهِ ﴾ على لهذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية.

﴿ فَيِنكُم مَّن يَبْخَلُّ ﴾ أي: فكيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ أليس من باب أولى

وأحرى امتناعكم من ذٰلك.

ثم قال: ﴿وَمَن بَبَحُل قَالَمًا بَيَثُلُ عَن فَفَرِيدٌ﴾ لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى، وفاته خير كثير، ولن يضر الله بترك الإنفاق شناً.

فإن الله هو ﴿ اَلَمْنِيُّ وَآنَتُهُ ٱلْفُقَـرَآةُ ﴾ تحتاجون إليه في جميع أوقاتكم لجميع أموركم.

﴿ وَلِينَ تَنَوِّلُ } من الإيمان بالله ، وامتال ما يأمركم به ﴿ يَسْتَلُونَ فَوْلًا فَيْرَكُمْ لَذَ لَا يَكُونُوا أَسْتَلَكُمْ فِي التولَي. بل ﴿ يَسْتَلُونَ الله ورسوله ويجبون الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿ يَكُمُ اللّهِ مَنْهُمْ أَنْ يَنَدُّ يَنْكُمْ مَنْ ويبدِ شَتِكَ إِلَى اللّهِ يَقِيقٍ يُنْكُمْنَهُ اللّهِ عَلَي وَيُشَافِّهُ اللّهِ مَنْهُمُوا مِنْ يَنْدُ يَنْكُمْ مَنْ ويبدِ شَتِكَ إِلَى اللّهِ يَقِيقٍ يُنْكُمْنَهُ اللّهِ

تم تفسير سورة القتال والحمد لله رب العالمين.

# تفسير سورة الفتح وهي مدنية

# ينسيد ألله الزُعَنِ الرَجَيدِ

(٣-١) ﴿إِنْ تَتَمَا لَكَ فَتُنا بَينا و لِيَقِرْ لَكَ لَقَا مَا تَقَامُ بِن نَيْكَ
وَمَا تَأْفَرُ وَلِيَّةَ مِنْتَمَمُ مَنِكَ وَيَهِيكَ مِرَكًا تُستَكِيمًا و وَيُشْرَقُ لَقَا
مَنْهُمُ مُرِيَّا فِمْنَا الْفَصِ العلمية، حين صد
المشركون وسول الله ﷺ لما جاء معتراً في قصة طويلة، صار
آخر أمرها أن صالحهم رسول الله ﷺ على وضع الحرب يت
ويينهم عشر سنين، وعلى أن يعتمر من المام النقيل، وعلى أن
من أواد أن يدخل في عهد قريش وحلقهم دخل، ومن أحب

أن يدخل في عهد رسول الله ﷺ وعقده فعل. وبسبب ذَلك لما أمن الناس بعضهم بعضًا، اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل، وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذَلك.

وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام، فدخل الناس في تلك الدعة في دين الله أقواجًا، فلذلك سعاء الله تنحا ووصفه بأنه فتح مين، أي: ظاهر جلي. وذلك لأن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسترين، ولمذا حصل بذلك أن الفتح، ورتب الله على لمأنا المناح عدة أمور، فقال: ﴿ لِيَقِينَ لِلهَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وبما تحمَّل ﷺ من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين، ولهذا من أعظم مناقبه وكراماته

الطاعات الكثيرة، والدخول في الدين بكثرة.

أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
 ﴿ وَرِيْنِ نِشَـ تَنْمُ عَلَيْكَ ﴾ بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك،
 وانساع كلمتك ﴿ وَرَبْدِينَكَ مِرْهًا مُشْتَنِينَكُ إِنال به السعادة

واتساع كلمتك ﴿رَبُّهُوبَكَ مِرَاهًا تُسْتَقِبُنَا﴾ تنال به السعادة الأبدية، والفلاح السرمدي.

﴿ وَيَشْرَكُ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ أي: قريًا لا يتضعضع فيه الإسلام، بل يحصل الانتصار التام، وقمع الكافرين، وذلهم

ونقصهم مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم. ثم ذكر آثار لهذا الفتح على المؤمنين فقال:

(أ-) ﴿ ﴿ لَلَّهُ الْنِي الْكُولَةُ لِلْقُولِ الْفَرْفِيقَ لِلَقُولِ الْفَاقِيقِ لِلْفَا الْمُنَا الْمُنْفِقِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمِي اللْمِلْمِي الللَّهِ اللْمِلْمِلْمِي اللْمِلْمِي اللَّهِ اللْمِلْمِ

يُخْبر تعالى عن مِئْتِو على المؤمنين بإنزال السكية في قلوبهم، وهي السكون والطمأنية والثبات عند نزول المحن المقلقة، والأمور الصعبة التي تشوش الفلوب وتزعج الألباب وتضعف المفوس.

فمن نعمة ألله على عبده في لهذه الحال أن يبت ويربط على قلبه، وينزل عليه السكينة، ليتلفى لهذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة، فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في لهذه الحال، فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقائه.

اللصحابة رضي الفعنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله إلى والستركين، من تلك الشروط الني ظاهره أنها بقطاهم الماء المطاهم عليه المعالم عليهم، وحط من أقدادهم، وبلك لا تكاد تصبر عليها النفوس. فلما صبروا عليها ووطنوا أنسهم لها، ازدادوا بفلك إيماناً مع إيمانهم. وقوله: ﴿وَيَهْ جُدُونُ الشَّكَوْنِ بِكُلُك إِيماناً مع إيمانهم، وقوله: ﴿وَيَهْ جُدُونُ الشَّكوْنِ المُرْتِونُ أَنَّ اللهُ لا يتعمر دينه ونبيه، ولكنه تعالى عليم حكيم، فتضي حكت المعاولة بين الناس في الأيام، وتأخير نصر المومنين إلى وقت آخر.

﴿ لِيُنْظِ ٱلنَّوْنِينَ وَالنَّهِيْنَ بَشِّتِ تَمْنِي مِنْ غَيْهِ الْأَبْنُرُ خَلِينَ يَهَا وَيُكَنِّزُ عَنْهُمْرٌ مِنْغِامِمِ اللهِ فَلَمْا أَعْلَمْ ما يحصل للمؤمنين، أن يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات، ويزيل عنهم المحدور بتكفير السيئات.

(۱) في ب: به.

﴿وَكَانَ ذَالِكَ﴾ الجزاء المذكور للمؤمنين ﴿عِندَ أَلَتِهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين.

وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات، فإن لله يعذبهم بذلك، ويربهم ما يسوؤهم حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين، وظنوا بالله الظن السوء، أنه لا ينصر دينه، ولا يُعْلَى كلمته، وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق، فأدار الله عليهم ظنهم، وكانت دائرة السوء عليهم

﴿ وَغَضِبَ أَنَّهُ عَلَيْهِم ﴾ بما اقترفوه من المحادَّة لله ولرسوله . ﴿وَلَمْنَهُمْرُ﴾ أي: أبعدهم وأقصاهم عن رحمته ﴿وَأَعَدُّ لَهُمُّر جَهَنَّهُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾ .

(V) ﴿ وَيَقِهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاؤَتِ وَٱللَّزْضِ قَالَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِمًا ﴾ كور

الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من الجنود، ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل، وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ جُنِدَا لَمُتُم ٱلْفَلِيُونَ ﴾ . ﴿وَّكَانَ أَنَّهُ عَزِيزًا﴾ أي: قويًّا غالبًا قاهرًا لكل شيء. ومع عزته وقوته فهو حكيم في خلقه وتدبيره، يجري على ما تقتضيه

حكمته وإتقانه.

(٩٠٨) ﴿ إِنَّا أَرْسَلَتَكَ شَنِهِمًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥ لِتُؤْسِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَقُدَرْدُوهُ وَتُوْتِدُوهُ وَتُسْتِحُوهُ بُكْرَةٌ وَأَسِيلًا ﴿ أَي: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ﴾ أيها الرسول الكريم ﴿شُنْهِدًا﴾ لأمتك بما فعلوه من خير وشر، وشاهدًا على المقالات والمسائل، حقها وباطلها، وشاهدًا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من

﴿ وَمُبَيِّمُ ﴾ من أطاعك، وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي، ومنذرًا من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل.

ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي ببشر بها وينذر، فهو المبين للخير والشر، والسعادة والشقاوة والحق من الباطل.

وَلَهُذَا رَبُّ عَلَى ذُلِكَ قُولُهِ: ﴿ لِلَّوْمِنُّواْ بِأَلَّهِ رَبُّسُولِهِ ﴾ أي: بسبب دعوة الرسول لكم، وتعليمه لكم ما ينفعكم، أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله، المستلزم ذُّلك لطاعتهما في

جميع الأمور . ﴿رَثُمَا زُوهُ وَنُولِمُهُ أَى: تعزروا الرسول ﷺ ﴿وَتُولِمُهُ أي: تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة

العظيمة برقابكم. ﴿وَنُسَيِّحُوهُ﴾ أي: تسبحوا لله ﴿بُكَرَةٌ وَأَصِيلًا﴾ أول



إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتُحَامُّهِينَا ﴿ لَيُغْفِرُ لَكَ أَللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَصُرَكَ ٱللَّهُ نَصَّرًا عَزِيزًا ﴿ إِنَّ هُوَا لَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ

ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيزْدَادُوٓ إلِيمَنَاهُمَ إِيمَنهُمْ وَلِلَّهِ حُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ١٠ لَيُدْخِلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ جَنَّنْتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَعَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزَاعَظِيمًا ﴿ وَيُعَاذِبُ ٱلْمُتَنِفِقِينَ وَٱلْمُتَنِفِقَنتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَنتِٱلظَّايَينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَّ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ حَهَنَّدُّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١ وَاللَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لَيُوْعِنُواْ بِأَللِّهِ وَرَسُولِهِ.

النهار وآخره، فذكر الله في لهذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الإيمان بهما والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير، والمختص بالله وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها.

(١٠) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ كُبَا بِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ ٱللَّهَ بَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱلَّذِيهِمَ

وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ۞

نَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَشْدِيرٌ وَمَنْ أَرْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلِيَهُ أَلْهَ فَسَبُوْنِيهِ لَجُرًّا عَظِيمًا﴾ لهذه المبايعة التي أشار الله إليها هي •بيعة الرضوان؛ التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله ﷺ، على أن لا يفروا عنه، فهي عقد خاص، من لوازمه أن لا يفروا، ولو لم يبق منهم إلا القليل، ولو كانوا في حال بجوز

فأخبر تعالى: أن الذين بايعوك حقيقة الأمر أنهم ﴿ يُمَا يُعُونَ اللَّهُ ﴾ ويعقدون العقد معه، حتى إنه من شدة تأكده أنه قال: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُّ﴾ أي: كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة، وكل لهذا لزيادة التأكيد والتفوية، وحملهم على الوفاء بها، ولهذا قال: ﴿فَمَن نَّكُتُ﴾ فلم يف بما عاهد الله عليه ﴿ وَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَن نَفْسِيرٌ ﴾ أي: لأن وبال ذٰلك راجع

إليه، وعقوبته واصلة له. ﴿ رَمَنْ أَرْفَىٰ بِمَا عَنْهَدُ عَلَيْهُ أَلَّهُ ﴾ أي: أتى به كاملًا موفرًا.

(١١-١١) ﴿ سَبَقُولُ لَكَ ٱلنَّمَالَفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتُمَا أَمُولُنَا وَأَمْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَأَ بَغُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمِ مَّا لِيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ لَقِهِ شَيْنًا إِنَّ أَزَادَ بِكُمْ مَثَرًّا أَوْ أَزَادَ بِكُمْ فَقَعًّا مِلْ كَانَ اللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٥ بَلَ ظَلَمَتُمْ أَن لَن يَغَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلتَّوْمِنُونَ إِلَىٰ أَهَابِهِمْ أَبُدًا وَزُبَ وَلِكَ فِي فُلُوبِكُمْ وَظَنَفَتْهِ ظَنَ ٱلتَّوْهِ وَكُنتُمْ فَوَمَّا بُورًا ٥ وَمَن لَدَ بُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِنَّآ أَعْتَـدْنَا لِلكَّضِينَ سَعِيرًا﴾ يذم تعالى المتخلفين عن رسوله في الجهاد في سبيله، من الأعراب الذين ضعف إيمانهم، وكان في قلوبهم مرض، وسوء ظن بالله تعالى، وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في الجهاد.

وأنهم طلبوا من رسول الله ﷺ أن يستغفر لهم، قال الله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ إِنَّا لِيَنْهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُّ ﴾ فإن طلبهم الاستغفار من رسول الله على يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب، وأنهم تخلفوا تخلفًا يحتاج إلى توبة واستغفار. فلو كان لهذا الذي في قلوبهم، لكان استغفار الرسول نافعًا لهم، لأنهم قد تابوا وأنابوا، ولُكن الذي في قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء.

فظنوا ﴿أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ ٱلْمِلِهِمْ أَبَدًا ﴾ أي: إنهم سيقتلون ويستأصلون، ولم يزل لهذا الظن يزين في قلوبهم ويطمئنون إليه، حتى استحكم، وسَبِّبُ ذٰلك أمران:

أحدهما: أنهم كانوا ﴿قَوْمًا بُورًا﴾ أي: هلكي، لا خير فيهم، فلو كان فيهم خير، لم يكن لهذا في قلوبهم.

الثاني: ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله، ونصر ديته، وإعلاء كلمته، وللهذا قال: ﴿وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بَالَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي: فإنه كافر مستحق للعقاب ﴿ فَإِنَّا أَعْتُدُنَا لِلْكَتَّفِينَ سَعِيرًا ﴾.

(١٤) ﴿ وَلِهَ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ يَتَّغِمُ لَمَن يَشَالُهُ وَتُعَذِّبُ مَن مُنَاَّةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِمًا ﴾ أي: هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية، والأحكام الشرعية، والأحكام الجزائية، والهذا ذكر حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية، فقال: ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ وهو من قام بما أمره الله به ﴿وَيَعْذَبُ مَن يَشَاءُ﴾ ممن تهاون بأمر الله ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَنُورًا رَّجِيمًا ﴾ أي: وصفه اللازم

فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين، ويتجاوز عن

الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة.

﴿ نَسَبُوْنِيهِ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي أتاه

فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنَ أَوْفَى بِمَاعَلَهُ مَلَيَّهُ

ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُوكَ مِنَ الْأَعْرَ إِبِ شَعَلَتْنَآ أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغَفِرْ لَنَا بِفُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ وِمَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَعْبِكُ لَكُمُ مِنَ اللَّهِ شَيَّنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَزَادَ بِكُمْ نَفَعًا ۚ بَلَ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ١ مَلَ طَنَعَتُمُ أَن لَن يَنقلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُبِّ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُهُ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِينَ سَعِيرًا لَيْ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن بَشَاءٌ وَتُعَادِّبُ مَن يَشَاءٌ وَكَابُ أَللَهُ غَفُورًا رِّجِمًا ١ سَكِفُولُ ٱلْمُحَلِّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِكَ مَغَانِهَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَنَّبِعَكُمٌّ يُرِيدُونِ أَن بُهَا لِوَالْوَا كَلَىٰمُ ٱللَّهِ قُلُ لَن تَنَّبِعُونَاً كَلَالِكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن فَبِّلُّ فَسَيْقُولُونَ مِنْ فَعَسُدُونِيَنَأُ مِنْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ كُبُهَا يِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ ۚ

الخطائين، ويتقبل توبة التاثبين، وينزل خيره المدرار أناء الليل (١٥) ﴿ سَكِيْقُولُ ٱلْمُخَلِّنُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُدُ إِلَى مَعَالِمَ لِتَأْخُذُوهَا

ذَرُونَا نَشِعَكُمْ مُرِيدُوك أَن يُبَدِلُوا كَلَنَمَ اللَّهِ فَل لَن تَشِّعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن فَيْلُ فَسَبَقُولُونَ بَلْ غَسُدُونَنَّا بَلْ كَانُوا لَا يَنْفَهُونَ إِلَّا قَلَلاً ﴾ لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم، ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية، أن رسول الله على وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها، طلبوا منهم الصحبة والمشاركة، ويقولون: ﴿نَرُونَا نَتَّبِعْكُمُّ يُرِيدُونَ﴾ بذٰلك ﴿أَن يُبَدِّلُوا كَانَمَ اللَّهُ﴾ حيث حكم بعقوبتهم، واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم، شرعًا وقدرًا. ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ إنكم

محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم الفتال أول ﴿ فَسَيْقُولُونَ ﴾ مجيبين لهذا الكلام الذي منعوا به عن

الخروج: ﴿ بَلِّ تَحَسُّدُونَنَّا ﴾ على الغنائم، لهذا منتهى علمهم في لهذا الموضع. ولو فهموا رشدهم، لعلموا أن حرمانهم بسبب

تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في

لهم: ﴿ قُل لِلشَّمَلَفِينَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ سَنُدَّعَوْنَ إِلَّى قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسٍ شَييدٍ ﴾

قَالَ: ﴿ بَلَّ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا فَلِيلًا ﴾ .

= ٤٨- تفسير سورة الفتح، الآيات: ٢١-١٦

عصبانهم، وأن المعاصى لها عقوبات دنيوية ودينية، ولهٰذا

(١٧،١٦) ﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدَّعَوْنَ إِلَىٰ فَوْرِ أَوْل بَأْسِ

مَدِيدٍ لْقَدْيُلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَّ فَإِن فُطِيعُوا يُؤْدِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَمُنّا ۚ وَإِن نَتَوَلَّوْا كَمَا نَوَلَيْتُمْ مِن فَبْلُ بُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِينًا ٥ لَيْسَ عَلَى ٱلأَقْعَىٰ حَرَجٌ

وَلَا عَلَى ٱلأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْسَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٍ يُدْخِلَةً

جَنَّتِ تَجَرَى مِن غَنِهَا ٱلْأَنْهَرُّ وَمَن يَتَوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِمًا﴾ لما ذكر

سبيله، ويعتذرون بغير عذر، وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قنال، بل لمجرد الغنيمة قال تعالى ممتحنًا

أي: سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين

وهُوْلاء القوم فارس والروم ومن نحا نحوهم وأشبههم. ﴿ لُقَنِيلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِئُونَ ﴾ أي: إما لهذا وإما لهذا. ولهذا هو

الأمر الواقع، فإنهم في حال قتالهم، ومقاتلتهم لأولُّنك الأقوام، إذ كانت شدتهم وبأسهم معهم، فإنهم في تلك الحال

لا يقبلون أن يبذلوا الجزية، بل إما أن يدخلوا في الإسلام،

فلما أثخنهم المسلمون وضعفوا وذلُّوا، ذهب بأسهم،

فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية ﴿فَإِن تُطِيعُوا﴾

الداعى لكم إلى قتال لهؤلاء ﴿يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجَّرًا حَسَنَآ ﴾ وهو

وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه.

الأجر الذي رتبه الله ورسوله على الجهاد في سبيل الله.

﴿ وَإِن نَتَوَلَّوْا كُمَّا نَوْلَيْتُمْ مِن قَبْلُ﴾ عن قتال من دعاكم الرسول إلى قتاله، ﴿يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ودلت لهذه الآية على

فضيلة الخلفاء الراشدين، الداعين لجهاد أهل البأس من

الناس، وأنه تجب طاعتهم في ذٰلك.

ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى

الجهاد، فقال: ﴿ لَٰٰهِنَ عَلَى ٱلْأَغْـَمَٰى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْـَرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْيِسَ حَرَبُهُ أَى: في التخلف عن الجهاد لعذرهم

﴿ وَمَن بُطِيعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ في امتثال أمرهما، واجتناب

نهيهما ﴿ يُذَخِلُهُ جَنَّتِ نَجْرِي مِن نَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾ فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين.

﴿ وَمَن يَتَوَّلُ ﴾ عن طاعة الله ورسوله ﴿ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِمًا ﴾

فالسعادة كلها في طاعة الله، والشقاوة في معصيته ومخالفته. (٢١-١٨) ﴿ لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَرْلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَلْثَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ٥

من ألف وخمسمائة، فبايعوه تحت شجرة على قتال

والآخرة.

المشركين، وأن لا يفروا حتى يموتوا.

93293 قُلِ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَسَنُّدُعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ

نُقَيْدُ لُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَّ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَاً وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَيْسَ

عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُّ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُّ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَمَّتِهَ ٱلْأَنْهَأَرُّ وَمَن يَتَوَلَّ يُعُذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَّقَدُّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ

ٱلْمُؤْمِنِينِ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِمْ فَأَرْلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنِهُمْ فَتُحَاقَ بِبُا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَٱ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ

مَغَانِمَكَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَلَكُمْ هَلَاهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ وَالِيَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِ يَكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَّاْ حَاطَ اللَّهُ بِهِمَا

وَكَانَالَقَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ١١٠ وَلَوْقَنَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَدَلَّهُ الْأَدْنَدُ ثُمَّ لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةً اللَّهِ الَّذِي مَدَّخَلَتُ مِنَ مَبْ لِّ وَلَن تَجِدَ لِلسُّنَةِ اللَّهِ مَبْدِ يلًا ٢

وَمَغَانِدَ كَتْبَرَةً يَأْخُذُونَهَأً وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِدَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ. وَكُفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ وَلِنَكُونَ مَايَدُ ۚ لِلْكَوْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمُ نَقْدِرُوا عَلَيْهَا

فَدَ أَخَاظَ اللَّهُ بِهِمَأَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّي ضَيْءٍ فَدِيرًا﴾ يخبر تعالى بفضله ورحمته، برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول ﷺ تلك المبايعة التي بيضت وجوههم، واكتسبوا بها سعادة الدنيا

وكان سبب لهذه البيعة - التي يقال لها: ابيعة الرضوان؛ لرضا الله عن المؤمنين فيها، ويقال لها: ابيعة أهل الشجرة؛ -أن رسول الله ﷺ لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبة في شأن مجيئه، وأنه لم يجيء لقتال أحد، وإنما جاء زائرًا لهذا البيت معظمًا له. فبعث رسول الله ﷺ عثمان بن عفان لمكة في ذٰلك.

فجاء خبر غير صادق، أن عثمان قتله المشركون. فجمع رسول الله ﷺ من معه من المؤمنين، وكانوا نحوًا

مخذولون مغلوبون. ولهذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجلّ القربات ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ ﴾ من الإيمان ﴿ فَأَنْزَلَ ٱلشَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ شكرًا لهم على ما في قلوبهم زادهم هدی.

> شرطها المشركون على رسوله، فأنزل عليهم السكينة تثبتهم، وتطمئن بها قلوبهم ﴿وَأَتَنْبَهُمْ فَتَحًا فَرِيبًا﴾ وهُو فتح خيبر، لم يحضره سوى أهل الحديسة. فاختصُّوا بخيبر وغنائمها جزاء لهم، وشكرًا على ما فعلوه

وعلم ما في فلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي

من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته. ﴿ رَمَغَانِعَ كَذِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ أي: له العزة والقدرة التي قهر بها الأشياء، فلو شاء لانتصر من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين. ولُكنه حكيم، يبتلي

بعضهم ببعض، ويمتحن المؤمن بالكافر. ﴿وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِدَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ ولهذا يشمل كل

غنيمة غَنَّمها المسلمين إلى يوم القيامة. ﴿ نَعَجَّلَ لَكُمْ هَدِهِ ﴾ أي: غنيمة خيبر، أي: فلا تحسبوها

وحدها ، بل ئَمَّ شيء كثير من الغناثم سيتبعها . ﴿و﴾ احمدوا الله، إذ ﴿كَفُّ أَيْدِيَ النَّاسِ﴾ القادرين على قتالكم، الحريصين عليه ﴿عَنكُم﴾ فهي نعمة، وتخفيف

﴿ وَلِنَّكُونَ﴾ لهذه الغنيمة ﴿ اَلِنَهُ لِلنُّوَّمِينِينَ ﴾ يستدلون بها على خبر الله الصادق، ووعده الحق وثوابه للمؤمنين، وأن الذي قدرها سيقدر غيرها.

﴿ وَيُهِدِيَكُمْ ﴾ بما يقيض لكم من الأسباب ﴿ صِرَطاً مُسْتَقِيمًا﴾ من العلم والإيمان والعمل.

﴿وَأَخْـٰٰكِنَا﴾ أي: وعدكم أيضًا غنيمة أخرى ﴿لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ﴾ وقت لهذا الخطاب.

﴿فَدَ أَحَاطُ اللَّهُ بِهَا﴾ أي: هو قادر عليها، و تحت تدبيره وملكه، وقد وعدكموها، فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال اقتدار الله تعالى، ولهذا قال: ﴿وَكَاكَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

(٢٣،٢٢) ﴿ وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُواْ الْأَذَبَنَرَ ثُمَّ لَا

يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ٥ شُـنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي فَدْ خَلَتْ مِن فَيْلُّ وَلَن تَحَدّ لِسُنَّةِ أَنَّهِ نَبْدِيلًا﴾ لهذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم

على أعدائهم الكافرين، وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم ﴿لَوَلَّوْا ٱلأَدْبُكَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا﴾ يتولى أمرهم.

﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴾ ينصرهم ويعينهم على قتالكم، بل هم

الله هم الغالبون ﴿ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَّدِيلًا ﴾ . (٢٥،٢٤) ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ ٱلَّذِيهُمْ عَنكُمْ وَٱلَّذِيكُمْ عَنْهُم بَيْطُن مَكَّةَ مِنْ بَعَدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِتُّ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا شَمَتُونَ بَصِيرًا ٥ هُمُ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُونًا أَن سَلْغَ يَجِلَمُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُؤْمِنَتُ لَدَ تَمْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَصْيَنِكُمْ مِنْهُم مَّمَنَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِدَّ لِلْذِيلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ. مَن يَشَالُهُ لَوْ

— ٤٨ - تفسير سورة الفتح، الآيات: ٢٢-٢٦

تَـزَيُّلُوا لَعَذَّبُنَا الَّذِيكَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِهِمَّا﴾ يقول تعالى ممتنًّا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم، فقال: ﴿ مُوَ ٱلَّذِي كَفَّ لَيْدِيَهُمْ﴾ أي: أهل مكة ﴿عَنكُمْ وَآلِدِينَكُمْ عَنْهُم بِيقُلن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُّ ﴾ أي: من بعد ما قدرتم عليهم،

وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد، وهم نحو ثمانين رجلًا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة. فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم، فتركوهم ولم يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم.

﴿وَكَانَ أَلَنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ فيجازي كل عامل بعمله، ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن.

ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين، وهي كفرهم بالله ورسوله، وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين، أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة.

وهم الذين أيضًا صدوا ﴿الهَدْيَ مَعْكُونًا﴾ أي: محبوسًا ﴿ أَن يَبْلُغُ بَحِلَّهُ ۚ ﴾ وهو محل ذبحه وهو مكة، فمنعوه من الوصول إليه ظلمًا وعدوانًا، وكل لهذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم. ولُكن ثُمَّ مانع وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين، وليسوا متميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا

ينالهم أذي. فلولا لهؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون ﴿أَن تَطَعُوهُمْ ﴾ أي: خشية أن تطأوهم ﴿فَثُمِينَكُمْ مِّنْهُم مَّنَّهُ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْدٌ ﴾ والمعرة: ما يدخل تحت قتالهم، من نيلهم بالأذي والمكروه.

وفائدة أخروية، وهو أنه ليدخل في رحمته من يشاء فَيَمُنُّ عليهم بالإيمان بعد الكفر، وبالهدى بعد الضلال، فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب.

﴿لَوْ تَـٰزَيُّلُوا﴾ أي: لو زالوا من بين أظهرهم ﴿لَمَذَّبَنَا ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاتًا أَلِمًا﴾ بأن نبيح لكم قتالهم، ونأذن فيه،

وننصركم عليهم. (٢٦) ﴿إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمَبِيَّةَ خَمِيَّةً

لَهْمَهِائِنَةِ فَأَمْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُمْ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْتُؤْمِينِ وَٱلْزَمَهُمْ

كَلِمَةَ النَّفَوَىٰ وَكَانُواْ أَمَقَ بِهَا وَأَهَلَهَمَّا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّي مَنَى، عَلِيمًا ﴾ يقول تعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمَيْيَةَ حَمِيَّةَ لَهُنَهَائِدَةِ ﴾ حيث أنفوا من كتابة ابسم الله الرحمٰن الرحيم؛ وأنفوا من دخول رسول الله ﷺ والمؤمنين إليهم في تلك السنة، لئلا يقول الناس: «دخلوا مكة قاهرين لقريش.

ولهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية، لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي. ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُمُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْنُوِّينِينَ ﴾ فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به، بل صبروا لحكم الله ، والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت، ولم يبالوا بقول القائلين و لا لوم اللاثمين. ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةً ٱلنَّقَوَىٰ﴾ وهي الله إله إلا الله وحقوقها ،

﴿ وَكَانُوا لَعَقَّ بِهَا﴾ من غيرهم ﴿ وَ﴾ كانوا ﴿ أَهْلَهَا ﴾ الذين

ألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها.

استأهلوها لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخير، وللهذا قال: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ . (٢٨، ٢٧) ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّبْهَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاتَهُ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُخْلِقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَضِينَ لَا غَنَاثُونَ ثَمَلِهَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَخَا قَرِبًا ٥ هُوَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُمُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّي لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّيِّ وَكُفَنِ بِاللَّهِ شَهِدِنَا﴾ يقول تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّهُمَّا بِالْحَقِّ ﴾ وذُّلك أن رسول الله على رأى في المدينة رؤيا

اخبر بها أصحابه، أنهم سيدخلون مكة، ويطوفون بالبيت، فلما حرى بهم الحديسة ما جرى، ورجعوا من غير دخول لمكة، كثر في ذُلك الكلام منهم، حتى إنهم قالوا ذُلك لرسول الله ﷺ: ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: «أخبرتكم أنه العام؟» قالوا: لا، قال: «فإنكم ستأتونه وتطوفون به؛. قال الله هنا: ﴿ لَقَدْ صَدَقَكَ لَقَةُ رَسُولَةُ ٱلرُّتَوَا بَالْحَتُّ ﴾ أي: لا بد من وقوعها وصدقها، ولا يقدح في ذُّلك

تأخر تأويلها . ﴿لَنَدْخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدُ ٱلْحَرَامَ إِن شَاتَهُ اللَّهُ ءَامِنِينَ تُحْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ أي: في لهذه الحال المقتضية لتعظيم لهذا البيت الحرام، وأدانكم للنسك وتكميله بالحلق والتقصير وعدم الخوف.

﴿ نَكِلِمَ ﴾ من المصلحة والمنافع ﴿ مَا لَمْ تَمَّلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ﴾ الدخول بتلك الصفة ﴿فَتُحَا فَرِبًّا﴾. ولما كانت لهذه الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنين، وخفيت عليهم حكمتها، فبين تعالى حكمتها ومنفعتها، ولهكذا سائر

ا اه المناطقة المناط SECTION 1 بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَانَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٩٠٠ هُمُ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَٰذَى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغُ مَحِلَهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآ ۗ مُّوْمِنَتُ لَّهَ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطْتُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنَّهُ مِ مَّعَزَّهُ بِعَيْرِ عِلْمِ ۗ لَيُدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ. مَن يَشَآهُ لَوْتَ زَيُّلُوا لَعُذَّبَّنَا ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِهِمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَرُهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَكُ، عَلَىٰ رَسُولِهِۦوَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَالِمَةَ ٱلنَّفُوىٰ وَكَانُوٓ الْحَقِّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ

فَتْحَافَرِيبًا ١ هُوَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِمِّ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدَا ٥ أحكامه الشرعية، فإنها كلها هدى ورحمة. أخبر بحكم عام فقال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرَّسَلَ رَسُولُمُ بِٱلْهُ دَى الذي هو العلم النافع الذي يهدي من الضلالة، ويبين طرق الخبر والشر.

ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ تُحِلِّقِينَ رُهُ وسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ

لَاتَّخَافُوكَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ

﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ أي: الدين الموصوف بالحق، وهو العدل والإحسان والرحمة. وهو كل عمل صالح مُزَكُّ للقلوب، مطهِّر للنفوس، مُربِّ

للأخلاق، مُعْل للأقدار. ﴿ لِلْظَهِرَمُ ﴾ َبِما بعثه الله به ﴿عَلَى ٱلَّذِينِ كُلِّهِ. ﴾ بالحجة

والبرهان، ويكون داعيًا لإخضاعهم بالسيف والسنان.

(٢٩) ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَلُمُ أَشِدًا؛ عَلَى ٱلكُفَّادِ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمَّ تَرَجُهُمْ زُكُمًا سُجَّدًا بِيَنَقُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَأٌ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوبِهِم مَنْ أَزُّ ٱلسُّجُودِّ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيَةِ وَمَثَلُعُرُ فِي ٱلإِحِيلِ كَرْزَعِ أَخْرَجَ شَطَعَهُ فَالَزَوُمُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوفِدٍ. بُعْجِبُ ٱلزُّرَاءَ لِيغِيظُ بِهِمُ ٱلكَّقَارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الشَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وأَجْرًا عَظِيمًا﴾ يخير تعالى عن رسوله ﷺ وأصحابه من المهاجرين والأنصار، أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال.

ابن القيم في اللهدي النبوي، فإن فيها إعانة على فهم هذه السورة، وتكلم على معانيها وأسرارها قال – رحمه الله تعالى –:

فَلْذَٰلُكُ ذَلَ أَعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون. ﴿رُحَمَّا ۗ يَتَهُمُ ۗ أَي: متحابون متراحمون متعاطفون

كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحب لفسه، لهذه معاملتهم مع الخلق. وأما معاملتهم مع الخالق فإنك ﴿رَبُهُمْ رَكُمُ مُرَكُمُ مُرَكُمُ اللهِ اللهِ وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها: الركوع والسجود.

﴿ يَتَنَقُونَ﴾ يتلك العبادة ﴿ فَشَلَا يَنَ اللَّهِ يَرِضُونَا ﴾ أي: أَهْذا مقصودهم بلوغ رضا ربهم، والوصول إلى ثوابه. ﴿ يَسِينَاهُمْ فِي وَيُحْهِمِهِمِ فِنَ أَنْرَ النَّجُورَ ﴾ أي: قد أثرت العبادة

الغلظة والشدة.

- من كثرتها وحسنها - في وجُوههم حتى استنارت . لما استنارت بالصلاة بواطنهم، استنارت [بالجلال] . . .

ظواهرهم. ﴿وَٰلِكَ﴾ المذكور ﴿مَنَائُهُمْ فِى التَّوْرَيَةِۗ﴾ أي: لهذا وصفهم الذي وصفهم الله به، مذكور بالتوراة لهكذا.

الذي وصفهم الله به، مدفور بالنوراه محمداً. وأما مثلهم في الإنجيل، فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم ﴿ كَرْيَعٍ أَخْرَجَ مُطْكُمُ فَالْزَرُكِ الْ

ر عهم عي علم وعدونهم فر توزيج تشديم تشديم كارونها ... أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء . ﴿ فَالسَّمْنَالُمُا ﴾ ذلك الزرع أي : قوي وغلظ ﴿ فَالسَّمَوَىٰ عَلَىٰ

شُوْقِيَّ ﴾ جمع ساق. ﴿يُنْكِلُ النَّيْكَ﴾ من كماله واستوائه، وحسته واعتداله. كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نقعهم للخلق، واحتباج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة

قوة عروق الزرع وسوقه . وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق. ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه . كالزرع الذي أخرج شطأه، فازره فاستغلظ .

النزال ومعامع القتال . ﴿وَغَدَ اَنْتُهُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيلُوا اَلصَّالِحَنتِ مِنْهُم مَنْفِرَةً وَأَجَرًا

عَظِينًا﴾، فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، قد جمع الله لهم بين المغفوة التي من لوازمها، وقاية شرور الدنيا والآخرة، والأجر العظيم في الدنيا والآخرة.

ولنسق قصة الحديبية بطولها كما ساقها الإمام شمس الدين

نالی – : قصل ا

# فصل في قصة الحديبية

۲۹ - تفسير سورة الفتح، الآية: ۲۹

قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة ولهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد ابن إسحاق وغيرهم.

وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله ﷺ إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان.

قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة على

وفي الصحيحين عن أنس: أن النبي على اعتمر أربع عمر، كلمن في ذي القدة، فذكر منهن عمرة الحديبية، وكان معه تحسساته، لمكذا في الصحيحيين عن جابر، وعنه فيها: كانوا ألفًا وأربعمائة. وفيهما، عن عبد الله ابن أبي أوفي: كنا ألفًا وللاشانة.

قال قادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا يعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة ماقة، قال: قلت: قان جاير بن عبد الله قال: قانوا أربع عشرة مانة، قال: يرجمه الله، وكرم، وهو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مانة قلت: وقد صح عن جابر القولان، وصع عن أنهم نحروا عام، قلت: وقد صبح عز جابر القولان، وصع عنه أنهم نحروا عام، العلمية مبين بدنة، المبدة عن صبحة، فقيل له: كم كتم؟ قال: ألفًا وأربعمائة بخيلنا ورجلنا، يدخي: فارسهم

والقلب إلى لهذا أثيل، وهو قول البراء بن عازب، ومعقل ابن يسار، وسلمة ابن الأكوع في أصح الروايتين، وقول المسيب بن حزن، قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله تلك تحت الشجرة ألفًا وأربعمائة،

وعقره(\*\*) أنهم نحروا يوعثد سبعين بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة أو عشرة، وفقا لا بدن على ما قاله لهذا القائل، فإنّه قد صرح بأن البدنة كانت في لهذه الغزوة من سبعة، قلم كانت السبعون عن جميعهم، لكانوا أربعمائة وتسعين حجلاً، وقد قال بتام المحديث بعيث، أنهم كانوا المنا

وغلط غلطًا بيُّنَا من قال: كانوا سبعمائة.

وأربعمائة .

(١) في ب: وعذرهم.

الجزء السادس والعشرون —

لل جميرة، وهم مقاتلوك وصافحوك عن البيت. الله خواري واستشار النبي على أصحابه أثرون أن نعبل إلى فزاري فلاء اللين اعتزهم فصيبهم، فإن فعدوا قعدوا موتورين معزونين، وإن نجوا كن عقا قطعها الله ، أم ترون أن نوز البيئة فين صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو يكر: الله ورسوله أعلم، إنما جتنا معتمرين، ولم نجى، لقال أحد، ولكن من حال بينا وين البيت قاتلا، فقال النبي غلا: فررحوا إلماً». فراحوا حتى إذا كانوا بعض الطريق، قال التي غلا: «البيئة» غلاد بإلى المني غلاء في التربي، فخذا ذات البيئاً».

يركض نذيرًا لقريش.
وسار النبي ﷺ حتى إذا كان بالنتية التي يهبط عليهم منها،
وسار النبي ﷺ حتى خالف الناس: حل حل، فألحت، فقالوا:
خلاف القصواء، فقال النبي ﷺ: دا خلاف القصواء، وما
ذلك فيه بخلق، ولكن حبيها حابس القيل، ثم قال: ووالمذي
نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا
أعطيتهموها، ثم زجرها، فوتب به، فعدل حتى نزل بأقصى
المطيئية، على ثمد قلل الماء، إنما يبرضه الناس تبرضًا، فلم
يلث الناس أن نوحه، فشكوا إلى رسول الله ﷺ العطش.
يلث الناس أن نوحه، فشكوا إلى رسول الله ﷺ العطش.

فوالله ما شعر بهم خالد، حتى إذا هو بغبرة الجيش، فانطلق

فرائدا ما زال يجيش لهم بالري حتى صدورا عنها. وفزعت قريش لتوزله عليهم، فاحب رسول الله ﷺ أن يبت إليهم رجلًا من أصحابه، فدعا عدر بن الخطاب ليمته إليهم، وقال: إن رسول أنه، لهي بمكة أحد من بني كعب يغضب إن إن أوفيت، فأرسل عنمان بن عقال، فإن ملغ ما أردت. فأرسل عنمان بن عقال، فإن عشيرته يها، وإنه مبلغ ما أردت. وقال: أخيرهم أنا لم نأت لقتال، إنما جنا عُمَّارًا، وادعهم وقال: أحدادم،

إلى الإسلام. أ وأمره أن يأتي رجالًا بمكة مؤمنين، ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم ويشرمه بالنتج، ويجرهم أن الله عز وجل مظهر ديه يمكة، حتى لا يستخفى فيها بالإيمان، فانطل عنمان، فدر على قريش بيلام، فقالوا: أين تريد؟ فقال: يعتني رسول الله ﷺ أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، ونخبركم

أنا لم نأت لقتال، وإنما جئنا عُمّارًا، قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك.

وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص، فرحب به، وأسرج فرس، فحمل عثمان على الفرس، فأجاره وأردف أبان، حتى جاء مكة، وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان غلقا إلى السيت، وطاف به. فقال رسول الله ﷺ: أما أطفا طاف بالبيت ونحن محصورون، فقالوا: وما يعتمه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: فال ظني به أن لا يطوف بالكمبة حتى نطوف معه، واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح.

نطوف معه، واعتظا المسلمون بالمشركين في امر الصلح. قرمى رجلً من أحد الفريقين رجلًا من الغريق الآخر، وكانت معركة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد من الفريقين بعن فيهم، ويلغ رسول الله ﷺ ان عنمان قد قتل، فدعا إلى البيعة فيهم، ويلغ

قار المسلمون إلى رسول أله 靈، وهو تحت الشجرة، فإيموه على أن لا يغروا، فأخذ رسول اله ﷺ بيد نفسه، فإلى: فقسه، فقال: «قطه عن عثمان»، ولما تحت البيعة، رجع عثمان، فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله، من الطواف بهاسمة، ورسول اله ﷺ مقبم باللحديبية، ما طفت بها، حتى يطوف بها رسول اله ﷺ مقبم بالحديبية، ما طفت بها، حتى يطوف بها رسول اله ﷺ كان أعلمنا بالمنة، وأحسنا قلّ اللسلمون: رسول اله ﷺ كان أعلمنا بالله، وأحسنا قلّ المسلمون: رسول اله ﷺ كان أعلمنا وكان عمر أخذ يد رسول اله ﷺ كان أعلمنا وكان عمر أخذ يد رسول اله ﷺ كان علمنا الشجرة، وكان عمر أخذ يد رسول اله ﷺ كليمة تحت الشجرة،

غيايه السلمون كالهم إلا الجدين قيس وكان معقل بن يسار، أخذ بغصنها برفعه عن رسول الله ﷺ، وكان أول من بايعه، أبر سنان الاسدي، ويابعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات، في أول الناس، وأوسطهم، وأخرهم، بديل بن ورقاء الخزاعي، في نفر فينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي، في نفر

فينما هم قلالك، إلا جاء بديل بن ورفاء الخزاعي، مي عمر من خزاعة، وكانوا عية نصح لوسول الله ﷺ، من أهل تهاه، فقال: إلي تركت كسب يل لوي، وعامر بن لوي، نزلوا أعداد مياه العديبية، معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك، وصادوك عن البيت.

قال رسول الله ﷺ: افإنا لم نجىء لقتال أحد، ولَكن جننا معتمرين، وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا أمادهم ويخلوا بيني وين الناس، وإن شاءوا أن بيدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبرا إلا القتال، فوالذي نفسي يبدء لأقائلهم على أمري لهذا، حتى تفرد سالفني، أو لينفذن الله أمرة قال بديل:

سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشًا، فقال: إنى قد جئتكم من عند لهذا الرجل، وسمعته يقول قولًا، فإن شئتم عرضته عليكم، فقال

سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء، وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته، قال: سمعته يقول كذا وكذا، فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن لهذا قد عرض عليكم خطة رشد، فاقبلوها، ودعوني آته، فقالوا: ائته.

فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي ﷺ نحوًا من قوله لبديل، فقال له عروة عند ذٰلك: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فوالله إنى لأرى وجوهًا وأرى أوباشًا من الناس، خليقًا أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو بكر، قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك.

وجعل يكلم النبي ﷺ، وكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة ابن شعبة على رأس النبي ﷺ، ومعه السيف، وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي ﷺ، ضرب يده بنعل السيف، وقال: أخِّر يدك عن لحية رسول الله ﷺ، فرفع عروة رأسه، وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة، فقال: أي غُدَر، أو لست أسعى في غدرتك؟ .

وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. فقال النبي ﷺ: "أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء».

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله ﷺ، فوالله ما تنخم النبي ﷺ نخامة، إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها جلده ووجهه.

وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضُوثِه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُجِدُّون إليه النظر تعظيمًا له.

فرجع عروة إلى أصحابه، فقال: أي قوم، والله، لقد وفدت على الملوك: على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكًا يعظمه أصحابه، ما يعظم أصحاب محمد محمدًا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون

على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُجِدُّون عذابًا شديدًا. إليه النظر تعظيمًا له، وقد عرض عليكم خطة رشدٍ فاقبلوها . فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته، فقالوا: اثته.

قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا

فلما أشرف على النبي ﷺ، قال رسول الله ﷺ: الهٰذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، فبعثوها فاستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذُّلك، قال: سبحان الله، لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت.

= ٤٨ - تفسير سورة الفتح، الآية: ٢٩

فرجع إلى أصحابه، فقال: رأيت البدن قد قلدت

وأشعرت، وما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام مكرز بن حفص، وقال: دعوني آته، فقالوا: اثته.

فلما أشرف عليهم، قال النبي ﷺ: الهٰذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر".

فجعل يكلم رسول الله ﷺ، فبينا هو يكلمه، إذ جاء سهيل ابن عمرو، فقال النبي ﷺ: اقد سهل لكم من أمركما، فقال: هات، اكتب بيننا وبينك كتابًا، فدعا الكاتب، فقال: ﴿اكتب: بسم الله الرحمٰن الرحيم، فقال سهيل: أما الرحمٰن، فوالله ما

ندري ما هو ولكن اكتب: "باسمك اللهم" كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمٰن الرحيم. فقال النبي على: (اكتب باسمك اللهم).

ثم قال: «اكتب: هٰذا ما قاضي عليه محمد رسول الله» فقال سهيل: فوالله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد ابن عبد الله، فقال النبي ﷺ: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهُ وَإِنْ كَذَبِّتُمُونِي، اكتب: محمد بن عبد الله؛، فقال النبي ﷺ: اعلى أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف بهه، فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن لك من العام المقبل فكتب.

فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل، وإن كان على

دينك إلا رددته علينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين، وقد جاء مسلمًا؟ .

فبينما هم كذُّلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة، حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: لهذا يا محمد أول ما قاضيتك عليه أن ترده، فقال النبي ﷺ: ﴿إِنَا لَمْ نَقْضَ الْكِتَابِ بِعِدِهِ، فَقَالَ: فوالله إذًا لا أصالحك على شيء أبدًا، فقال النبي ﷺ: افأجزه لى"، فقال: ما أنا بمجيزه، فقال: «بلى فافعل"، قال: ما أنا بفاعل، قال مكرز: قد أجزناه.

فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين، وقد جئت مسلمًا، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله

يومئذ، فأتيت النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال: "بليُّ، قلت: ألسنا على الحق، وعدونا على الباطل؟ قال: "بليَّ"، فقلت: علامَ نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: «إني رسول الله، وهو ناصري، ولست أعصيه، قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلي، أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ ، قلت: لا ، قال: «فإنك آتيه ومطوف به».

قال: فأتيت أبا بكر، فقلت له كما قلت لرسول الله ﷺ، ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله ﷺ سواء، وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق، قال عمر: فعملت لذلك أعمالًا.

فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله ﷺ: "قوموا وانحروا، ثُم احلقوا؛، فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث

فلما لم يقم منهم أحد، قام فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقى من الناس، فقالت: يا رسول الله أتحب ذُلك؟ اخرج، ئم لا تكلم أحدًا كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقًك فيحلق لك، فقام فخرج، فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذٰلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه.

فلما رأى الناس ذٰلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا ، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّا .

ثم جاءت نسوة مؤمنات، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِذَا عمر يومثذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية، والأخرى صفوان ابن أمية، ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل الله عليه: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَمَا شِّيئًا﴾ إلى

آخرها، فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟! فقال: انعمه، فقال الصحابة: هنيتًا لك يا رسول الله ، فما لنا؟.

فأنزل الله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِينَ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية . انتهى .

ولهذا آخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد والمنة، [وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نقلته من خط المفسر رحمه الله وعفا عنه، وكان الفراغ من كتابته في ١٣ ذي الحجة ١٣٤٥ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين آمين. بقلم الفقير إلى ربه سليمان ابن حمد العبدالله البسام. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين والحمد لله الذي

STREET, مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَءْعَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمُّ تَرَنهُمْ رُكَّعًاسُجَّدًايَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا أُسِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِ بِهِ مِنْ أَثْرَ ٱلسُّجُودِّ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَافِّ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَتَازَرُهُ وَفَاسْ يَغْلَظَ فَأَسْ تَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ مِيُعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمُلُواْ ٱلصَّيْلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

ؠؚٮ۫ۘ<u>ؚ</u>ڸٙۺٳڵڿؘڔؙ ؽٵؾؙؠٵڵؘۮۣؽٵؘڡؙؙٷڵ؇ڠؙؾٚؠۛٶؙٳؠٚڽؽۘۮۑٵۺٙۅۯۺۅڸڋٷڶڠؙۏؙٲڶۺؖ إِنَّاللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ۚ امَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجَمُّهُ رُواْلَهُۥبِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِيَعْضِكُمُّ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُوْلَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَنَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ مْلُوبَهُمْ لِلنَّقَوَىٰۚ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْخُجُرُتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُوكَ ١

بنعمته تتم الصالحات](١).

(١) زيادة من ب.

المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان منَّ به الله على عبده وابن عبده وابن أمته: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي.

### تفسير سورة الحجرات وهي مدنية

ينسب ألقو الكنب التقسير

(١-٣) ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِيُّ وَالْقُوْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيتُم عَلِيمٌ ٥ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَـُرُوا لَمُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ يَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلِيَكَ ٱلَّذِينَ ٱلمَتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَئُ لَهُم مَّغَنِـرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ﴾

لهذا متضمن للادب مع الله تعالى ومع رسول الله ﷺ، والتعظيم له واحترامه، وإكرامه. فأمر [الله] عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله

وبرسوله، من امتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبين استة رسول الله ﷺ في جميع أمروهم، وإأناً لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر. فإن فلما حقيقة الأمر الواجب مع الله ورسوله، وهو

عنوان سعادة العبد وفلاحه، ويفوانه نفوته السعادة الأبدية، والنجم السرمدي. وفي لهذا، النجمي [الشديد] عن تقديم قول غير الرسول ﷺ على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله ﷺ وجب

اتباعها، وتقديمها على غيرها، كاثناً ما كان (1). ثم أمر الله بتقواه عموماً، وهي كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وأن تترك

معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وقوله: ﴿إِنَّ اللهُ تَبِيِّهُ﴾ أي: الجميع الأصوات في جميع الأوقات، في خفي المواضع والجهات.

﴿ فَيْمُ ﴾ بالظواهر والبواطن، والسوابق واللواحق، والواجبات والمستحيلات والممكنات ''. وفي ذكر الاسمين الكريمين – بعد النهي عن التقدم بين

وفي دقر الاسمين الخريمين - بعد النهي عن التقام بين يدي الله ورسوله، والأمر بتقواه - حث على امثنال تلك الأوامر الحسنة، والآداب السنتحسنة، وترهيب عن عدم الامثنال<sup>(7)</sup>. ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّاجًا اللَّهِمُ مَاشَوًا لاَ يَشْرًا أَسْرَكُمُ مِّقَ مَشْرِب

بذُّلك محذورًا، وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر،

كما أن الأدب معه من أسباب [حصول الثواب و]قبول الأعمال. ثم مدح من غض صوته عند رسول الله ﷺ، بأن الله امتحن

قلوبهم للتقوى، أي: ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك، بأن صلحت قلوبهم للتقوى.

ثم وعدهم المنفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه، والأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفي الأجر العظيم وجود المحبوب<sup>(1)</sup>، وفي لهذا دليل على أن

وفي او جر العقيم وجود المعجوب الوقي عند دنيل على ان الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن. فمن لازم أمر الله، واتبع رضاء، وسارع إلى ذلك، وقدمه

على هواه، تمحض وتمحص للتقوى، وصار قلبه صالحًا لها، ومن لم يكن كذلك، علم أنه لا يصلح للتقوى. (ع.ه) لمَّ الأَصَّ يُشْكُنُهُ مِنْ يُشْكُنُ الصَّخَفِّةِ لَهُ

(\$.0) إِنَّ الْمُوَىٰ يُنْدُونَكَ مِن رَكِّمَ لَهُمُرُتِ الْحَكْثُمُ لَا يَسْتَخَلَقُ مِن رَكِّمَ لَلَهُمُ لَا يَسْتَخَلَقُ مَن كَنَّ يَلْمُ لَكُونَ مَلِكُوا لَمَنْ عَلَيْ لَلَهُمْ وَلَكُمُ لَا يَشْتَحُونَ الْجَلِيمَاتِ فِي أَنَاسَ مِن الْحَوابِ اللّذِينِ وصفهم الله تعالى بالخفاء، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أزل الله على رسوله، قدموا وافدين على رسوله قدموا وافدين على ورسوله قدم في يته وحجرات نساته، فلم يصبروا ويتأخيرا حتى يخرج، بل نادوه: يا محمد يا محمد، آلي: الحرم إلينا المحمد، المائية الحرم إلينا المحمد، المحمد، المنافعة المنافعة

قدمهم الله بعدم العقل، حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسرله واحترامه، كما أن من العقل وهلامته استعمال الأدب. وأدب المغير والحقة عادب وأن الله مويد به الخير، والحفة قال: ﴿وَلَوْ أَنْهُمْ سَرُهُوا حَقْ غَيْجٌ إِلَيْمَ لَكُنْ حَقْلَ كُلُومٌ لَيْمَ لَكُنْ حَقَلَ كُلُومٌ إِلَيْهَمَ لَكُنْ حَقَلَ كُلُومٌ وَلَيْمٌ المَانِ عَلَى الفنوب والإخلام والإخلام بالمؤيات بالأداب مي بقويهم بالمقويات

ﻤﺘﻼﺕ. (٦) ﴿يَعَائِبُمُ ٱلَّذِينَ مَاسَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقًا بِنَبَا فَصَيَّبُوْا أَن تُعِيبُوا ويُعَرِّدُ مُثَّالًا مُؤْمِدًا مِن مَاسَقًا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقًا بِنَبَا فَصَيَّبُوا أَن تُعِيبُوا

قرَّنَّ يُهِيَمَاتِ تَشْهِمُوا عَلَى مَا تَشَتُّتُ وَلِيرِينَ ﴾ ولهذا إيضًا من الآماب الني على أولي الآلب النافب بها واستمنالها، وهو أنه إذا أخيرهم فاسق بخبر أن يعتبوا في خبره، ولا يأخذوه مجرة، إذا في ذلك جنوا تخبر الصادق العدل، حكم بموجب ذلك ومتشفا، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك أخير ما يكون سبيا للندامة، بل الواجب عند خبر الفاسق، الشير واليس المناف، الشير واليس واليش من الفاسق، الشير واليس واليش النفاسة، المنافقة والتين واليش المنافقة المنا

وإن دلت على كذبه، گذُّب، ولم يعمل به، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول، وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا، والمهذا كان السلف يقبلون روايات كثير [من] الخوارج المعروفين بالصدق، ولو كانوا فساقًا.

فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه، عمل به وصدق،

(۱) في ب: من كان. (۲) في ب: والجائزات. (۳) في ب: عن ضده. (٤) في ب: وفيه حصول كل محبوب. (۸،۷) هُرْوَاعَلْمُوْا أَنْ يَجْرُ رَمُوْلَ الْقُوْلُوَ بَلِيمُكُوْ فِي كَبِرِ مِنَ النَّمْ الصلح، ويسلكوا الطريق الموصلة إلى ذَٰلك، فإن صلحنا فيها تُنتُّجُ وَلَئِكُمْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُؤْمِكُو وَلَمْ اللّٰهِ الْكُفْرِ وَالْفُسُونَ وَالْهِمْمِانُ أَوْلِيْكُ هُمُ ٱلنَّشِيدُونَ ٥ فَشَلَا مِنْ لَقِي وَهِمَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰمُ عَبِيدُ عَكِيرٌ ﴾ اى: يكن لديكم معلومًا أن رسول الله ﷺ أي: ترجم إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخبر وترك

بين أظهركم وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم الشر الذي من أعظمته الافتتال. الخير، ويضح لكم، وتريدون لافتسكم من الشر والمضرة، [وقوله: أفران ثاقت أشيئوا بيتينا يالنقل) شذا أمر بالصلح ما لا يوافقكم الرسول عليه، ولو يطبخكم في كثير من الأمر وبالمصدل في الصلح، فإن الصلح قد يوجف، ولكن لا يكون يناهدان، بإلى بالظاهر والمحيض على أحد المخصصين، فؤذا لبس

لشق عليكم وأعتكم وأنكن الرسول يرشدكم. والله تعالى يعبب إليكم الإيمان ويزيته في قلويكم، بما والصلح المنافض يجب أن لا يراعي أحدهما لقرابة أو أودع الله في قلويكم من محبة الحق وإليناره، وبما يقسب على وطن أو غير قلال من المقاصد والأغراض التي توجب العدول السخن من الشواهد والأطنة الدائة على صحت، وقبول القلوب عن العدل.

الحقّ من الشواهد والأفلة الدالة على صحت، وقبول القلوب عن العدل. والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه. ﴿ إِنَّ لَلَهُ يُبِئُ ٱلنَّمْيِطِينَ ﴾ أي: العادلين في حكمهم بين ويكر، إليكم الكفر والفسوق أي: المذبب الكبار، الناس وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل

والمصيان: هي ما دون ذلك من الذنوب<sup>(1)</sup>، يما أودع في في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه خقوقهم. قلوبكم من كراهة الشر، وعدم إرادة فعله، وبما نصب من وفي الحديث الصحيح: «المقسطون عند الله على منابر من الأدلة والشراهد على نساده وعدم قبول القطر له، وبما يجعله نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولواء.

الاداة والشواهد على فساده وعدم قبول القطر له، وبما يجعله نور الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولواء. إلله من الكراهة في القلوب له<sup>(۲)</sup>. ﴿ وَالْيَاتِكُ ﴾ أي: الذين زين الله الإيمان في قلوبهم، وحيه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها،

إلهم، وكره إلهم الكفر والفسوق والعصبان ﴿هُمُ ٱلرَّفِيتُونَگُ ۚ إلاّهمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليرم الأخر، فإنه أخ أي: اللين صلحت علومهم وأعمالهم، واستقاموا على اللين القيم والصراط المستقيم. وضلحم الفاورق اللين حبب إليهم الكفر والفسوق ﷺ أمّا يعقرق الأخرة إلاياتانية: ﴿لا تعاسلوا ولا تناجلوا وضلحم الفاورق اللين حبب إليهم الكفر والفسوق

لها، من لا يشكرها، ولا تلقى به، فيضع فضله حيث تقضيه لمض، وبما به يحصل التألف والدوادد والدواصل بينهم، كل خلقا تأليد لحقوق بعضهم على بعض، فمن ذلك، إذا وفع المدون بين المحقوق الفلوب وتباغضها اوتدابرها أن المحتمل المترافق القائل من على المحتمل المح

المؤمنين، فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هُذا الشر

الكبير بالإصلاح بينهم، والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به

(1) في ب: أي: القنوب الصغار. (٢) في ب: وبما يجعل اله في القلوب من الكراهة له. (٣) في ب: ويقال. (1) في ب: أورد السخ المعيث كما يلمي: (لا تحاصدوا ولا تناجئوا ولا تباغضوا ولا تغايروا وكرنوا عهاد اله أجراتا، السلم أخل السلم لا يقلمه ولا يخذله ولا يكذبه)عنق عله. (◊) في ب: وفيهما عن الشي ﷺ ۇمنىن ك

ثم أمر بالتقوى عمومًا، ورتب على القيام بحقوق المؤمنين ويتقوى الله الرحمة، [فقال: ﴿لَنَكُمُ أَرَّحُونَ﴾] وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذُلك على أن علم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة.

وفي ماتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أن الاقتال بين المؤمنين مناف للاعرة الإسانية، ولميلما كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا نزول مع وجود القتال كغيره من اللغوب الكبار التي دون الشرك، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والمجماعة.

وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل، وعلى

وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو

رجعوا لغير أمر الله، بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزام، أنه لا يجوز قالك، وأن أموالهم معصومة، لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون مرالهم. (١١) ﴿ فِيَاتُمُمْ اللّهِ مَا تَدَكُوا لا يَسْتَرَ قَرْشٌ مِنْ قَرْمٍ سَمَّنَ أَن يَكُولُوا مَنْ يَشْتُهُمُ لا يَشْتُلُ الشَّمَعُ مَنْ أَن يَكُونُمُ النَّمِينُ لَمَنْ لَلْ يَشْقُ لا يَشْتُلُ الشَّكُمُ

ذَّاوَلَيْكَ مُمُ ٱلظَّٰٰلِمُونَ﴾ ولهذا أيضًا من حقوق المؤمنين بعضهم

على بعض، أن ﴿لَا يَسْخَرُ قَرِّمٌ مِن قَرْمٍ ﴾ بكل كلام وقول وفعل

دال على تحقير الأخ المسلم، فإن ذُلك حرام لا يجوز، وهو دال على إعجاب الساخو بف..... وعسى أن يكون المسخور به خيرًا من الساخر، كما هو<sup>(۱)</sup> الغالب والواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلي، من عساوي، الأخلاق، تُشكاً, كما خلق ذسير، ولهذا قال الني

الغالب والواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب معتليء من مساوى، الأخلاق، تُتَكَلَّ بكل خلق ذميم، ولهذا قال النبي ﷺ: ابحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال: ﴿ لِلَّهُ لَلْمُنْكِرُ الْفُسُكُرُ ﴾ أي: لا يعب بعضكم علمي

بعض، واللمز بالقول والهمز بالفعل، وكلاهما منهي عه حرام، متوعد عليه بالنار، كما قال تعالى: ﴿وَثِلَّ لِيَسَكُلِ هَمْرَوَ لُمُرَّوَا الآية. وسمى الأخ المؤمن<sup>(٢)</sup> نقمًا لأخيه، لأن المؤمنين ينبغى

وسمى الاخ المؤمن٬٬٬ نفكًا لاخيه، لأن المؤمنين يبغي أن يكون لهكذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره، أوجب للغير أن يهمزه، فيكون هو المتسبب لذلك.

﴿وَلَا نَشَيْرُواْ وَإِلَّالْفَتَبِۗ﴾ أي: لا يعير أحدكم أخاه، ويلقبه يلقب ذم يكره أن يطلق عليه<sup>(١٣)</sup> ولهذا هو التنابز، وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في لهذا.

﴿ بِئَسَ ۚ الْإِنْتُمُ ٱلْنُسُونُ ۚ بَنْدَ ٱلْإِيكَنِّ ﴾ أي: بشما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه، وما تقتضيه بالإعراض عن أوامره

المنافقة ال

آن شَيدُواْ قَرَالِيهُمَا اَوْ نَصْيدُواْ قَالَ مَا فَعَالَمُ دَلَوِيْنَ ۞ وَاعْلَمُوَّالْ فَي كُوْرُوْلِ اللَّهِ لَلْفِيلُهِ كُوْلِ كَلِيرِينَ الْآمِلِيةَ وَلَكِنَّ اللَّهُ حَسَالِكُمُّ الإِينَ وَرَبَّهُ فِي فَلُوكُوْ وَزُوْلِكُمْ الْكُوْرُوَاللَّهُ وَقَالُولِهُ وَالْمِسْوَاقُ وَالْفِيسَانَ أَوْلِيكَ هُمُ الرَّمِيدُ وَدَتَ ۞ فَسْلاَ مِنْ المَوْوَفِدَةُ وَالْفَهِ عَلِيهُ مَكِيدٌ هِي وَانْطَاقِهُ وَالْمَالِيَةُ عَلَيْهُ مَكِيدٌ هِي وَانطَاقِهُ الْإِنْفَالِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْتَنَكُوا فَاصَّلِهُ طُوالِيَبَهُمُ ٱفَّانِ الْمَثْنِ إِخَدَ نِهُمَا عَلَى ٱلْمُثْرَى فَقَدِيلُوا اللّي تَنْبِي حَقَّ فِينَ يَاكَ أَمْرِ اللَّهُ فِإِنْ فَاتَّتَ فَالْسَلُحُوالِيَبُهُمُ اللَّمَدُ لِوَاقْصِلُوا إِلَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال فِي الْسَالُولِيَبُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَفَا مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

لَمُلَكُوُزُوْمُونَ ﴿ يَا الْمَهَا الَّذِينَ مَامُوا لِاسْتَحْرَقُومٌ مِن فَوْمِ عَنَى آن يَكُوُوْا غَيْرا يَعْهُمْ وَلَاضَا الْمِن فِسَاءٍ صَيَّالَ يَكُفَّ عَلَى يَنْهُمُّ وَلَالْفِيرُوا الْمُسْتَحُرُولَا لَمَالُوا إِلاَّ لَعْنَهِ بِيْسًا الْإِسْمُ الْفَسُدُقُ بَعْمَا الإِسْنَى وَمِن أَمْ يَشْتَ فَالْتِلِيَّاتُ الْمُلْلِمُونَ ﴾

ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب. ﴿ رَمَن لَمْ يَئْتُ أَلْقِلَتِكَ ثُمُ ٱلظَّيْرُونَ﴾ فلهذا [هو] الواجب على

خورين لم ينب فاوليك م السيوري فهما العوا الواجب على العبد أن يتوب إلى الله تعالى، ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار، والمدح له مقابلة [على] ذمه.

﴿ وَمَن لَّمَ يَئُبُ ۚ فَأَوْلَتِكَ ثُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب، وتائب مفلح ولا ثُمَّ قسم ثالث غيرهما.

ر (۱۷) فَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ الللْمِلْمِنِيْلِي الللَّهِ الللْمِنْ اللَّهِ الللْمِنْ اللَّهِ الللْمِلْمِنْ الللَّهِ الللْمِنْ الللْمِنْ اللَّهِ الللْمِنْ اللللْمِنْ

الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن بقاء ظن السوء بالقلب، لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي، ويفعل ما لا ينبغي.

وفي ذُلك أيضًا إساءة الظن بالمسلم، وبغضه وعداوته

(١) في ب: وهو الغالب. (٢) في ب: المسلم. (٣) في ب: بلقب يكره أن يقال فيه. (٤) في ب: السيء. ٩٤٦ ==== ٢٩- تفسير سورة الحجرات، الآيات: ١٣-١٨

SERVICE S ﴿ النَّالَةِ مِنْ مَا اَمْنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنَ إِثَ مَعْضَ الظَّنَ إِنَّهُ ۗ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنَ إِثَ بَعْضَ ٱلظَّنَ إِنَّهُ وَلَا تَحْتَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعَضُكُم بَعْضًا أَيْجِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهِتُمُوهُ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّا اللَّهَ تَوَابُّ رَّجِيٌّ (إِنَّ) يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَّرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُرُّ شُعُوبًا وَقِبَآيِلَ لِتَعَارَفُوآ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْفَنكُمُّ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١ قُولُوٓا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لِلاَ يَلِتَكُمُ مِنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ زَحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتُ ابُواْ وَجَنهَ دُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِ مِن سَيِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْهَكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ فَي قُلْأَتُعُلِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيسُدُ ( يُمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُمْ بِلُ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَرُغَيْبَ السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَانَعٌ مَلُونَ ﴿ اللَّهِ

أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلصَّكِيقُونَ ٥ قُلْ أَشَكِلُمُونَ آلَةَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الشَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيثٌ ٥ يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَنُواْ قُل لَا تَشُنُوا عَنَ إِسْلَنتَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَشُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَنكُمْ لِلْإِيكِنِ إِن كُشَتُمْ صَادِقِينَ ٥ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَمَّمُلُونَ﴾ يخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول الله ﷺ دخولًا من غير بصيرة، ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان، أنهم ادعوا مع لهذا وقالوا: آمنا أي: إيمانًا كاملًا، مستوفيًا لجميع أموره هذا موجب هذا الكلام، فأمر الله رسوله أن يرد عليهم، فقال: ﴿قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا﴾ أي: لا تدَّعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرًا وباطنًا كاملًا.

﴿وَلَئِكِن قُولُواْ أَشَلَمْنَا﴾ أي: دخلنا في الإسلام، واقتصروا على ذٰلك.

﴿و﴾ السبب في ذُلك، أنه ﴿لَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِبَدَٰنُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ ﴾ وإنما آمنتم خوفًا أو رجاءً أو نحو ذٰلك، مما هو السبب في إيمانكم، فلذُّلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم .

(۱) في ب: ودعوا. (۲) في ب: عن زلاته.

﴿ وَلَا غَِنَّـ سُواً ﴾ أي: لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها، واتركوا<sup>(١)</sup> المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن أحواله (٢٠) التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي.

﴿وَلَا يَغْتَبُ بَنَّشُكُم بَعْشًا﴾ والغيبة كما قال النبي ﷺ:

المأمور بخلاف ذلك منه .

اذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيها. ثم ذكر مثلًا منفرًا عن الغيبة فقال: ﴿ أَيُكِبُّ أَحَدُكُم ۚ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرْهَنَّمُونَّ﴾ شبه أكل لحمه ميتًا المكروه للنفوس [غاية الكراهة] باغتيابه، فكما أنكم تكرهون أكل لحمه، وخصوصًا إذا كان ميتًا فاقد الروح، فكذُّلك [فلتكرهوا]غيبته وأكل لحمه حيًّا.

﴿ زَائَقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيمٌ ﴾ والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لها، ثم يتوب عليه بقبول توبته، رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم، وقبل منهم التوبة، وفي لهذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة، وأن الغيبة من الكبائر لأن الله شبهها بأكل لحم الميت، وذلك من الكبائر .

(١٣) ﴿يَكَأَبُّ ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَتَكُمْ نِن ذَّكِرٍ وَأَنْتَى وَجَمَلَتَكُو شُمُونًا وَقِمَآ إِلَىٰ لِتَعَارَقُوٓا ۚ إِنَّ أَكَرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ ٱلْقَدَكُمُّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد، وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولُكن اللهُ [تعالى] بث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، وفرقهم وجعلهم شعوبًا وقبائل أي: قبائل صغارًا وكبارًا، وذُّلك لأجل أن يتعارفوا، فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه، لم يحصل بذُّلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث، والقيام بحقوق الأقارب، وأكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل لأجل أن تحصل لهذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب، ولكن الكرم بالتقوى.

فأكرمهم عند الله أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافًا عن المعاصى، لا أكثرهم قرابة وقومًا، ولا أشرفهم نسبًا. ولكن الله تعالى عليم خبير، يعلم من يقوم منهم بتقوى الله ظاهرًا وباطنًا، ممن يقوم بذلك ظاهرًا لا باطنًا، فيجازى كلًّا بما

وفي لهٰذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة، لأن الله جعلهم شعوبًا وقبائل لأجل ذُّلك.

(١٤- ١٨) ﴿ قَالَتِ ٱلأَغْرَابُ ءَامَنَّأُ قُل لَّمَ تُؤْمِنُوا وَلَئِكِن قُولُوٓا أَسَلَمَنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمٌّ وَإِن تُطِبعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ لَا يَلِئَكُم مِنّ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَّحِيمٌ ٥ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ لَمْ يَرْتَـَابُواْ وَجَنهَـدُواْ بِالْمَوْلِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ

الكلام الذي صدر منكم، فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذُلك، فإن كثيرًا منهم مَنَّ الله عليهم بالإيمان الحقيقي، والجهاد في سبيل الله.

أَعْدَلِكُمْ شَيِّئًا﴾ أي: لا ينقصكم منها مثقال ذرة، بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون لا تفقدون منها صغيرًا ولا كبيرًا. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَغُورٌ رَّجِيدُ ﴾ أي: غفور لمن تاب إليه وأناب، رحيم به حيث قبل توبته.

﴿ وَإِن تُبْلِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ بفعل خير أو ترك شر ﴿ لَا يَلِتُّكُم مِّنَّ

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: على الحقيقة ﴿ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ لَمْ بَرْتَنَابُواْ وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسهِدَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ﴾ أي: من جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله. فإن من جاهد الكفار، دل ذلك على الإيمان التام في القلب؛ لأن من جاهد غيره على الإسلام والقيام بشرائعه، فجهاده لنفسه على ذُّلك

من باب أولى وأحرى؛ ولأن من لم يقوّ على الجهاد، فإن ذٰلك دليل على ضعف إيمانه. وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب وهو الشك، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به الذي

لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وقوله: ﴿ أُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلضَّكِدِقُونَ ﴾ أي: الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة، فإن الصدق دعوى كبيرة في كل شيء يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان. وأعظم ذُلك دعوى الإيمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي، فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق

المؤمن حقًّا، ومن لم يكن كذُّلك علم أنه ليس بصادق في دعواه، وليس لدعواه فائدة، فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى. فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب، وهذا سوء

أدب وظن بالله، وللهذا قال: ﴿قُلْ أَتُعَكِّمُونَ آلَتُهُ بِدِينِكُمْ وَلَلَّهُ يَمْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ﴾ ولهذا شامل للأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران، والبر والفجور، فإنه تعالى يعلم ذَّلك كله ويجازي

عليه، إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر . لهذه حالة من أحوال من ادَّعي لنفسه الإيمان وليس به، فإنه إما أن يكون ذٰلك تعليمًا لله، وقد علم أنه عالم بكل شيء، وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنَّة على رسوله، وأنهم قد بذلوا له [وتبرعوا] بما ليس من مصالحهم، بل هو من

حظوظه الدنيوية، ولهذا تجمُّل بما لا يجمل، وفخر بما لا

فكما أنه تعالى يمن<sup>(٢)</sup> عليهم بالخلق والرزق، والنعم الظاهرة والباطنة، فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام، ومنته عليهم بالإيمان، أعظم (٣) من كل شيء، ولهٰذا قال تعالى:

------ ٥٠- تفسير سورة ق، الآيات: ١-٤

﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسُلَمُواْ قُل لَا تَشُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهُ يَعْلَرُ غَيْبَ السَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ ۚ أَى: الأمور الخفية

فيهما التي تخفى على الخلق، كالذي في لجج البحار، ومهامه القفار، وما جنَّه الليل أو واراه النهار، يعلم قطرات الأمطار وحبَّات الرمال ومكنونات الصدور وخبايا الأمور.

﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَــةٍ إِلَّا يَمْلَتُهَا وَلَا حَبَّـةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَمُّكِ وَلَا يَاهِينِ إِلَّا فِي كِنْكِ شَّهِينِ﴾

﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ﴾ يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم إياها، ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته

تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنّه وجوده وكرمه، فلك اللهم من الحمد أكمله وأتمه، ومن الجود أفضله وأعمه<sup>(1)</sup>

#### تفسير سورة ق وهي مكية

### بنسب ألَّهِ النَّخَيْبِ النَّجَيبَ إِ

(١-٤) ﴿ إِنَّ وَالْقُرْءَ إِن ٱلْمَجِيدِ ٥ بَلْ جَمُوًّا أَنْ جَاءَهُم مُّمُدِرٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِيْوِنَ هَذَا خَنَّهُ عِيبٌ ٥ أَوَذَا بِشَنَا زَكُمَّا لَرُامَّا ذَلِكَ رَجْعُ عِيدٌ ٥ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنْقُشُ ٱلْأَرْشُ مِنْهُمٌّ وَعِنْدًا كِنَتُ حَفِيلًا﴾ يَقسم تعالى بالقرآن المجيد أي: وسيع المعاني عظيمها، كثير الوجوه كثير البركات جزيل المبراث، والمجد: سعة الأوصاف وعظمتها .

وأحق كلام يوصف بهذا، لهذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين الذي حوى من الفصاحة أكملها، ومن الألفاظ أجزلها، ومن المعاني أعمها وأحسنها، ولهذا موجب لكمال اتباعه و[سرعة] الانقياد له، وشكر الله على

(١) في ب: لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله. (٢) في ب: هو العالة. (٣) في ب: أفضل. (٤) في ب: بعد قوله: وكرمه: والحمد لله.

ولْكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها، وللهذا قال تعالى: ﴿بَلْ غِبُوّا﴾ أي: المكذبون للرسول ﷺ ﴿أَن جَآءَمُ مُّنذِرٌ مِّنْهُمُّ ﴾ أي: ينذرهم ما يضرهم، ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم، يمكنهم التلقي عنه، ومعرفة أحواله وصدقه.

فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه، بل يتعجب من عقل من تعجب منه.

﴿فَقَالَ ٱلْكَثِيرُونَ﴾ الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم، لا نقص بذكائهم وآرائهم(١).

﴿ هَٰذَا ثَنَّةً عَجِبُّ ﴾ أي: مستغرب وهم في لهذا الاستغراب بين أمرين:

إما صادقون في [استغرابهم و]تعجبهم، فلذا يدل على غاية جهلهم، وضعف عقولهم بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء،

فأي ضرر يلحق من تعجب من لهذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل على زيادة ظلمه وجهله؟ . وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه،

فهٰذا من أعظم الظلم وأشنعه.

ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: ﴿ لَوْنَا مِثْنَا وَكُنَّا زُّلُّهَا زَلِكَ رَجْمًا بِعِبدٌ ﴾ فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير ، الكامل من كل وجه، بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه، وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم، الذي يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في برزخهم، وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل، كل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم، ولهذا استدلال بكمال علمه وسعته - التي لا يحيط بها إلا هو - على قدرته على إحياء الموتي.

(٥) ﴿ بَلْ كُذِّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْرِ فِي أَمْرٍ مَّرِيعٍ ﴾ أي:

﴿بَلِّ﴾ كلامهم الذي صدر منهم، إنما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق ﴿ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ ﴾ أي: مختلط مشتبه، لا يثبتون على شيء، ولا يستقر لهم قرار، فتارة يقولون عنك: إنك ساحر، وتارة مجنون، وتارة

وكذُّلك جعلوا القرآن عضين، كلٌّ قال فيه ما اقتضاه رأيه الفاسد، ولهكذا كل من كذب بالحق، فإنه في أمر مختلط، لا يدري له وجهة (٢) ولا قرار ، [فتري أموره متناقضة مؤتفكة].

كما أن من اتبع الحق وصدق به، قد استقام أمره، واعتدل سبيله، وصدق فعله قيله.

(٦-١١) ﴿ أَفَادُ يَطُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاةِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَتُهَا وَزَيَّتُهَا وَمَا لَمَا مِن قُرُوجٍ ٥ وَالْأَرْضَ مَلَدَنَهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَنَنَا فِيهَا مِن كُلُ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥ بَشِيرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ شُنِبٍ ٥ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّنَالَةِ مَّآةَ تُمِنَّزُكُا فَأَنْبُشْنَا بِهِ. جَنَّدَتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ٥ وَالنَّخْلَ بَاسِقَلَتِ لَمَا طَلْمٌ نَّغِيدُ ٥ رَنَّقَا لِلْهِمَالَةِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ. بَلْدَةً مَيْتُنَا كَذَيْكَ اَلْمُرُوجُ﴾ لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به، دعاهم إلى النظر في آياته<sup>(٣)</sup> الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة

عليه، فقال: ﴿أَفَلَا يَظُرُوا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ﴾ أي: لا يحتاج ذٰلك النظر إلى كلفة وشد رحل، بل هو في غاية السهولة .

فينظرون ﴿ كَيْكَ بَلَيْنَهَا﴾ قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس، والجوار الكنس التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة، لا ترى فيها عيبًا ولا فروجًا ولا خلالًا ولا إخلالًا .

قد جعلها الله سقفًا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع.

﴿ وَ إِلَى ﴿ الْأَرْضَ ﴾ كيف ﴿ مَدَدَّنَّهَا ﴾ ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار(٤)، والاستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل

﴿ وَأَنْكِتْنَا فِيهَا مِن كُلِّي رَوْعٍ بَهِيجٍ ﴾ أي: من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرها، وتقر عين رامقها، لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم.

وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح، وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات أي: الطوال التي يطول<sup>(ه)</sup> نفعها، وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغًا لا يبلغه كثير من الأشجار، فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قوتًا وأدمًا وفاكهة، يأكلون منه ويدخرون، هم ومواشيهم.

وكذلك ما يخرج الله بالمطر، وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض والتي تحتها من ﴿حَبُّ ٱلْخَصِيدِ﴾ أي: من الزرع المحصود، من بُرِّ وشعير، وذرة وأرز ودخن وغيره. فإن في النظر في لهذه الأشياء ﴿ بَهِيرَةً ﴾ يتبصر بها من عمى

الجهل، ﴿وَوَكَرَىٰ﴾ يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا،

<sup>(</sup>۱) كذا في ب، وفي أ: لا تقص يقاريهم وعقولهم. (۲) في ب: وجه. (۳) كذا في ب، وفي أ: آيات الله. (٤) كذا في ب، وفي أ: القرار. (٥) كذا في ب، وفي أ: التي يستمر نفعها، ويطول حتى تبلغ مبلغا لا يبلغ

ويتذكر بها ما أخير الله به وأخيرت به رسله، وليس ذلك لكل أحد بل ﴿إِنْكُلُ عَنْهِ ثُنِيهِ﴾ إلى الله أي: مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء وإجابة داعيه.

وأما المكذب أو المعرض، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.

وحاصل لهذا، أن ما فيها من الخلق الباهر، والشدة والقوة دليل على كمال قدرة الله تعالى. وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع

الخلقة (٢٠ دليل على أن الله أحكم الحاكمين، وأنه بكل شيء عليم. وما فيها من المنافم والمصالح للعباد، دليل على رحمة الله

روب يه من حق والمستوع والمستوع، والمناوي والمها والتي والمستوع والمناوي والمناوي والمناوي والمناوي والمناوي و وما فيها من عظم الخلقة وبديع النظام، دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد، الفرد المسد الذي لم يتخذ صاحبةً ولا لولنا، ولم يكن له كفرة أحد، وأنه الذي لا تبغي العبادة والذل [والسج] إلا له تعالى.

وما فيها من أحياء الأرض بعد موتها، فليل على إحياء الله الموتى، ليجازيهم باعمالهم، ولهذا قال: ﴿وَلَحْيَبُنَا بِهِ. بَلْدَةً نَيْنًا كُذَائِكُ لَلْزُوجُ﴾

ولما ذكرهم بنجذه الآيات السماوية والأرضية خوّفهم أخذات الأمم، وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب، فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذيين فقال:

(11-10) ﴿ كَنْتُ تَلْقَدُ ثَوْرُ فِي وَتَصَدُّ الْأَوْنَ وَنَدُوْ وَ وَقَالَمُ الْمُؤْنَ وَوَقَالًا وَوَقَالًا وَوَقَالًا وَقَالًا لَمُؤْنَ لَمَنْ وَقَالًا وَقَالًا الْمُؤْنَ لَمُؤْنَ لَمَنْ وَاللّهِ عَلَيْهِ كَلِيهِ الْمُؤْنَّ لَمُؤْنَّ لِمَوْنَ الْمُؤْنَّ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلْمِهِ الْكُوامِ، وأنيا معم العظام كدنوع كليم في الأمو وسلم الكوام، وأصحاب العظام كدنوع كليم في الوعان الموالية الأيكة كليوا المعرفاء، وقوم تبع – وتبع» كل ملك الليس في الزمان السابق قبل الإسلام<sup>(77)</sup> – فقوم تبع كليم المك اليس لله إليهم، ولم يخبرنا ألف من هو ذلك الرسول، الله إليهم، ولم يخبرنا ألف من هو ذلك الرسول، العرباء المائة المعرف عن العرباء كان مشهورًا عند العرب العرباء المائة العالمية على العرباء على العرباء العرباء العرباء المعرف على العرباء العرباء العرباء العرباء العرباء العالمية العظيمة.

فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحق عليهم وعيد الله وعقوبته.

ولستم أيها المكذبون لمحمد ﷺ خيرًا منهم، ولا رسلهم ، أكرم على الله من رسولكم، فاحذروا جرمهم، لثلا يصبيكم ما ك



ب الفران المتعبد ( ) المتعبد المتعبد

اصابهم. ثم استدل تعالى بالخلق الأول - وهو المنشأ الأول<sup>(4)</sup> -على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة.

ين المنافق أنه الذي أوجدهم بعد الدم، كذلك يعدهم بعد المدم، كذلك يعدهم بعد المدم، كذلك يعدهم بعد أو الرقاف والرمم، نقال: ﴿ لَكُنِياً ﴾ إلى الأمر كذلك، فلم تعدونا ﴿ لِأَنْكِنَ الْأَوْلُ ﴾ ؟ ليس الأمر كذلك، فلم تعدونا وكن عن ذلك. وليسوا في خلك من ذلك. إنها هم في ليس من خلل جديد أخذا الذي شكوا فيه الدارات المنافق الدارات المنافق المناف

إِنَمَا هُمْ هِي لِسَى مَنْ حَلَى جَلَيْنَهِ هَمَّا اللَّهِ صَافِحًا لَهِ. والنَّسِ عليهم أمره، مع أنَّه لا محل للبس فيه، لأن الإعادة أهون من الابتداء كما قال تعالى: ﴿وَهُو اللَّهِى بَشُواً النَّحَالُةُ النَّحَالُقُ لَنْهُ يُعِيدُمُ وَهُو أَقُونُ عَلَيْهُ﴾.

(١٦-١٦) ﴿وَلَقَدْ عَلَقْنَا أَلِمِنْنَنَ وَنَقَلُو مَا تُوتَوْنُ بِدِ. غَسُمُّ وَكُنُّ أَوْنِ إِلِيْهِ بِنْ خَيْلِ أَلْوَبِطِيدِ ٥ إِذَ يَنْلَقَ النَّنْظِينَانِ عَنِ ٱلْيُوبِنِ وَمِي الْخِلَالِ فَي

<sup>(1)</sup> كذا في ب، وفي أ: وعجب الخلفة. (٢) زيادة من هامش ب. (٣) كذا في ب، وفي أ: وقوم تبع وهو كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق يقال له تبع. (٤) في ب: النشأة الأولى. (٥) كذا في ب، وفي أ: وأنه كما أنه.

وَلَقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَرُمَانُوسُوسُ بِهِ، نَفْسُهُۥ وَتَحُنُّأُ قَرْبُ إِلَيْهِ مِنْجَلِٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَنْلَقَّ ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِٱلْيَمِينِ وَعَنَّالِشَّمَالِ فَعِيدٌ اللهُ مَالِلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ اللَّهُ وَجَآءَ تَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ وَحَآهَ تَكُلُّ نَفْسِمَعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدُ ۞ لَقَـدُ كُنتَ فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَ كَ فَبَصَرُكَ ٱلْمُوْمَ حَدِيدٌ

﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدُ ﴿ إِنَّ الْقِيا فِ جَهَنَّمُ كُلَّ كَفَارٍ عَنِيدٍ۞مَّنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِتُّرِبٍ۞ٱلَّذِىجَعَلَ مَعَٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُفَأَلْقِيَاهُ فِٱلْعَذَابِٱلشَّدِيدِينَ۞ قَالَ قِينُهُ رَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْـتُهُۥ وَلَكِنَكَانَ فِ صَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ قَالَ لَا تَخْلَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ

إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ١٥ مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُدَى وَمَا آنَا بِظَلَيهِ لِقِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ المَّلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ( ) وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدِ ١ هَا هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ اللهُ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ وَالْعَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبٍ مَّنِيبٍ ١٤ عَلُوهَا بِسَلَنْرِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱخْتُلُودِ ۞ لَهُمُ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞

أو لهذا خطاب من الله للعبد فإنه في الدنيا في غفلة<sup>(٨)</sup> عما خلق له، ولُكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسنه، ولكنه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط، ولا يستدرك الفائت، ولهذا كله تخويف من الله للعباد، وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في ذٰلك اليوم العظيم .

(٢٣-٢٣) ﴿وَقَالَ قَرِيْتُمْ هَانَا مَا لَدَقَ صَيْدُ ٥ أَلَيْنَا فِي جَهَيْمَ كُلُّ حَكَمَادٍ غَيْدٍ ٥ مَّنَاعٍ لِلْمَثْدِ مُعْتَدِ ثُمِّينٍ ٥ الَّذِى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَر فَأَلْقِيَاهُ فِي الْمَذَابِ الشَّذِيدِ ٥ قَالَ فَهِنَّامُ رَبَّنَا مَا الْمُفَيِّنَاتُمُ وَلَئِكِن كَانَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ٥ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَقَ وَقَدْ قَذَّتْ إِلَيْكُمْ بِٱلرَعِيدِ ٥ مَا يُبَذَّلُ ٱلْقَوْلُ لَمَكَ وَمَّا أَنَّا يِظَلَّتِهِ لِلْتَبِيهِ ﴾ يقول تعالى: ﴿وَقَالَ فَرِنْتُم ﴾ أي: قرين لهذا المكذب المعرض من الملائكة الذين وكلهم الله على حفظه، وحفظ أعماله، فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله ويقول: ﴿ هَٰذَا مَا لَدَنَّ عَبَدُّ ﴾ أي: قد أحضرت ما جعلت عليه،

وما يسرُّه، ويوسوس في صدره<sup>(٢)</sup>. وأنه ﴿أَوْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ﴾ الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العرق<sup>(٣)</sup> المكتنف لثغرة النحر، ولهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه، المطلع على ضميره وباطنه، القريب منه<sup>(٤)</sup> في جميع أحواله، فيستحيي منه أن يراه حيث نهاه، أو يفقده حيث أمره.

مَّا يَلْفِطُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيتٌ عَنِيٌّ﴾ يخبر تعالى أنه المتفرد

بخلق(١) جنس الإنسان، ذكورهم وإناثهم، وأنه يعلم أحواله

وكذُّلك ينبغى له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال، فيجلهم ويوقرهم، ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه، مما لا يرضى رب العالمين، ولهٰذا قال: ﴿إِذْ يَلْلَقَى الْنُلُفِيَانِ﴾ أي: يتلقيان عن العبد أعماله كلها، واحد ﴿عَن أَلْيَمِينِ﴾ يكتب الحسنات ﴿و﴾ الآخر ﴿عَنِ ٱلثِّمَالِـ﴾ يكتب السيئات، وكل منهما ﴿فَيِدُّ﴾ بذُّلك متهبىء لعمله الذي أعد له، ملازم له<sup>(٥)</sup>.

﴿ نَا يَلْفِظُ مِن فَوْلِهِ خير أو شر ﴿ إِلَّا لَذَيْهِ رَقِبُ عَتِيدٌ ﴾ أي: مراقب له، حاضر لحاله، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَثِيبِينَ ۞ يَعَلَمُونَ مَا تَقْعَلُونَ﴾. (٢٢-١٩) ﴿ رَجَادَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَاكِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ٥

وَتُفِخَ فِي الصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ٥ وَحَلَدَتْ كُلُّ نَفْسِ تَعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ٥ لُّفَدُّ كُنَّ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَّفْنَا عَنكَ غِطَالَتِكَ فَيَصَّرُكَ ٱلنَّهُمْ حَدِيدٌ ﴾ أي: ﴿وَيَمَاءَتُ﴾ هٰذا الغافل المكذب بآيات الله ﴿سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَيِّيَّ﴾ الذي لا مود له ولا مناص ﴿ زَلِكَ مَا كُنُتَ بِنَّهُ غَيِدُ﴾ أي: تتأخر وتنكص<sup>(٦)</sup> عنه.

﴿وَنُعِخَ فِي الشُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ﴾ أي: اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب، والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب.

﴿ وَمَا آتُ كُلُّ نَفْسِ نَعَهَا سَآبِنُّ ﴾ يسوقها إلى موقف القيامة ، فلا يمكنها أن تتأخر عنه ﴿وَشَهِيرٌ﴾ يشهد عليها بأعمالها خيرها وشرها، ولهٰذا يدل على اعتناء الله بالعباد، وحفظه لأعمالهم، ومجازاته لهم بالعدل، فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على بال.

ولْكن أكثر الناس غافلون، ولْهٰذا قال: ﴿لَّقَدُّ كُنَّتَ فِي غَنْلَهَ مِّنْ هَالَا الْ أَي: يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هٰذا الكلام توبيخًا ولومًا وتعنيفًا، أي: لقد كنت مكذبًا بهٰذا، تاركًا للعمل له فالآن ﴿كَثَنَّا عَنكَ غِطَآءَكَ﴾ الذي غطى قلبك، فكثر نومك، واستمر<sup>(٧)</sup> إعراضك ﴿ بَصَرُكَ ٱلْيَنَ حَدِيدٌ ﴾ ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال.

<sup>(</sup>١) كذًا في ب، وفي أ: أنه الذي خلق. (٢) في ب: وتوسوس به نفسه. (٣) في ب: العظم. (٤) في ب: إليه. (٥) في ب: لذلك. (٦) كلَّما في ب ، وفي أ : تحيَّد . (٧) كُذَا في ب ، وفي أ : وَدام . (٨) كذَا في ب ، وفي أ : أنه في غفلة في الدنيا .

﴿وَنَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ أي: لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين العاصين، غضبًا لربها وغيظًا على الكافرين.

---- ٠٠ - تفسير سورة ق، الآبات: ٣٠-٣٥

وقد وعدها الله مَلاَّها، كما قال تعالى: ﴿ لَأَتَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه، فينزوي بعضها على بعض، وتقول: قط قط، قد اكتفيت وامتلأت.

﴿ وَأَرْلِفَتِ لَلَّمَانَةُ ﴾ أي: قربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور، وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين لربهم، التاركين للشرك، صغيره وكبيره، الممتثلين لأوامر ربهم، المنقادين له.

ويقال لهم على وجه التهنئة: ﴿ هَٰذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّي أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ أي: لهٰذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هي التي وعد الله كل أواب أي: رجَّاع إلى الله في جميع الأوقات، بذكره وحبه، والاستعانة به، ودعائه وخوفه ورجائه.

﴿ حَفِيظٍ ﴾ أي: يحافظ على ما أمر الله به، بامتثاله على وجه الإخلاص، والإكمال له على أكمل<sup>(٧)</sup> الوجوه حفيظ

لحدوده. ﴿نَنْ خَنِنَ ٱلرَّهُمَانَ﴾ أي: خافه على وجه المعرفة بربه، والرجاء لرحمته ولازم على خشية الله في حال غيبه أي: مغيبه

عن أعين الناس، ولهذه هي الخشية الحقيقية . وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم، فقد تكون رياء وسمعة، فلا تدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة، خشية الله في الغيب والشهادة، ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب وأن هذا مقابل للشهادة حيث يكون الإيمان والخشية ضرويًا لا اختياريًا حيث يعاين العذاب

وتأتى آيات الله، وهذا هو الظاهر (^). ﴿وَيَهَاةَ بِقَلْبٍ تُنِيبٍ﴾ أي: وصفه الإنابة إلى مولاه، وانجذاب دواعيه إلى مراضيه.

ويقال لهٰؤلاء الأتقياء الأبرار: ﴿أَنْظُوْهَا بِسَلَيْ﴾ أي: دخولًا مقرونًا بالسلامة من الآفات والشرور، مأمونًا فيه جميع مكاره الأمور، فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص.

﴿ زَلِكَ يَوْمُ ٱلْخَلُودِ ﴾ الذي لا زوال له ولا موت، ولا شيء من

المكدرات.

(١) في ب: قِبَلَهُ. (٢) زيادة من هامش ب. (٣) في أ زيادة هنا هي (أثيم أي: كثير الإثم)، ويبدو أن الشيخ سبق قلمه لآيات سورة القلم. وقد شطبت الزيادة من ب. (٤) في بّ وقف عند قوله: (فأخلفتكم). (٥) كذا في ب، وفي أ: خصامكم. " (٦) كذا في ب، وفي أ: يزيد. (٧) في ب: أتم. (٨) من قوله: ويجتمل، إلى: هذا هو الظاهر، ليس في ب.

من حفظه وحفظ عمله، فيجازي بعمله. ويقال لمن استحق النار: ﴿ أَلَهَا فِي جَهَٰتُمْ كُلُّ كَفَادٍ عَيدٍ﴾ أى: كثير الكفر والعناد لآيات الله، المكثر من المعاصى، المجترىء على المحارم والمآثم.

﴿ تُنَّاعِ لِلْغَيْرِ ﴾ أي: يمنع الخير الذي عنده (١١)، الذي أعظمه الإيمان بالله، [وملائكته] ٢٠)، وكتبه ورسله مناع لنفع ماله

﴿مُعْنَدِ﴾ على عباد الله، وعلى حدوده(٣) ﴿مُرِيبٍ﴾ أي: شاك في وعدالله ووعيده، فلا إيمان ولا إحسان ولْكن وصفه الكفر والعدوان، والشك والريب والشح، واتخاذ الآلهة من دون الرحمٰن، ولهذا قال: ﴿ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُمَّا ءَاخَرَ﴾ أي: عبد معه غيره، ممن لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا .

﴿ فَأَلْقِيا أَنَّهُ أَيِهَا الملكان القرينان! ﴿ فِي ٱلْمَدَابِ ٱلتَّذِيدِ ﴾ الذي

هو معظمها وأشدها وأشنعها . ﴿فَالَ فَيِنْتُمُ﴾ الشيطان، متبرتًا منه حاملًا عليه إثمه: ﴿رَبُّ مَّا

أَمَّنَيْتُهُ﴾ لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان. ولكن كان في الضلال البعيد، فهو الذي ضل وأبعد عن الحق باختياره كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُّ لَمَّا قُضِيَ ٱلأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْمَتِيِّ وَوَعَدُثُكُرُ فَأَغْلَقَتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ بَن سُلطَنن إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَلَسْتَجَبَّتُمْ لِيُّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوّا أَنْفُسَكُمْ . . . ﴾ الآية (١) .

قال الله تعالى مجيبًا لاختصامهم: ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيُّ ﴾ أي: لا فائدة في اختصامكم (٥) عندي ﴿و﴾ الحال أني ﴿قَدْ تَدَّتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ﴾ أي: جاءتكم رسلي بالآيات البينات، والحجج الواضحات، والبراهين الساطعات، فقامت عليكم حجتى، وانقطعت حجتكم، وقدمتم عليَّ بما أسلفتم من الأعمال التي وجب جزاؤها .

﴿ مَا يُبَدِّلُ ٱلنَّوْلُ لَدَى ﴾ أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به، لأنه لا أصدق من الله قيلًا، ولا أصدق حديثًا. ﴿وَمَّا أَنَا بِظَلَيهِ لِلْتَبِيهِ﴾ بل أجزيهم بما عملوا من خير وشر،

فلا يزاد<sup>(٦)</sup> في سيئاتهم، ولا ينقص من حسناتهم. (٣٠-٣٠) ﴿ يَتُنَ نَقُولُ لِجَهَانَمَ هَلِ ٱلشَّكَالَٰتِ وَنَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدِ ٥

وَأَزْلِفَت الْمِئَةُ لِلْمُنْقِينَ غَيْرَ نَعِيدِ ٥ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّلِ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٥ مَّنَ خَتْنَ ٱلزَّحْمَانَ بِٱلْغَبِّ وَمَهَاتَ يَطَلُّب مُّنِيبِ ٥ ٱدَّغُلُوهَا بِسَلَتْمِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْمُنْوَدِ ٥ لَمْمَ مَّا يَشَآمُونَ فِيمَّا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ يقول تعالى مخوفًا لعباده: ﴿ يَهُمْ غَفُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱشْتَكَاتِكِ ۗ وَذَٰلِكُ مِن كِثْرَةَ مَا أَلْقَى

فيها .

ولهم فوق ذُّلك ﴿مَزِيدٌ﴾ أي: ثواب يمدهم به الرحمٰن الرحيم، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر .

حاصل فيها.

وأعظم ذٰلك وأجلُّه وأفضله، النظر إلى وجه الله الكريم، والتمتع بسماع كلامه، والتنعم بقربه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.

(٣٧،٣٦) ﴿زَكُمْ أَمْلَكُنَا قِبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْتُنَا فَنَقَبُواْ فِي ٱلْمِلَنَٰذِ هَلَ مِن تَجِيصٍ ٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَلمُ قَلُّ أَوْ أَلْنَيَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِــِدُّ ﴾ يقول تعالى - مخوفًا للمشركين المكذبين للرسول -: ﴿ وَكُنْ أَمْلَكُنَّا فَبَلَهُم مِّن قَرْنِ ﴾ أي: أممًا كثيرة ﴿مُمْ أَشَدُّ﴾ من هؤلاء ﴿بَلَشَا﴾ أي: قوة وآثارًا في الأرض.

والهٰذا قال: ﴿فَنَقَبُواْ فِي ٱلْمِلَادِ﴾ أي: بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة وغرسوا الأشجار، وأجروا الأنهار وزرعوا وعمروا ودمروا.

فلما كذبوا رسل الله، وجحدوا آيات الله، أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد.

ف ﴿ مَلَ مِن غَيمِينِ ﴾ أي: لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم، ولا منقذ، فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيْكُرَىٰ لِمَن كَانَ لَمُ تَلْكُ ﴾ أي: قلب عظيم حيٌّ، ذَكيٌّ زكِيٌّ، فهٰذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع<sup>(١)</sup>.

وكذُّلك من ألقى سمعه إلى آيات الله، واستمعها استماعًا يسترشد به، وقلبه ﴿شَهِيدُ﴾ أي: حاضر، فهٰذا له أيضًا ذكرى وموعظة، وشفاء وهدى.

وأما المعرض الذي لم يلق<sup>(٢)</sup> سمعه إلى الآيات، فهذا لا تفيده شيئًا، لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمة الله هداية من لهٰذا وصفه ونعته.

(٣٨-٤٠) ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَكَ ٱلسَّمَانَاتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا يَبْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيْنَامِ وَمَا مَشَنَا مِن لُّغُوبِ ٥ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّعْ بِحَمَّدِ

رَبِّكَ قِبْلَ طُلُوءِ ٱلشَّمْسِ وَقِبْلَ ٱلْفُرُوبِ ٥ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَسَيَحَهُ وَأَدْبَدَرُ الشُّجُودِ﴾ ولهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة، ومشيئته النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات ﴿ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا

يَنْهَمُنَا فِي سِنَّةِ أَبَّادِ﴾ أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة من غير تعب ولا نصب، ولا لغوب ولا إعياء.

﴿ لَمُ مَّا يَتَآءُنَ فِيمًّا ﴾ أي: كل ما تعلقت به مشيئتهم فهو

NAME OF THE PARTY ٠٠٥ ٢٥٠ ٢٥٠ وَكُمْ أَهْلُ مِنْهُمْ بَطُشًا فَغَبُّواْ فِ ٱلْمِلَادِهَلْ مِن مِّحِيصٍ ۞ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنَّكَانَ لَهُ،قَلَبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَ

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ﴿ فَأَصْبِرْعَكَ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِكَ فَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١ وَمِنَ ٱلَّتِلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَئِرَ ٱلسُّجُودِ ﴿ } وَٱسْتَعِعْ بَقَمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ فَرِيبٍ ٤ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقُّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْفُرُوجِ ١ إِنَّا نَحَنُ ثُمِّيءَ وَنُبِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ٢٠٠٠ يَوْءَ نَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرُ عَلَيْسَا يَسِيرُ ﴿ يَكُ نَّامُ أَعْلَرُهِمَا يَقُولُونَّ

وَمَآأَنَّ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذُكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ۞ 

وَالذَّارِيْتِ ذَرْوَا ۞ فَأَلْحَهِلَتِ وَقَرَا ۞ فَٱلْحَرِيْتِ يُسْرَا۞ فَالْمُفَسِّمَنتِ أَمَّرًا ۞ إِنَّمَا قُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلِبَيْنَ لَوْفِعٌ ۞

فالذي أوجدها – على كبرها وعظمتها – قادر على إحياء الموتى، من باب أولى وأحرى.

﴿ فَأَشْيِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم واله بطاعة ربك وتسبيحه، أول النهار وآخره، وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله تعالى مُسلِّ للنفس مؤنس لها مُهوِّنٌ للصبر .

(٤١-٤٥) ﴿وَأَسْتَنِعُ بَيْمَ لِنَادِ ٱلْشَادِ مِن شَكَّانِ فَرْبِ ٥ يَوْمَ

يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْءُ ٱلْخُرُوجِ ٥ إِنَّنَا غَنْ ثُمِّي. وَيُبيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيدُ ٥ يَوْمَ تَشَفَّفُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشَّرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ٥ غَمُّنُ أَغَلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّادٍ فَذَكِّرُ بِٱلْفُرْمَانِ مَن يَخاك وَعِيدِ ﴾ أي: ﴿ وَٱشْنَعِهُ بِقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه السلام، حين ينفخ في الصور ﴿ بِن مَّكَانِ فَرِب ﴾ من الخلق (٣).

﴿ يَوْمَ يَسَّمَعُونَ ۗ أَلصَّيْحَةً ﴾ أي: كل الخلائق يسمعون تلك الصيحة المزعجة المهولة ﴿ إِلَّهَ قَ ﴾ الذي لا شك فيه ولا امتراء.

(١) كذا في ب، وفي أ: وارتفع. (٢) في ب: لم يصغ. (٣) في ب: من الأرض. ٥١ - تفسير سورة الذاربات، الآيات: ١-١٤ الجزء السابع والعشرون ----

﴿ فَإِنَّ يَوْمُ لَكُرُومٍ ﴾ من القبور، الذي انفرد به القادر على كل شيء، ولهٰذا قال: ﴿إِنَّا غَنْ نُحْي. وَيُبيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ٥ وَقَ نَشَقُّتُ ٱلأَرْضُ عَنَّهُم ﴾ أي: عن الأموات(١).

﴿ بِرَاعًا ﴾ أي: يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف

﴿ ذَلِكَ حَشَّرُ عَلَيْمَا بَسِيرٌ ﴾ أي: هين (٢) على الله، يسير لا

تعب فيه و لا كلفة. ﴿ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ لك مما يحزنك من الأذى.

وإذا كنا أعلم بذلك، فقد علمت كيف اعتناؤنا بك، وتيسيرنا لأمورك، ونصرنا لك على أعدائك فليفرح قلبك

ولتطمئن نفسك، ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك. فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسَّى بأولى العزم من

﴿وَمَا أَنَّ عَلَيْهِم بِجَبَّارُ﴾ أي: مسلط عليهم ﴿إِنَّمَا أَنَّ مُنذِرُّتُ وَلَكُلُّ قَوْرٍ هَادٍ﴾ وللهذا قال: ﴿فَذَّكِّرٌ بِٱلْقُرُّمَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ﴾ والتذكير [هو] تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته، وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله .

وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به، فهٰذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه، لئلا يقول: ﴿مَا جَأْدَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٌ ﴾.

آخر تفسير سورة ق والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا.

# تفسير سورة الذاريات

# بنسب ألَّهِ ٱلرُّغَيْرِ الرَّجَيْبِ إِ

(١-٦) ﴿ وَالدَّرِيَتِ نَرْوًا ٥ فَٱلْخَيلَتِ وِقْرًا ٥ فَٱلْجَرِيَتِ يُشَرُّ ٥ فَالْمُقَيِّمَتِ أَمْرًا ٥ إِنَّمَا نُوعَدُونَ لَسَادِقُ ٥ وَإِنَّ ٱللِّينَ لَوَغِمٌ ﴾ لهذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع، ما جعل على أن وعده صدق، وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة، ما له من دافع.

فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه، وأقام الأدلة والبراهين عليه، فلم يكذب به المكذبون، ويعرض عن العمل

له العاملون. والمراد بالذاريات: هي الرياح التي تذرو في هبوبها

(١) في ب: عن الخلائق. (٢) في ب: سهل.

﴿نَرُوا﴾ بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها . و ﴿الْحَامِلَاتِ وَقُرًّا ﴾: السحاب تحمل الماء الكثير الذي

ينفع الله به البلاد والعباد . و ﴿الْجَارِيَاتِ يُسْرًا﴾: النجوم التي تجري على وجه اليسر

والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر وينتفع بالاعتبار بها .

و ﴿ الْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا ﴾ : الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله، فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا

وأمور الآخرة، لا يتعدى ما قدّر له وما حُدَّ ورسم، ولا

(٧-٩) ﴿وَالشَّلَةِ ذَاتِ ٱلْمُلْبُكِ ٥ إِلَّكُو لَكِي قَوْلٍ تُخْلِفِ ٥ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَيْكَ ﴾ أي: والسماء ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الرمال، ومياه الغدران، حين يحركها النسيم.

﴿إِنَّكُمْ﴾ أيها المكذبون لمحمد ﷺ! ﴿لَنِي تَوْلِ نُحْلِفِ﴾ منكم من يقول: ساحر، ومنكم من يقول: كاهن، ومنكم من يقول: مجنون، إلى غير ذُلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم، وأن ما هم عليه باطل.

﴿ يُؤْلِكُ عَنْهُ مَنْ أَلِكَ ﴾ أي: يصرف عنه من صرف عن الإيمان، وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه، واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه، كما أن الحق الذي جاء به محمد ﷺ متفق [يصدق بعضه بعضًا] لا تناقض فيه ولا اختلاف، وذٰلك دليل على صحته، وأنه من عند الله ﴿وَلَوْ كَانَ

مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْطِلَنْفًا كَيْرًا﴾

(١٠-١٤) ﴿فُيلَ ٱلْمُزَّصُونَ ٥ ٱلَّذِينَ لَمْ فِي غَرَزَ سَالْمُوتَ ٥ يَشَعَلُونَ أَيَّانَ يَيْمُ ٱلَّذِينِ ٥ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُّونَ ٥ ذُوقُواْ فِنْنَكُرْ هَلَا أَلَّذِي كُنُمُ بِهِ. شَنْتَ بِلُونَ ﴾ يقول تعالى: ﴿فَبَلَ ٱلْمَرَّصُونَ ﴾ أي: قاتل الله الذين كذبوا على الله، وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ ﴾ أي: في لجة من الكفر والجهل

والضلال ﴿ سَاهُونَ ﴾

﴿ يَشْتَلُوكَ ﴾ على وجه الشك والتكذيب أيّان يبعثون؟ أي: متى يبعثون، مستبعدين لذلك، فلا تسأل عن حالهم وسوء مَالَهِم ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْنَنُونَ ﴾ أي: يعذبون بسبب ما انطووا عليه من خبث الباطن والظاهر، ويقال [لهم]: ﴿ ذُوتُوا فِنْنَكُرُ ﴾ أي: العذاب والنار الذي هو أثر ما افتتنوا به، من الابتلاء

الذي صيرهم إلى الكفر والضلال.

﴿ هَٰذَا﴾ العذاب الذي وصلتم إليه، [هو] ﴿ ٱلَّذِى كُنُمُ بِهِ.

فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والويال. (١٥–١٩) ﴿ إِنَّ ٱلْشَتَهِينَ فِي جَنَّلتِ وَغُيُونِ ٥ ءَاليِذِينَ مَا ءَالنَهُمْ رَهُمُمًّ

إِنَّهُمْ كَانُوا فَبْلَ ذَلِكَ تُحْسِنِينَ ۞ كَانُواْ فَلِيلَا مِّنَ ٱلَّذِلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَوَالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ o وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّآيِلِ وَلَلْتَحْرُومِ﴾ يقول تعالى ~ في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي أوصلتهم(١١) إلى ذلك الجزاء -: ﴿إِنَ ٱلْنُتَقِينَ ﴾ أي: الذين كانت التقوى شعارهم، وطاعة الله دثارهم.

﴿ فِي جَنَّاتِ﴾ مشتملات على جميع [أصناف] الأشجار والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنيا، والتي لا يوجد لها نظير، مما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على قلوب العباد(٢).

﴿وَعُنُونَ﴾ سارحة تشرب منها البساتين، ويشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجيرًا. ﴿ اَلْهِذِينَ مَا مَالَئُهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم، من جميع أصناف النعيم، فأخذوا ذلك راضين به، قد قرت به أعينهم، وفرحت به نفرسهم، ولم يطلبوا منه بدلًا، ولا يبغون عنه حولًا، وكل قد

ويحتمل أن لهذا وصف المتقين في الدنيا، وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي أي: قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر، منقادين لما أمر الله به، بالامتثال على أكمل

ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد.

ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله، على أكمل وجه، فإن الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها أن تتلقى بالشكر [له] عليها والانقياد.

والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام، لأنه ذكر وصفهم في الدنيا، وأعمالهم بقوله: ﴿إِيُّهُمْ كَانُوا فَبْلَ ذَلِكَ﴾ الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم ﴿ تُمِّينِينَ ﴾ .

ولهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم بأن يعبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه، فإنه يراهم، وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أم بمعروف أو نهى عن منكر، أو غير ذلك من وجوه

الإحسان (٣) وطرق الخيرات. حتى إنه يدخل في ذٰلك الإحسان بالقول، والكلام اللين والإحسان إلى المماليك، والبهائم المملوكة وغير

SECTION OF وَالسَّمَآ وَاتِ ٱلْمُبُكِ (\*) إِنَّكُمْ لَفِي فَوْلِ مُخْلِفِ (﴿) يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ قُبِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمِّ فِيغَمْرَ فِسَاهُوتَ ﴿ ۗ

يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهُ ذُوقُواْ فِنْنَتُكُو هَلَا ٱلَّذِي كُنُمُ بِهِ مَسْتَعْجِلُونَ لَيُّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ إِنَّا ﴾ الخِذِينَ مَأَ عَالَنَاهُمْ رَبُّهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَيْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ

اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَيَّلِ مَا يَهْ جَعُونَ (لَكُ) وَبِٱلْأَسْحَارِهُمْ بِسَتَغْفِرُونَ هُ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ لَأَيُّ وَفِي ٱلْأَرْضِ النَّكُ لِلْشُوقِينِ ٢٠ وَفِي ٱلفُسِكُمُ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ١١ وَفِي ٱلسَّمَآ وِزُفَكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَورَبِٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥلَحَقُّ يُشْلَ مَاۤ أَنَّكُمُ نَطِعُونَ ١٩٥٥ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَغَا ۚ قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكِّرُونَ ١٠٠٠ فَرَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَفَجَانَة بِعِجْلِ سَمِينِ ١ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللهُ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمِ

ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص، وتواطؤ القلب واللسان، ولهٰذا قال: ﴿ كَانُوٓا﴾ أي: المحسنون ﴿ قِلِلَّا مِّنَ ٱلَّتِلِ مَا يَهْجَنُونَ ﴾ أي: كان هجوعهم أي: نومهم بالليل قليلًا .

١ فَأَقِبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

اللهُ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُفَوَّالْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْ

وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع. ﴿ وَإِلَّا أَشَارِ ﴾ التي هي قبيل الفجر ﴿ فُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ الله تعالى.

· فمدوا صلاتهم إلى السحر، ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل، يستغفرون الله تعالى، استغفار المذنب لذنبه، وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: ﴿ رَالْسُنَهُ إِنَّ كَالْمُ نَافِكَ بألاًستعار ﴾ .

﴿ وَقِ أَنْوَالِهُمْ خَلُّ ﴾ واجب ومستحب ﴿ لِلْنَالِلُ وَلَلْخَرُورِ ﴾ أي: للمحتاجين الذين يطلبون من الناس، والذين لا

(١) في ب: وصلوا بها.
 (٢) في ب: قلب بشر.
 (٣) في ب: من وجوه البر.
 (٤) كذا في ب، وفي أ: التي تملك والتي لا تملك.

﴿ فَجَانَةً بِعِجْلِ سَبِينِ ٥ فَقَرَّبُهُ إِلَيْهُ ﴾ وعرض عليهم الأكل. يطلبون منهم(١). ف ﴿قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٥ فَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ ﴾ حين رأى أيديهم (٢٠-٢٠) ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ مَائِنَتُ ٱلشَّوْنِينَ ٥ وَفِيَّ أَنْفُسِكُمُّ أَفَلَا

يُّهِمُونَ ٥ وَفِي اَلْشَلَةِ رَزْقُكُمُّ وَمَا تُوْعَلُدُونَ ٥ فَوَرَبَ الشَّمَلَةِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَيَحَقُّ لا تصل إليه. ﴿ قَالُواْ لَا نَخَفْ﴾ وأخبروه بما جاءوا له ﴿ وَيُشَرُّوهُ بِعُلَنِم يَنْلَ مَا أَنَّكُمْ نَطِئُونَ ﴾ يقول تعالى - داعيًا عباده إلى التفكر عَلِيدٍ﴾ وهو إسحاق عليه السلام. والاعتبار -: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ مَايَتُ ۚ إِلَىٰهِتِينَ﴾ وذُّلك شامل لنفس

. فلما سمعت المرأة البشارة (أَقْبَلَتُ) فرحة مستبشرة ﴿فِي الأرض، وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات، تدل المتفكر فيها، المتأمل لمعانبها على عظمة خالقها، وسعة صَرَّرَ﴾ أي: صيحة ﴿نَصَكَّتْ وَجَّهَهَا﴾ ولهذا من جنس ما يجري من النساء عند السرور [ونحوه] من الأقوال والأفعال المخالفة سلطانه، وعميم إحسانه، وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. للطسعة والعادة.

وكذُّلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على ﴿ وَقَالَتَ عَبُوزًا عَقِيمٌ ﴾ أي: أنَّى لي الولد، وأنا عجوز قد أن الله وحده الأحد<sup>(٢)</sup> الفرد الصمد، وأنه لم يخلق الخلق بلغت من السن ما لا تلد معه النساء، ومع ذُّلك فأنا عقيم، غير

صالح رحمي للولادة أصلًا فَنَمُّ مانعان، كل منهما مانع من وقوله: ﴿وَفِي اَلشَّالَهِ رِزْقُكُونِ﴾ أي: مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار الرزق الديني والدنيوي.

وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود بقولها: ﴿وَهَلْذَا ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ من الجزاء في الدنيا والآخرة، فإنه ينزل من بَعْلَى شَيْخًا إِنَّ هَلَا لَشَيَّةً عَجِيبٌ ﴾ . عند الله كسائر الأقدار .

﴿ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۗ ﴾ أي: الله الذي قدر ذٰلك وأمضاه، فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيهًا، ينتبه به الذكي اللبيب، أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق، وشبه ذَّلَك بأظهر فلا عجب في قدرة الله تعالى. ﴿إِنَّهُ مُو الْمَكِيمُ ٱلْمَلِيمُ ﴾ أي: الذي يضَع الأشياء الأشياء [لنا]، وهو النطق، فقال: ﴿فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآ وَٱلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ

مواضعها، وقد وسع كل شيء علمًا فسلموا لحكمه، بَثْلَ مَا أَلَكُمْ نَطِقُونَ﴾ . فكما لا تشكون في نطقكم، فكذُّلك لا ينبغي الشك في واشكروه على نعمته.

البعث بعد الموت<sup>(٣)</sup>. ﴿قَالَ﴾ لهم إبراهيم عليه السلام: ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا (٢٤-٣٧) ﴿ مَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِنْزَهِيمَ ٱللُّمُكُومِينَ ٥ إِذْ دَخَلُواْ ٱلنُّرْسَلُونَ﴾ الآيات، أي: ما شأنكم وما تريدون؟ لأنه استشعر (٤) أنهم رسل، أرسلهم الله لبعض الشتون المهمة. عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا ۚ فَالَ سَلَمُ ۚ فَرَامُ شُكَرُونَ ٥ فَرَاغَ ۚ إِلَى ٱلْمَالِمِ. فَجَاةً بِعِجْلِ

﴿ قَالُوٓا ۚ إِنَّا أَرْسِلْنَا ۚ إِلَىٰ قَرَّمِ تُجْرِيبِۢ ﴾ وهم قوم لوط، قد سَمِينِ ٥ فَفَرَلُهُۥ إِلَيْهِمَ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٥ فَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا أجرموا، أشركوا بالله، وكذبوا رسولهم وأتوا الفاحشة الشنعاء نَخَفُّ وَيَشَرُوهُ بِغُلَيْمِ عَلِيدٍ ٥ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتَ وَجْهَهَا التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. وَقَالَتَ عَجُوزً عَقِيمٌ ٥ قَالُوا كَذَلِكِ فَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّكِيمُ ٱلْمَالِيمُ ٥

﴿ لِلْتُرْسِلُ عَلَيْهِ حِجَازًا مِن طِينِ ٥ أُسُوَّيَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ أي: [ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّنَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥ قَالُوّا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ تُجْرِمِينَ ٥ معلمة، على كل حجر منها سمة صاحبه (٥٠)، لأنهم أسرفوا لِأَرْسِلَ عَلِيْهُمْ حِجَازَةً مِن طِينِ ٥ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٥ مَأْخَرَجْنَا مَن وتجاوزوا الحد. كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُتَوْمِنِينَ ٥ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٥ وَتُرْكَا فجعل إبراهيم يجادلهم في قوم لوط، لعل الله يدفع عنهم فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ]﴾ يقول تعالى: ﴿مَلَ أَنْكَ﴾ العذاب، فقال الله: ﴿ يَا إِزُّهِمُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذًّا ۚ إِنَّهُ قَدْ جَآةَ أَمْرُ رَلِّكٌّ أي: أما جاءك ﴿عَدِيثُ ضَيْفِ إِرْبِهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ﴾ ونبأهم الغريب

العجيب، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط، وَإِنَّهُمْ عَالَيْهِمْ عَلَاكِ عَيْرٌ مَرْدُودٍ ﴾. ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ فَمَا رَبَسْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ وأمرهم بالمرور على إبراهيم، فجاءوه في صورة أضياف. ﴿إِذْ دَغَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ ﴾ مجيبًا لهم: ﴿سَلَتُم ﴾ أي: ٱلمُسْلِمِينَ﴾ وهم بيت لوط عليه السلام إلا امرأته، فإنها من

عليكم ﴿فَرَمُّ شُكَّرُونَ﴾ أي: أنتم قوم منكرون، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم، ولم يعرفهم إلا بعد ذلك.

ولهذا راغ إلى أهله أي: ذهب سريعًا في خفية، ليحضر

لهم قراهم .

(١) في ب: واللنين لا يسألونهم. (٢) في ب: أن الله واحدً أحدً. (٣) في ب: فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. (٤) كذا في ب، وفي أ: علم. (٥) في ب: على كل حجر اسم صاحبه.

مصدوقون . فصل في بعض ما تضمنته هذه القصة

#### فصل في بعض ما تضمته هذه القصة من الحكم والأحكام منها: أن من الحكمة، قص الله على عباده نبأ الأخيار

والفجار، ليعتبروا بحالهم <sup>(1)</sup>، وأين وصلت بهم الأحوال. ومنها: فضل إيراهيم الخليل علمه الصلاة والسلام حيث ابياً أنه قصه بهما يمان على الاعتمام بشأنها والاعتناء بها . ومنها: مشروعة الضيافة , وأنها من منن إيراهيم الخليل الذي أمر إلى هذا النيم " (وأت، أن يمموا ماع، وساتها الله الذي أمر يمموا ماع، وساتها الله

ني أهذا الموضع على وجه المدح له والثناء. ومنها: أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول والفعل، لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون أي: أكرمهم إبراهيم، ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة تولًا وفعلًا، ومنها: أن إبراهيم عليه السلام، قد كان بيته مأوى ومنها: أن إبراهيم عليه السلام، قد كان بيته مأوى للطارتيز، والأهياف، لأنهم دخلوا عليه من غير استثلاث،

وإنما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام<sup>؟؟</sup>، فرد عليهم إبراهيم سلامًا أكمل من سلامهم وأتم، لأنه أتى به جملة اسمية دالة على الثبوت والاستقرار. ومنها: مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان، أو صار له

فيه نوع اتصال، لأن في ذلك فوائد كثيرة. ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام، حيث قال: ﴿فَرَمُّ شُكْرُونَ﴾ ولم يقل: «أنكرتكم»، [وبين اللفظين من الفرق ما لا

يخفى!.. ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسواع بها، لأن خير البر عاجله، [ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قِرَى أضيافه].

ومنها: أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر<sup>(4)</sup>، إذا جملت له ليس فيها أقل إهانة، بل ذلك من الإكرام كما فعل إبراهيم عليه السلام، وأخبر الله أن ضيفه

مكرمون. ومنها: ما منَّ الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير، وكون ذُلك حاضرًا عنده <sup>(6)</sup>، وفي بيته معدًا، لا يحتاج إلى أن يأتى به <sup>(1)</sup> من السوق أو الجيران، ولا غير ذُلك.

ياتي به " من السوق او الجبران، ولا عير دلك. ومنها: أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه، وهو خليل الرحمٰن وكبير<sup>(٧٧)</sup>من ضبَّف الضيفان.

رحمن وكبير `` من ضيف الضيفان. ومنها: أنه قرَّبه إليهم في المكان الذي هم فيه، ولم يجعله

في موضع، ويقول لهم: اتفضلوا أو التوا إليه لأن لهذا أيسر عليهم وأحسن. ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين، خصوصًا

١٥٩ === ١٥- تفسير سورة الذاريات، الآيات: ٣٨-٤٠

عند تقديم الطعام إليه، فإن إيراميم عرض عليهم عرضا لطبيًا، وقال: ﴿إِلّا تَأْكُونَ﴾ ولم يقل: كانوا، ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منها، بل أتى باداة العرض، فقال: ﴿إِلّا تَأْكُنُكُ.

«ألا تفضلون علينا وتشرفوننا وتحسنون إلينا» ونحوه . ومنها: أن من خاف من الإنسان<sup>(٨)</sup> لسبب من الأسباب، فإن عليه أن يزيل عنه الخوف، ويذكر له ما يؤمن روعه، ويسكّن جأش، كما قالت الملائكة لإبراهيم [لما خافهم]:

ريستن جانب، كما قالت المعرف إ براهيم داعد علمهم. ﴿إِلاَ تَقَدَّى﴾ وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم، حتى جرى منها ما

جرى من صك وجهها ، وصَرَّتها غير المعهودة .

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم.

لهذا، وقد علموا، خصوصًا فرعون، أن موسى صادق، كما قال تعالى: ﴿ وَيَمَكَنُوا بِمَا لِمُنْتَئِنَا أَشُسُهُمْ الظُمَّا رَفُواً إِلَّهُ اللَّهِ وقال موسى لفرعون: ﴿ لِلَّذَ غِلِتَ مَا أَزِلَ كَذُوْلَةً إِلَّا رَبُّ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ لِسَمِّلِهِ﴾ الآية].

﴿وَمَا خُلُتُهُ وَيُحُوِّمُ مُنْذَقَهُمْ فِي ٱلَّذِيمَ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ أي: مذنب طاغ،

(١) في ب: ليشيروا بهم. (١) في ب: أمر الله محمدًا وائت. (٢) في ب: في التفاص. (٥) في ب: بن في التفاء السلام. (٥) في لينة في التفاص. (٥) في ب: للهم. (١) كلنا في ب: وسيد. (٥) كلنا في ب: وسيد. (٥) في ب: من أحد. (٥) كلنا في ب: مصححة في الهاش، وفي أن فلنا أي في ب: من أحد. (٥) كلنا في ب: مصححة في الهاش، وفي أن فلنا أي في ب: إما أن يكون ما أي به سخرًا وشعيلة.

عاتٍ على الله، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. (٤٢،٤١) ﴿وَلَوْ مَادِ إِنَّ أَرْسَكَا عَلَيْهِمُ الْرَبِيحَ الْفَيْمَ ٥ مَا نَشَرُ مِن فَنَ: أَنْتُ عَلِيمَ إِلَّا جَمَلَتُهُ كَالَجْبِهِ﴾ أي: ﴿وَلِي عَلِيهُ القبيلة

المعروفة آية عظيمة <sup>(١)</sup> ﴿إِذْ أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ ٱلْرِيْحَ ٱلْفَقِيمَ﴾ أي: التي لا خير فيها، حين كذبوا نبيهم هِودًا عليه السلام.

﴿مَا لَذَنُ مِن نَبُحُ النَّ تَلِيهِ إِلَّا مَسَلَتُهُ كَالْوَمِيهِ ۚ اي: كالرمم البالية، فالذي أهلكهم على قوتهم ويطشهم، دليل على [كمال] قوته واقتداره الذي لا يعجزه شيء، المنتقم ممن عصاه.

(20-1) ﴿ وَقُ تَمُودُ إِذَ قِلَ كُمْ تَشَكُوا خَلَى جِيرٍ وَ فَمَنْوَا عَلَى أَلَيْهِ رَقِيمًا فَانَدُتُهُمُ الشَّكِيفَةُ وَلَمْ بَطُلِانِ وَ فَا التَسْتُلَكُوا مِن فِالِمِ وَمَا كَافَا مُشْتِيرِينَةً فِي : ﴿ وَقَ نَذِيكُ اللَّهِ عَلَيْمَا لِمَ حِنْ أَرْسِلُ اللهِ اللهِم مسالمًا عليه السلام، فكليو، وعاندو، ويعت الله له الناقة أية معمرة، فلم يزدهم ذلك إلا عترًا وعفوراً ع فطراً: ﴿ فَلَمْ تَشْكُما خَلَقُ عِنْ وَ فَتَوْا عَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الشَّيْفَةُ ﴾ أي: الصيحة العظيمة المهلكة ﴿وَهُمْ يَظُّرُونَ ﴾ إلى عقوبتهم بأعينهم.

﴿ فَمَا السَّمُلِيمُولُ مِن فِيَامِ ﴾ ينجون به من العذاب ﴿ وَمَا كَانُوا شُنَصِرِينَ ﴾ لانفسهم.

(٤٦) ﴿وَقَوْمَ نُوجٍ مِن فَبَلُ إِنَّهُمْ كَاثُوا قَرْمًا فَدِيدِينَ﴾ أي:
 وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوحًا عليه السلام،

وفسقوا عن أمر الله. فأرسل الله عليهم السماء والأرض بالماء المنهمر، فأغرقهم الله تعالى [عن آخرهم]، ولم يبق من الكافرين ديارًا،

ولهذه عادة الله وسنته فيمن عصاه. (۱۷–۷۱) ﴿وَاللَّمَةَ بَيْنَتِهَا إِلَيْهِلِ رَبُّهَا لَمُنِيمُونَ ۞ وَالْأَرْضُ وَيَشَتَهَا فِيتُمَ السّهادِينَ ۞ رَمِين كِشَاعً وَمَنْهِا لَمَنْهِمُ لِمَلَّاكُمُ لِنَذَكُونَ ۞ وَيَوْزًا إِلَّ النّهِ أِنْ لَكُمْ فِيتُمْ ثِينَّ ۞ رَكَ فِيمَنْهُمْ مَنْ اللّهِ اللّهُمُ مَنْفُرًا

لَّكُوْ يَنْهُ بَيْرِهُ يُمِونُهُ يَعَلَى تعالى مبيئًا لقدرته العظيمة: ﴿وَالنَّلَهُ بَيْنَتِهَا﴾ أي: خلفناها وأتفنًاها، وجعلناها سقفًا للأرض وما عليها. عليها.

﴿ إِنْبُولِهِ أَي: قوة وقدرة عظيمة ﴿ وَإِنَّا لَنُوبِيمُونَ ﴾ لأرجائها وأنحائها .

وإنا لموسعون [أيضًا] على عبادنا بالرزق الذي ما ترك الله دابة في مهامه القفار ولحج البحار، وأقطار العالم العلوي والسفلي، إلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها، وساق إليها من الإحسان ما يغنيها.

فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات، وتبارك الذي

٥٢٠ ﴿ مَالَ مَا خَطْلِكُمْ أَلْمُ اللَّمُ سَلَّوْنَ فِي فَالْزَاقَ الْسِلْمَالِ فَوْدٍ \* قَالَ مَا خَطْلِكُمْ أَلْمُ اللَّمُ سَلَّوْنَ فِي فَالْزَاقَ الْسِلْمَالِ فَيْدِهِ تُجْرِمِينَ فِي الْرَّسِلُ عَلَيْهِمْ جِبَارَةً فِي طِينِي فَاللَّهِ أَسْرَقَهُ فَعَنْدُ وَلِكُ

لِلْسُمْ فِينَ هَا فَرَجْنَامُزكَانَ فِهَا مِنَ ٱلدُّوْمِينَ هَا فَاوَمَّدَا فِهَا عَرْبَيْتِ مِنَّ ٱلْسُلِيدِينَ هَا وَكَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُنَابُ ٱلْأَلِيمَ هِي وَفَ مُوسَى إذْ أَنْسَلَنَهُ إِلَى وَعَوْنَ مِسْلَطُنِ

ڝؠؠڔؠڝۑ؞ ٲڵڡؙڵٮٵڵڵٳؠٙ۞ٷ؞ٷ؞ڗٳڐڗڛڵؿؙ؞ڸڮۏۼٷڡ ؿؠڽ۞ڹڒٷڔؿٷڶٮڂڔڷڿ؆ڽٷڰٵۼۺڰٵۼۺڰڞ ؿؿؿۿؠ؈ڷؿۭٷؿڲؠڔٷڶٮڂڔڷۼۺٷڰٵۼؽٚۿٷؿڰ ؿؿڐۼؠ؈ڷؿؠٷڲڸؠ۞ٷٷٳڐٲۺڵٵۼؿؠٵڷٳۑۼ

الَّهَيْمِ ﴿ مَالَدُونَ نَنَى الْتَعْلَيْدِ الْمُجَمَّلَةُ كَالَوْمِ ﴿ الْمَعْلَةُ كَالَوْمِ ﴿ الْمَعْلَةُ كَا وَوْنَهُوْدِ إِنْ قِلْ لَهُمْ مَنْمُواحَنَّ مِنْ ﴿ فَمَنْوَاعَنَ أَمْرِرَهِمْ فَاهْذَنْهُمُ الصَّمِقَةُ وَهُمْ يَظُورُنَ ﴾ فَاسْتَطَاحُوا مِن يَامِ وَمَاكُا فُوالْمُنْصَرِينَ ﴿ وَقَعْ مُرْجِرِينَ فَلِ أَنْتُمُ صَافِاقُومًا

غَيِيةِن ۞ رَائِكُمْ يَنْسَهَا بَالِيَّرُونَا لَوْمِمُونُ ۞ وَالْأَرْضُ مَرْشَنَهَا فِيهُمُ السَّهِدُونَ ۞ وَمِن كَلَّى مَنْفَقَا لَوْمَيْنَ لَعَلَّمُونَذُكُونَ ۞ فِيرَالِ اللَّهِ إِنْ لَكُمِيْنَهُ مُنِيدًّمُّينًّ ۞ وَلَا يَعْمَدُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهِا مَا خَرَانِ لَكُمْ يَشْفُونُونَ هُمِينًّ ۞

وسعت رحمته جميع البريات.

﴿وَالْآَئِينَ وَنَشَيَهُۗ أَي: جعلناها فراشًا للخلق، يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم، من مساكن وغراس وزرع وحرث وجلوس، وسلوك للطرق الموصلة إلى مقاصدهم ومآريهم.

ولما كان الفراش قد يكون صالحًا للانتفاع من كل وجه، وقد يكون من وجه دون وجه، أخبر تعالمي أنه مهدها أحسن مهاد على أكمل الرجوه وأحسنها، وأثني على نفسه بلذلك، قال: ﴿فَيْرَةُ النَّهُمِيرُكُۥ الذي مها لمهاده ما انتفته [حكسته و] رحمته وإحسانه. ﴿وَبِرَهِ عِلْمَا مِنْ مِنْ عَلْمًا رَبْقِينِهُ [أي: صغين] ذكر وأش،

من كل نوع من أنواع الحيوانات ﴿لَمَلَكُمْ مَنْزُوْنِكُ [لنحم الله التي أنعم بها عليكم] \*\* في تقدير ذلك، وحكمته حب جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها، لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتها، فيحصل من ذلك ما يحصل من النافع.

 (١) في ب: تقديم وتأخير في هذا الكلام. (٢) كذا في ب، وفي أ: نعمة الله عليكم. نَتُعُ ٱلنَّوْبِينَ﴾ يقول تعالى آمرًا رسوله بالإعراض عن المعرضين المكذين: ﴿قَرَلُ عَنْهُۥ أَي: لا تبال بهم ولا تواخذهم، وأقبل على شأنك.

والعدام، والبل ملى المداه المسلم الم

﴿ وَكُرْكُ فِي اللَّهِ فِي السّلامِينَ ﴾ والشائير نومان: تذكير بما لم يعدف تفصيله، مما عرف معرف بالنظو والمغول ()، فإن الله فقول المنظول منظول المنظول عند من المنظول منظول المنظول عند من المنظول.

والنوع الثاني من التذكير أ تذكير بها هو " معلوم للمؤمنين، وأكن انسجت عليه النظلة واللعواء ، فإنگرون للكان، يكرز عليهم ليرسخ في أذهانهم، ويتنهوا ويعملوا بها تذكروه من ذلك، وليحدث لهم نشاطًا وهمة، توجب لهم الانتفاء والارتفاء.

وأخير الله أن الذكرى تضع المؤمنين، لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإثابة، وانباع وضوان الله، يوجب لهم أن تشع فيهم الذكرى، وتقع منهم الموطقة موقعها كما قال تعلى : ﴿ فَتَلَمِّ لِهِ لَقَمْتِ الْلَأَكِينَ ﴾ تَنْكُمُّ مِنْ تَنْكُمُ مِنْ تَنْكُمُ مِنْ مَنْكُمُ مِنْ مَنْكُمُ مِنْ تَنْكُمُ مِنْ مَنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْ مَنْكُمُ مِنْ مَنْكُمُ مِنْ مَنْ مِنْكُمُ مِنْ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْ مِنْكُمُ مِنْ مِنْكُمُ مِنْ مَنْكُمُ مِنْ مَنْكُمُ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ مِنَاكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْك

وأما من ليس له معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير،

فهٰذا لا ينفع تذكيره بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها

وذلك يضمن<sup>(1)</sup> معرفته تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه، كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة مه إليهم.

لها دعا العباد إلى النظر لآياته الموجبة لخشيته والإناية إليه، أمر يما هو المفصود من ذلك، وهو الفرار إليه، أي: الفرار مما يكره، الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يعجه، ظاهرًا وباطنًا، فرار من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإبعان، ومن المحمية إلى الطاعة، ومن الفلة إلى ذكر أله.

فمن استكمل لهذه الأمور، فقد استكمل الدين كله، وقد زال عنه المرهوب، وحصل له نهاية المراد<sup>(١)</sup> والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فرازًا، لأن في الرجوع لغيره أنواع

وسمى الله الرجوع إليه فرارًا، لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن [والسرور] والسعادة والفوز.

فيفرّ العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره، وكل من خفت منه فورت منه إلا الله تعالى، فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه.

﴿ إِنْ لَكُمْ يَشْدُ يَرِيُّ شِيئٌ﴾ أي: منذر لكم من عذاب الله، ومخوف بَثِنُ النذارة. ﴿ وَلَا جَمْنَكُواْ مَعَ النَّمِ إِلَنْهَا مَاضَّ ﴾ لهذا من الفرار إلى الله، بل لهذا أصل الفرار إليه أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من

الأونان والأنداد والقبور وغيرها، مما عبد من دون الله، ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء وإلاناية. (٢٥، ٢٥) ﴿ كَالِكُمْ نَا أَنْ أَلْقِينَ مِنْ يَظِيمٍ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَالًّمْ مَثْرُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الله - مسلياً الله عن من الكفين لله، المكلين لله، المكلين لله، المتلكنين لله، القائلين عن الأقوال الشنية، ما هو متره عنه وأن فله الأوال الشنية من الأقوال الشنية من المؤلين للرساء لها الأوال الأنانية للرساء بها الله الله عن المتكلين للرساء الله الله والدين المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية الأوال المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية المتحالية الأوالى المتحالية المتحا

أرسل الله من رسول إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون.

والآخرين - هل هي أقوال تواصوا بها، ولقن بعضهم بعضًا بها؟. فلا يستغرب - يسبب ذلك - اتفاقهم عليها: ﴿ أُمْ هُمْ هُرِّاً مُلْشُرُكُ تشابهت قلريهم وأعمالهم بالكفر والطغيان،

يقول الله تعالى: هٰذه الأقوال التي صدرت منهم - الأولين

سوي، فنشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟. ولهذا هو الواقع، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَسْلَمُنَ لَوَلَا يُكُلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْلِينَاً عَالِمٌ كُذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ كِن يَسْلَمُنَ

يُمَّلَ فَوْلِهِمَّ فَتَنَبَهَتُ فَأُوْلِئِهُمُّ وكُذَٰلك المؤمنونَ لما تَشَابِهُتُ قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي فيه، بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم، وخطابهم بالخطاب اللائق

(٥٥،٥٥) ﴿ فَنَوْلُ عَنْهُمْ فَمَا أَنَ بِعَلُومِ ٥ وَذَكِّرْ فَإِنَّ اللِّكُرَىٰ

فما بريد منهم من رزق وما يريد أن يطمعوه، تعالى الله الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وإنما جميع الخلق ففراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها، والهذا قال.

﴿ إِنَّ اَنَّهَ هُوَ اَلزَّزَّاقُ﴾ أي: كثير الرزق الذي ما من دابة في

الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، ويعلم مستفرها ومستودعها، فراد النَّقِرَا النَّيْزِيُّ أَنْ يَدَالَكِي اللَّهِ اللَّهِ والقدوة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية، ويها تصرف في اللَّفُواهر والواطن وفقدت مثيته في جميع البريات، فعا شما الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه هارب، ولا يخرج عن سلطان احد، ومن قوته أنه أوصل رزقة إلى جميع العالم.

ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلي،

وعصفت بترابهم(١) الرياح، وابتلعتهم الطيور والسباع،

وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار، ولجج البحار، فلا يفوته

منهم أحد، ويعلم ما تنقص الأرض منهم، فسبحان القوي العين. يُنتَجَوِّهِ وَنَّلُ لِلْفِينَ طَلَمُوا مَثْقُ يَثْلُ نَثْقِي الْمُعَلَّمَةِ اللَّهِ يُنتَجَوِّهِ وَنَّلُّ لِلْفِينَ صَلَّمُوا بِن يَرْجِهُمُ اللَّذِي مُنْفَقِهُ أَي: يُرانَ للنبين ظلموا وكلبوا "محملًا على من المناب والنكال ﴿وَنْهُا لِهِا إِنْ فَسِياً وقسطًا، مثل ما فعل بأصحابهم من أهل

الظلم والتكذيب. ﴿ وَلَا يَسْتَمْهِلُونِ ﴾ بالعذاب، فإن سنة الله في الأمم واحدة.

فكل مكتب يدوم على لكذيه من غير توبه والباء، فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب، ولو تأخر عنه مدة، ولهذا توعدهم الله بيوم النباءة، فقال: ﴿ وَلَهِنَّ اللَّذِينَ كَذَرَكُما وَمِن بَرْمِهِمُ اللَّهِنَّ لَلَّذِينَ مَرْمُومُمُ اللَّذِي يُركَنُونُهُ وهو يوم النباءة الذي قد رعدوا في بأتواج العذاب والنكال والسلامل والأخلال، فلا مغيت لهم، ولا متقذ من عذاب أنه تمالي أنموذ بالله منها.

#### تفسير سورة والطور مكية

#### بنسب أَمَّو النَّغَيْبِ الْتَحَيِّبِ

(١٦-١) ﴿ وَالشَّارِ ٥ وَكَنْتِ تَسْطُورِ ٥ فِي رَقِّ تَسْتُورِ ٥ وَالنَّبْتِيّ الْمَعْتَدُرِ ٥ وَالنَّقْفِ النَّرُقِعُ ٥ وَالنِّبِرِ النَّسْتُمُورِ ٥ إِنَّ عَلَانِ رَبِّكَ لَوْعَ ٣ مَا لَمُ مِن دَايِمِ ٥ وَيَنْ تَسُورُ النَّسَائُةُ مَوْرًا ٥ وَشِيرُ ٱلْجِمَالُ

﴿ اَنَّوَامَ وَالِيدُ عَلَى مُعَ وَمُ مُعافُونَ ﴿ فَوَلَ عَنَهُمْ مَمَا أَتَ يَسُومُ وَمَا أَتَ الْمَثَلِينَ ع مِنْلُومِ ۞ وَذَكِرُ فِإِنَّ الذِّكْرِي لَنَعُ الْفُومِينِ ۞ وَمَا عَلَقْتُ الْمِنْ وَالْإِسْرَ الْآلِيتِ لَمُنْ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِينِ فَيْ الْمِنْ مِنْ ال

وَمَالَّرِيهُ أَنْ يُطْمِعُونِ ۞ إِنَّالَتَهُ هُوَالَزَاقُ ذُوالْفُوَّةِ الْمَدِينُ ۞ فِإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُو كَامِثَلَ ذَنُوبِ أَصَيِّحٍ هَا لَابَسْتَعْبِولُون ۞ فَوَالَّ لِلَّذِينَ كَعَرُوا مِن يَرْمِعِهُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞

المُورِّدُ المُؤرِّدُ الْمُؤرِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَالْمُدِرِ فَ وَكَسُو مَسْطُورِ فَي دَنَوَ مَسُورِ فِي وَالَيْتِ
الْسَعْدِرِ فِي وَالْتَقْفِ الْمَدْفِي فِي وَالْحَرِ الْسَجْدِرِ فِي الْمَسْتَدِهِ
عَنَابَ رَبِّكُ لَوْنِهُ فِي قَالَمُونَ وَابِعِ فِي يَوْمَ تَمُولُ السَّمَاةُ
مَوْدُ الْسَمَةُ فِي فَعَلَمُونَ وَفِي فَوَيْلُونَ فِي لِلْمُكَذِيقِةُ
فَا اللَّذِيقَ مُعْمِ فَحَرِينَ الْمُسَادِةُ فَي يَوْمَ يَعْمُونَ اللَّهُ مَنْ مِهِا فَكَوْنُونَ فَي اللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهُ مُنْ مِهِا فَكَوْنُونَ فَي اللَّهِ فَيْدُونَ فَي اللَّهِ فَيْدُونَ فَي اللَّهِ فَيْدُونَ فَي اللَّهِ فَيْدُونَ فَي الْمُنْ اللَّهِ فَيْدُونُ فَي اللَّهِ فَيْدُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهِ فَيْدُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهِ فَيْدُونُ فَي الْمُنْ اللَّهِ فَيْدُونُ فَي اللَّهِ فَيْدُونُ اللَّهُ وَالْمَالِقُونُ اللَّهُ فَيْدُونُ فَي اللَّهِ فَيْدُونُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَوْنُ اللَّهُ وَلَمُعْلَمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِيْ الْمُنْتَقِيلُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا الْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ وَلَائِونُ وَلَا الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلِهُ وَالْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلِهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلِهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلَائِهُ وَلِهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلَائِهُ وَلِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلَالْمُؤْلِقُونُ وَلَائِلُونُ وَلِهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِلْمُؤْلِقُونُ وَالْعُلِمُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِلْمُؤْلِقُونُ وَالْعُلْولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلْمُ وَلَائِلُونُ وَلِهُ وَلَالِهُ وَلِلْمُعِلَمُ ا

سُكُوا وَقِيلًا يَتِيْفِونَ وَ اللَّيْنَ هُدُ فِي خَوْنِ يَشَكُوا وَ يَيْنَ يَتُوْمِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقَا وَخِيرُ النَّذِلُ أَلَى كُشُرُ بِهَا كَذَلَوْرَةً وَ الْمَيْمُ هَذَا أُم تُشَرُّ لَا تَشْهُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيسَمَ تَعَالَى بِلْمُهِ الأَمْوِرَ يُشْكُمُ إِنَّا أَمْتِهُمُ لَا كُشْنُ تَشَكُونَ فِي فِيسَمَ تَعَالَى بِلْمُهِ الأَمْورِ العظيمة المنتشنة على الحكم الحجلية على البحد والجزاء للمشتى والمكنين، فأقسم بالطور، الذي هو الجبل الذي كلم الله على نب موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام،

وفي ذَّلك من المنة عليه وعلى أمته، ما هو من آيات الله العظيمة، ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عَدُّ ولا ثمن.

﴿ وَكِنَتِ مَنْ اللهِ المعافِرةِ المعافرةِ اللهِ اللهِ المعافرة اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقوله: ﴿فِي رَقِي﴾ أي: ورق ﴿تَنشُورِ﴾ أي: مكتوب

\_\_\_\_\_\_(۱) في ب: عصفت بهم. (۲) في ب: يتكذيبهم. (۳) في ب: الكتب.

مسطر، ظاهر غبر خفي، لا تخفى حاله على كل عاقل بصير. ﴿ رَالْيَتِ الْمَعَبُر ﴾ وهو البيت الذي فوق السماء السابعة، المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام، الذي يدخله كل يوم سبعون ألف ملك [يتعبدون فيه لربهم ثم] لا يعودون إليه إلى يوم القبامة، وقيل: إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام، المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت، وبالوفود إليه بالحج والعمرة.

كما أُقسم الله به في قوله: ﴿ وَهَٰذَا ٱلْكِذِ ٱلْأَمِينِ ﴾ وحقيق ببيت أفضل بيوت الأرض، الذي قصده بالحج والعمرة، أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام التي لا يتم إلا بها، وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، وجعله الله مثابة للناس وأمنًا، أن

يقسم الله به، ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته. ﴿ رَالسَّفْ الدَّوْءَ ﴾ أي: السماء التي جعلها الله سقفًا للمخلوقات، وبناء للأرض، تستمد منها أنوارها، ويقتدى بعلاماتها ومنارها، وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق. ﴿ وَالْبَحْرِ ٱلسَّجُورِ ﴾ أي: المملوء ماء، قد سجره الله، ومنعه

من أن يفيض على وجه الأرض مع أن مقتضى الطبيعة، أن يغم وجه الأرض، ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان، ليعيش من على وجه الأرض من أنواع

وقيل: إن المراد بالمسجور: الموقد الذي يوقد [نارًا] يوم القيامة، فيصير نارًا تلظى، ممتلئًا – على عظمته وسعته – من

أصناف العذاب. لهذه الأشياء التي أقسم الله بها، مما يدل على أنها من آيات الله وأدلة توحيده، وبراهين قدرته، وبعثه الأموات، وللهذا قال: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِمٌ ﴾ أي: لا بد أن يقع، ولا يخلف الله

وعده وقيله. ﴿مَا لَهُم مِن دَافِعِ﴾ يدفعه، ولا مانع يمنعه، لأن قدرة الله

تعالى لا يغالبها مغالب، ولا يفوتها هارب. ثم ذكر وصف ذٰلك اليوم الذي يقع فيه<sup>(١)</sup> العدّاب، فقال: ﴿ وَمْ نَعُورُ ٱلسَّمَآ} مَوْرًا﴾ أي: تدور السماء وتضطرب، وتدوم

حركتها بانزعاج وعدم سكون. ﴿وَشِّيرُ ٱلْجِبَالُ سَبِّرًا﴾ أي: تزول عن أماكنها، وتسير كسير السحاب، وتتلون كالعهن المنفوش، وتبث بعد ذَّلك [حتى تصبر] مثل الهباء، وذُلك كله لعظم هول يوم القيامة، وفظاعة

ما فيه من الأمور المزعجة، والزلازل المقلقة التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة، فكيف بالآدمي الضعيف؟!

﴿فَوْبُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ والويل: كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل، فقال: ﴿ آلَيْنِ ۚ هُمَّ فِي خَوْضِ بَلْعَبُونَ ﴾ أي: خوض في الباطل ولعب به. فعلومهم ويحوثهم بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحقء والتصديق بالباطل، وأعمالهم أعمال أهل الجهل والسفه

واللعب، بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال الصالحة. ﴿ يَوْمَ يُدَغُونَ إِنَّ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا﴾ أي: يوم يدفعون إليها دفعًا، ويساقون إليها سوقًا عنيفًا، ويجرون على وجوههم،

وبقال لهم توبيخًا ولومًا: ﴿ هَنِيهِ ۚ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ قدره، ولا يوصف أمره.

﴿ أَنْ عَذَا أَمُّ أَنتُمْ لَا بُهِرُوكَ ﴾ يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب، كما يدل عليه سياق الآية أي: لما رأوا النار والعذاب قيل لهم من باب التقريع: «أهذا سحر لا حقيقة له، فقد رأيتموه، أم أنتم في الدنيا لا تبصرون؛ أي: لا بصيرة لكم ولا علم عندكم، بل كنتم جاهلين بهذا الأمر لم تقم عليكم الحجة؟ .

والجواب انتفاء الأمرين.

أما كونه سحرًا، فقد ظهر لهم أنه أحق الحق، وأصدق الصدق، المخالف(٢) للسحر من جميع الوجوه. وأما كونهم لا يبصرون، فإن الأمر بخلاف ذُّلك، بل حجة

الله قد قامت عليهم، ودعتهم الرسل إلى الإيمان بذُّلك، وأقامت من الأدلة والبراهين على ذْلك، ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجليّة.

ويحتمل أن الإشارة [بقوله: ﴿أَنْيِحُرُ هَٰذَآ أَمَّ أَنُّدُ لَا نِّهِرُونَ﴾] إلى ما جاء به الرسول ﷺ من الحق العبين، والصراط المستقيم أي: هذا الذي جاء به محمدٌ ﷺ سحر أم عدم بصيرة بكم، حتى اشتبه عليكم الأمر، وحقيقة الأمر أنه أوضح من كل شيء وأحق الحق، وأن حجة الله قامت عليهم (٣). ﴿أَسْلَوْهَا﴾ أي: ادخلوا النار على وجه تحيط بكم،

وتستوعب جميع أبدانكم(٤)، وتطلع على أفئدتكم.

(١) كذا في ب، وفي أ: يقع يه. (٢) في ب: المنافي. (٣) بعد قوله: والصراط المستقيم، جاءت العبارة في ب مختلفة عما في أ، وهذا نص ما ني ب: (أي: أفيتصور من له عقل أن يقول عنه: إنه سُحر، وهو أعظم الَّحَقُّ وأجله، ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا). ﴿٤) في ب: (وتشمل أبدانكم).

﴿فَأَصْبُرُوٓا أَوْ لَا تَصْبُرُوا سَوَاةً عَلَيْكُمُّ ﴾ أي: لا يفيدكم الصبو على النار شيئًا، ولا يتأسى بعضكم ببعض، ولا يخفف عنكم العذاب، وليست<sup>(١)</sup> من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت مشقتها وزالت شدتها.

وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم، [وللهذا قال: ] ﴿ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُلُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

(٢٠-١٧) ﴿إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَقِيمِ ۞ فَكِهِينَ بِمَا ٓ مَالنَّهُمَّ رَئُحُ وَوَقَدَهُمْ رَئُهُمْ عَذَابَ لَلْمُجِيدِ ۞ كُلُوا وَالْفَرَوُا هَنِيَنَا بِمَا كُنْتُمْ تَمْمَلُونَ ٥ مُثَكِينَ عَلَى شُرُرٍ مُصْفُوفَةٍ وَيُؤَيِّخَنَهُم بِحُورٍ عِينَ﴾ لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين، ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون القلوب بين الخوف والرجاء، فقال: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه، بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي.

 ﴿جَنَّتِ﴾ أي: بساتين، قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفة، والأنهار المتدفقة، والقصور المحدقة، والمنازل المزخرفة .

﴿ وَغَيِمٍ ﴾ [ولهذا] شامل لنعيم القلب والروح والبدن. ﴿ فَكِهِينَ بِمَا ءَالنَّهُمْ رَيُّهُمْ ﴾ أي: معجبين به، متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفه، ولا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين.

ووقاهم عذاب الجحيم فرزقهم المحبوب، ونجاهم من المرهوب لما فعلوا ما أحبه الله ، وجانبوا ما يسخطه ويأباه. ﴿ كُلُوا وَاقْرَبُوا ﴾ أي: مما تشتهيه أنفسكم من [أصناف]

المآكل والمشارب اللذبذة. ﴿هَنِيَنَّا﴾ أي: متهنئين بتلك المآكل والمشارب<sup>(٢)</sup> على وجه الفرح والسرور والبهجة والحبور.

﴿ بِمَا كُنتُمْ قَدَّمُلُونَ ﴾ أي: نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة وأقوالكم المستحسنة .

﴿مُثَكِدِينَ غَلَىٰ نُدُرِرٍ مُصْفُونَةً﴾ الاتكاء: هو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرار، والسرر: هي الأراتك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية .

ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذُّلك على كثرتها، وحسن تنظيمها، واجتماع أهلها وسرورهم، بحسن

معاشرتهم، ولطف كلام بعضهم لبعض(٦).

فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر بالبال، ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب [اللذيذة] والمجالس الحسنة الأنيقة ، لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور بدونهن(٤).

SENCIS أَفَسِحُرُّهَ لَذَآ أَمَّ أَنتُهُ لَا بُصِرُونَ لَيْ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓ أ أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا أَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتٍ وَنَعِيمِ ١٠٠ فَنكِهِ بِنَ بِمَآءَالنَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيدِ ﴿ كُلُواْ وَاشْرِبُواْ هِنِيَّنَا بِمَا كُتُدُّ تَعْمَلُونَ إِنَّا مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِمَّ صَفُوفَةٍ وَزَقَحْنَ لَهُم بِحُورِعِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّينَهُمْ مِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا يِهِمْ ذُرِّينَهُمْ وَمَاۤ أَلْنَنَهُم مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءُ كُلُّ أَمْرِي عِاكسَبَ رَهِينُ ١ وَأَمَّدُ دَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْرِمِّمَايَشْنَهُونَ ١ يُشْرَعُونَ فِيهَاكُأْسًا لَا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيدٌ ۞۞۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُؤُمَّكُمُونٌ ١١٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ۞ فَالْوَاْ إِنَّا كُنَّا فَيْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَ اللَّهُ عَلَتْنَا وَوَقَنْنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١ إِنَّاكُنَّامِن قَبْلُ نَدْعُونَّهُ إِنَّهُ هُوَٱلْبَرَّٱلرِّحِيثُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَٱلَّتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحْنُونِ ١٩ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نُلْزَيْصُ بِهِـ دريِّبَ ٱلْمَنُونِ اللَّهُ أَلَّ مَرَبَّصُوا فَإِنِّ مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَّبِصِينَ ١

فذكر الله أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافًا وخلقًا وأخلاقًا، ولهذا قال: ﴿وَزَوَّجَنَّهُم بِحُورِ عِينِ﴾ وهن النساء اللواتي قد جمعن من جمال الصورة الظاهرة وبهائها، ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين، ويسلبن عقول العالمين، وتكاد الأفئدة أن تطيش<sup>(٥)</sup> شوقًا إليهن، ورغبة في وصالهن، والعِين: حسان الأعين مليحاتها التي صفا بياضها وسوادها.

(٢١-٢١) ﴿ وَٱلَّذِينَ مَامَثُوا وَٱلْكِنَائِمُ فُرِيَّتُهُم بِابِكِنِ ٱلْخَنَا بِيمَ ذُرِيَتُهُمْ وَمَا أَلْنَتُهُم مِنْ عَلَيْهِم مِن شَيْمُو كُلُّ أَنْهِي فِمَا كُسَبَ رَهِينٌ <sup>°</sup>هُ زَّلْمُنْدَنَئِهُم هَذَكِهُمَةِ وَلَمْحْمِ مِّمَّا يَشْتُهُونَ ٥ يَشْرَغُونَ فِيهَا كَأْمًا لَّا لَقَوْلُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيدٌ ٥ وَتَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤلَّوٌ مَكُنُونٌ ٥ وَأَقِلَ بَعَشْهُمْ عَلَىٰ بَشِين يَشَكَمُونَ ٥ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قِبَلُ فِنَ أَهْلِنَا مُشْفِيقِينَ ٥ فَمَرَى اللَّهُ عَلَيْمَا وَوَقَدُنَا عَذَابَ ٱلشَّمُومِ ٥ إِنَّا كُنَّا مِن فَبَلُّ نَدْعُونًا إِنَّهُ هُوَ آلَيُّ ٱلرَّحِيثُ﴾ ولهذا من تمام نعيم أهل الجنة، أن ألحق الله

(١) كذا في ب، وفي أ: وليس. (٢) في ب: متهنئين بذلك على وجه.
 (٣) في ب: وملاطقة بعضهم بعضًا. (٤) في ب: إلا بهن. (٥) في ب:

[بهم] ذربتهم الذين اتعوهم بإيمان، أي: الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم، فصارت الذرية تبعًا لهم بالإيمان، ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم، فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم

ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئًا. ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كُلْلك، يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم، أخبر أنه ليس حكم الدارين حكمًا واحدًا، فإن النار دار العدل، ومن عدله تعالى أن لا يعذب

مرتهن بعمله، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل على أحد ذنب أحد. هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور. وقوله: ﴿ وَأَمَّدُدَّنَّهُم ﴾ أي: أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع، ورزقنا العميم ﴿ يَنْكِهَةِ ﴾ من العنب والرمان والتفاح، وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون. ﴿ وَلَحْدِ بَنَّا يَثْنَهُونَ ﴾ من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهم، من

أحدًا إلا بذنب، ولهٰذا قال: ﴿ كُلُّ آمَرِي بَمَا كُسَبَ رَهِيٌّ ﴾ أي:

لحم الطير وغيرها. ﴿ لِلنَّرْعُونَ فِيهَا كُأْسًا﴾ أي: تدور كأسات الرحيق والخمر عليهم، ويتعاطونها فيما بينهم، وتطوف عليهم الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس.

﴿ لَا لَنُو ۗ فِهَا وَلَا تَأْنِيدٌ ﴾ أي: ليس في الجنة كلام لغو، وهو الذي لا فائدة فيه، ولا تأثيم وهو الذي فيه إثم ومعصية، وإذا انتفى الأمران، ثبت الأمر الثالث، وهو أن كلامهم فيها سلام طيب طاهر، مسر للنفوس، مفرح للقلوب، يتعاشرون أحسن عشرة، ويتنادمون أطيب المنادمة، ولا يسمعون من ربهم، إلا

ما يقر أعينهم، ويدل على رضاه عنهم [ومحبته لهم]. ﴿ رَبِفُرِكُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَهُمْ ﴾ أي: خدم شباب ﴿ كَأَنَّتُمْ لُوْلُوُّ مُكُونًا ﴾ من حسنهم وبهائهم، يدورون عليهم بالخدمة، وقضاء ما يحتاجون إليه<sup>(١)</sup> ولهذا يدل على كثرة نعيمهم

وسعته، وكمال راحتهم. ﴿ وَأَنْكِلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْضِ بَنَكَ تَلُونَ ﴾ عن أمور الدنيا وأحوالها .

﴿قَالُوّا ﴾ في [ذكر] بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور.

﴿إِنَّا كُنَّا مَلُهُ أَي: في دار الدنيا ﴿فِي آهَلِنَا مُنْفِقِينَ﴾ أي: خاتفين وجلين، فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا لذُّلك

﴿ فَمَرَىٰ أَنَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالهداية والتوفيق، ﴿ وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلنَّمُورِ ﴾ أي: العذاب الحار الشديد حره.

في الجنة وإن لم يبلغوها ، جزاءً لآبائهم وزيادة في ثوابهم .

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبُرُّ ٱلرَّجِيدُ﴾ فمن برَّه بنا ورحمته إيانا، أنالنا رضاه والجنة، ووقانا سخطه والنار. (٢٩-٢٩) ﴿ فَلَكِرْ فَمَا أَنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجَنُّونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَكْرَقُصُ بِهِ. رَبّ الْمَنُونِ ٥ قُل تُرَبَّشُوا فَإِنّى مَعَكُم يِّنِيَ ٱلْمُتَرْتِمِينَ ٥ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَمْلَنُكُمْ بِهَٰذَا ۚ أَمْ هُمْ فَوَمٌ طَاعُونَ ٥ أَمَ تَمُولُونَ تَقَوَّلُولُ مِل لَا مُؤْمِنُونَ o قَلْتَأْتُوا بَحَدِيثِ يَثَلِهِ: إِن كَانُواْ

﴿إِنَّا كُنَّا مِن فَبِّلُ نَنْعُونُ ﴾ أن يقينا عذاب السموم،

ويوصلنا إلى النعيم، ولهذا شامل لدعاء العبادة، ودعاء

المسألة أي: لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات(٢)، وندعوه

في سائر الأوقات.

مَنْدِقِينَ o أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ ثَيْرِهِ أَمْ هُمُ ٱلخَلِقُونَ o أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ بَل لَّا يُوفِئُونَ ٥ أَمَّ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَطِّعُونَ ٥ أَمْ قَلَمْ مُثَلًا يَسْتَبِعُونَ فِيهُ قَلْيَأْتِ مُسْتَبِعُمُ بِمُلْطَن بُينِ ٥ أُمُّ لَهُ ٱلْمُنْتُدُ وَلَكُمُ ٱلْمُنُونَ ٥ أَمْ نَتَعَلَّمُمْ آتُوا فَهُم مِن مَغْرَمِ تُشْقَلُونَ ٥ أَمْ عِنَكُمُ ٱلنَّبُ فَقُمْ يَكُنُونَ ٥ أَمْ يُرِيُونَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا مُرَّ ٱلْمَكَدُونَ ٥ أَمْ قُدُمُ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرُقُونَ ﴾ يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يذكر الناس، مسلمهم وكافرهم، لتقوم حجة الله على الظالمين، ويهتدي بتذكيره الموفقون، وأنه لا يبالي بقول المشركين المكذبين، وأذيتهم وأقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه، مع علمهم أنه أبعد الناس عنها، ولهذا نفي عته كل نقص رموه به فقال: ﴿ فَمَا آنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ﴾ أي: مَنَّه ولطفه ﴿بِكَاهِنِ﴾ أي: له رَئِيٌّ من الجن، يأتيه بأخبار بعض

الغيوب التي يضم إليها ماثة كذبة. ﴿ وَلَا يَحْتُونِ ﴾ فاقد للعقل، بل أنت أكمل الناس عقلًا، وأبعدهم عن الشياطين، وأعظمهم صدقًا، وأجلهم و أكملهم .

وتارة ﴿يَقُولُونَ﴾ فيه: إنه ﴿شَاعِرٌ﴾ يقول الشعر، والذي جاء به شعر ، والله يقول: ﴿وَمَا عَلَّمَنَّكُ ٱللَّهِ عَرَ وَمَا يَلْبَغَى لَلَّهُۥ ﴿ نَتُرْضُ بِدِ. رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴾ أي: ننتظر به الموت (٣)، فسيبطل

أمره، [ونستريح منه]. ﴿ وَأَلَّ لَهُ مَ جِوابًا لَهُذَا الكلام السخيف: ﴿ زُرِّشُوا ﴾ أي: انتظروا بي الموت، ﴿ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِن ۖ ٱلْمُثَرِّئِسِينَ ﴾ نتربص

بكم، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . ﴿ إِنَّ تَأْمُرُهُمْ آَمَانُكُمُ مِنَدًّا أَمُّ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ أي: أهذا التكذيب لك، والأقوال التي قالوها؟ هل صدرت عن عقولهم

وأحلامهم؟ فبئس العقول والأحلام الني أثرت ما أثرت،

(1) في ب: وقضاء أشغالهم.
 (٢) في ب: العبادات.
 (٣) كذا في ب،
 وفي أ: تتربص به الموت، وتنتظره فيه.

٩٦٣ ---- ٥٢- تفسير سورة والطور، الآيات: ٢٩-٤٣

الجزء السابع والعشرون وصدر منها ما صدر(١).

فإن عقولًا جعلت أكمل الخلق عقلًا مجنونًا، وأصدق الصدق(٢)، وأحق الحق، كذبًا وباطلًا، لَهيَ العقول التي ينزه المجانين عنها.

أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم؟ وهو الواقع، فالطغبان ليس له حد<sup>(٣)</sup> يقف عليه، فلا يستغرب من الطاغي المتجاوز الحد، كل قول وفعل صدر منه.

﴿ أَمْ مَوْلُونَ لَقُوَّلُمْ ﴾ أي: تقُّول محمد القرآن، وقاله من تلقاء

﴿ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فلو آمنوا ، لم يقولوا ما قالوا .

﴿ فَلْمَاتُوا بَحَدِيثِ مِثْلُهِ: إِن كَانُوا صَدِيقِينَ ﴾ أنه تقوله، فإنكم العرب الفصحاء، والفحول البلغاء، وقد تحداكم أن تأتوا

بمثله، فتصدق معارضتكم أو تقروا بصدقه، وأنكم لو اجتمعتم، أنتم والإنس والجن، لم تقدروا على معارضته والإتيان بمثله، فحينتذ أنتم بين أمرين.

إما مؤمنون به، مهتدون بهديه، وإما معاندون متبعون، لما علمتم من الباطل. ﴿ أَمْ خُلِفُوا بِنَ غَيْرِ شَيْءِ أَمَّ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ ولهذا استدلال

عليهم، بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق، أو الخروج عن موجب العقل والدين، وبيان ذلك: أنهم منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم.

وقد تقرر في العقل مع الشرع، أن الأمور لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خلقوا من غير شيء أي: لا خالق خلقهم، بل

وجدوا من غير إيجاد ولا موجد، ولهذا عين المحال. أم هم الخالقون لأنفسهم، ولهذا أيضًا محال، فإنه لا

يتصور أن يوجدوا أنفسهم<sup>(1)</sup>. فإذا بطل [هٰذان] الأمران، وبان استحالتهما، تعين [القسم

الثالث] أن الله الذي خلقهم. وإذا تعين ذٰلك، علم أن الله تعالى هو المعبود وحده،

الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى .

وقوله: ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ۗ وَهَٰذَا استفهام يدل على تقرير النفي أي: ما خلقوا السماوات والأرض، فيكونوا

شركاء لله، ولهذا أمر واضح جدًّا. ولكن المكذبين ﴿لَا يُوتِنُونِ﴾ أي: ليس عندهم علم تام،

ويفين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية .

﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَنَالِينُ رَبِّكَ أَمَّ هُمُ ٱلنَّهُمَيْطِأُونَ ﴾ أي: أعند لهؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك، فيعطون من يشاءون، ويمعنون

من يريدون؟ أي: فلذُّلك حجروا على الله أن يعطى النبوة عبده ورسوله محمدًا ﷺ، وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة الله، وهم أحقر وأذل من ذٰلك، فليس في أيديهم لأنفسهم نفع ولا ضر، ولا موت ولا حياة ولا نشور.

﴿أَهُرٌ يَقْسِعُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنْ فَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتُهُمْ فِي ٱلْجَوْةِ

﴿ أَمَّ هُمُ ٱلْشِيَرِ لِمُرْوِنَ ﴾ أي: المتسلطون على خلق الله وملكه

بالقهر والغلبة؟ ليس الأمر كذلك، بل هم العاجزون الفقراء. ﴿ أَمْ لَمُ مُلَّا يَسْتَمِعُونَ فِيرٌ ﴾ أي: ألهم اطلاع على الغيب،

واستماع له بين الملأ الأعلى، فبخبرون عن أمور لا يعلمها

﴿ فَلَيْأَتِ مُسْتَبِمُكُم ﴾ المدعى لذلك ﴿ بِشُلطَنِ شُبِينِ ﴾ وأنَّى له

والله تعالى عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه [أحدًا] (٥) إلا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد من علمه. وإذا كان محمد ﷺ أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم، وهو

المخبر بما أخبر به من توحيد الله، ووعده ووعيده، وغير ذلك من أخباره الصادقة، والمكذبون هم أهل الجهل والضلال والغي والعناد، فأيُّ المخبرين أحق بقبول خبره؟ .

خصوصًا والرسول ﷺ قد أقام من الأدلة والبراهين على ما أخبر به، ما يوجب أن يكون خبره (٦) عين اليقين، وأكمل الصدق، وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة، فضلًا عن إقامة

وقوله: ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ ﴾ كما زعمتم ﴿ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴾ فتجمعون بين المحذورين؟ . جعلكم له الولد، واختياركم له أنقص الصنفين؟ فهل بعد

هذا التنقص لرب العالمين غاية أو دونه نهاية؟ .

﴿ أَمَّ تَنَائُهُمْ ﴾ يا أيها الرسول! ﴿ أَجَرًّا ﴾ على تبليغ الرسالة.

﴿ فَهُمْ مِّن مَّقْرَمِ مُّثَّقَلُونَ ﴾ ليس الأمر كذلك، بل أنت الحريص على تعليمهم، تبرعًا من غير شيء، بل تبذل لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك، والاستجابة [لأمرك و]دعوتك، وتعطى المؤلفة قلوبهم، [ليتمكن العلم والإيمان من قلوبهم].

(۱) في ب: التي هذه تتاتجها، وهذه ثمراتها. (۲) في ب: وجعلت أصدق الصدق. (٣) كذا في ب، وفي أ: لا حد له. (٤) في ب: أن يوجد أحد نفسه. (٥) زيادةً من هامش ب. (٦) في ب: ما يُوجب أن يكون ذلك عين اليقين.

﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْنَبُّ فَهُمْ بَكَتُبُونَ ﴾ ما كانوا يعلمونه من الغيوب، فيكونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه رسول الله، فعارضوه وعاندوه بما عندهم من علم الغيب؟ وقد علم أنهم الأمة الأمية، الجهال الضالون.

ورسول الله ﷺ هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره، وأنبأه الله من علم الغبب على ما لم يطلع عليه أحدًا من الخلق، وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم، وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحها، وأسلمها من الاعتراض.

وقوله: ﴿أَمْ يُرِيدُرنَ﴾ بقدحهم فيك وفيما جثتهم به ﴿كَيدَأُ﴾ يبطلون به دينك، ويفسدون به أمرك؟.

﴿ فَالَّذِينَ كَثَرُوا مُمُّ ٱلْمَكِيدُونَ ﴾ أي: كيدهم في نحورهم، ومضرته عائدة إليهم، وقد فعل الله ذلك - ولله الحمد - فلم يُبْقِ الكفار من مقدورهم من المكر شيئًا، إلا فعلوه، فنصر الله نبيه ودينه عليهم (١)، وخذلهم وانتصر منهم.

﴿أَمْ لَمُمْ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ أي: ألهم إله يدعى ويرجى نفعه، ويخاف من ضره غير الله تعالى؟ .

﴿ سُبْحَانَ آلَهُ عَنَّا يُشْرِكُونَ ﴾ فليس له شريك في الملك، ولا شريك في الوحدانية والعبادة.

وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله، وهو بطلان عبادة ما سوى الله ، وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة . وأن ما عليه المشركون هو الباطل، وأن الذي ينبغي أن بعبد ويُصلى له ويسجد، ويخلص له دعاء العبادة ودعاء

المسألة، هو الله المألوه المعبود، كامل الأسماء والصفات، كثير النعوت الحسنة، والأفعال الجميلة، ذو الجلال والإكرام، والعز الذي لا يرام، الواحد الأحد الفرد الصمد الكبير الحميد المجيد.

(٤٤-٤٤) ﴿ وَإِن يُرَوَّا كِسُفُنا مِنَ ٱلشَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرَكُومٌ ٥

فَذَرْهُمْ خَنَّى لِلنَّفُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا وَلَا هُمْ بُصَرُونَا﴾ يقول تعالى في [ذكر] بيان أن المشركين المكذبين بالحق الواضح، قد عتوا [عن الحق]، وعسوا على الباطل، وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوه، ولخالفوه

﴿ زَانَ بَرَوْا كِسْفًا مِّنَ ٱلنَّمْآءِ سَاقِطاً ﴾ أي: لو سقط عليهم من السماء من الآيات الباهرة كسف أي: قطعٌ كبارٌ من العذاب ﴿ بَتُولُواْ سَمَاتُ مِّرَّكُومٌ ﴾ أي: هذا سحاب متراكم على العادة.

أي: فلا يبالون بما رأوا من الآيات ولا يعتبرون بها . وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والنكال، ولهذا قال:

٥٢٥ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُ مَا وَمُ مُ وَمَّ مُ مَا عُونَ لَيْ اللَّهُ مُعُولُونَ نَقَوْلُهُ ۗ أَمْ مُؤْمُولُهُ أَمْ مُعْمَونُهُ مُ مَا عُونَ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمُولُهُ أَمْ مُعْمَولُهُ مُ مَا عُونَ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمُولُهُ مُعْمَولُهُ مُعْمَلُهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمُولُهُ مُعْمَولُهُ مُعْمَلُهُ مُعْمُولُهُ مُعْمَلُهُ مُعْمُولُهُ مُعْمُولُولُولًا مُعْمُولُولًا مُعْمُولُولًا مُعْمُولُولُولًا مُعْمُولُولُولًا مُعْمُولُولًا مُعْمُولُولًا مُعْمُولُولُولًا مُعْمُولُولًا مُعْمُولُولُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولُولًا مُعْمُولُولًا مُعُمُولًا مُعْمُولُولُولًا مُل بَلِلَائِوْمِنُونَ ١٠٠ فَلْيَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِثْلِيءٍإِن كَانُواْ صَدِفِينَ

٦٤ أَمْخُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَى ، أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُوكَ ١٤ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِئُونَ ١١٠ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابَنُ رَيِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصِهَيْطِرُونَ ١٠ أَمْ لَهُمْ سُلَرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَعِعُهُم بِسُلْطَنِ مُينِ إِنَّ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ٢ أَمَّ تَسْتُلُهُوٓ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُنْفَلُونَ النَّي أَمَّ عِندَهُو ٱلْغَيْبُ فَهُمْ

يَكْتُبُونَ ۞ أَمْرُرِيدُونَ كَيْدَأَفَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُزُالْمَكِيدُونَ ۞ أَمْ لَمُمَّ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ وَإِن يَرَوْأُ كِسْفًا مِّنَ النَّمَاءِ سَاقِطَايَقُولُواْ سَحَاكُ مِّرْكُومٌ لِنِيًّا فَذَرْهُمْ حَتَى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ الْإِنَّا كَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ١٩٤ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِكَنَّ ٱڬۧؿؘۯۿؙؗؠٞڵؽۼٙڷٮۅٛڹ۞ۅؘٲڞؠؚۯڸڂڴڕۯؾؚڮ؋ؘٳڹۜػؠٲڠؽؗڹٮٛٲؖۅؘڛؾ۪ڂ يِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْ بَزَٱلنَّجُومِ ۞ كالإستونة المحتدي المناهجة

﴿نَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلْنَقُوا بَيْمَهُمُ الَّذِى فِيهِ يُسْمَقُونَ﴾ وهو يوم القيامة الذي يصيبهم [فيه] من العذاب والنكال ما لا يقادر قدره ولا يوصف أمره.

﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّكَ﴾ أي: لا قليلًا ولا كثيرًا، وإن كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنًا قليلًا، فيوم القيامة يضمحل كيدهم، وتبطل مساعيهم، ولا ينتصرون من عذاب الله ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾.

(٤٧-٤٧) ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِكُنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا بَعْلَمُونَ ٥ وَأَصْدِرْ لِمُكَلِّمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْدُيْنَا ۚ وَسَبِّحْ بِحَدْدِ رَبِّكَ حِينَ لَقُومُ ٥ وَمِنَ أَلَّيْلِ فَكَيْحُهُ وَإِذْكِرَ ٱلنُّجُومِ ﴾ لما ذكر [الله] عذاب الظالمين في القيامة، أخبر أن لهم عذابًا دون عذاب يوم القيامة (٢<sup>)</sup>، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبى والإخراج من الديار، ولعذاب البرزخ والقبر.

﴿ وَلَنْكِنَّ أَكَثَّرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: فلذلك أقاموا على ما يوجب العذاب وشدة العقاب.

(١) في ب: فتصر الله نيبه عليهم، وأظهر دينه، وخذلهم.
 (٢) في ب: في الخيرة أن لهم علمًا يُل قبل عذاب....

ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين، أمر رسوله ﷺ أن لا يعبأ بهم شيئًا، وأن يصبر لحكم ربه القدري والشرعي بلزومه، والاستقامة عليه، ووعده الله بالكفاية بقوله: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَتَّتُهِنَّا ﴾ أي: بمرأى منا وحفظ واعتناء بأمرك.

وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة فقال: ﴿وَسَيِّحَ عِمَّدِ رَيِّكَ عِينَ نَقُومُ ﴾ أي: من الليل.

ففيه الأمر بقيام الليل أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس، بدليل قوله: ﴿وَمَنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّعَهُ وَإِذْبَرُ ٱلنُّجُورِ﴾ أي: آخر الليل، ويدخل فيه صلاة الفجر، والله أعلم.

تم تفسير سورة والطور - والحمد لله -.

#### تفسير سورة النجم [وهي] مكية

#### ينسب ألَّو النَّكَانِ الرَّحَيبَ

(١٨-١) ﴿ زَالنَّجْدِ إِنَا هَوَىٰ ٥ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُورٌ وَمَا غَوَىٰ ٥ وَمَا يَطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ نُوحَىٰ ٥ عَلَّتُمُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ٥ دُو مرَّةِ غَاشَتَوَىٰ ٥وَهُوَ بِالأَثْنِي الأَغْلَى ٥ ثُمَّ مَا فَنَدَكًى ٥ فَكَانَ فَابَ فَوْسَتِينِ أَرِّ أَذَنَى ٥ فَأَوْخَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. مَا أَوْجَى ٥ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْنَ ٥ أَفْتُنْتُونِكُمْ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ٥ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزَلَةٌ أُخْرَىٰ ٥ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْظَىٰ ٥ عِندُهَا جَنَّةُ ٱلْأُونَةَ ٥ إِذْ يَغْشَى ٱلبِّنْدَرَةَ مَا يَغْشَىٰ ٥ مَا زَاغَ ٱلْبَعَثُرِ وَمَا ظَنَىٰ o لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ مَالِئتِ رَبِّهِ ٱلْكُثِّرَيِّنَ ﴾ يقسم تعالى بالنجم عند هُويُّه أي: سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من آيات الله العظيمة، ما أوجب أن أقسم به، والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول ﷺ من الوحى الإلهي، لأن في ذُّلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء، لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم. والمقسم عليه تنزيه الرسول ﷺ عن الضلال في علمه،

والغيِّ في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديًا في علمه، هاديًا حسن القصد، ناصحًا للأمة(١) بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم، وفساد القصد(٢). وقال: ﴿ صَاحِبُكُونِ ﴾ لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق

والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره.

٣٥- تفسير سورة النجم، الآيات: ١٨-١ CHESTON AND ADDRESS. وَٱلنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ ١٩ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَاغُوىٰ ١٩ وَمَايَنطِقُ عَنَ ٱلْمُوكَةَ إِنَّ اللَّهُ وَلِلَّا وَحَيُّ يُوحَى إِنَّ عَلَمْتُهُ شَدِيدُٱلْفُوعَ إِنَّ ذُومِزَ قِفَاسْتَوَىٰ ١٥٥ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١٠٠ ثُمُ دَنَا فَنَدَكُ ١٨٠ فَكَانَ قَابَ قَوْسَ مِن أَوْأَدْنِي أَنَّ فَأَوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ، مَاۤ أَوْحَى إِنَّ مَاكُذَبُ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَىٰ ١٠ أَفَتُ وَنَهُ عَلَى مَارَىٰ ١٠ وَلَقَدْرَهَاهُ نَزْلَةُ أُخْرَىٰ ٢ عِندَ سِدْرَةِ ٱلمُنفَعَىٰ ١ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْأَوْيَ ١ إِذْ يَغْشَى ٱلْمِنْدُرُهُ مَا يَغْشَىٰ إِنَّ مَازَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَعَىٰ إِنَّ لَقَدْرَأَىٰ

مِنْءَ اينتِ رَبِهِ ٱلْكُثْرِيَ ﴿ الْمَا الْمَرْتِ اللَّهِ اللَّهَ وَالْعُزَّىٰ ١٠ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِئَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنْفَى ۞ يَلْكَ إِذَا فِسْمَةٌ ضِيزَى ١٤ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاتُهُ سَمِّينَتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُوْمَا أَنزِلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلُطَنَّ إِن يَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهْوَى ٱلْأَنفُسُّ وَلَقَدْ جَأَةَ هُم مِن َّزَيِهِمُ أَلْمُدَى ١٠ أُم الْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى ۞ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ٢٠٠٠ ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَاتُّغْنِي شَفَعَنْهُمْ شَيًّا إِلَّامِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاَّهُ وَيَرْضَى ۖ

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰٓ ﴾ أي: ليس نطقه صادرًا عن هوى

﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخَنُّ يُوخَىٰ﴾ أي: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله ﷺ، كما قال

تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْجِكْمَةَ﴾ وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنما يصدر عن وحي يوحى.

ثم ذكر المعلم للرسول ﷺ، وهو جبريل [عليه السلام] أفضل الملائكة [الكرام] وأقواهم وأكملهم، فقال: ﴿مَلَّمُهُ [شَيِيدُ ٱلْقُونَ]﴾ أي: نزل بالوحي على الرسول ﷺ جبريل عليه السلام ﴿ شَدِيدُ ٱلْقُونَ ﴾ أي: شديد القوة الظاهرة والباطنة .

قوى على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوى على إيصال الوحي إلى الرسول ﷺ، ومنعه من اختلاس الشياطين له، أو إدخالهم فيه ما ليس منه .

(١) في ب: للخلق. (٢) في ب: وسوء.

رصا عن عصديه نو نيه . ن ارتحا ع عد الوصون الوي ﴿وَرُو مِرَّوُ﴾ أي: قوة، وخلق حسن، وجمال ظاهر وباطن.

﴿ فَأَسْتَوَىٰ﴾ جبريل عليه السلام ﴿ وَهُو ۚ إِلَّهُو الْكُثُّقُ الْكُثُولُ الْكُثُولُ الْكُثُولُ الْكُثُولُ ا أفنى السماء الذي هو أعلى من (١٠ الأرض، فهو من الأرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها.

﴿ثَرَ نَهُ﴾ جبريل من النبي ﷺ لإيصال الوحي إليه . ﴿فَنَدَلُهُ﴾ عليه من الأفق الأعلى ﴿نَكَانَهُ فِي قَرِبه منه ﴿فَانَ تُوَنِّينِهُ﴾ أي: قدر قوسين، والقوس معروف ﴿أَقُ أَنْنَهُ﴾ أي:

أقرب من القوسين، وهذا يدل على كمال الدباشرة <sup>(7)</sup> للرسول ﷺ بالرسائد وأن لا راسطة بين وبين جريل عليه السلام. «وَأَرْتَى) أنْ له بواسطة جريل عليه السلام ﴿إِنَّ مِمْيِدِيُّ محمد ﷺ ﴿قا آوَىُ ﴾ أَنَّ الذي أوحاء إليه من الشرع العظيم، وإنبا المستقيم.

(مَا كَدَنَ ٱلفَوْلَا مَا رَلَيُكَ أَيْ: اتَقَنْ فؤاد الرسول ﷺ ورؤيته على الوحي الذي أوحاء الله إليه، وتواطأ علم سعه وقله ويصره، وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاء الله إليه، وأن لتفاء منه تلقيًا لا شلك فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأي بصره، ولم يشك بذلك. ويحتمل أن المراد بذلك ما رأي ﷺ لِللة أسرى به من آيات

الله العظيمة، وأنه تبقته حقًا بقلبه ورؤيته، هذا [هو] الصحيح في تأويل الآية الكريمة. وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول ﷺ لوبه ليلة الإسراء، وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله،

ونكليمه إياء، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم آله، فالتبزا بهذا رؤية الرسول ﷺ لوبه في الدنيا. ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل عليه السلام، كما يدل عليه السياق، وأن محمدًا ﷺ رأى جبريل.

في صورته الأصلية [التي هو عليها] مرتين: مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول اله ﷺ، ولهذا قال:

﴿ لِلَّذَاذَ رَبَّاهُ نَزْلَةً أُخَرَىٰ ﴾ أي: وأى محمد جبريل مرة أخرى، نازلًا إليه.

﴿ يَنَدُ بِنَدُوْ ٱلْنَكَيْنَ ﴾ وهي شجرة عظيمة جنًّا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى، لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره.

. أو لانتهاء علم الخلق<sup>(٣)</sup> إليها أي: لكونها فوق السماوات والأرض فهي المنتهي في علوها<sup>(٤)</sup> أو لغير ذلك، والله أعلم.

فرأى محمد ﷺ جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخيشة.

=٥٣- تفسير سورة النجم، الآيات: ١٩-٢٥

عند تلك الشجرة ﴿ يَتُمَّ الْأَيْكَ ﴾ أي: الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلًّا تشهي إليا<sup>(2)</sup> الأماني، وترغب فيه الإرادات، وتأوي إليها الرغبات، وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة.

نبي عليها. ﴿إِذْ يَغْتَى الْبِنْدَرَةُ مَا يَشْتَىٰ﴾ أي: يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل.

الله عليه المتركز والمنطقة والمنطقة والمنطقة عن المنطقة عن المنطقة والمنطقة والمنطقة عن المنطقة والمنطقة والمن

الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقامًا أقامه الله فيه، ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه. وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه

الأولين والآخرين، فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما أن لا يقوم العبد بما أمر به أو يقوم به على وجه التفريط أسلس و الانز المالم المسلس المالية كالمال الكريسة المسلس

أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينًا وشمالًا، وهذه الأمور كلها متفية عنه ﷺ.

﴿ لَمُنْ رَقَىٰ مِنْ مَنِيْنِ رَبِهِ الْكُبُرَىٰ مِنْ مَا الْجَنَّةُ وَالنَّارِ وَغِيرِ ذَلْكَ من الأمور التي رآما ﷺ ليلة أسري به . (١٩-١-٣) ﴿ لَوْرَيْنِيُمُ اللَّذِي وَالنَّانِينَ مَ الْكُلُونَ النَّالِينَةُ اللَّذِينَ اللَّهُونَ ،

آلكُمْ اللَّكُرُ فِيكُ الْخُلُقُ وَ فِيلَ إِلَّا يُتِنَّةً فِيزِكَ وَإِنْ فِي إِلَّا آللَهُ اللَّهِ اللَّهِ فِي أَلِنَّ اللَّمَّ اللَّهِ اللَّهِ فِي أَلِكُ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِيلَا فَي أَلَّمَ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُلِي اللْمُنِلِمُ اللللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْم

فالألهة التي يهذه الحال لا تستحق مثقال فرة من العبادة، وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء، زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، فسموا «اللات» من «الإله» المستحق للعبادة و «العزي» من «العزيز» و همناة» من «المنان»

() كَمَا فَيْ ب، وفي أَ: الأعلى على. (٢) في ب: مباشرته. (٣) في ب: علم المخلوقات. (٤) كذا في ب، وفي أَ: علومها. (٥) كلا في ب، وفي أَ: إليها. إلحادًا في أسماء الله وتجريًا على الشرك به، وهذه أسماء ﴿إِلَا مِـ متجردة عن المعاني. فكل من له أدنى مسكة من عقل، يعلم اجتماع ال بطلان هذه الأوصاف فيها.

﴿ ٱلْكُمُّ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْنَى﴾ أي: أتجعلون لله البنات بزعمكم، ولكم البنون؟.

﴿ يَلْكَ إِنَّا يَسْئَمُ سِيْرَكُ ﴾ أي: ظالمة جائرة، أوائي ظلم أعظم من فسمة] تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟ [تعالى الله عن قولهم عَلْمُوا كبيرًا]. وقوله: ﴿إِنْ فِي إِلَّا أَحَلَّا مُتَيِّدًاً مَا أَشَلُوا أَلَثُمْ وَيَعَالِكُمْ مَا أَفِلُ أَلِنَا اللَّهِ عَا

ين نُشَائِيَّةُ أي: من حجة ويرهان على صحة مذهبكم، وكل أمر ما أنزل أنه به من سلطان، فهو باطل فاسد، لا يتخذ ديًّا، وهم - في أنفسهم – ليسوا بمتبعن لبرهان، يتيقنون به ما فعبوا إليه. وإننا ذئهم على تولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما

يهواء أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويهم، والحال أنه لا موجب لهم يقتضي الباعهم الظن من فقد العلم والهدى، ولهذا قال تعالى: ﴿ لِلَّذَا يَكَتُمُ مِن تَكِيمُ لَلْفَكَ ﴾ أي: الذي يرشدهم في باب التوجيد والنبوة، وجمع المطالب التي

يحتاج إليها العباد.

فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود، وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه، فلم يق لأحد عذر ولا حجة من بعد البيان والبرهان.

وأذا كان ما هم عليه، غايته اتباع المظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فالبقاء على لهذه الحال من أسفه السفه وأظلم الظلم، ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون بأنفسهم.

ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تعنى، وهو كاذب في ذلك فقال: ﴿أَمْ الْإِسْكِنِ مَا تَشَقَى ٥ فَيُو الْآخِرَةُ وَٱلْأَرْقَ﴾ فيعطى منهما من يشاء، ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعًا

فيعطي منهما من يشاء، ويمنع من يشاء، فليس الامر تابعا لأمانيهم، ولا موافقًا لأهوائهم. (٢٦) ﴿زَكْرُ مِنْ مَلَكِ فِي ٱلسَّكَوْتِ لَا تُنْتِي شَفَعَتُهُمْ شَيِّنًا إِلَّا مِنْ

(٢٦) ﴿ وَرَمْ مِن مَلْكِ فِى السَّمْوَتِ لا تعني شغطتهم شيئا إلا مِنْ بَهْدِ أَن يَأْذَنَ أَنَّهُ لِينَ يَشَالُهُ رَيْرَتَنَعَ ﴾ يقول تعالى منكرًا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم ، وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله

يوم القيامة: ﴿وَكُمْ مِن مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ﴾ من الملاقكة المقربين وكرام الملائكة.

﴿ لَا تُغْنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيِّئًا﴾ أي: لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها.

اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة، ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان

ومن المعقوم المصرور الله لم يبين من المعنى إدا ما الله خالهما لوجه الله موافقًا فيه صاحبه الشريعة. فقالمشركون إذًا لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين، وقد

فالمشرقول إذا لا نصيب لهم من شفاعه الشافعين، وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. (٣٠-٢٧) ﴿إِنَّ اللَّهِيَّ لَا يُؤْمُونَ بِالْآجُرَةِ لِيَسْتُونَ اللَّهُيُّمَةُ شَيِيَةً

يؤمنون بالآخرة، وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا على ما تجرأوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله، من قولهم: «الملائكة بنات الله»، فلم ينزهوا ربهم عن الولادة،

ولي يكرموا العلائكة، ويجلوهم عن تسميتهم ياهم إنائًا. والحال أنه ليل عليه بالملك عليه ١ لا عن أنه ولا عن رسوله، ولا دلت على ذلك الفقر والعقول، بل العلم كله دال على تقيير قوليم، وأن أنه سترة من الأولاد والصاحبة، لأنه الواحد الأحد القرد الصحد الذي لم يلاد، ولم يكن له يكن له يكن له المنافقة كان العلائكة كرام مقريون إلى أنف، قائمون يختف عائمون أن العلائكة كرام مقريون إلى أنف، قائمون والمستحدة ولا يتشرق كانت أكرام ويتلائل على القرل المستحدة الولات المستحدة المتوادن المائلة القول العلم العلم المستحدة المتوادن المنافقة على المستحدة المتوادن المستحدة المتوادن المستحدة المتوادن المستحدة المتوادن الم

الظن الذي لا يُغني من الحق شيئًا، فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم<sup>(٣)</sup> لا غرض لهم

في انباع المعنى، وإنما غرضهم ومقصودهم ما نهواه نفوسهم، أمر الله رسوله بالإعراض عمن تولى عن ذكره، الذي هو الذكر الحكيم، والقرآن العظيم والنبأ الكريم، فأعرض عن العلوم التافعة، ولم يرد إلا الحياة الدنبا، فهذا منتهى إرادته.

ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده، فسعيهم مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها، كيف حصلت

حصَّلوها، ويأي طريق سنحت ابتدروها. ﴿ وَقِنَ مَبْلَتُهُمْ مِنَ ٱلْمِلْرَا﴾ أي: هذا منتهى علمهم وغايته.

وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها، أولو الألباب والعقول، فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة وعلومهم أفضل (۱) كلا في ب، وفي أ: وهم. (۲) كذا في ب، وفي أ: إلا. (۳) كذا

ني ب، وفي أ: أنه.

العلوم وأجلها، وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله 🔪 🕬 🕬 😘 💮

والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ممن لا يستحق ذُّلك، فيكله إلى نفسه ويخذله، فيضل عن سبيل الله، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن أَهْتَدَىٰ﴾ فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به .

(٣٢،٣١) ﴿ وَلِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْرِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَبِلُوا وَيَعْزِىَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ٥ الَّذِينَ يَعْتَشِئُونَ كَبْتَهِرُ ٱلإنَّدِ وَالْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَّ إِنَّ رَبُّكَ وَسِمُ ٱلْمَغْفِرَةُ هُوَ أَتَلَا بِكُو إِذْ أَنْشَأَكُم مِن ٱلأَرْضِ وَإِذْ أَنْدُ أَجِنَةً فِي بُطُونِ أَنْهَانِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَفَلَا بِمَن أَتَّنين ﴾ يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا والآخرة، وأن جميع من في السماوات والأرض ملك لله، يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه، ينفذ فيهم قدره، ويجرى عليهم شرعه، ويأمرهم وينهاهم، ويجزيهم على ما أمرهم به، ونهاهم [عنه] فيثيب المطيع ويعاقب العاصي.

ليجزي الذين أساءوا العمل السيئات من الكفر فما دونه بما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البليغة(١).

﴿ رَبِّزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ في عبادة الله تعالى، وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع ﴿ إِلَهْ اللهِ عَلَى: بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة.

وأكبر ذلك وأجلّه رضا ربهم، والفوز بنعيم الجنة (٢).

ثم ذكر وصفهم فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْنَبُونَ كَيْحَرَ ٱلِّاثِّمِ وَالْفَرُحِشَ﴾ أي: يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب، ويتركون المحرمات الكبار كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل، ونحو ذلك من الذنوب العظيمة .

﴿إِلَّا ٱللَّهُمْ ﴾ وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها، أو التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجًا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء،

﴿إِنَّ رَبُّكَ رَبِيمُ ٱلْمَثْفِرَةِ ﴾ فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد، ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأرض، ولما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال النبي ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر؟.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لَاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَهِكَةَ نَسْمِيَةَ ٱلْأُنْنَى ٢

وَمَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّنَا ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَرَّبُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ ومِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَيدله وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن أَهْتَذَىٰ إِنَّ أَوَيِّتُهِ مَافِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ٱسْتُوابِمَا عَيِلُوا وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ ٱحْسَنُوا بِٱلْحُسْنَى ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِنْدِ وَٱلْفَوْحِشُ إِلَّا ٱللَّهَمُّ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعَلَرُ كُرْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَ إِذَا نَتُوْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ فَلَا تُرَكُّواۤ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَأَعَارُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿ أَفَرَءَ بْتَ الَّذِي تُولَّى ﴿ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ المَا أَعِندُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرِئَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ أَمِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ١٩ وَإِنَّوْهِ عِيهِ ٱلَّذِي وَفَّى ١ الَّذِي وَلَا مُؤْرِدُ وَازِرَةٌ وَزْرَأُخْرَىٰ وَأَن لَّتِسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ

مُرَىٰ ٢٤٠ أُمَّ يُعِزَنُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ ١٩ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ وَأَنَّتُهُ فُواَضَّحَكَ وَأَبْكَى ﴿ وَأَنَّدُهُواْ أَمَاتَ وَأَخْيَا ﴾

[وقوله:] ﴿ هُوَ أَمَّلُا بِكُو إِذْ أَنْنَاكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ رَاذَ أَنْدٌ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمُّهُمُتِكُمُّ ﴾ أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها، وما جبلكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما أمركم الله به، ومن كثرة الدواعي إلى بعض<sup>(٣)</sup> المحرمات، وكثرة الجواذب إليها وعدم الموانع القوية .

والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشأكم<sup>(1)</sup> الله من الأرض، وإذ كنتم في بطون أمهاتكم، ولم يزل موجودًا فيكم.

وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به، ولكن الضعف لم يزل، فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني، أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه، ويغمركم بإحسانه، ويزيل عنكم الجرائم والمآثم، خصوصًا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في جميع الأوقات، وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات، وفراره من الذنوب التي يتمقت بها عند مولاه، ثم تقع منه الفلتة بعد

(١) في ب: الفظيمة.
 (٢) في ب: والفوز بالجنة وما فيها من النعيم.
 (٣) في ب: إلى فعل.
 (٤) في ب: حين أخرجكم.

أرحم بعباده من الوالدة بولدها .

ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم، وأوردوها شر فلا بد لمثل لهٰذا أن يكون من مغفرة ربه قريبًا، وأن يكون الله له في جميع أحواله مجيبًا، ولهذا قال تعالى: ﴿فَلَا نُزَّكُّواْ

أَنفُسَكُمْ ﴾ أي: تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح (٢). وقد استدل بقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ من ﴿هُوَ أَعْلَا بِمَنِ ٱنَّفَيَّا﴾ [فإن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه، المجازي على ما فيه من بر وتقوى، وأما الناس

يرى أن القرب لا يفيد<sup>(٥)</sup> إهداؤها للأحياء ولا للأموات قالوا: لأن الله قال: ﴿وَأَن أَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ فوصول فلا يغنون عنكم من الله شيئًا]. سعى غيره إليه مناف لذُّلك، وفي لهذا الاستدلال نظر، فإن (٣٣-٣٣) ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ٥ وَأَعْطَنِي قَلِيلًا وَٱلْكُفَقَ ٥ أَعِندُمُ الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، ولهذا

عِلْمُ ٱلْغَبْفِ فَهُوَ بَرَىٰ ٥ أَمْ لَمْ يُبْنَأُ بِمَا فِي شُخْفِ مُوسَىٰ ٥ وَإِنْزَهِيـدَ حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعى غيره، إذا أهداه ذلك الغير له، كما أنه ليس للإنسان من المال اَلْذِى وَفَقُ ٥ أَلَا نَوْرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أَفْوَىٰ ٥ زَآنَ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٥ وَأَنَّ سَتَتِبُمُ سَوْفَ يُرِين ٥ ثُمَّ يُجْزَنْهُ ٱلْجَزَّلَةُ ٱلْأَوْقَىٰ ٥ وَأَنَّ إِلَىٰ إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذٰلك أن لا يملك رَيِّكَ ٱلشُّنَهَىٰ ٥ وَأَنْتُهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ٥ وَأَنْتُهُ هُوَ آمَاتَ وَأَشْيَا ٥ وَأَنَّهُ ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه.

غَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذُّكُرُ وَالْأَمْنَى ٥ مِن ثُلْفَةٍ إِنَا تُشْنَى ٥ وَأَنَّ عَلِيمِ الشَّقَاةَ وقوله: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْشُنَهَىٰ﴾ أي: إليه تنتهى الأمور، الْأَغْرَىٰ﴾ إلى آخر السورة، يقول تعالى: ﴿أَفَرَءَيْنَ﴾ قبح حالة وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور، وإلى الله من أمر بعبادة ربه وتوحيده، فتولى عن ذٰلك وأعرض عنه؟. المنتهى في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل، فإنه لا يستمر وسائر الكمالات. علبه، بل يبخل ويكدي ويمنع.

﴿وَأَنَّةُ مُوَ أَضْعَكَ وَأَبَّكَى﴾ أي: هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشر، والفرح والسرور، فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة (٣)، بل طبعه التولِّي عن الطاعة، وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع لهذا فهو والهم [والحزن] وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك.

يزكِّي نفسه، وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَلَغْيَا﴾ أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعدام، ﴿ أَعِندُمُ عِلْمُ ٱلْغَبِّبِ فَهُوَ بَرَيَىٓ ﴾ الغيب ويخبر به، أم هو متقول والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم، سيعيدهم بعد موتهم، على الله، متجرىء على الجمع بين الإساءة والتزكية (٤) كما هو ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا.

الواقع، لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب، وأنه لو قُدر ﴿وَأَتُمُّ خَلَقَ ٱلزَّوْمَةِي﴾ فسر الزوجين (٦) بقوله: ﴿الذُّكُّرُ وَٱلأُنْيَ﴾ ولهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها فهو أنه ادعى ذٰلك، فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله، وذَّلك دليل على المنفرد بخلقها .

﴿ بِن نُّلْفَةِ إِنَا نُتَنَى ﴾ ولهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته بطلانه. ﴿ أَمْ لَيْمَتُّأَ ﴾ لهذا المدعي ﴿ بِمَا فِي شُخُفِ مُوسَىٰ ٥ وَإِيْرَاهِيمَ وانفراده بالعزة العظيمة، حيث أوجد تلك الحيوانات، ٱلَّذِى وَقَٰٓ﴾ أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به، وأمره به من صغيرها وكبيرها من نطقة ضعيفة(٧) من ماء مهين، ثم نماها

وفي تلك الصحف أحكام كثيرة، من أهمها ما ذكره الله أرفع المقامات في أعلى عليين، وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين. بفوله: ﴿ أَلَّا نَزِدُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أَغْرَفِ ٥ وَأَن لَّيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَيٰ﴾ أي: كل عامل له عمله الحسن والسيِّيء، فليس له من عمل وَلَهُذَا استدل بالبداءة على الإعادة فقال: ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ

غيره وسعيهم شيء، ولا يتحمل أحد عن أحدٍ ذنبًا .

﴿ وَأَنَّ سَعْيَامُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴾ في الآخرة فيميز حسنه من سيته.

﴿ثُمَّ يُجْرَنُهُ ٱلْجَزَّاةَ ٱلْأَرْقَ﴾ أي: المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحسني، والسبيء الخالص بالسُّوأي، والمشوب بحسبه جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها،

الشرائع وأصول الدين وفروعه .

(١) في ب: وأجود الأجودين. (٢) كذا في ب، وفي أ: تطهرونها، وتخبرون الناس بذلك على وجه التمدح. (٣) في ب: فإن الإحسان ليس سجيةً له وطبعًا. (٤) في ب: متجرئ عليه جامعٌ بين المحذورين الإساءة والتركية. (٥) في ب: لا يجوز. (٦) في ب: فسرهما. (٧) كذا في ب، وفي أ: قليلة.

وكملها حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الأدمى منها، إما إلى

قلويهم مملوءة من حمد ربهم، والإقرار له بكمال الحكمة

ٱلأَخْرَىٰ﴾ فيعيد العباد من الاجداث، ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات.

﴿وَالَمُ هُوْ أَفَقَ وَأَلَقِهُ أَي: أَغَى العباد بتيسير أمر معاشهم من النجارات، وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها ﴿وَالْقَهُ أَي: أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها، ما يصيرون به مقتنين لها، ومالكين لكثير من الأعيان، ولهذا من نعمه على عباده أن جميع النعم منه تعالى()، ولهذا يوجب للعباد أن

يشكروه، ويعبدو وحده لا شريك له. فرالله في رك الفتري، وهي النجم المعروف بالشعرى المبوره المساة بالمرزم، وخصها الله بالذكر، وإن كان رب كل شهر، لأن فذا النجم معا تميد في الجاهلية، فأخير تعالى أن جنس ما يعبده المشركون، مربوب مدير مخلوق، فكيف تنخذ إلها مع المن<sup>(1)</sup>.

﴿ وَأَلَنَّهُ أَلَمُكَ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾ وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا هودًا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية.

﴿وَيَشُونَ﴾ قرم صالح عليه السلام، أرسله الله إلى شعود فكنبوه، فبعث الله إليهم (") الناقة آية، فعقروها وكلبوه فأهلكهم الله تعالى.

المسهم المدادي . (فَمَ أَيْقُنَ) منهم أحدًا بل أهلكهم الله عن آخرهم (٤) .

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ بِن لَمِنْ أَلِهُمْ كَانُوا لَهُمْ أَظَلَمَ وَأَلْحَقَى ﴾ من لهؤلاء الأمم، فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم.

﴿ وَالْتُؤْتِكُنَّهُ وهم قوم لوط عليه السلام ﴿ الْتُؤْتِكُ أَي: أصابهم أنه بعذاب ما عذب به أحدًا من العالمين، قلب أسفل ديارهم أعلاها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل وللهذا قال: ﴿ فَنَشَنَّهُمُ اَنْ مَنْشَقِهُ أَي: غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما

غشى أي: شيء عظيم لا يمكن وصفه . ﴿فِيَّانِ مَالَةٍ رَبِّكَ تَشَاكِنَا﴾ أي: فيأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من

الوجوه، فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى، ولا يدفع النقم إلا هو. ﴿ هَذَا خَيْرٌ مِنْ النَّذُرِ ٱلْأُولَةِ ﴾ أي: ألها الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله ليس يدع من الرسل، بل قد تقلعه

الهاشمي محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل، بل قد تقدمه من الرسل السابقين، ودعوا إلى ما دعا إليه، فلأي شيء تنكر رسالت؟ وبأي حجة تبطل دعوته؟. المن أندادة، أأها كأخلاة، الرسل الكرام؟.

اليست أخلاقه [أعلى] أخلاق الرسل الكرام؟. اليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شر<sup>(ه)؟</sup>.

. بيست دود إلى من كرو جهي ان الله الباطل من بين يديه ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد؟.

ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ . فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد

المرسلين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين؟ ﴿ أَيْوَتَ الْآرِيَةُ ﴾ أي: قربت القيامة، ودنا وتنها، وبانت

وب من دون الله عن دون الله عنه الله الله الله الله الله الله وب منه. العذاب الموعود به .

ثم توعد السكرين لرسالة الرسول محمد ﷺ، المكفين أسا جاء به من القرآن الكريم، فقال: ﴿ أَلِنَّ مُكَا النَّهِيْةِ يَشْبُونُهِ؟ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ أَمَا النَّاسِ اللّهِي مَوْ خِيرِ الكَلامِ وأفضله وأشعد تتحجيزت من وتجعلونه من الأمور المخالفة للمادة الخارقة للأمور [والحقائق] المعروفة؟

مُنا من جهلهم وضلالهم وعنادهم. وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق. وإذا قال قرلاً فهو القول الفصل الذي ليس بالهؤن، وهو القرآن<sup>(7)</sup> العظيم الذي لو أثرك على جبل لرايته خاتمًا عصداعًا من خشية الله. الذي يزيد فري الأحلام رأيًا رعقلًا وتسلميًا وبإمانًا وإيمانًا ويقينًا، واللي<sup>(7)</sup> ينجي ينجي

العجب من عقل من تعجّب منه، وسفهه وضلاله. ﴿وَتَقَدَّمُكُونَ وَلَا بَكُونَ﴾ أي: تستعملون الضحك والاستهزاء به، مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس، وتلين له القلوب، وتبكي له العيون، سماعًا لأمر، ونهيه، وإصغاء لوعده

ووعيده، والتفاتًا لأخباره الحسنة الصادقة. ﴿وَلَنَمٌ سِيُدِينَ﴾ أي: غافلون عنه، لاهون عن تدبره، ولهذا من قلة عقولكم، وأديانكم.

قلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كتتم بؤده الدناية التي يأنف منها أولو الآلياب، ولؤلما قال تعالى: ﴿ تَعْتَمُوا فِي وَلَيْمُوا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على المنافق على المنتقع على المنتقع على المنتقع على المنتقع على المنتقع على المنتقع على الله الله على الأرض الله على الأرض الكيمة حضره وطاء الأقال الله على الأرض الكيمة حضره وطاء الأقال الكيمة حضره وطاء الأقال اللهية على الأرض

ثم أمر بالعبادة عمومًا، الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه

(۱) في ب: وهذا من نصه تمالى أن أخيرهم أن جميع النم هم . (١) في من قبل أيادهم من ترقيق تحقق من الله أيادهم والنه كل المناطقة والنه أي بن المهم . (١) في ب: يل أيادهم من ترقيم . (١) في ب: يل ألق في ب: يلل على نقشه . (١) في ب: يلا أن على بن يلا على نقشه . (١) في ب: يلا على على نقشه . (١) في ب: يلا ورحينا الخشوع قد . (١) في أ: الللب، وفي با . الكامة في وإضحة، وقد جملتها (الدياء المناسة الكلمة للسائ النواد في بنا بدا الله وزائد ونشاء . (١) في أن الللب، وفي في بنا يلا أن والنه وزائد والنها، وفي قيل بدا إلا الله وزنائه .

من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة.

تم تفسير سورة النجم، والحمد لله الذي لا نحصى ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده، وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

# تفسير سورة اقتربت

# بِنَّهُ النَّنِّ النَّبِّ النَّعِبَ إِ

(١-٥) ﴿ أَقَرَّبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانتَقَ ٱلْقَـَعَرُ ۞ وَإِن يَعَرُواْ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِخْرٌ شَسْنَيرٌ ٥ وَكَذَبُوا وَاتَّبَعُوا اَهْوَانَهُمْزٌ وَكُلُّ الَّمْهِ مُسْتَقِرٌّ ٥ وَلَقَدْ جَمَانَهُم مِنَ ٱلأَئْبُآةِ مَا يْبِهِ مُزْدَجَدُ ٥ حِكْمَةُ بَكِلِغَةٌ فَمَا تُغَينَ ٱلنُّذُرُ﴾ يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت وآن أوانها، وحان وقت مجيثها، ومع ذلك فلمولاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها، غير مستعدين ُلنزولها، ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر.

فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله ﷺ أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على [صحة ما جاء به و]صدقه، أشار ﷺ إلى القمر بإذن الله تعالى فانشق فلقتين، فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل قعيقعان، والمشركون وغيرهم يشاهدون لهذه الآية الكبرى(١٠) الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل.

فشاهدوا أمرًا ما رأوا مثله، بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره، فانبهروا لذُّلك، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولم يرد الله بهم خيرًا، ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم وقالوا: سحرنا محمد.

ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من قدم(٢) إليكم من السفر، فإنه وإن قدر على سحركم لا<sup>(٣)</sup> يقدر أن يسحر من ليس مشاهدًا مثلكم، فسألوا كل من قدم، فأخبرهم بوقوع ذُلك، فقالوا: ﴿ يِبِحُرُّ مُسْتَبِرُ ﴾ سحرنا محمد، وسحر غيرنا.

ولهٰذا من البهت الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل، ولهذا ليس إنكارًا منهم لهذه الآية وحدها، بل كل آية تأتيهم، فإنهم مستعدون لمقابلتها بالباطل(\*) والرد لها، ولهٰذا قال: ﴿وَإِن يَرَوْأُ ءَايَةً يُعْرِضُواۚ﴾ ولم يعد الضمير على انشقاق القمر فلم يقل: وإن يروها بل قال: ﴿ وَإِن بَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا ﴾ وليس قصدهم اتباع الحق والهدى،

٩٧١ ---- ٥٤ - تفسير سورة اقتربت، الآيات: ١-٥ PERSONAL AND CONTRACT وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرُوَ الْأُنْثَىٰ ١٠٠ مِن مُلْفَعَ إِذَا تُمْنَىٰ ١٠٠ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ إِنَّا اللَّهُ هُوَاعْنَىٰ وَأَفْنَىٰ ﴿ إِنَّا وَأَنَّهُ هُوَرَبُ ٱلشِّعْرَىٰ ١ وَأَنَّهُۥ أَهَلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ١ وَتُمُودَا فَٱلَّقِيٰ ١ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن فَبَلِّ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٢٠ وَٱلْمُوْلَفِكَةَ أَهُوَىٰ ﴿ فَغَشَّنْهَامَاغَشِّي ﴿ فَبَأَيَّ الَّهِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ ﴾ هَٰذَانَيْئِرُّمِّنَٱلنُّذُرِٱلْأُولَىٰٓ ۞أَزَفَتِٱلْأَزِفَةُ۞ُلَسُلَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ١١ أَفِنْ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١١ وَتَضْحَكُونَ وَلاَنْتِكُونَ ١٤٥ وَأَنتُمْ سَيدُونَ ١١٠ وَلَانْتِكُو اللَّهِ وَأَعْبُدُوا ١٠٠ ١

ينســـــــــــلِلْقَوَالْخَفِرَالْرَحِيَــِيم ٱقْتَرَيْتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَـمَرُ ۞ وَإِن يَرَوَّا مَايَةً يُعْرِضُوا وَبَقُولُواْسِحْرُّمُّسْتِيرٌ ﴿ وَكَنْبُواْ وَاتَّبَعُوٓا أَهُوٓا ٓا هُوَّا ٓا هُوَّا ۗ وَكُلُّ أَمْرِمُسْتَقِرُّ ۞ وَلَقَدْ كَآءَ هُم مِنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَافِيهِ مُزْدَجَدُ ٢ حِكَمَةُ أَبْكِلِغَةٌ فَمَاتَغُن ٱلنَّذُرُ ٥ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ مَ يَوْمَ يَسْمُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكَرٍ

وإنما قصدهم اتباع الهوى، ولهٰذا قال: ﴿وَكَنَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَلَهُمُدُّ﴾ كقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّذِ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ﴾.

فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعًا واتبعوا محمدًا ﷺ، لأنه أراهم الله على يديه (٥) من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية . ﴿ وَكُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِرٌّ ﴾ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غابته

ومنتهاه، وسيصير الأمر إلى آخره، فالمصدق يتقلب في جنات النعيم، ومغفرة الله ورضوانه، والمكذب يتقلب في سخط الله وعذابه، خالدًا مخلدًا أبدًا. وقال تعالى - مبينًا أنهم ليس لهم قصد صحيح، ولا اتباع

للهدى -: ﴿وَلَقَدْ جَمَاءَهُم مِنَ ٱلأَثْبَآءِ﴾ أي: الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة ﴿مَا فِيهِ مُزِّدَجَرُ﴾ أي: زاجر

(١) في ب: العظيمة. (٢) في ب: من ورد. (٣) في ب: لم. (٤) في
 ب: بالتكليب. (٥) كذا في النسختين، والمراد ظاهر وهو أن الله أراهم

يزجرهم عن غبهم وضلالهم، وذُّلك ﴿حِكَمَةٌ ﴾ منه تعالى ﴿ بَلِغَةً ﴾ أي: لتقوم حجته على المخالفين (١)، ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل. ﴿فَمَا نُفُنِنَ ٱلنَّذُرُ﴾ كفوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ مَايَةِ حَتَّى تَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾.

(٨-٦) ﴿ فَنَوْلَ عَنْهُمُ يَوْمَ بَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ فَقَءٍ نُّكُرٍ ٥ خُنَّمًا أَيْصَنْرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاتِ كَأَنَّهُمْ جَوَلاًّ شُتَثِيرٌ ٥ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلنَّاعُ بْقُولُ ٱلْكَفِيْرُونَ هَذَا يَوْمُ عَبِرٌ﴾ يقول تعالى لرسوله ﷺ: قد بان أن المكذبين لا حيلة في هداهم، فلم يبق إلا الإعراض عنهم والتولى عنهم، [فقال:] ﴿فَنَوَّلُ عَنْهُمْ﴾ وانتظر بهم يومًا عظيمًا وَهَوْ لَا جسيمًا.

وذٰلك حين ﴿يَـدَّءُ الدَّاعِ﴾ إسرافيل عليه السلام ﴿إِلَّىٰ مَتَّىٰٓهِ نُّكُر﴾ أي: إلى أمر فظيع تنكره الخليقة، فلم تر منظرًا أفظع ولا أوجع منه، فينفخ إسرافيل نفخة، يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة.

﴿ خُشَّنَّا أَشَدُوُمْ ﴾ أي: من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم، فخضعت وذلت، وخشعت لذلك أبصارهم.

﴿يَرْجُونَ مِنَ ٱلْأَبْدَاثِ﴾ وهي القبور ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ من كثرتهم، وروجان بعضهم ببعض ﴿جَرَّدٌ مُّنَوِّرٌ ﴾ أي: مبثوث في الأرض متكاثر جدًا.

﴿ أَيُهِطِينَ إِلَى ٱلدَّاءِ ﴾ أي: مسرعين لإجابة النداء الداعي(٢)، ولهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته.

﴿يَنُولُ ٱلْكَفِرُونَ﴾ الذين قد حضر عذابهم: ﴿ هَٰذَا يَبُّ عَبِّرٌ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ عَلَى ٱلكَّنْدِينَ غَيِّرُ بَيْدِ ﴾ [مفهوم ذلك أنه يسيرٌ سهلٌ على المؤمنين (٣)].

(٩-١٧) ﴿ كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا بَحِنُونٌ وَازْدُجِرَ 
 ذَرَعًا رَبِّهُ أَنِي مَعْلُوبٌ فَانتَصِرْ ٥ فَغَنْحَنَّا أَنْوَبَ ٱلسَّمَاءِ بِأَلَّو مُنتَجِرِ ٥ وَهَجْزَانَ ٱلأَرْضَ غُوْنَا قَالَنَقَى ٱلْمَلَّهُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ فَدَّ قُدِدَ ٥ وَحَمَلْتُهُ عَلَىٰ ذَاتِ اَلَوَجِ وَدُسُرٍ ٥ نَجْرِى بِأَعْلِيْنَا جَزَاتُهُ لِيَن كَانَ كُفِرَ ٥ وَلَقَد تَرَكَعُهَا عَابَةً فَهَلَ بِن مُثَكِرٍ ٥ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٥ وَلَقَدٌ يَشَرُّنَا ٱلْقُرْمَانَ الِلَّذِكْرِ فَهَلّ بِن مُذَّكِرٍ ﴾ لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله، وأن الآيات لا تنفع فيهم، ولا تجدي عليهم شيئًا، أنذرهم وخؤفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل، وكيف أهلكهم الله وأحلَّ بهم عقابه.

فذكر قوم نوح، أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام، فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا : ﴿لَا نَذَرُنُّ مَالِهَنَّكُمْ وَلَا نَذَرُنُّ وَأَلَّا مَذَرُّنَّ وَذًا وَلَا

SCHOOLS -خُشَّعًا أَبْصَدُوهُ وِيَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌمُّنَشِرٌ ﴿ إِنَّ مُّهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ ١ ﴿ هُ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ يَجْنُونٌ وَأَزْدُجِرَ ٢٠٠٠ فَدَعَا رَيُّهُۥ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ لَيْكًا فَفَلَحْنَاۤ أَبُوابَ ٱلسَّمَآءِ مِمَّآءٍ مُّنْهُمِرٍ ٤ وَفَجِّرَنَا ٱلْأَرْضَ عُبُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٓ أَمْرِ فَدْفُدِرَ ١ وَحَمَلْتَهُ عَلَىٰ ذَاتِأَلُوْجِ وَدُسُرِ إِنَّى أَغَرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآ ءَلِمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد نَرَكَنَهَآءَايَةً فَهَلْ مِن مُذِّكِرٍ ١ فَكُنْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ بَسِّرْنَا ٱلْفَرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ١ كُذَّبَتْ عَادُّفَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحَاصَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٌ ﴿ إِنَّ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنفَعِرِ إِنَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ وَلَقَدْ بِسَرَّا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِفَهَلُ مِن مُّذَكِرِ ١٠٠ كَنَبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ١٠٠ فَقَالُوٓ الْبَسَرَ مِّنَا وَحِدًا نَيْعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَلٍ وَسُعُرٍ ١ أَهُلِٰفِي ٱلذِّكْرُعُكِيهِ مِنْ يَنْنِنَا بَلْهُوكَذَابُ أَشِرٌ ١٠ سَيَعْلَمُونَ غَدَامَنِ ٱلْكَذَابُ ٱلأَشِرُ ١ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَيْرُ ١

٤٥- تفسير سورة اقتربت، الآيات: ٦-١٧

سُوَاعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَنَشَرًا ﴾ .

ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلًا ونهارًا وسرًّا وجهارًا، فلم يزدهم ذَّلك إلا عنادًا وطغيانًا وقدحًا في نبيهم، ولهٰذا قال هنا : ﴿ فَكُذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا بَجَنُونٌ ﴾ لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل، وأن ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام جهل وضلال، لا يصدر إلا من المجانين.

وكذبوا في ذٰلك، وقلبوا الحقائق الثابتة شرعًا وعقلًا، فإن ما جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرشد وما هم عليه جهل وضلال مبين. [وقوله: ] ﴿ وَٱرْدُجِرَ ﴾ أي: زجره قومه وعنفوه عندما دعاهم

إلى الله تعالى . فلم يكفهم - قبحهم الله - عدم الإيمان به، ولا تكذيبهم

إياه حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه، ولهكذا جميع أعداء الرسل، لهذه حالهم مع أنبيائهم.

(١) في ب: العالمين. (٢) كذا في ب، وفي أ: مسرعين لنداء الداعي. (٣) زيادة من هامش ب. . 74

فعند ذُلك دعا نوح ربه [فقال:] ﴿أَنْ مَنْلُوبُ﴾ لا قدرة لي ﴿فَكُفَ كَانَ عَلَى وَلَثُو على الانتصار منهم، لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر، عذاب الله الألهم وإنفاره ا ﴿وَلَنَدُ يَشَرُهُ النَّهُونَ لِلْهِ

> ﴿ فَأَنْسَرَ ﴾ اللهم لي منهم، وقال في الآية الأخرى: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَلْهِ إِنَّ دَيَّارًا﴾ الآيات.

> فأجاب الله سؤاله وانتصر لدمن قومه، قال تعالى: ﴿فَلَمُنَاتَا اَقِنَكُ النَّمَاتِيَةِ لَمُتُورِ﴾ أي: كثير جلًّا متنابع. ﴿وَلَمَرَةً ٱلْأَرْضَ عُبُولُ﴾ فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة، ونفجرت الأرض كلها حتى التنور الذي

> لم تجر العادة بوجود الماء فيه، فضلًا عن كونه منهمًا للماء لأنه موضع النار. ﴿ فَالْقَنْ النَّذَا ﴾ أي: ماء السماء والأرض ﴿ فَقَ أَشْرٍ ﴾ من الله له بذلك، ﴿ فَمَدَ شُرِكُ ﴾ أي: قد كتبه الله في الأزل وقضاء، عقوبة

> > لهٰؤلاء الظالمين الطاغين.

﴿ وَمَنْكُ ثُنَّ وَانْ أَلَوْمِ وَتُشْرِ ﴾ أي: ونجينا عبدنا نوحًا على السفية ذات الألواح والدسر أي: المسامير [التي] قد سمرت [بها] ألواحها وشد بها أسرها (١٠).

ایها الواحها وشد بها اسرها "... (خَبَرِي أَيْسَكُنِّ أَيْنَ يَهَا لَهُ اللهِ الله من أصناف المخلوقات برعاية من الله، وحفظ [مد] لها عن الخرق، أونظر إكرائه من تعالى، وهو نعم العافظ الوكيل. (خَبِرًا لِمِنْ لَكُنْ كُلُونُكُم أَى: فلطنا ينوم ما فطنا من النجاة من

الغرق العام، جزاء له حيث كلبه قومه وكفروا به فصير على دعوتهم، واستمر على أمر الله، فلم يرده عنه راد ، ولا صلّه عند "" صاد، كما قال إتعالى] عنه في الآية الأخرى: ﴿فِيلَ يُنْحُعُ أَفِيظًا مِسْلَدٍ يَنَّا وَرُكِنِ عَلَيْكَ وَكُلُّ الْمُو مِنْنَ تَمَاكَمُ

. دي. ويحتمل أن المراد: إنا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخزي، جزاء لهم على كفرهم وعنادهم، ولهذا

ليدل ذُلك على رحمته بخلقه وعنايت، وكمال قدرته ويديع صنعته. ﴿فَهَلْ مِن ثُدْكِمٍ ﴾ ؟ أي: فهل متذكر<sup>(1)</sup> للآيات، مُلْقِ ذهته وفكرته لما يأتيه منها، فإنها في غاية البيان واليسر؟.

﴿فَكُمْتُ كَانَ عَدَانٍ وَلَذُرِ﴾ أي: فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يُبقي لأحد عليه حجة. ﴿وَلَمُنَدَ يُمَرُّوا الْفُرُونَ لِلذِّكُمْ فَيَلَ مِن مُذَكِّرِ﴾ أي: ولقد يسرنا

= ٤٥ - تفسير سورة اقتربت، الآيات: ١٨ -٣٢

وسهلنا لهذا الفرآن الكريم، ألفاظه للخفظ والأداء، ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظًا وأصدقه معنى وأبيته نفسيرًا، فكل من أقبل عليه بسر الله عليه مطلوبه غاية التبسير، وسهله عليه، والذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من المعادل المساحل الأساف

فسيرا، دفل من اهل عليه بسرائه عليه مطاوية عايه النسير، و وسهله عليه، والذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من الحلال والحرام، وأحكام الأمر والنهي، وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر، والمقالد النافخة والأخيار الممادة. ولهذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيراً أسهل العلوم،

وأجلّها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد على عليه، قال بعض السلف عند لهذه الآية: هل من طالب علّم غيانان [عليم] والحيلة يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر يقول: ﴿فَهَلْ بِنَ كُلْكِمِ ﴾ (١-٣٠١هـ ﴿كَانَتُ مِنْ فَكَلْتِ كُنْ مَكْلِي رَنْدُرٍ ﴾ إِنَّ أَرْتَنَا

يُتَتَهِمْ وَيَعَ مَرْمَبُلُ فِي يَوْرِ غَيْنِ مُسْتَثِيرٍ هَ نَتَجُ الْثَانَ كُلُّهُمْ أَعَمَدُ لَقَلِ مَثَلً تُشْتَقِرِهِ وَخَلَقَتَ كَانَ مَنْكَالِ وَلَذِي وَ فَلَكَ يَكُوا اللَّوْنَ بِللَّكِلِّ فَهَلَ بِن لَذَيْرِكِهُ وَحِلَاءَ هِمِي السِّيلة المعروفة باليمن، أرسل الله اليهم هونًا عليه السلام بدعوهم إلى توحيد الله وجادت لفقايوه، فأرسل الله عليهم هريقًا مَمْرَشَكُم إلى : شديدة جلًا.

﴿ فِي رَبِهِ غَيْرِ ﴾ أي: شديد العذاب والشقاء عليهم ﴿ تُسْتَمِرُ عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا .

﴿ اللهِ عَلَيْهِ مِن شَدَتِها فَرَفَعِم إلى جو الساء، ثم تنفعهم بالأرض نقلكهم، فيسبعوث ﴿ كَانَّهِ لَتَكَانُ لِنَنْ تُشَيِّرُ أَيْ : كَانَ جَنْهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي أصابه (\*) الربح فسقط على الأرض، فما أمون الخلق على الله إذا عصوا أمره.

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَنَانِي وَنُذُرِ ﴾ كان [والله] العذاب الأليم، والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة.

﴿ وَلَقَدَ بَشَرًا لَقَرُهُنَ لِللَّذِي فَهَلَ مِن تُذَكِّرِ ﴾ كور تعالى ذُلك رحمة بعباده وعناية بهم، حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم.

(۲۲-۲۳) ﴿كَلَّتُ تَنْوُ وَالنَّذُرِ وَ تَنَالُواْ أَنِيَّا تِمِنَّ لَلَّهُ إِنَّا إِنَّا لِمَنِ صَلَّى وَمَنْمٍ وَ أَنْفُقِ اللِّذُرُّ عَلَيْدِ مِنْ يَيْنَا عَلَى هُوْ كَذَابُ أَيْرٌ ﴿ شَيْمَلُونَ عَنَا نَنِي الْكُذَابُ الأَيْرُ ﴿ وَإِنْ مُرْبِدُواْ النَّفَوْ فِنْنَا أَلَيْمُ فَاقِيْمَتُهُمُ

. (١) كَلَمْا فِي ب، وفِي أَ: وشدت أسرها. (٢) فِي ب: ولا صده عن ذلك صاد. (٣) فِي ب: لرسوله. (٤) فِي ب: فهل من متذكر. (٥) في ب: اقلعه.

وَاصْطَهْرَ ٥ وَيَهْتُهُمْ أَنَّ الْمَانَ فِسْمَةً يَهَمَّمْ كُلُّ بِيزِبِ تَخْفَضَرُ ٥ فَانْفَأْ صَاحِيمًا فَلَمَاطَىٰ فَلَفَرُ o فَكَلِفَ كَانَ عَذَابِي وَلَذُرِ o إِلَّا أَرْسَكَنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَجِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيهِ لَلْخَطِرِ o وَلَقَدْ بَنَرُنَا الْقُرْمَانَ لِللَّذِكْرِ فَهَلْ مِن تُذَّكِرٍ﴾ أي: ﴿ كُذَّبَتْ نَمُودُ ﴾ وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحجر، نبيهم صالحًا عليه السلام، حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنذرهم العقاب إن هم خالفوه. فكذبوه واستكبروا عليه وقالوا - كِبْرًا وتيهًا -: ﴿ أَبْشَرُ يَنَّا

وَجِدًا نَيُّهُدُرُ ﴾ أي: كيف نتبع بشرًا لا مَلَكًا، منا لا من غيرنا، ممن هو أكبر عند الناس منا . ومع ذلك فهو شخص واحد ﴿إِنَّا إِذَا﴾ أي: إن اتبعناه وهو

بِهٰذِهِ الحالِ ﴿ لَٰفِي صَلَالِ وَسُعُرُ ﴾ أي: إنا لضالون أشقياء. ولهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم، فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولًا من البشر، ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور.

﴿ أَيْلِنَى ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَبْيَنا﴾ أي: كيف يخصه الله من بيننا وينزل عليه الذكر؟ فأي مزية خصه من بيننا؟. ولهذا اعتراض من المكذبين على الله، لم يزالوا يدلون به. ويصولون ويجولون ويردون به دعوة الرسل، وقد أجاب الله

عن لهذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّ غَنْ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ وَلَكِنَّ أَلَقَهُ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِيَّهُ ﴿. فالرسل مَنَّ الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات، بها

صلحوا لرسالات ربهم والاختصاص بوحيه.

ومن رحمته وحكمته أن كانوا من البشر، فلو كانوا من الملائكة لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم، ولو جعلهم من الملائكة لعَاجَل الله المكذبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود بهذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح،

تكذيبه، ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر فقالوا: ﴿بَلّ هُوَ كُذَّابُ أَيْثُ ﴾ أي: كثير الكذب والشر. فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم، وأشدهم مقابلة

للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع، لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهم.

فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ، ونعمة يحتلبون من ضرعها(١) ما يكفيهم أجمعين .

﴿ إِنَّنَهُ لَّهُمْ ﴾ أي: اختبارًا منه لهم وامتحانًا . ﴿ فَأَرْبَعَتُهُمْ وَأَصْطَارِ ﴾ أي: اصبر على دعوتك إياهم وارتقب ما يحل بهم، أو ارتقب هل يؤمنون أو يكفرون؟.

﴿ وَنَبَقُهُمْ أَذَ الْمَاءَ فِسْمَةً بَيْهُمْ ﴾ أي: أخبرهم أن الماء أي: موردهم الذي يستعذبونه قسمة بينهم وبين الناقة، لها شرب

CHEMICAL . وَنَيِنْهُمْ أَنَّالُمَاءَ قِسْمَةُ لِنَهُمْ كُلُ شِرْبِ تَحْضَرٌ ﴿ فَانَدُواْ صَاحِهُمْ فَغَاطَى فَعَفَرُ ١ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كُهَ شِيعِ ٱلْحُخَظِرِ ١ وَلَقَدْ يَمَرَّنَا ٱلْفُرِّوانَ لِلذَكْرِفَهَلْ مِن مُتَكَرِ ﴿ كَذَبَتْ فَوْمُ لُوطِ إِلنَّذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمْ حَاصِبًا إِلَّا مَالَ لُوطِّ نَجَيْنَكُمْ بِسَحَرِ ١٠ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَاْ كَذَيِكَ بَحْرِي مَن شَكَرَ ﴿ إِنَّ كَلَقَدُ أَنْذَرُهُم بَطْشَتَنَا فَنَمَارُوُّا بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَاۤ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَلَانِ وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ١ فَذُوقُواْعَذَابِ وَنُذُرِ ٢٠ وَلَقَدْ يَشَرَّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلنِّكْرِفَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ۞ وَلَقَدْ جَآة ءَ الْ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۞ كَذَّبُوا بِنَائِلِهَا فَأَخَذْنَاهُمُ ٱخْذَعَ بِرَثُفْنِدِدِ ۞ ٱكْفَارُكُوْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلِتِهِ كُوْ أَمْلِكُمُ سَرَآةَةٌ ۗ فِٱلزُّيْرِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُنْنَصِرٌ ۞ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمْعُ

٤٥- تفسير سورة اقتربت، الآبات: ٣٣-٠٠

يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم.

﴿ كُلُّ شِرْبٍ تُمْنَفُرُ ﴾ أي: يحضره من كان قسمته، ويحظر على من ليس بقسمة له.

وَتُوَلُّونَ ٱلدُّبْرَ ٢﴾ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ ٱذْهَىٰ وَأَمَرُّ

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِ صَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِ ٱلنَّارِ

عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ فَيْ وَخَلْقَتَدُ بِقَدَرِ (١)

﴿ فَاكْتُوا صَلَّحِهُ ﴾ الذي باشر عقرها الذي هو أشقى القبيلة ﴿ نَهَا طَيْ ﴾ أي: انقاد لما أمروه به من عقرها ﴿ فَمَقَرَّ ﴾ .

﴿ نَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ كان أشد عذاب، أرسل الله عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن آخرهم، ونجى الله صالحًا ومن آمن معه، ﴿ وَلَقَدْ يَنَرْنَا ٱلْقُرْمَانَ لِللِّكِرِ فَهَلْ مِن مُذَّكِرِ ﴾ .

(٣٣-٤٠) ﴿كُذَّيْتُ قَوْمُ لُولِمٍ بِٱلنَّذُرِ ٥ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْتِمْ حَاسِبًا إِلَّا نَالَ لُولِّ نَجُنَّتُهُم بِمَحْرٍ ٥ يَتَمَةً بَنْ عِندِناً كَذَلِكَ بَحْزِى مَن شَكَّرُ ٥ وَلَقَدُ أَنْذَرُهُم يُطْشَنَنَا فَتَمَارُواْ بِٱلنَّذُرِ ٥ وَلَقَدُ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ. فَطَمَسْنَا أَمْيُنَتُنَّ فَنُوقُوا عَذَانِي وَنُثُدٍ ٥ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرُةً عَذَابٌ مُسْتَغِرٌّ ٥ َقُدُوقُوا عَذَابِي وَتُنْدِ ٥ وَلَقَدْ يَكَرْنَا ٱلتُّرْمَانَ لِللِّكْرِ فَهَلَ مِن مُذَكِّرِ ﴾ أي: ﴿ كُنَّاتَ قَوْمُ لُوطٍ ﴾ لوطًا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما

(١) في ب: درها.

سبقهم بها أحد من العالمين .

فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم، حتى إن الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قوم لوط، جاءوهم(١) مسرعين، يريدون إيقاع الفاحثة فيهم،

لعنهم الله وقبحهم، وراودوه عنهم. فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم بجناحه، وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته ﴿فَتَكَارَوْا بِالنَّكْرِ﴾.

﴿ لَلَنَدَ سَيَّتُهُمْ بَكَرَةً عَدَابٌ مُسَيِّرٌ ﴾ قلب الله عليهم ديارهم، وجعل أسفلها أعلاها، وتتبعهم بحجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك للمسرفين.

مسومه عندربك للمسرفين. ونجى الله لوطًا وأهله من الكرب العظيم، جزاء لهم على شكرهم لربهم، وعبادته وحده لا شريك له.

العبر ما لم يشهد عليه أحدًا غيرهم<sup>((())</sup> فكذبوا بآيات الله كلها، فاخذهم أخذ عزيز مقتد، فأغرقهم في البم هو والمواد من ذكر ألمة القصص تحذير (الناس و)المكذبين لمحمد ﷺ ولهاة قال: ﴿آكَانُكُر مُنِّينَ أَوْلِيَكُم اَيْ: هُولاء الذين كذبوا أفضل الرسل غير من أولك المكذبين الذين ذكر إلله علاكهم وما جرى عليهم؟ فإن كانوا عيرًا منهم، أمكن أن

وليس الأمر كذّلك، فإنهم إن لم يكونوا شرًّا منهم، فليسوا يخير منهم. ﴿ أَرْ لَكُمْ يَرَاتُهُ فِي الرُّرُهِ ۚ إِي: أَمْ أَعطاكم الله عهدًا وميثاقًا في الكتب التي أنزلها على الأنبياء، فتعتقدون حينتذ أنكم

ينجوا من العذاب، ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار،

الناجون بإخبار الله ووعده؟ . ولهذا غير واقع بل غير ممكن عقلًا وشرعًا، أن تكتب براءتهم فى الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة، فليس

من الحكمة نجاة أمثال لهؤلاء المعاندين المكذبين، لأفضل الرسل وأكرمهم على الله، فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون بها، فأخبر تعالى أنهم يقولون: ﴿مُثَنِّ جَبِيْعٌ شُنْتُمِرٌ ﴾.

يستوروبها، فاخير فعلني الهم يهورون وطرع جيم مسيرية. قال تعالى مبيناً لضعفهم وأنهم مهزومون: ﴿مُنَهُمُ لَمُنَكُم وَرَوِّلُونَ المُنْرُكِي فَوقع كما أخبر، هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر، وقتل من أن صناديدهم وكبراتهم، ما ذلوا به (<sup>(2)</sup> ونصر الله دينه رئيه وحزيه المؤمنين.

ومع ذَّلك قلهم موحد يجمع به أولهم وآخرهم، ومن أصيب في الدنيا منهم، ومن منع بلداته، ولهذا قال: ﴿ بَلِ النَّائَةُ نَزِيَهُمُهُمُ الذي يجازون به، ويؤخذ منهم الحق بالفسط.

﴿وَالنَّمَاتُهُ أَدْمَى وَأَمْرُ﴾ أي: أعظم وأشق وأكبر من كل ما يتوهم أو يدور بالبال<sup>(٧)</sup>. ﴿إِنَّ ٱلْمُنْجِمِينَ﴾ أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم وهي

فراة التكريزية اي: اللين اكتروا من فعل الجرائم وهي اللذوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصي في شكل وَمُشَرِّهُ إِنَّ هم ضالون في اللدنيا، شكّرل عن العلم، وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب، ويوم القيامة في العذاب الأليم، والنار التي تتسعر بهم، وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفتدتهم.

﴿ يَرَمُ يُشْتِئُونَ فِي الْكَارِ مِنْ وَيُوهِهِ ﴾ النبي من أشرف ما بهم من الأعضاء، والنهها أشد من ألم غيرها، فيهانون بذلك ويخورد، ويقال لهم: ﴿ وَنُولًا اللهِ النار واضع وغيظها ولهما ﴿ يُلا كُلُ مُورَ يَقْتُمُ يُمْتُرُكُ وَهُمُا شَامِل للمخلوقات والعوالم العلوية والسُغلية، أن الله تعالى وحده خلفها لا خالق لها

سواه، ولا مشارك له في خلقها (۸۰) وخلقها بقضاء سبق به علمه، وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها، وجميع ما اشتملت عليه ، الأوصاف، وذلك

وطفارها، وجمعية ما استملت عليه من الأوصاف، إدفت على الله يسبر، فالمؤذ قال: ﴿وَرَمَا أَشُرُكُ إِلَّا وَمِحَدُّهُ كُلَيْمٍ الْبَشِرِهِ فَإِذَا أَرَادَ شَيَّا قال له: كن فيكون كما أراد، كلمح البصر، من غير معالمة ولا صعوبة. ﴿وَلَذَذَ أَمْلَكُمُ الشَّاكِمُ لِهِ صعابة ولا عمورة.

كما عملته، وكذبوا كما كذبته ﴿فَهَلَ مِن ثُلَكِي ﴾ أي: منذكر كما عملته، وكذبوا كما كذبته ﴿فَهَلَ مِن ثُلُكِي ﴾ أي: منذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، وأن حكته ما اقتضت إهلاك أولتك الأشرار، فإن لهؤلاء مثلهم ولا فرق

(1) في ب: جاموا. (٢) في ب: بالآيات البينات، والمعجزات الباهرات. (٣) في ب: مالم يشهد غيرهم. (٤) فأغرقه وجنوده في البم. (٥) في ب: وقتلت. (٦) في ب: فأظوا. (٧) في ب: في الحيال. (٨) في ب: خلقه.

بين الفريقين.

﴿وَكُوْ تَنْهِو فَصَادُهُ فِي الرَّبِيْرِ﴾ أي: كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية ﴿وَكُلُّ صَوْيرِ وَكَبِيرِ شُـُتُمَارُهُ أي: مسطر مكتوب. ولهذا حقيقة القضاء والقدر أن جميم الأشياء كلها قد

علمها الله تعالى، وسطرها عنده في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن سيه. ﴿إِنَّ الْنُتَقِينَ﴾ لله بفعل أوامره وترك نواهيه الذين اتقوا

إلى التأثيرية في بعل أواره وترك نواهد الدين القوا السرك والكابائر والصغائر، في خَتَّتِ بَرَئِهَا أي: في جنات النعب التي قيها ما لا عين رأت، ولا أذن سعت، ولا خطا على قلب بشر، من الأسجاد اليانعة والأنهار الجارية والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة، والمأكل والمشارب الللبذة، والحور الحسان والورضات البهية في الجنائ، ورضوان الملك الميان، والفوز يقري، ولهذا قال: فإن تَقتيد سِيّة يَعَدَّ مُلِيانٍ مُثَنِّينٍ فلا سَلًا بعد فما عا بعطيهم ربهم من كرات وجوده، ومعدهم به من إحسانه وسته، جعلنا الله منهم، ولا عومنا غير ما عده بشرة ما عدنا، وسته، جعلنا الله

هم، و1 حرمه حير ما صده بسر ما صده . تم تفسير سورة اقتربت، ولله الحمد والشكر .

### تفسير سورة الرحمٰن [رمي]مكية

## بنسسء أمَّو ألكَنِّب أَلِتَعَسَمٌ

(۱۳۰۱) فإنتشق منظم الذرائة من كفت الإنتشاق منظم الباشكان و القشير و الفضائية و الفضرة والفضرة والفضرة والفضرة والفضرة والفضرة الفضرة والمنطقة والفضرة المنطقة والمنطقة والمنط

ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنبوية [والأخروية وبعد كل جنس ونوع من نعمه، ينبه الثقلين لشكره ويقول: ﴿فَهَأَيْ مَالَامٌ رَبِّكُمُّ ا \*جَابًا: \*\*ا

٥٠١ وَمَا أَمُونَا الْاوَحِدَةُ كُنْتِهِ الْتَصْرِ ۞ وَلَقَدُ الْعَلَكُمَّا الْمُوْحِدَةُ كُنْتِهِ الْتَصْرِ ۞ وَلَقَدُ الْعَلَكُمَّا الْمُسْتَعَلَّمُ فَهُلَ مِنْ وَمَسَلُوهُ وَاللَّيْتِينَ وَمَسَلُوهُ فَالْمُرْتِينَ الْمُسْتَقَلِدُ ۞ وَكُلُّ مَنْ وَمَسَلُوهُ فَاللَّهِ مِنْ وَمَسَلُوهُ وَاللَّيْتِينَ وَمَسَلُوهُ وَاللَّهُ مِنْ وَمَسَلُوهُ وَمَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ وَمَسَلِّعُ مُنْفِيرٍ ۞ وَمُفْقَدِ صِنْهُ وَعِيدَ مَلِيلُونُ فَفْقِدٍ ۞ وَمُفْقَدِ صِنْهُ وَعِيدَ مَلِيلُونُ فَفْقِدٍ ۞ وَمُفْقَدِ صَلْهُ وَعِيدًا مَلِيلُونُ الرَّحِينَ مَلِيلُونُ الرَّحِينَ ﴾ وَمُفْقَدِ هُنَا الرَّحِينَ مَلِيلُونُ الرَّحِينَ ﴾ وَمُفْقَدِ هُنْ الرَّحِينَ مَلِيلُونُ الرَّحِينَ ﴾ وَمُفْقِدٍ هُنْ الرَّحِينَ ﴾ وَمُفْقِدٍ هُنْ الرَّحِينَ ﴾ وَمُفْقِدٍ هُنْ الرَّحِينَ مُنْقِدًا لِمُؤْلِنَ الرَّحِينَ ﴾ وَمُفْقِدِ هُنْ الرَّحِينَ ﴾ وَمُفْقِدِ هُنْ الرَّحِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْقِدًا لِمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنَ الْعَلَيْدِ ﴾ وَمُفْقِدُ الرَّحِينَ اللَّهُ مُنْقِدًا لِمُؤْلِنَ الْعَلَيْدُ فَالْعُلُونُ الْمُؤْلِنَ الْعَلَمُ عَلَيْنَ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنَّ الْمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْل

ينسب إفارتناك و من المستخدمة المؤترات و المستخدة في المستخدمة المؤترات و المقترات المستخدمة المؤترات و المقترات المؤترات و المقتدم المؤترات و المقتدم المؤترات و المقتدم المؤترات و المقتدمة المؤترات المقتدمة المؤترات و المقتدمة المؤترات و المقتدمة المؤترات و المقتدمة المؤترات و المقتدرة و المقتدرة و المقتدرة المقتدرة و المقتدرة المقتدرة و المقتدرة المقتدرة و المقتدرة المقتدرة المقتدرة و المقتدرة المقتدرة و المقتدرة المقتدرة و المقتدرة المقتدرة و المقتدرة و المقتدرة المقتدرة و المقتدرة المقتدرة و المقتد

فذكر أنه ﴿عَلَمُمُ الشُرُكَانُ﴾ أي: علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده، ولهذا أعظم منة ورحمة رحم بها عباده، حيث أنزل عليهم قرآنًا عربيًا بأحسن ألفاظ، وأحسن تفسير مشتمل على كل خير، زاجرعن كل شر.

﴿ لَمُلَكَ } [إهتزائه في أحسن تقويم كامل الأعضاء، مستوفي الأجزاء، ممكم البناء، قد القراليدي تعالى (^أخلف أي إنقان، وميرُّو على سائر الحيوانات بأن ﴿ فَلَكُمْ ٱلْمِنْكُمُ الْمُلِكُمُ أي: التبين عما في ضعيره، ولها خاص التعليم التعليم والتعليم العطي، فالميان الذي ميزالله به الأدمي على غيره على أجل نعده والإمراع على.

﴿النَّتِشُ وَالْقَصُرُ عِمْسَكِنِ۞ أَي: خلق الله الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقنن، وتقدير مقدر رحمة بالعباد وعناية بهم، وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم، وليعرف العباد عدد السنين والحساب.

﴿وَٱلنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ أي: نجوم السماء وأشجار

(١) في ب: قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه.

الأرض، تعرف ربها وتسجد له، وتطبع وتخشع (`` وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. ﴿وَالنَّكَةُ دَفَعَهُا لِلمَخْلُوقَاتِ الأرضية.

ووضع الله الميزان أي: العدل بين العباد في الأقوال والأفعال، وليس المراد به العيزان المعروف وحده، بل هو كما ذكرنا، يدخل فيه الميزان المعروف، والمكيال الذي تكال به الأخياء والمقادير، والمساحات التي تقبط به المجهولات، والمقانق التي يقصل بها بين المخلوقات،

ويقام بها العدل بينهم، والجذا قال: ﴿أَلَّا تَطْتَوَا فِي الْبِيْزَافِ﴾ أي: أنزل الله الميزان، لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان، فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما الله عليم، ولفسدت السماوات والأرض.

لله به عليم، ونفسدت السماوات والا رض. ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ لِٱلْقِسَطِ﴾ أي: اجعلوه قائمًا بالعدل الذي

﴿ وَلَا غَيْرُوا الْعِبْرَانَ ﴾ أي: لا تنقصوه وتعملوا بضده، وهو الجور والغُلُم والطغيان . رئين مريرين مريرين المناسبة ا

تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم.

﴿ وَالْأَرْضُ وَکَنْکُهُ﴾ الله على ما كانت عليه من الكنافة والاستقرار واختلاف آروسانها و آخوالها ﴿ لِلْفَلْدَاهِ ﴾ أي: للخفاق كلي يستقروا عليها، وتكون لهم مهامًا وقراشًا بينون بها، ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فيجأهم بل ويضعون بمعادنها، وجميع ما فيها منا لدهو إليه حاجتهم بل

ضرورتهم. ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية فقال: ﴿فِيّا فَكِكُمُّ وهي جميع الأشجار التي تشعر الشعرات التي يتفكه بها العباد من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك.

﴿وَالنَّقُلُ دَانُ ٱلْأَكْمَارِ﴾ أي آذات الوعاء الذي يفلق عن القنوان الني تخرج شيئًا فشيئًا حتى تتم، فتكون قونًا يؤكل ويدخر، يتزود منه المقيم والمسافر، وفاكهة لذيدة من أحسن

﴿وَلَكُتُ ذُرُ ٱلۡصَدِي﴾ أي: ذو الساق الذي يداس فيتفع بتبنه للإنمام وغيرها، ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة [والارز] والدخن وغير ذلك.

﴿وَالرَّبِحَـٰكُ﴾ يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون، فيكون لهذا من باب عطف العام على

ياتهه الاستيوان فيمون فقط من باب عصد المدم والرزق عمومًا وخصوصًا . عمومًا وخصوصًا .

سود و مسوحة . ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف، وأن الله امترَّ على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطبية،

والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس. ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والمصائر، وكان الخطاب للنقلين الإنس والجز، فررهم

رَبِيَّ مَالَى بَعْمِهِ فقال: ﴿ فَيَأْتِي ءَالَّهِ رَكِّكُمَّا ثُكَٰذِيَانِ ﴾ أي: فبأي نَعْمُ الله الدينية والدنيوية تكذبان؟.

رما أحسن جواب الجن حين ثلا عليهم التي ﷺ لهذه السورة، فما مر يقول: ﴿ فَإِنَّ يَالَكُنِيكَ ﴾ إلا عليهم التي على المتحد، فهذا علوات، ولا يتبغي الله المحدد، فهذا الذي يتبغي اللهدد إذا تلبت عليه نعم الله والاؤه أن يتر بها ويشكر ويحدد الله عليها.

(١٦-١٤) ثم قال تعالى: ﴿ غَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَـٰكِ كَالْفَخَّارِ ٥ وَخَلَقَ الْجَكَانَّ مِن مَارِج قِن ثَالِهِ ٥ فِيَائِي ءَالَاهِ رَئِهُمُّا

يدويهه. ولهذا من نعمه تعالى على عباده حيث أراهم [من] آثار قدرته ويديع صنعته، أن ﴿خَلْفَ﴾ أبا الإنس وهو آدم عليه السلام ﴿فِين صَلَمَتُكُلِ كَالْفَقُدُ﴾ أي: من طين مبلول، قد أحكم بله واثقن حتى جف، فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي طيخ على النار''.

صوت الفخار الذي طبح على النار . ﴿وَمَنَكُنَّ ٱلْجَكَآنُ﴾ أي: أبا الجن، وهو إبليس اللعين<sup>(٥)</sup> ﴿مِن مَارِج مِّن نَـارٍ﴾ أي: من لهب النار الصافي، أو الذي قد خالطه الدخان.

ولهذا يدل على شرف عنصر الأدمي المخلوق من الطين والتراب، الذي هو محل الرزانة والنقل والمنافع بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد.

(١٨،١٧) ﴿ رَبُّ ٱلنَّهْ مِِيْنَ وَيَنُّ لَلَمْ يَنِي وَ مَيَأَنِي اَلَامَ رَبِّكُما نُكُوْبَانِ ﴾ أي: هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر

اي. هو نعاني وب من ما اصرف طيب استعمل والعدر والكواكب النيرة، وكل ما غربت عليه، [وكل ما كانا فيه] فهي تحت<sup>(۱)</sup> تدبيره وربوييته، وتألمعا هنا لإرادة العموم مشرقي الشمس شناء وصيفًا ومغربها كذلك<sup>(۱)</sup>.

(١٩-٢١) ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْقِيَانِ ٥ يَنْهُمُنَا بَرْزَخٌ لَا يَعْيِبَانِ ٥ فَبِأَيَ

 ءَالَةِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ﴾ المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان كلاهما، فيصب العذب في البحر المالح، ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخًا من الأرض، حتى لا يبغى أحدهما على الآخر، ويحصل النفع بكل منهما، فالعذب منه يشربون وتشرب

والمراكب، ولهٰذا قال: (٢٥، ٢٤) ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ ٱللَّهُ عَالَتُهُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَقَلَمِ ۞ فَأَى مَالَآةٍ رَيِّكُمَا نُكَذِّبَانِ﴾ أي: وسخر تعالى لعباده السفن الجوارى التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله التي ينشئها الآدميون، فتكون من كبرها وعظمها كالأعلام، وهي الجبال العظيمة، فيركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم، وقد حفظها حافظ السماوات والأرض، ولهذه من نعم الله الجليلة فلذلك قال: ﴿ فَهَأَيْ مَا لَآءِ رَيِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴾ .

(٢٦-٢٦) ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ ٥ وَيَبَّغَى وَبَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَآلِاكُوارِ ٥ فَأَى ءَالاَهِ رَبِّكُما تُكَلِّبَانِ ﴾ أي: كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات، يفنى ويموت ويبيد ويبقى الحي الذي لا يموت ﴿ يُو الْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَارِ ﴾ أي: ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود والداعي لأن يكرم أولياءه، وخواص خلقه بأنواع الإكرام، الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه، [ويعظمونه] ويحبونه، وينيبون إليه ويعبدونه ﴿فَأَيَّ مَالَاَّهِ رَيِّكُمَّا ثُكَذِّبَانِ﴾.

(٣٠،٢٩) ﴿ يَتَنَالُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ٥ فَأَقِ ءَالَآ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ﴾ أي: هو الغنى بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهو تعالى ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنِ﴾ يغني فقيرًا ويجبر كسيرًا

ويعطي قومًا ويمنع آخرين ويميت ويحيي ويرفع ويخفض، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين.

فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعمّ لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به ويكرمه.

SPECIAL CONTRACTOR OF THE PARTY رَبُّ ٱلمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَعْرِيَّنِ ١٠٠٠ فَهَا يَءَ الآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ إِيِّنَهُمُ الرَّزَحُ لَّا يَعِيانِ ۞ فَبَأَيَّ الْأَوْ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُوۤٱلْمَرْجَاتُ۞ فَبِأَيّ أشجارهم وزروعهم، والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك، واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرًّا مسخرًا للسفن

ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبَانِ ﴿ إِنَّ كَالُهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُشَعَاتُ فِٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَيْمِ اللهُ فَإِنَّى مَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١ وَمَعْفَى وَجُهُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ يَتَنَالُهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَآلَا زَضَّ كُلَّ يَوْمِ هُوفِ شَأْنِ ١ فَا أَيّ ءَالَآ ِ رَيُّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ سَنَفْرُغُ لَكُمُ أَيُّمُ ٱلثَّفَلَانِ ۞ فِلَيْ ءَالَآهِ رَيَّكُمَا تُكَذِّبُون ٢٠٠٠ يَنْمَعْشَرَ ٱلْحِنِّ وَٱلَّانِسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَاننفُذُوبَ إِلَّا إِسُلْطَانِ ١ فِي فِيا فِي مَالَاةِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِّن نَّادِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنغِيرَانِ ۞ فَبِأَى ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَنَّ فَإِذَا أَنشَقَّتِ أَلسَّمَا أَهُ فَكَانَتْ وَزْدَةً كَأَلدِهَانِ اللهُ فَهَا مَي ءَا لَآ وَرَيْكُمَا تُكَذِّبُونِ اللهِ فَوَمَهِ ذِلَّا يُشْعَلُ عَن ذَبْهِ إِنشُ وَلَاجَانُّ ۞ فَهَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞

ولهٰذه الشئون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن، هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها ، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمته، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في لهذه الدار، حتى إذا تمت [لهذه] الخليقة وأفناهم الله تعالى<sup>(١)</sup>، وأراد تعالى أن ينفذ فبهم أحكام الجزاء، ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه، ما به يعرفونه ويوحدونه، نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحبوان. وفرغ حينئذ لتنفيذ لهذه الأحكام التي جاء وقتها، وهو

المراد بقوله: (٣٢،٣١) ﴿ سَنَفُرُمُ لَكُمْ أَيْدُ الثَّقَلَانِ ٥ فِأَيْ ءَالَهْ رَبُّكُمَا نَكَذِّبَانِ ﴾

أي: سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا.

(٣٣) ﴿يَنَعَشَرَ الْجِينَ وَالْهِنِينِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْقُدُواْ مِنْ أَفْطَارٍ

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: وأفنى الله الخلق.

المجزء السابع والعشرون \_\_\_\_\_\_ 4v4 \_\_\_\_ ٥٥- تفسير سورة الرحمن، الآيات: ٢٥-١٥- الشكري وَالْوَتِينَ تَشَدُواْ لَا تَشْلُدُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُثَلِّقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الله في موقف الفيامة، أخبرهم بعجزهم وضعفهم، وكمال سلطان، ونفوذ مشيته وقدرته، فقال معجزًا لهم: ﴿يَمْتَشَرّ لِمُنِّ وَالْإِسِ لِهِ اسْتَطَعْمُ أَنْ تُشَكَّرُا مِنْ أَشَالِ السَّكَوْنِ وَالْأَوْنِ ﴾ أي: تحديد منظرة مسلكًا، تخرجون به عن ملك أنه وسلطانه.

﴿قَتَلَدُنَا لَا نَشَلُونَ إِلَّا بِيَالَمَلِينَ } أي: لا تخرجون عنه إلا يقوة وتسلط منكم وكمال قدرة، وأثّى لهم فَلك، وهم لا يملكون لأنفسهم نفنًا ولا ضرًّا، ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورًا؟.

فقي ذُلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه، ولا تسمع إلا همسًا، وفي ذُلك الموقف يستوي العلوك والمعاليك والمروساء والمرءوسون والأغنياء والفقراء.

راورسه: والمدوسون والعلية والعلمة العظمة: (٣٥٥) ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك الموقف العظم!'' فقال: ﴿وَيُرْتُلُ عَلَكُما ثَنْهِ لَّا قِنَ أَنْهِ أَرْقَالُ لَلَّهُ تَشْهِيْرُونَ مَهَايُّ مَالَكُمَّ زَيْكُما تَكْفَائِنَهُ ﴾ أي: يرسل عليكما ألهب صالحٍ من النار ﴿وَيُمَاثُهُ ﴾ وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان والمعنى أن

لمذين الأمرين الفظيمين يرسلان عليكما يامعشر الجن والانس، ويحيطان بكما فلا تتصران، لا يناصر من أنفسكم، ولا بأحد ينصركم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم، وسوطًا يسوقهم

به إلى أعلى المطالب، وأشرف المواهب، امتن عليهم<sup>(٢)</sup> فقال: ﴿ فِيَانِي مَالَكُ رَوِّكُمَا تُكَوِّيَانِ ﴾. (٣/٧) هَاذًا النَّقُ النَّكَالُةُ ﴿ [أَينَ] بِرِمِ الضَّامَةِ مِن شَدَةً

(٣٧) ﴿ وَإِنَّا ٱلنَّكَاأَةِ ﴾ [أي:] يوم القيامة من شدة
 الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال، فانخسفت شمسها

وقمرها وانتثرت نجومها . ﴿فَكَانَتُ﴾ من شدة الخوف والانزعاج ﴿وَرَدَةُ كَالْذِهَانِ﴾

﴿ فَكَانَتُ ﴾ من شدة الخوف والانزعاج ﴿ وَوَدَهُ كَالدِّهَـالِهِ ﴾ أي: كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه.

(٣٩،٣٨) ﴿ وَإِنِّي مَالَامٌ رَكِكُما لَكُلِيَانِ ٥ كَوْتِكُولُ لِسُمُنَا مَن نَلِيهِ إِنْسُّ رَكَ جَمَائُ﴾ أي: سؤال استعلام بما وقع، لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضى والمستقبل، ويربد أن يجازي العباد

الغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد ان يجاري العباد بما علمه من أحوالهم . وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون

وقد جمل لاهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها، كما قال تعالى: ﴿ يَرْمَ بَنْيَشُ رُجُوهٌ وَشَرَدُ وَجُوهٌ﴾ . (٤١) وقال هنا: ﴿ يُمْرُفُ ٱلْمُجْمِئُونَ يُسِيتُهُمْ فَقِخَدُ بِأَلْوَتِينِ

وَالْأَقْدَاعُ ۚ أَي: فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم، فيلقون وَالْأَقْدَاعُ ۚ أَي: فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم، فيلقون في النار ويسحبون فيها، وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ،

عي ممار وينت ببوق ويه ، وهو أعلم به منهم، وأكنه تعالى يريد أن تظهر للخلق حجته البالغة، وحكمته الجليلة .

بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم: ﴿ هَنَيْدِ مَهَمُّ أَلِي كَلَيْثُ مِهَا الشَّرُونَّ ﴾ فلههم تكذيبهم بها، وليلدونها من طنابها وتكالها حيروها وأخلالها، ما هو جزاء التكذيبهم ... ﴿ يَشُونُكُ بِينَا﴾ أي: بين أطاق الحجم ويها في تتجي كانٍ أي: ما حار جلًا قد التنهى حود، وزجهور قد اشتد برده

رَيْنَ خِيدٍ ءَانِ o فِأَيِّ ءَالَهُ رَبِّكًا ثُكَذِّبَانِ﴾ أي: يقال للمكذبين

يَمُونِهُ أَي: ماء حار جلًّا قد انتهى حره، وزمهرير قد اشتد برده وقره ﴿فَهَاتُو مَالَقِ رَبُكُمُا تُكَوِّبُونِهُ .

ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين، ذكر جزاء العنقين الخائفين ل: (٢٦-٦٥) ﴿ وَلِمَنْ خَانَ مَنَامُ رَبِيدٍ جَنَّكُنِ ٥ فِيَأَتِي مَالَكُو رَبِّكُمْا

(٢١- ١٥) ﴿ ولين غائد علم وبد خلته ثم يته ادو بوضاً فَكَلَا َهَا لِلَّي تَحْدُ وللسودة أي: وللذي خاف ربه وقياء عليه فرك ما نهى عنه وقعل ما أمره به له جنتان من ذهب آنتيمها وحليتهما وبنيانهما وما فيهما إحدى الجنتين، جزاء على ترك المنهيات والأخرى على فعل الظاهاء المنهيات والأخرى على فعل الظاهر أثاثية أتناها أوركا من ألوان النجم المتنوعة، نعيم الظاهر والباطن ما لا عين رأت ولا أذن سممت ولا خطر على قلب بشرياً"، أن (أد

فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي فيها الشار البائعة الكثيرة اللذيذة، أو ذواتا أنواع وأصناف من جميع أصناف النعيم وأنواعه، جمع فن أي: صنف.

وَفي تلك الجنتين ﴿مَيَّانِ تَمْرِيَانِ﴾ يفجرونها على ما يريدون بشتهون.

﴿ نِهِمًا بِن كُلُّ فَكُوْلُهُ ﴾ من جميع أصناف الفواكه ﴿ فَشَبَانِهُ أي: صفان، كل صنف له لذه ولون، ليس للنوع الآخر. ﴿ نَتَكِينَ عَلَى مُرْتِي المَّلِيثُلِ مِنْ إِسَرِيْكُ لهذه صفة فرش أهل اللجنة وجلوسهم عليها، وأنهم متكنون عليها [أي:]

البجنة وجمارسهم معنيها، والهم متعلقون عليه ديا... جلوس تمكن واستقرار [وراحة] كجلوس من العلوك على الأسرة. وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل،

وثلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق، وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم (؟؟! ﴿وَمَنَى ٱلْمَئِنَّينِ دَانِ﴾ الجنى هو الثمر المستوي أي: وثمر

الوبق الجنيق داوله النجى هو النفر المستوي اي. وسر هاتين الجنتين قريب التناول، يناله القائم والقاعد والمضطجع.

(١) ني ب: في ذلك اللوم. (٢) في ب: ذكر منته بذلك. (٢) في ب: جزاء لهم على تكفيهم. ( (3) زيادة من هامش ب. (٥) كذا في ب، وفي أ: أي . (٢) في ب: التي بياشرون.

﴿ لَمُ يَطْمِتُهُنَّ إِنَّكُ فَتِلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴾ أي: لم ينلهن قبلهم أحد من الإنس والجن، بل هن أبكار عُرُب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال، ولهٰذا قال: ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَاتُ﴾ وذٰلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن.

﴿ هَلَ جَنَّاءُ ٱلإِخْسَنَ إِلَّا ٱلْإِخْسَنَةُ ﴾ أي: هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم، فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين.

﴿ وَمِن دُونِهَا جَنَّانِ﴾ من فضة بنيانهما وآنيتهما وحليتهما، وما فيهما لأصحاب اليمين.

وتلك الجنتان ﴿مُدَّمَاتَنَانِ﴾ أي: سوداوان من شدة الخضرة التي هي أثر الري.

(٢٦-٦٦) ﴿ نِهِمَا عَبْنَانِ نَشَاخَتَانِ﴾ أي: فوارتان ﴿ نهيَّا فَكِهَةٌ﴾ من جميع أصناف الفواكه، وأخصها النخل والرمان اللذان فيهما من المنافع ما فيهما.

﴿ فِيهِكَ ﴾ أي: في الجنات كلها ﴿ غَيْرَاتُ حِمَانٌ ﴾ أي: خيرات الأخلاق حسان الأوجه، فجمعن بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخَلْق والخُلُق.

(٧٢) ﴿ حُرِّدٌ مُّقَصُورَتٌ فِي ٱلْجِيَارِ ﴾ أي: محبوسات في خيام

اللؤلؤ، قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن. ولا ينفي ذٰلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة، كما جرت العادة لبنات الملوك ونحوهن [المخدرات] الخفرات.

(٧٤-٧١) ﴿ لَوْ بَطْمِيتُهُمَّ إِنَّكُ فَلَكُمْمَ وَلَا جَانٌّ ٥ فِأَيِّ مَالَامٍ رَيُّكُمَّا تُكَذِّبُونِ ٥ مُثَّكِينَ عَلَى رَقَرَفٍ خُشْرِ﴾ أي: أصحاب هاتين

الجنتين، متكأهم على الرفرف الأخضر، وهي الفرش التي فوق(١١) المجالس العالية التي قد زادت على مجالسهم، فصار

لها رفرفة من وراء مجالسهم لزيادة البهاء وحسن المنظر. ﴿ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ﴾ العبقري: نسبة لكل منسوج نسجًا حسنًا

فاخرًا، وللهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصنعة وحسن المنظر ونعومة الملمس.

وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين، كما نص الله على ذَٰلك بقوله: ﴿ وَمِن دُونِهَمَا جَنَّنَانِ﴾ وكما وصف الأوليين بعدة أوصاف لم يصف بها الأخريين، فقال في الأوليين: ﴿ فِهِمَا

عَيَّاٰنِ تَغْرِيَانِ﴾ وفي الأخريين ﴿عَيَّـٰنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾.

أزواجهن من حسنهم وجمالهم، وكمال محبتهن لهم، وقصرن أيضًا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن.

اللهِ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَيَهْنَ حَمِيمِ ، انِ اللهِ مَالَةِ وَيَكُمَا أَكُدِّ بَانِ ( ) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِي جَنَّانِ ( ) فَأَيَّ ءَالَآ وَيَكُمُا أَكُدِّ بَانِ ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴿ فَإِنَّ مَلِكُمْ رَبِّكُمَا نُكُذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِ مَانِ أَنَّ فَهَا مِّي ءَالْآهِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيمَا مِنْ كُلُ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (أَنَّ) فَيَأَىٰ ءَالَآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ (أَنَّ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُسِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ۚ وَحَنَى ٱلْجَنَّيَيْنِ دَانِ ٢٠٠ فَبَأَيْءَ الْآءِ رَيْكُما

تُكَذِّبَانِ ۞ فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ فَبَالَهُمْ وَلِاجَآنَّ أَنْ هَا فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ كَأَخُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١ هُ فَأَى ءَالَاهِ رَيْكُمَا ثُكَذِبَانِ ١ هُلَ حَرْاَهُ ٱلإخْسَدِن إِلَّا ٱلْإِحْسَدُنُ إِنَّ إِلَيْهَا فِيأَى ءَالَآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ ﴿ فَيَكُمَا لَكُمْ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدَّهَا مُنَانِ اللهُ فَيأَى ءَا لَا إِرَبَكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١٠ فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَّا ثُكَدِّبَانِ ﴿

٣٣٥ تَعَالَيْنَ ٣٣٥ يُقَرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُزِّعَدُ بِأَلتَوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّ فَالَمَ

ءَالآءِ رَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ٢ ﴿ هَٰذِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِمَالَلْحُرِمُونَ

ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة .

وقال في الأوليين: ﴿ زَرَانَّا أَنْنَانِ﴾ ولم يقل ذٰلك في الأخربين.

وقال في الأوليين: ﴿ نِهُمَا مِن كُلِّ نَكِكُةٍ زَنِّجَانِ﴾ وفي الأخريين ﴿ فِهِمَا فَكِهَةٌ وَغَلَّ وَرُمَانٌ﴾ وقد علم ما بين الوصفين من التفاوت.

وقال في الأوليين: ﴿مُثَكِينَ عَلَىٰ فُرُنِي بَطَايَهُمٗ مِنْ إِسْتَبْرَيُّ وَجَنَى ٱلْجَنَّذَيْنِ دَانِ﴾ ولم يقل ذٰلك في الأخيرتين بل قال: ﴿مُقَكِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُشْرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ﴾ . وقال في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم: ﴿ فِهِنَّ

تَصِيَرَتُ ٱلظَّرْفِ لَتُر يَطْمِتْهُنَّ إِنشُ تَبَلَهُمْ وَلَا جَانَّا﴾ وقال في الأخريين: ﴿حُورٌ مُّقَصُورَتُ فِي ٱلْجِبَامِ﴾ وقد علم التفاوت بين

وقال في الأوليين(٢٠): ﴿مَلَ جَزَرَهُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلِّإِحْسَنُ﴾ فدلُّ ذُّلك أن الأوليين جزاء المحسنين، ولم يقل ذلك في الأخيرتين.

(١) في ب: تحت. (٢) كذا في ب، وفي أ: الأخيرتين، ويبدو أنه سبق

ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما . فيلماء الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين، وأنهما معدّتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله الصالحين، وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين .

يشت يعين في در يون مصنعات الما لا عن رأت ولا أذن وفي كل من الجنات [المذكورات] ما لا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيهن ما نشتيه الأنفس وتلذ الإعين، وأملها في غاية الراحة والرضا والطمأنية وحسن المأرى حتى إن كأراً "منهم لا يرى أحدًا أحسن حالًا من، ولا أعلى من نعيمه [الذي هو فيه].

(٨٧) ولما ذكر سعة فضله وإحسانه قال: ﴿ قِلْقُ لَتُمْ وَلَيْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللّهِ اللَّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللل

### تفسير سورة الواقعة [ومي]مكبة

# ينسب ألَّهِ النَّهَبِ النَّجَبِ لَ

لَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَيُّ أَيْنَهُ ۗ أَي: خافضة لأناس في أسفل سافلين، رافعة لأناس في أعلى عليين، أو خفضت بصوتها فأسمعت القريب، ورفعت فأسمعت البعيد.

﴿ إِذَا رُحَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴾ أي: حركت واضطربت.

﴿ وَيُشَتِّ الْجِبَالُ بَشَّا﴾ أي: ُ فتت ﴿ فَكَانَتُ هَلَهُ مُنْبَنًّا﴾ فأصبحت الأرض ليس عليها جبل ولا معلم ﴿ فَأَنَّا صَفْصَفُنا ٥

لَّا رَبِّيَ فِيهَا مِوْمَا وَلَمَّا أَشَالُهِ. ﴿وَكُنْ مُنْهُ } أيها الخلق ﴿أَلَوْمَا النَّنَائُهُ أَي: انقسمتم ثلاث فرق بحشب أعمالكم الحسنة والسيئة. ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة فقال: ﴿فَاصَحُبُ ٱلنِّبَنَيَةِ مَا

مَّقَصُورَتُ فِ الْخِيَارِ ﴿ فَإِنَّى الْاَوْرَيْكُمَا لُكُوْبَانِ ﴿ لَوْيَطَوْبُهُوْ إِنِّ قِلَهُمُ وَلَجَنَّ ﴿ فَيَا عَالَوْ وَيَكُمُا لَكُوْبَانِ ﴿ فَي مَنْكِونَ كُلُونِ فَلَوْرِي خَضْرٍ وَعَنْمَ فِي حِسَانِ ﴿ فَا فَا فَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَا فَا فَا فَا

؞ٙٳڒ؞ٙڔڮڴٲڰؙڮڒؠٳ؈ٛۺۯڎٲۺۿڔؾڬۮؽڵۺٷٳڵٟػۯۄ۞ ۺۯڒٷٵڵڟۼۼۺٚ۩ڰڰڰڰ

ِنْدَ لِلْهِ الْوَلْوَلِيَّةِ وَ الْمَالِوَفُولِيَّةِ وَالْمَالُولِيَّةِ الْمَالُولِيَّةِ وَالْمَالُّ إِذَا وَفَعَتِ الْوَائِمَةُ فَي الْسَلِوفَقِيْمَا كَافِئَةً فَي خَافِضَةٌ زَافِئَةً فِي إِذَارُيُّمَا الْأَرْضُ رَبَّا فَي وَمُسَّتِ الْجِمِ الْمُسَّالَ

وَكُانَ هَدَاء مُنَاء اللهِ وَكُنْمُ أَزَدُ اللَّهُ وَيَ فَأَصْحَتُ النَّيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ النَّيْمَة فِي وَأَصْحَبُ النَّفَقَةِ مَا أَصْحَتُ المُسْتَعَةِ فِي وَأَصْحَبُ المُسْتَعَةِ مِنْ أَصْحَتُ المُسْتَعَةِ فِي وَأَصْحَبُ المُسْتَعَةِ فَي وَأَصْحَبُ المُسْتَعَةِ فَي وَأَصْحَتُ المُسْتَعَةِ فَي وَالْمَعْمَةِ فَي

المَشْعَدَةِ فِي وَالسَّدِهُونَ السَّدِهُونَ فِي أَوْلَتِهِكَ ٱلْمُثَوِّدُونَ فِي فِ جَنَّتِ التَّهِيدِ فِي ثُلُةٌ مِّنَ ٱلأَوْلِينَ ﴿ وَلَيْكَ أَنِنَ الْآخِدِينَ فِي عَلْ مُرُونَوْ شُونَةٍ فِي مُنْكِجِينَ عَلَيْهَا مُنْقَدِيلِت ﴿

أَضَكُ ٱلْمِيْدَةِ ﴾ تعظيم لشأنهم وتفخيم لأحوالهم.

﴿ وَأَصْنَاتُ النَّفَقَةِ ﴾ أي: الشمال ﴿ مَا أَضَمَاتُ النَّفْقَةِ ﴾ تهويل

﴿وَآلَتَيْهُنَ آلَتُنِهُنَ ٥ أَلَتُكِكَ ٱلْمُرَّيِّنَ﴾ أي: السابقون في اللنبا إلى الخيرات، هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات.

أولَٰتك الذين لهذا وصفهم، المقربون عند الله في جنات النعيم، في أعلى عليين، في المنازل العاليات التي لا منزلة

نوقها . (١٣) ولهؤلاء المذكورون ﴿لُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ أي: جماعة

كثيرون من المتقدمين من لهذه الأمة وغيرهم. (١٤) ﴿وَلَيْلُ بَنَ ٱلْآخِينَ﴾ ولهذا يدل على فضل صدر لهذه

(١٤) ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآمِرِينَ ﴾ ولهذا يدل على فضل صدر لهذه
 الأمة في الجملة على متأخريها ، لكون المقربين من الأولين

أكثر من المتأخرين. (١٥) والمقربون هم خواص الخلق ﴿غَلَ شُرُدٍ مَوَشُونَةٍ﴾

في ب: كل واحد منهم.

أي: مرمولة بالذهب والفضة واللؤلو والجوهر وغير ذُّلك من [الحُلِيّ] الزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى .

﴿ مُتَنَفَيْدِينَ ﴾ وجه كل منهم إلى وجه صاحبه من صفاء قلوبهم، وحسن أدبهم وتقابل قلوبهم .

يعربهم، وحسن المبهم مؤلفين هوالهم." (۱/۱۸،۱۷) ﴿ لَلْمُونَّ لِنَّهُمْ بِلِنَّانُ مُخْلِقُونَ﴾ أي: يدور على أهل الجنة للخدمة وقضاء حوانجهم، ولدان صغار الأسنان في غاية الحسن والبهاء.

﴿ كَأَنَّهُمْ لَّوْلَوُّ مَّكَّنُونًا ﴾ أي: مستور لا يناله ما يغيره.

مخلوقون للبقاء والخلد، لا يهرمون ولا يتغيرون، ولا يزيدون على أسنانهم، ويدورون عليهم بآنية شرابهم ﴿إَكَوَابِ وهي التي لا عرى لها ﴿زَالَوِقَ﴾ الأواني التي لها عرى.

﴿ وَكُأْسِ مِن نَعِينِ ﴾ أي: من خمر لذيذالمشرب لا آفة فيها. (١٩) ﴿ لَا يُسْدَعُونَ عَنَهَ ﴾ أي: لا تصدعهم رءوسهم كما

تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها . ﴿وَلَا﴾ هم عنها ﴿يُبَرِّنَا﴾ آي: لا تنزف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها كما يكون لخمر الدنيا .

والحاصل أن جميع (١٠ ما في الجنة من أنواع النعيم العوجود جنسه في الدنيا، لا يوجد في الجنة فيه آفة كما قال تعالى: ﴿ فِينَا أَنْهُرُ بِنَ لَمُو غَيْرٍ مَانِينٍ وَإِنْهُ مِنْ لَدِي لَدَ بَنَيْرَ طَمْنَمُ وَلَئِينٌ فِنْ خَرْ لَمُوْ لِلْشَرِيعَ وَإَنْهُ مِنْ عَلَىٰ تَسَلَّى مَلْكُونًا.

وذكر هنا خمر الجنة ونفى عنها كل أفة توجد في الدنيا . (۲۰ / فرتكَكِمَة وَتَنَّ يُسَتَقْرُكُ أَي: مهما تخيروا وراق في أعينهم، واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية والجنى اللذيذ، حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه .

(٢١) ﴿ وَلَئِمَ طَائِر نِمَا يَشْتُهُونَ﴾ أي: من كل صنف من الطيور يشتهونه، ومن أي جنس من لحمه أرادوا، وإن شاءوا مشويًا أ. ما حًا أن. مـ ذاك.

أو طبيخًا أو غير ذَّلك. (٢٢-٢٤) ﴿وَمَوْرُ عِينٌّ ٥ كَأَشَنِلِ ٱللَّؤُلُمِ ٱلنَّكُنُونِ﴾ أي: ولهم

حور عين، والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة، وحسن وبهاء، والعين: حسان الأعين وضخامها<sup>(٢٢)</sup>، وحسن العين في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها.

﴿ ثَانَتُكِ اللَّهِ النَّكُورَ ﴾ أي: كأنهن اللؤلو الأبيض الوطب السافي البهي، المسئور عن الأمين والربع والشمس، الذي يكون لونه من أحسن الألوان، الذي لا عيب فيه يوجه من الوجوء، تخذلك الحور العين لا عيب فيهن ليوجه)، بل هن كاملات الأوصاف جميلات التعوت.

۞ڵؙٳؘڝؗؽٷؽڟؠؘٵٷڲڹڔۿؙۏ۞ۅػڮؠۏڝٵڹڂؠٞۯڮ ۞ڗڶؾڟڹڔؿٵڹۺؠؙۏ۞ڗٷۯؙۼڽڽ۞ٵؙۺڽٳ۩ڷؙۅؙڸ ٳڶٮڬۯۏ۞ؚڂڒٳؿڸٮٵٷٳۺۺڶۏ۞ڮۺٮٮؙڡؙۏؽٳؽڗۄڰ ٵؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙٷڰڛۺڵۏٷ

ٱلْتَكُوْدِهِ جَزَائِهَا كَاوَلَيْسَلُونَ هِ لَاَسْمُودَهَا الْوَالِدُّ تَأْمِينا هِالْاَفِلَاسَلَامَا الْمَاسِلَوْنَ أَصَّكَ الْيَدِينِ مَا أَصَّكَ الْمِينِ هِي فِيدِ مِتَّضُودٍ هِ وَطَلِحَ مَنْشُودٍ هِ وَظِلِحَ مَنْدُودٍ فَا وَظَلِحَ مَنْدُودٍ

۞ۯڡٙٳٙڡٞۺػؙڔؗ۞ۯڬڮۿۏؘڲۺۣؖۯ۞ڵ؆ڡ۬ڟڔػۘۏۯڵ ڞٞۯؙڡؘۊ۞ۯۯؙۺڗؙٷڡۊ۞ٳڷڶڞٲڞٳؙۺٵۺٵۺڰڣڶڎؽ ٲۼڴڶ۞ڠؙٷٲڗٙڮٳ۞ٳڵۺڂٮٳڷڽؠڹ۞ڶٛۿڗ۫ڽ؊

ٱلْأَوَّانِينَ ۞ وَلُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ۞ وَأَصْتُ النِّمَالِ مَا أَصَنَتُ النَّمَالِ۞ فِي سَرُورِو يَحِيدٍ۞ وَطَلِّ مِن يَعْمُورٍ۞ لَابَارِدٍ وَلَاكُورٍ ۞ انَّشِرًكُولُواْ مَا ذَلِكُ مُنْ أَمَارٍ هَا مَنْ الْمُؤْمِدِينَ

وَلَاكِرِيهِ ۞ أَنَّهُمَ كَانُ أَعْلَى كَانُ مُنْوَيِدٍ ۞ كَافْوَالْهِمُرُونَ عَلَى لَلْمِنِهِ الْعَلِيمِ ۞ وَكَافُوالْمُولُونَ أَيْدًا وَمَنَا وَكُنَا أَمُونَا وَعَطَاناً أَوْلَالَهُمُونَ ۞ أَنَّهُمُونَ ۞ أَوَانَا إِنَّوْلُونَ ۞ قُلُونَ الْأَوْلِينَ وَالْتَحْدِينَ ۞ لَمُنْجُمُونُونَ الْدِيقِينِ مِنْ مَنْطُونَ

فكل ما تأملته منها لم تجدفيه إلا ما يسر الخاطر<sup>(\*\*)</sup> ويروق الناظر، وذلك النعيم المعد لهم ﴿ يَنْ الْ يَشْلُونَ ﴾ فكما حسنت منهم الأعمال، أحسن الله لهم الجزاء، ووفر لهم الفوز والنعيم.

(٢٥) ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَمْوا وَلَا تَأْمِيناً﴾ أي: لا يسمعون في
 جنات النعيم، كلامًا يلغى، ولا يكون فيه فائدة، ولا كلامًا

يؤثم صاحبه. (٢٦) ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَنَا﴾ أي: إلا كلامًا طبيًا، وذَّلك

لأنها دار الطيبين، ولا يكون فيها إلَّا كلُّ طيب.

ولهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما بينهم، وأنه أطيب كلام وأسره للنفوس<sup>(٤)</sup>، وأسلمه من كل لغو وإثم، نسأل الله من فضله.

(۲۷) ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين (٥) فقال: ﴿وَأَصَبُ
 الْيَهِينِ مَا أَصَّتُ ٱلْهِينِ﴾ أي: شأنهم عظيم وحالهم جسيم.

(١) في ب: كل. (٢) كذا في ب، وفي أ: ضخام الأعين. (٣) في ب: القلب. (٤) في ب: للقلوب. (٥) في ب: ثم ذكر ما أعد لأصحاب البين.

(۲۸) ﴿إِنْ بِدَرِ غَشُورِ﴾ أي: مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان [الرديئة] المضرة، مجعول مكان ذلك الثمر الطب.

وللسدر من الخواص، الظل الظليل وراحة الجسم فيه.

(۲۹) ﴿وَطَلْحِ مُنشُورِ﴾ والطلح معروف، وهو شجر [كبار] يكون بالبادية، تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهى.

يكون بالبادية، تنضد اغصانه من الثمر اللديد الشهي. (٣١) ﴿وَمَنَّو مَشْكُوبِ﴾ أي: كثير من العيون والأنهار

السارحة والمياه المتدفقة . (٣٣،٣٢) ﴿وَنَكِهُو كَيْبِرَةِ ٥ لَا مُقْطُوعَةٍ وَلَا مُتَوْعَةِ﴾ أي:

ليست بمنزلة فاكهة الدنيا تنقطع في وقت من الأوقات، وتكون ممتنعة [أي: متعسرة] على مبتغيها بل هي على الدوام موجودة، وجناها قريب يتناوله العبد على أي حال يكون.

(٣٤) ﴿ وَوُنْتُنِ مَرْمُونَةٍ ﴾ أي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعًا عظيمًا، وتلك الفرش من الحوير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله .

(٣٥) ﴿إِنَّ آلْنَاتُهُمُ إِلِنَاتَهُ أَي: إِنَا أَنشَأَنَا نساء أَهَلِ الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا نشأة كاملة لا تقبل الفناء.

لياة غير النشاة التي كانت في الدنيا نشاة كاملة لا : (٣٦) ﴿فَيَلَتُهُنَّ آَبُكَارًا﴾ صغارهن وكبارهن.

(٣٧) وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أمل الدنيا، وأن هذا الوصف – وهو البكارة – ملازم لهن في جميع الأحوال، كما أن كونهن ﴿هُنَّ إِلَيْكِهُ ملازم لهن في كل حال. والعروب: هي المرأة المنحية إلى يعلها بحسن تفظها وحسن هيتها ودلالها رجمالها [ومجها]، فهي التي إن تكلمت سبت العقول، وود السامع أن كلامها لا ينقضي خصوصًا عند غنائين بتلك الأصوات الرخية والنمات المطربة، وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملات قلب بعلها

فرحًا وسرورًا، وإن برزت<sup>(١)</sup> من محل إلى آخر، امتلأ ألك الموضع منها ريحًا طبيًا ونورًا.

لموضع منها ريحا طيبا ونورا. ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع.

والأثراب: اللاتي على سن واحدة، ثلاث وثلاثين سنة، التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب، فنساؤهم عرب أتراب، منفقات موتلفات، واضيات مرضيات، لا يُتَجَزَّنُ ولا يُتُجزِّنُ، بل هن أفراح النفوس، وقرة العيون، وجلاء

بصار. (٣٨) ﴿ لِأَشْكِبِ ٱلْبَدِينِ ﴾ أي: معدات لهم مهيئات. (٣٨) ﴿ لِأَشْكِبِ ٱلْبَدِينِ ﴾ أي: معدات لهم مهيئات.

(٣/) ﴿ لِاشْخُبِ الْمُبِينِ ﴾ اي: معلمات لهم مهيئات. (٤٠،٣٩) ﴿ فَالَّةٌ مِنَ الْأَيْلِينَ ٥ وَلَلَّا مِنَ الْأَمِينَ ﴾ أي: لهذا القسم من أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين، وعدد كثير من الآخرين.

(٤٨-٤) ﴿وَأَنْصَنُ الْقَالِ مَا أَصَنُ النَّالِ وَ فَ مَرْدِ تَكِيدِ وَ كِنْلُ يَنْ يَعْمُو وَ لَا يُورِقُلْ كَبِيرٍ وَ إِنَّهِمْ كُافًا قَلَ كِلْفَ تَكَرِّفَتَ مَا يُؤَلِّ لِمِيْرُونَ فَلْ لِلنَّذِي الْفَلِمِ وَ يُؤَلِّ يُقُلِّلِ لَهَا يَشَاقِكُمُ لَالَّمَا يَشَاعُ أَنَّ لَنَّمِينُونَ فَ أَوْ مَا يَقَالُونَ اللَّمِنِينَ المِنْلُونَ السواد بأصحاب الناء الديا أما أحداد أصحاب الناء والأعمال المشتبة

٣-٢٥ تفسير سورة الواقعة، الآيات: ٢٨-٣٥

الشمال [هم] أصحاب النار، والأعمال المشئومة. فذكر [الله] لهم من العقاب ما هم حقيقون به، فأخبر أنهم هذكر كالله المناسبة على المناسبة المناسبة الناسبة المناسبة الناسبة المناسبة المناسبة

﴿ فِي سَوْمِ ﴾ أي: ربيح حارة من حر نار جهنم، يأخذ بأنفاسهم وتقلقهم أشد القلق.

﴿وَخُوبِهِ ﴾ أي: ماء حار يقطع أمعاءهم.

﴿ وَلِمْ إِنَّ مِنْ يَمْتُورِ ﴾ أي: لهب نار يختلط بدخان. ﴿ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيرٍ ﴾ أي: لا برد فيه ولا كرم.

بروس ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى لهذا الجزاء فقال: ﴿إِنَهُمْ كُوْلَ مُلَوْكِ لَمُرْفِئِكِ أَي: قد ألهتهم دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمنعوا بها، فألهاهم الأمل عن إحسان العمل،

فَهُذَا الترف الذي ذمهم الله عليه. ﴿وَكُولُوا مِيرُونَ عَلَى لَلِمِنْتِ ٱلْعَلِمِ﴾ أي: وكانوا يفعلون الذنوب

الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليها، بل يصرون على ما يسخط مولاهم، فقدموا عليه بأوزار كثيرة أغير مغفورة]. وكانوا يكرون البحث فيقولون استهادًا لوقوء، ﴿ إِلَمَا يَنَّ كُنُّ مِنْكُم يَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْفِي اللَّهُ اللْمُنْفِي الْمُنْفِي اللْمُنْفِقُولِ الللَّالِي اللْمُنْفِقُولِ اللَّالِيَالِ

(٥٠.٤٩) ﴿فَإَنْ الْآَوَانُ الْآَوِينُ ٥ النَّشُوشُ إِلَّا يَشْتِ يَتِر تَشْهُرِ ﴾ أي: قل: إن حقدم الخاق وماشُرهم، الجميع سيمثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم، قدّره الله لعباده، حين تقضي الخليقة، وبريد أله تعالى جزاءهم على أعمالهم الن عملوها في دار التكاليف.

(٥٣-٥١) ﴿ثُمَّمَ إِنَّكُمْ أَنِّهُا ٱلشَّالُونَ﴾ عن طريق الهدى، التابعون لطريق الردى.

﴿الْكَكِيْنُ﴾ بالرسول ﷺ وما جاء به من الحق والوعد والوعيد، ﴿الْكِيْنَ بن تَمَنِّ مَن زَّوْرٍ﴾ وهو أقبح الأشجار وأخسها وأنتها ريكا وأبشعها منظرًا ﴿ثَنَالِيْنَ ثِنَا ٱلْبُطْرُنُ﴾. والذي أوجب لهم أكلها – مع ما هي عليه من الشناعة –

<sup>(</sup>١) في ب: وإن انتقلت. "(٢) في ب: قال تعالى في جوابهم.

هْذا الطعام الذي يدفعون به الجوع، وهو الذي لا يسمن ولا يغني من جوع .

وأما شرابهم فهو بئس الشراب، وهو أنهم يشربون على لهٰذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب الإبل الهيم أي: العطاش التي قد اشتد عطشها، أو [أن الهيم] داء يصيب الإبل، لا تروى معه من شراب الماء.

(٥٦) ﴿هَنَذَا﴾ الطعام والشراب ﴿نُزُّلُمْمُ﴾ أي: ضيافتهم ﴿ يَوْمَ ٱلَّذِينِ﴾ وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم، وآثروها على ضيافة الله لأوليائه.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُوا ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ٥ خَلِيدِنَ فِيهَا لَا يَبَغُنُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾.

(٥٧) ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال: ﴿غَنَّ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلًا تُصَيَّقُونَ﴾ أي: نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم نكونوا شيئًا مذكورًا، من غير عجز ولا تعب، أفليس القادر على ذٰلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلي إنه على كل شيء قدير، ولهٰذا وبَّخهم على عدم تصديقهم بالبعث، وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ.

(٥٨-٦٢) ﴿ أَفَرَمَيْثُمُ مَا تُعَثُونَ ٥ مَالَتُتُو غَلْقُونَكُ ﴿ أَمْ نَحْنُ الْقَالِقُونَ ٥ غَشُ قَذَرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَشْبُوقِينَ ٥ عَلَقَ أَن ثُبُدِلَ ٱتَشَلَكُمْ ۖ وَنُسْشِتَكُمْ فِي مَا لَا تَقْلَمُونَ ٥ وَلَقَدْ عَيْشُرُ النَّشَّأَةَ الْأُوكَ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي: أفرأيتم ابتداء خلقتكم من المني الذي تمنون، فهل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه؟ أم الله تعالى الخالق الذي خلق فيكم من الشهوة وآلتها من الذكر والأنثى، وهدى كلَّا منهما لما هنالك، وحبب بين الزوجين، وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب للتناسل.

ولهٰذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال(١١) بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى فقال: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ النَّشَأَةُ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا

تَذَكَّرُونَ ﴾ أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم. (٦٢-٦٣) ﴿ أَنْزَمْتُمْ مَا غَرُونَ ٥ مَأْتُمْ تَزْرَعُونَهُۥ أَمْ غَنُ

اَلزَّرِعُونَ ٥ لَوَ نَشَآءُ لَجَعَلْنَـهُ خُطَّنَمًا فَطَلَتْمُ تَفَكَّهُونَ ٥ إِنَّا لَتَغَرِّمُونَ ٥ بِّل نَحَنُ مَحَوْمُونَ﴾ ولهذا امتنان منه على عباده، يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه، حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرث للزروع والثمار، فتخرج من ذُلك من الأقوات والأرزاق والفواكه، ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم

ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوها، فضلًا عن شكرها وأداء حقها، فقررهم بمنته فقال:

الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تنقطع منه

مُمَّ إِنَّكُمُّ أَيُّا ٱلطَّنَا لُونَ ٱلمُكَلِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَفُومٍ ۞ فَالِثُونَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيهِ ۞ هَٰذَا نُزُقُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۞ نَحَنُ خَلَقَتَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِقُونَ ﴿ إِنَّا أَفَرَءَيْتُمُ مَا تُمْنُونَ ﴿ } وَأَنتُدُ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ﴿ أَيُّ خَنُّ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنُّ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ إِنَّ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلُ أَمْثَلُكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُدُاللَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَاتَذَكَّرُونَ ١١ أَفَرَ، يْتُمُ مَّا غَرُنُونَ اللهُ وَأَنتُهُ وَزُرعُونَهُ وَأَمْ غَنْ الزَّرعُونَ الله لَوْنَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ

حُطَنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ إِنَّ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (إِنَّا إِلْمُغَنَّ بَعْرُومُونَ ﴿ إِنَّ أَفَرَ ءَ يَشُدُ الْمَاءَ الَّذِي نَشَرَبُونَ ﴿ مَا النَّمُ أَنزُ لَتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ غَنْ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَا يَشَآ ا مُحَمَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشَكُّرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُوالنَّارَالَّي تُورُونَ۞ ءَاَسْتُرَاَسَاْتُمْ شَجَرَتَهَا آمَرُ نَحَنُ ٱلْمُنشِءُوكِ ١٠٠ عَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَنَعَا لِلْمُقُويِنَ 🕲 فَسَيَحْ بِالسِّرِرَبِكَ ٱلْعَظِيدِ 🕲 ﴿ فَ لَاَ أُفْسِدُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ١ وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَّوْتَعَلَّمُونَ عَظِيمٌ ١

﴿ أَنْكُ تَزْرَعُونَهُ ۚ أَمْ غَنَّ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ أي: أأنتم أخرجتموه نباتًا من الأرض؟ أم أنتم الذين نميتموه؟ أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى صار حبًّا حصيدًا وثمرًا نضيجًا؟. أم الله الذي انفرد بذلك وحده، وأنعم به عليكم؟.

وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فها البذر.

ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد ذٰلك، ولا قدرة لكم على أكثر من ذٰلك ومع ذٰلك، فنبههم على أن ذٰلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه لكم بلغة ومتاعًا إلى حين فقال:

﴿لَوْ نَنَآةُ لَجَعَلْنَهُ﴾ أي: الزرع المحروث وما فيه من الثمار ﴿حُطَانِمًا ﴾ أي: فتاتًا متحطمًا لا نفع فيه ولا رزق.

﴿فَظَلَّتُهُ ۚ أَي: فصرتم بسبب جعله حطامًا بعد أن تعبتم فيه، وأنفقتم النفقات الكثيرة.

﴿نَنَكُّهُونَ﴾ أي: تندمون وتحسرون على ما أصابكم،

(١) في ب: بالاستدلال.

ويزول بذَّلك فرحكم وسروركم وتفكهكم فتقولون: ﴿إِنَّا لَتُغَرِّمُونَ﴾ أي: إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا .

رُبِ صَوْرُونَ ثُمْ تَعْرَفُونَ بِعَدْ ذَٰلِكَ مَن أَيْنِ أَتَيْتُم، وبِأَي سبب دهيتم فَتَقُولُونَ: ﴿ بِلَ نَحْنُ تَمْرُونُونَ ﴾ .

قاحمدوا الله تعالى حيث زرعه الله لكم، ثم إبقاه وكمله لكم، ولم إبقاه وكمله لكم، ولم إبقاه وكمله لكم، ولم إبقاه وكمله لكم، ولم إلقاق فكرة وكمله أن التركي والتركيف والتركيف والتركيف لما فكرة التركيفية وكما المؤلفية وكما المؤلفية وكما لكما المؤلفية والمؤلفية المؤلفية المؤلفية المؤلفية والمؤلفة المؤلفية المؤلفية

كان لكم سبيل إليه، وأنه الذي أنزله من المزن، وهو السحاب والمطر ينزله الله تعالى فيكون منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنها، ويكون منه الغدران المتدفقة. ومن نعمته أن جعله عذبًا فراتًا تسبغه النفوس، ولو شاء

ومن نعمته أن جعله عذبًا فراتًا تسيغه النفوس، ولو شا لجعله ملحًا أجاجًا مكرومًا للنفوس لا ينتفع به.

بعد ( المستحرف المستوس و يستم به عليكم . ﴿ فَاوَلَا اللَّهُ مُشَكِّرُكُ ﴾ الله تعالى على ما أنعم به عليكم . (۷۱-۷۱) ﴿ أَنْرَيْتُكُمُ النَّارَ الَّتِي تُؤُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنْكَأَمْ مُنْجَرَبُّمْ أَمَّ

تُمَنُّ الْمُنْدِيْنُونَ ٥ ثَمْنُ جُمِلْقَتِهَا لَنْكُرُّةٌ وَيَشَّلَ لِلْتُقْبِينَ ٥ ثَسَيَتُمْ يَأْسَدِ كَيُّكَ الْقَلِيدِي﴾ ولهذه نعمة تدخل في الضوروبات التي لا غنى للخلق عنها، فإن الناس محتاجون اليها في كثير من أمورهم وحوالجهم، فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار،

وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرها، وإنما الله تعالى الذي أنشأها من الشجر الأخضر، فإذا هي نار توقد بقدر حاجة العباد، فإذا فرغوا من حاجتهم أطفأوها وأخمدوها.

﴿فَنَنُ جَمَلَتُكُمَ نَذَٰرُوٓ﴾ للعباد بنعمة ربهم، وتذكرة بنار جهنم التي أعدها الله للعاصين، وجعلها سوطًا يسوق به عباده إلى دار النعيم.

﴿وَمَنَكُمُ إِلَىٰتُوبِينَ﴾ أي: [المنتفعين أو] المسافرين وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره، ولعل السبب في ذلك؛ لأن الدنيا كلها دار سفر، والعبد من حين

ولد في مسافر إلى ربه، فهذه النار جعلها الله متاعًا للمسافرين في لهذه الدار، وتذكرة لهم بدار القرار. فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره

فقما بين من معمه ما يوجب اساء عليه من عبده وصحره وعبادته أمر بتسبيحه وتحميده<sup>(۱)</sup> فقال: ﴿فَسَيَعْ بِأَسْمِ رَبِّكَ آلَنَظِيمِهِ أَي: نزه ربك العظيم، كامل الأسماء والصفات، كثير الإحسان والخيرات.

كثير الإحسان والخيرات. واحمده بقلبك ولسانك وجوارحك، لأنه أهل لذّلك، وهو المستحق لأن يُشكر فلا يُكفر، ويُذكر فلا يُسمى، ويُطاع

فلا يُعمى. (٥٥-٨٧) ﴿فَكَاذَ أُفْسِهُ بِمَوْفِعِ الثُّجُورِ ۞ وَإِنَّهُ لَفَسَمٌ لَّوْ

تنائيز، عليك و إلمَّ لتَرَانُ كَيْمَ و فَى كِنْتِ تَكَذِينَ و لَا يَنْتُ لَهُ اللّهِ الْمُلْكُونُ و أَمَيْلًا فِن لَهِ النَّلِينَ و الْيُهَا اللّهِ اللّهِ تَنْهُونُ و يُقْتَلُونُ رَفِحُكُمُ الْكُمْ لِكُونُونُ و فَلَا إِنَّا اللّهِ اللّهُمْ و وَلَمُنْ تَبِيدُ لَلْكُونُ و اللّهُ لَكُنْ اللّهِ إِلَيْهِ مِنْكُمْ لَلْكُونُ وَلَا لِللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونُ اللّهُمُونُ اللّهُمُ اللّهُمُونُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُلّالِكُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونُ اللّهُمُ

وَالنَّذَ جِنْهُوا لَشُؤْرِنَا ۚ وَكُثُنَ أَلزَّتُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِينَ لَا تُجْرِئُونَ ۚ وَ ظَوْلاً إِن كُلُّمُ مِنْهُ مُرِيعَةٌ ۚ وَنِحْوَتُهُ إِن كُلُمْ صَيْبِينَ﴾ أفسم تعالى بالتجوم ومواقعها أي: مساقطها في مغاربها، وما يحدث الله في تلك الاوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبرياته رؤ حيده.

ثم عظم لهذا المقسم به فقال: ﴿وَإِنَّهُ لَفَسَرٌ لَّوَ تَمَلَّمُونَ عَظَــَدُ﴾.

وإنما كان القسم عظيمًا، لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرًا لا يمكن حصرها. وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن، وأنه حق لا ريب فيه

ولا شك يعتريه . وأنه كريم أي: كثير الخير غزير العلم، فكل خير وعلم،

فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه. ﴿ فِي كِنَسُو تَكَثَّرُونِ﴾ أي: مستور عن أعين الخلق، وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ أي: إن لهذا القرآن

مكتوب في اللوح المحفوظ، معظم عندالله وعند ملائكته في الملأ الأعلى. ويحتمل أن المواد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي

بأيدي المىلائكة الذين ينزلهم الله بوحيه وتنزيله<sup>(۲۲)</sup>، وأن السراد بذلك أنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهم<sup>(۲۳)</sup> على تغييره، ولا الزيادة والنقص منه واستراقه.

﴿ يَشَنُهُ إِنَّا النَّطْهُرُونَ﴾ أي: لا يمس القرآن إلا السلائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب . والعبوب .

وإذا كان لا يمسه إلا العظهرون، وأن أهل الخبت والشياطين لا استطاعة لهم، ولا بدان إلي سم، دلت الآية بتنبيهها <sup>(1)</sup> – على أن لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، كما ورد بللك الحديث، ولهذا قبل: إن الآية خيرً بمعنى النهي، أي: لا يعس القرآن إلا طاهر.

﴿تَنِيلٌ يَن رَبِّ آلْكَيْبِينَ﴾ أي: إن لهذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة، هو تنزيل رب العالمين الذي يربي

(۱) في ب: وتعظيمه. (۲) في ب: لوحيه ورسالته. (۳) كذا في ب،
 وفي أ: لها (٤) في ب: تنبيها.

عباده بنعمه الدينية والدنيوية . ومن أجل تربية ربي بها عباده، إنزاله لهذا القرآن الذي قد

اشتمل على مصالح الدارين، ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورًا.

ومما يجب عليهم أن يقوموا به<sup>(١)</sup> ويعلنوه، ويدعوا إليه ويصدعوا به، ولهٰذا قال: ﴿أَفِيَهَٰذَا ٱلۡمَدِيثِ أَنَّمُ مُّدۡهِئُونَ﴾ أي: أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم تدهنون أي: تختفون وتدلسون خوفًا من الخلق وعارهم وألسنتهم؟.

لهٰذا لا ينبغي ولا يليق، إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه. وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب إلا غلب، ولا يصول به صائل إلا كان العالى على غيره، وهو الذي لا يداهن به ولا يختفي، بل يصدع به

وقوله: ﴿وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثَكَذِّهُونَ﴾ أى: تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله، فتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها. فهلا شكرتم الله تعالى على إحسانه، إذ أنزله الله إليكم ليزيدكم من فضله، فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم.

﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ لَلْمُلْقُومَ ٥ وَأَنتُدْ جِينَبِذِ نَظُرُونَ ٥ وَتَحْنُ أَقَرْبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِنَ لَا نُبُصِرُونَ﴾ أي: فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم، وأنتم تنظرون المحتضر في لهذه الحالة.

والحال أنا نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا وأكن لا

﴿ فَلَوْلَا إِن كُفَّتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ أي: فهلا إذا كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين ترجعون الروح إلى بدنها ﴿إِن كُنتُدْ صَدِيْنَ﴾ وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى موضعها . فحينتذ إما أن تقروا بالحق الذي جاءكم به محمد ﷺ، وإما

أن تعاندوا وتعلم حالكم وسوء مآلكم. (٨٨-٩٦) ﴿ فَأَمَّا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُفَرِّينَ ٥ فَرَوْمٌ وَرَتِجَانٌ وَجَنَّتُ

نَهِيهِ ٥ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْهَيِينُ ٥ فَسَلَنُهُ لَكَ مِنْ أَصْحَب ٱلْيَمِينِ ٥ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلشُّكَذِينَ ٱلطَّالَيْنُ ٥ فَتَزَّلُ مِنْ جَمِيمٍ ٥ وَتَصْلِيَةُ جَمِيدِ ٥ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ٥ فَسَيَّعٌ بَأَمَّم رَبِّكَ ٱلْفَظِيمِ﴾ ذكر

الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين الضالين في أول السورة في دار القرار .

ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت فقال: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ ﴾ الميت ﴿ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ وهم الذين أدوا

إِنَّهُ لَقُرَّهَ النَّكِيمُ ﴿ إِنَّ فِي كِنتَبِ مَّكْنُونِ ﴿ اللَّهِ مَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ تَعْزِيلُ مِّن زَبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَفِيَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ٱنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿ إِنَّ الْمَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَالرَّهُ الْلَّوْلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُرْحِينَ إِنشَظُرُونَ ﴿ وَيَحَنُّ أَقْرِبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَنكِنَ لَانْبُصِرُونَ ١٩٤٥ فَكُولًا إِنكُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ( الله مَرْجعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَديقِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٨ فَرَوْحٌ وَرَثِحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ١٨ وَأَمَّأَإِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِين ﴿ فَسَلَادُ لُكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَ حَتُّ ٱلْيَعَينِ فِي أَصَيَّعُ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْمَطِيمِ ﴿ الح الآل المؤرة المتاريل الآلة بنسلِقُوالنَّمُ النَّحَدِيدِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لِنَّ ٱلْهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعِيء وَيُمِيثُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرُ هُوَٱلْأُوَّلُواۤ لَآلَاخِرُوۤ الظَّلِهِرُوۤ الْبَالِمَنَّ وَهُوَيِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ٢

ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّاَلَينَ ١٠٤ فَتُزُلُّ مِنْ جَيعِ ١٠٠ وَتَصْلِيَةُ بَحِيمِ

الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات(٢) وفضول المباحات.

لهم ﴿رَوحٌ﴾ أي: راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح.

﴿وَرَبْحَانٌ﴾ وهو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرهما، وقيل: الريحان هو الطيب المعروف، فيكون تعبيرًا بنوع الشيء عن جنسه العام (٣٠).

﴿وَيَحَنَّتُ نَعِيمِ﴾ جامعة للأمرين كليهما، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فيبشر المقربون عند الاحتضار بلهذه البشارة التي تكاد تطير منها الأرواح من الفرح والسرور . كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا آلَكُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ

تَـنَـنَزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَتِيكَةُ أَلَا غَنَـاهُوا وَلَا تَحْـزَوُا وَٱلِشِـرُواۚ بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي أ: عليهم به أن يقوموا به. (٢) في ب: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلنُّفَّرُ مِنَّ ﴾ أي: إن كان الميت من المقربين إلى انه المتقربين إليه بأداء الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. (٣) في ب: فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه.

كُشَدُّ مُوْصَدُونَ ٥ خَمَنُ أَوْلِيَالُكُمْ فِي الْخَيَوْوَ الثَّشِيَّا وَفِي الْخَجَرَةُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَعِنَ أَنْشُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتُونَ ٥ ثُوْلَا مِنْ غَشُورَ رَجِيهِ﴾ .

وَقَد أَوْل قُولهُ ( ) تبارك وتعالى: ﴿ وَلَهُمُ ٱلنِّشَىٰ فِي ٱلْمَيَزَةِ ٱللُّذِينَ وَفِى ٱلَّاخِرَةً ﴾ أن لهذه البشارة المذكورة هي البشرى في الحياة الدنيا.

[ونوله: ] ﴿ رَأَنَّ إِن كَانَ بِنَ أَصَنِي الْبِينِيُّ وهم الله ين أدوا الوجات وتركوا المحرمات، و[إن] حصل منهم التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بتوحيدهم وإيمانهم يقال لاحدهم: ﴿ رَبِّنَمُ أَلَّهُ بِنَ أَصَنِي الْبَينِيُّ أَيَ : سلام حاصل لك من إخوائك أصحاب البهين أي: بسلمون عليه ويحويه عند وصوله إليهم ولقائهم له ، أو يقال له: سلام لك من الآفات والبلاب والمغالب، لأنك من أصحاب البين الذين سلموا من الذرب الفيقات.

س المعوب المويد . ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلشَّكَذِينَ الشَّالِينَ ﴾ أي: الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى.

﴿ فَتُرَّلُ ثِنَّ جَمِهِ ٥ وَتَشَلِّهُ جَعِيهِ ﴾ أي: ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم تصلبة الجحيم التي تحبط بهم، وتصل إلى أفدتهم.

ا منديهم. وإذا استغاثوا من شدة العطش والظمأ ﴿يُمَاثُوا بِمِنَّهِ كَالْمُهْلِ يَشُوى الْوُجُوءُ بِنْسِرَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ .

وَ يَوْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَكُرِهُ اللَّهِ تعالى مَن جزاء العباد بأعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك ﴿ لَمْنَ حَلَّى اللَّهِ يَهُ أَيْ اللَّهِ لِا شك فيه ولا مرية.

بل هو الحق الثابت الذي لا بدمن وقوعه. وقد أشهد الله عباده الأولة القواطع على ذُلك، حتى صار عند أولي الألباب كأنهم ذاتقون له، مشاهدون له<sup>(۲۲)</sup> فحمدوا الله تعالى على ما خصهم به من لهذه النعمة العظيمة والمنتحة

الجسيمة. وللهذا قال تعالى: ﴿مَنَسَتِمْ بِإِسْدِ رَبِّكَ اَلْفَلِيدِ﴾ فسبحان ربنا العظيم، وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا.

والحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. [تم تفسير سورة الواقعة]

# تفسير سورة الحديد [وهي]مدنبة

٥٧- تفسير سورة الحديد، الآيات: ١-٦

#### ينسب ألمَّهِ النَّأَيِّ الْتَحَيِّدِ

(١-٠) ﴿ وَمَنِّعَ إِنِّهِ مِنْ الْعَنْبُونَ وَالْأَمِنِّ وَقُوْ الْمُهِمُ اللّذِمِ هَ أَلَّمُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُمُ هَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَكُمُ عَلَكُمُ عَلِكُمُ عَلَيْهُ عَلِكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وأنها قانة لربها منقادة لعزته قد ظهرت فيها آثار حكمته، ولهذا قال: ﴿وَهُوُ النَّدِيرُ النَّحَكِيمُ ﴾ فيذا فيه بيان عموم انتقار المنخلوقات العلوية والسفلية لربها، في جميع أحوالها وعموم عزته وفهره للأشياء كلها، وعموم حكمته في خلقه وأمد.

ثُم أخبر عن عموم ملكه فقال: ﴿لَمُ مُلْكُ ٱلشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْتِينَ يُحِيِّهِ وَثِينِتُ﴾.

َ أَيَّ: هُو الخالق لذلك، الرازق المدبر لها بقدرته ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ نَيْءٍ هَوَيِرُ﴾.

﴿هُرُ ٱلْأَوْلُ﴾ الذي ليس قبله شيء ﴿وَٱلْآثِدُرُ﴾ الذي ليس بعده شيء.

﴿وَالظَّنْهِرُ﴾ الذي ليس فوقه شيء ﴿وَالْكِائِنَّ﴾ الذي ليس دونه شيء.

﴿وَهُوَ بِكُلِ مُنْيَءٍ عَلِيمٌ﴾ قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسوائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَارِ﴾ أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة .

﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْفِى﴾ استواء يليق بجلاله فوق جميع النه

<sup>(</sup>١) في ب: فسر. (٢) في ب: مشاهدون لحقيقته.

﴿ يَمْلَمُ مَا لِيُجُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من حَبُّ وحيوان ومطر وغير لَّذلك. ﴿ مَا يَخْرُهُ مِنْهَا ﴾ من نبات وشج وحيوان وغير لَّذلك.

﴿ وَمَا يَنَوْلُ مِن السَّمَاءَ ﴾ من الملائكة والأقدار والأرزاق. ﴿ وَمَا يَشُخُ فِيهَا ﴾ من المملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك.

﴿ وَهُوْ مَمَكُمُ إِنِّنَ مَا كُشْتُمُ ۚ فَقُولُهِ . ﴿ مَا يَحْمُونُ مِن تَجْوَقُ مِن تَجْوَقُ لِنَسْتُمْ إِلَّا هُوْ رَائِمُهُمْ رَائِعَ جَسْمَةً إِلَّا هُوَ سَاءِشْتُهُمْ وَلَا أَدْقُ مِن وَلِكَ وَلَا اكْثَرَ إِلَّا هُوْ مَنْ مُؤْمِدُ أَنِّ مَا كَافَا ﴾ .

ولهذه المدية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد على المدينازاة بالاعمال يقوله: ﴿ وَلَنَّهُ مِنْ مَكَنَّى تَشَيِّرُ ﴾ آي: هو تعالى بصير بعا يصدر منكم من الأعمال، وما صدت عنه تلك الأعمال من بر وفجور، فمجازيكم عليها وحافظها عليكم.

﴿ لَمُ مُنْكُ السَّكَوْتِ وَالْأَرْضِ؟ ملكًا وخلفًا وعبيدًا يتصرف فيهم بما شاءه من أوامره القدرية والشرعية الجارية على الحكمة الربانية.

﴿ وَإِلَى اللَّهِ أَرْتُكُمُ الْأُمُورُ ﴾ من الأعمال والعمال، فيعرض عليه العباد، فيميز الخبيث من الطيب، ويجازي المحسن بإحسان السيء بإساءته.

﴿ وَهُولِمُ ٱلنَّبِ لَنُهَادِ وَهُلِمُ ٱلنَّهَادُ فِي ٱلَّذِلِ ﴾ أي: يدخل الليل على النهار فينشيهم الليل بظلامه فيسكنون ويهداون.

ثم يدخل النهار على الليل فيزول ما على الأرض من الظلام، ويضيء الكون فيتحرك العباد ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهم.

ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهار على الليل ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصر حتى تقوم بذُلك القصول وتستقيم الأزمنة، ويحصل من المصالح ما يحصل بذلك.

. فتبارك الله رب العالمين وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة .

﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِلَاتِ اَلصُّدُورِ﴾ أي: بما يكون في صدور العالمين.

العالمين. فيوفق من يعلم أنه أهل لذّلك، ويخذل من يعلم أنه لا يصلح لهدايته<sup>(۱)</sup>.

(۱۱-۷) ﴿ مَا يَمُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. وَأَمِيقُوا مِنَا جَمَلُكُمْ فُسْتَغَلَيْهِنَ يَيْدُ فَالْقِينَ اسْتُوا مِنكُو وَالْفَقُوا لَمْمَ أَبْثِرَ كِيثُرٌ ۞ وَمَا لَكُمْ لَا لَتُوجُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُولُمْ لِلْوَيْجُوا بِرَبِيْكُوْ وَلَنْهُ أَنْفُ مِنْفَاكُمْ لِذِنْ كُثُمْ تُوْجِينَ ۞ هُوَ

هُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا مِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ مِرَاتِ مِنْ مِنْ مِنْ أَنِي مِنْ

SERVING C

عَلَ ٱلْعَرَقِينَ يَعْلَدُ عَالِمِهِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرِكُ مِنَ النَّمَادِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ يَعَكُمُ انْنَ مَا كُشُمُّ وَالْفَهِ مِنا فَسَلُونَ و. و. \* (\*) المُشارِّدُ الْمُراكِدُ وَمَا لاَنْهُ مِنا وَاللَّهِ مِنْهُ وَاللَّهِ مِنَا اللَّهِ مُنْعِمًا لأَشْرُهُ

المسلمة وصايدتى بيه ومومعتر بن استمر المستعمد ا

۞ بويج النبك الماروبويية الهاري اليوفعينية بالاركانية الصُدُورِ ۞ مَا سُوَّا إِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَاَنِفَقُوا بِمَا جَمَلَكُمُ شَتَمَتَلِيَهِ رَبِيِّ قَالَيْنِ مَاسُوَّا اسْكُو وَاَنْفُوا أَمَّا الْجَرِّكِيرُ ۞ وَمَالَكُمُو لاَنْوَمُونَ بِاللَّهِ وَآلَ رَسُولُ يَدَّعُوكُمِ الْقَوْمُ لُوالِمُوكُوفَةً

ٱخَذِينَتَقَكُواِينُكُمُ مُؤْمِنِينَ كَامُوالَّذِي يَبْلُ طَلَاعَدِوِهِ عائدِينَيَتَنَوَائِكُمْ مَكُمْ يَرَالظُّلَمَنِ إِلَى الْفُرِّ وَإِنَّ الْمَنْبِكُمْ لَرُونُ تَرَجِّ فِي وَمَالكُمُّ الْأَنْطِقُوا فِي سِيلِ الْمُومَاقِينِينَ اسْتَنَوْبُوالأَرْضِ الْإِسْتَوِي سِنْكُمْ تَنَافَعَنَ مِنْ قَبِلِ الْفَتْحِ وَقَنْلُ أُولِيِّكِ الْفَظْمُ وَرَبِّهُ مِنَ اللِّينَ الْفَقْلُ إِلَيْنَا اللَّهِنَّ الْفَقْلُ إِلَىٰ الْفَقْ

ودىن اولىيك اعظم درجه من الدين الفقوا من الدون المنظور و كُنْ مَن ذَا وَكُنْ وَمَنْ لَوْل مَن ذَا اللهِ عَلَيْ وَكُنْ وَمَنْ اللّهَ المُسْتَخَلِقَ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ ال

اللهي يُؤَلِّ مِنْ صَدِيوه كَدِيتِ يَقِتَتِ لِلْمُهَلِّكُمْ مِنَ الْمُلْتُمْنِ إِلَّ الْمُلْفِرِ إِنَّا لَلْهَ يَكُمْ أَرْدُولُ وَبَرَعْ وَ مَنْ الكُولُّ الْمُنْفُولُ وَسَجِيا اللّهِ وَمَنْ يَكُولُ اللّهِ التَّكُونَ وَالْمُرِقِّ لَا يَسْتُونِ مِنْكُرِ أَنْ لَلْنَوْنِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْقِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

من النواب نقال: ﴿ فَالَذِنِ مُنْتُمُوا مِنْتُونَ النَّوْلُ وَالنَّقُولُ اللَّهِ وَالنَقْلُ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَقَلُ فَي اللَّهِ وَالنَقَلُ فَي سبيله ﴿ لَمُ أَبِّرٌ كُورٌ ﴾ أعظمه [والحوز بدار كراحه، وما فيها من النعيم المنقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمعاهدين.

ثم ذكر [السبب] الداعي لهم إلى الإيمان، وعدم المانع مَنه فقال: ﴿ وَمَا لَكُوْ لَا أَوْمُونَ بِاللَّهِ ۚ فَالرَّمُولُ بِنَدْعُورُ لِلْؤُمِثُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدّ

(١) كذا في ب، وفي أ: ونخذل من يعلمه لا يصلح.

الإيمان، والحال أنَّ الرسول محمدًا ﷺ أفضل الرسل وأكرم الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. داع دعا إلى الله يدعوكم. فهٰذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته، والتلبية

والإجابة للحق الذي جاء به، وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان، إن كنتم مؤمنين.

ومع ذٰلك، مَن لطفه وعنايته بكم، أنه لم يكتف بمجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم، بل أيده بالمعجزات ودلَّكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات.

فَلَهُذَا قَالَ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَّزِّلُ عَلَىٰ عَبَّـدِهِ ۚ مَايَنتِ بَيْنَتَتِ ﴾ أي: ظاهرات تدل أهل العقول على صدق كل ما جاء به(١٠)، وأنه

حق اليقين. ﴿لِيُخْرِجَكُمُ ﴾ بإرسال الرسول إليكم، وما أنزله الله على يده

من الكتاب والحكمة . ﴿ يَنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ أي: من ظلمات الجهل والكفر

إلى نور العلم والإيمان. ولهٰذا من رحمته بكم ورأفته حيث كان أرحم بعباده من

الوالدة بولدها ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُورٌ لَرَهُوثٌ رَّحِيمٌ ﴾.

﴿وَمَا لَكُوۡ أَلَّا لُنفِقُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَلَلَّهِ مِيرَتُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضَّ﴾ أي: وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله، وهو طرق الخير كلها، ويوجب لكم أن تبخلوا.

(وَ﴾ الحال أنه ليس لكم شيء بل ﴿ثُنُّهِ مِيزَثُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ﴾ فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنها، ثم يعود المُلُك إلى مالكه تبارك وتعالى.

فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم وانتهزوا ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلْهية فقال: ﴿لَا يَسْنَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْيِعِ وَقَنلَأُ

أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَدَتُلُواۚ ﴾ المراد بالفتح

هنا هو فتح الحديبية حين جرى من الصلح بين الرسول وبين

قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل بها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض، فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجًا واعتز الإسلام عزًّا عظيمًا. وكان المسلمون قبل لهذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى

الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعها .

وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف، فلذُّلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل

أعظم درجة وأجرًا وثوابًا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذُّلك، كما هو مقتضى الحكمة، ولذلك كان السابقون وفضلاء

٥٧- تفسير سورة الحديد، الآيات: ١٢-١٥

ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول، احترز تعالى من لهذا بقوله: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَيُّ ﴾ أي: الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده، كلهم وعده الله الجنة، ولهذا يدل على فضل الصحابة [كلهم] رضي الله عنهم، حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم الجنة.

﴿ وَاللَّهُ بِمَا نَمَّمُلُونَ خَبِيرٌ ﴾ فيجازي كُلًّا منكم على ما يعلمه من عمله.

ثم حث على النفقة في سبيله، لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه، وبذل الأموال في التجهز له فقال: ﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ وهي النفقة [الطيبة] التي تكون خالصة لوجه الله، موافقة لمرضاة الله من مال حلال طيب، طيبة به نفسه، ولهذا من كرم الله تعالى [حيث] سماه قرضًا، والمال ماله والعبد عبده، ووعد بالمضاعفة عليه أضعافًا كثيرة وهو

الكريم الوهاب. وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة يوم كلٌّ يتبين

فقره، ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن، ولذلك قال: (١٢-١٥) ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْتَؤْمِنِينَ وَٱلْفُؤْمِنَتِ يَشَعَىٰ نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِنَاهِم بُشْرَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن قَسْهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ هُوَ اَلْفَرَزُ الْعَظِيمُ ۞ يَوْمَ يَقُولُ اللَّمَنْقِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِيكَ مَامَنُوا الظُّرُونَا نَقَنَبْسُ مِن فُرِكُمْ قِبَلَ ارْجِعُوا وَرُاتِكُمْ فَالْقِيسُوا فَوْلَ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَلْمُ بَاثْ بَالِمِنْتُمْ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِمُزُهُ مِن قِبَيلِهِ ٱلْعَذَابُ ٥ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ عَالُواْ بَلَنَ وَلَئِكِنَكُمْ فَنَشَدُ أَنفُسَكُمْ وَفَرَيْقَسَمُمْ وَآرَتَيْشُدُ وَغَزَّتْكُمُ ٱلأَمَانِقُ حَقَّى عِنَّةً أَمُّنُ ٱللَّهِ وَغَزَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْغَرُولُ ٥ فَالْتُهُمْ لَا تُؤخَّذُ بِمَكُمُّ فِلْدَيَّةٌ وَلَا بِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَبَنكُمُ ٱلنَّازُّ هِيَ مَوْلَنكُمْ وَبَشَنَ ٱلْمَصِيرُ﴾ يقول تعالى – مبينًا لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة -: ﴿ يَنَ تُرَى

فيمشون بأيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب، كل على قدر إيمانه، ويبشرون عند ذلك بأعظم بشارة فيقال: ﴿ ثُمْ يَكُمُ ٱلْهُمْ جَنَّتُ تَتِي مِن قَمْهَا ٱلْأَنْهُمُ خَلِدِينَ فَيَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ .

ٱلنُّتُومِنِينَ وَٱلْنُتُومِنَنِتِ يَسْعَى فُورُهُم بَيْنَ أَلِينِهِمْ وَيَأْتِنَبِعِرَ﴾ أي: إذا كان يوم

القيامة، وكورت الشمس، وخسف القمر، وصار الناس في

الظلمة، ونصب الصراط على متن جهنم، فحينئذ ترى

المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم،

(١) في ب: على صحة حميع ما جاء به.

عَلَانَ عَيْهِمُ الأَمْدُ فَقَسَتَ عُلُّومُهُمُّ وَكَبِيرُ عَنْهِمَ فَيَهُونَ ۞ اعْلَمْوَاأَنَّ اللَّهُ عَنِي الأَرْضَ بَعَدَ عَزِياً فَدَ يَبْغُنَا لَكُمُ الْأَبْسُتِ لَعْلَكُمُ تَعْوَلُونَ ۞ إِنَّ الْمُعْمَدِ فِينَ وَالْمُشَدِقَ عَنِواَنَ صَلَّالًا اللَّهُ وَمُشَاءَ مَسَاعًا يُعْمَنُهُ فَكُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ الْجُوْرُومُو

وَمَانَزَلَ مِنَ الْحَقّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن فَبْلُ

المومنين والمومنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة. كان ذُلك مما يدمو القلوب إلى الخشوع لربها، والاستكانا مشلست، فعاتب الله المومنين (علم عدم فالك) قفال: ﴿ وَأَلْمَ يَلُنَ يُلِّينَ يَامُونًا أَنْ فَقِلَتُم يُؤْمِثُمُ يُوسِطِّي أَقُرُونَ لَنْ مَنْ لَكُنْكُ. أي: اللهي يعني، " الوقت الذي تلين به فلوميم، "، وتخشع أي: الهي يعني، " الوقت الذي تلين به فلوميم، "، وتخشع

لذكر الله الذي هو القرآن، وتنقاد لأوامره وزواجره، وما نزل من الحق الذي جاء به محمد ﷺ? ولهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله

وصد أن التراكب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون الموامنون المؤمنون الموامنون الموامنون المؤمنون الموامنون الموامنون الأمية والأحكام الشرعية كل وقت، ويحاسبوا النسميم على ذلك.

وَيُوْ يَكُوُوا كَالْمِينَ أَنْوَا الْكِتَابُ مِن تَبَلُّ مَثَلًا يَتُهُمُ الْكُتَابُ الوجب أَيْنَ لَمُ اللهُ عليهم الكتاب العوجب لخضيرع القلب والانقياء النام، ثم لم يعوموا عليه ولا لبنواء بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة، فاضمحل (١) تم ب: يستون بدروم. (٢) كان تي، وفي أنا الني. (٣) تي بن الميابة على فلريكم.

ومرهرب. فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يعشون به<sup>(۱)</sup>، وهم قد طفى، نورهم، ويقوا في الظلمات حائرين، قالوا للمؤمنين: فإنشريك تنتيش من تؤرخية أي: أمهلونا لتنال من نوركم ما نعشي به لنتجر من المغاب.

حيث حصل لهم كل مطلوب [محبوب] ونجوا من كل شر

 فريز لهم: ﴿ تَرْمِثُوا رَبِيَّاتُمُ فَالْشِئُوا فِيلَا﴾ أي: إن كان ذلك ممكنا، والحال أن ذلك غير ممكن، بل هو من المحالات.

﴿ فَلَدُرِيَ ﴾ بين المؤمنين والمنافقين ﴿ بِشُورِ ﴾ أي: حائط منبع وحصن حصين . ﴿ فَلَمْ بَكِنُ بَلِهِمُ فِيهِ ٱرْتَكُنْهُ ﴾ وهو الذي يلى المؤمنين ﴿ وَلَلْهُمُ الْ

ين يَبَابِهِ النَّمَائِ﴾ وهو الذي يلي المنافقين. فينادي المنافقون المؤمنين، فيقولون لهم تضرعًا وترحمًا: ﴿ آلَمْ تَكُنُ تَعَكَّبُهُ فِي الدنيا نقول: ﴿ لا إِلَٰهِ إِلا اللهِ، ونصلي

ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟. ﴿وَالَّوْا بَيْرُ﴾ كنتم معنا في الدنيا، وعملتم [في الظاهر] مثل عملنا، ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية

[صادقة] صالحة . بل ﴿نَنْتُورُ أَنْشُكُمْ وَرَبَيْتُكُمْ وَالْنَيْنَدُ﴾ أي : شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكًا .

﴿ مَنْ مَنْ تَكُمُ الْأَمْاؤِيُ الباطلة، حيث (٢) تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين. المؤمنين وأنتم غير موقنين. ﴿ حَنَى جَاءَكُمُ المُوتَ، وأنتم بتلك

والمم به المراقع المراقع المراقع الموت والم بسالحال اللميمة . الحال اللميمة . ( ) كان المراقع المراقع

﴿وَمُزَكِمٌ بِأَنْهُو ٱلْمُرُورُۗ ﴾ وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريب، فاطمأنتم به ووثقتم بوعده وصدقتم خبره. ﴿قَائِنُ لَا يُؤَمِّدُ يَعَكُمُ يُفَيَّةً وَلَا مِنَ ٱلْقَبِنَ كَشُرُولُا ﴾ ولو افتديتم

روبوم ر يوطن بيم يبيه ورد يون سيبه طور المورد المستميم بمثل الأرض ذهبًا ومثله معه لما تقبل منكم . ﴿ مَأْرِيكُمْ النَّارُ ﴾ أن : مستقركم ﴿ مِن مَرْلِيكُمْ ﴾ التي تتولاكم

وتضمكم إليها ﴿ وَبِثْنَ ٱلْمُصِدُ ﴾ النار. [قال تعالى: ] ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِيئُمُ ﴿ وَ فَأَمُّمُ

حصاویة ه رتما آدرناف ما بیده د نار عایدته. (۱۷۰ ما) هالی باز بازی منتقل این تشکیر این بید بید بید این زی تاز بن الدی رو بازگرام الآنیاد آدریکت بر دید این بید الاداد شدند الاینیم این و بین بیدنون ده استان ای آنه نی الاقون بند ترینا ند یک الای الازی بید تشکیر تنیزان اسا مدر حال

إيمانهم وزال إيقانهم . ﴿ فَشَتَ تُلْوَيْتُمْ فَكِيَّرٌ يَتُهُمْ فَكِيْتُونَ ﴾ فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغى

ر الغفلة عن ذلك، فإن ذلك<sup>(١)</sup> سبب لقسوة القلب وجمود العين.

﴿اَسْتَدَا أَذَا اللّهِ عَنِي الْأَوْتَ بِعَدَ تَرَبَعا أَهَ يَثَا لَكُمُ الْأَدِينِ لِسَلَكُمْ الْمَلْهِ بالمطالب الإلهية، مَتَوَيَا هَمْ للله بالمطالب الإلهية، والذي أحيا الأرض بعد وفقها ، فالذي أحيا الأرض بعد ومنها بعامه بالمالهم، فالذي أحيا الأرض بعد مونها بعامها المالهم، فادر على أن يحيي القلوب الدينة بما أنزله من الحق على رسوله، وفقد الأقة تمل على أن لا عقل لمن لم يهند بأيات الله وإلمها يققد لشراع الله .

﴿وَأَوْشُوا آلَةَ قَرْشًا حَسَنًا﴾ بأن قدموا من أموالهم في طرق الخبرات ما يكون مدخرًا(٢) لهم عند ربهم ﴿يُشَنَعَفُ لَهُرُ﴾

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ﴿ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيرٌ ﴾ وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما لا

تعلمه النفوس. ﴿وَاَلَّذِينَ مَا نَظُوا إِلَّهِ وَرُسُلِيهِ﴾ والإيمان عند أهل السنة هو ما دل عليه الكتاب والسنة، هو قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح.

فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة.

فالذين جمعوا بين لهذه الأمور هم الصدِّيقون أي: الذين

قائدين جمعوا بين هذه 11 مور هم الصديقون اي. الدين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. ` 1 - 1 - 1 \(\text{A} \) المراكبة من المداركة المراكبة المرا

[وقوله:] ﴿ وَالنَّهَامُ يَعَدُ رَبِيمَ لَهُمَدُ أَمُّوْمُمُ وَوُوْهُمُ ۗ كما ورد في الحديث الصحيح: ﴿إِنْ فِي الجنة مائة درجة ما بين اللرجين(" كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين

و أمذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقريهم إلى الله تعالى . ﴿ وَاللَّذِيكَ كُذُرُوا وَكَالَّكًا يَكَلِينَا ۖ أَلْتِيْكَ أَصَّدُ لَلْكِيدِيكِ فَهْذَه الأَيَّاتِ جمعت أصناف الخلق: المتصدقين، والصديقين والشهداء، وأصحاب الجحيم. فالمتصدقون: الذين كان جُلَّمًا

عملهم الإحسان إلى الخلق، وبذل النفع إليهم بغاية ما يمكنهم

خصوصًا بالنفع بالمال في سبيل الله .

والصديقون: هم الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق. والشهداء: هم الذين قاتلوا في سبيل الله [لإعلاء كلمة

والشهداء: هم الدين فانلوا في سبيل الله الإعلاء كلمه الله، وبذلوا أنفسهم وأموالهم] فقتلوا

وأصحاب الجحيم: هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله. ويقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطر، وهم المقتصدون

ربعي تسم علوم ما سلم ي موره علم المستسون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات إلا أنهم حصل منهم تقصير ببعض حقوق الله وحقوق عباده، فلؤلاء مآلهم الجنة، وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما فعل.

(۲۱٬۲۰) ﴿التَّنْتُوا لَكُمْ الْمِيْنَ أَلْثُنَا لِكُمْ الْمِرَّ فَيْقَوْلُونِ الْمِيْنَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمَثَالِ لَلْمُنْفِقِينَ فَيَسَعَ فَيَسَ الْمِيْفِقِينَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمَنْفِقِينَ مِنْ اللّهِ مَنْفِقَوْقَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ مَنْفِقَ اللّهِ مَنْفِقَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْفِقَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

والغفلة عن ذكر الف<sup>(1)</sup>، وهما أمامهم من الوعد والوعيد، وتراهم قد اتخذوا ويتهم لمباً وليؤار يخلاف أهل اليقلة وعُشال الأعرة، فإن قلوبهم معمورة يذكر الله، ومعرفته ومحيت، وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التر تقريبه إلى الله من التأهم القاصر والنحدي.

الدنيا، فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب

والشواب والمراكب والدور والقصور والجاه [وغير ذٰلك]. ﴿وَتَفَاخُرٌ مِيۡنَكُمُۥ أَي: كل واحد من أهلها يريد مفاخرة

وويسطر بيسم، وي. عل واحد من اسمه يويد مد عرو. الآخر، وأن يكون هو الغالب في أمورها، والذي له الشهرة في أحوالها .

﴿وَتَكَانُو فِي الْخَوْلِ وَالْفَرْلَاكِ ﴾ أي: كُلُّ يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، ولهذا مصداقه، وقوعه من مُحمِّي الدنيا والمطمئين إليها.

يخلاف من ُحرف الدنيا وحقيقتها، فجعلها معبرًا ولم يجعلها حسقرًا، فافض فيما يقرم إلى الله، واتخذ الوسائل إلى أيش توصله إلى الله <sup>(2)</sup>، وإذا وأي من يكاثره وينافسه بالأموال (ا<sup>1)</sup> في ب: فعلي. (<sup>7)</sup> في ب: فعرًا. (<sup>7)</sup> في ب: ما بين كل ورجين. (5) في ب: الموقفييم وفقاهم. (5) في ب: إلى نقل،

والأولاد ناف بالأعمال الصالحة . ثم ضرب للنبا مثل بغيث نزل على الأرض، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخلت الأرض زخرفها، وأعجب نباته الكفار الذين قصروا همصورا ونظرهم إلى الدنيا<sup>(1)</sup> وباهما من أمر الله أما أتفاها أفهجته رويست، فعادت على حالها الأولى، كأنه لم ينبت فيها

خضراء، ولا رُؤِيَ لها مرأى أنيق.

كذلك الدنيا، بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة، مهما أواد من مطالبها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه منتحة، إذ أصابها القدر بما أذهبها (٢) من يده، وأزال تسلطه عليها، أو ذُمِّب به عنها، فرحل منها صفر البلدين، ولم يتزود منها سوى الكفن، فبًّا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعه. وأما العمل للآخرة فهو الذي ينضم، ويدخر لصاحبه،

واما العمل للاخرة فهو الذي يقع، ويدخر لصاحب، ويصحب المبد على الأبد، وللمثنا قال تعالى: ﴿وَقِي الْآيَرَةِ عَلَامٌ شَيْدٌ رُبَقَهُمْ تَّنَ اللَّهِ وَرَشَرَتُّ﴾ أي: حال الآخرة ما يخلو من لهذين الأمرين.

إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومتنهى مطلب، فتجرأ على معاصي الله وكذب بآيات الله ، وكفر بانعم الله . وإما مغفوة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات، ورضوان من

الله يحل من أحله<sup>(٣)</sup> به دار الرضوان لمن عرف الدنيا، وسعى للآخرة سعيها. ولهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا، والرغبة في

فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة ولهذا قال: ﴿ وَمَا الْمَحْيَرَةُ اللَّذِيْنَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ العاجات لا يغتر به، ويضع به ويضع بالله إلا أهل العقول الفصيفة الذين يغرهم بالله العرور.

ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجت، وألمك يكون بالسعي بالسباب المنغفرة من اللوية التصوح، والاستغفار النائع، والبعد عن النفرب ومظانها، والمسابقة إلى رضوان أنه بالعمل الصالح، والحرص على ما يرضي إلله على الدوام من الإحداد في عيادة الخائل، والإحداث إلى الخلق بجيد وجوه النائع، وألمياة ذكر إلله الأحمال الموجية للثلث، قال:

﴿ وَمِنَةً مِنْهُ ۚ كَمْرَضِ النَّمَاةِ وَالْزَّبِي لَهُمَّدَ اللَّبِي مَامُثُوا إِلَّهِ وَرُشَائِيرُ ﴾ والإيمان بالله ورسله (1)، يدخل فيه أصول الدين وفروعها ﴿ وَلِنَ نَشْلُ اللّٰهِ لِنَتِيهِ مَن يُكَثَّحُ ۖ أَي: أَهْذَا اللّٰهِ يِبِنَاهُ لكم، وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى اللجة، والطرق

عند رَبِيمَ الْمُوْسَرِّمُوْمُوْمُ وَالَّذِينَ كَمُرُواوَكَ نَبُوا عِلَيْنِمَا الْوَلِيَا لَمُعْمَدُ مِنْوُمُومُ وَالَّذِينَ عِلَيْنِمَا الْوَلِيَا لَمُعْمَدُ الْمُعْمِدِ (في اعْلُوا الْمَا الْمُعَالَقُونُ الْفُيْلَ الْمِنْ وَقُورُ وَرِيْنَا وَقَعْلَ مُؤْمِدِينَا وَكُورُونِ الْأَمْنِ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَ وَمُعْمَدُ الْمُعْلِقِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُعْلِقِينَا وَمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِ

٠٤٥ الفيان المنوافية المنطقة من المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المن

الْهُنْبَالُوسُ وَقُوْوَرِنَةُ وَهُا آخُرِيَتُكُمْ وَكَازُولِ الْأَمْوَلُو وَالْأَوْلِيَدِ كَمْنَا فِي الْجَمَا الْحَمَّارِ كَالْهُمُ مَنِيمُ فَلَوْهُ مُسْمَزًا مُن كُورُ حُلْمَا أَن الْالْمَا الْمَثَالِ الْمَنْعَالِهُ مُعْفِرةً مِنْ الْمَوْرِ الْوَلِي مَعْفِرةً وَمَا لَكُورُ وَمَنَّا مِنْ الْمُعْمِورُ الْسَمَةِ مِنْ مُورِ اللهِ مَعْفِرةً وَمِنْ وَيَكُورُ وَمِنْ عَرْضَا كَمْرِيلًا اللهِ مَنْ السَمَةِ وَالْأَرْضِ الْمَعْلِدِينَ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

النَّاسَ وَالْبَحْلُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّالَهَ هُوَالُغَيُّ الْمَعِيدُ ۞
الموصلة إلى النار، وأن فضل الله بالنواب الجزيل والأجر العظيم من على عباده وفضله.

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَحُورٍ ١ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ

﴿وَاللَّهُ ذُو ٱلۡفَصَٰلِ ٱلۡمَلِيہِ﴾ الذي لا يحصى ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه عبادهُ<sup>(١)</sup>.

يوب المحمد من الروس على الأخير في الفسكم إلا المساح ( المساح ) المساح المساح ) المساح الم

ولهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنده أفئدة

أولي الألباب، ولكنه على الله يسبر. (1) في ب: همهم ونظرهم. (1) في ب: فأفعها. (٣) في ب: من أحله عليه. (2) كذا في ب: وفي أ: ورسوله. (د) في ب: وأن ثواب الله بالأجر العزيل والثواب الجميل. (3) في ب: أحدُّ من خلقه.  ٩٩٣ ----- ٧٥- تفسير سورة الحديد، الآيات: ٢٥-٢٧ الجزء السابع والعشرون

> وأخبر الله عباده بذَّلك لأجل أن تتقرر لهذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم، وتشوفوا إليه لعلمهم أن يكون ذٰلك مكتوبًا في اللوح المحفوظ، لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم، وإنما أدركوه بفضل الله ومَنَّه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم ولهٰذا قال:

﴿ وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾ أي: متكبر فظ غليظ، معجب بنفسه، فخور بنعم الله، ينسبها إلى نفسه، وتطغيه وتلهيه كما قال تبارك وتعالى: ﴿ ثُمُّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُونِيتُهُمْ عَلَىٰ عِلْمٌ بَلَّ هِيَ فِشْنَةٌ ﴾ .

﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْـلِ﴾ أي: يجمعون بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كاف في الشر، البخل وهو منع الحقوق الواجبة ويأمرون الناس بذُّلك، فلم يكفهم بخلهم، حتى أمروا الناس بذلك، وحثُّوهم على لهذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم، ولهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها .

﴿وَمَن يَتُولُّ﴾ عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَيُّ ٱلْحَيِيدُ﴾ الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الذي أغنى عباده وأقناهم، الحميد الذي له كل اسم حسن، ووصف كامل،

وفعل جميل، يستحق أن يحمد عليه ويثني ويعظم.

(٢٥-٢٥) ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيْنَتِ وَأَنْزَلَنَا مُعَهِّمُ ٱلْكِئْبَ وَالْمِيزَانَ لِيَغُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنْزَلْنَا ٱلْمَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ

وَمَسْنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُمُ وَرُسْلَمُ بِٱلْفَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِئَّ عَنِيزٌ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فُوحًا وَإِبْرِهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِمَا ٱلشُّبُوَّةَ وَالْكِنَابُّ فَيَنْهُم مُمْهَمَرٌّ وَكَثِيرٌ مِنْتُهُمْ فَسِفُونَ ٥ ثُمٌّ فَقَيَّنَا عَلَىٰ ءَاتَدرهِم برُسُلِنَا وَقَقَيْمَنَا يعِمَنِي آثِن مَرْيَدَ وَمَاتَيْنَكُهُ ٱلإنجِيــلُّ

وَجَمَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرَ ٱلَّبَعُوهُ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةً وَرَهَبَائِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنْبُنْهَا عَلَيْهِ مْ إِلَّا ٱبْيَعَاءُ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَنَا رَغَوْهَا حَقَّ رِعَلِيْهَا ۚ فَعَاتِيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجَرِهُمُّ وَكِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ يقول تعالى: ﴿لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيْنَتِ﴾ وهي الأدلة والشواهد

والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته.

﴿ وَأَزْلَنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ ﴾ وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

﴿ وَٱلَّهِ يَزَانَ ﴾ وهو العدل في الأقوال والأفعال. والدين الذي جاءت به الرسل، كله عدل وقسط في

الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق، وفي الجنايات والقصاص والحدود [والمواريث وغير ذُلك].

وذُلك ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ قيامًا بدين الله وتحصيلًا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها.

ولهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع، وهو القيام بالقسط، وإن اختلفت أنواع العدل بحسب الأزمنة والأحوال.

﴿وَأَتَرَانَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ من آلات الحرب، كالسلاح والدروع وغير ذٰلك.

﴿وَمُنْفِعُ لِلنَّاسِ﴾ وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث، حتى إنه قَلَّ أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد.

﴿ وَلِيَعْلَمُ أَلَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ إِلْفَيْبِ ﴾ أي: ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد، فيتبين من ينصره، رينصر رسله في حال الغيب التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها، لأنه حينئذ يكون ضروريًا .

﴿إِنَّ أَلَنَّهَ فَوِئٌّ عَزِيزٌ ﴾ أي: لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب. ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية،

ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه، وأكنه يبتلى أولياءه بأعداثه، ليعلم من ينصره بالغيب.

وقرن تعالى في لهذا(١١) الموضع بين الكتاب والحديد، لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه، ويعلى كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان، والسيف الناصر بإذن الله، وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله، وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله .

ولما ذكر نبوة الأنبياء عمومًا، ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحًا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في فريتهما، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا شُحًا وَإِرْهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْشَتِهِمَا ٱلتُّبُّوَّةَ وَٱلْكِتَابُ ﴾ أي: الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام.

وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية لهذين النبيين

﴿فَيَتُهُمُ أَي: ممن أرسلنا إليهم الرسل ﴿مُهَنَّدُّ ﴾

(١) في ب: بهذا.

٩٩٤ ==== ٥٧- تفسير سورة الحديد، الأيتان: ٢٩،٢٨

بدعوتهم، منقاد لأمرهم، مسترشد بهداهم. ﴿وَكِيرٌ مِنْهُمْ فَلِيقُونَ﴾ أي: خارجون عن [طاعة الله و]طاعة الرسل والأنبياء(١) كما قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَكُثُّرُ ٱلنَّايِن وَلَوّ

حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾. ﴿ثُمَّ فَقَيْنَا﴾ أي: أتبعنا ﴿عَلَىٰ ءَاتَنرِهِم بِرُمُلِنَا وَقَقَّيْنَا بِبِسَى آنِ مَرْبَدَ ﴾ خصَّ الله عيسى عليه السلام؛ لأن السياق مع النصاري الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام. ﴿وَءَانَيْكُ ۚ ٱلِّاغِيلَ﴾ الذي هو من كتب الله الفاضلة ﴿وَجَمَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرَ ٱلَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ كما قال تعالى: ﴿ لَتَجِدَذَ أَشَدُ النَّاسِ عَذَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشَرَّكُواْ وَلَتَجَدَذُ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ مَاصَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَحَدُئُ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيمِينِكَ وَرُقِيكَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يُسْتَخْبُونَ﴾

ولهٰذا كان النصاري ألين من غيرهم قلوبًا، حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام.

﴿ وَرَهْبَانِيُّ آبْنَدَعُوهَا ﴾ والرهبانية: العبادة، فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة، ووظفوها على أنفسهم، والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضها، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم، قصدهم بذُّلك رضا الله تعالى، ومع ذُّلك ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقُّ رِعَايِنَهَا ﴾ أي: ما قاموا بها ولا أدوا حقوقها، فقصروا من وجهين: من جهة ابتداعهم، ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم.

فهٰذه الحال هي الغالب من أحوالهم.

ومنهم من هو مستقيم على أمر الله، وللهذا قال: ﴿فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمُّ ۗ أي: الذين آمنوا بمحمد ﷺ مع إيمانهم بعيسي، كُلُّ أعطاه الله على حسب إيمانه ﴿وَكِتَيرٌ تِنُّهُمْ نَاسِقُونَ» ·

(٢٩،٢٨) ﴿ يَنَأَنُّهُا ٱلَّذِينَ ءَاصَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَمَامِنُوا بِرَسُولِهِ. يُؤيَكُمْ كِفَايْنِ مِن زَحْمَيْهِ. وَيَجْعَل لَكُمْ فُولًا تَنشُونَ بِهِ. وَيَغْفِرْ لَكُمْمُ رَائَتُهُ غَفُرِرٌ رَحِيمٌ ٥ لِنَلَا بَعَلَمَ أَهَلُ ٱلْكِتَفِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى نَتَى وِ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَةٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ولهذا الخطاب يحتمل أنه [خطاب] لأهل الكتاب الذين آمنُوا

بموسى وعيسى عليهما السلام، يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم، بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه، ويؤمنوا برسوله محمد ﷺ، وأنهم إن فعلوا ذُلك أعطاهم الله ﴿ كِثَلَيْنِ مِن رَجَّمَتِهِ ﴾ أي: نصيبين من الأجر نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين ونصيب على إيمانهم بمحمد على .

ويحتمل أن بكون الأمر عامًا يدخل فيه أهل الكتاب

SERVICES / لَقَدُأَرْسَلْنَارُسُلَنَا إِلَّلِيَنَنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنب

وَٱلْمِيزَاكَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ. بِٱلْغَيْبُ إِنَّاللَّهَ قَوِئُّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَا

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبُّ فَمِنْهُم مُّهْنَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۞ ثُمَّ فَقَيْنَاعَكَ ، أَثَارِهِم <u>ؠ</u>ۯؙۺؙڸڬٵۅؘڨؘڤۜؿٮ۬ٵۑۼۣڛؘڡٲڹڹؚڡؘڒؠ۫ػۅؘۊٵؿۜؽ۠ڬڎؙٱڵٳڹڿؚڛڶ وَجَعَلْنَافِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱنَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

آبتَدَعُوهَا مَا كُنْبَنْهَا عَلَيْهِ مْ إِلَّا ٱبْتِغَآ ةَ رِضْوَ نِهُ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقَ رِعَايِتَهَأَفَ اتَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاصَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ رَسُولِهِ. يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَيْهِ ، وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ نَحِيمٌ ١٠٠ إِنْكَا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْل ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَآةُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٢

يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا لهذا الأمر العظيم، أعطاهم الله ﴿ كِفَايِّنِ مِن رَّحْيَدِ.﴾ لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى. أجر على الإيمان وأجر على التقوى، أو أجر على امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي، أو أن التثنية المراد بها

وغيرهم ولهذا الظاهر، وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي

تكوار الإيتاء مرة بعد أخرى. ﴿وَيَجْمَلُ لَكُمْ نُولًا نَمْشُونَ بِهِ.﴾ أي: يعطيكم علمًا وهدىً ونورًا تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات.

﴿ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْمَظِيمِ ﴾ فلا يستكثر (٢) لهذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات والأرض، فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من

[وقوله:] ﴿ لِنَكَّلَا يَعْلَمُوا أَهْلُ الْكِتَبِ أَلَّا يَفْدِرُونَ عَلَى ثَتَى, مِن فَضَّلِ لَقَدْ﴾ أي: بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانًا عامًا،

(۱) في ب: طاعة رسله. (۲) في ب: فلا يستغرب كثرة.

واتقى الله وآمن برسوله، لأجل أن أهل الكتاب يكون لديهم علم(١) بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله أي: لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون: ﴿ وَلَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدُرَيًّا ﴾ ويتمنون على الله الأماني الفاسدة .

فأخبر الله تعالى أنَّ المؤمنين برسوله محمد ﷺ، المتقين لله لهم كفلان من رحمته، ونور، ومغفرة، رغمًا على أنوف أهل الكتاب.

وليعلموا ﴿أَنَّ ٱلْنَشَلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً ﴾ ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله ﴿وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّـٰلِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [الذي لا يقادر قدره].

ثم تفسير سورة الحديد، ولله الحمد والمنة، والحمد لله.

### تفسير سورة قد سمع الله وهى مدنية

## بنسب ألَّهِ النَّانِ التَّقِيبَ التَّقِيبَ

(١-٤) ﴿فَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اَللَّهِ وَاللَّهُ بَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمْا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيعٌ ۞ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِد مَّا هَٰکَ أَمُهُتِهِدٌ إِنْ أَمَهَاتُهُدُ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُدُ وَإِنَّهُمْ لِقُولُونَ مُنكَزًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَفُوًّ عَفُورٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ بَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِرُ رَفَيْةٍ مِن قَبَلِ أَن يَتَمَاتَنَّا ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِدِءٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ فَمَن لَّذَ يَجِدٌ فَصِيَامٌ شَهَّرَتِينِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاتَنَّا فَمَن لَّرْ مَتَنَظِمْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِمَنَّا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِمْ وَيَلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ نزلت هٰذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته [إلى الله وجادلته](٢) إلى رسول الله ﷺ لما حرمها على نفسه، بعد الصحبة الطويلة، والأولاد، وكان هو رجلًا شيخًا كبيرًا.

فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله ﷺ وكررت ذٰلك، وأبدت فيه وأعادت.

فقال تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجْدِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِينَ

إِلَى اللهِ وَاللَّهُ يُسْمَعُ تَمَاوُرُكُما ﴾ أي: تخاطبكما فيما بينكما . ﴿إِنَّ آلَةً سَمِيًّا ﴾ لجميع الأصوات في جميع الأوقات على

تفنن الحاجات. ﴿ بَصِبرٌ ﴾ يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء

في الليلة الظلماء. ولهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالأمور



قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُوْلَ ٱلَّتِي تُحَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يُسْمَعُ تَحَاوُرُكُمْاً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ ابْصِيرُ لَيُّ ۗ ٱلَّذِينَ يُطْنِهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِ مَاهُ كَ أَمَهَ نِهِ مِّ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدَّنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرَّا مِنَ الْفَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْفَتَحْرِيرُرَقَبَةٍ مِن قَبْلِأَن يَتَمَآسَاْذَلِكُو تُوعُظُونَ

بِهِۦُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيٌّ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّ شَأَفَهَن لَزّ رَسْتَطِعْ فَإِظْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِهَ نَأْذَٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَيَاْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ ۗ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَاجًا أَلِيمٌ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ كُبُتُواْ كَمَاكُبْتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِ ۗ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَاينتِ بَيِّننتِ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَتُهُ مِبِمَا عَمِلُوٓأَ أَخْصَلْهُ اللَّهُ وَلَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰكُمٌ شَيْءٍ شَهِيدُ ١

الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذٰلك الإشارة بأن الله [تعالى] سيزيل شكواها ويرفع بلواها، والهذا ذكر حكمها، وحكم غير ها(٢) على وجه العموم فقال:

﴿ ٱلَّذِينَ يُطْلِهُرُونَ مِنكُم مِن لِمُنَابِهِد مَّا هُرَكَ أَمُهُنتِهِدٌّ إِنْ أَمَّهُنَّهُدُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدَنَهُمُّ ﴾ المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل لزوجته: ﴿أَنْتُ عَلَىَّ كَظَهْرِ أَمِّيَّا أَوْ غَيْرِهَا مِنْ مَحَارِمُهُ أَوْ: «أنت عليَّ حرام» وكان المعتاد عندهم في هٰذا لفظ «الظهر» وَلَهٰذَا سَمَاهُ اللهُ الظَّهَارًا؛ فَقَالَ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآبِهِم مَّا هُرَى أُمَّهَنِهِمَّ ﴾ أي: كيف يتكلمون بلهذا الكلام الذي يعلم (٤) أنه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي ولدنهم؟ .

وَلَهُذَا عَظُمُ اللهُ أَمْرِهُ وَقِبَحِهُ فَقَالَ: ﴿ وَإِنَّهُمْ لِنَقُولُونَ مُنَكِّرًا مِّنَ ٱلْقَوْل وَزُورًا ﴾ أي: قولًا شنيعًا ﴿وَزُورًا ﴾ أي: كذبًا .

﴿ وَانَّ اللَّهُ لَعَنُّ عَنُورٌ ﴾ عمن صدر منه بعض المخالفات،

 (١) في ب: الأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم.
 (٢) زيادة من هامش ب. (٣) كذا في ب، وفي أ: ذكر حكم هذا الحكم وحكم غيره. (٤)

فتداركها بالتوبة النصوح.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ بَعُودُونَ لِمَا تَالُوا ﴾ اختلف العلماء

في معنى العود، فقيل: معناه العزم على جماع من ظاهر منها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة، ويدل على لهذا أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها (" تكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرد العزم وقبل: معناء حقيقة الوطع،

ويدل على ذلك أن الله قال: ﴿ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواۤ﴾ والذي قالوا إنما هو الوطء. وعلى كل من القولس: إذا وجد العود، صار كفارة لهذا

التحريم ﴿تَحْيِيرُ رَبِّيَةٍ﴾ مؤمنة كما قيدت في آية أخرى<sup>؟؟</sup>، ذكر أو أنثى، بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة<sup>؟؟</sup> بالعمل.

﴿ فِن قَبَلِ أَن يَتَمَاَّتُكَ ﴾ أي: يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة.

وْدَالِكُمْ ﴾ الحكم الذي ذكرناه لكم ﴿ ثُوعَظُونَ بِدِّ ﴾ أي:

ببين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب، فالذي يريد أن يظاهر، إذا

دكر أنه يجب عليه عتق رقبة ، كف نفسه عنه .

﴿ وَاللَّهُ بِمَا شَمَلُونَ خَوِرٌ ﴾ فيجازي كل عامل بعمله . ﴿ وَنَ لَّمَ يُهِذَ ﴾ رقبة يعتقها ، بأن لم يجدها أو [لم] يجد ثمنها

عليه ﴿وَمِينَامُ تَمْوَيْنِ شَنَايِعَيْنِ مِن قَبِلِ أَن يُتَمَاَّمَا ۚ فَمَن لَّرَ يَسْتَطِعُ﴾ الصيام ﴿وَلِطَعَامُ سِنْيِنَ مِسْكِمَنَا﴾.

الصيام هم الإهدام سِنتِين مِسرِينا» . إما بأن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم ، كما هو قول كثير من المفسرين، وإما بأن يطعم كل مسكين مُدَّ بُرُّ أو نصف صاع

من المفسرين، وإنه بان يقعم مل مسخين مد بر او نصف صاح من غيره مما يجزي في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى. ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لكم ﴿ لِتُرْمِينُوا مِائْقٍ وَيُشْرِيدٍ﴾ وذلك بالنزام أذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل

فإن النزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان [بل هي

المقصودة] ومما يزيد به الإيمان<sup>(٤)</sup> ويكمل وينمو. ﴿وَيُلْكَ خُدُرُهُ لَقَوْ﴾ التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب أن لا

﴿وَنِلِكَ حَدُودَ اللَّهِ ۗ النَّتِي نَمَنَعُ مَنَ الْوَقُوعُ فَيْهَا ، فَيَجِبُ تتعدى ولا يقصر عنها .

دى و لا يفصر عنها . ﴿ وَلَلْكَ نَوْنَ عَكَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾ .

﴿ وَالْكَثَوْرِي عَدَابُ الْهِـدُۗ ﴾ . وفي لهذه الآيات عدة أحكام :

منها: لطف الله بعباده، واعتناؤه بهم، حيث ذكر شكوى لهذه المرأة المصابة، وأزالها ورفع عنها البلوى، بل رفع الله: رحكمه العام، لكا من ابتله معثاً لهذه القضة.

﴿مِن نِّــَالِيهِمْ﴾ .

فلو حرم أمته، لم يكن [ذلك] ظهارًا بل هو من جنس

تحريم الطعام والشراب، تجب فيه كفارة اليمين فقط. ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها،

ومنها. الله لا يضح الطهار عن اهراه فيل ال يبروجهه، لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار كما لا يصح طلاقها، سهاه نجَّة ذُلك أو علَّقه.

وره الله الله على وجه الحكم وحكمته، لأن الله تعالى ومنها: تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته، لأن الله تعالى

قال: ﴿قَاهُكَ أَنْهَنَهُمْ ﴾. ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها<sup>(٥)</sup> باسم

وسهد اله يعود عربن ال يعلي الوبد ريسيه به الم محارمه كقوله: «يا أمي» «يا أختي» ونحوه، لأن ذلك يشبه المحد م

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر،

على اختلاف القولين السابقين لا بمجرد الظهار. ومنها: أنه يجزي، في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر .

والأنثى لِإطلاق الآية في ذُلك. ومنها: أنه يجب إخراجها إن<sup>(1)</sup> كانت عتقًا أو صيامًا قبل

المسيس، كما قيده الله بخلاف كفارة الإطعام، فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها.

ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل العسيس، أن ذُلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع، وعلم أنه لا يُسكَّنُ من ذُلك إلا بعد الكفارة، بادر لإخراجها.

ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكينًا، فلو جمع طعام ستين مسكينًا، ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين لم ح: ذاك، لأن الهر قال: ﴿ كَالَمَانَاتُ مِنْتُمَ مَنْ كَالُكُ دُونَ السّتين لم

يجز ذلك، لأن الله قال: ﴿ وَإِلْمَامُ سِيْنَ سِيْكِنَا ﴾. (٥) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مُعَاتُونَ اللهُ وَيَشْهُمُ كُونًا كُمْ أَكُن كُونَ الَّذِينَ مِن قَالِهِمُ \* مَنْ مُعَاتِّق مِن مِن الْمُعَاقِمُ مَنْ مُؤْمِنُهُمْ كُونًا كُمْ أَنْ اللَّهِمُ مِن فَالْهِمُ \*

وَقَدُ أَرْكَنَا ۚ يَلِيَتِ بِيَنْتُو ۚ وَلِلْكَوْبِينَ عَنَالُ ثُمِينَا﴾ محادة الله ورسوله : مخالفتهما ومعصيتهما خصوصًا في الأمور الفظيعة كمحادة الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء الله .

وقوله: ﴿ كُمِوُّا كُمَا كُمِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِدُّ﴾ أي: أذلوا وأهينوا كما فعل بعن قبلهم جزاء وفاقًا .

على بعن سبهم جود. وصف. وليس لهم حجة على الله، فإن الله قد قامت حجته البالغة

على الخلق، وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح المقاصد، فمن اتبعها وعمل عليها فهو من

 المهتدين الفائزين.

﴿ وَلِلْكَنْفِرِينَ ﴾ بها ﴿ عَذَاتِ مُهِيتُ ﴾ أي: يهينهم ويذلهم. كما تكبروا عن آيات الله، أهانهم وأذلهم.

لهذا ﴿و﴾ العاملون قد نسوا ما عملوه، والله أحصى ذُلك. ﴿وَاللهُ عَنَى كُلِ مَنْ و كَهِيدُ﴾ بالظواهر (أ والسرائر، والخبايا والخفايا، ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في السماوات والأرض من دقيق وجليل.

الكرام الحفظة بكتابته.

وانه فوتا يُستخرف بن تُجَوّن قَلْنَعَ إِلَّهُ هُوْ رَايَهُمْ وَلَا حَمْدَ إِلَّهُ هُوْ سَادِهُمْ وَلَا أَنْفُ بِن قَلِقَ وَلاَ أَكَثّر إِلاَّ هُوْ مَنْهُمْ فَقِينَا كَافَالُهُ والسراد بلغاء المعبة معية العلم والإحاطة بما تناجرا به وأسروه فيما بينهم، وللفاة قال: ﴿ وَإِنْ أَلْتَ بِكُلِّ تَمْنِي تَقَبِي مُنْهِ فَمَ قَال تعالى: (4، 9) ﴿ أَلَمْ تَرِيلُ النَّعَ ثَلِياً فِي النَّجِيعُ فَمْ قال تعالى:

رُفِيَكُونَ بِالْإِلَّمِ وَالْمُدُونَ وَتَعَمِينَ الرَّمُونَ وَإِنَّا كِمُولَّ خَيْلَةً بِمَا لَمُ عَلَى وَاللَّهُ وَلِمُوْلِينَ فِي الْمُسْجِمُ الْاَسْتُمَا لَلَّهُ مِا تَفْغُلُ مَسْئَمَةً عَبَيْمً مِسْئَوْنَا بَمِنْ النَّمِينَ وَيَنْظُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّقِينَ وَالْفُولَ وَلَمُنَا اللَّهِ اللَّهِ بَالِهُمْ فَالْمُرُونَا اللَّهُ وَمِنْ مَنْ النَّاجِي بِينَ النَّينَ وَتَعَوِلَ إِلَيْهِ لِلْقَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللّهِ الللّه

فأمر تعالى المؤمنين أن يتناجوا بالبر، وهو اسم جامع لكل خير وطاعة، وقيام بحق لله ولعباده<sup>(۲)</sup>، والتقوى، وهي [هنا]

اسم جامع لترك جميع المحارم والمآثم . فالمؤمن يمثلل فمذا الامر الإلهي، فلا تجده مناجيًا - يأد الله لم تعديد الله بين المدين أنها

ومتحدثًا إلا بما يقربه من الله، ويباعده من سخطه. والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجى بالإثم والعدوان ومعصية

والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول ﷺ.

الرصون في منطق على المنطق المنطقة المنطقة

بسيون اد دب معن في تحيهم لك. ﴿وَيَقُولُونَ يَنَ أَنْشِيمٌ﴾ أي: يسرون في أنفسهم<sup>(٣)</sup> ما ذكوه عالم الغيب والشهادة عنهم، وهو قولهم: ﴿لَوْلَا بِشَرْبًا اللَّهُ بِمَا

ڽ نَجْزَئَ تَلَتَقُوۤ إِلَّهُ هُوْرَائِيهُمُ وَلَا حَسُوالًا هُوَسَادِ سُهُمُ وَلَا آذَقِينَ وَلِكَ لَا آكَارًا لِلْهُوَسَمُهُمُ أَنِّ مَا كَافُواْلُمُ يَسْتَهُمُ يَمَا عَلِمُواْلِوَمَ الْفِيدَةُ فِي اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَي يُمُواعِ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

هُوَاعِ التَّجَوَعُ مُعْدُونُ لِمَا الْمُواعَدُهُ وَيَقَدُمُونَ فِي الْمُواعِدُهُ وَلَلَّهُ الْمُواعِدُهُ وَال وَالْمُدُونِ وَمَعْمِيتُ الرَّسُولِ وَإِنَّامُ وَلَوْ عَبَلَهُ مِنْ الْمَثَلِينَ اللَّهِ مِنا تَقْلُ مَسْبُهُم يِهِ الْمُدُونُونُ وَلَهُ الْفُلِيمُ وَالْمُدِينَا اللَّهِ مِنا تَعْلَقُ مَسْبُهُمُ مَا تَعْلُولُ مَسْبُهُمُ جَمَّمُ مِنَّا لَوْتِنَا فِي لِمَا اللّهِمِيدُ فِي يَعَالِمُهَا اللّهِمِيدُ مَا اللّهِمِيدُ اللّهِمُ اللّهِمُ

ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك، ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهم، أن ما يقولون غير محذور. قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل: ﴿ مَسْرَهُمْ جَهَمٌ يَمَدَرُهُمُ ۚ فِيْكُنُ ٱلنَّهِيثُرُ﴾ أي: تكفيهم جهنم التي جمعت كل

يَسَائِنَهُا فَيْقُلُ النَّسِيرُ﴾ أي: تكفيم جهنم التي جمعت كا شقاء وغلاب [عليهم] تحيط بهم، ويعذبون بها ﴿وَلَمْكَ النَّسِيرُ﴾. وفولاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون

الإيمان، ويخاطبون الرسول ﷺ بلذا الخطاب الذي يوممون أنهم ارادوا به خيرا<sup>(12)</sup>، وهم كنبة في ذلك، وإما اناس من أهل الكتاب الذين إذا سلموا على النبي ﷺ قالوا: «السام علمك يا محمده بعنون بذلك العوت.

رَّهِ ) ﴿ إِنَّنَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَينِ لِيَخْرُتَ النَّيْنَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِشَاتِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذِنِ القَّرِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْسَنُوكُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ يقول

() في ب: على الطواهر. ( ۲) في ب: بحق الله وحق عباده. ( ۲) في ب: يسرون فيها. ( غ) كذا في ب، وفي أ: والخطاب للرسول 震能الذي يوهمون به أنهم أوادوا خيرًا.

ومكره غير مفيد. ﴿ لِيَعْزُونَ الَّذِينَ مَاسَئُواۤ﴾ لهذا غاية لهذا المكر ومقصوده. ﴿ وَلَيْنَ بِشَاتِوهِ شَيْنًا إِلَّهِ بِإِنْدِ الْقَيِّ﴾ فإن الله تعالى وعد

المؤمنين بالكفاية، والنصر على الأعداء، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَجِنُّ اللَّكُرُّ النَّنِيُّ لَا يَأْتَفِينَ ﴾ فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن ضرر ذلك (١) عاند إلى أنفسهم، ولا يضر المؤمنين إلا شم،

قدره الله وقضاه. ﴿ يَثَلُ اللهِ فِلْنَبَرُقُومُ ٱللَّهُ مِيشُرُكُ أَي: لبعتمدوا (٢٠ عليه، ويتخوا بوعده، فإن من توكل على الله كفاه وتولى أمر دينه ودنياه (٢٠) (١١) ﴿ يَثَانُهُمُ النِّنِ مَاسُمُوا إِنَّا لِينَ لَكُمْ فَتَسَمُّوا فِي ٱلنَّمِينِ

يَقْتُمُوا يَشَعُ لِللَّهُ وَإِنْ فِيلَ الشَّوْلِ النَّشِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال يَشْتُمُ وَالْمُوا أَوْدُ اللَّهِ اللَّهِ وَتَنْهُو فَيْلَةً بِمَا تَشْلُقُ كَيْرَةً فَلَمْ النَّافِ اللَّهِ من الله لعباده المومنين إذا اجتمعوا في مجلس مجلس مجلس مجتمعاتهم، واحتاج مضهم أو بعض القادمين الطلقيع له في المجلس، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلاً المهلة المجلس، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلاً المهلة المنافقة المن

وليس ذَلك بضار للجالس<sup>(e)</sup> شيئًا، فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هو، والجزاء من جنس العمل، فإن من فسح فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه.

قسع فسح الله له، ومن وسع لاحيه وسع الله عليه. ﴿وَإِذَا نِيلَ انْشُرُوا﴾ أي: ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لمحاجة تعرض ﴿فَانشُرُوا﴾ أي: فبادورا للقيام لتحصيل تلك

ستستح. فإن القيام بمثل لهذه الأمور من العلم والإيمان، والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما نحصهم الله به من العلم والإيمان.

﴿وَالَنَّهُ بِنَا نَشَنُونَ خَبِرً﴾ فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر .

وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه.

(١٣،١٢) ﴿ يَالِمُ اللَّهِنَ مَا مَثُواْ إِنَّا تَعَيِيمُمُ الرَّمُولَ فَقَيْمُواْ بَيْنَ يَمْتُكُ مَنْكُمْ مَنْدَقَةً كَانَ يَنَّةً لَكُمْ الْمُؤَاذِّ إِنَّا تُعْيَمُواْ اللَّهِ لَقَالُهُمُ اللَّهِ مُثَنِّعً

غَوْنِكُو مُستَقَدُّ فَاكَ مَنْزُ لَكُوْ وَالْمَهُمُّ فِإِنْ لَوْ غِدُواْ قِلْقَ لَلْتَ عَلَيْرُ مِنْمُ ﴿ الْمُنْفَقِلُ أَنْ فَنَدُواْ قِنْ يَنِّكَ غَيْنِكُمْ مَنْفُوْ فِلاَ ثَرِقَالُواْ وَقَلَّ مِنْفُوا اللهُ وَيَشْرُؤُ وَلَفْتُ خَيْمًا مِنَا قَالِمِينُمُ الصَّلَقُ وَمَنْوُا اللَّهُونَ وَالْفِيمُواْ اللهَ وَيَشْرُؤُ وَلَفْتُ خَيِمًا مِنَا قَمْلُونُ﴾ يأمر تعالى المومنين بالصدقة أمام متاجاة رسوله

محمد ﷺ تأديبًا لهم، وتعليمًا وتعظيمًا للرسول ﷺ، فإن لهذا

الرسول والإكرام له. وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المفصودة يُسَهَّها نقال: ﴿ فَإِنْهَ أَنْ تَشَكَّلُ ﴾ أي: لم يهن عليكم تقديم الصفدة، ولا يكفي لهذا، فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هيئا على العبد، وليلما قيده بقوله: ﴿ وَثَانَ اللهُ تَلْبُكُمْ ﴾ أي: عفا لكم عن ذلك. ﴿ فَلَوْسُمُوا السَّلَوْنُ ﴾ بأركانها وشروطها وجديع حدودها

٩٩٨ —— ٨٥- تفسير سورة قد سمع الله، الآيات: ١١-١٣

الرسول، هٰذا في الواجد للصدقة.

بالصدقة.

ترك احترام الرسول ﷺ، والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا

ثمرة تحتها، فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته، صار لهذا ميزانًا لمن كان حريصًا على الخير والعلم، فلا يبالي

ومن لم يكن له حرص و لا رغبة في الخير، وإنما مقصوده

وأما الذي لا يجد الصدقة، فإن الله لم يضيق عليه الأمر،

ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات

عليهم عند كل مناجاة، سهل الأمر عليهم، ولم يؤاخذهم

بترك الصدقة بين يدي المناجاة وبقى التعظيم للرسول

والاحترام بحاله لم ينسخ؛ لأن لهذا الحكم من باب المشروع

لغيره، ليس مقصودًا لنفسه، وإنما المقصود هو الأدب مع

بل عفا عنه وسامحه، وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا

مجرد كثرة الكلام، فينكف بذلك عن الذي يشق على

ولوازمها . ﴿وَيَاثُوا الْوَقَاقِ المفروضة [في أموالكم] إلى مستحقها . وهاتان العبادتان هما أم المبادات البنية والمالية، فمن قام بهما على الوجه الشرعي فقد قام بحقوق أله، وحقوق - الما الما المارية المستحقوق الله، وحقوق الله وحقوق الله .

عباده [والمُفِفا قال بعده:] ﴿ وَأَلِمُلِكُوا أَلَنَهُ وَرَسُولُكُ ﴾ ولهذا أشمل ما يكون من الأوامر. ويدخل في ذلك طاعة الله [وطاعة] رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهها، وتصديق ما أخبرا به والوقوف

والعبرة في ذُلك على الإخلاص والإحسان، وللهذا قال: ﴿ وَاللَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَشَمَلُونَ ﴾ فيعلم تعالى أعمالهم، وعلى أي (١) كذا في ب، وفي أ: فإن ضروهم. (١) كذا في ب، وفي

عند حدود الله (٦).

 (١) كَذَا في ب، وفي أَ: فإن ضروهم. (٢) كذا في ب، وفي أ: يتمدوا. (٣) في ب: وكفاه أمر ديه ودنياه. (٤) في ب: هذا أدب.
 (٥) في ب: للقاسح. (١) في ب: حدود الشرع.

ع فليسوا مؤونين ظاهرًا وباطنًا؟ لأن باطنهم مع الكفار ولا عمل الكفار ظاهرًا وباطنًا؛ لأن ظاهرهم مع المؤونين، ولهذا وصفهم الذي نعتهم الله به، والحال أنهم يعلفون على ضده الذي هو الكذاب، فيحلفون أنهم مؤونون، وهم يعلمون "أنهم أنهم ليسوا فونين.

سهم بسوء موسى. فجزاء فمولاء الخرنة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذابًا شديدًا، لا يقادر قدره ولا يعلم وصفه، إنهم ساء ما كانوا يعملون، حيث عملوا بما يسخط الله<sup>(77</sup> ويوجب عليهم العقوبة المارية.

واَقْلَدُوا أَيْنَتُهُمْ مُثَلُهُ أَيْنَ تَرَسًا وَوَقَايَة يَتَعُونَ بِهَا مِن لُوم الله ورسوله والمؤمنين، فيسبب ذلك صدوا أنضمهم وغيرهم عن سبيل الله، وهي الصراط الذي من سلك، أفضى به إلى جنات الكبيم، ومن صدَّ عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى الحجد.

﴿ فَلَهُمْ كُنَّكُ مُهِينًا ﴾ حيث استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته، أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا يُفتَّر عنهم ساعة ولا هُم يُنظُرُون.

الثوآب. ﴿أُوْلَتَهِكَ ٱضْحَبُ ٱلنَّارِّ﴾ الملازمون لها، الذين لا يخرجون

و ﴿ هُمْ فِيَهَا خَلِيدُونَ ﴾ ومن عاش على شيء مات عليه، فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين، ويحلفون لهم أنهم مؤمنون، فإذا كان يوم القيامة ويعشهم الله جميعًا، حلفوا

و المنافقة المنافقة

وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَبِيرِهِا السَّلُونَ ﴾ الوترال الذي قولواقوا عَسِهَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ المَّالَّهُ لَعَمْ عَذَا بَالْمَدِيدِ أَنْ الْهُوْرَ عَلَى الْكَذِيدِ وهُمْ يَسْلُونَ ۞ الْعَدُّورَ الشَّمْعِ مَنْ الْبَاسْدِيدِ إِنَّ الْهُمْ مِنَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللّهُ عَنِينَ فَي الْمُنْ يَعْمُمُ أَمْوَ لَكُمْمُ وَلَا أَوْلِهُمْ مِنَا اللّهِ عَلَيْهُمْ مَنْ الْوَلْقِيلَ الْمَعْمِدُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ وَلِيلًا اللّهِ عَلَيْهِ اللّه إنته مُمُ الكَذِيفِنَ ۞ الشَّيْعِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

لله كما حلفوا للمؤمنين، ويحسبون في حلفهم لهذا أنهم على شيء، لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئًا فشيئًا، حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به، ويعلق عليه الثواب، وهم كاذبون في ذَلك.

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَ اللَّهَ فَوَيُّ عَزِيرٌ ﴿

ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب لشهادة.

ولهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم، وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله، وهو العدو العبين الذي لا يريد بهم إلا الشر، ﴿إِنَّنَا يَتَمُوا جَرْيُهُۥ يَكُوُّوانِ أَصَّبِ النَّهِيمِ﴾.

﴿ أُوْلَئِكِكَ حِزْبُ ٱلْتَنْطِئُنِ ٱلْآ إِنَّ جِزِبُ ٱلشَّيْطِينَ ثُمُ لَلْقَدِيْرَى ﴾ المدين خسروا دينهم ودنياهم وانفسهم وأهليهم. (۲۱،۲۰) ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُمَا تَرْنَ اللَّهَ رَصُولَةًۥ أُوْلِئِكَ فِي الْأَذْلِينَ ﴿

كَتَبُ اللَّهُ لَأَطْلِكُ أَنَّ وُرْشُلِيًّ إِنِكَ اللَّهُ فَيَّةً مُوَيِّدٌ لِمَلَا وَعَد ووعيد، وعيد لمن حادً الله ورسوله بالكفر والمعاصي، أنه (١) في ب: والحال. (٢) كذا في ب، وفي أ: يُسْخَلُد. (٢) في ب: أن لا تنفر.

مخذول مذلول، لا عاقبة له حميدة ولا راية له منصورة. ورعد لمن أش به ورسله، واتبى ما جاء به المرسلون، فصار من حرب الله المفلحين، أن لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة، ولمُفَا وحد لا يُشكِّفُ في لا يُعرَّبُ فإنّه من الصادق القرئ الخريز الذي لا يجزّه شيء يريه.

(۱۲) ﴿ لَا قِبَدُ قَرَّنَا يَبْضُرَتُ بِلَقَوْ وَالْقِرِهِ الْآفِرِهِ وَلَقَرْقِهِ وَالْقَرْقِ وَلَقَرْقِهِ مَا لَمُوَّا لِمَا الْمَاقَمَةُ أَوْ أَنْكُمْ لَمْ أَلِمَاتُكُمْ الْمَاقِمَةُ أَوْ أَنْكُمْ مِنْ أَوْقِيلًا وَلَيْقَامُ مِنْكُمْ مِنْ الْمُقْبَعُ رَجِيلًا فَيْقَامُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْ الْمَقْفِقُ مِنْ الْمَقْفَرَ خَلِيقَا فَيَمْ الْفَيْفِقِيلًا فَيْمَ الْفَيْفُونُهُ اللَّهِ فَيْمُ اللَّهِ فَيْمُ وَلَيْ فَيْمُونَى اللَّهُ وَالْمَوْفُونُهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمُنْقَلِقُونَا لِللْمُونَا لِمُنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْفَى اللَّهُ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللْمُولِي اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنِي الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته والمقصودمنه.

وأهل لهذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان أي: رسمه وثبَّه وغرسه غرسًا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك.

وهم الذين قواهم الله بروح منه أي: بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني.

وهم الذين لهم الحياة الطبية في هذه الدار، ولهم جنات النعيم في دار القرار، التي فيها من كل ما تشتيمه الأنفس وتلذ الأعين وتختار ولهم أكبر النعيم وأفضاء، وهو أن الله يحل عليهم رضواته فلا يسخط عليهم أبناً، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات، ووافر المدويات وجزيل الهبات ورفيح الدجات بعث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية رلافوة أن" نهاياً.

وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو مع أذلك تُرَادُّ (علداء الله، محب لمن ترك الإيمان<sup>77</sup> وواء ظهره، فإن لمذا إيمان زَهْمِيُّ لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان بصدقه، فمجرد الدعوى لا تفيد شيئًا ولا يصدق

تم تفسير قد سمع الله بحمد الله وعونه وتسديده، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وسلم تسليمًا.

وه المستخدمة ال

ينسكية بقد من المستكون و تناق الأخرائي يكبر شيخة بقد من اله المستكون و تناق الأرتش و فو المريز المفكد في مو الله عالمن المنتقش أن يحرث أو الما المكتب من ينجم يا قول المفتر من القد فانته في المنتقش من المنتقش من المنتقش من المنتقش من المنتقش من المنتقش المنتقش من المنتقس المنتقس من المنتقس المنتقس المنتقس و المنتقس المنتقس و المنتقس المنتقس و المنتقس المنتقس و المنتقس المنتق

> تفسير سورة الحشر [ومي]منية

ٱلْجَلآءَلَعَذَّ بَهُمْ فِٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِٱلْآيْخِرَةِ عَذَابُٱلنَّادِ ٢

ينسب ألَّهِ النَّهَبِ النَّهَبِ النَّهَبِ إِ

(-٧) هِمْتَعَ فِي مَا فِي التَّبَيْنِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوْ الْمَيْرِ الْمُولِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوْ الْمَيْرِ الْمَلِقِينَ أَلَمُ الْمَيْفِقِينَ مَا الْمُؤْمِنِ الْمَيْلِقِينَ أَمَّا الْمِيْفَةِ مُشْفِقِهِمْ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِمْ مِنَ اللَّهِمْ مِنَ اللَّهِمُ مَنَ اللَّهُ مُشْفِقِهُمْ مَنَ اللَّهِمَ اللَّمْمُ مِنَ اللَّهِمُ مَنَّ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهِمَ مِنَّالِهُمْ مِنَّالِهُمْ اللَّمْمُ مِنْ اللَّهِمُ مِنَّالِهُمْ مِنْ اللَّهِمُ وَاللَّمِمُ مِنْ اللَّهِمُ وَمَنْ اللَّهُمُ مِنَّالِهُمُ مِنْ اللَّهِمُ وَمِنْ اللَّهُونُ مِنْ اللَّهِمُ وَمِنْ اللَّهِمُ وَمِنْ اللَّهِمُ وَمِنْ اللَّهِمُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَمِنْ الْمُونُ اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُمُ وَمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُمُ وَمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُمُ وَمِنْ الْمُنْ الْ

فلما بعث النبي ﷺ وهاجر إلى المدينة، كفروا به في جملة من كفر من اليهود، فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة هادن

 <sup>(</sup>۱) في ب: إيمائه. (۲) في ب: ولا وراءه. (۳) في ب: لمن نبذ.

سائر طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة .

فلما كان بعد [وقعة] بدر بستة أشهر أو نحوها، خرج إليهم النبي ﷺ وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضى حاجتك فخلا بعضهم ببعض، وسوَّل لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله ﷺ، وقالوا: أبكم يأخذ لهذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأمه يشدخه بها؟

نقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا، فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله ليُخبَرَنُّ بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه، وجاء الوحى على الفور إليه من ربه بما

فنهض مسرعًا فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه، فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت يهود به.

وبعث إليهم رسول الله ﷺ: اأن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجَّلتكم عشرًا، فمن وجدت بعد ذُّلك بها ضربت عنقه).

فأقاموا أيامًا يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبق [ابن سلول]: اأن لا تخرجوا من دياركم، فإن معي ألقين يدخلون معكم حصنكم، فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان؟. وطمع رئيسهم حُيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله ﷺ يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك.

فكبُّر رسول الله ﷺ وأصحابه، ونهضوا إليهم، وعلى بن أبي طالب يحمل اللواء.

فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة.

واعتزلتهم قريظة، وخانهم ابن أبيّ وحلفاؤهم من غطفان، فحاصرهم رسول الله ﷺ، وقطع نخلهم وحرَّق، فأرسلوا إلبه: نحن نخرج من المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح، وقبض رسول الله ﷺ الأموال والسلاح .

وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله ﷺ لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، وأجلاهم إلى خيير وفيهم حُبيُّ بن أخطب كبيرهم، واستولى على أرضهم وديارهم، وقبض السلاح فوجد من السلاح خمسين درعًا وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفًا .

السماوات والأرض تسبح بحمد ربها، وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وتعبده وتخضع لجلاله (١١)، لأنه العزيز الذي قد قهر كل شيء، فلا يمتنع عليه شيء ولا يستعصي عليه

٩ - ٦ تفسير سورة الحشر، الآيات: ١-٧

الحكيم في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئًا عبثًا، ولا يشرع ما لا مصلحة فيه، ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته.

ومن ذُّلك نصر الله لرسوله ﷺ على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير حين غدروا برسوله، فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها .

وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد ﷺ، فجلوا إلى خيبر ، ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرًا وجلاء غير لهذا.

فقد وقع حين أجلاهم النبي ﷺ من خيبر، ثم عمر رضي

الله عنه [أخرج بقيتهم منها]. ﴿مَا ظَنَنتُهُ أَيْهَا المسلمون ﴿أَن يَغْرُجُوا ﴾ من ديارهم لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها.

﴿ وَظَنُّوا أَنْهُم مَّانِعَتُهُمْ خُصُونُهُم مِنَ ٱللَّهِ ﴾ فأعجبوا بها وغرتهم، وحسبوا أنهم لا يُنالُون بها، ولا يقدر عليها أحد، وقدر الله تعالى وراء ذُّلك كله، لا تغنى عنه الحصون والقلاع، و لا تُجْدي فيهم القوة والدفاع.

ولهٰذا قال: ﴿ فَأَنْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَبِّكُ لَرْ يَعْنَسِبُوًّا ﴾ أي: من الأمر والباب الذي لم (٣) يخطر ببالهم أن يؤتوا منه. وهو أنه تعالى ﴿ قَلْنَكَ فِي قُلْوَيِهِمُ ٱلرُّغُبُّ ﴾ وهو الخوف الشديد

الذي هو جند الله الأكبر الذي لا ينفع معه عَدَدٌ ولا عُدَّة ولا قوة ولا شدة.

فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل هو الحصون التي تحصنوا بها، واطمأنت نفوسهم إليها، ومن وثق بغير الله فهو مخذول، ومن ركن إلى غير الله فهو عليه وبالٌ (٤).

فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم التي هي محل الثبات والصير، أو الخور والضعف، فأزال الله قوتها وشدتها،

وأورثها ضعفًا وخورًا وجبنًا لا حيلة لهم ولا منعة معه (٥)، فصار ذُلك عونًا عليهم، ولهذا قال: ﴿يُحْرِبُونَ بَيُونَهُم بَأَيْدِيهُمْ وَأَيْدِي ٱلْتُؤْمِنِينَ﴾ وذُّلك أنهم صالحوا النبي ﷺ على أن لهم ما

(١) ني ب: لعظمته. (٢) ني ب: (عـــير). (٣) كذا في ب، وفي أ: لا. (٤) ني ب: كان وبالًا عليه. (٥) ني ب: لا حيلة لهم في دفعه

هٰذَا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير . فافتتح تعالى لهذه السورة بالإخبار أن جميع من في

فنقضوا لذّلك كثيرًا من سقوفهم التي استحسنوها، وسلطوا المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصوفهم، فهم الذين جنوا على أنفسهم وصاروا من أكبر عون عليها.

الأفاتَيْرَا يَنْأَوْلَ الْأَفِيْدَى فِي البصائر النافذة والعقول الكاملة، فإن في هُمْ العميرًا يعرف يه صنع الله تعالى في المعانين للعن، المتبعد لأعواجهم الفين لم تتفجه عزتهم، ولا حصتهم حصوفهم، حين جامع أس الله أن ورصل اللهم الكال بذنوجهم، والسرة بعمو اللفظ<sup>(1)</sup> لا

بخصوص السبب. فإن هذه الآية تمل على الأمر بالاعتبار، وهو اعتبار النظير يشيور، و وتباس الشيء على مثله، والتفكر فيما تضمته الأحكام من المعاني والعكم التي هي محل العقل والفكرة، وبذلك يزداد<sup>(7)</sup> العقل وتتفرر البصيرة ويزداد الإجمان ويحصل النهم المختبقي.

. ثم أخبر تعالى أن لهؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة، وأن الله خفف عنهم.

فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير، لكان لهم شأن آخر من مذار الديد كالدا

عذاب الدنيا ونكالها . ولكنهم - وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي - فإن لهم في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله

تعالى . فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها بقية، فما أعدّ الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم

واطم. وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهما، ولهذه عادته وسته فيمن شاقه ﴿وَمَنَ ثُمَّاَقَ اَلَهُ قَالَ اللهُ شَدِكُ آلِمِقَابِ﴾.

ومعوا في معصيتهما، وهذه عادنه وست فيمن ساه وون يُشَاتِّي اللَّهُ فِيَّا اللَّهُ شَرِيدُ آلِيقَابِ ﴾ . ولما لام بنو النضير رسول الله ﷺ والمسلمين في قطع النخيا, والأشجار، وزعموا أن ذلك من الفساد، وتوصلوا

اسعين و الاستجاز ، ورصوه النجيل إلى بذلك <sup>(۱۱)</sup> إلى الطعن بالمسلمين ، أخير تعالى أن قطع النخيل إل نظموه أو إيقامهم إياه ، إن أبقوه إنه بإذنه تعالى وأمره ﴿وَلِيُحْرِّى الْنَسِيْقِينَ﴾ حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها، ليكون

ذَلك تكالًا لهم، وخزيًا في الدنيا، وذُلّا يعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على استثقاد تخلهم الذي هو مادة توقيهم، واللبة: اسم يشمل الشائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولاها، فإلمة حال بني النشير، وكيف عاقبهم الله في الدنيا. ثم ذكر من انتقلت إليه أمرائهم واصتهم قفال: ﴿وَنَا أَلْقَةُ

وتركوه خوقًا من العسلمين، وسعي فيئًا لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له، إلى العسلمين اللين لهم الحق الأوفر في. وحكمه العام كما ذكره الله في قول: ﴿ إِنَّا أَلْثُنَا لَكُمْ عَلَى رَسُولِهِ. يِنْ أَمْنُى الْفَرْيُةُ عمومًا، صواه أمّاء الله في وقت رسوله أو بعده

إنكم يا معشر المسلمين ﴿مَا أَرْجَفْتُدُ ﴾ أي: أجلبتم

وأسرعتم وحشدتم ﴿عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ أي: لم تتعبوا

بتحصيلها، لا بأنفسكم ولا بمواشيكم، بل قذف الله في

وَلَهُٰذَا قَالَ: ﴿ وَلَٰكِئَ ۚ أَلَقَهُ بُسُلِطُ رُسُلُهُ عَلَىٰ مَن بَشَاتًا ۚ وَأَلَّتُ عَلَىٰ

من تمام قدرته أنه لا يمتنع منه<sup>(1)</sup> ممتنع، ولا يتعزز من

دونه قَويٌّ، وتعريف الفيء في اصطلاح الفقهاء: هو ما أخذ

من مال الكفار بحق من غير قتال، كَهْذَا المال الذي فَرُّوا

قلوبهم الرعب، فأتتكم صَفْوًا عَفُوًا .

ڪُل شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ .

لمن يتولى من بعده أمته (\* ). ﴿ فِيْقِهِ فَالْمُتَّكِنَ وَلِيْنِي اللَّمْنَى وَالْمُسَكِّخِينِ وَلَيْنَ السَّبِيلِ ﴾ ولهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال في (\* ) قوله : ﴿ وَالْمُلِمَّا النَّمَا فَيْنِدُمْ مِن نَتَى وَأَنْ فَيْرُ خَسَمُ وَالْرَسُولِ وَلَذِي الْشُرْقِ

وَّالْكِتَنَى وَّالْكَسَكِينِ وَآبَيِ الْكَبِيلِ﴾ . فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام : خمس فه ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين [العامة] .

خمس فه ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين [العامة]. وخمس لذوي القربي، وهم بنر هاشم وبنر المطلب حيث كانوا يُسوَّى [فيه] بين ذكورهم وإنائهم.

وإنما دخل يتر المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم، ولم يدخل بيقة بني عبد متاف، لأنهم شاركوا بني ماشم في دخولهم الشمب، حين تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم"، فتصروا رسول الله يخلاف غيرهم، والمهذا قال النبي يتلا في بني عبد المطلب: اإنهم لم يفارقوني في جاهلية لا إسلام.

> وخُمس لفقراء اليتامي، وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخُمس للمساكين.

وحمس للعسانين. وسهم لأبناء السبيل، وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم.

(۱) في ب: العبرة بعموم المعنى. (۱) في ب: يكمل العقل. (۲) كذا في ب، وفي أ: به. (٤) في ب: عليه. (٥) في ب: سوا، كانا في وقت الرسول أو يعند على من تولّ من يعلد من أنت. (١) في ب: وهي. (٧) كذا في ب، وفي أ: حين تعاقد على هجرهم قريش وعداوتهم.

وإنما قدر الله لهذا التقدير، وحصر الفي، في أهولاء المعينين لـ ﴿ فَى لَا يَكُونُ وُلِنَّا﴾ أي: مداولة واختصاصًا ﴿ فَنَ الْأَطْيَلُونَ يَنْكُمُ ۗ فَإِنْهُ لُو لِم يقدر لتداولته الأغنياء الأقوياء، ولما حصل لفيرهم من العاجزين منه شمر، وفي ذلك من الفساد ما

لا يعلمه إلا الله. 
كما أن في إنباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل 
كما أن في إنباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل 
تحت الحصور، ولذلك أمر الله بالناعدة الكلية والأصل العام 
فقال: ﴿وَمَا تَنْكُمُ الرَّقُولُ فَتُسْأَرُهُ وَمَا نَبَكُمُ مِنَّةً مَنْتُولُهُ وَلِمَا 
شامل لاصول اللبين وفروعه، فالفره وياطنه، وأن ما جاء به 
الرسول يتعين على العباد الانخذ به واتباعه، ولا تحل 
مخالفه، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله 
تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم 
قول أحد على قوله. 
ثم أمر يتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح [والدنيا

والأخراق، وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم وبإضاعتها الشقاء الأبدى والعذاب السرمدي فقال: ﴿ وَاثَقُواْ اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ و شَوِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ حَقِيقُونُ اللهُ تَعْمِلُ اللهُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

الله ﷺ ومنعوه من الأحمر والأسود، وتبوأوا دار الهجرة والإبهان حتى صارت موتلاً ومرجمًا يرجم إليه المؤمنون، ويلجأ إليه المهاجرون، ويسكن بعماه المسلمون إذ كانت المبلدان كلها بلدان مرح وشرك وشر. غل ما أن أنه لم الدان أنها الأنهاء مع النات

الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم ﴿يُمِيُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهَ﴾ ولهذا لمحبتهم لله ولرسوله، أحبوا أحبابه، وأحبوا من

ٱلْمِقَابِ ۞ مَافَطَعْتُ مِين لِينَهُ أَوْزَكَتُمُوهَا فَإِمِنَا عَنَّ أَصُولِهَا فِإِذِنِ القَولِينُونَ ٱلْفَرِيقِينَ ۞ وَمَالَقَا اللَّهَ عَنْ رَسُولِهِ مِينَّهُمْ فَمَا أَرْجَفَتُ مَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ اللَّهُ لِمُسْلِفًا رُسُلُمُ عَلَى مَنْ مُثَاثًا وَاللَّهُ عَلَى شَكْلٍ كَلْ إِنَّى مُ

به مه مده مند الله به المرشوان ويكرهم أنكولية من المنتقبة المنتقب

يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب التي هم أهلها، ولهذا يدل على سلامة

صدورهم، وانتفاء الفل والحقد والعسد عنها. ويدا فلك على المنافقة والعسد عنها. ويدا فلك على أن المهاجرين أفضل من الانصار، لأن الله تصميم بالذكر، وأخير أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يورد الإنهجرة.

﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً يَمَّا أُوتُوا﴾ أى: لا

وقوله: ﴿وَرَقِيْمُونَهُ كُلُوا أَلْثُمِيمَ وَلَا كُنَّ يَهِمَ خَسَاسُتُهُۗ اِي: ومن أوصاف الأنصاد التي قاقوا بها غيرهم، وتميزوا بها على من سواهم، الإيتار وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيتار بمحاب الشمن من الأموال فيقرها، ويذلها للنير مع الحاجة إليها، بل ما الفيرورة والخصاصة.

ولهذا لا يكون إلا من خُلُق زكي ومحبةٍ لله تعالى، مقدمة

على محبة شهوات النفس ولذاتها، ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله

وأولاده وباتوا جياعًا .

والإيثار عكس الأثرة، فالإيثار محمود، والأثرة مذمومة، لأنها من خصال البخل والشح.

ومن رُوَى الإينار فقد وَقِي شغ نفسه ﴿وَمَن رُوَى أَيُّ عَشَيهِ. وَالْوَلِيَكُ هُمُ النَّفَلُمُونَ﴾ ووقاية شع النفس يشمل وقايتها الشع في جميع ما أمر به، فإنه إذا رُقِيّ العبد شُخ نفسه، مسمحت نفسه بأوامر الله ورسوله، فقعلها طائعًا متفادًا منشرحًا بها صدره وسحت نفسه بركه ما نهى الله عنه، وإن كان محورًا للنفس تدمر إليه وتطلع إليه.

وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذُّلك يحصل الفلاح والفوز.

بخلاف من لم يوق شح نفسه، بل ابتلي بالشح بالخير، الذي هو أصل الشر ومادته.

لْهَذَالَانَ ۖ الصَّمَانَ الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأنمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم، وأدركوا به من قبلهم، فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين<sup>(7)</sup>.

المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين ''. وحَسُبُ مَنْ بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتمّ بهداهم، والهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم فقال:

(١) ﴿ وَاللَّهِتَ كِنَّا و بنَ بتدِيمَ ﴾ آي: من بعد المهاجرين والأنصار ﴿ وَلِمْوَلِينَ كَنْ عَلَيْ المهاجرين والأنصار ﴿ وَلِمَا أَلْهُ مِنْ مَسْتُونًا بِالْلِينَ فِي المواحنين السابقين من الصحابة، ولمذا دعة شامل لجميع المواحنين السابقين من الصحابة، ومن تبلهم ومن بعدهم، ولمذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين يتنع بعضهم بيض، ويدعر بعضهم لبضى، ويدعر بعضه لبضى بيب المشاركة في الإيمان المتنضي لعقد الأخوة بين المومنين " التي من فروعها أن يدو بعضهه لبضى، وأن يجب بعضهم بيضا.

والهذا ذكر الله في الدعاء ُنَفي الغل عن القلب الشامل لقليل الغل وكثيره <sup>(1)</sup> الذي إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح، ونحو ذُلك مما هو من حقوق المؤمنين.

المؤمنين. فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان، لأن قولهم: ﴿ مَبَيْتُونَا بِالْإِيمَانِ ۗ دليل على المشاركة في الإيمان (٥٠)، وأنهم

تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق لهذا الوصف التام إلا عليهم. ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها، واستغفار بعضهم لبعض، واجتمادهم في إزالة الغل والحقد عن قلويهم

وَالْتِينَ عَلَّهُو مِنْ مِعْدِهِمْ عَقُولُونَ رَبَّنَا غَفِرْ لَكَ وَلِيَّا عَمْدِ لَكَ وَلِيَّا لِإِيمْ وَلَا تَعْمَلُونَا اللَّهِ عَمْدُونَا اللَّهِ عَمْدُونَا اللَّهِ عَمْدُونَا اللَّهِ عَمْدُونَا اللَّهِ عَمْدُونَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللْمُعِلَّالِهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللْمِنْ الْمُعْلَقِيلَةُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللْمُعِلَّالِهُ عَلَيْكُونَا الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

المنتسب من معتصوب مستعرب من معتمون معتبات المنتبائة المتمارة من المتعادلة ا

ڵؘڎؙؽڗؙڷڞڎٞۯۿٮػٷ؞ڞۮۅڽۼؠۏؽٵڷۊ۫ڎڵڰٵۼۜؠؠٞٷ؞ۜ ڵؠؽڣٚۿؙۄٮ۞ڰٳۼؽڹڶۏؽػؿؠۧڿؠۺٵڵڵؽڨٞؽ ڠؙڝٮۜؿۊڷۊڹڽۯڵڐۼڎڔ۫ؠٲ۠ۺۿڔؠؾۿۿڗۺؽۺڴؙۛٛٚػۺۿڎ ڿؠؽٵۅؙڰؙۯۿۿڗۺٷٞ؆ڮڮٳؖڶۿۏػٷڰٳؙؙؙؙ۫ۿٷڴڗڴڒؖڲڒۺۼڶۄٮ۞

جِيما وقاور بهرسن دَلِكَ إِنْهُمُ وَهِيَّ الْمُؤْرِنِينَ الْمُومِ وَمِعْلِونِ مِنْ كَشُلُ الَّذِينَ مِن مِنْلِهِمْ قَرِيبًا ذَافُواْ رَبِالْ أَمْرِينَ الْمُعْمَّمُ مَثَالًا الْمِيمُّ فِي كُمْنَكِ الشَّيْطِينِ إِذْ قَالَ الْإِنسَنِيا مَنْ غُمِّنَالِمَا كَفُر قَالَ إِنْ مِنْ مُنْلِكِ إِنِّ أَغْلُكُ الْمُرْتِالُمِنِ الْمُعَلِّمِينَ فَي

لإخوانهم الموصين؛ لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرنا، ومنضمن لمحبة بعضهم بعضا، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن ينصح له حاضرًا وغائبًا حيًّا وميثًا. ودلت الآية الكريمة [على] أن هذا من جملة حقوق

ودن او په انځويمه (علي) ان هذا من جمله حموی المؤمنين بعضهم لبعض.

ثم ختموا دعاهم باسمين كريمين دالّين على كمال رحمة الله وشدة رأقته وإحسانه بهم، الذي من جملته، بل من أجلّه، ترقيقهم القام بعقوق الله وحقوق عباده، فهؤلاء الأسناف المالاتة مم أصناف لمذه الأمّة، وهم المستحقون للفيء الذي مصرف راجع إلى مصالح الإسلام، ولهؤلاء ألمله الذين هم ألماه، جلناالله منهم بنه وكربه.

(۱۳−۱۱) ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين طَمَّعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين، وأنهم يقولون لهم: ﴿لَيَنَ أُخْرِجُتُكُمْ لَنُحُرِّكُ مَكُمُّمُ

(١) كذا في ب، وفي أ: فهؤلاء. (٢) كذا في ب، وفي أ: المؤمنين.
 (٣) كذا في ب، وفي أ: للمؤمنين. (٤) في ب: لقليله وكثيره. (٥) في ب: المشاركة في.

وَلَا شَلِعُ بِكُرْ آمَنَا أَلَنَا﴾ آي: لا نطبع في عدم نصرتكم أحدًا ب يعذلنا أو يخوفنا. هُوَانِهُ فَيَلِئْتُدَ آئِشَدُكُمُّ وَلَلَهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمْ الْكَوْفِرَةَ﴾ في لهذا ف الوعد الذي غروا به إخوانهم. ولا يستكثر لهذا عليهم، فإن الكذب وصفهم، والذور ال

والخداع مقارنهم، والنفاق والجبن يصحبهم، وألهلا كذبهم [الله] بقوله، الذي وجد مخبره كما أخبر الله به، ووقع طبق ما قال نقال: ﴿لَيْنَ أَمْرُمُونَ﴾ من ديارهم جلاء ونفيًا ﴿لاَ يَتْرَمُونَ مَمَنَهُ﴾ لمحبتهم للأوطان وعدم صروم على القتال، وعدم

وفاتهم بوعدهم (۱) ﴿ وَلَيْنَ فُونُلُوا لَا يَضُرُونَهُم ﴾ بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم الفشاء و مخذله (الجداد) العدادات عما كاندا الديد

الفشل، ويخذلون إخوانهم أحرجَ ما كانوا إليهم. ﴿وَلَهِنَ شَمُرُوهُمُۗ﴾ على الفرض والتقدير<sup>(١)</sup> ﴿لَيُرَّكُ ٱلْأَذِيْرُ ثُمَّ لَا يُمَمُّرُوكَ﴾ أي: ليحصل منهم الإدبار عن القتال والنصوة، ولا يحصل لهم نصر من الله.

والسبب الذي أوجب لهم ذلك<sup>(\*)</sup> أنكم - أيها المؤمنون - ﴿ أَلَثُهُ رَمِّيَكُ فِي صَمُّدُوبِهِ فِنَ النَّهِ فَخافوا منكم أعظم معا عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ لللهِ اللهِ ولا المؤمنة اللهِ اللهِ اللهِ واللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب، وإنما الفقه كل الفقه، أن يكون خوف الخالق ورجاؤه، ومحبته مقدمة على غيرها، وغيرها متمال للها. (١٤) ﴿ لَا يَكُونُونُكُمْ بَحِينًا﴾ أي: في حال الاجتماع ﴿إِلَّا يَا تُرَى تُشْتَدُونُ أَوْ مِن ذَكَمْ بِشَيْرًا﴾ أي: لا ينبون لقتالكم (<sup>()</sup> ولا يِا تُرَى تُشْتَدُونُ أَوْ مِن ذَكَمْ بِشَيْرًا﴾ أي: لا ينبون لقتالكم (<sup>()</sup> ولا

﴿ ذَاكِ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ مراتب الأمور، ولا يعرفون

فإنهم إذ ذَاك ربما يحصل منهم امتناع، اعتمادًا [على] حصونهم وجدرهم، لا شجاعة بأنفسهم، ولهذا من أعظم !!!

يعزمون عليه، إلا إذا كانوا متحصنين في القرى، أو من وراء

الجدر والأسوار .

ستعربهم وجدرهم . \* سنجاحة بالمسهم، والمد على بالطهم ﴿ إِنَّامُهُمْ بِيَنْهُمْ شَدِيدًا ﴾ أي: بأسهم فيما بينهم شديد، لا أقة في أبدانهم ولا في قرتهم، وإنما الآنة في ضعف إيمانهم

وعدم اجتماع كلمتهم، ولهذا قال: ﴿غَسَبُهُمْ جَبِيَا﴾ حين تراهم مجتمعين ومنظاهرين.

هُمْ مُجْمَعُينَ وَمُنْطَعُمْ وَمُنْظَافِينَ. ﴿ وِ ﴾ لكن ﴿ قُلُوبُهُمْ شَنَّىٰ ﴾ أي: متباغضة متفرقة متشتتة .

﴿ ذَلِكَ﴾ الَّذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر ﴿ يَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْتِلُونَ﴾ أي: لا عقل عندهم ولا لب، فإنهم لو كانت لهم

عقول، لأثروا الفاضل على المفضول، ولما رضوا لأنفسهم يأبخس الخطئين، ولكانت كلمتهم مجتمعة، وقلريهم مؤتلفة، فيافللك يتناصرون ويصاطدون ويتماولون على مصالحهم ومنافعهم الدينة والدنوية، مثل فؤلاء المخذولين من أهل الكان الذين التحر التحريف المناسب مأذاته الذي له

الكتاب الذين انتصر ألله لرسوله منهم، وأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا. (1) وعدم نصر من وعدهم بالمماونة ﴿كُنُلُ الَّذِينَ بن وعدهم بالمماونة ﴿كُنُلُ الَّذِينَ بن وَعَدَهم بالمماونة ﴿كُنُلُ الَّذِينَ بن وَعَدَهم بالمماونة ﴿كُنُلُ اللَّهِينَ بن لهم الشيطان أعمالهم على من المراجعة اللهم المنطان أعمالهم على من المراجعة اللهم المنطان أعمالهم على من المراجعة اللهم المنطان أعمالهم على المراجعة اللهم المنطان أعمالهم اللهم المنطان أعمالهم المنطان المنالهم المنطان المنالهم المنا

(١٧) وعلم مصر من وعلمهم بالمعاونه الاختال النبي بن تَمْلِهِمْ وَيَمْأَلُهُ وَهُلَّمُ اللَّهِ اللهِ الشيطان أعمالهم وقال: ﴿ لاَ عَلَيْهِ كُلُّمُ اللَّهِمْ اللهِ عَلَيْهِ مِن النَّابِينَ وَإِلَّى بِهِالَّ لَهُمُّمَّ اللَّهِ اللهُ النَّذَاتُ الْأَنْتُونَ الْمُؤْمِنُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِمْ وَكُلُّ إِلَى الرَّيْقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

يدفعوا عنهم العذاب حتى أتوا «بَلْتُرًا» بفخرهم وخيلاتهم، ظانين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم.

فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم، فقتلوا كبارهم وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفرَّ من فر.

> وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم. هذا في الدنيا ﴿وَلَهُمُ﴾ في الآخرة عذاب النار.

(١٦) ومثل أولاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل الكتاب ﴿كَتُلُ الشَّقَاءِ إِنْ لَهُ الكَتْنِ الصَّلَّرُ ﴾ أي: زين له الكفر وحسنه ودعاء إليه. الكفر وحسنه ودعاء إليه. فلما اغتر به وكفر، وحصل له الشقاء، لم ينفعه الشيطان

اَلْسَّبِرِيَّهُ . ﴿وَدَلِيُكَ جَرَّتُواْ اَلْطَالِمِينَّ﴾ الذين اشتركوا في الظلم والكفر، وإن اختلفوا في شدة العذاب وقوته .

ولهذا دأب الشيطان مع كل أوليانه، فإنه يدعوهم ويدليهم إلى ما يضرهم بغرور، حتى إذا وقعوا في الشباك، وحاقت يهم أسباب الهلاك، تبرأ منهم وتخلى عنهم.

(١) في ب: بالوعد. (٢) كذا في ب، وفي أ: على ضرب المثل. (٣) في ب: حملهم على ذلك. (٤) في ب: على قتالكم.

فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم، وقبلة قلوبهم، واهتموا بالمقام بها، اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها، وتصفيتها من القواطع والعوانق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم.

وإذًا علموا أيضًا أن الله خبير بما يعملون، لا تخفى عليه أعمالهم، ولا تضيع لديه ولا يهملها، أوجب لهم الجد والاجتهاد.

ولهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نف، وأنه ينيغي له أن يتقذها، فإن وأى زلال تدارك بالإقلاع عنه، والنوية النصوع، والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله، بذل جهده واستعان يه في تكميله وتشيده وإنقانه.

ر. ي ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة .

والحرمان كل الحرمان، أن ينفل العبد عن أهذا الأمر، ويشابه قوئما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحفه، وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها، فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل.

بل أنساهم الله مصالح أنفسهم، وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطًا، فرجعوا بخسارة الدارين، وغبنوا غبًا لا يمكنهم تدارك، ولا يجبر كسو، لأنهم هم الفاسقون الذين نترجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه.

الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لفده. فاستحق جنات النعيم، والعيش السليم – مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين – ومن غفل عن ذكر الله ونسى حقوقه فشقى في الذناء، واستحق غفل عن ذكر الله ونسى حقوقه فشقى في الذناء، واستحق

SECRETARIES . ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يَأَتُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّفُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّ وَأَنَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ لِيمَا تَعْمَلُونَ ٥ وَلَا تَكُونُوا كَا لَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَا نَسَلْهُمْ أَنفُسَهُمُّ أَوْلَتِكَ هُمُٱلْفَاسِقُونَ ﴿ لَا لِسَنَّوِىٓ أَضْعَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَابُ ٱلْحَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْحَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠ لَوْ أَزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لِّرَأَيْتَهُ خَنشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَلَفَكُّرُونَ ٨ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوِّ عَمَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا مَدَّةً هُوَالرَّمْنُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَيْكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَ مُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّعِينِ ﴾ ٱلْعَرْمِنُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُثْرِكُونَ اللهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَذِلْقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْمَةُ إِلَّهُ مُسْمَا يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَ كَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَرْمِرُ ٱلْحَكِيدُ ۞

العذاب في الآخرة .

. فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون.

ولما بين تعالى لعباده ما بين، وأمرهم (" ونهاهم في كتابه الغريز، كان فما عوجًا لأن بيادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه، ولو كانوا في اللسوة وصلابة الفلوب كالجبال الرواسي، فإن هذا الفترآن لو أثراد على جبل لرأيته خاشمًا متصدعًا من خشية الله أي: لكمال تأثيره في الفلوب، فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على إلاطلاق.

وأوامره ونواهيه محنوية على الحكم والمصالح المقرونة يها، وهي من أسهل شيء على النفرس، وأيسرها على الإبنان، عالية من التكلف<sup>177</sup> لا تناقض فيها ولا اختلاف، ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وتليّ لكل أحد

ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال، ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام، لأجل أن يتفكروا في آياته

(۱) في ب: وأمر عباده ونهاهم. (۲) كذا في ب، وفي أ: وأقلها تكلفًا.

ويتدبروها، فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم، ويبين له طرق الخير والشر، ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويزجره عن مساوىء الأخلاق، فلا أنفع للعبد من

التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه .

وذُلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام.
وكل إله سواه أن قان باطل لا يستحق من العابدة مثقال
وكل إله سواه أن قان باطل لا يستحق من العابدة
ومنف نقد عاجز ناقص لا بملك لفضه ولا لغره شيئًا، ثم
وصف نقد بعموم العلم الشامل، لما غاب عن الغلق ومن يشاهدونه، ويعموم رحمته التي وسعت كل غيره، ووصلت
إلى كل حي، ثم كرر [ذكر] عموم إلهيته وانفراه، بها، وأنه
المثلك لجميع الممالك، فالعام العلوي والسفلي والعلم،

البرهان، فأخبر أنه الله المألوه المعبود الذي لا إلَّه إلا هو،

الجميع مماليك ف، فقراء مدبرون. ﴿أَتُذُدُّسُ النَّكُمُ ﴾ أي: المقدس السالم من كل عيب وآفق ونقص، المعظم الممجد؛ لأن القدوس يدل على التنزيه عن كل نقص، والتعظيم شفى أوصافه وجلاله.

سلى مسلم المسلم المسلق المسلق وأنبياته بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات. ﴿اَلْمَرْكِ﴾ الذي لا يغالب ولا يعانع، بل قد قهر كل شيء

وخضع له كل شيء . ﴿ آلَجَبَّارُ ﴾ الذي قهر جميع العباد، وأذعن له سائر الخلق الذي يجبر الكسير ويغني الفقير .

﴿ ٱلْمُتَكَيِّرُ ﴾ الذي له الكبرياء والعظمة، المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور .

﴿ شَيْكَنُ اللَّهِ عَنَا يُشْرِكُونَ ﴾ ولهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به وعائده. ﴿ فَمُو اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ﴾ لجميع المخلوقات ﴿ ٱلْآيَادِئُ ﴾

للمبروءات ﴿الْمُمَوِّنِيُّ﴾ للمصورات، ولهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير، وأن ذّلك كله قد انفرد الله به لم يشارك فيه مشارك. ﴿وَلَهُ ٱلْوَّشَـَةُ لَلْفَسِّينَ﴾ أني: له الأسماء الكثيرة جدًّا التي لا

يحصيها ولا يعلمها أحد إلا الله هو، ومع ذُلك، فكلها حسنى أي: صفات كمال، بل تدل على أكمل الصفات وأعظمها، لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه.

سسان يحقي ميه يوجب من يحيها ويحب من يحيها ويحب من عادم ويضا أن أنه يجها ويحب من عادم أن له الأسعاء الحيث والمشاف اللهاء أن تجمع من في السماوات والمؤلف من غي السماوات المؤلف من غي السماوات المؤلف من غي السماوات ويسالونه حواتجهم، فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقضيه وحده وكنته .

﴿ وَهُوْ ٱلْمَدِيثُ ٱلْحَكِيدُ ﴾ الذي لا يريد شيئًا إلا ويكون، ولا يكون شيئًا إلا لحكمة ومصلحة.

تم تفسير سورة الحشر، فلله الحمد على ذلك والمنة والإحسان.

## تفسير سورة الممتحنة [وهي]منبة

### بنسب ألَّهِ النَّابِ الرَّجَيابِ

(١-٩) ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَشْجِدُوا عَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاتُهُ تُلْفُوك إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَنْرُوا بِمَا جَآدَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ بْخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِّنُواْ بِاللَّهِ رَبِيكُمْ إِن كُشُتُم خَرَجْتُد جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَٱلْيَغَاتَه مَرْضَافِيَ لْبُدُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَا بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنُمُ ۚ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ مَوَاتَهُ السَّبِيلِ ٥ إِن يَنْفَتْوَكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَمَدَّاتُهُ وَيَشْطُوٓا إِلْيَكُمْ لَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَتُهُمْ بِالشُّقَ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُّونَ ٥ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْمَائُكُو وَلاّ أَوْلِئَكُمُّ مِنْمَ ٱلْمِينَدَةِ يَغْصِلُ بَيْنَكُمْ وَأَلْلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ قَـدْ كَاتَ لَكُمْ أَشَوَّةً حَسَنَةً فِي إِرْهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَاهُ إِذْ فَالْوَا لِفَوْسِمْ إِنَّا بُرْمَهُ فَا مِنكُمْ وَمِمَّا غَيْدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرُنَا بِكُرْ وَبَيْنَا بِيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱلْعَذَوَةُ وَٱلْبَعْضَاةُ أَبْدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَشَدَهُ، إِلَّا قُولَ إِنِّرِهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَسْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن ثَمَّةٌ زَبُّنَا عَلَيْكَ تَوْكُنَا وَإِلَيْكَ أَنْهَا وَإِلَّيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبًّا لَا عَمَلُنَا يَشِنَهُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّأَ ۚ إِلَّكَ أَتَ ٱلۡمَرِزُ ٱلۡمَكِمُ ٥ لَقَدْ كَانَ لَكُو فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرَجُوا اللَّهِ وَالَّيْوَمُ ٱلْآلِخِدُّ وَمَن بَنَوْلَ فَإِنّ اللَّهَ هُوَ ٱلَّذِينُ ٱلْمُتِيدُ ٥ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَشْكُرُ وَيَقَنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم يَتْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ مَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ لَا يَنْهَكَكُرُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمُ بُقَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَدُ يُخْرِجُوكُمْ مِن يِنكِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ آلَقَه يُجِثُ ٱلْمُقْسِطِينَ ٥ إِنَّمَا يَتَهَنَّكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلَّذِينِ وَأَخَرُجُكُم قِن

يُتِيكُمْ وَلَهُمُواْ فَانَ لِمَرْكِمُ أَن تَوْلُوهُمْ يُونَ يَبْقُمُ الْمُلْتِيكُ هُمُ الطَّهِبُونَ ذكر كثير من المفسرين [رحمهم الله] أن سبب نزول لهذه الأيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتمة حين غزا النبي ﷺ غزوة الفتح.

فكتب حاطّب إلى قريش(١٠) يخبرهم بمسير رسول الله ﷺ إليهم، ليتخذ بذّلك يدًا عندهم [لا شكًّا و]تفاقًا، وأرسله مع الدأة.

فأخبر النبي ﷺ بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب. وعاتب حاطبًا فاعتذر رضى الله عنه بعذر قبله النبي ﷺ.

وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المستركين وغيرهم، وإلغاء المحدد البهم، وأن ذلك مناف المستركين وغيرهم، وإلغاء المدودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، المدود من المدود، ومنافض للمفاق ويشهر المؤرسة في المداوة شيئًا، ويشهر المؤرسة في إيسال المفرس إلى عدود، فقال تعالى: ﴿كَائِمُ اللَّهُ مِنْ المعالى، ومعاداً علموا بمنتفض إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان، ومعاداً من عاداً وإنه والم والم ومناداً من عاداً وإنه على ومناداً للمؤسنين.

فلا تخذوا عدو الله ﴿ وَيَشَرَّكُمْ أَلِيَادٌ لِنُتُورَةِ ﴾ أي: تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابها، فإن المودة إذا حصلت تبعثها النصرة والموالاة، فخرج المهد من إلايمان، وصار من جملة أهل الكفران وانقصل عن أهل الامعان.

ولهذا السنخذ للكافر وايًّا، عادم العروءة أيضًا، فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، ويحالف ربه ووليه الذي يريد به الخير، ويأمره به ويحدّه عليه إدما يدعو السؤون أيضًا إلى معاداة الكفار، أنهم قد كفروا بما جاء السؤمنين من الحق، ولا أعظم من أهده المحالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم، وزعموا أنّكم ضُلّال على غير هدى.

والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد العلم بالحق<sup>(٢)</sup> يدل على بطلان قول من رده وفساده.

ومن عداوتهم البليغة أنهم ﴿يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُّ﴾ أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم.

ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته، لأنه رباهم

المنظمة المنظمة

عَائِهُا الَّذِينَ امْوُلُا كَانَتَمْدُوا عَلَوْنِ وَعَدُوْنُهُ أَوْلِيَا الْفَوْنِ إِلَيْهِم الْمَوْفُووْفَوْنَكُمْنُولُوا عِنَامَاتُمْ مِنْ الْمَوْنِهُمْ وَعَنْ الْمَوْنُ وَالِتَأَكُمُ أَنْ فُوصُوا الْفَرِينَ كُمْنِ الْمُنْفُرُمُ مَعْمُنْ حِمْنَا الْمِيلِ وَالْمِينَّةُ مَنْ اللَّهُ فَيْرُونَا إِنِيهِم الْمُوفُووْرَاقَا أَعْلَوْمِها أَعْلَمُوا الْمَيْلِينَ الْمُفْتَ وَمَا أَعْلَمُمْ وَمَنْ الْمُعْلَمُونِكُمْ الْفَدُّ الْمَالِمُونُ اللّهِ اللّهِ وَمَا السَّيْدِلِ آلَيْانِ

وايفة مرضان المردودون العلاية المنطقة من ما العلاية المنطقة من المنطقة المنطقة من المنطقة ا

وأتمم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى. فلما أعرضوا عن لهذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات،

وقمتم به، عادوكم وأخرجوكم - من أجله - من دياركم. فأيَّ دين وأيُّ مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين لهذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟ ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوى.

﴿ وَلَ كُلُمْ مَرْبَكُمْ جَهَكُمْ فِي كِيلِي وَالْبَكَةُ مَرِكُمَالُيْهُ اَي: إِن كَانَ خروجكم مقصودكم به الجيهاد في سيل الله لإعلاء كلما الله، وإنخاء مرضاة الله "كا فاعلموا بمقتضى مقا من موالاة أوليا الله ومعاداة مان فله ألما هو الجهاد في سيلك<sup>101</sup>، وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم، ويتبغون به رضاء.

(۱) في ب: إلى المشركين من أهل مكة. (۲) كذا في ب، وفي أ: مجرد رد الحق. (۳) في ب: وابتغاء رضاه. (٤) في ب: هذا من أعظم الجهاد في سبيله.

فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هُذه الحالة التي دعا بها فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من

> ﴿ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمُ ﴾ أي: موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءُ السَّكِيلِ﴾ لأنه سلك مسلكًا مخالفًا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية .

> ثم بين تعالى شدة عداوتهم، تهييجًا للمؤمنين على عداوتهم ﴿إِن يَنْفَتُوكُمُ ﴾ أي: يجدوكم، وتسنح لهم الفرصة في

> ﴿ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاتُهُ ظاهرين ﴿ وَبَشَّطُواْ إِلَيْكُمْ لَيُوبَهُمْ ﴾ بالقتل والضرب ونحو ذلك.

﴿ وَٱلْبِينَهُم بِالنَّرْبِ ﴾ أي: بالقول الذي يسوء من شتم وغيره. ﴿ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُّرُونَ ﴾ فإن لهذا غاية ما يريدون منكم. فإن احتججتم وقلتم: نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال

فلن تغنى عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئًا ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُ ﴾ . فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم

موالاتهم. قد كان لكم يا معشر المؤمنين ﴿أَشُوَّةُ حَسَنَةٌ﴾ أي: قدوة

صالحة وائتمام ينفعكم. ﴿ إِنَّ إِزَّهِهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن

تتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا .

﴿ إِذْ قَالُواْ لِلْفَوْمِيمَ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأَا مِنكُمْ وَمِمَّا فَعَبُّدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي:

إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين، من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله . ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا: ﴿كَثْرُا بِكُرُ

وَيُدَا﴾ أي: ظهر وبان ﴿ يَنْنَا وَبَيِّنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْتَصْكَآةِ﴾ أي: البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حدّ، بل ذٰلك ﴿أَبْدًا﴾ ما دمتم مستمرين على كفركم ﴿حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُدَثُهُ ﴾ أي: فإذا آمنتم

بالله وحده زالت العداوة والبغضاء، وانقلبت مودة وولاية . فلكم أيها المؤمنون أسوة [حسنة] في إبراهيم ومن معه في

القيام بالإيمان والتوحيد، والقيام بلوازم ذٰلك ومقتضياته،

وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده . ﴿إِلَّا﴾ في خصلة واحدة وهي ﴿قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ﴾ آزر

المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد، فامتنع فقال إبراهيم: ﴿ لَأَشْتَغَيْرَنَّ لَكَ وَ﴾ الحال أنى لا ﴿أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيَّةٍ﴾ لُكنى أدعو ربى عسى أن لا أكون بدعاء

ربي شقيًّا.

فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا: إنا في ذُلك متبعون لملة إبراهيم، فإن الله ذكر عذر إبراهم في ذُّلك بقوله:

﴿وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيهَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَنْعِدَةِ وَعَدُهَا إِيَّاهُ ظَمَّنَا لَبُنِّنَ لَهُۥ أَلَـُهُمْ عَدُونٌ لِقَو نَبَرَّأَ مِنهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَاكُوا عَلِيثٌ﴾ . ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه حين دعوا الله

وتوكلوا عليه وأنابوا إليه، واعترفوا بالعجز والتقصير فقالوا: ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ نَوْكَمَا﴾ أي: اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع

ما يضرنا، ووثقنا بك يا ربنا في ذُلك. ﴿وَإِلَيْكَ أَنْهُنَا﴾ أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع

ما يقرب إليك، فنحن في ذُلك ساعون، ويفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أنا إليك نصير، فسنستعد للقدوم عليك، و نعمل ما يقربنا الزلفي إليك(١).

﴿رَبُّ لَا تَعَمَّلُنَا فِتَنَّهُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: لا تسلطهم علينا بذنوبنا، فيفتنونا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان،

ويفتنون أيضًا بأنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة، ظنوا أنهم على الحق، وأنا على الباطل، فازدادوا كفرًا وطغيانًا.

﴿وَآغَيْرَ لَنَّا﴾ ما اقترفنا من الذنوب والسيئات، وما قصرنا

به من المأمورات. ﴿ رَبَّناًّ إِنَّكَ أَنتَ آلَهَ رَزُّ ﴾ القاهر لكل شيء.

﴿ لَلَّكِيمُ ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها فبعزتك (٢) وحكمتك انصرنا على أعدائنا، واغفر لنا فنوبنا وأصلح

ثم كرر الحث [لهم] على الاقتداء بهم فقال: ﴿ لَقُدْ كَانَ لَكُّرُ فِيهُمْ أَشُوَّةً حَسَنَةً ﴾.

وليس كل أحد تسهل عليه لهذه الأسوة، وإنما تسهل على من ﴿ كَانَ يَرَجُوا ٱللَّهَ وَالَّيْوَةِ ٱلْآخِيرَ ﴾ فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسبر، ويقلل لديه كل كثير، ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين، والأنبياء والمرسلين، فإنه يرى نفسه مفتقرًا مضطرًا إلى ذُلك غاية الاضطرار.

﴿ وَمَن يَتُولُ ﴾ عن طاعة الله والتأسى برسل الله، فلن يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا.

﴿ فَإِنَّ أَلَّهُ هُوَ ٱلَّغِنُّ ﴾ الذي له الغنى التام [المطلق] من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه [بوجه] .

<sup>(</sup>١) في ب: ما يزلفنا إليك. (٢) كذا في ب، وفي أ: فمن عزتك.

﴿ ٱلْحَكِيدُ ﴾ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنه محمود على ذلك كله .

ثم أخبر تعالى أن لهذه العداوة التي أمر الله بها الموضين للمشركين، ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شركهم وكفرهم، وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان، فإن الحكم يدور مع علته، فإن المودة<sup>(1)</sup> الإيمانية ترجع.

فلا تيأسوا أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان. فـ ﴿عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلُ يَتْنَكُرُ وَيَقَ الَّذِينَ عَارَيْمُ مِنْهُمْ مُؤَدَّهُ ﴾ سببها

رجوعهم إلى الإيمان. ﴿وَاَنْهُ تَوْبُرُ ﴾ على كل شيء، ومن ذلك هداية القلوب،

وتقليبها من حال إلى حال. ﴿وَاَلَٰهُ عَلَيْرٌ لَرَبِيهُ﴾ لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا يكبر عليه عيب أن يستره ﴿فَلْلَ يُكِيادِنَ اللَّذِنَ أَسْرُقُوا عَلَى الشَّهِمِ لا تَقْدَعْلُوا مِن تُؤَمِّدُ اللَّهِ لَكُ اللَّهِ يَقَلْ اللَّهُونِ عَبِيماً لِللَّهِ هُوَ النَّقُولُ

وَفِي هٰذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلام بعض المشركين الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك، وش الحمد والمنة.

ولما نزلت لهذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين، وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها أتم القيام وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهم الله عنه.

فأخيرهم الله أن ذُلك لا يدخل في المحرم فقال: ﴿لاَ يَهَنَكُو أَلْفُ مِنْ لَلِنَ لَمْ يَشْتِكُمُ أَنْ اللهِ يَكُو يُخِرُكُمُ اللّهِ يَشْتِكُمُ اللّهِ مِنْ يَخْرَكُمُ اللّهِ يَعْرَكُمُ أَن عَنْ البر والصلة، والمتكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاريكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لفتالكم في الدين والإخراج من جاركم،

طلبس عليكم جناح أن تصاوهم، فإن صلتهم في لهذه السالة لا محدور فيها ولا مفسدة "كما قال تمالى عن الماحالة لا محدور فيها ولا مفسدة "كما قال تمالى عن الأبوي المشتركة في كن تُشرِك في ما تشكر في يمام نقل تُشرِك في أسابيتها في الشّبًا مُشرِكاتًا في الشّبًا مُشرِكاتًا في الشّبًا

[وقوله:] ﴿ إِنَّنَا يَنَهَنَّكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ فَتَنْلُوكُمْ فِي اللَّذِينَ ﴾ أي: لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به.

﴿وَلَغَرُجُكُم بِن بِنَكِئُمُ وَلَلْهَرُوا﴾ أي: عاونوا غيرهم ﴿عَلَىٰ غَرَبِكُمُ﴾. غَرَبِكُمُ﴾.

نهاكم الله ﴿أَن تَوَلَّوْهُمُّ ﴾ بالمودة والنصر بالقول والفعل .

.ه نها المنظمة المنظم

وَمَن يَوْلُ فَإِنَّالُهُ هُوْلَالِهِيَّ الْمَيْسِدُ ﴿ هُوَ مَن عَلَى اللَّهُ الْنَجْعَلَ يَتَكُووَيَهِنَ الَّذِينَ عَادِيتُم مِنهُمْ مَوَدُّهُ وَاللَّهُ فَايِرُّواللَّهُ عَفُورُ لَيْحَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُمُ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُمُ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمُ عَرِيْحُ

٢٥ لا ينهن هي الله عن اليون لم يعنيو ولم ين اليون و مرجع وهر من ديكركم أن تَدَرُّوهُمُ و مُقْسِطُوا النَّهِمُ أِنَّ اللَّهِ يُعِبُّ الْمُفْسِطِينَ (١) الذَّا لِذَنَا كُذُا اللَّهُ عَنَا اللَّهِ، فَكَدُلُهُ أَنْ اللّهِ مِنَ أَخْدُ كُمْ

۞ إِنَّا يَتَهُمُ مُمُّا لِمُنَاكِنِهِ الَّذِينَ تَنَكُوكُمُ والنِينِ وَآخَرُ وَكُم مِن دِيكِهُمُّ وَطَهُمُ وَاطْعَالِمَ السِيمُمُ أَنْ قَلَوْهُمُّ وَمَن يَوَفَّمُ الْأَرْتِيكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ۞ يَتَأَجِّهَا الَّذِينَ مَا انْوَا إِنَّا بِمَا حَجُمُ النُّولِينَكُ

مُهَدِهِرِهِ قَامَتِكُوفُنَّ أَلَقَالُمُ الْمُهِيلِيّةِ فَأَلْهُ وَلَالْمُ عَلَيْفُوفُنَّ وَلَنْتُو لَا تَرْتِهُوهُمُ إِلَّالِكُفُّالِ لَا فَكُوفُوفُرُا إِلَّا الْشَعْرُ فَنْ أَلْمُوفُرُ كَالْمُفُولُ وَلِيسَاءِ الكَوْلُورُ وَمَنْفُوا مَا أَفْقَامُ وَلِسَنَالُوا مَا أَفْقَارُ وَلاَتُمْ يَكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتَولُّ للمشركين، فلم ينهكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأناء في من الكرف في عموم الأمر بالإحسان إلى

يتهجم الله عمّه، بل دلت فاحل في عموم الا مر بالإحسان إلى ﴿وَمَن يُوَلِّمُ قَالُتِكُ مُمْ الطَّالِمُرَى﴾ وذلك الظلم يكون بحسب

سوي. فإن كان توليًّا تامًا، صار<sup>(٣)</sup> ألك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام، وتحت ألك من المراتب ما هو غليظ وما هو دون ذلك.

(١١٠٠) ﴿ وَهَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في ب: والمودة. (٢) في ب: ولا تبعة. (٣) في ب: كان ذلك.

لزم أن يعطيه المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق<sup>(٥)</sup>. المسلمين مسلَّمًا، أنه يرد إلى المشركين، وكان لهذا لفظًّا عامًا ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِينَ أَنتُم بِهِ، مُؤْمِنُونَ ﴾ فإيمانكم بالله يقتضى [مطلقًا] يدخل في عمومه النساء والرجال.

منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام. فأما الرجال فإن الله لم يَنْه رسوله عن ردهم إلى المشركين (١٢) ﴿ يَأْتُمُ ٱللَّهِيُّ إِذَا جَاءَكَ ٱلشُّؤْمِنَتُ يُبَايِمْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُ وفاء بالشرط وتتميمًا للصلح الذي هو من أكبر المصالح.

بِاللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَدَرِقَنَ وَلَا يَزْيَعَ وَلَا يَشْلُلُنَ أَوْلَلَدُهُنَّ وَلَا بَأْتِينَ بِجُهْمَتُن وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة، أمر الله يَقْتَرِينَهُ بَيْنَ أَلِدِيهِنَّ وَأَرْبُلِهِنَّ وَلَا يَعْمِينَكَ فِي مَعْهُونٍ فَمَايِعْهُنَّ المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات، وشكوا في صدق وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ آللَةً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لهذه الشروط المذكورة في إيمانهن، أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من لهذه الآية تسمى امبايعة النساء اللاتي [كن] يبايعن على إقامة أيمان مغلظة وغيرها، فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع

فإن كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاء بالشرط من غير وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم حصول مفسدة، وإن امتحنوهن فوجدن صادقات، أو علموا وما يتعين عليهم، فكان النبي ﷺ يمتثل ما أمره الله به.

فكان إذا جاءته النساء يبايعنه، والتزمن بلهذه الشروط بايعهن، وجبر قلوبهن، واستغفر لهن الله، فيما يحصل منهن من التقصير(٦)، وأدخلهن في جملة المؤمنين بأن ﴿ لَا يُشْرِكُ مَالله شَتَناكُ مأن (٧) يفر دن الله [وحده] بالعبادة.

﴿ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدُهُنَّ ﴾ كما يجرى لنساء الجاهلية الجهلاء . ﴿ وَلَا رَزِّيٰنَ﴾ كما كان ذٰلك موجودًا كثيرًا في البغايا وذوات

الأخدان. ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْنَنِي يَفْتَرِينَكُم بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْتُطِهِنَّ﴾ والبهتان: الافتراء على الغير أي: لا يفترين بكل حالة، سواء تعلقت

بهن وأزواجهن<sup>(٨)</sup> أو سواء تعلق ذٰلك بغيرهم. ﴿ رَلَا يَنْصِبِنَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ أي: لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به، لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف، ومن ذُلك طاعتهن [لك] في النهي عن النياحة وشق الثياب وخمش الوجوه والدعاء بدعاء (٩) الجاهلية .

﴿ فَإِينَّهُ إِذَا التَّزِمنِ بجميعٍ مَا ذَكرٍ . ﴿وَٱسْتَغْفَرُ لَمُّنَّ ٱللَّهُ ﴾ عن تقصيرهن وتطييبًا لخواطرهن.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ ﴾ أي: كثير المغفرة للعاصين والإحسان إلى

المذنبين التائبين.

﴿ رَّحِيدٌ ﴾ وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه البرايا .

(١٣) ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَنُولُواْ فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ فَدّ

(١) كذا في ب، وفي أ: بعصمها. (٢) في ب: زوجاتهم. (٣) في ب: وبينه لكم حكم الله بينه لكم ووضحه. (٤) في ب: فيشرعه بحسب حكمته ورحمته. (٥) في ب: فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق. (٦) كذا في ب، وفي أ: يحصل من التقصير منهن. (٧) في ب: بل. (٨) في ب: مع أزواجهن. (٩) في ب: بدعوى.

ذٰلك منهن من غير امتحان، فلا يرجعوهن إلى الكفار. ﴿لا مُنَّ سِلٌّ مُّنَّهُ وَلا مُمْ يَعِلُونَ مُنَيٍّ فه فهذه مفسدة كبيرة في ردهنّ راعاها الشارع، وراعي أيضًا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار

بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية .

أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضًا عنهن. ولاجناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة.

وكما أن المسلمة لا تحل للكافر، فكذُّلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها، غير أهل الكتاب، ولهٰذا قال تعالى: ﴿وَلَا تُتَسِكُوا بِيصَمِ ٱلْكَوَارِ﴾ وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها(١)، فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى. ﴿وَتَـٰعَلُوا مَا أَنْفَتُمُ ۗ أَيْهَا ٱلمؤمنون، حين ترجع زوجاتكم

مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين

نفقة من أسلمت من نسائهم، استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم(٢) إلى الكفار. وفي لهذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره، كان عليه ضمان

وقوله: ذٰلكم الحكم الذي ذكره الله وبَيَّنهُ لكم يحكم به

بينكم (٣) ﴿وَاللَّهُ عَلِيدٌ عَكِيدٌ ﴾ فيعلم تعالى ما يصلح لكم من

الأحكام ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة (1).

وقوله: ﴿ وَإِن فَانَكُو نَنَيُّ مِنْ أَزَوْبِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ بأن ذهبن

مرتدات ﴿ فَعَاقِبُتُهُ فَتَاثُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُم يَثُلَ مَا أَنْفَقُواْ ﴾ كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم

إلى المسلمين.

يَهِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَّا بَيِسَ ٱلكُفَّارُ مِنْ أَصَّكِ ٱلقُبُورِ﴾ أي: يا أيها المؤمنون، إن كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومجانبين

﴿لَا نَتَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ﴾ وإنما غضب عليهم لكفرهم، ولهٰذا شامل لجميع أصناف الكفار.

﴿فَدُّ بَهِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ﴾ أي: قد حرموا من خير الآخرة، فليس لهم منها نصيب، فاحذروا أن تولوهم فتوافقونهم على شرهم وكفرهم (١)، فتحرموا خير الآخرة كما حرموا.

[وقوله:] ﴿ كُمَّا يَيِسَ ٱلكُفَّارُ مِنْ أَصَّكِ ٱلْقَبُورِ﴾ حين أفضوا إلى الدار الآخرة، وقفوا على حقيقة الأمر(٢)، وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها.

ويحتمل أن المعنى: قد يتسوا من الآخرة أي: قد أنكروها

فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة، كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله

# تم تفسير سورة الممتحنة، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة الصف [وهي] مدنية

#### ينسب الله النَّخَيِب التِحَييةِ

(١-٣) ﴿سَبُّهُ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ الْمَكِيدُ ٥ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٥ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ولهذا بيان لعظمته تعالى وقهره، وذل جميع الخلق<sup>(٣)</sup> له تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه

﴿وَهُوَ الْعَزِيرُ ﴾ الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه ﴿ ٱلْحَكِيمُ﴾ في خلقه وأمره.

﴿يَئَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَثُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ أي: لم تقولون الخير وتحثون عليه، وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه وتنهون عن الشر، وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون به متصفون به .

فهل تليق بالمؤمنين لهذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟.

SERVING A يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَنَا لَا يُشْرِكُنَ

بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسَرِقُنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِ تَ وَأَرْجُلِهِ كَ وَلَايَعْصِينَكَ

فِي مَعْرُوفِ ۚ هَا يِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلُّوْاْقَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ

قَدْيَبِسُوامِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَيِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَبُ ٱلْفَبُورِ ١ المُؤلِّةُ الْفَدَفْظِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَنِي تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

١ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوالِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ ١ كَبُرَمَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ٢٠ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفًّا كَأَنَّهُ م بُنْكَنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِلِمَ تُوَّذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوٓا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْفَوْمَ الْفَسِقِينَ ۞

والهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه، قال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِنَبَّ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴾ .

وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنَّ أُمَالِفَكُمْ إِنَّ مَا أَنْهَنَكُمْ عَنْهُ ﴾.

(٤) ﴿إِذَا آلَةَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَنُّ مَّرْصُوصٌ﴾ لهذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله وتعليمٌ لهم كيف يصنعون، وأنه ينبغي لهم أن يصفوا في الجهاد صفًّا متراصًا متساويًا من غير خلل يقع (1) في الصفوف، وتكون صفوفهم على نظام وترتيب، به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضًا .

وللهٰذا كان النبي ﷺ إذا حضر القتال صف أصحابه، ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على

(١) في ب: وشركهم. (٢) في ب: وشاهدوا. (٣) في ب: الأشياء له. (٤) في ب: يحصل.

بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها، وبهلنه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. (٥) ﴿وَإِذْ ثَالَ مُوسَى لِغَرْبِهِ، يَغَوْبِهِ لِمُ تُؤْدُونَيْنَ وَقَدَ نَخَلَشُرُكَ

إِنَّى رَسُولُ اللهِ إِلَيَّكُمُ لِلنَّا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرَافُمُ وَاللَّهُ لَكُونُهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

والرُسول من حقه الإكرام والإعظام والانقياد<sup>(١)</sup> بأوامره والابتدار لحكمه.

وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله، ففي غاية الوقاحة والحجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه، ولؤلمة الأن \* وقتًكًا وَلَقُرُاتُهُ أَي: انصرفوا عن الحق يصدهم ﴿ الْأَنَّعَ اللّهُ تَشْبَهُمُ اللهِ عقوبة لهم على زينهم الذي اختاره لأنفسهم ووضوه لها ولم يوقعه الله للهذى، لأنهم لا يلبق بهم الخير ولا يصلحون إلا

سر ﴿وَآمَٰهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلْفَنِيقِينَ﴾ أي: الذين لم يزل الفسق وصفًا لهم، لا ٢٦ لهم قصد في الهدى.

ولو كتت مدعيًا للنبوة لجنت بغير ما جاءت به المرسلون، ومصدقًا لما بين بدئي من التوراة أيضًا، أنها أخبرت بي ويشرت، فجنت ويشت مصداقًا لها ﴿وَيَشِيّرُ بِيَسُولَ بَأْلِ بِنَّ بَقِينَ آشِيَةُ أَشَيْكُ وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي.

فعيسى عليه الصلاة والسلام كالأنبياء<sup>(1)</sup>، يصدق بالنبي السابق، ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين، فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة، ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهى.

﴿ فَلَنَا جَالَهُم ﴾ محمد ﷺ الذي بشر به عيسى ﴿ بِالْبَيْنَدِي ﴾ أي: الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو، وأنه رسول أله [-شًا].

﴿ قَالُوا﴾ معاندين للحق مكذبين له: ﴿ هَٰذَا سِحُرٌ شِيئًا﴾ ولهذا من أعجب العجاف.

الرسول الذي [قد] وضحت رسالته، وصارت أيّين من الشهر الدين المنظلة الذي تفي عدما كان معلومًا من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه.

﴿ وَمَنْ أَلِمُكُو مِنْهِ الْغَرِّفَ عَلَى لَلْكُوبَ ﴾ بلهذا وغيره، والحال أنه لا عذر له، وقد انقطعت حجته لأنه ﴿ يُنْتَقَ إِلَى ٱلْإِسْلَيْرُ ﴾ ويبين له ببراهينه وبيناته.

﴿وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَرْمَ ٱلظّٰلِيدِينَ﴾ الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهان.

خصوصًا أولاً الظلمة القانمين بمقابلة الحق ليردو، وليتصروا الباطل، ولهذا قال الله عنهم: ﴿ لَيُهِذَ لِلْفَوْ أَقُو يُؤْمِيهِ﴾ أي: بما يصدر منهم من المقالات الفاصلة التي يردُّون بها المتى، وهي<sup>(٢)</sup> لا حقيقة لها، بل تزيد البصير معوقة بداعم عليه من الباطل. بداعم عليه من الباطل.

﴿وَلَقَدُ مُبِمُ وَارِهِ وَلَوْ كَوَ ٱلكَثِيرُونَ﴾ أي: قد تكفل الله بنصر دينه، وإنمام الحق الذي أرسل به رسله، وإشاعة " نوره على سائر الأقطار، ولو كره الكافرون، وبذلوا بسبب - كراهتهم – كل سبب يتوصلون ( به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون.

<sup>(</sup>١) في ب: والقيام. (٢) في ب: ليس. (٣) كذا في ب، وفي أ: بالضلال. (٤) في ب: كماثر الأبياء. (٥) في ب: أبلغ. (٢) كذا في به وفي أ: التي. (٧) في ب: وإظهار. (٨) في ب: كل ما قدرا عليه معا يتوصلون.

وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفيه (١٦) ليطفئها، فلا على مرادهم حصلوا، ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح

ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي، الحسى والمعنوي فقال: ﴿هُوَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلَّهُـٰـكَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ﴾ أي: بالعلم النافع والعمل الصالح.

بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته، ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي إلى مصالح الدنيا

﴿وَدِينِ ٱلْحَقِّ﴾ أي: الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق وصدق، لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان. وترك نواهيه سلامة من الشرّ والفساد<sup>(٣)</sup> فما بعث به النبي

ﷺ من الهدى ودين الحق، أكبر دليل ويرهان على صدقه، وهو برهان باق ما بقى الدهر، كلما ازداد به العاقل تفكرًا ازداد به فرحًا وتبصرًا.

﴿ لِنُظْهِرَمُ عَلَى اللِّينِ كُلِّهِ مِهِ أَي: ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان.

فأما نفس الدين، فهذا الوصف ملازم له في كل وقت، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه، وصار له الظهور والقهر، وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به

واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم، فكذُّلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على أهل

وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذْلك، وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم.

ويعرف لهذا، من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين

(١٠-١٠) ﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى تِحَزَرَ نُنْجِيكُم مِّنْ عَلَابٍ

أَلِم ٥ نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَجُمُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمُّ: وَأَنفُسِكُمُّ ذَلِكُو خَرُّ لَكُوْ إِن كُنُّمْ نَلَئُونَ ٥ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَيُدْخِلُكُو جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَخِهَا ٱلأَنْهَزُرُ وَمُسَائِكَنَ طَيِّنَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥ وَأَمْرَىٰ ثُمِيُّونَهَأْ فَضَرٌّ

يِّنَ اللَّهِ وَفَنْمٌ قَرِيثٌ وَيَشِرِ النُّوْمِنِينَ ٥ يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِسَى آنِنْ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنسَارِئَ إِلَى ٱلَّذِ قَالَ ٱلْمُؤَارِقُونَ غَمَنُ أَنسَارُ

اللَّهِ فَنَامَنَت ظَالِهَةٌ مِنْ بَهِت إِسَرُوبِلَ وَكَفَرَت ظَلَهَةٌ فَأَلِمْنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا طَلَ عَدُوْمٍ نَأْمَبَكُوا ظَهِرِينَ﴾ لهذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين، لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز

بالنعيم المقيم. وأتى بأداة العرض الدالة على أن لهذا أمر يرغب فيه كل

متبصر، ويسمو إليه كل لبيب فكأنه قيل: ما هٰذه التجارة التي هٰذا قدرها؟ فقال: ﴿ نُوْمِئُونَ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ .

ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح ومن أجل أعمال

الجوارح الجهاد في سبيل الله (٣)، فلهذا قال: ﴿ وَيُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلْمُؤْكِدُرُ وَأَنْفُوكُمْ ﴾ بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته.

وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذٰلك المطلوب، فإن ذٰلك ولو(٤) كان كريهًا للنفوس شاقًا عليها فإنه ﴿خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُدُ تَعْلَمُونَ﴾ فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء،

والعز المنافي للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه. وفي الآخرة الفوز<sup>(٥)</sup> بثواب الله والنجاة من عقابه، وللهٰذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال:

﴿يَقَيْرَ لَكُو نُثُوبَكُو﴾ وهذا شامل للصغائر والكبائر فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب ولو كانت كباثر. ﴿ وَيُدْخِلَكُو جَنَّتِ نَجْرِي مِن نَحْيِهَا ٱلأَنْهَرُ ﴾ أي: من تحت مساكنها

[وقصورها] وغرفها وأشجارها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من

عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. ﴿ وَمَسَاكِنَ كَلِيْهَ أَ فِي جَنَّاتِ عَلْوُّ ﴾ أي: جمعت كل طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة .

حتى إن أهل الغرف من أهل علبين، يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي.

وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب [وبعضه من] لبن فضة، وخيامها من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من

الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين، ولا خطر على قلب أحد من العالمين، لا يمكن أن يدركوه حتى يروه، ويتمتعوا بحسنه وتقرّ أعينهم به.

ففي تلك الحالة، لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كَاملة لا تقبل العدم، لأوشك أن يموتوا من الفرح،

(۱) في ب: وطلهم كمثل من يتغخ عين الشمس. (۲) كذا في ب، وفي أ: وترك للنواهي التي تعاطيها سبب الشر والفساد. (۲) في ب: التي من أجلها الجهاد في سبيله. (٤) في ب: وإن كان. (٥) في ب: والخبر الأخروي بالفوز.

فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده<sup>(۱)</sup>.

وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النحم، وجعل فيها من الجلال والجمال ما يهم عقول النخاق ويأخذ بأنفتهم. وتبالى تن لد الحكمة الثامة التي من جملتها أن الله لو أرى الخلاق البخة حين خلقها (() ونظروا إلى ما فيها من النحم لما تخلف عنها أحمد، ولما هام البش في لحملة الدار المنخصة النشوب تجمها بالمها وسرورها (() يُرسها.

يخرجون منها ابنًا، ولا يبغون عنها حولًا، فُلك الثواب الجزيل والأجر الجبيل، الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، غلما اللواب الأخروي. وأما اللواب الدنيوي لمهذه التجارة فذكره بقوله: ﴿وَالْتُونَ يُؤِيِّنَا ﴾ أن يومحمل لكم خصلة أخرى تحريف، وهي ﴿شَارٌ

يِّنَ آليُّهِ [لكم] على الأعداء، يحصل به العز والفرح.

وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا

﴿وَيَتَعْ بَيْهُ تَسَع به دائرة الإسلام ريحصل به الرزق الواسع، فيفا جزاء الموضين السجاهدين. وأما للجهاد [إذا قام غيرهم وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد [إذا قام غيرهم بالجهاداً"كُ فلم بؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانه، بل قال: ﴿وَيَتِنِي الْمَنْهِينِ ﴾ أي: بالنواب العاجل والأجل، كل على حسب إلمائه، وإن كائراً لا يلملون مبلغ السجاهدين في سبيل الله، كما قال النبي على: ﴿إِنْ في البنة مائة درجة ما بله للمجاهدين كار درجين كما بين السباء والأرض، أعدما أله للمجاهدين

ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّا النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِّ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِي بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين الله، والحرص على إقامت<sup>(1)</sup> تقيله على الغير، وجهاد من عائده ونابله، بالأبدان والأموال، ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم ورد الحق، بدحض حجت، وإقامة الحجة عليه، والتحذير منه.

ومن نصر دين الله، تَعَلَّمُ كتاب الله وسنة رسوله، والحث على ذلك، [والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]. تم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين يقوله: ﴿كَمَا قَدُ يَهِمُ إِنْ مُرَيِّمُ إِلَهُوَرِينَ مَنْ أَسَارِينَ إِلَى أَلْسَاتِينَ إِلَى أَلْسَاتِينَ يقوله: ﴿كَمَا قَدُ يَهِمُ إِنْ مُرَيِّمٌ إِلَيْمُورِينَ مَنْ أَسَارِينَ إِلَى أَلْسَانِينَ إِلَى أَلْسَانِينَ

يود، بوشده ويسي در چه يصويوني مي مسيون يا حج اسيد. قال لهم عارضاً ومنهماً (۱۷) در من يعارفني، ويوفو ممي في نصرتي لدين الله، ويدخل مدخلي، ويخرج مخرجي؟. فايندر المحراريون قالوا: ﴿فَمَنْ أَشْكَارُ لَقُهُا فَمَضَى عيسى عليه المحدد من عليه المحدد من المحدد من المحدد من الحدادين. الحدادين:

007 PERSONAL CONTRACTOR CONTRACTO وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنْبَيْ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَابِينَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحَمَدُ فَلَمَا جَآءَهُم إِلْيَيْنَتِ قَالُواْ هَذَاسِتْرٌ مُّبِينٌ لَيْ ۗ وَمَنْ أَظْلُومِتَنِ ٱفْتَرَك عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَيْدُ وَأَلَقَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ فُرَدَاللَّهِ بِأَفْرَهِهِمْ وَاللَّهُ مُرِّمُّ فُورِهِ. وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ ﴾ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ ۥ وَالْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْخَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرُهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَكَانَا اللَّذِينَ وَامْنُوا هَلَ أَذَلُكُو عَلَىٰ بِحَزَرَ لُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ وَجُلِهِ لُونَ فِ سَبِيلِ لَقَهِ بِأَمْوَلِكُو وَأَنْفُسِكُمُّ ذَلِكُو خَيِّزَّلَكُوْ إِن كُنُتُمْ لَعَلَوْنَ ١ نَفَفَ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَيُدِّخِلَكُوْ جَنَّكِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَزُ وَمَسَلِحَنَ طَيَّبَةَ فِي جَنَّتِ عَدَّنِّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ لِلَّهُۚ وَأَخْرَىٰ يُحْبُّونَهَ أَنْصُرُّ يِّنَالَقَهِ وَفَنْتُ قَرِيبٌ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَّا أَنصَارَاتَتَهِكَمَاقَالَ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنَّ أَنصَارِيٓ إِلَىٰ لَلْهُ فَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَادُ ٱللَّهِ فَنَا مَنَتَ ظَا يَفَةٌ مِّنَ بَغِت إِسْرَةِ مِلَ وَكُفَرَت ظَأَ بِفَةً فَأَيَّدَنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِنَ ١

﴿ فَاكَنَتَ كُلَّهَمُّ فِنْ بَوْتِ إِنْرَهِيلَ ﴾ بسبب دعوة عيسى والحواويين.

﴿ رَكَزَتُ كَالِيَدُ ﴾ منهم، فلم ينقادوا لدعوتهم، فجاهد المؤمنون الكافرين.

المتوامون الخافرين. ﴿ وَلَئِنَا ۚ اللَّذِينَ النَّذَا عَلَىٰ عَدْرُهِ ﴾ أي: قويناهم، ونصرناهم عليهم. ﴿ وَلَنْسَهُوا ظَهِرِينَ﴾ عليهم وقاهرين [لهم].

فأنتم يا أمة محمد، كونوا أنصار الله ودعاة دينه، ينصركم الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم.

تمت ولله الحمد<sup>(٨)</sup> .

(٢) في ب: أحد من خلقه. (٢) في ب: أنه لو رأى الباد العقد . (٢) في بنج به يدلاً من بن و نرج مه يدلاً من بن و نرج به يدلاً من المناصب ما يلى: أن كان المناصبة و ما يلاً المناصبة ما يلى: أن ما يلاً المناصبة و ما يلاً المناصبة المناص

### تفسير سورة الجمعة [وهي]مدنية

#### ينسسه الله الأكنيب التجنسية

(١) ﴿ يَشْبَعُ فَهُ مَا فِي النَّشَوْتِ وَتَا فِي الْأَرْضِ لللّهِي اللَّمْدُوسِ النَّهَرْ للْكِيرِ ﴾ أي: يسبح شه، وينقاد لأمره، ويتألهه، ويعبده، جميع ما في السماوات والأرض، لأنه الكامل الملك، الذي له ملك المالم العلري والسفلي، فالجميع مماليكه وتحت.

﴿ ٱلْفَلُوسِ﴾ المعظم، المنزه عن كل آفة ونقص، ﴿ ٱلْمَرْزِ ﴾ القاهر للأشياء كلها ﴿ ٱلْمَكِيرِ ﴾ في خلقه وأمره.

فهٰذه الأوصاف العظيمة، ممَّا تدعو إلى عبادة الله وحده لا

ممن ليسوا من أهل الكتاب. فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة، أعظم من منته على

غيرهم، لأنهم عادمون للعلم والخير، وكانوا في ضلال مبين، يتعبدون للاشجار والاصنام والاحجار، ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية، يأكل قويهم ضعيفهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الانبياء.

فبعث الله فيهم رسولًا منهم، يعرفون نسبه، وأوصافه الجميلة وصدقه.

وأنزل عليه كتابه ﴿يَشَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاكِئِهِ؞﴾ القاطعة الموجبة للإيمان واليقين.

﴿وَرُكِيْهِمْ﴾ بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة، ويفصلها لهم، ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة.

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِكْمَةَ ﴾ أي: علم القرآن (١١) وعلم السنة، المشتمل ذلك علوم الأولين والآخرين.

فكانوا بعد أهذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلق، بل كانوا أئمة أهل العلم والدين، وأكمل الخلق أخلاقًا، وأحسنهم هدئيًا وسمتًا. اهتدوا بأنفسهم، وهدوا غيرهم فصاروا أثمة المهتدين، وهداة المؤمنين<sup>(7)</sup>، فللَّه عليهم، ببعثه أهذا الرسول

# OPT STANDS OF STANDS

بنسبخ بقد ما في التكوي و تما في الأخراك ...

المتناخ بقد ما في التكوي و تما في الأخر الليان الفلوس الدين المتناخ بقد ما في التكوير في هوا للجدي مت في الأخيت و تمولا بنهم بتساوا من مقال في من و تمولا بنهم التكوير و المتناز المتناز

ﷺ أكمل نعمة، وأجلّ منحة.

وقوله: ﴿وَتَأْكُونَ مِنْتُمْ لَنَا لِلْمَقُولِ بِهِجُّهُ أَي: وامتن على آخرين من غيرهم، أي: من غير الأميين، معن يأتي يعدهم، ومن أهل الكتاب، لما يلحقوا بهم، أي: فيمن باشر<sup>(۲)</sup> دعوة الرسول.

ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان، وعلى كل فكلا المعنيين صحيح.

فإن الذين بعث الله فيهم رسوله، وشاهدوه، وباشروا دعوته، حصل لهم من الخصائص والفضائل، ما لا يمكن أحدًا أن يلحقهم فيها، وهذا من عزته وحكمت، حيث لم يترك عباده هملًا ولا سدى، بما ابتحث فيهم الرسل، وأمرهم ونهاهم، وقلك من فضل الله العظيم، الذي يؤتيه من يشاء من عباده، وهو أفضل من نعت عليهم بعافية البدن وسعة الرزق، وغير فلاس نالنعم اللنيوية

. (١) في ب: علم الكتاب. (٢) في ب: وقادة المتفين. (٣) كذا في ب، وفي أ: باشروا. فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوز، والسعادة أَبَنًا بِمَا فَذَتَتَ أَبِيهِنَّ﴾ من المنوب والمعاصي، التي يستوحثون من الموت من أجلها .

(٥-٨) ﴿ عَلَىٰ الَّذِينَ خَيْلُوا الثَّوْيَةَ ثُمَّ لِمَ يَسَلُونَا كَنْتُكُوا وَالْمَا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِيلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُو

يَسْتَقِيْقُ أَنِّنَا بِمَا فَنَتَ لِيَوْمِهِ وَاللَّهَ عِلِمْ إِلْقَلْمِينَ ۚ فَلُ إِنَّ الْمَوْنَ الَّذِى تَبْوُرِتَ مِنْهُ فَإِلَى مُلْفِيضَةً أَنْهُ رُقُونَ إِلَّى عَلِيهِ النَّبِي وَالشَّيْمَةُ وَنِيْفِيكُمْ بِمَا كُفْمَ مَسْلُونَ﴾ لما ذكر الله منه على لهذه الامة الذين إست فيهم النبي الأمي، وما خصهم الله به من العزايا والعناق، التي لا يلحقهم فيها أحد. العزايا والعناق، التي لا يلحقهم فيها أحد.

وهم الأمة الأمية الذين قانوا الأولين والآخرين، حتى الهل الكتابة (الربانيون، المجل المربانيون، المجل المربانيون، والأحبار المتقدون، ذكر أن الذين حملهم اله التوراة سالهود وكاند النصاري، ولمرهم أن يتعلموها، ويصلوا بما فصياً لهم لا فصيلة لهم، عمل يحملوها ولما فضيلة لهم، وان متلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أصفارا من تمثل الحمار من تمثل الكتب المي فوق ظهره وهمل يلحق به فضيلة بسب فلك؟ والكتب التي فوق ظهره وهل يلحق به فضيلة بسبب فلك؟ العمار من تمثل الكتب المي فوق ظهره وهل يلحق به فضيلة بسبب فلك؟ العمار من تمثل الحمار عن تمثل المعارف المعارف

خظه منها حملها نقط؟. فلهذا مثل علماء البهود؟ الذين لم يعملوا بما في التوراة، الذي من أجدًه وأعظمه الأمر بالبتاع محمد كلى، والبشارة به، والإيمان بما جاء به من القرآن، فيل استفاد من لهذا وصفه، من التوراة إلا الحقية والخسران، وإقامة الحجة عليه؟. فهذا المثل مطابق لأحوالهم.

﴿ بِشَنَ مَثُلُ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَلَّبُوا بِنَاتِتِ ٱللَّهِ الدالة على صدق رسولنا وصدق ما جاه به . ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمُ ٱلْظَلْمِينَ ﴾ ، أي: لا يرشدهم إلى

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْظُلْلِمِينَ۞ ۚ أَي: لَا يُرشَدُهُمُ إِلَى مَصَالَحُهُمُ أَلَى مَصَالَحُهُم مصالحهم، ما دام الظلم لهم وصفًا، والعناد لهم نعتًا.

ومن ظلم اليهود وعنادهم، أنهم يعلمون أنهم على باطل، ويزعمون أنهم على حق، وأنهم أولياء الله من دون الناس.

يزعمون انهم على حق، وانهم اولياء الله من دون الناس. ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن كنتم صادقين في

زعمكم، أنكم على الحق، وأولياء أنه : ﴿ نَشَيْتُوا الْمَنْوَتَ ﴾ ولهذا أمر خفيف، فإنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن لهذا التحدي الذي جعله الله دليلًا على صدقهم إن تمنوه،

وكذبهم (") إن لم يتمنوه . ولما لم يقع منهم، مع الإعلان لهم بذلك، علم أنهم عالمون ببطلان ما هم عليه ونساده، والهذا قال: ﴿ وَإِلاّ يَسْتُونَهُ

كَمْثَلِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۚ بِالظَّالِمِينَ ﴾ فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم هُ وَاللَّهُ صَمِءٍ.

ُ لهذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم، ويفرون منه [غاية الفرار] فإن ذُلك لا ينجيهم، بل لا بد أن يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم.

= ٦٢- تفسير سورة الجمعة، الآيات: ٥-١١

يلا فيهم العوت الذي قد حتمه الله على العباد وضبه عليهم. ثم بعد الموت واستكمال الآجال، يرد الخلق كلهم يوم القيامة، إلى عالم الغيب والشهادة، فينيئهم بما كانوا يعملون،

اللهامة إلى عالم اللها وكثير. من خير وشر، قليل وكثير. (٩-١١) ﴿يَأَيُّهُمُ اللَّذِينَ مَاشَرًا إِذَا نُودِكَ الِمُسْلَمَةِ مِن بَرِيرٍ

وقوله: ﴿وَوَلَهُ الْبَيْئَةِ»، أي: اتركوا البيع، إذا نودي للصلاة وامضوا إليها . فإن ﴿وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ﴾ من اشتغالكم بالبيع، وتفويتكم

مون ﴿ وَعِنْ عَلَمْ ﴾ الله والمواقع المستعمل المجتبع . ﴿ إِن كُنتُمْ تَشْكُونَ ﴾ أن ما عند الله خير وأبقى، وأن من آثر

الدنياً على الدين، فقد خسر الخسارة الحقيقية، من حيث ظنَّ أنه يربح، ولهذا الأمر بترك البيع، مؤقتٍ مدة الصلاة.

﴿ فَإِنَّا تُعْنِيْتِ الصَّلَوْةُ قَالتَتِهِ أَوَا قِي ٱلأَرْضِ ﴾ لطلب المكاسب والتجارات، ولما كان الاشتغال في التجارة، مظنة الغفلة عن التحديث المناس المتعالى في التجارة، مظنة الغفلة عن

ذكر الله، أمر الله بالإكثار من ذكره، فقال: ﴿وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَئِيرًا﴾، أي: في حال قيامكم وقعودكم،

وعلى جنوبكم. ﴿لَمُلَكُرُ مُثْلِحُونَ﴾، فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب

(١) في ب: ويعملوا بها. (٢) في ب: علماء أهل الكتاب. (٣) كذا في ب، وفي أ: أو كذبهم. الخير ﴿وَتَرَكُّوكَ فَآيِماً﴾ تخطب الناس، وذٰلك [في] يوم جمعةٍ

بينما النبي ﷺ يخطب الناس، إذ قدم المدينة عبر تحمل تجارة، فلما سمع الناس بها، وهم في المسجد، انفضوا من المسجد، وتركوا النبي ﷺ يخطب استعجالًا لما لا ينبغي أن

يستعجل له، وترك أدب. ﴿فَلَّ مَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ من الأجر والثواب، لمن لازم الخير، وصبر نفسه على عبادة ربه.

﴿خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهَوِ وَمِنَ ٱلذِّجَزَةِ﴾ التي، وإن حصل منها بعض المقاصد، فإن ذٰلك قليل منغص، مفوت لخير الآخرة، وليس الصبر على طاعة الله مفوتًا للرزق.

فإن الله خير الرازقين فمن اتقى الله رزقه من حيث لا

وفي لهذه الآيات فوائد عديدة:

منها: أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين، يجب عليهم السعى لها، والمبادرة والاهتمام بشأنها.

ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة، فريضتان(١) يجب حضورهما، لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين، فأمر الله بالمضى إليه والسعى له.

ومنها: مشروعية النداء ليوم الجمعة والأمر به. ومنها: النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة، وتحريم

ذْلك، وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه. فدل ذٰلك على أن كل أمر، ولو كان مباحًا في الأصل، إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب، فإنه لا يجوز في تلك الحال. ومنها: الأمر بحضور الخطبتين(٢٠ يوم الجمعة، وذم من

لم يحضرهما ، ومن لازم ذٰلك الإنصات لهما . ومنها: أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله، وقت دواعي النفس لحضور اللهو [والتجارات] والشهوات أن يذكرها بما عند الله من الخيرات، وما لمؤثر رضاه على هواه. تم تفسير سورة الجمعة، ولله الحمد والثناء. (٣)

تفسير سورة المنافقين(1)

بنسب ألَّو النَّانِ النَّجَهِ النَّجَهِ إِ

(١-١) ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُتَنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَالنَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنتَفِقِينَ لَكَفِيثُونَ ٥ ٱلْخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآةً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ

تَعْلَمُونَ (أُ) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱنْغَوُا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَيْهِ رَالْعَلَكُونُ لَقَلِحُونَ ٥ وَإِذَا رَأَوْا يَحِكَرُهُ أَوْلَمُوا انفَضَّوَ الِلَهَا وَتَرَكُوكَ فَآيماً قُلْ. مَاعِندَاللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ النِّجَرَةَ وَاللَّهُ خَيْرًا لرَّزِقِينَ ١

بنسلِ لَقَوَالْزَخَرِالِيَّ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ فَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُوكَ ٢ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيل اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآةَ مَاكَانُواْ

يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطِّيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقُهُونَ ٢٠ ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُّ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِقَوْلِيمٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يُحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُرْ ٱلْعَدُونَ فَأَحْذَرْهُمْ قَنْنَاهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٢

مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَيْعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْرَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ وَإِذَا رَأْتِنَهُمْ تُعْجِكَ أَعْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ مَنْسَمَ لِفَوْلِيمَ كَأَمُّهُمْ خُشُبٌّ مُسَدَّدًا ۗ بَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْدَرُهُمْ فَلْلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ بُؤْفَكُونَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُمَّ تَمَالُوا يَسْتَغَفِرْ لَكُمُّ رَسُولُ اللَّهِ لَوْلَا رُنُوسَهُمْ ورَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبِّرُونَ ٥ سَوَآةً عَلَيْهِ ﴿ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَتُمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ لما قدم النبي ﷺ المدينة، وكثر المسلمون في المدينة واعتز الإسلام بها<sup>(ه)</sup> صار أناس من أهلها، من الأوس والخزرج، يظهرون الإيمان، ويبطنون الكفر، ليبقى جاههم، وتحقن دماؤهم، وتسلم أموالهم.

فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون، لكى يحذر العباد منهم، ويكونوا منهم على بصيرة، فقال:

﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُوا ﴾ على وجه الكذب: ﴿ نَشَهَدُ إِنَّكَ لْرَسُولُ ٱللَّهِ﴾، ولهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب

ب: وكثر الإسلام فيها وعز.

. بر والنفاق، مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله.

فإن ﴿اللهِ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَلِيهُونَ﴾ في قولهم ودعواهم، وأن ذلك ليس بحقيقة منهم.

﴿ أَغَنَازُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّاهُ﴾، أي: ترسًا يتترسون بها، من نسبتهم إلى النفاق.

فصدوا عن سبيله بأنفسهم، وصدوا غيرهم ممن يخفى عليه حالهم.

﴿إِنْهُمْ مَنَّةً مَا كَافًا بِمَنْلُونَكُ حِبُ أَطْهُرُوا الإِيمَانُ، وأيطنوا الكنم، وأفسوا على ذلك، وأرهموا صدقهم. ﴿وَلِنَكُمُ اللّٰهِي زِينَ لِهِم اللّٰفَاقَ ﴿لِي سَبِ ﴿النَّهِمُ لا يشتونُ على الإِيمَانُ، بل ﴿مَنْشُؤُ أَمْمٌ كَذَاهًا لَمُتَّى عَلَى الْمُؤْمِمُهُ بحيثُ لا يدخلها الخير المنظمة المُؤمِنُهُ

بَعِينَ مُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

﴿ وَإِذَا زَائِتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَائُهُمْ ﴾ من روائها، ونضارتها. ﴿ وَإِن يَعُولُوا نَشَعَمْ لِنَوَلِمْ ﴾، أي: من حسن منطقهم، تستلذ

فأجسامهم وأقوالهم معجة، ولكن ليس وراء ذُلك من الأخلاق الفاضلة، والهدي الصالح شيء، ولهذا قال: ﴿ كُلَّتُهُمُ خُشُّتُ مُسَنَدَّتُهُ لا منفعة فيها، ولا ينال منها إلا

لاستماعه.

الضرر المحض.

فيستغفر لهم.

﴿ يُمَسِّرُنَ كُلُّ مَسْتُهُ نَشِيمٌ ﴾ وذلك لجينهم وفزعهم، وضعف قلريهم والرب الذي في قلريهم (") يخافون أن يظلع عليهم. يؤلاه ﴿ وَهُمُ التَّمَدُ ﴾ على الحقيقة، لأن العدو البارز المشيز، أهون من العدو، الذي لا يشعر به، وهو مخادع ماكر، يزهم أنه وقل، وهو العدو الدين.

﴿فَلَمُنْوَاثُمُ فَكَنَاهُمُ اللَّهُ أَلَى يُؤْفَكُونَ﴾، أي: كيف يصرفون عن الدين الإسلامي بعد ما تبينت أدلته، واتضحت

معالمه، إلى الكفر الذي لا يفيدهم، إلا الخسار والشقاء. ﴿وَاؤَا يَيْلَ لَهُمْ﴾ للمؤلاء المنافقين: ﴿هَالَؤَا يَسْتَغَيْرَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ﴾ عما صدر منكم، لتحسن أحوالكم، وتقبل أعمالكم، امتنعوا من ذلك أشد الامتناع.

﴿ لَوَوْا أَرُهُ وَسَعْمُ ﴾ امتناعًا من طلب الدعاء من الرسول.

﴿ وَرَأَتِنَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ المناعا من قلب الدعاء من الرسون. ﴿ وَرَأَتِنَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ عن الحق، بغضًا له ﴿ وَهُم مُسْتَكَمِّرُونَ ﴾

عن انباعه بغيًّا وعنادًا . فهذه حالهم، عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول، ولهذا من لطف الله وكرامته لرسوله، حيث لم يأتوا إليه،

وافايل لَمْمُ مَا الوَاسَتَغَيْر لَكُمْرِ مَسُلُ الدَّوْوَادُوسَهُ وَرَاتِهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْمِرُونَ فَي سَوَا عَلَيْهِ مَ اسْتَغَفَّرَت لَهُمْ أَمْلَ اَسْتَغَيْر لَكُمْرِ مَسُلُ الدَّوْقُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ لَا يَبِي الْقَوْمَ الْعَسِيْدِي فَمَ هُمُ النّبِي يَعْوَلُونَ لا الله وَاللّهُ عَلَيْهِ المَّوْمِ وَلِكِنَّ السَّعْفِينَ لا يَعْقَمُ وَلَيْ مِثَا الأَذْلُ وَيَقَا المِنْ وَلِكِنَّ السَّعْفِينَ لا يَعْقَمُونَ ويَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ المِنْ وَلِكِنَّ السَّعْفِينَ لا يَعْقَمُونَ السَّعْفِينِ كَلْمُ اللّهِ مُو يَعْلَى اللّهِ المَنْ وَلِيكِنَّ السَّعْفِينَ كَلِيكَ مَنْ اللّهِ مُو السَّعْفِينِ كَلْمُ اللّهِ مِنْ المَنْ اللّهِ مُو اللّهِ مَنْ وَصَلَّى اللّهِ المَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلا الْمَوْمِينَ وَمَنْ يَعْمَلُوا لا لَهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَلا اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِلُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

٦٣ - تفسير سورة المنافقين، الآيتان: ٨،٧

فإنه سواء استخفر لهم أم لم يستغفر لهم فان يغفر الله لهم؛ وقالك لألهم قوم فالسقون، خارجون عن طاعة الله، موثرون للكفر على الإيسان، فلذلك لا يضع فيهم استغفار الرسول، لو استغفر لهم كما قال عمالى: ﴿ أَسْتَنْفِرَ أَيْمُ أَنْ لَا تُسْتَنْفِرَ لَمْمُ أَنْ لاَ تُسْتَنْفِرَ لَمْمُ إِنْ يُسْتَنْفِرْ لَهُمْ سِيِّوَى مُنَّا قَلَى يَشْفِرُ اللهُ لَمْهُمْ ﴾ ﴿ فَإِنَّ اللهُ لاَ يُمْيِينَ الْقَرَمُ النَّذِيقِ لَكُنْ عِلَى يَشْفِرُ اللهُ لَمْهُمْ ﴾ ﴿ فَإِنَّ اللهُ لاَ يُمْيِينَ

المُعَانِينُ الْمُعَانِينُ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ

سهم المسيونين . ( ۱۸۷۷ هُمُمُمُ آلِيَقَ يَشْوَلُونَ لاَ تَشِيشُوا عَلَى مَنْ جِسَدَ رَسُولِ آلَّهُ حَتَّى يَعَشَّرُا وَلَمْ تَشْرَفُ لَهِ رَجَعَتُنَا إِلَّى الْمُدْيِنَةِ لِيُضْرِجُنَّ الْفَنْقِينَ لاَ الْمُدَّيِنَةَ الأَوْلُ وَيَقَ الْمِينَّةُ وَرَسُولِهِ وَالْمُنْوَنِينَ وَلَاكُنْ الْمُنْفِقِينَ لاَ يَكْتُونَكُ ولهما من سنة عماوتهم للنبي على والسلمين لا يكثرونك اجتماع اصحابه، وائتلائهم، وصارعهم في مرضاة الرسول الجمعة، عالم إرعمهم الفاسد: ﴿لا تُشْفِقُ اعْلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ للّهِ حَتَّى يَتَشَقِّرُكُ فَإنهم – رعمهم – لولا أموال المنافقين رفقاتهم عليهم، لما اجتماع في تعر قريداً أنه.

(١) في ب: وضعف قلوبهم وريبها.

ولهذا من أعجب العجب، أن يدعي لهؤلاء المنافقون، الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين، وأذية المسلمين، مثل لهذه الدعوى، التي لا تروج إلا على من لا علم له يحقاق الأمور(''.

ولهذا قال الله رقًا لقولهم: ﴿وَلِيَّهِ خَرَاتِهُ الْشَكَوْتِ وَالْأَرْضِ﴾، فيوتي الرزق من يشاء، ويسنع من يشاء، ويسر الأسباب لعن يشاء، ويعسرها على من يشاء.

﴿وَلَكُنَّ الْكَيْنِينَ لَا يَلْقُهُرَى فَلَلْكَ قَالُوا تلك المقالة، التي مضعرتها أن خزان الرزق في إيديهم، وتحت مشيعهم، ﴿ وَيُؤْنُ يُنَ وَيَمَنَا إِلَّ اللَّهِينَدُ لِتُحْيِمَ اللَّمَّنِ فِينَا اللَّمَلَ اللَّهَ فَيَا اللَّمَلَ ا وذلك في خزوة العربسيم، حين صار بين بعض المهاجرين والأنسار بعض كلام، كدر الخواطر، ظهر حينذ نفاق

المنافقين، وأظهروا ما في نفوسهم<sup>(٢)</sup>. وقال كبيرهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول: ما مثلنا ومثل لهؤلاء – يعني المهاجرين – إلاكما قال القائل: (هُلَّ<sup>(٣)</sup> كلبك

ياتملك). وقال: فراين رُتِبتُنا إلى الله يَنف يَض اللهُّرُ فِهَا اللهُّرُ فَهَا اللَّذَلُّ ﴾ يزعمه أنه هو رايانه ما المناظين، الأخورن، وأن رسول الله ومن مع<sup>60</sup> هم الأفلون، والأمر يعكس ما قال فحال المناقق. طفية قال اتعالى: فرايق الميثرة يُراشيري والمؤتمونيك فهم طفية قال اتعالى: فرايق الميثرة الميثرة والشؤيريك فهم

الأعزاء، والمنافقون وإخوانهم من الكفار، [هم] الأذلاء. ﴿وَلَكِنَّ ٱلْمُنْتَقِقِينَ لَا يَمْلَئُونَ﴾ [ذُلك]، فلذُلك زعموا أنهم

الأعزاء، اغترارًا بما هم عليه من الباطل.

﴿ وَبَن يَهَلَ دَالِكَ ﴾ أي: يلهه ماله وولده عن ذكر الله ﴿ وَأَلْقِيلُهُ مُمْ الْفَقِيمِ، لأَنهم الله والدعيم المقيم، لأنهم

آثروا ما يفنى على ما يبقى. قال تعالى: ﴿ إِلَّنَا ۚ أَمْوَلُكُمُ وَأُولَادُكُمُ فِيْنَاةً ۚ وَاللَّهُ عِندُهُۥ أَجَّرُّ

عَطِيدٌ﴾. وقوله: ﴿وَأَنْفِئُوا مِن مَا رَزَفَتُكُمُ لِمُدخل في لهذا الفقات الواجبة، من الزكاة والكفارات<sup>(6)</sup>، ونفقة الزوجات، والمماليك، ونحو ذلك، والفقات المستحة كبذل المال في

جميع المصالح. وقال: ﴿ وَمَا رَزُقْتُكُم ﴾ ليدل ذَّلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعتنهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج

العباد من النفقه ما يعتقهم ويشق عليهم، بل امرهم بإحراج جزء<sup>(1)</sup> مما رزقهم الله الذي يسره لهم<sup>(۷)</sup> ويسر لهم أسبابه . فليشكروا الذي أعطاهم، بمواساة إخوانهم المحتاجين،

فيسخروا الدي اعظاهم، بهواساته إخوابهم المعتاجين. وليبادروا بذلك الموت الذي إذا جاء، لم يمكّن العبد أن ياتي بمثقال ذرة من الخير، والحلمة قال:

﴿ وَمَن قَبِلِ أَن يَأْفِكُ أَمَدَكُمُ آلَنَوْتُ نَبَقُولُ﴾ متحسرًا على ما فرَّط في وقت الإمكان، سائلًا الرجعة التي هي محال: ﴿رَبِّ لَوَلاَ الْمُؤْمِّنُ إِنَّ أَلْجَلِ رَبِي﴾ أي: لاتذارك ما فَرْطُتُ فيه.

وه سريع پي جي رچيې . بي . د مصرت عا طريعه و أَسَتَحَقَّ ﴿ فَأَسَّدُقُتُ ﴾ من مالي، ما به أنجو من العذاب، وأستحق به جزيل الثواب.

﴿وَأَكُنُ مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ﴾ بأداء المأمورات كلها، واجتناب المنهيات، ويدخل في لهذا الحج وغيره.

وَهُذَا السَّوْلُ وَالتَّمْنِي قَدْ فَاتْ وَقَدَّ، وَلا يَبَكُنْ تَدَارَكَ، وَلَهُذَا قَال: ﴿وَنَى تُؤَيِّرُ أَلَّهُ نَشَتًا إِنَّا كِنَّهُ لَيَلَكُمُ أَلَيْكُمُ المُحتومُ لَها ﴿وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِنَا تَشْمُلُونَ﴾ من خير وشر، فيجازيكم على ما علمه منكم، من النبات والأعمال.

تم تفسير سورة المنافقين ، ولله الحمد.

#### **تفسير سورة التغابن** [وهي]مكية

# بِنْبُ الْقَوَ الْكُنِّبُ الْيَحَبِّ لِ

(۱–2) فيشتخ قيم ما بي التنكون رتا بي الأيش أنه الذان رئة المنذ يمثر على اللي تنهو قبل ه همر الدى ملفكر فينكر كيار ويمثر فيوش والله بها تشكن نبير ه ملك الشكاوت الأفقى بالمئل ويمثر فيشتن شرزكر وليد النبير ه بند ما بي التنون والأفي وتقدّ ما فيرُون رَمَا تلؤون والله عليم بنان الشدري لهذا الآبات

() في ب: بالحقائق. (٢) في ب: وتبين ما في قلوبهم. (٣) في ب: سئن كلك. (2) في ب: ومن اتبه. (٥) كنا في ب، وفي أ: الكفارة. (١) كنا في ب: وفي أ: أمرهم يجزء. (٧) في ب: معا رزقهم ويسر، ويسر أسبابه.

(الكريمات) مشتملات على جملة كثيرة واسعة، من أوصاف الباري العظيمة، فذكر كمال ألوهيت تعالى وسعة غناه، وافتقار جميع الخلائق إليه، وتسيح من في السمارات والأرض بحمد ربها، وأن الملك كله لله، فلا يخرج مخلوق عن ملك.

والحمد كله له، حمد على ما له من صفات الكمال، وحمد على ما أوجده من الأشياء، وحمد على ما شرعه من الأحكام، وأسداه من النعم.

رقدرته شاملة، لا يخرج عنها موجود، فلا يعجزه شيء ...

وذكر أنه خلق العباد، وجعل منهم المؤمن والكافر، فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم، بأن جعل لهم قدرة وإرادة، بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي، ﴿وَلَنَهُ بِهَا تَسَكُونَ مَسِيرًا﴾.

فلما ذكر خلق الإنسان المكلف المأمور المنهي، ذكر خلق بافي المخلوقات، فقال: ﴿ يَلَقَ ٱلنَّتَكُونَ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أي: أجرامهما، [وجميع]ما فيهما، فأحسن خلقهما.

﴿ إِلَانَهُوْ ﴾ أي: بالحكمة، والغاية المقصودة له تعالى. ﴿ وَمَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ شُورَكُمْ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ غَلَثَا الإنسَنَ بِنَ أَخْسُ تَقْرِيهِ ﴾

فالإنسان أحسن المنطوقات صورة، وإبهاها منظل. فراكِّتِهِ السَّهِيْرُكُهُ اي: السرج يوم القيامة، فيجازيكم على إيمانكم وكفرتم. وللالكم عن النعم والنعيم الذي أولاكموه(''هل قمتم بشكره أم لم تقوموا بشكره؟. ثم ذكر عموم علمه، فقال:

﴿ وَيَمْلَدُ مَا فِي السَّمَكُونِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: من السوائر والظواهر والطواهر والشاهرة المرازي والمرازية والمراز

﴿وَيَعْلَدُ مَا شُرُونَ مَنَا مُتَّذِينٌ وَلَقَهُ عَيْمٌ إِنَاتِ الشَّدُورِ﴾، أي: بما فيها من الأسرار الطبية، والخبايا الخبيئة، والنيات الصالحة، والمقاصد الفاسدة.

فإذا كان عليمًا بذات الصدور، تعين على العاقل البصير، أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه، من الأخلاق الرذيلة، واتصافه بالاخلاق الجميلة.

(ه. () ﴿ ﴿ أَنَّ يَأْتُكُ ثِنَّا أَلَيْنَ كَنْوَا مِن قَبَلُ شَنَافًا وَمَلَ أَمِيمُ وَلَمْ مَنْكُ لِيْمٍ هَ فِلْفَ لِلَّمْ عَلَى اللَّهِ مِنْكُمْ لِللَّتِينَ عَالَمًا لَمَنَّمَ وَلَمْ مَنْكُ لِيَّا فَكُوْلًا وَمُؤَلِّ وَمُنْفَقِيلًا فَلَمْ اللَّهِ مِنْ فَيَلِكُ لِمَا فَا فَرَ عَالَى مِن أوصاف الكاملة العظيمة، ما يه يعرف ويعدد ويفل الجهد في مرضات، وتجنب مساحظه، أخير بعا قبل بالأمم المسابقين،

القَدُّوَاللَّهُ عَنْ حَيدُ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال الْتُعَنَّمُ الْمُنْتِرُونُهُ مِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْفِئِينَ الْمُنْفِئِ وَمَنْ الْمِنْ الْمُنْفِئِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِئِينَ وَمَنْ الْمُنْفِئِينَ وَمَنْ الْمُنْفِئِينَ اللَّمَ مَنْهِ الْمُنْفِئِينَ مِنْ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْمُنْفَعِدُ مُنْفِيلِينَ فِيهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

والقرون الماضين، الذين لم تزل أنباؤهم، يتحدث بها المتأخرون، ويخبر بها الصادقون، وأنهم حين جاءتهم الرسل<sup>(77</sup> بالحق، كذبوهم وعاندوهم.

فأفاقهم الله وبال أمرهم في الدنيا، وأخزاهم فيها ﴿وَلَمْمُ عَلَكُ أَلِيمٌ ﴾ في [الدار] الآخرة، ولهذا ذكر السبب في هٰذه العقوبة، فقال:

﴿ وَلِكُ النَّكَالُ والوبال، الذي أحللناه بهم بأنهم ﴿ كَانَتُ تَأْتُومِ رُسُلُهُم وِ لِلْمُتِنَدِي ۗ أي: بالآيات الواضحات، الدالة على الحق والباطل، فاشمأزوا، واستكبروا على رسلهم، فقالوا:

الحق والباطل، فاسماروا، واستخبروا على رستهم، فعانوا. ﴿ إِنَِّسُ بَيْدُونَا﴾ أي: فليس لهم فضل علينا، ولأي شيء خصهم الله دوننا.

كما قال في الآية الأخرى: ﴿قَالَتَ لَهُمْ رَسُلُهُمْ إِن خَمْنُ إِلَّهُ يَشَرُّ يَتْلُصُّمْ وَلَكِنَّ لَلَّهَ يَمْنُ عَلَى مَن يَشَلَّهُ مِن عِبَكَارِبٌ فِيهِ حجروا فضل الله ومت على أنبيائه أن يكونوا رسلًا للخلق، واستكبروا عن الانقياد لهم.

(۱) في ب: أولاكم. (۲) في ب: رسلهم.

﴿وَتَوَلَّواۚ﴾ عن طاعة الله . ﴿وَاَسْتَغَنَّى اَشَّةً﴾ عنهم، فلا يبالي بهم، ولا يضره ضلالهم

الجزء الثامن والعشرون –

وأوصافه.

﴿وَاللّٰهُ عَنِّ جَيدٌ﴾ أي: هو الغني،الذي له الغنى التام
 المطلق من جميع الوجوه. الحميد في أقواله وأفعاله

(٧) ﴿ وَمَمْ ٱلْفِئَ كَذُواْ أَنْ لَنْ يَنْفُؤْ قَلْ مَنْ رَبَّوْ لَشِينَاً مُعَالَقَوْقًا بِيناً
 عَبْلَةٌ وَوَلِكَ عَلَى اللّهِ يَبِيرٌ ﴾ يخبر تعالى عن عناد الكافرين،
 وزعمهم الباطل، وتكذيبهم بالبعث بغير علم، ولا هدى ولا كتاب منير.

فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم، وجزائهم بأعمالهم الخبيثة، وتكذيبهم بالحق.

﴿ رَوَلِكُ عَلَى اللهِ يَدِيرُ ﴾ فإنه وإن كان حسيرًا بل متعذرًا، بالنسبة إلى الخلق، فإن قواهم كلهم لو اجتمعت (١٠ على إحياء ميت [واحد] ما قدروا على ذلك.

وأما الله تعالى فإنه إذا أراد أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون . قال تعالى: ﴿ وَرُبُقِعَ فِي الشَّهِرِ فَصَمِقَ مَن فِي الشَّكَوْتِ وَبَكَن فِي الأَرْضِ إِلَّا مَن شَاتَه أَلَمُّ مُنْ فِيغَ فِيدِ أَشْرَى فَإِنَّا لَمُمْ قِبَامٌ بِمُظْلُرُونٌ﴾. (٨) ﴿ فَكَيْمُواْ إِلَّهَ وَتَشْهِدِ وَالشِّرِ الْمُؤِنَّ الْمُؤْنَّ وَاللَّهُ بِمَا شَمْلُونَ ﴾.

(٨) وفايتوا بإنو ويتكياد. والنور اللوى الزات والله يما تصلون كَبِيرُ لها ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث، وأن ذلك [منهم] موجب كفرهم بالله وآيات، أمر بما يعصم من الهلكة والشقاء، وهو إلإيمان بالله ورسوله وكتابه (٢).

وهو إلا يعدن بالده ورسونه وقتابه ومسماء الله نورًا، فإن النور<sup>(۳)</sup> ضد الظلمة، وما في الكتاب الذي أنوله الله من الأحكام والشرائع والأخبار، أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة، ويعشى بها في حندس الليل

من نفعها، وشرها أكثر من خيرها. بل لا خير فيها ولا نفع، إلا ما وافق ما جاءت به الرسل.

بن لا سير سيه ور تسع، إلا منا والله الماجات به الرئيس. والإيمان بالله ورسوله وكتابه، يقتضي الجزم التام، واليقين الصادق بها، والعمل بمقتضى ذلك التصديق، من امتثال

الأوامر، واجتناب المناهي<sup>(ع)</sup>. ﴿وَاللهُ بِنَا تَمْتَلُونَ خَيْرُ﴾ فيجازيكم بأعمالكم، الصالحة

. (١٠.٩) ﴿ يَمْمَ بَجَمَعُكُو لِيْسِ الْمُنْعَ وَلِكَ يَرْمُ النَّفَائِقُ وَمَن يُمِينَ وَالْقِ وَهَمْلَ سَيْمًا وَكُثِّلَ عَنْهُ سَجِيْلِهِ. وَيُعْبِعُنْهُ جَنْدِي تَجْرِي مِن غَيْمِهَا الْأَقْهَارُ خَالِمِنَ فِيمَا أَنْهَا أَوْلِكَ النَّوْزُ النَّهِلِيمُ 6 وَالَّذِيثَ كَلَوْفًا وَصَخْلُواً

يعني: اذكروا يوم الجمع الذي بجمع الله به الأولين والآخرين، ويقفهم موقفًا هائلًا عظيمًا، وينبتهم بما عملوا. فحيتنذ يظهر الفرق والتفاوت بين الخلائق، ويُرفَّع أقوام

٦٤ - تفسير سورة التغاين، الآيات: ٧-١٣

فحيشد يعهر الفرق وانتفاوت بين الحلالين، ويرفع الوام إلى أعلى عليين، في الغرف العاليات، والمنازل المرتفعات، المشتملة على جميم اللذات والشهرات.

ويخفض أقوام إلى أسفل سافلين، محل الهم والغم، والحزن والعذاب الشديد، وذّلك نتيجة ما قدموه لأنفسهم،

وأسلفوه أيام حياتهم، والهذا قال: ﴿وَلَكَ يَوْمُ ٱلنَّكَائِيُۗ﴾. أي: يظهر فيه التغابن، والتفاوت بين الخلائق، ويغبن المؤمنون الفاسقين، ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء،

وأنهم هم الخاسرون، فكانه قيل: بأي شيء يحصل الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب؟.

فذكر تعالى أسباب ذٰلك بقوله: ﴿وَمَن يُؤْمِنَ بِاللَّهِ﴾ [أي:] إيمانًا تامًّا، شاملًا لجميع ما أمر الله بالإيمان به.

إيمانا تاما، تساملاً لجميع ما امر الله بالإيمان به . ﴿وَيَشَالُ مَنْلِكًا﴾ من الفرائض والنوافل، من أداء حقوق الله وحقه ق عاده .

﴿ يُنْجَدُ لَهُ جَنْتُ تَجْدِي بِن نَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ﴾، فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، وتختاره الأرواح، وتحن إليه القلوب، ويكون نهاية كل مرغوب ﴿ خَلِينَ فِيهَا ٱللَّهَ لَئِكَ أَلْفَانُ

﴿ وَالَّذِينَ كَثَرُوا وَكَذَبُوا بِعَايَتِنَا﴾ أي: كفروا [بها] من غير مستند شرعي ولا عقلي.

ٱلْعَظِيمُ ﴾ .

بل جاءتهم الأدلة والبينات، فكذبوا بها وعاندوا، ما دلت ليه. ﴿أَوْلَتَهِكَ أَصْحَنُ النَّارِ خَيْلِينَ ثِبًا وَيُشِّنَ ٱلْتَصِيرُ﴾ لأنها

جمعت كل بؤس وشدة، وشقاء وعذاب. (١١–١٣) ﴿مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَة إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهُ وَمَن يُؤْمِنُ

ياتة بيد قلقهُ ولكه كان عنى عليث و وَلَمِينُوا اللّهُ وَأَلِيمُوا النَّمِولُ الرَّمُولُ قون تؤلّمتُ وللنّا على رَشُهات البّللُهُ اللّهِينُ ٥ اللّهُ لا إللّهُ إللّهُ وَلَّو وتمثل اللهُ ولتَمَيّمُولُ اللّهُومُرِيّهُ فِيلُ تعالى: ﴿قَا أَسَابُ مِن شُعِيبَةً إلّا بِإِنْ لَقَاهُ وَلَمُنا عام لجمع الصاب، في النفس، والعال والولد، والأحباب، ونحوهم.

لفجميع ما أصاب العباد، فقضاء الله وقدره، قد سبق بذلك علم الله آتمالي أوجرى به قلمه، ونقلت به مشيته، واقتضته حكمته، والشأن كل الشأن، هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه (۱) كلفًا في ب، وفي آ: أجمعوا، (۱) في ب: الإيماد به، ويرسوك، ويكايد. (۲) في ب: الأنافر، وأي في ب: الراهي، في لهذا المقام، أم لا يقوم بها؟.

فإن قام بها فله الثواب الجزيل، والأجر الجميل، في الدنيا والآخرة.

فإذا آمن أنها من عند الله، فرضى بذُّلك، وسلم لأمره، هدى الله قلبه، فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب، كما يجري لمن(١١) لم يهد الله قلبه، بل يرزقه الله الثبات عند ورودها(٢) والقيام بموجب الصير فيحصل له بذلك ثواب عاجل، مع ما يدخر الله له يوم الجزاء من النواب(٣) كما قال تعالى: ﴿إِلَّمَا يُوَقَّى ٱلصَّابِرُونَ أَخَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

وعلم من هذًا أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب، بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره، بل وقف مع مجرد الأسباب،

أنه يخذل، ويكله الله إلى نفسه. وإذا وُكل العبد إلى نفسه، فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع، الذي هو عقوبة عاجلة على العبد، قبل عقوبة الآخرة، على ما فرط في واجب الصبر.

هٰذَا مَا يَتَعَلَقَ بَقُولُهُ: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ﴾، في مقام المصائب الخاص.

وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي، فإن الله أخبر

أن كل من آمن، أي: الإيمان المأمور به، من<sup>(٤)</sup> الإيمان بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وصدق إيمانه، بما يقتضيه الإيمان من القيام بلوازمه وواجباته، أن هٰذا السبب الذي قام به العبد، أكبر سبب لهداية لله له في أحواله وأقواله وأفعاله (٥)، وفي علمه وعمله .

ولهٰذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان، كما قال تعالى في الأخبار أن المؤمنين يثبتهم الله(٦) في الحياة الدنيا، وفي الآخرة.

وأصا, الثبات: ثبات القلب وصبره، ويقينه عند ورود كل فتنة، فقال:

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ ٱلثَّىابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا وَفِي ٱلْآخِـرُةُ﴾، فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبًا، وأثبتهم عند

المزعجات والمُقْلقات، وذَّلك لما معهم من الإيمان. [وقوله:] ﴿وَأَلِمُوا اللَّهَ وَأَلِمُوا ٱلرَّسُولَ﴾، أي: في امتثال

أمرهما، واجتناب نهيهما، فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار السعادة، وعنوان الفلاح.

﴿ فَإِن تُوَلِّنَهُ ﴾ [أي:] عن طاعة الله وطاعة رسوله، ﴿ فَإِنُّهَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَنَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴾، أي: يبلغكم ما أرسل به إليكم، بلاغًا يبين لكمَّ ويتضح، وتقوم به'<sup>(٧)</sup> عليكم الحجة، وليس بيده من هدايتكم، ولا من حسابكم من شيء.

وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله، أو عدم ذلك، عالم الغيب والشهادة.

﴿أَلَةُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ﴾ أي: هو المستحق للعبادة

والألوهية، فكل معبود سواه فباطل. ﴿ وَعَلَىٰ آلَهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ، أي: فليعتمدوا (^ عليه في

كل أمر نابهم، وفيما يريدون الفيام به.

قإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله، ولا سبيل إلى ذٰلك<sup>(4)</sup> إلا بالاعتماد على الله، ولا يتم الاعتماد على الله، حتى يحسن العبد ظنه بربه، ويثق به في كفايته الأمر، الذي اعتمد عليه به، وبحسب إيمان العبد يكون توكله، فكلما قوى

الإيمان قوى التوكل (١٠٠). (١٥،١٤) ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَٱوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَحَتُمْ فَالْمَذَرُوفَةُ وَإِن تَعَقُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهُ

غَفُورٌ يَّحِيثُ ٥ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَكُكُمْ فِتَنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ, أَجَرُ عَظِيدٌ﴾ لهذا تحذير من الله للمؤمنين، من الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم، والعدو هو الذي يريد لك الشر، ووظيفتك الحذر ممن لهذا وصفه(١١)، والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد.

فنصح تعالى عباده أن توجب لهم لهذه المحبة، الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد، ولو كان فيها ما فيها من المحذور الشرعي(١٢)، ورغبهم في امتثال أوامره، وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية، والمحاب الغالية، وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية

ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد، فيما هو ضرر على العبد، والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم، والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره، فقال:

﴿ وَإِن تُعَقُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيدُ ﴾ لأن الجزاء من جنس العمل. فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن عامل الله فيما يحب، وعامل عباده كما يحبون،

ويتفعهم، نال محبة الله، ومحبة عباده، واستوثق له أمره.

(۱) في ب: معن. (۲) كذا في ب، وفي أ: عندها. (۳) في ب: من الأجر العظيم. (٤) في ب: وهو. (٥) في ب: في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. (٦) في ب: كما قال تعالى مُخبِرًا أنه يثبت المؤمنين. (٧) قي ب: بلاغًا بيئًا واضحًا فتقوم. (٨) كذا في ب، وفي أ: يعتمدواً. (٩) كذا في ب، وفي أ: لذَلك. (١٠) في ب: يكون تُوكله قوة وضعفًا . (١١) في ب: هذه صفته . (١٢) في ب: التي فيها محذور

تَقْرَشُوا اَللَّهَ فَرَضًا حَسَنًا يُفَتَّدُونَهُ لَكُمْ رَيْنَفِيرٌ لَكُمُّ رَاللَّهُ شَكُّورً حَلِيتُهُ ٥ عَدَاِثُهُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْغَرَاثُرُ ٱلْحَكِيدُ﴾ يأمر تعالى

فَهٰذَهُ الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد، أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور، وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي على: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

يدخل تحت الحصر.

وقوله: ﴿وَأَسْمَعُوآ ﴾ أي: اسمعوا ما يعظكم الله به، وما يشرعه لكم من الأحكام، واعلموا ذُّلك، وانقادوا له ﴿ وَأَطِيعُوا ﴾ الله ورسوله في جميع أموركم .

ذْلك الفعل منكم خيرًا لكم في الدنيا والآخرة، فإن الخير كله في امتثال أوامر الله تعالى، وقبول نصائحه، والانقياد لشرعه، والشركله في مخالفة ذٰلك .

وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس، فإنها تشح بالمال، وتحب وجوده، وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة .

النافع لها ﴿فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ﴾ لأنهم أدركوا المطلوب، ونجوا من المرهوب، بل لعل ذٰلك شامل لكل ما أمر به العبد، ونهي عنه.

فإنه إن كانت نفسه شحيحة، لا تنقاد لما أمرت به، ولا تخرج ما قِبلُهَا، لم يفلح، بل خسر الدنيا والآخرة، وإن كانت نفسه نفسًا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله، طالبة لمرضاة الله، فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به، ووصول معرفته إليها والبصيرة، بأنه مُرْض لله تعالى، ويذُّلك

حَسَنًا﴾ وهو كل نفقة كانت من الحلال، إذا قصد بها العبد

(١٦-١٦) ﴿ فَالْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِعُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُخَّ نَفْسِهِ. فَأَوْلَيْكَ هُمُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ٥ إِن بتقواه، التي هي امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ويقيد<sup>(١)</sup> ذُلك بالاستطاعة والقدرة.

ويدخل تحت لهذه القاعدة الشرعية من الفروع، ما لا

﴿ رَأَنِنْقُوا ﴾ من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة، يكن

ولْكن ثُمَّ آفة تمنع كثيرًا من الناس من النفقة المأمور بها،

فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق

تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. ثُم رغَّب تعالى في النفقة، فقال: ﴿إِن تُقْرَشُوا آلَقَهُ فَرْضًا

وجه الله تعالى وطلب مرضاته، ووضعها في موضعها ﴿ يُضَاعِفُهُ لَكُمْ ﴾ ، النفقة بعشر أمثالها إلى سبعماتة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ﴿و﴾ مع المضاعفة أيضًا ﴿يَغْنِرُ لَكُمُ ﴾ بسبب الإنفاق

﴿ الْمُعَالِّينِ ﴿ وَهِ وَهِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَالِّينَ الْمُوالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَا وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ مُواْمِنَا بَيْنَا ٱلْوَلَتِهِ كَأْمُواْ وَكَذَّ مُواْمِنَا مُنْ الْمُعَالِّينَ ٱلنَّارِخَ إِلِينَ فَهَأُوَ بِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا إِذْنِ اللَّهُ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ فَلْبَدُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَىٍّءِ عَلِيتُهُ إِنَّ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّتَتُوْفَإِنَّمَاعَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَٰهُ إِلَّاهُوُّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ ١ ﴿ إِنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ إِنَّا فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِإَنْفُسِكُمْ وَمَن

يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ ، فَأَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ أَلِنَفُوْرَهُ وَاللَّهُ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَلِعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُوْرٌ حَلِيدُ ٥ عَدِامُ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِدُ ٥ كَ سُبُورُوْالطَّنْ لَاقْ كَانِي الْكُلِّيِّ الْطُلْلِينِ كَالْكِلِينِ الْمُؤْلِقُ الطَّنْ لِلْنِينِ

والصدقة ذنوبكم، فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسَنَّدِتِ بُدُّهِمْنَ ٱلسَّيْفَاتِّ﴾.

﴿ وَأَقَهُ شَكُّورٌ عَلِيمٌ ﴾ حليم لا يعاجل من عصاه، بل يمهله ولا يهمله.

﴿ وَلَوْ ثِوَاخِذُ آلَكُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَانَتِهُ وَلَنَّكُن نُؤخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَل مُسَنِّيًّ﴾.

﴿ وَأَنَّهُ ﴾ تعالى ﴿ شَكُورٌ ﴾ يقبل من عباده البسير من العمل،

ويجازيهم عليه الكثير من الأجر . ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال، وناء (٢) بالتكاليف الثقال، ومن ترك شيئًا لله، عوضه الله خيرًا

﴿ عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةَ ﴾، أي: ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو ، وما يشاهدونه من المخلوقات. ﴿ ٱلْعَرْبِرُ ﴾ الذي لا يغالب، ولا يمانع الذي قهر كل الأشياء.

(١) في ب: وقيد. (٢) في ب: وأنواع التكاليف.

﴿ لَلَّكِيمُ ﴾ في خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء مواضعها . تم تفسير سورة التغابن [ولله الحمد].

#### تفسير سورة الطلاق [وهي] مدنية

#### بنسء القر الكنب التقسير

(١-٣) ﴿ يَأَيُّنَا النَّمُ إِنَا طَلَقَتُكُ ٱللِّئَةُ فَطَلَقُوهُمَّ لِعَلَّتُهِمَّ أَخَصُا الهِنَدَّةُ وَاتَقُلُوا اللَّهَ رَيَّكُمُ ۚ لَا تَخْرِجُولُهَا مِنْ يُتُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةً وَبَلَكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدّ طَلَمَ نَفْسَلُم لَا تَدْدِى لَعَلَ اللَّهَ يُحْدِثُ يَعْدَ ذَلِكَ أَمَّرًا ٥ وَإِذَا بِلَغْنَ أَلِيكُنَّ فَأَشْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ۚ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدَّلِ يَنكُوهُ وَأَقِمُواْ الشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِدِ. مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَنَّنِي اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَبُنا ٥ وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْقَيبُ وَمَن يَتُؤَكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِلْمُ أَشْرِيهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّي شَيْءٍ

فَذَّرًا﴾ يقول تعالى - مخاطبًا لنبيه ﷺ وللمؤمنين - : ﴿ يَاأَيُّهُا النَّيُّ إِنَّا طَلَّقَتُدُ النِّسَآءَ ﴾ ، أي: أردتم طلاقهن التمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق، من حين

يوجد سببه، من غير مراعاة لأمر الله. بل ﴿طَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي: لأجل عدتهن، بأن يطلقها زوجها، وهي طاهر، في طهر لم يجامعها فيه، فهٰذا الطلاق

هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة. بخلاف ما لو طلقها وهي حائض، فإنها لا تحتسب بتلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك.

وكذُّلك لو طلقها في طهر وطيء فيه، فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين، و[لا] يتضح بأي عدة تعتد؟.

وأمر تعالى بإحصاء العدة، أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر، إن لم تكن تحيض، وليست حاملًا.

فإن في إحصائها أداء لحق الله، وحق الزوج المطلق، وحق من سيتزوجها بُعْدُ، [وحقها في النفقة ونحوها].

فإذا ضبطت عدتها، علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق، وما لها منها.

وهذا الأمر بإحصاء العدة، يتوجه [للزوج](١) وللمرأة، إن كانت مكلفة، وإلا فَلِوَليُّها.

وقوله: ﴿وَاَنْغُوا اللَّهُ رَبُّكُمٌّ﴾، أي: في جميع أموركم، وخافوه في حق الزوجات المطلقات.

ف ﴿ لَا غُرْجُوهُنَّ مِنْ يُبُوتِهِنَّ ﴾ مدة العدة، بل يلزمن

# 

يَّأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ كَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَقُوا ٱللهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخْرِجُوهُ كَمِنْ مُؤْرِيهِنَّ وَلَا يَغْرُجُ ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُبَيِّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَذٌّ لِلاَتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَأَشْمِدُوا ذَوَى عَدَّلٍ مِّنكُو وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ، مَنَكَانَ بُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن بَتَق ٱللَّهُ يَجْعَل لَهُ بَعْزَجًا ١٤ وَيَرْزُفْهُ مِنْحَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِلْغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ إِبِكُرُ إِن ارْبَبْتُرْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُةُ أَشْهُر وَالَّتِي لَدَيِحِضْنَّ وَأُوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن مَنَّقَ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مِيْسُرًا ﴿ ثَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلُهُۥ إِلْنَكُزُّ وَمَن يَنِّي ٱللَّه يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّعَانِهِ. وَيُعْظِمْ لَهُۥ أَجْرًا ۞

> بيوتهن(٢) الذي طلقها زوجها وهي فيها . ﴿ وَلَا يَخْرُجُنَ ﴾ ، أي: لا يجوز لهن الخروج منها .

أما النهى عن إخراجها، فلأن (٣) المسكن يجب على الزوج للزوجة (1)، لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه. وأما النهى عن خروجها فلما في خروجها، من إضاعة حق الزوج، وعدم صونه.

ويستمر لهٰذا النهي عن الخروج من البيوت، والإخراج إلى تمام العدة.

﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنجِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾، أي: بأمر قبيح واضح، موجب لإخراجها، بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها، كالأذي بالأقوال والأفعال الفاحشة، ففي لهذه الحال يجوز لهم إخراجها، لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها، والإسكان فيه جبر لخاطرها، ورفق بها، فهي التي أدخلت الضرر على نفسها (°)، وهذا في المعتدة الرجعية .

(١) زيادة من هامش ب. (٢) في ب: بل تلزم بيتها. (٣) كذا في ب، وفي أ: فإن. (٤) كذا في ب، وفي أ: پجب للزوجة عليه. (٥) في ب:

وأما البائن، فليس لها سكنى واجبة، لأن السكن تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن.

﴿ وَنَاكَ شُدُودُ اللَّهِ ﴾ [أي:] التي حدها لعباده وشرعها لهم، وأمرهم بلزومها، والوقوف معها.

﴿وَمَن نِيَمَدُ شُدُودَ اللَّهِ﴾ بأن لم يقف معها، بل تجاوزها، أو نصر عنها . ﴿فَقَدُ ظَلَرَ نَفَسَهُ﴾، أي: بخسها حظها، وأضاع نصيبه من

﴿ وَمَلَدُ عَلَمُ لِمُسْتُمُ ﴾ . أي. بلحسه عندها ، والشاع للسببة ، ا اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة.

﴿ لَا تَدْرِى لَمَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا﴾، أي: شرع الله العدة، وحدد الطلاق بها، لحكم عظيمة.

فنتها: أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة، فيراجع من طلقها، ويستأنف عشرتها، فيتمكن من ذلك مدة العدة، أو لعله يطلقها لسبب منها، فيزول ذلك السبب في مدة العدة، فيراجعها، لانتفاء سبب الطلاق.

ومن العكم: أنها مدة التربص، يعلم براءة رحمها من زوجها. وقوله: ﴿وَإِنَّ اِبْنَدَنَ آلِبَهُنَّ ﴾، أي: إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة، لم يكن الزوج مخبرًا بين الإمساك

- بهن تو فربها من المحمد به الما من وجه المعاشرة [الحسنة] ﴿ أَشِيكُونُكُ يُعْمُلِفِ﴾ أي: على وجه المعاشرة [الحسنة]

والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار، وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على لهذا الوجه لا يجوز. ﴿ وَ وَرَوْهُنَّ بِمَدُورِتٌ ﴾، أي: فراقًا لا محدور فيه، من غير

عود وارويين يسعوري»، اي. فرانه لا محدور بيت، من عير تشاتم ولا تخاصم، ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها . ﴿ وَالْشَهِدُونَا﴾ على طلاقها ورجعتها ﴿ وَوَى مَثْلِ يَنْكُوا ۗ أَي: رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور سدًّا لباب

المخاصمة، وكتمان كل منهما، ما يلزمه بيانه. ﴿وَأَلْمِينُوا﴾ أيها الشهداء ﴿الشَّهَدَةُ لِلَّهُ﴾، أي: اثنوا بها

علمى وجهها، من غير زيادة ولا نقص . واقصدوا بإقامتها، وجه الله وحده<sup>(۱)</sup>، ولا تراعوا بها قريبًا .

وافصدوا بإفاسها، وجه الله وحده ، ولا تراعوا بها قريبا القرابته، ولا صاحبًا لمحبته.

وَذَلِكُمْ ﴾ الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود الْهُوَمُنَا بِهِ. مَن كَانَ لَتُمْ أَلَّهُ وَالنَّهِ الْآَدُ ﴾ فان من يؤمن بالله

﴿ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤَمِنُ بَاتَهِ وَٱلْهَرِمِ ٱلْآخِرِّ﴾ فإن من يؤمن بالله والبوم الآخر، يوجب له ذلك<sup>(٢)</sup> أن يتعظ بمواعظ الله، وأن

يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة، ما تمكن منها. بخلاف من ترحل الإيمان عن قلبه، فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يعظم مواعظ الله، لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم، أمر

فيها من مراجعة النكاح<sup>(٥)</sup>، إذا ندم على الطلاق. به من والآية، وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة، فإن العبرة

له فرجًا ومخرجًا.

بعموم اللفظ، فكل من اتقى الله تعالى، ولازم مرضاة الله في جميع أحواله، فإن الله يثيبه في اللدنيا والآخرة.

فإذا أراد العبد الطلاق، ففعله على الوجه الشرعي، بأن

أوقعه طلقة واحدة، في غير حيض ولا طهر قد وطيء (<sup>١)</sup> فيه،

فإنه لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله له فرجًا وسعة، يتمكن

ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة م:

وكما أن من اتقى الله، جعل له فرجًا ومخرجًا، فعن لم يتق الله، وقع في الشدائد والأصار والأغلال، التي لا يقدر على التخلص منها، والخروج من تبعتها .

واعتبر أذلك بالطلاق، فإن العبد إذا لم يتق الله فيه، بل أوقعه على الرجه المحرم، كالثلاث ونحوها، فإنه لا بد أن يندم ندامة، لا يمكنه استدراكها (٢٠)، والخروج منها.

وقوله: ﴿وَرَزُنُهُ مِنْ حَبُّثُ لَا يَخَشَينُهُ ۗ، أَي: يسوق اللهِ الرزق للمتقى، من وجه لا يحتسبه، ولا يشعر به.

﴿ وَرَنَ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ﴾ أي: في أمر دينه ودنياه، بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه، ودفع ما يضره، ويثق به في تسهيل ذلك ﴿ فَيُورَ حَسِيْهُ ﴾ ، أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه به، وإذا كان الأمر في كفالة الغنى القرى، [العزيز] الرحيم،

فهو أقرب إلى العبد من كل شيء. ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت

المناسب له، فالهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَلِغُ أَمْرِيَّ ﴾، أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره.

رُلُّكُنه ﴿فَدَّ جَمَلُ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدَرًا﴾ ۚ أي: وقتًا ومقدارًا لا يتعداه، ولا يقصر عنه.

(٤٠٥) (فَالْقِي بَهِـَتَّى مِن اللَّهِينِ بنِ يُتَابِكُمْ إِن اَيَتَشِكُمْ فِيدَّاتُهُمُّ مِنْ لَكُمْ الْمُثَالِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُثَالِقُ اللّهِ الْمُثَالِقُ اللّهُ الْمُثَالِقُ اللّهُ الْمُثَالِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

() في ب: وجه الله تعالى. (٢) في ب: فإن الإيمان بان واليوم الأخر يوجب لصاحبه. (٣) في ب: ووعد من. (٤) في ب: ولا ظهر أصابها \* فيه. (ه) في ب: يتمكن بها من الرجوع إلى النكاح. (١) في ب: لا يتمكن من استداكها.

العدة، فقال: ﴿وَالَّذِي بَيْشَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّيَـآكِكُرُ﴾ بأن كن يحضن، ثم ارتفع حيضهن، لكبر أو غيره، ولم يُرْجَ رجوعه فإن عدتها ﴿ ثُلَنَّةٌ أَشَّهُر ﴾ جعل لكل شهر، مقابلة حيضة. ﴿ وَالَّتِي لَدَ يَعِضْنُّ ﴾ ، أي: الصغار اللائي لم يأتهن الحيض بَعْدُ، والبالغات<sup>(١)</sup>، اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات، عدتهن ثلاثة أشهر.

وأما اللائي يحضن، فذكر الله عدتهن في قوله: ﴿ وَٱلْكُلَّالُّذَتُ يَتْرَبُّصْكَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوتَوْ﴾.

[وقوله:] ﴿ وَأُولَنُّ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ ﴾ ، أي: عدتهن ﴿ أَن يَضَعَّنَ مُلَكُنٌ ﴾، أي: جميع ما في بطونهن، من واحد، ومتعدد، ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيرها .

﴿ وَمَن بَنَّتِي اللَّهُ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَشْرِهِ يُسْرًا ﴾ أي: من اتقى الله تعالى، يسّر له الأمور، وسهّا, عليه كل عسير. ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ [أي:] الحكم الذي بينه الله لكم ﴿ أَمَّرُ اللَّهِ أَنْزُلَهُ

[لَتَكُزُّ ﴾ لتمشوا عليه، [و تأتموا] وتقوموا به، وتعظموه. ﴿ وَمَن بَلَقَ اللَّهَ يُكَلِّفُرَ عَنْهُ سَيْنَاتِهِ. وَيُقطِمْ لَلَّهُ أَجْرًا ﴾ ، أي: يندفع عنه المحذور، ويحصل له المطلوب.

(٧،٦) ﴿ أَنْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَتُم مِن وُجْبِيُّمْ وَلَا نُضَآرُوهُنَّ لِنُفَيَتِقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَقَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورٌ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنٌّ وَأَتَبِرُواْ بَيْنَكُو بَعَرُونِيٌّ وَإِن تَعَاسَرُتُمْ فَسَغَّرْضِعُ لَهُو ٱلْغَرَىٰ ٥ لِنُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُتُم فَلِيَنِقَ مِمَّآ مَالَنَهُ اللَّهُ لَا يُكْلِفُ اللَّهُ فَشَا إِلَّا مَا مَاتَنَهَا صَيَجْعَلُ اللَّهُ بَنْدَ عُشر يُشرُ﴾ تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت، وهنا أمر بإسكانهن وقدر الإسكان (٢) بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها، بحسب وُجُدِ الزوج وعسره.

﴿ وَلَا نُشَاَّزُوهُمَّ لِلصَّيْتُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ ، أي: لا تضاروهن، عند سكناهن بالقول أو الفعل، لأجل أن يمللن، فيخرجن من البيوت، قبل تمام العدة، فتكونوا أنتم المخرجين لهن.

وحاصل لهذا أنه نهى عن إخراجهن، ونهاهن عن الخروج، وأمر بسكناهن، على وجه لا يحصل عليهن ضرر

ولا مشقة، وذٰلك راجع إلى العرف.

﴿ وَإِن كُنَّ ﴾ أي: المطلقات ﴿ أُولَئِتِ حَمْلِ فَأَقِفُوا عَلَيْهِنَّ حَقَّى يَهُمَّعْنَ حَمَّلَهُنَّا ﴾ وذٰلك لأجل الحمل الذي في بطنها، إن كانت باثنًا، ولها ولحملها، إن كانت رجعية، ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن (٣) ، فإذا وضعن حملهن، فإما أن يرضعن

﴿ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُرٌّ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ المسماة لهن، إن كان مسمى، وإلا فأجر المثل.

أولادهن، أو لا .

SECTIONS

ٱسۡكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُ مِن وُجْدِكُمُ وَلَانْصَارَوُهُنَّ لِنُصَيِقُولُ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَلِّ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَلَّهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعُنَ لَكُو فَنَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَيْمَرُوا بِيِّنَكُمْ مِعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ١٠ لِينَفِقَ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَيَةٍ. وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفقَ مِمَّاءَ النَّهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّامَآءَاتَنَهَأْسَيَجْعَلُٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيْسُرُلُ إِنَّا وَكَأَيْنَ مِن قَرْيَةٍ عَنْتْ عَنْأَمْرِرَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنْحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَدَابًا نُكُرًا ﴾ فَذَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَعَدَّالَقَهُ لَمُتْمَ عَذَابَاشَدِيدَ ۖ فَأَتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ۗ اَسُوّاً فَدَّ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَكُرَاكُ رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْكُمْ عَايِنتِ اللَّهِ مُيَنْتِ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ

وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا لِدَّخِلْهُ جَنَّتَ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَتَهُ رُخَادِينَ فِيهَا أَبْدَأُ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَدُرِزْقًا ١١٠ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلْأَثْرُ بِيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَ ٱللَّهَ فَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ (١)

﴿وَأَتَيْرُواْ بِيَّنَكُمْ بِمَتْرُونَا ﴾، أي: ليأمر كل واحد من الزوجين ومن غيرهما الآخر بالمعروف، وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة، فإن الغفلة عن الاثتمار بالمعروف، يُحصل فيه<sup>(٤)</sup> من الشر والضرر، ما لا يعلمه إلا الله، وفي الاثتمار تعاون على البر والتقوى.

ومما يناسب لهذا المقام، أن الزوجين عند الفراق وقت العدة، خصوصًا إذا ولد لهما(٥) ولد، في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق، الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض، ويتأثر منه البغض شيء کثير (٦).

فكل منهما يؤمر بالمعروف، والمعاشرة الحسنة، وعدم المشاقة والمخاصمة (٧)، وينصح على ذلك. ﴿ وَإِن تَمَا مُرْتُمُ ﴾ بأن لم تتفقوا(٨) على إرضاعها لولدها.

(١) في ب: أو البالغات. (٢) في ب: إسكانهن. (٣) في ب: إلى وضع الحمل. (٤) في ب: فيها. (٥) في ب: بينهما. (٦) في ب: الذي لا يحصل في الغالب إلا مقرونًا بالبغض، فيتأثر من ذلك شيء كثير. (٧) في ب: والمتأزعة. (٨) في ب: بأن لم يتفق الزوجان.

فلترضع (١) ﴿ لَذَ أَنْزَىٰ ﴾ غيرها ﴿ فَلَا جُمَاعَ عَلَيْكُمْ إِنَّا سَلَّمَتُم مَّا مَائِنَمُ إِلْمُتَرِفِ ﴾ .

وُلَمْذَا حِبْتَ كَانَ الولدُ يَقِمُل تُذَيِّ غَيْرَ أَمَّهُ . فإنَّ لم يَقِمُل إلا لذي أمه، تعينت لإرضاعه، ووجب عليها، وأجبرت إن امتنعت، وكان لها أجرة المثل، إن لم يتقا على مسمى. ولهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حبث المعنى، فإن الولد

لما كان في يطن أمه مدة الحمل؛ ليس له خورج مث<sup>00</sup>، عَيَّنَ تعالى على ولم التلفة . فلما ولد، وكان يمك<sup>00</sup> أن يقوت من أمه، ومن غيرها، أباح تعالى الأمرين، فإذا كان بحالة لا يمكن أن يقوت إلا من أمه كان بعرلة الحمار، ويشيت أمه طبيقًا لقوة.

مه الله النفقة بحسب حال الزوج، فقال:

﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَمَتَوْ مِن سَعَتِينٌ ﴾ ، أي : لينفق الغني من غناه ، فلا ينفق نفقة الفقراء .

مَّارُ يَمْنُ لَمُنَّا الْمُرَادِ. ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُتُمْ ﴾ ، أي: ضيق عليه ﴿ فَلِنْتُقَ مِثَّا عَالَنَهُ النَّمَّ ﴾ مر: الرزق.

ولاً يُكِلِّكُ أَنَّهُ تَنَا إِلَّا مَا ءَلَتَهَا ﴾ وأهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية عيث جمل كلًا بحسبه، وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آثاء، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، في باب الفقة وغيرها. ﴿ وَيُتَهَمِّلُ لِنَّهُ بِلَدٌ عُشِرٍ يُشْرًا﴾، وأهذه بشارة

للمعسرين، أن الله تعالى سيزيل عنهم ألشدة، ويرفع عنهم المشقة، ﴿وَإِنَّ مَنَ النَّسِ يُشَرُّ ۞ إِنَّ ثَمَ ٱلنَّسِ يُشَرُّكِ. (١١-٨) ﴿ وَكُنِّ مِن مَرْتِهِ عَنْتُ مِنْ أَرْتِهِ وَنَدَ مِنْ أَرْشِهِ. وَمَكْنِيْتُهِ كِسَانًا

غيها وَلَنْهَا مِنْهَا وَكُنَّ وَ قَاتَتَ وَلِنَّا أَمِنَّ أَفَاوَ مُؤَمَّا أَمُهِمْ عُمَّا وَ آلَمَّ وَلَنَّ إِنَّهُ مِنْهَا عَنِهَا عَلَيْهِا اللهِ يَلْمِنِ النَّقِي النِّي اللَّهِ اللَّيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِنَّكُمْ إِنِّنَ اللَّهِ عَنِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللللِّذِي اللللْمُواللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللللْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللْمُؤْمِ

الحساب الشديد، والعذاب الأليم، وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة. ومع عذاب الدنيا، فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابًا

لُرسل، أَن كثرتهم وقوتهم، لم تنفعهم (٤) شيئًا، حين جاءهم

﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰهِ الللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰمِلْمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِل

أنزله على رسوله محمد ﷺ، ليخرج الخلق من ظلمات الكفر والجهل والمعصية، إلى نور العلم والإيمان والطاعة. فمن الناس من آمن به، ومنهم من لم يؤمن [به].

﴿ وَمَن يُومَ إِلَّهِ مِتَهَلَّ مَلِيكًا﴾ من الواجبات والمستحبات. ﴿ يُدَخِلُهُ جَنَّتُو تَجْدِى بِن نَتَحْيُهَا الْأَنْكُرُ ﴾ فيها من النبيم المقيم، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر

على قلب بشر . ﴿ خَلِينَ فِيهَا ۚ أَبِنَا ۚ فَدَ أَمْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِبْقًا﴾ [أى:] ومن لم يؤمن

باله ورسوله، فأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون. (١٦) ﴿ فَلَنَّ الْفَرِنِّ عَلَى حَتَّى مَتَوَّى وَلَى الْأَنْفَى طَلَقَى اللَّمْنَ يَكُلُّ الْفَرْ يَتَتَهَا فَيَلَكُمْ أَلَّ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَا المُلْلَمَ يَكُلُ خَلُو وَلَمَّهُ إِنْهِا أَخِيرِ [تعالى] أنه نحلق الخلق من السماوات السيح رس فيهن، والرشون السيح رمن فيهن، وما يتهن، وأنزل الأمر وهو: الشرائع والاحكام المدينة التي أوخاها إلى رسالة وليكونة والقدرية، لتذكير البادة ووعظهم، وكذلك الأوامر الكزينة والقدرية،

التي يدير بها الخلق، كل أذلك لأجل أن يعرفه العباد وبعلموا إحافة قدرته بالأشياء كلياء وإحافة علمه بجميع الأشياء. فؤاة عرفوه بالوصافة المقدسة، وأسملك الحسنس، وعبدو، وأحروه، وقاموا بحق، فؤلمة الغاية المقصودة من الخلق والأمر: معرفة الله وجادت.

فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون.

[تم تفسيرها والحمد لله].

### تفسير سورة التحريم [وهي]مدنية

# ينسبه القر الكائي التحسير

وَالْمَلَيْكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ٥ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُۥ أَزْوَجًا خَيرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُوْمِئَتِ فَيْنَتِ نَيْبَتِ عَيْدَتِ سَيْحَتِ ثَيْبَتِ وَأَتِكَارًا﴾ لهٰذا عناب من الله لنبيه محمد ﷺ، حين حرم على نفسه سريته امارية؛ أو شرب العسل، مراعاة لخاطر بعض زوجاته، في

فأنزل الله [تعالى] لهذه الآيات ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ ﴾ ، أي: يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والوحى والرسالة ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَمَلُ آمَّهُ لَكُّ﴾ من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك.

﴿ نَبْنَغِي﴾ بذلك التحريم ﴿ مَرْمَاتَ أَزْوَجِكُ وَأَقَدُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . لهٰذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله، ورفع عنه اللوم، ورحمه، وصار ذٰلك التحريم الصادر منه سببًا لشرع حكم عام لجميع الأمة، فقال تعالى حاكمًا حكمًا عامًّا في جميع

﴿فَدْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُرْ نَحِلَّةً أَيْمَنِيكُمْ ۖ (١) أي: قد شرع لكم، وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث، وما به الكفارة<sup>(٢)</sup> بعد

وذُلك كما في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيْبَدَتِ مَا أَضَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَصْتَدُوّاً﴾ إلى أن قال: ﴿فَكَفَّدُوَّلُهُۥ إَطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِعُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسَوَتُهُمْ أَوْ غَرِيرُ رَقَبَةٌ فَمَن لَّذَ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَنتَةِ أَيَّالًمِ ذَلِكَ كَثَّنَرَةُ أَيْعَلَيْكُمْ إِذَا

فكل من حرم حلالًا عليه: من طعام أو شراب، أو سرية، أو حلف يمينًا بالله، على فعل أو ترك، ثم حنث، أو أراد الحنث، فعليه لهذه الكفارة المذكورة.

وقوله: ﴿وَأَلَّنَهُ مُولَكُمُّ ﴾، أي: متولى أموركم، ومربيكم أحسن تربية، في أمور دينكم ودنياكم، وما به يندفع عنكم الشر، فلذَّلك فرض لكم تحلة أيمانكم، لتبرأ ذممكم.

﴿ وَهُو الْعَلِيمُ لَلَّكِيمُ ﴾ الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم، وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به.

فلذُّلك شرع لكم من الأحكام، ما يعلم أنه موافق لمصالحكم، ومناسب لأحوالكم.

[وقوله:] ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَكِهِدِ جَدِيثًا﴾ قال كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أُسَرُّ لها النبي ﷺ حديثًا، وأمر أن لا تخبر به أحدًا، فحدثت به عائشة رضى الله عنهما. وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته، فَعَرَّفُهَا ﷺ ببعض ما قالت، وأعرض عن بعضه كومًا منه ﷺ،

فـ ﴿ فَالَتَ ﴾ له: ﴿ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذًا ﴾ الخبر الذي لم يخرج

دِنْ لِيَهُ النَّهِ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهِ النَّهِ لِلَّهِ النَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ لِمَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ اللْمُمِلِمُ اللْمُولِمُ اللَّه عَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُونَعَ لَيَالُهُ وَأَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مُولَكُمْ وَهُوَالْعَلِيمُ لَلْكِيمُ ٢ وَإِذْ أَسَرَالنِّيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّانِبَأَتْ بِهِ. وَأَظْهَرُهُ أَلَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَالِعَضَّ فَلَمَّا نَبَّأُهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأُكُ هَنَّذًّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرُ ﴿ إِن نَوُهَا إِلَى أَلَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُّا ۚ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّا لَنَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَنِيحُ ٱلْمُؤْمِنِينِّ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴿ عَسَى رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلْهُ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَاتِ قَلِناكَتِ تَلِيّبَتِ عَلِيدًا تِسَيِّحَتِ ثَيَبَنتِ وَأَبْكَارًا ۞ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓ اأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَايَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٢٠ يَتَأَيُّهُا

﴿ قَالَ نَبَأَنِي ٱلْفَلِيدُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى.

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْفَنَذِرُواْ ٱلْبُوَمِّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنُّمْ تَعْمَلُونَ ۞

[وقوله:] ﴿ إِن نَنُوناً إِلَى آتَهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمآ ﴾ الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه ﷺ عائشة وحفصة رضى الله عنهما، كانتا سببًا لتحريم النبي ﷺ على نفسه ما يحبه.

فعرض الله عليهما التوبة، وعاتبهما على ذٰلك، وأخبرهما أن قلوبهما<sup>(٣)</sup> قد صغت، أي: مالت وانحرفت عما ينبغي لهن، من الورع والأدب مع الرسول ﷺ، واحترامه، وأن لا يشققن عليه. ﴿ وَإِن تَظَاهُمُ ا عَلَيْهِ ﴾ ، أي: تعاونا (٤) على ما يشق عليه ،

ويستمر لهذا الأمر منكن.

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾، أي: الجميع أعوان للرسول، مظاهرون، ومن كان

(١) فِي ب: قفال تعالى: ﴿فَذَ وَضَ أَشَدُ لَكُو َعَِلَةَ أَيْمَنَكُمْ ۗ وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين. (٢) في ب: وما به تنكفر. (٣) في ب: أن قلوبكما. (٤) في ب: نتعاونا .

لهؤلاء أعوانه (۱) فهو المنصور، وغيره ممن يناوئه مغذول (۱). وفي لهذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين، حيث جعل

ربي نفسه [الكريمة] وخواص خلقه، أعوانًا للهذا الرسول الكريم.

وَهُذَا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى. ثم خوفهما أيضًا بحالة تشق على النساء غاية المشقة، وهو

الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن، فقال: ﴿ عَمَن رَيُهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يَبُولَهُۥ أَوْبَاً عَيْرً يَمَكُنَّ﴾، أي: فلا ترفعن عليه، فإنه لو طلقكن، لم يضق<sup>٣٠</sup> عليه الأمر، ولم يكن

روعن عنيه، وبود و صفحان م يسفى مضطرًا إليكن، فإنه سيلقى<sup>63</sup>، ويبدله الله أزواكبا خيرًا منكن، ديئا وجمالًا، ولهذا من باب التعليق الذي لم يوجد، ولا يلزم وجوده.

فإنه ما طلقهن، ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من لهذه الأزواج الفاضلات، الجامعات بين الإسلام، وهو القيام بالشرائع الظاهرة، والإيمان، وهو القيام بالشرائع الباطنة، من المقائد وأعمال القلوب.

القنوت هو دوام الطاعة واستمرارها، ﴿ يَبَيْبَ ﴾ عما يكرهه الله ، فوصفهن بالقيام بما يحبه الله ، والتوبة عما يكرهه الله .

﴿ وَيُبَدِّنَ وَآتِكُانَ ﴾ ، أي: بعضهن ثيب، ويعضهن أبكار، لينتوع ﷺ فيما يحب.

يسوع يهد يما بمعن - رضي أله عنهن - فمذا التخويف والتأويب،
بادرن إلى رضا رسول أله ﷺ، فكان فمذا الوصف منطبًا
عليهن، فصرن أفضل نساء الموضين وفي هذا دليل على أن أله
لا يختار ألم سول ﷺ إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور، فلما التارا أله الرسول يقاء نسائه العادكورات معه، دل على أنهن
غير النساء وأكملهن.

(٦) ﴿يَائِمُ النَّهِنَ مَسْتُوا فَمَّ الْفَسْتُحُ وَأَهْلِيكُو فَاكِن وَفُودُهَا النَّاشُ
وَالْجِينَارُةُ عَلَيْمًا مَنْتِيكُمُ فِيلُاكُ يَسْدُلُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَعْتَلُونَ
مَا يُؤْكِرُونَ﴾ أي: يا من مَنَّ الله عليهم بالإيمان، قوموا بلوازمه وشروطه.

 فر ﴿ وَأَ أَنْشَكُم ۚ وَأَهْلِكُمْ فَأَنْكُ مُوصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بالزامها أمر الله، والقيام بأمره امتالاً، ونهيه اجتنابًا، والنوبة عما يسخط الله، ويوجب

ووقاية الأهل [والأولاد] بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمرالله .

ن امر ... . قلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه، وفيما

يدخل (<sup>(ه)</sup> تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار مهذه الأوصاف، ليزجر عباده عن التهاون

وصف الله النار بلهذه الأوصاف، ليزجر عباده عن التهاون ، فقال:

. ﴿ وَقُودُهُمَا النَّاسُ وَالْمِيمَازَةُ ﴾ ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا نَعْدَبُدُونَ مِن دُوْنِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنْدَمَ أَشُدُ لَهَا وَدِدُوكَ ﴾ .

ىعىبدو، ون دوري الدر حصب جهاسر استر لها دودون . ﴿ عَلَيْهَا مَلْتَهِكُم ۚ غِلَاظاً شِدَادَ ﴾ ، أي: غليظة أخلاقهم، عظيم ( انهارهم يفزعون بأصواتهم ويخفون ( ) بمرآهم،

عظيم انتهارهم يفزعون بأصواتهم ويخفون البمراهم، ويهينون أصحاب النار بقوتهم، ويمثلون فيهم أمر الله، الذي حتم عليهم العذاب (أ)، وأوجب عليهم شدة العقاب. هكل سم كالمترج أثمام الكافري الإسلام كالمراكزة على إذا ذرا ذرا المدارة

﴿ لَا يَشُمُونَ اللّٰهُ مَا آمُرُهُمْ يُفَكِّلُونَ مَا يُؤَكِّرُونَ﴾ ولهذا فيه أيضًا مدح للملائكة الكرام، وانقيادهم لأمر الله، وطاعتهم له في كل ما أمرهم به.

(٧) ﴿ وَيَأْتُكِنَ النِّنِ كَلَوْمًا لَا تَشَوِيْهًا النِّمَّ إِلَّ الْمُؤْرِّدَ مَا كُمُّمُ شَكْلُوكُهُ أَنَّ بِرِيخُ أَمِلِ النَّارِ مِن الْقَيَامُ لِلْفَيَّا اللَّهِ لِمَا النَّرِيعُ، فِقَالُ لهم: ﴿ وَيَأْتُهِ ۖ النِّنِيِّ كُلُولًا لَا تَشْفِرُوا النِّيْرُةُ النِّيِّةِ [1]، زا فارد فجه وقت الاعتقار، وزان لفعه فلم يقل الأن إلا الكرام الخاراء على الأن الا الخراء على الأعلى، وإنس لو التكليب بآيات

رمعارية رسله (والباه.
(() هُوَيَتُهُمُ أَلَيْنُ الْمِنْ الْوَالَّمِ اللَّهُ وَقَدِينَ تُصُوعًا عَمَى تَلَكُمُ أَنَّ 
لِكُوْنِ مَنْكُمْ سَيَتُهُا الْمُؤْنِ الْمِنْ الْمَنْقَا مِنْمُ وَلَيْقَمْ بَشِينَ فَنْهِي وَمِنْ عَلَيْهِ الْأَلْمَانُو ثَبَّهِ 
لَا يَقْوِيهُ اللَّهُ اللَّبِي الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهِ مِنْ فِينَى الْمُؤْنِ اللَّهِ مِنْ فِينَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَيْكُمُ اللَّهِ مِنْ فَيْكُمُ اللَّهِ مِنْ فَيْكُمُ اللَّهِ مِنْ فَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْمُولِقُولُ اللللْمُولِيَا اللَّهُ اللْمُواللَّالِمُولِيلُولِ اللَّالِ

واليقين، إلى جنات النعيم، وجوار الرب الكريم، وكل لهذا من آثار التوية النصوح. والمراد بها: التوية العامة الشاملة للذنوب كلها التي عقدها العبد لله، لا يريد بها إلا وجهد (۱۲) والقرب منه،

فيستجيب الله دعوتهم، ويوصلهم ما<sup>(١١)</sup> معهم من النور

ويستمر عليها في جميع أحواله . (٩) ﴿يَكَأَنُهُا النَّنُهُ جَهِدِ الْكُنَّالَ وَالْشَنَفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهُ

وَمَازَيْهُمْ مَهُمَدُ وَشِنَ السَمِيرُ ﴾ يأمر [أنف] تعالى نبه ﷺ بجهاد الكفار والمنافقين، والإغلاظ عليهم في ذلك، ولهنا شامل لحهادهم بإقامة المحجة [عليهم، ودعوتهم] بالمموعظة الحسنة('') وإيطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال، لمن أبي أن يجب دعوة أنف، وينقاد لحكمه، فإن لمثل يجلد ويقاظ عليه.

وأما المرتبة الأولى، فتكون بالتي هي أحسن.

فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا، بسليط الله لرسوله، وحزبه [عليهم، وأعلى جهادهم وقتالهم، وعذاب النار في الآخرة وبنس المصير، الذي يصير إليه كل شقي

(۱۲-۱۱) ﴿ حَرَّتُ اللَّهُ ثَلَّهُ لِلْهِينَ كَلَّهُ الْمَرْكُ فَيْقِ وَكَرَّكُ اللَّهِ فَيْقِ وَكَرَّكُ اللَّهِ وَكَرَّكُ اللَّهِ وَكَرَّكُ اللَّهِ وَكَرَّلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَكَلَّ اللَّهِ فَيْ وَمَكِنَّ اللَّهِ فَيْ وَمَكِنَّ اللَّهِ فَيْ وَمَكَنِّ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهِ فَيْ وَمَلَّا لِللَّهِ فَيْ وَمَلَّا لِللَّهِ فَيْ وَمِنْ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهِ فَيْ وَمِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهِ فَيْ اللْمِي الْمِنْ اللَّهِ فَيْ اللْمِنْ اللَّهِ فَيْ اللْمِنْ اللَّهِ فَيْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ فَيْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ فَيْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ فَالْمِيْلُونَا اللَّهِ فَالْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللْمِيْلُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلْمِنْ اللِيلْمِنْ اللَّذِيلُولِيلِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلْمِنْ ا

بالكافر، لا يضره شيئًا، مع قيامه بالواجب عليه. فكأن في ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبي ﷺ عن المعصية، وأن اتصالهن به ﷺ لا ينفعهن شيئًا مع الإساءة،

فعان. ﴿مَنْرَيْنَ اللَّهُ شَكَارُ لِلَّذِينَ كَفَتْرُواْ النَرَأَتَ ثُوجٍ وَلَمَزَأَتَ لُولِّ كَانَا﴾، أي: العرأتان ﴿تَمَنَّ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبْدُونَا وهما نوح ولوط عليهما السلام.

﴿ فَهَلَنَكُمُكُ مِنَ الدين، بأن كانتا على غير دين زوجيهما، ولهذا هو المراد بالخيانة، لا خيانة النسب والفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بنگا.

﴿فَنَرْ يُغْيِنَ﴾، أي: نوح ولوط ﴿عَنْهُنَهُ»، أي: عن امراتيهما ﴿مِنَ اللَّهِ شَيْنًا رَقِيلَ﴾ لهما: ﴿آدَتُـكُلاَ النَّالَرْ مَعَ الذَّيْهَانَ﴾.

﴿ وَمَرَبَ اللَّهُ مَشَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا التَرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ وهي آسية بنت مزاحم رضى الله عنها، ﴿ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اَبِّن لِي عِندُكَ بَيْتًا فِي

والمنظمة المنطقة المنط

ڷۏؽڴڣۯعنگم سيتانگهٔ ويلا جنگ م جنتو بخدي من تحقه الأفه مُرْقِعَ الاغْرِي اللهٔ اللّهِي وَالْدِين مَاسُولُ مَمَّةٌ مُورُهُمْ مِتَعَانِيْنَ الْدِيمِ مَوالِينَ مِنْ مِقُولُونَ رَبِّتَ أَنْهِمْ الْنَافُونُ وَالْمَالِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وما واعجم جيفت ويس العقيد لل هنرك الله مثلا يَلْذِي كُفَرُوا اَمْرَاتَ فَعِ وَامْرَاتَ اُولِّ الْعَالَمَةُ اَلَّهُ عَنْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ وَاصْلِيعَتِي فَغَانَتَا هُمَا اللَّذِيفِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَفِيلًا أَدْ هُلَا اللَّارَ مَعَ اللَّهِ طِينَ فَي وَخَرَبُ اللَّهُ مُثَمَّلًا لِلَّذِينَ المَنْوَا اَمْرَاتُ فِيرَاتُ فِي وَعَرْفِي قالَتْ رَبِّ اَيْنِ لِي عِنْدُكَ يَلِثُونِ الظَّلْلِياتِ فَيْمَوْنِ فِيْعَوْنِ فِي فَيْعَوْنِ فَيْعَوِن فِي فَ

عِمْرُنَالَيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوجِنَا

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَدِينَ رَبِّهَا وَكُنُهِ هِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْفَتِينِينَ اللَّهِ الْفَلِينِينَ اللَّهِ الْفَلِينِينَ اللَّهِ الْفَلِينِينَ اللَّهِ الْفَلِينِينَ اللَّهِ الْفَلِينِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْلِمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّالِي اللَّالِمُنِي اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ ال

قوصفها الله بالإيمان والتصرع نربها، وسؤاتها نربها الجل المطالب، وهو دخول الجنة، ومجاورة الرب الكريم، وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيئة، ومن فته كل ظالم.

المستجاب الله الها، فعاشت في إيمان كامل، وثبات تام، ونجاة من الفتن، ولهذا قال النبي ﷺ: اكمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ميم بنت عمران، وأسبة بنت مراحم، وخلييجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل التربد على ساز الطعام. [وفوف: الإنزيجة المنتي يمرّن التي أحسك رجمياله، أي:

وتوقعه عن الفاحشة، لكمال ديانتها، وعفتها، ونزاهتها.

﴿ فَنَقَدَّنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا﴾، بأن نفخ جبريل [عليه السلام] ني جيب درعها، فوصلت نفخته إلى مريم، فجاء منها عيسى

(١) كذا في ب، وفي أ: بإقامة الحجة والموعظة الحسنة.

ابن مريم [عليه السلام] الرسول الكريم والسيد العظيم. ﴿ وَصَدَّدَتُ بِكُلِينَتِ رَبِيًّا كَتُشْيِدِي ﴾، ولهذا وصف لها بالعلم والمعرفة، فإن التصديق بكلمات الله، يشمل كلماته الدينية

ر التصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق، ولا يكون ذُلك إلا بالعلم والعمل، [وللهذا قال]:

﴿ وَكُنْتُ مِنْ ٱلْقَنِيْنِيُّ ﴾ أي: المطيعين لله المداومين على طاعته (١) بخشية وخشوع. ولهذا وصف لها بكمال العمل، فإنها - رضى الله عنها -

تمت ولله الحمد.

وهذا وطنت ته بحمان العمل، فإنها والعمل. صدِّيقة، والصدِّيقية: هي كمال العلم والعمل.

# تفسير سورة الملك [رمى]مكية

# بنب ألَّهُ النَّافِ النَّافِ النَّعَبُ إِ

(١-٤) فَإِنْكُولُ اللَّهِي يَبِيوِ النَّلُكُ وَهُوْ فَلَى كُلَّ فَيْنِ فَيْرٍ وَاللَّهِ اللَّهِ فَلَ غَنْهُ النَّرَةُ رَفِيْرُوا بِيْلِكُمْ أَيْكُو لِمَنْمُ مَنْكُ وَهُوْ النَّبِرُ النَّفِرُ وَ اللَّهِي غَنْهُ سَمَّ سَكُونِ فِينًا قَالَتِي فِي عَلَى الرَّبِّي مِن تَشَرَّةً فَانِيعٍ الْبَسْرُ عَلَى مِنْ فَلُورٍ وَاللَّهِ اللَّهِ كَانِّ فِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ

خيره، وعم إحسانه. من عظمته أن يبده ملك العالم العلوي والسفلي، فهو الذي خلقه، ويتصرف فيه بما شاء، من الأحكام القدرية، والأحكام الدينية، التابعة لحكمته.

حَبِيرٌ﴾ ﴿نَبَنَكَ الَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ﴾، أي: تعاظم وتعالى، وكثر

ومن عظمت كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة، كالسماوات والأرض.

و ﴿ غَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةِ ﴾ أي: قدر لعباده أن يحييهم ثم

﴿ يَتَرُحَتُمْ أَلَكُمْ أَشَكُنْ مَكَلُّهُ ، أي: أخلصه وأصوبه، قان أن أنه خلق عباده، وأخرجهم لهذه الدار، وأخيرهم أنهم سينظمون منها ، وأمرهم ونهاهم، وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره، فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل، أحسن إنه له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس، ونبذ أمر أنه، فلشر الجزاء.

﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ﴾ الذي له العزة كلها، التي قهر بها جميع الأشياء، وانقادت له المخلوقات.

﴿ أَلْفَتُورُ ﴾ عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصًا إذا تابوا وأنابوا، فإنه يغفر ذنوبهم، ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم، ولو كانت مل، الدنيا.

﴿ اللهِ عَلَقَ مَتِهَ سَكَوْتِ لِمِنَالًا ﴾ أي: كل واحدة فوق الأخرى، ولسن طبقة واحدة، وخلقها في غابة الحسن والإنقان ﴿ نَا تَرَىٰ فِ عَلَيْ الرَّهَٰنِي مِن تَقُونُكُ ﴾، أي: خلل ...

وإذا انتفى النقص من كل وجه، صارت حسنة كاملة، متناسبة من كل وجه، في لونها وهيئتها وارتفاعها، وما فيها من الشمس والقمر، والكواكب النيرات، الثوابت منهن والسيارات.

ولما كان كمالها معلومًا، أمر [الله] تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها، قال:

﴿ فَأَنْجِعِ ٱلْبَصَرَ ﴾ ، أي: أعِدْه إليها، ناظرًا معتبرًا ﴿ هَلَ تَرَىٰ مِن نُظُورٍ ﴾ ، أي: نقص واختلال .

﴿ثُمُّ آئِمِ الْبَنْرَ كَلَيْنِ﴾ والعراد بذَّلك: كثرة التكرار ﴿يَنَفَلِتُ إِنِّكَ الْبَشَرُ خَالِيَّا رَفْقُ حَبِيرٌ﴾، أي: عاجزًا عن أن يرى خللًا أو فطورًا، ولو حرص غاية الحرص.

وقاوا لو كا تشمع او نعيل ما كا بي اسمني اسبيريه، اي. ونعد جمّانا ﴿النَّهَا اللَّهَا﴾ التي ترونها وتليكم. ﴿يَمَسُنِيبَ﴾ وهي النجوم، على اختلافها في النور

والضياء، فإنّه لولا ما فيها من النجوم، لكان سقفًا مظلمًا، لا حسن فيه ولا جمال.

ولكن جعل الله لهذه النجوم زينة للسماء، [وجمالًا] ونورًا، وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر.

ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح، أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة، وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا، وإن لم تكن

 <sup>(</sup>١) في ب: أي: المداومين على طاعة الله. (٢) في ب: وذلك أن.

الكواكب فيها . ﴿وَيَعَلَّنَهَا﴾ ، أي: المصابيح ﴿رُبُومًا لِلشَّيَطِينِّ﴾ الذين

يريدون استراق خبر السماء.

فجعل الله لهذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض، فلهذه الشهب، التي ترمى من النجوم، أعدها الله في الدنيا لشياطين.

﴿ وَأَنْتَذَنَّا لَمُتُمَا﴾ في الآخرة ﴿ عَلَاكِ ٱلنَّبِيرِ ﴾ لأنهم تمردوا على الله، وأضلوا عباده، ولهذا كان أتباعهم من الكفار

مثلهم، قد أعد الله لهم عذاب السعير، فللهذا قال: ﴿ وَلِلَّذِينَ كُثُرُوا رَبُّهُمْ عَذَابُ جَهُمَّ وَلَنَّ ٱلْمُصِدُّ ﴾ التي يهان به

أهله (١)، غاية الهوأُنَّ. ﴿إِذَا ٱلتَّوْلُ بِيَا﴾ على وجه الإهانة والذل ﴿يَمِوا لَمَا شَهِينًا﴾،

أي: صوتًا عاليًا فظيمًا . ﴿ لَكُنْ تَمَيِّرُ مِنَ ٱلنَّبِظِّ ﴾ أي: تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضًا، وتقطع من شدة غيظها على الكفار، فما

ظنك ما تفعل بهم، إذا حصلُوا فيها؟!! ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها، فقال: ﴿ كُلُمَّا أَلْنِيَ بِهَا فَرَجٌّ تُلَقَّمُ خَرْتُنِمُ آلَدَ بِأَيْكُمْ فَيْرِجُّ ﴾ أي: حالكم لهذا واستحقاقكم

النار، كأنكم لم تخبروا عنها، ولم تحذركم النذر منها. ﴿قَالُوا لِمَنْ قَدْ جَاءَتَا لَفِيرٌ لَكُذَّبًا وَقُلَامًا ثَالَ اللَّهُ بِن نَتَىءٍ إِنَّ أَشَدُ إِلَّا

في مَنْكُلِ كَيْرِكِ، فجمعوا بين تكذيبهم الخاص، والتكذيب العام بكل ما أنزل الله. المادية العام بكل ما أنزل الله المادية الماد

العام بكل ما انزل الله . ولم يكفهم ذلك، حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون، ولم يكتفوا بمجرد الضلال، بل جعلوا

وسم الهماء المهيدون) والم يختوا بمجود الصوران، بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرًا، فأيَّ عناد وتكبُّر وظلم يشبه لهذا؟. ﴿وَقَالُوا﴾ معترفين بعلم الهليتهم للهدى والرشاد: ﴿قَلْ كُنَّا

يُنتُحُ أَوْ يَقْلُ مَا كُمَّا إِنَّا أَنْتُكِي الْكَبِيرِةِ فَقُوا عَلَى الْفَسَهِمُ طَرَقَ الهلتى، وهي السمع لما أنتي الكرار الله وجاءت به الرسل والعقل الذي ينفع صاحبه، ويوقفه على حقائق الأشياء، وإينار الخير، والانزجار عن كل ما عاقبته فعيمة، فلا سمع الهم]

و هذا بخلاف أهل اليقين والعرفان، وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله، وجاء بدرسول الله علمًا ومعرفة وعملًا.

والأدلة العقلية: المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من القبيح، والخير من الشر.

وهم - في الإيمان - بحسب ما منَّ الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول، فسبحان من يختص بفضله من

SENETHING. 977 بنــــــــــالله الزَّفَرَ الرَّفِي الرَّفِي تَبَرُكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَنْلُوكُمُ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَالْعَ رِزُالْغَفُورُ ٢ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْنَ مِن تَفَوُتٍّ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ١٠٠٣ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّ نَيْنِ ينقَلِتْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ١٠ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنيَابِمصَدبيح وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّينِطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌّ وَبِثْسَ الْمَصِيرُ اللهُ إِذَا ٱلْقُواْفِيهَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ١٠ تَكَادُ تَـمَيَّرُ مِنَ الْعَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِهَا فَوْجُ سَأَلَمُمْ خَزَنَهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُونَنِيرٌ ﴿ فَالْوَاٰبِكِي قَدْجَآءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي صَلَالِ كِيدٍ ١ ﴿ وَقَالُوا لَوْكُنَّا مَسْمَعُ أَوْنَغْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْعَبِ السَّعِيرِ ۞ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنِّيهِمْ فَسُحْفًا لَإَصْحَبِ السَّعِيرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم مِالَّفَيْتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِيرٌ ١

يشاء، ويمن على من يشاء من عباده، ويخذل من لا يصلح للخير.

مع ير قال تعالى عن لهؤلاء الداخلين للنار، المعترفين بظلمهم وعنادهم:

(١١) ﴿وَاَعْتَمُونُا بِدَلْنِهِمَ فَسُحَقًا لِلْأَسْحَٰبِ ٱلسَّمِيرِ﴾، أي: بُعْدًا لهم وخسارة وشقاء.

فما أشقاهم وأرداهم، حيث فاتهم ثواب الله، وكانوا ملازمين للسعير، التي تستعر في أبدانهم، وتطلع على أفندتهم!.

(٢) ﴿ إِنَّ أَلِينَ يَشَعَرُنَ رَبَّهُم بِالْقَبِيّ لَهُمْ مُتَفِيزٌ وَلَيْرٌ كُورٍ أَنَّ السعاء الأجرار (٢٠) لما ذكر حالة الأشقياء الفجراء ذكر حالة السعاء الأجرار (٢٠) هنال: ﴿ إِنَّ يُشْتَرُنُ رَبَّهُم إِلَيْكِ ﴾ . أي: ﴿ فِي جميع أحوالهم، حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون علم معاصيه، ولا يقصو دن فيما أمر بـ ٢٣).

ر يقدمون على معاصيه، ولا يقصرون فيما امر به . ﴿ لَمُمْ مُغْفِرَةً ﴾ لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم

(١) في ب: التي يهان بها أهلها. (٢) في ب: ذكر وصف الأبرار السعداء. (٣) في ب: ولا يقصرون عما أمرهم به.

شرها، ووقاهم عذاب الجحيم. ﴿وَ﴾ لهم ﴿أَثِرٌ كِبُرُ﴾ وهو ما أعده الله لهم في الجنة من

النعيم المقيم، والملك الكبير، واللذات [المتواصلات]، والمشتهيات والقصور [والمنازل] العاليات، والحور الحسان، والخدم والولدان.

وأعظم من ذلك وأكبر، رضا الرحمٰن الذي يحله الله على مل الجنان (``.

(۱۹٬۱۳) ﴿ ﴿ أَرَارُوا وَلَكُمْ أَوْ آمَهُمُوا مِنْ أَلَمْ ظَيْرُ اللّهِ اللّهِ لَكُمْ ظَلِكُ مِلْكُ اللّهِ اللّهُ ظَلَاكُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ومن معاني اللطيف، أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا بشعر، ويصمه من الشر من حيث لا يحتب، ويرقي إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من (العبد) على بال حتى إنه يلفية المكاره، ليتوصل بها، إلى السجاح الجليلة، والشفاعات النيلة.

(٥) ﴿هُوْ آلِي جَسَلَ لَكُمُ ٱلْأَوْلَى ذَلُولَا قَائِدُمْ إِنْ نَتَاكِمَ وَقُولًا قَائِدُمْ إِنْ نَتَاكِمَ وَقُولًا اللّهِ مِن رَقْوَةً وَلَيْهِ الشَّقْرَةُ ﴾ أي: هو الذي سخر لكم الأرض، وظلها: لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم، من غرس ويناه، وحرث، وطرق يتوصل بها إلى الأقطار الثانية، والله الذي المناسبة.

﴿ وَآسَتُوا فِي مَنَاكِيهَا﴾ أي: لطلب الرزق والمكاسب. ﴿ وَكُواْ مِن رَبْوَةِ مُرَاتِيهِ النَّشُورُ﴾ أي: بعد أن تنتقلوا من لهذه

الدار الني جملها الله امتحانًا، ويلغة يتبلغ بها لليل الدار الآخرة، تبدون بعد موتكم، وتحشرون إلى الله، ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة.

(۱۸-۱۸) ﴿ وَالْمِنْمُ مِنْ فِي السَّنَةِ أَنْ يَعْبَدُ كُمُّ الْأَوْسُ فِقَا مِنَّ تَشْرُو هُمْ أَوْلِهُمْ قَالِي السَّنَةُ أَنْ يُشِيلُ فَلَيْتُكُمْ سَاسِمًا لَمُسَتَقَائِمُ كُلِّتُ لِنَيْنِ وَالْفَقَدُ كُلِّنَ الْفَيْنِ مِنْ قَلِيمَةً فِيْكُنْ كَانِكُونِهُ لَمُعْلَقُونِهُمْ كُلِّنَا فَعَلِي وعبد لما استعر في طنيان وتعلَّيه، وعمياته الموجد للكانا، وحلول المغيرية، فقائل: ﴿ وَأَنْظُمُ نُونُ فِي السَّنَامُ وَمِنْ السَّنِّةُ وَمِوْ

المن المنافقة المناف

الله تعالى، العالمي على خلقه . ﴿ إِلَّنَ يَشَيِّكَ بِكُمُّ الْأَرْضَ قَإِذَا هِرِكَ تَنُّورُ ﴾ بكم وتضطرب، حتى تتلفكم وتهلككم <sup>(7)</sup> .

﴿ أَمْ أَيْنَمُ ثَنَ فِي النَّنَيْمَ أَنْ يُرْسِلُ عَلِينَكُمُّ مَاسِسَنَاً﴾ ، أي: هذائا من السماء، يحصبكم، وينتقم الله منكم ﴿ فَسَتَنْتُونَ كَلِتَ لِنَيْرِ﴾ ، أي: كيف ياتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب.

صَدِد قِنَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا لَذِيرٌ مُّبِينٌ (إِنَّا

يويوج، اي. يخف ياليجم فا الدونج به الرصل والحصيد. فلا تحسبوا أن أمُنكُم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء يتفعكم، فستجدون عاقبة أمركم، سواء طال عليكم الزمان<sup>(۱۲)</sup> أو قصر.

فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم، فأهلكهم الله تعالى، فانظروا كيف إنكار الله عليهم، عاجلهم بالعقوبة الدنبوية قبل عقوبة الآخرة، فاحذروا أن يصبيكم ما أصابهم

(١٩) ﴿ وَلَمْ يَبِيّا إِلَى اللَّهِ وَقَهُمْ سَكْنِكِ وَنَهْشَوُ مَا يُشِيخُهُمْ إِلَّا اللَّهِ وَقَهُمْ سَكِنْ وَلِلَّا عَالِم وحث على النظر إلى حالة الشهر الله الطهر الله العلور والعواء، تصف حالة الشهر الله وسخر لها الحور والعواء، تصف الله الله يعدله على ساعي الجنان. (١) في ب: خن عالجوار وتقوار. (٣) في ب: خان عالجوار الله على المنان. (١) في ب: خن عالجوار وتقوار. (٣) في ب: خان عالجوار الله على المنان. (١) في ب: خان عالجوار الله عالم عالية عا

ي البحث المنطق المقيرات، والمبطئة الموقوع، فنطل شابعة الجو، مترددة فيه، بحسب إرادتها وحاجتها.

﴿ مَا يُشَيِّكُمُنَّ إِلَّا اَرْتَكَنَّ ﴾ فإنه الذي سخر لهن الجو، وجعل أجسادهن ونجلقتهن <sup>(1)</sup> في حالة مستعدة للطيران. فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها، دلته على قدرة

الباري، وعنايتهُ الربانية، وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العادة الاله.

﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ مَنْتِيمَ بَقِيرٌ ﴾ ، فهو المدبر لعباده، بما يليق بهم، وتقتضيه حكمته. ( ۲۱،۲۰) ﴿ أَنَنْ مَنَا اللَّهِ هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَشْرُكُمْ تِن دُونِ الرَّمْتَنَيْ إِنْ

الْكَثِيْرَةُ إِلَّا فِي شُؤْدٍ ۞ أَنَّ فَدَا اللَّهِى يَرْفَكُمْ أِنَّ أَسَنَكُ رِنَّةُ بِمَّ لَلَّهُوَّ فِي غُنْوٍ وَنَظُورِ﴾ يقول تعالى للمثناة النافرين عن أمره، المعرضين عن العنق: ﴿ أَنْوَ هَذَا اللَّهِ هُمْ خَنْدٌ لَكُوْ يَشْكُوْ وَنِ وَنِ الْوَقْزَى﴾، أي:

ينصركم، إذا أراد بكم الرحمٰن سوءًا، فيدفعه عنكم؟ أي: من الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمٰن؟ فإنه تعالى هو الناصر المعز المذل، وغيره من الخلق لو اجتمعوا علمي نصر عبد، لم ينفعوه مقال فرة، على أتي عدوً كان.

فاستمرار الكافرين على كفرهم، بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحدمن دون الرحمٰن، غرور وسَفَةً.

سرهم أحد من دون الرحمٰن، غرور وسَفَةٌ. ﴿أَنَنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرَوْلُكُمْ إِنّ آتَسَكَ رِيْقَةً﴾، أي: الرزق كله من

﴿اَنَ هَذَا اللَّذِى يَرَفَحُرُ إِنِ انْسَكَ رِنْقَمُۗ﴾، اي: الرَّق كله من الله، فلو أمسك عنكم رزقه، فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم، فكيف بغير هم؟ فالرزاق

المنحم، الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه، هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. ولكن الكافرون ﴿لَيُمُؤُلُ﴾ أي: استمروا ﴿فِي مُثَيُّهُۥ أي:

ولعن العافرون ﴿بَهُوا﴾ اي. استمروا ﴿فِي عَنْرِ﴾، اي. قسوة وعدم لين للحق ﴿زَنْتُورٍ﴾، أي: شرود عن الحق. (٢٢) ﴿أَلَنَ بَنْشِي مُكِنًا عَلَى رَجِهُوءِ أَهَدَىٰ أَنْنَ بَنْشِي سَوِنًا عَلَى سِرَطٍ

مُشْتَنِيهِ﴾ أي: أيُّ الرجلين أهدى؟ من كان تانتهًا في الضلال. غارفًا في الكفر قد انتكس قلبه، فصار الحق عنده باطلًا. والباطل حقًا؟ ومن كان عالمًا بالحق، مؤثرًا له، عاملًا به

يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله، وجميع أحواله؟. فيمجرد النظر إلى حال هذين الرجلين، يعلم الفرق

بينهما، والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من الأقوال.

. (٢٣-٢٣) ﴿فَلْ هُوَ الَّذِينَ أَنْشَأَكُو وَبَعَلَ لَكُمُّ السَّنْعُ وَالْأَمْسَدَرَ وَالْأَنْفِيَّةُ فِيلِكُ مَا نَشْكُرُونَ ٥ فَلْ هُوَ الَّذِي ذَرَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالِّيْمِ

خُمُشُرُقَ ٥ وَكُوْلُونَ مَقَ هَذَا الْوَعُدُ إِن كُنُحُ سَدِيقِنَ ٥ فُلْ إِنَّمَا الْوَلَّرُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَيْرِدُ شُهِبِينٌ ﴾ يقول تعالى – مبينًا أنه المعبود وحده، وداعياً عباده إلى شكره، وإفراده بالعبادة – :

عيًا عباده إلى شكره، وإفراده بالعبادة – : ﴿قُلْ هُوَ ٱلَّذِينَ ٱلشَاكْتُ﴾، أي: أوجدكم من العدم، من غير

٦٧- تفسير سورة الملك، الآيات: ٢٠-٣٠

﴿ قَلْ هُوَ الذِي ٓ الشَّاكَةِ ﴾، أي: اوجدكم من العدم، من عير معاون له ولا مُظاهر .

عاون و تسمر. ولما أنشأكم، كمل لكم الوجود، بالسمع والأبصار والأفئدة التي هي أنفع أعضاء البدن'<sup>(۲)</sup>، وأكمل القوى

ولكنه (٢٥ مع لهذا الإنعام ﴿ قِلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ الله، قليل منكم الشاكر، وقليل منكم الشكر.

الجسمانية.

النعم، ما به تتضوف، ثم بعد ذلك يعشركم ليوم القيامة. ولكن لهذا الوحد بالجزاء، ينكره فولاء المعاندون ﴿وَتَهُوْرِي﴾ تكذيبًا: ﴿وَتَهُ كِذَا آلَوْتُدُ إِنْ كُشُتُرَ صَيفِينَ﴾،

جعلوا علامة صدقهم، أن يخبروا<sup>(1)</sup> بوقت مجيثه، ولهذا ظلم وعناد. فإنما العلم عندائه لا عندأحد من الخلق، ولا ملازمة بين صدق لهذا الخبر، وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعوف

بأدلته. وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته، ما لا يبقى معه أدنى شك، لمن ألقى السمع وهو شهيد.

(۲۰-۲۷) ﴿ قَالَ رَقَعُ رُقَعُ لَيْنَ عَلَيْهِ فَهِمُ الْفِيكِ كَثَمُوا نَهِيلَ هَنْ الله كُفُر بِهِ يَشْفِقُ وَ قُلَ الرَّبِيثِ إِنَّ المُسَكِّحُ اللهُ تَرَى قُنِ أَلَّ رَحَتَ تَشْرَ بِهِمُ التَّخْمِينَ بِنَ عَالِي أَلِيهِ وَ قُلْ هُوْ الرَّبِيثُو مَا تَشْرَعُ مِنْ اللهِ يَقِيْدِ وَقِقًا تَسْتَمُونُ مِنْ هِنْ فِي عَلَى لِيْنِ وَقُلْ أَنْفِقُ فِي أَنْ الرَّبِيثُونَ أَنْفُرِهُ وَلَيْنِهُ وَ

الآثاف المتشائرة كن قال في تشاق أبيوه فا الرتبتيّم إن اتشته ذاؤ عموراً في أيُتِيكُم بِنَّمَ عِبْرِيعٍ له ميني أن معل تكنيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء، ورأوا المثاب منهم ﴿وَلَنَكُوا لَيَّا وَلِمَا ماهم ذَلك، وأفظهم، وتلقل أفتتهم فتبرت لذلك وجوههم، ووبخوا على تكذيبهم،

وقيل لهم: هذا الذي كنتم به تكذبون. فاليوم رأيشموه عيانًا، وانجلى لكم الأمر، وتقطعت بكم الأسباب، ولم ييق إلا مباشرة العذاب.

الاسباب، ولم يبق إلا مباشرة العداب. ولما كان المكذبون للرسول ﷺ: [الذين] يردون دعوته، يتنظرون هلاكه، ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول

(١) في ب: وجعل أجسادها وخلقتها.
 (٢) في ب: وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن.
 (٣) في ب: ولكنكم.
 (٤) في ب: أن

لهم: أنتم(" وإن حصلت لكم أمانيكم") ، وأهلكني الله ومن معي، فليس ذُلك بنافع لكم شبّاً، لأنكم كفرتم بآيات الله، واستمققتم الطاب، فمن يجيركم من علناب أليم قد تحتّم وقوعه يكم؟ فإذًا، تبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مُمثير

ضلال، أعادوا في ذلك وأبدوا، وجادلوا عليه وقاتلوا. فأمر الله نييه أن يخبر عن حاله، وحال أتباعه، ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقولوا: ﴿مَانَنَا بِهِهِ وَكَلِيّهِ وَكُلِّكُا﴾، والإيمان يشمل التصديق الباطن، والأعمال الباطنة

عنكم شيئًا، ومن قولهم: إنهم على هدى، والرسول على

ولماً كانت الأعمال، وجودها وكمالها، متوفقة على التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل أخمال، وإلا فهو داخل في إلا بيان، ومن جملة لواؤم، كما قال تعالى: ﴿وَكُلَّ اللَّهُ مَنْكُمًا إِلَّ كُمُلُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

فإذا كانت لهذه حال الرسول، وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح، وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعداته بضدها، فلا إيمان[لهم] ولا توكل، علم بألك من هو على مدى، ومن هو في ضلال مبين.

ثم أخبر عن انفراده بالنعم، خصوصًا بالماء الذي جعل الله منه كل شهر حيّ، فقال: ﴿ قُلْ أَرْيَتُمْ إِنْ أَسَتَحَمَّ مَانَّكُمْ غَوْلَ﴾، أي: غائرًا ﴿ قَلَىٰ بَأَلِيكُمْ بِمَلَّو تَبِينِ ﴾ تشربون منه، وتسقون أنعامكم، وأشجاركم، وزروعكم؟.

ولهذا استفهام بمعنى النفي، أي: لا يقدر أحد على ذُّلك، غير الله تعالى.

تمت وله الحمد<sup>(٣)</sup>.

#### **تفسير سورة ن** وهي مكية

# ينسب ألقر الأثنيب التحتسيز

(١-٧) ﴿ تَا لَلْقَدُ وَمَا يَسْتُمُونَ وَمَا أَنْ يَشْتُو وَقَدَ يَسْتُمُونَ وَ وَنَهُ لَكُ لَا تُمْزُ عَنْ مَسْتُرُو وَ وَلِقَكَ لَمُلُونَ خَلْقِي عَلِيهِ وَ مَسْتُمِيثُر وَيُهِدُونَ وَ لِيَنِكُمُ النَّقَتُونُ وَ إِنَّ وَقِلَتُ هُوْ أَعْلَمُ يَسَ صَلَّ مَن سَيلِهِ فَيْ أَنْكُمْ لِلْفَائِمُونَ ﴾ يتسم تعالى بالطب، وهو اسم جنس شامل للاقلام التي تكتب بها [أنواع] العلوم، ويسطر بها المشور والمنظوم.

تُ وَالْقَلُومَا اَسْطُرُونَ فَي مَالَّمَنِ اَعْتَوْلُهُ الْبِحَدُونِ وَالْفَالِمَا لَهُ عَظِيمِ وَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرَا عَنْمَ مَنْ فِي وَ وَالْفَالَمَا لَهُ فِي إِنْ مَظِيمِ فَي مَسْشِهِمُ رَفِيهِمِ وَهِ فَي اللّهِيمُ الْلَمْقَوْنُ فِي إِنْ ذَلِكَ هُو اَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِمِنَ فَي رَوْلُونَ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَوْ عَهِينِ فَي مَا وَالْفَلِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وذلك أن القلم، وما يسطورن به من أنوع الكلام، من إنات أله الطبقية، التي تستحق أن يقسم أنه بها، على براءة نبيه محمد هي، مما نسبه إليه أعداؤه من الجنوران، فض عن الجنوران، بحمة ربه عليه، وإحسانه، حيث من عليه بالغفل الكامل، والرأي الجزل، والكلام الفصل، الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام، وسطره الأثام، ولمألم هو السحادة في الذيا، ثم ذكر سحادته في الأخرة، فقال: ﴿ وَلَنْ تَشْوَرَهُ أَيْ: على على على عليه التنكير، ﴿ فِيزَ تَشْوَرِهُ أَيْ: أَعْرَا مَقَطّوع، على هو دائم مستمر.

بل هو دائم مستمر. وذلك لما أسلفه النبي ﷺ من الأعمال الصالحة، والأخلاق الكاملة .

وليلذا قال: ﴿ وَيَقَدُ لَكُنْ خَلُقٍ مَطِيرِهِ ۚ أَيَ: عَالِيا بِهِ. مُسْتَغَلِيْا بِخَلِقَكَ الذِي مِنَّ اللهُ عليك به. وحاصل خلقة المطهم ما فسرته به أم المؤمنين [عائشة رضي الله عنها] لمن سألها عد، فقالت: وكان خلقه القرآنة، (أن بي ب: إيكم. (") في ب: أسيكم. (") في ب: تم شعر سردة السلك، والعدلة. (") في ب: عد قلك. الْمُهَارِيُّهُ ۚ وَفَهَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِيتَ لَمَثَمَّهُ ۖ الْآلَامَةُ ۗ وَلَلَّذَ ۗ يَمَدُّكُمْ رَسُوكَ مِنْ الشَّيِكُمْ عَرِيزٌ عَلِيهِ مَا عَنِـنَّهُ حَرِيشً عَلَيْكُمْ بِالْلَوْمِينَ رَمُوكَ رَحِيدُهُ

وما أشبه ذُلك من الآيات الدالات على اتصافه ﷺ بمكارم الاخلاق، و[الآيات] الحائّات على الخلق العظيم''، فكان له منها أكملها وأجلّها، وهو في كل خصلة منها في الذروة

العلياً . فكان ﷺ سهلًا لينًا، قريبًا من الناس، مجيبًا لدعوة من دعاء، قاضيًا لحاجة من استقضاء، جابرًا لقلب من سأله، لا

يحرمه، ولا يرده خائبًا . وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه، وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل

يشاورهم ويؤامرهم. يشاورهم ويؤامرهم.

وكان يقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسًا له، إلا أتم عشرة وأحسنها: فكان لا يعبس في

وجهه، ولا يغلظ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بِشْرُهُ، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان، ويحتمله غاية

الاحتمال 越.

فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون، قال: ﴿ فَمَنْهُمِنُ وَيُهِمُونُ ٥ ﴿ يَأْيِكُمُ ٱلْمَنْفُرُكُ ﴾ وقد تبين أنه أهدى الناس، وأكملهم لفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس،

الناس، وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أصل الناس، [وشر الناس]<sup>(۱)</sup> للناس، وأنهم هم اللين فتنوا عباد الله، وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه المحاسب المجازي.

و ﴿ هُو أَشَكُمُ بِنَعَ صَلَى عَن سَيلِيةٍ وَهُو أَشَكُمُ بِٱلْمُشَكِينَ ﴾ ،
 و هٰذا فيه تهديد للضالين ، ووعد للمهتدين ، وبيان لحكمة الله ،
 حيث كان يهدى من يصلح للهداية دون غيره .

حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. (١٦-٨) ﴿ فَلَا تُشْلِعُ النَّكَذِينَ وَ رَبُوا لَوْ نُدُونُ كَيْرِ هُونُونَ وَلَا وُمْ مَنْ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّكَذِينَ وَ رُبُوا لَوْ نُدُونُ كَيْرِ هُونُونَ وَلَا

لله كل كلاب تمين و مَمَّل تُشَكِّم يُبَيْدٍ و نَقُع لِلْمَبْرِ مَنْكُولِ لَلْمِ مُنْكُولُ لِمِنْ وَ غُنُولِ بَشَدَ وَلِكَ نَجْرِهِ وَلَى كَانَ قَا كَالَ وَنَبِينَ وَ إِنَّا ثَلُولَ عَلَيْهِ لَمَلِنَا النَّمْلِينَ الْإِنْفِينَ وَ مَنْيَئِمَ فَلَا اللَّهِينِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل \*\* ( ﴿ فَمَنْ اللَّهُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ

أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل، فالمطيع لهم مُقْدِمٌ على

ما يضره، ولهذا عام في كل مكذب، وفي كل طاعة ناشئة عن

ودينهم، ويسكتوا عنه، وللهذا قال: ﴿وَرُوْاً﴾ أي: المشركون ﴿لَوْ تُدُونُ﴾ أي: توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول، أو بالفعل، أو بالسكوت عما من الكافر :

بعض ما هم عميه، إما بانفون، او بالفعل، او بالسعوت علما يتمين الكلام فيه . ﴿وَيُنْهِشُونَ﴾ ولكن اصدع بأمر الله، وأظهر دين الإسلام،

﴿ فَيُدهِنُونَ ۗ وَلَكُنَ أَصَدَعَ بَامَرَ اللَّهُ ۚ وَأَظْهَرَ دَيْنَ الْإِسَلَامُ، فإن تمام إظهاره بنقض ما يضاده، وعيب ما يناقضه.

﴿وَلَا نُتُلِعَ كُلُّ مُلَافِ﴾، أي: كثير الحلف، فإنه لا يكون كذُّلك إلا وهو كذاب.

ولا يكون كذابًا، إلا وهو ﴿مَهِنِّ﴾، أي: خسيس النفس، ناقص الحكمة، ليس له همة<sup>٣٠)</sup> في الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة.

وَهَمَانِهُ أي: كثير العيب [للناس] والطعن فيهم (١٤)، بالغيبة

والاستهزاء، وغير ذلك. ﴿ سَنَّلَمْ بِيَعِيرِ ﴾، أي: يمشي بين الناس بالنميمة، وهي نقل

كلام بعض الناس لبعض، لقصد الإفساد بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء. ﴿

العداوة والبغضاء الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة

والكفارات والركوات وغير ذلك، (فمنتركي على الخان في ظلمهم في الدماء والأموال والأعراض (أن فرنيكي ، أي: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حن الله تعالى (فينكي بقد ولايك ) أي: خليد أي: غليظ شرس لعاشل غلى من غير متقاد للمحن. ﴿ وَرَبِيكِ آي: كمي ، ليس له أصل و[لا] مادة بنتج منها الخير، بل أخلاقه أقيم الأخلاق، ولا يرجى منه فلاح، له زنمة، أي: علامة في الشريعرف بها.

وحاصل لهذا، أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كتاب، خسيس النشى، سيء الأعلاق، خصوصاً الأعلاق التشمية للإعجاب بالنفس، والتكبر عن الحق وعلى الخلق، والاحتقار للناس، بالغيبة والنمية، والطعن فيهم، وكترة المعاصى،

ولهذه الآيات - وإن كانت نزلت في بعض المشركين -كالوليد بن المدترة أو غيره، لفوله عند فإن كان أن الوكزيك و إِنَّا تَثَقَّلُ عَيْدِهِ وَلَيْنَا قَالَ السَّيْلِيُّ ٱلْأَوْلِيَّانِيَّةً أِنِيَّ لَأَجْلِي كَارة ماله وولده، طغى واستكبر عن الحق، ودفعه حين جاءه، وجعله

(١) في ب: على كل خلق جميل. (٢) زيادة من هامش ب. (٣) في
 ب: ليس له رغبة. (٤) كذا في ب، وفي أ: في الناس. (٥) في ب: يظلمهم في دهائهم وأموالهم وأعراضهم.

SECTION SECTIO

من جملة أساطير الأولين، التي يمكن صدقها وكذبها - فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص، لتتضح به القاعدة العامة، ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في

ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله، بأن الله سيسمه على خرطومه(١١) في العذاب، ليعذبه عذابًا ظاهرًا، يكون عليه سمة وعلامة، في أشق الأشياء عليه، وهو وجهه.

(٣٢-١٧) ﴿ أَ بُونَهُمْ كَا بُؤَنَّا أَسَنَتِ لَكُنَّ إِذَا أَسْرُتُنَّا لِمُسْرِئًا مُشهِيعِينَ ۞ وَلَا يَشْنَفُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآلِكُ مِن زَيْكِ وَهُرَ نَآيِمُونَ﴾ إلى آخر القصة. يقول تعالى: إنا بلونا لهؤلاء المكذبين بالخير، وأمهلناهم، وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر، ونحو ذُلك، مما يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجًا لهم، من حيث لا يشعرون(٢).

فاغترارهم بذَّلك، نظير اغترار أصحاب الجنة، الذين هم فيها شركاء، حين زهت ثمارها وأينعت أشجارها، وآن وقت صرامها، وجزموا أنها في أيديهم، وطوع أمرهم، [وأنه] ليس ثَمَّ مانع يمنعهم منها .

وَلَهْذَا أَقْسَمُوا وَحَلَقُوا مِنْ غَيْرِ اسْتَثَنَاء، أَنْهِم سَيْصُرْمُونْهَا، أي: يجذونها مصبحين.

ولم يدروا أن الله بالمرصاد، وأن العذاب سيخلفهم عليها، ويبادرهم إليها.

﴿ مَلَانَ عَلَيْهَا طَآيَتُ مِن رَّبِّكَ ﴾ أي: عذاب نزل عليها ليلًا ﴿ وَهُمَّ نَايِمُونَ﴾، فأبادها، وأتلفها ﴿نَأْسَبَحَتْ كَالشَّرِيمِ﴾، أي: كالليل المظلم، ذهبت الأشجار والثمار، لهذا وهم لا يشعرون بلهذا الواقع الملم، وللمذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا، يقول بعضهم لبعض:

﴿ أَغَدُواْ عَلَى حَرْيَكُوْ إِن كُنتُمْ صَرْمِينَ ٥ فَٱلطَلْقُوا﴾ قاصدين له (٦٠) ﴿وَهُرْ يَنْخَتَنُونَ﴾ فيما بينهم، ولكن بمنع حق الله، ويقولون: ﴿ لَا بَدَمُنَنَّا ٱلِّينَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴾ ، أي: بكروا قبل انتشار الناس، وتواصوا مع ذٰلك بمنع الفقراء والمساكين.

ومن شدة حرصهم وبخلهم، أنهم يتخافتون بلهذا الكلام مخافتة، خوفًا أن يسمعهم أحد، فيخبر الفقراء. ﴿وَغَدَوْا ﴾ في لهذه الحالة الشنيعة، والقسوة، وعدم الرحمة

﴿عَلَىٰ خَرْمِ قَدْبِينَ﴾ أي: على إمساك ومنع لحق الله، جازمين بقدرتهم عليها. ﴿ نَمَّا رَأَوْمًا ﴾ على الوصف الذي ذكر الله كالصريم، ﴿ قَالُوٓا ﴾ ب: لها.

سَنَسِمُهُ عَلَا لَمُزْعِلُورِ ۞ إِنَّا بَلَوْنَهُ رَكَمَا بَلَوْنَا أَصَابَ ٱلْمَنَةَ إِذْ أَفْسَوُا لَيَصْرِمُنَّهَامُصِّيحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَنْتُونَ ﴿ فَأَكَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِن زَّبِكَ وَهُرْ نَايِمُونَ ١٠ فَأَصَّبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ١٠ فَنَنَادُوْا مُصْبِحِينَ ١٠ أَنِ ٱغْدُواْعَلَىٰ حَرْيُكُورِان كُنتُم صَرِمِينَ ٢٥ فَانطَلَقُوا وَهُوَينَخَفَنُونَ ٢٠ أَنَّلَا بِدَخُلَنَهَا ٱلْمُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَدْدِينَ ﴾ فَلَمَا رَأَوْهَاقَالُوٓ أَإِنَّا لَصَآ الُّودَ ۞ بَلْ غَنُ عَرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلْوَأَقُل لَّكُولَوَلاتُسْبَحُونَ ۞ قَالُواْسُبَحَنَ رَبَنَاۤ إِنَّاكُنَاطَيْلِينَ ۞ فَأَفْسَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ قَالُوانِوَ يَلْنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ۞ عَسَىٰ

ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُّلْوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ الْمُثَقِينَ عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّنتِ النَّعِيم ١ أَنَجْعَلُ ٱلسُّلِمِينَ كَأَلْتُجْرِمِينَ ١ مَا لَكُرْكَيْفَ تَعَكُّمُونَ ١ أَمُّ لَكُورِكِنَتُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّا لَكُونِيهِ لَمَا غَيَرُونَ ﴿ أَمْ لَكُوا أَيْمَنُ عَلِتَنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُرْلَا تَعَكَّمُونَ ۞ سَلَهُمْ ٱبُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ۞أَمْ لَمُمَّ شُرُكَاءُ فَلْيَأْقُوا بِشُرَكَا بِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِيقِينَ ۞ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٢

رَيُّنَا أَن يُبِيدِ لَنَاخَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ٢٠٠٠ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ

من الحيرة والانزعاج: ﴿إِنَّا لَشَالُّونَ﴾ [أي: تائهون] عنها، لعلها غيرها.

فلما تحققوها، ورجعت إليهم عقولهم، قالوا: ﴿بَلْ نَحْنُ تَحْرُونُونَ﴾ منها ، فعرفوا حينئذ أنه عقوبة .

فَوْقَالَ أَرْسَطُكُمُ ۗ أي: أعدلهم، وأحسنهم طريقة: ﴿أَلَوْ أَقُل لَّكُو لَوْلَا شُيَحُونَ﴾ أي: تنزهون الله عما لا يليق به، ومن ذٰلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة، فلولا استثنيتم، فقلتم: ﴿إِن شَاء الله؛ وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئة الله، لما جرى عليكم ما

ف ﴿ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّناً إِنَّا كُمَّا طَلِيبِ ﴾ ، أي: استدركوا بعد ذُلك، ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرفع. ولكن لعل تسبيحهم لهذا، وإقرارهم على أنفسهم بالظلم،

ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة، وللهذا ندموا ندامة ﴿ نَافَيْلَ بَسْمُهُمْ عَلَىٰ بَسْضِ يَتَلَوْمُونَ﴾ فيما أجروه وفعلوه، ﴿ فَالْوَا

(١) في ب: على الخرطوم. (٢) في ب: من حيث لا يعلمون. (٣) في

بَوْيَلْنَاۚ إِنَّا كُمَّا طَنِينَ﴾، أي: متجاوزين للحد في حق الله، وحق عباده.

﴿ مَن رُبُّا أَن يُلِيكًا خَيَّا يَنَمَّا إِنَّ إِلَىٰ رَبَّا رَفَبُونَ﴾ فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرًا منها، ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله، ويلحون عليه في الدنيا.

فإن كانوا كما قالوا، فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرًا منها؛ لأن من دها الله صادقًا، ورغب إليه ورجاه، أعطاه شُؤْلُه. قال تعالى مبيتًا<sup>(۱)</sup> ما وقع: ﴿كَيْقُ آلْتَهَنِّ﴾، [أي:] الدنيوي لمن أثر بأسباب العذاب أن يسلب الله العبد الشيء

الذي طغى به وبغى، وآنر الحياة الدنيا، وأن يزيله عنه، أحوج ما يكون إليه. ﴿ نَشَنَكُ آلَكُمْ وَ النَّهُ مَن عذاب الدنيا ﴿ لَتَ كَالُوا يَشَكُمُوكُ ﴾، فإن من علم ذلك، أوجب له الانزجار عن كل

(٢٤-٣٤) ﴿إِنَّ لِلنُّنِّهِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّهِيمِ ٥ أَتَنْجَعَلُ ٱلنَّتِهِينَ

سبب يوجب العذاب ويحل العقاب<sup>(٢)</sup>.

ربيد. وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب، فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكمٌ باطل، ورأيه (<sup>(2)</sup> فاسد.

وأن المجرمين إذا ادعوا ألك، فليس لهم مستند، لاكتاب فيه يدرسون [ويتلون] أنهم من أهل الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا.

وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان، فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف، فليس لهم كتاب، ولا

لهم عهد عند الله في النجاة، ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة. وقوله: ﴿سَلَهُمُ أَنَّهُمُ بِيَنْكُ نَجِهُ ۗ أَي: أيهم الكفيل بهلة، الدعوى الفاسدة، فإنه لا يمكن التصدر بها، ولا الزعامة

(٤٣.٤٢) ﴿ وَيَمْ يَكُشُلُ مَن مَانِ رَيْشَوْنَ إِلَّ الْشَجْوِرِ قَدْ يَسْتَطِيفُونَ ٥ خَيْمَةً أَشِيْرُهُ رَفَقَهُمْ إِلَّا الْقِدْ كَانَّ يُسْتَقِلُ إِلَّ الشَّجْوِر فَلَا كَلِيْرُكُ أَنِي: إِنَّا كَانَ يوم القيامة، وانكشف فيه من القلاقل لوالزلازل] والأحوال، ما لا يدخل تحت الوهم، وأنى الماري لقصل القضاء بين عباده وبجازاتهم، فكشف عن الشاقة الكريمة، التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال السجودة.

فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله، طوعًا واختيارًا، ويذهب الفجار والسنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياصي البقر، لا يستطيعون الانحناء.

ولهذا الجزاء من جنس عسلهم، فإنهم كانوا يدعون في العنبا إلى السجود لله و توحيده وعبادته، وهم سالمون، لا علم فيهم علم فيهم نطقة فيهم، فيستكبرون من فلك ويايون، فلا تسأل يومنذ عن حالهم، وسوء مآلهم، فإن الله قد سخط عليهم، وحقت عليهم كلمة العذاب، وتقطعت أسبايهم، ولم تفعهم الندامة و لا الاعتاد، به المثاباة.

ففي لَّمَذَا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي، و[يوجب] التدارك مدة الإمكان. ولهذا قال تعالى:

(١٥-٥٥) ﴿ فَتَنَوَ وَنَ يُكُونُ مِنَ اللَّذِيقَ الْمَسْتَمَيْهُمْ فِي عَلَى لا لَيْنِهِ لَمُسْتَمِيهُمْ فِي عَلَى لا لَيْنَ فَيَا أَلَيْنَ أَلَى اللَّهِ فَي الْمَرْوَ لَمْنَا لَمُوا لَّهُ فِي الْمَرْوَ فَيْنَا أَنْ اللَّهِ فَيْنَا أَنْ اللَّهِ فَيْنَا أَنْ اللَّهِ فَيْنَا أَلَى اللَّهُ فَيْنَا اللَّهِ فَيْنَا أَلَى اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا أَلِينَا اللَّهُ فَيْنَا أَلَى اللَّهُ فَيْنَا أَلَى اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا أَلَى اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا أَلَى اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيَعْلَى اللَّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولِيلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ليغتروا، ويستمروا على ما يضرهم، فإن لهذا من كيد اللهم، وكيدُّ اللهِ لأعدائه متين قوي، يبلغ من ضررهم وعذابهم فوق كل مبلغ<sup>(۲)</sup>.

وَ أَمْ تَتَكُلُورٌ أَمُّرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُنْقَلُونَ﴾، أي: ليس لنفورهم عنك، وعدم تصديقهم لما جنت به، سبب يوجب لهم ذلك،

(۱) في ب: معظمًا. (۲) في ب: كل سب يوجب العقاب ويحرم التواب. (۳) في ب: المشين. (3) كذا في ب، وفي أ: وراي. (٥) في ب: بهذه الدعرى التي تين بطلائها، فإنه لا يمكن أحدًا أن يتصدر بها ولا يكون زهيمًا فيها. (۱) في ب: وعقوبتهم كل مبلغ.

فإنك تعلمهم، وتدعوهم إلى الله، لمحض مصلحتهم، من غير

﴿أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَكُمْ يَكَنَّبُونَ﴾ ما كان عندهم من الغيوب، وقد وجدوا فيها أنهم على حق، وأن لهم الثواب عند الله، فهٰذا أمر ما كان، وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم.

فلم يبق إلا الصبر لأذاهم، والتحمل لما يصدر منهم، والاستمرار على دعوتهم، وللذا قال:

﴿ أَشَيْرَ لِلْكُمِ رَبِّكَ ﴾ ، أي: لما حكم به شرعًا وقدرًا ، فالحكم القدري، يصبر على المؤذى منه، ولا يُتَلقَّى بالسخط والجزع، والحكم الشرعي، يُقابَل بالقبول والتسليم، والانقياد التام لأمره.

وقوله: ﴿ وَلَا نَكُن كُصَاحِبِ ٱلْمُؤْتِ﴾ وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. أي: ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له

الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومه الصبرَ المطلوب منه، وذهابه مغاضبًا لربه، حتى ركب في البحر، فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها، أيهم يلقون لكي تخف بهم، فوقعت القرعة عليه ﴿ فَٱلْنَفَىٰهُ ٱلْخُونُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ .

[وقوله:] ﴿إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكَظُومٌ ﴾، أي: وهو في بطنها قد كظمت عليه، أو نادى وهو مغتمٌّ مهتم، بأن قال: ﴿ لَّا ۚ إِلَّهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّائِلِمِينَ﴾.

فاستجاب الله له، وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، ولهذا قال هنا:

﴿ لَٰٰٓوَلَاۤ أَن تَدَرَّكُمُ نِشَدُّ مِن رَّبِيهِ لَئُهِذَ بِٱلْفَرْلَةِ ﴾ ، أي: لطرح في العراء، وهي الأرض الخالية ﴿وَهُوَ مَنْتُومٌ﴾، ولَكن الله(١) تغمده برحمته، فنبذ وهو ممدوح، وصارت حاله أحسن من حاله الأولى، وللهذا قال:

﴿ نَاجَنَّكُ رَبُّهُ ﴾ أي: اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر. ﴿ نَجَمَلُمُ مِنَ المَّلِحِينَ ﴾ أي: الذين صلحت أعمالهم

وأقوالهم، ونياتهم [وأحوالهم]. فامتثل نبينا محمد ﷺ أمر ربه، فصبر لحكم ربه صبرًا لا

يدركه فيه أحد من العالمين. فجعل الله له العاقبة ﴿وَٱلْمَتِهَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ولم يدرك أعداؤه

فيه إلا ما يسوؤهم.

حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم، أي: يصيبوه(٢) بأعينهم، من حسدهم وغيظهم وحنقهم، لهذا منتهي ما قدروا عليه من الأذي الفعليّ، والله حافظه وناصره. وأما الأذى القولي، فيقولون فيه أقوالًا بحسب ما توحى

أن تطلبهم من أموالهم مغرمًا يثقل عليهم.

٢ وَهُو وَمَن يُكَدِّبُ بِهُذَا ٱلْمُدِيثِّ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَمْلِي لَمُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ إِنَّا أَمْ نَسْتُلُهُ وَأَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَهِ مُثْقَلُونَ ﴿ إِنَّا أَمْعِن لَهُمُ ٱلْفَيْثِ فَهُمْ يَكُنُبُوكَ ﴿ فَأَصْبِرْ لِكُوْرَيِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِٱلْحُوْتِإِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكْظُومٌ ۖ إِنَّا لَوْلَا أَن تَذَرَكَهُ نِعْمَةُ مِن زَّيْهِ مَلَيُدَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَمَذْمُومٌ لِآيُّ فَأَجْلَبَهُ رَبُّهُ

المنافقات المنافقة ا

فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيْزِلْقُونَكَ بِأَبْصَلِهِمْ لَنَا سَمِعُوا ٱلذَّكُرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَتَجْنُونٌ ١ وَمَاهُوا لَّاذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١ المُؤرَّةُ المِدْقَالِيَّ الْكِيْفِيِّ الْمُؤرِّةُ المِدْقَالِيِّ الْكِيْفِيِّ الْمُؤرِّةُ المِدْقَالِيِّ

#### بنب إلقوالة فزالت يب

ٱلْمَآقَةُ ۞ مَالْفَآقَةُ ۞ وَمَا أَدْرَيكَ مَالْفَاقَةُ ۞ كَذَّبَتْ فَعُودُ وَعَادُ إِلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ إِلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بريج صَرْصَرِ عَاتِبَةٍ لِنَّ اسَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَفَعَنِيهَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَف ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلٍ خَاوِيَةِ ﴿ فَهَلْ نَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَافِيكةٍ ۞

إليهم قلوبهم، فيقولون تارة: المجنون،، وتارة: الساحر،، وتارة: «شاعر».

قال تعالى: ﴿رَمَّا هُوَ إِلَّا ذِكُّرٌّ لِلْتَنْكِينَ﴾، أي: وما لهذا القرآن الكريم، والذكر الحكيم، إلا ذكر للعالمين، يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم.

تم تفسير سورة القلم، والحمد لله رب العالمين.

# تفسير سورة الحاقة وهي مكية

# بنسم ألَّهِ النَّابِ النَّجَالِ

(١-٨) ﴿ اَلْمَاقَةُ ٥ مَا الْمَاقَةُ ٥ وَمَا أَدْرَكُ مَا الْمَاقَةُ ٥ كَذَبَّتَ تَسُودُ وَعَلاُّ بِٱلْقَارِعَةِ ٥ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّانِيَةِ ٥ وَأَمَّا عَادٌّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيج مَسَرْصَرٍ عَلِيْتُةِ ٥ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَنْبَعَ لَيَالِ وَثَمَنِيْنَةَ أَنِنَامٍ حُشُومًا

(١) كذا في ب، وفي أ: ولكنه . (٢) كذا في ب، وفي أ: أي: يصيبوهم .

بالخلق، وتظهر فيها حقائق الأمور، ومخبآت الصدور. فعظم تعالى شأنها وفخَّمه، بما كرَّره من قوله: ﴿لَلْمَافَةُ ٥ مَا لَلْمَائَةُ ۚ ٥ وَمَا أَدَرَكَ مَا لَلْمَائَةُ﴾ فإن لها شأنًا عظيمًا، وهولًا جسيمًا، [ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها

ثم ذكر نموذجًا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها، وهو ما<sup>(٢)</sup> أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية، ﴿ كُذِّبَتْ نُمُودُ ﴾ وهم القبيلة المشهورة، سكان الحجر،

بالعذاب العاجل]<sup>(۱)</sup>.

الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحًا عليه السلام، ينهاهم عما هم عليه من الشرك، ويأمرهم بالتوحيد، فردوا دعوته، وكذبوه، وكذبوا ما أخبرهم به من يوم القيامة، وهي القارعة التي تقرع الخلق بأهوالها .

وكذُّلك عاد الأولى، سكان حضرموت، حين بعث الله إليهم رسوله هودًا عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى عبادة الله [وحده] فكذبوه، وكذبوا بما أخبر به (٣) من البعث، فأهلك الله الطائفتين بالهلاك المعجل(2).

﴿ فَأَمَّا نَمُودُ فَأَمْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ﴾ وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي انصدعت منها قلوبهم، وزهقت لها أرواحهم

فأصبحوا موتى، لا يُرى إلا مساكنهم وجثثهم. ﴿ وَأَنَّا عَادٌ تَأْمُلِكُوا بريج مَسْرُمَرِ ﴾ أي: قوية شديدة الهبوب، لها صوت أبلغ من صوت الرعد [القاصف] ﴿ عَانِيَهِ ﴾ [أي:] عتت على خزانها، على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عاد، وزادت على الحد كما هو

﴿ سَخَّرُهَا عَلَيْهِمْ سَنَّمَ لِنَالِ وَفَنَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ أي: نحسًا وشرًّا فظيعًا عليهم، فدمرتهم وأهلكتهم. ﴿ فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَنَ ﴾، أي: هلكي موتي، ﴿ كَأَتَهُمْ أَعْجَازُ غَيْل خَارِيَةِ﴾ أي: كأنهم جذوع النخل التي قد قطعتُ رؤوسها الخاوية، الساقط بعضها على بعض.

﴿ فَهَلْ نَرَىٰ لَهُم يِّنَ كَافِكَةٍ ﴾ ولهذا استفهام بمعنى النفى

(١٢-٩) ﴿ رَمَانَ بْرَعْوَنُ رَمَن تَبْلُمُ وَالْمُؤْتِكُتُ بِلْقَاطِئَةِ ٥ فَعَصَوّاً رَسُولَ رَيْهُمْ فَأَمَدُونُمُ أَشَدُهُ زَايَةً ۞ إِنَّا لَكَا طَعَا ٱلْمَاهُ خَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيَّةِ ۞ لِنَجْمَلُهَا لَكُمْ لَذَكِرُهُ وَغَيَّا أَذُنَّ رَعَيَّهُ أَي: وكذُّلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين: عاد وثمود، جاء غيرهم من الطغاة العتاة،

تيقنوا بها الحق، ولكن جحدوا وكفروا، ظلمًا وعلوًّا، وجاء من قبله من المكذبين. ﴿وَالنَّوْتِكُتُ﴾ أي: قرى قوم لوط، الجميع جاءوا ﴿ بِلَغَالِمَةِ ﴾ ، أي: بالفعلة الطاغية، وهي (<sup>٥)</sup> الكفر والتكذيب،

والظلم والمعاندة، وما انضم إلى ذُّلك من أنواع الفواحش(٦٠) والفسوق. ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّمٌ﴾ ولهذا اسم جنس، أي: كل من لهؤلاء

كذب(٧٠) الرسول الذي أرسله الله إليهم. فأخذ الله الجميع ﴿ لَنْذَةُ رَابِيَّةً ﴾ ، أي: زائدة على الحد

والمقدار، الذي يحصل به هلاكهم. ومن جملة أولئك قوم نوح أغرقهم الله في اليم حين طغى [الماء على وجه] الأرض، وعلا على مواضعها الرفيعة.

وامتنَّ الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله حملهم ﴿ فِي لَلَّارِيَةِ ﴾ ، وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم، الذين نجاهم الله، فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين، واعتبروا بآياته الدالة على توحيده، ولهذا قال:

﴿لِنَجْمَلُهَا﴾، أي: الجارية، والمراد جنسها لكم ﴿نَذَكِرَةُ﴾ تذكُّركم أول سفينة صنعت، وما قصتها، وكيف نجى الله عليها من آمن به، واتبع رسوله، وأهلك أهل الأرض كلهم، فإن جنس الشيء مذكِّر بأصله.

وقوله: ﴿ وَقِهَيْهَا أَذُنَّ رَعِيَةً ﴾ أي: تعقلها أولو الألباب، ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها، وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة، وأهل البلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله، لعدم وعيهم عن الله، وفكرهم بآيات

(١٣–١٨) وقوله: ﴿فَإِنَا نُفِخَ فِي الشُّورِ نَفَخَذُ وَبِمَدُّ ٥ وَمُجِلَتِ ٱلأَرْضُ وَلَلِهَالُ فَدُكًّا ذُّكَّةً وَجِدَةً ٥ فَيْوَمَهِذِ وَقَمَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ٥ وَانشَقَّتِ الشَّمَاةُ فَهِيَ يَوْمَهِنِ وَاهِيَةٌ ٥ وَالْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآإِجاً وَيَجْلُ عَرْقَ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَيْدِ ثَمَنِيَةً ۞ يَوْمَهِذِ نُقْرَشُونَ لَا نَخَفَن مِنكُرٌ خَافِيَةٌ ﴾ لما ذكر ما فعله تعالى بالمكذبين لرسله، وكيف جازاهم، وعجل لهم العقوبة في الدنيا، وأن الله نجّى الرسل وأتباعهم، كان لهذا مقدمة لذكر الجزاء الأخروي، وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة.

فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام القيامة، وأن أول ذُّلك

(١) من هامش: أ. (٣) كلنا في ب، وفي أ: ومعا. (٣) في ب: وأفكروا ما أخير به. (٤) في ب: العاجل. (٥) في ب: هو. (١) في ب: المعاصي. (٧) في ب: كلبوا. (٨) في ب: وتفكرهم بأياته.

أنه ينفخ إسر افيل ﴿ فِي الفُّورِ ﴾ إذا تكاملت الأجساد نابتة . ﴿نَفَخَةٌ وَجِدَةٌ﴾ فتخرج الأرواح، فتدخل كل روح في

جسدها، فإذا الناس قيام لرب العالمين. ﴿ وَجُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّا ذَكَّةً وَحِدَةً ﴾ أي: فتتت الجبال، واضمحلت، وخلطت بالأرض، ونسفت على الأرض، فكان الجميع قاعًا صفصفًا، لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا، لهذا ما

يصنع بالأرض وما عليها . وأما ما يصنع بالسماء، فإنها تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونها، وتهى بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها، وكرب جسيم هائل، أوهاها وأضعفها.

﴿ وَٱلْمَلَكُ ﴾ أي: الملائكة الكرام ﴿ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا ﴾ أي: على جوانب السماء وأركانها، خاضعين لربهم، مستكينين لعظمته.

﴿ وَيَجِيلُ عَرَبُنَ رَبِّكَ فَوَقَهُمْ يَوْيَهِ ثَنْنِيَةً ﴾ أملاك في غاية القوة، إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم، بعدله وقسطه وفضله.

وَلَهُذَا قَالَ: ﴿ بَوْمَهِذِ نُقْرَشُونَ﴾ على الله ﴿لَا تَغْفَىٰ مِنكُرٌ خَافِيًَٰٓٓ﴾ لا من أجسامكم وأجسادكم (١)، ولا من أعمالكم [وصفاتكم]، فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. ويحشر العباد حفاةً عُراةً غُرلًا، في أرض مستوية،

يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فحينتذ يجازيهم بما عملوا، ولهٰذا ذكر كيفية الجزاء، فقال: (١٩- ٢٤) ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُولَ كِلْنَهُمْ بِيَهِيهِ فَبَقُولُ هَاقُمُ الْوَمُوا

كِتَنْهِيَةً ۞ إِنَّ ظَنَنتُ أَلِّي مُنَاتِي حِسَايِيَةً ۞ فَهُوَ فِي عِيثَةِ زَاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّكَةٍ عَالِسَةِ ٥ تُطُونُهَا دَانِيَةٌ ٥ كُلُواْ وَالْفَرَبُواْ هَنِيتِنَا بِمَا أَشَلَقْتُدْ فِ ٱلْأَيَامِ لَغَالِيَغِ﴾ ولهؤلاء هم أهل السعادة، يُعْطَوْنَ كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم، تمييزًا لهم، وتنويهًا بشأنهم، ورفعًا لمقدارهم.

ويقول أحدهم عند ذٰلك من الفرح والسرور، ومحبة أن يطلع الخلق على ما مَنَّ الله عليه به من الكرامة: ﴿مَاثَةُمُ ٱفْرَءُواْ كِنَتِيهَ﴾، أي: دونكم كتابي، فاقرأوه، فإنه يبشر بالجنات، وأنواع الكرامات، ومغفرة الذنوب، وستر العيوب. والذي أوصلني إلى لهذه الحال، ما منَّ الله به عليَّ من

الإيمان بالبعث والحساب، والاستعداد له، بالممكن من العمل، ولهذا قال:

﴿ إِنْ ظَنَتُ أَنِي مُلَنِي حِسَابِيَّةً ﴾ أي: أيقنت، فالظن – هنا – [بمعنى] اليقين.

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتِفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (إِنَّ افْعَصَوْارَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَغَذَهُ زَايِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَا يُحَمَّلُنَكُو فِٱلْبَارِيَةِ إلى لِنَجْعَلَهَا لَكُرْ نَذَكِرَةً وَتَعِيماً أَذُنَّ وَعِيةً ١ فَا فَإِذَا نُفِحَ فِ الصُّورِ

نَفَحَةً وَكِيدَةً ١ فَوَمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ لَيْ ۗ وَانشَقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَذِ وَاهِبَةٌ (١) وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِلْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَهِ لِمُغْنِيَةً (١) يَوْمَ إِذِنَّعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيةٌ اللَّهُ فَأَمَّا مَنْ أُوقِي كِنْنَهُ أُرْبِيِينِهِ مِفَيَقُولُ هَا قُرُمُ أَفَرَءُ وَأَكِنْبِيَهُ الْأَنَّ } إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَتِ

حسابية أن أنهُو في عِيشَةِ رَّاضِيةِ أَنْ في جَنَّةٍ عَالِيكةِ اللهِ

قُطُو فُهَا دَانِيَةٌ ١ كُنُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَاۤ ٱسْلَفْتُدْفِٱلْأَبَّامِ ٱلْمَالِيةِ إِنَّ وَأَمَّا مَنْ أُوقَ كِنْبُهُ بِشِمَالِهِ ، فَيَقُولُ يَلَيُّنَنِي لَوْ أُوتَ كِنْبِيهُ ﴿ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَّهُ ﴿ يَنَيُّتُمَّا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿ مَا أَغْفَى عَنِي مَالِيَةً ۞ هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيَةٌ ۞ خُذُوهُ فَغُلُُّوهُ ۞ فُرَّلَجْحِيمَ صَلُّوهُ إِنَّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ أَنَّ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَعُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞

﴿ نَهُوَ فِي عِبِشَةِ رَّاضِيَةِ ﴾ أي: جامعة لما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، وقد رضوها، ولم يختاروا عليها غيرها.

﴿ فِي جَنَّةِ عَالِكُو ﴾ المنازل والقصور، عالية المحل. ﴿قُلُونُهَا دَانِيَةً﴾ أي: ثمرها وجناها، من أنواع الفواكه،

قريبة، سلهة التناول على أهلها، ينالها أهلها، قيامًا وقعودًا ومتكثين.

ويقال لهم إكرامًا: ﴿كُلُواْ وَالشِّرَبُوا﴾ أي: من كل طعام لذيذ، وشراب شَهِيٌّ.

﴿هَٰنِيۡنَا﴾ أي: تَامَّا كاملًا، من غير مكدر، ولا منغص، وذُّلك الجزاء حصل لكم ﴿يِمَّا أَسْلَفَتُدْ فِ ٱلْأَيَّارِ ٱلْمَالِيَّةِ﴾ مَن الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة (٢٠): من صلاة، وصيام، وصدقة، وحج، وإحسان إلى الخلق، وذكر لله،

(١) في ب: لا من أجسادكم وذواتكم. (٢) هكذا في المخطوطنين، وقد جاءت جملة: (وترك الأعمال السيئة) بين جملة (الأعمال الصالحة) وتفصيل ثلك الأعمال، فصار في الكلام نوع إيهام مما دفع إلى تأخير جملة: وترك في الطبعات السابقةُ وقد جعلت الكلام كما هو مع الإشارة إلى أنها جملة معترضة.

وإنابة إليه .

الجزء التاسع والعشرون

فالأعمال جعلها الله سببًا لدخول الجنة، ومادة لنعيمها، وأصلًا لسعادتها.

(٢٥-٢٥) ﴿وَأَمَّا مَنْ أُونَى كِنَابُمُ بِشِمَالِهِ. فَيَقُولُ يَكَتِّنَنِي لَرَ أُوتَ كِنَابِيَّهُ وَلَرُ أَدْر مَا حِسَائِيةً ٥ يَكْتِنْهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَّةَ ٥ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيّةٌ ٥ هَلَكَ عَنَى سُلْطَنَيَة ٥ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ٥ ثُرَّ الْهَجِيرَ سَلُّوهُ ٥ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرَّعُهَا

سَبَعُونَ دِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ٥ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلنَّظِيرِ ٥ وَلَا يَحْشُ عَلَ طَمَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٥ فَلَشَى لَهُ ٱلْمُؤْمَ هَنْهُنَا حَمَُّمْ ٥ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ٥ لَا يَّأَكُونُ إِلَّا ٱلْخَيْلِةُنَّ ﴾ هؤلاء أهل الشقاء، يُعْطُونَ كتب أعمالهم السيئة (١) بشمالهم، تمييزًا لهم، وخزيًا، وعارًا، وفضيحة، فيقول أحدهم من الهم، والغم، والخزي(٢): ﴿ يَكِنَّنَىٰ لَرُ أُونَ كَنُنَهُ ﴾ لأنه يبشر بدخول النار، والخسارة الأبدية.

﴿ وَلَوْ أَدْرِ مَا حِسَايِدٌ ﴾ أي: ليتني كنت نسيًا منسيًّا، ولم أبعث وأحاسب، ولهذا قال:

﴿ بَائِتَهَا كَانَتِ ٱلْفَاضِيَةَ ﴾ ، أي: يا ليت موتني هي الموتة التي لا بعث بعدها . ثم التفت إلى ماله وسلطانه، فإذا هو وبال عليه، لم يقدم

منه لأُخرته، ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله<sup>(٣)</sup>، فيقول: ﴿ مَّا أَغْنَى مَنْ مَالِيٌّ ﴾ ، أي: ما نفعني لا في الدنيا ، لم أقدم منه شيئًا، ولا في الآخرة، قد ذهب وقت نفعه. ﴿ عَلَكَ عَنَّى سُلِطَنَيَةً ﴾، أي: ذهب واضمحل، فلم تنفع الجنود الكثيرة ولا العُدَّدُ الخطيرة(٤)، ولا الجاه العريض، بل

ذهب ذلك كله أدراج الرياح، وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح. فحينئذ يؤمر بعذابه، فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: ﴿خُذُوهُ

نَنْلُورُ﴾ أي: اجعلوا في عنقه غِلًّا يخنقه.

﴿ لُوْ لَلْمَعِيمَ سَلُّوهُ ﴾ أي: قلبوه على جمرها ولهبها.

﴿ أَوْ يَا سِلْسَلَةِ ذَرَّعُهَا سَبِّعُونَ وَرَاعًا ﴾ من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة، ﴿ فَآسُلُكُونُ ﴾ أي:انظموه فيها بأن تدخل في دبره، وتخرج من فمه، ويعلق فيها. فلا يزال يعذب لهذا

العذاب الفظيع، فبئس العذاب والعقاب، وواحسرةً من له التوبيخ والعتاب، فإن السبب الذي أوصله إلى لهذا المحل: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بَاللَّهِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ بأن كان كافرًا بربه، معاندًا

لرسله، رادًّا ما جاءوا به من الحق. ﴿وَلَا يَشُنُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ﴾ أي: ليس في قلبه رحمة، يرحم بها الفقراء والمساكين، فلا يطعمهم [من ماله]، ولا

يحض غيره على إطعامهم، لعدم الوازع في قلبه. وذُّلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله،

الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان، الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين، بإطعامهم ما يتقوتون به، ولهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان،

فلذلك استحقوا ما استحقوا. ﴿ فَلَيْنَ لَهُ ٱلَّذِمَ هَنْهَا ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ مَيمٌ ﴾ أي: قريب أو صديق يشفع له؛ لينجو من عذاب الله، أو يفوز بثواب الله ﴿وَلَا

تَنقَمُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنَّ أَذِنَ لَهُ﴾، ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيدٍ وَلَا شَهْيِعِ يُطَاعُ﴾

وليسَ له طعام ﴿إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ﴾ وهو صديد أهل النار ، الذي هو في غاية الحرارة، ونتن الريح، وقبح الطعم ومرارته.

لا يأكل لهذا الطعام الذميم ﴿إِلَّا اَلْمَطِئُونَ﴾ الذين أخطأوا الصراط المستقيم، وسلكوا شبل الجحيم(٥)، فلذلك

استحقوا العذاب الأليم. (٣٨–٥٢) ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِنَا لَتُصِرُونَ ٥ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ٥ إِنَّهُ لَقُولُ

رَسُول كَرْمِهِ ٥ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعَرُ فَلَيْلًا مَا تُؤْمِنُونَ ٥ وَلَا بِفَوْلِ كَاهِيَّ فَلِيلًا مَا نْذَكُّرُونَ ٥ نَنزيلٌ مِن زَّبَ ٱلْفَالِمِينَ ٥ وَلَوْ لَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلأَقَاوِيلِ ٥ لَأَخَذْنَا مِنَهُ بِالْبَدِينِ ٥ ثُمَّ لَقَطَلْنَا مِنْهُ الْوَبَنِ ٥ فَمَا مِنكُر مِنْ أَسَدٍ عَنْهُ حَجِزِنَ ٥ وَإِنَّهُ لِنَذَكِزُا ۗ لِلنَّقَدِينَ ٥ وَإِنَّا لَنَمَائَدُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ ٥ وَإِنَّهُ لَحَسَرُةً عَل الْكَذِينَ ٥ وَالَّمُ لَحَقُّ الْيَدِينِ ٥ فَسَيَّمْ بِأَنْمِ رَبِّكَ الْعَظِيدِ﴾ أقسم تعالى

بما يبصر الخلق من جميع الأشياء، وما لا يبصرونه. فدخل في ذُلك كل الخلق، بل يدخل<sup>(٦)</sup> في ذُلك نفسه المقدسة، على صدق الرسول بما جاء به من لهذا القرآن الكريم، وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى.

ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه، من أنه شاعر أو ساحر، وأن الذي حملهم على ذٰلك، عدم إيمانهم وتذكرهم، فلو آمنوا وتذكروا، لعلموا ما ينفعهم ويضرهم.

ومن ذٰلك أن ينظروا في حال محمد ﷺ، ويرمقوا أوصافه وأخلاقه، لرأوا أمرًا مثل الشمس، يدلهم على أنه رسول الله حَقًّا، وأن ما جاء به تنزيل رب العالمين، لا يلبق أن يكون قول البشر(٧)، بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به، وجلالة أوصافه، وكمال تربيته لعباده، وعلوه فوق عباده. وأيضًا، فإن لهذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته.

فإنه لو تقول عليه (<sup>(۸)</sup> وافترى ﴿يَمْضَ ٱلْأَقَادِيلَ﴾ الكاذبة،

(١) في ب: كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة. (٢) في ب: الحزن. (٣) في ب: ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب. (٤) في ب: فلم تنفع الجنودُ ولا الكثرة ولا العَدد ولا العُدد. (٥) في ب: وسلكوا كل طريقَ يوصلهم إلى الجحيم. (٦) في ب: بل دخلّ. (٧) في ب: قولًا للبشر. (٨) في ب: علينا.

فلو قدر أن الرسول - حاشا وكلا - تقوَّل على الله، لعاجله بالعقوبة، وأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأنه حكيم، علمي كل شيء قدير .

فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه، الذي يزعم أن انه أباح له دماء من خالفه وأموالهم، وأنه هو وأتباعه لهم النجاة، ومن خالفه فله الهلاك. فإذا كان انه قد أيد رسوله بالمعجزات، وبرهن على صدق

ما جاء به بالآيات البينات، ونصره على أعدائه، ومكنه من نواصيهم، فهو أكبر شهادة منه على رسالته. وقوله: ﴿فَمَا يَعَمُّ بِنَّ لَنْهِ مَنَهُ حَمِيْنَ﴾ أي: لوأهلكه، ما امتعرهو ينفسه، ولا قدر أحد أن يمنعه من عذات الله.

التركية) أي: القرآن الكريم التركيز كيتينية يمتكرون به التركية التركية يمتكرون به مصالح دينهم ودنياهم، فيعرفونها ويعملون عليها، يذكرهم النطاقة اللهنية، والأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية، يكونون من العلماء الربانيين، والعباد العارفين، والألمة الصعداء

﴿ وَهِا لَشَدُ أَنَّ يَتَكُ لَكُونِكُ بِهِ، وهذا فيه تهديد، ووعيد للمنكبين، فإن سيعاقبهم على تكليهم، بالعقوبة الليغة. وأيه ورأوا وخواتم أشراً عن الكفيزة فإنهم لما تكوره به، ورأوا ما التوانب، وحصلوا على أشد العذاب، وتقطعت بهم الأسباب. وثيقة تُمَّ لَتَيْنِيكُ ، أي: أعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم اليمّزية، وهو العلم الثابت الذي لا يترازل، ولا يزرل، ولا

واليقين مراتبه ثلاثة، كل واحدة أعلى مما قبلها:

أولها: علم اليقين، وهو العلم المستفاد من الخبر. ثم عين اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة البصر.

ثم حق اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة.

ولهذا القرآن الكريم بلمذا الوصف، فإن ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية، وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية، يحصل به لمن ذاقه حق اليقين.

﴿ فَسَيَعُ بِأَسِّدٍ كَوَكَ ٱلْتَطْبِيهِ ۗ أَي: نزهه عما لا يليق بجلاله، وقَدَّشهُ بِذكر أوصاف جلاله، وجماله، وكماله. تم تفسير سورة الحاقة، والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا

وباطنًا، على كماله وأفضاله وعدله.

﴿لَاَنۡمَٰذَا مِنۡهُ بِالۡغِينِ ۞ ثُمَّ لَلۡفُكَ مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ﴾، وهو عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات<sup>(١)</sup> منه الإنسان.

مره المستعدد من المستعدد المس

بند المنازل المناورة في الكنون التسائدة في المنازل التنازل ال

المُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤْمِّدُ الْمُؤْمِّدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤمِنُ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ

#### تفسير سورة سأل سائل ومى مكبة

#### ينسب ألله الكنب التنسية

(١-٧) ﴿ عَالَدَ عَبِيلًا مِقْدِهِ لَلْهُ وَقَدِهِ لَكُمْ يَقَدُ لِلَّهُ وَالْجُ وَ قِنْ وَقَدُ لَقَدُ وَدَ الْمُسَائِعِ وَ عَنْقُ التَّلَيْثُ فَا الرَّاحِ اللَّهِ فِي يَرْ وَقَدْ فَعَالَا عَبْرِينَ الْفَاسِمِينَّ الْحِيلُ الْمِعَالَدِينَ وَاسْتِحِالُهِم لِمَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيَكُ اللَّهِ عَلَيْ يقول تعالى ميننا الحيل المعالدين واستحجالهم لعذاب الله . استجواء ونشئا زمنجيزاً:

﴿ مَالَ نَبْهَا﴾ أي: دعا داع، واستفتح هستفتح ﴿ مِنْكَانِ وَلِيْنِ ۞ لِنَكْفِينَ﴾ لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم ﴿ لِنَّسَ لَهُ وَلَيْغٌ ۞ فِنَ اللّٰهِ﴾ أي: ليس للهذا العذاب – الذي استعجل به من استعجل، من متمردي المشركين – أحد يدفعه قبل نزوله،

#### (١) في ب: ملك.

ولهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره من المشركين''، فقال: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَاكَ فَلَاهُوْ الْخَقَ بَنْ عِيدِكَ تَأْتَهُمْزُ عَلَيْنَا حِجَازَةً بَنَ النَّكَالَةِ أَنِ الْذِنَا يَعَدُابٍ أَلِيمِ﴾ إلى آخر الآباد.

الجزء التاسع والعشرون ـــــــ

ريب. فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله، فإما أن يعجل لهم في الدنيا، وإما أن يؤخر عنهم إلى الآخرة". فلو عرفوا الله تعالى، وعرفوا عظمت، وسعة سلطانه، وكمال أسمائه وصفاته، لما استجلوا ولاستسلموا وتأديوا،

وليذا أخير تعالى من عظمته ما يضاد أقرالهم القيمة، فقال: ﴿ وَى النَّسَاعِ ٥ مَنْ مُمَّ النَّكِيمِ لَمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمُو والجلال المُفقّة، والنقيق، والنَّهِ لسائر الخلق، اللّٰتي تعرج إليه الملاكثة، بما ديرها <sup>(٢)</sup> على تعييره، وتعرج إليه الروح. وفمًا اسم جنس يشمل الأرواح كلها، إنجَّها وفاجرها،

ولهذا عندالوقاة. قاما الأبرار، فتحرج أرواحهم إلى الله، فيؤذن لها من سماء إلى سماء، حتى تشهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، تقحيى ربها وتُسلم عليه، وتخطّى بيريم، ويتهج بالدنو منه،

مسعى ربه رفستم سبب وتعلى بروا والإعظام. ويحصل لها منه الثناء والإكرام، والبر والإعظام. وأما أرواح الفجار، فتعرج، فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لها وأعيدت إلى الأرض.

ثم ذكر المسافة التي تعرج إلى الله فيها السلائكة والأرواح "). وأنها تعرج في يوم بمه يسر لها من الاسباب. وأعانها عليه من اللطافة والخفة، وسرعة السير، مع أن تلك السافة على السير المعتاد، مقدار خمسين ألف سنة، من ابتداء العروج إلى وصولها ما خُذْلها، وما تتنهي إليه من الملا

فهذا المُلُك العظيم، والعالَم الكبير، علويه وسفليه، جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العَلِيُّ الأعلى. فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة، وعلم مستقرهم

فعدم الوالهم من رحته ويره ورزود<sup>(0)</sup> ما عمهم ومستودعهم، وأوصلهم من رحته ويره ورزود<sup>(0)</sup>، ما عمهم وشملهم، وأجرى عليهم حكمه القلري وحكمه الشرعي، وحكمه الجزائي.

فَيُؤْسًا لأقوام جهلوا عظمته، ولم يقدروه حق قدره،
 فاستمجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان.
 وسيحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم، وآذوه فصير

وسبحان الحنيم الدي امهلهم وما الهملهم، وادوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم. لهذا أحد الاحتمالات في تفسير لهذه الآية [الكريمة]،

والأرواح، صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية، والشئون في الخليقة''<sup>')</sup>. في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله

ويحتمل أن لهذا في يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى

يُظْهِرُ لعباده في يوم القيامة، من عظمته وجلاله وكبريائه، ما

هو أكبر دليل على معرفته، مما يشاهدونه من عروج الأملاك

۱۰٤٥ ---- ٧٠ تفسير سورة سأل سائل، الآيات: ٨-٨١

يدل على هذا .

وشدته لکن الله تعالى بخففه على الدؤم. وقول: (فائيز شكل جيلاني، اي: اصبر على دعوتك قدمك صبرا جميلا، لا تُضَجَّر فيه ولا ملل، بل استيرً على أمر الله، وادع عباده إلى تبخلك عنهم ما ترى من عدم انتهادهم وعدم رغبتهم، ولا يمنطل عنهم ما ترى من عدم انتهادهم وعدم رغبتهم، فإن في الصبر على ذلك خيرًا

﴿ إِنَّهُمْ يَرْوَهُمْ فِيهَا ٥ وَرَبُهُ فَيَهِا ﴾ الضمير يعود إلى البعث، الذي يقع فيه عذاب السائلين بالعذاب، أي: إن حالهم حال المنكر له، والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة، حتى تباعد

المنكر له، والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة، حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور. والله يراه قريبًا، لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد

أن يكون، وكل ما هو آت فهو قريب. ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه، فقال:

مدور هموان فلك البيم ولى يدون فيه العادة (١٨-٨) ﴿ يَمْ فَا لِمَا إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ الْعَجَدُ اللَّهِ عَلَيْ وَلَا يَكُنَّ عَبِدُ عَبِدًا ۞ يَشْرَاهُ إِنَّا اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّ

يَّ وَكُوْمَ ﴾ القيامة، تقع فيه لهذه الأمور العظيمة فـ ﴿ثَكُونُ آلتَنَنَاكُ كُأَلِّيْكِ﴾ وهو الرصاص المذاب، من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ.

﴿وَيَكُونُ لَلِهَالُ كَالِهِمِينُ وَهُو الصوف المنفوش، ثم تكون بعد ذلك هباء منثورًا، فتضمحل. فإذا كان لهذا القلق والانزعاج للهذه الأجرام الكبيرة

فإذا كان لهذا القلق والانزعاج لهذه الاجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف، الذي قد أتقل ظهره بالذنوب والأوزار؟.

موب والا ورار؟. أليس حقيقًا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه، ويذهل عن كل ------

(١) في ب: المكليين. (٢) في ب: وإما أن يدخر لهم في الآخرة. (٣) في ب: بما جعلها. (٤) في ب: تمرج فيها الملاكة والروح إلى الله.
 (٥) في ب: وإحسانه. (١) في ب: والشؤون الربانية.

أحد؟ والهذا قال: ﴿ وَكَا يَنْكُلُ مَنِيدُ مَهِمَا \* يُتَمَرُّونَهُ ﴿ أَي: بشاهد الحميم - وهو الفريب – حميمه، فلا يبقى في قلبه متسع لسؤال حميمه عن حاله، ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومعجتهم، ولا يهمه

لا نسب. ﴿وَرَدُ النَّهُمُ ﴾ الذي حق عليه العذاب ﴿وَرَ يَلْنَدِى بِنَ هَاكِ يَنْ يَمْ لِينَ وَ وَسَكِيْكِ﴾ الي: زوجه ﴿وَالَمِيدِ وَ وَتَصِيلُكِ﴾ أي: قرابته ﴿أَلَيْهِ وَ وَتَصِيلُكِ﴾ تتناصر، ويعني بضها بعضًا.

ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحدًا، ولا يشفع أحد إلا بإذن ته.

الله. بل لو يفتدي [المجرم المستحق للعذاب] بجميع ما في الأرض ثم ينجيه لم ينفعه ذلك.

﴿ كُلُّ ﴾ أي: لا حيلة ولا مناص لهم، قد حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون(١١)، وذهب نفع الأقارب والأصدقاء.

﴿ إِنَّهَا لَغَلَىٰ ٥ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ﴾ أي: للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدة عذابها(٢٠).

﴿ تَشَوَٰكُ إِلَيها ( \* ﴿ وَنَتَمَ تُؤَوِّنَ اللهِ وَقِيلًا ﴾ [يَا: أدبر عن اتباع الحق، وأعرض عنه، فليس له فيه غرض، وجمع الأموال بعضها فوق بعض، وأوعاها فلم ينفق منها فإن النار تدعوهم إلى نفسها، وتستعد للالتهاب بهم.

(14 - ٣٥) ﴿ إِنَّ الْمِيْنَ لِمَانِينَ مَلِينًا ۚ وَ إِنَّ اَنْتُمُ الْمُرَّ مِنْكَا وَإِنَّا شَتُمُ الْمُثَاثِّ مِنْوَقِّ ا وَإِنَّهِ الْمُسْتَلِينَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى سَلَاتِهِمْ وَلَمِنْ وَ وَالْفِينَ فِي أَمْهُمْ حَقَّ تَشَائِعُ وَ لِيَسْتَهِلِي وَالْشَيْقِ وَالْمُؤْمِرُ وَ وَالْفِينَ يُسْتُوفُونَ بَيْنِ الْهِنِي وَ الْلِّفِينَ ثُمْ وَقَ عَلَى رَبِّمَ الْمُؤْمِنُ وَ إِنَّ عَلَى رَبَهُمْ

يَقِيْ مَائِمِوْ وَيُؤَيِّهُ هُمْ الْمُرْسِهِمْ حَنِطُونَ وَ إِلَّا مَقَ الْنَجِهِمْ أَوْ مَا مُلَكَثَّ أَنْهُمْ إِنَّهُمْ يُقِيْرُ مُنِينَ هُ فَي اِنْهَنَ رَقَّ فِقَ هُلِّقُهِمْ مُّ النَّامُونَ وَيُلِّقُ ثَمْ يُشْتِهِمْ يَطَفِينَ وَنَقِيْنَ وَيُشِّقِعُمْ بِيَنِيْنَ فِي لِيَّنِيْنَ فِي الْمِنْفِقِينَ فِي الْمُؤْمِنَ مَنْهِمْ يُخْطِئُنَ وَ أَنْتِينَ فِي شَيْنِ فَكُورُونَهِ وَلَمْنَا الرصف الإنسان

من حيث هو، وصف طبيعته الأصلية، أنه هلوع. وفسر الهلوع بأنه: ﴿إِنَّا سَنَّهُ النَّرُّ جُزِّكًا﴾ فيجزع إن أصابه

وفسر الهلوع بالنه: ﴿إِنَّا مُشَلَّا النَّرُّ جَرُبَاً﴾ فيجزع إن اصابه فقر أو مرض أو ذهابُ محبوبِ له: من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله .

﴿ وَإِنَّا سَنَّهُ ٱلمَنْيَرُ مَنُوتًا ﴾ فلا ينفق مما آناه الله، ولا يشكر الله على نعمه وبره، فيجزع في الضراء ويمنع في السراء.

﴿إِلَّا ٱلنَّمَلِينَ﴾ الموصوفين بتلك الأوصاف، فإنهم إذا مسهم الخير، شكروا الله، وأنفقوا مما خولهم الله، وإذا

١٩٥٥ المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة

ئىقىرىز بىم بودا ئىزىدۇكى ومَىنچىزە دۇلىدى ۋەھىسلىرانى ئۇردى ۋەزىنى الاۋى چىمائىرئىچىدى ئىزانىلىلىن ئۇلغانىلىنى ھاتىما مىزائىررونىڭ ھەرتىمەتلۇمى ھەلئالاستىن خانىمىلوما

ئرَادُّرَرُوَوْكُ ۞ رَحَمَعُأُوْيَ ۞ ﴿ إِنَّا لِإِسْدَيْلِيْ مَلُوَّا ۞ إِذَا سَنْمُ الْفَرْجُوْدُى ۞ وإذا سَنْمَ الْفَرْمُ مُوَّى ۞ وَالْفِيَا الْمُصَالِينَ ۞ اللِّينَ هُمْ عَلَى سَلاجِمِ دَيْمُونَ ۞ وَالْفِيَنَ سَنَّوْفُ الْمَيْلِمَةِ حَقَّى تَعْلُوْمُ ۞ لِسَتِهِي وَالْمَيْرُورِ ۞ وَالْفِيْنُ مُسْتَوْفُنَ

اتونلم حقام ( الشنابل والسعرور في االين بصدون يور الين ( وَ وَالَّين هُمُ مَن عَنَا بِ رَبِّم مُشْفِقُونَ ( ﴿ وَ الْمَانِ رَيِّمْ عَيْرُ مَالُمُونِ ( وَ وَالْمِينَ هُمُ الْمُرْوِجِهِمْ حَيْظُونَ ﴿ وَالْاَعْنِ ازْرُجِهِمَ أَوْمَامَلَكُ الْمُنْتُمْمُ وَإِنْهُمْ عَيْرُمُمُومِنَ ﴿ فَالْمَانِكُونَ لَهُ فَاكْنُونَكُ

ٷڡڐؙۯؙڶؾڮۮڴٳػٵڎؽ۞ڗؙڵؽۼۿڔڵڎڬؾڿؠۯۼڣڽڿۯٷؽ ۞ڒڵؽڬۿڔڿڹڎؾؠۊڐؽؽڎ۞ڗڵؽۼۿڟ؈ڎڝؠۼۺۼڶڟؽ ۞ڷۯؾڬ؈؞ۺٙؾڰػڒؽڎ۞ڷڶڸؖؽػڴۯٳؽڬڞۿڟڽؽ ۞ڝ۫ڒٳڵؾڽؽڒٷٳڬؽٵڽؿؽ۞ڷڟڬڠڞڴڞڴۺڮڎػۺ ٲ؞ؽڎڟۜڔڿؽڎٷٳڬؿٵڽؿؽ۞ڷڟڬڞۿۺڴۺؽۺۺۺڰڛڰڰ ٲ؞ؽڎڟڔڿؽڎ؈ڰڴڗؖٲۼڟؘڟؿٚۿڔۺؾٳۺۺؙۄػ

مسهم الشر صبروا واحتسبوا

وقوله [في وصفهم]: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَنَ صَلَاتِهِمْ ذَآهِمُونَ﴾، أي: مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها.

وليسوا كمن لا يفعلها، أو يفعلها وقتًا دون وقت، أو يفعلها على وجه ناقص.

﴿وَالَيْنِيَ فِي أَمُونِهُمْ مِنْ مَتَلَيْمٌ﴾ من زكاة وصدقة ﴿لِتَنَائِيلُ﴾ الذي يتعرض للسؤال ﴿وَلَلْتَرُورِ﴾ وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه، ولا يفطن له فيتصدق عليه. ﴿وَالْلِينَ يُمُمُؤِفِّنَ يَرِيرُ آلِينِكِ﴾ أي: بؤمنون بما أخبر الله به،

وأخبرت به رسله من الجزاء والبعث، ويتيقنون ذَّلك، فيستعدون للآخرة ويسعون لها سعيها، والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل، وبما جاءوا به من الكتب.

﴿ وَالَّذِينَ ثُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِئُكِ أَي: خائفون وجلون،

فيتركون لَذْلك كُلُّ ما يُقربَهُم من عَذَابِ اللهِ .

(١) في ب: قد حقت عليهم كلمة ربك. (٢) في ب: أي: النار التي تتلظى نتزع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة. (٣) في ب: إلى ويعذر. ﴿وَالْكِينَ هُمْ لِلْلَرِجِهِمْ خَلِظُونَّ﴾ للا يطاون بها وطأ محرمًا، من زَنَّا، أو لواطئ أو وطاء في دير، أو حيض، ونحو ذَلك. ويخفظونها أيضًا من النظر إليها ومسها، ممن لا يجوز له ذَلك. ويتركون أيضًا وسائل المسجرمات الناجية لفعل

الفاحشة. ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَنْكَرْجِهِمْ أَنْ مَا مَلَكُتْ أَيْسَنْهُمْ ﴾ أي: سرياتهم ﴿قَائِمُمْ غَبُرُ مَلُوبِينَ ﴾ في وطنهن، في المحل الذي هو محل الحرث.

﴿فَنَنِ النَّهِ وَلَلَّهَ قَالِكَ﴾ أي: غير الزوجة، وملك اليمين ﴿فَالْتِلِيُّكَ مُثُمُ النَّادُونَ﴾ أي: المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله.

ودلت لهذه الآية على تحريم [نكاح] المتعة لكونها غير زوجة مقصودة، ولا ملك يمين. ﴿وَالْإِينَ هُرُ لِلْمُنْتَيْهِمْ وَعَلِمْهِمْ رَعُمِنَ﴾ أي: مراعون لها،

حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها . ولهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه، كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا الله، والأمانات التي

بين العبد وبين الخلق، في الأموال والأصرار. وكذّلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله، والعهد الذي عاهد عليه الخلق، فإن العهد يسأل عنه العبد، هل قام به ووفاه أم رفضه وخانه، فلم يقم به؟.

﴿ وَاللَّذِينَ مُ بِهَا مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ أَيْهِ لَنَهُ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان، ولا يحابي فيها قريبًا ولا

صديقًا ونحوه، ويكون القصد بها<sup>(۱)</sup> وجه الله . قال تعالى: ﴿وَأَلِيمُوا الشَّهَدَة يَلْهُ﴾ ، ﴿يَمَائِنُا الْفِينَة مَاسُوا كُوفُا يَزْيَمِنَ بِالْفِسْلِ شُهَدَة بِلَوْ وَلَوْ عَلَىْ الشَّهِسَتُمْ أَوِ الْوَلِلَّيْنِ وَٱلْأَرْبِينَ<sup>®</sup> ﴾ .

﴿ ثَانِّينَ ثُمْ عَنَ سَكَرْتِمْ كَانَطْنَكُ بِمِدَاوِمِتِهَا عَلَى أَكْمَلُ جَوْمِهَا. ﴿ فُولَتِكِكُ ﴾ أي: الموصوفون بتلك الصفات ﴿ فَ جَنَّتِ

نَّكُورُوكُ أِي: قد أُوصل أنَّه لَهمَ مَن الكوامة والتعيم المقيم، ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. وحاصل لهذا، أن الله وصف أهل السعادة والخير بلهذه الأرصاف الكاملية، والأخلاق، الفاضلة، من المعادات

الأوصاف الكاملة، والأخلاق الفاضلة، من العبادات البدنية، كالصلاة والمداومة عليها والأعمال القلبية كخشية ألله الداعية لكل خير؛ والعبادات العالمية، والعقائد الثافعة، والأعلاق الفاضلة، ومعاملة الله، ومعاملة خلقه، أحسن

النامة بحفظ الغربي عما يكره الله تعالى. (٣٩-٣٠) قَوْلَا لَقَيْقِ كَلَمْ الْقَالَةُ تَعْلِقُونَ كَنْ الْنَهِيْنِ فَنَى الْنَهْنِيْنِ فَنَ الْنَهْنِيْن يهن أَنْ الْمُلَمَّةُ حَلَّى الْنِهِيْنِيْنَّهُ أَنْ يُكِلِّنَ جَمَّةً فِيهِ ﴿ لَمُنَّا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّه يُقْلِينَ فِيْنَا يَشْلُكُمْ إِنِيْنَ مُنْهِلِينَاكُ ، أي: مسرعين ﴿ فَلَكُ اللَّهِ فَنَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يهن؟ أي: قطمًا نشونة وجماعات متورفة <sup>(٣)</sup>، كل منهم بعا

ندية ترخ ﴿ لِلْمُنْتُمُ كُنُّ أَرْبِي يَنْهُمْ أَنَّ يُدْخَلَ جَنَّذَ نَبِيرٍ ﴾ بأي سبب أطمعهم، وهم لم يقدموا سوى الكفر والنجحود برب العالمين، ولهذا قال:

﴿ كُلَّا ﴾ [أي:] ليس الأمر بأمانيهم، ولا إدراك ما يشتهون بقدتهم.

﴿ إِنَّا مُنْفَقِتُهُمْ يَمَنَّا يَهَمُلُونَ﴾ أي: من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والتراقب، فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

( ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ وَهَا أَوْمَ رِنْ الْتَنْوَقِ اللَّذِي إِلّا تَشْوَفُ ٥ قَلَ لَمُؤْكَّ 
مِنْ إِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَلِمُوا وَلِمُوا فَقَ لِمُوا فِينَا 
مُوَمِّدُ ٥ وَمَ يَعْقِعُونَ اللَّمَاكِ وَلَمْ الْقَبْلِيّ اللَّهِ اللَّهِ فَيْفَوَ ٥ خَنِينَا 
الْمُنْفَقِلُ وَمَنْ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللل

﴿ وَمَا عَنْ يُسَتَمْعِينَ ﴾ أي: ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نميده، فإذا تقرر البحث والعجزاء، واستمروا على تكذيهم وعلم انقيادهم لآيات الله: ﴿ فَنَدَمْمٌ يَمُوشُوا وَيَلْمِينُوا﴾ أي: يخوضوا بالأقوال الباطلة،

والمقائد الفاسدة، ويلعبوا بدينهم، ويأكلوا ويشربوا، ويتمتعوا ﴿ثَقَ يُلْتُمُوا إِنِّهُ اللَّهِى يُومُدُونَ﴾، فإن الله قد أحد لهم فيه من الكال والوبال، ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم، ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون يومهم(<sup>2)</sup> الذي يوعمون، فقال: ﴿يَمْ يَرْتُهُونَ مِنْ الْمُثَانِ﴾ أي: القبور ﴿رِيَانَا﴾ مجبين لدعوة

الداعي، مهطعين إليها. ويُشرّق أن شُمْرَ فِيضَرَّكُ إِن [كأنهم إلى طَلَم] يومون ويسرعون<sup>(6)</sup>، أي: فلا يتمكنون من الاستعماء للداعي، والمالواء لنداء المناوي، بل يأتون أذلاء مقهورين، للقيام بين (1) تم يب: التصديراتيمها. (1) تم يب: وخنظ خوفهم وأماناتهم. (۲) تم يب: موعد. (٤) تم يب: وخنظ خوفهم وأماناتهم.

يدي رب العالمين. ﴿ نَنِيَمُهُ أَنِشُرُهُ رَبِّعُهُمْ إِلَّا ﴾ وذلك أن الذلة والقلق، قد ملك قلوبهم، واستولى على أفندتهم، فخشعت منهم الأبصار،

وسكنت منهم الحركات، وانقطعت الأصوات. فهذه الحال والمآل، هو يومهم ﴿الَّذِى كُلُواْ يُعَدِّرُكُ﴾ ولا بد من الوفاء بوعد الله.

[تمت والحمد ش].

# تفسير سورة نوح علبه السلام وهي مكية

# ينسب ألَّو النَّائِبِ النِّيَبِيِّ

(۱۰–۲۸) ﴿إِنَّا أَرْسَكُنْ ثُومًا إِلَىٰ فَرْبِيدِ أَنَّ أَنْذِرْ فَوَمُكَكُۥ إِلَى آخر السورة، لم يذكر الله في لهذه السورة سوى قصة نوح وحدها الطول لبثه في قومه، وتكرار دعوته إلى التوحيد، ونهيه عن الشرك.

فأخبر تعالى أنه أرسله<sup>(۱)</sup> إلى قومه، رحمة بهم وإنذارًا من عذاب الله الأليم، خوفًا من استمرارهم على كفرهم، فيهلكهم الله هلاكًا إبديًّا، ويعذبهم عذابًا سرمديًّا.

فامثل نوح عليه السلام للذلك، وابتدر لأمر الله، فقال: ﴿فَكُوْرِ إِنَّ لَكُمْ تَشِرُّ مُنِوَّهُ أَي: واضح النذارة بيُنْها، وذُلك لتوضيحه ما أنذر به، وما أنذر عنه، ويأي شيء تحصل النجاء، بَيِّنَ جميع ذُلك بيانًا شافيًا.

فأخبرهم وأمرهم يزيدة ما يأمرهم به<sup>(7)</sup>، فقال: ﴿ وَآلَ أَشِيُّكُواْ الْتَهَ زَلَقُوْرُ﴾ وذلك يافراده تعالى بالتوحيد والعبادة، والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله، فإنهم إذا انقوا الله غفر نفريهم، وإذا غفر فنويهم حصل لهم النجاة من العذاب، والفوز بالثواب.

﴿ وَقَوْمُوَكُمْ إِلَّكَ أَكِلِ مُسَكِّنَ ۗ أَي يمتعكم في هذه الدار، ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى، أي: مقدر [البقاء في النباك] بفضاء الله وقدره [إلى وقت محدود]، وليس المتاع

أبدًا، فإن الموت لا بدمنه، والهذا قال: ﴿إِنَّ أَجَلُ اللَّهِ إِنَّا جَاتَهُ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُشَّر تَمَلُونَ﴾ لما كفرتم بالله

وعاندتم الحق، فلم يجيبوا لدعوته، ولا انقادوا لأمره، فقال شاكيًا لربه:

﴿ وَيَوْ إِنِّي مَوْتُ فَيْنَ لِلَّهِ وَيَهَاكُ وَ لَمْنَ يَوَقُرُ وَعَلَيْتَ إِلَّا وَإِرَاكِهُ أَي: نفورًا عن الحق وإعراضًا، فلم يبق لذّلك فائدة، لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه.

ov.

ۿ؆ڐؙۺۯؠؽٳؙڷڬڔۅ۫ۅڵڵڟڿڔٳڎڶڟؽڔۏڎ۞ٷٲڎؙؽێڸۮۼۯؠؽۿ ۅٵڂؽؠۺۺۅ؈۞ۿڒڞڿۼڞۅٲؽۺۏڶٷؽڵؿۊٳؿڿڰٳؿ ۿۣڡؿؙۏڹ۞ڽڗؠۼڒڿۏؽڔٵڵڂۺڮڛۏۺڹ ڰ؞؞؞ؿؙڷۺڎڴڿڎؿڒٵڴۺٵڛڗڰڰڰڶۺڋڮڰڰ

﴿ خَشِمَةُ أَصْرُهُرُ رَحْمَقُهُمْ ذِلَةٌ ذَٰلِكَ البَّرْمُ الذِّي كَامُوا لُوعَدُونَ ﴾ خَشِمَةُ أَسْلَا كَامُوا لُوعَدُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلِيلُولَ اللَّهُ اللَّ

ۣؠٮ۫؎ۓڷڡٞٵڒٛۻڵڹٵٷۛڝ ٳؽٚٲؘۯ۫ڝڵؽٵٮٷۘٵڸڬٷٙڡؚۄٵٞڽٲڹڒڎۊؘڡػؽڹڨؘؠڸٲڹؽٲ۠ڸڽؘۿؙڡ۫

عَدَابُ أَلِيدُ ۞ فَالَيَعْتُرِ إِنِّ لَكُوْنَدِرُ ثُنِينُ ۞ أَنَا عَشَدُوا اللّهُ وَالْقُونُ وَأَلِيلُونِ ۞ يَعْفِرُ لَكُونِدُ لُونِكُونُ وَوُخِوجُرَكُمْ إِلَّهُ أَسْلِ مُسْتَمَّى إِنْ أَلْمِنَا اللّهِ إِنَّا اللّهِ الْمُؤْمِنُ وَكُلُونُ مُنْ الْمُؤْمِنَا لَكُونَ ۞ فَالْارَبِ إِنَّهُ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّل

﴿وَإِنِّ حُنْلًا وَمُؤْتُمُ لِنَقِرَ لَهُمْ ﴾ أي: لأجل أن يستجيبوا، فإذا استجابوا غفرت لهم، فكان لهذا محض مصلحتهم، ولكنهم أبوا إلا تماديًا على باطلهم، ونفورًا عن الحق.

ولحهم ابوا إذ تعاديا على باطلهم، وتقورا عن الحق. ﴿ جَمَلُوا شَيْهِمُ فِي كَانَائِمُ ﴾ حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام.

﴿ وَاَسْتَغَشَوُا فِيَائِهُمُ ﴾، أي: تغطوا بها غطاء يغشاهم، بعدًا عن الحق، وبغضًا له.

﴿وَآسَرُوا﴾ على كفرهم وشرهم ﴿وَآسَنَكُبُرُوا﴾ على الحق ﴿آسَتِكَبَارًا﴾ فشرُهم ازداد، وخيرهم بَعُدَ.

﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَازًا ﴾ أي: بمسمع منهم كلهم.

﴿ ثُمُّ إِنَّ آَتُلَتُ ثُمَّ وَأَشَرَتُ لَكُمْ إِسَرَازًا﴾ كل هذا حرص ونصح، وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود(٣).

﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواَ رَبَّكُمُ ﴾ أي: اتركوا ما أنتم عليه من

﴿ لِللَّهُ عَلَىٰ مُعَلِيدٌ (يَجْمُ ۗ إِنِي . الرَّفُوا مَا انتَمَّ عَلَيْهُ مَنَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفَارُا ۚ لَكُ مِنْهِ المُعْفَرَةُ لَمِنْ تَابِ واستغفر، فرغبهم

(۱) في ب: أنه أرسل نوكًا. (۲) في ب: وأمرهم بأصل ذلك. (۳) في ب: بكل طريق يظن به حصول المقصود.

SECTION ! يُرِّسِلِٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِنْدَازَا اللَّهِ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَلِ وَبَينَ وَيَجْعَل

واندفاع العقاب. ورغَّبهم أيضًا بخير الدنيا العاجل، فقال: ﴿يُرْسِلِ ٱلشَّمَاةَ عَلَيْكُم مِدْدَارًا﴾ أي: مطرًا متنابعًا، يروي الشعاب والوهاد،

ويحيى البلاد والعباد. ﴿ وَتُدْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَيَنِينَ ﴾ ، أي: يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا، وأولادكم.

﴿وَيَجْمَلُ لَكُوْ جَنَّتِ وَيَجْمَلُ لَكُوا أَنْهَارًا﴾ ولهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها.

﴿ نَا لَكُو لَا زَجُونَ لِلَّهِ وَقَالَا﴾ أي: لا تخافون لله عظمة، وليس

لله عندكم قدر. ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ أي: خلقًا [من] بعد خلق، في بطن الأم، ثم في الرضاع، ثم في سن الطفولية، ثم التمييز، ثم الشباب، إلى آخر ما وصل إليه الخلق(١١)، فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع، متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد.

وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم، واستدل أيضًا عليهم بخلق السماوات، التي هي أكبر من خلق الناس، فقال:

﴿ أَلَوْ نَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ آلَةُ سَبْعَ سَنَوَتِ لِلْبَافَا﴾ أي: كل سماء فوق الأخرى.

﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ ثُورًا﴾ لأهل الأرض ﴿رَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ ففيه تنبيه على عظم خلق لهذه الأشياء، وكثرة المنافع في

الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه، فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى.

﴿ زَائَةُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ نَاتًا﴾ حين خلق أباكم آدم وأنتم في

﴿ ثُمَّ يُمِيدُكُوا فِهَا ﴾ عند الموت ﴿ وَتُحْرَجُكُمْ إِخْرَابًا ﴾ للبعث والنشور، فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا﴾ أي: مبسوطة مهيأة للانتفاع

﴿ لِتَسْلَكُوا بِنَّهَا سُبُّلًا فِجَاجًا ﴾ فلولا أنه بسطها، لما أمكن ذُلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها، وزرعها، والبناء والسكون على ظهرها.

﴿ فَالَ نُوحٌ ﴾ شاكيًا لربه: إن لهذا الكلام والوعظ والتذكير، ما نجع فيهم ولا أفاد. ﴿ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ﴾ فيما أمرتهم به ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَن لَّز زَدُّهُ مَالُمُ وَوَلَدُهُ

دَيَّارًا ﴿ إِنَّا إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاحِرًا

كَفَّارًا ﴿ إِنَّ إِنَّ الْغَفِرُ لِي وَلَوْلِدَقَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْوَى مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا لَزِدِ ٱلظَّلِينِ إِلَّا لَبَازًا ١ إِلَّا خَسَارًا﴾ أي: عصوا الرسول الناصح الدال على الخير،

لَكُوْجَنَّنتِ وَيَجْعَلَلُكُوْ أَنْهَٰزًا ١١٠ مَّالَكُوْ لَانْزَجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا ١٠٠٠

وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ﴿ إِنَّا أَلَوْتَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ

طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُونِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١

وَاللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِّنَ ٱلأَرْضِ نَبَانًا ﴿ ثُمِّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ

إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُواْ لَأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِلَّهِ لِلسَّلَكُواْ مِنْهَا

سُبُلافِحَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْفِ وَأَتَّبَعُوا مَن لَرَّزِدْهُ

مَالُهُ وَوَلَدُهُۥ إِلَّاحْسَارًا ۞ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ

لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرُّ وَلَانَذَرُنَّ وَذًا وَلَاسُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ

وَنَتَرًا ١ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً وَلا نَزِدِ الظَّالِينِ } إِلَّا صَلَا ١

مِّمَّا خَطِيۡنَيْهِمُ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ فَارًا فَلَرْيَجِدُواْ فَكُمْ مِن دُونِ

ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٩٠٤ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَانْذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفْرِينَ

واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارًا، أي: هلاكًا وتفويتًا للأرباح، فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟!

﴿ وَمَكَّرُوا مَكَّرًا كُبَّارًا ﴾ ، أي: مكرًا كبيرًا بليغًا في معاندة

﴿ وَقَالُوا ﴾ لهم داعين إلى الشرك مزينين له: ﴿ لَا نَذَرُنَّ آلِهَنَّكُونُ ﴾ فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك،

وأن لا يدَعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهم، فقالوا: ﴿ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾ .

ولهذه أسماء رجال صالحين، لما ماتوا، زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم، لينشطوا - بزعمهم - على

الطاعة، إذا رأوها. ثم طال الأمد، وجاء غير أولُّنك فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم، ويتوسلون بهم، وبهم يسقون المطر،

(١) في ب: ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق.

> ولهٰذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم، أن لا يدعوا عبادة لهذه الآلهة'<sup>(۱)</sup>.

> ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كَبِيرٌ ﴾ أي: وقد أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم، كثيرًا من الخلق.

﴿ لَا نَوْدِ الْظَائِينَ إِلَّا شَلَاكِ ۗ أَي: لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم بحق، لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالًا، أي: فلم بيق محل لنجاحهم ولا

لصلاحهم، ولهذا ذكر الله علَّابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروبة، فقال:

والاسروبية) ﴿ يَمَنَّا خَلِيتَنَائِمُ أَمْرُواۚ﴾ في اليم الذي أحاط بهم ﴿ فَأَتَخِلُوا نَارًا﴾ فذهبت أجسادهم في الغرق، وأرواحهم للنار والحرق.

ولهذا كله بسبب خطيئاتهم، التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها، ويخبرهم بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما قال، حتى حل بهم النكال.

﴿ فَلَنَّ بَهِدُوا لَمُهُمْ مِن دُونِ اتَّقِهُ أَنسَارًا ﴾ ينصرونهم حين نزل بهم الأمر الأمَرُّ، ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر.

ر مواء موا و د مستحديد و المستحد و المسر. ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِي لَا نَذَرْ عَلَ ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلكَثِيرِينَ رَبَّارًا﴾ يدور على وجه الأرض.

وَدُورَ السَّبِ فِي ذلك فقال: ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّمُمْ يُصِدُّوا عِسَادَكَ وَلا يَبْتُواْ إِلَّا يَاجِرُا كَفَارًا﴾ ، أي: بقاؤهم مفسدة محضة، لهم ولغيرهم.

وإنما قال نوح – عليه السلام – ذُلك، لأنه مع كثرة مخالطته إياهم، ومزاولته لأخلاقهم، علم بذُلك نتيجة أعمالهم، لا جرم أن الله استجاب دعوته<sup>(۲)</sup>، فأغرقهم

اعمالهم، لا جرم ان الله استجاب دعونه أجمعين، ونجى نوحًا ومن معه من المؤمنين.

﴿ وَيَهِ الْمُؤْمِنِينَ لِلْ وَلِوَلِمُكَا وَلَهُونَ لَكُمُلَ بَيْنِينَ مُؤْمِنًا ﴾ خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء، فقال: ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلا لَهُو لِهِ الْشَالِينَ إِلَّا قِبَالُهُ ۖ أَي: خسارًا،

ودمارًا وهلاكًا . تم تفسير سورة نوح عليه السلام [والحمد شه] .

## تفسير سورة قل أوحي إلي [وهي]مكبة

ينسب ألَّو الزَّقِبِ التَجَهِ إِ

(٢،١) ﴿ فَلَ أُوهِنَ إِنَّ أَنَّهُ السَّمَّمَ نَفَرٌّ مِنَ لَلِمَنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا

فَرْمَانًا عَبِيًّا وَ بَهِينَ إِلَّى الْثَنْدِ فَامْنًا بِيدٌ رَنَّ قُدُلِهِ بِهِمَّا أَمَانُهُ أَي: ﴿ قُلُ اللَّهِ لَمِنْ مُوسِوفِهِم اللهِ اللَّهِ رسولاً]، لسماع آباته، لتقوم عليهم

إلجن المرقع الله اللي رسوداً استماع أوله الموم منهم.
الحجة، [وتتم عليهم النعمة]، ويكونوا نذرًا(") لقومهم.
وأمر الله رسوله، أن يقص نبأهم على الناس، وذلك أنهم

لما حضروه، قالوا: أنصتوا، فلما أنصتوا، فهموا معانيه، ووصلت جقائقه إلى قلوبهم.

ووصلت عمله إلى موبهم. ﴿فَقَالُواْ إِنَّا سُمِنَا قُرُّمَاكًا عَبَا﴾ أي: من العجائب الغالبة، والمطالب العالمية.

﴿ يَهِدِى إِلَى ٱلرُّشَٰذِ ﴾ والرشد: اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم.

﴿ فَكَامَنَا بِهِمْ وَلَنَ نُشْرِكُهِ بِرَبِنَا أَنَنَا﴾ فجمعوا بين الإيمان، الذي يدخل فيه جميع أعمال الخبر، وبين التقوى، [المتضمنة لترك ا • ١٠

وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه، ما علموه من إرشاهات القرآن، وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد، واجتناب المضار، فإن ذلك آية عظيمة، وحجة قاطعة، لمن

استنار به، واهتدى بهديه. ولهذا الإيمان النافع، المشمر لكل خير، المبني على هداية - و المستناد التافع، المشمر لكل خير، المبني على هداية

القرآن، بخُلاف إيمان العوائد والمَرْبَى والإلف ونحو ذُلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة.

رې ایسان معید صف طور نسبه که رومور میں معیرو. (۳) ﴿رَأَتُمْ مَنَانَ جَدُّ رَبِّنا﴾ أي: تعالت عظمته وتقدست أسماؤه.

﴿مَا آَشَدَ مُنْجِمَّةٌ وَلَا إِلَيْهَا﴾ فعلموا من جد الله وعظمته، ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدًا، لأن له المظمة والكمال<sup>(2)</sup> في كما رصفة كمال.

واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذُلك، لأنه يضاد كمال عى. (£) ﴿وَأَنْهُمُ كَانَ يَشُولُ سَهِيُهَا عَلَى اللهِ شَطْطَكُ ﴾ أي: قولًا جائرًا

عن الصواب، متعديًا للحد، وما حمله على ذلك إلا سفهه، وضعف عقله، وإلا فلو كان رزينًا مطمئنًا، لعرف كيف يقول.

(٥) ﴿ وَإِنَّا ظَنَّا أَن أَنْ تُؤْلُ آلِهِمْ رَائِيْنَ عَلَى اللهِ كَذِيهِ ﴾ أي: كنا مغترين قبل ذلك، وغزتا الفادة (٥) والرؤساء من الجن والإنس، فأحسنا بهم الظن، وظنناهم (٦) لا يتجرأون على الكذب على الله، فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم.

() في ب: هذه الأصنام. (٢) في ب: فلهذا استجاب إلله دعوته.
 (٣) في ب: منذرين القومهم. (٤) في ب: والجلال. (٥) في ب: غرتنا السادة والرؤساء. (٢) في ب: غرتنا

فاليوم إذ بان لنا الحق، رجعنا إليه<sup>(۱)</sup>، وانقدنا له، ولم نبال بقول أحدمن الناس<sup>(۲)</sup>، يعارض الهدى.

(٦) ﴿ وَاللّٰهُ كَانَ رَبِيّالٌ بَنَ آلِإِنِسَ بِمُودُنَ رِيَالُهِ وَنَ لَلْجُونُ وَلِمُعْلَمٌ اللّٰهِ وَالْمُؤْمُمُ مَنْ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

ويحتمل أن الضمير في (زادوهم) يرجع إلى الجن ضمير الواو<sup>(1)</sup>، أي: زاد الجن الإنس ذعرًا وتخويقًا لما رأوهم يستعيدون بهم، ليلجنوهم إلى الاستعادة بهم، فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف، قال: «أعوذ بسيد لهذا الوادي من سفها، قدمة

(٧) ﴿وَأَنْهُمْ طَنُواْ كَمَا طَنَنَهُمْ أَن لَن يَهْتَ أَنَّهُ أَحْدًا﴾ أي: فلما
 أنكروا البعث، أقدموا على الشرك والطغيان.

(٨) ﴿ وَأَنَّ لَسُنَّا النَّمَلَةِ ﴾ أي: أتيناها واختبرناها،
 ﴿ فَيَهَدَّنَهُا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِينًا ﴾ عن الوصول إلى أرجانها،
 [والدن منها].

﴿وَيُشْهُا﴾ يرمى بها من استرق السمع، ولهذا بخلاف عادتنا الأولى، فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خير السماء.

 (٩) ﴿وَأَنَا كُنَا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَةِ ﴾ فتتلقف من أخبار السماء ما شاء الله .

﴿فَنَنَ يَسَتَجِعَ الْآَنَ يَجِدُ لَمْ شِهَا﴾ أَيْنَكَا﴾ أَيْ : مُرصدًا له، معدًا لإتلافه وإحراقه، أي: ولهذا له شأن عظيم، ونبأ جسيم. وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثًا كبيرًا، من خير أو شر، فلهذا قالوا:

(١٠٠) فَرْزَانَّا لَا مُنْزِيقَ أَشَرُّ أَرْشَهُ بِعَنْ فِي الْأَرْضِ أَنْهُ أَوْلَا بِهِمْ تُكُمُّ رَنَكَكُهُ أَي: لا بد من لهذا أو لهذا، لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرًا أنكرو، فعرفوا يفطئتهم، أن لهذا الأمر يريده الله، ويحدثه في الأرض.

(١١) ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّنَابِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ﴾ أي: فساق وفجار وكفار.

﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا﴾ أي: فرقًا متنوعة، وأهواء متفرقة، كل

حزب بما لديمه فرحون. (۱) ﴿ وَإِنَّا طَنَكَ أَنْ نُشَجِرُ مَنَكَ اللهِ وَالْمَصِّى لِلَّهُ شَجِرُهُ هَرًا﴾ أي: وأنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدو الله، وكمال عجزنا، وأن نواصينا بيد الله، فلن نعجزه في الأرض، ولن نعجزه إذه هربنا، ومسينا لباب الفراو والمخروج عن قدرته،

قُلُ أُدِى إِلَيْ أَلْمُ اسْتَعَ تَعْرَيْنَ الْإِنْ فَعَالْوَا إِنَّا الْعَنْ الْوَا الْأَنْ الْمَا الْمَا الْ عَبْدُ الْمَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُنَامِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْالِمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

شدِيئا وَشُهُنَا فِي وَالْكَانَّلَةُ مُدُونِهَا مَتَعِيدَ السَّمَعَ فَمَن يَسْتَمِعَ الْأَنْ عَبِدُ لَسُهُمُ الْإِنْصَالُونَ فَالَّالَ الْمَسْلِقِ وَالْكَانِدَ الْمَثَلُّ الْمُورِ مِن فِي الْأَرْضِ أَمْرُ الْمَدِينَ فِيدَ وَهِي مُنْهُمُ مَنْكَ فِي وَالْفَائِنَا الْمَسْلِحُونَ وَمَنَّا وُونَ وَلِلْهُ كُلُّا مُكَافِّ لَقِينَ فِلَكُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُلْكِانِ الْمُنْفِيرِ وَمُعْمَا الْمُلْدَى اللّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَى نُصْحِرُهُ هُمَ الْمُؤْمَالُ الْمُنْالُمُنْ الْمُنْفَالُمُلُدَى

ءَامَنَا بِهِ أَنْ فَمَن يُوْمِنُ بِرَبِهِ وَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَفَا ١

لا ملجأ منه إلا إليه .

 (١٣) ﴿وَأَنَّا لَكُمْ سَوْمَنَا ٱلْمُدَىٰٓ ﴾ وهو القرآن الكريم، الهادي إلى الصراط المستقيم، وعرفنا هدايته وإرشاده، أثَّر في قلوينا فـ ﴿مَاتَنَا بِيرَّهُــ .

ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا: ﴿فَمَن يُقِينُ بِمَوْمِهِ﴾ إيمانًا صادقًا ﴿فَكَ يَقِلُكُ بَعْشًا وَلَا رَهَنّا﴾، أي: لا نقشا ولا طغبانًا، ولا أذى يلحقه<sup>(٥)</sup>، وإذا سلم من الشر، حصل له الخير، فالإيمان سبب داع إلى حصول كا خير، وإنتفاء كل شر.

(1٤) ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْشَلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ ﴾ أي: الجائرون،

العادلون عن الصواط المستقيم.

﴿ فَمَنَ أَسْلَمَ فَأَوْلَكِكَ غَرَواً رَشَدًا ﴾ أي: أصابوا طريق الرشد، الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها .

() في ب: ملكنا طريقة. ( ) في ب: من الخلق. ( ) في ب: كان الإثمر بعوذون بالبعن عند المخارف والأفراع، ويعبدونهم. ( ) في ب: ويحتعل أن الفصير مومي الموار ويحم إلى الجمر. ( ) في ب: قالوا: فإذَّتَ يُؤَمِّدُ يُرِيِّهُ مُكِنَّعًا مُكِنَّعًا وَ كُلَّاكُمُ أَنِي: من أمن به إيمانًا صادقًا فلا علم تقمير أن الذي يلحق.

(١٥) ﴿ وَأَنَّا ٱلْفَسِطُونَ ثَكَانُواْ لِجَهَنَّدَ حَطَبًا﴾ وذٰلك جزاء على أعمالهم، لا ظلم من الله لهم .

(١٦) فإنهم لو ﴿اَسْتَقْتُمُوا عَلَى الطّبِيقَةِ﴾ المثلى ﴿الأَسْقَيْتُهُم تَلّهُ عَنَقًا﴾ أي: هنيتًا مريتًا، ولم يمنعهم ذلك، إلا ظلمهم وعدوانهم.

رعدواتهم . (۱۷) ﴿لِنَفِيَّهُمْ نِيرًا﴾، أي: لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر

الصادق من الكاذب. ﴿وَمَن يُمْرِضُ عَن وَكِّر رَبِّهِ. يَسَلُكُمُ عَذَايًا سَمَدًا﴾، أي: من أعرض عن ذكر الله، الذي هو كتابه، فلم يتبعه، ويُقَفَّدُ له، بل غفل عنه ولهي، يسلكه عذابًا صعدًا، أي: شديدًا بليغًا.

(٨١) ﴿ وَإِنَّ ٱلْسَنَجَةِ فَيْوَ مَلَا مَتُواْ مَا لَقَ إِلَمَا هُو الْمَاهُ ، أي: لا دعاء عبادة، ولا دعاء مبالة، فإن المساجد التي هي أعظم محال العبادة، مبنية على الإخلاص شه، والخضوع لعظمته، والاستكانة لعزته.

(۱۹) ﴿وَأَنْهُمْ أَنَّهُمْ عَبْدُ اللَّهِ يَنْفُرُ﴾ أي: يسأله ويتعبد له، ويقرأ القرآن، كاذ الجن من تكاثرهم عليه أن يكونوا ﴿فَيْتُهِ إِيّنَا﴾، أي: متاليدين متراكمين، حرصًا على سماع ما جاء به من الهدى.

من اعجدي. (٢٠) ﴿قُلُونُ لِهُمْ يَا أَيْهَا الرسول! مبيئًا حقيقة ما تدعو إليه: ﴿إِنَّنَا ۚ أَدُمُوا رَبِي وَلَا أَشَرُهُ بِهِ أَمَنَكُ ﴾، أي: أوحده، وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان، وكل ما

يتخذه المشركون من دونه . (۲۱) ﴿قُلْ إِنِّ لِنَّا أَمْلِكُ لَكُرٌ صَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ فإني عبد ليس لي

من الأمرولا ما التصرف شيء . (۲۲) فؤلل إلى أيميكو بين أثبرًا يُسابق إلى: لا احد استجير به يتقذني من عذاب الله . وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق، لا يملك ضرًّا ولا رشمًّا، ولا يمنع نفسه من الله [شيئًا]، إن أراده بسوء، فخيره من الخلق، من باب أولى

> وأحرى . ﴿وَلَنْ أَجِدَ بِن دُونِهِـ مُلْتَحَدًّا﴾، أي: ملجأ ومنتصرا .

(٢٣) ﴿إِلَّا بَلَغًا بَنِ اللَّهِ وَرِمَكَنِيهُ.﴾، أي: ليس لمي مزية على الناس، إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة الخلق إلى

الله، وبهذا(`` تقوم الحجة على الناس. ﴿وَمَن يَمْسِ اللَّهَ وَيَشُولُهُ إِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّدَ خَنْلِينَ فِيهَا أَبْدًا﴾

ولهذا المراد به المعصية الكفرية، كما قيدتها النصوص الأخر المحكمة.

وأما مجرد المعصية، فإنه لا يوجب الخلود في النار، كما دلت على ذلك آيات القرآن، والأحاديث عن النبي ﷺ،

وَأَنَّا مِنَّنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِثَا الْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسَلَمَ فَأُولَتِكَ عَرَّا أَسْلَمَ فَأُولَتِكَ عَرَّوْ أَرْشَدُ الْهِ وَأَمَّا الْقَسِطُونَ فَكُولُوا لِحَمَنَ مَطَلِكِ الْمُ

وَأَوْ اِسْتَقَنُمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْتَيْنَهُم مَّلَّهُ مَنْفَا كُولَانَفَيْنَامُ فِيهُ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرَ رَبِّهِ. يَسْلُكُهُ عَذَابًا سَمَدَا ﴿ وَأَنْ الْسَسَجِدَلِيَّهِ فَلَا مَنْعُوا مَمَ المُوالِمَاكُ ﴿ وَأَنْهُ لَنَا فَاعْلَمُ السَّهِدُ السِّهِ

ێڡۛڠۉٵڎڔۘۘٳڮڴۄؙؽۯ؏ؾۑڸؾٵ۞ڣ۫ٳۺۜٵۜڎۼۯڗۑٷڐۺ۠ڕؖ ڽڽ؞۪ٲۺڬ۞ڟٞٳۑ۫ڮ؆ؖٲڟڮڬڴڗۻۘۯۏڵڒڝۜڎ۞ڣٞٳۑؽ ڵؽڝؙٛؠؽۏ؈ؽٵڡۊؖٲڂڐٷؽڶڿڝڎڽڎڕۑڡۺؙؾۻڐ۞ٳڵٳؽڬ ۼۯٵۿۏۯڝڵؿؿ؞۠ٷؽؽۼڝٲۺڎۯۺۅؙۿٷؽڵۿڬۯڿۼۼؘڎ

يِنَ الْقُوْرِيسَنَايِيدُ وَمَن يَعِيلُ اللّهُ وَرَمُولُهُ فَإِنَّ الْمُسَارَجَهُ فَمَ مَن مَن مَنْكُمُونُ مَن خيدِين فِيهَا أَبْدُا ۞ حَقَّى إِذَا رَأَقا مَا يُوعِدُونَ مَسَيَعَهُ لَكُونَ مَنْ أَضَعَفُ فَاصِرًا وَأَقْلُ عَدَدًا ۞ قُلْ إِنْ أَدُوعِ الْفَرْقِ الْمَدَّا ۞ عَرِيمُ الْفَرْقِ عَلَى مَن مَا تُوعَدُّونَ أَرْتَجِهُ لَلْهُ رَقِّ أَصَدًا ۞ لِلْاَمِنَ الْفَصَى مِن رَسُولِ وَاللّهُ يَعْلَمُ مِنْ مَن يَدَيُورَمِن خَلْهِ مِرْصَدًا ۞ الْمَنْ الْفَصَى مِن رَسُولٍ وَاللّهُ يَسْلُقُ مِنْ مَن يَدَيُورَمِن خَلْهِ مِرْصَدًا ۞ الْمُعْلَى اللّهُ مَنْ أَنْفُولُ

رِسَالَتِ رَجِهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَ يُومَ وَأَحْصَىٰكُلُ شَيْءِ عَدَداً ٢

(٢٤) ﴿ عَنَى إِنَّ رَقَوْ مَا يُوْيَدُونَ ﴾، أي: شاهدوه عيانا، وجزموا أنه واقع بهم.
﴿ مُسَيَّمَتُمُونَ ﴾ في ذلك الوقت حقيقة المعرفة ﴿ مَنَ أَشَمَتُ

نُهِمُّا وَأَقُلُ عَدُدُا﴾ حين لا ينصوهم غيرهم، ولا أنفسهم ينتصرون، وإذ يعشرون فرادى كما خلقوا أول مرة. (د۲) ﴿قُلُ﴾ لهم إن سألوك [نقالوا]: ﴿مَكَنَّ مُثَنَّا ٱلْوَقَدُ﴾؟:

﴿إِنْ أَدْرِتَ أَقْرِبُ مَا تُوعَدُونَ أَرْ يَجْعَلُ لَهُ رَيِّ أَسَدًا﴾، أي: نظ باقي فعل ذلك عند الله

غاية طويلة، فعلم ذٰلك عندالله. (٢٦) ﴿عَلِمُ ٱلْمَسِّهِ فَكَ يُظْهِرُ عَلَى عَيْمِهِ، أَحَدًا﴾ من الخلق،

بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار، والغيب.

(۲۷) ﴿ إِلَّا مَنِ أَرْتَقَنَىٰ مِن رَسُولِ ﴾ ، أي: فإنه يخبره بما
 اقتضت حكمته ، أن يخبره به .

وذَّلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم، فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدًا من الخلق، وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على

حقيقته، من غير أن تتخبطهم الشياطين، ولا<sup>(١)</sup> يزيدوا فيه أو ينقصوا، ولهذا قال:

﴿ وَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَثِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. رَصَدًا﴾، أي: يحفظونه

(٢٨) ﴿ لِتَعْلَرُ ﴾ بِذُلك ﴿ أَن قَدْ أَتُلَغُواْ رِسَائَتِ رَبِّهِم ﴾ بما جعله لهم من الأسباب.

﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمَ﴾، أي: بما عندهم، وما أسروه وأعلنوه.

﴿ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيٍّ عَدَدًا ﴾ . وفي هٰذه السورة فوائد كثيرة:

منها: وجود الجن، وأنهم مكلفون مأمورون مكلفون منهيون، مجازون بأعمالهم، كما هو صريح في لهذه السورة. ومنها: أن رسول الله ﷺ رسول إلى الجن، كما هو رسول إلى الإنس(٢)، فإن الله صرف نفر الجن، ليستمعوا ما يوحى إليه، ويبلغوا قومهم.

ومنها: ذكاء الجن، ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن، وحسن أدبهم في خطابهم.

ومنها: اعتناء الله برسوله، وحفظه لما جاء به.

فحين ابتدأت بشائر نبوته، والسماء محروسة بالنجوم، والشياطين قد هربت عن أماكنها، وأزعجت عن مراصدها، وأن الله رحم به الأرض وأهلها رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد بهم ربهم رشدا، فأراد أن يظهر من دينه وشرعه، ومعرفته في الأرض، ما تبتهج له القلوب، وتفرح به أولو الألباب، وتظهر به شعائر الإسلام، وينقمع به أهل الأوثان والأصنام.

ومنها: شدة حرص الجن لاستماع الرسول ﷺ، وتراكمهم عليه.

ومنها: أن لهذه السورة، قد اشتملت على الأمر بالتوحيد

والنهي عن الشرك، وبينت حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن الرسول محمدًا ﷺ، إذا كان لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًّا، بل ولا يملك لنفسه، علم أن الخلق كلهم كذُّلك، فمن الخطأ والغلط<sup>(٣)</sup> اتخاذ من لهذا وصفه إلْهًا [آخر] مع الله.

ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها، فلا يعلمها أحد من الخلق، إلا من ارتضاه الله وخصه<sup>(٤)</sup> بعلم ش*يء* 

تم تفسير سورة قل أوحي إلي، ولله الحمد<sup>(ه)</sup>.

# تفسير سورة المزمل [وهي] مكبة

# بنسب ألَّو النَّفَيْ الرَّجَيهِ

(١-١١) ﴿ يُنَاثِبًا ٱلدُّرَٰعَلُ ٥ قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَبِيلًا ٥ يَضْفَفُه أَو أَنقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا ٥ أَوْ زِدْ عَلَيْدٌ وَرَقَل ٱلْقُرْمَانَ نَرْتِيلًا ٥ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقَدِيلًا ۞ إِنَّ فَاشِئَةَ ٱلَّذِل هِنَ أَشَدُّ وَطَكَا وَأَقَوْمُ فِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَيْحًا طَويلًا ٥ وَاذْكُر النَّمَ رَبِّكَ وَتَبْتَلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٥ زَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْغَرْبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ٥ وَأَصْبَرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ٥ وَدَرَّنِي وَٱلۡكُكَّذِينَ أُوۡلِي ٱلۡعَمَّةِ وَمَهۡلَقُرۡ قِيلًا﴾ المزمل: المتغطى بثيابه كالمدثر، وهْذَا الوصف حصل من رسول الله ﷺ حين أكرمه الله برسالته، وابتدأه بإنزال [وحيه بإرسال] جبريل إليه، فرأى أمرًا لم ير مثله، ولا يقدر على الثبات له إلا المرسلون، فاعتراه في ابتداء ذلك(٢) انزعاج، حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله فقال: ﴿زملوني زملوني، وهو ترعد

فرائصه . ثم جاءه جبريل، فقال: «اقرأ»، فقال: «ما أنا بقارىء»، فغطه حتى بلغ منه الجهد، وهو يعالجه على القراءة، فقرأ ﷺ

ثم ألقى الله عليه الثبات، وتابع عليه الوحى، حتى بلغ مبلغًا ما بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله، ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها، وللمذا خاطبه الله بلهذا الوصف، الذي وجد منه في أول أمره. فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية

أعدائه (٧)، ثم أمره بالصدع بأمره، وإعلان دعوتهم إلى الله. فأمره هنا بأشرف العبادات، وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها، وهو قيام الليل.

ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال: ﴿ أَلِنَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ .

ثم قدر ذُّلك، فقال: ﴿ نَشْنَهُۥ أَو اَنتُسْ بِنْهُ ﴾، أي: من النصف ﴿ فَلِيلًا ﴾ بأن يكون الثلثَ ونحوه ﴿ أَزُ زَدْ عَلَيْهُ ﴾ أي: على النصف، فيكون الثلثين ونحوها .

﴿ وَرَتَلِ ٱلْقُرْمَانَ تُرْتِيلًا ﴾ فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر

(١) في ب: من غير أن تقربه الشياطين فلا. (٢) في ب: مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس. (٣) في ب: من الخَطأُ والظلم. (٤) في ب: واختصه. (٥) في ب: ثم تفسيرها، والحمد لله رب العالمين. (r) في ب: فاعتراه عند ذلك. (v) في ب: على أذية قومه.

والتفكر، وتحريك القلوب به، والتعبد بآياته، والتهيؤ والاستعداد التام له.

فإنه قال: ﴿ أَمَّ مُنْفِي مُقِلِكَ قَوْلَ تَشِيدُ﴾، أي: نوحي إليك مُذا القرآن الثقيل، أي: العظيمة معانيه، الجليلة أوصافه، وما كان بهذا الوصف، حقيق أن يتهيأ له، ويرقل، ويفكر فيما يشتمل عليه.

ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل، فقال: ﴿إِذَا كُنِينَا أَلْكِيلُ ﴾ أي: الصلاة في بعد الرم ﴿فِينَ أَنَذُ وَلَكَ وَأَوْتُمْ يَلِنُكُ ﴾ أي: أقرب إلى تحصيل<sup>(١)</sup> مقصود القرآن، يتواطأ على القرآن" القلب واللسان، وتقل الشواطل، ويفهم يقول، ويستقيم له أمره.

و لهذا بخلاف النهار، فإنه لا يحصل به لهذا المقصود<sup>(٣)</sup>، والهذا قال:

وَإِنَّ لَكُ فِي النَّبِرُ سَبِمًا طَوِيهُا ، أَي: تردَّا في حوانجك ومعاشك، يوجب اشتغال القلب، وعدم تفرغه التفرغ النام. وَإِنَّكُمْ النَّمْ يَشِيَّهُ شَامَل لانواع اللّذِرَ كلها وَيَشَقَّل إِلَيْهِ يَشِيَكُمُ ، أَي: انقطع إلى أنه تعالى أن الانقطاع إلى أنه ، والإثابة إليه ، هو الانصاف بالقلب عن الخلاق، والانصاف. يممية أنه ، وكل ما يقرب إليه، ويدني من رضاه.

﴿رَبُّ ٱلنَّمَيِّ وَٱلْمَقْرِي﴾ وهذا اسم جنس، يشعل المشارق والمغارب [كلها]، فهو تعالى رب المشارق والمغارب، وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسغلي، فهو رب كل شيء وخالقه، ومديره. دائم "من الاسمال المنظمة المعاردة.

 ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ ﴾ ، أي : لا معبود إلا وجهه الأعلى، الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم، والإجلال والتكريم، والهذا قال:

﴿ فَأَنَّفِذُهُ وَكِيلًا ﴾ ، أي: حافظًا ومدبرًا لأمورك كلها .

ظلما أمره ألله بالصلاة خصوصًا، وبالذكر عمومًا، وقلل التقول عمومًا، وقلل التقول عمومًا، وقلل التقول من الإعمال، أمره بالصبر، على ما يقول فيه المعاندون له ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر ألله، لا يصده عنه صاد، ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرًا جميلًا، يصده عنه صاد، ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرًا جميلًا، يقسد " اقتصت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، فيقابلهم"، بالهجره والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بهدالهم بالتي هي أحسن.

﴿ وَنَرْفِ وَٱلۡكُلَٰتِينَ ﴾ ، أي: اتركني وإياهم، فسأنتقم منهم، وإن أمهلتهم، فلا أهملهم.

وقوله: ﴿أَوْلِى ٱلنَّمَةِ﴾، أي: أصحاب النعمة والغني،



ؠۺ۬ؖٚ۬ڝٳڣؙٳڗۼۯڮڿ؞ ۼٲؿٵڎڗؙؿڷ۞ۊؚ۫ٲڰ۫ؽٲ؇ڣؽڬ۞ؿڡڡٞۮۥڶۄؙۺڡؽۿڣڮڎ ۞ڷۯۯ؞ۼڮڡۯڗڮٵڷڠۥٵؽڗٙؿڋ۞ڸٲۺڵڣؠۼڶػٷۘڮ ؿؘؿؠڎ۞ڸػٵؿؿٵڷؙڸ؈ٲۺؙۯڟ۞ۯٵۊؙۯؘؙۿڸڎ۞ۮؘڷڰڣ

الآرستاطويلان والكرامة وتوفوتنا إليتيتيلان وأسار والمشرولان والكرامة وتوفوتلان والمسرو والمشرولان والمخرطة مخراجيلان وزون والكريد والمخرفة مخراجيلان وزون والمخرفين في والمساون والمخرفية في الماليات والمساماة في ورتمانا الأرامية والمساماة في المساماة والمسامة والمسامة والمسامة والمسامة والمسامة والمناطقية والم

الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه، وأمدهم من فضله كما قال تعالى: ﴿ ثَمَّا إِنَّ الْإِنْسُنَّ لِلْمُئَنِّ ﴾ أَن نَهُمُ ٱسْتَقَيُّ ﴾ . ثم توعدهم بما عنده من العقاب، فقال:

(١٤-١٤) ﴿ إِنَّ لَنَيْنَا أَنْكَالَا رَجِّيسًا ۞ زَمَلَنَا ذَا هُمُتُو رَضَدًا إِلَيْنَا ۞ يَنَمَ نَرْتُهُكُ الْأَوْشُ وَلَلِبَالُ نَلِقَتِ لِلْبَالُ كِينَا تَهِيلًا﴾ . أي: إن عندنا ﴿أَنْكَالُا﴾ . أي: حذابًا شديدًا، جعلنا، تنكيدُ للذي لا

يزال مستمرًّا على الذنوب<sup>(٦)</sup>. ﴿وَجَهِيمًا﴾، أي: نارًا حامية ﴿وَلِمَامًا ذَا غُسَرَهِ﴾ وذلك

لمرارته وبشاعته، وكراهة طعمه وريحه الخبيث العنتن. ﴿وَمَثَنَا الَّيْكَا﴾ ، أي: موجمًا مفظمًا، وذَّلك ﴿يَتُمْ تَبَجُثُ ٱلْأَرْشُو وَالْجِمَالُ﴾ من الهول العظيم.

رُوْلُوْلِيْكِيْكِ ﴿وَكُنْتِ لَلْهِالُ﴾ الواسيات الصم الصلاب ﴿ كِنِينًا تَجِيلًا﴾، أى: بمنزلة الرمل المنهال المنتثر، ثم إنها تبس بعد ذلك،

() في ب: حصول. (٢) في ب: عليه. (٣) في ب: فإنه لا تحصل به هذه المقاصد. (٤) في ب: وفعل المشق. (٥) في ب: بل يعاملهم. (٦) في ب: على ما يغضب الله.

(١٦،١٥) ﴿ لَا تَلْسَانًا لِللَّهِ مُنْسِلًا لِمُعَلِّدُ لِمُعَلِّمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلْمِلْمُلْعِلْمِلْمُلْعِلْمُلْعِلَمِلْمُواللَّمِلْمُلْعِلَمُ اللللَّمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِلْمُلْمُلِمِلْمُلْعِمِلْمُلْع فِزْغَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَمَىٰ فِزْغَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا﴾ يقول تعالى: احمدوا ربكم، على إرسال لهذا النبي الأمي العربي البشير النذير، الشاهد على الأمة بأعمالهم، واشكروه، وقوموا بهذه النعمة الجليلة .

وإياكم أن تكفروها، فتعصوا رسولكم، فتكونوا كفرعون، حين أرسل الله إليه موسى بن عمران، فدعاه إلى الله، وأمره بالتوحيد، فلم بصدقه، بل عصاه، فأخذه الله أخذًا وببلا، أي: شديدًا بليغًا.

(١٨،١٧) ﴿ فَكَيْنَ تَنَقُونَ إِن كُفَرْتُمْ وَمَّا عَمَلُ ٱلْوَلَدَنَ شِيبًا ٥ اَلسَّمَالُهُ مُنفَظِرًا بِيدًا كَانَ وَعُدُمُ مَقْعُولًا﴾ أي: فكيف يحصل لكم الفكاك والنجأة من يوم القيامة، اليوم المهيل أمره، العظيم قدره(١١)، الذي يشيب الولدان، وتذوب له الجمادات العظام، فتتفطر به السماء وتنتثر به نجومها ﴿ كَانَ وَعْدُمُ مُنْعُولًا ﴾ ، أي: لا بدمن وقوعه، ولا حاثل دونه.

(١٩) ﴿إِنَّ هَاذِهِ نَدْكِزَةٌ فَكِنْ شَآةِ ٱلَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَسِلًا﴾ [أي:] إن لهذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهواله(٢) تذكرة يتذكر بها المتقون، وينزجر بها المؤمنون. ﴿ فَكُن شَآهَ أَغَيْدُ إِلَى رَبِّهِ سَسِلًا ﴾ ، أي: طريقًا موصلًا إليه ،

وذُّلك باتباع شرعه، فإنه قد أبانه كل البيان، وأوضحه غاية الإيضاح.

وفيُّ لهٰذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم، ومكَّنهم منها، لا كما يقوله الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم، فإن لهذا خلاف النقل والعقل.

(٢٠) ﴿ إِنَّ رَتَكَ عَلَمُ أَنَّكَ تَقُدُمُ أَدِّنَى مِن ثُلُقَى ٱلَّتِيلِ وَيَضْفَمُ وَثُلُكُمُ وَطَالَفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّتِلَ وَالنَّهَارُّ عَلَمَ أَن لَن تُحْشُوهُ فَنَابَ عَلَتكُوًّ فَأَقَرَهُوا مَا نَيْشَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَازَ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ تَرْجَيْنُ وَءَاخَرُونَ يَضَرِبُونَ في

ٱلأَرْضِ مُنتَغُونَ مِن فَصْلِ اللَّهُ وَءَاخَرُونَ مُقَتِلُونَ فِي سَمِلِ اللَّهُ فَاقْرَمُوا مَا تَنتَمَ مِنْةُ رَأْفِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَمَاثُوا الزَّكُوٰةَ وَأَقْرَشُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنّاً وَمَا نُقَيِّمُوا بِالْأَشِيكُ مِنْ خَيْرٍ خَهِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُرْتُ رَّحرُّ﴾ ذكر الله في أول لهذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل، أو ثلثه أو ثلثيه، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام.

وذكر في هٰذا الموضع، أنه امتثل ذُّلك، هو وطائفة معه من المؤمنين.

ولما كان تحرير الوقت المأموريه مشقة على الناس، أخير أنه سهل عليهم في ذُلك غاية التسهيل، فقال: ﴿وَاَنَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّالَ وَٱلنَّهَارُّ﴾، أي: يعلم مقاديرهما، وما

يمضي منهما، ويبقى. ﴿ عَلَمْ أَن لَهُ غُنْهُ ، أَي: [لن] تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يستدعى انتباهًا، وعناء زائدًا، أي:

فخفف عنكم، وأمركم بما تيسر عليكم، سواء زاد على المقدر، أو نقص. ﴿ فَأَقَدُّوا مَا تَسَتُمُ مِنَ ٱلْقُدَانَ ﴾، أي: مما تعرفون، ومما لا

\_\_\_\_ ١٠٥٥ \_\_\_\_\_ ٧٣\_ تفسير سورة المزمل، الآيات: ١٥-٢٠

بشق عليكم، ولهذا كان المصلى بالليل مأمورًا بالصلاة ما دام نشيطًا، فإذا فتر، أو كسل، أو نعس، فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة.

ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف، فقال:

﴿ عَلَمْ أَن سَكُونُ مِنكُ تَرْعَزُ ﴾ يشق عليهم صلاة ثلثي الليل، أو نصفه، أو ثلثه، فليصل المريض، المتسهل عليه (٣)، ولا يكون أيضًا مأمورًا بالصلاة قائمًا عند مشقة ذٰلك، بل لو شقت علمه الصلاة النافلة، فله تركها [وله أجر ما كان يعمل

﴿ وَمَا خَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَنْتَنُّونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ ، أي: وعلم أن منكم مسافرين، يسافرون للتجارة، ليستغنوا عن الخلق، ويتكففوا عن الناس(٤)، أي: فالمسافر حاله تناسب التخفيف، وللمذا خفف عنه في صلاة الفرض، فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد، وقصر الصلاة الرباعية .

وكذلك ﴿ آخَرُونَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱقْرَبُوا مَا نَيْشَرَ مِنْذُ ﴾ ،

فذكر تعالى تخفيفين، تخفيفًا للصحيح المقيم، يراعى فيه نشاطه، من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت، بل يتحرى الصلاة الفاضلة، وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول. وتخفيفًا للمريض أو المسافر، سواء كان سفره للتجارة،

أو لعبادة، من قتال أو جهاد، أو حج، أو عمرة، ونحو ذلك(٥)، فإنه أيضًا يراعي ما لا يكلفه. فللَّه الحمد والثناء، الذي ما جعل على الأمة في الدين(١٠)

من حرج، بل سهل شرعه، وراعي أحوال عباده، ومصالح دينهم، وأبدانهم ودنياهم.

ثم أمر العباد بعبادتين، هما أمُّ العبادات وعمادها. إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها، وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان، وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين، ولهذا قال:

﴿ وَأَقِيمُ أَ ٱلصَّالَةَ ﴾ بأركانها، وشروطها، ومكملاتها.

(١) في ب: خطره. (٣) في ب: وأهوالها. (٣) في ب: ما يسهل
 عليه. (٤) في ب: ويتكففوا عنهم. (٥) في ب: أو لعبادة من جهاد أو
 حج أو غيره. (٢) في ب: حيث لم يجعل علينا في الدين.

﴿وَأَذْشُوا اللَّهَ قَرْمًا حَسَنًّا﴾، أي: خالصًا لوجه الله، من نية صادقة، وتثبيتًا من النفس، ومال طيب، ويدخل في لهٰذا الصدقة الواجبة والمستحبة.

ثم حث على عموم الخير، وأفعاله، فقال: ﴿ وَمَا نُقَيْمُوا لِأَمْلِكُمْ مِنْ خَبْر نَجِدُوهُ عِندَ لَقَهِ هُو خَبَّرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف

وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في لهذه الدار يقابله أضعاف أضعاف الدنيا، وما عليها في دار النعيم المقيم، من اللذات والشهوات، وأن الخير والبر في لهذه الدنيا، مادة الخير والبر في دار القرار، ويذره وأصله وأساسه، فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات، وواحسرتاه على أزمان تقضّت بغير الأعمال الصالحات، وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ

بارثها، ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها(١). فلك اللهم الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك.

﴿وَاسْنَفَهُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ وفي الأمر بالاستغفار، بعد الحث على أفعال الطاعة والخير، فائدة

وذُّلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به، إما أن لا بفعله أصلًا أو بفعله على وجه ناقص. فأمر بترقيع ذٰلك بالاستغفار، فإن العبد يذنب آناء الليل

والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته، ومغفرته، فإنه هالك. تم تفسير سورة المزمل(٢).

## تفسير سورة المدثر [وهي] مكية

# ينسب الله الكني التتسير

(١-٧) ﴿ يَأَيُّنِهَا ٱلْمُنَذِّرُ ٥ قُرَّ مَأَنَذِرُ ٥ وَرَبَّكَ فَكَذِّرْ ٥ وَنِيَلِكَ فَطَغِرُ ٥ وَالرُّجْزَ مُلْفَجُرُ ٥ وَلَا نَشُن تَشَكَّارُ ٥ وَلِرَكِكَ فَاشْبِرَ ﴾ تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله ﷺ بالاجتهاد في عبادة الله القاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة والقاصرة، والصبر على أذى قومه.

وأمره هنا بإعلان الدعوة (٣)، والصدع بالإنذار، فقال: ﴿ وَرَ ﴾ [أي:] بجد ونشاط ﴿ وَأَيْدَرُ ﴾ الناس بالأقوال

 (١) في ب: أرحم بها من نفسها.
 (٢) في ب: تم تفسيرها والحمد لله.
 (٣) في ب: بالإعلان بالدعوة. والأفعال التي يحصل بها المقصود، وبيان حال المنذر عنه،

ovo Walter ﴿إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُنَي ٱلَّتِلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَّ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُٱلَّيِّلَ وَٱلنَّهَارُّعِلِرَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ

عَلَيْكُوٌّ فَٱقْرَءُ وَامَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَ انَّ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَّرْضَيْ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۚ وَءَاخَرُونَ يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلُ لِلَّهِ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَمِنْةً وَأَفِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَٱقْرِضُواٱللَّهَ قَرْضًاحَسَنَّا وَمَانْقَيْمُواٰلِأَنْفُسِكُمْ مِّنْخَيْرِ جَدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَغَيْراً وَأَعْظُمَ أَجْرا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

بنسك لِللَّهُ الرَّحْزَالِ عَهِيمِ

يَتَأَيُّهُا ٱلْمُنَيِّرُ ۞ وَرَبِّكَ فَكَيْرَ ۞ وَيُبَالِكَ فَطَعِرْ ۞ وَالرَّعْرَ فَأَهْجُونِ وَلَا تَعْنُن تَسْتَكُورُ ۞ وَلِرَبِكَ فَأَصْبَرْ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ فِي فَذَلِكَ يَوْمَ بِلِيَوْمُ عَسِيرٌ إِنَّ عَلَى ٱلْكَنفرينَ غَيْرُيَسِيرِ اللهُ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا اللهُ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَّمْدُودَا ۞ وَيَنِينَ شُهُوكًا ۞ وَمَهَدتُّ لَمُتَمِّهِ بِدًا ۞ ثُمَّ يَظْمَهُ ٲؘڽ۫ٲؙۯؚۑۮؘ۞ػڵؖٳٞؖڹؘڡؙۥٛػٲۏؘڵؚؽؘؽؾٵۼڹۣٮڎٵ۞ڛٲ۬ۯ<u>۬ڡ۪ڡؙٞڡؙڝۘۼۘۅڎ</u>ٳ۞ؖ

لىكون ذلك أدعى لتركه.

﴿رَبِّكَ نَكَيْزُ﴾، أي: عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله، وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته.

﴿ وَتَالِكَ فَطَهْرَ ﴾ يحتمل أن المراد بثيابه أعماله كلها، وبتطهيرها تخليصها والنصح بها، وإيقاعها على أكمل الوجوه، وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات، والمنقصات من شرك ورياء، [ونفاق]، وعجب وتكبر وغفلة، وغير ذُلك، مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته.

ويدخل في ذُلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذُلك من تمام التطهير للأعمال خصوصًا في الصلاة التي قال كثير من العلماء: إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة. ويحتمل أن المراد بثيابه، الثياب المعروفة، وأنه مأمور

بتطهيرها عن [جميع] النجاسات، في جميع الأوقات، خصوصًا في الدخول في الصلوات، وإذا كان مَأْمُورًا بتطهير الظاهر، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن.

﴿وَالْتِنَ أَمْتُكُمُ يَحْتَمَلُ أَنَّ العَمِرَادُ بِالرَّجِزُ الأَصْنَامُ والأَوْنَانُ، التِي عَبْدَتُ مِعَ اللهُ، فأمره بِتركها والبراءة منها، ومعا نسب إليها من قول أو عمل.

ويحتمل أن العراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمرًا له بترك الذنوب، صغيرها وكبيرها<sup>(۱)</sup>، ظاهرها وباطنها، فيدخل في ذلك الشرك وما دونه.

﴿ لَا نَشْنُ تَشْكُونُ ﴾ ، أي: لا تمنن على الناس، بما أسديت إليهم من النحم الدينية والدنيوية ، فتتكثر <sup>(77</sup> بتلك المنة، وترى لك [الفضل] عليهم بإحسانك المنة .

بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك، وَانْسَ [عندهم] إحسانك، ولاتطلب أُجُره إلا من الله تعالى، واجعل من

أحسنت إليه وغيره، على حد سواء . وقد قيل: إن معنى لهذا، لا تعطي أحدًا شيئًا، وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون لهذا خاصًا بالنبي ﷺ.

﴿وَزِيْكَ نَاسَدُۥ﴾ أي: احتسب بصبرك، واقصد به وجه الله تعالى. فامثل رسول الله ﷺ لأمر ربه، وبادر فيه، فأنذر الناس،

وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى، ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يبعد عن الله<sup>(۲۲)</sup>، من الاصنام وأهلها، والشر وأهله.

وله المنة على الناس – بعد منة الله – من غير أن يطلب منهم على ذٰلك<sup>(٤)</sup> جزاء ولا شكورًا.

منهم على ذلك مسجرًاء ولا شكورًا. وصبر لله أكمل صبر، فصبر على طاعة الله، وعن معاصي

الله، وعلى أقدار الله المؤلمة<sup>(ه)</sup>، حتى فاق أولي العزم من المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

(١٠-٨) ﴿ وَإِنَا تُمِرُ فِي النَّاقُولِ ٥ فَنَالِكَ يَوْبَهِذِ يَوَمَّ عَسِيرٌ ٥ عَلَى اَلْكَنفِينَ غَيْرُ بَيْبِرِ﴾ أي: فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور،

وجمع الخلق<sup>(٦)</sup> للبعث والنشور . ﴿فَنَكِنَ يَوْمَيْدِ يَوْمُ عَبِيرُ﴾ لكثرة أهواله وشدائده .

﴿ فَذَا لِكَ يُومِهِذِ يَوْمَ عَسِيرٌ ﴾ لكثرة أهواله وشدائله . ﴿ مَنَا إِنَّ مَنْ مُنْ مُنْ كُمُ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه

﴿ عَلَى ٱلكَلِفِينَ عَيْرُ بَيْبِرِ﴾ لأنهم قد أيسوا من كل خير، وأيقنوا بالهلاك والبوار.

ومفهوم ذٰلك أنه على المؤمنين يسير، كما قال تعالى: ﴿ يَوُلُ الْكَثِرُونَ هَذَا يَنُ عُرِّهُ .

يُقُولُ ٱلْكَثِيْرُونَ هَانَا يَتُمُّ عَبِيرٌ﴾ . (١١–٣١) ﴿وَرَبِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِهِانًا ۞ وَجَعَلْتُ لَلَّهُ مَالَا مَّمَدُونًا ۞

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ أَنْ أَرْبُوا وَهِجَمَّا مُو مِنْ الْمُنْ اللَّهِ وَالْمَا مُعْذَرُوا وَ وَبَوْنَ غُنِيْنًا ۞ مَنْ مُؤْمِدُ مُنْ أَنْ أَرْبُتُهِا أَنْ أَرْبُوا وَمُؤْمِنَّ أَنْ أَرْبُوا وَمُؤْمِنَّ فِيْلَ كِنْفُ فَقَرْ وَخُمْ عَلَى وَخُمْ عَنِسَ وَيَسَرُ وَخُمْ أَنْ وَأَنْفُرُونِ وَقَلْلُ إِنِّنَا اللَّهِ

كُمْ إِلَّهُ مِنْ قَالَ وَ يَكُمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ مِن مَنْفِيدِ عَلَى وَ وَقَلَ اللّهِ مَنْ وَ فَلَا اللّهِ مَنْ وَقَلَ اللّهِ مَنْ وَقَلَ اللّهِ مَنْ اللّهِ فَلَا إِلَّهُ فَلَا اللّهِ مَنْفَق اللّهِ فَلَوْ اللّهِ مَنْ اللّهُ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَى اللّهِ اللّهِ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهُ فَلَّا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ لَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ لَلّهُ لَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

یذمه<sup>(۷۷</sup> غیره، ولهذا جزاء کل من عاند الحق ونابذه، أن له الخزي في الدنیا، ولعذاب الآخرة أخزی، فقال: ﴿زَرْ وَمَنْ مَلَقَتُ وَحِیدًا﴾ أی: خلقته منفردًا، بلا مال، ولا

اهل، ولا غيره، فلم أزل أنسيه وأربيه (<sup>()</sup>. ﴿وَجَمَاتُ لَمُ مَالًا مَنْدُونًا﴾ أي: كثيرًا ﴿وَ﴾ جعلت له ﴿يَنِيَهُ﴾، أي: ذكورًا ﴿شُهُونًا﴾، أي: دائما حاضرين عنده

خربين، اي. دفورا خرسهويا»، اي. دامه خاصرين عده [على الدوام]، يتمتع بهم، ويقضي بهم حوائجه، ويستنصر ..

﴿ رَمَقَدَتُ لَمُ تَنْهِيدًا ﴾، أي: مكنته من الدنيا وأسبابها، حتى انقادت له مطالبه، وحصل على (٩٠) ما يشتهي ويريد.

﴿ ثُمُنَهُ مَ هُذَهِ النَّمُ وَالْإِمْدَادَاتَ ﴿ يَلَمُهُ أَنَّ أَيْنِكُ ، أَي: يطمع أن ينال نعيم الآخرة، كما نال نعيم الدنيا . ﴿ ثَنِّكُ ، أَي: ليس الأمر كما طمم، بل هو بخلاف

مقصوده ومطلوبه. وذَّلك لأنه ﴿كَانَ لِأَنْكِنَا عَبِيدًا﴾ أي: معاندًا عرفها، ثم

ودنك د له حرفان يوينيا عبيدا» اي. ته أنكرها، ودعته إلى الحق، فلم ينقد لها.

ولم يكفه أنه أعرض وتولى عنها، بل جعل يحاربها، ويسعى في إبطالها، والهذا قال عنه:

﴿إِنَّهُ مَكَّرُ﴾ [أي:] في نفسه، ﴿وَمَدَّرَ﴾ ما فكر فيه، ليقول قولًا يبطل به القرآن.

﴿ فَقُبِلَ كِنَكَ قَنْدَ ٥ ثُمَّ لِبُلَ كِنَكَ فَنَزَ﴾ لأنه قدر أمرًا ليس في طوره، وتَسَوَّر على ما لا يناله هو و[لا] أمثاله.

عوره ومسور على عاد يناه مو ورد المنطقة. ﴿ مُ اللَّهُ مَا يقول، ﴿ مُ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ في وجهه، وظاهره نفرة عز الحق وبغضًا له.

﴿ أُمَّ أَنْبَرُ ﴾، أي: تولى ﴿وَأَسْتَكْبَرُ ﴾ نتيجة سعيه الفكري،

(۱) في ب: فستاترم (كيارها. (۲) في ب: فستكثر. (۳) في ب: وهجر كل ما يعدمن رون الله روا بيده شد. (3) في ب: ان يطلب علهم بذلك. (5) في ب: وصبر الربه أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وصبر عمل أقداره المنوافية. (1) في ب: الخلاص. (٧) في ب. الم يلام به غيره. (٨) في ب: أوبه وأعطيه. (٩) في ب: وحصل

﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا بِحُ ۗ وَتُمُّ ٥ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشِّرِ ﴾، أي: ما لهذا كلام الله، بل كلام البشر، وليس أيضًا كلام البشر الأخيار، بل كلام الفجار منهم، والأشرار، من كل كاذب سحار.

فتبًا له، ما أبعده من الصواب، وأحراه بالخسارة كيف يدور في الأذهان، أو يتصوره ضمير كل إنسان، أن

والعملي والقولي، أن قال:

يكون أعلَى الكلام وأعظمه، كلام الرب العظيم، الماجد الكريم، يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! . أم كيف ينجرأ لهذا الكاذب العنيد، على وصفه كلام المبدئ المعيد(١)؟.

فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال، ولهذا قال تعالى: ﴿ مَأْشَلِيهِ مَفَرٌ ٥ وَمَا أَتَرَبَكَ مَا سَقَرٌ ٥ لَا تُبْغِي وَلَا نَذَرُ ﴾ ، أي: لا تبقى من الشدة، ولا على المعذب شيئًا، إلا وبلغته.

﴿ لَاَمَةٌ لِلْهُمْ ﴾ أي: تلوحهم [وتصليهم] في عذابها، وتقلقهم بشدة حرها وقَرِّها . ﴿ عَلَيْهَا نِنْعَةَ عَشَرَ ﴾ من الملائكة خزنة لها، غلاظ شداد، لا

يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. ﴿ وَمَا جَمَلُنَّا أَضَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَتَكُذٌّ ﴾ وذلك لشدتهم وقوتهم. ﴿ وَمَا جَمَلُنَا عِنْتُهُمْ إِلَّا فِنْنَةً لَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، يحتمل أن المراد: إلا

لعذابهم وعقابهم في الآخرة، ولزيادة نكالهم فيها، والعذاب يسمى فتنة ، [كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ بُقْنَنُونَ ﴾]. ويحتمل أن المراد: أنا ما أخبرناكم بعدتهم، إلا لنعلم من يصدق ومن يكذَّب ويدل على لهذا، ما ذكره بعده في قوله:

﴿ لِيَسْتَيْهِنَ ٱلَّذِينَ أُوقُوا ٱلْكِنَبَ وَزَوَادَ ٱلَّذِينَ مَاسُوًّا لِيَئَأَ ﴾، فإن أهل الكتاب، إذا وافق ما عندهم وطابقه، ازداد يقينهم بالحق، والمؤمنون كلما أنزل الله آية، فآمنوا بها، وصدقوا، ازداد إيمانهم.

﴿ وَلَا يَرْفَانَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلكِنَابَ وَٱلْتُؤْمِثُونَّ ﴾ أي: ليزول عنهم الريب والشك.

ولهذه مقاصد جليلة ، يعتني بها أولو الألباب، وهي السعى في اليقين، وزيادة الإيمان في كل وقت، وكل مسألة من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام، التي تعرض في مقابلة الحق، فجعل ما أنزله الله على رسوله، محصلًا للهذه الفوائد(٢) الجليلة، ومميزًا للكاذبين من الصادقين.

والهٰذا قال: ﴿وَلَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُهُمِهِ مَّرَضٌّ﴾، أي: شك وشبهة ونفاق.

﴿ إِلَّاكُمْ أِنْ مَانَّا أَزَّادَ لَنَهُ جَانَا مَثَلًا﴾ ولهذا على وجه الحيرة

SECTION AND ADDRESS. إِنَّهُ فَكِّرُ وَفَذَّرَ ۞ فَقُيلَ كَيْفَ فَذَّرَ ۞ ثُمَّ قُيلَ كَيْفَ فَذَرَ ۞ ثُمُّ نَظَرَ ١ الله عُمَّ عَبَسَ وَبُسَرَ ١ مُمَّ أَدْبَرُ وَأَسْتَكُبَرُ ١ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا بِعُورٌ يُؤْثُرُ ۞ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأُصْلِيهِ سَفَرَ۞ وَمَآ أَذْرِيكَ

مَاسَفَرُ اللَّهُ لَا يُنْفِي وَلَانَذَرُ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ إِنْسُعَةً عَشَمَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا أَصَّحُبُ لِنَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةٌ وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِيَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ مَاسُةُ السَنَّا وَلَا يَرْفَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۗ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِم مَّ يَثُ وَٱلْكَفِرُونَ مَانَآ أَرَادَ ٱللَّهُ مِهَذَا مَثَلًا كَنَاكِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي

مَن يَشَأَةُ وَمَا يَعَلَوْجُنُودَ رَبِكَ إِلَّاهُوُّ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ١ۗ كُلَّا وَٱلْفَمَرِ ١٥ وَالْتِيلِ إِذَا تَرَرُ إِنَّ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ ١ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلكُّيرِ ۞ نَفِيرَا لِلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَآةَ مِنكُوْ أَن يَفَدُّمَ أَوْ يَنْأَخَرَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ۞ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ۞ فِي جَنَّنتِ يَسَادَ لُونَ الْ عَن ٱلْمُجْرِمِينَ ١١٥ مَاسَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ ١١٤ قَالُوا لَوْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلَينَ ١ اللَّهُ وَلَوْنَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ١ اللَّهُ وَكُنَّا غُوضُ مَعَ

ٱلْمَاآمِنِينَ ۞ وَكُنَانُكَذِبُ بِيوْمِ ٱلدِينِ ۞ حَقَىۤ ٱَنَدَا ٱلْيَقِينُ ۞ والشك والكفر منهم بآيات الله، ولهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه، وإضلاله لمن يضل، ولهٰذا قال:

﴿ كَتَهِكَ يُضِلُّ لَكُ مَن بَنَّاتُهُ وَيَهْدِى مَن يُنَآأً ﴾ فمن هداه الله، جعل ما أنزله الله على رسوله رحمة في حقه، وزيادة في إيمانه

ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله، زيادة شقاء عليه وحيرة، وظلمه في حقه، والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسولُه بالتسليم.

فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم ﴿إِلَّا هُوَ﴾ فإذا كنتم جاهلين بجنوده، وأخبركم بها العليم الخبير، فعليكم أن تصدقوا خبره، من غير شك ولا ارتباب. ﴿وَمَا مِنَ إِلَّا ذِكْرَىٰ شِبْتُم ﴾، أي: وما لهذه الموعظة والتذكار،

مقصودًا به العبث واللعب، وإنما المقصود به أن يتذكر [به] البشر ما يتفعهم فيفعلونه، وما يضرهم فيتركونه.

(٣٢-٥٦) ﴿ كُلَّا وَٱلْفَهُمْ ٥ وَالَّتِلَ إِذَ أَنْهُمْ ٥ وَالشُّهُمْ إِنَّا أَسْفَرُ ٥ إِنَّهَا

(١) قي ب: على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى.
 (٢) في ب:

بِمَا كَسَبُ رَمِينَةً ٥ إِلَّا أَضَعَبَ الْيَمِينِ ٥ فِي جَنَّتِ يَشَاتَتُونَ ٥ عَن ٱلشُّجْرِينَ ٥ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٥ فَالْوَا لَةِ نَكُ مِنَ ٱلنُّصَلِينَ ٥ وَلَمْ نَكُ لْقَالِمُ ٱلْمِنْكِينَ ٥ وَكُنَّا غَوْضُ مَعَ ٱلْقَايِضِينَ ٥ وَلَكًا تُكَذِّبُ بِنَوْمِ ٱللَّذِينِ ٥ حَنَّىٰ أَنْنَا ٱلْيَقِينُ ٥ فَمَا تَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِعِينَ ٥ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّلَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ٥ كَأَنْهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ٥ فَرَّتْ مِن فَشُورَةٍ ٥ بَلْ بُرِيدُ كُلُّ

أَمْرِيهِ يَنْهُمُ أَن يُؤَقَ صُحُفًا مُنَظِّرَةً ٥ كُلًّا بَل لًا يَخَافُونَ ٱلْأَخِرَةَ ٥ كَلَّا إِنَّهُ مَّنْكِرَةً ٥ فَهَن شَّنَّة ذَكَرَهُ ٥ وَمَا يَتْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهَلُ ٱلنَّقَوَىٰ وَأَهَلُ ٱلنَّغْفِرَةِ﴾. ﴿ كُلُّهُ هِنَا بِمِعِنِي: حَقًّا، أو بِمِعِنِي اللهِ الاستفتاحية.

فأقسم تعالى بالقمر، وبالليل وقت إدباره، والنهار وقت إسفاره، الاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة، الدالة على كمال قدرة الله وحكمته، وسعة سلطانه، وعموم رحمته

وإحاطة علمه. والمقسم عليه، قوله: ﴿إِنَّهَا لَإِنْدَى ٱلكُّذِكِ، أَي: لإحدى

العظائم الطامة والأمور الهامة. فإذا أعلمناكم بها، وكنتم على بصيرة من أمرها، فمن شاء منكم أن يتقدم، فيعمل بما يقربه من ربه، ويدنيه من رضاه، ويزلفه من دار كرامته.

أو يتأخر [عما خلق له، و]عما يحبه الله [ويرضاه]، فيعمل بالمعاصى، ويتقرب إلى نار جهنم، كما قال تعالى: ﴿وَقُل الْحَقُّ مِن زَّيْكُمُّ فَمَن شَآة فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةً فَلْيَكُفُرُّ ﴾ الآية .

﴿ كُلُّ نَدِّينِ بِنَا كَنَبَتُ ﴾ من أعمال السوء وأفعال الشر، ﴿ رَمِينَةً ﴾ بها موثقة بسعيها، قد ألزم عنقها، وغل في رقبتها،

واستوجبت به العذاب. ﴿ إِلَّا أَصَّنَ ٱلَّذِينِ ﴾ فإنهم لم يرتهنوا، بل أطلقوا وفرحوا.

﴿ فِي جَنَّتِ يَشَآدُلُونَ ٥ عَن ٱلْمُجْرِينَ ﴾ أي: في جنات قد حصل لهم بها جميع مطلوباتهم، وتمت لهم الراحة والطمأنينة، حتى

أقبلوا يتساءلون، فأفضت بهم المحادثة، أن سألوا عن المجرمين: أي حال وصلوا إليها، وهل وجدوا ما وعدهم الله تعالى؟.

فقال بعضهم لبعض: «هل أنتم مطلعون عليهم»، فاطلعوا

عليهم في وسط الجحيم يعذبون، فقالوا لهم: ﴿نَا سَلَكَكُمْ فِي سَنَرَ﴾ أي: أيّ شيء أدخلكم فيها؟ وبأي

فَعْوَالُوا لَوَ نَكُ مِنَ ٱلنَّصَلِّينَ ٥ وَلَدُ نَكُ ثُلِيمُ ٱلْمِسْكِينَ﴾ فلا

ذنب استحققتموها؟.

إخلاص للمعبود [ولا إحسان] ولا نفع للخلق المحتاجين. ﴿وَكُنَّا غَوْشُ مَمَ ٱلْمَالِطِينَ﴾، أي: نخوض بالباطل،

ونجادل به الحق. ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ النِّينِ﴾ لهذا أثر الخوض بالباطل، [وهو] التكذيب بالحق، ومن أحق الحق يوم الدين، الذي هو محل

الجزاء على الأعمال، وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر

فاستمررنا على لهذا المذهب الفاسد(١) ﴿ حَنَّىٰ أَتَنَا ٱلِّيَينُ ﴾ أي: الموت: فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم

الحيل، وانسدّ في وجوههم باب الأمل. ﴿فَنَا نَغَمُّهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّيْنِينَ﴾ لأنهم لا يشفعون إلا لمن

ارتضى، ولهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم (٣). فلما بين الله مآل المخالفين، ورقب مما<sup>(٣)</sup> يفعل بهم،

عطف على الموجودين بالعتاب واللوم، فقال: ﴿ فَمَا لَمُنْهُ عَنِ ٱلتَّذَكِرُو مُعْرِضِينَ ﴾ ، أي : صادين غافلين عنها .

﴿ كَأَنَّهُمْ ﴾ في نفرتهم الشديدة منها، ﴿ حُمُرٌ مُسْتَنِدَةٌ ﴾ أي: كأنهم حمر وحش، نفرت فنفر بعضها بعضًا، فزاد عدوها.

﴿ فَرَّتْ مِن فَسُورَةِ ﴾، أي: من صائد ورَام يريدها، أو من أسد ونحوه.

ولهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق، ومع لهذا الإعراض وهذا النفور ، يدعون الدعاوي الكبار .

فَ ﴿ يُرِيدُ كُلُّ آمْرِيهِ يَنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشِّرَةً ﴾ نازلة عليه من السماء، يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك، وقد كذبوا، فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فإنهم جاءتهم الآيات البينات التي تبين الحق وتوضحه، فلو كان فيهم خير لآمنوا .

والهٰذا قال: ﴿كُلُّا﴾ لا نعطيهم(نا) ما طلبوا، وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز .

﴿ لَا يَخَانُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ فلو كانوا يخافونها، لما جرى

منهم ما جري . ﴿ كَالَّةَ إِنَّامُ تَذْكِرُهُ ﴾ الضمير إما أن يعود على هذه السورة، أو على ما اشتملت عليه [من] هٰذه الموعظة .

﴿فَمَن شَآةٍ ذَكَرُمُ ﴾ لأنه قد بين له السبيل، ووضع له

الدليل.

﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَلَهُ ٱللَّهُ ﴾ فإن مشيئته (٥) نافذة عامة، لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير، ففيها رد على القدرية،

الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله، والجبرية

(۱) في ب: الباطل. (۲) كذا في ب، وفي أ: ولا يرضى أعمالهم. (۳) في ب: وبين ما يفعل بهم. (٤) في الأصل (أن نعطيهم) ولعل الصواب ما أثبت. (٥) في ب: فإن مشيئة الله.

الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة، ولا فعل حقيقة، وإنما هو مجبور على أفعاله، فأتبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلًا، وجعل ذلك تابكا لمشيئته.

﴿مُوَ أَمَلُ النَّفِقِ وَلَقُلُ ٱلنَّقِيَةِ﴾، أي: هو أهل أن ينقى ويعبد، لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأهل أن يغفر لمن اتقاه، واتبع رضاه.

تم تفسير سورة المدثر، ولله الحمد(١).

# تفسير سورة القيامة [وهي] مكبة

# ينسب ألَّهِ النَّابِ الرَّجَبِ إِ

(١-٣) فِلاَ أَشَّهُ يِبِيرَ الْبَيْنَةِ وَالْآلَهُمُ بِالنَّسِ اللَّبِينَ وَالْمَ أَشَبُ اللَّبِينَ اللَّبِينَ اللَّبِينَ النَّبِينَ وَاللَّهُ الْبَيْنَ اللَّبِينَ اللَّهِ اللَّبِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

وَزَادُ أَلَيْمُ وَلَكُونِ الْتَوْلَوَقُ وهي جميع الفنوس الخيرة والفاجوة مُنْجَبُ الرَّامَة الكرة وقدها وتلومها، ومعاجمية على حالة من أحرالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما علمت"، بل فضى المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حتى من الحقوق، أو فقلة . فجمع بين الإنسام بالمجزاء، وعلى الجزاء، ويين مستحق الجزاء، ويين مستحق الجزاء، وعلى الجزاء، ويين مستحق نقال: . فقال: . فقال:

﴿ أَيْمَتُ ٱلِإِنْسَالُ أَنْ تُمْنَعُ عِظَامَتُمُ ﴾ بعد الموت، كما قال في

الآية الأخرى: ﴿قَالَ مَن يُنْمِي ٱلْفِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُهُ﴾؟.

... فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن، فرد عليه بقوله:

﴿ يَنْ ذَمِينَ كُنْ أَنْ شُرِّوَ بَاللَّهِ ﴾ . أي: أطراف أصابعه وعظام، المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن، لأنها إذا وجدت الأنامل والبتان، فقد تمت خلقة الجسد، وليس إنكاره لقدرة الله تمالى قصورًا بالدليل الدال على ذلك، وإنما [وقع]

به ۱۰۰۰ هم النبات ۱۰۰۱ هم النبات المواد النبات المواد النبات التواد النبات التواد النبات التواد النبات النب

الآخرة الله المالية المنظمة المالية المنظمة ا

المستقبل المنطقة المستقبل الم

؆ٲؿم پير الهيئنة ۞ وَلَا أَشِمُ وَالنَّسِ الْأَوْمَ فِي اَنَّمَسَ الْأَوْمَ ﴿ الْمَسْتُ الْمَوْمَ الْمَسْتُ ا الإستان اللَّ مُعَى عِطامَهُ ۞ وَلَا فَدِينَ عَلَى الْمُتَّوَى الْقِبْدَ ۞ وَلَا فِي الْمَاكِمِينَ الْمَدَّى ﴿ وَحَسَمَ الْفَيْرُ ۞ وَمَعَ الْفَسُرُ وَالْفَيْنِ السَّنَعُ الْمَاكِمِينَ الْمَتَّالِقِينَ الْمَتَّالِينَ المُتَلَقِينَ السَّنَعُ الْمَتَالِقِينَ الْمَتَّالِقِينَ الْمَتَّالِقِينَ الْمَتَّالِقِينَ الْمَتَّالِقِينَ الْمَتَالِقِينَ الْمَتَّالِقِينَ الْمَتَالِقِينَ الْمَتَلِينَ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ اللِّينَ الْمَتَلِينِ اللَّهِ وَمِنْ الْمُتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ اللِّينَ الْمَتَلِينِ اللَّهُ وَمِنْ الْمَتِينَ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَلَّيْنِ الْمُلْفِيلِينَ الْمَتَلَانِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَتَلَى الْمَتِينِ الْمَتَلَانِ الْمَلْفِيلِينِ الْمَتَلِينِ الْمَلْفِيلِينِ الْمَلْمِينِ الْمَلْمِينِ الْمَلْمِيلُونِ الْمَلْمِيلُونِ الْمِلْمِيلُونِ الْمِلْمِيلُونِ الْمَلْمِيلُونِ الْمَلْمِيلُونِ الْمُلْمِيلُونِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِيلُونِ الْمِلْمُ الْمِلْمِيلُونِ الْمِلْمُولِيلِينَا الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِيلُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِيلُونِ الْمِلْمُ الْمُلْمِيلُونِ الْمِلْمُ الْمُلِيلِيلُونِ الْمُنْ الْمُنْفَالِيلُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمُلْمِيلُونِ الْمُلْمِيلُونِ الْمُلْمِلِيلُونِ الْمِلْمُ الْمُلْمِيلُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمُلْمِيلُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمِلْمُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمُلْمِيلُونِ الْمِلْمُلِيلُونِ الْمِلْمُ

ذُلك منه، أن قصده وإرادته أن يكذب<sup>(٣)</sup> بما أمامه من البعث. والفجور: الكذب مع التعمد. ثم ذكر أحوال القيامة فقال:

(v-o) هُوْهَا يُهَ النَّذِهِ وَ يَشْتَكُ النَّذِهِ وَيُخَ أَشْتُنَ فَالنَّذِهِ وَلَيْمَ النَّذِهِ وَلَيْمَ النَّذِهِ وَلَيْمَ النَّذِهِ وَلَيْهِ النَّذِهِ وَلَيْهِ النَّذِهِ وَلَيْهِ النَّذِهِ وَلَيْهِ النَّذِهِ وَلَيْهِ النَّهِ وَلَيْهِ النَّهِ وَلَيْهِ النَّهِ وَلَا اللّهِ النَّهِ وَلَمْ اللّهِ النَّهِ النَّهِ وَلَيْهِ النَّهِ وَلَى اللّهِ النَّهِ النَّهِ وَلَيْهِ النَّهِ وَلَيْهِ النَّهِ وَلَيْهِ النَّهِ وَلَيْهِ النَّهِ وَلَيْهِ النَّهِ وَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ وَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ وَلَيْهِ النّهِ النَّهِ وَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّا النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّالِ اللَّهُ النَّهُ النَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَبَرُ ﴾ ، أي: ذهب نوره وسلطانه .

﴿ رَجُعَ النَّمَ الْقَدَرُ ﴾ وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله تعالى، فيجمع الله ينتهما يوم القيامة، ويخسف القمر، وتكور الشمس، ثم يقذفان في النار، ليرى العباد أنهما عبدان مسخران، وليرى من عبدهما، أنهم كانوا كاذبين.

(١) في ب: تمت وفد الحمد والمنة.
 (٢) في ب: على ما فعلت.
 (٣) في ب: لأن إرادته وقصده التكليب.

﴿ يَشِلُ آلِينَ۞ حين يرى تلك القلاقل المزعجات: ﴿ لَيَ آلِنَكِ ﴾ أي: أين الخلاص والفرار، مما طرقنا وأصابنا (٩٠٠٠. ﴿ مِنَّذَ لَا رَبِّكِهِ ، أي: لا ملجأ لأحد دون الله.

﴿إِنَّ نِهَ يَهِمُ النَّشَيُّ ﴾ لسائر العباد، فليس في إمكان أحد، أن يستتر أو يهرب عن ذُلك الموضع، بل لا بد من إيقافه، ليجزى بعمله، ولهذا قال:

﴿ لِمُنْوَا اَلْإِمَانُ مِنْهَمِ بِهَا فَذَهُ رَائِزَهُ ، أَي: بجميع عمله الحسن والسيىء، في أول وقته وآخره، وينبأ بخبر لا ينكره. ﴿ لِمَا الْإِمَانُ مِنْ تَشْهِم، بَهِمَرُهُ ﴾ . أى: شاهدًا ومحاسبًا .

﴿وَلِنَّوْ أَلْنَ كَنْ يَرْزِيُهُ ۚ فَإِنْهَا مَعْافَيْرِ لَا تَقْبَلُ وَلَا تَقَابُلُ مَا يَقْرَرُ به العبد(٢٠) فَيُنَاجُّ به کما قال تعالى: ﴿الْوَزُّ كِشُلِكَ كُلَّى يُتَفِيكُ الْإِمْ مِنْتُكَ صَبِيْكُ فالعبد إن أنكر، أو اعتذر عما عمله، فإنكاره واعتذاره،

لا يفيدانه شيئا، لأنه يشهد عليه سمعه ويصوره، وجميع جوارت بما كان يعمل، ولأن استخابه، قد ذهب وقته، وزال شفعت: ﴿ وَلَيْرَيْهِمْ لَا يُمُعُ الْأَيْنَ طَلَقُوا مَدْوَنْكُمْ لَا لَمُهُ يُسْتَنْمُهُمْ (١-١-) ﴿لاَ تَخْرُقُ مِد لِيَالُكُ لِيَحْبَلُ مِدٍ هَ إِنْ شَكِّا مُحْدِدُهُمْ مَنْ شَكَاعَمْهُمْ

رُوْرَنَدُ وَ فِيَ وَأَنْدُ فَالَحَ وَرَمَدُ وَ ثَوْرَهَ فَيَنَ كِنَامُهُ كَانَ السّبِي ﷺ إذا جاءه جبريل بالوحي، وشرع في تلاوته عليه، بادره النبي ﷺ، من الحرص قبل أن يفرغ، وتلاء مع تلاوة جبريل اياه، فنهاه الله عن هذا، وقال: ﴿وَلَا مُشْتِلُ إِلْشُرَانِ مِن قَبْلِ أَنْ

يُّهُمَّقِ إلَيْكَ وَحُيُّمٌ﴾. وقال هنا: ﴿لاَ خُيْلًا بِهِ. لِـَالْكَ لِتَسْبَل بِهِ.﴾، ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه، ويجمعه الله في صدره

ىالى انه لا بد ان يحفظه ويقراه، ويجمعه الله في صدره نال: ﴿ إِنَّ عَلِيَنَا جَمَعُمُ وَثُوْرَاتُهُمُ فالحرص الذي في خاطرك، إنما

الداعي له حذر الفوات والنسيان، فإذا ضمنه الله لك، فلا موجب لذلك. ﴿ فِلَا مُرْاتُهُ مُؤَمِّدُ مُؤَمِّدُ ﴾، أي: إذا كمَّل جبريل قراءة ما

﴿ فِهِذَا فُرَاتُهُ فَالِيهِ فَرَامُهُم ۗ أَي . إذا فَعَلَ جَبَرِيلُ فَرَاءُهُ وَأُولُهُ . أوحى الله (٣) إليك، فحينتذ اتبع ما قرأه وأقرأه.

﴿ يُ عَلِنَا بَهُ اللَّهِ مَا أَي: بيان معانيه، فوعده بحفظ لفظه، وحفظ معانيه، ولهذا أعلى ما يكون، فامتثل ﷺ لأدب ربه،

فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا؛ أنصت له، فإذا فرغ قرأه.

وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، أن لا يبادر المتعلم المعلم، قبل أن يفرغ من (<sup>4)</sup> المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها ساله عما أشكل عليه.

وكذُلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان، أن لا يبادر برده أو قبوله، حتى يفرغ من ذُلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهمًا يتمكن به

٧٥- تفسير سورة القيامة، الآيات: ١٦-٢٥

من الكلام عليه. ﴿ وفيها: أن النبي ﷺ، كما بين للأمة ألفاظ الوحي، فإنه قد

بين لهم معانيه. (٢٠-٢٠) ﴿كُلُ بِلَ فِحُنِّنَ النَّبِينَ ﴾ وَتَذَوْنَ الْآَثِينَ ﴾ وَتَذَوْنَ الْآَثِينَ ﴾ وَمُؤْلً فَيَهِذِ

أَنْوَرُواْ ٥ إِنْ يُؤَوِّ أَنْ وَتُؤَوِّ يُنِهَمْ يَهِمُ أَنْ مُثَلِّنَ أَنْ لِللّهَ يَا وَرَوْكُوْ أي: لهذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أتكم ﴿فَيْهُمُ لَلْتَهِا وَتَوْرُونِهَا عَلَى الاَحْدَةِ، فَلْدُونَ العمل لهذاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة، فقدون العمل لها: الأن الذيا نعيجا ولذاتها عاجلة، والإسان ولي بحب العاجل، والآخرة متأخرها فيها من النعيم العقيم، فلذلك

الماجل، والاخرة متاخر ما فيها من النعيم المقيم، فلللك
عفلتم عنها، وتركتموها، كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن لهد
الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار، ويسمه
لها أثناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل
من الخسار ما حصل.
قلو آثرتهم الأخرة على الدنيا، ونظرتم للمواقب نظر البصير

العاقل، لأنجحتم، وربحتم ربحًا لا خسارة معه، وفزتم فوزًا لا شقاء يصحبه. ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الأخرة، ببيان حال أهلها

وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا: ﴿ وَهُورُ مُنْ يَرَيْدِ نَائِينَ ﴾، أي: حسنة بهية، لها رونق ونور، مما

هم فيه من نعيم القلوب، وبهجة النفوس، ولذة الأرواح. ﴿إِنَّ رَبُّهَا يَظِرْتُهُ أَي: تنظر إلى ربها(٥٠)، على حسب

مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيا، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وجماله

الباهر، الذي ليس كمله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من التعبه، وحصل لهم من اللذة والسرور، ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم، فازدادوا جمالًا إلى جمالهم، فنسأل إلله الكريم أن يجعلنا منهم.

وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: ﴿وَيُومُ ۖ يَوَيَهِمْ يَهِرُ ﴾، أي: معبسة ومكذّرة ("، خاشعة ذليلة ﴿تَقُلُّ أَنْ يُعْلَلَ ﴾

() في ب: والفكاك معا طرقا وألم ينا. (٢) في ب: بل يقرر بعمله. (٣) في ب: إذا أكمل جريل ما يوحى إليك. (٤) في ب: أن لا يبادر التعمل الملم قبل أن يفرغ المعلم. (٥) في ب: أي: ينظرون إلى ربهم. دائم في كن كمد ة.

فَافِرَهُ ﴾، أي: عقوبة شديدة، وعذاب أليم، فلذلك تغيرت وجوههم وعبست.

(٢٦-٤٠) ﴿ كُلَّا إِنَا بَلَفَتِ ٱللَّمَافِينَ ٥ وَقِيلَ مَنَّ رَاقٍ ٥ وَظُلَّ أَلَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ وَالْفَتْتِ ٱلسَّاقُ بَالسَّاقِ 0 إِلَى رَبِكَ يَوْمَ إِن ٱلْسَسَاقُ 0 فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ٥ وَلَكِينَ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ٥ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ ٱلْفِلِدِ. يَتَمَطَّنَ ٥ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ٥ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَنَ ٥ أَغِمَتْتُ ٱلْإِنْسَانُ أَن أِيْرَكَ مُسْلًى ٥ أَلَوْ بِكُ تُطْفَعُ مِن شَيّ يِّتَنَىٰ ٥ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَغَلَقَ فَسَوَّىٰ ٥ فِجْعَلَ بِنَّهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلأُفنَىٰ ٥ أَلِيْسَ ذَلِكَ بِقَدِر عَلَىٰ أَن يُحِنِي ٱلمُؤتَى ﴾ يعظ تعالى عباده، بذكر حال المحتضر عند السياق<sup>(١)</sup>، وأنه إذا بلغت روحه التراقي، وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر .

فحينئذ يشتد الكرب، ويطلب كل وسيلة وسبب، يظن أن يحصل به الشفاء والراحة.

وللهذا قال: ﴿ وَقِيلَ مَنَّ كَاتِهُ ، أي: من يرقيه، من الرقية، لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية، فلم يبق إلا الأسباب الإلهية(٢).

> ولُكن القضاء والقدر، إذا حتم وجاء فلا مرد له. ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾ للدنيا .

﴿ وَالنَّفَ السَّاقُ إِللَّمَانِ ﴾ أي: اجتمعت الشدائد والتفت، وعظم الأمر وصعب الكرب، وأريد أن تخرج الروح التي ألفت البدن<sup>(٣)</sup>، ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى حتى يجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها.

فهٰذا الزجر [الذي ذكره الله] يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها، ويزجرها عما فيه هلاكها.

ولكن المعاند الذي (٤) لا تنفع فيه الآيات، لا يزال مستمرًا

على بغيه، وكفره وعناده. ﴿ فَلَا صَلَّفَ ﴾ أي: لا آمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

﴿ وَلا سَلْ ٥ وَلَكِن كَذَّبَ ﴾ بالحق في مقابلة التصديق ﴿وَتُوَلِّي﴾ عن الأمر والنهي، لهذا وهو مطمئن قلبه، غير خائف

بل يذهب ﴿إِنَّ أَمْلِهِ، يَتَمُّنَّ ﴾ ، أي: ليس على باله شيء .

توعده بقوله: ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَٰ ۞ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾ وهذه كلمات وعيد كورها لتكرير وعيده. ثم ذكَّر الإنسان بخلقه الأول، فقال: ﴿ أَيُعَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ

سُنَّى﴾، أي: معطلًا<sup>(ه)</sup>، لا يؤمر ولا ينهي، ولا يُثاب ولا

هذا حسبان باطل، وظن بالله بغير ما يليق بحكمته. ﴿ أَلَّوْ يَكُ ثُطَّنَةً مِّن نَّبِيَّ بُنْنَ ٥ ثُمَّ كَانَ ﴾ بعد المني ﴿ عَلَقَتُ ﴾ أي:

SERVICE C كَلَّابِلْ غُينُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَلَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَهِ ذَا ضِرَةً ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ١ وَوُجُوهٌ يُوَمِيذِ السِرَةُ ١ اَلُّمَ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ١

كَلَّإِذَا بِلَغَيْتِ ٱلتِّزَاقِ ١٤ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ١٤ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَافُ ١٤ وَالْفَقْتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمَسَاقُ۞ فَلَاصَدَّفَ وَلَاصَلَّى ا وَلَكُورِكُذَّبُ وَتُولُّ اللَّهُ مُرَّدُهُ إِلَى أَهُلِهِ يَتُمَكِّر اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَأُولِي اللهُ مُو أُولِي لَكَ فَأُولَ إِن إِلَى اللهِ مَا أَولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ٱلْوَيِكُ نُطَّفَةً مِّن مَّنِي يُمْنَىٰ ﴿ أُمُّمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ﴿ الْمُعَلَمِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَوَّ ٱلأَنْيَّ ۞ ٱلسَّنَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يُحْعِي ٱلْمُوَنَّى ۞

المُؤْنَّةُ الاسْتَعْلِقُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِيلِيِيِّ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيلِيِي المِ يســــــــاللَّهُ الزَّخَرَ الرَّحَيَدِ

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِنَ الدَّهِ لِلْمَ يَكُن شَيَّنَا مَّذَكُورًا ١ إنَّاخَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا يَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ١ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفرِينَ سَلَىسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْهَا إِنَّ إِنَّا ٱلْأَبْدَرَارَيَشْرَبُوكِ مِن كَأْسِ كَاكِ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

دما ﴿ فَنَكَنَّ ﴾ الله منها الحيوان وسواه أي: أتقنه وأحكمه.

﴿ لِمُتَمَلِّ بَدُ ٱلزَّوْمَةِينِ ٱلذَّكُرُ وَٱللُّمْنَىٰ ٥ ٱللِّشَ ذَاكِكَ ۗ الذي خلق الإنسان [وطوره إلى] لهذه الأطوار المختلفة ﴿ يِقَادِيرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمُوِّئُّ ﴾ ، بلي إنه على كل شيء قدير .

تم تفسير سورة القيامة، ولله الحمد والمنة، وذلك في ١٦ صفر سنة ١٣٤٤ (٦).

المجلد التاسع من تيسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين.

(١) في ب: بذكر المحتضر حال السياق. (٢) في ب: فعلقوا بالأسباب الإلهية. (٣) في ب: أن تخرج الروح من البدن الذي ألف. (٤) كذا في ب، وفي أ: الني. (٥) في ب: أي: مهدك. (١) في ب: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.

# تفسير سورة هل أتى على الإِنسان وهي مكية

#### ينسب ألقو الكنب التيسيز

(١-٣) ﴿ فَلَ أَنْ عَلَى الْهِتَوَى مِينَّ بِنَ اللّهُ فِي لَمِنَ يَكُن نَيْنَا اللّهُوْلُ وَ إِنَّ كُلْلَنَا الْهِلَتَوَنَ مِن لَمُلْقَدُ أَنْسَاجِ لِتَنْهِمِ فَيَكُلْتُهُ سِيشًا يَسِيرًا وَ إِنَّ هَمَنَيْنَا النَّهِيلَ إِنَّا تَمَاكِراً إِنَّا كُمْرَائِهِ فَكُو الله فِي لَمْلُهِ السورة الكريمة، أول حالة الإنسان وستناها ها ومتوسطها متناها.

فذكر أنه مر عليه دهرٌ طويل، وهو الذي قبل وجوده، وهو معدوم بل ليس مذكورًا.

ثم لما أراد الله تعالى خلقه، خلق [أباء] أدم من طين، ثم جعل نسله متسلسلًا ﴿ وَن لُطُكُوۤ أَنشَاءٍ﴾، أي: ماء مهين مستقدر ﴿ تَبْتُلِيهِ بِذَٰلك، لنعلم هل يرى حاله الأولى، ويتفطن لها أم ينساها وتقرء نفسه؟.

فأنشأه الله، وخلق له القوى الباطنة والظاهرة، كالسمع والبصر، وسائر الأعضاء، فأشها له وجعلها سالمة، يتمكن بها من تحصيل مقاصده. ثم أرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب، وهذاه الطريق

ثم ارسل إليه الرسل، وانزل عليه الكتب، وهداه الطريق الموصلة إلى الله'')، ورغَّبه فيها، وأخبره بما له عند الوصول إلى الله.

ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك، ورهّبه منها، وأخبره بما له إذا سلكها، وابتلاه بذّلك، فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه، قائم بما حمله الله من حقوقه.

وإلى كفور لنعمة الله عليه، أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية، فردِّها، وكفر بربه، وسلك الطريق الموصلة إلى ....

ثم ذكر تعالى حال الفريقين عند الجزاء فقال:

على المعاصى.

(٢٢-٤) ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِينَ سَلَنْسِلَا وَأَغْلَئُلًا وَسَعِيرًا ٥ إِنَّ

ٱلأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ إلى آخر الثواب. أي: إنا هيأنا، وأرصدنا لمن كفر بالله، وكذب رسله، وتجرأ

﴿ سَلَسِلاً ﴾ في نار جهنم، كما قال تعالى: ﴿ ثُرُّ فِي سِلْسِلَةِ

ذَرْهُمُنَّ سَبُوْنُ وَرَاتُكُ مُنَّهُ. ﴿وَالْقِلْلَاکُهُ تَعَلَى بِهَا أَبِدِيهِم إلى أعناقهم، ويوثقون بها . ﴿وَسَهِرًا﴾ أي: نارًا تستعر بها أجسامهم، وتحرق بها

كما قال تعالى: ﴿ فِي بِيَرَ تَغَشُورُ وَ وَيَلِجَ تَشُورُهُ ﴿ وَأَزْتُنَجُّ مُنْهُكِنَةٌ ﴾ ﴿ وَلَمْ أَلَّ الْنَظْرِ عِنْدَ يَوْجُهُ ﴾ ﴿ وَقِيضًا مَا قَنْفُهِ مِنْ الْفُضُّ وَمُثَلِّذُ الْفَخْرَتُ ﴾. ﴿ مِنْ يَنْتُهُمْ يَا مِنْهُ أَنِّهُ ﴾ أي: ذُلك الكاس اللليذ، الذي يشريون به الإجائون فناده ، إلى لمادة لا تفطع، وهي عين يشريون به الإجائون فناده ، إلى لمادة لا تفطع، وهي عين

أبدانهم، ﴿كُمَّا نَعِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلَتُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوفُوا الْهَذَابَّ﴾ ولهذا العذاب دائم لهم أبدًا، مخلدون فيه سرمدا.

وأما ﴿ٱلْأَبْرَارَ﴾ وهم الذين برت قلوبهم، بما فيها من

أخبر أنهم ﴿يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ﴾، أي: شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور، أي: خلط بكافور، ليبرده، ويكسر حدته،

ولهذا الكافور [في غاية اللذة]، قد سلم من كل مكدر ومنغص

موجود في كافور الدنيا، فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي

ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنيا، تعدم في الآخرة (٣).

محبة الله ومعرفته، والأخلاق الجميلة، فبرت جوارحهم(٢)،

و استعملوها بأعمال الير.

يسربون به، لا يخانون فقاده، بل له فاده ا لنطقه، وهي عين دائمة الفيضان والجريان، يفجرها عباد الله تفجيرا، أنى شاءوا، وكيف أرادوا. فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات، أو إلى

الرياض الناضرات، أو بين جوانب القصور، والمسائل المنزغرفات، أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المونقات. - : ((ا): عدد التراك الدارات المائلة الما

وقد (الله ذك ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة، فقال: ﴿ يُؤِينُ إِلْكَتْرِكِ، أي: بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات.

وإذا كانوا يوفون بالنذر، وهو لم يجب<sup>(6)</sup> عليهم، إلا بإيجابهم على أنفسهم، كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية، من باب أولى وأحرى. ﴿ رَبَّوْنَ يُهَا كُنْ مُنْهُ سَمَهُمَا ﴾، أي: متشرًا فاشيًا، فخافوا

الممال والطعام، لُكَنْهِم قَلَمُوا مُحَبَّة اللهُ عَلَى مَحَبَّة انفُوسِهِم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم ﴿وِسَكِكَ وَبُيْكَ وَأَمِيرًا﴾.

ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال: ﴿ إِنَّا لَشَيْتُكُمْ لِبَسِّهُ لَدَ زُيْدُ بِنَكُمْ مَنَّهُ كَا ثُولِكُ كَلُوَّكُ، أَى: لا جزاء ماليًّا، ولا ثناء قوليًّا .

(١) في ب: الطريق الموصلة إليه ويبنها. (٢) في ب: أعمالهم. (٣) في ب: الموجودة في الذنيا تتعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة. (٤) في ب: ثم ذكر. (٥) في ب: الذي هو غير واجب.

﴿ إِنَّا غَلْتُ مِن رَبِّنَا بَوْنَا عَبُونَا﴾ ، أي: شديد الجهمة والشر ﴿قَطْرِيَا﴾ ، أي: ضنكًا ضيقًا .

﴿ وَقَدْمُمُ أَنَّهُ تَرَّ ظِكَ ٱلْوَرِ﴾ فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، [لهذا يومكم الذي كنتم توعدون]. ﴿ وَلَشَيْمُ ﴾ أي: أكرمهم وأعطاهم ﴿ تَشْرَةُ ﴾ في وجوههم

﴿رَسُرُورُ﴾ في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن. ﴿رَيُورُهُمْ بِنَا صَرُّا﴾ على طاعة الله ، فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصي الله فتركوها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلم

﴿يَنَهُ جَامِعَهُ لَكُلْ نَعِيمُ سَالَمَةً مَنْ كُلُ مُكْدَرُ وَمِنْصُ. ﴿وَيَوْمِيرُكِ كَمَا قَالَ [تعالى: ] ﴿وَلِيَاالُسُهُمْ فِيهِكَا حَبُورِتُكِ ولعل الله إنما خص الحرير، لأنه لباسهم الظاهر، الدال على حال صاحب.

﴿ لَكُنِيْكِ يَنَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الانكاء: التمكن من الجلوس في حال الرفاهية والطمأنينة [الراحة]، والأراتك: هي السرر التي عليها الرفاهية والطمأنينة [

لا يَزِنَ يَبَهُ الى: في الجنة ﴿تَلَنَكُ يَضِرهم حرها، ﴿وَلَا نَشَهَرُكُ ، أَي: برقا شديلًا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل، لا حرولا برد، بعيث تلتذ به الأجساد، ولا تألم من حرولا برد.

﴿ وَرَائِدٌ تَنْبِيرَ فِلْلُكُوْ وَلِلْكَ فَلُولُا لِلْمِلْكِ اللّٰهِ الْمِلْقِلِينَ المِواقها من مريدها تقريبًا بنالها وهو قائم، أو قاعد، أو مضطيع. ويطاف على أهال الجنة أي: يدور [عليهم] اللخدم والولدان ﴿ وَيَقِلُونَ مِنْ فَضَةً وَآقُولِ كُلُّتَ قَوْلِيزًا ٥ قَوْلِيزًا بِنِ فَلَوْكِ أي: مادتها من فضة، [وهم] على صفاء القواري، ولحَمْدًا من

أعجب الأشياء، أن تكون الفضة الكتيفة، من صفاء جوهرها، وطيب معدنها، على صفاه القوارير. ﴿ مَّنَوْهَا لَقَيْلِهَا ﴾ أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر رَّهُمَّ، لا تزيد ولا تقص، لأنها لو زادت نقصت لذتها، ولو

نقصت لم تف بريهم (٢) . ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار

ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار يوافق لذتهم، فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم.

﴿وَيُشْقَوْنَ نِيَا﴾ أي: في الجنة من كأس وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق، ﴿كَانَ مِزَاجَهَا﴾ أي: خلطها ﴿زَهَبِيلًا﴾ ليطيب

وَيَّنَ فِيَهُ أَي: في الجنة ﴿ثُمَّنَ سَتَبِيلَا﴾ سميت بذلك السلاستها ولانتها وحسنها .

رسها ولنديه وحسمه . ﴿رَبَيْلُونُ﴾ على أهل الجنة، في طعامهم وشرابهم

وَيَسِنَاوَلَسِيرَا ﴿ إِفَالْطُمِنَكُونِهِ اللَّهِ لَا ثُولِيثُ كُورَا وَلَا شَكُوا فَي إِنَّا اللَّهِ وَلَوْلَهُ مُنْ وَيَنَا وَمَا عَنُونَ الْعَلَمِينَ اللَّهِ وَلَوْمَهُمُ اللَّهُ شَرَيْكِ اللَّهِ وَلَقَامُهُمْ مَنْدُونَ مُؤْوِنَهُ وَمِنْ اللَّهِ مِنَا فَعَمْ مِنَاصَةً وَالْحَرِينَ اللَّهِ مِنَاصَةً وَالْحَرِينَ

۞ٛؽڲؿڹۼٵڠؙڵ؆ڐڗڽڵۜ؆ڒڗؽڣٵڞؙڬڒڎڎۿ؞ٵ۞ ڎٵڽڎۼؿؠڟڟٵۯڐڵڐڟۯڣٵڎڮ؇۞ۯڟڬۼؠۼڹڹ ؿڔۿؿۊٲڴۅڮػڎۼٛٳڕڒ۞ۊٳڔڽڶ؈ۿۮڣڎؙۯڡٵۺڮ۞ ڒؿؿڎۊڴڴۅڮڴڎۼٛٳۯڿڰۼٳؽڿڸڰ۞ؿٷڟڞؿػ؊ؽڮ

﴿ وَمِلْوَنَ عَلَيْهِ وَلِنَّا عُلَنْهِ مَا الْعَلَيْمِ مِنْهِمْ وَلَوْالَسُونَا
 ﴿ وَإِلَا الْحَتَ مُؤَلِّكُ مَنْهِ إِلَيْهِ مَنْهُ عَلَيْهِ وَلِيَهِ مَنْهُ مِنْهُمْ وَكُونَا مَنْهُ مِن اللّهِ وَلَمَنَا عُلَمْ وَكُمْ مَنْهُ الْمَعْلَمُ وَكُمْ مَنْهَ اللّهِ وَكُمْ مَنْهَا اللّهِ وَلَمَنَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وخدمتهم. ﴿وَلِدَنَّ تُشْكَرَكُۥ أَي: خلقوا من الجنة للبقاء، لا يتغيرون ولا يكبرون، وهم في غاية الحسن.

﴿إِنَّ آَيْتَتُمُ مُسَدِّرِينَ فِي خدمتهم ﴿حَبَنَتُمُ مِن حسنهم ﴿وَقَلَّ تَشْرُكُ وَلِمُنَا مِن سَامَ الله أَهَلَ اللهِ اللهَ أَهَا خدامهم الولدان المخلدون، اللين تسر ووجهم، ويدخلون على مساكتهم، آمين من تبخهم، ويأتونهم بما يدعون، وتلك فوسهم.

﴿ وَإِنَّ رَبِّتُكُ ثَمُ ﴾ أي: هناك في الجنة، ورمقت ما هم فيه من النعيم ( الرَّبِيُّ عَلَيُّ كَبِيُّ كُلِيَّا كَبِيُّ الواحد منهم، عنده من القصور والمساكن والغرف المنزينة العزخرفة، ما لا يدركه الوصف.

ولديه من البساتين الزاهرة، والثمار الدانية، والفواكه اللذيذة، والأنهار الجارية، والرياض المعجبة، والطيور ----

(١) في ب: ﴿ وَاللَّذَاتُ عَنِيهِ ﴾ أي: يدور الولدان والخدم على أهل الجنة .
 (٢) في ب: لم تكفهم لربهم . (٣) في ب: أي: رمقت ما أهل الجنة عليه من النعيم الكامل .

المطربة [المشجية] ما يأخذ بالقلوب، ويفرح النفوس. وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الحسن

والإحسان، الجامعات لجمال الظاهر والباطن، الخيرات الحسان، ما يملا القلب سرورًا، وللذَّ وحبورا. وحوله من الولدان المخلدين، والخدم المؤيدين، ما به

تحصل الراحة والطمانينة، وتتم لذة العيش، وتكمل الفيطة. ثم علاوة ذلك ومعظمه، الفوز برؤية <sup>(١)</sup> الرب الرحيم، وسماع خطابه، ولذة قربه، والابتهاج برضاه، والخلود الدائم، وتزايدما هم فيه من النعيم، كل وقت وحين.

فسبحان الملك المالك، الحق المبين، الذي لا تنفد خزاته، ولا يقل خيره، فكما لا نهاية لأوصاف، فلا نهاية لبره وإحسانه. ﴿ وَيَعْشِهُ إِيْكُ سُنُتِي خَفَرٌ ﴾، أي: قد جللتهم ثباب السندس

والاستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحرير، فالسندس: ما غلظ من الديباج (٢)، والاستبرق: ما رق منه. ﴿وَشُوْنَا أَسَائِدَ بِن يُشَوِّهُ، أي: حلوا في أيديهم أساور الفضة، ذكورهم وإنائهم، ولهذا وعد وعدهم الله، وكان وعده

مفعولا، لأنه لا أصدق منه قياًد ولا حديثا. وقوله: ﴿وَيَكَمُهُمُ رُئُهُمْ شِكُوا لَهُمُورُكُهُ، أَيْ: لا كدر فيه يوجه من الوجوه، مطهرًا لما في يطونهم من كل أذى وقذى. ﴿إِنَّ مَكَنَا﴾ الجزء الجزيل والعطاء الجميل ﴿كَانَ لَكُمْ

﴿ وَكُنْ سَيْكُمْ مَشَكُولَا ﴾ أي: القليل منه، يجعل الله لكم به من النعيم المقيم، ما لا يمكن حصره. (٢٣٠) مقاله تبال إلى الذي نور الدق طالة تَمَّمُ مُثَلِّلًا مُثَمَّدًا

(٣٣) وقُوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: ﴿إِنَّا تَتُنُ نُزُّكَا عَبَّكَ يُمَانَ تَنزِلاً﴾ فنه الوعد و الوعد، و بيان كل ما يجتاحه العباد.

اَلْقُرُانَ تَنزِيلًا﴾ فيه الوعد والوعيد، وبيان كل ما يُحتاجه العباد. وفيه الأمر بالقبام بأوام و فشرائعه أند القبام، والسعر ف

ويه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتمّ القيام، والسعي في لذها، والصد علم ذٰلك.

تنفيذها، والصبر على ذُلك. (٢٤) والهذا قال: ﴿ قَاسَرُ لِثَكُرُ رَبِّكَ وَلَا تُتُلِعُ مِنْهُمْ مَائِنًا أَ

(٢٤) والهذا قال: ﴿ فَأَشْرِ لِلْمُكْرِ رَبِّكَ وَلا تُطْلِعَ مِنْهُمْ مَائِنًا أَزْ
 كَثُونًا﴾، أي: اصبر لحكمه القدري، فلا تسخطه، ولحكمه

(نوراه) اي: اصبر لحكمه القدري، فلا تسخطه، ولحكمه الديني، فامض عليه، ولا يعوقك عنه عائق.
 ﴿وَلَا نُطِيْهُ مِن المعاندين، الذين يريدون أن يصدوك

﴿وَلا نَظِيهِ﴾ من المعاندين، الدين يريدون ان يصدوك ﴿نَايُنّا﴾ أي: فاعلًا إنشًا ومعصية ولا ﴿كَثُورُا﴾، فإن طاعة الكفار والفجار والفساق، لا بد أن تكون في المعاصي، فلا

يأمرون (آ) إلا بما نهواه أنفسهم . (۲۵) ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله<sup>(1)</sup>، والإكتار من ذكره، أمره الله بذلك، فقال: ﴿وَلَأَكُو اَسَمْ رَبِّكَ يُكُمَّرُ وَأَسِيلاً﴾، أي: أول النهار وآخره، فدخل في ذلك

الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل، والذكر، والتسبيح، والتهليل، والتكبير في لهذه الأوقات.

والتسبيح، والتهليل، والتكبير في فله الاوقات. (٢٦) ﴿ رَبِينَ آلِيلَ فَلَسَبُدُ لَهُ ﴾، أي: أكثر [له] من السجود، ولا يكون ذلك إلا بالإكتار من الصلاة<sup>(٥)</sup>.

ولا يتحرن ذلك إلا بالإكتار من الصلاة '''. ﴿وَسَيِّمَتُهُ لَيُلَا طُولِيلًا﴾، وقد تقدم تقييد لهذا المطلق بقوله : ﴿كَانِيُّ النَّبِيُّلُ ﴾ أَمُّ إِلَّنَ لِلَّهِ اللَّهِ الآية ''. (١٧٧) [. تم أدار على اللَّمَ يَعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ أَدَارِهُ اللهِ أَدَارِهُ أَدَارِهُ أَدَارِهُ أَد

﴿ يَالُمُّ النَّبِيْلُ ٥ قَرْ الْفِلَةِ لَلَهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال (٢٧) [وقوله:] ﴿ إِنَّ مَكُوْلَتُهُ ۚ أَيْ: المُكذبين لك أبها الرسول! بعد ما بينت لهم الآيات، ورغبوا ورهبوا، ومع

الرسول! بعد ما بينت لهم الآيات، ورغبوا ورهبوا، ومع ذَلك، لم يفد فيهم ذَلك شيئًا، بل لا يزالون يؤثرون ﴿ٱلْتَاسِلَةَ﴾ ويطمئنون إليها.

﴿وَيَدَّرُونَ﴾ أي: يتركون العمل، ويهملون ﴿وَرَيَّاهُمُ﴾ أي: أمامهم ﴿وَرَنَّا تَيْبِلاً﴾ وهو يوم القيامة الذي مقدار، خمسون

ألف سنة مما تعدون. وقال تعالى: ﴿ يَقُولُ ٱلْكَثِيرُونَ هَذَا يَرَمُّ عَبِرٌ ﴾.

فكأنهم ما خلقوا إلا للدنبا، والإقامة فيها. (١٣/) أم استدا عليهم وعلى بعضم بدليل عللي، وهو دليل الابتداء فقال: ﴿ فَكُنْ تَلْتَكُمْ ﴾ أي: أوجدناهم من العدم ﴿ وَكِنْدَدَةٌ أَشَرْهُمْ ﴾ أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب والعروق، والأوتار، والقوى الظاهرة والباطقة، حتى تم

الجسم واستكمل، وتمكن من كل ما يريده. فالذي أوجدهم على لهذه الحالة، قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم، والذي نقلهم في لهذه الدار إلى لهذه

الأطوار، لا بليق به أن يتركهم سدى، لا يؤمرون، ولا ينهون، ولا يئابون، ولا يعاقبون، وللهذا قال: ﴿يَّلَنَّا أَشْنَكُمُ مِّبَدِيلًا﴾، أي: أنشأناهم للبعث نشأة أخرى، وأعدناهم بأعيانهم ''، وهم بأنفسهم أشالهم.

﴿إِنَّا هُنَادِهِ نَنْكِرُهُۗ﴾، أي: يتذكر بها المؤمن، فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب.

ا من التحويف والترعيب. ﴿ فَمَن شَاةَ أَغَدَ إِلَى رَبِهِ سَيِسِلَا﴾، أي: طريقًا موصلًا إليه، أه بسر: الحق والهدى، ثم يخم الناس بدر الاهتداء بها، أو

فالله يبين الحق والهدى، ثم يَخير الناسُ بين الاهتداء بها، أو النفور عنها، مع قيام الحجة عليهم (^).

(٣٠) ﴿ رَمَا تَشَاتُونَ إِلَّا أَن بَشَاتَ اللّهُ ﴾ فإن مشيئة الله نافذة.
 ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ فله الحكمة في هداية

وران عليه دان فيجيد عوضيه بي ب : لابدان أن يب : لابدان كردن مصيغ فه لائهم لا يأمرون ( ( ) في ب : يستم القابم بطاعة الله. ( ) في ب : أكسل الله. ( ) في ب : أكسل الله: أكل الله: أكسل المشجود الله: أكسل الله

المهتدي، وإضلال الضال.

﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَانُهُ فِي رَحْمَتِيلً ﴾ فيختصه بعنايته، ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها . ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ الذين اختاروا الشقاء على الهدى ﴿أَعَدُّ لَمُتْم

عَذَابًا أَلِيًّا﴾ [بظلمهم وعدوانهم].

تم تفسير سورة الإنسان، ولله الحمد والمنة (1).

## تفسير سورة المرسلات وهي مكية

## يند ألَّهِ النَّافِ النَّحَيْدِ

(١٥-١) ﴿ وَالنُّرْسَلُتِ عُرُّهَا ٥ وَالْفَصِفَتِ عَصْفًا ٥ وَالنَّشِرَتِ نَشَرُ ٥ ةَالْمَدُونَةِ وَرُمَّا o مَالْمُلْلِمَيْتِ بِكُرًا o مُذَرًّا أَوْ نُذَرًّا o إِنَّمَا فُوعَدُونَ لَوْفِيرٌ o فَإِذَا النُّجُومُ مُّلِيسَتْ ٥ وَإِذَا النَّمَالُةِ فُرِجَتْ ٥ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ٥ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقِلَتَ ٥ لِأَيِّ يَوْرٍ أَئِلَتْ ٥ لِيؤْرِ ٱلفَصْلِ ٥ وَمَمَّا أَدْرَعَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٥ وَثِلُّ يُوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أقسم تعالى على البعث والجزاء بالأعمال(٢)، بالمرسلات عُرفا، وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشئونه القدرية، وتدبير العالم ويشئونه الشرعية، ووحيه إلى رسله.

و ﴿ عُرَّهُ ﴾ حال من المرسلات، أي: أرسلت بالعرف، والحكمة، والمصلحة، لا بالنكر والعبث.

﴿ نَالْنَصِنَاتِ عَصْنَا﴾ وهي [أيضًا] الملائكة التي يرسلها الله تعالى، وصفها بالمبادرة لأمره، وسرعة تنفيذ أوامره، كالريح

أو: أن العاصفات، الرياح الشديدة، التي يسرع هبوبها . ﴿ وَالنَّائِرَتِ نَقْرًا ﴾ يحتمل أنها الملائكة (٣)، تنشر ما دبرت على نشره، أو أنها السحاب التي يُنشِر بها الله الأرض، فيحييها بعد موتها.

﴿ نَالَتُلْقِيَتِ ذِكَّا﴾ هي الملائكة، تلقى أشرف الأوامر، وهو الذكر الذي يرحم الله به عباده، ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم، تلقيه إلى الرسل.

﴿ عُذَرًا أَوْ نُذُرًا ﴾ ، أي : إعذارًا ، وإنذارًا للناس، تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف، وتقطع معذرتهم (٤)، فلا يكون لهم

حجة على الله . ﴿إِنَّ مَا نُوْعَكُونَ﴾ من البعث والجزاء على الأعمال ﴿ لَوَيْمٌ ﴾ ، أي: متحتم وقوعه، من غير شك ولا ارتياب. فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوال الشديدة، ما

هَـُوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ۞ نَحْنُ

خَلَقْنَهُمْ وَشَكَدْنَآ أَشِرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّلْنَاۤ أَمْثَلَهُمْ بَبِّدِيلًا ١

وَمَاتَشَآ أَوْدَ إِلَّا أَن يَشَآءَ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ يُدْخِلُ مَن مَشَآءُ فِي رَحْمَيْهِ أَوَالظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُّ عَذَابًا أَلِيمًا النَّا المُورَةُ الْمِرْسُيْلِاتِ اللهِ اللهِ

وَٱلْمُرْمَلَكَتِ عُرِّهَا إِنَّ فَأَلْفَصِفَكَ عَصْفًا ﴿ وَٱلنَّيْمِرَتِ نَشْرًا ﴾ فَالْنَرِقَنتِ فَرَقًا ۞ فَالْمُلْفِينَتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا أَوْنُذُرًا ۞ إنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعُ ۞ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۞ وَإِذَا السَّمَا مُ فُرِجَتْ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُناتَ إِنَّ الرُّسُلُ أَقِلَتَ اللَّهُ إِلَّا يَوْمِ أَجِلَتَ الله لِوَمِ الْفَصَل اللهِ وَمَا أَدَرَدكَ مَا يَوْمُ الْفَصْل اللهُ وَلَّ يَوْمِيدِ لِلْمُكَذِينَ ١ اللَّهُ مُهِاكِ ٱلْأَوْلِينَ ١ أَمُّونُهُمُ مُزَّفَّتُهُمُ مُ ٱلْآخِرِينَ اللهُ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ وَيُلُّ يُوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١

يزعج القلوب وتشتد له الكروب، فتنطمس النجوم، أي: تتناثر وتزول عن أماكنها وتنسف الجبال، فتكون كالهباء المنثور، وتكون هي والأرض قاعًا صفصفا، لا نرى فيها عوجًا ولا أمتا .

وذُّلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل، وأجلت للحكم بينها وبين أممها، ولهذا قال:

﴿ لِأَيِّ يَوْمٍ أُتِّلَتْ﴾ استفهام للتعظيم والتفخيم، والتهويل. ثم أجاب بقوله: ﴿ لِيُّومِ ٱلْنَصَّلِ﴾ [أي:] بين الخلائق،

بعضهم لبعض، وحساب كل منهم منفردًا. ثم توعد المكذب بهذا اليوم، فقال: ﴿وَيِّلْ يُوَسِّهِ لِّلنُّكَذِّبِينَ﴾، أي: يا حسرتهم وشدة عذابهم، وسوء منقلبهم، أخبرهم الله، وأقسم لهم، فلم يصدقوه، فاستحقوا(٥٠) العقوبة

(١٦-١٦) ﴿ أَلَوْ نُهِلِكَ ٱلأَوْلِينَ ٥ ثُمَّ تُنْبِعُهُمُ ٱلْاَمْرِينَ ٥ كَذَلِكَ

 (١) في ب: تمت وقه الحمد.
 (٢) في ب: على الأعمال.
 (٣) في ب: يحتمل أن المراد بها الملائكة.
 (٤) في ب: أعذارهم. فلذلك استحقوا .

﴿ أَسَلِيقُواْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ. تُكَذِّبُونَ ﴾ ثم فسر ذلك بقوله : السابقين، ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين، ولهذه سنته السابقة واللاحقة، في كل مجرم لا بد من عذابه(١٠)، فلم ﴿ أَنْطَلِقُوٓاً إِلَىٰ ظِلِّي ذِى ثَلَثِ شُعَ﴾، أي: إلى ظل نار جهنم، التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب، أي: قطع من النار، أي: لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟.

﴿وَتُلُّ يَوْمِهِذِ لِللَّمُكَذِّبِينَ﴾ بعدما شاهدوا من الآيات البينات، تتعاوره وتتناوبه، وتجتمع به. والعقوبات والمثلات. ﴿ لَا طَلِيلِ﴾ ذَٰلك الظل، أي: لا راحة فيه، ولا طمأنينة.

﴿ وَلَا يُعْنِي ﴾ من مكث فيه ﴿ بنَ اللَّهَب ﴾ ، بل اللهب قد (٢٠-٢٠) ﴿ أَلَوْ نَخَلُقَكُمْ مِن مَّآنِ مَّهِينِ ٥ فَجَمَلَتُهُ فِي قَارِ تَكِينِ ٥ أحاط به، يمنة ويسرة، ومن كل جانب، كما قال تعالى: ﴿لَمُم إِنَّ فَذَرِ مَّمْتُومِ ٥ فَقَدَّرْنَا فَيْمَمَ ٱلْقَدِيرُونَ ٥ وَبَلٌّ يَوْسَهِذِ لِقَتْكَذِّبِينَ﴾ أي: أما مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن غَنْهِمْ ظُلَلُ﴾، ﴿لَمُهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ خلقناكم أيها الآدميون ﴿مَنِ نُلُو مَّهِينِ﴾، أي: في غاية وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِئٌ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ﴾. ثم ذكر عظم شرر الحقارة، خرج من بين الصلب والتراثب، حتى جعله الله ﴿فِي النار، الدال على عظمها وفظاعتها، وصوء منظرها، فقال: قَرَارٍ مُّكِينٍ﴾ وهو الرحم، به يستقر وينمو .

﴿ إِنَّهَا نَرْمِي بِشَكَرُدِ كَالْقَصْرِ ٥ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفَرٌ ﴾ وهي السود ﴿إِلَّا قَدَرٍ مَّغْلُومٍ ﴾ ووقت مقدر . ﴿ فَقَدَرُنَّا ﴾ أي: قدرنا ودبرنا ذُلك الجنين، في تلك التي تضرب إلى لون فيه صفرة، وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء، كريهة المرأى<sup>(٤)</sup>، الظلمات، ونقلناه من النطفة إلى العلقة، إلى المضغة، إلى أن شديدة الحرارة، نسأل الله العافية منها، [من الأعمال المقربة جعله الله جسدًا، ثم نفخ فيه الروح، ومنهم من يموت قبل

ئستغتىرنى .

﴿ فَيْمَّمَ ٱلْقَدِرُونَ ﴾ [يعني بذَّلك نفسه المقدسة] حيث كان قدرًا ﴿ وَثُلُّ وَمَهِذِ لِلَّهُ كُذِّيهِنَ ﴾ . تابعًا للحكمة موافقًا للحمد(٢). (٣٥-٤٠) ﴿هَٰذَا يَوْمُ لَا يَعْطِقُونَ ٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُتُمْ فَيُقَانِدُرُونَ ٥ وَثَلَّ

﴿وَيْلٌ وَهَيذِ لِلْمُكَذِينَ﴾ بعدما بين الله لهم الآيات، وأراهم العبر والبينات.

(٢٥-٢٥) ﴿ أَلَوْ خَعْمَلِ ٱلأَرْضَ كِمَانًا ٥ أَشَيَّاتُهُ وَأَسْوَقًا ٥ وَجَمَلْنَا فِيهَا رَوْمِنَ شَنيخَنتِ وَأَشْقَيْنَكُمْ مَّانَهُ فُرَانًا ۞ وَثِلٌّ يُؤْمِيذِ الشَّكَذِيبنَ﴾ أي: أما امتننا (٣) عليكم، وأنعمنا، بتسخير الأرض لمصالحكم، فجعلناها ﴿كِنَانًا﴾ لكم ﴿أَشِيَّةَ﴾ في الدور ﴿وَأَمْوَنَا﴾ في القبور، فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته،

فكذُّلك القبور، رحمة في حقهم، وسترًا لهم، عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها . ﴿ وَجَمَلُنَا فَهَا رَوْسَ ﴾ أي: جيالًا ترسى الأرض، لئلا تميد بأهلها، فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات، أي:

الطوال العراض. ﴿ وَأَسْتَنِكُمْ مَّاتَهُ فُرْاتًا ﴾ ، أي: عنبًا زلالًا ، قال تعالى:

﴿ أَفَرَ، يَنْدُ ٱلْمَآةَ ٱلَّذِى شَفْرَتُونَ ٥ مَالَتُمُ أَنزَلْتُنُوهُ مِنَ ٱلْفُرُونِ أَمْ خَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ٥ لَوْ نَشَامُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا نَشَكُرُونَ﴾. ﴿ وَتِلُّ فِرَمِيدٍ لِلنَّكَذِّينَ ﴾ مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد

الله بها، واختصهم بها، فقابلوها بالتكذيب.

(٢٩-٣٤) ﴿ اَنطَائِقُوا ۚ إِنَّى مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٥ اَنطَائِقُوا إِلَى ظِلَّ ذِى ثَلَنتِ شُعَبٍ ٥ لَا طَلِيلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٥ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكَرَدٍ كَالْقَشَرِ o كَأَنَّهُ جِمَلَتُ صُفَرٌ o وَثَلُّ وَمَهَيْدِ لِللَّهَكَذِينَ﴾ هذا من الويل

ففي ذٰلك اليوم، تبطل حيل الظالمين، ويضمحل مكرهم وكيدهم، ويستسلمون لعذاب الله، ويبين لهم كذبهم في

تكذيبهم ﴿ وَثَلُّ وَمَيذِ لِّلْتُكَذِّبِينَ ﴾ . (٤١-٤٥) ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْتَقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُّونِ ٥ وَقَوْكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٥

وَمَهَذِ لِلنَّكَذِّينَ ٥ هَٰذَا وَمُ ٱلفَصَّلُّ جَمَٰنَكُمْ وَٱلْأَوَّلَينَ ٥ فَإِن كَانَ لَكُو كَيْلًا فَكِدُونِ ٥ وَثُلُّ وَمَيْدِ لِللَّكَذِّبِينَ ﴾ أي: هٰذا اليوم العظيم الشديد

على المكذبين، لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد.

﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُنْمَ فَيُتَلَذِرُونَ ﴾، أي: لا تقبل معذرتهم، ولو

﴿ هَلَا يَوْمُ ٱلْفَصَّلُّ جَمَّنَّكُمْ وَٱلْأَوَّابِنَ ﴾ لنفصل بينكم، ونحكم بين

﴿ فَإِن كَانَ لَكُرُ كَيْدٌ ﴾ تقدرون على الخروج من ملكى،

وتنجون به من عذابي، ﴿ نَكِيدُونِ﴾، أي: ليس لكم قدرة ولا سلطان، كما قال تعالى: ﴿ يُمَعْشَرُ الِّهِيِّ وَٱلْإِنِي إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَن

تَفَدُّوا مِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ فَانفُدُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَىٰ﴾.

اعتذروا: ﴿فَيْوَمَهِذِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ طَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ

ُ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَتُنَا بِمَا كُلُمُدٌ فَمُمَلُّونَ ٥ إِنَّا كَذَلِكَ بَخْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَثَل وَمَدِ لِللَّكُذِّينَ ﴾ لما ذكر عقوبة المكذبين، ذكر ثواب(٥)

(١) في ب: عقابه. (٢) في ب: لأن قدره تابع لحكمته موافق للحمد. (٣) في ب: أما منتًّا. (٤) في ب: كريهة المنظر. (٥) في ب: ثواب.

المحسنين، فقال:

﴿ إِنَّ ٱلثَّقِينَ ﴾ [أي:] للتكذيب، المتصفين بالتصديق، في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم.

ولا يكونون كذُّلك، إلا بأدائهم الواجبات، وتركهم المحرمات. ﴿فِي لِلْلَالِ﴾ من كثرة الأشجار المتنوعة، الزاهية البهية.

عَلَيْ يَسِينُهِ مِنْ قَدُوا السَّجِو العَسْوَفَ الرَّافِ البَهِيدُ. ﴿وَثَيْرُونَهُ مِنَّا يَتَشَهُونَهُ ، أي: من خيار الفواكه وطبيها، ويقال لهم: ﴿كُلُونَهُ ، أي: من خيار الفواكه وطبيها،

اللذيذة، ﴿فَيَتَنَا﴾، أي: من غير منغص ولا مكدر. ولا يتم هناؤه، حتى يسلم الطعاء والشراب، من كل آفة ونقص، وحتى يجزموا أنه غير متقطعا، ولا زائل. ﴿يَمَا كُفُتُمْ تَشَكَلُونَ؟ فاعمالكم، هي السبب الموصل لكم إلى هذا النجير؟ المقيم.

ي خدا الحقيق الحقيق . وله كذا كل من أحسن في عبادة الله ، وأحسن إلى عبادالله ، الهذا قال: (لله عبادة الله ، وأحسن إلى عبادالله ،

﴿ وَإِنَّا كَذَلِكَ يَجُوى النَّحْسِينَ ۞ وَبَلِّ يَكِيدُ لِلْتَكَبُوبَكُ ۗ ، ولو لم يكن لهم من لهذا الويل، إلا فوات لهذا النجم، لكفى به حرمان وخسرانًا '' . (٢٥-١٠) ﴿ كُلُوا رَبْنَتُوا فَيْلًا إِلَّكُمْ أَجْرِئُونَ ۞ وَبُلُّ يُتِيَادٍ

إِنْكُونِينَ وَ يُلَا يَلَكُ الْكُوالَا يُرْكُونَ وَ يُؤَلِّونَ وَ يُؤِلِّقُ يُؤَلِّهِ الْكَلِيْبَةِ وَ وَلِلْ يُلُّقُ شَيْعِ بَشَاءً لِلْمَنْفِقِ فَلْمَا لِمَا يَلْفَانِهِ وَفِيلًا لِللَّفَانِينَ أَنْهِم وإن أكامل أبي الدنيا، وشربوا وتتحوا بالللثاء، وغفلوا عالى الللثاء، وغفلوا عالى اللهجرمون، الغربات، الإلهم مجرمون، يستخون ما يستخفه المجرمون، فستقطع عنهم اللذات، وتبقى عليهم التبات،

ے " ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العادات، وقيل لهم: ﴿أَرْكَعُولُ﴾ امتنعوا من ذلك.

لعبادات، وقبل لهم: ﴿أَرْكَمُواْ﴾ امتنعوا من ذُلك. فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟! ﴿زَرُّ وَيُنِهِ لِلْمُكَاذِّينِ﴾ ، ومن الويل عليهم أنهم تنسد عليهم

أبراب التُولِيْق، ويحرمون كل خير، فإنهم إذا كذبوا لهذا القرآن الكريم، الذي هو أعلى مراتب الصدق واليتين على الإطلاق.

﴿ فَإِلَّى خَدِيثِ مِنْدَوُ يُؤْمِثُونَ ﴾ ، أبالباطل الذي هو كاسمه، لا يقوم عليه شبهة فضلًا عن الدليل؟ أم بكلام كل مشرك كذاب، أذاك م...؟

فليس بعد النور المبين، إلا دياجي الظلمات، ولا بعد الصدق، الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب الصراح، والإفك المبين<sup>٣٣</sup> الذي لا يليق إلا بمن يناسبه.

٥٨١ المُعَالَّتُ ٱلرَّغَلُقَكُّ مِن مَّاءِمَّهِ بِنِي فَهَعَلْنَهُ فِي فَرَارِمَكِ بِنِ إِن الْفَدْرِ مَّعَلُومِ ( ) فَقَدَرْنَا فَيْعَمَ الْقَدِرُونَ ( ) وَثِلَّ يُوْمِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( ) أَلَةٍ تَغِيِّعُ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ١ أَخْيَاءً وَأَمْوَ تَا ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَنعِ حَنتِ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيْلُّ يَوْمَ إِلِهُ كُلِّهِ بِنَ ۞ أَنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَاكُنتُه بِهِ ء تُكَدِّبُونَ ﴿ إِنَّ الْطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثُلَاثٍ شُعَبِ ﴿ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكَرَدِ كَٱلْقَصْرِ ١ كَأَنَّهُ مِمَلَتُ صُفْرٌ ١ وَيُلِّيَوْمَ إِلِلَّهُ كَذِّينَ ١ هَنَدَانِوَمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ۞ وَلِلَّ يُوْمَهِذِ لِلَّهُ كُذِّينَ ۞ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَّعْنَكُرُّوۤ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ فَإِنكَانَ لَكُوكَيْدٌ فَكِيدُ ونِ إِنْ اللَّهِ وَيْلُ يُوَمِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُنْفِينَ فِ ظِلَا وَعُيُونِ ١ وَوَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيَّكُا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَيْلُّ يُوَمِينِ لِلْهُكَذِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجُرَمُونَ ۞ وَيْلُّ يُوْمَهِذٍ لِلْمُكَذِيبِ ١٤٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُوا زَكْعُوا لَا يَزَكَعُونَ ﴿ وَمِثْلٌ يَوْمَ إِذِلِلْكَكَدِّبِينَ ۞ فَبِأَيْ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوكَ ۞

فتبًا لهم، ما أعماهم! وويحًا لهم ما أخسرهم وأشقاهم!. نسأل الله العفو والعافية، [إنه جواد كريم. تمت].

#### تفسير سورة عم وهي مكبة

# ينسب م الله الأثنيب التحسير

(١-٥) فرمَّ يَسْتَلَوْنَ مَنِ اللَّمِ الْشَلِيدِ ٥ أَلِّي هُو يُعْ تَطْلَقُونَ كَا سَيْتِلُونَ ٩ أَي: عن أَي شيء يساءل للمَّ يَشَا مَا يَسَاءل المَّخْلِدِن بَالِياتِ اللَّهُ ٣ ثَمْ يَشَّ ما يَسَاءل ما مِن عن قال: ﴿فَيْ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْفُوالِمُوالِمُواللِمُوالِمُولِمُ اللِمُولِمُ الللِّه

(1) في ب: إلى جنات التعم.
 (٢) في ب: حزنًا وحرمانًا.
 (٣) الذي قامت عليه الأدلة والبراهين الفاطعة إلا الإفك الصراح والكذب

الربب، ولُكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية ، حتى يروا العذاب الأليم . ولهٰذا قال: ﴿ لَا سَيْقَاتُونَ ٥ أَوْ كَلَّا سَيْقَلُونَ ﴾، أي: سيعلمون

إذا نزل بهم العذاب، ما كانوا به يكذبون، حين يُدَعُّون إلى نار جهنم دعًا .

ويقال لهم: ﴿ هَنَاهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُهُ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾. ثم بين<sup>(١)</sup> تعالى النعم والأدلة الدالة على صدق ما أخبرت (٢) مه الرسل، فقال:

(١٦-٢) ﴿ أَلُو تَجْمَلِ ٱلأَرْضَ مِهَنَدًا ٥ وَٱلْجِبَالَ أَوْمَادًا ٥ وَخَلَقْنَكُو أَزْوَبَهَا ٥ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ شُبَاتًا ٥ وَجَعَلْنَا ٱلْتِيلَ لِبَاسًا ٥ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاثُنَا ٥ وَمُلْتَذِنَا فَوَقَكُمْ سَتُمَّا شِدَاوًا ٥ وَحَمَلُنَا سَرَاتِنَا وَهَمَاكِمًا ٥ وَأَوْكَنَا بِنَ الْمُتْهِمَانِ مَانَهُ فَقَاعً ٥ لَتُخْمَ بِدِ حَنَّا وَبَاتًا ٥ وَجَنَّتِ ٱلْفَاقَالَهِ أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة، فجعلنا لكم ﴿ ٱلأَرْضَ مِهَادًا ﴾، أى: ممهدة مهيأة (٢) لكم ولمصالحكم، من الحروث، والمساكن والسبل.

﴿ وَخَلَقْنَكُمُ أَزْوَبَهُ ﴾، أي: ذكورًا وإناثًا، من جنس واحد، ليسكن كل منهما إلى الآخر، فتكون (٤) المودة والرحمة، وتنشأ عنهما الذرية، وفي ضمن لهذا الامتنان بلذة المنكح. ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا﴾، أي: راحة لكم، وقطعًا لأشغالكم التي متى تمادت بكم، أضرت بأبدانكم، فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس، لتنقطع(٥) حركاتهم الضارة، وتحصل

﴿ وَٱلْجِبَالَ أَوْنَادًا ﴾ تمسك الأرض لئلا تضطر ب بكم و تمبد.

راحتهم النافعة. ﴿وَبَنْيَنَا فَوْفَكُمْ سَبُّمَا شِدَادًا﴾، أي: سبع سماوات، في غاية القوة، والصلابة والشدة.

وقد أمسكها الله بقدرته، وجعلها سقفًا للأرض، فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس، فقال:

﴿ وَجَعَلْنَا بِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار كالضرورة للخلق، وبالوهاج الذي فيه الحرارة على

حرارتها، وما فيها من المصالح(٦). ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْمِرَتِ﴾، أي: السحاب ﴿مَلَّهُ نَجَابًا﴾، أي:

كشرًا حدًّا.

﴿ لِنُحْرَجَ بِدِ حَبًّا﴾ من بُرٌّ وشعير، وذرة، وأرز، وغير ذُلك مما بأكله الآدميون. ﴿رَبَّانًا﴾ يشمل سائر النبات، الذي جعله الله قوتًا

لمواشيهم. ﴿ رَجَّنَّتِ أَلْنَافًا ﴾، أي: بساتين ملتفة، فيها من جميع

أصناف الفواكه اللذبذة.



عَمَّ مِنْسَاءَ لُونَ ۞ عَنَ النَّهَ إِلَّا عَظِيدِ ۞ ٱلَّذِي هُرَفِيهِ مُخْلِفُونَ ۞ كَلَّاسَتَعْلَمُونَ۞ ثُوَّكُلُاسَتَعْلَمُونَ۞ أَيْ يَخِعَا ٱلأَرْضَ مِهَندُا۞ وَٱلْمِمَالُ أَوْتَادًا إِنَّ وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَنِهَا إِنَّ وَحَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُمِالًا ا وَجَعَلْنَا ٱلَّتِلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارِمَعَاشًا اللَّهِ وَهَنِينَا فَوَقَكُمُ سَبِعًا شِدَادًا ١٤ أَنْ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١٤ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَمَّا جَالَ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَبَاتًا لِي وَجَنَّتِ

ٱلْفَاقَاقِ إِنَّ بَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا ١ يُوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ وَتُبِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُوا لَا اللَّهُ وَسُرِّبَ لَلْمَبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ١٠ إِنَّ جَهَنَّعُ كَانَتْ مِرْصَادًا ١٠ لِلطَّلِعِينَ مَعَانًا الشَّالَيشِينَ فَهَا أَحْقَابًا الشَّالُّالدُّوقُونَ فَهَا سَرِّدًا وَلَا شَرَابًا اللَّهُ مَمَا وَغَسَاقًا اللهِ جَرَآءُ وفَاقًا اللهُ إِنَّهُ كَانُوا لَامْرَجُونَ حِسَابًا ١٤٥ وَكَذَّبُواْ إِنَّا يَئِنْنَا كِذًا بَا ١٤٠٠ وَكُلُّ مَنْ وَ أَحْصَيْنَكُ كِتَنْبَا ۞ فَذُوقُواْ فَكُن نَزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ۞

فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة(٧) التي لا يقدر قدرها، ولا يحصى عدها كيف [تكفرون به، و]تكذبون ما أخبركم به، من البعث والنشور؟ أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه، وتجحدونها؟!

(١٧-١٧) ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيغَنَنَا ٥ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلشُّور فَنَأْتُونَ أَفَوَاكُما ٥ وَقُيْحَتِ الشَّمَالَةُ فَكَانَتْ أَيُوبًا ٥ وَشُيْرَتِ لَلْمِبَالُ فَكَانَتْ مَهَاهًا ٥ إِنَّا جَهَنَّتُو كَانَتْ مِرْصَادًا ٥ لِلطَّانِينَ مَنَانًا ٥ لَيثِينَ فِهَا أَخْفَالًا ٥ لًا يَذُوفُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ٥ إِلَّا حَمِيمًا وَغَشَّاقًا ٥ جَـَزَآُهُ وِفَـاقًا ٥ إِنَّهُمْ كَاثُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ زَكَذَّبُواْ بِكَانِينَا كِذَابًا ۞ زَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَبًّا ٥ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون، ويجحده المعاندون، أنه يوم عظيم، وأن الله جعله ﴿مِيقَنَّا﴾ للخلق ﴿ نُنَفَحُ فِي ٱلشُّهِرِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾، ويجرى فيه من الزعازع

 (١) في ب: ثم ذكر. (٢) في ب: على ما جاءت به الرسل. (٣) في ب: مَذَلَلَةً. (٤) فَي ب: فتتكون. (٥) في ب: لتسكن. (٦) في ب: الذي صار ضرورة للخلق، وبالوهاج: وهي حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع. (٧) في ب: الجليلة.

والقلاقل ما يشيب له الوليد، وتنزعج له القلوب.

فتسير الجبال، حتى تكون كالهباء المبثوث، وتشقق(١) السماء حتى تكون أبوابا، ويفصل الله بين الخلائق، بحكمه الذي لا يجور، وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله، وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا، وأنهم يلبثون فيها أحقابًا كثيرة، و «الحقب؛ على ما قاله كثير من المفسوين: ثمانون

وهم إذا وردوها(٢) ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَـرَّدًا وَلَا شَرَّامًا﴾ ، أي: لا ما يبرد جلودهم، ولا ما يدفع ظمأهم.

﴿ إِلَّا حَبِيمًا ﴾ ، أي: ماء حارًا، يشوي وجوههم، ويقطع أمعاءهم.

﴿وَغَسَّاتًا﴾ وهو صديد أهل النار، الذي هو في غاية النتن، وكراهة المذاق.

وإنما استحقوا لهذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم ووفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها لم يظلمهم الله ،

ولُكن ظلموا أنفسهم، ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء، فقال: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِكَابًا ﴾ ، أي: لا يؤمنون بالبعث، ولا أن الله يجازي الخلق، بالخير والشر، فَلذُّلك أهملوا

العمل للآخرة. ﴿ وَكَذَّبُواْ بِنَائِلِنَا كِذَّابًا﴾ ، أي: كذبوا بها تكذيبًا واضحًا

صريحًا، وجاءتهم البينات فعاندوها. ﴿وَكُلَّ نَتِي﴾ من قليل وكثير، وخير وشر ﴿أَخْصَيْنَهُ كِتَبًا﴾ أي: كتبناه (٣) في اللوح المحفوظ، فلا يخشى

المجرمون، أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء، أو ينسى منها مثقال ذرة.

كما قال تعالى: ﴿ وَرُضِعَ ٱلْكِنْتُ فَثَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا

فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَلَنَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ خَاضِرُاْ وَلَا يَظْلِدُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ .

﴿ فَذُوفُوا ﴾ أيها المكذبون! لهذا العذاب الأليم، والخزى الدائم ﴿ فَانَ نَّزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ وكل وقت وحين يزداد عذابهم. [وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار، أجارنا

(٣٦-٣١) ﴿ إِنَّ لِلمُتَّقِينَ مَفَازًا ٥ حَدَآلِقَ وَأَعْنَبُا ٥ وَكُوَامِبَ أَلَوْكُ ٥ زُّأَمُّنَا دِهَاقًا ٥ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوا وَلَا كِلَّابًا ٥ جَزَّاتُه بَمن زَيَّكَ عَطَّلَت

حِمَالًا﴾ لما ذكر حال المجرمين، ذكر مآل المتقين، فقال: ﴿إِنَّ لِلنُّبَّتِينَ مَفَازًا﴾ أي(٤): الذين اتقوا سخط ربهم، بالتمسك بطاعته، والانكفاف عما يكرهه (٥) فلهم مفاز

والأتراب: اللاتي على سن واحد متقارب.

ومنجى، وبُعْدٌ عن النار.

ونضارتهن (٦).

· 4122

بهذين الشرطين:

ومن عادة الأتراب أن يكنّ متآلفات، متعاشرات، وذُلك السن الذي هن فيه ثلاث وثلاثون سنة، في أعدل سن

وفي ذٰلك المفاز لهم ﴿حَدَآبِقَ﴾ وهي البسانين الجامعة

ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس ﴿ كُوَاعِبَ ﴾ وهي

النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن

لأصناف الأشجار الزاهية في الثمار التي تتفجر بين خلالها

الأنهار، وخص الأعناب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق.

﴿ وَكَأْمًا دِهَا فَا ﴾ ، أي: مملوءة من رحيق ، لذة للشاربين .

﴿ لا يَسْمَعُونَ فِنهَا لَقُوا ﴾ ، أي: كلامًا لا فائدة فيه ﴿ وَلَا كَذَّاكُ ، أي: إثمًا.

كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوا وَلَا تَأْتِينًا ۞ إِلَّا فِيلًا سَلَنَا

وإنما أعطاهم الله لهذا الثواب الجزيل [من فضله وإحسانه] ﴿ جَزَّاتُهُ مِن زَيْكَ ﴾ لهم ﴿ عَطَآةُ حِسَابًا ﴾ ، أي: بسبب أعمالهم التي

وفقهم الله لها ، وجعلها ثمنًا لجنته ونعيمها (^^ (٣٧–٤٠) ﴿ زَبِّ ٱلشَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بِيَثُهُمَا ٱلرَّحْنَّ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ

خِطَابًا ٥ يَنَ يَقُومُ ٱلزُّيحُ وَالْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَا يَنْكَلِّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ النَّحَدُرُ وَقَالَ صَوَانًا ٥ ذَلِكَ الْهَمُ الْحَقُّ فَعَن شَآة أَغَذَ إِلَى رَبِهِ مَثَابًا ٥ إِنَّا ٱنذَرْنَتُكُمْ عَذَابًا فَرِيبًا يَوْمَ بَظُرُ ٱلْمَرْهُ مَا فَذَمَتْ يَمَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ بَلِّيَتُنِّي كُنُّ ثُرَّبًا ﴾ أي: الذي أعطاهم لهذه العطايا هو ربهم ﴿ زَبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ الذي خلقها ودبّرها ﴿ ٱلكَّمَيْكِ ﴾ الذي رحمته وسعت كل شيء، فرباهم ورحمهم، ولطف بهم، حتى أدركوا ما أدركوا.

ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة ، وأن جميع الخلق كلهم ذٰلك اليوم ساكتون لا يتكلمون، و ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ ، ﴿ إِنَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ فلا يتكلم أحد إلا

أن يأذن الله له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا. لأن ﴿ زَلِكَ ٱلْيَوْمُ ﴾ هو ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ الذي لا يروج فيه الباطل،

(١) في ب: وتنشق. (٢) في ب: فإذا وردوها. (٣) في ب: أثبتناه. (٤) كذًا في ب، وفي أ: فقال: إن المتقبن. (٥) في ب: عن معصيته. (٦) كذا في ب، وفي أ: وهي الناهد التي لم ينكسر ثديها من شبابها وتضارتها وقوتها. (V) في ب: أعدل ما يكون من الشباب. (A) في ب: وجعلها سببًا للوصول إلى كرامته.

و لا ينفع فيه الكذب. وفي ذٰلك اليوم ﴿يَقُومُ الرُّوحُ﴾ وهو جبريل عليه السلام، الذي هو أشرف الملائكة (١).

﴿ وَٱلْمَلَيِكُةُ ۚ إِن اللَّهِ مِن الجميعِ ﴿ اصَّفَّا ﴾ خاضعين لله ﴿ لَا يَتَكُلَّمُونَ﴾ إلا بما أذن لهم الله به (

فلما رغَّب، ورهَّب، وبشَّر، وأنذر قال: ﴿ فَكُن شَاةً أَغَذَ إِلَى رَبِّهِ. مَثَابًا﴾، أي: عملًا وقدَمَ صدق،

يرجع إليه يوم القيامة. ﴿إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا فَرِيبًا﴾ لأنه قد أزف مقبلًا، وكل ما هو

آت فهو قريب. ﴿ يَوْمَ يَظُرُ ٱلْمَرَّهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ ، أي: لهذا الذي يهمه، ويفزع إليه، فلينظر في لهذه الدنيا إليه" كما قال تعالى: ﴿يُنَأَيُّهُا ٱلَّذِيثَ ءَامَثُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ وَلَشَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا فَذَمَتْ لِغَدٍّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ

أَلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الآيات. فإن وجد خيرًا فليحمد الله، وإن وجد غير ذْلك فلا يلومن إلا نفسه، ولهَذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة

والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كلُّه، إنه جواد كريم. تم تفسير سورة عم، والحمد لله رب العالمين.

## تفسير سورة النازعات وهي مكية

# بنسب ألله الأفنن التحبية

(١-٤) ﴿ وَالنَّذِعَتِ غَرًّا ٥ وَالنَّذِيطَاتِ نَشْطًا ٥ وَالنَّذِيحَتِ سَبِّحًا ه فَالشَيقَتِ سَبْقًا ه فَاللَّذَرْتِ أَمْرًا ه يَقَ تَرَجُفُ الرَّاجِفَةُ ه تَبْتُمُهَا اَلْزَادِقَةُ ٥ قُلُوبٌ يَوْمَهِذِ وَاجِفَةً ٥ أَيْصَدُهُمَا خَنْتِعَةٌ ٥ يَقُولُونَ أَيِنَا لْتَرْدُودُونَ فِي ٱلْمَافِرَةِ ٥ أُوذَا كُنَّا عِظْنَنَا غَيْرَةً ٥ قَالُواْ يَلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ ٥ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَسِدَةً ٥ فَإِذَا هُم وَالسَّاهِرَةِ﴾ لهذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله، وإسراعهم في تنفيذ أمره، يحتمل أن المقسم عليه: الجزاء والبعث، بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذُلك. ويحتمل أن المقسم عليه، والمقسم به متحدان، وأنه أقسم

على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه

الملائكة عند الموت وقبله، وبعده، فقال: ﴿وَالنَّزِعَتِ غَوْلَا﴾ وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة،

إِذَ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَلَّا بِقَ وَأَعْنَبًا ۞ وَكُوَاعِبَ أَزْاَبُا۞ وَكُاعِبُ دِهَاقَا ١ كَالِيَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذَّا بَالْ جَزَآءُ مِن زَبِكَ عَطَآءٌ حِسَابًا ۞ زَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيَّتُهُمَا ٱلرِّحْنِّ لاَ غَلَكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ١٩٠﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفَّاً لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّامَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمُ ٱلْحُتَّى فَهُنَ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِيهِ مَنَابًا ۞ إِنَّا أَنذَ رَنَكُمْ عَذَابًا قَريبَ انوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ بِلَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَبًا ۞

و المُورِيُّ التَّازِعِ إِنِّ الْكَارِي اللَّهِ التَّارِي اللَّهِ التَّارِي اللَّهِ التَّارِي اللَّهِ التَّارِي 

وَالنَّزعَتِ غَرْقًا ۞ وَالنَّسِطَتِ نَشْطًا ۞ وَالسَّبِحَتِ سَبُّحًا ٤ فَٱلسَّنِيقَاتِ سَبْقَاكَ فَٱلْمُدُيزَتِ أَمْرَاكَ يَوَ مَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ اللهُ تَنْبَعُهَا ٱلرَّادِ فَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُومَهِدِ وَاحِفَةً ١ الْمُصَدِّدُهَا خَنشِعَةُ إِنَّ إِيقُولُونَ أَوِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ إِلَا ذَاكُنَّا عِظْمَا غَخِرَةً ١١ قَالُواْ يَلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ١ فَأَهُ وَأَمَّا فَإِنَّا هِي زَجْرَةً وَنِعِدَةً لَيْنَا فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ لِينَ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى (فَ)

وتغرق في نزعها، حتى تخرج الروح، فتجازي بعملها.

﴿وَالنَّشِطَتِ نَشَطًا﴾ وهم الملائكة أيضًا، تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين، والنزع لأرواح الكفار <sup>(1)</sup>.

﴿وَالسَّنِحَٰتِ﴾ أي: المترددات في الهواء صعودًا ونزولًا . 46---

﴿ فَٱلسَّيْقَنٰتِ ﴾ لغيرها ﴿ سَبَّقًا﴾ فتبادر لأمر الله، وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله، حتى لا تسترقه (٥).

﴿ فَالْمُدَيِّرَبِّ أَمَّرًا ﴾ الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرًا من أمور العالم<sup>(٦)</sup>، العلوي والسفلي، من الأمطار، والنبات، والأشجار، والرياح، والبحار، والأجنة، والحيوانات، والجنة، والنار [وغير ذٰلك].

(١) في ب: أفضل الملائكة. (٢) في ب: إلا ياذنه. (٣) في ب: فلينظر في هذُّه الدار ما قدم لدار القرار. أ(٤) هكذا في ب معدلًا في هامش النَّسخة بخط الشيخ، وفي أ: أن النزع يكون لأرواح المؤمنينُ والنشط لأرواح الكفار. ﴿٥) في ب: لئلا تسترَّقه. ﴿٦) في بَّ: الذين جعلهم الله يدبرون كثيرًا من أمور العالم. ﴿ يَوْمَ تَرْجُتُ ٱلرَّاجِعَةُ ﴾ وهي قيام الساعة.

﴿نَتَبُعُهَا اَلزَّادِهَةُ﴾ أي: الرجفة الأخرى التي تردفها، وتأتى

﴿ فُلُوبٌ يُومَهِدِ وَاجِدَةً ﴾ أي: موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى

﴿أَيْسَنُّرُهَا خَشِمَةً﴾ أي: ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف، وأذهل أفئدتهم الفزع، وغلب عليهم التأسف،

[واستولت عليهم] الحسرة . يقولون، أي: الكفار في الدنيا، على وجه التكذيب: ﴿ أَوِذَا كُنَّ عِظْنَمًا نَّخِرَةً ﴾ ، أي : بالية فتاتا .

﴿ فَالُّواْ نِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَابِرَةً ﴾، أي: استبعدوا أن يبعثهم الله، ويعيدهم بعدما كانوا عظامًا نخرة، جهلًا [منهم] بقدرة الله،

وتجرُّؤًا عليه. قال الله في بيان سهولة لهذا الأمر عليه: ﴿فَإِنَّمَا هِنَ زَيْجَرَّةٌ وَحِدَةٌ ﴾، ينفخ فيها في الصور.

فإذا الخلائق كلهم ﴿ إِلْلَمَّا مِرَةِ ﴾ ، أي: على وجه الأرض، قيام ينظرون، فيجمعهم الله، ويقضى بينهم بحكمه العدل،

ويجازيهم. (١٥- ٢٦) ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ٥ إِذْ نَادَتُهُ رَبُّمُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّىنِ

مُلوِّى ٥ آذْهَبْ إِنَّى فِرْجُونَ إِنَّامُ طَهَىٰ ٥ فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَّىٰ أَنْ تَرَّكُّى ٥ وَأَهْدِيكَ إِنْ رَبِّكَ فَتَغْشَىٰ ٥ فَأَرْنَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكَثِّبَىٰن ٥ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ٥ ثُمَّ أَدَّبَرَ يَتَعَىٰ ٥ فَحَشَرَ فَادَىٰ ٥ فَقَالَ أَنَا رَيُّكُمُ ٱلأَفَلَى ٥ فَأَخَذُ لَقَدُ ثَكَالَ ٱلْآخِرَةِ

وَالْأُولَٰنَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لِعَبْرَةً لِلَّمَنِ يَظْنَيَّ ﴾ يقول [الله] تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿مَلَ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُومَىٰ ﴾، ولهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه.

أى: هل أتاك حديثه ﴿إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ لَلْنَدَّسِ طُوَّى﴾ وهو المحل الذي كلمه الله فيه، وامتنّ عليه بالرسالة، واختصه

بالوحى، والاجتباء(١) فقال له:

﴿ أَنْهَبُ إِنَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُلَيَّا ﴾، أي: فانهه عن طغيانه، وشركه، وعصيانه، بقول لين، وخطاب لطيف لعله ﴿يَتَذَكُّرُ أَوْ

يخشون ﴿نَتُلُ﴾ له: ﴿مَل لَكَ إِلَّ أَن زُرُّكُ﴾، أي: هل لك في خصلة

حميدة، ومحمدة جميلة، يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تُزكِّي نفسك، وتطهرها من دنس الكفر والطغيان، إلى الإيمان

والعمل الصالح؟ . ﴿وَأَهْدِيَكَ إِنَّ رَبِّكَ﴾، أي: أدلك عليه، وأُبيِّنُ لك مواقع

رضاه، من مواقع سخطه. ﴿ فَنَخْنَى ﴾ الله، إذا علمت الصراط المستقيم، فامتنع

فرعون مما دعاه إليه موسى.

﴿ فَأَرَنُهُ ٱلْآَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ ، أي : جنس الآية الكبرى، فلا ينافي تعددها ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْتَبَانٌ تُمِينٌ ۞ وَنَزَعَ بَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظرِينَ﴾.

﴿ فَكُذَّبَ ﴾ بالحق ﴿ وَعَمَىٰ ﴾ الأمر، ﴿ ثُمُّ أَنْبَرَ بِسَعَىٰ ﴾، أي:

يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته.

﴿ فَحَشَّرَ ﴾ جنوده أي: جمعهم ﴿ فَنَادَىٰ ٥ فَقَالَ ﴾ لهم: ﴿ أَنَّا رَيُّكُمُ ٱلْأَفْلَ﴾ فأذعنوا له، وأقروا بباطله، حين استخفهم.

﴿ لَمَّا خَذَهُ اللَّهُ لَكُلُو ٱلْآَيْرَةِ وَالْأَوْلَةِ ﴾ أي: صارت عقوبته (٢) دليلًا

وزاجرًا، ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِّمَرَّةً لِّمَن يَغْنَيَّ ﴾، فإن من يخشى الله، هو الذي

ينتفع بالآيات والعبر. فإذا رأى عقوبة فرعون. عرف أن كل من تكبر وعصى،

وبارز الملك الأعلى، عاقبه في الدنيا والآخرة، وأما من ترحلت خشية الله من قبله، فلو جاءته كل آية لم يؤمن [بها]. (٣٣-٢٧) ﴿ أَنْهُ كُنْ مُنْكُ مِنْكُ أَلِهِ النَّهُ لِنَهَا ۞ رَخَ سَنَكُهَا مَنْوَهَا ۞

وَأَغْلَشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجُ فُحْنَهَا ۞ وَٱلأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ مَحَنْهَا ۞ أَخْرَجَ بِنْهَا مَّاتَهَا وَمَرْعَنَهَا ٥ وَالْجِبَالَ أَرْسَلَهَا ٥ مَنْكَا لَكُو وَلِأَنْشَكِرُ﴾ يقول تعالى مينًا دليلًا واضحًا لمنكرى البعث، ومستبعدى إعادة الله للأجساد -:

﴿ إِنَّانُهُ ﴾ أيها البشر ﴿ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلنَّقَاأَ ﴾ ذات الجرم العظيم، والخلق القوي، والارتفاع الباهر ﴿بَنَهَا﴾ الله.

﴿رَفَعَ سَتَكُمَّا﴾، أي: جرمها وصورتها ﴿فَسَوَّنْهَا﴾ بإحكام وإتقان، يحير العقول، ويذهل الألباب.

﴿وَأَغْطَشَ لَيُّلُّهَا﴾، أي: أظلمه، فعمت الظلمة [جميع] أرجاء السماء، فأظلم وجه الأرض.

﴿وَأَخْرَجَ ضَّمَنَهَا﴾، أي: أظهر فيه النور العظيم، حين أتى

بالشمس، فامتد (٣) الناس في مصالح دينهم ودنياهم. ﴿ وَٱلْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أي: بعد خلق السماء ﴿ دَحَنَهَا ﴾ ، أي:

أودع فيها منافعها . وفسر ذُّلك بقوله: ﴿أَغْرَجُ مِنْهَا نَاتَهَا وَمُرْعَنْهَا ٥ وَلَلْهَالَ

أَرْسَنَهَا﴾، أي: ثبتها في الأرض.

فَدَحْيُ الأرض بعد خلق السماء، كما هو نص هٰذه الآيات

وأما خلق نفس الأرض، فمتقدم على خلق السماء كما قال تعالى: ﴿قُلْ آيِنَّكُمْ لَتَكَفَّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ إلى أن (١) في ب: وابتعثه بالوحي واجتباه. (٢) في ب: أي: جعل الله عقوبته. (٣) في ب: فانتشر.

قال: ﴿ ثُمُّ السَّنَوَىٰ إِلَى النَّمَالَ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَالْأَرْضِ انْفِيَا طَوْعًا أَوْ كَنْهُمُّ قَالِنَا أَنْهَا طَآمِينَ ﴾ (١).

فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام، والأرض الكثيفة الغبراء، وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لا بد أن يبعث الخلق المكلفين، فيجازيهم على أعمالهم، فمن أحسن فله الحسني، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه.

ولهذا ذكر بعد هذا القيام الجزاء(٢)، فقال:

(٢٤١-٣٤) ﴿ إِنَا بَنْتُو الْقَائَةُ الْتُعْبَىٰ ٥ بِينَ يَنْذَكُّرُ ٱلْإِسْنُ مَا سَعَى: ٥ وَثُرُزَتِ ٱلْجَحِيدُ لَمَن رَى ٥ فَأَمَّا مَن طَغَيْ ٥ وَوَاثَرَ لَلْتَيْوَةَ اللَّمْنِيَأْ ٥ فَإِنَّ ٱلْجَبِيرَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ٥ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ٥ فَإِنَّ لَلْمُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ أي: إذا جاءت القيامة الكبرى، والشدة العظمي التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن

ولده، والصاحب عن صاحبه، [وكل محب عن حبيبه]. و ﴿ يَتَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَينَ ﴾ في الدنيا، من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمّه ويحزن لزيادة مثقال ذرة

ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا، سوى الأعمال. ﴿وَيُرِزَنِ ٱلْجَجِيدُ لِمَن يَرَىٰ﴾، أي: جعلت في البواز، ظاهرة لكل أحد قد برزت (٣) لأهلها، واستعدت لأخذهم، منتظرة

﴿ نَأَمَّا مَن طَغَيْهُ ، أي: جاوز الحد، بأن تجرأ على

المعاصي الكبار، ولم يقتصر على ما حده الله. ﴿وَمَاثَرَ لَلْمَيْوَةَ اللَّمْيَأَ ﴾ على الآخرة، فصار سعيه لها، ووقته مستغرقًا في حظوظها وشهواتها، ونسى الآخرة وترك العمل

﴿ فَإِنَّ ٱلْهَبِيمَ مِنَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ [له] أي: المقر والمسكن لمن لهذه

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّدٍ﴾ أي: خاف القيام عليه، ومجازاته بالعدل فأثَّر لهذا الخوف في قلبه، فنهى نفسه عن هواها الذي يقيدها(٤) عن طاعة الله، وصار هواه تبعًا لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة، الصادّين عن الخير. ﴿ فَإِنَّ ٱلْمُنَّذَى ۗ [المشتملة على كل خير وسرور ونعيم] ﴿ هِيَ

ٱلْمَأْوَىٰ﴾ لمن لهذا وصفه. (٤٦-٤٢) ﴿ يَشَالُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَلِكَنَ مُرْسَنَهَا ٥ فَمَ أَنتَ مِن

ذِكْرُهَا ٥ إِلَىٰ رَبُّكَ مُنتَهُمًا ٥ إِنَّمَا أَتَتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنهَا ٥ كَأَنَّهُمْ يَقَعَ رُوْبَهَا لَوْ بَلْبَتُواْ إِلَّا عَمِيَّةً أَوْ ضُمَّهَا﴾ أي: يسألك المتعنتون

إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ ۗ إِلَّا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَقُلْ هَلِ لَكَ إِلَيَّ أَن تَزَكَّى فِي وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ إِنَّ فَأَرَنْهُ ٱڵاَيَهُ ٱلْكُبْرَىٰ ١٤٤ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١١٤ أَمْرَ يَسْعَىٰ ١٩٤ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ١٤٠٤ فَقَالَ أَنَارَيُكُمُ ٱلْأَغَلَىٰ ١٤ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ تُكَالَأَ لَآخِرَ وَوَٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّافِ ذَلِكَ لِعَبْرَةً لِمَن يَغْثَنَى ﴿ ءَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَّا تُبْلَعُهَا اللهُ رَفَعُ سَمْكُهَا فَسَوَّ نِهَا اللهِ وَأَغَطَشَ لِتَلَهَا وَأَخْرَجَ ضَعَنهَا اللهُ وَٱلْأَرْضُ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَنْهَا آنَّ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا اللهِ وَٱلْحَالَ أَرْسَلُهَا لَكُونَ مَنْكَ أَلَكُو وَلاَّعْنُمِيكُ هُ فَاذَا كَآدَوَا لَظَامَّةُ ٱلْكُثِرَىٰ ١٤﴾ يَوْمَ يَنَذَكُّرُا لٰإِنسَانُ مَاسَعَ، ١٠ وَثُرَزَتِ ٱلْجَحِيمُ لَمَن مَىٰ ١٤ أَمَّا مَن طَغَيْ ١٠ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا ١٥ وَإِنَّ ٱلْجَعِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ١ إِنَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مِونَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ٤ فَإِنَّ ٱلْمُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ٢ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ش فيرَأَنتَ مِن ذِكْرَنهَا آشِ الْدِرَبِكَ مُننَهَنَّهَا شَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَعْشَنهَا ۞ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَوْ يَلْبَثُوٓ الِلَّاعَشِيَّةُ أَوْضُلُهَا ۞

المكذبون بالبعث ﴿ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ متى وقوعها و﴿ أَيَّانَ مُرَّسَلُهُ ۗ ﴾ ، فأجابهم الله بقوله:

﴿ فِيمَ أَنْتَ مِن يَكُّرُهُمَّا ﴾ ، أي: ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ، ومعرفة وقت مجيئها؟ فليس تحت ذُّلك نتيجة . ولهذا لما كان علم العباد للساعة، ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في خفائه عليهم، طوى علم ذٰلك عن جميع الخلق، واستأثر بعلمه فقال:

﴿ إِلَّ رَبِّكَ مُنْهَٰهَا ﴾، أي: إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى: ﴿يَتَنَالُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَئَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِرَقِهَاۚ إِلَّا هُوْ تَقُلْتَ فِي السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَشَكَّ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِئً عَنْهًا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥).

(١) وقع هنا سبق قلم من الشيخ - رحمه الله - فقال: إلى أن قال: ﴿نَمُّ ٱسْتَوَىٰ ۚ إِلَىٰ ٱلسَّكَالَةِ فَسَوَّاتُهُنَّ سَبَّعَ سَمَنَوْتُ ﴾ وصواب ذلك ما أثبته. (٢) في ب: ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء. (٣) في ب: هيئت. (٤) في ب: الذي يصدها. (٥) وردت الآية ناقصة في وسطها من نسخة أ، ووردت ناقصة من آخرها من نسخة ب فأتممتها .

﴿ إِنِّمَا أَنْ مُنِذَ مُنَ يَشْتُهِ ﴾ أي: إنما نفارتك، [نفهها] لمن يختص موم الساحة و يختف الوقوف بين يلايه، فهم الذين لا يههمهم سوى الاستعداد لها، والعمل لاجلها. وأما من لا يؤمن يها، فلا يبالى به، ولا يتمت، لأنه تعنت مبني على النخاد والتكذيب، وإذا وصل إلى لهذه الحال، كان الإجابة عنه عبناً، ينز والمكتب، وإذا وصل إلى لهذه الحال، كان

[تمت]، والحمد لله رب العالمين.

## تفسیر سورة عبس وهی مکیة

## ينسب ألَّهِ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ إِ

(۱۰-۱۰) ﴿ يَسَ رَوَقَ أَ لَ مَنْهُ الْفَنَى وَ يَا يُدِيقَ لَكُمْ يَرَكُ و أَوْ يُلِكُونُ فَسَنَدُ الْمُؤَوِّقِ أَمَّ لَمَنَا لَشَيْعٌ وَقَلَى وَيَعْ عَلَى وَيَعْ عَلَى أَوْ يُلُّونُ مِنْنَا مَن يَعْمَدُ يَسِنَّوْ وَيُوْ يَعْنَى مَفْتَ عَمْ لَكُونَ عِلَى اللهِ يَوْرِلُ فَلَمْ الأَيْاتِ الكريمات أنه جاء رجل من الدومين أعمى يسأل النبي ﷺ ويتعلم منه .

وجاء، رجل من الأغنياء، وكان ﷺ حريصًا على هداية الخلق، فمال ﷺ [وأصغي] إلى الغني، وصدّ عن الأعمى الفقر رجاء لهداية ذلك الغني، وطممًا في تزكيت، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال:

﴿ عَبَنَ﴾ [أي:] في وجهه ﴿ وَتَوَلَّنَّ﴾ في بدنه لأجل مجيء الأعمى له.

صحى به . ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال :

ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال: ﴿ وَمَا بُدْرِبُكَ لَمُلَمُ ﴾ أي: الأعمى ﴿ يَزْقَكَ ﴾ أي: يتطهر عن

﴿ وَمَا بَدَيِهُ لَمَامِ ۚ آيَ: الأعمى ﴿ وَيَثَقَ ﴾ آيَ: يَتَظهر عَنْ الْأَخْلَاقِ الْمِمِلَة ؟ .
﴿ أَنْ يُلِكُنُ نَشَعْمُ النَّذِكُونَ ﴾ ؟ أي: يتذكر ما ينفعه ، فيعمل (١٠)

عراد يشتر مسعه البري ١٦٠ اي. يتدفر ما ينفعه، فيعمل بتلك الذكري.

ولهذه فائدة كبيرة، هي المقصودة من بعثة الرسل، ووعظ الوعاظ، وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرًا لذلك منك<sup>77</sup>، هو الأليق الواجب.

وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل، ولا يستغني لعدم رغبته في الخبر مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يؤكّى، فلو لم يَنزَك، فلست بمحاسب على ما عمله من الشر.

ت يمان على القاعدة المشهورة أنه: الا يترك أمر معلوم

٥٨٥ النفرالي

بسر المناسخة المناسخ

لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة.

وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره

(۱۳-۱۱) ﴿ ثَمَّةً بِنَّا لِمَنْ لَذِي وَ فَنِ يَشَةً أَثَنِّ وَ وَ لَمَنْ فَكُرُو وَ لَمَنْ فَكُرُو وَ لَمُنْ فَكُرُو وَ كُلِي يَشْرَعُ فَلَقُرْ وَ فَلَ الْمِنْ فَلَا وَمَنْ فَلَا وَمَنْ فَقَالَ وَمَنْ فَلَا أَنْ فَلَا فَنَا فَنَ فَلَا أَنْ فَلَا فَنَا فَلَا وَمِنْ فَلَا فَيَا لَمِنَ فَلَا أَيْنَ فَلَ كُلُو وَ فَلَيْ أَلِينَا فَيْ فَلَ أَنْ وَقَلِلًا إِلَيْنَ فَلَ مَلْكُولِ إِلَيْنَ فَلَا فَيَا عَلَى الْمِنْ فَلَ فَلَا فَيَا عَلَى الْمِنْ فَلَا فَيَا عَلَى اللّهُ فِي عَلَى اللّهُ فَيَا عَلَى اللّهُ فَيَا عَلَى اللّهُ فَيَا عَلَى اللّهُ فَيَا عَلَى فَلَكُ لِللّهِ فَيَعَلَى اللّهُ فَيَعَلَى اللّهُ فَيَعَلَى اللّهُ فَيَعَلَى اللّهُ فَيَعَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَيَعَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَيْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ لَللّهُ وَلَمْ لَللّهُ وَلَمْ لَلّهُ وَلَمْ لَللّهُ وَلَمْ لَللّهُ وَلَمْ لَللّهُ وَلَمْ لَلّهُ وَلَمْ لَللّهُ وَلَمْ لَلّهُ وَلَمْ لَللّهُ وَلَمْ لَللّهُ وَلَمْ لِللّهُ وَلَمْ لَلّهُ وَلَمْ لَلّهُ وَلَمْ لَكُولُ وَلَمْ لَلّهُ وَلَمْ لَلّهُ وَلَمْ لَلّهُ وَلَمْ لَكُولُ وَلَمْ لَكُولُ وَلَكُولُ وَلَمْ لَوْلَ لَمِنْ فَلَكُولُ وَلَمْ لَكُولُ وَلَمْ لَلْمُ لَا فَاللّهُ وَلَمْ لَكُولُ وَلَمْ لَكُولُ وَلَمْ لَلْمُ لَاللّهُ وَلَمْ لَلْمُ لَا مُولِكُولُ وَلَمْ لَكُولُ وَلَمْ لَكُولُ وَلَمْ لَلْمُ لَا لَمُولُولُ وَلَمْ لَلْمُ لَا لَمُ لِللّهُ وَلَمْ لَكُولُ وَلَمْ لَلْمُ لَاللّهُ وَلَمْ لَكُولُ وَلَمْ لَكُولُ وَلَمْ لَلْمُ لَا لَمُ لِللّهُ وَلَمْ لَلْمُ لِلّهُ وَلَمْ لَلْمُ لِللّهُ وَلَمْ لَلْمُ لِللّهُ وَلَمْ لَلْمُ لِللّهُ وَلَمْ لِلْمُ لِللّهُ فِي اللّهُ وَلَمْ لَلْمُ لِللّهُ وَلَمْ لَلْمُ لِللّهُ وَلَمْ لِللّهُ لِللّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ وَلَمْ لِلْمُ لِلّهُ لِللّهُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُؤْلُولُ لِللّهُ لِلْمُؤْلُولُ لِللّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِللّهُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُلْلِكُمْ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلْمُلْلِمُ لِللّهُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِللّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُلِكُمْ لِللّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلِلْ

ثم ذكر محل هُذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال:

(۱) في ب: فيتنفع. (۲) في ب: مفتقرًا لذلك مقبلًا.

﴿ فِي مُشُتِ تَكَرَّمَوْ ٥ تَرَبُّوعَةٍ ﴾ القدر والرتبة ﴿شُلَهَرَهِ ﴾ [من الآفات و]عن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها . بل هي ﴿ بَأَتِينَ سَنَرَةٍ ﴾ وهم الملائكة [الذين هم] السفراء

بين الله وبين عباده. ﴿ كِامِ﴾ أي: كثيري الخير والبركة ﴿ يَرَمُ ﴾ قلوبهم

وأعمالهم. وذلك كله حفظ من الله لكتابه، أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين

عليه سبيلًا ، وهٰذا مما يوجب الإيمان به وتلقِّيه بالقبول . ولْكن مع هذا أبي الإنسان إلا كفورًا، ولهٰذا قال تعالى:

﴿قُيْلَ ٱلْإِنسَنُنُّ مَّا ٱلْقَرَرُ﴾ لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعد ما تبين، وهو ما هو؟ هو من أضعف الأشياء خلقه الله من ماء مهين، ثم قدر خلقه وسواه بشرًا سويًّا، وأتقن قواه الظاهرة

﴿ نُمَّ السَّهِيلَ يَشَرُهُ ﴾ أي: يسر له الأسباب الدينية والدنيوية، وهداه السبيل [وييَّنه] وامتحنه بالأمر والنهي.

﴿ثُمَّ أَمَانُهُ فَأَنْبَرُهُ﴾ أي: أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر

الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض. ﴿ ثُمَّ إِذَا شَآةَ أَنْكُرُهُ ﴾ أي: بعثه بعد موته للجزاء.

فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهٰذه التصاريف، لم يشاركه فيه مشارك.

وهو – مع لهٰذا – لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرًا تحت الطلب.

ثم أرشده تعالى إلى النظر والتفكر في طعامه، وكيف وصل إليه بعد ما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له فقال:

﴿ فَلِنَظُرِ ٱلْإِنْكُنُّ إِلَّ طَهَابِهِ ٥ أَنَّا صَبَيًّا ٱللَّهُ صَبًّا﴾ أي: أنزلنا

المطر على الأرض بكثرة. ﴿ثُمُّ شَقَتَنَا ٱلأَرْضَ﴾ للنبات ﴿شَقًا ٥ قَالِكَا فِيا﴾ أصنافًا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية ﴿حَبُّا﴾ ولهذا

شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها .

﴿وَمِنَهُا وَقَضَّا﴾ وهو القَتِّ ﴿وَزَيْتُونَا وَغَلَا﴾ .

وخصٌّ لهٰذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها .

﴿ وَمَدَاَّبِنَ غُلِّهُ ﴾ أي: بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة . ﴿ وَلَيْكِهَٰذُ وَأَبًّا ﴾ الفاكهة: ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب

وخوخ ورمان، وغير ذٰلك.

واللَّبِّ: ما تأكله البهائم والأنعام، وللهذا قال: ﴿مَنْهَا لَكُو وَلِأَنْهَا لِكُو ﴾ التي خلقها الله وسخرها لكم.

فمن نظر في لهذه النعم أوجب له ذُّلك شكر ربه، وبذل

الجهد في الإنابة إليه، والإقبال على طاعته، والتصديق (٣٣-٤١) ﴿ فَإِنَا جَنَّتِ ٱلشَّالَمَةُ ٥ فِيمَ يَئِرُ ٱلذَّهُ مِنْ أَنِيهِ ٥ وَأُمِيدِ

وَأَبِيهِ ٥ وَمُنْجِئِهِ. وَبَنِيهِ ٥ لِكُلِّ آمَرِي مِنْتُهُمْ وَنَهِذٍ شَأَنًّا يُشِيهِ ٥ وُجُوًّا وَمَهِدٍ مُسْفِرَةٌ ٥ مَناحِكَةٌ مُسْتَشِيرَةٌ ٥ وَوْجُورٌ ۚ وَمَهِدٍ عَلَيْهَا غَيْرَةٌ ٥ زَعَلْهَا فَنَرَةً ٥ أُرْلَيْكَ مُمُ ٱلكَفَرَةُ ٱلفَجَرَةُ ﴾ أي: إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع، وتنزعج لها الأفئدة يومئذ، مما يرى

الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال. ﴿ يَفَرُّ ٱلْذَهُ ﴾ من أعز الناس عليه وأشفقهم لديه ﴿ مِنْ أَخِهِ ٥

وَأَيْدِهِ وَأَبِيوِ ٥ وَمَنجِنِدِ﴾ أي: زوجته ﴿وَيَنِيهِ﴾. وذُلك لأنه ﴿لِكُلِّ امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَدٌّ يُشِيهِ﴾ أي: قد أشغلته

نفسه، واهتم لفكاكها، ولم يكن له التفات إلى غيرها، فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء.

فأما السعداء فوجوههم [يومئذ] ﴿تُشْيِرَةٌ ﴾ أي: قد ظهر فيها السرور والبهجة من ما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم. ﴿ حَالِيكُمُّ تُسْتَنِشِرُ \* وَوُجُوهُ ﴾ الأشقياء ﴿ وَلَهِ عَنْهَا غَبْرَهُ ٥ تَوْفَقُهَا ﴾

أى: تغشاها ﴿قَرَرَةُ ﴾ فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من كل خير، وعرفت شقاءها وهلاكها .

﴿أُوْلَٰتِكَ﴾ الذين بهٰذا الوصف ﴿مُمُ الْكُنْرُ ٱلنَّبَرُا ۗ أي: الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله، وتجرأوا على

نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم، [والحمد لله رب العالمين].

### تفسير سورة التكوير [وهي] مكية

# ينسب الله الكليب التعتسية (١٤-١) ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوزَتْ ٥ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَذَرَتْ ٥ وَإِذَا

لَهْمَالُ شُعَرَتُ ٥ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ٥ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلنُّقُوشُ زُوْجَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْمَوْمُ.دَةُ سُهِلَتْ ٥ بِأَيَ ذَلْبُ قُلِلَتْ ٥ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُؤِيرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلنَّمَاةُ كُلِينطَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْجَهِيمُ شُعْرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْجُنَّةُ أَزْلِقَتْ ٥ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ﴾ أي: إذا حصلت لهذه الأمور الهائلة تميز الخلق، وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته، وما أحضره فيها من خير وشر، وذَّلك إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي: تجمع وتلف ويخسف القمر

ويلقيان في النار .

أفلاكها . ﴿وَإِنَّا الْجَالُو شَيْرَتَ﴾ أي: صارت كثيبًا مهيلًا، ثم صارت كالعهن المنفوش، ثم تغيرت وصارت هباء منبئًا، وسيرت عن أماكنها . أماكنها .

﴿ وَإِنَّا آلِمَتُكُ ۚ عَلِكَتُ ۗ إِنَّ عَطَلَ النَّاسِ حِيتَهُ نَفَاتِسُ أموالهم التي كانوا يهتمون لها يورعارينها في جميع الأوقات، فيجاهم ما يذهلهم عنها، فتيّ بالعشار - وهي: النوق التي تتبهها أولاها، وهي أنش أموال العرب إذ ذلك عندهم – على ما هو في معناها من كل تقيس.

﴿ وَإِنَّا الْوَشُونُ مُشِرِّدً ﴾ أي: جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض، ويرى العباد كمال عدله، حتى إنه ليقتص من الفرناء للجماء (``، ثم يقول لها: كوني ترابًا.

﴿ وَإِنَّا ٱلْهِمَارُ سُغِرَتَ﴾ أي: أوقدت فصارت – على عظمها - نارًا تتوقد. ( يَنْ مُشْهُمُ مُمْمِينَ مُنْهُمَا اللَّهِ مُمْمِينًا مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُمَا اللَّهِ مُمْمِينًا مُنْهُمِنًا

﴿ وَإِنَا ٱلْمُوْدَةُ مُبِنَكُ وهِي التي كانت الجاهلة الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب، إلا خشية الفقر، فتسأل: ﴿ وَإِنَّى نَتُلُ فِلْكَتُهُ ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب فني لهذا تربيخ وتقريع لقاتليها (٣٠).

﴿وَلَيْنَا الْمُغْشُّكُ ۗ المُسْتَمَلَةُ عَلَى مَا عَمِلُهُ العَامِلُونَ مَنْ خِير وشر ﴿فَيْرَتُ﴾ وفرقت على أهلها، فآخذٌ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره.

﴿ وَإِنَّا النَّمَةُ كُيْفَتُهُ ۚ أِي: أَزِيلَتَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقِرْمَ تَتَقَفُّ النَّمَةُ ۚ إِلَيْنَهُ ﴾ ﴿ وَقِرْمَ ظُونِ النَّكَمَةُ كَلَمْ النِيجِلِ لِلْكُنْدُكِّ ﴾ ﴿ وَالْأَرْضُ جَبِيتُ فَنَشَنْهُ وَمَ الْفِينَـةُ وَالنَّمَوْنُ عَلَوْنَنَا يَبِينِيوْنَ ﴾ . عَلَوْنَنَا يَبِينِيوْنَ ﴾ .

﴿ وَإِذَا ٱلْمَيْمِمُ شُوِّرَتُ ﴾ أي: أوقد عليها فاستعرت، والتهبت التهابًا لم يكن لها قبل ذلك.

﴿ وَإِذَا ۚ لَئِكَةُ أَزْلِفَتَ ﴾ أي: قُرِّبت للمتقين .

رويه عبد المحمد على المورث المسلمين . ﴿ عَامَتَ نَفَسُ ﴾ أي: كل نفس، لاتيانها في سياق الشرط.

﴿ فَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال قدمتها]كما قال تعالى: ﴿ وَرَبَيْدُواْ مَا عَبِلُواْ عَاضِرُاً ﴾ .

ولهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب، ونشتد من أجلها الكوب، ويتشد المرافض، وتشدت أولي الكوب، ويتشد الفرائس الألب للاستعداد لذلك اليوم، وترجرهم عن كل ما يوجب اللوم، ولهلة قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة كان أن عين فليتير سورة ﴿إِنَّ التَّشِينُ كُونَتُ مُن اللهِ عِن فليتير سورة ﴿إِنَّ الشَّينُ كُونَتُ مُن كَانَهُ أَنْ عِن فليتير سورة ﴿إِنَّ الشَّينُ كُونَتُ مُنْ كُونَةً اللهِ عَن فليتير سورة ﴿إِنَّ الشَّينُ كُونَتُ اللهِ عَنْ فليتير سورة ﴿إِنَّ الشَّينُ كُونَتُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فليتير سورة ﴿إِنَّ الشَّينُ كُونَتُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فليتير سورة ﴿إِنَّ الشَّينُ كُونَتُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ فليتينُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُونَ اللهُ الل

«المريخ»، ووزحل» و وعطاره، فيلمة السبعة لها سيران: سير إلى جهة المغرب مع باقي الكواكب والأفلاك<sup>(2)</sup>. وسير معاكس للما من جهة المشرق تخصص به أماده السبعة دون غيرها . فاقسم ألث بها في حال خوسها أي: تأخيما وفي حال جرائها وفي حال كترسها أي: استارها بالمهار. ويحتمل أن المراد بها جديم النجود<sup>(2)</sup>: الكواكب السيارة

رها. ﴿وَآلِكِ إِنَّا عَسْمَسَ﴾ أي: أدبر، وقيل: أقبل. ﴿وَالشَّيْمِ إِنَّا لَكُنَّى﴾ أي: بانت<sup>(٢)</sup> علائم الصبح، وانشق

النور شيئًا فشيئًا حتى يستكمل وتطلع الشمس. ولهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن<sup>(٧)</sup>

وهمله آیات عطام اقسم الله بها علی علو سند الدران وجلالته وحفظه من کل شیطان رجیم فقال: ﴿ اَنَّهُ لَنَوْلُ رَسُولُ كَرْمِ ﴾ وهو جبریل علیه السلام، نزل به من

الله تعالَى، كما قَالَ تَعالَى: ﴿ وَلِئَهُ لَنَائِلُ بَيِّ الْعَلَمِينَ ٥ نَزَلَ بِهِ اللهُ تَعالَى، كما قَالَ تَعالَى: ﴿ وَلِئَهُ لَنَائِلُونَ مِنَ الْسَنْدِينَ ﴾ .

ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه، وكثرة خصاله الحميدة، فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه. ﴿ نِي فُوِّيَ ﴾ على ما أمره الله به.

ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم.

من فونه أنه قلب ديار فوم لوط بهم فاهلكهم

 (۱) في ب: وتتاثرت. (۲) في ب: حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. (۳) في ب: ولكن هذا في توريخ وتقريح لفاتلها. (٤) في ب: مع صائر الكواكب والفلك. (٥) في ب: الكواكب. (٢) في ب: يدت. (٧) في ب: أقسم ألله عليها للمؤحد القرآن.

﴿عِندَ ذِي ٱلْعَرِينِ﴾ أي: جبريل مقرب عندالله ، له منزلة رفيعة وخصيصة من الله اختصه بها .

﴿ تَكِينِ ﴾ أي: له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم. ﴿ تُطَاعِ ثُمَّ ﴾ أي: جبريل مطاع في الملا الأعلى، لديه (١) من الملائكة المقربين جنود، نافذ فيهم أمره، مطاع رأيه.

﴿ آبِينِ ﴾ أي: ذو أمانة وقيام بما أمر به، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حُدَّ له، ولهذا [كله] يدل على شرف القرآن عند الله تعالى، فإنه بعث به لهذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة.

والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل.

ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن، ذكر فضل الرسول البشرى الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس

﴿رَمَا صَاحِبُكُ﴾ وهو محمد ﷺ ﴿بِنَجْنُونِ﴾ كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته، المتقولون عليه من الأقوال التي ير يدون أن يُطفئوا بها ما جاء به ما شاءوا وقدروا عليه . بل هو أكمل الناس عقلًا، وأجزلهم رأيًا، وأصدقهم

﴿ وَلَقَدَ رَمَاهُ إِلاَّقُقُ ٱلنَّهِينِ ﴾ أي: رأى محمد ﷺ جبريل عليه

السلام بالأفق البِّين، الذي هو أعلى ما يلوح للبصر.

﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ﴾ أي: وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه، بل هو ﷺ أمين أهل السماء وأهل الأرض، الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين، فلم يشح بشيء منه عن غَنِيٍّ ولا فقير، ولا رئيس ولا مرءوس، وَلا ذَكُر ولا أنثى، ولا حضريٌّ ولا بدويٌّ، ولذُّلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء، فلم يمت ﷺ حتى كانوا

وإليهم المنتهي في استخراج الدقائق والفهوم، وهم الأساتذة وغيرهم قصاراه أن يكون من تلاميذهم. ﴿وَمَّا هُوَ بِغَوْلِ نَنْبَطُنٍ تَجِيرِ﴾ لما ذكر جلالة كتابه(٢) وفضله بذكر الرسولين الكريمين، اللذين وصل إلى الناس على

علماء ربانيين، وأحبارًا متفرسين، إليهم الغاية في العلوم،

أيديهما، وأثنى الله عليهما بما أثنى، دفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه فقال:

﴿وَمَا هُوَ ۚ بِغَوْلِ شَيْطَنِ رَجِيهِ﴾ أي: في غاية البعد عن الله وعن

﴿ فَأَيِّنَ تَذْهَبُونَ ﴾ أي: كيف يخطر لهذا ببالكم، وأين عزبت عنكم أذهانكم؟ حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات



٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُسُجِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ رُوِّجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَهُ سُهِلَتْ ﴿ إِنَّا يَنْلُ قُلِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُيْدِ طَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَدِيمُ شُعِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا أَحْضَرَتْ ۞ فَلَا أَقْيِمُ بِالْخَشِّ ۞ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنِّينِ ﴿ وَٱلَّتِلِ إِنَاعَسْعَسَ ۞ وَٱلصَّبْحِ إِذَا لَنَفْسَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِكُرِدٍ ﴿ إِنَّ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ٢٠ مُّطَاعِ مُمَّ أَمِينِ ١٥ وَمَاصَاحِبُكُرِ بِمَجْنُونِ ١٥ وَلَقَدَّرَهَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ اللهُ وَمَاهُوَعَلَا لَغَيْب بِضَنِينِ ﴿ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطَانِ زَجِيهِ ﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ١٤ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ١٤ إِمَن شَآةً مِنكُمْ أَن مَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا لَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

الصدق بمنزلة الكذب، الذي هو أنزل ما يكون، [وأرذل] وأسفل الباطل؟!

هل لهذا إلا من انقلاب الحقائق.

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمَالِمِينَ﴾ يتذكرون به ربهم، وما له من صفات الكمال، وما ينزه عنه من النقائص والرذائل [والأمثال] ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها، ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين، وينالون بالعمل به السعادتين. ﴿لِمَن شَآةً مِنكُمْ أَن يَسْتَغَيْرَ﴾ بعدما تبين الرشد من الغي

والهدى من الضلال.

﴿وَمَا نَشَاتُونَ إِلَّا أَن يَشَلَمُ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَيدِتَ﴾ أى: فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع .

وفي لهذه الآية وأمثالها رَدٌّ على فِرْقتى القدرية النفاة والقدرية المجبرة كما تقدم مثلها [والله أعلم والحمدلة].

(١) في ب: لأنه. (٢) كذا في ب، وفي أ: جلالته.

# تفسير سورة الانفطار [وهي] مكية

#### بنسبه ألمَّو الكَّنِّب اليَّسِيدِ

(١-٥) ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنعَطَرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلكَوْآكِبُ ٱنْثَرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلبِّمَارُ فُجِرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعُثِرَتْ ٥ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا فَذَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴾ أي: إذا انشقت السماء وانفطرت وانتثرت(١) نجومها، وزال جمالها، وفجرت البحار فصارت بحرًا واحدًا، وبعثرت القبور بأن أخرجت<sup>(٢)</sup> ما فيها من الأموات، وحشروا للموقف بين يدى الله للجزاء على الأعمال.

فحينتذ ينكشف الغطاء، ويزول ما كان خفيًّا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران.

هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة، وميزانه قد خف والمظالم قد تداعت إليه، والسيئات قد حضرت لديه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي (٣). و[هنالك] يفوز المتقون – المقدمون لصالح الأعمال – بالفوز العظيم، والنعيم المقيم، والسلامة من عذاب

(١٢-٦) ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلِانسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَيْكَ ٱلْكَرِيمِ ٥ ٱلَّذِي خَلْفَكَ فَسَوْنَكَ فَعَدَلُكَ ٥ فِي أَيْ صُورَزٍ مَّا شَلَة رَّكَّبُكَ ٥ كُلًّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينِ ٥ وَإِنَّ عَلَيْتُكُمْ لَحَنفِظِينَ ٥ كِرَامًا كَلِيهِنَ ٥ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ يقول تعالى معاتبًا للإنسان المقصر في حق ربه، المتجرىء على مساخطه(٤): ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَيِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾ أتهاونَّا منك في حقوقه؟ أم احتقارًا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك بجزائه؟.

أليس هو ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ ﴾ في أحسن تقويم؟ . ﴿فَعَدَلَكَ﴾ وركبك تركيبًا قويمًا معتدلًا في أحسن الأشكال

وأجمل الهيئات. فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم، أو تجحد إحسان المحسن؟.

إن لهذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك، فاحمد الله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات.

[فلهذا قال تعالى: ﴿فِي أَيِّ شُورَوْ مَّا شَآةَ رَكَّبُكَ﴾ وقوله:] ﴿ كُلَّا بَلْ نُكَذِّبُونَ بِالَّذِينِ ﴾ أي: مع لهذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء.



إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْكُولِكُ ٱنتُرَتْ۞ وَإِذَا ٱلْبَحَارُ فُجِّرَتْ (؟) وَإِذَا ٱلْقُبُورُبُغُيْرَتْ (!) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ۞يَئَأَيُّهَا ٱلإِنسَنُ مَاغَرَكَ رِبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فَيَ اللَّهِ فَيَكُ لَكُ اللَّهِ فَيَ أَيْصُورَوْ مَّاشَآءً رَّكِّيكَ ﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٤ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَ يَطِينَ ٢٠ كِمَ امَّا كَنبِينَ ١٤ يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ ١١٤ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلْفِي نَعِيمِ ١٥٠ وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ٱلْفُجَّارَلَفِي يَجِيدِ ٢٠ يَصَلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٩٤٥ وَعَلَمُ عَنْهَا بِعَآلِينَ اللهُ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ مُعۡمَّا أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْشُ لِنَفْسِ لِنَقْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِ لِ بِلَّهِ ١٠٠٠

المُورَةُ المُطْفِفِينَ اللهِ اللهِ المُعَالِّذِينَ اللهِ المُعَالِّذِينَ اللهِ المُعَالِّذِينَ اللهُ المُعَلِّذِينَ اللهُ المُعَالِّذِينَ اللهُ المُعَالِّذِينَ اللهُ المُعَلِّذِينَ المُعَلِّذِينَ اللهُ المُعْلِقِينَ اللمُعَلِّذِينَ اللهُ المُعَلِّذِينَ اللهُ المُعَلِّذِينَ اللهُ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينِ ال بنسب لِللَّهُ ٱلدُّمْ الرَّحْمَ الرَّحِيَةِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۚ إِلَّا لَذِينَ إِذَا أَكُالُواْعَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُحْيِرُونَ ١٠ أَلَا يَظُنُ أَوْلَتِكَ أَنَّهُم مَّبَعُوثُونَ ۞لِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبُّ ٱلْعَلَمِينَ۞

وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملائكة كرامًا يكتبون أقوالكم وأفعالكم يعلمون أفعالكم، ودخل في لهذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم .

(١٣–١٩) ﴿إِنَّ ٱلأَثْرَارَ لَهِي نَهِيمٍ ٥ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَهِي جَهِيمٍ ٥ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِينِ ٥ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِطَالِينَ ٥ وَمَاۤ أَذَرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ٥ ثُمُ مَا أَدْرَيْكَ مَا وَمُ ٱلدِّينِ ٥ وَمَ لَا تَسْلِكُ نَفْشٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۚ وَٱلأَشْرُ يِّوَمَهِذِ يَلِّهِ﴾ المراد بالأبرار القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فلمؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا [وفي دار] البرزخ و[في] دار القرار .

﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ ﴾ الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم ﴿لَفِي جَمِيهِ ﴾ أي: عذاب أليم في دار الدنيا، و[دار] البرزخ وفي دار القرار.

(١) في ب: وتتاثرت. (٢) في ب: بأن أخرج. (٣) في ب: إذا رأى ما قدمت يداه وأيفن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. (٤) في ب: المقصر في حقه المتجرى، على معاصيه. العبزه الثلاثون \_\_\_\_\_ 1749 \_\_\_\_ 1749 \_\_\_\_ 1749 وهم الميان الميان الآيات: 1-17 ﴿ يُمَاتِرَنَهُمُ إِن ويعذبون [بها] أشد العذاب ﴿ يَمَّ ٱلْبَيْنِ ﴾ أي: ﴿ من تعصيه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه،

يوم الجزاء على الأعمال. ﴿وَمَا ثُمُ عَنَهَا بِقَالِينَا﴾ ، أي: بل هم ملازمون لها لا يخرجون

﴿وَمَا آذَرَكُ مَا يَوْمُ ٱلذِّينِ ۞ ثُمَّ مَا آذَرَكُ مَا يَوَمُ ٱلذِّينِ﴾ ففي لهذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان . ﴿وَيَمَ لاَ تَشَلُّ نَشَسٌ لِنَتْسِ شَيْئًا﴾ ولو كانت لها قريبة [أو

حبيبة] مصافية فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها . ﴿وَٱلْأَشُرُ ۚ بُوَكِيْزٍ بِنَتُرِكُ فَهُو الذّي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه [والله أعلم].

### تفسير سورة المطففين وهي مكبة (١)

# بنب ألَّهُ الرُّهُ الرَّجَبِ الرَّجَبِ

وإذا كان لهذا الوعيد<sup>(٢)</sup> على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرًا أو سرقه، أولى بهذا الوعيد من المطففين.

ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له، يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات.

بل يدخل في [عموم لمذا! أ الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد المنهما ! يعرص على ما له من المجج ، فيجب عليه أيضًا أن بيين ما لخصمه من المحج أ التي لا يعلمها ، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هر، وفي أهذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان

من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه، نسأل الله التوفيق لكل خير. ثم توعد تعالى المطففين وتمجب من حالهم وإقامتهم على

ما هم عليه فقال : ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِهِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُولُنَّ ۞ لِكُمْ عَظِيمٍ ۞ يَمْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبَ

آلتَائِينَ؟ فاللذي جراهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخية. ولا تقور دو يون إناهم بدي الله ما يسلم بليوم على التطفيق والتم يقود ولا يدي الله والمراهم على التقوية والتي تقلق المنافق المنافق التقلق المنافق التقلق المنافق التقلق التي يقتل التنافق التي التقلق التنافق ا

﴿ وَيَا أَنْنِكَ مَا يَهِينَّ ٥ كِنَّ تَرْقُ ﴾ أي: كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبية، والسجّين: المحل الضيق الضنك، و وسجين، ضد (عليين، الذي هو محل كتاب الأبرار كما سياتي.

وقد قيل: إن «سجين» هو أسفل الأرض السابعة ماوى الفجار، ومستقرهم في معاهم. ﴿وَنَّ ۚ يُعَيِّلُوا لِلْمُكَافِينَ﴾ ثم بين المكذبين بأنهم(``` ﴿الَّذِينَ

﴿ وَلِي وَمِيْرُ لِيَحْدِيُونَ ﴾ تم بين المحدين بالهم ﴿ وَابِيِّنَ يُكَبُّرُنُنَ بِيْرِهُ الْفِيْنِ ﴾ أي: يوم الجزاء يوم يدين الله فيه الناس بأعمالهم.

﴿ وَمَا يُكَذِّبُ مِيهِ إِلَّا كُلُّ مُعَنِّدِ ﴾ على محارم الله، متعد من الحلال إلى الحرام.

﴿ أَنِيرِ ﴾ أي: كثير الإنم، فهذا الذي يحمله عدوانه على التكذيب، ويحمله [عدوانه على التكذيب ويوجب له] كبره رد الحق والهذا:

﴿ إِنَّا ثُقِلَ عَلِيْهِ كَلَيْنَا﴾ الدالة على الحق وإعلى] صدق ما جاءت به رسله، كذبها وعاندها و ﴿ قَالُهُ: أَهْدَا ﴿ أَسَكِيْرُ الْأَلِّوْنِكَ﴾ أي: من ترهات المتقدمين وأخبار الأسم الغابرين ليس من عندالله، تكثّرًا وعادًا.

(۱) في ب: وهي مدنية. (۱) في ب: وعقاب. (۲) في ب: بانهم. (٤) في ب: لهم. (٥) كذا في ب وفي أ: سرقة للناس. (١) في ب: وعيدًا. (٧) في ب: يدخل في ذلك. (١) في ب: المحجة. (٥) في ب: الهم سيقودون بين بدي الله تجاسبهم. (١٠) في ب: المجبة. و١٥ في

الجزء الثلاثون

والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين، وصار لقلوبهم مثل الشمس للأبصار (١٦)، بخلاف من ران على قلبه كسبه، وغطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق.

وللهٰذا جوزي على ذٰلك بأن حُجب عن الله، كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله.

﴿ ثُمَّ إِنَّهُ ﴾ مع لهذه العقوبة البليغة ﴿ لَسَالُوا تَلْمَعِيرُ ﴾. ثم يقال لهم توبيخًا وتقريعًا : ﴿ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ. تُكَذِّبُونَ ﴾ .

فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم وعذاب التوبيخ واللوم، وعذاب الحجاب من رب العالمين، المتضمن لسخطه وغضبه عليهم، وهو أعظم عليهم من عذاب

ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة، ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات، ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه، كما ذكر الله ذُلك في عدة آيات من القرآن، وتواتر فيه النقل عن رسول الله.

وفى لهذه الآيات التحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئًا فشيئًا، حتى ينطمس نوره، وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق، فيرى الباطل حقًّا، والحق باطلًا، ولهذا من بعض (٢) عقوبات الذنوب.

(١٨- ٢٧) ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبُ ٱلأَثْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ٥ وَمَا أَثَرَنَكَ مَا عِلِيُّونَ ٥ كِنَتُ تَرَقُّمُ ٥ يَشْهَدُهُ ٱلْقُرَّوْنَ ٥ إِنَّ ٱلْأَثْرَارَ لَهِي نَهِيمٍ ٥ عَلَ ٱلأَرْآيَكِ يَظُرُونَ ٥ نَعَرِكُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضَرَةَ ٱلنَّهِيرِ ٥ يُشْقَوْنَ مِن رَّحِيق شَخْتُومِ o خِتَنْهُمْ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَيس ٱلْمُنْنَافِسُونَ o وَمِزَائِهُمْ مِن تَسْنِيمٍ ﴾ لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها، ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها .

وأن كتابهم المرقوم ﴿يَشْهَدُهُ ٱلْقَرَّبُونَ﴾ من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء، ويُنوُّه الله بذكرهم في

و اعليون، اسم لأعلى الجنة.

الملأ الأعلى.

فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم، وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن.

﴿ عَلَى ٱلأَرْآبِكِ ﴾ أي: [على] السرر المزينة بالفرش الحسان. ﴿يَظُرُونَ﴾ إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى

وجه ربهم الكريم. ﴿ تَعْرِفُ ﴾ أيها الناظر إليهم ﴿ فِي وُجُومِهِمْ نَضَرَةَ التَّهِيرِ ﴾ أي:

بهاء النعيم <sup>(٣)</sup> ونضارته ورونقه .

CONTENED. كَلَّآ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ (إِنَّ ) وَمَاۤ أَذَرِنكَ مَاسِجِينٌ (مُّ ) كَنَبُ مَّ قُومٌ ۞ وَمْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمُ الدِّينِ ۞ وَمَايُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَنْهِ ﴿ إِنَّ النَّالِ عَلَيْهِ مَا يَنْنَاقَالَ أَسَطِيرُ

ٱلْأَوْلِينَ اللَّهُ كُلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوجِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٤ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن زَهِمْ يَوْمَيذِ لَمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْحَجِيرِ ۞ ثُمَّ إِفَّالُ

هَٰذَاٱلَّذِي كُنُّمُ مِهِۥ تُكَذِّبُونَ ۞ كَلَّاإِنَّ كِنَبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلَتِينَ ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كِندَبُّ مَرَقُومٌ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقْرَبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلِفِي نَعِيمِ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَّآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرَفُ فِي

وُجُوهِهِ رْنَضْرَةَ ٱلنَّعِيدِ ﴾ يُسْقَوْنَ مِن زَّحِيقِ مَّخْتُومِ ۞ خِتَنْمُهُ مِسْكٌ وَفِ ذَاِكَ فَلْيَتَنَا فَيِسَ ٱلْمُنَنَافِسُونَ ٢٠٠ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُوكِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٠ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ يَنْغَامَرُونَ ٢٠٥ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكُهِينَ ٢٠٠ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوَّا إِنَّ هَتَوُكُمْ وَلَضَآ لُّونَ ١٠٠ وَمَاۤ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ

حَنفِظِينَ ١ فَأَلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ٢ فإن توالى اللذة والسرور(؛) يكسب الوجه نورًا وحسنًا ﴿يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ﴾ وهو من أطيب ما يكون من الأشربة

وألذها . ﴿ مَّخُتُومِ ﴾ ذٰلك الشراب ﴿ خِنَيْتُمْ مِسْكٌ ﴾ .

يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته، أو يفسد طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسك، ويحتمل أن المراد أنه [الذي] يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة، وهي المسك الأذفر.

فهٰذا الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق، يكون في الجنة بهذه المثابة .

﴿ وَفِي ذَاِكَ ﴾ النعيم المقيم الذي لا يعلم مقداره وحسنه إلا

﴿ فَلَيْتَنَافَسِ ٱلمُنْتَافِسُونَ ﴾ أي: بتسابقوا في المبادرة إليه

(١) في ب: وصار لبصائرهم بعنزلة الشمس للأبصار. (٢) في ب: من أعظم. (٣) في ب: أي: بهاءه. (٤) في ب: فإن توالي اللذات والمسوات والأفراح.

والأعمال الموصلة إليه، فلهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس، وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال.

الحزء الثلاثون

(٨٧) ونزاج لهذا الشراب من تسنيم وهي عين ﴿يَكَرَبُ بِهَا النَّقَرُونَ﴾ هرنُوا وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق، فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة، وممزوجة لأصحاب اليمين أي: مخلوطة بالرجيق وغيره من الأشربة الليلية.

رَوَا مُثَلِّى البَّمِ عَالَمُهِمَ الْفَيْلِ الْمُؤَلِّى اللَّهِ النَّفِرَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللللِّلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِ اللَّهُ اللْمُعِلَّا الللَّهُ اللْمُواللَّا الللْمُواللَّا الللْ

﴿ وَإِذَا اَقَائِزًا ۚ إِنَّ آلَمِهِمُ ﴾ صباحًا أو مساء ﴿ اَنْفَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ أي: مسرورين مغتبطين (٢٠).

و هذا من أعظم <sup>(7)</sup> ما يكون من الاغترار، أنهم جمعوا بين غاية الإساءة والأمن<sup>(3)</sup> في اللنباء حتى كأنهم قد جاهم كتاب من الله ومهد، أنهم من أهل السعادة، وقد حكموا لأنسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالون، افتراء على اله، وتجرؤ على القول عليه بلا علم.

الله ، وتجرؤا على الفول عليه بلا علم. قال تعالى: ﴿وَمَنَا أَرْبِيلُوا عَيْتُهِمْ خَيْطِينَكُ ﴾ أي: وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم، حتى يحرصوا على رميهم بالفصلال، وما لهذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس له مستند ولا برهان، ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم.

قال تعالى: ﴿قَالَيْمَ﴾ أي: يوم القيامة ﴿الَّذِينَ مَاسُواْ مِنَ اَلْكُنَّارِ يَضَمَّكُونَ﴾ حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون، وقد ذهب عنهم ما كانوا يغترون.

والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة ﴿عَلَى ٱلأَرْآلِكِيَّ﴾ وهي السرر المزينة.

﴿يَظُرُونَ﴾ إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم.

ربه ربهم الحربيم. ﴿ هَلْ ثُنِّبَ ٱلكُفَّارُ مَا كَانُوا بَشَمَلُونَ﴾ أي: هل جوزوا من جنس عملهم؟.

فكما ضحكوا في الفنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال، ضحك المؤمنون منهم في الآخرة، ورأوهم<sup>(٥)</sup> في العذاب والتكال الذي هو عقوبة الغي والضلال.

والمحان المدي مو طويه الحي والمسرل. نعَم، ثوبوا ما كانوا يفعلون، عدلًا من الله وحكمة، والله عليم حكيم.

# تفسير سورة الانشقاق رهي مكبة

#### 

(۱-۵۰۱) ﴿إِلَّا اللهُ النَّقُدُ وَ وَلَوْتَ لِيَّا وَلَكُ وَ وَلَوْتَ الْكَافِرُ وَلَمَا الْوَلَى اللَّهُ وَلَقَدَ وَ يَلْكُوا وَ الْأَوْلَى اللَّهُ مَنْ وَلَقَدَ وَ يَلْكُوا وَ يَلْكُوا وَ لِلْكُونَ وَلِلَّا لَكُونَ وَلِلَّا فَيَا لَكُونَ وَلِلَّا يَكُونُ وَكِيْنَا فِي اللَّهِ فَيَ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ لَلَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ فَيْ وَلَا يَكُنُوا وَ لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَيْ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَى كَنْ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُونَ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلِللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلِللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلِللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيلُونُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّلِمُ اللَّلِي اللْمُنْمُ ا

رود (وَالْقَتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ الله

واطباحت تحصیه. وحق لها ذٰلك، فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخِّرِ ملكِ عظیم لا یعصی أمره ولا یخالف حکمه.

﴿ وَلِهَا ٱلْأَلِشُ ثَلَقَا﴾ أي: رجفت وارتجت، ونسفت عليها جيالها، ودلف ما عليها من يناه وتقلم فسويت، ومدفعا الله تعلقالى مدالاديم حتى صارت واسعة جلّماً، تسع أهل الموقف على كترتهم، فتصير قامًا صفصفًا، لا ترى فيها عرجًا ولا أمتاً.

﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا﴾ من الأموات والكنوز.

﴿وَيَمَلَنَكُ منهم، فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض، وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون كالأسطوان العظيم، يشاهده الخلق ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون.

فَوْلَاَيْنَ لِيَهِا وَخُلُتُ ٥ فَلَاَئِهَا ٱلْإِسْنُقَ لِلْفَا كُولِنَا لَنَّ كُلَّمَا مُلْكَلِيْنِهِ ۚ أَي: إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه، (١) في ب: المحسين. (٣) كلا في ب، ولي أ: مغوطين. (٣) في ب: وهذا أشد. (٤) في ب: مع الأمن. (٥) في ب: حين راوهم.

ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر، ثم تُلاقى الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء، بالفضل إن كنت سعيدًا؛ أو بالعدل إن كنت شفيًا(١).

وللهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونَى كِكَبُهُ بَيْمِينِدِ، ﴾ وهم أهل السعادة.

﴿ فَمَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا بَسِيرًا ﴾ وهو العرض اليسير على الله، فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك، قال الله [تعالى] له: "إني قد سترتها عليك في الدنيا، فأنا أسترها لك اليوم".

﴿ وَيَنْقِلُ إِنَّ آهَابِهِ ﴾ في الجنة ﴿ يَسْرُورًا ﴾ لأنه نجا من العذاب وفاز بالثواب.

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوقَ كَلَيْمُ وَرَآة ظَهْرِينَ ﴾ أي: بشماله من خلفه (٢). ﴿ نَمَوْنَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴾ من الخزي والفضيحة وما يجد في كتابه

من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها . ﴿ وَيَصْلَ سَعِيرًا ﴾ أي: تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابها، وذٰلك لأنه في الدنيا ﴿كَانَ فِنْ أَمْلِيهِ مَسَّرُواً﴾ لا يخطر البعث على باله وقد أساء، ولم (٣) يظن أنه راجع إلى ربه

وموقوف بين يديه. ﴿ بَلَتَى إِنَّ رَبِّهُ كَانَ بِهِ. بَصِيرًا ﴾ فلا يحسن أن يتركه سدى لا يؤمر ولا ينهي ولا يثاب ولا يعاقب.

(١٦-٢٥) ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ٥ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ٥ وَٱلْفَـمَرِ إِذَا إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ أَجُّرُ غَيْرُمَمْنُونِ اَشَنَقَ ٥ لَنَزَّكُذُنَّ طَبْقًا عَن طَبَقٍ ٥ فَمَا لَمَتْم لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَإِذَا فُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلقُرْمَانُ لَا يَسْجُدُونَ ٥ مَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ٥ وَاقَدُ أَعَلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٥ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَمُهُ أَجُّرُ غَيْرُ مَنْتُونِ ﴾ أقسم في لهذا الموضع بآيات الليل، فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل.

> ﴿وَٱلْقَـٰمَرِ إِذَا ٱشَّتَى﴾ أي: امتلأ نورًا بإبداره، وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع، والمقسم عليه قوله: ﴿لَتَرَّكُبُنَّ﴾ [أي:] أيها الناس ﴿طَبَقًا عَن طَبَق﴾ أي: أطوارًا متعددة وأحوالًا متباينة، من النطفة إلى العلقة، إلى المضغة، إلى نفخ الروح. ثم يكون وليدًا وطفلًا ثم مميزًا، ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي، ثم يموت بعد ذَّلك، ثم يبعث

﴿ وَٱلَّيْلُ وَمَا وَسَقَ ﴾ أي: احتوى عليه من حيوانات وغيرها.

فهٰذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود، الموحد، المدبر لعباده، بحكمته ورحمته، وأن العبد فقير، عاجز، تحت تدبير العزيز الرحيم. ومع لهٰذا، فكثبر من الناس لا يؤمنون ﴿وَإِذَا فُرَئَ عَلَيْهِمُ

ٱلْقُرْمَانُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ أي: لا يخضعون للقرآن ولا ينقادونَ

ويجازي بأعماله.

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ١٠٠٥ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٠ النشقق النشقة النشقة النشقة النستة المناسكة المناسكة المناسكة النستة المناسكة المناس بنسب لِللَّهِ ٱلرِّحْزَلِ رَحِيَهِ

019

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَخُفَّتْ ۞ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُذَّتْ ٢ وَأَلْقِتْ مَافِهَا وَتَعَلَّتْ ۞ وَأَذِنْتُ لِرَبَّهَا وَحُقَّتْ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ إِنَّ اَفَامَّا مَنْ أُونِي كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ. ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا بِسِبرًا ﴿ وَنَقَلْتُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ وَنَ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ١ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١ إِنَّهُ طَنَّ أَن لِّن يَحُورَ ١٤٠ يَلَج إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ ـ بَصِيرًا ١٤٠ فَكَرَّ أَقْيِسُمُ بِٱلشَّفَقِ ١ وَٱلَّيْلِ وَمَاوَسَقَ ١ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱلَّسَقَ ١ لَتَرَكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ١٠٤ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٥ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَايَسْجُدُونَ ١٠٠٠ ١٠ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ

لأوامره ونواهيه.

﴿ بَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴾ أي: يعاندون الحق بعد ما تبين، فلا يستغرب عدم إيمانهم وعدم انقيادهم للقرآن، فإن المكذب بالحق عنادًا لا حيلة فيه. ﴿وَالَيُّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ أي: بما يعملونه وينوونه سرًّا،

اللهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يُوعُونَ ١٠ فَيَشِرْهُم بِعَذَابِ أَلِيدِ ١

فالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجازيهم بأعمالهم ولهذا قال: ﴿ فَيَشَرِّهُ مِ يَعَدُابِ ٱللِّمِ ﴾ وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورًا أو عُمًّا.

فهٰذه حال أكثر الناس، التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان [ب].

ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرسل، فأمنوا وعملوا الصالحات.

فَهُوْلاء ﴿لَهُمْ آبَتُو عَيْرُ مَتَنُونِ﴾ أي: غير مقطوع، بل هو أجر دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . تم تفسير السورة ، ولله الحمد.

 (١) في ب: جزاء بالفضل أو العدل بالفضل إن كنت سعيدًا، وبالعقوبة إن كنت شقيًا. (٢) في ب: من وراء ظهره. (٣) في ب: ولا.

# تفسير سورة البروج وهي مكية

# ينسب أنَّهِ النَّفِ النَّفِ النَّهَدِ

(١-٢٢) ﴿ وَالسَّمَلَ ذَاتِ الْبُرُوجِ ٥ وَٱلْبَوْمِ ٱلْمُؤْمُودِ ٥ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ٥ قُلِلَ أَضَحَبُ ٱلْأَغْذُودِ ٥ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ٥ إِذْ هُمْ طَلِّهَا قُعُودٌ ٥ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٥ وَمَا نَقَشُواْ مِتْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَبِيدِ ٥ ٱلَّذِى لَهُ مُلكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى ݣُل شَيْءِ شَهيدُ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنْوًا التَّوْمِنِينَ وَٱلْكَوْمِنَتِ ثُمُّ لَدَ بَتُونُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَمُمْ عَذَابُ الْمَرِيقِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَتِ لَمُتَّمّ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا الْأَتْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْدُ الْكِيدُ ٥ إِنَّ بَطَشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ۞ إِنَّهُ هُوَ بُبُدِئُ وَيُهِيدُ ۞ وَهُوَ ٱلْفَقُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْفَرْشِ ٱلْمَجِيدُ مَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ 
 مَعَلَ أَنْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ 
 فِعْوَنَ وَتَسُودَ 
 بل اللّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكَذِيبِ ٥ وَاللَّهُ مِن وَرَآتِهِم تُحْيِطُا ٥ بَلْ هُوَ قُوْمَانٌ تَجِيدٌ ٥ فِي لَوْج تَحَقُونِلِ﴾. ﴿وَالنَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ﴾ أي: [ذات] المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر، والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته.

﴿وَالَّيْوْمِ ٱلْوَعُودِ﴾ وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه، ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم، الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد.

﴿وَشَاهِرُ وَمَشْهُورِ﴾ وشمل لهذا كل من اتصف بلهذا الوصف،

أي مُبْصِر ومُبْصَر وحاضر ومحضور، وراءٍ ومَرْثيّ. والمقسم عليه ما تضمنه لهذا القسم، من آيات الله الباهرة وحِكُّمه الظاهرة ورحمته الواسعة.

وقيل: إن المقسم عليه قوله: ﴿قُيْلَ أَخَنَبُ ٱلْأَنْدُودِ﴾ ولهذا دعاء عليهم بالهلاك.

و «الأخدود»: الحفر التي تحفر في الأرض.

وكان أصحاب الأخدود لهؤلاء قومًا كافرين، ولديهم قوم

مؤمنون، فراودوهم للدخول<sup>(١)</sup> في دينهم، فامتنع المؤمنون من ذُلك، فشقّ الكافرون أخدودًا [في الأرض]، وقذفوا فيها النار، وقعدوا حولها، وفتنوا المؤمنين، وعرضوهم عليها.

فمن استجاب لهم أطلقوه، ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار، وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين، ولهذا

لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال: ﴿ تُنِلَ أَصَّنُ ٱللُّمُّدُودِ ﴾ . ثم فسر الأخدود بقوله: ﴿النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ٥ إِذْ لَمْرْ عَلَيْهَا



قُعُودٌ ٥ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ .

ولهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب، لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها، ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب.

وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها، والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا خصلة (٢) يمدحون عليها، وبها سعادتهم، وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد أي: الذي له العزة التي قهر بها كل شيء، وهو حميد في أقواله وأوصافه وأفعاله .

﴿ ٱلَّذِى لَهُمْ مُلَكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضُ﴾ خلقًا وعبيدًا يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه<sup>(٣)</sup>.

﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ علمًا وسمعًا وبصرًا.

أفلا خاف لهؤلاء المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز المقتدر، أو ما علموا أنهم جميعهم مماليك لله(٤٠)، ليس لأحد

(۱) في ب: على الدخول. (۲) في ب: حالة. (۲) في ب: يتصرف فيهم بما يشاء. (٤) في ب: أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتلر، أو ما علموا كلهم أنهم معاليك لله.

أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجاز لهم على كلاً إن الكافر في غرور، والظالم في جهل وعمى<sup>(٢)</sup> عن

سواء السبيل.

ثم وعدهم وأوعدهم وعرض عليهم التوبة فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَوْ بَوُمُواْ فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَثَمُ

وَلَهُمْ عَذَابُ الْمَرِيقِ أَي: العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى لهذا الكرم والجود، هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة.

ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين فقال:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَتُوا ﴾ بقلوبهم ﴿ وَعَكِيلُوا الفَّسَلِحَنَّ ﴾ بجوارحهم ﴿ لَمُهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن نَحْنَهَا ٱلأَنْهَارُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْكَبِرُ ﴾ الذي حصل

به الفوز (٣) برضا الله ودار كرامته. ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ﴾ أي: إن عقوبته لأهل الجرائم

والذنوب العظام، [لقوية] شديدة وهو بالمرصاد للظالمين. كما قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ طَالِمُةً إِنَّ أَخْذَهُمُ أَلِيدٌ شَدِيدُ ﴾ .

﴿إِنَّهُ هُو بُيْدِئُ وَبُهِيدُ﴾ أي: هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته، فلا مشارك له في ذٰلك(؛). ﴿ وَهُوَ ٱلْفَقُورُ ﴾ الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب،

ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب.

﴿ ٱلْوَدُودُ ﴾ الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء.

فكما أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال

والمعانى والأفعال، فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة

لذُّلك، لا يشبهها شيء من أنواع المحاب.

وللهذا كانت محبته أصل العبودية، وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم يكن غيرها تبعًا لها كانت عذابًا على أهلها .

وهو تعالى الودود الوَادُّ لأحبابه كما قال تعالى: ﴿يُمِيُّهُمْ

وَيُعَبُّونَهُ ﴾ والمودة هي المحبة الصافية .

وفي لهٰذا سر لطيف حيث قرن «الودود» بالغفور، ليدل

ذُّلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا، غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، فلا يقال: بل تغفر ذنوبهم، ولا يرجع إليهم

الود، كما قاله بعض الغالطين. بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب، من رجل له راحلة،

عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فأضلها في أرض فلاة مهلكة، فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت.

فسنما هو على تلك الحال، إذا راحلته على رأسه فأخذ يخطامها، فالله أعظم فرحًا بتوبة العبد من هٰذا براحلته، وهٰذا أعظم فرح يقدر.

فللَّه الحمد والثناء وصفو الوداد، ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه!!

﴿ أَوْ الْعَرْشِ اللَّهِ إِلَّهِ مَا إِلَى العرشِ العظيمِ الذي من عظمته، أنه وسع السماوات والأرض والكرسي.

فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر

الأرض، وخص الله العرش بالذكر لعظمته، ولأنه أخص

المخلوقات بالقرب منه تعالى، ولهذا على قراءة الجر يكون «المجيد» نعتًا للعرش. وأما على قراءة الرفع فإن المجيد نعت لله(°)، والمجد سعة

الأوصاف وعظمتها. ﴿فَعَالٌ لِنَا يُرِيدُ﴾ أي: مهما أراد شيئًا فعله، إذا أراد شيئًا

قال له: كن فيكون، وليس أحد فعالًا لما يريد إلا الله.

فإن المخلوقات ولو أرادت شيئًا، فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع، والله لا معاون لإرادته، ولا ممانع له مما أراد. ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله فقال: ﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ٥ فِرْغَوْنَ وَتَمُودَ ﴾ وكيف كذبوا

المرسلين، فجعلهم الله من المهلكين.

﴿بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ أي: لا يزالون مستمرين على التكذيبُ والعناد لا تنفع فيهم الآيات، ولا تُجُدِي لديهم العظات.

﴿ وَاللَّهُ مِن وَرَآيِهِم تُحِيطًا ﴾ أي: قد أحاط بهم علمًا وقدرة، كقوله: ﴿إِنَّا رَبُّكَ لَيِأَلِّمِرْصَادِ﴾. ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته

وتحت تدبيره.

﴿ إِنَّ هُوَ قُوْمَانٌ تَجِدُ ﴾ أي: وسيع المعاني عظيمها، كثير الخير والعلم.

﴿ فِي لَتِج تَحَمُونِكِ ﴾ من التغيير والزيادة والنقص ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل

ولهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته، ورفعة قدره عند الله تعالى، والله أعلم.

تم تفسير السورة.

() في ب: مجازيهم عليها. (٢) في ب: والجاهل في عمى وضلال. (٣) في ب: حصل لهم الفوز. (٤) في ب: فلا يشاركه في ذلك مشارك. (٥) في ب: فإنه يكون نعًا بقه.

# تفسير سورة الطارق وهي مكية

#### بنسب أنَّهِ النَّهَنِي النَّجَيبُ

(١٧-١) ﴿ زَالشَّآتِ وَالطَّارِقِ ٥ وَمَا أَدَّرَاكَ مَا ٱلطَّارِقُ ٥ ٱلتَّجَمُ ٱلتَّاقِثِ ٥ إِن كُلُّ نَفَيْدُ لَمَا عَلَيْهَا خَافِظٌ o فَلِنْظُرِ الْإِنْسَانُ بِمَ غُلِقَ o غُلِقَ مِن شَآبِ دَافِقِ o يَحْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلشُّلْبِ وَالثُّرَابِ ٥ إِنَّهُ عَلَى رَجْمِيدٍ. لَقَائِدٌ ٥ يَوْمَ ثُلِيلَ الشَّرَائِدُ ٥ فَمَا لَمُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاسِرٍ ٥ وَالشَّلَةِ ذَاتِ ٱلرَّجْمِ ٥ وَٱلأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ٥ إِنَّامُ لَقُوْلُ فَسَلُّ ٥ وَمَا هُوَ بِلْفُزُّلِ ٥ إِنَّهُمْ بَكِيدُونَ كَيْدًا ٥ وَأَكِدُ كَيْنًا ٥ فَبَهْلِ ٱلكَفِينِينَ أَتْهِائُهُمْ رُوِّيْلًا﴾ يقول [الله] تعالى: ﴿وَالنِّيلَةِ وَالظَّارِقِ﴾.

ثم فسر الطارق بقوله ﴿ آلتَتِمُ النَّافِثُ﴾ أي: المضيء الذي يثقب نوره، فيخرق السماوات [فينفذ حتى يُرى في الأرض] والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب.

وقد قيل: إنه «زحل» الذي يخرق السماوات السبع وينفذ فیها<sup>(۱)</sup>، فیری منها .

وسمي طارقًا لأنه يطرق ليلًا .

والمقسم عليه قوله: ﴿إِن كُلُّ نَتْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة، وستجازى بعملها المحفوظ

﴿ فَلَيْظُرِ ٱلْإِنْكُنُّ مِمْ خُونَ﴾ أي: فليتدبر خلقته ومبدأه فإنه مخلوق ﴿ مِن مَّاتُو دَانِق ﴾ وهو المنى الذي ﴿ يَثْرُبُمُ مِنْ بَيْنِ الشُّلْبِ وَالتَّرْآبِ﴾ يحتمل أنه من بين صلب الرجل وتراثب المرأة وهي ثدياها، ويحتمل أن المراد: المني الدافق، وهو منى الرجل، وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وتراثبه، ولعل لهذا أولى، فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق، والذي يحس [به] ويشاهد دفقه هو منى الرجل، وكذلك لفظ التراثب فإنها تستعمل في الرجل، فإن التراثب للرجل بمنزلة الثديين للأنثى، فلو أريدت الأنثى لقال: «من بين الصلب والثديين» ونحو ذُّلك، والله أعلم.

فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من لهذا الموضع الصعب، قادر على رجعه في الآخرة، وإعادته للبعث والنشور [والجزاء].

وقد قيل: إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر، ولهذا - وإن كان المعنى صحيحًا - فليس هو المراد من الآية، ولهذا قال بعده:

﴿ يَوْمَ ثُبُلَى ٱلنَّرْآيِرُ ﴾ أي: تختبر سرائر الصدور، ويظهر ما كان

وَٱلسَّمَلَوَوَالطَّارِقِ ﴾ وَمَا أَدُرِنكَ مَا الظَّارِقُ ۞ انتَّجْمُ التَّاقِبُ ۞ إِنكُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلِيمَا حَافِظُ ﴿ فَا نَظُر الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ١ خُلِقَ مِن مَّ آءِ دَافِقِ ٢ يَعْرُهُ مِنْ يَتِنِ ٱلصُّلْبِ وَالتَّرْآبِ ٢ إِنَّهُ عَلَى رَجْبِهِ لَقَادِرُ ١ يَوْمَ نُبْلَىٰ ٱلسَّرْآبِرُ ﴾ فَاللَّهِن قُوَّوُ وَلاَناصِر ۞ وَالسَّاءِ فَاحِلْزُجْعِ ۞ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِٱلصَّنْعِ ۞ إِنَّمُلَقُوَّلُ فَصْلُّ ۞ وَمَاهُوبَالْمُزَلِ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَكِنْدًا ١٤ وَأَكِدُكِنْدًا ١٥ فَهَلُ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِالْهُمْ رُوتِدًا ١

المنازع المناز بنس إلقوالزَّ فَزَالزَّ فَكِيدِ سَيِّحِ ٱسْمَرَيِّكَٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِي فَدَّرَفَهَدَىٰ

٧ وَالَّذِيَّ أَخْرَجُ ٱلْمُرْعَىٰ ١ فَجَعَلَهُ عُثَانًا ۗ أَحْوَىٰ ١ ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَنْسَىٰ أَلُوا لَا مَا شَاءَ ٱللَّهُ أَلَنَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْحِيْمَ وَمَا يَعْفَىٰ إِنَّ وَنُسَتُرُكَ لِلْمُسْرَىٰ ۞ فَذَكَّرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكُّ مَن يَحْشَقِ ۞ وَمَنَجَنَّهُا ٱلْأَشْفَى ١١ الَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارِ ٱلكُّتْرَى ١١ أَثُمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْدُرُ ١ فِي قَدْ أَفَلُهُ مَن تَزَكِّي ١ أَنْ فَي رَبِّهِ وَلَكُمُ ٱلسَّهُ رَبِّه وَفَسَالًا، ١

في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه قال تعالى: ﴿ يَوْمُ تَبْيَضُ وَجُوا ۚ وَيُسُودُ وَجُوا ۗ ﴾.

ففي الدنيا تنكتم كثير من الأمور، ولا تظهر عيانًا للناس، وأما في القيامة فيظهر برُّ الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور

﴿ فَمَا لَمُ مِن تُوَّةٍ ﴾ يدفع بها عن نفسه (٢) ﴿ وَلَا نَامِر ﴾ خارجي (٣) ينتصر به، فهٰذا القَسَمُ على حالة العاملين وقت عملهم وعند جزائهم. ثم أقسم قسمًا ثانيًا على صحة القرآن فقال: ﴿ وَالنَّهُو ذَاتِ

ٱلزَّجَعِ ٥ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلسَّدِّعِ﴾ أي: ترجع السماء بالمطر كل عام، وتنصدع الأرض للنبات، فيعيش بذلك الآدميون والبهائم، وترجع السماء أيضًا بالأقدار والشئون الإلْهية كل وقت، وتنصدع الأرض عن الأموات.

﴿إِنَّهُ﴾ أي: القرآن ﴿لَقَرَّلُ نَصَلُّ﴾ أي: حق وصدق بَيِّنٌ

 (١) في ب: ويتقذها. (٢) في ب: أي: من نقسه يدفع بها. (٣) في ب: من خارج. ﴿وَمَّا هُوَ بِلْفَرِّكِ﴾ أي: جد ليس بالهزل، وهو القول الذي ﴿ ويذكر فيها نعمه الدينية .

يفصل بين الطوائف والمقالات، وتفصل به الخصومات. ﴿يَائِهُمْ ﴾ أي: المكذبين للرسول ﷺ وللقرآن ﴿يَكِيدُنَ ﴿تَنْبُوكَ هَرَ تَمَنَى﴾ أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من كِنَا﴾ ليدفعوا بكيدهم المحق ويدوا الباطل. تَكَنَا﴾ ليدفعوا بكيدهم المحق ويدوا الباطل.

ناً﴾ ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل. ﴿وَلَكُو كِنَا﴾ لِإظهار الحق، ولو كره الكافرون؛ ولدفع ما ﴿ ولهذه بشارة كبيرة من الله لعبده ووسوله محمد ﷺ، أن الله

جاءوا به من الباطل؛ ويعلم بلهذا من الغالب، فإن الآدمي سبعلَمه علمًا لا ينساه. أضغف واحقر من أنَّ يغالب القوي العليم في كيفه. ﴿إِلّا مَا شَكَةَ اللَّهُ مِمَا اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة ﴿ثَهَلَ الْكَثِينَ آتُهَا لِلْمُ وَقِبَاً أَيْ: قليلًا، فسيعلمون عاقبة بالغة.

أمرهم حَين يَرْلَ إِنهم المقاب. ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ الْمَقَارُ مِنْ اللَّهُ اللَّه يَعْلَى ﴾ ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده تم تقسير سورة الطارق، والحمد الله رب العالمين. أي: فلذلك يشرع ما أواد، ويحكم بما يريد<sup>(2)</sup>.

﴿وَكُنِيْرُكُ لِلْبُدِينَ ﴾ وَلَهٰذَه أَيْضًا بِشَارَة كَبِيرةُ<sup>(1)</sup>، أن الله ييسر رسوله ﷺ لليسرى في جميع أموره، ويجعل شرعه ودينه مدره)

ُ وَهَذَرُكُ بِشرِع الله وآياته فإن تُفَعَى الْأَرُقَى اَن ما داست الذكرى مقبولة ، والموطقة مسعوعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه . ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع اللذكرى، بأن كان النذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم

الذكرى، بان كان التذكير يزيد في الشر او ينقص من الخبر لم تكن الذكرى مأمورًا بها، بل منهيًّا عنها . فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير

سمين. فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: ﴿سَيَلَكُّو مَن يَخْتَىٰ﴾ الله تمالى فإن خشية الله تعالى وعلمه بأن سيجازيه على أعماله<sup>(٨)</sup> توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي<sup>(٨)</sup>، والسعي في

وأما غير المنتخبن فلكرهم يقوله: ﴿وَيَكَتَبُنُمُ الْكُلُفُلُ وَ الَّذِي يَسَلُ الْقَلَ الْمُؤْكِنُ ﴿ وَيَ اللّ الموقدة التي نطلع على الأفندة. ﴿إِذْ الإَسْرُونَ فِي لَا يُعْيَىٰ ﴾ أَن يعلب علمانا البالم من غير راحة ولا استراحة، حتى إلهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم، كما قال تعالى: ﴿لا يُشْتَن تَلْهِم يَشْوَقُ لاَ يُشْتُلُ مَثْنُفُ مَنْهُم. يَنْ مُلْمَنًا ﴾ مُثَلِّفًا مُثَنِّفًا مَنْفُوم يَشْوَقًا لاَ يُخْتُفُ مَنْهُم. يَمْ مَنْهُم. يَمْ مَنْهُم. مَنْ

﴿وَتَكُرُ أَسْدَ رَبِيهِ فَسَلَّى ﴾ أي: اتصف بذكر الله وانصبغ به

() في ب: بمعناها العظيم الجليل. (?) في ب: أصناف. (؟) في ب. وحيع الجوانات. (\$) في ب: وطائها. (\$) كنا في ب. وفي أ: يسكو بما أزاد ويعكم بعا يريد. (؟) في ب: أخرى. (\$) كنا في ب. وفي أ: يسيرًا. (\$) كنا بن ب: إلعلم بمجازاته على الأعمال. (\$) في ت. الانكفاف صما يكره المه.

....رق. وتعديد رب تفسير سورة سبح

# 

(١٩--١) ﴿ سَيْحِ اَشَدَ رَبِكَ ٱلأَغْلَى ٥ ٱلَّذِى خَلَقَ ضَكِّىٰ ٥ وَالَّذِى فَلَرَ فَهَكَ ٥ وَالَّذِى أَشْرَعَ ٱلْرَغِنَ ٥ فَجَمَلَمُ غُنَاتَهُ أَخْرَةٍ لَنْجَىٰ ٥ سَنْفُرْكُكُ فَلَا مَلْكَجَ،

إِذْ مَا يَتَهُ أَيَّةً بِيَّمُ لِلْمُهُمْ وَمَا يَقِقُ وَ وَتَقِيرُكُ لِلنَّبِيْنِ وَ يَشَوِّقُ وَ وَلَمَا لِكُوْ إِن مَنْ لِلنَّهِ وَ وَلَمَنِيَّ الْأَشْلُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِقُلِي الللَّهُ اللللْمُعِلَا

﴿ وَاللَّذِي لَذَكِ تَقديرًا تَبَعه جميع المقدرات ﴿ فَهَدَى ﴾ إلى ذُلك جميع المخلوقات.

فسواها أي: أتقنها وأحسن خلقها.

دلك جميع المحلوفات. ولهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته، وتذكر فيها نعمه الدنيوية، والهذا قال فيها:

تصفيحته وتدريه المحمد المنبوية وبهم قان يهد . ﴿ وَاللَّذِي آخَرَ الْمُرَانِ فِي الْمُرْدِ اللَّهِ مِن السماء ماء، فأنبت به أنواع (٢٠) النبات والعشب الكثير، فرتع فيها الناس والبهائم،

وكل حيوان<sup>(۲)</sup>. ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب، ألوى نباته وصَوَّح عشبه.

وح عسبه. ﴿ فَجَمَلُهُ غُنَّةً أَمُوكَنا﴾ أي: أسود أي: جعله هشيمًا رميمًا،

قلبه، فأوجب له ذُلك العمل بما يرضى الله، خصوصًا الصلاة التي هي ميزان الإيمان، فهذا معنى الآية الكريمة.

وأما من فسر قوله: ﴿ زَرَّتُي ﴾ بمعنى أخرج زكاة الفطر ﴿ وَزَّكُمُ أَسْدَ رَبِّهِ. فَصَلَّىٰ﴾ أنه صلاة العيد، فإنه وإن كان داخلًا في اللفظ وبعض جزئياته، فليس هو المعنى وحده.

﴿ لَنُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَمَوٰةَ ٱلدُّنْاَ﴾ أي: تقدمونها على الآخرة وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل، على الآخرة. [﴿وَٱلۡآيۡوَرُهُ ۚ مَٰذِرٌ وَٱبۡقَيۡٓ﴾] وللآخرة خير من الدنيا في كل

وصف مطلوب ﴿وَأَبْتَىٰ﴾ لكونها دار خلد وبقاء وصفاء، والدنيا دار فناء. فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود، ولا يبيع لذة

ساعة بترحة الأبد. فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة .

﴿إِنَّ مَنذًا﴾ المذكور لكم في لهذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة ﴿لَنِي ٱلشُّحُفِ ٱلأُولَٰنِ ٥ صُحُفِ إِرَاهِيمَ وَيُتُومَىٰ﴾ اللذين هما أشرف المرسلين، سوى<sup>(١)</sup> النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

فَهٰذَه أُوامر في كل شريعة لكونها عائدة إلى مصالح الدارين، وهي مصالح في كل زمان ومكان.

تم تفسير سورة سبح، ولله الحمد.

#### تفسير سورة الغاشية وهي مكية

#### 

(١٦-١) ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَنشِيَةِ ٥ وُجُوءٌ يَوْمَهِذِ خَلشِمَةً ٥ عَامِلَةٌ لَنَصِبَةٌ ٥ تَصْلَى نَازًا حَامِيَةً ٥ تُشْتَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةِ ٥ لِّيْسَ لَمَمُ طَعَامً إِلَّا مِن ضَرِيعِ ٥ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنَى مِن جُوعِ ٥ وُجُومٌ وَمَهَادِ تَاعِمَةٌ ٥ لِسَعْبِهَا رَاضِيَةٌ ٥ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٥ لَا تَشَمُّمْ فِيهَا لَغِيَةً ٥ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَّةٌ ٥ فِيهَا شُرُرٌ مُزَوْعَةٌ ٥ وَأَكْوَاتٌ مَوْشُوعَةٌ ٥ وَغَارِقُ مَصَّفُوفَةٌ ٥ وَزَرَائِي مَبْثُونَةً﴾ يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامَّة، وأنها تغشى الخلائق بشدائدها، فيجازون بأعمالهم، ويتميزون [إلى] فريقين: فريقًا في الجنة وفريقًا في السعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين، فقال في [وصف] أهل

﴿ رُبُورٌ لِوَمَهِ إِنَّ يوم القيامة ﴿ خَنِيْمَةً ﴾ من الذل والفضيحة والخزي.

LEGIES/453 بَلْ ثُوْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ۞ إِنَّ

هَنذَالَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٠٠٥ صُعُفِ إِزَهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٠٠٠ المُعَالِثُونَةُ الْعَالَمُنِينُ اللهُ الْعَالَمُ اللهُ الله

هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ أَنَّ وَجُوَّ يُوْمَيدِ خَشِعةً أَنَّ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةٌ ۞ تُشْفَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۞ لِّتَسَ لَهُمُّ طَعَامُّ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَا يُشْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنجُوعٍ ۞ وُجُوهُ يُؤَمِّدِ نَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِحَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَّانَسَمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ۞فيهَاعَيْنٌ جَارِيَةٌ ۞فيهَاسُرُرُمْرَ فُوعَةٌ ۞ وَأَكْوَابُّ مَوْضُوعَةٌ ١٤ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ١٤ وَزَرَائِيُ مَبْثُونَةُ ١

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ إِنَّا وَإِلَى ٱلسَّمَآ وَكِيفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلِخَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَذَكُرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ لُسْتَ عَلَيْهِم بِمُهَيَيْطِرِ ۞ إِلَّا مَن تَوَكَّ وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلأَكْبَرُ إِنَّ إِنَّا إِيَابُهُمْ أَنَّ أَيْنَ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ أَنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ أَن

﴿عَامِلَةٌ نَاَّصِبَةٌ﴾ أي: تاعبة في العذاب تُجَرُّ على وجوهها وتغشى وجوههم النار .

ويحتمل أن المراد [بقوله:] ﴿وُجُوا ۗ يَوْمَهِذِ خَنْشِعَةً ٥ عَامِلَةً نَّاسِبَةٌ ﴾ في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، وأكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورًا .

ولهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من حيث المعنى، فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول؛ لأنه قيده بالظرف، وهو يوم القيامة، ولأن المقصود هنا بيان وصف أهل النار عمومًا، وذُلك الاحتمال جزء قليل من أهل النار بالنسبة إلى أهلها(٢)؛ ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية، فليس فيه تعرض لأحوالهم في

وقوله: ﴿فَتُمْلَ نَازًا عَامِيَةً﴾ أي: شديدًا حرها، تحيط بهم من كل مكان ﴿ تُشتَقِ مِنْ عَيْنِ مَانِيَةٍ ﴾ أي: حارةٌ شديدة الحرارة ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهَل يَشْوى ٱلْوُجُودَا ﴾ فهذا شرابهم.

(١) في ب: بعد. (٢) في ب: جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار.

وأما طعامهم فـ ﴿لَيْسَ لَمُمْ طَمَّامُ إِلَّا بِنِ صَرِيعٍ ۞ لَا يُشْيِنُ وَلَا يُنْي بِن شُرِعٍ﴾ وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، وإما أن يسمن

بدنه من الهزال. النابال الماد من التابالا ما المال

ولهذا الطعام ليس فيه شيء من لهذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة، نسأل الله العافية. وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة ﴿قَاعِمَةٌ﴾ أي: قد

جرت عليهم نضرة النعيم فنضرت أبدانهم، واستنارت وجوههم، وسروا غاية السرور.

﴿ لِنَعْبِهِ ﴾ الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة، والاحسان إلى عبادالله .

لَّ ﴿ رَاضِيَةٌ ﴾ إذ وجدت ثوابه مدخرًا مضاعفًا فحمدت عقباه، وحصل لها كل ما تتمناه.

رسيس به من هست. و كتني جامعة لأنواع النعيم كلها ﴿ كَلِكَ ﴾ وفلك أنها و كلك أنها في أعلى علين، ومنازلها محلها في أعلى علين، ومنازلها مساكن عالية، لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة.

﴿ فَكُولُكُو يُولِدُ أَنِي النّبِرِهِ اللّهِ إِنْهُ اللّهِ اللّهِ النّسرة بالنّسار السّمرة بالنّسار السّمنة السّمرة بالنّسار السّمنة النّسرة بنها شرقًا. لا يُحتاجون أن يصعدوا لمنجرة أن المنتقط ولينتمي عليهم شنها شرقًا ولم اللّه ولم اللّه أن المنتقط ولم اللّه الله العرب، لما كلامهم كلامً حسن إنائية من النّسارة وليهم، مثنيا، على ذكر أن أنتال وقد كنمه النّسارة وليهم،

و[على] الآداب المستحسنة<sup>(١)</sup> بين المتعاشرين، الذي يسر القلوب ويشرح الصدور. ﴿ يُمَا يَشِنَّ مُهَايِنَهُ ﴾ وهذا اسم جنس أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأثن أوادوا.

التي يهجرونها ويتصرعونها لبيك تصاورا والتي ارادوا . ﴿ وَلِهَا مُرُثِّ مُرْوَعَةً ﴾ و «السرر» جمع «سرير» وهي المجالس المرتفعة في ذاتها ، وبما عليها من الفرش اللبنة الوطيئة .

﴿وَإِكُواَتُ مُؤْشُرِعُهُۗ أَي: أوانِ ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم، وصارت تحت

طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. ﴿ وَيَارِنُ مَشْهُونَةً ﴾ أي: وسائد من الحرير والإستبرق

وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله، قد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها، ويَصُفُّوها بأنفسهم.

﴿ وَرَوَانِ ۚ مَبَثُونَةً﴾ والزرابي [هي:] البسط الحسان، مبثوثة أي: مملوءة بها مجالسهم من كل جانب.

ي المستودة في الله المستمام على المستمام ا

كُنَّتُ رُفِيَتُ ٥ وَلِلَ الْمِبْالِ كَيْفَ نُسِبَتْ ٥ وَلِلَ الْأَرْضِ كَيْفَ شُلِمَتْ ٥ فَذَكِرْ إِنَّنَا أَنَّتَ مُذَكِّرٌ ٥ لَنَّتَ عَنَيْهِم بِمُصَيْطٍ ٥ إِلَّا

مَن وَقَلَ وَكَثَرَ وَ فِيَكَوْنُهُ أَلَمُ النَّكُلِ الْأَكَبَرَ وَإِنَّا إِيَّاتِناً فِيائِهُمْ ۖ وَمُ لِنَّا عَلِيَنا حِسَائِهُمْ فِيقُول تعالى حقًا للذين لا يصدقون الرسول ﷺ ولغيرهم من الناس، أن يفكروا في مخلوقات الله الذالة على توحيده:

﴿ لَلَهُ يَشُوُرُونَ إِلَى الْهَابِ كَنِيقَتَ خُلِقَتَ ﴾ أي: [ألا] ينظرون إلى خلقها البذيع، وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها .

﴿وَإِلَىٰ لَلْهِمَالِكَ كُنُكُ نُصِبَتُ﴾ بهيئة باهرة، حصل بها استقرار الأرض " وثباتها عن الاضطراب، وأودع الله فيها من المنافع الاجالة القرار أدره

[الجليلة] ما أودع . ﴿ وَلِلَى ٱلْأَرْضِ كَبْكَ سُطِيعَتْ ﴾ أي: مدت مدًا واسعًا وسهلت,

غاية التشهيل، ليستقر الخلائق<sup>(ع)</sup> على ظهرها، ويتمكنوا من حرتها وغراسها والبنيان فيها وسلوك الطرق الموصلة<sup>(1)</sup> إلى أنواع المقاصد فيها.

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة، قد أحاطت واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة، قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، كما دل طف ذلك النقل والمقل والحس والمشاهدة، كما هو مذكور معروف عند أكثر<sup>(2)</sup> الناس، خصوصًا في لهذه الأزمنة التي وقف الناس

على أكثر أرجانها بما أعطاهم أنه من الأسباب المشهرة للبديد.
قان التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدًا، الذي
لو مطع لم بيق له استفارة تلكر. وأما جسم الأرض الذي هو
في غاية الكبر والسعة (() فيكون كرويًّا مسلمًا، ولا يتنافي
الأمران كما يعرف ذلك أرباب المغيرة.
الأمران كما يعرف ذلك أرباب المغيرة.

الأمران كما يعرف ذلك أرباب المغيرة.

المتران كما يعرف ذلك تشكيرة إلى أي: ذكر الناس وعظهم

﴿ وَذَرُو إِلَّمَا أَنَّ مَلْكُورٌ ﴾ إِنَّ ذَكُو النَّاسُ وَعِظْهِمُ وَأَنْدُهُمْ وَأَنْدُهُمْ وَأَنْدُهُمْ وَأَنْكُ مِبْعُولَمُ النَّعَالُمُ اللَّهِ أَلَّا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَالِمُ الللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِينَا اللْمُو

وقوله: ﴿ إِلَّا مَنْ تُؤَفُّ وَكُثْرُكُ أَيَّ: لُكُن مِنْ تُولِي عَنْ الطاعة وكفر بالله ﴿ يُنَاثِنُهُ أَلُهُ اللَّذَابُ الأَكْرُ ﴾ أي: الشديد الدائم ﴿ إِنَّ إِنَّا إِيَائِهُ﴾ أي: رجوع الخليقة ( ) وجمعهم في يوم القيامة .

﴿ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَائِهُم ﴾ فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. آخر تفسير سورة الغاشية، والحمد لله رب العالمين.

(۱) في ب: العسنة. (۷) في ب: الاستقرار للأرض. (۳) في ب: العباد. (٤) في ب: طرقها. (٥) في ب: كثير. (١) في ب: الذي هو كبير جلًا واسع. (٧) في ب: الخلائق.

# تفسير سورة الفجر وهي مكية

#### 

(١-٥) ﴿ وَالْفَجْرِ ٥ وَلَيْالِ عَشْرِ ٥ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٥ وَالَّيْلِ إِنَا بَشْرِ ٥ هَلْ فِي ذَٰلِكَ فَسُمٌّ لِّذِي جِبْرِ﴾ الظاهر أن المقسم به، هو المقسم عليه، وذُلك جائز مستعمل، إذا كان أمرًا ظاهرًا مُهِمًّا، وهو كذُّلك في هذا الموضع.

فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، ما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال ندرة الله تعالى، وأنه وحده المدبر<sup>(١)</sup> لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له.

ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة، يحسن أن يقسم الله وللهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح:

ليالي عشر رمضان، أو [عشر] ذي الحجة، فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها . وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف

شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام.

وفي أيام عشر ذي الحجة، الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فما رُثِيَ الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة، لما يرى من تَنَزُّلِ الأملاك والرحمة من الله لعباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة.

ولهٰذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها .

﴿وَالَّتِلِ إِنَّا يَشْرِ﴾ أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون، ويطمئنون، رحمة منه تعالى

وحكمة. ﴿ مَلَ فِي ذَٰلِكَ﴾ المذكور ﴿ فَسَمُّ لِنِي حِبْرٍ ﴾ أي: [لذي]

عقل؟. نعم، بعض ذُّلك يكفي، لمن كان له قلب أو ألقى السمع

وهو شهيد.

(٦-٦) ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٥ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْبِمَادِ ٥ الَّتِي لَمْ

يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَنِدِ ٥ وَتَشُودَ ٱلْذَينَ جَالُواْ الصَّيْخَ بِٱلْوَادِ ٥ وَوْعَيْنَ ذِي اَلْأَوْنَادِ ٥ الَّذِينَ طَغَوّا فِي الْبَلَندِ ٥ فَأَكَثَّرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ٥ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ

--- ١٠٨٩ ---- ٩٨- تفسير سورة الفجر، الآيات: ١-١٤ CONTRACT. الله المؤوَّةُ الفِيجُرِيِّ اللهِ اللهُ ال بنسسلِ لَقُوالزُّ خُزُ الرِّحِبَيهِ وَٱلْفَجْرِ ﴾ وَلَيَا لِي عَشْرِ ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتُّرِ ۞ وَٱلَّتِلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ هَلُّ فِي ذَٰلِكَ فَسَمُّ لِّذِي حِجْرٍ ﴿ أَلَمْ مَرَكَّيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ( ) إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ( ) أَلِّي لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَندِ ( وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ اللَّهِ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ طَغُوا فِي ٱلْمِلَادِ ١١) فأَكْثَرُوا فِهَا ٱلْفَسَادَ ١١) فَصَتَ عَلَيْهِ مُرَيُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ١٠ إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمَرْصَادِ ١٠ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبنَكَنهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَمَهُۥ فَيَقُولُ رَفِّت أَكْرَمَن ١ كَلَّا بَلَ لَاثُكُمْ مُونَ ٱلْيَسِعَ ١١٠ وَلَا تَحْتَضُونَ عَلَى طَعَامِ

ٱلْمِسْكِينِ ١ وَتَأْكُلُوكَ ٱلثِّرَاتَ أَكْلَا لَمُّا ١ وَيُحِيُّونِ ٱلْمَالَحُبَّاجِمًّا ۞ كَلَّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دُّكًّا دَكًا ۞ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۞ وَجايَءَ يَوْمَهِ نِهِ إِيجَهَنَّدَّ يَوْمَهِذِ يَنَدَكَّرُٱلْإِنسَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ١

رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ٥ إِنَّ رَبُّكَ لِبَالْمِرْصَادِ﴾ يقول تعالى: ﴿أَلَمْ تَـرَ﴾ بقلبك وبصيرتك كيف فُعل بهذه الأمم الطاغية، وهي ﴿إِرْمَ﴾ القبيلة المعروفة في اليمن ﴿نَاتِ ٱلْعِمَادِ﴾ أي: القوة الشديدة والعتو والتجبر.

﴿ أَنِّي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا ﴾ أي: مثل عاد ﴿ فِي الْبِكَدِ ﴾ أي: في جميع البلدان [في القوة والشدة] كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام: ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاتَهُ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَشِطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالَآءُ ٱللَّهِ لَتَلَكُمُ ثَقْلِحُ نَ ﴾.

﴿ وَتَمْوُدَ ٱلَّذِينَ جَائِواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ﴾ أي: وادي القرى، نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن.

﴿ وَفُرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ﴾ أي: [ذي] الجنود الذين ثبَّتوا ملكه، كما تُثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها .

﴿ الَّذِينَ طَغَوًّا فِي ٱلْهِلَندِ﴾ لهذا الوصف عائد إلى عاد وثمود

وفرعون ومن تبعهم، فإنهم طغوا في بلاد الله، وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم، ولهٰذا قال:

(١) في ب: وأنه تعالى هو المدير.

فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم، أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبًا وسوط عذاب.

الجزء الثلاثون =

﴿إِنَّ رَبُّكَ لِاَلْتِرْصَادِ﴾ لمن عصاه (١١)، يمهله قليلًا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. (١٥-١٥) ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَنَّهُ رَبُّهُمْ فَأَكْرَمُهُ وَفَضَّكُمْ فَيَقُولُ

رَقِيَ أَكْرَمُنِ ٥ وَأَمَّا ۚ إِذَا مَا ٱلْنَلَنَاةُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَتُمْ فَيَقُولُ رَقِيَّ أَهَنَنِ ٥ كُلَّا بَلَ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ٥ وَلَا تَخْصُلُونَ عَلَى طَعَمَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٥ وَتَأْكُلُونَ الثُّرَاكَ أَكُلَا لَكًا ٥ وَثُمِيُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده

وأنه إذا ﴿قَدَرَ عَلَيْهِ رِزَّقَتُم﴾ أي: ضيَّقه، فصار بقدر قوته لا يفضل منه، أن هٰذا إهانة من الله له، فرد الله عليه هٰذا الحسبان

﴿ كُلَّا ﴾ أي: ليس كل من نَعَّمْتُه في الدنيا فهو كريم عليٍّ، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي. وإنما الغنى والفقر، والسعة والضيق ابتلاء من الله

وامتحان يمتحن به العباد، ليري من يقوم له بالشكر والصبر، فيثيبه على ذٰلك الثواب الجزيل ممن ليس كذٰلك فينقله إلى العذاب الوبيل. وأيضًا، فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط، من

ضعف الهمة، وللهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين فقال:

﴿ كُلًّا ۚ بَلِ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴾ الذي فقد أباه وكاسبه، واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه.

فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، ولهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم، وعدم الرغبة في الخير.

﴿ وَلَا خَتَشُونَ عَلَى طَعَادِ ٱلْمِشْكِينِ ﴾ أي: لا يحض بعضكم بعضًا على إطعام المحاويج من المساكين والفقراء، وذُّلك

لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب، ولهذا قال: ﴿وَتَأْكُلُونَ ٱلنُّرَاكَ ﴾ أي: المال المخلف ﴿أَكُلُّ لُّمُّ ﴾

أي: ذريعًا لا تبقون على شيء منه. ﴿ وَتُجْرُونَ ٱلْمَالَ مُمَّا جَمَّا ﴾ أي: كثيرًا شديدًا، ولهذا كقوله

نُحِيُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ٥ وَنَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ . (٢١-٣٠) ﴿ كُلَّةً إِذَا ذُكِّتِ ٱلْأَرْضُ ذُكًّا ذُكًّا ٥ وَبَلَّةً رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفًا صَفًا ٥ وَجِائَة ۚ يَوْسِلِ بِجَهَنَّدٌّ يَوْسِلِ يَنْدُكُرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ

\_\_\_ ١٠٩٠ \_\_\_\_\_\_ ٨٩- تفسير سورة الفجر، الآيات: ١٥-٣٠

ٱلذِّكْرَى ٥ يَقُولُ يَلْيَتَنِي فَذَنْتُ لِجَانِي ٥ فَيَوْمِهِ لَّا يُشَذِّبُ عَنَالِهُ أَحَدُّ ٥ وَلَا يُوثِئُ وَكَاقَتُهُ أَمَدُ ۚ ٥ يَتَأَلِّمُ ٱلنَّقْسُ الْمُطْمَيِّنَةُ ٥ ٱرْجِينَ إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً [كل] ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق

لكم، بل أمامكم يوم عظيم، وهول جسيم، تدك فيه الأرض والجبال وما عليها، حتى تجعل قاعًا صفصفًا، لا عوج فيه ولا أمت.

ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من وتجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم ﴿صَفَّا صَفًّا﴾ .

أي: صفًّا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفًّا يحيطون بمن دونهم من الخلق، ولهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار.

﴿وَجِأْيَّةَ يُوْمِينِ بِجَهَنَّهُ ﴾ تقودها الملائكة بالسلاسل. فإذا وقعت لهذه الأمور فـ ﴿يَوْمَهِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ﴾ ما

قدمه من خير وشر . ﴿وَأَنَّىٰ لَهُ ٱللِّكُرُونِ﴾ فقد فات أوانها وذهب زمانها .

﴿ يَقُولُ ﴾ متحسرًا على ما فرط في جنب الله : ﴿ يَلْتَنَّنِي فَذَّتْ لِلَّهِ إِلَّهِ الدائمة الباقية ، عملًا صالحًا كما قال

تعالى: ﴿ يَكُولُ بَنَيْتَنِي الْخَلَتُ مَمَ ٱلرَّسُولِ سَهِيلًا ٥ يَنَهَلَقَ لَيْنَي لَرّ أَشِّدُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ . وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعى في أصلها

وكمالها(٣) وفي تتميم لذَّاتها، هي الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والقاء.

﴿ نَوْمَهِذٍ لَّا يُعْذِبُ عَلَاتُهُۥ أَمَدُّ﴾ لمن أهمل ذٰلك اليوم ونسي العمل له .

﴿ وَلَا يُونَقُ وَتَاقَلُهُ أَمَدٌ ﴾ فإنهم يقرنون بسلاسل من نار، ويسحبون على وجوههم في الحميم، ثم في النار يسجرون،

فهذا جزاء المجرمين. وأما من اطمأن إلى الله وآمن به، وصدق رسله فيقال له:

﴿ يُمَانِّنُكُمُ ٱلنَّفَشُ ٱلنَّطْمَينَةُ ﴾ إلى ذكر الله ، الساكنة [إلى] حبه ، التي قرت عينها بالله .

(١) في ب: لمن يعصبه. (٢) في ب: السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها.

﴿أَرْجِنَ إِنَّ رَبِكِ﴾ الذي رباك بنعمته، وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليانه وأحبابه ﴿زَنَيْنَهُ تَرْبَيْنَهُ أَبَيْنَهُ راضية عن الله وعن ما أكرمها به من الثواب، والله قد رضي عنها.

﴿ فَأَنْظُىٰ فِي عِبْدِى ٥ وَأَنْظِى جَنَّنِى﴾ ولهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به في حال الموت (١).

[والحمد أله رب العالمين].

# تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد (\*)

#### بنب ألَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّجَبُ إِلْتِهِبُ إِ

(۲۰۰۱) ﴿لاَ أَشِيْ يَكِنَا اللّذِهِ وَ نُلِّت بِلّاً يَهِنَا اللّذِهِ وَلَكُ وَلَى يَكُولُو اللّهُ وَلَكُ وَلَمَ لَكُ أَنْ يَقَدُ فَكُولُكُ وَلَمْ يَكُولُ اللّهُ وَلَمْ يَكُولُ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ

﴿وَوَالِهِ وَمَا وَلَهُۗ ۚ أِي : آدَم وذريته . والمقسم عليه قوله : ﴿لَمَنَ خَلْقَنَا ٱلْإِنْسَنَى فِى كَبْيَهِ يعتمل أن العراد بذلك ما يكابده ويقاسبه من الشدائد في الدنيا ، وفي

البرزخ، ويوم يقوم الأشهاد. وأنه ينبغى له أن يسعى فى عمل يريحه من هذه الشدائد،

وانه ينبغي له ان يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد. ويوجب له الفرح والسرور الدائم.

وإن لم يفعل، فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد لآماد.

ويحتمل أن المعنى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقة، مقدرٍ<sup>(٣)</sup>على التصرف والأعمال الشديدة.

ومع ذُلك [فإنه] لم يشكر الله على لهذه النعمة [العظيمة]، بل بطر بالعافية وتجبّر على خالقه، فحسب بجهله وظلمه أن لهذه الحال سندوم له، وأن سلطان تصوفه لا ينعزل، ولهذا

قال تعالى: ﴿ لَيُحَسِّبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌّ﴾ ويطغى ويفتخر بما أنفق من

ورود المستحدة والمستحدد المستحدد المست

ين إِنَّ الْمَارِيَّ الْمَارِيِّ الْمَارِيْنِ الْمَارِيِّ الْمَارِيْنِ الْمَارِيِّ الْمَارِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمَالِيْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِلْمِيْمِ الْمِ

الأموال على شهوات نفسه، فـ ﴿يَقُولُ أَهَلَكُتُ مَالَا لَبُدًا﴾ أي: كثيرًا بعضه فوق بعض.

وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكًا، لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق، ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة، لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير، فإن لهذا قد تاجر مع الله وربع أضعاف أضعاف

قال الله متوعدًا لهذا الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات: ﴿ لَيُصَبُّ أَن لَمْ رَبُّهُ أَمَدُ ﴾ أي: أيحسب<sup>(٤)</sup> في فعله لهذا، أن

وبيصب نام بورات بين بيصلب على الصغير والكبير؟. الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟. بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله، ووكل به الكرام الكاتبين

بل فداره الله وحمله طلبه اعلمانها ووص به الحرام الحاسين لكل ما عمله من خير وشر .

ثم قروه بنعمه فقال: ﴿ أَلَوْ نَجَعُلْ لَمُ ضَيَّيْنِ ۞ وَلِمَانَا وَسُتَفَيْنٍ ﴾ للجمال والبصر والنطق، وغير ذُلك من المنافع الضرورية فيها، فهذه نعم الدنيا.

(١) في ب: وقت السياق والموت. (٢) في ب: سورة البلد. (٣) في
 ب: يقدر. (٤) في ب: أيظن.

ثم قال في نعم الدين: ﴿وَمَكَيْتُهُ ٱلنَّجَيْنَهُۥ أَي: طريقي الخير والشر، بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الش،

ويشكر الله على نعمه، وأن لا يستعين بها على معاصيه (١٠٠٠) ولكن لهذا الإنسان لم يفعل ذلك . ﴿ وَلاَ الْفَكَمُ الْفَكَةِ ﴾ أَى: لم يقتحمها ويعبر عليها، لأنه متبح

لشهواته (۲). وهٰذه العقبة شديدة عليه، ثم فسر [هٰذه] العقبة بقوله:

وهذه العلم مسيدة طبيعًا مع فسر ومده العلم بعوب. ﴿ نَكُ رَفَّيْكُ أَي نَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ربحار. ﴿ إِنَّ لِلْمُندُّ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَوْ ﴾ أي: مجاعة شديدة بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة.

﴿ نِيْمَنَا ذَا مَقَرَبَةٍ ﴾ أي: جامعًا بين كونه يتيمًا فقيرًا ذا قرابة. ﴿ لَوْ مِسْكِينًا ذَا مَقْرَبُو ﴾ أي: قد لزق بالتراب من الحاجة

والضرورة. ﴿ثُمُّزُ كَانَّ مِنَ ٱلَّذِينَ مَاشَؤًا﴾ <sup>(٣)</sup> أي: آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات بجوارحهم من كل قول<sup>(1)</sup> وفعل واجب أو مستحب.

﴿وَوَلَوْكُوا إِلَيْتُهِ ﴾ على طاعة الله وعن معصيته ، وعلى أقدار الله المؤلمة بأن يحث بعضهم بعضًا على الانقياد الذلك، والإتيان به كاملًا منشركا به الصدر مطمئنة به النفس.

﴿ وَيُوَامَرُ إِلَّذِكُونُ لِلخَلْقِ مَن إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم والقبام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه، ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه.

أولئك الذين قامواً بهذه الأوصاف الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة ﴿أَضَنَ الْبَنْيَرَ﴾ لانهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده، وتركوا ما نهوا عنه، ولهذا عنوان السعادة وطانتها.

﴿وَالَّذِينَ كَنْرُوا بِمَائِئِنَا﴾ بأن نبذوا لهذه الأمور وراء ظهورهم، فلم يصدقوا بالله، [ولا آمنوا به] ولا عملوا صالحًا، ولا رحموا عبادالله.

رُهُمْ أَسْحَكُ ٱلنَّشَقِيْرُ 6 عَلِيْهِمْ قَالَ مُؤْمِنَاتُهُ أَي: معلقة في عمد ممددة، قد مدت من ورانها، لئلا تنفتح أبوابها، حتى يكونوا في ضيق وضم وشدة .

[والحمدالة].

تفسير سورة والشمس وضحاها وهي مكية

# بِنْ الْعَبِينِ الْتَجَدِّ الْتَجَدِّ

> الفاجرة فقال: ﴿ وَالنَّمْسِ وَهُمُنْهَا ﴾ أي: نورها ونفعها الصادر منها.

﴿وَالْتَشَرِ لِنَا تَشْهَا﴾ أي: تبعها في المنازل والنور. ﴿وَالْتَهَارِ لِهَا بَشْنَهَا﴾ أي: جلّى ما على وجه الأرض وأوضحه. ﴿وَاتَٰذِيلٍ إِنَّا بِشَنْتَهَا﴾ أي: يغشى وجه الأرض فيكون ما علمها مظلك.

فتعاقب الظلمة والشياء والشمس والقمر على لهذا العالم بانتظام وإتقان وقيام<sup>65</sup> لمصالح العباد، أكبر دليل على أن الله يكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه فباطل.

﴿وَالثَّيْآءِ وَمَا بُلَهَا﴾ يحتمل أن هما، موصولة، فيكون الإقسام بالسماء وبانيها الذي هو الله تبارك وتعالى. ويحتمل أنها مصدرية، فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها،

ويحتمل انها مصدريه، فيكون الإفسام بالسماء وينيانه الذي هو غاية ما يقدر من الإِحكام والإنقان والإحسان.

ونحو ذلك قوله: ﴿وَأَلْأَيْنِ مِنَا هَٰهَا﴾ أي: مدها ووسمها، فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع وجوه<sup>(١)</sup> الانتفاع. ﴿وَنَتِينَ وَمَا سَوَّهَا﴾ يحتمل أن العراد نفس سائر المخلوقات الحيوانية كما يؤيد لهذا العموم.

ويحتمل أن المراد بالإقسام بنفس الإنسان المكلف بدليل ما يأتي بعده.

وعَلَى كُلِّ، فالنفس آية كبيرة من آياته التي حقيقةٌ بالإقسام

(١) في ب: على معاصي الله. (٢) في ب: لهواه. (٣) سبن قلم الشيخ فزاد في الآية ﴿وَكِيَاؤُ الْكَيْلَيْكِ ﴾ فحلف الويادة في الآية وأبقت الشير. (٤) في ب: فدخل في هذا كل قول. (٥) كذا في ب، وفي أ: وانتظام. (١) في ب: أوجه.

بها (()، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل [والحركة] والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض.

وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على هذا الوجه<sup>(٣)</sup>، آية من آيات الله العظيمة.

وقوله: ﴿قَدُ أَلْفَحُ مَن زُكُمْهَ﴾ أي: طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقًاها بطاعة الله، وعلّاها بالعلم النافع والعمل الصالح.

﴿وَقَدْ عَالَ مَن دَشَاتُهَا﴾ أي: أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفاتها بالتدنس بالرذائل، والدنو من العيوب والاقتراف للذنوب، وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما يشينها ويدسيها .

﴿ كُذُبُتُ نُمُودُ بِطَغُونَهُا ﴾ أي: بسبب طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسل الله (٣٠). ﴿ إِن الرَّبِيّ أَنْ مُنْ إِنْهِ إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

﴿إِذِ ٱلْمُنَتُ أَشْقَنْهَا﴾ أي: أشقى القبيلة، [وهو] «قدار بن سالف» لعقرها حين اتفقوا على ذٰلك، وأمروه فأتَمَر لهم.

﴿ فَنَالَ لَمُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ صالح عليه السلام محذرًا: ﴿ فَانَقَةَ اللَّهِ وَسُنْيَتُكِ ﴾ أي: احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم يِسْقِي لِبنها أن تعقروها.

فكفيوا نبيهم صالحًا ﴿فَنَقُرُومًا نَكَمَنُمُ عَلَيْهِمٌ رَبُّهُم إِنَّهُومِهُ أَي: دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم، لا تجدمنهم داعبًا ولا مجيبًا.

﴿فَنَوَنْهَا﴾ عليهم أي: سوى بينهم بالعقوبة<sup>(١)</sup> ﴿وَلَا يَّعَاكُ عُقْبَهَا﴾ أي: تَبِعَتَها.

وكيف يخاف من هو قاهر، لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق، الحكيم في كل ما قضاه وشرعه؟

ب عن ما عنداه وسرحه. تمت ولله الحمد.

#### تفسير سورة والليل وهي مكية

#### 

(١١-١) ﴿ رَأَتِي إِنَّا يَنْكُنَ ۞ وَتَقَالِ إِنَّا غَلَقَ ۞ رَبَّا عَلَقَ اللَّكِرُ وَالْخُنَّ ۞ إِنَّ سَبِحًا لَنَتَنَى ۞ قَالَ مَنْ أَعَلَى الْقَبْقِ ۞ رَسَتَكَ بِالْسَنِقِ ۞ شَتَنَامُ النَّسَىٰ ۞ رَبِّنَا عَلَى مِرْ الْسَنَيْنَ ۞ كَلَّكُمُ النَّسِيْنَ ۞ تَشَيَعُ

هادانده موه من المنطقة المنطق

وَالْغَيْسِ وَصَحَمَهِا وَالْعَمِ إِذَالْلَهُا فِي وَالْبَارِ إِذَا بَلْهَا فِي وَالْبَارِ إِذَا بِلَهَا فَي وَالْتِيلِ وَاَيْشَنَهُا فِي اَلْسَمَا فَوَمَا إِنْهَا فِي وَالْأَرْيِن وَمَا طَتَهَا فَي وَمَنْسِ وَمَا سَرِّهَا فِي اَلْمَنَهَا فَي اَلْمُنْتَهَا فُورَهَا وَتَقَوْمِهَا فِي قَدْ الْفَتَحَ مِنَ وَكُمُها فِي وَقَدْ عَابَ مِن وَسَنَهَا فِي كَذَبْتُ تَعُودُ بِعِلْفَوْمِهَا فِي إِوْ اَلْمِسَدَ الْشَقْفَا فِي فَقَالَ لِمُعْرِضُولُ اللّهِ فَافَقَا اللّهِ وَسُفْتِهَا فِي فَكَذْ يُوهُ فَعَقُوهِ عَلَى الْعَرِيْسُولُ اللّهِ

عَلَيْهِ مْ رَبُّهُ مِ بِذَ نِيهِمْ فَسَوَّلِهَا ١ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ١

بد المتاركة التحريرة المتاركة التحريرة التحريرة

لَلْهُدَىٰ ١ وَإِنَّ لَنَا لَلْإِخْرَةَ وَالْأُولِينَ إِنَّا فَأَنذَرْتُكُمُّ فَارًا تَلَظَّين ١

ئِشْتَنِى ٥ رَيَّا فِيْنِي مِنْ مَائِدُ هِمْ ارْقَدَ ٥ إِنْ هِئِكَ الْمُؤَنِّ مِنْ إِنَّ لَلْ الْفَوْزَ الرَّافُونُ ٥ أَشْتَكِمْ الْأَنْفُرِ ٥ أَلَّ مِنْ اللَّمِنِ مِنْ الْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِّ الْمُؤَنِّ وَالْمَوَ رَوْنَكُو وَرَبِّهُمْ الْمُؤْمِّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمَوْنِ وَاللَّهِ وَمِنْ أَلَا مُؤْمِنَ وَالْمَ مِنْ اللهِ بِالرِّمَانِ الذِي تقع فِهِ أَفَعَالَ المِبادِ على تقارت أحوالهم فقال:

﴿وَالَّتِلِ إِنَا يَنَنَىٰ﴾ [أي: يعم] الخلق بظلامه فيسكن كلٌّ إلى مأواه ومسكنه، ويستريح العباد من الكد والتعب.

﴿ وَالْتَبْرِ لِنَا تَمْلُهُ لَلْخَلَقَ، فاستضاءوا بنوره، وانتشروا في مصالحهم. ﴿ وَمَا عَلَقَ اللَّمُ وَالْخَتِيَّ ﴾ إن كانت (ما» موصولة كان إقسامًا

هوما علق الدر والانته في ان كانت مماء موصوفه كان إفساما بنفسه الكريمة الموصوفة ، بأنه <sup>(6)</sup>خالق الذكور والإناث، وإن كانت مصدرية كان قسمًا بخلقه للذكر والأنشى.

وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرًا وأثنى ليبقى النوع ولا (۱) في ب: يعن الإسلم بها. (۱) في ب: على ما مي علي. (۲) في ب: على رسولهم. (٤) في ب: في العقوبة. (٤) في ب: يكونه.

يضمحل، وقادكلًا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة. وجعل كلًا منهما مناسبًا للآخر، فتبارك الله أحسن

وقوله: ﴿إِنَّ سَيَكُمْ لِنَشَقِهُ هِذَا [هُو] المقسم عليه أي: إن سعيكم أيها المكلفون للنشاوتُ تفارتًا كثيرًا، وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، ويحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال، هل هو وجه الله الأعلى الباقي؟

فيبقى السعي له<sup>(1)</sup> ببقائه وينتفع به صاحبه أم هي غاية مضمحلة فانية، فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل باضمحلالها؟.

وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بلهذا الوصف. ولهذا فصَّل الله تعالى العاملين، ووصف أعمالهم فقال: ﴿ فَلَنَّ مَنْ أَعْلَىٰ﴾ [أي:] ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات، والصدقات والإنفاق في وجوه الخير.

والعبادات البدنية كالصلاة والصوم نحوهما . والمركّبة منهما كالحج والعمرة [ونحوهما] .

﴿ وَالْقَنْ) ﴿ مَا نَهِي عَنْهُ مِنَ المحرماتِ والمعاصي، على اختلاف أجناسها. ﴿ وَمَدَّقَ إِنْمُسِينَ ﴾ أي: صدّق بـ (لا إله إلا الله؛ وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية، وما ترتب عليها من الجزاء

الأخروي. ﴿مُسَنِّيْتِيْرُ لِيُسْرَقِنَ﴾ أي: نسهل عليه أمره ونجعله ميسرًا له<sup>(۲)</sup> كل خير، ميسرًا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر

الله له ذلك. ﴿وَلَنَّا مَنْ يَخِلَ﴾ بما أمر به فترك الإنفاق الواجب

روره من جون، بعد اسمر به عمود الم عمد الدواجب والمستحب، ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله . ﴿وَاسْتَغَنَّى﴾ عن الله ، فترك عبوديته جانبًا، ولم ير نفسه

مفتقرة غاية الافتقار إلى ربها، الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها، الذي تقصده وتتوجه إليه.

﴿ رَّكَنَّ بِلَكْنَىٰ﴾ أي: بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة .

﴿ نَسُنَيْنُ مُ فَصَرِي ﴾ أي: للحالة العسرة والخصال الذهيمة، بأن يكون ميسرًا للشر أينما كان، ومقيضًا له أفعال المعاصي، نسأل الله العافية.

﴿ وَمَا يُشْنِي عَنْدُ مَالُتُرَ﴾ الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات، فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح (٣٠).

وأما ماله [الذي لم يخرج منه الواجب] فإنه يكون وبالًا عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيئًا.

﴿ إِنَّ مَلَيْنَا لَلْهُ مِنْ أَي: إِنْ الهدى المستقيم طريقه، يوصل إلى الله ويدني من رضاه.

. في حدث في عاد وأما الضلال فطرق مسدودة عن الله، لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد.

﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْاَمِرَةَ وَٱلْأُولَى ﴾ ملكًا وتصرفًا ليس له فيهما مشارك، فليرغب الراغبون إليه في الطلب، ولينقطع رجاؤهم عن

> المخلوقين. ﴿ تَأْنَذُرُكُمُ نَارًا نَلَظُن﴾ أي: تستعر وتتوقد.

﴿لَا يَسْلَنُهَا ۚ إِلَّا ٱلْأَنْفَى ٥ ٱلَّذِى كُذَّبَ﴾ بالخبر ﴿وَنَوَلَّكَ﴾ عن أمر.

﴿رَسُيُحَتُكُمُ ٱلْأَنِّقَى ٥ ٱلَّذِي يُؤِقِ مَالَمُ يُكَرَّكُ﴾ بأن يكون قصده به تزكية نفسه، وتطهيرها من ألذنوب والعيوب<sup>(13)</sup>، قاصدًا به وجه لله تعالى.

ربيات عالى . فلال فذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما، فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا ينزكى بفعل مستحب

يفوت عليه الواجب. ﴿وَمَا لِأَمْدِ عِندُمْ مِن يَتَمَوْ تُمْزَئَ۞ أي: ليس لأحد من الخلق على لهذا الأنقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها، وربعا بقى له

الفضل والمنة على الناس، فتمحض عبدًا نف، لأنه رقيق إحسانه وحده. وأما من بقي<sup>(6)</sup> عليه نعمة الناس لم يجزها ويكافئها، فإنه

واما من بمي "عليه بعمه الناس لم يجزها ويحافلها، فإنه لا بد أن يترك للناس، ويفعل لهم ما ينقص [إخلاصه]. ولهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله

عده ، بل قد قبل : إنها نزلت في سببه ، فإنه - رضي أنه عد -ما لأحد عنده من نعمة تجزى، حتى ولا رسول الله ﷺ إلا نعمة الرسول الله يلا بمكن جزاؤها، وهي النعمة اللموء إلى دين الإسلام، وتعليم الهدئ ودين الحق، فإن فه رسوله الساء على كل أحدد منةً لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة، فإنها منتاولة لكل من تصف بلها الوصف الفاضل . فلم يبن لأحد عليه من

الخلق نعمة تجزى، فيقيت أعمال خالصة لوجه الله تعالى. ولهذا قال: ﴿ إِلَّا البِّينَةَ يَجُو رَبُو الْأَفْلَ ۞ وَلَسُونَ رَبِّقَنَ﴾ لهذا الاتقر بما يعطمه الله من أنه اع الكر امات والمثديات.

الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات.

والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) في ب: العمل له. (۲) في ب: أي: نيــر له أمره ونجعله مسهلًا عليه. (۳) في ب: فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الصالح. (٤) في ب: والأفناس. (٥) في ب: فيت.

# تفسير سورة والضحى ومي مكبة

# ينسب ألله النَّخَيِ التِجَيِيدِ

(۱۱-۱۱) ﴿وَاللَّمَانَ وَالْكِلْ إِلَا سَكِنْ هَ مَا وَمَلَكَ رَلُكُ وَنَكُلُ وَلَكُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّمِنَ وَاللَّوَ مَلْكُونَ وَاللَّهِ مَلَكُونَ وَاللَّهِ مَلَكُونَ وَاللَّهِ مَلَكُ وَلَكُونَ مَلْكُونَ وَاللَّهِ مَلَكُونَ مَلْكُونَ وَلَمَلَكُ مَلْكُونَ مَلَكُونَ مَلْكُونَ مَلْكُونَ مَلْكُونَ مَلْكُونَ مَلَكُونَ مَلْكُونَ مَلَكُونَ مَلَكُونَ مَلَكُونَ مَلَكُونَ مَلَكُونَ مَلَكُونَ مَلْكُونَ مَلَكُونَ مَلَكُونَ مَلَكُونَ مَلَكُونَ مَلْكُونَ مَلْكُونَ مَلْكُونَ مَلْكُونَ مَلَكُونَ مَلْكُونَ مَلْكُونُ مِلْكُونَ مَلْكُونَ مَلْكُونَ مُلْكُونَ مُلْكُونُ مِلْكُونَ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونَ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مِلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونَ مُلْكُونُ مُلْكُونَ مُلْكُونَ مُلْكُونُ مِلْكُونَ مُلْكُونُ مُلْكُونُ

درجة بعد درجة . ﴿وَمَا قَلَ﴾ كَ اللهُ، أي: ما أبغضك منذ أحبك، فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحًا

الا إذا تضمن ثبوت كمال. فلماد حال الرسول ﷺ الماضية والحاضرة أكمل حال وأتمها، محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج<sup>(۱۲)</sup> الكمال

ودوام اعتناء الله به . وأما حاله المستقبلة فقال : ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ بِنَ ٱلْأُولَى ﴾ أي : كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة

فأم يزل ﷺ يصعد في درج (٢) المعالي، ويمكن له الله دينه وينصره على أعدائه ويسدد له أحواله حتى مات، وقد وصل إلى حال لا يصل <sup>(٣)</sup> إليها الأولون والأخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب.

ثم بعد ذلك، لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام. ولهذا قال: ﴿وَلَسَوْفَ يُشْطِيكَ رَبُّكَ فَقَسَىٰۤ﴾ ولهذا أمر لا

يمكن التعبير عنه بغير لهذه العبارة الجامعة الشاملة. ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله (٤٠) [الخاصة] فقال:

﴿أَلَمْ يَهْدَكُ يَبِسُكُ فَتَارَئُ﴾ أي: وجدك لا أم لك ولا أب, بل قد مات أبره وأمه وهو لا يدبر نفسه، فأواه الله وكفله جده عبد المطلب، ثم لها مات جده كفّله الله عمه أبا طالب حتى

أيده الله بنصره وبالمؤمنين. ﴿وَوَجَدَكُ صَّالًا فَهَدَىٰ﴾ أي: وجدك لا تدري ما الكتاب

مراد المستقبة من المستقبة الم

وَالشَّمَى ۞ وَالْكِيارِ وَاسْتَى ۞ مَا وَتَعَكَّرُبُكُ وَمَا قَلَ ۞ وَلَلْاَ مُرْمُ أَمْثِرُاكُ مِنَا الْأُولُ ۞ وَلَسَوْفَ يُشْطِيكَ رَبُّكَ فَهُرَى ۞ الْمُرْجِدُ لَنَيْسَمُا فَعَاوَى ۞ وَوَمَمَدُكَ صَالًا فَهُدَى ۞ وَرَجَدُكُ عَالِمُ وَأَغْنَى ۞ أَمَا الْمُرْجَدُ وَمَمَدُكُ مَا الْمُرْجَدِ وَلَهُ وَمَعْدَدُ ۞ ۞ زَامَا السّالِيلُ فَلاَنْتَهِر ۞ وَآمَا بِيضَعْدَ رَبِّكُ فَمَلْدِ فَنَ

يسْ الْمَالَوْمُوْلِيَكِيمِ الْوَمْنَ عَلَى سَدُولُ فِي وَوَسَمْنَا صَلَى وَوْرُكُ فِي الْمَوَ الْمَعْنَى عَلَمْهُ فَ فَي وَوَسَمْنَا صَلَى وَوَلَمَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِمَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَالِيلُولِ اللْمُنْ اللْمُولِيلُولِ اللَّالِيلُولِ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْ

ولا الإيمان، فعلَّمك ما لم تكن تعلم، ووَفَقك لأحسن الأعمال والأخلاق.

﴿ وَوَبَمَدُكَ عَايَهِ لا ﴾ أي: فقيرًا ﴿ فَأَغَيْنَ ﴾ بما فتح الله عليك (٥) من البلدان التي جُبيت لك أموالها وخراجها .

فالذي أزال عنك لهذه النقائص سيزيل عنك كل نقص، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك، قايلٌ نعمته بالشكران.

[والهذا قال:] ﴿ وَأَلَنَّ الْلَيْبَرُ مَلَا تُقَهِّرُ ﴾ أي: لا تسئ معاملة البتيم ولا يضق صدرك عليه ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك .

﴿وَاَلَّا اَلْتَكَالِكُو قَلَهُ كَنَهُمُ ﴾ أي: لا يصدر منك إلى السائل<sup>(1)</sup> كلام، يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف [وإحسان].

وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان

(۱) في ب: درجات. (۲) في ب: درجات. (۲) في ب: ما وصل. (٤) كذا في ب، وفي أ: الأحوال. (٥) في ب: فأغناك الله بما فتح عليك. (٢) في ب: لا يصدرك منك كلام للسائل. - ١٠٩٦ = ٩٤- ألم نشرح، الآيات: ١-٨ و٩٥- والنين، الآيات: ١-٨ الجزء الثلاثون –

المعلم مأمورًا بحسن الخلق مع المتعلم، ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذُلك معونة له على مقصده وإكرامًا لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد.

﴿وَأَنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ [ولهذا يشمل] النعم الدينية والدنيوية ﴿ فَحَدِّثُ﴾ أي: أثن على الله بها وخصَّصْها بالذكر إن كان هناك

وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها، وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن.

# تفسير سورة ألم نشرح الك صدرك وهى مكية

# بنسم ألَّو النَّانِ النَّجَبِ النَّجَبِ إِ

(١-٨) ﴿ أَلَرُ نَفَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ٥ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ٥ الَّذِينَ أَنْقَضَ طَلْهُوكَ ٥ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ٥ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُشْرُ ٥ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْر يُشَرُ ٥ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَضَبُ ٥ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبَ﴾ يقول تعالى – ممتنًّا على رسوله -: ﴿أَلَوْ نَشَرَحْ لَكَ صَدْرَاتُ﴾ أي: نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال

على الآخرة وتسهيل الخيرات. فلم يكن ضيقًا حرجًا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده

﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ أي: ذنبك ﴿ ٱلَّذِينَ ٱلْقَضَ ﴾ أي: أثقل ﴿ لَلْهُرُكَ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ لِلنَّهِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن دُلِّكَ وَمَا

﴿ وَرَفَتُنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ أي: أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالى الذي لم يصل إليه أحد من الخلق.

. 4 []

فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله ﷺ، كما في الدخول في الإسلام، وفي الأذان، والإقامة، والخطب، وغير ذُلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد ﷺ. وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم، ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى. فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًّا عن أمته.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُشْرِ يُشْرُا ٥ إِنَّ مَعَ ٱلْمُشْرِ يُشْرُكِ ﴾ بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة، فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال

تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُشْرُكُ . وكما قال النبي ﷺ: ﴿وَإِنْ الفرجِ مَعَ الْكُرْبِ، وإِنْ مَعَ

وتعريف «العسر» في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير

«اليسر» يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام، الدالة على الاستغراق

والعموم يدل على أن كل عسر - وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ -فإنه في آخره التيسير ملازم له .

ثم أمر الله رسوله أصلًا والمؤمنين تبعًا بشكره والقيام بواجب نعمه فقال:

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ قَانَصَبُ ﴾ أي: إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه، فاجتهد في العبادة والدعاء.

﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ وحده ﴿ فَأَرْغَب ﴾ أي: أعظم الرغبة في إجابة

دعائك وقبول عباداتك<sup>(١)</sup>. ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره، فتكون من الخاسرين.

وقد قيل: إن معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها

فانصب في الدعاء. وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك.

واستدل من قال بهٰذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم بذلك.

تمت، وله الحمد.

# تفسير سورة والتين وهي مكية

# بنب و أَنَّهُ ٱلْكُلِّبُ ٱلْيَحِبُ يِ

 (١-٨) ﴿ وَالنَّيْنِ وَالزَّبْتُونِ ٥ وَلَمْورِ سِينِينَ ٥ وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَبِينِ ٥ لْقَدْ غَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيدٍ ٥ ثُمَّ رَدَدَتُهُ أَسْفَلَ سَعِنلِينَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِنَ مَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِياحَتِ فَلَهُدُ أَجَرُ عَيْرُ مَنْونِ ٥ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِاللِّينِ ٥ أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَخْكُمِ ٱلْمُنْكِمِينَ﴾. ﴿النَّينَ﴾ هو التين المعروف، وكذُّلك ﴿ الزَّائِدُونِ ﴾ أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام.

﴿ وَلُور سِينِ ﴾ أي: طور سيناء محل نبوة موسى ﷺ.

﴿ وَهَٰذَا ٱلَّذِ ۗ ٱلْأَمِينِ ﴾ وهي مكة المكرمة محل نبوة محمد - 455

(١) في ب: دعواتك.

فأقسم تعالى بلهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات<sup>(١)</sup> وأشرفها .

والمقسم عليه قوله: ﴿لَمَنَدَ مُثَقِنَا ٱلْإِشْكُنُ فِي أَمَسُنَ تَقْوِيو﴾ أي: تام الخلق، متناسب الأعضاء، متنصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شبيًا.

وَسِع هَذَه النحم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها، فاكثر الخلق منحرفون عن شكر المنحم، مشتغلون باللهو واللمب، قد رضوا لانفسهم بأسافل الأمور ومضاف الأخلاق. فردهم الله في أسفل سافلين أي: أسفل النار، موضع العصاة المشعردين على ربهم، إلا من منَّ الله عليه بالإيمان، والعمل الصالح، والأخلاق الفاضلة اللمالية. ﴿قَلُهُمْ \* بذلك المنازل العالمية و ﴿أَمَّرُ عَيْرَ مَنْشُونِ ﴾ أي:

متكاثرة، في أبد لا يزول، ونعيم لا يحول، أتُخُلُها دائم وظنها. وظنها: يبرم الجزاء على الأعمال، وقد رأيت من آيات ألله الإنسان يبع بعضل لك الأعمال، وقد رأيت من آيات ألله الكثيرة ما يه يعضل لك النين، ومن نعم ما يوجب عليك أن لا تكفر

غير مقطوع، بل لذات متوافرة، وأفراح متواترة، ونعم

﴿ إِنْهَى لَنَّهُ إِلَّمَتُكِمِينَ ﴾ فهل تقضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون، ولا تبابرن ولا تيمانيون ٩. أم الذي خلق الإنسان اطواراً بعد أطوار، وأرصل اليهم من النمم والخير والبر ما لا يخصونه، ووباهم النربية الحسنة، لا بد أن يعدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم، التي إليها يقصدون وضوعا يامون.

بشيء مما أخبرك به؟ .

تمت، ولله الحمد.

### تفسير سورة اقرأ [ومي]مكبة

#### ينسسه الله الأكليب التحتيسية

يسبادة الطالح والتحكيم والمناتجة الأبدي والتأثير والتأثي

افراً إسريقه الأم عن الأن المنتاز على الالتألفة الأخرا الذي علم القر في علم الإستان الوقع في الالتأثر الإستان المنتاز المنتان المنتاز في الدينه المحمل أديت المنتاز في المنتاز المنتاز في التناز المنتاز في التناز في التناز في التناز في التناز في علائم كارية المنتاز المنازة في الأدار المناز في التناز في علية في

وَاقْتَرِبُ لهٰذه السورة أول السور القرآنية نزولًا على وسول الله .

فإنها نزلت عليه في مبادىء النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان.

فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وأمره أن يقرأ فامتنع وقال: «ما أنا بقارىء فلم يزل به حتى قرأ.

فأفزل الله عليه: ﴿ أَقَرَأُ بِاللَّهِ رَئِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ﴾ عموم الخلق. ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه ﴿ يَنْ عَلَيْهُ فالذي خلق

الإنسان واعتنى بتدبيره، لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسول إليهم(<sup>77</sup> وإنزال الكتب عليهم.

رسال الرسول إليهم `` وإنزال الكتب عليهم . ولهذا ذكر <sup>(٣)</sup> بعد الأمر بالقراءة خلقه <sup>(٤)</sup> للإنسان .

ثم قال: ﴿ أَثُوا أَرْبُكُ ٱلْأَكْرُ ﴾ أي: كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود الذي من كرمه أن علم

ير معلوم (بها عندان واشع الديمود الدي الله والمعالم المام). و ﴿ لَمُنْهُ إِلَانَهُمْ ۚ مَا لَمُ الْإِنْسُنَ مَا لَرُ يَبْلُهُ﴾ فإنه تعالى أخرجه من

. (١) في ب: أفضل الأنبياء وأشرفهم. (٢) في ب: بإرسال الرسل. (٣) في ب: ولهذا أتى. (٤) في ب: بخلقه. (٥) في ب: بأنواع العلوم. بطن أمه لا يعلم شيئًا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد،

ويسر له أسباب العلم. فعلمه القرآن وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم، الذي به

تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلًا للناس، تنوب مناب خطابهم.

فلله الحمد والمنة، الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها، على جزاء ولا شكور، ثم منّ عليهم بالغني وسعة الرزق. ولْكن الإنسان – لجهله وظلمه – إذا رأى نفسه غنيًّا طغى

وبغى وتجبر عن الهدى، ونسى أن إلى ربه الرجعي، ولم يخف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه، ويدعو [غيره] إلى تركه، فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان، يقول الله لهذا المتمرد العاتي:

﴿أَرْءَيْتَ﴾ أيها الناهي للعبد إذا صلى ﴿إِن كَانَ﴾ العبد المصلى ﴿عَلَ ٱلْمُنَدَّ﴾ العلم بالحق والعمل به ﴿أَوْ أَمْرَ﴾ غيره

فهل يحسن أن ينهى من لهذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم المحادَّة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى، أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى. ﴿ أَنَائِنَ إِن كُذِّبَ ﴾ الناهي بالحق ﴿ وَقُوَلِّنَ ﴾ عن الأمر، أما يخاف الله ويخشى عقابه؟ ﴿ أَلَوْ بَلَوْ بَأَنَّ آلَٰتَ يَرَىٰ ﴾ ما يعمل

ويفعل؟ . ثم توعده إن استمر على حاله فقال: ﴿ لَمُّ لَهِن لَّهُ بَنَّهِ ﴾ عما يقول ويفعل ﴿ لَنَمْنَنَّا بِالنَّامِيَةِ ﴾ أي: لنأخذن بناصيته أخذًا عنيفًا، وهي حقيقة بذُّلك، فإنها ﴿نَاسِيَرَ كَنِهَمْ خَالِئَةِ﴾ أي: كاذبة في

قولها خاطئة في فعلها . ﴿ نَلْبَدُهُ ﴾ هٰذَا الذي حق عليه العقاب (١) ﴿ نَادِيبُهُ أَى: أهل

مجلسه وأصحابه، ومن حوله ليعينوه على ما نزل به.

﴿ سَنَتُمُ ٱلزَّالِيَةَ ﴾ أي: خزنة جهنم لأخذه وعقوبته. فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر؟ فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة .

وأما حالة المنهى فأمره الله أن لا يصغى إلى لهذا الناهى

ولا ينقاد لنهبه فقال: ﴿ لَكُمْ ۚ لَا نُطِعْتُهُ [أي:] فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة

﴿ رَأَسْيُدُ ﴾ لربك ﴿ رَأَقْتَرِبُ \* منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تُدْنِي من رضاه وتقرب منه، ولهذا عام لكل ناءِ عن الخير ومنهى عنه، وإن كانت نازلة في

شأن أبي جهل حين نهي رسول الله ﷺ عن الصلاة وعبث به (٦) وآذاه. تمت ولله الحمد .

# تفسير سورة القدر [وهي] مكية

# ينسب المتو التخب التحسيز

(١-٥) ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ٥ وَمَا أَذَرَبْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٥ لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ ٥ نَلْزُلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلزُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَجِم يِّن كُلِّ أَمِّي ٥ سَلَنَّا هِيَ حَتَّى مَطْلَمِ ٱلْنَجْرِ ﴾ يقول تعالى - مبينًا لفضل القرآن وعلو قدره -: ﴿إِنَّا أَنزَلَتُهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْفَدَّرِ﴾ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَّانَةٍ مُبَدِّرُكُةً﴾ وذٰلك أن الله [تعالى] ابتدأ بإنزاله<sup>(٣)</sup> في رمضان [في] ليلة القدر ورحم الله بها العباد رحمة عامة ، لا يقدر العباد لها شكرًا .

وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية.

ثم فخَّم شأنها وعظَّم مقدارها فقال: ﴿وَمَا أَدَّرَنكَ مَا لِتَلَةُ ٱلْقَدْرِ﴾ أي: فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ﴿ لَيَالَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ أي: تعادل من فضلها ألف

شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر [خالبة منها]. ولهذا مما تتحير فيه<sup>(٤)</sup> الألباب، وتندهش له العقول،

حيث من تبارك وتعالى على لهذه الأمة الضعيفة القوة والقوى للبلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عمر رجل معمر عمرًا طويلًا، نيفًا وثمانين سنة.

﴿نَزَّلُ ٱلۡمَلَتِكُمُّ وَٱلرُّوحُ فِيهَا﴾ أي: يكثر نزولهم فيها ﴿يَن كُلِّ أَتْرِ ٥ سَلَئُهُ هِيَ﴾ أي: سالمة من كل آفة وشر، وذٰلك لكثرة خبرها.

﴿ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ أي: مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجراه.

وقد تواترت الأحاديث في فضلها، وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصًا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة

 (۱) في ب: العذاب. (۲) في ب: وعذبه. (۳) في ب: ابتدأ بإنزال القرآن. (٤) كذا في ب، وفي أ: تنتهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

إلى قيام الساعة.

ولهذا كان النبي ﷺ يعتكف، ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء لليلة القدر، [والله أعلم].

# تفسير سورة لم يكن وهي مدنية

#### بنسب ألَّه الأثنَ التِجَهِيدِ

﴿ مُنْفِكِينَ ﴾ عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه أي: لا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين (١٠ إلا كفرًا.

وَّكَنَّ نَائِيهُمُ ٱلْبَيِّئَةُ﴾ الواضحة، والبرهان الساطع، ثم فسر تلك البينة فقال: ﴿ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي: أرسله الله يدعو الناس إلى الحق،

وانول عليه كتابًا يتلوه، ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم، وأنزل عليه كتابًا يتلوه، ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وللهذا قال:

﴿يَنْلُوا صُحُمًا ثُمُلَهُرَا﴾ أي: محفوظة عن قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون، لأنها في أعلى ما يكون من الكلام.

والهذا قال عنها: ﴿ وَيَهَا﴾ أي: في تلك الصحف ﴿ كُلُبُّ قَيِّمَهُۗ﴾ أي: أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

فإذا جاءتهم لهذه البينة ، فحينلذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه ، فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيَّ عن ...

بينه . وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له، فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرّقوا واختلفوا



نِاَ اَنْزَلْتُهُ فِي لِيَّةِ الْفَدْرِ أَنْ أَنْزَلُكُ مَا اَنْفَهُ الْفَدْرِ فَيَا اَنْزَلُكُ مَا اَنْفَهُ الفَدْرِ لِيَلْهُ الْفَدْرِخِيْرِ الْفِي مَنْهِ فِي اَنْزُلُ الْفَتِيمُ كُوْرَارُورُ فِيهِ الْمِذْوَرُتِيمِ مِن كُلِّ آمِنِي سَلَمُ مِنْ حَقِيمَ اللّهِ اللّهِ فِي اللّهِ اللّهِ فِي اللّهِ اللّهِ ف فِيهِ اللّهِ وَمِنْ مِنْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

مراز المراز الم

لَّوَيَحُوْ الْذِينَ كَمْرُوا مِنْ الْمِيالَا كِيْسٍ وَآلَمُشُو يَوَمُنْ مُعَوَّيْنَ مَا الْمَيْسُونَ الْمُشْكِينَ مُعْلَيْنَ أَوْ الْمَيْسُونَ مُعْلَيْنَ أَوْ وَالْمَيْسُونَ مَعْنَ الْمِينَ أُومُوا الْمَيْسُونِ مَعْنَ الْمِينَ أُومُوا الْمَيْسُونَ مَعْنَ الْمَيْسُونَ الْمَيْسُونَ الْمَيْسُونَ الْمَيْسُونَ الْمَيْسُونَ الْمَيْسُونَ وَيَوْقُوا الزَّوْوَةُ وَوَلَاكُ مَعْمُونَ الْمَيْسُونَ وَيَوْقُوا الزَّوْوَةُ وَوَلَاكُ وَمِنْ الْمَيْسُونَ وَيَوْقُوا الزَّوْوَةُ وَوَلَاكُ وَمِنْ الْمَيْسُونَ وَيَوْقُوا الزَّوْوَةُ وَوَلَاكُ وَمِنْ الْمَيْسُونَ وَيَوْقُوا الزَّوْوَةُ وَوَلَاكُ وَيَعْمُ النَّوْلِيَةُ وَوَلَاكُ مِنْ مُنْفِيلًا لَوْلِيكُ مُمْ مُرَّالُولِيَةِ فَي إِلَى الْمَيْسُونَ وَيَعْلُولُونَ الْمَيْسُونَ وَلَيْلُولُونَ الْمَيْلُونَ وَلَاكُ مِنْ مُنْفُولًا لَمْرِيعُونَ الْمَيْسُونَ وَلِيلُونَ الْمَيْسُونَ الْمَيْسُونَ وَلِيلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ وَلِيلُولُونَ الْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ وَلِيلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا لَالْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا لَالْمُؤْلِقُونَا الْمُلِونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُ

وصاروا أحزابًا ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ ٱلْهِنِّنَّةُ التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق.

ولكنهم لردامتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالًا، ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد.

فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا ﴿أَنَهُ عُلِيمِنَ لَهُ الْهَنِيَّ ۚ أَي: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفي لديه.

﴿ مُنَاآةٍ ﴾ أي: معرضين [ماثلين] عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد.

وخصّ الصلاة والزكاة [بالذكر] مع أنهما داخلان في قوله: ﴿ لِيَنْهُوا أَنَّهُ خُلِيونَ﴾ لفضلهما وشرفهما، وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين.

﴿وَوَالِكِ﴾ أي: التوحيد والإخلاص في الدين هو ﴿وِينُ ٱلۡتَيۡعَةِ﴾ أي: الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما

(١) في ب: الأوقات.

سواه فطرق موصلة إلى الجحيم.

ثم ذكر جزاء الكافرين بعد ما جاءتهم البينة فقال: ﴿إِنَّ اللَِّينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِتَنْبِ وَالشَّرِكِينَ فِي فَارِ جَهَنَّمَ﴾ قد

أحاط بهم عذابها، واشتد عليهم عقابها. ﴿خَلِدِينَ نِيَهِ ۗ لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون.

﴿ خَالِينَ بِينَا﴾ لا يقتر عنهم العداب وهم فيها مبلسون.
 ﴿ أُولَئِكَ هُمْ مُثَرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ لأنهم عرفوا الحق وتركوه،
 وخسروا الدنيا والآخرة.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ،َاسَتُوا وَعَبِلُوا الصَّلِخَتِ أُولَتِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْهِرَبَةِ﴾ لأنهم عبدوا الله وعرفوه، وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة.

و بهم عبدوا الله وعرفوه، وفاروا بلغيم الله والأخره. ﴿ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ جَنَّتُ مُنْوَى اللهِ أَنْ : جنات إقامة، لا ظعن فيها ولا رحيل، ولا طلب لغاية فوقها .

﴿ يَمْنِي بِن تَخْيَرُ الْخَيْرُ خَيْلِينَ فِيهَا أَبُدَّا رَضِّى اللَّهُ عَبْهُمْ وَيَشُوا عَنَّهُ فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثويات.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ الجزاء الحسن ﴿ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّمُ ﴾ أي: لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه، وقام بواجباته (١٠).

[تمت والحمد لله].

تفسیر سورة إذا زلزلت<sup>(۲)</sup> وهی مدنیة

#### ينسسم الله الأكنيب التجنسية

(۱۸۰۰ هـ) قال الله الأدنى وأفاقاً ٥ والمترتب الأدف القائل ؟ وقال الإستان كا ٥ ويتهد تحدّل الحديثاً ، وألا تؤكّ أوَّى لها ٥ يتهم لا يتشعرُ الشائل أشائل إيتازاً المستائمة ، وتما يتمثل يشتمل ادَّذَةِ خَبَلُ مِدَمُّ ، ومَن يَسمَل يتعمل ادَّدُورُ مَسَالًا يَرَانُهُ يعرِ نعالي عمل يكون يوم الغيامة ، وأن الأرض متلول

يورم بيسر سامى عالى المورد بيره اخيره وترجف وترتج، حتى بسقط ما عليها من بناء وعُلَم (<sup>(1)</sup> فتنك جالها، وتُسؤى تلالها، وتكون قائمًا صفصمًا لا عوج فيه ولا امت.

﴿ وَلَغَرَجَتِ ٱلأَرْضُ أَنْفَالَهَا﴾ أي: ما في بطنها من الأموات والكنوز .

﴿ وَقَالَ ٱلْإِنْكُنَّ ﴾ إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم

مستعظمًا لذلك: ﴿مَا لَهَا﴾ ؟ أي: أيُّ شيء عرض لها؟. ﴿يَوْمَيْذِ غُذِتُ﴾ الأرض ﴿أَخْبَارَهَا ﴾ أي: تشهد على

العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم.

۱۱۰۰ - ۱۹۰ نصير سورة إذا زلزلت، الآبات: ۱-۸ مناسبر سورة إذا زلزلت، الآبات: ۱-۸ مناسبر سورة إذا زلزلت، الآبات الآبات الآبات الآبات الآبات الآبات الآبات الآبات خيرة رئيس و مناسبت المناسبة المنا

يِنْ إِنَّا لِلْأَرْضُ إِلَّا لَمَا ﴾ وَالْخَوْلِ لَيْجَا إِذَا ذُازِلَتِ الْأَرْضُ إِلَّا لَمَا ﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْعًا لَهَا

۞ڗؘڰٲڎٳۮڛؽؙؠٵڰ۞۫ؠڗؠڔۼٛؿڔۿؙڐڬٲڿٵڔۿٵ ڽٲڎ۫ڒڲػٲۊؽڰؠ۞ڽڗڛڋۺۮڎڵڬڞٲۺٚٵڰ ٳؿڒۊٲڞؽڰۿ۞ڎؽڽڞڂۯڽڣػٵڎڎٞۅۻۯ يشرة۞ڎؽڽڞڂڶڕؽڣڰڶڎڎٞۅۺڒؙؽۺٷؽ

وَالْمَدِينِ صَبْعًا۞ الْمُوبِئِنِ فَدَعًا۞ الْأَفِيرَتِ شَيْعًا ۞ الْأَرْدُونِ . فَقَعًا۞ فَرَسَطَنَ بِهِ . مُثَمَّا ۞ إِذَا الإِنسَانَ إِرْبِيرِ. لَكُمُونُ ۞ وَإِنْمُتُمَا وَاللّهِ بِيدٌ ۞ وَإِنْمُلُوكِ الْمُتِيرِ لَكُونُونُ ۞ ♦ الْاَدْتِمَامُ إِذَا الْمُتَوْرِ ۞

. ذٰلك ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْمَنَ لَهَا﴾ [أي:] وأمرها أن تخبر بما عمل عليها، فلا تعصى<sup>(٤)</sup> لأمره.

﴿ يَوْمَ لِمَ لِي بَصِّدُرُ النَّمَاشُ ﴾ من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم ﴿ أَشَــَانَاً ﴾ أي: فوقًا متفاوتين.

﴿ لِلْمُرَدِّ أَعَنَاكُمْ ﴾ أي: ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات، ويريهم جزاءه موفرًا.

﴿قَدَنَ بَسَمُلُ مِثْقَكَالُ ذَوْ خَيْلُ كِمَوْ ٥ يَشَكُلُ ذَوْرُ مَثْلُ لِمَرْكُم وهُذَا شامل عام للخيو (الشر كاه-لاله إذا وأى مثال المذوا التي هي أحقر الأشياء (وجوزي عليها إنها فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كمنا قال تعالى ع ﴿قَرْمَ لِمُعَ حَشْلُ النَّم لَنَّ مُشَكِّلًا وَمَنْ مَنْ تَشْرُكُ وَمَنْ مَنْ النَّمْ الْعَنْدُ وَا

﴿ يَتُمْ تَعِيدُ كُلُ نَفْنِ مَا عَلِمُكَ مِن خَبِرِ محضَّرُ وَمَا عَلِمُكَ مِن شُوَّو وَقُدُّ لُوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَمِيدًا ﴾ ، ﴿ وَوَبَهُدُوا مَا عَبِلُوا مُرَكُّمُ

ولهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلًا، والترهيب من فعل الشر ولو حقيرًا.

. (١) في ب: بما أوجب عليه. (٢) في ب: الزلزلة. (٣) في ب: وَمَعْلَمَ. (٤) كذا في ب، وفي أ: ولا ستعصي.

### تفسير سورة العاديات رمي مكبة

# ينسب اللهِ النَّخَيِ التَجَينِ

(۱۱-۱۱) ﴿وَالْمَدِينَ صَبَعًا ٥ فَالْمُرِينَ صَنّا ٥ فَالْمُرِينَ صَنّا ٥ فَالْمُرَينَ مَنْهًا ٥ الْمُؤْمِنَ مَنْهًا ٥ الْمُومَنِ اللّهِمَ مَنْهُ ١٠ اللّهُ الإِحْمَرَ اللّهِمَ مَنْهُ ١ اللّهُمُونَ اللّهِمَ اللّهُمُونَ مَا إِنَّا اللّهُمُونُ اللّهِ اللّمُمُونُ مَا إِنَّ اللّهُمُونُ مَا إِنَّ اللّهُمُونُ مَا إِنَّ اللّمُمُونُ مَا إِنَّ اللّهُمُونُ مَا إِنْهُمُ عَلَيْمُ اللّهُمُونُ مَا إِنْهُمُ عَلَيْمُ اللّهُمُونُ مَا إِنْهُمُ اللّهُمُونُ مَا إِنْهُمُ اللّهُمُونُ مَا إِنْهُمُ اللّهُمُونُ مَا إِنْهُمُ اللّهُمُونُ مِنْهُمُ اللّهُمُونُ مِنْهُمُ اللّهُمُونُ مَنْهُمُ اللّهُمُونُ مَنْهُمُ اللّهُمُونُ مِنْهُمُ اللّهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُ اللّهُمُونُ مِنْهُمُمُونُ مَا إِنْهُمُونُ مَا إِنْهُمُ اللّهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُ اللّهُمُونُ مِنْهُمُ اللّهُمُونُ مِنْهُمُ اللّهُمُونُ مِنْ اللّهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُونُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُمُونُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُمُونُ مِنْهُونُ مِنْهُمُونُ مِنْم

من أنواع الحيوانات فقال: ﴿وَالۡمَكِيۡكِ صَبَّمًا﴾ أي: العاديات عَدْرًا بليغًا قويًا، يصدر

عنه الضبع، وهو صوّت نفسها في صدرها عند اشتداد العُدُو<sup>(۱)</sup>.

﴿ فَالْمُرْبِيَ فِي بِحُوافَرِهِنَ مَا يَطَأَنُ عَلَيْهِ مِنَ الأحجار ﴿ فَيَنَكُ اللَّهِ مِنَ الْحَجَارِ ﴿ فَتَكَافُ أَيْنَ النَّارِ مِنْ صَلَّالِمَ خُوافَرِهِنَ [وقوتهن] إذا عدون . ﴿ فَالْمُهُمُنَا إِنَّ النَّارِينَ فَا لَا الْحَدَاءِ ﴿ شَيْبُكُ ﴾ ولهذا أمر أغلبيّ، أن الغارة تكون صباحًا .

﴿ أَنْذُنَ بِدِ ﴾ أي: بعدوهن وغارتهن ﴿ نَفْعًا ﴾ أي: غبارًا .

﴿ فَرَسَطَنَ بِدِ. ﴾ أي: براكبهن ﴿ جَمَاً ﴾ أي: توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم.

والمقسم عليه قوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِّهِ. لَكَنُودٌ ﴾ أي: لمنوع للخير الذي عليه لربه (").

فطيعة الإنسان] وجيلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق، فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن

هُذَا الوصف إلى وصف السماح بأداه الحقوق. ﴿ إِنَّهُمْ عَنَّ ذَٰوَكَ لَتَهِيدُ ﴾ أي: إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنم والكند لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره، لأن

ذلك أمر بيّنٌ واضح . ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي: إن العبد لربه

لكنود، والله شهيد على ذٰلك، ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود، بأن الله عليه شهيد.

﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: الإنسان ﴿ لِحُتِ ٱلْخَيْرِ ﴾ أي: المال ﴿ لَشَدِيدُ ﴾ أى: كثير الحب للمال.

وحبه لذَّلك، هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على حق<sup>(۱)</sup> ربه، وكلُّ هٰذَا لأنه قصر نظره على هٰذه الدار وغفار عن الآخرة.

ولهٰذا قال - حاثًا له على خوف يوم الوعيد -: ﴿ أَنْكَ يَمْلُمُ ﴾ أَى: هَلًا يعلم لهٰذا المغتر ﴿ إِذَا بُعْنِرَ مَا فِي

﴿ وَلَمْ يَعْلَمُ ۗ اَيُ: هَلَا يَعْلَمُ هَلَمُا الْمُعَنَّرُ ﴿ إِذَا بِعِيرً مَا فِي اَلْتُتُونِ ۗ أَي: أَخْرِجِ اللهِ الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم.

﴿ وَمُونِكُ مَا فِي الشَّدُورِ﴾ أي: ظهر وبان [ما فيها و]ما استتر في الصدور من كمائن الخبر والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرًا، وبان علي وجوه الخلق نتيجة أعمالهم.

والباطن ظاهرًا، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. ﴿إِنَّ رَبُّمُ بِيِّمُ بُوْمَيْزِ لَنَّجِيرٌ﴾ أي: مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية ومجازيهم عليها.

وخص خُبره<sup>(ع)</sup> بذلك اليوم، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد بذلك، الجزاء بالأعمال<sup>(٦)</sup> الناشىء عن علم الله واطلاعه.

# تفسير سورة القارعة [ومي] مكبة

# ينسب ألَّهِ النَّأَنِ النَّحَيادِ

(۱۱-۱۱) ﴿الفَّارِيَّةُ ٥ تَا النَّارِيَّةُ ٥ وَتَا أَذَرْكُ مَا النَّارِيَّةُ ٥ وَتَا أَذَرْكُ مَا النَّارِيَّةُ ٥ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ عِلْمَانِينِ النَّشَرُبُ ٥ وَيَكُوْنُ الجَيْسُلُّ عَالِمِينِ النَّمْوِينِ ٥ قَالًا مَن لَفُقْتَ تَوْرِيكُمْ ٥ فَهُوْنِ مِينَّكُمْ وَقِيْسِيَةٍ وَ وَقَالًا مِنْ مُنْكُمْ تَوْرِيكُمْ ٥ وَأَنَّالُمُ مُسَارِيعُهُ ٥ وَثَالًا مُسَارِيعُهُ وَ وَتَا الرَّبُونُ مِنْ مَن مُنْ كَايِنِيكُمْ وَ فَالْتُمْ مِسْلِمِينُهُ وَ وَلَمْنُ مُسَارِيعُهُ وَ وَتَا

﴿ ٱلْفَكَارِيَةٌ ﴾ من أسماء يوم القيامة سميت بذُّلك، لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها.

وَلَهُهُمْ عَظْمِ أَمَرِهَا وَفَحْمَهِ بَقُولُهُ: ﴿ أَلْشَارِيَةٌ ۚ ٥ يَا لَكُونُهُ ۚ أَلَيْكُارِيَّةٌ ۚ ٥ يَأ الْفَايِقَةُ ٥ وَيَنَا أَذَرِيْكُ مَا الْفَارِيَّةُ ٥ يَبَّ يَكُونُ النَّاسُ﴾ من شدة الفزي يعوج بعضه في بعض، والفراش: هي الحيوانات التي تكون في الليل، يعوج بعضها يعض لا تدي أين توجه.

فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس أهل العقول.

() في ب: عَلْوها. (٢) في ب: تقدح. (٢) في ب: فَّ عليه. (٤) في ب: على رضا ربه. (٥) في ب: خيرهم. (١) في ب: المراد بهذا الجزاء على الأعمال.

وأما الجبال الصم الصلاب فتكون ﴿كَالَيْهُنِ ٱلْمَنْفُونِ﴾ أي: كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفًا جدًّا تطير به أدنى . مح.

قال تعالى: ﴿ وَرَوَى إِلْمَالُ عَسَهُمْ عَلِيهُ عَلِيهُ وَكُونَ نَشُو مَنَ أَسَمَالِهُ . ثم بعد ذلك تكون هباء منتوراً، فتضمحل ولا يقى منها شيء يشاهد، فحينتذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقاء.

﴿فَالنَّا مَن تَقُلُتُ مَوْزِيئَهُ ۗ أَي: رجحت حسناته على سيئاته ﴿فَقُوْ إِنْ بِيشَوْ زَلِيبَكُو ﴾ في جنات النعيم. ﴿وَإِنَّا مَنْ خَقَّتْ مَوْزِيئَهُ ﴾ بأن لم تكن له حسنات تقاوم

﴿وَالنَّا مَنْ خَفَتْ مُؤْوِبِكُمْ﴾ بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته،﴿فَالْتُمْ مُحَاوِبَةٌ﴾ أي: مأواه ومسكته النار التي من أسمانها الهاوية، تكون له بعنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُ مُذَابُكِمَا كُنْ ضَرَّانًا﴾.

وقيل: إن معنى ذُلك فأم دماغه هاوية في النار أي: يلقى في النار على رأسه. فرَنَدًا أَذَرَلُكُنَّ كَا هِيَدُمُ ﴾ ولهذا تعظيم الأموما، ثم فسرها بقوله همى: ﴿قَرَدُ كَانِيتُهُ﴾ آي: شديدة الحرارة قد زادت حرارتها على حرارة نار الذنيا سيمين ضمفًا نستجير بالله منها. على حرارة نار الذنيا سيمين ضمفًا نستجير بالله منها.

# تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكبة

#### يند ألَو الأَنْفِ الرَّحَدِ .

(١-٨) ﴿ [آلَيَكُمُ النَّكُولُ وَ كُنَّ رَثُمُ النَّكَايِرَ وَ كُلُّ سَوِّكَ تَقْلُمُونَ وَثَمِّ كُلُّ سَوِّقَ كَلَيْهُونَ وَكُلُّ لَوَ تَشَلُونَ عَلَمَ النَّيْفِي وَ يَرْزُونَ كَلَيْمِيمُ وَمُنْ تَرَوْئُمُ يَشِيرَى الْقِينِ وَمُنَّ النَّفِينِ وَمُنَّ النِّينِ وَمُنَّ النَّفِي عَنَّ النِّبِيمُ يَقُولُ تعالى مويخًا عباده عن استغالهم عما خلقوا له من عبادت وحده لا شريك له، ومعرف والإنابة إليه وتقليم معجب على كل شريد:

﴿ الْبَكَمُ ﴾ من ذلك المذكور ﴿ النَّكُرُ ﴾ ولم يذكر الستكاثر وبه المنتخرون ، ويفتخر به المنتخرون ، ويفتخر به المنتخرون من التكاثر أن المنتخرون من التكاثر أن يا الافوال، والأنساد، والخدود، والخدود، والجاء، وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإلخاص لله تعالى " ما استدرت غفلتكم ولهوتكم [وتشاغلكم] ﴿ حُقَّى أَرْتُمُ النَّسَانَ المَا تَعْلَمُ عَلَيْكُمُ المُنْسَانَ المُعالَمَة وَلَكُنُ يعامل تعلى عليكم المنتخرة ولكن يعامل تعلى عليكم

٠٠٠ من الشار و المنظمة المنظم

ٱلْفَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْفَارِعَةُ ۞ وَمَا أَذَرَنَكَ مَا ٱلْفَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْقُونِ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالِّهِمِ ٱلْمُنْفُوشِ۞ فَأَمَّا

مَى ثَقَلَتْ مَوْزِيدُهُ ۞ فَهُوَفِ عِيشَتَوَ زَاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِيدُهُ ۞ وَأَمَّهُ حَصاوِيةٌ ۞ وَمَا أَدَرَدُكُ مَا هِيَةٍ ۞ نَازُحَامِيةٌ ۞

اَلْهَنَكُمُّ النَّكُوُّ فَى فَقَارِثُوْمُ النَّفَايِرَ ۞ فَلَا مُنوَفَ فَعَلَمُونَ ۞ فُعَ كَلَّ سُوْنَ فَعَلُونَ ۞ كَلَّ لَوْضَائِمُونَ فِيمَّ الْيَفِينِ ۞ لَمُؤَفِّتُ الْمُنْصِدَ ۞ ثُمُ لَنَّرُفُكُمُّ عَبِى الْيَفِينِ ۞ فُمُّ لَشَعْلُنَ يَوْمَهُمْ وَمَوْالنِيسِمِ

ودل قوله: ﴿ مَنَّى زُرُثُمُ الْمَقَارِ﴾ أن البرزخ دار مقصودٌ منها النفوذ إلى الدار الباقية (٢٠ ، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم ... ..

فدل ذُلك على البحث والجزاء بالأعمال ً في دار باقية غير فانية ، وللملذا ترعدهم بقوله : ﴿ كُلّ سَوّلَ تَعْلَمُونَ ٥ أَمُّ كُلُّ سَوّلَ تَعْلَمُونَ ٥ كُلّ أَوْ تَعْلَمُونَ عَلَمَ ٱلْكِيزِيُّ أَي: لو تعلمون ما أمامكم علمًا يصل إلى القلوب، لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الإعمال الصالحة.

ولُكن عدم العلم الحقيقي صيَّركم إلى ما ترون. ﴿لَمَوْتُكَ لَلِمَجِيدَ﴾ أي: لتردن القيامة فلترون الجحيم

التي أعدها الله للكافرين. ﴿فَتُو النَّرُونَّمُهُمُ عَنِينَ الْقِينِينِ أَي: روية بصرية كما قال تعالى: ﴿وَوَنَا النَّمْرِيُونَ النَّارَ فَلَمُنْوَا أَنَّهُمْ مُوالِقُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا -- يمه -- يمه

﴿ ثُمَّةً لَتُسْتُلُنَّ يَوَيَهِنِ عَنَ التَّوْسِدِ ﴾ الذي تنعمتم به في دار (١) في ب: وليس المقصود منه وجه الله . (٢) في ب: الأعرة . (٣) في ب: على الأعمال.

الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه، فينعمكم نعيمًا أعلى منه وأفضل.

أم اغترزتم به ولم تقوموا بشكره؟ بل ربعا استعتم به على معاصي الله فيعافيكم على ذلك قال تعالى: ﴿وَيَقِ يُبْرَضُ اللَّهِ؟ كَذَرُهَا عَلَى النَّارِ الْعَبْتُمَ لِمُنْبِيكُمْ فِي خَيَاتِكُمُ اللَّذَا وَاسْتَنْتُكُمْ بِهَا قَالِمُونَ فَجُرِّقَ مَذَاكِ الْفُهِنَافِ الأَبْهِ.

# تفسير سورة والعصر [رمي]مكبة

#### ينسب أللو الكلنب التجيب

(١-٣) ﴿وَالْتَصْدِ مَ إِنَّ الْإِسْنَ لَنِي شَدْرٍ مَ إِلَّا اللَّذِي َلَمَثُولُ وَتَعِيدًا الشَّيْحَةِ وَوَّاسَوًا إِلَيْحَةِ وَقَاسَوًا بِالشَّمِ ﴾ أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار، محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الوابع.

والخسار مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون خسارًا مطلقًا كحال من خسر الدنيا والآخرة، وفاته النعيم واستحق الجحيم.

وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض، والهذا عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهر فرع عنه لا يتم إلا به.

والعمل الصالح، ولهذا شامل لأفعال الخير كلها: الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده٬٬٬ الواجبة والمستحية.

والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أي: يوصي بعضهم بعضًا بذُلك، ويحثه عليه ويرغّبه فيه. والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المولمة.

فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان<sup>(٢)</sup> نفسه وبالأمرين الأخيرين يكمَّل غيره. ويتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار، وفاز بالربح[العظيم].



ين إِنْ الْمَارِّ الْمَارِينَ مَنْ الْمَارِّ الْمَارِينَ مَنْ الْمَارِّ مَنْ الْمَارِينَ مَنْ الْمَارِينَ مَنْ الْمَارِينَ مَنْ الْمَارِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمَارِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا لِلْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا لِلْمُؤْمِلِينَا لِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِيلِينِينَ الْمُؤْمِلِيلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِ

يش<u>لگين</u> اَلْتَرَنَّرِكِنَ مُعَلَّرَبُكِ إِصَّى اِلْدِيلِ ۞ اَلَّهِ بَعْلَكِيدَهُ فِي تَصْدِيلِ ۞ وَرَّسَلُ عَلَيْهِمْ فِيزًا أَسْابِيلَ ۞ تَرْمِعِم وِجَارَوْنِ رِيْجِدِلِ ۞ فِيَتَلَهُمْ كُلِمَا أَسْابِيلَ ۞ تَرْمِعِم وِجَارَوْنِ رِيْجِدِلٍ ۞ فِيَتَلَهُمْ كَلَمْفُونَ أَسْابِيلًا ۞ تَرْمِعِم

# تفسير سورة الهمزة وهي مكبة

# بنسم ألَّه الكَنِّب التَّحَيَّبُ

(١-٩) ﴿ وَمَنْ إِنْكُمْ أَنْ مُمْثَرُ الْدُورَ وَ الْمُؤْمِ مَثْمَ مَالًا وَمَدَدُو وَ الْجَوَمَ مَا اللّهَ مَثَمَ أَنَّا اللّهَ مَا اللّهَ لَلِمُنْدُ فَي الْمُشْتَدُ وَ وَمَا أَدْرَفْكَ مَا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

﴿وَقَى اللهِ اللهِ وَعِلَى وَعِلَا وَوَبَالُ وَشَدَةَ عَذَابَ ﴿لِيَكُنِّ مُمَكَزِّ لَلْكِي لَمُرَكِّهِ الذِّن يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز: الذي يعب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز: الذي يعبيهم بقوله.

ومن صفة لهذا الهماز اللماز أنه لا هَمَّ له سوى جمع المال

<sup>(</sup>١) في ب: بحقوق الله وحقوق عباده. (٢) في ب: العبد.

وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذُلك.

﴿ يَمَسَبُ ﴾ بجهله ﴿ أَنَّ مَاكَمُ أَغَلَدُهُ فِي الدنيا ، فلذُلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره . ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار ، وأن

البريزيد في العمر. ﴿ كُلُّ لَلْكُنَا ﴾ أي: لبطحن ﴿ فِي لَلْمُلِمَةَ ۞ وَمَا أَدَنِكَ

﴿ كُلَّا ۚ لَٰكِنْدُنَا﴾ أي: ليطرحن ﴿ فِي ٱلْخَطْمَةِ ٥ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا الْطُطَّمَةِ ٥ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا الْطُطَّمَةُ ﴾ تعظيم لها وتهويل لشأنها .

ثم فسرها بقوله: ﴿ ثَارُ آتُنَوِ ٱلشَّوْتَدَةُ ﴾ التي وقودها الناس والحجارة ﴿ ٱلَّتِي﴾ من شدتها ﴿ تَشَلُّعُ عَنْ ٱلذَّلِيَّةَ ﴾ أي: تنفذ من الأجساد إلى

القلوب. ومع لهذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أيسوا من

الخروج منها . وللهذا قال: ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم تُؤْمَدَةٌ ﴾ أي: مغلقة ﴿ فِي عَمْرِ ﴾ من خلف الأبواب ﴿ تُمَدَّدُو ﴾ لئلا يخرجوا منها .

> ﴿ كُلْمَا ۚ أَلَادُوا أَن يَعْرُجُوا مِنْهَا أَبِيدُوا فِيهَا ﴾ . [نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية].

# **تفسير سورة الفيل** وهي مكية

# ينسب ألقو ألأنكي التحبيب

(۱-٥) ﴿ أَلَّوَ تُرَ كُنْكُ فَكُلُ رَئِكُ مِسْكُمِ الْفِيلِ ٥ أَلَّوَ يَجْلَلُ كَيْمُعُ فِي تَشْفِيلِ ٥ وَأَرْسَلُ طَيْبُم الْمُؤَا أَسْفِيلِ ٥ فَشَرِهِم بِيَجَانُورَ مِن يَجْهِ ٥ فِيَنْكُمْ كُسْفِ قَاصَحْلِهِ ﴾ أي: أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأن، روحته بعباده، وأدلة توحيده، وصدق رسيله وعظيم شأن، ما فعله الله بأصحاب الفيل، الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه.

فتجهزوا لأجل ذٰلك، واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه، وجاءوا بجمع لا قِبَلَ للعرب به من الحبشة واليمن.

جاءوا بجمع لا قِبَلُ للعرب به من الحبشة واليمن. فلما انتهوا إلى قربٍ مكة ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج

أهل مكة من مكة خوفًا على أنفسهم منهم، أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل، أي: متفرقة تحمل حجارة محماة من سجيل. فرمتهم بها، وتتبعت قاصيهم ودانيهم، فخمدوا وهمدوا،

وصاروا كعصف مأكول، وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم، [وقصتهم معرونة مشهورة].

وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله ﷺ، فصارت من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات<sup>(۱)</sup> رسالته، فلله الحمد والشكر.

# تفسير سورة لإيلاف قريش رمي مكية

#### ينسم ألَّهِ النَّخِبُ النَّجَبُ إِ

(١-٤) ﴿ يُرِيقُ فَرَنِينَ و الْمُتَقِينَ وَ الْمُتَقَالُ الْفِئْمُ الْفَلَمُ الْفَلَقَالِ اللّهِ مَا لَلْكُوبَ مِنْكُمُ مِنْ خُرِعُ وَاسْتُمْعُ مِنْ اللّهِ وَاسْتُمْعُ مِنْ اللّهِ وَاسْتُمْعُ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتُمْعُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّ

فأهلك الله من أرادهم بسُوء، وعظَّم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم، ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا.

وَ لَهُذَا أَمرهم الله بالشكر فقال: ﴿ فَلَيْمَنُّدُوا رَبُّ هَنَا ٱلْبَيْتِ ﴾ أي : ليوحدوه ويخلصوا له العبادة.

﴿الَّذِتَ أَلْمُعَنَّهُم بِن جُرِع وَءَامَنَتُهُم بِنْ خَوْنِهِ﴾ فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى .

فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة . وخصّ الله بالربوبية البيت (٢٦ لفضله وشرفه، وإلا فهو رب

وخص الله بالربوبيه البيت " لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء.

# تفسير سورة الماعون [وهي]مكبة

# ينسب أقر الكني التصني

(١-٧) ﴿ أَرْبَتُ اللَّهِى بَكُوْبُ إِلَيْهِى ٥ فَذَيْكِ ﴾ وَمَنْهُكَ اللَّهِى بَكُوْبُ إِلَيْهِ ﴾ فَذَيْكِ لَلْهُمَلِينَ بَيْثُغُ اللَّهِيدَ ﴾ وَلَا يَضُلُّ عَلَى طَلَمِ اللَّهِيمَةِ ﴾ وَقَرِيلُ النَّمْمَلِينَ ﴾ اللَّهٰوَيُهُ يقول تعالى فاشًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباهه: اللَّاعْوَيُهُ يقول تعالى فاشًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباهه:

<sup>(</sup>١) في ب: أدلة. (٢) في ب: الربوبية بالبيت.

﴿أَرْءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ إِلَّتِينِ﴾ أي: بالبعث والجزاء، فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِي بَدُعُ ٱلْإِنْتِي مَا أَي لِينِهِ عِنْ وَسُدة ، ولا

يرحمه لقساوة قلبه؛ ولأنه لا يرجو ثوابًا ولا يخشى(١) عقابًا. ﴿وَلَا يَعْشُ﴾ غيره ﴿عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِشكِينِ﴾ ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين.

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ أي: الملتزمون (٢) لإقامة الصلاة ولُكنهم ﴿عَن سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ أي: مضيعون لها تاركون لوقتها مفوتون لأركانها(٣).

ولهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة، التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات، والسهو عن الصلاة، هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم(٤).

وأما السهو في الصلاة، فلمذا يقع من كل أحد حتى من

وللهذا وصف الله لهؤلاء بالرياء والقسوة، وعدم الرحمة، فقال:

﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ يُرَآءُونَ ﴾ أي: يعملون الأعمال لأجل رئاء ﴿ وَيَتَّنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر

إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة، كالإناء والدلو والفأس، ونحو ذٰلك، مما جرت العادة ببذلها، والسماحة به (°). فلؤلاء - لشدة حرصهم - يمنعون الماعون، فكيف بما هو

وفي لهذه السورة الحث على إكرام<sup>(٢)</sup> اليتيم والمساكين،

والتحضيض على ذٰلك، ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها، وعلى الإخلاص [فيها و]في جميع الأعمال.

والحث على [فعل المعروف و]بذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذُلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذُلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.

#### تفسير سورة الكوثر وهي مكية

# بنسب أنَّو النَّكِنِ النَّجَبُ إِ

(١-٣) ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْلَرُ ٥ فَصَلَ لَرَبُّكَ وَأَنْحَرُ ٥ إِنَّ شَائِئُكَ هُوَ ٱلآَئِرَ ﴾ يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ مُمتنًا عليه: ﴿إِنَّا أَعَلَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ﴾ أي: الخير الكثير



مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ١ الله سُؤِيَّةُ المَاعِقُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاّلِي اللهِ المُلاّلِي المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ ا

أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِيُّ يُكَذِّبُ إِللِّينِي ۗ ۞ فَذَا لِكَ ٱلَّذِي يَدُغُّ ٱلْمِيَدِيدَ ۞ وَلَا يُعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ١ اللهِ اللهِ المُعَن صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ٥ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ٥ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ٥

الكونز الكونز الكوند اك شَانِعُكَ هُوَ ٱلأَبْتُرُ ٢

والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه ﷺ يوم القيامة من النهر الذي يقال له: «الكوثر».

ومن الحوض<sup>(٧)</sup> طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم(٨) السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال:

﴿فَصَلَ لِرَبِّكَ وَأَنْحَـرُ ﴾ خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما

من أفضل العبادات وأجلّ القربات. ولأن الصلاة تتضمن الخضوع [في] القلب والجوارح لله،

وتنقلها في أنواع العبودية . وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر،

وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. ﴿ إِنَّ شَانِئُكَ﴾ أي: مبغضك وذامك ومنتقصك ﴿ هُوَ

(١) في ب: يخاف. (٢) كذا في ب، وفي أ: الذين ملتزمون. (٣) في ب: مُخلون بأركانها. (٤) في ب: الذم والوعيد. (٥) في ب: ببذله

والسماح يه. (٦) في ب: إطعام. (٧) كذا في ب، وفَي أ: ومن الحوض الذي يقال له: الكوثر . (٨) في ب: عدد نجوم السماء. - ١٠٠٦ - الكافرون، الآيات: ١-٦ و١١٠- النصر، الآيات: ١-٦ و١١٠- النصر، الآيات: ١-٣ 65247/98/20 ٱلْأَبَّرُ﴾ أي: المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر. وأما محمد ﷺ فهو الكامل حقًّا، الذي له الكمال الممكن

> في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع ﷺ. تفسير سورة الكافرون

> > بنسب ألَّهِ النَّفَيْبِ النَّجَيابِيّ

(١-٦) ﴿قُلُّ يَتَأَيُّهَا ٱلكَنْبِرُونَ ٥ لَآ أَقَبُدُ مَا ضَّبُدُونَ ٥ وَلَآ أَنْتُدَ عَنَبِدُونَ مَا أَقَبُدُ ٥ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدَتُمْ ٥ وَلَا أَنْتُدْ عَكِيدُونَ مَّا أَغَدُهُ وَلَكُ دِشَّكُو وَلَى دِينَ ﴾ أي: قل للكافرين معلنًا ومصرحًا ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ أي: تَبَرُّأُ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرًا وباطنًا.

﴿ وَلَا أَنْتُدَ عَنَهِدُونَ مَا أَعَبُدُ ﴾ لعدم إخلاصكم لله في عبادته (١١) ، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة .

ثم كرر ذُلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفًا لازمًا.

ولهٰذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال: ﴿لَكُورُ دِينَكُورُ وَلِيَ دِينِ﴾ كما قال تعالى: ﴿قُلْ كُلِّ بِعَمْلُ عَلَى شَاكِلَيْدِ. ﴾ ، ﴿ أَنتُد بَرِيقُونَ مِنَّا أَعْمَلُ وَأَنَّا بَرِئَةٌ ثِمَّا تَشْمَلُونَ ﴾ .

> تفسير سورة النصر وهی مدنیة<sup>(۲)</sup>

بنسب ألَّهُ الكُّنِّبِ النَّجَبِ إِ

(١-٣) ﴿إِذَا كِمَاءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَدْتُمُ ٥ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ٥ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّامُ كَانَ نَوَّابًا﴾ في لهذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند

حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذٰلك.

فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله، وفتحه مكة، ودخول الناس في دين الله أفواجًا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره، بعد أن كانوا من أعداته، وقد وقع لهذا المبشر به.

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح، فأمر الله رسوله أن يشكر ربه على ذٰلك، ويسبح بحمده ويستغفره.

وأما الإشارة فإن في ذلك إشارتين:

إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين (٣) ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله، فإن لهذا من الشكر



تَبَّتْ يَدَآأَيِ لَهَبٍ وَتَبَّ ٢٠ مَآأَغْنَى عَنْـ هُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ١٠٠ سَيَصْلَى فَارَا ذَاتَ لَهَبِ ١٠٠ وَأَمْرَأَتُهُ، حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ١ فِيجِيدِهَا حَبِّلٌ مِّن مَّسَدِ ١

وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ قُوَّا كِالَّالَّا

والله يقول: ﴿ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُّ ﴾ .

وقد وجد ذٰلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في لهذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمرًّا، حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه ما لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلاهم الله(٤) بتفرق الكلمة وتشتت الأمر، فحصل ما حصل.

[ومع لهذا] فلهذه الأمة ولهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال .

وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله ﷺ قد قَرُبِ ودنا، ووجه ذٰلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به.

وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار، كالصلاة والحج وغير ذٰلك .

فَأَمْرُ الله لرسوله بالحمد والاستغفار في لهذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه، ويختم عمره بأفضل ما يجده، صلوات الله وسلامه عليه.

(١) في ب: إخلاصكم في عبادتكم شه.
 (٢) في ب: إخلاصكم في عبادتكم شه.
 (٤) في ب: إشارة أن النصر يستمر للدين.
 (٤) في ب: فابتلوا.

فكان ﷺ يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ويحملك اللهم اغفر لي".

## تفسير سورة تبت [وهي]مكبة

#### ينسبه الله الأثنيب التعتبية

(١-٥) ﴿ وَتَبَّ يَمَا أَنِي لَهُمِ وَتَبَّ هَ نَا أَفَىٰ مَنْهُ مَالُهُ وَكَا كُسَّتِهُ مَسْتَمَانُ مَا وَكَ لَمْنُ وَ وَاسْرَائُمُ مَنَا أَفَىٰ مَنْهُ الْمُعْلِيهِ هَ يَنْ يِحِيرُمَا مَنْشَلُمُ أَنْهِ إِلَيْهِ لِمِهِ هُمُ النّبي اللّهِ وَيَا النّبي اللّهِ وَيَانَ شديد العداوة [والأذية] للنبي على فلا فيه دين ولا حمية للذانة - قدمة أنه -.

فذمَّه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة فقال:

ميامه قدان. ﴿تَبَنَّتْ يَدَاً أَبِي لَهَبٍ﴾ أي: خسرت يداه وشقى ﴿وَتَبُّ﴾

فلم يربح . ﴿يَمَا أَفَقَىٰ مَسْنُهُ مَالُمُ﴾ الذي كان عنده وأطغاه ولا ماكسبه فلم يرد عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به .

قام يرد عنه نسية من عدات الله إداران به . ﴿سَيْصَلُونَ نَالَا ذَاتَ لَمُسِ﴾ أي: ستحيط به النار من كل جانب هو ﴿وَٱمْرَأْتُمُ كَمَالُةَ ٱلْحَطّٰبِ﴾ .

وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول الله ﷺ، تعاون مي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول ﷺ، وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبًا، قد أعد له في عقد حبّلاً ﴿تِنَ تُسَيِّهِ أَي: من لِف، أو أنها تحمل في النار العطب على

زوجها متقلدة في عنقها حبلًا من مسد. وعلى كل، ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله.

فإن الله أنزل لهذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا . وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان . فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة .

# تفسير سورة الإخلاص [وهي]مكية

بنسب أتو أتكن ألتصل

(١-٤) ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ هُ اللَّهُ الطَّكَمَدُ هُ لَمْ كِلَّهُ

وَلَمْ يُولَدُ ٥ وَلَمْ يَكُنْ لَمُ كُلُولًا أَكَدُّ﴾ أي: ﴿فَلَ﴾ قولًا جازمًا به معتقدًا له عارفًا بمعناه. ﴿هُو َ اللّٰهُ أَكَدُّ﴾ أي: قد الحصرت فيه الأحديّة، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسني، والصفات

الكاملة العليا، والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثيل. ﴿ النَّهُ ٱلصَّكَمُهُ أَي: المقصود في جميع الحواثج.

قأهل العالم العلوي والسفلي مفتورن إليه غابة الافتفار، يسألونه حوالمجهم ويرفين إليه في مهمانهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي اكمل في رحمت، الذي أوسعت رحمته كل شيء، ولحكذا سائر أوصاف.

ومن كمالهُ أنه ﴿لَمَ كِبَالِدُ وَلَمْ ثِولَـلَـهُ لِكمال غناه ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَمُ كُثُونًا أَمَكِنُكُ لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله تبارك وتعالى.

فهٰذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات.

## تفسير سورة الفلق [وهي]مكية

# ينسب الله الكنب التجسد

(١-٥) فِلْمُ الْمُودُ بِرِيَ الْفَاقِي هِ مِن مُزِّ مَا ظَلَقُ ٥ وَمِن ثَمَّرَ عَامِينَ إِذَا وَقَلَ حَرَّمَ الْفَلْفَسَ فِي الْفَكُو ٥ وَمِن شَكْرٍ عَلِيدٍ إِذَا مُسَلَكُ إِي: فَأَفْلُهُ مَنِودًا: ﴿ أَهُونُهُ أَي: البعا والوز وأعسم فِهِرَتِ الْفَلَقِيَّ ». أي: قالق العب والنوى، وقال إلاصاح.

﴿ مِنْ شُرِّ مَا خَلَقَ﴾ ولهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها .

ثم خص بعدما عمّ فقال:

الأساب.

﴿ رَمِن شَرِّ عَالِمِتِي إِذَا وَقَبُ﴾ أي: من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس، وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات الموذية .

﴿ رَبِن نَكِرٌ النَّقُطُنِّةِ فِي الْمُكَدِّ ﴾ أي: ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر.

﴿ ﴿وَرِمِن شُكِرٍ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من

فاحتيج إلى الاستعافة بالله من شره وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعافة من جميع أنواع الشر

عمومًا وخصوصًا. ودلَّت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه، [ومن أهله].

# تفسیر سورة الناس وهی مدنیة (۱)

#### بنسب الله النَّخَيَ اليَجَدِ

(1-1) وَثَنَّ أَمُودُ بِرِبُّ النَّاسِ ٥ مَلِكِ النَّاسِ ٥ إِلَكِ النَّاسِ ٥ إِلَكِ النَّاسِ ٥ إِلَكِ النَّاسِ أَلِكُ وَالنَّمِ أَنِي يُمْمَونُ فِي النَّاسِ ٥ أَلْكُ بَرَسُ فِي النَّاسِ ٥ وَلَمُهُ السورة مشتملة مشكور النَّاسِ والمُهم، من السيطان على الاستمادة برب الناس ومائتها الملكيم والجهم، من السيطان اللذي هو أمل الله على من فتته وشره أنه يوسوس في صدور الناس، فيحسن الهم الشروبيهم إياء في مورود عنه وينسو ويهم إياء في صرورة منه النه المناس ويهم النام في صرورة منه النام الناس النهاء في صرورة الناس النهاء في النام ال

رق ويقبِّح لهم الخير ويثبطهم عنه ويريهم إياه في صورة غير صورته.

وهو دائمًا بلهذه الحال يوسوس ويخنس، أي: يتأخر إذا ذكر العبدريه، واستعان به على دفعه.

فينبغي له أن [يستعين و]يستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس لهم.

وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل داية هر آحذ بناصيتها، وبالوهيته التي خلفهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم، المذتي بريد أن يقتطمهم عنها ويحول بينهم وبينها، وبريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعد.

> والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس. والهذا قال: ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ .

والحمد لله رب العالمين أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا. ونسأله تعالى أن يتم نعمته، وأن يعفو عنا ذنوبًا لنا حالت<sup>(۲)</sup> بيننا وبين كثير من بركاته وخطابا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته.

ربنا عن تدبر آیانه. و نرجوه و نأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشرّ ما عندنا ،



بند إِفَوَالْخَوْلِلْحَيْدِ

يوسب بيوسين كُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّالِينِ ۞ بِاللَّهِ النَّالِينِ ۞ مِن شَرِّ الْوَسُولِينِ الْخَنَّالِينِ ۞ اللَّذِي بُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّالِينِ ۞ مِنَ الْحَثَّةُ وَالنَّالِينِ ۞

فإنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون.

وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلامًا دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات.

تم تفسير كتاب الله بعونه، وحسن توفيقه، على يدجامعه، وكاتبه "عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله، المعروف بابن سعدي، غفرالله له ولوالله، وجميع المسلمين، وذلك في غرة ربيع الأول من سنة اربع واربعين وثلاثمانةٍ وألف من هجرة محمد ﷺ??.

<sup>(1)</sup> عدلت بعط مغاير في ب إلى: مكية. ( ١) في ب: ذنوبنا الني حالت. (٣) في ب: ووقع النقل في شعبان ١٣٤٥، ربنا نقبل منا واعف إنك أنت المغفور الرحيم.

# الملاحـــق

١ - أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن.

٢- تفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان.



# أصول وكليات

النكرةُ في سياق النفي، أو سياق النهي، أو الاستفهام، أو سياق الشرط، تَعمُّ، وكذلك المفرد المضاف يعم، وأمثلة ذلك كثيرة.

فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات، أو وجدت مفردًا مضافًا إلى معرفة، فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ، ولا تعتبر سبب النزول وحده، فإن االعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

وينبغى أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة، والتي لا تزال تحدث، على العمومات القرآنية، فبذلك تعرف أن القرآن تبيانٌ لكل شيء، وأنه لا يحدث حادث، ولا يستجد أمر من الأمور، إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه.

ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف، وعلى أسماء الأجناس، تُفيدُ استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني.

ومن كليات القرآن، أنه يدعو إلى توحيدالله ومعرفته، بذكر أسماء الله، وأوصافه، وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية، وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق، وعبادته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويبين نقص كل ما عُبدَ من دون الله من جميع الوجوه.

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد ﷺ وصدقه، ببيان إحكامه، وتمامه، وصدق إخباراته كلها، وحسن أحكامه. ويبين ما كان عليه الرسول ﷺ، من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحدٌ من الأولين والآخرين، ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به، إن كانوا صادقين.

ويُقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه، وتصديقه له بالحجة والبرهان، وبالنصر والظهور، وبشهادة أهل العلم المنصفين. ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه، وبين ما كان عليه أعداؤه، والمكذبون به، من الكذب في أخبارهم، والباطل في أحكامهم، كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة.

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته، وخلقِه للسموات والأرض، اللتين هما أكبر من خلق الناس، وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى، وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. ويذكر أيضًا أيامه

من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن . <sup>(١)</sup>

في الأمم، ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا، وأنها نموذج من جزاء الآخرة.

ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين بذكر محاسن الدين، وأنه يهدي للتي هي أقوم، في عقائده وأخلاقه وأعماله، وبيان ما لله من العظمة والربوبية، والنعم العظيمة. وأن من تفرد بالكمال المطلق، والنعم كلها، هو الذي لا تصلح العبادة إلا له، وأن ما عليه المبطلون، إذا مُيِّز وحقق وُجد شرًا وباطلًا، وعواقبه وخيمة.

ومن أصول التفسير: إذا فهمتَ ما دلَّت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنًا، فاعلم أن لوازم هذه المعانى، وما لاتتم إلا به، وشروطها وتوابعها، تابعةٌ لذلك المعنى فما لا يتم الخبر إلا به، فهو تابعٌ للخبر، وما لايتم الحكم إلا به، فهو تابعٌ للحكم، وأنَّ الآيات التي يُفهم منها التعارض والتناقض، ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. وأن حذف المتعلقات، من مفعولات وغيرها، يدل على تعميم المعني، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف، وأنه لا يجوز حذفُ ما لا يدل عليه السياق اللفظى، والقرينة الحالية، كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود، لابد منها في ثبوت الحكم .

إذا أمر الله بشيء كان ناهيًا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرًا بضده، وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص؛ كان إثباتًا للكمال المنافي لذلك النقص. وكذلك إذا أثني على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص، فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص، ومثله نفي النقائص عن دار النعيم، يدل على إثبات ضد ذلك.

ومن الكليات: أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورًا جليًّا، لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات، وتضمحل المجادلات.

ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجود، أو أنه موجود، ولكنه غير مفيد ولا نافع.

الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض (١) هذه الخاتمة جعلها الشيخ - رحمه الله - في آخر الجزء الخامس لما طبع في حياته، وقد جعلتها في خاتمة التفسير.

المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال. ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع

كثيرة رتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئًا كثيرًا، فالإيمان هو: التصديق الجازم، بما أمر الله

والعمل الصالح هو: القيام بحقوق الله، وحقوق عباده. وكذلك أمر الله بالتقوى، ومدح المتقين، ورتب على التقوى حصول الخيرات، وزوال المكروهات. والتقوى الكاملة: امتثال أمر الله وأمر رسوله، واجتناب نهيهما وتصديق

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه، كانت التقوى اسمًا لتوقي جميع المعاصي، والبر اسمًا لفعل الخيرات، وإذا أفرد

أحدهما، دخل فيه الآخر. وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة، وأثنى على المهتدي، وأخبر أن الهدى بيده، وأمرنا بطلبه منه، وبالسعى في كل سبب يحصل الهدى، وذلك شامل لهداية العلم والعمل.

والضلال، فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو الضال. أمر الله بالإحسان، وأثنى على المحسنين، وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيعه من

فالمهتدي: من عرف الحق، وعمل به، وضده: الغي

النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. وأمر بالإصلاح وأثني على المصلحين، وأخبر أنه لا يضيع

ثوابهم وأجرهم. والإصلاح هو: أن تسعى في إصلاح عقائد الناس

وأخلاقهم، وجميع أحوالهم، بحيث تكون على غاية ما يمكن، من الصلاح. وأيضًا يشمل إصلاح الأمور الدينية، والأمور الدنيوية، وإصلاح الأفراد والجماعات، وضد هذا:

والإفساد، قد نهى عنه، وذم المفسدين، وذكر عقوباتهم المتعددة، وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية .

أثنى الله على اليقين، وعلى الموقنين، وأنهم هم

المنتفعون بالآيات القرآنية، والآيات الأفقية. واليقين أخص من العلم، فهو: العلم الراسخ، المثمر

للعمل والطمأنينة. أمر الله بالصبر، وأثنى على الصابرين، وذكر جزاءهم

من جميع الوجوه. والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنها. والصبر على أقدار الله المؤلمة، فيتلقاها ورسوله بالتصديق به، المتضمن لأعمال الجوارح.

بصبر وتسليم، غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. وكذلك أثنى الله على الشكر، وذكر ثواب الشاكرين،

العاجل والآجل في عدة آيات، نحو تسعين موضعًا، وهو

يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، حتى يؤديها كاملة

وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم الله، والثناء على الله بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم.

وذكر الله الخوف والخشية، في مواضع كثيرة. أمر به،

وأثنى على أهله، وذكر ثوابهم، وأنهم المنتفعون بالآيات، التاركون للمحرمات.

وحقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبدُ مقامه بين يدي الله، ومقامه عليه، فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة، ورحمته الخاصة به. فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات،

وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حال من أحواله. وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة، وأثنى على المنيبين،

وأمر بالإنابة إليه. وحقيقة الإنابة: انجذاب القلب إلى الله، في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه، باللهج بذكره في كل

[والإنابة أيضًا: الرجوع إلى الله، بالتوبة من جميع المعاصي، والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، فتكون الأعمال والأقوال،

موزونة بميزان الشرع]<sup>(١)</sup>. أمر تعالى بالإخلاص، وأثنى على المخلصين، وأخبر أنه

لا يقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة الإخلاص: أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده

وثوابه. وضده: الرياء، والعمل للأغراض النفسية.

نهى الله عن التكبر، وذم الكبر والمتكبرين، وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة .

والتكبر هو: رد الحق، واحتقار الخلق، وضد ذلك:

(١) ما بين القوسين في هامش النسخة بخط مغاير لخط الشيخ – رحمه

قبول الحق ممن قاله، وأن لا يحتقر الخلق، بل يرى فضلهم، ويحب لهم ما يحب لنفسه . العدل هو: أداء حقوق الله، وحقوق العباد.

والظلم: عكسه، فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصى

والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الصدق هو: استواء الظاهر والباطن في الاستقامة على

الصراط المستقيم، والكذب بخلاف ذلك. حدود الله هي: محارمه، وهي التي يقول فيها: ﴿يَلُكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَيُوهَا ﴾ ويراد بها ما أباحه الله وحلله، وقدره، وفرضه، فيقول فيها: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾.

الأمانة هي: الأمور التي يؤتمن عليها العبد. فيشمل ذلك أداء حقوق الله، وخصوصًا الخفية، وحقوق خلقه كذلك. العهود والعقود، يدخل فيها التي بينه وبين الله، وهو: القيام بعبادة الله مخلصًا له الدين، والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها.

الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. والإسراف والتبذير: مجاوزة الحد في الإنفاق. والتقتير

والبخل عكسه؛ التقصير في النفقات الواجبة. المُعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعًا وعقلًا، والمنكر عكسه.

الاستقامة: لزوم طاعة الله، وطاعة رسوله على الدوام. مرض القلب هو: اعتلاله، وهو نوعان: مرض شكوك في الحق، ومرض شهوة للأمور المحرمة.

النفاق: إظهار الخير، وإبطان الشر، فيدخل فيه النفاق

الاعتقادي والنفاق العملي. القرآن، كله مُحكمٌ، وأُحكمت آياته من جهة موافقتها

للحكمة، وأن أخباره أعلى درجات الصدق، وأحكامه في غاية الحسن. وكله متشابة من جهة اتفاقه في البلاغة والحسن، وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه.

ومنه محكم ومتشابه، من جهة أن متشابهه ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني. ومحكمه، واضح مبين صريح في معناه، إذا رُدٌّ إليه المتشابه، اتفق الجميع،

> واستقامت معانيه. معية الله التي ذكرها في كتابه، نوعان:

معية العلم والإحاطة، وهي: المعية العامة، فإنه مع عباده

أبنما كانوا. ومعية خاصة، وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصرة،

واللطف، والتأبيد. الدعاء والدعوة، يشمل دعاء العبادة، فيدخل فيه كل عبادةٍ

أمر الله بها ورسوله. ودعاء المسألة، وهو: سؤال الله جلب المنافع، ودفع

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع، من العقائد، والأخلاق، والأعمال، والمآكل، والمشارب والمكاسب.

والخبيث: ضد ذلك. وقد يراد بالخبيث: الرديء، وبالطيب: الخيار كقوله

تعالى: ﴿يَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾(١). النفقة، تشمل النفقة الواجبة: كالزكاة، والكفارة، ونفقة

النفس، والعائلة، والمماليك، والنفقة المستحبة: كالنفقة في جميع طرق الخير.

التوكل على الله والاستعانة به، قد أمر الله بها، وأثنى على المتوكلين في آيات كثيرة.

وحقيقة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح، ودفع المضار الدينية والدنيوية، مع الثقة به في حصول ذلك.

العقل الذي مدحه الله وأثنى على أهله، وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات. هو: الذي يفهم، ويعقل الحقائق النافعة، ويعمل بها، ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة، ولذلك قيل له: حِجْر، ولُب، ونُهى، لأنه يحجر صاحبه وينهاه عما

العلم هو: معرفة الهدى بدليله، فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة، ومعرفة أدلتها وطرقها، التي تهدي إليها.

والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل به، وضده: الجهل.

لفظ الأمة في القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة من الناس وهو الغالب. ويراد به المدة، ويراد به الدين والملة،

ويراد به الإمام في الخير . لفظ استوى في القرآن على ثلاثة أوجه: إن عُدِّيَ بـ«على»

كان معناه العلو والارتفاع، ﴿ ثُمَّ أَسَنَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّينِ ﴾ .

وإن عُدِّي بِالِيِّ فمعناه قصد، كقوله: ﴿ثُمَّ اَسْتَوَىٰۤ إِلَّ ٱلسَّكَمَاءِ فَسَوِّنهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتُهِ ﴿

() لهم يتم الشيخ – رحمه ألله – الآية ، ويتمامها يتضح مراده ، ونمامها قوله تعالى: ﴿ وَكَا تَبْشُنُوا الْكَبِيتُ مِنْهُ تُنفِئُونَ وَلَسْتُمْ بِتَافِيْدِيهِ إِلَّا أَن تُدْمِشُوا فِيدًّ وَاعْلَمُوا أَنْ لَلَهُ فِيقًّ حَسِيدًا﴾

وإن لم يُعَدَّ بشيء، فمعناه "كَمُل"، كقوله تعالى: ﴿وَلَنَّا بَلَغَ أَشَدُّهُ وَاَسْتَوَقَىٰ﴾ .

التوبة: ورد في آيات كثيرة الأمر بها، ومدح التاثبين وثوابهم، وهي: الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا، إلى ما يحبه الله ظاهرًا وباطنًا.

الصراط المستقيم، الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه، هو: الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي ﷺ في أقواله وأفعاله وكل أحواله ﷺ.

الذكر لله الذي أمر به، وأثنى على الذاكرين، وذكر

جزاءهم العاجل والآجل هر: عند الإطلاق، يشمل جميع ما يقرب إلى الله: من عقيدة، أو نكر نافع، أو خلاء جميل، أو عمل قلبي أو يدني، أو ثناء على الله، أو تسبح ونحو،، أو تعلم أحكام الشرع الأصولية والقروعية، أو ما يعين على ذلك، فكله داخل في ذكر الله.

قص وقد تكور كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات، والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة فنقول:

مون. قد تكرر اسم (الرب) في آيات كثيرة.

فد نخرر اسم (الرب) هي ايات تتيره. و«الرب» هو: المربي جميع عباده، بالتدبير، وأصناف النعم، وأخص من هذا، تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم، وأرواحهم، وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم

وأرواحهم، وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة.

ر... (الله) هو المألوه المعبود، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات

(الملك، المبالك) الذي له الملك، فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفات المظلمة والكبرياء، والقهر والتعيير، الذي له التصرف المطلق، في الخلق، والأمر، والجزاء، وله جميع العالم، العلري والسفلي، كلهم عبيد ومعاليك، ومضطررة إلي.

(الواحد الأحد) وهو الذي توحّد بجميع الكمالات، بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده، عقدًا، وقرلًا، وعمدًا، بأن يعترفوا بكماله المطلق، وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة.

رالصمد) وهو الذي تقصده الخلائق كلها، في جميع حاجاتها، وأحوالها وضروراتها، لما له من الكمال المطلق،

في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله. (العليم الخبير) وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والسواطين، والإسرار والإعلان، وبالسواجيات،

والسبواطن، والإسرار والإعلان، وبالسواجبات، والمستحيلات، والممكنات، وبالعالم العلوي، والسفلي، وبالماضي، والحاضر، والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشاء.

(الحكيم) وهو الذي له الحكمة العليا في خلفه، وأمره، الذي أحسن كل شيء خلفه ﴿وَرَنَ أَحَـنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِفَوْر بُهُوَيْرُونَ﴾ فلا يخلق شيئًا عبنًا، ولا يشرع شيئًا سدى، الذي له الحكم في الأولى والأخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك: فيحكم بين عباده، في شرعه، وفي قدره،

والحكمة: وضع الأشياء مواضعها، وتنزيلها منازلها. (الرحمٰن، الرحيم، البر، الكريم، الجواد، الرؤوف،

مدة الأسماء تقارب معانيها، وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة، والبي والبجره، والكرم، وعلى معذ رحمت وبواهيه، التي عم يها جميع الرجود، يحسب ما تفضيه حكته، وخص الموضين منها باللصبيا، الأفرة والمعلق الأكمار، قال نمال، ﴿ وَرَبَّدَ تُمْنِي رَبِيفَتَ كُلُّ قَرُواً المُنْكُمُانَا المُنْكِمَانِ المُنْكِمَانِ المُنْكِمَانِ المُنْكِمانِ المُنْكَمَانِ المُنْكِمَانِ المُنْكِمَانِ المُنْكِمَانِ المُنْكِمانِ اللهِ المُنْكِمانِ المُنْكِمانِينِ المُنْكِمانِ المُنْكِمانِينِ المُنْكِمانِينَ المُنْكِمانِينَ المُنْكِمانِينَ المُنْكِمانِينَا المُنْكِمانِينَ المُنْكِمانِينَا المُنْكِمانِينَا المُنْكِمانِينَا المُنْكِمانِينَا المُنْكِمانِينَا اللَّهِ المُنْكِمانِينَا الْمَانِينَا المُنْكِمانِينَا المُنْكِمَانِينَا المُنْكِمَانِينَا المُنْكِمانِينَا المُنْكِمانِينَا المُنْكِمانِينَا المُنْكِمانِينَا المُنْكِمانِينَا المُنْكِمانِينَا المُنْكِمانِينَا المُنْكِم

لِلَّذِينَ يَتَفُونَ﴾ الآية . والنعم والإحسان، كله من آثار رحمته، وجوده، وكرمه، وخيرات الدنيا والآخرة، كلها من آثار رحمته.

(السميع) لجميع الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن ماجات.

(البصير) الذي يصر كل شيء وإن رق وصغر، فيصر ديب النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء. ويصر ما تحت الأرضين السع، كما يصر ما فوق السماوات السع. وأيضًا سمع بصير، بمن يستحق الجزاء بحسب حكته، والمعنى الأخير يرجى إلى الحكمة.

(الحميد) في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل.

(المجيد، الكبير، العظيم، الجليل) وهو الموصوف سهفات المجد، والكبرياء، والعظمة، والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأجل وأعلى، وله التنظيم والإجلال، في قلوب أولياته وأصفياته، قد ملت قلزيهم من تنظيمه، وإجلاله، والخضوع له، والغلل لكبرياته. وصحة ما جاؤوا به. (المصمد) المطلع ع

(المهيمن) المطلع على خفايا الأمور، وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علمًا. (القدير) كامل القدرة. بقدرته أوجد الموجودات، ويقدرته

ديرها، ويُفترته سُواها وأحكمها. ويفترته يحيي ويعيت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإسامته، الذي إذا أراد شيئاً قاله له: "كن فيكون". ويقدرته يقلب القلوب، ويصرفها على ما يشاء ويريد.

(اللطيف) الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأمرك الخبايا والبواطن، والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين، الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه، من طرق لا

يشعرون بها، فهو بمعنى «الخير» وبمعنى «الرؤوف». (الحسيب) هر العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر، بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم معالما

(الرقيب) المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها، على أحسن نظام وأكمل تدبير.

سحفيظ) الذي حفظ ما خلقه، وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه، من وقوعهم في الذنوب والهلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم،

(المحيط) بكل شيء علمًا، وقدرة، ورحمة، وقهرًا. (القهار) لكل شيء، الذي خضعت له المخلوقات، وذلت

لعزته وقوته، وكمال اقتداره. (المقيت) الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات.

رامسيت : الله المراقع الرحم المنطق المنطقة المستقبل المنطقة المستقبل المستولى التديير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول

حكمته. الذي تولى أولياءه، فيسرهم لليسرى، وجنبهم العسرى، وكفاهم الأمور. فعن اتخذه وكيلًا كفاه ﴿أَلَهُ وَإِنْ الَّذِينَ ءَامُثَا يُشْرِعُهُم مِنَّ الظَّلْمُدِ إِلَى النَّوْرُ﴾.

(**ذو الجلال والإكرام) أي**: ذو العظمة والكبرياء، وذو الرحمة، والجود، والإحسان العام والخاص. المكرم لأوليائه وأصفيائه، الذين يجلونه، ويعظمونه، ويحبونه.

(الودود) الذي يحب انيباءه ورسله، وأتباعهم، ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلات قلوبهم من محبث، ولهجت ألستهم بالثناء عليه، وانجذبت أفندتهم إليه وقًا، وإخلاصًا، وإنابة من جميع الوجوه. مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمت وكرمه، وقد وحد بالمنفرة والعفو، لمن أني بأسبابها، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ نَشَكُلْ بْنَ مَانَ وَيَكُلْ شَكِيمًا ثُمِّ أَصْنَكُمْ فَيَا النَّمَانِينَ، ويغفر فنوب (التواب) الذي لم يزل يتوب على التابين، ويغفر فنوب المنيين، فكل من تاب إلى إلله توية نصوحًا، تاب الله عليه،

معروفًا، وبالغفران والصفح عن عباده، موصوفًا، كل أحد

فهو النائب على النائين: أولًا بتوفيقهم للتوبة والإقبال يقلوبهم إليه، وهو النائب عليهم بعد توبتهم، قبولًا لها، وعفرًا عن خطاياهم. (القُدُوسُ، السَّلَامُ) أي: المعظم المنزه عن صفات النقص

كلها، وأن يماثله أحد من الخلق، فهو المتنزه عن جميع العبوب، والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله، أحد في شيء من الكمال ﴿ لِنَهَ كَفِيلُهِ مَنْ مَنْ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لِلَّهِ كُلُولُهُ مَكُنُ لِلْمُ كُلُولُهُ مَكُنُ لِلْمُ كُلُولُهُ الْمُمَالُكُ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

فالقدوس كالسلام، ينفيان كل نقص من جميع الرجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الرجوه، لأن النقص إذا انتفى، ثبت الكمال كله. (العلى، الأعلى) وهو الذي له العلو المطلق من جميع

الوجوه، علو الذات، وعلو القدو والصفات، وعلو القهر، فهو الذي علمي العرش استوى، وعلى الملك احتوى، ويجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى.

(العزيز) الذي له العزة كلها: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة، وخضعت لعظمته.

(القوي، المتين) هو في معنى العزيز . (العجبار) هو بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى «الرؤوف» الجابر للقلوب المنكسرة، وللضعيف

العاجز، ولمن لاذبه، ولجأ إليه. (المتكبر) عن السوء، والنقص والعيوب، لعظمته وكبريائه.

رجويه... (الخالق، البارىء، المصور) الذي خلق جميع الموجودات، وبرأها، وسواها بحكمته، وصورها بحمله

الموجودات؛ ويواها؛ وسواها بمحكمته، وصورها بمحل وحكمته، وهو لم يزل، ولا يزال على هذا الوصف العظيم.

المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال، ويكمال في المعقيم. (المؤمن) الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال، ويكمال

الجلال والجمال، الذي أرسل رسله، وأنزل كتبه بالآيات والبراهين. وصدق رسله بكل آية وبرهان، يدل على صدقهم

(الفتاح) الذي يحكم بين عباده، بأحكامه الشرعية، وأحكامه القدرية، وأحكام الجزاء، الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين، وقتح قلزيهم لمعرف، ومحبت، والالناية إليه، وفتح لعباده أبواب الرحمة، والأرزاق المنتوعة، وسبب لهم الأسباب، التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة فرَّناً يَقِيمَ الله إلليس من تُحَوِّقُلا للسيف لَكُمَّ أَوَّا لِمَسْلِقً لَمِنْ بِقَدِقً ﴾ يشار من تَحَوِّقُلا للسيف لَكُمَّ وَمَا لِمِسْلِقً لَمِنْ بِقَدِقً ﴾ (الرزاق) لجميع عباده، فعا من دابة في الأرض، إلا على

الله رزقها . ورزقه لعباده نوعان: رزق عام، شمل البر والفاجر، والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان.

ورزق خاص وهو رزق القلوب، وتغذيتها بالعلم والإيمان. والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا

والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الذين، وهذا خاص بالمؤمنين، على مراتبهم منه، بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. (الحكم، العذل) الذي يحكم بين عباده في الذنيا

والآخرة، بعدله وقسطه. فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يُحمَّل

أحدًا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثرمن ذنبه ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه، وهو العدل في تدبيره وتقديره ﴿إِنْ أَرْبَ ظُلَ صِرَاهٍ تُسْتَقِيمٍ ﴾. (جامع الناس) ليوم لا ريب فيه، وجامع أعمالهم، وأرزاقهم، فلا يمرك المخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها». وجامع ما تقرق واستحال من الأموات الأولي والأخرين،

(النحقُ، القُلُومُ) كامل الحياة والقائم بنفسه، القيوم لأهل السموات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم، وجميع أحوالهم، فالحي، الجامع لصفات الذات، والقيوم،: الجامع لصفات الأفعال.

بكمال قدرته، وسعة علمه.

(النور) نور السموات والأرض، الذي نؤر قلوب العارفين بعرفت، والإيان به ، وتؤر أقتضيه بهايت، وهو الذي أنار السموات والأرض، بالأنوار التي وضعها، وحجابه النور لو يشنه لا عرفت سبحات وجهه ما انتهي إليه بعره من خلف. (بديع السموات والأرض) أي: خالقهما ومبدعهما، في غية ما يكون من الحسن والخلق الديم، والنظام العجيب

(القابض، الباسط) يقبض الأرزاق والأرواح، ويبسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبع لحكمته ورحمته. (المعطى، المانع) لا مانع لما أعطى، ولا معطى لما منع،

المشيئة، وموصوف بشمول الحكمة، لكل ما فعله ويفعله.
(الغني، المغني، فهو الغني بذاته، الذي له الغنى النام
المطلق، من جميع الرجوه، والاعتبارات لكماله، وكمال
صفاته، فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الرجوه، ولا يمكن أن
يكون إلا غنيًّا، لأن غناء من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا
خالقًا، قادرًا، وارقًا، حسنًا، فلا يحتاج إلى أحد بوجه من
الرجوه، فهو الغني، الذي يده خزان السحارات والأرض،

الذي يعطيها لمن يشاء، ويمنعها من يشاء، بحكمته ورحمته. (الشهيد) أي: المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع

الأصوات، خفيها وجليها. وأبصر جميع الموجودات،

دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء،

(المبدئ، المعيد) قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبَّدُوُّا ٱلْخَلُقَ ثُمَّ

يُبِيدُرُ﴾، ابتدأ خلقهم؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملًا، ثم

يعيدهم، ليجزى الذين أحسنوا بالحسني، ويجزي المسيثين

بإساءتهم، وكذلك، هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئًا

(الفعال لما يريد) وهذا من كمال قوته، ونفوذ مشيئته

وقدرته، أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع، ولا معارض،

وليس له ظهير ولا عوين، على أيّ أمر يكون، بل إذا أراد شيئًا

قال له: «كن فيكون». ومع أنه الفعال لما يريد، فإرادته تابعة لحكمته وحمده، فهو موصوف بكمال القدرة، ونفوذ

الذي شهد لعباده، وعلى عباده، بما عملوه.

فشيئًا، ثم يعيدها كل وقت.

والمغني لخواص علقه، بما أفاض على قلويهم، من المصارف الربانية، والحقاق الإميانية.
(العليم) الذي يُبرُّ على خلقه اللَّمَ الظاهرة والباطئه، مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستختهم كي يتووا، ويمهاهم كي يتيوا.
(الشاكر، الشكور) الذي يشكر القليل من المعرا، ويغفر

وخزائن الدنيا والآخرة، المغنى جميع خلقه، غنى عامًا،

الكثير من الزلل. ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين، ويذكر من ذكره، ومن تقرب إليه بشيء من الاعمال الصالحة، تقرب الله منه أكثر.

(القريب، المجيب) أي: هو تعالى، القريب من كل أحد، وقريه تعالى نوعان: قريب عام من كل أحد، بعلمه، وغيرته، ومراقيه، ومشاهدته، وإحاضاء. وقرب خاص من عابدي، ومنائله، ومحييه، وهو قرب لا تدرك له خيقة، وإنما تعلم آثاره، من لطفه بعبده، وعياتهه به، وتوفيقه وإنسانيده، ومن

آثاره الإجابة للداعين، والإنابة<sup>(١)</sup> للعابدين، فهو المجيب إجابة عامة، للداعين، مهما كانوا، وأبين كانوا، وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا، الوعد المطلق، وهو المجيب إجابة خاصة، للمستجيبين له، المنقادين لشرعه، وهو

المجيب أيضًا للمضطرين، ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين، وقوى تعلقهم به، طمعًا، ورجاءً، وخوفًا. (الكافي) عباده جميع ما يحتاجون، ويضطرون إليه، الكافي كفاية خاصة من آمن به، وتوكل عليه، واستمد منه

حوائج دينه ودنياه. (الأول، والآخر، والظاهر، والباطن).

قد فسرها النبي ﷺ تفسيرًا جامعًا واضحًا، فقال يخاطب ربه: ﴿أَنْتَ الأُولُ فَلَيْسَ قَبَلُكُ شَيَّءٌ، وأَنْتَ الآخرِ فَلَيْسَ بِعَدْكُ شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيءً .

(الواسع) الصفات، والنعوت، ومتعلقاتها، بحيث لا يُحْصى أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، واسع العظمة، والسلطان، والملك، واسع الفضل، والإحسان،

عظيم الجود والكرم. (الهادي، الرشيد) أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع، وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوي، ويجعل

قلوبهم منيبة إليه، منقادة لأمره.

معروفًا .

وللرشيد معنى، بمعنى الحكيم فهو: الرشيد في أقواله وأفعاله، وشرائعه كلها خير، ورشد، وحكمة، ومخلوقاته

مشتملة على الرشد.

(الحق) في ذاته وصفاته. فهو واجب الوجود، كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل، ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفًا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان

فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق

وكل شيء ينسب إليه فهو حق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلى الكبير.

﴿وَقُلِ ٱلْعَقُّ مِن زَيِّكُمُّ فَمَن شَآة فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآة فَلْيَكُمُزُّ﴾، ﴿ فَمَاذَا بَمَّدَ ٱلْحَقِي إِلَّا ٱلطَّبَكَالُّ ﴾ ، ﴿ وَقُلْ جَآةِ ٱلْحَقُّ وَزَهَنَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ

ٱلْنَطِلَ. كَانَ زَهُوقًا ﴾. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم إلى يوم الدين.

قال ذلك، وكتبه، العبد الفقير إلى ربه "عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي. غفر الله له ولوالديه، ومشايخه، وأحبابه، وجميع المسلمين. آمين

## ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان

المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه.

ومن تأمل الآيتين، اتضح له أن القول الآخر في الآية، هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرًا، على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية وغلها ومية لأهل الميت، أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم، حولًا كاملًا، جرًا لخاطرها، ويرًّا بميتهم، ولهذا قال: ﴿وَسِيّّةٌ يُؤْذِيّهِمِهِ ﴾ إي: وصبة من الله لأهل المبت، أن يستوصوا يزوجته، ويستموها ولا يخرجوها.

إلى رغبت أقامت في وصيتها، وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها، ولهذا قال: ﴿ وَإِنْ تَرَجَنَ لَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا تَشْكَى فَا تُشْهِيكُ ﴾ أي: من التجعل واللباس. لكن الشرط، أن يكون بالمعروف، الذي لا يغزجها عن حدود الدين أن يكون بالمعروف، الذي لا يغزجها عن حدود الدين والاعبار، وخدم الآية بهذين الاسمين العظيمين، الداليس عمل كمال المعرقة، وكمال المحكمة، لأن هذه أحكام صلات عن عزته، ودلت على كمال حكمته، حيث وضعها في مواضعها المعتقة بها.

(۲۶۲،۳۶۱) ﴿وَلَمْتَالَقَانِ تَنَجُّ إِلَّمَتُهِا تَنَ عَلَمُ عِلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللهِ ال

فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق، وطلقها قبل الدخول، فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره.

وإن كان مسمى لها، فمتاعها نصف المسمى.

وإن كانت مدخولًا بها، صارت المتعة مستحبة، في قول جمهور العلماء.

رسور العلماء من أوجب ذلك، استدلالاً بقوله: ﴿ حَشَا عَلَ ومن العلماء من أوجب ذلك، استدلالاً بقوله: ﴿ حَشَا عَلَ النَّشَيْرِيكِ﴾ والأصل في «الحق، أنه واجب، خصوصًا وقد أضافه إلى المنتقين، وأصل النقوى واجبة.

فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين، أثنى على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه، وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده، أن يعقلوا عنه ما بينه، فعقله نها حفظًا، وفيمًا، وعملًا بها، فإن ذلك مرز تمام

عقلها.

(۲۲۹٬۲۳۸) نـم قال تعالى: ﴿خَيْفِلُوا عَلَى الشَّكَوْتِ وَالشَّكُوةِ الْوُسُلِّلِ وَقُوْمُوا لِمَّهِ تَنْنِينَ ٥ قَانَ خِفْتُمْ فِيَهَالُّا أَنْ وَكُمَالًّا فَإِذَّا أَنِينُمُ فَأَنْصُرُوا لَكُ كُمَا عَلَىٰكُمْ مَّا لَمْ تَكُولُوا فَلَلْهُونَ﴾ يأمر تعالى بالمحافظة ﴿فَلَ الشَّكَوْتِ﴾ عمومًا، وعلى

﴿الصَّلاةِ ٱلْوَسَطَىٰ﴾ وهي العصر خصوصًا. والمحافظة عليها: أداؤها بوقتها، وشروطها، وأركانها.

وخشوعها، وجميع ما لها، من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات، تحصل المحافظة على سائر

وربيعة لعند النهي عن الفحشاء والمنكر، خصوصًا إذا العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، خصوصًا إذا أكملها كما أمر بقوله: ﴿وَقُولُوا يُمْ قَنْتِينَ﴾، أي: ذليلين مخلصين خاشعين، فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع.

وقوله: ﴿ قَانَ خِنْتُمُنَهُ حَذْفَ المتعلق، ليعم الخوف من العدو، والسبع، وفوات ما يتضرر العبد بفوته، فصلوا ﴿ وَبِمَالًا﴾ ماشين على أرجلكم. ﴿ وَتَرَكِّنَا ﴾ على الخيل والإبل، وسائر المركوبات، وفي

♥او زدياه ♥ على الحيل والإبل، وسائر المرفوبات، وفي هذه الحال، لا يلزمه الاستقبال، فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف، فإذا حصل الأمن، صلى صلاة كاملة.

ويدخل في قوله: ﴿وَلَوْآاَ أَيْنَتُمْ فَأَدْكُّرُواْ أَلَيْهُ تَكْمِيلُ الصلوات، ويدخل فيه أيضًا، الإكثار من ذكر الله، شكرًا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم، لما فيه سعادة العبد.

وفي الآية الكريمة، فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم، الإكثار من ذكر الله. وفيه الإشعار أيضًا أن الإكثار من ذكره، سبب لتعليم علوم

أخر، لأن الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى: ﴿زَالَتِينَ يُتَوَلَّوَتَكَ مِنكُمُ وَيَدَّرُونَ أَزْفَكُمُا وَسِيَّةً لِأَلْزَجِهِم تَنَسَّا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرًا إِخْدَاجٌ قَانَ تَرْجَنَ فَلَا جُمُنَاحً

وَمِيئَةً لِأَزْرَجِهِم مُتَنَعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرَ إِخْـرَاجً فَإِنْ خَرْجَنَ فَلَا جُسَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَمَلَکَ فِي أَنْشِيهِکَ مِن مَعْرُوثِ وَاللَّهُ عَلِيثً

حَكِيمٌ﴾. (٢٤٠) اشتهر عند كثير من المفسرين، أن هذه الآية الكريمة، نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: ﴿وَإِلَانِيَ

يُمُوَّفِّنَ مِنكُمْ وَيَدُوْنَ أَزْوَجُهُمْ يَكُنِّصِّنَ بِأَغْسِهِنَّ أَنْصَةَ أَشُهُو وَعَشَرًا ﴾. وأن الامركان على الزوجة، أن تتربص حولًا كاملًا، ثم نسخ باربعة أشهر وعشر .

ويجببون عن تقدم الآية الناسخة، أن ذلك تقدم في الوضع، لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن (۲٤٣) ﴿ أَلَمْ تَنْ إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُوا مِن وَيَنْوِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ ۖ الْخَبْتَ سَـ حَدَّنَ النَّوْدِ فَقَالَ لِهَمُّ إِلَيْهُ مُؤَاثُمُ آتِنِكُمْ ۚ إِنَّ لَلْهُ لَقُولُ وَتَشَلِي عَلَى وَاللَّهُ وَسِ النَّاسِ وَلَنْكِمْ أَصْحَدُ النَّاسِ لَا يُشْكِرُونَ﴾ أي: الع تسمع بهذه ولما

القصة العجبية الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل أحيث حل الوياء بديارهم، فخرجوا بهذه الكثرة، فرازًا من الموت، فلم ينجهم الفرار، ولا أغنى عقيم من وقوع ما كانوا يحذرون، فعاملهم بتنيف مقصودهم، وأماتهم الله عن آخرهم، ثم تفضل عليهم، فأحياهم، إما بدعوة نبي، كما قاله كثير من العضرين، وإما نبير ذلك.

ولكن ذلك، بفضله وإحسانه، وهو لا زال فضله على الناس، وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله، ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر.

وفي هذه القصة، عبرة بأنه على كل شيء قدير، وذلك آية محسوسة على البعث، فإن هذه القصة معروفة متقولة، نقلًا متواترًا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم، ولهذا أتى بها تعالى، بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين.

ديارهم وأبنائهم. وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبًا في الجهاد، وترهيبًا من

وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبًا في الجهاد، وترهيبًا من التقاعد عنه، وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئًا. ﴿قُلُ لَوْ كُنْتُمْ فِي

بُيُونِكُمْ لَبَرَدُ ٱلَّذِينَ كُنِيَبَ عَلَيْهِمُ ٱلقَتْلَ إِنَّ مَسَاجِعِيمٌ ﴾ . (٢٤٥،٢٤٤) ﴿ وَقَنْتِلُوا فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ وَأَصْلُتُوا أَنَّ اللَّهُ سَهِيمٌ

عَلِيتُ ٥ ثَنَ ذَا الَّذِي يُقِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَشَنَيفَتُو لَهُۥ أَنْشَافًا كَنْ إِنَّا أَوْلَقُهُ يَقِشُ وَيَشِئُطُنُ وَاللَّهِ تُرَكِّمُونِ﴾ جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن لأن الجهاد لا يقوم إلا

بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه، بأن يقاتل العبد، لنكون كلمة الله هي العليا، فإن الله ﴿سميع﴾ للأقوال، وإن خفيت، ﴿عليم﴾ بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة مد ددا

وأيضًا، فإنه إذا علم المجاهد في سبيله، أن الله سميع عليم، هان عليه ذلك، وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله، وأنه لا بدأن يمدهم بعونه ولطفه.

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وأن المنفق قد أقرض الله الملي، الكريم، ووعده المضاعفة الكثيرة، كما قال تعالى: ﴿ فَتَلُ اللَّذِينَ بُنِفِئُونَ أَمُؤلِّكُمْ فِي سَهِيل اللَّهِ كَدَيْسَ حَجَّةٍ

أَلْبَنَتْ سَنْعَ سَتَايِلَ فِي كُلِّ شُلْبُلَةِ بِنَاتَةٌ خَتُوُّ زَائِلُهُ يُشْنِيفُ لِيَن بَشَاتُهُ زَائَةُ وَسِنُعُ عَلِيشٌ﴾.

ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق، أجر تعالى أن الفنى والففر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء، ويسطه على من يشاء، فلا يتأخر من بريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجح العباد كلهم إلى الله، فيجد المنظفر والماملون أجرهم عنده مدخرًا، أحرج ما يكونون إليه، ويكون له من الوقع العظيم، ما لا يمكن التعبر عدم

والمراد بالقرض الحسن: هو ما جمع أوصاف الحسن، من النية الصالحة، وسماحة النفس، بالنفقة، ووقوعها في محلها وأن لا يتيمها المنفق مناً ولا أذى؛ ولا مبطلًا ومنقضًا.

(٢٤٦) ﴿ الله تَمَرُ إِلَّى النَّذِيرُ بَنِي إِسْرِيلُ بِنَ السَّبِ مُوَى إِذَ قَائِلُ إِنِيْنَ لِلْمُهِ السَّلَّةِ لَنَّ لَنِيسًا لِللَّهِ اللَّهِ السَّلِيلِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الفضد. يقص الله تعالى هذه القصة على الأمن، ليضروا وليرغوا في الجياد، ولا يتكلوا عنه فإن الصابرين صارد لهم المواقب الحيادة في الذنيا والآخرة، والتاكيين خسروا

الأمرين. فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة؛ تراودوا في شأن الجهاد، وانفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكًا؛ ليقطع النزاع بتعيينه،

وتحصل الطاعة التامة، ولا يبقى لقائل مقال. وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا، مجرد كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالمزم الجازم، وأنهم النزموا ذلك النزامًا تاشًا، وأن الفتال متمين عليهم، حيث كان وسيلة لاسترجاع

ديارهم؛ ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم. (٢٤٧) وأنه عيّن لهم نبيهم طالوت ملكًا، يقودهم في هذا

(٣٤٧) وانه عيّن لهم نبيهم طالوت ملكا، يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة، وأنهم استغربوا تعبينه لطالوت، وثبر من هو أحق منه بيئًا وأكثر مالًا.

فأجابهم نيبهم: أن الله اختاره عليكم؛ بما آناه الله من قوة العلم بالسياما: و وقرة الجسم، اللذين هما أند الشجاعة والتجدة، وحمن التدبير، وأن السلك ليس بكترة المال؛ ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في يبوقهم، قالله يؤتي ملكه من يشاء.

(٢٤٨) ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بإقناعهم بما ذكره؛ من كفاءة طالوت؛ واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال

من كفاءة طالوت؛ واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم: ﴿إِنَّ مَالِكَةً مُلْكِوِّ أَن يَالِيُكُمُ النَّالُوثُ فِيهِ سَكِينَةٌ فِن رَبِّكُمْ وَنَقِيَّةٌ مِنْهَا تَكُوَّةً اللَّهُ فُوسَى وَمَالُ مَسَارُونَ﴾ وكان وحيًا من الله، مطابقًا للواقع، وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة.

متها: فضيلة الجهاد في سبيله، وفوائده، ونسراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين، وحفظ الأوطان، وحفظ الإيلان والأموال، وأن المجاهدين، ولو شقت عليهم الأمور، فإن عواقبهم حديدة كما أن الناكلين، ولو استراحوا تليلا، فإنهم سنيمون طويلاً.

ومنها: "الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره.

ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء: إنه ينغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها، فيمنع من لا يصلح للقتال، من رجال وخيل وركاب، لضعفه، أو ضعف صير،، أو التخليف، أو خوف الضرر بصحبت، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس.

ومنها: أنه يتبغي عند حضور البأس، تقوية المجاهدين، وتشجيعهم، وحمهم على القوة الإيمانية، والانكال الكامل على الله، والاعتماد عليه، وسؤال الله التثبيت، والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء.

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان، ولكن عند حضوره، تنحل عزيمته، ولهذا كان من دعاء النبي ﷺ: اأسألك النبات في الأمر، والعزيمة على الشده.

فهؤلاء الذين عزموا على القتال، وأنوا بكلام يدل على العزم المصمم، لما جاء الوقت، نكص أكثرهم، ويشبه هذا قوله ﷺ: ووأسألك الرضا بعد القضاء؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للمغوس، هو الرضا الحقيقي.

اسمود ( وقوله عالى: ﴿ وَقَلَّهُ الرَّشَّ فَقَلَا يَسْتَهُمْ عَلَى اللّهِ وَمِنْ اللّهِ مَالَكَ وَقَلْقًا الرَّشَّ فَقَلَا يَسْتَهُمْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

والأداب السامية، والدعوة، والتعليم، والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلًا، ومنهم من كلمه تكليمًا، ومنهم هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء. فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت، ولا بتعيين الله

له على لسان نبيهم، حتى يؤيد ذلك مله المعجزة، ولهذا قال: ﴿إِذَّ فِي ذَلِكَ لَاكِنَةٌ لِّكُمْ إِن كُنتُم تُؤْمِينِكِ﴾ فحيتنذ سلموا وانقادوا. (٢٤٩) فلما ترأس فيهم طالوت، وجندهم ورتبهم،

وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم، ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهُ بُنِيَعِكُم وَبُكُم ﴾ تمرون عليه وقت حاجة إلى المناء.

﴿ وَكَنَ تَرَبِّي بِنَهُ قَلِيْسَ مِنْهُ آيَٰ: لا يَبَعَنِ لاَنْ ذَلْكَ برهان على قلة صبره، ووفور جزع، ﴿ وَنَنَ لَمْ يَلَكُنَهُ قِلْكُمْ بِيّهِ لَصَدَّة، وصبره، ﴿ إِلّا بَنِ اعْتَرَتُ غُرِّقَتْ يَبِينِهُ ۖ إِنَّ عَلَى اللّهِ مساع فيها، فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى المناه،

شربوا كلهم منه فراًلا قبله يتأثيه فاقهم صبروا ولم يشربوا. ﴿ لِلنَّا عِنْوَا هُوَ وَالْذِينَ عِائِمًا مُنْكُمْ قَالُولُهُ أَيَّ الناكلون أو الذين عبروا: ﴿لا طَاكَةُ لَنَا الْبَرْمَ بِيَالُونَ وَمُشْرِدُهُ ۚ

فإن كان الفاتلون هم الناكلين، فيغذا قول بيروون به الكوليم. ويأن كان الفاتلون هم الذين عبورا مع طالوت، فإنه حصل معهم نوع استفحاف لأنفسهم، ولكن شجمهم على النيات والإندام ألها لإبعان الكامل حيث فالوا: ﴿ حَسَمُ مِنْ نَا فِيكَانَ مِنْ الْمَاسِ وَلَمَا فَعَالَ الْمَاسِكِينَ فَالْمَاءُ وَلَمَنَا اللّهَا فَعَالَ الْمَاسِكِينَ فَالْمَاءُ وَلَمَنَا اللّهَا فَعَالَ المَعْلَى فَالْمَاءُ وَلَمَنَا اللّهَا فَعَالَ المَعْلَى فَالْمَاءُ وَلَمَنَا اللّهَا لَا اللّهَا لَمَنْ اللّهِ وَلَمَنَا المَنْ اللّهِ وَلَمْ اللّهَا المَعْلَى فَاللّهَا وَمُعْرِدًا فَالنّا عَلَوْهُمُ جَالُوتَ لِمُنْ اللّهِ فَاللّهَا لَعَلَى عَلَوْمَةً جَالِمُونَ وَلَمْ اللّهَا المُعْلَى فَاللّهَا لَعَلَى عَلَوْمَةً جَالِمُونَ اللّهِ فَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(۲۵۰) ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ﴾ ﷺ ﴿جَالُوتَ ﴾ وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم.

المسح والمستر تعلى حاوسم. ﴿وَءَاكِنَهُ اللَّهُ ۚ أَي: داود ﴿ٱلْثَلَاكَ وَالْمِكَمَةُ ﴾ النبوة والعلوم النافعة، وآناه الله الحكمة وفصل الخطاب.

والعلوم النافعة، واتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. (٢٥١) ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: ﴿وَلُوَ لَا رَفَّحُ اللّهِ النّاسُ تِعْمَنُهُم بِيَعْنِينَ لَفَنِيَكَذِينَ ٱلْأَرْضُ﴾ باستيلاء الكفرة

والفجار، وأهل الشر والفساد. ﴿ وَلَكِحِينَ اللّٰهَ دُو فَشَــلٍ عَلَى ٱلْكَلَيْرِي﴾ حيث لطف بالمؤمنين، ودافع عنهم وعن دينهم، بما شرعه وبعا قدره.

لمؤمنين، ودافع عنهم وعن دينهم، بما شرعه ويما فدره. (۲۵۲) فلما بين هذه القصة قال لرسوله ﷺ: ﴿يَلْكَ اسْ فِي اللَّهُ مَنْذُكُ مَا يَكُونُهُ مِا النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ مُرَاكِدًا لَكُ اللَّهُ مِنْكِ لِلهُ

آلِنَتُ ٱللَّهِ نَشْلُوهَا عَلَيْكَ إِلْآحَقِ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلنُّرْسَلِيرِ)
 ومن جملة الأدلة على رسالته، هذه القصة، حيث أخبر بها

من رفعه فوق الخلائق درجات. وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم

الشامخ. وخَصَّ عيسى ابن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه

رسول الله حقًّا، وعبده صدقًا، وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرىء الأكمه والأبرص، ويحيى الموتى بإذن الله، وكلم الناس في المهد صبيًّا، وأيده بروح القدس، أي: بروح الإيمان.

والتأييد، وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عامًّا لكل مؤمن، بحسب إيمانه، كما قال: ﴿ وَأَيْدَهُم بِرُوحٍ مِنْدُ ﴾ لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره، لهذا خصه الله بالذكر. وقيل: إن روح القدس - هنا - جبريل، أيده الله بإعانته

فجعل روحانيته فائقةً روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة

ومؤازرته، لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل، وما أعطاهم من الفضل والخصائص، وأن دينهم واحد، ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه، أن تجتمع الأمم على تصديقهم،

والانقياد لهم، لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم، ووقع الاختلاف بين الأمم . فمنعم من آمن، ومنهم من كفر، ووقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي، ولو شاء الله لجمعهم

على الهدى، فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضًا – بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال - ما اقتتلوا.

ولكن حكمته، اقتضت جريان الأمور على هذا النظام

بحسب الأسباب، ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى،

يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها، وإن شاء منعها، وكلُّ ذلك تبعٌ لحكمته وحده، فإنه

فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا (٢٥٤) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَتَكُم مِن قَبْل أَن يَأْتِي

يَوَمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ يحث

الله المؤمنين على النفقات، في جميع طرق الخير؛ لأن حذف المعمول يفيد التعميم ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذى رزقهم، ونوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما

في أيديهم، بل أتى بـ امِن، الدالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق.

ومما يدعوهم أيضًا إخبارهم أن هذه النفقات، مدخرة عند

الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه، ولا التبرعات، ولا الشفاعات، فكل أحد يقول: ما قدمت

فتنقطع الأسباب كلها، إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب

﴿ وَمَا أَمُولَكُمْ وَلَا أَوْلِئُكُمْ بِالَّتِي تُقْتِئُكُمْ عِندًا زُلْفَتِ إِلَّا مَنْ بَاسَ

وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَئِكَ لَمُمْ جَزَّتُهُ ٱلشِّغْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُهَاتِ عَامِنُونَ﴾، ﴿وَمَا ثَقَيْتُوا لِلْتَشْهِيْرُ مِنْ غَيْرٍ غَيْدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ

. 4/2 ثم قال تعالى: ﴿وَٱلۡكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له، وأشركوا بالله ما لم ينزل به

سلطانًا واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعًا فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم.

(٢٥٥) ﴿ آلَكُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَقُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُمُ سِنَةٌ وَلَا فَوَمُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَءُونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بإذَنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِۥ إِلَّا بِمَا شَكَاةً وَسِمَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَدَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُرُ حِفْظَهُمَا وَهُوَ ٱلْمَالِيُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أُخبر ﷺ أن هذه الآية أعظم آيات القرآن، لما

احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة، وسعة الصفات للباري تعالى. فأخبر أنه ﴿اللهُ﴾ الذي له جميع معانى الألوهية، وأنه لا

يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره، وعبادة غيره باطلة. وأنه ﴿ ٱلْحَيُّ ﴾ الذي له جميع معانى الحياة الكاملة، من

السمع والبصر، والقدرة، والإرادة، وغيرها، والصفات كما أن ﴿ٱلْقَيُّومُ ﴾ تدخل فيه جميع صفات الأفعال، لأنه

القيوم الذي قام بنفسه، واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بجميع الموجودات، فأوجدها وأبقاها، وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها .

ومن كمال حياته وقيوميته، أنه ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ﴾ أي: نعاس ﴿وَلَا نَوْمٌ ﴾ لأن السنة والنوم، إنما يعرضان للمخلوق،

الذي يعتريه الضعف، والعجز، والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، فكلهم

عبيد لله مماليك، لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور، ﴿إِن

كل من في الشنوي والارض إلا على الرفق عبداله فهو المصاحب لجميع الممالك، وهو الذي له صفات الملك والتصرف، والسلطان، والكبرياء. ومن تمام ملكه أنه لا ﴿ يَنْفَعُ عِنْدُرُ ﴾ أحدُ ﴿ إِلَّا بِإِنْهِدَ ﴾

ومن لناء مدد، و بوليمية عيدة؛ حد الإلي ويولية؟ فكل الوجهاء والشفعاء عيد له معاليك، لا يقدمون على شفاعة حتى باذن لهم. ﴿ وَلَى لِيَّهِ الشَّكَثُهُ مَيْكًا لَمُ مَلْكُ السَّمَرِينَ وَلَالْمِينَّ ﴾ والله لا باذن لاحد أن بشفع إلا فيمن ارتضى، ولا يونضي إلا توحيد، وانباع رسله، فعن لم يتصف بهذا، فليس له في الشفاعة نصيب.

ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي

الخلائق، من الأمور المستقبلة، التي لا نهاية لها ﴿وَتَا عَلَيْمَاتُهِمْ مِن الأمور المائفية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافة ﴿وَتَلَمُ عَلَيْهُ الْأَمْنُ رَبّا تُغْنِي الشَّدُوكُ. وأن الخلق لا يعيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته ﴿إِلّا يِمَا تَكَانُهُم صنها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعة والقدون، وهو جزء يسرح جدًا مضمعل في علوم الباري

ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه، وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظارات، التي جعلها الله في المحلوقات.

ومعلوماته، كما قال أعلم الخلق به - وهم الرسل والملائكة

- ﴿ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَّا ﴾ .

ومع ذلك فـ ﴿لَا يَتُونُونُ﴾ أي: يثقله حفظهما، لكمال عظمته، واقتداره، وسعة حكمته في أحكامه.

لهمته، واقتداره، وسعة حكمته في أحكامه. ﴿وَهُو الْمَلِيُّ ﴾ بذاته، على جميع مخلوقاته، وهو العلي

بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات، وهانت له الموجودات، وخضعت له الصعاب، وذلت له الوقاب. ﴿ آلَيْنَارُ ﴾ الجامع، لجميع صفات العظمة والكبرياء،

﴿ ٱلنَّوْلِيمُ ﴾ الجامع، لجميع صفات العظمة والكبرياء، والمجد والبهاء، الذي تحبه القلوب، وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء – وإن جلت عن الصفة –

فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فأيّة احتوت على هذه المعاني التي هي أجلّ المعاني، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها، متلبرًا مفضكا، أن يمثلي، قلبه من البقين والعرفان والإيمان، وأن

يكون محفوظًا بذلك من شرور الشيطان. (٢٥٦) ﴿قَلَّ إِكْنَا فِي الْفَيْرِقُ لَمَّ يُتُكُفُّ مِنْ الْفَيْلُ مِنْ الْفَيْفُ مِنْ الْفَيْفُ مِنْ الْفَيْ وَالْفَاشِرِسُ وَنُوْمِرِسُ بِالْفَرَ فَلَكُمِ اسْتَشَكَّ إِلَّانِيَّةِ الْفَقِيلَ الْمَالِمِيّ . وَأَنْتُ مِنْ مِنْهِمُ مِنْهُمْ مِنْا بِيانَ لِكِمالُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ وَاللهِمِي لكما لهراهية ، وانتشاح آيان، وكونة هو مين الطلق والعلم،

ردين الفطرة والمحكمة، ودين الصلاح والإصلاح، ودين الحق والرشمة، فلكماله وقبول الفطرة له، لا يحتاج إلى الإكراء عليه لأن الإكراء إنها يقع على ما تشرعه الفلوب، ويتافى مع الحقيقة والحق، أو لما تتخفى براهب وآباته، وإلا فين عام هذا الليين، وردو لم يقياء، فإن لتناده.

فمن جاءه هذا الدين، ورده ولم يعبله، وله لعناده. فإنه قد تبين الرشد من الغي، فلم بيق لأحد عذر ولا حجة، إذا رده ولم يقبله، ولا منافاة بين هذا المعنى، وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون

الدين كله شه، ولدفع اعتداء المعتدين على الدين . وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، أن الذي المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر،

وأنه من الغروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد، فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف، لفظًا ومعنى، كما هو واضع بين لمن تدير الآية الكريمة، كما نهنا عليه.

ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحداد لا شريك له ، وكفر بالطاغوت – وهو كل ما يناغي الإيمان بالله من الشرك وغيره - ، فيضاً الم استمسك بالعروة الوثق، التي لا انقصام لها، بالم مو مستقيم على الذين الصحيح، حتى يصل به إلى الله ، وإلى دار كرامته،

ويؤخذ النسم الثاني من مفهوم الآية ، أن من مريؤمن بالله ، بل كفر به، وآمن بالطاغوت، فإنه هالك هلاكا أبديًّا، ومعذب عذايًا سرمديًّا. وقول: ﴿وَلِلَّهُمْ عَيْرُكُهُ لَيْ لِللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا

وجومة على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين، وخضوع المتضرعين.

وحصوع المنصرعين. ﴿ يَلِمُهُ اللهِ بِمَا أَكْنَهُ الصدور، وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه، من نياته وعمله.

يبياري عن المنتاب يستب يست (٢٥٧) اللهُ وَإِنَّ اللَّذِينِ ءَامَنُوا يُغْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمُنَتِ إِلَى النُّورِّ وَالَّذِينِ كَفَرُوْنَا أَوْلِيكَأَوْهُمُ الظَّلِمُونُ يُغْرِجُونَهُم مِنَ الظُّرِيرِ إِلَى

وَالْذِينَ ۚ كَفُرُوا الرَّلِيَّا الْمُعِنَّ النَّائِرِ ۚ يُعْجِونِهِم بَيْنَ النَّوْرِ إِلَّا الظُّلِّكُنِّ أُوْلَتِكِكَ أَسْحَتُ النَّائِرُ فَمْ فِيهَا عَنْدِينَ ﴾ هذه الأَبَّة مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس، وهذه هي الشهرة.

فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله، وصدقوا إيسانهم، بالقيام بواجبات الإيمان، وترك كل ما بانائه، أن وليهم، يتولاهم بولايم الخاصة، ويتولى نريتهم، فيخرجهم من ظلمات الهجل والكفر والمحاصي والفقلة والإعراض، إلى نور المعار والقين والإيمان، والطاعة والإنجال الكامل على ريهم، ويتور قلويهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، ويسرهم

للبسري، ويجنبهم العسري.

اللهم تولنا فيمن توليت.

وأما الذين تفروا، فإنهم لما نولوا غير وليهم، ولاهم الله ما تولوا لانفسهم، وعلماهم، ووكلهم إلى رعاية من تولاهم، ممن ليس عنده نفع راسر، فأضلوهم وأنشوهم، وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرموهم السعادة، وصارت النار هزاهم، خالدين فيها مخلدين،

(٢٥٨) ﴿ أَنْهُ تَدَرُ إِنَّى اللَّذِي تَتَجَ يَبْضِمَ فِي رَبِيدَ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَهُ النَّائِكَ إِنَّ قَالَ إِيْرِهِمْ مِنْ إِنَّا اللَّهِ فَيْمِي وَنِمِيتُ قَالَ أَنَّا أَتَّجِهِ اللَّهِ عَلَيْ وَيُمِيتُ اللَّهِمِيّ مُؤْمِّكُ أَنَّ كُمْ يَلْهِ اللَّهِمَ اللَّهِمِينَ ﴾ يقص الله التَمْرِي فَيْهِكَ اللَّهِمِيّ كُمُزُ وَلَنَّهُ لَا يَبْدِي النَّقِمَ الظّلِهِمِيّا ﴾ يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين، وتقوم الراهدر المنتاع علم التوحد،

فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم ﷺ حيث حاج هذا الملك الجبار، وهو نمرذ (١٦ اليابلي، المعطل المنكر لرب العالمين، وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر، الذي لا يقبل شكًا، ولا إشكالًا، ولا ربيًا، وهو ترحيد الله

الدي 1 يقبل سحاء و1 إسحاء ، و1 ريباء وربوبيته، الذي هو أجلى الأمور وأوضحها .

ولكن هذا الجبار، غره مُلكه وأطفاه، حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه، وحاج إبراهيم الرسول العظيم، الذي أعظاه الله من العلم واليثين، ما لم يعط أحدًا من الرسل، سوى محمد ﷺ

ويل معمد وهد. قال إبراهم مناظرًا له: ﴿ رُوَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَبُهِينَ ﴾ أي: هو السفود بالخان والتدبير، والاحياء والإمانة، فقل ذلك الجبار الجنس أظهرها، وهو الإحياء والإمانة، فقال ذلك الجبار مباهئا: ﴿ فَأَنَّ أَلَيْهِ وَلُهِنَكُ ﴾ وعنى بذلك أني أقتل من أودت قتله، وأستيقي من أودت استيقاده.

ومن المعلّوم أن هذا تمويه وتزوير، وحيدة عن المقصود، وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات، وردها على الأموات، وأنه هو الذي يسيت العباد والحيوانات بآجالها، بأسباب ربطها ويغير أسباب.

فلما رآه الخليل معوهًا تعويهًا، ربما راج على الهمج الرعاع، قال إيراهيم – ملزمًا له بتصديق قوله إن كان كما يزعم: ﴿قَالَ اللهُ كَانُهُ كِاللَّهُ عِلْهُ بِالشَّمِينِ قَالْتِيقِ قَالُتِ يَهَا مِنْ ٱللَّمْتِينِ يُهُتَى اللَّذِي كَمُرَّهُ أَى: وقف، وانقطعت حجته، واضمحلت عُبُّتَ اللَّذِي كَمُرَّةً أَى: وقف، وانقطعت حجته، واضمحلت

وليس هذا من الخليل انتقالًا من دليل إلى آخر، وإنما هو إلزام لنمرود، بطرد دليله إن كان صادقًا، وأتى بهذا الذي لا

يقبل الترويج والتزوير والتمويه .

فجميع آلأطة: السمعية، والعقلية، والفطرية، قد قامت شاهمة بتوحيد الله، معترفة بالقراده بالخلق والتدبير، وأن من هذا شأنه، لا يستحق العبادة إلا هو، وجميع الرسل منفقون على هذا الأصل العظيم، ولم يتكره إلا معاند مكابر، مماثل لهذا الجيار العديد، فيلما من أذلة الترجيد.

يها الجيار الدينة مهما من الده المتوجد. (١٩٥٠) أم ذكر أمات كمال الدائرة والبحث والجزاء، 
هنال: ﴿ وَالْ كَالَّهِ مَكَنَّ مِنْ وَيَوْ وَمِنْ عَادِينًا عَلَىٰ الْمَعْلَمِ اللهِ عَلَىٰ مُرْدِينِهَا قَالَ أَنْ 
يَحْمِيهُ عَدَوْدٍ اللهُ بِنَّهُ عَرَبَهِا قَالْتُهَا أَنْ إِلَيْكَ مِلْكُ مِنْ الْمَعْلِمُ 
لَيْنَا قَالَ لِلَيْكُ مِنْ اللهِ فَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ﴾. هذان دليلان عظيمان، محسوسان في الدنيا قبل الآخرة،

على البعث والجزاء، واحدٌ أجراًه الله على يد رجل شاك في البعث والمجزاء، والآخر البعث على الصحيح، كما تدل عليه الآية الكريمة، والآخر على يد خليله إراهيم.

كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده، فهذا الرجل مر على قربة قد درس تدميرًا، وخوت على عورشها، قد مات أملها وخيرت عمارتها، فقال – على وجه الشك والاستيماد -: ﴿ إِنَّهُ يَهُمَّ مُدَارِ اللَّهُ يَهُمَّ مُرَيَهَا ﴾، أي: ذلك بعيد، وهي في هذه الحال، يعني: وغيرها مثلها، بحسب ما قام يثليه تلك الساعة.

فأراد الله رحمته ورحمة الناس، حيث أماته الله ماته عام، وكان مع حمار، فأماته معم، وكان مع حمار، فأماته الله ومعه طعام وشراب، فأبقاهما الله جمالهم على المعتمد المعتمد

ومن تمام رحمة الله به وبالناس، أنه أراه الآية عيانًا، ليقتنع بها، فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله، قبل له: ﴿ فَانْظُرُ إِلَىٰ

(١) كذا في الأصل وسيأتي بعد قليل تسميته ب(نمرود).

طّايلك وَشَرُبُلِك لَمْ يَكْسَنَهُ ﴾ أي: لم يغير في هذه المدد فقعل ذلك، وفرق أجزاءهن على الجبال، التي حوله، الطويلة، وذلك من آيات قدرة الله، فإن الطعام والشراب - ودعاهن بأسائهن، فأقبل أله، أي: سريعات، لأن السعي: خصوطا ما ذكرة المفسرون: أنه فاتكهة رعصير - لا يلب أن السرعة، وليس الدار أنهم جنل فوالمهن، وإنها جن يغير، وهذا قد حفظه أنه مائة عام ﴿وَيُ قِبل لهِ ﴿ وَاشْرُلُونَ مَا لَعْلِونَ مَن الحياء. وأنفسخ من رخصي الطيرو بذلك، لأن إجاءهن كمل وأوضح من

حِيَالِكَ﴾ فإذا هو قد تمزق وتفرق، وصارعظامًا نخرة. ﴿وَالطَّدَ إِلَى الطِّلَارِ كَيْنَكُ كَانِزُكُما﴾ أي: نرفع بعضها غيرهن. إلى بعض، ونصل بعضها ببعض، بعدما تفرقت وتعزقت، وأيضًا أزال في هذا كل وهم، ربعا يعرض للنفوس ﴿وُثَمَّ تَكُمُوكَا﴾ بعد الالتام ﴿وَتَحَمَّا﴾ ثم نعيد فيها الحياة. المبطلة، فجعلهن متعددات أربعة، ومزقهن جميمًا، وجعلهن

﴿ فَلَمَّا تَبَيِّكَ لَيُهِ رَأَي عين لا يقبل الربب بوجه من على رؤوس الجبال، ليكون ذلك ظاهرًا علنًا، يشاهد من قرب الوجوه، ﴿ فَاَلْ أَشَلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى شَكِنَ فَمُر قَبِينٌ﴾. فاعترف بقدرة الله على كل شمر، وصار آية للناس، لانهم حيلة من الحيل، وأيضًا أمره أن يدعوهن فجنن مسرعات.

قد عرفوا موته ومون حماره، وعرفوا قضيته، ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى، هذا هو الصواب في هذا الرجل. وقيه تنبيه على أن البحث في يظهر للعباد كمال عزة الله

وحكمته وعظمته وسعة سلطانه، وتمام عدله وفضله. وأما قول كثير من المفسرين: إن هذا الرجل، مؤمن أو نبي (٢٦٢،٢٦١) ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِن الأنبياء، إما عزير أو غيره، وأن قوله: ﴿ أَنَّ يُعَى. هَنذِهِ اللَّهُ كَمُكَلِ حَبَّةٍ ٱلْنَبْتَتْ سَتِمَ سَنَابِلَ فِي كُلِّي سُلْبُلَةٍ مِناقَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاهِفُ بُّدَدَ مَوْتِهَا ﴾ يعني: كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خرابًا، لِمَن يَشَائَهُ وَاللَّهُ وَاسِمُعُ عَلِيمُ ۞ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ وأن الله أماته، ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق، لَا يُشْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَىُّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلَا خَوْفُ وأنها عمرت في هذه المدة، وتراجع الناس إليها، وصارت عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾ هذا حث عظيم من الله لعباده في عامرة، بعد أن كانت دامرة - فهذا لا يدل عليه اللفظ، بل إنفاق أموالهم في سبيله، وهو طريقه الموصل إليه، فيدخل في ينافيه، ولا يدل عليه المعنى. هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة، وفي الاستعداد للجهاد في فأي آية وبرهان، برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة،

فأي آية وبرهان، برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، هذا إنفاقه في ترقية العلوم الثافة، وفي الاستعداد للجهاد في وهذه لم تزل تشاهد، تعمر قرى ومساكن، وتحرب أخرى، سببله، وفي تجهيز المجاهدين وتجهيزهم، وفي جميع وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته، وإحياء حماره، وإبقاء المشاريع الخيرية الثافة للمسلمين. والفقراء والمساكين. ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين، والفقراء والمساكين.

رُّمَّ قُولُهُ: ﴿قُلَّتُ تَبَيِّكُ لَمُ اللهِ عَلَيْهِ لَهُ لَمُ يَسِينَ لَهُ إِلاَ وَقَدْ يَجِتُمُ الأَمْرَانَ، فَيَكُونَ فِي النُفَقَةُ وَلَعَ الحاجات، يعدما شاهد هذه الحال الدائق على كمال قدرته عيانًا. والإعانة على الخير والطاعات، فهذه النُفقات مضاعفة، هذه

(٢٦٠) وأما البرهان الآخر، فإن إبراهيم قال طائبًا من المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك، ولهذا قال: الله أن يربه كيف يحيى المموتى، فقال الله له: ﴿ وَلَمْ تُونِينَ ﴾ ﴿ وَلَلَهُ يَشَيْفُ يَمْنَ يُكَنَّهُ ﴾ وذلك بحسب ما يقوم بقلب الصفق، لذي الربيعان، والإخلاص الثام، وفي شرات نفقته وضعها،

﴿قَالَ﴾ إبراهيم: ﴿يَنْ﴾ يارب، قد آمنت أنك على كل شيء قدير، وأنك تحيي الموتى، وتجازي العباد، ولكن أريد أن يطمئن قلبي، وأصل إلى درجة عين اليقين .

سي سيره قلبي، وأصل إلى درجة عن البقين . فأجاب الله دعوته، كرامة له، ورحمة باللبياد، ﴿قَالَ ثُخَذُ أَرْبَكُمْ يَنَ الطَّرْبُ ﴿ وَلِم بِينِ أَى الطَهِرِ هِي، فالآية حاصلة بأى

نوع منها، وهو المقصود، ﴿فَشَرَفُنَ إِلَيْكَ﴾ أي: ضمين، وافدجين، ومزقين. ﴿فَنْدُ آخِسُلُ عَلَ كُلُ جَلِّ لِمُثَانِّ مُرَّا لَمْدُ آدَعُهُنَّ بِأَلِينَكَ سَمَينًا ۖ إِل

عوصر الجميل على الله جبار مهان جراء المر الوسهان باريسان السعيت الله وأغلم أنَّ اللهُ عَرِيدُ حَكِيمٌ ﴾ .

صادرة، مستوفية لشروطها، منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منًا منهم عليه، وتعدادًا للنعم، وأذية له، قولية أو فعلية. فهؤلاء ﴿لَمُنَّمُ أَنْهُمُمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ بحسب ما يعلمه منهم،

فهؤلاء عزلهم اجرهم غِند ريهم الله بعضب ما يعلمه معهم. وبحسب نققاتهم ونفعها، وبفضله الذي لا تناله، ولا تصل إليه صدقاتهم.

فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة، ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل.

ثم أيضًا ذكر ثوابًا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله، نفقة

\*\*\* ﴿وَلَا خُوْثُ غَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾ فنفى عنهم المكروه

الماضي، بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف عليهم، فقد حصل لهم المحبوب، واندفع عنهم المكروه.

(٢٦٣) ﴿فَوَلُّ مَعْرُوكُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَنْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَيْنٌ خَلِيدٌ﴾ ذكر الله أربع مراتب للإحسان: المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة، ولم يتبعها المنفق مثًّا ولا أذى.

ثم يليها قول المعروف، وهو الإحسان القولى بجميع وجوهه، الذي فيه سرور المسلم، والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئًا، وغير ذلك من أقوال المعروف. والثالثة: الإحسان بالعفو والمغفرة، عمن أساء إليك،

بقول أو فعل. وهذان أفضل من الرابعة، وخير منها وهي: التي يُتبعها المتصدق الأذى للمعطى، لأنه كدّر إحسانه وفعل خيرًا

فالخير المحض - وإن كان مفضولًا - خير من الخير الذي يخالطه شر، وإن كان فاضلًا، وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه، كما فعله أهل اللؤم والحمق والجهل.

﴿وَٱللَّهُ ﴾ تعالى ﴿غَنُّ ﴾ عن صدقاتهم، وعن جميع عباده. ﴿ كَلِيدٌ ﴾ مع كمال غناه، وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين، ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقهم، ويدر عليهم خيره، وهم مبارزون له بالمعاصى.

(٢٦٤-٢٦٤) ثم نهى أشد النهى عن المن والأذى،

وضِرب لذلك مثلًا، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَتُوا لَا تُبْطِلُواْ

صَدَقَنتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنغِقُ مَالَةٍ رِئَاتَهَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ ۚ فَمَشَلُمُ كَنَفَلِ صَفَوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَمُ صَكَلَنَّا لَا يُغْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

الكَنْدِينَ ٥ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُوكَ أَمْوَلَهُمُ الْبَيْكَآةِ مَرْضَكَاتِ اللَّهِ وَتَنْهِينَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَنْكُلِ جَكَيْمِ بِرَبُورَ أَسَابَهَا وَابْلُ فَكَانَتْ

أُكُلَهَا ضِعْفَيْبِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ أَيُوذُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَلْمُ جَنَّةً مِن نَخِيـل وَأَعْنَاب تَجْرى

مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَسَابُهُ ٱلكِبَرُ وَلَهُ مُرْيَّةٌ

مُعَفَلَهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَآحَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلَّايِنَتِ لَمَلَكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ضرب الله في هذه الآيات

ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم يُتبع نفقته منًّا ولا أذى.

ولمن أتبعها منًّا وأذي. وللمراثي. فأما الأول، فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة،

لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ﴿ ٱبْيَعْكَٱةَ مَرْضَكَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْهِينَا مِّنْ أَنْفُسِهُمَ﴾ أي: ينفقون، وهم ثابتون على وجه

السماحة والصدق، فمثل هذا العمل ﴿ كَمَثَـٰكِ جَثَـٰتُمْ بِرَبُومَ﴾ وهو المكان المرتفع، لأنه يتبين للرياح والشمس، والماء فيها

فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير، حصل طل كاف، لطيب منبتها، وحسن أرضها، وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا آتَتْ ﴿ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ ﴾

أي: متضاعفًا. وهذه الجنة التي على هذا الوصف، هي أعلى ما يطلبه

الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل.

وأما من أنفق لله، ثم أتبع نفقته منًّا وأذى، أو عمل عملًا، فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة، لكن سُلِّط عليها ﴿إعْصَارٌ﴾ وهو الريح الشديدة ﴿فِيهِ نَارُّ

فَأَخْتَرَفَتْ﴾ وله ذرية ضعفاء، وهو ضعيف قد أصابه الكبر.

فهذه الحال من أفظع الأحوال، ولهذا صدر هذا المثل بقوله: ﴿ أَيْوَدُ أَحَدُكُمْ ﴾ إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فظاعته، فإن تلفها دفعة واحدة، بعد زهاء

أشجارها، وإيناع ثمارها، مصيبة كبرى. ثم حصول هذه الفاجعة - وصاحبها كبير قد ضعف عن

العمل، وله ذرية ضعفاء، لا مساعدة منهم له، ومؤنتهم عليه -فاجعة أخرى، فصار صاحب هذا المثل، الذي عمل لله، ثم أبطل عمله بمناف له، يشبه حال صاحب الجنة، التي جرى عليها ما جرى، حين اشتدت ضرورته إليها.

المثل الثالث: الذي يراثى الناس، وليس معه إيمان بالله،

ولا احتساب لثوابه، حيث شبه قلبه بالصفوان، وهو الحجر الأملس، عليه تراب يظن الراثي أنه إذا أصابه المطر، أنبت كما تنبت الأراضى الطيبة، ولكنه كالحجر، الذي أصابه الوابل الشديد، فأذهب ما عليه من التراب، وتركه صلدًا.

وهذا مثل مطابق لقلب المرائي، الذي ليس فيه إيمان، بل هو قاس لا يلين ولا يخشع.

فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها، تؤسس عليه، ولا غاية لها، تنتهي إليها، بل ما عمله، فهو باطل، لعدم شرطه.

والذى قبله بطل بعد وجود الشرط، لوجود المانع،

والأول مقبول مضاعف، لوجود شرطه الذي هو: الإيمان والإخلاص والثبات، وانتفاء الموانع المفسدة.

وهذه الأمثال الثلاثة، تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة، والأمثال المطابقة.

﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِيُهِكَا لِلنَّاسِ ّ وَمَا يَعْفِلُهُمَا إِلَّا

ألْعَسَانُهُ .

وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها، ولا يقصدوا الخبيث، وهو الردي، الدون، يجعلونه شا، ولو بذله لهم من لهم حق عليه، لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المخاضاة والإنجماض.

والنفل.

فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالمي، والممنوع إخراج الرديء، فإن هذا لا يجزىء عن الواجب، ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب.

﴿وَإَعْلَكُوا أَنَّ اللهُ عَيْنٌ حَمِيدُ﴾ فهو غني عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين، وعن طاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها، وحثهم عليها، لنفعهم، ومحض فضله وكرمه عليهم.

ومع كمال غناه، وسعة عطاياه، فهو الحميد فيما يشرعه

لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام. وحميد في أفعاله، التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة. وحميد الأوصاف، لأن أوصافه كلها محاسن

وكمالات، لا يبلغ العباد كنهها، ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع، ونهاهم عن الإمساك

الضار، بين لهم أنهم بين داعيين.

داعي الرحمن، يدعوهم إلى الخير، ويعدهم عليه الخير،

والفضل والثواب العاجل والآجل، وإخلاف ما أنفقوا . وداعي الشيطان، الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم،

إن أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان مجيبًا للداعي الرحمن، وأنفق مما رزقه الله، فليبشر بمغفرة الذنوب، وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيبًا لداعى الشيطان، فإنه إنما يدعو حزبه، ليكونوا

من أصحاب السعير ، فليختر العبد أي الأمرين أليق به .

وختم الآية بأنه ﴿وَسِتُحَ عَلِيثٌ﴾ أي: واسع الصفات، كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل، فيوفقه لفعل الخيرات، وترك المنكرات.

(١٩٩) ﴿ وَثِنِي اللهِ كُمّا مَن يُكَانًا وَمَن لِئِنَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ ا

والحكمة هي: العلوم النامع، والمعارف الصائب، والعقول المسددة، والألباب الرزية، وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال. وهذا أقضل للطايا، وأجل الهيات، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يُؤَىّ الوَسِكِّمُا قُلْدُ أَوْنَ خَيْرًا كُلُولًا قال خرج من ظلمة

يُؤِنَّ العِصْفَائَةُ لَقَدُّ أَوَيَّ خَيْرًا صَفَيْرًا اللهِ الاحتاج من ظلمة المِنهالات إلى نور الهدى، ومن حضا الاحتاف في الأقوال والأفعال، إلى إصابة الصواب فيها، وحصول السداد، ولأن كمل نفسه بهذا الحبار العظيم، واستعد لفع الخلق أعظم نفع، في دينهم ودناهم.

وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة، التي هي وضع الأشياء مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام.

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم، وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم ﴿إِلَّا أَتُولُوا الْأَلْتَكِ ﴿ وَمِهِ أَهِلَ العقول الوافية، والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه، والضارفيتركونه.

وهذان الأمران: وهما بذل النفقات المالية، وبذل الحكمة العلمية، أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله، وأعلى

ما وصلوا به إلى أجلّ الكرامات. وهما اللذان ذكرهما النبي ﷺ بقوله: «لا حسد إلا في

اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فسلطًاء على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس. (٧٧٠ /٧٧١) ﴿وَمَنَّ أَنْفَقْتُمْ مِنْ ثَنْفَقَةٍ أَنْ نَذَنْتُمْ مِن ثَنْدُو

قَوْکَ آفَّهُ يَسْلَمُ وَكَا لِقَطْلِيكَ مِنْ أَنْصَادٍ ٥ أِن اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ مِنْ أَنْصَادٍ ٥ أِن اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْصَادٍ ٥ أِن اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُونِ كُلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلِيكُ عَلِكُ عَلْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلِك

النافرون، فإن الله يعلم ذلك . ومضمون الإخبار بعلمه، يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع عنده مثقال فرة، ويعلم ما صدرت عنه، من نيات

يضيع عنده مثقال درة، ويعلم ما صدرت عنه، من نبات صالحة، أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم، أو يقتحمون ما حرم عليهم، ليس لهم من دونه

وأُخير أن الصدقة إن أبداها المتصدق، فهي خير، وإن أخفاها، وسلمها للفقير، كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقي، إحسان آخر.

العقوبات.

وأيشًا فإنه يدل على قوة الإخلاص، وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظلمة: فمن تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تفق بعيثه، وفي قولم: ﴿وَإِنْ تُخْفُوكُمُ وَقُوْلُوكُمُ ٱلشُّغَيَّةُ فَهُو يَمُو يُمِّلًا لِلسُّعِيْمُ فائلته الحليقة، وهو أن إخفاها خير من الطهاراء إذا أعطاء

فاً ما إذا صرفت في مشروع خيري، لم يكن في الآية، ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرًا، لحصول الأسوة والاقتداء، وتنشيط النفوس على أعمال الخير.

وقوله: ﴿وَيُكُمِّرُ عَنَكُم مِنْ سَيِّئَايِطُهُ فَي هَذَا: أَنْ الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير، وهو: كثرة الحسنات والثواب والأجر،

حصول الخير، وهو: كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي، يتكفير السيئات. ﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَسْمَثُونَ خَيْرٌ﴾ فيجازي كلًّا بعمله، بحسب

(۲۷۲) ﴿إِنِّنَ عَلِيْكَ هَدَنَهُمْ وَلَسُحِنَّ أَنَّهُ يَهْدِى مَن يُشَكَّةٌ وَمَا تَشْفِظُا مِنْ خَيْرٍ فَإِنْشُيطُمُ وَمَا تُشْفِئُونَ إِلَّا الْبَيْكَةُ وَضَو اللَّهُ وَمَا تُشْفِظُا مِنْ خَيْرٍ فِيَلَّهُ إِلَيْكُمْ وَلَمْثُمْ وَالْمُثَلِّقَ لَهُ فَلَلْمُونَ ﴾
إنها عليك - أيها الوسول - البلاغ، وحث الناس على

الخير، وزجرهم عن الشر، وأما الهداية، فيبد الله تعالى. ويخبرهم عن المؤمنين حفًا، أنهم لا يفقون إلا لطلب مرضاة ربهم، واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خبر وتزكة للمؤمنين ويتضمن التذكير لهم

وكرر علمه – تعالى – بنفقاتهم، لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة: ﴿وَإِن نَكَ حَسَنَةٌ يُشَنعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَذَتُهُ أَجْرًا عَظْمُمَا﴾ .

بالإخلاص.

غليمناً ﴾ . الله ( الله ) ( الله ) ( الأنسى المشهدرا في سيديو الله الا تشغيل كسترا في الأنسى المشتملة التحاطل للسياة مين التشغيل شدياتهم وبيمانها لا يستارك القاس إليمنان وما شيغارا من تستمير فيك الله يو، عبد أه الليمن المنطوع التواقم والله والله عبد المهامة المتدفق عبد توجه

وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ يَخَرُّوُكَ﴾ يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقائكم الفقراء، الذين حسوا أنفسهم في سبيل الله، وعلى طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب، أو ليس لهم قدرة

طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب، او ليس لهم قدرة عليه، وهم يتعففون، إذا راهم الجاهل ظن أنهم أغنيا، ﴿لاَ يَسْتُلُونَ النَّاسَ إِلْعَمَانًا﴾ فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطرارًا، لم يلحفوا في السؤال.

فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم، وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير، وشكرًا لهم على ما اتصفوا به من الصبر، والنظر إلى الخالق

لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى السحاويج حيثما كانوا، فإنه خير وأجر، وثواب عند الله ولهذا قال تعالى: ﴿ أَلْهُونَكُ أَيْمُونَكُ أَنْوَلُهُمْ إِلَيْنِ وَالْقَهَارِ سِيانَ وَكَلَّاكُمْ اللَّهِمُ اللَّهِمُ وَلِمَدَ تَقِيمُ وَلاَ مَوْلُكُمْ إِلَيْنِ وَالْقَهَارِ سِيانَ وَكَلَّاكُمْ لِللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عِندَ تَنْفِقَتُ اللَّهِمُ وَلا مُتَوْلُمُ عَلَيْمُ لَلَّهُ مُنْف

يعزون». فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات، ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات.

الحررات، ويلفع علهم الاحزان والمحاوف والخريفات. وقوله: ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ ﴾ أي: كل أحد منهم بحسب حاله .

وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر كما في الحديث الصحيح: الن العبد المتصدق بالنموة من كسب طيب، فيتقبلها الجبار بيده، يتبها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل العظيم، ( ٢٥٥ – (٢٨) ﴿ الْقَرِيرِ ﴾ أشكرُن أزنًا لا يُظْهُنُونَ إلاّ كَنْ

ينكم ألوب يتبتلة الحبتين من النيخ الله إيتاب قاتوا إلى النيخ من الريا فرائل أله النيخ ويتكم الريا تس يحمر المنطقة في تؤوير منتهن لله ما تست والمدنى، وإلى الله ومن عامة الميطة في تؤوير منهم المناب والمنتها أله الإطار المنتها والله المنتها والله المنتها والله المنتها والله المنتها المنتها والمنتها المنتها في المنتها المنتها والمنتها المنتها في المنتها المنتها والمنتها المنتها المنتها والمنتها المنتها والمنتها المنتها والمنتها المنتها والمنتها المنتها والمنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها والمنتها المنتها والمناب والما المنتها والمنتها والمنتها المنتها المنتها والمنتها والمنتها المنتها المنتها والمنتها والمنتها المنتها المنتها المنتها والمنتها المنتها المنتها المنتها والمنتها المنتها المنتها والمنتها والمنتها والمنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها والمنتها والمنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها والمنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها والمنتها المنتها ا ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخير أنهم المثنار ترتيلوا ألكتيكنت وأقائرا أنشكواً وَوَاثَوا أَرْضَوَاتُهَ اللّهَهُ، يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدينا في طلب ليان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الخبيثة كالمجاني عوقوا في البرزخ والقاملة، أنهم الربوية تكميل الإيمان وصقوله، خصوصًا إقامة الصلاة وإيتاء لا يقوم م إلى كلّ يَكُونُ الزكاة، فإن الصلاة تبهى عن الفحشاء والمذكر وإن الزكاة الله المثنية بنا من المتراكبة في المنافرة المبارك المنافرة المنافرة المباركة وظالم لهم المجازن والصرع. إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الرباء الذي هو ظلم لهم وجزاء لهم على وإساة عليهم.

ثم وجه الخطاب للمؤمنين، وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما يقي من معاملات الرياء التي كانوا يتعاطونها قبل فلك وأنهم إن لم يفعلوا ذلك، فإنهم محاربون ته ورسوله، وهذا من أعظم ما يلك على شناعة الريا، حيث جعل المصر عليه محاركا ته ورسوله.

روب و ( (۲۷۹ ) ثم قال: ﴿ وَإِن تُبَتِّرُ ﴾ يعني من المعاملات

مريح ﴿وَلَمَاكُمْ رُبُوشُ أَنْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ﴾ الناس بأخذ الربا ﴿وَلَا لُظْلَمُونَ﴾ ببخسكم رؤوس أموالكم.

رود سوب ) ... براور و در الربا، فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف، وأمره منظور فيه، وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على

امرب. وفي هذه الآية بيان لحكمة الربا، وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم، وهو واجب إنظارهم.

ولهذا قال: ﴿وَإِنْ كَاتَ ذُو شُمْرَرُ فَنَظِرُ ۚ إِنَّ مُيْمَرُوۗۗ ۗ أَيُّ وإن كان الذي عليه الدين معسرًا، لا يقدر على الوفاء، وجب على غريمه أن يُنظر، إلى ميسرة.

ي رو. وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي عليه .

وإن تصدق عليه غريمه - بإسقاط الدين كله أو بعضه - فهو خير له، ويهون على العبد النتزام الأمور الشرعة، واجتناب المحاملات الربوية، والإحسان إلى المعسرين علمه بأن له يومًا يرجع فيه إلى الله، ويوفي عمله، ولا يظلمه مثقال فرة كله ختم هذه الآية بقوله: ﴿ وَاتَقْنُ يَهَا أَرْيَعُونَ يَهِ إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ تُوفَّنَ كُمْ تَشْنِ مَّا كَسَيْمَتُ وَمُعْمَ لَا يَعْلَمُونَكَ فِيهِ إِلَّ اللَّهِ ثُمَّ تُوفَّنَ

 الَّذِي يَنَجُنِّكُمُ النَّبِيِّكُنُ مِنَ النَبِيِّ ﴾ أي: من المجنود والصرع. وذلك عقوبة وخزي ونضيحة لهم، وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم يقولهم: ﴿إِنَّمَا النِّبُحُ مِثْلًا الزَّيْزُ﴾ فجمعوا - بجراتهم - بين ما أحل الله وبين ما حرم الله، واستباحوا يذلك الربا.

ثم عرض تعالى العقورة على العرابين وغيرهم فقال: ﴿فَنَنَ يُمُتَهُ مُوْفِقَةً مِنْ تَوْرِيهُ بِينَانَ مقرونَ به الوعد والوعيد. ﴿الْنَنْيُرُاءُ عِمَا كَانَ يَعَاطَا، مِن الويا ﴿فَلَيْرُ مَا سَلَكُ﴾ معا تجرأ عليه وتاب منه. ﴿الْمُنْيَانِيُّهُ إِنْ اللَّهُ ﴾ فيها يستقيل من زمان، فإن استعر على

توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين. وتوعده لاكل الريا وُرْمَنَ كَانَهُ بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لاكل الريا ﴿ وَالْوَتِيكَ آمَكِنَهُ مِنَ يَهَا خَلِيْدُونِكَ ﴾ في هذا: أن الريا موجب لدخول النار والخلود فيها وذلك لشناعت، مالم يعتم من الخارد مانم الإيمان.

وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد. فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة، فيؤمن

العبد بما تواترت به النصوص، من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان، من النار . ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب

منها. ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب العرابين ويربي صدقات السفقين عكس ما يتبادر الأدمان كثير من الحلق أن الإنفاق ينقص المدال وأن الربا يزيده، فإن مادة المرزق وحصول ثمراته من انته تعالى، وما عند إن لا بنال إلا بطاعته وامثال أمره.

فالمتجرئ على الربا، يعاقبه بنقيض مقصوده وهذا مشاهد بالتجربة ﴿وَمَنْ أَصَدَّفُ مِنْ اللّهِ قِيلًا﴾ . ﴿وَاللّهُ لَا لِيْهِتُ كُلَّ كُلُّارِ أَيْهِ﴾ وهو الذي كفو نعمة الله

وجحد منَّة ربه وأَرْبَمُ بإصرارهُ على معاصيه. وجحد منَّة ربه وأَرْبَمُ بإصرارهُ على معاصيه. ومؤوره الآية أن الله رجي ومن كان شكريًا على النعماء تالنًا

ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورًا على النعماء تائبًا من المآثم والذنوب.

ن العالم والدنوب. ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيرِ﴾

بِٱلْمَدَٰذِلِّ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُـلُ ليحظى بثوابها . وَامْرَأَتَكَادِ مِمَّن زَضَوْنَ مِنَ ٱلثُّهَدَالَهِ أَن تَضِلُّ إِحْدَالْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِمَدَنهُمَا ٱلأُخْرَىٰۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاتُه إِذَا مَا دُعُواًْ وَلَا شَتَفَتُوٓا أَن تَكْذُبُوهُ

> صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِيهُۥ ذَلِكُمْ أَنْسَكُطْ عِندَ اللَّهِ وَأَقَوْمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا نَنْوَائِوٓا ۚ إِلَّا أَن نَكُونَ يَجَدَرُةً خَاضِرَةً ثُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَلَا تَكَشُّبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُعْمَالُو كَانِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن نَشْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوفًا بِكُمٌّ وَٱقْـَعُوا اللَّهُ رُهُكِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيبً ٥ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ

> تَجِدُواْ كَانِيَنَا فَرِهَنُّ مَّفْبُوضَةٌ فَإِنَّ أَينَ بَعْشَكُم بَعْضًا فَلْيُؤَوِّ الَّذِي آَؤَتُنِينَ

أَمَنتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِلَّهُۥ ءَائِيمٌ قَلْبُثُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾. احتوت هاتان الآيتان على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم، إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة، والإصلاحات

التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد منها: جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم

أو شراء مؤجلًا ثمنه، فكله جائز، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان.

ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات. ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولًا فإنه لا يحل، لأنه غرر

وخطر، فيدخل في الميسر.

ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون.

وهذا الأمر قد يجب، إذا وجب حفظ الحق، كالذي للعبد عليه ولاية كأموال اليتامى، والأوقاف والوكلاء والأمناء وقد يقارب الوجوب، كما إذا كان الحق متمحضًا للعبد، فقد يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب، بحسب الأحوال المقتضية لذلك.

وعلى كل حال، فالكتابة من أعظم ما تحفظ بها هذه المعاملات المؤجلة، لكثرة النسيان، ولوقوع المغالطات، وللاحتراز من الخوّنة الذين لا يخشون الله تعالى.

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل، فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها، ولا على أحدهما لعداوة ونحوها .

ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال، ومن

الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما ويراءة ذممهما كما أمره الله بذلك، فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور،

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفًا بالعدل معروفًا بالعدل؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم

يكن معتبرًا عدلًا عند الناس رضيًّا، لم تكن كتابته معتبرة، ولا حاصلًا بها المقصود، الذي هو حفظ الحقوق. ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيها، أن يحسن الكاتب

الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم.

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد، التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم، فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى، أن يقضى بكتابته حاجات العباد، ولا يمتنع من الكتابة، ولهذا قال: ﴿وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ

ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق، إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه، فإن كان لا يحسن ذلك - لصغره أو سفهه، أو جنونه، أو خرسه، أو عدم

استطاعته - أملي عنه وليه، وقام وليه في ذلك مقامه. ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق.

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين: من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم.

ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه.

وَمنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول وهو نائب منابك لأنه إذا كان الولى على القاصرين ينوب منابهم فالذى وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولمي بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف.

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق - إذا أملي على الكاتب - أن يتقى الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره، ولا في وصفه، ولا في شرط من شروطه، أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق، كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك، فهو من المطففين الباخسين.

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها .

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعًا حاضرًا فينبغي الإشهاد فيه،

ولا حرج فيه بترك الكتابة، لكثرته وحصول المشقة فيه. ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع

المعاملات: بيوع الإدارة، وبيوع الديون، وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها . وإذا قيل: قد ثبت أنه ﷺ قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل

وامرأتين، قيل: الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى

حفظ حقوقهم، ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي ﷺ من الحكم بالشاهد واليمين. فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر، يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات، بحسب حالها .

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية – كالرواية والفتوى - فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل والفرق ظاهر بين البابين.

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن

فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: ﴿أَن

شهادة الرجل، وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبًا، وقوة حافظة الرجل. ومنها: أن الشاهد لو نسى شهادته فذكره الشاهد الآخر

تَضِلُّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِمَّدَنْهُمَا ٱلأَفْرَنَّ﴾ ومن باب أولى، إذا نسى الشاهد ثم ذكر من دون تذكير فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين.

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته - ولو غلب

على ظنه - لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعى للشهادة، سواء دعى للتحمل أو للأداء، وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة، كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها

ومصالحها . ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن

يدعيا في وقت أو حالة تضرهما . وكما أنه نهى لأهل الحقوق والمتعاملين وأن يضار الشهود

والكتاب، فإنه أيضًا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين

أو أحدهما . وفي هذا أيضًا أن الشاهد والكاتب - إذا حصل عليهما

ضرر في الكتابة والشهادة - أنه يسقط عنهما الوجوب.

وفيها التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف، لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فـ ﴿مَلْ جَنَّاءُ

ٱلإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ﴾. وكذلك على من أحسن وفعل معروفًا أن يتمم إحسانه،

بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك.

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد،

ولأنه من مضارة المتعاملين. ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل

بهذه الإرشادات الجليلة، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل، وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا قال: ﴿ زَالَكُمْ أَفْسَكُمُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا شَرْنَائِوٓٓ أَ﴾ وهذه

مصالح ضرورية للعباد. ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية، لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان.

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله، وأن يقضى بها حاجتهم، لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: ﴿كَمَا عَلَمُهُ ٱللَّهُ﴾، ومع هذا: فالمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ا.

ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض، ولهذا لم يقل: ﴿فَأَنتُم فَسَّاقُۥ أَو ﴿فَاسْفُونَۥ بِل قال: ﴿ وَإِنَّهُ فُسُوقًا بِكُمَّ ﴾ فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك.

واستدل بقوله تعالى: ﴿وَاتَّـٰقُوا اللَّهُ ۚ وَلِمَكِنُكُمُ اللَّهُۗۗ أَن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، وأوضح من هذا قوله تعالى: ﴿ يُتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِن تَنَقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ وْقَاقًا﴾ أي: علمًا تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل.

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، فمنه أيضًا تعليم الْأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء.

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون

والضمانات التي تكفل للعبد حصوله حقه، سواء عامل برًا أو فاجرًا، أمينًا أو خانتًا، فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضًا، ولا

يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضًا، يدل على أنه قد يكون مقبوضًا تحصل به الثقة النامة، وقد لا يكون مقبوضًا، فيكون ناقشًا. ومنها: أنه يستدل بقوله: ﴿فَرَعْنُ مُتَنُوئِينَا ﴾ أنه إذا اختلف

الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن، أن القول قول المرتهن صاحب الحق، لأن الله جعل الرهن وثيقة به، فلا لا أنه يقبل قوله في ذلك، لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود، لقوله: ﴿ وَنَهَا: أَنْهُ يَعْمِرُ التعامل بغير وثيقة ولا شهود، لقوله:

الحق مخاطر في حقه، ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق، أن يقي الله ويؤدي أمانته. ورنها: أن من اتمتنه معامله فقد عمل معه معروقًا عظيمًا، ورضي بدينه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهين: أداء لحق الله، وامتثالًا لأمره، ووفاء بحق صاحبه الذي وضي بأمانته ووثق به.

الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه، الذي هو ملك الأعضاء وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور، فيها ضباع الحقوق وفساد المعاملات، والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق.

وأما تقبيد الرهن بالسفر – مع أنه يجوز حضرًا وسفرًا – فللحاجة إليه، لعدم الكاتب والشهيد.

منحاجه إليه، لعدم الحالب والسهيد. وختم الآية بأنه ﴿عَلِيثُ بكل ما يعمله العباد، كالترغيب . . . . المالات المستقبلة مسمولة العباد، كالترغيب

لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السينة . (٢٨٨) هجرًا في الشكيّري في و الأنوع أو يه يُمُمُوا مَا يَهُ الشهيطة أو تُمُمُنُونُ يُمُكِينِكُم فِي اللَّهُ فَيَعَوْمُ إِنِّهُ يَكُلُهُ وَيَعْوِمُ إِنِّهُ اللَّهِ يَعْمُو مَنْ يُكِنَّاءُ وَاللَّهُ عَلَى حَلَّى قِيرًا في يُعرِبُ مِعْمِر معلى بعموم ملك لأهرا السياء ولأرض واحافظة علمه بينا أيضاء المجاد وما

أخفره في أنفسهم، وأنه سيحاسبهم به، فيغفر لمن يشاء، وهو المنيب إلى ربه الأواب إليه إنه ﴿كَانَ لِلْأَكْلِيمُ عَقْوَلَا﴾ . ويعذب من يشاء وهو المصر على المعاصى فى باطنه

ظاهره. وهذه الآية لا تنافى الأحاديث الواردة في العفو، عما

حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليها، وأما هنا فهي العزائم المصممة، والأوصاف الثابتة في النفوس: أوصاف الخير وأوصاف الشر، ولهذا قال: ﴿مَا يَتْ

أَشْبِكُمْ﴾ أي: استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. وأخبر أنه ﴿كَلَّ كَلَّ مِنْ وَكَبِرُكُ فَمَن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب.

( ( ( ۱۸۹۱ ، ۱۸۸۷ ﴿ ( اَمَّ الرَّشَالُ اِللّٰهِ مِن تَلِيهِ وَالْلَيْوَانُونَ وَالْمَالِيةُ مِن تَلِيهِ وَالْلَيْوَانُونَ وَلَيْهِ وَالْمَالِيةُ وَالْمَالُونُ اللّٰهِ مِن تُلْهِمُ وَالْمَالِمُونَ الْمُسْلِحُونُ وَلَمْلِهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْهُ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُمُ اللّٰهِ مِنْهُمُ اللّٰهِ مِنْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّلِلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُلّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمِلْمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

يجميع أصوله في قوله: ﴿ وَقُوْلُوا النَّكَا اللَّهِ وَلَا أَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وأخبر في هذه الآية أن الرسول ﷺ ومن معه من المؤسين، أمنوا بهذه الأسمال الطلبة، وجميع الرسل، وجميع الكتب ولم يصنعوا صنيع من آمن بعض وكفر يعض، كحالة النخر فين من أطرا الأنهان الفنحرة.

أي: من جميع الشرور، وذلك لما احتوتا عليه من المعاني

الجليلة، فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان،

وفي قرن المؤمنين بالرسول ﷺ والإخبار عنهم جميعًا بخبر واحد، شرف عظيم للمؤمنين.

وفيه أنه ﷺ مشاركٌ للأمة في توجه الخطاب الشرعي له، وقيامه النام به، وأنه فاق المؤمنين، بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه.

وقوله: ﴿وَكَالُوا سَوْمَتُنَا وَلَلْفَكُا﴾ هذا التزام من الموضين عام لجميع ما جاء به التبي ﷺ من الكتاب والسنة، وأنهم مسموه مساع قبل وإذعال والقياد، ومفصود ذلك تفرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به، وأن أله يغفر لهم ما قصورا فيه من الواجبات، وما ارتكوه من المحرمات. وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافذة، وأنه تعالى قد أجاب دعاهم على لمان نبي ﷺ قفال: اقد فعلت.

فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعًا، ومن أفرادهم، إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، وذلك أن الله رفع عنهم المواخفة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل، ولم يحملهم من المشاق والأصار

فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، وبما من به علينا من التزام دينه، أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المؤمنين.

ويؤخذ من هنا قاعدة التيسير، ونفى الحرج في أمور الدين وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ: في العبادات وفي

وقد غفر لهم ورحمهم، ونصرهم على القوم الكافرين.

وتوجه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانًا، في النفوس والأموال، فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد.

حقوق الله تعالى وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم

تم تفسير سورة البقرة ولله الحمد والثناء وصلى الله على محمد وسلم .

## تفسير سورة آل عمران وهي مدنية

## بنسب الله الكانب التعسية

(١-٦) ﴿ الَّذِ ٥ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَنَّى الْقَيْقُ ٥ زَلَ عَلَيْكَ

ٱلكِكنَبَ بِٱلْعَقِي مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّو وَأَنزَلَ ٱلنَّوْرَيٰةَ وَٱلإنجِيلَ ٥ مِن قَبْلُ لهُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفَرْقَالُّ إِنَّ ٱلَّذِنَ كَفَرُوا بِقَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيرٌ ذُو ٱننِقَامِ ٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ ثَنَيٌّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي

اَلسَّتَمَانُو ٥ هُمَوْ ٱلَّذِي يُعَبِّرُكُو فِي ٱلْأَرْجَادِ كَيْفَ يَشَأَةُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ آلَمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ ، ﴿الَّهُ﴾ من الحروف التي لا يعلم معناها إلا فأخبر تعالى أنه ﴿ آلَعَنُّ ﴾ كامل الحياة ﴿ ٱلْقَيُّرُ ﴾ القائم بنفسه

المقيم لأحوال خلقه، وقد أقام أحوالهم الدينية، وأحوالهم

الدنيوية والقدرية، فأنزل على رسوله محمد ﷺ الكتاب بالحق

الذي لا ريب فيه، وهو مشتمل على الحق ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيُّنَ

 
 آناً من الكتب، أي: شهد سما شهدت به، ووافقها وصدق من جاء بها من الموسلين. ﴿وَ﴾ كذلك ﴿أَنزَل ٱلتَّزَرَاةَ وَٱلْإِضِيلَ﴾ ﴿مِن قَبْلُ﴾ هذا

الكتاب ﴿ هُدُى لِنَّاسٌ ﴾ .

وأكمل الرسالة وختمها بمحمد ﷺ، وكتابه العظيم الذي

هدى الله به الخلق من الضلالات، واستنقذهم به من

و ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِتَايَدتِ ٱللَّهِ ﴾ التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيثٌ وَأَنَّهُ عَهِيزٌ ذُو ٱنْنِقَامٍ﴾ ممن ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق ﴿ لَا يَعْفَىٰ عَلَيْهِ ثَنَّ \* فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّنَكَآءِ ﴾ حتى ما في بطون الحوامل.

والصراط المستقيم، وطرق الجحيم، فالذين آمنوا به

واهتدوا، حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل

فهو ﴿ ٱلَّذِي يُمَنِّوٰرُكُمْ فِي ٱلْأَرْعَادِ كَيْفَ يَشَآةُ﴾ من ذكر وأنشى، وكامل الخلق وناقصه، متنقلين في أطوار خلقته وبديع

حكمته، فمن هذا شأنه مع عباده، واعتناؤه العظيم بأحوالهم، من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك -فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو . ﴿ لَا ۚ إِنَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡذَيۡدِكُ ﴾ الذي قهر الخلائق بقوته، واعتز عن

أن يوصف بنقص، أو ينعت بذم ﴿ ٱلْحَكِيدُ ﴾ في خلقه وشرعه. (٨،٧) ﴿هُوَ ٱلَّذِي أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ مَايَتُ تُعْكَمَنْتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأَخْرُ مُتَشَهِهَاتُ أَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّمٌ فَيَشِّعُونَ مَا نَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاتَة ٱلْمِشْدَةِ وَٱبْتِغَانَة تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلَهُۥۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْدِ مَعُولُونَ ءَامَنَنَا بِهِ. كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ۚ وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلأَلْبَ ۞ رَبُّنَا لَا ئُرْغُ قُلُونِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ﴾ يخبر

تعالى عن عظمته وكمال قيوميته، أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم، الذي لم يوجد - ولن يوجد - له نظير أو مقارب في هدايته، وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعانى ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم. فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم

يتبعون المتشابه منه فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة، وآرائهم الزائفة، طلبًا للفتنة وتحريفًا لكتابه، وتأويلًا له على مشاربهم ومذاهبهم، ليضلوا ويضلوا. وأما أهل العلم الراسخون فيه، الذين وصل العلم واليقين

إلى أفتدتهم، فأثمر لهم العمل والمعارف - فيعلمون أن القرآن كله من عندالله ، وأنه كله حق، محكمه ومتشابهه، وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف.

، فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان، يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة، لناقص العلم

وناقص المعرفة.

فيرون المنتبابه إلى المحكم فيعود كله محكما، ويقولون: ﴿ ثَانَتُا بِهِ. فَلْ بَنْ عِنْ رَبّاً فِي يَرَّكُو ﴾ للأمور الثاقعة والعلوم الممانة ﴿إِلّا أَلْمَا الْأَلْبَ ﴾ أي: أهل العقول الرزية. فني منا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب وأن اتباع المنتباء من أوصاف أهل الأراء السقيمة والعقول المراحية والقعود السيئة.

وقراء : " وقرئاً يُسَمَّم تَأْبِيَة، إِنَّه أَنَّهُ إِن أَدِيد بالناويل معرفة عاقبة الأمور، وما تشهى وتؤول إليه تعين الوقوف على الإلا الله» حيث مو تعالى المنفرد بالتأويل بهذا المعنى، وإن أريد بالناويل، معنى الفسير ومعرفة معنى الكلام كان المطف إلى، فيكون هذا مدكا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتنابهها. ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحوفي ومستجين دموا

الله تعالى أن يشتهم على الإيمان فقالوا: ﴿رَبُّ لَا تُجْعَ ثُلُوّاً﴾ أي: لا تعلها عن الحق إلى الباطل. ﴿يَمَدُ إِذْ مَنْيَنَا وَمَنْهِ لَنَا مِن لَدَنْكَ رَصَدَةً﴾ تصلح بها أحوالنا

﴿إِنَّهُ أَنَّهُ الْهَائَثُ﴾ أي: كثير الفضل والهبات. وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وقد أخير في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف، وأن ذلك بسبب كسبهم

كقوله: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوٓا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ ﴾ ، ﴿ ثُمَّ انصَدَوْفُأَ صَرَفَ

أَلَّهُ قُدْرُتُهُ﴾ ﴿وَنَقَلِهُ أَنْتِكُمُ وَأَشْكَرُهُمْ كُمَا لَوْ يُؤْمِنُا يِهِ. أَزَّلُ مُرَّقٍّ . فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه، ورأى العن فصلف عنه ، ورأى الباطل فاختاره، ولاه الله ما تولى لضمه، وأزاغ قلبه عقيبة له على زيغه، وما ظلمه الله ولكنه ظلم نصمه، فلا

يلم إلا نفسه الأمارة جالسره والله أعلم. (() فرزت بيئة إلى الله لا () فرزت بيئة إلى الله لا () فرزت بيئة إلى الله لا يُنتِك الله لا يُنتِك الله لا يقتضه الإفرار بالبحث والحيزاء واليقين الثام، وأن أن له لا بد أن يوقع ما وعد به وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه؛ من العمل والإستادة لذلك اليوم فإن الإبعان بالبحث والحيزاء أصل صلاح التلوب، وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر، على الله عن الله عن الشر، على الساس الخيرات.

ين (١٠٠٠) ﴿إِنَّ الْقِيْرِتَ كَثَيْرًا لَنْ ثَنْنِي عَنْهُمْ أَنْوَلُهُمْ وَلَاَ الْفَلْهُمْ فِنْ اللهِ شَيْعًا وَالْقِلِيّةِ هُمْ وَقُولُهُ النَّالِ ٥ كَتَلْبُ بَالِ فِيقُونُ وَاللّذِنِ مِنْ تَلِيغًا كُلّلُوا يُعْلِيّنا طَلْقَدُمُ اللّهِ بِلْفُومُ وَلِلّهُ تَشِيعًا لِلْفَاسِةِ

لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بانه، وكذب رسول أنه، لا بد أن يدخلوا النار ويصلوها، وأن أموالهم وأرلادهم لن تغذي عنهم شيء مع عليهم في اللدنيا من الأخفات والعقوات، ما جرى على فوصود وسائل الأمم المكذبة بآيات أنه في الأنتياء أن يُتُورِيُّ وعجل لهم المكذبة بآيات أنه في المقويات الغيريات الغيريات المغويات الغيريات.

مويات الديبوية متصله بالعقوبات الاحروية . ﴿وَالَهُ شَدِيدُ ٱلْدِيقَابِ﴾ فإياكم أن تستهينوا بعقابه فيهون

وجعل الله تعالى ما وقع في البدر؟ من آياته الدالة على صدق رسوله، وأنه على العنق واعداء، على الباطل، حيث القت فتان، فنة الموضين لا يليفون إلا الالات منة ويضعة عشر رجلًا مع قلة عددهم. وفئة الكافرين يناهزون الألف، مع استخداهم المتام في السلاح وغيره، فإيدالله المؤمنين بنصور،

فهزموهم بإذن الله ففي هذا عبرة لأهل البصائر. فلو لا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه واضمحل الباطل، لكان - بحسب الأسباب الحسية - الأمر بالمكس.

(١٥.١٥) ﴿ وَثِينَ قِلِيْسِ هُمُ الْعَبَرَتِ مِن السَّمَةِ وَالْتَكِينِ السَّمْرَةِ وَالْتَكِينَ وَيَعْمَ الْسَكَوْنَ وَيَوْمَلُ النَّكِينَ وَيَعْمَ الْمَلْعِينَ وَيَعْمَ الْمُنْتَقِينَ الْمَنْفِينَ الْمَنْفِينَ الْمَنْفِينَ الْمَنْفِقِينَ الْمَنْفِقِينَ وَيَعْمَ الْمُنْفِقِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ وَيَعْمَ الْمُنْفِقِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ اللَّمِنِينَ فَاعْمِ اللَّمِنِينَ اللَّمْنِينَ الْمُعْمِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ الْمُعْلِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ الْمُنْفِينَ الْمُعْلِينَ اللَّمْنِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللَّمْنِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللَّمْنِينَ الْمُعْلِينَ اللَّمْنِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِيلِينَ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِيلِينَا الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِيلِيلِينَا ال

ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله ، القائمين بعبوديته، لهم

خير من هذه اللذات، فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم،

مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر،

الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة، ويرضون

(١٧،١٦) ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَّ مَامَكَا فَأَغْفِرْ لَنَا دُقُوبَكَا

ولهم رضوانالله الذي هو أكبر من كل شيء.

فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات.

بالحياة الدنيا، ويطمئنون بها، ويتخذونها قرارًا.

ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص، جميلات الأخلاق، كاملات الخلائق، لأن النفى يستلزم ضده،

﴿وَاللَّهُ بَعِبُ إِلْهِـــَبَادِ﴾ فييسر كلَّا منهم لما خلق له، أما أهل السعادة فيبسرهم للعمل لهذه الدار الباقية، ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته. وأما أهل

وَقِينَا عَذَابَ النَّادِ ٥ الفَّكَابِرِينَ وَالفُكَادِينِ وَالْقَانِينِ وَالْمُنْفِقِينَ وَالنُّسْتَنْفِينَ بِٱلأَسْحَارِ﴾ أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان، يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم، لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار، وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الإيمان والأعمال

الصالحة، إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس

النفوس على ما يحبه الله طلبًا لمرضاته، يصبرون على طاعة الله . ويصبرون عن معاصيه . ويصبرون على أقداره المؤلمة . وبالصدق بالأقوال والأحوال، وهو استواء الظاهر والباطن، وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم. وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع وبالنفقات في سبيل الخيرات وعلى الفقراء وأهل

الحاجات. وبالاستغفار خصوصًا وقت الأسحار، فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر، فجلسوا يستغفرونالله تعالى. (١٨) ﴿ شَهِـدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا لَهُوَ وَٱلۡمَلۡتَهِكُمُ وَأُولُوا ٱلۡمِلۡمِ فَآمِنًا

بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْنَهِيزُ ٱلْعَكِيمُ» هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم، ومن الملائكة وأهل العلم، على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك

يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء. فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية، والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة والجلال وينعوت الجود والبر والرحمة والإحسان. والجمال وبكماله المطلق الذي لا يحصى أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه، أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء

عليه، والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهى كله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه بل هو في غاية الحكمة والإحكام والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل.

﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُل اللَّهُ ﴾ فتوحيدالله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتًا لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء، لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر وقرن شهادتهم بشهادته، وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على

توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة. وفي ضمن ذلك: تعديلهم وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأثمة المتبوعون، وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة

ما لا يقادر قدره. (١٩) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِنْ اللَّهِ ٱلْإِسْلَةُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَابُ إِلَّا مِنَا بَعْنِهِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْتُو بَشْيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكْفُرُ بَنَايَتِ اللَّهِ فَإِكَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ يخبر تعالى ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ عِنــدَ اللَّهِ ﴾ أي: الدين الذي لا دين لله سواه، ولا مقبول غيره، هو ﴿ ٱلْإِسۡلَامُ ﴾ وهو الانقيادلله وحده ظاهرًا وباطنًا بما شرعه على ألسنة رسله، قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَنِم دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة لأنه لم يسلك الطريق الذي

شرعه على ألسنة رسله. ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك، وإنما اختلفوا، فانحرفوا عنه عنادًا وبغيًا وإلا فقد جاءهم العلم المقتضى لعدم الاختلاف، الموجب للزوم الدين الحقيقي. ثم لما جاءهم محمد ﷺ عرفوه حق المعرفة، ولكن الحسد والبغي والكفر بآيات الله ، هي التي صدتهم عن اتباع الحق. ﴿ وَمَن يَكُفُرُ جَائِبُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ أي:

فلينتظروا ذلك فإنه آت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون.

(٢٠) ﴿ قِلْهِ خَاتِمُوكَ فَقُلْ أَسْلَتْ وَجَهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَتَبَ وَاللَّيْتِينَ مَاسْلَمْتُدُّ فَإِنْ اَسْلَمُوا فَقَدِ الْفَتَكُواُّ وَإِن قَوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَةُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِيادِ﴾ لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام، وكان أهل الكتاب قد شافهوا النبي ﷺ بالمجادلة، وقامت عليهم الحجة فعاندوها، أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلن أنه قد أسلم وجهه أي: ظاهره وباطنه

لله، وأن من اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا الإذعان الخالص.

وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأمين أي: الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم: إن أسلمتم فأنتم على الطبق المستقيم، والهدى والحق، وإن توليتم فحسابكم على الله، وأنا ليس علي إلا البلاغ، وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة.

(٢٢،٢١) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِكَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيتُنَ

يتنبر حتى رَتَفَكُّرِكَ اللَّبِينَ النَّبِينَ النَّبِينَ النَّيْسَ الْمَتَلَمِّةُ مِن النَّاسِ اللَّهِ عَلَيْت النَّبُتِ الأَنْجَدَرُونَا لَهُمْ مِن الْتِينِينَ اللّهِ عَمِوا اللّهِ اللّهِ عِموا بين هذه الشرور: الكفر بايات الله وتكليب رسل الله الناجئة المقليمة على أعظم الخاق حقًا على الخاق وهم الرسل، وأفقه الهدى اللهين بأمرون الناس بالفسط، اللّهي انقت عليه الأديان والمقول . فهولا قد المحكمة أَصَنَائُهُمْ فِي اللّهِ وَالْقَصِدِ اللّهِ وَالْقَصِدِ اللّهِ وَالْقَصِدِ اللّهِ وَالْقَصِدَةِ

رلا منفذ من مقرب. (۲۰-۲۷) ﴿ ﴿ اَلَّوْ اَلَّ إِنَّ الْقُبِينَ فِي الْسُجِئِينِ لِمُعْتَقَّ الْسَجِئِينِ لِمُعْتَقَ إِنْ يَكُونُ اللَّهِ يَشِيعُهُ لِمُثَلِّقَةً لَمِنْ يُولِنَّ فِي يُشِدُ رَبِّمُ الْمُعْمِدُ 5 وَاللَّهِ اللَّهِ يُشْهِمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِمِينَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامَالًا يَشْفِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّ عَامِلًا يَشْفِينُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

واستحقوا العذاب الأليم، وليس لهم ناصر من عذاب الله،

وتعجب من هؤلاء ﴿ اَلَّذِينَ أَوْفًا نَمِينًا بَنَ ٱلْسَجَنَبِ ﴾ و ﴿ لِلْمَقَانَ إِنْ كِنَتِ اللهِ ﴾ الذي يصدق ما أنزله على رسله . ﴿ ثُنَدَّ يَوَلَنُ مَرِينٌ مِنْهُمْ وَهُم مُشْرِشُونَ ﴾ عن اتباع الحق فكأنه

﴿ ثُمَّةٌ يُمِّلُونُ مُؤِيِّدٌ مُنْهُمُ وَمُم مُثَمِيْهُونَ۞ عن اتباع الحق فكانه قيل: أي داع دعاهم إلى هذا الإعراض، وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد ﷺ فذكر لذلك سببين:

أمنهم، وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة، وأن النار لا تسسم إلا أيامًا معدوة حدوها بحسب أهرائهم الفاسدة، كان تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا: ﴿ لَنَ يَتُشُلُّ الْهَيْمُةُ إِلَّا مَن كَانَ هُرِيَا أَوْ شَكَرُكُا﴾ ومن المعلوم أن هذه أماني باطلة

شرعًا وعقلًا. والسبب الثاني: أنهم لما كذبوا بايات الله وافتروا عليه، وزير لهم الشيطان سره حملهم، واغتروا بذلك، وتراءى لهم أنه الحق، عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق فهؤلاء كي يكون حالهم – إذا جمعهم الله يوم الثيامة، ويوفي العاملين عا عملوا وجرى عدل الله في عهاده، فهالك لا تسأل عما يصلون

إليه من العقاب، وما يفوتهم من الخير والنواب، وذلك بعا كسبت أيديهم: ﴿ وَمَا رَفِّكَ بِطَلَّمِ لِلنَّهِ بِعَلَّمِيلَهِ ﴾. (٢٧.٢٧) ﴿ وَلَمَّ اللَّهُمَّ كَنِكَ النَّفِيلُ فَإِنَّ النَّفِيكَ مَن تَكَثَّهُ رَضَيُ اللَّفِيكَ مَن تَكَثَّهُ رَضَيُ اللَّفِيكَ عَن تَكَثَّهُ رَضَيْقًا اللَّفِيكَ عَن تَكَثَّهُ رَضَيْقًا اللَّفِيكَ عَن تَكَثَّهُ رَضَيْقًا اللَّفِيقُ إِلَيْكَ عَنْ مَنْ عَنْ عَلَى مَنْ اللَّفِيقُ إِلَيْكَ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّفِيقُ إِلَيْكُ اللَّفِيقُ اللَّهِ اللَّفِيقُ إِلَيْكَ اللَّفِيقُ اللَّهِ اللَّفِيقُ اللَّهِ اللَّفِيقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الثلثاتي بين نشاةً رُهُولُ مَن فَئَاةً وَشُولُ مَن تَشَاةً بِهِ اللّهَارِ فَيْقَ اللّهَارِ فَاللّهِ اللّهَارِ فَقَالَمُ اللّهَارُ فَاللّهِ اللّهَارِ فَاللّهِ اللّهَارِ فَاللّهِ اللّهَارِ فَاللّهِ اللّهَارِ فَاللّهِ اللّهَارِ فَاللّهِ اللّهَارِ فَاللّهِ اللّهَ اللّهُ وَقَرْفُكُ مَن فَئَنَاكَ بِعَنْمِ وَسَلّهِ اللّهُ اللّهُ وَقَرْفُ مَن فَئِنَاكَ بِعَنْمِ وَسَلّهُ اللّهُ وَقَرْفِ وَمَنْ اللّهُ مِن اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ والسّعليق، واستعماقه بالمتلك المطلق والتصريف المحدود والمنظق والتصريف المحدود واللّه من يشاء، والمثل من يشاء، وينزع الملك من يشاء،

فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم، بل الأمر أمر الله والتدبير له، فليس له معارض في تدبيره ولا معاون في تقديره، وأنه كما أنه المتصرف بعداولة الأيام بين الناس، فهو المتصرف بنفس الزمان.

﴿ وَلَهُ إِنَّكُ لِنَ النَّهَارِ وَلَوْلِهُ النَّبَكَ فِي النَّبِيِّ } أي: يدخل هذا على هذا، ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص من هذا، ليقيم بذلك مصالح خلقه.

وتحرج الحي من العين كما يخرج الزوع والأشجار المنتوعة من بلورها، والممون من الكافر والعين من الحي. كما يخرج الحبوب والنوى، والزروع والأشجار، والبيفة من الطائر، فيو الذي يخرج المنضادات بعضها من بعض، وقد انقادت له جميع المناصر<sup>(()</sup>.

وقوله ﴿ يَكِنُكُ آلَهُمُرِّكُ اللهِ اللهِ اللهِ علله منك ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله، وأما الشر، فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفًا ولا اسمًا ولا فعكًا، ولكنه يدخل في مفعولاته، ويندج في قضائه وقدره.

فالخير والشركله داخل في القضاء والقدر، فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه، ولكن الشر لا يضاف إلى الله فلا يقال: «يبدك الخير والشر» بل يقال: «ببدك الخير» كما قاله الله وقاله رصوله.

وأما استدراك بعض المفسرين حيث قال: «وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محض ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام، وجوابه ما فصلنا.

وَقُولَهِ: ﴿ وَمُوْتُونُكُ مَنْ فَتَكَةً مِنْتُمْ حِسَاسُ ﴾ وقد ذكر الله في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: ﴿ وَمُن بَنِّيَ اللّهُ () قدم الشيخ - رحمه الله - هذا الجزء من الآية، وقد أثرت إيقاء، على ما هر عليه مع الشيه إلى هذا الطنيم.

يَهَعَل لَهُ ,عَمْرَهَا ٥ وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَعَنَيبَثُ وَمَن بَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْلُهُ ۚ ﴾

. فعلى العباد أن لا يطلبوا الرزق إلا من الله، ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله وأباحها .

(٢٨) ﴿لَا يَتَّبِينَ ٱلنَّشُهِينَ ٱلكَثْنِينَ ٱلْهَلِينَةَ بِن دُمِنِ ٱلشَّهِينَ أَوَنَ لَلْهُ مِنْ أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ الللَّهِ عَلَى اللْهِ اللَّهِ عَلَى اللْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الللْهِ اللَّهِ عَلَى اللْهِ اللَّهِ عَلَى اللْهِ اللْهِ عَلَى الللْهِ اللَّهِ عَلَى اللْهِ اللَّهِ عَلَى اللْهِ اللْهِ عَلَى الْهِ اللْهِ عَلَى اللْهِ اللَّهِ عَلَى الللْهِ اللْهِ عَلَى الللْهِ اللَّهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الللّ

وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قان المؤمنين بعضهم أولياء بعض واله وليهم. ﴿وَمَن يُشَكِّ وَقِلَكِ التولي ﴿فَيْشَ مِرَكَ اللَّهِ فَتَوَهُ أَيَّ فهو برىء من الله، والله برىء منه كفوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَوْلُكُ

يُتُكُمُّ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَهُ مَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وقوله: ﴿إِلاَ أَنْ تَكَثَّقُواْ مِنْهُمُ نَتُنَافُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ على المحال الله الله الله الله الله الله هو محبة - الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي اللّهي هو محبة -

القلب الذي تتبعه النصرة. و (مُؤَلِّكُونِكُمُ لِنَّهُ تَشْتُمُهُ أَنَّ فِي فَغَانُوهُ وَاعْشُوهُ، وقَدَّمُا وقد يتب على خشية الناس، فإنه هو الذي يول شوون العباد وقد أخذ بتراصيهم وإلى برجعون، وسيصيرون إليه فيجازي من قدم خونه روجاء على غيره بالقواب الجزيار، ويعافد

الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل.

فلا تخفى عليه خافية.

(۲۰۰۲) ﴿ فِنْ إِن تُغَنِّوا مَا بِي سُمُوسِطِّمْ أَوْ بُشُدُهُ بَنْتُمْ أَمَّةً لَمَّةً وَيَمْتُمُ مَا فِي الْسَكَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْشُ وَاللَّهُ عَنْ حَلَّى شَتَى وَ تَمِيثُ وَ يَتِمْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْسَلَّمِينَا فِي الْمُؤْمِنُ فَلِيْقُ لِمَا عَلَيْكُ وَلَمْ مَوْفِي الْمَالِينَا فِي الْمَ الْمَا يَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْمَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِنْ اللْمُنْفِلَّةُ اللْمُنْفِقِيلُولِي اللَّهُ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمِ

ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته موجود.

بمتنع عن إرادته موجود . ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه، ما يوجب للعباد أن ياق منذ كل أم النوسائ إلى أنه العام؟ آن ال

أن يراقبوه في كل أحوالهم، ذكر لهم أيضًا داعيًا آخر إلى مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه وأعمالهم – حينتذ من خير وشر – محضرة.

فحينلذ يغتبط أهل الخير بما قدموا لأنفسهم، ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرًا، ويودون أن بينهم وبينه أمدًا بعيدًا.

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة وأنه

لا بدأن يلاتي ربه ويلاتي سعب أوجب له أخذ العذر والتوتي من الأعمال الصالحة التي توجب النقيضة والعثورة، والإستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمشترة، ولهذا تا تعالى: ﴿ وَيُمَارُكُمُ اللّهُ تَشْكُمُ ﴾ وذلك بما يدي لكم من أوصاف عقلت، وكمال عدا، وشدة نكاله، من شدة عقابه

فإنه رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد كما قال تعالى - لما ذكر المقويات -: ﴿وَاللَّهِ مَيْنَكُ اللَّهِ يَاللَّهُ عِيْنَارُهُ لِلْفَائِقَ الْمُوافِّةُ وَأَنْتُهُ وَرحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات ورأفته ورحمته خذرتهم من الطرق التي ينالون بها الخيرات.

فسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم، والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحمه.

(٣٠.٣) ﴿ وَلَمْ إِنْ كُنْتُ تُوفِّنُ لَكُ فَقُلُونُ لِمُسِيَّا لِمُنْ لَمُنِيَّا لِمُنْقَرِقُ لَمُ لَقُوْلُونَ لَمَ لَلَّهُمُ اللَّهُ وَلَوْلُوا لَمَا لَا لَمُنْقَلِقُ لَمِنَّا لِمُنَّالِكُونَ لَمَا لَمُنْقِرَقُ لَمَا لَمُنْقِرَقُ لَمَا لَمُنْقِرَقُ لَمَا لَمُنْقِرَقُ لَمَا لَمَا لَمَا لَمَا لَمَا لَمَا لَمَا لَمَالِمُونَ اللَّمِنِ مِحْرَفًا فَعَلَامًا مِحْمَدًا لَمُنْقَالِمُ المُعْلَقِقُ لِمَا لَمَا لَمُعَلِّمُ اللَّهُ لَمِنْ المَعْلَمُ لِمُعَالِمُ اللَّهُ لَمِنْ المُعَلِّمُ لَمِنْ المُعَلِّمُ اللَّمِينَا لِمُعَلِمُ لَمَا لَمُعَلِّمُ لَمُنْ المُعْلِمُ لَمُعِمَالًا لِمُعَلِمُ لَمَا لِمُعَلِمُ لَمُعِمَالًا لِمُعْلِمُ لَمُعِمَالًا لِمُعْلِمُ لَمُعْلِمُ لَمُعِمَالًا لِمُعْلِمُ لَمُعِمَالًا لِمُعْلِمُ لَمُعِمَالًا لِمُعْلِمُ لَمُعِمَالًا لِمُعْلِمُ لَمُعِمِلًا لَمُعْلِمُ لَمُعْلِمُ لَمُعِمْلِمُ لَمِنْ الْمُعْلِمُ لَمُعْلِمُونَ لَمُعِلِمُ لَمُعِيمًا لِمُعْلِمُ لَمُعِمْلًا لِمُعْلِمُ لَمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلْمُ لِمِعْلِمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمِنْ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِنْ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِنْ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِعِلْمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمُ لِم

فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المعجبين وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه، فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ من الرسول عليه عليه المستحدد عليه عليه المستحدد الرسول

فَاجِابِ بِقُولُه: ﴿قُلَّ أَلِيْمُوا أَنَّهُ وَالْتُوكِبُ بِامْتَالِ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر ﴿فَإِن تَوَلُّوا﴾ عن ذلك فهذا هو الكفر والله ﴿لَا يُحِبُّ ٱلْكَلِيرَةُ﴾.

(٣٤.٣٣) ﴿إِنَّا لَكُ أَسْتَغَلَّى مَامَ وَلُوَّكَ وَاللَّا إِسْرَبِيمِيرَ وَمَالُ عِشْرَيْهِمَ وَمَالُ عِشْرَي عَلَى ٱلْفَنْكُونِينَ ٥ ذُرْيَقًا بِشَمْهَا مِنْ بَشْمِنْ وَلَقَدَ سَبِغٌ عَلِيمُ ﴾ إلى آخر القصة. لله تعالمي من عباده أصفياء يصطفيهم ويخنارهم، ويعن

عليهم بالفضائل العالية والنعوت السامية، والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المنتوعة، فذكر هذه البيوت الكيار وما احتوت عليه من كمل الرجال الذين حاوا أوصاف الكمال، وأن الفضل والخير تسلسل في فراريهم، وشمل ذكورهم ونساءهم. وهذا من أجل منته وأفضل مواقع جوده ركزمه ﴿ وَاللَّهُ مَبِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع مريم. فضله حيث اقتضت حكمته.

(٣٦،٣٥) فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم

وابنها عيسى ﷺ، وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره، وأن امرأة عمران قالت - متضرعة إلى ربها، متقربة إليه بهذه القربة التي يحبها التي فيها تعظيم بيته وملازمة طاعته -: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لَكُ مَا فِي بَطْنِي مُعَرِّرًا﴾ أي: خادمًا لبيت العبادة المشحون

﴿ فَتَقَبُّلُ مِنَّ ﴾ هذا العمل أي: اجعله مؤسسًا على الإيمان والإخلاص، مثمرًا للخير والثواب ﴿ إِنَّكَ أَنَتَ ٱلنَّبِيمُ ٱلْمَلِيمُ ٥

فَلَمَا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْفَى وَآلَقَهُ أَعْلَا بِمَا وَضَعَتْ وَلِيْسَ الذَّكِ كَالْأَنْثَيُّ ﴾. كان في هذا الكلام نوع تضرع منها، وانكسار نفس حيث

كان نذرها بناء على أنه يكون ذكرًا، يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة، والأنثى بخلاف ذلك، فجبر الله قلبها، وتقبل الله نذرها، وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكور، بل من أكثرهم، وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكر، ولهذا (٣٧-٣٧) ﴿ فَنَقَبُّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ ﴾ أي: ربيت تربية

عجيبة دينية أخلاقية أدبية كملت بها أحوالها، وصلحت بها أقوالها وأفعالها، ونما فيها كمالها ويسر الله لها زكريا كافلًا. وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من

الكاملين المصلحين. ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب، وإنما هو كرامة أكرمها الله

إِذْ ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِكَا زَّكِّرَيَّا ٱلْمِحْرَابَ﴾ وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها ﴿وَجَدَ عِندُهَا رِزُقًّا ﴾ هنشًا معدًّا .

﴿ قَالَ يَنْمَزُيمُ أَنَّى لَكِ هَلَأً قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَزُقُ مَن يَشَأَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

فلما رأى زكريا هذه الحال، والبر واللطف من الله بها ذكره أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه فقال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذَنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱللَّعَلَمِ ٥ فَعَادَتُهُ الْمُلَتِيكَةُ وَهُوَ قَالَيْمٌ يُقِمَلَى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَيِّئُرُكَ بِيَحْنَى مُصَدِّقًا بِكَيْمَةِ مِنَ اللهِ ﴾ اسمه أي: الكلمة التي من الله «عيسي ابن

فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بـ اعيسي، ابن مريم والتصديق له، والشهادة له بالرسالة.

فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة، اختص الله بها عيسي ابن مريم، وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ أَنَّهِ كَمَثَـلِ ءَادَمٌّ خُلَفَـُهُ مِن رُّابِ ثُمَّرَ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ .

وقوله: ﴿وَسَيَهَا وَحَصُورًا﴾ أي: هذا المبشر به وهو ايحيل؛ سيد من فضلاء الرسل وكرامهم: و «الحصور» قيل: هو الذي لا يولد له، ولا شهوة له في النساء، وقيل: هو الذي عُصم

وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة، وهذا أليق المعنيين. ﴿وَنَهِينًا مِّنَ ٱلصَّلَاحِينَ﴾ الذين بلغوا في الصلاح فروته

(٤٠) ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَنَّمُ وَقَدَ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱشْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾ فهذان مانعان فمن أي طريق - يارب - يحصل لي ذلك، مع ما ينافي ذلك؟!

﴿ قَالَ كَذَالِكَ أَلَهُ يَنْمَلُ مَا يَشَاهُ ﴾ فإنه - كما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة، فإنه قد يخرق ذلك، لأنه الفعال لما يريد الذي قد انقادت الأسباب لقدرته، ونفذت فيها مشيئته وإرادته، فلا يتعاصى على قدرته شيء من الأسباب، ولو بلغت في القوة ما بلغت.

(٤١) ﴿ قَالَ رَبِّ أَجْمَلُ لِنَّ ءَائِذٌ ﴾ ليحصل السرور والاستبشار وإن كنت - يارب - متيقنًا ما أخبرتني به، ولكن النفس تفرح ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف.

﴿قَالَ مَائِئُكَ أَلَا تُحَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَائَةً أَتِنَامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾، ﴿و﴾ في هذه المدة ﴿اذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَنَبِّحْ بِٱلْمَثِينَ وَٱلْإِبْكَدِ﴾ أول النهار وآخره، فمنع من الكلام في هذه المدة فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر . وكونه لا يقدر على مخاطبة الأدميين، ولسانه منطلق بذكر

الله وتسبيحه آية أخرى. فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار وشكر الله. وأكثر من

الذكر والتسبيح بالعشايا والأبكار . وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على

زكريا، فإن ما منَّ الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير حساب، ذكره وهيجه على التضرع والسؤال، والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب، ولكنه يقدر أمورًا محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويعظم أجره.

(٤٢) ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم، وأنها بلغت في العبادة

والكمال مبلغًا عظيمًا فقال تعالى: ﴿ وَلِهَ قَالَتِ اللَّهَ اللَّهِ صَلَّمُ بِنَّ النبوة والدعوة والإرش أنَّهَ اَشَلَائِكِ ﴾ أى: اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة فكلامه في المهد

﴿ وَطَهْمَاكِ ﴾ من الأخلاق الرذيلة ﴿ وَأَسْطَفُنْكِ عَلَى نِسَكَةٍ

والأخلاق الجميلة .

أَنْتَكَوِيكُ ولهذا قال ؟ "كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على

سائر الطعام. (٣) فنادتها المملاكة عن أمر الله لها بذلك لتغنيط بعم الله وتشكر الله وتقوم بحقوق، وتشتغل بخدمت، ولهذا قالت المملاكة: ﴿يَكَنِيْكُ آتُنَى لِيَابِهِ أَي: أكثري من الطاعة

والخضوع والخشوع لربك، وأديمي ذلك ﴿وَلَسَمُهِنَ وَاَنْكِينَ مَنَّ اَلْكِيْكِنِكِ ﴾ أي: صلي مع المصلين، فقامت بكل ما أمرت به ويرزت وفاقت في كمالها. ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة

محمد ﷺ حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص، وما ذاك إلا لأنه وحي من أله العزيز الحكيم لا بتعلم من الناس - قال تعالى -: ﴿ وَالْقَ مِنْ أَلَكُمْ النَّبِي فِيهِ إِلَيْكُ وَيَا كُنتَ لَدَيْهِمَ إِنْ يَقْلُونَ النَّمَيْمَ أَيْقُهُمْ يَكُمُّكُمْ يَكُمُّكُمْ مَرْتَبَا ﴿ حيث جاءه بها أمها فاختصموا أيهم يكفلها، لأنها بنت إمامهم ومقدمهم وكلهم ويد المؤتمة وكلهم يد الذي والأجر من أنه حتى وصلت بهم الخصومة

الفرعة زكريا رحمة من الله به وبها . فأنت - يا أيها الرسول - لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فقصها على الناس وإنما الله نبأك بها ، وهذا هو المقصود الأعظم من سباق القصص، أنه يحصل بها العبرة وأعظم

إلى أن اقترعوا عليها، فألقوا أقلامهم مقترعين، فأصابت

العبر، الاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث، وغيرها من الأصول الكبار . (٤٥) ﴿إِذَ فَالنَّتِ النَّمَلِيكَةُ يُكَرِّيمُ إِنَّ اللَّهَ يُكِيْدُمُكِ يَكُسُهُ مِنْهُ

(20) وإذ قالمت السلامة يشريع إن الله ينظيرك وللحمد ونه أشمُهُ النبيعُ بيسى انُ مُرتم وبيها في اللّذِينَ وَالنَّجْوَةِ وَبَنَ اللّفَيْوِينَهُ أي: له الوجاهة، والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند

ومع ذلك فهو – عند الله – من المقربين، الذين هم أقرب الخلائق إلى الله، وأعلاهم درجة وهذه بشارة لا يشبهها شيء من البشارات.

ن . . (٢٦) ومن تمام هذه البشارة أنه: ﴿يُكُلِّمُ النَّاسَ فِي النَّهَوِ﴾ يكون تكليمه أيّة من آيات الله، ورحمة منه بأمه ويالخلق ﴿وَلَهُ كذلك يكلمهم ﴿تَهَلَا﴾ أي: في حال كهولة، وهذا تكليم

إنَّ النبوة والدعوة والإرشاد. لمة فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته،

وبراءة أمه مما يظن بها من الظنون السيئة، وكلامه في كهولته فيه نفعه العظيم للخلق، وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في

وحيه وتبليغ دينه وشرعه.

وسية وبيسم عيد وسرحه. ومع ذلك فهو ﴿ فِينَ الْفَكَلِينِينَ ﴾ الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه والسنتهم بالثناء عليه وذكره، وجوارحهم بطاعته

وخدمته. (٤٧) ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى وَلَدُّ كِتُرَ يَتَكَسَّنِي بَنَرُّ ﴾ وهذا من

الأمور المستغربة ﴿قَالَ كَنْالِكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَكُلُّهُ لِيعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا معانع لإرادته . ي من المراز على الله على الله على المعانع المرادته .

(٤٨.٤٧) ﴿إِذَا فَمَنْقَ آمَرًا وَإِلَمْا يَتُولُ لَلَمْ ثُنُ فَيَحُونُ ٥ وَيُقِلِمُهُ الْكِينَابُ أَي: جنس الكتب السابقة، والحكم بين الناس ويعطيه النبوة.

(٤٩) ﴿ وَهُ يَجَعَلُهُ ﴿ رَسُولًا إِنَّ نَبَىٰ إِسْرَهِ يَلَى ۗ وَيَوْيَدُهُ بالآيات البينات والأدلة الفاهرة حيث قال: ﴿ إِنَّى قَدْ جِثْنُكُمْ

يَّا يَةِ مِن ذَيْكُمُّ ﴾ تدلكم أني رسول الله حَفًّا . وذلك ﴿ إِنَّ أَمْلُكُ لَكُمْ مِن الطِّينِ كَمَيْسَةِ الطَّندِ فَأَنفُخُ فِيهِ

وذلك ﴿ إِنَّهُ لِلْمُنْ أَسُلُونَ كُمْ مِنَ الْمُلِونَ كُمْتُنَا الْشَدْرَ الْشَدْرَ اللهَ اللهَ وَاللهِ وَلَمْتُهُ وَهُمْ مسلوح العبنين، والمُشْتَقَا فِيهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ و

فإنه لو كان من الكافيين لخالف ما جاءت به الرسل، ولناقضهم في أصولهم وفروعهم، فعلم بذلك أنه رسول الله، وأن ما جاء به حق لا ريب فيه.

وأيضًا فقوله: ﴿وَلِأُمِلَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى حُمْرِمَ عَلَيْكُمْ ۗ أي: ولاخفف عنكم بعض الآصار والأغلال.

اي: ولاخفف عنكم بعض الاصار والاغلال. (٥١،٥٠) ﴿ فَاتَقُواْ اللَّهُ وَأَلْمِيْتُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ صَرَبُّكُمْ فَاعْتُدُونُهُ وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل: عبادة الله وحده لا

شريك له وطاعتهم.

وهذا هو الصراط المستغيم الذي من يسلكه أوصله إلى جنات النعيم، فحيننذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى، فمنهم من آمن به واتبعه، ومنهم من كفر به وكذبه، ورمى أمه بالفاحشة كاليهود. أهل الأديان السابقة. (٥٢) ﴿فَلَمَّاۤ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ﴾ والاتفاق على رد دعوته ﴿قَالَ﴾: نادبًا لبني إسارئيل على مؤازرته ﴿مَنْ أَعْسَارِيَّ

> ﴿غَنُّ أَنصَكَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَىٰدٌ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ وهذا من منة الله عليهم وعلى عيسى، حيث ألهم هؤلاء الحواريين الإيمان به، والانقياد لطاعته، والنصرة لرسوله.

إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾ أي: الأنصار.

(٥٣) ﴿زَيُّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَرَكْتَ وَٱقَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ﴾ وهذا النزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ، ولطاعة رسوله . ﴿ فَأَكْتُبْنَا مَعَ النَّهِدِينَ ﴾ لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة

ولدينك بالحق والصدق.

(٥٤) وأما من أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني

إسرائيل، فإنهم ﴿مَكَرُوا﴾ بعيسى ﴿وَمَكَرُ اللَّهُ ﴾ بهم ﴿وَلَقَهُ خَيْرُ ٱلْمَنكِرِينَ﴾ فاتفقوا على قتله وصلبه وشبه لهم شبه عيسي. (٥٥) فقبضوا على من شبّه لهم به وقال الله لعيسي: ﴿إِنَّ

مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فرفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه عيسى وباؤوا بالإثم العظيم. وسينزل عيسى ابن مريم في آخر هذه الأمة حكمًا عدلًا

يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمدﷺ ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم، وأنهم مغرورون مخدوعون. وقوله: ﴿وَيَهَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرَّوْا إِلَى يَوْمِ

ٱلْقِيَكُمَةً ﴾ المراد بمن اتبعه: الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله على من انحرف عن دينه .

ثم لما جاءت أمة محمد ﷺ فكانوا هم أتباعه حقًّا، فأيدهم الله ونصرهم على الكفار كلهم، وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد ﷺ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِلُواْ الصَّنالِحَاتِ لِيَسْتُغْلِلَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ الآية .

ولكن حكمة الله عادلة فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره الله النصر المبين، وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه إنه يعاقبه ويسلط عليه الأعداء والله عزيز

حكيم. وَقُولُهُ: ﴿ ثُمَّذَ إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَخْتُكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ

تَخْلَلْفُونَ ﴾ . (٥٧،٥٦) فقد بين ما يفعله بهم فقال: ﴿ فَلَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِيرَةُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ o وَأَمَّا ٱلَّذِيرَكِ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا ٱلفَتَكِاحَاتِ فَيُوقِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ .

وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع

ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين ونسخت رسالته الرسالات كلها، ونسخ دينه جميع الأديان، صار المتمسك

بغير هذا الدين من الهالكين. (٥٨) وقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَئَتِ وَٱلذِّكْرِ

ٱلْحَكِيمِ﴾ أي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين

والآخرين والأنبياء والمرسلين – هو آيات الله البينات وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه، وهو الحكيم المحكم،

صادق الأخبار حسن الأحكام.

(٥٩ - ٦٢) ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَىٰلِ ءَادَمٌّ خَلَقَتُمُ مِن أَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ o الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ النُّسْتَزِينَ o

فَمَنَ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ نَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَٱءًا وَأَيْنَاهَكُمْ وَيَشَاتَهُمَّا وَيَشَاتَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهَلَ فَنَجْعَل لَمْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلكَنبِينَ ٥ إِنَّ مَنذَا لَهُوَ ٱلْفَسَصُ ٱلْعَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا

أللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ﴾ لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق، وأنه عبد أنعم الله عليه، وأن من زعم أن فيه شيئًا من الإلْهية فقد كذب على الله وكذب جميع أنبيائه وكذب عيسى ﷺ فإنه الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلهًا شبهة باطلة، فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه فإنه خلق من دون أم ولا أب، ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطل الدعاوي.

نفسه: ﴿مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتِنِي بِهِ: أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْمُ﴾ وكان قد قدم على النبي ﷺ وفد نصاري نجران وقد تصلبوا على باطلهم، بعدما أقام عليهم النبي ﷺ البراهين بأن عيسى عبدالله ورسوله حيث زعموا إلهيته.

وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن عيسى - كما قال عن

فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم، فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه.

فدعاهم رسول الله ﷺ إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه، وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم، ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين فتشاوروا هل يجيبونه إلى

فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه لأنهم عرفوا أنه نبى الله حقًّا

وأنهم - إن باهلوه - هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم، فصالحوه ويذلوا له الجزية، وطلبوا منه الموادعة والمهادنة.

فأجابهم ﷺ ولم يحرجهم، لأنه حصل المقصود من وضوح الحق، وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن

الذي لا ريب فيه ﴿وَإِتَ اللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ﴾ الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض

ومع ذلك فهو ﴿ٱلْحَكِيرُ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها،

وينزلها منازلها(١١). (٦٤) ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ تَمَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَشْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِيهِ، شَكِيْنًا وَلَا يَشَّخِذَ بَعْشُنَا بَعْشًا أَزْيَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ الشَّهَــُدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ هذه الآية الكريمة، كان النبي ﷺ يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب، وكان يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى من سنة الفجر: ﴿فُولُواْ ءَامَكَا بِٱللَّهِ ﴾ الآية .

ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح، لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد، قد اتفق عليه الأنبياء والمرسلون واحتوت على توحيد الإلهية المبنى على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية، لا يستحق منهم أحد شيئًا من خصائص الربوبية، ولا من نعوت الإلهية .

فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا. وإن ﴿ تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشَّهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ كقوله تعالى ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَيْرُونَ ﴾ إلى آخرها.

(٦٥-٦٥) ﴿يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تُحَاَّجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُزِلَتِ النَّوْرَكَةُ وَالْإِنصِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوكَ ٥ هَكَأْنَتُمْ هَتَؤُلَآهِ خَجَجْتُنْد فِيمَا لَكُم بعو، عِلَمٌ فَلِمَ تُعَاّجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بعِ. عِلَمٌ وَٱللَّهُ

يَمْمُ لَمُ وَأَنشُتُمْ لَا تَقْلَمُونَ ٥ مَا كَانَ إِرْهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَائِيًّا وَلَنْكِن كَاكَ حَنِيقًا مُسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٥ إِكَ أَوْلَى النَّاسِ مِإِرْفِيهُمَ لَلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّتَى وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَيْقُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ كانت الأديان كلها: اليهود والنصارى والمشركون، وكذلك المسلمون

كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم. فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد ﷺ وأتباعه

وأتباع الخليل، قبل محمد ﷺ. وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم

ومن ولايتهم، لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وهذه خصيصة المسلمين.

تؤسس إلا بعد الخليل.

وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها، لم

المباهلة، وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. (٦٢) ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُو ٱلْقَمَسُ ٱلْحَقُّ ﴾ أي:

فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم؟! فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم، فكيف يحاجون في هذه الحالة؟ فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان، يُعلم فساد دعواهم .

وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو

يجادل فيما لا علم له به . وقوله: ﴿وَاللَّهُ وَلَتُ ٱلنَّتُوْمِنِينَ﴾ فكلما قوي إيمان العبد تولاه

الله بلطفه ويسره لليسري وجنبه العسري. (٧٤-٦٩) ﴿وَزَتَ ظُمَّاإِفَةٌ مِّنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْ يُعِيلُونَكُّو وَمَا يُمنِيلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٥ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَكْفُرُونَ يِئَايِنتِ اللَّهِ وَآنَتُمْ تَشْهَدُونَ ٥ يَئَاهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُوكَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْعَقَ وَأَنتُمْ تَمَلَّمُونَ ٥ وَقَالَت ظَآيِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتنَاب مَامِنُوا بِالَّذِينَ أَرْلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْمَة النَّهَادِ وَأَكْفُرُواْ مَايِغُرُهُ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ٥ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُنَكَ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤِقَةَ آحَـُكُ مِثْقَلَ مَمَّا أُوتِيئُمْ أَوْ لِهُمَآئِمُؤُمْ عِندَ رَبِيْكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلفَضَلَ بِيدِ أَلَمَهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَآةُ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيكُ ٥ يَخْلَصُ بِرَحْـمَتِهِ. مَن يَشَآةُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْمَظِيمِ ﴾ هذا من منة الله على هذه الأمة حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب وأنهم - من حرصهم على إضلال المؤمنين - ينوعون المكرات الخبيثة .

فقالت طائفة منهم: ﴿ وَامِنُواْ بِٱلَّذِينَ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَجَّهَ النُّهَارِ﴾ أي: أوَّلَه وارجعوا عن دينهم آخر النهار، فإنهم - إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم، وقالوا: لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعوا .

هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء فخصَّكم - يا هذه الأمة - بما لم يخص به غيركم.

ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه - على طول المدى - إلا إيمانًا ويقينًا .

ولم تزده الشبه إلا تمسكًا بدينه وحمدًا لله ، وثناء عليه حيث منَّ به عليه .

وقولهم: ﴿إِنَّ يُؤَلَّنَ أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُونِيتُمْ أَوْ بُعَائِمُورٌ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ يعنى: أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي، وخشية الاحتجاج عليهم.

كما قال تعالى: ﴿وَدَّ كَيْثِيرٌ مِّنَ أَهْـلِ ٱلْكِنَابِ لَوَ

(١) لَم يفسر – رحمه الله – الآية الثالثة والستين، وقد قام النجار بإضافة تفسيرها من عنده. يُرُفُّونَكُمْ مِنْ بَشَدِ إِيمَسَيْكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنْفُسِهِم مِنْ بَعْدِ الدَّ مَا تَبَيِّقُ لَهُمْ الْمَكُ ﴾ الآية . (٧٦،٧٥) ﴿وَمِن أَهْلِ الْكِتَبِ مِنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِيِنِّعَالٍ بِيُوّدِهِ إِلَيْكَ

وَيَهُمْ مَنْ إِن ثَالَتُهُ بِينَارِ لَّا يُؤْتِهِ إِلَيْكَ إِلَّا الْمَنْ عَلَيْهُ وَقِيمًا وَقَالُونَ وَلِمُ بِأَنْهُمْ قَالُوا لِنَسَ عَقِيمًا فِي الْفُهِينَ كَبِيلًا وَيُقُولُونَ عَلَى اللَّهُ يَكُولُ النَّكُونَ ﴾ يُخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائقة أمناء بحيث لو أمنته على قناطير من النقوه، وهي العالى الكثير يؤده إليك ومنهم طائقة خونة يخونك في أقل القليل. ومع هذه الخيانة المنتينة فانهم يتأولون بالأخار الباطلة فيقولون: ﴿ وَلِنَّ مَنْفَقَى فَا اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَلَى المَنْفَقَ المُؤْتِّنَ كَبِيلًا ﴾ أي: ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا أمراقهم، لا تجود قهم، يحرودة فهم.

قال تعالى: ﴿وَيَقُولُوكَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَسْلَمُوكَ﴾ أن

عليهم أشد الحرج فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب،

وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك

جهلاً وضلاً لا . ثم قال تعالى: ﴿فَلَنَهُ أَي: ليس الأمر كما قالوا . فإنه ﴿مَنَ إِنَّهُ يَهْمُورٍ وَالْقَنِّيُ ۗ أَي: قام بعقوق الله وحقوق خلقه، فإن هذا هو المنقى والله يحجد . أي: ومن كان بخلاف ذلك ظلم يف بعهاء وعقوده التي بينه وين الخلق، ولا قام بتقوى الله

يه بههه وهيوده النبي يله دين المحلى، و قام جموى الله فإن الهي توجيع الله العقم الكال.

(٧٧) ﴿إِنَّ اللَّيْنَ يُشَخِّدُنَ بَهَدَه اللهِ وَالْمَيْنِمَ ثَنَاكَ فِيلًا أَلَيْنِكَ لَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللّ

عقابه وحرموا ثوابه ومنعوا من التزكية وهي التطهير . بل يردون القيامة وهم متلوثون بالجرائم، متدنسون

بالذَنُوبِ والعظائم. (٧٨) ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِيقًا لِلَّوْنَ ٱلْسِنَتُهُم بِالْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ

الكونان يتهد توجها يون الوستهد والوثنين لتحسنوه بن الكونت وتا قو رك الكونت وتؤلوك له تن عبد الله وتما قو تما قو من عبد الله وتؤلوك على الله الكونت وقام يتسكوك إلى: وإن من أهل الكتاب فريقاً هم محرفون لكتاب الله • ﴿ يَلُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّكَابُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

اللفظي، والتحريف المعنوي. ثم هم – مع هذا التحريف الشنيع – يوهمون أنه من

الكتاب وهم كذبة في ذلك ويصرحون بالكذب على الله وهم يعلمون حالهم وسوء مغبتهم. (٨٠،٧٩) ﴿ مَا كَانَ لِنَشَكِ أَنْ يُؤْتِينُهُ آللَّهُ ٱلْكِتَنَبُ وَٱلْمُكُمَّمُ

رَالْشَيْزَةُ ثُمَّ يَقُولُ إِلَكِانِ كُمُؤُلُوا يُسِكَانًا لَى بن دُونِ اللّهِ وَلَكِنَ كُولُوا رَتَبَيْوِنَ بِهَا كُشُنَرِ الْمُشَائِنَ الْوَكِنَ وَبِهَا كُشْنَهُ مَتْرَاضُونَ ٥ وَلاَ يَأْمُؤُلُمُ أَنْ تَنْهِذُا اللّهِيمَّةُ وَالنَّقِينَ أَنْتِيانًا أَنْهَا إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ بالرحي أي: يعتنه ويستحيل كل الاستحالة ليشر من الله عليه بالرحي والكتاب والنيوة، وإلا بعبادة البين والسلائحة وانخاذهم أربابًا، الأن منا هو الكفر فكيف وقد بعث بالإسلام العنافي للكفر من كل وجه، فكيف المر بقدمة!!!

هذا من الممتنع لأن حاله وما هو عليه وما منَّ الله به عليه من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله الواحدالقهار.

وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرور، ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا: أنأمرنا - يامحمد - أن نعبدك؟ حين أمرهم بعبادة الله وطاعت، فبيّن الباري انتفاء ما

قالوا، وأن كلامهم وكلام أشالهم في هذا ظاهر البطلان. حَسِّنَ بِيَحْكُمُونُ لَمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمَيْنَ اللَّيْسِ َلَمَا الْفَلِسُكُمُ مِنْ حَسِّنَ بِيَحْكُمُو اللَّهُ فَالْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ ا

عليهم، وتوعد من خالف هذًا الميثاق. وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد، وأن

دعوة كل واحد منهم قد انتققا وتعاهدوا عليها، وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم العيناق بالإيعان والنصرة لمحمد على فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم اللي أخذه الله

فعن أوهى أنه من أبيجهم فهذا دينهم الله المحاد الله عليهم، وأقروا به واعترفوا . فمن تولى عن أتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباعهم، فإنه فاسق خارج عن طاعة الله ، مكذب للرسول – الذي يزعم أنه من أتباعه – مخالف لطريقه .

وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن

وذنوبهم، المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو بمحمد ﷺ من أهل الكتب والأديان، وأنه لا يمكنهم الإيمان عنهم ما أسلفوه. برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم ولكن من كفر وأصرّ على كفره، ولم يزدد إلا كفرًا حتى

(٨٣-٨٥) ﴿ أَفَعَكُرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَلَّهُ أَسْلُمَ مَن فِي مات على كفره، فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء، وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم، ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لِمُوعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥ قُلْ ءَامَكَا فليس لهم ناصر من عذاب الله، ولو بذلوا مل، الأرض ذهبًا بِأَلَهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيـمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ليفتدوا به لم ينفعهم شيئًا فعياذًا بالله من الكفر وفروعه . وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبُونِ مِن زَّتِهِمْ لَا

(٩٢) ﴿ لَنَ لَنَالُوا ٱلَّذِ حَتَّى تُنفِقُوا مِنَّا يُعِبُّونُ وَمَا لُنفِقُوا مِن شَيْرِ نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥ وَمَن بَيْتَغِ غَيْرَ ٱلإسْلَامِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ. عَلِيدٌ﴾ يعنى: لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي هي أصول الإيمان التي أمر اسم جامع للخيرات، وهو الطريق الموصل إلى الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها . الله بها هذه الأمة، قد اتفقت عليها الكتب والرسل، وأنها هي فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس، من أكبر الأدلة الفرض الموجه لكل أحد، وأنها هي الدين والإسلام

على سماحة النفس، واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها الحقيقي، وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود، وليس له دين ومن أدل الدلائل على محبة الله، وتقديم محبته على محبة فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار

الأموال، التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها، فمن آثر والأحجار والنيران؟ أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان محبة الله على محبة نفسه، فقد بلغ الذروة العليا من الكمال، والصلبان، أو إلى التعطيل لرب العالمين؟ أو إلى الأديان وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله، أحسن الله إليه الباطلة، التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء كلهم - في ووفقه أعمالًا وأخلاقًا لا تحصل بدون هذه الحالة. الآخرة - من الخاسرين. (٩١-٨٦) ﴿ كُيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهُمَّ

وأيضًا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى وَشَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْغَوْمَ الظَّالِدِينَ ٥ أُوْلَتِيكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغَنَكُ اللَّهِ وَالْمَلَتَيكَةِ وَالنَّاسِ والأحرى، ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات، أَجْمَعِينَ ٥ خَلِينَ فِيهَا ۚ لَا يُعَنَّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَدَّابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٥ فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيعُم ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَغَرُواْ بَعْدَ إِيكِنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ قَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ

وسيجزي كل منفق بحسب عمله سيجزيه في الدنيا بالخلف العاجل، وفي الآخرة بالنعيم الآجل.

(٩٤،٩٣) ﴿ كُلُّ ٱلطُّعَامِ كَانَ حِلًّا لِيَنِيَّ إِسْرُتِهِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ مِنْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَئَةُ قُلْ فَأَنُّوا بِٱلنَّوْرَئَةِ فَأَنْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ٥ فَمَن أَفَذَكَنْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَئَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ﴾ من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، أنهم زعموا أن النسخ باطل، وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي

فكذبهم الله بأمر يعرفونه، فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام - قبل نزول التوراة - كان حلالًا لبني إسرئيل إلا أشياء يسيرة حرمها إسرائيل - وهو: يعقوب عليه السلام - على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه .

خالدين في اللعنة والعذاب ﴿لَا يُعَنَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا لُهُمَّ يُنظَرُونَ﴾ إذا جاءهم أمر الله، لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير . ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم

ٱلطَّنَآلُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَـدِهِم

قِلْهُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ يَقِهُ أَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيثُمُّ وَمَا لَهُمُ

مِّن نُّهِينَ﴾ يعنى: أنه يبعد كل البعد أن يهدى الله قومًا عرفوا

الإيمان، ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق، ثم ارتدوا على أعقابهم ناكصين ناكثين لأنهم عرفوا الحق فرفضوه.

ولأن من هذه الحالة وصفه، فإن الله يعاقبه بالانتكاس

فهؤلاء ﴿عَلَيْهِمْ لَغَنَكُ أَلَّهِ وَٱلْمَلَتُهِكُةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ﴾

وانقلاب القلب جزاء له ، إذ عرف الحق فتركه والباطل فآثره ،

فولاه الله ما تولى لنفسه.

ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا

قبل ذلك شيء كثير . قل لهم – إن أنكروا ذلك –: ﴿فَأَلُوا بِالنَّوْرَيْةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُشُتُم صَدِيقِكِ﴾ بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم .

وهذا من أبلغ الحجيج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويشرف به ولا ينكره، فإن انقاد للمنن فهو الواجب، وإن أبي ولم يقد بعد هذا الليان تبين كلمبه وافتراؤه وظلمه، ويطلان ما هر عليه وهر الواقع من اليهود. (د) فِقْ صَدْكُ اللهِ تُشْهُؤُمْ اللهِ يُرْكِيمَ خَرِيمَاً التُشْرِيرَكِ﴾ أي: قل صدق الله في كل ما قاله، ومن أصدق من

من أهل الكتاب، الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته فقد صدق الله في ذلك، وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج، تتصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال. فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم، من

الله قيلًا وحديثًا، وقد بيَّن في هذه الآيات من الأدلة على صحة

رسالة محمد ﷺ، وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون

توحيد الله وحده لا شريك له، وتصديق كل رسول أرسله الله وكل كتاب أنوله، والإعراض عن الأديان الباطلة المنحوفة. فإن إبراهيم كان معرضًا عن كل ما يخالف التوحيد، متبرئًا

من الدرك والمد . (١٧٠ ـ ١٧) ﴿ إِنَّ لَا لَيْنِ وَبِيعَ لِتَالِّى لَلْبِي يَكُمْ مُبَارَقًا وَلَمُكَنَّ وَلَمُو إِنْكُونِهِ وَهِ مِيَّالِكِ يَوْمَتُ لِلَّهِ لِيَسِمِ ثَمِرَ مَكُمْ كَانِّ وَلَيْقًا مِنْ فَقَا لَكُونَا فَيْ النَّالِي فَيْمَ النَّبِينِ مِنْ السَّقَاقِ إِلَيْهِ مِيهِلًا وَمَنْ كُمْ فَلَوْلَ اللَّهِ فَيْلًا مِنْ فَيْقً النَّالِيوَى فَيْهِ اللهِ فِي الرَّوْمِ لِمِينَادِهِ وَلِمَا مِنْ اللهِ اللهِ وَمُنْهَا اللهِ فَي الرَّوْمِ للهِللَّةِ وَيَا اللهِ اللهِ اللهِ وَمُنْهَا اللهِ فَي الرَّوْمِ للهِلَالِ وَانْ فِي مِنْ البركات وأنواع الهذايات وتوجع المصالح والمنافق للعالمية . - لمن يحمّر وفضل غزير ، والنَّ فِي التربيات فيلا تعليات اللهِ الذَّكر يطاعات

إبراهيم المخليل وتنقلاته في الحج، ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم. وفيه الأمن<sup>(1)</sup> الذي من دخله كان آمنًا قدرًا، مؤمنًا شرعًا

وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال، ولا يمكن الصلاح التام بدونها، فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهندين المؤمنين، ومن كفر فلم يلتزم

حج بيته فهو خارج عن الدين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.

(٩٩.٩٩) ﴿ وَلَمْ يَهَامَلُ الْكِنْكِ لِمْ كَكُوْلُونَ يَتَكُنُو اللّهِ وَلَكُ يَهُمُ مِنْ مَا تَسَلُونُ وَ لَمْ يَكَافَلُ الْكِنْكِ لِمْ تَشْلُونَ مَنْكِ اللّهِ مَنْ مَانَ تِلْوَبِيّ مِنْهِمَ كَلِمُنْهُ مِنْكُمْ فَيْكُا أَلَّا يَقْلِهِ عَنَّا لَمَسْكُرُكُ لَمَا أمّام - فيما تشدم - المحجيج على أهل الكتاب - مع أنهم قبل منفل يعرفون النبي على كما يعرفون أبناهم - ورثيخ المعاندين منفم بكفرهم بآيات ألف ، وصدهم الخلق عن سبيل أنف لأن عوامهم تمع لملمائهم، والله تعلى يعلم أحوالهم، وسيجاذيهم، على ذلك أتم الجزاء وأوافا.

ولكن - ولله الحمد - أنتم - يامعشر المؤمنين - بعدما منَّ الله عليكم بالدين، ورأيتم أياته ومعاسته ومنائبه ونشائله ، ويفكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم. واعتصدته بالله وبعباء - الذي هر ديه - يستحيل أن يردوكم عن دينكم لأن الدين الذي بني على مذه الأصول والدعائم الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجلب إله الأقدة، ويأخذ بمجامع القلوب، ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل

وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره، وترك معصيته مخلصين له بذلك وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا وفرقوا دينهم شيعًا وأنهم يوبخون فيقال لهم: ﴿أَكُفَرْتُمْ بَعْدَ بحبله الذي أوصله إليهم، وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه إِيمَانِكُمُ ﴾ فكيف اخترتم الكفر على الإيمان؟! ﴿ فَذُوقُوا ٱلْمَذَابَ وكتابه، والاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وأن يستديموا بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ﴾. ذلك إلى الممات.

> وذكِّرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو: أنهم كانوا أعداء متفرقين، فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم، وجعلهم إخوانًا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء ونهج بهم طريق السعادة .

> ﴿ كَذَاكِكَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَكُمْ ءَائِنتِهِ. لَمَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ﴾ إلى شكر الله والتمسك بحبله، وأمرهم بتنميم هذه الحالة، والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية. ﴿يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ﴾ وهو الدين أصوله، وفروعه وشرائعه

> عَنِ ٱلْمُنكِّرِ﴾ وهو ما عرف قبحه شرعًا وعقلًا ﴿وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُثْلِحُونَ﴾ المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب. ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم، والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عمومًا وخصوصًا، والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة، والقيام بشرائع الدين وينهونهم عن المنكرات.

﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُونِ﴾ وهو ما عرف حسنه شرعًا وعقلًا ﴿وَيَنْهَوْنَ

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم، فتفرقوا واختلفوا وصاروا شبعًا ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال، وإنما صدر عن علم وقصد سيء، وبغي من بعضهم على بعض ولهذا قَالَ: ﴿ وَأُوْلَتِنَّكَ لَمُنْمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

(١٠٧،١٠٦) ثم بيَّن متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَشَوَذُ وُجُونًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ٱكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنْكِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَغِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا

يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة، في السعادة والشقاوة وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله، وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وأن الله تعالى يدخلهم الجنات، ويفيض عليهم أنواع الكرامات، وهم فيها

خالدون.

(١٠٩،١٠٨) تِلْكَ مَاكِتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ٥ وَيَلَو مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ﴾ يثنى تعالى على ما قصه على نبيه من آياته، التى حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعداته وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من العقاب، وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته، وأنه لم يظلم عباده، ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحدًا بغير ذنبه أو يحمل عليه

ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم. وكثيرًا ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه الحاكم المطلق، فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية

والأحكام الجزائية، فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة. ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها من الأمر

(١١١،١١٠) ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمْنَةٍ أَغْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَبُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَلِيقُونَ ٥ لَن يَفَنُرُوكُمْ إِلَّا أَذَكُ ۚ وَإِن يُقَانِئُوكُمْ يُوَلِّوكُمُ ٱلأَذْبَارُّ ثُمَّ لَا يُصَرُوكَ ﴾ هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحًا ومحبة للخير، ودعوة وتعليمًا وإرشادًا، وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، وجمعًا بين تكميل الخلق والسعى في منافعهم بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان.

وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهندوا وكان خيرًا لهم، ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل، وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله، وطاعة رسوله، محاربون للمؤمنين، ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم، ومع ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسان، وإلا فلو قاتلوهم لولوا

الأدبار ثم لا ينصرون.

وقد وقع ما أخبر الله به فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصرالله المسلمين عليهم.

(١١٢) ﴿ شَهْرَتَ عَلَيْمُ اللَّهُ أَنْهَ مَا تُطِفْرًا إِلَّا مِثْمِلِ مِثْلُ وَمَنْ اللَّهِ وَمَثْلِي مِنْ النَّاسِ وَأَنَّهُ وَلِمُعْلَى مِنْ اللَّهِ وَلَمُشْرِتُ عَلَيْمٍ الْتَسْتَكُمُّ الْمَلِكَةِ اللَّمِيْةَ مُكُوْلِ يَكُفُرُونَ فِيَلِنَتِ اللَّهِ وَلَمُشْلُونَ النَّلِيَّةَ بِغَيْرِ حَقَّ قَالِقَ بِمَا عَصُواً وَكُولُ يَتَشَدُّونَكُهُ فَقَا إِنِّهِ اللَّهِ وَمُعْلِقِينَ فَلَهُ اللَّهِ وَمُوسِتُ عَلَيْهِمِ اللَّهِ وَمُن وسبب يأمنون به يرضخون لأحكام الإسلام، ويعتوفون بالجزية.

أو ﴿ وَحِبْلِ ثِنَ النَّانِي ﴾ أي: إذا كانوا تحت ولاية غيرهم ونظارتهم [كما شوهد حالهم سابقًا ولاحقًا، فإنهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين، إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب]\`\.

﴿وَآدُو بِعَنْسِ مِنَ آلَوَهُ أَيْ: قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة، والسبب في ذلك تفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق أي: ليس ذلك عن جهل، وإنما هو بغي ، عناد.

تلك العقوبات المنتوعة عليهم ﴿يِمَا عَصُواْ وَكَالُواْ يَشَدُونَ﴾ فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بنير ذنب، وإنما الذي أجراء عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم، وكفرهم وتكذيهم للوسل وجناياتهم القطية.

(۱۱۳–۱۱۰) ﴿ فَتِسُوا مَرَاةُ بَنَ أَمَّلِ الْكِتَّبِ أَنَّةً فَلَهِمَّةً بَنْتُونَ مَايَتِ اللَّهِ ءَانَّهُ الْنِّهِ وَلَمْمَ يَسْتُهُدُونَ ٥ يُؤْمِرُكَ وَاللَّهِ وَالنَّيْرِ الآخِيرِ وَإِنْرُونَ بِالْمَنْرُونِ وَمُهْتِونَ عَنِ الشَّكَرُ وَلِمُنْرِكِي

روسيو وتعروب وسهوري ويهيون عني المستمر وسيهون في الفَيْزَاءُ وَالْتَقِلَكَ مِنَ السَّنْطِيقِنَ وَكَا يَشْعَلُوا مِنْ عَبْرِ مِنْ يُصْفِرُواهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ إِلْمُلْقِينِكِ لِمَا ذَكَرَ الله المنحوفين من أهل الكتاب بين حالة المستقيمين منهم، وأن منهم أمة مقيمين لاصول الدين وفروءه.

﴿يُوْبِئُونَ إِنَّهُو وَاكْتُورِ الْآفِخِي وَأَثْمُونِ ﴾ إلْمَمْرُونِ ﴾ وهو الخير كله، وينهون عن السكر وهو جميع الشر. كما قال تعالى: ﴿وَبِن قَوْرِ مُومِئَ أَنَّةٌ يَهْدُونَ إِلْقَنِّ وَبِهِ. يَقِدُلُونَ ﴾. ﴿وَمُشْرَعُونَ فِي اَلْفَتَرَتُ ﴾ والمساوعة إلى الخيرات قدر زائد

على مجرد فعلها فهو وصف لهم بفعل الخيرات، والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب.

ثم بین تعالی أن کل ما فعلوه من خیر قلیل أو کثیر فإن الله تعالی سبقبله حیث کان صادرًا عن ایمان وإخلاص ﴿فَلَن یُکَنَرُورُهُ یعنی: لن ینکر ما عملوه ولن یهدر.

﴿وَاللَّهُ عَلِيدٌ إِلَانَتَيْرِے﴾ وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه .

وأن مثلها ﴿كَنْكُو﴾ حَرَّتُ أَصَابَتُه ﴿وَبِيجٍ﴾ شديدة ﴿فِيهَا مِرَّ﴾ أي: برد شديد – أو نار محرقة – فأهلكت ذلك الحرث وذلك بظلمهم، فلم يظلمهم الله ويعاقبهم بغير ذنب وإنما

ظلموا أنفسهم. وهذه تقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّبِيّ كَفَرُوا يُنْفِئُونَ الْوَلَهُمْدُ يَشَدُّوا عَن سَهِلِ اللَّهِ تَسْلِيْفُولَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمُّ يُشَدِّدُونَ مَن سَهِلِ اللَّهِ تَسْلِيْفُولَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمُّمْ يُشْلُونَكُ﴾.

لا بالذكارة عند ( المنافق الله المنافق الله و المنافق من فريكة المنافق الله و المنافق الله و المنافق المنافق الله و المنافق الله و المنافق المنافق الله و المنافق المنافق المنافق الله و المنافق المنافق الله و المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله و المنافق المنافق

من البغضاء والعداوة أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم. فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم.

() قد يشكل – على القارئ – هذا الموضع إذ هو عن ملك اليهود الفلسطين مع أن الشيخ ألف الفسير قبل ذلك، ولكن مذا لجمل الموضوعة بين القوسين الموكنين زيادة من هامش النسخة، لعل الشيخ كتبها بعد ستين من كتابته الفسير، وإله أعلم. وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين، وفي مقابلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون على أديان الرسل، تؤمنون بكل رسول

ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان -

أرسله الله، وبكل كتاب أنزله الله، وهم يكفرون بأجلّ الكتب وأشرف الرسل، وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل القليل منه. فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم، وهم يداهنونكم وينافقونكم فإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا مع بني جنسهم عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ

والبغض لكم ولدينكم . ر

قال تعالى: ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُّ ﴾ أي: سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوؤكم وتموتون بغيظكم، فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلشُّدُورِ ﴾ فلذلك بيَّن لعباده المؤمنين ما

تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين. ﴿إِن تَمْسَنُّكُمْ حَسَنَةً ﴾ عز ونصر وعافية وخير ﴿نَّتُؤْلِمُمْ وَإِن تُصِبُّكُمُ سَيِّئَةً ﴾ من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب

الدنيوية ﴿ يَشَرَّحُوا بِهَا ﴾ وهذا وصف العدو الشديد عداوته.

لمًّا بين تعالى شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيئة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئًا فإن الله محيط بهم

وبأعمالهم وبمكاثدهم التي يكيدونكم فيها . وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئًا فلا

تشكوا في حصول ذلك.

(١٢١-١٢٣) ﴿ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِينِينَ مَقَاعِدَ

لِلْقِتَالِ ﴾ إلى آخر القصة. وذلك يوم «أُحُد» حين خرج ﷺ بالمسلمين حين وصل المشركون - بجمعهم - إلى قريب من اأحد، فنزَّلهم ﷺ منازلهم ورتبهم في مقاعدهم، ونظمهم تنظيمًا عجيبًا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في فنون السياسة والحرب، كما كان كاملًا في كل المقامات.

﴿ وَأَلَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ لا يخفي عليه شيء من أموركم. ﴿إِذْ هَمَّت ظَآهَفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفَشَلَا﴾ وهم بنو سلمة وينو

حارثة لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه. ﴿ وَعَلَ اللَّهِ فَلَيْنَوُّكُ ٱللَّهُ مِنُونَ ﴾ فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم

وأعانهم، وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل، وأنه على حسب

إيمان العبد يكون توكله والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره، فلما ذكر حالهم في اأُحُد، وما

جرى عليهم من المصيبة، أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم «بدر» ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذا فقال: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِيَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ في عَددكم وعُددكم فكانوا ثلاثمائة ويضعة عشر في قلة ظهر، ورثاثة سلاح وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح.

﴿ فَأَتَّقُوا أَلَّكُ لَهُ لَكُمُ تَثَكُّرُونَ ﴾ الذي أنعم عليكم بنصره. ﴿إِذْ تَقُولُ﴾ مبشرًا ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ مثبتًا لجنانهم: ﴿أَلَ نَكُمْنَكُمْ أَنْ نُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَائِةِ وَالنَّفِ مِنَ ٱلْمُلْتَيِكُةِ مُنزَابِنَ ٥ بَائَعُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا﴾ أى: من حملتهم هذه بهذا الوجه.

﴿ يُنْدِدْكُمْ رَبُّكُم عِنْسَةِ مَالَفِ مِنَ ٱلْمُلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ أي: معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس، هل كان هذا الإمداد حصل فيه من

الملائكة مباشرة للقتال، كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين، وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما

قاله كثير من المفسرين. ويدل عليه قوله: ﴿وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِلْطَمَيَّنَّ قُلُوبُكُم

بِّي وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَيْدِيزِ ٱلْحَكِيمِ﴾ وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله.

وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير.

﴿ لِيَقَطَعُ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْجَتُهُمْ فَيَنقَلِمُوا خَآيِينَ ﴾ أي: نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعًا لطرف من الكفار أو ينقلبوا بغيظهم لم ينالوا خيرًا كما أرجعهم يوم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله بغيظهم خانبين.

(١٢٨) ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ

فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ﴾ لما أصيب ﷺ يوم اأحد؛ وكسرت رباعيته وشج في رأسه جعل يقول: اكيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله لله، وأن الرسول ﷺ ليس له من الأمر شيء، لأنه عبد من عبيد الله، والجميع تحت عبودية ربهم، مدبَّرون لا مدبِّرون.

وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو استبعدت فلاحهم وهدايتهم، إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام وقد فعل فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا، وإن شاء عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه.

(١٢٩) ﴿وَيَقِعَ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَالُهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآةً وَأَلَّهُ عَقُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له ويخذل من يشاء فيعذبه.

﴿ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ فمن صفته اللازمة كمال المغفرة

والرحمة، ووجود مقتضياتهما في الخلق والأمر، يغفر

للتاثبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة قال تعالى:

﴿ وَأَطِعُوا اللَّهُ وَالْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ .

تم الجزء - المجلد الأول - من اليسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن؛ بخط مؤلفه عبدالرحمن الناصر بن سعدى ٩

ربيع أول ١٣٤٣ غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويليه المجلد الثاني أوله ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِيكَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّيْوَا ﴾.



مقدمة صاحب الفضيلة: عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل

٢٢- تفسير سورة الحج .....

٢٣ – تفسير سورة المؤمنون ......٢٠

٢٤ – تفسير سورة النور ....... ٢٥٦

٢٥- تفسير سورة الفرقان ............... ٥٧٥

٢٦- تفسير سورة الشعراء ......

## الفهرس

٥ | ٢٧- تفسير سورة النمل ....

٧ | ٢٨ - تفسير سورة القصص ......٧

٥٧ - تفسير سورة الحديد ......

٥٨ - تفسير سورة قد سمع الله (المجادلة) ......... ٩٩٥

٩٥- تفسير سورة الحشر

-٦- تفسير صورة الممتحنة ......

٦١- تفسير صورة الصفّ ......

| 11- نفسير سوره العنكبوت                               | <ul> <li>مقدمه قصیله الشیح: محمد بن صالح العتیمین رحمه</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣٠- تفسير سورة الرُّوم٧٤٧                             | الله تعالى ٨                                                      |
| ٣١- تفسير سورة لقمان٣١                                | - مقدمة المحقق                                                    |
| ٣٢- تفسير سورة السجدة                                 | - تنبيه                                                           |
| ٣٣- تفسير سورة الأحزاب                                | – مقدمة المؤلف                                                    |
| ٣٤- تفسير سورة سبأ ٧٩١                                | - فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد                 |
| ٣٥- تفسير سورة فاطر ٨٠٣                               | لابن القيم رحمه الله تعالى٢٠                                      |
| ٣٦- تفسير سورة يس٨١٣                                  | ١ - تفسير سورة الفاتحة٢٧                                          |
| ٣٧- تفسير سورة الصافات                                | ٢- تفسير سورة البقرة٢                                             |
| ٣٨- تفسير سورة ص ٣٨-                                  | ٣- تفسير سورة آل عمران١٢٥                                         |
| ٣٩- تفسير سورة الزُّمر ٨٤٤                            | ٤- تفسير سورة النساء ١٧٤                                          |
| ٠٤- تفسير سورة المؤمن (غافر)                          | ٥- تفسير سورة المائدة٢٣٨                                          |
| <ul> <li>٤١ - تفسير سورة السجدة (فصلت) ٨٧٦</li> </ul> | ٦- تفسير سورة الأنعام٢٧٧                                          |
| ٤٢ - تفسير سورة الشُّوري ٨٨٦                          | ٧- تفسير سورة الأعراف٧                                            |
| 28- تفسير سورة الزخرف                                 | ٨- تفسير سورة الأنفال٧٥٠                                          |
| 25 - تفسير سورة الدخان ٩٠٩                            | ٩- تفسير سورة براءة (التوية)٩                                     |
| . 20- تفسير سورة الجاثية ٩١٣                          | ١٠ – تفسير سورة يونس١٠                                            |
| 21 - تفسير سورة الأحقاف 918                           | ١١ – تفسير سورة هود ٤٣٢                                           |
| ٧٤ - تفسير سورة القتال (محمد ﷺ) ٩٢٥                   | ١٢ – تفسير سورة يوسف ٤٥٣                                          |
| ٤٨ - تفسير سورة الفتح ٩٣٣                             | ١٣ - تفسير سورة الرعد١٣                                           |
| 98- تفسير سورة الحجرات 987                            | ١٤ - تفسير سورة إبراهيم١٤                                         |
| ٥٠- تفسير سورة ق ٩٤٧                                  | ١٥ - تفسير سورة الحجر ٤٩٧                                         |
| ٥١ - تفسير سورة الذاريات٩٥٠                           | ١٦- تفسير سورة النحل٥٠٥                                           |
| ٥٢ - تفسير سورة والطور ٩٥٩                            | ١٧ - تفسير سورة بني إسرائيل (الإسراء) ٢٦٥                         |
| ٥٣- تفسير سورة النجم                                  | ١٨ - تفسير سورة الكهف ٥٤٥                                         |
| <ul> <li>١٥٥ تفسير سورة اقتربت (القمر)</li></ul>      | ١٩ – تفسير سورة مريم ٦٩ه                                          |
| ٥٥- تفسير سورة الرحمٰن                                | ٢٠ - تفسير سورة طه ٨٤٥                                            |
| ٥٨١ من قال اقعة                                       | ۲۱ – تفسیر سورة الأنساء                                           |

|                                               | المهرس                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ٩١- تفسير سورة والشمس وضحاها (الشمس) ١٠٩٢     | ٦٢ - تفسير سورة الجمعة١٠١٦                    |
| ٩٢ – تفسير سورة والليل٩٠                      | ٦٣ - تفسير سورة المنافقين                     |
| ٩٣ - تفسير سورة والضحى٩٠                      | ٦٤ - تفسير سورة التغابن                       |
| ٩٤ - تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك (الشرح) ١٠٩٦ | ٦٥ - تفسير سورة الطلاق                        |
| ٩٥ – تفسير سورة والتين                        | ٦٦ - تفسير سورة التحريم                       |
| ٩٦- تفسير سورة اقرأ (العلق)٩٦                 | ٦٧ - تفسير سورة الملك (تبارك)                 |
| ٩٧ - تفسير سورة القدر٩٨                       | ٦٨ - تفسير سورة ن (القلم)                     |
| ۹۸ – تفسير سورة لم يكن (البينة)               | ٦٩ - تفسير سورة الحاقة                        |
| ٩٩ - تفسير سورة إذا زلزلت (الزلزلة)           | ٧٠- تفسير سورة سأل سائل (المعارج)             |
| ١٠٠ - تفسير سورة العاديات                     | ٧١- تفسير سورة نوح٧١                          |
| ١٠١ - تفسير سورة القارعة                      | ٧٢- تفسير سورة قل أوحي إلي (الجن)١٠٥٠         |
| ١٠٢ - تفسير سورة ألهاكم التكاثر (التكاثر)١١٠٢ | ٧٣- قفسير سورة المزمل٧٠                       |
| ١٠٣ - تفسير سورة والعصر١٠٣                    | ٧٤ - تفسير سورة المدثر٧٤                      |
| ١٠٤ - تفسير سورة الهمزة١٠٣                    | ٧٥- تفسير سورة القيامة                        |
| ١٠٥ - تفسير سورة الفيل                        | ٧٦- تفسير سورة هل أتي على الإنسان (الدهر)١٠٦٣ |
| ١٠٦- تفسير سورة لإيلاف قريش (قريش)١٠٤         | ٧٧- تفسير سورة المرسلات٧١                     |
| ١٠٧ - تفسير سورة الماعون١٠٠                   | ٧٨- تفسير سورة عم (النبأ)٧١                   |
| ١٠٨- تفسير سورة الكوثر١٠٨                     | ٧٩- تفسير سورة النازعات٧١                     |
| ١٠٩- تفسير سورة الكافرون١٠٩                   | ٨٠- تفسير سورة عبس١٠٧٤                        |
| ١١٠- تفسير سورة النصر١١٠                      | ٨١- تفسير سورة التكوير٨٠                      |
| ١١١- تفسير سورة تبت (اللهب)١١٠٠               | ٨٢- تفسير سورة الانفطار                       |
| ١١٢- تفسير سورة الإخلاص                       | ٨٣- تفسير سورة المطففين                       |
| ١١٣ - تفسير سورة الفلق١٠٠                     | ٨٤- تفسير سورة الانشقاق٨٤                     |
| ١١٤ – تفسير سورة الناس١١٠                     | ٨٥- تفسير سورة البروج١٠٨٣                     |
| الملاحق                                       | ٨٦- تفسير سورة الطارق٨٠                       |
| أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني | ٨٧- تفسير سورة سبح (الأعلى)٨٠                 |
| عنها المفسر للقرآن١١١١                        | ٨٨- تفسير سورة الغاشية                        |
| -                                             |                                               |

تفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان ....... ١١١٨